



|      | ولم ترهاعين بسالف أزمان      |
|------|------------------------------|
| -    | مكارمها والبحرفي الفيض سيان  |
|      | ولم تك تحصيها بلاغــة سحبان  |
|      | شدا منه للارجا تأ رج أردان   |
| 1529 | فتوحات محميي الدين اكل احسان |

فكم غررلاحت على جبهة العلى وكم حسنات ليس فى الوسع عدّها هبات على الايام تسحب ذيلها اذانشرت فى الكون كان لنشرها ومذأ حسنت فى الصنع قلت ، ورخا

ساية مكارموا يه حضرت آصفيده مطبعة عامره ووقايع مصر يه نظارت بهيه سله مياهى على حودت بنده كيضاعتك راموز رموزات سنيفه وقاء وسعو يصات لطيفه اولان فتو ات كي كاب حقايق نظابى ختام طبعنه نظم وانشا دايلد يكي تاريحدر

خدیو محترم عباس باشای منتخم کیم موفق قبلدی حقذات شریفن خبراعاله

نيجه آئاراهم اللهى ايمدى طبعله احيا حصول نفع اليمون ارباب علم رفهم وافضاله

برى از جله اشته جزؤ حاديسى فتوحانك باصلدى وضع برله دستكاه شوق وابجاله

مداما بو بله آثار ولطائف طبع اولند هه ویره مولی بقاارل آصف دی مجدواقباله

> حروف مجمندن سویلدم تاریخی جودت هزاران شکرکیم طبع فتوحات ایردی اکاله س<u>۱۲۱۹</u>نه

وقد كان تمام طبع هذا الجزء دارالطباعة الباهره \* الكائنة بولاق محروسة مصر القاهره \* ملحوظا بحودة نظر ناظر هاالسين \* ومشمولا بتصحيم هذا العبد الفقير الحررية الغني \* لثلاث بقت من ذى الحجة سنة نسع وستين وما سن بعد الالف \* من هجرة من كان كابرى من الامام برى من الحلف \* صلى الله وسلم عليه وعلى آله \* واصحابه المكملين بكاله \* والله اسأل حسن العاقبة والختام \* والله المكامل وان يعاملني باحسانه الكامل

\* (قال عدشهاب الدين \* مستوعب الديان للهدين) \*

أحدك الهم على مابه فحت \* وأشكر لا نعما التى اوليت ومنحت \* وأصلى وأسلم على حبيبك التى العربى فاقع مكه \* الذى أحي الدين وأباد بسمف البقدر به وشكه \* اللهم فصل وسلم عليه \* وعلى آله و وحديد المنتمين الله \* و بعد فلما أن من الله بطبع كتاب الفتو حات المكيه \* الذى تأرجت الارجا وطب نفعاته المسكمه \* وكان قد احيل على عهد تى فعهد علاجه \* وتدبير صحة طبعه ومن اجه \* بادرت الى دة ابلته على نسخ عديده \* روم اللحصول على المحمد الاكيده \* في المحمد الله منازها عن المنازه المنازه المنازه المنازه المنازه المنازه المنازه التي هي المحمد التي هي المحمد التي هي المحمد التي هي المحمد التي هي الحمد المنازه المن

ام الدهر حمائن وطمب أحماني وماست بقد قد أبان عن البان كؤوش لحسن مقرهتها بعنقان وكان مدى الامام أوجب هجراني ولسله فيحسنه الفردمن الف ومذسكن الاحشاء حرّلة شحاني تفات من ولدان جنة رضوان فعا قبني صــدًا ولم ألهُ بالجــاني كاكان لى من اسهم اللعظ سهمان فناات اقاميهاجي الجنة الداني فأعلن مالا سرارأوضم اعدلان هولاه جاءتنا بصورة انسان لمدركها من كل صاحب عرفان تصدى الها بالطبع باذل اسكان تما تعبه قامت بأقوم برهان ابى فضل العباس ذى المجدو الشان جزيل العطايا موئل القاصد العاني تنزه فسه عن شبه وأقسران بقيقة ايمان وشيدة ايقان وهل أحديةوي على بأسسلطان على الرغم من انف الحسودله الشاني سمت في المعالى فوق هاسة كموان

أروض ريا حين برياه أحماني أم الغادة الحداء جادت بقربها وطافت عدلي الندمان تحاو بكفها ام الشادن الالمي الاح وصاله وراح يدرالراح ثاني عطفه رعى الله ظما قدشماني غرامه تخال اذا وافالهٔ ما لكا س انه غرست بعمني الورد فوق خديده فالى نصب من جـنى وجناته بل الشيخ محى الدين احى نفوسنا فلله مولى كان للكشف مظهرا وما هـ والامن ملائكة السما فتو ما ته قد غلقت ما ب من اتي الى ان أراد الله ايجاد مرشد فأ ظهر سرا كان منتظرا له بامداد غوث الوقت آصف عصره حمل السحاما ماسط العدل في الورى كثيرالمزاما مفرد الزمن الذي الاومهوصدر نورا لله قلسه انام الانام الكل في ظل امنه ادام اله العبرش سيطوة عُزه له القيدم الأعلى له الهيمة التي

الكنهم عنها ببوافتخولوا ان المدينة هيمرة فتحدملوا خبرالبرية حقكم انتفعلوا فضل قديم نوره يتهلل قلناكذبت وقول ذلك أرذل من كان يحوله فلسينا نحول والمنبرالعالى الرفسع الاطول عمروصاحبه الرفيق الافتلال سبقت فضلة كل من يتفضل آل النبي بنواعلي انهم السواضياء للبرية يشمل فمك الصغار وصعر خدّ لـ أسفل وودادهاحق على من يعقل ودالاسر ويستحث ويعجل ة : كان حملك في أسرك يفتل فى بلدة عظمت فوعظك أفضل تروى بها وعلى المدينة نسبل

الاودكة أرضه وقراره وكذال هاجر نحوكم لماأتي فأجرتموا وقريتموا ونصرتموا فنسل المدينية بين ولاهلها من لم يَقل ان الفضَّ يالة فيكموا لاخبرفيمن ليس يعرف فضلكم فى أرضكم تقبرالندى ويبته وبهاقبورالسابقين بفضلهم والعبترة الممونة اللاتي مها يامن ينص الى المدينة عسة الالهواها ونهوى أهلها قـل للمدين الذي بزداردا قد جاءكم د أود بعدكا ب=عم فاطلب أمعرك واستزره ولاتقع ساق الآله لبطن مكة ديمة

وهنااتهى الجزؤالاقلمن الفتوحات المكية ويليه الجزؤالثاني من اقل الباب النالث والسبعين

من أجلذلك جادا كذا لمافدى الوحش حتى اللقا أخذتم بها أوتؤدوا الفدا لكنتم كسا مرمن قد بدا ولك نه في جنان العلى أقول فقد قات قول الخطا ولا تنطقن بقول الخلا ولا ما يشينك عند الملا وكف لمانك عند الملا من الشتم في أرضكم والاذى بسب العقيق ووادى قبا وحر مها بعددالذالني ولوقت الوحش في يترب ولوقتات عند نا عدله ولو لا زيارة قبر النبي وليس النبي بها الويا فان قلت قولا خلاف الذي فلا تنعمن علينا المقال ولا تنعمن علينا المقال ولا تنعمن علينا المقال ولا تنعمن علينا المقال ولا تنعمن المدام والا فحاءك ما لا تريد والا فحاءك ما لا تريد فقد يمكن القول في أرضكم

فأجامهما رجل منبى عول ناسان كان مقيما بجدة مر أبطا فحكم بنهما فقال

فى فتغل مكة والمدينة فاحألوا فالحكم وقناقد يحور وبعدل وحرانة الحرم التي لانجهل لها الوقعة لاعالة تنزل وشهددها شهدد بدريعدل وبها السرور لمن عوت ويقتل فوقاللاد وفضل مكة أفضل للعالمن الهاالما حدتعدل والصمد في كل الملادمحلل والى فضلتها البرية ترحل والحجر والركن الذى لايجهل والمشعران ومن يطوف و برمل مثل المعرز ف أو محل محال أومثل خنف مني بأرض منزل الاالدعا ومحزم ومحلل شرفاله ولارضه اذينزل ومهاالمسئءن الخطئة يسئل وتضاعف الحسنات منه وتقبل أرضامها ولد الني المرسل و بهانشا صلى علمه الرسل وسرىبه الملك الرفسع المنزل والدين فهاقسلدينك أقل أومن قريش ناشئ أومكهل

اني مضت على اللذين تماريا فلسوف أخبركم بحقفافهموا فأنا الفتى العجلي حدة مسكني ومها الحهاد معالر ماطوانها من آل حام في أواخر دهرنا شهداؤنا قدفضاوا سيعادة باايها المدنى أرضك فضلها أرض مها المت المحرّ م قبلة حرمحرام أرنىها وصمودها و بها المشاعر والمناسل كلها وبهاالمقام وحوض زمن ممترعا والمحدالعالي الممعد والصفا هل في الملا د محله معروفة اوسل جع في المواطن كاها تاكم مواضع لارى بحرامها شرفا لمن وافى المعرف ضمفه وبمكة الحسنات ضوعف أجرها يجزى المدئ على الخطسة مثلها ما ينسغي للُّ ان تَفَا خُرِيا فَتِي بأأشعب دون الردم مسقط رأسه وبها أقام وجاءم رحي السما ونبوّة الرحمة فيها أنزات هل بالمدينة ها شمي ساكن

وكل بسائل رفع الملا بعفوك والصفير عن أسا ووفى النهار أحدوا السكا فحلوا بجمع بعثمد العشا عود الصباح وولى الدجي عــ لي قلص ثم أموا مني وآخر سدو يسفك الدما ايسمي ويدعوه فمن دعا وآخر ماض يؤم الصفا وماطله وامن جزيل العطا الى أرضنا قسل فيمامضي ومن بعدد أحد الصطفي وهیم بالرمی فین رمی حمانا مذاشديد القوى وفينا تنما ومنا ابتدي ومناأ يومحفص المرتجي اداعددالناس أهل الحما وطلحة منا وفينا انتشا نيسالني وحلف الندا فنحزالي فحرناا لمنتهى ولاتفغرون علمنا بنا وفينا من الفغر ماقدكفا لكم مكرمات كاقدلنا أراد طعاماوفيه الشيفا وزمزم من كل سقم دوا اذا مإنضلع منها اكتني كالس نحن وأنتم سوا ومنهاالني استلاوارتوى وفينا المحصب والمنحني وفينا كداء وفيناكدى فيخ بيخ فن مثلنا مافتي وآحماد والركن والمتكي وفينا ثهر وفيناحرا ومعه أبوبكر المرتضى و بين التسمى فماترى مخرسة الصدد فيماخلا تكذب فكم بينهذا وذا

رجاء وخو فالما قدّ مو ا يتولون ما رنما اغفر لنا فالمادنا اللمل من يوسهم وسارالحجيم لهرجة فيا بوا جمعاً فلما بدا دعو اساعة ثمشدوا الشسوع فن بين من قد قضعي نسكه وآخر بهـوى الى مكة وآخر برملحول الطواف فآتو انافضل ممارحوا وحج الملائكة المكرمون وآدم قدجج من بعسدههم وج الينا خلسل الاله فهدا لعمري لنارفعة ومنا الني ني الهياك ومنا أبو مكرين الكرام وعثمان منا فن مثله ومنا على ومنا الزبير ومناابن عباس ذوالمكرمات ومناقريش وأباؤها ومنا الذين مهـم تعفرون ففخم اولاءلنا رفعة وزمن مرالح فسنا فهل وزمزم طع وشرب لن اوزمن متنفي هموم الصدور ركم جاء زمن م من جائع ولس كزمزم في أرضكم وفينا سقاية عم الرسول وفينا المقام فاكرمه وفينا الحجون ففاخريه وفينا الاباطح والمروتان وفينا المشاعر منشا النبي ونور وهل عندكم مثل نور وفيه أختياني الاله فكم بنأحداداجاء فخر وبلدتنا حرم لمتزل و منرب كانت حلا لا فلا

و بالعدل فى بلد المصلف وسرت بسيرة أهل التق وفى منصب العز والمرتبي وفى كل حال و فعل الرنسي فعد لك فيذا هو المنهى فهاجر كهجرة من قدمتنى كثير الهم عند أهل الحجي بها الله خيس بي الهدى مشير مشورته بالهوى أحق بتر بالمن ذى طوى

أداودقد فزت بالمكرمات وسرت ثمالا لاهل الحجاز وأنت المهذب سن ها شم وأنت الرئبي للذي نابهم وبالذي اغنيك أهل الخصاص ومكة ليست بدار المقام, مقامل عشرين شهرا بها فقم ببلاد الرسول التي ولا ينفينك عن قر به فقسر الذي وآثاره

قال فل وردالكتاب والابيات على داود بن عيسى أرسل الى رجال من أهل مكة فقرأ عليهم الكتاب فأجابه ردالكتاب فقرأ عليهم الكتاب فأجابه رجل منهم يقال له عيسى بن عبد العزيز السعلم وسى بقصيدة يردّعليه ويذكر المشاعر والمناقب فقال وفقه الله هدنه القصيدة

ا وأنت الناء تني الهدى كميرا ومن قبله في الصدي وأنت الن قوم كرام تقي تسد خصا صبتهم مالغني أسافي مقالته واعتدى على حرمالله حث ابنني فلا يسعد ن الى ما هنا وسكة محكة أتمالقرى ويثرب لا شك فتماد حا يصلي المه يرغم العدي على غيره ليس في ذامرا مئين الوف صــ لا ة وفا وماقال حق به يقتدى المناشوارعمشل القطا شاء و بترك ما لايشا فبرمون شعثا بوترالحصي عَـلى انبق نعركالقنا فنهم سغاب ومنهم معى ترى صوته في الهوا قدعلا ويثني علمه بحسن الثنا يؤم المعرّف أقصى المدى وقوفا بضحون حتى الما عيم بنادون رب السما

أداودانت الامام الرذي وأنت المهذب من كل عسب وأنت المؤمل من ها شم وأنت غماث لاهل الخصاص أتاك كَتَابِ حسود جحود تخسر يثرب في شعره فانكان يصدق فمما يقول وأى بلاد تفوق المها وربى د حاالارض من تحتها و مت المهمن فينا مقيم ومسجدنا سن فضله صلاة المعلىم قدتعد كذاك أتى في حديث الني وأعمالكمكل نوم وفود فبرفع منها الهيى الذي ونحن نحيج الينا العـباد ويأ نون من كل فيج عمق لمقضوا منا سكهم عندنا أفكم من ملب بصوت حزين قرآخريذكررب العساد فكلهمو أشبعث أغبر فظلوا به نو مهم ڪلاً حفاة ضعاة قدامالهم ا

\*(الحديث السادس والسابع في طبيها ونفه الخبث) \* ذكر مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فال انها طبيه بعنى المدينة وانها تنفى الحدث كما تنفى النبار خبث الفضة وقال صلى الله عليه وسلم المدينة كالكبرتنفي خبثها وتنصع طبيها خرجه مسلم من حديث الحديث النبامن في عصمة المدينة من الدجال والطاعون ) \* ذكر مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابواب المدينة ملائكة لا بدخلها الديال ولا الطاعون

\* (الحديث التاسع في ذلك) \* خرّج البحاري عن أبي بكرة عن الذي صلى الله عليه وسلم قال لا بدخل المدينة رعب المسيح الدينة رعب المسيح الدينة والمسجد الدولية في مسجد المدينة والمسجد الحرام والمسجد الإقصى فشمور

\* (الحديث العاشر في تحريجوادي وج من الطائف) \* ذكر تحريمه أبود اود عن عروة بن الزبرقال أقبلنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الننية حتى اذا كناعند السدرة وقف رسول الله صلى الله علمه وسلم في طرف القرن الأسود حذوها فاشستقبل وجابيصره وقال مرة واديه ووقف حني نفد الناس كلهم ثم قال ان صدوج وعضاهه حرام محزم للهوذلك قسل نزوله الطائف وحصاره تقمفا \* (وصل) \* وأمّا حكمة حرم المدينة فلإن الله قرن الشهادة بندوة مجد صلى الله عليه وسلم ورسالته يشهادة التوحيد نشير بفياله واله لايكون الاعيان الامهما والله قدحرتم مكة فحيل لرسوله صلى الله علمه وسلم تتحريج المدينة تأبيد الشرف الشهادة فحعل له ان يحرّم كاحرتم الله ثمان الله وتزيحب الوتزوقد شفع حرمة الحرم بحرمة المدينة فجعل حرما الناللوترية وجعل تحريمه تله لالانبي صلى الله علمه وسلم لانه الوتر ولهدادا ماحرهم الاماهو مجاوراكة يؤذن ان الحرمة لله فمه كالحرمة لمكة واهذاقال حرام محرم لله فهذا قدد كرنامن الاحاديث الواردة في الحر مين والحرم الشالث الذي أوترهما فاتمازيارة النبي صلى الله علمه وسلم فلكونه لايكمل الايمان الامالايمان به فلابذ من قصده للمؤمن مزيطع الرسول فقدأطاغ الله ولماجاءت الشفعية بالطاغة وألله وتر يحب الوتر ثلث الطاعة للوتر المطلوب فى الاشداء كما فعدل فى الحرم فقيال أطبعوا الله وأطبعوا الرسول واؤلى الامرمنكم فاوتروس شرط المابعة لاولى الامر السمع والطاعة في المنشط والمكره فان قبل فالاشهرال مأر بعة قلناصدقت ولماعلها الله أربعة لم يجعلها سردا من أجل حب الوترية فحمل ثلاثة منها سرداوهي ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم فثنتت الوترية وجعل الرابع رجب وسماه رحب الفردائا باللوترية وذلك لان الله وتر يحب الوتر في الاشماء ليرى صورة وتريّه فها فلابرى الارتبته ولايحب الاصفته والهدذاخرج العالم على صورة الاسماء الالهمة لمكون مجلاه فلايرى فى الوجود الاهو سهانه لااله الاهو \* (وصل) \* رأينا ان نقيد فى خاتمة هذا الباب ماروينا من الافتخار بين الحرمين وهوما حدّثنا م مجدين المماعيل بن أبي الصف المني نزيل مكة قال حدّثنا حسن بنعلى فالحدثنا المسين خلف بنهدالله بن القائم الشامي قال حدثنا أي قال حدثنا الحسين بنأجدبن فراس فالحدثناأى عن أيدابراهم بن فراس عن أبي محمدا محاق بن الفع الخزاعي عن ابراهيم بن عبد الرحن المكي عن مجمد بن عباس المكي قال أخبرنا بعض المشايخ المكه بن ان داود ابنعيسي بنموسي هوموسي بنجدين على بنعبدالله بنالعباس عمرسول الله صلى الله عليه وعلم لماولى مكة والمدينة أفام بمكة وولى ابنه سلمان المدينة فأفام بمكة عشرين شنرا فكتب المه أهل المدينة وفال الزبير بزأى بكركتب المه يحى بن مسكن من أيوب بن مخراق بسألونه التحول البهم ويعلونه ان مقامه بالمدينة افضل من مفامه بمكة واهدوا البه في ذلك سعرا فالهشاعرهم يتولفيسه

\* (الحديث الرابع في منع حلى السلاح بمكة) \* خرّج مسلم عن جابر بن عبد الله قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لاحد أن يحمل السلاح بمكة لماك ان السلاح عدّة الله اتف أولمتوقع الخوف أولا خد بناراً ولمتعدّى عليه بذف عبد لله عن نفسه ان نوز ع في غرضه والله تعالى أقد جعله حرما آمنا فلم بكن لجل السلاح فيه معنى

\* (الحديث الخامس في زمنم) \* حرّج أبود اود الطيالسي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما ومن ما الهام معم وشفاء سقم

\* (الحديث السادس فيه) \* خرج الدارقطني من حديث جابر ان النبي سلى الله عليه وسلم قال ما وزمن م لما شرب له وهذا الحديث صه عند نابالذوق فاني شربته لام فحصل لي

\* (الحديث السابع في تغريب ما عزمن م الفضاله) \* ذكر الترمذي عن عائشة رضى الله علم الماسكان تحمله وهور حديث المهاسكان تحمل من ما عزمن م و تخبراً ن رسول الله على الله عليه وسلم كان يحمله وهور حديث حديث عديد

(الحديث النامن في دخول مكة بالاحرام) \* ذكراً بوأجد بن عدى الحرجاني من حديث ابن عباس فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدمكة الاباحرام من أهلها أومن غيراً هلها وفي اسناده مقال وجل الاحرام المذكور في هذا الحديث عندى على أنه لا يدخلها الامحترما له الذقد صحان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فنح مكة وعليه عمامة سودا وبغيرا حرام وقال في وقت المواقب لمن أراد الحير والعمرة

\* (الحديث الناسع في احتكار الطعام بحكة) \* ذكر مسلم من حديث يعلى بن امية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام في الحرم الحافيه وقال تعالى ومن يردفه بالحاد بظلم ندقه من عذاب ألم ولا يؤاخذ أحد بارادة السوو والله في تمرح ممكة وأحاديث نمرفه اكتبرة \* (وأما احاديث المدينة) \* فيها حديث الزيارة وهو الاقل خرج الدارقطني عن ابن عرقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زارة حبرى وجبت له شفاعتي

\* (الحديث الناني في فضل من مات فيها) \* ذكر النرمذي عن اب عرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن عوت بالمدنية فاعت بها فاني أشفع لمن مات بها وهو حديث صحيح \* (الحديث الثالث في تحريم المدينة) \* ذكر مسلم عن سعد بن أبي و قاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني أحرتم ما بن لا بقي المدينة ان يقلم عنا الهاجة أو يقتل صدها و قال صلى الله عليه وسلم المدينة خراجهم لو كافو العلمون لا يدعها أحد رغبة عنها الاابدل الله فيها من هو خرمنه ولا يسبق أحد على لا أو المها و جهدها الاستكنت له شفيعا او شهد الإم القيامة ولا يريد أحد أهل المدنية بسوء الااذابه الله في النارذ وب الرصاص أوذ وب الملح في المناه

\*(الحديث الرابع فين صادق المدينة) \* ذكر أبود اود عن سلمان بن عبد الله قال رأيت سعد ابن أبي وقاص أخذ رجلا يصد في حرم المدية الذي حرّ م رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من أخذ فأو وابعني مواليه فكلموه فيه فقيال ان رسول الله عليه وسلم حرّ م هذا الحرم وقال من أخذ أحد ايصد فيه فليسلمه فلا أرد عليكم طعمة اطعمنيه ارسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ان منتم دفعت المكم عنه

\* (الحديث الخياد أسر في نقل حي الدينة الى الجفة) \* ذكر مسلم عن عائشة قالت قدمنا المدينة وهي وبنة فاشتكى أبو بكرواشتكى بلال فلمارأى رسول المقصل المه عليه وسلم شكوى أصحابه قال اللهم حب الينا المدينة كاحبت مكة وأشد واصحه الناو بارك لنافى صاء ها ومدها وحول حياها الى الجفة

من الله فأنوب علمه فهوسؤال من الاسم التواب هل من داع فأجيبه فهذا لسيان الاسم المحم هل من مستغفر فأغفرله هذا السان الاسم الغفو دلانه ان لم يكن في الكوب من يستدعي هسذا الاسه والابق معطل الحكم فلهذا كانسعيه هرولة وطلبه أشتدلانه لايليق به النقص والعسدكلية نقص وضعف فلمس له لضعفه شدة السرعة في السعى لانه يفتقر الى المعين بقُوله وايالة نستعين وأسّااذ اخر بخ من كدى رفع الكاف والقصروهومااكتسبه في حضرة الحفي من الرفعة وجاء في كاف النكوين وهوااةول عندناالفعل بالهمة فلهذارفع الكاف قال الحق لابي يزيداخرج اليخلق بصفتي فوراك رآني وهوظهو رصفات الربوبية عامه ألاترى خلفا الحق فى العبادلهم الامروالنهبي والحكم والتحكم وهذه صفات الاله والسوقة مأمورة بالسمع والطاعة وأعطاؤه القصرفي كدي بنهمه ان كنت خرجت بضفتي فلاتحجمنك عن عبوديت ك فالقصر والعجز لايف ارةك فانك مهدما فارقك ذلك قصمتك فغوج حين خوج من مكة و ضرة الله لرعبته رفيعيا بشرف الحضرة وشاهد العدودية والقصر فلهذا كان لدخل من كداء ومغرب من كدى وهذا القدر في الجبح كاف فان فروعه تطول ولو تقصيباها ماوفي مها العمر فيارة الافضل مكة والأدينية والزيارة وتكون بذلك خاتمة الماب \* (الحديث الناني أرض مكة خبرأوض الله) \* خرّ ج النساى عن عد مالله من عدى من الجزاء أنه ممغررسول اللهصلي الله علمه وسلم وهو واقف على راحلته بالخزورة من مكة يقول لمكة الكوالله خبر أرض الله وأحب أرض الله اليه ولولااني أخرجت منك ماخرحت فال رسول الله صلى الله علمه وسلم بؤم القوم اقرأهم للقرءان فانكانوا في القرءان سواء فأعلهم السنة فانكانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فانكانوا في الهجرة سواءفأ قدمهم سليافانكانوا في السلم سواءفأ كبرهم سنا غيرا جة عرفيه مثل هذه الخصال صحرله التقدّم ومن صحرله التقدّم كان متسوعاً وكان أحق مالله من التيامع \* والمتّ المكي هو اوّل مت وضّع للنـاس معمدا والصلاة فمه أفضل من الصلاة فعماسوا وفهو أقدمهم بالزمان وهواعتبا رالسين فلهتقدم السن ومايتقدم السن الامن حوى جميع الفضائل كالهافا نهجاء أولاوآخر افلواكتفهنا مهذال كانفه غني عن ذكرماسواه وان نظرناالي االجعرة فإنه مت مقصود ينسغ الهجيرة البهوالحجر الاسودمن جبلة أحياره وهو أقدم الاحيار هجرة من سائرالاحيارها جر من الحنة المه فشير فه الله باليمين وحعله للمسايعة وأما اكثيرهم قبر آنا فانه أجع للغيرات من سائر السوت لماقحه من الاتات المنسات من حروماتزم ومستحار ومقيام الراهم علمه السلام وزمن م الى غردلك وأمّاعله بالسنة فإن السنن فسه اكثر لكثرة منياسكه واحتو أبه على افعيال وتروك لاتكون في غيره من العمادات ولافي مت من السوت أنه محدل الحبر وأمّا السلم فأنه أفدم الحرم فهوسه کاه من دخله کان آمنافصه له التقديم من کل وجه علي کل بادوکل بيت والله الحوفق \* (الحديث النالث تحريم مكة ) \* خرَّج مسلم عن أبي هريرة أن خزاء ـ ة قتلوا رجــ لامن بني ليث عام فتم مكة بقتيل منهم قتاوه فأخبر بذلك رسول الله صلى الله علمه وسيلم فركب راحلته فخطب فقال انالة حسعنمكة الفيل وسيلط علمارسوله والمؤسنين الاوانها لاتحل لاحدقيلي وانتحل لاحمد بعدى ألاوانهاأ حلت لى ساعة من نهارأ لاوانها ساءتي هذه وهي حرام لا يخبط شوكها ولا بعضد شجرها ولايلقط ساقطها الالمنشدومن قتلله قتسل فهو بخبرالنظرين اماأن يعطى الدية واماأن يقاد أهل القسل الحديث فهدا اهوجي الله وحرمه ولاموجودا عظه من الله فلاحي ولاحرما عظم من حرم الله ولا جاه في الامكان فان مكة حرّ مها الله ولم يحرّ مها النياس كذا وال رسول الله صلى الله عليه وسام وقال أيضافى حديث مسلمان هذا البلد حرمه الته يوم خلق الدعوات والارض فهوحرام بحرمة الله الى يوم القيامة الحديث وهوقوله نعالى انماامرت أن أعبدرب هذه البلدة الذي

الاآخر فاله بطاب الاقول بداله لابذ من ذلك فافهم حتى تعرف اذانست المذالاتولمة كيف ننسما واذانست الدن الا خرية كيف تنسم افاذاعل أن الا خر بطلب الاول في عالم المف ارقة وأن من عالم حاله المضارقة لا نك اتحاق تعين عليك أن يكون آخر عهدك الطواف بالبيت و (وصل في كفيارة التمتُع)\* قال الله تعالى فَنُ تَمَعُ بِالْعُمْرَةُ الى الحَيْ فِي السَّيْسِرِمِنَ الهَدِي لَاخْلَاف في وحوبها واختلفوا فىالواجب فحصاعة العلماء على أن مااستيسر من الهيدى شاة وقال ابن عران ايسم يدي لا ينطلق الاعلى الامل والبقر وان معنى قوله تعيالي فيا استسير من الهيدي بقرة أدون من هُ, دُويدنة أدون من بدنة والذي أقول مه لوأ هدى دجاجة اجزأ دوأ جعوا على ان عسذه الكفارة على الترتب فلابكون الصمام الابعد أن لايجد هدماو اختلف العلماء في حدّ الزمان منتقل مانقضا له فرضه مربزالهدى الى العسام فن قا ئل اذا شرع في الصهام فقدا لتقل واجمه الى الصوم وان وجهد الهدعي في اثنياءالصوم ومن قائل ان وجيدالهدى في صوم الثلاثة الايام لزمه ولن وجدء في السيه عقلم بلزمه وبالاؤل أقول وأماصيام الثلاثة الايام في الجير فاختلفوا فبمن صامها في أيام عمل العمرة أوصامها فيُ أيام منى فأجازها بعضهـم في أيام منى ومنعها آخرُون وقالوااذا فَاتَنَّه الايام الاول وحب علمه الهدى فىذتته ومنعه مالك قبل الشروع وأجازه أبوحنيفة وعندنابصوم الثلاثة الايام مالم ينقض شهردى الحجة وأما السبعة الامام فاتفقوا على انه ان صامها في أهله اجرأه واختلفوا اداصامها فالطريق فقائل يجزيه وبه أقول وقائل لايجزيه والهدى أولى فى المناسبة في كفارة التمتع فانهبدل من تمتعه وبالهدى يتمتع من تصدّق على منه والصوم نقيض التمتع وأمامنيا سيمة الصوم فيه فلانه تمتع بالاحلال فجوزي بنقمض التمتع وهوالصوم فرجح الحق فى هذه الكف ارة التمتع بالهدى فى حق من تصدّ ق علمه به فاذالم مجد حنئد قو بل بنقيض التمتع وهو الصوم

\* (أحاديث مكة والمدينة شرفهما الله تعالى) \* \* (الحديث الاول في دخول مكه والخروج منها على الاقتداء بالسنة) \* خرج مسلم عن ابن عمر أنرسول الله صلى الله علمه وسلم كان اذا دخل مكة دخيل من الثنمة العلمياو يحرج من الثنمة السفلى الثنية العلمانسمي كداء لألذ والفتم والهمز والثنية السفلي تسمى كدى بالضم والقصريج ولماكانت مكة أشرف بقياع الارض وموطنيالظهور يمن الحق وحضرة الميابعية أشبهت كثب المساث الاسض فىجنة عــدن وهيموطن الزور الاعظم والرؤية العامة والكثب أئبرف مكان في حنة عدن وجثة عدن أشرف الحنيان لانها قصيبة الحنة والقصية حيث تحسكون دارا لملاكوهي دارنورث من قصدها الامداد الالهي والفتح في العلم الالهي الذي تعطيه المشاهدة كلهاولهذا شرع الدخول الى مكة من كدا : بفتم الكاف للفتم الالهي في كاف النكوينٌ من قوله كن والمدّ للامداد الالهي تالعطباءمن العبلم به الذي هوأشرف هبة يعطههامن قصده والآفي هذه الالفياظ زيادة ومكة موضع المزيد في كل خــ برلانه فرع عن الاصل لان الاصــل في الكون الفقر والقصور والعجز ولهــذا يجوزفي ضرورة الشعرقصر المدودلانه رجوع الى الاصلولا بجوز سدّا لمقصور لانه خروحءن الاصل فلايخرج الاءوجب وماهو ثمفان الموجب للمذ المزاد في الحرف من الكلمة انماهوا الهمزة أولاكاتمن وآخرا كجاءأ والحرف المشذد مثل الطاتة والصاخة والدابة والتشديد هوتنع يف الحرف والتضعن زيادة لانه دخول حرف في حرف وهو الادعام فهوظهور عبد يصفة رب فكان له الزيد والمدّالمزادلم يكنله ذلك الاصل وكذلك ظهوررب بصفة عدد فى تنزل الهي فهومن باب الادعام تشريف للعبد منالله وكلاننفسه ستي فاماالسعي فيحق العبد فعلوم محتق لافتقاره وأماالهرولة فىالسعى المنشوبة الىالله فصدغة تطلب الشدّة في الطلب اكثر من طلب الساعي بغير صفة الهرولة فد ل على ان الطاب هناك أشدّ لاجل تعطيل حكم ما تقتضمه الاسماء الالهمة وأهذًا بقول في تجليه هل اطوارا لمخاوقات فيزالله أجزاء كل مجوع وهي معينة عند أرواحها المدبرة لهافى كل حال تكون عليها من اجتماع وافتراق و تنسد ل الاسماء عليها بحسب من اجها الخاس بهافى ذلا الاجتماع ومن هناهب نفعة على القائلين بالتناسخ ولم يحتقوا مغناها فزلوا وضلوا وأخطأوا لانهم للطزوا فيها من حيث افتكارهم فأخطأوا الطريق فغلطوافهم مخطئون غير الحافرين الامن أمكر البعث منهم الذى هونشأة الا خرة فهو ملحق بالكف اروالارواح المدبرة الهافى كل حال لا تتبدل بتبدل الصور لانها لاتقبل التبديل المركب من اجدام وأجساد حسا وبرزخافن بلوغ المنى الحاق الاسافل بالاعالى والنحام الاتاعد بالاداني وقلت في معنى ذلك

ومنهم من تجسد فى الهوا، ومنهم من تجسد فى السماء ولكن لانكون على السواء وهم لايقدرون على البقاء كلون الماء فى لون الاناء فنهم من تجدد لى أرض ومنهم من تجدد حيث كما فيفر برنا وغيره بعلم فاني ثا بت في كل عين فهم خصورون بكل شكل

عملت هذه الابيات في تجسد الارواح المفارقة لاجتماع اجساد ها في الحياة الدنيا بالام المسمى موتاوكا رأينامتهم جماعة متحسدين من الانهاء وألملائكة والصّالحين من الصحياية وغيزهم وههم يتحسدون في صورة المعاني المتحسدة في صورة المحسوسات فاذا تحلى المعنى في صورة حسمة تمعه الروح في صورة ذلذا لجسد كان ماكان لان الارواح المدرة نطلب الاجسام طلباذا تبافحث ماظهر جسم أوجسد حساكان ذلك أومعني تجسد كالعمل الصالح في صورة شاب حسن الوجه والنشأة والرأئحة فان الروح تلزمه ابدا في أى صورة ماشاء كبال اذ لم تكن \* (حديث في رفع الابدى في سبعة مواطن) \* ذكر البزارعن ابن عرعن النسي صلى الله علمه وسلم قال ترفع الايدى في سبعة مواطن استفتاح الصلاة واستقبال البيت والصفا والمروة والموقفين وعندالحجر ورفع الابدى فى هدده المواطن كلها للتبرى مما ينسب الى الايدى من الملك ف رفعها صفر اخالمة لاشي فها بل الملك كله لله وهذه المواطن كاهامواطن سؤال والسؤال من غنى مالك لا يتصوروا غياا اسؤال عن الحاجة من صفة الفقير الذي لايملاً ما بسأل فاذا سأل الغني " فنحقق من اي صفة بسأل وما بسأل وهل بسأل ما هوعنده أوماليس عنده فاجعل الحكم فى ذلك بحسب مانهتا عليه وقد اعتنى الله بالفقراء حسث جعل سؤالهم للاغنياء طلب الهيا في قوله وآنوا الزكاة وفي قوله وأقرضوا الله قرضا حسنا وفي قوله جعت فلم تطعمني فأذافهمت هذه الصفة التي أوجبت السؤال عرفت كمف تسأل ومن تسأل وماتسأل وببدمن تقع الاعطية ومايصنع بهاوتعار وفع الايدى عندالسؤال بالطهور وبالبطون وماالفرق ينهمافي احوالهما \* (حديث الاستغفار للصلقين و المقصرين) \* خرج مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إللهم اغفر للمحلقين فالوايارسول الله وللمقصرين فال اللهم أغفر للمحلقين فالوايا رسول الله وللمقصرين قال وللمقصر ينلللم يفهموا مقصود الشارع بطاب الغفر الذى هو السترللمعلقين الذين حسروا عن رؤسهم الشعر فانكشفت رؤسهم طل من الله سترها ثو ايااكشفها وألمقصر ليس له ذلك فلمالم بفهمو اعنه صلى الله علمه وسلرقال وللمقصر ين خطابالهم ادقد قال عليه السلام خاطبوا الناس على قدرعة ولهم أي على قدرما يعقلون من الخطاب حتى لارموا به وحديث طواف الوداع) \* خرّ ج مسلم عن ابن عبّاس قال كان النـاس ينصر فون في كلّ وجه فقـال صلى الله عليه وســلم لا ينفرنأ حدحتى يكون آخر عهده بالديت لماكان هذا الهيت اتول مقصود الحباج لانه ماأمر بالحج الاالى البيت والاقول بطلب الاستحرفى عآلم المفارقة وليس من شرطه في كل منسوب المه الاولية بجلاف

خرج مسلم عن عائشة قالت أهدى رسول الله صلى الله علمه وسلم الى المت غما فقاد دا والنقلمد للغنم اشعاريان هذه صفتها التي أوجبت الها القرب اي أن تكون قربانا \* (حديث يوم الحرهويوم الحيالاكبر)\* ذكرالوداودعن ابن عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف لوم الخبر سن الجرآت بني آلجيمة التي ج فيها فقيال أي يوم هــذافقيالواهذا يوم النحر فقيال هــذا يوم الحيه آلا كهر تعني الذي سماهالله فيقوله وأذان منالله ورسوله الى النباس م مالحير الاكبر وانماسمي في ذلك الوقت بوم الحي الاكبرلانه كان مجمع الحاج بجملته اذكان من النياس من يقف بعرفية وكانت الحس تقف بالمزدافة فكانوا متفرقين فلماكان يوممني اجتمع فيه أهمل الؤقوف بالمزدافة ويعرفة فكان يوم الجم الاكبرلاجتماع الكل فمه وأتماا بتماءه فاالاسم علمه بعدأن صارالوقوف كله بعرفة فحدثاله معنى آخر في الاسلام نيه الشيارع عليه ولهيذا سنّ طواف الافاضية في هيذا اليوم فأحل في هيذا الموم من احرامه مع كونه متلب اللج حتى يفرغ من أيام منى فلا أحل من احرامه في د ذا الموم ذال التحجير الذي كأن تابس به في هذه العبيادة وأبير له جسع ما كان قد حرم علَّمه وأحل الحل كله في هـ ذأ الدوم وكان احلاله عدادة ومازال عنه اسم ألجيم لما بقي عليه من الرمى فكان يوم الحيم الاكبر لهذا السراح والاحلال فيكانت أمام دي أمام اكل وشرب وبعيال فن أراد فضيل هدندا الموم فليطف فيه طواف الافاضة ومحل الحيل كله في لم مفعل فيأهو من أعسل الحير الا كبرفلا بغذانك الشيطان عن فضل هـ ذ الليوم بأن تتميز من أهله وهو يوم النحراي نحر البدن وقبو آبها قربانا واعادة منفعة اعلمنيا من اكل لومها والاجرالخز مل في نحرها والصدقة بلحومها \* (حديث نحرا المدن فاعَّة) \* خرج أوداودعن ابى الزبهرعن جابرعن عبدالرحن بن سابط أن الذي صلى الله علمه وسلم وأصحامه كانوا ينحرونالابل معتبولة المدالسري فائمة على مايق من قوائمها علامالما كان نحرها قرية أراد المناسمة في صفة نحرها في الوترية فأقامها على ثلاث قوائم فإنَّ الله وتريح الوتروالذلاث اول الافراد فلهاا ول المراتب في ذلك والاولية وترية أيضاو حعلها فائمية لان القيومية مثيل الوترية صفةالهمة فهوالقاغ تعالىء لى كلنفس عاكست فسذكر الذي ينحرها بقسامهاان النحر ك ... أنه مشاهدة القيائم على كل نفس بما كست وقد صحر أن المنياسك انميا شرعت لا قامة ذكر الله وهلذا من مناسك الحير أعني صفة النحرفلذ كرالله مهذه الصفة وشفع الرجلين لقوله والتفت السياق بالسياق وهواجتماع أمرالدنياوالا آخرة وأفرد المين من بدالبيدنة حتى لإنعقدالاعيلي ماله الاقتدار والشفع والوتر فالمدنة قائمة بحق بخلق شفعمة رحلم اووتر ره تدهافتذ كراتله مهذه الصفة فان التسام ماصح للانساء الاعلى وتربحالة تعمع الشفعية والوترية وهي اول حالة بظهر فهاهذا الجيع وليس إلاالثلاثة ولاء كن للسدن التسام الاعلى ثلاث قوائم وكان العتل في السيد اليسرى لانها خلية عن القوّة التي للهني والقمام لا مكون الاعلى الاقوى لا حيل الاعتماد قال نعالي في الصلاة أقمو االصلاة وقال قد قامت الصلاة فأخبر بالمانيي قبل قبام العسدالها فأراد قسام صلاة الله على العبد المقوم العمدالى الصلاة فعقم بقسامه نشأتها قال هوالذي يصلى علمكم فهو المشاراليه بقوله قدفامت الصلاة فالقسام معتبرفي العبادات ومنه الوقوف يوم عرفة وفي جمع وعند زمي الجمار وأفعال الحيركاهالانصح الامن واقف قائم \* (حديث مني كاهامنعر) \* حرّ جمسلم في حديث جابراً نّ النبي صلى الله علمه وسلم قال مني كالها سنحو قد قلناان مني من بلوغ الامنية ومن بلغ الني المشروع فقد بلغ الغاية فجعله محملاللقرابن وهواتلاف أرواحءن تدبيرأ جسام حموانيية ليتغذى بهااجسام انسانية فتنظرأ رواحها الهمافى جال تفريقها فتدبرها انسانية بعدماكات تدبرها ابلاأو بقرا أوغنما وهذه مسئلة دقيقة لميغطن لهاالامن نؤرانله يصيرته من أهل الله ويحتوى علىها قوله نعالى واذأ خذر إكمن بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم وكانوا في حال تفريق من

خلق آدم على صورته وهنما كان الحق سمعه و بصره ويده فهناهو الحق عينه من حيث ماهنوسامع وناظروفاعلاي فعل كان فهوعيز الصفة التي يكون لهاالحكم والاثر والحال في الكون فاخترعند استلامك بأى حالة تستلم ومع هذا فكاها احوال حسنة وبينهما فرقان بيز واخراج على عن ملها فيهذا الموضع أولى بالغموم والقباؤها على ماهاأولى مالخصوص والزكار منامن يستبله مالوجهين بستله يحق وبستله بعبودية فيحمع بين الصفتين فيكون ذاجزاءين فيكون لهوعليه كاكان سالل منه والمه \* (حديث في الصلاة خلف المقام) \* خرّ ج أبود اود عن عبد الله بن أبي اوفي ان رسول الله صلى الله علمه وسلم اعتمر فطاف بالميت وصلى خاف المفام الحديث لما أمر باالله أن بحد من مقام اراهم مصلى وقد تقدّم اعتباره فجعاناه بين أيدينالنشاهده حتى لانغذل عنه في حال ملاتنافيذ كرمًا شيوده بأن نسأل الله تحصل هذا المقام ان لم نكن فيه وان كان حالنافسذ كرنا شهوده أن نسألي الله دوامه علىناوبقاء نافعه فلابذفي الحفائن أن نكون خلفه ائد لانكون بمن نده وراء ظهره فلم يَذ كُره العدُّم شهورُده اياه \* (حديث اشعار البدن وتقليد ها النعيال و العهن) \* خرَّ ج مسلم عن ابن عماس قال صلى الذي صلى الله عليه وسلم الظهريذي الحليفة ثم دعانيا فته فأشعرها في صفحة ستامها الاين وسات عنهاالدم وقلدها نعلن ثمر كبراجلته الحديث اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قِد ذكر في الابل انها شماطين وجعل ذلك علة في منع الصلاة في معاطنها والشهطنة صفة بعد من رحمة الله لامن الله فان الحكل في قبضة الله و يعدل الله والاشعار الاعلام والمحسنون مأعلهم من سسل وانمنا مدعى الى الله من لم يكن عنده في الصفية التي يدعى الهها والشفهاءــة لا تقبع الافهن أتي بكمبرة تحول سنهوبن سعادته ولاأبعدمن شماطين الانس والجن والهدية بعسدةمن المهدى المهلانهافي ملك المهدى فهي موصوفة بالمعدوما يتتزب المتفة بالى اللهمن أهل الدعاء الى الله بأولى من ردّمن شرد عن ماب الله وبعيد من الله لينا له رجة الله عَان الرسل ما يعث ما له وحب د الاللمشر كبن وهم أبعد الخلق من الله ليردّوهم ويسوقوهم الى محل الترب وحضرة الرحمة فلهذا أهدى وسول الله صلى الله علىه وسلم البدن مع ذكره فيها انهاشاطين ليثت عند العالمين به ان مقامه صلى الله عليه وسلم رة البعداءمن انتمالى حال التقريب ثمانه أشعرها فى سناءها الايمن وسنامها أرفع مافيها فهو الكبريا والذى كانوا عليه فى نفوسهم فكان اعلاما من النسى صلى الله علمه وسلم لنا بأنه من هذه الصفة أتى عليهم لنحتنها فان الدار الأخرة انماجعلها الله للذين لايريدون عالى افي الارض ولافسادا والسنام علو ووقع الاشعار في صفحة السنام الاين فان المهن تمحل الاقتدد اروالة وة والصفحة من الصفح اشعارا بأن الله يصفح عن هذه صفته اذاطك القرب من الله وزال عن كبريائه الذى أوجب البدن وجعل النعال في رقام الذلايم فع بالنعال الأأهل الهون والذلة ومن كان بهذه الماية في ال كبرياءيشهد وعلق النعال فى قلابدمن عهن وهوالصوف ليتذكر بذلك ماأراداتته بقوله وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاذا كانت هده صفته كان قرمانا من التقريب الى الله فحصلت له القر ية بعدماكان موصوفا بالبعداذكان شمطانا فاذاكانت الشمياطين قدأصا بتهم الرحة فماظنك بأهل الاسلام ثمان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الموحدين ليشهدوا سوحيدهم على جهة القربة التي لايستقل العقل بأدراكها أعنى بادراك هذه القربة الامنجهة الشرع فيحقق بعثه الحالمشرك والموحد بوجهين مختافين فالمشرك وهوالشيطان المتكبردعاء الى عن القرية كاذكرناه فقبل قربه وزال عنه بماذكرناه من الاشعار وتقليد النعيال ماكان فيه من صفة البعد ثم نبه صلى الله عليه وسلم على مقيام دعونه للموحدين حيث دعاهم الى النطق بمياقر بهـم ولم يكن لهم علم بذلك فأهدى مرة الى البيت غماوهي من الحيوان الطباهر التي تحوز لنيا الملاة في مراينها في كان مثل تقريب الموحدين

فيارأ بت مثلها \* من العلوم النافعه

وخوطت في مرى فها مأمور لاعكنني اذاعتها ولاتلتس على تنباعتها غيمرأن التعلي للسم \* لا يكون الإمالصور \* والعسمل الآلهي في البصر عند تعلق النظر وقد عرفت فالزم \* (حديث شهادة الحر يوم القيامة)\* ذكرالترمذي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم في الحرَّ والله اسعنه الله وم القيامة وله عنان يبصر بهما واسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق هذا منأعجب مافى القرءان أن يكون على هنا بمعسى اللام كما جعلوها في قوله تعالى وماذيجء النسب لانالشهادة علىك انماهي بمالاترتنسه لان المشهود علىه لواعترف ماشهد علمه ولآينكر الاماية وقعمن الاعتراف والضررفهذه على هناعند ناعلى مامها وهكذا كلكمة عني ما جالابعدل بها الى خلاف ماوض عتله بالاصالة الابقرينة حال وكذلك فعل من أخرجها هنها عن بأبها وحعلها عيني اللام حدث حعل قرينة الحال أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسيلم ما أراديه لهذا القول الانعظيم استلامه في حقنا وان الاجر العظيم لنا في ذلك اذا استماناه أيمانا وهو قوله عق يعيني بحق مشروع انه عن الله المنصوب للتقسل والاستلام في استلام كل أمة لها هذا الاعان ولذلك نكر قوله بحق ولم يحبئه معرفا قال تعالى لكل جعلنامنكم شرعة ومنها جافحاءا لتنكبر فالشيرا أمع كلهاحق فن استبله يحق اي حق كان في اي مله كانت دخل تحت هذا الحكيمين النهاد ة الحجر مةله مالاعمان وأمامن ترلئ على على ما هما وهؤالاولى فان ألحق هذا وان كان في المعنى معرفة وانمانكرلسريانه في كل شئ فامن شئ موجود أوستصف بالوجود الاوالحق تعالى بيه. م كا قال وهومعكمأ ينمأكنتم فأينماكا كان الحق معنا كسنونسة وجودية منزهة كإبلىق بهوكا أم وحودي قالساطل عدم والحق وحود ولماجعل الحجرين الله ومحل الاستلام والتقسل المغي لناان تقسله دمهو ديتنياولا نحضر عنبيد التتسل كون الحق سمعنيا ويدسرنا والعبامل منيافا نااذا كان هذامشهدنا ويحكون الحق مستلما يمنه ولايستلم الاماليمن والممن هوالحجروالشئ لايستلم نفسه وقداختار آدم علمه السلام عين رمه مع علم بأن كاتي يدى ربه عين مساركة ومع هذا عدل الى اختيار المين فاذا أراد العبيد أن يجتني بوم القيامة غمرة غرس الاستلام يتبال له مااستات وانماا بلق استاريده بيده نم حيئا لحجرفقك له أتعرف ههذا فيقول نعرفيقيال له بمتشهد في استلامه اباليُّ فيقول استبلني مك الامعبوديته فيقال للعبدقد علتم ذه الشهادة ان الاستلام ما كان بكواغيا كان مالح فتكون عند ذلك النهادة على الانسان لالانسان فلايق له مايطليه فأخير فالنارع عاهو الامر عليه لستاه عبودية واضطرارا مكلفين بذلك تعبدا محضا كافعل عمر سالخطاب رنبي الله عنه فان قلت قديايع النبي صلى الله عليه وسلم في سعة الرضوان نفسه منفسه وجعل بده على بده وأخذيده سده وقال هذه عن عثمان وكان عثمان غائسا عن تلك السعة وكذلك العيداد! استله عيق بكون الحق يستلم عمنه سده فانَ كاتي يديه يمن ساركه ومكون ذلك الاستلام عن هذا العدد الذي استله يحق فسمّى عمر نه اذ قال هذه عن غمان ويكون عذرهذا العدركون مشهدالحال غلب علمه سلطانه حمث لم يشاعد الاالله في اعيان كل شيَّ من الموحودات قلنا الفرق بن المسئلتين أن المناسبة بين المثلين صحيحة والحيامع بيز المّيّ صلى الله عليه وسلم وبين عثمان الانسانية وهي حقيقة النشأة والعبودية فحازت النباية وأن بقوم كل ـ د مقيام الآخر والفرق الشاني أن المدالتي بالعوها هي مدالله فسابعوها مأمد يهم و هنسا المستلم عن الله والمستلم يدالله أيضا ولامناسبة بن الله وين خلقه وهنا لنا للناسبة موجودة فانقل ية هناحلُّقه على الصورة والهذِّ السحلة التخلق بالاسماء الالهمة قلنًا أمَّا الصورة فلانتكرها وأتماالتخلق فلانتكره واحسكن أضاف الاسئلام هناللعبدو حعل استلامه يحق وماثم الاالاستلام وهو بحتى فااستلمالاالحق والصورةهنا ماهي عن الحق بلائسان فانهالوكانت عين الحق ماقال

الحرالاسود) \* ذكر الترمذي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم نزل الحرالاسود من الحمة وهو أشد ساضا من اللن فسودته خطايا بن آدم قال الوعيسي هدا حديث حسين صحيم \* آدم علمه السلام لولا خطيئته ماظهرت سيادته في الدنيا فهي التي سودته وأورثته الانحتماء إفاخرج من الحنة بخطيئته الالتظهر سيادته وكذلك الحجرالاسودا باخرج وهوأ بيض فلابدّ من أخو الظهر علسه اذارجع الى الجنة يتمزيه على أمشاله فيظهر علسه جاعة التقريب الااهي فأنزله منزلة الهمزالالهية التي خرالله مهاطينة آدم حين خلقه فسؤدته خطياما بني آدمأي صبرته سيدا يتقسلهم ا ماه فلر مكن من الالوان من يدل على السمادة الااللون الاسود فكساه الله لون السوادا, علم انه وَدسوِّد بهذا الخروج الى الدنيا كاسود آدم فكان هبوطه هبوط خلافة لاهبوط بعدونسب سواده الى خطاما بني آدم كإحصل الاجتباء والسمادة لادم بخطئته أى بسب خطاما بني آدم أمر واأن يسجدوا على ظهرالحرويقالوه وتتركوابه لمكون نعال كفارة الهممن خطاياهم فظهرت سيادته لذلك فهذا معنى سؤدته خطابا أبني آدم أي جعلمه مسداو جُعلت اللونية السوادية دلالة على هذا المعني فهومدح لاذم في حق بني آدم ألاتري آدم ماذ كرابله اولا للملائكة الاخلافته في الارض وماتعرض للملائكة فلماظهرمن الملائكة فى حق آدم ماظهر قام ذلكُ الترجيم منهم لا نفسهم وكونهم اولى من آدم بذلكُ ورجوانظرهم على علم الله فى ذلك فقام لهم ذلك مقام خطايابني آدم فكان سسالسادة آدم على الملائكة فأمر وامالسحو دله لتندت سياد تثاعلهم فالسعف دمن وعظ بغيره فالعياقل منيالا يعترض على الله فها يحريه في عباده من تولية من يحكم مواه ولا يعمل في رعم ته علنمر عله فلله في ذلك حكم وتدبير فان الله أمر بالسمع والطباعة وأن لا يسازع الامرأ هله اذقد جعله الله لذلك الامر فان عدل فلساوله وانجار فلنيا وعليه فنحن في الحيالين لنيافهن السعداء رمانيالي بعيد ذلك اذاأ ثبت الله السعيادة لنيا بما يفعل فى خلقه فان تكامنا في ولاتنا وملوكنا بماهم علىه من الجورسقط ماهولنا في جورهم واسأنا الادب مع الله حدث رجحنا نظرنا على فعله في ذلك لان الذي النافي جورهم نصب أخروي بلاسك فقدحر مناه نفوسنا ومنحرم نفسمه اجرالا خرة فهومن الخاسرين والذى لنبا اذاعدلوا فهو نصمت دنبوى والدنسافانية ونحن قدفر حنا وآثرنا نصيب الدنياعلي نصيب الآخرة من حيث لانشعر الاستبلاء الغفلة علمنا فكأمهدا الفعل من ارادحرث الدنيا كاانهم اداعدلوا فلهم نصب أخروى فزهدوافه بجورهم فعادعليهم ومال ذلك الحور فالمسلم من سلم وفوض ورأى ان الاموركلها بدالله فلايعترض الافهاأمر أن يعترض فمه فيكون اعتراضه عبادة وانسكت في موضع الاعتراض كان حكمه حكمهن أعترض في موضع السكوت جعلنا الله من الادماء المهد يين الذين يقضون مالحق ويه بعدلون \* واقعة فيل لى فه أوفيها مناسبة لهدا الحديث ما تعلم من الله وما تجهل فقلت سنا

العلم بالله دي اذ أدين به \* والجهل بالعين ايماني و يوحدى فقيل لى صدفت هذا قوله تعالى و يحذركم الله نفسه فاعند لذفي تجليه فقلت في كل مجلي أراه حيناً شهده \* ما بين صورة تنز به و تحد يد

فقيل لى سلىجان من تنزه عن النيزيه بالتسبيم وعن التسبيم بالنيزيه قيل لابى سعيد الخرّاز بم عرفت الله قال بي عدم الله قال بياف وكان بيافي دمّل كنت أنا لم منه من شدة وجعه فغلب على في تلك الحال شهوده سبحانه فقلت .

رأيه في ديل \* فقلت داء معضل الراحة ترجى ولا \* نرفقل ما أعمل فقبل في سلم \* فقلت نم المعلم \* فسلت وما تكافت وقلت رأيت هذى الواقعه \* لكل علم جامعة

الله صلى الله علمه وسلم تلك الحالة مع تكنه أن يفعل هذه الافعال من غيرركوب ﴿ حديث الحاق المدنين الرحلين في الطواف) \* ذكر الدارقط في عن ام كبشة انها فالت يارسول الله اني آلت أنَّ أَطُو فَ مَالَيْتَ حِمُوافِقًالَ لَهَارِسُولَ الله صلى الله عليه وسلم طوفي على راحلتك سيعمن سيعا عن بديك وسعاعن رجليك \* البعدان للانسان كالجناح بنالط الرفكم يسج في الارمس مرجليه حنءشي كذلك يستجرفي الماء يبديه اذامشي فيه ومع كون الانسان يشي على رجليه فانه يستعين يجركة تدبه اذامشي ولما كان ماطن الانسان وهوروحية مليكا في الحقيقة من ملائكة التبديير وهوالذو عالئالث من الملائكة وقدأ خسرالله عن الملائكة النهمذووا أجنحة وماخص ملكا ملك علم قطعها ان نفوسه ما من حيث هي من اللائكة الذين مقاميهم تدبيرهـ ذه الاحسام العنصرية ذؤوا اجنحة وحعلت هده الاجسام الطسعية جحاما دونناعن ادرا كنااماها ألاترى حبريل لماتحسد في صورة دحمة وفي صورة الاعرابي" ماظهراهين أجنحته عين جلة واحيدة حكم على سترهاظهور صورة الحسير الذي ليس من شأنه أن يكون له جنياح مع كون جدريل له ستمائة خنياح فلما كانت لهم السياحة بالاجنحة التي مهاعشون في الهوا وهور كن من الاربعة الإركان كاهي الرحيلان للسعى في ركن التراب ألحق المدين الرجلين فقيال لهيافي هيذا القول طوفي سيبعين على راحلتك سيعاعن يديك لانهما شدهان بالجناحين وسبعاعن رجليك لانهما يكون المشي في الطواف وغير دفيناعف علما التكليف لما جعلت المشي في غير آلته فانهم \* (حديث في الاضطياع في الطواف) \* ذكر الترمذي عن يعلى بن ابي اسة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلف بالبيت مضطبعا وعليه برد قال أبوعيسي حددث حسن صحيح الاصطماع أن مكون طرف من الرداء على كتفك السيري ومابق منه تتأبطه تحت ذراعك المني ثمتمتريه الىصدرك الى كتفك السبري فتغطيما بطرفه فيكون الكتف الاءن مكشوفا والابسر مستوراهذاليحمع بنحالتي الستروالتجلي والغب وااشهادة والسر والعلن واغياوقع الستر ، لانه موضع الغنب من الانسان وعنه تظهر الافعيال في عالم الشهيادة وهي الحوارج ماظهرت عليها حركة فذلك تأثيرالغيب في الشهادة وأصل ذلك من العلم الالهبي ا قوله تعالى فى الذاكران ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملاء ذكرته في ملا خير منه اعلم أناهذكرامستورا نسبه الينفسه واناهذكرا علانية والعين واحيدة مالهياوجهيان مع وحود الاختلاف في الحكم وعن هذه النسبة الاالهمة أظهر العالم في سقام الزوجية فقال ومين كل نئ خلقنا زوجين وانكان واحددا فله نسيتان ظاهرة وماطنة اذكان هو الظاهر والساطن فيااعز معرفة الله على أهل النظر الفكري وما اقربها على أهل الله حعلنا الله من أهله \* (حديث السحود على الحجر عند تقبيله) \* ذكر البزار عن جعفر بن عبد الله بن عثمان المخزوجي فالرأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الخبرثم سحبد علمه قلت ماهدذا فالرايت خالك ابن عباس قبل الحجرثم سجد عليه وقال رأيت له وسحيدعليه وقال رأيت رسول اللهصلى اللهعلمية وسلم قبيله وسجيد عليه المأ الحجرأرضيا وجعل اللهالارض ذلولاوهي لفظة مبالغة فيالذلة فان فعولا من ابنية المبالغة في اللسان العربي قال الشاعر ضروب بنصل السنف سوق سمانها) وانمااعطمت المبالغة في الدُّلة لكون الاذلا وهم عسدالله امروا مالمشي في مناكبها اي عليها في وطئه الذليل فهوأ شدّ مبالغة في وصفه بالذلة سنالذي بطأه كاجبرالله كسرالارض من عدده الذلة بماشرع من السجود عليها بالوجوه التي هي اشرف ما في فشاهر الانسان والحجر من الارض فصحه ذلك الانكسار لانه فارق الارض التي هي محل سحود الجباه والوجوه الذي ينحبريه انكساره افشرع السحود على الخرلكونه قدفارق الارمض لالانكسار فحصلله من الجبرنصية مذاالسجود لانه حرمعتني به وقسل لكونه بمينا منسوبا الى الله تنقسله للمبايعة ان الذين يبايعو نك انما يبايعون الله فهذه عله السحود عليه \* (حديث سواد

فتفطن فقداجتمعوامعنافى كوتناماعمدنا هدذهالذات لكونهماذا تابل لكونها الهافوضعنا الاسم حقدقة على مسماه فهوالله حقالااله الاهوفلانسينا ماينبغي لمن ينبغي سمناعلاء سعداء وأولئك حهلا اشقماء لانهم وضعوا الاسم عالى غيرالمسمى فأمخطأ وأفهم عبياد الاسم والمسمى مدرج فوقع التميز منناو منهم في الدارفسكادارا تسمى جنة الهاعًا يمة أبواب البياب الثيامن وضع الاسم على مسماه حقيقة وكانت النيار سبعة أبواب لان الباب الشامن هو وضع الاسم على مسماه وأهل حهنم ماوضعوه على مسماد فحهلوا فظهرا لحجاب فإبرالامسماهم وذهب الاسم عنهم يطلب مسماد فأخذه من استحقه وهوالله فعرفوا في الآخرة ماجها في هالدنيا ولم تنفعهم معرفة عمم ولكن راعي الحق سبحانه قطدهم حسثأنهه ماعبدوا الاالله لاالاعبان فصيرهم في العياقية الي شمول الرجمة بعداسته فامحقوق المعمودين منهم ولذلك جعله من البكائرالتي لا تغفر ولحيين ما كل مشرك مل المشركون الذين بعثت اليهم الرسل أولم بوفوا النظر حقه ولااجتهدوافان النبي صلى الله عليه وسلم قدأ خيرأن المجتهدوان أخطأ فانهم أجورو لم يعين فرعامن أصل بلعة وصدق قوله ورجتي وسعت كلشئ وقوله سبتت رحتى غيدى وان المزان ماهوعلى السواء في القيضتين وانماهو على السواء بين العمل والحزا الذلك وضع المزأن \*وهـ دُه المسئلة المزائسة غلط فيها جماعة من أهـ ل الله منهم أبوالقسم بن قسي صاحب خلع النعلين ومن تابعه والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ﴿ حديث أين بكون البيت من الطبائف ) \* خرج الترمذي معن جابر قال لما قدم الذي صلى الله عليه وسلم مكة دخل فاستلم الحجرثم مضي على بمنه فرمل ثلاثا ومشي أربعا الحديث ولما كان الحجر بمن الله وجعل الله للانسان المخملوق على الصورة بمناشر عله أن مكون في طوافه بن يمن الله ويمنه فمكون مؤيدا بالقوَّتين معا فلا يحد الشيطان اليه دخو لالان الشيطان لس له على الهين سيل وانمايلق فى قلب العسد وهو مائل الى حهة الشمال فَيكون عن الحق في الطواف في حق الطبائف يحفظه وهو ذويمين من نشأته فلايزال محفوظا فاذا انتقلمن موازنته وهومن حداركن العراقي الحالكن المانى تحفظه عنامة المت المنسوب الى الله فان قلت قدأ خرالله عن ابلس اله يأتنامن قيل الممن قلناالممن الذىأرادااشسطان هنا ليسهو يمين الجارحة فانه لايلتي على الجوارح وكذلك ماهوشمال الجوارح ولاأمامها ولاخلفها وأن محل القائه انماهوا لقلب فتبارة يلقى في القلب ما يقدح فى افعال ما يتعلق بمينه أوشماله أومن خلف أومن بنيديه ونحن انمانريد باليمين هناهمذه الجهة المخصوصة فان قلت المشرلئله هذه المن قلنابالمجموع وقع ماوقع ومايكون المجموع الاللمؤمن وهذاه مئى قوله تعالى فأماان كان من اصحاب المهن تريد يمن المبايعة التي يبدها المشاق مايريديمين الحارحة \* (حديث من رأى الركوب في الطواف والسعي) \* خرج مسلم عن جابر قال طافع سول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفاو المروة الحديث وكذلك أيضا وقف بعرفة وبحمح ورمى الجاركل ذلك وهوراك اعلاما منهصل الله علىه وسلم انه محمول في جمع احواله من طاعة ربه وانه بغيره لا بنفسه وكان من حامله كعضو من اعضائه بالنسبة المه فكما ان اعضاءه محمولة اننسه عضواء ضواحل الكل للعز وكذلك الانسان بحملة لمن يحمله فهوطائف لاطائف وساع لاساع وواقف لاواقف وماسمي بالحاج الامهانه هالافعال وهومجول فبهابسعي بسعي حامله ووقوفه ومع هذا ينسب المه فنهه كعلى ماهو الامرعله كأنه يقول لك ان قال لله إعمل فهو العامل بك لاأتت غم ينسب العمل المك ويجعل الحزاء للعمل لالك غديرأن العمل ايس بمعل للتنعم والتألم بالجزاء ولابدله سن قائم يقوم به فأحكن محله من نسب الفعل المه حسلوه والمكلف وعادا لحامل كالالة اكان الحامل هوالله كان المجول لظهور ذلك المعلقه كالآلة لهوه فداعكس الاول فلهذا طاف وسعى ووقف ورمى راكا ابراه الناس فيتأسون به أهل الله فمعتبرون لمعرفتهم بما أرادرسول

الله تعالى قبل الاهلال مالحي)\*. خر"ج المجاري عن انس ان الذي صلى الله علمه وسلم لما استوت به راحلته عدلي السداء حسدالله وسبع وكبرنم أهل بحبج وعمرة حدالله ولم يذكر صورة التحمسد فليحمل الثناءعلى الله بما يقتضه حال النسى صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن فانه فسه بن مأسيرً ه ما يحرعله فعله بما كأنت له في الإحته ارادة فن حسن ما هموصاحب بشرى من أجامة الخلق إلى الله بدعوته فيقول الحدلله المنع المتفضل ومن حيث ما جرعليه ومنع مماله فيه ارادة فعميده دلله على كل حال فحمع بين الجدين ليحمع الله له بين الدرجتين فالله كامل فد كحمل له الحزاء ذا منمغي ان يحضر الحاج في نفسه في ذلك الوقت عند تحميده ربه اظهار الحالتين لتحمع له بين الجدين حالاو نطق المجزء الجزاءين فلهدا قال الصاحب حدالله ولم يعن وأتما التسدير في ذلك الموطن فانه موطن التحميروالاحرام والحق منزه عن التحمير في نصر يفه في خلقه فهو يصر فهم كيف يشاءلامانع ولانتجير علبه فوجب التسبيح لمايتنضه الموطن ومن وجبله التسبيح فهوالكميز عن الاتصاف عاهم الناس علم عن ذلك الوقت من الحال فلابد من التصيح مرفادا أعطى الله ما شغى له حسننذ تفرّ غلقصوده فيما دعى البه من الجير والعمرة فأهل بالجير والعمرة كما ورد \* (حديث في النهي عن العمرة قبل الحير) \* خرج أبود اودعن سعند بن المسيب أن رجلا من أصحاب الذي صلى الله علمه وسلم أتى عمر من الخطاب فشهد أنه سمع رسول الله صلى الله علمه وسلم في مرضه الذي قدض فيه نهي عن العمرة قبل الحيه وهذا مرسل وضع بف حدّا فان الاحاديث الصحاح تعارضه فصار مدلول لفظ الحيرفى هبذا الحسديث انهالقصدو هوالنية فهونهي أن يتقدّم العمل على النبة فيه فان النبة ماشرعت الاعنسدالشروع فىالعملوالعمرة زبارةالحق فى متسه المضاف المه الذي دعاالنياس الىالا تسان السه فن زاره من غيرقصيد وهو المسمى مالجير لغة لاشر عافيا زاره فنهيءن الزيارة قعسل ديعني نية الزيارة على جهة القرية فيصيح الحديث على هـ ذا المعنى \* (حديث ماسد أيه الحاج اذاقدممكة) \* خرج مسلم عن عروة بن الربير قال جرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر تى عائشة ان اول شيئد أنه حين قدم مكد انه توضأ غطاف الست لمادعا الله سيحانه عماده الى هذه العمادة مادعاهم الاالى مته لاالى غسره فقيال وتلهءلي النياس ججالدت وأمرخليله ابراهم أن بعلو على ظهرالست حنرأ كمله مالسناءوأن بنادي ان لله ستا فجعوه فلما وصلوا الى المت لم يتمكن ان مكون البدءأ لامالطواف به حتى بعمه من جمع جهاته ولايطاف البدعة مالم تحصي محجوره بصورة منطلق عليها اسم سه ألاتر اهملمايق من المقعة مايق خارجاا ذقصرت مهم النفقة من جهة الحجرأ فاموا لذلك الساقي حائط الحجر حتى لايكون الطواف الانصورة زائدة عدلى المتعة هــذا كله لئــلايتخســل ان المقصود المقعة فأعلهم الله ان المقصود صورة المت في هذه المقعة فوقع القصد للمجموع لاللمفرد لم يكن المجموع لم يصيح القصدولا صحت العبادة وذلك لان اصل استنادنا فى وجودنا ما هوللذات الغنية من كونهاذاتا مل من كون هيذه الذات الها فاستناد ناللهجموع ولهذا كثرت الآلهة في العالم فىذوات مختلفة فىزعمدن جعلها آلهة كاكثرت السوت في شاع مختلفة وماصح منهاأن يكون بيتىالهذه العبادة الاهدذا الخاص مهذا الجع الخياصوان كانت كاها بيوتافي بقع ثمان الله نعيالي لمااتصف بالغيرة ورأى مايستحقه من المرتبة قدنوزع فيهاورأى أن المنسوب اليهم هدا النعت وهذا الاسم لم يكن لهم فيه قصد ولاارادة من فلك وملك ومعدن وسيات وحموان وكوكب وانهم بمرأون بهربوم القيامة قنهي الله حوائج من عبدهم غبرة ليظهر سلطان هذه النسبة لانهم ماعيدوه لكونه جرا ولاشحرا بلعبدوه لكو نه الهافى زعهم فالاله عبدوا فااراد وامعبودا الاهوولهذا يوم ما بأخدهم الابطاب المعبودين فان ذلك من مظالم العباد فن هذا لك يجازيهم الله بالشقاء لامن ادنهم فالعبادة مقبولة ولهذا يكون الماك المالحة مع التخليد في جهنم فانهم اهلها

194

حالة وحودية فالكلامله الاثروبه سمى كلامالانه سنالكلم وهوالجرح والجرح أثرفى البيدن وألانسان موحود فلانندغي أن تتصف الانصفة وجودية وهوالكلام لانوصف عدمي وهوالصمت فان حقيقة الانسان النطق فاذا سمت كذب على نفسة مالحال على ان الله قد حعل للصمت موطنيا وهو تهمت اضافي وهو ترك المكلام فعالا يعني أوفعا يكون عليك لالك \* (حديث في رفع الصوت التلبة وهو الاهلال) \* روى النسأى عن السائب سنخلاد عن رسول الله صلى الله علمه وسلم هَالَ جَاءَني حِمْرِيلِ عَلَمُهِ السَّلَامِ فَقَالَ بِالمُجَدُ مِنْ أَصِحًا مِكَأَنْ بِرَفْعُوا أَصُوا تَهِمُ بالتَّلمَةُ وَقَدَيْتُ بالدلسل العقلي "ان الله بكل شئء عليم والله سمسع قريب وقد جاء الشرع بذلك فاستوى المؤمن والعالم فليتة لرفع الصوت بالتلسة لحنمات الحق مدخل غيرأنه أخبرأنه ساهي بالحياج ملائكته فاذاضحوا ورفعوا أصواتهم بالتلسة شعثاغبرامه طعين الى الله فانه الداعي كان أعظم عند الملائكة من المعاهاة المرادة للعق فى ذلك ثم إنه من الارواح المفارَّقة لحالة الدنسانالموت بمن دعانا الى الحق بعمل الحريكاروي عن ابراهم عليه السّلام انه لما بني المبت أمره ربه أن يصعد عليه وأن بؤذن في الناس بالحير فقال مارب وماءسي ان سلغ صوبي فأوحى الله البه عله لبالأسائية وعلى المبلاغ فنيادي ابراهيم عليه السلام ماايما الناس انته بيتا فحجوه قال فأسمع الله ذلك النداءء اده فنهم من أجاب ومنهم من لم يحب وكانت أجابتهم منسل قواهم بلي حين اشهدههم على انفسهم وقال لهم ألست بريكم فاجابوه من ظهور الآماء ويطون الامهات احابة يسمعها مزكان الحق سمعه والذين احابوه منهم منسارع الى اجابة الحق وهم الذين يسارءون فى الخيرات والفائلون بأن الحبح على الفو راله ه تطيع ومنهم من تلكافي اجاسة فلم يسرع الابعدحين وهمالذين يقولون بأن الحجءلي التراخىمع الاستطاعة فمن هنالةقصروا في هذأ الوةت بماقصروا به من ذلك وهم لايشعرون لآن الله تعالى مآأطلعهم على هذا المشهد لمااخر جهم الى الحساة الدنيا فهمعن الاخرة همفافلون غمان الذين أجابوه منهم منكر والاجابة ومنهم من لمنكرو فن لم يكرّر لم يحيه الاواحدة ومن كرّر جء على قدرما كرروله اجرفريضة في كل حجة وقد نبه الشارع على ذلك بتكر أرالتلبية في الحيم فقيال لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك ان الجدو النعمة لك والملك لاشريك لك لك لسك اله الخلق فأتى بخمس للتاذين مألجير تشيها بالتاذين بالصلوات الحس فيجمب لكل اذان فإنه كانت قرة عينه في الصلاة ومما يؤيد ماذهبنا البهان الاهلال بالحير ماشرع الااثر صلاة لا بدمنها ولقد رأيت رجلا بمكة من اهلها ماج قط ولااعتمر ولاطاف بالست وكان أول عمرة اعتمرها معى وعلته كيف بصنع فأخبرنى غبروا حدعن رجل بحدةله نضع وثمانون سنة مارأى مكة وأخبرت عن رجل من اعل النروة في الدنيالم يحدد نفسه ما لحير قط فجرى له أمر كان سسالان رقسد ما لحديد ويقتل فجئيه الى صاحب مكة لمقتله لامن بلغه عنمه فوافق يوم الوقوف بعرفة فلما ايصره الواشي قال أيها الاسسر ماهو هذا فلي سدله واعتدراله فاغتسل وأهل بالجرفهك ذاهي العناية فانظر العنابة ماتفعل فن النياس من يقاد الى الجنة بالسلاسل وامامن لم يجب ذلك النداء الابراهيمي فهم الذين فم يضرب الله الهم بسهم في الحيم عكونهم معواومن أصمه الله عن ذلك النداء فهوالذى لايؤمر بالحيج واماالدين يحير عنهم اذالم يحجوا فالذى يحير عنهم له الحيح كاملا شوابه وللمعجوج عنه نواب الحج لاالحج فيمشر في الحباج واس بحاج هذا اعطاه الكشف فلهذا قدد كرماان رفع العوت بالتلبية انماكان للمباهاة وتبليغ الصوت للواسطة في النداء وهو ابراهيم وأما المعنى الآخرفى حكم الاسماء الالهمة فأنهمن اسمائه المعمدوهو الثابت الواردفي إلقران حيث وقع فلا بنادى الاالاسم البعسد من الحالة التي ينادى فيه فالعبدليس نداء ألحق الحالة التى يدعوه اليها والبعدد يطلب رفع الصوت بالتلسة لاظهار قوة سلطان الاسم المعدلان له التأثير فيما بعد كتأثير الفرب اذ لامفاضلة في الاسماء الالهمة كاقررناه غيرمرة فاعلم \* (حديث في ذكر

في النفس و بقي أيضالذات حسة ونفسية وأسهاب كاسباب الا ّلام خارجة وقاءَّة بحسه فاماصاحه أسباب الآلام اداوجد اللدة والتنع في نفسه مع قيام هذه الاسباب الموجبة للالام عادة لم يحب عليه الصرفاله ليس بصاحب ألم بل هوصاحب الاذمة واب في نع من الله في عليه الشكر التنع القائم به و بالعكس في حصول أسباب النغ يجد عندها الالم فيجب عليه الصبر \* قال عمر بن الخطاب ما أصالني الله عصمة فأثبت انه مصاب بهاأى نزات به مصيبة أى سبب موجب لالم عادة فقال الارأيت ان لله على قيذلك ثلاث نعرالنعمة الواحدة حث انهالم تكن في دين النعمة الشائمة حيث لم تكن أكثر منها النعمة الشالثة ماوعدالله من النواب عليها فأنا أنظرالمه فنمل محمذا مايسمي صايرا فانه صاحب نع ستعددة فهوملنديمشهوده فيجب عليه شكر المنع وبالعكس وهووجود أسساب اللدنفينهرالله علبه عال وعافية ووجود ولدأ وولاية جديدة يكونله فيهار ياسة وأمرونهي وهذبكاها أسبأب للته النفوسها واذاكانت مطعومات شهبة وملموسات إينة فاخرة ومشمومات عطرة فهوصاحب الة ية فيفكر صاحب هذه الاسياب فبماللحق علمه فهامن شنكر المنع والتكنيف الالهبير في ذلك وما يتعين علَّمه في المال والولاية والولاية من التصرِّ ف في ذلك كله على الوجه المشير وع المترِّب الي الله وأتهامة الوزن في ذلك كله فعند ما يحطر له هذاوه والواحب علمه من الله ان ينظر في ذلك اعتبت هذه الاسماب الملذة في العادة هذا الفكرالموجب للإلم فتألم به فهو صاحب بلاء لانه صاحب ألم عن ظهور أسماب نعيرفيماله الصرعلي ذلك الالم وبسغي فيأداء مأيجب علمه من الحق في ذلك أو يزهدفيه انأفرط فمه الالم فاوقع الصرالافي موضعهمع وجودأ سباب ضدّه وماوقع الشكر الافي موضعه مع وجود اسباب ضدّه ولهذا قال أبو بزيد ﴿ سوى ملذوذ وجدى بالعذاب ﴿ فَا أَرِ ادْ بَالِعَذَابِ ﴿ فَا أَرَادْ بَالِعَذَابِ ﴿ فَا وحودالالم فان الالم مالشي مضادللتلذنه فلا يجتمعان في محل واحداً مداوه ووجود اللذة عندوجو د سيبالالام وهوخرق عادة كنار ابراهيم عليه السلام هي في الظاهرنارولكن ما أثرت احرافا في جميم ابراهم ولاوجد ألمالها بلكانت علمه برداوسلاما فتعين الشكر علمه لانه ماثم ألم بوحب الصبرعلمة أبدا فالصيرلا يكون الامع البلاء والملاء وجود الالم والشكرأ بدالا يكون الامع الفعماء والنعمر يوجود اللذة في المحل فيايقع الشكرمن العبد الاعلى مسمى النعمة ولا يقع الصبر منَّ العبد الاعلى مسمى الالم ألاترى الذي صلى الله علمه وسلم ماغبرثو في احرامه الاجكان يسمى التنعيم نبيه بذلك أصحابه ومن مأتي بعده من اخوانه انكم اذانالتكم مشقة الاحرام في الحيروما يتضمنه من الاسباب المؤلمة المؤذية فانظروا مازوى الله في طبها من النع التي لا تحصي فيعقبكم رؤية ذلك تنعما والتداد ا بما أنتم بسيباله لانه سب موحب لندل تلك المشباه لأالبكرام والنع الحسام فتهون علىكهم صعوية طريقتكم فتكونون من الشاكرين وكذلك فيأسباب النع إذارأ يتموها بلاءوا ختبارا وأذبتم حقوقها فتحازون يوم القمامة حزاءالصديقين الصابرين وجزاءالصديقين الشاكرين فان اكم ألجزاءين جزاءالشا كرين وجزاء ىرين فهذامعني تغسرالنبي " صلى الله عليه وسلم ثوسه بالتنعير وهو محرم فان شاءً قال الجديله المنهم المفضل مالجزاءين وانشاء قال الجسدته على كل حال لوحود الحالين عنده فاعلم ذلك ألاترى تليمه صلى الله عليه وسلم ابيد أن الجد فعم الحالمين ثم قال والنعمة لل وما قال والدلاء منك مع ظاهر ألحال من المشقة والتحجيروأ عظمها امتناءه مماحب اليه وهو التمتع بالنساء \* (حديث لاحج لمن لم يتكام) \* ذكران الاعرابي عن زين بنت جارالاحسمة انالني صلى الله علمه وسلم قال لها في المرأة حت معها مصمتة قولي لها تمكام فانه لاج لمن لم تكلم مروى هــذا الحــدىث متصــلاالى ز منت ذكره ابن حزمُ في كتاب المحــا، قال تعــالى انانحـن نزانـــاالذكروهوكلام وهوصــفة الهـــة وأنت في عمادة مشروعة فينمغ بل يجب الكلام فهايذكر. ورد الحديث ان المناسك في الحج اوضعت لاقامة ذكرالله وعن الكلام صدرنا وهوقوله كن فيكنا والصت حالة عدسة والكلام

السعد مكتنفا بالسترفى التقدّم ان لاتصيبه عقو بة الذب وفى التأخر اكتنف بستر المنظو العصمة ان لا يصيبه الذب فهو من وجبت له الجنة اذا كان هذا حكمه فهو مستور فى كنف الله فهو فى الجنة وان كان فى الدنيا \* (حديث فى التنعيم انه ديقات أهل مكة ) \* من مر اسيل أبى داود عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هل مكة التنعيم كمف لا يكون ميقاتهم التنعيم وهم جيران الله وأهل بيته وهم أقرب الجلق الى أولية المعابد في المهاجق فى اعمه الاقل ولا يحصل هذا القبلى اللاهل الحرم وفيه يتفاضلون بحكم الا علية فانهم بين عصبة وأصحاب مهام ولا يحصل هذا القبلى العرهم ممن جاور غيره من البيوت المضافة الى الله وكل من كان فيه وفارقه فا عاحكمه حكم المافرواليه لغيرهم ممن جاور غيره من البيوت المضافة الى الله عليه وسلم ومن هاجر معه الى المدينة قبل الفتح فأ نبت لهم حوار الله تعالى اسم المهاجرين وان عاوقع هذا الاسم لا مور عرضية والبيت تله على أصله من الحرمة والتحديم عند الفر بقين فأ هل مكة بحكم الاصل مكمون جيران الله في حرمه وهم عرب لهم حفظ ألجار ومراعاة الجواروا لحق يعامل غياده عمانوا طأ واعليه فى اخلاقهم (البهم بعيما الحق من المناس عيما الحق من كل ومراعاة الجواروا لحق يعامل غياده عمانوا طأ واعليه فى اخلاقهم (البهم بعيما الحق من كاليم بالهوم بين المناس منه والمناس المنه بي المناس الله عباده عمانوا طأ واعليه فى اخلاقهم (البهم بعيما المناس المناس

يقولون ج العـبد والعـبدلم يحج وماج الامن له الفعل والامر وما ثم الاالله ما ثم غـ ير د فنه العطاء الجزل والنائل الغمر

واذا كان المي قف غيرمكة لايزول عنه اسم الاهلة ابدا كان الافاق اذا كان بكة لايزول عنه اسم الحاركا انها وان حزنا بخاهنا الصورة الربانية فنحن بحكم الاصل عبيد عبودية لاحرية فيها فيا نحن سادة ولا أرباب فراعاة الاصول أبداهي المرجوع اليها واله يرجع الامركاه فهو الاصل فافهم هذه الآية فهم حنى بهاخابر ولا أثرالما يقدح في الاصل من العوارض فان ذلك ليس قاد حافي نفس الامن وحديث في تغيير في الاحرام) \* ذكر أبود اودعن عكرمة عن النبي صلى الله علمه وسلم ان النبي صلى الله علمه وسلم ان النبي صلى الله علم فيرثو به بالمنعيم وهو محرم هذا من المراسد ل اعتباره تغيير حال الشدة بالرخا وذلك من كان حاله الدلاء الذي يوجب المؤدن الصديم عليه والرضي به لكونه من عند الله فتحده عند هذا البلاء شاكر افتد عامل البلاء عالا بست عنه وهد أب أيضا اغفلها أصحابنا وغلطو افي محقيقه او العبارة في اواحتجو افي ذلك عاقاله أبوين يد البسطامي الاكبروهو شعر

أ ريد لـُ لا أ ريد لـُ للنو اب ولڪني أ ريد لـُ للعـقاب وڪل مأ تربي قدنلت منها سوي ملذوذ وجدي بالعذاب

السبب السوط والحرق المناروالحرب الحديد وما أشبه ذلك من الا ماهو السبب المربوط به عادة كوجود الضرب السوط والحرق المناروالحرب الحديد وما أشبه ذلك من الا مارالحسة مما يكون عليها الالام الحسيبية وكذلك ضياع المال والمصيبة في الاهل والولد والتوعد بالوعد الشديد وجدع الاسبب الخارجة عنه الموجبة للالام النفسية عادة اذا حصلت بهذا الشخص وهي ثو باالاحرام فان الاحرام على المبتلي يحول بينه و بين الترفه والتنع فيل هده الامور في العادة بوجب الالام فيتعين شرعا على المبتلي بما الصبر والرنبي والتسليم لحريان الاقدار عليه بذلك فتسمى هده الاسباب عذا با ولاست في المبتلي في المحتيقة عذا با وانما العذاب هو وجود الالم عنده الاسباب لاعين الاسباب وكذلك اللذة التي هي نقيض الالم هي صفة للملتذ يوصف بها وهو النعيم والتنع وله أسباب ظاهرة وهي نيل اغراضه كانت فانه تنع بوجود ها اذا حصلت فه وصاحب تنع في مدتام تنعيم فتعبد في مشل هذا بالشكر لا بالصبرو على المقيقة الااللذة الموجودة السبب النعيم على الحقيقة الااللذة الموجودة الماشكر لا بالصبرو على المقيقة الااللذة الموجودة الماشكر لا بالصبرو على المقيقة الااللذة الموجودة الماشية على المقيقة الااللذة الموجودة الماشية السبب الموجودة الماشية والمناسبو وجود اللذة في الملتذ نعيا وليس النعيم على المقيقة الااللذة الموجودة الماشية والمناسبورة على المقيقة الماللذة والمائية والمناسبورة والمناسبورة على المقيقة المائلة والمناسبورة والمن

اذا الحيل النقل تسمته م رقاب الخلق هان على الرقاب

ألاترى الله يقول واعتصموا بحبل الله جمعا ولاتفرقوا وقال في الواحد ومن يعتصم مالله وقال تعاونوا عرلى البر والتقوى فيعتصم بهالواحدوا لجماعة ولماذكرا لحبل أمرا لجماعة بألاعتصام به كني بهون علمهم ثماله مع كونهم جماعة قديشق عليم لشدته وقدتضعف الجماعة عنه فأعانهم لنفسه وماذكرمن نفسه الامايعكم انه محل القدرة منه وقال رسول اللهصلي الله علىه وسلم بدالله مع الجماعة ستعينون يهو يعشهم بكون يدالله معهم على الاعتصام يحبل الله وهوعهده ودينه المشروع فينا كن لكل واحدمناعلي الانفراد الوفاء يه فيحصل بالمجموع لاختلاف أحوال المخاطبين ولايكون الاهكذا فلهذا اعتبره صلى الله عليه وسيلم تنبهاله فقال لهألقه هيذا اعتباره الذي محتاج السه لاسماالحوم فانه محعور علمه فزاد بالحسل احتجارا على احتجار فيكانه قال مكفيك ماأنت علمه من الاحتمار فلاترد فعاكان أرفقه بأمّنه صلى الله عليه وسلم وأنمار خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهمهان للمعيرم لان فيه نفقته التي أمره الله ان يتزود بها اداأرا دا لحير فقال وتزودوا فان خير الزادالتقوى فالتقوى ههناما يتخذه الحاجهن الزادليق بهوحهه عن أفسؤال ويتفتر غلعبادة رتمه وليس هذاهو التقوى المعروف ولهذا ألحقه بقوله عقب ذلك وانقوني بااؤلى الالياب فأوصاه أيضا مع تقوىالزادىالتقوى فيهوهو أن لابكون الامن وحهطيب ولماكان الهميان محلا وظرفا ووعاءوهو مأموريه فيالاستصحاب رخص له في الأحتزام به فانه من الحزم ان تكون نفتة الرحل صحبته فاتْ ذلكُ العدمن الافات التي يمكن ان نطؤاً عليه فتقلقه ﴿ كُراً لُواْ حَدَثُ عَلَى ۗ الحَرْجَانِي ۗ من حديث ابن عباس فال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهممان وان كان هذا الحيديث لا يصيح عند أهل الحديث وهو صحيح عند أهل الكشف \* (حد من في الاحرام من المسعد الاقصى) \* تخرج أبوداودمن حديث أمَّ سلمة انها سمعت رسول الله صلى الله علىه وسلم يقول من أهل بحجة أوعرة من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفرله ما تفدّم من ذبيه وما تأخر ووجبت له الجنة وفي اسناده مقال(المناسية) المسجد يناقض الرفعة فهو يعبدمنها وهوسب في حصولها "قال صلى الله عليه وسلم من بوَّاضع ملَّه رفعه الله والاقصى المعبد والحرام المحسو رفهو دمد في قرب لمن هوفيه فالاقصى مالنسمة الىالمسحدهو بعمد ممن خوطب به من هو في المسجد الحرام وهمأ هل مكة وما هو أقصى من أهله بل هو للافرب وهوأيضا أقصى من الاولية لان البت المكي تقد حاز الاولية وبين الاقصى وبينية أديعون سنة وهوحة زمان السه لقوم موسى عن دخول المسحد الاقصى لما كانوافي عن القرب وهوم سه الاولمة التي للمسحدالحرام فأبوانصرة نبيه موسي وقالواله اذهب أنت وربك فتباتلا آناههنا فاعدرن فقال لهـم اني تارككم تائهن في هذه القعدة أربعن سنة لاتستطمعون دخول بت القدس كالم يكن ظهوره ميتا للعبادة بعدالمسحدالحرام الابعيدأر بعين سينة ومابتي معهم وسي الالكونه رسولافهم فبقواحيارى لاهمفى عن القرب من الاقلمة ولاحصل لهم غرضهم في دخول بيت المقدس وماأخذهمالله الانظاهر قولهما باعهنا فاعدون فاحذر أن تكون من قوم موسي إلدين صفتهمهذا بلكن من قومموسي الذين همأتمة يهدون مالحق وبه يعدلون كذلك مقيام النبوة من زمان الولادة بينه هامن التوقيت الزماني أربعون سنة فيابعثني الامن أربعين سنة فانه غابه استحكام العفل وقوة سلطانه والتداءضعف الطسعة ثميمشي بحكمه فميارتي من عمره في وفور من عقله ونقص من طبيعته فن أحرم ثن المقام الابعد يطلب المقام الاقرب وكالاهما معبد كان اي المحرم برزخا بينهما وكان المعبدان طرفسه فالمبصل المههوما تأخرمن ذبه وماتقدم عمههوما تقدمس ذبه فيغفرله مابينا لمسحدين والغفرالسترفو حبت له الجنة لأنها سترعن النارلمن دخل فيهاوذا تهسترعلي نارشمواته والجنة نارمحرقة لاوالشهوةمن الانسان سمكمة فيهاوهي نارطسعته بلاشك فحازال العبد

١٩) ا

مااشتغل الامالله كإقالت من لم تعرف فياليها سأت حين سمعت القيارئ يقرأ أن أجعماب الجنة الموم في شغل فاكهون مساكين اهل الحنة في شعل عن الله هم وأزواجهم المسكنة ذكر الشغل تعالى عن هؤلا • وماء بولا في ولا فين تفكه و اهم وأزوا جهم فيماذ الحكمت عليهما نهم شغلواءن الله أو استغلب هذه الغافلة نالله لم تقل هـ ذه المقالة لانها تنسب اليهم شغلهم بغيرالله حتى تنصور في نفسها هذه الحالة التي تخلتها فهم واذا تصورتها لم بحكن مشهودها فى ذلك الوقت الاتك الصورة فهي المسكنة المتحققنا من كلامهاان وقتها ذلك كان شغلاءن الله وأصحاب الجنة في باب الامكان وهي قد شهدت على نفسه ما شهود تعجقىق أنهامع غير الله في شغل وهـ ذامن مكرانه الخبق بالعابوفين في تجريم الغير ببادئ الرأي والتعريض في حق نفو مهم انهم منزهون عن ذلك ﴿ كَذَاصًا حِبَ الْغَيْرَةُ الْمُطَلِّقَةُ لارَّال في عذا لها مقما متعوب الخاطر وهو عندالله في عن البعد من حمث لايشعر \* (حديث في هاء الطب عدلي المحرمة)\* ﴿ ذَكَرَأُ لُوا أَرْدَمَنَ حَدَيثُ عَمِ بِنَ سُويِدٌ قَالَ حَدَثَتَنِي عائشة بنت طلحة انعائشة أم المؤمنس حدّثتها قالت كانخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضهد جساهنا بالمسك المطعب عند الاحرام فأن عرقت احداناسال عدلي وجهها فراه النبئ صلى الله عليه وسالم فلا ينهانا ﴿ تُسمَى الله بالطب وانما منه المحرم من احداثه في اثناء افعالُ الحيالي وقت طواف الافاضة فانه يستعمله للاحلال قبل ان يحل كاستعمله للاحرام قسل ان محرم فأشسه النبة في العسمل لان ألاحرام عل مشروع والاحلال عسل مشروع فصار بمنزلة مالانقبل العيمل الانه فهو مرتبة عظمي وهو أفوى من النبة في التعمية للمكلف فان المكلف يذهل عن إلنمة في أنهاء الفعل فمقدح ذلك في صورة الفعل لا في ذات الفعل فيخرج الفعل مما يكمله حنبورالنبة والطبب لذاته يبني لاكلفة فبه فالاجرلهمن جهيته مادام موجودا فسه فهو أقوى سلطانا من النية ولايسمتعمل الطمب الالرائحته فهو مدرك للانفاس الرجمانية فبرفع الكرمات ويدفع الهموم وبزيل الضبة والحرج ويؤدي الى السعة والسراح والحولان في المعيارف الالهمة لانالله طمب لايقمل الاطمها فالطبب محموب لذاته فأشمه الكمال وهو في المرأة سبب لوحوب النظرالهاومامنعها الشارع منذلك فيحال احرامهامع كشف وجههاوه خانقمض الغبرة التي في العامّة التي ما خوطسنا مهافعامك بالغبرة الاعائمة الشبرعمة لاتزدعلم افتشق في الدنيا والاسخرة اما في الدنسا فلاتزال متعوب النفس واما في الاسخرة فهما دؤدي الى سؤال الحق عن ذلك مما ينحرّ معها من سوء الفلنّ ومن الاعتراض مالحال على الله وحصول الكراهة في النفس عااما حه الله \* (حديث في المسارعة الى السان عند الحاجة واحتزام المحرم على ذكر أبود اودعن صالح ن حبان ان النبي " صلى الله عليه وسلم رأى رجلامحرما محتزما بحبل الرق فقال باصاحب الحبل ألقه عنك فيحتمون بمثل هـ ذا الحديث ان المحرم لا يحتزم والذي صلى الله علمه وسلم ما قال فيه ألقه لانك محرم فاعلل الالقاءشي فهممل ان الحون لكونه محرماو يحتمل ان مكون لا مرآخر وهو ان يكون ذلك الحمل المامغصو باعنده والمالنتشبه بالزنارالذي جعل علامة للنصاري اعلمان الاحتزام مأخوذ من الحزم ألاحتياط فىالاخذ بالامورالتي تكون في الاخذم احصول السعادة للانسيان ومرضاة الرب اذاكان الخزم على الوحم المشروع والحمل اذاكان حمل الله وهو السبب الموصل الى ادراك السعادة فانكان ذلك المحتزم احتزم بحمل الله معلى أخذ الشدائد والامور المهمة فاذا قال له ألقه فانماذ للمشل قوله من يشاد هـــذا الدين يغلمه وقوله ان هــذا الدين متمن فأوغل فمه مرفق وكان كشرا ما يامر صلى الله عليه وسلم بالرفق وقال ان الله يأمر مالرفق في الامركله والحزم ضدّ الرفق فان ألحزم سوء الظنّ وفدنهيباعن سوه الظن والامرايسرمما يتضله الحازم وهويناقض المعرفة فانه لايؤثرفي القدرالكائن والامرالشديد على الواحداذا انقسم على الجاعة هان كاقال الشاعر

فلا يحيمنا ماظهر منهاعما طن ومبادة الجيرشمية بالنباس في احوالهم بوم القسامة شعثا غيرا متمنير عين مهطعين الى الداعي تاركين للزينة برمون بالاجبار شغل الجبائين لانهم في عسادة لوعلوا مافيها لذهلت عقواهم فكانوا كالجمانين ردون الجمارة فجعله الله تنسهالهم في رمى الجمارأن المشهد عظم مذعب المالعةولءن اماكنها وماثم عميادة هي تعبد محض في اكثرأفع الها الاالحيه وكذلك النساء في الدار الا آخرة في القدامة مكشفات الوحود كاهو في حال الاحرام ولولا تعاق الاغراض النفسسة في انزال الحياب مانزلت آية الحجاب فإن الله ماأخره بالهيذا الساب هي وغيره امن الإحكام الوقوفة على مثل هـ ذا الادخسرة لساب هـ ذا النحف الذي كان سما في تكليف الناس بهاف تهي وم القسامة انه لامكون سيما فيذلك لمايشذ دعلميه والنياسءن هيذا غافلون وكذلك أحل الاحتهاد يوم القسامة وهم وحلان الواحديغل الحرمة والثانى يغلب رفع الحرجءن هذه الاتبة استمساكا مالا ته ورجواما الى الاصل فهو عند الله اقرب الى الله وأعظم منزلة من الذي بغلب الجرمة أذ إلحرمة أمر عارض عرض للإصل ورافع الحرج مع الاصل واليه بعود حال النياس في الجنان تبوة أون من الجنة حيث يشاؤون وماأغفلأهل الاهواءوان كانوا مؤمنين عن هذه المسئلة وستندمون والله يقول الحقوهو إيهدىالسبيل الوجود دار واحدة وربالدار واحد والخلق عبال اللهتعمهم هذه الدارفأين الحجاب أغيرالله برى أغيرالله يرى المنحيب الذي عن حقيقته جزؤا الكل من عينه حواء خلقت من آدم النساء شقائق الرجال هذه ادوره من استعملها في من صل الغبرة ازاات من صه ولم تهق فيه الاغبرة الاعمان فأنها غمرة لاتزول في الحماد الدنما في الموضع الذي حكمه افسه نافذ فالمال الخيوهوس الطبيعة فإن العبد فيه ممكوريه من حيث لايشعروما أسرع الفضيحة البه عندالله فال الذي صلى الله علمه وسملم ماكان الله لنهاكم عن الرياو بأخذه منكم فن غارالغسرة الايمانية في زعمه فحكمه ان لايظهرمنه ولايقوم بهذلك الامرالذي غارعلمه حينرآه في غيره فان قام به في الله غيرة الايمان بل تلك غبرة الطنبعة وشحها ماوقاه الله منه فليس بمفرق غترته وماأ كثروة وعدندا وكم فاستنافى هذاالياب من المحجو بين حيث غلبت أهواؤهم على عقو لهـم فاناآخذ بججزهمءن الناروهم بقتحمون فيهاشعر

هوفرد أحدى مصطفى فهو داررسمه منه عنا والذى قدشرع الله شفا وهوموصوف به معترفا حاد عنه لم مزل سمحرفا

مرسل الغيرة في موطنها والذي ير سلها مطلقة مرض الغيرة داء من من فأقل الامر فيه ان يرى فن استعمله بل ومن

دعابعض أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم الذي صلى الله عليه وسلم الى طعام فقال له الذي صلى الله عليه وسلم الماوهذه وأشار الى عائشة فقال الرجل لا فأي ان يحبب دعوته صلى الله عليه وسلم الى ان أنع له فيها ان تأتى معه فأقبلا يتدافعان الى منزل ذلك الرجل الذي وعائشة والله وتقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسسة أين اعانك لورأيت اليوم صاحب منصب من قاص أو خطب أو وزير أوسلطان يفعل مثل هذا تأسياهل كنت تنسبه الا الى سفياف الاخلاق ومثل هذه الصفة لولم تكن أوسلطان يفعل مثل هذه الصفة لولم تكن من سكارم الاخلاق ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه بعث ليتم مكارم الاخلاق \* رأى من سكارم الاخلاق ما فعلها وهو يخطب يوم الجعة على المنبر الحسين والحسين وقد أقيلا بعثران رسول الله صلى الله علم من كال معرفته فانه رأى بأى عن نظر ولمن نظر مماغاب عنه العمى الذين من نقص حاله لا والله بل من كال معرفته فانه رأى بأى عن نظر ولمن نظر مماغاب عنه العمى الذين لا يبصرون وهم الذين يقولون في امثال هذه الافعال أما كان له شغل بالله عن مثل هذا وهو والله لا يبصرون وهم الذين يقولون في امثال هذه الافعال أما كان له شغل بالله عن مثل هذا وهو والله لا يبصرون وهم الذين يقولون في امثال هذه الافعال أما كان له شغل بالله عن مثل هذا وهو والله لا يبصرون وهم الذين يقولون في امثال هذه الافعال أما كان له شغل بالله عن مثل هذا وهو والله

ار حجمن الله ميزاناومن رسوله صلى الله عليه وسلم في هيذا الذي خطرله وربما يغتاظ حتى قول أيُّ شي اصنع هذا شيء قد أباحه الله فلنصر على ذلك فيصر على كره وحنق في نفسه على ربه فهو في هديه على دحن وهذا اعظم ما يكون من سوء الادب مع الله وهو بمن اضله الله على علم وقد ظهر مثل هذا في الإمان الاوّل في آحاد النياس وامّا الموم فهوفاش في النياس كلهم فنحن نعيل أن الشيارع هو الله " وان الرسول شخص مبلغ عن الله حكمه فيما أراه الله لا بنطق عن هوى نفسه ان هو الاوحى بوحى والله تعمالي يقول وماكان ربك نسسا ودل عليه دليل العقل والله اشد غبرة من عباده وماقزر ثمن الشرائع الاماتقع به المصلحة في العبالم فلايزاد فيها ولا بنقص منها ومههما زاد فيهاا حونقص اولم يعلم بماقة روفقدا ختل نظام المصلحة المتصودة تآه فهمانزله من الشيرائع وقرّره من الاحكام فأماح الله لاما كه + يمان المساجد فرأى بعض النباس ان االنبي صلى الله عليه وسيلم لورأى ما احدث النساء بعده لمنع انساعهن المساحد كإمنعت نساءبي اسرأتيل فرأواان الله لم يعلم ان مثل هذا لم يقع من عباده اذكان هو المشير" عهسيمانه لاغبيره فرجنوانظر ههم على حكيمالله حتى ان بعضهم كان يغيار على امرأته إن تخرج الى المسجد وكان قوما في استعمال إيمانه وكانت المرأة تحب اتمان المسجد لاصلاة وكانت ذات حيال فائق و عنعه الخبرالوارد في تحرج منعها من اتسان المسحد فحد في ذلك شـدة فالوقترت إن ردَّ الله الحَكم لهذا الشحيص في هـذه المسئلة لرج نظره على حكم الله ومنع النساء من المساجد والَّهَا بُرِكَالُوا فَعِ فِيازَالِ مِحْتَالِ عَلَمُهَا حِتَّيَّ امْسَنَعْتُ مِنْ نَفِيهَا مِنْ اتسان المسجد فيسرّ بذلكُ فلواستحكم في هيذا الرحل سلطان العقل ماغارولو استحكم فيه سلطان الايمان ماوحد حرحافي قليه بصبر علسه بما حكموا فهاشير منهم ثم لا يعدوا في انفيهم حرحا مماقضت ويسلم اتسلما وانمان بنا المثل في هذا المساق يتعيين هذا الخيرفي النساء لانافي مسئلة المرأة انهالاتستر وحهها فيالاحرام والغبرة بعطي حكمها الستر وقدثت في الصحيم انه لااغــــرمن الله يقول رسول الله صـــلي الله عليه وســلم في الحديث الصحير ان سعد الغيوروأ نااغهر من سعدوالله اغيرمني ومن غيرته حرتم الفواحش وما زادعلي غسيرة الله فهوفي نفسه وعندنفسه اغير من الله فان ذلك الامم الذي هو عند الله لدس بذا حشة اذلو كان عند الله فاحشة لحرّ مها فان الله حرّ م الفواحش ماظهرمنها ومابطن فعرالحكم فهيذا شخص قدجعل فاحشة ماليس عنبدالله فاحشة واكذب الله فهما قال وحعل لغبرته التي يحدها انه احكم من الله في نصب هذا الحكم فلايزال من هوم ذه المشابة معذبا فىنفسمه فمااحسن قوله ثملايجدوا فىانفسهم حرجامماقضيت ويسلموا تسليمافأكد مالمصدر فلوعرض الانسيان نفسه وأدخلها في هذا الميزان لوحدها كافرة بعيدة من الاعمان فإن الله نغي الايمان عن هذه صفته وأقدم بنفسه علمه انه ليس بمؤمن فهو حكم الهبي بقسم تأكمداله فقال فلاور مك لامؤمنون فان كان الستراها اصلالماقيل الهافي الاحرام لاتسترى وحهل ألاترى آمة الحجاب مانزلت ابتداءوا نمانزات ماستدعا وبعض الخلوقين هي وغيرها وكثيرمن احكام الشرع نزات بأسباب كونية لولاتلك الاسماب مأأنزل الله ماأنزل ولذلك يفزق أهدل الله بن الحكم الالهي ابتداء وبين الحكثم الالهبي اذاكان مطلو بالمعض عسدالله فمكون ذلك الطلب سسالتزول ذلك الحكم فكان الحق مكافافي تنزيله اذلولاهذا ماانزله بخلاف ماأنزله ابتداء فالمحقق بأخذا لحيصهم الالهبي المنزل ابتدا ؛ بغيرالوجه الذي مأخذيه الحكم الالهبي الذي لم ينزل المداء فلا يغز نك الهاالسائل كون الحق أنزل الاشساء بحكم سؤالات السائلين فسادرالي قدول حكمه أي نوع كأن مشيروح الصدرطيب النفس ان أردت أن تحكون مؤمناوا تما العباقل الوافر العقل فستريح مع الله والحكم الالهبيّ مستر يحمعه لقد كان صلى الله عليه وسلم يقول اتركوني ماتركتكم حتى قال في وجوب الجيج في كل عام لوقلت نع لوجت ولكنها حجة واحدة فكره المسائل وعامها فالله يفهدمنا وايال مقاصد الشرع

الالهبي الذي اودع الله في الزيت وأمثاله من الادهبان لبقاء النور والامفو ته كنبرمن إدراك معياني المناسك فنمه بالاذهان بالزيت على الامداد الالهبي للنورقال تعالي يكادز تهاديني ولولم تمسسه نار نورعلى نور فعله نوراجدي الله لنوره من يشا والهداية لا تكون الايدليل ولاد لما هذا الاالر ،ت وْنَمَّ: لم يحعل الله له نورا في اله من نور فيكل ما التي علمات وحود النور فذلك النور محمول له ومراعاة الاصول من التمكن في العلم والحكمة \* (حديث في اختصاب المرأة بالحناء لما الحرامها) \* ذكر الدارقطني عن ان عمراً نه كان يقول من السنة إن تدلك المرأة بشئ من الحناء عشمة الاحرام وتغلف مهابغيه لوتلبس فهاطمت ولاتحرم عطلاوالعطل الخالمة من الزينة في الصحيران الله حدل يحب ل والحق أولى من تحمل له خذواز نتكم عنه كل مسجد أرادهما أن يلمتها اللهالج بفان بسائر اللهالي عطل من زينة لهاد القدر كذلك المرأة اذ الحرمث بغيرزينة ولما كانت مأمورة. بالسترفي الاحرام ومأمورة بالكشف أرادأن يبقى الهانسريامن حكم السترفي زمان إحرامها فاختضت مالحناء فيبترت ساضها بمحمرة الحنباء فبكانت زينة وسترافأ ماح للمرأة في هذا الحديث التزين مزينة الله وونه الله اسماؤه وصفياته والمرأة في الاعتبيار نفس الإنسيان في تخلق مهافقد تخلق مزينة الله التي اخرج اعباده في كابه وعلى ألسنة رساله ولاسما في الاشهر الحرم ولاسما في شهر ذي الحجة أعيى الاشهر ااتي للعاج ان يحرم فيها والاحرام كله شهرة فانه لاسترفيه وسيب ازالة السترفيه والتحرّد انماهو لكونه جعل محرما فمنع من اموركثيرة كان يفعلها في زمان حله فجير منازالة السترالذي يقتضي التحجير حتى لا يجتمع علمه تتحجيران الستر والا محرام \* (حديث احرام المرأة في وجهها) \* خرّج الدارقطني : عن اسْ عمرأن النبي صلى الله علمه وسلم قال ليس على المرأة احرام الافي وحهها رحوع الى الإصل فان الاصلان لاحجاب ولاستر والاصل موت العين لاوجودها ولمتزل بهذا النعت موصوفة ولقبولها سماع الخطاب اذا خوطنت بنعوته مستعدة فهي مستعدة لقدول نعت الوحو دمسارعة لامر المعبود فلاقال لهافي حال عدمها كن كانت فيانت ننفسها ومامانت فوحدت غير مجحو رءاءا في صورة موجدهاذاملة فيعزمشهدهالاتدري ماالححاب ولانعرفه فإمانات المراتب للإعمان وأثرت الطسعة الشيم فىالحموان ووقر فى حقيقة نفس الانسيان لماركيه الله علمه فى نشأته من وفور العقل وتحكيم القوى الروحانية والحسية منه انجزت الغبرة المصاحبة للشيح الطبيعي فكان اكثرا لحموان غيرة لان سلطان الشيم فمه اقوى ممافى سواه والعقل لىس سنه و بتن الغيرة مناسبة فى الحقيقة والهذا خلقه في الانسبان لدفع سلطان الشهوة والهوى الموحسن لحكيم الغبرة فيه فإن الغبرة من مشاهدة الغبر المهاثل المزاحمله فيمايروم تحصله اوهو حاصل لهمن الامو رااتي اذاظفه بهاوا حدلم تكن عندغيره وهومجبول على الحرص والطمع في ان مكون كل شي اله وتعت حكمه لاظهار حكم سلطان الصورة التي خلق عليها فان من حقيقتها ان يكون كل شئ تحت سلطانها حتى ان بعض الساس ارسل حكم غيرته بالا نتمغى انبرسلها فغارعلي اللهوما خلق وماكاف الالمغارلله لاعلى الله فهذا بلغ من العمد سلطان ان فألحقته بالحادلين والعقل الكامل يعلم انه خلق لربه لالغيره وعلم بذاته انمنخلقه لايمكن انيزاحه في امرولايعارضه في حكم فيقول هوهوعلى ماهوعليسه في نفسةُ فليس كمثله شئ والاالاعلى ماالاعلمه في نفسي ولي امثال من حنسي فليس له فيمياا ما عليه قدم الاالتح= ونيسلى فماهوعلمه الاقبول الحكم فلامراحة ولاغبرة فالانسان عاهوعاقل انكان تحتسلطان عقله فلايغارفانه ماخلق الالله والله لايغارعليه فاذاغارا اهاؤل فانمايغارمن حسث اعانه فهويغارلله ولهاموطن مخصوص شرعه لهالاتنعذاه فكل غيرة تنعذى ذلذا الحذفهي خارجة عن حكم العتل بعثة عنشم الطبيعة وحكم الهوى حتى ان بعض الساس رى امور اقد أباحها الشرع بجدفي نفسه ان لوكان له آلحكم فيه الحرها وحرمها فيرجح نظره في مثل هـ داعلي ما اباح الله فعله ويرى انه في رأيه

ا من ا

الشمه وامّاالوحوب فصورة الشمه الهعلى مايجبله ونحن على مايجت لنا قاله لابي مزيد تقرّن الي إ بماليس لى قال أبو بزيد وماليس لك قال الذلة والافتقار فلدالغني والعزة من حمث ذاته واحب ولنسا الذلة والافيقار من حبث ذاتباه اجبهذاهوالوجوب الذاتي واماالوجوب مالموحب غانه اوخب علمناا بنداه امو رالم نوحها على انفسه فا فيكون قد أوجها علمنا بالمجابنا الاهاعلي انفسه فاكالنذر فأوحبءلي نفسيه أن يحلق الخلق التداءأ وجبه عليه طلب كال ألعلم يؤوكال الوجود فهه االلذان طليا منه خلق الخلق لما كانله الكمال ومارأى الحماله حكم لم يكن لكماله تعلق وطلب فأوجب بطلمه علمه ان يوحدله صورة برى نفسه فيهالان الشئ لاس نفسه في نفسه عندالمحققين وانحاري نفسه في غيره نقسيه ولذلك اوحدالله المرءآة والاحسام الصقيلة اندى فهماصو رنافكل امرترى فهه صورتك فتلك من أة لك قال الذي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرء أذا خيه فحلق الخلق فحصكمل الوحوديه وكمل العمل معفعاين كال الحق نفسيه في كال الوجود فهذا واجب عوجب فوقع الشبيه بالوجوب بالموجب كاوقع فيماوقع من الاحكام وحكم الندب والكراهة يلحقان مالماح وان كان منهما درحة فالمندوب هو ما تعلق في على الحدولايذ مجبرك ذلك الفعيل وشبهه في الجناب الالهي ما يعطمه من النولعماده زائداء الماتدعو السه الحاجة فيحمد على ذلك وان لم يفعله فلا يتعلق به ذم لان الحاجة لإنطلمه اذقداسة وفت حقها فهذاشيه المندوب واتماشيه المكروه فالله تعالى يقول عن نفسه الله يكره فأنه قال وأكره مساءته وقال ولابرضي لعباده الكفر والكراهة المشروعة هي ما يحمد تاركها ولابذم فاعلها فتشبهه الندب واحسجن فيالنقه ض فاذا كان للعمد لغرض فيماعلم به فيه منهر روهو الكثر ما في الناس فيسأ ل نبل ذلك الغرض من الله فلم يفعله الله له فيكره العبد ذلك الترك من الله وربقول لعل الله حعل لي في ذلك خبرامن حسث لااشعر وهو قوله وعسى أن تَكرهو اشيئا وهو مالا بوافق الغرض وهو خبر لكم فان فعلدله لايذته علمه فانه يعذرمن نفسه ويتول اناطلته فهذا عن الشمه بين العمد والربة وحية المكروه وانحصرت اقسام احكام الشريعة في الحضرة الالهمة وفي العبدولهذا بقول الصوفية ان العلم خرج على صورة الحق في جميع احكامه الوجودية فع التكليف الحضرتين وبوَّجه على الصورتين فان قلت فأين الشبه بالجهل معض الاشماء وماهناك جهل قلت قد قلنافي ذلك

> و هو أنا فانه يجهــل وهو أنا فــاالذي نفعل

ان قلت انی لست غیرا له لانی اجهـل من هوأنا

فن يقول انه الناه وفي المناه و والمظاهر على ماهى علمه والظاهر هو الموصوف بالعلم بأمور و بالجهل بالمورا علاه ذلك استعداد المظهر لما انصبغ به فصح الشبه على هذا بل هو هو قال الجندر جمة الله علمه ون الماء لون الماء لون انائه \* (حديث بقاء الطب على المحرم بعدا حرامه) \* حرّج مسلم عن عائشة قالت كانى انظر الى و بحص الطب فى مفرق رسول الله صلى الله علمه وسلم وهو محرم زاد النسأى بعد ثلاث وهو محرم يعنى بعد ثلاث أمال من احرامه ان الله تعالى قد تسمى بالطب وقد جعل سمحانه فى امور ومواطن ان يقرب المه بصفائه التى تسمى مهاوان من صفائه الكرم و جعلاف نسامن صفات القرب المه وهكذ اسائر ما وصف الحق به نفسه في تعاملات الحق لا يتخلق بها على الاطلاق بل عين الها والاومواطن فافهم ذلك \* (حديث فى المحرم يدّهن بالزيت غير المطب) \* خرّج الترمذي عن احور المومواطن فافهم ذلك \* (حديث فى المحرم يدّهن بالزيت غير المطب) \* خرّج الترمذي عن فرقد السنى عن سعيد بن جمير عن ابن عرأن الني صلى الله عليه و ما محرم غير المفت قال ابو عسى المفت المطب و فى اسماده مقال من اجل فرقد \* الزيت ما قرة الا نواد و المحرم اولى به من كل مملس بعبادة لكثرة المذاسات فى الحج فان لم يكن فوردة و يا محدود ابالذور و المحرم اولى به من كل مملس بعبادة لكثرة المناس فى الحج فان لم يكن فوردة و يا محدود ابالذور و المحرم اولى به من كل مملس بعبادة لكثرة المناس فى الحج فان لم يكن فوردة و يا محدود ابالذور

الرشدوالنجاة فان كان السفر الاوّل قبل سُوت الشرع نله كن العبد هنالـ ّالهوى لا العقل والنفس اذاسافرت في جعبة هواهاا ضلها عن طريق الرشد والنحاة ومافسه سعادتها قال تعالى افرأت من اتخذ الهه هواه وقال والمامن خاف مقتام ربه ونهبي النفس عن الهوى يعني ان سافر معه أفاز عيلي الحقيقة عددها لانه من جالة اوصافها والسله عين الانوجودها فهر مالكة له فاذا اتبعته صيار مالكالها وهو لانتقلله ولااعان فبرمي يها في المهالك فتضمع فاعتبرالشار عذلك في السيفر المحسوس للمرأة مع عسدها وجعار تنسها لماذكرنا ﴿ حديثُ في تلمدا اشعر بالعسل في الاحرام) وخرّج الوداود عن ابن عمرأن الذيّ صلى الله عليه وسلم لبدرأسه بالعهل \* لماكان الشعرمن الشعو روالتلسد أن ملصق بعضه سعض حتى بصهر كاللمد قطعة زاحدة وهو أن ير دَالانسيان ماتعة دعنده من الصفات والمنسسة الالهيبة شرعا كالاسماء الحسيني وعقلا كالمعياني الذابية بالادلة النظرية اليءين واحدة كمافال تعالى قل ادعوا الله او ادغوا الرحن الإماندعو إفله الاحماء الحسيم وقال والهكم الهواحد ثمانه صلى الله علمه وسلم ليده بالعسل دون غير من خطمي وغيره ما يكونه المتلمدودلك أن العسل المالقيه صنف من الحموان عن له نصب في الوحي صحت الماسبة منه وبين رسول الله صدلي الله علمه وسسلم فانه بوحي البه والنحل بوحي المه والعسل من النحل بنزلة العاوم التي جابهارسول اللهصلي اللهعلمه وسلمس قرءآن وأخبار فال تعالى وأوحى ربك الى النحل فكان النبي صلى الله علمه وسلم يعرفناان ردّناما تعدّد من الاحكام اعين واحدة لا يكون عن نظر عقلي وانما بكون عن وهب الهيي وكشف رباني لاتقدح فيه شبهة فهذام عني تاسد الرأس بالعسل درن غبره من الملدات \* (حديث المحرم لايطوف مدطواف القدوم الاطواف الافاضة) \* خرَّج المُعَارى عن ابن عباس قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعني في حبة الوداع الحديث وفيه ولم يقرب الكعمة بعمد طوافه مها حتى رجع من عرفة يعني طواف القدوم واصل اعمال العمادات مني على التوقيف منبغي ان لايزاد فهما ولاينقص دنهما والمحرم بالحبج كالمحرم بالصلاة فلامنبغي ان مفعل فيها الاماشرعان بفعل فهاومن الافعيال في العسادات ما هو ميا ً له فعلدا وتركه ومنها ما يكون الفيعل فهامر غبياومنهاا فعال تقدح في كإلهاومنها افعال تبطلها ولوكانت عبيادة كمن تعمز علمه كلام وهو فى الصلاة فان تـكام بذلك بطات الصلاة اوفعل فعلا يجب عليــه مما يبطل الصلاة فعلد ولاخلاف بين العلاء في انه انطاف لايؤثر في حه فساد اولا بطلانا \* الحقائق لا تسدّل فالنطوّع لا يكون وحويا والتطوع مابكون المكاف فمه مخبرا انشاءفعل وانشاءترك فلدالفعل والتركذين رأى الترك لمروثر فىحكم النطق عتحر يماولا كراهة ومن رأى الفعل لم يؤثر في حكمه وجو باوهد اسار في جمع احكام الشريعة الهسة فنسمة النطوع للعمدنسمة افعال الله الى الله لايحب علمه فعلها ولاتركها والهدذا جعل المشيئة في ذلك فأكل ما يكون العبد في اتصافه يصفة الحق في تصير فه في المياح فإن الريوسة ظاهرة فيه والاباحة مقام النفس وعينها وخاطرها من الاحكام الجسة الشرعمة لانهاعلي الصورة اوجدهاالله فلابدأن كمون حكمهاه داواماثه مهالائتاب فلامكون ذلك الافي النذر لاغبيرفان الحقاوجب على نفسه اموراذكرهالنا فى كأبه وصاحب النذرأ وجب على نفسه مالم يوجبه الله علمه التداء فمااوجب الله على العدد الوفاء بالمذر الإيالنسية التي اوجب على نفسه فتقوى الشيمه فورجوب الذنركمانة توى في النطق عوامًا التحريم ففيه من الشبيه تحجيرا لمها ثله فقيال ليس كمنله شئ فحجروبي الكونان يماثله اويماثل منله المفروض فيكان عيز التحصيرعابيه ان يتحلي في صورة تقبل التشمه فأنكان نفس الامر متمتني نفي التشمه نافقد شاركاه في ذلك فأنه لا مقبل النشمه نيا ولانقبل التشسميه وانلم بكن في نفس الامر كذا واغيا ختيار ذلك أي قام في حيذا المقيام العبيده فقدحكم على نفسه بالتحجيرفياله ان يقوم في خلافه كاحرعلينا فعلى الحالين قد حصل نوع من

سنة والحير لسركذلك فانفرد بالاحدرة لان الاتخرفي الالهمات عين الاول فيحكم له بحكمه وفي متن اهدا الخبرحكم كثبرة بطول ذكرهانو شرعنافه اوالاحاديث كثبرة في هدا الساب فلنأخذ من كل ا حديث بطرف على قدرما ما في الروح من امره على قلى بلته اوماشئت ﴿ حديث في الصرورة ﴾ ﴿ خرج ابه داود عن ابن عماس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصير ورة في الاسلام وفي الحديث الذي خر"حه الدارة طني" عنه ان الذي صلى الله علمه وسلم نه بي ان يكال للمسلم صرورة وكال الحديثين متكلم فده الصرورة هو الذي لم يحير قط والمهلم من بت اسلامه وفي نية المهلم الحير ولابد والانسان في صلاة مادام منتظير الملاة كما هوفي ج مادام منتظر الاسماب الموصلة إلى الحيرفلا يقال فسه انه صه ورة فانه حاج ولا بذوان مات فله احرمن حج بانتظاره كالومات وهو ينتظر العدلاة مكتب مصلما فلاصرورة في الاسلام \* (حديث في اذن المرأة زوجها في الحير) \* خرّج الدارقطنيّ عن ابن عمر فال قالى رسول الله صلى الله علىه وسلم في امرأة لهازوج والهامال ولايأذن لها في الحج لسلها أن تنطلق الاماذن زوجها وفي استاذهذا الحديث رجل مجهول يقبال له مجد من يعقوب الكرماني رواه عن حسان من الراهيم الكرماني المنعها زوجها فهومن الذين يصدّون عن سسل الله الكان الهمأ مجر منا فروعه عنه ذنا في ههذه المسئلة اذا كانت افاقية واتماان كانت من أهل مكة فلاتجتاج الى اذنه فانهافي محل الحيركالانستأذنه في الصلاة ولافي صوم رمضان ولافي الاسلام ولافي أداءالزكأة ولما كان الحية القصد الى البت على طريق الوحوب كمن لم يحير كان كذلك قصد النفس الى معرفة الله المس لهامن ذاتها النظر فى ذلك فانها مجبولة في اصل خلة على حفع المضا را لمحسوسة والنفسية وحلب المنافع كذات وهي لانعرف هل النظرفي معرفة الله مماينتر مها الي الله اولاوهي ره في الحال متضر وتا للطرأعلها في شغلها لذلك من ترك الملاذ النفسمة فلابدّ من يُحكم علمها في ذلك وبأذن لها في النظر عنزلة اذن الزوج للمر أتنفنا من قال بأذن لهياالعقل فإذا اذن لهيا في النظر في الله عياتعطيه الادلة العقلمة فإن العلم بالشيئ كان ماكان احسن من الجهل به عند كل عاقل فإن النفس تشرف بالعلم بالاشساء عبلي غبرهامن النفوس ولاستماوهي تشاهيد النفوس الحياهلة بالعلوم الصيناعية وغيهرالصناعية تفتقه الى النفوس العالمة فيتبيز لهياشر ف العيله هيذا اذا لم بعلران الخوض في ذلك مما يقرِّف الى الله و ينال مه الخطوة عند الله ومنامن قال الزوج في هذه المسئلة انماه والشرع فان اذن لها في افلو من في ذلك اشتغلت به حتى تناله فقعرف منه بوحيد خالفها وما يحسله وما يستحيل علمه وما يجوزأن يفعله فتعملم بالنظرفي ذلك ان بعثة الرسل من جانب الله الى عماده لمسنو الهم مافعه نحاتهم وسعياديهم اذااستعملوه اواحتنبوه فيكون وحوي انتظر في ذلك شرعامن حث انه اوجب علمهمالنظرانموته فينفسيه وهذدمستلة فهانظرفي كونالوحوب الشرعي علىمن لميثت عنسده ان ثم شارعا وهي مسئلة خلاف بين المتكامين هل تحب معرفة الله على النياس بالعبة ل اوبالشرع وعلى كل حال فزوج النفس هنا امّاالنسرع في مذهب الاشعرى وامّاالعقل في مذهب المعتزليّ ليس لهامن نفسها في هدذا التصر ف الخاص حكم ولانظر بطريق الوجوب الاان كان لها ذلك التذاذ لحبرياسة منحيثاتها ترى النفوس تفتقرالها فساتعله وحهلته نفوس الغبر فتكون عنسدذلك بمنزلة المرأة وانكان الهازوج اذاكانت يمكن الحيرفي زمان الحيرعند ناولاسهما انكان صاحبها ايضا من يحبِفاً كد الامر \* (حديث سفرالمرأة مع العبد ضبعة) \* ذكر البزار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر المرأة مع عبده أضعة وفي استاده مقال \* سفر النفس في معرفة الله مع الايمان بالشرع غابة المحدة والسعادة ويكون في تلك الحالة العقل من جلة عمده الانها الحاكمة عليمه بأن يقبل من الشارع في معرفة الله كل ماجا به فان سافرت مع عقلها في معرفة ما التي بة هـذا الشارع من العلم بصفات الحق مما يحمله دلمله وانفردت معهدون الايمان فانهما نضمع عن طريق

من الله بالتباهي مع هــــذه الحــالة ولذلك وصف الحق نفســه بالدنو منهم ايســتعينو ابقريه عـــلي دفع الشهوات من حدث لاتشعر الملائدكة ثم يقول الله للملائكة وهوأعلم ماأراد هؤلاء لمنظر الى سلطان عقولهم على شهوا تهم وماهم فسيه من الالحاء والتضرع والابتهال والدعاء ونسان كل ماسوى الله عنى جنب الله \* (حديث في الحياج وفد الله ) \* خرج النسأى عن أبي هر برة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدالله ثلاثة الفازي والحاج والمعتمر أرادوفدطليه في للته لاغترفان الله معهم اينما كانوا فاوفد علمك من انت معه وككن لله في عداده نسب واضاغات كإفال نعالي يوم نحشير المتة ن الى الرجن وفده الجعليم وفد الرجن فان الرجن لا يتقى وكانوا حيث كانوا ستقيز في حكيم اسم الهبي تحلي الحق فسيه لهم كالمنتقم فيكانوا يتقونه فلماأ رادأن مرزقهم الامان مماكانوا فسيه من الاتفياء حشيرهم الىالرجن فلماوفدوا عليه أتنهم وهكذانستهمالي رسالدت لماتركوا الحق خليفة فيالاهل والمال كإحان به السنة من دعاً المسافر فارقو اذلك الحيال واتحذ والهما الهما حعلوه صياحيا في سذبه هيه وحاءت مه السينة والعين واحدة في هـــــــذا كله ولذلك ورد انت العماحب في السفروا لخليفة في الاهل فاذاقدموا على البت وهوقصرا لملك وحضرته يحجب لهمم عند دذلل الامم الالهبي الذي فعمهم في السفر عن امر الاسم الذي تخلف في الاهل وهو الاسم الحفيظ فتلة اهم رب البيت والرزاج معينه فقلوه وطافوا ببسه الى ان فرغواس جهم وعمرتهم وفي كل منسك تلقاهم اسم الحق ويتسلهم من مد الاسم الالهبي الذي يصيمهم من منسك الى منسافي الى ان يرجعوا الى منسازالهم فيحصلوا في قبضة من خلفوه في الاهل فه لذا معنى وفد الله انهاعة لت ﴿ حديث الحَجِ للكَعْبَةُ من خصائص هـ ده الامَّة أهلاالقر-آن)\* ذكرالترمذي عن على بن أبي طااب قالَ قال رسول الله صلى المدي عالمه وسار من ملك زادا وراحلة تبلغه الى مت الله ثم لم يحج فلاعليه أن يموت يبود يا أونصرانها وذلك أن الله مقول في كتابه العزيز ولله على النياس جج المبت من استطاع المه مسيلا وقال هذا حديث غريب وفي اسناده مقال اعلم انه لوكان أهل النوراة والانجيل مخاطبين الجيم الى هذا البيت لم يقل فلاعليه ان يموت يهود بااونصرانياأى انالقه مادعاهم اليه ومن كان بهذه المنابة فليس من أهل القرء آن والوكيل لمل النصر فف مال الموكل ولا يلك المال قال تعالى وانفتوا مما جعلكم مستخلفين في وامن بالانفاق فماحذلهان ينفقه فيه ومماحذله الانفاق فيالحج الوكيل الحق الموكل العبدوالوكبل هنا اعلىالمالخ من الموكل وقد أظهرله المصلحة في الحبح والمال بيدالوكيل وهو وكيل لا ينزع ما يدهمن المال فان اعطاه ما يحبر به ولم يحبر ثبت سفه الموكل فحكم عليه الحياكم بالخبر فحجرعلب الاسلام وألحقه بالسفهاء ألاانهم هم الفهاءواكن لابعلون فانشاء حكم عليه بحكم الهودأ وبحصيم النصاري الذين هدم لم يخياطه والهدنده المصلحة فلانصيب له في الاسسلام لأن الحيج ركن من اركانه وقد استطاع ولم نفعل وأدافارق الاسلام فلا يمالي الي أية ملة يرجع \* (حديث في فرض الحم) \* خرج لمءنأى هريرة فالخطبنارسول المدصلي الله علمه وسلم ففال ايها النياس قدفرض الله علمكم الحبي فحبعوافقا أرجل اكل عام بارسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم لوقات نم لوجبت علكم ولما استطعتم ثم قال ذروني ماتر كتك فانما هلأ من كان فلكم بكثرة سؤالهم وأختلافهم على أنبيائهم فاذا امرتكم بشئ فأتوامنه مااستطعتم واذانهيتكم عنشئ فدعوه وقال النسأى من حديث اس عماس لوقلت نع لوجيت ثم اذن لاتسمعون ولا تطمعون ولكنما حجة وأحدة لمانت أن المكلف احدى في الوهيته وأنه سحانه قال والهكم الهواحد ثم أمر بالقصد السه في منته واحد القصد فحلها يحة واحدة لمناسمة الاحدية نفتم الاركان بمثل مايه بدأ وهو الاحدية فبدأ بلااله الاالله وخترما لحبج فجعله وأحسدافي العمرلا يحكي روجويه بالامام كنكزر وجوب الصالاة ولابالسدين كتكرروجوب الزكاة بالحول ووجوب الصام بدخول رمضان في كل

ا ١٩٤٨ ل

وماقنع حتى زاحه فى الوحدة وماقنع حتى نسب المه ما لايليق به فوصف نفسه لهذا كله بالغضب على من مازَّعه في كل شي ذكر ناه فكان مثلَّ من خرج من السعة الى الضدق ومن الفرح الى الغم فانتقم وعذب بصفة الغضب وعفاوتحاوز بصفة الكرم وحفظ وعصم بصفة الرحة فظهر الاستناد سن المومودات ألى آلكثرة في العين الواحدة فاستندهذا الى غيرما استندهذا فزال التهاج التوحمدوا لاحدية بالاسماء الحسينى وعمانسب المهمس الوجوه المتعدّدة الختلفة الاحكام فلم يبق للاسم الواحدا يتهاج فرجع الامراني احدية الالوهمة وهي احدية الكثرة الماتطليه من الاسماء ليقاء مسمى الاحدية فقال والهكم الهواحد ولم تعرّض الى ذكر النسب والاسماء والوجوه فان طلب الوحدة ينها في طلب الكثرة فلابدأن كون هذا الامر هكذاوالحقيقة هكذافصيرقاصيد يته لجبجا وعمرة من اجل الله في حال من ولدته اتبه أى انه خرج من الضيق الى السعة فشبهه بمثله وهو المولود ولم يشبهه يوصفه تعالى الذي ذكرناه أآنفا ولكن اشترط فيه انه لايرفث فانه ان نكيح نتج وأولد فلايشبه المولود فانه أدا اولدخرج من السعة الى الشيق فانه حدلله في عاله مشاركة بالولدوصار بحكم الولدا كثرمنه بحكم نفسه فضاق الإمرعليه ولاسما أذارك واده عالابرضه فانه يورثه الحرج وضيق الصدر عزاجة الثاني فلهذا اشترط في الاس الى المت ان لايرفث ولا يفسق أى لا يخرج على سمده فيدعى نعته و براحه في صفاته والفسوق الخروج فن بتي في حال وجوده مع الله كما كان في حال عدمه فذلك اعظى الله حقه ولهـ ذا الداء العضال احاله على استعمال دواء اولاينه كرالانسيان أناخلقناه من قبل ولم يك شيئا كأنه يقول له كن معى في ششبة وحودلة كما كنت اذلم تكن موجودافاً كون إناعلى مااناعليه وانت على ماانت عليه غن استعمل مناهذا الدواعرف حق الله فأعطاه ما يجب له ومن لم يعرف ولااستعمل هـ ذا الدواء وخلط كثرت امراضه وآلامه في عن افراحه وأغضب الحق علمه فيماهو فارح ومسروريه ففي بعض افر احل غضمه فتنمه الى ما في هذا الحد دث من الاسرار على هذا الاسلوب وأمثاله فان فسه علوما بطول الكتاب تنصلها وتعمينها \* (حديث في فضل عرفة والعتق فيه) \* خرّ جمسلم عن عائدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مامن يوم يعتق الله فيه عسد امن النارا كثر من يوم عرفة وانه ليدنو منهم غميهاهي بهمالملائكة فمتول ماأرادهؤلاء فمقولون مغفرتك ورضالة عنهم فقصدالحق مباهاة الملائكة مهروسؤاله اماهم ماأرادهؤ لاعجاب رقدق على قصدالما هاة حبرالقلوب الملائكة ولماظهر الاماق فيعسدالله واسترقتهم الاهواء والشهوات وصاروا عسدالها خلق الله النارمن الغبرة الااهبة فغارت لله وطلّمت الانتقام من هؤلاء العسد الذين ابقوا وقدحاء الخبر ان العسداذا أبق كفر والكفرسب الاسترقاق فصاروا عسداللاهوا عالكفرفا حتالت النارعلي اخذهم من بدالاهواء للانتقام ولمااستحقتهما انسار وأرادت ايقاع العذاب بهما تفثي ان وافق من الزمان يوم عرفة فجاء اليوم شفيعاعندالله في هؤلا العسد بأن يعتقهم من تلك الناراذ كانت النارمن عسد الله المطيعين له فجاد الله عليهم بشفاعة ذلك اليوم فأعتق الله رقأبهم من النارفلم يكن للنارعليم سبيل فكثر خريرالله وطباب وطهرا لله قلومهم من الشهوات المردية لامن اعسان الشهوات فأبقى اعسان الشهوات علمهم وأزال نواقها بمالارنبي الله فلما وقفهم معرفات اظهرعلهم اعسان الشهوات لتنظر الهما الملائكة وللاكان الملائكة لاشهوة لهم كانواه طمعن بالذات ولم يقم بهم مانع شهوة يصرفهم عن طاعة ربهم فلم يظهر سلطان لقوة الملائكة عندهم اذليس لهم منازع فكأنوا عقولا بلامنازع فلاابصرب الملاقكة عقول هؤلاء العسدمع كثرة المنازعين الهممن الشهوات ورأوا حضرة البشرملاك منها علموا انه لولامارزقهمالله من القوّة الالهمة على دفع حكم تلك الشهوات المردية فيهم مااطباقوا وأنهدم لوا شلاهم الله عاايلي به الشر من الشهوات ماأطا قو أدفعها فقصرت نفوسهم عندهم وماهم فيهمن عبادةر بهم وعلواان القوة تقه جمعاوان الله له عناية عظيمة السلطان وهدا كان المراد

فقد تحدالعقومة الذنب في المحل وقد لا تجده امّا بأن يقلع عنه وامّاان يحكون الا.مم العفوّ والغذور ا ست عاناعامه بالاسم الرحيم فزال فترجع العقوية خاسرة ويزول عن الذنب اسم الذنب لانه لايسمي مذنساالافي حال قسام الذنب به والخسالة ، والغفران في نفس الذنب ولا يأتي عقيبه لانه غسرمتدين بالمؤاخذة والاتقيام علسه فلابأتي الغفران عقسه فلايسمي الغفران عقيابا وجزاء الحبريسمي نواما . لنورانه وهلمه فكرن في نفس الخير المستحق له لانه من ثاب الى الذي اذارج المه مالعجلة والسرعة ولهذا قال سأرعوا الى مغفرة من ربكم وقال يسارعون في الخيرات وهم الهاسابةون فحمل المسارعة في المسروالسه ولابسابق البها الامالة نوب وطلب المغفرة فانها لاتر د الأعلى ذنب وان كانت فى وقت تسترالعمد عن ان تصيبه الذنوب وهو المعصوم والمحفوظ فلها الحكمان في العبد محو الذنب مالمترعن العقوبة اوالعصمة والحفظ ولاترد عملي تائب فان التمائب لاذنب له اذالتو بة ازالته فياتر د المغفرةالاعلى المذبين في حال كونهم مذبين غيرنا بين فهذاك بظهر حكمها وهدداذ وق لم يطرق قلمك مثلاقه إهداوهومن اسرارالله في عباده الحفية في حكم اسمائه المستني لا بعثل ذلك الاأهل الله ثمهودا ننل هذايسمي التضمين فانهأمر بالسابقة الى الغفرة وماأمر بالمسابقة الى الذنب ولماكنت المغفرة تطلب الذنب وهومأ موربالمسابقة اليماكان مامورا بماله يكون السبق المظهر كممها فالاتوصل الى الواجب الابه فهوواجب وَلكن من حيث ماهو فعل لامن حيث ماهو حكم وانداخني ذكره هناوذكر المغفرة لقوله انالله لايأهم بالفعشا والامرسن اقسام الكلام فياامر بالذنوب وانماأم بالمسابقة والاسراع الى المهروفيه والى المغفرة فأفههم فلواظهر الامريه لماصدق هدذا التول فتفطن لماذكرناه وامانشيهه بنفي الكير خبث الحديد والفضة والذهب فلمافي الهواء والنار من القوة ولمالم يكن في قوة الحديد والفضة والذهب أن يذهبوا عنهم ما تعلق بهم من الخيث الذي في اصل الطسعة استعانوا بالنارعلي ازالة ذلك واستعانوا على النارباستعال الهواء واستعانوا على تحريك الهواء مالكر فالتني الحبث الاعن مقدمتين وهما الناروالهوا فلولاوحودهاتين القوتين العلمة والعملية مأرقع نفي هذا الخبث وقد تقدّم الكلام في الحيج المبرور وانكان له عنامعني آخرابس هو ذلك المعيني المنقدم ولكن يقع الاكتفاء بذلك الاول مخيافة النطويل لان هذه المسئلة وحدها لوانسط معناها كاهوعندنا لكان مجلدة واحدة بلكذلك كل مسئلة مضت فإن اسرار الله فى الاشساء لا تنصصر بل ينقدح فى كل حال لا صحاب القاوب مالا يعلمه الا الله والعباسة لا زهل ذلك ولهذا تقول الخواص منعمادا للهماغ تكرار للاتساع الالهي واغا الامشال تحجب صورها القلوبءن همذاالادرال فيتخسل للعبامة السكرار والله واسع عليم فلو كررلماصير وجود هذا الاسر وهوصحيح الحكم فن تحقق بوجودهذا ألاسم الواسع لم بقل بالمكرار بل هم في لبس من خلق جديد \* (حديث في فضل اسان المدت شر فه الله) \* خرج مسلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم من الى هذا الديت فلم يرفث ولم يفسق رجع كموم ولدته أمّه وفي افظ الحد ارى عن رسول الله صلى الله علمه وسلم من حج فلم رفث ولم يفسق الحديث فاعلم انه كيوم خروج المولود من بطن المه حسث خرج من الضمق الى السدعة بلاشك ومن الظلة الى النور والسعة هي رحمة الله التي وسعب كل شيُّ والضنق نقيض رحمة الله مع ان الرحمة وسعته حيث اوجدت عينه وجعلت له حكما ف وجود العالم حساوم عني كما قال واذا ألقوامنها مكانا ضفاوا لمولود على النقيض من الحق في هذه المسئلة فان الحق لماكان له نعت لاشئ موجود الاهوكان ولامنازع ولأمدع لمشاركة في امر ولاموج فغض ولااستعطاف غنى عن العالمن بلكان بنفسه لنفسه في المهاج الازل والتذاذ الكمال بالغنى الذاتي الذي يستحقه جلاله وكثر باؤه فكان الله ولاشئ معه وهو على ماعلمه كان فل اوحداله بالمكانت هده الحالة كفروج المولود ولكن على النقيض زاحه العالم في الوجود العمني

وماثم الاعبدورب والعبدلا تمتزعن الرب الامالا فتقار واذاذهب الله بذقره كساد خلعة العنفة الريانية فأعطاه ان يقول الشئ اذاأراد كن فكون وهذا سر وجود الغني في الفتر ولا بشعر به كل احد فانه لابقول للشئ كن فكون حتى يشتهمه والهدا قال ولكم فيهاما تشتهي انفسكم فياطاف الامالس عند دلكون عنده عن فقر المه لان شهوته افقرته المه ودعته الى طلمه السر ذلك المشتم طلبه وعنده الصيفة الرمانية التي اوجبت له القوة على ايجياده لذا المشتهبي المطلوب فقيال له كن عن فقير بصفة الهمة فكان هسذا المطلوب يعمنه فتناول منبه مالاجله طلب وحوده وليس هوكذا فيحق الحق لان الله لم يطلب تيكوين الموحودات لافتقاره اليها وانما الائساء في حال عدم ها الأمكاني الها تطلب وحودهاوهي مفتقرة بالذات الى المتهالذي هوا لموجداها لاتعرف غيره فطلت بذقرها الذاتي وجودها . من الله فقيل الحق سوّالها وأوجد هالها ولا جل سوّالها لا من حاجة قامت به الها لا نهامشه و درّاله **ت**عالى فيحال عدمها ووحودها والعبدلس كذلك فانه فاقدلها مالحس في حال عدمها وان كان غير فاقدلها بالعلرا ذلولاعله مهاماعين بالايجاد شيئامن شئ ودون شئ غيرأن العبد مركب من ذاتين معنى وحس وهوكاله فبالم بوحدااشئ المعلوم للعس فبالجيح مل ادراكه لذلك الشئ كمال ذاته فاذا ادركه حسا بعدوحوده وقدكان ادركه مااعلم فكمل ادراكه للذئ بذائه فتركسه سب فقره الى هذا الذي أراد وحوده وامكانه سدفقره الى مرجحه واماالحق تعالى فليس بمركب بل هوواحد فادراكه للاشماء على ماهم الاشساء علمه من حقائقها في حال عدمها ووجود همااد رالهُ واحد فلهذا لم يكن في ايحاده الانسباء عن فقركما كان الهدالخلوع عليه صفية الحق وهيذه مسئلة لوذهبت عينال حزاء المحصلهالبكان قلملافي حقهالانها مزلة قدم زل فيهاكثير من أهل طريقنا والتحقو افها عن ذمالله فى كأنه بقولهم ان الله فقر وهذاسده فحاوجه الممكن ولاوجدت المعرفة الحادثة الالكمال مرتمة الوحود وكال مرتمة المعرفة لالكمل الله بل هوالكامل في نفسه سواء وحد العيالم ام لم يوحد وعرف بالمعرفة المحدثة ام لم يعرف كما انه على الحقدقة لابعر ف ولا يعرف منه يمكن الانفسيه وأمانني الذنوب فانها من حكيم الاسم الاسخ لان ذلك من الام عنزلة الذنب من الرأس متأخر عنه لان اصله طاعة فانه ممتثل للسكوين اذقمل لهكن فهاوجد الامطمعا ثم عرض له بعد ذلك مخالفة الامرالمسمى ذسافأ شهه الذنب في التأخير فانتني بالاصل لانه امر عارض والعرض لابتاء له وان كان له حكم في حال وجوده واكن بزول فهذا يدلك على ان الما آل للسعادة ان شاء الله ولو معد حمن ثم ان للذنب من معنى الذنب صفتين شريفتين اذاعلهما الانسان عرف منزلة الذنب عندالله وذلك ان ذنب الدابة له صفتان شريفتان سترعورتها وطرد الذماب عنها تبحر مكها اماه وكذبك الذنب فيه عفو الله ومغفرته وشيه ذلك ستور فيه من حيث لايشعريه وما يتضمنه من الاسماء الالهية بطرد عن صاحبه اذي الانقصام والمؤاخذة وهما بمنزلة الذباب الذى يؤذى الدابة فلايصيب الانتقيام الاالابتر الذى لاذنب له بقوله تعالى لمجد صلى الله علمه وسلم الأشانتك هو الابترالذي لاعف له أي لا بترائعها منتفع به بعد موته كما قال علمه السلام اوولدصالح يدعوله ولدا كان اوسه مطاذ كرا اوانثي يقول الله نعيالي ان الذي ألحق بكالشيئ هوالابتر فإيعقب وعقب الشيئ مؤخره ولهلذا قلنيا فيالذنب انه مؤخر لانه في عقب الدابة وبعدمه يكون من يستحقه ابترفلولم تذببوا لحاءالله بقوم يذببون فيغفرلهم ولم يتل فيعاقهم فغلب المغفرة وجعل لهباالحكم فأصبل وحودالذنب مذائه لما بتضمنه من المغفرة والمؤا خذة فبطلب تأثير الاسماء وليساحيدالاسمنالمة تباملن فيالحجيها وليمن الاسخر لكن سبقت الرجة الغضب وفى المحاري لم يدع شيئا الاوسعته رحمه ومن رجة الطيب بالعليل صاحب الاكلة ادخال الالم علنه بقطع رجله فافهم واجعل بالله فؤاخذات الحقء عاده فى ألدنيا والا تخرة تطهير ورحة والدليل على ذلك أيضا ان العقاب لا يكون الافي الذنب والعقوبة تقتضي التأخير عن المتقدّم فهي تأتى عقيبه

وما بفهم الابعد حزالرؤس وانكان الاصل امكانها فهين الخطب فتركنا علم ذلك ان يطاعه الله علىه فدةنف على ماهو الامرعليه في نفسه وقديق من أمّهات مسائل هذا الياب يسيرنذ كراءتياره في سرداً حاديث ما يتعلق بهـــذا الباب ان شاء الله تعــالى ﴿ وصـــل فصول الاحاديث النَّــو لهُ ولاأذ كرها بجملة اوانماأذ كرمنها ماتمس الحاجة السه) \* وبعد أن قد ذكر ناحة رسول الله صلى الله علمه وسلم من حديث حاريغ عبدالله فلنذكر في هذه الباب ما تسير من الاخياراليه به \* فنذلك حديث فضل الحبم والعمرة خرج مسلم عن أبي هر برة ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال العمرة الى العمرة كفيارة لما ينهم مأوا لحبر المبرورليس له جزاء الاالجنة فالكفارة نعطى الستروالحنة تعطى السترغ مرأن سترااءمرة لا الحكون الابين عرتين والحي لأيشترط فعد ذلك الاانه قيده بأنه بكون مبرورا والبر الاحسان والاحسان مشاهدة أوكالشاهدة فأنه قال عليه السلام فى تفسير الاحسان اعبد الله كأنك تراه فصارت الجنة عن ج مقدد بصفة برة فقام البر لليرمقام العمرة الثانية للعمرة الاولى وسيب ذلك ان التكفيروالجنسة نتيجة والنتيجة لاتكون عن والحدفان ذلك لابصح وانماتكونءن مقدّمتين فحمل التّكفيرعن عمرتين وحملت الحنة ءن ح ميرورأي نكون عن صلحب صفة مرتفيا اعجب مقياصدالشيارع فالعمرة الزيارة وهي زيارات أعل السعادة تله نعيالي هنامالقلوب والاعمال وفي الدار الاسخرة بالذوات والاعمان وبين الزيارتين ≼ب موانع بين الزائرين و بين اهلهم من أهل الجنان وفي حالة الدنيابين المعتمرين و بال غيرهم فلايدرك ما حصاوه في تلك الزيارة من الاسرار الالهمة والانو ارممالوتحلي شئ منهالابصار من ليس لهم هـذا المقيام لاحرقهم وذهب وجودهم فكان ذلك الستررجة مم وقدعا يناذلك في المعارف الالهمة مشاهدة حين زرنا دمالقلوب والاعمال عكة التي لانصح العمرة الابهاوا تمااز بارة من غير تسميتها بالعمرة فتكون لكل زائر حمث كان وكذلك الجيوفهي زيارة مخدوصة كاهوقد مخدوس ولمافيه من الشهود الذي يكون به عمارة المالوب يسمى عرة فهد المعنى التكفير في هدا العمل الخياص وقد يكون المكفير في غيرهذا وهو أن بستركَ عن الانتقام ان ننزل مك لما تلبست مه من الخيالفات ومن النياس من مكون له التيكفير سترامن المخالفات ان تصيبه اذا توجهت علب لتحل به لطلب النفس الشهوانية الهبا فيكون معصوما مذاالسترفلا يكون للمخالفة عليه حكم وهذان المعنمان خلاف الاول ومن الناس من يجمع ذلك كله في الدنيا من هذه الاحكام الثلاثة كاها وفي الا تخرة اثنيان خاصة وهو السترالاؤل والسترأن لايصدمه الانتقام وأتماالسترعن الخالفان فلايكون الافي الدنيبالوجود التكلمف والاسخرة ليست بمحل للتكلمف الافى وم القسامة في دوطن التميز حين يدعون الى السحود فهودعاء تميزلادعاء تكلمف الا الحديث الذى خرتجه الحمدى في كتاب الموازنة ولم شت والمااقترن به الامرأشبه التكليف فحوزوا الماسحود جزاءالمكلفين كاتحبئ الملائكة اليهممن عندالله بالامروالنهي وليس المراديه التكامف وهوقواهم للسعداء لاتحافوا ولاتحز نواوه سذانهي وأشير وامالحنة وهذاام وليس شكليف كدلك اذا امروابالسعود انماهوللتممزوالفرقان بين من يحديله خالصا وسجداغير واتقاء ورياء وسمعة لاجتماعهم في السحود لله فله ذا وقع الشبه لا نهم ما سحدوا مخلصين له الدين كما امر وا فيزالله يويم القيامة بينهما كماميز بين المجرمين قال تعيالي واستاز واالدوم ايهيا المجرمون \* (حديث في الحث على المتابعة بين بروالعمرة) \* لان كل واحد منهما قصد لزيارة بيت الله العتى في خرّ ج النساى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوبكما بنني الكيرخبث الحديدوالذهب والفضة وليس للعبر المبرورثواب دون الجنسة فجعل فىالاقل العمرة الى العمرة وكذلك الجبج والبروهنا جعل الجبج والعمرة مقد متيز فيكون منهما اجرآخر س مااعطاه الحديث الاقول وهونني آلفقر فيحال بينك وبين عبوديتك اذاجعت بينها نين العبادتين

197

عبن الفعل ثلاثة وفي فتحه ثلاثة وفي ضمه ثلاثة وفي كسره ثلاثة فالتسكين سثه ل فعهل كدعد وفعل كتفل وفعل كهند والمفتوح العن فعل مثل جل وفعل مثل صرد وفعل مثل عنب والمضموم العين فعل مثل عضد وفعل مثل عنق وفعل لم يوجدله اسم على وزنه فى اللسان وعلله أهل هدا الشانُ بأنهم استنقلوا الخروج من اليكسير الى الفهم وميني كلامهم على التنفيف وهذا التعليل عنيه ناليس بشيج بسطناه في النسخة الاولى من هذا الكتاب وقد مرت بنا كلة لاعرب على وزن فعل تكسير فاءالفعل وضير عمنه لاأذكرهاالاتنالاانهاالغةشاذة والمكسورالعينفعل شلكتف رفعل مثلابل ولميوجدعلي وزن فعل سوى دئلى وهواسم دويبة تغرفها العرب ماوجد على هذا في الاسماء غيراسم هذه الدويبة ثمان الله اجرى حكمته في خلقه أن لا تأخذ العرب في أوزان الكلام الاهذه الحروف الثلاثة الفاء والعين واللام ولهاثلاث مراتب في النشأة أخذوا من كل مرتبة حرفا أخذ واالفاء من حروف الشفتين عالم الملك وإاشم لمدة وأخذوا العين من حروف الحلق عالم الغيب والملكوت وأخذوا اللام من الوسط عالم الهرزخوا لممروت وهومن حروف اللسان الذىله ألعبارة والتصرق فى الكلام فكابن مجوع هـذه المه وف التي حعلوها أصولا في أوزان المكلام ما ئة وعمانين درحة وهو شطر الفلك الظاهروهو الذى مكون له الاثرأ يدا فى التكوين والشطر الغائب لاأثرله الاحيث بظهر وسعب ذلك ان اشعة أنوار الكو آك تنصل مالمحل العنصرى وهومطارح شعاعاتها والعناصر قابلة للتبكوين فهافاذا اتصلت بهيا سار عالتعفين فيها لما في الانوارمن الحرَّارة وفي ركن الما، والهواء من الرطوية فظهرت اعسان المكوناتان اللهخرطينة آدم يده والتخمر تعفين وماغاب من هده الانوارفلا أثرلهافيه ألاتري كيوف الشمس اذا اتفق ان يكون باللمل لاحكم له عند بالعدم مشاهدته بظاهركرة الارض التي نحن علم افلا حكم له الاحث يظهر بتقدير العزيز العلم فأنه حيث يظهر بشهد ماحضر عنده فيةً ثر فيه النَّه و ده عادة طبيعية أجراها الله وهذا من أدل دائب اعلى قول المعتزل في ثيوت اعسان الممكات في حال عدمها وان لها شبَّمة وهو قوله نعالى انما قولنا الله أردناه ان نقول له كن فكون فبراناسجانه في حال عدمنا في شئية أبو تناكا برانا في حال وجود بالانه تعالى ما في حقه غيب فكل حال له شهادة يعرفه صاحب الشهادة فتحلي سجانه للاشهاء التي يريد ايحادها في حال عدمها في اسمه النورفينفهق على تلك الاعمان أنو اره ذاالحيل فتستعدُّ به لتدوَّل الايحاد الستعداد الحنين فيطنأته فعرابع الاثهر منجله لنفخ الروحفيه فيقول لهعندهمذا الاستعدادكن فيكون من حينه من غير تشط فانظر الى هده الحكمة ماأجلاها ثمانه من تمام الحكمة اذا كان في القابلات للتكوين من لا يقبله لحق قذ هو عليها الابزيادة درجات وهو بهنأ صله وحقيقته فانه يكررا للام من هـذا الوزناذا كانت حروف الوزن من نفس الكلمة ومن أصولها مثل جعفروزنه فعلل ف<del>صك</del>زر واحدا من أصل الاوزان لان حروف الموزون كلها أصول فان كان الحصر في الكلمة زائد اجتنابه عملي صورته ولم نعظه حرفامن حروف الفعل فنقول في وزن مكسب مفعل فان المبم من مكسب زائدة فانه من الحكسب والكاف والسن والياء أصول من نفس الكامة فسقنا هابصورتها كافي الوَّزن فالاصول أبداهي التي تراعي في الاشاء وهي التي لها الا مارفها وقد اعتبرها الناس قديما وحديثا وانالشارع كثيراماراعها قال الشاعر ان الجمادع لي اعراقها تجرى يقول على أصولها غن كان أصله كريما فلابدّ أن يؤثر فيه أصله وان ظهر عنه اوَّم فهو أمر عارض برجع غ الى أصله ولابد في آخر الامروكذلك اللئم الاصل وهذه مسدله قل من يتفطن لها وهي لماذا ترجع أصول الممكنات هلأصلها كريم فمكون واجب الوجود أصلها أتويكون أصلها لئماوهو الامكان فلايزال الفقر واللؤم والحنل يسحمها وبكون مانست البها من المحامد بحكم العرض وهنا أسرارا ودقائق وكاذاله لنفسك في الاطلاع علهافان ظهورها في العموم ان كان الاصل واجب الوجوديتعذرا

النباس فئ هذا الحق المخلوق به وماصرح أحدبه ماهوالاانهم أشاروا الى أمور محتمله فاعران الحق المخلوق مه والعالم المخلوق امران محققان عندا لجميع غيراً نهما نظيرا لجوهر الهماف اله. ولاني والممورة ومعلوم غندالجاعةانالافعال انماتصدرمن الصورة ولكن من هوالصورة على العب م أوالخلوق به الذىءوالحقالدىقال الله فبه ماخلتناهما الابالحق وبالحقأ نزاناه وبالحق نزل هزرأي ان الحق المحلوق به مظهر صورة العالم ظهرت فيه محسب ما تعطيه حقائق العور على اختلافها لسب الإفعال الى الحلق ومن رأى ان الاعمان الممكَّات التي هي العالم هو الحوهر الهدائي الهمولاني وان الحق المخلوق به هو الدورة في هذا العبالم وتنوّعت اشكال صوره لا خذلا ف اعدبان العبالم فاختلفت علمه النعوبُ والالقيابِ كِي تنسب الاسماء الإلهمة من اختلاف آثارها في العيالم فن رأى هذا نسب الفعل الىالله بصورة الصورة الظاهرة ومن رأى ان ظهور الصورة لا يمكن الافي الحوهبر الهيباثي وان الوحود لا يصحر للعو هر الهدائي" في عدته الابحصول الصورة فلا تعرف الصورة ما لم دورف الحوجر الهدائي" الهمولاني ولابوجد الحوهرالمهولاني مالم تكن الصورة نسب الافعال الحالله يؤحه والحالؤ ساد فوحه فعلق المحامد والحسن بما ينسب من الافعال للعق وعلق المذام والقيم بمباينسب من الافعال للعماد بإلخلق الذي هوا عالم لحكم الاشتراك العقلي والتوقف في العلم بكل واحد منهما ويوقف كمال الوجودعلي وجودهما وقدرمات لكءلى الطريق الحادة فهذا تفسيرقوله نعالي ومارمت اذرمت وليكن الله رمي فننفي الرميءن أثبته له رةول الله في هذه الاتفاء بنر ماقلناه في هذه المسئلة وذهبنااليه والله بقول الحق وهذا قوله وهو مهدى السهل أي مينه لنمشي علمه مامن داية الاهو آخذ نياصيتهاان ربى على صراط مستقيم فشينا علمه بحمد الله فأثبت مذه الاتهان اعدان العالم هوالجوهر الهبائي الهمولاني الاانه لايوجدالانوجود الصورة وكذلك اعمان العالم مااتصفت بالوجود الابظهورالحق فها فالحق المخلوق به اها كالصورة وقدأ علناك ان الفعل كله انمايظهر صدوره من الصورة وحوالقائل الله رمى فكان الحق عن الصورة التي نشاهد الاعمال منها فتحقق ماذكرناه فانه لاأو فحومما من الله فيهذه الآتهة وبيناه نحز في شرحنااباها على التفصيل والله يهدى من بشاء الي صراط مستقير ميراط الله والصراط الذيءلمه الرب والصراط المناف الى الحقيقة في قوله وان هذاصر اطبي مستقيماً وليكل صراط حكم لس للا تخر فافهم والسلام \* وأمّا صراط الذين أنعمت عليم فهو الشرع \* (وصل في فصل اختلافهم في يوَّقت الاطعام والصيام) \* اختلفوا في يوَّقت الاطعام والصيام فالا كثر زن على ان بطع ستةمساكن وقال قومعشرة مساكن والصمام عشرةابام واختلفوا في كرطع كل مكن فقيال بعضهم مدّين بمدّالنبيّ صلى الله علمه وسلم لكل مسكين وقال نعضهم من البرّ نصف صاع ومن التمرا والشعيرصاع وأتماقص الاظفار ذقال قوم ليس فيه شئ وقال قوم فيه دم دفروع هذاالكتاب كثبرة جذافن اعتبرالستة المساكين نظرالي مايطع الصفات بماتطلب الصفات فوجدنا هاستة كولية عن ستة الهمة فاللالهمة من الحكم لكونية من الحكم واطعامها ما تطلمه لدة اعتقدتها فانه لها كالغذاء لم الطبيعية فالمعلوم للعلم طعام فبه يتعلق وكذلك الارادة والقدرة والكلام والسمع والبصر فالمرا دللارادة والمقدورالقدرة والمخاطب للكلام والمسموع للسمع والمبصر للبصروأ ماالحياة فليس لهامدخل في هذا الباب فغاية حقيقتها الشرطية لاغمروهو بابآخر والماكانت الحيشرة حضرتين فالجموع اثنى عشر وهونهاية بسائط اسماء العددالتي تع الحضر تبزؤان المدديدخل علبهما واهذاورد بعددااصفات والاجماء المنسوبة الىالته تعالى وأماحكمه في الكون فلايقد رأحدء لي انكاره كاانه اليضانها يه أسماء وزن الفعل الذي هو مركب من مائه وغمانين درجه وسأبين حكمها انشاءالله تعالى \* فاماأ وزان الفعل في الاسماء فهي اثنا عشر وزناكل وزن يطاب مالا يطلبه خروهي محصورة فيهذا العددكمان نهايةأ مماءالعدد محصورة فيالاثنيء شرفن ذلك في تسكيز

فيمقتل جزاء ومن جرحه في غسرمقتل فلاجزاءعلمه وهوآئم حنث تعرض بالاذي المحرم علمه والجاعة هذباان يأثم الانسان بحميع ماكاف به من اعضائه الثمانية فعليه لكل عضويو بة من حسة ذلذ العضو ومن رأى المتومة من تاب المه لاما تاب منه فهوا لقائل بجزاءوا حدوفة ق مغضهم بن المحرمين ، متلون الصد في الحرم وبين المحلمن يقتلون فقال في المحرمين على كل واحد منهم حزاء وقال في المحلن جزاء واحد \* (وصل في فصل هل يكون أحد الحكمين فا تلا للصد) \* فذهب قوم الى انه لايحوز وأجازه قوم فن رأى اله لافاعل الاالله وهوالحاكم وهوالفاعل أجاز ذلك ومن رأى أن الفعل للمغلوق لم يحزذ لك و بالاتول أقول وأثبت القول الشاني على غيرالوجه الذي يعتقده القائل 4 \* (وصل في فصل أختلافهم في موضع الاطعام ) \* فقيل يطعم في الموضع الذي قتل فيه الصيدان كان هناك اطعام أوفى أقرب المواضع المهان لم يكن هناك ما يطع وقال بعضهم حيث ماأطع اجزأ مويه أقول لان الله ماءين وقال بعضهم لا يطعم الامساكين مكة فين كان الله قبليّه لم يخصص الاطعام بموضع معين ومن كان قبلتُه المت حدُّد · \* (وصل في فصل احتلافهم في الحلال مقتل الصد في إيلر م بعد ا حَمَاعهم على ان المحرم اذا قتل الصمد فان عليه الجزاء) \* فقيال قوم عليه الجزاء وقال قوم لاشئ عليه ويه أقول ﴿ (وصل في فصل المحرم يتمثل الصدوياً كله) ﴿ فِنْ فَائْلُ عَلَمْ لَكُمْ ارْةُ وَاحْدَةُ وَمِ أقول وقبل علمه كفارتانويه قال عطاءوفيه وجه عندي فان الشرع اعتبره فبأطلق أكله الالمن لم يعن علمه شيء فأحرى اذاكان هو القاتل فان أكله يحرم على محاحرم علمه صدم كاحرم علمه قتله فهده ثلاثة حرم صدد وقتل وأكل ولماكان الاسكل لنفسه سعى ومن حق نفسه عليه ان لابطعمها الامالهاحق فيه وان أطعمها مالاحق لهافيه فقد ظاها حوزي جزاء من طلم نفسه \* (وصل في قصل فدية الاذي) \* أجع العلماء على انهاوا حمة على من اماط الاذي من ضرورة وهو وجوب اللعنة على الذين يؤذن الله ورسوله فوحب رفع الا ذي حرمة للمحرم ووجبت الكفارة حرمة للاحرام \* الكلام في الله بمالا منه في اذي فوحب اماطته حرمة للحق ولافاعل الاالله فوحت الكفارة وهي الستراه ذه النسسة بأن لابضاف مثل هذا الفعل الى الله والكفارات كلها سترحث ماوقعت واختلفو افيمن اماط الاذي من برورة فقال قوم علمه الفدية المنصوص علم اوقال قوم عليه دمويه أقول فانه غيرمتأذ في نفسه أي انه المس بذي ألم لذلك ولذلك حعيل محل الاذي الرأس المحس به وما حعيله الشعر فياثم ضرورة بوحب الحلق ولماكان الانسيان مخلوقاعلى الصورة وحست اماطة الاذى عند لنسيمة به ووحيت الكفارة فمأأ وحب الله علمه فعله أوأماحه لئلابشغله الاحساس بالاذى عن ذكر الله وماشرع الحبج الالذكرالله فوجبت الكفارة حيث لم يصبرعلي الاذى فياوفي الصورة حقها فأنه وردماأ حدأ صبر على الاذي من الله وبهذا سمى الصمورو بعدم المؤاخذة مع الاقتدار سمى الحلم \* (وصلحمه) \* اختلفوا هـل منشرط من وجبت علمه الفدية ناماطة الاذى ان يكون متعمدا أو الناسي والمتعمد سوا افقال قوم هماسوا اوقال آخرون لافدية على الناسي وبه أقول والناسي هنا هواا اسي لاحرامه وكلاهمامتعمدلاماطة الاذى فأذاو حدث على المضطروه والذي قصدا زالتها لازالة الاذي مع تذكره الاحرام فهبيء على الناسي أوجب لانه مأمور مالذ كرالذي يختص مالاحرام فاذانسي الاحرام فياجاء بالذاكرالذى للمحرم فاجتمع علمه اماطة الاذى ونسسان الاحرام فكانت الكفارة أوجب وأصل ماينهني عليه هذاالباب وجدع افعال العبادات كاهاع إاضافة الافعال لمن تضاف هل تصاف الي الله اوالى العباد أوالى الله والعباد فان وجودها محقق ونستها غبرمحة قة فلنقل أولافي دلاء قولاا ذاحققته ونظرت فيمه نظر منصف عرفته أوقار بتفاني أفصل ولاأعن الامرعلي ماهوفي نفسه لمنافيه من الضرروا ختلاف الناس فمه والخلاف لارتفع من العالم بقولي فابتاؤه في العموم على إبهامه أولى وعلىاء رجالنا يفهمون ماأومى المهفيها فاقول انالله قدقال انه ماخلتي الله الخلق الابالحق وتكلم

صفة رباية فكلف ان يأتى بها هذا القاتل ان لم يكفر بالمثل أو بالاطعام ف نأ بيت فاحرج عن الخصير حتى يكون فاتل الصدغير محبور عله فلا يكلف شيئا فال وماهو قال السوم فانه لى و انا لا اتصف بالحجر على قتدس بصفتى تحصل فى الحجى عن الحجر على فاذا محمت كان الصوم لى والجوع له فالسوم من الجوع ف حقال الذى لوساب المزيلة للعداد من الحجمة و لم ترل حيانك بهد ذا الجوع لانه جوع صوم والمدوم من التقل الذى هو سبب من يل للعداد من الحجمة ولم ترل حيانك بهد ذا الجوع لانه جوع صوم والمدوم من صفاتى وهو غيره و ثرفى الحياد الازلمة فلهذا لم يجمع جوع الاتلاف والحق سحانه مذهب الاشياء لا معدم لانه فاعل والفياعل من يفعل شيئا فان لا شيئلا يكون فيه ولا فهو وان اذهب الاشياء من موطن كان لها وجود فى موطن آخر فان الكون الذى منه الاجتماع والافتراق لايذل عدلى عدم موطن كان لها وجود فى موطن آخر فان الكون الذى منه الاخرة التي أولها البرز خاما كان الاذهاب من صدات الحق لا الاعدام كان الاذهاب من صدات الحق لا الاعدام كان الاذهاب من صدات الحق لا الاعدام كان الاذهاب الناهد الموجود كان الموجود عالم وعات الوجود انما هوالحق الناهد والما المناهد الموجود لان المتحف الوجود انما هوالحق الناهد واعبان المناهد والعدم لا يلحق به أصلا فاذ الموجود لان المتحف بالوجود انما هوالحق الناهد واعبان المناهد والعدم لا يلحق به أصلا فاذه يقت في الما أداد وكان أداد وكان أداد وقلت في ذلك

اذابوجه للاشاء كن فكون اذابه عينه لا غير ، فأكون وانظرالى أصعب الاشياء كيف بهون وصاحب العلم محفوظ عليه مصون والحال والمال في حكم الزوال بكون ماقات فهو الذى في عين كل مكون نعوت كائن و يكون ولا ابتداء فشكل الكون منه كنون

نظرت فی کون من قالت ارادته فعند ما حققت عدی تصی و نه فد فد شاعلات نشخه له فا لعمل أشرف نعت نا له بشر ان قام قام به أوراح راح به لولا تجلمه فی الاعما ن ماظهرت لذ ایسمی بد هر لا انقضاء له لذ ایسمی بد هر لا انقضاء له

\* (وصل فى فصل هل يقوم الصيدا والمثل) \* قد هينا قد تقدّم ان المنسل يقوم و بينا ما هو المذل فقي الم يعضم م يقوم الصيد وقال قوم يقوم المثل وهو قولنا وخالفناهم فى المثل ما هو وكذلك اختانوا فى تقدير الصيام بالطعام وقد تقدّم منذ هينا في المقال وهو قولنا وخلفناهم فى المثل مد بو ما وقال قوم لكل مدّين بو ما الصيام وقد تقدّم وخطأ \* اختلف فقيل فيه الحزاء وقد للا شئ عليه فيه و به أقول فان قتل الخطأ هو قتل الله ولاحكم على الله فانه بالنسبة الى الله مقصود القتل وبالنسبة المناخطأ لظهور المقتل فله خاته وله خاته ولاحكم على الله فانه بالنسبة الى الله مقصود بالقتل في مقيد والقتل فله خاته والمحتلاف لاطلاق الحكمين فيه فن راعى اله قتله من كونه ظاهرا في مظهر القياتيل ما أوجب الجزاء لان آلك لا للعن الله والمعرف القالم وأوجب الجزاء لانه فاصد لاقتل ومن راعى اله القيال من خلف حياب الكون الظاهر ولكن ما أوقعه ما ظهر فى الوجود الاعلى بد الظاهر والفوج علمه طاهر في المناهم والقيات لم ين أجر المطق عوالواجب فأسقط عنه ما يسقطه الواجب والنطق ع معا الشرع بالحكمين المتراك ولا شئ عليه والواجب فأسقط عنه ما يسقطه الواجب والنطق ع معا وان لم ين أجر المتلق عوالواجب فأسقط عنه ما يسقطه الواجب والنطق ع معا وان لم ين أحد مضى ولا شئ عليه ، \* (وصل فى فصل اختلافهم فى الجاعة الحرمين اشتركوا في قتل صيد) \* اختلفوا اذا الشرك بداعة محرمون فى قتل صيدفة ل على كل من ضربه به في دقتل كان على كل من ضربه وسد) \* اختلفوا اذا الشرك به في دقتل كان على كل من ضربه وسد) \* اختلفوا اذا الشرك به في دقتل كان على كل من ضربه وسد) \* اختلفوا اذا الشرك به في دقتل كان على كل من ضربه و المناسبة على المناسبة و المناسبة

ال ١٩٢

فانه قال صلى الله علمه وسلم لانعطوا الحكمة غيرأهلها فتظلوها فهي كالصدفي خي الحرم أأوالاحرامأ وهمامعا اعني في الجمين فاداقتلها وهوأن ينحها غيرأهلها فلا يعرف قدرها فتموت عنده عاد وبالهاعليه فيكفر مهاو يزندق فذلك عيز الجزاء حذمه عدلان وهما الكاب والسينة فأن كان الحزاءملا فيحث عن جاهل عنده حكمة لابعرف قدرها فسينله مكانها حتى يحيى مهاقليه فيقتل متعمدامن ذلك الشخص عن الجهل القائم به الذي كان سب اضاعة هذا العلم عنده وصورة العتوية والوبال فهاعلمه انهحرم حكمة ذلك الجهل فى ذلك الجاهل حتى رآهاصفة مذمومة منهاعنها مستعادًا مالله منهما في قوله أعود مالله ان أكون من الجاهلين فحرم ماهو كمال في نفس الامر أذكان الحهل من حلة الاسرار المخزونة في أعمان الجاهلين فحفظها تبرّ والعالم منها فكانهم تبرّ أوامن حقائقهم فألذى تبرآ أوامنه وقعوافيه فانهم تبرآ وامن الجهل بالجهل لوعتلوه فحكم جهلهم فيهمأ عظم من جهل الحهلاء فانهم ماتفطنو القول الله فلأتكون من الحاهلين فلاينهي الاعن معلوم محقق عنده فانه ان لم يعلم الحهل فلايدرى مانه ي عنه واذاعله فقداتصف به لان الحهل ان لم يكن ذو قافلا محصل له العلميه فأنه من علوم الاذواق ألاترى الطائفة قدأ جعواعلى ان العلم بالله عن الجهل به تعالى وقال الله تعالى في الجاهل ذلك ملغهم من العملم فسمى الجهسل على المن تفطن وهي صفة كانت عقيقة للعبد أن خرج منها ذم وأن بقي فهاجد فأنه ماعلم من الله سوى ماعنده وماعنده بنفد فأنه عنده وماهوهولاينفد وهوهوعىنالجهل وآلذى عده عينا العلمفهوعين الدلالة والدليسل وهوالدال فهو عين العلم بالله بنت غير مقصود

والعملم بالله نفى العلم بالله \* والثبت من صفة المنعوت بالساهى بيت آخر غبر مقدود على وزنه

فالعلم جهل لكون العنزوا حدة \* والجهل علم بكون الله في اللاهي

\* (وصل في فصل اختلافهم في آبة قتل الصيد في الحرم والاحرام وفي كفارته هل هي على الترتيب أولا) \* الآية قوله فجزاء مثل ماقتل من النع إلى آخر الآية اختلفوا في هذه الآية على على الترتيب وبه قال بعضهم وانه المنل اولافان لم فالأطعام وان لم فالمدمام أوالا يه على التحسروبه قال بعضهم وهوأن الحكمين يخسيران الذي عليه الحزاءو بهأقول فان كلة أوتقتضي التخبير ولوأراد الترتيب لقباق وابانكما فعل في كفارات الترتيب فن لم يجد فذهبنا في هذه المسئلة أن المثل المذكور هناليس كمارآه بعضهم ان يجعل في النعامة بدنة وفي الغزالة شاة وفي البقرة الوحشية بقرة انسامة بل فى كل شئ مثله فان كانت نعيامة اشترى نعامة صياد هيا وحلال في حيل وكذلك كل مسمى صيد ممايحل صيده وأكله من الطيروذوات الاربع أوكفارة باطعام وحدّ ذلك عندى ان ينظر الى قيمة مايساوى ذلك المثل فيشترى بقمته طعاما فيطعمه للمساكن أوعدل ذلك صياما فننظرالي أقرب الكفارات شبهابهذه الكفارة الحامعة لهدى أواطعام أوصمام فلم نجد الامن حلق رأسه وهومحرم لاذى نزل به ففديه من صمام أوصدقة أونسك فذكرالفلائة المذكورة في كفارة قاتل الصدفجعل النبارع هنالك في الاطعام سنة مساكين لكل مسكين نصف صاع وجعل الصيام ثلاثة ايام فجعل لكل صاع يوما فسطرا نقمة فان بلغت صاعاة وأفل فسوم فان الصوم لا يتبعص وان بلغت القيمة ان نشتري بها صاعين أودون الصاعين أوأكثرمن الصاع فدومان وهكذا مابلغت القيمة واعني بالقيمة قيمة اللثل شترى بهاطعاما فيطعم والصائم محمول على ماحصل من الطعام بالشراء على ماقرُرناه فهو مخدر بن المثل والاطعام شيمة المنسل والصيام بحسب مأحصل من الطعام من فيمة المذل والمنسل والطعام تناولة سبب لابقاء حياة فكالنه أحماها زمان بقائها لحصول ذلك الغذاء من المثل أوالطعام وأمّا الصيّام فانها

الحق فصارأ وجبعلمه الهدى ولهدذا فصلنا نحن في ذلك فقلناان قال محلى حدث يحسسني فقد تبرآ العمدمن حكم الحصير فلاهدى علمه وان لم يقل كان الهدى علمه عقورة للترك فالفعل من الخلوق للعمد ظهو رالفعل منه فالاختيار والقعد والماثثرة حقيقة مشهودة للبصر والفعل من الخاوق للعق من كون الحق اصاره الى ذلك فكان له كالالة للفاعل والالة هي المباشرة للفعل و منسب الفعل الفير الالة بصراوعةلافيقال زيدالضارب والمباشر للضرب والذى يقع به الضرب انما هو السوط لازيد هكذا افعال العمادفهم للعق كالالة لزيد النحارأ والحائك أوالخائط أوماكان وبهدا القدرتعلق الحزاء والتيكامف لوحو دالاختدار من الالة والاصه ل الغفلة الغيامة وهي مسئلة دقيقة في غاية الغموض ولادليل فيالعقل يخرج الفعل عن العمد الخلوق ولاجاءيه نصر من الشارع لا يحتمل التأويل فالافعال من المخَلوقين مقدّرة من الله ووجود أسمام ما كلهما بالاصالة من الله وليس للعسد ولا لخنلوق فيميا مالاصالة مدخل الامن حيث ماهو مظهراها ومظهراسم فاعل واسم مفعول بقال في الصانع إذا اختل فى صنعته شي لعدم مساعدة الالة مع عله ما اصنعة قدأ خل منها بكذا وكذا ويستفهم لم أخلات بهامع غلنا بأنك عالم مافه تبول لم تساء دني الآلة على ما كان في على ويقول المصنوع ماقصر اظهو رعسنه لالقصد إلصانع فن حمث الصدنعة في المصنوع ما اختل ثبئ ومن حبث مصنوع ما كان المراد سواه اذا كان الصانع المخلوق اختل فان كان الخالق في الختل في الصنعة شيَّ لان الكل مقصو دلعدم قدور تعلق الارادة فكل واقع وغيرواقع مراد للعق أراد الله ايجادهم وس مّاولم ردا يجاد جوهروهو الحل الذي يقوم به ذلك العرض فلم يمكن ايجهاد ذلك العرض مالم يكن الحل فلابته من وجو دالحل اذكان لابدمن وحودالعرض فوجود العرض عن ايجادا خسارى ووجود الحل عن اليجاد غيرا خسارى ولايحوزأن يكون اضطرار بااذكان لابدمن وجود ذلك العرض فاضطرار الكون عن حقيقة عدم هذا الاختمارالحقق فتفطن فانكان لم تعرف الامورمن جهة حقائقها لم تعرف ان العالم خرج على صورة الحق ترتبط مافسه من الحقائق بالحقائق الالهيبة وهسذامد رك صعب عليه حجب كثيرة لاترتفع بفكرولابكشف فالامردائر ببنتأ ثبرحق فى خلق وخلق فى حق قال تعمالى أجسب دعوة الداعى أذادعاني وقال ذلك بأنهما تسعواماأ مخطالته فللناقة شربأعني ناقةصالح وككم شرب يوم معلوم ضرب مشال لقوم ومقلون وماسنا الاله مقام معلوم فالحصر عم الوجود فكل موجود موصوف بحصرتمافهو محصورمن ذلك الوجه وقدأ بنتاك مالا يقدرعلي دفعه كشف ولادلمل عقل نظري والله الموفق لارب غيره \* (وصل في فصل احكام القاتل للصدفي الحرم وفي الاحرام) \* قد تقدّم من حكم الصدطرف في هذا ألماب والكلام هذا في قتلد لا في صدد ، في الحرم كان أو في الحل الموله لا تقتلوا الصد وأنتم حرم الآتة وهي آية محكمة واختلفوا في تفاصلها على حسب فهمهم فها في ذلك هل الواحث قمته أومثله فذهب بعضهم الى ان الواجب المثل وقال بعضهم هو مخبر بن القمة والمثل وقتل الصدشهادة للصدفهو حىىرزق لانه قتل تعدّيا بغيرحق في سبيل الله اذ سبيل الله حرمه والحرم صفة المحرم والمقعة فهذا الصدالمتعدى علمه اماجاتين الصفتين أوباحداهما فن تعمد قتله محرماأي في الحرم فقد نعدى علمه فعادماأراديه من الموتوان لم يقم به على القاتل بن اعتدى علمكم فاعتدوا علمه عثل مااعتدى علتكم فالصدمقتول لاميت والفاتل متلامقتول فهدا هوالمت المكاف كإيطاب الحواب من المت في قبره عند السؤال مع وصفه بالموت وهـ ذا هو الموت المعنوي فكاف يحزاء مثل ماقتل من النع هدما مالغ الكعبة أوكفارة طعام مساكر أوعدل ذلك صماما لدوق و مال أمره كإبعذب المت في قبره ومن عاد لمثل ذلك الفعل فينتقم الله منه الماناعادة الحزاء فانه ويال والويال الانتقام وأتمان بسقط عنه في الدنيا هذا الويال المعين وينتقم الله منه جصدة بيتلمه مهااما في الدنيا وأمّا  لم يدر ذلك لولا حكم ايمانه خلاف ماهو في آيات قرءآنه بأنه لم مزل في حكم فرقانه را بدع صح له تحصدل صورته أحاط علما بأن الامر فيه عملى من كان يقرأه يدرى حقيقته

فلولاشر فالنفس مادفع الحموان الاذيءن نفسه وماقصدأ ذى الغوسرمع جهلابأنه ملزمه من غسره ما ملزمه من نفسه للاشتراك في الحقيقة وكذلك الإنسان اذا دفع الإذي عن نفسيه لم يقع عليه مطالبة من الحق فان تعدّى وزادع لى القصاح أوتعدّى الله أخذُره ولَكن ما تعدّى الامن كونه انسانا فقد تحاوز حبوانيته الىانسانيته والإصل في هذاالتعدّى من الاصل لان الاصل له الغني وأين حكمه من حكم ما خلقت الجنّ والانس الالمعبدون فهــذا الامرمن الخيالق اعني من الاسم الخيالق لامن الاسم الغنية فان احصرتم عن حِكم أوعرف كم في السيسر من الهدى \* (وصل في فصل الاحصار) \* اختلف العلماء بالذكر في هـذه الآية في حصكم المحصر بمرض أو بعـد قوهل هذا المحصر في هـذه الاكة بعدة أوعرض فقاات طابئنة المحصر هنامالعدة وقالت طائفة المحصر هناما لرمض وقال قوم المحصر المهنوع عن الحير أوالعمرة باي نوع كان من المنع بمرض أوبعد وأوبغ مرذ لكوهو الفااهرويه أقول مراعاة للقصدوما أوقع الخلاف الافهمهم في اللسان لانه جاء في الآمة بالوزن الرباعي ونقل انه يقال حييه هالمرض وأحصره العدقوفا ماالحصر فالعدقوفا تفق الجهورعلى انه يحل من عمرته وجه حين أحصر وقال الذوري والحسن بنصالح لايحل الابوم النحرو مالاؤل أقول وهوأنه يحل حين احصرغيرأني از مدهنا شيئالم رومن وافقنافي الاحلال حين الاحصاروه وأن المحرم ان كان قال حين أحرم ان محلي يحسني كما أمر فلاهدى علمه و محل حمث أحصروان لم بقل ذلك أوما في معناه فعلمه الهدى والذنن قالوا بالتحلل حننأ حصر اختلفوا في احياب الهدى علمه وفي موضع نحره وعندمن يقول بوحويه على شرطنا أوعلى غيرشرطنا فماأحصر عنه من ج أوعرة خلاف فقال بعضهم لاهدى علمه وانكان معه هدى تطوع نحره حمث أحلويه أقول وقال يعضهم بالمجاب الهدى علمه واشترط يعضهم ذبح الهدى الواجب بالحرم وامّا الاعادة فن العلماء من برى علىه اعادة وبه أقول في ج التطوّع وعرته انكان عِلمه في ذلك حرب فان لم مكن علمه فمه حرب فلمعد وأمّا الفريضة فلاتسقط عنه الاان مات قبل الاعادة فيقيلها اللهله عن فريضته وان لم محد لمنه الاركن الاحرام بل ولولم محصل منه الاالقصد للعمل وقال بعضهم انكان أحرمبالحج فعلمه يجمه وعمرة وانكان فارنافعلمه حجة وعمرتان فانكان معتمراقضي عمرته ولاتقصر علمه واختار بعض من يقول بهذا القول التقصر وقد كي بعضهم الاجماع على ان المحصر عرض وما أشم ه علمه القضاء ولكن لا أدرى أي ّا جناع أراد فان اطلاق الفقهاء لفظة الاجماع ودتحاوزوا مهاحة هاالاول الى غيره فقد بطلقون الاجماع عملي اتفاق المذهبين ويطلقونه على اتفاق الاربعة المذاهب واكن ماهو الاجباع الذي يتخذد لملااذ الم يوجد الحكم في كتاب ولاسنة متواترة فهانجن قدذ كرنامن اختلافهم في هذه المسئلة ماذ كرناه وتركنامالا بحتاج المه في هذا الوقت فلنرجم الى طريقنا فنقول قوله تعالى أحصرتم هومن أحصر لامن حصريقال فعل به كذا اذاأ وقع به الفلال فاذاءة ضهلوقو عذلك الفعل بقال فيه أفعل مثاله ضرب زيدع رااذا أوقع الضرب به وأضرب زيدعمرا اذاجعله بضرب غبره وفىاللسان أحصرهالمرض وحصرهالعدق بغسرألف فهوفى المرض منُ الفعل الرماعيِّ وفي العدوّمين الفعل الثلاثيِّ فالعمد لمـاكـان محل ظهو بِالافعـال الالهمة فمه وماتشياهدفي الحس الامنه ولايمكن ان مكون الاكذلك نسب الله الفعل للعمد ونسب النياس الفعل للمخلوق وانكان اصاره الحق لذلك فصار فنسسمة صارتحعل الفعل للعمد ونسمة اصارتحعل الفعلاته فنراعى اصارلم توجب علمه الهدى لان الاصل عدم الفعل من العبدومن زاعى اصاره

وعز روأمثالهما وعلى بنأبي طالب وكل من ادعى فيه انه اله وقد سعد فيدخيل الله معهم في جهنم مثلهمالتي كانو ابعدونهافيالكائس وغبرها نكابةله ملان كلعابد منالمشركين قدأمسك مشال صورة معموده المتحملة في نفسه فتحسد المه تلك الصورة المتحملة ويدخلها النارمعه فانه في الحقيقة ماعيد منه الاتلان الصورة التي امسكها في نفسه و تجدد المعاني المختلة غسر منكور شرعا وعقلا فأتما العقل فعلوم عندكل متخل وأماالشرع فتدورد شمؤر الاعمال والاعمال اعراض ألازي الموت وهومه مئي نسبي اضافي فانه عدارة عن مفارقة الروح الحسدوان الله يمثله بوم القيامة للناس كيشاأ ملج فموضع بين الجمّة والنارويذ بح فهكذا تلك المثل فانكان الشريك بمن لابستيق الجانة فمدخل معهم الناربذاته مثل فرعون فهوظالم لنفسه وأماالظالم لنفسه منأهل الشرك فنفسه مطالبةله عنسدالله بمظلتها ولانيئ أشدمن ظلم النفس ألاترى القاتل نفسه الحنة علمه محرّمة فثت مهمذا ان الكمال للذي مايخرجه عن حقيقته فاذا أخرج عن حقيقته ومانستحقه ذاته كان قصافله ذاقلناان النصف كمال في حقيمن هوسهمه مال الوارث ينقسم الى ثلث وربع وتمن وثلثين ونصف وسدس وغبردُ لكُ وكل جزء اذاحصل لمستعدته صاحب الفريضة فقد حصل له كال نصمه فهو مؤصوف الكمال في النصم مع كونه تاحصل له الاسدس المال ان كان له السدس ولا يتصف بالنقص قال الله تعالى وأتموا الحي والعمرة لله والعمرة بلاشك تنقص فيالافعالءن افعال الحير وكمالها اتيانها كماشرعت وكذلا الحير بتصف بالكمال اذااستوفنت صورته وكمات نشأنه وهمانشأتان منشئهما العمدالمكلف انشاء بمااعطاه اللهمن خلقه على الصوارة الالهمة فضرب له بسهم في الريوسة بأن جعل له فعلاوانشاء فان انحب مذلك عن عبودته فقدنقص وشق وكان صاحب علة والهيذه العلة حعل الله له دواء فقال على لسان سيه صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبارفاً ضاف الحرح وهوفعه للعماء فان ادعى الربوسة أبكونه فاعلافهو معيآبانه افضل من العجاء وقدنسب الفعل الحاافت كسير نفسه ويبرا منءلته اناستعمل هذا الدواءثم مفيكمر في ان الشيرع قد جعسل جرح العجماء جبارا وجرح الإنسان مأخوذبه على جهة القصاص مع كون العجاءلها اختيار في الجرح وارادة ولكن العجاء ما قصدت اذى المجروح وانماقصدت دفع الآذى عن نفسها فوقع الجرح والاذى تسعا بخلاف الانسان فانه قد يقصدالاذى فنحيوا بيته يدفع الاذى ومن انسانيته يقصدالاذى والعيد رق والرب الكريم خالق فعين الشكل وفصل الاجزا . في الكل ثم الرجن خلق الانسان علمه السان وهو ما ينطق له اللسان ثم الرب الاكوم علم بالقلم ما يحطه البنان فالانسان بنيان صنعة رب كريم واكرم ورحان فهذه اردمة اسماءبو حهت على خلق الماء فحعل من الماء كل شيئ حي اذ كان عرشه عليه فالكون الخلوق ظله ثمرة ه اليه فالالقاء رتق واللقاء فتق فعين السماء من الاردن فقيز الرفع من الخفيض وأحكم الصنعة الانسانية ومسبغها بالصبغة الايمانية فيحضرة الفهوانية بالمشاهسدة الاحسانية فلماكتب رتب فوضع كلشئ مكانه وأفام اوزانه لماوضع منزانه فقلت في معنى ذلك

فى عينه ابدا من بين اخوانه ضرب الحساب لا فها م شبيانه اد كان سؤاد فى نعدد بل بنيانه وعين الحق فيها وضع ميزانه ابد ته فى عينه احكام اوزانه أعطاه من نفسه بجدًا سكانه من الحقائق فى اعيان اكوانه من الحقائق فى اعيان اكوانه

الم

فكل جزاله حكم بميزه فالكل فى الكل مضروب اذى نظر لا نه فى دجى الاحشاء رتبه ا فام نشأته سن عين صورته الاصل منى وحكم الوزن منه اذا وأودع العالم العلوى فيه بما افصار جعا لماقد

الى سودة بالذكر كذلك بق من من انب العدد ثلاثة بعد الناسع وهي الغشرة والمبائة والالف ومايق العددم تمة سوى ماذكرته كذلك ليس بعدطواف الافاضة عمل للعاج في الحجيجرم علمه به شئ هوله حلال فانه به أحل الحلك إد وليس بعده لغير المكي الاطواف الوداع لانه ودع مراتب العدد ويق التركم فد مالى مالانها مة له فهذه اثنتاء شرة من سة قد حصلها العد في التحلمات الكالمة العددية ودخرل في اللياة الثالثة عشرة الهلال في الكمال وهي من الليالي السيض المرغب في صومها كابام التشيريق المرغب في فطرهاالتي يصومها المتمتع الافاقي وانتهى نصف الشهر الذي يتضمن السلوك للعارف منه بالخروج المناواباه سحفانه بقصد ثميشرع في النصف الثاني من الشهر في السلوك المه منااليان منتهى الىلملة السراروه والكال الغسى كاكان في النصف الاول الكال الشهادي فكمل غساوشهادة ودارالدورباهلال أنان وحكم آخردنياو آخرة فانه قال في وصف الحنة الهمرزقهم فهما بكرة وعشسا فعلها محلاللزمان المعروف عند العرب مثل الدنيا فالحاج في الحير يجني غرة الزمان ومايحتوى علمه من المعارف الالهنة المختصة بشهر ذى الحجة ويجنى غرة العدد في المعارف الالهمة لان العددله حكم فها ألاتراه قدقال واذكروله الله في الم معدودات وقال علمه السلام ان لله تسعة وتسعين اسماما نة الاواحد افدخل تحت حكم العدد باسما مخصوصة وقال ان لله ثلاثما نة خلق فأدخل الاخلاق الالهمة تحت حكم العدد فلدسلطان في الالهمات ذكرا واسما وخلقا فين لم رقف علمه حرم خبرا كثيرامن المعرفة مالته ولذلك قدّمنا في هذأ المياب وحود الإحاد في الكثرة والكثرة في الإحاد وهو العدد فهوا لمعطى الفائدة للعادين فالوالبثنايوما اوبعض يوم فاسأن العادين كمافال فاسألوا اهل الذكر ان كذيم لاتعلون فألحقهم بالعلماء كذلك الجيه والمعطى ما يحتوى علمه من المعارف الالهمة للعاج فلهذا اضف الميقات للحيرفى الهلال ومااضيف للعاج كإاضيف للناس وجعلها مواقيت لماذكر ناهفان الفعلاتهي فمه الى نصف الشهروهو عمام وكالفى نفس الامرفان النصف الاول لا يؤذن بالنقص لكونه نصفاولو كان نقصالكان الذي حصل له متصفا في تحصيله بالنقص لانه ماحصل له النصف الاسخر لل وحصل له النصف الأسخر لكان نقصاحه وله قال تعالى قسمت الصلاة مني و من عمدي نصفين فنصفهالي ونصفها العبدى فظهركال الحق في تحصل النصف من الصلاة ولوانصف بتحصل النصف الثانى لكان نقصا فما نبغى لله من الكمال وظهر كمال العدد في تحصل النصف من الصلاة ولواقصف بتعصل النفهف الثاني ليكان نقصافي عبوديته وفهما منبغي لهمين اليكمال فيكان بوصف مأوصاف الرب وابس له ذلك ألاترى الشهريك الموضوع تله تعيالي من المشهرك كيف لا بغفر الله هذه المظلمة فإنهامن حقوق الغيرلامن حق الله فأنه من كرم الله ما كان لله من حق على العمد وفرّط فمه غفره الله له وذلك لان حقيقته التفريط ولايعصمه من ذلك الاالله فالعصمة فيما تقتضيه حقيقته است له انماهج ملله وسد الله فهن لم يخرج عن حقيقته فلا مطالبة عليه ولهذا كانت لله الحيَّة البالغة على خلقه فتعنان الشرُّكُّ من مظالم العباد فان الشريك مأتي يوم القيامة من كوكب ونيات وحدو ان وحيروا نسان فيقول يارب سلهذا الذى جعلني الها ووصفني بمبالا نسغى خذلي منه بمطلتي فيأخذ اللهله بمظلمه من المشرك فيخلده فبالنارمع شريكه انكان حرااونها تااوحموا نااوكو كاالاالانسان الذي لمرس بمانسب اليهونهي وكرهه ظاهراو باطنافانه لايكون معه في الناروان كان هذا سن قوله وعن امره ومات غيرموحد ولاتائب كان معه في النار الاان الذي لا رضى بذلك ينصب للمشرك منال صورته يدخل معه ليعذب بها ولاعذاب على كوكب ولا حرولا شحرولا حموان وانمايد خلون معهم زيادة في عذابهم حتى يروا أنهم لن يغنواعنهم من الله شيئا أنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون فيقولون لوكان هؤلاء الهة ماوردوها وقودها الناس والجارة فهم جرجهم فالناس المشركون والجارة المعبودون خاصة وأمامن سمقت الهم الحسني وهم الذين لميام رواولم رضوافهم عنها معدون كعيسى

عن ذکر مارآها وما استقات الی شهود عبنی من خلف کاتی فیار أیت غیری اذکان جاتی د عوت عــن نفسى الما تو ات فعـــــــند ما تجــلى مع الاهلة و مدّ لى عينـا من أجــل قبلتى

ورأمت في هذه الواقعة أنواعا كنبردمن مبشرات النقريب الالهبي ومايدل عملي العنابة والاعتباء فأرجو من اللهان يحقق ذلك في الشاهد فإن الادب إن أقول في مثل هذا ما قال رسول الله صيل الله عليه وسلران مكن من عندالله ءينه مع عله بأنه من عندالله فياقات مثل هذا قط في واقعة الاوخريت مثل فلق الصحرفاني في هذا القول متأس ومقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم لمارأي في المنام ان جريل علىه السلام أتاه بعائشة في سرقة حرير جراء وقال له هذه زوجتك فلا قصماعلي أحماله قال انتكن من عندالله عضه فحاء بالشرط اسلطان الاحتمال الذي يعطيه مقيام النوم وحنسرة إنسال فكان كإرأى وكاقدل له فزوّحها معسد ذلك فاتخذت ذلك في كل مشهرة اراها والتفعت مالاتها عوديه وماقلت هـ ذا كله الاامتثالالامرالله في قوله واما بنعمة ربك فحدَّث وأية نعمة اعظم من هـ ذه النع الالهمة الموافقة للكتاب والسنة \* ثم نرجع ونقول فاذا فرغ من طواف الإفاضية انكان علىه سعى خرج يسعى على ماقرر رناقيل في السعى عنسد الكلام علسه والااتي زمزم فتضلع من مائهها وهي وأرفهو علم خني مندرج في صورة طمعمة عنصر بة تحيي مها النفوس يدل على العمودية المحنمة فانحكم الله في الطبيعة اعظم منه في الهموات والارض لانهما من عالم الطبيعة عندنا وعن الطبيعة ظهركل حسم وحسدوجسماني في عالم الاجسام العلوى والسفلي ﴿ (حديث) ﴿ في فصل ووله تعالى يستلونك عن الاهلة قل هي مواقت للناس والحبي فلم يقل للعاج فأنزل الحبي في الا آية منزلة الناس ما انزله منزلة الديون والسوع وان كان المعنى بطلبه فعلنا ان حكم الحبر عند دالله أيس كحكم الاشساءالتي تعتبرنيما الاهلة يعني مواقيت الاهلة والحبج فعل مضاف مخصوص معمن يفعله الانسان كسائرأ فغاله في موعه ومدايناته فاعتني مذكرهذه الافعال المخصوصة لانها افعال مخصوصة مته تعالى بالقصدليس للعسد فيها منفعة دنبو بهالا القليل من الرياضة البدنية ولهدنا تتميز حكم الحيرعن سائر العمادات في اغلب احواله في التعليل فهو تعبد محض لا يعقل له معنى عند الفقهاء فكان داته عن الحكمة ماوضع لحكمة موجبة وفيه اجرالا يكون في غيرد من العبادات وتجليات الهية لا أكون في غيره من العمادات فكان الهلال في اول شهر الوقوف بمنزلة الواحد من العدد وتحلي الهلال في اول الملة فمه تحلى الحق في العدد بالايمان الذي هو أول مطلوب بالشرع من الانسان المكاف والايمان روح وجسمه صورة التلفظ بلااله الاالله وهي الشهادة بالتوحمد ولذلك نشهد أوّل لملة الهلال ثم لابزال يعظما لتحلى فىبسائط العدد الىان ينتهي الى المه الناسع وهي آخر لملة بسائط العددالتي هي آحاده فمكمل تجلمه في آحاد بسائط العدد فكان الوقوف معرفة بوم الماسع فحصات له معرفة الله بكمال السائط ولهذا قابلها ودخل فهابالتحريد عن المخمط وهو التركب ألاتراه يلبس في الموم العاشر المخيط لانه انتقل من الاحاد الى اول العقد وهي العشرة والعقد لا يكون الافي المركب وأقله اثنان اي بين الاتنين اعني بضم الواحدالي الاتخر بصورة العطف والالتفات وهوعلى قسمين اعني العقدوهو انشوطة وغثر انشوطة فعقدا لانشوطة يسرع المه الانحلال فماعهدالمه وعاهدعلمه الله وغرا لانشوطة لايسرع الَّيه الانحلال و بتى بعـــدالتــــعة من افعال الَّحِيمِ ثلاثة وهوفعل المزدلفة وفعــل منى وفعل طواف الافاضةوالفعلألحنتص بالمزدلفة انمياهومن أقرل الفجرالى طلوع الشمس وليس المبيت بالمزدلفة خاصابها لانهاليلة عرفة والمزدافة لاامله الهيا ولهاالمبيت لاالليلة كاييلة سودة بنت زمعة الليلة لهيا والمبيت لعائشة فلسودة لبله بلامست ولعائشة مست لدله سودة لالبلتها ولهذا كانت تلك الليلة تضاف جلال الله من الدكم روالتعظيم فهدا أيضامن قصد نامقام ابراهيم لتحذه مصلى أى موضع دعاء فى مــلادًا وأثرصـلاً دَلنـل هذا المقام والصفة التي هي نعت ابراهيم خليل الله وحاله ومقاسه فنرجو ان مكون لنا نصب من الخلة كاحصل من درجة الكمال والختام والرفعة السارية في الأشهاء في هذه الامتة بالحظ الوافر بالشرى في ذلك ومن مقام ابراهيم أيضاانه كان أمّة قاتبالله حنيفا ولم لك من المشمركين شاكرالانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم مطلق ألشيرك المعفوعنه والمذموم فهما نسب المهمن قوله في الكوكب هذاربي ومن مقام الراهم انه اوتي الحجة على قومه سوحمد الله وانه شاكر لا نعمه احتماد فهو مجتبي وهدأه أي دعاه ووفقه بما أمان له الى صراط مستقثم وهو صراط الرب الذى وردفى قول هود أن ربىء لى صراط مستقيم ومن مقامه أيضاانه كان حنيفا مائلا في جمع آحو اله من الله الى الله عن مشاهدة وعمان ومن نفسه الى الله عن أمر الله اشارا لحنايب الله يحقف المقام الذي يقام فعه والمشهد الذي يشهده ومن كل ما شغى ان بمال عنه من أمر الله ومن مقامه أيضاانه كان مسلمامنقا دالامرالله عندكل دعاءيدعوه المهمن غيرتوقف والامتة معملم الخمير فنرجو بمانورده من هـ ذا العالم للنباس ان يكون حظي من تعليم الخبروان مقوم و يختص بأمر واحد من حانب الله أي من العلم به ممالانشارك فيه نقوم فيه مقيام الامّة لانفرادي به والقيانت المطبيع لله فأرجو أنأكون ممنأطاع الله فىالسير والعلانية ولاتكون الطاعة الاعند المراسم الالهمة والاوامرالموقوفة على الخطاب فأرحوان أكون ثمن بأمره الله في سرته فمتثل مراحمه بلاواسطة ومن مقامه الصلاح والصلاح عندنا أشرف مقام بصل المه العسد ويتصف به في الدنيا والآخرة فانها صفة امتن الله سراعلى من وصفه مها من خاصته وهي صفة يسأل نلها كل نبي ورسول وعند نامن العلم بها ذوق عظيم ورثناه من الانبيا مماراً يته لغيرناوهي صفة ملكية روحانية فان رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول فيهااذ أقال العبد في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اصابت كل عبيد صآلح مله في السماء والارمن ومن مقام ابراهيم ان الله آناه أجره في الدنياو هو قو ل كل نبي " ان اجري الاعلى الله اجراك لمغ فكان أجره أن نحاه الله من النار فعلها علمه مردا وسلاما فأرحو من الله ان يجعل كل مخالفة ومعصية صدرت مني يكون حكمها في حكم النارفي ابرا هيم حين رمي فيها عناية من الله لاعن عمل وانه في الاخرة لمن الصالحين أي لذلك الاجرمانقصه كونه في الدنساقد حصله عمايناله منه في الاستخ وتشيئا ومن متهام الراهيم الوفاء فانه الذي وفي وأرحواً نأكون من الذين يوفون يعهد الله ولاينقضون المشاق وبصلون ماأمر الله به ان يوصل و يحشون رمم و محافون سوء الحساب وعلمه ادل الناس أمداوأربي علمه أحجابي فلاأترك أحدإعهد مع الله عهداوهو يسمع مني ينفضه كان ماكان من قلدل الحبر وكثيره ولاأدعه يتركه لرخصة تفلهرله تسيقط عنه الاثم فيه ومع هذا فدوفي بعهد الله ولا ينقضه تما مالله فام الاعلى وكما لا فان النفس اذا نعوّدت نقض العهد لا يحييّ منها شيء أبدا هذا كله من مقام ابراهيم الذي أمرناان تتخذه مصلى فهذا معنى قوله واتحذوا من مقيام ابراهيم مصلى أي موضع دعاءاذ اصليتم فيه ان تدعوا في نيل هـ ذه المقامات التي حصلت لابرا هيم الخليل كما قررناه وفي فذه الواقعة قدل لى قل الاصحابك استغنموا وجودى من قبل رحلتي فنظمت ذلك وضمنته هدذا اللفظ فقلت دعد ما أستمقظت هذه الاسات

قدجاءنی خطاب من عند بغیتی استغفوا وجودی من قبلرحلتی وفی وجودی أیضا من کانعلتی مختبتی مقامی و الحال خلتی

ما انتقل المه وجعله طسالانه انتقال في الحالة من للمرمشر وع و قرب الى الله تعالى فانّ الله طوب لا رقد إ الإطبيالهمزالله الخيدث من الطبب فحعيل الطبب في الحيالين تنبها عيلى طب الانعيال شرنحر أوذبهم ينوى مذلك تسير يحرروح هذا الحبوان من يحن هذا الهتكل الطبيعي الظلم الي العالم الاعلى عالمالانفساح واللبرفان الحبوانات كانهاء نسدناذات أرواح وعقول تعقل عن الله والهيدا والرذبها تعالى كل قد على صلائه وتسليحه فيسر حنا أرواح هذه الحبو إنات في هيذا اليوم شكر الله عزوجل كماحر جنافحن فيه من حال التحبيروه والاحرام الذي كاعليه الى الاحلال والتصير ف في المهاحات المقرية الى الله يحكم الاختيار ثمأ كانامنها لمكون حزؤمنها عندنا لنشاهد ماهو عنزسه من الذ الخصوص به ذو فاولنجعل كالساعد لنيافهمانر ومهدين الحركة فئ طاعة الله تعيالي اذلاءته من الغذاء أخذهذا الذوعمن الغذاءأ ولي ثمزلناالي المت زائرين ربناتعالي لبرانا محلين كإبرانامجرمتن على حهة الشكرله حيث سرح إعماننا وأماح لناالة صرف فهما كان حيره علمنا فقيلنا بمنه عملي ذلك مسابعة وتحدة ثم طفنياته سبيعة أشواط وصلينا خلف مقيام ايراهيم وقد تقيدتم الكلام في المراد مالطو اف والصلاة في طواف القدوم الاانه مانه فياعلى اتحاذ مقام الرآهيم مصلى انبال ما باله من الخلة على قدرما يعطمه حالنا فانالله أمرناان تخذه مصلى ونمهنا على مانا ولناه صفة الصلاة على النبي صلى الله علمه وسلرفقال لناقولوا اللهة صلءلي مجدوء لي آل مجدوا لمؤمنون آله كماصلتء لي ابراهم ومااختص به الاالخلة في كادءو نام الرسول الله صلى الله علمه وسلرأ حاب الله دعاء بافيه لتحذ عنه ده مداندلك فصلى الله عنه علمنا بذلك عشير افقام تعالى عن بيمه صلى الله علمه وسلم بالمكافأة عنا بذمنه مه علمه السلام وتشمر مفالنا حيث لم تكمل المكافأة في ذلك لمانك ولاغبره فقال النبيّ صلى الله علمه وسيا عند ذلك لما حصلت الإحارة من الله فهما دعو نافسه لنده صلى الله عليه وسلم لو كنت لاتحذت أما مكر خليلا وفي رواية البحاري لوكنت تخذا خليلا غيرربي لاتحذت امامكر خليلا ولكن صاحبكم دعني نفسيه خلمل الله ولوحجت له هذه الخلة من قبل دعاء أمته له بذلك ليكان غيرمفه مد للاتناعلمه أي دعاؤناله مذلك فان قبل قدحصلت الخلة بدعاء الصحامة أولا فيافا مُدَّدعا تَنا ونحن مأمورون فى هــذا الوقت بالصــلاة علىه مع حصول الخلة فهكذا حكم الاقول فربمــانال الخلة دعاء أصحابه وتكوننسسة دعائهم بهاله كدعائنا الموم قلناحكم الخلة ماظهرهناوانما يظهر فىالا ٌ خرة والحكم للمعنى لا كون الابعــدحه و ل المعــني فتي قام المعــني بمحـل فرجــ حكمه لذلك المحلففي الاتخرة تنال الخلة لظهو رحكمها هناك وأمّا الذي بظهر هنا منهالوامع تبدوونؤذن بأنه قدأهلالها واعتنىء هلذا هوالصميم والجوابالاؤلانالكلنفس مناحظا منمجمدعليه السلام وهوالصورة التي في ما هنه اعني في تاطن كل انسان منه صلى الله عليه وسلم فهو في كل انس بصورة ما يعسقد فيه كل شخص فيدعوله ما اصلاة عليه المذكورة فتنال تلك الصورة المجدية التي عنده تلكُ الحال المدعوَّ مهامد عائه والصلاة عليه في الحصات له الخلدة من هيذا الوجه الادميد دعاء كل نفس وهكذا يجده أهل الله في كشفهم فاعلم ذلك (واقعة) اعلم وفقك الله انه سناا ما كتب هـ ذا الكلام فى مقام ابراهيم الخليل ومقيامه عليه السيلام قوله تعالى وابراهم الذي وفي الانه وفي بماراً يح مِن هآ خذتى سينة فاذا قائل من الارواح العلوية بقول بيءين الله تع وهؤانه كانأ واهاحلمياثم تلاعيلي ان ابراهيم لاواه حليم فعلت ان الله لابتدأن يعطيني من الاقتدار ≥ون معه الحلم اذلاحلم الامع القدرة على من يحلم علمه وعات ان الله لا بدّ أن يبتلني بكلام فىعرضى منأشخاص فأعاملهم مغ القدرة عليهم اللم عنهم ويكون اداهم كثيرا فانهجاء حليم بنية وهى فعيل ثم وصف مالا وأه وهو الذي يكثرمنه التأوه لما بشاهده من جلال الله وكونه ما في قوَّ لأمما ينبغي ان يعامل به ذلك الجلال الالهبي " من التعظيم اذ لاطاقة للمعدث على ما يقلبل به

أثرالحق تعالى عنه فها فان لم مقدر وقصاراه ان شهاشر كافيرمه مالخصاة الثالية فيريه في دلالتها ان العناصر مثه ل الولدات في الافتقار الي غبرها وهوالله تعالى لان العارف انميا ينظر أبدا في كل ممكن مكن الوجه الخاص الذي من الله المه وما ينظر الى السب الذي أوقف الله وحوده علمه أوريطه به على جهة العلمة أوالشرط هذا هو تقلرأ هل طريق الله من أصحابًا ومارأ بنا أحدا من المنقدّ من قعلنـ ا ولامن أهل زماننا في على به على السات هذا الوجه الخاص في كل محكن مع كونهم لا يجهلون ولكن صدق الله في قوله و في أقرب المه منكم يعني الاسباب ولكن التصرون يعني نسبته الينالا الى السبب فالحد تله الذي فتم أبصارنا الى ادراك هذا الوجه في كل مكن فاذا رماه بالحصاة الثيانية كإذكرنا خطرله المسب الذي توقف وحود الاركان عليه وهو الفلاك فقال ان موحد هـذه الاركان الفلاك وصدتت فهما قلته فعرمه وبالحصاة النيالنة وهي افتقار الفلاك وهو الشيكل الحاللة من الوحه الخاص كم ذكرنا فحدقه في الافتقار و يتولله انما أنت غالط انما كان افتقار الشكل الى الجسم الذي لولاه ماظهر الشنكل فترسه بالحصاة الرابعة وهو افتقارا لجسم الى الله من الوجه اللياص فيصدّقه و مقول له صحيح ماقات من الافتقار القيامُّ ولكن الي جوهر الهياءالذي تسميه أهل النظراله ولى الكل الذي لم تظهره صورة الحسم الاف فيرمه بالحصاة الخيامسة وهو داسل افتقار الهولى الى الله كم ذكر فاقمله فعقول بل افتقارها الى النفس الكلمة المعبر عنها في الشرع باللوح الحفوظ فهرميه مالحصاة السادسة وهو دوله للافققا والنفس الكلية الى الله من الوحه الخياص أيضا فيصدقه في الأفتقار واكن بقول له بل افتقارها الى العتل الاقول وهو القلم الاعلى الذي عنه البعثت هذه النفس فبرمه بالحصاة السابعة وهو دلسل افتقار العقل الأول اليالله وليس وراء الله مرمي فايحدما بقول لوبعد الله فلذلك مانقف عندجر ةالعقبة وهيي آخرا لجرات لانه كإقلناليس وراءالله مرمي فهذا تحرير رمى حرات العارفين بني موضع التمني وبلوغ الامنية فانها ايام أكل وشرب وتمنع ونعيم فهبى جنبة معجلة وفهما القاءالتفث والوسيخ وازالة الشعث من الحاج ومن قوة التمني الذي سمي يه مني انه ملغ يصاحه الذي هو معدوم عنده ما تمناه ملغ من عنده ما تمناه هذا المتمني بالفعل على أتم الوجوه مثلرب المال يفعلبه أنواع الخبرو ينفقه في سبل اصل البرا المغاء فضل الله فيتمنى العديم ان لوكان له دشله بفعل فعله فهما في الاحرسواء بل هو أنم فانه محصه لله الاجراليّا تم على أكمل وحو هه من غيير سؤال فان صاحب الفعل بسأل عنه من أين جعه وهل أخلص في اخراجه و بعد هذا التعب والمشقة بحصل على أجره والمتمني محصل على ذلك من غسرسؤال ولاهشقة ثم من بعدري الجار محلق رأسه اعني حرة العقبة يوم المحروا نما يمتها حمارا وان كانت جرة واحدة في ذلك الموم لان كل واحدة من الحصى باضافتها الى الاخرى تسمى جماعة فهيى جمار م فذا النظر كاتقول اذا اجتمع جوهوان كاما جسمنأى أنطلق على كل واحد منهما ماجتماعه مع الاخرجسم فهماجسمان بهذاالنظركا فال تعالى ومنكل بئ خاننا زوجين وماخلق من كل شئ آلاز وجاوا حداد كرا وأشى مثلاف ما دروجين مدا الاعتبارالذىذ كرناه لانكل واحدما انظرالي نفسه دون ان يضم المه هذا الا خر لا يكون زوجافاذا ضم اليه آخر انطلق على كل واحد منه مااسم الزوج فقدل فهما زوجان ولما اعتبرالله هذا مالذكر لذلك قلزاعن ثم بعدري الجارف مناجرة العقبة جارا اذكانت عدة حصات فيافي كلامنا حشولانه لاتكرارفي الوجود للاتساع الألهي فاذارى جرة العقبة حلق رأسه وهوأ ولى من تقصر الشعر فان الشعور بالامر ماهوعين حصول العلم به على التمام من التفصيل وانميا يشعر العمد أن ثم أمراتما فاذا حصلاذال الشعوروكان علماتا متفصل ماشعريه كمن يشعر بالتفصل في المجمل قسل تُحصول العملم بتغمين تفصيله فالقاءالشعورهوازالة الشعور بوجود العلم فان الشعرسترعلي الرأس ثم يطيب ليوجد منه رائحة ما انتقل المه من تحلمل ماكان جرعلمه كالطيب لاحرامه حيزاً حرم ليوجد بينه رج

وهوطواف الافاضة وتحلل أصغروهو رمى جرة العقبة \* (اعتبارهذا الفصل) \* الجرات الجماعات وكل جمرة جماعة ابة جاعة كانت ومنه الاستحمار في الطهارة والهذا استحب له ان يكون أكثرمن واحد حتى يوجدفه معنى الجاعة ولامعني لمزبرى الاستميمار بالحجرالواحدان كانله ثلاثة حروف فان العرب لاتقول في الحجرالواحد أنه جرة ويستحب ان يكون وترامن ثلاث فصاعداوأ كثره سهم فى العمادة لافى اللسان فان الجرهُ الواحدة سـمع حصمات وكذلك الجرة الزمانية التي تدل على خروج لم شدّة البردكل حرة في شياط سبعة امام وهير ثلاث حرات متصلة كل حرة سبعة امام فتنقض الجرات احدوعيهم بنومامن شماط مثل رمي الجهارالاحدى والغثيرين حصاة وهي ثلاث حرات وكذلك الحضرة الالهمة تنطلق بازاءئلائة معان الذات والصفات والافعال ورمى الجبارمثل الادلة والعراهين على سلب كحضرة الذات أواثسات كحضرة الصفات المعنوية أونسب واضافة كحضرة الافعيال فدلائل الجرة الاولى لمعرفة الذات ولهيذانقف عندها لغمونيها أشارة الى النيات فيهاوهو ما يتعلق بها من السلوب اذلا يصح ان يعرف بطريق اثنات صفة معينة ولا بصح ان مكون لها صفات مة متعددة بلصفته النفسة عنه لاامرآ خرفلا بدأن تكون صفته النفسة الشوتة واحدة وهي عينه لاغير فهومجهول العين معلوم بالافتقار اليه وهده هي معرفة أحدته تعالى فيأتي خاطر هالذات فبرممه بجصاة الافتقارالي المرجح وهوواحب الوحود لنفسه ويأتي بصورة الدلمل على ما يعطمه نظمه في موازين العقول فهـ ذه حصاة واحدة من الجرة الاولى فاذارماه مهامكمراأي يكبرعن هذه النسمة الامكانية المه فبأتمه في الثانية بأنه جو هر فيرممه ما لحصاة الثانية وهو دلمل الافتقار الى النحيز أوالى الوجود بالغيرفيأتيه بالجسمية فيرميه بحصياة الافتقيار الى الاداة والتركب والابعاد فبأتبه بالعرضية فيرميه بحصاة الافتقارالي المحلوا لحيدوث بعيدأن لمركن فيأتمه بالعلمة فبرممه بالصاة الخامسة وهودامل مساوقة المعلولله في الوجود وهوكان ولانئ معه فبأتمه فيالطبيعة فيرممه بالحصاة السادسة وهودليل نسيمة الكثرة البه وافتقاركل واحدمن أجاد خرفى الاجتماعيه الى ايجاد الاحسام الطسعية فان الطبيعة مجموع فاعلن ومنفعلن حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة ولابصح اجتماعهالذا تهاولا افتراقها الذاتها ولاوحو دلها الافىعن الحاتروالباردوالرطب واليابس فتأتيه فىالعدم وهوأن يقول لهاذالم مكن هداولاهذا ويعدّدماتقدّم فاثم ثبئ فيرميه بالمصاة السابعة وهودليل آثاره في الممكن والعدم لاأثرله وقد ئيت بدليل افتقارالمكن في وحوده الى مرج ووجود موجودوا جب الوجود ليفسيه وهوه فيذا الذي أنتناه مرجحاوا نقضت الجرة الاولى ثميأتي الجرة الثانية وهي حضرة الصفات المعنوية فيقول له سلنا ان ثمذاتا مرحة للممكن فن قال ان هذه الذات عالمة بماظهر عنما فيرميه ما لحصاة الاولى ان كان هذا هو الخاطر الاول الذيخطرلهذا الحاج المعنوي وقد يحطرله الطعن في صفة أخرى أولا فيرميه يحسب ما يحطرله الى تمام مسبع صفات وهي الحماة والقدرة والارادة والعلم والسمع والمصر والكلام و رمض أصحانا لايشترطهذه الثلاثة اعنى السمع والبصروالكلام في الادلة العقلية ويتلتاها من السمع اذ ثبت و يجعل مكانها ثلاثة أخرى وهي عدلم مآيجب له وما يجوزوما يستحدل علمه مع الاربعة التي هي القدرة والإرادة والعلموا لحياة فهذه سبعة علوم فيردا لخاطر الشيطاني بشبهة لكل علم منها فيرميه هذا الحاج يحكماة كل دلىل عقلي على الميزان الصحيح في نظم الادلة بحسب ما يقتضمه ويطمل التئبت في ذلك وهو الوقوف عندا بجرة الوسطى والدعاء عندهاثم يأتى الجرة الثالثة وهي حضرة الافعال وهي سبع أيضافية وم فى غاطر دا وَلاالمولدات وأنها قامتٍ بأنفسها فبرميه بحصاة افتقارها من الوجه الخياص الى الحق سحانه فأذاء لم الخاطرا الشمطاني انه لابر حكعءن عله مالافتقار أظهر أن افتقاره الي سب آخر غمير الحقوهو العناصروقدرأ شامن كان بعيده اللوصل واذاخطرله ذلك فاماان يتمكن منه بأن ببقي

أوغيرها \* (وصل في فصل رمى الجار) \* امّا جرة العقبة فوضع الاتفاق في النرمي من بعد طاوع الشمس الى قريب من الاستواء سبع حسمات يوم التحر لارمى في ذلك الموم غرها واختلفوا فى رمها تدل طلوع النبحر فقدل لا يحوز وعلمه الاعادة يعني اعادة الرحى وقدل يحوز و المستحث بعد طلوع. الشمس وبالاول أقول وقال قوم ان رماها قبل غروب الشمس يوم النحر اجزأه ولاشيء عليه وقال بعضهم استحب لمن رماها قبل غروب الشمس يوم النحرأن يريق دما واختلفوا فين لمرم حتى غابت الشمس فرماها من الليل أومن الغدفقيل عليه دم وقيل لاشئ عليه ان رماها من الليل وان أخرها الى غد فعلمه دم وقال قوم لا شئ عائد موان اخرها الى الغدوا ما الرعاء فرخص الهم رسول الله صلى الله علمة وسلم فقال بعض مدعني الرخصة للرعاء انماذلك اذامضي يوم النحرورموا جرة العقدة يم كان الموم الشااث وهو أقل ايام النفرر خص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرموا فعدلك الموم له وللموم الذي بعدده فان نفروا فشدفرغوا وانأ قاموا الى الغدرموا مع الناس وم الذغر الأخرونفروا وقال بعضهم معنى الرخصة عندالعلماءهو جميع يوسن في يوم وأحدالا إن مالكا إنما يجمع عنده ماوجب فيعمع في الموم الهالث فيرمي عن الشاني والثيالث فانه لا بعصي أحد عنده الابماوجب ورخص كثير سنالعلاء فىجمع يومين في يوم واحدسواء تقدّم ذلك الموم الذي اضيف المه غيره أوتأخروا ختلفوافهن قدّم من هذه الافعيال ماأخره النبي صلى الله علمه وسيلر مفعله أومن أخرما قدَّمه النبيِّ صلى الله عليه وسلم منها قعَّال بعضه ممن حلق قب لأن يرحى جرة العقبة فعلمه الذحدية وقال آخرون لاشئ علمه وسمردفي سردالا غمارا انسو بة الواردة في الحيران شاءالله بعده لداماتقف علمه ويقع التنسه على كل خبربجسب ما يتضمنه وقال بعضهم ان حلق قبل أن رمى أونحر فعلمه دم وانكآن فارنا فعلمه دمان وقال بعضهم علمه ثلاثه دماء دمان للقران ودم للحلق قبل النجروأ جعواعلى انه من نحرقهل أن مرمي فلاشئ علمه و انه من قدّم الافاضية قبل الرمي والحلق انه الزمه اعادة الطواف وقال بعضهم لااعادة علمه وقال الاوزاعي اذاطاف الافاضة قبل أنسرمي حرة العقمة ثمواقع أهله فعلمه دم واتفقوا على ان جلة ما رممه الحاج سعون حصاة منها في يوم النحر سمع وان من رمى هـذه الجرة أعنى جرة العقمة من اسفلها أومن أعلاها أومن وسطها فان ذلك كله له واسع والمختار منها ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من بطن الوادى وأجعوا على انه يعيد الرقى اذالم تقيع الحصاة في العقبة وانه رمى في كل يوم من الام التشريق ثلاث جمار باحدى وعشرين حصاة كلجرة بسبع وانديجوزأن يرمى منها يومين وينفرنى الشالث وقدررها عنسدهم أن تكون مشلحصي الخذف والسنة فيرمى الجرات فيامام التشريق انرمي الاولى فيقف عنسدها وكذلك الشانية ويطل المقام غمرمي الشالنة ولايقف عندها والشكبر عندهم عند رمي كل جرة حسن وان مكون رمى امام التشريق بعدا ازوال واختلفوا اذارماها قبل الزوال في أمام التشريق فقيال جهو والعلماء علمه اعادة الرمى بعد الزوال وروى عن بعض علماءاهل المنت انه قال رمى الجمار من طلوع الشمس الى غروبها وأجعوا عدلي ان من لم رم الجبارأ بام التشريق حدى تغب الشمس مِن آجَرِهااله لا رمها بعدوا ختلفوا في الوجوب من ذلك بين الدم والكفارة فقال بعضهم ان ترك رمي الجهاركالهاأو بعضهاأ وواحدةمنها فعلمه دموقال بعضهمان تركها كلها كان علمه دموان ترك جمرة واحدة فصاعدا كانعلمه لكل جرة اطعام مسكن نصف صاع حنطة الى ان يلغ ذلك ترك الجمع الاجرة العقبة فنتركها فعليه دموقال بعضهم عليه في الحصاة مدّمن طعام وني الحصاتين مدّان وفى الثلاث دم وقال الثورى مثله الاانه قال فى الرابعة دم ورخصت طائفة من التابعين فى الحصاة الواحدة فقالت لدس فيهاشئ وقال أهل الظاهر لانبئ في ذلك وسأ ورد الاخسار فعما ذكرناه إن شاءالله تعالى وجهورالعلماء على انحرة العقمة لست من أركان الحير وأمّا التحلل من الحير فهو تحلاك أكبر

شبهة يستندالهافي امتثاله امرسيده بعدان حفت الكامة كلة العبذاب عليه بقوله تعيالي فال اذهب واستفزز وأجلب وعدهم فأنه يجدلذلك ننفساومع هذا يحزن لمارى من المغفرة لاهل عرفة الشاملة الهموهوفينا فلابدله عند نفست من طرف منها بناله من عين المنة الالهمة ولوبعد حين هذاظنهريه واتمأخروجه منجهتم فلاسدل المه لانه واتساعه من المشركين الذين هم أهل السار عملا الله بهم حيهنم ولانقص فيها بعدمة بافلا خروج وأمرالله الحاج أن يرتفع عن موقف ابليس فانه موقف المعد فابليس تحت حكم الاسم الدميد واهلء وفة تحت حكم الاسم الآريب فيابر حوامن حصكم الاسهاء فحيرمن وقف بعرنة تام لانه من عرفه الاانه ناقص الفضيلة بكاقد بينيا في الدفع قبل الامام فعرنة موضع مكروه الوقوف به من أجل مشاركه الشسطان الاترى النسى صلى الله عُلمه وسلم ارتفع فىذلك عنبطن الوادى الذي فاتنه فيه صلاة الصبم فعلل وقال انه وادى به شيطان لانه هو الذي هذأ بلالاحتى نام عن مراقبة الفجر وقدورد في الحديث ان المهمطان يعقد على ناصمة رأس أحدكم اذاهو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طوبل فارقد الحديث فاأراد صلى الله علمه وسلم مارتضاعه عن بطن الوادى الاالمعد عن مجاورة الشيطان ولوصلي في ذلك الموضع أجرأه أعنى الموضع الذي اصابته فيه الفتنة ففارق الموضع فقارقة تنزيه لامفارقة تحريم ولماكان لابلس طرف من المعرفة اذلك لم نطرده الملائكة عن عرفة بل وقف فيهاغـــــران النـــاس انعزلوا عنه في ناحــة منهالانعزال امامهم وعرفات كاهامونف وعرنة منعرفات فأمرنابالارتفاع عن بطن عرنة لماذكرناه ومن حل هذا الامرعلي الوجوب انطل الحيرولا تكون الافاضة الحاج الامن بطن عرنة فانحد الم: دلفة حرف الوادي الذي هو عرنة قال تعالى فاذا افضتم من عرفات ولم يخص مكانا من سكان اللروج عنها مالكلية الى المزدلفة وفدعلنا ان الله يغفرلا هل الموقف من الحياج وغيرهم ورجة الله وسيعت كل شيخ فالتقسد ما هو من صفة من له الحود المحقق فيرجية الله يحيى وبرزق كل موجود سه ي الله غالرجية شا دله وهي في كل موطن تعطي بحسب ذلك الموطن فأثرها في النيار بخلاف أثره افي الجنة والله الموفق لارب غميره ﴿ ( وصل في فصل المزدلفة ) \* أجع العلماء عملي انه من مات مالمز دلفة وصبلي فههاا لمغرب والعشباء وصبلي الصيم يوم النحر و وقف بعد الصلاة الي ان اسفر غردفع الى منى ان يجه تام واختلفوا على الوقوف بها بعد صلاة الصبح والمبت بها من سنن الحج اومن فروضه فقال قوم هومن فروض الحج ومن فاته فعلمه الحج من قابل والهدى وقال بعضهم من فاته الوقوف بهاوالمبيت فعلمه دموقال بعضهمان لم بصل بهاالصبح فعليه دم والمزدلفة اسم قرب والعمل فبهاقرية فهن فاتهصفة القرب فى محل القرب فباج فان الحبج نشأة كاملة من هذه الافعال كلها فهي لهكالصفات النفسمة للموصوف اذا زال واحد منها بطل ذلك الموصوف وهكذاكل عبادة تقوم من اشياء مختلفة بمجموعها تصم تلك العبادة وهي المعببر عنها باركانها فتسمى في العبادة ركنا وتسمى في الذوات والاعبان صفة نفسية غييران النشئات وان كانت ابهياصفات نفسية هي التي تحفظ على ذلك الشيئ عسه لها أيضالوازم وهي التي توجد في الحدود الرحمية وهي لاتنفك عن الموصوف مهافن برى ان الموصوف لا ينفك عنها كالفحك للانسيان وانها اشبت الصفة إننفسية قال ببطلان الملزوم لعدم اللازم ومن قال بصيح حدّ الشي الذاتى دون هـــذا اللازم قال لا يكورُ إللشيُّ حكم البطلان مع ارتفاع اللازم في الذهن وان لم رتفع في الوجود ولما - بماه الله المشعر الحرام ليشعر بالقبول من الله في هذه العبادة بالعناية والمغفرة وضمان التبعات ووصفه بالحرمة لانه في الحرم فيجرم فِيه ما يحرم في الحرم كله فانه من جلته أمريذكر الله فيه بعيني عاذ كرناه فان الشي لايذكر بأن بسمى وانمايذ كريميا بكون عليه من صفات المجددة فإن الاسمياء في اصبل الوضيع انمياهي اعلام للمسمين بهالانعوت فلايذكر بالاسم العسلم الاللتعر يفالتعلمين هوالمذكور بمباذكرته به سزالمحيامد

ملا

من الزوال الى طلوع النحرمن لمان عرفة \* (وصل في فصل من دفع قبل الا مام من عرفة) \* اختلف علماءالاسلام في من وقف معرفة معدالزوال ثم دفع منها قبل الامام ومعدا لغسوية فقيل أجر أ دلانه جمع بعرفة بن اللمل والنهار فان دفع قدل الغروب قمل علمة دم وقمل لاشم علمه وجحه تام والذي أذول مه انه لاشئ علمه وان هه تام الاركان غيرتام المناسك لانه ترك الافضل لابشك أنه من ترك شيئامن اتماع الرسول ممالم منفرض علمه فانه يننص من محبة الله اياه على قسد رمالة ص من اتساع الرسول واكذب نفسه في محية لله لعدم اتمام الاتماع وعنداهل طريق الله لواتسعه في جميع الموردواخل مالاتماع في امرواحد ممالم ينفرض علمه بل خالف سنة الاتماع في ذلك عما ابيم له الاتماع فيه كان كائنه ما اتمعه قط وانمااته هوى نفسه لاهوم ارتفاع الاعدار الموجمة لعدم الاتماع حدامقررعندنا فإل تعالى لمجد صلى الله علمه وسلم قل المجــد لامتـك انكـــخنتم تحمون الله فاتعوني بحسكم إلله فحعل الاتساع دلسلاوما قال في شئ دون في محسكم الله والله يقول القد كان الكم في رسول الله اسوة حسنة وهوالاتماع وقال تعالى اوفوابعهدى فىدعواكم محبتى اوف بعهدكم وهوانى أحمكم اذاصدقتم في محمتي ومجعل الدلسل على صدقهم حصول محمة الله الاهم وحصول محمة الله الماهم دلسل على الأتساع وعلى قدرمانة صرينة صوعنسداهل الله هوأمر لايقمل النقص وان العذر لابنقصه فانه فى حبس الله عن الاتماع في امرتما فالحق ينوب عنه في ذلك حكامة قال الويز مدكنت أظن في برسي بامي اني ماأ قوم فسه له وي السبي بل لتعكليم الشريعة حمث أمرتني ببرها فكنت أجد في نفسي لذة عظهمة كنت اتحسل ان تلك اللذة من نعظهم الحق عند مدى لامن موافقة نفسي فقالت لي في المه ماردة استقنى ما أمامزيد ما وفذة ل على التحرّ لـ الذلك فقلت والله ما خف على ما كانت تكلفني فأبطأت للتشاقل الذي وحدث قال ابويز مدفقمت بمحياهدة وحئت بالكوز الهياة وحدتها قدسارع الهاالنوم ونامت فوقفت بالكوز ءلى رأسها حتى استمقظت فنيا ولتهاالكوزوقديقي في الكوز قطعة من جلدة أصبعي اشـة البردانقرضت فتألمت الوالدة لذلك قال أبويز يدفر جعت الى نفسي وقلت الها حمط عملاً في كونك كنت تدّعن النشاط في عماد تك والاتباع ان ذلك من محمتك الله فانه ماكافك ولانديك فأوجب عادك الاماهو محبوبله وكل مايأمر به المحبوب عندالحب محبوب ونماأ مركا الله به يا نفسي البر بو الد مك والاحسان الهاو الحب يفرح و يبادرا اليجبه حبيبه ورأياك قدتنكاسلت وتشاقات وصعب علمك أمرالوالدة حبن طامت المياء فقمت بكسل وكراحة فعلت انه كل مانشطت فيه مناعمال البرة وفعلمه لاعن كسل وتشاقل مل عن فرح والتذاذيه انما كان ذلك لهوي كاناك فمه لالاحل الله اذلو كان لله ماصعب علمك الاحسان لو الدتك وهو فعل يحمه الله منك وأمرائبه وأنت تذعين حمه وانحبه أورثك النشاط واللذة في عبادته فلم بسلم لنفسه في هذاه القدر وكذلك غبرأى ريد منأحل الله كان يحافظ في الصلاة على الصف الاول دائمها منذ سبعين سنة وهو يزعمانه بفعلذلا رغبة فمارغب اللهفه فاتفنى لهعائق عن المشي الى الصف الاول فحطرله خاطران الجاعة التي تصلى في الصف الاوّل اذا لم روه يقولون أين فلان فبكي وقال لنفسه حد عتني منذ بج ين سنة اتحيل اني لله وأنافي حوال وماذا علمك اذا فقدول فتاب ومارؤى بعد ذلك يلزم في المحمد كأناواحدا معمنا ولامسحدامعنا فهكذا حاسب القوم رجال الله نفوسهم ومنكانت حالته هذه لايسة وي معمن هو فاقدا هذه الصفة كذلك من وقف مع الامام لانها عبادة يشترط فيها الامام الى أزيد فع معه مايستوى في الاتساع مع من دفع قبله ﴿ وصل في فصل من وقف بعرنة من عرفة فانه ا) \* اختلف العالما فين وقف بعرنة من عرفة فانه من عرفة فقيل جه تام وعلمه دم وقال بعضهم لاج له وعرنة من عرفة موقف ابلس فان ابلس بحير في كل سنة وذلك موقفه بكي على مافاته من طاعة ربه وهو مجبورفي الاغواء وانكان من اخساره ابرارالقسمه بربه فانه وان سبق له انشتا وافله

الزوال انه لا بعتدَيه إن فارق عرف وانه أن لم يرجع و بتف بعد دالزوال أولم يتف من أملته تلك قدل طاوع الفعر فقد فأته الجيراعلمان العرب الزمان العربي في اصطلاحهم وما تواطئوا علمه يتقدم لمله عهلى نهاره جرباعه لي الاصل فان موجه دالزمان وهوالله تعمالي يقول أوأية لهم الله ل نسل منسه النهار فحد اللرأصلا وسلم: منه النهاركمانسلم الشاة من جلدها فكان الظهور للمل والنهار مطون فسه كحليد الشآة كلياهرا كالسترعليها حتى تسلخ منسه فيطهرما كان تحت ستره فسلم باذمن الغب ووحود نامن العبدم فظهر عبلم العرب عبلي العجم فان العجم الذين حسابهم بالشمس سون النهار على اللمل ولهم وجهمه ذما لاية وهوقوله تعالى فاذاهم طلون وإذا حرف بدل على غطباء علمه ثم سلخ منسه أى ازيل فاذاهم مظاون أى ظهرالليل الذي حَكمه الظلة فاذاا لنباس مظلون والممكن وانكان موجودا فهوفي حكم المعدوم وأصدق ببت فالته العرب قول لمد الشاعر \* الأكل شئ ما خلا الله ماطل \* والباطل عدم فظهرهذا الحسكمالاعجمي في الشرع العربي-في يوم عرف فأن العرب والشرع أخر والدلة عرف عن يومها فجعلوا لملة عرفة هي الله له المستقيلة كأفعلت الاعاجم اصحاب حساب الشمس الني يكون صبحتها يوم النحر وهو الموم العاشر وسائر الزمان عندهم اللملة للموم الذي يكون صبيعتها وعند الاعاجم ليله الجعة منلاهي التي يكون يوم السدت صبيحتها فاجتمع العرب والتحمف تأخير هنذه الليلة عن يومها اعطى ذلك متسام المزدلفة المسمى حعافانه جع فسه العرب والعجم عدلي حصكم واحدد فجعلوالمله عرفية لموم عرفية المتتبدّم لكون الشارع شرع الهمن ادرك الوقوف بعرفة المهجع قبل الفعر فقدأ درك الحيه والحيء وفة وكل يوم كامل بليلته من غروب الى غروب عنه د العرب ومن شروق الى شروق عند العجم الايوم عمر فة فانه ثلاثة أرباع الموم المعلوم الاساعية وخسة اسداس ساعية فانه من زوال الشمس الى طلوع الفعر خاصة فقد نقص زمان يوم عرفة عن الموم المعلوم من طاق ع الفيحر الى الزوال وسيب دلك انه لما اعتبر فيعرفية انهمتنام المعرفية بالته التي أوحمها علينياكان ننبغي انلانسمي عارفيزبالته حتى نعلرذانه ومامحه الهيامن كونهاالهيا فاذاءرفناه عيل هيذاالحية فقيدء فنيافصارت المعرفية همة نصفين النصف الواحد معرفة الذات والنصف الآخر معرفة كونه الهافلا يحثنا اللادلة المقلمة واصغمنا الىالادلة النسرعية أثبتنا وجودالذات وجهلنا حقيقتها واثبتنا الالوهة لهاوهو نصف المعرفية بكالهيا والربع وجودهااعني وحود الذات المنسو ، ةالهيا الالوهة والربع الرادع معرفة حقيقتها فلمنصل الىمعرفة حقيقتها ولايمكن الوصول الى ذلك والزائدعيلي الردع الذي حهلناه أيضا هوجهانا بنسبة مانسنباه الهامن الاحكام فاناوان كانعرف النسمة من كونها نسبة فقدجهلنا النسبة الخاصة لجهلنا مالمنسوب المه فحصلت المعرفة من زوال الشمس الي طاوع الغيرومن طاوع الفعرالي طلوع الشمس جهلنا بالنسبة ومن طلوع الشمس الى الزوال وهوربع اليوم جهلناما لذات فاأعطى عرفة من المعرفة بالله الاماأعطاه زمانه فاعلم فنقص العلم بهاعن درجة العلم بكل معلوم فانا ان لم نعله بحقيقته فاعلناه فعلنا وجود الذات من اجل الاستناد لامالذات وعلنا نسبة الالوه، الهما لاكمفية النسبة وهو نصف المعرفة وهذا النصف يتضمن ريعين الريع الواحيد العلم يصفات التنومه والسلوب والربع الآخر المعرفة بصفات الافعال والنسب فالحاصل بأبد بناثلاثة ارباع المعرفة ليس الاوالربع الواحد لانعرفه ابدا والذي يتطرمن المعرفة المناسب لمازاد على الربع من طلوع الفجر الى طلوع الشمس هو بمنزلة ماجهلنامن نسبة وصف ماوصف الحق به نفسه من صفة التشبيه فلاندرى كيف ينسب اليه مع ايماننابه واثباتناله هذا الحكم مع حهلنا لكن على ما يعله الله من ذلك فهذا فى مقايلة الزائد على ربع الموم فاهدانقص يوم عرفة عن سائر الايام الزمانية فتعقق صعة يوم عرفة اله

لايصدرعن الواحد دالاواحد مع قول صاحب هذا القول بالعلمة ومعقولية كون الشيءعلة لشي خلاف معقولية شبئيته والنسب من جيلة وجوه الجيع فبالبعد صاحب هيذا القول من الحقيائق ومن معرفة من له الاسماء الحسيني الاترى اهل الشرآئع وهيم اهل الحق متولون نسسة الالوهة لهذا الموحيدلله يمكن المألوه ومعتول الالوهة ماهومعقول الذات فالاحيدية معقولة لاتمكن العمارة عنهاالابجموع مع كون العقل يعقلها وهي أحدية المجموع وآحاد دالاترى أن الخيلي الالهد الايصرى الاحددية أصلاومائم غيرالاحدية وما يتعقل اثرعن واحد لاجعبة له لافي القديم ولافي المحدث فهاليت شعرى كثف جهلت العقول ماهوأ ظهرمن الشمس فمقول مابصدرعن الواحد الاواحد ورةول ان الحق واحد من جدع الوجوه وهو يعلم أن النسب من بعض الوجوه وانالصفات في مذهب الاخر من بعض الوجو م فالواحد مثبت النسب والاحر مثبت الصفة فأين الواحد من جمع الوجوه فلاأعلم من القه بالله حث لم يفرض الوحدة الاأحدية المجموع وهي أحــ نة الالوهة له نعالى قتال فوالله الذي لاأله الاهوعالم الغيب والشهادة هوالرحن الرحيم هوالله الذي لااله الاهو الملك القبة وس السيلام المؤمن المهمن العزيز الحسار المتبكرسيجان الله عمايشركون هوالله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى وهي تسعة وتسعون أسمامائة الاواحداوكل امم واحدمدلوله ليس عيزمدلول الاخرفي حكم مانسب منه الى هذه الذات وانكان المسمى بالكل واحدافا عرف انتع الاالله شعر

العمن واحدة والحكم مختلف هـذا هوالنه المنساب فاغترفوا ولا تقولن ان العــقل ايس له || || سوى د لائله فيما بد ا فقفو ا البه كشف ومافى الكشف منصرف

ماده في الله الا الله فاعترفوا فقل لتوم أبوا الاعقولهم فننا ولا تبرحوا حتى يجوز بكم

فن طلب الواحد في عهذه لم يحصل الاعلى الحبرة فانه لا يقدر على الانفيكاليُّ من الجمع والكثرة فى الطالب والطلوب وكمف يقدره لي نفي الكثرة وهو يحكم على نفسه بأنه طالب وعلى مطلوبه بأنه مطلوب ويوم عرفة يوم مجموع له النباس وذلك يوم مشهود وما عجله الله فى الدنب العماده الالانقضاء اجلهالمحــدهٔ دکما قال فی الا خرة انه نوم مجموع له النباس و ذلك نوم مشهود وما نؤخره الالاجــل. معدود ويوم عرفة يوم مغفرة عامة شاءله فاذا اتفق أن مكون يوم جعة ففضل على فضل ومغفرة الىمغفرة وعبيد الىعمد فالاولى والاحق بالامام أن يقيم فيه الجعة فانهيا أفضيل صلاة مشروعة هى فى موضع الاولى فلها الاولمة التي لا ناني لها فمنه بني أن يقيمها من ستت له المغفرة الالهية شرعا فطهر طهارة بأطنة وظاهرة فهو المقدس عن كلذنب يحجب عن اللهثم الهموطن الغبرة والشعث والخشوع والاسهال والدعاء والتضرع فوحمت المعمة فسمه انحضر يومها فسكون يومى عسد عيدعرفةوعيدا لجعةفان لم يقمها الامام لم يحظا الايعسد واحدولاً يكون ذَّلكُ يومَّ جعة أصلا بليب لبعنه ذلك الحكم لعدم صلاة الجعمة فيمه وقد ذلك عنمه الاول وهو العروبة فلا جهة ولاعروبة فان اعتبرت الرتبة الساطنة فقد يرجع عليه اجهه الاقل وهو العروبة لاغير فتفطن لماذكرته للأمن زوال اسم الجعبة عنبه لانه ماسمي به الالاجتماع النياس فسيه عبلي امام واحيد على هيئة مخصوصة ليست لسا رالصلوات كااجتمعنا فى وجودناعلى الهواحدوالله الهادى \* (وصل فى فصل لو قيت الوقوف بعرفة في يومه وايلته) \* م لم تختلف العلما . في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماوقف الابعد الزوال وبعد ماصلي الظهروا اعصر ارتفع عن مصلاه ووقف داعيا الىغروب الشمس فلاغربت دفع الى المزدلفة واجعواعلى ان من وقف عرومة قبل

لهد االباب كنت أرى فيمايراه النائم شعدامن المدلائكة قدناوانى فطعة من ارس متراصة الاجزاء مالها غيار في عرض شبروطول شبروع قلانها يه له فعند وقوعها في يدى وجدتها قوله تعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة الى قوله واشكر رالى ولا تكفرون فكنت أتعب وماكة نت أقدرانكر أنها عين هذه الايات ولا أنكر انها قطعة ارض وقبل هكذا انزل القرء أن أو انزلت على محمد صدلى الله عليه وسلم فكنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوية ولى له هكذا أنزلت على شخده من ذلك وعوية ولى له هكذا أنزلت على "فذها ذو قاوهكذا هو الامر فهل تقدر على انكار ما تجده من ذلك قلت لا فكنت العارف الامر حتى قلت لغلية الحال على "فذلك شعور

فقلت هذا كشف مطابق للجمعة التي جاجم بل الى رسول الله صلى الله وسامى صورة مراة مجلوة وفيها نكتة وفالله بارسول الله هذه الجمعة وهذه النكتة الساعة التي فيها والحديث مشهور فأنظر ما أعجب الامور الالهية وتتجليها في القوالب الحسية وهذا دليل على ارتباط الامرين الحق شعر

فالكل حق والكل خلق وكل ما تشهد و ن حق يحوى على الامرمن قريب و ما له فى اللسان نطق في الحود صدق في الوجود صدق

اتهى مدادالواقعة الجامعة فلنرجع ونقول والله يقول الحقوه وجدى السبيل الحج نداء الهى واذن في الناس الحج والجعة نداء الهى اذانودى الصلاة من وما الجعة فوقعت المناسبة فالجماعة موجودة فو جبت اقامته ابعرفة ولاسبيل الى تركها ولاسما والحقائق تعضد ذلك فها وجد كون من الاحتوان الاعنجوع المن حمائق تظهر ذلك كون من الاحتوان الاعن جمع معقول ولاظهر كون في عين الاجموع المن حمائق تظهر ذلك الوجود ولم يصح وجود حادث شرعا ولاعقلا وكل ماسوى الله حادث الاعن ذات ذات ارادة وعلم وقدرة وحماة علا وذات ارادة وذات قول من شرطها وجود حياة شرعا تقول الشئ كن فنمت الجعبة شرعافي الحوالا كوان وثبت عقلا كافر حديث المحادة في الا يجاد والوجود والموجود لا يعقل ولا ينقل الافي لا اله الاهو فهذه أحديث المرتب وهي أحديث الحديث فلا تطلق عقد لا ونقلا الابازاء أحديث المجوع عجوع نسب واضافات أو ماشئت على قدر ما أعطاه فلا تطلق على المحديث أواد أن يمزها عند دليلا والحديث العام عين الانجموع عدما أق كل حقيقة معلومة عند دالسامع وما في العلوم أعب من هذا العلم حيث تعقل الاحديث في كل موجود ولا يصح وجود موجود حادث الا يجبسوع أعب من هذا العلم حيث تعقل الاحديث في كل موجود ولا يصح وجود موجود حادث الا يجبسوع المعامة عند ما معرفة على معرفة في على موجود ولا يصح وجود ما معرفة على معرفة عند ما معرفة على معرفة على موجود ولا يصح وجود حادث الا يجبسوع المعرفة على موجود ولا يصح وجود ما معرفة على معرفة على موجود ولا يصح وجود حادث الا يجبسوع المعرفة على موجود ولا يصح وجود ما معرفة على موجود ولا يصح وجود موجود حادث الا يجبسوع وحود ولا يصح وحود ولا يصح وحود ما من العرب وحود المعرفة على موجود ولا يصح وحود ولا يصح وحود ما من المعرفة وحود ما معرفة على موجود ولا يصح وحود ولا يصح وحود ولا يعرب وحود ولا يصح وحود ولا يصح وحود ولا يصح وحود ولا يصح وحود ولا يعرب وحود ولا يصح وحود ولا يصح وحود ولا يصح وحود ولا يصح وحود ولا يصور وحود حدادث الاحد وحود ولا يصور وحود ولا يصور وحود ولا يصور وحود عداد ولا يصور وحود ولا يصور وحود ولا يصور وحود المورد وحود ولا يصور وحود المورد وحود ولا يصور ولا يصور وحود ولا يصور وحود ولا يصور ولا يصور وحود ولا يصور ولا يصور وحود ولا

حيرة الامر حبرة \* وهي في الغير غيرة

ولذلك ماطلب الحق فى الايمان منها الاتو حسد الاله خاصة وهو أن يعلم ماثم الااله واحد لااله الاهو ثم قال الرحن الرحيم فلم يكن ثم جمع يقتضى هذا الحكم وهو أن يكون الها الاهذا المسمى بهزه الاسماء الحسسنى المختلفة المعانى التى افتقر البها المهكن فى وجود عينه واذا كان الامرع لى ماقرر ما وفلا واجب أتوجب من اقامة الجمعة بعرفة اذا جاءوقتها وشرطها فلاأ درى فى العالم أجهل من قال

بعضها من بعض بسماهم والموم اتسانه للواقفين في هذا الموطن اتسان بمغفرة ورجة وفضل وانعام ينال ذلك الفضل الالهي في هذا اليوم من هوأ هله يعني المحرمين بالحبر ومن ليس من أهله بمن أشاركهم فىالوقوف والحضورف ذلك البوم ولنس بجثاج كالجليس مع القوم الذين لايشتي الجلسهم فالتعالى للملائكة فيأهل مجالس الذكوفين جاء لحاجة لهلاللذكر انهم القوم لايشتي جليسهم فعمتهم مغفرة الله ورضوانه وضاعف الله للمجر متن من حيث انهمأ هل ذلك الموقف مأتستحقه الاهلية هـذا كاه وأمشاله يشعرالعبديه نفسه كإينبغي للغطب أن يذكرالناس بمثل هـذا الفضل الالهجي لتكون عبادتهم في ذلك الومشكرالله تعالى و نسون ماهم فيه من الشعث ولملتعب في جنب ماحصال لهممن الله ثم يقومون للصالاة بعدالفراغ من الخطبة فيصلون فىذلك الموطن صالاةمن هو بعرفة في حال كونهم شعثاغ برا متحبردين من المخيط حاسرين عن رؤسهم واقفين على اقدامهم بين يدى رب عظيم فيصلون في ذلك اليوم جعنا صلاة العبار فين كاقلنا شعر

عليه من شهادته اضطرار

صلاة العارفين لها خشوع | | ومسكنة و ذ ل وافتقار وفاعلها وحسدفي شهود

ولماكانت حالته فى هـــذااليوم خاصة به بينه وبينربه فى صلاته تعين علمه أن تكون قراءته سر اوهو الذكرالذنهسي اشدهارا بتحققه ما لحق في ذلك الموطن فانه اذاذ كره في نفسه والقرء آن ذكرذ كره الحق في نفسه من حمث لايشعر العمد بأن الله ذكره فان الله اذاذ كره في نفسه فقد ذكره في حضرته وحضرته ازلية لاحدوث فها فكان للعسد في هذا الذكرقدم في الازل حيث أحضره الحق في نفسه بالذكرنانه اذاذكره في ملائفقدذكره في حضرة حــدوث والحدوث صــنة العــد فــازادمنزلة بدلك ألاكونهذا كراخاصا وموطن عرفة عظيم فكانت الفراءة فمه في الصلاة نفسمة تتحصل هذه المنزلة فى ذلك الموم \* (وصل) \* فان كان كان الامام سَكا فاختلفوا هـ ل يَقْصِر أولاهنا وبمنى وبالمزدافة فن قائل بالقصر ولابد في هذه الاماكن كان مكاأم لم يكن وكان من أهل الموضع أملم يكن ومن فائل لايقصر الاانكان مسافرا فن راعى السفرأرادأن بناحي الحق تعالى في هذه الصلاة فىمقام الوحدانية فيجعل للعق الركعة التي شاجيه فيهامن حسث أحديته ويجعل لنفسه الركعة النانية التي شاجيه فيهامن حسث أحدية العبدالتي مهاعرف أحدية الحق في ومعرفة لتعدى هذا الفعل الى أمرواحد ومن راعى الاتمام جعل الحق ركعتن الواحدة من حيث ذاته والشانية من حيثما هومعلوم لنبا بسبة خاصة تقضى بأن بوصف بأنه معلوم لنبا أذقدكان غـ برموصوف بأنه معاوم اذلم يكن لناوجود في أعمننا فلم يكن ثم من يطلب منه أن يعرفه ومجحل الركعتين الاخريين الواحدة منهالذات العدد من حيث عينه والركعة الشانية من حيث امكانه الذى يعطيه الافتقارالي مرجحه في التسابه المه وهده معرفة الدليل والمشاهدة فأنهادليل أيضا فانالمشاهدة طريق موصلة الى العلم بالمشهود والفكرطريق موصل الى العلم بالله أيضامن حيث استقلال العقلبه وانتميشهد فهدا سرالامام في الصلاة والقصر لما يعطيه مُّكَانَ عَرِفَهُ مِنَ المَعْرِفَةُ بَاللَّهُ فِي الصَّلَاةُ مِهِ اللَّمَانَ ﴿ (وصَّلْ فِي الجَعَةُ بعرفة ) \* احتلف العلماء في وجوب الجعة ومتى تحب فقد للا تحب الجعة بعرفة و عال آخرون بمن قال بهذا القول أنه بشغترط فى وجوب الجعة أن كون هناك من أهل عرفة أربعون رجلا ومن فائل اذا كان أمير الحاج بمن لايف ارق الصلاة عني ولا يعرفة صلى بهسم فيهما الجعة اذاما دفها وقال قوم اذاكان والى مكة يجمع بهـم والذي أقول به انديجمع بهـم سواءكان مسافرا أومقماوسواءكانواكثير ينأ وقلملين بما ينطلق عليهم في اللسمان اسم جاعة \* وأقعة وقعت لنما في لمله كما بتي هـ ذا الوجـ ه وهي مناسبة

يطلب فيمعرفة نفسه شفعتها منحيث أحديتهاالتي تمتساز بهمامعرفة أحسدية الحق ادلابعرف الواحد الأمن هو واحد فباحديثك فى شفعيتك عرفت أحديته تعالى فجاء في المعرفة ماييم ء, فة لاحل القصيد بعرفة احيدية الخالق لانه لااحيدية له في غير الذات من المناسك الاأحديد الخيالة بمعنى الموحسد ولذلك تمسدحها وجعلها فرقانا بين من اذعى الالوهمة أوادعمت فمه فتيال أفن يحلق كن لا يحلق أفلا تذكرون فلووقعت الشاركة في الحلق لما يحدوان يتخبذها تمية حاولا دليلا مع الاشتراك فى الدلالة هـ ذا لا يصم فيعلم قطعاان الخالق صفة أحد ية تله لا تصم لاحد غراته فلهذاكان معرفةالله في عرفة معرفة أحدية اذالمعرفة هذانعتها في اللسان الذي خوطينات من الله فإذا عرفت هذا فقيد عرفت ﴿ وصل في فصل الأذان) \* اعلم ان العلماء اختافهوا فىوةت اذان المؤذن يعرفة الظهروالعصرفقال بعضهم يخطب الامام حتى يمنني صدرمن خطسته أومعظمها ثمرؤذن المؤذن وهو بخطب وقال قوم بؤذن اذا أخذفي الخطمة الثانمة وقال توم اذاصعد الامام المنبرأ مرالمؤذن بالاذان فأذن كالجعة فاذافرغ المؤذن قام الامام يخطب وعلى هذا القول رأيت العمل الموموهومذهب أبى حنيفة والاقل مذهب مالك والثدانى قيل انه مذهب النسافعي وقددكي عن مالك انه قال كإقال أبوحنىفة حكاه ابن نافع عن مالك رضي الله عنهمأ جعين لحديث أن الذي صلى الله علمه وسلم خطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام وجع بن الظهر والعصم ولم تتنفل منهما \* حقيقة الاذان الاعلام لاالذكروق ديكون اعلاما مذكرلذكر أيضا فكلهذكر الاالحيعلتين فالهنداء بأمرالي عبادة معينة فن راعى الجمع في عين الفرق جعل لهما اذا ناواحدا واعامتين ومن راعي الفرق بن الظهر والعصر جعل في الجمع حكم التفرقة فقيال بأذا نين وأ فامتين ولهذا وقع الخلاف فقال قوم بأذانين واقامتين وقال قوم بأذان واحد واقامتين فن راعي الصلاة جعله بعدا لخطبة ومن راعي سماع الخطبة حعلة قسل الخطبة ومن راعي كونه ذكرا لله يصورة الاذان كالذى أمرأن يقول مثل ما مقول المؤذن على انه ذاكريته لامؤذن فان القائل مثل المؤذن لايقال فيه الهمؤذن انما هوذا كريصفة الاذان فهلذا يقول بالاذان في نفس الخطمة ومكتني رةرينة حال قصدالنياس عرفة في ذلك الموم ليس لهمشغل الاالاهتمام بالافعيال التي تلزمهم في ذلك الموم فنها استماع الخطمة والصلاة فأغنى عن الاذان الذي هو الاعلام الاأن يقصدا علاما مدخول وقت الصلاة لمن يجهل ذلك فمكون اذا نابذ كرفان الذكر في طريق الله لا يحتب بالقول فقط بل العمد اذا رزق التوفسق في جمع حركاته لا يتحرّل الافي طاعة الله من واجب اومندوب المه ويسمى ذلك ذكراتله اى لذكره في ذلك الف على انه تله تعالى بطريق القربة سمى ذكرا قاات عائشة رنبي الله عنها عن رسول الله صلى الله علمه وسلم اله كان في كرالله على كرأ حاله فعمت جميع احواله في ينظة ونوم وحركة وسكون تريدأنه ما نصرتف ولاكان في حال من الاحوال الافىأم مقرّب الى الله لانه جليس الذاكرين له فحمه عرالطاعات كلهامن فعل وترايا ذا فعلت اوتركت لاجلالته فذلك من ذكرالله اى الله ذكرفها ومن أحله علت أوتركت على حكم ما شرع فهاوه فذا هوذكر الموفقين من العلاء مالله وأجمع العلماء على ان الامام لولم يخطب يوم عرفة قسل الصرالاة انصلاته جائزة بخللف الجعة فهذا فرق بن الجعة وبين الصلاة في عرفة فهذا هو مافعل النبي ا صلى الله عليه وسلم وانماخطب قبل الصلاة كما أجعوا على ان القراءة في هـذه الصلاة سر لاجهر بخلاف الجعة فالخطيب في هـذا الموم مذكرالحق في قلب العبد وواعظه وجوارحه كالجماعة الحائر بنالمماع تلا الخطبة فهو يحرضهم على طاعة الله وبعز فهم ان الله مادعاهم الى هذا الموطن للوقوف بين يديه الاتذكرة لقيام الذباس يوم القسامة لرب العبالمين ويعترفهمان الله يأتيهم فى هـ ذا الايوم بخلاف اتيانه يوم القيامة فان ذلك الاتيان انما ه وللفصل والقضاء وتميز الفرق

والفجرمن اليوم الناسع الذي هويوم عرفة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأجع العلماء على ان ذلك ليس بشرط في صحة الحيم فاذا اصبع يوم عرفة غداالى عرفة ووقف مهاولما وصل الحاج الى الدت ونال من العلم مالله ما مال و ما آل في الميايعة والمصافحة ليمن الله تعالى ما يجده اهل الله في ذلك وحصل من المعارف الااهمة وطوافه بالبيت وسعيه وصلاته بمني أراد الله ان يميزله ما بين العلم الذي حصل له فى الموضع المحرّم وبين المعرفة الاالهية التي يعطيها الله فى الحل وهو عرفة فان معرفة الحل تعطى رفع التحجيرعن العبد وهوفى حال احرامه محجورعليه لانه محرم بالحج فيحمع في عرفته بين معرفته بالله من حمث ماهومحرم وبن معرفته بالله من حمث ماهو في الحل لان معرفة الله في الحرم وهو محرم معرفة مناسبة النظيرفانه بالاحرام محجورعلنه وبالحرم محجورعليه وهذا خلاف حكم عرفة فانه محرم في حل فهوفى عرفة أبعد مناسسة وأشدمشدة لانه تقابل ضدوتم يزفانه لم يحرم الحل باحرام الحاج ولم يجل الحاج من احرامه باحلال الموضع فلم يؤثر أحده هافي الاخر فتمز العبد بالحجرليقا ئه على احرامه ليس فمه من الحق المختارشي وتمر الحق بالحل انه غير محجو رعليه فهو يفعل مايريد لاما يتوهمه الوهم بدليل العقل أن الحق يحكم على الفعل منة عله به في يدَّل وهذا نقيض الاختيار فاشبه المحجور عليه فيحصل له فعرفة فى الحل معرفة ازالة هـ ذالتحصر الذى اثبته الوهم بدليل العقل فأنه في هذا الموطن من العلم بالله ساوى الوهم العيقل فحراعلي الله وجعلاه تحت حكم عله في الذي في مذهب من يرى ان العلم صفة زائدة على ذاته فائمة به تحكم على ذاته بحسب ما تعلقت به ومن قال ان عله ذاته لا يلزمه هذا وهذه معرفة بالله بديعة عزيزة عجيمة لابعرف قدرها الامن عرفها فالمأراد الحاج حصول هذه المعرفة مرقىطر بقه بمني وهوموضع الحج الاكبروأرادأن بذوق طعمه قسل الوقوف معرفة اذكان مرجعه السه يوم النحروه ويوم الخير الاكبر فانه في ذلك الزمان الاول يجتمع فيسه من وقف بعرفة ومن وقف المزدلفة فكان معظم الحاج عني فصلي مهاومات ليذوق ذلك فيحكم النهارو حكم الليل فيحصل بنالامرالنهارى والتملى الأسلى ومايعمسل فىأوفات الصلوات من الامرالخاص فى هذا الموطن حتى يرى اذا رجم الهم أبعد الوقوف انه هل يتسماوي الذوق في ذلك أو يتغمر عليمه الحال لتأثير عرفة والمزدلفة فمه فكان سبته وقعوده بمني حالة اختيار وتحيص ليكون من ذلك على عملم في الماكل بخلاف المعرّف فأنه لا يحصـ ل له ذلك فلا يعرف هل يتغير حكم مني بعد عرفة عن حكمه قَمَلُ عَرَفَةَ اللَّهُ فَهَا ذَاكُانُ سَدِبُ ذَلِكُ ﴿ وَصَالَ فَي فَصَالَ الْوِقُوفُ بَعْرِفَةً ﴾ المالوقوف بعرفة فانهما جعوا على انه ركن من اركان الحبح وان من فاته فعليه الحبج من قابل والهــدى في قول اكثرهم ونحن لانتول بالهدى لمن فانه فانه ليس بمتمتع لانه ماج مع عمرته في سينة واحدة \* والسينة في يوم عرفة ان يدخلها قبل الزوال فاذار الت الشمس خطب الامام النياس مُ جيع بين الظهرو العصر فى اقل وقت الظهر ثم وقف حتى ثغب الشمس فكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقامة الحيم هي للسلطان الاعظم لاخلاف بينهم في ذلك وانه بصلى وراءه بر اكان أوفاجرا وقد قد سناانه بر فى وقت صلاته فاصلت الاخلف بر فلافائدة لافعور والفسق الذى يذ كره على الرسوم فى هذه المسئرة وقدقد منا الكلام فهاوان من السنة علىنا في ذلك الموم ان زأني الي المسجد مع الامام للصلاة ويعتبرف ذلك المشي بالله مع الله الى الله في مت المعرفة لأنه مسجد في عرفة وهو مسجد عبودية فلايسم ان بحكون المسحد الاموطن عبودية لان السعود هو النطأطؤوهو النزول منأعلى الى أسفل وبه سمى الساجد ساجدا لنزوله من قما مه فمعطمه مسحد عرفة المعرفة بنفسه لتكون لهسلما الىمعرفة ربه فانه من عرف نفسه عرف ربه الذي سحدله والمعرفة تطاب في التعدّي أمراواحدا فهو تعلقه أى نعلق علم العبـدومعرفته باحدية خاصة فلولم يقــل عرفة وقال مايدل على العلم كمادل عرفة عـــلى العـــلم نحجعل تعلقه بالاحــدية وكنا نحجعله بأمر آخرفعلمنــــاان الانسان

من الحدث الاالمسين فاعلم إنه الماقرر ما في فصل السعى ما قرر ما وفي اعتباره الحجارة من حكم الصفا والمروةلذلك اتفقوا اله لامشترط الطهارة من الحيدث في هيذا النسك لانه عبد محض فهاولم تصعيله ههذه العمودية الإلحدثه ولولاحدثه ماصحت عموديته واذاتطهرمن حدثه خرج عن حتيقته وادعى اركة في الربو يسية يقدر ماخرج فإن كان طهر اعامًا كالغسل كان أبعدله من حقيقته وان كأن طهر ا خاصا كالوضوء فهو أقرب والاخدّ بالمنياسب أتم في الحتيائق واتمامن برى الطهارة في هذا النيه له فإنه يقول لا بدّ لكل مو حود حيّ من نسسة فعل المه على ايّ وجه كان وليس محدث بقي على أصله أتممن الخارة ومُع هذا فان الله وصفها ما للشمة وهو فعل نسب الهااي قبل انها تتحشي فيندغي ان تنظهر ــذه النســـة لامن الخشســة لتكون الخشـــة من الله فيها وكذلك التش المياه فلابذ منالتطهيرمن هلذهالنسبة ولهذانز عالحسن الحاشتراط الطهارة فهاوهو حسن مثل اسمه فانه عندنامن أمَّة طريق الله ومن اهل الاسرار \* (وصل في فصه ل ترتيبه) \* اتفق العلاء على انالسعي لايكون الابعــدالطو اف بالمت وأنه من معي قبل الطواف رجـع فيطوف وان خرج من مكة فان جهه له ذلك حتى أصباب النسباء في العمرة أوفي الجيم كان علمه و على إلى والهدى أوعرة اخرى وقال بعضهم لاشئ علمه وقال بعضهم انخرج من مكة فلس علمه أن يعود وعلمه دم ومه اقول اعلمان الله لمادعانا مادعانا الاالي قصد المدت فلا ندخى أن نبدأ اذ اوصلنا المه يغير مادعانا المه ولازذهل شيئاحتي نطوف به فاذا قصدناه بالصفة التي أمن نامها حينئذ نصر فنابعه دذلك على حدّ مارسرلنا فى سائىرالمناسك ان كناعييد اضطر اروونئه ناجقا منامن العبو دية وهكذا فعل المشرّع صلى الته عليه وسلر الذى فال لناخذواءني مناسككم وقال الله لقدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال ان كنتم تحبون الله فأسعوني يحمكم الله وقال صلى الله عليه وسلمين رغب عن سنتي فليس مني فأيان بفعله عن مرادالله منسافي هذه العمادة هذاهو التعقيق فإن اتسع العمدا دلالامالدال اليابسة وهوخروجه عن الاذلال مالذال المعجمة لما خلقه الله على الصورة وهي تقتضي العزة فقداراد ان يكون له في الافعال اختيارو بههذه الارادة كف ليصع ظهو رهاليهو رةاذا اختارلانه علمانه لابتيله من الحكم في موطن مافتذم السعى وقال واندعانا اتي بته فلايذمن الوصول المهوالطواف به فانه ما حرعلمنا أن لانمز مغيراليت في طريقنا فلوجه وقفناء ند تحجيره فدل سكوته عن ذلك على إنه خبرناا ذلايته من الملواف بالمدت فجعلناا لحكم في تقديم السعى المكان خافناعلى الصورة الكون لهاحكم الاختيار روفاء عقامها ومراعاةله فانه بقول عن نفسه وربك يحلق مانشاء ويختسار ونيحن على الصورة فلابقه من هذه الحقيقة أن يكون لهااثر ومع هذا فالاولى ان يصرف اخسار الصورة منه في غيرهذا الوطن لما تقدّم من سان الشاريجالذي هوالعبد المحتق محمد صلى الله علمه وسلم فلم يقدّم السعى على ااطواف ولا المروة على الصفا في السعي وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان ير حوالله والهوم الاخريخ قال ومن تتول أي لم مفعل فان الله هو الغني الجمد فلريذ م ادمام عنا لنتعلم بل نزه نفسه بالغني ع ادعا هم المه وأنهمان أجابو الذلك فان الحبرالذي فمهءاجهبر حعوالله غني عنه ولهذا وحدرخصة مزقد مالمعي ثمأ تسعه مالحمداي هوأهل النناءوالمحامد في الاولى والاخرة فلدالجد على كل حال سواء تحرّكت بمهذا مالصورة فاخترت لمانعطمه قوة الصورة ارتحركت عمدامضطرا فإن الجمد ملله في كل ذلك مقول الله بالحال لولاصو رتي مااخترت ولمرتكن مختيارافصو رتيهي التي كانت لهاالخيبرة لالأ اقامة عذر للعيد وهذا من كرم الله فلاحرج فاهذا لم يعلق مه الذم ولا نعرّ من لذ كره في عدم الاقتداء اوالتأسي يرسوله علىه السلام فأنه ما حركا قلنا وهذا تنسه من الله غريب في الموقع حدث لم يذم ولا حد بل جعله مسكوتا عنه \*(وصل في فصل ما يفه له الحـاج في وم التروية اذا كان طريقه على دني) \* يوم التروية هو يوم الخروج اليءني فيالدوم الثامن من ذي الحجة والمبت فهاوبصلي ما الظهر والعصر والغرب والعشا

۱۸۷ ل سك

اساف وعلى المروة نائلة فلا يغفله ما الساعى بن الصف اوالمروة فعند ما يرقى في الصف يعتسرا عمدين الاسف وهو حزنه على مافاته من تضييع حقوق الله عليه ولهذا يستقبل البيت بالدعاء والذكرامذكره ذل فنظهر علىه الحزن فاذاوصل الى المروة وهوموضع نائلة يأخذه من النيل وهو العطبة فأعضل نائلة الاسف أى اجره ويفعل ذلك في السبعة الاشواط لان الله امتن عليه بسبع صف ات استصرف لهماويصرفها فيأداء حقوق الله لابضدع منها شيئا فيأسف على ذلك فيجعل الله له آجره في اعتمارنا ئلة مالمروة الىأن يفرغ ثمانه يرمل بين المملين وهو بطن الوادى وبطون الاودية مساكن الشماطين ولهذا تكره الصلاتافها وقد وردعن ألنبي صلى الله عليه وسيلم لمانام في بطن الوادي عن وقت صلاة الصحرقال ارتفعوا فانه وادبه شيطان قان فيه اصابتهم الفتنة فترمل في بطن الوادي ليخلص معجلامن الصفة النسطائية والتخلص من صحبته فيهااذ كأنت مقره كما يفعل في بطن محسر عني فيسرع بالخروج منه لانه وادمن أودية النبار التي خلق الشبيطان منهيا وكذلك الاسراع في بطنء رنة وهو وا ديء, نه وهو موضع وقوف ابلس يوم عرفة عما وصفه الله به في ذلك الموم من الذلة والصغار والكاء لمارى من رجة الله وغذوه وحط خطها بالحاج من عباده ثم ان السعى في هدا الموضع جمع لئه الاحوال دهوالانحداروالترقى والاستواءوماثم رابع فحازدرجة الكمال في هذه العسادة اعطى ذلك الموضع وهوفي كل حال منهاسا لك فانحداره الى الله وصعوده الى الله واستواؤه مع الله ودوفي كل ذلك مالله لانه عن أمرالته في الله فالساعي بينَّ الصفاوالمرودَمن الله الى الله مع الله لله في الله عنأ مرالله فهوفى كل حال مع الله تله والصفا والمروة صفة جادية مناسبة للحجارة التي ظهر بترتسها شكل البيث انخصوص فانهابذلك الشكل اعطت اسم البيت ولولاذلك لم يوجداسم البيت وقد سنالك أنا لجمادات هي اعرف الله وأعبد لله من سائرا لمولدات وانها خلقت في المعرفة لاعقل لها ولا شهوة ولاتصر فالاان صر فت فهي مصر فة بغيرها لابنفسها ولامصر فالاالله فهي مصر فة بتصريف الله والسات وان خلق فى المعرفة مثلها فانه نزل عن درجتها بالنمو وطلب الرفعة عليها بنفسه حين كانسن أهل التغذى وهو يعطى الفووطلب الارتفاع والجمادليس كذلك اى ليس له العلوفي الحركة الطبيعيةكن اذارقي به الى العلو وترك مع طبعه طلب السفل وهو حقيقة العبودية والعلو نعت الهي فانه العلى فالحجر يهرب من مزاجة الريوسة في العلق فه.ط من خشمة الله وبهذا أخبرالله عنه فقال منهالماذكرا لحجارة لمالهمط من خشمة الله فهو منشامن الخشمة لله والسهو دله ذاتي انما يحشي المتهمن عباده العلماء به فن خشى فقد علم من مخشى وهذا هومذهب م ل بن عبدالله التسترى فلأعلى فى الانسان من الصفة الجادية تم بعد ها النباتية ثم بعدها الحيوانية وهي أعظم تصريف فى الجهات من النبات ثم ان الانسان الذي ادّى الالوهة فعلى قدرما ارتفع عن درجة الجادم صل له من ذلكُ الرفعة صورة الهمة خرج مهاعن أصله فالحجارة عمد محققون ماخر حواعن اصولهم في نشأتهم ثم ان الله تعالى جعل هذه الا حيار محلالا ظهار الماه التي هي اصل حياة كل حي في العالم الطبيعي وهي معادن الحياة وبالعلم يحيى الانسان المت بالجهل فجمعت الاجار بالخشسة وتفجر الانهارمنها بين العلم لةقال تعالى وانمن الحجارة لمايتفجرمنه الانهبار مع اتصافها بالقساوة وذلك لقوتها فأمقام العبودية فلائتزازل عن ذاتها لانم الاتحب مفارقة وطنها لمالها فيه من العدلم والحياة اللتين حاأشرف المفات فنبال الساعي من الصفيالي المروة وهمما الحجارة ما تعطيه حقيقة الحجيارة من الخشمة والحياة والعلم بالله والثبات في مقامهم ذلك فن سعى ووجد مثل هذه الصفات في نفسه حال سعيه فقدسعي وحصل نتيجة سعمه فانصرف من مسعاه حي القليعالله ذا خشسة من الله عالما بقدره وبماله ولله وان لم بكن كذلك في اسعى بين الصفاو المروة ( ﴿ وَصَــلُ فَي فَصَلَ شَرُوطُه ﴾ اتفق العلماء على ان من شرطه الطهارة من الحمض وامّا الطهارة من الحدث فكاهم قالو السرمن شرطه الطهارة

زهو التراب نسمة حوّاءاليه ولم تمنع هذه النسبة الترابية لادم عن الكهال الذي شهدله به وقد شهدرسول الله صلى الله علمه وسلم بالكمال لمرج وآسية فلمااعتبرالله هذا الكمال في المرأة جعل لها أصلافي التشريع حمث لم تقصّد فطيافت بين الصفاو المروة هاجر أم اسماعيه ل وهروات في بطن الوادي سه مرّاتَ تنظر اتيمن متهل من أحل الما العطش قام ما مُهاا سماعهل فحافث عليه من الهلال والحد ، مُمشهور فحله الله أعنى حعل فعه لهاجر من السبعي بين الصفا والمروة وقرّره شرعامن منياسه ك المجيرة في رآه واجماءظه مفهه الحرمة ولم يرأنه يصهرالجي بتركه كذلك الخواطر النفسه مةاذا أثرت الشفقة والسعى فيحقالغ رأثرا التبول فيالجنباب الالهي فقال باأيتهما النفس المطمئنة ارجعي الحربك الذي خرجت منه الى تدبيره فذا البدن بالنفخ الالهي لان الرجوع لا يكون الالحال خرج منه والافاهو رجوع فانه ما قال لها أقدل وانما قال آها ارجع ولامكون الام الاكذلك فرحوعها كالهالما قال الله تعالى بالبها الذين آمنوا اذانودي للصلاة من يوم ألجعة فاسعوله الي ذكرالله فوحب السع لنداءالحق بالواسطة فكمف وقد نادى الحق عماده في كما به المنزل علمنافقال وتقوعلي الناس يج البيت فوجب السعى غيرأن الشريعة التي شرع الله في السعى إلى الجعة أن مكون بالسكينة والوقار كالسيع فىالافاضة من عرفات الى المزدلفة بالسكينة فان الذي صلى الله عليه وسلم كان بقول للناس لمارآهم أسرعوا فيالافاضية منء فاتالتي هي موقف حصول المعرفة مائله السكينة السكينة فلماأفاضوا عن أمره الى الزدافة وهومقام القربة والاجتماع بالمعروف فيها وهو تجل خاص منه القاوب عباده ولهذاسمت جعاومزداغة من الزاني وهوالقرب قال لهم رسول الله السكينة السكينة كإقال في السعى الى الجعة لاتأتوها وأنتم تسعون اى مسرعىن فى السعى وائتوها وعلىكم السكينة فى سعيكم والوقار فاجتمعت الجمعة وجع في همذه الحتمقة الجمعمة به تعمالي في المقيامين وقوله والوقارسعي في سكون وتهدتك مشي المثذل لانه من الوقروهو النةل فان المعرفة مالته تعطى ذلك فانه من عرفه شاهيده ومن شاهده لميغب فاذا دعادمن مقيام الى مقيام فهو لابسرع الامن أجله وهو مشياهد لهفانه به يسعى فمشي على ترسه ل مثبي المثقل فهذا معني الوقار فانه لا يكون السكون في الاشهاء الاعن هسة وتعظيم لاعن اعساء وتعب فان السعى مالله لا تعب فيه ولانصب ﴿ وصل في فصل صفة السعى ) \* قال جهورعلىاءالشريعةان منسنة السعى بينالصفاوالمروة أنبدعواذارقي فيالصفا مستقبل البت ثم بنحدر فأذا وصل الى المل الاختبروهو بطن الوادى رمل الى أن بصل الى المل الناني الاخضا وذلك كانحد الصعود الى المروة وحدّسعة الوادى وانماالموم قدار تدم بماجات مه السمول ولهذا ـل من جعل الملن علامة لبطن الوادي لهـكون حــ تـ الرمل الشيروع في السـعي ثم يسعي من غبراسرناع اذاحاذي الميل الثباني على صورة ماانحدرمن الصفافاذ اوصل الى المروة فعل مثل مافعيل في الصفاثم يرجع بطلب الصفامن المروة فيكون حاله مثل الحيال الاتول في الرمل والهد وحتى يكمل سبع من اتوانما يبدأ بالصفالان الله تهمم الحى الذكرف دأج افقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البدأوا بمابدأ اللهيه فبدأ بالصفا واقترأ الآية ثم دعا بعدها وختم بالمروة ولماكان الاؤل نطيرا لآخر وكان حكمهما على السواء ختم بهالان بها تكمل السمعة لان الذي المقابل هو من مقابله على خط استواء كأفال لانستقبلوا القبلة ولاتستدبروهما لاناستقبالالشئ واستدباره على خط واحدوكذلك لماسكك ابليس في اتباله العبد للاغواء عن الفوقية سكت عن التحت لانه على خيط استواءمع الفوق لانه لعنه الله رأى نزول الانو ارعلي العبد من فوقه فخاف من الاحتراف ولم يعرض في اتبانه للفوق ورأى التحت على خط الستواءمن الفوق وان ذال المنوريت للاستواء فلم يأت من التحت والعله واحدة قال عطاء إن جهـل فسـد أمالمروة اجزأعنه وقال بعضهمان بدأما لمروة الغي ذلك الشوط وقدذكرما فىحدبث جابرالمتقدم مايدعوبه ادارق على الصف اوالمروة من فعله صلى الله عليه وسلم وكان على الصفا

الظن مالناس منهمون عن سو الظن مالعباد وقدراً بنامن علنااً نه فدق وقد توضأ وصلى فلاذ انطلة علمه أسيرالفسق فيحال عمادته واين حسن الظنّ من سوء الظنّ به والمستقبل لاعلم لنا مه فمه والماضي لاندري مافعل الله فمه والحكم لوقت الطاعة التي هوعليم استلبس بها فحسن الظنّ أولى بالعبد اذ أكان ولابدّ من الفضول ولقد أخبرني من اثق به في دينه عن رجل فقيه امام متكام مسرف على نفسه قال لي دخلت علمه في محاس بدارفه الجروه ويشرب مع الجاعة ففرغ النبية فقل له نفذ الي فلان مي النانسذ فتال لاأفعل فاني ماأصررت على معصة قط وان لى بين الكاسين توبة ولاا تظره فاذ احصل في مدى أنطرهل بوفاني ربي فأتركه أو يحذلني فأشربه فهكذاهم العلاءمات هذا العالم وفي قلمه حسرة من كونه لم يلقني واجمعت به وماعرفني وسألني عني وكان بالأشواق الى وذلك بمرسسة سنة خس ونسعمن وخسمائة واقدأشهدني الحقفى سرى في واقعة وقال لى بلغ عبادى ماعا ينته سن كرمي ما المؤمنى الحسنة بهنسر أمثالهاالي سعمائة ضعف والسشة عثلها والسئة لانقاوم فعلها الاعان ماانها سئة فيا العمادي مقنطون من رجتي ورجتي وسعت كل شئ وأناعند ظنّ عمدي فلمظنّ بي خبرا فانظر الي هذا الكرم الالهي \* (وصل في فصل اعداد الطواف وهي ثلاثه القدوم والافاضة والوداع)\* طواف القدوم بقابل طواف الوداع فهو كالاسم الاول والآخر ضدّان ان مثل عسى عندالله كشل آدم وانتهت دورة الملك وطواف الافاضة منهما رزخ لا ينغمان فمأى الاءربكما تكذبان بمخرج من طواف القدوم اؤلؤ المعارف فى المناسك ومن طواف الوداع الكرجان فبأى الاءربكم اتكذمان فلطواف الزمارة وحمه الى طواف القدوم فقد يجزئ عنه ووجمه الى طواف الوداع فقد يجزئ عنه وقد قال العلماء مالتو المنجمع اوسمأتى ذكرهما في هذا الفصل انشاء الله وقد تقدّم الاعتبار في الطواف وما منشأعنه فطواف القدوم كالعتلاذا اقسل على الله بالاستفادة وطواف الوداع اذا أرادا لخروج الى النفس بالافادة كالرسول يقبل على الروح الامن عندما ياتي المهمن الوحى الالهي ثم الرسول يلقي الى الخلق عندمفارقة الروح الامن لتبلغ الرسالة فالرسول من طواف قدوم ووداع وما منهما طواف زمارة وكانت ثلاثه أطواف لماقررناه أنظهورااعلوم لايكون الاعن ثلاث مراتب فكريه كانت أووهسة وقد منيالك ان البرزخ ابداهو أقوى في الحكم لجعه بين الطرفين فيتصوّر بأي صورة شاءو يقوم في حكم اى طرف ارادويجزئ عنهما فله الاقتداء التام ويظهر سرما قلنا في حكم ظاهر الشرع فمه فن ذلك انهمأ جعواعني أن الواجب من هـ ذه الاطواف الشلاثة الذي بفوته يفوت الجيج هوطواف الاغاضة فانالعرف اذاقدم مكة بعدارمي اطواف الافاضة اجزأه عن طواف القدوم وصح جهوان المودع اذاطاف فيزعه طواف الوداع ولم يكن طاف طواف الإفاضة كان ذلك الطواف طواف افاضة اجزأه عن طواف الوداع لانه طواف مالمت معمول مه في وقت طواف الوجوب الذي هو الافاضة فقبله الله طواف افاضة وأجزأ عن طواف الوداع كماذكر ذافهن صام رمضان متطوعا أن وجوب رمضان ردّه واحبالح كم الوقت ولم تؤثر فيه النية وجهور العلماء بي انه لا يجزئ طواف القيدوم على مكةعن طواف الافاضية كأنهم رأوا أن الواجب انماه وطواف واحد قال بعضهم اجعواعلى انطراف القدوم والوداع من سنة الحاج الالخائف فوات الجيوفانه يجزئ عنه طواف الافاضة وانستحب بعض العلماء لمن جعل طواف الافاضة يجزئ عن طواف القدوم أن يرسل فيه واتما المكي فاعلمه سوى طواف واحدوأتما المتمتع فان لميكن فارنافعليه طوافان وانكان فارنافطواف واحدهذا عندى وقال قوم على التمارن طوافآن \* (وصل في فصل حكم السعي) \* فن قائل انه واجب وان لم يسع كانعلمه الجيم ومن قائل انه سنة فانرجع الى بلده ولم يسع فعلمه دم ومن قائل انه نطق عولاشي على تاركه ولما كان المكال غبرمجعور على النساءوان كانت المرأة انقص درجة من الرجل فتلك درجة الايجادلانها وجدتءنه كانذلك لايقدح في الكمل فان الرجل الذي هو آدم نسبته الى ما خلق منه

ولقدأضافني واحيدمن علنائهم فأخذت معه فيءسادتهم الشمس في يحودهم لها فتبال لي ماثم الاالته وهدده الشمس أقرب نسسه الي الله لماجعل فههامن النوروالمنافع فنحن نعظمها لماعظمها الله بماحعل لها غمرجع ونقول فلاعلم الحق انهم ماعيد واسواه وان أخطأ وافي النسبة والمؤمن لابعيد الاالله فأشبه الكافر في اعانه مالله فكان الامر مثل الشرع الالهيّ ينسخ بعنيه بعنيا وكله حقويمنع غيرالمضطراكل المستةويبيحه اللمضطروكل حق فى الاماحية والمنسع في آثر الكخفرهنيا في الاعبان ولا كان أقوى منه على ما كان الامريجاذ كرنافها كان في المكافر من اعتقباده الاله كان ذاحق ومن نسب قالالوهة للشمس كان كاذرافراعي الحق المعني الذي قصدومافن هنالك ثبت لهم التخصيص بالسجود دون المؤمنين في ذلك الوقت بقه فهوا ثراعان في اعان لا اثر كنر في اعمان \* إوصل فى فسل الطواف بغيرطهارة) \* فن قائل لا يجزئ طواف بغيرطهارة لاعمد اولاسهوا ومن قائل يجزئ ويستحب له الاعادة وعلبه دم لانهم اجعوا على أن الطهبارة من سنة الطواف ومن فائل اذاطاف على غبروضوءا جرأه طوافه انكان لابعلم ولامحز ئه ان كان بعلم وبعنيهم يشترط طهارة النوب للطبائف كاشتراطه للمصلى والذي أقول مهانه يحزئ الطواف دنبروضو المرحل والمرأة الاأن تكون حائضافانه الانطوف وانطافت لا يحزئها وهي عاصة لورود النص في ذلك وماورد شرع بالطهارة للطواف الاماورد في الحيائض خاصة وماكل عبادة تشترط فههاهذه الطهارة الظاهرة اعلمانه مافي الوجود حال ليس فيه تله وجه يحفظ عليه وحوده من كل قائم ننفسه مذلك الوجه الالهي طهارته فيافي الوجود بحكم الحقيقة الاطياهر فان الاسم القذوس يعجب الموجودات وبه يثبت قوله والمهرجع الامركله فاعسده وتؤكل علمه وماريك بغيافل عميا تعملون حن تفريقكم بين الله وببن عباده ولاينبغي ان يحال بن العبدوسمده ولايدخل بن العبدوالسند الابخبر \* لقبت بعض السماح على ساحل البحربين موسى لتمط والمنارة فقال اني اقت بهذا الموضع شحصامن الابدال مصادفة وهوماش على موج الحرفسات عليه فردّع لي السلام وكان في البلاد ظلم عظيم وحور فقلت له باهذا ترىالى مافى البلاد سن الحورفنظر الى غنما وقال لى مالك وعساد الله لا تقل الاخبرا ولهذا شرع الله الشفاعة وقبل العذرولاشك ان النحاسة أمرع ونبي عينه حكيم شرعي والطهارة أمرذاتي فانظهر حكم العرض في وقت ما كانع الحيض من الطواف فرجيع الامر الى ما تقتضمه الذات من الطهارة أيكذب المؤمن قاللاانباء صحيم فان الكاذب لأيكون صادفا فيماهو فسمه كاذب فافهم والحيض كذب النفس والطواف حالة المحمان فالحائض لانطوف كمانقول في امامة الفاسق انها لا تجوز امامته فى حال فسقه بلاخلاف فان من كان فاسقا فى حال فسقه ثم توضأ شرعا وأحرم بالصلاة ا ما ما فهو في طاءة الله ولا يجوز لنباأن نطلق عليه في تلاً الحال فاسقا في اصلينا الاخلف اما م غيرفاسق وكذا فعل عمدالله بنعرالذي يحتمون مه في الصلاة خلف الفاسق وأخطأوا في أن الحجاج فاسق في حال ادائه مأأوجب الله علىه من طاعته في الصلاة وهذه مسئلة أغفلها الفقها، وهم يخطئون فيهاوما حماوا على طائل وقدينا اله لاتخلص قط من مؤمن معصمة لاتشو بهاطاعة اصلاوالطاعة قد تخلص فلاتشو بها معصمة فامن معصة الاوالاعان بعيمامن المؤمن أنهامعصة يحرم علمه فعلها والاعان بكونها معصبة طاعة لله فالحجاج أوغيره في حال فسقه مؤمن دطمع بايمانه فضعفت معصيته أن تضاوم طاعته وفي حال صلاته أوطاعته في فعل مامن أفعاله فلس بفياسق بل هومطسع فرح من طمس الله على قلمه الفسق على الايمان والطاعة مع ضعف الفسوق عن الطاعة بماشا بها من الايمان بكون ذلك الفعل فسوقافتا لوالاتجوزامامة الفاسوم أجازها فوم بغبرا لمعنى الذى ذكرناه فلوقاله الرسول صلى الله عليه وسلم اوالله تعالى اكان الوجه فيه ماقلناه فغاية درجة الفاسق المسلم في حال فسقه ان بكون بمن خلط عملاصا لحاوآخر سيئا وواما في حال طاعته فلس بفاسق وأعيب ما في هذه المسئلة أناماً مورون بحسن

علىه سدنة من خلقه ولاسما من نفوس جبلت على الشمع وحب الرياسة والمتقدّم والقد وفق الله الحباج لردّ البيت على ماكان عليه فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلف الراشدين فان عبد الله بن الزبير غيره وأد خلافى البيت فأبى الله الاما هؤ الام عليه وجهلوا حكمة الله فيه و يقول على بن الجهم شعر

وأبواب المالوك محجمات \* وماب الله وما والفناء

\* (وصل في فصل وقت جواز الطواف )\* فن قائل ما جازة الطواف بعد صلاة الصمروالعصر وبه أقول وساب ذلك انى رأيت رسون الله صلى الله علمه وسلم في النوم وقد استدل الكعمة وهو يقول بامالكي أوقال باساكني الشائدي هذالبيت لاتمنعوا أحذاطاف به وصلي في أي وقت شاءمن لمل أونهار فانالله مخلقله من صلاته ملكايستغفرله الى يوم القسامة فن ذلك الوقت قلت باعازة ألطواف في هدنين الوقتين وكنت قبل هذه الرؤياء نسدي في ذلك وقفة فان حدد مث النسأيّ الذي يشسمه حسد ينسا رأيتهم قدنو ففوا في الاخسديه فالمارأيت هده المشرة ارتفع عني الاسكال وبت به عندى حديث النسأى وحديث أبى ذرا الغضارى والحدلله ومن قائل بالمنع وقت الطاوع ووقت الغروب خاصة ومن قائل ماماحته في الأوقات كلها وهو قولنه الااني اكر دالد خول في الصلاة حال الطلوع وحال الغروب الأأن مكون قداحرم مهاقدل حال الطلوع والغروب بحث ان ترى الشمس طالعة اوغارية وهوقد تلس بالمدة (تحرم ذلك) لا علوا لمصلى ان يكون في مكان قبلته وضع طاوع الشمس أوموضع غروما بحمث أن يستقملها فان الكفار يسجدون لهامستقملن اياها عينها عند الطابوع والغروب فهنالك اكردله ذلك وامااذلم يكن في قبلته فلا بأس وا ماعند الكعمة فالحكم بدورله من حسث شاء مان لا يستقمل الشهس لاطالعة ولاغارية وقد فارق الكفار الذين يسجدون اهافي الصورة الظاهرة في استقبالها وهومفارق الهم في الماطن بلاشك ولارب حمث كان سماق الحد شن حديث النسأى قال رسول الله صلى الله عليه وسلما بني عب دمناف لا تمنعوا احداطاف بهذا البيت وصلى فيائ وقتشاء من لدل اونهاروماخص حال طابوع ولاحال غروب لان العدد شهود الست ستمكن ان لا مقصد استقمال مغرب ولامشرق وابس كذلك في الآفاق وماأحسن تحرّبه صلى الله عليه وسلم فى المصلى الى السترة أن لا يصمد اليها والمل بها يمناأ وشما لاقليلا حديث أبي ذر قال قال رسول اللهصلي ألله علمه وسلم لاصلاة بعد العصرحتي تغرب الشمس ولابعد العجم حتى تطلع الشمس الابمكة الاعكة الاعكة وهذه الاحاديث تعضدرؤمانا واعلمان الله متعل على الدوام لا بقسدتحله مالاوقات والخبولم مكن تحلمه عن استتارف شبه طلوع الشهيس ولمريكن يحتمب بعد التحلي فيشبه غروب الشهيس انمايرفع عن ابصارنا قال تعالى فكشفنا عنك غطاء لأفيصرك الموم حديد وقال ونحن أقرب المهمنكم ولكن لاتمصرون يعنى المحتضرقال الراهم الخلال لاأحب الآفلين وهو يحب الله بلاشك فانه ليس ما آفل \* فتحله دائم \* وتدليه لازم \* والذي بن ذاوذا \* الك الموم نائم \* فلا ما نع لمن كان الحقمشهده ولهذا لميمنع فيتلك الحالة من ذكرالله والحلوس سنيديه لانتظار الصلاة والدعاءفيه وانمامنع السحود خاصة آكمون الكفاريسجدون لهافي ذلك الوقت وهنا نسيه على سرمعقول وهو أنهس أتحال أن يكون اثر الكفراقوي من اثر الايمان عندنا وعندهم حتى يمنع من ظهوره وحكمه كمايظهرفى هذا الامرمن كون سحود الكفارللشمس وهو كفرمنع المؤمن من السحود تله والمانع ابداله القودةوأعلمان الامرفى ذلك خنى اخفاه الله الاعن العارفين فآن الله بهذا المنع ابقى على الكفار بعض حق الهي بذلك القدر وقع المنبع وظهرت القودة في الحكم بمنع المؤمن من أنسجود في ذلك الوقت لسحودالكفارللشمس وذلك ان الله يقول وقدى رمك أن لاتعددو الااماء وكذلك فعلوا فانهم ماعبدوا الشمس الابعد تخيلهم انها الدف استحدوا الالله لالعين الشمس بل اعت حكمهم فيها نهاالله

معة آثار جسمانية وسمعة آثار روحانية عن حركه كل شوط من السموع الطواف اثر فانه شكل باق وفلك معنوى لأبراه الامن يرى خلق الموجودات من الاعمال أعما نافالا أمارا لموجودة السعة ألحسه بانبة في نشأة الصلاة القسام الاول والركوع والقسام الشاني وهو الرفسع من الركوع والسعود والحلوس بن السعدتين والسعود الثاني والجلوس للتشهد والاذكار التي في هذه الحركات الجسمانية هي ارواحها فقامت نشأة الصلاة كاملة ولماكان في النشأة الانسانية امر اختصه الله وفذله على سأئرالنشئات الانسانية وجعله امامافيما وهوالقلب كذلك جعل فى نشأة الصلاة أمراهو أرفع مافى الصلاة وهوالحركة التي يقول فيها سمع الله لمن حده فان المصلى فيها نائب عن الله كالقلب نائب عن الله في تدبيرا لحسيد وهوأ شرف هيئات الصلاة فانه قيام عن خضوع عظست فيه ربك في حضرة برزخمة وهي اكمل النشئات لانها بين بجود وقسام جامعة للطرفين والحقيقتين فلهاحكم الشائم وحكم الساجمد فجمعت بين الحكمين كالبرزخ جمع بين االمرفين المعنى والحسوس وأثرهافي التراءة فى الصَّه لاة أبضاسها عي عن اثر كلُّ شوط في الطوآف وهي قراءة السبُّع المشاني أعني فاتحة المَمَّال وأشرفها وسلطانهاةوله ابالة نعسدوابالةنستعين فانهار زخسة بين الله وبين عسده فهي طامعة والسلطان جامع وماقمانها لله مخلص ومابعد هاللعبد مخلص فأعلى التسامات اسات اله ومألوه ورب ومربوب فهوكآل الحضرة الالهيمة فباتمية حالا نباولا شرفنيا الابه فنحن بهوله وهير بسع آيات لاغير وهي القراءة الكافية في الصلاة وكما أن العبيد هو الذي انشأ في ذاته الاشواط السبعة الفلكية الشكل وفىذاته اثرت ايجادااصلاة وفى ذاته ظهرت الصلاة بكالها الم يخرج عن ذاته شئ من ذلك كله كذلك الامر في ظهورالحق في الأعمان اكتسب من استعداد كل عن ظهر فهاما حكم على الظاهرفيها والعدن واحدة فتمل فمه طائف اعطاه هدذا الاسم هدذه الصورة التي انشأها وهوالطواف وقسل فمهمصل اعطاه هدا الحكم صورة الصلاة التي أنشأها في ذاته عن طوافه فهوهووماغمغبره شعر

| وصفته بالذى وصفنا بنا عرفنا و | من أنه و احد كثير    |
|-------------------------------|----------------------|
| فالعمين منه وألنعتمنا         | فنحن لا وهو ذو ظهو ر |

وقد ذكرنا فى أقول هذا الكتاب مابقى فى الجرمن البت والماذا ابقاه الله فيه و بنا الحكمة الالهمة فى ذلك من رفع التجعير والتعلى الالهمة فى المباب المفتوح لن أراد الدخول اله وذلك هو بت ايته الصحيح ومابق منه بأيدى الجبة بنى شبهة وقع فى باطنه التحجير لانه فى ملك محدث وهو الموجود المقسد فلابد أن يفعل ما تعطه ذاته والحديث النبوى فى ذلك مشهور والخلفاء والامراء غفلوا عن مقتضى معنى قوله تعالى حين المسلك على الله عليه وسلم مفتاح البيت الذى اخده من غفلوا عن مقتضى معنى قوله تعالى حين المسلك على الله عليه وسلم مفتاح البيت الذى المحرور في الامانات الى اهابها فتحمل النباس ان الامانة هى سيدانة البيت ولم تكن الامانة الامفتاح البيت الذى هو ملك لني شبه فرد عليم وللامام ان يفعل ذلك اذا صلى الله عليه وسلم عليم ولاية السيد انة ولوشاء حعل فى تلك المرتبة عبرهم وللامام ان يفعل ذلك اذا عليه عليه وسلم فيها فهم مثل سائر ولاذ المناصب ان أقاموا فيها الحق فلهم وان جاروا فعليم وللامام وللامام دخل النظر في يت الله عند العلم عند العلم عند العلم عند العلم في المعام في ا

أجع العلاء على ان من سن الطواف ركعتين بعد انقضاء الطواف وجهورهم على انه بأتى مهما بعدانقتناء كلاسموع انطاف اكثرمن اسبوع وأجازيعنهم أنلابفة قبين الاساسع ولايفه ل منهما يركوع غرركع لسكل اسبوع ركعتين والذي أقول به ان الاولى أن يصلي عنه انقضاء كل اسبوع فان جع اسابه فلا بنصرف الاعن وتر فأن النبي صلى الله عليه وسلم ماانصرف منالطواف الاعنوتر فانه آنصرف عن سبعة أشواط أوعن طواف واحد فانزاد فينصرف عن ثلاثة اساب عوهي احد وعشرون شوطا ولا ينصرف عن اسدوعن فانه شفع وبالاشواط أربعة عشرشوطا وهي شفع فجا بخلاف السنة في طوافه من كا وجه فاعلم انالطواف قدروى انه صلاة ابيح فيها الكالم وان لم بكن فيه ركوع ولاسجود كاسمت صلاة الجنازة صلاة شرعاومافيه باركوع ولاسحود وأفل ما ينطلق علىه اسم صلاة ركعة ومي الوترواذا انضاف الى الطواف ركعتان كانت وترامثل المغرب التي يؤتر صلاة النهار فأشسه الطواف مع الركعتين صلاة المغرب وهي فرض فأوترا لحق شفعية العبد ولايقيال في الرابع من الاربعة انه قد شفع وترية العميد فان العبدماله وترية في عينه فانه مركب وكل مركب فقير فيحتياج الى وتريستند اليه لآينفر ديشفعية فىنفسه فلامكون أبدا الأوترا ثلاثه أوخسة أوسيعة الىمالايتناهى من الافراد فانكان رابعا أوسادسافهو رابع ثلاثة لارابع أربعة وسادس خسة لاسادس ستةفهو واحبدالاصل مضاف الى وترف انسبته الآلعينه اذهوعين كل وترثلانه بظهوره أبني اسم الوترية عدلي من أضهف اله فقسل رابع ثلاثة لارابع أربعة ورابع الثلاثة لايكون الاواحدا فسواءوردعلي وترأوعلى شفع الحكم فه واحدفانك تقول فمه خامس اربعة كاتفول رابع ثلاثة فازالت الاحدية تعجمه في كل حال فهو مثل قوله كان الله ولاشي معه وهو الواحدوه والآن على ماعلمه كان فأقام الآن مقام الاعداد والاعددادمنها اشفاع ومنهاأ وتار فاذا اضفت الحق الهالم تعقله واحدا منهافتقول ثااث اثنين ورامع ثلاثة الى مالايتناهي فتمر بذاته فالذي ثنت له من الحكم ولاعالم ثبت له والعالم كائن فتلك الاحدية المطلقةله فيحال وحودالعالم وفي حال عدمه فالطائف ان انفرد بالطواف كان وترا وانأضاف المه الركعتين كان وترامن حيث أنه صلاة بقوم مقيام الركعة الواحيدة ومن عميم صلاته اشمه الصلاة الرماعمة لوجود الثمان حدات التي يتضمنها الاسموع من السحود على الجرعند تتسله بالحس وهي ثمان تتبدلات في كل اسموع عندالشروع فيه وفي كل شوط عندا نقضائه فن أقام الطواف بهداالاعتبارعلى الطريقين جوزى جزاء صلاة الفريضة الرباعة والثلاث بالحامعة للفرض والوترالذي هوسنة أوواحب فالاولى أن لا دؤخر الركعتين عن اسموعهما ولمصلهما عنسد انقضاء الاسبوع فانقرأ فىالطواف كان كمن قرأ فىالصلاة ومن لم يقرأفيه كان كمن يرى أن العملاة تجزئ بلاقراءة واعلمأن هاتين الركعتين عقب الطواف اعاولدهما فمك الطواف فأن الطواف قام للُّمقام الافلاك التي هي في المهوات السيع لانه شكل مستدر فلكي وكذلك الفلك فالمأنشأت سمعة ادوار في الطواف أنشأت سمعة افلاك اوحى الله في كل سماء أمرها من حمث لا يشعر بذلك الاعارف الله فاذا أطلعك الله على ما في هـ ذه الاشواط الفلكمة كنت طا تفا ثم أنه جعل حركات السموات التي هي الافلال مؤثرة في الاركان الاربعة لا يحاد ما يتولد منها فأنت الاركان الاربعة لانكمركب منأربعة اخلاط ومجوعها هوعن ذاتك الحسمة التيهي الحسم فأنشأت فيلاح كات هـ ذه الاطواف السبعة الصلاة وهي المولدة من اركانك عنها وكانت ركعتين لان النشأة المولدة الكاملة مركبة من اثنين جسم وروح ناطق وهوالحموان الناطق فالركعة الواحدة لحيوا نيتك والشانية للنفس النياطقة وأهذاجعل الله المسلاة نصفين تصفهاله ونصفها للعسدوجعل الله لكل حركة فلكية دورية من الاسبوع فى الصلاة أثر التعرف انها مولدة عنه فظهر من الصلاة

لاتنفد والكائنات لا تبعد وماثم نيئ مع هدا المعلوم المتعدد والعين واحدة والامر واحد حارت الميرة في نفسها اذلم تجدمن محاربه الوالحيرة التي يتخيل ان العالم موصوف به المست كاتحملت بل ذلك حيرة الخيرة ها ثم المعلوم المعردة والله الالسنة عماعاته الافئدة عن عقل ما هو الامر علامة فلا تدرى هل هي الحائرة الولا والحيرة موجودة ولا يعرف لها محل تقوم به فلن هي موجودة وقمن ظهر حكمها شعر

وماثم الاالله لا شئ غــــره وماثم ثم اذكانت العـــن واحده الذلك قلنا فى الذوات با نهـــا وان لم تكن لله بالله ساجده

\* رَوصـل)\* اختلف العلما : في أهل مكة هل عليهم إذا حجوا رمل اولافقيال قوم كل طواف قبل عرفة ممايوصل بسعى فانه يرمل فيه وقال قوم باستحباب ذلك وكان بعضهم لابرى علهم زملااذا طافوا بالبت وهودنهب ابزعمروضي الله عنه على مأرواه مالك عنه اذاكانت العله ماذكرناه آنفا فى الرمل تعبن الرمل على أهل مكة وغيرهم ولاسما والامر في نفسه ان الانسان تحت حكم كل نفس وكل نفس قادم فهوطائف وكل طواف قدوم فيه رمل هكذاهي السنة فيه فن أراد أن يتبعها فلمتبعها ومن جهل قدوم نفسه وان الانسان في كل حال مخاوق فهوقاد م على الوحود من العدم لم سرعلمه طوافافانه من أهل هـ فدالصفة كاهم أهل مكة من مكة ﴿ وصل في استلام الاركان ) \* فقال قوم وهم الاكثرون باستلام الركنين وللمطوقال جابركنانرى اذا طفنا ان نستلم الاركان كلها وفال قوم من السلف ماستحباب استلام الركنيز في كل وترمن الاشواط وهو الاول والنالث والخامس والسابع وأجعواء لي ان تقسل الحجر الاسود خاصة من سنن الطواف واختلفوا في تقسل الركن المماني الثاني الماالاستلام وهولمس الركن بالبدعلي نية البيعة فلايكون الافي ركن الحجرفي ألحجرخاصة لكون الحق جعله يميناله فلسه بطريق السعة ومن لم ير اللمس للمبعة ورآه للبركة استلم حسع الاركان فان اسها والقرب منها كله مركحة وما يختص ركن الخرمنها الابالسعة والمصافحة وتقع المشاركة في المركة مع سائراً لأركان ففسه كونه ركناوزيادة فن راعى كونه ركنا اشرك في الاستلام معه الركن المياني والركن النالث هوفي الحجرغيرمعين اذلاصورة له في البيت والركن الشامي والعراقي المسامر كنَّين للمدت الاول الموضوع فلمالم يكونا بالوضع الاول الالهي لم يكوناركنين فحالف حكمهما حكيم اركنين ومن رأى ان الافعال كالهامن الله رأى ان الذي عين الركنين والركن النالث في الجربالوضع الاوّل هوالذىعين الاربعة الاركان بالوضع الشانى اذلاواضع الاالله فاستلم الاركان كالهمامن كونهااركانا موضوعة بوضع الهيى وفق الله من شاءمن المخلوقين لاظهارها على أيديهم ولكن لاد خول اهامن كونها اركانافي التقبيل والمصافحة فينبغي للطائف اذاقبل الحجروسجيد عليه بجهمته كإجاءت السنة وصافحه بلسه اياه بيده ان يستلم ركنه حتى يكون قيداستلم الاركان كالهافان لم يفعل فياستلم الا أن رى أن الحجر الاسود من جلة احجار الركن فيكون عين مصافحته استلامه ( \* وصل فى فصل الركوع بعد الطواف) \*

طفت بالبیت سبعة و رکعت المقام الخلیل نم رجعت الطواف فطفت سبعاوعدت المقام الخلیل نم رکعت المازل بین ذا و ذال انادی و قلت لسان ربی الفاول منی فتحت فا مروا بالذی نشاؤون منی ان باب القبول منی فتحت

مك

110

الصورة في الحس فانظرما اعجب امر الوجود فعين المستفيد للوجود غين المفيد فان كانت الاستفادة عمنالوجودوهي الصورة فالمستفيدا الظاهروا لنسدالعين لان الصورة التي ظهر ماالظاهر هي صورة عن الخلهر حقيقة فكل حكم نسب الى الطاهر بظهور حكم التأثيرفيه اذ لم يكن الها ذلك الحكماذ كانت ولاتحل في صورتها ولاطن وروانما بدالك ذلك لتعرف من هو الطبائف والمطوف مه والحجر والمقمل فتكون بحسب ماعلت من ذلك فعلك عناصورتك وفيها يحشررو حلايوم القسامة وبذلكَ تهز في الزور الاعظم فلايفوتنك علم مانهة لأعليه والسلام \* (رصل في حكم الرمل في الطوافُّ)\* فِقُولُ بِأَنَّهُ سُنَّةً فأَرْجِبُ فُسِهُ عَلَى مِنْ تَرَكُهُ الدَّمْ وَقُولُ بِانَّهُ فضرلة فلا يجب في تُركه يُمَّ وأعنى في طواف القدوم والرمل اسراع في نفس الخبراك الخبرفي خبر في خبرو ذلك لحكمة استعمالً إدراك علم الامرالالهبي فانالله تعالى يتول ومأأمرنا الاواحدة كلم بالبصر فان البصرلاشي ابهر عمنه فان زمان لمحه عبز زمان تعلقه ما لملوح ولوكان ماكان في المعد وأبعد الاشباء في الحس الكوأك النابنة التي في الفلائ الثامن وعندما يتظر اليهاية علق اللمح بهافهذه سرعة الحس في اظنك بالمماني المجرِّدة عن التقسد في سرعة نفوذها فان السرعة حكم في الأشياء لا عصو ن لغيرالسرعة ومن هنا يعرف قول الحق لاشئ كن فيكون فحال كن الالهمة حال المكوّن الخلوق ولهـ قدا اميرع ما يكون من الحروف في ذلك فاءالتعقب فلههذا جاءم الحواب الام فان اردت ان تعرف صورة ننج العالم وظهوره وسرعة نفوذ الاموالالهبي فهه وماادركت الابصار والبصائر منه فانظر الى ما يحدث في الهوا من سرعة الحركة بحورة النارفيد الحرّلة إهااذ اأد ارها فعد ث في عن الرائي دائرة اوخط امستطملاان اخذما لحركة طولااوأى شيكل شاءولانشك أنك ابصرت دائرة مار ولاتشت انماثم دائرة وانما انشأ ذلك في نظرك سرعة الحركة وهوقوله وماأمرنا وهوقوله كن الا واحدة كالجرة كليما الصراد والاالدائرة وماهى دائرة فذلك غسرالصورة المخلوقة الظاهرة لادراك اله من فتحكم من حيث نظولة مصرلة و بصهرتك وفكولة اله خلق و بعلك وكشفك اله حق مخلوق به ماظهرلعماك مااس هوفهذاعدم فيءين وجودفا تطرما أاطف همذا الادراك مع كون الحسر محلا الظهوره عدلي تقدمه وكثافته وقعه وردفهاظنك عماهو الامرعلمه مالنسدسة اليحانب الحق فسيحان منكام نفسه بنفسه فى اعسان خلقه كم قال فأجره حتى يسمع كلام الله وان الله فال على لسان عبده سمع الله النحيده فهوالمتكام والقبائل لااله الاهوالعز بزالحكم حقق بااخي نظرك في سرعة العرق اذابرق فانبرق البرق اذابرؤ كان سيمالانساغ الهواء وانصماغ الهواءيه سيب لظهو رأعمان المحسوسات به وظهو راعمان المحسوسات به ساب في تعلق ادرالة الانصار مها والزمان في ذلك واحد مع تعقلاً تقدّم كل سبب على مسببه فز مان اضافة البرق عبن زمان الصباغ الهواء وزمان الصباغ الهواء بهعنزمان ظهورالحسوسات بهوزمان ظهورالحسوسات بهعنزمان ادرالا الابصار لماظهرمها حان من ضرب الامثال ونصب الاشكال المقول القائل ثموما ثم اوماثم وثم فوعزة من له العزة والحلال والكبرياء ماغ الاالله الواجب الوجود الواحديدائه الكثير بأسمائه وأحكامه القادرعلي المحال فكف الامكان والممكن وهما من حكمه فوالله ماهو الاالله فنه والسه يرجع الامركله ولهذا تّ إلرمل ثلا ثالازائد ولا ناقص الو احدله والثياث لمياظهر والثاني بين الاوّل والثالث السب اظهور ماظهرعنه لابدّ من ذلك فاذا حقدت مارأ ، ترأيت أن ثم مارأ ، ت فخر ج ادراك العقل للامور المعقولة على هـ ذه الصورة مثلثة الشكل وهي المقدّ مات المركمة من الثلاثة لانتاج المطلوب وكذلك في الحس حس ومحسوس وتعلق لحس بمعسوس لايدري هل الحس تعلق بالحسوس ا والمحسوس انطبع في الجس قصرااءتل والله وخنس الفكر وحارالوهم وطمس الفهم والامر تنظيم والخطب جسيم والشرع نازل والعسقل فاصروالامر نافذوا لحوادث تحدث والقوى قائمة والموازين موضوعة والكلمات

الما اتتأسهم الاعادي اودعان الله في الجاد ياقة ة العسن يا فؤا دى باحرمتي باصفا ودادي من کل ربع وکل وادی و من فنا ، فمن مها د بامنهم السعد بارشادي س فزع الهول فىالمعاد فيل السيعاد ات للعماد خطئتي ردة اليواد هوا و سعد لدى الناد من ألم الشوق والبعاد قد لست حلة الحداد من نوره للفؤاد بادي قد كخل العين ما اسها د من اول اللهـل للمنادي رهـ من و جد مع ا جتها د من جانب الحرآفؤادي وماانقضي في الهوى مرادى

بالمستمار استمارقلي ا رحــة ا تله للعبــا د با ست ربی با نو رقلبی باسر قلب الوجود حتما يا قبلة ا قبات البها و من بقاء فين سماء يا كعيمة الله يا حداتي اودعل الله كل امن فملن المقيام الكريميزهو فهذا ليمن التي كميها ملتزم فمك من يلا زم ماتت نفوس المه شوفا من حزن ما لها علمهم | لله نو رعلى ذراها ومایراه سوی حزین بطوف سبعا في الرسبع بعيرة مالهاانتطاع سمعته قال مستغشا قد انقضى لملنا حشا

ولمانس الله العرش الي نفسه و جعله محل الاستواء الرجياني "فقيال الرجن على العرش استوى جعل الملائكة حافن من حول العرش بمنزلة الحرس اي حرس الملك الملازمين ما يه لتنفيذاً وامره وجعلالله الكعبة سمه ونصب الطائفين معلى ذلك الاسلوب وتميزالمت على العرش وعلى الضراح وعلى البيوت الاربعة عشر بامن مانقل البنا انه في العرش ولا في غيرهذا من السوت وهو الخيرالاسوديمن الله في الارض لنسابعه في كل شوط ممايعة رضو إن ويشرى بقمول لما كان منافي كل شوط من الذكر مماهولنا اوعلينا فالنا فقيول وماعلينا فغفران فاني رأيت في واقعة والناسبه طائفون وشررالنار يتطار من افواههم فأقولته كلام الطائفين في الطواف به بمالا نابغي فأذا التهمنا الى الهين الذي هو الحجراستشعر نامن الله تعالى بالقهول فبا بعناه وقبرانا يمينه المضافة السه قبلة قبول فرح واستبشار هكذا في كرالارد عام علمه لتجلمه في صورة محسوسة انبرنااليه اعلاما بأنانريد تقبيله واعلاما بعجزناعن الوصول المه ولانقف نتظر النوية حتى تصل الينا فنة بله لانه لوأراد ذلك مناما شرع لنبا الاشبارة البه اذالم نقدر عاسيه فعلنا انهبر يدمنا انصال المشيي في السيبعة الاشواط منغمرأن يتخللها وقوف الاقدر التقسل في مرورنا اذا وجدنا السبل اليه ونحن نعلمان يمنا للهمطلقة ونحن في قبضتها وما سنناو منها حماب واككن لماظهرت في مظهر عن محصورة بعبر عنها بالحجرقددها استعداده فده العين المسماة حجر النسمة ظهور المين مافأ ثرت الضيق والحصرمع انهايمنالله بلاشك وأكنءلي الوجه الذي يعلمه سحانه من ذلك فصحرالنسب ومن هذا يعرف قولنا انه ما في الوجود الاالله والاعدان الامكانية على اصلها من العدم متمرة لله في اعدانها على حقائفها وانالحق هوالظاهرفهامن غيرظرفهة معقولة فيظهر بصورة تلك العين لوصم ان بوجد لكانت بهذه

وكان مني وبين الكعمة في زمان مجاورتي م امر اسلات ويوسلات ومعاتبة دائمة وقد ذكرت بعض ما كان ميني وتمنهامن انخاطبات فيجزء سميناه تاج الرسائل ومنهاج الوسائل يحئوي فماأظن على سبع رسائل أوثمان من أحيل السيمعة الاشواط ليكل شؤط رسالة مني الي الصفة الالهمة التي تحلت لي في ذلك الشوط ولكن ماعمات تلك الرسائل ولاخاطبتها بما الااسب حادث وذلك اني كنت أفضل علمهانشأتي واحعل مكانتها في مجلى الحقائق دون مكانتي واذكرهامن حمث ماهم نشأة جادية في أوّل درجة من المولدات واعرض عماخصها الله به من عاقوالدرجات وذلك لأرقى همتها ولا تتحعف مطواف الرسل والا كابر ﴿ الهما وتقدل حرهْ افانيء له من ترقى العالم علوه وسفله مع الانفاس لاستجمالة ثه وتالاعدان على حالة واحدة فإن الاصل الذي رجيع البه جميع الموحودات وهو الله وصف نفسه إنه كل يوم هو في شأن فن المحال ان يبقي شيء من العالم على حالة واحدة زمانين فتختلف الاحوال علمه الاختلاف التحلمات ماله مئون الااهمة وكان ذلك مني في حقها الغلبة حال غلب على فلاشك انّ الحق أُراُّد إن مذيخ على ماأنافيه من شكرا لخال فأقامني من مضحع في لهلة باردة مقمرة فهارش مطرفتو ضأت وخريح الى الطواف مانزعاج شد مدوامس في الطواف أحد سوى شخص واحد فهما أظن والله أعلم فقهلت الحجر وشرعت في الطواف فلها كنت في مقابلة المزاب من وراء الحجر نظرت الى الكعمة فوأتهها فها تخيل لي قد شمرت اذبالها وصعدت مرتفعة عن قواعدها وفي نفسها اذاوصلت بالطواف الي الركر الشامي ان تدفعني منفسها وترمي بعث عن الطواف مهاوهي تتو عدني مكلام اسمعه بأذني فحزعت ح عاشديدا وأظهرا لله لي منها حرجا وغيظا بحيث لم أقدر على إن أبرح من موضع ذلكُ وتسترت ما لحر لمقع الضرب منهاعلمه جعلته كالمجن الحائل مني وينها واسمعها والله العظيم وهي تقول لى تقدّم حتى ترى ما أصنع بك كم تضع من قدري وترفع من قدر بني آدم وتفضل العارفين على وعزة من له العزة لاتركتك تطوف فرجعت مع نفسي وعات ان الله ريد تأديي فشبكرت الله على ذلك وزال جزي الذي ينتأحدوهي والله فهما يحسل لى قدار تفعت عن الأرض بقو اعده مامشيرة الاذبال كما يتشمر الانسان اذاأرادان يثب من مكانه يجمع علمه ثيابه هكذا خيلت لى قدجعت ستورهالتثب على وهي فىصورةجار بةلمأرصورةأحسن منهاولا يتخمل أحسن منهافار تجلت أساتافي الحيال أخاطههامها واستنيزلها عن ذلك الحرب الذي عائمته منها فازات اثني علها في تلك الاسات وهي تتسع وتنزل بقواعدها على مكانها وتظهر السرور بمااسمعها الىانعادت الىحالها كاكانت والمنتني وأشارت الى الطواف فرست بنفسي على المستحاروما في مفصل الاوهو يضطرب من قوة الحال الى ان سرى عني وصالحتها وأودعتها شهادة التوحيد عند تقسل الحجر فخرحت الشهادة عند تلفظبي مهاو اناانظر الهها بعمني في صورة سلك وانفحه في الحرالاسود مثل الطاق حتى نظرت الى قعرطول الحجرفراته نحوذراع فسأات عنه بعد ذلك من رآه من المجاورين حين احترق المت فعمل بالفضة وأصله شأنه فقال لي رأته كإذ كرت في طول ذراع الانسيان ورأيت الشهادة قد صيارت مشيّل البكرة وإستقرت في قعر الحجر وانطمق الخجرعلم اوانستذلك الطاق وأباأنظر المه فقالت لي هذه امانة عندى أرفعها لك الي يوم القهامة فشكرتها على ذلك ومن ذلك وقعرالصليريني وبينها وخاطبتها بتلك الرسائل السبع فزادت بى فرحاوا سها جاحتى جاءتنى شرى منها على اسان رجل صالح قال لى رأيت البارحة فى النوم الكعبة وهى تقول سحانالله مافى هذا الحرم من يطوف بى الافلان وسمتك لى ماسمك ماأدرى أين انت من النَّاس ثمَّ أقت لي في النوم وأنت طائف مهاو حدلة قال الراوي فقيالت لي انظر المه هل ترى بي طائفا آخرلا والله ولاأراه المافشكرت الله على هذه البشرى من مثل ذلك الرجل وتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه دسلم في الرؤيا الصالحة يراه الرجل إلمسلم اوترى لهُوَّا مَّا الابيات التي استنزلت بها الكعبة فهي هـذه

وشق بصره اشاهدة تجلمه فالتجلى دام لا ينقطع فشهود الحق مالا يرتفع فدوام لدوام واهتمام لاهتمام بانتقال لمقيام وهوا على من مقيام انتقلت منه من وجه يرجع المال وها هوا على من وجه يرجع المهالحق فان الامور اذانستها المهالحق لم تنفاضل فى الشرف واذانستها المهانة تفاضات فى حقل والهيك عندنا من تكون الامور بالنسبة المه كاتكون بانسبة المهاتية المهاتية المهاتبة المياب مارأيت له ذائق أفيانقل اليناجلة واحدة ولابد ان يكون له رجال ولكنهم قلمون فان المقام عظيم والخطب جسيم وكنت اتخرل في بعض المقتدين شاانه حصله في المن منه يوماعتاب فى امن مه دعندى ذلك الخطب الهما حسله (وصل فى فصل الدابراف بالكعبة) \* وصفته ان يجعل البيت عن يساره و يبتدئ بتقسيل الحجر الاسود ان قدر علمه ثم يسجد علمه أو يشير المهان لم يتكن له الوصول المه ويتأخر عنده قلم لا يجدث ان يدخله فى الطواف ثم يمنى الى ان ينتهى المهان لم يتكن له الوصول المه ويتأخر عنده قلم لا يحدث ان يدخله فى الطواف ثم يمنى الى ان ينتهى مرة يسده ولا يتبلد فالمواف ثم يمنى المان ينتهى مرة يسده ولا يتبلد فالمواف ثم ينتمي المان ينتهى مرة يسده ولا يتبلد فالمواف أنه المن في طواف القدوم يومل ثلاثة اشواط و عشى أربعة اشواط ولحكن الحرف كل مرة ويقاعذ اب النار الى ان تفرغ سبعة الاشواط كلذلك بقاب حانم مع الله و يخيل انه في المواف وهى قول لاحول ولاقوة الا بالله العلم ولنافى ذلك بقاب حانم مع الله و يخيل انه في المائدة كالحافية من حول العرف ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظم ولنافى ذلك شعر

ذان نصد وذات ما لها صارف هذا الامام الهمام السمد العارف قلى له من خنايا. كره خائف

جسم يطوف وقلب ليس بألطائف يدعى وان كان هذا الحال حليته هيمان هيهات مااسم الزور يعجبنى

ولقد نظرت يوما الى الكهبة وهى تسألنى الطواف بها وزمزم تسألنى التضلع من ما تهار عبة فى الاتصال باسؤال نطق مسموع بالاذن فحفنا من الحجاب بهمالعظيم سكاتهما عما نحن فيه من حال القرب الالهبى الذى ليس بذلك الموطن فى معرفتنا فانشد تهدما مخاطبا ومعرفا بماهو الام عليه مترجما عن المؤمن الكامل شعر

كرنسألانى الوصل صه نم مه فرحة لارغبة في المعلم دات سيتارات التق المعلم أرض ولاكام من كله فا نه قبلته الحيث ما أعظمه ومه سوال باعبدى بان تلزمه سوال باعبدى بان تلزمه بها وأبيات الورى مظله لولاكوكان الهم مشأمه با اصبرحقيق وبا لمرجه أشد ، حيا و ما أعله

یا کعیة الله ویاز من مه ان کان وصلی بیکا واقعا ما کعیة الله سوی دا تنا ما و سع الحق سماء ولا ولاح لاقلب فقال اصطبر منهما اینا والی قابکم فرض علی کعینتا حبکم ما عظم البیت علی شرکهم قدنور الکعیة نطوا فیکم مااصرالبیت علی شرکهم اعشق القلب بذاتی وما

الخارج عن الحرم كان خروجه الى الحل من اجل الاحرام بالعمرة كالعقوية له لما كانت الهمة نه متعلقة فانه في ية المفيارقة لحرم الله وطلب موطنه الخيارج منه فخرج من الافضيل الى ماهو دونه واين جار الله من ليس بحارله والله قدووسي بالحارجتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مازال حبريل هوصيني بالحارجتي ظننت اندسمو ترثديعني يلحقه بذوي القرابة الصمام في الورث وكذلك في الحير واتفق من نسك الحير الوقوف بعرفة وعرفة في الحل وما وردعن رسول الله صلى الله علمه وسلم إنه ماشرع الوقو ف يعرفه الالكونها في الحلوان المحرم لا بدّ أن يجمع بين الحل والحرم وما تعرَّف الشارع الى شيَّ من ذلك ولو كان وتصوده لائان عنه وماترك النياس في عماية بل بمن صلى الله علمه وسعم في المواقب ماذكرنا دفوصف المناسك وعمنها وأحوالها وأماكنها وأزمانها فالله يلهمنا رشد أنفسنا ويجعلنا من اتمع وتأسى ولم يبتدع بعزته آمين والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ﴿ (وصل في فصل متى يقطع الحاج التلسة) \* تن فائل أذا زاغت الشمس من يوم عرفة وهوء: داأزوال ومن فائل حتى ىر مى حمرة العقبمة كلها ومن قائل حين مر مي اول حصاة من حمرة العقبية وقد تقدّم قو انسا في ذلك **و**هو أنه مابق علمه فعل من افعال الحيوفلا يقطع التلسة حتى بفرغ منه فان الله بدعوه ما بق علمه فعل من افعال الحيم فالاجابة لازمة ومائم نص من الذي صلى الله علمه وسلم في ذلك فانه غاية ماوصل السل ان الواحد ما سمعه يلي بعد مازاغت الشمس والا تخرما سمعه يلي حين رمي اول حصاد من جرة العقمة والا آخر ما سمعه يلي يعد آخر رميه حصا تدنن آخر حرة العقبة فصيدق كل واحدمنهم في انه ما سمع مثل قولهم في الاهلال بالحيسواء عند الاحرام والكل ثقات فيماني كروه فانه صلى الله عليه وسلم لم يشرع اتصال التابية زمان إلحيم من غيرفتور بحيث ان لا يتفرغ الى كلام ولا الى ذكر بلكان يلبي وفتاويذكروة تاويستر يحوقتاو بأكل وقتا ويخطب وقتاف سردالتلبية ماهو مشروع وان أكثرمنها فلابدهن قطع فى اثناء ازمان الحج فهذا كادليس بخلاف وكذلك المعتمر لا يقطع التلبية عند ناالاحتى لايمق علىه فعل من افعيال العسرة فإن الذين قالوا بأن المحرم ما اعمرة بخرج الى آلحل منهم من قال يقطع التلبية اذاالتهيي الى الحرم يعني المسجد ومنهم من قال اذا افتق الطواف واعلم انه مامن فعل من افعال الحبر والعمرة يشرع فسه الحرم الاوالحق يدعوه الى فعسل مابتي علمه من الافعال لابدّ من ذلكُ فيكم ملزمه الاجامة المداء الى الفعل ملزمه الاجامة الى كل فعل حتى بفعله فإن المحرم تمد دخل فى الحير من جين احرم وماقطع التلبية وطاف بالبيت وماقطع التلبية وسيعى وماقطع التلبية وخرج الىعرفة وماقطع الةلمية وماتعض الافعيال المفروضة بالمراعاة اولى من بعض وكي ذلك المسنونة ما يعضها اولى من بعض في المراعاة اذلم بردنص بوقف عنده من الشيار ع فني الفرائض اجابة الله تعالى وفى السـنن اجابة رسول اللهصـلي الله علمه وسُـلم فان الله تعـالى يقول يا إمـاالذين آمنوا استحسوالله وللرسول اذادعاكم فان الرسول داع بأمرالله فالله هو المجاب وعتب صلى الله عليه وسلم على ذلك المصلى اذلم يجمه حمن دعاه وهوفي الصلاة فقيال له يارسول الله اني كنت في الصلاة فقال له رسول الله صلى الله علمه وسلم فاسمعت قول الله تعالى ما الما الذين آمنو السحم والله وللرسول اذادعاكيم والتلبية اجابة وأفعال الحيرمابين مفروض ومسنون واذا أنضفت ففدبان لك الحق فالمزمه الاان تقفعلي نص من قول الرسول صلى الله علمه وسلم في ذلك فالمرجع المه والما العارفون فأنهم لايقطعون التلبية لافى الدنياولافي الاسخرة فانهم لاير الون يسمعون دعآء الحق في قلوم مممع انقاسهم فهمهم ينتقلون في كل نفس من حال الى حال بحسب مايدعو ههم المه الحق وهكذا المؤمنون الصادقون فى الدنيا بمادعاهم الشرع المد في جميع افعالهم واجابتهم هي العاصمة الهـممن وقوعهم فى محظور فهم ينتقلون ايضاً من حال الى حال أجابة إدعاءً ربهم وكذلك الحال الذي ينتقلون المسه فهوتعالى داع ابدا والعارف غير محجوب السمع فؤوجيب ابدا جعلنا الله من شق سمعه دعاءر به

من مسجد ذي الحلفة ومنهم من قال حين استوت به راحلته ومنهم من قال حين اشرف على البداء وكل قال وأخبر عن الوقت الذي سمعه فيه يهل فنهـممن سمعه يهل عتيب المدلاة من المسعد شم معه آخر بهل حين استوت به واحلته تم سمعه آخر بهل حين اشرف على البيدا، وقال علماء الرسوم في المكيم أذا أحرم لابهل حتى يأخذ في الرواح الى مني والاولى عنسدى ان بهل عقب السلوات إذا احرم ثماذا اخذفى الرواح ثم لايزال يهل الى الوقت المشروع الذى يقطع عنده التاسة لان الدعاء كان لجدع افعال بِ فَالنَّاسَةُ اجَابِهُ لِذَلْكُ الدَّعَاءُ فِي ابْعِي فَعَلِّ مِنْ افْعِيالُ الجِّيةُ امامِهُ لَم يفعله فلا يقطع النَّلسة حتى يغرغ من أفعال الجير الذي دعاه الى فعلهاهذا مقتضى النظر الآآن رد نص من الشبار عبينعمين وقت قطع التلبمة فدقف عنده لقوله صلى الله علمه وسلم خذواعني مناسكتكم ولماكان الدعاء عندأهل الله ندآء على رأس المعدفان الاجامة نؤذن في الحال ماله عدكان النداء طاما لاقرب من حكم هذا المعدوالاجامة مة بشهري من العدد للعق بيشره ما لاجابة لما دعاه المه من كونه يتحلى في صورة تعطي هدده النسب وان كانت السعادة للعمد في تلكُ الاجامة ولكن ما خلق الله الحنّ والانس الالمعمد وه فنه عاهم لما خلتهم له ولما كان في الامكان الاجابة وعدم الاجابة لذلك كانت الاجابة بشمرى للداعي ان دعاء دسموع وأمره مطاع حينابي غيره واستنع واستحسروكان من الكافرين عمن مهم الدعاءور عمايد خل في هدامن يقول التراخي مع الاستطاعة والاولى بكل وجه المهادرة عند الاستطاعة وارتفاع الموانع فجعل قوله يبشرهم ربهم برحة منه ورضوان في مقابلة هذه المشرى بالاجابة جزاءوقال الهم الىشىرى في الحماة الدنساو في الا تنزة جزاءايضا مؤكداليشيرا هه م ما جاية داعي الحق بالعدادات فقالوا لسلا أى اجابة لك لما دعوتنااليه وخلقتناله فلربرجع داعى الحق خاسباغ حققوا الاجابة بما فعلوه مما كافوه على حدّما كافوه من نسبة الاعمال اليهم وفنائهم عن رؤيتها منهم برؤية مجريها على ايديهم ومنشئها فهم فهم عمال الاعمال كذاهو الامر في الحقيقة اطلع العماد على ذلك ام لي يطلعوا فشرف العبالم بالاطلاع على من لم يطاح وفضل علمه ترفع الله الذين آمنو امنيكم والذين اوتوا العملم درجات والله بما تعملون خبير والله مدى من يشاء الى صراط مستقم \* (وصل في فعمل المكي " يحرم العمرة دون الحير) \* فان العلاء ألزموه ما لخروج الى الحل ولا اعرف الهم على ذلك حة اصلا واختافواذالم يخرج آنى الحل فقيل عليه دم وقدل لايجزيه ووقفت عملي مااحتحوابه فى ذلك فلماره حجة فعماذه بواالسه والذى اذهب السه في هـ ذ دا استئلة ان المكي يجوزله ان يحرم من يته بالعمرة ما يحرم بالحيم سواءو يفعل افعال العمرة كلها من طواف وسعى وحلق وتقصيرو يحل ولاشئ علمه جلة واحدة عان النبي صلى الله علمه وسلم وقت المواقمت لمن أراد الحبير والعمرة ولم يفرّق بيزج ولاعمرة وجعل مبقات أهيل مكة من مكة وما ملزم من الافعيال في نسك العمرة فعل وما يلزم من نسك الحيج فعل ومأخصص رسول اللهصلي الله علمه وسلمقط الجمع ببن الحل والحرم وانماشرع ذلك للاكفاقي لاللَّمَى" فقال لعبد الرحن بن أبي بكر إخرج بعائشة الى التنعيم من اجل ان تحرم بالعمرة مكان عمرتهاااتي رفضتها حين حاضت وعائشة آفاقمة وهذاهو دامل العلماء فيماذهمو الله وهو دليل في غامة الضعف لا يحتج بمثل هــذاعلي المكي والاوحــه في تمشــه الحـكمة في المكي " ان لا يحرج الي الحل اذ ا احرم بالعمرة فانه في حرم الله فهو في عبو ديه مشاهدة قدمنعه الموطن ان يكون غـــبرعبد ثم اكدتلان العبودية بالاحرام فهواحرام فىحرم تأكيداللعبودية واجلالاللريوبية فاذاخرج الىالحل نقص هذه الدرجة والمطلوب الزمادة في الفضل ألاتري الا آفاتي لماخر ج الى الحل هذا له احرم فلريكن المطلوب منه في خروجه ان يبقى على احلاله بم دخل في الحرم محرما فزاد فضلا على فضل فكان المطلوب الزيادة فالمكى فىحرم الله أىموجودالىءين القرب ن الله بالمكان فلماذا يحرج والقرب بيته وموطنه طشي الشارع ان برى هــذا ولذلك ما قاله ولارآه ولا امريه والاتفاقي لماكان همه متعامّا يوطنه

هوالذي عليه اكثرالنياس ومن راعي صورة البيت في الوضع الاوّل كان عنده على التثلث لم ترطوا ف الافاضة فرضافا قام البيت على شكل مثلث متساوى الساقين لامتساوى الاضلاع ولأيصح أن يكون متساوى الاضلاع اذلو كان لم يكن غمن عيزالساقين لانه مثلهما ولابدّ من تساوى الساقين والتميز منهما وهما المدان والقيضتان وانما ميتاساقين للاعتماد الذي في حقيقة الساق ولماكان الاعتماد على القمضتين والمهمارجع حكم الامرفي الدارين الجنة والنا روما ثم غيرهما كان اسم الساق اولى والتفت الساق بالساق فلآبد من التساوى حتى يصح الالتفاف عليه كله من كله ومازاد على هؤلاء الاربعة وجعل ركافن نظرآ خرخارج عن شكل البيت وصورته فهو بمنزلة من هلك امرافيري مايشهه فمقول هوهووان كان دووهذا اعتبار صحيرولكن ماله هذا الظهور في الشبه لان الصورة الاتشهدلة أعنى صورة الست الذي هو المقصود بالحي لاغير \* (وصل في الاحرام اثر صلاة) \* وهو مستحب عندالعلماء فرضاكان اونفلاغ مرأن بعضهم يستحب ان يتنفل لهبرك عتين وهوأولى اذكانت السنة من الذي صلى الله عليه وسلم والسنة احق بالاتساع فلهذ اسنت وقد قال خذواعني مناسككم في جه صلى للله عليه وسلم وانما شرع الاحرام اثر صلاة لان الصلاة عبادة بن طرفي تحريم وتحليل فتحر عهاالتكبيرو تعليلها التسليم فأشبهت الحير والعمرة فأنهما عبادتان بن طرف تحريم وتحلمل فوقعت المناسمة ولان الصلاة ايضاا ثبت الحق فيها نفسه وعبده على السواء فحعل لنفسه منهاامرا انفرديه وحعل العمده متهاحظا افرحه به وحعل منها برزخا وقع فسه الاشتراك سنه وبين عبده فانها عبادة مبنية على اقوال وأفعال والحير كذلك بنبني على اقوال وأفعال فافعهمن التعظيم فهويته ومن الذلة والافتقاروالتفث فهوللعمد ومآفمه ممايظهر فمهاشتراك فهو برزخ فوقعت المناسبة ايضافيه اكثرمن غيره من العبادات فان الصوم وانكان بن طرفي تحريم وتحليل فايشتمل على اقوال ولاعلى افعال ثمان كان لك اهل في موضع احرامك فينبغي لك اذااردت الاحرام انتطأ اهلك فانذلك من السنة ثم تغتسل وتصلى وتعرم فآن المناسبة بين الحير والصلاة والنكاح كون كل واحدة من هـذه العمادات بين طرفي تحريح وتحليل وقدراعي الله ذلك اعني المناسبة من هذا الوجه في الصلاة والنكاح فقيال حافظو اعلى الصلوات والصلاة الوسطى الاستين وجعل هذه الاته بن آمات نبكاح وطلاق تتقدّمها وتتأخر عنها وعدّة وفاة وفي ظاهر الامران هذاليس موضعها ومافى الظاهر وجه مناسب للجمع منها وبهزماذكرنا الاكونها ببن طرفي تحريم وتحليل يتقدم اويتاخر ولماأرادالله من العبد فعالبهه به أن لا يفعل شيئا من الافعال الصادرة منه في ظاهر الامر الاوهو يعلمان الله هوالفاعل لذلك الفعل في قوله كنت سمعه ريصره في يسمع و بي مصرو بي يتحرَّكُ وقال في الصلاة ان الله قال على لسان عمده سمع الله لمنّ جده فنسب القول المه لا الى العسم و في يقل بلسان عبده فلهدذاشرع الاحرام عقب صدلاة لتنبه الانسان عماذ كرناه انهريه في جمع حركاته وسكاته على اختلاف احكامها فبكون في عبادة دائما مهـذا الحضورو ،كون في الافها شعر

فالله اظهرنفسه بحقائق الاكوان في اعيانها فاعبده به ان كنت تعبده فلت بعباد \* فانظر الى قولى العلك تنتبه

ويفطن فان الله ماقال ومارميت اذرمت واكن الله رمى سدى بل قال ذلك أنعرف أنت وأمنالك صورة الامر كمف هو فالاحرام للعبد ثفايره النزيه للحق وهو قولك فى حق الحق ليس كذا وليس كذا لأونه قال ليس كمنله شئ وسيحان ربك رب العزة عايصفون والعزة الامتناع والتسبيح تنزيه والتبزيه بعد عمانسب المه من الصاحبة والولد وغيرهما والاحرام منع وتنزيه و بعد عن الجاع وعن اشاء قد عن الشارع احتنام اوه وعن التنزيه والتباعد عنها ومنع صاحب هذه أتعبادة من الاتصاف مها \* (وصل في في فصل نسبة المكان الى الحي من معات الاحرام) \* أى من أى مكان احرم فيه فنهم من قال في في فصل نسبة المكان الى الحي من معات الاحرام) \* أى من أى مكان احرم فيه فنهم من قال

المدلول وقد مكون عني المدلول فلاشئ ادل على الشئ من نفسيه شم تبعد الدلالة بجيب بعد المناسبة فالانسان اقرب دلدل علمه من كونه مخلوقا على الصورة والهلذا نادالنمن قررب القرب الماسمة فتبال اني قريب أحدب دعوة الداعي وقد مع الله قول التي تجياد لك في زوجها وقد تقدّم في اوّل الساب المراطهرت في اعتبار الدت ثم جاء بافظ الدت لما فيه من اشتقاق المدت وكأنه انها مهر متاللممت فديه فأنه الركن الاعظم في منافع المت كقوله الجيم عرفة مريد معظمه فراعي حكم الممت لانه في الممت بكون النوم فهو محتاج الي من يحفظ رحله ونفسه لنومه فانه في حال يقظته تحمق يحفظ رحله ونفسه فراعي فمه المنت والمدت لاتكون الابالا لايالنهارولهذا راعي اجدعن حنمل فيغسل المدفى الوضوعقيل ادخالهافي الاناعلن قاممن نوم اللمل خاصة لقوله عليه السلام فان احدكم لإيدري ابن ماتت مده فحياء ملفظ الممت فحعل الحجيج مفي نوم اللمل لما كان اللمل محل التهلي فإن الحق ماجعل تجلمه لعماده في الحَكم الزماني" الافي الله لم فانه فيه ينزل ربِّيا وفعه كان الاسر اعرسول الله صدار الله علمه وسلموفهه معارج الارواح في النوم لرؤية الاسّات ولما تحققت هـ ذه الامور كانها خص ســــــعانه هذا المكان بلفظ المنت فسماه ستاغا فهم مااشر ناالمه فقيال تعيالي ولله على الفلس اشيارة المي النسمان ولم يقل على بني آدم جج البيت يعني قصده ــ ذا المكان من كونه ستالسنيه باحمه على ماقصد به دون غيره من استطاع المهسملا أي من قدر على الوصول المه ولذلكُ شرع وا الـُنستهين وأمثاله فالاحامة لله بالتاسة لدعائه ورفع الصوت من إحل المنت لمعده عن المدعو لانه دعاه لبريه فيمه تحليه كالسرى بعيده لملالمر به من آباته التي هي دلائل علمه وقد يكون ظهورا اشي الطالب دلملاعلي نفسه فمكون من آباته ان يَحِل له فيراه فيكون له دليلاعلي نفسه هـ ذامذهب النعماس فوجب رفع الصوت بالناسة وهو الاهلال لاحل ماللمت من الحظ في هـذا الدعاء فإنه المقصود في اللفظ فهو الخاب على الوحه المقصود فان كنت محمدي المشهد فلاتزدعلي تاممة رسول اللهصلي الله علمه وسلم فتراه بعمنه فاله لا يتحلي لك سلبيته الاماتجلي له وقد تعترراً نه اعلم الخلق بالله والعلم بالله لا يحدل الامن التحلي وقد تحيلي لك في تلبيتك هـ ذه فنظرته بعين مجمد صلى الله عليه وسلم و هي اڪيمل الاعين لانه اکيل العلماء مالله والله مع العيد فى شهوده على قدرعله مه فان زدت على هذه اللهدة فقد أشركت حمث اضفت الها تلمه اخرى وانت تعلم أن الجع يعطى من الحكم مالا يعطى الافرا دفلا يتضل لك المك لماحِيَّت بمسته صلى الله عليه ويسلم كاملة تمزدت عليها ماشئت ان ماستمفائك اماها بحصل لك ماحصل لمن لم يزدعه بهاهذا حهل من قائله بماهىءلمه من حةائق الاه ورألاتراه صلى الله علمه وسلإرم تلميته تلك ومازا دعلها ولاا نـكرعلى احد مااتي به فلم يكن لزومه اما هياماطلا فالزم الاتساع تبكن عمد اولا تبتدع في العبودية حيكا فتسكون بذلك الابتداع رىافانه المديع سحانه فالزم حقمتتك تحظ بهوان شاركته لمتحظ به فانه لايشارك فتقع فىالجهل لان الشركة لاتصم في الوجود لان الوحود عـلى صورة الحق وما في الحق شريك بل هو الواحدوالشركة مالهامصدرتصدرعنه فتعقق هذا التنسه في الشركة فانه بعمدأن تسمعه من غسري وانكان علوماعنده فانه يحكم علمه الجنزالذي فطرعلمه فمفزع من كون الحق اثبت الشركة وصفا فى المخلوق وماشعرهــذا الناظر بقوله إنااغني الشير كاعين الشيرك فن عمل عملا اشرك فمه غــيرى فأنا منه بربئ وهوللذى اشرك فاقال ان الشركة صحيحة ولاان الشرك موجود ادلايسم وجود معنى الشهركة على الحقيقة لان الشريكين حصة كلواحد منهما معينة عنداللهوان جهاها الشريكان فأنت الذى اشركت ومافى نفس الامر شركة لان الامر من واحدهذا هو الحق الذى ان قلته لا تغلب وماسوى همذافلافهومثال يضرب مثل تقدير وجود الحمال وجوده بحكم الفرض ولماكأن القصد الىالبيت والبيت فىالصورةذوأرلاعة اركان وفيالوضع الاؤل ذوثلاثة اركانكان القصدعلي صورةالبيت فى اكثرالمذاهب فأركان الحيج اربعة الاجرام والوقوف والسعى وطواف الافاضة هــذا

ا حامة الابعد الدعاء فاعطاه الداعى حكم الاجامة كادعاه تعالى الى الحير الى سنه على صفة محصوصة تسمى الاحرام فأجاب العبدرا فعاصوته وهوالاهلال بالتلبية وهي قوله لبدك اللهم المدك ليسك لاشريك لكُ لسكُ أنَّ الجمدُ والنَّعمة لكُ والملكُ لا شريكُ لكُ ﴿ (وُصَّلْ فَي فَصَلَّ هِلْ تَحْزِئُ أَانَيْهُ عَنَّ التَّلْسَةُ ﴾ اختلف علىاءالرسوم فيذلا فقيال بعضهم التلبية فيالحير كتكسيرةالاحرام فيالصلاة وصاحب هــذا القول يجزئ عنده كل لفظ يقوم مقيام التلبية كإيجزئ عنــده في الصـــلاة كل لفظ يقوم مقيام التكسروهوكل مايدل على التعظيم وقال بعضهم لابدّمن لفظ التلبية فان رسول الله صلى الله علمه وسلرقال خذواعني منياسككم ومماشرع انظ التلمية وهو قوله لميك كاشرع اللة اكبرفي تكميرة الاحرام فى الصلاة فأوجب بعضهم تلبسة رسول الله صلى الله عليه وسام وصورتها لبدا اللهم لبدات المملك لاشر مك لك لسك أن الجــد والنعــمة لك و الملك لاشر مك لك وفي رواية لسمك اله الحق وُفّى رواية اله الخلق فهبي واجبة بهــذا اللافظ عنده ؤلاء وعندجهو رالعلاء مستحمةً ويه أقول واللفظ مهااولى واختلفوا فى الزيادة على هذا اللفظ وفى تهديل كإقلنا وكذلك اختلفوا فى رفع الصوت بالتلبية وهو الاهلال فأوحيه بعضهم ويه اقول واحكنه عندى اذاوقع منه مرّة واحدة اجرأه ومازاد على الواحدة فهومستحب وأولى وقال بعضهم رفع الصوت بالتلسة مستحب الافي مساحد الجاعات ماعداالمسعدالحرام ومسحدمني عنددبعضهم وآختلفوافي التلبية هلهي ركن اولا فقال بعضهم ركن من اركان الحيويه اقول فانَّ الله تعالى يُعمول فليستحسوالي وهو قد دعانا إلى سه فلا بدّ ان نقول لمك ثم نأخذ في الفعل لمادعا ناالله ان نأتيه به من الصفات وقال بعضهم ليست ركنا \* اعلم ان القصد الى الله بهده العبيادة الخاصية الحيامعة بين الاحرام والتصريف في اكثرا لمناجاة هوقصد خاص لاسم خاص وهوالداعي الى البت مهذا القصد لاالسه لكن من اجله بصفة عبودية مشوبة بصفة بسادة بظهر حكم السسادة في هذه العبادة في النحر لانه اتلاف صورة وفي الرمي بالجار فانه وصف فعلالهي فيقوله وأمطرنا عليهم حجارة روى ان ابليس تعرّض لابراهيم الخليل في اماكن هذه الجرات مرارا فحصبه بعدد ماشرع فيزمانها وكذلك في القاء النفث فانه وصف الهي من قواه سنفرغ لكم وفرغر بكوالوفاء بمانذرهمه كذلك لقوله اوف بعهدكم والطواف بالبت لكون هذا الفعل إحاطة مالهنت من قوله وهو بكل شئ محيط والذكرفه بامن قوله اذكروني اذكركم وذكرا لله لنباا كهر من ذكرناله الاان ذكرناه به لا ينا فذكرنا به أكبرا حاطة فان في ذكرنا نحن وهو وفي ذكره هو بلانحن قرئ على أبي مزيدان بطش ريك لشديد فقال بطشي اشدّيعني اذا بطش العمديه لا بنفسه وانماقول أي مزيدً عندى شرحه خلاف هـذافان بطش العبد بطش معترى عن الرحة ماعنده من الرحة شئ في حال بطشه وبطش الحق بكل وجه فيه رجة بالمبطوش به من وجه يقصده الباطش الحق فهوا ارحيم به فيبطشه فبطش العبدأشد لانه لايقوم بهرجة بالمبطوش به ومااشمه ذلكمن الرمل والسعي وكل فعل له في الالوهمة وصف واذا عرفت ان القصد الى المت من الله لا المه فلمك قصدانا لي المنت بربك لابنفسك فتكون ذاقصدالهبئ فانه تعيالي قصده فذا البيت دون غييره من البيوت وطلب منعبادهأن يقصدوه بوصف خاص وهوالاحرام وجيع افعال الحيج وجعل اقله طوافا وآخره طوافا ونفتم بمثل ما به بدأ عند الوصول الى الست في أمر إنااة صد الى السب لاالسه الالكونه حعله قصدا يافييه قطع مسافة اقربهامن متلأ الذي عكمة الى المت وهو معك اينما كنت فلايصيران تقصد الحسى من هومعك فأعلث انه معث ثم انه دلك على الست الذي هومثلك من جنسك اعسى انه مخلوق فدلالته للنعني الميت دلالته لك على نفسك في قوله من عرف نفسه عرف ربه فا ذا قصدت البيت انماقصدت نفسك فاذاوصلت الىنفسك عرفت من أنت وُلَّهُ اعرفت من أنت عرفت ربك فتعلم عندذلك هلأنت هوأولست هوفانه هناك يحصل لذالعلم العجيم فان الدليل قد كونخلاف

واحدة فاذاعلت هدذاهان علمك ان تنسب الافعال كاهالله كالنسب الاعماء الحدي كاهالله نعالي والرجن معاحديةالعين واختلاف الحكم فاعلم ذلك وخذه في جمع مايسمي فعلا فتعرف عند ذلك من هذا المكلف والمكلف وتنطق فيه بحسب مشهدك \* (وصل في فصل الغسل للاجرام) \* في زيائل بو حويه ومن قائل ان الوضوء بحزيًّ عنه ومن قائل انه سنة مؤكدة آكد من غسل الجعة \* اء لم أن الطهارة الباطنة في كل عبادة واحبة عندأ هل الله الامن برى ان المكاف انماهو الفلاهر في مظهر تمأ من اعسان الممكنات فانه برادسنة لاوحو باومن برىمن أشل الله ان الاستعداد الذي هو علمه عين المظهر كما اثر في الظاهرفيه ان يتمزعن ظهور آخر بأمر تماويا سم تمامن حيوان اوانسان اومفطر أو مالغ أوعاقل اومحنون كذلك الاستعداد عينه اوحب علمه الحجيج بأمرتما كما وحب له الاسير نتيال له اغتسل لاحرامك أي نطهر بجمعك حتى نعم الطهارة ذاتك لكونك تريدأن تحزم علمك افعالا مخصوصة لايقتضي فعلهاه فده العمادة الحاصة المسماة حااوعرة فاستقبالها يصفة تقدن إولى لانكتر يدبها الدخول على الاسم القدوس فلاتدخل عليه الابصفته وهي الطهارة كالم تدخل علسه الابأمن هاذالتناسب شمرط في التواصل والصحمة فوحيه الغسل ومن رأيي انه بحرم على المحرم افعيال مخصوصة لاجمع الافعال قال لايجب علمه الغسل الذي هوعوم الطهارة فانه لم يحرم علمه جمع افعياله فبحزئ الوضو وفانه غسل اعضا ومخصوصية من البدن كاانه مايحرم عليه الاافعال مخصوصة من افعاله وان اغتسل فهو فضل وكذلك العمم الطهارة الساطنة فهو أولى وأفضل \* (وصل فى فصل النمة للاحرام) \* وهو أمر متفق علمه الامن شذ والقصد بالمنع عن بقائلُ على ما أنت علمه فهلذا كمه منسوب البك تؤجر علمه وماعملت شيئا وحو دباوه وكالنهي في الذكامف وله من الإسماء المانع والقصدأ مدالا بكون متعلقه الامعدوما فيقصد في المعدوم ابدا احد أمرين امّا المحادعدم وهوالكون واماا يحادحكم وهوالنسبة وماثم ثالث يقصد فثل ايجاد العين انماقو لنالشئ اذاأردناه ولانريده الاوهومعدوم أننقول لهكن فبكون فنظهر وجودعين المراد يعدماكان معدوما ومثل ايجاد الحكموهوالنسمة قوله نعانى ان يشأيذه بكم فالاذهاب معدوم وهو الذي يشاءفان شاء اعدمه بمنع شرطه الذي به بقياء حكم الوجو دعلمه فيصبرعليه اسم حكم المعدوم ومافعل الفاعل شيئا فتعلق الفصد بالاعدام فاتصف الموجود بحكم العدم لاانه كان العدم فان العدم لايكون مع وجود حكمه وهوالنسبة واذاتأتلت فبانم وجودالالله خاصة وكل موصوف بالوجود مماسوي الله فهونسمة خاصة والارادة الالهمة انمامتعلقها اظهارا التحلى في المظاهر أي في مظاهر ما وهو نسمة فان الظاهرام بزل موصوفا بالوجود والمظهرام بزل موصو فامالعدم فاذا ظهر أعطى المظهر حكما فى الظاهر بحسب حقائقه النفسمة فانطلق على الظاهر من تلك الحقائق التي هو علها ذلك الظهر المعدوم حكما يسمى انسانا اوفلكا اوملكا وماكان من اشخاص الخلوقات كارجع من ذلك الظهور للظاهراسم يطلق علمه يقالله خالق وصانع وضارو نافع وقادروما يعطمه ذلك التحلي من الاسماء وأعسان الممكنات على حالهامن العدم كاان الحق لم يزل فه حكم الوجود فحدث لعين الممكن اسم المظهر وللمتحلي فسه اسم الظاهرفلهذا قلنا فكل موجود سوى الله نسسة لاعن فأعطى استعداد مظهرتما ان يكون الظاهر فعه مكلفافه قال له افعل ولا تفعل و يكون مخاطبا بأنت و بكاف الخطاب فالقصد للاحرام هوالقصدللمنع ان يمنع به ما يمكن ان لايمنع فحمنتذ يصبرا لمنع حكما والتكامفات كلها احكام فالنمة للاحرام ان يقصد بذلك المنع القرية الى الله والقرية معدومة فتكون سب وجود حكمها هذا المنع فتحصل للعمد بعدأن لم تكن فيصبر مظهرا عند ذلك وهوغاية القرب ظهور فى مظهر لان بذلك الظهور يظهر حكم المظهر في الظاهر في ما يظهر بق القرب حكم الداعي في المدعو بما يكون سنه من الاجابة فال تعمالي واذاسألك عبادى عني فاني قريب أحسب دعوة الداعي اذادعاني اذلاتكون

اسم الهي لا يجتمعان كالضار والنافع والمعطى والمانع \* وأمّا كون الوطن غيرمكة فذلك بن فان العيد وطنه العبودية فلايستطمع الحروح من موطنه الااذادعاه الحق المه فلوضمه معه موطن لمادعاه ا المه \* (وصل في فصل القرات) \* فهو عند كاان يهل بالعمرة والحير معافات أهل بالعمرة ثم بعد ذلك أهل بالحي فهذا مردف وهوقارن أيضاولكن بحكم الاستدرالة فن جمع بين العمرة والحير في احرام واحدفهو قارن سواءقرن بالانشاءأوبعده بزمان مالم يطف بالبت وقسل مالم يطف ويركع ويكره بعد الطه افوقهل الركوع فان ركع لزمه ومن قائل له ذلك بعيد الركوع من الطواف وما بق عليه شئ من على العمرة الا ذالم يمق عليه من افعال العمرة الاالحلق فانهم اتفقوا على انه ايس بقارن وذلك كام عند بعنهم انساق الهدى وبهأقول فان لم يسق معه هديا فاختلفوا فى جهوهو ومفرد الجيرسوا عنن قائل مطلان الجيو ويجب علمه الفسمة ولابدّومن فائل بجواز الفسمة لانوجوبه ومن فائل بمنعه وانه بترجيه الذي نواهسوا عساق الهدى أم لم يسق والقارن الذي يلزمه هدى التمتع هوعند الجهور من غيرحانسرى المسحد الحرام الااس المباجشون فان القارن عنده من أهل مصكة علىه الهدى وأما الأفراد فهوماتعرى منهفه الصفات وهوالاهلال بالحير فقط واختلف العلماء من الصحابة فمه اذالم يكن له هدى وقدذ كرناه آنف في هذا الفصل والماالذين آجازوا الحبي فاختلفوا في اصل الاهلال بالحير وانساق الهدى أي افضل فن قائل الافراد أفضل ومن قائل القران ومن قائل التمتع \* اعلم ان الحرم لا يحرم كمان الموجود لا يوجد وقد أحرم المردف قبل ان ردف ثم اردف على احرام العمرة المتقدّم وأجزأه بلاخلاف والاحرام ركن في كلواحيد من العملين وبالازنماق جوازه فمترجح قول من يقول يطوف لهماطوا فاواحدا وسعماوا حداو حلقاوا حدااو تقصراعلي قول من لا يقول بذلك وقد تقدّم لك حكم تداخل الاسماء الالهمة في الحكم وقد تقدّم لك انفراد حكم الاسم الالهي الذي لايدا خله حكم غبره في حكمه فلينظر هنالله فن افرد قال الافعيال كلها تله والعمد محل ظهورها ومن قرن قال الافعال لله يوحه وتنسب الى من تظهر منه يوحه فسمى ذلك كسما عندىعض النظارة وخلتا عندآخرين واتنق الكلءلي ان خلق القدرة المقارنة لظهور الفعل من العيد لله وانهاليت من كسب العبد ولامن خلقه واختلفوا هل لهاأثر في المقد ورأ ولا فنهم من قال لها اثر في المقدور ولا مكون مقدورها الاعنها والالما صحوالت كليف وتوحه على العبد اذلولم مكن قادرا على الفعل لما كلف ولا يكلف الله نفسا الاوسعها وهو ما متدرعلي الاتمان به وقال في ان القدر ة لله التي فى العبد لا يكاف الله نفسا الاماآتاها والذى اعطاها انماه والقدرة التي خلقت فيه فله الاقتدار بهاعلى ايجاد ماطلب منه ان يأتي به من التكليف ومنهم من قال ليس للقدرة الحادثة الرخلق في المقدور الموحود من العمد وابس للعبد في الفعل الصادر منه الاالكسب وهو اختياره لذلك الفعل اذالم يكن مضطر اولا مجبورافيه واتماأهل الله الذين همأهله فأعيان الافعال الظاهرة من اعمان الخلق عندهم انماهي نسب من الطاهر في اعمان هذه الممكات وان استعداد الممكات اثر في الظاهر في اعمان الممكّات ماظهر من الافعيال \* والعطاء يطريق الاستعداد لابقيال فيه اله فعل من افعال المستعدّلانه لذاته اقتضاه كما عطى قيام العلم لمن قام به حكم العالم وكون العالم عالماليس فعلا البتة فالاقتضايات الذاتية العلية ليست افعا لامنسوبة الى من ظهرت منه واغاهى احكام له فأفعال المكلفين فعاكافوابه من الافعال اوالترول مع علنا بأن الظاهر الموجود هو الحق لاغيره بمنزلة ماذ كرناه من مجاورة الاسماء الالهمة ومجاراتهافي سأدين المناظرة وتوجهاتها على المحل الموصوف بصفة مابأ حكام مخنافة وقهر بعضهابعضا كفاعل الفعل المسمى ذنب اومعصمة يتوجه علىه الاسبم العفق والغفار والمسقم والمعاقب فلابدأن ينفذفها حكام احده في الاسماء اذلا يصمران منفذف ما لجمع في وقت واحد لان المحل لايقبله للتقابل الذى بيزهذه الاحكام فقدظه رقهر يعض الاءماء فى الحكم لبعض والحضرة الالهية

وانما خله الله لمن لم يحد هدمالان الهدى بنال الحق منه التقوى وينال العمد منه ما يكون له مه التغذى وقوام نشأ تدفراعي سجانه منفعة العسدمع ماللعق فيه من نصيب التتوى مع الوجود فاذالم يجدرفتي بهسجانه فاوجب علمه الصوم اذكان الصوم له ولم يوجب علمه غسرذلك لانه ليس لهمن عمل العباد الاالصوم فأ قامه مقام الهدية بل هواسني وقنع منه ثلاثة الام في الحير رفقا به حتى يكون قد أتي البه بشيئ فمفرح القادم بتلك التقدمة التي قدّمهالريه في هذا القدوم فههذا من وحه رفق الله بعيده وأخرالمسبعة اذارجع الىأهلافهنا بأخذهامنه فائه فيرجوعه أيضاقادم علمه فانالحقمع أهله أينما كانوافاذارجع الىأهلەوجد الحق معهم فيسام هدية سسعة ايام فقيلها الحق منه في أهله أوحدث كان فان الله مع عماده أينما كانواومن رأى ان العين واحدة وان اختلفت النسب لمررأنه فسيزمع وجو دالفسيزمثل قوله ومارست اذرمت فنفي وأثبت كذلك ههذا ومافسيخت اذ فسيخت فن كأن شهو ده في نفسه الحيه خاصة لم يتضل له الاصغر والا كبرفلم يفسيم و دبق على نبته الاولى اموله، نعيالي وأتموا الجيه فهو بحسب مشهده والاؤل أتموهوالقائل بالفسحة والتعذي عن النسحة فهو فاسحة لافاحه \* (وصل في التمتع) \* اختلف علماءالاسلام فين أنشأ عمرة في غيراً شهر الخيم تهج من عامه ذلك فن قائل عرنه في الشهر الذّي حل فيه فهذا متمتع عنده بلاشك فان حل في غيراً شهر آلجي عنده فليس بتمتع واشترط يعضهم ان بكون طوافه كله في أشهر الحيه وقال يعضهم ان طاف ثلاثة أشواط في رمضان وأريعة في شوّ ال كان متمتعا وقال بعضهم من أهل بعمرةً في غيراً شهر الحيه فسواء طاف في أشهر الحيه أم لم يطف لاشيء علمه فانه ليس بمقتع \* اعلم إنه بما كانت أحماء الحق منها ما يعطى الاشتراك ومنها مالا بعطي الاشتراك كالعزة والمذل والذي يعطى الاشتراك كالعلم والخميرفاذا كان العمد تحت حكم اسرمامن الاسماءالاالهية التي تعطي الاشتراك فهو بمنزلة من أحرم بالعمرة في غيراً شهرالحيه وعمالها في أشهر الحي فهل للاسم الآول فيه حكم اذاانتقل الى الاسم الآخر فانظران كان أحدهما يتضمن الآخر في أمر ما كالخبيروالعليم كان فيعهد تحت حكم الاسخرلائه صاحب الوقت وأنت اخيذه بأكثرهما أخذمنك الوقت الاوّل وان كان مشهد لــ أوّل الانشاء وأنه المؤثر و**لو**لاه لم بصحر حكم هــ ذا الا ٓخر كاانية في الصلاة ثم لا محضر في اثناء الصلاة صحت الصلاة لح كم الاول وقوَّله فن كان مشهده هذا نفي إن مكون المتمتع متمتعافهيي عند دبعسهم خمسة منها ان يجمع بين العمر ةوالحيه في سفر واحد الثاني ان يكون ذلك فى عام واحد الثالث أن يفعل شيئا من العمرة في أشهر الحير الرابع أن ينشئ الحير بعد الفراغ من العمرة واحلاله منها الخامس ان مكون وطنه غيرمكة \* امّا الجمع في سفر واحدود لك أن يدعوه ا- بمان في ازاد أواسم بينضمن اسمين فبازاد كاقدمنا فهب في ذلك السفر الواحد الهوما محب مادعو االمه كالمغني لانه دعاه الله فانه يتضمن في المدعوِّ حكم الاسم المعزِّ فإنه اذا استغنى اعتزُّ و العزة لا تكون الا من الاسم المعز ومااعتزهنا الابالاسم المغني لانه أغناه فأورثنه صفة الغني العزة فلولاان المغسني يتضمن الاسم المعزماظهرت العزة في هذا الغني بما ستغني به \* وأما العام الواحد فانه كمال الزمان اذا امام فيه كمال الزمان لحصره الفصول فبكمال الزمان هو كظهو والابدالذي كمل به الدهر فأن الازل نفي الاولمة بدنني الاخرية ومابقي طرفان فلمس الادهر واحداذ كان نسسمة الازل للحق نسسبة الزمان للغاثي فى العامة ونسبة الزمان الماضي فمنا فاهذا لابعبر عن الفعل فيه الايالمانيي فيقولون كان ذلك في الازل ل ذلك في الازل وقد سنا حقيقة مدلول هـ ذه اللفظة في كا ناهذا وفي حر النا - مناه الازل \* كونان بكون شئ من العمرة في أشهر الحيرفهو ان مكون قصد الانسان الى رمه من حدث ما يقتضمه الله علمه فمه وفاءلحق العبودية فللعمل وبهه في هذا ووجه في هذا وأمَّاان بنشي الحج بعد الفراغ منالعمرة والاحلال منهافهو بمنزلة الإخلاص في العمادة والخروج من حكم اسم الهبيّ مقبابل

القارن طوا فاواحداوس عماواحداوه فذامقام الاتحادوهو التياس عسد يصفة رب وانكان القصودالعمد فهوالتباس رببصفة عبد فاذاحل المتمتع لاداء حق نفسمه ثم انشأ الحيوفة مد كون تتعه نصفة رمانية انكان ممن جعله الله نورا وكان الحق سمعه و بصره فلا يتصر ف هما تصرف ذهم الابصفة ربانية والصفات الالهمة على قسمين صفة الهمة تقتضي التنزيه كالكمر والعلى وصفة الهمة تقتني النشنمه كالمتكبروالمتعالى وماوصف به الحق نفسه بما يتصف به العسد أبن حعل ذلك نزولا من الحق الينا جعل الاصل العبد ومن جعل ذلك اللحق صفة الهنة لا تعقل نستهاالمه لحهلناها كان العبدف اتصافه مايوصف بصفة ربانية في حال عبوديته فيكون جمع صفيات العديدالتي يقبال فهالا تقشفي التنزيه هي صفيات الحق لاغييرها غيراً نهالما تلس مها العيد انطلق علها لسانا ستحقاق للعبد والام على خلاف ذلك وهداه والذي رتضه الحققون من أهل طريقنا على الهمارأ يساأحد انص عليه ولاحقته ولا أبداه مثل مافعلنا نحن وهوقريب الى الافهام اذاوقع الانصاف وذلك ان العسد مااستنبطه ولاوصف الحق به ابتداء من نفسيه وانمااخق وصف بذلك نفسعه على ما بلغت رسله وماكشف لاولمائه ونحن ما كنا نعله هدذه الصفيات الالنا بيحكم الدليل العقلي فلياجا والنيرائع وقد كان هو ولم نيكن نحن علناان هذه الصفات هي له بحكم الاصــل ثم سرى حكمها فينامنه فهــي له حقيقة وانـــامـــــتعارة اذ كانولانحن فالامر فيها عدلي مامهدنا ه هن المأخَّذ قريب المتناول فلا يهولنك ذلك اذكان الحق به متسكلها وأنت السامع فان قمل لك في ذلك شي فلمكن حوالك للمه عترض ان تقول له اناما قلته هو قال ذلك عن نفسه وهوأ علم بمانسبه الى نفسه ونحن مؤمنون به عملى حدّعله فيه وهذه أسلم العقائد فن كشف له الحق صورة تلك النسمية كان على علم من الله مهاذ وقاوشر باولولا هذا الامتزاج ماصير ان مكون الانسان والحمو ان من نطفة امشاج فأظهر الكل ماليكل وضيرب الكل في اليكل فظهر مامه له من وحه وماهو نالانه الظاهر ونحن على أصلناوان كناأ عطينا باستعدا دنافي أعياننا أمورا تسمى عما إيظنه المحجوب اسمالنا من عرش وكرسي وعقل ونفس وطسعة وفلك وجسم وأرض وسماءوماء وهواءوناروحماد وسمات وحموان وانسان وجات كل ذلك لعسن واحدة لبس الافسسحان الاعملي المخصوص بالاسمياء الحسني والصفات العيلى وقدعهم منهوالاولى بصفات الاسخرة والاؤلى فهو الاتول والاتخر والظاهر والماطن وهو بكل شئءام والانسان ظلوم بماغص من هذه الصفات من حيث حعلها لنفسه حقيقة حهو ل عن هي له و بأنهاغص في يده فن أراد أن يزول عنه وصف الظلم والحهالة فلبرد الامانة الى أهلها والامر المغصوب الىصاحبه والام في ذلك هن حدًّا والعامة تطن ان ذلاصعب وايس كذلك \* (وصل في فصّل الفسيم) \* وهوأن ينوى الحير والسمعه اهدى فيحوّل النهة الى العمرة فيعتمر ويحل ثم منشئ الحير فن فائل بجوازه ومن قائل بوجوبه ومن فائل بأن ذلك لا يجوز وبالوجوب أقول والعمرة جج أصغر فجازتحو يل النية اليها وكيف لاوقد تضمن فعلها الحيج الاكبرفقيام طواف الحبج الاكبروسعمه للقارن مقيام ماللعمرة من الطواف والسعى وهما ركنان فاندرجت العمرة التي هي الحير الاصغرفي الحير الاكبروصاراء ساواحدة فحاز الفسيخ لعدم المهدى فان الهدمة من القادم للذي قدم عليه معتادة فاذالم يحبي ما كاف ان لايد خل على من قصده بالنية الاولى حتى يتمتع ويهدى ولابد وأكمن لايقدّم هدية حتى بنشئ نية أخرى بالقصد على حسب مأنواه فاذا أحرم ما لحية أي نوى قصد الكبير سحانه لاالمتكبر الذي هو بمنزلة العمرة التي هي حج أصغرقدم الهدى الذي أوحيه التمتع المانسكة على ما تسيروا ماصوما فن قصده بثلك الزيارة فهبي الهدية له فان الصوم له وهو الذي نزل علمه الحاج فلذلك كان الصوم هدية لانه يستحقها بلهي ألمق به من الهدى فانه لايناله من الهدى الاالتقوى خاصة من المهدى والصوم كله له فهوأ عظم في الهدية

قرن بين صفات الريوسة وصفات العبودية في عمل من الاعمال كالصوم أومن قرن بين العبد والحق فيأمر يحكم الاشترالة فسمه عملي التساوي بأن يكون لكل واحدمن ذلك الامرحظ منل ماللاتحر كانقشام العملاة بعنالله وببزعبد فهذا أيصاقران وأماالافراد فثل قوله ليس للأمن الامرنيي ومنل قوله قل كلّ من عندالله وكقوله واليه يرجع الامركله وماجاء من مثل هذا مما انفرد به عمددون ربأوا نفرديه ربدون عهدفها انفرديه عبددون ربقوله تعالى أنتم الفقراء الى الله وقوله تعالى لايىزيد باأبايزيد تقرب بماليس لى اى الذلة والافتقارفهـ ذا عني القران والافراد مالحير وسـماً في سَكم ذلك في التفصيل ان شاء الله تعالى ﴿ (وصل في فصل المتمتع) بِ المتمتعون عــــــــ نوعن امّا قارن وامّامفر د بعمرة واختلف على الاسلام في التمتع فنهم من قال ان يهل الرجل بالعمرة فى أشهرا لحيرمن الميقات بمن مسكنه خارج الحرم فكمل افعال العمرة كاهاثم يحسل منهاثم ينشئ الحي فى ذلك العام بعينه وفى تلك الاشهر من غسران ينصرف الى بلده وقال بعضهم وهو الحسن هو متمتع واذاعادالى بلد وج أولم يحييه فاتءله هدى التمتع المنصوب علمه في قولة نعيالي فن تمتع ما لعور ذالي الحير فااستسرمن الهدى فكائنه بقول عرة في أشهرا لجيم متعة وقال بعضهم لواعتمر في غيراً شهرا لحج ثمأقام حتى أتى الحير وججمن عامه انه متمتع وذهب ابن الزبيرالي ان المتمتع الذي ذكره الله هو المحصر يمرض أوعدو وذلك آداخرج الرحل حآجا فحبسه عدو أوأمر نعذربه حتى تذهب ايام الحي فيأتي المبت وبطوف ويسعى ويحلثم يتمتع وعليه بجيمه الى العام المقبل ثم يحبير ويهدى وعدلي مآفال ابن الزبيرلايكونالتمتع المشهورا جباعا وقال أيضاان المكئ اذاتمتع من بلدغ سرمكة كأن عليه الهدى واتفق العلماء على ان من لم يكن من حاضري المسجد الحرام فهو متمتع والذي أقول به في قوله تعالى ذلت لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام انه يريد بذلكُ أي بهذه الإشارة احازة الصوم في ايام التشهرية بير. أجل رجوعه الى بلده كماان المكي "ليس بمتمتع فانّ العلماء اختلفوا في المكي " هل يقع منه التمتع أولا يقع . في قائل إنه بقع منه التمتع واتفقو اعلى أنه ليس عليه دم وحجتهم الآية التي ذكرناها وهي محتملة وان الدم بمكن ان بلزمه أو بدله وهوالصوم بعدا نقضاءامام التشريق فانه من حاضري المسجد الحرام ثمرندغي ان نذكر من أحل هده الآية اختلافهم في حدّ حاضري المسهد الحرام فنقول قال بعضهم حاضم وا المسجدالجرام أهلمكة وذي طوي وماكان مثل ذلك من مكة وقال بعضهم هم أهل مكة فقط والذي أقول مه انهم ساكنوا الحرم ما دون الاعلام الى البت فانه من لم مكن فيه فليس بحانير بلاشك فلوقال تعالى في حاضري المسحد الحرام كنانقول بما جاور الحرم لان حاضر المدريضه الخارج عن سوره امتذ فىالمساحة ماامتذوا غاعلق سحانه ماذكره بحاضري المسجد الحرام وهم الساكنون فمه يعني التمتع تحلل المحرم بين النسكين العمرة والحيج وهدذ اعتدى لايكون الالمن لم يدق الهدى فانساق الهدى وأحرم فارنا فانه متمتع من غبرحل فآنه ليس له ان يحل حتى سلغ الهدى محله و بعد أن ذكرنا حكم التمتع فلترجيع الىماوضعناعلميه كانبادذافي هذه العبادات فنقول والله تعيالي يقول الحق وهو يهدى السبيلان أشهرالحير حضرة الهمة انفردت مذا الحكم فأى عبدانصف بسمادة من تحلق الهيئ مُعادالي صفة حقَّ عبودية تمرجع الي صفة سـ.اديَّه في حضرة واحدة فذلكُ هو المُتبع فان دخــل فىصفة عبودية بصفة ربانية فىحال اتصافه بذلك فهوا اتبارن وهو متمتع ومعنى التمتع آنه يلزمه حكم الهدى فان كانله هدى وهو مهــذه الحيالة من الافراد بالعمرة أوالقران فذلك الهدى كافهــه ولايلزمه هدى ولايفسخ جلة واحدة وان أفرد الحير ومعه عدى فلافسته فالي هذا بمعمني مع ولهـ ذا يدخمل القارن فيمه القولهفن تمتع بالعمرة الى الحير أىمع الحيرفتع المفردوالقارن بالدلالةفان العمرة الزيارة فاذاقصدت على ألتكواروأ قل التكرارمرة ثمانية كانت الزيارة حجافد خلت العسرة فى الحبج أى يحرم بها في الوقت الذي يحرم بالحج وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وســـلم بأن جعــل

المن سدن النبي صلى الله علمه سلم فوجد فاطعة ممن حل ولست ثوما صدغا والتحملت فأنكر ذلك علمهافقا ات انى أمرت مذا قال فكان على يقول فذهبت الى رسول الله صلى الله علمه وسلم محرّ شاعلى فاطمة للذي صنعت مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهماذ كرت عنيه فأخبرته اني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحير قال قلت اللهتم اني أهل عا أهل به رسول الله صلّى الله علمه وسلم قال فان معي الهدى فَلا تحل قال فَيَكَانت جلة البدُّن التي قدم مها على "من المن والتي أتى مهاالنبيّ صلى الله عليه وسلم ما نه قال فحل الناس كلهم وقصروا الاالنبيّ صلى الله عليه وسل ومنكان معه هذى فلماكان يوم الترويه توجهوا الى مني فأهلوا بالحير فركب رسول الله صلى الله علمه وسلمفصلي بهاالظهروالعصروا لمغرب والعشاءوالنجرغ مكث فلملاحتي طاعت الشمس فأمريقية من شعر فضربت له بمرة فساررسول الله صلى الله علمه وسلم ولاتشك قريش الاانه واقف عند المشعر المرام كماكانت قريش نصنع فى الجاهلية فجازرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوحد القية قدنير متله عمرة فنزل مهاحتي إذاز اغت الشمس أمر مالقصوي فرحلت له فأتي بطن الوادي فخطب الناس فقال اندماءكم وأموا الكمحرام عليكم كحرمة يومكم هذافى شهركم هذافى بلدكم هلذالاكل شيءمن أمرالحاهلية تعت قدمي موضوع ودماءالحاهلية موضوعة وان أقول دم اضعهمن دما تنادم ا بن أبي رسعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقدّ له هذيل وربا الحاهلية موضوع وأوّل رباا ضعه رماالعياس بنءمدالمطلب فانه موضوع كله فاتقوا الله في النياء فانكمأ خذتمو هن بأ مانه الله واستحللتم فروجهن بكامةا تته ولكمءلمهن ان لابوطئن فرشكمأ حداتكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربأ غسرمىزح والهن علىكمرزقهن وكسوتهن بالمعروف وقدتركت فمكممالن تضلوا بعده ان اعتصمتريه كأب الله وأنتم نستكون عني فسأأنتم فائلون فالوانشهدانك قدباغت وأذيت ونصحت فقسال بأصبعه السبابة يرفعهاالى السماءثم ينكبهاالى الناس اللهتج اشهد ثلاث مرات ثم أذن فأقام فصلى الظهرثم أقام فصلى العصرولم يصل بينهما شيئا ثمركب رسول الله صلى الله علمه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات وجعل جبل المثناة بين يديه واستقبل آلقبله فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قلملاحتى غاب القرص وأردف اسامة خافه ودفع رسول اللهصلي الله عليه وسلم وقد شنج القصوى الزمام حـتى ان رأسها ليصيب مورك رجله ويقول بيده اليمني أيهاالناس السكينة السكننة وكلياأتي حيلامن الجمال أرخى لهاقليلاحتي تصعد حيتي أتي المزدلفة فصلي مهاالمغرب والعشاء بأذان واحدوا فامتن ولم يسج منهما شئائم اضطجع رسول اللهصلي الله علمه وسلم حتى طلع الفيحرفصلي الفجرحن تمناله الصبح بأذان واقامة غرك القصوى حتى أتى المشعرا لحرام فاستقبل القبلة فدعاالله وكبره وهلله ووحده فلميرل واقفاحتى أسفرجدا فدفع قبل ان تطلع الشمس وأردف الفضل بنعباس وكان رجلاحسن الشعرأ بيض وسمافا ادفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت ظمن يجرين فطفق الفضل ينظر البهن فوضع رسول اللهصلي الله علىه وسلميده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه الىالشق الأشخر ينظر فحوّل رسول التهصلي اللهءاله وسلميده من الشق الاسخرعلي وجهالفضل فصرف وجهه من الشق الاسخرحتي أتى بطن محسر فحرّلة ناقته قليلا ثم سلك الطريق الوسطىالتي تحرجك على الجرة الكبرى حتى أتى الجرة انتي عندالشحرة فرما هابسبع حصات يكبر معكل حصاة منهاوهي مثل حصى الخذف فرمى من بطن الوادى ثم انصرف الى المنحر فنحر ثلاثا وستين بذنة ثم أعطى علىافتحرما غبروأ شركه معه في هديه ثم أمر من كل بدنة سضعة فحعلت في قدر فطيخت فاكلا من لجهاوشر بامن مرقها وركب رسول الله صلى الله علمه وسلم فأفاض الى البت فصلى عكة الظهر فأتى بنى عبد المطلب وهم يسقون على زمن م فقال أترعو الابنى عبك الطلب فلولا ان يغلبنكم الناس على سقايكم لا ترعت معكم فنا ولوه دلوا فشرب منه التهيئ حديث جابر \* غررجع فنقول القارن من

فاشتركافي النسمة فحياز والوطئ للمعرم حرام والعقد سبب سيم للوطئ فحرم أوكره فانهجي والراتع حول الجي يوشك ان يقع فيه وانما اجتنبت الشبه خوفا من الوقوع في المحظور والنكام اوالعقد لايصم الابيز اثنين ولايصيم من واحد فحرم أوكره لاناه طلوبون بمعرفة الوحدة وائسات الواحد والوحدانية والحكماله وآحدفاءلمانه لااله الاالله والتيلي فيالاحدية لايصير لان التيلي بطلب الاثنين ولابدّ من التحلي فلابدّ من الاثنين فعقد النيكاح للمعرم جائز فالعارف على قدّر ما يقام فيه من احوال الشهود ﴿ قَدَلَ لِلْعَمْدُ وَقَدْسَةً لَ عَنِ الْمُعْرِفَةُ وَالْعَارِفُ فَقَدَالَ لُونَا لَمَا وَنَ انا تُهَ فأثبت الاثنين فلا ، تَـ منكومنه ولابدمن التميزفلابد من الواحد فان قلت مافى الوجود الاواحد م دقت وآن قلت مافي الوحو دالااثنان صدقت وان قات مافي الايحياد الااثنان صدقت فأنهءن ذات واحدة وان قلت مافى الابحاد الاواحد صدقت لانه يستحل نعلق قدرتين عقد وروالتوحيد غيب والاثبات شهادة وهوسحانه عالم الغنب والشهادة فاثنت الاثننية بالنسبة الى العيالم وبالنسمة الى الله عالم بالشهادة لاغ مراذيستحمل ان كون عنه مشئ غسا خلافالمن يجعل العلة في الرَّؤية الوحود ﴿ وصل فى فصل المحرمين وهم ثلاثة) \* امّا فارن وامّا مذر دبحج أومفرد بعمرة وهو المُمَّتع فهذا الفصل يستدعى الرادحة الوداعو بعبدالرادهانذ كرمايتعلق بأفعآل هذه العبادة من الاحكام على أسلوب مامضي فنقول حدثناغ مروا حداجازة وسماعاعن ابنصاعد العراوى عن عبد الغافر الفاريي عن الحلودي عن ابراهيم بن سفهان المروزي عن مسلم بن الجياج القشه ري عن جعفر بن مجد بن على بن الحسد بن عنأ له عن جابر س عسد الله قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم و عسك تسع سنين لم يحب ثمأذن فى النياس في العياشرة ان الذي صلى الله علمه وسيلم خارج فقادم المدينة معشركالهم يلتمسون ان يأتمو ابرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملوا منسل عمله فخرجنا دعه حتى أتينا دا الحلفة فولدت ا- هما ؛ بنت عمس مجمد سأبي بكر فارسلت الى رسول الله صلى الله علمه وسلم كف تصنع قال اغتسلي واستنفرى يثوب وأحرمى فصلى رسول الله صلى اللهءامه وسالم فى المسجد ثمركب القصوى حستى اذ ا استوتبه ناقته على البيداء نظرت الى د تصرى بيزيديه من راكب وماش وعن يمينه مشال ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله علمه وسلم بن أظهر ناوعليه ينزل القرءآن وهويعرف تأويك وماعل من ثبئ علمنايه فأهل بالتوحيدليدك اللهتج لبيك لبيك لاشريك لك لماك ان الجدوالنعمة لك والملك لاشر مك لك وأهل الناس مذا الذي يماون به فلم يردّر سول الله صلى اللهءلمه وسلم شيئامنه ولزم رسول اللهصلي الله علمه وسلم تلميته قال جابراسناندري الاالحير ولسنا نعرف العمرة حتى اذاأ تتنا البت معداسة لم الركن فر مل ثلاثا ومشي أربعا ثم نفذ الىمقام آبراهيم فقرأ واتخذوامن مقام ابراهم مصلي فحعل المقام سنه وبين الست فكانأى يقول ولاأعسلمذكره الاعن النبي صلى الله علمه وسلم كان مقرأ في الركعة بن قل هو الله أحدوقل ما أيها الكافرون ثمرجع ألى الركن فاستمله ثمخرج من الساب الى الصفا فلمادنا من الصفاقرأ ان الصفا والمروة منشعا نرالله أبدأ بمابدأ اللهبه فبدأبالصفا فرقى علمه حستي رأى البيت فاستقبل القبله فوحد الله وكبره وقال لااله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الجدوهو على كل شئ قدر لااله الاالله وحده أنجز وعده ونصرعبده وهزم الاحزاب وحده ثمدعا ببن ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرّات ثم نزل الىالمروة حتىاذاانصت قدماه في بطن الوادى أسرع حتى اذاصعد تاسشي حــتي أتى المروة ففعل على المروة مثل ذلك اي كمافعل عـ لي الصفاحتي اذا كان آخرطواف على المروة قال لوأني اسـتقبلت من أمرى مااستدبرت لم اسق الهدى ولجعلتها عرة فن كان منكم ليس معيه هدى فليحل وليجعلها عرة فقام سيراقة بن مالك بن جعشم فقال يارسول الله ألعا مناهذا أم لا بدفشبك رسول الله صلى الله علمه وسلم أصابعه واحدة فى الاخرى فتال دخات العمرة فى الحير مرتين لابل لا بدأبدوقدم على من

الم

يجوزله اكله على الاطلاق ومن قائل ان لم يصد من أجله ولامن أجل قوم محرمين جازا كله وان صاده ًا منأجل محرم فهو حرام على المحرم واتمامذهبنا في هــذافل بنقدح لي فيه شئ ولاتر جح عندي فيه دليل الاانه يغلب على طنى الخبرالصحيم الوارد أنه اذالم يكن للمعرم فيه تعمل فله اكله وترجح أحد احتمالي الفظة الصيد للمحرم في الآية لأن الصيد المذكور قديرا دبه الفعل وقديرا دبه المصيد ولاأدري اي ذلك أراد الحق تعيالي أو أراد الامرين حسعاالفعل والمصيد فين برى أنه الفعل لاالمصيمه مقول يحوازا كاه على الاطلاق ولامعني لقول من يقول ان صدمن أجله لاني ماخو طبت بنية غيري فان أُمرَ تاناالحلالا أوأنبرت المه اونبهة وأومأت المه في ذلك أوأعنته بشيئ فلي فيه تعمل فيحرم على ذائ واناآثم فمه وهذا القول وانكنت لم ارداف مرى ولكن هومن محتملات القول الشالث وهوقوله مان لم يصدمن أحله قديريد ماشارته أود لالته وقديريد أن الحلال نوى أن يصمدما مأ كله المحرم والحلال لاتحيم علمه فى تصر فه فأشبه الحق فى هذه الصفة فان رفع التحجر تنزيه عن التقسد فهى صفة الهمة وليس لاحدأن يتنع تقييده عن نصر ف الحقله اذا كان تقييده من تصر بفه فله قبول مايصر فه فه كاقبل تقييده لافرق فهذه عبودية محضة خالصة حيث رآها في الحلال من كونه غير مجعو رعليه ماهرعلى الحرمأعنى رأى الصفة الالهمة التي ليسمن شأنهاان تقبل الاحتمار برهو الفعال لماريد كاأنه نعالى اشبه العبد المحرم في المورأ وجهاعلى نفسه لعباده في غيرموضع كما قال اوفوا لعهدىاوف بعمهدكم فأدخل نفسمه معنىاوهذأ منأصعب معماريض الآية وقوله تعمالي فعمال لماريد فانهليس بحل لفعله ووفاؤه بالعهد لمن وفي يعهده لابته منه لصيدقه في خيبره فقد فعيل مايريد وليس يمعل لتعلق ارادته لانه موجود ولاترجم الىذاته من فعمله حال لم يحكن عليها فهذاغاية الاشكال في العلم الالهي وان تساهل الناس في ذلك فانماذ لله المهاهم وتبعلق الارادة والقول النااث أقرب الاقوال الى الصحة لانه أقرب الى الجع بين الاحاديث الواردة في هذا الباب وهذا النظر الذي لنافهذه المسئلة ماهوقول رابع فاناماقطعنا بالحكم فىذلك لكن يغلب على ظنى ترجيم القول الثالث على القولين وان لم يكن بذالة الصريح \* (وصل في فصل المحرم المضطر هل يأكل المينة أوالصيد) \* فن قائل بأكل الميتة والخينزردون الصيد ومن قائل بصيدوياً كل وعلمه الجزاء وبالاول أقول فاناضطرالي الصيدصاد وعليه الجزاء لانه متعمد فاخص الله مضطر امن غيرمضطر اذكل مخاوق الاضطرار يعصبه دأئمالانه حقيقته ومعاضطراره فقيد كاف فالذي منبغي لهأن يقف عندما كاف فان الاضطرارالمطلق لايرتفع عنه وانماير تفع عنه اضطرار خاص الى كذا فجميع حركات الكون منجهة الحقيقة اضطرارية مجبورفهاوانكان الاختيار في الكون موجود انعرفه ولكن ثم علم آخر علنابه ان المختار مجبور في اختياره بل تعطى الحقائق ان لا مختيار لا ناراً بني الاختيار في المختيار الفطراريا أىلابذأن يكون مختارآ فالاضطرار أصل ثابت لابندفع بصحبة الاختيار ولايحكمءلى الاضطرار الاختيارفالوجودكله فىالجبرالذاتى لاانه مجبورباجبار منغمر فان المجبرالمجبورالذى لولاجبره لكان مختارا مجبورفى اجباره لهذا المجبور شعر

> فى الاصل مجبورةأين الخيار فى حالة الجبر وفى الاضطرار بما له من ذ لة و ا فتقار مابين جسبرد ا ئم واخسار

فا لخلق مجبو ر و لا سما فكل مخلوق عملي شكله تميز المخلوق عن أ صله فكن مع الحق بأ و صافه

\* (وصل فى فصل نكاح الحرم) \* فن قائل لا يَعْكَم ولا يَنكَح فان َكَم فالنّكاح باطل ومن قائل لا بأس ان ينكح وينكح والذى أقول به انه مكروه غير محرّم والله أعلم \* الاحرام عقد والنكاح عقد حيمالحرارته واستعمل فعدالماء لمافه من الرطوية فالحمام حاررطب طبع الحماة وبهاينع البدن وبآلماء رول الدرن وبتحريد الد اخل فيه عن لباسه وبتها ئه عريا نالا نبئ في يديه من جميع ماء لمكديذكر الاحرة والموت وقيام الناس من قبورهم عراة حفاة لايملكون شئافد خول الجيام ادل على الآخرة من الموت فان المت لا ينقل الى قيمره حتى تكسي وداخل الجيام لابد خيل المه حتى بعرّى والتيمريد أدل ثمانه من دعاء الندي صلى اللهء لمه وسلم اللهدم نتني من الخطبا الوالدنوب كاينتي النوب من الدرن وتنقية المدن من الدرن والوجيخ من اخص صفات الجمام ولاجله عمل واعتبار الحمام ماحوال الاشخرة مجال بؤحب عظيم الفيائدة مابعقلدالاالعلماءمالله (\*وصه ل في فصيل يثمر بمصهدالير" على المحرم)\* اتفتوا على ذلك وهو اتفياق اهل الله اينيا في اعتبياره ومعنياه قال بعنه بهم الزاهد صدر الحق من الدنسا والعبارف مسمدا لحق من الحنسة فيال الزاهد دالى قوله وماعنسدا لله خدمروأ تبقى ومال العبارف الى قوله والله خبروأ بق فالخلق صيد للعق صادهم من نفوسهم مرّ الوبحرا وسأءين ذلك انشاءالله فاعلم ان الحق نصب حسالات صيدالنفوس الشياردة عما خلقت له من عسادته ثم خدعهم ما لحب الذي حعل الهم في تلكُّ الحسالات او الطعوم او ذرات الارواح المشهمة لهم في الحساة جعلهامقسدة فيالحسالات من حمث لايشه والناظرون الها فن الصدد من اوقعه في الحسالة رؤ بة الجنس طمعا في اللعوق مهم لبري ماهم مفه فصار في قبيضة الصائد فقيده وهو كان المقصود لانه مطاوب لعينه ومن الصدد من أوقعه الطمع في تحصد ل الحب المدذور في الحسالة غمان التما تدله تصافير محكي بهااصوات الطهرا ذاسمهماالطيا ئرنزل فوقيع في الحسالة فهو بمنزلة من سمع نداء الحق فأجاب فهدذالم بصدبالاحسان والاسخر أحسين المه بالحسالمد ذورفي الحسالة فأبصره فقياده الاحسان فرمي ننفسه عليه فصاده فلولا الاحسان ماجاءالسه فعسته معيلول والهرز والحسين والاحسان والحق غمو رفيا أرادمن هذه الطبا ثفة الخياصة الذين حعلهم الله حرا ماليكو نواله أن يجعلهم عبيدا حسيان فيكو بون للاحسيان لاله والهيدا تراهيه مشعثا غبرا محرّدين من المخيط ملين لاجابه مالاهلال كالحأ الطبائر لصوت الصائد فحزم عليهم لمكانتهم صيد البرز الذي هو الاحسان ماداموا حرمافي المحكان الحبلال اوالحرام وسكانافي الحرم وان كانواحلالا أوحراما فحث ما كانت الحرمة امتنع صد الاحسان فإن الله من صفاته الغيرة فلم يردم اعاد « ذو الطائفة المقرين بالاحرام مزيدالنع والاحسيان فدكونون عبيداحسان لاعبيد حقيقة فانه استهضام بالجنياب الالهي قفيال من صحيك لغرض انقضت صحيته مانتها ئه وصحية العيدريه بنبغي أن تكون ذاتية كإهي في نفس الامرلانه لاخروج للعدوي قبضة سيده وان أبق في زعمه في اخرج عن ملكه وهو جاهل علك سمده لانه حث مامشي في ملكه مشي في خرج عن ملك سمده ولا ملكه فلله ملك السهوات والارض فلهذا حرة معلى الحاج صدالير وهوقوله عله مااسلام حموا اللهلما يغذوك موه من نعمه خطانامنه لعسد الاحسان حث جهاوامتادرهم وماينم في الانقمن الانقساد بالطاعة اليه ولم يحرم صمدالبحر على المحرم مادام محر مالانه صمدماء وهوعنصر الحمياة الذي خلق الله منه كلشئ حى والمطلوب بإقامة هذه العسادة وغبرها انمأهو حساة القلوب كإقال تعالى اومن كان ميتافأ حييناه فىمعرض الثنياء بذلك فاذاكان المقمود حساة التلوب والجوارح بهبذه العبادة وبالعباداتكاها ظاهرها وباطنها وقعت المناسمة بين ماطلب منه وبين الماءفإ يحرم صيده لان يتناوله والهذاجا وبلفظ البحرلاتساعه فانه رم وكذلك هوالامر في نفسه فانه مامن شئ من خالقه الاوهوبسبع بحمده ولابسبح الاحي فسرت الحياة في جميع الموحودات فاتسع حكمه افنياسب البحر فىالانساع فلهذاا ضافه الى البحرولم يضفه الح الماء لمراعاة السعة التي فى البحرفصيد البحر حلال للحرام والحلال \*(وصل في فصل صمد البرّ اذاصاده الحلال عل مأكل منه المحرم اولا) \* فن قائل

قدأم نا مالقياءالتفث عنالماذ كرناه من حفظ القوى ومافي معنياها لان الطهارة والنظيافة مقسودة للشارع لانهالقذوس ومالهاسم يقابله فنكونله حكم ولماجهل علىاء الرسوم حكمة هذه العمادة من حث انهم لسلهم كشف الهي من جانب الحق جعلوا اكثراً فعالها تعدد اونع مافعلوا فان هذا مذهبنا في جدع العبادات كلها مع عقلنا بعلل بعضهامن جهة الشرع بحكم التعريف أوجحكم الاستنماط عندأ صحاب التساس ومع هذا فلانخرجه اعن انها تعدمن الله اذكانت العلل غيرمؤثرة في ايجاد المكم مع وحود العلة وكونها مقصودة وهدذا اقوى في تنزيه الجنياب الالهي "ادافهمته \* (وصل في فصل عُسل المحرم رأسه بالخطمي ) \* فانهم الفقواعلى منعه فان غسل به قال بغضهم فعه ألفداء وقال بعضهم انغسل فلاشئ عليه وبها قول من غيرمنع منه ولامن غيره اذكل سدب موجب للنظافة ظاعراوماطنا ينبغي استعماله فى كل حال فان الله جمل يحب الجال وماورد كتاب ولاسنة ولااجاع على منع المحرم من غسل رأسه بشي ولما أمر الله تعالى الانسان أن يدخل في الاحرام فيصرحرا مأبعاً ما كان حلالا وصفيه بصفة العزة ان بصل المه شئ من الاشساء التي كانت تصل اليه قبل ان يتصف مهذه الصفة اذالاشماء تطلب الانسمان لانها خلتت من احمله فهي تطلمه مالتسخيرالذي خلقها الله علمه والانسان مخلوق على الصورة ومن حقمقة الصورة التي خلق علم العزة أن تدرك أوتنال بأكسكثر الوحوه مثا قوله تعالى لاتدركه الانصار يعني في الدنها وحوه نومتذنا ضرة الى ربها ناظرة مع شوت الرؤ مة في الا خرة فهـ ذه عزة اضافعة لاف حجر ثم اللح فحمل لمن حصل الصورة بخلقه عزة وتحجيرا فيء أدات من صوم وج وصلاة ان يصل المه بعض ما خلق من اجله فاعتزوا متنع عن بعض الاشساء ولم يمتنع عن ان يشاله بعضها كالم يمنع من خلق على صورته ان تشاله التقوى مشاوا لتقوى في التعلن من ختقه فتقوى الشبه في الشبه للحق الادلة بالشبه اذ الكل منه والمه والكل عينه في الحرمت علمه الاشماء على المتمقة وانماهوالحرام على الاشماء لانه ما خلق الالربه والاشماء خلقت له فهم إنطلمه كماانه بطلب ربه فامتناع في وقت كاستناع ووصول في وقت كوصول ان فهمت فقد سنت لك مرتبتك قال نعيالي في حق الانسيان وسيخرا كمهما في السموات وما في الارض جمعياسنية وقال هوالذي خلق لكمما في الارض جمعا وقال وما خلقت الحنّ والانس الالمعمدون وفي التوراة المنزلة على موسى علمه السلام ما اس آدم خلقت الاشماء من اجلك وخلقتك من اجل فلا توتك ماخلةت من احلى فماخلةت من اجلك فأمان سعانه لك عن من تمك لنعرف موطن ذلتك من موطن عزتكُ وأنت مااعتززت ولاصرت حراماعلى الاشساء منك بل هو جعلك حراماو ما حعل ذاك للعن امر وسحانه الالكون ذلك قربة المه ومن بد مكانة عند وسحانه وحتى لا تنسى عبوديتك التي خلقت على أبكونه تعالى جعلك مأ مورا بهذه المنعة ذواعك بافعا يمنع من عله تطرأ على لتعلقطيم مكاتك فلامد أن دؤثر فمك خلقك على صورته عزة في نفسك فشرعها لك في طباعته واحر أحرك فمه أن تكون حراما لااحتجارا علمك بلاحتصار الله ألاترى سن خدفه الله كمف اعتزعلي امشاله بقوله الماربكم الاعلى هل جعله في ذلك الاعلم عربيته لاعلمه بنفسه فالانسان عبد عننا ورتمة كماهو سيدعينا لارتبة والهذا اذا ادعى الرتبة قصم وحرم واذا ادعى العين عصم ورحم والانسان واحد فى الحقيقة غيرأنه ما بن معتنى به وغيرمعتني به فهذا اعتبارهذا الفصل والله يتول الحق وهو يهدى السيل \* (وصل في فصل دخول المحرم الحام) \* فن النياس من كرهه ومن الناس من قال لا ماس مه وبدأ قول وامس في احوال الدنسامايدل على الاخرة بل على الله تعالى وعلى قدرالانسسان مثل الحمام رمتول عمر سالخطاب رضي الله عنه لما دخل الجمام بالشمام نع البت ست الجمام ينع البعدن ويزيل الدرن ومذكرالا تخرة ومن هذه آثاره في العبد لا يكره له استعماله فأنه نع الصاحب وبه سمى لان الحام من الميم والخميم الصاحب الشفيق فال تعمالي فماانكامن شافعين ولاصديق حميم اكشفيق وسمى

اذاخدن العقل وانماخذ لداستقامة الخط فانه على الاستقامة فطرنم انه رأى النفس زكت معروجهاعلمه فهذا الذي خدع العقل من النفس فأنه لاحظ للعتل في الطبيع وساعده على النزول و ل الترحيان رسول الله صلى الله عليه وسيلم لو دليتم بحبل لهبط على الله والعدة ل محبول على طاب الزبادة من العلم بالله فأراد في نزوله الى الطبع على ذلك الحط من أوجه ليرى هل نسبة الخط الى الحنه مض نسته الىالاوج اولا فنزيد علىابالذوق آنه على ذلك الحدة وماهو عليه بل له نسسه واخرى فتعصل له الفأئدة على كل حال فالهذا التصدايضا أحرباتمام نسكه ولم يبطل عمله ولاسسما وقدسمع ان اربعة املاك التقوامال كان يأتي من المغرب وآخر مقبل من المشرق وآخر نازل من الفوة . وآخر صاعد من التحت فسألكل واحدصا حبهمن اين جئت فكل قال من عندا لله فلا بدّ للعقل مع شوقه لطلب الزيادة من العلم أن يتحرّل أجمل هذا العلم بالله ذو عاجاليا لا تعلمه ولا يمكن له ذلك وهو في أوجه الاان قنع التقليد فنزل على ذلك الخيط لطلب هيذه المعيارف وفى نزوله لابدأن يرى موضع اجتماع الخطوط فيشاهد علوما كثبرة فهي زلة أوجبت علىافشنع ذلك العلم في صاحب هذه الزلة فحرله نقصه فلولازلة هذاالجامع فى الحج ماعرفنا حكم الشرعف لورقع هذا بعدموت المترجم صلى الله علمه وسلم فن رجه قالله تعالى حصل تقرير هذا العلم لنكون على بصيرة من ربا في عباداتنا \* (وصل في فصل غسل المحرم بعد احرامه) \* اتفقو اعلى أنه يجوزله غسل رأسه من الجنابة واختلفوا فى كراهمة غسداد من غيرالخنامة فقيالو الاماس بنسداد وبه الول وكره ذلك بعضهم ولما كان الرأس محل القوى الانسانية كلها ومجمع القوى المروحانية اعتبرفيه الحكم دون غيره من الاعضاء لجعبته وامهن الاسماءالالهمة الله لانه الاسم المنعوت الجامع فحفظه متعن على المكلف لانه لوا ختات من قواه قوة اذىذلك الاختلال امّاالى فساد عكن اصلاحه أوالى فسادلا يمكن اصلاحه وامّالى فساديكون فمه تلنه فيزول عن انسا يته وبرجع من جمله الحيوا بات فيسقط عنه التكليف فتنقطع المناسبة بينه وبين الله وأعنى منياسية التقريب خاصة لامنياسية الافتقار لان مناسية الافتقار لاتزول عن المهكن ابدالافي حال عدمه ولافي حال وحوده فاذا اغترب الانسان عن موطن عبوديت فهي جنائبه فيقال له ارجع الى وطنك فلاقدم لك في الربوبية اصلامن ذا تك فاذا اراد الحق ان يخصل منها ماشاء نزل الملث ماانت تصعد المه ولانه يعلك وبعم إمحال وأينسك وأنت لا تعرفه فأين نطابه فعاخر جتءن عبوديتك الالجهلك ألاتراه سيعانه لماأرادأن يهدك من الربانية ماشاء نزل الدك بأمس عماه شرعا بوساطة رسول ملكي " فلكائـ اموراوجعل للـُ الحكم فيهاعلى حــ تـ مارنــم لكُ فن كونك حاكما فيها هو القدرالذى اعطالة من الربوبية وعلى قدرما حدّلك ومنعك من تجاوزه هوما ابقى عليك من العبودية

| وأنت في انت مستعار  | فأنت ملك وانت عبد      |
|---------------------|------------------------|
| فلااحتكام ولاافتقار | ولاوجود بغــيرعين      |
| فلااضطرارولاا ختيار | اقد حارمن حرت فيه مثلي |
| ولا فر ا رولاقرا ر  | ولا فناء ولابقاء       |

فوجب الغسل من الجنابة بالاتفاق لانك عبد بالاتفاق ولست ربا بالاتفاق وا تما في غير الجنيابة في كمة الغسل لحفظ القوى وحفظها من اوجب الحكم لاسيما وكونها واجبة لانها دلت على العلم بعينها وكل علم الهالذاتها وكل الكيف والكروفضلها الله على خلقه بمالها من جودة الفهم فن راعى حفظ هدى القوى مماينالها ون الضر ولسد المسام وانعكاس الا بخرة المؤثرة فيها المؤثرة فيها قال بالغسل ومن غلب الحرمة لصغر الزمان في ذاك وند ورالضر وضعف عنده الموجب فكره ذلك ألاتراهم كيف اتفقوا في الجنابة لفقوة الموجب وان كان الغسل بالماء يزيده شعما في تلبيد الرأس والله نعالى

بدلل

المصترف جيبع جوارحه القابل للاوامر الاسمائية في باطنه التي تحكم عليه وغضى تصريف الجوارح بامره لها فتمآراها تتصرقف فيه وهووا حدفي نفسه ذوآ لات متعددة فلولا تعدّدهذه الالات ماصح أنككم علىه الااسم واحدفوجود الكثرة التى سنبهاالا لات اوجب لهمع احديته في نفسه قبول اختلاف احكام الاسماء الالهمة له فيكون الانسان منصورا من وجه مخدولا في حين كو نه منصورا ولكن من وجه آخر والعين واحدة وهي المصر فة المكافة وهي النفس الناطقة فكون عزيرا بالمعز في حال كونه ذليلاما لمذل أشخص ذي عزة له عنده مكانه فلقيه فأعزه فاعتزوفي تلك ألحيال عبيبا الساط علمه الاسم الذَّل شخصاآ خرلا تخرلا يعرفه فأدله فذل من جهة همذا وعزمن جهة همذا في الزمان الواحدو حكمهما في آن واحدوالقابل لهذين الحكومن واحد العين فلهذا الذي وهد ما دامر المحرم اذا جامع أهله أن يمنى في مقام نسكه الى أن يفرغ مع فساده ولا يعتبة به وعلمه القضاء من قابل على صورة مخصوصة شرعهاله الشارع لانصاحب الوقت الذي هو الحرم عليه افعاً لامخصوصة أوجيتها هـ ذه العبادة التي تلبس بها هو الحاكم الاكبروانفق ان المحرم التفت بالاسم الخاذل الى امرأته فاسعها في حال احرامه فلما لم يكن الوقت له شرعا وكان لغيره لم يقوقو ته فأفسد منه ما افسد و بقي الحكم اصاحب الوقت فأمره أن يمضى في نسكه مع فساده وعاقبه ملك الانابة الى الخاذل حيث اعانه ينظره الى امرأته واستحسانه لايتاع ماحكم علمه به حاكم الوقت أن يعيد من قابل فلوبطل وزال حكمه عنه في ذلك الوقت ووقع الجاع بالعام وقبل الوتوف رفض ما كان واستقبل الحج كما هوولم بكن عليه الادم لاغسر لما أبطل فلمالم رزل حكمه عنه مذلك الفعل أمرما تمام نسكه الذي نواه في عقده وهوماً جورفهما فعل من تلك العبيادة ما زورفهما أفسد منها في اتبيانه ماحرتم عليه اتبيانه كما قال تعالى فلارفث وهوالنكاح ولافسوق ولاجدال فى الحبج خرج ابوداود فى المراسيل قال نناا بو ثؤية حدّ ثنامعاوية يعني ابن سلام أخبرني يزيد بن نعيم أوزيد بن نعيم شدك ابو ثؤية ان رجلا من جـــذا مجامع امرأته وهــما محرمان فــأل الرجل رسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال الهــما اقضانسككم واهدماهدما ثمارجعاحتي إذا كنتماللكان الذي اصبتمافيه ماأصبتمافتفترقا ولارىأ حدمنكم صاحبه فأحرماوأ تمانسك كماواهد مافهذا ترجان الحق الذي هوالرسول قوى الاسم الالهيئ الذيهوحاكم الوقت وصاحب الزمان فمابريده من اتمام هذه العبيادة مع ماطرأ فيها من الاخلال وذلك ان الاسم الحاكم لايسمع الحكوم عليه خطابه اباه لان الله أخذ بسمعه عنه فقيال لمن فتق الله سمعه اسماع كلامه وهو المعبر عنه مالرسول بلغ لهـذا المكاف عني أن يمضي في فعله حتى يتم وذكرله ماقال وبينه لهذا الشخص لان الرسول ما ينطق عن الهوى والمؤمن كثيربأ خيه فقيام الرسول مقام الحاجب المنفذ أوامر الملائ صاحب الحكم هذاهو في العالم العام واتما في العالم الاخص فهوحكم نفس طسعية على عقل الهيئ رجع البهامن حدث عله بأن لهاوجها خاصا الى خالقها فغاب عن التثبت في ذلك فيما اوصل اليه ترجان آلحق الذي هو الرسول فوافق النفس ماحكم به عليها الطبيع فيماامرت به ولولاذلذ الوجمة الخماص ماا نخدع العقل واتصف باللؤم الذي هوصفة الطبع بحكم الاصالة وفي مثل هـ ذا قلنا شور

يعزعلمناأن تكون عقولنا المجكم نفوس ان دالعظيم اداغلب الطبيع اللئيم نجاره المجلسة عقل شخص انه للئيم

فالعقول وانكانت عالية الاوج فان الحضيض يقيابل اوجه وهوموطن الطبيع النفسي فهو ينظر الهامن أوجه فيدودك الخط هو الذي يكون عليه الهامن أوجه فندا الخط هو الذي يكون عليه العروج من الحضيض الى الاوج اذازكت النفس وعليه يكون نزول العقل الى الحضيض من الاوج

خوفامن الراثحة الساقسة مع الاحرام وهو بمنزلة حكم الخلق الالهي في المتخلق اذ ايخلق به ومن رأى أنه يجوزله ذلك كان منهده آنه ماثم خلق الاوقدانسف به الله تعلى من اوصاف العبياد من الذرح والغيمان والتغم وغبرذلك بالتصريح كءابناه وبغيرالتصريح منل قوله وأقرضواالله لومثلقوله اللهيستهزئهم وقوله ودكرالله وامشالهذا فمزكانهذا شهددقال لايحلو الانسان العمسدعن نعت الهيء بكون عليه فاجازله ذلك وانميالم يحسدث نطسا في زمان بقياءالاحرام الى أن ربدالتحليل فانه في زمان بقياء الاحرام تحت قهراسم العبودية فليسرله أن يحدث ثناء الهيا فريل عنه حكم مايع طيه الاسم الحاكم لتلا العبادة فانها لاتت ورع ادة الا بحكم هذا الاسم فأذازال لم ركن غمن يقمها الاالنائب الذي هوالف دية لاغسر وأماحكم الطب للاحرام والاجلال فهو بسلطان الاول فان الاول من كل شئ قوى لا يغلب وصادق لا يكذب فلم يكن لغيرهمن الاسماءهذه القوة فلربقا ومهمنيازع فحقيقته الاولية فلابحكون وسطيا فحكم في أولية الاحرام وفآخرية الاحرام وهوالذى فهمته عائشية من ذلك فشالت طبيت رسول الله صدلي آلله علمه وسلم لحله ولحرمه قبل وجود الاحرام منه والتحلل ولم تقعل طمنته لا خراحرامه حين أرادأن ننقضى ويعقبه الاحلال وانماراعت الاحلال فيآخرأ فعيال الحيم وهوطو اف الافاضة كذلك راعت الاحرام المستقبل وماغسل عنه طسا \* (وصل في فصل محامعة النساء) \* اجع المسلمون على أن الوطئ يحرم على المحرم مطلقًا وبه أقولُ غيرا له اذا وقع فعه ند نافيه نظر في زمان وقوعه فان وقعمنه بعــدالوقوف بهرفة أىبعــدانقضاءزمانجواز الوقوف عرفة منلـــل أونمارفالحج فاسد وليس ساطل لانه مأمور باتمام المناسك ع النسادو يحج بعد ذلا وانجامع قبل الوقوف بعرفة وبعيدالاحرام فالحجيج مفيه عنبيد العلباء كحكمه بعيد الوقوف يفسد ولايته منغبرخلاف أعرفه ولاأعرف لهم دلىلاعلى ذلك ونحن وان فلنا بقولهم واتبعناهم في ذلك فان النظريقنضي الهانوقمع قبل الوقوف رفضمامضي ويجدّد الاحرام ومدى وانكان بعمدالوةوف فلالانه لمسق زمان للوقوف وهنمانتي زمان للاحرام لكن مأعال به أحمد فحر شاعيلي مااج علمه العلماءمع اني لااقدر على صرف هذا الحكم عن خاطري ولااعل عليه ولاافتي به ولااجتددليلا وقدرفضت العمرة عائشة حين حاضت بعدالتلبس بهاوا خرت الحيج فقدرفضت احراما وفى أمرعائشة وشأنها عندى نظرهل أردفت على عرتها أوهل رفضها بالكلية فان أريد الرفض ترا الاحرام بالعمرة وان وحود الحض اثر في صحته اسع بقاء زمان الاحرام فالجاع مثله في الحكم وان لمرد بالرفض الخروج عن العمرة وانماأ ريدا دخال الجبرعليها فرفض احدية العمرة لااقـترانها بالجبرفهي على احرآ مهافى العمرة والحبر من دف عليها والجهاع في الحبر في الطريق لاشك ان الانسان لما كان مصرتفا تحت حكم الاسماءالالهية ومحلالظهورآثار ساطانهافيه ولكن بكون حكمهافيه محسب ماءكمنها حال الانسيان اوزمانه اوم كانه والاحو ال والازمان يولى الاسمياء الالهيبة علمها فإن كل حال هي علمه اود خول الانسيان في ظرفية زمان خاص أوظرفية مكان ماهوا لاعن حكم اسم الهبي آ بذلك فقد يتوجمه على الانسان احكام اسماء الهمة كثيرة في آن واحدوي قبل ذلك كله بحاله لانه قديكون فى احوال مختلفة يطلب كل حال حكم اسم خاص فلا يتوجمه عليه الاذلك الاسم الذي يطلبة ذلك الحال الخاص ومع هذا كله فلابدأن يكون الحاكم الاكبراسماماله المضاءفيه والمرجوع اليه معهذه المشاركة ثم انى ابن لك مثالا فعماذ كرناه وذلك انانرى الانسان يجتنب ماحرتم الله على عينه أن ينظراليه على انتهالة حرمة ماحربه على اذنه من الاصغاء الى الغيدة في حال انتها كه حرمة ماحرم من جهة لسانه من كذب او نعمة مع اعطاء مدقة فرض من زكاة اوندب منطوع بهامن ماامرت به يده المنفقة وذلك كله في زعان واحدمن شخص واحد الذي هو المخاطب من الانسان

وان كان عنده قود الهمة يدفع بهاذلك الاثرقبل أن ينزل به لبس النعلين ولم يجزله لباس المقطوعين اذكان الاصل في استعمال ذلك عدم الذهلين فرج الكشف والاعلان على الستروالا برار في معرفة الله في الملا الاعلى وهو علم التنزيه المشروع والمعتول فان التنزيه له درجات في العقل ما دونه تنزيه بتشده واعلاه عند العقل تنزيه بغير أشيه ولا سبيل لمخلوق المه الابرد العلم فيه الى الله تعالى والتنزيه بغير التشديه وردت به الشريعة ايضا وما وجد في العقل فغاية النظر العقلى في تنزيه الحق مثلا عن الاستواء المنات عن الاستواء الما المنات وحوالا ستيلاء على المكان الاحاطى الاعظم أو على الملك في ازال في تنزيه من التشديه فانتقل من التشديه بحدث آخر فوقه في المرتب في المناف في انتزيه مبلغ الشرع فيه في قوله ليس كمثله شي الاتراهم استشم دوا في التنزيه العقل في التنزيه مبلغ الشرع فيه في قوله ليس كمثله شي الاتراهم استشم دوا في التنزيه العقل في الاستواء وقول الشاعر

قداستوى بشرعلى العراق \* من غبرسف ودم مهراق

وأين استوا بشرعلى العراق من استواء الحق على العرش لقد خسر المبطلون وأين هذا الروح من قوله تعالى ليس كمثله شيئ فاستواء بشرمن جله الاشدياء ولقد صدق ابوسعيد الخرز ازوامشاله حث قالوا لا يعرف الله الله

لابعرف الشوق الامن بحكابده \* ولا الصبابة الامن يعانيها

\* (وصل في فصل اختلاف الناس في لباس المحرم المعصفر بعد اتفاقهم على انه لايليس المصبوغ بالوُرس والزعفران) \* فقيال بعضهم لا بأس بلباس المعتفر فيا نه ليس بطيب و قال قوم هو طيب ففيه الفدية ان ليسه والطب للمعرم عند ناواعني المطب لاوحود الطب عند ، الذي يطب به قسل عقد الاحرام واستصمه غبرجائزالااذا أرادالاحلال وفيل أن يحيل فن السينة أن يتطب ولاأقول فى الاوّل والنّاني أن تطسه عليه السلام كان لحرمه ولحله فانه لم رد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلموا نماوردمن قول عائشة فتطرق المهاحمال أن يكون عن امر فهمته من رسول الله صلى الله علىه وسلم في ذلك فما اقتضاء نظرها وفهمها أوعن نص صريح منه لها في ذلك ورأينا ، قدنهي عن الطب زمان مدَّة ا فاسته على الاحرام الااذا أراد الحرل فالمعصفروان كان لس طسافحكمه حكم الطيب فانالس الرداءالمعصفرقيل الاحرام عندالاحرام ولمردنص باجتنبابه فلدان يبقى عليه أوبلسه عندالاحلال وقمل الاحملال ولايلسه ابتمداء فيزمان بقياء الاحرام همذاهوا لاظهر في هـ ذه المسئلة عند ناالا أن ردنص جلى في المعصفر في النهي عنه المداء اوانتها وما بينهما فنقف عنده والصفرة من الشئ الصفروهو الخالى والخلى وبه يمي صفرمن الشهور في أقل وضع هذا الاسم لخلو الارض فيه عن النيات في ذلك الوقت الموافق لوضع هيذا الاسم ولهذا جازمع بعبد ملوجود الرياع الذي أزال كون الارض خالمة منه في الهلال الاقل المسمى صفرا فان خلى العبدعن نفسه في هدده العبادة فهوالذي جازله ليأس المعصفروان خلى عن ربه فهالم يجزله لباس المعصفر ولهذا وجدا لخلاف فيه \* (وصل في فعدل اختلافهم في جواز الطب للمعرم عند الاحرام وقبل أن يحرم لما يبقى عليه من اثره بعد الاحرام) \* فكرهه قوم وأجازه قوم وبإحازته أقول بلهي السنة عندى بلاشك اماقبل الاحرام فحائروا مااذا احرم فهل يغسل ذلك الطيب من أجل بقاء الرائحة اولاهذاهومحل الخلاف الصيربن العلاءورائحة الطب بلتذبها صاحب الطبع السلم ولاتستخفها مه وهو النناء على العب د ما لنعوت الالهب ة التي هي التخلق بالاحماء الحسني لا بمطلق الاحماء وهوفى هده العبادة الاغاب علىه مقيام العبودية لميافها من التحصرومن الافعال التي يجهل حكمتها النظرالعقلى فكأنها مجرد عبادة فلاتقوم الابأوصاف العمود يقفن رأى هذا منعمن التخلق بالاسماء فى هذه الحالة وفي ابتداءالد خول فيهالانه لايد خل فيهاماسم الهي فلا يتطيب عند الاحرام

بالعبادة ولاج ولايفدي الامن ابس ذلك من أذى والاذى في الجناب الالهي " ان منسب الى التركيب لمافيه من النقص قال تعيالى أن الذين بؤذون الله فوصف نفسه بأنه يؤذى وجعل له هذا الاذى الاسم الصدورذلاأحدأصب على اذى من الله لقدرته على الاخذعليه فلا يؤاخه ذوعهل فالعمد اذالم بقمه الله في مقام شهود العظمة التي هي الازار أقيم في مسام الآذلال فانبسط على الحق وهـ زا موحودف الطريق وقدورد به الاخبار السوى في عوز ويي وغيره لبس السراوبل ستر للعورة التي هي محل السير الالهي وسترللاذي لانها محل خروج الاذي فتأ كدستره ابميا بنياسبها وهو السيراويل والسرا ويلأشة فيالسبترللعورةمن الازاروالقميص وغيرهمالان الميلءن الاستتامة عيب فننبغي سترالعس ولهلذا سمت عورة لملها فان لهادرجة السترفى الايجاد الالهبي وأنزلها الحق منزلة القلم الاالهي سكانزل المرأة منزلة الاوحارقم هذاالقلم فلما مالتءن هدف المرتبة العظمي والمكانة الزلفي الي أن تكون محلالتلك الروائم الكريمية الخارجة منهامن اذى الغائط والبول وجعلت نفسهاطريما لماتخرجه القوة الدافعة من البدن سمت عورة وسترت لانها ميسل الى عيب فالتحقت بعيالم الغيب وانجحت عنعالم الشهادة فبالسرويللاتشهدولاتشهدفالسراويلاسةرفي حقهاوككن رجج الحق الازارلانه خلق العبد للتشبه به لكونه خلقه على صورته ﴿ وصل في فصـ ل لباس المحرم الخمين ﴾ فن قائل وهو الاكثران المحرم بليس الخفين اذالم يجد النعلين وليقطعهما اسفل من الكعيين ومن قائل بلسم ماولا يقطعهما وعال عطاء قطعهما بأنه فسادوالله لايحب الفسادومطلق حديث النعماس ان الخفين لمن لم يجد النعلين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قطعهما وبه قال احدوعطاء القدم صفة الهمة وصف الحق مهانفسه وليسكنله شئ نن راع التنزيه وأدركته الغرة على الحق فىنزوله لماهومن وصف العمدالمخلوق قال بلساس الخف غيرالمتطوع لانه أعظم في السترومي راعي ظهور ماأظهرهالحق لكونالحق أعرف نفسه منعبده به ونزه نفسيه في مقيام آخر لم بردأن يتحكم على الحق بعقله وقال الرجوع البه أولى من الغسرة علمه فان الحقيقة تعطى أن يغيارله لاعلب مشرعاً وماشرع لياس الخفين الالمن لم يجد النعلين والنعل واق غيرسا ترفقال بقطع الخفين وهوأ ولي \* (وصيل فى فصل من لبسهما مقطوعين مع وجودا لنعامن) ﴿ فِن قائل علمه الفدية ومَّن قائل لافدية عليه لمَّا اجتمع الخف مع النعل في الوقاية من أذي العبالم الاسفل وزاد الخف الوقاية من اذي العبالم الاعل من حيث ماهماعالم مشترا الدلالة والدلالة تقبل الشمه وهوالاذي الذي تعلق بهاولهذا كانت معرفة الله بطريق الخبراعلي من المعرفة ماتله من طريق النظر فان طريق الخبرفي معرفة الله انماجاء بمالست عليه ذاته تعالى في عبلم النياظر فالمعرفة بالادلة العقلية سلبية وبالادلة الخسيرية ثبوتية وسلبية في شوت فلما كان اكشف لم يرجح جانب السترفحعل النعل في الاحرام هو الاصبل فانه ماحاً • اتحاذ النعل الاللزينة والوقامة من الاذى الارنبي فاذاعـدمعدل الى الخف فاذا زال اسم الخف بالقطع ولم يلحق بدرجــة النعل لستره ظاهر الرجل فهولاخف ولانعل فهومسكوت عنه كن يمثي حانسافانه لاخلاف في صحة احرامه وهومسكوتءنه وكل ماسكتءنه الثبرع فهوعافية وقدحاءالامرمالقطع فالتحق بالمنطوق عليه بكذا وهوحكم زائد صحيح يعطي مالابعطي الاطلاق فتعين الاخبذبه فانه ماقطعهما الاليلحقهما بدرجة النعل غيرأن فسه سترأعلي الرجل ففارق النعل ولم يسترالساق ففارق الخف فهو لاخف ولانيل قريب من الخف وقريب من النعه ل وحعلناه وقاية في الاعلى لوحود المسم على أعلى الخف فلولا ارأذى فى ذلك بوجه مَا مامسم أعلى الخف في الوضو ولان احداث الطهارة مؤذن بعلة وجودية يزيدا زالتها باحداث تلك الطهارة وألطهارة التي هي غبرحادثه ماالها هذا الحكم فانه طاهر الاصل لاعن برفالانسان في هذه المسئلة اذا كان عارفا بجسب مايقام فيه وما يكون مشهده فان اعطاه شهوده سمع وجود النعاين حسذرامن ابرالعلو في ظاهر قسدمه عصم بلياسسه قدمه من ذلك الاثر

114

الاسماء كالعبالم فانه أتمفىالاحاطة منسائرالا يماء بمالا يتقارب ننن كانذا ابوام وانهم الهيي احاطى خاص رفع الدرجات كان أكوكم من كان ذا اب وأمّ واسم الهي دونه في الاحاطة والدرحة ومن كان عن البوام متوهم مشالى اشبه جده آدم اذلااب له مشل عسى فصفته صفة حدّه آدم في صدوره عن الاحر بذا وردالتعريف الالهبي "فقال ان مثل عسي عندالله كمثل آدم أى الاسم الالهي الذي وجدعنه آدم وجدعنه عيسى خلقه من تراب الضمير بعودع في آدم فعيسي أنخ لحواء وهوابن بنتها ومنكان عنأب دون ام قصرعن درجة أيه كواء خلقت من التصدى فقصرك وعوجهاا ستقامتها فانحناؤها حنوهاعلى ابنائها وعهلى مالعس الخزائرمثل انحناءالاضلاع على مافي الجوف من الاحشاء والامعاء المختزنة فمه لصلاح صاحبه فاعو جاحها عن استقامتها التي أريدت له وكهذا اعوجاج القوس فان رمت ان تقيمه على استقامته الخطسة المعاومة كسرته فلم تملغ أنت بالاستقامة التي تطلبها منه غرضك الذي تؤمله وهذا لجهلك بالاستقامة اللائقة به فيا في العيالم مستقيم عند العلماء بالله الواقفين عملي اسرارالله في خلقه فانه قد بن لنباذلك في قوله تعيالي أعطبي كل شئ خلقه وهوعين كال ذلك الشئ في انقيه مشئ وسيب ذلك كه تنامخلوقين على صورة من له الكمال المطلق فأشهناه في التقسد ماطلاقه فإن الإطلاق تقسد بلاثيان اذبه عيهز عن المتسد فعاصدر عن الكامل شئ الاوذلك الشئ على كاله اللائق به فعافي العبام ناقص أصلاولولاالاعراض التي تولدالا مراض لتنزه الانسان في صورة العالم كما ينزه العالم ويتفرّج فه فانه ســتان الحق والاسماء ملاكه بالاشتراك فكل اسم له فيه حصة فهذا الذي تعطيه الحقائق فألكل للإشساء وصفذاتي والنقص امرعرنبي وله كال فىذا ته فافهم فياهل أمرؤع ف قدره ففيد آمان لك شأن المرأة من شأن الرحيل وانههما وان افترقامن وجيه فهما يجمّعان من وحيه \* (وصْل في فصل اختلاف العلماء في المحرم اذالم يجد غير السيراويل هل له لياسها) \* فن قائل لا يحوزله لساسها فان لسما افتدى ومن قائل ملسهااذ الم يحدازارا \* اعماران الازاروالرداء لمالم مكو نامخيطين لم مكو مامركمين ولهذاوصف الحق نفسه بهمالعدم التركيب اذكان كل مركب في حكم الانفصال وهذاست وحوب قول القائل بأن صفات المعاني الالهمة لست بأعمان زائدة على الذات مخافة التركيب ونزع مثبتوها زائدة الى أن يتولوا فيهالاهي هوولاهي غيره لمافى التركيب من النقص إذلوفرض انفصال المتصل لصحوذ لك ولم بكن محالا من وجه الانفصال وانما يستحمل ذلك اذا استحال لاتصافه مالقدم الذي هو نق الاولية والقديم لاشك انه يستحيل أن ينعدم ماليرهان العقلي فأذا فرضنا عدم صفات المعاني التي يوجودها ويحكون كال الموصوف ظهرنقص الموصوف وانكان فرض محال لاستحالة عدم القديم والله نعلل يقول \* (لوكان فيهما آلهة الاالله لفد ما) \* وهمذا بطريق فرنس المحبال والحق كامل الذات فاحعسل مالك مقول تعبالي الكبرماءرد اثى والعظمة ازارى فهدا احرام الهي فانهذكر ثوبن لسا بمغيطين فألحق سيحانه المحرم من الرجال بماوصف به نفسه ولم يفعل ذلك بالمرأة ولاا يضاحر ذلك عليها فانها قد تكمل في ذلك كإيكمل الرجال فلولسته المرأة لكان اولى ما عندنا فالمحرم قد تلس بصفة هي للعق معنو بة وفي الخلق حسمة هي في الحقكرياء وعظمة وفى الخلق رداءوازار كماتلس الصائم بصفة هي للحق والهذا جعل في قواء ـ د الاسلام مجاوراله وإن كان في الحقيقة وحود العظمة والكبرياء انما محلهما ظاهر العبد لاقليه فقد تكون العظممة والكبرياءحال الأنسان لاصفته ولواتصف بهما هلك جهلاواذا كانتا حالاله فى موطنهما نجا وسعد وشكر له ذلك فاقل درجة هذه العسادة ان ألحق المتلاس عها من عساده مربه في التنزيه عن الاتصاف بالتركيب فتلبس بالكمال فىاول قدم فهاوله ذالا يحوز فن المعرم ان بلس سيئاس المحط ولا يغطى رأسه الالضرورة منأذى يلحقه لايند فع ذلك الاذى الابلباس ما جرعلمه وأماان فعله لغيرأ ذى فاتلبس

مدرك ماهوأعلى منهوأدون منه فيامنهم الاله مقام معلوم فياا خترعت في عياراتي في هذه العيادات طر رقة لم السمق المها الاان الاذواق تتفاوت بحسب ماتكون عنا له الله بالعبد في ذلك غمز جمع ونةولء يبي نحوماتتذم في الفصول ولنبتدئ أولا فها يمنع المحرم ان ماسيه وهو القميص والعمامة والبرنس والخف الاان لايحدالنعل والسراو مل الاأن لأيحدالازارولانو بامسه زءنم ان ولاورس وفنماذكرناه متفقءلمه ومختلففمه وفىالتفصل تنسيراذكره انشاءاللهوحال الرجبل فيهمذا مخالف حال المرأة فان المرأة تامس المخمط والخفاف والخمر وماللمرأة احرام الافى وحهها وكنسها وسبب هــذا كأه فىهــذه العبادةأ نهــم وفداللهدعاهم الحق الى بيته ومادعاهم الله سيحانه بمفارقة الاهل والوطن والعبش الترف وحلاهم بحلمة الشعث والغبرة الأاسلاءلبريهم من وقف مع عموديته بمن لم يقف ولهـــذا افعال الحرِ أكثرهـاتعــمدات لاتعلل ولايعرف لهـامعني من طريق النظر لكن ريماتنال من طريق الكشف والاخسارالالهي الواردعي فلوب العارفين من الوحه الخاص الذي لكل موحود من ربه فزينة الحاج تخالف زينة جمع العبادات فانهم وفدالله الحاجسهم والمعتمر وأعنى منأفرد بالحيج ومن افرد بالعمرة فهما وفدان فالقارن بينهماله خصوص وصف لانه جامع لمرتمة الوفدين لان وفودالله ثلاثة على ماذكره النسأى عن أبي هر برة قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم وفدالله ثلاثه الغازى والحاج والمعنمر واعلم أيضا ان المرأة أنما خالفت الرجل فى أكثرالا حكام في الجير لانها جرؤمنه وان اجتمعا في الانسانية ولكن تمراباً مرعارض عرض لهماوهو الذكورة للرجل وآلانو ثة للمرأة وخلقت منفعلة عنسه لهين الهاحنين من ظهرت سيادته مها فهو بحمامحمة منأعطاه درجة السمادةوهي تحنّ المهوتحمه حنين الحزءالي الكل وهوحذين الوطن لانه وطنهامع مايضاف الى ذلك من كون كل واحد موضعالشهوة الاتحرو التذاذه وقد تبلغ المرأة فيالكمال درجة الرجال وقد منزل الرحل في النقص الي ماهو أقل من درجة النقص الذي للمرأة وقد يجتمعان في احكام من العماد ات وقد مفتر قان غير أنّ الغيال فضل عقل الرحل على عقل المرأة لانه عقل عن الله قبل عقل المر أة لانه تقدّمها في الوحو دوالامر الااهبي لا يُسكّر رفالمشهد الذي حصل للمتقدّم لاسسل الى ان يحصل للمتاخر لماقلنا من انه تعالى لا يتحلى في صورة مرّ تين ولا لشخصين في صورت واحدة للتوسع الالهبي وهذه هي الدرجة التي يريد هاالرجل على المرأة وأين الكل من الحزءوان لحقه في السكال ولكنه كال خاص كالحق بعض أعضاء الانسان اذ اقطع بدرة تلف الانسان في كالهياو بعض الاعضاءعلى النصف من ذلك وأقل فعاكل جزء يلحق مالكل في كل الدرجات فحرم المخمط عملي الرجل فىالاحرام ولم يحرم على المرأة فان الرجل وان كان خلق من مركب فهو من السائط أقرب فهو أقرب الاقر ببن والمرأة خلقت من من كب محقق فانها خلقت من الرجل فمعدت عن البسائط أ كثرمن بعيد الرجل والمخبط تركب فقبل الها ابق على أصاك وقبل للرجل ارتفع عن تركسك فامرما لتحة دعن المخبط المقرب من بسطه الذي لا محمط فمه وانكان مركا فانه ثوب منسوج ولكنه أقرب الى الهماءمنه الىالقممص والسراو يلوكل مخط فالهباء يسمط فاقرب منه عومل بمعاملته ومابعد عنه تميزفي الحكم عن القريب ثمان الرجل وهوآدم خلق على صورته وخلقت حواءعلى صورة آدم وخلق البنون من امتزاج الابوين لامن واحدمنه مادل من المجموع حسيا ووهما فيكان استعداد الإنساء أذوي من استعداد الابوين لان الابنجع استعداد الاثنين فكال الابن الكامل أعظم من كال الاب واهذا اختص محمد صلى الله عليه وسلم بالبكال الاتم لكونه ابنا وكل ابن له في النشأة هذا الكمال غـمرأتهم فى السكمال يتفاضلون لاجل الحركات العلوية والطوالع النورانية والاقترانات السعادية فماكل ابن له هــذا الكمال الثاني الزائد على نشأته فهذه دقيقة يعطيها الوجه الخاص الالهبي في التحلي للسبب الذي يكون عنمه هــذا الابن يعدن ذلك الوجه اسم الهي يكون في الكمال الاحاطي أكمل من غــــــره من

فهلاسلم عالم ذلك لقائله وهوالله تعالى ولاتأ وله تأول من لايعرف مانستحقه جلال الله من المعظم \* (وصل في فعدل الاحرام) \* وهو أقل التابس بهذه العبادة \* (حكاية الشبلي في ذلك) \* قال صاحبًا الشُّه ملى وهوصاحب الحكاية عن نفسه قال الشبلي عقدت الحير قال نقلت نع فقال في فسعت بعقدالة كلء تتدء قدته منذ خلقت ممايضا ذذلائه العقد فقات لافقال لي ماعقدت ثم قال لي نزعت ثها مك قلت نع فقال لى تحرّدت من كل نئ فقات لافقال لى مانزعت ثم قال لى تطهرت قات نع فقال لى زال عنـك كلُّ علة تطهرك قلت لا قال ماتطهرت ثم قال لى ليت قات نع فقال لى وجدت جواب التاسة تلبيتك مثله قلت لافقال مالمكت ثم قال لى د خلت الحرم قات نع قال اعتقدت في د خولك الحرم تركيكل محرّم قلت لا قال ما د خلت ثم قال في أشرفت على منكة قلت نعم قال أشرف علمك حال من الحق لاشرا فال على منكة قلت لإقال ماأشرفت على مكة ثم قال لى دخات المسجد قلت نعم قال دخلت مع قربه من حدث علت قات لا قال ما دخلت المسحد ثم قال لى رأيت الكعبة فقلت نعم فقال لى رأيت ما قصدت له فقلت لا قال ما رأيت الكعمة ثم قال لى رمات ثلاثا ومشنت أربعا قلت نعم فقال هربت من الدنياهر ماعبات انك قد فاصلتها وانقطعت عنهاووحدت بمشعبك الار دعرأمنا مماهم بتسمنسه فازددت شكرا لذاك فقلت لاقال ماردلت ثم قال لي صافحت الحجر وقبلته قلت نع فزعق زعقة وقال و يحك انه قد قسل انه من صافح الحجر فقدصافيرالحق نعالى ومن صافيم الحق فهوفي محل الامن أظهرعلمك أثر الامن قلت لاقال ماصآمحت ثم قال لي وقفت الوقفة بين بدي الله تعالى خلف المقام وصلت ركعتين قلت نع قال وقفت على مكانتك من رمك فأريت قصدلهٔ قلت لا قال فياصلت ثم قال لي خرجت إنى الصفا فوقفت مها قلت أم قال ايش علت قلت كبرت سبعاوذ كرت الحيوسألت الله القبول فقال لى كبرت بتكبيرك الملائكة ووجدت حة تنة تكسرك في ذلك المكان قلت لافال ما كبرت ثم قال لى نزلت من الصفا قلت نع قال زالت كل عله عنك حتى صفه ت قلت لا قال ماصعدت ولا نزلت ثم قال لى هروات قلت نع قال ففررت المه ورئت من فرارك ووصلت الى وجودك قلت لاقال ما هروات ثم قال لى وصلت الى المروة قلت نع قال رأيت السكمنة على المروة فأخذتها أونزلت على قلت لاقال ماوصلت الى المروة ثم قال بي خرجت الىمنى قلت نع قال تمنيت على الله غريرا لحال التي عصيته فيها قلت لا قال ما خرجت الى منى ثم قال لى دخلت وسعدا لخمف قلت نع قال خفت الله في دخولك وخروحك ووحدت من الخوف مالا تجده الافعه قلت لله قال ما دخلت مُسجد الخدف ثم قال لي مضيت الي عرفات قلت نعم قال وقفت بها قات نعم قال عرفت الحال التي خلقت من أحلها والحال التي تريدها والحال التي تصبراليها وعرفت المعرّف لكُ هذه الاحوال ورأت المكان الذي البه الاشارات فانه هو الذي نفس الانفاس في كل حال قلت لا قال ماوقفت بعرفات ثمقال بي نفرت الى المزدلفة قلت نع قال رأيت المشعر الحرام قلت نع قال في كرت الله ذكرا أنساك ذكرماسواه فاشتغلت به قلت لاقال ما وقفت بالمزدلفة ثم قال لى دخلت مني قلت نع قال ذبحت قلت نع قال نفسل قلت لا قال ما ذبحت ثم قال لى رميت قلت نع قال رميت جهلاً عنك بزيادة علم ظهر علمك قلت لا قال مارمت ثم قال لى حلقت قلت نع قال نقصت آمالك عنك قلت لا قال حلقت ثم قال لى زرت قلت نعم قال كوشفت بشئ من الحقائق أورأ يت زيادات الكرامات علمك للزوبارة فات الذي صلى الله علمه وسلم قال الحجاج والعمارز ترارالله وحق على المزور أن يكرم زؤاره قلب لا قال مازرت ثم قال لى احلات قلت نع قال عزمت على أكل الحلال قلت لا قال ما أحلات ثم قال لى ودّعت قلت نع قال خرحت عن نفسك وروحك ما لكامة قلت لا قال ما ودّعت وعلمك العود وانظركيف تحبج بعسدهذا فقدع وفتك واذاحججت فاجتهدأن تكون كاوصفت لك فاعسلم أيدك الله انى ماسقت هـــذه الحكاية الاتنها وتذكرة واعلاه اان طريق أهل الله على هــذا مضى حالهــم فيه والسبلي هكذا كانادرا كدفى هدفانه ماسأل الاعن ذوقه هلأدركه غبره أولاوغبره قديدرله هذاوقد

لانهايس في الحقيقة ان يتوم بك العلم ولا تكون عالم أفهدا هو التكن الحالي الذي تقتيمه ذاته ولايصير غبره لانالمهاني تؤجب احكامهالمن قامت به ولولاذلك ماصح وجود العالم عن الحق ألاترى أن الحال المالم يكن في استعداده قبول ما يقبله الممكن من الوجود لم يكن له وجود ولا يسم كالشريك الله تعالى فيألوهميته ولماكان الممكن في السنعداد والذاتي قبول الايجاد وجد فلا تغبُّ عن حتيائني الامورفالما تتداخل في حكم الناظر فهالافي نفسها ومن غاب عن الختائق هوي في مهاوي الجهالات وفاتته درحة العبلم الذيأم الله تعالى نبه عليه السلام بطلب الزيادة منه فلاشئ أشرف من العبلم ولم بأمر بطلب زيادة من غـ مره من الصفات لانه الصفة العامّة التي لهـاالاحاطة بكل صفة وموصوف \*(وصل في فصل الافاقي ء على المقات ريد حصة ولا ريد الجي ولا العمرة) \* اختلف العلماء فعن ليسر من أهل مكة تريد مكة ولايريد حاولا عمرة ومرّعلى متقات من المواقبت هل بلزمه الانحرام أولااذالم مكن بمن مكثرالتردّدالي سكة قال قوم يلزمه الاحرام وقال دوم لا يلزمه الاحرام ومه أقول \* رحال الله على نه عن \* رجال برون انهم مسيرون ورجال برون انهم يسيرون فن رأى انه مسير لزمه الاحرام على كل حال فانه مسبر على كل حال ومن رأى انه يسير لاغيرفه و بحكم ما دهثه على السير فانكان بعثه باعث يقتضي الاحرام احرم فانه كمن أراد الحيج أوالعمرة أوهما معافان كان ماعثه غبرذلذفهو بحسب باعنه كإقاله صلى الله علىه وسلم لمن أرادا لحيج أوالعمرة وقال صلى الله علىه وسلم في الصحيم أمضاانماالاعمال مالنيات وانماليكل امرئ مانوي فلنس له ان يحرم وهو لم ينو ≲ا وُلاع, أ وعندناشر عبوحب علمه ان منوى الجي أوالعمرة ولابد غ فسررسول الله صلى الله علمه وسه إلنا ماأرادوما حرولاذم وقال فنكانت هجرنه الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومنكانت هجرته الىدنيا بصبها أوامرأة بتزوِّجها فه عربه الى ماها جراليه \* (وصل في فصل المقات الزماني) \* يقول الله تعالى الحير أشهر معلومات فن قائل هي شؤال ودو القعدة وذوا لحبة وبه أقول ومن قائل شوّال وذوالتعدة وتسعمن ذى الحجة ومن قائل فى أى وقت شاء من السنة وكذلك العمرة في أي وقت شاء من السنة وكرهها بعضهم في يوم عرفة ويوم النحرو أمام التشريق واختلفوا في تكرارهافيالسنةالواحدةفنهمناستحبعرةفي كلسنةوكره مازاد علىذلك ومنهممن قال لا كراهة في ذلك وبه أقول اعلم أن المقات الزماني انماعينه الاسم الالهبي الدهر واعلم أتالزمان منمه ماهوفوق الطمعة وهومذهب المتكلمين ومنه ماهوتحت الطسعة فله الحكم العام فالذىله من الحكم تحت الطبيعة حكم جسماني يتميز بحركات الافلاك والزمان في نفسيه معقول والطريقالى معقوليته الوهمفهو امتداد متوهم تقطعه حركات الافلال كالخلاء استدادمتوهم لافى جسم فحاصله على هذا القول الهءدم لاوحو دوأتما الزمان الذي فوق الطسعة فتمزه الاحوال وتعينه فيأمروجودي يلقيه الىالعقل الاسم الدهروتصحبه لفظة متى فياسيان العرب فتي بصحبه الزمان الطبيعي وغيرالطبيعي وقدوقع فى الامور والنسب الالهمة والزمانية نسببة الزمان والمكان وهماظرفان ففي المكان قول رسول اتله صلى الله علمه وسلم للسوداء أين الله وقوله تعمالي هل ينظرون الاانياتيهمالله في ظلل من الغمام فذكرا عتقادهم وماجر حوماصوب ولاعرّف ومثل هدا في الشرع كشيروفى الزمان قوله تعالى سنفرغ آكم أيه الثقلان والله الامرسن قبل وسن بعدوقدور دفى الصحيح لاتسبوا الدهر فاتالله هوالدهرتنز يهالهذه اللفظة أى انهامن الالفاظ المشتركة كالعين والمشتري فالدهرالزماني مظهرللاسم الدهر والاسم بالفعل هوالظاهرفيه والفعل فىالكون للظاهر لاللمظهر وحكم المظهرائما هوفى الظاهر حيث سماه بنفسه ولهذا تاقوله من تأقرله فقال معناه انه الفاعل في الدهر وهدذاخطأبين لانه لم يفرق بين الفعل من حيث نسيته الى الفاعل ونسبته الى المفعول فالحق فاعل والمنعول واقع فى الدهرو الفعل حال بين الفاعل والمفعول ولم يفرق هذا المتأول بين الفاعل والمفعول

١٧٨٠ ا

الاتماع ففيل المقات ومن راعي المسارعة الى التلاس بالعسادات مخيافة الفوت فضل الاحرام من المنزل الذي هو خارج المقات لكن الجمع عليه المقات وهو تقييد والافضل التقييد في الداين فان المساح الذي هو المطلق لااجرفه ولاوزروالعبادات تكلف والتكلف تقسد وحزاء تقسد الواحب أوحمه من اوجمه اعلى من الجزاء في الغير المقيد لا نه قد ورد أن الله يقول ما تقرّ ب احد بأحَّت الى من تقرّ مه بما افترضت عليه فعله احب اليه من غيير ذلك وهنا اسرار الهية لا تنجلي الالاهل الفهم عن الله أهل الستروالكتم جعلنا الله منهم وارجو أن اكون منهم \* (وصل في حصيم من مرّعلي مة قاتُ وأما مطربه قات آخروهُ ويريد الحيج اوالعمرة) \* اختلف الناس فيمن بريد الحيرا والعمرة فيمرّعلي سقيات وأمامه مسقات آخر فلم بحرم في الاول وتعدّى إلى الاسخر كالما ورندى الحليفة فلربحهم وتعدّى اتى الحفة فانها في طريقه فقال قوم عليه دم وقال قوم لدس عليه شئ فن راعي المسارعة الى التلس العمادة اعمى مهذه العبادة الحاصة ورأى انالمسارعة الى الخيرات سنة مؤكدة ُقال!نعلبه دما في تعدّيها ومن رأى انّ الاصل في الدين رفع الحرب وقول الله تعالى بريد الله مكم السبر فارادةموافقة الحق فماأراده أولى وكلءسادة قدّماوأخر قال لادم علمه فالعمارف اذأ كَّان مشهده الاسم الاوَّل أَاتَّقِيدِبالا خر لا الاوَّل المطلق الذي لا يَقْمَدُ بِالا خرُّ رأى ان التلبس مالعمادة للا خرالذي لا يجوز تعدّيه ولافسحة فيه أولى فانه فسه صاحب فرض من كل وجه لا يسعه تركه ومن رأى انالتلاس مذه العمادة يبحكم الاسمالا ولأأولي لكونه لاعلمه ماتمامها فلامدري هلءوتقسلان بلقاه الاسم الاآخر فان لم يحرم فارق موطن التكامف وهولم تلس بعمادة الله التي اقتضاها له الموطن فحرم تجليها الانهبي فهو بحسب ماأشهده الحقوماخرج في هذا كله عن حكم اسم الهيية من الاسماء على شهود منه فان قبل كيف يتعدّاه غيرمتليس مهذه العمادة والمهقات بقضي علمه بسلطانه وهو الاسم الاقول قلنالا حكم للاسماء في الانسساء الإماسة معدادات الانسساء للقيول وقدولها بحسب الحال ألتي تبكون عليها في نفسها من ذاتها فان الأسياب الخارجة الموحية لامرما تضعف عن مقاومة الاسماب الداخلة التي في المكلف فر عماد كون حال هذا المتعدّى حال الختم فيطلبه بالتأخير فيعرف ذلك الامم الاول فيضعف موطن مقاته عن التأثيرفيه لانه ليسعن مشهذه فيتعدّى الى الميقات الثانى لانّ له الاسم الا تخر ولاشك ان الا خر فى الطرُّ بِنَّ يَتْضَمَنَ حَكَّمَه ماتة دأدمة مضافاالي خصوصته بخلاف الاول فالاول مدرج في الثاني ولس الثاني مدرجافي الاول ومناصول التوم ان العارف لوجلس مع الله كذا وكذا سنة وفاته لحظة من الله في وقته كان الذي فاته في تلكُ اللحظة أكثر بماناله قبل ذلك وسبه ان كل لحظة الهمة متاخرة تتضمن ماتقدمها من اللعظات وفهها خصوصيتهاالتي مهاتميزت وبتلك الخصوصية صحت لهاالكثرة على مانقذمها فلهذالم ير بالتعذى بأساا ذمجمد صلى الله عليه وسلمآخر المرسلين فحصال جميع مقامات الرسل وزاد بخصوصيته بلاشك لانه آخرالندين وفي هــذا أشارة لمن فهم فان قبــل اذا تليس بالعبـادة أقرلا ومرّعــلي الآخر وهومتلبس فقد حصاله مافى الاخر بمروره متلسام اقلنا هكذا الاانه لم يحصاله في الناني الحكم الخاص بالثاني الذي هوالانشاء منه وهوأ واسته فيفوته أولية الانشاء منه لهذه العبادة بالاسم الآخر مُلهذا تعدَى السِه قال السائل كذلك أيضًا يفوته أولمة الاوّل في الانشاء قلما ان كل أولية مضافة تحكم عليها حقيقة الاولمة التي لاتصاف وهي المعتبرة فحافاته ما يتحسر علسه ادحقمقتها موجودة فأقولية الآخروالا خرلاو حودله في الاقول ومن نظر في الاسماء بهدنه العن عر حكمف يقبل تصريفها فيهو يعين لهامن ذاته مايليق بهاعلى شهود سنه وسنة وعمل صحيح وبهمذأ يتميز لانه فى نفس الامركذاوما يتلقاه صنه الامايليق به ولكن لاعلم لكل أحدبذلك وبهــذا تتفاوت الناس ويرفع الله درجات بعضهم على بعض و يعلم أيضا كمف يصرفها فئ غـ مردا دامكنته من نفسها أومكنه منها طله

مكانية ومواقبت الفرائض في الجماعة المساجد \* (وصل في فعمل حكم هذه المواقبت) \* فن من علمهاوهوير بدالجيج والعمرة وتعداها ولم يحرم منهافان علمه دماوقال قوم لادم علمه والذين فالوا بالدم فنهممن قال آن رجع الى المشات وأحرم ساتط عنه الدم ومنهم من قال لا يستط وان رجع وقال تكوم أن لمرجع الى المشآت فسدجه واذا تعيز الدم فلا يسقط عن تعين عليه كما تعين ذبح ولد آبراهم الخليل على ابراهيم ولم يسقط عنه الدم اصلاففداه الله بذبح عظيم وهو البكيش حيث جعل بدل افسيا د بنية نبي مكرم فحصل الدم لانه وجب ويعدأن وجب فلايرتذع فصارت صورة ولدايراهم صورة كيش سوق الخنة يدخل في أي صورة شاءفذ يحت صورة الكيش ولنس ولدابراهم صورة الانسان عن بنت من بنيات الملوك من كان النياس منتفعون مهيا كان لهياا عتقاد في هيذا الشيخ فوجهت السيه ليد خلءلمهافد خلءلمها واللأ الذي هو زوحهاءندها فقام اليه السلطان احلالا تم نظر البها الشيخ وهى فى النزع فقال الشيخ ادركوها قبل ان تقضى قال له الملك بمـاذا قال بديتها اشتروهـا فجيئ المــه بديتها كامله فتوقف النزع والكرب الذي كانت فسه وفقيت عينها وسايت على الشيخ فقيال لهأالشيخ لابأسءلمك ولكن ثمدقيقة وهيمانه بعمدأن حلالموت لايمكن انبرجع حاسبا فلابدله من اثرونحن قدأ خذنالة من يده وهو يطالبنا بحقه فلا ينصرف الابروح مقبوضة وأنت اذاءثت انتفع مك النياس وانت عظمة القدر فلانفديك الابعظيم ماعنه بيي من هه ذا الموت ولي بأت هي احب آلينيات الي " ا ماافدیك مهاثم ردّ وجهه الی دلك الموت و قال له لا بدّ من روح ترجع مهاالی ریك هذه بنتی نعبه محمتی فهاخذروحها بدلامن هذهالروح فاني قداشتر تمهامن الحق وباعني اباهيا وابنتي حعلك وحق لمجمئك ثمقام وخرج الى ابنته وقال لابنته ومامها من بأسيابنية هبيني نفسك فالمذلا تقومين للناس تام بنت أميرالمؤمنسين فيالمنفعة فقيالت باأبت انابحكمك قدوهمتك نفسي فقيال للموت خذها فماتت منوقتها فهدذه عين مسئله الخلمل وولده والذبح العظيم فهدده الموازنات الااهمه لايعرفهما الااهلها وعندنا انالجعل لابدمنه ولانلتزم اخذروح ولابدفاناقدرأ ينامثل همذامن نفوسنا فاشتريناه ومااءطينافيه روحاوانمافعل ذلك الشيز لحيال طرأعلمه فينفسه اوجب عليه مافعله من اعطاء بنته لان مشهده في ذلك الوقت كان قصة ايراهيم فحكم علمه حال ايراهيم فا نفهمت ماقلهاه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأمو الهم بأن اهم الحنة يقاتلون في سدل الله فمقتلون ويتتلون وعداءا له حقا بعني الحنة فلولم يشترأ موالهسم حتى حال منهم والنها لكان لهسم مابصلون به الى المتعة مقاء الحماة امقاء الفداء الحياصل بالميال فليا افليهم اعدمهم فكان مشهد الشيه من هيذه الآية في تتلون و متلون وكان مثيه ديا في هذه المسئلة عن الشيراء لاغبروه والحيِّ فن كأنَّ عنده حيى فأعطينا العوض الذي اشترينا به حيا نه فبتي حيا وماظهر للموت اثرفي ذلك الشهدفه لذه آثارالاحوال عبلي قدرالشهودوهي تلوم الاذواق فهييءز بزة المنال فياكل عارف بعرفها وهي موازين لاتخطى فانها مالوضع الااهيئ نزات الموم القدامة بخلاف نزواها في الديد تعريفًا وعندأهل الشهود في الدنيا كالانبياء وفي يوم القيامة نزات حته كذلك الولى محفو ظفى ميزانه وانَ الجور فليس جورا في نفس الامن وانمياهو جور بالنظرالي. وازيتهم حث ثم ميزان عموم كميزان الاحماع وميزان خصوص مثل همدا الميزان وميزان المجتهد في الحكم ولحكن بقى أى ميزان افضل في الخصوص هل هوميزان الجتهد أوميزان صاحب الكشف كما اختلفوا في احرام لمن الميقات اومن منزله الخيار جءن الميقات فين قائل ان الاحرام من منزله الخيار جءن الميقات افضل ومن قائل ان الاحرام من المقات افضل ولكن على رأى من يجيز الاحرام قبل الميقات فن راعي

العقل بالوحوب الشرع وان طلب المعرفة الثانية فلابد من الشرع بأخه فد مده في ذلك فسالمعرفة الاولى شبت الشرع عنده وبالمعرفة الثانية ينبت الحق عنده ويزيل عنه من احكام المعرفة الاولى العقلمة نصفها وشتله نصفها فالعتل مع الشرع في هذه المسئلة كملة ولي في ماحكه نائسا وأبده وقواه واحتجب الملاءن رعاياه وتحكم النبائب واستفعل فلياقوي واستحكم وصبت المه قلوب الرعاما وأحسته وملكها باحسانه تقوّى على الملك وعزله وخلعه على غيرعلم من الرعابا فقال له الملك اذا قو ,ت وخلعتني فلاتظهرالرعمة انك خلعتني فتنسب الىقله المروءة حمث وليتك على علم منهم فحازتني بالاساءة في على تطرّق المك الذم فلاتفعل واني قدعهدت الى الرعمة عندما ولمثلث واستنبتك أن يسمه والك ويطمه واوجعات لك النظر فيهم بماتراه وقلت اهمان جميع مايراه هذا النبائب فأعملوامه سوا وخالف نظري ورأبي اووافقه فاني قد عات انه ما يأم كم الا عاضه صلاحكم فقد منست لك م ادليُّ فى الملك فانك تحتاج لى قى اوقات فانهم لولا آمرهم من حيث لانشعر ما اطاعوك وردّوا امرك فليس ال مصلحة في اظهار خلعي فانهم ان صح عند هم عزلي لم يقبلوا منك وعزلوك ولم يسمعوالك ولااطاعوا فهـ ذامثل العـ قل الذي اعطى العرفة الاولى وهو الملك والشرع مثل النبائب وماخاطب الشرع الالسمع ولابسمع منه الاذوعقل فسالعقل ألذي ولاميه يسمع المكاف خطابه لانه اذازال العقل سقط التكليف ولم يبق الشرع عليه سلطان ولاحجة فأؤلوا الالباب والنهى هم الخاطبون وهدا هوعين امدادالملك للرعاما الذي اوصاه بحفظه علمم فافهم في فدالمعرفة الثانية مالله الذي اعطاها النائب في العامّة والملك الذي هو العقل لا يعرفها ولكن أم بقبولها حتى لا منسب الى التقصيرولا يتحدّث عنمه انه عزل ولذلك تأول من العقلاء من تأول ماجاءت به الشهريعة مما يخالف نظر العقل وسلمه آخرون فلم يقولوا فسه بشئ فانهم فالواقد تقررعند نامن الملك لماولاه ان نسمع له ونطيع عني كل حال فلانسفه رأى العقل فى توليته الشرع واستنابته وهكذا وقعت صورة الحال فن نظر استمصر فهذا اءتبارالمرأة في السفرالي الحيه ومافيه من الخلاف الذي تقدّم في وجوب ذي المحرم اوسقوطه (وصل فى فصل وجوب العمرة) \* فن قائل بوجو مهاومن قائل انهاسنة ومن قائل انها تطوع \* العمرة الزيارة للعق بعدمع وفته بالامورا لمشروعة فاذا ارادأن يشاجبه فلا يتمكن له ذلك الابأن يزوره في مته وهو كل موضع تصير فسه الصلاة فهمل المه مالصيلاة فمناجمه لان الزيارة المل ومنه الزوروزار فلان القوم اذامال الهمم وكذلك اذاأراد أنروره بخلعته تلس بالصوم وتحمل به لمدخل به علمه واذاأراد أنْ يزوره بعبوديته تلس بالحير فالزيارة لابدمنها والعمرة واجبة فى أداء الفرائض سنة في الرغائب تطوّع في النوافل غـ برالمنطوق بها في الشيرع فأي ٓ جانب حكم علمك مماذكرناه حكمت على العمرة به من وجوب اوسنة اوتطوع فافهم \* (وصل فى فصل المواقب المكانية للاحرام)\* وهي اربعة بالاتفاق وخسة باختلاف ذوا لحليفة وجحفة وقرن و يللم وذات عرق وهوالمختلف فيمه اعنى ذات عرق هل وقته رسول الله صلى الله علمه وسلم اوعمر بن الخطاب وقبل العقبق وجعلودا حوط من ذات عرق فكانساد سابخلاف فأشه عدد المواقب اعداد الصلوات فنجعلها اربعا اعتبرأن المغرب وترصلاة النهارفكائه جئ بهالغبرهالالنفسهاكمافي صلاة الفرض ومناعتبراافرضية في الجمع قال خس ومن اعتبرة ولهعلمة السلام ان الله زادكم صلاة الى صلاتكم فال بوجوب الوتر لان كل فرتس واجب فاجتمع الوترمع المس الصلوات المفروضة بالقطع فى الوجوب لافى الفرضية فارتفع عن درجة التطوع ومماية وى وجوبه تشديهه بصلاة المغرب فقال فى الوترانه لصلاة الليل فيقوى لشبهه بالفرض في المغرب حيث جعل وتر الصلاة النهار وضعف المغرب عن ماقى الصلوات المفروضة لحصون الوترالذي ليس بفرض بالاتفاق شسه به فعين ما يتوى به الوتر هو الذي اضعف المغرب والصسلاة نوروا لجيعبودية فارتبطا فان الله قسم المسلاة بينه وبين العبدوالمواقبت

عمادة بموضع يستحسنه وايس همذامن شأن القوم فانهم قدأ دركوا حرمان ذلك ذوقا وخسرانه \* من رجل من القوم مع جماعة من سخولهم الهوا وهـم يسيرون فيه فالنفت واحد منهم في طريقه فنظرالى الارض واذاههم قدجازوا بقعة خضرا فيهاعين خرارة فاستحسن ذلك طبعا نفطرله لوركع فهها ركعتين فسقط من بين الجماعة ومارجع بعد ذلك الى تلك الحالة لانه ماطاب العسادة لما يستحقمه الحق وانماكان الساعث لذلك الطلب الطبع في ذلك المكان لحسنه طبعافعوقب فين رأى هـذا قال لااجرة الامن الله اذ العمل بذاته يطلب الاجرولا بدّ \* (وصل في فصل جج العبد) فن قائل بوجويه علمه ومن قائل لا يحب عليه حتى يعتق وبالاول اقول وان منعه سيده مع القدرة على تركه! لك كان السيد عندنامن الذين بصدّون عن سمل الله كان احدين حنيل في حال سيحنه امام المحنة اذا-مع الندا والجمعة بوضأ وخرج الى ماب السحن فاذامنعه السحان ورده قام له العذر بالمانع من ادآ ما وجب عليه و هكذا العمد فانهمن جلة الناس المذكورين في الآية اعلم رجل الله ان من استرقه الكون فلا يحلواما ان يكون استرقه بحكم مشروع كالسعى فى حق الغير والسعى فى شكرمن انع علمه من المخلوقين اعمة استرقه بهافه نذاعبد لايجب عليه اجابة الحق فانه في اداءوا جب حق مشروع يطلبه به ذلك الزمان وهو عندالله عمد لغيرالله عن امر الله لاداء حق الله وان كان استرقه غرض نفسي وهوى كاني ت لمس للحق المشيروع فسيه راتمحة وجب عليه اجابة الحق الذي دعاه الله اليه من الجيج اليه في ذلك الفعل فاذانظرالى وجمه الحقفى ذلك الغرض كان ذلك عتقه فوجب الحبج علمه وان عاب عنه ذلك لغذلة لمحتعلمه وكانعاصالمعرفته بأنانته خاطبه بالجرمطلقا وانكان مثهده فيذلك الوقت انه مظهر والمخاطب بالحيه الظاهر فسه والسعينه لم يجب الحير علسه وهداهو العبد المخلص لله وهده عبودة لاعتق فيها ألاترى ان الشارع قد قال في الصبي يحيم والعبد يحيم قبل ان بعتق ثم يموت قبل العتق ويموت الصي قبل الملوغ ان ذلك الحير يكتب له عن فريضته وذلك لانه خرج مالموت عن رق الغبر فعتق مالموت وحمنئذ كتب له ذلك الحير باداء واجب وان كان فعله في غيرزمان الوجوب على من يقول مذلك \* (وصل في فصل هذه العبادة هل هي على الفور اوعلى التراخي والنوسعة) \* فين فائل على الفو رومن قائل على التراخي وبالفو رأقول عند الاستطاعة الاسماء الالهمة على قسمهن في الحكيم في العيالم فن الاسمياء من تمادي حكمه ماشياءالله ويطول فاذ انسبته من اوَّله إلى آخره قلت بالتوسع والتراخي كالواحب الموسع بالزمان فكل واحب توقعه في الزمان الموسع فهو زمانه سواء اوقعته في اوّل الزمان او في آخره او فيما منهما فإن اليكل زمانه وأدّنت واجبا فاستصحاب حكم الاسم الالهبىء على المحكوم علمه موسع كالعلم في استصحابه للمعلومات والمشيئة وهكذا المكلف أن شاء فعل فياول وانشاءفعل فيآخر ولايقيال هنياوانشاءلم يفعل لان حصقة فعل اثر وحصقة لم يفعل استعجاب الاصل فلااثر فلريكن للمشئة هنا حكم عباني ومن الاسمام من لا بتمادى حكمه كالموجد فهو بمنزلة من هوعلى الفورفاذ اوقع لم سق له حكم فيه فانه تعيالي اذا أراد شيئا يقول له كن على الفور من غيرتراخ فان الموجد ناظر الى تعلق الارادة بالكون فاذارأي حكمها قد تعلق بالتعمن اوجدعلي لمطاعة اذاحصلت تعين الحبج \* (وصل في فصل وجوب الحبر على المرأة وهل من شرط وجو به ان بسافر معها زوج او ذو محرم اولا) \* فقل ايس من شرط الوجوب ذلك وقيل من شرطه وجودالمحرم ومطاوعته النفس تريدالجير اليالله وهوالنظر فيمعرفة اللهمن طريق الشهودفهل يدخل المريدالي ذلك بنفسه اولارد خل الى ذلك الابمر شدوا لمرشدأ حد بمخصمن اتماعقل وافروه وبمنزلة الزوج للمرآة واتماعلم بالشبرع وهوذ والحجرم فالحواب لايخلوهذاالطالب عن ان يكون مرادا مجذوبا ون فان كان مجذوبا فالعناية الالهمة تصحمه فلايحتاج الى مرشدمن جنسه وهو نادروان لم يكن مجذوبافانه لابدّمن الدخول على يده وقف اتناعقل اوشرع فانكان طالب المعرفة الاولى فلابدّ سن

وكملاعن وكمله وهوالذى لايتعدى الامرالمشروع في تصر فه فهو وان كان المال له فالنصر فه إبحكم وكدلد وهذا نظرغر يبومنامن قال لاتصح من جهة الحقيقة فان الله ماخلق الاشياء والامو آل من الأشماء الاله تعالى اتسبيحه ووقعت المنفعة لناجكم التبعية ولهذا قال وان من شئ الايسيم بحمده فاذاخلق الاشساءمن اجله لامن اجلنا فسالنا شئ نوكله فيه لكن نحن وكلاؤه في الاشمآء فحذ لذما حدود اقتتصر ف فيهاعلى ماحد لنا فان زدناعلى حدمارسم لنا اونقصنا عاقبنا فلوكانت الأموال لنا لكان تصر فنافيها مطلقا وماوقع الامرهكذا بل جرعلينا التصرف فيها فياهى وكالة مفوضة ال مقدة نوحوه مخذ وصة من رب المال الذي هو الحق الموكل وعلى كل وجه فالنسانة محاصلة أمامنه نعالى واتمامنا وقد نتت في أى طرف كان \* (وصل في فصل صفة النائب في الحج) \* اختلف علما ، الرسوم سواءكان المحجوج عنه حياا وميتاهل من شرطه ان يكون قديج عن نفسه أولا فن قائل لس منشرطه ان بحكون قدج عن نفسه وانكان قدج عن نفسه فهوأ فضل ومن قائل ان من شرطه ان يكون قد قضى فريضته و به أقول « اعلم اله من رأى الايشار يصم في هذا الطريق قال لايشترط فيه ان يكون قدج عن نفسه وألجق ذلك بالفتوة حيث نفع غيره وسعى في حقه قبل سعيه في حق نفسه فله ذلك ولاسما إن رأى مثل هـ ذا الفعل في حق نفسه لما لنا في الإشار من الاحرفيا آثر الانفسه ومن رأى ان حق نفسه اوجب عليه من حق غيره وعامل نفسه معاملة الاجنبي وانها الحار الائحق فهو بمنزلة من قال لا يحيم عن غيره حتى يكوف قدج عن نفسه وهوا لاولى في الاتباع وهوالمرجوع المه لانه الحقيقة وذلك انه آن سعى اولا في حق نفسه فهو الاولى بلاخلاف وان سعى في حق غيره فان سعمه فسه انماه وفي حق نفسه فانه الذي يجني عمرة ذلك بالثناء علمه والثواب فيه فلنفسه سعي في الحالتين ولكعن يسمى بسعيه في حق غـيره مؤثرالنركه فعمايظهر حق نفسه لحق غيره الواحب على ذلك الغير لاعلبه فانه في هذا ادّى مالا يجب عليه وجزاءالواجب اعلى من جزاء غييرالواجب لاستيفاء عينّ العمودية في الواحب وفي الا تخررفعة وامتنان حالى على المتفتى عليه فهو قائم في حق الغير بصفة الهية لانلها الامتنان وهوفي قمامحق ننسمه من طريق الوجوب بقمة صفة عمودية محضة وهو المطلوب الصحيم من العبدالذي يضف الفعل المذموم والمكروه في الطبيع والعادة والعرف الى نفسه ايثارا لحانب ربه حتى لا ينب المه ماجرى عليه لسان ذم كالذنب ولسان كراهة الطبيع كالمرض وسائر العموب غبرة على ذلك الحنباب الالهبي وفداءله ننفسه وكذلك لووقي عرض اخمه معرضه كالمؤمن مع المؤمن ووقى ضرركبير من نبي ورسول بنفسه كان اعلى ممن لم يفعل ذلك وآثرنفسه وهـ ذارجع الى قدرمن آثرته على نفسك فن راعى الإيثار والفتوة عم ومن راعى من آثرته قسم الامر الى ماذكرناه فهو بحسب مايقام فمه و يخطرله هذا كله مالم يقع فمه اجارة فان وقعت النباية ماجارة فلها حكم آخر \* (وصل في الرجل بوَّاجر نفسه في الحيم) \* فكرهه قوم مع الجواز ومنعه قوم والعمل يقتضي الاجرة لذاته وهي العوض في مقابلة ما اعطى من نفسه وما بق الامن تؤخيذ فنيا من قال لايأخذ "كنن الله لانه المستخدم لنافى ذلك العمل والاجرة علمه مامن نبي ولارسول الاقد قال اذقيل لهقل فأمرفقال مااسأاككم علمه منأجر يعني فى التبلدغ ان أجرى الاعلى الله فعاخرجوا عن الاجرة والتبلغ عن الله من افضل القرب الى الله وإن الله استخدمه في التبليغ مع كونه عبدا فتعينت عليه الاجرة سحانه يتعمينه عوضاعما اعطاه من نفسه فيما استخدمه فيه وترك مباحه الذي هوله وتخسره ومن رأى ان العو من انما يستحقه من وقعت له المنفعة في ذلك التبليغ طلب الاجرة من المتعلم لان المنفعة هوقد حصلها فالعوض بطلب منه فوضع الاجاع نبوت الاجارة لان المانع لايمنعها منجانب الحق غيرة ان بعبد لامر لالعينه لما فى ذلك من عدم تعظيم الجنب الالهبى وهذا موجود كثرمثل النهى ان يفرد نوم الجعة بصيام لعنه وكذلك قسام للتها وكذلك من يستحسن فعل

ولو مالسؤال هذا في المهاشر فالراحلة عن هذا الجسم لانه من كب الروح الذي هو اللطيفة الانسانية المنفوخة فديه فيماويمدرمنه بوساطة هذا لجسم من اعمال صلاة وصدقة وج واماطة وتلاظ بذكر كل ذلك اغمال موصلة الى الله والسعادة الابدية والحسيم هو المساشرلها وآلرو - بوساطته فلابته ين الراحلة وان تشترط في هذا العمل الخاص مهذه الصورة واتما الزاد فقد اعتبرفيه الزيادة وهو السيب كون التغذي الذي تكون عنه القوّة التي مها تحمل هـذه الافعيال فيأي تثمرُ حصات تلك القوّد سواء بذاتها اوعندهذا الرائد المسمى زاد الان الله زاده في الحياب والهد العلقت به النفسر في تحصل القوّة وسكنت عند وجود دواطمأنت وانحجبت عن الله به وهيمسمر ورة يوحو د هـذا الحياب لماحصل لها من السكون به اذكانت الحركة منهعنة ظاهرا و باطنا واذا نفدال اد تشؤش ماطنه واضطرب طبعاونف اوتقلق عندفقد هذا السبب المسمى زاد اوزال عنه ذلك السكون كَلَّ ما يؤدّيه الى الحكون فهوزاد وهو حجاب اثبته الحق بالفعل وقرّره الشرع بالحكم فدقوى اساسه فلهذا كان اثرالاسماب اقوى من التحرِّد عنهالان التحرِّد عنها خلاف الحكمة والاعتماد علمها خلاف العلم فسنعى للانسان ان يكون مستالها فاعلام اغرمعتمد علماوذلك هو القوى من الرجال ولكن لا يكون له مقام هذه القوّة من الاعتماد أن تؤثر فيه الاسباب الابعد حصول الابتلاء مالتحر دعن الاسباب المعتبادة وطرحهامن ظاهره والاشتغال بهيا فاذاحصلت لههيذه القوة الاولى حنئذ نتقل الى القوة الاخرى إلى لا يؤثر فيها عمل الاسباب واماقيل ذلك فغيرمسل للعمد القول به وهدذا هو عدلم الذوق وحاله والعلم الذي يجدّد الاضطراب وعدم السكون فليس ذلك العملم هوالمطلوب والمتكلم علمه فانه غمرمعتبر بل اذا امعنت النظرفي تحصقه وجدنه ليس يعلم ولااعتقاد فلهذالاا ثرله ولاحكم في هذه القوّة المطلوبة التي حصلت عن علم الذوق والحيال وهيذا هو مرض النفس واتماوجود الاحساس بالا الام الحسية منجوع وتعب فذلك لايقدح فانه امر يقتضيه الطبع ليس للنفس فيبه تعمل وليس بأنم نفسي \* ﴿ وَصِدل فِي الاستطاعة بالنبيابة مع العجز عندناالام مالحج عن لايستطمع لولسه او بالاجارة علمه من ماله ان كان ذا مال وسمأتي تفصل ذلك انشاء الله \* فاعلم ان الذابة صحيحة فان الله قال على الله انعده سمع الله ان حده فناب منابه فىذلك وقال فأجره حتى يسمع كلام الله فساب الرسول صلى الله عليه وسلم مناب الحق لوما شر الكلام منه بلاواسطة وقال في النباية لداود باداودانا جعلناك خليفة في الارض وقال في العموم وأنفقوا مماحعلكم مستخلفين فمه والاستخلاف نيابه فأن المال لله والتصرف لك فمه على حد من استخلفك فسه فهدأا كله نيأية ألعبد عن الله في الامور وامانيا به الحق عن العبد فتوله تعالى ليني اسرائيل انلا تتخذوا من دونى وكملاوقال آمرا لااله الاهوفا تخذه وكملاوقال صلى الله علمه وسلم يخياطب ربه اللهترأنت الصاحب في السفروا لخليفة في الاهل والوكالة نيبا به عن الموكل فهماً وكله فيه ان يقوم مقامه فأثبت لل الشي وسالك ان تستنيمه فسه بحكم الوكالة في كل وجه النسابة مشروعة وهل تصح منجهة الحقيقة اولافنامن يقول انها تصيمن جهة الحقيقة فان الاموال ماخلقت الالنا اذلاحاحة لله المهافهي لناحقيقة ثم وكالناالحق تعيالي ان تصر"ف لنيافها لعلناانه اعلم بالمصلحة فتصر"ف على وجه الحكمة الذي يقتضي ان تعود على الموكل منه منفعة فأتلف ماله هذا الوكمل الحق تعالى بغرق اوحرق اوخسف اوماشاء تجارة لدلكسبه بذلك في الدار الاخرة اكثر مماقيل انه في ظاهر الامراتلاف وماهوا تلاف بلهي تجبارة سع بنسبتة بسمي مثل هيذا تحيارة رزءلكن ربحها عظهم وهمذاعه ليعرفه الوكيل لاالموكل وهو يحفظ علمه ماله لصلحة اخرى يقتضها عله فيهياومنامن وكل الله فاستخلفه الوكيل في التصرّ فء لئي حدّ ما يرجمه الوكدل لعلم الوكيل بالمصلحة فصا را لموكل

صسااها صغيرا فقالت مارسول الله ألهذاج قال لها نع ولك اجر فنسب الحيم لمن لاقصد له فمه فلولم مكن الذلك الرضيع قصديوجيه ماءرفه الشيارع صاحب الحسكشف ماسحوان منسب الحيوالسه وكان ذلك كذبا كآنت أمرأة ترضع صغيرالها فزرجل ذوشارة حسنة وخول وحشمة فقالت الرأة اللهة ا حعل ابني مثل هـ ذا فترك الرَّضيع الثدي ونظرالسه وقال اللهمِّ لا يَجعلني مثله ومن ت علم اامرأةٌ وهي تضرب والناس متولون فيها زنت وسرقت فقالت اللهم ّ لا تَجْعل الله مثل هذه فتركُ الصغير النَّذي ونظرالهاوقال اللهم اجعلني مثلها فالرسول اللهصلي اللهعليه وسلم فى ذلك الرجل انه كان حسارا متكراو قال في الرأة كانت بريئة ممانسب الماواتفق لى مع بنت كانت لى ترضع عمرها دون السنة فقلت لهاما بنية فأصغت الى ما تقولين في رجل جامع امرأته فلم ينزل ما يحب علب فقيالت يجب عليه الغسل فغني على حدّتها من نطقها هذا شهدته نفسي وكذلك زكاة الفطرعلى الرضيع والحنين \* (وصل في فصل جج الطفل) \* فن قائل بجوازه ومن مانع والجوّ زله صاحب الحق في هذه المسئلة شرّعا وحقنقة فانالسرع اثبت له الحج وليس العجب الاان الحج يثبت بالنيابة فهو بالساشرة فى حق الطفل المت على كل حال وسماني ذكر النيابة في هذا العمل فيما بعد انشاء الله وأين الاسلام في حق الصي الصغيرالرضمع قهل هوعندأهل ألظاهرالا مجكم التبع واتماعند نافهو بالاصالة والتبيع معيا فهو المات في الصغير بطريقين وفي الكبير بطريق واحدوهو الاصالة لاالنسع فالايمان اثبت في حق الرضيع فانه ولد على قطرة الايمان وهو أقراره بالربوسة لله تعالى على خلقه حين الاخذ من الظهر الذرية والاشهاد قال تعالى واذأ خذريك من ني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهد هم على انفسهم ألست ربكم قالوا بلى فلولم يعقلوا ما خوط واولاا جابوا يقول ذوالنوق المصرى كأنه الات فى اذنى ومانقل المنا افه طرأ أمراخر جالذترية عن همذا الاقراروصحته ثمانه لماولد ولدعلى تلك الفطرة الاولى فهو مؤمن بالاصالة ثم حكم لهماعان امه في الورظاهرة فقيال والذين آمنو اوأ تبعناهم ذرّر بالتهرباعيان رمعني اعمان الفطرة ألحقنا مهمذ ترباتهم فورثوهم وصلى علمهمان ما تواواقعت فبهم احكام الاسلام كلها مع كونهـم على حال لا يعقلون جلة واحدة ثم قال وما ألتناهم من عملهم من شئ يعني اولئال الصغار مأنقصناه بمشئا مناعمالهم وأضاف العمل الهم يعني قولهم بلي فسقي لهم على غابة التمام مانقصهم منه شيئا لانههم لم بطرأ عليهم حال بخرجهم في فعل مامن افعالهم عن ذلكُ الاقرار الاوّل كإطرأ للكمير العاقل فنقص من علدذلك بقدرماطرأ علمه فنقصه الله على قدرما نقص فالرضيع انم ايما نامن الكبير بلاشك فحجةاتم من ججالكبيرفائه جج بالفطرة وباشر الافعال بنفسه مع كونه مفعولابه فيهاكماهو الامر علمه فى نفسه فان الافعال كالهالله فن كل وجه صح له الحج حقيقة وشرعا والطفل مباشر بلاشك وغير عاقل العقل المعتبر في الكبير بلاشكُ وغيرمتلفظ مالاسلام ولامعتقد له ولاعالم به بلاشك ونريد الاعتقاد والعلم المعروف عندأهل الرسوم في العرف كل ذلك غسر موجود في الصي " الرضيع وقد باشر العمل وهومعموليه واضاف الجي المه الشارع والصى مستطمع في هذه الحالة بالاستعداد الذي هوعليه ان مكون معمولا به اعمال الخبر كاها فهو محل للعمل لانه ودَفْ به في عرفة فوقف كما يدَّف الراكب بدايته و نسب الوقوف اليه ويطوف على راحلته و يسعى بن الصفا والمروة فالراحلة هي التي تسعى وتطوف وتقف وينسب ذلك اليه بحكم المباشرة وأنه باشرأفعال الحج بنفسه فكذلك الصغير الرضيع يطاف به ويسعى وهوساشرأ فعال الحيج ويوقف به مستطمع بالوجه الذى ذكرناه من الاستعداد لقبول ما يفعل له كالشعدّ الكبيرالراك لقبول ما تغعل به راحلته من سكون وحركة وينسب العمل المه لاالي الراحلة اجريا على حكم الاصل الالهبي حث تنسب الافعيال الي العيباد والافعال خلقها الله على الحقدقة وهم محال طهورها ﴿ وصل في فصل الاستطاعة ) ﴿ فَنْ قَائِلُ بِالرَّادُوالرَّاحَلَةُ وَمَنْ قَائِلُ مِنْ استطاع المشي لاتشترط الراحلة له وكذلك الزادليس من شرطه اذاكان يمكنه الاكتساب في القافلة

انه قد أحاب اجابه ذاتمة فمكون جزاءا جاسه تجلى من دعاه ذا تابدات ومن اعتبرأنه مادعاه من حمث ماهو ذات وانمادعاه من حث ماهو متكام فعاأ جاب هذا المدعو الاعن الدفة لاعين الذات قمل له وكذلك المحمب المدءة ماأجاب منه الاعين صفته فان ذات المدعة من صفات من دعاه وهذه أاصفية عنهابذات المدعولان المدعومجموع صفات ذاتية له بمجموعها يكون انسياما وهوكونه حمواما ناطقا ولس عنزهذا المجمو عسوى عين ذاته ولهنذا وقع الدعاء من الداعى بالاسم الجامع وهوالله فانقل لايصمران يكون حقيقة هذا الاسم الجامع وانماياتي والداعيبه اسم خاص يخصصه حال المدعة ويعين آلاسم الخاص به كالجائع يقول بالقه اطعمني فالله الذي دعاه يع المعطى والمانع فتتعذر الاحامة اذاقصد الداعي مايدل عليه هذا الاسم وماقصد الداعي الاالمطم المعطى الزاق ماقصد المانع فانأطعمه الله فأأجابه الاالمطع كذلك قوله ولله على الناسج البيت ليس المقصود بهذا الاسم عين مايدل عليه فان من مدلولاته أسماء الهية تمنع من اجابة المكلف وأسماء تعطي اجابة المكلف في دعاه من هذا الاسم الاالاسم الذي يطلب اجابة المكاف المدعو والهذا يعضي من لم يجب الدعاء بقرائن الاحوال ولوكان من حيث الاسمالله ماعصى ولاأطاع وتقابلت الامورفلهذا لابتصورأن يدعو أحدالته منحث حقيقة هذا الاسم ولايدعوهذا الاسم الله أحدامن حث حقيقته وانمايدعو ويدعىمنه منحمث اسمخاص ينضمنه بعرف الحال فاعلمان الذات من الجالبين لايصحان تكون مطلوبة لانهها موجودة وأنمامتعلق الطلب المعسدوم لبوجد فحايدى الاالمعدوم لان آلدعاء طلب والطلب عنى الارادة والارادة لاتتعلق الابالمعدوم قلناوكذلك وقع فانه ماظهرمن هدا المدعق الاالاحابة وكأنت معدومة مع كون ذات المدعو لمايدعى المه موجودة فظهرت الاجابة من المدعو بعدأن لم تكن لان الاجامة لاتكون الابعددعاء داع وهذا المدعو المعدوم الثابت لايصح وجودهمن ذات المدعو وانما يصم في ذات المدعو إذا كان المدعومن العالم فيفته والي أن يقول له الداعي كن فحنئذ يكون المدعو آجابة لامره فىذات هذا المتوجه علىه الخطاب فياا جابته ذات المدعوفهما يظهر وانماو قعت الاجابة من الصفة التي ظهرت فسه فيضل ان الذات التي ظهر فهها ذات هـ ذا المدء و هى الخياطية بالتكوين وليسكذلك وهكذا هوالوجود الالهين والكوني في نفس الامر وانكان الظاهر يعطى غيرهذافافى الكون الاسلم الغة لانه ماثم الامنقاد للامر الالهي لانه ماثم من قىلله كن فأبى بل يكون من غير شبطولا يصع الاذلك فاذا وقع الحيم من وقع منه من الناس ما وقع الا من مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكم بن حزام اسآت على ما اسلفت من خبرولم تكن مشروعا من جانب الله. له ذلك في حال الجاهلية وقبل بعثة الرسول فاعتبره له الله ثعبالي لحكم الانقياد الاصلي: الذي تعطيه حقيقة الممكن وهوالاسلام العاتم فن اعتبر المجموع وجد ومن اعتبر عين الصفة وجد ومناعتبرعن الذات وجدولكل واحدشرب معاوم من علم خاص فانه مدخل فيه هذا الاسلام الخاص المعروف فىالعرف الحاكم في الظاهروالساطن معافان حكم في الظاهر لا في الساطن كالمنافق الدي آسلم للتقبية حتى يعصير ظاهره في الدنسافه.. ذا مافعل مافعل من الامو را لخبرية التي دعي الهها لخبريتها فحاله اجر والذى فعلهاوهو مشرلة لخبريتها نفعته بالخبرالمنوى فلابتدأن ينتادالساطن والظاهر وبالمجموع تحصل الفائدة مكملة لان الداعى دعاه بالاسم الجامع والمدعودي من الاسم الجامع اصفة جامعة وهوالحج والحج لايكون الابتكرار القصدفهوجع فى المعنى ها فى الكون الامسام فوجب الحبع على كلمسلم فلهدالم تصورفه خلاف بنعل الرسوم وعلى الحقائق وعالم الحقائق اتم منعالم الرسوم في هذه المسئلة وأمثالها فان ج الطفل الرضيع صيح يحمه ولاتلفظ له بالاسلام ولايعرف نية الحيج ولومات عندناقبل البلوغ كتب الله له تلك الحجة عن فريضة ولنا في ذلك خبر تبوى في الصيي قبل البكوغ والعبد فللصبي الرضيع الاسلام العيام الذي شيته المحقق وقداعتبره الشرع \* رفعت امرأة

مك

A AL

الحبوالا كبرالذي يع استيفاء جمع المناسك ولهذا يجزئ القارن بينهما طواف واحدوسعي واحدلسمي الحجلها وهكذافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة وداعه التي قال فيها خذواعني سناسككم وهـذا الحكم في الآخرة في الزور العام هو بمنزلة الحيم في الدنيا وج العمرة هو بمنزلة الزور الذي يحصر كل انسان فعلى قدراعتماره تكون زيارته لربه والزور الاعم في زمان خاص لاز مان الخاص الذي للعبج والزور الاخص الذى هوالعمرة لايختص برمان دون زمان فحكمهاأنفذ فىالزمان من الحبج الأكبر وحكم إلحيج الاكبرأ نفذفي استيفاء المناسك من الحيج الاصغول كون كل منهما فاضلا ومفضولا المنفرد الحق مالكمال الذى لا يقبل المفاضلة وماسوى الله ليس كذلك حتى الاتهماء الالهمة وهم الاعلون يقبلون المفاضلة وقد بينا ذلك في غيرموضع وكذلك المقامات والاحوال والموجودات كلها فالزيارة الخاصة التي هي العمرة مطلقة الزمان على قدر مخصوص وسأذكران شاءالله ما يختص بهذا الماب من الافعال الظاهرة المشروعة في العموم والخصوص على ألسنة على الرسوم مالظواهر والنصوص ومايحتص أيضابه أمن الاعتبارات في أحوال الساطن بلسان التقريب والاختصار والاشارة والايماع كماعلنا فعما تقدم من العبادات والله يقول الحق وهو مهدى السنسل ولوشا الهداكم أجعين ولكن الله فعال لمايريد \* (وصل فى فصل وجوب الحبي) \* لاخلاف فى وجو به بين علماء الاسلام فال تعالى ولله على الناس ج البيت من استطاع البه سبيلا فوجب على كل مستطمع من الناس صغيرو كبيرذ كرواني حر وعبد مشام وغيرمسام ولا يقع بالفعل الابشروط معينة فان الايمان والاسلام واجبء لي كل انسان والاحكام كالهاالواحية واحية على كل انسان ولكن يه وقف قبول فعلها أوفعلها من الانسان على وجود الاسلام منه فلايقيل تلسه بشئ منها الابشرط وجودالاسلام عنده فانلم يؤمن أخذبالواجبين جمعايوم القمامة وجوب الشرط المصحيح لقبول هذه العيادات ووحوب المثير وط الذي هو هذه العيادات وقرئ بكسيرا لحاءوهو الاسم وبفتحهاوهو المصدرفن فقروجب علىه ان يقصد البيت ليفعل ماأمن ه الله به ان يفعله عند الوصول المه في المناسك التيء منالله لهان يفعلها ومن قرأ بالكسروأ رادالاسم فعناه انبراعي قصد البيت فيقصد مايقصده البيت و منهما بون بعمد فان العبد بفتح الحاء يقصد البيت و بكسيرها يقصد قصد البيت فيقوم فى التكسرمة أم البيت ويقوم في الفتح مقام خادم البيت فيكون حال العبد في جه بحسب ما يقيمه فيه الحق من الشمود والله المرشد والهادي لارب غمره \* ولماكان قصد البت قصد الحالما لانه يطلب بصورته الساكن كاناته على الناس ان يجعلوا قلوم مكالست تطلب بحالها ان يكون الحق ساكنها كماقال اطلبوني في قلوب العارفيزيي فهـ ذامعني الكسيرفيه وهو الاستعداد بالصفة التي ذكر الله ان القلب يصلوله تعالى بها ومن فتح وجب علمه ان بطلب قلمه لمرى فمه آثار ربه فمعمل بحسب مايرى فيه من الأمار الالهمة وهذا حال غيرذلك فما لكمير بقصدالله و مالفتح بقصدا لقلب لماذ كرناه \* (وصل فى فصل شروط صحة الجي) \* لأخلاف ان من شرط صحته الاسلام اذلا يصح عن ليس علم والاسلام الانقماد الى مادعالة الحق المه ظاهرا و ماطناعلى الصفة التي دعالة ان تكون عليما عند الاجابة فان حنت بغيرتلك الصفة التي قال لك على ما فالحبت دعاء الاسم الالهي الذي دعال ولا انقدت اليه وهناع لم دقيق وهل الدعوة كانت من الله على المجموع وهوعينان وعين الصفة أوالمقصود من هذا الدعاءعين الصفة وأنت بحكم التبع لكون هذاالوصف الخاص لايقوم بنفسه فماتكون أنت المظلوب ولابدلك من اسم يكون لك من تلك الصفة يشاديك به أو تكون أنت المدعومن حمث عمنك والصفة تسع ماهي المقصود في الدعاء لانها لم يذكرنها عين في هـ ذا الدعاء الخاص في راعي من العارفين العين لاعين الصفة لكونه تعالى قال ولله على النام ج البيت وماقال على المسلمن ولاذ كرصفة زائدة على اعيانهم أوجبهاعلى الاعمان وجوباالهيافاذا أتى بهذا الدعاءصاحب الاسم الذى هوالناس قيل فيه |

فحائزن ظاهرهاني فأين أنت من روحهافه ي كنزمة خرأ بدادنيا وآخرة وكل ماظهر في الاكوان والاعمان من الخبرفهومين احكامها وحقها ثمان الله حعل هذا المت الذي هو محل ذكرا مرالله عل أراعة أركان كذلك حعر ل الله القلب على أربع طمائع تحمله وعلم اكانت نشأته كتسام المت الموم على أربعة أركان كتمام العرش على أربعة حله الموم كذلك وردفي الخبرأنهم الموم أربعة وغدا بكونون نمانية فان الاخرة فيها حكم الدنيا والاخرة فلذلك تكون غدامًانية فنظهرفي الاحرة حكم سلطان الاربعة الاخرولذلك بكون التلب في الا تخرة تحمله ثمانية الاربعة التي ذكر ماها والاربعة الغيمية وهي العلم والقدرة والارادة والكلام ليس غيرذلك فان قلت فهي موجودة اليوم فلاذ اجعلتها فىالا خرة قلناوكذ لك الثمانية من الحلة موحودون اليوم في اعيانهم لكن لا حكم الهم في الحل الخاص الاغدا كذلك هذه الصفات التي ذكرناها لاحكم ينفذلها في الدنياد أيما وانما حكمها في الآخرة للسعداء وحكم الاربعة التي هي طسائع همذا المنت ظاهر في الاحسام فان قلت في أمعيني قولك حكمها قات فان إلعه للإيشاهد العالم معلومه الافى الآخرة والقدرة لا ينفذ حكمها الافى الآخرة فلايعجز السعد عن تكوين شئ وارادته غسرقاصرة فالهرة بشئ ريد حضوره الاحضر وكلامه الفذ فايقول الدئ كالاويكون فالعلمه عين الاسخرة ولس هذا حكم هذه الدفات فى النشأة الدنيامطلقا فاعلم ذلك فان الانسان في الأحرة نافذ الاقتدار فالله تعالى سمه قلب عبده المؤمن والدت مت اسمه سيحانه ونعالي الله والعرش مستوى الرجن فأيا ما تدعوا فله الاسماء الحسني ولاتحهر بصلاتك ولاتخافت بهما فانه يعلم الجهروما يخنى كماانه بعلم السروأخني وهوقوله تعالى واشغ بن ذلك سبملا فانه أخنى من السر أى أظهر فان الوسط الحالل بن الطرفين العين للطرفين والمسميز لهمماهو اخني منهمها كالخط الفاصيل بينالظل والشمس والبرزخ بين البحرين الاجاج والفرات والفياصل بين السواد والماض في الحسم فعيلم ان ثم فاصلا ولكن لاتدركه العسن ويشهد له العيقل وان كان لا يعقل ما هوأى لا يعقل ما هسته فين القلب والعرش في المنزلة مابن الاسم الله وبن الاسم الرحن وان كان الاما تدعوا فلد الاسماء الحسني ولكن ما أنكر احدالله وأنكر الرحين فقالوا وماالحن فكان مشهدالالوهمة اعتزلاقرارا لجسع مافانها تتضمن الملام والعافية وهمامو حودان في الكون في أنكرهما أحدومشهد الرحمانية لابعرفه الاالمجزمون بالايمان وماأفكره الاالجرمون من حمث لايشعرون انهم مجرمون لان الرحماية لاتمضمن سوى العافية والخبرالمحض فالله معروف بالحال والرجن منكور بالحال فقدل الهيم اباماتدعوافله الاسماءالحسسني فعرفه أهل البلاء تقلمدالتعريف اللهمن وراء حجاب البلاءفافهم فقدنيه تبك لامور ان سلكت عليها جلت لك فى العلم الآلهي مالايقدر قدره الاالله فان العارف بقدرماذ كرناه من العلم مالله الذوقي الموم عزير ولما كان الحيوله في الست تحكر ارالة صد في زمان مخصوص كدلك كان التلب تقصده الاسماءالااهمة في حال محصوص اذكل اسم له حال خاص بطلمه فهما ظهر ذلك الحال من العبد طلب الاسم الذي يخصه فه قصده ذلك الاسم فلهد ذا تحير الاسماء الالهمة بيت القلب وقد تحير المسه من حست ان القلب وسع الحق والاسهاء تطلب مسهماهما فلابدّ لها ان تقصد مسماهافتةصدالبيت الذىذكرأ نهوسعه السعة انتي يعلها سحانه وانميا تقصده احسكونها كانت متوجهة نحوالاحوال التي تطلها من الاكوان فاذا انفذت حكمها في ذلك الكون المعمن رجعت فاصدة تطلب مسماها فتطلب قلب المؤمن وتقصده فلماتكر وذلك القصدمنها سمى ذلك القصد المكزر حماكما تبكز رالقصدمن الناس والحق والملائيكة للكعمة في كل سينة للميرالواحب والنفل وفي غسر زمان الحج وحاله يسمى زيارة لاجباوهوالعمرة والعمرة الزيارة وتسمى حياأ صغرا افهامن الاحرام والطوافوالسعي وأخذالشعرأومنه والإحلال ولمتم جسع المناسك فسمت حما أصغر بالنظرالى

أركان لسرّ الهبيّ وهي في الحقيقة ثلاثهُ أركان لانه شكل مكعب \* الركن الواحد الذي ملى الحركالحجر فى الصورة مكعب الشكل ولاحل ذلك سمى كعبة تشميها مالكعب فاذا اعتمرت الثلاثة الاركان حعلتها فى القلب محمل الخياطر الاالهبي والركن الأخرركن الخاطر الملكي والركن الشالث ركن الخياطر النفسي فالالهي ركن الخبروا لملكي الركن الهني والنفسي المكعب الذي في الحجر لاغروليس للخاطر الشيطاني فمه محل وعلى هذا الشكل قلوب الانبياء مثلثة الشكل على شكل الكعبة ولماأرا دالله ماأراد من اظهارالركن الرابع جعله للغاطرالشسطاني وهوالركن العراق فيسقى الركن الشبامي الخاطر النفسي وأنما حعلنا اللط طرالشمطاني للركن العراق لان الشارع شرع ان يقال عنده أعوذ باللهمن الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وبالذكر المشروع في كلركن تعرف مراتب الاركان وعلى هذا الشكل المربع قلوب المؤمنين ماعدا الرسل والانبياء المعصومين ليمزالله رسله وأنبياء ممن سائرالمؤمنين بالعصمة التي أعطاهم وألبسهم ايا افليس لنبي الاثلاثه خواطرالهبي وملكي ونفسي وقد مكون ذلك المعض الاولياء الذين الهم حظ وافر من النبوّة كسلمان الدسلي لقبته وهو عن له هيذا الحال فأخبرني عن نفسه ان له يضعاوعشرين سنة ما خطرله خاطر قبيم ولا كثرالا ولياءهذه اللواطر وزادواما لخاطرالشمطاني العراق فنهم من ظهرعلسه حكمه فى الظآهروهم عامة الحلق ومنهم من عظ له ولا دؤثر في ظاهره وهم المحفوظون من أواما ئه ولما اعتبرا لله الشكل الاول الذي للمت حعل له الحجر على صورته وسماه حرالما حرعله ان بنال تلك المرتبة أحد من غيرالانبيا والمرسلين حكمة منه سيحانه فللاوليا والحفظ الالهبئ ولهم العصمة اخبرني يعض الاولساء من أهل الله وهو عبدالله إس الأسسة اذا لمروزي ان الشيخ عهد الرزاق أوغهره الشكّ مني بْل غيره بلاشك فاني تذكرته رأى ابليس فقال لة كيف حالك مع الشيخ أبي مدين فهو عبد صالح امام في التوحمد والتوكل كان بيحامة فقال الملمر ماشهت نقسي فيما يلقى اليه في قلبه الاكشخص بال في البحر المحيط فقيل له لم تبول فيه قال حتى أنحسه فلاتقع به الطهارة فهل رأبتم أجهل من هذا الشخص كذلك اناوقاب أي مدين كلَّ القيت فيه أمرا قل عينه فأخبرأنه يلقي في قلوب الاولماء وهوالذي ذكرناه وليس له على الابيماء سدل وارتفاع المدت سيعة وعشيرون ذراعا وذراع التجسيرالاعلى فهو ثمانية وعشيرون ذراعا كل ذراع مقدار لام تماالهي يعرفه أهل الكشف فهي اي هذه المقادير نظير منيازل القاب التي تقطعها كواك الايمان السمارة لاظهار حوادث تجرى فى النفس المضاهى ذلك لمنسازل القمر والكوا ك السمارة لاظهار الحوادث في العالم العنصري سواء حرفا حرفا ومعنى معنى واعلمان الله قدأودع في الكعمة كنزا أراد رسول الله صلى الله علميه وسلم ان يخرجه فينفقه ثم بداله فى ذلك لمصلحة رآهاثم أرادعر بعد. ان يخرحه فامتنع اقتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهوفيه الى الآن \* وأمّاا نافسين لي مثه لوح من ذهب جئ به آلي والالتونس سنة عُمان وتسعين وخسمائة فيه شق غلظه اصبيع وعرضه شيروطولة شيرأوأزيد مكتوب فمه بقلم لاأعرفه وذلك استبطرأ سني وبن الله فسألت الله آن يرده الى موضعه ادمامع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أحرجته الى الناس لنارت فتنة عماء فتركته أيضالهذه المصلحة فانه صلى الله عليه وسلم ماتر كه سدى وانماتر كه لهخر حه الفائم بأمر الله في آخر الزمان الذي علا ً الارض وعدلا كإملئت حورا وظلما وقدورد خبررو نناه فمماذ كرناه من اخراحه على بدهذا الخليفة ومااذ كرالا ّن عن روينه ولاالحز ؤالذي رأيته في - كذلك جعهل الله في قلب العارف كنزالعه لم لألله فشهد لله بما شهديه الحق لنفسيه من اله لااله الاالله ونفي هيذه المرتبة عن كل ماسواه فقيال أشهد الله انه لاله الاهو والملائكة وأولو االعلم فحعلها كنزافي قلوب العلاء مالله ولما كانت كنزا لذلك لاتدخل الميزان بوم القدامة وماظهراها عينالاان كان في الكثيث الاسض بوم الزورو يظهر جسمها وهو النطق ماعنا ية بصاحب المحلات لاغمر فذلك الواحديوضع له في منزانه التلفظ مهااذ لم يكن له خبرغمرها

عند الطواف وأفراط ووسواس رمى الجمار لخناس بو سواس يوم الوقو ف با ذلال وابلاس فاعليك بذال الفرق من باس سعى لظلمه بضوء نبراس فيما تفوه به للخلق ا نقلسى ما بين عقدل الهي واحساس اذاسعيت كأسقف وشماس تدعى بها عند ذالة النحر بالعادى مصو نة بين حفاظ وحرا اس محفوفة بها رال و نس والاس وما يكون لذا له الكلم من آسى

انى قسل خدلا خيسل كلفت بها وفى الحصب شرع الفرد ناسسه الله خصصه فى بطن عسرفته وكن مع الفرق فى جمع بمزد لف من جج لله لابالله كانكمن وكن اذا أنت دبرت الاموريه واحذر شهود اساف ثم نا ئلة وتر ية الذات لاشفع يزلزلها وتر ية الذات لاشفع يزلزلها عطر ية النشر معسول مقبلها مكاومة للذى نالته من صفقى

اعلم أبدك الله ان الحج في اللسان تكرا والقصد الى المقصود والعمرة الزيارة ولما نسب الله تعالى الستَّ السه بالاضافة في قوله لخليله ابراهيم عليه السلام. وطهر بتي للطائفين والعما كفين والركع السحود وأخبرناانهأقول متوضعه للناس معبدافقيال انأقول متوضع للناس للذي سكة مباركا وهدى للعالمين فيه آبات منات مقام ابراهيم ومن دخله كأن آمنا ولله على الناسيج المنت حعله تظيراو مثالا اعرشه وجعل الطائفين به من الشركالملائكة الحافين من حول العرش يسجون يحمد رتهمأى بالثناءعلى ربهم وثناؤ باعملي الله في طوافنا أعظم من ثناء الملائكة علمه سحانه عنالا يتقارب واكن ماكل طائف يتنبه الى هذا الثناء الذي نريده وذلك أن العلماء بالله اذا قالواسحان الله أوالجدلله أولااله الاالله انما يقولونها بجمعتهم للعضرتين والصورتين فيذكرونه بكل جزء ذاكرالله في العيالم ويذكرأ سمائه اياه ثمانهم ما يقصدون من هدة الكلمات الامانزل منها في القر وآن لاالذكر الذي مذكرونه فهم في هذا الثناء نواب عن الحق يثنون علمه بكلامه الذي أنزله علهم وهم أهل الله بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم أهل القرء آن وأهل القرء آن هم أهل الله وخاصته فهم نا بنون عنه فى الثناء علمه فلم يشب ثناءهم استنباط نفسي ولاا خساركوني ولاأحدثو اثناءمن عندهم فما يمع من ثنائهم الأكلامه الذي اثن به على نفسه فهو ثناء الهي قدوس طاهر نزيه عن الشوب الكوني قال تعالى لنسه صلى الله عليه وسلم فأجره حتى يسمع كلام الله فأضاف الكلام اليه لاالى سبه صلى الله علمه وسأرول اجعل الله قلب عبده ستاكر يماوحر ماعظماوذ كرأنه وسعه حمن أرسعه سماء ولاأرض علناقطعان قلب المؤمن أشرف من هذا البيت وجعل الخواطرالتي تمزعليه كالطائفين وكاكان في الطائفين من يعرف حرمة المت فيعامله في الطواف به بما يستحقه من التعظيم والاحلال ومن الطائفين من لا يعرف ذلك فيطو فون مه بقلوب غافلة لاهية وألسينة بغير ذكر الله ناطقة بل رعيا بطوفون يفضول من القول وزوركان كذلك الخواطرالتي تمزعلي قلب المؤمن منهامذموم ومنها مجود وكاكتب الله طوافكل طائف للطائف به على أى حالة كان وعفا عنه فعا كان منه كذلك الخواطر المذمومة عفاالله عنهامالم يظهر حكمهاءلي ظاهرالحوارح الى الحس وكمان في الست بمن الله للما بعة الالهمة كان في قلب العدد الحق سيحاله من غيرتشده ولا تكيمف كإمليق بحلاله حدث وسعه وأين مرتبة المهن فيه على الانفراد منه سيحانه ففيه الهين المسمى كلتابديه فهو أعظم علاوأ كثرا حاطة فانه محل لجسع لصفات وارتفاعه بالمكانة عندالله لماأودع اللهفيه من المعرفة به ثمان الله تعالى جعل لبيته أربعة

في معتكفه المقيم مع الله من حيث اسم مانطلبه أجماء أخرالهمة في أعسان أكوان ليظهر سلطانهافيه منازعة للاسم الذي هو مقيم سعه) \* ذكر الهاري عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم انهاجات الىرسول الله صلى الله علمه وسلم تزوره في معتلكفه في المسجد في العثير الاواخر من رمضان فتحدثت عندهساعة ثمقامت تنقلب فقام النبي صلى الله علمه وسلم معها مقلمها حتى اذا للغت ماب ام سلة الحديث فهذا اسم الهي حر ك صفية لتزوره حتى تأخذ بوساط ثها الذي صلى الله عليه وسلم من الاقامة مع الاسم الألهي الذي أجاها فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الاسم زمان حد شه معها ثم أخرجه من موضع جاوسه حين شبعها وهو يوع سفر لابل هوسفر بر الرحل بامي أنه تعظم الحرمتها وقصدها فان السفرا تتقال ولم ينتقل الابحكم ذلك الاسم عليه من مكانه فان المعتكف إذا اتقل اليحاحة الانسان من وضوء ومالابدّمنه فانذلك كله من حكم الاسم الذي أقام معه في مدّة إعتكافه ومامن حركة بتحرّ كهاالانسان في اعتسكافه وغيراعتكافه الاعن ورودا سم الهنميّ عليه هيذا مفروغمنه عندنا في الحقائق الالهبة وأسماءالله لأتحصى كثرة ومامن شأن المعتكف تشمسع الزائر فاتحرك لذلك الالحكم الاسم الالهبي الذي حرك الزائر السه فالعن لانعرف الاانها زائرة لقضاء غرنهما من نظر أوحديث فالعارف يشهد الاسماء الالهمة مارأت شيئا الارأبت الله قبله فالاسم الاالهبي الذي حرتك صفية من وراء حماب صفية ومعمه كان تأدب رسول اللهصل الله علمه وسلم وله قام وشمع وكأن مطلب ذلك الاسم اظها رسلطانه فسه وقد ظهر وقد منسا ذلكُ في مجاراتُ الاسماء الاله\_مة في أوّل هـذا الكتاب ُوفي عنقاءمغرب ﴿ وصـل في فصـل اعتكاف المستعاضة في المستعد) \* كذب النفس لعلَّة مشروعة لس بحيض ولذلك تصلى المستحاضة ولاتصلى الحائض وردعن عائشة على ماذكره المحارى انه اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه ونسلم امرأة مستحاضة من أزواجه الحديث فن وضع الاشساء في مواضعها فقدأ عطاها مانستيته عليه وهوحكيم وقته فان الحكمة تعطى وضعكل شي في موضعه والله عليم حكيم وماثم شي مطلق أصلالانه لايقتضمه الامكان ولانعطمه أيضا الحقائق فان الاطلاق تقسد فيامن أمر الاوله موطن بقيلة وموطن بدفعه ولا بقيلة لا بدّمن ذلك كالاغذية الطبيعية للحسيم الطبيعي مامن شئ يتغذى به الاوفيه مضرة ةومنفعة يعرف ذلك العالم بالطبيعة من حيث ماهي مدبرة للبدن وهو المسمى طبيبا ويعرفه الطبيعي مجملا والتفصيل للطبيب فحافى العالم لسان حدمطلق ولالسان ذم مطلق والاصل الاسماءالالهمة المتقابلة فان الله يمي لنا نفسه بهامن كونه متكاما كانزه وشبه ووحد وثمر لة وأنطق عباد دبالصفتين ثمقال سجان ربكرب العزة عمايصفون وسلام على المرساين والجدتله رب العالمن

## \* (الباب الثاني والسبعون في الخبج وأسراره) \*

من عهد والدنا المنعوت بالناسى وواجب الفرض ان المتى على الراس عن كل حال با عسار و ا فلاس من المنازل بالعارى وبالكاسى بنعت عبد لد نئ و الياس وسن صلاة وحكم الجود والباس الاترة د رب الجن و الناس

الحج فرض الهي عدلي الداس فرض علينا و لكن لا نقوم به فان حرمت باحرام تجردكم دعتك حالته في كل منزلة فيه الاجابة للرحين من كتب فيه العبادات من صوم ومن صلة وفي الطواف معان ليس بشبها

القوى في اشيا ص و يكثر في اشياص فنه الشارع بدخول المعتكف مكان اعتكافه بعد صلاة النعر وقبل طلوع الشمس \* ( وصل في فصل اقامة المعتكف مع الله تعالى ماهي) \* اعلم ان الا قامة مع الله انماه أمرمعنوي لأأمرحس فلايقام معالله الابالقاب كالايتوجه في الصلاة الي الله الابالقلب وكاتتوجه نوجهك الى المسماة قبلة وهي الكعبة كذلك بقيام بالحس مع افعيال البرّونديكون من افعال البزملا حظة النفس لمؤدى اليماحقها المشروع الهافان اننفسك علمك حقاوقد بؤثر نفسه على غمرهما بأيصال الخبرالهما وهوالذي شرعه الله لناومالنا طريق الى الله الاماشرعيه ولهدذا يكلف الانسان نفسيه يعض مصالحهاليعود خيبرذلك الهاكفروج المعتكف اليحاجه الانسيان وأقياله على ماكان من نسائه وأهل ليصل بعض شأنه في حال الهامته واعتكافه فدكر مسلم عن عائشة أنهيا فالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلى رأسه فأرجله وكأن لايدخل البدت الالحاحة الانسان وفال النسأى عنهاقالت كانرسول اللهصلي اللهعليه وسلميأ تنني وهومعتكف في المسحد فيشكئ على ماب حرتي فأغسل راسه وأنا في حرتي وسائوه في المسجد وفي هذا دليل لمن متول بالحكم للأغلب فانه ماأخرجه كون رأسه في غبرالسجد عن الاء كياف لان الاكثر. نمه في المسجد فراي حكم الأكثر في الجرمية \* (وصل في فصل ما يكون عليه المعتبكف في نهاره) \* ذكر أبوأ جد من حديث عبيدالله بن بديل بن ورقاءا لمكي معن عروبن دينا رعن ابن عرعن عرأنه نذرأن مغتكف في المسجد الحرام فقيال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتباره ) أمر صلى الله عليه وسلمن أراد الاقامة مع الله ان يقيم معه بصفة هي لله وهي الصوم ليكون مع الله بالله لله فلارى معه شيئا الاالله وحده وهذه حالة أهل الله \* قبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أوليا الله قال الذين أذارؤواذ كرالله أى انحققهم بالله يغيبون به عهـموعن عبون الخلق فاذارأوهم آلخلق لمروا غبرالله فتذكرهم بالله رؤيتهم مثل الآيات المذكورات وهذا هوالمقام الذي سأله رسول الله صلى الله علمه وسلم فى دعائه بتموله واحملني نورا فأجاب الله تعالى دعاء وفأخبره انه بعثه في الناس بشير اود اعما الى الله ما ذنه وسراجا منعرا كما ساَل فان قوله لربه واجعلني نورا فأكون بذاتي عين الاسم الالهجي المنور ومن كان الحق سمعه وبصره ولسانه ويده ورجاه ولاينطق عن الهوى فياهوهو ومايق لمن رآ. الاانه مارى الاالله عرف ذلك الرائ أملم يعرف هكذا يشاهدونه أهل االمهم المقومن المؤمنين الخلفاء يظهر فى العيالم والسوقة بصدات من استخلفها فالتبلقيس في عرشها كانه هووما كان الاهو ولكن حيها بعدالمسافة وحكم العادة وجهلها بقدرسلمان عليه السلام عندريه فهذا جبم اان تقول هو هو فقاات كأنه هووأى مسافة ابعد لمن ليسكشله شئ من مثله أشها والدا اكامل صلى الله عليه وسلم انما أنابشر مثلكم عنأم الله قبلله قل فقال قل انماأنا بشر مثلكم و مهد اعلنا انه عن أمر الله لانه نقل الامرلنا كانقل المأمورفكان هدذا القول دواء للمرض الذي قام بمن عبد عدسي عليه السلام منأمته فقالوا انالله هوالمسيم بن مريم وفاتهم علم كشرحيث قالوا ابن مريم وماشعروا والهدا قال تعللى في اقامة الحجة على من هذه صفته قل يموهم في السمونهم الاعماية رفون به من الاحماء حتى بعقل عنهم ماسريدون فاذا مموهم تسمن في نفس الامرأنه الدي طاب منهم الرسول المبعوث الههم ان بعسدوه وانمياقلنياهو هو لما يعطمه الكشف الصحير في الخصوص والايمان الهمر يحفى العموم كاورد الخيرانسوى الاالهي من ان الله اذا أحب عبد دكان معهو يصره وذكرقواه وجوارحه والانسان ليس غسرهذه الامور المذكورة التي حعسل الحق هويته عنهيا فان كنت مؤمنا عرفت بمن أنث وان كنت صاحب شهود صحيح عرفت سن شاعدت وأكثرمن هـذا السانالنبوي عنالله مايكون في قوة الانسان حـتى يكون المؤمن صاحب حال عمان فيعرف عندذلك منهوعيزه\_ذه الاكوان والاعمان ﴿ (وصــل في فصــل زيارة المعتكف

فسده وهداهو حدايضا أعممن الاول وان ظهرفيه التقييد واكن لايفطن له كل أحد فان من نم اللهء إعمده وانعامه ان وفقه ان يقول عند الضرّ الالحديقه على كل حال فهذا من اسمه المنع المتفضلُ علىه بهذا القول فاذا اتفقان ينقل الله من له صفة الاقامة معه على كل حال الى من رى الله دعد كل ثيم وفتر لله هدد والحال عن الا قامة مع الله دائما فيكون بمنزلة الما فرالذي يناقض الاعتكاف فعي علبه القضاء اذارجع الى حاله الاول وصورة قضائه الاقامة مع الله الدليل الشرعى فانها الام أخروهم العشبرالوسط بين العشرين الاخروالاول كذلك هي النعوت التي جاءت بهاالشريعة من صفان التشيبه بنالحس والعقل وهي حضرة الخمال ففي هذه الحضرة يقضى الاعتبكاف وفي العشر الاخبر المتصل به يعتم على عادته بصفات التنزيه عقلا وشرعا من ليس كمثله شئ \* (وصل فى فصل تعدن الوقت الذي يد خل فيه من يريد الاعتكاف الى المكان الذي يقيم فيه ، خرج مسلم في صحيمه عن عائشة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفعر مُ ذخل فى مغنكفه اعلم ان المعتكف وهو المقيم مع الله على جهة القرية دائما الايصم له ذلك الابوجه خاص وهو أن شهده في كل ثبي هذا هو الاعتكاف العام المطلق ثم اعتكاف آخر مقه ديعتكف فسه العهد مع اسم ما الهيي يتحلي له ذلك الاسم بسلطانه فيدعوه الى الافامة معه ﴿ واعتبار مكان الاعتكاف في المعاني هو المكانة وماثم اسم الهمي الاوهو بن اسمن الهمن فان الأمر الالهمي دوري ولهذا الانتناهي أمم الله في الاشهاء فإن الدائرة لا إوَّل لها ولا آخر الا يحكم الفرض والهذاخر ج العالم مستدراعلى صورة الامرالذي هوعلمه في نفسه حتى في الاشكال فأول شكل قبل الجسم البكل الشبكل المستدير وهو الفلك ولما كانت الاشساء كاثنة من الله عند حركات هـذه الافلالة بماقتره الله العزر العلم اعطت الحكمة انتكون على صورتها في الشكل أوما يقاربها في امن حموان ولا شيحرة ولاورقة ولاحرولاجسم الاوفيه ممل الى الاستدارة ولابدمنها أكنها تدق في أشاء وتظهر منة في أشساء فاحعل مالك في كلّ ما خلق الله تعالى من حيل وشحر وحسم ترفيه اتعطافا الى الاستدارة ولذلك كأن الشكل الكرى أفضل الاشكال ولماكان التجلي الاعظم العام الذي يشبه طلوع الشمس مع التحلي الشمسي . ﴿ وَنَا عَنْكَافَ الْعَامُ قِسْلُ لَامْعَتْكُفْ يَتْرَجْبَانُ السَّمِّ مَا الهبيّ ادخل في اعتكاً فله في وقت ظهو را ليحل الاعظم وهو طلوع الفعرو بعيد صلاة الصبح المقرب عليك الفتح ولايقىدك همذا الاسم الالهبي الذي أقت معهأوتر يدالاقامة معه عن التحلي الذي هو بمنزلة طلوع الشمش فتحمع في اعتكافك بين التقد دوالاطلاق فأنه لود خل المعتكف اول اللمل بعدت علمه المسافة الزمانية وطال المدى فريمانسي ماهو الامرعلية فان الانسيان مجمول على النسسيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسى آدم فنست ذريته وعند فجعدت ذريته وفي هذا الحديث بشرى من النبيّ صلى الله عليه وسلم للناس كافة فان آدم رجه الله فرجت ذريته حيث كانوا ما كانوا فجعل اهم رحة تخصهم بأى دارأنزاه مالله نعيالي بهافان الامراضافي وان الأصول تحكم على الفروع وهذايدلك على ان هذه النفوس الانسانية نتيجة عن هـذه الاجسام العنصر بةومتولدة عنهـافانهـا ماظهرت الانعيد تسوية هذه الاحسام واعتدال اخلاطها فهبي للنفوس المنفوخة فههامن الروح المضاف الىالله تعيالي كالاماكن التي نطرح الشمس شعاعاتها عليها فتختلف آثارها باختلاف القوابل أينضوء نورااشمس فيالاحسام الكشفة منسه فيالاجسامااصقيلة فلهـذاتفاضك النفوس لتفاضل الامزحة فترى نفساسر معة التمول للفضائل والعلوم وترى نفساأخرى في الضدّمنها و منهمامتوسطات فهكذا هو الامران فهمت قال الله تعالى فاذاسو ته بعني حسم الانسان ونفخت فيه من روحي ولهذا قلناان النسيان في الانسيان أمر طبيعي يتنضمه المزاح كماان التذكر أمر طبيعي أيضافى هدذا المزاج الخاص وكذلك حدع القوى التي تندب الى الأنسان ألاتراه يقل فعل هذه

وابيحله شزعا فباتصرت فالافي مساح فان الله لايأمر بالغعشاء فلولاعظم قدرها ماالحتها الله يدنية العلم الذي هوأشرف الصفات ولهذا أمرالله نبيه بطاب الزيادة منه ومعيني قولي ألحقها الله ماورد فالصح إن العبداذا أذنب ذب افعلم ان له ربايغ فرالذنب ويأخذ بالذنب يقول الله له في الثالثة افعل ثت فقد غفرت لك وماثم سدب موحب لاماحة ماحرتم علب وفعله الاالعب لم فلحق فضهل إ.له ّ القدر بمرتبة العلم فعما ذكرناه وقال صلى الله علمه وسلم من حرم خيرها فقد حرم ذكره النسأى وأى اعظم من رفع التحميم وذلك جنة معجلة \* (وصل في فصل الاعتكاف) \* الاعتكاف الاقامة بمكان مخصوص وفىالشرع عمل مخصوص علىنية القربة الىاللهوهومندوب النه شرعاوواجب بالنذر وفي الاعتسار الاقامة مع الله عبلي ما نامغي للها شارا لحناب الله فان أقام بالله فهو اتم من ان مقسر ننفسه فأماالعمل الذي بخصه في قائل إنه الصلاة وذكر الله وقراءة القرء آن لاغه رذلك من أعمال البرّوالقرب ومن قائل جمع إعمال البرّ المختصة بالاسخرة والذي اذهب اليه ان له ان مذهل جمع افعيال البرّ التي لا تحرجه عن الاقامة بالموضع الذي اقام فيه فان خرج فليس بمعتكف ولا ثدت ندالاشتراك وقد ثبت عن عائشة ان السنة للمعتكف ان لا يشهد حنازة ولا بعود مريضا فاعلم الاقامةمع اللهاذا كانت بالله فله التصرتف فى جيع اعمال البرّ المختصة بمكانه الذى اعتكف فسه والخمارجة عنه التي يخرجه فعلهما عن مكانه فان الله يقول وهو معكم اينما كنتم واذا كانت الاقامة ك لله فقد عمنت مكانا الهيافتلزمها له حتى يتعلى الفي غير ما ألزمتها له فافهم ﴿ وصل في فصل المكان الذي معتكف فمه) \* فن قائل لا يجوز الاعتكاف الافي الثلاثة المساحد التي تشدّ الرحال اايما ومن قائل الاعتكاف عام في كل مسجد ومن قائل لااعتهاف الافي مسجد تقام فيه الجعة ومن قائل تعتكف المرأة في سيحديتها ومن قائل يحو زالاعتيكاف حيث شاءالاانهان اعتيكف في غيرم جازله مساشرة النساءوان اعتكف في مسجد فليس له ساشرة النساءويه اقول الااني ازيدأ نه أن نوي الاعتكاف في ايام تقيام فيها الجعة فلا يعتكف الافي مكان يكن له مع الاقامة فيه ان يقيم الجعة سواء كان في المسحدام في مكان قريب من المسحد يجوزله اقامة الجعة فيه \* اعلم ان المساجد يوت الله مضافة السه فن استلزم الاقامة فيهافلا بنبغي له ان يصرف وجهه لغيرب البيت فانهسو ادب فانه لافائدةللاختصاص بأضافتها الى الله الاان لايخااطها نيئ من حظوظ الطبع ومن اقام مع الله في غير المت الذي اضافه الى نفسه جازله مباشرة أهله الافي حال صومه في اعتكافه ان كان صائمًا ومباشرةً المرأة رحوعالعقل منحال العقل عن الله الى مشاهدة النفس سواء جعلها دليلاا وغمر دليل فان جعلها دلملا فالدليل والمدلول لايجتمعان فلاتصح الاقامة مع الله وملابسة النفس وأعلى الرجوع الى النفس وملابستها ان يلابسها دليل واتماات لم يلابسها دليل فلم يبق الاشهو دالطبع فلا ينيغي للمعتكف اشرالنساء في سيحدكان اوفى غير سيحد ومن كان مشهده سريان الحق في جسع الموجودات واندالظاهر فيمظاهرالاعيان وانه باقتداره واستعداداتها كان الوحود في الاعيان رأى ان ذلك نكاح وأجاز مساشرة المعتكف المرأة اذالم يكن في مسجد فان هذا المشهد لايصيم فيه أن يكون للمسجد وجودة فأنه لايرى فى الاعمان من هذه حالته الاالله فلاستعدأى فلاموضع تواضع ولانطأطؤ فافهم ذلك \* (وصل في فصل قضاء الاعتكاف) \* ذكر سلم عن ابي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فسيافرعا مافل يعتكف فليا كان العام المقبل اعتكف عشرين المه الاقامة مع الله على الدوام هي طريق أهل الله ولها الثناء العام ولذلك كان هعيري صاحبها الجدلله على كل حال وهوذ كرالضرّ اءوهوالذكرالاعمّ الاتم فإنه اذا حده العد على الضرّاء فكيف ن مع السر ا عنان السر ا عن جله احوال العديد تنه خل تحت عوم قوله كل حال وهو الطرفان ومابيهما وحدالسراء مقيد فانالنبي صلى الله عليه وسلم كان في السراء يقول الجديقه المنع المنفضل

r

-

1 4 8

ألخيرالى الله لاالى اللملة وانكانت سدبا في حصوله والكن عين شهود الوتر يحفظه من نسسة الخيرلغير اللهمع شوت السبب عسده فلوكانت في الماد شفع وهي سبب لم يكن الهدد العمد دن يذكره تذكر حال افى وقت التماسه الاهماا وفي شهوده الاهااذا عثر عليها فكان محصلا للغيرمن يدغيرا هله فمكون صاحب الحهل وحجباب في اخذذ لله الخبرف كان يقاوم ماحيه له فيهامن الخبرما حصل له من الحرمان والجهل لحجامه عن معطى الحبرفالهدا أيضاجعات في اوتار اللهالي فافهم وجعلت في العشر الاسخر لانها نور والنورشهادة اظهورفهو بمنزلة النهار اذسي النهار لاتساع النورفيه والنهار متأخر عن اللمل لانه مسلوخ منه والعشرالا تعرمة أخرعن العشر الاوسط والاؤل فكان ظهورها والتماجها في المناسب الأبعد ومارأيت احدارآهافي العشر الاؤل ولانقل الينا وانماتقع في العشر الاوسط والاسخر خرتب مسلمءن ابى سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان يلتمس لدلة التبدروك ذلك التحلي الاله بي ماورد قط في خراله بي صحيح ببوى ولاسقيم ان الله يتحلى في المال الله يتحلى في الثلث الاسط والا خرمن الله ل وقد ورد أنه يتحلى في الثلث الاسط والا خرمن الله ل والله القدر انما هي حكم تجل الهي فكانت في الثلث الاوسط والا تحرمن الشهرولم تكن في الثلث الاوّل فان الاوّل انت ولا بدّ فالاولمة لذفي معرفتك ربك وأنت وهولا تجتمعان كاان الدلمل والمدلول لا يجتمعان فن عرف نفسه عرف ر به فقد مك فانك الدليل فالاولمة لك في المعرفة النظرية والكشفية فان معرفة الكشف لاتكون الابعدر باضة ومحاهدة فلابدمن تقدمك نظراوكشفا كاانعله بك انماه ومن عله به فلولم تِّصَفُ بِأَنَّهُ عَالَمُ بُنْفُسِهُ مَا عَلَكُ فَتَفْطَنَ فَي عَلِمَ اللَّهُ مِنْ مِنْ اين هُو فَا نها مستَلة دقيقة حدّاذ كر ناها في كَأَنِهَا الموسوم بعقلة المستوفزوفي هـ ذا الكتاب ﴿ (وصل في فصل التماسها في الجاعة مالقدام فىشهررمضان) \*خرّج الوداود عن مسلم بن خالد عن العلاء عن الله عن أبي هر يرة قال خر جرسول الله صلى الله علمه وسملم واذاناس في رمضان يصلون في ناحمة المسجد فقيال من هؤلاء فقيل هؤلاء ناس ليس معهم قرء آن وأبي بن كعب يصلي بهم وهم يصاون بصلاته فقال الذي صلى الله عليه وسلم اصابوا ونعرماصنعوا فالجعبة فههااحق للمناسبة فان قدرهااعظم من ألف شهر لباليه وايامه فلها مقيام هــذا الجع وأنزل الله فهماالقر • آن قر • آما أي مجموعا وأنزله سُون الجع والعظمة فحمع في انزاله فيهاجميع الاسمآء بتنوله المالنزاناه فى لىلة القدر وفيها تنزل الملائكة مالزل فيهاوا حدوالروح القائم فيهامقام ابي في الجاعة التي يصلي بهم من كل امر وكل يقتضي جميع الامور التي يريد الحق تنفيذها فى خلقه وحتى مطلع النعرنها يه غايه غانها تتضمن حرف الى التى للغابة ولاتكون نهاية الا عن الله اء فكان جعيافه لله الله الله الله الله الله حم فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابوا ونع ماصنعوا يغبطهم لماذكرناه والمباءث لالتماسها امور تتتشيها وهي البواعث على التماسها وهوعظم قدرها وعظم من انزلها وحمقارة من التمسما عندنفسه بالتماسما فأنه شاهد بالقماسهالهذا الخبرالعظيم القدرعلى نفسه بافتقار عظيم يقابله لان العبدكلاأراد أن يحتق بعبودية خفرقدره الى أن يلحق نفسه بالعدم الذي هوأصله ولا احتردن العدم فلا احتردن نفس المخلوق فسمت ايضا لمله القدر لمعرفة أهل الحضورفيها بأقدارهماعني بحقارتهم معان الخيرالذي ينالونه شركا للتمسين في الاسكان والافتقار وإفقر الموجودات من افنقر الى مفتقر قلاافقرمن الانسان فانه لااعرف بالله منه لجعمته وعقله ومعرفته بنسه \* (وصل في فصل الحاقها من قامها برسول الله صلى الله عليه وسلم في المغفرة) \* قال نعيالى يخياطب محمداص لي الله عليه وسرلم ليغفراك الله ماتقدّم من ذبهك وماتأخر وذكرمسالم والنسأى من حديث أبي هر مرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر وفي مسلم فوافقها ايماناواحتساماغفرلهما تقدم من ذنبه وماتأخر يقول تسترعنه ذنوبه حتى لايخجل وانكان من قبل له افعل ما شئت فقد غفرت لك كما ورد في الصحيح فيكون قد سترعنه خطاب التحريم

00

P

القمرمن ذائه لكان له شعاع كاهو للشمس ولما كان مستعارا من الشمير لم يكن له شعاع كذلك الشمس لهامن نورذا بهاشعاع فاذامحت لبلة القدرشعاع الشمس بقمت الشمس كالقمر لهانور في المخلوقات بغبرشعاع مع وجود الضوء فذلك الضوء نورلمان القدرحتي تعلوقيدرم اوأفل من ذلك فحنئذ برجع البهانورها فترى الشمس نطلع في صبيحتها اى صبيحة للذالقدركا نهاطاس ليس لهاشعاع من وحود الضوء مثل طلوع القمر لاشعباع له وانمياذكرت ذلك لتعلم بأي نورتستنبر في صبيحة لدله القدرفتعلم ان الحكم في الانوار كاهها لمن نورالسموات والارض وأنزل الانوارما مفتقر الي ما ]ة وهو المصاح فاذا انزل الحق نوره في التشييه الي مصياح وهو نور مفتقر الي مادّة تمدّه وهي الدهن فياهو أعيلي منه من الانوارا قرب الى التشهيه وأعلى في النيزيه وانماا علمنا الحق بذلك وجاء بكاف الصفة في قوله كمشكاة الى آخرالا مناعلاما بأنه نوركل نوربل هوكل نوروشرع لناطلب هذه الصفة فكان صلى الله علمه وسل يقول واحعل لي نورا واحعاني نورا وكذلك كان صلى الله علمه وسلم ﴿ (وصل في فصل التَّمَاسِ الْحَافَةُ الفوت) \* خرَّج الترمذي عن أبي ذراله قال صمنامع رسول الله صلى عليه وسلم فلم يقم ناحتي بق سبع من الشهر فقيام بناحتي ذهب ثلث اللمل ثم لم يقم بنا السادسة وقام بنافي الخامسة حتى ذهب شطر اللهل فقلناله بارسول الله لونفلتنا بتهمة الملتناء ذ دفتال انه من فام مع الامام حتى تنصرف كتب له قيام لىلة ثم لم يصل بنا حتى دبي ثلاث من الشهر فصلى بنيا في الشاللة ودعا أهله ونسباء وقام مُناحتي تحوَّ فذيا ان بفوت الفلاح قدل وما الفلاح قال السحور وقال هذا حديث حسن صحيح فانظر ما اعجب قول هذا الصاحب حث مي السعور فلاحا والفلاح المقام به أن الانسان انما هو في الصوم بالعرض فاله لابقاءله فانالصوم مله ألاتراه بزول حكمه عن الصائمين بزوال الدنسافهو في الاسخر ذيا كل ويشيرب بمااسك فيايام الصوموهي الايام الخالمة بعني الماضية قال تعالى كلوا واشريوا هنيئا بمااملسم فىالامامالخالمة امامالصوم فيالدنساوالا تخرة داريقاءوا كلهادائم وظلهاوالسحورأ كلة غذاءفنمه ان الانسان في بقائه آكل لاصائم فهومتغذ بالذات صائم بالعرض فالغذاء باق فسماه فلاحا أي بقياء وهومن السحروالسحرله وجهان كإذكرباوحه الى الال ووجه الى النهاروهوالوقت الذي بين الفعرين كذلك الانسان له البقا الذي هو الفلاح وهو السحور في مقامه الذي هوفه فله وجه الى الواحب الوجود لنفسه ووجمه الى العدم لا ينفك عن ذلك فى أى حالة كان سن وجود أوعدم ولذلك ممي تمكا ودخل في جلة المكات فهذه الصفة لدياقية وان ظهر منعت الهيئ في وقت فليسر فيه بهاءوا نما بقاؤه فهماقلناه ولهذا قال الصاحب لمااتصف في ليلته بإلقدوم تحوّفنا ان بفو تنا الفلاح وهو ان ينقضي زمان الللوماعرفنا نفوسنااذفي معرفتنا بمامعرفة ربااكنهم مافاتهم الفلاح بحمدالله بلاشهدهم الله نفوسهم بالغذاء ليشهدوا ان الشوسة لهذا تية وقموسة العبدا نماهي بامداد ما يتغذى به والهددا وال صلى الله علمه وسلم حسب ابن آدم لقمات يقمن صلبه فجعل القيومية للغداءوان كان هو القائم بها فكأنه يقول وانتلسنا بالتماس هذه اللملة من الاسم الوتر تعالى فلم يغننا ذلك الالتماس عن حظوظ نفوسنا التي مهابقاؤنا وهي التغذي فإن التماسنا لهاانماهو لما بنالنامن خبرها في دار المقاءفيا التمسناه بالعبادة الالحظ نفسي نهقي به في الدار الا آخرة والسحور رب الوقت في الحال وهو سدب فى بقاء الحماة الدنيما للعمل الصالح فتمنو فنا ان يفوتنا حكمه اذكان ذلك الحكم عن طلمنا مالالتماس وان اختلفت الدار ثم جعلها صلى الله علمه وسلم في الوتر من اللمالي دون الشفع لانه انفرد بهاالله ل دون النهار فانه وترمن اليوم والمومشفع فان الموم عمارة عن المل ونهارولكن في تلك السنة لورود النص فانهاقد تكون فيالاشفاع الافي تلك السنة الماورد في الخبرمن القماسها في الاوتارمن العشم لماتعطمه هـ ذه الله من البركات والحبرات وهوفي وترمن الزمان المذكرله وتريه الحق فمضيف ذلك

منازل القصرانها غان وعشرون منزلة لانها قامت من ضرب اربعة الخلاط مضروبة في سبع صفات من حياة وعلم وارادة وقدرة وكلام وسعع و بصرفكان من ضرب المجموع بعضه في بعض الانسيان ولم يكن له ظهور الابالله من اسمه النور لان النورله اظهار الاشياء وهوالظاهر بنفسه فحكمه في الاشياء حكم ذاتي كذلك الشهر ماظهر الابسير القمر من حيث كونه نورا في المنيازل قال تعالى والقمر قدرناه منازل فاذا انتهى فيها سيره فهو الشهر المحقق وماعداه ماسمى سيرا فهو بحسب ما يصطلح عليه فلامنا فرة وتلة تعالى في كل منزلة من العبد ينزلها اسم النور حكم خاص قد ذكرناه في هذا الكاب في نعت السالك الخيار جايضا والفاصل بين الساق كين ليله الابدار وهي ليله النصف في نعت السالك الخيار جايضا والفاصل بين الساق كين ليله الابدار وهي ليله النصف من عمان وعشر بن ليله الرابع عشر من الشهر المحتق وليله السرار منه والنورف مكل ابدافان له وجهين والتحلي له لازم لا ينفل عنه قدرها العزيز الحكم شعر وجه آخر وهو هو لحكمة قدّرها العزيز الحكم شعر

وفى كفتى مرانالك عبرة ﴿ وأنت لما فهمان كنت تعمل الدارجت احداهما طاش اختها ﴿ وانت لما فيها تمل وتسفل

وحعل سدهانه اضافة اللمل الى القدردون النهارلان اللمل شمه بالغيب والتقدر لايكون الاغسالانه فينفس الانسيان والنمار يعطى الظهور فلؤكان بالنها راظهرا لحبكم في غير محله ومناسبه فإن الفعل فيالظياه ولانظهر الاعللي صورة ماهو في النفس فخرج من غب الي شهيادة بالنسمة الى الله ومن عدم الى وحود مالنسمة الى الخلق فهي ليلة فعها بفرق كل ام حكيم فينزل الامراليها عينا واحدة ثم مفرق فهاحَّست ما يعطمه من التفاضل كما يقال في الكلام انه واحد من كونه كلاما ثم يفرق في المسكلم به يحسب انحوال الذي مكامريه الى خبرواستخداروتقرير وتهديد وأمرونهي وغبرذلك من اقسام الكلام مع وحدانيته فهي لدلة مقاديرالاشهاء والمقادير ماتطلب سوانا فلهذا امن نابطلب لبلة القدر وهو ذوله صل الله عليه وسلم التمسوهالنسة قبلها كإبسة قبل القادم اذاجاء من سفره والمسافر اذاجاء من سفره فلابدله اذاكان لهمو جودمن هدية لاهله الذين يستقبلونه فاذاا ستقبلوه واجتمعوا بهدفع البهمماكان قداستعده الهم فتلك المقاديرفيهم وبذلك فليفرحوا فنهممن تكون هديته لقاءر به ومنهم من تكون هديهالتوفيق الالهبي والاعتصام وكلءلي حسب ماأرادالمة ترأن مههو يعطيه لاتحبيه عليه فىذلك وعلامتهامحوالانواربنورد اوجعلها دائرة منتقلة فىالشهوروفى ايام الاسبوع حتى ياخذ كل شهر من الشهورة مسطه منها وكذلك كل يوم من ايام الاسبوع كما جعل رمضان يدور في الشهور الشمسية حتى ،أخذ كل شهرمن الشهور الشمسية فضئلة رمضان فيعم وفي لرمضان فصولي السنة كلهافلوكان صومنا المفروض بالشهور الشمسمة لماعم هذا المتعميم وكذلك الحيج سواء وكذلك الزكاة فان حولهالس معين انماا شداؤه من وقت حصول المال عند المكاف فيامن توم في السينة الاوهو رأس حول لصاحب مال فلاتنفك السنة الاوأبامها كلهامحل للزكاة وهي الطهارة والبركة فالناس كاهم في ركه زكاة كل يوم بع كل من زكي فيه ومن لم يزك وانما محي نورالشمس من حرم الشمس في صلحة لللها اعلاما ،أن الليل زمان اتمانها والهارزمان ظهورأ حكامها فلهذا تستقيل ليلا تعظيمالها فن فاله ادراكها لبلا فلبرقب الشمس فاذارأى العلاسة دعاء ماكان يدعو به في اللهلة لوعرفها فانمحونورا لشمس انورها كنورالكواكب مع ظهورا الشمس لايبق لهيانور في العين وبهذا يتقوّى مذهب من يحعل الفير حرة الشفق لقولة تعالى حتى مطلع الفير أي الى مطلع الفعر فذلك القدرهوالذي يتمنز بهحذ اللمل من الفجر الطالع ماهو ذلك الفعر في لملة القدرمن نورالشمس وانماهو نورايله القدرظهر في حم الشمس كاان نورالقمرا غاهو نورالشمس ظهرفى جرم القمر فلوكان نور

p

p

مايدركها بالقؤة الذكرة فذلك كله اعطية الاسم الباطن فاجعل الله الماليه تل عليه ونعجتك لتعل من تناجي ولا تحلط فخلط علمك فأن الله يقول وللسنا على ما يلسون وقال ومكر وأومكر الله نم نغي المكرعنهم فتال بل لله المكرجمعا يعني المكرا لمضاف اليء عاده والكرا لمضاف البه سيحانه والله تعالى "قدام ناعلى لسان بمه صلى الله علمه وسلم بالنصحة لله ولرسوله ولائمة المسلمن وعامّتهم خطاباعاتما ثم خاطبني على الخصوص من غيرواسطة غير مرّة بمكة ويدمشق فقيال لى انصيم عيادي في مدشرة اريتها فتعمن على" الامر أكثر بما تعن على غبري فالله يحعل ذلك لى من الله عنا به وزئير بفالا ابتلاء وتمعمصا فن قام بننيدى الله تعيالي مهذَّه المعرفة فهو القيائم وانكان ناعًى الانه ما نام الابه ومن لم يقربن يديه مهذدالمعرفة فهونائموان كان قائمافكم برقساعلبه في قلمك فائه الذي وسعه كإهو رقب علمك فانك لاتعلم مواقع آثاره فدك وفي غسرك الامالمراقمة واعسلمان القائمين فيشهر رمضان في قيامهم على خاطرين منهم القائم لرمضان ومنهم النتائم للملة القدرالتي هي خبرسن أهل شهر والناس فهاعلى خلاف والقائم فسه لرمضان لالتغبرعليه الحال بزيادة ولانقصان والقائم للبلة القدر تغبرعليه الحيال يحسب مذهبه فَهما ﴿ وَاخْتَلْفَ النَّاسُ فِي لَهُ القَدْرَأَعَىٰ فِي زَمَانِهَا فَهُم مِنْ قَالِ هِي فِي السنة كالها تدورو به اقول فانى رأيتها فى شعبان وفى شهرر بع وفى شهر رمضان وأكثرما رأيتها فى شهر رمضان فى العشر الاسخرمنه ورأيتهامرة في العشر الاوسط من رمضان في غير لما ينوترو في الوتر منه فاناعلى مقين من انها تدور في السنة في وتروشفع من الشهر الذي ترى فسه فن قام لا حل ليلة القدر فقد قام انفسه وان كان قمامه لترغب الحق فى التما سها ومن قام لاجل الاسم الذى اقامه رمضان اوغير. فقيامه لله لالنفسه وهوأتم والمكل شرعفن النباس عسد ومنهمأ جراءولا جل الاجارة نزات الصحتب الالهية بهابين الاحدروا استأجر فالوكانوا عدداما كتب الحق كأباعلى نفسه فان العبد لابوقت على سده انماهو عامل في ملكه ومتناول ما يحتاج المه فهؤلئك لهسم اجرهم والعبيد لهم نورهم وهوسيدهم فانه نور السموات والارض فال تعالى اولئك هم المدية ون رالشهدا عندر مهم أهم اجرهم يعني الاجراء وهمالذين اشترى الحقمنهم انفسهم ونورهم وهمالعسدوالاما جعلنا اللهوايا كممن اعلاهم مقياما وأحهم المه انه الولى المحسان \* واعلم ان لهذا القدرا ذاصاد فها الانسان هي خبرله فها شع الله به عليه ا من ألف شهرا ذلولم تكن الاواحدة في ألف شهر فكيف وهي في كل اثني عشر شهر افي كل سينة وهيذا معنى غريب لم بطرق اسماءكم الافي هذا النص ثم يتضمن معنى آخروهو أنها خبرمن ألف شهر من غير تحديدوان كان الزائد على الف شهر غسر محدود فلايدرى حسث ينتهى فاجعلها الله انها تصاوم الف شهر بل حعلها خبرامن ذلك أي افضل من ذلك من غير بوقت فأذا نالها العبد كان كن عاش فى عسادة ربه مخلصاا كثرمن ألف شهرمن غبر وقت كمن يتعدى العمر الطسعي بقع في العمر المجهول وان كان لايدّله من الموت واحكن لايدري هيل بعد تعدية العمر الطبيعي تنفس واحيد أوياً لف من السندن فهكذا لداد القدرا ذلم تكن محصورة كاقدمنا واعلمان الشهر هنا بالاعتبار الحقيق هوالعبدالكامل اذامشي الةمرالذي حعله الله نورا فأعطياه اسماس اسمائه ليكون هو تعيالي المراد لاجرم القمر والقمر من حنث جرمه مظهر من مظاهرا لحق في اسمه النور فعشي في منازل عسده المحصورة فيثمان وعشرينفاذاانتهمي سمي شهرا على الحقيقة لانه قداستوفي السبرواستأنف سيراآخرهكذا منطريق المعنى دائماا بدافان فعل الحق فى الكائنات لايتناهى فلدالدوام بأبقاءالله تعالى كماان العبديمشي في منبازل الاسماء الاالهمة وهبي تسعة وتسعون التاسع والتسعون منها الوسيلة ت الالجمد صلى الله علمه وسلم والثمانية والتسعون لناكاتماني والعشرين من المنازل للقمر ه بعض النياس الانسيان المفرد والعشرون خس المائة لانها في الاصل مائة اسم لكن الواحد اخفاه للوترية فانالله وتريحب الوترفالذي اخفناه وتروالذي اظهره وترأيضا وانماقلنا منبه ينعلي

P

من الحاجب والمحبوب ساطنة الوقت فان بعضها أولى بالحجابة من بعض وذلك سارى في جمنع أحوال الخلق \* ذكر أبو أحدا بن عدى من حديث عرو بن أبي عروعن المطلب عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان شد مترز دفلم فأرالى فراشه حتى بنسلخ رمضان وخرج أيضا مسلم عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر تعنى العشر الا خرمن رمضان احبى الليسل وأيقظ أهله و جدو شد المترز وقيام اللمسل عبارة عن الصلافيه هذا هو المعروف من قسام الله للرع العرف الشرعى والنياس في مناجاة الحق فيه عدلى قسمين فناجيه ما لاسم المسل وهو أيضا من شاجيه بالاسم والنياس على اختلاف في أحو الهدم وفي ذلك أقول شعر

مازاجمته على التكوين أكوانى وماله فى وجود الكون من ثانى هدا الصما م لنا فأين اعمانى فلى شهود على التكامف أدانى فالصوم لى ولكم فى الشرع قسمان فى الصوم ما هوفى التحقيق من شانى

لولا مزاجمة الرجمان أعمالي يقول كن وحصول الكون ليس لذا يقول صم غاذ اصمنا يقول لنا ان قلت لى لم أخاطبكم بما هوكى اسمع تسلبني ان كنت تسلمني عنه فشأ المستحدول ان كنت تسلمني عنه فشأ المستحدول الم

والاسيرالفاطرعلي هذا في ليل شهر رمضان أقوى حكمافينا من فلمسك فن حاله في امسيا كه بطعمه ريه ويقه في مييته في حال كونه ايس ما كل ولاشارب في ظاهره فهو مفطر وان كان صائمًا وقد ذقت هذا ومن هناعلت أن قوله صلى الله علمه وسلم است كهمنتكم الى أست يطعمني ربى و يسقيني نفي ان يشبه تلك الجماعة التي خاطبهم فلم يكن لهم هذه الحمالة أذلوأ رادالاسّة كالها ماذفته وقدوّجدته والجدلله وانلميكن ممن يطعمه ربه ويستقمه في حال وصال صومه فهو متطفل على من هذه صفته وهو كالابس ثوبي زورولذلك يكره له الوصال اذالم تكن له هذه الصفة حالا بشهدها ذوقا في نفسه و نظهر أثر هاعلمه في مقظته والله يحب الصدق في موطنه كإيجب الكذب في موطنه وهذا لدس عوطن حب الكذب فان الله بكرهه في هذا الموطن فإذا ناجي الله العبد في هذا الزمان الخاص بالحال الالهبيّ الخاص فينبغي ان يحضر معه الحضور التام الذي لا ملتفت معه الي غيره بجمعيته فينا جمه في كل حركة منه وسكون حسامن حث انه البياطن ومعيني من حث أنه الظياه راذ كان الحس ظاهرا والمعني باطنا فلا يقوم المعنى الابينيدى الظاهر فأنه لوقام بينيدى البياطن والمعنى بإطن الحرف الذى هو المحسوس والحس كان قسام النيئ بنيدي نفسه والشيئ لايقوم بينبدي نفسه لانه قيام الاستفادة والشيئ لايستفيدمن نفسمه نفسه ألاترى نزول الحق للتعلم والتعريف لناوهو العلم بكلشئ مماكان ومايكون ومعهذا أنبأعن-تسقة لاترد تعلمالنا بماهو الامرعلمه وانالحكم للاحوال فأنزل نفسه منزلة المستفدد وجعل المفيدلة من خاطبه فقال تعالى ولنبلو نكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين مع انه هو العيالم بمايكون منهم واحكن الحال يمنع من اقامة الحجة له سيحانه علينا وقال فلله الحجة السالغة فلم سق عالا تلاء لاحدجة علمه فحسم بذلك آلابتلاءا حتمال قولهم لوحكم بعلمه فيهمان يقولوالو بلوتنا وجدتنا واقفين عندحدودك وهذاب مي علم الخبرة وهوالاسم الخسرفي قوله تعالى علما خسرافهذه رائحة الهية في الاستفادة للشيء من غـ بره لامن نفسه فنحن اولى بهذه الصفة فلذلك جعلنا ظاهر العمديناجي الاسم الطاهر ويقوم بيزيديه قيام مستفيد فيهبه ماشاءان يهبه فاذارأيت المستفيد قداستفاد فى قدامه خرق العوائد المدركة بالحس المسماة كرامات الاولياء في العموم وآيات الانبياء والرسل فذلك اعطمة الاسم الظاهرواذارأيته قداستفاد علوماو حكاتحار العقول فيها أوتردها أوتقبلهامن حيث

هوأولى مالانصاف به فالوانم فالوايام ربنا كإقال كأأف سنة مماتعة ون فضا فته يحسب المه فاذاأ قناعنده ثلائه آلاف سنة وانقضت ولانحترف يتوجه اعتراضكم علىناونحن نبوت وتنقيني الدنيا ويبق لنافضلة عنده تعالى من ضافتنا فاستحسن ذلك منه المعترض فانطروا في هذا النفسر ان كنتهمنا \* (وصل في فصل استبعاب الايام السبعة بالصيام) \* لما ورد في الخبر الذي خر - ما الترمذي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عله وسلم يصوم من الشهر السنت والاحد والاثنين ومن الشهر الاآخر الثلاثاءوالاريعيا والخبس علناانه أرادأن تبلس بعيادة الصوم في كل يومين إمام إيجعه اماامتيانا منه على ذلك الموم فان الايام تفتينر على بعضها بما يوقع العبد المعتبر فيهاسن الاعمال المقربة الى الله من حمث انهاظرف لهافديد العبد الصالح ان يجعل لكل يوم من ايام الجعة وأيام الشهروأيام السنة جميع ماقد رعليه من افعال البرحتي يحمده كل يوم ويتحمل به عند الله ويشهد له فاذ الم مقد رفي اليوم الواحد ان محمع حميع الخيرات فيفعل فيه ما يقدرعله فإذا عادعليه من الجعة الاخرى عل فيه ما فانه فيه في الجعة الأولى حتى يستوفي فعه جسع الخيرات التي يقدرعايها وهكذا في أيام النهروأيام السنة واعلم إن الشهور تتفاضل المهامجسب ما منسب الهاكم تنفاضل ساعات النه ارواللهل بحسب ما منسب الميأ فبأخذ اللمل من النهار من ساعته ويأخذ النهار من اللمل والتوقيت من حيث حركة الموم الذي دم اللمل وألنهار كذلك امام الشهور تتعين بقطع الدراري في منازل الفلك الاقصى لافي الكواكب الشابتة التي تسمى في العرف منازل فللقمر الم معلومة في قطع الفلك وللكاتب الم أخر وللزهرة كذلك وللشمس كذَّلكُ وللأحركذلكُ وللمشترى كذلكِ وللمقاتلُ كذلكُ فينبغي للعبد أن يراعي هذا كله في اعماله فانه ماله من العمر بحيث ان بغي بذلك فأن أكبرهذه الشهورلا بكون أكبرمن نحو ثلاثين سنة لاغيري وأماشهو رالكوا كبالثابتة في قطعها في فلك البروج فلا يحتاج المه لان الإعمال تقصر عن ذلك آكن لها حكے مفیأ هل جهنم كماانه لحركات الدراري حكم على من هوفي الدرلـــًا الاســـفل من الناروهم المنافقون خاصة والباطنية مالهمفي الدرلة الاسفل منزل وان منزلهم الاعبلي من جهنم والكذارابهم في كل موضع من جهنم منزل ﴿ وأَمَّاأُ هَلِ الْجِنْ إِنْ فَالدَّا تُرعَلِّهِمْ فَلِكُ البَّرُوجِ ولا يقطع في ثبئ فلا تنتهي حركته مالرصد لانالرصد لا مأخذه وهو متماثل الإجزاء فلهذا كانت السعادة لإنهابة لهافظهم بهاالخلود الدائم في النعيم المقيم الى مالايتناهي واهل النارما حكمهم حكم أهل النعيم فإن الدائر علم فلك المنازل والدراري وهذه الافلالة تقطع في فلائه متناهى المساحة فلهذا يرجي لهيم ان لا تسير مدعلهم العذاب معكون النباردارألم والعذاب زائدعلي كونهادارا فالانعلران خرنتها فينعم دائم ماهم فها يمعذبن معكونهم ماهم منها بمخرجين لانهم لهاخلقوا وهي دائمة والساكن فهادائم آكمونه مخلوفالها فتحقت ماختمنا به هذا الصوم من سيق الرجة وغلبتهٔ اصفية الغضب والله أحل وأعلى من ان لايكه ن له في كل منزل تحل وهوتعالى الخسيرالمحض الذى لاشرة فيه والوجود الذي لاعدم بقياب والوجود رحة مطلقة في الكون والعذاب شئ يعرض لامور نظر أوتعرض فهو عرض لعارض والعو ارض لا تنصف الدوام ولوانصفت ماكانتءوارض وماهوعارض قدلايعرض فلهذا بضعف القول يتسرمدالعذاب فان الرحمة شملت آدم بحملته وكان حاملا ايكل بنيه بالفؤة فعمت الرحمة الجميع اذلا يحجيرولا كان يستحق ان يسمى آدم من حوماوفمه من لا يقبل والحق يقول فثاب عليه وهدى أي رجع عليه بالرجة وبن له انه رجع علمه مها فعمته ولله الجدوالله عند حسن ظنّ عمده مه ﴿ وصل في فصل قمام رمضان ) \* ليس لاسم الهيي حكم في شهر رمضان الاالاسم الالهبي رمضان وفاطر الدعوات في كل عبد سواء كان من يجب عليه صوم رمضان أم لا يجب عليه الاعدة من المام آخر وذلك في كل فعل عبادة يشام فيها العبد فمنجلة افعال البرقمه قمام للهلمناجاة رمضان تسارا وتعالى تارة عيلي الكشف اذاكان مواصلاوتارة من خلف جباب الامم الفياطرفان الاجماء الاالهمة يحبب بعضها بعضاوان كأن لكل

المتين \* (وصل في فصل من فطرصا عما) \* لما ورد في الحبر الذي حرّ جه الترمذي عن زيد بن خالد الجهني فال فالرسول الله صلى الله علمه وسلم من فطرصائما كان له مثل أجره غيراً نه لا ينقص من أجر الصائم شئ وقال فعدديث صحيم فالصائم له أجرف فطره كاكان له في صومه فلن فطره أجر فطره لا أجر صومه فافهم علنامن هذا اللمرأن الفطرمن تمام الصوم وانه من أعان شخصا على عمل كان مشاركالة فهما يؤدى السه ذلك العمل من الخسر لامشاركة توجب نقصا بل هو على التمام لكل واحد من الشهر بكين كماجا فيالحد مثامن سق سينة حسينة الحديث فحعيل الفطير مين تمام الصوم وأندح ظ منه ومن تلاس بحزء من الشيئ المتناسب الاجزاء حصل له خبر ذلك الشيئ وان لم يحصل ولا اتصف بذلك الامركله كماانصف به صاحبه كمن انعف بجزءمن اجزاءالنيوة فلدأ جرمن ثبتت له النيوة وفضلهامن غير ان بلبس ما كلها فليس بنبي ولهذا وردأنه رؤى يوم القيامة باس ليسو ابأ بنياء بغيطهم الانبياءاذ كانت الانبها : مالت هذه الفضيلة بما في النبوة من الاثقال وألمثياق وهوَّلا • قد اتصفوا يجز عمنها أوأ كثر من بخزء وتلبسوابه وربما كان هذاالحزؤ مملام شقة فيه ونالوافضل من تلدس مها كالها كالفقيرمع صاحب المال فهما يتمناه من فعل الخبر اذارأي صاحب المال اوالعلم يفعل في ذلك مالا يتمكن للففهر فعلدفهما فىالاجرسواءومااشتر كاالافي النبة وزادعليه صاحب النية بسقوط الحسياب والمساءلة فيم أنفق ومم اكتسب فهؤلاءهم الذين يغبطهم النسون فىذلك المقام واكن فى القياسة فى الموقف لافي الجنة وهوقوله لايحزنهم الفزع الاصكبر فاق الرسل تحاف على انمهالاعلى أنفسها والمؤمنون خائفون على أنفسهم لماارتكبوه من المخالفات وهؤلاء مالهما تماع يخافون عليهم ولاارتكبوا مخالفة بوجبلهم الخوف فلايحزنهم الفزع الاكبر وكذلك الانبسآ بعطبي لكل نبي أجرالامته الذين بعث الههم سواءآ سنوابه أوكفروا فاننهة كلني تو ذلوأنهم آمنوا فتساوي البكل في أجرالتمني ويتمه مزكل واحدعن صاحبه في الموقف الاتساع فالذي يأتي ومعه السواد الاعظم وأقل وأقل حتى يأتي الذي ومعه الرجلان والرجل ويأتي النبي والمسمعه أحد والكل في أجرالتبليغ وفي الامنية سواء فن فطر صائمًا فقد اتصف يصفة الهمة وهي احمه الفياطر فان الله فطر الصيائم مع غروب الشمس سواء أكل أو شرب أولم يأكل ولم يشرب فهو مفطر شرعا وأخرجه غروب الشمس من التلبس بالصوم وهدذا فطره بماأط مه فلماحصل في هده الدرجة كان متخلقا بماهولته كاكان الصائم متلسا فى صومه عاهولله من التنزيه عن الطعام والشراب والصاحبة وكل وصف مفسد للصوم \* (وصل في قصل صوم الضف) \* لماخر ب الترمذي عن عائشة ان رسول الله صلى الله علمه وسلمقال من نزل على قوم فلا يصومن تطوّعا الاما ذنهم علمنا ان الصوفية اضماف الله فانهم سافروا من حظوظ أنفسهم وجمع الاكوان شار اللعناب الالهيي فنزلوا به فلابعملون عملا الإباذن من نزلوا علمه وهو الله فلا يصر "فون ولايسكنون ولا يتحرّ كون الاعن أمر الهي ومن ليست له هـذه الصفة فهو في الطريق عثى يقطع منازل نفسه حتى بصل الى ربه فحنتذيهم ان يكون ضيفاواذا اعام عنده ولابرجع كانأ هلالانأهل القرءآن وهوالجبع به همأهل الله تعالى وخاصته \* (حكاية) \* كان شيخنا أبو مدين في المغرب قد ترك الحرفة وجلس مع الله على ما يفتم الله له وكان على طريقة عِسة مع الله تعالى في ذلك الحلوس فانه ما كان ردَّ شيئا يؤتي السه به مثل الآمام عبد الفادر الجيلي سواعرأن عبد القادركان أنهض في الظاهر آمايه طيه الشرف فقيل له يأبامدين لم لا يحترف أولم لاتقول بالحرفة فتال أقولها فقيل له فلم لاتحترف فقال الضيف عندكم اذانزل بقوم وعزم على الاقامة كم يؤقمت زمان وجوب ضيافته علم م قالوا ثلاثة امام قال ويعيد الثلاثة الايام قالوا يحيترف ولايقعد عندهم حتى يحرجهم قال الشيخ الله أكبرأ نصفو نانحن أضماف رينا نزانها علمه في حضرته على وجه الاقامة عنده الى الابد فتعدت الضافة فانه تعالى مادل على كريم خلق بعده الاكان

على امنالهامن الروائيم ماعتناءالله بهاانجبرقاب الصائم ورغب في الزيادة من العبوم وعلم ان الملازكة ورجال الله لا يأذون في مجالسته من خلوف فه فان الملائكة تنأذى مما يأذى منه نوأ آدم ورد ذلك فى روا عَم الله وم وأسناله لافى خلوف فم الصائم فان ندولا الدائم كان أعلى منزلة من لم يتدوّل في أى وقت كأنفانه في زيادة عمل برنبي الله وهو التسوّل واعماران الخلوف السي للاسنان وانماهه أمر تنتيضه الطدعة للتعفن الذي تكون فمايتي في المعدة من فضول الطعام ولم يكن يجعمه بطعام حديد طب الرائحة فيخرج النفس من القلب فهمرّ على المعدة فيخرج بما يمرّعا سه من طب و بخيث حساكما يحده الملك معنى إذا كذب العبد الكذبة تباعد منه الملك ثلاثين مبلامن نتن ما حاءبه محد ذلك النتن من الكاذب بالادرالة الشمي أهل الروائع فانكان حاكم وهومن أهل هذا المتيام وله هذا الحال وشهد عنبده بالزور في حكومة تعين علمه أن لاءنبي الحكم للمنهودله وان حكم له فانه آنم عند الله وهيذه مسيئلة عظمة الفيائدة لاهل الاذواق فان الحياكم وان لم يحكم بعلمه فلايحو زلدان يخيالف علمه أصلاوذلك في الاموال وأمّا في الإنسان فيا مجب علسه امضاء الحكوع لي المحكوم عليه لامر آخ لااحتماج الى مانه ولما كان الصوم سب الخلوف والصوم لله وجب على المؤمن ان يحتمل ما يحده من خلوف فهالصائم وراعي الله تعالى الواحد لذلك أن أمر الصائم بتعجمل ألفطر وتأخبرالسحور لازالة الرائحة من أحــل جلسائه وجعــل لا فرحة بالطبـع بفطره (اعتبار فى المقابلة) أمر بتحمل الذطر وتأخبرالسحورلتكون المناجاة في هاتين الصلابةين يريئ طهية اذكان زمن الهوم قد انقضى فحلوفه دهدانقضاء زمن الصوم ماهو خلوف الصائم فان خلوف الصائم انماهو في حال صومه ثمان الله تعالى مقول في هذا الخيرالذي أخبريه رسول الله صلى الله عليه وسلم من طبب خلوف فم الصائم عند الله انما ذلك في فوم القدامة اذا اتفق للصائم ان لابزيله فان ازاله بسواك أو بمالا مفطر الصائم كان أطهر وأطس وانتقلمن طسب الىطسب وأرضى الله فان الخلوف لاأثرله فى الصوم وقدوردان الله أحقًا من تجسملله ومن التجمل استعمال مايطب الروائح ويزيل مافيها من الخبث فانّا لله جمل يحب الجمال وكل شئ فجماله بما يناسبه وما يقتضيه مما يتنع به المدرك من طريق ذلك الادراك عينه من سمع ويصروشم وطع ولمس عهموع ومنصر ومشموم ومطعوم وملوس غماله قدورد صلاة بسوالة أفضل من سبعين صلاة بغيرسو المذفن باب الاشارة صيلانك يريك أفضيل من صلاتك بنفسك فأشيار الى السوى والسبعون أشارة الى اعتبار الغالب في عرالانسان فان المسبعات كشراما يعترها الشرع فى البسائط والمركات وأماطر يقة تفسيره في الحديث فكونه جع بين طهارتين الوضوء والسوالة والمتصود بالوضوءهنا المضمضة وهيمن فرائض الوضوء عندنابالسنة والفممحل المناجأة فان الملاة محادثه مع الله نهارا ومسامرة لللواختصاص مراأي مساررة وتبلدغ جهرا للقائم والقاعدوالراقدعلي جنبواداكنت منعالم الاشارة وصلت بسواك فلانصل به الامن احمه السموح القذوس فان القذوس يعطى التسوّل والهافرقنا في التعبر بن الاشارة والتحقيق لئلا ينخيل من لامعرفة له بمأ خذأ هل الله انهم برمون بالظو اهرفينسيو نهم الى الباطنية وحاشاهم من ذلك بل هم القائلون بالطرفين كان شيخنا أبو ـ دين يذم الطرفين على الانفراد ويقول ان الحامع بين الطرفين هو الكامل في السنة والمعرفة والاشتراك وقع في افظة بسواك والكاف في السواك أصلية من نفس الكلمة وهي في الاستثناء مضافة ماهي أصلمة ومن جعلها من ماب التحقيق نظرالي كون اضافة الخاطب أمرًا واحدا فجعلها أصلية فىالاضافة كالمكامة الواحدة واعتبرالتركب فيها اعتبارتركيب الحروف فىالكلمة فلايصص وجوداضافة مثل هذاالخطاب الابكاف الاضافة كمالايصح اسم السوالم بغيركاف فانظرماأحق نظرأهل الله هذالوكان ذلكءن فكرلقد كانوا بفضلون بهغمرهم فكيف بمن لاينطق عنالهوى أنهوالاوحى يوحى علمشديدالفقوى أنالله هوالرزاق والعلمرزق الأرواح ذوالقوة

ويعلها المتعكم فيهاا نماهوا يمانهامالثمر علاالشرع ثمالشار عيشرع لايمانها به ماشاء ان بشرء أ فلاتنه خل في فعل ولاتشرع في عمل الاماذنه أي بحكمه وقليل من عماد الله من يفعل هذا فلحفظ حكم الشرع في جميع افعاله عندالشروع في الفعل فلوأنهم فعلوا ذلك ليكان خبرالهم وليذا يفوتهم خير كثيروعا كبير ﴿ وصل في فعدل صوم المسافر ) \* ثبت في التحديد من مسلم والمحاري عن النّ عماس ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال ايس من البرأن تصوموا في المنفر لفظة من في هذا الحديث من رولهة المحاريٌّ وان حديث مسلم لس البريغير من وسمى السفر سفر الانه يسفر عن الخلاق الرحال لمافسيه من المشقة والجهد لاهل الثروة والبسارف كمف حال الضعفاء في أسفر له عمله عن عامله صارعين صومه ععزل وتر كهللعامل فلايته عمه مع انه صائح وهذا هو الصوم الذي لايشويه رياء عنسه ه فانه ليسرمن البرّائن بدّعي الانسان فهما يعملم انه ليس له انه له ولو كأن يريه متحقققا وهدنه اشبارة فقف عُندها فقد طال الكارم في هذا الياب ﴿ وصل في فصل عدد أيام الوجوب في الصوم) \* عدد ابام الونحوب في الصوم ما ثنا يوم وسيتة وعشرون يوما والنذرلا ينفسط فنحصر دوغا تبه سينة ينقص منهاستة الممأوثلاثة المامن أجلمن يحرم صوم الممالنشريق أو يومن وهوموضع الانفاق يوم الانجبي ويوم الفطر وأقل النذر فيالصوم فومواحد فان نظرت الىاقلدقلت سيمعة وعثم ون يوما ومائنان وماعدا هنذا العدد فالمس لواجب منهالمن جامع فى رمضان والظهار وقتل الخطأ سستون ستون ستون ومنهارمضان ثلاثون ومنها الفداءفي الحج ثلاثة وللمين ثلاثة وللتمتع عشرة وللنذر واحدعلي الاقل ومنهاماهو واجب مخسروه وسع ومعين بالرمان مضمق فاعلم انه لولم يكن بين الصوم وبين هذاالاذعال التي أوحبته أوالافعال التي يكونءوضاعنا مناسسة مأصحران بقوممقيامها وذلك من كل صوم مكون كفارة وهو قواناالواجب الخبر فنه ما يحل به ما كان حرم عليه ومنه مابيقط ق الله علمه ومنه مايسقط به حق الله وحق الغبرعلمه وقمل لى لما عرفت مهذه الانام ووحو مهاقد وكانالـ الى نفسك في استخراج هذه المناسبات وما أنت وحدك بل كل من عرف بها حتى عليها حر, علمه ان بعله بهااذا علها مأى طريق فهذا منعني من ايضاح هذه المناسسات فالوقوف عند الاوامر الااهمة والإشارات الريانية على أهل هـ نده الطريق واجب \* (وصـ ل في فصـ ل السوالة للصائم) \* ثبت في الحسان عن عامر من رسعة انه قال رأيت رسول الله صلى الله علمه وسلم مالااحصى تسوّلهٔ وهو ئم في فاثل به مطلقا في سائر الدوم و به أقول ومن قائل بكر اهيته له من بعه د الظهر فن راعي حكم الخاوف كرهة وهو ناقص النظر في ذلك فأنه ثبت عن رسول الله صلى الله علمه وسلم أنَّ السواك حطهرة للفم ومرضاة للربفهوطا هرمطهر يرضى الربو ينظف الاسنان من التحلجوال فرة التي تطلع علمها فان البزارروي عن رسول الله صلى الله علمه وسلم آنه قال لاصحابه ما اكتم تدخلون على قلما استاكوافذ كرماهو حظ المصروماتعرض للشم والخلوف لابزيله السواك فانه تغير في المعدة يظهره التنفس فصاحب همذا النظروالذي مقول استنوق الجل سواءواذا كان الحلوف من الصاغم أطمب عندالله يوم القيامة من ريح المسان فيوم القيامة تتغيير المحته برائحة المسان فياهو هناك خلوف وماوردعن الذي صلى الله عليه وسلم في حق الصّائم نهيي عن النسوّلة في حال صومه أصلا ولا كراهة بلهوأمرمندوب المدمرغب فمدمطلقامن غيرتقسد يزمان ولاحال وهوأقرب الىالوجوب منسه الى الندب بماأ كدفيَّه رسول الله صلى الله علمه وسلم وكان هذا الخبرجيرالقلب الصائم لماظهرت من رائحة يتأذى منهاحلسه اذاكان غيرمؤمن وأماا لمتحلى بالاعيان فحاشياه من التاذي فانهمن الاعمان ان بعرف منزل الخلوف للصائم عنه دالله فهو يستحسن للعرمن النفندي تكايستحسن السلم النظرفكيف اللؤمن اذاأ حس عارنبي الرب فانه يلهيه فرحا وعندنا بالذوق علامة ايمانه ان بدرك ذلك الخلوف مثل رائحة المسك هنا فاذا وردمثل هدا الخسر في تشريف هذه الرائحة

في هذه العمادة من غيران ملزمك مها فلما تلاست مهاتعين علمك اتمامها فان ذلك من حقل الذي أوحسته على نفسنك وحقك علمك أولى من حق غيرك علمك وقدعة فك الحق بذلك على اسيان بدك فقال انأ فضل الصدقات ما تصدّقت به على نفسك وقال في القاتل نفسه حرّ مت عليه الحنة وقال في القاتل غيره اذامات ولم يقتص منه اذاشاءغفر له وانشاءعاقبه فان أفطرت فرَطت في حق نفسك وأدّ ،ت حةً عَبركُ وفي حقّ نفسكُ حقّ الله فتمنعها من الفطر وتشغلها بالصلاة عوضاعن ذلك ريدانه يكون مناحباً لله نعالي الذي هوأ شرف داع وأكدله وقد دعاه الى الصلاة في هذه الحال فانه تمال عبل إلسيان نبيه صلى الله عليه وسلم وان كان صائحا فليصل فأمره بالصلاة في هذه الحال \* (وصل في فصل صمام الدهر) \* لا يصير الألد هر لالغـ مرالد هرفان صيام الدهرف حق الانسان انما هوان يصوم السينة بكمالها ولايصحرله ذلك من أجل يومى الفطروا لانحعى فان الفطر فيهما واجب بالاتفاق فلهذا مايصح فان الدهر اسم الله والصومله فحاكان لله فاهولك وانما يكون لك مالم يحجره علمك فاذا حره وهو مالاصالة لنس لكُ فقد أخبرك اله لا يحصل فان فعلته عملت في غير معمل وطمعت في غير مطمع \* (وصل في فسل صمام داودومرج وعسى عليهم السلام) \* أفضل الصيام وأعدله صوم يوم في حقال وصوم بوم في حق ر ماك و منهما فطر يوم فهوأ عظم مجاهدة عسلى النفس وأعدل في الحكم و يحصل له في منل هذا الصوم حال الصلاة كالة الضوعمن بورالثمس فان الصلاة نوروالصبرضيا وهوالصوم والصلاة عبادة مقسومة بنزب وعمدوكذ النصوم داود عليه السلام صوم يوم وفطر يوم فتعمع بن ما هولك وما هولريك ولمبارأي بعضهمان حق الله أحق لم يرالتساوي بين ما هولله وما هو للعمد فصام بومن وأفطر بومأ وهذا كانصوم مريم عليها السلام فانها رأت التالرجال عليها درجة فقالت عسى أجهل هذا الموم الثانى فى الصوم فى مقابلة تلك الدرجة وكذلك كان فان النبي صلى الله علم له وسلم شهداهامالكال كإنهديه للرجال ولمارأت انشهادة المرأتين تعدل شهادة الرحل الواحد فاات صوم المومين بمنزلة الموم الواحد من الرجل فنالت مقام الرجال بذلك فسياوت داود علمه السيلام في الفضلة في الصوم فه كذا من غلبت علمه نفسه فقد غلبت علمه انو نيته فيند في ان تعامها عثل ماعاملت بهمريم نفسها في هذه الصورة حتى المحق بعقلها وهذه أشارة حسنة ان فهمها فانه اذاكان الكمال الهالحوقها بالرجال فالاكل الهالحوقها بربها كعيسي بنمريم ولدهافانه كان يصوم الدهر ولايفطرو يقوم الليل فلايشام فكان ظاهرا في العالم ماسم الدهر في نهاره وماسم القيوم الذي لأتأخذه سنة ولانوم فى الله فأدعى فعه الالوهمة فقيل ان الله هو المسيم بن مريم وما قيل ذلك في توبله فان غاية ماقمل في العزير انه ابن الله وماقبل هو الله فانظر ماأثرت هذه الصفة من خلف جاب الغب في قلوب المحجوبين منأهل الكشف حتى قالوا ان الله هو المسيم بن مريم فنسبهم الى الكفر في ذلك اقامة عذر لهم فانهم مأأ شركوابل فالواهوا للهوالمشرك من يجعل مع الله الها آخر فهذا كافرلامشر له فقال تعالى لقدكفرالذين قالواان الله هوالمسيم بنمريم فوصفهم بآلستروا تخذوا ناسوت عيسي مجلي ونبه عيسي على هذا المقام فهما أخبرا لله نعالى تثبينا لهم فهما قالوا فتبال المسيم بانني اسرائيل اعبدوا اللهري وربكم فقالوا كذلك نفعل فعددوا اللهفه غم فالالهمانه من يشرك الله فقدحر مالله عليه الخنة أي حرّم الله علمه كنفه الذي يستره والله قدوصفهم بالسترحمث وصفهم بالكفر فهدر آيه يعطى ظاه. ها ننس ما يعطى ما هوعلمه الامر في ذلك والتأويل فيها يلحق بالذم فان تفطنت لماذ كرنا. وقعت في يحر عظم لاينحومن غرق فيه أبدا فانه بحرالا بدفأ أحكم كلام اللهلن نطرفيه واستبصروكان من اللهفيه على نصرة \* (وصل في فصل صوم المرأة النطق عوزوجه العاضر) \* ذكر مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لاتصوم المرأة وبعلها شاهدا لاماذنه الحديث والاتفياق على وحوب صوم رمضان ولهددا زادأ توداودفى هذااللديث غيررمضان فاعسلمان المرأة هي النفس المؤمنة

التشريق لاندلل الخطاب يقتضي انماعداهذين المومين بصح الصام فمه والاكان تخصصهما عشا\* وأماحد يثأبي هريرة الثابت أيضافي مسلم فهوأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن صيام لومين يوم الاضحى ويوم الفطر ويوم الفطرهو يوم يفطرالناس والاضحى يوم يغجون هكذا فسيره رسول الله صلى الله علمه وسلم على ماذكره الترمذي عن عائشة عن رسول الله صلى الله علمه وسلم وقال فمه حديث حسن صحيم وسب منع الصومله في هـ ذين المومين لان بالفطر والاضحى صوله المميز سنه و بين ريه فعية ماله ومالريه فحرم عليه التلبس مالصوم في هدذين المومين اللذين هدما دليلان على العرالفارق والتميزفلي تمكن مع ذلك الملس مالصوم فان الصوم للداذ كأن صفة حمدانية منزهة من كانت صفته عن الطعام والشراب فلوتليس بالصوم مع مشاهدة وجه هـذا الدليـل لم يكن وصادقافي اخباره عن نفسيه انه في هيذا المقام فيكان فطره في هذين البومين عبادة وتكليفا مشيروعة ليصمع بين الحالتين فأعطاه الكشف العبادة من ذلك لماذكرناه وأعطاه التكلمف الشرعي الاجر ف ذلك اذعل بحكمه لمانها وصلى الله عليه وسلم عن صامهما ولهذا قلنا في رو به هلال الفطرانه مستقيل عبادة كهاءلله بعض العلباء في هلال الصوم وغاب عن تحريم الصوم في هلال الفطر إِفَا وَجِبُ فِي رُوِّ يَهُ شَاهِدِينَ ﴿ وَصَلَّ فِي فَصَلَّ مِنْ الْحَمْدِ عِي الْحَطْعَامُ وَهُوصًا ثم ﴾ في فائل بجمب الداعي ولابدّ بالاتفاق واختلفوا هل بفطرأ ويبقى على صومه فن قائل انه يعرّف صاحب الدعوة انه صائم ويدعوله وبه فال أبوهر برة وتتن قائل انه لا بأكل ويصلي الصلاة المشروعة غمر المكتبوبة ويدعوللداعيويه بقول انس ومن قائل هومختريين الفطروتمام الصوم واحسكن ان أفطر قضاه وبه مقول طلحة بن محيي وغيره ومن قائل ان شاءأفطر ولاقضاء علمه وبه مقول شريك ومجاهد ومن قائل يفطر انشاء مالم نتصف النهار وبه يقول جعفر بن الزبير ومن قائل بالتحسر في القضاء ا ذا أفطر وَ به يقول امّ ها ني وسماليُّ من حرب \* اعلم وفقك الله تو فدق العارفين ان الذي يشرع في الصوم التداءمن نفسيه من غيرأن يعين الحق عليه ذلك الموم الذي يصجرفيه صائما فانه عقد عقدة مع الله على طريق القرية المه تعالى من هذه العمادة الخياصة التي تلبس تهياوشرع فهياوالله تعالى يقول له ولا تطلوا أعمالكم فانكان في مقام السلوك فلا رعود نفسه نقض العهدمع الله تعمالي فان الله يقول وأوفوابعهدىاوف بعهدكيم ولاسما فماأوجبته على نفسك وعقدت عليه معربك وهوقوله عليمه السلام لاالاان تطق ع وان كأن من أهل العلم مالله الاكابر الذين حكموا أنفسهم وصحت الهما الحلافة على نفوسهم فهم لا رون متكلما ولا آمر أولاد اعمافي الوجود الاالله على ألسنة العبادكما قال صلى الله علمه وسلم أن الله قال على لسان عمده سمع الله لمن حده فهم في جمع نطق العالم كله حالاومقالام فده الصفة فأن صحة مقام الشهود تحكم عليهم فذلك فانهم لاينكرون مايعرفون فكايقول المححوب فلان تكام بقول صاحب هذا المقام الحق تكلم على المان هذا العبد بالحق لابنفسه أولا يكون في هـ ذا المقام فللمدء وأن يظرفي حال الداعي فان دعاه بربه أجاب دعويه اوقال انى صائم ولم يأكل ودعالاهل المت وصلى عندهم وانشاء أكل ان عرف ان أكاه ممايسرته الداعى فهومخبرلكماله وتحققه بالصفة فأن الكامل له التخسر في المشيئة أبد افان شاء وان شاء مالم يعزم فان عزيمته مثل قوله ما يدُّل القول لدى ومشل قوله ولا بدُّله من لقائل وامشال ذلك وان دعاه هـذا الداعى بنفسـه فانه لابدعو الامثلة ومايدعو الامن يصحمنـه الاكل والشرب ولولاشهوده مادعاه فليس لهذا السامع ان يأكل ولمتم صومه ولابدفان حق الله أحق بالقضاء وقد تعين عليه حق الله بمأ دخل فيه نفسه من هذا التليس بالصوم فان قالت له نفسه الاكلة ما دعالـ أنما كانت الدعوة لى لالكُ فاجابتي لدعوته هي عمر أكبي فانه يقول أهياا نما كان لكُ ذلكُ لولم تدخه لي إينداء مع الحق |

اذكنتم عسده وفخر العبديسيده فاله مضاف البيه وأكثرمن ذلك منكونه مندكما قال صالي الله علمه وسلم مولى القوم منهم وأهل القرع آن همأهل الله وخاصته والعبد لا فحرله بأسه بل فحره يسمده وان افتخر العمدما مه فانما يفتخر مه من حمث ان أماه كان مقر ماعند سمده لا نه عمد ساله ممثلا لامر ه واقفاءند حدوده ورسومه فانه أيضا عمديته فلهذا فال كذكركم آمامكم فبانها همعن ذكرأ بأبهم واكبن رجحذكرهم اللهعل ذكرهم آماءهم بقوله أوأشذذ كراوهو الموصى عماده بقوله ان اشكرلي ولوالدين أى كونوا أنتم من اشار ذكرالته رالفغريه من كونه سددكم وأنتم عمدله على ماكين عليه آماؤكم وذكرابله أكثررأى عسادة كانفهاالعسدوفهاذ كرابله فانذكرالله أكسرمافهامن افعال تلك العمادة وأقو الهاقال الله تعالى ان الصلاة تنهييءن النخشاء والمنكر ولذكرالته أكبر بعني الذي فهياأ كبرمن جميع افعيالها فأنك إذاذ كرت الله فهها كأن حلمسك في تلك العيادة فاله أخير أنه خليس من ذكره واذا كان حليسك فلا يخلو إمّاان تكون ذايصر الهيئ فتشهده أو تكون غيرذي بصرالهبي فتشهد مزطريق الايمان الهراك فتكون في همذه الحال مثل الاعبي بعملم الهجلس زيدوان كان لايراه فهوكانه براه فالرائي له بشهده محتر كاله في جميع افعاله والذي لايراه يحسر أن ثم محركاله في افعاله بحس الاعبان لا يحس الشهود المصرى وهو قوله كذك تراه في نه دلذ كر بعلم أنه جلسه ألم يعدلم بأنَّ الله مرى وحلس الحق لاعكن الاان كدون في خلوذ معه ضرورة لا تمكن ان يثت مع هـ ذا العبد اذا جالسه الحق حلس آخر جله والحدة في خاطر ولانها محالسة غنب قبل المعضمهم آذكرني في خلونك مالله قال له اذاذكرتك فلست في خلورً مع الله في كم الله في الله عليه خالله الامن وراءحاب والحجاب عنزالكلام كذلك لاتكامه أنت ولاتذكر عنده نفيك ولاغيرك الامن وراء جاب لابد من ذلك فأن المشاهدة للهت والخرس فلابد للذاكروان كأن الحق حلسه ان كالله على وعماه ذكره فالحق حلس غيب عنيد كل داكر بن غلب عليه مشاهدتا لخمال فىحقىربه منقوله كالمذتراء وهواستمضار فىخبال فثل ذلك يجمع بعن المشاهدة والكارم فان الحليس في تلكُ الحال مثلكُ لا من ليس كشاه شيخ وهذا كأن حال الشهاب أن أخي النحيب على ما نقله الي" الثقة عنسدي من قوله ان الانسبان يجمع بن المشاهدة والكلام أين هسذا الذوق من ذوق الفقق أبي العباس السيساري من الرحال المذكورين في رسالة القشيري حبن قال ماالتذعاقل عشاهدة قط لان مشاهدة الحق فناءليس فيهالذة أيزهذا الذوق ميز ذوق الشهاب فافهم فانه موضع غلط لاكلرا لمحققين منأهلالله فكدفءن هودونهم وقدأ خسرناع نررأ خادمن أهل الله المنتمين الحرالله انتهانه يقول بذلك اعني مثلةول الشهاب فانكان صاحب الإناة فيقوله على حدّمار سمنياه وانكان دون ذلك فانميا يقوله كإيقوله من لاعلم له بالحقائق ولوقالها يحفوري كنت افاوضه فيهاحتي أعرف بأي لسان بقول ذلك فكنت انسمه الى ما فال على التعدين واعلم إنه ان كان فال ذلك على مجرى التحقيق علما انه فوق مايقول ومنهسم من هوتحت ما يتول والذين هم تحت ما يتولون طائفتان طائفة في غاية العداريالله مما في وسع المشر أن يعلوه من الله والطائفة الاخرى في غاية المعد والحجاب عن الله وهـم الذين يعلون ظاهراس الحماة الدنياوهم الذين لابرون شيئا فوق علم الرسوم فهم يشهون الطبقة العالمة في كونهم تحت ما ية ولون كا انهم شاركوهم في المر العلم وانفصلوا عنهم عن عني بالعلوم أي عن نعلق به علهم وهذا كله مهدرك أهل الممالتئسريق فان أكاوافها فن حدث انهاا بام أكل وشرب وذكروان صاموافها فنحمث انهاايام ذكرابقه فشغلهم الذكرءن الاكل والشرب فامتناعهم عن الاكل امتناع حال لاامتناع عبادة \* (وصل في فصل صمام يو مي الفطر والاضحي) \* هذان المومان بحرم صوم تهما بحديث أبي هر برة وحديث أبي سعيد \* أمّا حديث أبي سعيد النابث في مسلم فانه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لايصح صمام يوميزيوم الفطرش رمضان ويوم النحروبه بحتم مزبري صيام ايام

في انها الا خرة وما لموت يسقط المسكلف في اهوء لي حالة يثبت فها الصوم لشهوده حالة الصفة التي تقطع الاعمال فدق سكران من أثره فده المشاهدة فن بقت علمه الى دخول رمضان منع من صوم النصف ومن لم تمق له منع من صوم السادس عشر خاصة من أجل انه لم يت لملته ولا امله السادس عشرليلة نسيخ الأحبال وهي ليلة النصف وانماخص بعض العلماء منأهل الظاهر السادس عشر أنه محمل لنحريم الصوم فيسه لماأذ كره وهوأنه رجه الله أورد حديث اصحيحا حدثناه جماعة أبو مكر مجدىن خلف من صاف اللغمي وأبو القاسم عبد الرجن بن غااب المقرى وأبو الوليد جابر ابن أبي أبوب الحضرمي وأبو العماس النمقدام كل هؤلاء قالوا حدثناأ بوالحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيني المترى والحدِّثنا أبو مجد على "من أحد قال حدِّثنا عبد الله من الرسع قال حدِّثنا عمر بن عبد الملك قال عد ثنا محد س بكر قال حد ثنا أبود اود حد ثنا قليبة بن سعد حد ثنا عبد العزيز بن محد الرراوردي وال قدم عدادين كثير المدينة فال الى مجلس العلاء بن عدد العزيز فأخذ بده فأقامه فقال اللهم ان هذا يحدّث أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا التصف شعمان فلا تصوموا فقال العلاء اللهم ان أي حدّ ثي عن أبي هر برة ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال ذلك قال أبو محد النحزم هكذارواه سفان عن العلا والعلا ثقة روى عنه شعبة وسفان ومالك والنعسنة ومسعر بنكرام وأبو العميس وكلهم يحتج بحديثه فلايضره غربن معين له ولا يجوزأن يظن بأبي هريرة إمخالفة ماروي عن الذي صلى الله عليه وسار والظن المكذب الحديث فن ادعى ههذا اجهاعا فقد كذب قال أبو مجمد وقدكره قوم الصوم بعد النصف من شعمان جلها لاان الصحيم المتمقن بمقتضى لفظ هذا الخبرالنهي عن الصيام بعد النصف من شعبان ولا يكون الصيام في أقل من يوم ولا يجوز أن يحمل على النهي صوم باقى الشهر اذليس ذلك بينا ولايحلوشعمان ان يكون ثلاثين اوتسعة وعشرين فاذاكان ثلاثين فانتصافه بتمامه خسمة عشر يوما وانكان تسعة وعشرين فانتصافه في نصف الموم الخامس عشرولم ينه الاعن الصيام بعد النصف فحصل من ذلك النهبي عن صيام السياد س عشر بلاشك انتهبي كلام أبي مجدفي كتاب المحلى ومنه نقلته وهوروا بتيءن هؤلاء الجياعة الذين ذكر ناهم في أترل مساق حديث العلاء وغيرهم عن أبي الحسن شريح بن محدد بن شريح عنه وهو الذي ذهب الى ان صوم السادس عشرلا مجوزوعليه ماذكرناه عنه ﴿ وصل في فصل صيام المام التشريق) \* اختلف العلاء فيصيام الام التشبر بتيفن قائل بحوازصومهاومن قائل بحوازصوم المتمع فهاومن قائل بالكراهة ومن قائل بمنع الصوم مطلقا فهها وامام التشريق هي الثلاثة الامام التي بعد يوم النحروهي امام أكل وشرب وذكرتته تعالىذكرذلك مسلمفى كأبه عن نبشة الهذلي عن رسول اللهصلي الله عليه وسلم انه قال ذلك وهذه صفة أهل الحنة فحث وحدت هذه الصفة زال معها كلعل في حال حكمها الاالعبادة فانهاحقيقة لاتزولءن الانسيان دنياولاآ خرة والصوم تركؤ وعبادة فن اعتبرالعسادة فعه أجازا لصوم فسه ومن اعتبر مارجح الشرع من انها ايام أكلوشربوذكرتله تعالى منعمن الصوم ولم يقل لمالى أكل وشرب فهو خبرالهبي لانه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الاوحى بوحى فهو اعلام الهبي على حهة الخبروالخبرلايد خله النسخ فأوجب الفطرفها عبادة واجبة العمل فن صيام فيهار جح فطره على خسرالله بميا ينسغي ان يعمل فيهيا ومن نازع الله في شئ هال انه له فقد عرض نفسه للهلاك فان الصوم له والفطراك ومارخص في صومها الجتمد الالمن لم يجد الهدى كدافال البخارى عن عائشة وابن عمر ثم جعل لك فيها ذكرالله وهو قوله تعالى فاداقضيتم مناسكك فأذكروا الله كذكركم أباءكم أوأشذذكا فأمركم فهابذكرالله فان العرب كانت فهذه الايام فى الموسم تذكر أنسابها وأحسابها لاجتماع قبائل العرب في هذه الايام تريد بذلك الفغر والسمعة فهذا معيني قوله كذكركم آماءكم أى اشتغلوا مالثناء على الله بمباهو علمه على طربق الفخر

ولاافطرناالاشاهد سنلان كل واحدة من العمادتين حكم وجودى فلابدلكل نتيحة من مقدمتين وهما في هذه العيادات الشاهدان \* غاند كرالا خيار الواردة في ذلك انفيد الواقف على هذا الكتاب مأخه ذنا حتى لايفتقرالي كاب آخرفتعب فأقول وحديث واردفى سنن الى داود خرج الودارد عن ربعيٌّ بن خراش عن رجل من اصحاب النبيّ صلى الله علمه وسلم قال اختلف النياس في أخربوم من رمضان فقدم اعراسان فشهدا عندرسول الله صلى الله عاسه وسلمانه أهل الهلال امس عشمة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغطروا وان يغدوا الى مصلاهم \*حديث آخر أيضا من سنن ابي داود خر": - ابو داوداً بضاعن ابن عمر قال تراءي الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عامه وسلم اني رأته فصام وأمرالناس مسامه ﴿حديث ْبَالْتُءَنِ الْيُدَاوِدُ أَيْضَاخُرْ ۚ جِ الْوِدَاوِدَ أَيْضًا عن الحسين بن الحرث ان امبر مكة خطب ثم قال عهد النا وسول الله صلى الله علمه وسلم ان نمسك للرؤ بة فان لم نردو شهد شاهدا عدل نكاشها دينهما ثم قال ان فك من هو أعلم بالله ورسوله مني وشهد هذامن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومأ بده الى رجل قال الحسين فقات الشيخ الى جنبي من هذا الذي اومأاليه قال هذا عبدالله من عمر وأمير مكة كأن الحارث بن حاطب الجمعي على حديث رادع للدارقطني ذكرالدارقطني من حديث ان عمر واس عبياس فالاان رسول الله صلى الله علمه وسلم اجازتهم ادةر حلواحد على رؤية هلال رمضان وقالا كان رسول الله صلى الله علمه لِلا يحيز شهادة الافطار الاسر حلين وهذا الحديث طعيف ﴿ وصل في فصل الصائم ينقضي اكثرنهاره في رؤ به نفسه دون رمير) \* لما كان الصوم حكم اضافه الله اله وعرى العامُّ عنه مع كونه امره بالصيام انتفي للصائم ان يكون مدّة صومه ناظرافسه الحاربه حتى يصيح كونه صائما لأبغفل عنه فان الحق لايضيفه المه حتى يصحرانه صوم ولايصحر الانصد مام العسد على الصورة التي شرع الله فعه ان يأتي مها فان لم يصمه على حدّما شرع له فياه و صائم واذا لم ، حكن ما مُما فياثم صومردها للهالمه فان الصائم قديحسب انهصائم وقدفعل فى صومه فعلاا وجبله ذلك الفعل ان يخرج عن صومه كالغسة اذاوقعت سنه وامثالها فهو مفطرأى ليس بصائم وان لم بأكل فانكان لذلك الفعل كذارة واتيءها فهوصائم فلهمافظ الصائمء لمرصومه فان فديها شاراللعقءلي نفسه فيحاز به على قدرا لمؤثر به وهو الله تعالى فن راعي ربه عز و حلى راعاه الله تعالى فيا يكون جزاؤه الاهو من وجد في رحله فهو جزاؤه وقد وجد في رحله فان الحق في قلب عدد المؤمن الحياضر معه لابدمن ذلك والصوم وجدعندالله فانه له ولماصص صوم الصائم طلب رحله فقيل له اخذه الله فكان الله جزاءه فغال الصوم لى والمااجزي به \* حديث مروى في فساد الصوم ذكرأ بوأحد النعدي" الجرجاني ّمن حديث خراش من عبه الله عن انس عن النبي ّصلي الله عليه وسه لم قال من تأمّل خلق امرأة حتى يستبين له حجم عظامهامن وراء ثبالهاو هوصائم فندأ فطر \* وخراش هـذا مجهول لانه كان يحدّث من صحيفة كانت عنده وهذاالحديث منهاوالذي رويها عنه ضعيف كذاذ كرشيخنا الومجمدعبدالحق \*(وصل في فصل حكم صوم اليوم السادس عشر من شهر شعبان) \* صومه عندنا حرام وهوعندنامن احدالانام السنة التي يحرم صومهاوهي هذا الدوم ويوم عمدالفطرويوم عمد الاضحى وثلاثة امام التشريق خرج الترمذي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلماذا بقي نصف من شعبان فلانصوه واقال ابوعسبي هذا حديث حسن صحيم لما كانت ليلة النصف من شعبان له يكتب فيها لملك الموت من يقبض روحه في تلك السنة فيخط على أسم الشقي خطا أسود وعملى اسم السعمد خطا أمض به يعرف ملك الموت السعيد من الشق فكان الموت اهذا الشخص مشهودالإنه زمن الاطلاع على الاجال واستحضارها عندالمؤمن الذي ماله هـذا الاطلاع فأذاتلتها ليلة السادس عشركم ينفك صاحب هذا الشهودأ والمستحضر عن ملاحظة الموت فهومعدود بحياله

للصوم من الطبيعة الحرارة والسوسة لفقد الغذاء وهوضد ماتطليه الطبيعة فانها تطلب لاخل الحساة الحرارة لامنفعاها وتطلب الرطوية التي هي منفعلة عن البرودة فتبابلها الصائم بالضدّ فقابلها بالاصل اومنفعله فانهمأمور بجنا فةالنفس والنفس طبيعية محضة منازعة للالهبداتها اتوقف وجردعالم الاحسام كله علها ولولاها لم يظهراها لم الاحسام عين فزهت وتاهت اذلك فقدل للروح المدراهذأ الحسم العنصرى المأمور بحفظ الاعتدال على هدذا الجسدوالنظرف مصالحه اذارأت ماللنفس الطمعية فيه فيذا المتيام من الزهووالخملاء فامنعها من الطعيام والشراب والاستمتاع بالجاع ينمة الخالفة لهاولية التنزيه عماتخنمله الطبيعة من الكمفتقر اليهاف ذلك لتعلم الطبيعة انها محكوم علمها فتذل تحت العبودية والافتقار اطآب الغذاءمن هدذا المديرالهبذا الهيكل فسمى مثل هدا التدبير صومافان منعهاءن ذلك كله اصلاح المزاح لايسمي صوماوذلك الفعل للروح انماهو من تدمير الطبيعة فسجى مثل هذا حية لاصوما فان نوى الروح بهدنه الحية ومساعدة الطبيعة فما امرته به صلاح من اجه د ف البدن لاجل عبادة الله وأن يقوم بجمسع ماأمر مالله به من العمادة في حركاته وسكاته التي لاتظهر منه الابصلاح المزاج اجرفي تلك الجمة وان لم تكن صوما فقدأ بنت لك بعض اسر ار صوم يوم الاحد \* (وصل في فصل ان التجلي المثالي الرمضاني وغيره اذاكان فهولوفته) \* خرج مسلم وغبره عن ابى المحترى فال القينا ابن عماس فقلنا انارأ بنا الهلال فقال دعض القوم هذا اس ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتيز فقال أي لله رأيتموه فقلنا لدله كذا وكذا فقال ان رسول الله صلى الله علمه وسهم قال ان الله مدّه للرؤية فهوللملة رأيتموه قاأت السادة من أهل الله الحكم للوقت والانسان اوالصوفي ابنوقته لايحكم علمه ماض ولامستقيل غيرأن الانسان لايعرف انه ابن وقبه مع حكم الوقت عليــه والصوفي يعــلم انه بحكم وقته كـــكذا هوَّ في نفس الامر فتي ماظهر للانسان هذا الحكم وانصف به علم بأنه ابن وقته فذلك معنى قوله صلى الله علمه وسلم هو للملة رأيموه فانانع إقطعااذا كان الهلال في الشعاع انه متحل لنه ولكذلانر اه كإنعلم قطعاان الكواك في السماء بالنهار متحلية لناول كنالانراها اضعف الادرالة المصرى فلانسب البه فاذارأ شاه فانه الوقت الذي نراه فيه لنعله فيحكم علمنا بما يعطمه ذلك التحلي فان كأن هلال رمضان اثر فينانية الصوم وان كأن هلال فطراثم فسنانية الفطر وان لميكن الاهلال شهرمن الشهورأ ثرفسا العلم يزوال حكم الشهرالذي انقضي وحكم الشههرالذي هيذا هلاله وتحتلف احوال الناس فتمتا زالاوقات به لانقضاءالاجال في كل شئ من المسايعات والمداينات والاكرية وأفعال الحج يغول الله تعيالي يسألونك عن الاهلة قل هي مواقمت للناس والحبم كاقررناه \* (وصل في فصل الشهادة في رؤيته) \* فان لم نره واخبرنابه رجل واحدفهل ندخل تحت حكم الوقت وتقوم لناالهما دة مقام الرؤية فأقول لايخلو حكم هذا الهلال في ظهوره من ان يظهر بحكم نوافق الغرض النفسيُّ أو يخالفه فان خالف قبلنا فيه شهـادة الواحد ويكون الشاهد الاخرماأم ناسمن مخالفة النفس فان النفس بطبعها ماتر يدهدا الحكم فينمغي انماان نعمل به في هلال الصوم ولما كان الفطرفيه غرض النفس طلبنا شاهدا آخر في الظماهريشهد اناحتي يكون فطرناعبادة لالاجل غرض النفس وربما اشترطنا فيهما العدالة وان مثل هذا الفطر الذى هوعيد النطرعبادة وصومه حرام فانافيه اعني في رؤية هلال الفطر مستقبلوا عبادة لوجوب الفطرفيه وتحريم الصوم كاانافي هلال رمضان مستقبلوا عبادة لوجوب الصوم وتحريم الفطر فلافرق ومع هذا يحتاج الى شاهدين في هنزل الفطر جرياعلى الاصل ولولا الخير الوارد في هلال المدوم لاجريناه مجرى هلال الفطروان كان الامرفيه على الاحتمال واكتئن لناما ظهر فيحتاج في هلال الفطرالي شاهدين ظاهرين وفى هلال الصوم الى شاهدين ظاهر وماطن فالساطن شاهد الامر بخالفة النفس يقول تعالى ونهى النفسءن الهوى والصوم ليس للنفس فيه هوى طسعي فياصمنيا الابشاهدين

وامهم دونيا في كالنيافا لجدلله الذي اصطفانا فنحن بحمد الله يوم الجعة ورسول الله صلى الله عليه وسل عبنالساعة التي فيه التي بهافضل يوم الجعة على سائرالايام كافضلنا نحن بمحمد صلى الله عليه وسيلم ء ل سائرا لامم والموم لله من وجه التنزيه والصوم للانسان عبادة وموضع الاشترال الدوم فمهوم بوما لجعة بماهومنه تله وصوم البوم المضاف السه بماهو للعبد منه اذبصيام العبد صير ان كون المدوم لله و دصام الموم المضاف الى يوم الجعة صح صوم الجعة والله عليم حصيم \* (وصل فى فصل صام بوم السنت) \* خرّ به ابود اود عن عبد الله بن بشر عن احده أن رسول الله صلى الله عليه وسيلقال لاتصوروا يوم الست الافساافترض عليكم فان لم يجد أحدكم الاعود عنب اولحا منيير فلممنغه فألابو داوده لدامنسوخ وفال ابوءسي فيهذا الحديث حديث حسن وخرج النسأى عن المسلة فالتكان رسول الله صلى الله علمه وسماييه وم الست والاحد اكثر ما يصوم و مقول انهما يوماعمد للمشركين فانااحب ان اخالفهم واختلف العلماء في صوم يوم السيت في قائل بصومه ومن قائل لأيصام اعلمان ومالست عنسدناهو يوما لابدالذى لاانقضاء ليومه فليلد في جهنم فهيي سوداءمظلة ونهاره لاهل الحنان فالحنة مضئة مشرقة والجوع مستمرّدائم في أهل الناروضده في أهل الحنان فهم مأكاون عن شهوة لاادقع ألم حوع ولاعطش فن كان مشهده القيض والخوف اللذين عما من نعوت حهتم قال بصومه لان الصوم جنة فستي به هــذا الامر الذي اذهابه وقد ورد في كياب الترغب لامن زنحو بهءن رسول الله صلى الله على وسلم أنه عال من صام بوما المنعاء وحدالله بعده الله من الثارسيعين خريفا ومثل هذا ومن كان مشهده البسط والرجاء والجنة وعرف ان يوم السبت انماسمي ستالمعني الراحة فسه وان لم تكن الراحة عن تعب وهو يوم ما بين البداء الخلق الذي وقع في يوم الاحد و من انتهاء الخلق الذي وفع في يوم الجعة وتلك السنة الايام التي خلق الله فيها الحَلق وقالُ في يوم السيت وقد وضع احدى الرحلين على الاخرى الاالماك وأحكم العالم وقدّر في الارمض اقو الثرباوأوحي في كل سماءاهم هاووضع الموازين واحال الخلق بعضهم على بعض وحعل منهم المفيض والقابل واكدلي استعدادا تهم عدلي اتم الوحوه رفعل كالخسرمن إنه أعطى كل شئ خلقه ووصف نفسه مالفه اغ قال من هذامشهده الحكمة تعطى الفطر في هذا اليوم فجرصومه لما في ذلك من التعب الذي رضاة الراحة فإن الصوم مشقة لانه ضدّما حمل علمه الإنسان من النغدى وامّا من صامه لمراعاة خلاف المشركين فشهده أن المشرك الشريك الذى نصبه فالمولى الشريك المورهم في زعهم عماولوه حعللهم ذلك البوم عمد الفرحه بالولاية فأطعمهم فمه وسقاهم ولست اعني بالشريك ألذي عمدوه واستندوا المه وأنمااعي بالشريك صورته القائمة ينفوسهم لاعينه فهوالذى اعطاهم السرورفي هذا الموم وجعله عمدالهم واماالذين جعلوه شريكالله فلا يخلوذلك انجعول ان رئيي بهذاا نحال اولايرنبي فان رئيي كان يمثالة هم كفرعون وغيره وان لم يرض وهرب الى الله عانسه و الله معددو في نفسه ولحق الشقاء بالناصين له فن صامه مذا الشهود فهوصوم مقابلة ضدّ ليعد المناسبة بين المشرك والموحد فأراد أن يتصف ايضافي حكمه في ذلك الموم بصفة التقابل بالصوم الذي بقابل فطرهم فلذلك كأن يصومه صلى الله عليه وسلم \* (وصل في فصل صوم يوم الاحد) \* فن اعتبر ماذكر ناد من هذا الشهود فانه يوم عبد للنصاري صامه لخالفتهم ومن اعتبرفيه اله اول يوم اعتنى الله فيد بخلق الخلق في اعبانهم صامه شكرالله تعالى فتبابله بعبادة لامثل لهيافا ختلف صوم العارفين في قييدهم ومن العيارفين من صيامه لكونه الاحد خاصة والاحدصفة تنزيه للعق والصوم صفة تنزيه ورتبة منبعة الحي لمافي الصوم لتحيعبرعلى الصائم عن الحظ النفسي فيه من الإفطار والاستقماع بالجاع والتنزيه عن المذام ثم محجورعليه ان يغتاب اوبرفث اويجهل او يتصفء ذموم شرعا في تلائ الحيال فوقعت المناسبة بينه وبين الاحدفى صفة التنزيه فتمامه لذلك وكأله شرب معلوم فعامله بأشرف الصفات ولهذاكان

المولدات فحفظ الله به الاسم الاسخرعلي الحضرة الالهرية وحفظه الله بالاسم الاسخرفهو الذي ينظر اليه من الاسماء الاالهمة ولماجع الله خلق الانسان فيسه عما انشأه تعالى علسه من الجع بن الصورتين صورة الحق وصورة العالم عماه الله بلسان الشرع يوم الجعة ولمازينه الله يزينة الاحماء الالهمة وحلامها وأفامه خليفة فهامها فظهرأ حسن زينة الهية فى الكمال خصه الله تعالى بأنجعله اوسع ا من رجته تعالى فان رجته لا تسعه -- هانه ولا تعود علمه وان محلها الذي لها الاثر فسه انما هو المخلوقون ووثع النلب الحق سبيحاً نه فلهــذا كـــكان اوسع من رحمة الله وهــذا من اعجب الاشماء أنه مخالوق من رجمة الله وهوأ وسعمنها ومن كان مجلى كمال الحق فلاز سنة اعلى من زينته فأطلق الله علىه ا-ما على ألسنة العرب في الجاهلية وهو لفظ العروبة أي هو يوم الحسن والزَّينة فظهرالحق في كالسه في اكمل الحلق وهو آدم فلم يكن في الامام اكمل من يوم الجمعة " فإن فسه ظهر ت حكمة الاقتدار بخلق الانسان فيه الذى خلقه الله على صورته فلم يمق للاقتدار الالهي كال يخلقه اذلاا كمل من صورة الحق فلما كان اكمل الايام خاق فمه اكمل الموجودات وخصه الله مالساعة التي المست اغيره من الايام والزمان كله المس سوى ههذه الإيام فلر تحصل ههذه السياعة لشيء من الإزمان الالموما لجعة وهي جزؤمن اربعة وعشرين جزأمن الموموهي فى النصف منه وهو المعبرعنه بالنهار فهتى في ظاهر الموم وفي باطن الانسان لان ظاهر الانسان يقابل باطن الموم و باطن الانسان يقابل ظهاهرالموم ألاتراه امن فيرمضان بقيام اللملوالقيام حكيم ظياهرالانسان فات الظاهرمنه هو المبتريح بالنوم وحعل اللهله النوم سماتاأي راحية واللار محلى التحلى الالهبي والنزول الرياني ا واستقمال هــذا النزول بالقمام الكوني واجب في الطريق ادماالهماوهــذا النزول في اللهل يقوم متام الساعة التي في نهارا لجعة اكن الزول في كل لملة والساعة خاصة موم الجعة فانهاساعة الكال والكال لامكون الاواحدا في كل حنس اذاكان ذلك الحنس من له استعداد الكال كاستمدادالانسان وماهونم فاقله غسرالانسان فالانسان كاملىر بهلاحل الصورة وبوم الجعة كامل بالانسان لكونه خلق فسه وماخلق فمه الافي الساعة المذكورة فسه فانهما اشرف ساعاته والحبكم فيهالله وحالذي في السماء السادسة وهي سماء العدل والاعتدال وكال صفات الماطن فأن سلطان هذاالدوم هو الروح الذي في السماء الثالثة وله الاستبداد التام في يوم الجعة في الساعة الاولى منه والنامنة فهوالحاكم بنفه تجداوسا رساعاته يحرى حكمه فهه منوابه والعملما كمل الصفات غفص الاكمال بالاكدل والصوم لامثل له في العسادات فأشبه من لامثل له في نفي المثلبة ومن لامثلله قداتصف بصفتين متقابلتين منوجه واحد وهماالاقل والاخروهوما منهمااذكانهو الموصوف وكذلك هو بنالطا هروالساطن وهاتان الصفتان فى المعنى واحدة وانماكان الانقسام فماظهرعنها من الحكم فاطلق عليها اسم الظاهر لظهو والحكم عنها واسم الساطن لخفاء سببه فهما نستان لها فلمالم يكن بدّمن اثمات هذه الصفة النسسة التي هي معتول حكمها غمر معقول حكم الموصوف لمرمكن يذمن اثسابتها وكل حكم له اوامة وآخريه في المحكوم علمه فهوالاول والا آخر فهو من حدث المعني واحد ومن ابتدائه وانتهائه له طرفان فهمالا ينقسم ولما كان الامرعلى ماقزرناه كان من أراد أن يصوم يوم الجعة يصوم يوما قبله و يوما بعده ولا يفرده بالصوم لماذكر باه من الشبه فياصيام ذلك الوم وقمام لماته اذكان ايس كمثله يوم فانه خمريوم طلعت فمه الشمس فاأحكم عملم الشرعف كونه حكمان لايفرد بالصوم ولالملته بألقهام تعظمال تبته على سائر الانام وهو الموم الذي اختلفت فيه الامم فهدا ناالله لمااختلفوا فيهدن الحق باذنه فيابينه الله لاحد الالمجد صلى الله عليه وسلم انساسته المكالمة فانه اكل الابساء ونحن اكهل الأمم وسائر الامم وانبسائها ماامان الحق لهم عنه لانهم لم يكونوا من المستعدّين له لكونهم دون درجة الكال انساؤهم دون محدصلي الله عليه وسلم

فانظرالي شمر يقضيء لي حجر \* وانظرالي ضارب من خلف استار

كان الحاب علمه والسترموسي علمه السسلام كما كان الحجاب للاعرابي على كلام الله مجمد صلى الله علمه وسلم فبصوم يوم الاثنين يجمع بين خلق وحق في بشاط مشاهدة وحضور التحصيل علم الاسماء الالهمة ويصوم نوم الخنس يجمع حفظ نفسه وحفظ الاربع من جهاته التي يدخل علمه منها الشمه المضلة فانهاطرق الشيطان من قوله ثم لا تتينم من بين الديهم عن امر واستفزز ومن خلفهم عن امر وأجلب علمهم وعنايمانهم عن امروشاركت هموعن شما للهم عن امر وعدهم وهو معنه في الوسط فان به تمزت هذه الحهات الاربع فكان المجموع في هذه الحضرة خسة فاعتصم بصوم يوم الجيس اكون الخسة من خصائصه وموسى صاحبه فيها وعوفظ غليظ يفرق الشبطان منه لفظاظته فمعتصم الصائم بوم الجمس مذا الحضورالذى ذكرناه من الشيطان الذي ارصدله على هذه الحهات من قمول نفسه أبارد به هذا الشيطان لوورد علمه وهو الثيئ الخامس المساعد للشيطان فمبارومه فكون موسى حاجب هذه الابواب فسقى الصائم فيها مستريحا آمناو هوصاحب الصوم فى ذلك الموم ولم يقسل ذلك فى آدم فى صوم وم الدثنين وجعاناه فى الاعتبار جع حق وخلق ائلا بطرأ عليه الخال فىصومه منحث لايشعرفان آدم صاحب ذلك الموم قبل من ابليس الاذلال من حيث لايشمعر ومن أميدفع عن نفسه فأحرى ان لايقدران يدفع عن غبره فحمل الاثنين على حق وخلق الاشتراك فىصفة الصوم ولم يعتبرآ دم في هذا الموطن زنسبة الجسة الخنس لموم الجيس الذي هو اوسي لكونها لهاالكروالفر بمالهامن الاقبال والادبارف السرفاها الحكم والقوتبذلك على غير مالقوة الخسة التي جعتها فانالخسةمن الاعداد تحفظ نفسها وتحفظ العشبر ينوماثم عددله هذه المرتبة ولاهذه القوة الاهده الحسة ومن حفظ نفسه وغديره كان اقوى شما عانطلبه العقول من انتشبه عن المحدد الصفة قال تعالى ولا يؤوده حفظهما وقال وهوعلى كلشئ حفيظ والله يقول الحق وهويم دى السبيل \* (وصل في فصل صام الجعة) \* اختلف العلماء في صوم يوم الجعة في قائل يكره صومه ومن قائل يكره صومه الاان صام قبله اوبعده خرج مسلم عن ابي هر برة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لايصوم احدكم يوم الجعة الاأن يصوم قبلدا ويصوم بعده وخرج المخارى عن جويرية بنت الحارث ان الذي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجعة وهي صائمة فقال أصمت امس قالت لا قال تريدين ان تصومى غدا قالت لا قال فأ فطرى اعلم ان يوم الجعة هو آخر الم الخلق وفيه خلق من خلقه الله على الصورة وهوآدم فبه ظهركالااتمام الخلق وعايته ويهظهرا كمل المخلوقات وهوالانسان وهوآخر

ان تحجب عن طلب هـذه العلوم الالهمة والاخروية وخذ من علوم الشربعة على قدرما تمس الحاحّة السه ممايندرمن علىك طلبه خاصة وقل رب زدني علماعلى الدوام دنيا وآخرة ﴿ وصل في فصل صام الاثنين والحس) \* خرّج الله أى عن اسامة بنزيد قال قلت بارسول الله المك تصوم حتى تكاد لاتفطر وتفطر حتى تكادلاتصوم الايومين ان دخلافي صيامك والاصمتهما قال أي يومين قلت يوم الاثنمن ويوم الجيس قال ذانك يومان تعرض فيهما الاعمال على رب العالمن فاحب ان يعرض على واناصام وفاعلم انأ ما الايام الجمه جاءت بأسماء العدد أولها الاحد وآخرها الهس واختص السادس باسم العروبة وفى الاسلام باسم الجعة والسابع باسم السبت فسمعا بالحال لاباسم العددكااقسم بالخنس الجوارى وهي التي لهاالاقبال والادبارولم يحسل معهن في هذا القسم الشمس والقمر وانكامن الحواري ولكرمالسامن الخنس كذلك الجعة والست وانكانا من الايام لم يحعل المهمامن المماء العدد فلنذكرهنا ما يحتص بالاثنين والجيس كالذكر في صمام الجمعة والسنت والاحدما يحتص مرزا بضافي موضعه من هذا الساب فيوم الاثنيز لاتدم صلوات الله علسه ويوم الخمس لموسى صلوات الله علب به فجمع بين آدم ومحمد صلى الله عليه وسلم الجعبة في الاسماء وجوامع الكلم وكماان آدم علم الاحماء كالها كذلك محمد صلى القه علمه وسلم أرتى حوامع البكام والاسماء من المكام فتلس موم الاثنين الذى هوخاص با دم لهـ ذه المشاركة واما دو-ى قحمع بينه و بين مجد صلى الله علمه وسيلم الرفق وهو الذي تطلبه الرجة وكان الذي محلى الله عليه وسيلم ارسله اللهرجة للعالمين وكأن موسى فى ليله الاسراء لما اجتمع به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمن اجتمع من الانساء عليهم السلام لم يأمره احدمن الانبياء ولانبهه عـلى الرفق بأمّته الاموسي لمافرض الله علمنا في تلك الليلة خسين صلاة فتاسأله احدمن الانبياء لمارجع الهم مافرض الله على امتث الاموسي فتهمم بنادون سأنر الانبياء فلاقال له زسول الله صلى الله عليه وسلم خدين صلاة قال له موسى راجع ربك في ذلك الحديث وفيه فازات ارجع بين موسى وبين ربيحتي فردمها خسة في العمل وجعل آجرها اجرخسين فنقص من التكلمف وأبتي الاجرع لي ماكان علمه في الاصل فلما جع بينه و بين موسى صفة الرفق يه اتلبس معه سوم الخيس الذي هو اوسي علمه السلام فكان تذكر ما تدم في صوم يوم الاثنين ما هو علسه من العملوو تذكر بموسى فيصوم الجنس الرجمة التي أرسمل مهما للعمالمين وهمافي حال لايا كلان ولارشهر مان فيه لانهما قدفارقاالحياة الدنساوماهما في عالم النشئي الجسمي الذي يطلب الغذاء بل هما فى رزخ لاغذًا عنده بين النشاتين فأراد صلى الله عليه وسلم الماوقعت بينه و بينه دا المشاركة فعماذ كرناه أن تلبس في هذين المومن اللذين بجمّع معهما فمهما بترك الطعام والشراب موافقة اهما لسفرّغ لتحصدل مااداه الى الاجتماع مهما في همذبن المومين وجعله صومادون ان يعتبره اتسماعا من الغذاء فحسب حتى يكون تركه ذلك عملامشروعافتليس بصفة هي للعق وهو الصوم فصامهما لمعرض عهاءلى ربالعالمين فىذبتك المومين وهوسليس بصفة الحقادكانالصوم لهولماكان الصوم بالنسية الى العباديد خله الفساد لماكان قابلالذلك ويقبل الملاح ايضاكان العرض على رب العالمن لاعلى اسم غميره والربهو المحلج فيصلح مادخل في همذا الصوم من الفساد ان كان دخله فسادمن حىث لايشْعروية علق هـ ذا الحڪيمالعلامة خاصة وهي الدلالة على الله تعمالي ولذلك قال على رب الغيالين من العلامة وفياد العلامة انمياه ومن طروء الشهة علهها في النظر العتلى وماثم شبهة اعظم من نسسة الصوم لله دون سائرالاعمال ووم ف العبديه فإذ احصل العرمن الذي هوالتحلي والكشف بإنالصائم ماللهمن الصوم وماللعبدمنه فزالت الشبهة التي يتملها العقل بالكثف الالهبي فهمذا معني مصلح العلامة واتمااذا اعتبرته يمريي العبالمين أي مغذمهم فغذاء الصبائم في هدذا العرض هو ما نفيده آلحق في هذا الصوم من العلوم المختصة بهذين الدومين من علم الاسمياء وعلم الاثنتي عشرة عينا

السفر صهام الدهرمن باب الاشارة ماهو صمامكم فاضاف الصوم الى الدهروهو قوله تعالى العدوم لي وكماجعله صمام الدهروأنت الصائم في هذه الايام كان الدهركمثل الشمس في ظهورها في التمر وكان القمركالانسان الصائم وكان نورالقمر كالمدوم المضاف الى الانسان اذكن هومحله وهومجلي الدهر تعالى فهوصوم حتى فى صورة خلق كما قالء لى لسان عبىده سمع الله لمن حده والقائل الله والسماء متعلق بلفظ العبدفه ونطق الهيئ فى خلق فهوقول الله في هذه الحال لاقول العبد فالسمع على الحقيقة انماتعاق بكلام الله على اسان العبد الذي هو مجرى الحروف المقطعة فينبغي للناصح نأسه ان يصوم الغررمن أوّل كل شهر على نية ماذ كرناه لكُ من الاعتبار ويصوم الإمام السضء قبل هــذا الاعتبار تنزوهوصوم النبابة عن الحق فلأجزاء الحق لا الجزاء الذي يليق بك وكل شئ له فعاثم من يقوم مقامه وان كون جراله فكذلك هذا المائم بهذا الحضور فانه في عبادة لامشل الها بنامة الهمة ومحلى اسم الهسى تقال له الدهر فله كل شئ كاكان الدهر طرف كل شئ فلاحرا الهذا الصائم غير من بأب عنه اذكان مجلاه ولهذا فال وانااجرى به معناه اناجراؤه بسبب كونه صائما بحق شهودي-مشهود له ماهوللعق لاللعبد فقدعرفتك بصوم الابام البيض وماتحضره في نفسك عندماتر مد أنتشر عفيهاوهي صنة كال العبدفي الاخذعن الله كاكان القمرفي هذه الايام موصوفا بالكال فأخذه النور من الشمس من الاسم الظاهر للخلق فانله أيضاكما لاآخر في الوحه الآخر منه من الاسم الباطن لملة السرارفهو مجلى فى الله اللملة من غير المداد يرجع الى الخلق بل هو فى السرار بما يخصه من حيث ذاته خالص له وهو الذي أشرنا اليه في صوم سرر الشهر المأموريه شرعا وقد تقدم فاجعل بالك لمافحناه الى عين فهمان عناية من الله بك من حيث لانشه عرولا يحمنان عن هذا العلم الغرب الذي مناه لك الرؤا الشهطانية التي رؤيت في حق أي حامد الغز الى في كاها على الرسوم وذهاوا عن أمر الله سحانه لنيمه صلى الله عليه وسلم في قوله وقل رب زدني على ولم رقل علاولا عالاولا شيئا سوى العلم اتراه أمره بأن بطلب الجبآب عن الله والمعدمنه والصفة الناقصة عن درجة الكمال اتراه في قوله ضرب بيده يعنى ضربة الحق اياه فعلت في تلك الضربة علم الاولين والأسخرين لاى شئ لميذ كرالعمل ولا الحال فيكي أصحاب الرسوم عن شخص عوه وهوأنه رأى أماحامد الغزالي في النوم فقال له اوسأله عن حاله فقال له لولا هذا العلم الغريب لكناعلي خبر كشرفة أولها على الرسوم ، بي ما كان علمه أبو حامد من علم هذا الطريق وقصد ابليس مهذا التأويل الذي زين الهم ان معرضوا عن هذا العلم فحرمواهذه الدرجات هذا ادالم يكن لا بليس مدخل في الرؤيا وكانت الرؤيا ملكمة واذاكانت الرؤياس الله والرائي في غيرموطن الحس والمرئي ممت نهوعند الحق لافي موطن الحس والعلم الذي كان يحرض علمه أبو حامد وأمناله في أسرار العبادات وغيرها ما هوغريب عن ذلك الموطن الذي الانسان فمه بعد الموت بل تلك حضرته وذلك محله فلم بـق العلم الغريب عن ذلت الموطن الاالعلم الذي كأن يشتغل مه في الدنيا من علم الطلاق والنكاح والمسعات والمزارعة وعلوم الاحكام التي تتعلق بالدنيا وليس لها الى الاسخرة تعلق البته لانه بالموت يفارقها فههده هي العلوم الغريبة عن موطن الاسخرة وكالهندسة والهيئة وأمثال ه\_ذه العلوم التي لامنفعة لهاالافي الدار الدنياوان كانله الاجر فيها منحيث قصده ونيته فالخيرالذي يرجع اليه من ذلك قصده ونيته لاالعلم فإن العلم يتبيع معلومه ومعلومه هدذا كأن حكمه في الدنيالافي الآخرة فكانه يقول له في رؤ ماه لواشتغلنا زمان شغلنا مذا العلم الغريب عن هذا الموطن بالعلم الذي يلمق به ويطلبه هذا الموضع اكتاعلي خبر كثير ففاتنا . ن خبر هذا الموطن على قدراشة غالنا بالعلم الذي كان تعلقه بالدار الدنيا فهذا تأويل رؤياهذا الرائي لاماذ كروه ولوعقلوالتفطنوا فىقوله العماالغريبولوكانعله بأسرارالعسادةوما يتعلق بالجناب الاخروى لماكان غريبالان ذلك موطنه والغرية انماهي لذراق الوطن فثبت ماذكرناه فايال

١٦٩ ل

الشغل وهم مع الله في ذلك الوجه الآخرفكماأنه ما جبهم في الدنياماهم عليه من الحاجة الى الغذاء مع قوة سلطانه في الدنيا لدفع آلام الجوع والعطش والاحسباس بأنواع الاشماء المؤلمة كذلك الايحيم مفالا خرةنعم الحنان الحسوس عن الله في الاتصاف بأسمائه التي تلمق مالدار الا خرة لأن الهاأ سماءالهمة لايعلهاالموم أحدأ صلافان الاسماءالالهمة انمايظهرها وواطنها يقول النبي صلي الله علمه وسلم فأحده بمحاسد لااعلها الآن فإن الموطن بعين الاسماء فانه عن آثارها ولكن هذا الذي نذكره من النعيم الذى لاحسرة فيه انمايكون فى الجنة لافى القيامة فان القيامة يوم التغاين للكل فالسيعمد يقول باويلتا ليتني زدت والشق يقول باحسرتاعلي مافرّطت والهد أميي يوم الحسرة لاظهارة مثل هذالانه من حسرت المثوب عنى فظهر ما تحته أى ازلته ﴿ وصـل في فصلٌ من حعلٌ الثلاثة الانام من كل شهرصوم انام الثلاثة البيض) \* خرّج النسأى من حديث جارين عمد الله عن الذي "صلى الله علمه وسلم انه قال صمام ثلاثة الأمن كل شهر صمام الدهر أيام السض ثلاث عثمة وأريع عشرة وخمس عشرة فهذاظهو رحتى فى خلق وهوظهو رالشمس لاعمننا في التمر لمالي الداريه وهى الليالى البيض وأيامها تسبحى الايام البيض لان الليهل من أقيله الى آخره لايزال فيها منورا فجعل المالها الامالازالة ظلة اللمل وطلوع الشمس توساطة القمرمكملا فحعلها شهادة وكانت غساستترفيها كُل ثبي فصار دظهر فها كل ما كان مستورا بظلة الله ل في الهاروان كان ولد الله ل فهو من اعدائه لانه تنفره أبدا قال تعمالي ان من أزواجكم وأولادكم عدوًا اكم فاحذروهم شعر باحذری من حذری \* لو کان یغنی حذری

فالهاروادعاق لابزال يطردأ بادويه يحدليلا ونهاراعلي قدرما يةدرعليه فظهو رالشمس في من آة القمر ظهو رمحق في خلق لان النوراسم من أسماءا لله تعالى فظهر باسمه النّور في ظهو رالقــمر "قال تعالى وحعل القدمرفهن نورا فهومجلي لنورالشمس وجعل الشمس سراجافان النورالحق هوسحانه فأنه الممذبالنورية لكل منوروالسراج نورممدود بالدهن الذى يعطمه بقاءالاضاءة عليه فلهذا جعل الشمس سراجا وكذلك جعل سهصلي الله علمه وسلم سراجا منبرالانه عده بنورالوحي الالهمي في دعائه الى الله عماده ومن شرط من يدعى الاحاية الى ذلك وحعله بالى في قوله الى الله وهو حرف غاية وهج انتهاءالطلوب فتضمن حرف الى ان المدء ولابدّ أن يحكون له سعى من نفسه الى الله فان مشي فى الظلة فانه لا يبصر مواقع الهلكة فى الطريق فتحول بينه و بين الوصول الى الله الذى دعاه المه حفرة يقع فنهًا أو بئريتردّى فنها أو يُحرة أوحائط يضريه في وجهـ به فيصرفه عن مطلق به أوالطريق الموصلة المهدضل عنهالعدم التممز في الطرق فان هذه كلها كالشمه الضلة للانسان في نظره أذا أراد القرب من الله بالعلم من حمث عقله وافتقر الى نور يكشف به مايصده عن مطاق به و يحرمه الهصول اليه لمادعاه فجعل الحق شرعه سراجامنهرا يتبين لذلك المدعق بالسراج الطريق الموصلة الى من دعاه المه فقال تعالى بالبها النبي اناأرسلناك شاهداومشرا ونذراوداعما الى الله باذنه أى بأمره لم يكن ذلك من نفسك ولامن عقلك ونظرك وسراجا منهرا أى يظهر به للمدعق ما يمنعه من الوصول فيمتنبه على بصيرة كاعال ادعوالى الله على بصرة أناومن المعنى فحل لنامهما مما وصفه به الحق من صفة السراح المنير فهو نورممد وديامدادالهي الايامدادعقلي ثم ان الحق سحانه لماكان من أأبمائه تعالى الدهر كأورد في العصم لاتسموا الدهر فان الله هو الدهرأ من تنزيه الزمان من حيث مأسمى دهرالكون الدهراسمامن أ-عاءالله تعالى فصارلفظ الدهر من الاأفاظ المشتركة كما ننزه الحروف اعنى حروف المتجممن حدث انها كتببها كالرم الله وعظمنا هافقال فأجره حتى يسمع كالرم الله ونهاناان نسافر بالمحدف الى أرض المدووما سمع السامع الاأصوا تاوحروفا فلاجعلها كلامه أوجب عليناتنزيها وتقديمها وتعظمها فقال الذي صلى الله عليه وسلم مخبرالنا ان صيام الايام وأرسلتها عينا معينا وطوفانا ملابس اعياد ضروبا وألوانا أناأنت بلكن فى اخليقة رجمانا وأنزلتها تبغى الفنا بفنا كسكم وهبتك ماعندى من اسماء ذاتكم فان كنت لى بى كنت أنت ولاتقل

فتجقق ابدلأ الله ماأشرناالمه في صيام ماذ كرناه من الثلاثة الايام من كل ثبهر فهيج في حقينا عيل حدّ ماذكرناه وتقبل هـذه الامام في حق العامّة زكاة ذلك الشهر وفي مجموع السينة زكاة تلك السّينة وهي ستةوثلاثون بومافهي مشل العشرف زكاة الحبوب فان العامة مع النفس التي تطاب الغذاء وهي النفس النماتية لإالحموانية فأن الحموان مايطاب الغذاء من كونه حماوا نمابطلمه من كونه نمياتا فلاتحلط من الحقائق ولهـذا جوزوامن حمث المتنعوا في زمان الصوم من الستعمال ما ينمون به وهو الغذاءورجهم الله بالسحورءوضاعن أكل النهار فانقص الصائم من غذائه شئاا ذائسجر ورغب الله فيأكاة السحوروسماه غذاءحتي لايكون للنفس النباتية مقال تطلبه حقامن الله فانترك العبد السجو رتعين علمه من النفس طلب حقهاومن الله الذي أمره مابيهال حقها الهمافان المكلف مأمو رأن دؤدي آلي كُل ذي حق حقه ولما فرقنا سننا و بين أهل الكتاب في أكله السعور وكان الاعتمار في محورنا غرماتعتره العامة لذلك كان صومنا يخيالف صومهم من هده الجهة فنحن مشاركون لهم فماتطلبه النفس النباتية مناومتهم وهم لابشاركوننا فمايحتص بالنفس الناطقة التي هي العقل من أيصًا ل الحق الى مستحقه فإن لنفسك علمك حقاوه و أشدَّ حقوق الأكوان بعدحق الله على لان خصمك من حنيمك ومامن حقى لكون من الا كوان على أحد الاولله فسه حق على ذلك التكون فاحفظ نفسك فأذاكان هذافي موطن الحزاء والتحلي ظهرالفرق ببن الفرق والتفاضل فكمربن نقس تحشر بنعوت الهمة وبن نفس محرومة من ذلك فتصرف همتها يوم القياسة الى ما كانت صرفتها البه في الدنيا من الانكاب على مانطلبه هذه النشأة الطسعية من الاتساع فما هو فو ق الحاحة فلا في ق منهو بينسائرالحموانات وهذاهوالانسان الحموان وربماكان أكثرا لحموان اذا اكتني مالههمة فى المستأنف والانسان ليس كذلك لايزال مهموما منهوما في الحال والاستقبال فيجمع ولايشب لانه خلق هلوعااذامسه الشرجزوعا واذامسه الخبرمنوعا الاالمصلين الذين هم على صلاتهم دائمون وهم المتأخرون عن هذه الصفة التي جيلوا علم افان المصلي هو المتأخر عن السابق في الحلمة فهذا معني قوله الاالمصلين هنافي الاعتبار وقديكون تفسيرا للآية فانه سائغ واكن حلاعلى الاشارة أعصم فنفوس العامّة التي هي مهـذه المثابة محجو بة في الدنيا والاسخرة ليرتفع عنهم الالم كاارتفع هنا وكذلك أهل الله رنبي الله عنهم فكاهم في الدنها كذلك بكونون غدا يوم التمامة ولولاحشر الاحسام فى الا تخرة لقامت بنفوس الزهاد والعارفين في الا خرة حسرة الفوت ولنعذ نو الوكان الاقتصار على الجنات المعنوية لاالحسمة فخلق الله في الاسخرة جنة حسبة وجنة معنوية وأباح لهم في الجنة الحسبة مانشتهي أنفسهم ورفع عنهمألم الحاجات فشهواتهم كالارادة من الحق اذا نعلقت بالمراد يكون ناأكل أهل السعادة لدفع ألم الحوع ولاشر بو الدفع ألم العطش ولمااشتغلوا هنيابالله من حبث ما كافيهم فهم يجرون في الاموربالميزان الذي حدّلهم خائفين من ان يطففوا أوأن يحسروا الميزان جعل لهم سحاله الإئسةغال فيالا تنمرة بالجنبة الحسسبة لاجساسهم الطسعية جزاءوفا قاقال تعالى ان أصحاب الجنبة الموم فىشغل فاكهون هم وأزواجهم فى ظلال على الارائك متكئون والعارفون وغيرالعارفين فىهذهالصورةالحسمية على السواءو يذوزالعارفون بمايز يدون عليم بجنات المعاني فجني الجستين للعبارة من دان فيأى آلاء ربكها تكذمان ولايشج من آلائك رنبيا نكذب فهــذا الاشــنغال مع العامة وعلى الرسوم في الدنيا والا خرة وأهن الله معهم من حدث نفوسهم النباتية والحيوانية في هذا

إولم يشرب فنقال له كل يامن لم يأكل واشرب يامن لم يشرب قال تعلى كلواواشز بواهنتا عائسانه تم في الايام الخالمة يعني ايام الصوم في زمان التكابف وأهل الله الذين أصومون هذه الثلاثة الامام أوأى صوم كان على استحضارماذ كرناه من انه يتلبس بوصف الهيئ يكون جزاؤه من هذه صفته قوله من وحد في رحله فه وحراؤه ولمالم تحكن عذه الدهة عملاللملك لم يحضر مع الصائم لم فىحضرة هذا التحلي فلايعرف هذا الجلي ذوقاذاتياوالانسان يشهده تعالى اذا كان من اهل العملم الماته الكامل في جميع مايشهده فيه الملك كان الملك في أى مقام كان ومع هذا فلايدل على ان الأنسان أعظم عندالله من الملك فالانسان أكمل نشأة والملك أكمل منزلة كذا قال لي رسول الله صلى الله علمه وسلم في مشهد واقعة نصرته صلى الله علمه وسلم فيه فسألته الكن الانسان أجمع بالذوق من الملك للحل جعسه ويعض الناس بغاط في هذا المقام من أحل تشكل الروحاني في أي صورة شاء وماعلم ان التكعل في العينين السركالكيل فالانسيان الكامل لا الانسيان الحيواني أكمل نشأة للعقائق التي أنشئ عليها حقائق الاسماء الالهمة وحقائق العالم وهوالذي أنشأه الله على الصورة فهو بجمعيته حق كله فالحق مجلاه اذ كان له الكمال فيراه ببكل عين ويشهده في كل صورة ولايدل هـذا عـلى انه أفضل عندالله فان هيذاكان لجعبته فلايقال في الشيئ إنه أفضل من نفسه وانما تقع الفضيلة بين الغبرين ولاغبر فأن الملائج زؤ من الانسان فالجزؤمن البكل والبكل من الجزء ولله كل من الجزء ماليس للجزء من النكل والمثلان لا يتفاضلان فعماهما مثلاث فمه فان تفاضلا فحاهما مثلان ولنافي ذلك من قصدة في واقعة عجيبة وقد نوديت ممسوك الدار شعر

> فسدها نكم مجلي وسيحان سيمانا ولاأنصرت عسى كثلك انبانا نصت على هذامن الشرعرهانا على كل وحه كان ذلك ما كانا وقررت هـذافي الشهرائع اعانا الى ناظرى حقا وان كان انسانا لمقملدعمنا وانكاناكوانا لكان وحودالنقص في اذا كانا وأكل منها ما كون فقدمانا فزن ذاتكم اني وضعتك ميزانا ولا أحدا أوحدته منك ربانا وعاينت فدك الكون رمن اوتسانا وأعلنت قولى اذتجلمت احسانا فان كنت ني عنا فلاتمده الآنا وأربحنا دنكان يحقمه كتمانا سلقى غدار وحالدى وريحانا وأظهركم بالحال سرا واعلانا ومهدته حما لخلك مدانا لدعوالة فرسانا تحول وركانا منامياته الحسني خبيراومحسانا

مسكمك في دارى لاظهار صورتي فاأنصرت عساك مثلي كاملا فلم يتق في الامكان أكل منكمو فأى كال كان لم يك غيركم ظهرت على خلق يصورة آدم وسميته لما تحملي بصورتي فقلفه ماتهواه انشئت انه فلوكان فى الاكوان أكمل سنكمو لانك مخصوص بصورة حضرتي فماثل وجودي فالمقابل حاصل تجدع لم ماقد ذات فعل مسطرا ظهرتالنامحل فعانت ورتي وساررتكم لمارأيت سراركم وماأنت ذاتي لاولاانا ذاتكم فأخسرنا من كان يعلن سر"ه فن کان ذاکتم لسرتی وغیره اذا كنت لى عينا أكون لكم بدا وصيرت قلى التحلي منصة وأملاته من كل شه\_مغشمشم وجئتك بالاسما يقدّم جعها

خلقنا يوم الاحدوا تبهيي الفراغ منه في يوم الجمعة فجعلت تلك الايام لي عبادة لله تعيالي لااشتغل فيها يمافيسه حظ لنفسي فاذا كان يوم السدق انفردت لحظ نفسي فاحترفت في طلب ما انفوت به في تلك الامام مكذا كل جعة فانه سيحانه وتعالى نظراني ما خلق في يوم السبت وقد فرغ سيمانه من خلق الدنيا وقال الماللك اظهور الملافأ ناأتفرغ العبادة ربى في تلك السبة الايام وفي يوم السبت اطاب الراحة لنفسي مناء ماءالعبادة واتكسب القوت فه ولهذا سمى يوم السبت والسبت الراحة في حقنا والهذا اخبرناتعالي انهمامسه من لغوب فماخلته واللغوب الاعماء فهي راحة لاعن اعماء كاهي في حقنا فتمحمت من فطنته وقصده فسألته منكان قطب الزمان في وقتك فقيال الماثم وادعني وانصرف فلما حت المكان الذي اقعد فسه للناس قال لي رحل من اصحابي من المجاورين بقال له ندل من خزر منخزرون السبتي من أهل ستبة اني رأ ،ت رحلاغر بسالانعرفه عمكة بكامك ومحياد ثلث في الطواف من كانومن إير حاء فذكرت له قصته فتعجب الحياضرون من ذلك فهذا اعتبار الستة الامام من الوحيه الصحير وانماحذف الهيا الشيارع ان محت الرواية لاعتبار الليالي لانهاد لائل الغيب يخلاف النهارواآغيب مماانفر دمه الحق فلابطلع على غسه احدا الامن ارتضى من رسول ولذلاك عمله الحكمة فيالاشما الانكون علىا الالاهل الله واماأ هيل الفيكروالقماس فانهريصاد فون الحكمة يحكم الاتفاق فلامكون علىاعندهم وأهل العلم بالله يعلون انذلك هو المراد بذلك الامر فكون علىا لهم بذلك الاعتبيار فمقصدونه لابحكم الاتفياق فان بعض النياس اذارأوا كلام أهل الله في مثل هذا يقولون ما حمّاله ولا يقطعون به حلاعلي نفوسهم ورتبهم في العلم وهو قول الله تعالى في حق من هـ ذه حالته ذلك مبلغهم من العلم فاعلم ذلك والله الموفق للصواب ﴿ وصل في فصل غرر الشهر وهي الثلاثة الايام في اوله) \* خرج مسلم عن معادة انها سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله علمه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثه امام قالت نع فقالت الهامن أى المام النهركان يصوم قالت لم مكن يبالىمنأى ايام الشهريصوماعلمان كلشهر يردعملي الانسان انماهوضف وردعلمه منجان الحق فوحب على الانسان القيام بحقه المسمى ضمافة وهو الضيف وحق الضيف ثلاثية الم فالهذا شرع الشارع في الشيرع المندوب المه ثلاثه المامن كل شهرورغب في أوَّله : صوم ذلك في الثلاث الغررمنه لان الشرع وردبته عمل الطعام الضمف فتمال العجلة من الشمطان الافي ثلاث فذكر منها اطعمام الصَّفُ وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة الما من غرَّة كلُّ شَهْرِ خرٌّ حه النسأي "عن الن مسعود والصيام صفة للعق واختصه من جميع الاعمال لنفسه وهوعل مختص مهذه النشأة لايكون ذلكُ لملكُ فلانشهده سحانه ملكُ مقرِّب في مشهد صوحي ولا يتحلي له سحانه في مشهد صومي أبدا فأنه من خدائص هذه النشأة وكانت هذه الضمافة ثلاثة المملكل شهرلانه وارد من جانب الحق جبع البه سبحانه حامداله في تلقيه إياه او ذا مَاله بحسب ما يَلقاه العبديه فأحسن ما يَلقاه به ماهو ة الهية وهو الصوم ولله تعالى ثلاثما ئة خلق كذا وردعنه عليه السلام والثلاثة من النلاثما 'نة عشير العشر فأنَّ عشر الثلاثمائية ثلاثون وهو الشهر وعشر الثلاثين ثلائة فهم عشر العشر فهو قوله من بإعالحسنة فلهعشرأمثالها فمقمل الحق تلك الئلاثة ثلاثين فيحازيه بالنلائين ثلاثما لةخلق فأنه قال أمنالها فيكانه صام الشهركاه فلذلك حو زي بالثلاثمائة اذكانت الثلاثون قبلت عملا لإجزاء فأنهيا مثل الحسنة والحسنة عمل والمثلان هما اللذان بشتركان في صفات النفس فانظر في حكمة الشارع ماألطفها وأحسنها فىترغيبه ابانا فىصوم ثلاثة ابام من كل شهرومانبه عوم الخلق على عين الجزاء فانحصول الجزاءاذ اجاء فجأة سنغيرأن يعرف سيمه ولا ينتظركان ألذفي نفس العاشة والصيام خلق الهي فكان جزاؤه من جنسه وهي الثلاثمائة خلق الهيي يتصف بها الصائم هذه الثلاثة الايام كماانصف بالصيام وهوصوم الهبي فالعابتي الذي لم يصم على هذا الحذ يكون جزاؤه من كونه لم يأكل

في الصوم كل لملة ويكون حدّ السحرافطرها كحدّ الغروب للنهار في حق من لا يو اصل ورد في الصحيد انه علمه السلام قال أمكم أراد أن بواصل فلمواصل حتى السحر حُرَّ حه الهخاري عن ابي سعمد ومما تؤيد وولنا انهأراد الرجة بالناس في ذلك ماخر جه مسلم ايضاعن عائشة قالت نهاهم الذي صلى اللهءاليه وسلم عن الوصال رحة لهم قالوا انك واصل قال انى است كهملتكم انى است يطعمني ربى ويستسنى فكوشف ملى الله علمه وسلم بحال تلك الجاعة التي خاطهم انهم لدست لهم هدده الحال واله ماأراد بذلك انه مختص به دون امته فاناقد وجدناه ذوقامن نفوسنا في وصالنا فيتنا في حال الوصال فأطعمنا اوسيقانا في مستناليلة وصالنافأ صحنااقو بالانشتهي طعياما ورائعة الطعام الذي اكاناه واطمعمناه ربناتشم مناويتعب الناس منحسن رائعته فسالوني من أيناك هذه الرائعة في هذا الذي طعمت فيارأ ينيامنلها فنهم من اخبرته مالحال ومنهم من سكت عنه فلو كان هذا مخصوصا يرسولي اللهصلي الله علمه وسلم مانلناه فصح لناالوصال والفطر فجمع لنابين الاجرين والفرحتين وحكمة الوصال انالحق قال ان الصوم له وأمرنا بماهوله وجعله عبادة لامثل لها فاذا فرق بالفطرين المومين فاواصل فاذالم يفطر تحقق الوصال فشيربذلك الى اتصال بوم العبديالصوم المضاف الى الحق لسنله أن للعمد ضريا من التنزيه بالصوم كان للعق من الصوم التنزيه فهو اشعار حسن للعارفين وكذا هو في نفس الامر فان العمدلة تنزيه مخصه ولاسمااذا كان عمله تنزيه الحق فان عمله يعود علمه وهو التنزيه فان تنزيه الحق ماهو يتنزيه المنزه بلهو تعالى منزه الذات لنفسه ما نحن نزهناه فلذلك بعودتنز بهناعلمنا حين حرمه غيرنافن قدر على الوصال في هذه السبتة الايام فهواحق واولى فان وحداجع نقلاعن العرب في اللسان حذف الهاء في عدد المذكر جل الحد رث على تلك اللغة ولقدرو سا ان الله حين انزل على بيمه صلى الله علمه وسلم ومكروامكراكارا لم دهرف هذا اللعن الحاضرون ولاعرفوا معناه فبينماه مركذلك اذاتي اعرابي قداقيل غريسا فدخل على رسول الله صلى الله علسه وسلم فسلم علمه وقال ما مجد اني من كار قومي بضم الكاف وتشديد الباء فعلم الحاضرون ان هـذ، اللفظة نزات بلحن ذلك العربي واصحابه فعرفوا معناها فالمعدان مكون حذف الهاء جائزا في عدد المذكر في لغة بعض الاعراب ولوكان ذلك لم يقدح فماذ هبناالسه من الحقائق المثمودة لنافكون الشيارغ العيالم بقصد الامرين في هيذه اللفظة في حق من هي لغته وفي حق من لست له بلغة وجعلها ستاولم يجعله ااكثرولااقل وبينان ذلك صوم الدهرلة ولاالله تعيلي من جآءا لحسينة فله عشير امثالها وعلى هـذا اكثرالعلاء مالله وهـذافيه حدّ مخصوص وهوان مكون عد درمضان ثلاثين هيما فان نقص نزل عن هـ ذه الدرحة وعندنا انه محبر بهذه السيتة من صيام الدهر ما نقصه بالفطر في الايام المحرّم صومها وهي ستة المامهوم الفطر ويومالنحر وثلاثة التشريق ويومالسادس عشرمن شُممان يجبر مذه الستة الايام مانقص بايام تحريم الصوم فهاوالاعتبار الاتحر وهو المعتمد عليه في صوم هذهالابام من كونهـا ستة لاغبران الله خلق السموات والارض وما منهمـا في ستة أيام وكني عن المقصود بذلك الخلق فاظهر في هذه السبتة الايام من اجلنامااظهر من المخلوقات كماورد في الخبر فكان سيحانه لنافى تلك الايام فجعل لناصوم هذه السيتة الايام فى مقابلة تلك لان تكور فها متصفين عألاه والدوهو الصوم كالنصف هويماه ولناوهو الخلق ولهذاكان احدالسستي ابن اميرا لمؤمنين هُـارونالرشـمديصومسـتة امام من كل جعة ويشـتغل مالعبادة فبهافاذا كان بوم السـت احترف فمـا بأكله بقية الاسموع ويهذاهمي السبتي ولقيته بالطواف بوم جعة بعدالصلاة وانااطوف فلإاعرفه غبراني انكرته وانكرت حالته في الطواف فإني مارأ تبه يزاحم ولايزاحم ويحترق الرجلين ولايفصل منهما فقان هذاروح تجسد بلاشك فامسكته وسلت علمه فردّعلى السلام وماشيته ووقع بني وبينه كلام ومفاوضية فكانسنهااني قلت لم خصصت يوم السدت بعمل الحرفة فقيال لان الله الثدأ

فىالاتساع فاتبعون يحسكم الله وقال فىالاقتداء الهدكان لكم فىرسول الله أسوة حسينة وافطر فيهسذا المومفى عرفة وانمااختلف على الرسوم في صومه في عرفة لافي غسرها للظلمة المشتبة فيها والنبعف عن الدعاء غالبا والدعاء في هذا الدوم هو المطلوب من الحاج فإن افضل الدعاء دعاء يوم عرفة كالمسافرفي رمضان في فطره فين العلماء من اختار الفطرف المعاج وصيامه لغير الحاج الجمع بين الاثرين وقدقدمنا فى اوّل الفصل الخبر المروى العميم فى صيامه فنذكران النبي صلّم الله علمه وسلّم لم يصمه بعرفة رحمة بالنباس الذين تدركهم المشبقة في صيامه كذا توهم علماء الرسوم والامرعلي ماقلناه فانه كانقادراعلى صومه فى نفسه وينهي أتته عن صيامه بعرفة ومثل هذاوقع فى الشرع كنكاح الهبة فهوله خاصة وهوحرام على الاسة بلاخلاف وكالوصال وان جازفعلي كراهة خرج مسلمعن ام الفضل ان النياس تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هوصائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت المه بقدح لين وهو واقف على بعيره فشربه قال نعالى وماارسلنالة الارجة للعالمين فالرجة هناءند ناان اعلهمان الفطرفي ومعرفة في عرفة هي السنة وعند علىا الرسوم طلب الرفق والحجة لنافى قوله خذوا عنى مناسككم فنها عدم الصوم فى ذلك الموضع فى ذلك الموم والامر لا يتوقف في الاخذبه اذا وردمعترى عما يخرجه عن الاخدمه وامّا حديث النهيي عن صام يوم عرفة في عرفة فني اسناده مهدي بن حرب الهجري وليس عفروف خرته النسأى من حديث ابي هر برة قال نهبي رسول ألله صلى الله علمه وسلم عن صمام يوم عرفة بعرفة وامًا حديث الترمذى عن عقبة بن عامر تمال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحروايام التشريق عند ناأهل الأسلام هي الام اكل وشرب فقال الوعيسي حديث عمَّة حديث حد من صحيح فكأنه يشير بهذا الفول الى ماقلناه ويشبرالي مقام المعرفة والعارف فان مقام المعرفة لا يعطى الصوم اذيعرف العبارف الصوم لمن هوفكان بوم عمده بوم حصوله في همذا المقيام وايام العمد ايام سرور فأرادان يسرى السرورظاهر اوباطنافي النفس الناطقة يترلث الصوم وفي الحبو انبة بالاكل والشرب فحمع بين السيرورين ولم يتعرض لتحريم الصوم في ههذا الحديث ولكن قرنه بالصوم المحرّم وهوصوم بوم النحروبالصوم المكروه وهوصوم ابام التشريق وانه صلى الله علمه وسلم رجح الاكل والشرب فمه فَى الطاهرولم يتعرَّض للنهي عن ذلكُ وحرَّ مناصبام يوم عبد الانجعي بخبر غيرهذَا سأورد. ان شاء آلله تعالى ثمان قوله صلى الله علمه وسلم في هذا الخبرأ هل الاسلام ولم يقل أعل الاعمان دل على مراعاة الطاهرهنا ولهد اقلناانه راعى النفس الحيوانية التي سرورها بالاكل والشرب في يوم عبدها فافهم ذلك \*(وصل في فصل صام السنة سن شوال) \* قد تقدّم ذكر الخلاف في وقتها وفي هذا الخبر عندى الطرلكون رسول الله صلى الله علمه وسلم لم يثبت الهاء في العدداع في في السبقة فقيال واتبعه سنا منشؤال وهوعرى والايام مذكرة والصوم لابكون الافي الموم وهوالنها رفلابد من اشات الهاءفمه فهذاسبكون الحديث سنكرا لمثن مع صحة طريق الخبرفتر جح عندى انه اءتبرفي ذلك الوصال فوصل صوم النهار يصوم اللمل واللملة مقدمة على النهار لان النهار مسلوخ منها وتكون لغة شاذة تكلمهارسول اللهصلي الله علمه وسلم في مجلس كان فيه سن هذه لغنه ومع هذا فن استطاع الوصان فى هـــذه الايام الســتة فهوا ولى عملا بظا هرانفظ الخبر والوصــال لم يقع النهــَى عنه نهــى تحر ع وانما راعىالشفقة والرحة فىذلك بظاهرالناس لئلايتكلفوا الحرج والمشقة فىذلذ ولوكان حرامًا ماواصل بهم صلى الله عليه وسلم وقدورد اله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الدين متمن فأوغل فيه برفق وقال من يشاده هذا الدين يغلبه وخرج مسلم عن انس بن مالك واصل رسول الله صلى الله علمه وسارفي آخرشهر رمضان فواصل ماس من المسلمن فبلغه ذلك فقيال لومد لذا الشهر لواصلنا وصالارع به المتعمقون تعمقهم فن لم يقدر ان يواصلها كالها فلمواصل حتى السحر في كل يوم فد خل اللمل

واحد فلها الاحدية فهي اسم شريف مي الله به العلم فكان المعرفة علم بالاحدية والعلم فذيكون 🛭 تعلقه بالاحدية وغيرها بخلاف لفظ المعرفة فقد تميزا للفظان بمنا وضعاله وقد ينوب العملم مناب المعرفة فى اللسَّان بالعمل كَذَاذُكره النحياة واستشهدوا على ذلك بقوله تعيالي الاتعلومُ ما لله يعلمهم تأوطه لانعرفونهم فعذوا العلمالي مفعول واحدللنيابة والمعرفة مالهاحكم الافي الاحديةوذ هلوأ عما نعله نحن فان العلم ايضا أنماطلب الاحدية ولهدا صح للمعرفة ان تكون من اسمائه لان العلم هوالاصل فانه صفية الحق وليست المعرفة صفته ولاله منهااسم عندنا في الشرع وان جعها والعملم حتماً واحدلككن المعرفة من اسماء العملي كإقلنا والعمارف سن اسمماء العالم فسنا بالاحدثة وامّاقولنما ان العلم انما هوموضوع للاحدية مثل المعرفة ولهــذا "عمنا العلم معرفة فلانااذ اقلناعات زيدا قائما فلزيكن مطاوبنا زيدا لنفسه ولامطاو بناالقيام لعينه وانمامطاو بناقيام زيدوهو مطلوب واحد فأنهانسية واحدةمعينة وعلنازيدا وحدميا لمعرفة والقيام وحدميا لمعرفة فنقول عرفنازيدا وعرفنا القسام وهدذا القدر غابعن المحاة وتخيلوا ان تعلق العلم بنسبة القيام الى زيده وعن تعلقه مزيد والتمام وهذاغلط فانهلولم يحشكن زيدمعلوماله والقيام ايضا معلوماله قبل ذلك لماصيران منسب مالا يعله الى مالا يعله لا نه لا يدرى هل تصح تلك النسبة اولاوهذا النوع من العلم يسمى عندا صحاب منزان المعانى التصور وهومعرفة المفردات والتصديق معرفة المركبات وهونسبة مفردالي مفرد بطريق الاخبار بالواحد عن الاتخر وهوعند النحو بين المبتدأ والخبروعند غبرهم الموضوع والمجول نم رجع الى بابنافنقول فعلناشرف يوم عرفة من حيث اسمه لماوضع له من تعلقه بالاحدية انماالله الهواحد والاحداشرف صفات الواحد من جميع الصفات وهي سارية في كل موجود ولولاانها سارية في كل موجود ماصم ان نعرف احمدية الحق سمحانه في عرفه احدالامن نفسه ولاكان على احديته دلىل سوى احديثه من عرف نفسه عرف ربه هكذا قال سناصلي الله عليه وسلم وقال الوالعتاهية شعر

وفى كُلُّ شَيُّ لَهُ آية \* تدل على أنه واحد

والاسَّة احدية كل ثبيٌّ وهي التي يتازيم اعن غييره من امثاله فالاحدية نسري في كل شيٌّ من قديم وحادث ومعدوم وموحو دولابشعر يسريانها كل احداشة توضوحها ومانها كالحماة عندارياب ا الكشف والاعمان فانها سارية في كل شئ سواء ظهرت حماته كالحمو ان اويطنت حمياته كالنبيات والجادفالله حى بغيرمناز عومامن شئ مماسوى الله الاوهو يسبح الله بحمده ولايسحه الامن يعلمه ومن شرط العالم ان يكون حمافلا بدّان يكون كل شئ حما زلماً كأنت الاحدية للمعرفة والاحدية لله تعالى فى ذا ته رجحنا صوم يوم عرفة على فطره فى غـ يرعرفة فان كنا فى عرفة علمنا ان الصوم الله لالنا فرجنا فطره على صومه لشمود عرفة فافهم فالصوم لله حتمقة والاحديةله حقيقة فوقعت المناسبة بين الصوم ويوم عرفة فانكل واحدد لامثل له فان صومه يفعل فما بعده وليس ذلك اغيره في حق كل احدو يفعل فماقمل لانه زماني فستقد دمالقملمة وبالمعدية والمقصودان فعله عام كصفة الحق في ايجاد الممكات عامة لاتحتص بمكن دون ممكن وأنكان الامراته من قبل ومن بعد فحاء مبداغ مرمضاف أعدم تقييده عزوجل بالقبل والبعدفهذا الذي ايوم عرفة ايس لغيره من الازمان فهوتمزعلى جنسه وان كان ثماعيال هي اقوى منه في العيمل ولكن ليست زمانية أى ماهي لعمد الزمان وغاية عاشؤراً ، ان يكفر السنة التي قبله فتعلقه بالواقع وعرفة تعلقه بالواقع وغير الواقع فعاشور آءرافع وعرفة رافع ودافع فجمع ببزالرفع والدفع فنماسب الحق فان الحق يتعلق بالموجود حفظاو المعدوم اليجباد افكثرت المناسمة بين يوم عرفة و بين الاسماء الااله مة فترج صوصه في غير عرفة وانكان له هـ ذا الحكم فى عرفة الاان فطره اعلى في عرفة من صومه لماقلنا وفيها لحكم الظاهر للاتماع والاقتداء فال

من البهود لانهــم لم يؤمنوا بكل ما أتى به موسى ولو آمنوا بكل ما أتى به سوسى لامنو اعجمد صـــلي الله علمه وسلم وبكتابه ونحنأم نامالايمان به وبماأنزل علمه نمأخبرا لحقءنا بذلك وخبره صدق فاستحال في أمّة مجمد أن يؤمن المؤمن منهم سعض و يكفر بمعض فهذه عنا بة الهمة حمث أخـ مر بعصم تنامين ذلك فهي بشرى لنا قال تعالى آمن الرسول بما أنزل المدمن ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفترق بين احدمن رسله ومماجاته موسي صوم بوم عاشو راء فاسمنا به وصمناه عن امر رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم فرضا بخلاف عندنا كإصامه موسي فرضائم ان الله فرض علمنارمضان وخبرنا في صوم عاشورا وفنصومه من طريق الاولوية فمحمع بن اجر الفريضة فسمه والنفل درجة زائدة عــــلي المؤمنين من قوم موسى علمه السلام ولمااحر ناصلي الله علمه وسها بجغالفة الهودأ مرياباً ن نصوم رماقيل عاشوراء وهوالتاسع ويوما بعده وهوالحادى عشرفقيال لناصلي الله عليه وسلم صوموانوم عاشوراء وخالفوافيه الهود صوموا قبله يوماو بعده نوماولم بتلخالفوا موسي فانالله قدعهمنا من مخيالفة الانبياء بل اسقط الله عنيا بعض شر ائعهم كما اسقط عنا بعض ماشرعه لنيا ونحن مؤمنون بكل ناجة ومنسوخ في كل شرع ولايلزم من الاعان وجود العمل الاان يكون العمل مأمو رايه فيهذا القدرنخالفالهودوله ذانوهم علماؤناان عاشوراءهوالناسع من الحزم لاغير وقدرو نبا فيذلك مايؤ مدماقلناه من انه الموم العباشروهو أنار وينامن حديث الى احدا بن عدى الحرجاني الذي رواهمن حديث ابن حبى عن داود بن على عن اليه عن جدّه ان النبي علمه السلام قال لتن بقت الى قابل لاصومرت يوماقيل ويومايعده والحديث الثباني وهومارواه مسلم مسحديث الحكم ا من الاعرج قال انتهدت الى اس عباس وهو متوسد رداءه في زمن م فقلت له اخبرني عن صوم عاشوراء فقال لي باهـذا اذاراً بت هلال المحرِّم فاعدد ثماني وأصبح الدوم التاسع صائمًا قلت هكذا كأن مجمد صلى الله عليه وسلم يصومه قال نع يعني لوعاش الى العيام المقبل ويؤيد ما فلناه مارواه اينسامسلم عن اس عساس قال حين صيام رسول الله صلى الله علميه وسيلم يوم عاشو راءوأ مريصيامه قالوا بارسول الله انه يوم تعظمه اليهود فقيال رسول الله صلى الله علميه وسيلم اذاكيان العام القيل انشاءالله صمنَّاالبوم التاسع قال فلريأت العام المقبل حتى تو في رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاصام التاسع على انه عاشوراء ولوصامه وصام يوم عاشوراء بتحقيق يوم العاشرمن المحرّم فلاينبغي ان يقال التاسّع هو نوم عاشوراء مع وجود هذه الاخبار وقدذ كرناحكمة صوم يوم التاسع والعاشرفي الاسم الآول والاشخرفي هنذا الفصل وكذلك ايضا اقول في صيام الموم الذي بعدعاً شوراء حتى يعلم التناسب فماا شرناالمه من ذلا فنقول ايضاانه ملحق بالاسم الاوّل كعاشورا عنى العاشر فان العاشرأ ول العقدوالحادى عشرأول تركسا الاعدادالسائط معالعقدفانظر حكمة الشبارع في امره بصوم يوم قسله ويوم بعيده متصلابه حتى لاتقول الهود ان صومه مقصود لنيا فانه يصكره فى الفرأيض مثل هـــذا الاان يكون الانســان عـــلى عمل يعمله فلايبــالى الاان يقع اليمجير وقد نهينا ان نقدّم رمضان سوم اوبومين قصدا الاان مكون في صيام نصومه ثم من الحكمة انّ حرّ م علينا صمام وم الفطرحتي لانصل صمام رمضان بصوم آخر تميز الحق الفرض من النفل خلاف اعتبار يوم الجعة تى الكلام في صومه في هــذا الساب ان شاء الله تعالى ﴿ وصل في فصل صوم يوم عرفة ) \* في الحديث النابت عن رسول الله صلى الله عليه وسيلم في صيام يوم عرفة أحتسب على الله ان مكفر وافر ممااعطي الله نبيه صلى الله علمه وسلم في قوله نعيالي لمغفر لك الله ما تقدّم من ذنيك وما تأخر ل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم أي حكم الصاغ يوم عرفة وخصه باسم عرفة لشرف اسم المعرفة التيهي العسلم لان المعرفة في اللسان الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسيلم تتعدّى الى مفعول

١٦٧ ل ملا

لهقرب الواجب وقرب المندوب المه فكان لصاحبه سشهدان وتجامان يعرفهما منذاقهما منحتث اله صام يوم عاشوراء \* ( وصل فى فنهل صوم يوم عاشورا ) ، فد كرمسلم عن أبى قدادة ان رسول ألله صلى الله علمه وسلم قال في صيام يوم عاشو راء احتسب على الله ان يكفر السينة التي قبله فقا مت حركه الومه في القوّة مقيام قوى ايام السنة كالهااذاعومل كل يوم بما يلدق به من عبادة الصوم فحمل بقوّته عن الذى صاسه جسع ما أجرم في السينة التي قبله فلا يؤاخذ بشئ مما اجترحه فيها في رمضان وغيره من الايام الفاضلة والليالي مع كون رمضان أفندل منه وكدا يوم عرفة وليلة القدرويوم الجعة فئله مثل الأمام اذاصلي عن هوأفضل منه كابن عوف حين صلي برسول الله صلى الله عليه وشلم المقطوع بفضله فانه يحمل مهوالمأموم مع كونه أفضل فلايستبعد أن يحمل صوم عاشورا عجرائم الجرم فالام العينة كلها ولوشاه يدت الامرأو كنت من أحل الكشفء رفت صحة مافلناه وماأراده الشيارع والعارف اذاقال احتسب على الله فايقو الهاعن حسن ظن مالله وانماهي لفظة ادب يستعملها معالته معانه على علم من الله انه كفرها الله يقول الله عسى الله أن يتوب علمم وهو سحانه يعلم ما يجريه فى عباده ومع هـ ذاجاء بلفظ الترجى والمخلوق أولى مهـ ذه الصفة فإنهاله حقيقة لولم يعله الله فاذا أعله بق على الاصل ادىامع الله تعالى ألاتر اه صــني الله عليه وسلم مع قطعه بأنه عوت فان الله يقول له انك مت وانهم ميتون كيف استثنى لماأتى البقمع ووقف على القبوروسلم عليهم وقال واناان شاءالله بكم لاحقون فاستننى فىأمر مقطوعبه وسواءكان الاستثناء فى الموت أوفى الايمان فان كايهما منطوع له بهماوذلك ادب الهمى فان الله تعالى قال له ولا تقولن اشئ انى فاعل ذلك غدا الاأن يشاء الله فلما أتى في قوله لاحقون بإسم الفاعل استئني امتثا لالامر الله تعالى ﴿ وصد ل في فصل من صامه من غير تسمت) \* ذكرالحارى عن سلة بن الاكوع قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلامن أسلمان بنادى في الناسمن كان أكل فليتم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فان الدوم يوم عاشورا عفيعل حكمه حكم من لم يبت الصوم أن شل في أول يوم من رمضان فأ كل عُرثت انه من رمضان فأمر بالامسالة والقضاء وهدذا حديث صحيم وقال فلمتربقية يومه ولم يسمه صائما فيقوى هذا الحيديث حديث القضاء الذي ذكره أبودا ودعن عبد الرحن بنسلة عن عمان أسلم أنت الذي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا قالوا لاقال فأتموا بقمة يومكم واقضوه يوم عاثروراءوان كان هذا الحديث لم يلحقوه بالتحيير فراعى حرمة الموم لمالله فمه من السرّ الذي يرفع فف لدعلي عباده وظهرهنا فضل الامسالة عن ألطعام والشراب وان لم تكن صائمًا وهوا لجوع الذي تشيراليه الصوفية في كالامها وفىدأقول شعر

> تنازعنی علی أجرالصام بایجاب الصیام وبالقیام یکن فی نفسه هدف رامی

أجوع ولاأصوم فان نفسى فلو فنيت اجمير تهما لقلنا فان العمد عبد الله مالم

ولما آمر نا بقضائه اكد تشديمه مرمضان لا بالنذر المعين اذا فات يومه فانه لا يقضى وان أمسان صاحبه بقيرة يومه اذالم بيت ولما أمر بابصامه وحر صن في ذلك وان كان قد أمر بمخالفة أهل الكاب اليهود والنصارى وذلك فيما شرعوه لا نفسهم عمالم بأذن به الله و بدلوا وغيروا ولم يتميز عند ناما شرعوه لا نفسهم عماشرع وعماشرع لهم نبيم ماذلك أمر نا بمخالفتهم الافيما قرره الذي صلى الله عليه وسلم انامماكان شرعالهم فعلناه على القطع مثل رحم النيب واقامة الدلاة لمن تذكر بعد نسانه فلما تعين علمنا به فان الله تقول في الانبياء ولئك الذين هدى الله فيهدا هم اقتده وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الا يه وقال عليه الدلام نحن أولى بوسى منكم فكنى بنحن عن نفسه وأشته فكا أولى بوسى

لااعلرذان الابدال فصورته صورة مخذول واكن له هذه الشبهة فيقول خدى بسلملى ان هذا متعدّحد الله في شهريه الجرأوة تله أوما كان من افعال المسادي في ذلك الحيال فيقول الراحم نعرصه ق الاان لي فيالحل سلطاناقو ماأشذمني وهومهي على التتقير فيقول لهالحا كمومن هوفيةول الاسترابؤ من قدنزل عنده في دارالايمان وهوقلمه فله الامان عال فادعه فحاء فشال أنت في هددًا المحل عارسدل أمعو محلك أوملكك فتول هومحلي أوملكي وماعارنني في ملكي صاحب هذا النسعل الذي دوالعاسي فجزاه الله خبراعني بسستعملني فى كل حال بما تعطمه حقدة تي والامحتاج المدفعة ولَّ للمنتقم تأخرعنه حتى نشا ورالاسم المربدالذي هوالحاجب الاقرب اليالله فان له الشيئة في هذا العبدوفي هذا الحبكم فلامزال الامر متوقفاالي انتهاء المدى وهوالاحل المسمى الذي هوا اوت فان مات على المخالفة تسلمه إلمريدوان تاب عندالموت تأخرا انتقم عنه مالكامة وتسله الراحم وأجعامه فانتهاء المدى في العامني انماهوالى زمن الموت وفي الكافركما قررناه فاعلم ذلك ﴿ وصل في فعل صام يوم الشك) ﴿ حرَّبَ الترمذي عن عبارس ماسر قال من صام السوم الذي شك فيه فقد عصى أما القاسم قال هذا حديث حسن صحير جهورالعلاعلي النهى عن صمام يوم الشان على انه من رمضان واختلفوا في تحرى صامه تطوعافنهم مزكرهه ومنهممن أجازه وأتماحديث عارعندي فاهونص ولاعرفوع الي رسول اللهصلى الله علىه وسبلم بلهو يحتمل ان يكونءن نظرمن عمارو يحتمل ان يكونءن ضرعن الذي صلى الله علمه ومدلم وقال دمضهم ان صامه عُلى انه من رمضان ثم جاء الثنت انه من رمضان اجزاه (الاعتبار) لما كأن الشائرة دابع، أمرين من غيررجيم أشبه حال العبداذ اكان الحق معه ويصره فان نظر الناظر الى كون الحق معه قال انه حق وان نظر آلى اضافة السمع الى العمد بالهاءمن قوله معه قال انه عبد وماثم حالة ترجح أحدالنظر ينعلي الآخر فيسقطان واذا سقطا بقيا بحكم الاصل والاصل هووحودعددورب هذاهوا لاصل النظرى والشرعى من وجه 🌸 وأمّاأصل الاصل المراعي قبل هذا الاصل بل الذي هذا الاصل فرع عنه فهو وجو درب في عبد فهذا هو أصل الاصول الكشيق الشرعىمن وجه فاعمل بحسب مايتوى عندك فى ذلك وماهو مشر بك فتف حتى يتبهزلك وجه الحق في المسئلة فلكون ذلك من أهل الكشف والوجود \* (وصل في فصل حكم الافطار في التطوع) \* كي بعضهما لاجماع علىانهايس على من دخل فى صيام تطوع فأفطراه ذرقضاءوا خنافهوا اذا تطعه لغير عذرعامدا فن قائل علمه القضاءومن قائل ليس علمه القضاء (الاعتبار) اذادخل في فعل بعمودية الاخسار فقدأل منفسه العبودية واذارجع الى أصله فى ذلك الالزام فحكمه حكم عبودية الاضطرار فهلزمه في المتطوع عايلزمه في الواجب ومن راعي كون الحق جعل هذا العبد مختار افتال لارفع حكم الحقءي في هذا الفعل فانه يؤدّي الى منازعة الحق حيث يجعل الاختيار في موضع الاضطر أرفيعامل معاملة الاختيار فانشاءقضي اختيارا أيضاوان شاءلم يقضوفي هذه المسئلة طول في الاعتبار يكني هذاالقدرمنه في هذا الكتاب فان التكامف ثبت عين العبد مضطرًا كان أومحتا را \* (وصل في فصل المتطوع يغطرناسما) \* اختلف العااء فيه فطائنة قالت عليه القضاء وقالت طائفة أخرى لاقضاء عليه وبترك القضاءأ قول للغيرالوارد فمه ( الاعتبار )الناسي هوالتارك الماختار بعــدمااختارفان كأنَّ عن هوى نفس فالقضاء عليه وان كان عن شـ غل بمقام أوحال أواسم الهبي فلاقضاء عليه والقضاء هنا الحكم علمه بحسب مانطق عله ﴿ (وصل في فصل صوم يوم عاشوراء) \* احتلفوا أي يوم هو من المحرّم فقيل العاشروهو الصحيح وبه أقول وقيل الناسع (الاعتبار)هنا حكم الاول والا ّحر فن أقيم فى مقيام احدية ذاته صام العآشر فانه أول آحاد العقدومن أقيم في مقيام الآخر الالهبي صام الدوم الناسع فانهآخر بسائط العددوا اكان الصوماءني صوم عاشوراءم غبا فيه وكان فرضه قبل فرنس رمفانعلى الاختلاف في فرضته صيراه مقام الوجوب وكان حكمه حكم الواحب فن صامه حصل

وأنه ماأنزل ذلك عليهم فحرموا فضلها وان اعتبرنا ان أهل الكتاب هم الذين أنزل علمهم كتاب من الله سواءعلوابه أم لم يعملوا تأكد عند ناان الله انما أكدفي ذلك حستي تمتزعن أهل الكتاب اذقد أمروا بدلك فأضاعوه بترك العمل فن رأى أكلة السحور بضم الهمزة اكتفى باللقمة الواحدة ليقع الفرق سنهو بن أهل الكتاب وهو أقل ما يكون ومن فتم الهمزة أراد الغذاء ثم من التأكيد فيها محافظة الذي صلى الله علمه وسلم عليها وعلى تأخيرها ودعاؤه آليها فسنها قولا وفعلا فقال هلوا الى الغداء المارك كما قال حى "على الصلاة ثم انه صلى الله عليه وسلم من تأكيده في ذلك وتغليبه للاكل على تركه مع النجة يق بيهان المانع وهو الفيحرالصادق انك اذا يمعت النداءيه آذا كان في البلد من يعلم إنه لامنادي الاعند الطلوع الذي به تصم الصلاة كأبن ام مكتوم عندرسول الله صلى الله علمه وسلم فاذا مع المتسحرذاك وجب علمه الترك فقيل له ان سمعته والاناه في يدك وأنت نشرب فلا تقطع شربك من الماء حتى تقضيي حاجتك منه كاقال حذيفة هوالنهارالاان الشمس لم تطلع فجعسل الحكم لحال الوقت وهوالوجود فكان الدفعأهون من الرفع لان المدفوع معدوم والذي تريدرفعه موجودحاكم بالفعلوهوأنك آكل أويَّارِب فالحكم له حــقي برتفع بنفسه كذلك الاسم الحاكم في الوقت عــ لي العبد ا ذاطلبه اسم آخر لاحكم له علمه كان الاولى بالعبدأن لا بنفصل من هدا الاسم الالهبي حتى لا يبقى له حكم علمه يطالبه به فاذا فرغ من حكمه تلقى بالادب ذلك الاسم الالهي الذي يطلبه أيضا هكذا فى الدنيا والاسخرة كشخص حكم عليه اسم التواب عن فعل تثابات فيه الاسماء الالهية في حال الذنب فقيال المنتتم المااولى به وقال الراحم والغفار أناأولى به فتقا بلت الإسماء في حال العاصي أي اسم الهمي يحيث وفيه فوحدوا التواب فتقوى الامهرالراحم على المتقهروقال هذانائبي في المحل فانه لولامار نجته مآتاب فدفع المنتقم عن طابه وتسله الراحم وصيار التواب رجع به الى ريم من طاعة الى طاعة بعدما كان يرجع به من معصمة أوكفرالي طاعة فهذا التائب ما ينعزل لان التو ية فدلاتكون منذنب بليرجع الى الله فى كل حال فى كل طاعة فان وجد فى المحل الاسم الخاذل وهو حكمه فى العبد فى حال وقوع المخالفة منه فينتذيكون تقابل الا ما المتقابلة أعظم وأشد فان هذا الفعل يستدعهما وكان الخاذل بينه وبين هذه الاسماء مواطأة من حيث لايشعر بمافعله كلواحد منهما فيقول الراحم ان الخاذل دعاني فهو بساعدني على المسقم ويقول المسقم انه دعاني فساعدني على الراحم فإذا أقبلالاربان منه مساعدة لاحدهما فانكان الخذلان كفراجا الاسم العدل الحكم لحكم من الاحمن المتقابلين الراحمواخوانه والمنتقمواخوانه فيقول ان الله أمرني ان أحكم منكها وهوقوله فأصلحوا منهما بالعدل وأقسطوا فيقول للطائفتين من الاسمياءارقبواهذا العبدالي آخر نفس فان فارق حددا الجسم وهوعلى كفره فلتسلم المنتقم وتتأخر أنت عنده أيما الراحم وحناعتك فمقول الراحم سبقت الرحمة الغضب فأماالسابق فلااتأخر فمقول له العدل انما يعتبر السبق في انتهاء المدى والمدى بعد مااتهى فاترك المنتقم الى ان يستوفى منه مقد ارزمان المخالفة والخدلان فذلك التهاء المدى فاذاالتهى فلأ تجديد المطالبة فيحكم الله عند ذلك مايشاء فان بعثني حاكما حكمت بما يعطمه على وانولى الفضل أوالمنتقم حكم أيضا بحسب ماأذن له فمه فينفصلون على هذا الحذوان كان الجاذل في هذاالحل لم يعط كفرا وأعطى معصمة ووقع هذاالتقابل بينالاسماء فحاءالحكم العدل وكام أنل واحدةمن الطائفتين وسمع دعواهاوان كل وأحدة منهما تذعى الحق لها فيطلبهم بالبينة فيقول المنتقم أى بينه أوضيم من وقوع الفعل اماتراه سكران ان كان يشرب الجرأو قاتلاأ وسأر قاأ ومأكان من أمورالتعدّى فيةول الحكم هذه الافعال وان وقعت فهي موضع شهة والحاكم لايحكم الاسينة فانوقوع الشرب للخمر لايؤذن بأنهارتك محزما ريماغص بلقمة ربماهومريض فالسعمل الامايحل لهاستعماله ربماقتل هذا قاتل أسه أوأحد من هذا القاتل ولمه فاعتدى عليه بمثل مااعتدى

الطائفة المالقاسم الحنيد بقول علناهذا مقيدبالكتاب والسنة يقول رضي الله عنه والنكنا أخذنا علناءن الله ماأخذنا من الكتب ولامن أفواه الرجال فاعلنا الله تعالى علماء خالف ماماءت به الانساء من عندالله مماذكرت من الاخبار ولاما أنزله الله في كتاب بل هوعندنا كا أخسراته عن عدد مخضر انه آتاه رجة من عند دوعله من لدنه على وهذا هوع لم الوهب الالهي الذي أتقيه التقوى والعمل على الكتاب والسمنة الذي لوعل أهل الكتاب بمأأنزل الهموأ فاموا التورأة والانحمل لا كاوامن فوقهم اشارة الى هـ ذا المقيام اعنى علم الوهب ومن تعت أرحلهم اشارة الى علم الكسب وهو العلم الذي يناله أهل التقوى من هذه الامتة فانه علم كسب اذ كان نتجة على وهو التقوى فاعلمان السحور مشتق من السحروهوا ختلاط الضوءوالظلة ريدزمان اكلة السحور فلد وحدالى النهاروله وجدالى اللهل فاله وجدالى النهار وعادغذا فرج فده النهارعلى حكم اللهل كأعل في الفطر فأمر بتهجد لدفر حج فمه النها رأيضا على اللدل به جود آثمار الشمس فانّ الاكلّ رقع فمه قبل زوال آثارالنهارودلائله فانالهارقدأدبرلان حقيقة الهار من طلوع حاجب الشمس الاول اليغروب حاحب الشمس الاخر فمغييه يغبب قرص الشمس وآثار النهارفي أقل اللمل من مغسه الى مغمب الساص وآثاردفي آخرالله من طاوع الفيرالاؤل الى طاوع الشمس الاانه لايمنع الاكل طاؤع الفِّيرِ الاوّل شهرِ عا وفي الفُّحرِ الثاني خلاف وموضع الاجماع الاحر وما كان قبل ذَّلَا فلسر بسيحر وانماهو لمل ومامعده انماهونهار وهكاذاصفة السبهة الهاوجه الحالحق ولهاوجه الحالماطل في الامور ألعقلمة وكذلك المتشابه له وجه الى الحل وله وجه الى الحرمة والهذامي النجر الاول الكذاب وماهوكذاب وانماأضف الكذب المه لانهر بمايتوهم صاحب السحوران الاكل يحرم عنده ولدس كذلك فانعلته ضوءالشمس أيطرح شعاعهاعلى الحرفدأ خذالفهوء في الاستطالة فاذاارتفعت ذهب ذاك الضوء المنعكس من الصوالى الافق فجاءت الظلة وقرب روزالشمس المنا فظه, ضوءها في الافق كالطائر الذي فتم جناحه ولهـذا ماهمسـتطيرا فلايزال في زيادة الي طلوع الشمس كذلك الحق والساطل فإمّا الزيد فيذهب حفياء وأمّاما ينفع النياس فيمكث أي شت وهوالفحرالصادق وما منهما هوالسحركمان مابين الوجهين اللذين بظهر أن في الشهة هو العلم الصحيم مهاانهاشهة فيتميز بعاك بهاالحق من الباطل كإغيزيانعكاس النجرالكذاب الى الارمن والظلة الظاهرة عند ذلك ان ذلك الفيحرا لا وَل لا يمنع من مريد الصوم من الاكل والهــذا سمته إلعرب ذنب المهر حان لانه ليس في السيماع أخيث منه ولا أكثر محالا فإنه نظهر الضعف لحة , فمغفل عنه فينال مقصوده من الافتراس فان ذهه بشمه ذنب الكاب فتخمل من لادعر فه انه كاب فيأمن منه فهوشيه المنافق فأمررسول اللهصني الله علمه وسلم في ذلك الوقت بأكلة السحور وقال انها ركة أعطاكم الله اماها فاكدأمره مهاينهمه أن لاندعها فكاصر حبالام ماصر حبالنهى عن تركها فاكد فى وحو بها فأشهت صدلاة الوتر فانها صلاة مأ موربها عدلى طريق القريه المأمور بها فهمى سنة مؤكدة وعندىعض علىاءالثهر بعة واحمة واكلة السحو رأشتر في التأكيد من الوتر في حنس الصلاة لماورد في ذلك من التصريح مالنه بي عن تركها وهو بمنزلة الهدث عن الشهرة حتى بعرف مذلك الحق من الباطل فهدده هي البركة التي في اكلة السحور فان البركة الزيادة فزادت على سيائرا لاكلات شمولهما الامربها والنهى عن تركها وايس ذلك الحكم لغبرها من الاكلات ثم ان الذي صلى الله عليه وسلم جعلها فصــلا بين منزلة أهل الكتّاب ومنزلتنا فهيّى امّا عاما ختصنا به الحقء لي سيائر الامم من أعلَّ الكتاب واتما نماأ مرنا بالحافظة علمه حتى نتميز من أهل الكتاب حمث أنزات علمه مكم أنزلت علمينا ففرطوافي حقها كافعلوا فيأشيا كثيرة وكلاالوجهن سائغ وهذايم تعجيل الفطرو تأخيرالسجورفان اعتبرناان أهل الكتاب هم القاءُون بتمّا بم علمنا ان الله اختصنا فضل تعيم ل انفطروناً خير السحور عليم

ال ما

بقدرهاوما تتعلق مئ الذم به أيضا اذا أمن فحان فهما ولما كان الحهول أعمى وأضل سنلا لايدري كمف يضع رجله ولامرى أين بضع رجله قال علم الله انكم كنتم تختا نون أنفسك ملك حرعملكم فماحره علىكم فتباب علىكم أى رجع عليكم بالنوية وعفا عنكم أى بالقليل الذي أباحه لكم من زمان الاحلال الذي هواللمل وانماجعله قليلالبقاءالتحجيرفيه في المباشرة للمعتكف في المساحد للاخلاف وفي غيرالمسجد بخلاف فالآن ماشروهن وهوزمان الفطر في رمضان وانتغوا ماكتب الله لكه واطله وأما فرنس الله من أجلكم حتى تعلوه لتعملوا به من كل ماذ كرد في هـذه الآية كاوا وائبريوا أمرياعطاءماعلىك لنفسك منحقالاكل والشرب حستي يتبين لكم الخطالا يمض اقهال ألنهار من الخيط الاسود ادمار اللهل من الفجر الانفجار الضوع في الافق ثم أتموا الصيام الي اللمل ولاتباشر وهن وأنترعا كفون في المساجد فأبتي تحييرا لجماع على من هذه حالته وكذلك الأكل والشهرب للذي يتوى الوصال في صومه يقول صلى الله علمه وسلم من كان مواصلا فلمواصل حتى السحروه واختلاط الضوء والفلة يريدفى وقت ظهورذنب السرحان مابين الفجرين المستطيل والمستطير وواصلرسول اللهصلي اللهعليه وسلم بأصحابه يومين ورأواالهلال تلك حدودالله التي أمركم أن تقفوا عندها فلا تقربوها ئلانشر فواعلى ماورا •هاو هناعلم غامض لا يعله الامن أعطاه ذوقاعناية الهمة كالخضروغ مره فرجاتزل قدم بعد ثبوتها فتذوقوا السوء كذلك يبن الله آباته أى دلائل للنياس اشارة فيتذكر بها المعلهم يتقون يتخذون تلك الدلائل وقاله من التقليد والحهل فان المقلدما هو على سنة من ربه وما هوصاحب دلالة وجعله بمعنى الترجي لانه ما كل من رزق الداسل ووصل الى المدلول وحصل له العلم وفق لاستعمال ماعله انكان من العلوم التي غاتها العمل ﴿ (وصل في فصل السحور) ﴿ خرِّج مسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم تسجر وا فان فى السحور بركة فأمرصلي الله عليه وسلم بالسحور ورغب فيه بمباذكر حديث ثانى وخرج مسلم أيضاعن عروب العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فال فصل ما بين صياحنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور حديث ثالث خرج النسأى عن العرباض سنسارية قال سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم وهو يدعوالى المحورفي شهررمضان وقال هاوا الى الغذاء المارك حديث رابع لنسأى وخريج النسأى أيضاعن عبدالله بن الحارث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسشلم قال دخلت على الذي صلى الله علمه وسلم وهو يتسحر فقال انهاركه أعطاكم الله الاها فلاتدعوها محدث خامس لمسلم والعنارى خرتب مسلمعن ابنعرقال كانارسول اللهصلي الله علمه وسلم مؤذنان بلال وائن أتممكتوم الاعي فقال رسول اللهصلي الله علمه وسلمان بلالايؤذن بلمل فكاوا واشريوا حتى يؤذن ابنأة مكتوم قال ولم تكن ينهـماالاان ننزل هــذاو برقي هــذا زاد البخارى فانه لا يؤذن حسى يطلع الفجريعني ابن ام مكتوم خر جه المحارى من حديث عائشة عن النبي صلى الله علمه وسلم حديث سادس لابي داود خرج أبو داودعن أبي هر برة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم اذا مع أحدكم النداء والاناءعلى بدد فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه حديث سابع للنساى خرج النسأى عن عاصم ابن زرقال قلنا لحذيفة أى ساعة تدهرت مع رسول اللهصالي اللهعلمه وسالم قال هواانها رالاان الشمس لم تطلع حديث ثامن المسلم خرج مسلم عن أنس قال تسمر نامع رسول الله صلى الله علمه وسلم عمقنا الى الصلادةات كم كان قدرما منهما قال قدر خسين آية حديث تاسع اسلم خرج مسلم عن مرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لايفزنكم في ١٠٠٠ وركم اذان بلأل ولاياض الافق المستطمل هكذا حتى يستطيرهكذا رحكاه حماد بيده بعني معترضا فهدنده أحاديث السحور قدذ كرته المةف من مع كلامي في السحور علها حتى به لم إناماخر جنافهما يذهب المهمن الاعتبارعما أشارالمه صعى الله علمه وسلم قولا وفعلا لان سمدهذه

ضا فاذا فرغت من المرض أوالسفرفانصب نفسك للعسادة وهوالمدوم يغول اقضه والي رمك فأرغب في المعونية ﴿ كَانْ شَيْمَنْنَا الومدين رجه الله يقول في هذه الآية فاذ افرغت من الاكوان فانمب بقلمك أشاهدة الرجن والى رمك فارغب فى الدوام واذاد خات فى عبادة فلا تتمة ث نفسك مالجزوج نهاوقل السهاكانت القباضة ولتكملوا العذة برؤية الهلال أوبتمام الثلاثين ولنصيخ بروالله تشهدواله بالكبرباء وتفردوه بهولاتنا زعوه فنه فانه لاينبغي الاله سيحانه فتكبروه على صفة العسبروالسب فانه قال في الاعادة وهوأهون عليه فهوأعلم عماقال واحذرمن تأويلك وحله علية فكبره عرب هذا على ماهداكم أي وفقكم لمثل هذا وبين لكم ما تستحقونه ممايستحقه تعدالي ولعلكم تشكر ون فحعل ذلت نعمة بحب الشكرمناعلها لكوننانقبل الزيادة والشكرصفة الهمة فان الله شاكرعلم فطاب منامهذه الصفة الزيادة الكونه شاكرافانه قال النشكر تملازيد نكم فنهنا عاهر مضمون الذكر لنزيده فالعمل وأذاسألك عمادى عني لكونك حاجب المباب فانى قريب بماشاركا همضدمن الشكر والصومالذي هولي فأمرناه مالصوم انه لنياماهولهه مفن تلبس بدئايس عياهو خاص لنافيكان من أهل الاختصاص مثل أهل الترع آن هم أهل الله وخاصته اجيب دعوة الداعي على يصبرة حعلنا الداعى الذى يدعو فاالمه على يصبره من اجابتنااياه مالم يقل لم يستحب لى فليستحسو الى أى لما دعويتهم لى من طاعتي وعبادتي فاني ما خلفت الحنّ والانس الاليعبدون فدعومَ م الى ذلكُ على ألسنة رسلي وفي كتهي المنزلة التي أرسلت رملي مهااليهم وأكد ذلك بالهبين اعني الاستحابة عماء لمرمن امائناو معدنا عن اجالته لى أى من أجلى لا تعملون ذلك رجاء تحصيل ماعندى فدكونون عسد نعمة لاعسدى وهم عسد طوعاوكرها لاانفيكاله لهمهمن ذلك ولمؤمنوا أي بصرّقوا ماجابتي اماهم اذادءوني ولكن إعانيه بي لأما نفسه به لا نه و در أمن نفسه لاما لله لم يستوعب اعمانه ما استحقه فا دا آمن بي وفي الاحرجة و و درا هو الذي يصدُّق بالاخماركاها ومن آمن ننفسه فانه مؤمن بما عطاه دامله والذي أمرته بالايمانيه متناقض الدلالة متردّدبين تشميه وتنزيه والذي يؤمن بنفسه يؤمن سعض ويكفر سعض تأويلا لاردّا في تأوّل فاعانه بعقلد لا ي ومن ادّى في نفسه انه أعلم بي مني فاعرفني ولا آمن بي فهو عمد كذّني فميانسيته الى نفسي بحسن عسارة فإذ اسئل بقول أردت التنزيه وهذامن حيل النفوس عيافيهامين العزة وطلبالاستقلال والخروجءن الاتساع اعلهم يرشدون أى يسلكون طريق الرشدكما مفعل الموفقون الذين اذارأ واستبل الرشدا تحذوه ستبلافهشي مهم الى السعادة الابدية فكانت احابة الحق الاهم حين دعوه نها ية طريقهم الي ما فرحت به نفوسهم من تحلمل ما كان حرم علمهم في حال صومهم من اول اللمل الى آخره فقال أحل لكم لمالة الصمام أي اللملة التي انتهيم صومكم الهما لا اللمالة التي تصحون فيهاصائمن فهي صفة تصحبكم الى أبداة عبد الفطير ولو كانت اضافة الملة الصمام الى المستقبل لم تكن لملة عبد الفطر فيها فانك لا تصحرنوم العبد صائما ولوصمت فيه لكنت عاصبا ولا بلزم هيذا في أوّل لهلة من رمضان فإن الا كل وأمناله كان حلالا قيل ذلك في ازال مستصحب الحكم فلهذا جعلنا دللصوم الماضي الرفث بعني الجماع الى نسائكم فجاء بالنساء ولم يقل الازواج ولاغبرذاك فان في هذا الاسم معنى ما في النسج وهو التأخير فقد كنّ اخرن عن هذا الحبكم الذي هو الجباع زمان الصوم الى اللسلّ فلماجاءاللسل زال حكم التأخسر بالاحلال فكانه بقول الى ماأخرتم عنه واخرن عنه من أزواجكم وماملكت اعانكم مماهو محل الوطئ هن الماس لكم وأنتراساس الهن أي المناسسة منكم صحيحة ماهى مثل ماتلبستر بنافي صومكم حيث انصفتم بصفة لي وهوالصوم فلستم لباسالي في قولي وسعني قلب عمدي واست لباسالكم في قولي بكل شي محمط فان اللباس يحيط باللابس له وبستره علم الله انكم كنتم تحنانون أنفسكم من الخيانة لشهادتي علمكم حين قيلتم الامانة لماعرضتها عليكم فقلت فى حاملها أنه كان ظلوما جهولا ظلومالنفسه بأن كافها مالأيدرى علم الله فيها عند حاد الماحهولا

عشبرة وهكذاوعقدام بامه في الشالفة يعني تسعة وفي المرة الاخرى لم يعقد الإمهام وأرادأ ضباعشرة المموذلك لماقال تعالى الإمامعدودات عددالشارع المماالشهر بالعشرات حتى يصهر ذكرالامام موافقالكلام الله فانه لوقال ثلاثون يومالكان كإقال في الأيلا العائشة رضي المدعم اقديكون الشهر تسعة وعشيرين يوماولم بقل هكذا وهكذا كإقال في عدد شهر رمضان فعلما انه ارادموا فقة الحق تعالى فهماذكرفي كتابه ثمقال فنكان منكم مريضا اوعلى سفرفعة ةمن ايام اخرفأتي بذكر الامام ايضا وأشمار اتى المخاطمين بتوله منكم وهم الذين آمنوا مريضايعني في حيس الحق أوعلى سفروهم أهل السلوك في الطررق آلى الله في المقامات والاحوال والسفر من الاسفار وهوالطهور لانه انماه عي السفر سفرا لانه سفر عن اخلاق الرجال فه فأسفرلهم المقام والحال في هذا السلوك ان العمل المسلهم وانكانوافسه وانماالله هوالعامل بهم كإقال ومارمت اذرمت ولكن الله رمى فعدة من أيام أخريعني فى وقت الحجاب فانهاايام اخرحتي يجدالة كلمف محلاية بله بالوجوب وقدتقدّم الكلام في مثل هذا من هـذا الباب فلمنظرهما لذثم قال وعلى الذين بطمقونه فدية طعهام مسكين في نطوع خــرا فهوخبرله وأن تصوموا خــبرلكم انكمنت تعلون بقول من بطبق الصوم قد خــبرناه سن الصوم والاطعيام فالتتل من وحوب معين الي وجوب غييرمعين عنيد المه كاف وان كان محصورا وقد علالقه ما مفعل المكلف من ذلك فألحقه بالقطوع فانكل واحد منهما غيروا جب بعينه فأى ثبي اختار كأن تطوّعامنه به اذله ان يختـار الا تخر دونه ثمر جم الله الصوم الذي هوله ليقوم به ادصفه الصوم من حيث ماهي عمادة لامثل لها فإن قلت فالاطعام صفته ايضافانه المطع قلنا لوذكر الاطعام دون الفدية لكان ذات ولماقرن بالاطعام الفداء وأضافه المسه كانكان المكلف وجب علسه الصوم والله لا يجب علمه شيئ في الادب الوضع "الحقيق الامااوجيه على نفسه ومن حصل تحت حكم الوحوب فهومأمور تحت سلطانه فتعين الفداء فكان الاطعام فراعي ائته الصوم هناك فجعله خسرا له فانه صفته ألائراه مقول وفد شاه بذبح عظيم من اسر الهلاك ان كنتم تعلون قد تحكون ان هنا ععنى مايقول ما كنت تعلون ان الصوم خبر من الاطعام لولاما اعلتكم ويكون معناها أبضاان كنتم تعلون الافضل فماخبرتكم فمه فقد أعلتكم مرتمة الصوم ومرتمة الاطعام ثم قال شهررمضان يقول شهرهــذا الاسم الالهيئ الذي هورمضان فأضا فه الى الله من اسمه رمضان وهوا سم غرب نادر الذي انزل فده الترءآن يقول نزل القرءآن بصومه على التعمين دون غسره من الشهور هدى أي ساناللناس والفرء آن الجمع فله ذاجع بينك وبينه في الصفة الصمدانية وهي الصوم فما كان فيسه سن تنزيه فهولله فاله قال الصوم لى ومن كونه عبادة فهولك هدى أى ساناللناس عسلى قدر طبقاتهم ومارزقواس الفهم عنه وان لكل شخص شريافي هذه العمادة ويتنات فكل شخص على سنة تخصه بقدرمافهم من خطاب الله في ذلك من الهدى وهو التسان الالهيي والفرقان فأنه جعل اقرلامعه فى الصوم بالقرء آن ثم فرقك لتميزعنه بالفرقان فأنت أنت وهو هو في حجم ماذكرناه من استعمالك فماهوله وهوالصوم فهوله من باب التنزيه وهولك عمادة لامثل لها فن شهد منكم عندالفطرومن كان منكم مريضا مائلا والمرص المل أومحموسا فان المريض في حدس الحق أوعلى سفر سلولة في الاسماء الالهمية علم ذوق أومسافراعنه آلى الاكوان فعدّة من أيام أخر اي أيام معدودات لايزادفيهاولا ينقص شهاأ بريدانلة بكماليسر فماخاطبكم بهمن الرفق فحالمتكايف ولايريد بكم العسر وهومايشق علىكما كديهذا القول قوله وماجعل علىكم فىالدين من حرج فعرف السيرهنا بالاان واللام يشيرالى البسرالمذكور المنكر فىسورة ألم نشرح أى ذلك البسرأ ردت بكم وهوقوله فان مع العسر يسرا اى مع عسر المرس يسر الافطار أنَّ مع العسر عسر السفر يسر ايسر الافطار

بعنة الكلامسوا عنم ذلك الكلام حروف هجاءام لم يضم وهو عين الكلام الالهي قى العالم فان الله قال على الله عنه الله المان عبده مع الله لمان جده والله أنطقني سبيحانه فى ذلك بما الأداكره من الابيات ان شاء الله تعلى شعر

نادانی الحق من سمائی بغیر حرف من الهجائی من الهجاء مردعانی من ارض کونی بکل حرف من الهجاء و الله علامی فلا تعرب علی سو ائی ولا تری ان ثم غیری فا نه غایه النائی

فلاعلت ان الكل بالدرؤ يه وماونف حصى بلد على بالد على ان الامرشديدوان كل نفس مطلوبة من الحق فى نفسها لا تعزى نفس عن نفس شيئا وان تقلب الانسان فى العبادة من وجه بدا ته ومن وجه بر به ليس لغيره فيه مساغ ولاد خول وأرانى ذلك فى واقعة فاستيقظت من منامى وانا احر للشفتي بهذه الابيات التى ما جمعتها قبل هذا لامنى ولامن غيرى وهى هذه

ولم يكن ذ الأمن كلا مى وقتا الماجيك فى مقا مى فى دف المحون والدمام ومن زكاة الى صمام ومن حلال الى حرام كمثل مقصورة الخمام

وال لى الحق فى منا مى وقدًا انا ديك فى عبادى وانت فى الحالتين عندى فى صلاة الى زكاة ومن حرام الى حلال وانت فى ذا وذاك منى

فلوعل الانسان منأى مقام نادادالحق تعالى بالصام في قوله يا ايها الذين آمنوا اعلم انه الخياطب فىنفسمه وحده مهلذه الجعمة فانه قال بصجرعلى كل سلامي منكم صدقة فحعل التكامف عامّافيالانسيان واذاكان هذافي عروقه فأين أنت من جو ارحه من سمعه ويصر دولسانه ويده ويطنه ورحله وفرحه وقلمه الذينهم رؤسا ظاهره وانكل جارحة مخاطبة بصوم يخصها من امساكها فهما حجرعلهما ومنعت من التصرّ ف فعه بقوله كتب علمكم الصمام فاعلم ان الله ناد المأمن كونك مومنا من مقام الحكمة الجامعة اتنف تنفصل ما يخاطبك به على العركم بماأراده منك في هدد العيادة فقال كتب عليكم الصيام أي الامسالة عن كل ماحرة م عليكم فعلدا وتركد كما كتب على الذين من قدا الحسيم بعني الصوم من حدث ما هوصوم وان كان بعني به صوم رمضان ايضا بعينه كاذهب المه يعضهم غيرأن الذين قبلنا من أهل الكتاب زادوافيه الحان بلغوابه خسين يوماوهو مماغيروه وقوله كاكتبأى فرضعلي الذين من قبلكم وهم الذين هملكم سلف في هدذا الحكم وانتم لهم خلف لعلكم تتقون أى تخذون الصام وقاية فان النبي صلى الله علمه وسلم اخرناان الموم جنة والجنسة الوقاية ولا يتحذونه وقاله الاا ذاجعلو دعبادة فكون الصوم للعق من وجمه مافسه من التنزيه وكالمتناوحه ماهو عسادة في حق العمد حنة ووقاية من الدعوى فيماهو لله لآله قان الصوم لامثلله فهولمن لامثل له فالصوم لله ليس لتُ ثم قال اياما معدودات العبامل في إلايام كتب الاول بلاشك فانه ماعنه دناعلم بماكتب على من قملناهل كتب علمهم يوم واحدوه وعاشوران اوكتب عليهما بام والذى كتب علينا انماهو شهر والشهر الماتسعة وعشرون يوما والما ثلاثون يوما بجسب مانري الهلال والابام من ثلاثة الى عشر ذلاغ مرفط القراء أن ما اعلنامه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدداً يام الشهر فقال الشهر هكذا وأشار بيده يعنى عشرة ايام ثم قال وشكذا يعني

الشهرجع الهمة على الله حتى لابرى غيرالله وهو قوله صلى الله عليه وسلمى وقت لابسعنى فيه غيرري لانه في تحل خاص به وله سدا أضافه البه فقال ربي ولم يقل الله وكالرب و ممايؤيدة ولنا الدير يدبسوم السمر رمن الشهر الجعمة تحنيف وقحريف عدا الشهر بلا فظ عبان الالتفرق قبائل العرب فيه وكذا قال الله تعالى وجهلنا كم شعو با وقبائل فالشعوب في الاعاجم حالة القبائل في العرب أى فرقكم الله تعالى وجهلنا كم شعو با وقبائل فالشعوب في الاعاجم والقبائل في العرب أى فرقكم شعوبا ومبلة و من المنتقرة بين الميت وأهله فكان صام سروغ مده من النه ورلما قب من النفريق خرج مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله علم عده من من مروع من من من مروع من النه وسلم عن ابن عمر أن رسول الله على الله عليه وسلم فاذا افطرت من روضان فصم يومين محت انه وفي طريق اخرى ايضا لمسلم عن ابن عمر أن الله على المدان الفلائل الفقال والتمس في ضرب المذل من اعظم الدلائل على العمر طفظ اوقات العبادات فان معرفة منزلة القمر والشفس في ضرب المذل من اعظم الدلائل على العمر الالهمي الذي يحتص فان معرفة منزلة القمر والشفس في ضرب المذل من اعظم الدلائل على العمر الالهمي الذي يحتص فان معرفة منزلة القمر والشفس في ضرب المذل من اعظم الدلائل على العمر الالهمي الذي يحتص فان معرفة منزلة القمر والشفس في ضرب المذل من اعظم الدلائل على العمر الالهمي الذي يحتص فان معرفة منزلة القمر والمناه المناه المناه المناه قلب اوأ بق المده وهوشهمداًى حافر فيما القالم المعال الله على العمل الله عليه المناه قلم الدلائل على الله المناه المناه في المناه قلم المعرف المناه عليه وهوشهمداًى الله عليه وهوشهمداًى الله عليه المعرف الله عليه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناهدة المناهدة فانه خرصد قاله خرص المناه العملاء المناه المناه المناه في المناه الم

جاء به صادق ادین این یخبر عن کل مایکون فی کل کون بکل وجه فی کل درا و العیمون کشفا معنی و ماتدرا و العیمون

جاءبه من رب الداريعلمه بما اودع فيها من كل شئ مليم قال تعمالي وكل شئ فصلنا ه تفصيلا وقال ذلك لتعلو اان الله على كل ثبئ قدر وان الله قد أحاط بكل شئ علما « (وصل في فصل حَكَمة صوَّم أهل كل بلد برزَّيَّهُم) ﴿ خرَّج مسلم في صحيحه عن كريب ان امَّ الفضل بنت الحيارث بعثته الى معيادية بالشام فال فقدمت الشيام فقضيت حاجتهيا واستهلءلي رمضيان وانا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسالني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقبال متى رأيتم الهلال ففلت رأ بنادلىلة الجمعة فقيال انت رأيته فقلت نع ورآد الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنارأ يناه ليلة السبت فلانزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أونراه فقلت أولا تكتني برؤية معاوية وصمامه فقال لاهكذا أمر نارسول اللهصلي الله علميه وسيلم فيدنك وقواك بلدك واقلمك وعالمك ورعيدك وأنت مخاطب بالتصرّف فيهم بالقدرالذي حدّلك الحق في شرعه وانت الراعي المسئول عنهم لاغيرك فان الله ما كاف احدا الابحاله ووسعه ما كاف احدا بحال احد فكل نفس ما كسيت رهينة وكل نفس تجادل عن نفسها وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه فاذا طلع هلال المعرفة في قلبك من الاسم الالهيي. رمضان فقدد عالة في الطلوع الى الانصاف بماهوله وهوالصوم فأمرك يتقييد جوارحانكاها الظماهرة وتقييد قوالة المباطنة وامرلة قمام لدله ورغمك فسيه وهو المحافظة على غيمه وحفلك فيه فطرافي اول الليل وأمر لذمالتهمل به وغذاء في آخره وأمرك بتأخير ذلك الى ان يكون في التأخير بمنزلةمن قال هواانهار الاان الشمس لم تطام وذلك لحكمة التحقق بالاسم الاسخر في ليل رمضان كماكنت في يومه فالله بين طرفي تحلمل وتحريم فم خاطبك الحق الاسنك ولاخاطبك الأبك وهكذا مع كل مكاف في العالم من ملك وجنّ وانسان بل من كل مغالوق حال ذلك الخلوق ينزل الحكم عليه

عن عمدالله من العلاءعن الغيرة بن قرَّة قال قام معا وية في الناس بوم مسهدل الذي على ماب حصر . فقال ماايهاالناس الاقدرأ يناالهلال يوم كذاوكذا والامتقدّم بالصوم فن احبان يفعل فلنفعله قال فقام المه مالك بن همبرة الشبل فقيال إمعاوية أثبئ بمعته من رسول الله صلى الله علمه وسلم أمشئ من رأيَّك قال فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوموا الشهروسروه فاعه لم ان المهر رضد الشهرة و مها مهي النهريثه والاشتهاره وغيزه واعتنياء المسلمين به وأصحباب نسيير الكواكب فرغب في الصوم في حال السير" والاعلان \* واعلم أن سرر الشهر هو الوقت الذي يكون فسه القهر في قبضة الشمس تحت شعباء فها كذلك العبداذا اقبر في مشهد من مشاهيد القرب الذي نطلمه عمون الاكوان فسه فلاتمصره وذلك متيام الاخنساء الابرباء الذين لم تتمزوا في العامّة في هذه الدارتحققا بصفة سيدهم حمث لم يجعل سيلاالي رؤيته في هذه الدار لحصول دعاوي الكون في المرتبة الالهسة فقىالوا منمغي أن لانظهرالا بمظهرمولانارذلك في الاخرة حيث يقول لمن الملك الموم فلاجرأ احد تدعمه فهمنالئ تظهرهده الطبقة وتنبين انته اخفيا في عباده وضنائن اكتنفهم في صونه فلاتشهوا سمدهم فيهذه الصفة من الستروعدم الظهورلزمهم صوم سررالشهرفان الصوم صفة صمدانية فاتصفوا بصفة الحق في هذا التقريب كما اتصفوا بهافي الاعلان في صوم الواجب كشهر رمضان فانه ظهرهناك باسمه رمضان وسمى بهااشهر حباباعنه تعالى فالعامى يقول ممترمضان والعارف بتول مات شهرومضان معلنا فان الله قال فن شهد منكم الشهرو هوا علان رمضان وشهرته فلمصمه الاالمسافر فان المسافرالمه يسافرايشهده فماعوفي حال شهوده فى وقت سفره والمريض مائل عن الحق لان المرض النفسي ممل النفس الى الكون فلم يشهد الشهر والحمض كذب النفس ولذلك هوأذى في الحل شافي الطهارة التي توحب القرب وهو الصدق ورد في الخبر الصحيم ان العمد إذ اكذب الكذبة تباعدمنه الملك ثلاثين مبلامن نتن ما جاءيه فجاء بالثلاثين التي هي كال عدّة النهم والقمري الذي استترفى شعاع الشمس فكانت الحائض بعددة من شهود الشهرلماذ كرناه والحق سحدانه لايقترب عدده الالممتحه وبعطمه ثم يبرزه الى الناس قلملا قلملا ائلا يهرهم بهاءنو رمااعطاه لضعف عمون بصائرهم رجة بالعبامّة فلايزال بظهراهم قلملاقلملافلا يبدى اهم من العلم بالله الذي اعطاه في حال ذلك السهرارُ الاقدرما بعلرانه لايذهاهم الى ان تعتاد عمون بصائرهم مالى ان يظهر اهم في صورة كال الاعطمة بالخلعة الالهمة وهوقوله من يطع الرسول فقدأ طاع الله فدلك عنزلة القمر ليلة المدرفه والقدر الذي كان حصلُه المله السرار في حضرة الغمب من وجه بإطنه فان ضوء البدركان في السرار من الشمس في الوحه الذي تنظر الى الشمس في حين المسامنة والفل هر لا نورف به وفي لهلة الايدار بنوكس الامر فيكون الظهور بالاسم الظاهر وكذلك فعل الحق مع عامّة عباده احتميب عنهم غاية الحياب كالسرارفي القمر فلم يدركوه فقال لسكذلاشئ رجدتهم فلم يجدوافي اذهانهم ولافي طبقات احوالهم مايذهلهم فحاسوافى رحة حماب دنه الاتية وعذا غاية نرول الحق الى عماده في مقام الرحة لهمم أستدرجهم قلملا قلملا عثل وهوالسمع المصير وقل هو الله احد الله العمدوقوله ألم يعلم بأن الله مرى الى ان تقوَّت الواريدائرهـ ما لمعرَّفَهُ بِاللَّهُ وأنسوا به قلملا قلملا الى ان تجلي لهـم في المعرفة التامّة النزيمة التي لو تحيلي لهم فها في اوّل الحيال له أبكو امن ساعتهم فقيال عز من قائل وهو، معكم اينما كنتم فقداوه ولم ينفروامنه ونسواحال امس كمثلاثي فكان بقاؤهم في ذلك المقام بقطع المأسارفع المناسبة من جميع الوجوه ألاترى أهل المت تنقطع وحشيتهم من ميتهم لانهم لايرجون لفاءه في الدنيا فلا يبقي الهدم حزن البنة وأهل الغائب لدسوا كذَّلتُ غانه ملم يأسوا من الهائه وكتبه وأخباره تردعلهم معالايناس الى وقت اللقاء عندقدوه مافسحان الخبيريد برالامر يفصل الاكيات لعلنا نعقل عنه فلذل هذا وقع صمام سرراليثهم والشهرأ يضامثلا مضروبالن يعقل عن الله فني صيام سرر

كشفته غيئرة لعدم احترام المكاشفين لماعا ينوه من شعائره وحرماته فان البصر قد أدرك مالواعتبر [ في ثبي منه ما و في بما يحب علمه من التعظيم الالهبي "له فلما قلت الحرمة منهم ستره اللهل غه يرة فد خل في عنب اللمل غيرأن الانسان اذا دخل في الغيب واتصف به أدرك ما فيه من علوم الانوار لامن علوم الاسرار وعلومالانوارهوكل عملم تعلق به منافع الاكوانكلها كماان اللسل اذاجا ظهرت بمجمئه أنوا رالكوا كبوا للهجعله البهتدي مافي ظلمات البرتواليحروهما علمالاحساس وعلما للماة وعلوم الاسر ارخفيت عن أيصار الناظرين وهي غيب الغيب فصار الغيب على هــذا فيه مايدرك به وفيــه مالا مدرك ولما فالصلى الله علمه وسلم فقد أفطر الصائم كان الاولى ان يعجل الفطر عفد الغروب تعد صلاة المغرب فأنه أولى لان الله جعل المغرب وترصلاة النمار فينسغي ان بوديها بالصفة التي كان علمها بالنهار وهوالامسالة عن الطعام والشراب واستحبله اذافر غمن الفريضة انيشرع في الافطار ولوعلى شريةماء أوتمرقبل النافلة فانفاعل ذلك لابزال بخبر خرتج مسلم عنسهل بنسعدأن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال لامزال الناس بخبرما عالواالفطرف مي الاكل اوالشرب فطرامع اله قال عندانه أفطر بمجئ اللسل وغروب الشمس فجمع بالاكل بمنفطر ين نطر بالفعل وفطريا لحكم عَنْ قَالَ بِالمُفْهُومُ مَرَى الله اذالم يَفْطُرُ بِالْاكْلُ زَالَ عَنْهُ الْخَسِرُ الذِّي كَانَ يَأْتَمُهُ بالأكل لوأ كُلُّ مِحْمَلًا فانه اذا أخرلم محصل على ذلك الخيرالذي أعطاه التجعيل وكان محروما خاسرا في صفقته ثمانه تفوته الفرحة التي للصائم عنسد فطره أي مفوته فروقها وحلاوتها وهي لذة الخروج من الحبر الي الاختمار [ومن الحرالي السيراح ومن النميق إلى السعة وهو مقام محمديّ والمقاء في الحرر مقام بوسفي ّ حيث جاء الرسول ليوسف من العزيز بالخروج من السحن فقال ارجع الى ربك فاسأله مامال النسوة فلم يخرج واختار الاقامة فىالسجن حتى رجع المه الرسول بالحوآب وانكان مطابقالد خوله فى السحن فأنه دخله عن مخمة تلك الحالة وهوقوله رب السحن أحب الي ممايدعو نني المه فكانت محمة اضافة لامحبة حقيقة وقال رسول اللهصلي اللهعليه وسلم يرحم اللهأخي يوسف لوكنت انالاجبت الداعي يقول سارعت الى الخروج من السحن لان مقامه يعطى السعة فانه أرسله الله رحة ومن كان رحة الايحتمل الضمق فالهذا قلمنافي لذة فرحة فطراك ائم أله دنتام مجمدي لا يوسني وانما تلمنا بتحمل الصلاة بعد الغروب وقبل الفطرلانه من فعل رسول الله صلى الله علمه وسلم وانما قدمناها على الفطر لان الصلاة وانكانت للعبيد فانهاحق الله والفطرحق نغسك ورسول الله يقول للشيخص الذي ماتت أتمه وعليها صوم وأرادأن يقضمه عنما فقال له علمه السلام أرأيت ان لوكان علم ادين أكنت تقضمه قال نعم ُ قال فحق الله أحق ان تقف ــمه فقدّ م حق الله وجعله أحق بالقضاء من حق النجلوق وذكر مسلم عن أبيء عضة قال دخلت أناومسروق على عائشة فقلنا باأم المؤمنين رحلان من أصحاب مجمد صلى الله علمه وسالم احدهما يعجل الافطار ويعجل الصلاة والاتخريؤخر الافطار ويؤخر الصلاة قالت اجماالذي يعجل الافطارو يعجل الصلاة قلنا عمد الله من مسعود قالتكذلك كأن يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولماكان صلى الله علمه وسلم قد جعله الله اسوة يأسى به فعَال تعالى القدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان يفطر بأن يشق امعاءه بشئ من رطب اوتمرأ وحسوات من ما قبل النيملي المغرب و بعد الصلاة كان يأكل ما قدّرله قال الود اود في سننه عن انس بن مالك النارسول الله صلى الله علمه وسلم حكان يفطرع لى رطمات قبل النصل فال لم تكن رطمات فعلى تمرات فان لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء فقدّم الرطب لانه احدث عهدير به من التمرأ كافعل صلى الله عليه وسلم في المطرحين زل بنفسه صلى الله عليه وسلم وحسر الثوب عنه حتى اصابه المطرفسة ل عن ذلك فقيال صلى الله علمه وسلم اله حديث عهد بريه ﴿ (وصل في فصل صيام سرو الشهر) \* اعلمانه صوم يوم ورد به الامر من الذي صلى المدعلمه وسلم روينا دمن طريق ابي داود

العسد من قال ان ربي يقول ماكان الهم الخديرة فنفي فأناو اقف مع النفي فلا أخرج عن عمود تي طرفة عين ومنهم من قال ان ربي يقول ما كن الهرم الخيرة من ذوا تهم بل الااجت الهرم التدير في على الاختياراخترت ذلك لهم وعينت لهم محالها ومن محالهاماجا في هدد الاتية من التحديرين الدوم والفطرو بين الكفارات ولمانيه عبياده على ان الصوم خييرلهم اذا اختياروه ايان له مهذات عن طريق الافضلمة لترجحوا الصوم على الفطرفكان هذامن رفقه سجانه بهم حمث ازال عنهم الحبرة بالتحنيير بهذا القدرون الترجيم ومع هذا فالاسلاء له مصاحب لانه تعالى لم يوجب علمه فعل مار حدله بل أبق له الاختمار على نامه ولذلك لاياغ مالافطار فن صامه فقد أدّى واجما فانه فرض علمه فعل أحدهما لاعلى التعمن فاذاعمنه المكاف وهو العمدتعمات اافرينة فسه وهوفي أصله مخسرفه فهو يشسه صوم التطوع فيحصل لاعمد الذى هدا حاله أذاصامه أجر ألفرض وأجر النطوع وأجر المشتة فه وأعظ أجرا وأكثرهن الذى يؤدى الواجب غبرالخبروكذلك الاجر فى الكفارات لخبر فيهاله أجرالوجوب وأحر النطوّع وهــذا منكرمالله فى التكاَّف ﴿ وصــل فى فصــل تَبِّيتُ الدَّمَام في المذروصَ والمندوب المه) \* خرّ جالنسأى عن حفصة أم المؤمنين ردني الله عنهان الذي صلى الله عليه وسل قال من لم ستّ الصيام من الليل فلاصبام له وَيكتب له الصيام من حيزييت من أول الليل كان أووسطه أوآخره فمتفاضل الصائمون في الاجر بحسب التست ويؤيد ذلك الوصال فكم بكتب له في اتصال بومه مالط ف الأول من لله مكتب له في اتصال طرفه الا تخرمن لمله سومه تمال رسول الله صلى الله علمه وسلمن كان مواصلافلمواصل حتى السحروسيردالكلام في الوصال والسحور في هذا الماب فأن فهذا المديث اعنى من كان مواصلاا شعار البالترغب في أكلة السعور فاللسل أيضافي الوصال محل الصوم ومحل الفطرفصوم اللملء لي التحمير كصوم التطوع في اليوم والصوم لله في الزمانين فاند بيبع الصائم فغ أي وقت انطلق علمه اسم صائم فإن الصوم لله وهو باللمل أوحه لكونه أكثر نسسه الى الغيب والحق سبحانه غيب انبامن حيث وعد نابرؤيته وهومن ح.ث افعاله وآثاره مشم و دلنا فالحق على التحقيق غيب في شهود وكذلك الصوم غيب في شهود لانه ترك والترك غيرمرئي وكونه منويا فهومشهود فاذانواه في أي وقت نواه من اللهل فلا ينبغي له ان بأكل بعد النَّية حتى تصح النَّه مع الشهروع فيكل ماصام فسه من اللبل كان بمنزلة صوم التطوّ ع حدتي بطلع الفعر فدكون المجيجية عنمد ذلك لصوم الفرض فيجمع بن التطوع والفرض فمكون لدأجرهما ولماكان الصوم لله وأراد أن يتقرّب العمد يدخوله فيه وانصافه به الى الله تعالى كأن الاولى ان يبشه من أقرل الأمل إلى آخر الثاث الاقول أوالاوسط فانالله يتحلى فيذلك الوقت في نزوله إلى السمياء الدنيافسة زب العسيد المسه بصفته وهو الصوم فان الصوم لا تكون **لله** الااذا العاف به العبدومالم بتصف به العبد لم يكن ثم صوم يكون الله فأنه في هذا الموطن كالترى لنزول الحق المه وعلمه ولما كان الصام مذه المنابة كإذكرناه تولى الله جزاءه ماثمانيه ولم يجعل ذلك لغيره وكماكان الصمام من العمدلله من غيرواسطة كان الجزاء من الله للصائم من غسيرواسيطة ومن ياتي سيمده بمايسته ته كان اقبال السي يدعي لي من هذا فعله اتم اقداللان السمد ظهرفي هذا الموطن ظهورمستفد فقايله ننفسه ولمكل كرامته لغسره والله غني عن العالمن \* ( وصل في فصل وقت فطر الصائم ) \* خرج مسلم عن عبد الله من أبي أوفي قال كامع رسول الله صلى الله علمه وسلم في سفر في شهر رمضان فلما غايت الشمس قال بافلان انزل فاحد - لنا قال مارسول الله انعلمك نهارا قال انزل فاحد - لنا قال فنزل فحد - فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اذاغابت الشمس من ههناوجا الايل من ههنافقد أفطر الصائم فسواء أُكُلُّ أَمْ لَمْ يَأْكُلُ فَانَ الشُّرَ مُ قَدَّ أَخْبِرَأَنَهُ قَدْ أَفْطُرَأَى انْ ذَلْتُ لِبِسَ بُوقت للصوم وانه بالغروب بوَلاه الاسم الفاطرواتيان الليل ظهورسلطان الغيب لاظهورمافي الغيب فحاء ليسترما كانت شمس الحقيقة

١٦٤ ل م

شاءومنه ماهومقيدبالتوقيت كصيام داودصوم يوم وفطريوم ومايجرى هذاالمجرى وأتماضوم يوم عرفة في عرفة فختلف فه وفي غير عرفة فرغب فيه الاانه على كل حال يكفر السنة التي قبله والسنة الق بعده \* وأمَّا صوم السنَّة الأنام من شوَّال فرغب فيه والخلاف في وقتها من شوَّال وفي تنابعها وفيها خلاف شاذوه وأن يوقع أول يوم منها في شوّال و بأتى الايام في سائر امام السنة \* (وصل فى فصل الصوم فى سبل الله ) \* خرج مسلم فى الصحيح عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول ألله صلى الله علمه وسلم مأمن عمديصوم يوما في سبل الله الاناعد الله بذلك اليوم وجهه عن النارسمعين خريفا فذكرصوم العسد لاصوم الاجراء الاحرار والعبيد بالحال قليل وبالاعتقاد جيعهم والصوم نشسه الهيئ وله ذانفاه عن العبد فقال الصوم لى وليس للعبد من الصوم الاالحوع فالتنزيه في الصوم لله والحو عللعمد فاذاأقم العمدفي التشمه مالاله المعبر عنه مالتخلق بالاسماء في صفة الفهر والغلمة للمناذع لدى هوالعدو لهذا جعله في الجهاد أعنى الصوم لان السيل هنا في الظاهر الجهاد عرفناهذا بقرآئن الاحوال لابتعلق اللفظ فانأخذناه على مطلق اللفظ لاعلى العرف وهو نظرأ هل الله في الاشساء يراعون ماقيد الله ومااطلقه فيقع الكلام بحسب ماجا عجاء بلفظ التنكير في السدل ثم عرفه بالاضافة الى الله تعالى والله هو الاسم الجامع لجميع حقائق الاسماع كلها وكلهالها مر مخصوص هو سسل الها فأى بركان فسه العبد فى سبل بر هوسسل الله فلهدا أتى بالاسم الجامع فع كانعم النكرة أى لا نعين وكذلك نكر يوماوماءرفه ليوسعء لي عبيده فى القرب الى الله ثم نكر سسيعين خريف فأتى بالتمييز والتميزلا يكون الانكرة ولم يعين زماناف لمندرهل سبعين فريف امن زمان ايام الرب أوأبام ذي المعارج أوأيام منزلة من المنازل أوأيام واحدمن الحواري الكنس أومن امام الحركة الكبري أومن الابام المعلومات عند دنافاتهم الامر فساوى التنكيرالذي في مساق الحديث وكذلك قوله وجهه أجمه فهل هووجهه الذى هو ذاته أووجهه المعهود فى العرف وكذلك قوله من الناربالالف واللام هل أراديه النار المعروفة أوالدار التي فيها النار لانه قديكون على على يستحق دخول تلا النارولا تصيبه الناروعلى الحقيقة فحامنا الامن يردها فانها الطريق الى الجنة ولولم تكن في المعيني الاكون الصراط علم ا في الا خرة و في الدنسا حفت بالمكاره وقد ألقيتك عملى مدرجة التحقيق في النظر في كالرم الله وفي كلام المترجم عن الله من رسول مرسل أوولي محدّث ﴿ وصل في فصل تحدير الحامل والمرضع فى صوم رمنان مع الطاقة عليه بين الصوم والافطار) \* فاسُّبه المفروض من وجه وهو اذا اختاره وقب ل التخدر كان حكمه في حته حكم الماح الخـ برفعله وتركه فأشبه النطق ع وفعل المندوب الهيه خير منتركه ولهدذا فالوأن تصوموا خبراكم خرج مسلم عن سلة بن الاكوع قال كنا فى رمضان على عهد رسول الله صلى الله علمه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية فن شهدمنكم الشهر فليصمه فنهم من جعل ذلك نسخا ومنهم من جعله تخصيصا وهومذهبنا فبتي حكم الا يهفى الحأمل والمرضع اذاخافتاء لي ولدهماوسماه الله تعالى تطوّعاوقال فن تطوع خبرافهو خسرله فنكر خبرافد خل فيه الاطعام والصوم ذكر البحاري عن ابن عباس فىقولەتعالى وعـلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس ليست بمنسوخة «والشيخ الكبيروالمرأة الكبيرة وقال أبوداود عن ابن عباس أثبت في الحبلي والمرضع وقال الدارقطني عنابن عباس في هذا يطع كل يوم مسكسنانصف صاع من حنطة اعلمان الحق اذ آخيرا اعبد فقد حيره فان حقيقته العبودية فلا يتصرف الاجحكم الاضطرار والحبرة والتضيرنعت السيدما هونعت العبد وقدأقام السيد عبده في التخمر اختمار اوابتلاء لبرى هل يقف مع عبوديه أويحتار فيجرى فى الانساء مجرى سده وهوفى المعنى مجبورف اخساره مع كون ذلك عن أمرسده فكان لايزول عن عبوديه ولا يتشبه بريه فعاأ وجب الله عليه التخمير فن را العسد من حار ولايدري مايرج ومن

لنفوذ القضاء والقدرفيهم وهوقوله تعالى ليغفراك اللهما تقدم من ذنبك وماتأخر فسيمقت الغفرة وقوع الذنب فهذه الاسمة قديكون لهافي حق المعصوم وجهوهو أن بسبترعن الذنوب فتطلمه الذنوب فلاتصل المه فلارتع منه ذنب أصلافانه مستورعنه أو يسترعن العقو ية فلا تلحقه أبضا فإن العقهرية ناظرةالي محيال الذنوب فيسترالته من شياء من عبياده دبغفيرته عن ابتياع العتوية به والمؤاخذة علمه والاتول أتم فتقدّمت المغفرة من قمل وقوع الذنب فعلا كان أوتر كافلا مقع الاحسنة شهد حسينها ومن عبادالله من لم يأت في نفس الامر الابما أبيم له ان يأتيه بالنظر الى هذا الشيخص على الخصوص وهمذاهوالاقرب فىأهل الله فانه قد ثبت في الشرع ان الله يقول للعمد لحمالة خاصة افعل ماشئت فقدغفرت لكَّ فهه نه اهو المهاح ومن أتي مساحالم بؤ اخذ ه الله تعيالي به وان كان في العسموم في الفااهر معصبة فباهوعندالشيرع فيحق هذا الشخص معصبة ومن هذاااتسل معاسي أهل البت عندالله قالءلمه السلام فيأهل مدروما مدربكم لعل الله قداطلع على أهل بدرفقال افعلوا ماشنتم فقد غفرت لكم وفىالحديث الثابت ان العبديذنب فيقول بارب اغفرلي فيقول اللهأذنب عبدي ذنيا فعلمان له ربا بغفر الذنب و بأخذ بالذنب ثم يعود فهذنب الى ان قال في الرابعة أوفى الشاالمة افعل ماشئت فقد غفرت للذفأ باح لهجمع ماكان حروء علمه حتى لايفعل الاماأ بصله فعلد فلا يحرى علمه عندا لله لسان ذنب وان كالجهلنا عن هذه صفته وهذا حكمه عندالله لم نعرفه فلا يقدح ذلك في منزلته عند الله فن هذه حالته مافعل الاما أبيح له فعل أوتركه فإن الحبكم يترتبُّ على الاحو ال فحال أهل الكشفء لي اختلافأ حوالهم ماهو حال من سبة عنه حاله فن سوى منهما فقد تعدّى فها حكم به ألاترى المضطرّ ماحرمت المستة عليه قط متى وحد الاضطرار وغيرالضطر ماأحلت له المستة قط هيذا ظاهر الشبرع فاحكام الشرائع على الاحو الونحن فهن حهلناحاله نحسن الظن به ماوجد بالذلك سدلاوابله الموفق أذهب وعلمه القضاء وقال بعضهمعلمه قضاء بومين ولصاحب هذاالوحه وحه رقبق خؤ اداهالي هـ ذاالة ول وهوأنه مخبرفي القضاء في ذلك الموم فاختار القضاء ثم بداله فأفطر ولو كأن منفلاأ وحينا علمه بالشرع قضاء ذلك الموم فهذا هوالهوم الواحدوالهوم الآخر يوم رمضان الذي علمه فحاقصر في نظره صاحب هــذا القول وقال قتادة عليه القضاء والكفارة (الاعتبار) من كأن سشهده الاسم الالهبي ومضان فيحال القضاءكان حكمه حكم الاداءفين أفطر متعمدا في رمضان وقد تقدّم الكلام فسه ومافسه من الخلاف فهو بحسب ماهوعنده فيحرى على ذلك الاسلوب فيه وفي اعتباره ومن لم يكن مشهده الاسم الالهبي الذي يخص شهره الذي أوقع فيه القضاء لاشهرر منسان ولااسم رمضان بل مشهده الاسم الالهبي الذي يحكم علمه بالامهالي مكفر ولكن فهن كان مذهبه ان يكفر فىشهررمضان وفى قوله تعالى فعدَّة من أنام أخرُّ كَذابه فانه سماها أخر فياهي أنام رمضان وانماهي ايام صوم على النكرة أي يوم شاءولا يسمى يو ما الابكماله فاذ الم يكمل في حقه فليس بيوم صوم والاسماء التىللشهورالقمرية رمضان/شهررمضان الرفسع/شؤال الرجن/ذىالقعدة المريداذىالحجة المحرّم لمحرّم المحللصفر الحبي لربيع الاول المعيد لربيع الآخر الممسك لجمادى الاولى الرب بمعــى الثابت لجــادى الآخرة العظيم لرجب الفاصل والحاكم اشعبان ومافى معنى كل. اسم من الاسماء الالهمة \* (وصل في فصل الصوم المندوب المه) \* وساذكر من ذلك ماهو مرغب فيسه بالحال كالصوم في الجهادو بالزمان كصوم الاثنين والجيس وعرفة وعاشوراء والعشر وشعمان وأمثال ذلك وماهومعين فينفسه من غيرتقسد يصوم مخصوص من أيام الجعة كعاشورا وعرفة فن كونه معين الشهرأ لحتناه مالزمان ومنه ما هو معين في الشهو ركشهر شعبان ومنه ما هو مطلق فى الايام مقيد بالشهركالايام البيض وصيمام ثلاثة ابام من كل شهر ومنه ماهو مطلق كصوم أى يوم

مرئ مور

الا مارا

تعدّد الاحسام المماثل لتعدّد الازمان في حق المجامع في رمضان فاعلم ذلك \* (وصل في فصل هل تحب علمه الاطعام اذا أيسر وكان معسر افي وقت الوجوب) \* فن قائل لاشي علمه و مه أقول ومن فائل يكفراذا أيسر (الاعتبار) المسلوب الافعىال مشأهدة وكشفا معسر لاشي له فلايلزمه شئ فانجب عن هذا الشهود وأثبت ذلك من طريق العلم بعمدااشهود كمتحمل الحسوس بعدما كان أدركه بالحس فان الاحكام الشرعية تلزمه بلاشك ولايتنع الحكم في حقه توجود العلم ويتنع يوجود المشاهدة فانوشاهدالحق محركاله ومسكاوكذاك انكان مقامه أعلى من همذاوهو أن يكون الحق الممعه ويصره على الكشف والشهود فنامن قال حكمه حكم صاحب العلم فان اللهقد أوجب على نفسه ولابدخل بدلك تحت حد الواجب ومنامن ألحقه بمشاهدة الافعال منه تعالى كاقدمناه فلاملزمه الحكم كالم ملزمه هذاك فذارة بطاق على هدذا العمداسم الحق وتارة ينطلق علمه اسم العبد معاختلاف هذه الاحوال وفي كلوا حدمن هلذه المراتب يلزمه الحكم من وجهو منتني عنسه من وجه \* (وصل في فصل من فعل في صومه ماهو مختلف فيه كالحجامة والاستقياء وبلع الحصى والمسافر يفطرأ وَلُ نُوم يَخرِج عندمن ري انه ليس له ان يفطر) \* فيكل من أوجب في هذه الافعال وأشباهها الفطرا ختلفوا فن قائل منهم علمه القضاءوس قائل منهم علمه القضاءوالكفارة وهكذا كلمختلف فهه والذي أذهب المه مماذكر ناه ان الاستقماء فه القضاء للغير وقد تقدّم اعتبار ماذكرناه من هذه الأفعال فن أفطر في يوم يجو زله الافطار فيه كالمرأة تفطر قبل ان تحمض ثم تحمض في ذلك السوم والمريض والسافر يفطران قبل المرض وقبل السفرثم يمرض فى ذلك الموم أويسا فرفذهمنا انه علمه القضاءولا كفارة علمه وانماأ وحساعليه القضاءلانها حاضت أومرض أوسافه وأماحكمه في الآثم فهو حكمهمن أفطر متعمد احتى انهالولم تحض أولم بمرض أولم يسافرما يقضي أبد اوليكثر من صمام التطوع وسعهذا فأمرهم الى الله لانهم أفطروا في يوم يحوزاهم الفطرفيه عندا لله وأما الظاهر فاقلناه (الاعتبار) في هـ ذا الفعل رائحة من الكشف الذي للنفوس واستطلاع عـ لي الغب من حيث لايشعروسسه انهامن عالم الغب وانكانت النشأة الجسمة التهافان الروح الالهبي أبوها فلها الاطلاع من خلف حاب رقمق بحمث انه لود خل صاحب هذا الفعل طريق أهل الله سارع المه الكَشَفُ لاســتعداده وَتأهل لذلك ومثل هــذالايسمي اتفا قااذالام الاتفاقي عنــدنا لايصم فان الامركاء لله والله لا يحدث شيئا بالاتفاق وانما يحدثه عن علم صحيح وارادة وقضاء غميي وقدرفلا بدّ منكون مافتوكائن في علمه وانمايتي هل يتعلق بمن ظهر عليه مثل هذا الفعل الالهي "أثم اولافعندنا الاثم ستعلق به ولوحمل له العلم الصحيم بأنه في يوم بجوزله الافطارفيه ولم تلبس بالسب فانه ماشرعله الفطر الامع التلاس بالحال الذي تسمى به حائضا أوم يضا أومسافرا في اللسان الظاهر هـذامذهب الحققين منأهل الله وهومذهمنافي مثل هذه المسئلة والحكم في صاحبه الله ان شاءعها عنه وان شاء آخذه فضلاوعد لاالاان كان حاله بمن قدأع لم بما يقع منه من الجرائم مشاهدة وكشفاومن اطلاعه على المقدورعلمه اطلاعه انه غيرمؤا خذبذلك عندالله فلاسادرولا بكون له تعمل في ذلك مالم يعلم علم اللهفمه فانعلمانه مؤاخذولا بذفمعلم انالتهقدراعي حكم الظاهرفي العموم فمه فمتهمأ لقضاء الله النافدفيه وهذاعند ناليس بواقع أصلاوانكان حائراعة لاقبل لابلس لماستعن السحود فال بارب لوأردت مني السعو داسعدت قال له متي علت اني لم أرد منك السعود أبعد حصول الاماية والمخالفة أمقبل ذلك فتمال بارب معدوقو عالامارة عملت فقال بذلك آخذتك واعلمان من عباد الله من يطلعهم الله على ماقد رعليهم من المعادى فيسارعون المامن شدة حياتهم من الله ليسارعوا بالموية وتبقى خلف ظهورهم ويستر يحواس ظلمة شهودها فاذا تابوارأ وهاعادت حسنة على قدرما تكون ومثل هذالا يقدح في منزلتهم عندالله فان وقوع ذلك من منسل هؤلاء لم يكن انتها كالحرمة الالهمة ولكن

فى ذلك وقد يخطئ ولانسما وقدراً ينياخه في فالحدّ في أشدّا لجنايات ضررا في العيالم فلوأر الزبر لكانت العقو يتأشذفها وبعض الكاثرماشرع فمه حدولاسما والشرع قد جعل بعض الحدود ف الكائر انها لأتقيام الابطل المخلوق وان أسقط ذلك سقطت والضرر باستاط الحد في دثله أظهه كولى المقدّول اذاعفاعن فاتله فليس للامام ان يقتله وامثال هذامن الخفة والاسقاط فمضعف قول من يقول وضعت الحدود للزجرولو شرعنا تبكلم في سبب وضع الحد ردوا سقاطها في أما كن وتخفسفها في أماكن وتشديدها في أماكن أظهر نا في ذلك اسراراعظمة لانها يحتلف الحوال التي شرعت فهاوالكلام فهابطول وفيها اشكالات مثل السارق والفاتل واتلاف النفس أشد مزاتلاف المال وانعفاولي المفتول لامتتل فاتله وانعفارب المال المسروق أووحد عند دالهار قءيزالمال ردّعلى ربه ومع هذا فلابدّ أن تقطع بده على كل حال وليس للعاكم ان يترك ذلك ومن هنا نعرف ان حق الله فى الانساء أعظم من حق المخلوق فيما بخلاف ما تعتقده النقهاء قال صلى الله على وسلم حق الله احقان يقضى (الاعتبار) الترتيب في الكفارة أولى من التخيرفان الحكمة تقتضي الترتيب والله حكم والتضعرف بعض الاشياءأولى من الترتيب لمااقتصته الحكمة والعبد فيالترتيب عبداضطر اركعمو دية الفرائض والعبدفىالتخسر عبدا ختمار كعبوديةالنوافل وفيهارا ئمحة من عبودية الاضطرارو بن عبادة النوافل وعمادة الفرائض قربأ عظم من القرب في النوافل وان ذلك أحب المه ولهذا حعل فى النوافل فرائض وأمن ناان لانبطل أعمالناوان كان العمل نافلة لمراعاة عبودية الاضطرارعل عبودية الاختيارلان ظهور سلطان الربو ية فيما أجلى ودلالتها عليها أعظم ﴿ (وصل في فصل الكفارة على المرأة اذاطاوعت زوجها فعما أراد منها على الجماع) \* فن فائل عليها الكفارة ومن فائل لا كفارة عليهاوبه أقول فان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاعرابي ماذكر المرأة ولا تعرّ دس لها ولاسأل عن ذلك ولا ينبغي لنا أن نشرع مالم يأذن به ألله (الاعتبار) النفس قابلة للفجور والتقوى بذاتها فهى بحكم غبرها بالذات فلاتقدر تنفصل عن التحكم فيها فلاعقو بةعليها والهوى والعقل هما المتحكمان فبهافالعقل يدعوها الى النحاة والهوى يدعوها الى النارفن رأى أنه لاحكم لهافها دعت المه قال لأكفارة عليها ومن رأى ان التحسرانها في القبول وان كل واحدمنهما ماظهراه حكم الابقبولها اذكان لهاالمنع ممادعت المهوالقمول فلمارجت أثمت انكان خبرا فحروان شرافشر فقىل علها الكفارة ﴿ وصل في فصل تكرّر الكفارة للكرر الافطار) ﴿ فَصَلَّ مِن وَطَّيَّ مُ كَفَرَمُ وطَّيُّ فِي يُوم واحدأن علىه كفارة أخرى وقبل من وطئ مرارا في يوم واحد فليس عليه الاكفارة واحدة واختلفوا أيضافهن وطئ فى يوممن رمضان ولم يكفرحتي وطئ فى يوم النفقال بعضهم علىه لكل يوم كفارة وقال بعضهم علمه كفارة واحدة مالم يكفرعن الجاع الاؤل والذي أقول به ان علمه كفارة واحدة لانها ماشرعت الالمراعاة رمضان فى حال الصوم لالمراعاة الصوم لانه لوأفطر في صوم القضاء لم يكفرولو كانت هذه الكفارة مثل كفارة الظهارلم يوجب عليه كفارة أحرى اذا كفرعن الجياع الاول فليا أوجها بعدالوقو علهذا جعلناها تلزمه اذاأ وقع الوطئ بعدتكفيروطئ قبله ستعدّدا كاندلك الاول أوواحدا (الاعتبار) الروح الواحديد رأجسا مامنعددة اذا كان له الاقتدار على ذلك ويكون ذلك في الدنيا أولى بخرق العادة وفي الاسخرة نشأة الإنسان تعطى ذلك وكان قضب المان عن له هـذه الصورة وكذاذوالنون المصرى كايدرالوح الواحدسا ترأعضا البدن من يدورجل وسمع ويصر وغيرذلك وكاتؤا خذالنفس بافعال الجوارح على مايقع منها كذلك الاجسام الكثيرة التي يدبرها روح واحدأى شئ وقع منها بسأل عنه ذلك الروح الواحدوان كان عنز ما يقع من هذا الجسم من الفعل مثل ما يقع سن الجسم الاسخر فبكون ما يلزمه من المؤاخذة على فعل أحد الجسمين يلزمه على فعل الأشخر وأن كان مثله وقسم المذاهب على هـذا الحدّفم المزم الروح الواحد من تكرارالفعل

じょ

177

أتطؤعه فان الفرائض عندنا المقدة بالاوقات اذاذهب وقتها تعمدمن الواجبة علسه لايقضها الدامطلقا فليكثرمن التطق عالذي بنياسها الاالحيم وان كان من يوطا بوقت واكنه مرة واحدة فى العمر الامن يقول بالاستطاعة ولكن متى جحكان مؤدّيا اويكون عاصما في الدّأ خـ مربا الاستطاعة (الاعتبار) الأكل والشرب تغذية فأحياه الأكل والشرب عنده فذا أاسب لان حماته مستفادة كماكان وحوده مستفاد المتميز الواجب بالغير الممكن عن الواجب مفسه والصوم بقه لاللعمد فلاقضاء عله ولا كفارة ومن قال بألكفارة اوجب عليه سترمقامه وحكمه فيها حكم المجامع في الاعتبارسواء ومن قال بالقضاء علمه بقول ماا وجب علمه القضاء الالكونه عبدا كاحب أن في اصل التكليف كماكان في صوم رمضان سواء فيقضيه بردّه الى من الصوم له فان الصوم للعبد الذي هو تله كمن تسلّف مُسَامن غيره ففضاؤه ذلك الدين انماهورده الى مستحقه مع اعادة ماعليه من الانتفاع به والعيد انمايصوم مستسلفاذلك لان الصمدانية ليست له والصوم صمدانية فهولله لله فاعلم ذلك \* (وصل فمن جامع ناسما لصومه) \* فقدل لاقضاء عليه ولاكفارة و بها قول وقبل عليه القضاء دونُ الكفارة وقبل علميه القضاء والكفارة (الاعتبارف ذلك) هذامن باب الغبرة الالهمة لما انصف العبد عاهويته وانكان سشروعا وهوالصوم انساه انتهائه صائم فأقامه في منام وحال يفسد عليه صامه تنبياله ان هده الحقيقة لا تحف بها الاالله غيرة الهية ان يزاحم فما هوله بضرب من الاشتراك فلمالم مكن للعمد في ذلك قصد ولاا تبهك به حرَّمة المكافُّ سقط عنه القضا والكفارة والجاع قدع وفت معناه فهن جامع متعمدا ومن قال علسه القضاء دون الكفارة قال يشهد بالصمدية له دون نفسه في حال قمامها به فيكون موصوفا مهالا موصوفاتها مثل قوله ومارمت اذرمت ولكن الله رمي فنفي واثنت ومن قال علمه القضاء والحسكفارة قال النسمان هو الترك والصوم ترك وترك الترك وجود نقيض الترك كمانءدم العدم وجودوهن هبذه حاله فلريقه به الترك الذي هو الصوم فياامتثل ما كاف فلا فرق منه وبين الذاكرة وجب عليه القضاء والكفارة والاعتبار في ذلك قد تقدّم وانه ليس فى الحديث ان ذلك الاعرابي كان ذاكرالصومه ولاسما في الاعتبار حين جامع اهل ولاغــــرداكر ولااستفصله رسول الله صلى الله علمه وسلم هلكان ذاكرااصومه اوغرذا كروقد اجتمافي التعمد للعماع فوجب على الناسي كإوجب على الذا كراصومه ولاسما في الاعتسار فإن الطريق تقتضي المؤاخذة بالنيسان لانه طريق الحضور فالنسسان فمه غريب ﴿ وصل فى فصل هل الكفارة من تمة السلام المرتب ام لافقدل انهاء لى الترتب اولها العتق فان لم يجد فالصوم وأن لم يستطع فالاطعام وقسل هيءلي التخييرومنهم من استحب الاطعام عن العتق والصيام ويتصوّرهنا ترجيم بعض همذه الافسيام عدلي بعض بجسب حال المكلف ومقه ووالشيارع فن رأى إنه بقصد التغليظ وإن الكفارة عقوبة فانكانصاحب الوافعة غنياا وملكا خوطب بالصمام فانه اشق عليمه واردع فان المقصود مالحدود والعقو مات انماهو الزجروان كان متوسط الحيال في المال ويتضر تر مالاخراج أكثر ممزيشق عليمه الصوم امربالعتق اوالاطعام فانكاليكان الصوم عليه اشق امربا صوم ومن رأى انالذى ينبغي انيقدم فىذلك مايرفع الحرج فانه نعيالى يقول وماجعل عليكم فىالدين منحرج فيكاف من الكنف ما هو أهون عليه و به أقول في الفتيا وان لم أعمل به في حق نفسي لو وقع مني الاانلاأستطيع لاناللهلايكاف فساالاوسعها وماآتاها سيمعل الله بمدعسر يسرا وكذلك فعلفانه قال زمالى فان مع العسريسرا ثمقال انمع العسريسرافأتى بعسروا حدويسرين معه فلايكون الحق يراعي اليسرفي الدين ورفع الحرج ويفتي المفتى بخلاف ذلك فان كون الحدودوضعت للزجر مافعه نص من الله ولارسوله وأنما وتتبضمه النظر الفككري فقديصيب

اجعين واماانكان العبد مقيدافهوان يعتق نفسه من رق الحكون فيكون حراء عن الغبرعبد الله فأنءمود يتنالله يستحمل رفعها وعتقزا لانهاصفة ذاتية له واستحال العتق منها في هـــذا الحال لافي الحيال الاقول وقد نبيه عدلي ذلك بقوله نعيالي قل اللهرم مالك الملات فسهياه مليكاليصير لداريم الميالث ولم يقل مالك العبالم وقال ايضيا وهومن باب الاشيارة والتحيضتي قل اعوذبرب النباس ملك النباس غناب التعقبيق لماسماهم النياس ولم يسمهم باسم يقتنبي لهمان يكونو احقااضاف نفسه البهم ماسم الملك ومن باب الاشبارة اسم فاعل من النسسان معرِّفا بالانف واللام لانه نسلي ان يكون الحقّ سمعه وبصره وجمع قواه في حال كونه كاله نورا وهو المقام الذي سأله رسول الله صلى الله علمه وسلم من ربهأن يقمه فنه أبدافقال واجعلني نورا فانالله منا-ممائدالنوربل هونورللعديث الشات فهرأني أراه وقد صحفه بعض النقلة فتال نوراني اراه فحمل في هذا المتعمد فيه معني بديع وحواذا جمل عمده نورافيرى الحق فسهومنه فعندذلك يكون نورا نيالاغبرفه وقى ذاته نوروقي عبده نوراني فافهم ماقلنا فلمالم يذكرالناسي هذدالحال وهوفي نفسه عليها عافل عنها خاطبه الحق مذكراله بها فى القرء آن الذي تعده بتلاوته لمتدبروا آياته وليتذكراً ولوا الالساب ما كانوا قد نسوه فهدا مدلك على انهم كانواعلى علم متقدّم في شدَّمة الشوت وأخذالعهد واما الاطعام في الكفارة فالطعام سد فى حفظ الحماة على متناوله فهوفى الاطعام متملق بالاسم الحيي لما مات بمافعله عبادة لامثل الها كان عليما فكان منعو تابالممث في فعلها لانه تعمد ذلك فأمر بالاطعام ليظهرا سم المقابل الذي هوالحيي فافهم واتماصوم شهرين فيكفارته فالشهرعبارة في المجديد عن استيفاء سيرالقمر في المنازل المقدرة وذلك سرالنفس في المنازل الالهمة فالشهر الواحديسرفه بنفسه لمثبت ربوسة خالقه علمه عندنفسه والثهرالا سخريسيرفيه بربه فانه رجله التي يسعى مهامن باب ان الحق جمع قواه ووجو ارحه فأنه بقواه قطع هذه المنازل والحق عين قواه فقطعها يريه لاننفسه واماقول هذا القائل لرسول الله صلى الله علمه وسلم حن أمره ما اصوم في الكيمارة أي انصف بصفة الحق فإن الصوم له فتسال من الصوم اتى على "فنحد ل رسول الله صلى الله علمه وسلم فنحدكه على حدة الامر والاعلم ان الحق انطقه وما أراد ذلك النياطق وان جهله ذلك الاعرابي نكت أنه قال له في قوله كفر بالصوم أي كن حقا فنظق مريد ان يقول من الحق أتى على قاني لما كنت حقازال التكايف عني فإن الحق لايكاف فلماذا ينقمني حقبا وقدانزاني الىالعمودية فأوجب على الكنارةالتي هي الستر أى لاتذكر أنك عصيتني بي والهدذا قال للذي "صلى الله علمه وسلم أتعطيها لافقر مني والله ما بين لا يتيها افقر مني فأضاف كإل الفقراليه لانه رجع الى العبودية عن سمادته فعظم ذله وفقره فإن استعماب الفقر لاألم له فى الفقرمنل ألم من كان غنما ثم يفتقر فان ألمه السدو الحسرة عنده اعظم فان حكمه حكم من استوسروكان مر افيداً لم الاسترقاق الكونه حصل فيه عن مرتبة بيت من كان ملكافعادملكا \* قد عاز هلكاومات فتكا

والعبد الاصلى الموثل القن لا يحد ذلك فلهدا قال ما بين لا بنها افقر منى انطقه الله بذلك من حيث لا بشعر حتى بيسكون مناسبا لما أنطقه به ايضا فى قوله من الصوم اتى عنى فانظر حكمة الله فى اجراء هد دالحقائق فى عباده من حيث لا يشعرون فهو المتركز على الحقيقة لاهم فهدا حكم الكفارة على من هدا فعله والجدلله قد دخل فى هدا جيم الاقوال التى ذكرنا فى هدفه المسئلة اذا تدبرتها فلا حاجة الى الاطالة فى ذلك فانه كالمكر اروان كان ذكرها يتضمن فوائد زائدة على ماذكر نالاختلاف النسب ولكن يكنى هدف افى اعتبار هذه المسئلة ﴿ وصل فى فصل من اكل او شرب متعمدا ) ﴿ فقال قوم علمه القضاء والحسك فارة التى او جها فى الجاع وقال آخرون لا كفارة عامه والذى اقول به انه لاقضاء علمه ولا كفارة عامه فريضته من به انه لاقضاء علمه ولا كفارة فانه لا يقضيه ابدا ولكن يكثر من صوم النطق ع تكمل له فريضته من به انه لاقضاء علمه ولا كفارة فانه لا يقضيه ابدا ولكن يكثر من صوم النطق ع تكمل له فريضته من المواد المناسبة عليه المناسبة المناسبة عليه المناسبة عليه

ثميدركه الموت فقد وقع اجره على الله فالذي فترق كان فقمه النفسر سديد النظر علاماما لحقائق وهكذا حكمه في الاعتمار \* (وصل في فتمل المرضع والحامل اذا افطرتا ماذا علم ما) \* في قائل بطعمان ولاقضاعلهما ويهاقول فانه نص القرءآن والاته عنسدي مخصصة غسرمنسوخة فيحق الحيامل والمرضع والشييغ والعجوز ومن قائل تقضمان فقط ولااطعيام علهماومن قائل تقضدان وتطعمان ومن فائل الحامل تقضى ولاتطع والمرضع تقضى وتطع والاطعام مدعن كليوم أوتحفن حنانا كاكن انس يصنعه (الاعتبار) الحامل الذي علكه الحال والمرضع الساعي في حق الغبر تعين علمهما حق من حقوق الله في رأى ان الدين قبل الوصمة قدّم حق الغبر على حق الله لمسس الحَاجة فَانه حكم الوقت ومن قدّم حق الله على حق الغبرورأى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان حتى الله احتى مالقنماء ورأى ان الله قدّم في القرء آن الوصمة على الدين في آمة المواريث قدّم حتى الله والمه أذهب قال تعالى مز بعد وصمة يوصي بهما ردين ويرجع عندى حق الغرماء اذالم يف مانية لهيه من مال المت في مت المال يؤدِّيه عنه السلطان من الصدقات فالنهم من الثمانية الاصناف فلصاحب الدين امربرجع الثمه في دينه والمس للوصمة ذلك فوجب تقديمها بلاشمك عنماد المنصف والماالمرضع وانكات في حق الغير فحق الغير من حقوق الله حيث شرع الله اداءها وصاحب الحال لس في حق من حقوق الله لاله غيرمكاف في وقت الحال والمرضع كالساعي في حق الغيرفهو في حق الله غاله في احر منسر وعله فقد وكلنا أنَّه بعد هذا السان والتفصيل الي نفسان في النظر فعن منسمي له القضاء والاطعام اوواحد بمن ذكرنا ﴿ (وصل في فصل الحيخ والعجوز) ﴿ اجع العلماء على انهما اذالم يتمدرا على الصوم لهمماان مفطر اواختافوا اذا افطرا همل بطعمان اولا بطعمان فقال قوم يطعمان وقال قوم لايطعمان وبداقول غبرأنهم استمبوالهم الاطعام والذي اقول بدان الاطعام انما شرع مع الطاقة على الصوم وامّا من لابطه قه ذهذ سقط عنه التكلف في ذلك ولدس في الشرع اطعام عن من هذه صفته من عدم القدرة علمة فأن الله ما كلف نفسياً الاوسعيا وما كافيها الاطعام فلوكافيها مع عدم القدرة لم نعدل عنه وقلنابه (الاعتبار) من كان مشهده أن لاقدرة له كأمثالنا اوكان يقول انالقدرة الحادثة مالهااثرا محادفي المقدوروكان مشمده ان الصوم لله فقد التفي عنه الحكم بالصوم والاطعمام يقول الله تعمالي وهو يطعم ولابطع وقال مصدقا لخدله الذكاه ويطعمني فتترره ولم برقه والاطعام انماهوعن واحب بقدرعليه ولاواجب فلاعوض فلااطعام وهميري صاحب هذاالمفام لاقوة الامالله واسرله في المالم نسبة عين مدخل ولافي نون نفعل وألف أفعل لكن له من هـذه الحروف الاربعة الزوائد حرف الناء المنقوطة من اعلى بضمرا لمخياطب وقدتكون الساء المنقوطة من اسفل يفعل بضمرالهو يه فأعلم ذلك وبالله الموفيق ﴿ وصل في فصل من جامع متعمدا في رمضان ﴾ اجعواعلى ان علمه القضاء والكفارة وقدل لا مجب علمه الاالقضاء فقط لان الكفارة في ذلك لم تكن عزيمة اقرائن الاحوال لانه صلى الله عليه وسلم لم يأمر دعند عدم العتق والاطعام ان يصوم ولابداذكان صحيحا ولوكان مريضالقال لهاذا وجدت العجمة فصم وقال قوم ليس عليه الاالكفارة فقط والمس علممه قضاء والذي أذهب المه الهلاقضاء علمه واستحب لدان يكفران قدر على ذلك والله علم محكمه في ذلك (الاعتبار في ذلك) القدرتان تجتمعان على ايجباد تمكن من ممكن فيما ينب من ذلك الى العبد في الفعل عن كل من لا يصل عقله الى معرفة ذلك الما يعتق رقبة من الرق مطلقا اومقمدا فاناعتقه من الرق مطلقافه وأن يقم نفسيه في حال كون الحق عينه في قواه وجوارحه التي مهاتمنزعن غسيره من الانو اع مالصورة واذا كان في هذا الحيال وكان هذا نعته كان سيدا وزالت عبوديته مطلقالان العبودية هناراحت اذلا بكون الثيءعب دنفسه فهوهوقال ابوبزيدفي تحقيق هـذا المقام مشهرا تالما اني اناالله لا اله الدانا فاعمدني وهذا إوسى الله به لموسى وهو خطاب يع الخلق

ومن ذلك المقام الذي لوحصل له مال به المنزلة الالهمة التي بسسة قيها رب ذلك المقيام فيشرع الشيخ في العمل الموصل الى ذلك المقام نسابة عن المريد الذي مات فاذا استوفاه احضر ذلك المت احضار من مثله في خياله بصورته التي كان عليها فألبس تلك الصورة الممثلة ذلك وسأل الله. ان من ذلك عليه فحملت نفس ذلك المت في ذلك المقيام على اتم وجوهه منة من الله وفضلا والله ذواافينيل العظيم وهيذامذهب شيخناابي يعقوب بوسف بزيخلف الهيكومي وماراضني احدمن مشايخي سواه فانتفعت به في الرياضــة وانتفع بي في مواجِيده فكان لي تلمذا واستاذاوك:تله مثل ذلك وكان الناس يتعمون من ذلك ولايعرف واحدمنهم سد ذلك وذلك سنة ست وغمانين وخمهائة فكمان قدتقدم فتحىءلى ريانتي وهومقام خطروأ فاءالله على تتحصل الرياضة على بدهدا الشيذحزاه الله عني كل خسير ومن أهل الله من يقول لا يقوم احد عن احد في العدل ولكن يطلمه له من الله مهمة ودعائه والجاعة على ذلك وهدذا الاول نادر الوقوع فهذا اعتبارمن يقول لايصوم احدعن احد واعتبياردن يقول يصوم عنه واسه ومن قال لاصيام ولااطعام الاان يوسي به فهوان مقول المريد للشيخ اجعاني من همتك واجعل لي نصيبا من عمال عسى الله أن يعطمني ما كان في املي وهـ ذا اذا فعل المريدكان سوءأ دب مع الشيخ حيث استخدمه في حق نفسه وتهمة منه للشيخ في ندمان حق المريد والاصل في هذا ان رحلاساً ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بساً ل ريه في حقه مر افقته في الحنة فقال له رسول الله م لي الله عليه وسلم اعني على نفسك بكثرة السحود فنيه بهذا العمل على نفسه وسوء أديهمعه والطريق بقتضي ان الشيخ لانسي أهل زمائه فكمف عريده المختص بخدمته فاله من فتوّة أهل هذاالطريق ومعرفتهم النفوس أنهم اذاكان يوم القيامة وظهرمالهممن الجاه عندالله خاف منهم منآذاهم هنا في الدنيا فأوّل ما يشفعون يوم القيامة فين آذاهم قبل المؤاخذة وهــذانص أبي ريد السطامي وهومذهبنافان الذين احسنوا البهم يكفيهم عين احسانهم فهميا حسانهم شفعاء أنفسهم عند الله عاقة موه من الخسر في حق هذا الولى وهل جراء الاحسان الاالاحسان وهن عفا وأصلي فأحره على الله وذلا اللعافين عن النياس بل الولى لا ينسى من يعرف من يعرف الشيخ وان كان الشيخ لا يعرف ف فيسألان يغفرله ويعفوعن سمعبذ كره فسبه وذمه اوأثي علىه خبرا وهذا ذقته من نفسي وأعطانيه ربى بحمدالله ووعدني مااشفاعة بوم القساسة فين ادركه بصرى بمن اعرف ومن لااعرف وعنلى هذاالمشهدحتى عاننته ذوقاصح يحالااشك فمهوهذامذهب شيخنا ايضااي اسحاق ابن طريف وهومن اكبرمن لقبته ولقد سمعت هذاالشيخ يوماوا ناعنده بنيزله مالجزيرة الخضيراء سنة تسع وثمانين وخمه بمائة وقال لي والله مااخي مااري الناس في حتى الااولياء عن آخر ٩ ــم ممن يعرفني قات له ڪيف تقو ل الماما - يحياق فقيال ان السالذين رأوني اوسمعوا بي الماان بقولوا في حق خييرا اورة ولو احدّ ذلك فن قال في حق خبرا وأثني على قياوصفني الابصفته فلولاما هو أهل ومحل لذلك الصفة ماوصفني مها فهذا عندي من إولياء الله ومن قال في شرّ افهو عندي ولي اطلعه الله على حالي فانه صاحب فراسة وكشف ناظرينو رالله فهوعندي ولي فلااري ماأخي الااوليا المهوما قال لي هذا الامن أحل كلام جرى منى ومنه في حق انسان من أهل ستة كان خلف هذا الشيخ بخلاف ما يلقاه به فهـذا ملغ من حسن اء تقاده وكان من الشهوخ الذين تحسب علهم انفياسهم ويعا قبون على غفلاتهم ومات في عقورية غفلة ذكرناها في الدترة الفاخرة عند ذكري الماه فها والماس فرق بين النذروالصوم المذروض فإن النذراو حمه الله علمه ما مجامه والصوم المفروض الذي هو رمضان اوجمه الله علمه بن غيرا يحياب العيد فلياكان للعيد في واحب النذر نعمل ما يجابه صام عنه وليه لانه عن وحوب فىذلك عبدمثله حتى تبرأ ذمته والصوم المفروض ابتداءلم يكن للعبدفيه نعمل فالذي رضه علىه هوالذي اماته فلوتركه صامه فسكانت ألدية على القاتل وقال تعالى فيمن خرج مهاجرا الحيالله

١٦, ٠ ال

لغلب علىنا انه يصلى العصر للشمه الكثير الذي منهما ولست هـ ذه هذه \* (وصـ ل في فصل صفة القَيْماء لمن افطورمضان) \* فن العلاء من اوجب التتابع في القضائكا كان في الادُاء ومنهم من لم يوجبه فى الواحب الموسع بالزمان طلب الامم الاول من المكاف الاداء فأذاكم يفعل المكاف وأخرالفعل الى آخر الوقت تلقياه الاسم الا تخرف كون المكاف في ذلك الفعل قاصامالنسبة الى الاسم الاول وانه لوفعل في اول دخول الوقت كان مؤديا من غيرد خل ولا شبهة وكان مؤدّياً مالنسبة الى الاسم الا تخر فالصائم المسافرأ والمريض اذا افطرا نماالواجب عليه عتدة من ايام أخرفي غسررمضيان فهو واحب موسع الوقت من ثماني يوم من شوّال فان صامه كان مؤدّيا من غيرشُهة ولاد خلّ وان أخر دالي غيرذُ لكْ الوقت كان مؤدّيا من وجه قاضيا من وجه وبالتتابيع في ذلك في اوّل زمانه يحكون مؤدّيا بلاتْسيل وان لم تمايع فيكون قاضيافن راعى قصر الامل وجه-ل الاجل اوجب ومن راعى الساع الزمان خيرومن راعي الاحتياط استحب وكل حال من هذه الاحوال له اسم الهيي لا يتعدّى حكمه فسه فالتَّكون في قبضة الاسماء الالهمة تصر فه بطريقين بحسب حقًّا نُقها وبحسب استعدادات الاكوان لهاولابدمن الامرين لذى عينين فان الاوصاف النفسية للاشياء وغير الاشياء لاتنقلب فافهم ذلك وتحققه تسعدان شاءالله تعالى ﴿ (وصل في فصل منَّ أَخْرَقْضَاءُ ومضَّان حتىَّ دخل علمه رمضان آخر) \* اختلف العلماء فين هذه حاله فقيات طبائفة علمه القضاء والكفارة وقالت طبائفة علمه القضاءولا كفارة علمه وبه اقول (الاعتسار) المقامات التي لهاجهات كثيرة مختلفة أقد مغفل السالك عن حكمها في جهة تما من جهات متعلقاتها كالورع فأن له حكم في جهات كثيرة منها فى الطعام والشراب واللماس والاخذ والنظر والاستماع والسعى واللمس والشم فان عمر س الخطاب اتى بمسك من المغانم قبل ان تأخذه القسمة لمعرض علمه فأمسك أنفه لئلا سال من رائعته شما دون المسلمن ورعا فسئل عن ذلك فقال انما ينتفع من هذا بريحه وكذلك الورع في النسب والاحماء فاذافات البالك وحهامن وجوه متعلقات مثل هذا المقام والتقل الى غسره من المقامات وقد بقمت علمه بقمة من حكم همذا المقيام الذي المقل عنه فاذاتعين علمه استعماله في وقت آخر لحالة تطلمه لذلكُ من مطع اوغ بره يتذكر ما فاته قبل ذلك منه فنا من قال عليه الكفارة وكذا رته التوبة ماحرى منه في تفريطه والاستغفارومنا من قال لا كفارة علمه فانه لم يتعمد ولاقصدانتها لـ الحرمة وانماجعله فيذلك عذر من تأويل المسئذة اوغفلة والانسان في هدذا الطريق مؤاخذ مالغفلات عند يعضهم ولهذا اوجب الكفارة علمه من اوجهاو منرى انه غيرمؤا خذبالغفلات لم يوجب عليه كفارة والقضاء مجمع عليه عند الجميع وصورته اذانال منه احدحرم على المتناول ماناله منه عرضاكان اومالا اوأثرابدنيا منجرح اوغبره ولهان يعفوعنه فمانال ذلك منه فمعنو ويحسن ولايؤا خذبكل جرعة من الغبرفي حقه ممايعطي الورع المتعدّى في ذلك ان لا يفعله فهــذه هيصورة القضاء ثمانه اســـتقصى جميع جيات ستعلقات ذلك المقام جهده حتى لايترك منه شيئا فتدبره ـ فه المسئلة فانهامن انفع المسائل في طريق الله ﴿ وصل في فصل من مات وعليه صوم) \* فن قائل يصوم عنه ولمه ومن قائل لا يصوم احد عن احدوا حتلف اصحاب دنه التول فبعضهم قال يطع عنه واسه و بعضهم قال الاصيام والااطعام الاان يوسى به وقال قوم يصوم وان لم يستطع اطع وفرق قوم بين النذر والصام المفروض فقالوا يصوم عنه ولمه فى النذرولا يصوم فى الصيام المفرونس (الاعتبار في ذلك) قال الله تعالى والله ولى المؤمنين وقال تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم والمريد صاحب التربية يكون الشيز قدأ هلدوخصه بذكر مخصوص انبيل حالة مخصوصة ومقام خاص فات قبل تحصيله فنامن يرعان الشيئ لماكان وايه وقدحال الموت بينه

يحكم صفة الفطر فاذا علم انه يحصل في يومه الذي هونفسه بفتح الفاء في حصكم الاسم الذي دعاه المه وريد النزول علمه كان يحكم صفة ذلك الاسم من فطر أوصوم لااعتناله حالا من الاحوال لآن الاحوال تختلف ولاحرج علمه فيما كان من ذلك وبالله التوفيق (وصل في فعل الما فريد خل المدينة التي سافر اليها وقد ذهب بعض النهار) \* اختلف العلماء فين هـ ذه حاله فتال بعضهم تمادى عــل فطره وقالآخرون يكفءنالاكل وكذلك الحائض تطهرتكف عنالاكل (وصل الاعتمار في هذا الفصل من كان له مطاوب في ساوكه فوصل المه هل يجعبه فرحه عماوصل السه عن شكر من اوصله المه فأن حيمه تغيرا كم علمه وراعى حكم الامسالة عنه وان لم يحيمه ذلك اشتغل عند الوصول بمرأعاة من اوصله فلم يخرج عن حكمه وتمادى على الصفة التي كان علمها في سلوكه عامد الذلك الاسم عمادة شكرلاعمادة تكلمف وكذلك الحائض وهوكذب النفس ترزق الصدق فتطهر من الكذب الذي هو حمضها والحبض سب فطرها فهل تقادى على صفة الفطر بالكذب المشروع من اصلاح ذات المين والكذب في الحرب وكذب الرجل لزوجته اوتستلزم ماهوصدق في مجود وواجب ومندوب فأن الصدق المحظور كالغيبة والنهمة مثل الكذب الحظور يتعلق مهما الاثم والحجاب على السواء مثاله من يتحدّث عاجري له مع امرأنه في الغراش فأخبر بصدق وهو من الكائر وكذلك ماذكرناه من الغسة والنممة \* (وصل في فصل هل يجوز الصائم بعض رمضان ان ينشئ سفر أثم لا يصوم فيه) \* اختلف العلما فهن هذه حاله فن فائل يجوزله ذلك وهو الجهورومن قائل لم يحزله الفطرروي هُذاْ القول عن سويدين غَفلة وغيره (الاعتبار) لما كان عندناو عندأ هل الله كالهم أن كل اسم الهبي -يتضين جديرالاسماء لهذانعت كلآسم الهبي بجمه عالاسماءالالهدة لتضمنه معناها كلهاولان كل اسم الهيئ له دلالة على الذات كماله دلالة على المعنى الخياص به واذا كان الامر كماذكرناه فأى اسم الهي حكم عليك سلطانه يلوح لك فى ذلك الحكم مع اسم الهي آخر قد يكون حكمه فى ذلك الاسم احلى منه وأوضع من الاسم الذي انت فيه في وقته فينشئ سلوكا المه فن قائل مناييتي على تجلي الاسم الذي لاحله معناه في التضمن فانه اجلي وأتم ومن قائل مالتخدر فالرجل مخبرا ذا كان قوما على تصر ,ف الاحوال فان كان تحت تصريف الاحوال كأن بحكم حال الاسم الذي يقضي علمه سلطانه \* (وصل في فصل المغمى علمه ومن به جنون) \* اتفق العلماء على وجو به على المغمى علمه واختاه وافي المحنون فنهم من أرجب القضاء علمه ومنهم من لم يوجب القضاء وبه اقول وكذلك عندى في المغمى علمه واختلفوافى كون الاغماء اوالجنون مفسداللصوم فن قائل الهمفسدومن قائل اله غسرمفسدوفرق قوم بينان يكون انجي علسه قبل النجعرأ ويعدالفعر وقوم قالوا ان اغجى عليه يعدمامضي اكثرالنهار أجزأه وان اغمى علمه أقل النهارقضي (الاعتسار في ذلك) الاغماء حالة فناء والحنون حالة وله وكل واحد منأهل هذه الصفة ليس بمكلف فلاقضاء علمه على ان القضاء في اصله عند نالا يتصوّر في الطريق فانكل زمانله وارد يعصه فماغ زمان يكون فمه حكم الزمان الذي مضى فامضى من الزمان مضى بحلله ومانحن فمه فنحن تحت سلطيانه ومالم رأت فلاحكم له فسنا فإن قال قائل قد مكون من حكم الزمان الحالى الذي هوالا تنقضاع ما كان له اداؤه في الزمان الاقل قلناله هومؤدّاذن اذهـ ذا زمان اداء ماسميته قضا ، فأن اردت به هذا فسلم في الطريق فأنت سميته قاضيا وزمان الحال ماعنده خبر لا بمامضي ولابمايأتي فانه موجود بينطرفي عدم فلاعلم له بالماضي ولابماجاء به ولابمافات منه وقديشمه مايأتي به زمان الحال مايأتي به زمان الماني في الصورة لا في الحقيقة كما تشبه صلاة العصر في زمان الحال الوجودي صلاة الظهر التي كانت في الزمان الماضي في احوالها حتى كا نهاهي ومعلوم ان حكم العصر ماهو حكم الظهر حتى لورأينا شخصا محافظا على الصلوات في اوقاتها وانفق انه نسى الظهرأ ونام عنهـا حتى دخل وقت العصر فرأ ينـاه يصــلى اربعــافى ذلك الوقت صــلاة الظهر

عن كل ماسوى الله تعالى ﴿ وصــل في فصــل الفطر الجــائزلامــافر هل هو في سفر محد وداوغــير محدود) \* فن قائل أنه يفطر في السفر الذي يقصر فيه الصلاة وذلك على حسب اختلافهم في هدده المسئلة ومن قائل انه يفطر في كل ما ينطلق عليه اسم سفرويه اقول (الاعتبيار في ذلك) المسافر الىالله وهوالاسم الجامع وهوالغاية المطلوبة والأسماء الالهية في الطريق السه كالمنازل للمسافز ومنازل القمر المقدرة لسيرالقمر في الطريق الي غاية مقصوده وأقل السفر الانتقال من اسم الى اسم فان وحدالله في اول قدم من سفره كان حكمه بحسب ذلك وقدا نطلق عليه الهمسا فروليس لاكثره عندنانهاية ولاحدلقوله صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم انى اسألك بكل اسم سمت به نفدانا وعلته احداس خلقانا واسعتأثرت به في علم الغيب عندا فهدا اعتبار من قال فطرفها نطلق علمه المرسفرومن قال بالتحديد في ذلك فاعتباره بحسب ماحدد فن اعتبرالثلاثة في ذلك كأن كمن قال الاحدية اوالواحد لاحكم له في العددوا نما العدد من الاثنين فصاعد اوالسفر هنا الي الاسم الله ولاسفرالمه الابه فاول ما يلقاه من كونه مسافرا اليه فى الفردية وهي الثلاثة اول الافراد فهذا هو السفر انجدود وبؤخذالاعتسار فيتحديدالعلماء تقصيرالصلاة فيماب الصلاة سن هذا الكاب فاناقد ذكرياه في صلاة القصر من هذا الكتاب \* (وصل في فصل المرض الذي يحوز فيه الفطر) \* في قائل المرمن هوالذي يلحق من الصوم وفعه مشقة وضررومن قائل انه المرمن الغيال ومن قائل انه اقل ما سطلق علمه اسم مرض و به اقول وهومذهب رمعة بن افي عبد الرحن (الاعتبار) المريد تلحقه المشقة وهوصاحب مكابدة وجهدومن اجل ذلك نبرع وابالة نستعين وقدقال نعيالي واستعمنوا بالصبروالصلاة فمعينه الاسم القوى على ماهو بصدده فهذا مرثن يوجب الفطيروا تمامن اعتبرا لمرمن بالملل وهوالذي بنطلق علمه ماسم مرنس وهومذهب مجدبن عبدالجبار النفري صاحب المواقف من رجال الله كذا احسبه والانسان لايخلو من سل مالضرورة فانه بن حق وخلق وبن حق وحق من حيث الاسماء الالهمة وكل طرف بدعوه الى نفسه فلابدَّله من الميل امّاعنه اوالسه به او سفسه يحسب حاله ولاسماأهل طريق الله فانهم في مباحهم في حال ندب او وجوب فلا يخلص لهم مباح اصلا فلابوحدأ حدمن أهل الله تحكون كفتاميزانه على الاعتدال والانسان هولسان المزان فلابذ فيه من المل الي جانب داعي الحق وهذا هو أعتسار من يقول بالفطر فعما ينطلق علسه اسم مرض وأن الله عند المريض بالإخبار الإلهيم الثابت ألاتراه يلحأ البه ومكثر من ذكره على أي دين كان او نحلة فانه مالضرورة يمل المه ويظهر لله ذلك بينا في طلب النجاة مما هو فيه فأن الانسان بحكم الطبيع يجرى. اذامسه الضر الىطلب من زياء عنه وايس الاالله قال تعالى واذامسكم الضر في الحرضل من تدعون الااياه وانجهل الطريق اليهاف اجهل الاضطرار فأنه حاله ذوقا ونحن انمانراى القصد وهوالمطلوب وامامن اعتبر المرض الغالبوهو مايضاف الى العبدمن الافعال اذهىله فالموافق والمخالف بمل ماالى العمدسواء مال اقتدارا اوخلقاا وكسما فهذا ملحى شرعى وهو قولهم ربنا آمناعماانزات فأضافوا الايمان اليهما بجبادا وقول اللهاهم آمنوا بالله تقريرا لعنعة مانسموه من الافعيال الهمم هذه الاضافة فهذا هوالشرع قهذا بمنزلة المرض واله المل الغالب لانه بين الحق والخلق \* (وصل في فصل متى يفطر الصائم ومتى يملك) \* فن قائل يفطر في يومه الذي خرج فه مسافراومن قائل لايفطر بومه ذلك واستحب العلماء لمنءلم الهيدخل المدينة ذلك الموم ان يدخلها صائمافان دخلها مفطرالم بوجموا علمه كفارة (الاعتبار في ذلك) أذاخرج السالك في سلوكه من حكم اسم الهيئ كان له الى حكم اسم الهي آخرد عأه المه لموصل المه حكم اسم آخر ليس هو الذي خرج عنمه ولاهوالذي يصل المه كان بحكم ذلك الاسم الذي يسلك مه وهومعه أينما كان قال تعالى و هومعكم اينما كنتم فان اقتضى له ذلك الاسم الصوم كان له بحكم صفة الصوم وان اقتضى له الفطركان له

نىچىل

الغربة والغربة بعدوا لحمض أذى والاذى بوجب البعدوأ عني الاذى الخاص مثل قوله تعالى ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله أى ابعدهم والاعن البعدوسبه وقوع الاذى منهم فهو بعمد من الاسم القدّوس والمدوم بوجب القرب من اللهُ الذي ليس كمثله شيُّ والصوم لامثل له في العمادات وكم لايجتمع القرب والبعد لايجتمع الصوم والجنبابة والاذى ومن راعى ان الجنبابة حكم الطسعة وكذلك الحمض وقال ان الصوم نسبة الهمة اثبتك كأمر في موضعه فقال بتحة الصوم للعنب والطاهرة من ألحمض قمل الفحر اذا أخرت الغسل فلمنطهر الابعبدالفجر وهوالاولي في الاعتبار لما تطلبه الحكمة من اعطاء كل ذي حق حقد فان الحكم عزوجل هول اعطى كل شئ خاتمه ثم هـ دى أى بن وأثى الله مهذا القول لماحكاه عن موسى انه قاله لفرعون ولم يجرِّحه تعالى في هذا القول كاجرت من قال ان الله فقير وان الله "بالث ثلاثة « (وصل في فصل صوم المسافر والمريض شهرر مضان ) ﴿ فِنْ قَائِلْ انهماان صياماً ووقع وأجزأ هما ومن قائل إنه لا يجزيهما وان الواجب عليهما عدّة من ايام أخر والذي اذهب المه انهماان مساماه فان ذلك لا يجزيهما وان الواجب علمهما ايام أخرغ مرأني افرق بن المريض والمسافر أذا أوقعا الصوم في هذه الحالة في شهر رمضان فأمّا المريض فيكون الصوم له نفلا وهوعمل برتوليس بواجب عليه ولوأ وجبه على نفسه فانه لايجب عليه والما المسافر فانه لايكون صومه فى السفر في شهر رمضان ولا في غيره على تر واذا لم يكن عمل سر كان كمن لم يعمل شيئا وهو أدني درجاته اوبكون علىضد البرّ ونقيضه وهوالفجور ولاا ةول بذلك الاانى انفي عنسه ان يكون في علّ برّ بذلك الفعل في تلك الحال والله اعلم \* (الاعتبار)السالك هوا لمسافر في القيامات بالاسمياء الالهمة فلا يحكم علمه الاسم الالهيي رمضان مالصوم الواجب ولاغبرالواجب ولهدا قالصلي الله علمه وسلم ليس من البر الصيام في السفرواسم رمضان يطلبه بتنفيذا لحكم فيه الى انقضاء شهرسلطانه والسفر يحكهم علمه مالانتقبال الذي هو عدم الثيوت على الحال الواحدة فيطل حكم الاسم الالهي رمضان في حق المسافرا اصاغم ومن قال انه يحزيه جعل سفره في قطع ايام الشهر وجعل الحكم فمه لاسم رمضان فجمع بينالسفروالصوم واماحكم انتقاله المسمى سفرافانه ينتقل من صوم الى فطرو من فطر الى صوم وحكم ردينان لايفارقه ولهذا شرع صامه وقامه مجواز الوصال فسه اينا معانتقاله منالل الىنهار ومننهاراليالل وحكمرمضان منسجب علسه ولهلذا أخر المسافر صوم رمضان وامّا المريض فحكمه غسر حكم المسافر في الاعتبار فان العلماء اجعواعلي ان لماريض ان صام رمضان في حال مرضه اجزأه والمسافر ليسكذلك عند هم فضعف استهلااهم بالاكية فاعتبيارهم انالمرض يضاذ الصحة والمطلوب من الصوم صيته والضدّان لا يجتمعان فلا يصم المرض والصوم واعتبرناه في شهررمضان دون غيره لانه واحب بالصاب الله المداء فالذي اوجبه حوالذي رفعه عن المريض فلايصح ان رجع ماليس بواجب من الله واجبا من الله في حال كونه ليس بواجب \*(وصل في فصل من يقول ان صوم المسافر والمريض يجز بهـما في شهر رمضان وهـل الفطر لهسما افتنــل اوالصوم)\* فن قائل ان الصوم افضــلومن قائل ان الفطرأ فنــــلومن قائل اله على التخمير فليس احدهما بافضل من الاتخر (الاعتبار) من اعتبرأن الصوم لامثل له وانه صفة للحق قال انه افضل ومن اعتبرأنه عبادة فهوصفة ذلة وافتقار فهو بالعبد ألمق قال ان الفطرأ فضل ولاسما للمسافروالمريض فانهدما محتاجان الي القوة ومنبعها الفطر فكان عبيادة فالفطر أفضل ومن اعتبر انالصوم من الاسم الااهيي ومضان وان الفطرمن الاسم الااهيي الفاطر قال لاتفاضل في الاسماء الالهمية بماهي اسماءالاله تعثالي وليس احمدالاءمن بأفضل من الاخرلان المفطر في حكم الفاطروالصاغ فى حكم الرفيع الدرجات وحكم المسائد وحكم اسم رمضان وهدا دندب المحققين ففيه رفع الشريف والاشرف والوضيع والشريف الذي في مقابلته من العالم الذي هوعبارة

اترا. ل مان

ولايدركها حدة فانه لا يقدح ذلك في ادرا كناوع إنما بأن نم ذاتا ينطلق علمها هذه الاسماء كذلك الصوم هو المطلوب سواء كان مندو باأ وواجباعلى كثرة تقاسيم الوجوب فيه ومن راعى الاسم الالهمي رمضان فرق بنه وبين غيره فان غيره هو من الاسم المسك لامن اسم رمضان والاسماء الالهمية وان دات على ذات واحدة فانها تميز في انفسها من طريقين الواحد من اختلاف ألفا طها وان تقارب عابه القرب و تشابهت غابه الشبه وأسماء المقابلة في غابة البعد كالفياتر والنافع والمعز والمذل والحي والمحمث والمهادي والمنسل فلا بدّمن مما عاة حصيم ما تدل عليه من المعاني و بهدذا تميز العالم من الجاهل وما التي الحق بها متعددة الالمراعاة ما تدل عليه من المعاني ومما عاة وصدا لحق تعالى في ذلك الولى من غيرة فلا بدّمن التعيين لحصول الفائدة المطلوبة بذلك اللفظ المعين دون غيره والثاني من تركيبات الالفاظ التي هي الكلمات الالهمة فن اعتبر حال المكلف وهو الذي فرق بين المسافر والحماضر وله في النفرقة وجه صحيح لان الحكم تبيع الاحوال فيراى المضطرة والمريض وغير المريض و عند الله المناه المناه المناه عنه ومناه المناه المناه في دين المسافر والمريض و عند المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه في الكالمة في دين المناه ال

الحصى المدعو بالاسماء \* ما الحكم للاسماء في الاسماء في الاسماء لكن الها التحكيم في تصريفها \* فيه لمشل الحكم للانواء في الرهر والاشمار في المطارها \* وقتاو في الاسماء كالانداء العب ما الارواح في تصريفها \* كتلاعب الافعال بالاسماء

\* (وصــُل فى وقت النية للصوم) \* فن قائل لا يجزى الصام الابنية قبل الفجر مطلقا فى حسع انواع الصوم ومن قائل تجزى النية بعدالفجرفي الصمام المتعلق وجوبه بوقت معين والنافلة ولاتجزى فى الواجب فى الذمة \* (وصل الاعتبار فى ذلك) \* الفجر علامة على طلوع الشمس فه وكالاسم الالهبيّ من حيث دلالته على المسمى به لاعلى المعنى الذي تتميزيه عن غيره من الاسماء والقياصد للصوم قد يقصده اضطراراوا خسارا والانسان في علمه مالله قد ،كونصاحب نظر فكرى اوصاحب شهود في كان علمه ما تله عن نظر في دارل فلا بدأن بطلب الدلدل الموصل له الى المعرفة فهو بمنزلة من نوى قبل الفجر ومدّد نظره في الدايل كالدّة من طلوع الفير أني طلوع الشمس والمعرفة بالله على قسمين واجبة كمعرفته تنوحمده فيالوهيته ومعرفة غيرواحية كمعرفته بنسيةالاسماءاليهااتي تدلعلي معان فانه لايوجب علمه النظرفي تلك العماني هل هي زائدة علمه اولا فثل هـذه المعرفة لا يمالي متى قصدها هل بعد حصول الدلمل سوحمد الاله اوفيله وامّا الواجب في الدّمة فكا لمعرفة بالله من حيث مانسب الشرع السه في الكتاب والسينة فانه قد تعين بالدامل النظري ان هـ ذا شرعه وهذا كلامه فوقع الاعان به فحصل في الذمّة فلابدّ من القصد السه من غير نظر الى الدليل النظري وهو الذى اعتبرفيك النية قبل الفجرلانه عنده علم ضرورى وهو مقدّم على العلم النظرى لان العلم النظرى لايحصل الاأن يكون الدليل ضروريا اومولدا عن ضرورى على قرب او بعـــدوان لم يكن كذلت فليس بدليل قطعي ولابرهان وجودي \* (وصل في فصل الطهارة من البنا بة للصائم) \* فالجهور على انااطهارة منالجنابة ليستشرطًا في حةالصوم وانالاحتلام بالنهار لايفسد الصوم الاعند بعضهم فانه ذهب الى انه اذ اتعمد ذلك افسد صومه وهوقول ينقلءن النخعي وطاوس وعروة ابن الزبير وقد روىءن ابي هريرة ذلا في المتعمد وغير المتعمد فكان يقول من اصبح جنبا في رمضان افطروكان يتول مااناقلته بلمتحدصلي الله علمه وسلم قاله ورب الكعبية وقال بعض المالكمين ان الحائض ذاطهرت قبل الفجرة أخرت الغسل كان يومها يوم فطر \* ( وصل الاعتسار في هذا ) \* الجنابة

انها تفطروا لامسال عنها واجب \* (وصل في فصل الدّي والاستقياء) \* فن قائل فهن ذرعه القي اله لا مقطر وهم الاكثرون ومن قائل اله يغطروهور سعة ومن تا معه وكذلك الاستتماء فألجاعة علم أنه مفطر الاطاوس فانه قال ليس بفطر ﴿ (وصل في اعتماره في المفصل) \* المعدد حرالة الاعدية التي عنهات كون الحماة الطبيعمة وابقاء الملائعلي النفس الناطقة الذي به يسمى ملكا ويوحوده تحصل فوائدالعلومالوهسة والكسسة فالنفس الناطقة تراعى الطسعة والطسعة وانكانت خادمة المدن فانهاتعرف تدرماتراعها به النفس الناطقة التي هي في الملك فإذا أيصرت الطبيعة أن في خزائة المعدة ما يؤدّى الى قساد هذا الجسم قالت للمّوة الدافعة أخرجي الزائد المتلف بِمَا وَه في هَــــــــــــــــــــــــــا الدافعة من الماسكة وفتحت له الماب وأخرحته وهسذا هوالذي ذرعه التهيئ في راعي كونه كان غذاء نفجر جءلي الطربق الذي منه دخل على قصدويسمي لاجل مروره على ذلك الطريق اذاد خـل مفطرا أفطر عنسده مالخروج ومن فزق بين حكم الدخول وسكم الخروج ولم براع الطريق وهماضذان قال لابغطروهذا هوالذىذرعه التبئ فانكأن للصائم فى اخراجه تعمل وهوالاستنساء فانراعى وحود المنفعة ودفع المضرّة لبقاء البنمة فقام عنده مقام الغذاء والصائم ممنوع من استّعمال الغذاء في حال صومه وكان آخر احه لكونه عنده في الحسم مأيكون به الغذاء فال انه مفطرومن فرق بين حكم الدخول وحكما نلروح فالالس بفطروه ذاكله في الاعتبار الالهبي احصكام الاسماءالالهمة التي يطلبها استعداد هدذا البدن لتأثرها في كلوةت فان الجسم لا يخاومن حكم اسم الهبي فيه فان استعد المحل اطلب اسم الهي غسرا لاسم الذي هوالحاكم فيسه الآن ذال الحصيم وولسه الذي يطلبه للاستعداد ونظيره اذاخاص أهل بلدعلى سلطانهم فجاؤا بسلطان غسيره لم يكن للاول مساعد فبزول حكيمه ويرجع الحكم للذي علمه الاستعداد فالحبكم أبدا انميا هو للاستعداد والاسم الاالهبي المعدّلابيرح حكمه دائمًا لاينعزل ولايصم المخـامرة من اهل البلدعلمه فهو لايضارقه فى حياة ولاموتولا جمع ولاتفرقة ويساعده الاسم الالهبي الحفيظ والقوى وأخوا تهمافاعلم ذلك ﴿ يُتُّ ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهوصائم خرجه المجارى عن ابن عباس وخرج أبود اودعن أبى هربرة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم من ذرعه القبئ وهوصائم فلبس علمه القضاءوان استقاء فلمقض ورواة هذا الحديث كالهم أتنات ﴿ وصل في فصل النبة ﴾ فنهم من رأى النبة شرطافي صعة الصمام وهوا لجهورومنهم من قال لايحتاج رمضان الى نية الاان يكون الذي يدركه صوم رمضان مريضا أومسافرا فيريدالصوم ﴿ (وصـل فى الاعتبار فيــه ) ﴿ النَّيْهُ القَصدوبُ ﴿ و رمضان لايأتي بحكم القصدمن الانسان الصائم فن راعى ان الصوم لله لاللعمد قال ماانية في الصوم فائه ماجاء شهر رمضان الامارادة الحق من الاسم الاالهي رمضان والنمة ارادة بلاشك ومن راى ان الحكم للوارد وهوشهر رمضان فسوانواه الصائم الانساني أملم ننوه فان حكمه الصوم فلست النية شرطافي صحة صومه فان لم يجب عليه وخسع همع كونه وردكالمريض والمسافرصار حكمهما بين امرين على التخمير فلا يمكن ان يعدل الى أحد الامرين الابقت دمنه وهو النمة ﴿ وصل في فتمل من هذا الفصل وهو تعمن النمة المجزئة في ذلك) \* فن قائل لا بدّ في ذلك من تعمن صوم رمضان ولا مكفه اعتقاد الصوم مطلقا ولااعتقاد صوم معين غبرصوم رمضان ومن قائل ان أطلق الصوم أجرأه وكذلك ان فوى فيه غيرصيام رمضان أجزأه وانتلب الىصيام رمضان الاان بكون مسافرا فان للمسافر ان ينوى صيام غيرردضان فى رمضان ومن قائل ان كل صوم نوى فى رمضان انقلب الى رمضان المسافروالحاضرف ذلك على السواء \* ( وصل في الاعتبار فه ) \* قال الله تعالى قل ادعوا اللهأوادعواالرجن اياماتدعوا فلدالاسماء الحسني فالحيكم للمدعو بالاسماء الالهية لاللاحماء فأنهاوان تفرّقت معانيها وغسرت فإن لها دلالة على ذات معينة في الجلة في نفس الامر، وان لم تعلم

· \* (وصل اعتبارهذا الفصل) \* هذه المسئلة تقيض مسئلة موسى علمه السلام فانه طلب الرؤية عدماحصل لهالكلام فالمشاهدة والكلام لايجتمعان في غير التحلي البرزخي وهوكان مقام شهاب الدين عمر السهروردي الذي مات مغدا دفانه روى لى عنه من اثق بنقله من أصحبابه انه قال ما جمّاع الرؤرة والكلام فن هناعات ان مشهده برذخ الابدّ من ذلك وغير ذلك لا يكون والقداد من الاقبال والقمول على الفهوانية من حضرة اللسن فانه محل الكلام وكان الاقبال علمه أيضا مالكلام المسموع اذكان في المشاهدة المثالمة ومن كان فها يتصوّر منه طلب الاقبال على الفهوانية فاذا كلم لم بشهده وهو المقام الموسوى" وقد ذقته في الموضع الذي ذاقه فمه موسى علمه السلام فحرأني ذقته في لله في الرمل على قدرا الكف وذاقه مونهي علمه السلام في حاجته وهي طلب النيار لاهله ففرحت حيث كان ماء وانما قلنا اذا كله لم يشهده لان النفس الطالبة تستفرغ لفهم الخطاب فتغيب عن المشاهدة فهو يمنزلة من يكره القبلة للصاغ صاحب المشاهدة لان الصوم لامثل له والمشاهدة لامثل لها وأتمامن أحازها فقال التحلي منالي فلاأمالي فان الذات من وراء ذلك التحلي والتحلي لايصح الامن مقام المتعلى لهوأ مالو كان التحبلي في غيرمقام المتحبلي له لم يصبح طاب غيرما هو فيه لان مشاهدة آلحق فناء ومع الفناء لا يتصوّرطاب فان اللذة أقرب من طلب الكلام لنفس المشاهدة ومع هـ ذا فلا يلتذ المشاهد في حال المشاهدة قال أنوالعياس الشبرازي رجه اللهما النذعاقل بمشاهدة قط لائ مشاهدة الحق فناءلس فهالذة وأمامن كرهها للشاب فاعتباره المبتدى فى الطريق ومن أجازها للشيخ فاعتباره المنتهى فان المنتهبي لابطلب الرجوع من المشاهدة الى الكلام فيترك المشياهدة ويقدل على الفهوانية اذلاتصح الفهوانية الامع الخاب كإفال تعيلي وماكن لدشيران يكلمه امته الاوحدا أومن وراء حياب فالمنتهبي رء, ف فولك فلا تفعله وأمّا المئدي وهو الشباب في اعنده خبرة بالمفامات فانه في مقام السلوك فلا بعرف منهاالاماذاقه والنهاية انماتكون فى المشاهدة وهو يسمع بهامن الاكابر فيتحيل انه لايفقد المشاهدة مع الكلام والمبتدى فيمشاهدة مثالبة فيقال لهلبس الامركازعت ان كلث لم يشهدك وانأشهدك لم يكامل فلهذا لم يحوّز واللشاب وأجازها للشيغ لان الشيخ لايطلب الفهوانية الااذاكان والهثأ للرسول في التبليغ عن الله فيحوِّز الاقبال على الفهوائية لفههم الخطاب ﴿ (وصل في فصل الحجامة للصائم) ﴿ فِنْ قَائِلُ انْهَا تَفْطُرُوا لامسالُ عَنَّهَا وَاجْبُومِنْ قَائِلُ انْهَالَاتَّفْطُرُولَكُنَّهَا تكروللصائمُ ومن قائل أنَّها غـ مرمكروهة للمائم ولا تفطر ﴿ وصل في اعتباره في الله على الاسم الحبي يردع لي الاسم رمضان في حال حكمه في الصائم في شهر رمضان أوعلى الاسم المسك الذي عسك السهوات والارض ان تزولاأو عمد السماءان تفع على الارض اذكانت الحياة الطبيعية في الاجسام بخار الدم الذي يتولد من طبخ الكيد الذي هو مت الدم للجسد ثم يسرى في العروق سرمان الماء في الطوارق بسقي البستان لحماة الشحرفاذ اطغي يخياف ان ينعكس فعله فيخرج بالفصادة أو بالخجامة ليبتي منه قدر مايكون به الحياة فلهذا جعلنا الحكم للاسم المحيي أوالمسل فان بالحياة تبقي سموات الارواح وأرض الاجسام وبها يكون حكم المحي أقوى مماهو تنفسه مااسمان الهمان آخران فاذاور داعلي اسم الله رمضان في حكم الصائم أوعلي آلاسم الالهي الذي به أضاف الحق الصوم لنف في غير رمضان ووجدا فى المنزل الاقرب الهذا المحل الاسم الاالهبي الضائر والمميت استعانا بالاسم الاالهبي النافع فصاروا ثلاثة ا - عما الهسمة يطلمون دوام هـ فده العين القائمة فحرّ كوه اطلب الحجامة فلم يفطر الصائم ولم تكره له قان بوجودها ببت الاسم الالهبي رمضان لها ومن قائل يكره ولايغطرفوجه الكراهة في الاعتبار أن الصائم موصوف بترك الغذاء لانه حرم علمه الاكل والشرب والغذاء سبب الحياة للصائم وقدأمي بتركه في حال صومه وازالة الدم انماهي في هذه الحال مالحجامة من أحل خوف الهلالة فقام مقام الغذاء اطلب الحياة وهوممنوع من الغذآء فكره له ذلك وبهائذ الاعتبار وبالذي قبله مكون الحكم فهن قال

حدوكاعفاالشارعءن الاسكل فيأكله وأباحله الاكل مع تحقق طلوع الفجر في نفس الامرلكن ماتمينله كذلك ماوقع من العبد الذي لايعرف ان الحق هو الطّاهر في المناهر الامكائمة بافعاله وأحمائه لايوًا خذبه انجهل ذلك حتى تسينله الحق في ذلك فيكون على بصيرة في قوله نعالى اذا أحسته كنت سمعه ويصرو فكان العبد مظهر الحق وقد بت أن الله فال على لسان عبده سمع الله لمن حده فنسب القول المه واللسيان الى العيمد الذي هومحل القول والليان مظهرا مكاني فيكما يحرم على المكلف كل عندتمن الفحركذلك يحرم على صاحب الشمودأن يعتقدأن ثم في الوجودا غبر الله فاعلا اومشهودا اذكان قدعم في الحديث التوى والحوارح ومائم الاهذان \* (وصل في فصل ماعسان عنه الصائم) \* اجعوا على اله يحب على الصائم الامسال عن المطعوم والمشروب والماع وهذا القدر هو الذى ورديه نص الكتاب في قوله تعالى فالا آن باشروهن واستغواما كنب الله لكمرو كاوا واشريو احتى تمينكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر \* (وصل في الاعتبار في هذا ) \* امّا المطعوم فهو علم الذوق والشرب فالصائم على صفة لامثل لهاومن اتصف بمالامثل له فحكمه أن لامثل له والذوق الولمسادىالتحلى الالهبي فاذادام فهوالنبرب والذوق نسبة تحدث عندالذائق اذاطع المذوق والصوم ترك والترك ماله صفة وجودية تحدث فان الترك ليس بشئ وجودي يحدث لانه نعت سلبي والطع بضادّه فلهذا حرم تناول المطعوم على الصائم لانه مزيل حكم الصوم \* وأمّا المشمرون فانه تحلّ وسيط والوسط محصور بين طرفين لماهو وسط لهما والحمير يقضي بالمحديد في المحصور فألصوم صفة الهمة والله لايقتضي الحصر ولايتصف به ولامالحة ولا يتمزيذاك عند نافسا فض المشروب الصوم فلهذا حرم على الصائم المشير وب ثم ان المشيروب لما كان تجلما أذن يو جود الغير المتحلى له والغير في الصائم لاعين لهلان الصوم لله ليس لنا والما المنعوت به فقد أنزلني الحق مهــذه الصفة منزلته والنبئ لايحي لنفسه فالصائم لايتناول المشروب و يحرم علمه ذلك \* وأماا لجماع فهو لوجود اللذة بالشفعية فكل واحد من الزوجين صاحب لدة فيه فكل واحد مثل للا تخرفي الجياع والهذا يهي جياعا لا جتماع الزوحين والصائم لامثياله لاتصافه بصفة لامثل لهافحرم الجياع على الصائم هيذا موضع الاحياع على هذه الثلاثة التي تبطل الصوم ولا يكون الموصوف مهاأ وبأحدها صاعًما \* (وصل في فصل ما يدخل الجوف ممالس بغذاء) \* اختلفوا فعمايد خل الجوف ممالدس بغذاء كالحصى وغمره وفعمايد خل الجوف من غهرمنفذ الطعام والشيراب كالحتنة وفهما يردياطن الاعضا ولايرد الحوف مثيل ان يرد الدماع ولايرد ة فن قائل ان ذلك يفطر ومن قائل لا يفطر \* (وصل في فصل الاعتبار) \* مشاركه الحكماء أصحاب الافكارأ هلالقه فمايضتم لهمم علم الكشف الخلوة والرياضة من طريق النظروأ هل الله تعالى مهمامن طريق الايمان واجتمعافي النتيحة فن فرق من أصحابنا منهما بالذوق وان مدرك هذا غبر مدرك هذا وإن اشتركافي الصورة قال لا يفطه ومن قال المدرك واحدوالطرية مختلفة فذلك اعتمار من قال يفطر وأمااعتبار باطن الاعضاء ماعدا الجوف فهوان يكون الصائم في حضرة الهمة فأقيم في حضرة منالمة مثل قوله اعمدالله كانكتراه فهل لمن خرج من عمادالله في ذوقه عن حكم النشمه والتمثيل إن دؤثر فيبه قول الشبارع اعبدالله كأنك تراه فيترك عمله وذوقه وينزل الي هذه المنزلة ادياسع رع وحقيقة من الكشف فيكون قدأفطر أولاننزل ويتول انامجموع من حقائق مختلفة وفي ّ مابيقيني على مااناعليه وفي مانطليه مشاهدة هذا التنزل وهو كوني متخيلاا وذاخيال فأعلران الحق قدطلب مني ان اشهده في هذه الحضرة من هذه الحقيقية ومن كل حقيقة في "فيتعين لهذا التجلي المنالي" ههذه الحقيقة التي تطلبه ووأبق على ماأناعليه من حقيقة ان لاخسال ولا تخيل فهذا اعتبار من يرى ان لا يفطر ما يرد اطن الاعضاء الحارجة عن المعدة ﴿ وصل في فصل القبلة للصائم) ﴿ فن علماء مريعة من اجازها ومنهم من كرهها عــلى الاطلاق ومنهم من كرهها للشــاب وأجازهــا للــُــ

سكر

]

17.

وهو ماذكرناه من العملء لي الخسرامًا كأب أوسسنة وهو الشاهد الواحد والشاهدان الكتاب والمسنة وانما جنحناالي العمل عليهما دون العثورعلي النقل الذي بشهد لصاحب همذا المقمام لان ذلك متعذرا لا بخرق العادة وهوأن يعرف من هناك الته الدلل أوالخد مروقد رأنا هذا لجماعة من أحداننا يحتمون على مواجمدهم بالقر آن وما تقدّم لهم به حفظ و بالسنة وقدرو بنا هذا عن أبي يزيد البسطامي " ديتي لم بعط ذلك لم يحكم عليه بقيبول ولاردّ كاهل الكتاب اذا أخبروناعن كأبهر بأمر لانصةق ولانكذب مذا أمرنارسول اللهصلي الله علىه وسلم فنتركه موقو فأوالذى أعرف من قول الحنيدلعلى مااطريق انه أرادأن يفزق ببن مايعطي لصاحب الخلوات والمجياهدة والرياضة ءلى غيير طريق الشرع بل بما تقتضه النفوم من طريق العقل وبين مايظهر للعاملين على الطريقة المشروعة مأنخلوات والرياضات فيشهدله ساو كدعيلي الطريق المشير وعة الالهية بأن ذلك الظاهرله من عندالله على طريق الكرامة به فهذامعني تول الجند علناهذا مقدمالكاب والسنة وفي رواية مشداي هونيجة عن عمل مشروع الهدي المفرق منه وبين مايفاهر لارباب العقول أصحاب النواميس الحكممة والعلوم واحدوالطريق مختلف وصاحب الذوق يفرق ببن الامرين ﴿ (وصــل في فضــل إرمان الامسال ) \* اتفقوا عـلى ان آخره غيبو به الشمس واختلفوا في أوله في فائل الفيرالناني وهوالمستطهرومن قائل هوالفحرالا خهرالذي مكون بعدالايهض وهوقول حذيفة وان مسعود وهو أنظيرالشفق الآحر الذي مكون في أول اللهل والذي أقول مه هو تسنه للناظراليه فحمنئذ يحرم الاكل وهذاهونص القرءآن حتى تببن لكم الخيط الابيض من الخيط التسوديريد بيأض الصبح وسواد الليل \* (وصل الاعتبار في هذا) \* غيبو به الشمس هي انقضاء مدّة حكم الاسم الالهي ومضان في الصوم فانه الذي شرع الصوم فانتهاءمدة حكمه في الصوم هو مغيب الشمس وان كان اسم رمضان كاهو لم يزل عن ولاته فانله حكماآ خرفيناوهوالقيام وتولى الحكم في الحل الذي كان موصوفا بالصيمام الاسم الذي هوفاطرالسموات والارض ولكن بتولمة اسم رمضان ابادفهو النائب عنه كماله في الصوم رفسع الدرجات وممسك السموات والارض ان تزولا أوان تقع على الارض الاباذنه فأفطر الصائم وبقى حكمه مستمر افي القدام الى الحدّ الذي يحرّم فيه الاكل الاسم الالهيي رمضان فيدولي الاسم الممسك ويهق الاسم الفاطر والساعيلي المريض والمسافر والمرضع والحيامل وذلك الحيقة هوالفجرالايهض المستطيروه وأولى من الفعر الاحر الاعندمن يقول بغار التنورانه الفعركان الاخذ مالتواتر أولي من الاخذبالغبرالوا حدالصه والقرء آن متواتروهوالفائل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخمط الاسود من الفحر فان أصل الالوان السائس والسواد وماعداهما من الالوان فيرازخ منهما تتولد منامتزاج الساص والسواد فتظهرالغبرة والكدرة والجرة والخضيرة الىغبرذلك سنالالوان فياقرب من الساض كانت كمة الساض فمه أكثر من كمة السواد وكذلك في الطرف الاسخر وجاءت السسنة في حدَّمت حدَّمقة بألجرة دون الساض فقيال هو النهار الاان الشمس لم تطلع وهو محتمل والساض المذكور في القرء آن ليس بمحتمل فرحينا الاسض على الاحريوجهين قويين القرء آن وعدم الاحتمال واعتبارهما حكم الايمان وهوالابيض مخاص للهغمر متزجوالا حرالكطرالاجتهادي وهو حكم العقل ونظر العقل متزج بالحس من طريق الخيال لانه بأخذعن النكرعن الخيال عن الحس امايما يعطمه وامايماته طمه القوة المصورة وهوقاطع بمايعطمه الاانه تدخل علمه الشدبهة القاذحة فلهذا أعطينا الشفق الاحرافطرالجتهداذ الجرةلون حدثمن امتزاح الساض والسواد وهوامتزاح خاص وأمااعتبار التبيزفي قوله تعللى كلوا واشربواحيتي يتبين الكم ولابتيين حيتي يكون الطاوع واله. أذهب في الحكم فلم يحرم الاكل مع حصول الطلوع في نفس الامر لكن ماحصل السان عند لناظر كذلك الحق تعالى وان كان في نفس الامرهو الطاهر في المظاهر الامكانية اكن لم يتبين ذلك لكل

من حله عمل التضدق المدأيصوم رمضان من يوم الشان ومن حله على التقدير حكم بالتسمرويه أقهل ثم اعـــلم انه لا ترفع الاصوات الابالرؤ ية و به سمى هلالا فتى طلع هلال المعرفة فى أفق قاوب العارفين من الاسم الالهبيُّ رمضان وجبالصوم ومتى طلع هلال المُعرفة في أفق قلوب العارفيز من الاسم الالهي فاطرالسموات والارض وحب الفطرعل الارواح من قوله السموات وعلى الاحسام من قوله والارض وطلعهنا أي ظهر فانه عَالمَة يَلوالشَّمس فان عَبرَ على العارف ولم يردمن أحِل الحاب الحارَل من عالم البرزسَ فإن الغيم برزخي بن السماء والارض فيقدر العارف لهلال المعرفة في قليه عياله وذلك ان ينظر في هلال عقله يتسمره في منازل سلو كه حالا بعد حال ومقاما بعد مقام فان كان مقامه يعطى الكشف وانالنداء قدجامه من خلف حاب كإجاءوما كانلشر أن مكامه الله الاوحما أومن وراء جباب غبرأن حجاب الطبيعة فامله فى ذلك الوقت فى أمر من أموره من شغل الخاطر عبالُ أوأهلوانكان في الله فيعمل بحساب ذلك ويعامل المم الله رمضان بما يلمق به وان لم يشهده فان الحال اقتضى له ذلك وان لم يعطه الحال اصحة الحساب أحر حكم ذلك الاسم الالهبي الى وقته \* (وصل في فضل اعتبار وقت الرؤمة) \* اتفقو الله اذارؤي من العشاء على إن الشَّهر من الموم الثاني واخْتلفو ا اذارؤى فىسائرأوقان النهار أعنى اول ماىرى فا كثرا لعلماء على ان القمر فى أوَّل وقت رؤى فيه من النها رانه للبوم المستقبل كحكمه فى موضع الاتفاق ومن فائل اذا رؤى قبل الزوال فهوللماه المأضمة وانرؤى بعدالروال فهولا له الاتية و مه أفول \* (وصل في الاعتبار فمـــه) \* حكم الامـم الالهــي" فيأى حال ظهرمن الاحوال فالحكمله في الحال بالتجلي وفي الاستقبال بالاثرحتي ياتي حكم اسم الهي تزيل حـــــــــمالاوَل وأمّامن يعتبرالرؤ يهقبل الزوال وبعــد، فاعــلمان الإســتو اعهو المسمى فىالطريق موقف السواءوهو الموقف الذي لايتمزفيه سيدمن عبدولاعبد من سيئد فان قلت فيه فى تلكُ الحالة ســ دصدقت وان قلت فد\_ عدد صدقت لان لذ شاهد حال في كل قول شهدلك صدق ماتقول فقل ماشئت فمه تصدق وهو مثل قولة تعالى لندمه صلىي الله علمه وسلم ومارميت اذرميت ولكنّ اللهرمي فكونه رمي حق وكونه لمرم حق مقول تعيالي كنت يده التي -طش مها فان قلّت ان الرامي هو اللهصدقت والقلت انالرامي هومجمدصدقت هــذا هوموقف السواء غان كنت في موقف أبي بكر الصدّيق مارأيت شيئاالا رايت الله قبله فتيكون ممن رآه قبل الزوال فالحبكم للمايني وانتِىالحال فىأوّل الشهر وذلك الموم هوأوّله وانكنت عُماني المشهدأ وصاحب داسل فتقول مارأ تشتئاالارأيت الله بعده وهو الذي رآد بعد الزوال فحكمه في المستقمل ووقته في الاستواء وةت وجه الدلمل له نسبه الى الدلمل ونسبه الى المدلول ثم مظهر الزوال وهو الرجوع الى الظل من خط الاستواءالي الملل العمني قاله راجيع الى العشي وهوطلب الليل ﴿ وصل في فضمل اختلافهم في حصول العلم بالرؤية بطريق البصر) ﴿ اختلف العلماء في ذلك فكالهـ م قالوا ان من أبصر هلال الصوم وحده علمه ان يصوم الاابن أبي رياح فانه قال لا يصوم الابرؤية غيره معه واختافه والهيل بفطر برؤيته وحده فن قائل لايفطر ومن قائل يفطر و به أقول وكذلك يصوم لرؤ تمه وحده واكن مع حصول العمله في الرؤيتين وأنبا حصول العمل بالرؤية من طريق الخبر فن قائل لابصام ولا يفطر الابشاهدين عدلهن ومن قائل بصام بواحد ويفطر بالنهن ومن قائل ان كأنت السماء مغمة اعني فىموضع الهلال قبلواحد وانكات مصمة لم يقمل الاالحة الغفيرأ وعدلان وكذلك في دلال الفطر ومن قائل أثنان ومن قائل واحد ﴿ (وصل في الاعتمار في ذلك) ﴾ أختلف فهما راه أهل التحلى من الاسماءالاله. قه هل يقف مع رؤيته او يتوقف حتى يقوم له شا هــد من كاب أوسه نه قال علناهذا مقىدىالكتاب والسنة ريدانه أتيجة عن العمل عليهما وهوالذي أردناه بالشاءد وهما الشاهدانالعدلانوقال تعالى أثنن كانعطى بينةمن ربهوهوصاحب الرؤية ويتلوه شاهدمنه

غروب الشمس لاقدال اللدل وحصوله فسكاعلم مانفجار الصحيراقيال النهاروان لم تطلع الشمس كذلكء فذا ابغروب الشمس اقبال اللسل وان لم يغرب الشفق فانظرماً أحكم وضع الشريعة في العبالم فالجيامع بهن الاول والأتخر في الصوم وجود العلامة على اقبال زمان الصوم وزمان الفطروه و ادبار النهاركما إن بالفحر ادبارالذل فرمضان اعم من صيامه وسيماتي الكلام عيلى الوصال في موضعه وهل صاحبه يسم صائما أولاه بعدان ذكرنا تحديديوم الصوم سواءكان في شهرر مضان أم في غيره فلنظر في تحديد الشهر فأقل سهى الشهرتسيعة وعشرون يوما وأكثره ثلاثون يوما هــذا هو الشهرالعربي القمري خاصة الذى كافناان نعرفه وشهور الفياربسية بالعلامة أيضيالكن أصحباب العلامة يجعلون شهرا تسعة وعشرين وشهرا ثلاثين والشرع تعبدنا فى ذلك برؤية الهلال وفى الغيم بأكبر المتدارين الافي شعبان اذا غم علمنا هلال رمضان فان فمه خلافا بنران نمتشعبان الى أكثراً لمقدارين وهو الذي ذهمت المه الجماعة وبمنان نرذه الى أقل المقدارين وهوتسعة وعشرون وهومذهب الحنابلة ومن تابعهم ومن خالف من غـ مرهؤلا علم يعتبرا هل السنة خلافه فانهم شرعوا مالم بأذن يه الله والذي أقول به ان يسأل أهل التسميرء فن منزلة القمر فان كان على درج الرؤية وغم علمنا عملنا علمه وان كان على غيردرج الرؤية كملناالعدّة ثلاثين وأمّاالشهور التي لاتعدّ بالقمر فلها مقاد رمخصوصة أقل مقادرها ثمّانية وعشرون وهوالمهمي بالرومية فيرابروأ كثرها مقدارا سيتة وثلاثون يوما وهوالمسمى بالقيطية مسيري وهوآخر الشهورسسنة القبط ولاحاجة الشهورالاعاجم فيماتعبدنابه من الصوم فأمّاا تهاء الملائين في ذلك فهو عددالمنازل والنازلين اللذين لايحتسمان وهماالشمس المشهمة بالروح التي ظهرت ها حياة الحسيم للعس والقمرالمشبه بالنفس لوجودالزبادة والنقص والكمال الزبادي والنقصي والمنازل مقدارالسياحة التي بقطعها ماذكرناه دائبا فان بالشهر ظهرت بسائط الاعداد ومركاتها بحرف العطف منأحد وعشيرين الي تسعة وعشيرين وبغير حرف العطف من أحدعشير الى تسعة عشير وحصير وجو دالفردية فيالبسائط وهي الثلاثة وفي العقود وهي الذلاثون ثم تكراراالفرد لكإل التثلث الذي عنه مكون الانتاج في ثلاثة مواضع وهي الثلاثة في المسائط والثلاثة عشر في العدد الذي هوم ك بغررف عطف والثلاثة والعشرون بحرف العطف وانحصرت الانسام ولمارأ بنا ان الروح يوجد فتكون الحماة ولايكون هناك نقص ولازبادة فلايكون للنقص عين موجودة لهاحكم كوت الحنين في بطن أمّه فَتِدَ نَفيَ الروح فِيهِ أوعندولادته إذلكَ كان الشهر قد يوحد من تسعة وعشر بن يوما اذاعلت هذا فقد علت حكمة مقدارالشهرالعربي واذاعد دناه بغيرسيرالهلال ونوينا شهرا مطلقافي ايلاء أونذروعلنا مالقد رالاقل في ذلك ولم نعمل مالا كثر فاناقد حزنا مالاقل حدّ الشهر ففرغنا وانما نعتـ مرالة درالا كثر في الموضع الذي شرع لنا ان نعتبره وذلك في الغيم على مذهب أو نعطي ذلك رؤية الهلال لقوله صلى الله علمه وسلم صوموالرؤ يته وأفطروالرؤيته ﴿ وصل في فضل اذاغم علمه في رؤيه الهلال ) \* اختلف القاباءاذاغمالهلال فقال الاكثرون تكمل العدّة ثلاثين وانكان الذيغم هلال أقرل الشهرعدّ الشهر الذى قبله ثلاثين وكان أقول رمضان الحادى والنلاثين وان كان الذى غم هلال آخر الشهر أعنى شهر رمضان صامالناس ثلاثين يوماومن قائل انكان المغمى اقل الشهرصيم اليوم الثاني وهو يوم الشك ومن قائل فىذلك يرجع الى الحسباب بتسميرالقمروالشمس وهو مذهب ابن الشحيرو بهأقول \* (وصل في اعتبارهذا) \* نقدم حديث سبب الخلاف خرج مسلم عن ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب سده فتال الشهر هكذا وهكذا وهكذا تم عقد ابها سه في الثالثة صوسوالرؤيته وافطر والرؤيم فانغتم علمكم فاقدروا ثلاثين وقدوردأ يضامن حديث ابنعمرأنه قال صلى الله عليه وسلم الاامة المهة لانكتب ولانحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعدالابهام والشهر هكذاوهكذاوهكذابعني تمام ثلاثين فهدذا الحديث الثاني رفع الاشكال وحديث اقدروا

المشروع شماعلم علمنا للهدن لدنه علما وجعل لك فى كل أمر حكمة وحكم ان ردنسان اسم من أ-ماء الله تعالى وهوالصمدورد الخبرالندوى بذلك روى أبوأ جدابن عدى الحرجاني من حديث نحيه أبي معشرعن سعمد المقبرىءن أبي هو برة قال قال وسول الله صلى الله علمه وسلم لاتقولوا ردضان فان ومضان اسم من أجماءا لله تعالى وان كان في هذا الاستناد أبو معشر فان علىاء هذا الشان فالواف مانه مع ضعفه يكتب حديثه فاعتبروه رنبي الله عنهم ولذلك قال الله تعالى شهر رمضان ولم يتمل رمضان وقال فن شهد منكم الشهرولم يتل ومضان فتقوّى بهذَا حديث أبي معشره عقول العلياء فمه انه يكتب حديثه معضعفه فزاد قوة في هددا الحديث بما أيده القرء آن من ذلك في فرنس الله المدوم الذي لامثلله التداءالافي شهر سماه سحانه باسم من أحما ئه فلامثه لله في الشهورلانه ليس في أسماء شهور النسنة ماله اسم تسمى الله به الارمضان فجياء بإسم خاص اختص به معين وايس كذلك في اضيافة رحث يقول الذي " صلى الله عليه وسلم فيه انه شهر الله الحرّم فالكل شمور الله ومانعته هذا الامالجرّ موهو أحدالشهور الحرم ثمان الله تعالى أنزل الفرء آن في هذا الشهر في أفضل المدِّ منه تسمم له لدالقدر فأنز له فمه هدى للناس ومتنات من الهدى والفرقان من كونه رمضان وأمامن كونه لملة القدرفان له كاراميدنا أى منا الله كتاب وبين كون الشيئ كأماوقرءآما وفرقانام اتب متمزة يعلمهاالعالمون مالله فنهج رسوّل الله صلى الله عليه وسلم أن يقال رمضان لقوله ليس كمثله شيئ فلوقيل الكان مثلافي هذا الاسم فأضاف لفظة الشهر المه حتى تنتفي عنه المنلمة في الشهور خاصة و يهتى ليس كمثله شئ على رتبته من كل وحه وقدفرض الته نعالي صومه وندب الي قيامه وهو يتضمن صوما وفطرا لانه يتضمن ليلاونهارا واسير رمضان نطلق علمه فيحال الصوم والافطارحتي تتنزمن رمضان الذي هواسم الله تعالى فان لله نعيالي الصوم الذى لايقيل الفطر ولنا الصوم الذي يقبل الفطرو ينتهي الى حدّوهو ادبار النهاروا قيأل الليل وغروب الشمس فكان اطلاقه على الحق لايشب واطلاقه عدلى الخلق وندب القمام في لبايد لتجلمه تعالى بوم ، قوم النياش لرب العلمين وان كان التملي لله في كل لدلة من السينة والحسين تحِلَّمه في رمضان فى زمان فطرالصائمين ماهومنسل تجلمه لامفطر من غبرصوم لان هذا وجود فطر عن ترك مشروع موصوف بانه لامثلله وذلك الاخرلايسي مفطرابل يسي آكلااذ كان الفطرالشق فوبـذا الاكل للصائم شق امعا له بالطعام والشراب بعـــدستــها بالصوم حمث قال ستّــوا مجــار به بالحوع والعطش فكان القمام باللدل لان القمام نتجة قوّة في المحل وسب قوى المحل الغذاء وكان باللمل لمناسبة الغيب فان القوة ةعن الغذاءغيب وغيرمحسوس انتاج القوة عن الغذاء \* ولما شمل رمضان الصوم والفطر والقمام وعدم القمام لذلك وردفى الخسيرلا مقولن أحدكم انى قت رمضانكاه وصمته قال الراوى فلاأدرى أكره التزكية أم قال لابد من نومة ورقدة فحل الاستثناء في قيام ليلدلا في صوم نهاره خرج هذا الحد،ثأبوداودعن أبي بحكرة عن رسول الله صلى الله علمه وسلم فالفطر هناهو الادمار والاقمال والغروب سواءأ كلأم لميأكل فصوم رمضان واجبءلي كل انسان مسلمنالغ عاقل صحيح مقم غيمر مسافروهوعينهذا الزمان المعلوم المشهود المعين منالشهور الاثى عشر شهرا الذى بن شعيان وشؤال والمعين منهذا الزمان للصوم الابام دون اللهالي وحدوم الصوم من طلوع النجرالي غروب عسفهمذاهو حترالموم المثمروع للصوم لاحترالهوم المعروف بالنمارفان ذلك من طلوع الشمس الى غروبها والما انصف من المسكشلاشئ بالاول والا آخر كذلك وصف الصوم الذى لامشل له بأول وآخر فأوله الطلوع النجرى وآخره الغروب الشمدي فالم يحعل أوله بشمه آخره لانه اعتبر في أوله مالم يعتبرني آخره مماهوه وجودفي آخريته موصوف فسمه الصمام بالافطاروفي اوليته موصوف فيسه بالصوم ولافرق بيزالشفق فىالغروب والطلوع من حين الغروب الىحين مغيب الشفتي أومن حين الانفجارالى طلوع الشمس ولهذاعدل الشرع الى لفظة الفعرلان حكم انفجاره لوجود النهـاروحكم

١١, ل

قال رسول الله صلى الله علمه وسلم أن في الجنة بالميقال له الريان يدخل منه الصاعون قبل القمامة لايدخل معهم غبرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فاذا دخل أخرهمأ غلق فلايد خرل منه أحد ولم يقل ذلك في شيع من منهي العبادات ولامأ مورها الافي الصوم فبين بالريان انهـم حازواوصف الكمال في العدمل اذقداتصفوا بما لامثل له كما تقدّم ومالايما ثل هوالكامل على الحقيقة والصائمون من العارفين هذا دخاوه وهناك يدخلون سنه على علم من الخلائق أجعين فلذذ كران شاء الله في هذا المآب احكام المنموم المشروع وتوابعه ولواحقه وأنواعه وواجبه ومنسدو به كاذكرناف تقدّم من اخواته من زكاة وصلاة في العموم والخصوص على طبقاتهم في ذلك وله عند مامرات اوّاها الصوم العام المعروف الذي تعبد ناالله به وهو الصوم الظاهر في الشياهد على تمام شروطه فاذ افرغنا من الكلام على احكام المسئلة التي نوردها في ذلك التقلنا الى الكلام بلسان الخواص وخاصتهم على صوم النفس بماهي آمرة للجوارح وهواما كهاعما حرعلها مسئلة مسئلة وارتفاعها عن ذلك وعلى صوم القلب الموصوف بالسعة للنزول الالهبي حنث قال وسعني قلب عبدي فنتكام على صومه وهو امساكه هـنه دالسعة ان بعمر هاأحد غير خالقه فان عمر هاأحد غير خالقه فقد أفط في الزمان الذي محدان مكون فيه صائما شارا لربه مسئلة مسئلة فالكلام على جلة المفطرات في نوع كل صوم على الاختصار والتقريب فانه ماب بطول وسأ ورد في هـذاالياب من الإخمار النبوية ماتنف علمه انشاء الله تمالى ﴿ (وصل في فضل تقسيم الصوم) ﴿ اعلم ان الصوم المشروع منه واحب ومنه مندوب المه والواجب على ثلاثة أنواع منه ما يحب بايجاب الله تعالى اماه المداء وهوصوم شهر رمضان الذي أنزل فسه القرءآن أي في صيامه أوعدّة من امام أخر في حق المسافر أفطر أولم يفطر عندنا وعندغ مرنا ان أنظر وفي حق المريض ومنه ما يجب من الله اذا أوجمه الانسان على نفسه وهو غيرمكه ووهو صوم النذرفانه يستخرج به من الهنيل وماثم واحب غيرماذ كرناوأتما المندوب المه فنه ما يتقمد بالزمان المرغب فمه كصوم الابام السض والاثنين والخمس وأشباه ذلك من الامام وااشهور ومنهما يتقدما لحال كصمام يوم وفطريوم وهوأعدل الصوم وكالصسام في سمل الله ومنه مالا تقيد يزمان وهو أن يصوم الانسان متى شاء متطوّ عانذلك \* (وصل في فعل الصوم الوّ احب الذي هوشهرر مضان لمن شهده) \* فلنقدم في ذلك ذكر رمضان و بعد هذا تدكلم في احكام صومه خرّ به مشالم من حديث أبي هريرة ان رسول الله صالى الله عليه وسيام قال اذا جاء رمضان فتحت أبواب الحنة وغلقت أبواب الناروصفدت انشساطين زاد النسأى فى كآبه ونادى منادفى كل ليلة باطال الخبرهارو باطاأ الشر أمسك رواه النسأى عن عرفية عن رجل من أصحاب الني صلى الله علمه وسلم عن النبي صلى الله علمه وسلم لما كان مجيئ رمضان سيبافي الشيروع في الصوم فتم الله أبواب الجنة والحنة السبترفد خيل الصوم في عل مستورلا يعله منه الااللة تعلى لانه ترك واس بعمل وجودى فيظهر للبصرأ وبعمل الجوارح فهومستورءن كلماسوى الله لايعله من الصائم الاالله تعالى والصائم هوالذى سماه الشرع حاءً الاالجائع وغلق الله أبواب النارفاذ اغلقث أبوام اعاد نفسها . عليمافتضاءف حرة هاعليها وأكل بعضها بعضا كذلك الصائم في حكم طسعته اذاصام غلق أبواب نارطيه مته فوجد للصوم حرارة زائدة لعدم استعمال المرطبات ووجداً لمذلك في ماطنه وتضاعفت شهوته للطعام الذى يتوهم الراحة بتحصل فتقوى نارشهوته لتغلمق بابتناول الاطعمة والاشربة وصفدت الشياطين وهي صفة المعدفكان الصائم قريبامن الله بالصفة الصمدانية فانه في عبادة لامثمالها فقرب مهامن صفة ليس كمثله ثيئ ومن كانت هده صفته فقد صفدت الشماطين في حقه وقدوردفي الخمران الشمطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم فمد والمجاريه بالجوع والعطش أي هذه الاسباب معينة له على ماير يده من الانسان من التصر ف في الفضول وهو ما زاد على التصر ف

واتقوا الله أي واتحذوه وقامة وكونواله أيضاوقاية فأقام الصوم مقامه في الوقامة وهو ليس كمثله شئ والصوم من العبادات لامثل له ولايقال في الصوم ليس كمثله شئ فإن الشئ أمر ثمو تي وجو دي " والمدوم ترك فهومعتول عدمي ووصف سلي فهولا مثل له لاانه ليس كمثله ثبئ فهذا الفرق بين نعت الحق في المنلمة وبين نفي الصوم مها ثم ان الشيارع نهي العمائم والنهي ترك ونعت ساي ونتيال لآبر فت ولايسخف فأأمره يعمل بلنهاه ان يتصف بعمل ماوالصوم ترك فصحت المناسبة بين الصوم وبين مأنهيي عنه الصائم ثمأ مران يقول ان سامه أوقاتا. اني صائم أي تارك الهذا العمل الذي عملته أنت أبي االمقاتل والساب في حانو، فنزه نفسه عن أمر ربه عن هـ ذا العمل فهو مخـــــــــرانه تارك أى لىس عنده صفة سب ولاقتال لمن سابه وقاتله ثم قال والذي نفس مجد يده بقسم صلى الله عليه وسلم خلوف فم المائم وهو تغيررا ثعمة فهرالصاغ التي لا يوجد الامع التنفس وقد تنفس مذا الكلام الطيب الذي أمريه وهيو وَوْلِه اني صائم فهـ ذه الكلمة وكل نفس الصائم أطبب بوم القمامة بوم يقوم الناس لرب العالمين عندالله فحاء بالابسرالحامع المنعوت بالاحماء كانها فجياء ماسم لامثل له اذلم متسمر أحديهذا الابسر الاالله سحانه فنأسب كون الصوم لامنل له وقوله من رج المسك أمر وجودى يدركه الشام ويلتذيه السلم المزاج المعتدل فحعل الخلوف عنددالته أطب منه لان نسبية ادراك الروائع الى الله لاتشب ادراك الروائته بالمشاتم فهوخلوف عندنا وعنده تعالى هذا الخلوف فوق طبالمسك فى الرائحة فالهروح موصوف لامثال لماوصف به فلا تشبه الزائحة الرائحة فان رائحة الصائم عن تنفس ورائحة المسك لاعن تنفس من المك \* وانما واقعة في مثل هذا وكنت عند موسى بن محمد التماب بالمنارة بحرم مكة وكان يؤذن مها فكان له طعّام بَأذى بِرا تُعته كل من شمه و معت في الخيرالندوي أن الملائكة تتأذى بما تأذى منه نبواآدم ونهي ان تقرب الساجد برائحة الثوم والبصل والكراث فت وأناعازم ان أقول لذلك الرحل أن مز مل ذلك الطعام من المسجد لاحل الملائكة فمرأ مت الحق في النوم ذقه ال لي لاتقلله عن الطعام فان را تحمّه عندنا مأهى منل ماهي عندكم فلما أصبح جاعلي عادنه البنا فأخبرنه جماجري فكي وسحدتله شكراثم قال لي باسدي ومع هذا فالادب مع الشرع أولي فأزاله من المسجد رجة الله علمه ﴿ ولما كأنت الروائح الخمينة تنفر عنها الامزجة الطسعية السلمة من إنسان وملك لما يحسونه من التأذي لعدم المناسمة فان وجه الحق في الروائع الخيشة لايدركه الاالله خاصة ومن فمه مزاج القبولله من الحموان أوالانسان الذيله مزاج ذلك الحموان لاملك ولهذا قال عندالله فان الصائم أيضامن كونه انساناسلم المزاج يكره خلوف الصآئم من نفسه وغيره وهل يتحقق أحد من الخلوقين السالمن المزاجريه وقتاماأ وفى شهدماف درك الروائح الخبيثة طيبة على الاطلاق ماسمعنا مــذاوقولى على الاطلاق منأجــلان بعض الامزجة يتأذى بربيح المسك والوردولاسما المحرور المزاج ومايتأذى منه فلاس بطمبء ندصاحب ذلك المزاج فله فالمناعلي الاطلاق اذالغال على الامزحة طم المسافوالوردوأ مناله والمتأذى من هذه الروائح الطبية من اج غريب أى غير معتاد ولاأدرى «لأأعطى الله أحدا ادراله تساوى الروائح بحمث ان لا يكون عنده خبث رائحة أولاهدا ماذقناه من أنفسنا ولانقل المئاان أحداً أدرك ذلك بلّ المنقول عن الكمل من الناس وعن الملائكة التأذى بهمذه الروائح الخبيثة وماانفرد بادرالة ذلك طساالاا لمق سنحانه هذا هو المنتول ولاأدرى أيضاشأن الحيوان منغ برالانسان في ذلك ماهولاني ماأ فامني الحق في صورة حيوان غسيرانسان كأأفامني فىأوقات فىصورة ملائكته والتدأعلم ثمان الشرع قدنعت الصوم من طريق المعنى بالمئمال الذىلاكمال ذوقه حيزأ فردله الحق ماباخاصا وسماه ماسم خآص يطلب الكمال يقال له ماب الريان سنه يدخل الصائمون والرى درجة الكال في الشربوانه لا يقبل بعد الري الشيارب شرياً صلاو مهما قبل فباار بوى أرضا كان اوغيرأ رض من أرضين الحموا مات خرج مسلم من حديث بهل برسعيد قال

1001

ادناك من وجه وأقصاك من أجل مايرضيك الكالا يريد لا تنسى فينساك من قائل ايس با فاك ما بين زها د ونساك بعلم اضواء وأحلاك كما الها الا بايواك

فأنت عين الكل لاعينه اياليان ترنبي بماترتيني كوني على أصلافي كل ما هدا هوالعلم الذي جاءني أثر له عن أمر علامه فالجد لله الذي خصي بصورة لم يسكن وخصني بصورة لم يسكن

اعلم أبدك الله ان الصوم هو الامساك والرفعة بقيال صيام النميار اذا ارتفع كال احرة القيس اذاصام النهاروهيرا أي ارتفع ولماارتفع الصوم عن سأترالعبادات كلهيآ في الدرجة سمي صوما ورفعه سنحانه بنني المثلية عنه في العبادات كاستنذ كردوسلبه عن عباده مع تعبدهم به وأضافه المه سيحانه وحعل حزاءمن انصف به سده من آماته وألحقه ينفسه في نفي المثلبة وهو في الحقيقة تركة لاعمل ونه المثلمة نعت سلم فتقوّمت المناسمة منه وبين الله عز وحل في حق نفسه الس كثاد أي فنفي ان مكون له مثل فهو سحانه لامثل له الدلالة العقلمة والشرعمة خرّج النسأي عن أبي امامة قال أتترسول اللهصلي اللهعلمه وسلم فقات مرنى بأمم آخذه عنك قال علمك بالصوم فانه لامثل له فنفي انَّ عاثله عمادة من العمادات التي شرع الله لعبا ده ومن عرف انه وصف سابي اذه و ترك المفطرات علم قطعاانه لامثل لهاذ لاعين له تتصف الوحود الذي يعقل والهذا قال الله تعالى الصوم لي فهو على الحقيقة لاعمادة ولاعمل واسم العممل اذا أطلق علمه فهو تحوز كاطلاق لفظة الوحود على الحق المعقول عندنافانه تحق زاذمن كان وحوده عن ذاته لانشمه نسمة الوحو دالمه فسمة الوحو دالنسافانه المس كذله شئ \* (الراد حديث موى الهييت) خرتب مسلم في المحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم كل عمل ان آدم له الاالصمام فانه لي وانا اجزى به والصمام جنة فاذا كان يوم صوم أحدكم فلاسر فت حمائذ ولايسخب فانسامه أحدأ وقاتله فلمقل اني امرؤصائم اني صائم والذي نفس مجد المده لخلوف فهمالصائم أطسب عندالله بوم القمامة من ريح المسك وللصائم فرحمان يفرحهما اذا أفطر فرح منظره واذالق ريه عزوحل فرح بصومه فاعلرانه المانفي المثلمة عن الصوم كم ثبت فهما تقدّم من حديث النسأى والحق سحانه ليسكنله شئ اقي الصائم وبه عزوجل بوصف السكنله شئ فرآه به وكأن هوالرا في المرقَّ فلهذا قال صلى الله عليه وسلم فرح بصومه ولم يقل فرح بلقاء ربه فان الفرح لا يفرح أينف بل يفرح يه ومن كان الحق يصر دعند روَّيته ومشاهدته فيارأي نفسه الابرؤيَّة ففرح الصائم لحوقه بدرجة نغي المماثلة وكان فرحه بالفطرفي الدنيامن حمث ايصال حق النفس الحيوانية التي تطلب الغذاءاذا تهافا ارأى العارف افتقار نفسه الحموانية النماتية المهورأي حوده بماأ وصل المهاسن الغذاءاداء لحقها الذيأوجمه الله علمه قام في هذا المقيام بصفة حق فأعطى سدالله كايرى الحق عند القائه بعين الله فلهذا فرح بفطرد كافرح بصومه عندلقاء ربه ، (سان ماتضمنه هذا الخبر) الماكان العبد موصوفا بأنه ذوصوم استمنق اسم الصائم بهذه الصفة غربعدا ثبأت الصوم لهسلبه الحق عنه وأضافه الى نفسه فقال الاالصام فانهلى أى صفة الصمدانية وهي الننزية عن الغذاء ليس الالى وان وصفتان به فانما وصفتك باعتبار تقييد مامن تقسد المتنزيه لاباطلاق التنزيه الذي ينسغي خلالي فقلت والأأجزى به فكان الحق جزاءالصوم للمائم اذاأنقلب الى ربه ولقمه يوصف لامثل له وهوا لصوم اذكان لايرىمن ليسكثله شئ الامرليس كمثله شئ كذانص علمه أبوطاات المكي من سادات أهل الذوق من وجد 

الحق فجوزى عليه فاولم يكن في ذلك العمل الذى عرض حق لله انسبة تعطيه ماسم ان بيني عليه فذلك ركانه من حمث لايشعر (وصل في فضل تقدّ م الزكاة قبل الحول) ( المعلماء من سنع من ذلك و بالمنع أقول ظاهر الاباطنا و منهم من جوّز ذلك (الاعتبار) اعتبار النجويز وقدّ موا لانفسكم وما تقدّ موالا نفسكم من خبر تجدوه عند الله وسارعوا الى مغفرة من ربكم وأولئك يسارعون في الخيرات وقوله صلى الله عليه وسلم فهن أتى بالشهادة قبل ان يسألها فعظم ما فيها دن الاجر على الجرمن أتى بالشهادة وقبل ان يسألها فعظم ما فيها دن الاجر على اجرمن أقى بالشهادة بعد أن طولب بأدائها وأمّاا عتبار المنع فان الحكم الوقت فلا ينبغى ان وفعل فيه ما لا يقتض ينه وهناد قائق من العلوم اى من علوم الاسماء الالهدة وهل يحكم اسم في وقت سلطنة اسم آخر مع بقاء حكم صاحب الوقت وهل يشتركان في الوقت الواحد فكون لكل واحد من الاسماء حكم في وقته وهل حكم الوقت هو الحاصم على الاسم بأن جعله بحكم الاستعداد المحكوم فيه الذي أعطاء الوقت في اوقت المواحد من المناب النه والمحد الله وقته الم مثل هذا فاعله و يكني هذا القدر من اعتبار باب فيه الذي أعطاء الوقت في اوقت المواحد من الوقت الوقاء الم مثل هذا فاعله و يكني هذا القدر من اعتبار باب الفي المناب المناب المؤلمة و المؤلمة و

## (الباب الحادي والسبعون) في معرفة اسرار الصيام شعر

أنت منا المشكو والشاك ينت بوحد ا ما شراك بلاحالات وأشراك بصارم للشرع بتاك وآمنت من غـــــر ادراك ما بين ا ملاك و ا فلاك كانه لولالالالا بذا اله الخلق أولاك فانه مالطمع غداك ما حل مخلوق مغناك شارعه فدرى ذاك عملته أو أين دعواك بذال ربي قد بولاك وأصل معناه فعناك عن صو مال المشروع عرّال وأنت محلاه فاماك يمرت جرعا فاعلى ذاك يظهر سنك حنن سوّا ك ولم شل ذلك الالا وعينه المنعوت بالباكي منـــكا فأين مجلاك به تعانی بك لباك سطرعنه وصفك الزاكى

ماضاحكا في صورة الماكي الصوم امساك بلارفعة ا وقد مكونان معايعند من صدت عقول عن تصاريفها صدتءقولءن تصاريفها فسلت مارد برهانها جرى مهانحم الهدى سابحا لولاك بانفسي لماكنته صومى عن الكون ولا تفطري وانوى بهذاالصوم من حث هو في الصدوم معيني لوتدبرته لامثه للصوم كذا قاللي لانه ترك فأين الذي قدرحع الامر الىأصله والصوم أن فكرت في حكمه مُ أَيّ من عنده مخبر فالصوم لله فلاتجهالي الصوم شه وأنت الذي أنثك الرحن من أجــل من سجان من سوّاك أهلاله فأنت كالارض فراشله وصنعة الله ترى عنها لما دعوت الله من ذلة والقـلم الارفع في لوخه

كانت الاتهات نصاماأ ولم تبكن ومن فائل لايكون حول النسل حول الاتهات الاان تكون الاتهات نصاما \* (وصل الاعتبار في ذلك) \* ألحقنا بهم ذَّر باتهم وما ألتناهم من عماهم من شي وهذا في الذين آمنوا والمعتهدذ ترياتهمها بميان فههذه الذكرية بمنزلة نوافل الخسيرات والامتهات مثهل فرائض الخبرات وكايتقرب بالفرائض كذلك يقرب بالنوافل وقدوردت الاختيار بماتنتمه نوافل الخيرات من القرب الالهبي فحل لها حكافي نفسها فههذا اعتبارهن أفرد نسل الغنم بالحصيم ومن ألمقها مالاتهات كإذُ كرنا في المذهبين قال ان في نو افل الخبرات فرائض فيكان حكمها حكم الفر ائض فلهذا بنمت الهافان صلاة التطوع وهي النافلة التي لاتجب على الانسان ولا يعصي بتركها إذا ثمرع فهامن صلاة نافلة أوصامأو جج فانه بلزمه مافيهامن الفرائض فالركوع والسحود والقمام في صلاة النافلة فريضة واجبة عليه لاتصع انتكون صلاة الابهذه الاركان والهذا قال الله أكملوا العبدى فريضته من تطوّعه فتكمل فريضة المفروض من فروض التطوّع كان العدل ما كان فخق الله في نوافل الخيرات ماتحتوىعلمه من الفرائض وهوزكاتها ومافىذلك من الفضل بعودعلى عاملها رلهذا يكون الحق سمعه و تصرد في التقرب بالنوافل \* (وصل في فضل فو الدالم الشمة ) \* قد تقدم اعتبار مثله في فوائد النانس فأغني عن ذكره في هذا الفصل وانما جئنا به لننمه علمه ﴿ وصل في فضل اعتبار حول الديون) \* فهمزيري الزكاة فيه فان قوما قالوا يستقبل به الحوّل من الدوم الذي قيضه يعني الدين من غرتمه والذبن بقولون في الدين الزكارًا خقافوا في قائل بعتبرفيه من أوّل ما كان دينا وان مضي عليه حولزكىزكاةحول وانمزتعلمة حوالزكى اكل حول مزعلمه ذكاة فأنزله صاحب همذا المذهب منزلة المال الحاضروس قائل مزكمه لعام واحدخاصة وانأ فام أحو الاعند دالذي عنده الدين فلازكاةالامهـذا القدرولاأعرفله حة في ذلك (الاعتبار في هذا) الحجء عن المت ومن لايستطيع كإورد في النص وصيام ولي المت عن المت اذامات وعليه صيام فرض رمضان صار حقالته فيهءلي آلولي الذي يحج أويصوم فذلك الحق هوقدرالزكاة الذي في الدين وتبرأ ذمته الذي عنده الدس كاان الذي عنده الدين لا زكاة علمه فهاعنده لانه ليس عالك له ومن برى اله لا زكاة علمه فيه مادام عندالمديون برى انه ليس للانسان الاماسعي وليس مده مال يسعى فمه بخبر بل خبره منه كونه وسعءلى المدبون بباأعطاه من المال فعين هذااالفعل قام فيه مقام الزكاة فأغنى عن ان مزكمه وأي خبر أعظم فمن وسعء لمي عباد الله وقد قررالعلماءان المقصود مالز كأذا نمياهو سدّا نلحله والذي مأخذ الدين لولاحاجته ماأخذه والذي يعطمه ذلك قدسة منه تلك الخله فأشمه الزكاة من هذا الوحه فهذا اعتمار أمن لابري زكادفيه حتى يقبضه ويستقبل به الحول من يوم قبضه وآية الديون على ماقلناه قوله تعالى وأقرضوا الله قرضاحسنا ومن ذاالذي مقرض الله قرضا حسناولما كان في الةرض سداخلة لذلك فالت الهودان الله فقبرونحن أغنماء أى من أجل فقره طلب القرض مناوغا بواعن الذي أراده الحق تعالى من ذلك من غاية وصلته بخلقه كإجاء في الصحيم جعت فإنطعه في وشبه ذلك والساب واحد وقد تنذم الكلام في القرض في أول الباب ﴿ وصل في فضل حول العروض عند من أوجب الركاة فيها) \* قدتتدم اعتبار الحول والذي أذهب المهانه لازكاة فيها لعدم النص في ذلك وكانه شرع زائد وهوالقهاس المرسل لاشرع مستنبط من شرع ثابت واللهأعيلم فين العلياء من اشترط مع العروض وجودالناض ومنهمهن اعتبرفيه النصاب ومنهمهن لم يعتبرذلك وقال أكثرالعلماءالمدير وغسرالمدير حكمه واحبد وأنهمن اشترى عرضا وحال علمه الحول قومه وز كاه وقال قوم مل يزكي ثمنه وبه أقول لاقمته (الاعتبار في هذا) العرض هو ما يعرض للإنسان من أعمال المرتما لانية له في ذلك أو يكون من الاعمال التي لاتشترط فيها النهة وله الثواب علها كما قال صلى الله عليه وسلم أسلت على ماسلفتًا من خبراً كالنَّه ثوا به وان لم يكن فعالنَّه فيه عن شيرع ثات لكنه مكارم خلق فصادف

- 16

لزكاة (الاعتبار في ذلك) المعدن الطبيعة التي تتكوّن عنها الاجسام ونهوس الاجسام اجزئية والطسعَة أربع حقائق بتأليفها ظهرعالم الاجسام وفي العلم الالهبي ان العالم ظهر عن الله من كونه حماعالما من يدا فادر الاغروكل اسم له حكم في العالم فداخل تحت حطة هذه الاربعة الاسما. ألامهات فهزراعي النصاب دون الحول اعتسيره فافانه فوق الزمان فاذا تحكون عن الانسان ماتكون عن الطسعة فقد بلغ النصاب فوجبت الزكاة وهي الحاق ذلك مالار دع الصفات النابتة في العلم الالهبي الذي لا يصحر المكوين الابها والطسعة آلة لااله ومن اعتسرا ملول مع النصاب قال الهتكؤن عن الانسان مايتكؤنءن العناصرلاءن الطسعة والمناصرلا يتكون عنها نيئ الابمرور الازمان وهم إعطاء حقالله تعالى من ذلك التكوين باضافنه الى الوجه الخانس الالهم الذي له في كل بمكن من غيرنظر الى سبه وهـ ذاهو عالم الخلق والامر والاقول هو عالم الامرخاصة فاعـ لم ذلا \* (وصل فى فضل حول ربح المال) \* فطائفة رأتان حوله يعتبرفك من يوم استفد سواء كأن الاصل نصاما أم لم يكن وبه أقول وطائفة قالت حول الربح هو حول الاصل ادا كيل الاصل حولازكي الربح معه سواءكان الاصل نصاباأم أفل من نصاب اذابلغ الاصل مع ريحه نصاباوا نفرد مدامالك وأصحابه وفزوت طائفة بعران يكون رأس المال الحائل عامة الحول نصابا أولا يكون فقالوا ان كان نصابا زكى رجه مع رأس المال وان لم يكن نصابالم يزلز (الاعتبار في حذا) الاعمال هي المال وريحها مايكون عنهامن الصوركااصلي أوالذاكر بحلق لهمن ذكر وصلاته ملك سيغفرله الى وم القمامة فالصورالتي تلبس الاعمال هي أرياحها كمانع الزكاة يأتيه ماله الذي هو قدرالزكاة شحاعا أقرعه زبيبتان يطوق به ويفاله هذا كنزك والاعمال عدلى قدمين تسمر وحانى وهوعمل القلوب وقسم طبيعي وهوعمل الاجسام وهي للاعمال المحسوسة فماكان منعل محسوس المتبرفيه الحول وماكان منعمل معنوي لم يعتبرفه الحول لانه خارج عن حصكم الزمان ولايتدمن اعتبار النصاب في المعنى والحس وقد تقهة م اعتبارالنصاب وهو المقدارة بل هذامن هيذا الساب وصورة الزكاة فى ذلك الربح هي ما يعود منسه على العامل من الخبر من كونه موصوفا بصفات الدين لاعطائه الزكاة من فق مرومسكين وغ مرذ لك وهوة ول النبي صلى الله عليه وسلم فهما يخلق من الإعمال من صورالاملاك أنه دــتغفرله ذلك الملك الى يوم القيامة ولقدراً مترسول الله صلى الله عليه وسلم والاعكة فيالمنيام وهو يقول ويشسير الىاابكعية باساكني هيذا البيت لاتمنعواأ حداطاف يهيذأ المت في أى وقتكان من امل أونها ران يصلى في أى وقت شاء فان الله يخلق له من صلاته ملكا يستغفرله الى يوم القيامة ومصداق بعض هذا الخبرماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما بني عدمناف لاتمنعوا أحداطاف مهدا البيت وصلي في أي وقت شاء من لمل أونهار خرجه النسأى فىسننه والله أعلم \* (وصل في فضل حول الفوائد) \* وهو مايستفاد من المال من غسر ربحه قال بعض العلماء أن العلماء أجعواء لى إن المال إذا كان أقل من نصاب واستفيد المه مآل آخر من غبرر بحه فكمل من مجموعهما نصاب فانه يستقبل به الحول من يوم كمل واختافوا اذااستفاد مالاوعنده نصاب مال آخر قدحال علمه الحول فقال بعضهم مزكى المستفادان كأن نصاما لحوله ولايضم المالمال الذي وحبت فمه الركاة وبهأقول وقال بعضهم الفوائد كاهاتزكي لحول الاصل اذا كان الاصل نصابا وكذلك الربع عندهم (وصل اعتبارهذا الفصل) من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل مهافقد استفادمن عمل غبره مالم كنصن علد فيكون ربجه وانماهو عمل غبره والحكم فىذلك فىالاعتبارعــلى ماهوفى الحكم الظاهركما فصلناه فى المذاهب عـــلى اختلافها فيمــا اختلفوا فيمه واجماعها فيماأجعوا عليه كماتقدم في الفصول قبله من الاعتبار في ذلك سواء \*(وصــل فى فضلاء تبارحول نسل الغنم)\*، من العلماء من قال حول النسل هوحول الاتهات

علمه فانه أعلم بنفسه من عباده وبه فان العلم به منه ان يعلم انه جامع بين الننزيه والتشبيه وهذا في الادلة النظرية غبرسائغ اعنى الجع بين الضدين في الحكوم عليه وليس ذلك الاهناخاصة فلا يحكم عليه خلقه والعقل ونظره وفكره من خلقه فكلامه في موجده بأنه ليس كذا أوهو كذا خرص بلاشان والخارص قدرصب وقديحظئ والعملم باللهمن حيث القطع أولى من العلم به من حسث الخرص وان كان الخرص لا يَدُّمنه في العلم بالله الله الله الله (وصل في فضل ما أكل صاحب الثمروالزوع من ثمره وزرعه قبل الحصاد والحداد) \* فَنْ قَائَل يَحسبُ ذَلَكُ عَلَيه فِي النَّصابِ ومن قائل لا يحسبُ عليه و يترك الخارس لرب المال ماأ كل هو وأهله و يأكل (الاعتبار في ذلك) غرالانسان وزرعه أعماله وأعماله واحمة ومندوب البها ومساحة خاصة فاماالمكروه والحظور فلادخول لهدما هنا ولاسماالحظورخاصة في الز كاة و قديد خل في الزكاة بوجه خاص في فعل المحظور وذلك ان المؤمن لا تخلص له معصمة أصلا مرغ يرأن تبكون مشوية بطاعة وهم الذين خلطوا عملاصالحياوآخر سيئا فالطاعة التي تشوب كل معصمة هي الايمان ما انهامعصمة فكماهي طاعة في عن معصمة هي قرب في عن بعد فذلك الايمان هوزكاتها وحثمانطهرا لمحظورالايمان فهوقوله نعالى يبذل الله سئاتهم حسنات فاذ أعطي هذا القدر فيعمل المعصمة وقع الترجى للعمد من الله في القمول وهو قوله تعالى وآخرون اعترفو الذنوبهم خلطواعملاصالحا وآخرستا وهؤلاء منهم عسي الله ان توب عليهم أي برجع عليهم بالرجة والقدول والغفران وتبديل السيئات فهذه عناية الزكة أثرت في الحظر \* وأمّا أعمال آلطاعات فتصابها الذى تحب فيه الزكاة زكاتها المباح من عامله خاصة وهو الذي يخص النفس فان الزكاة وانكانت حتى الله فياهى حق الله الامن حسث اله شرعها فهيى راجعة المنافأن الله عن مصارفها بذكر الاصناف الذين بأ منذونها فتصدق الله على الانسان بالمساح في الثمانية الاعضاء من حسع أعماله فتلك الزكاة التي أعطاها الله من جمع أعماله وذلك لذغره ومسكنته وعمله وتألفه عملي طاعة ربه واجتماعه من حدث اعانه علماوف كالدُرقية من رق الواحمات في رفاب الماحات وإن اندرجت فهاا عني الواجمات لانه يحب علمه اعتقاد المماح انه مماح الي غير ذلك فين حسمه علمه في النصاب فليكو نه من جله ماشرع لهلان الماح مشبروع كالواحب فلهدذا تبصرتف فيه نصرتف من أبيح له لاتصرف الطسع ومن قال لايحسب علمه لككونه مماحا فانماراعي سيقوط التكامف في آلماح لان المكام لايكون محترا فان التُّكامِفُ مشقة والتخمير لامشقة فيه وان تضمن الحبرة والتردِّد ﴿ وصل في فضل وقبِّ الزُّكاة ﴾ \* فحمهو رالعكء في الصدر الأول مجمعون على وحوب الزكاة في الذهب والفضة والماشسة ماشتراط الحول وماخالف فيذلك أحدمن الصدرالاول فهمانقل المنباالاا بن عبياس ومعياوية لايه لم شت عندهما في ذلك حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلمان الحول فيه كال الزمان فأشبه كال النصاب فيكاو حمت بكال النصاب وحمت بكال الزمان ومعني كال الزمان تعممه للفصول الار بعية فيه ولهذا منتظر في العنين الحول الكامل حتى ءَرّ عليه الفصول الاربعة فلانغير في حاله شئا أى لاحكم لها في عنته لعدم استعداد ملتأثيرها وكال الانسان انما هو في عقله فاذا كل عقله كمل حوله فوحب علمه اخراج الزكاة وهي ان بعلم ما مله علمه من الحقوق فيحتهد في أداء ذلكُ ووقت الحيوب والتمر يوم حصاده وجداده من غيراشتراط الحول أذقد مترالحول على الاصل وهوالخريف والشيتاء والربيع والصف وحصل مافيه من الاثر فكانه ماخرج عن حكم الحول بهذا الاعتبارين العبادات ماهي مرتبطة بألحول كالحبرواأسام وماذكرناه من صنف مامن أصناف المال المزكى ومن العمادة الواحبة مالأبرتبط بالحول كالصلاة والعمرة ونوافل الحبرات ماعدا الحيوفان واحبه ونافلته سوا في الحول \* (وصل في فضل زكاة المعدن) \* فن العلم عن راعى فيه الحول مع النصاب تشبها بالذهب والفضة ومنهم من راعي فسه النصاب دون الحول تشييها بما تحرجه الارض مما تحب فسه

ولاسوداء بلصفراء والصفرة لون برزخي بينالبياض والسوادفيم قن مااومأ بااليه في هــذاالاعتبار فانه يحتوي على معان جلمة واسرارلايع, فها الأأهل النظروالاستبصار ﴿ (رصَّل في فضل الحموْب والتر) \* قد عرفت ايضاما تجب الزكاة فيه من ذلك بالاتفاق (الاعتبار في ذلكُ) النفس النه أتمة وهي التي تنجى بالغذاء زكاتها في الانسبان بالمحوم واكن له شرط في طريق اهل الله وهوأن السائم أنما عسك عن الأكل النهار فلمأ خدما كان بستحق ان يأكل بالنهار و بتصدّق به ليخرج بذلك من المحل فاذا لم يفعل ذلا ءنيه ناواستوفي فيءشا ئه ماغاته بالنهار فبالمسك ويههدا بنفصل صوم خواص اللهءن صوم العاتبة وماتسجر رسول الله صلى الله علمه وسلم الارجة بالعيامة حتى يجدوا مايتأسون به فان رسول الله صلى الله علم وسلم يقول من كان مواصلا فلمواصل حتى السحرم المه رغب في تعجيل الفطر وتأخيرالسجورقال تعالى وماارسلنال الارجة للعالمين وهذا الاعتبار فهما يزكي من الحموب ومالله الدّوفيّق \*(وصل)\*وامّاتمرالتمرفهو أيضًا كماقلناالزّكاةفيه بالاتفاق وقدتقدّمذلك (وامّااءنسار التمر في الزكاةُ) فاعلم أن الذي صلى الله عليه وسلم جعل المُخلة عمة الناوشيم ها بالمؤمن حينُ سأل الناس عنهاووقع الناس في شحر البادية ووقع عند عبدالله بن عرانها النخلة فأصاب ماأراده رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهلذا الحديث نحتج على اباحة الحزورات التي تسستعملها الناس فكمان التمر تحدفه الزكاة شرعا كذلك المؤسن لماشآرك الحقفى هذا الاسم تعين للعق فيسه حق كاتعين فيجسع الاسماءالحسني يسمى ذلك الحق زكاة فبزكى المؤمن هذه النسبة البه بالصدق في جميع اقواله وأفعاله واله واعطباءالامان منه لكل خائف من جهته فإذا صدق في ذلك كاه صدّقه الله زمالي ولايصدّق ق ولايصد قه تعالى الامن اسمه المؤمن لاغير فصدق المؤمن ردّلا سم الله المؤمن عليه كرةصورة الناظر في المرء آة على الناظر ليصدقه سبحانه فيماصدق فيه هذا العيد فهذا أز كاتهم فينسيه الايمان المه فأعطى حق الله من ايمانه بماصدق فيه من اقواله وأفعياله وأحواله وتمت اصناف ماركي من الاموال المتفق علمها ونلحق مها مااختلف فيه فانه لا يخلو ان يكون ماا ختلف فيه نياتاا وحيوانا اومعدناوقد مناذلك في المتفق عليه فليحكم في الختلف فيه مذلك الحيكم ولنعتبرفيه ما مليق بذلك الصنف حتى لابطول الكلام ومذهبنا في هــذاالـكتاب الاقتصار والاختصار حهد الطاقة فإن الكتاب كبير يحتوى على مالابدّمنه في طريق الله من الاتهات والاصول فان الانا والفروع تكادلا تنحصر بللانفيصروالله يقول الحقودويهدي السيل ﴿ (وصل في فضل الخرص) ﴿ الانفياق على الجارة ں فيما يخرص من المحذل وغيرذ لك وهو تقدير النصاب في ذلك حتى يقوم مقام الكثِّل (الاعتبار فىذلك )،وموضع خطر يحتاج الى معرفة وتحقيق فى المقاديرو بصيرة حادّة قال تعـالى قتل الخرّاصون وهذه اشارة تلحق بالتفسيروان لم يردبهاالنفسير ولكن لتقارب للعني والمكسل والموزون يمزلة العلم والخرص بمنزلة غلبة الطن فالاصــل العلم ثم إنه اذا تعذرالعلم حكمنا يغلبة الظنّ وذلك لايكون الافىالاحكام الشرعية اعنى فى فروع الاحكام فان الحاكم لا يحكم الابشمادة الشاهدوهوليس فاطعا فما شهديه منذلك فالاصل في الحكم المشروع غلبة الظنّ حتى في السعادة عند الله فان الله يقول الما عندظنّ عمدي بي فلمظنّ بي خبرا فحسن الظنّ ماللّه اذا غلب على العبدأ نتِيرِله السعادة كمان سوءالظنّ مالله رديه وذاكم ظنكم الدي ظننتر يربكم أرداكم فااختلف العلاء في حكم الحاكم بين الخصمين يغلبة الظن واختلفوا فىحكمه بعلمه فكانت غلمة الفان فى هذاالنو عأصلامتنقاعلمه رجع المهوكان العلرفي ذلك مختلفافيه والحق تعالى وان لم يكن عنده الاالعلم فانه يحكم بالشهود ولهذاجاء قلاب احكمبالحق أىبما شرعت لىوأرسلتني بهوفي هذاالطريق معرفة الله بالعقل بطريق الخرص واهذا لمالشبهة القيادحة فيالادلة ومعرفةالله من طريق الشرع المتواتر مقطوعيها لاتقدح فيها بهة عندا المؤمن أصلاوان جهلت النسبة فالغلم بالتهمن جهة الثمرع هوتعر بف الحق عباده بمماهو

١٥١ ل ١٠

ماحصل فتيب الركاة في صغار الابل كالعقل اذا وجد من الصبي وان لم يلغ فن اعتبر الدوغ اسقط التكاف ومن اعتبر استحكام العقل اوجب التكاف فيمانس النبرع عليه لان الحكم في ذلك له قال تعالى ألحقنا بهم ذرياتهم وقال وآتنا دالحكم صساوقال في المهد آناني الكتاب وجعلني بيما وجعلني مساركا ابنها كذت وقال في المهدوغير وأوصافي بالصلاة والركاة مادمت حياوبر ابو الدي ومن برق بهما كونه برآها ممانس الهها بشهادته وأتى في كل ما اقعام سندة المانسي لمعرف السيامع عدول ذلك كله عند دوهوسي في المهدوقد ذكر أن الله تعالى اوصاد بالدى آناه حتى ظهر في زمان المهدوقد والمناب المناب المناب المناب المناب المناب والمحكمة ولكن غاب عن ابصار النباس ادر المنالكات الذي آناه حتى ظهر في زمان أخر واتما الحكمة فظهر عن في من نظمة من ورالازمان عليه في هدد الصورة فأصغر مدّنه زمان تكوينه ثم لا تزال مدّنه ونقصه زيادته فانظر ما أعجب هذا التدبير الالهي \* (وصل في فضل زكاة الغنم) \* الاتفاق على الزكاة في المناب المناب الكامل فهو قيمة في الذكام والمناب الكامل فهو قيمة في المناب الكامل فهو قيمة في فانظر ما اكمل من حدث كان الواحد منها فداء نبي مكرم فقال وفد بناه بذيم عظم فعظمه ما اكمل من حدث النبي المكرا وقام مقامه فوجبت الزكاة في الغم من ذكرة النبي المكامن وقام مقامه فوجبت الزكاة في الغنم كا الخرم دنك كان الواحد منها مه فوجبت الزكاة في الغنم كا الخرم دنك كان الواحد منها مه فوجبت الزكاة في الغنم كا الخرم دنك كان الواحد منها مه فوجبت الزكاة في الغنم كا الخرم دنك كان الواحد منها مه فوجبت الزكاة في الغنم كا الخرم دنك كان الواحد منها مه فوجبت الزكاة في الغنم كا الخرم دنك كان المدورة المناب هذا النبي المكرم وقام مقامه فوجبت الزكاة في الغنم كا الخرم دنك كان الواحد منها مه فوجبت الزكاة في الغنم كان كون نفسه شعر مناب هذا النبي المكرم وقام مقامه فوجبت الزكاة في الغنم كان كون نفسه شعر مناب هذا النبي المكرم وقام مقامه فوجبت الزكافي الغنم كان كون نفسه شعر مناب كون نفسه شعر كانكرم وكام مقام المكرم في المكرم كون المكرم وكام مقام كون المكرم في المكرم في المكرم كون كون كون المكرم كون المكرم كون المكرم كون كون كون كون

فدانى ذبح ذبح التسربان \* وأين ثواج الكبش من نوس انسان وعظمه الله العظيم عناية \* بنا و به أم ادر من اى ميزان ولاشك ان البدن أعظم قيمة \* وقد نزات عن ذبح كبش القربان في اليب شعرى كيف ناب بذاته \* شخيص كبيش عن خليفة رجمان

(وصل فى فندل زكاة البقر) الاتفاق ايضامن علماً الشريعة على الزَّكاة فيها (الاعتبار فَى ذلكُ ) يقول الله سجانه في نفس الانسان قدأ فلم من زكاها يعني النفس ولما كانت المناسبة من المقر والانسان قوية عظمة السلطان لذلك حى مهاالمت لماضرب ببعض البقر فجاء بالضرب أشارةالىالصفةالقهر بةلماشمغت نفس الانسانأن تكونسب حماته بقرة ولاسما وقدديجت وزالت خملتها فحي بحملتها هدذا الانسان المضروب معضها وكان قدأى لماعرضت علمه فضرب معضها فحي يُصْفِه قهر بة للإنفة التي جمل الله الانسان عليها وفعل الله ذلك لمعرِّفه أن الاشتراك منه وبين الانسان في الحموانية محقق بالحدّ والحقيقة والهلذاكل حموان حسم متغذ حساس فالانسيان وغيردمن الحبوان وانفصل كل نوع من الحبوان عن غييره بفصله المقوّم لذاته الذي بهسمي هـذا انسـاناوهـذابقرا وهذاغماوغبرذلك من الانواع وماابي الانسـان الامن حمث فصلدالمة وم وتحيل انحيوا نيته مثل فصله المقوم فأعلمه الله بماوقع ان الحيوانية في الحيوان كله حقيقة واحمدة فأفاده مالم يحكن عنده ولذلك ذالة المت ماحى الابحماة حموانية لأبحماة انسانية من حمث انه ناطق وكان كالام ذلك المت مثل كلام البقرة في بني اسرائيل حدث قالت ما خلقت الهدا ما خلقت الاللعرث ولما قال النبي صلى الله علمه وسلم هدندا الخبرالذي جرى في بني اسرائيل قال الصحابة تعجمها البقرة تكام فقال رسول اللهصلي الله علمه وسلم آمنت بهذا ومارأوا ان الله قد قال أعجب من هذا ان الجاود قالت انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهذا علم غامض لمن كشف الله عن بصرته فوجبت الزكاة فى البقركماظهرت في النفس ثم سناسمة البرازخ بين المقروالانسيان فإن المقربين الابل والغنم فى الحموان المزكى والانسان بن الملك والحموان ثم القرة التي ظهر الاحساء عوتها والضرب بما برزخية ايضافى سنها ولونهافهتي لافارض ولابكرءوان بين ذلك فهذا مقيام برزخي وهي لابيضاء

استده

على مذهبنا فالبكل لله لا املك شيئا وان كان على مذهبكه فغي كل اربعين شادّمن الغينر شاذ فاعتبر شدان امرامًا فأوحب الزكاة واعتبرأم اآخر فله يوحب الزكاة والمال هو المال بعينه ﴿ وصل في فنه ل نم الورق الى الذهب) \* فن قائل بضم الدراهم الى الدنانبرفاذ اكان من جموعه ما النصاب وجبت الركاة ومن قائل لايضم فضة الى ذهب ولاذهب الى فضة وبه أقول (الاعتبار في ذلك) قال النبي صلى الله علميه وسيلم ان لعينك علمك حقا ولنفسك علمك حقافكل ونم وان كأن الانسيان هو الحامع لعينه ونفسيه الحبوانية ولكن حعل الله لكل واحبدحق المخصه فحق العين هنا النؤم وحق النفس التُّغذي وهو الاكل فلايضم شئ الى شئ فإن النوم ما يتوم متام الاكل ولا الاكل بتوم متام النوم فلايضم شئ الى شئ والذي يرى ضم الشئ الى الشئ يرى ضم النوم الى الاكل فان الاكل سبب فحصول النوم لمايتولدمنه من الابخرة المرطبة التي يكون بها النوم فتنال العنزحتيا والنفس حقهافلابأس بضم الذهب الى الفضة لحصول الحق من ذلك المجموع \* (وصل في فضل الشريكين) \* فن قائل ان الشير بكين لا زكاة علمهما في مالهما حتى بكون ليكل واحد منهما نصاب ويه اقول ومن قائل ان المال المشترك حكمه حكم مال رحل واحد (الاعتبار في ذلك) العمل من الانسان اذا وقع فيه الاشترانة فليس فيه حق يته فلاز كاة فيه لان الله تعيالي بقول المااغني الشير كاءعن الشيرلة في عمل عمل اشركفيه غيري فانامنه بربي وهو للذي اشرك وفال صلى الله عليه وسلمين فال هذا لله ولوحوهكم فهولوحو هكمالس للهمنه شئ والنصاب بالاشتراك غيرم بتبرفان الشبر مكين في حكم الانفصال وان كأنا متصلمن فان الاتصال هوالدامل على وجو دالانفصال اذلولا الفصل لم بكن الاتصال واذا كان الحبكم للانفصال ولم يبلغ ماعندا حدهما النصاب في ماله لم تجبعامه الزكاة فان الزكاة وانكانت تطلب المال فماتطليه الأمن المكاف ماخراحه ألاترى المال الذي في «ت المال مافيه زكاة لاشترالـ الخلاة فمه معوجود النصاب فمه وحلول الحول اذا امسكه الامام ولم يصرفه لمصلحة رآهافي ذلك فلمااعتبر الخلق المشتركين فمه لم تبلغ حصة واحدمنهم النصاب ولم تعين ابضارب المال فاذاعينه الامام ودفع السه ماسلغ النصاب فقدخر ج من مت المال وتعين مالكدفز ال ذلك الحكم فإذا منهي علسه الحول ادّى زكاته \* (وصل في زكاة الابل) \* الزكاة منها واحمة مالاتفاق وقدرها ونصابها مذكور في احكام الشريعة (الاعتبار) حكم الشارع على الابل انها شياطين فأوحب فها از كاة لقطه ريذلك من هذه النسمة اذالز كأة مطهرة رب المال من صفة المحل والشيطنة المعديقال بترشطون أذا كانت معمدة القعر وسمى الشبطان شبطا بالبعده عن رجة الله الابي واستكبر وكان من الكافئ من والافعال والإعمال اذالم تنسب الى الله فقدأ دعدت عن الله فوحت الزكاة فيهاوهي مالله فيها من الحة غيرتهما الى الله سحانه فاذاردت المه اكتست حلة الحسن فقدل افعال الله كاها حسنة والزكاة واجبة على المعتزلي من حمث اعتقاده خلق اعمال العبادلهم والاشعرى تجب علمه الزكاة لاضافة كسميه فى العمل الى نفسـه وكان فى كل خس ذود شاة والخس هي عن الزكاة من الورق وهور بع العشر فصارحكم العدد الذي كان زكاة مركى اينسا فن برى الزكاة في الاوفاس يمخرج من كل اربعة دنانير درهماومن اربعين درهسما درهما وكإأخرجهن الذهب درهه في الاوقاص وابس الورق من حنس الذهبكذلك الشياة تمخرج في زكاة خس من الابل وليست من صنفها وكذلك يؤخذ حق الله من الجارحة بالاحراق بالنار والقطع في السرقة والنفس المكلفة هي السارقة وايست من جنس الجارحة وتطهرت من حكم السرقة بقطع البدكاتطهرا للمس سن الابل باخراج الشياة وليست من صنف المزكى وقد تقدُّ م حكم الاوقاص فلا يحتاج الي ذكره هذا ﴿ وصـ ل في صغار الابل) ﴿ فِن قَائِل تَجِب فيها كاةومن قائل لاتجب (الاعتبار) الصغيرلا يُعِبعلمه التكليف حتى يبلغ فلازكة في صغبار الابل والصغير يعملم الصلاة ويضرب عليها وهو أبن عشر سنمن ولايضرب الاعلى واجب والبلوغ

بالماشمة فان الحبوب مجاورة للنبات والنمات مجاور للمعدن فالحاقه في الحكم بالمجاورأ حق فإن الجار احق يصفته (وصل الاعتبار في هذا) الكمال لايقسل النقص والزكاة نقص من المال ولهذا لماكمل الحموان بالانسيانية لم يكن فمه زكاة فان الاشماء ماخلةت الالطاب الكمال فلاكامل الا الانسان واكمل المعادن الذهب والهذا لانقبل النقص بالنار مثل مايقمله سيائر المعادن فان قلت الفضة قدنزات عن درحة الكال فهي ناقصة فوحت الزكاة في اوقاصها قلنا قدأ شركها الحق في الزكاة أذا بلغت النصاب مالذهب ولم يفعل ذلك في سائر المعادن فلولاان منهما مناسبة قوية لماوقع الاشترالة في الحكم فلمكن في الاوقاص كذلك فإن قلت إن الزكاة نقص من المال ومن بلغ الكمال لاينقص والذهب قدبلغ النكمال والزكاة فيه اذابلغ النصاب وهو ذهب في النصاب وذهب في الاوقاص مازال عنه حكم المال قلنا كذلك اقول هكذا كان منبغ لوحر شاعلي هذا الاصل الكن عارضنااصهل آخرالهبي وهو التبدّل والتحوّل في الصورعن التحلي الالهي واختلاف النسب والاعتسارات على الحناب الالهبي والعين واحدة والنسب مختلفة فهي العباملة من كذا والقادرة والخيالقة من كذا فالحق سيحانه ما فرنس الركاة في اعبان المزكي من كونها اعبانا ال من كونها على الخصوص امو الافي هـذه الأعدان خاصـة لافي كل ما ينطلق عليه اسم مال فاعتبر بالماجاء الحكم بالزكاة فهما اذابلغا النصاب المالمة ومااعتبرنااعمانهما واعتبرنافي الاوقاس اعمانهما لاالمالمة فر فعناالزكاة فهما كاعترنافي تحوّل المحلمات الاعتقادات والمرتبة ومااعترنا الذات واعترنا في النيزيه الذات ومااعتبرنا المرتبة ولاالاعتقادات فلياكان اصل الوجود وهوالحق تعيالي بقبل الاعتمارات سرت تلك الحقيقة في بعض الموحودات مل في الموحودات مطلقا فاعتبر نافهها وحودها مختلفة تارة لامورعقلمة وتارة لامورشرعمة ألاترى الرقيق وهوانسان ولهالكمال اذا اعتبرنا فسه المالية واعتبرنا في المشترى له التحارة قوّ مناه عليه بالقمة وأنزلناه منزلة مايزكي من المال فاخرجنا من قمته الزكاة ألاترى كالمة الحق لاتقيل وصفا من نعوت المحدثات فلما تحلت في حضرة التمثل للابصار المقهدة مالحس المشترك تبعت الاحكام فيهذا التحلي الخياص فقال تعالى حعت فإنطعمني وظمئت فلرتسقني ومرضت فلرتعدني ولماوقع النظرفيه من حمث رفع النسب كان ليس كمثله شئ وقال ان الله لغني عن العالمين فن كان غنما عن الدلالة علمه كان هو الدليل على نفسه لشدّة وضوحه فانه لاثبئ الله في الدلالة من الشي على نفسه فقد نبهتك على ان الاحكام تتبع الاعتبارات والنسب وبعد أن وقع الحكم من الشيارع في امرتما عماحكم به علمنا فلا بدّاناان تظرما اعتبرفيه حتى حكم علمه بذلك آلحكم وبهذا يفضل العالم على الحاهل فاذا تقرّرهذا فاعلم ان البلوغ بالسنّ اوالانبات اوالحلم للعقل هوكالنصاب فى المال فكمان النصاب اذا وحد فى المال وحيث الزكاة فيه كذلك يجب التكليف على العاقل اذابلغ غ بعدأ وان البلوغ بستحكم عقله لمرور الازمان علمه كار يد المال مالتحارة فتظهر الاوقاص فن لم يحد في استحكام عقله ان الله هو الذاعل مطلقا وان العمد لا أثر له في الفعل وجبت علمه كاذفي الاوقاص والزكاة حق الله في المال فمضمف الى الله من اعماله ما ينمغي ان يضمف وهذا رحلان منهمامن بضنف الى الله مايضيفه على حهة الحقيقة ويضف الى نفسيه من اعماله مايضف على جهة الادب كتول الخضر فأردت أن اعسها وكتوله فأراد ربك أن يبلغا اشدهما وكقول الخلل واذامرضت فهو يشفين وكتبوله مااصابك منحسنة فن الله ومااصابك من سبتة فن نفسك ومنهمامن بنسف ذلك العمل كله الى الانسان عقلا وشرعا كالمعتزلي وينسف الى الله من ذلك خلق القدرة له في هذا العامل لاغبر وامّامن لارى الافعال في استحكام عقله الامن الله ولا اثر للعمد فهما فإبرالزكاة في الاوقاص لانه ماغم من مرد الى الله فانه علم ان الكل لله كاقال شعبان الراعي الماسئل عن الركاة فقال لابن حندل وللشافعي وهما كاما السائلين له أعلى مذهبنا ام على مذهبكم ان كان

رأمن ضمه وحال منه وبين مطلوبه حدث له اسم الفضة في الزلت عن الذهب الامدرجة واحدة من أردع والاربع اقول عددكا مل ولهذا يتضمن العشرة فكان في الفندر بع العشر انقصان درحة واحدةعن الذهب بغلبة البرودة والبرودة اصل فاعلى والحرارة اصل فاعلى والرطوية والسوسية فرعان منفعلان فتبعت الرطو بة البرودة لكونها منفعلة عنها فلهـ لذا تكوّنت الففــة على الندف مؤزمان تنكو ين الذهب ولماكأن المنفعل بدل على الفاعل ويطلبه بدأ به لهــذا استغنى بذكر المنفعل عن ذكرما انف ل عنه لتضيفه الماه فقال تعلى ولارطب ولايابس ولم يذكر ولاحاتر ولادارد وهذامن فصاحة القر آن واعجازه حبث علم أن الذي اني به وهو محمدصلي الله علمه وسلم لم يكن بمن اشتغل بالعلوم الطبيعية فيعرف هذا القدر ذعلم قطعا ان ذلك ليس من جهته وانه تنزيل من حكم حمد وأن القائل مهذاعالم وهوالله تعالى فعلم النبي صلى الله علمه رسلم كل شئ تتعلم الله تعالى اله وأعلامه لانفكر ، ونظر ، وبحثه فلا يعرف مقد ارالنبوة الا من اطلعه الله على مثل هذه الامو رفانطر ماأحكم علم الشرع فيفرض الزكاة في هذه الاصناف على هذاالحدّالمعلوم في كل صنف لمن نظر واستمصر \* (وصل في فضل نصاب الذهب) \* المتفق علمه في نصاب الذهب ما نذكره أن شاء الله فقال طائفة تحتُ الزكاة في عشرين دينارا كما تجب في ما ثني در هم من الفضة ومن قائل ليس في الذهب شئ حتى للغأربعلن دينارافنيها ديناروا حدوهوربع العشراعني عشرهالان عشرالاربعين أربعة وربع الاربعية واحدومن قاثل لبس في الذهب زكاة حتى يتلغ صرفه مائتي درهم اوقهم افاذ الملغ ففه ربع عشره سواء بلغ عشرين دينارا أوأقل أواكثرهذا فماكان دن ذلك دون الاربعن وحمنيًّا مكون الاعتمار ما تَفْسها لامالدرا هم لاصرفاولا قمة (الاعتبار في ذلكَ) في كل أربعين دينارا دينار وهو ربع العشرمن ذلك وقد ذكرنا ان الفضة لما حكم عليهما وهي تطلب الكمال الذي نأله اللاهب طبع واحدوه والبرودة من الاربع الطمائع فأخذت من الذهب طبعا واحدا أخرجته عن محل الاعتدال فلهذا اخذ من الاربعين التي هي نما ب الذهب ديثار واحد وهو ربع العشر لانك اذا ضربت اربعة فيعشرة كانالخارج اربعن فالاربعة عشرالاربعين والواحد ربع الاربعة فهو ربع عشرها وهو الواحدالذي أخذته الفضة وصارت به فصة في طلها درجة الكمال فنتص من الذهب هذا القدر فكانت زكانه ديشارا وهذاالد يشارقدا جقع مع الجسة الدراهم في كونه ربع عشرماأ خذمنه فان العشرين عشرالمائتينوريع العشرين خسة فكان في المائتين خسة دراهم وهي ربع عشر ها فن حل الذهب على الفضة وقال ان في عشرين دينارا كافي مائتي درهم أومن قال بالصرف والقمة في مائتي درهم أوجب الزكاة فيماهذا قيمته ومسرفه من الذهب وعذا فيمادون الاربعين فانه ماورد نهى فمادون الاربعين من الذهب كاورد في الورق فانه وال علمه السلام السي فمادون خس أواق صدقة ولم يقل ايس فمادون الاربعين فلهذا ساغ الخلاف في الذهب ولم يسنع في الورق و اجتمعا في ربع العشر بكل وجه واعتبرالعشر والربع منه لتضمن الاربعة العشرة فضربت فيها ولم تضرب في غيرها لان الاربعة تتضمن عينها وماتحتها من العدد فيكون من المجموع عشرة ولهدذا قيل في الاربعة انهاق لعددكامل فان الاربعة فهاعنها وفيها الثلاثه فتكون سمعة وفيهاا وثنان فتكون تسعة وفيها الواحد فتكون عشرة فن ضرب الاربعة في العشرة كان كن ضرب الاربعة في نفسها بماتحة وى عليه فوجبت الركاة لنظرها الى نفسها فى ذلك ولم تنظر الى بارثها وموجدها فأخذالحق با نظرها ألى نفسها وسماه زكاة الهااي طهارة من الدعوى فيق شاربها بربها فلم يتعيزله فيها يتميزلانها كلهاله لالذاتها \* (وصل في فضل الاوقاص وهي مازاد على النصاب ممايزكي) \* اجمع العلاء على زكاة الاوقاص في الماشمة وعلى انه لااوقاص في الحبوب واختلفوا في اوقاص الذهب والورق وبترك الزكة اقف اوقاص الذهب والفضة اقول فان الحاقهما بالحبوب اولى من الحاقهما

عن يعمل مثقال ذرة فأدخل العمل في المنزان فكان موزونا ولكن في هذه الحضرة المثالمة التي لاتدرك المعانى الافى صورة المحسوس حتى التحلى الاالهي فى النوم فلاترى الحق الافى صورة وقدورد فى ذلك من الإخمار مادغني عن الاستقصاء في تحقيق ذلك وهو شيئ يعلمه كل انسان اذكل انسان له تخيل فى المقظة والمنام ولهذا يعبرما يدركه الخيال كأعبرا اشارع عليه السلام من صورة اللهن الحالمة ومن صورة الفهدالي الثيات في الدين فهـ ذا معرفة النصاب بماهو نصاب لأبماهو نصاب في كذا فانذلك ردفي نصاب ماتخرج منه الزكاة ويندرج في هذا الماب معرفة ماله كمه وأحدة وكمات كثبرة فان لنافى ذلك مذهبا من اجل ان قطعة الفضة اوالذهب قد تبكون غيرمسكوكه فتكون جسما واحدا فاذاوزنت اعطىوزنهاالنصاب اوأزيد منذلك فمنكونها جسماواحدا هللتلك الحسمية كمية واحدة اوكمياتكثيرة اعنى ازيدمن واحدفاع لمران الاعبداد تعطي في الشيخ كثرة الكميات وظهها والعدد كممة فانكان العدد سمطاغ مرم كفلس له غركمة واحدة وهو من الواحدالي العشرة الى عقد العشرات عقدا عقد اعتدا كالعشرين والثلاثين المائم المائمة الىالااف الى الالفين وانتهبي الامر فاذاكان الموزون اوالمكمل ينطلق علمه وهو جسم واحد احده فه الالقاب العددية فانه ذو حكم واحدفان انطلق عليه غيره فذه الالقاب من الاعداد مثل أحدعشه أومثل مائة وعشرين أومثل ثلاثماثة اومثل ثلاثة آلاف اوماترك من العدد فكمماته من العدد بحسب ماتركب اويكون الموزون لىسجسماواحدا كالدرا هموالدنانبرفلهايضا كممات كثيرة فانكان العدد مركا والموزون مجموعامن آحادكان العددوا لموزون ذوى كمات فانكان احدهـ ما مركبا اومجوعاوالا تخرليس بمجموع اوليس عركب كان ماليس بمركب ولامجموع ذاكمية واحدة وكان المركب اوالجموعذ اكمات فاعلم ذلك وتحدث الكممات فى الاجسام بحدوث الانقسام اذالاجسنام تقبل القسمة بلاشك واكن هر الانقصال مالقسمة على الاتصال اولافان ورد الاتصال كابراه بعضهم فليس له الاكمة واحدة وهذا القفصل الذي ذكوناه نحن منكيات الموزون وكمات العدد مارأ بنااحدا تعرض السه وهوما يحتاج السه ولابدومن عرف هذه المسئلة عرف همل يصم اثمات الحوهر الفرد الذي هو الحزؤ الذي لايقيل القسمة اولايصم ثملتعلم ان من حكمة الشرع جعه اصناف العدد فهما تحب فسه الركاة وهي الفردية فجعلها في الحموان فكان فى ثلاثة اصناف والثلاثة الاول افراد وهي الابل والمقر والغنم وجعل الشفعمة في صنفن فالمعدن وهؤ الذهب والفضة وفي الحبوب وهوالحنطة والشعير وجعل الاحدية في صنف واحد من الثمر وهو التمرخاصة هذا بالاتفاق وماعدا هـذا بما يزكى فبخلاف غيرمجمع عليه فنه خلاف شاذ ومنه غيرشاذ \* (وصل في فضل زكاة الورق) \* انفقوا على انه خس أواق للخبر الصحيم والاوقىة اربعون درهما هذا هو النصاب في الورق وزكانه خسة دراهم وذلك ربع العشر \* (وصل الاعتبارفذاك) \* لكل صنف كمال ينتهى المه فالكمال في الصنف المعدني عازه الذهب وسيأتي ذكره في ذكاة الذهب والورق على النصف من درجة الكمال والمذة الزمانية لحصول الكمال المعدني سيتة وثلاثون ألف سينة والورق ثمانية عشرألف سينة وهونصف زمان الكال وجسع المعادن تطلب درجة الكمال لتحصلها فتطرأ فىالطريق علل تحول بينها وبينالبلوغ الىالغماية فالواصل منها الى الغاية هو المسمى ذهبا ومانزل عن هذه الدرجة لمرض غلب عليه حدثه اسم آخرمن فضة ونحاس واسرت وقز دروحديدوزئيق قال فيكون الذهب عن اتحاد أبويه مالنكاح والتسوية في التنباسب واستملاء حرارة المعدن في الكل على السواء ولم يعرض للابوين من البرودة والسوسة مايؤثر في هذا الطالب درجة الكال قبل تحكم سلطان حرارة المعدن فاذاكان السالك بهذه المثابة بلغ الغاية فوجدعين الذهب فان دخل عليه في سلوكه من البرودة فوق ما يحتاج اليه

ولايجوزءندنافي الفرائض وهي مسئلة خلاف في قضاء الفرض الموقت وايس معني النطوّع في ذلك كله الاان العبدء بدمالاصيالة ومحل لميابوجيه عليه سيبده فهو مالذات قابل للوحوب والإيجاب علبه فالمتطوع انماهوالراجع الى اصلاوالخروج عن الاصل انماهو بحصيم العرض فن إزم الاصل دائما فلابرى الاالوحوب دائمافانه مصرتف مجبور في اختياره تشيها بالاصل الذي اوجده فانهقال مايدل القول لدى فايكون منه الاماسيق به العلم فانتفى الامكان النسية الى الله فياخم الاان يكون اولايكون وغسرهدا مافى الجناب الالهي ومنه قوله فى حديث التردّد لابدّله من لقـائـ أى لابدَّله من الموتوقوله الفن حق عليه كلمة العبذاب وقوله حقَّالقول مني لاملا توايس فاللاصل الاامروا حدعنه دايته فلدس في الكون واقعا الاامر واحدعله من عله وجهله من حهله هذامانعطى الحقانق فالحكم للوجوب والامكان لاعتناه بكل وجه فالواحداذ الم يكن فمه الاحقمقة الوحدة من حسع الوحوه فليس للكثرة وحيه فسيه تخرج عنه مذلك الوحيه فلايخرج عنه الاواحد كان في الواحد وحوه معان اونسب مختلفة فالكثرة الظياه رة عنه لاتستحيل لاحل هيذه الوجوه الكئيرة فاجعل مالك من هذه المسئلة فانك من ههنا تعرف من اين جئت ومن انت وهل انت واحد أوكشرومن أى وجمه يقبل الواحدالكثرة ويقبل الكثير الوحدة ولماذا كانت الحكمة فيالكثرة اوسع منهيا فيالواحد والواحد هوالاصيل فعياذا خرج الفرعءن حكيم الاصيل وماغ من بعضده وهل النسب التي اعطت الكثيرة في الاصل اعبان وحودية هذا كله يتعلق بهذه المسئلة فسيحان الواحد الموحد بالواحد وأحدية الكثرة فان للكثرة احدية تخصها لابتدمن ذلائبها سمت تلك الكثرة المعينة وتمزت عن غيرها في اوقع التمزين الاشياء آحاد ااوكثيرين الامالوحدة ولواشترك فها ائنان ماوقع التمنز والتمزحاصل فالوحدة لابدمنها فىالواحد والمجموع فاثم الاواحدأصلاوفرعافانظربااخي فعمانه تماك علمسه فانهمن لبباب المعرفة الالهمة وانظرما تعطمه صدقة التطوع وماا شرف هـ ذه الاضافة ﴿ (وصـل في فضـل استدراك تطهيرال كاةمن غير الشاءغرصنف الابل والاصل في هذه المسئلة هل يطهرالشئ بنفسه او يطهر بغيره فالاصل الصحيح ان الشيئ لايطهر الابنفسه هذا هوالحق الذي رجع البه وان وقع الخلاف في الصورة فالمراعاة الماهي فى الاصل كإفرض الله الطهارة للعمادة ما لماء والتراب وهما مخالفان في الصورة غيرمخالفين في الاصل فالاصل انه من الماء خلق كل شئ حي وقال في آدم خلقه من تراب في الوقع الطهارة في الظياهم الاننفس ماخلق منه كألحموانية الحامعة للشاء والابل والمالية الحامعة للشآء والابل وغيرذلك فلولاه فذا الامرالحامع ماصحت الطهارة فالهه ذاصحت الزكاة في بعض الاموال بغيرالصنف الذي تحب فسيه الزكاة قال رسول الله صلى الله علسه وسلم في تطهير الانسيان من الحهل من عرف نفسه عرف ربه فهعرفته تنفسيه صحت طهارته لمعرفته مريه فالحق هو القدّوس المطلق وتقديس العيد معرفته تنفسه فياطهر الانتفسه فتحقق هيذا ﴿ وصل في فضل النصاب) ﴿ النصاب المقدار وهوالذي يصح ان يقال فسه كم ويكون كملاووزناوقد ببنا لشارع نصاب المكمل ونصاب الموزون (الاعتبار في هذا) المكدل المعقول لماورد في الخبرالنبوي من تقسم العقل في الناس بالقفيزوا لقفيزين والاكثر والاقل فالحقه الشارع مالمكمل وانكان معيني فهوصاحب الكشف الاتمالاعم الاجلى وقدعة فنالئقيل ان الحضرات ثلاث عقلية وحسسة وخيالية والخيالية هي التي تنزل المعاني الى الصوراعني تخملها اذلا نعقلها الاهكذاومن هذه الحضرة قسم الشارع العقل كملالكون العقل اظهره له الحق في صورة المكدل اعني المعقول لما اراد الله من ذلك والما الموزون فالاعمال وهي ايضا معان عرضية تعرض العامل فألحقها الله بالمرزون فقال ونضع الموازين القسط ليوم الفيامة وقال

هـذا النظر الالعماله في ذلك وان لم يطلع علمه لا لاجل الاخلاص اذالسر والجهر قد تساويا في حق هؤلاء في المعطى والا تخذومن هذا الساب قوله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه, ومن ذكرني أ فىملا ذكرته في ملا تخبر منهم الحديث واتماصاحب الاعلان بالصدقة فليس هذا مشهده ولاأمثاله وانمااالغالب على قلبه وتصيره مشاهدة الحق في كل شيئ في كل حال عنده اعلان بلاشك ما شهد غبرهذا فيعلن بالصدقة كإيذ كي ، في الملاءُ فان من ذكره في الملاءُ فقد ذكره في نفسه فان ذكر النفس لأبطلع عليه في الحيالتين فهوسر بكل وجه فصدقة الاعلان تؤذن بالاقتدار الالهي وفعين يحفيها اورسيه ها وهو الطاهر في المطاهر الامكانية وهذه كانت طريقة شيخنا الى مدين وكان يقول قل الله ثم ذرهــم أغــــرا لله تدعون وقد يعلى بهــاللتأسي وراثه نبو يهوا تماما يذكرعاسة أهل الطريق كأيى حامدوالمحاسي وامثالهمامن العامّة من الرياء وطلب الاخلاص فانماذ لله خطاب الحق ملسان ألعموم ليع بذلك من هواسان من لابرى الاالله ونحن مانتكام الامع أهل الله في ذلك واقد كان سُخْنا يقول اعلنوابالطاعة لله حتى تكون كلة الله هي العلما كما يعلن هؤلاء المعاصي والخيالفات واظهارالمنكرات ولايستحمون من الله قال بعض السادات لاصحاب شيخ معتبر بماذا كان يأمركم شيحكم فالواكان يأمرناما لاجتهادفي الاعمال ورؤية المقصيرفها فقيال وآتله أمركم بالمجوسية المحضة اهلاامركم بالإعمال وبرؤية مجربها ومنشيها فهدامن هدا الماب فقد نبهتك على دقائق صدقة السمر والاعلان فينفوس القوم مع الخلاف الذي بنعلماءارسوم في الصدقة المكتوبة وصدقة التطوع وهومشهو ولايحتاح الىذكره لشهرته مناجل طلب الاختصار والاقتصاد وفىصدقة الاعلان ورد من سنّ سنة حسنة الحديث واتماالكامل منّ أهل الله فهوالذي يعطى بالحالتين ليجمع بهن المقامين ويحصل النتيجتهن وينظر بالعينهن ويسلك التجدين ويعطى باليدين فيعلن فىوقت فى الموضع الذي برى ان الحق رج فمه الاعلان ويسرتها في وقت في الموضع الذي يرى ان الحق وج فهه الاسراروه\_ذا هو الاولى بالكهل من أهل الله في طريق الله تعالى \* (وصل في فضل صدقة التطوّع)\* صدقة النطوّ ع عمودية اختيارمشوية يسمادة وان لم تكن هكذا فياهي صدقة نطوُّع فأنه اوجهاء لى نفسه كايجياب الحق الرحة على نفسيه لمن ناب واصلح من العياملين السوء بجهالة فهذه مثلهاريو مةمشوية يحكم علمه مها فانالله لايحب علمه ثبئ لايجياب غسره فهوا اوجب على نفسه الذى اوجبه من حيث ما هوه وجب فن اعطى بهدذا الوجوب من هدفه المنزلة ثم نفرض إن هيذه المرُتمة الالهيمة اذافعلت مثل هيذاونفر ضلها ثوامامنا سماعلي هيذا العيمل فنعطمه يعمنه لمن اعطى هــذا الوجوب من هذه المنزلة وهــم افرادمن العبارفين يصدقة التطوع فان الحق من ذلك المقيام يثبيه اذاكان هذامشر به وهذه مسئله ذوقية مشهودة للقوم ولكن مارأيت احداتيه علما قبل الاانكان وماوصل الى قانه لابدّلاهل الله المحققين مهذا المقام من ادراله هـ ذا ولكن قدلا يجريه الله على ألسنتهم اوتثعذ رعلي بعضهم العبيارة عن ذلك وقدذ كرناها في كما بساهـذا فى غيرهدذا الموضع بأبسط من هدذا القول وأوضح من هذه العبارة وبهذا الاعتبار تعاوم تبة صدقة النطق ععلى صدقة الفرض المداءفان هذا النطق عايضا قديكون واحبابا يجاب الله اذا اوجبه العبدعلي نفه كالنذرفان الله تعالى اوحمه ما يحاب العمد وغمر النذرقد يلحق بهذاالباب قال الاعرابي في صحيم الحديث بارسول الله في الركاة هل على غيرها قال لاالاان تطوع فيحتمل ان الله يوجب علمه ذلك آذا نطق ع به فيلحقه بدرجة الفرض فيكونان في الثواب على السواء مع زيادة اجرالتطوّع في ذلك فيعلو على الفرض الاصلى بهدذا القدروالله يقول لاسطلوا اعمالكم فنهى والنهى يع العمل به بخلاف الامر فالمشروع فى الشرع ملزم وهو الاظهر فسوَى الله فى النهى بيزا لمفروض وغمرا اذروض وقضى رسول الله صلى الله علمه وسلم النافلة في الصلاة والصام

ومؤيدا وقد مكون استعظامها عندأهل الكشف لمبايرى ويشاعدو يسمع من تسبيح تلك الصدقة أو الهدية أوالهيبة أوما كانت تله تعالى تعظيما لخالقها باللسان الذي يليق بها لقوله تعمالي وان من نبئ الايسيم يحمده فتعظم عنسده لماعندها من تعظيم الحق وعدم الغفلة والفتورد ائما كماتعظم الملوك الصالحين وانكانوا فقراء مهانين عسداكا نواأواماءوأ عل بلاء كانوا أومعافين ويتهركون بهم لانتسامهم الىطاعة الله فن كان هذا مشهده أيضا من معط وآخذ يستعظم خلق الله إذ هوكله بهذه المثابة وقديقع التعظيم لهأ يضامن بابكونه فقيرا الى ذلك الذئ محتاجا المه من كون الحق تعالى حعله سيبالابصل المحاحته الابه سواكان معطماأ وآخذا اذاكان هذامشهده وقديستعظم ذلكأ بضامين حمث قول الله تعالى ماا بهاالناس أنتم الفقراءالي الله فتسمى الله في هذه الاسمة بكل بنيء بفيتم اليه و هذا منهاوأسماءالحق معظمة وهذامن أسمأ ئهوهي دقيقة لايتفطن اليهاكل أحدالامن يشاهد هذا المشهد وهومن باب الغبرة الالهمة والنزول الالهبي العبام مثل قوله تعبالي وقضى ربك أن لاتعبدوا الاابار معماءمد فيالارض من الحجارة والنسات والحبوان وفي السماء من الكوا كبوالملائكة وذلك لاعتقادهم فى كل معبودانه اله لا احكونه حرا ولا بمجرة ولاغيرذ لله وان أخطأ والها أخطا وافي المعمود فلذلك قال وقضى ربك ان لاتعبد واالااماه فكان من قضائه انهم اعتقد واالاله وحبنئذ عبدوا ماعيدوا فهذا من الغيرة الالهمة حتى لا يعبد الامن له هذه الصفة وليس الاالله سعانه في نفس الامر فقد تستعظم الصدقة من هذا الكشف \* وأمّا استحقارها عند، بعضهم فلشهد آخر ليس هو هذا فان مشاهد القوم وأحوالهم وأذواقهم ومشاربهم تحكم عليهم بقوتها وسلطانها وهل كل ماذ كرناه في الاستعظام الامن ماب حكم الاحوال والاذواق والمشاهد على أصحياها فنهاان بشاهدامكان مادعطه مين صدقة انكان معطما أومايأ خذان كان آخذاوالامكان للممكن صفة افتقار وذلة وحاجة وحقارة فيستمقر صاحب هذا المشهدكل شئ سواء كان ذلك من أنفس الاسَّساء في العادة أوغير نفيس وقد يكون مشويا أيضا بالاستحقار من يعطى من أجل الله و بأخذ بيدالله ورأيت بعض أهل العبل فما أحسب فاني لاأزكى على الله احداكما امر نارسول الله صلى الله علمه وسلروفع لدوقد نها ناالله عن ذلك وقد سال فقهر شخصاان يعطيه صدقة لله فأخرج الرجل المسئول صيرتة فيهاقطع فضة بين كدمرة وصغيرة فأخذ يفتش فيهاسده وذلك الرجل الصبالح ينظرا ليه ثمررة وجهه الى وقال لى أتعلم على م يحث هذا المتصدق قلت لا قالءلى قدرمنزلته عندالله فانه بعطي من إحلالله فاذارأي قطعة كميرة يعدل عنها وبقول مأيساوي عندالله هذاالقدرالي انعمدالي قطعة وحدها صغيرة فأعطاها السائل فقال ذلك الصالح هذه قمتك عندالله الاكل ثبئ محتقر في جنب الله إلكن هنا كرم الهبي يستندالي غيرة الهبة وذلاً ان النياس يوم القمامة شادىمنادفهم منقبل الله اين مااعطي لغبرالله فدؤتي بالاموال الحسام والعقار والاملاك ثم يقـال اين مااعطي لوجهي فـوَّتي مالكسراليابسة والفلوس وقطع الفضة المحقرة والخلسع من الاثواب فمغارا لحق اذلك ان يعطى لوجهه من نعمه مثل ذلك فدأ خذالصدقة سده وبرسها حتى تصر مثل حدل احدأ كبرمانكون فيظهر هاله على رؤس الاشها دومحقر مااعطي لغبراتله فتععله هياءمنثورا فلابدِّ من الاستحقار لمن هذا مشهده وأمثال هذا مما يطول ذكره وقد نه هنا على ما فيه كفاية من ذلك. ممايدخل فيه الاربعة الاقسام التي قسمنا العمالم اليهافي اوّل هذا الفصل \* (وصل في فضل احوال النياس في الجهر بالصدقة والكتمان) \* اعلم ان من النياس من راعي صدقة السر و لاجل ثناء الحق على ذلك في الحديث الحسن الذي يتضمن قوله ما تدرى شماله ما تنفق عينه وماجا و في صدقة السر واعتناءالله بذلك فأسرته بالعلمالله عباانفق لالغبرذلك من اخلاص وشبهه لان القوم قد حفظهم الله من الشرك الجليّ والخنيّ فلن يخلصون وماثم الاالله لارب غيره وذلك لمشــاهدتهم الحق فى الاعمــال عاملافيعلون ان الحق تعلى ماذكر ما كالسرق في مثل هـ ذا وفضله على الاعلان في حق من يرى

١٥٥ ل مل

المنصف أبوالسعود النالشبلي حمثقال نحن تركاالحق تصرتف لنافل نزاحم الحضرة الالهسمة فلوأ مر وقف عنه دالا من أوعين له وقف مع التعمين وفيه خلاف بين أهل الله فان من الرحال من عين الهم انّ ذلك المدّ خرلا يصل الى صاحبه الاعلى بده في الزمان الفلاني المّعين فيهم من يمسكه الي ذلك الوقت ومنهم من يقول الماحارس المأخرجه عن يدى اذا لحق ماأم بني بامساكه فاذا وصل الوقت فإن الحق برته ألى مدى حتم أوصله الى صاحبه وأكون بين الزمانين غسيرموصوف بالاذخار لانني خزانة الحق مَّااناخازنَّه اذْقَد تَهْرَ غْتَالِمه وفرَّغْتَ نفسي له لقوله وسعني قلب عبدي المؤمن فلا أحب ان يزاجه في تلك السعة أمراءس هوله فاعلم ذلك فقد بهمل على أمرعظيم في هدنه السئلة فلاتصم الزكاة من عارف الااذا ادخرعن أمرالهسي أوكشف محقق معين له ماسبق في العلم ان يكون لهذا الشيخازن غير وفينئذ بساله ذلك وماعدا هذا فانه يزكى من حمث يزكى العامة ﴿ وصل في فضل تقسم الناس في الصدِّ قات في المعطى منهـم والا تحد) \* اعلم أن الناس على أربعة أقسام فما يعطونه وفيما يأخذونه قسم يستحقر مايعطي ومايأ خد وقسم يستعظم مايعطي ويستحقرمايا خذوقسم يستحقرما يعطي وبستعطم مايأخذ وقسم يسبتعظم مايعطي ومايأخذ واهذامنهم من ينتتي وهم الذين لابرون وحه الحق في الانسساء ومنهم من لا منتقى وهم الذين مرون وجه الحق في الانسماء وقد منتقون لحاحة الوقت وقد ينتقون لاطلاعهم عالى فقرهم المطلق ومنهام ومنهم فان مشاريهم مختلفة وكذلك مشاهدهم واذواقهم بحســــ أحوالهم فانالحال للنفس الناطقة كالمزاج للنفس الحموانية فات المزاجحاكم على الجسم والحال حاكم على النفس ثماء لم ان استعظام الصدقة مشروع قال تعالى فكلوامنها وأطعمو االمائس الفقير وقال وأطعموا القيانع والمعترت يعيني من البدن التي جعلها الله تعالى من شعا ئرالله وْلذلكْ قال ومر بعظم شعائرالله فانها من تقوى القلوب احكم فيها منافع الي أحل مسمى ثم محلها الى المنت العتمق يعني المدن وفي هذه القصة قال وممارز قناهم ينفقون وقدذ كرنافي تمرح المنفتي الذيالانفاق منه كونه له وحهان فكذلك هنانلنامنها لحومها ونال الحق منهاالتقوي منيافها ومن تقوا ناتعظيها فتديكون استعظام الصدقة من هذا الماب عند بعض العارفين فلهذا يستعظم مايعطى انكان معطما أومايأ خذان كان آخذا وقديكون مشهده ذوقا آخر وهوأ ول مشهد ذقناهمن هــذا الباب في هــذاالطريق وهواني حات يوما في بدى شمئا محتقر امستقذرا في العادة عند العامّة لمتكن امثأ لناتحمل مثل ذلك من أجل مافي النفوس من رعونة الطبع ومحبة التريزعلي من لا بلفظ بعين التعظيم فرأيت انشيخ ومعه أصحابه مقبلا فقال له أصحابه باسيمد ناعيذ افلان قد أفدل وماقصر فى الطريق لقد جاهد نفســ منراه يحمل فى وسط الناس حمث براه النــاس كذا وذكرواله ماكان بيدى قال الشيخ فلعله ماجله مجاعدة لنفسه فالواله فباثم الاهذا قال فاسألوه اذااجتمع نسافايا وصات اليهم سلت على الشيخ فقبال لى بعدرد السلام بأى خاطر جلت هذا بهداؤوهو أمر محتقر مستقذروأ هل منصبك منأرباب الدنيالا يحملون مثل هذافي أيدمهم لحقارته ولاستقذاره فقلت له ياسيدي حاشاك من هذا اننظر ما هو نظر مثلك ان الله تعالى ما استقذره ولاحقره لما علق القدرة بالمجاده كاعاقبها والمجاد العرش ومايعظمونه من المخلوقات فكمف بي واناعبد حقيرضعمف استحقر وأستقذرما هوبهذه المثابة فقباني ودعالى وقال لاصحابه أين ولذا الخاطر من حل الجاهد نفسه فقد بكون استعظام الصدقة من هذا الباب في حق العطى و في حق الا تخذ فلا ستعظام الاشباء وجود مختلفة يعتبرها أحل الله \* أوحى الله الى موسى عليه السيلام إذ إماء تك ماقلاء تدمسوّسة فاقبالها فإني الذي جئت بها البك فيستعظمها المعطى من حيث انه نائب عن الحق تعالى في ايصالها ويستعظمها الا تخذ من حيث انَّ الله جاء بما المه فيدا العطى هنايد الحقءن شهود وايمان قوى فان رسول الله بقول ان الله قال على لسان عبده مع الله لمن حده فأضاف القول اليه والعسد هوالناطق بذلك وقال تعالى في الخسيركنت له ممعاد بصرا وبدا

لانه ما اخذا لادصفة الفقر والحباجة لابغيرها كانت الاعطبة ماكانت من هيدية أووهب أوغيرذلك من اصناف العطيا كالتباجرالغدى صاحبالا لاف يجوبالغنيار ويركب العيار ومقاسي الاخطار ويتغزب عن الاهل والولدوية مرض بنفسه وبماله لتلف في اسيفاره وذلك اطلب درهم زائدعلي ماعنده فحكمت علمه صفة الفتروأعته عن مطالعة هذه الاصول وهو زتعلمه الشدا تُدلان سلطان هذه الصفة في العبد قوى فن نظرهذا النظر الذي هو الحق فانه مرى ان كل من اعطاه شناوأ خذهمنه فان ذلك الآخذ مستحق لمعرفته بالصفة التي مها أخذها منه الاأن بأخذوا قضاء حاجة لة لكونه تضرر والردعلب أواسترمقامه بالاخيذ فذلك بدويدحق كماورد ان الصدقة تدّع سدالرجن قبل وقوعها بيدالمائل فبرسهاله كإبر بى احدكم فلوه اوفعه لدفهذا اخذمن غيمرخاطر حاحة فيالوقت وغابءن اصله الذي حزكه للاخذوه وأن ذلك تقتضيه متسقة الممكن فهذاشخص قداستترت عنه حقيقته في الاخدنيهذا الامرافرن فنحن نعرفه حين يجهل نفسه فيااعطي الاغنيا عماأعطاه سواء كان لغرض أوعوض أوما كان فانه غني عمااعط ومااخذ الامستمق اومحتياج لما اخذلغرض أوعوض أوما كان لان الحاحبة الى ترسة ما اخبذ حاحية اذلايكون من ساالابعدالاخذفافهم فانه دقيق غامض وساب النسبة الالهمة في الترسة للتسدقة مع الغيني المطلق الذي يستحدّه والنسب الالهمة لا شكرها الامن لسر عوَّم ن خالص فانّ الله ، تو ل وأقرضوا اللهقرضاحسنا ويقول جعت فلمتطءمني وظمثت فلمتسقني وبهز ذلك كله فلم يتنع حل وعلا عن نسبة هذه الاشداء المه تنده منه لنياانه هو الظياهر في المظياهر بجسب استعداداتها والبد العلما هي المنفقة فهي خبر بكل وجه من المدالسفلي التي هي الا تُخذة فالمعطى بحق والا تخذ بحق لتساعلي السواءق المرتسبة ولافي الاميم ولافي الحيال فيامن ثبئ الاوله وحبه ونسيسة الي الحق ووجه ونسبة الى الحلق ولهدا جعلدانف افافقال وأنفقوا بمارزقنا كم وممارزقناهم ينفقون فراعى عزوجل في همذا الخطاب اكابر العلى الانهم الذين لهم العطاء من حيث ما هو انفاق لعلهم بالنستين لانه من النفق وهو حرالبريوع ويسمى النافقاءله بابان اداطلب من باب ليصياد خرج من الساب الاشخر كالكلام المحتمل اذاقه بدت صياحيه بوحه امكن ان ،تول لكُ انمااردت الوجه الاسخر من محتملات الالفاظ ولماكان العطاءله نسمة الى الحق والغني ونسمة الى الخاق والحاجة سماه الله انفاقا فعلماءالخلق لنفقون بالوجهين فبرون الحق فعما يعطونه معطما وآخذا ويشبا هدون ايدجم انها هى التي يظهر فيها العطاء والاخذ ولا يحجبهم هذاءن هذا فهؤلاء لايرون الامسيحقا فكل آخدا تما أخذ بحكم الاستحذاق ولولم يستحقه لاستحال القسول منه لما اعطمه كإيستحمل علمه الغني الطلق ولايستحمل عليه الفقرالمطلق ثم ان الذين يذ ظرون مواقمت الحاجة ويذخرون كإذكر نالاشبهة التي وقعت الهم منهم من يذخر عن بصرة ومنهم من يدخر لاعن بصرة فلانسام لهم اذخار هم فى ذلك لانه لاعن بصيرة وليس منأهلالله فانأهلالته هماصحاب البصائر والذيعن بصرة فلايحلوا ماان يكونعن امرالهيي يقف عنسده ويحكم علىه اولاعن امراالهبي فانكان عن امراالهبي فهوعيد محض فلاكلام لنامعه فانه مأموركما نظنه في عمد القادر الحمل لانه كان همذامقامه والله أعلم لما كان علمه من التصرّف فى العالم وان لم يكن عن أمر الهبي فأمّا ان يكون عن اطلاع ان هذا القدر المدّخر افلان لا يصل المه الاعلى يدهذافمسكه لهذا الكشف وهذا أيضامن وجوه عبدالقادروأ مثاله وأماان يعرف انه لفلان ولابدولكن لميطلع على انهعلي يدهأ وعلى يدغير فامساك مثل هذا لشح في الطسعة وفرح بالموجود ويحتحبءن ذلك بكشفه من هوصاحبه وبهذا احتمينا عن عبيد العزيز بنأبي بحصر المهدوى فى اذخاره فوقف ولم يحرجوا مافانه اذخر لاعن بصهرة ان ذلك على يده ولاعن بصهرة ان ذلك المعبن عنده ساحبه فافتضح ببزأيد ينافى الحال ومثل هذا ينبغي ان لايذخر والفدا نصف سمد الطائفة عاقل زمانه

العوض وطلب العوض لفقره الذاتي فباينسب الى الله بحكم العرض منسب الى المخلوق يحكنم الذات وما منسب الى الحق بالذات كالغني ينسب الى الخالوق بالعرض النسبي الاضافي خاصة قال تعالى انسه خذمن اموالهم صدقة اى مايشتدعايهم في نفوسهم اعطاؤها والهذا قال ثعلبة ساطب هدده اخمة الحزية المشتدعلمه ذلك ومدما كانعاهدالله كااخبرنا الله في قوله ومنهم من عاهد الله الاكمة فلارزقه الله مالاوفرن الصدقة علسه قال مااخسرالله به عنسه وقوله بخلوابه هوصفة النفس التي حملت علمه وهي اذا حكمت على العبداستبدله الله بغيره نسأل المهالعافية و هكذا وردوان تتولوا ع اسئلتموه ون الانفاق و بخلتم بستبدل قو ماغيركم ثم لا يكونو اامثالكم أى ، لي صفة كم بل بعطون مابسألون كاقال فان يكفر بها هؤلا فقد وكانا بها قوماليسوا بهابكافرين فان الملك اوسع سن ان بضيق عن وجود شئ فالصدقة اصل كونى والوهب اصل الهي وبمايؤيد ماذكرناان الملائكة فالت من جبلتها حمث لم ترد الخير الالانف مها وغلب عليها الطبع في ذلك على موافقة الحق فهما اراد أن يظهره فى الكون من حعل آدم خليفة في الارض فعرفهم بذالت فل يوافقوه بحكم الطبيع الطمع في اعلى المراتب ونسموا الى حصيم الطبع لئلا ينسبوا الى النقص من عدم موافقة الحق وأذاهم الى ذلك صورة الغبرة على جناب الحق والايدار اعظمتهم وذهاوا عن تعظمه اذلو وقفو امع ما ينبغي له من العظمة لوافقوه وهمماوافقوه وان كانواقصدوا الخير أتجمل فيهامن يفسد فيهاويسفان الدماء ونحن نسيم يحمدك ونقذس لك اى فنعن اولى من هـ دافر جو انظرهم على عـ لم الله في خلقه لذلك قال اني اعـ لم مالاتعلون فوصفهم نني العلم الذيعلم الحقاس هذا الخليفة بمالم يعلوا وأثنوا على انفسهم فستملتهم حعت ذلك حيث اثنواعلي انفسهم وعدّلوها وجرّ حواغبيرهم وماردّوا العلم في دلكُ الى الله فهيداً من يخل الطبع بالمرتبة وهذا يؤيد ان الملائكة كإذهبنا السه تحت حكم الطبيعة وان الها اثرافهم فالنعالي ماكانلى منعلم بالملا الاعلى اذيحتصمون والخصام منحكمها وقدورد اختصام ملائكة الرجة وملائكة العدذاب في الشخص الذي مات بين القريدن فوصفهم مالخصام ولولاأن مرتبتها دون النفس وفوق الهباء لسرى حكمها وسأرادأن يقفعلي أصلهذا الشان فلينظر الى تضاد الاسماء الالهدة فن هناك ظهرت هذه الحقيقة في الجدع فهم مشاركون لنا فى حكم الطبيعة ومن حكمها البخل والنح فين تركب منها وهو من الاسم المانع في الاسماء وسببه فيناان الفقه والحاحة امرذاتي لناولكل تمكن ولهذاافتقرت الممكأت الى المرجح لاسكانها فالمكون عَنِ الطبعة شُخِيرِ يَخِيلِ مالذات كر مما لعرض في أفرض الله الزكاة وأرجم اوطهر ما النفوس من البحل والشحر الالهذا الامرالحقق فالفرض منهاأشة على النفس من صدقة التطوع للعيرالذي فى الفرض والآخسار الذى فى النطوع فانه فى الفرض عبد بحكم سيدوفى النطوع لنفسه انشاء وانسَّاء \* (وصل في فضل الادّخار من شيح النفس و بخلها) \* اعلم انَّ من شيح النفس الادّخار لشبهة لهاالى وقد الحاجة فاذانعن المحتاج كان العطاء وعلى هذا اكثرنفوس الصالحين وأما العامة فلا كلام لنامعهم وانما تكام مع أهل الله على طبقاتهم والقاسل دن أهل الله من يطلب أهل الحاجة حتى يوصل اليهم ماييده فرضاكان أو تطوعا فالفرض من ذلك قدعه الله أصنافه ورتسه عــلى نصاب وزمان معين والتطوّع سن ذلك لايقف عنــد ثيئ فان التطوّ عاعطــاءر يوبية فلا يتقيد والفرض اعطاءعبود بةفهو بحسب مايرسم لهسده واعطاء العبودية أفضل فان الفرض أفضل من النفل وأين عبودية الاضطر ارمن عبودية الاختياروه لذا الصنف تليل في الصالحين وشبه تهم أنالم نكاف طلبهم والمحتباج هوالطبالب فاذاتعين لىمالحيال اوبالسؤال اعطيته والذين همفوق هــذه الطبقة التي تعطى على حدّ الاستحقاق هم أيضا أعلى من هؤلاء وهــم الذين يعطون ما بايديهم كرما الهيبا وتخلقا فيعطون المستحق وغيرالمستحق وعنسدنا منجهة الحقيقة الاتخذمستحق

يسم السخاء ونوع سمى الاشار وهذه الانواع كالها يعطى بها الاندان و يعطى سسعة منها الحج تعالى وهيماعـدا الاشار فان قال اجنسي فناى حقيقة الهية ظهرالا شارفي الكون وهو لابعطى على حهة الاشارلانه غنى عن الحاجة والايشارا عطاء ما أنت محتباج المدامّا في الحيالُ واتماني المآل وهوأن تعطى مع حصول التوهم في النفس انك محتماج اليه فتعطمه مع هذا التوهم فكون عطاؤك ايشارا وهــذافي حق الحق محال فقد نظه رفى الوجود أمر لاترتبط يه حقيقة الهية فنقو ل قد قدّ منياأن الغني المطلق انمياه وللعق من حمث ذاته معرّى عن نسبمة العيالم الميه فأذ انسبتُ العالم المهلم تعتبرالذات فلرنعتبرالغني وانمااعتبرت كونهاالهافاعتبرت المرتبة فالذي مذيغ للمرتبة هو ماتسمت به من الاسماءوهي الصورة الالهسة لاالذات من حث عينها بل من كونهاالها ثمانيه اعطىالناله وردالتي هي الخيلافة وحمالنالاحماء كانهاعلى طريق المجدة فقدأ عطى للأماهي المرتدية موقوفة نسيتها علمه وهي الاحماء الحدني فانقلت المعطى لايبق عنده ما أعطاه قلنا هدا يرجع الى حقمقة المعطي ماهو فانكان محسوسا فان المعطى يفقده بالاعطاء وانكان معن فاله لايفقده بالاعطاء ولهذا حددناالا شارباعطاء ماأنت محتياج المه ولم نتعرض لفقد المعطي ولاليقائه فاتذلك راجع الى حقمة الذي أعطيت ماهو فاعلم ذلك فن هذه الحقيقة صدر الايشار في العالم ومايعده فذا السان بان فالانعام اعطاءما هونعمة في حق المعطى اياه بمايلائم مزاجه ويوافق غرضه والهمة الاعطاء لنع خاصة والهدية الإعطيا ولاستحلاب الحمة فانهاعن محمة ولهيذا فال الشارع تهادوا تحانواوالصدقة اعطاءعن شدةوقهروا بإية فأتمافى الانسان فلكونه جيل على الشيح فن بوق شح نفسه واذامسه الخيرمنوعافاذااعطي بهذه المثيابة لايكون عطياؤه الاعن قهرمنه لماجملت النفس علمه وفي حق الحق هذه النسبة حقيقة ماوردمن التردّد الالهيئ في قيض نسمة المؤمن ولابدله من اللقاس يدقيض روحه مع التردّد لماسمق في العملمن ذلك فهو في حقّ الحقي كأنه وفيحق العمد دوكانه ادماالهماو دليل العقل رمي مثل هذا لقصوره وعدم معرفته عابسته تمه الاله المعمود والحق عرف مهذه الحقيقة التي هي علم اعباده فقيلتم العقول السلمة من حكم احكارها عليها بصفة القول التي هي عليه حيزرتم العقول التي هي بحكم افكارها وهـ ذه هي المعرفة التي طاب منا الشارع أن نعرف مهار بهاونصفه مهالا المعرفة التي السناه مها فان تلك ما يستقل العقل مادراكها وهي بالنسمة الىهذه المعرفة بازلة فانها تشت بحكم العقل وهدذه تثت بالاخميار الالهي وهو بكل وجه أعلم بنفسه منابه والكرم العطاء بعد السؤال حقا وخلقا وألجود العطاء قبل السؤال حقاً لاخلقا فأذانس الحائلة في حدث انه ماطل منه الحق هذا الامرالذي عينه الحقعلي التعمن وانماطاب منه الحق ان يطوع بصدقة وماعن فاذاعين العمد ثوبا اودرهما اود شارا اوما كان من غيران بسأل في ذلك فهو الحود خلقا واغياقلنا لاخلقيا في ذلك لانه لا يعطي. على جهة القربة الانتعريف الهبي ولهذا قلنا حق الاخلقا واذالم يعتبرالشرع في ذلك فالعطاء قبل السؤال لاعلى جهة القرنة موجود في العالم بلاشك ولكن غرض الصوفي أن لا يتصرّف الافي امر ون قرية ولايد فلامند وحة له عن مراعاة حكم الشرع في ذلك والسخاء العطاء على قدر اجة من غسر مزيد لمصلحة مراها المعطى الدلوزاد على ذلك ربحا كان فيها هلاك المعطى اياه قال الله تعالى ولوبسط الله الرزق لعماده لمغوافي الارض ونكن منزل بقدر مايشاء والايثباراعطاء ماأأت محتاج اليه فى الوقت اوتتوهم الحاجة اليه قال تعالى وبؤثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة وكل ماذكرناه من العطاء فانه الصدقة في حق العمد لكونه محمولا على الشحروالحل كان الام فىالاعطمةالااهمة من هدذهالاقسام الثمانية انماهي الوهب وهوالاعطياء لينع لالامرآخر فهو لوهابعلى الحقيقة فحمع انواع عطائه كاهو العيد متصدق في جمع اعطيته لأنه غيرمجردعن

il. j Po:

الإبدان من الغذاء وقضاءا لحياجات مطلقا وفي هذين الامرين صلاح العيالم فهم جله العرش الثميانية والعرش الذىهو الملك محمول الهمفن تلك الحقيقة كانت فى ثمانية اصناف مجمع عليها وماعداها ممااختلف فيه راجع الهاونما كان العرش الملك وكانت جلة هذا العرش الذي هو الملك عبارة عناكان ه و لاء الاصناف المانية جلته وكان هذا القدر من المال المعمر عنه بالزكاة كالاجرة لجلهم « (وصل) \* انماسي المال مالا لانه تمل الذفوس المه وانما مالت النفوس المه لما جعل الله عنسده من قضاء الحياحات به وحدل الانسيان على الحاجة لانه فقير بالذات فيال السبه مالطمع الذي لا ينفذ عنه ولو كان الزهد في المال حقيقة لم يصين مالا والكان الزهد في الا تخرة اتم مقياما من الزهد في الدنيا وليس الامر كذلك وقدوعدانته تضعيف الجزاءالحسنة بعثير أمثالها اني سيعما نةضعف فلوكان القلىل حيامالكان الكثيرمنه اعظم حياما ألاترى الى موطن التحلي والكشفوهوالدارالا خجرة وهي محل الرؤية والمشاهدة مع تناول النفسسة مطلقا من غسر تحسيرو كلمة كن من كل انسان فها الحاكمة فلوكان مثل هذا حياما لكان حياب الاتخرة اكشف واعظم بمالا تقارب فسحان من جعلله في كل ثيمًا ما اذا في ذلك الباب وجدالله عنده وعن في كل ثيم وجها الهما اذا تحلي عرف ذلك الوجمه من ذلك الشيئ قال العمديق مارأيت شئا الاورأيت الله قعله فانه لابراه الابعمة اذكان الحق بصره في هددا الموطن فبرى نفسه قبل رؤية ذلك الشيء والانسان هو الحل لذلك البصر فلهددا قال مارأيت شيئا الاورأيت الله قبله وسماها الله زكاة لمافها من الرباو الزبادة والهذا تعطي قليلا وتجده كثيرا فلوأعطيته رفع الجباب لكونه جبابا لكان الثواب جباكثيرة اعظم من هذا الحجاب فلميكن بحمدالله مااعطيته حجابا ولاما وصلت المسه من ذلك حجابا فاعلم ذلك وانظر في نصرتف العارف في الدنياك مفهو ولا تحمل تصرُّ فه عرلي تصرُّ فك وحهلُ وسوءماً و اللُّ فترى الزاه دعنه د ذلك أفضل منه هيمات هل يستوى الذين يعلون والذين لايعلون انما يتهذكر اولوا الالباب بلهى للعارف صفة كالمة سلمانية هب لى ملكالا ينبغي لاحدمن بعدى الكأنت الوهاب فاأليق هدذا الاسم بهذا السؤال أترآه علمه السلام سأل ما يحجبه عن الله أوسأل ما يبعده من الله ثم انظر الى أدب رسول الله صلى الله علمه وسلم حين أمكنه من العفريت الذي تفات علمه فأرادأن يقبضه وبربطه بسار مةمن سواري المحدحتي ينظرا انياس المه وقال فتمذكرت دعوة أنحى سلممان فردّه الله خاســــ أفهذه خالة سلمانية حصات لمجد صلى الله علمه وسلم وماردّه عنها الزهــ د فهاوا نماردٌهُ عن ذلكُ الادب مع سلمان حيث طلب من ربه ملكالا منه في لا حيد من بعده وعلنا من هذه القصة ان قوله لا ينبغي أنه لا نبغي ظهوره في الشاهد للنياس لاحدوان حصل بالتوة المعض الناسكسئلة رسول اللهصلي الله علمه وسلم مع العفريت فعلناانه أراد الظهورفي ذلك لاعين الناس غمان الله أجاب سلمان علمه السلام الى ماطلب منه بأنه ذكررسول الله صلى الله عليه وسلم بدعودة أخيه سليمان حتى لا يمضى مأقام بخياطره من اظهار ذلك ثم ان الله عمده النعمة اسليمان بدارالا كليف فقال له هداءط اؤنافا من أوأمد ل بغير حساب فرفع عنه الحرج في التصرف بالاسم المانع والمعطى فاختص بجنة معملة فى الحماة الدنيا وما يجبه همدًّا الملائعن ربه فانظرالى درجة العارفكي فسجع بين المنتهز وتحقق بالمقسقتين فأخرج الزكاة من المال الذي بيده اخراج الوصى من مال المحبور عله بتوله وأنفتو المماجعلكم مستخافين فيه فجعله مالكاللا نفساق من حقيقة الهية فيمه في مال هو دال القيقة اخرى في مهو وايها من حيث الحقيقة الالهية جولنا الله من العارفين العالم، بما أخني الهم من قرّة أعين ﴿ وصل فَي فَصَل قَدِول المال الواع العطاء) \* اعلمأن المال يقبل انواع العطاء وهي عمانية انواع لها عمانية الهماء فنوع يسمى الانعام ونوع يسمى الهبة ونوع يسمى الصددة ونوع يسمى الكرمُ ونوع يسمى الهدية ونوع يسمى الجودونوع

وهومن أعظم الاجور والولد شحنة من الوالد كالرحم شحنة من الرحن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعها

فحوا الوادقطعة من الكيد وقال عيسي علمه السيلام لاصحابه قلب كل انسيان حيث ماله ناحعلوا أموالكم في السماء تبكن قلو بكم في السماء فحث على الصدقة لما علم ان الصدقة تقع بيد الرجن وهو يقول وأمنترمن فيالسماء والصدقة تطفئ غنب الرب فانظرماأ عجب كلام السوتة وماادفه واحلاه فن ألحق الولدمالواله ووصله يهفله أجرمن وصل الرحم فينبغي للانسان ان يلحق ماله من حيث ماهو مولد بأسه الذي تولدعنه لانه قطعة منه فللانسان المتصدق في صدقة زكاته أجر المصيبة وأجر صلة الرحم اذازكي ماله والصبرعبي فقدالمحبوب مناعظم الصبرولا يصبرع لي ذلك الامؤمن أزعارف فان الزاهد لازكاة علىه لانه ماترك له شئا تحب فسه الزكاة لان الزهد يقتضى ذلك والعارف لسركذلك لان العارف يعلم ان فمه من حمث ما هو جموع العالم من يطلب المال فيوفي وحقه فتحب علمه الزكاة من ذلك الوجه وهوزاهد من وجه ولهذار جمناة ول من يقول ان الركاة واجمة في المال لاعلى المكلف وانماهومكلف فياخراجها سالمال اذالمال لايخرج ننفسه فحمع العارف بين الاحرين يخلاف الزاهدوالعارفونهمالكمل من الرجال فلهم الزهد والاذخار والتوكل والاكتساب ولهم المحمة فحمع العالم كله وان تفاضلت وجوه المحبة فيحبون حبيع مايقع فى العالم بحب الله في المحاد ذلك الواقع لامن جهة عدن الواقع فاعدم ذلك فان فيه دقيق مكر الهي لايشعربه الاالادماء العارفون فان العارف بعلم ان فسه جزء ايطاب مساسية من العالم فموفى كل ذى حقه كما أعطى الله كل شئ خلقه قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ان لنفسك علىك حقاولعمنك علىك حقاوهكذا كلجزء منكوله فايشهد علىك أذا استشهذه الختي علىك وانظر في حكمة السامري لماعلم ما قال عيسى علمه السلام من أن حب المال ملصق ما القاوب صاغلهم العجل بمرأى منهم من حلهم لعله أن قلوبهم تابعة لاموالهم فسارعوا الى عمادته حين دعاهه مالى ذلك فالعبارف من حث سرة والرياني مستخلف فهما بيدومن الميال فهو كالولي على مأل المحبورعلمه يخرج عنه الزكاة وليساه فمه شئ فاهذا قلناانه حق في المال فان الصغير لا يحب عليه شي وقد أم الذي صلى الله عليه وسلم بالتجارة في مال المتم حتى لا تأكله الصدقة والعيامي وانكان مثل العارف في كونه جامعاً فإن العامي لا يعلم ذلك فأضيف المال اليه فقيل له أمو الكم فضرح منها الزكاة فالعارف يخرجها اخراج الوصي والعامي يخرجها بحصهم الملا فعابؤمن اكثرهم باللهالا وهمم مشركون وكلاالفريقين صادق فىحاله وصاحب دامل الهي فماينسب المه فلولا المحبة مافرضت الزكاة اسالوا ثواب من رزئ في محبوبه ولولاا لمناسبة بن الحب والمحموب لماكانت محمية ولا أصور وجودها ومن هنا تعمل حد العارف للمال من أى تسمة هووحمه للهمن أى نسبة هوولا يقدح حمه في المال والدنما في حمه لله وللا تخرة فان ما يحمه منه لامرمالا يشاسب ذلك الامرفى الالهمات وفى العها أحبوا الله ابايغذ وكم به من نعمه فصحت المناسبة ومن نعمه المعرفة به والعارف بطلها منه فهي نسمة فقيرالي غني يطاب منه ماسده له ليحصله فيا طاب منه الاامراحاد ثااذ معرفة المحدث بالفديم معرفة حادثة فالمناسبة بينه وبين المعرفة الحدوث وهى ببدالمعروف فيتعلق الحب بالمعروف لهلذه المنباسبة والمعرفة بهالا تتقضى ولاتناهى فالحب لا ينقضي وحصول مثل هـ ذه المعرفة عن التجلي فالتجلي لا ينقضي فالمعرفة مال العبارف وزكاة هنذا المال التعليم وهي درجة الهمة قال تعالى واتقوا الله ويعلكم الله وهوالمعلم فلهذا قلنا ان التعليم درجة الهية وجعل اصناف الركاة عماية لما فهامن صلاح العمالم فهي فيما تقوم به

وهو أفضل ما أعطى السائلون فاذاعلوه علم ذوق لم يذكروه الالهم بهم وبه فأعطاهم بهداالذكر أمرا حعلهم بتركون الذكراه وبه فأعطاهم الرؤية اذكانت الرؤية ارفع من المشاهدة وهي أفضل صدقة تصدّق الله ماعلى المقر بين من عماده ﴿ وصل في فصل أَخذ العلماء بالله العلم من الله الموهوب ، اعلمان العلماء بالله لا يأخذون من العلوم الا العلم الموهوب وهو العلم اللدني علم الخضرو أمثاله وهذا العاراللدني لاتعمل لهم فيه محاطرأ صلاحتي لايشوبه تبئ من كدورات الكسب فإن التجلي الإلهبي المجرد عن الوذا الاسكانية من روح وجسم وعقل اتم من التملي الااليسي في المواد الاسكانية و يعض التعكمات في الموادّ الاسكانية أتم من بعض فأذا وقع للعمالم بالله من تعبل الهبيّ اشراف عملي تحلّ آخر لم يحصل له نم حصل له بعد ذلك فأعطاه من العلم به مالم يكن عنده لم يقبله في العملم الموهوب وألحقه مالعلم الكتسب وكلءلم حصل له من دعاء فيه أو بدعاء مطلق فهو مكتسب وذلك لا يصلي الاللرسل صلوات الله علهم فانهم فيبابأنشر يعالا كتساب فاذا وقفوامع نبؤتهم لامع رسالتهم كانحالهم معالله ماذكرنا دمن ترك طلب ماسواه والاشراف فهم مع الله واقفون واليسه ناظرون وبه ناطقون في كل منطوق به ومنظور المه وموقوف عنده وكاانهم به ناطقون هم به سامعون يذكرون عياده تعيدا و بطبعون عماده تعبدا و يجتمُدون ولا يفترون عبادة لا تعرضا ولاطلبا الاوفاء لما يقتضه مقيام من كافههمن حسث ماهو مكاف لامن وجه آخر ومقيام من كاف فهو جههم من لدنه على الم يكن مطاويا الهمرفيكون مكتسما ومنأسما أمهسحاله المؤمن وهومن لعوت العبدلامن أجماءالعبد فإنه اذاكان اسمألم بعلل واذاكان صفية ونعتاءلل فهو للهاسم وللعمد صفية هذاهو الادب مع الله وقد ورد في معنى ماأشرنااله حديث ذكره ابن عبدالبر الفرى عن خالد بن عدى الجهي قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء من أخيه معروف من غيرا شراف ولامسئلة فليقبله ولابرده فاغياهو رزق ساقد الله المه فجمع هذذا الحديث بين الامر بالقبول والنهيي عن الرقه فصل فيه التّكليف كله فأن التكامف ماهوسوى أمرونهبي وممايؤيد صحة هذا الحديث ماخر جه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رنبي الله عنه انّ رسول الله صلى الله علمه وسلم كان يعطي عمر العطا وفيقول أعطه بارسول الله افتر المه مني فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم خده فتموّله أو تصدّق به وما حاءك من هذا المال وأنت غيرمشر فولاسائل فحذه ومالافلاتمعه نفسك فالاكارلابسألون أحداشتاالااذاكان الله مشهودهم في الاشما ولاردون شيئا أعطوه فإن الادب مع الله ان لاتردعلى الله مأعطا كموقنية العلم أعظم من قنمة المال فانشرف المال شرف عارض لا يتعدّى أفواه الناس وشرف العلم حلمة تتحلى ماالنفس فتنسه اعظم ولازوالله عن صاحمه في حال فقره وغناه ونوائمه والمال بزول عن صاحبه ملص بأخذه أوحرق أوغرق أوهدم أوزازلة أوحائحة سماوية أوفننة أوسلطان والعلم منك في حصن حصين لا يوصل المه أيد المزم الانسيان حيا ومساد نياواً خرى وهو لك على كل حال وان كان علمك في وقت ما فهولك في آخر الامروان أصابتك الآفات من حهيته فلا تكترث فلدس الالشيرفه حمث لم تعمل به فاأصلت الامن تركل العمل به لامنه فاذا نحوت أخذ سدانا لي منزلته ومنزلته معلومه ومعلومه الحق فتنزل مالحق على قدر ذلك العلم فلاتكن من الحاهلين \* (وصل في فتمل ايجاب الله الركاة في الموادات) \* اعلم ان الله أوجب الركاة في المواد ات وهي ثلاثه معدن وسات وحموان فالمعدن ذهب وفضة والنسات حنطة وشعبروتمر والحيوان ابل وبقر وغنم فع جسع المولدات وأطلق علها اسم المولدات لانها تولدت عن أمّوأب عن فلك وحركته التي هي بمنزلة الجاع وهو الاب والاركان الام فكان المال محمو باللانسان حب الواد ألاترى الله قرنه بالولد في الفتنة فقال انما امو الكه وأولادكم فتنة فقدم المال على الولد في الذكر والله عنده أجرعظيم اذارزأ كم في شئ منها فالزكاة وانكانت طهارة الاموال وطهرة أربابها منصفة البحل فهي رزء في المال بلاثك ولصاحها أجرالمصاب

الشرعمة لاينظرمنها الاقدرمانمس الحاجة اليه فى الوقت فان تعلق حكمها انماه والافعال الواقعة فى الدُّنها فلا تأخذ منها الاقدر عملات والا تخرهو ما لاحدَّله بوقف عنده وهو العلم المتعلق بالله ومواطن القمامة فان العلم بمواطن القيامة يؤدّى العالم بهاالى الاستعداد لكل موطن بمايلدق به لان الحق مننسه هو المطااب فى ذلك الموم مارتفاع الحجب وهو يوم الفصل فينبغي للانسان العباقل ان يكون على بصيرة من أمره معدّ اللجواب عن نفسه وعن غيره في المواطن التي يعلم الله يطاب منه الحواب فهاواهذا ألحقناه بالعملماتله وينبغي لطالب العملمان لايسأل فى المسئول الاالله لاعين المسئول هذا ماينبغي ان بكون علىه المائل من الحضور مع الله فايستكثرهذا السائل من السؤال فان الله هو المسئول فان لم يحضر له ذلك ولم بشاهد سوى الاستاذ ولم برالعلم الاسنه ولابرد د ذلك العلم الى الله بقوله الله اعلم ولا بقول له من العلم ما يردّه الى الله فيه فذلك الذي أشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذكر مسلمهن حديث أبي هريرة دن بسأل الناس أموالهم تبكثرا فانما يسأل جرافله ستفلل أوليستهكثر وانماأرادالله من عباده ان رجعوا السه في المسائل لاالي امنياله مما لابتدرما يتعلون دنهم ك.ف يسألون الله وهوحد التقوى المشهروع فتبال واتقوا الله بماعكم اللهمن أعله بطرية التقوى ويعلكمالته فيكان سحانه هوالمعلم سواء كانت المسئلة في العيلم أوفي غيرالعيلم من اعراص الدنيا كإ قال لموسى ربهء: وحلفه اأوحى المه به أو كله به ساني حتى الله تلقيه في عينك وقال في باب الاشيارة لاالتفسير الرجن علم القرءآن فى أى قلب يكون ويستهرّ وعلى أى قاب ننزل خلق الانسان علمه البدان لسين للناس مانزل الهم فأضاف التعليم البه لاالي غييره هذا كله من الغييرة الإله. ة ان بسأل المخلوق غبرخالقه لير بجء عباده من سؤال من الس بأيد مهم من الاحر شئ وقد نمه رسول الله صلى الله علمه وسلم وماخص دسئلة عن مسئلة فقال صلى الله علمه وسلم لو تعلمون ما في المسئلة ما مثمي أحد الى أحد بسأله شيئا وقدكر درسول اللهصلي الله عليه وسلم المسائل وعلمها وأراد من الناس ان بعملوا بماعلهمالله على اسان سمه صلى الله علمه وسلم وان يسألو االله في أعمالهم ان مريدهم علما الي علهم منه فمتولى ننفسه تعليم عماده فان الله غمور فلا يحب ان دسأ ل احد غيره وان سأل غيره باسان الظاهر فهكون القاب حاضر امع الله عنه بدسؤاله مستحضر التالقه هو المسئول الذي بدد وابكوت كل ثبئ مالمعيني فان الاسم الظاهرمن الله هوهدنا الشخص فانه من حلة الحروف المرقومة في رق الوحود المنشو رفياً خذهـذا السائل حوامه من الله امّا بقضاء الحاحة وامّا بالدعاء واهذا كان سؤال الرحل السلطان أولى من سؤال غيرالسلطان لان وجو دالحق أظهر فيه من غسره من السوقة والعامّة والهذا رفعت الكديةعن الذين يسألون الملولة فانههم نؤاب الله وهم فيء وضع حاجة الخلق وهم المأمورون انلاينهروا السائل يغول انتهانسه صالى انتهءلمه وسالم وهوالنائبالاكبر وأماالسائل فلاتنهر ولهسذا بسأل الله تعيالي يوم القمامة النو اب وهم الرعاذعن استرعائهم ويسأل الرعابا مافعلوا فهرم مُمْرِحِعِ الى مسائل الصدقة التي نحن في ما مها فنقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المائل كدوح بكدح باالرجدل فهنشاءأ بتي على وجهه ودن شاءترك الاان يسأل داسلطان في أمر لايجد منه بدّاوه ذانص ماذ كرناه وهو حديث خرّ حه أبو داو دعن مهرة بن حندب عن رسول الله صلى الله. عليه وسلم وكذلك سؤال الصالحين العارفين أهل المراقمة أولى من سؤال السلاطين الاان تكون هــذه الخفات في السلطان فان أصحاب هذه الصفات أقرب نسيمة الى الله تعالى وقدراً شابحه دالله من السلاطين منهوم للذالمثابة من الدين والورع والقمام للعق بالحق رجهم الله وقدورد في الخيرأن رجلاقال السول اللهصلي الله عليه وسلم أسال بارسول الله قال لاوان كنت سائلا ولا بدّ فسل الصالحين فالعارفون اذاسألوافي أمرتعمن لهم من مصالح دنياهم انمايسا لون الله مالته في العالم والعلاء مالله الذين استذرغهم شهود الله شغاهم ذكرالله عن آاسئلة من الله فهؤلاء اصحاب أحوال فاعطاهم العلم به

شرعافانه لابستحقه كثفافي ننس الامروهو تارك له وهوغيرمجو دهذه أحوال العبارفين وقديخرج صاحب الكشف عن ماله كله عن كشفه لانه يرى علمه اسم الغير فلايستحق منه شيئا فيشب مالصورة من خرج عن ماله كله من غـ مركشف فان لم يكن عنـ ده ثقة بالله فدنده الشرع ان خرج عن كل ماله ثم بعد ذلك بسأل الناس الصدقة فيثل هذا لا تقسل صدقته كاقد ورد في ذلك حد رث النسأى في الرحل الذي تصدّق عليه شوبين ثم جاءرجل آخر يطلب إن يتصدّق علمه أيضا وألتي هذا المتصدّق علمه أحد ثو مه صدقة علَّمه فالتهرد رسول الله صلى الله علمه وسلم وقال خذثو بك ولم يقبل صدقته فاذا علم من نفه انه لايسيأل ولايتعرض فحنذ ذله ان يخرج عن ماله كله واحسكن عزا لافضلنة ان كان عالما ان لمركن له كشف فان كان صاحب كشف عمل بحسب كشفه ولقدخر بج أبو داود ما نباسب ماذكرناهمن حددث عمر سالخطاب قال أمس بارسول الله صلى الله علمه وسابو مأان نتصدّق فو افتي ذُلكُ مالاعندي وقلت اليوم أسمق أما بكر ان سمقته يو ما فجئت خصف ما في فقال رمول الله صني الله على ه وسلم ما أعمت لاهلك قلت مثله قال وأتي أبو بكر بكل ما عند دفقال ما أبقمت لاهلك قال أمقت لهم الله ورسوله قلت لا أسابقال الى ثبي أبدا فهندخي للعالم تنفسه ان بعامل نفسه عما بعامله به الشهرع كم علمه ولا ينطر المريد لما يخطرله في الوقت فمكون تحت حكم خاطر دفكون خطأه أكثرمن اصابته وهنا يتمسزالهاقل من الحاهل ولكن هذا كالمن كشف له من أهل الله وقد سكت رسول اللهصلي الله علمه وسلم عن أبي بكر لما أتاه عالاً. كله لمعرفته بحاله ومقامه وما قال له هلا أمسكت لاهلك شيئامن مالكُ وأثني على عمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر دعليه وقال لكعب من مالك في هـ نه االحديث اسبائ علمائه بعض مالك لانه قدا غخلع من مآله كله صــ دقة نخاطر خطرله فــ إربعامله رسول الله صلى الله علمه وسلم بخاطره وعامله عما يقتضمه حاله فقال احمال علمك بعض مالك فهو خرلك \* (وصل في قنس ما ينظر والعارف في فنسل الله وعدله وسكر الله نعالي) \* اعلم أن من مكر الله وعدله وفضله ان يمن للناس مافيه مصلحتهم هذا من فضله \* وأمّاعدله فهو أن يعاملهم بصفاتهم فالعارفون فى مثل هـذاالمفام خظرون في أحوال أنفسهم وفعايؤتهم الله في يواطنهم وظواهرهم و يرنون ذلك بالمزان الذي وضعه الرحن لمقيم الوزن بالقسط ولا يخسر المبزان فان اعتدات الكفتان فذلك العملم عيد وانتر حت كفة العطاء على كفة الحال فلمنظر في الحال فان كان مما يحمده الشرع فذلك المامحزاء منحيل والماز بادة فضل وان كان الحيال ممايذته لبسان الشهرع فذلك مكرمن الله وان كان الحال ممالابذم ولا يحدمد فذلك عدل من الله بؤول الما الى فنسل ان شكر الله وعل بطاعته في المستأنف تلك الاعطمة أو بؤول الى مكرخني "ان عمل فسه بمعصمة الله فان ألهم الاستغفار والنوية أوأن ذلك مكرالهبي فلايخلو اماان تدارك الامرأوييق على حاله فانبق على حاله فهو مكر في مكر وان تدارك الامن فذلك من فضل الله وزال عنه المكر في هذه الحال في مكرالله وفضله اليد العليا خبرمن البدااسيفلي فيان الصدقة تقع بدالرجين ففيه مكروفضل فانه قدورد أنها تقع بدالرجن قبل وقوعها مدالدائل وقدذ كرالعنارى عن حصيم بنحزام فما بهناعليه ان الذي صلى الله علمه وسلم قال المدالعلما خبر من المدال فلي وابدأ عن تعول وخرالصدقة عن ظهرغني ومن بسية عفف بعفه الله ومن يستغن بغنه الله فهذا الحديث يتضمن تفصيل ماذكرنادمن الاحوال وأعلى الغني الغني بالله والاستعفاف هنا القناعة بالقلمل فان العفورد في اللسان وبراديه القليل وهومن الاضداد والصدقة عنظهرغني هي الصدقة والدعاء عن ظهر فقرهو الدعاء المجاب بلا شَلُ وأين الداعي عن ظهر فقر والمعطى عن ظهر غني \* (وصل في فضرل حاجة النفس الى العلم) \* اعلم انحاجة النفس الى العسلم أعظم من حاجة المزاج الى الفوت الذي يصلحه والعلم علمان علم يحتاج نه مثل ما يحتاج من التوت فينبغي الاقتصادفيه والاقتصار على قدرا لحاجة وهوعلم الاحكام

ماقلناه مزاخفاء الصدقة في الامانة عن المنازل السبعة الني لخمسائص الحق المستظلمز يوم القسامة بظل عرش الرحن لانهم من أهل الرحن خرج الجناري عن أبي هر يرة عن النهي صلى الله علمه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل الاظله امام عادل و شاب نشأ في عمادة الله و رحيل قلمه متعلق بالسحدور جلان تحيابا في الله اجتمع اعلمه وتفرّ قاعلمه و رجل دعته امرأة ذات منص وجال فقال انى أخاف الله ورجل تصدق فاحفاها حتى لاتعارشاله ما أنفقته بمينه ورحل ذكرالله خالسا ففياضت عمناه \* (وصل في فضل من عبن له صاحب ديذا المال الذي سده قبل أن يتحدق به علمه ) \* اعلم أن من عباد الله من يكشف له فهما سده من الرزق وهو ملك له انه لفلان ولفلان وبرى اسماءا صحابه عليه واكنون على يده فأذا أعطى من هذه صيفته صيدقة هل تكتب له صدقة قلنا نع تكتب له صدقة من حيث مانسب الله الملائله وان كوشف فلا مقدح فهد ذلك الكششف ألاترى الى المحتضرة دزال عنه اسم اللك و حرعليه التصرف فده وما أبيح لهمنه الاالثلث ومافوق ذلك فلا يسمع له فيه كلام لانه تبكلم فعما لا يملك وآعلم ان النفس قد حمات عملى الشيم قال تعالى واذامسه آلخه يرمنوعا وقال ومن يوق شيم ننسه وسبب ذلك انه يمكن وكل محكن فقه مرالاصالة الى مرجح برجله وجوده على عدمه فالحاحة لهذاته والانسان مادامت حساته مرتبطة بجسمه فانحاجته بين عمنيه وفقره مشهودله ويه يأتيه الاعين في وعد دفتال الشمطان يعدكم الفقر فلايغاب نفسه ولاالشطان الاالشديد مالتوفيق الالهبي فانه مقاتل نفسه والشمطان المساعداها علمه ولهذا سماها الشارع صدقة لانها تحرج عن شدة وقوة يقال رمح صدق أى قوى شديد فاذالم يأمل البقاء وتيقن بالقرء آن هان علمه أعطاء المال لانه مأخوذ عنه بالقهرشاءأمأبي فنطمع النفس انتجودفي تلك الحيالة لعمل انتحصل بذلك في دوضع آخر قدر مافارة يهكل ذلك من حرصها فلم تحجه مثل ه فه النفس عن كرم ولاوة اهما الله بمحها فركر مسلم في ذلت عن أبي هر مرة قال جاءرجل الحارسول الله صلى الله علمه وسلم فقال مارسول الله أي الصدقة أعظم أجراقال اماوا بيك لتنبأنه ان تصدق وأنت صحيم ثهيم تحشي الفقر وتأمل المقياء ولاتمهل حتي اذأ ملغت الحلقوم قات افلان كذاو كذاوقد كان افلان فمنبغي ان لم يقه الله شم نفسه وقدوصل الى هـذا الحدّوار تفع عنه في تعدينه لفلان طائنة من ماله ان يكون ذلك صدقة فله تمل في نفسه عند تعدينه الله مؤدّ أمانه وآن ذلك وقتها فيحشره عالامناء المؤدّين امانتهم لامع المتحدّ قيز ولا يخطر له خاطر الصدقة مال أذا أرادأن ينصم نفسه ﴿ وصل في فضل ضروب الله والتما لم عندأ هل الله ) ﴿ العارف يقول الله له هذا ملكاتُ فعقبله منه مالا دبوالعلم في ذلك انه ملك استحقاق لمزيد حقه ومن هو حق له وملك امانة لنهوله سده امانة وملك وجودلمن هو موجود عنــه فالاشــما كلها ملك للموحودي وهي للعمد بحسب الحيال فبالايدله في نفس الامر من المنفعة به عيلي النفس فهو ملك استحقاق له وهو من الطعام والشير الما تغذي به في حين التغذي بما لا تغذي لا مما يفضل عنه و بحرج من سدله وغيبرذينك ومن الثياب مايقيه من حرالهواءو يردهوأ تماماعدا هذا القدرفهو يهده ملائيامانة لمن مدفع به أيضًا مادفع هو به عن نفسه مماذكرناه فلايخلوالعبارف ان تكون بمن كشف له ا-مباء اصحاب الاشماء مكتو يةعلها فمسكها اهم حتى يدفعها الهم في الوتت الذي تدره الحكيم وعينه فيفرق بتزماهوله فيسممه ملك استحقاق لاناحمه علمه وهو يستحقه و بتزماهو لغبره ويسممه ملك امانة لان اسم صاحبه عليه والمكل باسان الشرع ملائله في الحكم الظاهر أو يكون هذا العارف من لم يكشف لهذان فلايعرف على التعمين ماهورزته من الذي هوعند دفاذا كوشف فيعمل بحسب كشفه فان الحكم للعلم فى ذلكُ وان لم يَكاشَّف فالاولى به ان يخر جءن ماله كالمصدقة لله ورزقه لابدَّأن يأتيه ثقة بماعنداللهانكان قدبقي لهعندالله مايستحقه وانلم سق له عندالله شئ فلا ينفعه امساك ماهو ملك له

من هدذا الماب فان هذا الماب مخصوص بأعطاء ما هوصدقة لاغد برفتك برهذه الصدقة فيدالرجن حساومهني فالحس فيهامن حيث ماهي محسوسة فيحده أفي الحسة حسمة المثهد مرئمة بالنصر والمعني فهامن حدث ماقامها من الكسب الحلال والتقوي فسه والمسارعة بها وطب النفس مهاءند خروجها ومشاهدته هاذكرناه من الشئون الالهمة فها فيحدها في الكثب عندالمشاهدة العباتية ومجدههافي كل زمان تمزعلسه الموازين لزمان اخراجها فبحتص من الله بيشهد في عن حنيه لايشهده الامن هو مهذه المثابة خرج مسلم في صحيحه عن ابي هر مرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ماتصدق احد بصدقة من طب ولايقيل الله الاالطب الااخذها الرجن بهينه وان كانت تمرة فتربو في كف الرحن حتى تكون اعظم من الحمل كإبر بي أحدكم فلوه اوفصيله وكل من نزل فيصدقته عن هذه الدرجة التي وصفناها كانت منزلته عندالله عنتهي عله وقصده فالصدقة لاتكون الامن الاسم الغنى الشديدذي القوة المتن بطريق الامسان غبرطااب الشكرعلها فان اقترن معها طلب الشكر فليست من الاسم الغني "بل من الاسم المريد الحكم العالم فان خطر للمتصدّق ان يقرض الله قرضاحسنا بصدقته تلك مجيبا لامرالله فهذا الساب ايضا يلحق بالصدقة لكونه مأمورا بالقرض وقد مكون القرض نفس الزكاة الواجبة فانطلب عوضا زائدا مذفع به على ما اقرض خرج عن حده قرضا وكانت صدقة غبر موصوفة بالقرضمة فانه لم يعط القرض المشهرو عفان الله لا شهبي عن الريا وبأخذه مناكذا فال رسول الله صلى الله علمه وسلوفان كل قرض جر نفعافهو ريا وهوأن يخطرله هـذا عنــد الاعطاء فلايعطمه الالهــذا وللمعطى الذي هوالمقترض ان يحســن في الوفاءويزيد فوق ذلك ماشاء من غسر أن مكون شرط افي نفس القرض فإن الله قدوعد يتضاعف الاجر في القرض ولكن لايقرضه العبد لاجل النضاعف بللاجل الامروالاحسان في الجزاءيوم القسامة تله تعالى على ذلك وهذا معنى قوله حسنا في وصف هـ ذا القرض فإن الله بعاملنا ، على علنا لا بغيرذلك ألاتراه قدام نبناصلي الله علمه وسلمان يسأله نوم التسامة أن يحكم بالحق الذي رمثه به بين عباده وسنه فقالله قبارب احكمهالحق والالف واللام فى الحق للعق المعهود الذى بعث به وعلى هــذاتجري احوال الخلق يوم القسامة فن أراد أن سرى حكم الله يوم القسامة فلينظر الى حكم الشرا تُع في الدنيا حذوك النعل بالنعل من غبرز يادة ولانقصان فكن على بصيرة من شرعك فانه عين الحق الذي اليه مأ لَا تغتر وكزوك على حـذروحسن الظنّ بربك واعرف مواقع خطيابه في عبياده من كمّا به العزيزوسنة نبيه صلى الله علمه وسلم \* (وصل في فضل اخضا الصدقة) \* اعلم أن اخضاء الصدقة شرط فى ين المقام العالى الذي خص الله به الابدال السبعة وصورة اخفيائها على وجوه منهاأن لا يعلم بك من تصدَّ وتعلمه وتتلطف في ايصال ذلك السه بأي وجه كان فان الوجوه كثيرة وأن تعله كمف بأخذو أنه باخلدمن الله لامنك حتى لاسرى لأفضلا علمه بماأعطيته فلا يظهر عليه بين يديك أثر ذلة اومسكنة ويحصل له علم جلسل عن أعطياه فتغيب أنت عن عينه حيز تعطيه فانه قدتقر رعنده انهمايأ خذسوى اللهماهو لهفهذا مراخفاءالصدقة ومنهاأن تحفى كونهاصدقة فلإبعلم المتصدق علمه انه بنندى المتصدق فاذا اخذها العامل الذي نصبه السلطان اخبذها بعزة وقهرمنك فاذاحصات سدالسلطيان الذي هوالوكيل من قبل الله عليها أعطياها السلطمان أرباج باالنماني ةوأخذهما أربابهما يعزة نفس لابذلة فانها حق الهميب دهدذا الوكيل فلا بعلم الآخذ في أعطيته من هورب ذلك المال على المعمد فلم يكن للغني رب المال على هـ ذا الفقير منة ولاعزة ولابعرف هل وصل اليه على التعمن عبن ماله على التعمين فكان هذا ايضامن اخفاء الصدقة لانه لم يعلم المتصدق عبر من تصدّق علمه ولاعل المتصدّق علمه عن المتصدّق ولس في الاخفاء اخنى من هـذافلم نعلم شمـاله ماا نفقته يمينه هـذا هوعن ذلك وقد ذكررسول اللهصلي الله عليه وسـلم

لصدقة دعى من ماب الصدقة ومن كان من أهل العسام دعى من باب العسام ما ب الريان فقيال الو كرماعلي هــذا الذي يدعى من تلك الالواب من ضرورة وقال هل يدعى منها كلها أحديارسو ل الله قال نع وأرجوأن تكون منهم باأبا بكرودعا الله الناس الى الدخول يوم القسامة دعاء واحد لدخول الحنان فمدخل واحدمن باب واحد وآثرمن بابين وثلاثة وأعهم دخولا من دخه له من الانوآب الثمانيــة لان اعضاءالتكليف ثمانيــة لكلءنيوباب فلاتنكره في الثوآب في الان الواحدوأنت تشهده في العمل من فعل وترك كغاض بصره في حال استماع موعظمة في حال تلاوة فى حال صمام فى حال تصدّق فى حال ورع فى حال تحصين فرج كل ذلك بنسة قرية الى الله تعالى ك تاب منازل فالايمان مالله بندع وسبعو نشعبة أعلاها لااله الاالمه وأد ناها اماطية الاذىءن الطريق ولاأذى اعظم منأذى الشرك ولاطريق أعظم من طريق الايمان فحتم بمثل مابدأ فلااله الاالله نفي ماسوى الله ممن يدعى أويدعى فيه الالهـــية واما طة الاذى نفي الاذى عن الطربق فاجتمع آخرالدائرة بأقرلهاوانعطفعليها ومابين هلذين بقية شعب الايمان في الانسان ولكما , شعمة منزل في جنبة الايمان فن عمل ماقلناه يدخل من أبواب الجنبة كلها في زمان واحد والنشأة الاتخرة تعطى همذه الامورك ماأعطت النشأة الدنيا جمع شعب الايمان في الانسان في زمان واحد ولا يستحمل ذلك \* (وصل في فضل اعطاء الطيب في العمد قات عن طيب نفس) \* اعلم أن الطهب من الصدقات هو أن تتصدق عما عمل كه ولا عَلان الاما يحل لك ان عمل كه عن طأب نفس وأعلى ذلك أن تكون فيه مؤديا امانة مماها الشارع صدقة باسان الرسم فتكون بدائداتله عندالاعطاء ولهذا قلناامانة فان امثال هذه لاينتفع مهاخالقها وانما يستحقها من خلقت لاحيل وهو الخالوق فهي عندالله من الله امانة لهذا العبد يؤديها المه امّامنه المه وامّاعلي يدخم دآخر هذا أطب الصدقات لانهاعلى حد العلم الصعيم خرجت فاذا حصلت في يد المتصدّق عليه أخدها الرجن بمسنه ذان كان المعطى في نفس هـذا العبد حين يعطيها هوالله فلنكن يده تعلويد المتصدق عليه وهوالسبائل ولابذ فانالمدالعلماهي يداللهوهي المنفقة وانشاهدهــذا المعطى يدالرجن آخذة منه حنن تناولها هلذا السائل فتبق يده من حيث ان المعطى هو الله تعلو على يدالرجن فان الرجن صفة لله ونعت من نعوته واكن مايأخذ منهاعينها وانما يناله منها تقوى المعطى في اعطائه واكمل وحوهه مادكر بادفشهد المعطى ان الله هو المعطى وان الرحن هو الاتحذوان الرجة هي المعطي وهي الصدقة فإذا اخذها الرحن في يده بمينه جعل محلها هذا العبد فأعطاه الرحن اباه إفلا تمكر. الاذلك فان الصدقة رحمة فلا يعطيها الاالرحين بحقيقته ويتناولها الله من حمث ماهو موصوف بالرجن الرحيم لامن حنث مطلق الاسم والصدقة تقع ببدا لرجن قبل أن تقع بدالسائل هكذا جاء ألخبرفثل هذه الصدقة اذااكاها الانسان أغرت له طاعة وهداية ونورا وعلى وهذا كاله هوترية الرجر لهافان جميع ماأعطته قوة همذه الصدقة في نفس السائل مماذ كرناد من طباعة وهدامة ونو روعلم براه في الاسخر ة في ميزانه و في ميزان من أعطاه وهو المتصدّ ق نا أب الله فيقال له هيذ د ثمر ة صد ة: ك قد عادت وكالمال وعلى من تصدّقت علمه فان صدقتك على زيدهي عمز صدقاك على نفسك فان خبرها علمك يعودوأفف لالصدقات ما يتصدّق به الانسان عملي نفسمه فيحضر هسدا الضا المتصدقعلي اكمل الوجوه في نفسمه ففل همذه الصدقة لايقا ل لمعطيها يوم القيامة من اين تصدّقت ولالمن اعطمت حمث كانم لذه المثابة فان كان الا خذمثله في هذه المرتبة تساويا في السعادة ونصل المتصدق مدرحة واحدة لاعبروان لمربكن مهذه المثابة فتكون يحسب الصفة التي يقيمه الله فهافان كأنت الصدقةصدقة تطق عفهى منة الهمة كونية وانكانت زكاة فرض فهيى منة الهمة فانكانت ندرا منة الهمة كونية قهرية فانالنذر يستخرجه منالعملوانكانت هذه الاعطية هدية فماهج

١٠٢ ا

الى جانب الفقروه ـ ذالا ينكره من يعرف المقامات والاحوال فان القوم ما وقفواسع الاجوروا فيا وقفواسع الحجوروا فيا وقفواسع المحتاب الرسوم ولوتصدق بالكل وبق على اصله لاشئ له كان اعلى فنقصه من الدرجة والذوق على قدر ما تمل به ألاترى ما قاله شيخنا ابو العباس السبق في المحتضر يوصى بالفلث فان المحتضر ما يماك من المال الاالفات فحرج عاملك وما ابقي شيئا وأجازله الشارع أن تصدّق بالفلث كله الذى يماسكه وهو مجود في ذلك شرعافلتي الله فقيرا على حكم الاصدل كاخرج من عنده رجع المه صفر البدين قال بعضه م في هدذا المعنى شعر اذا ولد المولود يقسض كنه \* دليل على الحرص المركب في الحق المحتاد المعنى الدائمة المائه الدائمة المائه الدائمة المائه المائه المركب في الحق المحتاد المعنى الدائمة المائه الدائمة المائه المائ

اداواد المولود يعبض عليه \* دائل على الحرص المردب في الحق ويسطها عند الممات مواعظا \* الا فانظر وني قد خرجت بلاشي الم

فكان افضل من لم تصدّق بذلك النلث الذي ولكه اوتصدّق بأفل من النلث وينوى بما يبقمه الهصدقة على ورثته وفسه اشارة عمسة ﴿ وصل في فضل من ترك صدقة بعد موته جار به في الناس من مال اوعلى \* المارف الله محتضر وفي نفسه لوأطاق الكلام افاد الناس علام م وقداء تفل لسانه فنقل عنه تلمذ مسئلة في العلم النافع من وحمد وغراه افادها الساسعين الحاضرين فان ذلك العارف المحتضر محتني غرتها والتلمذ تحتني غرة نقله عندالله ومحازى الله مهاالمت حزاء وحوب فانهام سعمه وقول الله تعالى وأن لس للانسان الاماسعي وافضل ماا كله الرحل من كسمه وانولده من كسمه والتلمذ ولد وغي بلاشك فاهومن سمع الانسان فهوله عندالله بطريق الايحاب الالهى الذي اوجبه على نفسه وامّاما عمل عنسه غسره وبحكم النماية ممالم بأذن فسه المت ولا إودى به ولاله فسه تعمل فإن الله بعطمه ذلك المقام اذا وهمه ابادغ مرد فيأخذه المت لامن طربن الوجوب الالهبي لكن يجب علمه اخذه ولابدفانه أناه من غسرمسئلة وفي الحديث الصحيم ما أتالة من غيرمستلة فخذه ومالافلا تبعه نفسك وقدوردت من ذلكّ رائحة في علم الرسوم فماخر جه مسلم عن عائشة رضى الله عنها ان رسول المه صلى الله علمه وسلم أتاه رجل فقال بارسول المدان أمي اعتقلت ولم توص وأظنها لوتكلمت تصدّقت أفلها أجران تصدّقت عنها قال نع \* (وصل في فف لما تعطمه النشأة الآخرة) \* قال الله تعالى كما ما أكم تعودون ولقد علم الغشأة الاولى فلولاتذكرون وبدأناعلى غيبرمشال وعلنياذلك كذلك بعسدناعلى غيرمشال اعبار أنمن علم ثواب الدارالا تخرة ونسمة الانسان السه عملم النشأة الا تخرة ولم معدعلمه أن يكون الشفص فياما كن مختلفة فيالزمن الواحيدوهيذاأم بتحسله العقول ويشهد بصحته الكشف فهو محال عقللاوليس بمحال نسببة الهبة كل مصل شاجي ريه والانسيان مخلوق من حيث حقيقته التي نشأعلها في الدارالا تخرة على الصورة العارف كحون مع كشرمن الاسماء الالهسة فياحوال مختلفة مع أحدية العين من العبارف ومن المسمى ويراه كل انسان بحسب عينه التي يحب هـ ذا الرحل أن يظهر المه مها فكون زيد المصلى في حال صلاته يراه عمرونا عماويراه خالد كاسماويراه مجحد خائط اويراه فاسم آكلا والعين واحدة وكل ذلك الفعل مشهود لكل راء وكل راءفي بلدغسير بلد صاحبه كمايدخل فيأى صورة شاءمن صورسوق الحنة وماسمعت عن أحدثه على هدا المقام الاعن أبي بكرالصــ تديق رضي الله عنه في دخوله في حين واحد من جيه ع أبواب الجنة الثمالية وعنذى النون المصرى في مسائله المشهورة مثل المت راه وليه مسالا حراليه وبراه الا خرحيا بسألفالاآنالواحــد الماحــديث أي بكررنسي الله عنــه فذكره البخــارى في صحيحه بعينه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول من أنفق زوجين من شئ ون الاشداء في سبيل الله دعي من اي أبواب الجينة يا عبد الله هـ ذاخير في كان من أهـ ل الملاتدى من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد ومن كان من أهل

صدقة هوما يغذيها به من هدفه العلوم الكتسبة التي بها حياته الابدية في الديباوالا خرة وذلك انكل معروف صدقة وأهدل المعروف في الديباه ما أهدل المعروف في الا خرة ولا معروف الاالله فالاهن أهل الله فالذات نفسه من فسه من في نفسه ووقاية العرض أن لا يجرى عليه من جانب الحق لسان ذمّ لا غير في حوضه فانه من صدقاته على نفسه ووقاية العرض أن لا يعرف المعلون ونبات ومعدن وفلك وكل ما عدا الفتلين و بعض الفقاين وهدل تصوّر أن يق عرضه من أحمد على المنتقلين هدف الاتب مقرران يق عرضه من أسنة خلقه الاانه عكن من جميع الثقلين هدف الا يتصوّر لان الاصل الذي هو الله لم يق عرضه من ألسنة خلقه الاانه عكن أن يتفال فيه وهو معنى قوله وما أنفقتم من شئ فهو يخافه فان أنفق ليه في المدنة في ألسنة الخلق فهو لما انفق في المدن الله فان انفق في هدف الشائ ولايرى انه المنفق وأنفق في معصمة الميس ولايرى العصمة والانفاق الامن يدا لمه فيله هذا الشائ في كل انفاق اذا حكان هذا المه في ذا المه في الله من خدة منها ولنا في هذا المه في المن هذا المه في المنافقة في الأحن آخذة منها ولنا في هذا المه في هذا المه في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في النه منافقة في المنافقة في

فيمين الله منفقة \* ويد الرجين آخيذة فالتي للجود خالمة \* والتي للعبد عاطلة فصلت آياته عبا \* وهي للاعمان واصلة لوتراها في تصليما \* وهي في الاكوان جائلة قلت اغراني تصرفها \* وهي الله هان ساكنة

ويؤ يدماذكرناه مايشبرالمه قوله صلى الله علمه وسلم كل معروف صدقة وما أنفق الرجل على نفسه وأهلهكت لهصدقة وماوقي به رحل عرضه فهوصدقة وماأنفتي الرحل من نفقة فعلي الله خلفه الاماكان من نفقة في بنمان اومعصمة ذكرهـذا الحديث الواحد من حديث جائر قال عمــد الجمد وهو الذي بروى عنه ابوأجد قلت لابن المَنكدر ماوقي به الرحل عرضيه بعيني مامعناه قال بعطي الشاعروذ االلسان \* (وصل في الفضل بن العبودية والحرّبة) \* اضافة الانسان بالعبودية الى ريه إ اوالى العمودية افضل من اضافته مالحرّ به الى الغيربأن بقيال حرّعن رق الاغمار فإن الحرّ به عن الله ماتصيح فاذاكان الانسان في مقام الحرّ به لم يكن منهوده الااعبان الاغسارلان بشهوده م ثمتت آلحرية عنهم وهوفي هذه الحالة غائب عن عبوديته وعبودته معانقام العبودية اشرف من مقام الحزية فيحق الانسان والعبودة اشرف من العبودية وقدأشار رسول الله صهلي الله علمه وسهر فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله علمه وسلم فتال لوأعطمتها اخوالك الكان اعظم لاجرك ذقام العبودية رج على ثواب الحرية كارج الفقر الى الله على الغني مالله بعض اشماخنا حدَّثي الوعبد الله القلفاط بحزيرتطريف سنة تسعين وخسمائة وندجري بنناالكلام على المناخلة بين الغني والفةمر اءيني الغني الشباكر والفقيرالصابروهي مستملةطو الة وانحزفي ذلك حال الفقيرأ والغنى فقال لىحضرت عند بعض المشأيخ اوحكاهالى عن ابى الربيع الكفيف المالق تايذ الى العباس بن العريف الصنهاجي قال لوأن رحلين كان عندكل واحدمنهما عشرة دنا نرفتصد ق احدهمامن العشرة مدينار واحدوت متقالا تخريت عقد ذنانيرمن العشيرة التي عنه دأمه واافضل فقال الحاضرون الذي تصدق ماتسعة فقال عادا فضلتموه فقالو الانه تصدق أكثر مماتصدقه صاحبه فنمال حسن واككن تتصكم روح السئلة وغاب عنكم قيل له وما هو قال فرضنا هما على التساوى في المال فالذي تصدّق بالاكثر كان دخوله الى الفقر اكثر من صاحبه ففضل بسبقه

فتتخيل فيه دمض العبارفين ان هذا البيت على النمط الاقول وليس كذلك فضميرا لمتسكلم من هذا الهيت عن العيدر به لا بنفيه فتديره في النظم فأنه من اعجب المعيارف الالهية يحتوي على اسر ارعظمة وعَلَمُ كَسِر ﴿ (وصل في فض ل تصدّق الا تخذ على المعطى الذي يأخذمنه ) \* النفس تتصدّق على العقل بقه ولهأمنه مايلتي الهااذ بعض النفوس لانقبل والنفس تتصوّر نفوس مريدمها وهماتمام لاامّاه ملان نفومهم مانت عنهم فليس لهم مدبرالاهده النفس التي لشيخهم فتتصدّ ف علمهم عمايلتي الله الهامن الروح الالهبي اذا كانت في مقيام الحيال المؤثر بالفعل فتحد نفس المريد أمور الإبعطيما مقيامه ولاحاله خارجة عن كسبه فبتخدل ان الله قد فتم علمه بلاوا سبطة وذلك الفتم اذاكان من حال نفس هـذا الشخص الذي هو الشيخ فإن المريديتيم في جرالشيخ وله على ذلك اجرعظيم عنه د الله فانه مامن نبي الاقال في افادته وتبليغه لما قبل له قل لا اسألكم علمية إحرا ان اجرى الأعلى الله فهوتعام يقتضي الاجروه فمذاهوالاجرالذي لايحرجك عن عبوديتك فأنت العمد في صورة الاجير ماه وأجرالا جبرفان الاجير من استؤجر فهو اجنى والسيد لايستأجر عمده أكمن العمل مقتضي الاجرة ولايأ خذهاواتما بأخذهاالعامل والعامل العبد فهوقابض الاجرة من الله فأشمه الاحبرفي قهض الاجرة وفارقه بالاستيحا رويؤيد ماذ كرناه ماخرتيجه مسلم في صحيحه عن بلال عن الذي ص\_ل الله علمه وسلم حين سأله عن صدقة المرأة على زوجها وعلى اينام في حرها فقال ليمااجران أجر الصدقة وأحرالقرامة \* (وصل في فضل معرفة من هما الواد) \* نفس الانسان المديرة لجسمه وقواه النفس الجزئية التي هي ولدجه ه الطسعي فهوأتها والروح الالهبي الوها ولهذا تقول في مناجها ر نهاورب آمامنه العلومات والتهاتنه السفلمات فاذاسو يته ونفخت فيه من روحي مريم أحصنت فرحها فنفتنا فدمن روحنا فكانعسى علمه السلام ولدهاوهي اته الحسم المسؤى نفخ فمه من الروح نفس فالجسم التموا لمنفوخ منه اب غيران هذا الولدك البتيم الذي لا اب له لان عقله لم يستحكم بالنظر المه فكأنه لاعقل له فهو بمنزلة الصغيرالذي لاأب له يعله ويؤدبه فتسوسه نفسه النبياتية التي هي جسمه بماخلقها الله عليه من صلاح المزاج فتكون القوى الساطنة والظيأهرة في غامة الصفاء والاعتبدال فتفيد النفس من العباوم التي هج يمنزنة صيدقة المرأة على ولدها المتبح فيحصل الهذا الشيخص من جهمة جسمه من العمر الالهمي جزاء الماتصدة فيه على نفسه مالايقد در قدره الاالله قالت المسلة زوج النسي صلى الدعليه وسلم هل لى اجر في بني أبي سلة انفق عليهم واست بتماركتهم هكذا المفاهم بن قال نعم لله اجرما أنفقت عليهم خرجه مسلم في صحيحه \* (وصل في فف ل المتصدّق بالحكمة على من هوأ هل الها) \* وهي الصدقة على المحتاجين قال تعالى ألم يجدك يتمافا وى ووجدك ضالافهدى وقال وأماالــائل فلاتنهر يعنى السائل من العلم الانسان يتصدّق بالعلم على أهل الله الذين هم أهل الحكمة لا ينبغي أن يتعدّى بها أهلها ويحتسب تلك الصدقة عندالله أى لارى له فضلاعلى من عله ولا تقدّما يستدعى بدلك خدمة منه في أدب وتعظيم وتسخير في مقابلة ما أفضل علمه فان فعل ذلك لم يحتسب ذلك عند الله وقد لقينا أشياخاعلى ذلك وهوطر يقنيا وقدنيه الشرع علمه فيء لم الرسوم وعالمه فقيال ان المسلم اذا انفق على أهله نفتة وهو يحتسبها كانت له صدقة يعنى تقع بدار حن خر جدد الحديث مسلم عن أبى مسعود البدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ (وصل في العلم الله في والمكتسب) \* العلم علمان موهوب ومكتسب فالعلم الموهوب لاميزان له والعطم المكتسب هوما حصل عن التقوى والعمل الصالح وتدخله الموازنة والتعمن فانكل تقوى وعل مخصوص له علم خاص لا يكون الاله فيثم من يتمق الله لله وثم من يتمقي الله للنسارو ثم من يتسقى الله للشمطان وثم من يتستى الله لمن لا يتسقى الله وكل تقوى لهاعل خاص وء لم خاص محصل لمن له هذه التقوى فانفياق الرجل على نفسه الذي له به

الحزيل المذخر والكفارات وكان حكمه حكم تاجرباع نسيئة برجح كنيرنا أحسن تشبيه ماحب النبوة إرة وله لا تضاف أحدا الاالله فأين الامان وهوصلي الله علمه وسلم ماذ كرذلك لعدى الافي ان الامان المعتاد حاصل فى ذلك الوقت لماشكا الرجل من قطع السبيل ولكن أدرج رسول الله صلى الله علمه وسلم في ذلك الامان الخوف من الله لاولى الالساب والهي ليع الخطاب العامة ما لامان والخاصة بألخوف فهو يمنأ حوال خاصة اللهأى كونوا على مثل هذه الحالة فى أمنكم غائنتن من الله تعالى وهذا من حوامع الكلم لم نظرواستبصر \* (وصل في فضل الصدقة على الاقرب فالاقرب ومراعاة الموارف ذلك) \* أقرب أهل الشخص اليه نفسم فان الله يقول في قربه من عبده أنه أقرب المه من حيل الوريد فكانه وقول انه أقرب اليه من نفسه فهي أولى عما تصدّق به من غيرها كاان الله أولى مااتر ض لانه أقرب المسهمن نفسه ولكل متصدق عليه صدقة تلمق بهمن الخلوقين ثم حوارحه غرالاة وبالمه معدد لك هوالاهل غمالولدغ الخادم غالرحم والحيار كما تصدّق على تلمذه وطالب الفائدة منه وأدا تحقق العارف بربه حتى كانكاه نورا وكان الحق سعه و بصره وجدع قواه كان حقا كله فين كان أهل الله قانه أهل هــذا الشخص الذيهـذه صفته بلاشك كان أهل القر ، آن أهل الله وخاصته كذلك من همأهل الله وخاصته همأهل هذا الذي ذكرناه فانه حق كله كما قال صلى الله علمه وسرم في دعائه واجعلني نورا فانه نائب الله في عباده فالمتصدّق على أهل الله هوا لمتصدّق على أهراد اذا كان المتصدق مذه المثابة وقدكنت يوما عندشيخناأى العباس العرين باشبيلية جالسا وأردناأ وأراد أحداعطاءمعروف فقال شخص من الجماعة للذي ريدأن يحدق الاقربون أولى مالمعروف فقال الشيزمين فوره متصلا بكلام القائل الى الله فيابرد هماعلي كبدى ووالله ما معتما في تلك الحالة الامن الله حتى خيل لى انها كذا نزأت في القر- آن مما تحققتها وأشربها قلبي وكذا جميع من حضر فلا منبغي ان بأكل ذم الله الاأهل الله فالهدم خلقت وبأكلها غسرهم بحكم التبعمة فهسم المقصودون مالنع ومنءداهم كاقلنا انمايأ كالهاتبعابالمجموع ومنحيث النفصيل فحامنه جوهرفردولامنهء ضأ الاوهو يسجرالله فهومن أهل الله فعامن العالم من هوخارج عن هذه الاهلمة العامّة وما فازالخاصة الامالاطلاع على هـذاكشفا وهذه المسئلة في طريق الله من اغمض المسائل اذليس المجموع سوى هذه الاجزاء فالابعاض غيرالكل فكلجزء وبعض طائع ولدس الكل ولا المجموع مهذه الصفة لكنه طائع بطاعة احدية الجعوهي طاعة متمرة عن طاعة مفردات هدا المجموع وقدورد في خبر في صحيحه عن ابي هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً نفقته في سبل الله ديناراً نفقته فى رقبة دينار تصدّقت به على مسكن دينار أنفقته على إهلاك واعظمها اجراالذي انفقته على إهلك \* (وصل فى فضل صلة أولى الارحام وان الرحم شجنة من الرحن) \* افهم رزقك الله الفهم عن الله انه كماكانت الرحم شحنة من الرحن من وصلها وصله الله يعني بمن هي شحنة منه ومن قطعها قطعه الله كانت الصدقة على أولى الارحام صدقة وصلا بالرحن وعلى غيرالرحم صدقة تقع بيدالرجن مافيها صلة تالرجن وهذه الصورة الادمية خليفة فنزلته تعطي ان يكون الخليفة ظياهر ايصورة من استخلفه فن تصدّق عن نفسه بمافسه حماتها كانت له صدقة وصلة ما لله الذي الرجن من نعوته فان الله خلق آدم على صورته عملي خلافهم في الضمر قال الله نعمالي بسم الله الرحن الرحيم فوصف الله بالراجن وخرتج الترمذي عنسلة سنعام رعن النبي صلى الله علمه وسلم اله فال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة وكلاقربت النسبة عظمت المنزلة هذا عندأ صحابنا والامر عند ناليس كذلك فأنه كلما يعدت النسبة عظمت المنزلة ولنا في ذلك رأيت ربى بعين ربى \* فقات ربى فقال انت

101

لمارأي مامهم من الفاقة فدخل ثم حرج فأمر بلالافأذن وأقام فصلي بهم ثم خطب وقال باليما النياس أتقواربكم الذى خلقكم مننفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهمارجالا كثيرا ونساءوا تقوا الله الذى تسالون به والارحام ان الله كان علمكم رقيبا بالصاالذين آمنو التقو الله ولتنظر نفس ماقدمت لغدوا تقوااللهان الله خبير بماتعملون تصدق رجل من ديناره من درهمه من تو به من صاعبر ومن صاعتمره حتى قال ولوبشق تمرة قال فجاءرجل بصرة من الانصار تكادكفه تعزعها بل عزت قال غ تتأتع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صـ لي الله علمه وسـ إ تهلل كانهمذهبة فقال رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم من سنّ في الاسلام سنة حسنة فلدأ جرّها وأجرّ من عمل مامن بعده من غيران ينقص من أجورهم شيئاومن سنّ في الاسلام سنة سئة كان عليه وزرها ووزرمن عمل مهامن بعده من غيرأن بنقص من أوزارهم شيئا ﴿ (وصل في فضل شكوي الحو ارح الي الله النفس والشيطان مما يلقيان اليهم من السوع) \* أهل الكشف يرون و يسمعون شكوى الحوارح الىائلة من النفس الحيشة التي تدير البدن وتصرف الحوارج في السوء مما ملق الهما الشيطان والنفس من حيث همكالها النورى تشكو النفس الحيوانية القابلة مايلتي الها الشيطان من السوء الذي تصرفه فىالقوى الظاهرة والباطنة فاذاصدقوا فىدعواهم آمنهم الله مما يخافون ورزقهم قبول مايلتي الهم الملائه واستعمله مهالتو فيق بذلك الالقاء في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله حتى يؤرثه تلك الاعمال مشاهدة الحق نعالي ومناجاته على الكشف والشهود بلاواسطة يخاطمهم مخاطبة تقرير على نع وآلاءوالعباشة العمى من أهل الحروف والرسوم لايشعرون صم بكم عمى فهم لا يعقلون ولا يسمعون ْ هذه الشكوى القوة صممهم وطمس عمونهم فلو علوا بما كاغوا لعلهم الله مثل هـ ذا العلم و مرونه مشاهدة عبن كإبراه وسناله أهل الله ومقول الله تعلى في حق واحدمنهم وعلناه من لدناعلا واتقوا الله و يعلكم الله وان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا و يجعل لكم نورا تمشون به وقدأشار صلى الله علمه وسلم الى ماذكرناه في حديث يع ما وقع في الدنيا والاشارة به الى ماذكر ناوهو ماخر جه المناري عن أخي حد ناعدي تنحاتم قال سناانا عندرسول الله صلى الله عليه وسلم اذأتي المدرحل فشكااليه الفاقة غمأتي اليه آخرفشكااليه قطع السيل فقال باعدى هل رأيت الحبرة قلت لم ارها وقد أنهُتْ عنها قال فان طالت مل حماة لترين الظعمنة ترتيحل من الحبرة حتى تطوف مالكعمة لاتخياف أحدا الاالله قلت في نفسي فأين دعارطي الذين قد سعروا البلاد ولنَّن طاات بك حيا ة النفتحيُّ كنوز كسرى قلت كسرى ينهرمن قال كسيرى بنهرمن وائن طالت بك حياة لترين الرجل بخرجملئ كفه من ذهب أوفضة بطلب من بقدله منه فلا محد أحدا بقيله منه والمقين الله أحدكم يوم القيامة وابس بينه وبينه ترجمان يترجمله فيقولله ألمأبعث المكرسولافيلغك فيقول بلي فيقول ألم أعطك مالاوأ فضل علىك فمقول بلي فينظرعن عمنه فلابرى الاجهنم وينظرعن يساره فلابرى الاجهنم فال عدى معت الذي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النارولو بشق تمرة فن لم يجد شق تمرة فبكامة طسة الحديث الماقوله لاتحاف أحداالا الله فهوالخوف الاعظم فانه هوالمسلط وسده ملكوت كلشئ فأين الامان فهذا تنسه على ادمار نافان الشخص الذي وحكون في مثل هذه الحال هو في امان في دنيا ه وفي ماله وعلى نفسه عن يؤذيه وهـذامقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله هو الذي رزقه الامان فى تلك الحنال فيخاف من الله ممافى غسه ممالايعله ولايعلم أوانه ولو كأن هـ ذا الخائف يحاف الله مطلقالتعلق خوفه على دينه فانسسل الشمطان الى قلبه ليست آمنة كاأمنت السبل الظاهرة التي تمرِّ فهاالسفارمن النياس وإذا خاف الله شغله خو فه عين ماله ونفسه ولولم تكن السدل آمنة لكان هذا الخائف في امان فانه لا يخطر له خاطر الافي دينه الذي يخاف عليه ان يسلمه حتى انه لوأصب في طريقه تلف مال أونفس لوةو ع لصوص عليه رُ بمبافرح بذلكُ واستبشر لمباله من الاجر

وأحنس في ذلك الجمع الاعظم والحاكم قد عزم على انه ان شهد فيه والنياس بماذ كرعنه يقتله شرّ قتلة وكان الحاكم من أبغض الناس فيه فتهال ياأهل مراكش هذا فلان ماتة ولون فيه فنطق الناس بلسان واحدانه عدلرنني فتعجب الحاكم فتبال لهالشيخ لانعجب فباهيذه المسئلة بعسدة أي غنب أعظم غضيك أوغضب الله اوغضب النبارقال غضب الله وغضب النبارقال وأى وقامة أعظم وزنا وقد رانصف قرصة أونصف تمرة قال نصف قرصة قال دفعت غضبك وغضب هذا الجمع ينصف رغمف لماسمعت النبي ملى الله عليه وسملم يقول اتقوا النارولو بشق تمرة وقال ان الصدقة لتطفئ غنب الرب وتدفع منية السوء وقدفعل اللهذلك ودفع عني شركم ومستة السوء ينصف رغيف مع حقارتيكم وعظم صدفتي فانصدقتي أعظم منشق تمرة وغضبكم أقل من غضب الناروغضب الرب فتجي الحاضرون من قوّة اعمانه وأسوأ الموتات ان عوت الانسان على حالة تؤدّيه إلى الشيقاء ولا بغنه بالله الاعلى الشقي فانظرالي أثرالصدقة كمف أثرت في الغضب الرباني وفي أسوأ الموتات وفي سلطان جهنم فالمتصدّق على نفسه عندالغضب ايس الاان بملكها عند ذلكٌ فان ملكه اياها عندالغف صدقة علمهامن حبث لايشعر قال رسول اللهصلي الله علمه وسلم ليس الشديد بالصرعة وانما الشديدمن عملك نفسه عند الغضب فات الغضب نارمحرقة فهلذا من صدقة الانسان على نفسه ثمان الله قدذكر اله لايغفر الشرك ومع هذا فان الله يهون علمه بقدرما أنفق وقد ذكر أبو داود عن عائشة والت مارسول الله أبن عبد الله من حدعان قال في النارقال فاشت تدعلها فقال باعائشة ما الذي اشت تدعله ل قالتكان بطع الطعام ويصل الرحيم قال أما انه يهوّن علمه بما تقولين فمه فانه يحفف عنه بمعة دمايذكر مهمن مكارم الأخلاق وقال البحارى في صحيحه ان الذي صلى الله عليه وسلم قال انقو االنارولو بشق تمرة فن لم يجد شق تمرة فبكامة طبية وقد قال صلى الله عليه وسلم ان الكلمة الطبيبة صدقة وكل نسبجة صدقة وكل تهليلة صدقة الى غيرذلك من الاذ كاروالافعال التي تقتضه إسكارم الاخلاق ولقدذكر مسلم في صحيحه عن أيى هر برة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم دينا رأ نفقته في سمل الله دينار أنفقته في رقبة دينا رتصد قت به على مسكين دينا رأنفقته على أهلك وأعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك \* ( وصل في فضل من أنفق مما يحمه ) \* قال الله تعالى لن تنالوا البرَّ حتى تنفقو المما يحمون وكان ابن عريشترى السكرويتصدق به ويقول انى أحبه عملا بهذه الآية واحب مالانسان نفسه فات أنفقها فيسمل الله نال مذلك مافي موازتها فانه من استهلك شئا فعلمه قعته والحق سحانه قداستهلك نفس هذا العبد فانهأم للنانفاق ماتحب ومااهاقهة عند دالاالحنة ولهذاا ذالم تحدشة اوحدت الله فانه لابوجد الاعندعدم الاشماء التي يركن الهما ونفس الانسمان هيءمز الاشماء كلهما وقدهلكت فقمتها ماذ كرناه فانظر الحافضل الصدقة ماأعلاه \*(وصل في فضل الاعلان مالصدقة)\* الاعلان مها من الاسم الظاهروالاستفتاح بها من الاسم الاوّل والتأسى بهامن قوله فاتبعوني يحبيكم الله ومسئلة الامام الناس لذوى الفاقة اذاوردواعلمه وليس عند دفي بيت المال ما يه طيهم هو القاب الخالي من العلم الذي تتعسدي منفعته للغير من جوارحه ومن يحسسن الظنّ به فسأل الاجماءالالهمة لتعطمه من الاحوال والعلوم مانستعيز بهاقواه الظاهرة والباطنة على ما كافهاالله به من الإعمال فإن الله أخير الرسول صلى الله علمه وسلم انه بصحة كل بوم على كل سلامي صدقة وجعل كل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة الىغىردلك وهذه أحوال تحتاج الىنية واخلاص ولاتكون النية الابعد معرفة من يحلص له وهوالله نعالى فلابذللامام ان يسأل ما يتصدق به عن كل سلامي وعلى كل سلامي والقلب مسئول عن رعيته وهي جمع قواه الفاهرة والباطنة والحديث النبوى الجامع لماقتر زماد واعتبرناه ماخر تجهمه عنجريربن عبدالله فالكناء ندرسول اللهصلى اللهعلمه وسلمفى صدرالنهار فحاء دقوم حفاة عراة مجتابي الطماره تقالدي السموف عامتهم من مضربل كالهمدن مضرفتمعروجه رسول اللهصلي الله علمه وسلم

فلسار عالى الطاعات على أي حال كان ولا يتوقف فانّ الانفياس است له ولا تبكله ف الاجنياو يوم القيامة اذبدءون الى السحود سحود تميزلا بحود التلاء فيتميز في دعاءالا تنزة اني السحو دمن سحد ملة من سعداتة اءورياءوفي الدنيالم تتمزلا ختلاف الصور ﴿ (وصل في فضل ما تتضمنه الصدقة من الاثر فيالنسب الالهية وغيرها) \* فن ذلك قوله تعالى وما أنفقتم من شي فهو بخلفه وخراج مسار في صحيحه عن أبي هريرة "قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فعه العباد الاوملكان مزلان بة ِ لَأَحدهُما ۚ اللهـم أعط منفقا خلفاويةول الآخر اللهمأعط بمسكاتلفا فانظر باأخي كيف حعل هو ته خلفا من نفقتك وانك أحميت من تصدّقت علمه فأحماك الله به حماة أبديه لانه ان لم تكن . الحق حداثك فلاحماة فانقلت لوككان ذلك لفتح الساء وضم اللام قلت الهو ية عمن الذات والهو بة تخلف الشئ المتصدّق به ماسم الهبي تكون به حماة ذلك المنفق واحمياؤ دلست غيره ولكن هنا تقع العبارة عنها لمايعةل في ذلك من اختلاف النسب وكلامنا في هذه المعاني انما هو مع أصحانا الذين قدعلوا مانقول ونشدريه اليهمعلى ماتقرر عند نافى الاصطلاح في ذلك فالاجنبي لايقيل اعتراضه ألاترى الملك بقول اللهمأعط منفقا خلفامع انه وعدما لخلف ووعده صدق والانفاق هنا من الهلاك والانلاف أيأتلف ماكان غنده والاخلاف حعل سكانه ما شاسب أثره فهن أتلف من أحله فله أحر من أحيى ألاترى الا خريقول اللهم أعط ممسكاتلفا لان الملائكة لسان خبرف قول هـذا الملا اللهم أعطىم كامأ أعطمت المنفق حتى يتاف ماله مثل صاحبه فحكئانه يقول اللهم ارزق الممل الانفاق حتى ينفق فانكنت لم تقدر في سادق عمل ان ينفقه ما ختماره فأتلف ماله حتى تأجره فيه أجر المصاب فيصب خسرا وأنت قد قات ولله بسجد من في السموات والارثن طوعا وك, هيا فهيذا قد أتلف ماله كرهما فأعده علمه ثوامااى أوجديه راحةوان لم يقصدها هدذا الذى رزئ في ماله مالتلف فهمذا دعاءله بالخسير لامايظنه من لامعرفة له بمراتب الملائكة فان الملك لايدعو يشر ولاسما في حق المؤمن بوحوده فكنف تتوحسده فكنف بماجاء مزعنده ولاشك ان دعاءالملك مجياب لوجهين الاول لطهارته والثآنى أنه دعآء فى حق آلغـــــر فهودعاءلصاحب المـــال بلــــان لم يعصـــه به وهولــــان الملك اذهذا موجود في لسان بني آدم مع كونهم عصاة الالسنة ولكن قال الله تعالى لموسي عليه السدلام ادعني بلسان لم تعصي به فتآل وماهو فال دعاء أخدك لك ودعاؤك له فان كل واحد منكم ماعصاني بلمان غيره الذي دعاني به في حقه فادعاني له الابلسان طاهر وأضاف الدعاء المه لان الداعي نائب عن المدعوله ولسان الداعي ماعصي الله به المدعوله ومن ذلك أيضا ماخر "حه مسلم عن أبي هويرة فال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ان الله عز وحل قال لي أنفق أنفق علمك فقد أخبرالله تعيالي ان انفاقك جعل الحق ينفق علىك فهذامن أثر الصدقة في النسمة الالهمة ومن ذلك ماذ كره الترمذي عنأنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع سيتة وووهوحديث حسن غريب فهذامن أثرالصدقة وهوالدفع واطفاء بارالغضب فانالله يغضب يوم القيامةغضبالم يغضب قبلدمثله ولن بغضب بعيده مثله على الوجه الذي يليق بجلاله فان الغضب الذى خاطمنا مه معلوم بلاشك ولكن نسته الى الله مجهولة لاان الغضب مجهول أو محمل على ما ينحه او محمل على معنى آخر لانعله نحن اذلو كانكذلك لخوطها بمالانفهم فلا يكون له أثرفيناولابكونموعظة فانالمقصودالافهام بمانعلم ولكن انماجهلنا النسبة خاصة لجهلنا بالمنسوب البه لامالمنسوب فاعلم ذلك ولقد جرى ليعض شب وخنامن أعل الموازنة بالمغرب الاقصى ان السلطان رفع البه في حقه أمور يجب قتله مهافأ مرما حضار دمة مدا و شادي في النياس ان يحضروا بأجعهم حتى بسأاهم عنه فكان الناس فسهءلي كلمة واحدة في قتله والقول بمايو حب ذلك وزندقته فترالشيخ فىطريقه برجل يسم خسيزا فقالله أقرضني نصف قرصية فأقرضه فتصدق بهعلى شخص عابر محل

\* (وصل فى فضل اخذ الامام شطرمال من لا بؤدّى زكاة ماله بعد اخذ الزكاة منه) \* ذكر الود اود ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال في حديث اخذ الزكاة ومن منعها فانا آخذه اوشطر ماله عزمة من عزمات ربنا المديث (اعتباره) ماعلكه الانسان من اعماله بنقسم قسمن قسم معتص لنفسه وقسم يختص بجوارحه والركاة التي تجب عليه في علدهي ما فرنس الله عليه من اعماله يدوم اوساحها فاذالم يوذزكاه ماله نظرالله في اعماله التي علها في الوقت الذي وحب عليه فمهادا وفرص الله علمه وانكان من مكارم الاخلاق لم يجاره عليها بمايست يحقه من الثواب وأمسك ذلك الثواب عنه عن ركاة عمل وقته وانكان من سنسا فهاضاء ف عليه الوزر فانه صاحب عمل مذموم في حال تركه لادا ماوجب عليه فجمع بين امرين مذمومين عمل وترك وان كان في فعل مساح اخذ بترك الواحب خاصة وانمااخذ شطرع لدفهوالشطرالذي يتمورف والدعوى وهوالعمل فان التُكامِف منقدهم الى عل وترك فالترك لا دعوى فيه فيسبق العمل فيأ خذَّه الحق منه ما لحمة بأن الله هو الفاعل لذلك العمل فاذا كوشف مذالم يبق له على ما يطلب جراءاذ الجراءمن كونه عاملا وقد تميزله ان العامل هو الله فسق في الحمرة إلى ان يمن الله علمه امّا بعد العقوبة أوقبل العقوبة فمغفر له فهذا شطر ماله الذي مؤخذ منه في الدار الآخرة حيث يتصوّر الحساب \* (وصل في فضل رنبي العامل على الصدقة) \* ذكر الحارث بن أبي اسامة في مسنده عن أنس قال أتى رحل من بني سليم فقال مارسول التهاذا أذيت الزكاة الىرسولك فقديرئت منهاالى الله ورسوله فقيال رسول الله صلى الله علمه وسلم نع اذا أذتها الىرسولى فقدرتت منها وللأأجرهاوا نمهاعلى من بذلها وذكرأ يوداود من حديث جار أنرسول اللهصلي الله علمه وسلم فالسمأ تمكم ركب منغصون فاذاجا وكم فرحموا بهم وخلوا منهم وبين ما يتغون فاذا عدلوا فلانفسهم وان ظلوا فعلها وارضوهم فان تمام زكاتكم رضاهم وليدعو الكم وفى حديثه عن بشربن الخصاصة قال فتلنا إرسول الله ان أصحاب الصدقة بعتدون علينا أفنكم من أموالنا بقدرمايع تدون علمنا قال لا (الاعتبار فى ذلك) المصدّق هوالوقت ورضاءان يوفى له بما يقتضمه حاله مماجاءبه وان جاءبشدة وقهر مثل ما يجدا لانسان من خاطر في عمل من الاعمال أي من اعمال الخبر الاإنه شاق رعما ادّى الى تلف فكان أبو مدين مقول فيه الدية عملي القاتل قال تعالى فى المهاجرين ثميد ركه الموت فقدوقع أجره على الله وصورة التعدّى فيه أن الله قد جعل لنفسك علمك حقاولعينك علمك حقيافا عتديت علمك فى ذلك وهو قوله فى المصطفين فنهم ظالم لنفسه فالعتدى هو الوقت وهو الخاطرالذي يخطر بماخطروهو المعتدى وهو العادل ﴿ وصل في فضل المسارعة بالصدقة) \* ذكر مسلم بن الحجاج في صحيحه عن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال تصدّ قوا فدو شك الرحل أن يمشى بصدقته فيقول الذي أعطم الوجئتني بالامس قبلتها وأمَّاالا تن فلاحاجة لي م افلا يحدمن يقبلها (الاعتبار في ذلك) المسارعة بالتوية وهي من الفرائض فإن أخرها الى الاحتضار لم تقبل وهذا مسئلة دقيقة القليل من أصحابها من يعثر علهاوهي ان المراد قد يكون غيرتائب فيكون له كشف من الله عناية به فيكون أقول ما يكشف ان الله خالق كل ثين فلاس يالنفسه حركه ظاهرة ولايا طنة ولاعملا ولانية ولاشتئا الالله ليس سده من الامرشي فهل تبصوّ رمنه بوّ به في هـذه الحال أولاوهو يرى انه مسلوب الأفعال وان تاب فهل تقبل توته مع هـ ذا الكشف أو يكون بمنزلة من تاب بعد طلوع الشمس من مغربها فاتءمس الحقيقة قدطلعت لههنا من مغرب قلمه بصحة عله وهذامن أصعب الاحوال على قلب المراد المجذوب فان قبول النوية وقبول العمل انماهو مع الحجاب حياب اضافة العمل المذوهنا ماخرج شئءنه حتى يتبله بلهو في يده والقهول لا يكون الامن انغير فاعلم ان نسمة الناظر ماهي نسمة العامل فالناظر يقمل من العامل والعامل هو المتصرّ ف في هذه الذات التي هي محل ظهور العمل أيّ عمل كان فتتصوّرالتويه من صاحب هذا الهكشف ويكون الله هو التوّاب هناوهذا أقصى مشهده

فىدينه وفى كابه من حيث ايماني بكابي فال نعيالي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين احدمن رسله فن هناك بحرجها فانى ممن آمن به ايضا فان كابي بتضمن كما به ودى يتضمن دينه فدينه وكايه مندرج في كابي ودين والنفس اذا اشركت في العمل طاب حظها فهي بمنزلة الهودى والنصراني اللذين يقولان عزيرابنالله والمسيم ابنالله ويجب على المؤمن اخراج الزكاة عنها وهي مهذه الصفة فان النبي صلى الله علمه وسلم قام الى جنازة يهود به وقال ألست نفسا فهــذا اعتباراخراج الزكاة عن اليرو دي والنصراني هذااذ ااعتبرت المعني فإذ ااعتبرت اشتقاق اللفظ من النصرة والهدى فالزكاة عنهما القصد بهماوجه الله لاغبرذلك \* (وصل في فضل وقت اخراج صدقة الفطر ) \* أمر رسول الله على الله علىه وسلم ركاة الفطر أن تؤدّى قبل خروج الناس الى المصلى (الاعتبار في ذلك) المسارعة في ايصال الراحات الى المنتقر بن اليها وحستد يخرج ألى المصلى وهوقوله قدموا بنبدى نحواكم صدقة والمصلى شاجى ربه وهوخارج الى المصلى فذلك خسرله وأطهر \* (وصل في فضل المتعدّى في الصدقة) \* قال الراوى عن رسول الله صلى الله علمه وسلم المتعدى في الصدقة كإذه هاخر حه الوداود (الاعتسار في ذلك) لنفسك علمك حق ولعينك عليك حق فاذا كافيتها فوق طباقتها أعللتها فأدى ذلك الى تعطيل خبركثهر فيكنت بمنزلة الميانع من آلخبر في عن ما تريده من الخسر وأنت تعلم أن النفس انماهي مهذه الجوارح فاذا تعطلت الالات وضعفت عن العمل فحملتها كالاول على الشذائد من العمل كنت كلمانع من العمل ولنا في هذا المعنى مايفعل الصانع النحر برفى شغل ۞ آلاته اذنت فمه بافساد

والزيادة في الحمد نقص من المحدود ﴿ (وصل في فضل زَّكَاةُ العَسْلَ) ﴿ ذَكُرُ التَّرْمُذَى عَنْ ا بن عمرر ضي الله عنه عن رسول الله صلى الله علمه وسلم انه قال في العسل في كل عشرة ازفاق زق (الاعتبارفي ذلك) العلم الذي يأخذالولي من طريق الوحي ممايتعلق بالغسر يجب عليه اذاعته لاهله فانه من أجلهم اعطمه وانما خصصناه بالوحي دون غيره من الصفات لان صفات تحصل العلم كثيرة لاناشب أدمالعسل وهونتية وحي قال تعياني واوحي رمك الي النحل فزكاته تعلمه \* (وصل في فضل الزكاة على الاحرار لاعلى العسيد) \* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في مال المكانب زكاة حتى يعتق ذكره الدارقطني من حديث جابر (الاعتبار في ذلك) كمالا يجوز للعبدأن بأخذالصدقة قمل واهذا منع رسول اللهصلي الله علمه وسلم من الصدقة المحققه ومبوديه فلم يخرج منه صلى الله علمه وسلم شئ في حركه ولاسكون يكون به حرّا بغفلة ولاغمر غفله جلة واحدة واجتبى اليه عناية به في هذا الحكم فكذا لا يحب في ماله زكاة حتى يكون حرافان العبيد لايملك معسميده وعله الزكاة على الحرد عوى الملك والعسد لادعوى له في شئ اذ العبد عين قيمته هو ثمنه الذي اشترى به فكالا يتصور في ثمنه دعوى ولا في امائه عمار يده السيدمن التصر ف فيه كذلك العبدوكل عبدلم بكن نظره فى عمنه فى معامله سده فلا تحقق له فى عموديته ولامعرفه له بنفسه هذا مذهب الطائفة بلاخلاف واذاكان العدمع سيده بهذه المنابة غاب العبد وظهر السيد فإناصل الطهورالدعوى ويكون السيدفي هذا الحيال يقوم عندالغير بصفة العبدتشر يفياللعبد وهوقوله تعالى جعت فلم تطعمني ومرضت فلم تعمدني ومن صفة العسد الجوع والمرض ولذا قال الله تعالى في الجواب مرض فلان فلم تعده فلوعدته لوجدتني عنده فالله عند عبدهـ ذه صفته والعبداذا كانت هذه صفته كان عندر به فافهم \* (وصل في فضل اين تؤخذ الصدقات) \* خرج ا بوداودعن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تُؤخذ الافي دورهم (الاعتبار) دار الانسان جسمه واخد ذالصد قات من الارواح الانسانية انماهو في الدار الاخرة فلابد من حشر الاجسام فانه لاتؤخف الصدقات من وحمت علمه الافدار ومس لارواح الاناسي دبار الااجسامهم

فامتنع من ذلك حماء من الله وحذراان يزيد في النظر على قدرا لحياجة فلم يفعل حتى عقد علم الوعندي في النظر الى المخطوية تقسم وهوان كانت المخطوبة من ذرية الانصار ولم ينظر المهاقس العقد فهو عاص وأنظراني وحهها قبل العقد كان تطره قربة الى الله وطاعة لرسوله صلى الله علمه وسلم والماغير الانصار يةفلاوان نظرفهوأولى اذاخطب وأماماذكرناه من الجمع بين الصلاتين آذات المالية الى الاولى فهوفى الساطن أن يجدفى السملة روح الفياتحة أوالـورة التي يريد قراءتها فان السملة في كل سورة مفتاحها \* (وصل في نفسل زكاة الفطر) \* اختلف العلماء في حكم زكاة الفطر فن قائل انها فرنس ومن قائل انهاسنة ومن قائل انهامنسوخة بالزكاة \* (اعتبار الفطر)\* الجديته فاطرا اسموات والارض اولم برواأن السموات والارض كانتار تقاففتقناهما والفطرة النهتق ومندكل مولود يولد على الفطرة واؤل مافتق اللهاسماع المكؤنات في حال ايجادها وهي حالة تعلق القدرة بن العدم والوجود بقوله كن فتكونوا بأنفسهم عندهذا الخطاب امتثالالام اللهوتلك كلة الحضرة واوّل مافتق ا-مماعهم بهوهم في الوجود الأوّل قوله أاست بربكم قالوا بلي فهــذا خصوص بالبشر والتكوين عوم واول مافتق اللهبه السنتهم قواهم بلي واول مافتق به معي الصائمن مااكاو دوم عمدالفطرقيل الخروج الى المصلى وأؤل مافتق به معي أهل الحنة اكلهم زيادة كمدالنون فمنسغى للعمدفي صدقة الفطر يوم العمداذ الصفة الصمدانية لاتنمغي الانته تعالى فان الصوم تله لاللعمد وهيذه الزكاة فرض على كلانسان حرّاكان اوعيدا صغيرا اوكبيرا ذكراا وأنثى ان بعرف ماتستحقه الربوسة من صفة الصمدانية ثم انهالا تجزى عند ناالامن التمر والشُعيروغ برذلكُ لا يجزى فيهاوعند الجهورمن العلماء تيحوزمن المقتات بهوهي مسئلة خسلاف والقوت ماتقوم به هذه النشأة الطسعية وقوت الارواح ماتتغذى ممن علوم الكشف أوالاعان خاصة فانهذا القدرمن العلم تقوم نشأة الارواح النياطةة وزكاتها علم الكشف خاصة ﴿ (وصل في فضل وجوبها على الغني والفقيروالعبد والذكروالاتي والصغيروالكبير)\* أوجها رسول اللهصلي الله على موسلم على كل صغير وكمبر (اعتباره) متعلموعالم وقوله عن حر أوعد داعتباره من تحرّر عن رقالا كوانكان وقته شهوده كونه حراءنها أوعبدمن كان وقته شهودا لعمودية لربه من غبرنظرالي الاكوان وقوله ذكراوا نثىاعتساره فيالذكرالعقل وفيالانثي النفس ويعتبرفهما ايضافي الذكرالساظر في العلم الالهبى وفى الاشى النياظر في عملم الطبيعة فنسب كل ناظر الى منياسيه من جهية ما هو ناظر فيسه وقوله غنى أوفقرا عتباره غدى بالله وفق برالى الله وقوله صاعا من تمرنشأته صاعه من أربعة اخلاط اكل ركن أوخلط مذلكمال نشأته روحاوعف لاوحساوم تنبة غمشهوده فهما الاربع النسبالتي يصف بهار به في ايجاد عينه واصول كونه من حماة وعلم وارادة وقدرة لكل صفة مدّ له المحكون الجله صاعا اذ مذه الندب يصم كونه ر ماوكونه مربوبا عبداله نعالى \* (وصل فى فضل اخراج زكاة الفطرعن كل من يمونه الآنسان) \* ذكر الدارقطني من حديث عمر رضى الله عنه قال امررسول انتهصلي انته عليه وسلمبركاة الفطرعن الصغيروا اكبيروا خروا العبدين تمونون \* (وصل الاعتبار في ذلك) \* الاستاذية صدمالتلمذ في الترسة ما لا يباغه عدلم التلمذ حتى يحصل له ما قصده به الشيخ من الفائدة فذلك زكاة تعلمه فان فضل ذلك المنوى يعود على التملمذ فكان التلميذاعطاه الآستاذما يعودعليمه سنالفضل فقد يفتم على الاستاذبصدق التلميذفيماليس عنده وينجر في هذه المسئلة الولى يزكي مال اليتيم الذي في حره و تحت نظره ﴿ وصل في نضل احراجها عن اليهودى والنصراني) \* ذكره الوالحسن الدارقطني في كما به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى اخراج زكاة الفطرعن المهودي والنصراني (الاعتبارف ذلك) ية الخيرف العمل س من جنسك يعود فضله علىك وأنامؤمن بمناهو البهودي والنصراني به مؤمن بمناهوحق

على ذلك طمع في جنة ولا خوف من نار \* (وصل في زكاة الركافر) \* خرَّج . سلم في صحيحه عن رسول الله صرا المتدعله وسلم أن في الركاز الجس وهوما يوجد من المال في الارض من دفن الحاهلة اوالكينة أر\* (وصل الاعتبار في ذلك) \* ماهو م كوز في طبيعة الانسان هوال كازو هو حلّ الرياسة والتقدّم على ابنياءا لجنس وجلب المنيافع ودفع المضيا تروانلس فسيه اذاو جدحب الرياسية في قلمه فية صديم العلاء كلة الله على كلة الذين كفروا كماهي في نفس الامر فان في نفس الأمر كلة الله هي العلما وكلة الذين كفروا الفلي والكفرهما هوالشرك لاغيره كإذ كررسول الله صلى الله علمه وسلرفي الخملاء في الحرب في شأن أبي دجانة حين أحد السيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم فشي به مصلتا خبلاء بين الصفين فلما رأه رسول الله صلى الله علمه وسلم عملى تلك الصورة قال همذه مشمة مغضها ألله ورسوله الافي هذا الموطن وزكاته ماذكرناه من قصد اهائة الكفاروالحط من قدرهم واعلاء كلةاللهالتي هي الاسلام وعدم المبالاة مالمشركين ومحكذلك جلب المنافع ودفع المضاتر فزكاة جلب المنافع ان يقصد بالمنفعة المعونة له على القيام بطاعة الله من نوم اواكل أوشرب اوراحة اوا ذخارمال وامثيال ذائه وامادفع المضاتران لابد فعها الامن اجل انهاتحول مينه ومن مايريده من اقامة طاعة الله ودينه ومايؤول المه من السعادة في الا تخرة فذلك خسركازها فان قلت كمف بضرتيد بنه واعيني به ان لم يدفع تلك المضرة عن نفسيه والاحالت بينه وبين اداء فرض من فرائض الله اوحالت منه و بن اسمات الحسر فد فعها خسركازهاما في جبلتها من دفع مضار لاتؤدى الى تعطىل فرمس تعين عليه اداؤه اومرغب فيه وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الركاز وتنال هو الذهب الذي خلق الله في الارض يوم خلق السموات والأرض بعني المعادن \* (وصل فى فضل من رزقه الله مالامن غيرتعمل فيه ولاكسب) \* ورد فى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في حضول مثل هـ داالمال لاز كاة فيه حتى يحول علمه الحول وهو في بده وجه اعتبار مانظهم عدلى العمد من مكارم الاخلاق ممالا بأنيهاعلى جهة القربة الى الله فانه ينتفع بذلك في الدار الا تحرة ولا ملزمه أن ينوي مهاالقرية الى الله ولا يترولكن بلاخلاف أن نوى بذلك القرية فهو اولى واففـل فيحقه والحديث الواردفي ذلك ماذكره ابودا ودعن ضباعة بنت الزبيرقال ذهب المقداد لحاجته فاذاجرد يحرج من جرد بنارا ثم لم رل يحرج ديناراد بنارا حتى اخرج سبعة عشر دشارا فمأخرج دشارا فمأخرج خرقة جراء فيهاد شارفيكانت نسعة عشر د شارا فذهبها الى النسى صلى الله علمه وسلم فأخبره وقال له خذصد قتهافقال له رسول الله صلى الله علمه وسلم هل قربت الجحرقال لافتيال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيها ﴿ وصل في فضل ز كاة المدير) \* قال الراوى رذى الله عنه كان رسول الله صــلى الله عليه وســله يأمر نا أن نخر ج الصدقة بمانعة وللسع \* (وصل في الاعتبارفيه) \* اذاحدت الانسان نفسه بأن يعمل خيرا اويأتي خلقا كريمًا من مكارم الاخلاق فلمنو بماحدَث به نفسه من ذلك القرية الى الله \* (وصل في فضل الصدقة قبل وقنها) \* قال به دعض الائمـة لحديث أبي داود عن على بن أبي طبال رضي الله ان العساس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعيل صدقته قبل أن تحل فرخص له وقال مرّة فأذناله وتكلم في هدذا الحديث ولوسم فهي رخصة في قضية عين لا يقاس عليها \* (وصل الاعتبار في ذلك) \* نية الصلاة الواجبة على المكاف لا تجب الاعند الشروع فها فان نواها الانسان قبل ذلك من حن شروء م في الوضوء ثم استجعب النبة الى أن شرع في الصلاة جازله ذلك وحصل على خبركشير ولكن لاتحز به الصلاة المقيدة بالوذت قسل دخول الوقت الافي مذهب من يري الجع بنالصلاتين فيأقرل الوقت فلابيعد أنيحو زتيحيل الصدقة والاسترواح فيمثل هذامن قوله اوائك يدارعون فى الخبرات وهدما لهاسا بقون ومثاله اليضافى الاعتبارسن جازله النظرالي انخطو بة

نسه وهوفى الانسان القلب والحارحة خليطان والجارحة تعين القاب بالعمل والقلب يعين الحارحة مآلاخلاص فهما خليطيان فتماشرعافيه منعمل أوطلب عملم وأمّاالراعي فهوا العني آلحيافظ لذلك العمل وهو الحضوروالاستحضار مثل الصلاة لا يمكن أن يصرف وجهه الى غيرالقداد ولا: \_\_\_\_. أن يقصد تلك العيبادة غسيريه وهدا اهوالحيافظ لتلك العبيادة والقلب والحس خليطيان فديه وأماالفعل فهوالسب الموحب لما ينتحه ذلك العلما والعمل عندالله من القبول والثواب فهمانهر بكان في الاحرفةأخيذ النفس مايليق مها ممايعيطيه العيلم ويأخذ الحس الذي للجيهم مايلية يهدين حسين الصورة في الدار الاخرة والمعني الذي انتج لهـماهذاهوالفعل وهـما فيه خليطان \* (وصـل فم الاصدقة فمه من العمل) \* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في العوامل صدقة ولا في الحهة صِّدقة خرِّج هـ ذا الحديث الدارقطني عن على رنبي الله عنه والعواء ل هي الابل التي يعمل علمها والحهة الخدل وقد تقدّم الكلام في الزكاة في الخمل \* (وصل)\* الاعتبار في ذلك الهماكل عور أمل الارواح لانهاعلها تعمل ماكافت سن العمل وبها يقع العمل منها ولازكاة على العادل في مدنه وانماالركاة على الروح العامل ماوزكاته قصده وتقواه وهوالاخلاص للهفي ذلك العمل قال الله تعالى لن ينال الله لحومهاولادماؤهاولكز بناله التقوى منكم ﴿ وصل في فضل اخراج الزكاة من الحنس)\* خرج الوداود عن معاذ بن جبل ان رسول الله صـ لى الله عليــه وســلم بعثه آلى المن فقال خذا لحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقرة من البقر ﴿ (وصـل الاعتبار فذلك) \* رضاة الظاهر ما قيده به الشرع من الاعمال الواجبة التي لهاشبه في المندوب ففريضة الصلاة زكاة النوافل من الصلاة فأنها الواجبة أوصلاة بنذرها الانسان على نفسه أواى عسادة كانت وكذلك في الساطن زكاة من جنسه وهوان يكون الباعث له على العبادة خوف اوطمع والركاة فى الماعث الساطن من ذلك ان تكون ما تستعقه الربوبية من امتثال امر هاو نهم الارغبة ولارهمة الاوتَّاص ﴿ وصل في ذكر ما لا يؤخذ في الصدقة ) ﴿ ذكر الوداود في كَابِ رسول الله صلى الله علمه وسلم لاتؤُخذ في الصدقة هرمة ولاذات عوَّارولاتيس الغنم الاان بشاء المصدَّق عز وصَّل الأعتبار في ذلك) \* الهرمة مثل قوله تعالى واذا قاسوا الى الصلاة قامواكسالي و قالَ رسول الله لنصل احدكم نشاطه وقوله ولاذات عوارهوالعمل بغيرنية أونية بغيرعمل مع التمكن من العمل وارتفاع المانع وأمامشيته المحتق في تس الغنم فاعتساره أن لا يجعف على صاحب المال وهو الحضورقي العمل من اقله الى آخره فربما يقول لايقبل العمل الاهكذاويكفي في العمل النهة في اقل الشروع ولايكاف المكلف اكثرمن همذا فان استحضر المكاف النية فيجميع العمل فلدذلك وهومشكورعامه حىثاحسن فىعملدواتى بالانفس فى ذلك والجامع لهدا البياب اتقاءمايشين العبادات مثل الالتفات في الصلاة والعبث فيها والتحدّث في الصلاة في الَّذَنس بالحرّ مات والمكر وهات وتخيلها وامثال هــذاممـاه ومثل الحعرور ولون الحسق في زكاة التمروا مثاله من العموب \* (وصل فىزْكَاةالورق)\* قدتقدّمانالورق،والعملوانالذهب، هوالهم والزكاةُ في العممُ الفرض منهفان نوافل الاعمال والعلوم كثيرة وهيالتي زكاتها الفرائض لكون الركاة واجمة وماكان من النوافل صدقة تطوّع فهو حضور العبد في ذلك العمل من الشيروع فديه الى آخره وزكاة اخرى اءني ذكاة تطوّع وهوان بقصد بعمله ذلك تبكملة الفرائض فانه وردعن رسول الله صلى الله علمه وسلم انه قال اول ما ينظرفمه من عمل العبد الصلاة فان كانت تامّة كتات له تامّة وان كان انتقص منهّ شيئًا قال الله انظروا هل لعبدي تطوّع فان كان له تطوّع قال الله الساكم الوالعبدي فريضته من تطوّعه قال نم تؤخذ الاعمال على ذلكم يعسني الزكاة والصوم والحج ومابقي من الاعمال الواجبة عليه فأمّا ان يقصد بعمله تلاث النافلة تكملة الفرائض وتعظيم جناب آلحق بدخوله في عبودية الاختيار ولا يحمله

9 ٤١ ل ــــ

حق الله الذي هو الركاة \* (وصل ف مقابلة وموازنة الاصناف الذين تحيلهم الركاة بالاعتباء المكافة من الانسان)\* فالفقراء بوازنهم من الاعضاء الفرج و بوازن المساكين البطن وبوازن العاملين القلب ويوازن المؤلفة فلوبهم السمع ويوازن الرقاب البصر ويوازن الغارمين المدويوازن المجاهدين اللسان ويوازن ابن السيل الرجدل فان اعتبرت هذه الموازنة بنهؤ لآءالاصناف وبينهده الاعضاء على ماذكرناه تجدحكمة ماأشرناالهه فالفقر بالفرح وأنح وكذلك المسكنة بالبطن ظاهرة والعامل بالقلب صريح والمؤافة قاويهم بالسمع بن والرقاب بالبصروا قع والغارم باليد افصاح والمجاهد باللسان صحيح وابن السبيل بالرجل أوضم من الكل \* (وصل في معرفة المقداركيلاووزناوعددا) \* خر جمسلم عن الى سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال لبس فحب ولا تمرصدقة حتى يبلغ خسة أوسق ولافهما دون خس ذود صدقة ولافهادون خساواق صدقة ريدمن الورق فحمل الوسيق في الحموب وهي النيات وهومكمال معروف وهوستون صاعا فالخسة الاوسي ثلاثمائة صاع وهوما نبيته التحلق بالاسماء اعني الاخلاق الالهمة من الاخلاق في الانسيان لاناقدرو شاان بقه ثلاثما أنه خلق من تخلق بواحدمنها دخل الحنة وكالها اخلاق يصرفها الانسان مع المخلوقات ومع من منمغي ان تصرف معه عدلي حدّام الله والركاة منهاهو الحلق الذي يصرفه مع الله فانه اولى من يتخلق معه فانهمن المحال انسلغ الانسيان بأخلاقه حرضاة العالم واشارجناب الله اولى وهوأن يتخلق معكلصنف بالخلق الالهيئ الذي صبرفه اللهمعه فبكون مرافقا للعق وقوله ولافعاد ونخس ذودصدقة فهمذا من عددالاعمان ولايعذ بالعمن الاالعممل لاالعلم فان مقدارا لعلم معنوى ومقدار العمل حسى ولافعا دون خس اواق صدقة الاوقعة اربعون درهما والاربعون فى الاوقية نظير الاربعين صباحا منأخلصها ظهرت بنابيع الحكمة من قلبه على اسانه فاذا ظهرت من العبد فىخسة احوالك ماهي في الزكاة خس أواق حال في ظاهر دله أوقية وهو اخلاس ظهاهرو حال فى اطنه مثله وحال في حدّه مثله وحال في مطلعه مثله وحال في المجموع مثله فهـنه خسة احوال مضروبة فىأر بعن يكون الحارج مائتن وهوحد النصاب فهاخسة دراهم من كل اربعين درهما درهم وهوما تعلق بكل أربعن من الموحمد المناسب لذلك النوع ومقادر المعاني والارواح اقدار من قوله تعلل وماقدروا الله حق قدره ومقاديرا لمحسوسات من الاعمال اوزان وبالاوزان عرفت الاقدار \* (وصل فى يو قيت ماستى بالنضم ومالم يسق به) \* دكر البخارى عن رسول الله صلى عليه وسلم فيماسق بالنضم نصف العشر ومالم يسق بالنضم العشر (واعتباره) اعمال المراد واعمال المريد فالمريد مع نفسته لربه فيحب عليه نصف العشر وهوان يزكى من عُله ماظهرت فيه أنفسه والمرادمع ربه لامع نفسه فيحب علمه العشر وهونفسه كله فانه لانفس له لرفع التعب عنه وكذلك أعتباره فحالعهم الموهوب والعلم المكتسب فالمكتسب لم يخلص لله منه الانصفه والموهوب كام لله والكل عبارة عن قدر الزكاة لاغهروهوما بنسب الى الله من ذلك العلم والعمل ُوما ينسب الى الله من حيث حضور العبد مع نفسه في ذلك العلم اوالعمل \* (وصل في اخراج الزكاة منغ يرجنس المزكى) \* في كل خس ذود من الابل شاة (اعتباره) ألالله الدين الخالص فزكاة الاعمال الاخلاس والاخلاس ليس بعمل لافتقاره الى الاخلاس وهوالنية \* (وصل فى فضل الخليطير في الزكاة) \* ذكر الدارة طني عن سعد بن الى وقاص عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخلمطان ما اجتمعا عــلي الحوض والراعي والفعل ﴿ (وصــل الاعتبــار في ذلك) ﴿ قُولُهُ تَعْمَالُونَ وتعاونواعلى البر والتقوى فالمعاونة على الشئ اشتراك فمدوهذا معنى اللمطين فالحوض كل العمل وكلعل يؤذي الى حياة القلوب فيستعينان عليه بحسب مايحتاج كواحد منهما من صاحبه

لله هو زكاة الحتوق التي للغاق لله وهدنه الحقوق بجملته افي ثمانية اصناف العمر والعمل وهما تنزلة الذهب والذضة ومن الحموان الروح والنفس والجسم في مقابلة الغنم والبقر والابل ومن النبات ألحنطة والشعبروالتمروفي الاعتبيار ماتنبته الارواح والنفوس والجوارح من العلوم والخواطر والاعمال الغنم للروح والبقرللنفس والايل للجسم وانميا جعلنا الغنم للارواح لانا للهجعل الكبش قيمة روح ني مكير مفقيال وفد بناه مذبح عظيم فعظمه وجعله فداءولد ابراهم ني ابن ني فلس فى الحيوان بهذا الاعتبارأ رفع درجة من الغنم وهي ضحايا هذه الاتبة ألاتراها ايضا قدجعات حق الله فىالابل وهوفى كل خس ذو دشاة وجعلت ما نه من الابل فدا ؛ نفس شخص ليس برسول ولا نبي ّ فا نظر اين مرتبة الغنم من من تبة الابل ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر نابالصلاة في مرابض الغنم والصلاة قرية الىالله وأماكنها مساجدالله فرابض الغنم من مساجدالله فلها درجة القربة والابل لمست اهاه فيذه المرتبة وانكانت أعظم خلقا وله فيذا جعلناهاللا جسام الاترى انهمن اسميائها البدنة والمسهريسمي البدن والبدن من عالم الطسعة والطبيعة بينها وبين الله درجةان من العيالم وهما النفس والعقل فهي في ثالث درجة من القرية فهي بعمدة عن القرب الالهي ّا الاترى الذي "صلى الله علمه وسلم نهجى عن الصلاة في معاطن الابل وعلل ذلك بكونها شماطين والشيطنة المعديقال ركمة شطون اذا كانت بعمدة القعروالصلاة قرب من الله والبعدينيا قض القرب فنهيءن الصلاة في معاطن الابل لمافهامن المعدوكذلك الحسم الطسعي "اين هو من درجة القرية التي للروح وهو العقل فانه الموجود الاتول وهوالمنفوخ منه فىقوله ونفخت فمه من روحى فلهـذاجعل الروح بمنزلة الكمش والحسم عنزلة الابلواتماكون المقرفي مقابلة النفوس وهي دون الغنم في المرتبة وفوق الابل كالنفس فوق الجسم ودون العقل الذي هو الروح الالهبي فذلكُ ان بي اسرائيل لما قتلوا نفسا وتد افعو افهما امرهم الله ان يذبحوا بقرة ويضربوا المت معضها فيحبى بأذن الله فلماحي مه نفس المت عرفنا ان منهاوبين النفس نسبة فجعلناها للنفس ثمان الروح آلذى هو العقل يظهر عنه ممازر ع الله فسه من العلوم والحجيج والاسرار مالايعله الاالله وهـذه العلوم كالهامنها ما تتعلق بالكون ومنها ماتعلق ماتله وهو بمنزلة الزكاة من الحنطة لانها ارفع الحموب وان النفس ظهرعها ممازرعاتيه فها من الخواطر والشهوات مالايعله الاالله تعالى فهدذا نباتها وهو بمنزلة التمر وزكاة الله منها الخاطر الاقل ومن الشهوات الشهوة التي تكون لاجل الله وانحاقرناها بالتمر لان النخلة هي عمننا فهومن العقل بمنزلة النحلة من آدم فانها خلقت من بقمة طمنته واتما الحوارح فزرع الله فهما الاعمال كلها فأستت الاعمال وحظ الزكاة منها الاعمال المشروعة التي يراهما الله فيها فهده عمانية اصناف تتجب فهماالزكاة فأتماالعهم الذي هو بمنزلة الذهب فيجب فسه ما يجب في الذهب واتماالعمل الذى هو بمنزلة الفضة فيحب فمه ما يجب في الورق واتما الروح فيحب فسه ما يجب في الغنم واتما النفس فيحب فهاما يجب في المقروا مّا الحوارج فعب فيهاما يحب في الابل وامّاماً يتحه العمّل من المعارف وبنيته من الاسرار فعد فيه مايح في الحنطة والماما تنتجه النفس من النهوات والخواطر وتنيته منالواردات فيجب فيه مايجب فىالتمرواتماما تنتجه الجوارح من الاعمال وتنبته من صورا لطاعات وغيرها فيحب فمه ما يجب في الشعير ﴿ (وصل في اعتبار الاقوات بالاوقات) ﴿ اعلِمُ أَنِ الاوقات فى طريق الله للعلماء العماماين بمستزلة الاقوات اصالح الاجسمام الطبيعية وكاأن بعض الاقوات هوزكاة ذلك الصنف كذلك الوقت الالهي هوزكاة الاوقات المكانية فان في الوقت أغذيه الارواح كماان فى الاقوات أغــذية الاشــماح الحمو المة والنماتــة وغــذا ؛ الحوارح الاعــال والعلم والعسمل معدنان بوجودهما تنبال المقياصيد الالهبة في الدنبيا والاسخرة كمان مالذهيب والفضية تشال جميع المقياصيد من الاعراض والاغواض فلنبين مايتعلق بهذا النوع وهــذه الانواع من

تهقل فتأانها هوأن تتقلب في جمع الامورك ما تعطى حقائقها ولكن بعين واحدة وهيءين الله فهذا تأانه هاعلمه لاتملكها عمون متفرقة لتفزق الامورالتي تتقلب فهمافان الجداول اذاكانت ترجع الى عين واحدة فينمغي مراعاة تلك والتألف بهافانهاان أخدنه الغفلة عنها وامسكت ثلك العين ماءهالم تنفعه الحداول بل سيس وتذهب عينها واذاراعي العين وتألف مها تحرت حداولها واتسعت مذاهمهما وفى الرقاب هـمالذين يطلبون الحرية من رق كل ماسوى الله فان الاسـماب قداسة رقت رقاب العالم حتى لا يعرفوا سواها وأعلاهم فى الرق الذين استرقتهم الاسماء الالهمة ولسرأعلى من هداالاسترقاق فأحدية السبب الاقرامن كونه سببا لامن حمث ذاته ومع هـ ذافه نبغي اهمأن لاتـــترقهم الاسماء لغلبة نظرهم الى أحـدية الذات من كونها ذا تالامن كونها الهافني مثل هذه الرقاب تخرج الزكاة والغارمين هم الذين أقرضوا الله قرضا حسنا عن أمره وهوقوله تعالى آمرا وأقرضوا الله قرضاحسنا عطف على أمرين واجبين وهماقوله وأقموا الصلة وآنوا الزكاة وثلث بقوله وأقرضوا الله قرضا حسنا فالقرض تألث ثلاثة ولكن ماعين مانقرضه كمالم يعين مانزكم كالم يعين صلاة بعنها فع كل صلاة أمر بالا فامتها وكل زكاة وكل قرض الاانه نعت قرضًا بقوله حسنًا مع تأكيده بالمصدر وسبب ذلك ان الصلاة والزكاة العبد فهماعد اضطرار وفى القرض عبد اختسار فن الناس من أقرض الله قرض اختمار وهو الذي لمسلغه الامريه وبلغه ان تقرضوا الله أوقوله من ذاالذي يقرض الله قرضا حسنا فأخد ال كاة الغيارم الاول الذي أعطى على الوجوب الصدقة بحكم الوجوب أي انه تحدله و بأخدها الثاني ماختسارا لمصدق حدث مهزه دون غسره ولاسهافي مذف من مرى في عدده ولا الاصناف انه حصر المصرف في هؤلاء المذكورين أى لا يجوز أن تعطى لغيرهم فاذا اعطت اصنف منهم دون صنف فقدىر ئت الذتة وهي مسئلة خلاف فهدا المقرض مآية من ذاالذي يقرض وان تقرضو ا التهلارأ خذها بحكم الوجوب والمقرض بآية الامر بأخذها بحكم الوجوب لان المأمورأذى واجبا فخزاؤه واحب وكأن حقاعلمنا نصرالمؤمنين فان الايمان واجب فسأكتمها للذين تقون وبؤيون الزكاة والذين همها آياتنا يؤمنون وهذه كلها واجبات فأوجب الجزاء بالرجة الهم بلاشك وفى سمل الله يمكن انريد المجاهدين والانفاق منهافي الجهادفان العرف في سمل الله عند الشرع هوالحهاد وهوالاطهر في هذه الاكه معانه يمكن ان ريد بسسل الله سمل الخبركاها المقربة الى الله فأتماه لهذا الصنف بحكم مايقتضه الطريق فسدل الله ما يعطمه هلذا الاسم الذي هو الله دون غسره من الاسماء الحسني الااهمة فيحرجها فهما تطلمه مكارم الاخلاق من غيراعتسار صنف من اصناف الخلوقين كرزق الله عساده بل ماتقتضه المحلحة العامة لكل انسان بل لكل حموان ونسات حتى الشحرة براهاتموت عطشا فمكون عنده مايشتري لهاما يسقيها به من مال الزكاة فسقها بذلك فانهمن سدل الله ولا قائل مذافان ارادالجاهدين فالمجاهدون معلومون بالعرف من هم والمجاهدون انفسهم ايضافي سسل الله فمعا ونون بذلك على جهاد انفسهم قال رسول الله صلى الله علمه وسلم برجعتم من الجهاد الاصغرالي الجهادالاكبرر يدجهاد النفوس ومخىالفتها في اغراضها الصارفة عنطريق الله تعيالي وابن السبيل الماءالسبيل معلومون وهيم في الاعتبيار الماءطريق الله لان الاافواللام للتعريف فهما بدل من الاضافة ونصب هؤلاءمن الزكاة التي هي الطهارة الااهمة الذى ذكرناه فيماقبل ﴿ وصل متمم ﴾ ثم لتعلم وفقك الله ان الامور التي يتصرّ ف فيهما الانسان حقوق الله كالهاغيرأن هذه الحقوق وانكانت كثيرة فانهابوحه مامنحصرة في قسمين قسم منهما حق الخلق تله وهوقوله صلى الله علمه وسلم ان لنفسك علمك حقا والعملك علمك حقا ولزورك علمك حقا والقسم الاتخرحق اللهلله وهوقوله صلى الله علمه وسلم لى وقت لابسعني فيه غيرربي وهذا الحق الذي

الطريق الاعنب دنافانه واجب علب ه اخذه ااذا اعطيته ولايسألها اصلا ولوتحقق بالعمودية اسني مرتبة فهاوحا متداخذها فان الزكأة وانكانت لهؤلاء الاصناف فانهاحق الله في هذه الأموال وللعبدان، أكل من مال سمده فانه حقه وانما حرست على أهل البيت تخصيصا الهدده الاضافة سواء تحققوا بالعمودية ام لم بتحققوا فلوكان ذلك للتحقق بالعبودية ماحرمت الاعلى رسول الله صبلى الله علمه وسلمومن كأن عملي قدمه وليس الاحر كذلك فأهل الله أولى من تصرّ ف في حقوق الله ثمزرجة فنقول الفقه رعندناالذي ليس وراءه مرتبة للفقرهو الذي يفتقرالي كلشئ ولا يفتقرالمه شئ والى الآن مارأيت أحداتحقق بهذه الصفة يقول الله تعالى من ماب الغبرة الالهمة بالهاالنياسأ نتماالفقراءالىالله فتدكنىءن نفسيه فى هذه الاية بكل ما ينتقراليه والله هوالغني ألحبد فماافتقرفقىرالاالىاللهءرف ذلك همذا الشحص أولم يعرفه فان الفقيرالالهي ري الحقءين كلُّشيُّ وهو في عبوديَّه منغمس مغمور حنرزأي الله تسمى له بكل ثيُّ بِنتَّهْ راليه وما في الوجود شيَّ الاويفتقراليه مفتقرتما منجمع الاشباءولا يفتقراليه شئ لوقوف هذا الفقير عندهذه الاسمة مااس النياس انتر اافقراءالي الله والله هو الغني الجمد فتحقق مذه الاسة فأوحب الله له الطهارة والركاة حسث تأذب مع الله وعلم ماأرا دالله بهذه الاتية فانها من اعظهم آمة وردت في القرء آن للعلماء مالله الذين فهمواعن الله فليظهر علمه صيفة غيني مالله ولابغيرا لله فيضقر المه من ذلك الوحيه فصوله مطلق الفقرفكان الله غناه بماهومن الاغنيا فان الغنى بالله من افتقر اليه الخملق وزداعلمهم بغناهر مهفذلك لايحب لهأن يأخذهذه الركاة فحافة مالحق الفقراء بالذكروفوقهم من هوأشدحاحة منهم لامسكن ولاغبره فان الفقيرهو الذي انكسر فقيار ظهره فلايقدرعلي أن يقيم ظهره وصلمه فلاحظله فيالقدومية امدأ بللايزال مطباطئ الرأس لانكسياره فافهم هبذه الاشبارة والمساكين المسكين من السكون وهوضدًا لحركه والموت سكون فاذا نحرِّكُ المت فبتحريك غيره اياه لا نفسيه فالمسكن من بديره غيره فلهذا فرمض امتهله ان بعطي الزكاة ولايقيال فسيهانه آخذلهاوهو لايتصف مالحاحة ولابعدم الحاحة ولهذاقلنا في الفقيرأنه مافوقه من هو أشدّمنه حاحة فان المسكين هوعين المسلم المفوض امره الى اللهءن غيرا ختيارمنه مل الكشف اعطاه ذلك فلهذا الحقناه مالمت فالمسكيز كالارض لتى حعلهاالله لناذلولا فن ذل ذلة ذاتية تحت عز كلءزيز كان من كان فذلك المسكين لتحققه مان العزة لله وان عزته هي الظاهرة في كل عزيزوهذه معرفة نهويه يقول تعيالي امّامن استغنى فأنت له تصدّى فعندا لمحققين شميرله لله وان كانت الا كه جاءت عتبا راكن فى حق فهم العرب ونحن مع شهو درسول الله صلى الله علمه وسلم وذوقه وص تبته فان العارفين منالهم هذا المقام حسنة من حسنات رسول اللهصلي الله علمه وسلم ولانهالي بذالة العزيز فنقول ابه ممن اشفاه بعزه فان هذا المسكين مأذل الاللصفة وهذه الصفة لاتكون الالله عنده حقيقة لم تدنسها الاستعارة قط فهدذا المسكين لمرر بعينيه الاالله اذكان لابري العزة لابعينه ولايتليه الاعزته تعيالي ونظر الي ذلة كل ماسوا ديالعثن التي منسغيأن ينظرالهم مهافتخيل المخلوق الموصوف عندنفسه ان هيذا المسكين ذل لعز دوانمياكان ذلك للعز خاصــة والعز ليس الانتهذو في المقــام حقه فشــلـهــــذاهـوالمسكن الذي تـعين له اعطــاء الصدقة والعياملين عليها العيامل المرشد الى معرفة الله والمدرك للمعياني والمبين لحقيا تقهيا والمعلم والاستاذوالدال علهاوالحامع لهابعله منكل من تجب علمه فادمها على قسدر عيالته ولس الامرفىحقه منه بالاكما قدمناه والاولى بالمرشدأن يتول ما والت الرسل ان أجرى الاعلى فقديكون همذا القدرالذي لهممن الزكاة الالهمة فاهمأ خمذز كاة الاعتمار لازكاة المال فان الصدقة الطاهرة على الانساء حرام لانهم عبيد والعبد لايأ خيدالصدقة من حيث ما تنسب الى الخلق فأعسلم ذلك والمؤافة قلوبههم هم الذين تألغهم الاحسان على حب المحسس لان القلوب

۱٤۸ ، ل د

هوالله الذي يقوم به كل شئ قبل اسهل من عبد الله ما التوت قال الله قبل له سألنا له عن قوت الاشهار والالله فلما ألحواعلمه فال مالكم ولهادعوا الدبارليانيها ومالكها \* انشاءع, ها اوشاءخر مها \* (وصل في النصاب بالاعتبار) \* أمّا النصاب في الاعضاء فهو أن تتحياوز في كل عضو من الاوّل الى الشاني ولكن من الاول المعفوعنه لامن الاول المندوب فان الاول المعفوعنه لازكاة فمه فانه تله والنبانى للذففه ه الزكاة ولابدسواء كان فى النظرة الاولى أوالسماع الاول أواللفظة الاولى أوالمطشة الاولى أواتسعى الاقول أوالخاطر الاقول والجامع كلحركة لعضو لاقصدله فيهافلاز كاة علمه فان كانت الثانية التالمة لها فأنها لا تكون الانفسمة عن قصد فوجبت الزكاة اى طهارتها والزكاة فيهماهي التموية منهما لاغترقتملحق بالحركة الاولى في الطهمارة من أجل التوية والتوية زكاتها هذا حدّ النصاب فعما تحب فسه الزكاة من حميع ما تحب فيه الزكاة ولاحاحة التعيدادها في الحبكم الظاهر المشروع فى تلك الأصناف لان المقصود الاعتبار وقد مان فا كتفينا بذلك عن تفصله وقدتقدم اعتبار وقت الزكاة وبقي لنااعتبار من اخرج الزكاة قمل وقتها فان قومامنعوا من ذلك وبه أقول واجازه بعضهم (اعتباره) تطهيرا لمحل للخاطر قبل وقوعه ما لاستعداد له مع علمه بما يخطرله من جهمة الكشف الذي هوعلمه فان قطع بحضوره ولابدلم يجزه فأنه راجع الى الطهارة الاولى واذاوقع فلابدمن طهارة لوقوعه بلاشك فلا تعدى بالاموراوقاتها فان الحكم للوقت ومن اخرجهاقب الوقت فقد عطل حكم الوقت \* (وصل في ذكر من تجب لهم الصدقة) \* وهم الثمانية الذين ذكرهم الله في القر أن الفقراء والمساكين والعث ملون عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمون والجماهدون والنالسسل اعتماره الاعضاء المذكورة تخرج الزكاة من افعالها وترة على اعيانها وهو المعبر عنه شوام افغي افعال هده الاعضاء الزكاة وعلى اعمانها تقسم الركاة فن ذك بصره بنفسه اعطى زكاة بصره فعاديبصر بربه بعدما كان يصر بنفسه وكذلك من ذك -معه بنفســه اعطى زكاة -معه فصار يسمع بربه وهوقوله كنت-معهوبصره وكذلك يتكام ويبطش ويسعى كل ذلك بربه ويتقاب في اموره كله آبربه \* (وصل) \* في تعمين الاصناف المانية الذي تقسم الزكاة عليهم اعتبارا فنهم الفقراء قال تعالى انما الصدقات الفقرآء والمساكين والعاملين علىما والمؤافة قباه بهمه وفى الرقاب والغارمين وفى سيل الله وابن السبيل فريضة من الله يقول فرنهاالله لهؤلا المذكورين فلايجوزان نعطى الىسوا همهوفي اعطائها لصنف واحد خلاف والذى أذهب المه أنه من وحيد من هؤلا الاصناف قسمت عليهم الصيدقة بحسب مابو جدمنهم لكن على الاصدناف لاعلى الانتخاص ولولم توجيد من صنف منهم الاشخص واحيد دفع اليه قسم ذلك الصنف وان وجد من الصنف اكثرمن شخص واحدقسم على الموجودين سنه ماتعين لذلك الصنف قل الاشخياص اوكثروا وكذلك العامل عليها قسمه في ذلك البلد بحسب مايحيده من الاصناف فان وحيد الكل فلكل صنف ثمن الصيدقة الى سبع وسدس وخس وربيع وثلث ونصف والكل ثمانانق دم من قدم الله في العطاء وكذلك افعل هنا في تعييم في هدا الباب قال رسول الله صلى الله علمه وسم لماجاء في حدة وداعه الى السعى بين الصفا والمروة وتلاقوله تعمالي ان الصفاو المروة من شعائر الله ابدأ بمابدأ الله به وحدَّثى في هذا بعض اشماخنا قال أراد رحل منأهل القبر وان الحجفيق يتردّدهل يمشي في البحرأوفي البرّ وماتر جح عنده واحدمنهما فتسال اسأل اول رجل اجمع مه قيت ما قال سلكت ذلك الطريق قال فأول من السهمودي في ارفي امره هل اسأله فعزم على سواله فشاوره فقال له يامسلم أاسس الله يقول هوالذى يستركم في البر والمحرفقدم البرة فقدّم ماقدّم الله وهذا هوالطريق فبدأ بمأبدأ الله به وقدّم ماقدّم الله فانه من التزم ذلك رأى خيرا كثيرافي حركاته (اعتبارالفقير)الذي يحساعطاء الصدقة لهلاانه يسعلسه اخذها عنسدأهل

فانكان البدن في من احدوتر كب طب أنعه محيث أن بساعه النفس المؤمنة الطباه, ة على ماتريد منه من الاقسال على طباعة الله والفرار من مختالغة الله كان لله وما كان لله فلاحة فيه لله لانه كله لله واذا كان المدن بساعد وقناولا ساعد وقتيا آخر لخلل فيه كان ردّالنفس بالقنير فهم لابساعيد فمهمن طباعةالله زكاة فيه كمن يريدالملاة ويحدكسلافي اعنسا ئهوتكسيرافيتبيط عنهامع كونه يشتهب إفأ داءالزكاة في ذلك الوقت ان يقمها ولا متركها مع كمها وهي في ذلك الوقت سائمية من الامل والمقه وغيرااسائمــة فانقوما أوجموا الزكاة فيهـاكلهاسائمـة وغيرسائمـة وذهب الاكثرون الىانلازكاة في غسرالسائمة من هـذه الثلاثة الانواع (اعتبارهـذا الوصل) السائمة الافعال الساحة كلهاوغيرالسائمية ماعيداالمياح فن قال ان الزكاة في السائمية قال ان المياح لما كانتُ الغفلة تصحمه أوحموا ان محضر الانسان عندفعاد الماح أنهمماح بالاحمة الشارع ولولم يته فعمله مافعله فهذا القدرمن النظرهو زكاته واتماالا ائمة فلاز كاذفه بالانها كلهاافعال مقسدة مالوحوب أوالندب أوالحظر أوالكراهة فكلهالاتحسرول الاطسلاق للعسدفع افكلها لله تعالى وماكان بلهلازكاة فيه فان الزكاة حق الله وهيذا كله بله وألحق بعض اصحبا ساالمنسدوب والمكروه مالماح فعل فيه الزكاة كالماحسو آءوقاات طائفة اخرى ماهو مثل المياح فان فيه ماشمه الواحب والمحظوروف مايشمه الماح فانكان وقته تغلم أحدالنظرين فبهما كان حكمه بحكم الوقت فيهماوهو أن محضر له في وقت الحياقهما مالماح وفي وقت الحاقهما مالو احب والمحظور والصورة فى الشبة أن السائمة ، الوكة وغيرا اسائمة ملوكة والحامع بنهما الملك والكن ملك غير السائمة أثبت اشغل المالك مها وتعاهده اباها والسائمة است كذلك وان كانت ملكا وكذلك المندوب والمكروه وهومخنرفي الفعل والترائ فأشبه المهاح وهوما حورفي الفعل فهما والترائ فأشبه الواحب والمحظور وهواشد مذاهب القوم عندنا ومن قال ان الزكاة في الكل قال انما وحد ذلك في الكل سائمة وغـ مرسائمة لان الافعـ ال الواقعة من العبد منسوبة الى العبد نسبة الهمة وان اقتنى الدامل خلافها فوحت الزكاة في جمع الافعيال لما دخلها من النسبة الى المخلوق وصورة الزكاة فهما استحضارك أن جمع ما يقع منك يقضاء وقدرعن مشاهدة وحضورتا م في كل فعل عندالنبروع. في الفعل وذلك القدرهو زمان الزكاة منزلة انقضاء الحول وقدر ذلك الفعل الذي عكن الرقفيه الى الله وذلك هو نصاب ذلك الفعل وهذا مذهب العااما لله وحوان الافعال كلها لله يوجه ونضاف الى العبيديوحه فلا يحمينهم وحبه عن وحه كالانشغلة شأنعن شأن \* (وصل في زكاة الحموب ومااختلفوافيه من النبات بعدا تفاقهم على الاصناف الثلاثة / \* فنهم من لم رالزكاة الافي تلك الاصناف الثلاثة ومنهم من قال الزكاة في حسيع المدخر المقتبات من النسات ومنهم من قال الزكاة فى كل ما تخرجه الارض ماعدا الحشيش والحطب والقصب (الاعتبارفي كونه نباتا) هـذا النوع مختص بالقاب فاله محل سات الخواطروف ويظهر حكيمها على الجوارح فكل خاطر نبت في الفلب وظهر عينه على ارض بدنه ففيه الزكاة بشهادة كل ناظر فيه اله فعل من ظهر عليه فلابدأن ركمه رده الى الله وذلك هوزكاته ومالم يظهر فلا يحلوصا حمه لما بت في قلبه ما بت هل كان بمن رأى الله فيه أوقيله فإن كان من هذا الصنف فلاز كاة عليه فيه فإنه لله ومن رأى بعده من احله فتلكُ عن الزكاة قدادًا هـاوان لم يرالله بوجه وحدت علمه الركاة عنه د العلماء مالله ولم نحجب علمه الزكاة عنمد الفقها من أهمل الطريق لان الشارع لم يعتبرالهم حتى يقع الفعل فمكان ساتا سقطت فمه الزكاة كإسقطت المؤاخذة علمه فانكان النمات من الخواطرالتي فه أقوت للنفس وجبت الزكاة المفهامن حظ النفس فانكان حظ النفس تمعافلاز كاة فان قوت هذا الذي هذه صفته

اذا كان مهذه المثابة رجى أن يكون المأل الى خبروان دخل النار فان الله أجل وآعظم واعدل من أن يعذب مكرها مقهورا وقد قال الامن اكره وقلبه مطمئن بالايمان وقد ثدت حكم المكره فى الشيرع وعلم حدّالمكره الذى انفق عليه والمكره الذى اختلف فيه وهيذه الجوارح من المكرهين المتفق على انهم مكرهون فتشهد هـ ذه الاعضاء بلاشك على النفس المديرة لها السلطانة علم اوالنفس هم المطلوبة عندالله بالوقوف عند حدوده والمسئولة عنها وهي مرتبطة بالحواس والقوي لانفكاك لهاء زهذه الادوات الجسمية الطبيعية العبادلة الزكمة المرضية المسموع قولها ولاعذاب للنفس الابه سياطة تعذيب همذه الحسوم وهي التي تحس مالا تلام المحسوسية اسريان الروح الجمهواني فيهيا وعذاب النفس بالهموم والغموم وغلبة الاوهام والافكارالرديئة وماتري في رعبتها ثما تحسبه من الا لام ويطرأ عليها من التغييرات كل صهنف عما يليني به من العذاب وقد اخبر بمألها لايمانها الى السعادة لكون المقهور غسرمؤاخذ بماجير علسه وماعذبت الحوارح مالا لام الالاحساسها ايضا باللذة فيما نالته من حيث حيوا نيتها فافهم فصورتها صورة من اكره عسلي الزني وفيه خلاف والنفس غبر مؤاخذة بالهم مالم تعمل ماهمت به بالجوارح والنفس الحموانية مساعدة بذاتها مع كونهامن وجه مجبورة فلاعمل للنفوس الابهذه الادوات ولاحركة في عمل للإدوات الامألاعراض النفسمة فكماكان العمل بالمجموع وقع العذاب بالمجموع ثم تفضى عدالة الادوات في آخر الامر الى سعيادة المؤمنين فيرتفع العذاب الحسى غميقضى حكم الشرع الذي رفع عن النفس ماهمت به فهرتفع ايضاالعذاب المعنوي عن المؤمن فلايه في عذاب سعنوي ولاحسي على أحد من أهل الايمان و مقدرة صرالزمان في الدار الدنيا بذلك العمل لوجود اللذة فسه وأيام النعيم قصارة ونمدة العذاب على النفس النياطقة والحبوانية الدراكة مع قصرالزمان الطيابق لزمأن العمل فان انفياس الهموم طوال فبالطول اللمل على اصحباب الالآلام ومااقصره بعينه عبلى اصحباب اللذات والتعم فزمان الشدة طويل على صاحبه وزمان الرخاء قصر (ايضاح) اعلم ان للزكاة نصابا وحولاأى مقدارا في العبن والزمان كذلك الاعتمار في الاعضاء فان الهامقدار افي العبن والزمان فالنصاب للوغ العينالي النظرة الثانية فانهاا لمقصودة والاصغاءالي السماع الناني وكذلك الثواني في جسع الاعضاء املاحل القصدوا لمقدار الزماني يسحمه فلنذكرما ملىق مهذا الهباب مسئلة مسئلة على قدرما يلقي الله عز وحُل في الخاطر من ذلك والله الموفق والهادي الى صراط مستقيم \* (وصل في زكاة الحلي) \* اختلف العلماء في زكاة الحلمي في قائل لازكاة فيه ومن قائل فيه الزكاة (الاعتسار في ذلك) الحلمي مايتخذلارينة والزينة مأمور بهاقال الله تعالى ماخى آدم خذواز نتكم عندكل مستعد وقال تعالى قل من حرّ م زينة الله التي أخرج لعباده والطسات من الرزق وأضافها السه ماأضافها الى الدنيا ولاالى الشبطان والزكاة حق له لانه كله له فلازكاة في زينة الله تعالى ومن اتحذه لزينة الحساة الدنسا وسلبعنه زبنة اللهأ وجبفمه الزكاة وهوأن يجعل لله نصيبافيه يحبى به ماأضاف منه الى نفسه ويزكو ويتقةس كماشرع الله للانسان أن يستعن مالله ويطلب العون منه فى افعاله التي كافه سيحانه أن يعملها وهوالعامل سحانه لاهم فكذلك نسغى أن يجعل الركاة في زينه الحماة الدنيا وانكانت زينة الله التي أخرج لعساده فأوحموا الركاة في تلك الزينة كاأوجها من أوجها في الحلي \*(وصل فى زكاة الخيل) \* اختلفوا فى الخيل فالجهور على اله لازكاة فى الخيل وقال قوم اذاكانت سائمية وقصد بهاالنسل ففيها الزكاة أعنى اذا كانت ذكرا ناوانا ثا \* (وصل الاعتبار فى ذلك) \* هذا النوع من الحيوان واستاله من جلة زينة الله التي أخرج لعباده قال نعمالي والخيل والبغال والحيرلتركبوها وزينة ثمانه من الحيوان الذي له الكرّوالفرّ فهوانفع حيوان يجاهد عليه فى سبيل الله فالاغلب فيه ان يكون لله وما كان لله في أفيه حق الله لا نه كليه لله والنفس من كبها البدن

عااحتي المهمنه فالنمانة الاعناء المكافة من الانسان كالمحب فم الركاة على الانسان كذلك لهانسية فيان تأخذ الزكاةمن جهة اخرى فيقوم مافي الجنات مقام دن يقسم علمه مايليق به بمن منع الكأذمين نفسيه عن احده ولاءالاصنياف وهو مقتريها انهاوا جبة علسه فهو ظيالم غبره الافي الصَّلاة خاصة فان تاركها كافر فان الشرع حماه كافرا بمجرِّد التركُّوما ادرى مأار آد وامّاما نع الزكاة فهوظالم حمث امسك حق الغيرالذي يجب لهوسأذكر بعدهذا انشاءاللهما تجب فيهالزكاة والله يقول الحق وهو بهدى السبيل \* (وصل في ذكرما تجب فسه الزكاة) \* اتفق العلماء على أن الركاة يحب في ثمانية اشبهاء محصورة في المولدات من معدن ونسات وحبوان فالمعدن الذهب وإلفضة والنمات الحنطة والشعبروالتمروالحيوان الابل والبقروالغنم هذا هوالمتنق علمه وهو التحيير عندنا وامّاالزيب فنسه خلاف \* (وصــلالاعتبـارفىذلك)\* الركاة تجبُّ من الانســان في عمانية اعضاء المصر والسمع والأسان والسد والبطن والفرج والرجل والقلب ففي كل عنه وعلى كل عضو من هذه الاعضاء صدقة واجبة يطاب الله بهاااعبد في الدار الا آخرة واماصدقة التطوع فعلى كل عرق من الاناان صدقة كما قال رسول الله صلى الله علمه وسلم يصب على ك سلامىمن الانسان صدقة والسلامى عروق ظهرالكف وقمل كل العروق فنكل تسبيحة صدقة وكل بتليلة صدقة وكذلك التحميد والتبكيير فالزئاة التي في هذه الاعضاءهي حق الله تعيالي الذي أوجها على الانسان من هذه الاعضاء الثمانية كاأوجها في هذه الثمانية من الذهب والورق وسائرماذ كرنا تما تجه فمه الزكأة بالاتفاق فتعين على المؤمن آداء حق الله تعيالي في كل عضو فز كاة المصر ما يحب لله فيه من الحق كالغض عن المحرّمات والنظر فما ودّى النظر المهمن القرية عند الله كالنظر في المعيف وفي وحه العبالم وفي وحه من بسير" تنظر لـ ُالبه من أحل وولد وامثيالهم و كالنظر إلى الكعمة كنت لها محاورا فانه قدورد أن للناظرالي الكعبة عشرين رحة في كل يوم وللطائنين مها تمنرجة وعلىهذا النحوتنظرفي جميع الاعضاء المكلفة في الانسان من تصرفها فهما ننبغي وكفها عما لًا منهغي (سان وايضاح)اعه إنَّ هـ ذه الاصـناف قد احاطت بمولدات الاركان كاقلنا وهي المعدن والنسات والحموان وماغرابع ففرض الله الزكاة في انواع مخصوصة من كل منس من المولدات لطههارة الحنس فتطهرالنوع بلاشك من الدعوى التي حصلت وُسه من الانسان ما لملك فان الاصل فد ما الطهارة من حدث أنه ملك لله مطاقبًا وذلك ان الاصل الذي عنه الاشماء من امهمالة دوس وهوالطاهرلذاته من دنس المحدثات فلياطهرت الاشساء في أعسانها وحصلت فهيا دعاوى الملاك الماكمة طرأعايم امن نسبة الملك الى غير منشئها ما ازالها عن الطهارة الاصلة التي كانتلها من أضافتها الى منشئها قبل أن يلحقها هذا الدنس العرنبي عللُ الغبرلها وكفي مآلحدث حدثاوه ده الاحساس لانصرف لهافي أنفسها فأوجب الله على مالكهافيها الركاة وحمل ذلك طهارتها فعين الله فتها نصيبا برجع الى الله عن أمن الله المنسيم الى مالكها الاصلي فتكتسب الطهارة فإن الزكاة انماحه الله طهارة الاموال وكذلك في الاعتمار فإن هذه الاعضاء المكافهة ه ي طاه, ة بحكم الاصل فانها على الفطرة الاولى ولا ترول عنها تلك الطهارة والعدالة الاتر اها تستشهد بوم القدامة وتقبل شهادته الزكاتها الاصلمة وعدالتها فان الاصل فى الاشماء العدالة لانها على اصل هروالجراحة طارئة قال الله تعالى ان السمع والبصروالفؤادكل اولئك كان عنه مسئولاوقال يوم تشهدعليهم السنتهم وايديهم وارجاهم وقال وقالوا لجلودهم لمشهدتم علمنا وقال تعالى وماكنتم تسترونان يشهدعلهكم معكم ولاابصاركم ولاجلودكم فهذا كله اعلام من الله لنا انكل جزءفسنأ اهدعدل زكى مرذى وذلك بشرى خبرلنا ولكن اكثرالناس لايعلون صورة الخبرفه افان الامر

اً ال مك

والضباع معلوم فيمشي عليه الاعتبار بثلاث الوجوه والله اعلم \* (فصــل اذامات بعد وحوب الزكاة عليه)\*

قال قوم تخرج من رأس ماله وقال قوم ان أوصى بها اخرجت من الثلث والافلاشي عليه ومن هولا • من قال يبدأ بها ان صاق الثلث ومنهم من قال لا يبدأ بها ﴿ (وصل) \* الاعتمار في ذلك الرحل من أهه ل طريق الله يعطى العه لم بالله وقد قلنها ان زكاة العه لم تعلمه في أعمر يدصادق متعطش فسأله عن مسئلة من علم ما هو عالم به فها ذا اوان وحوب تعلمه اياه ماساً له عنه كو حوب الركاة بكال الحول والنصاب فاذالم يعمله ماسأله فسمه فانالته يساب العبالم تلك المسئلة فسيقي جاهلام بافسطلم بافي نفسه فلامصيدها فذلك موته بعيدوحوب الزكاة فات الجهل موت قال تعالى أومن كان مسافأ حسناه او مكون العالم يجب عليه تعلم من هو أهل فعلم من ابس بأهل فذلك موته حيث جهل الاهلية عَن هو للعكمة أهبل ووضعها في غيراً هلها ففي الأول قد يخوا لمريد الصادق تلك المسئلة ولكن عن مشاهدة هذا العيالم بأن يمعه بعلها غبره او يعلها بمن قد علمه ذلك العيالم قبل ذلك فيكون في ميزان العيالم الاول وانكان قدحهلها فهذا معني يجزى عنه ويخرج من رأس ماله فان اعتذر ذلك العبالم للمريد واعترف بعقو شبه وذنب ففتح اللهءلى المريد بهباغا عترافه بمنزلة من اوسى بهبا واتما اخراجها من الثلث فاناكم بض لاءلك من ماله سوى الثلث لاغير فيكا نها وجيت فيما يلك وكذلك هـذا العيام لاءلك فى هذه الحالة من نفسه الاالاعتدار والثلثان الآخران لايملكهما وهو المنة فلامنة له في التعلم يعده لدهالواقعة ولابحب علمه فانه قدنسها وبالجله فمنبغي لمن هلذه حالته ان محدد يوية مماوقع . فمه ويستغفرانله فمما منه وبن الله فانه يحب التوابين ﴿ (وصْل في خلافهـم في المال يماع بعـــــــــــــــــــــــ وحوب الصدقة فمه) \* أفتمال قوم يأخه ذالمصدق الزكاة من المال نفسسه ويرجع المشترى بقمته على البيائع وقال قوم البيع مفسوخ وقال قوم المشترى بالخييارمن انفياذ البيع ورده والعشم مأخوذ من الثمرة أومن الحب الذي وجبت فسه الزكاة وقال مالك الركاة على البيائسع وبهأقول \* (وصل الاعتمار في ذلك) \* قال تعيالي قد افلِ من زكاها يعني النفس لانه قد صبرها ما لا تحب فه الزكاة والعدما موريز كاة نفسه عمان الله اشترى من المؤمنين انفسهم فياع بعض المؤمنين نفسه من الله بعيدوحوب الزكاة عليه فإن العبداذا آمن وحبت عليه زكاة نفسيه فساعها من الله معدوحؤب الزكاة فلاتحلو الزكاة اتماان تكون في عن المال اوتكون في ذبته المكلف فان كانت فىذتبة المكلف وجبتعلى البائعوانكانت في نفس المال وجبت تزكيتها على من سده المال في عين ذلك المال فيخرجها المشترى من آلمال ويرجع بالتيمة على البائع وانكان وجوبها على السائع فللسائع أنتزكى ذلك القدر مماعنه دمتن المبال كالشيخ المرشد يملك نفوس تلامذته فيزكى منهما بقدر ماوحب عليه في نفسيه من الزكاة قبيل معها من الله اذقد كانت وحبت عليه الزكاة في نفسه فتقوم له زكاة نفوس من عنده من المريدين مقام ذلك وانكان من يتول بفسح البسع فانه يرجع في بيعه حتى بزكها وحنئذ يبعها من اللهوان كان ممن يقول المشترى بالخسارمن انفياذ السعورة ه فذلكَ الى الله أنشاء قبلها وأنشاء ردّها على السائع حتى يركبها \* (وصل) \* ومن هذا الباب اختلافهم فى زكاة المال الموهوب واعتباره ان الموهوب له ما لخماران شاء قبل الهبة وقد عرف ما فيها من الحق فأوصل الحق منهـاالىمستحقه وأســك مابتي وانشـاءردٌ قدرمايجب فيهامن الزكاة على السائع حتى يؤدّمها والموهوب لههوالحق هنا والذين لهم طلب الزكاة من هيذه النفس الحنة ومن فيهاوهل هو حق لهم من نفس المؤمن اولا \* (وصل الاعتبار في ذلك) \* اعلمان في نفس المؤمن حظاللجنان ومن فيها فيطلبون منها الزكاة ولله مابتي وهوالذي يصح فيه البيع والى هذاذهب جاعة من المحققين من أهل طريق الله لتعدّد اصناف من تجب إهم الزكيّاة من آنفسهم عليهم فالجنة فيهما

وجوزى عليه جزاءغ برالمؤمن فان المؤمن لاعبلي عملا يوم القيامة جزاآن جزاءمن حيث انه مؤمن عامل بشريعة وجزاءمن حيث انذلك العمل من مكارم الاخلاق وانه خبروقد قال رسول الله ملى الملهءلب وسيالحكم منحزام حين اسباروكان قدفعل في الجاهلية خبرا اسلت على ماأسانيت من خبر فازاه الله بماكان منه من خبر في زمان جاهليته فان الحبر يطلب الحزا النفسه فاذا اقترن به الايمآن تضاعف المزآء لزمادة هذه العسفة فان لهاحقاآ خرفحكم الشرع العشروحكم العتل المراج \* (وصل) \* اذااخر - الزكاة فضاءت فقال قوم تحزى عنه وقال قوم هولها ضامن حتى يضعها موضعها وقوم فترقوا بيناأن يخرحها بعدان أمكنه اخراجها وبين أن يخرجها اول زمان الوحوب والامكان فتبال قوم ان اخرجها بعيدا باممن الامكان ضمن وان اخرجهافي اول الو. ءوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن وقال قوم ان فرط ضمن ويه اقول و إن لم ينتزط زكي ما بتي وقال قوم يعدّ الذاهب من الجميد ع وبيتي المساكن ورب المال شريكين في البياقي بقدر حظهما من ذلك المال مشل الشريكين يذهب بعض المال المشتراء منهما ويبقسان شريكين على تلك النسسة فىالبياقي فالحياصل في المسيثلة خسبة أقوال قول أنه لايضين ماطلاق وقول أنه يضمن ماطلاق وقول انفرط ضمن وان لم يفرط لم يضمن وقول ان فرط ضمن وان لم يفرط زكى ما بتى والقول الخمامس يكونان شرمكين في المياقي - وأتمااذ اذهب بعض المال بعد الوحوب وقبل تهصين احراج الزكاة فقىل نزكى مابقي وقال قوم حال المساكن وحال رب المال حال الشبر مكين بضبع بعض مالهما وأما اذاوجيت الزكاة وتمكن من الاخراج فلم محزج حتى ذهب دهض المال فانه ضيامن ماتفياق والله اعلم الافي الماشسة عندمن يرى أن وجوبهاا نمايتم بشرط حروج الساعي مع الحول وهو مذهب مالك رضي الله عنه \* (وصل الاعتبار في ذلك)\* قال رسول الله صلى الله علَّمه وســلم لاتمحوا الحكمة غيرأهلها فتظلوها ولاتمنعوها أهلها فتظلوهم وانفاق الحكمة عين زكاتها واهاأهل كاللزكاة أعل فاذا اعطت الحكمة غيرأهلها وانت تطن انه أهاها فقدضاعت كإضاع هذا المال بعداخراجه ولم يصل الى صاحبه فهوضاً من لماضاع لانه فرط حسث لم يتثث في معرفة من ضاءت عنده هذه الحكمة فوجبعلمه أن محرجها مرة آخرى لمن هوأهلها حتى تقع في موضعها وأماحكم الشريكين فىذلك كماتنتر رفان امل الحكمة اذاجعاها فىغىرأ هلهآعلى الظنّ فهوأيضا منسع لها والذي أعطت لالس بأهمل لهافضاعت عنسده فيضمع بعض حقهما فيستدرك معطى الحكمة غبرأهلهامافاته بأن ينظرف حال من ضاءت عنده الحكمة فيحاطب بالقدرالذي يلمق به تدرجه حتى يصيرأ علالها ويضيع من حق الا تخرعلي قدرمانقصه من فهم الحكمة الاولى التي ضاعت عنده والحال فما بني من وجود الخدلاف في الاعتبار على هذا الاساوب سواء فن قال بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلحيام من نارفأله منلس بأهل للحكمة فضاءت الحكمة قال لايضمن على الاطلاق ومن اخذ بقول صلى الله علمه وسلم لاتعطوا الحكمة غبرأهلها فتظلوها قال يضمن على الاطلاق وضمانهاانه يعطمه من الوجوم فمماسأله ما يلمتي به وان لم يصير ذلك في نفس الامركالا بنيــة فيمن لا تبصف التحـــيز ومن أعرض عنالجواب الاقرل الى حواب في المسئلة يقتضمه حال السائل والوقت قال ركى ما بقي ويكون حكم مابق وضاع كحكم مال ضاع قدل الحول ومن قال يتعبز علمه النظر في حال السائل لم يفعل فقلد فرط وان فعل وغلط اشبهة قامت له تخمل انه دن أهل الحكمة فلر بفرط فهو يمنزلة من قال ان فرط فيمن وان لم يفرط لم يضمن والقول الخيامس قد تقدّ م في الشر مان ولا يحلى العيالم أن يعتقد فماعنده من العلم الذي يحتياج الخيلق البه أن يكون عنده الهم كالامانة فحكمه فى ذلك حكم الامن أو يعتقد فسه انه دين عليه الهسم فحكمه حكم الغير بحوا لحكم في الامانة والدين

فوله وماأصابك من سيئة فن نفسان وانكانت الحسنة كذلك فكم تحسن عند الانسان فانهاأ بضانحيسن من حانب الحق الموجدلها فاضدفت الحسنة إلى الله فانه الموجداها ابتداءوان كانت بعيدالا يحياد تحسن أبضاف بالولكن لانسمي حسينة الامن كونهامشر وعة ولاتكون مشروعة من قبل الله فلاتضاف الآلى الله ولهذا قلنا في السيئة انهامن قبـــل الحق حســنة لانه سنها ليحــتنــ فتسوءمن قامت بهاما في الدنيا واما في العقبي فقيه ليكون الترك سيئة وليس بفيعل وقد مكون الفيعل قدتكون فعلاوتركا والتوفيق الالهي هوالمؤثر في الفيعل والتركيمين هو تركه ومن حيث ماهو ظاهر منه اذا كان فعيلا اوقعل الاولله فديه حق يقوم مه الحياكم نيابة عن الله فا نكان مايق من ذلك الفعل او التركية حقالمخلوق يحضه بأوشترأ وغص مال فنسه حق لله وهو ماذكر ناه وفسه حق للمغلوق والحقر الذي فهمه للدهوعين الزكاة التي فيجسع أفعال الله فى خلقه والحاكم بائب فيما استخلفه فيه فانشاء قيضه وانشاءتر كهءلم مابعطهه الحال والمصلحة ولاحرج عليه في ذلك وهو المسمى تعزير افهالاحترفيه فيقطع بدالسارق ولايتروان أخذالمال من يدموعاد الى صاحبه فالحياكم مخبران شاءعزره مذلك الفدر الذي فسيه للهمن الحق المشيروع وانشاءكم يعزره ويترك ذلك لله حتى تبولاه في الاسخرة سلاوالسطة \* (وصْـل)\* ومنهذا الباب أرض الخراج اذا انتقات الى المسلمن وهي الارض التي كانت مدأهل الذمة هل عليها عشرمع الخراج أولا فسن قائل أن فيها العشر أعنى الزكآة ومن قائل أنس فهاعشر فاعلم أن الزكاة امّا أن تكون حق الارض أوحق الحب فان كانت حق الارض لم تحب الزكاة لأنه لا يجتمع فيها حتان وهما العشروا لخراج وان كانت حق الحب كان الخراج حق الأرض والعشرحق الحب والحلاف في سع ارض الخراج معلوم عند العلاء \* (وصل) \* الاعتهار في ذلك الإعمال المهدنية بمهنزلة الزرع والمهدن بمنزلة الارض والهوى حاكم على الارض فاذا انتقلت هذه الارض الى حكم الشرع الذى هو العمل بما يقتضمه الاسلام فحراج الارض هو مانته علىهامن الحقوق من حسث انه جعلها ذات ادراكات وهوعه لريستقل مادراكه العقل فتله في هذه الارض الخراج اذشكرالمنع سبحانه مجمود فاذاحصات هذه الارنس في مدالمه أعني النسرع وانتقات المه فالمسلون على قسمين عارف وغبر عارف فالعارف اذازرع الاعال الصالحة في هذه الارض رأى ان الزكاة ُحتى العمل لاحتى الارض فأوحب الزكاة في العمل وهو ان مردّ الإعمال إلى عاماها وهو الحق سبهانه وغيرالعاوف برىان العمل لاقوى البدنية وقدوجب علها الخراج فلاتحب عنده الزكاة حتى لا يجتمع علها حقان فانه لابرى العمل الالنفسه فانه غبرعارف ولم يكلف الله نفسا الاماآ تاها وقال ذلك ملغهم من العلم واماقولنا في هذه المسئلة فانه يجتمع في الارض حقان فلا سعد ذلك لان الارض من كونها سدمن هي بيده بمنع غسره من التصر قف فيها الاباذنه فعلمه حق فيها بسمى الخراج ومن حمث انه زرعها فاختلف حال الارض بكونها قدزرعت من كونها لم تزرع فوجب فهاحق آخر من كونها ذات زرعفوحب العشرفهامن كونها مزروعة ووجب الخراج فهامن كونها يده وحكمه عليها وكذلك iأخذه في الاعتبار \* (وصل) • واما ارض العشر اذا انتقلت الى الذمي فزرعها فن قائل امس فهاشئ لاخراج ولاعشر وقال النعمان اذا اشترىالذمى ارض عشرتحولت ارض خراج فكأنه رأى ان العشرين إرض المسلمن والخراج حق ارض الذمّين ومن رأى هـذافيني له ان بقول أن ارض الذي " إذا التقلت إلى المسلم تعود ارض عشير (اعتبار ذلك) للعقل حكم في النفس من حيث ذاته ونظره وللشرع حكم في النفس فإذا سلب العقل النفس من بدالشرع بشبهة اشتراها بهافهل بقبل اللهمنه كلعل حدصورته الشرعولكن كانعله منجهة العقل لامنجهة الشرع فنامن قال بقبل وبجازى عليمه فى الدنيا ان لم بكن موحدا وكان مشركافان كان موحدا قبل منه

بحرف ثم لا بحرف الواوو و ما يبقى بدا لموقوف عليه من هذا الثمر الزائد على الزكاة فهذا اعتبار من يرى فيه الزكاة ومن يرى أنه لاز كاة فيه أى لاحق لله فيه فاعتباره قول النبى صلى الله عليه وسلم فهولوجو هكم ليس لله منه شئ أى لاحق فيه لله ومن رأى أن الزكاة حق الفقر اعرأى في اعتباره أن زكاة الثمر الحسس الاصله والعمل من هذا العبد الذى هو محسس على سيده لا يعتق ابدا يقول ان العمل هو لله يحكم الوقفة ولله و رااعين وأمث الهم من ذلك العمل نصيب وهو المعبر عنه بالزكاة كا قال بعضهم في حق المحاهدين شعر

| أبوابءدن     |  |  |
|--------------|--|--|
| فأستبقوا أيم |  |  |
| فبسن ايديك   |  |  |
| يقان والخيل  |  |  |
|              |  |  |

فالصبروالنبات منعمل الحهاد بمنزلة الزكاةمن الثمروكونه محس الاصل هوقوله تعالى وماخلقت الجن والانس الالمعمدون فاخلقهم الالعبادته فهم موقو فون علمه تعالى نم جعل في أعمالهم التي هي بمنزلة الثمر من الشيحر نصيبالله وهو الاخلاص في العمل وهو من العمل وحق لصاحب العمل وهوما يحصل له من الثو اب عليه وهو عنزلة الزكاة التي بطامها الثو اب فهيذا اعتبارز كاة الثمر المحبس الاصل باختـ لافهـم والله المهادى ، (وصل) ، ومن هذا الباب على من تحب زكاة ما تخرجه الارض المستأجرة فقال قوم من العلاء ان الزكاة على صاحب الزرع وقال توم ان الزكاة انماتجب على رب الارض وليس على المستأجر ثبي ومااة ول الاوّل أقول ان الزكاة على صباحب الزرع \* (وصل) \* الاعتبار في ذلك الامام والمؤذن والجياه بدوالعيامل على الصدقة كل منهم بأخذ علىعمله أجرا ممن يسستأجره على ذلك والارض المسستأجرة نفس المكلف وما يخسرجه هومايظهر عنهذه النفس من العمل والزارع هو الحق تعالى يتول الله تعالى أأنتم تزرعونه أم نحسن الزارعون وربالارض هوالشارع وهوالحق سحيانه من كونه شارعا كامترفي الزارع من كونه موفقيا فال تعالى مخبراعن بعض انسائه ومانوفيق الابالله فهوسيحانه سذرحب الهدى والتوفيق فيأرض النفوس فتخسرج أرض النفوس بحسب مازرع فيهاوفعها بظهر من هذه الارض ما يصيحون فسه حقالله ومنها مايكون فمه حق للانسان فحاهو تقه فهو المعبرعنه مالزكاة ومابقي فهوللا نسان والاجارة مشروعة فانالتها شترى منانفوسنا تمأجرناا باهاما لعشرفقال منجا بالحسنة فلهعشر أمثالها فالحسنة مناهى العشر الذي يعطمه سجانه ممازرعه في أراني نفوسنا من الخبر الذي انبت هـذا العـمل الصالح فهوسسحانه ربالارض وهوالزارع وهوالمؤ جروهو المستأير وهوالذي يجب علمه الزكاة وهوالذي يأخذالصدقات كإقال هويقبل التوبة عن عباده ويأخذالصدقات ولكن يوجوب ونسب مختسلفة فهوالمعطى والاستخذلااله الاهوولافاعل سواه فدوجب من كونه كذا وبجب عليه من كونه كذاقال تعالى كتبربكم على نفسه الرحة اى أوجب وفرض ولم يوجب ذلك عليه موجب بلهو سبحائه الموجب على نفسه منة منه وفض لاعلينا فحقائق اسمائه ما تعرّف الينا وعلى حقائق هذه الاسماء أنبت الشرائع الالهمة كلها قلكل من عندالله فالهؤلاء القوم لايكادون يفةهون حديثًا وقسم فقال في نسق هـ ذا الكلام ماأصابك من حديثة فن الله وماأصابك من سيئة فن نفسك وهوما يسوء كذفأنت محل أثرالسو غن حيث هوفعله لايتصف بالسوءفان الاسم الالهبي الذي أوجده يحسن منه ايجاد مثلهذا الفعل فلايكون سوءاالاعندمن يجده سوءاومن بسوءه وهونفس لانسان اذلا يجد الالم الامن يوجد فيه ففيه يظهر حكمه لامن يوجده فانه لاحكم له في فاعله فهذا معنى

مل

15"

الذين عليم الديون التي تستغرق أمو الهم وتستغرق ما تجب فيه الزكاة من أمو الهم وبأيديهم أموال تجب الزكاة فيهآ فين فائل لازكاة في مال حبا بالموحد ة كان أوغيره حتى يحرج منه الدين فان بقي ما تجب فسه الزكاة زكى والافلا وقالت طائفة الدين لايمنع زكاة الحبوب ويمنع ماسوا ها وقالت طائفة الدين ينع زكاة الناص فقط الاأن تكون له عروض فيها وفاعله من دينه فانه لاينع وقال قوم الدين لايمنع زكاة أصلا الاعتبار فى ذلك الزكاة عبادة فهى حق الله وحق الله أحق أن يقضى بذا وردالنص عن رسول الله صلى الله علمه وسلم والله قد جعل الزكاة حقالمن ذكر من الاصلناف في القرء آن العزيز الذى لايأتيه الباطل من بن يديه ولامن خلف تنزيل من حكم حميد والدين حق مترتب متقدةم فالدس أحق بالفضاء من الركاة \* (وصل) \* ومن ذلك المال الذي دوفي ذمّة الغمروليس هو مدالمالك وهوالدين فن قائل لازكاة فيه وان قبض حتى يرتعلمه حول وهوفي يدالقابض وبه أقول ومن قائل اذا قبضه زكاه لمامضي من السينين وقال بعضهم يزكيه لحول واحدوان أقام عندالمدان ... نين ان كان أصله عن عوض فان كأن عن غير عوض منه ل الميراث يستقمل به الحول (اعتباراً لماطن في ذلك) لا مالك الاالله ومن مليكه الله اذا كان ماملك سده يحبث عكنه التصرف فمه فمنتذ تجب علمه الزكاة بشرطها ولامراعاة لمامزمن الزمان فان الانسان ابن وقته ما هولماً مضى من زمانه ولالما يستقبل وان كان له أن ينوى في المستقبل ويتني في المانيي ولكن همذا كامه فيزمان الحال فهومن الوقت لامن المانبي ولامن المستقبل فلامر اعاة لمامر على ذلك المال من الزمان حين كان يرد المديان فانه كان على الفتوح مع الله تعالى دائما والذي بيده المال هوالله تعالى فالزكاذ واجبة فيه لمامز علمه من السينين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيي عن امك وأمر صلى الله عليه وسلم ولى المت عاعلى المت من صيام رمضان وما هو الاايصال عُردَ العمل لمنج عنه أوصام عنه مماهو وأحب علمه الاأن فرط فلد حكم آخر ومع هدا فن ج عنه أوع ل عنه عمل مّا فهوصدقة ممن عمل هذا العمل على المعمول عنه مساكان المعمول عنه أوغيرمت غيرأن الحي لابسقط عنه الواجب علىه الااذالم يستطع فعله فان فعله واسه كانله أجرمن أدى ماوجب علمه وليس ذلك الافي الحج بماذكرناه والنواب ماهوله بقيابض الاان كان المعمول عنه ميت فانه اخروى فانكان حما فالقائض عنه الوكمل وهوالله فاذا قمضه أعطاه في الا تخرقلن عمله له هنا في الدنيا ﴿ وصل في اعتباره ذا الياب ﴾ من اعتباره الشخص يتمني أن لوكان له مال لعــمل به برًّا فَكَتَبِلهُ أَجر من عمل فان سنَّه خبرمن عــله ويكتبله على أوفى حظ وهوفى ذمَّة الغسيرليس سده منه شيئ فاذا حصل له ما تمناه من المال أومما تمناه بما تعمكن له به الوصول الي عمل ذلك المرّوحِب علمه أن بعه مل ذلك المرّ الذي نواه فان لم يفعل لم وصحت له أجرما نواه فال تعالى انماأموالكم وأولادكم فتنة أى همااختبار لاقامة الحجة في صدق الدعوى اوكذبها \* (وصل) \* ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة الثمار المحسة الاصول فن قائل فيها الزكاة ومن قائل لازكاة فبها وفرق قوم بن أن تكون محسبة على المساكين فلا مكون فها زكاة وبن أن تكون على قوم بأعسانهم فتحب فبهيا الزكاةويو جوب الزكاة أقول كانتعلى من كانت يتعمين أويغ يرتعمه بن فانكانت بنعيين قوم وجبعليهم اخراج الزكاة وانكانت بغمير نعيمز وجبعلي السلطان أخذالزكاة منها بحكم الوكالة اعتمارالماطن فىذلك التمرهوعمل الانسان المكلف والعمل قديكون مخلصالله كالصلاة والصام وأسفالهما وقديكون فمه حق للغمر كالزكاة الاأنه مشروع مثل أن يعمل الانسان عملا فيقول هذا تله ولوجو هكم أومالي الاالله وأنت قال صلى الله عليه وسلم من قال هذالله ولوجو هكم ليس لله منه شيئ غرشرع لن هذا قوله أن يقول هذا لله غم افلان ولايدخل واوالتشريك فهذا العمل فيه لله وهو نظيرال كأة في المال المحبس الاصل وفيه للغلق وهو قوله ثم لف لان

الدلمل على التوحد نفس التوحيد قال لم يكن هناك من تجب عليه زكاة فلاز كاة على الذمي والزكاة طهارة فلابد من الاعان فان الاعان طهارة الماطن وليس الاعان المعتبر عند ناالا أن رمال الشيئ لقول المخنزعلى ماأخبريه أويفعل مايفعل اةول الخبرله اعتنا الدليل العقلي وعلم الشرك من أصعب ما ينظر فيه لسربان التوحيد في الاشهاء اذالفعل لا يصير فيه اشتراك البتة فيكل من له مرتبة خاصة به لاسبيل له أن يشرك فها وماغ الامن له مرتمة خاصة لكن الشرك المعتسبر في الشريح موجود وبه تقع الوَّاخذة \*(وصـل مقـم)\* اعـلمأنالكفارمخـاطبون بأصل النمر بعــة وهو الايمـان بمـاجاً به الرسول منعندالله من الاخبار واصول الاحكام وفروعها وهوةوله صلى الله علمه وسلم وتؤمنواني وبماحئت بهوهو العمل بحسب مااقتضاه الخطياب من فعل وترك فالابميان يصدق التطوع انهيا تطق ع واجب وهومن اصول الشريعة واحراب صدقة التطوّع فرع ولافرق منها ومن الصدقية الواحية في الايمان مهاوفي اخراجها وان لم تساوما في الاجرفان ذلك لا مقدم في الاصل فإن افترقا من وحهفقدا جتمعامن الوحه الاقوى فالاعمان أصل والعمل فرع لهذاالاصل بلاشك واهذا لايخلص للمؤمن معصمة أصلامن غيرأن بخيالطها طباعة فالمخلط هوالمؤمن العياصي فإن المؤمن اذاعصي فىأمرتما فهومؤمن بأنذلك معصـــة والايمــان واجب فالمؤمن مأجور فى عينءصـــانه والايمــان أقوى ولازكاة على أهل الذتة بمعنى أنها لانجرزى عنهم اذا أخرجوها مع كونها واجبة عليهم كسائر جمع فروض الشريعة لعدم الشرط المصحيح لهاوهو الاعمان بجميع ماجاءت به الشريعة للهاولاسعض ماحاءبه الشبرع فلوآمن بالزكاة وحدها أوبشئ من الفرائض انهافر يضة اورثيئ من النو افل أنها نافلة وتركُ الاعبان بأمر واحد من فرض أو نفل لم يقبل منه اعيانه الابعد أن يؤمن بالجمع ومع هذا فلبس لناأن نسأل ذمها زكاته فان أتي مهامن نفسه فلبس لناردها لانه جاءمها المنامن غيرمسئلة فمأخذها السلط أن منه لست مال المسلمن لامأ خذها زكاة ولابردها فان ردها علمه فقد عصى أمررسول الله صلى الله علمه وسلم وأما العبد فالناس فيه على ثلاثه مذا هب فن فائل كاة في ماله أصلا لانه لاعلكه ملكاتامًا اذللسيد انتزاعه ولاعلكه السيد ملكانامًا أيضالان يدالعبدهي المتصرة فة فيه اذن فلاز كاة في مال العبدوذ هبت طائفة الى أن زكاة مال العبد على سبده لان له انتزاعه منه وقالت طبائفية على العبد في ماله الزيكاة لان السد على المال بوحب الزكاة فمه لمكان تصر فهافعه تشمها بتصر فالحرقال شيخنا وجهورمن قال لازكاة في مال العبد على أن لازكاة في مال المكاتب حتى بعتق وقال أبوثو رفي مال المكاتب الزكاة والذي أقول به أنه لا يخلوالا من فن مرى أن الزكاة حق في المال ولا براعي المالك او حب على السلطان أخذها من كل مال بشرطه من النصاب وحلول الحول على من هوفي يده ومن رأى أن وحوب الزكاة على أرماب المال حة زماذ كرناه من المذاهب في ذلك فالاولى أن مكون كل ناظر في المال هو الخياطب ماخراج الزكاةمنه اعتبار ذلك العمدوما علكه لسمده فمأى شئ أمن هسمده وحست عليه طاعته والزكأة حقأ وحسه الله فيءين المال لاصيناف مذكورين وهويابدي المؤمنين فانه لايخهاو المال عن مالك أي عن مدعليه المالتصر ف فيه فالزكاة فيه امانة بيدمن هو المال بيده لهؤلاءالاصناف وماهومال للعرولا للعبد فوحب أداؤه لاصحابه من هو عنده وله التصرّف فيه حرّ اكان أوعيدا من المؤمنين والكل عسد الله ولاز كاة على العبد لانه سؤداً مانة والزكاة عليه عيني ابصال هذا المية الى أهله فان الله بأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها وتطهيرا لمال الذي فعه الزكاة مالزكاة أعنى ماخرا حهامنه والزكاة على السمد لانه عليكه من مات ما أوحمه الحق خلقه عيلي نفسه مثل قوله كتب ربكمءلي نفسه الرحة وقوله فسأ كتبها وقوله وكان حقاعلينا نصرا لمؤمنين وقوله اوف بعهدكم فكل من رأى أصلاماذكرناه ذهب في مال العبد مذهب \* (وصل) \* ومن ذلك المالكون

قبل حدوثه عندناوعلى هذا يخرج قوله نعالى ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث وهوكلام الله القديم ولكن حدث عندهم كانقول حدث عند نااليوم ضيف فانه لايدل ذلك على انه لم يكن له وجوب قبل ذلك في ادعى ان الوجود الحادث غير حق للموصوف به وانه حق الغيرا الممكن قال بوجوب الزكاة على المنتم لانه حق للواجب الوجود فيما اتصف به هذا الممكن كايراعي من يرى وجوبها على المنتم في ماله انها حق للفقراء في عن هذا المال فيخرجها منه من يملك التصريف في ذلك المال وهو الولى ومن راعى ان الزكاة عبادة لم يوجب الزكاة لان المتم ما بلغ حد التكليف وقد أشرنا الى ذلك ولنا في هذا المعنى

الربحق والعبدحق \* بالمتشعري من المكلف

هذا في السالغ والصغير غبرمكاف وهو البتم وهكذاسا ترالعسادات على هذا النحوفان الشئ لا يعبد نفسه واذا تحقق عارف مثل هذا وتمين له انه ماثم الاالله خاف من الزال الذي يقمع فيه من لامعرفة له بمن ذمته الشيارع من الفيا تلين ماسة عاط الاعمال نعوذ بالله من الخيذلان فينظر العيارف عند ذلك الى الاسماء الالهسة وتوقف احكام بعضها على بعض وتفاضلها في التعلقات كماقدذ كرناه فىغسرما موضع فيوجب العبادات من ذلك الباب وبذلك النظر لنظهر ذلك الفعل فى ذلك المحل من ذلك الاسم الالهي القائم به اذا خاطب اسم الهي من له حكم الحال والوةت فيتعين على هذا الاسم الاالهبي الاسخران يحترك هذا المحدل لماطلب منه فيسمى ذلك عبادة وهوأفصي ماعكن الوصول اليه في باب اثبات التكاليف في عن التوحيد حتى يكون الاسم المأموروالمتكاء السامع وأمااعتبارمن فزق بين ماتخدرجه الارض وبين مالانخدرجه الارض فاعتباره مايظهره من الموصوف بالوجود الذي هوالممكن من الاشباء على يديه مما هوسب ظهورها فان أضاف وحود ذلك الى ماأضاف المه وجوده قال لازكاة وان لم يضف واعتبرظهو رهامنه قال بالوجوب وأمامن فرق بين الناض ومأسواه فالناض لماكان له صفة المكال اوالتشبه بالكمال ونزل ماسوى الناضءن درحية الكمال اوالتشبيه بالكمال واتصف بالنقص أوحب الزكاة فى الناقص لمطهدره من النقص ولم يوجبه في السكال فان السكال لابصم أن يكون في غيره اذلا كال الافي الوحدة ومن ذلك اهل الذمة والاكثر على أنه لاز كاة على ذمي الأطائف ة روت تضعيف الزكاة على نصارى بنى تغلب وهو أن يؤخذ منهم ما يؤخذ من المسلم بن فى كل شئ وفال به جماعة ورووه من فعل عمر رنبي الله عنه بهم وكأنهم رأواأن مثل هذا توقيف وانكانت الاصول تعارضه والذي اذهب اليمه أنه لايجوزأ خذالزكاة منكافروانكانت واجبة عليه من جيع الواجبات لانه لايقبل منهشئ مماكلف به الانعد حصول الاعمانيه فانكان من اهل الكتاب فقيه عند نانظر فان أخذ الحزية منهم قديكون تقريرامن الشارعلهم على دينهم الذي هم عليه فهومشروع الهم فيحب عليهم اقامة دينهم فانكان فيه اداءزكاة وجاؤا بهاقبلت منهم واللهاعم وليس لناطلب الزكاة من المشرك وانجابها قبلناها يقول الله تعالى وويل للمشركين الذين لايؤنون الزكاة وقال نعالى قل للذين كنروا اله ينتهوا يغفرانهم ما قد سلف والكافرهنا المشرك ليس الموحد \* (وصل) \* الاعتبار قال الله تعالى لايرقمون في مؤمن الاولاذ تة الال الله فهواسم من اسما به والذمة العهد والعقد فان كأن عهدامشروعا فالوفاء بهزكاته فالركاة على اهل الذمة فانعليهم الوفاء بماعوهدوا علمه ومن اسقط عنهم الركاة رأى أن الذمي اذاعقد ساوى بين اثنين في العقد ومن ساوى بين اثنين جعلهما مثلين وقدقال الله تعالى ايس كمثله شئ فلايقبل توحسد مشرك فان المشرك مقر سوحسدالله فى عظمته لقوله مانعبدهم الالمقرّبونا الى الله زاني فهدا بوحد دبلاشك ومع هدا منع الشرع من قبوله واعلم أن الدامل يضاد المدلول والتوحمد المدلول والدلمل مغار فلا توحمد فن جعل

كاة وصدقة في امو الهم فحعل امو انهم ظرفاللصدقة والظرف ماهو الظروف في ال الصدقة ماهوعين مالك بل مالك ظرف له فياطلب الحق منك ماهولك فزكاة النفوس آكدمنها في الاموال ولهذأ قدّمها الله في الشراء فقال ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ثم قال وامو الهم فالعمد الركاة) \* ألز كاة واجمة مالكتاب والسنة والاجماع ولاخلاف في ذلك بين كل ماسوى الله فهدا اعتسأرالاحاع في زكاة الوجود فرد دناما هويته الى الله فلاموجود ولاموج دالاالله واما الكتاب فكل شئء همالك الاوحهه والمس الوحمه الاالوحودوهو ظهورالذوات والاعسان وأما السنة فلاحول ولاقة ةالامالله فهذا اعتمارو حوب الزكاة العقلي والنبرعي \* (وصل في ذكر من تحب علمه الزكاة)\* اتفق العلماء على انهما واجبة عملي كل مسلم حرّ ما لغ عاقل ما لك لانصاب ملكاتانماه ذامحل الاتفاق واختلفوا فىوجو بهاعلى المتبم والمجنون والعبد وأهل الذمته والناقص الملك مثل الذي علمه الدين اونه الدين ومثل المال الحيس الاصل \* (وصل) \* اعتمار ما اتفقواعلمه المسلمهوالمنقادالي مارادمنه وقدذكرنا أنماسوي الله قدانتاد في ردوحوده الى الله وانه ما استعار الوحود الامن الله ولا بقاء له في الوحود الامالله وأمّا الحرّ به في في ذلك فانه من كان مهذه المشابة فهوحر أى لاملان علمه في وجوده لاحد من خلق الله نعالى واما الملوغ فاعتساره ادراكه للتمسيز بين مايستحقه ربه عزوجيل ومالايستحقه واذاعرف مثل هيذا فقد ملغ الحية الذي يحب علمه فيه رة الامو ركاهها الى الله تعالى علوّا كسرا وهي الزكاة الواحية عليه واماالعقل فهوان يعقل عن الله ماير لدالله منه في خطياه اياه في نفسه بميا باهه مه أوعلي لسيان رسوله صلى الله علمه وسلم ومن قمدوجوده بوجود الله خالقه فقدعتل نفسمه اذالعمقل مأخوذمن عقال الدابة وعلى الحقيقة عتبال الدابة مأخوذ من العية ل فإن العية ل متقدّم على عتبال الدانة فإنه لو لا ماعقل انهدا الحسل اذا شدت به الدابة قسدهاعن السراح ماسماه عقالا واماقولهم المالك للنبصاب ملكاتاما فلكدللنصاب هوعين وجوده لمباذكرناه من الاسلام والحزية والدلوغ والعقل واتماقولهم ملكاتاما فالتبام هوالذي لانقص فبه والنقص صفة عدمية فالناقص هو العدم والتيام هوالوحود فهوقول الامام أي حامد وابس في الامكان ابدع من هـذا العيالم اذكان الداعه عن وجوده السغيرذلك أى السفى الامكان أبدع من وجوده فانه ممكن لنفسه وما أستفاد الاالوجود فللأبدع في الامكان من الوجود وقد حصل فله ما يحصل للممكن من الحق سوى الوجودفه فاعتبارةواهم ملكاتاما وامااعتبارماا ختلفوا فيه فنذلك الصغار فقال قوم تحب الزكاة في اموالهـم وقال قوم ليس في مال المتم صـدقة وفرّق قوم من ما تخر حــه الارض ومن مالاتخرحه فقيالواعليه الزكاة فيماتخرجه الارض وليس عليه زكاة فيماء لداذلك من الماشمة والنياض والعروض وفرق آخرون بين النياض وغيره فتيالو اعليه الزكاة في الناض خاصة اعتميار ماذكرنا البتيم من لااب له مالحمياة وهوغيرمالغ أي لم سلغ الحليماليين اوالانسات اورؤية المياء قال تعال لم ملدوقال سيحانه اني مكون له ولد فليس آلحق مأب لاحد من خلق الله ولا احد من خلقه، يكونله ولداسيحانه ونعيالي فيزا عتبرالتكليف في عيزا لميال قال بوحوبهاومن اعتبرالتيكليف في الملكُ قال لا يجب عليه ذلك لانه غيرمكاف كذلك من اء تسروحود دلله قال لا تحب عليه الزكاة لانه ماغمهن بقيلهالو وحبت فانه ماغم الاالته ومن اعتبراضافة الوحود الى عين الممكن وقد كأن لا بوصف بالوحود قال بوحوب الزكاة ولابذ اذلابذ للإضافة من تأثير معقول ولهـذا تقسم الموجودات الىقسمىنالىقديم والىحادث فوجودالممكن وجودحادثأى حدثاه هيذا الوصف ولم يتعرّض للوجودفى هذا التقسيم هل هوحادث اوقديم لانه لايدل حدوث الشئ عندنا على انه لم يكن له وجود

ال ١٤٥

الساب في وجوب الزكاة وعلى من تجب وفيما تجب فيه دفي كم تجب ومن كم تجب ومتى تجب ومتى لم تعب ولمن تحب وكم يجب من تعب له باعد إرات ذلك كله في الساطن بعد أن نقر رها في الطاهر بلسان المكم المشروع كافعلنا في العدائه مع بين الظاهر والباطن لكل النشأة فانه ما يظهر في العالم صورة من أحدمن خلق الله بأى سبب من أشكالها وغيرها الاولتلك العين الحادثة في الحسروح نصب ولل الصورة والشكل الذي ظهر فان الله هو الموجد على الحقيقة لتلك الصورة بنسامة كون من اكوانه هن ملك أوجن أوانس أوحيوان أوبيات أوجماد وهذه هي الاسساب كلها اوحود تلك الصورة في الحس فلما علمنا أن الله قدر بط بكل صورة حسمة روحام عنو ما شوجه الهي عن حكم اسررباني لهذااعتبرناخطاب الشارع في الساطن على حدّما هو في الظاهر قدما وقدم لان الظاهر منه هو صورته الحسية والروح الالهبي المعنوي في الصورة هو الذي نسميه الاعتبار في الباطن من عمرت الوادى اذاجزته وهوقوله تعالى أن في ذلك لعسرة لاؤلى الابصار وقوله فاعتبروا باأولى الابصار أى حوز وامارأ يتموه من الصور بأيصاركم إلى ماتعطمه تلك الصورمن المعاني والارواح في واطنكم فتدركونها بيصائركم فهوأهم وحث على الاعتبيار وهيذامات اغفله العلماء ولاسهاأ هل الجود على الظاهر فلس عندهم من الاعتبار الاالتعب فلافرق بن عقولهم وعقول الصمان فهؤلاء ماعبرواقط من تلك الصورة الظاهرة كاأمر همالته والله بررقنا الاصابة في النطق والاخسارعيا أشهدناه وعلناه من الحق علم كشف وشمود وذوق فان العمارة عن ذلك فتم من الله تأتي بحكم المطارقة وكم من شخص لا يقذرأن يعبرعما في نفسه وكم من شخص تفسد عبيارته صحة ما في نفسه والله المه فقه لارب غيره واعلم انه لماكان معنى الزكاة التطهير كما قال تعيالي تطهر هم وتركمهم بها كان الها من الاسمباء الالهمة الاسم القدوس وهو الطاهروما في معناه من الاسماء الالهمة ولمالم يكن المال الذي مخرج في الصدقة من حلة مال المخاطب مال كان في مده امانة لاصعبامه لم يستعقه غيرماحمه وانكان عندالا خرواكنه هوعنده بطريق الامانة الى أن يؤدّ به الى أهله كذلك في زكأة النفوس فانالنفوس لهاصفات تستحقها وهي كل صفة يستحقها الممكن وقد يوصف الانسان بصفات لانستحقها الممكن من حث ماهو بمكن ولكن يستحق تلأ الصفيات الله اذ اوصف سها لمسزها عن صفائه التي يستحقها كاان الحق سحانه وصف نفسه عاهو حق للممكن تنزلامنه سحانه ورجية بعباده فزكاة نفسك اخراج حق اللهمنها فهو تطهيرها بذلك الاخراج من الصفيات التي لست يحق لهيافتأ خبذمالك منه وتعطير ماله منان وان كان كإقال تعيالي طريقه الامرجسعا وهو الصحير فان نستنامنه نسسة الصفات عند الاشاعر تمنه فكل ماسوى الله فهو لله مالله اذ لايستحق ان يكون له الاماهومنه قال علمه السلام مولى القوم منهـ موهى أشارة بديعة فانها كلة تقتضى غاية الوصلة حتى لايقال الاانه هو وتقتضي غاية البعدحتي لايقيال انه هومنك فلايضاف اليك فان الشي لايضاف الى نفسه لعدم المغارة فهذا عامة الوصلة ومايضاف الدك ما هومنك فهذا غاية المعدلانه قدأ وقع المغايرة منك ومنه فهذه الاضافة في هذه المسئلة كمد الانسيان من الانسان وكحياة الانسان من الانسان فأنه من ذات الانسان كونه حموانا وتضاف الحموانية المهمع كونها من غيرذاته وممالاتصم ذاته الاسافيمثل هذه الاضافة بعة لماأوما فاالمه من نسبة الممكّات الى الواجب الوجودانفسه فان الامكان للممكن واحبانفسه فلايزال انسحاب هذه الحقيقة علمه لانهاعينه وقدتضاف المهفه خامعني قوله بلاته الامر جمعاأي ماتوصف انتبه ويوصف الحق به هولله كله فمالك لاتفهم مالك يمافي قوله أعطني مالك فهونغ من ماب الاشارة واسم من ماب الدلالة أىالذى لأواصليته من اسم المالية والهذاقال خذمن اموالهه مأى المال الذي في اموالهم مما ليساهم بلهوصـدقة سنى على من ذكر تهـم في كمايي الاترادةد قال الذي ان الله قدفرنس

لذاتها لازكاة علمهافي ذلك فانالله لاحق لدفى الاسكان تعالى الله علو اكبرا فانه تعالى واحب الوجودلذاته غبرتمكن بوجه من الوجوه ووجدنا هذه النفس قداتصفت بالوجو دفتلنا هيذا الوحود الذي اتصذت به النفس هل اتصفت به لذاتها اولافرأ شاان وحودها ماهو عين ذاتها ولااته فيت مه لذاتها فنظرنا لمن هو فوجدناه لله كماوجدنا القدرالمعين في مال زيدالمسمى زَكَاةَ المريهو مالالزيد وانما هوامانة عنده كذلك الوجودالذي اتصفت به النفس ماهولها انما هويته الذي اوحدها فالوحود لله لالها ووحو دالله لاوحودها فقلنالهذه النفس هذا الوحو دالذي انت متصفة به ماهو للُّ وانما هو لله خلعه علىكُ فأخرجيه لله واضيفيه الي صاحبه وابق انت على امكانك لا تبرحي منه فانه لا منقصك شيئا مما هولك وانت اذا فعلت هذا كأن لك من الثواب عندالله ثواب العلماء مالله وزمات منزلة لايقدرقدرهاالااللهوهوالفلاح الذي هوالمقاءفستي اللههذا الوحود لك لايأ خذهمنك ابدا فهذامعني قوله قدافل من زكاهاأي قدابقاهامو جودة من زكاها وجود فوزمن الشيراي منءل ان وحوده لله أبق آلله علمه هـذه الخـلعة يتزين مها منعما دائما وهو بقاءخاص ستماء الله فان الحانب الذى دساها هوأيضاماق مابقاءالله لاحقاءالله فان المشرك الذي هومن أهل السارماري تخلمص وحوده للهمن احل الشهريك وكذلك المعطل وانماقلنا ذلك لئلا يتخمل من لاعلاله ان المشرك والمعطل قدأيق الله الوحود علمهما فسناأن المقاء الموحود على المفلحين المس على وحه ابقائه على أهمل النمار ولهمذا وصف الله أهمل النمار بأنهم لا عولون فيهما ولا يحمون بحلاف صفة أهل السعادة فانهم في الحماة الدائمية وكمبين من هو باق بيقاء الله و وجود يوجو دالله و بين من هوباق بابقاءالله وموجود بالايجياد لابالوجود والهبذا فازالعيارفون لانهيم عرفوامن هو المستحق الوحود وهوالذىاستفا دومهن الحق فهذا معني قوله قدافليمن زكاهيا فوحت الزكاة فيالنفوس كاوجبت الزكاة فىالاموال ووقع فيها البيع والشراء كاوقع فىالاموال وسـردطرف من هـذا الفصلء نهدذ كرنافي هذا المهاب الرقيق وماحكهه ولمهاذالم تلحق النفس بالرقيق فتسقط فيها الزكاة وانكان الرقيق يلحق مالاموال من حهة مَا كاسنذ كردانشا الله في داخل هذا الساب كإسأذ كرايضاما يح فه والزكاة من الانسان بعدوما تجب فيه ون اصناف المال في فصله ان شاءالله منهذا الباب

\* ( فصـــل) \*

واتماقوله تعمالى فلاتزكوا انفكم هو اعلم بمن اتق أى ان الله لا يقبل زكاة من اضاف نفسه المه فاله قال فلاتزكوا انفكم فأضافها الكم أى اداراً بتم ان انفسكم لكم لا لى والزكاة انماهى حتى وانتم آمنا عليها فاذا دعيتم فيها فتزعمون انكم اعطيتمونى ما هولى كم وانى سألتكم ماليس لى والا مم على خلاف ذلك فن كان بهذه المثابة من العطا وفلا يزكى نفسه فانى ما طلبت الاما هولى لا لهيهم حتى تلقونى فكشف الغطا فى الا تحرق فنعلون فى ذلك الوقت هل كانت نفوسكم التى اوجبت الزكاة فيها لى اولكم حدث لا ينفعكم علكم ذلك ولهذا فال سيحانه فلاتزكوا انفسكم فأضاف النفوس المكم وهى له الاترى عيسى علمه السلام كيف اضاف المه نفسه من وجه ما هى له واضافها الى الله من وجه ما هى الستربتها وملك فأنت اعلم علم أفى نفسى من حبث عينها ولا اعلم ما فى نفسك من حبث عينها ولا اعلم ما فى نفسكم ما ذكرناه من قوله قد أفل من زكاها فان انفسكم هنا بمعنى النسب فلا يعارض قوله فلاتزكوا أنفسكم ما ذكرناه من قوله قد أفل من زكاها فان انفسكم هنا بمعنى المشالكم قال الذبي صلى الته عليه وسلم لا ازكى الته على أحد الوسيرد الكلام ان شاءا لمه فى هذا المشاكم قال الذبي صلى الته عليه وسلم لا ازكى الته على أحد الوسيرد الكلام ان شاءا لمه فى هذا المشاكم قال الذبي صلى الته عليه وسلم لا ازكى الته على أحد الوسيرد الكلام ان شاءا لمه فى هذا

وذلك لتسهل عليهم الصدقات رجة بهم يقول الله كاأمرنا كمأن تنفقوا مماأنتم مستخلفون فسهمن الاموال أمرنار سولناونة النافه كم أن مأخذوا من هذه الاموال التي لنا مأبد ﴿ كَيْمُ مِعْدَا رَامُعِلُومًا ممناه زكاة يعود خسرها علىكم فانصرتف نؤانيا فماهولكم ملك وانمانصر فوافعاأنتم فمه مستخلفون كاأيضا أبحنالكم التصرّف فمه فلماذا يصعب علمكم فالمؤمن لامال له وله المال كله عأحلا وآجلا فقداعلتك أن الزكاة من حث ما هيي صدقة شديدة على النفس فإذا اخرج الانسان المدقة تضاعف له الاجرفان له اجرالمشبقة واجرالاخراج وان اخرجها من غيرمشيقة فهيذا فوق تضاعف الاجريمالا بقاس ولامحة كإورد في الماهر بالقرءان انه ملحق بالملائكة السيفرة أنكرام البررة والذي يتتعتع علىه القرءآن يضاعف فه الاجرالمشقة التي ينالها في تحصيله ودرسه فله أجر المشقة واجر التلاوة والزكأة بمعنى التقديس والنطهيرفلا أزال الله عن معطيها اسم الحل والشئركان لاحكم للحل والشعرفيه وعافى الزكاة من المغرّو البركة سمت زكاة لان الله ربها كما قال سجانه وبربى الصدفات فتزكو فاختصت مذا الاسم لوحود معنا دفها ففي الزكاة المركة في المال وطهارة النفس والصلامة في دين الله ومن ارتى هذه الصفات فقيداوتي خبرا كثيراوأ ماقوله فهاان تقرضواالله قرضا حسينا فالحسين فىالعملأن تشهدا للهفيه فانه من الاحسان ومدذا فسيرالاحسان رسول اللهصلي الله عليه وسلم حين سأله عنه جبريل وذَّلكُ لتعلم أن المال مال الله وان ملكك اياه بتمليك الله وبعد د التمليك نزل المك فى ألطافه الى باب المقارضة يقول لك لايغيب عنك في طلبي منك القرض من هذا المال أن تعرف أن هذاالمال هوعين مالى ماهولك فكمالا يعزعلنك ولايصعب اذارأيت أحدايتصرتف في ماله كيف شاء كذلك لابعز علمك ولايصعب ماأطلمه منك مماحعلتك مستخاف فحه لعاك بأني ماطلمت منك الامأأمنيك عليه لاعطيه من أشياء من عييادي فإن هذا القدرمن الزكأة ماأعطيته قط لك بل أمنيك علمه والامن لابصعب علمه آداءالامانة الىأهلها فاذاحاءك المصدق الذي هورسول ربالامانة ووكيله أذاليه امانته عن طب نفس فهذا هوالقرض الحسن فان الاحسان أن تعبد اللهكأ لك تراه فانك اذارأ تمه علت أن المال ماله والعمد عمده والتصر فله ولامكر دله وتعلران هذه الاشماء اذاعلتها لايعود على اللهمنهانفع واذا انت لم تعملها لايتضر ربذلك وان الكل يعودعليك فالزم الاحسن المذتكن محسنا الي نفسك واذاكنت محسينا كنت متقسااذي شحرنف في في ها في ها ذا ألفعل الاحسان والتقوى فكون اللهمعك فان اللهمع الذين اتقوا والذين هم محسنون ومن المتقدمن يوقى شح نفسه بأداءزكاته ومن المحسنين من يعبدني كأنه يراني وبشهدني وشهوده اباي علمه انى ما كافته التصرّ ف الافعاه ولى وتعود منفعته علمه منة مني وفضلا مع الثنياء الحسن له على ذلك والله ذوالفينه للعظم \* (وصل ايضاح) \* اعلم أن الله فرض الزكاة في الاموال اي اقتطعها منها وقال سيخانه رب المال هذا الفدر الذي عملته مالفرنس من المال ماهولك بل أنت امين عليه فالزكاة لاء احكها رب المال غران الله انزل نفوسينا مناسنزلة الاموال منافى الحكم فجعل فيها الزكاة كإجعلها فىالاموال فكما امرنابزكاة الاموال قال لنافى النفوس قد افلح من زكاهما كماافلج من زكى ماله كما الحقها بالاموال في البيع والشراءقال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم فجعل البسع والشراءفي المفوس والأموال وفي هده الاكة مسئلة فقهمة كذلك جعل الزكاة فىالاموال والنفوس فزكاة الاموال معلومة كإسنذكرها في هذا الساب على التفصيل انشاءالله وزكاة النفوس بوجه المنه لك ان شاء الله ايضاعلي الاصل الذي ذكرناه من ان الزكاة حق الله تعالى في المال والنفس ماهي حق لرب المال والنفس فنظرنا في النفس من حدث ماهواها فلا تـكليف عليها فيه بزكاة وماهوحق الله من تلك الزكاة فمعطمه لله من هــذه النفس لتــكون من المفلحين بقوله قدافلج من زكاها ومن يوق شح نفسه فأوائك هم المفلحون فاذا نظر ناالى عين النفس من حيث عينها قلنا ممكنة

المنافق عندالله فلر تمكن الهذه النمروط أن يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلمل اجاءمها بعدقوله ماقال وامتنع ايضا بعدموت رسول الله صلى الله عاليه وسلم عن اخذها الوبكروع برايا ماءاا ويدا فى زمان خلافتهما فلما ولى عثمان بن عفان جاءه بها فأخذها منه متأ ترلاا نهاحق الاصناف الذين أوحب الله الهم هذا القدرف عن هذا المال وهذا الفعل من عثمان من جلة ما انتقد عليه و ينبغي أن لا ينتقد على المحتهد حكم ماأذاه المه اجتهاده فان الشرع قد قررحكم المجتهد ورسول الله صلى الله عليه وسلم مانهمي احدامن امرآئه عن أن بأخد من هذا الشخص صدقته وقدورد الامرالالهي تاياءالز كاةوحكم رسول الله صلى الله علمه وسلم في مثل هذا قد فارق - كم غيره فانه قد يختص رسول الله صلى الله علمه ه وسلمامو ولاتكون لغبره لخصوص وصف اما تقتضمه النبؤة مطلقا أونبوته صلى الله علمه وسلم فارزألله مقول انسه صلى الله عليه وسلم في أخذ الصدقية تطهرهم وتزكيهم مها وماقال تنظهر وز ولا يتزكون فقد يكون هذا من خصوص وصفه و دوروف رحيم باشه فلاعلم أن اخذ داطهر ه ومزكمه مهاوقدأ خبرالله تعالى أن ثعلمة بن حاطب يلقاه منافقا استنع أديامع الله فين شاءوقف لوقو فه عليه السلام كأبي بكروعرومن شاءلم يتف كعثمان لام الله بهاالعام وما ملزم غيرالنبي صل الله عليه وسلرأن بطهه ويزكى مؤتري الزكاة مها والخليفية فيهاانماه ويوكيل من عينت له هذه الزكاة أعنى الاصناف الذين يستحقونها اذكان رسول القدصلي اللهءلمه وسلرمانههي احدا ولاامس وفهما بوقف فيه واحتنيه فساغ الاحتهاد وبراعي كلمجتهدالنه له الذي ادّاداليه اجتهاده فهن خطأ محتهدا فاحتمه فان المخطئ والمصيب منهم واحد لا يعينه ﴿ وصل مؤيد ) \* اعلم أن الله لما قال الذين يكترون الذهب والفضة ولا ينفقو نهافي سسل الله فشرهم بعذاب اليم كان ذلك قبل فرض الزكاة التي فرين التهءلى عباده فيأمو الهيم فليافرنس الله الزكاة على عباده المؤمنين طهيرالقه بهاأمو الهيم وأزال بأدائها اسيراليخل من مؤدِّيها غانه قال فهن انزات الركاة من أجله فلما آناهم من فضله يخلوا به ويولوا وهم معرضون فوصفهم يعدم قبول حكم الله فاطلق عليهم صفة البحل لمنعهم ماأ وجب الله عليهم فأموالهم غمفسرالعداب الاليم بماهوالحال عليه فقال تعالى يوم يحمى عليها فى نارجهم فتكوى بهأ جياههم وذلذان السأئل اذارآه صاحب المال مقبلاالمه انقيضت اساربرجهته لعلمه أنه بسألهمن ماله فتبكوي جهته فإن السائل بعرف ذلك في وجهه ثم إن المسئول تغيافل عن السائل ويعطمه جانبه كائه ماعنده خبرمنه فبكرى م اجنبه فاذاعلم من السائل أنه يقصده ولابد أعطاه ظهره وانصرف فأخبرا للهأنه تبكوي بهاطهورهم فهيذا حكم مانعي الركاة اعني زكاة الذهب والفضة وامازكاة الغنم والمقروالابل فأمرآخر كإورد في النص انه ينطيها بقاع قرقر فتنطعه بقرونها وتطأه بأطلافها وتعضه بأفواهم افاهه أحساخسا والحنوب والظهوربالذكرفي الكر والله اعدا عاأراد فأنزل الله الزكاة كإقلناطهارة للاموال وانمااشتدت على الغافلن الجهلاء لكونهم اعتقدوا أنالذى عنالقه لهؤلاءالاصناف ملك لهموان ذلك من أموالهم وماعلوا ان ذلك المعمن ماهولهم وانهفىأموالهم لامنأموالهمم فلاتعين لهم الامالاخراج فاذاميزوه حينذلك يعرفون أثه لم يكن من مالهـموانمـا كان في مالهـمدرجاهــذا هوالتحقيق وكانو ايعتقدون ان كل ما بأيديهم هومالهم وملكلهم فلماأخيرالتهأن في اموالهم حتايؤذونه وماله سب ظاهرتركين النفوس المه لامن دين ولامن سع الاماذكرالله من اذخار ذلك لهم ثو اماالي الاسخرة شق ذلك على النفوس للمشاركة في الاموال فلاعلم الله هذامنهم في جملة نفوسهم اخرج ذلك القدرمن الاموال من ايديهم بل اخرج عالاموال من ايديهم فقال تعالى وانفقوا بما جعلكم مستخلفين فيه اي هـذا المال مالكم منه الاماتنفقون منه وهو التصرف فيهكصورة الوكلاءوالمال تقهوما تبحلون به فانكم تمخلون بمالاتملكون اكونكم فيده خلفاء وعلى ما بأيد يكم منه امنا ، فنبهه مبأنهم مستخلفون فيه

مل

وانه لحب الخبرلشديد يعنى المال هنا فجعل الكرم فيه تحلقا لاخلقا ولهذا مما داصدقة أىكافة شديدة على النفس لخروجها عن طبعها في ذلك ولهذا انسها الحق تعالى قول نده ان الصدقة تقع ببدالرجين فهريها كإبربي أحدكم فلوه أوفعمله وذلك لامرين \* أحدهم البكون السائل بأخذها من يدالر حسن لأمن يدالمتَصدّق فإن الذي صلى الله عليه وسلم يقول انها تقع بيدّالرحن قبل أن تقع سد السائل فتكون المنذلله على السائل لاللمتصدّق فاناالله طلب منه القرض والسائل ترجان الحق في طلب هذا القرنس فلا يختل السائل اذاككان مؤمُّنا من المتصدَّق ولا بري أن له فضلا عليه فإن والامرالا تخرليعله انهاه ودعة في موضع تربوله فيه وتزيد هذا كله ليسخو باخراجها وتتي شع نفسه وفى حدلة الانسان طلب الارماح في التصارة وغوّا لمال فلهذا جاءا لخبر بأن الله بربي الصدقات لسكون العيد في اخراج المال على ماجيل عليه من الحرص الطبيعي لاجل المعياوضة والزيادة والبركة مكويله زكاة كاهوفى جعالمال وشم النفس على ماجبل علمه من الحرص الطبيعي فرفق الله به حدث لم يخرجه عماجمله علمه فترى التاجر يسافرالي الاماكن القاصمة الخطرة المتلفة للنفوس والاموال ويبذل الاموال ويعطيها رجاءفي الارباح والزادة ونمق المال وهومسر ورالنفس بذلك فطلب الله منه المقارضة ماليكل اذعه إمنه أنه رةارض بالنلثين ومالنصف ومكون فرحه عن بقيارضه ماليكل أتموأ عظم فالمحل بالصدقة بعدههذا التعريف الااهي وماتعطيه جيلة النفوس من تضاعف الاموال دلسل على قلة " الاممان عندهمذاا ليحفل بماذكرنا اذلو كان مؤمناعلي يقنن من ربه مصدّ قاله فهما ابخيريه عن نفسه فى قرض عبده وتجارته لسارع بالطبيع الى ذلك كمايسارع به فى الدنيامع اشكاله عاجلاوآ جلافان العديد اذا قارض بالنصف أوالثلث وسافرالمقارض الى بلدآ خرو غاب سننزوهو في ماب احتمال أن يسلم المال أويه لك ولار بم شيئا واذاهلك المال لم يستحق فى ذمتة المقارض شيئا ومع هــذه المحتملات يعمى الانسان ويعطى ماله وينتظر مالا يقطع بحصوله وهوطمب المفس مع وجود الاجل والتأخبروالاحتمال فاذاقلله أقرض الله وتأخذه فى الا خرة اضعا فامضا عفة بلاثلث ولانصف بل الربح ورأس المال كاه لك وماتصرالاقله للوأنت قاطع بحصول ذلك كله تأبي النفس وماتعطي إلاقلىلافه ل ذلك الامن عدم حكم الاعمان على الانسان في نفسه حدث لا يسجنو بما تعطمه جملته من السحفاء به ويقارض زيد اوعه, اكاذ كرناه طهب النفس والموت اقرب البه من شراله نعله ولههذا يقول بلال رنبي الله عنه اوهو قول ابي بكررنبي الله عنه

كل امرئ مصبح في أهـله ﴿ وَالْمُوتِ ادْنِي مِن شُرَاكُ الْعُلَّهُ ا

ولهذا مماها الله صدقة اى هى امر شديد على النفس تقول العرب رمح صدق اى صلب شديد قوى اى تحد النفس لاخراج هذا المال لله شدة وحرجا كافال ثعلبة بن حاطب \* (وصل) \* قال تعالى فى حق ثعلبة بن حاطب و صنبم دن عاهدا لله التن آتا ما من فضلا لنصد قن ولنحكون من الصالحين وما اخبرا لله عند انه قال ان شاء الله فلوقال ان شاء الله لذعل ثم قال تعالى فى حقه فلما آتاهم من فضله علوا به ويولو اوهم معرضون وذلك أن الله لما فرض الركاة جاء محدة قرسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتم منه فا خبرالله في معاقال فأعتم منها قا في قالو بهنم المن في قلوم به المنافرة بها خلفوا الله ما وعدوه و بما كانو يكذبون فلما بلغه ما انزل الله في ما في قامن عرسول الله صلى الله عليه وسلم أن بأخذها منه ولم يقبل صدقته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامن عرسول الله عليه وسلم من قبول صدقته ولم يقبل صدقته الى أن مات صلى الله عليه وسلم فقاوالحد قة اذا اخذها النبي منه طهره بهاوز كاه وصلى عليه أن الله تعالى خبرعنه انه يلذاه منا فقاوالحد قة اذا اخذها النبي منه طهره بهاوز كاه وصلى عليه كن أنه واخبرالله ان صلاته سكن الها وهذه صفات كالها تناقض النفاق وما يجده كا أمره الله واخبرالله ان صلائه سكن لله تصدق يسكن الها وهذه صفات كالها تناقض النفاق وما يجده كا أمره الله واخبرالله ان صلائه سكن لله تصدق يسكن الها وهذه صفات كالها تناقض النفاق وما يجده

ولااتباع يخافون عليهم فارتفع الخوف عنهم فى ذلك الموم فى حق الهوسهم وفى حق غيرهم كا قال تعالى الا يحزنهم الفزع الاحرب يعدى على الهوسهم وغيره مدن الا نبياء والعلاء ولكن الانداء والعلاء يخافون على المهم فني مثل هدا تغبطهم في ذلك الموقف فاذا دخلوا الجنة وأخذوا منازلهم تبنت المراتب وتعينت المنازل وظهر علم ونلا ولى الالباب فهذه مسئلة عظمة الخطب حلملة القدر لم نرأ حدا من تقد منا تعرض الها ولا قال فيها مثل ما وقع المافى هذه الواقعة الا أن كان وما وصل المنا فان تقد في عباده المختلف أحوالهم فالقه يتعول الحق وهو م مدى السدل فقد منه بنا أن صلاة الحق عباده ما ختلاف أحوالهم فالقه يجعلنا من أجاهم قدرا ولا يحول بيننا وبين عبودينا وتعلن صماذ كرناه هو أن يقول المحلى اللهم صل على محمد بأن تجعل آله من المته في من شه النبوة كل صلمت على الراهم عما أعطم من التنمر يع والوحى الحديث فأعطماهم فنهم محدة ثون وشرع الهم الاجتهاد وقرره حكا شرعها فأشبهت الاستان في ذلك فحق ما أوما نااله في هذه المسئلة ترالحق حقا

## الباب السبعون في معرفة اسرار الزكاة شعر

اخت الصلاة هي الزكاة فلاتقس النص في هذى وتلك على الدوا قامت على النقيم عرش الاستوا وكدائة تقسم غرش الاستوا وكدائة تقسم في ثمانية من الأصناف شرعاوه وحكم من استوى جاء الكتاب ذكرهم وصفاتهم في قداحتوى فزكت بها أمو الهم و ذوا تهم الورى في جنسه وله العلمة من أخذ اللوا في جنسه وله العلمة على السوى فال المحبة من عنايته في السوى فال المحبة من عنايته في السوى فال المحبة من عنايته في السوى في المنابق المنا

فال الله تعالى آمراعياده وأقموا الصلاة وآنوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسينا والقرض هناصدقةالتطوع فوردالامربالقرض كإوردباعطاءالزكاة والفرق بنهـما أنالزكاة موقتة بالزمان والنصاب والاصناف الذين تدفع اليهم والقرض للس كذلك وقد تدخل الزكاة هنافي القرض فنكائه مقول وآتوا الزكاة قرضا للمبها فمضاعفها اكممثل قوله تعالى فى الخبرا المحديم جعت فلم تطعمني فتال له العمد وكحف تطعم وأنت رب العالين فتال له أن فلانا استطعمك فلرتطعمه أما اللالو أطعمته لوحدت ذلك عندى والخبرمشهو وصحيم فالقرض الذى لابدخل في الزكاة غبرموقت لافي نفسه ولافي الزمان ولابصنف من الاصناف والزكاة المشروعة والصدقية لفظتان بمعيني واحد فال تعيالي خذمن أمو الهم صدقة تطهرهم وتزكيمهما وقال تعالى اغاالتمد قات لفقراء فسماها صدقة فالواجب منها يسمى زكاة وصدقة وغيرالواجب منها يسمى صدقة التطوع ولابسمي زكاة شرعاأي لم يطلق الشرع علمه هذه اللفظة مع وجود المعيني فيه من المقوَّة البركة والسَّطه بروق الخبر الصحير أن الاعرابيّ لماذكرالنبيّ صلى الله عليه وسلم أن رسوله زعم أن علينا صدقة في أمو النا وقال له صلى الله عليه وسلرصدق قال له الاعرابي هل على تغيرها قال لذاله أن تطوع فلهذا-مت صدقة التطوّع بقول ان الله لم يوجها عليكم فن نطق ع خيرا فه وخيرله والهذا فال تعالى بعدة وله وأقرضوا الله قرضا حسنا وماتقدموا لانفسكم من خبرتحدوه عندالله وانكان الخبركل فعل مقرب الى الله من صدقة وغيرها ولكن مع هذا فقد انطلق على المال خصوصااميم الخبر قال تعالى واذامسه الخبر منوعااى جبل على ذلك يؤيده ومن يوق شح نفسه فالنفس محبولة على حب المال وجعه قال تعالى والرسالة واغاريد بهما التشريع فلاكانت النبوة اشرف مستهة واكماعا ينتهى البهامن اصطفاه اللهمن ع اده علمنا ان التشريع في النبق ة أمر عارض بكون عيسى عليه السلام ينزل فينا حكامن غيرتشريع وهوني للاشك خفت مرتمة السوة في الخلق انقطاع التشريع ومعلوم ان آل ابراهم من النبيين والرسل الذين كانوا يعده منلأ سحق ويعقوب ويوسف ومن انتسل منهم من الانبياء والرسل بالشرائع الظاهرة الدالة على ان اهم من سة النبق عندالله فارا درسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلحق أمّته وهم آلدالعل الصالحون منهم عرتبة السؤة عندالله وان لم يشرعوا ولكن ابقي لهم من شرعه ضريامن التشريع فقال قولوا اللهم صل على مجدوعلى آل مجداى صل علمه من حث ماله آل كاصلت على ابراهيم وعدلي آل ابراهيم أي من حيث الك اعطيت آل ابراهه مم السوة نشريفا لابراههم فظهرت لموتهم التشر بعوقد قضيت ان لاشرع بعدى فصل على وعلى آلى بأن يجعل الهم من تمة النسوة عندل وأن لم يشرعوا فكان من كال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألحق آله بالانبيا في الرسمة وزاد على ابراهيم بأن شرعه لاينسخ وبعض شرع ابراهيم ومن بعده نسخت الشير اثع بعضها بعضاؤما علنارسول الله صلى الله علمه وسلم هذه الصورة الابوحي من الله وبما أراه الله وأن الدعوة في ذلك مجابة فقطعنا أن في هذه الامتة من الحقت درجته درجة الانبياء في النبقة عند الله لافي التشريع ولهذا بين رسول الله صلى الله علمه وسلم بتوله فلارسول بعدى ولاني فا كدبالرسالة من اجل التشريع فأكرم الله رسوله صلى الله علمه وسلم بأن جعل آله شهدا على امم الانبياء كاجعل الانبياء شهدا على المهم ثم أنه خص هذه الامتة أعنى على على المنشرع الهم الاجتماد في الاحكام وقرر حكم ما أدّاه المه اجتمادهم وتعيدهم به وتعبد من قلده مه كما كان حكم التشريع للانبياء ومقلدهم ولم يصكن هذا لاتمة نبي مالم يكن نسابو حي منزل فيعل الله وحي علماء هذه الآمة في اجتهادهم كافال لندمه علمه السلام الحكم بين الناس بما أرالنالله فالمجتهد ما حكم الابما أراه الله في اجتهاد وفهد و فغات من نفيات التشريع ماهم عني انتشر ديع فلا ّ ل مجدوهم المؤمنون من امّته العلماءم سمّا النيوة عند الله تظهر في الا تخرّة ومالها حكم فى الدنيا الاهذا القدر من الاجتهاد المنسروع الهم فليجتهد وافى الدين والاحكام الابأمر مشروع من عندالله فاذا اتفق أن يكون احد من أهل المنت بهذه المثالة من العلم والاجتهاد ولهم هذه المرتبة كالحسن والحسين وجعفروغيرهم منأهل البيت فقد جعوا بين الاهل والاتل فلابتخيل أنآل مجمدهمأهل سمه خاصة ليسهذا عندالعرب وقد فال زمالي أدخلوا آل فرعون أشدالعذاب بريدخاصته فانالات لهذه الصفة لايضاف الالاكمييرالقدرفي الدنيا والاتخرة فلهذا قبل لنساقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كماصليت على ابراهيم اى من حيث ماذكرناه لامن حيث اعيانهما خاصة دون المجموع فهي صلاة من حيث المجموع وقد ذكرناه لانه تقدّم بالزمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله قد بت أنه سمد الناس بوم القيامة ومن كان بهذه المثابة عندالله كيف تحدمل الصلاة عليه كالصلاة على ابراهيم من حيث اعيانهما فلم ببق الاماذ كرناه وهذه المسئلة هيءن واقعة الهمة من وفائعنا فلله الجدوا لمنة روىءن الني صلى الله علىه وسلم أنه قال علاءهذه الامته كأنبياء سائرالامم وفي رواية كأنبياء بني اسرائيل وان كان اسنا دهذا الحديث ايس بالفائم واككن أوردناه تأنيسا للسامعين أن على المده الاتة قدا لتحقت بالانبيا في الرتمة \*وأماقول النبي صلى الله علمه وسلم في قوم يوم القيامة تنصب لهم منابر في المونف ليسوا بأنبياء ولاشهدا انغبطهم الانبياء والشهداء يعني بالشهداءهذا الرسال فانهم شهداءعلي اممهم فلاريدمذه الجاعة من ذكرناهم وغبطهما تاهم فهاهم فيه من الراحة وعدم الخزن والخوف في ذلك الموطن والانبياء والرسل وعلماء همذه الامتدالصالحون الوارثون درجات الانبياء خائفون وجلون على المهم وأولئك لم يكن الهم المم ولا اتماع وهم آمنون على أنفسهم مثل الانساء على أنفسهم آمنون ومالهم الم

صفات التنزيه والنناء ومخبرا عماية علق بالاكوان منا حكام وقد ص وحكايات ووعد ووعد بال الخاطر في الاكوان لد لالة الكلام عليها وهو مأمور بالتدبر في التلاوة فر بما استرسل في ذلك الكون لم له المشاهد ته اياه في من كون ذلك الكون سد كورا في القرء آن الى عينه خاصة لا من وي من من كورا تنه على الحد الذي اخبر به عنه في من له هذا اذا أثر شكافي صلاته فلا بدري ماميني من صلاته فشرع ان يسجد سجد تي سهو برغم بهما الشيطان و يجبر بهما النقصان و يشفع به دا الرجان متضاعف صلاته في تنبه لماذكر ناه وأود أنا المه علم فضل الله ورحمة بعباده و الناس عن مثل هدا عافلون في صلاته في تنبه لماذكر ناه وأود أنا المه علم فضل الله ورحمة بعباده و الناس عن مثل هدا عافلون فلا يعرف شرف العادات الاعراد الله الذين المس للشيطان عليهم سلطان و لا برهان جملنا الله و الم كان عليهم سلطان و لا برهان جملنا الله و المناس لمن صبروصلي و سبق و ما صلى عنه تعالى و عنه

\*(فصل في اختلاف الصلاة) \*

الصلاة على الذي علمه السلام يحتلف حكمها باختلاف احوال المصلى اذاكان المصل مخلوقا كالمصلي له وتتخلف باختلاف احوال المصلي عليه اذاكان المصلي هوالله فاماالاول فعلومان الانسان محلالتغممر واختلاف الاحوال علمه فتختلف صلاته لاختلاف احواله وقدتقذمهن اختلاف احوال المصلين ماقد ذكرناه في هذا الياب مثل صلاة المريض وصلاة الخائف وأماا ختلافها باختلاف عال المصلى من أحله فنل صلاة الكدوف وصلاة الاستسقاء وأما اختلافها ماختلاف حال المصلى علمه ففل صلاة الحقى على عماده قال الله تعلى ان الله وملائكته بصلون على الذي باليها الذين آمنو أصلواعلمه فسأل المؤمنون رسول الله صلى الله علمه وسلم عن كيفية الصلاة التي أمر هم الله ان يصلوه ا نقال الهمرسول الله صلى الله علمه وسلم قولوا اللهم صل على مجد وعلى آل مجمد كأصليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم أى مثل صلاتك على ابراهم وعلى آل ابراهم فان هذا يذلك على اختلافالصلاة الالهبة لاختلاف احوال المصلى عليهم ومقاماتهم عندالله فانقلت يظهرمن هذا الحديث فضل ابراهيم على رسول الله صلى الله علمه وسلم اذ طلب ان يصلى علمه مثل الصلاة على ابراهم فاعلمان اللهأم نابالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر نابالصلاة على آله في الكتاب وجاءالاعلام في تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأباالصلاة عليه مزيادة الصلاة على الاكر فباطاب الصلاة من الله عليه مثل صلاته على ابراهم من حدث اعمانه ما فإن العناية الإلهية برسول الله أتم اذخص بأمورلم يخص بهاني قبله لاابراهيم ولاغبره وذلك من صلاته علمه فكيف يطلب الصلاة من الله علمه مثل صلاته على ابراهيم من حيث عينه وانما الراد من ذلك ما ابينه لك ان شاءالله تعالى وذلك انالصلاة على الشخص قد تصلى علمه من حدث عينه ومن حدث مايضاف المه غيره فكانت الصلاة من حيث ما بضاف المه غمره هي الصلاة من حيث الجموع اذلامجموع حكم ايس للواحداذ ا انفرد واعلمان آل الرجل في لغة العرب هم خاصة الاقربون المه وخاصة الانبياء وآلهم هم الصالحون العلما. بالله من المؤمنين وقد علمناان ابراهيم كان من آله انبياء ورسل لله ومرثبة النيوّة والرسالة قد ارتفعت فى الشاهد فى الدنيافلا يكون بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمَّته نبي يشرُّع الله لخلاف شرع مجمدولارسول ومامنع المرتبة ولاحجرها من حيث لاتشر بعولاسما وقدقال عليه السلام فمن حفظ القرء آنان النسوة ادرجت بيزكتفه وقال في المشرات انهاجرؤمن اجزاء النسوة فوصف بعض أتتنه بأنهم قدحصل لهم المقام وان لم مكونوا على شرع مخالف شرعه وقدعانا بما فال اناصلي الله عليه وسلم انعيسي عليه السلام ينزل فيناحكم مقسطاعد لافتك مرالصلب ويقتل الخنزر ولايشال قطعا اله بسول الله ونبيه صلى الله عليه وسلم وهو ينزل فله عليه السلام مرسة النبؤة بلاشك عندالله وماله ة التشر يع عندنزوله فعلنا بقوله عليه السِّيلام انه لاني " يعدى ولارسول ان النبوّة قد انقطعت

لمازل قوله سبح اسم ربك الاعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوهما في محودكم فأمر ما الله بذكره وشكره والصاعتة تجمع الذكروالشكروهي التي يقرأها المصلى في قسامه فالشكرفها قوله الجدلله رب وهوعين الذكر بالشكر الى كل ذكرفيها وفي سائرالصلاة فذكر الله في حال الصلاة وشكره أعظم وأفضل سنذكره سبحانه وشكره في غيرالصلاة فان الصلاة خبرموضوع العسادات فقدأ ثرت هملذه الصلاد في الذكر هذا الفضل وهو يعود على الذاكرو ينبغي لكلُّ من أراد أَن يذكر الله سحانه و يشكره باللسان والعمل أن يكون مصلبا وذاكرا بكل ذكرنزل في القر- آن لا في غيره و ينوى مذلكُ الذكرُوا لدعاً ع اللذين في القرء آن ليخرج عن العهدة فيانه من ذكره بكلامه فقهد خرج عن العهدة فهما منسب في ذلك الذكرالي الله وليكون في حال ذكره تالمالكلامه فيقول من التسبيحات ما في القرء آن ومن التّحميدات مافي القرء آن ومن الادعمة ما في القرء آن فتقع المطَّا بِعَة بين ذكر العبد بالقرء آن لا نه كارم الله و بين ذكر الله الماه في قوله أذكركم فمذكر الله الذاكرلة أيضا وذكره كالدمه فتكون المناسمة بين الذكر من و اذأذكره يذكر تحترعه لم تكن المناسسة بين كالام الله في ذكره العبد وبين ذكر العبد فإن العبد هناماذكره يمافي المترءآن ولانواه وانصادفه باللفظ ولكن هوغيرمة صودثم ان هذا الذكربالقرء آن ماء في الصلاة والتحة بالاذ كارالواحية والاذكارالواحية عندالله افضل فأن العيد مأمورية راءة الفاتحة والميذا اوحها من أوجهامن العلماء وكذلك العبد مأمور بالتسبيم في الركوع والسحود بمانزل في القرء آن وهوقوله علمه السلام اجعلوهافي ركوعكم واجعلوهافي يحودكم فامروالمصلي مأمورأن يسبج الله ثلاثة في ركوعه بماأمريه وفي معوده ثلاثة بماأمريه وذلك ادباد وأمره محول على الوجوب ولهذا رأى معض العلاء وهوا - هاق بنابرا هيم بنراهو يه ان ذلك واجب وانه من لم يسجع ثلاث مرّات فى ركوعه و يحوده لم تجز صلاته فقال الله تعالى استعموا على ذكرى وشكرى بالصبر والصلاة والماعل الحق ان الصلاة معينة لما أمره مافأنزاها منزلة افسه فان الله قال للعمد قل والالنستعين بعني في عماد تك فحعل للعبد أن يستمعن برته وأمره ان يستمين في ذكره وشكره بالصلاة فأنزل الله الصلاة منزلة نفسته في معونة العبدء لي ذكره وشكره وناهمك ياولي الله بها من حالة وصفة وحركات وفعل انزله الحق في اعظم الاشماء وهوذكرالله منزلة نفسه فكأنه من دخل في الصلاة فقد التمس بالحق والحق هوالنورولهم ذاقال الصلاة نورفأ نزله امنزلة نفسه تعالى قال علمه السلام وجعلت قرة عسى فى الصّلاة وقرّة العين مانسرت به عند الروَّية والمشاهدة فالمصلى ملمّس في صلاته ما لحق مشاهد له مناج فجمعت الصلاة بين هذه الثلاثة الاحوال وكذات قوله في هذه الاسمة واشكر والى يقال شكرته وشكرت له فشكرته نص في انه المشكور عينه وقوله فشكرت له فيه وجهان الوحه الواحد أن يكون مثل شكرته والوجه الثاني ان يكون الشكرمن اجله فاذا كان الشكرمن احله بقول له سحانه اشكر من اولاك نعمة من عبادي سن اجلي ليكون شكره للسبب عن شكره لله فانه شكره عن أمره وجعل المنع هنا نا بباعن رتبه وطاعة النائب طاعة من استخلفه من يطع الرسؤل فقد أطاع الله فلهذا عال جعانه واشكروالى ولم يقل واشكروني ليعم الحالتين وقال في الوجهين استعينوا في ذلك بالصيروا اصلاة كما أمر بالمعونة فمايوجب الشكروهو الاحسان الانعام فقال وتعاونواء ليي البر وهو الاحدان بالانعام والتقوي أى اجعلوا ذلك وقاية وهي مناسسة للصلاة فإن الصلاة وقاية عن الفعشاء والمنكر ما دام العبد متلبسا بمافانالله سمى نفسه بالوافى والصلاة واقمة والعبد ملتبس بصلاته وهي واقية مماذكرناه والله هوالواقي فانظرما اشرف حال الصلاة لمن نظروا ستبصر فالسعيدس ثابرعامها وحافظ وداوم ومن شرفها ان الله ماعلق الوعيد الابمن سهاعنها لافيهافشال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل فى صلاتها م فان العبد في صلائه بين مناج ومشاهد فقد يسم وعن مناجاً له باستغراقه في مشاهد نه وقد يسهوعن مشاهدته باستغراقه فعماينا جمه به من كلامه ولماكان كلامه سيحاند مخبراع اليحب لهمن

لامراء وأواره وعلى طلاة فقول فعولى فامارهم والتراثمين للأب وببانوني الاستناء ساتك كالممود سلاعهون بأورد المدوالملاصمين فلأعتمن المائاء بخفور تنصره وسأنير مأسترسي لأستخبور ووستعيبه والامتام عليه والصلاة وانبيالهمة لاعلى حاشعين فمان حشوع لابقنع من عبستن تسب لامل لتملي فالتارسول لمدعلي للدعلمة والداسحان أهني للمنا وجاود حشوع الانجشاء المسالام وأنحبي الحقواللات علماء ألماء حنادر والدولا سنحصار حسان والمساوية والمنافحي والماكني الحقيق لذي حنت بأمام عاريس مراتب درقام هما أرادها فرمان همام حيار إرساههما بالصلاة واصرعسيافان بصبي لناجراريه لهاذا حصن عبسال خن بساجية، ما يادا فيا سيتديب لخساء موالتدفلا تأكن بهأ برأهم حساره فرنسي فسنح وبندين بنسبه هو لاحتارير عبما ومن جمالة أنه أن بالمدن و المعالم و المون المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم المع السواء فيعظي نحسرون إديا عسدوفداني إدريد سأحصال وشراع بالأباغ والمرات والانهاس والانهالية لاحتدأن يسدأ ينمسه فان ناسب أحز يرناسدا الارباح الساءات الهير محت حذابهما فليقوم هذا الحافل علمان حساء من الدفية م إنساره والولاية م المستحرمان فهم عارية من بعدي للمارة و تغرلنا نفسه وهوافي عالما حد حساسات عبد دوهاي أرجب عليه مراردات عجرور سلب ما المهابات النائب المعاولة فالمتاز فالمستران المارس المارس المارس والمساور والمراز والماري المساورة والماري الماري الماري المؤمل أن إنصراف في دما إندر عربه لا موني حسد أو ي تعلق ندرع به في دما الم يني ما لا هوني تفسيه فسقط عن أنهال سايحة العبية النامة ودورت عميد العادية للن مؤسس والمعسد العالم في فهو عاص فاد خراج عسد علما فلم الأن خلاج بالداد عسب فدر الار عسر دهو إسا أحرجها لمجيل جين فالزائمة هم سرائمه هم عملة جور ولا للدوال المهافيات الأسمساء وهيرا أني مرابب وقيله على لاحتان في حبر أن أربياء أبأن سيديديد فريديه أما ديمياني لا فالراج الانصيص الجدر ناعلي بالقرب فلسائب همراء وسارقف مستناحة يربه فرقبت بسارق جبيع فعلمان ليزًا وسِيبِاذَلِنْ عَنْسَهَاعَنَ لَمَا عَنَانَ مَنِ عَنْمَا بَيْ تَحْسَدُوا مَعَ الْمُوهِي عَمَارُهُ

ه المسال ه

ومن دائورها فی الاحوال الده ای است می در در بروی ای از کاو الکرو ای ولاتکفرون ا فرام در بالا کرو ایک از کار کرون ا فرام در بالا کرو کرا کرون ا فرام در بالا علیها و علی حداد و این عداد و کرد و بالده این الدو و الده بالا دارد و بالده ای الده بالا دارد و بالده ای الده بالا دارد و بالده بال

يُ هِ سَاكُمُهُ وَهُمُهُ وَدُرِيْفُ فِي سَنْ رَكُمُ مِنْ مُرَسِّ عِنْهِ خَمْدُهُ مِنْ الْمُرْسِ سَكُمُ فِي يَا لَهُ والشائرية والمحرصية الصاراة أوعي صارة عارسية فالساعين الساطر وعوعاته ومرأ أمراء الله وإشاعه سەرىكى، ۋېر يەقتىكون قۇچىلە تەۋىق بذكري حبب حريا براجب لأعشر حؤاجات ليدم ولايعشر في حق الالاحاء وحروا وجوب خباه عواصله نو سه ما بده سال با کر شاخل معافور الموسان فی ه فسيدفث دراتش شامل يونيه بدكرعندما معقوده أفاموا اعتدلانا أقارات أتهاجيل لشاؤها بحسل ن ارکوع و مصوروم نتفاعمه من با کر انته ایدی هو اکبر مافید کم سبر نتائعه لیافتدان بخف الراسكريسيب تكدرة بالحراء والماحرم عيبه التصراف في غير بصلاة منهاءعل لعف وأساكوني لنهيبي افضدته جرمل تهزا بأمرا المفاقى عدر عملاة والأكرارة المولة بعجسة وهي ن الالدان له تصرف في والجداذي، فو حامر تصرف في والحب ويتطعن عالم للهيم أن أسام التعب أوالما وولامكر ويزذكوا لأمركه بأباء أعض عد فيوفي صراة عي الهي عن كروان لاشكه فيبولا وعب باتين فنكون له اجران على حف و نهيءن المنكرونسس بناس س المحابد من ت دانيمة عدى لسان الشيارع في الكَّةُ كبريعني فيسائي في حدلاة في نها تحقوي على افعال وأقوال فقار وسأ الاناوماكل قوال الصلاة ذكروفدفترق الحؤابن الأ شنی وهی ندع الا نذ کرانف رج عن انصلاة بحث ن الصلاة بل الذكر لذي في لصلاة كبراحوال الصلاة فيسذار بصاله فماأنت فه أى له ذ غفت فر س لتعن الصبرو لصلاة فقدم الصبروه وحبس النفساعلي

الام

من غيرة الله ان تكون الخياوق على مخاوق منة التكون المنة الله ما خلق مخاوق الاوجعل الخياوق على مدا يوجه تما فان ارادا الفنر مخالوق على مخاوق عما كان منه الله المحاراتها وللها والكمل من العلىاء الله الالمور ومار بط الله به الانساء والرسل والكمل من العلىاء الله لا يخطرانها ولله لمعرفتها والسياب الامور ومار بط الله به العالم وما يستحقه جلاله عما بذي أن يفرد به ولا يشارلا فيه فندب الاسباب وأوقف الامور بعض على بعض وقد قال النه تقلله عليه وسلم للانصار عند ماذكران الله علمه المحتلم المحتلمة المنات تقولوا لقلم وجد بالنظر بدا فاو سالا وضعمفا فنصر بالنا الحديث فذكر ما كان منهم في حقه وكان الله قادرا على نصره من غيرسب ولكن فعل ما تقتف الحكمة ما كان منهم في حقه وكان الله قادرا على نصره من غيرسب ولكن فعل ما تقتف الحكمة أن صالحا تله وصل علم مناف المنات المنافق منابلة هذه العلاد واعلى النافياد واعلى والمنافق المنافق منابلة هذه العلاد واعلى على المنافق والنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على خلقه لكون هو سجانه المنافعله أن يذكره المنافقة منافون منهم في حق الله من الوفاء بعهوده فاجعل بالله المنابهة لله منافية على حلقه المنافطة المنافقة الله منافعة فاله من السرار المعرفة والله وعراق ماسوى الله ان كنت فطنا المعرفة الله والله المنابهة المنه في حق الله من المواناة المنافقة الله وقالة وعراق ماسوى الله ان كنت فطنا المعافقة الله والله المنافقة الله والمنافقة المنافقة على خلالة المنافقة المنافق

\*(فص\_\_\_\_\_ل)\*

اعلم ان الله قدريط اقامة الصلاة بأزمان وهي الاوقات المفروض فها اقامة الصلوات المفروضات فقال تعالى فأقموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤ منين كتابا دوقوتا وربطها باماكن وهىالمساجدقال تعبالى فحبيوتأذن اللهأن ترفع اىامران ترفع حتى تتميزالبيوت المنسوبة الى اللهمن السوت المنسوية الى المخـــلوقين ويذكرفهــاآ-يمه بالاذان والاقامة والتلاوة والذكروا لموعظه يسجهله يقول يصلىله اىمن أجلان أمرهما للهىالصلاة فيها بالغدة والاصال رجال ولم يذكر النساء لانالرجيل بتضمن المرأة فانحوآمن آدم فاكتفى مذكرال جالدون النساء تشريفا للرجال وتنسها على لحوق النساء بالرجال فسمى النساءهنا رجالا فان درجية الكال لم تحجر علمن بليكملن كإتكمل الرجال وقد ثنت في الخبر كمال مرج وآسة امرأة فرعون فقال لاتابيهم اي لاتشغاهم تجبارةولابيع فالتجبارة ان يبدع ويشترى معاوالبيع أن يبدع فقط فدحهه بالتجبارة وهوالسعوالشراءفيأى شئكان مماامراللهمالتصارةفيه قال تعيالي هلأدلكم على تجيارة تنحيكم منعذاباليم تؤمنون اللهورسوله وتحاهدون في سبيل الله بأموالكم وانفسكم وقال في السع انالله اشترى من المؤمنين انفسهم وأمو الهم بأنّ الهـم الجنة وهو النمن وجعلها النمن للعديث الوارد فى الخصمين من الظالم والمظلوم اذا اصطرالله بن خلقه يوم القسامة فمأ مرالله المظلوم أن رفع رأسه فسنظرالي علمين فسيرى ماسهره حسنه فيقول بارب لمن هذا فيقول لمن اعطياني الثمن فيقول ومن علائه ثمنهذا فمقول اللهانت بعفولئءن اخمك هذا فمقول بارب قدعفوت عنه فمقول الله خذ مداخمك فادخل الجنة ولماأورد رسول اللهصلي اللهءلمه وسالم هلذا الحديث تلا فاتقوا اللهواصلحوا ذات سنكم فان الله يصلح من عماده يوم القسامة فالمؤمن ممدوح في القرء آن بالتجارة والسع فهما ملك وماصرت الله فيه بأنه يشتري خاصة فان التحارة معاوضة وقبض عن والسع سع ما يملكه والشراء شراءماليس عندلم وماوصف مااشراء في القرء آن الامن أشهدهم الله عن جناية فقيال اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعداب بالمغفرة وقال ان الذين يشترون بعهدا لله وابمانهم غشاقليلاوالسبب فىأن المؤمن ماوصفه الله مالشراءفانه خلقه الله وسلكه جميع ماخلق الله فى ارضه

يومئذ يعنى القسامة والمعصومين من وقوع السيئنات منهم فقدر حته وذلك هوالفوز العظيم فهذا كله قول الملائكة فصلاة الملائكة علنا كصلاتنا على الجنازة سواءلن عقل ثم قال ليخر جكم بلام السبب من الظلمات الى النور المدآء منه ومنة وبدعاء الملائكة وهو همذا الذي ذكرناه والهمذا قال وملائكته وهو تولهم وقهم السيئات فان السيئات ظلمات فنهم من يخرجهم من ظلمات الجهل الى نورالعلم ومن ظلمات المخالفة الى نورالموافقة ومن ظلمات الضلال الى نورالهـ داية ومن ظلمات الشرك الى نورالتوحيدومن ظلمات الحجاب الى نورالنجلي ومن ظلمات الشقاء والتعب ألى نورالسعادة والراحةغ قال وكانبالمؤمنين اي المصدّقين رحمااي رجهم لماصدّقوا به من وحود دالذي هوأعهمن التعمديق بالتوحيد غميندرج بعدالايمان بالوحود الالهي كل ما يجب به الايمان على بطيقياته ثمقال تحسنهم يوم يلتنونه سلام اى اذاوقع اللقياء بشيروا بالسلامة اذا لمؤمن لايشق بعد اللقاء ابدا فلله رجال يلقونه في الحساة الدنيا ويبشرون بالسلام وثم من يلقاه اذا مات وثم من ملقاه بعد البعث وثممن بلقادفي تفياصه لرمواقف القسامة عني كثرتها ومنههم من يلقياه بعيد دخول النيار وبعدعذابه فيهاومتي وقبع اللقاء حياه بالسلام فلايشتي بعد ذلك اللقاء فلذا جعل السلام عند اللقاءولم يعمن وقتامخصوصالتفاوت الطبقات في القائه فاسخر لاق بلفاد المؤمن بوجوده خاصة فانه فالبالمؤمنين ولم يقدد فلم نقيد وقوله وأعدلهما جرا كرعاكل اجراحد على قدرما عنده من الاعمان واقلهم اجرا المؤمن بوجود الله الهاالي ماهوأ عظم في الاعمان فصلادًا لله رجمة بخلقه ولذا قال وكان بالمؤمنين رحيما وقال الرحمن على العرش استوى والعرش ماحوى ملكه كامه مماوجد ورحمتي وسعتكل شئ والنبارومن فيهامن الاشماء والرحمة سيارية في كل موجود فصلاة الحق كائنة على كل موجود والخلق صورخسالمة محرّكهم الحق والنياطق فيهم الحق فهم مصر فون تجرىءلمهما حكام القدرة وهممحوفي عين شوتهم وعدم في حال وجودهم اولئك هـم الصاسون الناطةون والمسون الاحساء كحساة الشهداء فالعقل يشهدما لايشهد البصر فاقامة الصلاة الالهمة عموم رحمته لمخلوقاته فهوخالقهم قال تعالى اعطى كلثي خلقه والرحة شئ وخلقها تعممها وكذلك صلاة الملائكة تامة الخلقة فانهادعت للذين تابوا كإذكرناوقالت ابضاوقهم السيئات فعمت فابق أمرالادخل فى صلاة الملائكة من طائع وعاص على انواع الطاعات والمعاصى \*(فصل)\*

واماصلاة الانسان والجنّ وهو قوله الذين يسموُن الصلاة فاقامة البشرلهاأن تنسب البهم بمعنى الرحة والمام كانسبت الى الملائكة و بمعنى الدعاء والرحة والمام التكبير والقيام والركوع والسعود والجلوس كاورد فى الخبر فن أتم ركوعها وسعودها وماشرع فيها وان كان فى جماعة بما تستحقه صلاة الجماعة والائتمام فقد اكل خلقها فان كان انتقص منها فيها والله لا يقبلها ناقصة فيضم بعض الصلوات الى بعض فان كانت له منائة صلاة مثلا وفيها نقص كمل بعض امن بعض وادخلت على الحق كاملة فتصرا لما ئة صلاة مثلا ثمانين صلاة او خسر الوزائد الإناق القادة هي صلاة النقلن \*

\*(i===)

الانس والجن فان صلاتهمااذا انشآ هاقد تكون مخلقة اى تامتة الخلقة وغير خلقة اى غيرتامتة الخلقة فلنذكر الولاصلاة الحق فنقول

\*(ف----b)\*

قال الله تعالى هوالذى يصلى علىكم وملائكته عموما وقال سيحانه ان الله وملائكته يصلون على الني خصوصا بخصوص صلاة فأن الضمرفي قوله يصلون يجمع الحق والملائكة ولا يمكن للملائكة أن تلحق صلاة الله على عمده فانها لا تتعدي من ستها فمكون الحق منزل في هذه العملاة الي صلاة الملائكة لاجل الضمرالحامع فتكون صلاة الله على النبي من مقيام صلاة الملائكة على النبي " بخلافقوله هوالذي يصلى علمكم وملائكته فانه هنياما جاءالملائكة الابعدان ذكرنا وفصل نيابين صلاته وببن الملائكة يقوله علمكم ثم قال لحذر حكم فأفر دالخروج المه وماحاء بضمير حامع محمع بين الله وبين الملائكة في الصلاة على المؤمنين فتميز النبي صلى الله عليه وسيلم على سائر المشير بمرتبة لم يعطها احدسواهاي ماذكرلناذال فعمنيا كانباوالنبي علمه السلام من جلتنا بقوله هوالذي يدلي علكم وأفردنفسه فىذلك غمقال تعالى وملائكته فأفرد الملائكة بالصلاة على العمادوفهم النبي فلجممع الخلق بوحىدالصلاة من الله ويوحد الصلاة من الملائكة وخص النبي علىه السلام وحده فعما اخبرنا به بأنجع له بصلاة جامعة اشترك فيها الله وملائكته فقال ان الله و لائكته يصلون على الذي ومعلوم ان الصلاة في الجعمة ماهي الصلاة في حال الافراد فإن الصلا تمن متمز تان ففا زالنبي صلى الله علمه وسلم بهذه الصلاة تمامر ناان نصلى علمه بمثل هذه الصلاة الحامعة وهوان نصلي علمه اذا كأن الحق اسائنا كإورد في الحبر فحينئذ تصعر الصلاة التي امرنامها ومذه المثابة كانت صلاة الملائكة في هذا المقام الذي جع بينهم وببن الله في الصلاة على الذي صلى الله علمه وسلم فان في تلك الصلاة كان نطقهم فئيت شرفه صلى الله علمه وسلم على سائر البشر في هذه المرتبة فآنه شرف محقق الوجود بالتعريف وان ساواه احدمن لم نعرف به فذلك شرف امكاني فقد تعين بالتعمين على من لم يعين وان قد صلى علمه مثل هذا في نفس الامر ولم نخبر مذلك فنت له الفضل بكل حال فليا قال هو الذي يصلى علمكم بعد قوله بالمها الذين امنوا ولم يقل بماذاهل بالوحود اومالتوحيد كان جله على الوحود الذي هواعم اولي لانه اعم فىالرجة فقـال|هم|ذكروا|للهذكراكنهرا أيفيكل حال وسـيحودأيصلواله فقــال|ىزعمرلوكنت مسجااتممت ريدمصلما تماما غبرقصر واهذا فال بكرة واصلايعني صلاة الغدووالعشي واذلك فال فسيحان الله حمن تمسون وحمن تصيحون وله الجدفي السموات والارض وعشما وحمن تطهرون فجمع الصلوات الخس في هـــذه الآية وله الحد أي الثناء المطابق في السموات والأرض وتقدير الكلام فلماقال همذاوام نامالذكروالصلاة قال هوالذي يصلى علىكم فأخبرانه صلى علمنا فالمفهوم من همذا امران الامر الواحدانه يصلى علىنافندغي لذاان لذكر وبالناء والناء ونصلى له وصلا فانفى ذلك غذا العقول والارواح كان غذاء الحسم فدهده الاوقات في قوله والهمرزقهم فيها بكرة وعشما ورزق كلمخلوق بحسب ماتطلبه حقيقته فالارواح غذاؤها في التسييم ففيل لهسجه أى صللة في هـ ذ الاوقات واذكره على كل حال فقد دالتساييروما قدد الذكر بوقت فعلماً أن التساييم فكرخاص مربوط بهذه الاوقات والامرالا تخرانكم اذاصلتم وذكرتم الله فأنه يصلى علمكم فصلاتنا وذكرناله سيهانه بمن صلاتين من الله تعالى صلى علىنا فصلى اله فصلى علىنا فن صلاته الاولى علينا صليناله ومن صلاته الثانية علمنا كانت السعادة لنابأن حنينا ثمرة صلاتنا له وذكرنا ثم قال وملائكته ابضائصلي علكم عاقدنهرع الهامن ذلك وهوقوالهم ربنا وسعتكل ثئ رجة وعلما فاغفر للذين تابوا واتمعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربئا وأدخلهم جنيات عدن التي وعدتهم ومن زآماتهم وأزواجهم وذرياتهمانك انت العزيز الحصيم وقهم السيئيات ومن تق السيئيات

اللهرلى في تركه وعدم ظهو رعينه فاصرفه عني لكوني استحضرته في خاطري فقد انصف يضرب من الوحودوهونصوره في خاطرى فلا يجعله حاكما على "بظهور عينه فهذا معنى قوله فاصرفه عني ثم قال واصرفني عنه أى حل ميني وبين وجوده في خاطري واجعل بني وبينه الحاب الذي بين الوحود والعدم حتى لاأستحضره ولا يحضرني وقوله واستقدرك بقدرتك لان القدرة صفة الايجاد وهي أخص نعلقا من العلم فيصرف بالعلم ويوجد بالقدرة ولايصرف بها فقدّم العلم على القدرة لانه قد تكون الخيرة له فى ترك ماطاب تحصيله فكانه يقول ان كان فى تحصيل ماطلبته خبرلى فانى استقدرك ومدرتك أى أقدرني على تحصيله ان كان ممن يقول بنسسة الفعل للعبد فتحكون الاضافة في قوله بقدرتك أي مالقدرة التي تخلقها في عبادل وانكان عمن لا يقول بنسبة القدرة للعباد فقوله بقدرتك يعلى قدرة الحقالتي هي صفته أى المنسو بة البه بحكم الصفة لا يحكم الخلق وقوله فانك تقدرولا اقدريجه قول هذامن الطائفتين أي فانك تقدر أي تخلق لي القدرة على تحصله ان كنت قد علت ان لي فيه خبرا وقدر يدالاخبار عن حقيقة نفي القدرة عن العبيد فيقول الذتقدر على ايجاده وتحصل ماطليته ولااقدرأى مالى قدرة احصله بهاوقوله ورضني به أى اجعل عندى السروروالفرح بحصوله اوبنركه وعدم حصوله من اجل ما اخترته لى في سابق علل واقدرلي الخبر حيث كان اى أنت اعلم بالاماكن القى لى الخسرفيها من غيرهما فأنت علام الغيوب أى ماغاب عنى من ذلك فأنت تعلمه ولااعلمه والتعلم ان العلم بالامر لا يقتضي شهود دفدل على ان نسبة رؤية الانسباء غيرنسبة العلم مها فالنسبة العلمة تعلق ماأشهادة والغبب فانهمن شاهد شيئا فقدعله ولايلزم أن من عدم شيئا يشهده وماورد في الشرع قط ان الله يشهد الغدوب كاوردانه يعلها ولهذا وصف نفسه بالرُّؤية والبصر والعلم ففرَّق بن النسب ومنزبعضها عن بعض ليعلم ماينها ولمالم يتحقران يكون في حق غسرالله غس علناان الغسامر اضافى لماغاب عنا فكائنه يقول علام الغيوب أى يعلم ماغاب عناوما نشهده ويشهده فانه لايلزم من شهود الشي العلم بحقيقة ذلك الشي ويلزم من العلم بالشي معرفة حقيقته وان لم يكن كذلك فاعلمته فالاشماء كلهامشهودة للعق في حال عدمها ولولم تكن مشهودة له لماخص معضها بالخروج على التعيين دون المعض اذ العدم المحض لايقع فيه تمييز فكون العلم سزا لاشباء وفصل بعضها عن بعض هوالمعسرعنه بشهوده اياها وتعيينه لها أىهوبعينه يراها وانكانت موصوفة بالعدم انفسها فاهم معدومة لله الحق كايتصور الانسان المخترع للاشماء صورة ماريدا ختراعها في نفسه ثم يبرزها فيظهرعينها الهافيتصف بالوجود العبني وكانت في حال عدمها موصوفة بالوجود الدهني " في حقنيا والوحو دالعلم "في حق الله تعيالي فظهو رالاشبهاء من وجود الى وجود من وجود شهودها لموحدها الىوجودشهودها لاعتنالحدثات والمحال الذي هوالعدم المحض لايتصورفيه تمسيز المتة فهدا من بعض ما يتضمنه دعاء الاستخارة وأمّاقوله فيهو يسرملي فيعني بذلك الاسباب التي هي علامات على تحصل المطاوب

## \* (فصول جوامع ماية القربالصلاة وهي خاتمة الباب) \* \* (فصل في اقامة الصلاة)

افامة الصدلاة ظهورنشأتها على الم خلقتها وخلقتها تحتاف اختلاف من تنسب المه فاذانسبت الى الله فلهانشأة تحالف نشأة نسبتها الى غير الله من ملك و بشروغير ذلك من المخلوقين فالحق بنشئها نشأة تامة ولهذا فال ورجتى وسعت كل شئ التمام خلقها اذكانت الصلاة المنسو به البده فى قوله هو الذى يصلى علمكم رحته بعماده وسسأتى ذكر ذلك ونسبة الصلاة للملك ايضا يحزجها ويقيها تامة النشأة والخلق وكذلك كل صلاته منسو بة الى جادونمات وحميوان ماعدا

فأجازها بعضهم وكرهها بعضهم والمااذا كانت الجنازة خارج المسجد والمصلى فى المسجد فني هذه الصلاة خلاف ايضاء ما الصلاة على الجنائر فى المقابر فغيها خلاف وبالجوازا قول فى ذلك كانه (الاعتبار) المصلى على الجنائر شفيع فيث ما كان شفع فان الحق يقول وهو معكم ابنما كنتم فنحن نعم الله مع الجنازة حيث كانت ومعى حيث كنت فلا يتقيد بالمكان فالعسلاة على الجنازة جائزة فى كل سكان من غيرتقيم دولا موضع اقدر من موضع فرعون فان المشرك نجس ومع هذا فجاءه موسى وهرون وقال الله الهما اننى معكما أحمع وأرى فافهم

\* (فصل في شرط الصلاة على الحنازة) \*

فقال الاكثرون الطهارة شرط فيها كالقبلة سواء واختلفوافى التمهم الهالمن خاف فواتها فقال قوم يتميم لها وقال قوم لا يتميم لها ولكن يتميم لها وقال قوم لا يتميم لها ولا يصلى عليها بسيمه والذى أقول به أن الطهارة لا تشدعها كان يكره التوجمه الى الله وذكره على غمير طهارة شرعية (الاعتبار) قالت عائشة رنبى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه وهكذا ينب في أن يكون الامر فان الله في كل حال مع العبد ولا سمام عالمؤمن

\* (فصل في صلاة الاستخارة) \*

وردأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أسحابه الاستخارة كإيعلهم السورة من القرءآن ووردانه كأن مأمرأن بصلى المستخمراهار كعتمن وبوقع الدعاء عقس السلام من الركعتين اللتين يصلهما من أجلها وأستحب له أن يقرأ في الاولى فأتحة الكتّاب وقوله تعيالي وربك يخلق مايشا ءو يحتّار ماكان الهم الخبرة اوقل ياأيم االكافرون وفى الشائية فاتحة الكتاب وقل هو الله احدو يدعو بالدعاء المروى في ذلك عقب السلام مفعل ذلك في كل حاجة مهمة ريد فعلها أوقضا على شريسرع في حاحته فان كانله فهاخبرة سهل الله أسامها الى أن تحصل فتكون عاقبتها حمودة وان تعذرت الاسماب ولم يتفق تحصلها فمعلمان الله قدا خسارتركها فلايتأ لم لذلك وسيحمد عاقبتها تركاكان أوفعلاو ينبغي لاهلالله أن يصلوا صلاة الاستخارة في وقت معن من لسل أونهار في كل يوم فاذا قال احدهم الدعاءية ول في الموضع الذي أمرأن يسمى حاجته المعينة فيه اللهــمان كنت تعلمان جمسع ما أيحرّ لـــُ ساعتناهذه الى مثلهامن الدوم الآخر خبرلي ويذكر الدعاء كاسبأتي وان كنت تعلم ان كل ما التحرّل فيه في حتى وفي حق غيرى وجميع ما يَحرّ لدُّفه في حتى وفي حتى اهلي وولدى وماملكت بمني سن ساعتي هذه الى مثلهامن الموم الا تخرشر تلى في دين ويذكر ماتى الدعاء فانه لا يتحرّ نشف حركة ولا يتحرّ لشف حقه كماذكرالاكانله فيذلك خبر بلاشك يذمل هكذا فيكل يوم في وقت معمن وجرّ بناذلك ورأينا علمه كلخبر وصورة الدعاء اللهم أنى استخبرك بعلك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدرولااقدر وتعلم ولااعلم وانتعلام الغموب اللهمان كنت تعلمان هذا الامرخيرلي في ديني ومعباشي وعاقب أمري أوقال عاحل امري وآحله فاقدره لي و يسرملي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلمان هدذا الامرشر للى في ديني ومعاشي وعاقبة امرى أوفال عاجل أمرى وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدرلي الخبرحث كان غرضني به ويسمى حاجته فالعارف اذااستحارربه في حاجته فيحضرفي قلبه عندقوله اللهم اى ياالله أتماى اقصدفادخل الارادة لان القصد الارادة وحذف الهمزة واكتني بالهاء من الله لقرب الخرج والجاورة ولسدلك بذلك على عظم الوصلة وقوله اني اى اقصد حقيقتي فانالية الشئ حقيقته وهي كناية عن نفسه وقوله استخبر لأبعلن اى بالله اقصد حقيقتي بمأ خناره عليك مالحقيقتي فيه خبرفانك تعلم ما يصلح لى من الخبرولا أعلم الذي توجهت في طلبه بهذا الدعاءفانكانك فيفعله وظهورعسه خسرفقدعلته فاقدره ليأى فاخلقه منأجلي وانكان

\* (فصـــل فى حكم الاطفال المسيين من اهل الحرب اذا ما توا) \*

فقيل حكمهم حكم الأثهم لا يصلى عليهم ومن قائل حكمهم حكم من سباهم من المسلمين والذي أقول به انه متى قد رالمسلم على الصلاة على من مات من الاطفيال الصغيار الذين لم يحصل منهم التمييز ولا العقل فانه يصلى عليهم فانهم على فظرة الاسلام (الاعتبار) الطفل مأخوذ من الطفل وهو ما ينزل من السماء من النداغد وة وعشسة وهو اضعف ما ينزل من السماء من الماء كالطفل والكار كالرش والوبل والسكب وغسر ذلك من انواع نزول المطرولما كان بهذا الفعف والضعيف مرحوم ابدا والصلاة والسكب وغسرة عليه اذامات بكل وجه ولامعنى لترك الصلاة عليه

\*(فصـــل)\*

النجلة وافين هواولى بالتقديم في الصلاة على الميت فقيل وليه وقيل الوالى و به أقول فانه ثبت ان النبئ صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة ولم ينقل عنه قطانه اعتبرالولى ولاسأل عنه وقد قدم الحسين البعل سعيد بن العياس وهو والى المدينة في العيد للاة على الحسن بن على والحياقه في هذه المسئلة بعملاة الجمعة وصلاة الجاعة اولى من الحاقه بالولى في مواراته ودفنه (الاعتبار) الوالى له اطلاق الحيين في العموم والخدوس فهوا قوى ممن له الحكم في بعض الامور فهوا ولى بالصلاة على المت ومناجاة الحق والشفاعة في الميت فانه نائب الله ونظر الحق الى من استخلفه اعظم من نظره فمن لم يجعل فه ذلا المنتب العام في الخلافة وكلامه اقبل عنده فانه فون اليه الحكم فيما ولاه عليه والوالى على المقت والوالى على المقت المنافقة هوا لله في نبت له هد ذا الاسم بالوجه الاعم فالاعم فهوا ولى بالصلاة على المنت والوالى منه وهوالرحن فان رحته وسعت كل شئ

\* (فصل في وقت الصلاة على الجنازة) \*

فقال قوم لايملى عليهافي الوقت المنهى عن الصلاة فيه وقال قوم لايصلي في الغروب والطلوع فقط وقال قوم يصلى عليها بعد صلاة الصبح مالم يكن الاسفار وبعد صلاة العصر مالم يحسكن الاصفرار وقال قوم يبنلي عليما في كل وقت وبه اقول غسرانه لايقبرفي ثلاث ساعات المت وان اجزنا الصلاة فها إدرود النص ان لانقبرفها موتاناوهي الطلوع والفروب والاستواء (الاعتبار) الصلاة مناجاة وسؤال على حضورومشاهدة فلاتتقىد بوقت مالم يقيده الشرع وماقيد في صلاة الجنازة فانها مافها محوداتما الاستواء فانه وقت تسعيرالنا روالقيرأ قول منزل من منازل الاتخرة ولم يقل الموت فان الموت حال لامنزل والقهرمنزل فان د فن في ذلك الوقت وشاهد المت تسعيرالنار فريماا دركه رعب والله سحانه رفيق بالمؤمن فلم يسجم لناان نقبرفى ذلك الوقت موتآ نارحة بهم وأما الطلوع والغروب فانهما تسعدفيهما الكفار فجهنم تتقدم لاخدهم لصنمعهم ذلك فاذا قبرالمت فى ذلك الوقت رعاابصر مبادرة النارلا خدهده الطوائف فيدركه رعب لاقبالهاحتي بظن أنهاتر بده كن يكون ماشيا فى طريق وخلفه من علمه طلب فبرى أمامه شخصا يقصد طلب من يأتى خلفه فمفرق منه لفظاعة منظره فربما يتخمل هذا الشخص انه المقصود لذلك المتسل نحوه فلايأمن حتى يجماوزه فمعلم انه طالب غييره فان الكافراذ اسحدلغيرا لله مادرتجهم لاخذه غيرة أن يسجد لغيرالله فاذارفع رأسه من السحدة نكحت على عقمها عن امرالله لعل هذا الساجد لا يعود الى مثلها ويتوب فانه في دارقبول الموبة فالهدا لم يم اقبالها السه فإن الانسان مادام حما اذاكان كافرايرجي له الاسلام واذاكان مسلما يخاف علمه الكفرفانها ماهي دارطمأ نتنة لخلوق مالم يشرومع البشري يرتفع الخوف لصدق المخبروييق الحكم للعماء والخشوع فحوف المشر واصفراره للعداء خاصة لاللخوف \* (فعدل في الصلاة على الخنارة في المسعد) \*

ماقلناه وفى الاخبار الصحاح أخرجوا من النبار من كان فى قلمه أدنى من منقبال حبة من خردل من اعيان فلم يبق الاماذ كرناه ولم يقل الله في هدا الخسر الا انه حرّ م عليه الجنة خاصة فان قلنا ولا بقيا العقوبة فتكون الجنه في عدمة عليه أن يدخلها دون عذاب مثل أهل الكائر فاله بكون نصافى ان القاتل نفسه وغيره من أهل الكائر في المشيئة فان صاحب السحلات لا يدخل النارم انه من الهمن الهل الكائر اذليس معه سوى لا اله الا الله في طول اسلامه مدّة حمانه في الدنيا فغايه أن يحقق انفاذ الوعيد في القاتل نفسه قبل دخول الجنة وانه لا يغفر له والله الاعتمال من أن يذب المه انفاذ الوعيد بل ينسب المه وفاء الوعد وترجيم الكرم كا وصف بعض الاعراب مع كونه من أهدل الاغراض نفسه فقال

وانى اذا اوعدته اووعدته 🜸 لخلف ابعادى ومنحزموعدى

ولذا ماورد فى الشرع قط نص فى الابعاد وورد فى الوعد فوله ولا تُحسَّ بن الله مخلف وعده فالابعاد فى الشر خاصة والوعد يكون فى الخيرو الشر معا

\* (فصل في حكم الشهيد المقتول في المعركة) \*

فن قائل لايصلى علىه ولا يغسل ومن قائل بصلى عليه ولا يغسل (الاعتبار) الحياة المنسوبة الى الشم دفى المعركة من رأى ان ابصار نا خذت عن ادرا كهافى الشم يدوانه حي يرزق كماة زيد وعروفى نفس الامر وهذا ليس سعيد قال الحي بهذه المنابة لا يصلى عليه ومن رأى أن الصلاة انماهي الدعاء له لكونه انقطع عله فى الدنيا وان كان حياء ندر به لكنه غير عامل قال يصلى عليه اى يدعى له مثل مأيدى للمت لا نقطاء هن العمل من العمل من العمل من العمل من العمل من المعلى مقام العمل من وليه اذامات او يحيح عنه اذامات اولم يستطع فتقوم الصلاة على الشميد من المصلى مقام العمل منه لوكان في حال لم ينقطع العمل منه

\* (فصل في حكم الصلاة على الطفل) \*

فن قائل لايصلى عليه حتى يستهل صارخاومن فائل يصلى عليه اذا كدل اربعة اشهرلوجود الروح عندهذه المدة (الاعتمار) امرناالله بالصلاة على المت في السنة ولم يقل المت عن حماة متعدّمة ففحن اذارأ يناصورة الجنبن ولوكان اصغرهن البعوضة بحيث أن تقوم اعضاؤه مصررة حتى يعلم إنه انسان وانكان قمل نفنخ الروح فمه فانه ينطلق بالشرع على تلك الصورة انهامسة فال تعلل وكننم المواتافأ حماكم ثم يمسكم ثم يحيكم فأطلق علينا اسم الموت قبل نفخ الروح فلنصدل على الجنين اذاخرج عنه بالطرح وشاهدناه صورة وانلم ينفيخ فيه روح الصورة الظاهرة وتحقق الم الموت فلامانع الصلاة علمه بوجه من الوجوه ولم يقل رسول الله صلى الله علمه وسلم لا يصلى على مت الابعدان تتقدمه حساة وماتعة ض إذلك وان كان لم ينقل الامر الافعن تقدّمت له حساة ومارر ل عدم النقل على رفع الحكم بل المفهوم من الشرع الصلاة على المت من غير تخصيص الاما خصصه الشارع من النهي عن الصلاة على الكافروغ مرذاك ممانص على ترك الصلاة علمه والمس الطفل فمه مدخل. بل قدذكر الترمذي عن جابر سعسد الله عن رسول الله صلى الله علمه وسلم أن الطفل يصلى علمه ولابرت ولابورث حتى يستهل صارخا فقد حكه بالصلاة علمه وماحكم بالمبراث مثل ماحكم على من مات عن حياة فهذا الخبريةوي ماذهبنا اليه من وجود صورة الانسان وان لم نعلم ان موته عن حساة ولاءن غير حماة وحديث المغبرة عن النهي صلى الله علمه وسلم ان الطفل يصلى علمه وذهب بعضهم الى ان الطفل لا يصلى علمه اصلا واحتم بأن الذي صلى الله علمه وسدلم لم يصل على ابنه ابراهم وهوابن ثمانية المهرضعارض هدذا القياتل بأن النبي صلى الله علمه وسلم صلى على أبنه براهيم وهوابن سبعين لبلة ويتتوى هذا الحديث حديث المغبرة وجابر

مكفر وقدورد فى ذلك الخبر فلا مام ان يصلى عليه لتحقق طهوره والعجب من صاحب هذا المذهب الذى يمنع من صدلاة الامام عليه وهوء نده لومات من عليه هذا الحدّ صلى عليه الامام مع تحققه بأنه مشغول الذمة بهذا الحدّ الواجب عليه وانه غيرطاهر النفس فان امره الى الله أن شاء آخذه وان شاء عفاعنه و بهذا وردت الاخبار فالاولى ان يصلى عليه الامام اذا قتله حدّ السكالفاسل سواء فانه لامعنى لا فامة الحدود على المؤمنين في الدنيا الا أزالتها عنهم في الا تجرة بخلاف من قتل سياسة اوكفر الاحدّ ا

\*(فصلفمنقتلنفسه)\*

فقدل بصلى علمه وقبل لا يصلى علمه وبالاول أقول (الاعتبار) لما أذن الله تعالى في الشفاعة بالمسلاة على المُّت علْمُها أنه عزو حل قد ارتضى ذلكُ وان السؤال فسه مقبول واخسران الذي مقتل زفسه خالد مخلد في النار خلود تأسد ولم بردنهي عن الصلاة على من قتل نفسه فيحمل ذلك على من قتل نفسه ولم يصل علمه فيحب على المؤمنين الصلاة على من قتل نفسه لهذا الاحتمال فمقبل الله شفاعة المصل فيه ولاسهما والاخبار الصحاح والاصول تقضى يخروجه من الناربخروج الحيرالوارد سأسد الخلود مخرج الزجروالحكمة المشارالهافي هذه المسئلة في قول الله عزوجل مادرني عمدي نفسه حرمت علمه الحنة ففسه اشارة حقيقة فالاشارة يسارعون وسابقوا الى مغفرة من ربكم من تقرب الى مسرا تقربت منه ذراعا والموت سب لقاءالله فكان الانسان في حماته يسافرو يقطع المنازل مانفاسه الىلقاءر به وقد جعلله حدامخصوصافلا يستحمل اللقاء فبادر السه قبل وصوله الى ذلك المتروهو السدب الذى لانعمل له في لقائه فإن كان عن شوق للقاء الحق فانه يلقاء مرفع الحب التداء فانه قال حرتمت علمه الجنة والجنة السترأى منعت عنه ان يسترعني فانه ما درني منفسه ولم يقل ذلك على التفصل فحمله على وجه الخسرالمؤمن لما يعضده من الاصول اولى واتما ما وردعنه علمه السلام فهن قتل نفسيه بحديدة اوبسم اوبالتردى من الجبل فلم يقل فى الحديث من المؤمنين ولامن غيرهم فتطرق الاحتمال واذا دخل الاحتمال رجعنا الىالاصول فرأينـا ان الايمـان قوىالســـلطان لائتكن معه الخلود على التأبيدالي غبرنهاية في النار فنعلم قطعاان الشارع اخبر بذلك عن الكفار في نعيمين ما بعذيون به ابدا فقيال من قتل نفسه بجديدة منهم فحديدته في بده يتوجأ مهافي بطنه في نار حهنم خالدا مخلدا فيها ابداأى هذاااصنف من العذاب هو حصكمه في النيار وكذلك من شرب سميا فقتل نفسه فهو يتحساه فى نارجهنم طلاا مخلدافها ابدا أى هذا النوع من العذاب يعذب به هذا الكافر واتماالمؤمن فحاشي الايمان بتوحيد اللهأن يقياومه شئفتعينان ذلك النص في الكافرا وان لمعض الشارع في هذا الخبرصنف بعينه فإن الادلة الشرعية تؤخذ من حهات متعدّدة و يضم بعضها الى بعض لمقوى بعضها بعضا لان المؤمن للمؤمن كالمنسان يشدّ بعضه بعضا كذلك الاعمان بكذا يشد الايمان بكذافه قوى معضه معضا فان اهل الحنة اغمار ون رمهم رؤمة نعم بعد دخولهم الحنة كاورد في الخبرفي الزيادة اذا أخذالنا سمو اضعهم في الحنة فيدعون الى الرؤية فمكن إن الله قد خص هذا الذي مادره منفسه فقتل نفسه أن مكون قوله حرّ مت عليه الحنة قبل لقياني الكونه مادرني فيتقدم للقاتل نفسه لفاءالله رؤية نعم وحمننذ بذخل الجنة فان القاتل نفسه برى ان الله ارحم به مماهوفه من الحال الموحمة له الى هذه المادرة فلولا ما يوهم الراحة عند الله من العداب الذي هو فعمل الدراليه والله يقول الماعند ظنّ عبدي بي فلطن بي خبر او القاتل نفسه اذاكان مؤمنا فظنه بربه الحسن هوالذي جلدأن يقتل نفسه وهداهوا لالمؤبان يحمل علمه لفظ همذاالله برالااهي اذلانص بالتصر ع على خلاف همذا التأويل وان ظهر فعه بعد فلمعد الماطر في تطره من الاصول المقرّرة التي تناقض هذا التأو مل مالشقاء المؤيد فاذا استصضرها ووزن عرف

على الله عليه وسلم الله صلى على المت بعد مادفن فى قبره فالاعتبار حيث ان الجسم خلق من التراب وعاد الى اصاد فلا فرق بينه فى حال الفصالة و بروزه على وجه الا رض او حصولة يحت المدتراب فهو منها فان كان المراد بقال الصلاة الجسم فالروح قد عرب به الى بارئه وقد فارق الجسد فلا ما نع من الصلاة عليه وان كان المراد بقال الصلاة الجسد دون الروح ف وا كان فوق الارض او تحت الارض فان الشارع ما فرق فكل وا حدمن الانسان قدر جع الى اصله فالتحق الروح منه بالعنصرى منه بالعنصر

\* (فصول من يصلي عليه ومن هوا ولي بالتقديم) \*

فن ذلك الصلاة على كلَّ من هو من أهل لا اله الاالله فن قا تل يصلى عليهم مطلق اولوكانوا منأهل الكائر والاهواء والبدع وكره بعضهم الصلاة على أهل البدع وبالاول اقول ولم يجزآ حرون الصلاة على أهل الكائر ولاعلى اهل المبغى والبدع وقد ثبت أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال خمأت دعوتي لاهل الكائرمن امتى والمصلى اعله وشفيع (الاعتمار) قال صلى الله عليه وسلم صاواعلى من قال لااله الاالله ولم يفصل ولاخصص بلعم بقوله من وهي نكرة تعم فالفهوم من هذا الكلام الصلاة على أهل التوحيد سواءكن توحيدهم عن نظر اوعن ايمان اعني عن تقليد الرسول صلى الله علمه وسلم اوعن نظروا يمان معاوسعني الايمان ان يقولها اوبعتقدها على جهة القرية المشروعة من حمث ماهي مشروعة وهذا الاسدل الى الوصول الى معرفته من القائل الها الايوسى اوكشففانه غمبوما كاف الله نفسا الاوسعها والهذار طهمالةول ومن لايتصور دنه التول اولم يسمع انه قالها كالصي الرضيع فان الرضيع يلحق بأبيه في الحكم فيصلي علمه ومن لم تسمع دنيه يلحق بالداروالداردارالاسلام وهو بيزالمسليز ولم يعسرف منه دين اصلالااسلام ولاغبره وكان مجهو لافانه يصلى علمه بحكم الدارف ذاكانت عناية الدار تلحقه بالمحقق اسلامه فاظنا بعناية الله وهيذامن عنياية للهوأهل لااله الاالله بملوجه وعلى كلحال لايقبلهم الخلود في النار الأمن اشرك اوسن الشرك فانه ملا يخرجون من النارابدا فالاهواء والسدع وكل كبيرة لا تقدح في لاالدالاالله لاتعتبرمؤثرة فيأهل لاالهالاالله فإن التوحيد لايتاومه ثبئ مع وجوده في نفس العيد ولولاالنص الوارد في المشرك وفمن سنّ الشرك لعمت الشفاعة كل من اقربالوجودوان لم يوحد فان المشركة ضرب من التوحمد أعني بوحب دالمرتبة الالهمة العظمي فإن المشرك جعل انشر مك شفه عاء في ألله فوحدالله في عظمته وان تلك المرتبة عنده ليست للشهر يك اذلو كانت له الما تخده شفية او الشفسع لامكون حاكما قال تعالى ام اتحذوا من دون الله شفعاء وحكوعتهم انهم قالوافي الشمركاء ما نعمد هم الالمقروناالى اللهزاني وانهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عندالله فوحدوا الله فى من تبته وعظمة قدسه فلهمرا محة من التوحيد وبهذه الرائحة من التوحيد وان لم يخرجوا من النارلا يعدان يحعل الله لهم فيها نوعامن النعيم في صورة الاسماب المؤلمة وأدني ما يكون تنعمهم أن يجعل المحرور فىالزمهر مركالمقرور تنعوبالنبارا او حبة للعرارة وانكان المحرور يعذب بتلك الحرارة النارية فيمعلهم الله على من اج يقيلون به نعم هدده الاسساب العنادة يوجود الالم عندها في المزاج الذي لا يلاعده ذلك وما ذلك على الله بعزيز فانه الفعال لمايريدوما ورداص يحول مننا وبين ماذكرناه من الحكم فبقي الامكان على اصلافي هــذه المسئلة وفي الشر يعة مابعضده من قوله تعالى ورحتي وسعب كل شئ وقوله رحتي سبقت غمي

\* (فصل في حكم من قتله الامام حدّا) \*

فن النياس من لم يران يصلى علم علم الامام ومنهم من رأى ان يصلى علمه الامام و به اقول (الاعتبار) الغاسل غير منوع من الصلاة على من غسله والامام هذا غاسل فان القتل هنا للمقتول طهور دمعنوى

مرة واحدة وهوآدم فالحكم للغالب وقد جعل في مقابلة تكوين حواء تكوين عسى و بق الغال في الاناث انهنّ محل تكوين الاعسان فهنّ أولى بالقدلة للكون كل مولود بولد على الفطرة فانه اذاولدخرج الساحد مثعهد رمه كاجاءعن رسول اللهصلي الله علمه وسالج في الغيث انه حد مثعهد بربه فكان الرجال أولى بأن يكونوا ممايلي الامام والاعتبار الاخران الرجل المت أذاكان ممايلي الامام كان سترة للمصلى عن المرأة فان المرأة عورة ومجياورة المت ابهيا أولى لعدم الشهوة من محياورة الحي فكان النساء أولى ما اتقديم الى القبلة من الرجال وكان الحق أولى ما مائه و دسترهن من الإمام أمال جال بل تقديم النساء أولى الى جهة الامام اذاكان مذه المثاية فانه أفوى في الاعتبارلان اكثرالا كوان الطسعية انماكونها الحقء خدالاسياب فانه اعتبيار محقق فان الامام الموصوف بهانده الصفة آلة والحق غالب على امره ولكن اكثرالنياس لايعلون وفي هذه المستلة من الاسرار البديعة اليحسة مالووقف عليهاالعقلاء لتعجبوا وحاروا وعلوا حكمة الله فى الانساء ومامعني حجابه النوروالظلة وماذ ايحد هدذا الحاب والحق تعالى لايتمل الحدولا يحتجب عنه شئ ولا يحجمه شئ اذلو همه شئ لحكم علمه ذلك الحاب مالحة ولا يصيرأن بقبل الحاب فلا يصحرأن وحكون العمد مححو ماعن الله ولكن يكون محجو ماعن نسبة خاصة قال الله تعالى فى الكفار انهم عن ربهم بومئذ لمحجو بون فأضاف الرب المهموهي النسبة التي كانوا يرجونهامنه فإيجدوها لانهم طلموها من غـ برجهة ماتكون فسه فكانواكن يقصد الشرق نيته وهو يمنى الى الغرب بجسده ويتخيل انحركته الىجهة قصده وهوقوله وبدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون فانهم لمااستمقظوا من غفلتهم ووصلوا الىالمنزل وحطواعن رحالهم طلموا ماقصدوا المه فقيل الهم من اؤل قدم فارقتموه فاازددتم منه الابعد افدة ولون بالمتنانرة ولاسمل الى ذلك فلهذا وصفوا بالجاب عن ربهم الذي قصيدوه بالتوجه على غبرالطريق الذى شرع لهيم فاذاعلت مااعتبرناه فلترتب الجنبائز على قيدر مقامك ولا تحكم فالحكم ليس لكوانما هوللشارع فان وقفت من الشارع في ذلك المقام على حكم عهيه ثابت في ذلاً فاعمل مه ولا تتعدّاه وقف عنده في أد العدالحق الاالفلال

اختلفوا فى الذى يفو ته بعض التكبير على الجنازة فى مواضع متعددة منها هل يدخل تتكبيرا ولا ومنها هل يعضى ما فاته اولا وان قضى فهل يدعو بين التكبير اولا فن قائل يكبير اول دخوله ومن قائل ينتظر حتى بكبرالا مام وحند أديكبر واتما قضاء ما فاته من التكبير والدعاء فن قائل يقضى ما فاته نسقا من غيردعاء (الاعتبار) التكبير تعظيم الحق فليدار عاليه ولا ينتظر الا مام و يقضى ما فاته من التكبير نسقا من غير دعاء فان الله يقول

\* (فصل فمن فاته التكسر على الجنازة) \*

من شخله ذكرى عن مسئلتي اعطيته أفضل ما اعطى السائلين والمدعوله هنا الميت فمعطى المت بالذكر من المصلى أفضل ما يعطيه لودعاله والمقصود بالدعاء للميت انما هو النفع والنفع الاعظم

قدحصـل بالذكر

\* (فصل في الصلاة على القبر لمن فاتنه الصلاة على الحنازة) \*

فقال قوم لا يصلى على القبر وقال قوم لا يصلى على القبرالاولها فقط ادافاته الصلاة عليها وكانقد على القبر من فاته الصلاة على الخازة واتفق القائلون واحتاف معلى الفبر على الفبر على الفبر على الفبر على الفبر على أن دن شرط ذلك حدوث الدفن واختلف هؤلاء فى المستدة فى ذلك فأكثرها فهم و وبالصلاة على الفبر أقول من غيرمة قلاعتبار) لا يصلى على المستحتى يوارى عن الابصار فى المستحتى النب عن النب

فيغبرطاعة وما منهما بماكاغه الله أن يحفظه في تصرفه من يد و بطن وفرج وقاب فلوءَ كن لله مدلي أن بعرالمت بذاته كلهالفعل فلمقممنها حمث الهمه الله والقمام عندقليه وصدره اولى فانه الحرك لسائرالاعضاء بالخسروالشير فذلك المحسل هواولي ان يقوم الصليء: ده بلاشك وبيحعله منه وبين الله وبعينه فانه اذاغفرله غفرلسائر جسده فانجمع الاعضاء تسع للفلف في كل شئ دنساوا خرة قال رسول الله صديي الله علمه وسدلم فيه أن في الحسيد من غة أذ أصلحت صدل سياتر الحسيد وأذ أفسيدت فسدسا ترالحسد الاوهى القلب كذلك اذاوةعت الشفاعة فها وقيات قيلت في الحوار - كلها فانالشارعاراد بالقلب هنا المنغة التي في الانسان المحتوى عليها الصدرولار يديالقاب لطفته وعقله وفيهمذا التنبيه سرتملن فهم وعلم لايحصل الابالكشف يتول تعلل ان فى ذلك لذكرى لمنكانله قلب وقال واستذكرأ ولوا الالمباب كإقال ابضا والكن تعمى القلوب التي فى الصدور بعني في ماب الاشبارة عن الحق فيريد مالصلاح والفساداذا اردالمضغة مابطراً في البدن من العجمة والمريض والموت فأنالتل الذي هوه فده المضغة محل الروح الحمواني ومنه ينتشر الروح الحواني فيجمع مايحس من الجسد وما ينمو وهو المخار الخارج من تجويف القلب الذي تعطمه حرارة الدم الذي بعطمه الكحمد فاذاكان الدم صالحاصل الحسدكاه وكان صححاواذا فسدفسد الحسدكاه فسرت فسه العلل والامراض فهوتنيه من الشيارع على معرفة ماهو الام عليه في هذا الحسم الطبيع." العنصري الذي هوآلة اللط فة الانسانية المكافة في اظهارما كافه الشارع اظهاره من الطاعات التي يتحتص بالحوارج فأذالم يتحفظ الإنسان في ذلك في غذائه ولم ينظر إلى أصلاح من احه وروحه الحمواني المديراطسعة بدنه اعتات القوى وضعفت وفسيدالخيال والتصوّر من الابخرة الفاسدة الخمارجة من القلب وضعف الفكر وقل الحفظ وتعطل العقل بنسماد الاكلات التي بهما مدرك الامورفان الملك انماهو توزعته ورعاباه فاعتبرالشيار عالاصل المنسد اذافسدلهذه الالالات والمصلح اذاصلح لهذه الاتلاك اذلاط اقة للانسان على ما كلفه ربه الابصلاح هده الاتلات وجعتها من الامور المفسدة اها ولا بكون ذلك الامن القلب فهذا من جوامع الكلم الذي أوتيه صلى الله عليمه وسلم فلواراد بالقلب العقل هناماجع من الفوائد ماجع بارادته القلب الذي في الصدرولهـذا نص ماسم المضغة والبضعة لرفع الشائحتي لا يتخمل خلاف ذلك ولا يحمله السامع على العقل وكذلك قال الله تعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فإذا فسدت عمت عن ادراك ما فبغي فان فساد عين المصيرة مما يعطمه المصرانماهو من فساد المصر وفساد المصرا نماهو من فساد محله وفساد محله انماهو من فسادروحه الحيواني الذي محلدالقاب فتمام المصلي عند صدرالمت في وقت الصلاة علمه اولى لاحل قلمه الذي هو الاصل في كل صلاح وفساد فاعلم ذلك \* (فصل في ترتب الحنائر) \*

اختلفوافى تيب جنائزالرجال والنساء اذا اجمعن عندالصلاة عليهن فقال قوم يجعل الرجال مما يلى الامام والنساء بما يلى القبلة وقال قوم بالعكس وقال قوم يصلى على الرجال على حدة مفردين ويصلى على النساء على حدة مفردين ويصلى على النساء على حدة مفردين الامام والاخر بمايسلى القبلة والنساء فيما بنهما وان لم يكن الارجل واحد فانه يكون بما يلى الامام والنساء ممايل القبلة وكل هذا مالم يردحة مشروع فى ذلك فيوقف عنده وقد بحثنا على أن نحجد الشرع فيه حدّا فلم خدوقد ورد عن بعض الصحابة انهم كانوا يجعلون الرجال ممايلي القبلة والنساء بمايلي الامام غاذا سئل عن ذلك قالواهي السنة ومشل هدا اذا وقع يدخل في المسند عنده موالتوقيف في الحكم أولى ولهذا احتياط من فرق في الصلاة بين الرجال وان وقع التكوين في الرجل النساء والنساء على النكوين في قالى المكون أقرب فهن أولى بالقبلة من الرجال وان وقع التكوين في الرجل

لذلك الموطن من مكارم الاخلاق وموطن التسامة ماشوهد الآن ولا وقع فلهذا قال لاا علها الآن ولا وقع فلهذا قال لاا علها الآن ولا يارة الجنازة) \*

اختلف النياس فيه هل هو تسلمة واحدة أواثنتان فالاكثر على انه تسلمة واحدة وقالت طائفة يسلم تسلمتمن وكذلك اختلفوا هسل يجهرفيهما بالسسلام أولا يجهر والذى أقول به انكان الامام أوالمأموم عن يساره أحد سلم علمه فيسلم تسلمتين وان لم يكن فلا يسلم الاواحدة عن عنه فإن الملك عن يمنه فانكان عن يمنه أحد علم ذلك السلام كل من كان عن يمنه (الاعتبار) لما كان الشآفع ببن بدى المشفوع عنده وأقام المشفوع فيه بينه وبين وبه ليعين المشفوع فيه كالمحضر الشفسع بازلةمن دشفعمن اجله عنسد المشفوع عنسده فأقام حضورا لحاني بين يديه مقيام النيازلة التي كان بذكرها لولم محضرا لجاني فهو في حال غسة عن كل مادون ربه سَوجِهه السه فاذا فرغ من شفاعته رجمع الى الحاضرين عنده من بشروملك وجان مؤمن فيسلم عليهم كايعمل في الصلاة سواءوهي شرىمن الله في حق المت كأنه يقول الهمماغ الاالسلامة وان الله قد قسل الشفاعة وكلمن قال ان المدت اذا كان من أهل الصلاة وصلى عليه لا تقبل الشفياعة فيه فياءنيه وخبرجهاة واحدة لاوالله بلذلك المت سعمد بلائك ولوكانت ذنو به عدد الخصى والرمل والتراب إمَّا المُحتَّصة بالله تعالى من ذلك فغفورة وامَّا ما يحتَّص بخطالم العباد فان الله يصلح بن عباده يوم القسامة فعلى كلحال لابدّمن الخبرولو بعدحين ولهذا ينبغي للمصلى على المت اذاشفع في صلاته عند الله أن لا يخص جناية بعينها وليع في ذكره كل ما ينطلق عليه به انه مسري الساءة تحول بينه و بين سعادته والمسأل اللهاالحاوزعن سائاته مطلقا وأن يعترف عن المت بجمسع السيئات وان لم يحضر المصلى التعميم فى ذلك فان الله ان شاءعه بالتحياوز والمغفرة وان شاءعامل المت بحسب ماوقعت فيه الشفاعة من الشافع ولهذا ينبغي للمصلى على المت أن بسأل الله له التخليص من العذاب لا في دخول الحنة لانهماغ دار المائة انماهي جنة اونار وذلك انه ان سأل في السعادة ودخول الجنسة قبل سؤاله ولكن يرى فى الطريق مامهوله فلهذا يكون اشتغال المصلى فى شفاعته بأن ينحمه الله من كل ما يحول يينه وبتن استعجاب العافية له والنعيم والسعادة فان ذلك انفع للمت واذا فعل هكذا صح التعريف بالبلام من الصلاة أى فقد التي السلامة من كل ما يكرهه

\* (فصل في الموضع الذي يقوم الامام فيه) \*

اختلفوااين يقوم الامام من الجنازة وقالت طائفة يقوم في وسطها ذكراكان اواتي وقال قوم يقوم من الذكر عند درأسه ومن الاتي عند وسطها ومنهم من قال يقوم منهما عند صدرهما وقال قوم يقوم منهما حميث شاء ولاحد في ذلك وبه اقول (الاعتبار) للخيال والوهم سلطان ومقصود المصلى الخياه وسؤال الله تعالى والحديث معه في حق هذا المت واحضار المت بين يد به فلا يبالى اين يقوم منه فان الترديد في ذلك يقصم الخياطر عن المقصود ولاسمان كانت الجنازة الثي في قوه مسترها عن خلفه بأن يقوم في وسطها ولا يخطر له ذلك حتى يستحضر في نفسه ما يستره بها عن خلفه فلا يسترها عن نفسه و يقدح ذلك في حضوره مع الحق فان الحق المستقبله على الحقيقة من الانسان قليه فان كان قلب المصلى عمل المنازة واستحضر في المستقبله على الحقيقة من الانسان قالمة فان كان قلب المصلى في خاطره أين يقوم من الجنازة والميت من المت وأحق أنه الله عليه عنده في الله الذى دعاه الى الشفاعة عنده في هذه الجنازة وكان هذا المحلى أولى باسم الميت من المت وأحق أله حمة في الله الذى دعاه الى الشفاعة عنده في هذه الجنازة وكان هذا المنازة بل يكون وستفرغ الهمة في الله الذى دعاه الى الشفاعة عنده في هذه الجنازة وكان هذا المنازة بل يكون وستفرغ الهمة في الله الذى دعاه الى الشفاعة عنده في هذه الجنازة وكان هذا المنازة من من مصل على جنازة والجنازة تشفع فيه جعلنا الله من المنازة والمنازة والمنازة والمنازة المنازة والمنازة والم

منهما الى ربه بذاته فعلم ماكان قبل قد جهله بتركسه فعد بنه الخشسة العلمه فأول ما يدى به المست في الصلاة عليه و يدى به المست في الصلاة عليه و يدى به المستة من جهة روحه ومن جهة جسمه فاذا عرف العارف فلا يتكلم ولا ينطق الابالقر ، آن فان الانسان بنبغي له في جميع احواله ان يكون كالمصلى على الجنبازة فلا يزال يشمد نفسه جنازة بعن يدى و به و هو يصلى على الدوام في جميع الحيالات على نفسه بكلام و به دائبا فالمصلى داع ابدا والمصلى على مستأونام في نام بنفسه فهو مت ومن مات بربه فهونام فومة العروس والحق بنوب عنه وانا في هذا المعنى شعر النائبة بن المنائبة بنائبة بن المنائبة بن المنائبة بن المنائبة بنائبة بن المنائبة بنائبة بن

مانامًا كم ذا الرقادوات تدعى فاتتبه \* كان الاله يقوم عنك بمادعا لونمت به لكن قلبك نائم عما دعاك ومنتبه \* في عالم الكون الذي يرديك مهمامت به فانظر لنفسك قبل سرك ان زادك مشتبه

ثم يقول اللهتم أبدله دارا خبرا من داره يعنى النشأة الا تخرة فيقول الله قد فعلت فان نشأة الدنياهي دأره وهي دأرمنتنة كثبرة العلل والامراض تختلفعلها الأهوية والاسطارويخر بهامرور اللسلوالنهار والنشأة الآخرة هىالتى بدلها وهىداركحما قدومسفها الشبار عمن كونهسم لاسولون ولايتغوطون ولايتخطون نزههاعن القذارات وانتكون محلاتقبل الخراب أونؤئرفهما الاهوية نم يقول وأهلاخ يرامن اهله فيقول الله قد فعلت فانأهله فى الدنيـا كانوا اهل بغي وجهل وتدابروتقاطع وظلموغلوشحناء فالاتعالى فىالاهــل الذى ينقلبالــه فىالا ّحرة ونزعناما فى صدورهــم من غل اخواناعلى سررمة تسابلين غميةول وزوجا خبرا من زوجه وكمف لا تكون خبرا وهن قاصرات الطرف مقصورات في الخمام لانشاهد في نظرها أحسن منه ولايشاهد أحسن منها قدزينت لهوزين الهاوطميت لهوطمب الهاكما قال تعالى في الجنة ويدخاهم الجنة عرفها لهيم اي طمها من احلهم فلابسته نشڤون منهاالا كل طهب ولا ينظرون منهاالاالي كل حسين فدعاؤهم في الهيلاة على المت مقبول لانه دعاء نظهر الغمب وماسن شئ يدعون به في حق المت الاوالماك يقول الهذا المصلي ولك بمثله اوولك بمثلمه نيسابة عن المت وسكافأ ذله على صـــلاته فانه قد صح عن النبي صلى الله علمه وســـلم ان الانسان اذا دعالًا خمه نظهر الغمب قال الملك له ولك بمثله اوولك بمثله واخبارا من الملك لهذا الداعي وخيرالملك صدق لامين فسيه أي لايد خله مين فعلى الحضقة انمياصلي على نفسه وما احسنها من وقدة بمزريه عزوجل وبين المصلى علمه فان كان المصلى علمه عارفاريه بحيث كصون الحق معه ويصره ولسانه فكون المصلى علمه ربه والمستقمل في الصلاة ربه فيكون المت في رقدته بين ربه وربه في الحسنها من رقدة لمتها الى الابد فنسأل الله اذاجاءا جلناان يكون المصلى علىنا عبدا يكون الحق-معه ويصره آمن بعزته لناولاخوالناولاصحاناواولادناواهلمناوجمع المسلمزوا كأنحال الموت حال لقاء المت ربه واجتماعه به بجعه ما تفرّق في سائرالكتب والعيف المنزلة واختص من القرء آن الفاتحة لكونها مقسمة بن الله وبين عمده وقد سماها الشرع صلاة وقال قسمت الصلاة مني وبين عمدي وخصالفاتحة مالذكر دون غبرهامن الفرءآن تعمنت قراءتها بكل وجسه وهي سورة تتضمن الثناء والدعاءولابد لكل شافع أن يثني على المشفوع عنده بمايستيمة لان المدح محمود لذائمه وردفى الصعيم عن رسول الله صــلى الله علىه وسلم انه قال لاشي أحــالى الله تعـالى من أن يــدح أوكما قال والله تعالى قدوصف عباده المؤمنس بالحامدين ودم ولعن من ذم حنياب الله ونسب المه ما لايلمق به من المجنل بقوله يدالله مغلولة وان الله فقبر فقعين على الشافع ان يمدح ربه بلاشك فانه أسكن لقبول الشفاعة وردفى الخبرالصحيح انرسول الله صلى اللهعلمة وسلم اذاككان يوم القيامة وأراد أنيشفع يحمدالله اولابن يدىالشفاعة بمحامد لايعلها الاشنفانااثنياء على المشفوع عنده لميكون بحسب جنبايات المشفوع فبهم فمقدم بين بدي شيفاعته من الثناءعلي الله بحسب مايذ

۱۳۹ ل مك

فهاساً لفه سواء كان ذلك الغيرفلا بتران يقف موقف الذلة والحباحة لماهومفتقر اليه فيه والتكتيف نائب في سوَّاله عن ذلك الغيرفلا بتران يقف موقف الذلة والحباحة لماهومفتقر اليه فيه والتكتيف صفة الاذلاء وصفته وضع الهينء لي الاخرى بالقبض على ظهر الحكف والرسغ والساعد في شبه اخذ العهد في الجمع بين المدين بدالمعاهد ويدالمعاهد أى اخذت علمنا العهدان ندعوك واخذنا علمك العهد بكرمك أن تجبينا فقلت واذا ساً لك غبيادى عنى فاني قريب أجبيب دعوة الدامى اذا دعاني ولم يقل دعاني في حق نفسه ولا في حق غيره ثم اذنت لنافي الدعاء المست والشفاعة عندك والشفاعة فيه فلم يق الاالاجابة فهي محققة عندا لمؤمن ولهذا جعلنا التحكيمة الاخيرة شكرا والسلام انصراف وتعريف عما يلق الميت من السلام والسلامة عندالله ومنا من الرحة والكف عن ذكر مساويه

\* (فصـــل في القراءة فيها) \*

فن قا تلما في صلاة الجنازة قراءة الماهوالدعاء وقال بعضهم الما يحمد الله ويثني عليه بعد التكبيرة الأولى ثم تكبرالشانية فنصلى على الندى صلى الله عليه وسلم ثم يكبرالشالثة فيشفع للمت ثم يكبر الرابعة ويسلم وفال آخر بقرأ بعدالتكبيرة الاولى بفساتحة الكتاب نم يفعل في سأ ترالم كبيرات مثل ماتة\_تهم في الذي قبله و به أقول وذلك أنه لا بدّمن الصـ ممدو الثنياء فيكلام الله أولى وقد انطلق علها المرصلاة فالعدول عن الفاتحة ليس بحسن وبه قال الشافعي واحدود اود (الاعتبار) قالأو مزيد السطامي اطلعت على الخملق فرأيتهم موتى فكبرت عليهمأر بع تكبيرات قال بعض شهوخنارأى أبويز يدعالم نفسه فانهذه الصفة تكونلن لامعرفة لهبريه ولايتعرف المه وتكون لاكمل الناس معرفة بالله فالعارف المكمل رى نفسه مستابين يدى ربه اذكان الحق سمعه وبصره ولسانه ويده فتكون ننسه عن الحنازة ويكون الحقمن كونه سمعه ويصره ولسانه ويده بصلي علمه قال تعالى هوالذي بصلى علمكم وإذاكان الحق هوالمصلى فبكون كالامه القرءان والعارفون لابداهم من قراءة الفاتحة بقرأها الحق على اسانهم ويصلى علمم فنني على نفسه بكلامه ثم تكهر نفسه عن هذا الانصال في ثنائه ماسان عمده في صلانه على جنيازة عمده بعزيدي ريه و يكون الرجن في قبلته وهو المسئول و مكون المصلي هو الحيّ القدوم غريصلي بعد المسكسرة الثيانية على نبيه المملغ عنه قال تعالى أنَّالله وملائكته يصلون على النسيُّ فلولمُ يكن في شرف الملائكة على سائر المخلوقات الاجمع الضمرفي يصلون منهم وبمزالله لكفاهم ومااحتيم بعمد ذلك الى دليل آخر ونصب الملائكة بالعطف حتى يتحقق ان الضمر جامع للمذكورين قسل غريكمر نفسمه على لسان هدذا المصلى من العارفين عن التوهم الذي يعطمه هذا التنزل الالهي " في تفياضل النسب بين الله وبين عباده من حيث ما يجتمعون فسه ومن حيث ما يتمنزون به في مراتب التفضيل فر بمايؤدى ذلك التوهم انالحقا أق الالهمة يفضل بعض عض تناضل العباداذ كل عبد في كل حالة مرتبط بجنسقة الهية والحقائق الالهسة نسب تعالىءن التفاضل فلهذاكبر الشاائة ثمشرع بعد القراءة والصلاة على النبي صلى الله علمه وسلم في الدعاء للمنت من قوله ولوأن قرء آماس مرت به الجبال اوقطعت به الارض أوكام به الموتى يعني لكان هذا القرءان الذي انزل علمك يأمجم واذاكان الامرعلي هدذا الحد والمت في حكم الجادات في الطاهرلذهاب الروح الحساس كان حكمه حكم الجماد قال تعالى لوأنز أناهذا القرءآن على جدل لرأينه خاشعا متصدعا من خشمة الله فوصفه بالخشية وعين وصفه باللشية عمن وصفه بالعلم عاأنزل عليه قال تعالى انمايخشي الله من عباده العلماء فالمعنى الذى أوجب له عدم الخشسة انماه وارتساط الروح بالجسد فحدث من المجموع ترك الخشمة لتعلق كل واحدمنهما يصاحمه فلمافرق منهما رجع كل واحد

فرعون أومن فرعون فذمته وأخبره انه ليس له أن يرى ذلك وهذه مسئلة من اعظم المسائل تؤذن بشمول الرجمة وعمودها لكل نفس وان عرت الذهوم الدارين ولا بدّمن عارة الدارين كاورد ان الله سيعامل الذهوس عايقة ضيه شرفها بسر الايعلمه الاأهل الله فانه من الاسرار الخصوصة علم ان الله الله الله الله من الاسرار الخصوصة علم ان المهم الله الله الله الله الله عالى في الذين شقوا ان ربال فعال لما يربد ولم يقل عدا با عالم الله عالى المناد ولم يخس فعال لما يورجة الله والمنظمة المناد ولي تعلم والمناد ولي الله والمنظمة والمنافية والله والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والله وعوف جهم فتكون سيباقي فعمه حدث كان في من والمنافية والمنافية والمنافية والله والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والله والله والمنافية والنافية والمنافية والمنافية والله والله والمنافية والنافية والمنافية والله والله والمنافية والنافية والمنافية والله والله والمنافية والمنافي

\* (فصل في صفة الصلاة على الجنازة) \*

فنهاعدد المتكبير واختلف الصدرالاول فىذلك من ثلاث الىسبع ومابينهمالاختلاف الاسمار وردحديث ان النبي صلى الله علمه وسلم كان كيام الجنازة اربعا وخسا وستاوسمعا وثماني وقدوردانه كبرثلا ماولمامات النحاشي وصلى علمه رسول الله صلى الله علمه وسم كبرعلمه اربعا واستمرّع لى اربع الى ان توفاه الله تعالى (الاعتبار) اكثرعد دالفرائض اربع ولاركوع في صلاة الحنائزيل هي قسام كلهاوكل وقوف فيهاللقراءة له تكمير فكبرار بعاعلي اتم عدد ركعات الصلوات المفروضة فالنكبيرة الاولى للاحرام يحرم فهاان لايسأل في المغفرة لهذا المت الاالله تعالى والتكميرة الشانية لكرمه ورجته في قبول الشفاعة في حق من يشفع فيه اويسأل فيه مثل الصلاة على الذي صلى الله علمه وسلم المات وقد كان عرفنا انه من سأل الله له صلى الله علمه وسلم الوسداد حاتله الشفاعة فان الذي صلى الله عليه وسلم لايشفع فيه من صلى عليه وانمايساً لله الوسملة من الله لتعضيضه امته على ذلك والتكسرة الرابعة شكر لحسن ظن المصلى بربه في انه قبل من الصلى سؤاله فيمن صلى علمه فأنه سحانه ماشرع الصلاة على المت الاوقد نحققناانه بقدل سؤال المصلى في المصلى علمه فإنه اذن من الله تعالى في السؤال فيه فهو لا بأذن وفي نفسيه انه لا يقيل سؤال السائل قال الله تعالى فى الشفاعة يوم القيامة ولايشفعون الالمن ارتضى وقال من ذا الذى يشفع عنده الاباذنه وقال ولاتنفع الشفاعة عنده الالمن أذنله وقدأذن لناأن نشفع فى هذا المت بالصلاة عليه فقد تحققنا الاجابة بلاشك ثم يسلم بعدة كبرة النكرس لام انصراف عن المت اى لقيت من ربك السلام واهذاشرع النسبي صلى الله علمه وسلم أن يكذوا عن ذكرمساوى الموتى فان المصلي فد قال في آخر صلانه عليه السلام عليكم فأخبرعن نفسه أن المت قدسلم منه فان ذكره بمساءة بعدهد ذا فقد كذب ففسمه فى قوله السلام عليكم فانه ماسلم منه من ذكره بسلوء بعد موته فان ذلك بكرهه المت و يكرهـه الله للعميّ فان الحيّ يذكره به ولا ينهمي عن فعـل مشـله فيؤدّيه ذاتُ الى أن يكون قلمــل الحساءمن ربه

عليه من الاذحرحتى بسترعن الابصارولما خلق الانسان من تراب كان من له حضور مع الله من أهل الله اذا الله التراب تذكر ما خلق منه فينظر فى قوله تعالى منها خلقنا كم وفيها نعيد كم ومنها نخرجكم تارة اخرى يعدى يوم البعث والمصلى بناجى ربه فاذا وقف المصلى فى المناجاة وليس بينه وبين الارض حائل وكانت الارض مشهودة لبصره ذكرته بنشأ نه و بما خلى منه و باها تته وذلته فان الارض قد حعلها الله ذلولا مبالغة فى الذلة بهذه البنية قال الشاعر

ضروب بحد السمف سوق سمانها \* اذاعدموا زادافانك عاقر

فياء ببنية فعول المبالغة في الكرم ولااذل من بطأه الاذلاء ونحن نطأ ها وجيع الخيلائق ونحن عيداى أذلاء فر بحا اشتغل المصلى بالنظر في نفسه وما خلق منه عن مناجاة ربه بحايقراً من كلامه منغ من عيايقول للعق وما يقول له الحق وهوسو ادب من التالى فكان الحيائل أولى لما نهى المصلى أن يستقبل وجلام ثله في قبلته أو يصمد الى سترته صمدا وليجعلها على جابه الا بمن اوالا يسره هذا كله حتى لا يقوم له مقام الونن غيرة الهية فانهم مكانوا بصورونه على صورة الانسان فأمر بسترا لمت لان المت بيزيدى المصلى والمصلى بناجي ربه الحق في قبلته شفيعا في هذا الميت وسمأتى اعتباره في الصلاة على الميت ان شاء الله تعالى المناولة على الميت ان شاء الله تعالى المناولة على الميت الله تعالى الميت المناولة على الميت النهاء الله تعالى الميت المناولة على الميت النهاء الله تعالى الميت ا

\* (فصــلف فضل المشي مع الجنازة) \*

المشى مع الجنبارة كالسعى الى الصلاة فقال بعضهم من السنة المشى امامها وقال آخرون المشى خلفها أفضل والذى أذهب اليه أن عشى راجلا خلفها قبل الصلاة علم افيح علها امامه كما يجعلها في الصلاة و بعد الصلاة عشى أمامها خدمة لها بين يديها الى منزلها وهو القبر ظنبا بالله جملا ان الله قبل الشفاعة فيها عند الصلاة عليها وان القبرلها روضة من رياض الجنة فان الله قدندب الى حسن ظن عده به فقال اناعند ظن عبدى فليظن بى خيرا وروى ان الله سئل من أحب الملاعسي المحيى عليهما السلام فقال الله تعالى الله ائل احسنهما ظنبا بي عنى عيمي والاولى أن لا يركب أدبا مع الملائكة لاغير فان الملائكة عشى مع الجنبارة الغالب على يحيى والاولى أن لا يركب أدبا مع الملائكة لاغير فان الملائكة عشى مع الجنبارة ما لم يعيمها صراح تركبها الملائكة فعند ذلك أنت مخير بين الركوب والمشى فان المت على نعشه كالشخص في المحفة مجول قال صاحبنا أبو المتوكل وقدر أبنا نعشا يحمل فان المت على نعشه وقال شعر

مازال يحملنا وتحمله الورى \* عساله من حامل محمولا

(الاعتبار) الماشي أمام الجنازة لما كان شافعات قدّم برنيديها ليخاو بالله في أمرها حتى اداوصات الى شفير قبرها وصلت مغفور الها بقبول سؤال الشافع وان كانت من المغفور ين لهم كان كالمعترف بقد ومها وكالحاجب بين بديها تعظيما لها والماشي خلفها يراعى تقديها بين بديه كا يجعلها بين بديه في الصلاة عليما والمعتبر بالنظر الهالان الموت فزع وان الملائم معها كاقام رسول الله صلى الله علمه وسلم لجنازة يهودى حين متربه المالوت فزع وقيام لهوله ووردانه قال أليس الملائم معان أعلم أنها جنازة يهودى فورد في قوله بعدان أعلم أنها جنازة يهودى الله قال ان الموت فزع فقيام لهوله ووردانه قال أليس الملائم على فكان قيامة أديام عاللت وفي هذا الحديث قيام الناطقة وان صاحبا وان شيق بدخول النارفهو ولامن اهل التعريف النام الناس الناطقة وان صاحبا وان شيق بدخول النارفه و من العالم الاشرف فقيام الهارسول الله صلى الله عليه وان ذلك كله غيرمؤثر في شرفها ان كانت من العالم الاشرف فقيام الهارسول الله عن بعض الصالحين انه قال من رأى نفسه خيرا من نفس بقيا وى النفوس روى القشيرى في رسالته عن بعض الصالحين انه قال من رأى نفسه خيرا من نفس

هذه الضفات الخطوقة للامبد بالحق ف الله يسمع وبه ينصر وبه يعلم وبه يقدر وبه يعطون حما وبه يريد وبه يتكلم فقد غسل اوصافه بأوصاف ربه فكان طاهرا مقدّسا في صفاته فهذا توقت غسل الميت من واحد الى سبعة بحسب ما ينقص ويزيد وقد عم هدذا جميع ما وقع من الخلاف في شنعه ووتره وقلد له وكثيره وحده وترك حدّه فلكرفية واغسل الميت منك بمثل هذا الغسل والكاسل مع الناقص كالعاقل المؤمن مع العاقل وحده أومع المؤمن

\* (فصـــل في الحدث يحرج من بطن المت بعد غدله) \*

فنهم من قال يعاد الغسل ومنهم من قال لا يعاد الغسل والذين قالوا بأنه يعاد اختلفوا في العدد الى سمع واجعوا على انه لا يزاد على السبع (الاعتبار) الشبهة نظراً بعد حدول الطهارة اسرعة زوالها من خياله لفعف تصوّره في عاد عليه التعليم سمع مرات فان استنكه ذلك كان كن استنكه سلس البول وخروج الريح لا يعاد عليه التعليم فاله غير فا بل الشبوته وانما اجعناعلى السبع لانه غاية الكمال في العلم الالهيمي بكونه الها ولهذا ربط الله الحكمة في وجود الا ثنار في العالم العنصري على سبر السبعة الدراري في الاثني عشر برجا فجعل السائرين سمعة فعلنا انه غاية كمال الوجود وجعل كمال السير في اثنى عشر لانه غاية مراتب العدد من واحد الى تسعة ثم العشرات ثم المئون ثم الا آلاف فهذه اثنا عشروفها يقع التركيب الى مالا يتناهى من غير زيادة كذلك سير السبعة في الاثن عشر برجا ذلك تقدير العليم

\*(J----i)\*

اختلفوا في عصر بطن المتقبل ان يغسب نهم من رأى ذلك ومنهم من لم يره (الاعتبار) العصر اعتبار التعبار العصر المتبار الكبيرا اصغير في حاله هل عنده شبهة فيما هوفيه يخاف عليه منها ان تقدح في طهارته اذا طهره الكبير اولاحتى يدعوه على بصيرة منه انه صاحب شبهة يتوقى ظهورها في وقت آخر في عفظ المربى انفسه في اقل الوقت قبل ان ينشب ويقع النعب ويعظم

\*(فصل في الاكفان)\* الكفن للمت كاللباس للمصلي وهومايصلي علمه لافيه كالصدلاة على الحصروالثوب الحائل مذك وبن الارض لانه في موضع سحود لـ الوسحدت فاتسبه ما يصلى عليه فأمّا المرأة "فترتيب تحكفنها ان تغطى الغياسيان اولا آلحتو وهو الازرة التي تشدّعيلي وسيط الانسيان ثم الدرع وهو التمسيس الكامل وهوالجارالذي تغطيبه رأسها ثمالملفة ثمتدرج في ثوب آخر بعدد الجسع فهدده خسة اثواب هكذا على الترتب اعطى رسول الله صلى الله علمه وسلم لملى الثقفية حين غسلت امكائهوم نات رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثوبا بعد ثوب يناولها اياه ويأمر هابأن تفعل به ماذكرناه على ذلك الترتب هذاهوالسنة في تكفين المرأة واماالرجل في النافص في صفية تكفينه الاانه لما مات رسول الله صلى الله علمه وسلم كفن في ثلاثه اثواب بيض حوامة ليس فيها قيص ولاعمامة بحضور من حضر من علماءالصحابة ولم يلغناأن احدامنهم ولاممن بلغه انكر ذلك ولاتنياز عوافسه ولكن في قول الراوي لىس فيها قبص ولاعمامة احتمال ظاهروالنص في الثلاثة الاثواب من الراوى بلاشه لنالاان الوتر متحب فى الاكفان فن النياس من رأى ان الرجل يكفن في ثلاثه اثواب والمرأة في خسة اثواب اخذا بماذ كرناه ومنهم من برى ان اقل ما مكفن فسه الرحل ثويان والسنة ثلاثه اثواب وأقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة والسنة خسسة اثواب ومن النياس من لمر في ذلك حدًّا ولكن يستحب الوتر قال وسول الله صلى الله علمه وسلم في الذي مات محرما يكفن في ثو بين (الاعتبار) المقصود من التكفين أن يوارى الميتءن الأبصار وأهذالما كفن مصعب بن عمر يوم أحد في النوب الواحد الذيكان علميه وكان غرة قصيرة لاتعمه بالسترأم رسول الله صلى الله علمه وسلم أن يغطى بهارأسه ويلنى

الرجعي ماخرجت عن حكمه كان اعتباره كاذكرناه في اتقدّم في الموضع الذي بغسل الشآقص فيه الكامل

\*(فصل في حكم الغاسل) \*

قال قوم بجب على من عسل من أن بغتسل وقال قوم لا يجب عليه غسل (الاعتبار) العالم اذاء لم غيره وطهره من الجهل بما حصل له من العلم فلا يخلوا ما أن يكون عله بريه أى وهو حاضر مع الله ان الله هو المعلم مثل قوله الرحن علم القرء آن فلا غسل عليه فأن الله هو الغالسل لذلك الحاهل من جهله بما علمه الله على لسان هدا الشيخ وان كان الغالس علمه بنفسه وغاب في حال تعليمه عن شهود ربه انه معلمه على لسانه في ذلك الوقت وجب عليه الغسل من تلك الغفلة التي حالت منه وبن الحضور مع ربه في ذلك التعلم

\* (فصل في صفات الغسل) \*

فن ذلك هل ينزع عن المت قيصه عند الغسل اولا فن قائل تنزع سيابه وتسترعورته و قال بعضهم بغسل فى قيصه (الاعتبار) صاحب الشبهة او الشهوة الطبيعية وان كانت مباحة اذا اتصف صاحبا الموت تشبها فان الغاسل له ان كان فادرا على أن يظهر له الحق من نفس شبهته وشهوته فهو كمن غسل المت فى قيصه ولم ينزعه عنه وان لم يقدر على تطهيره الاباز الة الشبهة لقصوره كان كن نزع ساب المت وحيند غسله صحيح

\* (فصل في وضوء المت في غسله) \*

فقال قوم بوضاً وقال قوم لا بوضاً وقال قوم ان وضئ فسن (الاعتبار) الوضوع في الغسل طهر خاص في طهر عام اذا كانت المسئلة تطلب بعض عالم الشخص كراة تقع من جوارحه فاته يغسل تلأ الجوارح الخياصة بما تستحقه من الطهارة كالعين والاذن والسد والرجل واللسان والايمان هوا الغسل الاعم فيجمع بين طهارة الجوارح على الخصوص و بين الايمان لا بدّمن ذلك فان الغسل غير مختلف فيه والجمع بين عبادتين اذا وجد السبيل الهما أولى من الانفراد بالاعدم منهما

\*(فصــلفالتوقيت في الغسل)

فهم من أوجبه ومنهم من لم يوجبه (الاعتبار) بأى شئ وقع القطه برمن هدفه الشبهة كان من غير تغيين ولا يوقيت ما تقع به ومن قال بوجوب التوقيت قال نحن مأ مورون بالتخلق باخلاق الله والله يقول وكل شئ عنده به قدار وهو التوقيت وما ننزل الابقدر معلوم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء وقال عليه السلام فيمن زاد على ثلاث من ات في الموضوء انه قد أساء وتعدى وظلم وجعله موقت امن واحدة الى ثلاث وكره الاسراف في الماء في الغسل والوضوء وكان رسول الله على الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمة

والذي أوجبواالتوقت فيه اختلفوا فنهم من اوجب الوترأى وتركان ومنهم من اوجب الثلاث فقط ومنهم من حدّاً قل الوتر في ذلك ولم يحدد الله نقص من الثلاث ومنهم من حدّالا كثر فقال لا يتصاوز السبع ومنهم من السخب الوتر ولم يحدد دّافيه (الاعتبار) الما الوتر في الغسل فقال لا يتحباوة السبع ومنهم من السخب الوتر ولم يحدد دّافيه (الاعتبار) الما الوتر في الغسل وترالحكم أفوا جب لا نه عبيادة ومن شرطها الحضور مع الله فيه وهو الوترفيني أن يكون الغسل وترالحكم الحال وهو من واحد الى سبعة فان زاد فهو اسراف اذاوة عتبه الطهارة فوتريته في الغسل بحسب ما يخطر له في حال الغسل وهي سبع صفات اتهات فها وقع الكلام بين أهل النظر في الالهات وهي الحياة والعدادة والعردة والارادة والكلام والسمع والبصر والعبد قدوصف بهذه الصفات كلها وقد ورد ان الحق قال في المتقرب بالنوافل ان الله يكون سمعه و بصره وغير ذلك فقد تبدلت نسبة وقد ورد ان الحق قال في المتقرب بالنوافل ان الله يكون سمعه و بصره وغير ذلك فقد تبدلت نسبة

يعلون ولان ملون و و و و نااظاهر و لا يعرفون الباطن كافال تعالى يعلون ظاهرا من الحياة الدنيا و هم عن الا تحرة هم غافلون فاذا و قع ذور حم في شمة أو شهوة من الكل أوالنة من فان كانت في العقائد في غيد ل كل واحد منه ما صاحبه فانه حكم مقرر في الشرع سواء كان كاملام نافيما ومن رأى أن المرأة تغسل الرجل و هو غيدل النياق الكامل فلنياق أن المراقة تغسل الرجل و هو غيدل النياق الكامل فلنياق أن يطهر الكامل اذا قيق أن الكامل و قع في شبهة و لا بدّ مثل الفقيه برى العارف انه قد زل بارتكاب محرم شرعا بلاخلاف فلا أن نكر عليه و العارف اعلم بما فعل فان كاعله الفقيه تعين عليه قبول ذلك التطهير سو به منه و رجوع عنه وان كان في باطن الامم على صحة وان الفقيه أفتى بالصورة و لم يعلم باطن سو به منه ورجوع عنه وان كان في باطن المامل ولا يغسل الكامل النياق في مثل هذه المسئلة و هو أن يكاشف الكامل ببراءة شخص ممانسب المه مما يوجب الحدة وقد حكم الحاكم النياق منا وهو أن يكاشف الكامل ببراءة شخص ممانسب المه مما يوجب الحدة وقد حكم الحاكم النياق منالو هذه أن يرد على النياق كامل أن يرد حكم الخاكم ولي الله علمه وسلم في المرأة التي لاءنت زوجها وكذب وعرف ذلك وقد حكم الته علمه وسلم لكان لي ولها شأن في الملاعنة وفي نفس الامن صدق الرجل وكذبت المرأة فقال صلى الله علمه وسلم لكان لي ولها شأن فترك كشفه وعله لظاهر الحكم في المراحل وكذبت المرأة فقال صلى الله علمه وسلم لكان لي ولها شأن فقيل كامل المناه وعله لظاهر الحكم

\* (فصـــل في غسل المرأة زوجها وغسله اياها) \*

اجعواعلى غسل المرأة زوجها واختلفوا فى غساله فقيال قوم يغسلها ومنع قوم من ذلك (الاعتبار) مريد الشيخ اذارأى الشيخ قد فعل مالا يقتضيه الطريق عند الشيخ فلامر يدأن ينبه النسيخ على ذلك لموضع احتمال أن يكون عافلا وليس له أن يسكت عنه وليس للشيخ اذارأى المريد قد وقعت منه طاعة بالنظر الى مذهب الشيخ وحكم الشرع بضختها بالنظر الى من وقعت منه فانها وقعت عن اجتهاد فليس للكامل وهو الشيخ وان عرف ان ذلك المجتهد او المقلد له قد اخطأ فى اجتهاده أن يرقع المه فلا يغسلها قال فى اعتباره يتعين على الشيخ أن يعترف المريد هو المقلد للمعتمد لرئمة أن يرجع الى كلام شيخه وان كان فيه المجتهد فيحرم عليه الرجوع الى كلام الشيخ منا المريد هو المجتهد فيحرم عليه الرجوع الى كلام الشيخة عنام المعتمد فيحرم عليه الرجوع الى كلام الشيخة عنام المنافقة وي من اجتهاده أعنى رجوعه لرجهان ذلك الدليل الذي عوق مديقه للشيخ على الدليل الذي كان عنده لاحتمال كان عنده لاحتمال كان عنده للاحتمال المنافقة ها الشيخة في ذلك فافهمه

\* (فصــل في المطالقة في الغسل) \*

اجعواعلى ان المطلقة المبنونة لا تغسل زوجها واختلفوا فى الرجعية فقيالوا تغسل وقالوا لا تغسل (الاعتبار) المريد يخرج عن حكم شيخه بالكلمة فليس له أن يقد حرفي شيخه ولوقد حرح لم يقبل منه فأنه في حال بهمة لارتداده وهو ناقص فكيف يطهر الكامل وهو في حال نقصه فان كان تخلف المريد عن حكم شيخه حساء منه لائة وقع فيها أو فترة حصات فهو مثل الطلاق الرجعي فان حكم الحرمة فى نفس المريد للشيخ ما زالت وان تخلف عنه اوهير والشيخ تأديباله لقي بعض الشيوت تلمذاله كان قد زل فاستحيى ان يجتمع بالشيخ فتركه فلما لقيمه استحيى واخذ المتلمذ طريقا غيرطريق الشيخ فاحته الشيخ وامسكه وقال له يا ولدى لا تصحب من يريد أن يراك معصوما في هذا الوقت لا تحتاج الى الشيخ فأ زال ما كان اصابه من الخل ورجع الى خدمته فاذا كان المريد بمنزلة صاحبة الطلاق

رص الماء علم ماما لما تل لانه لا يدمن ذلك هذا الذي أذهب المه في هذه المسئلة (الاعتمار) الموت في الاعتبيار في هــذا الطريق شبهة تطرأ على الشخص في نظره طروّا لموت على الحيّ أوشهوة طبيعية تحكم علمه وهمية فدأتيها بشهة عنده وهوانه ري ربه في الاشياء فهو مت عندالجناعة للأخلاف سواءكانكاملااوناقصاعن درجة الكال فقدقال الله تعالى في الكامل وعصى آدمرته فغوى اىخاف وهوقداكل مالتأويل وظن أنه مصيب غسرمنتهك للعرمة فىنفس الامر وكأن متعلق النهبي القرب لا الاكل وقال في الكمل الذين لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون مارؤمرون لماألحأتهم الغبرة الالهمة التي أنطقتهم بقولهم اتجعل فيها فقال اني اعلم مالاتعلون والماغيراا كامل فعروف والناقص قد مكون مريدا للكادل داخيلا تحت حكمه وطباعته شيمه الزوجين وهوكالواحد من الامة مع بمه المعوث فقد عوت الكامل في مسئلة ما فيغسله الساقص نزل رسول اللهصلي الله علمه وسلم يوم بدرعلي غسرالماء فقسال له اصحابه أبوحي نزلت هنسافتمال لا فقالواله ماهوالرأى وانماالرأى أننرتفع من هدذا الموضع وننزل على الماء حتى يكون الماء لنما دون عــدقزناائلا يحول منناو يندفسمع منهم وارتفع وهوالكامل وقدرجع الى قوالهم وكرجوعه ابضاعلمه السلام الى قواهم في الارالنقل وقال انتج اعلم عصالح دنيا كم فهكذا حال التلامذة مع الشمواخ فان الشموخ ماتة ـ قدموا عليهم الافي ادورمعينة هي مطاوية للاتماع فان كان المريد مريد الغير ذلك الشديخ وأعنى بالمريد التلميذ والرجل من الناس لغير ذلك الندى في الزمان الذي قبل زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوزمان تخصيص البعث فانكانت المسئلة التي مات فيها هذا الناقص مما تحتص بالطريق العام من حدث ماهو طريق الحالله فان لغير شهده أن بطهره عماتمنله فهها ولهأن يقيل منهان أرادالفلاح ووفي الطربق حقه وانكانت المسئلة التي حهاهاغم عامة وكصحون خاصة بالنظرالي مفهام ذلك الشييغ وانكان نقصاعندهذا الشييخ الانخرفلدس أه أن ردَّذِلكُ المريد عن مّلكُ المسئلة كما إنه ليس لمالكيِّ أن ردَّالشافعيِّ عن مسئلته التي راهما خطأ فانه مقلد لامام فهافان كانت المسئلة عاتبة مثل أن يقدح في التوحسد فله تطهيره منها سواء كان ذلك المريد تحت حكمه ام لم مكن وصورة غسله وتطهه مره الذي ملزمه هو أن يعرفه رجه الحق في المسئلة ولاسالي اخلذها املم يأخلذ كغسل المتفانكان محلالقمول الغسل التفعيه وان لم يكن محلا وتلاثيهالالقدول الغسل واربديالحمل الاهلمة وانغسل فهوكغسل المشرلة لم ينتفع به وقدادي الحي ماعلمه فان الداع الى الله ما يجب علمه الاالبلاغ كإقال ماعلى الرسول الاالب لاغ فحظه التبلسغ لاخلق القبول والهداية فينفس السامع فنء لمءدم القبول قال لايغسل كل واحدمنهما صاحبه وان كانت المسئلة في العقائد وال بالغسل وانكانت في فروع الاحكام قال بالتميم فان موضع التميم من الشيخصين ليس بعورة فان الوجه والكفين من المرأة السابعورة ويجوز لارجل النظر البهما من المرأة فلدان يميمها اذاماتت ولها أن تميمه الى المرفقين اذامات كذلك الحكم الشرعي "العيام لا يتوقف عماعه عملي تعمين احد من أهل الفتوى بل بأخذه المريد من كل شيخ والشيخ من كل مريد لان الحكم لدس لوا حدمنه ماوا نماهو تله بخلاف المماحات والمندومات في الرباضات والجماهدات فلدس للمريدأن بخرج عن حكم شيخه في ذلك

\*(فه ـــل في غسل من مات من ذوى الارحام) \*

اختلف قول بعض الائمة فى ذوى الارحام فقول ان الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل وقول لا يغسل أحدمنهما صاحبه وقول ثالث تغسل المرأة الرجل ولا يغسل الرجل المرأة وقد تقدم فى النصل قبل هدا مذهبنا فى هذا (الاعتبار) ذوو االارحام اهل الشرع كلهم فالرجل منهم النكامل هو الذى احكم العلم والعمل في عبن الظاهر والباطن والناقص منهم هم الفقها الذين

وانكان م يقرغ رزقه في علم الله كان اضطرابه لجهد له بوقت حصول الرزق بانقطاع السبب في افيد من ألم الجوع المتوقع أومن دوامه انكان وقع وقد كان رسول الله صدر الله علمه وسلم يتعود من ألم الجوع و يقول اله بئس المنجميع فانه بلا يحتماج من قام به الى صبروقله ل من يرزقه الله الصبر عند البلا والهذا شرع التطبب لتسكن النفس وتعتدل الطبيعة بالاستناد الى حصول المعمة المتوهمة على بد الطبيب قال تعالى ولنه الونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وهده كانها السباب وانقطاعها بلا عملى الله به عباده لمأجرهم على ذلا فلا يطهر من حيث انه مؤمن فان طهر وغسل فن كونه ضعيف الاعتقاد في الاعتماد على من ادالته في اقطعه من الاسباب في حقه الاعتماد في الاعتماد على من ادالته في اقطعه من الاسباب في حقه المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة الاسباب في حقه المناطقة المناط

\*(io----b)\*

اتفقوا على الدارجل يغسل الرجل اذامات والمرأة تغسل المرأة اذامات (الاعتبار) الكاسل فى المرتسة برى الكامل في المرتبة مع ما هم فيه من التفاضل فيها قال تعالى تلك الرسل ففلنا يعنهم على بعض مع احتماعهم في الرسالة والكمال وقال أعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض مع اجتماعهم فيدرجةالنبوة فاذارأي الكامل من الكامل أمر ايوجب عنده تطهيره منه لزم الكامل الاتخراتساعه فىذلك مشل قول رسول الله صلى الله علمه وسلم لوكان موسى حسالما وسعه الااتساعي فان الحكم لصاحب الوقت وهذا الحكم الناسخ كالحي والحكم المنسوخ كالمت والنسخ له كالمون فلاوقت سلطان على الكال ولوكان صاحبه ينقص عن درجة الكال فمنوب عنه في تطهيره فالهلو كان حمالطهره وَكذلك حكم من نقص عن درجة الكمال في الطريق فننغي للمريد أن يغسل المريد ا ذاطراً منه ما يوجب غسله وينبغي للآخر أن يقبل منه فانهم أصل انصاف مطلهم واحمد وهوالحق فأنامأ مورون بذلك فان ذلك موت في حقه فان صاحب الشهوة الغيالية علمه والشبهة محجوبءن حكمهالانه يتخياها دليلافي نفس الامر فيتعيز على العيالم بهيا وانكان بمن ليس محله الكمال الاانه يعلم تلك المسئلة فحب علمه أن يطهره من تلك الشمهة لانصاف صاحها بالموت فانكانتتلك الشمهة فيمعترك رب النظر والاجتهاد في الادلة فغلبته كان قسلام افي نفس الامر في سلم الله من يدمشرك فإن الشهة تشارك الدلس في الصورة فهو حي غيرمتصف الموت فلاعت غسله على الحي العالم بكون ما هوفه شمه فلس للمعتهد أن يحكم على المجتهد كن يععل صفات الحق اعدا ما زائدة على ذاته هذا في العقا تدعلى نظر واجتها دفيه وقسل مت عند النافي صاحب شهة وهوحى عندنفسه وعندريه وان اخطأ فلايجب غسله وكذلك في الظنمات ليس للشافعي اذاكان حاكماأن يحد الحنفي اذاشرب النسذفهذا بمنزلة الشهيد لايغسل وانكانعلم أن روحه فارقت بدنه كسا ئرالقتلي والحكم لله ليس لغبره وقدة زرحكم المجتهد فليس لنباازالة حكم اجتهاد مفانه ازالة حكم الله في حقه واصل هذا الباب حديث تأبيرا النخل وهو قوله صلى الله عليه وسلم انتماعم بمصالح دنياكم ورجع الى قولهم وكذلك رجوعه صلى الله علمه وسلم الى قولهم مروم بدرفى نزولهم على الماء

\*(فصــل)\*

اختلفوا فى الرجل بموت عند النساء والمرأة تموت عند الرجال وليسا بروجين على ثلاثة اقوال فقال وقوم يغسل كل واحد منهما صاحبه والقول الشانى يهدمه ولا يغسله والقول الشاات لا يغسل كل واحد منهما صاحبه ولا يممه والذى أقول به يغسل كل واحد منهما صاحبه خلف وب يكون على الميت ان كان من ذوى المحادم بسترمضروب بين الميت و بين عاسله وصورة غسله ان بصب الماء عليه من غير مدّيد الى عضو من اعضائه الاان كان من ذوى المحارم فيتجنب مدّ الديد الى الفرجين و يكتفى

النياس فيه أمنى في حكمه فن فا قل انه فرض على الكفاية ومن فا قل انه سنة على الكفايه غن قال بوجو به فالامم الوارد في قوله عليه السلام اغلم عليها ثلاثا أوجسا وقوله في المحرم اغسلود فهدا امر بالصيغة بلاشك فاذا افترن به قريضة حال تحرجه مخرج التعليم اعسفة الغسيل جعله سنة ومن رأى أنه يتضمن الامر والصفة قال بالوجوب (والاعتبار) المستالجاهل والموت الحهيل في عليه الحاهم للان من جهل الجاهم أنه لا يعلم السؤال يجب علمه فيما لا يعلم في على العالم أن يعلم في مركا ته يسأل اهل العلم ودى لم يفعل فقد عدى و يعلمه ما يعين علمه فعلمه الماه فتلك طهار ته وهذا هو غسل المست في الاعتبار مختصر المنافية المناف

\*(ف---ل)\*

واتماالامواث الذين يجب غسلهم فاتفق العلاءعلى غسل المت والمقتول الذي لم مقتبل في معترلة حرب الكفار واختلفوا فىالشهيدالمقتول فيحرب الكفار وفى غسل المشرك وفى غسل من ينطلق علمه المم شهديد وفيمن قتله مشرك في غديرا لمعترك فن قائل يغيدل كل دؤلاء ومن قائل لايغسلون في رأى الغسل عمادة بعود مافها من الثواب عملي المفسول قال لا يغسل المشرك ومن رأى ان الغدل تنظمف قال يغسدل المشرك وأمر النبي عليه السلام يغسل عمه أبي طالب وهو مشرك وأمرااني صلى الله عليه وسلم بقتلي احدان يدفنوا في ثياهم ولا يغسلوا فن رأى أن الشهيد لابغيه إبلطاني الشهادة قال لايفسه ل من نص النسى صلى الله علمه وسلم على انه شهمد ومن رأى ا وفه ممن الذي صلى الله عليه وسلم بقرينة حال أن الشهيد الذي لا يغسل أنما هو المقتول في المعترك في حرب الكفار وال بغسل ماعدداه (الاعتبيار) المقتول في سمل الله في معترك حرب الكفارجي " رزق َ وانما أمر نابغه ــلالمت وهــذا النهم دالخاص لا يقال فــه انه ميت ولا يحـــب انه ميت بلهوجي وأكن الله أخف بأبصارنا عن أدراك حماته كما أخذبا مماعنا عن تسبيح الحموانات والنباتوا لجاد قال تعالى ولاتةولوالمن يتتسل فى سبيل الله أموات بل أحساءولكن لاتشعرون بعني بجمانتهم كإيحبي الممتءند السؤال من حمث لانشعر وقال ولا تحسين الذين قتلوا في سمل الله أموا تابل أحسا ألتسدر بهم فنهيناأن نتول عنهمأ موا تاوأ خبرنا بحساتهم وان كالانشعر وماورد مثل هذافى من لم يقتل فى سمل الله فهوميت وانكان شهمدا اذا اشهمدهوا لحياضر عندالله ولهذا إ قال عَنْدُرْهُم وانما يغمل المت ويطهر المحضر عندربه طاهرا ويلقاه في البرزخ على طهارة وهدذا الشهد حاضر عندر به بمجرّد الشمادة فإلا فالغسل وهو عندر به (اعتبار غسل المشرك) وهو القائل بالاسماب المعتمد علم الضعف يقسنه واضطراب ايمانه في صدق وعده مالرزق و يمنه علمه فهذا ضرب من الشرك الغلبة الطبيع عليه في مألوف العيادة قال بعضهم

وترضى بصر اف وان كان مشركا \* فمنا ولاترنبي بربك ضامنا

فعب على العلماء طهارة قاب مثل هدا وغدله بالبقين في بغدل المشرك ومن رأى أن مثل هدا الشرك لا يقدد في الاعمان بالله لماعد إن الله قد ربط المسببات بالاسماب وان ذلك الاضطراب ما هوعن تهمة في حق الله وانه لا يرزقه واغاذ لك الاضطراب هواضطراب البشر به لعدم العد والاحساس بأنم الفقد في نالله قد أعلم انه يرزقه ولا بدسواء كان كافرا أومؤ منا لكونه حدوانا وما قال له متى يرز مبل أعلم انه لا تمون نفس حتى تستكمل رزقها في الدرى عند فقد السبب الجالب للرزق مهدل فرغ وجاء اجله فكون فزعه من الموت فان الموت فزع الما المؤدن فلماقد مدن اساءة والعمار في المعالمة عند القدوم عليه والكافر افتد المألوفات فالهورة في الخوف واحدة والاسمال مختلفة شعم

من لم يت بالسنف مات بغيره \* تنوّ عت الاسماب والداء واحد

الصلاةعلى المتشفاعة من المصلى عليه عنسدر به ولاتكون الشفياعة الالمن ارتضي الحق أن يشفع فبه ولم يرتض سبيحانه من عباده الاالعياة من أهيل التوحييد سواء كان ذلك عن دليل اواءيان ولها ذاشرع تلقين المت ليكون الشفدع على عبلم يتوحيدمن بشفع فيه وآخرشافير حيث كان الابيم الرؤف يشفع عناءالاسم الجبارا المنقم في نجاة من عنده علم التوحيدمع وصول الدعوة الله ويؤقفه في القبول فإن الموحد الذي لم تصل المه الدعوة لايد خيل النيار فلاتكون الشفياعة الافي العصاة الذين بلغتهم الدعوة ننهمه من آمن ومنهمه من توقف ايمانه مهذا الشعف من اجل ماجاء به لانه استند الى عظهم لا مذبغي أن يفتري عليه فاحتياج الحادليل يقطع به على صيد ق دعوا ه فهيا بلغه اله من عنيه د الله فاهذا توقف اذلم رزقه الله العالم الضروري اشدأ بصدق دعوى هاذا الرسول قال تعالى وتماكنا معذبين حتى أمعث رسولا بعني أمعثه بالمنسات على صدق دعواه وكذا أخسرا لله ذمالي الله الدالرسيل بالمتنبات لمعهذرا لانسان من نفسه والامان نوريتذفه الته في قلب من شاء من عهاده فاذا انضاف الي نورالعبله فهو نوروعي نورفلنشيرع في حال المت الذي يصلي عليه وما يجب له وما يحب من أجله علمنامن تجهيزه على الصفات التي أمرناالشارع بهيا فين ذلك التلقين عند الموت اذاا حتينهر فان الهول شديدوالمقام عظيم وهووقت الفتنسة التي هي فتنية المحسأ بما يحكشفه المحتفر عنبدكشف الغطياءءن يصره فيعياين مالابعيا بنه الحياشير ويتثل له من سلف من معيارفه على الصور التي بعرفهـ مفها وهي الشماطين تتمثل المه على صورهم بأحسين زي وأحسن صورة ويعرفونه انهم ماوصلوا الى ماهم وأمه من الحسين الابكونهم ما توامشركين بالله فينبغي للماضرين عنده في ذلك الوقت من المؤمنة من أن ملتنوه ثيها دة التوحيد ويعرفو وصورة هذه الفتنة لمنته بذلك فموت مسلمامو حداموقنا فاله عندما تلفظ بشهادة التوحسدو يتحركه بالسابه اوبظهر نورها من قلبه منذكره اباها تتولاه ملائكة الرحمة وتطردعنه تله الصورالشميطانية التي تحضره وكذلكُ منسغي أن داهن اذاانزل في قهره وسترمالتراب من احل سؤال القبرفان الملكين منظرهما فظسع وسؤالهما بكلام مافه تعظيم لمزيال عنه رهوأن يتوارله ماتقول في هذا الرجل وهلذه هى فتنة المــمات المستعاذ منهما وأتمااسـتعاذة الانبساء منها فانهم مسئولون عمن أرسل البهم وهو جبر بلكانسأل نحن فكان النسى "بستعد في التشهد في الصلاة من فتنة المحما والمسمات أجليه بأن الابب انفتن في المسمات كما يفتن المؤمنون فأمر المؤمنون بالاستعادة من ذلت في المملاة فأن الانسيان في الصيلاة في مقام قريبة من الله عناجاته فيسأله الكثيف وممايستيم، من النهروط المخاطب مهاأهل المتأن يستتملوا به القبلة عندالاحتضارفان كان على قفاه فيستقبل القبلة برجلمه وانكانءني جنبه فنستقبل القسالة توجهه وثما يستحب تعمسل دفنه والاسراع انى قبره فانكان سعمدا اسرعتم به الى خسره وان كان شدة ما فشر تضعو نه عن رقائكم فيراعي المت في السعادة وبراعي الحي الذي هو حامله يوضع النبر عنه فهدا اسراع من اجل المت وهدا اسراع من اجل حامله وانماوردالتفسير منالشرع فيالاسراع بهذالمعلم انالقهما كافعياده الناسن اجل الخبر لالسالوا بذلك ثمرا فاعتبرفى حق الشفي حامل فقال المرعو الاختازة فانه نمر تضعونه عن رقابكم واعتبرفي حل السعيد المت فقيال اسرعوا به فانه خبرتفدّ مونه السيه فيا الطف حصيم الشيارع. وقدوردأن المحلة من الشمطان الافي ثلاث منها تجهيز المت ومن تجهيزه الاسراع به الى دفنه يقول المت وهوعلى نعشه حين يحمل اذاكان سعيداقة موني قدّموني واذاكان شقيا الي اين تذهبون ي يسمع ذاكمنه كل داية ماعدا الثقلبن

الحق الكون المناجأة عن تعظيم مقرره وكد لان التكرارة أكسد لمتنست في نفس المؤكد من احليه مراعاة لاسم العيد اذكان للاسماء حكم ومرتبة عظمي فانت بأشرف آدم على الملائكة فاسم العمد أعطى اعادة التكميرلان الحكم له في هـ ذا الموطن وبعدالقراءة في مذهب من يراه لاجل الركوع في صلاة العديد وسد فالذان العبد لما كان يوم فرح وزيت وسروروا ستولت فيه النفوس على طلب حظو تلهامن النعيم وأبدها الشرع في ذلك بصريح الصوم فيه شرع لهم اللعب في هـذا الموم والزنة وفي هذا الموم لعمت الاحابشة في مسجد رسول الله صلى الله علمه وسلم وهو واقف ينظر الهم وعائشة رنبي الله عنها خلفه وفى هذا الدوم دخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مغنشان فغنتافي مترسول المتهصلي الله علمه وسلم ورسول الله صلى الله علمه وسلم يسمع ولماأراد أمو بكر رنبي الله عنه حين دخل أن يعمب علمهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما بأنابكر فاله يوم عمد فلاكان هذا الموم يوم حفاوط النفوس شرع الله تضاعف التكسرف الصلاة ليتمكن من قلوب عبادهما منسغي لليق من الكبرياء والعظمة لئلاتشغلهم حظوظ النفوس عن مراعاة حقه تعالى عمامكو نءلمهم من أداءالفرائض فياثناءالنهارأعي صلاة الظهروالعصروماقي الصلوات فال تعيالي ولذكرالله اكبر بعني في الحكم من رآه ثلاث تكسّرات فلعو المه الثلاثة لكل عالم تكسرت في كل ركعة ودن رآه سمعااعتبرمفا تهفكبراكل صفة تكبيرة فانالعبدموجوف بالصفات السبع التي وصف الحق مهانفسه فكبره أن تكون نسسة هذه الصفات المهسجانه كنستها الى العسد فقال الله اكبريعني من ذلك في كل صفية فاما المكبر خسافها فنظره في الذات والاربع الصفات التي يحتاج الهاالعالم من الله أن مكون موصوفا ماومها ثدت كونه الهافه بكرد مالوا حدد دلذاته بلىس كمثله شئ ويكره مالأربع اهذه الصفات الاربع خاصة على حدما كبره فى السبع من عدم الشبه فى المناسبة فاء إذلك وأمارفه الايدى فيهافأ شارة الى انه ما بأيد يناشئ مما ينسب الينامن ذلك وامامن لم يرفع مديه فيها فاكتني يرفعهما في تكبيرة الاحرام ورأى ان الصلاة أقرب بالسكينة اذكانت الحركة تشوش غالما استفرغ للذكر بالتكمير ولايعلق خاطره ببديه ليرفعهما فينثل خاطره فكل عارف راعى أمرا مافعمل يحسب ماأحضر دالحق فمه

\* (فصــل في التنفل قبل صلاة العيد وبعذها) \*

في كانكاللا بالمناللا والمعالمة والمن والمن والمن والمن والمن والمن المن المن والمن والمن والذي اقول بدان الموضع الذي يعزج البه الملاة العدد لا يخلوا ما أن يكون مسجد الحي الحكم كسائر المساجد فيكون حكم الا تحق البه حكم من جاء الى مسجد فن يرى تحية المسجد فلم تنفل وان شاء لم يتنفل في ركعتى دخول المسجد وان كان فضاء غير مسجد ووضوع فهو مخيران شاء تنفل وان شاء لم يتنفل (الاعتبار) المتصود في هدذا الموم فه ل ما كان مباحاعلى جهة الفرض والندب خلاف ما كان عليه ذلك الفعل في سائر الابام فلا يتنفل في مسوى صلاة العيد خاصة والفرائي اذاجات اوقام افانها على حكم الانسان في ذلك الدوم في امور ومن كان في أمر مندوب المحام من حيث ان الوقت لذلك المندوب المحين فهوا ولى به من وطيوقت فينه في أن يكون له الحجيم من حيث ان الوقت لذلك المندوب المحين فهوا ولى به فلا يتنفل وقد ندب الى المعب والفرح والزينة في ذلك الموم فلا يدخل مع ذلك مندوبا المحيم من حيث ان الوقت لذلك المناه عند في هذا الموم من حق النفس فلا تكن ظالما لنفسك فتكون كن يقوم اللهل ولا ينام واللهو والطرب في هذا الموم من حق النفس فلا تكن ظالما لنفسك فتكون كن يقوم اللهل ولا ينام فان تفطنت فقد نهيتك

\* (فصول الصلاة على الحنازة) \*

نظراواجتهادا على مافهم من الشارع من المقصود بالخطبة ماهوواجهوا على ان لاتوقيت فى القراءة فى صلاة العمدين مع استحماب قراءة سورة سبج اسم ربان الاعلى فى الاولى وفى النابية الغاشبة وكذلك قراءة سورة ق في الارلى والتمرفي النانية اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم (الاعتبار) الغسلهوالطهارةالعامّةوالطهارة تنظيف فلىلبس أحسن لباسه ظاهراوهوالريش وباطنيا وهوله باسالتقوى وهوخيراساس ولمانؤفرت الدواعي عدلي الخروج في هدذا الموم والاقامة لانهما للاعدالام لننسه ألغافاين والتهمؤهنا حاصل فحفورا اتماب معالله يغني عز اعلام الملك بلته الذي هو يمنزلة الازان والاقامة للاعماع والذي أحدث معاو يةمر أعاة للنا دروهو تنسه الغرافل فانه ليس معمد أن يغفرل عن الصلاة بمايراه من اللعب بالتفتريج فيه حوكانت النفوس فيرزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفرة على رؤيته صلى الله عليه وسلم وفرحتها في مشياهدته وهو الامام فلم يكن يشغلهم عن التطلع المه في ذلك اليوم شاغل فلم يشمرح أذانا ولاا قامة وامّاتقديم الصلاة على الخطبة فان العبد في الصلاة مناحي ربه وفي الخطبة مبلغ للناس مااعطاه ربه من التذكير فى مناجاته فكان الاولى تقديم الصلاة على الخطمة وهي السنة فليا رأى عثميان من عذان ان النياس يفترقون اذافرغوامن الصلاة ويتركون الحلوس الى استماع الخطبة قدم الخطبة مراعاة لهذه الحالة على الصلاة تشدم ايصلاة الجعة فانه فهم من الشارع في الخطمة ا-ماع الحاديرين فإذ اافترقو الم يحصل الخطبة لماشرءت له فقدّمها لمكون الهم إجرالاستماع ولوفهم عثمان من النبي علمه السلام خلاف هذامافعله رنبي الله عنسه واجتهد ولم يصدرون النبي صلى الله علمه وسلم في ذلك ما يمنع ومنه والقرائن الاحوال اثرفي الاحكام عندمن ثبتت عنده القرينة وتحتنف قرائز الاحوال باختلاف الناظرفها ولاسما وقدقال صلى الله علمه وسلم صلوا كإرأ يتمونى اصلى وقال في الحبم خذوا عنى سنا نسكك فلوراعي صلى الله علمسه وسسلم صلاة العمدمع الخطمة مراعاة الحيرومراعة الملاة لنطق فبها كإنطق فى مثل هـــــــذا وكذلك ما احدثه معـــاوية كاتب رسول الله صــــلي الله علمه وســــلم وبـــهردخال المؤمنين فالظن بهم جملرني الله عن جمعهم ولاسسل الى تجر يحهموان تكام بعنه مف يعض فالهم ذلك وليس لنباالخوض فمباشيمر منهم فانهماهل عبلم واجتهاد وحديثوا عهد بنبؤة وهم مأجورون في كل ماصدرمنهم عن اجتهاد سواء اخطأوا أوأصانوا وأماالة وقنت في القراءة فحاورد عن الكبهي صلى الله علمه وسلم في ذلك كالام وان كان قد قرأ بسورة معادمة في بعض اعماده مما نقل المنافي اخمار الاتحاد وقد ثبت في القرء آن المتواتر أن لا يؤفيت في القراءة في الصلاة بقوله فاقرأ وا ما تاسرون القرء آن ومايكاف الله نفسا الاوسعها وهوما تذكره في وقت المسلاة والدّر أن كله طمب وتالمه مناجرته بكالامه فاناقرأ بثلك السورة فقدجيع بيزما تيسهروا اعدل بفعلهصالي اللهعليه وسبلم فهومستحب ولدس بفرض ولاسنة

\* (فص\_\_\_ل في التَّكبير في صلاة العمدين) \*

فقال قوم يكبر بعد تكبيرة الاحرام وقبل القراءة فى الركعة الاولى سبع تكبيرات وقبل شكبيرة الاحرام و يكبر فى الثانية بعد تكبيرة القيام الى الركعة الشانية خس تكبيرات وقبل آخرون يكبر فى الاولى قبل القراءة و بعد تكبيرة الاحرام ثلاث تكبيرات و يكبر فى الركعة الشانية بعد تكبيرة القمام خس تكبيرات وقال آخرون يكبر فى الاولى قبل القراءة و بعد تكبيرة الاخرام ثلاث تكبيرات ويكبر فى الركعة الشانية بعد القراءة ثلاث تكبيرات ثم يكبرالركوع وحى ابن المنذر فى التكبيرات مي يكبرالركوع وحى ابن المنذر فى التكبيرات فى التكبيرا لمعلوم فى العملوات قرادن بأمرزا بديع طيه اسم العمد فاله من العود فيعاد التكبير لانها صلاة عدد فيعاد كبيراء

JO

حظه من النطق به كا بسجد سائراً عنائه فان جوده التلفظ مذكبيرالله و تعظمه

\*(فصـــلفى الطهارةله)\*

فن قائل لا بسعد الاعلى طهارة ومن قائل يسعد وان لم بسكن طاهرا وبه أقول (الاعتبار) طهارة القاب شرط في صحة السعود لله من كونه ساجدا وطهارة الجوارح في وقت السعود معقولة فانها منصرفة في عبادة لم يشترط في فعلها استعمال ماء ولاتراب وان كان على طهارة من ماء أوتراب فهوأ ولى وكان ابن عرب عد للتلاوة على غيرطهارة

\*(فىسلىقالىمودللقىلة)\*

فن قائل بحد للسلاوة لاى جهية كان وجهه والاولى استقبال القبلة ومن قائل لابدّ من السنقبال القبلة ومن قائل لابدّ من السنقبال القبلة (الاعتبار) الله قبلة القلوب بلاخلاف فاذا معدلة فقد معدللقبلة فان الله بكل في محمط لا تقدده الجهات ولا تحصره الا ينبات فان جمع الساحد بين القبلة بن فهوأ كمل مساوعة لا فعقد من بقبل التقدد و يطلق من يقبل الاطلاق فعطى كل ذى حق حقه

\*(فصــل في صلاة العمدين) \*

صلاة العيدين سنة بلاأ ذان ولااقامة اذهما يوماسرورعمد الفطر لفرحته بفطره فيحجل بالصلاة للقاءربه فانالمصلي يناجى ربه قال علمه السلام للصائح فرحتان فرحة عندفطره وفرحة عندلقاء وبه فأراد أن يعجل بحصول الفرحتين فشرعت صلاة عبدا لفطروحرم عليه صبيام ذلك الموم ليكون فى فطره مأجورا أجرالفرائض في عبودية الاضطرار لتكون المثوبة عظمة القدر وفي صلاة عيد الاضحى مثل ذلك لصمام يوم عرفة في حق من صامه فانه صوم مرغب فيه في غير عرفة وحرم عليه صوم يوم الاضحى لمؤجرأ جرالوا جبات فانها من أعظه مالا جور ولماكان يوم زينة وشغل بإحوال النفوس من اكل وشرب وبطالة شرع في حق من ليس بحاج في ذلك الموم أن يستفقم يومه بالعلاة بخناجاة ربه أتحفظه سار يومه فان الصلاة فى ذلك الموم فى اول النهاركالنية فى العلاة فكمان النبة تحفظ هدد العبادة وان صحبته الغفلة في اثناء صلاته فالنبة تجبرله ذلك فانها تعلقت عنمدوجودها بكمال الصلاة فحكمها سارفي الصلاة وانغف ل المصلي كذلك الصلاة في يوم ا العبدتقوم مقيام النية واليوم يقوم مقيام المدلاة فحاكان في ذلك الموم من الانسان من الهوولعب ونوز مناح فهوفى حفظ صلاته الى آخر يومه ولهذا مهمت صلاة العمدأى تعود اليه في كل فعل يفعله من المباحات بالاجرالذي يكون للمصلى في حال صلانه وان غفل العجمة نيته ولهـ ذاحرم عليه الصومفيه تشبيها بتكبيرة الاحرام والمقيابل بهنية الصوم فيحال وجوب الصوم فنكون في فطره صاحب فريضة كاكان في صومه في رمضان صاحب فريضة فجمسع ما يفعله من المباحات فى ذلك اليوم مثل سنن الصلاة في الصلاة وجمع ما يفعله من الفرائض في ذلك اليوم والواجبات من جميع العبادات بمنزلة الاركان في الصلاة فلا مزال العبد في يوم العيدين حاله في افعاله حال المصلى فلهذا قلنيا مه مت صلاة العمد بحلاف ما يقول غير نامن انه سمى بذلك لانه يعود فى كل سنة فهذه الصلوات الجس تعود في كل يوم ولاتسمى صلاة عيد فان قيل لارتباطه بالزينة قلناالزينة مشروعة فى الصلاة قال تعالى خذوازينتكم عندكل مسجد فلماعاد الفطرعبادة مفروضة سمي عبداوعادما كان ساحاوا جبا وللدا الجدوالمنه

\* (فصول ما اجع عليه اكثر العالم في هذا الدوم) \*

الغسسل مستحسس في هددا الدوم الغروج الى الدلاة بلاخلاف اعنى في استحسانه والسنة ترك الاذان والاقامة الامااحد ثاء معوية على ماذكره ابن عبدالبرفي أصح الاقاو بل عنه في ذلك والسنة تقدّم الصلاة على الخطبة في هددا الدوم الامافعله عثمان بن عفان وبه اخذ عبدالملك بن مروان الخامسة عشرة فسجدة اقرأ عند قوله واسجدوا قترب وهذابسمي بحبود الفرية وجاءت بعد كمة ودع وهي قوله كالالمناجاء به من لابؤمن بالله والبوم الآخرية ول واقترب الذى مندة تعتصم باقترابك ممنادعاك المه فتأمن غائلة ذلك

\* (فصل في وفت سعود التلاوة) \*

منعقوم السجود فى الاوقات المنهى عن التملاة فيها واجاز قوم السجود بعد صلاة العصرو بعد صلاة الصبح ما لم تدن الشجس من الفروب أوالى الطاوع والذى أقول به السجود فى كل وقت لان متعلق النهى الصلاة وليس السجود من الصلاة الافى الصلاة كان له ان يقرأ الفاقعة فى كل وقت وان كانت قراءتها فى الصلاة من الصلاة (الاعتبار) السجود قرية نعريف وتنزيه بحابستجقه الإله من العلو والرفعة عن صفات المحدثين وهذا لا يتقيد بوقت دون وقت كان له ان بناجى ربه بنلاوة كلامه فى كل وقت وهو شجود فى ذلك

\* (فصل) \*

اجعوا انه يتوجه على التارئ في صلاة كان أوفي غير صلاة السجود واختلفوا في السامع فن فائل عليه السحود بشرطين أحدهماان بحدالتارئ والنأني ان يكون فعدليسمع الفر أن وان بكون القارئ من يصلم ان يكون اماما لاسامع وقيل عن بعضهم يسجد السامع لسجود القارئ وان كان القارئ لايصل للامامة اذاجلس المه ليسمع والذى أذهب المه ان لا محود عليهما وان كرهنا اهماذلك (الاعتبار) يجب السحود على الماب وهو سحو دلار فيم بعده \* انفق لسمل من عبد الله في أقل دخوله الى هذا الطريق انه رأى قلمه قد مندفي الساجدين فأرآد أن يسأل شموخ الطريق عن واقعته فلم يجد أحدايعرف ما يتول فقيل لدان في عبادان شيئا معتبرا فرحل المهمن أجل هذه الواقعة فمالدخل علمه قال له ياشين ايسجد القلب فقال له الشيخ الى الابدفوجد شفاءه ولزم خدمته ومدارها والطريق على هذه السجدة اذاحملت للإنسان فقدكات معرفته وعصمته فلريكن للشبيطان عليه من سبيل ويسمى هذا في حق الولى "حفظا ادمامع الانداء علم السلام ليختصوا ماسم العصمة وذلك لاجل المناجأة فان الانباء المبعوثين معصومون من المباح لانهم يشرعون بافعالهم وأقوالهم فاذافعاوا مماحا يفعلونه على جهة التشريع انه مباح فهم واحب علمهم فعمل المباح لان التبليغ واجب عليهم محلاف الانتة فانهم بفعلون المباح فهــذافرق بن العصمة والحفظ وانمــا جعلوا الحفظ للولى لكون الشـــنمــان ماله سمل على قلب بعض الاولىاء من أجل العلم الذي أعطاه التجلي الالهبي قال تعالى وحفظا من كل شيطان مارداد لايقدرأن يقدح في هذا العلم خلاف من كان العلم بالله عنده عن نظرف كرى واستدلال فان الشيطان بلتى الده الشبهة في ادلته ليحيره و يحرّه الى محل النظر في ذلك عسى يموت في حالة الشاث والحبرة والولى الحاصل عنده العلم عن النجلي محفوظ من كل شهمة فان المسمطان ليس له على قلمه سبيل في رتبه وهذا الأيكون الاسمود التلب فان لم يسجد القلب فانس بمحفوظ وهذه مستثلة عظمة دقدقة في الطريق ما تتصل الالافرادية زوجودهم وهم الذين هم على بينة من رتبهم والبينية تجلمه ويتلوتلك المبنة شاهد من العبدوهو يحود الفلب فإذا اجتمعت البينة والشياهد عصم القلب وحفظ كماقر زناه وعلى هذاا لمقيام من طريق القوم اسباب حارفها القوم رجهم الله مثل قول أى يزيدوكان أمرالله قدرا مقدورا حنرسئل ابعصي العبارف فأجاب بالادب فلريتل نعم ولالالمعرفته بمائمة

\* (فصل فى صفة السيمود) \* فن قائل بكبراذا خفض واذارفع ومن قائل لا بكبرالااذا كانت السعدة فى الصلاة فسننذ بكبرايا فى الخفض والرفع (الاعتبار) تمكيبرا لحق عند السعود تلهء ـ لى أى حال كان ينبغى أن يا خد اللسان

حناب الله ارج منه في الدلالة على الوهمة الشمس حين التخذ غوها الهالماذ كرناه والسحدة العاشرة في سورة السحدة عند قوله انمايؤ من ما كاتنا الذين اذاذكروا ماخر واحمد اوسحوا بحمدر بهم وهم لايستكبرون وهذا سحو دالغافا منالانه حودعن تذكر فلاذ كروا أرة ظلهم الذكري عن غفلتهم فال تعالى وذكرفان الذكرى تنفع الؤمنين فيسجدون ويسجون فى سجودهم بحمدر مهم وقوله وهم لايستكبرون يعيى عندالذكرى لابتكبرون عن فبول ماذكروا به من آيات ربهم والسحدة الحادية عشرةفي صعند قوله تعالى وخرترا كعاوأناب فهذا سحودالانابة وهي سحدتأ شكروفي السحود فهاخلاف فانداود سجدها المام ونحن نسجدها شكرالة وله تعالى فغفر بالهذلة وان له عند نالزيق وحسرهات والسحدة الثانية عشرة في حمالسحدة وفي موضعها خلاف فقيل عندة وله ان كنتر الادتعمدون وقمل عندقوله لايسأمون فن محدعند قوله ان كنتم اياه تعمدون فهي عنده اسمودعمادة ومنسحدعند دقوله وهم لايسأمون كانتعنده سحدتنشاط ومحمة ولماكانت حاحة الخلق الىاللمل امسكنوافيه والحالغ ارليتسيبوافيه في تحصيل أقوابتهم ورأوا ان الشمس تبكور الذار بطاوعها وتكرة راللمل بغرو مانسمو اوحو داللسل والنهارالها فعمدوها فقال الله لهم ومن آباته الضمير يعودعلي الله اللبل والنها روالشمس والقمروأ خبرهم اللهان الله تعالى محاآية اللهل وهو القمرفلا يظهرلنوره حكم في البصر الاباللسل وان نوره مكتسب من نور الشمس فانه تعقر وجعل آمة الذارميصيرة تبدتغو ابعني نورها فناهرا وجعلنا ذلك ان مكون حسابه بالشمس ومن كون حسابه بالقمر لتعلواعددالسنين والحساب كإقال في الاهلة قلهي مواقيت للنياس والحج فقال لهمم اذا كانت عبادتبكم للشمس والقمرا فإذه العلة فاناخالق همذه الأنات دلالات عملي فأحمد واللذي خلقهن فجمع اللمل والنهار والشمس والقمرجمع من يعقل من المؤنث ينبه بذلك على نقصهن عن درجة المذكر ولمزيتل خلتهم والمؤنث دون المذكرفي الرتمة فالله أولى بأن يعسد عن له النقص من طر رتمين من كونه مخلوقاومن كونه مؤنثاوقال ان الذين عندريك يسحون له باللسل والنهار وهم أعلى الله منكم فلوكان هؤلاء آلهة الكانت الملائكة أولى مالسحو داهن منكم فالملائكة انما تسحدله وتسجه نشاط منغيره سأمة وأماالسحدة النالثة عشيرة فسحدة النحيرفانه أمريها أهل الغناء واللهوا وهه السامدون أيوان كنتم أهل غناء فتغنوا مالتمرء آن واحجدوا بقه فيه واعمدوه وقدورد في الخير مالَذُن الله الذي كأ ذنه انهي يتغنى القرَّآن اي مااستمع وهي لغة جبرته يقيال احمد لنياأي غنَّ لنيا فكانت العرب إذا -معت أنفر - آن غنت حتى لا تسمع القر - آن قال تعالى وقال الذين كفروالا تسمعوا لهداالترءآن والغوافيه فكانغناؤهم منجلة مالغوافيه فقال لهم أنبي هذا الحديث تبحيون ريدانني وتغيمكون ولاتكون وفيه مابغندك من الفرح من سعة رجة الله ولطفه بعياده ولاتكونوفمه مايكي منوعيداللهالمذكورفيه وأنتمسا ددون أىأهل غناءوالغناءممايننمك وينحى فأنكرعابهم من كونهم يغنون ويضعكون ولانبكون فاذا كنتم مده المشابة فاحيدوالله من أحمل الله واعمدوا فان الذلة والافتقار تمنع من الغيل فهوأ نفع لكم فإن الله قدمدح توما خز واسجدا وبكنافان موطن الدنساء وطن حذررا شفاق ماهو موطن امان والحكيم العبالم هو لذي بعامل كلموطن بماتنتضه الحكمة وهذه سجدة خلاف وأماالسجه دةارابعة عشرة فهسي سجدة الانشقاق عندقوله واذاقرئ عليهمااقر آن لايسحدون فهذا حودالجم لانه سحودعندا قرءآن والجيع بؤذن بالكثرة فان الاحدية لله تعالى واهذا لايقال فيه كل ولا بعض و يقال في الواحد منارأيت زيدانفسيه عينه كالدلاحتمال المك قدتري وجهه دون سائر حسده فاعطي التأ كمد بالكل حقيقة الكثرة فيه فكانه يةول واذا سمع الترءآن الذى هوججو عصفات جلال الله من التنزيد كيف لايتذكر السامع جعسه فيسحد لمن له جمع صفات التنزيه فيكون السنو دلمقام جمع من حال جع واما السجدة

دموع فرح لادموع كمدوحزن لان مقام الاسم الرجن لايقتضيه وفي هـ ذ دالسورة في قرله موم نحشر المتقين الى الرحين وفدا فرح أبويزيد وطار الدمع من عينيه حتى زيرب المنبرو وال والحييا كِمْفْ يَحْشَرُ الْبُهُ مِنْ هُوجِلْسِهُ فَأَنْ اللهِ يَقُولُ الْأَجِلْسِ مِنْ ذَكُرِنِي وَالْمَيْقِ ذَا كُرِلْتُهُ ذَكُرُ حِذْر فللحشرالي الرحن وهو مقام الامان مماكان فيمه من الحذرفرح بذلك واستنشر فكان دمع أبى يزيد دمع فرح كيف حشرمنه المه حين حشر غيره الى الحجاب والسحدة السادسة في الحج عندةو له ان الله يفعل مايشاء وذكر سحو دكل شئ في هذه الآية ولم يبعض الاالناس فانه قال وكثيره بزاليا يب وجعلذلك من منسئته فسادرالعمد بالسحود في هذه الآية ليحصون من الكثيرالذي يسجديته لأمن الكثيرالذي حقء لمه العذاب فأذا رأى هـ ذاالعبـ دان الله تعـالى قدوفة يه للسحو دولم يحل منه و بـمنالسيمود عــلمانه من أهل العناية الذيناليحقوا بمن لم يبعض -حودهم بمن في السموات ومن في الارض والشمس والقمر والنحوم والحسال والشحر والدواب والسحدة السابعة في آخر \* الحبرعند قوله بالبها الذين آمنوا اركعوا واجدواواعندواربكم وافعلوا الخبراعلكم تفليون فهذا سحودالفلاح وهو البقاء والفوز والمحاة فكان فعل الخبريما درته للسحود عندماسم هذه الاتهة تتل سسالاعمانه اذكان الله قدامه ما اؤمنين في هذه الآية وأمر هم نالر كوع والسحودله فالفهق بالملائكة في كونهـم يفعلون ما يؤمرون فستدا العبدفا فلم وهي مجدة خلاف والستدة الشامنة فى الفرقان عندقوله وزادهم نفورا لماقسل لهما محد واللرجن فسعدها المؤمن عند دمايلو لمتازيها عن الكافر المنكر لاسمه الرجن فهذه تسمى محدة الامتساز والله بتمول وامتبازوا الدوم الهاالجرمون فمقع الامتسازين المنكرين للاسم الرحن وبين العارفين معوم القيامة بالسحود الذىكانمنهم عندالتلاوة وزادهم هـ ذا الاسم نفورالجها بهمه ولهذا قالوا وماالرجن على طريق الاستفهام فهذا سحودانعام لاسحودقهرفان الكفارأ خطأ واحمث رأوا ان الرجن ساقض التكليف ورأوا انالامر بالسحود تكليف فلاينبغي انتكون السحودلمن لههلذا الاسم الرجن لمافمه من المبالغة في الرجة فلوذكره بالاسم الذي يقتضي القهرر بماسار ع الكافر الي السحود خوفا كاصدرمن الحمار عنسد رسول الله صلى الله عليه وسلم من رؤسا الحاهلية حيث قال له المحمد اتل على مما جئت به حتى اسمع فتلا عليه حم السحدة فلا وصل الى قوله فإن اعر ضو افقل أنذرتكم صاعفة مثل صاعقة عادو عودوهما من العرب وحديثهما مشهور عندهم بالخاروسمع هذه الآية ارتغيت فرائصه واصفتر لونه وضرط من شدة ماجمع ومعرفت مذلك وقال هذا كلام حساره أزادهم نفورا الااقتران التكليف بالاسم الرحن فان الرحن من عصاه عفاعنه وتحاوز فلا يكافه ابتداء فلوعلم هذا الحاهل ان امره تعالى ما أسحو دللرجن لا يناقض التكليف وانما شاقض المؤاخذة ويزيد في الحزاء الحسنى لبادر الى ذلك كإباد رالمؤمن والسجدة التاسعة فى النمل وموضع السجود منها مختلف فيه فقيل عندقوله يعلنون وقيل عندقوله ربالعرش العظيم فهذا يحود توحسد العظمة ان حمد في العظم وان حمد في قوله الايسمدوا لله الذي يخرج الخب في السموات والارس ويعلم مايخفون ومايعانون يتول ان الشمس التي يسجدون لهاوان اعتقدوا انهاتعلم مايعلنون فالسجود لمن يعلم ما يحفون وما يعلنون اولى ثم انهـم يستعدون للشمس لكونها تخرج الهم بحرارتها ماخيات الارض من النبات فنال الله الهم منمغي لكمان تسجدواللذي يخرجا لخمأ في السموات وهواخراجه ماظهرمن الكواكب بعداً فولها وخشها ثم نظهر هياطالعة من ذلك الخيىء وفي الارصن ما يخرجه من ساتها فالشمس ليس لها ذلك بل بظهورها يكون حياً ما في السموات من الكواكب فالله اولي بأن يسمدله من محودكم للشمس فان حكمها عندالله كحكم الكواك في الافول والطاوع فطاوعها الخبىءالذي يحرجه الله في السماء مثل سائرالكواك فهدا اسحود الرجحان فان الدامل هنافي

ال مل

وذكرالتلاوة علناان الصلاة المطلوبة للعق مافهامن التلاوة فسممنا التالي مصلما أي مناحما لله يما ليخص الله من الصفات و بما يخص العبد منها وما يقع فيه الاشتراك فحاء في الذي تلودمن كلامه تعالى مواضع بنبغي المحودفيهافعين لناالشارع مانسجدفيه عالانسجدفيه فاشترط فيهامن اشترط الطهارة والوقت للسحود والتملة وسياتي فصول ذلك كله فنسجد فيما حجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسيلم ونترك فهماتر لأوان كأن اللفظ بالامر ينتضي السعودولكن لانسعد لكون الشارع ماشرع السعود الافي مواضع مخصوصة لاتنعدى وانسع ودالمشروع في غيرالتلادة مذ كورك حود الانسان عند رؤية الآنات وكسيحود الشكرو غبرذاك فلنذكرعدد عزائم سحود القرءآن ونجمع المختلف فيه الى المجمع علىه وهي من احدى عشرة الى خس عشرة محدة فنها ما ورد بصغة الخبر ومنها ما ورد بصغة الامر غنها في الاعراف في حاتمتها والاعراف سورياطنه فسه الرحة وظاهره من قمله العذاب وعليه رحال نساوت حسيناتهم وسيئاتهم ولم تثقل موازينهم وماخفت وخاعة هذه السورة واذاة وكالقرءآن فاستعواله وأنصتوا وهده الآيه نزات في القراءة في الصلاة والسعودركن من أركان الصلاة وختم هذه المورة بذكرالملائكة فوصفهم فتال ان الذين عندربك وهم المقر بون من الملائكة لايستكيرون عن عسادته يقول يذلون ويخضعون له ويسجونه أي ننزهونه عز الصفات التي تقرّ بوالهاالمه منالذل والخضوع وله بسجدون فوصفهم بالسجودله سجانه معهذه الاحوال المذكورة وقال فيآبةذ كرالنميز لمحدصلي الله عليه وعلى جيعهم وسلم اولئاث الذين هدى الله فبهداهم اقتده وأى هداية أعظم مماهدي الله به الملائكة فسحدهذا التبالي في هذا الموضع اقتداء بالملا الاعلى وبهديهم ولمارأى أصحاب الاعراف ان موطن القيامة قد سحدفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندطلبه من رتبه فنح باب الشفاعة وسمعوا الله يقول يوم بكثف عن ساق ويدعون الى السحود علموا اله موطن اسعود فسعدأهل الاعراف فى ذلك الموطن فترجح ميزانهم سلك السعدة لانها سعدة تكليف مشروعة عنام الهبي فدخلون الحنة فهده حدد الاعراف والسعدة الثانية في سورة الرعد عند قوله وبله بسحد من في السموات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدة والاصال وظلال الارواح احسادها فأخبر الله تعالى انه يسحدله من في السموات ومن في الارض وهو خبرفتعين على العبد أن بصدق الله في خبره بسحوده عنده فيسحد طائعا فإنه بسحد في نفس الامر على كره وان لم يشعر بذلك فبوقعهاعبادة ليكون انجىله وذكر الغد ووالاصال وهج الاوقات المنهيئ عنهافأخرج حكم السحود عن حكم النَّافلة وجعل حكمه حكم الفرائض في الادا وفتعن على النالي في هذه الآبة السجود فى النحل عندقوله ويفعلون مابؤمرون فذكر الملائكة والظلال بالسحود وسحدوا في الاعراف حجود اختيار عمايقتضيه جلال الله وهناائي علهم بأنهم يفعلون مايؤمر ون فسحد واشكرالله لماائي عليهم تاوفقهم اليه من امتثال أمر وفسحد داالعبد رغية في ان يكون بمن انتي الله عليه بما انتي به على ملائكته فهى للعبد يحودذلة وخضوع فانهنعا لى قال تنضأ ظلاله الضمرفي ظلاله يعودعلى الشئ المخلوق وقدقلناان الاجسام ظلال فلاتنجزك الابتحريك الأرواح اباهباتم فالءن اليمين والثمائل سجدالله وهم داخرون أىاذلا فهوسحود ذلة وخضوع والسحدة الرابعة في سورة بني اسرائيل عند قوله ويزيدهم خشوعا فهذه محدة الزبادة في الخشوع والخشوع لابكون الاعن نجل الهي فزيادة الخشوع دليل على زيادة التجلي فهذا يسمى محود التملي والسعدة الخامسة في سورة مريم عندقوله اذاتنلي عليهم آيات الرحن خرتوا سحدا وبكيافهذا بكاءفرح وسرورو آيات قبول ورضي فان الله قرن هذا السحوديآ يات الرجن والرحمة لاتقتمنني القهر والعظمة وانما تقتضي الاطف والعطف الالهمي فدمعت عيونهم فرحابما بشرهم الله به من هذه الآيات فالصورة صورة بكاء لحربان الدموع والدموع

ليمعل الله فيهما ماسأله من نعسمه فان رفعهما وجعل بطنهما الى الارض فرفه هما يتول في الهاو والرفعة لمدر بى تعالى التى هى المد العلما وبداه سبسوطنان بننق كيف بشاء وان جعل بطنهما عمايل الارض فعناه ان أنزل علمنا عما في يديك من الخير مانسد به فقر نا وفاقتنا البك وهو ازال المطر الذى وقع السؤال فيه فهذا وأشباهه اعتبار صلاة الاستسقاء وأحوال أعلد وكون صلاته ركعتم هوقول الله وأسبغ علمكم نعمه ظاهرة و باطنة فالركعة الواحدة للنعمة الفاهرة بأل فيها ما يكون غذاء ما يكون من انزال المطر للرزق الحسوس والركعة الشائية للنعمة الماطنة يسأل فيها ما يكون غذاء الارواح والقاوب من العلوم والمعارف وهي يدان والمدالنعمة يقال اندلان على يدأى نعمة سابقة

\* (فصل في ركعتي دخول المحد) \*

فين فائل بأنهماسنة ومن فائل توجو مهما والذي أذهب المه انههما لاتحمان الاان أراد القعود فىالمسجدفان وقف أوعبرولم يردالقعودفان شاءركع وان شاءلم يركع ولاحر برعليه ويأثم بتركهما انقعدولابركع اندخل في زمان النهبي (الاعتبار) لا يخلوهذا الداخل ان يدخل في زمان اماحة النافلة أوفى زمان النهبي عنها فان دخل في زمان النهبي فلا مركع فانه ريما يتخمل بعض النياس ان الامر بتحية المبهد يعارض النهبىءن الصلاة في الاوقات المهري عنها فاعلم ان النهيء عند الفقهاء لا يعارض به الامرالثابت الاعنه دنا فأنه لذا في ذلك نظر وهو إن النهبي إذا ثبت والامر إذا ثبت فإن النبي صلى الله عليه وسلمأمرنااذانهاناان نمتثل ذلك من غبرتيخ صمص وان نحتنب كل منهيي عنسه يدخسل تحت حكم ذلك النهي وقال في الامر الثابت وإذا أمر تكم بأمر فأبوَّ امنه مااســــطعمَّ فقدأ مر نابالصـــلاة عنددخول المسحدونها ناعن الصلاة بعد الصلاة التي هي صلاة الفير رصلاة العصر فقد حصلنا بالهي في حكم من لابسية طبيع اتبان ما أمريه في هيذه الحيالة لوحود النهبي فانتفت الاستطاعة شرعا كما تنتفي عقلا فان النبي علمه السلام لم ذل فانعلوا منه مااستطعتم لاالاستطاعة المنسروعة ولاالمعقولة فوجب العموم فيذلك فمةول ان النهبي المطلق منعني من الاتيان بجميع ما يحو به هذا الامرالوارد فى الازمنة فلااستطمع هذه الصلاة في هذا الوقت الخصص بالنهي شرعا فاعلم ذلك المسجدينه والكرسي تجلمه لمنأرادان يناجمه فندخل فييشه وجبعلمه انجميه فعلمارسول الله كيف نحى ربااذا دخلنا علمه في منه فذلم على الحاضر بن من الملا الاعلى بقولنا اللهم ملكم اداكان هنالك من الدشر من كان فاذالم يكن الاالملا ُ الاعلى فلا يخلوهذا الداخل اسّاان يكون ممن قد كشف الله عن بصره حتى أدركُ من في المسجد منهم في الإعليم كما يسلم على من وجد فيه من البشر وان لم يكن من أهل الكشف لمن فيه فليقل السلام علينا وعدلي عماد الله الصالحين وينوى كل صالح للهمن جميع عباده من كل من سوى الله ولا يقول السلام على الله غان الله هو السيلام ولهركع ركعتين بينيدى رتبه ويجعسل الحق فىقبلته وتكون الركعتان مشال النهمة التي تحمامها الملوك آذا تجلوا رعسهم وقدمضي اعتبارأ حوال الركوع والقيام والحلوس والمحتود في الصلاة فها أن الركعتان سجودتحية \* وانكاندخوله في غيروقت صـ لادًأى في الاوقات التي نهـ بي الله عن ايقاع النافلة فيهما فعندما يدخسل المسجد يقوم ببنيديه خاضعاذ لملام اقبا التثلاأ مرسده في نهيه عن الهدلاة في ذلك الوقت فانرسم له بالقعودفي بته ولم يحطرله خاطر التقسد بالاوقات كأن ركوعه ركوع تحمة لدخوله ومنكان حاضراع لى الدوام مناجما لله في كل حال فلست بتهمة مطلقا بل تكون ركوع شكرالله متجعله من المتقين بدخوله ست الله اذ حعل الله المسجد ست كل تتي

\* (فصل فى سجود التلاوة) اختلف الناس في هنيم من أوجبه ومنه ممن جعلدسنة (الاعتبار) لما قال الله تعالى قسمت الصلاة بينى و بين عبدى ولم يذكر فى القسمة الاحال التلاوة ولم يتعرّض للهيئات من الركوع وغسيره

فان الكل يجمع في ايحاد المعدوم ولست الحقارة الاعتدنا وأين خلوف فم الصائم عندل منه عندالله فانه عندالله أطب من ريح المسان عندا فلا تجمل الله على نفسك به ولانفسه مك وخذ في الاشهاء بما تعطمه الحقائق وأمّا تحويل ما هوعلى الشمال الى العمز و بالعكس فاعلم ال صفات السعداء في الدعاء الخشوع والذلة وهمأهل الممن فتتحوّل هـذه الصفة عـلى أهل الشميال في الدار الآخرة فكأن المعداء أخذوهامنهم في الدنيا فال تعالى والذين هم في صلاتهم خاشعون وقال خاشعينلته وقال يحافون توماتنقاب فيه الةلوب والابصاروقال اذلة على المؤمنين وقال في حبِّ الاشتماء في الدارالا خرة خاشعين من الذل ينظرون من طرف خني وقال وجود يوسئذ خاشعة عاملة ناصمة نصلي ناراحاسة وتحويلآ خروهوأن يتصف العمدالسعمد في الدارالا خرة بما , صف به الشق في الدنيا من العزة والحاه والتنع فينقلب اليه المؤمن في الآخرة وينقلب عنه الكافير في الا ٓ خرة فيظهر المؤمن في الا ٓ خرة يصفة الكافر في الدنيا في حال النعيم ويظهر الكافر في الا ٓ خرة بصفة المؤمن في الدنيا من الفقروالفاقة والسحن والبلاء فهذه أنواع النحويل (الاعتبارات في وقت النحويل وهو فى الاستسقاء فى أوّل الخطبة او بعــدمضى صدرالخطبة) اعلم أن اعتبار التحويل في أول الخطمة هو أن الانسان في حال نظره لربه به شطر في أول الخطمة لربه منفسمه وهو قوله في أول الصلاة جدني عمدي فلوكان حال المصلى في وقت الحد حال فنا ع يشاهدة رتمه انه تعالى حد نفسمه عملي لسان عبده لم يصدق من جميع الوجوه حدني عبدى وهوصدق واما بعدمضي صدر الخطمة فهواذا فالراباك نعمدواباك نستعين فكانفي أول الخطمة ثنيءلي رته في حال فناءعلي ومنه دسيني مرته عن نفسه فليا أوقع الخطاب كان ثناؤه نفسه على رته فيحول عن حالته تلك فى هذا الوقت فهذا اعتبار تعمن التحويل في أوّل الخطبة أو بعد مضى صدرها (اعتبار استقبال القبلة) من كان وجها كله فأنه يستقبل رته بدانه كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يرى من خلفه كابرى من امامه فكان وجها كاه فمنه في للمستديّ رته ان يقبل عليه بحمد ع ذا نه فأنه فقيراليه مكله ولهذا يحبب الله المضطرق الدعاء فات المضطرة هوالذى دعارته عن ظهر فقر البه ومامنع الناس الاحاية من الله في دعائهم الماه في أكثرالاوفات الاانهم يدعون ربهم عن ظهرغني من حيث لايشعرون ونتجته عدم الاخلاص والمضطر مخلص ﴿ أُخبرني الرشيد الفرغاني رضي الله عنه عن الفخرعمر من خطت الريع عالم زمانه ان السلطان اعتقله عاز ماعلى قتله قال الرشمد فأخبرني رجه الله قال طمعت انأجعهمي على الله في أمرى في اتخلص لي ذلك لما يخطر لي من الشبعه في اثبات وحود المياري وبوحده فطال مكثي في السحن فلما كانت له كنت أينظر في صبحتها هلا كي احمعت همتي على الله فىالذى نعتقده العامة ولمأجد فى نفسى شبهة فسمه تقدح وأخلصت له المتوجه وسألته فعاأصبح الاوقد فرج الله عنى وأخرجت من السحن وردني عني الملطان فهذا استقمال القبلة فانه اشارة الى القمول (الاعتمار في الوقوف عندالدعاء) القدام في الاستهاء عند الدعاء مناسب لقيام الحق إبعماده فهما يحتاجون السه فأنه طالب للرزق مانزال المطركز قال تعالى الرجال قوامون عملي النساء بمافضل الله بعضم على بعض فسي من يجعل الله الرزق على بديه فائماعلى من يرزق بسبه فشرع القيام في الدعاء في الاستسقاء كأنه بقول في حال قيامه بين يدى رتبه ارزقنا ما نقوم به على عمالنا عما تنزله من الغيث الذي هوسيب في وحود معايشنا (وأمّاا عتمار الدعاء) فالدعاء مخ العمادة ويه تكون القوّة للاعضاء كذلك الدعاءهومخ العبادة أى به تقوى عبادة العابدين فانه روح العبادة وهو يؤذن بالذل والفتروالحاجة فال تعالى ان الذين يستكبرون عن عبادت جاءى التفسيران المراد بالعبادة هذا الدعاء الماكان الدعاء يتضمن الرغبة من الفقير الحتاج لمن هوفقر المه (وأمّاا عتب اروفع الايدى في الدعاء) على الكيفيتين فان الايدى محل القبض للعطبة لما يعطبه المسئول من الخسير فيرفع يديه مسوطتين

لائز مدنكم بخلاف ذلك قاناالشبا كرفى حال شكره هوفقيرالي ماليس عنده ومي الزيادة التي تزادله على النعيمة التي عنده ألاترى التياجر الغني الذي لوقسم ماله على نفسه واهله في عردوع رأ ولد اكنياهم وفضل عنهم ومعهذا يمشي الى البلاد البعيدة القاصية الخيفة ويغزر بنفسه وماله في زيادة درهم على ماعنده والزيادة هنالست محققة فقديهلك وبهلك ماله فهل أخرجه وهوبهدا الغني الاانفة الذي فام به لطاب هـــذ دالزياد ة المتوهمة مع كثرة البال الذي يقع له به الغني فلما لم يكن عند دغني في نفس. عاهو فيه وقام به الفقر أزعمه عاله وحال منه و بين أهله وولده وفرق منه و بين احسابه وهو على غاية من السرور والفرح بذلك السفر لتوهيمه حصول الربح وحال بنسه وبين آلام مفيارقة الاهيل والولدوةد يحصل ولايحصل فحال الشاكروفقره فيطلب الزيادة أولى فان الزيادة محققة الإشك فإن خبرالله صدق غمانه في شكر ولايفارق اهلاولا ولدا ولا بغرر بنفسه ولا بماله ولوتعدة ق مه كله فهو كَامِر ماع مُسئة الماحل وأحله دارالسعادة وحلول اجله زمان الساعة فهـــذا يحو مل الرداء (الاعتسار في كيفية تحويله) هو على تسلاتُ من اتب يجمعها كلهماالعبالم إذا أراد أن يخرج من الخلاف الذى بين علىاء الذبريعة وهوأن ردّظا هره بإطنه و باطنه ظهاهره وأعلاه اسفله واسفله اعلاه والذي على بمنهردَه على ساره والذي على ساره بردّه على بمنه وكل ذلك أشارة الي تحويل الحال التي هم عليها من الجلدب الحرحالة الخصب فأماا عتب ارظا ورالردا وماطنه فهومًا تبراعمال ظاهره في ماطنه وأعمال ماطنه ايضا المجودة تظهر مالفعل عسلي ظاهره وهومن نوى أن يعمل خبرا وهوقادرعلى فعله فليفعلدمن اسرتييريرة حسنة أايسه اللهرداءهاومن عمل عملاصالحاأ ثرله في نفسه المحبة والطاب الى الشروع فى عمل آخر ولاسماان أنتم له ذلك العمل فى الدني اعلما فى نفسه كما قال علمه السلام منعل بماعلم ورثه الله علم مالم يكن يعلم وقال تعالى وانقو الله ويعلكم الله وقال ان تنقوا الله يجعسل ايكم فرقانا وأماتحو بلااعلى الرداءواسفله فهوالحاق العالم الاعلى بالاسفل في التسخير والحاق العالم الاسفل بالاعلى في الطهارة والتقديس فنزل الاعلى رحة بالاسفل و برفع الاسفل عناية الى رئية الاعلى في النسسية الى الله تعالى والافتقار اليه وإن الله كابوِّجه الى أعدل الموحودات قدرا وهوالعبالم الالهبي اوالعقل الاول كذلك يؤحه الى أدنى الموحودات قدراوهو أشقاهم عنسدالله وأخسهم منزلة على حدّواحد فان ألله من حمث ذائه مافيه مفاضلة لانه لا تصف بالكل فينجتق فيسه البعض ومامن جوهرفى العبالم كلهاعلاه وأسفله آلاوهومر تبط بحقيقة الهبة ولانفأفسا فى ذلك الجناب الاعز الاحبي وهو مستوعلي عرشه الاعلى ولو دلهتم بجيل لهبط على الله \* وروى اله اجتمع أربعة من الاملال عندالكعبة واحدمازل من السماء وآخرصاعد من الارض السفلي وثمالث من ناحمة المشرق ورابع من ناحمة المغرب فسأل كل واحد منهــم صاحبه من أين جئت فكالهم دالله فهذاالحاقالاسفلىالاعلى والاعلى بالاسفل وروينافى خبرعن بعض شوخنا انرسول اللهصلي اللهعلمه وسلمقال ان الله فى السماء كماهو فى الارض وان الملاء الاعلى فى الـموات العلى يطلبون وجهم كاتطلمونه أنتم فساوى بين العالمين في الطاب ومعلوم ما ينهما من التفاوت فىالعرف واتفق لى في هذا المشهد الى جلت سدى شيئا محقرا في القدرد ارائحة خبيثة من هذا السمك المملح فتضلأ صحيابي انى جلته مجياهدة لنفسى ورياضة فسألوني في ذلك فقات الهم غلطتم في التأويل على مانويت وظننتربي ولكني رأيت ان الفدرة الالهمة التي تعاتف ما يجاد أعظم المخلوفات وأعلاها هي بعينها التي تعلقت باليجاد هذا الخسيس الحقر المنتن عندكم فليارأ ثنان الله على عزنه وكبريائه وعظمته اعتنى بايجاده فذا الخسيس المحقر عندناوعلق قدرته باليحياده ولم يأنف من ذلك ولانعزز عليه ولاينبغي لدذلك كإعلقها بأعظم الموجو دات عندنالم تأنف نفسي حل هذا بل في حله مرفى تنزلة القدرة في ايجاده فهذا المشهد حلني على حلالا ما توهمتموه ولا فرق عنه دالعارفين بين العالى والدون

الحدية التي لازينة لهالعدم الزهراعدم المطرفأشمت صلاة الاستدنياء صلاة العمدين فكبرفهما كإمكيرفي العمدين وسيمأتي اعتمار عدد التكمير في صلاة العمدين ومن جل صلاة الاستسقاء على سائر اكثرالسنن والذوافل وصلوات القبرائض لمرزدعلي التيكمنر المعلوم شيئاوهو أولى فان طالة الاستسقاء حالة واحدة ماهي مختلفة الانواع فإن المقصود انزال المطرفلايزيد على تكسرة الاحرام شيئالانه ماثم حالة تطلب تكميرة اخرى زائدة على تبكييرة الاحرام فيحرم على المصيلي في الاستسقاء في تحسيرة الاحرام جميع مأة التذبه النفوس من الشهوات ويفة قرالى ربه في تلك الحالة كاحرم على الارض الحدية المآء الذي به حسام اوزينم اليناسب حال العبد بالاحرام حال الارض فما حرمت من الخصب (اعتبار الخطية) هي ثناء على الله بماهو اهله لمعطى ماهو أهله فدني علمه ثناء آخر بما يكون منه وهوالشكرعلي ماانع والمصلي مثنعلي الله بماهو أهلدوعلي مايكون منه وهوالقسم الواحيد الذي لله من الصلاة فالخطمة نديمي أن تكون في الاستسقاء ومن رأى ان الصلاة ثناء على الله يقول حصل المقصود فأغنى عن الخطبة وتضاعف الثناء على الله اولى من الاقتصار على حال واحدة فان الخطية تتضمن الثنياء والذكرى فان الذكرى تنفع المؤمنين والاستسقاء طلب منفعة بلاشك (اعتبارمتي يخطب) التشبه بالسنة لكونها سنة أولى من أن تشبه بالفريضة وقدوردعن النبي صلى الله علمه وسلم أن لانشبه صلاة الوتر بصلاة المغرب فيكره لمن اوتر بثلاث أن يأتي بها على صورة صلاة المغرب فتشيمه الاستدقاء بالعددين أولى فيخطب لهابعد الصلاة الاأن يردنص صريح بأن النبي صلى الله علمه وسلم خطب الها قبل الصلاة فمكون النص فيها فلاتقاس على سنة ولافريضة إبل تكون هي أصلافي نفسها بقدس علها من يحيز القساس في دين ألله وا ذاكان العب ديخط فيه بعدالصلاة معان المرادبالخطبة تذكيرالناس وتعلمهم وهم لايقمون بل ينصرف اكثرهم بتمام الصلاة فالخطبة فى الاستسقاء بعد الصلاة أولى لأنهم لا بنصر فون حتى يستسقى الامام فانهم للاستسقاء خرجوا والخطمة انماتكون يعدالصلاة وقبل الدعاء بالاستسقاء فلا ينصرف النياس فيحصل المفصود من الخطمة ألاتري الي عمد الملك من مروان كمف اختطب في العمد قبل الصلاة وقام المه بعض الحاضرين بعيب علمه فعلد ذلك وقال ان الذي صلى الله علمه وسلم ما اختطب في العيدين الابعدالصلاة فقال عسدالملك قدترك ماهنالك يريدأن النياس قدتركوا الحياوس للغطمة وكانت الضحانية لاينصرفون من صلاة العمد حتى يخطب رسول الله صلى الله علمه وسلم واتساع السينة اولى ولولم يهق الاالامام وحدده فانه لا يلزمه اكثرمن الاقتداء ولا يعلل كذلك الانسان اذا فرغ من مناجاة ربه في صلاته بأي على الله في نفسه فيما نصرف المه وذلك حتى لا يبرح مع الله في عوم احواله غاذافعهل ذلك كان بمنزلة الخطرة بعيد الصلاة فلايزال في شيغله مع الله في كل حال (الاعتبارفي القراءة جهرا) يجهرالمصلى في الاستسقاء بالقراءة ليسمع من وراءه فيحول منهم وبن وساوسهم بمايسمعونه من القرءآن لمدبروا آماته ويشتغلوايه ويثابوا من حيث ممعهم فقد بكون حسن استماعهم لقراءة الامام من الاسباب المؤثرة في نزول المطرفانه من يذكر الله في ملا فمذكره الله في ملا خبرمنه فقد يكون في هذا الملائمن بذكرالله تعيالي في قضاء حاجة ما يوجه اليه هـذا الامام مهـذه الجاعة فيمطرون بدعاءذلك الملاف الكريم لهم من ذلك الملا الطاهر عند الله فألجه وبالقراء ففهاأولى وبالقراءة جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء (الاعتبار في تحويل الرداء) تحويل الرداءاشارة الى تحويل الحال من الحدب الى الخصب كالحقول أهل هذا المصرمن حال البطر والاشر وكفران النعمة الىحال الافتقاروالمسكنة فطلبوا التعويل بالتحويل يقولون أي ربنا اناهمدنا اليك ورجعناعماكناعليه فالتنع بالنعم والخصبءلي جهةالبطرأ وجب الجدب والافتقاروالمسكنة والخشوع والذلة اوجب الخصب فأن الشئ لايقيابل الابضده حتى ينتجه فان قلت فقوله لتنشكرتم

فالهسة الخاصة من رفع المدونحو يل الرداء واستقبال القبلة والتضر ع الحالقه والانتهال في حة المحتاحين الياذلك كأنوامن كانواولماذ كرناه وقع الخلاف في البروز الى الاستسمّاء وقدر زريهول الله صلى الله عليه وسلم الى خارج المدينة فاستسقى بصلاة وخطبة (واعتبار البروزمن المسرالي خارجه) خروج الانسان من الركون الى الاستباب الى مقام التجريد والفضاء حتى لايكون منه وبين السماء التي هي قبلة الدعاء جباب ستف ولاغبره وهو خروج من عالم ظاهره مع عالم باطنه في ما ل الافتتار الى ربه بنية التخلق يربه في ذلك أو بنية الرجمة بالغيراو ننفسه أو بجعموع ذلك كله (الاعتبار في الوقت الذي مبرزفيه) ان ببرزمن اسداء طاوع حاجب الشمس الى الزوال وذلك عند ما يحلى الحق بقلب العمد التحلّ الشب مالشمس لشدّة الوضوح ورفع اللبس وكشف المراتب والمنازل على ماهي عليه حتى يعلم ويرى أين يضع قدمه ائللا يهوى او يخطّى الطريق اوتؤذيه هو ام افكار ردية اووساوس شمطانية فان الشمس تحلوكل ظلمة وتكشفكل كربة فان بطاوعها شرع أهل الاسسباب في طلب المعياش والمستسق طالب عبش بلاشك فبادام العسبه يطلب الحق لنفسيه لمبا ينقهض من الناسل من طلوع الشمس الى الزوال لـكون طلبه للإشماء من الله سريه لا منفسه لذلك نبهه بقيض الفال الى حية الزوال فاذا مَضِت حاحته التي سأل فيها فن سأن صاحب هيذه الحيال اذا حصلت له حاجته انه مؤتبها الى المحتياج وقدانقيض ظلافأ خذالحق في الاحتماب عن عبده ليستى مع نفسيه فهما أعطاه في سؤاله مما تحتاج المه منقصه فشهده نفسه شيئا شيئا كاءتمة الظهل ونظهر بدلوك الشمس إلى حين الغروب فاذا احتجب معه بق مع نفسه متفرغا البهابماحته لهوهوا لمعبرعنه بالعشاء فينضم الى وكره ومحمع اهله على مائدته عيا كتسبه في يومه فلهذا كان البروز الى المصيلي من طيلوع الشمس فان النسبي صلى الله علمه وسلم البرزالي الاستسقاء خرج حين بداحاجب الشمس فاعتبرناه على ذلك الحدّلامناسية والمطابقة (اعتبارالصلاة في الاستسقاء) لماشرع الله في الصلاة الدعاء بقوله اهدنا الصراط المستقم والاستسقاء دعاء مخصوص اراد الحق أن يكون ذلك الدعاء في مناجاة مخصوصة يدءوفها بتحصمل نصيبه المعنوى من الهداية الى الصراط المستقيم صراط النيمين الذين هداهم الله تهمه ما بطلب الاقل الذي فيه السعادة المخصوصة بأهل الله ثم بعد ذلك يستسفون في طلب ما يع الجهيع من الرزق انحسوس الذي يشترك جميع الحيوانات وجميع النياس من طبائع وعاص وسعمد وشق فمه فاسدأمالصلاةلمقرع بابالتحلي واستحابة الدعاء فممايزافءندالله فمأتي طات الإزق عقب ذلك ضمنيا لبرزق المكافر بعنيابة المؤمن والعيادي بعنيابة الطيائع فاهذا شرعت الصلاة في الاستسقاء فعمودية الاختمار قسل عمودية الاضطرار تاهب واستحضار وتزيين محل وتهمئة وعبودية الاختيار عقب عبودية الاضطرار فنكر وفرح وبشرى لمابشر رسول الله صلى الله علمه وسلم بأن الله قدغفرله ما تقـــ تم من ذنبه وما تأخر تنفل حتى يؤرمت قدماه فقمل له في ذلك فقيال افلاا كون عبدا شكورا وعبادةالشكرعمادة مغفول عنها ولهذاقال تعالى وقلمل من عبادى الشكوروما بأيدى الناس من عبادة الشكرعلى النعماء الاقولهما لحدتله أوالشكريته افط مافيه كالمة وأهلالله يزيدون على مثلهذا اللفظ العمل بالايميان والتوجه بالهمم قال تعالى اعملوا آل داود شكرا ولم يقلقولوا والانتة الجهديةأولي بهذه الصفة من كلانته ادكانت خبراتية اخرجت للناس (اعتبارالتكبيرفيها) منشمها بصلاة العبدين لانّ العبدالاوّل عدد فطره فهوخروج من حال صدمام والصدام يناسب الحدب فان الصائم يعطش كاتعطش الارض في حال الحذب وعدد الاضحىءندزمان الحبح وأيام عشرالحج ايام ترائزينة ولهذا شرع العمرم ترا الزينة وشرعلن أرار أن يضحى اذا أهل هلال ذي الحجة لا يقص ظفراولا يأخه ذمن شعره ولمالم يحسكن زبنة الارض الابالازهار والازهارلاتكون الابالامطاروهيذهالاحوال تقتضي عدمالزينية اشبهت الارضر

فاقد قلنياذم لماكان العمد ستحققا مالله كان هو النياظروا لمنظوروا لشاهيد والمشهو دوغاب عن العمد ولمسق الاالرب وأرادالحق سنجاله أن بشهدالعبد بعن عبودياته لنعرفه بما العرعلب منه تمالم بعط ذلك لغبره من العسد ولا يعرف ذلك حتى يرذلنفسه ومشا هُــدة عينه مفارنة لمشاهــدة ربه ولم يجعل ذلك في شئ من العبادات الا في الصلاة فقال قسمت الصلاة مبني و بين عبدى فلا يذللمصل من أحل سهمه من المدلاة أن مقوم فمه اذلا يلمق ذلك السهم الذي للعمد أن كون لله تعالى فقال حيّ على المسلاة اي اقسل على الصلاة من اجل القسم الذي مخصل منها فاعر اضه انها كان عن نفسيه لاءن ربه لان العله بالله أعطاه ذلك فقيال له أقبل على صلاتك تشهدني وتشهد نفسك فتعرف مالي ومالك فتتصف بالحكمة وفصل الخطاب وترى ماأنت فمه فلربأت بالى فانها اداة تؤذن بالفقد والامر في نفسه لس كذابُ فاذاكان الحق يستسق عسده فالعبدأ ولى واذا كان الحق سوب عن عبده في استسقياء عمده لبستي عبده فالعبيد أولى أن يستسفى ربه لبسني عميده وهو اولى بالنماية عن مثله من الحق عنده اذليس كمثله شئ فن الادب مع الله الاستسقاء في حق الغير فإن اصحاب الاحوال محجو يون بالحال عن العملم العميم فصاحب الحال غيرمؤا خمد بسوء الادب اذكان لسانه لسان الحيال وصاحب العلم مؤاخذ بأدني ثيئ لانه طياه رفي العيالم بصورة الحق وكم بين من يظهر في وجوده بربه وبين من يظهر بجياله شيتان بين المقامين ويابعد ما بين المتزلتين شاهد العيلم عدل وشاهدا لحيال فتتهراني من يزكمه في حاله ولا يزكمه الاصاحب العلم ولما كان العلم بهذه العزة شرعت التركمة في حكم الشهرع بفلية الفلق فيقول احسب كذار أظنه كذالانه لابعياركل احدما منزلة ذلك المزكي عنب دالله ذلا بزكي على الله أحدا واذا افتقر صاحب الحال الى التزكمة بألفلنّ فهو الى العبالم صاحب العلم افقر وأفتر فالهمعمن تزكمه كلاهما محتاج الىصاحب العلمفالعلم متيلي يظهر نفسه والحال ملتبس يحتاج الى دليل قمقو به لضعفه أن يلحق بدرجة الكال فصاحب الحال بطاب العمار وصاحب العام لايطلب الحال وأى عاقل يطلب الخروج من الوضوح الى اللبس فاذا فهمت ما قررناه تعين علمال الاستسقاء فاشرع فيه (اعتبار البروز الى الاستسقاء) الاستسقاء له حالان الحال الواحدة أنّ يكون الامام في حال اداء واجب فمطلب منه الاستسقاء لستسقى على حالته تلك من غير تغسير ولاخروج عنها ولاصلاة ولاتغبرهيئة بليدعوالتهو يتضرع فىذلك الحال هذا بنزلة من يكون عاضرامع اللهفما 'اوْجِنْ اللّه عِلْمَه فَسَعْرَضْ له في خاطره ما يؤدِّيه إلى السؤال في امر لا يؤثِّر السؤال فيه في ذلك الواجب الذي هو تصدده مل ريماهومشمروع فمه كمسئلتنا الاترى ان الشيارع قد شرع للمصلي أن مقول في جلوسه بين السحد تبن اللهم إغفرلي وارجني واجبرني وارزقني فشرعله في الصلاة طلب الرزق فليس لمن همذه حالته أن ببرزالي خارج المصرولا يغيره يثته فائه في احسين الحالات وعلى أحسن الهيئات لان افضل الامورأ داء الواجبات \* دخل اعرابي على رسول الله صلى الله علمه وسلم يوم الجمعة من باب المسجد ورسول الله صلى الله علمه وسلم يخطب على المنبرخطبة الجعة فشكا اليه الجدب وطلب دنيه أن ستسبق إلله فاستسبق له كهاه وعلى منسره وفي نفس خطبته ماتغبرعن حاله ولاأخر ذَلَتْ الحَوْنَتَ آخَرَ وَامَا الحَالَةِ الاَخْرَى فَهُوأُنْ لاَيْكُونَ الْعَبَـدُ فَيَحَالُ ادَاءُ وَأَجِب فَيَعُرْضُ لَهُ مايؤدِّيه أن يطلب من ريه السَّداء في حق نفسه أوغيره مما يحتياج أن يَأْهُب له اهمِة جــديدة على أ هيئة مخصوصية فيتأهباذلك الامر وبؤدى ببزيديه امراواجبيا ايكون بحكم عبودية الاضطرار فان المصطرتج ابدء وته بلاشك كذلك العب داد الم يكن في حال اداء واحب وأراد الاستسقاء برز الى المصلى وجمع النياس وصلى ركعتين فالشروع في تلان الصلاة عبودية اختيار وأداء مافيهامن قيام وركوع ومحود عبودية اضطرار فانه يجبعلمه في الصلاة اننافلة بحكم الشروع الركوع والسعودوكل ماهوفرض الصلاة فاذادعاعقب عبودية الاضطرار فقمن أن يستجابله ويدخل

آكد من الجمع للشمس وكسوف القمر نفسى كاقد منا والنفس ابدا هي المزاحة للربوب بنه بخلاف العقل فكان ذبيها أعظه موحالها أخطر فاجتماع الشفعاء عنه دائفاعة أولى من اتبائهم فذا ذا ومن اعتبر في الكسوفات الخشوع كاورد في الحديث الذي ذكر نادكان منها على الخشوع للمصلى فأن الله تعالى قال قدا فلم المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال وانهالكبيرة بعني الصلاة الاعلى الخاشعين وخشوع كل خاشع على قدر علم بربه وعلمه بربه على قدر تجليم له الصلاة الاعلى الخاشعين وخشوع كل خاشع على قدر علمه بربه وعلمه بربه على قدر تجليم له

ف**ن فا ئل**ىصلاة الاستسقاء ومن قا ئل لاصلاة فسهوا <del>ل</del>جة لمن قال بالصلاة اله من لم يذكرشيئا فلمس بجحة على من ذكر وقد ثبت انه صلى الله علمه وسلم خرج بالنياس بستستى بهم فصلى بهم ركعتين جهر فيهمابالقراءة وحؤل رداءهورفع يديه واستسقى واستقبل القبدلة والعلماء مجمعونءلي انالخروج الى الاستسقاء والبروز عن المصر والدعاء والتضرع الى الله تعيالي في نزول الطريسينة سينها رسول . الله صلى الله علمه وسلم واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء كإذ كرنا والذي أقول به ان الصلاة لست شرطا في صحة الاستسقاء والقبائلون بأن الصلاة من سنته يقولون الضاان الخطمة من سنته وقد ثت انه صلى الله علمه وسلم صلى فيه وخطب واختلف القائلون بالخطبة هل هي قمل الملاة أو بعيدها وانفق القائلون بالصلاة على قراءتها حهرا واختلفواهل بكبرفيها مثل تكسك مرالعبدين اومثل تكسر سائرالصلوات ومن السنة في الاستسقاء استقهال القبلة واقذا والدعاء ورفع السدين ونحويل الرداعاتفاق واختلفوا فىكىفىة تحويل الرداءفقال قوم يجعل الاعلى اسفل والاسفل اعلى وقال قوم يحعل اليمين على الشمال والشمأل على اليميز والذي أقول به أن يحمع بين الكمفسيين فيمعل الاعلى اسفل والشميال على المهن واختلفوا متى محوّل ثويه فقيال قوم بعد الفراغ من الخطبية وعَال قوم إذا مضى صدر الخطمة واختلفوا فيالخروج المه فقمل فيوقت صلاة العمدرقمل عندالزوال وروى أبوا داودان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى الاستسقاء حين بدا حاجب الشمس (الاعتبارات) في جمع ماذكرناه \* اعتبار الاستسقاء \* الاستسقاء طاب السيق اوقد يكون طااب السقد النفسه أولغس أولهما بحسب ماتعطمه قرائن الاحوال فامااهمل الله المختصون به الذين شغلهم بهعنهم وعرفهم بأنهمان أفاموا فهومعهموهم معه وان رحلهم رحلواته البه فلايسالون في اي منزل انزاهم أذ كان هومشهودهم في كلحال فانعاشوا في الدنيافيه عشهم وان انقلبوا الى الاخرة فالمه اتقلام، من فلااثرافقد الاسماب عندهم ولالوحودها فهؤلاء يستسةون فيحق نفوسهم اذعلوا ان الحساة تلزمهم لانها اشدافتق اراالهم دنهم الها وفائدة الاستسقاء ابداء الحماة الدنافا ستسقاء العلاء ماتله في الزمادة من العلم بالله كا قال الله لنسه حين أمره بقوله وقل رب زدني علىا فهذا الدعاء هوعين الاستسقاء فأذا استسق النبي علىه السلام رمه في انزال المطر والعلماء مالله لم يستسة وه في حق نفوسهم وانما استسقوه فى حق غيرهم ممن لا يعرف الله معرفتهم تخالقا يصفته تعالى حدث يقول كما وردفى الحديث الصحير استسقيتك عبسدى فلم تسسقني فالكيف اسقيك وأنت رب العبالمين فال استسقاك فلان فلم تسقه فهذا الرب قداستسقى عسده في حق عيده لا في حق نفسه فانه بتعالى عن الحاجات فكذلك استسقاءالذي " والعلماء مالله انمايفع منهم لحق الغسرفه مألسه نة اولئان المحعو بين بالحماة الدنيما عن لزوم الحساة الهسم ميث كانوا تحلقاما الآستسقاء الاالهبي اذالفقهرا لمحقق من لا يقوم به حاجة معمنة فتهلكه لعله انه عين الحاجة فلاتقده حاحة فان حاحة الحكون الى الله مطلقة من غير تقسدكم ان غذاه سيحانه عن العالم مطلق من غير تقييد فهيم يقابلون ذا تابذات و ينسيه ون الى كل ذات ما تعظم احقيقتها ومأأحسن ماشرع في الاذان والاقامة في قوله حي على الصلاة ولم بقل الي الصلاة فيقيده بالغياية ومن كان معك فلا يكون غايتك ولا تقل حي "كلة اقسال ولا بطلب الاقهال الامن معرض وكل معرض

لايطلب العصل بحسب ما يقدع في عين على من تكون حالته مثل هذه أن يتفير على الله فان اخطأ الجمية للموف فلا وزرعامه وهوما جوروان ظهر له النص وتركه لرأيه أولقما سه فلاعدرله عند الله وهوما ثوم وهوا الكسوف الظاهر الذى يكون له الاثر المقرّر عند علماء هذا الشان واكترما وحود أفوم وهوا الكسوف الظاهر الذى يكون له الاثر والمعرف المقرّر عند علماء هذا الشان واكترما وحديث ون هذا في الفقهاء المقادين لمن قالوالهم لا تقلدونا والمعدونا الحديث المعارض الكلامنا فان الحديث مذهبنا فأبت المقلدة من الفقهاء ان بوفي حقيقة تقليدها لاما مها المعارض الكلامنا فان الحديث عن امم المها وقلدته في الحكم مع وجود المعارض فعصت الله في قوله وما آتا حكم الرسول فحذوه وعصت الرسول في قوله فا تبعوني وعصت المها في قوله خذوا بالمدين المعارض المعارض

« (فصــل في القراءة فيما) »

فقىل يقرأ فيها سرّ اوقيل يقرأ فيها جهرا (الاعتبار) ان كان كسوفه نفسما أسر قى مناجاته وذكرالله فى نفسه وان كان كسوفه فى عقله جهر فى قراءته وهو بحثه عن الادلة الظاهرة الواضحة الدلالة القريبة المأخذ التى يشركه فيها العقلاء من حمث ماهم أهل فكرونظر واستدلال والا خرون أهل كسف و تجبل ينتجه الرياضة والخلوات وتطويل المناجاة والتضر عالى الله فيها مشروع كقطويل المتراءة فيها فانه روى انه كان يقوم فيها بقدر سورة المبقرة والقيمام الشانى اقل والشاات دونه والرابع دون الشالث وهكذا كلما صلى قلل عن القيدر الذى فى القيمام قبله و يكون ركوعه على النحومن قيما مه

\* (فصـــلف الوقت الذي تصلي فمه) \*

فن قائل تصلى في جميع الاوقات المنهى عن الصلاة فيها وغيرالمنهى ومن قائل لا تصلى في الاوقات المنهى عن الصلاة فيها ومن قائل تصلى من النحي الى الزوال عن العير (الاعتبار) كالا يتعين للكسوف وقت لا يتعين للصلاة له وقت لان الصلاة تابعة للعال وقد ثبت الامر بالصلاة له وما خص وقت امن وقت وهى صلاة مأمور بها بخلاف النافلة فانها غيرما موربها فان حلنا الصلاة على الدعاء دعونا في الوقت المنهى عن الصلاة فيه وصلينا في غيره من الاوقات فان حلنا الصلاة على الدعاء دعونا في الوقت المنهى عن الصلاة فيه وصلينا في غيره من الاوقات في في في الدعاء دعونا في الوقت المنهى عن الصلاة فيها في الدعاء دعونا في الوقت المنهى عن الصلاة فيها في المنافقة في المنافقة فيها في المنافقة في ال

فن قائل ان ألحطبة من شرطها ومن قائل ايس فى صلاة الحكسوف خطبة (الاعتبار) الخطبة وعظود كرى والا به وعظ وذكرى والكسوف آبة فوقعت المناسبة فترج جأنب من يقول باشتراط الخطبة وقد بت ان النبى صلى الله عليه وسلم ذكر الناس فى ذلك البوم بعد الفراغ من الصلاة

\*(فصــلفكسوفالقمر)\*

فن قا تل يصلى له في جاعة كصلاة كسوف الشمس ومن قا تل لا يصلى له في جاعة واستحب صاحب هـذا القول أن يصلى له افذاذا ركعتين ركعتين كسائر النوافل (الاعتبار) لماكان كسوف الشمس سببه القمركان كسوف القمركان عقو بة له لكسوف الشمس فتضمن كسوف القمر آيتين فكانت الصلاة له في الجاعة أولى فان شفاعة الجاعة الهاحرمة اكثر من حرمة الواحد فا لجع لها ينبغي أن يكون

كسائرالا سات المخقوفات مثل الزلازل وشدة الظلة واشتداد الربيع على غير المعتاد مسسئل رسول اللهصلي الله عليه وسسلم عن الكسوف فتبال أذا تحجلي الله انسئ خشيع له كلُّ نبئ والمسد من غيرنات وسبب كسوف الشمس والقمر معلوم وقد جعلد الله آية على ماير بدأن يحدثه من الحسكوائ في العالم العنصرى بجسب المنزلة التي يقع الكسوف فيهاوهوعام قطعي عنددالعلماء بهو يكون في سكان اكثر سنه في آخرو يبتسدئ في مكان و يكون في مكان آخر غيرواقع في ذلك الوقت الي جزء من ساعة على ما يعطمه الحساب وحمنئذ يبتدئ الكسوف في ذلك الموضع الاستحر \* وكسوف الشمس سميه أن يحول القمر بتن الانصار وبتن الشمس فعلى قدر ما يحب منها يكون الكسوف في ذلك الموضع وقد يحبها كلهافيظلم الحوفي ايصارالناظرين والشمس نبرة في نفسها ما تغبر علم باحال وكذلك القدر سدب كسبو فه انماهوأن يحول ظل الارض مينه وبين الشمس فعلى قدرما يحول منهما يكون الكسوف في القمر وليذا يعرفه من يعرفه من العلاء بتسميرالكواكب ومقاديرها فلا يخطئون فمه ولولم يكن كذلك ماعلوه فإن الامورالعوارض لاتعلم والامورالحاربة على اصولها ثابت ة لاتنجر م يعلها العلماء بألف الاصول الى أن مخرم الله ذلك الاصل فلله المشيئة في ذلك ولهذا لا يتمكن أن يقال في علم المنحم القائل بذلك انه علم لانّ تلك الاصول التي يبني عليها انماهي عن وضع الهبي وترتب استمرّت به العادة ولما كأن الواضع لهاوهوالله تعالى قد يمكن أن ريلها لم يكن القاً تل يوقوعها على عمل قطعي فانه ماعرف مافي نفس الواضع لها وهوالله ولكين يقول ان أبقى الله الترتب وسيره في المنازل على ما قيدره فلابدأن يقع هذا الامرفلهذينني العملم عنه فضوءالقمراسا كان مستفادامن الشمس اشسمه النفس فى الاخدعن الله نورالا بمان والكشف فاذا كملت النفس وصوابها التميل عدل المقاملة وهي لسلة المدر ربما التفتت الىطسعتها فتحلت فيهاظلة طسعتها فحالت تلك الطلة منهياو بن نورها الالهمي كإحال ظل الارض بين القمر الذي هو تنزلة النفس وبين الشمس فعلى قدر ما نظر ته الى طسعة ما المحتمدة عن نورالايمان الالبهي قذال كسوفها وهذا كسوف القدم \* وامّا كسوف الشمس فهوكسوف سل فان الله خلقه لمأ خدد عن الله فحالت النفس التي هي جنزلة القدم و منه و بين الحق من حدث اما مأخذ عنه من كونه سعانه في الارض كاقال وهوالله في السموات وفي الارض فريد العقل ن مأخذعن الحق من عبله ما يوجيده في الارض فتحول النفس منه وبين الارض حتى لا ينظر الهيه حمانه فما يحدثه فها والارس عبارة عن عالم الحسم فجعب العيقل بحماب النفس فعال مغزلة كسؤف الشمس فلاتدركها ابصارالناظرين من هو في تلك الموازنة وبفوت العقل من العمل ماللة بقدرماا نحجب عنسه من عالم الجسم فلهذا شرع الله التوجه الى مناجآته والدعاء لرفع ذلك الحجاب فان الحياب جهل وبعدفي الموطن الذي منبغي له الكمال ولهذا لم مكن الكسوف الاعنبد الكمال في النهرين فى القمرللة بدره وهو كاله في الاخــ ذ من الوجه الذي عنا وكسوف الشمس في ثمانيـة وعشرين يومامن سيرالشمس في جميع مسازل الفلك فلاوصل الى نهايته وأراد أن يقابل الشمس سن الوجه الآخرحتي يأخذعنهاعلى الكمال في عالم الارواحكما أخذعنها لداد الرابع عشر في عالم الاجسام اشتغلتاكمس باعطاءالقمر اسعافااطلمته فكانالكسوف لهذا الاسعاف ولهمذا الإنكون للكسوفات حكم في الارض الافي الاما كن التي يظهر فهها الكسوف وأما الاماكن التي لايظ پيزفهها الكسوف فلاحكمله فيها ولااثر وذلك تقديرالعزيزالعليم صنعة حكيم حتى ان الشمس انها أعطى الحساب أنها تكسف ليدلا لم يكن لذلك الكسوف حكم في ظاهر الذي غابت عنه الشمس وكذلك القمراذا انكسف فى غسته عنا لم يكن لذلك الكسوف حكم ولا يعتبرذلك في ظاهر الانسان و باطنه فقديقع الكسوف فى الاعمال اي في العلم الذي بطلب العمل كاحكام الشير ائع وقد يقع في العـــلوم التي تتعلق البياطن ولاحكم لهافى الظاهرفتأؤثرفى موضع تعلقها اما فىعلم العمل وآما فى العلم الذى

بوح البحروالر بح العسيف بها الانعام بالسير العنيف عليه للوضيع ولاشريف عن اذن الواحد البر الرؤف دم الكفار والبر العفيف له يسعى القوى مع الضعيف وللسب المقبل أو الخفيف به عند المنكر كالحروف فيا شوقى لذا الجود المنيف خيا ما الملد وبالطريف لقد غيم عن المعنى الطريف لوقية عالم على المعنى المعنى المعنى الطريف لوقية عالم على المعنى المعن

وتسمير المذة فية الجوارى وقطع مها مه في سارى فن شرف الرغيف عين ربى يصيم الحلق ان عدموه وقت المواسم الحواشي الطيور مع المواشي هوالمع في ونحن اذا نظرنا هوالجود الذي ما فيه شلا فقل للمنكرين صحيح قولى أليس الله صدره عديلا

## \* (فصــلفى صلاة الكسوف) \*

هى سنة بالاتفاق وانها فى جاعة واختلفوا فى صنة اوالقراءة فها والاوقات التى تجوزفها وهل من شرطها الخطبة أولا وهدل كسوف القمر فى ذلك مثل كسوف الشمس والخلاف فى صفة احيث وردت فيها روايات مختلفة عن الذي صلى الله عليه وسلم وهى ما بين ثابت وغير ثابت و مامن رواية الاوبها قا ئل فأى شخص صلاها على أى ترواية كانت جازله ذلك فانه مخير فى عثير ركعات فى ركعتين وفى اربع ركعات فى ركعتين فان شاء صلى وفى ثمان ركعتين على حتى تنجيل فاذا ركعتين ركعتين وان شاء حالله وانشاء حالا الله تعالى حتى تنجيل فاذا الخيات فى ركعتين وان شاء حالله وانشاء حتى الشمس فان كانت الحكت سجد وان لم تكن الحلاء بن زياد يصلى الها فاذار فع رأسه من الركوع نظر الى الشمس فان الحكت سجد والامضى فى قيامه الى أن يركع ثانية فاذا رفع رأسه من الركوع نظر الى الشمس فان الحبات سجد والامضى فى قيامه حتى يركع وهكذا حتى تنجلى (الاعتبار) الكسوف آية من آيات الله يحتوف الله به عباده فاذا وقدع فالسنة أن مغزع الناس الى الصلاة الكسوف آية من آيات الله يحتوف الله به عباده فاذا وقدع فالسنة أن مغزع الناس الى الصلاة

لاافتقر في وحو دي لحافظ محفظه على وأنت منتقر في وجود لا لحافظ محفظه عالى رهو أناخ ولت ل الغذاء وافقرتك المه لمنهك اني أناالحلفظ علمك وجودك ليصح عندك افتقارك ومع هذا الافتقيار طغيت ويتيمرت وتعصيب مرت وتعياظمت في نفسك وقلت ان هو مثلاً أنار بيكم الاعلى وماء إت كم من اله غــ برى وأناوأنا وأناومااسـتحــت في ذلك من فضيحتك بجوعك وعطشك و لاك وخرآ -تك وتألمك الحروالبرد والالام العبارضة بااس آدم رهمت المثلاث رهمات الفتر والمرض والموت ومعذلة انك وثاب فقسام رمضان قسام في الله فنكان الحق ظرفاله فان الله كل شئ محسط فهذامعني الظرفمة فلمس لهخروج عنه فأحاطته بك في ردخان احاطة تشمر يف وتنزيه حمث شرع لن فرضافي عبوديتك الاضطرارية للاتصاف عما منسفي له لالك وهو التنزدعن الغمذاءو و لامسة النساء طول النهار وهوالنصف من وجودك ثم تستقبل اللسل فتخرج من ربو متك المنزهة عن الغلذاء والنكاح الى عبود تك بالفطر والكل رمضان فأنت في رمضان كما أنت في الصلاة من قوله قسمت الصلاة منى وبمن عمدى نصفين فنصفهالي ونصفها لعمدى كذلك رمضان قسمه منه وبين عمد دنسفين بصف له تعالى وهو قوله الصوملي وهو زمان النهارو النصف للعمد وهو اللمل زمان فطره وقد قال في الصلاة انهانور وقال في الصيام المهضياء والضياء هو النورقال تعيالي "هو الذي جعل الشمس ضياء وقال وجعل الشمس سراجا وشرع القسام في شهررمضان ورغب فيه للمناسبة التي بين الصلاة والصوم في القسمة والنورامكون لمله بصلاته مثل نهاره بصومه فعالنهار يتحديه وباللمل توحدله كإقلنا اذاهجت، والمُنا \* ففي الاسرار نحد

لستأناولستهو \* فنأناومن هو \* فياه قبل أنت أنا \* ويأناهوأنتهو \* لا وأنا هو أنا \* ولاهواماهوه و لا كانهومانطرت \* ا بصارنا به له مافى الوجود غيرنا \* أناوهووهو هو في نيانيا بنالنا \* كما له بهله

> فذاك السير في طلب الرغيف عــلى اسميه المهمين واللطيف وأرواح اللطائف والكثيف وتكو ين المعادن في الكهوف

ا ذاعاینت ذاسیر حثیث لان الله صیره جما با به وله تجارات الذراری و تسخیرالعنا صروالبرایا

ا يوقدت فانه ماورد من الشرع في ذلك منع ولا أمر بالاقتصار على ماوقع في ذلك من فعله صلى الله علمه وسلم واتساع السنة أولى وأحق وانجوزناذ اللنان وقيع منه فترجح الاتماع والاقتيداء على الاتداع وان كان خيرا فإن الفضل في الاتباع أليق بالعبد وأحق عمر تبتد من أن يبتدع من نفسه فان في الابتداع والتسنين فنريامن السيادة والتقيةم ولولاان النبي صلى الله عليه وسيرفر من له أن يسهق ماست ومافرت على غيره أن يسهق ولوشعل الانسان نفسه باستعمال السهن والفرائض لاستغرقأ وقاته ولميتسعله أنيست هيهات جاب الانسان برياسته عن سماسته والذي اعتمد علمه من المسنن المنطوق بها والثبابية من فعله صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتي الفجر وأريسع ركعات في أقل النهاروأر بعركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهروأ ربع ركعات قبل العصر وركعتين ودل المغرب وست ركعات بعد المغرب وثلاث عشرة ركعة بالليل منها الوتروأر بع ركعات بعد صلاة المعة في ازاد على ذلك فهو خبر على خبروان صلى ست ركعات بعد الظهر ليمسع بمن هـ ذا وبين ماحض علمه وهي الاربع كان أولى وللناس في هذا مذاهب وماذ كرت الاما اخترته مماجًا ومالنص أوالفعل والحسد بثالعام الصلاة خبرموضوع والاستكثارمن الخبرحسين ولكن الذي ذكرناه من حسنه وطول فمه في افعال ذلك وتدبرقراءتها وأذ كارها أخــذُمن الزمان بقــدر الذي يكثر الركوع بالتخفيف والذى ذهبنا اليه أولى وعلمه أدركت شموخنا من أهل الله وردفي صلاة النبي صلى الله علىه وسلم حين كان يقوم من الليل فيصلى ركعتين فياحسنهن وباطولهن وكان ركوعه ة, يا من قيامه ورفعه من الركوع قريبامن ركوعه ومحوده كذلك فكانت صلاته قريبامن السواء والأصل الركوع فتكون افعال الصلوات في الخفض والرفع قريبة من نسبة الركوع فيهما في حال الوقت من الطول والقصرومن السنة الركعة الاولى أطول من الثانية وكل مازاد قصرعن الاول وكذلك في الفرائض فاعلم ذلك

\*(فع لفقام شهررمضان)\*

ثبت ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال من قام شهر رمضان ايماناوا حتساما غفر له ما تقدم من ذنيه فهومرغب فيه وهوالمسمى التراويع والاشفاع لان صلاته مثني مثني واختلفوا في عدد ركعاتها التي ويقوم بها النياس في رمضان ما الحتيار منها ذلانص في ذلك فاختيار دعضهم عشرين ركعة سوى الوترواستمنسن بعضهمستا وثلاثين ركعة والوتر ثلاث ركعيات وهوالامرالة ديجالذى كان علىه الصدر الاول والذي أقول به في ذلك أن لا يوقت فان كان ولا بدّمن الاقتدا و فالاقتدا و سول الله صلى الله عليه وسملم في ذلك فانه ما بت عنه صلى الله علمه وسلم انه زاد على ثلاث عشر ةركعة مالوتر شىئالافىرمضان ولافى غيره الاانه كان يطولهن ويحسنهن فهدذا هوالذي اختياره ليجمع بين رمضان والاقتداء برسول الله صلى الله علمه وسلم قال ثعالى لقدكان لكم في رسول المه أسوة حسنة (الاعتبار) رمضان اسم من اسماء الله فالقيام في هذا الشهر من أجل هذا الاسم لانه أذا ورد وجبالقيامله قالةعالى يوم يقوم الناسارب العالمين ورمضان اسمه سبجانه فيقوم العارف اجلالالهذا الاسمالذي اختص بدهذا الشهرالكريم هنذا ما يحضرالعارف في قيامه ثمان لهذا الشهرمن نعوت الحق حكم ليس لغبره وهو فرض الصوم على عساد الله وهو صفة صمدانية تنزه الإنسان فهاعن الطعام والشراب والنكاح والغسة وهدده كلها نعوت الهمة تصفهما العمد في حال صومه فاذاجاءاللسل قام العبد بين يدى الحق بصفاته التي كان عليها في نهاره و فرحس له القسام في وقت الفطر لمعبلمانه عسد فقدرمتغذليس له ذلك التهنزه حقيقة وانماهو أمرءرض له ينهه على التخلق بأوصاف اللهمن التنزيه عن حكم الطسعة والهدذا أخبرنامه في الحديث المروى عنه ان الصوم له وكل عمل اين آدم لابن آدم يقول ان التنزه عن الطعام والشير الوالذيجاح لى لالا باعبدى لاني القيام بنفسي

قط في نوم ولا نسيان

\* (فصل في الاضطعاع بعدر كعتى الفعر) \*

فذهب قوم الى وجو به وذُهب قوم الى أنه سـنة وذهب قوم الى أنه مســتمبولم ره قوم ولاشك ولاخفاء على كل من عرف شرع الله من المحدد ثين لامن الفقهاء الذين يقلدون أعل الاحتباد كفقها وزمانيا فلاء لمراه ممالقرءان ولابالسينة وان حفظوا القرءان ورأوا فسيه مايخااني مذهب شيخهم لم يلتفوا السه ولاعلوا به ولاقرأوه على جهة اقتباس العملم واعتدوا على مذهب أمامهم الخيالف لهدده الاتمة والخبرولاعذرلهم عندالله في ذلك وأوّل من يتبر أمنهم يوم القسامة امامهم فانهم لايتمدرون أن يمينوا عنه انه فالالنماس قلدوني واتبعوني فان ذلك من خيما أيس إلرسول علمه السلام فان قالوا اللهأمرنا باتساعه فقبال فاسأ لوا اهدلالذكر وقدسألناهم وهمأهلالقرءان فانالذكرهوالقرءآن فانوجد باالحكم عندقراءتنا القرءآن مخالفا لفمواهم تعن علمنا الاخذ بكتاب الله أو بالحديث وتركناقو لهدم الاأن ينتل ذلك الامام الخبر أوالاكه فمكون علنا بالخبر أوالا يه لابقوله فينئه فالسلنا أن نعارضه باليه اخرى ولاخبرلعدم معرقينا باللسان وبماية ضمه الحكم فانكان لناعم بذلك فنحن واباهم سواء وقد ثبت فى الصميم انرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضطبع بعدركعتي الفبر وقد ثبت في الصحيم من حديث أبى هريرة الامربالاضطباع اكل من ركع ركعتي الفجر فالذي أذهب المه ان بارك الأصطب اع عاص وانالوجوب يتعلق به فليضطعع ولابدولوقضاه متىقضاه فان بعض المتأخرين من المجتهدين الحفاظ برى ان صلاة الصبح لا تصم لمن ركع ركعتي الفير ولم يضطع فان لم يركع الفير صحت صلاة الصبح عنده (الاعتبار) الاضطباع بعدالفير وقبل الصبح لان الكراهة قد تعلقت بالمكاف في أنه لا يصلي بعد طلوًع الفعر الاركعتي الفعر ثم يصلى الصبيم فقد أشبهت الفريضية فجأء الاضطعاع منها وبين صلاة الصبيح لتقيزالسنة من الفرض وامقوم آلى الفرض من اضطعاع حتى يعلرأنه قد انفصه ل عن ركعتي الفجر فانه لوقام الى الصبح بعدركعتي الفجرلا التبست بالرباعية من الصلوات والهدا قالءلمه السلام لمن صلاها والمؤذن بقيم أنصلي الصبيح اربعها فيستحب أن يفصل بينها وبين الصبيع بأمريعوف الحاضر أنه قدانفصه لءن صلاة الفيمرفشير عالنسي الاضطجاع فعلاوأمزا ففعل وأمر فلاحة للمغالف في التخلف عن أمر رسول الله صدلي الله علمه وسه لم بذلك ولاعن الاقتهداءيه والله يقول لقــدكانكم فىرسول الله اسوة حسـنة لمنكانىرجو اللهواليومالا خر فانظر مــنزلة من لم يقتد في نقيضها

\* (فه النافلة) \*

هل تنى أوتر بع اونسدس فازاد في قائل تنى ولابد أن بسلم فى كل رك عنين ليلا أونها را ومن قائل بالتغيير انشاء فى اور بع اوسدس اوغن اوماشاء ومن قائل بالتفريق بين صلاة النهام فقال يربع انشاء وصلاة اللهل منى منى والذى أقول به فى غير الوتر هو مخير بين أن بسلم من المنتين وهو أولى ولاسما فى صلاة اللهل ويربع فى صلاة النها ران شاء ولاسما فى الاربع قبل الظهروان شاء سدس اوغن اوما شاء من ذلك والما التثليث والتخميس والتسديع من النوافل فذلك فى صلاة الوترفائه ما جاء شرع بافرادر كعة فى غير الوترواك نهو مخيران شاء بسلم و يجلس فى كل ركعتين الى الله النه أو الخامسة أو السابعة وان لم يجلس الافى آخرها من الشفع غيقوم الى الواحدة وان شاء لم يجلس الافى آخر الركعة الوترية ويؤخر السلام فى الاحوال كانها الى الركعة الوترية (الاعتبار) لما كان الشهر و عفها مبذا على الاختيار كان الاختيار أيضا فى القد دردن ذلك من غير (الاعتبار) لما كان الشهر و عفها مبذا على الاختيار كان الاختيار أيضا فى القد دردن ذلك من غير

هذه القراءة أولى المناسبة فانه أحضر في ذلك الوقت من الجهر بها وليفرق بمثل هذه الصفة بينها و بين صلاة الصبح لتميز من الفريد بينة ومن الحكمة تميز الراتب وارتفاع اللبس في الانساء والذي يرجح الجهر يلحقها بصلاة الدلان الدل ما لم تطلع الشمس والذي بسر حاجعل طلوع الفير من حصم النهار المشروع ولهذا يحرم على الصائم الاكلفيه قال تعالى وفار التنور يريد طاوع الفير وهو المعلوم من السان العرب فاذا فار التنور وظهر البني العمد أن يكون في حال صداة ركعتي الفيركا قال تعالى وخشعت الاصوات الرحن فلا تسمع الاهمسا وطلوع الفير تجل رجاني ما خلاق لما يتضمنه النهار من الحركات في المعاش وقوام الذفوس ومصالح الخلق و تنفيذ الاوام واظهار الصنائع واقامة من الحركات في أمم المعنوعات في نشأ تها و تحسينه مئة افهو تجلى الهري رحاني بهذا العالم فلهذا الشحينينا الاسرار بحيث شرع الجهر في الصبح عنده مذا التجلى لانه مأمور أمر فرض واجب بالكلام من الله فهو متكلم عن أمم الهري يعصى بتركه على حسب ما شرع له كافال تعالى في حق هذا الفرض عنده ذا التجلى الذي ذكرنا وفي مناله عنده المرتبة في حدد التجلى فلا تسمع الاهمسا الرحن فورد الاذن فتعمر الجهر والنافلة الست الهاهدة المرتبة في هدذا التجلى فلا تسمع الاهمسا فصل الفرق بن المأمور والختار

( ial)

من جاءالى المسجدولم يركع ركعتي النجر فوجد الصلاة تقامأ ووجد الامام يصلي فن الناس من جوّز ركوعهما فيالمحدوالامام يصلي ومن الناس من قال لابركعه ماويه أقول ومن الناسمن قال لايحلو اتماان يكون خارج المسعد أود اخهل المسعد فان كان قدد خل المسعد فلابر كعهما وان كان لم يدخل بعند فاختلف أصحاب هذا القول في الذي مكون خارج المسجد وقد سمع الاقامة وقدرأي الامام يصلى والنباس يصلون فنهرم من قال ان لم يحف ان يفوته الامام مثلث الركعة فليركعهما وانخاف فلابركعهما ويدخل مع الامام في الصلاة ويقضهما بعد طلوع الشمس وقال المخالف يركعهما من هوخارج المسجد ماغلب على ظنه اله يدرك ركعة مع الامام من صلاة الصح (الاعتبار) يبطل التمهمع وجودالماء والقدرة عملي استعماله والنفل كل مازادعلي الفرنس وآلوقت للفرض بالاقامة الحاصلة فتأخرت النافلة اذلاتحقق الزيادة الابعد حصول الاصل فان الزيادة تؤذن بوجود متقدم وهواافرض وكذلك هوفىنفس الامر فان الفرض هوالمشروع الذى يعصى تاركه والنفل أنما يكون بعدثبوته فانكونه زائدا يبطل فانه المايكون زائدا وماثبت أمرقبله يزيد عليه هذافيصح عليه اسم الزيادة ومراعاة الاصول أولى فالدخول مع الامام في الصلاة أوعند سماع الاقامة أولى من ركعتي النجر وقدغاظ في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واظهرالكراهة لمن فعل ذلك وقال اتصلى الصبم أربعاً بكررها علمه كارهامنه ذلك الفعل وهذا هوعين الدليل على جوازها على الكراهة فانه ماأمره ان يقطعها فثبت انه على مشروع لا يبطله من شرع فيه وانما يكره لهالشروعفيه

\* (فصل في وقت قضائها) \*

ن قائل يقضي ابعد صلاة الصحو بدأ قول وقال قوم يقضي ابعد طلوع الشمس وأصحاب هذا القول اختلفوا أنهم من جعل الهاهذا الوقت غير متسع ومنهم من وسع فقال يقضيها من الدن طلوع الشمس الحوقت الزوال ولايقف م الروال والقائلون بالقضاء من من استحب ذلك ومنهم من خير (الاعتبار) كول حق لله واجب اومرغب فيه اذا فات وقته لم يقيده وقت فان الشرع ماقيده فلمؤدة واضيا متى شاء مالم يمت الاان يكون عن فيدان فهو مؤدّوذ لك وقته ولا يحكون قاضيا

من الاجرمالا يعله الاالله فان لله بين كل أذان وا قامة صلاة كاروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذا بين صلاة يعنى بين الاذان والا قامة فسمى الا قامة أذا نافانها علام كارتال القمران فى الشمس والقمر والعمران فى أبي بكروع روهى صلاة الاوليا وكان الصدر الا قول معافظ عليها وسبب ذلك ان النفل عبودية الخسار الا قل عناج الله حنورا مع عمرفة ما ينبغى للسمد المعبود من الجلال والتنزيد فنقوم عبودية الاخسار لهذا المقام كارياضة عمرفة ما ينبغى للسمد المعبود من الجلال والتنزيد فنقوم عبودية الاخسار لهذا المقام كان بحون للنفس وكالعزلة بين يدى الخاوة فتنبه النفس بالنافلة قبل الفرض الما ينبغى للمصلة فرض من علمه فى حال مناجاته سمه ه فى عبادة الفرض فانه لا يحلوجال الشخص اذا قام الى صلاة فرض من حديث الوسم افه وكالعدقة على النفس بين يدى الفرض فه وكالعدقة على النفس بين يدى الغراس والعام ولهذا شرع الشارع النفل بين يدى الفرض فه وكالعدقة على النفس بين يدى نجواهم فأعل الله ينبغى ان معافلوا على ذلك وان كانوا على صلاتم وائمن و حكم ركعتى الفعرسة بالا تفاق فان النبي صلى الله عليه وسلم قفاها بعد طابوع الشمس حين مام عن العلاة وهي عند ما اداء كعلاة الصبح للنائم والنامي

\* (فعمل في القراءة فيهما) \*

استحب بعضهم ان يقرأ فيهما بأتم القرع آن خاصة وقال بعضهم لا بأس بأن يف ف الى أتم القرع آن سورة قصيرة وقال بعضهم نس في القرء آن فهما بوقت يستحب والذي أذهب المه ان لا بوقت والاولى الفاقعة والتخفيف في كال وحسين في خفضها وربعها و مهذا وردت السينة ولو زاحل الوقت (الاعتبار) هي بالجملة صلاة فجكمها حكم الصلاة وماعدا الفرائض وانكانت عمودية أختما رفان فهاشب عبودية اضطرارا التضمنه صلاة النفل من الفرائض فالعبد فها عزلة عمد قد عتق منه شقص أويمنزلة المكاتب أويمنزلة المديرفان فمه من روائح الحزية مالىست للعبد الذي ماله هذه الحالات والسنن من النوافل حال العبودية فيهاعبودية المكاتب والمدبر والنافلة التي ليست بسسنة أي ليست من فعلاعلمه السلام دائمًا ولامن نطقه على تعيينها ونزلة عسيد قدعتق منه شقص فه وحر" من حبث الهقدعتق منه ماعتق وعبد من حيث ما بتي منه ما بتي فهذه حالة فى العبودية بين عبودية الاضطراروعبودية الاختيار بمنزلة السنربين الفرائض والنوافل فأمامن رأى الفيانحة فقط فلانهيا الكافية وأمامنزادالسورة بعبد الفياتحة فانالسورة هي المنزلة اذاكات بالسبين فال ألمتران اللهأعطال سورة حريد منزلة والعبد في الفياتحة قد أيان الحق منزلته فهيا وانه لاصلاة الاما وأنها منزلة سنقسمة بينء له ورب كاثنت فينمغ للعسدان بقرأ بسورة بعدالفاتحة منغه مرأن تنقدّمه رويه فعما يقرأمن السورفان ذلك يقدح في علم من يريبه الوقوف على وجه الحق فىمنزلته عنداللهفهوالخاطرالاول فاذافرغ المصلى من قراءةالفاتحة يفرأ ماتيسرله من القرءآن ومايجرىاللهمنه علىلسانه من غبرأن بحتارأو يتردد فسظرأية سورة يجرى اللهءلي السانه وأيةآية من أية سورة مجرى الله عسلي لسانه ان لم يكمل السورة بالقراءة فمعلم ذلك العارف منزلته من الله التي حصلت له من فاتحة الكتاب مالسورة التي مقر أها فان أتمها فالمنزلة له بكم لها بلاشك وان اقتصر منها عـ في مااقتصر فحظه من تلك المنزلة بحسب مااقتصر علسه منها والسينة اتميام السوريقال لقارئ القرءآن يوم القيامة أقرأ وارق فان منزلتك أوغايتك في آخر آية تقرأ فاخترلنفسك أيها الانسيان وأصم الى " يلرلك البرهان

\* (فصل في سنة القراءة فيهما) \*

فهم من استحب الاسرار ومنهم من استحب الجهرومنه ممن خيروا إذى اذهب اليه فى ذلك ان يسمع نفسه بحيث أن لايسمعه من يليه فان وقتها وقت برزخى فاشهت النيائم فانه فى موطن برزخى فيكون النائم يرى فى نومه امورا من خيروشر و الذى الى جنبه لا يعرف ما هوفيه ه فعام له ذلك الوقت بمثل تقدم الكلام في شرح ألفاظ قنوت الوترفي فصل القنوت من هدا الباب واختلف الناس فيه في تقدم الكلام في شرح ومن قائل بالمنع ومن قائل بالجواز في نصف رمضان الا ومن قائل بالمنع ومن قائل بالجواز في نصف رمضان الا خرومن قائل مجوزله في رمضان كله وكل ذلك عندى جائزة في فعل من ذلك ما فعل فله حجة ليس هذا موضعها (الاعتبار) الوترلما لم يصح الاان يكون عن نعم اما مفروض أومسنون لم يقو قوة توحيد الاحدية الذاتية التي تحكون تميمة عن شفع ولا تتولد في نفس العارف عي نظر منسل قوله من عرف نفسه عرف رتبه فهذه معرفة الوتربة لامعرفة الاحدية الذاتية والقنون دعاء وتضرع والمنهال وهو ما يحمله الوتر من أثر الشفع المقدم عليه الذي هذه المعرفة الوتربية نتيجة عنسه فتمعين الدعاء من الوتر والهدذا دعا الحق عباده فقال تعالى فليستحسوالى وقال والله يدعو الى الحنة والمغفرة وقال والله يدعو الى الحنة والمغفرة وقال والله يدعو الى الحنة الدعاء فاذا أوتر العبد عنه ان يقتن ولاسمافي رمضان فان رمضان اسم من أسماء الله تعالى فتأ كد الدعاء في وتررمضان أكثر من غيره من الشهور فاعلم فتأ كد الدعاء في وتررمضان أكثر من غيره من الشهور فاعلم

.\* (فصل في صلاة الوترعلي الراحلة) \*

فيهم من منع من ذلك لكونه يراه واجباف لحقه بالفرس قياسا و وضع الاتفاق بين الائمة ان الفرس لا يجوز على الراحلة وأكثر الناس على جواز صلاة الوتر على الراحلة المبوت الاثر في ذلك وبه أقول (الاعتبار) الصلاة المقسومة بين الله و بين العبدليست في الافعال وانجاهي في قراءة الفاتحة وما في معناها من الاذكار فيحوز الوترعلى الراحلة وهوم صلى ومن راعى تنزيه الحق في كل فعل في الصلاة واعتباره فيما يناسب الحق من ذلك قال الا يجوز الوترعلى الراحلة الان من شروط صحة الصلاة ما يسقط في مشى الراحلة اذابوجهت لغير القبلة فان اعترض بوتر النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة حيث وجوهه في من الراحلة اذابوجهت المن جهة يراها فهوم سيتقبلها على أي حال كان جيع وجوهه في من وراء ظهرى أعلهم بأن حكم ظهره الذي هوظهر في نظركم هووجه في أرى من وراء ظهرى أعلهم بأن حكم ظهره الذي هوظهر في نظركم هووجه أي أرى من وجهى الذي هووجه لله ووجه الله ووجه الله ووجه الله ووجه الله المن الما أرى من وجهى الذي هو وجه الله ويرى القبلة بعن تصون في الجهة التي تلها للمن في الماقدلة

\* (فصل في من نام على وترثم قام فيداله ان يصلي) \*

فن قائل يصلى ركعة تشفع له وتره ثم يصلى ماشاء ثم يوترومن قائل لا يشفع وتره و به أقول فان الوتر لا ينقلب نفلام ده الركعة التي يشفعه بها والتنفل بركعة واحدة غير الوترغير معروف في الشرع وأين السنة من النفل والحكم هنا الشرع وقد قال لا وتران في ليلة ومن راعي المعتمول قال ان هده الركعة الواحدة تشفع تلك الركعة الوترية واتباع الشرع أولى في ذلك (الاعتبار) الوتر لا يتكروفان الحضرة الالهمة لا تقتنى الذكر ارفلا وتران في ليلة واحدية الحق لا تشفع بأحدية العبد ولا يكون المحق احديث العبد ولا يكون المحق احديثان فلا يشفع وتره بركعة من قام يصلى بعد الوترومن راعي احديث الالوهمة واضافتها الى أحديث الدات وان أحدية المرتبة لا تعقل الامع صاحب المرتبة قال يضمف من أراد الصلاة بعد ما أوتر ركعة الى وتره ثم يصلى ما شاء ثم يوتر فصيف من أراد الصلاة بعد ما أوتر ركعة الى وتره ثم يصلى ما شاء ثم يوتر في احدله اغتيبار خاص من أراد الصلاة بعد ما أوتر ركعة الى وتره ثم يصلى ما شاء ثم يوتر في احدله اغتيبار خاص من أراد الصلاة بعد ما أوتر ركعة الى وتره ثم يصلى ما شاء ثم يوتر في المدلة والمدلة المؤلمة والمدلة والمنافقة المؤلمة والمؤلمة وال

\* (فصل في ركعتي الفعر)

ركعتاالفجرقيل صلاة الصبع بمنزلة الركعية ينقبل صلاة المغرب وهي سينة متروكة مغفول عنها فيها

بواحدةفه ومئل فوله لاقودالا بحديدة فن فصل في الثلاث بسلام راعي لاقود الاعدمية وراعي حكم الاحدية ومن لم يفصل راعى وجدانية الاله فن أوتريوا حدة فوتره احدى ومن أوته ثلاث فهولو حيدالالوهية ومن أوتر بخمس فهو توحمدالقلب ومن أوتر بسبع فهو توحيداله فانت ومنأوتر بتسع فقدجع فىكل ثلاث توحيدالذات وتوحيدالمهفات وتوحيدالافعال ومنأوتر دىءشىرة فهو توحمدا لمؤمن ومن أوتر ثلاث عشرة فهو توحمدالرسول ولس وراء السالة مي نيانها الغامة وما بعده االاالرجوع الى النبوة لانءين العبد ظاهرة هناله بلاثث ومن السنة ان تقدم الوترشفع والسبب فى ذلك ان الوتر لا يؤمر بالوتر لانه لوأ مربه لكان أمر ا بالشفع و انسا الله و ر . والوتر من ثبت له الشفعمة فيقال له أوترها فإن الوترهوا اطلوب من العبد فيا أوتر رسول الله قط الاعر. أنفع قال تعمالى والشّفع والوتر وقدقدّمنا انالشفعية حقيقة العبداذالوترية لاتسفر الالكه من حيث ذاته ويوّ حيد مرّ تبته أي مرتبة الإله لا تنبغي الالله من غيير مشياركة والعبود ماتعيه ديمان عمودية اضطرارو يظهر ذلك فى اداء الفرائض وعبودية اختيار ويظهر ذلك فى النوافل ورسول الوتزلوتر بةصلاة اللمل وصلاة النهارمنها فرض ونفل وعلناان النفل قدلا يصلمه واحدمن الناس كضمام من ثعلبة السعدي فقدأ وترت صلاة المغرب الصلوات المفروضة في النهار وقد يكون الوتر بوترله صلاة العشاءالا خرة اذاأوتر بواحدة أو بأكثرمن واحدة مالم يجلس فان النفل لايتوى قوة الغرض فأن الفرض بقوته أوتر صلاة النهاروان كانت المفرب ثلاثا محلس فهامن ركعتمز ويتوم الى ثمالية وقدورد النهى عن ان يتشبه فى وتر اللسل بصلاة المغرب ائلا يقع اللبس بين الفرائض والنوافل فنأوتر ثلاثأ وبخمس أوبسبع وأرادأن بوتر الفرنس فلايجلس الافي آجر صلاته حتى لايشتبه مالصلاة المفروضة فاذا لم يجلس قامت في القوّة مقام وترية المغرب وان كان فد. حلوس كقوة الفرضية فيتقوى الوتران كان أكثرمن ركعة اذالم يحلس بقوة الاحدية

\* ( فصل في وقته )\*

فن وقته متفق عليه وهومن بعد صلاة ألعثاء الآخرة الى طلوع الفيرومنه مختلف في هناة أقوال فن قائل يجوز بعد النجرومن قائل بجوازه مالم تصل الصيم ومن قائل بعد الصيم ومن قائل الصلى الله القابلة وهذه الاقوال حكاها ابن المنذرو الذي أقول به انه يجوز بعد طلوع الشمس وهوقول أبي ثورو الاوزائي فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المغرب وترصلاة النهارمع كونه لا يصلى الا بعد طلوع الشمس فكذلك صلاة الوتروان تركها الانسان من الله المناف تارك السينة فان صلاها بعد طلوع الشمس فانها توتر له صلاة اللهل وان وقعت بالنهار كأوترت صلاة المغرب صلاة النهاروان كانت وقعت باللهل (الاعتبار) الوتر لا يقيد بالذوقات وان ظهر في الا يقيد المناف الوقات أمر عدى الا وجود له والوتر أمر محتق وجودي وكيف في الا وقل عند كل عاقل وان لم يقيد الوقات الوتر في مقاد كرناه أحق وأولى عند كل عاقل وان لم يقيد الوقت الوتر المناف الوجودي وكيف أحق وأولى عند كل عاقل وان لم يقيد الوقت الوتراف المنافرة والا تباع في العبادات أولى واغا هذا الكلام الذي أوردناه على ما تعطيم الحقائق في الاعتبارات فافه مكانه اذ العتبرا في العبادات أولى واغا هذا الكلام الذي أوردناه على ما تعطيمه الحقائق في الاعتبارات فافه مكانه اذ العتبرا في الوقت واغا أمره مه من عن وترصلاة المغرب من كونها عالى النارلا يقيد بالوقت واغا أمره مهما ظفر عن يطلبه أخذ ثاره منه من غير تقيم لد يوقت فعلى المنافية وحود من الاعتبارات لا تقيد بالوقت واغا قد الوقت وائم المنافرة عن المنارك لا يقيد بالوقت واغا أمره مهما ظفر عن يطلبه أخذ ثاره منه من غير تقيم لد يوقت فعلى المناد وقت وعمن الاعتبارات لا يقيد بالوقت وائم الموقت

ان بوتر ثلاث فلى فعل ومن أحب ان بوتر بواحدة فلى فعل وخراج أبود اود أن رسول الله صلى الله علمه وسأركان يوتر بسبع وتسع وخس والحديث العام لوتره عليه السلام ماخر جه عن عبدالله بنقيس قال قلت لعائشة بكم كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يوتر بأر بـع وثلاث و بـت وثلاث و بمان وثلاث وبعشر وثلاث ولم يكن يوتربأ نقص من سبع ولابأ كثرن ثلاث عشرة ركعة وخرج النسأى عنابن عمرعن النبي صلى اللهعلمه وسلم قال صلاة المغرب وترصلاة النهار فأوترواصلاةاللملواختلفالناسفىالوترهلهوواجبأوسنة فنفائل انهواجبوالواحبعند صاحب هذا القول بن الفرض والسنة ومن قائل انه سنة مؤكدة وقد تقدّم المكلام في حكمه و بق الكلام في صفته ووقته والقنوت فيه وصلانه على الراحلة فلنذكر أولامن أحاديث الامريه ماتسىرالتبين للناظرفيها الوجوب وعدم الوجوب فن ذلك ماخر جه أبودا ودعن خارجة بن حذافة قال خربت علىنارسول الله صلى الله علمه وسلم وقال ان الله عزوجل قد أمدكم بصلاة وهي خبرا كمم من حرالنع قعلها لكم فعما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجرفهذا يدخل فيه الوتروغ مر الوتروه لذا الحديث من رواية عبدالله بن راشد عن عبدالله بن أي مرَّةُ ولم يسمع منه والسله الاهذا الحديث وكلاهماليس من يحتم به ولا يكادورواه عبدالله بن أبي مرة عن خارجة ولا يعرف له مماع من خارجة ولماذكره الترمذي بهذا الاسناد قال فمه حديث غريب وخرج الدار قطني من حديث النضرين عبدالرجين عن عكرمة عن النعباس ان الذي علمه السلام قال وذكر الحيديث وفيه ان الله قد امذكم بصلاة وهي الوتروالنضرضعيف عندالجميع ضعفه الهارى وابن حنيل وأبوحاتم وأبوزرعة والنساى وقال فيسه ابن معين لاتحل الرواية عنمه وقدضعفه غبرهؤلاء وقدروى أيضامن طريق العزرمي والعزرمي متروك وروى من طريق حباج بن ارطاة وهوضعيف ورواه أبو جعفر الطعاوى من حديث أنعيم بن حادوهوضعيف \* وأما حديث البزارعن عبد الله بن مسعود عن الذي صلى الله عليه وسلوقال الوترواحب على كل مسلوفق اسناده جابرالحعق وأبومعشرالمدين وغيرهما وكاهم ضعفاء \* وأمّا حديث أبي داود في ذلك فهوعن عسد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبه قال ١٩٠٠ رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول الوترحق فن لم يوتر فليس منا وعسد الله هذا وثقه يحيى ابن معبنوقال فمه أبوحاتم صالح الحديث وقدذكر أبوأ جدابن عدى من حديث أبي حساب حديث ثلاث على فريضة وعلىكم تطوّع فذكرمنهن الوتروأ بوحبابكان يدلس في الحديث وحديث البزارءن ابزعباس عن الذي صلى الله عليه وسلم أمرت بركعتي الفجر والوتر وليس عليكم في اسناده جابر الجعفي وهو ضعيف وخرته الدارقطني تمن حديث عبدالله بن مجمد من رواية انس واين محمر ز وان محرز متروك وذكرأ بوداودمن حديث على عن الذي صلى الله عليه وسلماأ هل القرءآن اوتروا فانالله وتريحب الوتروقد تقدم اعتبا رحكمه فماتقدم في فصل عدد الصلوات المفروضات

\* (فصل في صفة الوتر) \*
فالمه من استحب ان يوتر بثلاث بفصل بنها بسلام ومنهم من يوتر بواحدة وهوا كثرماروى في ذلك في وتره صلى الله علمه وسلم وقد سنالك في الاعتبار قبل هذا كون المغرب وترصلاة النهار فأ من يوتر صلاة الليل لتصم الشفعمة في العبادة اذ العبادة تناقض التوحيد فانها تطلب عابد اومعبود الوالعابد لا يكون المعبود فإن الشيئ لا يذل لنفسه ولهذا قسم الصلاة بين العبد والرب فلما جعد المالمغرب وترصلاة النهار والصلاة عبادة غارت الاحدية اذ معت الوترية تعجب العبادة فشرعت وترصلاة الله التشفع وترصلاة النهار فقا خذبوتر صلاة الله الروا من الوترية المال والهذا المالة من وترصلاة النهار ولهذا المن وترصلاة النهار ولهذا المن المن المن المناعة دى عليكم وان أوتر يسمى الذحل وترا فان أوتر بثلاث فهودن قوله فاعتد واعده بمدل ما اعتدى عليكم وان أوتر السمى الذحل وترا فان أوتر بثلاث فهودن قوله فاعتد واعده بمدل ما اعتدى عليكم وان أوتر المناهدة النهار والمناه والمناهدة وتراهدة وتراهدة وتراهدة وتراهدة وتراهدة وتراهدة وتراهدة وتراهدة والمناهدة وتراهدة وتراهد

باسماء مختلفة وجلتهافها احسب عشرة الوترو ركعتا الفجرو النفسل و ركعتا دخول المحد وقمام رمضان والكسوف والخسوف والاستسقاء والعيدان وحجدات القرءان عندس بقول انها صلاة فاذافرغنامن اعتمارهذه العشرة سقناصلاة الحنا تروصلاة الاستخارة (الاعتمار) الصلاة تقتضي العمودية ولماانقسمت العملاة الى قسمين كاقدّمنا انقسمت العبودية الى عبودية أضطرار وهي فرض الاعسان منها والى عبودية اختسار وهي ماعدا فرض الاعسان منها وسماها الحير على لسان رسوله علمه السلام نوافل وسماها الشارع تطوعا قال نعيالي ومن اللمل فتهديد مه نافلة لأ وقال تعالى ماتفرّبالي عبديشي أحبالي من اداء ماافترضته علمه ولامزال العسد تقرّب الي مالنوافل فسمي مازادعلي الفرض نوافل وقال علمه السلام للاعرابي في تعلم ما ي علمه الاسلام حث ذكرالفرائض فقال هل على عبرها قال عليه السلام لاالاان تطق ع فسمى مازاد على الفرائض تطوعافالفرض عبودية اضطرار لان المعصية تتحقق بفعلهأ وتركه وماعداه فعدودية اختيارلكنه مختارفي الدخول فيما التداءفاذا دخل فيهاعنه د نالزسته احكام عبودية الاضطرار ولابذ وآبس لدان مخرجعن حكمها حتى يفرغ من تلك العبادة والهسذا لماقال هل على تجبرها قال له عليه السيلام لا بعيني انه مافرض الله علمك المداء من عنده الاماذ كرنه لك الاان تطوّع بقول الاان تشرع أنت فى امثالها ممارغمان الحتى فسمه فان تطوّعت ودخلت فهما وجب علمك الوفاء بها كما وجب في فروض الاعمان فهـ ذامعـني قوله لا الاان تطق ع فيب علمك ما أوجبته على نفسك وفي هـ ذا الماب دخل النذر وأمثاله قال نعيالي ولاتبطلوا أعمالكم فالوتراعرفة الحق فيالاشماء كايهاوركعنا الغير للشكر لقائم اللمل على ما وفق المه وللنائم على قدامه لاداء فرض الصبح ودخول المسجد للسلام على الملك وقمام رمضان لكون رمضان اسمامن أسماء الله فوجب القيام عندذ كرالله قال تعالى يوم يقوم النَّـاسُ لَرِبُ العَّـالمِينُ والكُّسُوفُ للَّحِلِّي الذِّي يُعطِّي الخُّشُوعُ ﴿سَمُّلُ رَسُولُ ٱللَّهُ صَــل اللَّه علمه وسلم عن الكسوف فقال ما تجلى الله لشيء الاخشع له وهو ما يظهرا عين الرائى من التغير في الشمس والقمروان لم تغيرا في أنفسهما فأبدى الحق لعين الرائي ما في نفس الشمس والقمر في ذلك الزمان من الخشوع تله في صورة ذهاب النوريالخاب النفسي "الطسعي" في كسوف القهر وبالحاب العلج في كسوف الثمس والاستسقاء طلب الرحة والعبدان تكر ارالتحلي وسحو دالقرء آن الخضوع عند كلام الله ولهذا أمر مالانصات والاستماع وصلاة الحنائز الصلاة عبل العمد المت الذي بنحذ اللهوك للانا ساعنه فتما ملكه اباه شكراعلى ماأولاه حمن حرم من قبل الهم وأنفتو امماحعلكم مستخلفين فمية فأخرجه من أبديهم يغيرا خسارمنهم قال تعالى والذى خبث لايخرج الانكداوالذين اتحذوا اللهوكىلاصاروا أمواتابن يدبهولهذا أعطاهم صفة التقديس وهي الطهارة فأمر نابغسل المت لحمع بين الطهارتين فأنه تعالى في قيار المصلى والمصلى عليه منه و بين الله فهو ساجي الله فيه فأن المصلى على طهارة والحق هوالقدوس وصارالمت بينالله وبينالمصلى علمه فلابدأن ،كون طاهر اوطهارته المعنو به لانشعر بها الاأهل الكشف فأمر في ظاهر الشريعة ان بغسل حتى تمقن من لا كشف له طهارته وسمأتي اعتماره في ما به ان شاء الله وصلاة الاستخارة تعمين ما اختار الله لهمذا العمدفعل أوتركه لمكون على سنة من رته كإقال تعالى أفن كان على سنة من رته فهذه فائدة لاة الاستخارة وستأتى في مام اان ثناء الله فلنذكر ما شير طناه فصلا فصلاان ثناء الله ليعرف الناس صدالعارفين فيء ادامهم التي امتازوا مهاعن العاتمة مع مشارك تهم في الامر العام لجسع المكلفين والله يقول الحقوهو يهدى السيل

\*(فتصل الوتر)\* فرّج أبود اود عن أبي أيوب الانصاري انه عليه السسلام قال الوترحق على كل سلم فن أحب الهاتكلف المكاف فقد زال عند الفقهاء خطاب الشرع عنه وعند ناليس كذلك فانه ما تمال ولاصفة في مكاف تخرج عن حكم الشرع من غلبت عليه الاحوال اوالمجنون أوالصبي الذي لم يحتلم الوكل من هده حاله فان الشرع قد أباح له النصرف فيما يخطر له ولاحرج عليه فكدف يقال زال عنه حكم الشرع وهوقد حكم له بالاباحة كاحكم على المكاف بالاجاع بالاباحة فيما ابيح له فان الحكم الشرع لا للعقل فاخرج حيوان صغير ولا كبيرذ كرأ وأثنى عن حكم الشرع واحكام الشرع مبنية على الاحوال لاعلى الاعمان في ال الطفولة والاغمان والجنون وغلبة الحال والفناء والسحول الشرع فيها حكام كالحال الرجولة والمقطة والمحدة والمحدو والبقاء وغير ذلك احكام مشروعة فكم الشرع بسرى في جميع الاحوال سريان وجود الحق في وجود الاعمان \* (فصـــل في التسبيح والتصفيق) \*

فقال قوم التسبيح للرجال والنساء وقال آخرون التسبيح للرجال والتصفيق للنساء (الاعتبار) من اعتبرالانسانية ألحق النساء الرجال كا ألحقهن النبي صلى الله عليه وسلم في الكمال ومن اعتبر الذكورة والانوثة وقوله تمالى وللرجال عليهن درجة وغاب الفاعل على المنفعل فرق بين الرجال والنساء فعل التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فان كلام الرأة شير الشهوة بالطبيع وهوفي مقيام المناجاة مع ربه فضاف علمه من المسل الطبيعي ولذلك قيل لهن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلمه مرض فالعارف بحسب ما يعتبره من جهة عقله أومن جهة طبعه

\*(فصــلفِ محود السهو الوضع الشك) \*

فإن الفقهاء اختلفوا فهن شك في صلاته فلم يدركم صلى واحدة ام النتين وثلاثاام أربعا فنهم من قال منى على المقين وهو الاقل ولا يجزيه التحرّي ويسجد وقال قوم انكان اول أمن ه فسدت صلاته وانكان تُدكُرُ ردنا منه تحرى وعمل على غلمة الظن ثم محد محد تمن بعد السلام وقال قوم انه لدس علمه اذاشك رجو عالى يقين ولاتحر وانماعلمه السحود فقط اذاشك (الاعتبار) الخاطر الاول اذاعرفه الانسان اعتمد عاممه والشذهو الترددبين أمرين أوأمور من غبرترجيم وهومن اضداد العلم والظن فلس لدرجو عالى مقين ولاالى غلمة ظن مادام موصوفا بأنه شال الآمد لمرأ وقرينة حال فنزول عنه اسم اشالة وحكمه والسحود انماخوط به الشالة في صلاته لاصاحب المقنز ولاصاحب الظهة بنفن شك في دامل عقيلة في معرفة ربه وفي دلسل سمعه المعيارض لدلمل عقلة في عليه عما منه غيرتله ولم بقدرأن يمذع عن نفسه ماأعطاه دلهل العقل في عليه بريه بما منه في له وتعبارض الدله لان ولم يجد وجها للترجيم ولاللجمع وهلذاه والشاك فيسجد سجدتي السهو وهوالرجوع الى الايمان منغم نظرف الدلملَن ويفرغ ألحل بصدق التوجه وهو السحودلهذا الموضع بالنقيضين والسحودمجل القربة منالله ومحدل بعدالش طان من صاحب الشبهة فلابدأن ينقدح لمن هذه الصفة صفته فى قلبه علم بالله لم يحطن عنده يعطيه ذلك العلم اتما الجدع بين الدايلين واتما الترجيم بالعثور على فسا د أجددالدليلين بعثوره على الشمهة التي أوجيت التعارض قال تعالى واتقوآ الله هنا بسجدتي السهو وبعلكمالله هنا الجمع أوالترجيم أوابطال أحدالدليلين \*(e - U)\*

الصلاة منها ما هى فرض على الاعيان بلا خلاف ومنها ماليست بفرض على الاعيان وهدذا الذى تكامنا فعه فيما من هذا الباب صلاة الفرض على الاعيان وأما التى ليست بفرض على الاعيان فنها ما هى نفل ومنها ما هى فرض على الحكفاية والذى أذهب السه انه ما ثم فرض الاالصلوات الجس وماعدا ها ينبغى أن يسمى صلاة تطق ع كما سما هارسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان صلاة التعاق عهذه للشرع في الحوال مختلفة اذى ذلك الاختلاف الى أن يجعل

زغماله الااذاككان المهومن فعله والممولا يلزم أن يكون ولابذمن الشيطان وانماسته مغيه المصلى عن عبادته فنفس غيبته عنما يكون عنها السمو وأسسباب الغيبة عن عقل الدلى نفسه في أي-خ عد صلاته كثيرة فنها شدطانية ومنها غلبة مشاهدة علمه تقتضها آية من كتاب الله في يوحسد أوحكم من احكام الدين أوجنه أونارأ ومايستلزم احداهما فاذا كانت من الشمطان كان سمود المتهولة ترغماء لي ترغيم من كونه سحود اومن كونه مااثر وسواسه فمه بما حبربه من سحوده لسهو ه وأهذا يستعبلكل مصل أن يسحد بعدكل صلاة سحدتي السهواذ كان المصلى لامحلوأن بغيب لحظة فىنفس صلاته عنكونه مصلما فبازادفمكون في ذلك ترغيم للشيطان وهو مذهب شيخنا مجدين على الترمذي رجه الله ورأيت جماعة الزبدية تقول به فى حق المأمومين ورأيتهم يغعلون ذلك وامتعسنته منهم وان اختلفت المقياصد فه و ترغيم للشيطان على كل حال قال أبو بهيرين ابرا هم النالمنذرف هدده المسئلة اختلف العلاء فهاعلى ستة أقوال فن قائل لانشهدفها ولاتسلم وهوةولأنسوا لحسن وعطاءومن فائل فيها تشهدونسليم وبالقولين أقول غيراني أقول ان التنهد والتسلم فهما ولابد الاانه اذاكان التشهد قبل السلام اكتفى بتشهد الهملاة والسلام منهاعن تنهد السهو والسلام منه كالقيارن واذاكان بعدالسلام تشهد وسيلم ومن قائل فهاتشهد دون تسلم وهو قول الحبكم وجباد والنحعي ومن قائل فههاتسلم ولبس فههاتشهد وهوقول ابن سيرين ومن قائل انشاءتشهد وسلم وانشاءلم يفعل فالهعطاء ومن قائل ان محد قبسل السلام لم يتشهدوان محد بعد السيلام تشهد وهوقول احسد بن جنبل قال ابن المنذر فدنبت آنه صلى الله عليه وسلم كبرفيها أربع تكبيرات واندلم وفي شوت التشهد نظر

\*(فصــل)\*

اتفق العلماء على ان سحود السهوا نما هو الأمام والمنفرد واختلفوا فى المأموم يسهوه ل علمه محود الولافا لجماعة انه لا سحود علمه و يحمل عنه الامام و قال مكعول يسجد المأموم لسموه و به أقول فانه مارأ بنا الشارع فرق بين الأمام والمأموم حين ذكر سحود السهووا نماذكر المصلى خاصة ولم يخص حالامن حال (الاعتبار) ولاتزروازرة وزراخرى ولا تجزى نفس عن نفس شيئا وكل نفس عمل المعنى علم الديم المام لا يحمل سهوا المموم وان مكهولا على عنه في هذه المسئلة بكعل الاصابة فا نحلت عن سمرته

اختلفوامق بسعد المأموم اذافا ته مع الامام بعض الصلاة وعلى الامام معود بهوفقال قوم يسعدمع الامام غريقوم لقضاء ماعليه سواء كان سعود دقيل السلام أو بعده وقال قوم يقضى غريسعد وقال قوم اذاسعد قبل التسليم سعدهما معه وان سعدهما بعد التسليم سعدهما بعدأن يقضى غريسعد وقال قوم يسعدهما مع الامام غريسعدهما مانية بعد القضاء والذي أقول به لا يخلو المأموم اما أن يعلم ماسهافيه الامام اولايعلم فان لم يعلم فلا يتبعه ويقوم لتضائه ولا سعود عليه في معددهما معمود عبد السلام والكن استعبله ان يسعدهما بعد تمن اثر كل صلاة مفروضة وان كان يعلم سهو الامام والمنام والكن استعبله ان يسعد سعد تمن اثر كل صلاة مفروضة وان كان يعلم سهو الامام في ادر لذمعه هذا المأموم من الصلاة فلا يتبعه في سعوده ولوسعدة بل السلام وان كان سهو الامام في ادر لذمعه هذا المأموم من الصلاة أسعد قبل السلام ولم يتبعه بعد السلام وليقض ماعلمه فان شاء سعد وان شاء لم يدعدهما ويستجب ان يسعد بعد القضاء على ذلك الاصل لالسهو الامام فانه قد انفصل عن الامام بالتسليم الذي كان من الامام (الاعتبار) يلزم الائتمام الامام مادام بسعى اماما فاذا زال عنه اسم الامام لم يلزمه اتباعه من كان على حالة أوصفة لم يلزمه المام مادام بسعى اماما فاذا زال عنه اسم الامام لم يلزمه اتباعه من كان على حالة أوصفة لم يلزمه المام مادام بسعى اماما فاذا زال عنه اسم الامام لم يلزمه اتباعه من كان على حالة أوصفة لم يلزمه المام مادام بسعى اماما فاذا زال عنه اسم الامام لم يلزمه اتباعه من كان على حالة أوصفة لم يلزمه المام والماد المام والمام والماد المام والماد المام والماد المام والماد المام والماد المام والماد المام والمام والمام والماد المام والمام والمام

والذى أقول به أنه بجدلهما يجدنين واحدة اسهوه والنانية للزيادة والنقصان

" (فصلل في الافعال والاقوال الني يسجد لها القائلون بسجود السهو) \*
اتفق العلماء على ان السجود يكون عند سنن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب فالرغائب لاشئ عندهم فهما اذا مهاءنها في الصلاة مالم تكن اكثر من رغسة واحدة مثل ماسرى مالك أنه لا يحب

العالاتمان بها وجبرها اذا كان المهوفيها بما لا وجب اعادة الصلاة بأميرها وأما الفرا ئص فلا يجزى عنها الاالاتمان بها وجبرها اذا كان المهوفيها بما لا يوجب اعادة الصلاة بأميرها وأما يحود المهوللزيادة فانه يقع عند الزيادة في الفرا ئض والمن جمعاً فهذه الجملة لاخلاف من هم فيها وكل ما يقول فمه

فانه يقع عند الزياده في العرا اص والسريجية فهده الجدله لا حلاف بيسهم فيها و طرما يقول فيه ا على الشريعة مستحب فذلك هو المرغب فيه وماعداه فهو سنة أوفرض والسنة والرغيبة عندهم

من باب الندب و يحتلف عند هم بالاقل والا كثر في تأكيد الامر بها وذلك بحسب قرائن أحوال ولله العسادة حتى ان بعضهم برى في بعض السن ما اذاتركت عدد ان كانت فعلا أو فعلت عدد ان كانت

العبادة حي أن بعصهم يرى في بعض السب ما أدار المستحدان ٥ سـ فعلا أو فعل عبد أن ٥ سـ فعلا أو فعل عبد أن ٥ سـ تركأن حكمها في الاثم حكم الواجب مثل مالو تركة الانسان الوترأ والفعر دائما كان آثما فأ ما الجلسة الوسطى فاتفقوا على محود السهو لتركها واختلفوا فهاهل هي فرنس أوسنة واختلفوا هل برجع

الامام اذاسب له اليها أوايس برجع وان رجع متى يرجع فقال الاكثر يرجع مالم يستوقا عمالوقال

قوم يرجع مالم تنعقد الركعة التي قام اليها وقال قوم يرجع ان فارق الارض قدر شبر واذارجع عند الذين لايرون رجوعه فالاكثر على ان صلاته جائزة وقال قوم تبطل (الاعتبار) فروض العبادات

المضور مع الحق عند الشروع فيها وسنن العبادات حضور المكاف فيهامن حيث مأهو مكلف والرغائب

منها حضورفنا ئه فيها بتولى الحق احكامها في جيم افعالها فهن سهاعن الفرا نُص لم تصح العبادة ولم تجبر الإبهالا بمجود السهو وقد بينت لل مامعني اعتبار يجود السهو ومن سهاعن السن سجد لها

معودالمهوومن مهاعن الرغائب فهو مخبران شاء معدوان شاء لم يسعد وأما الجلمة الوسطى فقد تكامنا في اعتبارها في فصل سابق مع السعدة الاسخرة فيما تقدّم فأما معود السهولها فان السعدة

الاولى له مهوه والاخرى للنقص والجلوس لجبرعينها فأشبت الفرائض التي تعبر بعينها لا بسحود السهو \* (فنه سعدة السهو) \*

فقال قوم اذا كانت بعد السلام في شهد فيها و يسلم منها وقال قوم اذا كانت قبل السلام وشهدالها قط فان السلام من الصلاة سلام منها وقال قوم بمن يرى القبلية النقصان والبعدية الزيادة انه لا يشهد للتي قبل السلام وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم من سجود الدمو بعد السلام ولم يشت التشهد في الدمو وان كان قدروى (الاعتبار) أما قبل السلام فالسلام من الصلاة والتشهد يغني عن تكراره منسل الطواف والسعى أعني طواف القدوم للقياري فان العمرة تطلب طواف اوسعيا والحج يطلب منسل ذلك وفي مذهب من يرى أنه يجزئ عن ذلك طواف واحد وسعى واحدومين لم يذلك ويرى أن الواجب عليه طوافان وسعيان يرى التشهد والسلام والحكن صاحب هذا المذهب الايصح أن يقول بالفرق بين الزيادة والنقصان كان صاحب المذهب الاقول المناوق الترغيم الشيطان في ذلك لكونه شرع السمو السحود داري غير من العمد والسهود السموة فانه ثبت في الخيراذ المحد المدكم اعتزل الشيطان في من العبد اذا وسوفا بها فشرع له السحود وضحد السهوه فانه ثبت في الخيراذ المحد احدكم اعتزل الشيطان يدكى و يقول أمر ابن آدم بالسحود وضحد فلد الحنة وأمرت بالسحود فأ بنت فلى النيار فالانسان في حال سحوده محفوظ من الشيطان أن يقربه ولوا قترب منه الشيطان في سحود سمود في حال سحوده وحد وكان تسلسل الامر ولهذا ولوا قترب منه الشيطان في سحود سمود في حال سحود دوكان تسلسل الامر ولهذا المرد شرع فين بها في سحود سمود ولم والمسل واذا لم يكن من الشيطان فلا يكون تسلسل الامر ولهذا المرد شرع فين بها في سحود سمود ولو وقع فليس من الشيطان واذا لم يكن من الشيطان فلا يكون تسلسل الامر ولهذا المرد شرع فين سما في سحود سمود ولم والمود والمورد في حال سحود وكان تسلسل الامر ولهذا الميد شري ويقول أمري الشيطان فلا يكون تسلسل الامر ولهذا المرد شرع فين سما في سحود سمود في حال سحود وكان تسلسل الامر والهذا المرد شروع في سالور وكور وكورو وقو وقو وقو وقو وقو وكورو وكورو

\*(ف-----b)\*

اختلفوا في سهود السهوهل هوفرض اوسفة بن فا المانه سنة ومن فائل انه فرض لكن ليس هو من شروط صحة الصلاة وفرق مالك بين السهود السهوف الافعال و بين السحود السهوف الاقوال و بين الريادة والنقصان فقال سحود السهوالذي يكون للافعال الناقعية واجب وهوعنده من شروط الصلاة (الاعتبار) لما كان السهوشية الشال أوالنيسان والمطلوب اليقين فلا يعبد الته الامن كان على بينة من ربه اقواها الاعان الذي يجده المؤمن بربه في نفسه مما لا يقدر فلا ودونها ما هوميناه على الادلة النظرية فان انضاف الى المؤمن أوالى صاحب النظر العقيلية الكشف ودونها ما هوميناه على الادلة النظرية فان انضاف الى المؤمن أوالى صاحب النظر المعقد في الكشف والمؤمن المتزلزل منله فسحود السهوعلية فرض واجب وهوأنه يرجع في النظر الى نفسه وفقرة والمكانه وعزه ويستدل بذلك على معبود فان في ذلك ترغما للشيطان الذي ألق علمه الشائي عبادته والمكانة وعيد الله ان الله في قبلة المصلى فاذا توجه في صلاته وقيد المحلى فاذا توجه في صلاته وقيد المالية الاستقبال وأخلاه عن الاحاطة به ومندله كالشخص المصلى فاذا توجه في مالات المتناب التشميم والمناب والمناب وهوالسجود و يقول سمال الموالية والمناب والمناب وهوالسجود و يقول سمال المناب والمناب و المناب و

\* (فصل في مواضع معود السهو) \*

فين قا تل ان موضعه الدا قبل السلام ومن قا تل بعد السلام الدا ومن قا تل ان كان لنة صان فقيل السلام وان كان لزنادة فمعيد السيلام ومن قائل بسئيد قبل السلام في المواضع التي سحدفهها رسول اللهصلي الله علمه وسلم قبل السلام ويسجد بعد السلام في المواضع التي سجد في ارسول الله صلى الله علمه وسلم بعد السلام في الصحان من سحو د في غير تلك المواضع فانه يسجد قبل السيلام ومن قائل لايسحدالسهو الافي المواضع الجسسة التي سحد فهارسول اللهصلي اللهعليه وسلم فتط واتما غسرذلك فانكان فرضا أتى مه وانكان ندمالم مكن علمه شئ والذي أقول مه واذهب المه أن المواضع التي سحد فيهارسول اللهصلي الله علمه وسلم بسحد فيها فاسحدله قبل السلام بسحدله قبل السلام وماحدله بعد السلام يسجدله بعد السلام واماغير ذلك مماسها فمه المصلى فهو مخبران شام بحد لذلك قسل السلام وانشا بعد السلام (الاعتبار) قال الله تعالى لله الاص من قبل ومن بعد فان قدَّم نظره لله على نظره لنفسه فيماسهافيه كان كمن سحدقبل السلام وهومقام الصديق رضي الله عنه حيث قال مارأيت شيئا الارأيت الله قبله وانقدم نظره في نفسه على نظره لربه كما قال من عرف نفسه عرف ربه كان كمن سجد بعدال لام وهو مقيام من قال ماراً يت شيئا الاراً يت الله بعده أى ماراً يت شيئا الاوداني عــلي الله فهو تتقلب في الادلة دائمًا وامّاالزادة والنَّقصان فا ابْقصان هوللعقل مانقصه من حمث فكرهمن علهبر به عماوصفه به الشارع بعد ذلك ولم يحكن العقل يجدد ليلاعلي ذلك الوصف أنه يستحقه وأماالزيادة فهي ما يحكمه الخسال على ربه من التقييدوالتحديد من غيراعتقاد تنزيه فيماقده به وحدة ده فهذا سهوالزبادة وذاك سموالنقصان فان الله يقول لس كمثله شئ وهودالل على جهة العقل فجمع معتقدهد ابين الدليلين السمعي والعقلي وأما المواضع التي سحد فيمارسول الله صلى الله علمه وسلم فهى خية شال فسجد ا وقام من المنتين ولم يجاس فسجد ٢ وسلم من النتين فسيمد ٣ وسلم من ثلاث فسيمد ٤ وصــلي خــاساهمـافسيمد ٥ واختلف النياس في سيموده صلى الله علمه وسلم هل محدللز يادة والنقصان أواسهوه فين قائل اسهوه ومن قائل للزيادة والنقصان

١٢٩ لي مين

احاديث أخر معاومة في هدده المسئلة عينها فانه ببدوله ان كل قول في هدده المسئلة مما حكيناه له متعلق في مدع أقوا الهم مشروعة وان اختلف فالحمد لله الذي جعل في الامرسعة (الاعتبار) سهوالعبد عن اتباع الحق فيما أمره و في ادعناه أو فيما يأدب به سعه في مقابلة انعامه واحسانه موثر في ابطيال ما فاته من علم ما كان يحصل له من تجله في ذلك القد درالذي فاته واختلف العمانيا في هده المسئلة على مانذكره فقال قوم اذا فاتتك نظرة واحدة من الحق وقد كنت تشهده قبل ذلك مستعده عمرك كله الكان ما فاتك في تلك المنظرة خيرا ممانلته فيما تقدة موالسب في ذلك انظرة تكون للعبد من الحق تتضمن لذة كل نظرة تقدمها و تزيد على ذلك بما تعطمه حقيقتها فان فاته و تندفا ته خبركثير فعلمه قضاء ما فات ليحصل له هذا العلم وقال قوم ان هذا التحلى الذي هو فان فات الدي أدهب المه ان ادراك الأمريكيم التصريح ومشاهدة العين فان الواحداد راك تفصمل عين "لهذوق المن من العرفين ما هو مثل ادراك المحكم التصريح ومشاهدة العين فان الواحداد راك تفصمل عين "لهذوق خاص والا خراد راك المحكم التصريح وهشاهدة العين فان الواحداد راك تفصمل عين "لهذوق المن في شراب التفاح قد أدركه ذوقا في الحالية ولهذوق آخر فالحامع بين الادراكينان كل ادراك في مقامه لايدا وي ولاياث المدرك لاحدهما دون الاخر من الطرفين فان الذائق العسل وحده ثميذوقه في شراب التفاح قد أدركه ذوقا في الحالة بن ولكن يجد فرقانا بين الذوقين بلاشك

\*(فصنل)\*

فانقلت هل اتبان المأموم بما فانه أداءا وقضاء في الظاهر قلب الذَّ بلسان الشرع فيه ثلاثة مذاهب مذهب هوان ما يأتي به بعمدسلام الامام قضاء وان ماأدركه لس هوأول صملاته ومذهب آخرأن الذي بأتى به بعيد سيلام الامام أداء وان ماأد ركدهو أقول صلاته ومذهب ثالث فزق بين الاقوال والافعال فقال يقضى في الاقوال يعني في القراءة ويكون مؤدّا في الافعال فن أدرك ركعة من صلاة المغرب عنى آلمذهب الاول أعنى مذهب التضاء فام اذاسلم الامام الى ركعتين يقرأ فيهما بامّ القرء آن وسورة ولايحلس منهما وعلى المذهب الناني أعني على مذهب الاداء قام الى ركعة واحدة يقرأ فيهامام القرءآن وسورة ويجلس ثميتوم الى ركعة يقرأفيها بالتمااقر آن فقط وعلى المذهب الشالث يقوم الى ركعة يقرأ فيبابام القرء آن وسورة مجلس شميقوم الى ركعة ثانمة يقرأ فهامام القرء آن وسورة ابضا وهلذه المذاهب الثلاثة وردت في الحددث وورد في الحبر في الدركة فصلوا ومافاتكم فاتموا إ والانمام يقتضى ان مأأ درك هوأقرل صلاته وفي رواية فياأ دركتم فصلوا ومافاتكم فاقضوا والقضاء وحِان كان كالماء ون ما أدرك هو آخر صلاته ومن استعمل الحديثين أعني الروايتين وجع بين القضاء والادا - قال يقضى في الاقوال ويكون و وَدّيا في الافعال كا منيا ، قبل (الاعتبيار) من اعتبرا لحكم للاسم الالهيئ الذي هو سلط ان الوقت وصاحبه فلا يخلوان كان هو عَنْ ذلك الاسم الذي له حكم ذلك الصلاة كاهامن اولها الى آخرهافى حق الامام والمأموم قال انه مؤد بلاشك فان ذلك الاسم لا ينفصل عن حكم وقته بسلام الامام بل حتى يسلم و ننفصل كل من كان في حكم الامام فان تلك الحالة من ذلك الاسم تستعجب لهذا الذي فاته ما فاته ولو أ دركه في آخر حلوس في صلاته ومن اعتبرا لحكم للاسم الذي يعطى الركوع وهوغ مرالاسم الذي أعطى القسام والقراءة وكل حركة في الصلاة الها اسم الهي مخصوص وانشاركه اسم آخرأ وأسماء أخرالهدة قال بالقضاء ومن اعتبرالانستراك ببن الاسماء في الصلاة وان لكل اسم فيها نصيا قال يؤدي في كذا و يقضى في كذا اي يأحد من تحلَّى الاسم الفلاني مايعطىه من المعبارف ومن الاسم الا آخر مايعطمه من العبلوم و بالذوق في ذلك تثمير الاسماء عندالعارفين والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وماهو بالهزل ولىس جهول بالامور كن درى فألق معلك واحضر بكلك عسى أن تكون من اهل التعصل فتكون منالمفلحين

الى الصف الا تخروقد رفع الامام رأسه ولم يرفع بعضهم فأدرك ذلك فانه يجزيه لان بعضهما مُدَّله عض والذيأذهب المه فى ذلك انه من راعي الركعة اللغوية قال من أدركه في حال الانحناء فقد ادركه ومن راعي الركعة الشرعية وهي القيام والانجناء والسجود قال الله لم يدركه اذالم يدركه في حال تكبيره ودخوله في الصلاة أعني هــذا الداخل ومراعاة الركعة الشرعية أولى غيرأن الشرع أيضاقد يمي الانحناء ركوعا كماهوفى اللغة في قوله عليه السلام حين نزلت فسبح باسم ربك العظم اجعلوها فى ركوعكم ريدوقت الانحذاء وبالجله فهي مسئلة فيها نظر (الاعتمار) آمام العارفين هو الحق سيمانه فاذانزل الهمم فيألط افه الخفية بأوصاف الشرية من الفرح بهموا لنحك لهموا لتمشمش لقدوعهم مقول باعبدي باعبدي ان شردت عني دعو تك الى وان عصيتني سترت عليك ولم أواخذ لـ وتحييت البلانالنع وجررت على خطئتك ذبل الكرم فحاآنارها كرمي ودعونك اليالقدوم على نعمي فانرجعت الى قملتك فن يفعل معك ذلك مع غناه عنك وفقرك المه غسري فهذا من الحق بمسنزلة الركوع من العبد فإذ افات المصلى أن بدرك من الحق مثل هذا وتملق العبد لمولاه وتحب المه ونزهه عن كل مانزل المه فمه قال سجانك ايس كثلك شئ ولهذا أمر العبد بالتنزيه فى الركوع لىقابل مذلك نزول الحق المه بمشل ماذكرناه من كونه سيهانه بصلى علمنا فيندخي للعسد أن يكون بمن مدى الحق عند صلاته كالجنبازة مسالا حرالاله ولادعوى وهوفى قبلة ربه فان وافق ركوع العدنزول الحق المهمثل قوله قل كل بعمل على شاكلته فقدأ درك الركعة ومن لم بقابل الحق يركوعه عندهذا النزول الألهسي المه فباأدرك الركعة لغويه كانت أوشرعمة فاناعتماره في ادراكه فالما قىلأن يركع بعني قبلأن ينحني فهوتسامه عصالح عباده ونظره الهم في قسامه مهم بعين الرجة فبرزتهم ويحسىن البهم وهسم بهكافرون ويدعوهم وهسم عنه معرضون وكذلك فى السحود فى مذهب من مرى الركعة المعتبرة للشرع انهاالقهام من قسامه والانحناء من حنوّه على عساده بماذكر تأه والسحود الالهبي وهوأعظم النزول الالهبي الذي أنزل الحقفيه نفسمه منزلة عبده وهوقوله مرضت فإنعدني وجعت فلم تطعمني وظمئت فلم تسقني واكثر من هذا البزول فلامكون نم فسم ذلك أن فلانا مرض وفلاناجاع وفلاناظمئ فأنزل نفسه منزلتهم في حالهه موأضاف ذلك المه غن أدرك ذلك كاهمن الحق في صلاته فقد أدرك الركعة الالهمة من حمث ان الحق امامه فعقا بله الحق بما يستحق من هـذا الانعيام الالهبية من الشكر مالثناء بأوصاف السلب والتنزيه والعظمة والعلق والحيروت والنكيرياء فهذههي الركعة المشروعة والخلاف في هـذه المسئلة يؤول الى اختلاف العلماء في الاخـذ سعض دلالة الاسماءأو بكلهافا نهقد يسمى معض الركعة ركعة كايسمي كلهها بجمسع اجزائها وكعة كإيقال في امر الذي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر في غسل رأس ذكره اجزاه فاله يقبال فيه قد غسل ذكره وانالم يعمه وممايتعلق بهذا الباب

\* (فصـــلمنه) \*

وهواذا سها المأموم عن اتباع الامام في الركوع حتى سجد فقال قوم اذا فانه ادرال الركوع معه فقد فاته الركعة ووجب عليه فضاؤها وقال قوم يعتبذ بالركعة اذا أسكنه أن يتم الركوع قبل أن يقوم الامام الى الركعة الشائية وقال قوم يبعه و يعتذ بالركعة مالم يرفع الامام رأسه من الانحناء من الركعة الشائية وهذه الاقوال المختلفة تنبى عندى على مفهومهم من قوله عليه السلام انما جعل الامام لمؤتم به فلا تحتلفوا عليه الحديث فهل من شرط فعل الماموم أن يقارن فعل الامام أوليس من شرطه وهل هذا شرط في جميع اجزاء الركعة المشروعة الثلاثة وهي القيام والانحناء والسحود أو انماهو شرط في بعضها واذا كان الامام في جزء من اجزاء الركعة والمأموم في جزء آخر فيه واختلاف عليه وقد قال لا تحتلفوا وهذا الحديث اذا حققه الانسان مع

الاعه وهوالذى يقضى أربعاابدا والشارع اغا يعتبرالاحوال وعليها تتوجه الاحكام والذوات محال للاحوال فزيدا لمختبارا لمبتة عليه حرام واذا اتصف زيدا لمختار بالاضطرار فالمبتة لهحل وهوز بدىعىنه وانمااختلفت الاحوال فاختلفت الاحكام فلهذا يقضى الحضر يةسقر مةاذاكان حاله السيفر في وقت الذكرو يقضى السفرية حضرية اذاكان حاله الحضر في وقت الذكرو اما الشرط \* فشيرطه الذي اختلف فيه هو الترتيب فانهم اختلفوا في وجوب ترتيب قضاء المنسيات من الصلاة مع الصلاة الحاضرة في وقت الذكر وترتيب المنسيات بعضها مع بعض اذا كانت اكثر من وأحدة فذهب قوم الى أن الترتيب واجب فيها في خس صلوات فياد ونها وانه يبدأ بالمنسبات وان فات وقت المانيرة حتى لوذكرها وهوفي نفس الصلاة الحانسرة فسدت عليه الصلاة التي هوفهامع الذكري وقال بعضهم بمثل هدا القول الاانهم رأواوجوب الترتيب مع اتساع وقت الحاضرة واتفق هؤلاء على سقوط وجوب الترتيب مع النسيان وقال آخرون لايجب الترتيب ولكن انكان في وقت الحاضرة اتساع فالترتب حسن (الاعتبار) الحكم عند المحققين للوقت لالغيره وذكر المنسي له الوقت فالحكمله ولااتساع في الوقت عندنا فائه زمن فرد وانما الانساع في مض الاوقات المشروعة للاحكام واتساع الاوقات عندالعارفين انماهومثلامن كونها صلاة أوهسة مخصوصة في عبادة فتلك الهمئة وذلك الاسم يعجمادا عمافى وقتها وفي تكرار تلك الصورة في اوتَّات متعدّدة فن هنالك مقولون بأنساع الوقت ومن لم يكن من العارفين صاحب نفس قال ماتساع الوقت وهم أهل الشرب والرى والاول أعرف الحقائق وأكشف لدقائق الامورفان التحلمات والاحوال تحتلف مع الانفاس ومايعه لم ذلك الاالقليل من العلماء بالله فان الحس والطب ع يحبب العقل عما تعطيه من تبته من النظر في دقا تُق الامور والطائفها وبسا تطها (تسبه) هذه المستنزة ماثم اصل يرجع المه فيها فان اوقات الضائت المنسمات مختلفة ولايكون الترتب فى القضاء الافى الوقت الواحد الذي يكون بعمنه وقتىاللصلاتين معياوهذا يتصورني مذهب من يقول بالجمع بيز الصلاتين فيكون له اصل يرجع اليه في نظره

\*(es-L)\*

والمالقذاء الثانى الذى هوقضاء بعض الصلاة فلهذا الفوات سدمان الواحد النسمان والشانى فايفوت المأموم من صلاة الامام (اعتبار السبين) الما النسمان فهوان يعلم ما يقتضمه المقام الذى هوفيه مما ينبغى أن يعامله به فنسى بعض الوجوه مما يقدح فيه من المنازل والكرامات والسبب الذانى هوأن يصكون للامام الذى هوالشرع فيه قول وحكم وما وصل اليه فلمأ خذ في تحصيل المقام واكله على حدّماعله رأى نقصا في نتيجته فطلب علم السبب فوجد نفسه قد ترك ما ينبغى له استعماله ولم يكن له علم خلاف فعثر على حديث نبوى "اوآية فا تنه فعمل علم افصح له تنائج المقام فهذا عنزلة ما فاته من صلاة الامام

\* (فصـــل المأموم يفونه بعض الصلاة مع الامام) \*

اذادخل الانسان والامام قدهوى الى الركوع وقال قوم اذا ادرك الامام ولم يرفع رأسه من الركوع وركع معه فهومدرك للركعة وليس عليه قضاؤها وهؤلاء اختلفواهل من شرط الداخل ان يكبر تكبيرة للاحرام وتكبيرة للركوع اوتجزيه تكبيرة الركوع وانكانت تجزيه فهل من شرطها أن ينوى بها تحسيرة الاحرام اوليس ذلك من شرطها فقال بعضهم تكنيرة واحدة اذا نوى بها تكبيرة الاحرام وقال قوم لا بدّمن تكبيرتين وقال قوم تجزيه تكبيرة وادحدة وان لم ينوبها تكبيرة الافتتاح وأما القول الشاني فذهب قوم الى أنه اذاركع الامام فقد فاته الركعة ما لم يدركه قائما قاله أبوهريرة وقول ثالث وهواذا انتهى الداخل

الحسن في الظاهر فهذه دقا بله الموطن كفعل الحسيم الذمي من كونه مقرّابر به غيرعارف بما ينبغي له \* (فصل) \*

وأماالعامدوالمغمى عليه فاختلفوافيه فن قرئل ان العامد يجب عليه القضاء ومن قائل لا يجب عليه ومن قائل يوجوب القضاء دمنهم من اشترط القذاء في عدد معلوم فقالوا يقفيي في الخمس فيأدونها (الاعتبار) أمّا العامد في ترك ما أمره الله به فلاقف علمه فانه عن أخله الله عدلي علم فننه في إن يُسلم اسلاما جديدا فاله مجاهروه مذالا يمكن ازيقع بمن أخذعاه بالله عن ذوق وكشف وأنما يقع هـذا بمن أخذعله مالله عن دامل ونظر في قول بأن الحركات والسكات كلها بيد الله فيا جعل فىنفسى اداءماأمرني بأدائه ويقول وعلى الحقيقة فهوالا آمر والساسع والمخاطب فهوعلى بصيرة تشمقه وتحول سهو بن سعادته فتضر وفي الا خرة وان التذبها في الدُّنيا ولا ضر الله شدًا وهذه مجاهدة بحق لاتنفع فلوكانتءن كشف وذوق منعه هيمة الجلال وعظيم المقيام وسلطان الحيال الذوقى ان يقول منلهذا و يترك اداءحق الله عملي صحوفهو بمنزلة من يسب الساطان العمدم نطره المه فإذا جاء فحأة حكمت الهسة على قلمه فسارع الى أمره فنل هيذا العيلالا ينفعه فانهء زيدليل كاعى عشى بعصالاعن بصدرة كن بتدى مصر وفي طريقه \* وأمّااعتمار المغمى علمه فهو صاحب الحيال الذي أفناه الجلال أوهمه الجال فلايعقل فنكون الحق متولمه في تلكُ الغسة عن حسه عماشاءان يجريه عليه وقدأقت انافي هذا الحال مدّة ولم اخلّ بشئ من حركات الصلاة الظاهرة مالجاعة على اتم ما يكن اماما ولأعلم لى بشئ من هذا كله فل أفقت ورددت الى حسى في عالم الشمادة أعلني الحاضرون انهمافاتي شئ تمايجب منالتكامف على العاقل الذاكرومن أهل طريقنا من لاتكونله هــذه الحالة وهي حالة شريفة حمث لم يجرعلمه لسان ذنب (وحكر) عر<del>ماله ـ</del>بلي انه كان مأخذه الوله ويردقى أوقات الصلوات فإذافرغ من الصلاتأ خذه الوله فقال الحنيد حين قبل له عنه الجديقه الذي لم بحرعلمه لسان ذنب فقد عكن ان مكون الشسلي في ذلك الوقت يصلي به وهوغسر عالم بذلك وحكم الناس الحاضرون علمه بأنه مردود لمارأوامن ادائه الصلاة مثل مااتفق لنافقالوا بصورة الظاهرمنه وهوفى نفس الامر لاعلمله ومنهممن يردوليس كلاسنا الافين أخذعن نفسمه فى وقت اداء فرض علمه في الظاهر وأمّا في غسير ذلك الوقت في اهي مسئلتنا وأمّا الذين اشتغرطوا الخمس فيادونها لان كل صلاة من الخمس اصل مغايرة للاخرى في الوقت و بعض الصفات فاذا انقضت الجس كان مابعدا لجس تكرار الجس بصفة كل واحدةمنهن فاعتبروهن لكونهن أصولاوماقصره في الفقيه في مثل هذا الفاتم احكمة بالغة فن عرف الحقائق من هذا الطريق وعرف ان الحقيقة تقتضي أن لا تكرارلم يقل بذلك وهو الاصل الاول والعارف بحسب ما يفتح عليه فىوقته

\* (فصــل في صفة القضاء) \*

القضاء نوعان قضاء بجلة الصلاة وقضاء البعضها الماقضاء الجدلة فلدصيفة وشمرط ووقت وفا ما الصفة فهى بعينها صفة الاداء فها في نفس الصلاة من الاعراض فان اختلفت الاحوال مثل أن يذكر صلاة نسبها حال سنفره في حال حضره و بالعصص و به أقول فان ذلك وقتها (الاعتبار) من رأى ان الحالله حكم في المقيام قال بقوائيا ومن رأى ان الحاللا حكم له لان الدني الست بوقت للعال على بحكم المقام فأدى مثل ما علمه ومن رأى ان المقام الذى هوفيه الاصل الذي يعتمد علمه ولا حكم المقام آخر مع تداخل المقامات بعضها على بعض كالورع والزهد يجمع وما الترك وانتسليم والتفويض والتوكل و يجمع ذلك كله عدم الاعتراض في المقدور والرضى بحكم الله في وارد الوقت فيعمل بالاتم

## وتشمت العاطس اذاحدالله

\* (فصل في القضاء) \*

اتفق المسلون على وجو به عدلي النياسي والنيائم واختلفوا في العيامد والمغمى علسه والذي أذهب المه ان الناسي والنائم وجب على كل منه مااداء الصلاة التي نام عنها أونسها فان أرَّاد الفتهاء بالقضاء وتحو بالصلاة علىه كابريدون مالاداءفسه أقول وان أرادوا به الفرق بين من ادّاها في الوقت المعلوم الخياطب به المقطّان الذي بعصى العامد لتركها فسه وبين اداتها في وقت تذكرا لنامي ويقظة النامٌ بالقضاءفلابأس وانأراد وابالقضاء خلاف ماذكرناه وانه غبرمؤ ذللصلاة وانه صلاهافي غبروقتها على خلاف صورة ماذكر نادفلا أقول به فان الناسي والنائم غيرمخاطب تلك الصلاة في حال نسسانه ونهيمه وذلك وقتهافي حقهما فان الله لا تكلف نفسا الزماآ تاهيار جة منه تعالى ولولاان الشيارع حعل للتباسي وللنبائم وقتا عذبيدالذكري والمقفلة استقطت تلائيا لصلاة عنهما مع خروج الوقت المعلوم لها عندالمتقظين الذاكرين كاتسقط عن الغمى علمه (الاعتبار)الناسي هو العارف بأنه مافى الوجود الاالله وصفاته وأفعاله وانهءين الوحو دفيلزم صاحب هذا المقام من المعرفة مالله ومن الادب مع الله ماتقتف مه هذه المعرفة وهو معلوم مذكور في هذا الكتاب وفي عليط بوالله فاذانسي هُـذا العارف هــذه المعرفة وأساء الادب مع الله الذي تعطمه هــذه المعرفة لم يؤا خذمه بل ان كان له ذكر متزرفي حق من امستله هذه المعرفة فهوعند الله بحسب ماذكره وقرره في حق ذلك ان خسرا فغير وان شرًا فشر فأن النياس قد مكون سب نسيمانه استفراغه في شغل محرّم أوفي شغل مساح أوفى أخل مندوب فكون مأحورا في نسمانه من حمث ذلك المندوب لامن حمث النسمان وبكون مأثوما من ذلك المحرّم وبكون معرىءن الاجروالو زرمن حيث ذلك المياح فاذا تذكره بذا الناسي معرفته عاملها بما يقتضه ادبها وتعن علسه فهامضي من احكامها وآدام افي حال تسسانه في حركاته وسكاته ان محضره افي نفسه على الحية الذي يقتضمه معرفته فها فاذا أحضرها أحضر فى نفسه ما ننبغي الهامن الاراب فذلك وقتها فان لم يفعل آخذه الله بماكان فها في حال نسبانه من سوء الادب يسبب عدم استحضارها في وقت الذكري فان الله. يقول أقم الصلاة لذكري وأمّا اعتبارا لنائمالعارف هـذه المعرفة فهوالذي حمه النظرفي طمعته ومالهامن الحكم فسهمن غـمر نظرالي مكونها وهو نسرب خاص من النسه ان لانه تارك للعمل أدغير موحود منه العمل المطلوب فى تلك الحالة فان كان نظره هو الذي نومه في حكم طسعته من حسث ما تقتضيه حقيقتها لذاتها وكان غبرذا كرولامشاهداو حدء بنهالم بؤاخذه الله عانقصه من الادب الذي بطلب به الحاضر مع معرفته فتى استيقظ هذا النائم أحفر الحق في نفسه وجد العين تلك الطبيعة مع تقرير حكمها السابع لوجودعها كالاحوال فستأدّب مالحضورالذي ملمق بتلك المسئلة مع الله فمكون بمنزلة من لم ينم في ذلك الاستحضار فان لم منعل عوقب من كونه لم يستحضره لامن كونه كان قد نام عنها فان كانت الإسساب الموجبة لنومه أمورا كان حظه فيهاعلي حكم وجه الشرع لهافستعلق الاثم به من حمث ذلك السم وحكم الشرع فسه لامن حكم نومه أو يتعلق به الاجران كان حكم الشرع فيسه الاجر من حث ذلك السبب لامن حدث نومه فهكذا منه في ان مكون نوم العار فيزونسمانهم في هذا الاعتبار فى المعرفة بالله سوآه فان خطاب الشرع اذا تعلق بالظاهر كان اعتياره في الماطن واذا تعلق خطاب الشرع بالساطن كان اعتساره في الظاهر فالعالم لايزال باظر الى الشيارع وبمن علق الحكم فهماجاء به في هذه المسئلة الخاصة بالفلاهر مثل الحركات أو بالهاطين مثيل النهة والحسد والغل وتمني الخمير للمؤمنين والظن الحسن والظن القسيم فحث ماعاق الشمارع خطاب اللممان الظاهر بهكان الاعتبار في دقيابله اوفي مقيابل الحكم كالظنّ الحسين يقيابله الظنّ القبيح ويقيابله الفعل بنفسه الابر تبه فو باله يحور علمه والمحلى الذي هو المناجى ان ينبهه ويردّه عن نفسه في ذلك فانه مأ مور ما لنصيبة بقه ولرسوله ولعامة السابن ولائم مولكافة الناس أجعين فان تعين علمه وضع النصيبة ولم ينصح كان آعما والمناجى على حاله صحيح المناجاة على كل حال وان كان مأ ثوما فان كان المار خطر المحطرله في حال صلاته بينه و بير رّبه فان كان في صلاة صحيحة بقلمه في المحال ان مرّ به خلاف ما هو به يحسب الآية التي يكون فها أو الذكر وأمّا غير ذلك فلا يحد منفذا وأماان كان ساهما عن نفسه ومرّت الخواطر فلا يحلوا في أوّل العقد والاستحضار من أن يكون ما نسرامع ربه أولا فان كان عن مناجى مع رّته فلا يبالى عما خطر له وصلاته صحيحة وان كان حاضر اسع نفسه انه مناج رّبه فان كان عن مناجى رتبه في كل شئ في حال صلاته كعمر بن الخطاب ويرى ان كل شئ صادر عن الحق في حال مناجاته بينه و بين رّبه كالمي بكر فصلاته في باطنه صحيحة وذلك الصادر لا يحلومن ان يكون ذا ارادة أو لا يكون فان لم يكن فلاشئ علمه وان كان ذا ارادة فلا يحلوا أماان بكون محبورا في مي وره بين بديه في عن اختياره عند المحتور السلام في المحتور السلام في عن المحتور السلام في عناده وان كان ما المحتور المحتور السلام في عناده عنده أولا يكون الا محتور المحتور المناج المولاد المحتور المناب المحتور المناب المنابعة في المنابعة و المحتور المنابع المنابعة و المحتور المنابعة في عناده عنده أولا يكون الا محتور المنابعة المنابعة و المحتور المحتور المنابعة و المحتور المنابعة و المحتور المنابعة و المحتور المنابعة و المحتور المح

\* (فصل النفخ في الصلاة) \*

قةوم كرهوه وقوم اوجبواسه الاعادة وقوم فرتوابين ان يسمع أولا يسمع وذلك راجع الى انه كلام أوليس بكلام وهوغير حسن بلاخلاف (الاعتبار) عسى عليه السلام حاضر مع رتبه في كل حال ولم يقطع نفخه الروح في الطائر حضوره مع رتبه اذ نفخه وقع باذنه وكيف يؤذن له فيما يحجبه عن حضوره مع رتبه وهو مطلوب هو وكل مخلوق ان لايزال الحق بيناً عنهم وفي مرائرهم فيما يحجبه عن حضوره مع رتبه وهو مطلوب هو وكل مخلوق ان لايزال الحق بيناً عنهم وفي مرائرهم كالايزال بعينه وهو المراقبة في الطرفين فن اعتبرالنفخ بدلا من كن جعله كلاما ومن اعتبره لا بمعنى كن وانما أعتبره سببالم يجعله كلاما ويجعل قوله باذني معمو لالقوله فتكون طبر الالقوله فتنفخ فيها كن وانما أعتبره سببالم يجعله كلاما ويحدل قوله بانخدن في الصلاة )\*

اتفقواعلى اله يقطع الصلاة واختلفوا في التسم فن قائل اله غنزلة الفحل فقي ال يقطع الصلاة ومن قائل لا يلحق بالفحد فلا يقطع الصلاة (الاعتبار) الفحد في المسة والدب وغير الادب لا يناجى وان تبسم فلا يحلو الماان تبسم من أجل فحد فر تبه في نازلة كذل بحوز موسى عليه السلام وقصة هناد فن الادب ان تبسم العبد في مثل هذه النوازل الفحك الحق وأمّا ان كان في نازلة تعطمه التبسم انفسه فتبسم فانه سيئ الادب فلا يصلح للحضور و يحيال بينه و بين الحضور فيستم أنف التوبة والعمل فهو عنزلة سن يقول ان التسم الفحد النوبة والعمل فهو عنزلة سن يقول ان التسم

\* (فصل صلة الحاقن) \*

فن قائل تبطل صلاته ويعمد ومن قائل بالكراهة والذى أذهب السه ان النهى لا بدل على فساد المنهى و أنه من على منافرة و في الله المنهى و أنها من على منافرة و في منافرة و في الله المنهى و أنها بدل على من الخبيث السريرة في حال الصلاة المفكر في سوء يفعله أو يوقعه بأحد اذا فرغ من صلاته مع كونه مؤسنا فا الصلاة صحيحة وهو من حدث نفسه بسوء وقد عنى عن ذلك ما لم يعمل هن صلاته مع كونه مؤسل في الملى رد السلام على من يسلم على »

رخصت فسه طائفة و به أقول فان فهه ذكر الله وهو من الاذكار المشروعة في التشهد في الصلاة فله أصل يرجع المه والدعا في الصلاة جائزوفيه ذكر الناس مثل قول المصلى اغفرلي ولو الدى ومنع ذلك قوم بالقول وأجازوه بالاشارة ومنعه آخرون على الاطلاق وأجازقوم ان يرده في نفسه وقال قوم يرد اذا فوغ من الصلاة (الاعتبار) قال تعالى واذا حديثم بتحمة فحموا فجاء بالفا فلا يجوز التأخيرولم يخص صلاة من غيرها فكل ذكر الله مشروع بدعاء أوغيره كشميت العاطس ورد السلام فانه يجوز التلفظ به في الصلاة وغيرها اذالم يكن واجبا فكيف والوجوب مترون برد السلام

نبوى فهذا الاطب فيه ومن فقد العلم الفسروري كان عنزلة المريض الذي لا يعقل فارتفع عنه خطاب الشرع وأمااذا كان معه الاعان أوالضرورة بوجود الحق و بق المرض المزيل لعمة المتوحد فاما ان يقلد فكون مؤمنا واماان يحصل له عن نظر واستدلال فان حصل عن نظر واستدلال فرضه ان لا يقبل من الشارع ما جاء به من صفا الماله القادحة في أحدية الذات مع صحة توحيد الاله فالاعان به شفاؤه و به تقوم عبادته على العجمة وان لم يقبل ذلك مع توحيد الاله عقلا وشرعاصلي وأقام عمادته مع هذا المرس فائه نافعه اذعتله فيه من المرض بحيث ان لا يستطيع الاهذا القدر الذي خرناه من توحيد الله على الوجه الذي وصفه الشرع والمؤمن الموض في اعانه هو الذي يعبد الله على الوجه الذي دل عليه العقل لا غيروقد بهتك على أم يتضمن عذركل من اعتذر واذا صح المتوحيد فهو المطاوب من كل موجود فكيف اذا انضاف الى ذلك اداء العيادات المنسروعة في الحركات الخارجة والداخلة

\*(قصل في الاسباب التي تفد العدلة وتقتضي الاعادة)\*

اتفتوا على أن كل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة عدا أونسما ناوجب عليه الاعادة كاستقبال القبلة والطهارة وبذلك أقول الاانى اربد فى العمد من غير عذر (الاعتبار) شروط السيعادة التوحيد أعنى عدم الحلود فى الناروالنجاة من كل مقيام مهلك من مقيامات الاستحوالنجاة من كل التصح النجاة منه الابوجوده من غير نظر الى الرحة التى وسعت كل شئ فان قلب العارف أوسع من رحة الله فان رحة الله يستحمل ان تسع الله فان الله لا يتصف بانه من حوم وقلب العارف بالله يستحمل المن في والواسع المطلق والعلة في ذلك كون الوجود وجود الحق فننه عافل عن درك هذه المعاقل

\* (فضيل في الحدث الذي يقطع الصلاة هل يقتضى الاعادة أو يبنى على مامضى من صلانه) \*
فذهب الاكثرون الى انه لا يبنى لا في الحدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة الافي الرعاف فقطومهم من قال ولا في الرعاف أيضا ومن قائل يبنى في الاحداث كالها والذي أقول به ان كل حدث يقطع الصلاة فلا يخلوا ما ان يكون من الاحداث التي ينتقض بها الطهارة أو يكون من الاحداث التي ينتقض بها الطهارة فانه لا يبنى وان لم يؤثر في الطهارة فانه لا يبنى وان لم يؤثر في الطهارة فانه لا يبنى وأكن بشرط ان لايزيد على ما لا يقد من فعله في از الفة ذلك السب القياطع للصلاة فان زاد لم ين وأعاد (الاعتبار) القاطع للمناجاة والحائل بينك و بين المشاهدة هل يؤثر في الدار الا تحرة عند الرؤية بحيث ان يكون كان القاطع حدثما وهو ما يؤثر في الا يمان فانه لا يجني عُرة لما تقد م له قبل المذا الحدث من المناجاة المشروعة فهو بمنزلة الذي لا يبنى وان كان القاطع رؤية سبب واسناد اليه فانه يجني عُرة ما تقدم له قبل هذا الحدث من المناجاة قبل طروء هذا القاطع السببي وهو منزلة الذي يبنى بلاشك

فى الصلاة الى سترة أوالى غيرسترة فير بين يدى الصلى شي هل يقطع الصلاة عليه أولا يقطع فن قائل لا يقطع الصلاة الى سترة أو بينه و بين سترته لا يقطع الصلاة شي و من قائل يقطعها الرأة والكاب والجارا دامرت بين بديه أو بينه و بين سترته والذى أقول به ان المرورويد فعه ما استطاع فان لم يفعل ولم يدفعه فالمصلى مأثوم والصلاة صحيحة بكل وجه والحد الذى يلزمه دفعه عنه هو حد موضع جهمته فى سي وده من الارض فاذا حال بينه و بين موضع سي وده فذلك هو المأمور بأن يدفعه

\*(ف----b)\*

عنه و يفاتله ومازاد على ذلك فلا بلزم المصلى دفعه ولاقتاله والاثم يتعلق بالمار فى القدرالذى يسمى بين يديه عند العرب اذلم يحدّ الشارع فى ذلك شيئًا (الاعتبار) الحق قبلة العبد فن مرّ بين الله و بين عبده فوجبت عليه كما وجب عليه الصبر ثم قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطاعة الوت فاله يحكم استطاعته في ذلك الوقت بحدث أن لا يترك القتال ولا يتوانى فيه فذلك استطاعة الوت فاله يحكم وقنه سواء كان على طهارة اوغير طهارة والخيالف الهيذا ما حقق النظر في أمر الله ولا حقق ما أراد الله برفع الحربح في دين الله تعالى كا قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من مرج (الاعتبار) حال المسايفة هو حال العبد في رفعه وسوسة المسمطان فهو معه في حرب عظيم فيصلى من هذه الصلاة في ظاهره من الايماء بعينه والتكبير بلسانه في جهاد عدق ه الظاهر فان وسوس له الشيطان المحلة في ظاهره من الايماء بعينه والتكبير بلسانه في جهاد عدق ه الظاهر فان وسوس له الشيطان في ذلك الوقت لم نضرة دوسوسة في صلاته فان جعل في نفسه ان يقيال رباء وسعة وكان قدأ خلص في اقول شروعه في القتال فلا يقد ولا يعظل في اقول شروعه في القتال فلا يقد ولا يعظل في قوله ولا تعطاق المحيم في اقول الشاء صورة القتال فلا يقد ولا يعظل في قوله ولا تعطاق المحيم المنات في مهذه الشبهة التي يلقيم الهات

(فصلة المريض)

اجع العلاءعلى ان المريض مخاطب بإداء الصلاة واله بسقط عنه منها مالا بستط عهمن قدام وركوع وسحود واختلفوافين استطاع ان يصلى جالسا وفي هئة الجلوس وفي هئة الذي لا مقدرعلي الحلوس ولاعلى القيام فأماالمصلى جالسا فقال قوم هوالذي لايستطمع القيام أصلا وفال قوم هو الذي يشرق علمه القسام من المرض \* وأمّاص فله الحاوس فقيال قوم يحلم متريعيا في الحلوس الذي هو بدل القسام وكره ابن مسعود الحلوس متربعا \* وأمّا الذي لايقدرع في القيام ولاعلى الجلوس فقوم فالوابصلي مضطجعا وقوم فالوابصلي كمف تيسرله وقوم فالوابصلي مستلقار جلاه الى الكعبة وقوم فالوابصلي على جنب من لابستطمع الجلوس فان لم بستطع على جنب صلى مستلقها ورجلاه الى القيلة والذي أذهب السه وأقول به أن الله قدرفع الحرج عن المسلم في دين الله وأمره ان يتني الله مااستطاع فلصل المريض على قدر حال استطاعت ولابتركها أصلاولوسقط عن استطاعته جسع الاركان وجسع الشروط المصمعة للصلاة مادام بعقل فان الله ما كاف نفسا الاوسعها وما آتاها (الاعتبار) الامراض على ثلاثة اقسام بدنية ونفسمة وعقلمة فالمدنية هي التي كالصددها والامراض النفسسة الهموم الشاغلة عن أداء حق واحب الله على العمد والامراض العقلمة الشهه المضلة التي تحول بين العقل وبين صحة الايمان \* فأماالامراض النفسسة مع وجودالاعيان فلاتقدح فيه لان الاعيان فيحيذا الموطن للنفس عنزلة وجودالعقل للمريض فمؤذى صلائه في مناجاة رته ومشاهدته من حمث ايمانه في عبن عمومه فيكون شبغله منه فدويه فلابير س في ههمه واعمانه بقول له همك هو الله ونظرك فسيه انماهو بالله فإن الله هو الوجودوالموجود وهوالمعسود في كل ثيئ وهووجودكل شئ وهوالمقصود من كل شئ وهوالمترجم عنه كل ثنئ وهو الفاهر عند ظهوركل شئ وهوالماطن عند فقد كل ثنئ وهو الاوّل من كل ثبئ وهو الأسخر من كل شيئ فلا تفويك عساديه في كل حال فإن الامران النفسمة لاتقدم في الاعمان وأماالامراض العقلمة فهبي القادحة في الايمان والايمانله تعلقان ايمان وجودالحق وايمان بتوحيدالحق \* وأمَّا الايمان بأحدية اخق من حيث ذاته فذلك من مدارك النظروكذلك توحيد الحق يدرك بالايمان ويدرك بالنظرولم تتعرض شريعة لاحدية الذات بطريق التنصبص علهما وان صحة الايمان بوجودالحق فقدحال ينك وبن العمار الصروري فان العما يوجود الصانع عندظهور الصنعة ضروري وان لم تعلم ماهمة الصانع ولاما ينسغي ان يكون علمه الابعد نظر فكري أواخسار

فىالدنسا والا خرةولذا أمرالله نبمه بطلب الزيادة من العملم ولم يأمره بطلب الزيادة من الحمال فلوءرف هــذا القيائل شرفالعلم وكان عنده منه ذوق بعجيم لوافق الحق سبحانه في الذي شرّف العلاء به ولما كان مطرودا من هذه الصفة التي وصف الحق ما نفسه والخواص من ملائكته وعباده ولم ملغ تلك الدرحة الخذيج اميءن نفسه بأن جعل الحال اشرف من العلم وهو يحمد الله عرى عن العلم وآلال واما العداب الاحوال الاافية الصححة رضى الله عنهم منهم عالمون بشرف العلم على الحال ومطلوم العلم فان الحال يحول بينهم وبين ما خلقوا له فيتبر أون منه وممايدل على ذلك أن صاحب المال وان سرته تراه عند الموت يتمرآ منه وبرول عنه ويتمني انه لم مكن صاحب حال فالحال ليس بأميرا نة الى الله والدنيا محل التقرب والاسخرة محل القربة فتعلكل صفة تحكم في موضعها فالحال حكمه في الا تنحرة والعلم حكمه في الدنيا والا تنخرة وفي كل موطن لان شرفه هو الاتم

\* (فصل صلاة الخوف) \*

أجيع العلاءءلي ان صلاة الخوف جائزة واختلفوا في صورتها بحسب اختلاف الروامات الواردة فها من صلانه عليه السلام اياه ؛ الاأما يوسف فانه شذعن الجياعة فقيال لا يحوز صلاة الخوف على صورة ماصلاها رسول الله صلى الله علىه وسلم مامام واحد الالرسول الله صلى الله عليه وسلم فان ذلك خاص به وانماتص ليصلاة الخوف بإمامين كل امام بصلى ركعتين بطبا ئفة مادامت تحرس الاخرى والذي أذهب المه ان الامام مخبر في الصور التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأى صورة صلاها اجزأته صلاته وصحت صلاة الجاعة الاالرواية التي فيها الإنتظار بالسلام فأنه عندى فيهانظر اكون الامام يصرفها تابعا وقدنصه الله متبوعا وسب توقفي دون جزم من طريق المعنى فان النبي يصلى الله عليه وسلم أمر الامام أن يصلى بصلاة المريض وذى الحاجة والتأويل الذي يحتمله اقتداءأبي بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسيادوالنبي مريض فصلي وهو فاعدوأ يوبكر ا مام وحاءت الروامات مان النياس كانوا مأتمون بأبي بكروأ بو بكر مأتم برسول الله صلى الله علمه وسلم فيحتمل انه كان يخفف من أجل من رسول الله صلى الله علمه وسلم فالامام في مثل هذه الحالة ككون مؤتما بوجه اماما بوجه فلهدا الم يترجح عندى نظرفي رواية الانتظار واختلاف صورة صلاة الخوف معلوم في كتب الحديث (الاعتبار) الحق بكون مع العمد بحسب حال العسد ا فأى تشئ يكون حال العمد كان الحق معه بحسمه ان ذكر العسد رتبه في نفسه ذكره الله في نفسه وانذكره العبدق ملائذكره الله في ملائخبرمنه فالعبدينزل في هـ ذه المسئلة منزلة الامام على مثل هـذه الحالة والحالة أن يكون حال العبـدمع الله على صورة ما يكون الحق مع العبـد مثل قوله يحمهم ويحدونه فأهل الطريق على ماتقضي به الحقيا ثق في هذه المسئلة ان حب العبدلولا حب الله ابادمارزقه محبته وهكذا جمع مايكون من العبد من الامورالمقربة الى الله فهذا المقام يحذرأهل اللهمن الغفلة فلهذاشبهناه بصلاة الخوف

\* (فصــل في صلاة الخائف في حال الما يفة) \*

فن النياس من قال لايصلى ومن النياس من قال يصلى بعينمه ايماء والذي أذهب اليه الهمأمور فى ذلك الوقت بالصلاة ولابدعلي قدرما عكنه أن يفعله منها وذلك ان كل حال ماعد احال المسايفة استعداد للجهاد والتتمال وماهوعن الحهادولاعمن القتمال فأذاوقعت المسايفة فذلك هوعين الجهاد والقتال الذي أمرالله عباده مالثمات فيه والملاة فقيال تعيالي بالهما الذين آمنوا اذالقستم الذينكيفروا زحفافلاتولوهم الادمار وهوحال القتبال وقال فيذلك الوقت واستعينوا بالصبروالصلاة والصبرفي الجهاد هوالنبات يوم الزحف عند دوقوع القتيال والفرارمنه في ذلك الحال من الكمائر الاستحرز فالقمّال أومتحمزا اليوفئة فأمر دالله تعيالي مالصرفي تلك الحالة والصلاة

فى الاعتبارقد مان شاء وأخران شاء ولكل طريقة طائفة والكامل منامن عرف كل طريقة وكل طائفة وكانفية وكان في الحراج المام المحال المراب المحال المبينة المجمع السفر بالاتفاق من القائلين به واختلفوا فى الجمع فى الحضروفى شروط السفر المبينة فنهم من جعل السفر انسبه مبينا المجمع أى سفركان وبأى صفة كانت ومنهم من اشترط فيه ضربا من السير ونوعا من انواء السفروفى الحديث اذاعل به السير فعل العلافى الجمع التجبل وأما النوع فقد تقد فى سفر القربة والمباح والمعصمة (الاعتبار) لا بصح الجمع بين العملاتين العلاقين المحتمقة وهو سفر الانفياس فلا يصح فيه الجمع اذكان الجمع عبارة عن اخراج احدى العملاتين عن وقتها وما قال به فى طريقت بالاعتبار الامن لا معرفة له بالذوق فى ذلا ولوجعل صاحب هذا القول باله من حركا تما القالمة وفي أنفسكم افلا تصرون

\* (فصمال الجمع في الحضر لعذر) \*

قال ابن عباس في جع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصداتين من غيرعد رأنه أراد أن الا يحرّ به المته وهو موافق لقول الله وما جعل علي حكم في الدين من حرج وقوله عليه السلام دين الله بسر وقال به جماعة من اهل الظماهر وقال من عداهم الا يحوز الجع لغير عذر مبيح العمع (الاعتبار) الجع الاهل الحجاب رفق بهم في التكليف وجائز لهم لرفع الحرج فان الحرج في العبادة هو تضعيف التكليف فان العمل في نفيه كافة فاذا أنضافت المده المشقة كان تكليف على تكليف واما أهل المشاهدة فلاجع عندهم الا يجمع وعرفة وماعد اذلك فلا

\*(فصـــلفالجعفالحضربعذرالمطر)\*

أجازه بعضهم لللاكان أونها راومنعه بعضهم فى النها روا جازه فى الليل وأجازه بعضهم فى الطيندون المطرفى الليل والذى أذهب المه ان المصلى اذا كان مذهبه ان الصلاة لا تصح الافى الجاعة وماعنده جواء الافى المسجد فانه يجمع بين الصلاتين لملاكان أونها رااذا كان فى جماعة وان كان مذهب كان صلاة الفذ مع وجود الجاعة فلا يحوز له الجع وان كان فى المسجد وجع الامام على اى مذهب كان ذلك الامام اذا كان الامام مجتهدا لامقلدا الاان الواقع الموم تقلد ذلك المجتهد فى جميع نوازله كاهم علمه عاشة الفقهاء فى عصر ناهذا (الاعتبار) الجمع المتم جائز فانه محجو بعن فهو دسفره فانه مسافر من حيث لا يشعر فى كل نفس ما ختلاف الاحوال والخواطر وحديث النفس والحركات فانه مسافر من حيث لا يشعر فى كل نفس ما ختلاف الاحوال والخواطر وحديث النفس والحركات الظاهرة والباطنة فاذا انضاف الى ذلك عدر المطروه والعلم المنزل وهو علم فا مرائشر يعة الذى جاء ما جه عازله الجمع لمادل علمه هذا العلم المشروع فينبغي أن لا يعدل عنه فن راعى الحرج اضاف الطين المه وأجاز ذلك في صلاة الله لومن لم يراع الحرج أجاز ذلك لملاونها را ولم يجزه فى الطين المه وأجاز ذلك في صلاة الله لومن لم يراع الحرج أجاز ذلك لملاونها را ولم يجزه فى الطين الما ومن لم يراع الحرب أجاز ذلك لما لا والمحرة فى الطين المناه الله في المالية الم

\*(فصل الجعف الحضر المريض) \*
فهم من أماح له الجمع وبه أقول ومنهم من من عزالا عنبار) الكل مرض النفس فلا يجوز الجمع المنكان مرضه الكسل وما في مغناه فان كان مرضه استدلا الاحوال عليه بحيث يخاف أن يغلب عليه الحال كا يخاف المريض أن يغمى عليه جازله الجمع فأن الحال مرض والمقام صحة فالحالون من أهل طريقنا يقولون بشرف الحال على المقام لجهلهم بالحدل فالاحوال بستعمد منها الاكابر من الرجال في هذه الدار وهي من أعظم الحجب ولهذا جعلت الطائفة الاحوال مواهب والمقامات مكاسب والدنيا عند الاكابرد اركسب لادار حال فان الكسب يعلمك درجة والحال يخسر صاحبه وقده فلاير تق به بل من نقص تما تجمدة المهاسة على في الدنيا والهذا كانت الاحوال مواهب ولوكانت مكاسب لوقع بها الترقى فشرف الحال في الانبا وشرف العلم والمقام مواهب ولوكانت مكاسب لوقع بها الترقى فشرف الحال في الاترة لا في الدنيا وشرف العلم والمقام

للأخبرالمغرب الى وقت العشاء جزدافة واختلفوا فماء لداهذين المكانين فذهب اكثرالساس الي ألجمع بينهما فى المواضع التي تحجوز الجمع والاحوال ومنسع بعضهم ذلك بإطملاق فيماعه داموضع الاتفاق واماالذي أذهب المه فان الأوقات قد ثبت بلاخلاف فلانخر بح صلاة عن وقتها الانتص غبرمحتمل اذلا بنبغي أن يحرج عن اصل ثابت بأمر محتمل هــذالا يقول به من شم را تيحة العــلموكل حديث وردفي ذلك فمعتسمل أن يتسكام فيه مع احتماله أوضحيم لكنه ليس بنص واماان أخرصكاة الظهرالي الوقت المشترك وجع على هذا الحدّوكذلك في المغرب مع العشآء فقد صلى كل صلاة في وقتها وهوالصحيم الذي بعول عليه فاماالحديث الشابت الذي هونص وهوحد بثأنس ان النسي صلى الله علمه وسلم حسكان فى سفره اذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس اخر الظهر حتى بعلمها مع العصر فهو محتمل كماذكرناه واذا ارتحل بعدأن تزيغ الشمس صلى ااظهرو حده ثم ركب ولم يكن يقذم العصراايها لانهليس وقتهاما تفياق فيقوى بهذا احتمال التأخيرأنه صلى الظهر في آخروقتهاا ذاوقع بعضها في الوقت المشترك وهو الذي يصلم لا يقياع الصلاتين معيا الاله لا تسع فيصلي من الظهر ثلاث ركعات فيه أومانقص عن ذلك ويصر بين العصر بقدرما أبئ من الوقت المشترك وهذا هو الاولى والاحوط (الاعتبار) الجمع فىالمعرفة بلاخلاف فىلوحمادالله فىالوهمة وهوأنه لااله الاهو ولايعرف عذا الابعدمعرفة المألوه هوالجمع بينالمعرفتين بالاتفاق وهذاهو جعءرفة وأماجع المزدافة فه وموضع القرية وهوموضع جع فحكم اسم الموضع على من فيه بالجع ألاترى قول رسول الله صلى الله علمه وسلم لايؤم السلطان في سلطانه ولا يقعد على تكرمته الابادنه فحول الحكم والامامة لصاحب المنزل وهدذا المنزل يسمى جعا فالامامة له والحصيم فجمع فيه بين الصلاتين لمانعطيه حقيقته بالانفياق ايضاوجه النسي صلى الله عليه وسلم في هاتين بين المقديم والتأخير ولاواسطة منهمافي هذا الموضع حتى تكمل مراتب الاشساءلاحل اهل القساس فان الله قدعم من عباده انهم بعدر سول الله صلى الله عليه وسلم يتحذون القساس اصلافها الا يحدون فيه نصأ من كتاب ولاسنة ولااجاع فوفق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الجمع في هذا الموم لتقديم صلاة العصروتأ خبرصلاة المغرب للقيس منبتوا القياس التأخبرو التقديم هذا التقديم وقدة زالشارع حكم المجتهد أنه حكم مشروع فاشات المجتهد القساس اصلافي الشرع ماأعطاه دُللهُ وَنَظْره واحْتِهاده حَكَم شرعى لا ينبغي ان يردّعلمه من ايس القياس من مذهبه وأن كان لايقول به فان الشارع قد قرره حكم في حق من أعطاه اجتماده ذلك فن تعرض الردعلم فقد تعة مش لارة على حكم قدأ ثبته الشيارع وكذلك صاحب القساس اذاردّ على حكم الظياهري فى استما كمالظ اهر الذى أعطاه اجتهاده فقدرد أيضاحكم قرره الشارع فللزم كل مجتهد ماأداه المه اجتهاده ولا يعرض لتخطئة من خالفه فان ذلك سوءادب مع الشارع ولا بنبغي لعلاء الشريعة أنيستواالادب معالشرع فماقرره

\* (فصــل في صورة الجع) \*

اختلف القائلون بالجع فى صورة الجع فى السفر فنهم من رأى أن تؤخر الصلاة الاولى وتصلى مع الشائية ومنهم من رأى أن تؤخر الاولى المالاخرة الى الاخرة الى الاولى ان شاء او يؤخر الاولى الى الا تخرة ان شاء فن راعى تأخير الاولى فاعتباره المعرفة بالله فان الله كان ولا بئ معه وان العالم متأخر عن وجود الحق فلما أرد نا المعرفة به من كونه الها للعالم اخرناه فى المعرفة الى وقت معرف تناينا فلما عرف أنسه عرف رئيه فلم الله وقت المائية ومن راعى الوجود فى الاعتبارة لدم الا تخرة الى الاولى وجعل وجود عين العبد وجود الحق فالحق العالم ناتلة فعله من الله وعلم الله بالله ومن راعى الامرين معا

طسعته فهومتهم غسرمسافرفستم صلاته فاذاسافرالرو حءن جسمه وتركدوراء فقدغاب عنه فيأول قدم فان سنته القصر في الصلاة ومعنى القصر هذا ما مختص به الروح من حكم الصلاة من كونه روحالامن كونه مدبرالجسم فانه في هذه الحال غائب عن جسمه فلا بني عليه من حكم الملاة الامامحتص بهومن راعي كون جسميته ذات ثلاث ثبعب وهوما يحزيه من الطول والعرض والعمق وهو سارفي كل مسمى بالحسم سوا عڪان جسمه انلياب به أوا تقل في غيبته عن جسمه المدير له الىمشاهدة حسم آخرطسع فازال من حكم الجسمة فلارتصر حتى بغب عنها بالكلمة ويتجد عن مشاهدة الجسمية ويهقي روحا فحينئذ سندئ بصلاته الخياصة به وهو القصير فهذا اعتسارصاحب الثلاثة الانام والقربة الحامعة هي الجسمية الشاءلة لجسمه ولجسم غبره فانمن اصحاب المن يقول الهمن التقل في غميته من صورة حسه الى صورة محسوسه فلايسمي غائب كانت تلك المهورة ما كانت روحانية أوا مأنية أومعنوية أوجسمية مهرما تجلنله في الدورة الجسمية فهومتم في الحسم فوحب علىه الاتمام في الصلاة التي بدخاها القصر والاتمام وهي الرباعية فإن الننا عبة وهي الصيم لامدخلها القصر فان الركعة الواحدة لوحدانية الحق والركعة الثانية لوحدانية العسد ولابدمن وصلومه فلاقصر في صلاة الصحم وأما الثلاثمة وهي المغرب فإن الركعتين اللتين يجهرفهما هماشفعية الانسان وكونم ماجهرفهما بالقراءة لانهما نصتادله لاعلى الحق والدليل لأمكون الاعلانية ظاعرا معاوما ودليل بغسرمدلول لايصح فكانت الركعة الشالنة لوجود المدلول وهوالحق وكانت القراءة فيها مرآ لكونه غسافلاسبيل الى القصر في المغرب فاله دلسل على العمدوشفعمته وعلى الحقوأ حمديته فلميبق القصر الافى الرباعية لوجود الشفعيتين فهافأ لحتت مالصير كمالاحدية فهافى جناب الحق وجناب العيد وهوقول من قال

وفى كل شئ له آية ﴿ تدل على انه واحد

فاقال اثنان ولاقال شيئان فاعتبراً حدية كل شئ من كونه شيئا ومن كونه آية على أحدية الحق حتى لا يعرف الواحد الابالواحد ولهذا حكان يقول الحسن بن هانى شاعروقته وددت أن هذا البيت الواحد لى بجميع شعرى شمحل في معناه وماجا مشله ولا أعطى من حسن مساق المعنى ما أعطاه هذا البيت وخرج عن على في هذا الوقت ولوحضر في حفظى لسقته حتى يعرف فضل هذا المتوانه كالكلام المحتز

\* (فصـــل الموضع الخامس من الجسة) \*

وهواختلافهم فى الزمان الذى يجوز للمسافراذا أقام فيه فى بلدأن يقصر وحكى أبوعر بن عبدالبرو فى هذه المسئلة احد عشر قولا ما حضرتى فى هذا الوقت فلنظرها فى كاب القهيد أوالاستذكار من أرادأن يقف عليها والسذكر منها ما تسر فن قائل اذا أزمع المسافر على اقامة أربعة الأم وقال غيره خسة عشر يوما وقال غيره عشرين يوما وقال غيره اذا أزمع على اكثرمن أربعة المام (الاعتبار) اذا قام السالك فى المقام بنه الاقامة فسه أتم من نفسين الى عشرين نفسافان يوم العارف نفسه وانكان فى كل نفس يطلب الترقى و عسكه الله فيه و بمنزلة من في أنف المه ولم يشعره بها الاان بنه الرحلة فى كل نفس فهو يقصر دا مماعره كله في و بمنزلة من تبعر ضلفتي فلا يفح فلا يفرى عند ذلك ما خى له من قرد أعين فيعلم عند ذلك أنه حكان مسافرا ولم يشعر لكونه ما فتي له فى حياته ولا شاهد ما شاهد عيره من المسافرين الهالله

\* (فصول الجمع بين الصلاتين ) \* تفق العلماء كاهم عسلي الجمع بين الظهروالعصر في أوّل الظهر بعرفة وعلى الجمع بين المغرب والعشاء

ال ال

المام ومن قائل في كل سفر قريها كان أوبعد داويه اقول (الاعتبيار)الاربعة البرد كل بريد اثنا عشير مدلا ولماكانت المسافة تطلب المقدار بذاتها والعدد يلزم المقادير وكانت مراتب العدد اثنتي عشرة مرتبة لاتزدن ولاتنقصن وهي واحد اثنان ثلاثة اربغة خسةستة سمعة ثمانية تسعة عشرة مائة الفهذه يسائط الاعداد ومازا دعليما فركب منها فاذامشي الانسيان في طريق الله في الاربعة الاركان التي فامت منهانشأته مقطع كل ركن مهذه الاثنى عشر واتما الاكان التي فامت منهانشأته مقطع كل ركن مهذه الاثنى عشر واتما الاسكا مرفد قطعونها مالاربعة الاسماءالاله. به التي هي امتهات الاسماء كلها وعلم الوقف وحود العالم وهو الحيّ العالم المريد القادر لاغ يروبهذه الاحماء يثت كونه الهافاذا نظر العمد في هذه الاربعة التي له كانت ثمانية ونظر الي نفسه وعقله كانت العشرة ونظرالى توحمدذاته وتوحمد الوهمته كانت الاثني عشر وتمالعريد ونظرمثل هذافي الاربع المراتب وهوقوله الاول والاخر والظاهر والباطن حقاوخلقا وصرتف في كلحال نمن هــذه الآحوال الاثني عشرشت بذلك الاربعة بردف قصرلها الصلاة واتما الثلالة الايام فهي كما قال ابويزيد حين سئل عن الزهد فقال هو هين ما كنت زاهداسوي ثلاثة اما م اليوم الاول زهدت. فى الدنيا والموم الثاني زهدت في الاستخرة والموم الثالث زهدت في كل ماسوي الله ومن كانت هــذه حالته قصرصلاته فانه مسيأفرا كيل الاسفار بلاخلاف واتمامن قصرفي مسيافة ينطلق عليهااسم سفر ولابراعي البعد ولاالقرب فهومن براعي عوالمه المكلفين فهن سافر منهم قصر فاذا سافر الانسان سصره قصر وانسافر بسمعه قصروان سافر بفكره وعقله قصروصورة قصره هوقصور نظره على ما يعطمه حاله فىوقته فان اعطىاه الكل كان بحسبه وان اعطاه المعض كان بحسمه وهذاهومذهب الجماعة وعلمه عولوا

\*(فصل الموضع الثالث من الجسة) \*

وهواختلافهم في فوع السفر الذى تقصر فيه الصلاة في قائل ان ذلك مقصور على سفر الطاعات والافعال المقربة الى الله ومن قائل بهذا ربالسفر المباح أى ذلك كان اومساحا ومعصمة وبدا قول (الاعتبار) قال تعالى كل السنارا جعون وقال والمديرجع الامريكه وقال الاالى الله تصير الاموروقال مامن داية الاهو آخذ بناصتها فهذه الآيات كلها تدل على الامريكة وقال الاالى الله فيقصر فان الله هو الغاية الطريق لاغاية قصد السالة فلهذا أمريا اقصر في كل ما ينطلق عليه المهم سفرسوا كان قرية اومباحا اومعصمة ومن راعى المناف فلهذا أمريا القصر في كل ما ينطلق عليه المهم سفرسوا كان قرية اومباحا اومعصمة ومن راعى المتعود ولا تتبعوا السمل لم يرالقصر الافي سفر الطاعة والمماح لان الصلاة قرية الى الله سعادية وما كل سفر قرية الى الله سعادية والمام لاناله على مستقما في معمدة عند وما كل سفر قرية الى الله سعادية الول الله على من الله على منافر فيها الا بكونه مؤمنا بها المهام عصمة فهو من خلط علا صالحا وآخر سئا وهو مسافر فلا عن حكم الاعان بهذه المعصمة فهو من خلط علا صالحا وآخر سئا وهو مسافر فلا عن حكم الاعان بهذه المعصمة فهو من الافعال المعندة المعمدة فهو فيما يرنى الرب سبعانه من كونه مؤمنا والايمان في حكمه الول عن حكم الاعان بهذه المعمدة فها عليه من ان يحكم المجواز القصر وهو مسافر في طاعة التعديدة عام ولاقصر لان المدلاة لا تحسيد في عليه الايالا عان فذهمذا اولى في هذه المسئلة ما عليه عام ولاقصر لان المدلاة لا تحبي عليه الايالا عان فذهمذا اولى في هذه المسئلة ما عليه على من في هن السيالة المسئلة ما عليه على المنافذة المراكون في في المسئلة المنافذة المسئلة المعلمة المنافذة المنافذة على المنافذة المنافذة المسئلة المعلمة المنافذة المنافذة المسئلة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المعلمة المنافذة القريد المنافذة المنافذة المنافذة المسئلة المنافذة ا

\* (فصل الموضع الرابع من الجسة) \*
وهو الموضع الذى منه يبدأ المسافر بالقدم فقال بعضهم لا يقصر حتى يخرج من يهوت القرية ولا يمّ
حتى يدخل اقول سومة اودن قائل لا يقصر اذاكانت قرية جامعة حتى يكون منها بنحوث لائه اسال (الاعتبار) الانسان جسم وروح في ادام الروح مستوطنيا مع جسمه وعالم حسه يجرى بحكم

لك و بين هده الاخبار تصريحا أب \* وأما اللباس الحسن فهو التقوى قال تعالى واباس التقوى ذلك خيراى هو خير لباس ولا تقوى أقوى من العملاة فان المصلى مناجى مناجى مناهد والهما أنست عين فقد أقام العمبروا العملاة وقال العبده قل والماك نست عين فقد أقام العمبروا العملاة مقام المستعين فقد أقام العمبروا العملاة مقام المعبروا العمد في المعرون في العون فكل مصل بيحدث في صلاته مع غيرالله في المال المناجاة والنهود لا يحرأ احدمن المخلوقات ان يقرب من عبد تكون حالته هذه خوفامن الله وهذا المصلى قليل فهو مصل بصورته الظاهرة من قيام وركوع و يحود غير مصل بقلبه الذى هو المطلوب منه ولكن ترجو في هدذا الموطن ان يشفع ظاهره في باطنه كان شفع عاطنه في ظاهره وسبب ذلك المحلى من الفاهرة ان لم يكن الهافى الباطن حضور تثبت به وتظهر عنه في انكون ولا يظهر لها وجود المركات الظاهرة ان لم يكن الهافى الباطن حضور تثبت به وتظهر عنه في انكون ولا يظهر لها وجود فذلك القدر من الحضور المرعى شمور ألباطن فيتأيد من الفعل الظاهر في قوى على ما يقع المصلى من الوسوسة في العملاة فلا يكون الها تأثير في نقص نشأة العملاة عنا يه من القوائاس لرؤوف رحم

\* (فصــل في صلاة السفروا لجع والقصر) \*

السفر، وثر فى القصر بانفاق وفى الجع باختلاف \* الما القصر فان العلماء اتفقوا على جواز قصر الصلاة للمسافر الاعائشة فانها قالت لا يجوز القصر الاللغائف لقوله تعالى ان خفتم ان يفت الذين كفروا وقالوا ان الذي صلى الله عليه وسلم انماقصر لانه كان خائفا واختلفوا من ذلك فى خسة مواضع انااذكرها ان شاء الله (الاعتبار) قد بينالك فى هذا الماب ان السفر انواع سفر حال لازم لكل ما سوى الله فى الحقائق الاالهمة وهوسفر الاكابر من الرجال والكن بحكم المخلق وهوسفر حاله نازل عن الحال الاقول وسفر فى الاكوان وهو حال دون الحالين وسفر جامع الهذه الاسفاركانها فى احوالها وهو أعظم اسفار الهكون والاقول اعظم الاسفار فاذا دعا الحق المسافر للصلاة قصر عن صلاة المقيم لموضع المنوق في المحتمد المسافر وحال الاقامة من حال السفر تمين صلاة المقيم من صلاة المنام والماقول عائشة وهو قول المتمائذ والماقول عائشة وهو قول المتمائذ والماقول عائشة وهو قول المتمائد في مراعاة هذا المقام مع الحق فالعارف اذا حصل فسه وخاف ان يلتب عليه مناجاة الحق فى الانفاس اقتصر من المناجاة على ما يحتص بذلك النفس فكان الحوف سبما للقصر وهو تول الله في الدى ذهبت المعاشة وسمائي تحقيق ما اومانا اله فيما بعد ولما قلنا ان العلماء اختلفوا من ذلك الذي شعر عليا النائلة وحية عين علينا ان ذكر هما وضعاً موضعاً موضعاً ان شاء الله في خوات الله علم عليا النه عليا الله في خوات الله على المنائلة النه مواضع تعين علينا ان ذكر هما وضعاً ان شاء الله في تعين علينا ان ذكر هما وضعاً ان شاء الله

\* (فصل الموضع الاول من الجسة) \*

وهو حكم القصر اختلف علما وُنافى ذلك على اربعة اقوال فن فائل ان القصر للمسافر فرض متعين وبه اقول ومن قائل ان القصر والاتمام كلاهما فرض مخيرله كالخيار فى واجب الصحفارة ومن قائل ان القصر سنة ومن قائل ان القصر رخصة والاتمام افضل (الاعتبار) من راعى ان التمكين فى الملاين اقامة قال الاتمام افضل ومن راعى الملوين مع الانفاس سواء كان مشعورا به اوغير مشعور به قال ان القصر فرض متعين ومن راعى الملوين والتمكين خيره فى القصر والاتمام بحسب صاحب الوقت وحاكمه فان كان صاحب الوقت الملوين بالحال والتمكين بالعلم المومن لم يراع الملوين ولا التمكين وكان بحكم الطريق لا بحكم السالات فحه قال أن القصر سنة

\* (فصل الموضع الثاني من الجسة) \*

وهي المسافة التي يجوزفها القصر اختلف العلماء في ذلك فن قائل في اربعة بر دومن قائل مسافة ثلاثة

الامام را كعامن الركعة الذائية والاجرالموقت للساعى الى أول الخطبة وماعداذلك فأجر غيرموقت لانه لم يردف ذلك شرع فأما الاجرالموقت فهومن بدنة الى بيضة و بينه ما بقرة ثم كبيض لهذا قرنها مع ولما كانت البيضة منها وفيها تذكون الدجاجة وما في معناها من الحيوان الذي يبيض لهذا قرنها مع الحيوان في القربة وقصد من الحيوانات في القربات ما يؤكل دائما اوغالبا مما لا خلاف في أكله و به تعظم قوة الحياة في الشخص المتغذى فكان المتقرب به تقرب بحياته والتقرب بالنفس الى الله اسنى القربات \* (حكى عن بعض الصالحين) انه كان بمني يوم النحر فرأى النياس يتقربون الى الله بنحر بدنهم و بغير ذلك من الغنم فقال الهي ان الناس قد تقرب والليك في هذا الموم بما وصلت أيديهم المه عن نفسه فا فبلها في فرغ من كلامه حتى فارق الدنيا و انا في هذا المعنى

وأهدى من القربان نفسا معيبة \* وهل ربي خلق بالعيوب نقر با وقال بعضهم بهدى الاضاحي واهدى مهجتي ودمي

\*(فصل)\*

اختلفوا فى البيع فى وقت النَّداء فن قائل يفسَّخ ومنْ قائل لا يفسخ قال تعالى باليها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فأمر بترك البيع فى هذا الوقت وقال تعالى ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم والجهاد الاكبرجها دالنفس وهواً عظم منجها د العدقو فانجها دالعدق قديقع رياء وسمعة وجها دالنفس لايكون الالله خاصة وأحق البيع بسع النفس من الله اذا نودي للصلاة من يوما لجعة فيترك جسع أغراضه ومرادانه ويأتي الى مثل هذا السوق فيسعمن الله نفسه ومثل هذا البسع لايفسي هذامذهب من يقول بعدم الفسيخ ومن يقول بالفسيخ اعتنباره هوأن يقول جمع افعال العمادات التي اضافها الى العماد تنقسم الى عبادتين العمادة الاولى الصوم فأضافه الىنفسه والعلة فى ذلك أنه صفة صمدانية لاتنبغي الالله من حيث ذاته لامنحىث كونه الها وكلماعدا ذات الحق فانه متغذبا لغذآء الذى يلىق به ممايكون في استعماله بقاء ذلك المتغذى والعبادة الثانية الصلاة فالوقسمت الصلاة بيني ويتناعسدي نصفين فنصفهالي ونصفها العبدى فدل هذا الحديث على صحة ما ياككه العبد فانه أضاف نصف الصلاة ألى نفسه وأضاف نصفها الى عبده فهو وان كان عبده مالك لمأضافه المه فهو بالنظر الى ماأضافه المه فى الصلاة غير مماولة فقيال يفسح السيع ومعيني فسيخ السيع الدلايضيف الى الله في هـذه الحيالة ما هو مضاف المه فان في ذلك منازعة الحق حدث أضاف أمرا المك فرددته أنت علمه وهذا سوءادب فأي مصل ردّعلي الله هذا النصف الثاني الذي أضافه المه وملكداماه في حال الصلاة فسعه مفسوخ ولهذا قال تعالى فى هذه الحال وذروا البسع يقول مرادى منكم فى هذه الحالة ان. كون نصف الصلاة لكم فالموفق هوالذي تأذب مع الله في كل حال

\* (فصل في آداب الجعة) \*

آذا بها ثلاثة الطب والسوال واللب أس الحسن ولاخلاف فيه بين أحد من العلماء (الاعتبار) أمّا الطب فهو علم الانفاس الرجمانية وهوكل مارد من الحق مم اتطب به المعاملة بين الله و بين عبده في الحمال والقول والفعل \* وأمّا السوال فهوكل شئ تطهر به اسمان القلب من الذكر القرء آفي وكل ماريني الله فائه تنبعث من هده أوصافه روائع طيبة الهيبة بشمها أهل الروائع من المكاشفين قال عليمه السلام انه مطهرة لافم ومرضاة للزب وان السوالة يرفع الجب التي بين الله و بين عبده في في الماهدة فانه يتضمن صفين عظمتين الطهور وروني الله وقد أشار الى هدا المعنى الحرف قوله صلاة بسوالة خير من سبعين صلاة بين ماذكرته ولا وقد وردان لله سبعين حيا افناسب بين ماذكرته

هو الموم الذي أراده الله بأنه أفف ل أيام الاسبوع فاختلفت اليهودوالنصاري وجاءت هذه الامّة فجاء جبريل الى مجمد عليهما السلام سوم الجعة في صورة من الله عاقة عُها لكته فقال له هذا لوم الجعة وهذه النكتة ساعة فمه لايوافقها عيدمسل وهو يصلي الاغفرله فقول النبي صلى الله علمه وسلم فهدا ناالله لما ختلف فعه أهل الكتاب هوهذا التعريف الالهبي بالمرءآة وأضاف الهداية الى الله تعالى وسبب فضله انه الموم الذى خلق الله فعه هذه النشأة الانسانية التي خلق المخلوقات من يوم الاحد الى يوم الجيس من أجلها فلابدأن كالعلام ونأفضل الاوقات وكان خلقه في تلك الساعة التي ظهرت نكتة في المرء آة ولما ظهرت نكتة في المرء آد ل ضرب المثل أنها لا تنتقل كالا تنتقل تلك النكتة التي في المرء آدَفه بي ساعة معمنة في علم الله فان راعمنا نسرب ذلك المثل في الحس ولا بدّ قلنا ان الساعة لاتنتقل كالاتنتقل النكتة في الحس وأن راعينا ضرب المثل بها في الخيال ولا نخرجه مالحل الى الحس قلمنا تنتقل الساعة في الموم فان حكم الخسال للانتقال في الصورة لانه ليس بمحسوس فينضطوانماهومعني فيصورة خيالية تشبه صورة حسيبة فكهاان المعيني الواحد ينتقل فيصور ألفاظ كثيرة فيزمان واحدكذلك ماأشيه الخيال فتنتقل السياعة في يوم الجعة وكلا الامرين سيائغ فى ذلك ولا يعرف ذلك الاماعلام الله وهـ ذه الساعة في يوم الجعة كامله القدر في السنة سواء قال الله تعالى في هـ ذا الموم كانالناس أتبة واحدة فيعث الله النسين مشرين ومنذرين وأزل معهم الكتاب مالحق ليحكم بن الناس فعما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الاالذين اوتوهمن بعد ماجاءتهم البينات بغما منهم فهدى الله الذين آمنو المااختلفوافيه من الحق باذنه هذه الاستزات في الاختلاف فيهذا الموم فغسل بوم الجعة من هذا الاختلاف حتى بكون على بقين في طهارته عما كشف الله عن بصيرته وهو علم الساعة التي في هذا الموم فإن الموم كان سهما ثم انَّ الله عرفنا به على لسان رسوله وبقى الابهام في الساعة التي فيه فن علها في كلجعة انكانت تنتقل أوعلها في وقتها المغيز انكانت لاتنتقل فقد صح غسله يوم الجعة من هذا الجهل الذى كان فيه بها وله ذا ينبغي ان يكون هذا الغسل للموم فانه اعم

\* (فصل في وجوب الجعة على من هو خارج المصر) \*

فن قائل لا تعب الجعة على من هو حارج المصرومن قائل أنها تعب على من هو حارج المصروا ختلفوا في قدر المسافة فيهم من قال مسرة يوم وهو قول شاذو منهم من قال ثلاثة امسال ومنهم من قال ان يكون على مسافة بحم منها النداء عالما والذي أقول به اذا حيكان الانسان على مسافة بحمث انه اذا سمع النداء بقوم للطهارة في تطهر ثم يحرج الى المسجد و عشى بالسكنة والوقار فاذا وصل وأدرك الصلاة وجبت علمه المجعة فان علم انه لا يلحق الصلاة فلا تحب علمه لانه ايس بنا موربالسعى المها الا بعد النداء وأما قبل النداء فلا (الاعتبار) الخارج عن الموطن الذي تعطمه معرفة الحق من حمث ماهو آم معرفة رتبه من حمث ماهو واحب الوجود أو يكون خارجا الى حضرة الحديدة والوقوف أوالكثرة ماسوى هدا وحمت علمه المجعة بلاشك

\* (فصل في الساعات التي وردت في فضل الرواح) \*

فين فائل هي الساعات المعُروفة من أقل النهار ومن قائل هي أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال و بعده والذي أقول به المخا والذي أقول به انها اجزاء من وقت النداء الاقل الى ان ببتدئ الامام في الخطبة ومن بكر قبل ذلك فلدمن الاجر بحسب بكوره بمايز يدعلى البدنة بما لم يوقته الشارع (الاعتبار) السعى سعيان سعى مندوب الديمة وهومن وقت النداء الى أن يدرك منه مذلك الختياراً وعنياية بالغب يسميه رقد يحتيار من الحنس النوعين والثلاثة وقد يختيار من النوع \* الشيغيمين والثلاثة والاكثرفاختيارمن النوع الانسياني المؤمنين واختيار من المؤمنين الاولماء واختارمن الاوليا الانبياء واختار من الانساء الرسل وفصل الرسل بعضهم على بعض ولولا ورود النهبي من الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا تفصلوا بين الانبياء لعينت من هو أفضل الرسل لكن أعلنااللهاله ففسل بعضهم على بعض فن وجدنصا متواترا بافعال الدنياوان كممه فيالآخرة فلا يحعله في عقدته على المتعمن ولمقل ان كان هـذا عن الرسول في نفس الامركما وصل النيافأ نادؤ من مه و بكل ما هو عن رسول الله صلى الله عليه وسياروعن الله مما عات ومالم أعله فانه لآنسغ إن يجعل في العقائد الاما يقطع به ان كان من النقل فيا ثبت بالتواتروان كان من العقل في أثبت بالدّله لما العقلي مالم يقدح فسه نص متواتر فان قدح فيه نص متواتر لا يمكن الجع منهما اعتقد النص وَ تِلْ الدليل والسبب في ذلك ان الايمان ما لا مور الواردة على لسان الشرع لا مازم منه ان كون الامرالوارد في نفسه على ما يعطمه الاعمان فمعلم العماقل ان الله قد أراد من المكاف ان يؤمن عاجاء به هـ ذا النص المتواتر الذي أفاد التواتر أن النبي صلى الله عليه وسـ لم قاله وان خالف دلدلالعقل فستيءلي عله منحسث ماهوعلج وبعلم انائله لمردبه بوجودهذا النصان يعلق الأممان بذلك المعملوم لاانه يزول عن علمه ويؤمن بهدا النص على مراداتله به فان أعلمه الحق في كشفه ما هو المراديذ لك النص القادح في معلومه آمن به في موضعه الذي عنه الحق له بالنظر الى من هو المخصوص بذلك الخطاب ومشل هذا الكشف يجرم علىنااظهاره في العامّة لمايؤدي المدمن التشو بش فلنشكر الله على مامنحه فهدنه مقدمة نافعة في الطريق ولما اختص اللهمن الشهورشهر رمضان وسماه باسمه فانمن أسماء الله تعالى رمضان كذلك اختص الله من ايام الاسموع يوم العرو بةوهو يوم الجعة وعرف الامم ان لله يوما اختصه من هذه السبعة الامام وشرفه على سائرا يام الاسبوع ولهذا يغلط من يفضل بينه و بين يوم عرفة و يوم عاشور آءفان ذلك برجع الى مجوع الانام السبعة ولهذا قديكون يوم الجعة يوم عرفة ويوم عاشورا عيوم الجعة ويوم الجعة لاتمذل ولايكون أبدايوم السبت ولاغبره من الابام وفضل بوم الجمعة لعمنه وفضل يوم عرفة وعاشوراء وغبرهما لامو رعرضت اذا وجدت في أى يوم كان من ايام الاسبوع كان الفضل لذلك الموم الهذه الأحوال العوارض فتدخل مفاضلة عرفة وعائبوراء في المفاضلة بين الاسساب العارضة الموحية للفضل في ذلك النوع كمان رمضان انمافضله على سائر الشهور في الشهور القمرية لافى الشهور الشمسية فان أفضل الشهور الشمسة يوم تكون الشمس في برج شرفها وقديأتي رمضان في كل شهور السنة الشمسة فشرف ذلك الشهر الشمسى على سائر شهور الشمس بكون ارمضان = ان فه وكونه فيه أمر عرض له في سيره فلايضا ضال يوم الجعة بيوم عرفة ولاغيره ولهدذاشرع الغسال فيه للموم لالنفس الصلاة فان اتفق ان يغتسل في ذلك الموم لصلاة الجعة فلاخلاف بنناانه أفضل بلاشك وأرفع للغلاف الواقع بيزالعلماء فلماذكرالته شرف دذا اليوم للامم وكاهم الله في العلم به لاجتهادهم فقالت النصاري أفضل الايام والله أعلم هو يوم الاحد لانه يوم الشمس وهوأقول يوم خلق الله فسه السموات والارض وما منهما فيا المدأفيه الخلق الالشرفه على سائرا لايام فاتحذته عيدا وقالت هذا هواليوم الذي أراده اللهولم يقل لهم نبيهم شيئا ولاعلم النا هلاعلم الله نبيهم بذلك اولا فانه ماورد في ذلك خبر وقالت الهود بل ذلك يوم السبت فان الله قد فرغ من الخلق في وم العروبة واستراح بوم السنت واستلقى على ظهره ووضع احدى رجلمه على الاخرى وقال اناالملك قال الله تمالي في مقابلة هـذا الكلام ماقدروا الله حق قدره وتزعم الهروأن هذا ممانزل في التوراد فلا نعدة فهم في ذلك ولانكذبهم فقالت اليهوديوم السبت

قان لم يسمع فانه ينبغى له فى تلك الحال ان يكون مشغولا بما هوالخطيب به مشغول من ذكرا لله والناء عليه ووعظه نفسه وزجره ايا هاو تقريره نع الله على نفسه وقراءة القرء آن ولكن هذا كله كا قال الله تعلم وخشعت الاصوات للرحن فلاتسمع الاهمسا فهكذا يكون ذكر من لا يسمع الخطبة لبعده عن الخطيب أواصم قام به فالانسان واعظ ننسه

\* (فصل فيمن جاء يوم الجعة والامام يخطب هليركع أولا) \*

فن قائل يركع وبه أقول ومن قائل لا يركع (الاعتبار) الركوع الخضوع لله وهو واجب أبدامادام ذا كرالله فان ذكرالله ولم يحضع عند ذكره لم يحترم الجناب الاالهبي بما ينبغي له و ه الوطعان الاتي للجمعة مستحضر بدخول المسجدورة به الخطيب وقعده الصلاة اله ذا كر تله وقداً من بحيمة المسجدة بسل وما وردنهي برفع هذا الامر الاانه لا يجهر شكبير ولا بقراءة بل يسم ذلك جهد الاستطاعة ولاسها ان المسكان يسمع الامام والداخل والامام يحطب قد أبيه لا نبسلم وما خطأه أحد في ذلك ولم يؤمم الداخل بالسلام وانما الامر تعلق برد السلام لا بابتداء السلام فالركوع عند دخول المسجد اولى ان يجوزله لو رود الامر بالعملاة للذا خل ان يجلس فالصلاة خير موضوع ولكن لا ربد على الركع تين شيئا فان قدر أن لا يتعد فلاركوع عليه فان أراد الجلوس ركع ولا بدفانه اذا انصف الانسان فانم ما يعارض الراكع اذا دخل المسجد

\* (فصل فيما يقرأبه الامام في صلادًا لجعة) \*

فن النياس من رأى أنها كسائر الصاوات لايعن فيهاقراءة سورة بعينها بليقرأ بما تسر ومن الناس من اقتصر على ماقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة غالبا بماقد ثبتت به الروامة عنسه وهي سورة الجعة في الركعة الاولى والمنسافة ون في الثانية وقد قرأ سورة الغياشسة بدلا من المنافقين وقد قرأ في الاولى بسج اسم ربك الاعلى وفي الثانية بالغاشية وألذى أقول به انلاوقت والاساع أولى (الاعتبار) المناجي هوالله والمناجي هوالعبد والقرء آن كلاسه وكل كلامه طمبوالفاتحة لابدمنها والسورة منزلة من المنازل عندالله والقرءآن قدئيت في الاخيار فضل بعضه على بعض بالنسبة لمالنافيه من الاجر وقدورد أن آبة الكرسي سيدة آي القرءآن وانيس تعدل قراءة القرء آن عشر مرات وان تسارك الذي سده الملك تحيادل عن صاحبها وان اذازلزنك تعدل نصف القرء آن وان سورة الاخلاص تعدل ثلث القرء آن وان سورة الكافرين تعدل ربع القرءآن وان اذاجا نصرالله تعدل ربع القرءآن وان البقرة وآل عران هما الزهر اوان تأتيان بوم التمامة والهماعينان واسانان وشفتان تشهدان لمن قرأهما بحق والاخسار في ذلك كثيرة فانقصدت المناسبة فسورة الجعة وفيها الاقتداء بالرسول وسجع اسم ربك الاعلى فيها تنزيه الحقعا يظهر في هذه العبادة من الافعال اذهمي نفسه تعالى انه يصلى فتسبيحه عن التخمل الذي تتخمله النفس من قوله يصلى يشاسب سبح اسم رمان الاعلى واذاجاءك المنافقون وهل أثاك حديث الغياشية منياس لماتتضمنه الخطبة من الوعد والوعيد فتكون القراءة في الصيلاة تناسب ماذكره الامام في الخطبة والله تعالى يقول لقد كان أكم في رسول الله أسوة حسنة.

\*(فصــل في طهر يوم الجعة) \*

أما الغسل يوم الجعة فالجماعة على انه سنة وقوم قالوا انه فرض والقائلون يوجو به منهم من قال انه واجب تسل صلاة الجعة فهوأ فنسل ومنهم من قال انه واجب قسل صلاة الجعة (الاعتبار) طهارة القلب للمعرفة بالله التي تعطيها صلاة الجعة من حيث ما هو سيحانه واضع لهذه العبادة الخاصة بهذه الصورة فانه من أعظم علم الهداية التي هدى الله اليها هذه الاتة خاصة وذلك ان الله اصطفى من كل جنس نوعاومن كل في عشف اواختاره عناية

بدكر عربسأ لرمنه الاعانة فهما قال الله على لسيانه في الخطبة الاولى من الوصيابا وأمّا الحلسة بىن الخطبتين فلمفصل بين المقيام الذي تقتضيه النيبابة عن الحق تعيالي فمياوعظ به عبا ده على لسان هبذا الخطيب وبنالمقام الذي يقتضه مقيام السؤال والرغبة في الهيداية الى الصراط المستقيم ولمالم ردنص من الشارع ما يجاب الخطبة ولاعايقال فهاالا مجرّد فعله لم يصم عند ماان نقول يخطب لغة ولاشرعا الاانا تظر مافع ل فنفعل مثله على طريق التأسي لاعلى طرّ بق الوجوب قال تعالى لقدكان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقال قلان كنتر تحدون الله فالنعوني يحمكم الله فنحن مأمورون ماتساعه فتماسق وفرض فتحازى من الله فتمافرض جزاء فرضين فرض لاتباع وفرنس الفعل الذي وقع فسه الاتباع ونحازي فيما سرولم بفرضه جزاء فرمس وسينة فرض الانساع وسنة الفعل الذي لم يوجبه فان احتوى ذلك الفعل على فرائض جوز بنا جزاء الفريضة بمانسه من الفرائض كنافلة الصلاة اونافلة الحج فانهاعبادة تحتوى على أركان وسنن ونافلة صدقة التطوّع مافهها شئ من الفرائض فنصاري في كل على محسب ما يقتضيه ذلكَ العمل ولايد من فريضة الاتماع فاعلم ذلكُ والعارف مكمل درجات المنبرعلي الترقي في الاسماءالالهية مالتخلق \* وكان منبررسول اللهصلي الله عليه وسالم ثلاث درج وكذلك الاسماء على ثلاث مراتب لكل درجة مرتبة فأسمياء تدلءلي الذات ولاتدلءلي امرآ خروأ سماء تدلءلي صفات تنزيه وأسمياء تدلء ليي صفات افعيال وماثم مرتبة رابعة وكل هيذ دالاسماء قد ظهرت في العيالم فأسماء الذات بتعلق مهاولا يتخلق وأسماء صفات التنزيه يقدس بهاجناب الحق تعالى و يتخلق بها العبد على حسب ما تعطمه بما ملمق به فكم ان العمد مقدّس حلال الله ان تقوم به صفيات الحدوث كذلك مقدّس العسدم بدأ التحلق نفسيه انتقومته صفيات القيدم والغني المطلق وأسماء صفيات الافعيال توجدالعسد بهار به فلانشرك في فعدله تعالى أحدا من خلقه وما في الحضرة الالهمة سوى ماذكرناه ولافى الامكان سوى ماذكرناه فالعبدلا يكون ربالمن هوعبدله والرب سحانه لايكون عبدا تعالى الله عزذلك فلمس فى الامكان ابدع من هـذا العـالم لاستمفائه مانسب الحق لنفسه وللعـالم فان قلت قوله في الاجماءاً واستأثرت مه في علم غسك فلعلومد ل على أمر آخر قلنا لابدّاً نبدل ذلك الاسم اماعملي اللهوأماعملي ماسوي الله لوجهن واعتبارين وماثم قسم آخروكل همذه الاقسام قد خصلت في هذه الاسماء التي بأيدينا فغاية الامرأن يكون مثلها كمان في الامكان مشل هـذا العالم ممالا يتناهى فقدا نحصر الامر فماقد وجدمن العالم من جهة الحقائق فاعمم ذلك

اختلف النياس فى الانصاب به ما لجعة والامام يخطب على ثلاثة أقوال فن قائل ان الانصاب واجب على كل حال وانه حكم لازم من احكام الخطبة ومن قائل ان الكلام جائزفى حال الخطبة الاحين قراءة القرء آن فيها ومن قائل بالتفريق فى ذلك بين من يسمع الخطبة وبين من لايسمعها فان مع انصوان لم يسمع جازله ان يسبح أو يتكام فى مسئلة من العلم والجهور على انه ان تكلم لم تفسد صلاته وروى عن ابن وهب انه قال من لغافص لانه ظهر أربع ركعات وأما القائلون بوجوب الانصاب وهم الجهور فانقسمو اثلاثة اقسام قسم أجاز التشميت ورد السلام فى وقت الخطبة وبه قال الاوزاعي والثوري وقسم لم يجز رد السلام ولا التشميت وقسم فرق فقال يرد السلام ولا يشمت (الاعتبار) انما شرع الوعظ والمذكر للاصغاء الى ما يقول الواعظ والمذكر وهو الخطب الداعى الى الله والانتصاب له في حال كلامه لميرى ما يجرى الله على السان عبده فالخطب الخطب الداعى الى القه والمنظم عاده فوحب الانصاب والاصغاء الافيا أمريه مشل رد السلام في فكان الحق فكان الحق هو المكلم عاده فوحب الانصاب والاصغاء الافيا أمريه مشل رد السلام

وتشمت العاطس اذا جدالله فن رأى إن الحق هو المتسكام وحب عليه الانصات وليكن مع السماع

\* (فصل في الانصات يوم الجعة عند الخطية) \*

على فاراخور المسال بروالية المسال ال

## الا التحال في أخطب الم

الحنف الناس في لحصة عن عيرة على الم في محمة عصلاة بيركن سي بنيب بررسف لا كثيرا ي المهشوط فروستين برأة بالقوم الما يست عارض فريا قرياء بالرسور الناسي التاعيب إليار عالتي تنسي ترجع مسانيه إستعي أسان بلماع رحما مناع ماساع وإباله بلآر فسريمه حيش به ایج تعدد ش صد الهرير في برا حيث وسحة تحديث الريس عدا أرار الله على بها تنظَّ وهي يا غي حمَّ إن ألف عصب بابن أيدُ أن أبد بنا له و علا جنا لمِن عاد أما عاد أما يعادُ عاليا بالما والعالم عام ما روح ب بني أساء العاظير حديداً حل رمينا عجارية رقع الشامل يا والمعالين المساسدة التي هو مطافيت حد شرراك الدائسة أصارف عدييل ، بداريا الرضاية فالعرب حث ولد راتی لا لقصورا تماهم عمارتی را د فاسانها می باشد، حجار حصابت را ت ليغ الزائفال والألم بمتاح أشاراع تنبب ويناس كالعابد المائد أندالم ال كمول الانساد في تدر ساجة در تا الرار فر ساح أماء ألما آب از بریدیشد(آسراه و حجه بایش برد بر به مخمل را را ال عبدالألأميس أعداد كيوس كل وقيدس حيم برانو روعه وارس الدهار بي عدا آرا دار ورويفواركم و المواضعا أوالله في همداً لم إلى سن سنعي المستعل الاستثنار المناف المستعل المساد المستعل

والصارق حارف فالبروحيد حسارن مرياسا الا

عرب مديد مد تورد في اشره دو كراك إيد من مصدف المعردة ربوس خرصه ربعيروعو سررة عمر رفة في طريق التومة بهم يُصرون التحصيل معرفة الله عبد يحيس بهدي من الد سلامس مع لله من الشوب عالى تدمل تدارم الدراثير فعصرا في النيشات الدؤن الموسوك وعم الأماك هو حقا المعرفة المرائس يدور معشر حرامات حرفهوفي المحائد ترثون فوسياسة تهمل ذات النفلل والمصرية سي الحديد بيعض والكلاثيرة والعمام موسى المناه وسي هدا حدث مردس نسد مرسول المقصى المعصيمة وسلم جرك الأمداث في له نسر المع المعوهيرهي إكرين بيباء به شهر معمة ن مضور مجمل بهما التوقيت فسافرغ لشهر دهرداطق لماسمة التدبير ية ريب ، . يا يُركن عصوب في أراث شوقت مرفته أن به فان خلق بجرى مع مصر في فقه عدلي حسب تَصَدَّرُ وَ سَدَبِ رَدُدُ لَا مُوْرِدِهِ فَوَادُهُ فَا لَا يُعْرِدُوا فَلَاقًا لَا مَرَا لَيْهِ كَا فَأَيْهِ للصائبة دارى سرياماني لالهيلمة سريان ترجوا الالهنيء في للوجوانات وهوأتم لكشف الكماتيء وأعزه ومرهدشرخ كعثراء لاحماء لالهبة والدفاك نسمة ببرالمكن والواجب الوجود واتما ب مستمره عدد أولاً ربدون لاربعير وقوف لاربعة أني هي عشر لاربعين فالاربعير ألامين ومتسمن شرب لاربعة في عشرنفهي عشر الدربعين فيك المائرل عن الدربعين ارتفع عن الدربعة ولما يقف عبدها فيقول لانصير للغرفة بالمه الدالر تدعسوا الاربعة واقراراك الخسة وهيرا لمرتبة الشالية مز الفردية والمراشة المارتي هوالمذار في المعبد فالساهي التي النحث عنها معرفة الحق فعن قال تجوز لجعة للمزاية ومركاص حصاها أن الشور اعني الدى يقول لامزائد على لاربعة النالفوندية الشائية هم أهمة وهوم حصر العدد من فريفود شه المناشة فكنكان حاصر فررية الحؤاله احداثه المان الحداثة لأبصنا وبتعيدالم انبخلاف الغرارة ولماكن أوبالافرا والمعدد سناجرا الدلالة فالمعرفة بمنس عمدستكسة على معرفة العبائرية والمسهل بناسب المسلور الوجه الرابح ببر المليل والمدلول ولايت تقرراله الفردفة قرا فرتايتك وفررية العسة جعليا لممنئ أكالمعرفة الحق فىالرشة الخامسة شارك وبدلا تساهي موالافرار فتدرزات في الاعتدار منازل التوقيت فعيانتوم به صلاة الجعة

م فصل في الشرط الثالي وهو الدشطان).

تفؤكر سر قال من العداء والجعة له تجبّ على المستوعلى الاستيمان والخلفوا في شارط بعضهم المصرو سلمان والم بشارط بعضه الكر الشرط الاستيمان في وينا والد في معناها (الاعتبار) أهل طريق الدعن قدير مند من الديرال بتغير عليه طال الله الدنفاس وهد الهيك برمن الرجال فهم سلافرون على الدو مفى الحدال عليه المستسطان وهد في المائد على تطرين في كن تفره شبونه في مقام مراعاة الدناس والرق الغيرها والنوعات المجلمات المبافى كل نفس كنى عن شبونه في هدا الحال بدستيمان المبافرة في السبطانه كسفر عدا المبافرة المنافرة المبافرة الم

فسيرك بإهذا كالبرسفينة الها بقوم جلوس والقوع نطير

وسن كن من رجل الله دُون هذه لمرشة وأقده الحؤ في سفه و حدزُ ما دعو بالأفهو أبضا من أهل الاستيطان فيفير الجعة ويرى ال ذلك من شروط الصحة والوجوب ومن كان ندره في التقاله في الاحوال و مساهدات ويرى ل لا ومنه محال في نفس الدمرو ن سفره مثل سفرصا حب السفينة فيها يضهرا له و الامر في نفسه بخلاف ذلك لم بشترط الدستيطان و و لا بعجة الجعة ووجو بها بمجرّد العدد لا بالاستبطان

\* (فصل هل بشام جعدًان في مصر واحد ولايشام

فال تعيالى اذانودى للصلاة من يوم الجعة فاسعوا الىذكرانله ومن وقت النبداء يكون الثواب من البدئة الى البيضة وهو حين يشرع الخطيب في خطبته ومن جامين وقت طائرع الشمس الىالنداء فله من الاجريجسب بكوره وهي مسئلة خلاف فالبدرة من ومّت تعبين السبعي فإمّاالاذان فان الجهورا تفتواعلي انوقته اذاحلس الامام على المنبروا ختلفواهل يؤذن بين يدى الامام مؤذن واحدفقط اواكثرمن واحدنن فائل لايؤذن بين مدى الامام الاواحدفقط وهو الذي يحرم به السع والشرآء وقال آخرون دؤذن اثنان فقط وقال آخر ون دؤذن ثلاثه ولككل قائل هذوا ستنادالي اثر والذى اذهب المه في هذه المسئلة ان الاذان اصلاة الجعة كالاذان لاصلوات المفروضات كانها وقد تقدّم الكلام على الاذان في العلوات قبل هذا الاانه لا يحوزأن ، ؤذن اثنان ولا حياءة معابل واحد بعدواحد فان ذلك خلاف السنة (الاعتبار)الاذان الاعلام وهو دعاءا لحق عبا دملعر فته من حث ماهواله النباس وربنا ورب آبائنا وهوقوله علىه السلام من عرف نفسه عرف ربه فذكره بالاضافة وماقال ذلك مطلقا فان الحق سحانه لابعين اغظا ولايقيدأ مرا الاوقدأ رادمن عياده أن يظروا فيه من حسث ماخصه وأفرده لتلك الحالة وعمنه لتلك العبادة ومتى لم يتظر النياظر في هذه الامور مهذه العين فقد غاب عن الصواب المطلوب \* ولما كانت الجعة لا تصم الإمالجاعة علما ان الاذان الذي هو الاعلام بالاعلان للاتمان والسعى الى هذا التحلي الخاص لابتدأن بعطي مالا بعطي المنفر دوفد مناذلك ومابق الااختلاف مقامات الناظرين فى ذلك بين مؤذن واحدوا ثنيز وثلاثة ولايو قيت عندنافي ذلك الاانه لابدّ من اذان والواحد أدناه فان زاد جازولكن واحداىعدوا حدفامًا الاذان الواحد فعراه من برى صلاة الجعة من حيث ماهي صلاة فقط ومن برى الاثنين فيرى كونها صلاة في حاعة فلا يحزى للمنفرد ومنرأى الثلاثة فيالاذان لهافلكونهاصلاة فيجاعة لموم خاص فيحالة مختموصة لاتكون فيسائرالابام بخلاف الصلاة المفروضة فيكل يوم فن اعتبرهذه الاحو ال الذلاث قال ثلاثة مؤذنمن فيقول الاول حي على الصلاة ويقول الثاني حي على الصلاة في الجاعة ويقول الثالث حي على الصلاة فى الجاعة في هددا الموم فأعمل كل. وذن بحالة لم يعلم بها الا تخر فاعتبر العلما وذان ولو انفرد واحدحاز

\* (فصـــل الشروط المنصة ما لجعة في الوجوب والعجة) \*

فن جله شروطها الجماعة واختلفوا في مقد ارا لجاعة فن فائل واحد مع الامام وبه اقول ومن قائل اثنان سوى الامام ومن قائل ثلاثة دون الامام ومن قائل الابعون ومن قائل ثلاثون ومنهم من لايشترط عددا ولكن رأى انه يجوز بما درن الاربعين ولا يجوز بالثلاثة والاربعة وهذا الشرط من شروط الوجوب والمحتدة أى به تجب الجمعة وتصم (الاعتبار) أما الواحد مع الامام فهو حظ من بعرف ان احدية الحق من احدية الحق من احدية المقالة الشاعر

وفى كل شئ له آية \* تدل على انه واحد

وآية كل شئ عنده احديمه اذكان كل وجود لابد أن يما زعن غيره بأحدية تعتص بأحدية تعصه لا تحصوصة لا تحصوف في هويته لا يمكن ان يكون ذلك لغيره وا تمامن قال اثنان فهوالذى بعرف توحيده من النظر في شفعيته فيرى كل ماسوى الحق لا يصح له الانفراد بنفسه وانه مفتقرالى غسيره فيهو مركب من عنه ومن الوجود المستفاد الذى لم يكن له من حدث عينه واتمامن قال بالثلاثة وهو اقول الافراد فهو الذى يرى ان المقد متمن لا يتحان الابر ابط فهى اربعة فى الصورة وثلاثة فى المعنى فيرى انه ما عرف الحق الامن معرفته بالثلاثة فاستدلال بالفرد على الواحد وهو اقرب فى النسبة من الاستدلال بالشفع على الاحدية واتمامن قال بالاربعين فاعتبر المقات الموسوى الذى انتج له معرفة الحق من حث ما قد

احدية داته في هذا المقام وانما نظرت اليه من حيث احدية فعله في ايجاد لمالد لالة وهو صلاة الجعة فانهالا تحوز للمنفرد فانمن شرطها مازادعلي الواحدفن راعي هذه المعرفة الالهمة فال صلاتها قبل الزوال لانه مأمو ربالنظرالي ربه في هـ ذا الحال والصلى ينابحي ربه وبواجهه في قبلته والضمر في علمه يطلبه اقرب مذكوروهو الظل ويطلبه الاسم الرب واعادته على الرب اوجه فانه بالشمس ضرب الله المثل في رؤته يوم التسامة فقال على لسان ببمه ترون ربكهم كاترون الشمس مانظه مرة أي وقت الظهر وارادعندالاستواءلتمض الفلل في الشحنص في ذلك الوقت لعموم النورذ ات الرآئي وهو حال فنائه عن رؤية نفسه في منياه بدة ربه ثم قال ثم قبضناه البناقيضا بسيرا وهو عند الاستوام ثم عاد الي مدّه بدلوك الشميس وهو دميدالزوال فأظهرا لظل بعدما كان قبضه المه فين نظر الي الحق في مدّه الظل بعيد الزوال فعرفه بعدالمشاهدة كإعرفه الاؤل قبل المشاهدة والحال الحال قال انوقت صلاة الجعة بعد الزواللانه في هذا الوقت ثبتت له المعرفة بريه من حيث مدّه الظل وهنا تكون اعادة الضميرمن عليه على الرب اوجه وفي المهل الاهاقيل الزوال تكون اعادة الضهيرعلي مدّ الظل فينظر ما السبب في مدّه فيري ذاته حائلة بعزالظل والشمس فمنظرالي الشمس فمعرف من مدّه ظله ماللشمس في ذلك من الاثر فكان الظل على الشمس دليلا في النظرَ وكانت الشمس على مدّ الطل دليلا في الاثرومن لم ينبه لهده المعرفة الاوهو في حدّالاستواء ثم بعد ذلك بدلوك الشهير عاين امتداد الظل من ذاته قله لا قليلا حعل الشهيس على مدّالظل دليلا فيكان دلو كها نظير مدّالظل وكأن الظل كذات الشمس فيكوّن الدلول من الشمس عنزلة المدّمن انطل فالمؤثر في المدّا نماه و دلوك الشمس والمظهر لاظل انما هو عن الشمس بوجو دك فقام وجودك في هذه المسئلة وهام الالوهمة لذات الحق لكونه ماأو حد العالم من كونه ذاتا وانما اوحده من كونه الها فانظر باولي الله مقام ذاتك من حيث وحودك ترمااشرف نسبته فوحودك وحو دالحق اذالله تعالى ماخلق شيئا الابالحق وعمسل الشمس عنك عتسة ظلك فهي معرفة تنزيه حيث حعل ذاتك دلدلالتعتقده فان الشمس تمعدعنك وكلابعدت عنك بهتك المكالست مثله ولاهو مثلك الى ان يجعبك عن رؤتها فهوالتنزيه المطلق الذي منمغ لذات الحق كماانه في طلوعها وطلها ابال مالارتفاء الى الاستواء تشمر ظلك شئا بعدشي لتعلل النظهورهاعلى علوتها تحوك وتفنيذ الى اللاتيق منكشيئا من الظل خارجاعنك وهو نفي إلا "ثاريسدك ولهذالم تشرع الصلاة عندالاستوا الفنا الظل فلن ذا الذي تضلى اوالي من بواحه في صلاتك والشمس على رأسك ولذا قال علمه السلام في أهل المدينة وماكان على خطها شرتو ايعني في التوجه الى القبلة في الصلاة ولانغز بواأي راقبو االشمس من حثث ماهى شارقة فانها تطلع لتفنيكم عنكم فلايتي لكم مقيام ولااثر قال تعيالي باأه ل يثرب لامقيام لكم فنمه علمه السلام على ان هذا هو القام الاشرف بخلاف الدلول فإن الدلول يمكن ان ينظو الانسان فسه الىامتداد ظله ويكن ان ينظر الى تنزيه الحق في ممله عنه بخلاف الشيروق فانه اعظم في الدلالة فقال علىه السلام شرة قوا ولانغزيوا أي خيذوامع فتكهما للهمن هنذا الدلدل فانه ارفع للاحتمال من الغروب وبعدأن تمزهذا فينصلي قمل الزوال الجعة اصباب ومن صلاها بعدالزوال اصاب والذي اذهب البدان صلاتها قبل الزوال اولى لانه وقت لم يشير عفيه فرض فينبغي أن يتوجه الى الحق سحانه بالفرضية فيجميع الاوفات فيكانت صلاته اذمل الزوال اولي وان كان قديمفق ان مكون ذلك وقت اداء فرض صلاة في حقّ الناسي والنائم اذاتذكرأ وتمقظ واكمن يحكم التمعمة بكون ذلك فان المعتبرانما هو التذكرا والمقظة فيأى وقتكانا بخلاف صلاة الجعة اذاجعلناها قبل الزوال فتعمز لها الوقت كاتعينت اوقات الصلوات المفروضات فان الله تعالى قد أشارالي تعميم مشاهدته ومصاحبته من غير تخصص ولاتقييد فقال انه بكل نبئ محط وقال وهو معكم اينما كنتم فاعلر ذلك \* (فت\_\_\_ل في الاذان للعِمعة) \*

من يرى ان الذات انفه ها اقتفت وجود العالم فلا ينتج هدا العلم عاير دس الله على قلب العسد ولا في تجليه في هذه الصلاة وذلك انها مبنية في وجود ها على الزائد على الواحد فان و توعيد الابسيم من المنفرد وكل صلاة ماعدا الجعة تعطى ما تعطى الجعة من حيث ما هي صلاة من حيث ما هي صلاة من تكميرة الاحرام الى السلام منها و تعطى مالا تعطيه الجعة من العلم بأحدية الحق التي لها الغنى على الاطلاق ومن العلم برجوع النسب أوالصفة الى عين واحدة فاعلم ذين الحق التي الما في عليه الجعة )\*

اتفقواعلى انهياقعب على كل من تجب عليه الصلوات المفروضة ثم زادوا اربعة شروط اثنان متذير علمهما واثنان مختلف فبهما فالمتفق علمهما الذكورة والعجمة فانها لاتحب على المرأة والمربض والاثنان المختلف فههما المسافروالعيد فن قائل إن الجعة تجب على المسافروالعيدومن قائل إنهالاتجب عليهما وقدوردخيرمتكام فمه أنالجعة وأجبة الاعلى عبدمملوك أوامرأة اوصري أومريض وفي رواية اخرىالاعلى خسة وذكرالمسافر (الاعتبار) لما كان من شرطها مازاد على الواحد فانها لاتصعر بوحو د الواحد وكانالعقل قدءلم اناله احديه ذاتية لانسبة بينها وببن طلب الممكنات ووردكرناها والعاقل يعلها فن المحال ان يعقل العقل وجود العالم من هذه الاحدية وجب عليه اصلاة الجعة ان رجع الى النظر فعما يطلبه الممكن من وجود من له هذه الاحدية فنظر فيه من كويه الها بطلب المألود فهذه معرفة اخرى لاتصر الابالجاعة وهوتركمب الادلة وترتيها فوحيت صلاة الجعة على العقل الموصوف به العاقل ولماكان المرأة ناقصة عقل ودين والعقل الذي نقص منها هو عقل حده الاحدية الذاتمة وحبت الجعة على الرحل وهوالجع بين العلم بتلك الاحدية وبين العلم بكونه الها ونقص عقل المرأة عن عمله تلك الاحدية فلريجب علم اان تجمع منها وبين العملم بالله من كونه الها واما العبدالذي يسقط عنه وجوب الجمعة فهوالعبد المستحضر لحمرالله في اختياره فإن الحقيقة تعطي ان العبد مجبور في اختياره فل الم يمكن له ان يجمع بين الحرية والعبودية لم تجب علمه الجعة وكل من ذكرناونذ كرأمه لاتجب علمه الجعة اذا حضرها صلاها كذلك المرأة اذا حضرت مواطن الاعتبارات المانعة للمذكورين من الوحوب فانها لاتحب علما فان فندت عنها بحال مخالفها وحدت الجعدأي وجب علىهاعلم مالم يكن يجب علىها عليه كمريح وآسية اللتين حصل الهما الكمال فتعين علىهما علم الاحدية الذاتية وعلم الاحدية الالهبة واماالمريض الذي لايقول بالاستياب ولايعلم حكمتها فلي محصل له مقيام العجمة حدث فاته من العلم بالله قدر ما يعطمه حكم الاستماب ومن لم تعط حاله هذا العلم ويقدح في تجريده ويخاف عليه لم يجب عليه الجع بين العلم بحكم الاسماب وبين العلم بتحتريذ التوحيد عنهما واتما المسافرفان حاله يقتمضي ان لاتجب علمه الجعة فانه مابين اشمداء الغامةوا تبهاءالغامةفهو بنامن والى فلاتعطى حالته ان يجمع بنامن والى فلاتجب علمه الجعة وامّا الصدى فهو المائل الى طبيعته لايعرف غيرها ولايصم كونه صيبا الابهذه الصفة فن المحال ان رفع رأسه الى معرفة حقيقته التي يصح له بالعمل مهاالجعمة فلهذا اعتبرنا ان الصي لا تجب علمه الجعة

\*(فصل)

وأمّا شروط الجعة فاتفق العلماعلى انها شروط الصلوات المفروضة المتقدّمة وقدد كرنا هاماعدا الوقت والاذان فانهم اختلفوا في ذلك وكذلك اختلفوا في الشروط المختصة بها وسأذكرها

\* (فصل في الوقت) \*

فن قائل ان وقتها وقت الزوال بعنى وقت صلاة الظهر ومن قائل ان وقتها قدل الزوال (الاعتبار) قال تعالى الم ترالى درك كدف مدّ الطل ولوشاء لحعله ساكا ثم حعلنا الشمس عليه دليلا فأمر نابالنظر اليه والنظر اليه معرفت ولكن من حيث اله مدّ الظل وهو اظهار وجود عينك ها نظرت اليه من حيث

۱۲۳ ل مل

عبده واحسكن يتبع المأموم بقراءة الفياتحة سكأت الامام انكان يسمعه اويقولها في نفسه عند ما مقولها الامام آرة آية حتى مفرغ منها ولكن لا يجهر على الامام ما ولابد ﴿ (الاعتبار) لما احتوت الصلاة على اركان وهي فرونس الاعسان لم تجزفه بانفس عن نفس شيئا وكل ماايس بفرنس ويجسيره سعود السهو فان الامام يحمله عن المأموم ومعناه ان المأموم اذا نقصه لم يسجدله وذلك ان الفروض حقوق الله فحق اللهأحق بالقضاء وماعداالفروض وانكانت حقيا من حمث ماهي مشهروعة فهبي على قسمين منهاما جعسل لهبابدل وهوسجو دالسهووهي الافعال التي للعق بهااعتناء من حبث ما فيهامن الانعام الذي يشهه انعام الفرائض ولهذا جعل اهابدل ومنها ماهي حقوق للعمد تمارغ ففه فانشاءعمل بهاوانشاءتر كهاوما جعل لهابدل فان فعلها كانله ثواب وان لم بفعلها لم بكن له ذلك الثواب كرفع الايدى في كل خفض ورفع عمدا فان كان في نفسه الرفع ومن مذهبه ولمرفع نسمانافانه يسجداسه وهلالرفع الابدى فان السحود لحزد السمو هنالاللمسهوعنه مداسل ان لوترك معدا وهولا يقول به ولانوا ، لما فيه من الفضل لم يسجد له بخلاف الجلة الوسطى فأنه لوتر كها عدالم يسجد الهافانه ايس بساه وتمطل صلاته فانه ماصلى كاشرعله وان لم تكن من الذروض ولكن ماصلى الصلاة المشروعة مع الذكروأ مامع السهو فانه صلى الصلاة المشروعة بسحود السهو الذي جعل بدلامنهاللساهي وأمامن جآس منها فيأقول ركعة أومن ثالثة فيا حكمه عندنا حكم الحالة الوسطى فانه ماشرعله الاان يجلس الجلسة الوسطى وشرعله ان صلى في وترسن صلاته فلوتعمد الحلوس في وترمن صلاته فقد تعمد ما شرعه ولم تسطل صلاته وان حلس في وترمن صلاته ناساوهو بريد القسام محدلهموه لا لحلوسه وله أجر الحلوس وأحر ماسهاعنه بسحود السمو الذي هو رغم للشيطان وله أجرمن انكي في عدوه قال تعالى ولايطأون موطئا بغيظ الكفارولا ينالون منء دويلاالا كتب لهيميه عمل صالح والشيطان من الكفار قال تعالىفـــه وكان من الكافرين وســـأتى ما يليق بهــذا كـــكلدفى بابــالسهومن هذا البـاب ان شاءالله تعالى

\* (فعدل هل صحة انعقاد صلاة المأموم من تبطة بصحة صلاة الامام أولا) \*

هن النياس من رأى أنها من تبطة ومنهم من لم يرأنها من تبطة والهدا اختلفوا في الامام اذا صلى وهو جنب وعلوا بذاك بعد الصدلاة فن يرى الارتباط قال صلاتهم فاسدة وان كان ناسسالم تفسد صلاتهم والذى أذهب الده أنها غير من تبطه (الاعتبار) لا يكلف الله نفسا الاوسعها وما في وسع الانسان من حيث ما هو انسان أن يعلم أحوال غيره في صلى الماهو على حسب حاله مع الله والهذا ما أمن الله بالاثمام الافها بشاه على حسب حاله مع الله والهذا ما أمن الله بالاثمام الافها بشاهده من الامام من رفع وخفض فان كوشف بحال الامام كان حكمه بحسب كشفه فاذا علم ان الامام على غيرطهارة فان عنده في غير طهارة فان عكن للمأموم صلاة شرعا ومائم وان لم يتمكن صلى في ذا فرغ الامام من الصلاة المأموم بدلة الاعلام فان الله يتول ولا تبطلوا أعمالكم وان لم يتمكن صلى في ذا فرغ الامام من الصلاة أعله بحدثه فان تذكر الامام أوقلده ولا تبطهر وان لم يتذكر ولم يقلده فهو بحسب ما يقتضمه عله ومذهبه في ذلك وصلاة الامام صحيحة تنظهر وان لم يتذكر ولم يقلده فهو بحسب ما يقتضمه عله ومذهبه في ذلك وصلاة الامام صحيحة تنظهر وان لم يتذكر ولم يقلده فهو بحسب ما يقتضمه عله ومذهبه في ذلك وصلاة الامام صحيحة تنظهر وان لم يتذكر ولم يقلده فهو بحسب ما يقتضمه عله ومذهبه في ذلك وصلاة الامام صحيحة تنظهر وان لم يتذكر ولم يقلده فهو بحسب ما يقتضمه عله ومذهبه في ذلك وصلاة الامام صحيحة تنظهر وان لم يتذكر ولم يقلده فهو بحسب ما يقتضمه عله ومذهبه في ذلك وصلاة الامام صحيحة تنظهر وان لم يقد على المسلمة المعالم المعالم المنه المناه ال

\* (فصــل فى الخلاف فى وجو بها) \* فَن قائل انهامن فروض الاعمان ومن قائل انهام فروض الكفاية ومن قائل انهاسنة (الاعتبار) ليس لهــذدالصــلاة قدم فى العــلم بتوحيد الذات ولانتيجة فى حال العــامل بهــاوكذلك مؤتما بإمامه في مثل هذا الوصف من المراقبة وعدم الغفلة فاعلم ذلك \* (فعدل في وقب تكبيرة الاحرام للمأموم) \*

فن فائل يكبر بعد فراغ الامام من تكبيره استحسانا وان كبر معه اجزأه ومن فائل لا يحزيه ان يكبر معه ومن قائل لا يحزيه ان كبر معه ومن قائل الامام أجزأه ومن قائل الامام أجزأه ومن قائل ان كبر مع تحبير الامام وفرغ بفراغ الامام اجزأه وان فرغ المأه وممن تكبيره قبل فراغ الامام لم يجزء الاحرام للحأموم أمّا ان اعتبر فيه كونه مصليا فقط فيمزى قبل الامام ومعه و بعده وان اعتبر كونه مصليا ومأمومالم يجزء ان يكبر قبل عجزء الامام ومعه و بعده وان اعتبر فول عن يكبر فنهى فان علم إله مهى كراهة اجزأه قبل الامام ومعه وان علم انه نهى تحريم فلا يجزء (الاعتبار) ورد في الخيران العبد في حال من الاحوال يقول الله أكبر فيقول التعبد لا اله الأأن في قول العبد لا اله الأأنا ويقول العبد لا اله الأأنا في الجد فاذا كبر فيقول العبد لا اله الأأنالي الملك ولي الجد فاذا كان الحقول التعبد الله الأأنالي الملك ولي الجد فاذا كن منه عنه منها وفي مسلاة ولا منها وفي مسلاة السرة الها العبد في قواءة الفي القدة لبس له ان بشرع فيها حتى يفرغ الامام منها وفي مسلاة السرة الها المام منها وفي مسلاة السرة الها الها المام منها وفي مسلاة السرة الها الها المام منها وفي مسلاة السرة المام المنه المام منها وفي مسلاة السرة المام المنه المناه المن

\* (فصل في من رفع رأسه قبل الامام) \*

فن قائل انه أساء و برجع وصحت صبلاته ومن قائل تبطل (الاعتبار) الامام الحق والندومة صفته فلا يجوزللماً موم ان برفع رأسه قبل امامه وصلانه شطل فانه في حال لا بصح فيهاان يكون ما موما لمثله ولا للحق فان قبومية الحق به في رفعه من الركوع تسبق قوميته الذكار ما مام في العبد انحاه هوعن صفة الهية ظلها هو الذي يظهر في العبد والظل تسع بلاشان وانما ورده هذا في الرفع لان طلب العاق له سبحانه بطريق الاستحقاق وانما بنبغ للمأ موم الاقتداء ما لامام في كل خفض ورفع فأ ما الخفض فر بما تقف النفس فسه المخبل الفياسيد الذي بطراً من الجهل فاعلم الفياسية وصف نفسه بالنزول الحق السيد ودحتي بسبقه امامه فانه ان لم يحكن العبد يجد الحق في يحوده فلن بنزل هذا العبد وينعط بفعلد ذلك فلا ينحط الاللاله الذي وصف نفسه بالنزول من علوه الى عبده فيقول العبد يارب هذه صفتى فانا أحق بها وانما ضرورة الدعوى رفعتنى عن مقيام الانحطاط الكونك اخبرت انك خلقتنى على الصورة فشسمخت نفسي على من نزل عن هذه الدرجة التي خصصتنى بها ثم منذت على بان نزلت الى في خسع الاحوال والاحكام

\* (فصل فما محمله الامام عن المأسوم) \*

اتفق علماؤنا على اله لا يحسمل ألا مام عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة ماعدا القراءة والهسم في ذلك خلاف في قائل ان المأموم يقرأ مع الامام فيما أسر به ولا يقرأ معه فيما جهريه ومن قائل لا يقرأ معه فيما اسر أم الكاب وغيرها وفيما جهراً م الكاب فقط و بعضهم فرق في الجهر بين من يسمع قراءة الامام و بين من لا يسمع فأوجب على المأموم القراءة اذالم يسمع ونهاه عنها اذا سمع والذي أذهب المه من هذه الاقوال انه من قرأ في نفسه كان أفضل الاان يسمع ونهاه عنم الامام فالانصات والاستماع لقراءة القرء آن واجب اقول الله واذ اقرئ القرء آن فاسمع والدو أن مقطوع به عند الجميع واذالم بسمع الجزأ ته صلاته ان لم يقرأ الافاتحة الكاب فانه لا بدّمنها الصلاة التي قديمها الله بينه و بين عبده وماذ كرالا الفاتحة لاغير في لم يقرأ الفاتحة في اصلى الصلاة التي قديمها الله بينه و بين عبده وماذ كرالا الفاتحة لاغير في لم يقرأ الفاتحة في اصلى الصلاة التي قديمها الله بينه و بين

## \* (فعمل في المصلى خلف الصف وحده)

اختلف النياس فمه فمزقائل بسحة صلانه ومن قائل انهيالانصيروالذي أذهب البه في حكم من هذه حالته انه لا يخلو اما أن يجد سملا الى الدخول في الصف أولا يجد فان لم يحد فلنشر الى رحل من أهل الصف ان يحتمل المه فان لم يحتمل المه لجهله بماله في ذلك عند الله فان صلاة هذا الرحل صححة فانه قداتق الله ما استطاع ولايستطمع في هذه الحالة أكثر من هذا فان قدرعلي شئ عماذ كرناه ولم يفعله فصلانه فاسدة فان الذي صلى الله عليه وسلم أمرمن كان صلى خلف الصف وحده ان بعمد وهوحديث وابصة من معبد (الاعتبيار) القربات الى الله لاتعمام الامن عند الله والمس للعقل فهاحكم بوجه من الوجوه فاذاشر عااشارع القربات فهيي على حدّماشرع برمامنع من ذلك ان يكون قربة فليس للعنل ان يجعلها قربة ثمنرجيع الىمسئلتنا ونقول فلايخلو هيذاالمصلى وحده خلف الصف مع القدرة على ماقلناه امّا أن يكون من أهل الاجتهاد و يكون حكمه ماجازة ذلك الفعل وصحة صلانه عن اجتهادأ ولايكون عن اجتهاد فانكان عن اجتهاد فالمسلاة صححة وان لم مكنءن اجتهاد وكان مقلدا لمجتهد في ذلك معسد سؤانه فصلاته صححة وان فعل ذلك لاعن اجتهاد ولاعن سؤال فصلاته فاسدة وهكذا فيجمع القربات المشروعة وكماصحت صلاة الامام بسنيدي الجماعة في غسرصف صحت صلاة من هو خلف الصف وحده فان لطيفة الانسان واحدة العين ولاتصف صفوف الجوارح عندالصلاة ولاينبغي ان يصكون امامها فانها لاتقبل الجهة فياصلت الاوحدها وظاهر الانسيان جياعة فهو في نفسيه صف وحده فان كل جرء منسه مكلف بالعبادة والصلاة ولاينقصال بعضه عن بعض فهوصف وحده فان اشتغل سعض حوارحه فيماليس من الصلاة كان له ذلك الاشتغال في صف ذاته كالخلل الداخل في الصف فبطريق الاعتيبار ماصلي الانسيان منحنث جلته الافيصف ومنحنث اطمفته وحده فأنها لاتقبل الصفوف لعبدم التحيزوه بذاعلي مذهب من يقول أنهاغ برمتحيرة ਫ وأتمامن قال بتحيزها التحقت بجولة ذات المصلى فناصلي من هوفي صف ومن هوفى غيرصف الافي صف من ذاته وبهدا أجازمن أجازالصلاة خلف الصف وحده وقدينا مذهبنا فىذلك بطريقة تعضدها أصول الشرع \*(ف-ل)\*

الرجل أوالمت لفت يريد الصلاة فيسمع الافامة هل يسرع في المشي الى المسجد مخافة ان يفوته جزئ من الصلاة أولا فن قائل لا يجوز الاسراع بل بأي وعلب السكينة والوقار ومن قائل بأنه يجوز الاسراع حرصا على الحير (الاعتبار) المسارعة الى الخيرات مشروعة والسكنة مشروعة والوقار كذلك والجمع بينهما ان تكون المسارعة بالتأهب المعتاد قبل دخول وقتها فيأتيها بسكينة ووقاد فيجمع بين السكينة والوقار وانماأ من العبد بالمسارعة الى الخيرات لتصرف في المباحات لاغيرة في كل حال ولهذا وردما بدل على الحالين معافقة للسارعوا الى مغفرة من ربكم وهي العبادة هنامن سارع المهافقة سارع الى المغفرة وقال سارعوا الى مغفرة من ربيسكم وهي العبادة هنامن سارع المهافقة سارع الى المغفرة وقال في الحالة الاخرى اولئك بسارعون في الخيرات فيعل المسارعة فيها لا الهافة من أنه منه وهناوجه أيضاوذ لك أن المغفرة لا تصح الابعد حصول فعل المبارعة في عن من اقبته في غير المباح في المبارع في المبارع المهافة ولا يشخل عن من اقبته من عناه والمورفلا بغفل عن من اقبته من عناه المبارة في الحنور فلا بغفل عن سده في صلائه ولا ينغل عن من اقبته في أنه والمباحث في الحنور فلا بغفل عن سده في صلائه ولا ينعن المباحث في الحنور فلا بغفل عن سده في صلائه ولا ينغل عن سده في من اقبته في المبادة والمبادة والوقوف عند حكم الله ورائد والمبادة و

الوحه الاول استصف مالمخالفة فمؤدّبه الى المعدعن الله فان الشيطان انميا كان بعيده عن الله غنا انهة م لامرالله والنياني في حق أحيما مهرمن الشيماطين ليخفلوا ذلك الخال فقعهم رجمة المصلين فيهاحي الامام رته ويناحمه والهذائير عكامة الجيع في منساحاة الصلاة وان لا يخص الامام نفيه مالدعاء فانه اءة فالمكاشف شهدهذا كله وبأخذ عن الله مما بعطله لوساطة هذا الامام مما يأتي به المه وسوا كان ذلك الامام قدوفي حق ما ذعى المه من الخضوع مع الله أم لا فسلقاه كل من ه صفته من الله فسعد الامام عمل هذا المأموم \* وأمّا غير المكاشف وغير الحاضر في الصلاة بقلمه اذا اجتمعهو والامام في عدم الحنمور كان الامام من الائمة المنابن فان حضر الماعة مع الله ماعداالامام كانالامامضالا وحده وانسعدهمن يخلفه وانحضر الاماموحده وان لمتحضه قلوب الجماعة مع الله في تلك الصلاة فأنه العين المقصودة من الجماعة فقد حصل المقصود والهمذا منهغير ان محتار للامامة أهل الدين والخبروا اشتغلون ما لله وان كانوا قلدلي العلم فهم أولى ما لامامة من العلاء الغافاين لان المرادمن المصلي الحضورمع الله في تلكُ العيادة فلاعتماج من عملم المصلي من حيث ماهومصل الاالى أنه يعرف أنه بين يدى رتبه يناجيه عايسر الله عليه من تلاوة كتابه لاغبر ذلك ذلا مالي بمانقصه من العلم في حال صلاته حتى ان المصلى إذ اا حضر في مناجاته مع رتبه ممايعة اومسائل طلاق اونكاح لم يحكن سنه وبن الغافل عن صلاته فرق وانمايكون مع الله من حمث ما هو بن يدنه فى عبادة خاصة دعاه الما يحرم علمه في ما طنه فيها ما حرم علمه في ظاهره فكم لا منسغ أن المتفت التفاتاما محرجه عن القبلة كذلك لا ينظر بقلبه الى غسرس بناجه وهوالله وكالابشتغل باسانه ي كلام ربه اوذ كره الذي شرع له في الصلاة التي لا يصير فها شيَّ من كلام النياس كذلك محرم علمه كلامه النفسي معرمن بشياريه أو سابعه أو يتحدّث معه في ناطنه في نفس صلاته من اهيل وولدوا خوان وسلطان فلهذا لاشترط في الامام كثرة العلم وانما الغرض مارامق مده الحالة فان اتفتى ان مكون من هذه حالته من الدين والمراقبة والحساء من الله كثيرالعيلم را جيئاسيه اكان الاولى بالتقدة م فانه الافضل من ايس له ذاءً فالصفوف انما شرعت في الصلاة لسنذ كرالانسان مها وقوفه مين مدى الله يوم القسامة في ذلك الموطن المهول والشفعاء من الانبساء والمؤمنين والملائسكة بمنزله الائمة في الصلاة يتقدّمون الصفوف فكممن شخص يكون هناماً مومامن اهل الصفوف يكون مرةوصفوفهم فىالصلاة كصفوفالملائكة عندالله كإفال تعيانى والملائر صفاصفا وفال له الاتكامون الامن أذن له الرجن وهو الامام النيائب عن الجياعية وأمر ماالحق ان نصف في الصلاة كاتصف الملائكة بتراصون في الصف وان كانت الملائكة لا يلزم من خلل صفها لواتفق أن مدخلها خلل أعنى ملائكة السماء دخول الشماطين لان السماء لست بمعل الشماطين انتراصون اتتناسب الانوارحتي بتصل بعنها معض فتنزل متصله الي صفوف المصلين فتعمهم ملك الانوار فان كان في صف لاه حلين خلل د خات فيه الشياطين أحرقته بيم تلك الانوار وكذلك مكوبّ فى الكثب في الزور العلم صفوف كابصفون في الصلاة فن دخله خلل في صفه هنا وكان فادراعلي ه بنفسه فلم يفعل حرم هنيالك في ذلك الموطن بركيَّته وان لم يقدرعلي سيَّده عمَّته البركة هنياليًّا ل بن رجلين فانه ينضير الى أحــدهــما ثم يحذب الاستراليه فان انحذب اليه كان والاكان ثمءلى ذلك و يكون الواحـــدالذى ينضم المه هوالذى يلى جانب الامام ولابدفان كان فى الصف نقص وهو براه وهوقادرعلي الوصول المهولاءثي الي الصف الاول حيتي بقهاء بي يستة الخلل الذي فمه لم ينفعه تراصه في الصف الشاني الذي هو فيه جلة واحدة فانه ماتعين عليه الاالاقول فاعــلم ذلك

J

771.

الامامة عنها فالامام على الحقيقة هوالله تعالى والمأموم الخلق فلا يحلو المأموم ان يظرنفسه واحدامن حيث احديث حيث المحديدة وهوما يحتص به ويتمرعن كل ماسوا دمع الحق أو ينظرنفسه مع الحق من حيث شفعيته أو ينظرنفسه مع الحق من حيث فرديه وهو ثلاثة أو ينظرنفسه من حيث انه لم يكمل كل عمره أو ينظرنفسه مع الحق من كونه ما ثلا الى طبيعته وهوالصبي أو ينظر نفسه مع الحق من حيث طبيعته اولا من حيث على في هدده الاحوال كليها امام فالمين القوة وكاتباديه عين القوية واستقاط الحول والقوة والخلف الاقتداء والاساع فانظر أيها المصلى بأى حال حضرت في صلاتك محاذكرناه فقم به في المقام الدى بيناه من الامام تكن قد أست بالعملة المشروعة ولكن مشهود لذا لحق وامامك من حيث ماوصفه الشارع لامن حيث مادل علمه دليل العقل حتى تكون ذادين في عقلال وعلمك وعملك وان لم نفعل المقص من عبادتك على قدر ما أدخات فيها من عقلاك من حث فكرك و تظرك و تظرك وان لم نفعل المقص من عبادتك على قدر ما أدخات فيها من عقلاك من حث فكرك و تظرك و تظرك وان لم نفعل المقص من عبادتك على قدر ما أدخات فيها من عقلاك من حث فكرك و تظرك و تظرك وان لم نفعل المقص من عبادتك على قدر ما أدخات فيها من عقلاك من حث فكرك و تظرك و تنظرك وان لم نفعل المقص من عبادتك على قدر ما أدخات فيها من عقلاك من حث فكرك و تظرك و تنظرك و تنظرك و المناه و تنظرك و

أجع العلاء على ان الصف الاول مرغب فسه وكذلك التراص وتسو به الصفوف ولما ثبت الامربذلك حسله بعض النباس على النبدب وشبذقوم فقبالوا تبطل الصيلاة بعيدم هيذه الصفة والذي أفول به ان الصلاة صحيحة وهم عصاة \* أمَّا العف الأوَّل فورد الحديث الصحيح فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المابقة اليه وقال فيه ثمان لم يجدوا الاان يستهموا علمه ويدالاقتراع واماالتسوية فأنهم دعوا الىحال واحدة معالحق وهي الصلاة فساوى في هذه الدعوة بنعباده فلتكنصفتهم فيها اذا أقبلوا لمادعاهم المه تسوية الصفوف لان الداعي ما دعا الجماعة الاليناجيهم من حيث انهم جماعة عملي السواء لا يخص واحدا دون آخر فيهبان بكونواعلى السواءوالاعتدال في الصف لا يتأخروا حدمن الصف ولا يتفدّم بشيءمنه يؤدّي الىاعوجاجه فانهم يناجون من هلذه الحيثية وينسغي انتكون الصور الساطنة والهيم من المصلين متساوية في نسبة التوجه الى الله تعالى والاخلاص له في ثلاث العماد التي دعاهم الهاس حيث ماهم مصلون وان الله لما اصطفى منهم واحدا ممادا ما مالينا جمه عن الجاعة بما يحب ان يهبه للجماعة وجعله كالترجمان بين يديه وبين أيديهم مقبلاعلى ربهم فيجب على الجماعة السكوت والانصات لماير دعليهم من سُمدُهم بوساطة ذلك الامام ولهذاجا : في حديث جابر ان قراءة الامام كافية عن الجماعة فانه الذي قدّمه الحق للمناجاة فلما كان الامام هو المقصود في النماية عن الجماعة وأمر الشرع ان يأتموا به في كل ما بفعله مماشرع له فعله وجب علمهم الانصات والاقتداء بكل ما يفعله الامام في صلاته \*وأ ما التراص فى الصـففهوان لا يكون بين الانسـان وبين الذي يليه خلل من أقرل الصف الى آخره وسيب ذلك ان الشساطين نستذذلك الخلل بأنفسها وهم في محل القرية من الله فينبغي ان يكونو افي قرب بعضههم من بعض بجيث ان لاسق منهم خلل بؤدّى الى بعد كل واحد من صاحبه فتكون المعاملة فما منهم من أجل الجلل نقيض مادعوا البه من صفة القرية فتتخلل ذلك الخلل المعداءمن الله لمناسبة البعد الذي بن الرجلىز فى الصف في الصلاة فمنقصهم من رجة القرب الذي للمصلى في الصف بقدرا لخلل و بمرتبة ذلك الشيطان من البعدعن الله فأذ الزقت المناكب بعضها سعض انسدّا نخلل ولم نتجد البعداءعن الله محملا تقوم به لان الشيطان الذي هو محل البعد عن الله ليس هنالة وانما تفرح الشياطين بخلل الصف وتدخل فيه لماتري من شهول الرحة التي يعطيها الله للمصلىن فتراجهم في تلك الفرج لمنالهم من تلك الرحة شيء بحكم المجاورة منءينا لمنة لمعرفتهم بأنهم المعداءعن الله وماهم هؤلاء الشماطين الذين يوسوسون فى الصلاة فان اولئك محلهم القلوب فهم أبو اب القلوب مع الملائكة تلتى الى النفس وتنكت فى القاب ما يشغله عماد عى اليه ومن جلة ما تاتي اليه ان لايسيد الخلل الذى منه و بين صاحبه لوجهين

دائمون وعلى صلاتهم يحافظون

\* (فصل في الفتى على الامام) \*

في قائل بالفتح عليه ومن قائل لا يضم عليه ويركم حيث ارتب عليه (الاعتبار) من قال بالخاطر الاول قال لا يفتح على الامام وكذلك من قال بالوقت ومن قال براعاة الانفاس واتما من قال بما سبقت به السابقة في اول الشروع وراعى ذلك الخاطروجعل الحكم له بان نوى عند ما شرع في قراءة سورة أو آبات معلومات ثم ارتب عليه فانه يتم ما نوى فيست قطع المأموم في طعمه المأموم و يفتح عليه اذا ارتب عليه وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي حين ارتب عليه العبد في العبد في الان أبيا كان حافظ المقراءة فراعى القصد الا ول بالقراءة فأراد تمامه والارتاج على العبد في الصلاة من ادل دليل على وجود عين العبد وأعنى يوجود عينه ثبوته لان ذلك ليس من صفات الحق تعالى وان صلى يرتبه فينه بني لا مصلى ان يكون مع الحق بحسب الوقت فلا ينظر الى ماض ولا الى مستقبل فلا يستفتح ولا علمه فقم ولكن يركع حيث التهبي به رتبه من كلامه فذلك الذي تسيرله من القرء آن قال تعالى فاقرأ واما تسير من القرء آن وقد فعل فلا ينبغي ان يكون لمخلوق في الصلاة أثر ينسب اليه وهو مذهب فلي تن أبي طالب والجواز مذهب ابن عردني انته عنهما

\* (فصل في دوضع الامام) \*

فن قائل بأنه يجوزأن يكون في ارفع موضع من المأمومين ومن قائل بالمنع من ذلك وقوم استحبوا من ذلك الدسير \*(الاعتمار)\* المناسسات في الامورأ ولى من عدم التناسب ومرسة الامام أعلى من مرسة المأموم فينبغي ان يكون موضعه ارفع لانه في مقام القدوة فلابد ان يكون له الشرف على المأموم فانه موضوع المأموم والهدا سمى اماما فله حالتان حالة يسمى بها مصلما فهومع رتبه في هذه الحالة وهو امام لغيره فله حالة أخرى فن راغى كونه مصلما منعان يكون له شفوف على المصلين وان كثروا فانهم أمّة لمعضهم من الامام الى آخر الصفوف ومن راعى كونه اماما قال الاولى ان يكون موضعه أرفع من المام و فهو بحسب مشهده

فن قائل بوجو به ومن قائل بأنه لا يجب (الاعتبار) نسفى للمصلى ان لا يكون له شغل الابر ته لا يغير رسم فان الصلاة قسمها الله بينه و بين المصلى فليس له ان ينوى الامامة ومن راعى ان قوله تعالى قسمت الصلاة بينى و بين عبدى نصفين من غير نظر الى النفصيل الوار دبعده في ذا القول فى قراء أمّ القرء آن ادخل حكم رعاية المأموم فى هذا القول أى المصلى اذا كان الما ما أوماً موما فان الصلاة مقسومة بينى و بين عبدى نصفين فينوى التوجه الى القبلة و ينوى الاربة بهذه العبادة الى وينوى الامامة مناهم مهذه العبادة القرية الى وينوى الائم ما لامام وكل معل بحسب ما يقع له و يشهده الحق فى مناجاته

\* (فصدل هل يجب على الامام ان بنوى الامامة أولا) \*

\* (فصل في مقام المأموم من الامام) \*

لا يخلو المأموم اتماان يكون واحدا أوائنين أوا كثرمن ائنين ولا يخلواً ماان يكون رجلا أورجلين أوام أة أوصيا فاما المأموم اذا كان رجلا بالغا واحدا فانه يقيمه عن يمنه فان كان صبياً فامه عن يمنه مثل الرجل وقبل عن يساره لممناز حكم الصبي من حكم الرجل فان كان رجلين أقام أحدهما عن يمينه والا خرعن يساره وان شاءاً قامهما خلفه وان كان أكثر من واحد مع وجود المرأة أقام الرجال خلفه والمرأة والنساء خلف الرجال (الاعتبار) ورد في الاخبار الندب الى التخلق باخلاق الله قال علم ما كان المه لنها كم عن الرباو يأخذه منه ومامن وصف وصف الحق به نفسه الاوقد ند بالى الاتصاف به وحداه عنى التخلق والاقتداء والائتمام وهذه

مقتديه فى هـذه الافعال التى هى فرض عليه فعلها في القتدى الذى نوى الفرض خلف المتنفل الاجما هو فرض عـلى المتنفل فاعلم ذلك

## \* (فصل في امامة الاعمى) \*

فن مجيزومن مانع \*(الاعتبار) الاعمى هوالحائرالذى فى محل النظر لم يرجع عنده شئ وايس بواقف في النظر لم يرجع عنده شئ وايس بواقف في المدينة ما كاوالاصل حكم الفطرة التي ولدعليها فهو مؤمن في حال نظره و حيرته ما لم يقف أوير جح فتحوز ا مامته بأصل الفطرة وقد استناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم على المدينة يصلى الناس وهو أعمى

## \* (فصل في امامة المفضول) \*

فن مجيزومن مانع صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرجن بن عوف بلاخلاف وقضى مافاته وقال احسنتم \* (الاعتبار) الفاضل يصلى خلف المفضول المرق همته ويرغبه في طلب الانفس والاعلى سياسة وحسن تربية فانه داع الى الله على بصيرة فان الله يفتح للكيم بيربصدق توجه الصغير فهو مفيده وا مامه من حيث الايشعر وكم من من يدصادق وقعت له واقعة وهو معتنى بها فعرضها على الشيخ وقد كان الشيخ لم يعلى معنى تلك الواقعة وقد استغرقت همة المريد وقطعت بان هذه الواقعة الشيخ تبعا وان كان الشيخ اعلى منه في المقام فيل هذا الماسة المفضول فاعلم الشيخ اعلى منه في المقام فيل هذا الماسة المفضول فاعلم

\* (فصـــلهل يقول الامام آمين أذافرغ من الفاتحة اولا) \*

فن قائل يؤمّن ومن قائل لا يؤمّن (الاعتبار)ان جعل نفسه بحكم الاجنبي أمن وكان كالذي يخاطب نفسه ويري ان لهاعلمه حقاكا قال علمه السلام ان لنفسك علمك حقا وقال الله في القاتل نفسه بادر ني عبدى بنفسه فأنزلها سنزلة الاجنبي وحينئذ أضافها فان الشئ لا يضاف الى نفسه وقال فنهم ظالم لنفسه فن كان هذا مشهده قال يؤمّن الامام اذا قال ولا الضالين وكذلك المنفرد ومن رأى ان العين واحدة اوكان تالما بربه من قوله بي يصر وبي يسمع وبي تسكم قال لا يؤمّن اذا قال ولا الضالين فهو بحسب مشهده وفي الحديث العصيم اذا أمّن الامام وذلك في حديث الائتمام به اذا قال بيعني الامام ولا الضالين فقولوا آمين ولم يقل قبل ان يؤمن الامام وذلك في حديث الائتمام به (فصل متى يحسب الامام) \*

هن قائل بعد تمام الا قامة واستواء الصفوف ومن قائل قبل ان يتم الا قامة ومن قائل عند قول المؤذن قد قامت الصدلاة وبالتخيير في قول وبذلك اقول (الاعتبار) الا قامة للقيام بين بدى الله تعالى فانه يقول حي على الصلاة واستواء الصفوف لا قامة العدل في العبادات والجاعة لاجتماع الهمم والجوارح والظاهر والساطن على أداء العبادات فن راعي هذه كبر بعد تمنام الا قامة واستواء الصفوف ومن راعي المسارعة الى الخيرات والسباق الى المناجاة كبرعند الفراغ من حي على الصلاة الصفوف ومن راعي المسارعة الى الخيرات والسباق الى المناجاة كبرعند الفراغ من حي على الصلاة قبل الاقامة أي قبل ان يقول قد قامت والاحرام فاذا اخبرا لمؤذن ان الصلاة قد قامت والامام لم يكبر لم يصدق الول اقامة الصلاة حيل المؤذن قد قامت والاحبار عن ذلك حتى لوقيض روح الامام قبل التكبير وقد قال المؤذن قد قامت الصلاة فان المسادة في المسلمة المسلمة في المسلمة في المسلمة في المسلمة المسلمة في المسلمة المسلمة في المسلمة في المسلمة في المسلمة في المسلمة في المسلمة المسلمة في المسلمة في المسلمة في المسلمة في المسلمة المسلمة في المسلمة المسلمة في المسلمة المسلمة

وسب اختلافهم انكل صاحب كنف اخبرعاراًى فى كشفه فى ذلك الوقت والمكاشف قديطلع وقتاعلى الامر من جمع جها له وقد يطلع على بعض وجوهه ويستر الله عنه ماشاء من وجوه ذلك الامر فيمكم المكاشف على الكل فيكون صحيم الكشف مخطئا فى تعميم الحكم غيرى من حيث ووحه الهمن جله الارواح الملكمة فيقول وان خرجت عن طبيعتى فلم اخرج عن دلكيتى بما في من عالم الامر فيطلب النفوذ والخروج ايضاعن روحه كاخرج عن طبيعتى فيه رج بسرة والرباني فتقوم له الاسماء الالهمة فيوم بها نحو خالقه رهو يقدمها فيكل اسم له حقيقة وهذا العبد مجموع والمناطقة وعند الموطن محروجه عن طبيعته وروحه ومامن موطن محرج عنه الاوبلحقة فيه ذمن طبائفة لان تلك الطبائفة ترى في هذا العبد انه متعبد بمجموعه وهو العيمية فسمه فاسقا ولكن يعذر فإن السلوك يعطى التعليل حتى ينهى فاذا التهمي يتركب طور ابعد طور كا يتعلل حتى يكمل فيزول عنه الم الفسوق في كل عالم فهذا اعتبارا مامة الفاسق

\*(فصلف امامة المرأة)

فن الناس من اجازا مامة المرأة على الاطلاق بالرجال والنساء وبه اقول ومن النساس من منع امامتها على الاطلاق ومنهم من اجازا مامتها بالنساء درن الرجال (الاعتبار) شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض النساء بالكمال كا شهد لمعض الرجال وان كانوا اكثر من النساء بالكمال وهو النبوة والنبوة امامة فصحت امامة المرأة والاصل اجازة امامتها فن اقدى منع ذلك من غير دايل فلا بسمع له ولانص المانع فى ذلك و حجته فى منع ذلك بدخل معه فيها في شير لئوتسسقط الحجة فيستى الاصل اجازة امامتها واعلم ان الانسان عالم فى نفسه كبير ولهذا يقول المئة تعبد وايالة نستعير بنون الجمع وجعل جوارحه وقواه الفلاهرة والباطنة منقادة لما يحكم فيها المقرّر بة للعقل والمباحات المنفس والمخالفات وكل واحد منهم قديوً مم بالجماعة فى وقت منافالطاعة كلها المترّر بة للعقل والمباحات المنفس والمخالفات وتقدّمت هى فى المباحات وأمّت بك فا معها وصل خلفها حافظ الهالئلا يخدعها الهوى فان الهوى وتقدّمت هى فى المباحات وأمّت بك فا معها وصل خلفها حافظ الهالئلا يخدعها الهوى فان الهوى امامة للمرأة فامامة العقل بمنزلة امامة النفس وهى امامة المرأة فامامة العقل بمنزلة امامة الرحل المسلم المالغ العالم الولد الحلال وامامة الهوى بمنزلة امامة المنافق والكافرو الفاسق وامامة النفس بمنزلة امامة المرأة

• (فصـــل فى امامة ولد الزنى) ◄

فن مجيزا مامته ومن مانع \* (الاعتبار) ولدالزني هو العلم الصحيم عن قصد فاسد غير مرضى عند الله فهو نتيجة صادقة عن مقدمة فاسدة فالانسان وان طاب العلم لغيرالله فحصوله اولى من الجهل فانه اذا حصل قدير زق صاحبه التوفيق فيعلم كيف يعبدريه فتجوزا مامة ولذالزني وهو الاقتداء بفتوى العلم الذى ابتغى بعلمه الرياء والسمعة فأصل طلبه غير مشروع وحصول عينه في وجود هذا الشخص فضلة

\* (فصل في امامة الاعرابية)

فن مجيزا مامته ومن مانع \*(الاعتبار) الجاهل بما ينبغى للامام ان يعلمه لا بصلح للامامة لان الامام يقتدى به وهو لا يعلم ولا يتعلم فلا تجوزا مامة من هده صفته لانه لا يعلم ما يحب عليه بمبالا يحب فالمقتدى به ضال وليس هو بمنزلة صلاة المفترض خاف المتنفل فان الامام اذا تنفل وخالف المأموم في نيته في الحالفة في المعلمة نافلة كانت او فريضة لا نها تشتمل على فروض وسنن فاركانها فروض كالها وسننها كذلك في النافلة والفريضة في افعل المتنفل الذي هو الامام في صلاته الاما يفترض عليه ان يفعله من اركان صلاته من ركوع وسعود وغيرذ لك وكذلك سنها والمفترض

يقول اللهل له الغيب وله الاسم الباطن وله من القوّة بحيث انه يجعلني مضطرّ اشكت ام ايت وليس النهار كذلك نأن استقبلته بعبودية الاختسار فهو يحكم على تسلط اله ويردّني مضطرّ افتكل طائفة راعت امراما في الاعتبار في الصلاة التي لاترى اعادتها اذا صلم او قد تقدّم معرفة المنفردوا بنهاعة \* (فصل فين هو اولي بالامامة) \*

قال رسول اللهصلي الله علمه وسلم اقرأهم وقالت المالكة والشافعة افقههم لااقرأهم فهده مسئلة خلاف من رسول الله صلى الله علمه وسلم وبين المالكمة والشافعية وبقول رسول الله صلى الله علمه وسلم اقول ولاسماوالنبي صلى الله علمه وسلم يقول نانكانوافي القراءة سواءفأعلهم بالسينة ففرق بينالفقيه والقارئ واعطى الامامة للقارئ مالم تساويا فيالقراءة فانتساويالم يكن . اجدهماما ولى من الاستخرفو جب تقديم العالم بالسنة وهو الافقه ثم قال عليه و السلام فان كانو ا في السنة سواء فأقدمهم هعرة فان كانوافي الهعرة سواء فأقدمهم اسلاما ولا يؤمّ الرحل في سلطيانه ولايقعدفي سنهعلي تكرمته الاباذنه وهوحديث سنفق على صحته وبه قال ابوحنيفة وهو الصحيح الذي دوة لءلمه وامّاتاً ويل الجخالف للنص مان الا ُ قرأ في ذلك الزمان كان الافقه فقد ردّه \_ ذ التأويل قوله علمه السلام فأعلهم بالسنة واعلم انكلام الله لاينبغي ان يقدّم علمه شي اصلا بوجه من الوجوه فان الخاص ان تقدّمه من هو دونه فلنس بخاص وأهل القرء آن هم اهل الله وخاصته وهم الذين يقرأون حروفه منعرب وعجم وقدصحت لهم الاهلمة الالهمة والخصوصية فاذا انضاف الىذلك المعرفة بمعانيه فهوفضل فيالاهلمة والخصوصية لامن حيث القرءآن بل من حيث العبايمعيانيه فأذا انضاف الى العلم به العمل به فنور على نورفا لقارئ مالك السيتان والعالم كالعيارف بأنواع فواكه البستان وتطعمه ومنافع فواكهه والعامل كالاكل من البستان فن حفظ الةرءآن وعله وعمل مه كان كصاحب بستان علم ما في بستانه وما يصلحه وما يفسده واكل منه ومثل العالم العامل الذى لايحفظ القرءآن كمثل العبالم بأنواع الفواكه وتطعمياتها وغراسيتها والاكل الفياكهة من بستان غيره ومثل العامل كمثل الأككل من ستان غيره فصاحب البستان افضل الجاعة الذين لا ... - أن لهم فان الساقي منتقر المه ﴿ (الاعتبار) الفاسدة من خرج عن اصله الذى خلق له وهوأن معمدالله فان العمد لا يمكن له أن يخرج عن اصله الحقيقي وهوكونه عبدا فانه لابدأن يكون عبدالله وعبدالهواه فابرحمن الرق فلم ببق حروجه الاعن الاضافة التي امر أنيضاف البها فكعوز امامته لان الموفق من عبادالله يأتم بهذا الفاسق فانه راه قائما يعبوديته في حق هواه الذي هوشقاؤه فيتعلم منه استيفاء حق العمودية التي امره الله ان يحكون ماعيدا لدفيقول المااولي مهذه الصفة في حق الله من هـذا العمد في حق هو اه فالمارأينا اولياء الله يأتمون به وينفعهم ذلك عندالله ويكون هذا الاقتداء سيبافى نجابتم صت صلاته واماسته وقدصلي عبدالله اسع رخلف الحاج وكان من الفساق ملاخلاف المتأولين نحلاف فيكل من آمن مالله وقال سوحمد لله فى الوهسة فان الله احل ان يسمى هـ ذا فاسقا حقيقة مطلقا وان ممى لغة بخروجـ عن امر معين وانقلوا لمعاصي لاتؤثرفي الامامة مادام لايسمي كافرا واتماالفسق المظنون فبعمد من المؤمن اساءته الظنّ بحيث يعتقد فسوق زيد بالظنّ لا يقع في ذلك مؤمن مرضي الايمان عندالله وهــذاكله في الاحوال الظاهرة وامّا الساطنة فذلكُ الى الله اومن اعله الله غمرتق العارف بالنظر في الفسوق ممايذته الشرع الى ما تعطمه اللغة ولكن في الاعتبار لا في الحكم الطاهر وهوا ذاخرج الانسان عن انسانيته بخروجه عن حكم طبيعته علمه الى عالم التقديس من الارواح العلى فهل تصح له امامة هنالك اولافن اصحابنا من قال تصهرا مامته مالعيالم الاعلى عيلى الاطلاق وهومذهبنا ومن اصحابنا من قال لا يؤمّ اذاخرج عن حكم طمعته الامالارواح المفارقة للاجسام الطمعية من الجنّ والانس

ذلك بقوله حي على الصلاة قد قامت العسلاة فسألضر ورة يسادر ويسابق الى ماسعاد المتشديشهو ده ومناجاته فهرى من هذاحاله اعادة الصادات في الجهاعات متى اقمت ودعي الهاوان كن قد صل سنفرد اوفى جاعة آخرى وقد منامعني الفذوا لجاعة في الفصل الذي قبل هذا وامّاس دهب الى اصلافهم العارفون كاان الذين رون الاعادة هم المحمون وذلك ان العارفين علوا ان الاعد التجلي الذي كان الهم في صلاتهم غيرالتجلي الذي يكون الهم في الصلاة الاخرى إلى مالاتناهي فلا استحال عندهمالتكراروالاعادة تكرارلم تصبرعندهم الاعادة فالحب يسلى معمدا وهولا بعلم والعارف يسلي لامعيداوهو يعرف فالعلراشرف المقامات والحب اشرف لاحوال والحامع بين المقامين الهيمة والمعرفة فعقول مالاعادة للتحلي ودمدم الاعادة المتحل له فلدالاترلية في كل صلاة فرضا كانت اونفلا والها من لابرى اعادة المغرب فإن المغرب وترية العمد والوتر اللهلي وتربة الحق فإن وتر اللمل ركعة واحددة والاحديةله ووترية المغرب ثلاث ركعات فجمع بين الشفع والوثر وهو اقرل الاغراد فان الله وتريحب الوتر فلابرى العبدريه من حيث شفعيته وانميابراه من حيث وترية الفردية ويله وترية الفردية من كونه الها ووترية الاحدية من كونه ذاتا فإذارأي العسدريه من حدث وترية الفردية من تلك الوترية الالنسة الفود بغيرى وتربة الذات الفودية فسلم والله الايانله فلوأ عاد المغرب لعمارت وترية العبد شفعا فلم يكن سرى ربه وترا ابدافقال بترك الاعادة للمغرب دون غسرها من السلوات ومن قال باعادة المغرب قال بعمدها يوترية الفردانية الالهمة لانوترته الاحدية فتدق وترته على فردتها لاتصر شفعا باعادة صلاة المغرب فانالحق متمزعن الخلق ملاشك من كلوحه واتمامن لمراعادة الصحرفلان الصحرالاول هي عن الفرض وهوفي النفل عدا خسار وعبودية الاضطرار أشرف في حقه من عبودية الآخسار لان له في عمو دية الاختيار الامتنان بالاسترقاق قال تعالى عنون على أن اسلواقل لا تمنو اعلى اسلاسكم ابل الله عنَّ عليكم أن هذا كم للا ءان ولما شبه الحق رؤية العبادايا، برؤية الشمس صارلك من عندهم من مدرتية ولاسماللمعين الكون الحسب ضرب برؤيتها المنل في التشسه فهم اذار أوهاكا نهم برون الله لان رؤيتهم اناها تذكرهم معاوعدالله من رؤيته فهريدون ان لا تطلع الشمس علمهم الاوهم موصوفون بعبودية الاضطرار ولاتغرب عليهم النمس الاوهم فى عبودية الاضطرار كابر يدون رؤية اللهوهم في حالة الاضطرار والعبودية المحضة فان لذتها اتم واحلى ولتكون الشمس في غروبها وطلوعها تقول لرجاتركتهم وهم عسداضطراروأ نبتهم وهم عسداضطرار كانقول الملائكة الذين يعرجون عندصلاة جح وصلاة العصرحت يقول الله افه كنف تركتم عبادى فيقولون تركناهم وهيم يصلون وأنيناهم وهم بصلون والهبذا عنبدنا كإنعطيه الكشف ان الانسيان اذا أرادأن بشبرع في تكبيرة الاحرام لملاة الصبح وصلاة العصر يقول فى ذلك الوقت وعلىكم السلام ورجة الله وبركانه وهوشعاراً عل الكشف في هاتين الحالتين فإنه في ذلك الوقت تعرج عنه الملائكة وتأتي السه الملائكة الاخرى وعنداتيانهاتسام علمه فبردعلها بماذكرناه وانأخرصلاة العصرأ والصحوالى آخرالوقت فانسلك الصلاة لايفارقه حتى ريدالشروع في الصلاة سواء قدّمها ام أخرها كذّاهو في حق كل انسان فاذ ا خرج الوقت فان كان عن نوم اونسمان ازمه الملك الى ان ستمفظ ومذكر فيصلى فحنتذ ينزل علسه الملك ويعرج الذىكان عنده ومن استثنى العصر دون الصحرأى انه لايستقبل الغيب الابعبودية الاضطرار لات الغب الاصلولايفا رق الهوية وقال والصح خروج من الغب الح الشهادة فلاابالي بالشهادة على أبة حالة كنت من العمودية من اضطرارا واختيارفان الشهادة محل الدعوى لانها محل كة والمعاش ورؤية الاغبار وحاسات الافعال ومن استثنى الصبح دون العصر قال اربد لمقبل الاسم الظاهر بعبودية الاضطرار لابعبودية الاختياروله فأتنفل بعدالعصر رسول الله صلى الله علمه وسلم وماتنفل بعدالصحرقط وذلك ان هذا الذي مذهمه السفل بعد العصران شاء

كل عضوالى موضعه ثم يصنع فى الاخرى مثل ذلك ثم اذا قام من الركعتين كبرور فع بديه حتى يحاذى بهما دنكسه كما كبرعند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك فى بقية صلاته حتى اذا كانت السجدة التى فيها التسليم اخرر جله اليسرى وقعد متوركا على شقد الايسر قالو اصدقت هكذا كان يصلى وقال الترمذى فى هذا الحديث كان رسول الله اذا قام الداعتدل قائما و رفع بديه حتى يحاذى بهما منكسه وقال فى الرفع من الركوع اعتدل حتى يرجع كل عظم فى دوضعه معتد الاوكذاك بين السجد تين وزاد فى آخره وقال هذا حديث حسن صحيح

\*(قدول الاحوال)\*

\* (فصل في صلاة الجاعة هل هي واجبة على من عم النداء اوليست بواجبة) \* فن قائل انهاسنة ومن قائل انهافرنس على الكفاية ومن قائل انهافرنس متعمن على كلمكلف \*(الاعتبار) لماشرع الله للمصلى ان يقول ايالم نعبد بنون الجع دل على انه مطلوب كل جرعمنه بالصلاة معافى حال واحدوله فداحمت تكبيرة الاحرام أي يحرم على العدان يتصر ف بحمسع اعضائه فماليس من الصلاة الاماعين الشارع له من ذلك وهومذ كور فحضور جاعة العبدمع الله في صلامه وأجب بلاشك فعلى كلعضومن اعضائه صلاة في الصلاة وأقل الجماعة اثنان والهـــذا قال قمت الصلاة سنى وبمزعبدي نصفمن ووصف نفسه بأنه يصلى علىنا وقدأ دخل نفسه مع العبد في الصلاة فكل مصل مع ربه بلاشك فهوفى جماعة بلائك فكون الحق اماما والعبد وأدوما فيقمه ويقعده فان ناصمته مده فما ثم مصل فذا فان عاب عن الحضور مع الله في هذه الصلاة فقد انفر دفي هذه العبادة بنفسه دون ربه فهذا هو الفذفي الاعتبار والفذالا سرأن يفرد الملاة للرب لغلمة مشاهدته اماه وفنائه عن نفسه فلايشهد نفسه مصليا مع شهود وقوع الصلاة منه يربه فهذا ايضا يلحق بصلاة الفذ فاذاكنوشف العبدعلي انكل جزءمنه في صلاته مسجم بحمد ربه في صلاته وكل جزء فان عن نفسه ىشهودەفھومن حىث هومجوع فى جاعة فلەأجرالجاعة ولەاجرالفذلىكل جزعالغامابلغت اجزاؤه فان شئت قلت في العارف انه صلى فذا وان شئت قلت انه صلى في جاعة والحق الامام ثم ان من العارفين من يقمه الحق في مقام الامامة فيكون الحق مأموما وهومثل قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لايل حتى تملوافهو محرى معكما دمت تحرى معه وهو قوله تعالى فاذكروني اذكركم فقدّم ذكرك اماه على فى ملا تفهذا معنى الامام والمأموم فهوقد مك في هذا الموضع وفي امثاله مشل اجيب دعوة الداعي اذادعانى ومثل امامته بك فليستحييه والى في دعائه ابا هم ثميد عونه اقتداء بدعائه اباهم فيحيبهم اقتداء باجابتهماناه فانظرماا كرم هذا الرب مع الغني المطلق الذي وصف به نفسه كف ربط نفسه بعبده فيجيع ماامره به من العبادة والله دوالفصل العظيم

\* (فصل) \* من من من السعد فلا يحلومن احدوجهن الماله صلى منفردا اوفى جاعة فان كان صلى منفردا فقال قوم بعدد معهم كل الصلوات الاالمغرب فقط وقالت طائفة يعدد الاالمغرب والعصر وقالت طائفة الاالمغرب والصبح وقالت طائفة الاالمعبر وقالت طائفة يعدد الصلوات كلها والما اذاصلى فى جاعة فهل بعدد فى جاعة اخرى فن فا ئل لا يعدد ومن قائل يعد \* (الاعتبار) لماعين الشارع المناجاة للصلاة وقال جعلت قرة عينى فى الصلاة قرران المصلى بشاهدر به فى حال صلاته والله يقول ان الله يحب المتوابين وهم الذين يكثرون الرجوع المه سيحانه فى كل حال يرضه ولاحال اشرف من الصلاة لجعها بين الشهود والمناجاة وقال نعالى و يحب المتطهرين والطهارة من شروط الصلاة والمحب تمنى وبشتهى انه لايزال فى مشاهدة محبو به على الدوام ومناجاته فكيف اذادعاه الحبب الى والمحب تمنى وبشتهى انه لايزال فى مشاهدة محبو به على الدوام ومناجاته فكيف اذادعاه الحبب الى

اذاجاءته وجدته مهيئالقبول ماجاءت به فيبادروهم الذين اثنى عليهم بأنهم يسارعون في الخبرات وه لهاسا بقون وكلمن يطلب المسارعة فى الامور يكون حاله المتظة والتنبه والحنور والا والاستىفاز فاعلمذلك فيخرج النهىءن الاقعاءفي الصلاة أن لايفعل من حمث التشب بالكلاب ساعوالقردة في ذلك ولمفعل ذلك من حمث انه مشروع على الهيئة المنقولة فإن من صفة اللغوى أن تكون يداه في الارض كما يتعي الكاب وايس هذا في الهيئة المشررعة في الاقعاء فم ذا قد ذكرنامن افعال الصلاة وأقو الهاما يجرى مجرى الامهات ولننتقل الى الاحوال مثل صلاة الجاءة وحكمها وشروط الامامة ومنأولى مالتقديم وأحكام الامامة الخياصة بهاومقيام الامام من المأموم واحكامهما الخاصة بهماوما يتبع المأموم فيه الامام وماليس يتبعه فيه وصفة الاتباع وما يحمله الامام عن المأموم والانسياء التي بها اذافسدت صلاة الامام تعدّت الى المأموم على حسب مافصلته ائمتنا منعلماء الشريعة واختلاف الناس فى ذلك واعتبارات ذلك كاه عندالعارفين من أهل الله ولنينتر هـذهالاقوالوالافعال بحديثين فمايتعلق الصلاة الحسديث الاول في تعليم النبي صـلي الله علمه وسلم الصلاة للرجل الذي سأله ان يعلم كمف يصلي والحد دث الناني في صفة صلاة رسه ل الله صلى الله علمه وسلم الماالحديث الاقول فهوحد بث التخاري غن ابي هر برة وذكرحد ،ث الرحل الذى دخل المسيحد وصلي فقال له الذي صلى الله علمه وسلم ارجع فصل فانك لم تصل فقال الرجل علمني بارسول الله فقال اذاقت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله فكبرثم اقرأ ماتيسرمعك منالقرءآن ثماركع حتى تطمئن راكعا ثمارفع حتى تستوى قائما ثما بجد حتى نطمتن ساجدا ثمارفع حتى تطمئن جالسا ثم احدحتى تطمئن ساجيدا ثمارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وله من طريق اخرى ثم ارفع حتى تستوى قائما من السهدة بة وقال على" من عبد العزيز عن رفاعة من رافع في هيذا الحيد ، ثان الرحيل قال للنهي " صلى الله علمه وسلم لا ادرى ما عبت على "فقال الذي "صلى الله علمه وسلم انه لا تمرّ صلاة احدكم غ الوضوء كماامره اللهويغــل وجهه ويذيه الى المرفقين ويمسم يرأسه ورجليه الى الكعمين ثم بكبرالله ومحمده ويمعده ويقرأمن القرءآن ماأذن الله فدله وتبسر ثم يكبروبركع فيضع على وكمتمه حتى نطمئن مفاصله وتسترخي ثم يقول "مع الله لمن حمده ويستوي فائما حتى بأخذ كل عظم بأخذه وبقيرصلمه ثم بكبرفيسحدو يمكن وجهه من الارمن حتى تطمئن مفاصله وتسترخي موستوى قاعدا على مقعدته ويقبرصليه فوصف الصلاة هكذا حتى فرغ ثم قال لاتترصلاة بائي وهــدًا ابن وقال النسبائي " من طريق آخر عن رفاعة ايضا نهـا شمئا التقص من صلاتك ولم تذهب كاها وقال في اقله اذا قت الى الصلاة فتوضأ كما امرك الله ثم تشهد فأقم ثم كرقال الوعر الن عمد البرهـذا حديث ثابت وإماالحديث الذي خرّجه الوداود في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجمد من عمر ومن عطباء قال معت اما جمد الساعدي في عشرة من صحب الذي صلى الله عليه وسيلم منهم ابو قتادة قال ابو جدداً نااعاً. كه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلم فو الله ما كنت ماً كثرناله تمعا ولا مأقد مناله صحمة فال بلي والوافا عرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الىالصلاة بر فعريد به حتى بحاذي بهمامنكسه ثم يكبرحتى بقرّ كل عظيم في مو ضعه معتبد لاثم بقر أثم يكبر وبرفع بديه حتى محاذي مهمامنكسه ثمركع ويضعرا حسه عملي ركسته ثم يعتدل فلاينصب رأسمه ولايقنع ثميرفع رأسمه ويقول ممع اللهلن حده ثميرفع يديه حتى يحاذى بهما منكسه معتدلاثم يقول صابع رجله واذا حدويسيء منم يقول الله اكبروبرفع ويثني رجله اليسري ويقعد عليها حتى يرجع

راجعان الى العملم وان العلم يغني عنهما وانهمما من تبتان في العلم قال بجواز الصلاة اذا نقص عضومن احذه الاعضاء مع سحود الوجه ولماكانت الحياة تقتضى العزة لنفسها لشفوفها على سائرالصفات كانت هذه الصفات مشروطة الوجود بالحماة اذكانت العزة والحماة من تبطته كالشئ الواحد كارتباط الحبهة بالانف في كونهما عظما واحدا وأنكانت الصورة مختلفة فن قال أن المقصود الوحه وأدنى ما ينطلق عليه اسم الوجه يقع به الاجتزاء أجازا اسحود على الانف دون الحمة وعلى الحمة دون الانف كالذى رى أن الذات هي المطلوبة الجامعة ومن نظر الى صورة الانف وصورة الجهة ونظر الى الاولى ماسم الوحد فغلب الجمهة وان الانف وان كان مع الجمهة عظما واحدا لم يحز السحود على الانف دون ألحية لانه ليس بعظه مخالص بل العضالية أقرب منسه الى العظمسة فقه مزعن الحبمة فكانت الحمهة المعتبرة في السحود كذلك الحياة هي المعتبرة في الصفات والعزة وان كانت لها فإنَّ الصفة الاحاطية وهي العلم تشركها فى ذلك فلم رللعزة أثرافى هذا الامرومن قال لابدأن يكون وجه الحق منسع المحي عزيزا لايغالب قال بالسجود على الجبهة والانف ولما كان الانف في الحسمحل التنفس الذي موالحياة المهوانة كانت نسته الى الحساة أقرب اانسب ويوجود هذه السمع تمظام العالم ولم يتق فى الامكان حقيقة اسكانية تطلب أمرازا بداعلى هده السيبع فليس فى الابداع أمكن من هدا العالم ولماارتبط العالم بهذه السبع كانت هذه السبع لوانعدم شئ منها لانعدم الجميع كذلك لوانعد دت ذرة من العالم من حمث عدم همولاه انعدم العالم كله فاله أيضامو قوف بعضه على بعض فاوزال السب زال المسبب بلاشك ولوزال السب لم يجد المسرب من يظهر فعه أثره فعودعلمه فنعدم المسب في نفسه قال أبوطااب المكي ان الافلاك تدور بأنفاس العالم واذا أعطى الامر ماً في قوْ ته كها هلك من كونه معطما والمعتبر في قاءالعيالم انمياهو عين الجوهر الذي أظهرته صورةمًا فالصورة لابلزم من انعدامها انعدام جوهرالعالم الاان تنعدم الصور أصلا حتى لاتكون صورة فينعدم العالم من حيث جوهره لانعدام جميع الصورو يتعلق بهدذا الباب مسائل من الالهساتكثيرة

\* (فدل في الاقعاء) \*

أريدان أعطى أصلافي هذه المسئلة يسرى في جميع مسائل الشرع وهو أن الشارع اذا أتى بلفظ ما فانه يحمل على ماهو المقهوم منه من لغة العرب حتى يخصصه الشارع بوصف خاص يخرجه بذلك عن مفهوم اللغة فاذا عين الشارع ما أراد بذلك اللفظ صاد ذلك الوصف أصلافتي ورد اللفظ به من الشارع فانه يحمل على المعنى المفهوم منه في اللغة لافي الشرع حتى يدل دليل آخر من الشارع أومن قرائن الشارع والانعاء المفهوم منه في اللغة افعاء الكاب وصفته ان يجلس الرجل على أليته يفضى بهما السارع والانعاء المفهوم منه في اللغة افعاء الكاب وصفته ان يجلس الرجل على أليته يفضى بهما المالارض في المدلاة ناصبا فحديه وهذه صفة اقعاء الكاب والسبع ولاخلاف اذكر بين العاماء ان هداه الهنية ليست من همات المحديدة وقد ورد النهيء نالاقعاء في الاقعاء اللغوى قان خصصه الشرع بهمة مخصوصة منطوق بها وقفنا عندها ونعلم ان تلك الهمئة على الاقعاء المفهوم عنها فقالت على مدور قدميه وروى عن ابن عرأ نه كان يفعل ذلك لانه كان يشعب بين السحدين والذي ثبت عن ابن عرأت على مدور قدميه المستوفز المحتورة وهكذا بنسخي ان بكون العند في أحواله مع الله والها المنال ابن عباس سسنة المدين والمنال المنال المنعاء المنالة الستوفز المحتورة وهكذا ينسخي ان يكون العند في أحواله مع الله والهدا حال ابن عباس سسنة المستوفز المحتورة والمنافذ المنال ابن عباس سسنة المنه الله المنالة الله المنالة المنالة

تكتف وان اقتضى السدل وهوارسال الدين أرساهما كاانه اذا اقتضت الآية الاستغفار استغفر واذا اقتضت الدعاء سأل واذا اقتضت تعظيم الجناب العالى الالهبي عظم واذا اقتضت السرورسرة واذا اقتضت الخشوع خشع فهو بحسب ما يناجيه به فلذلك لا ينب في ان يقيد الدل في مناج آنه بصفة خاصة وله دا قال بالتخيير في هد دالمسئلة سن قال وكل هذه الهيئات جائزة وحسنة \* (فصل في الانتهاض من وترصلاته) \*

ذهبت طائفة الى ان المصلى اذا كان فى وترمن صلاته لا ينهض حتى يستوى قاعدا واحتار آخرون ان لا ينهض حتى يستوى قاعدا واحتار آخرون ان لا ينهض عدوده الى القعودة عدوان دعاه الى النهوض نهض فهو بحسب ما يلتى المدفى نفسه وقد تقدّ ما الحسك لا منى المحدد وان دعاه الى النهوض نهض فهو بحسب ما يلتى المدفى نفسه وقد تقدّ ما الحسك لا منى المحدد تين فهو المجمع في بحوده بين المحود عن قيام والمحود عن قعود فن المحدد عن الجملوس يتف على أشرار نزول الحق من العرش الذى استوى عليه سيمانه باسمه الرجن الى السماء الدنيا فيكون العبد في حال جلوسه بين المحدد تين يناجى الرحن من حيث انه المستوى على عرشه و في محوده عن جلوسه يناجى الحق بالاسم الرب من حيث نزوله اعباده فى الثلث المباقى من الدر في الهماء والهمئات كل على حسب شريه هذه الاحوال من الذكر والدعاء والهمئات كل على حسب شريه

\*(فصل فيمايضع في الارض) \*

اذاهوى الى السحودهل بضع بديه قبل ركبتيه أولا فذهب طائفة الى وضع اليدين قبل الركبتين وذهب قوم الى وضع الركبتين (الاعتبار) البدان محل الاقتدار والركبتان محل الاعتباد في اعتمد على رتبه مع الاقتدار الذى يجده من نفسه كالحلم مع القدرة قال بوضع الركبتين قبل البدين ومن رأى ان المدين محل العطاء والكرم ورأى قوله قدموا بين بدى نحواكم صدقات قدم السدين على الركبتين ثم ان المعطى لا يخلومن احدى حالتين أما ان يعطى وهو صحيم محيم عشمى الفقر و بأمل الحماة وأمّا ان يعطى وهو صحيم محيم الفقر والحاجة سال العلم بأنّ الله اعلم عصالحه فن كانت هذه حالته قدّم ركبته و من كانت حالته الشم في المدنف وهو يخشى الفقر وبذل المجهود في العطاء قدّم يديه على ركبته والساحد أى حال قدم من ها تين الحالة بن فان الاخرى تحصل له في محموده ولا بدّ فن اعتمد و هو كل حصل له صفة الجود والا يثار وجمع مراتب الكرم و العطاء ومن أعطى الله عن حبن وفرع اغر له ذلك العطاء بهذه الحالة الموكل والاعتماد على الله والذي رجمه الشارع تقديم البدين

\* (فصل في السجود على سبعة أعظم) \*

انفقواعلى انه من سجد على الوجه والدين والركبتين واطراف القدمين فقد تم سجوده واختلفوا اذا سجد على وجهه و نقص السجود على عضو من تلك الاعضاء هل تبطل صلائه أولا فقوم قالوا تبطل وقال قوم لا تبطل ولم يحتلفوا ان من سجد على جهته وأنفه فقد سجد على وجهه واختلفوا فيمن سجند على احده حما في قائل ان سجد على جهته دون انفه جازوان سجد على انفه دون جهته لم يجز ومن قائل انه لا يجوز أن بسجد على انفه دون حبهته وعلى جهته دون انفه ومن قائل انه لا يجوز الاان يسجد عليهما معا \* (الاعتبار) \* السبع الصفات ترجع المهاجم ولا يصح كون الحق الهافلوسة فلوسقط منها صفة أونسة على الاختلاف الذي بيناه فيها فقد بطل الجميع ولا يصح كون الحق الها وهو الذي لا يحيز المدة الانالسجود على السبعة الاعضاء فانها للحضرة الالهمة بنزلة هذه الاعضاء فلم المدادي بنيا في من الصفات التي هي شرط في وجود ما بقي من الصفات التي هي شرط في وجود ما بقي من الصفات السبع أو النسب على الخلاف الذي بنينا فن قال ان السبع والمبصر

الصلاة للرب فانه قال عن نفسه انه يصلى علينا فكانت الركعتان في الرياعية لهذا ولما أراد أن يفصل من الشيئة تن الاقالة بن والا تخر تهن ليتميزا فصل منهما مالحلسة وهذا هو العارض الذي عرض له حتى تُلس فأن فأنه حدثه ولم يأت به كايأتي بالركن أذا فانه \* وأمّا وقوع الحلوس بعد الثنتين في المغرب فلامرآخرخلاف هـ ذا وماهي بجلسة وسطى لانه ايس بعـ دهاركعتان فهيي في الثلثين وفي الرماعية في النصف وذلك ان منيه بأن الشمئين اذا تألفا كاناشيئا واحدا فذلك الواحد وهوعين الركعة النَّاليُّة من المغرب بشسر بأن ها تبن الركعة بن المتسمة بن بين عبيد ورب هما في المعنى واحدة الأن المعنى الواحد يتضمن الثاني من جسع وجوهه وايس الاخركذلك فان الاخريتضمنه من وجه ولا يتضمنه من وجه فن الوجه الذي بتضمنه ظهرفي الرماعية ركعتان بعدالجلسة الوسطى الركعة الاولى للواحد لتضمنه بعني الآخر والاخرى للآخر لتضمنه معنى الاؤلوبيق الوحه الواحد الذى لاأخله بمنزلة الوترالذي زادنا الله الادالى صلاتنا وهوركعة واحدة لاثاني اها وهوالوجمه الذي ينفرد به الحق من حمث ذاته وصورة ذلك فى العارف ان العد يطلب الواجب الوجود انفسه لانه يمكن فلابدله سمرج فالعمد يتضمن الرب بوجوده بلاشك فركعة الغرب اكتفى جالانها تنضمن الثانية ووجود الواجب لنفسه له وحهلتضمن الممكن وهووجه كونه الهاقادرامريد افقدتكون ركعة المغرب الهمة من هذا الوحه ولهسيجانه وحدأ يضاالي نفسه لايتضمن وجودالممكن جلة واحدة وهوالغني الذي له على الاطلاق فهو بالنظر اليه سسهانه لايلزم من النظرفيه من حكم ذاته وجود العالم ولابدّ الاان ننظر فيه من حيث مابطكمه الممكن فتظهرا لنسب عند ذلك وكونه قادرا فيطاب المقدور ومريدا فيطلب المراد فالوتر المفروض المرادله هوالوجمه الذي للحق من حمث مالايطلب الاكوان ولاتطلمه الاكوان اذالم ننظر فىذوا تهاآفال الله نعالى والله غني عن العالمن والعالمون هناهنّ الدلالات على الله فهو يقول في هذه الآبة انه غني عن الدلالات عليه فرفع ان يكون «نه وبين العالم نسبة ووجه بريطه مالعالم من حيث ذلك الوجــه الذي هومنه غني عن آلعـالمن وهو الذي تسميه أهل النظروجه الدليل يقول الحق ماثم دلمل على فمكون له وجه ريطني به فأكون مقمدا به وانا الغنى العزيز الذى لا تقمدني الوجوه ولا تدل على أدلة المحدثات فدلمل الحق على الحق وجود الحق في عن وجود الممكن من حث ما هو وحوده وجودعن الحق لامن حمث انه موجودعن الحق ومفتقر الى الحق فان الممكن لايفتقر الالام ممكن ععني أنه نعصه لله وعكن ان لا يحصه ل والاختقار من الممكن الى الممكن محيال والافتقار إلى الواحب ينفسه من المسكن في غيرتمكن محال فلاا فتقار لمكن ولالواجب الوجود الغني على الاطلاق والمكن ليس بفقىرلمكن على الاطلاق ولالغبر بمكن فأن تحصمل ماليس بمكن لمكن محال فالحق لايحصل في العبد منه في ولا للعمد منه شي فالظاهر من الممكّات وأعمانها وحود الحق والممكّات ماقمة على أصلهامن الامكان لاتبرح فعني الاستفادة هود لالة الحق يوجوده عليها لاد لالتها عليه فانها الاتدل علمه أبدافاا اظرفى هذه المسئلة توهم ان يكون دللاعلى الله لكونه ينظرفي نفسه فيستدل وماعلم ان كونه ينظررا جع الى حكم كونه متدحفا بالوجود فالوجود هوالنياظروهوا لحق فلولم تحف ذانه بالوجودفيماذاككان ينظرفمانظرالاالحق في الحق فأنتج لهالحق نفسمه فقال عرفت الله بالله وهو مذهب الجباعة اذانسر بت الواحد في الواحد كان الخارج واحدا فأفهم \* (فصل في التكتيف في الصلاة) \*

اختلف النياس فى وضع احدى الدين على الاخرى فى الصلاة فكرهه قوم فى الفرض وأجازه فى النهال فى وضع احدى الدين على الله على الله على الله على الله على الله على وسلم كاروى فى النه أيضا الله وقد ثبت أيضا الناسكانو ايؤم ون بذلك (الاعتباد) مختلف أحوال المصلى بريدى ربه فى قيامه بحسب اختلاف ما بناجيه به فان اقتضى التكسف

ورسوله الافى هذا الموطن فاذاعلت ان المواطن احكاما فافعل بمتنضا ها تكن حكمها ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه فرونس الصلاة اركع حتى تطمئن را كعاو ارفع حتى تطرئن رافعا فالواجب اعتقاد كونه فرضا

\* (فصل في هيئة الجلوس) \*

فن قا ثل يفضى بأليتيه الحالارس و ينصب رجاله اليمنى ويثنى اليسرى المرأة والرجل في ذلك على السواء وقال آخرون ينصب الرجب لالهني ويقعبد على اليسرى وفترق آخرون ببن الجلسة الوسيطي والآخرة فقالوافي الوسطى ينصب اليمني وبقعد على اليسرى وقال في الجلسة الاآخرة يفضي بأليته اني الارض وينصب رجله الممني ويثني الدسري وكل قائل فه مستند من الحيديث فيافعيل من ذلك احزأ (الاعتبار) الجاوس في الصلاة جلوس العبد بين يدى السيد وليس لدان يجلس الاان أمره سيده وقدأم المصلى بالحلوس في الصلاة وقال عليه الدسلام انما أناعبد أجلس كا يجلس العبد فأحسن الحالات في الجلوس هو الجلوس الذي يكون فيه أقرب الى الوقوف بنيدي سيده هذا اذا كان حال العارف حالا ينبغي ان يكون علمه العسد من حيث ما هو عبد فان حكان العارف في محل النظر فأصل معرفته بنفسه لمعرف رتبه فالاؤلى في جلوسه ان يفضى بأليته الى الارض في آخر حلوسه ولامته فانه أقرب الى النظرفي ذاته بخلاف الجلسة الوسطى فان جلوسه فيها عارس عربس له من الحق أحلسه أى رده في النظر الى نفسه لمعرفة مريد تحصلها فكرن كالمستو فزلانه مدعو الى الوقوف وهي الركعة الثالثة والطمأنينة في الركوع والسحود وأحوال الانتقالات كلهافي حالات العملاة المراد هماالشان لتحقيق ماتحلي له فيهاالاانه آذا أسرع بأدني ما ينطلق عليه انه راكع يفوته عمل كسر لايتاله الامن ثبت فلهدذا أمر بالطمأ بينة في هذه المواطن فان المعجلة من الشيطان الافي خيل وهي مذكورة فيمامها فالمسارعات الى الخبرات مشروعة يعبدا اشبات والاطمئنان في الخبرالذي أنت فيه فلامناقضة سالطمأ نينة والمسارعة

\*(فصـل)\*

اختلف إلناس في الجلسة الوسطى والاخبرة فن قائل في الوسطى انهاسنة ولست بفرض وشذةوم فتمالوا انهافرض والاصل الذي أعتمد علمه في افعال الصلاة كلها أن لا تحمل افعاله علمه السلام ذبها على الوحوب حتى يدل الدلدل على ذلك وأما الحلسة الاخــرة فبعكس الوسطى والاكثرون انها فريس وشذقوم فقالوانها ليست بفرض ومن فائل ان الجلسة ينسنة وهوأضعف الاقوال ويتي الخلوس فى وترمن الصلاة يذكر بعدهذا انشاء الله في فصله ﴿ (الاعتبار) أمَّا الحِلسة الوسطى فانها كاقلنا عارض عرض لاحل القدام بعدها الى الركعة النالثة والعارض لايتنزل منزلة الفرض والهدا سجد من سهاعنه وفرق بينه وبين الركن اذا فاته ولم يقترن بالجلسة الوسطى أمر فيحمل على الوجوب وانما هو أمرعارض عرض للمصلى في منياجا ته من التحلسات البرز خمات دعادان يسلم عليه بمياشر ع فيه من التحمات فلمارأى ان ذلك المقيام يدعوه الى النصّة تعمن علمه ان يجلس له كايفُرضَ علمه في آلحلسبة الاتنخرة التي هي فرمن والحكمة المنهودة في ذلكُ ان أصل الصلاة يقتضي الشفعية للقسمة المذكورة فماسناللهو سنالعمد فأقلهاركعتان الاالوترفان له خصوص وصف أذكره في الوترا ذاجاءان شاءالله وآماثت عمزالشفع بوجودالركعتين فتمزالرب من العبدحصل المقصود فلابد من الجلوس كإيكون فى صلاة الصِّيم وفي الصلاة اللهلمة سنني سنني وفي صلاة السفر وقول الراوى في أوّل فرض الصلاة انها فرضت ركعتتن غرز مدفى صلاة الحضر وأقرت في السفر على الاصل فلماعرض اهذا النفع في الصلاة الثلاثية والرباعية انالشيئينا ذاتأ لفاصيم على كل واحدمنه مااسم شيئين ومن النياس من قال كانا شيئاوا حدا وقد تأنف وجودار كعتين الآولة ين ثبوت نسبه شيئية الصلاة للعسبدونني نسبة شيئية

١١٩ ل ما

وحديث الاذنىن أثبت من حديث الصدر والذى أذهب المه في هذه المسئلة ان الاحاديث المروية فذلك انماهي في حكاية فعله صلى الله عليه وسلم وماروي انه أمريذلك وقد قال صلوا كمارأ يتموني أصلى ومعلوم ان الصلاة تحتوى على فرائض وسنن فلا يفهم من هذا الحديث ان جميع افعال الصلاة فرض لمعارضة الاجماع لهذا المفهوم فلنصالها ونرفع أيد بناعلي ماهي علمه فيء لم الشارع من حيث تعمين فرض أوسنة كاأحرم على باحرام النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يعلم عاأحرم وأفره على ذلك رسول اللهصلي الله علمه وسلموما فالله أخطأت فنرفع أبدينا في الصلاة على حكم الشرع فيها فنقبلها أوسمنة والاولى الرفع الى الاذنين ولكن ينبغي ان يكون رفعهما على الصدر الى حذ رالمنكبين الى الاذنين فيحمع بين النلائة الاحوال وكذلك المواضع تعمها كاهاعند تكسيرة الاحرام وعندال كوع وعندالرفعومن الركوع وعندالسجو دوعندالرفع من السجو دوعنه دالقيام من الركعتين فات ذلك لايضره فمانه قدورد وماوردأن ذلك ببطل الصلاةوماوردمايعارض ذلك وغاية المفهوم منحديث ابن مسعود والبراء بن عازب انه كان عليه السلام يرفع بديه عند الاحرام مرة واحدة لايز يدعليها اي انه رفع مرّة واحدة ولم يصنع ذلك مرّتين عندالآحرام و يحتمل ان ريدا بقوايه مالان يدعلها أي لارفعهمامترة أخرى فى باقى الصلاة وماهونص وقد ثبتت الزيادة برفع يديه عندالركوع وعندالرفع منه وغبرذلك والزنادة من الثقة مقبولة فالاولى رفعهما في جمع المواطن التي جاءت الرواية نالرفع فهها \* وأمااعتبارالعارف في ذلك فان رفع الايدي بؤذن بأن الذي جصل فها قد سقط عند رفعها فكان الحق سحانه بقول معلما اذا وقفت بنزيدى فقف فقد مرامحتا حالا قلك شيئا وكل ثبئ ملكتك فارم به وقف صفر البدين واجعله خلف ظهرك فاني في قبلتك ولهذا يستقبل بكفيه قبلته ليعلم انه صفر البدين مماكان فيهما ثمانه اذاحطهما رجعت بطون الاتكف تنظر الى خلف وهوموضع مارمت به من يديها ثمان الله يعطمه في كل حال من أحوال الصلاة ما يقتضمه جزاء ذلك الفعل فاذا ملكه تركه وأعلم الحق ترفع بديه انه قدتركه في الموضع الذي منهغي له ان يتركه وقد يوّ جه طالبا فقيرا صفر المدين الى الموهب الألهبيِّ فيعطيه أيضا فبرفع بدَّيه وهي خالبة هكذا في حميع المواطن التي عليه النبيِّ صلى الله. علبه وسلم انرفع فيهايديه وقدر فعهمامن ابالحول والقوة اذكانت الايدى في محل القدرة فبرفع مديه الى الله معترفاان الاقتداراك لالى وان بدى خالمة من الاقتمدار في رفعهما الى الصدر اعتبركون الحق فى قبلته ومن رفعهما الى الاذنين اعتبركون الحق فوقه من قوله تعالى وهوالقاهر فوقء باده فغي كل خفض ورفع يفعل ذلك ويقول بذلك الرفع من يديه ان لاحول لى ولاقوة وان القوة لك لا اله الا أنت سحانك

\*(فصل)\*

اختلف الناس فى الركوع وفى الاعتدال من الركوع فن قائل غدروا جب ومن قائل بوجو به (الاعتبار) الخضوع واجب فى كل حال الى الله تعالى باطناوظاهرا فان اتفق ان يقام العبد فى موطن يكون الاولى فيه م ظهور عزد الايمان وجبروته وعظمته بعز المؤمن وعظمته وجبروته في فله المؤمن من الانفة والجبروت ما يناقض الخضوع فنى ذلك الموطن لا يكون الخضوع واجبابل ربما الاولى اظهار صفة ما يقتضه ذلك الموطن قال تعالى فيمارجة من الله لنت لهم ولوكنت فظاغلظ التلب هذا موطن يجب ان تكون المعاملة فيه كاذكرنا وقال فى الموطن الاخر باليها الذي حباهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فهومن باب اظهار عزد الايمان بعز المؤمن وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة بدروقد تراءى الجعان من بأخذه ذا السيق بحقه فأخذه أبود جانة فشى به بين الصفين خيلاء مظهر الاعاب والتحتر فقال رسول الله عليه وسلم هذه مشمة يبغضها الله بين الصفين خيلاء مشمة يغضها الله

فقال انمايخشى الله من عباده العلماء فيعتبرالعالم كما أخبرالله من أين أخذ فرعون وهدد مفة الحق ظهرت بلسان فرعون فعلم اله ما قالها نياب عن الحق كاية ول المصلى مع الله ان حد فلما غاب عن النيابة في ذلك القول طلبت الصفة موصوفه لفرجعت الى الحق وبق فرعون معترى عنها اذلا ينبغى ذلك الوصف الالمن لا يتعد فهو الاعلى عن التقييد فكان الجزاء لفرعون عن غيبته عن هذا المقام أن أخذه الله وسف فالاولى للماذى والا خرة الله ستة بل فاطلع بما أعله الله في أخذه ذلك عن الاطلاق الذى ادّ عاده على انتقسد الذى هو النكل فأن النكل القيد ولما رأينا الله قد عبر بالنكال عرفنا ان النقيض هو الذى سلبه وهو الاطلاق في موطن يقول سجانه ادعوني وفي موطن يعرفنا بأنه قد قنى التنسية وما يبدّل الفول ادى وما سبق العلم به فهو كائن ولا ينبي حذر من قدر وفي ذلك قلت

اذا قلت بالله قال لما تدعو \* بوان أما لاأ دعو يقول ألات عو فقد فازباللذات من كان أخرسا \* وخصص بالراحات من لاله مم

فينبغى العبداذا قرأ القراآن أوتكام بماتكام به أوكله غيره أو بعمن يتكام بأى اسانكان ان يفهم المقاصد فانه ليس فى العالم محت أصلا فان الصحت عدم والكلام على الدوام اذ فائدة الكلام الافهام عين الاساسعين والاحوال مفهمة وهى الكلام ولا يخلوم وجود أن يكون على حال ما فالله عين كلامه لانه المنهم الذى ينظر اليه ما هو عليه فى وقته فلالسان أفصح من لسان الاحوال والعمارات عن من جدلة الاحوال وانطاق فى الاصطلاح الم الكلام على العبارات والعارفون بالقه الوجود كله عندهم كلمات الله لا تنفد أبدا فافهم ما ينبغى للعبد أن يعرف من ذلك وهوانه اذا مع كلاما أوتكم هو يفرق بين ما هوا لعبد فيه الأنه فانهم ما ينبغى للعبد أن يعرف من ذلك وهوانه اذا مع كلاما أوتكم وان وصف الحدم عن العبد و عيز ذلك بالصفة فإن الصفة وان وصف الحمل وان وصف المنه في الالمعبد فالعبد صاحبها وان وصف العبد ما الكلام كله عن وقع سواء كان بالعبارات أم بالاحوال فهذا سعنى قوله ان في ذلك اشارة الى ما تقدّم فى القصة والذى تقدّم فى القصة قوله انار بكم المن يخشى وهو العالم وقوله فى ذلك اشارة الى ما تقدّم فى القصة والذى تقدّم فى القصة قوله انار بكم موصوفها وهو الله و بقى فرعون عرباعنها في الم يكن له من يحميه من الاخذية ول الله عن نفسه جعت موصوفها وهو العبد فهكذا فهم العارفون الطعم في فالمت الدعو على وهو العبد فهكذا فهم العارفون الطعم في الم الما وقوله في فللمت الصفة موصوفها وهو العبد فهكذا فهم العارفون المناقق

\*(فصول افعال الملاة)\*
\*(فصل رفع الابدى فى الملاة)\*

اختلف العلماء في رفع الايدى في الصلاة اعنى في حكمها وفي المواضع التي يرفعها فيها وفي حدّ الرفع فيها الى أين ينتهي بها \* فأ ما الحسكم فن قائل ان رفع اليدين سنة في الصلاة ومن قائل انه فرس وهؤلاء انقسموا اقساما فيهم من أوجب ذلك في الكستفتاح وعند الانحطاط الى الركوع وعند الرفع من الركوع ومنهم من أوجب ذلك في هدذين الموضعين وعند السحود واما المواضع التي ترفع فيها الايدى في الصلاة فين قائل عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع ومن قائل يرفعها عند السحود وعند الرفع من السحود وهو حديث وائل بن حجر ومن قائل اذا قام من الركوع يتن وهو رواية ما لك ابن الحوير ومن قائل الدا في من الركون عند المدان فن قائل الى المنكبين ومن قائل الى الدان فن قائل المنكبين ومن قائل الى الدان فن قائل المنكبين ومن قائل الى المناف المناف المنكبين ومن قائل الى الدان فن قائل الى المنكبين ومن قائل الى المنافقة على من المنافقة على من المنكبين ومن قائل الى المنافقة على من المنكبين ومن قائل الى المنافقة على المنافقة على المنافقة على على المنافقة على على المنافقة على على المنافقة على الم

وفقتى للبيان عنك والترجة حتى أخاطب عبادل بجوامع كلك وعافنى من أمران القلوب التي هي اغرانها واعف عنى أى قلل ما ينبغى أن يقلل وكثرما ينبغى أن يكثرنيا به عنى فانى لا أستطمع التحرك لزمانتي مع ارادة النحرك

\*(فصل في القنوت) \*

اختلفوا فى القنوت فن قائل اله مستحب في صلاة الصبح ومن قائل اله سنة ومن قائل اله لا يجوز القنوت فى صلاة الصح وانماموضعه الوتر ومن قائل يقنت فى كل صلاة ومن قائل لاقنوت الافي رمضان ومن قائل لاقنوت الافي النصف الآحر من رمضان ومن قائل في النصف الاول من رمضان وهودعاء يدعونه المصلى ومنهم من براه قمل الركوع ومنهم من براه معدالركوع ومن الناس من لابرى القنوت الافي حال الشدة ﴿ وقد روى في صفة قنوت الوتر دعا ُ خاص وقدروي في قنوت الصبح دعاء خاص لم يثبت فلسدع من ارادالقنوت بأى شئ شا بحسب حاله غيراً فه يجتنب السب واللعن فيالقنوت وليدع بخبرالدنيا والآخرة ومايزلف عنيدالله مثل ماثبت في قنوت الوتر من قوله صلى الله علمه وسلم اللهم اهدني فمن هديت وتولني فمن تولت ومارك لي فهما اعطمت وقني شرته ماقضت ا بك تقضى ولا يقضى عليك وانه لايذل من واليت ولايضل من هديت تماركت وتعالمت \* فهذا تعليم من النبي صلى الله علمه وسلم كيف ندعو الله في قنوتنا وفي كل دعاء فالعارف ينظر فيماعلم ان يدعويه أوبمايشه فهو يطاب من الله انهديه فمن هداه فأوقف مع صفة اللفظ فهو يطلب في المستقيل انكون في الماضن والمستقبل لابكون في الماني الاان مجمعهما وحد فيظر العارف فحدأن الجامع بنالماني والمستقبل انماهوا اعدم اذالوجو دلايصح الاللعال والوجو دلايكون الانتهفان وجودا الجال وجود ذاتى لايصح فيه العدم وله الدوام وبهذا وصفه أهل العرسة فقالوا وفعل الحال يسمى الدائم وهوموجو دبين طرقى عدم لايمكن فيهما وجودأ صلاوهوا لمانبي والمستقبل وهوعين العبدفه والموصوف بالعدم فقدده بالماضي وهوالعدم وبالمستقبل وهوعدم فاهدني للمستقبل وهدرت للماني والعدم لارقع فمه تمسرفلهذا شرعله أن بقول اهدني فمن هديت وأمثاله قاذا حصلت الهدامة كانت هي عين وحود الحال والحال ظرف محقق ولهذا جاء بني فقال فين والعدم لا يكون ظرفا لان المعدوم لاشئ والعدم عبارة عن لاشئ ولاشئ لا يكون ظرفا فالغبرشئ فالمفهوم من قوله اهدني فمن هديت وأمثاله بقوة ما تعطيه في أي اذا كسوتني وجود الهداية والتولي وماوقع السؤال فسه فلكن فى الحال الذى له الدوام فلا يوصف بالماذي فيلحق بالعدم ولا بالمستقبل فلا يكون له وجود والحق منزه عن التقييد في افعاله بالزمان والعبيد الذي هو الخلوق في المانبي موصوف بليس وفي المستقيل موصوف بليس وفى حال انتمافه بالوجود من حيث ذاته موصوف بليس فحكما ان ليس له حقيقمة لا ينفك عنها بل هي عمنه كذلك شيء الذي هو الوجو دوهو الحق سحانه حقيقة لا يوصف ينقيضه لل الوجود عينه وانسلب عن نفسه الفعل وأضافه الى السبب فانذلك غير مؤثر في وجوده للحق لماتحققناان العبدعدم والعدم لاينسب المدشئ وفى ذلك قلنا

|                           |  | تقول بهم وتعتبهم وماذا |
|---------------------------|--|------------------------|
| أقول بهدم فقل بي ما تقول  |  | أقول بهم وهل علوا بأني |
| بأنى قائــل و هو المتمو ل |  | اذا عبىد تحقق اذيقول   |
| فتملبى ماتقول ومانقول     |  | أعتب مثله والعدل وصني  |

يقول الله على لسان فرعون المار بكم الاعلى فنوحقيقة فان الله هور بنا الاعلى فأخذه الله للعالم فان الله وصف العلى ما للمشتد نكال الاخرة والاولى ان في ذلك لعبرة لمن يحشى والعبرة في ذلك للعالم فان الله وصف العلى ما للمشت

المعرفة بكفر بماخطر لمخي وعظمي وعصى من كونها أسبابالماذ كرناه خاطره مدركها عسادلك وفحر فوجب على كل واحدة منها ان تحشع سُبرتها من الحول والقوة في السبية فأنك أنت الذي تحفظ على قوام نشأتي انحصل معارفي فاذارفع رأسه العارف من الركوع يقول يابةعن رتبه لنفسه سمع الله لمن جده عند قوله سيحان ربي العظيم في حال ركوعه وما جده به في حال قما مه ثم يردّعلي رته من كونه. مربه من حنت تأسده وقوّته فيقول اللهمر ننافي ذف حرف النداء ليؤذن بالقرب وسوّ المنادي ليقاء نفسه فى حواب رته فيقول لا الحدأى النناء التام عاهولك ومنك ولا عواقب نناء كل منزوكل منني علمه في العيالم وهو قواله ملئ السهوات وملئ الارض وملئ ما منهه ما وملئ ما شئت من شئ بعيد مقول كل جزء من العيالم العيلوي" والسفلي" وما منهما وما يعطمه الامكان كل جزء منه معاوم يحكم الوحود والتقديرله ثناء خاص علمك من حست عينه وافراده وجعه بغيره في قلمدل الجمع وكثيره أحدك بلسانه وبلسان كلحامد فتكون لهذا الحامد بمثل هذه الانسسنة جمع مأيسستدعمه من التحلمات الاالهمة ومن الاحور الحسسة وقوله أحق ما قال العمد أي أوحب ما يتوله عبد مثل است د مثلاً وكانها لك عبد يقول انوب عن اخواني من العبيد في جدك لمعرفتي مك وحهالهم عنا منبغ لحلالك لامانع لما أعطات من الاستعدادلقول تجلسات مخصوصة وعلوم مخصوصة ولامعطى لمامنعت واذالم تعط استعداداعاما فبانم سيدغيرك يعطى مالم تعطه أنت ولاينفع ذا الجدّمنك الجدد أى من كان له حظ في الدنيا من جاه ورياسة ومال بغيرا في عله لافي نفس الامر لم ينفعه ذلك عنسدا في الآخرة اعندكشف الغطاء

\*(فصل فى السحود) \*

فاذا محدوسهم برته الاعلى كاتقد مرية ول في محود وبعد تسبيمه اللهم بلك محدت وبك آمنت ولك أسلت محدوجهمي للذى خلقه وشق معه و بصره تبارك الله احسن الخالقين اللهم اجعل في قلبي نورا وفي معى نورا وفي بصرى نورا وعن شمالي نورا وخلفي نورا وفوقى نورا وفي قي تمالي نورا وخلفي نورا وفوقى نورا وحتى نورا واجعلى نورا واجعلى نورا وعن شمالي نورا وحلفي نورا وفوقى نورا وحتى نورا واجعلى نورا واجعلى نورا واجعلى نورا واجعلى نورا يقول العارف محدوجهي للذى خلقه أى قدره من المهدر وأو جده من المهدالي المسور وشق معه و بصره بما أميعه وما أبصره مردي كل من وآنى فا نها من السيني المراتب ومعناه غيبني عنى وكن أنت بوجودى فأرى كل شئ مصرك وأسمع كل شئ بسمعك وهكذا جديم ما فداه والكن بنور يقع به التمييز بين الانوار حدتي يعرف نورا ليمين من نورا لشمال وهكذا سائر الانوار مم أقنى في عين الجمع فتحد الانوار بوحدانية العين فان لم أكن من نورا لشمال وهكذا سائر الانوار مم أقنى في عين الجمع فتحد الانوار بوحدانية العين فان لم أكن هناك في على نورا المهدى به في ظلمات كوني

\* (فصل فيما يقول بين السعد تين) \*

ية ول بين السعدتين اللهم اغفر كي واردقى واجنبرتى واهدنى وعافى واعفى عنى يقول العارف استرنى واسترمن أجلى العارف استرنى من الخالفات حتى لا تعرف مكانى فتقد في واسترمن أجلى الهارف استرنى من الخالفات حتى لا تعرف مكانى فتقد في واسترمن أجلى الهاكن عنى ادقلت ان سعت في محرقة اعيان كل موصوف بالوجود وان كان وجود له ولكن كا أثر في الممكن صفة الوجود ولم يكن بذلك موصوفا كذلك أثرت نسبته الى الممكن ان قبل فيه وجود حادث والحضرة الالهمة موصوفة بالغير على وجود هافلا بدّادا ارتفعت الحجب ان تحرق سعاتها ما أدركه بصرها ثم يقول وارجى يطلب العارف رجة الامتنان في عن الوجوب بالترفيق للعمل الصالح الموجب لرجة الاختصاص فير بدأ خذها من عن الامتنان مع وصفه بالعصمة والحفظ عن المخالفة والخذلان وارزقني من غذاء المعارف الذي يحيى به تملى كارزقتنى من غذاء الجسوم عما أبقدت به همكلى واجبرنى المجبرلا يكون الابعد كسرية ول اجعلى من المذكسرة قلوم م حتى أفوز باذتا لجبروا هدنى يقول

الناس يقولون شيئا فقلت مثل ما قالوه فيشقى بذلك شقاء عظيما لم يكن يتخيله فهذا من فتنة الممات والقبر فاعلم ذلك وقد فرغ التشهد على التقريب والاختصار

\* (فعدل في التسليم من الصلاة) \*

اختافوا فى التسليم من الصدلاد فنهم من قال بوجوبه ومنهم من قال ليس بواجب واختلف القائلون بوجوبه فن قائل الواجب من ذلك على المنفرد والامام تسليمة واحدة ومنهم من قال اثنتان ومن قائل ان الامام يسلم واحدة والمأموم يسلم اثنين وقد قبل عن صاحب هذا القول ان المأسوم يسلم ألا أما الاولى للتحليل والثانية للامام والنالنة لمن هوعن عينه والذى يقتضيه النظراذ الم يكن هنالئن يوقف عنده لا فالتوقيت ولا فى التجبيراً نيزاد على الفاائة تسلمة رابعة للمأموم ان كان عن يساره أحد وللامام تسلمتان اوثلاث من أجل التحليل ان كان الناس عن عينه ويداره فان لم يكن عن يساره أحد فيسلم اثنتين واحدة للتحليل والثانية لمن هوعن عينه والثابت عن رسول الله صلى الله عليه واعلم أد كان يسلم تسلمتين وفي الحديث ما يقتضي ان الحروج من الصلاة يكون بعد التسليم واعلم ان السلام لا يصح من المصلى الا ان يكون المصلى في حال صلاته فان المالية الى حالة مناهدة الا كوان والجاعة سلم عليه من المالة والمنات عن هذا المصلى حيث يرى بسلامه من صلاته في من يسلمه من من المنات المالية من يسلمه من صلاته في من يسلمه من المالية فسلام العارف من الصلاة لا تقاله من حال الى حال فيسلم تسلمتين الهمة لمن ينقل عنه وتسلمة لمن قدم عليه تسلمة لمن ينقل عنه و تسلمة لمن قدم عليه تسلمة لمن ينقل عده المدة وتسلمة لمن قدم عليه تسلمة لمن ينقل عده وتسلمة لمن قدم عليه

\* (فصل فيما يقول الذي يرفع راسه من الركوع وفي الركوع) \*

اذارفع الأنسان رأسه من الركوع يقول العارف الجامع لاكل الصلاة ممع المهان حده ثميسكت ثميقول بردعلى نفسمه بلسانه اللهمر بناولك الجد فانه فىقوله سمع اللهلمن حمده نائب عن رّبه وردفى الحديث الصحيم اذا قال الامام سمع الله لمن حده فقولوا اللهم ربناولات الجسد فانالله قال على السان عبده عمع الله لمن حده فلهد ايستحب المنفرد أن يسكت سكتة يفصل بن قوله سمع الله لمن جده وبن قوله اللهم رسا ولك الجدد ملئ المهوات ودلي الارض وملئ مابينهما وملئ ماشئت منشئ بعدأهل الثناءوالمجدأ حق ماقال العبدوكانيا للأعمد لاماذم لماأعطيت ولامعطى لمامنعت ولاينفع ذا الجدمنك الجد غمانه يقول في حال ركوعه اللهم للذركعت ولك آسنت ولك أسلمت خشع لك ممعى وبصرى ومخى وعظمى وعصبى واعلم ان العبدا ذاركع فقد أعلمتك انه في حال برزخي بين القيام والسعود فيقول العارف بعد تسبيح ربه بالتعظيم كما أوردناه اللهم لذركعت أي من أجلك خنفعت يقول القدومستك التي لاتنبغي الالك فكاني لماقت بسن يديك لم أقم الااستثالا لامرك حيث قلت وقوموالله أي فقمنا واناأ خضع في ركوعي دن خاطرر نبا خطرلي في حال قما مي اني قت لنفسي فأعترف بين مديك بركوعي اني لل ركي عت و بك آست يقول مك أي بسمك وبكأى مأيدك صدقت لاجولى ولابقوتي اذكانت القلوب يدك التي هي محل الاعان ولل أسلت أي من أجلك انقدت ولولاك مانغيرت أحو الى معك في عباد اتى فالك الذي شرعت لى ذلك يقول خشع لك معي فيما كلتني به في حال مناجاتي ايالة ويقول وخشه ع بصرى حياء منذ في حال ركوعى بيزيديك فانك قباتي كاأمرتى ان أجعلك مشهودي في صلاتي كأني أراك بك باسمدي وان مثلت نفسي اني أراك في اقدرأن انكر أنك تراني فانه لا يعزب عنك منقال ذرة في الارمس ولا في السماء بامن يدرك الابصارولا تدركه الابصار وقوله ومخي وعظمي وعصى لماجعل في كل واحدمماذكرت قوة يكون بها قوام نشأتي وثمات همكلي المحصل نفسي بها سقاءهم ذه الصورة ماأمرتها به ان تحصله من

التقديس مع وجود الزيادة التى تشترك فيها مع البركة فاكتنى بالزاكات لذلك وأنكرهذا جاءة من على الله على الله على ومواقع اختلاف خطاب رسول الله صلى الله على ولم بأت فى هدذ اللسان فى نعت التحمات بحرف عطف و قال فيها سلام بالتنكيروه و تشهد ابن عباس و ذلك انه راعى خصوص حال كل مصل فحاء بسلام منه حكى راماً خذ كل مصل منه على حسب حاله فى مقام السلام على النبي عليه السلام وفى دقام السلام على نفسه والصالحين من عماد الله و كذلك فى مقام السلام على نفسه والعالمين عماد الله وكذلك اختص بترك تحكي النبي عليه السهادة فى الرسالة واكتنى بالواولما فيها من قوة الاشتراك وذلك منل قوله شهد الله الله الاهو والملائكة وأولوا العلم ولم يعطف بناك الشهادة تشر بفالهم وان كان قد فصلهم عن شهاد نه لنفسه بذكر لا اله الاهو وأسقط هنا لفظ العبودية لتضمن الرسالة اياها

\* (فصـــل) \*

اختلفوا في الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم في التشهد فن قائل انها فرض ومن قائل انهالست بفرض وكذلك اختلفوا فىالتعقذ من الأربع المأمور بهما فىالتشهد وهوأن يتعقذ من عذاب التبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيخ الدجال ومن فتنة المحما والممات فهن قائل نوجوبها ومن فائل بمنع وجوبها والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم اولى اذكان من فعله فكسحن اذا انضاف الى فعله امره امّته بذلك فالصلاة على الذي صلى الله علميه وسلم في الصلاة وغيرهما دعا من العبند المصلى لمجد صلى الله علمه وسلم بظهر الغيب وقدورد في الصحيح عنه صلى الله علمه وسلم انه قال من دعانظهم الغيب قال له الملك ولك عمله وفي رواية ولك عمليه فشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمريه الله تعيالي في قوله باله بالذين امنوا صلوا عليه ليعود هيذا الخبرمن الملاَّ عيلي المصليُّ ثم قالُ وسلوانسلما فامربالسلام وأكده فقديحتل أنريد بذلك السلام المذكورفي التنهدوان ريدبه السلام من الصلاة أى اذا فرغم من الصلة على الذي صلى الله علمه وسلم فسلوامن صلاتكم ومذا التأويل تعلق من رأى وحومها فى الصلاة وامّا الاستعادة من منازل القبرفان القبرأ وَل منزلة من منازل الا تنحرة فيسأل الله ان لا يتلقاه في اوّل قد ميضعه في الا تنحرة عذاب ربه وامّا الاستعاذة منعذاب جهنم فانها الاستعادة من المعد فانجهم معناها المعمدة القعر والمصلي في حال القربة وهوقر ب من الانفصال من هذه الحالة المتربة فاستعاد بالله ان لا يكون انفصاله الي حال تبعده من الله بل الى قرب من حالة د ندة اخرى وأما الاستعادة من المسيخ الدجال فلما يظهر دفي دعواه الالوهمة وما يخمله من الامورا لخارقة للعادة من احماء الموتى وغير ذلك مماثمت الروامات مقله وحعل ذلك آبات له على صدق دعواه وهي مسئلة في غاية الاشكال لانها تقدح فيما قرره أهل المكلام فى العلم بالنبوّات فيبطل بهذه الفتنة كلدليل قرروه وأى فتنة اعظم من فتنة تقدح فى الدليل الذي اوحب السعادة للعباد فالله يجعلنا منأهل الكشف والوجود ويجمع لنبا بين الطرفين المعقول والمشهودواماقتنة المحما والممات فنهامايكون فيحال النزع والسساق من رؤية الشساطين الذين متصورون لهءلى صورة ماسلف من آمائه وأخاريه واخوانه فيقولون له مت نصر انيااو يهو ديااو مجوسيا ا ومعطلاليحولوا منهوبين الاسلام ومنها ما يكون في حال سؤاله في القيرو هي حين يقول الملك له ما تقول فى هذا الرجل ويشهر الى الذي "صلى الله عليه وسلم فأذالم برالمت تعظم الملك لأرسول ارتاب لانّ المراد الفتنة ليتميز الصادق الايمان من الكافروالمرتاب فان المؤمن يقول هورسول اللهجاء بابالسنات والهدىفا آمناوصة قناواتما المنافق اوالمرتاب وهوالذى يشكفى نبؤة النبي عليه السلام انهاس عند التهويجعل ذلك من القوى الروحانية وغيرها ثميري عدم تعظيم الملائدللرسول مهذا السؤال وهوقوله ماتقول في هـذا الرجل ولم يقل ماتقول في رسول الله فيقول المرتاب لوكان اه لا الهـذا القدر الذي كان بدعيه في رسالته لم يكن هذا الملك يكني عنه بمثل هذه الكتابة فية ول عند ذلك لا ادرى سمعت

حدثله حال دخول اوخروج فبكون السلام منه اوعلمه فدلءلي انه تجل خاص ولابذثم عطف من غسراطها رلفظ السلام على عبياد الله الصبالحين فشمل كل الصبالحين من جسع المخلوقين ولاينوي بالصالحين ماهوالمعهودمن العرف وانما ينوى بالصالحين المستعملين فماصلحواله أى "شي كان ولهمذا أميذكر افظ السملام في همذا العطف واكتنى بالواوتنيها بانه يدخل فيه من يستحق السلام بطريق الوجوب ومن لايستحقه ولم يعطف السلام الذى سلم يه على نفسه على السلام الذي سلم به على نسه فانه لوعطف علمه لسلم على نفسه من جهة النبوة وهوباب قدسده الله كاسدناب الرسالة عن كل مخلوق بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يوم التسامة فبين بهذا انه لامناسية بيننا وبين رسول الله صلى الله علىه وسلم فانه في المرتمة التي لا تنبغي لنا فابتدأ بالسلام علينا في طورنا من غـ برعطف واء\_لم انه لم نقف على روايه عن النبي صلى الله علمه وسلم في تشهده الذي كان يقوله في الصلاة في قوله السلام علىك الهاالنبي هلكان يقوله بهذا اللفظ أوكان يقول السلام على اولا يقول شيئامن ذلك ويكتفي بقولنا السلام علىناوعلى عبا دالله الصالحين فانكان قال مثل ماام ناان نقوله من ذلك فلدوجهان احدهماان يكون المسلم علسه هوالحق وهو بائب مترجم عنه تعالى فى ذلك كاحاء في سمع الله لمن حده والآخر أن يقوم فى صلاته فى تلك الحالة فى مقام غير مقام النبوة ثم يحاطب نفسه من حمث المقام الذى اقمرف منفسه ايضامن كونه نبيا ويحضره مناجل الخطاب فيقول السلام علىك الماالني فعسل الأحنى واللهاعلم ثم يقول انهدأن لااله الاالله وأشهدأن محداعيد الله ورسوله فاتمامعني الشهادة فقدتقذم فياتول التشهد وهذا التوحيدهنا انماهو يؤحيدما يقتضيه عمل الصلاة عوما ومايقتضيه حالكل مصل فيصلاته خصوصا فاقاحوال المصلين تختلف بلاشك ثم عطف الشهادة بالعمودية والرسالة على شهادة التوحيد يؤذن بالقرب الالهبي من السيد بمافسه من العيودية تله وبالفرب من المرسل عنافسه من ذكرالرسالة المضافة الى الهوية التي هي غب للمرسل اليهم وللرسول من حمث ان الروح الامين جاعها اليه من عندريه وتلقاها منه بربه لا ينفسه ا دلو تلقاها ننفسه د ون ربه لاحترق في موضعه من سطوات انوار الروح الامن الاتراه مع القوّة التي ايده الله مهاجاء ترجف يوادره يقول زتلوني زتلوني دثروني لاضطراب مفاصله وتحلل النور الروحاني مسىالك ذاته فكان يسمع لهانقمض فيدأ مالشهادة حين عطفها ماسمه مجمد الماجع فيه من الحامد أي مهااستحق العطف بحرف التشريك إ ثم فالغيدانله فذكره بعدودية الاختصاص المعلم بحريته عن كل ماسوى الله فشهدله بأنه عبدالله ليس فه شقص اكون من الاكوان ثم عطف على العبودية بالرسالة وعلى الله بالهوية فزاده في العبودية اختصاصين وهماالندوة والرسالة وذكرالرسالة دون النبوة لتضممها اباها فلوذكر النبوة وحدهاكان يبقي علينا أختصاصه بالرسالة فيمتاج الىذكرها حتى نعملم بخصوص اوصافه على من ليس له منزل الرسالة من عبادالله النيين فهدذا تشهدلسان الكال وأماتشهدلسان الجال فهوتشهداب مسعود الذى ذكرناه وهوعلى هنذا الحذالامااختص به ممانذكره وهوأن يقول صاحب هنذاالقمام المسانه والصلوات والطسات فاتى الصلوات لعموم ماتدل علمه في الرجوتيات والدعاء وأنواعه من الاحوال وكلها صلاة وعطف علها بالنعتية بالطسات ليطبب مانفساو اختص في هـذا التثمد باضافة العبودية الى الهوية لاالى الله وهومقام شريف في حق رسول الله حث اخبراً له صلى الله عليه وسلم فى حال نظره فى ربه من حدث ما تستحقه ذاته التي لا نعرف ولا مناسسة منها وبين الممكّات بخلاف الأسيان الاوّل فإن الاضافة ما العبودية كانت الى الله لا الى الهوية وهو أن ينظر فيه من حيث مايطلبه الممكن ويليق وهودون ماتشهديه ابن مسعود واتما التشهد بلسان الجلال فزادعلى مااحتوى علسه التشهدان بأن نعت التحيات بالمبار كات أى التحيات التي يكون معها البركات وأسقط الزاكيات وكذلك استقطها ابن مسعود فانهماراعها الاشتراك في الزيادة وراعي عرمافي الزكاةمن

للم علىك ايها النبي ورجه الله ومركاته السلام علمنا وعلى عمادا لله الحما لحينا شهدأن لااله الاالله وأشهداًن محمدا عبده ورسوله وأخذبه الاكثران وتنقله \* (واماتشهدا بن عباس) وهو التحمات المياركات الصلوات الطسات تله سلام علمك الهاالنبي ورجة الله وتركاته سلام علمنا وعلى عبادالله الصالحينأ شهدأن لااله الاالله وأن مجدارسول الله واخذت به طائفة وكاها احاديث مروية عن رسول اللهصلي الله علىه وسلم فالعبارف اذاتشهد بهذا التشهدفاتماان يكون في حالة هيبة وجلال وقبض عن اسم الهيئ واتماان يكون في حالة انس وجال وبسط عن اسم الهبي واتما ان يكون في حالة مراقبة وحضور لموازنة ذاته عاكانتيه من العبادات في الصلاة فيعهم كل قوّة من قوى نفسه في صلاته وكل جارحة من حوارح جسمه في صلاته بما مليق بها مماطليه الحق منه من الهيئات التي يحكون علما لملاته بالنظر الىكل جارحة وقوة فيعمره لمسواءكان في حال هسة ام انس وهوا كمل الاحوال فانحصر الامرفى ثلاثة مقامات مقام حلال ومقام جال ومقام كال فتشهد بلسان الكال وهو الاول للسالة فىقول التحمات تله أي نحمات كل محج " ومحما في حميع العبالم والنسب الالهمة تله أي من اجل الله الاسم الحامع الذي يجمع حقائقها وذلك لانكل تحية في العالم انماهي مرتبطة بحقيقة الهية كانت ماكانت فتي لم يجمع الانسبان بنيته وقلبه لم يجمع بلفظة التحيات حقيقة من الحقائق الااهمة كلها الاالحقيقة الواحدةالمثير وعةله في تحبية من حيث ماهو مقيد بهامن جهة شرعه خاصة وقوله الزاكات لله رقول التحمات المطهر ات الناميمات أي التي ينمو خبرها على قائلها من الحقائية الالهمة التي اوحدت تلك التحمات بحسب ما تعطمه اسماؤها ثم يقول السلام علمك الهما النبي ورحة الله ومركانه بالالف واللام التي للجنس لا التي للعهد فسكون سلامه عملي الذي علمه السلام مثل تحماته للشهول والعموم أي بكل سلام وهذا مؤذن بأنّ العمد قدا تتقل من مشاهدة ريه من حمث الاطلاق اوأمرمامن الامورااتي كانفهافي سحوده الىمشاهدة الحق في النبي علمه السلام فلما قدم علمه بالحضورسيا علمه مخاطما مواجهة بالنبؤة ولميسلم علمه بالرسالة فان النبؤة في حق ذات الذي اعم وأشرف فانهيد خل فيهاما اختصبه في نفسمه وماامر بتبليغه لاتمته الذي هومنه رسول فعروعرف ما منىغى ان يخاطب به رسول الله صلى الله علب وسلم في ذلك الحندوروأ ته به من غبر حرف نداء بؤذن معدلماهو علمه من حال قربه ولهذا جاء بحرف الخطياب ثم عطف علمه بعد السلام بالرجة الااهمة لشهو لهاللامتنان والوحوب فاضافهاالي الله لمارزقه صيلى الله عليه وسلم من السلامة من كل ماىشەنە و فى مقامە ذلك وعطف بالبركات المضافة الى الهوية والبركات هى الزيادة وقد قسال لەعلىه كأنهذا المصل في هذه التحمات بقول لهسلام علمك ورجة تقتضي الزبادات عندلة من العبل مالله. سيحاله الذي هو أشرف الحالات عنييدا بله كما حاءمال اكات في التحيات فناسب سنالز كاة والمركة ولهذا حعل الله تعالى البركة في الزكاة التي هم الصدقات لارتماطها بهالان الصدقة اخراج مأبكان في المدوهي الزكاة ولاتهتي في الوجود خلاء فيعوّضه الله ويملأ يديه من الخير العلم وغيره من الثواب الحسي في دارالكرامة مالايقدرقدره في مقابلة مااخر حه ثم يقول السلام علىناوعلى عساداللهالصالحين فسلرعلي نفسسه بشمول السلام وأجناسه كإسسام على النبي وجأء بنون الجع يؤذنان كل جزءمن هذا المسلم سلمء على بقسة اجزائه وعوالمه وذلك اذا كان هذا العبد قد نظرالي مت قلمه ونزه الحق ان يكون حالا في قلمه وان وسعه لما يقتضمه حلال الله من عدم المناسمة من ذاته تعالى وبين خلقه ورأى مت دلمه خالسا من كل ماسوى الله فسلم على نفسه كما امرا ذا دخل مقاما فمه أحدأن بسلم على نفسه قال تعالى اذادخلتم سوتافسلواعلى انفسكم تحمة من عندالله مباركة ة يعسني اذالم تجدوافها احدا فيكون العسدهنا مترجاءن الحق في سلامه لانه قال تحمة س عندالله مساركة كإجاء في سمع الله لمن جده فكذلك يقولها في الصلاة نياية عن الحق لا نه ماثم من

مل

بنسبة خاصة مالها عين موجودة

\*(io---b)\*

اختلفوافى الدعاء فى الركوع بعدا تفاقهم على جو از الناء على الله او وجوبه فى مذهب من يراه شرطا فى صحة الصلاة فنهم من كردالدعاء فى الصلاة بغيراً لغاظ القرء آن ومنهم من اجازه وبه اقول واختلفوا فى الدعاء فى الصلاة بغيراً لغاظ القرء آن ومنهم من اجازه لأولما كانت الصلاة معناها الدعاء حيران يكون الدعاء جزأ من اجزائها ويكون من باب تسعمة الكل باسم الجزء وأتمامن يكره الدعاء فى الركوع الوجه الله المبارخية لها وجهان وجهان وجه الى الحق ووجه الى الخلق فن كان مشهده من الركوع الوجه الذى يطلب الحق كره الدعاء فى الركوع الوجه الذى يطلب الكون من الركوع الركوع الوجه الذى يطلب الكون من الركوع الله يعواز الدعاء فى الرجان قو امون على النساء ومن رجج الوجه الذى يطلب الكون من الركوع فال يجواز الدعاء فى الرجان قو المون على النساء ومن رجج الوجه الذى يطلب الكون من الركوع فال يجواز الدعاء فى المحلة بغيراً لفناظ من كلام النس من مخالفة النفس التى طبعت على قد شرع الادعية فى القرء آن فالعدول عنها الى المناجه فى المدارك وعوائله على المناجه فى المدارك المناجه فى المدارك المناب وفى السنة عما شرع الابتكام الاالله فا يفعل يفعل فعده كاوردأن الله فالعدول على السان عبده على قلبه اله ما ثم الاالله والملاة المناب فى الملادومن اطلق الدعاء فى الصلاة بأى توع كان غلب على قلبه اله ما ثم الاالله ولامتكام الاالله فا يفعل يفعله فى عبده كاوردأن الله فال عدلي لسان عبده سمع الله لمن حده يعنى فى الصلاة

اختلف العلما فى وجوب التشهد والمختارمنه فن قائل يوجو به ومن قائل لا يجب فان التشهد على الحقيقة معنياه الاستحضارفانه تفعل من الشهودوهو الحضور والانسان مأسور بالحضور في صلانه فلايتمن التشهدوهو الاولى والاوحه ولماكان الشاهد مخاطباما اعلم بمايشهديه بخلاف الحاكم لم يصيم الحضورولا الاستحضارمن غبرعلم المتشهدمن بريدشهوده فلايحضرمعه من الحق الاقدرما يعلممنه وماخوطب بأكثرمن ذلك واختلفت مقالات الناس في الاله واذ ااختلفت المة الات فلابة للعافل اذ اانفر د في علمه معربه انتكون عدني مقالة منهذه المقالات التي انتحها النظروهي مختلفة فالسقيم العقل من يترك مآاعطاه نظره فىالله ونظرغبره من اصحاب المقالات بالنظر الفكرى ومرجع الى ما قالمه الانساء صلوات الله علمهم ومانطق به القرءآن فبعشقده ويحضر معه في صلاته وفي حركاته وسكاته فهو أولى به من ان محضرمع الله بفكروقد بطرأ لبعض الناس في هذا غلط وذلك انه برى ان الانسان ما شت عنده الشرع حتى شيت عنده بالعقل وجودالاله وتوحيده وامكان بعثة الرسال وتشريع الشرائع فبرجح لهذا ان يحضرمع الحق في صلاته مهذا العلم ولدس الامر كذلك فانه وان كان نظره هو الصحيح في اثبات وجود الحق وبوحىد دوامكان التشريع وتصديق الشبارع بالدلالة التي اتي بهيافيعلم إن الشارع قدوصف لنا مامور لووقفنا مع العقل دونه ما قبلنياها ثم انارأينا ان تلك الاوصياف التي جاءت من الشيارع في حق الله ومعرفته تطلها افعال العبادات وهي اقرب مناسبة اليهامن المعرفة التي تعطيما الادلة النظرية التي تستقل بهافرأينا انحضورنامع الحقفي تشهدنا وصلاتنا بالمعرفة الالهمة التي استفدناها من الشارع في القرء آن والسنة المتواترة أولى من الحضور معه بمقالات العقول ثم نظرفهما وردمن التشهد فى الصلاة حتى نجرى على ذلك الاسلوب كافعلنا في التوجيه والقراءة ومايقال في الركوع والسحود فنقول من ذلك \* (امانشهد عمر) \* وهوالتحيات لله الزاكات لله السلام علىك ايها النبي ورجة الله وبركانه السلام علينا وعلى عبادالله الصالحن أشهدأن لااله الاالله وأشهدأن محداعده ورسوله وأخذت به طائفة \* (واماتشهدعبدالله بن مسعود) \* وهوا لتحمات لله والصلوات والطيبات

جعل ناصمته مدربه في غيب هو يته ومن خرج وند ولم يجعل ناصمته مدربه استثناه الله منهم فقال غير المغضوب أى الامن غنب الله عليهم في ادعاهم الله بقوله حى على الصلاة فلم يجيبوه ولا الفالين واستنى من حار ولم يعرف ربه انه ربه وأشرك معه فى الربوبية من لايستمق الالوهمة فاذا حضر العبده فاشامه وأشباهه قالت الملائكة آمين وقال باطن الانسان الذى هو روحه المشارك للملائكة فى نشأتهم آمين لما كان الداعى اللسان ثم يسعى ألى قلبه فيسمع تلا وةروحه فا تحدة الكتاب مطابقة لتلا وة لسانه فيقول اللسان مؤسنا على دعاء روحه من قوله اهد نا الصراط فن وافق تأمينه تأمين الملائكة موافقة طهارة وتقديس ذوات كرام بررة اجابه الحق عقيب قوله آمين باللسانين فهذا قد أبنت لك اسلوب القراءة فى الصلاة فاجر عليه قدر اتساع باعث وسرعة حركتك وانت أبصر ومامنا الاله مقام معلوم وانالخين المسحون

\*(فصل)\*

وأتماقرا والقروآن في الركوع فن قائل بالمنع ومن قائل بالجواز والذي اتفقوا علىه التسبيح في الركوع واختلفواهل فمهقول محدود فن قائل لاحدفي ذلك وسن قائل بالحدفي ذلك وهوأن يقول في ركوعه سحان ربى العظيم ثلاثا وفى السحود سحان ربى الاعلى ثلاثا والقائل بهذا منهم من يرى وجوبه وان الصلاة تبطل بتركه وأدناه ثلاث مرات ومنهم من يقول بوجو به وهوعامّة العلاءرمن قائل منبغي للإمام ان يقولها خساحتي يدرك من ورآء ان يقولها ثلاثاولما كان المصلى في وقو فه بين يدى ربه في الصلاة له نسبة الى القبومية ثمانتقل عنها الى حالة الركوع لذى هو الخضوع وكذلك السحود ولم تنبغ هده الصفة ان تكون تله قال النبي صلى الله عليه وسلم على مافهم من كلام الله في قوله فسيم ما سم ربك العظم احعلوها في ركوعكم وفي قوله سماسم ربك الاعدلي اجعلوها في محودكم يقول ترهو اعظمة ربكم عن الخضوع فان الخضوع انما هو لله لا بالله فائه يستحيل ان تقوم به صفة الخضوع واضافه للاسم الربالانه يستدعي المربوب وهومن الاتهات الثلاث وهواسم كثيرالدوروالظهورفي القرءآن اكثر التسديريه لم تتعلق به مطلقا من حمث مايستحقه انفست وانما تعلق به مضاغا الى نفس المسيد فقال سمحان ربى العظيم وانماتعلق به مضافا في حق كل مسجم لان العلم به من كل عالم يتفاضل فمعتقد فيه شخص خلاف مايعتقدفمه غييره فكل شخص يسبح ربه الذي اعتقده رباوكم شخص لايعتقد في الرب ما معتقده غيره وبرى ان ذلك المعتقد الا تنخر فما نسيمه الى ربه مما يستحمل عنده ان تكون له هذه الصيفة وصيخورمن اجلها فلوسجه مطلقانا عثقادكل معتقد لسجوهذا الشخص من لامعتقد فمهانه ننزه فلهذا اضافه كلمسبم لما يتمضمه اعتقاده وحظ العارف أن يسحه بلسان كل مسبم وينظر فى عظمة الله وتنزيها عن قيام الخضوع بها وعلوه عن السحود فان العبد فى سحوده يطلب اصل نشأة همكله وهوالماءوالتراب ويطاب بقيامه اصل روحه فان الله يقول فهم وانترالاعلون وصارت حالة الركوع رزخامة وسطا بين القيام والسحود بمنزلة الوجود المستفاد للممكن برزخابين الواجب الوجود انفسه وبن الممكن لنفسه فالمكن عدم لنفسه فان العدم لايستفاد فانه ماغمن يفهده والواحب الوحود وحوده لنفسه فظهرت حالة برزخمة وهي وجود العبد بمنزلة الركوع فلايقال فيهذا الوحو دالمستفاد هوءمز المهكن ولاهوغيرا لمكن ولايقال فيههوعين الحق ولاهو غبرالحق فله نسيتان بعرفهما العارف فخطر للعارف في حال الركوع الحال البرزخي الفاصل بين الامرين وهوالمعني المعقول الذي بتمزيه الربس العسدوهوأ بضاالمعني المعقول الذي بهيتصف العمد بأوصاف الربو يتصف الرب بأوصاف المربوب بالصنيات غانه رصف لاصفة وانحا قلناوصف لاصفة لاتالمفة يعقل منهاا مرزائدوعن زائدة على عبن الموصوف والوصف قد يكون عبن الموصوف

ولاتغفل عنى فقال الشباب نعم فلمااصح قال له هل فعلت ماامر تك به قال نعم بالستاذ قال وهل خمت الفرءآن السارحة قال لاماقدرت على اكثر من نصف القرءآن قال اولدى هذا فاذاكانت هذه اللهلة فاحعل امامك من ثنت من الصحابة الذين معو االقرع آن من رسول الله صلى الله علمه وسلمواقرأعلمه واحذره فانهرم سمعوه من رسول الله صلى الله علميه وسلم فلاتزل في تلاوتك فقال انشاءالله ماآستاذ كذلك أفعل فلمااصج سأله الاستاذ عن لملته فقال ما استاذ ما قدرت طول لللقي على اكثر من ربع القرء أن فقال باولدي اتل في هذه الله له على رسول الله صلى الله علمه وسلم الذي انزل علمه الفرعآن واعرف من بين يدمه تبالوه قال نع فالماصبح قال بالستاذ ماقدرت طول لملتي على اكثر من جزء من القرء آن اوماً بقاريه فقال باولدى اذاكاً نت هـ ذه الله له فلتكن القراءة بين بدى جبريل الذى نزل به على قلب محمد صلى الله علمه وسلم فاحذ رواعرف قدرمن تقرأ علمه قلما اصحبه قال ما استاذ ما قدرت على اكثر من كذاوذ كرسورا فلدلة سن القرء آن قال ما ولدى اذا كانت هـ ذه اللملة تب الى الله ومأهب واعلم ان المصلى بناجي ربه وانك واقف بيزيديه تتلوعلمه كلامه فانظر حظكمن القرءآن وحظه وتنبرما تقرأ فليس المرادجع الحروف ولانأ ليفها ولاحتكابه الاقوال وانماالمرا دمالقراءة التدس لمعياني مأتتلوه فلاتك جاهلا فلمااصبع انتظر الاستاذ الشباب فلم يحيء السه فمعث من يسأل عن شأنه فقيل له انه اصبح مريضا يعاد فجاء المه الاستاذ فلما اسمره الشاب بكي رقال بالسناذ جزال الله عنى خمرا ماعرفت انى كاذب الاالمارحة لماقت في مصلاي وأحضرت الحق وانا بينيديه اتلوعليه كتابه فلمااستنفت الفاتحة ووصلت الىقوله ابالة نعبد نظرت الىنفسي فلمارها تصدق فى قولها فاستحميت ان اقول بن يديه ايالة نعبدوهو يعلم انى اكذب فى مقالتي فانى رأيت نفسي لاهمة بخواطرهاعن عبادته فبقيت ارددالفراءة من اول الفاتحة الى قوله ملك يوم الدين ولااقدر ان أقول المالة نعيد فانه ما خلصت لي فبقيت الستميي ان اكذب بيزيديه تعمالي فهفتني في اركعت حتى طلع النجر وقدرضت كيدي ومااناالاراحل المه على حالة لا أرضاها من نفسي في النقضت ساعة حتى مات فلادفن ذهب الاستاذ الى قبره وسأله عن حاله فسمع صوت الشاب من قبره بقول له ااستاذ

اناحى عندحى \* لم يحاسبنى بشى فرجيع الاستاذ الى متسه ولزم فراشه مربضا مماا ثرفسه حال الفتي فلحق به رجهما الله فين قرأ اماليّ نعمد على قراءة الشباب فقد قرأ ثم اذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم عمير المغضوب عليهم ولاالضالن قال هدا لعبدى ولعبدى ماسأل فاذا قال العارف اهدنا احضر الاسم الالهبي الهادي وسأله ازم ديه الصراط المستقيم وهنوصراط التوحدد من يؤحسد الذات وتوحيدالاله بلوازمه منالاحكام المشروعة ألتي هي حقها في قوله علىه السلام الابحقها فيحضرفي نفسه الصراط المستقيم الذي هوعلمه الربسن قوله انربي على صراط مستقيم فانه اذامشي العارف على ذلك الصراط الذي هو علمه الرب كان الحق امامه وكان العبد تابعا للعق على ذلك الصراط وكنف لايكون تابعانه وناصيته يده يجزداليه قال ثعالى مامن دابة الاهوآخذ بناصيتها انربي على صراط مستقيم فدخل في هذه الا يه جمع مادب علوا وسفلا ماعدا الانس والجن فانه مادخل من الذقلين الاالصالحون منهم خاصة ولودخل حسع الفقلين لكانوابأ جعهم على صراط مستقيم ولهذآقال وانمن شئ الايسجم بجمده وقال في حق الثقلين خاصة على طريق الوعيد والتهديد حيث لم يجعلوانواصيم بيده سيحانه سنفرغ لكم ايهاالثقلان ولهذا قال صراط الذين انعمت عليهم يريد الموفقين وهم العالم كله والصالحون من الانس مثل الرسل والانبياء وصالحي المؤمنين ومن الحن كذلك فلم يجعل الصراط المستقيم الالمن انع الله عليه من النيين والصديقين والشهداء والصالحين وكلداية هوآخذ بناصيها فاذاحضرالعارف في هددالقراءة

باكست أيدى الناس لمذيقهم بعض الذي علوا وهذاهوعين الحزاءفيري ان الكفارات سارية فىالدنيا وانالانسان لايسلم منأمريضتي صدره ويؤلمه حساوعقلاحتي قرصة البرغوث والعثرة فالا كلاممحدودةموقتة ورجة اللهغىرموقتة فانهاوسعت كلشئ فنهاما يحكم بطريق المنة ومنها مايؤخدبطريق الوحوب الالهبي فيقوله كتب ربكم على نفسه الرحة بعدقوله فسأكتبها ثريعد كتهافالناس بأخذونها جزاءوبعض الخلق تكون لهم امتنا ناحدث كانوافكل ألم في العالم فىالدنياوالا خرة فانه مكفرلامورموقتة محدودة وهوجزاعلن يتألمبه منصغبروكمبريشرط تعقل التألم لابطريق الاحساس بالتألم من غسرتعقله وهدذا المدرك لايدركه من لاكشفله فالرض لايتعقل التألم وانأحس به الاانأمّه ووالده وأمثالهما من محسه وغيرمحسه تألمون ويتعقلون التآلم رون فيالرضيع من الامراض الحيالة به فيكون ذلك كفارة لمتعتل التألم فان زاد ذلذ العاقل الترحم به كان مع التكفير عنه مأجورا \* وأمّاالصغيراذ اتعقل التألم وطاب النفو رميز الإساب الوّلة واجتنبها فان ألمه كفارة لماصدرمنه مماآلم به غيره من حيوان أوصى آخر أواما ئه عماتدء و والمه امه أوأبوه أوسائل سأله فىأمر فأبي عليه فتألم السائل حبث لم يقض حاجته هذا الصغير فاذانأ لم آل غير كأن ذلك جزاء مكفرالما آلم به ذلك الشخص السائل بامايته عماساً له فيه او آذى ذلك الحيوان من كاب بضريه بمجعرأ ومرغوث يقتلدا وقلدتا ونملة بطأها مرجله وسرتاه ذاالام عجب سارفي الموحو دات حتي الانسان يتألم بالغيم وبضيق صدره فانه كفارة لامورأ ناهامن حمث لايشعرفه فداكله رادأهل الكشف محققافي قوله مالك بوم الدين فىقول الله فؤنس الى عمدي أومجدني عمدي أوكازهما الاان التمعمد راجع الىجناب الحق من حث ماتقتضمه ذاته ومن حث ماتقتضي نسمة العالم المه والتفويض من حبث ماتقتضي نسبة العالم البه لاغبرذلك فغي حق قوم بقول مجدني عبدي وفي حق قوم أخرين دونهم يقول فؤض الى عمدى فهذا الصنف كله لحناب الله لس للعمد فعه شي فادا قال امالة نعمدوامالة نستعين قال هذا مني ومين عمدي ولعمدي ماسأل فهذه الاكنة تتضمن سائلاو مسئولا مخاطباوهوالكاف من الالونعمد ونستعين هوالعبدفانه العابدوالمستعين فأذاقال العارف اللأ وحدالحق بحرف الخطاب فجعله مواجهه لاعلى جهة التحديد ولكن امتنالالقول النبارع لمثل همذا ئلفى معرض التعلم حين قال له اعبدالله كأنكتراه فلابد أن يواجهه بحرف الخطاب وهوالكاف اوالماءوا نماوحده ولم يجمعه أينسا امتثالالام الله في وله أعسد الله وحده فؤحده في الخطاب كإوحد نفسه في الامر ثمان العارف سظر الي تفصيل عواله وان الصلاة قدع حكمها م حالانه ظاهرا وباطنالم ينفرد بذلك جزؤعن آخرفانه يقف بكَّاه وبركع كذلك و بسيمد كذلك ويحلس كذلك فجمع عالمه على عبادة رتبه وطاب المعونة منه عملي عبادته فحاء نبون الجمع في قوله نعمد ونستعن فعلم من الحق لما قيده بالنون الهير يدمنه ان يعبده بكاسته ويستعن به بكلسه ومتى المصلى مهذه المئامة من جمع عالمه على عمادة رتبه كان كاذما في قراءته فإن الله منظر المه فبرا دستلفنا فى صلاته أومشغولا بخياطره وقلمه في دكانه وتجارته وهومع هيذا يقول نعيد فيتول اللهاء كذبت فيك: امتل محمعيتك على عمادتي ألم تلتفت مصرك الى غسر قبلتك ألم تصغ بسمعك الى حديث الحاضرين لتسمع ما مقولون ألم تمش بقلمك وفكرك في سوقك فأين صدقك في قولك نعد وفصضر العبارف هذا كله في خاطره ويستحيي ان يقول اماك نعيِّد لئلا مقول له كهذبت فلا بدَّأَن يجمِّع من هذه تلاوته على عمادة رته حتى رقول الحقّ له صدقت في جعمتك على "في عمادتي وطلب معونتي " أرو في هذا الياب عن بعض المعلمن الصالحين ان شاياصغيرا كان بقرأ علمه القرء آن فرآه مدنيز الدون فيه عن حاله فقد لله انه يقوم الليل بالقرء آن كله فقال له باولدي اخبرت انك تةو م الليل بالقرء آن كله فقال هوماقيل لدُّفتال اولدي اذا كانت هذه الليلة فاحضرني في قبلتك واقر أعيلي " القرء آن في صلاتك

الله الله الله

البارئ فالخالق وقع بن الله والبارئ فهو منهة لله ومو موف للبارئ فعيلي هيذا الاساوي تحري تلاوة العارفين وأذكأرهم وهكذا فى الاكوان اذاوقع كون بين كونين يكون لاتول ابناوللناني أبا في الذي مذهب من ذلك كان ما كان فلهذا وال الله في قولُ العمد بسير الله الرحي الرحم ذكرني عبدي وماقيدهاذاالذ كريشيغ لاختلاف أحوال الذاكرين فأحاب الحقرعلي ادني مراتب العالم وهوالذي بالويلسانه ولارنبيه م بقلمه لانه لم تادير ما تلاه ولاماذ كردفان تدبركانت احاية الحق له يحسب ماحصل في نفسه من العلم عائلاه فقد مرمانه مناولك شم قال الله نعالي فإذا قال العسد الجدللة رب العيالين قال الله جدني عبدي فيتول العبارف الجدلله أي عواقب النناء ترجع لله وفعني بعواقب النناءان كل ثناء لمنى يدعملي كون من الاكوان دون الله فعاقبته الى الله يطر يتمن الطريق الاولى ان الثناء على الكونانما كدون ماهو علمدذلك الكون من العنات المجودة أوما لكون منه وعلى أي وحدكان فان ذلك راحع الىاللهاذكان الله هوالموحدلتاك الجفة ولذلك الفعل لاللكون فعياقية النشاءعادت الي الله والطريق النابة ان يتطر العارف فسرى ان وجود المكلت المستفاد انما هو عين ظهورا لجي فهافهو متعلق اللناء لاالاكوان ثمانه يخارفي موذع اللام من قوله للدفيري ان الحامد عين المجود لاغيره فهو الحيامدالحجود فننق الجدعن الكون من كونه حامداونني كون الكون خجو دافالكون من وحد محمود لاحامه ومن وحه لاحامد ولاخمود فأما كونه غبرحامه فقد بنياه لان الفعل ته وأما كونه غبر محمود فأنما يحسدا لحبود عياهوله لابما هولغبره والكون لاشئ له فياهو ضودأ سلاكا وردا اشفسع بميالم علك كلابس ثوبى زور فيحضر العارف في قوله الجديته رب العالمن جمع ماذ كرناه ومانعطمه الريوبة من النياب والاصلاح والترسة والملك والسمادة ومايعطمه العالم من الدلالة علمه تعالى فلايكون جواب الله نعيالي بقوله جدني عبدي الالمن حدومادني المراتب لانه بعتبرالاضعف الذي لم يجعل له حظيامن العلم رجة بذلعله إن العالم بعلم من سؤاله أوقراءته ما حينه معه في تلك القراءة من المعاني فيحسه الله على ماوقع له ويدخل في إجبال ما خاطب مه عمده العبامي القلمل العلم فأذا قال الرجن الرحيم قال الله الني على عبدي بعني بدينة الرحة ولم بذكر فهاذ العمو مرحته ولان العامي ّلا بعر ف من رجة الله الاما ملائم غرضه وطبعه ولوكان فيه شتاؤه والعارف لسركذلك فان الرجة الالهية قد تأتي للعسد في السورة المكروهة كشرب الدواء الكريه الطع والرائحة للمريض والنسفاءفيه منطون فاذا قال العارف الرئجن الرحيم أحضر في قلمه مدلول هــذا الوصف من حيث مانطليه ذات الحق ومن حيث مابطامه المرحوم ويحضرفي قلمه عموم رجته الواحيدة المقسمة على خلته في الدنيا انسهم وحنهيم وطائعهم برعاصيهم وكافرهم ومؤمنهم ورأى ان هاذه الرجبة لولم تعط حتمة تبامن الله ان رزق مها عماده من جادرنمات وحدوان وانس وحق والميحجهاعن كافروه ؤمن وطبائع وعاميي عرف ان ذاتها تقتضي ذلك نمجاءه الوحى بأن هذه الرجمة الواحدة السار مذفى العالم التي اقتضت حشفتها مع ماذكرناه ان نعطف ماالام على ولدهامن حموان وانسان وهي واحدة مين مائة رحة وقداد خرسحانه ونعالي تسعا وتسعين رحة على عباده للدّار الا خرد فاذا كان يوم القيامة ونفذ في العيالم حكمه وقضاؤه وقدره بهذه لة الواحدة وفرغ الحسبات ونزل الناس منبازلهم أضاف هذه الرجة الي التسع والتسعين رحمة ت ما نه فأرسلها على عساده حيث كانوا فسيرت الرجة فوسعت كل شئ في موطنه وفي الحكم فىالدنيامالرحة الواحدة ماذ كرناه فكيف وقد أضاف الهااخو اتهافيمل هذ يقول العارف في صلائه الرجن الرحيم ومن هنا يعرف ما يحسه الحق به من كان هذا نظره فإذا قال ملك الدين قال الله مجدني عبدي وقال مرة فوض الى عسدى وهدنا حواب عموم كاقررناما المرادم فأذا قال المارف مالك بوم الدين لم متشصر مذلك على الدار الأشخر ة فقط ونظر أنّ الرجن الرحيم لايفارق بالك يومالدين فنكون الحزاء دنسار آحرة ولذلك للهير اقامة الحدود وظهرا لغساد فىالبرواليم

الله بكرة وأصلا ثلاثا أعوذ بالله من الشد مطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه قال ابن عماس همزه مابوسوسه في الصلاة ونفثه الشعرو المخه الذي يلقمه من الشمه في الصلاة يعني الوسوسة وإيدا قال النبي صلى الله علمه وسلم ان محود المه وترغم الشمطان فوجب على المملى ان يستعمد بالمدمن الشبيطان الرحيم بخالص من قلمه يطلب بذلك عصمة رته ولمبالم يعرف المصلل بمبايأته الشبيطان من اللواطر السيئة في صلاته والوسوسة ولم يتمكن ان يعيز له مايد فعها به جاءً مالاسم الله الجيامع لمعاني الاسماء اذكان في قوة هــذا الاسم حقيقة كل اسم دافع في مقيابلة كل خاطر بنسخي إن مدفع فهكذا منبغ للمصل ان كونحاله في استعاذته انوفقه اللهثم يقول بعدا لاستعاذة بسم الله الرجن الرحيم فإذا فالها هول الله يذكرني عبدي هكذا رواه عبدالله بن زيادين -معان عن العلاء عن أسه عن أبي هر مرة عن الذي صلى الله علمه وسلم قال من صلى صلاقلم يقرأ فيه امام القرء آن فهي خداج ثلاثا ايغبرتمام فقبل لابي هوبرة النانكون وراءالامام فقال اقرأ في نفسك فاني-معت رسول اللهصل الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة عني وبين عبدى نصفين ولعبدى ماسأل متول عبدى اذا افتتح الصلاة يسم الله الرجن الرحيم فمذكرني عبدي ثم يقول الجدِلله رب العالمين فيقول الله حدنى عمدى الحدرث وسأذكره مفصلا كإذكرت التوجمه مفصلا الى آخر الفاتحة انشاءا تدثعالي وذكرمسلوهذا الحديث من حديث شقسق بن عمينة عن العلاءع أسه عن أبي هريرة ولم يذكر السهلة فيه فاذا قال العارف بسم الله الرحن الرحيم علق الباء بالجدأى أضمر فعلا من الجدية ول لا يثني على الله الإماسمائه الحسني فذ كرمن ذلكُ ثلاثهُ الاسم الله لكونه جامعا غيره شتق فذ كره من حيث دلالته على الذات الجزّدة على الاطلاق ومن حث ماهي لنفسها من غيرنسية فلا تبو هم في السهلة اشتقاق ولهسذا سممت البسملة وهوالاسمرمع اللامثل العمدلة وهو العبدسع الله والحوقلة وهي الحول والقوّة مع الله ثم قال الرجن الرحم من حمث ما هو من الاسماء المركبة مثل بعلمك ورام هرمز فسماه به من حيثما هواسم له لامن حيث المرحومين ولامن حيث تعلق الرحة بل من حدث ما هي صفة له جل علاه فانهلس لغيرالله ذكرفي البسملة ومهما ورداسم الهي لايتفذمه كون ولايتأ خرعنه كون فان ذلك الاسم ينظرفه والعارف من حمث دلالته على الذات لامن حمث الصفة المعقولة منه ولامن حمث مايطلبه الكون بخلاف الاسم الالهيئ اذاور دىعدكون أوقمل كون أوبين كونين فانه اذاور دالكون بعده فذلك الكون نتحتهو به تتعلق فالهصادرعنه اذاتد رتهوجدته مثل الرجن خلق الانسان وأذاذكر الكون قمله وكان الاسم بعده كان على العكس من الاول مثل قوله اتقوا الله ويعلكم الله فأظهر التقوى مايتتي منه وهوالاسم الله وفي اله وّل أظهر الاسم الالهبيّ عبن الانسان وكذلذ ويعلِّكم الله أظهرالتعليم الاسم الالهبي فاذاوقع الكونبين احمن الهمين كانالاؤل بحكم النتيحة وكانالشاني بجكم المقدّمة مثل قوله اتقوا الله ويعلكم الله فوقع ويعلكم بين الاحمن تقدمه الاسم الله وتأخرعنه الاسم الله فأثرفيه الاسم الاؤل طاب التعليم وقبل العلم الاسم الناني وكذلك اذاوقع الاءم الالهبي بين اسم الهي يتقدّمه وبي كون يتأخرعنه أوبين كون يتقدّمه وبين اسم الهي يأخرعنه مثل قوله تعالى بسم الله الرحن الرحم الرجن علم القرءآن فني هذا المساق اسم الهيي تذذمه اسم وتأخرعنه كون فيكون هذا الاسم للاسم الذي قبله نعتا وللكون الذي بعده موجد دا فان تقدّمه كون أو تأخر عنه اسم مثل العالمين الرحن الرحيم مالك يوم الدين فالرحن الرحيم تقدّمه العالمين وتأخرعنه مالك يوم الدين ليظهرمن كونه ملكاسلطان الرحم الرحيم فان الرحة من قبل الملك هي رحة عزة وامتنان تغناء بخلاف رجة غسرا لملك كرجة الامءلي ولدها الشفقتها علمه فقدفع بتلك الرجة على ولدهما الالم الذي تجده في نفسها على ولده افلنفسها سعت ووقعت الرجة بالوَّلدَ تمعا بْخِلاف رحة الملكُ فأنها عنءزوغني عنالمرحوم وكذلك اذاوةع الاسم الالهبي بنناسمين الهمين مشبل قوله هوالله الخالق

على حدّماأ مره الله يه عند قراء دالقر أن من التعوّد لكونه قارئالالكونه مصلما واد أعلمتك ان الله يقول عند قراءة العدد الترء أن كذا جوابا على حكم الاكة التي يقرأ ها فمنمغي للانسان اذا قرأ الاكه ان يستحضر في نفسه ما تعطمه تلك الالمة على قدر فهمه فان الجواب يكون مطابق الماستحضره من معاني تلك الآبة ولهــــذاورد في الحوابأدني مراتب العالمة مجملااذ العامي والمحمى الذي لاعـــله معني ما رتبرأ كي ون قول الله له ماورد في الخبرفان فصات في الاستحضار فعدل الله لك في الحواب فلا منوتنك هـــذا القدرفي القراءة فأن به تمّــيزمراتب العلماء بالله والنماس في صــلاتم\_م فأذا فرغ الانسان من التوجمه فلمقلأ عود بالله من الشمطان الرجيم هذا نص القرء آن وقدور دفي السنة العجيجة أعوذ بالته السمسع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى فاذا قرأت القرء آن فاستعذبالله من الشهطان الرجيم فالعارف اذا تعوّذ ينظرالي الحال الذي أوجب له التعوّذ وينظر الى حقيقة ما يتعوَّذ به و ينظر الى ما ينبغي ان يعاذيه فيتعوَّذ بجسب ذلك فن غلب علمه في حاله ان كل ثبئ يستعاذ منه مدسده والكل ماستعاذيه مدسمده وانه في نفسه عمد محل التصريف والتقلب استعاذ من سده سيمده وهوقوله صلى الله عليه وسلموأعو ذيك منك وهذه استعاذة التوحيد فيستعيذ مهمن الانتحادقال تعالى ذقانكأنت العزيزالكريم وقال كذلك يطسع الله على كل قلب متكبر حمار وقال الكبرباءردائي والعظمة ازاري فين نازعني واحدامنهما قصمته ومن نزل عن هذه الدرحة في الاستعادة استعاد ممالا ملائم ماللائم فعلا كان أوصفة هده قضمة كامة والحال بعين القضايا والحكم يكون بحسما ﴿ وردفي الخرأعوذ برضالةُ من مخطلة أي عمار ضملة مما يسخطك فقد خرج العبدهناعن حظ نفسه باقامة حرمة محبوبه وهذا للدوغ الذى لنفسه من هذا الياب قوله و وعا فاتك من عقو متلَّا فهذا في حظ نفسه وأى الرَّيْسَ أعلى في ذلك نظر فن نظر الى ما يقتضيه حلال الله من انه لا يلغ ممكن أي ليس في حقيقة الممكن قبول ما ينبغي لجلال الله من التعظيم وان ذلك محال في نفس الامرالم والاان يكون في حظ نفسه فان ذلك عائد علمه ومن نظر في قوله الالمعبدون قال ما يلزمني فى حق ربى الاما تملغه قوتى فانالا أعل الافى حق ربى لافى حق نفسى فشرع الشارع الاستعادتين لهذين المنحصين ومن رأى ان وجوده هو وجود رتبه اذلم يكن له من حيث هو وجود قال أعوذ بك منك وهي المرتبة الثالثة وثبت في هذه المرتبة عن العبد فالقارئ للقر ، آن اذا تعوِّذ عند قراءة انقر ، آن عله المكاف وهوالله تعمالي كمف يستعمذ وبمن يستعمذ فقيال له اذا قرأت الفرء آن فاستعذبا للهمن الشمطان الرجيم فأعطاه الاسم الحامع وذكرله القرء آن وما خصص آية من آية لذلك لم يخصص اسما من اسم بل أني بالاسم الله، فالقارئ خطر حقيقة ما يقرأو يتطرما بنه في ان بسية عاذ منه في تلك الاسمة فمذكره في استعاذته وينظر فها ينهغي ان يستعاذيه من أسماء الله أي اسم كان فمعينه بالذكر في استعاذته ولماكان قارئ القرءآن حلمس اللهمن كون القرءآن ذكرالله والذاكر حلمس الله غمزا دانه في الصلاة حال مناجاة الله فهو أيضا في حال قرب كنور على نوركان الاولى ان سـتعمذ هنيا مالله وتكون استعاذته سن الشيطان لانه المعابديقال بأرشطون اذا كانت بعيدة القعرو المعديقابل القرب فتكون استعاذته في حال قريه مما يعده عن تلك الحالة فلم يكن أولى من اسم الشيطان ثم نعته بالرجيم وهو فعيل فأما بمعنى المفعول فيكون معنىاه من الشيطان المرجوم بعني بالشهب وهي الانوار المحرقة قال تعيالي وجعلناها يعنى الكواكب رجومالك ماطن والصلاة نورورجه الله بالانوارفكانت الصلاة ممأتعطى بعمدالشمطان من العبد قال تعالى ان الصلاة تنهى عن الفعشاء والمنكر بسب ماوصفت بهمن الاحرام وانكان بمعدى الفياعل فهو المرجم به قلب العبيد من الخواطر المذمومة واللمات السيئة والوسوسة واهذاكان رسول اللهصلي الله علمه وسلم اذاقام يصلي من الليل وكبرتكبيرة الاحرام فال الله اكبركبيراالله أكبركبيرا الله أكبركبيرا والجدلله كثيرا وسيحان

سك وسعديك أي اجابة لك ومساعدة لمادعوتي المه بقولك على لسان حاجب الباب حي على الصلاة هااناقدحئت محسالدعائك لسك ومساعدة لماتريد مني على نفسي بالقبول ثم يقول والخبركله سدمك لماكان هو الخبرالمحض فانه الوجو دالخالص الحبض الذي لم يكن عن عدم ولا امكان عدم ولاشمة عدم كان الخبركاه سديه ثم يقول والشرليس البك يقول ولايضاف الشراليك والشر المحض هوالعدم أي لايضاف المثعدم الخبرولا منسغي لجلالك وأتى بالااف واللام لشءول أنواع الشروأي الشرا المطاة والشبر المقبد مالصو رالخاصة هذا كله امس البلثأي ماسميته شير "ااوهو شير لا منبغي إن بضاف البلث ادما وحقىقة وأقوى مايحتجربه انخيالف في هذه المسئلة قوله كذلك يضل الله من يشياءو بهدى من يشا وقوله ومنيضلل اللهفاله من هاد فاعلم ان مطلق الضلالة الحسرة والحهل بالامرو بطويق الحق المستقير فقوله يضل الله من يشياءأي منءر فه بطريق الضلالة فانه بنسل فههاومنء وفه بطريق الهدامة فانه بهتدى فبهامشل قوله في الهدامة ليس كمثله شئ سسحان ربك رب العزة عما يتمذون وماقدروا اللهحققدره ولمبكن لهكفوا أحد فالعقل السلم يهتسدى به عندمايسمع مشله فيذامن الحق واماقوله ونحن أقرب السه منكم ولكن لاتبصرون ونحن أقرب السهمن حبل الوريد وقوله من أناني بسعى أتبته هرولة وأمنال هذه فان العتل السلم يحارفي مثل هذه الاخسارو تسهفهذامعني بضهل أي يحبرا لعقول عثل ههذه الخطامات الصادرة عن الله على ألسسنة الرسل الصادقة المجهولة الحكمفية ولائتكن للعقل انهتدى الى ماقصد الحق بذلك ممالايليق بالمفهوم ثمري العقلانه ماخاطيناا لالنفهم عنه والمفهوم من هذه الاموريستحيل عليه سيحانه من كل وحيه يفهمه العبد يضرب من التشبيه المحيدث اتمامن طريق المعني المحدث أومن طريق الحس كن للعقلأن لايقبل هذا الخطاب فيحار فثم حبرة يخرج عنهاااعبدويتمكن لهالخروج منها بالعنابة الالهمة وثم حبرة لا تمكن الخروج عنها بمعير دماأ عطي الله للعقل من أقسيام القوَّة التي الده اللهمافيحارالدال في المدلول لعزة الدليل غميجي الشرع بعدهذا مامو رقد حكم العقل بدليله على احالتها فيثنت الشيرع ألفاظا تدل عبلى وحوب مااحاله فيقبل ذلك اعيانا ولايدري ماهوفه فهاذاهو الحائرالمسي ضالا وقدروي انه قال زدني فدن تحمرا أي انزل لي نزولا يحمله العقل من حميع الوجوه المعرف عجزه عن ادرالهُ ما ينبغي لك ولحلالك من النعوت وأمّا الشقاء والسعادة المعبر مهما عن الامور التي تتالم بهاالنفوس وتتنع فذلك مطلب عام النفوس من حسث الحسوالمحسوس وهــذا الذي نخن بصددهأم مرآخر مرجع الى معرفة الحقائق ثم يقول المابك والبادأي مك ابتداء لا بنفسي وهو قولنيا انالانسانموجود بغيره وقوله واليك أىواليك رجع عـىنوجودى فيا اناهوأنت هوفانى لتفدت منك الاالوجود وأنتءين الوجود وأناعلي أصل ذاتي ماتغ يرعلي حكمولاحال في امكاني لاأمرح تساركت أي البركة والزيادة لك لالي مقول أنت الوحود لك ثم كسوتني الوجود ولمأكن فكانت البركة والزيادة للوحود حيث ظهر بنستين فظهريي وهووجودك ونسب المك وهو عمنك فانك تتعالى ان نظهر بغيرك فلايكون الوجود المنسوب المك غيرهو تلذهذ اسعني قوله تباركت وتعالمت ثم يقول أستغفرك وأبوب البك مقول اطلب السترمنك في اتصافي بالوحو دائلا اغب حقمقتي فأدعى الوجود وهولدس أنابل هو أنت وماأ ماأنت فأماأ ماعلى ماأ ماعلمه لذاتي وأنت أنت أآنتعلمه لذانك فلك الظهورفئ بمباوصيفتني به من الوحود ومالي ظهورفيل بمباأناعلمه تى من الامكان ثم توله وأنوّب المك أى وأرجع الملّ من حمث ماوصفت به من الوجود هوعين الوجود والموصوف به إنا فرجوعه المك هوقولي وأبوب البك \* وفرغ ما يقوله بن الدعاء والتوجيه بين التكبير والقراءة فلنشرع انشاءا لله في قراءة الفاتحة بلسان العلماء فحال العلاة لا في حال غيرها ﴿ فاعلم ان العالم ما لله اذا فرغ من الذي ذكرناه بشرع في القراء :

١١; ل ما

فانفها يساوى الجسع ويعتبرفها المخالف بالقدح فى الطريق الموصل أوفى المفهوم باللسان العربي واتمافي غبرهيذ افلا يعتبرا لامخيالفة الجنس وهيذا جارفي كل صنف من العلياء بقول خاص ثم يقول و مذلك أمن بعودعها الجيلة كلها وعلى كليزء حزء منها يحسب مامليق بذلك الجزء فلا يحتاج الىذكره مفصلا اذقد حصل النسه على ما فعه النكان له قلب أو ألتي السمع وهوشهد ثم مقول وأنامن المسلمن أىمن المنقادين لاوامره فى قوله وبذلك أمرت ثم يقول اللهـمأنت الملكوذلك ان الله تعالى لمادعاه الى القيام بين يديه وانه لا منغي ان مدعو الى هـ فده الصفة الاالملوك اختص هذا الاسم في التوجيه دون غيره ولهذا شرع التكليف في الصلاة في هذا الوقوف لأنه موطن وقوف العسد بن دى الملك تُم يقول بالوصف الاخص لااله الاأنت ولم يقل لاملك الاأنت اديا مع الله فان الله قدأثنت الملوك في الارمض بقوله وجعلكم ملوكارنق إن مكون في العبالم الهسواه لامالحقيقة ولامالحكم الجعل فقال العبد في التوحيه لااله الا أنت ولو قال لاملكُ الا أنت لكان نفيا لما أثبته وما أثبته الحق لأبلحقه الانتفاء كالهواذ انفي شئالاعكن إثباته أصلافان كان لفظ هذا التوحيه نقلاعن الحق وهومن كلام الله فهوتصديق لماأ ثبته ونفاه وانكان من لفظ النبي صلى الله علمه وسلم فهومن دمتام الادب مع الله حيث لم ينف ما أثبته الله و ان كان لا ملك الاالله ولكن الله قد أثبت الملوك فهـذا معـني لاالدالاأنتءغدب قولدأنت الملك فانه يظهر فسه عدم مناسسة ولمباكانت الالوهمة تتضمن الملك ولايتضم الملك الالوهمة أتي ملفظ مدل معناه على وحو دالملك الذي سماه وان لم يظهر له افنظ فالاله ملك ولدس كل ملك الهاثم بقول أنت ربي والماعيدلية فقدّ مه وأخرنف به وأضافها الى رته بطريق الخطاب لانه بهنيديه فانظرما في هــذا الكلام من الادب يقول له أنت ربي واناعــدك الذي قسمت الصلاة مذك ويبنه فين حدث هيذه العمو دية الخاصة وقفت بين بديك وهي حالة مناحاة لاحالة أخرى فان حالة تتنؤع يتنوع مايدعوه السمدالمه وانكان عسدافي كلحالة ثمرةول ظلتنفسي واعترفت فاغفرلي ذنويي جمعياانه لايغفر الذنوب الاأنت بقول في هيذا الكلام لماقال قبيل التوجمه ذلك الدعاء الذي قدّمناه بعــد التحكــمرمن سؤاله البــعدينيه و بينخطاياه ظلت نفسي بمــا كمدت من الحطا باوا عترفت بين بديك مها قبل مناجاتك فاغفرلي ذنوبي أي فاسترذنوبي من أحلى انه لايتمدرعلى سترها الاأنت وهو قوله باعديني وبين خطاباي كما باعدت بين المشرق والمغرب يقول اذا سترتهاءي مهذا البعدلم اشهدها حتى أكون متفتر غالقمول مادعوتني السه فاني ان أشهدتن ذنوبي ولمتسترهاعني منعني الحماءوالدهش عندرؤيتهاان أعقل ماتريده مني ممادعوني المه فسلميذ كرأيض اسقاطها عنه حتى لايكون يسعى في حظ نفسه وان المطلوب سترها في تلك الحال والهـــذا العالم مالله مع بويته لايزال متى ذكرذبيه أثرفي نفسه وحشة المخالفة وان لم يؤاخذيه فان الحيال تعطير ذلك ثم يقول والثير والبردأى وفقني لاستعمال مكارم الاخلاق في هذا الموطن ممايستيق ان اعاملك به من الادب في مناجاتك والاخذ عنك والفهم لمالورده على في كلاسك وفهم ما أناجمك به أياس كلامك هذا كله من أحسن الاخلاق وفي افعالي مهنة وقو في بمزيديك ظاهرا وباطنا كما شرعت لي فلايهدي لاحسن الاخلاق الاانت أى أنت الموفق لهذه لاقوة لى على اتيان ذلك ولاتعيينه الابقواك و تنعر بذار اذهذا ممالايدرك بالاجتهاد بل بماتشرعه وتسنه لماكان قدرك مجهولا وما ينبغي لجلالك غسرمعلوم ولانتس معاملتنا معك ععاملة العسد مع الملوك فأنت قلت ليس كمثلك شيئ فالادب الذي فى معاملتكُ مانعله الامنك ثم يقول واصرفَ عني سئها فانه لايصرف عني سئها الاأنت المداء بالتعليم فتعزفني مالاينبغي انبعامل يهجلالك وثانيا بالاستعمال فيترك مالايحسن بقدرك اذبيدك لامركله فقدتعلم العبدولانستعمل فماعلته فاصرفءني سئ الاخلاق بالعلم والاستعمال ثم يقول

الطمأ نينة بأن الدعوى لاتصرفها فالدقال والمهرجع الامركله وقال أنبن يحلق كمز لايخلق أفلا تذكرون فلهــذا أضآف العالم التوجمه الى نفسه ووجه الشئ ذاته وحشنته أى نصمت ذاتى قائمة كاأمرتى للذى فطرالسموات والارض وهوقوله فنتقناهما أى الذى منزطا هرى مزماطني وغسي من شهادتي وفصل بن القوى الروحانية في ذاتي كافعه السموات بعضها عن يعض فأوحى في كل سماء عماحعل في كل قوَّ ذمن قوى سمو الى والارض فنعمل بين حوارج فحمل العمين حكما وللاذن حكما ولسائرالحواس حكماوهوقوله وقدرفها أقواتها وهوما تغدي يدالعقل الانساني من العلوم الني تعطيه الحواس اماها عماس كهه الفيكر من ذلك لمعرفة الله ومعرفة ماأمر الله مالمعرفةيه فهذا ومانناسيه تنظرالعالمالله فيالتوجيه بقوله فطرالسموات والارض وهو يحرواسع لوشرعنا فمالحصل للعارف في نفسه الذي بوحب عليه ان يقول فطرالسموات والارتش ماوسعه الكتَّا**ت ولكات**الالسن عن تعسير هما واحدة منه ثم يقول حنيفا أي ما ثلا والحنف المهل يقول مائلاالى جناب الحق من امكاني الى وجوب وجودي ريي فيصيح لي التنزه عن العدم فأرة في اخير المحض فهذامعني حنيفا وماأنافي هدذا الميلوين المشركين يقول ماملت بأمرى كإقال العبدالمياط ومافعلته عزأمرىوانماالحق علمي كىف الوجه المهو بماذا ألوجه المه وعلى أىحالة أكون في التوجه المه هذا كله لابدأن يعرفه العااء بالله في التوجمه وان لم يكونوا مهذه المثابة في هم أهل توجمه وانأتوا لهذااللفظ فنني عن نفسه الشرك والعبدوان أضاف الفعل الى نفسه فحاه وشريك في الفعل وانماهومنقرديمايصمان كونه منفردا منذلك الفعل وككون الحق منفردا مايصمان مكونيه منفردامن ذلك الفعل فالعبدلانشاركه سيبده في عبودية فإن السيبدلانكون عبدا والعبد لايكون سمدالمن هوله عمدمن حمث ماهوعمدتم يقول ان صلاتي ونسكي ومحماي ومماتي فأضاف الكل الى نفسه فانه ماظهرت هـــ ذه الافعال ولا يصحبان تظهر الديوحو د العبدا ذيستحمل على الحية اضافة همذه الاشساءاليه بغسر حكم الايحاد فتضآف الحالجق من حيث ايحاد أعدانها كإنذاف الي العيدمن كونه محلالظهو رأعيانهافيه فهوالمصلي كإان الحزلة هوالمحجزلة ماهوالحزله فيومتمزل حقمقة ولابصيران كون الحقرهو المتحترك كالابصيران بكون المتحترك هو المحترك انفسه لكونه نراه ساكنافاعلم ذلك حتى تعرف ماتضفه الى نفسك ممالا بصحان تضمفه الى رمك عقلا وتضمف الى ربك مالايصير أن تضفه الى نفسك شرعا ونسكى هنيامعنياه عبيادتي أي ان صلاتي وعبيادتي بقول ذلتي ومحماي ومماتي أي وحالة حماتي وحالة موتي مله أي ايجاد ذلك كله ملَّه لالي أي ظهو رذلك في "من أحل اللهلامن أجل مايعود على في ذلك من الخسر فان الله مدّول وما خلقت الحنّ والانس الالمعمدون فجعسل العلة ترجع الى حنابه لاالسنا فلريكن القصد الاول الخسرلنا واغبا كأن الإيسار في ذاك لجناب الحق الذى نسغىله الإشارفكان تعلمما لنامن الحق وتنمها وهوقول رابعة ليسءو أهلاللعسادة فالعالم من عبدالله لذاته وغبرالعالم بعبده لمارحوه من حظوظ نفسه في تلك العبادة فلهذا شرع لنا ان نقول تله رب العالمين أي سمد العالم ومالكهم ومصلحهم عاشر عالهم وبين حتى لا يتركهم فى حبرة كما قال تعالى في معرض الاستنان على عبده ووحدا شالافهدى أى حائرا فبين السَّاطريق الهدى من طريق الضلالة فطريق الهدى هناهو معرفة ما خلقك من أجله حتى تكون عبادتك على ذلة فتكون على بينة من ربك ثم قال لاشر يكله أى لااله في هذا الموضع مقصود بهذه العبادة الاالله الذى خلقني من أجلها أي لا أشرك فهمانفسي بما مخطرله من الثواب الذي وعده الله لمن هذه صفته وقد ذهب بعضهم الى الحضورمع النواب في حال هذه العبادة وكفر من لم يقل به وهذا ليس بشئ من آكابر المتكامين غـيرأنه لميكن من العلماء من طريق الاذواق بلكان من أهـل النظرالا كابرمنهم وردعلي العددو يةفيما قالته ولابعتبرعندناما يخالفنا فيهعلماء الرسوم الافي نقل الاحكام المشروعة

من الحق ما مليق ميا منه في لذلك الحيالة من التأهب لنيا جاة بسيده فذ كر البعد من الخطابا وماذ كر الاسقاط ثمقال اللهمزةني من خطاياى كماينتي النوب الابيض من الدنس وذلان انه لماقال أدوثمامك فطهرجاء فيدعائه بلفظة الثوب اعلاماللعق انىمادعو تك الابمياأ مرتىبه ان أفعله من تطهمرالثوب لمناحاتك فلتكن أنت متمولى تطهيره وكلوصف لايليتي بجلالك فهو خطمة سن تخطمت وهوأن يتحاوز العمدحده فينطو في غيرمو طنه فهوكالماشي في الارض المغصوبة فاذا خطاالعبد في غـ برماأ مرهبه سيمده سميم مخطة اوسمت تلك الفعلة خطسة فالعبدعبدوالرب رب ثم قال اللهيم اغسيل خطاماي مالمآءوالئله والمردأي بول مارب غسمل خطاياي فانا قد شرعت لى ان أقول لاحول ولاقوة الامالله وشهر عت تي انأقول واماك نسستعين فان لم تنولني بقوّ تك فيما أمرتني به من تطهيرذا تي لمنساجاتك فكهفاناحيان فيحال حعلتها دنساوأنت القائل وحعلنا من الماءكل شئ حي فاغسل خطاباي مالماً، أي أحي قلى بأن تسدّل السئات حسنات في الالقلب هنا يورود الماع لي النحاسة والدنير تطهيرأي ماكان دنساصار نقبافان دنسه لمركن دنسالدانه واغباكان بحكم شرعي انفرديه في هيذا الموطن فلمااجتمع مالماءكان للأجتماع حكهمآ حرسمي به نقاء فعماد القبيع حسسنا والسيئة حسسنة فثل هذا الغسيل هو المطلوب لازالة العنزبل ازالة الحكيم فان العنزمو جودة في الجع منهاو بين الماء وقوله والثل يقال في الرجل في لسان العرب اذا سر قلبه بأمر مّا ثلا فؤاد الرجل أي هو في أمر بسير مه فمقول بارت انك اذافعلت مشال هاذا الغسال سرتقلبي حمث تطهر بمابرضك فمنقلب عجه سرورا وةوله والبردهوما بنطني به حمرة الاحتراق الذي قام بالقلب من كونه حين دعادر تبه لمنساجاته على حالة لايسلج أن يقف بهـا بدنيدى رتبه فيمتب مايطني تلك المسار فجـاء بلفظ البرد اذكان المستعمل في كلام العرب قال الشاعر

وعطل قلودى في الركاب فانها \* ستبرد أكباد اوتبكي بواكيا

يقول ان من المنياس من كان في نفسه من حساتي حرقة نارحسد اوعـــداوة غاذ ارأواقلوصي معطلة عرفوا بموتىفىر دعنهم ذلك مايجــدونه من حرارة ماذكرناه عنهم وأبكى أولمــائى الذين كانوا يحمون حياتي وبقائي وهذه حالة كل موجود لابدّله من عد وروصديق فالعالم من يقول لا اله الاالله والاويفني الكل فيحناب الحق فهو الاولى اذكانت هنذه الحالة ساريه في الحقروا لخلق قال تعالى لا تتخذوا عدتُوني وُعدوَكم فهم عسده وهم أعداؤه فكيف الالعسد بعضهم مع بعض بمافيهم من التنافس والتحاسدفاذاسأ لالعارف من الله هذاالتطهر بعدتكبيرة الاحرام عندذلك يشرع فىالتوجيه واغا ذكرناهذالان العالم بالله بعمدالي أكل الصلوات عندالله في حالاتها وان لم يكن بطريق الوحوب واكن أولماءاللهأولى بصورةالكمال فيالعبادات لانهم يناجون من لهالكمال المحقق فيقول وجهت وجهبي فأضاف العبد الوجمه الى نفسمه ادبامع الله حيث قال بيني وبين عبدى فأثبته وانماهو على الحق مضاف الى سمده فالعبدوجه سمده اذلا منمغي ان بضاف للعمد شي فهو المضاف ولايضاف المه فاذا أضاف السمدنفسه المه فهوعلى جهة التشريف والتعريف كقوله الهكم الهواحد ومثل ذلك وأضاف فعل التوجمه الى نفسمه لعله ان الله قد أضاف العمل الى العمد فقال يقول العمد والقول عمل من الاعمال فالعالم لايزال أبدا يجرى مع الحق عدلي مقياصده كما قال خلق الانسان علمه السان فعرفه نالمواطن وكمف مكون فهاولوتر كدمع نفسه لعادالي العدم الذي خرج منه فأعطاه الوجود ولوازمه وظهر فيه سحانه بنفسه بماأظهرمن الآفعال به وجعل للعبد أولامعلهما وجوديا وآخرامعلوما في الوجو دمعقولا في التقدر وظاهرا بماظهر منه له و باطنيا بماخني عنهمنه فلاحده بمنده الحدود وعزادعنها قال له ماأنت هو بل هوالاول والآخر والظاهر والباطن فأبق العبدفي حال وجوده على الهجانه مابرح منه ولا يصيم ان يبرح وأضاف الافعال المهلصول

ان المقصود التعريف المراتب لاالتركب المولد اذلامناسمة بين الله وبين خابته فإن اولية الحق لاتقيسل الثانى اذليست بأقرامة عددا ذالذى في مقابلته انمياهو الحق فانه الذي يساجمه وماتعة من لذكرالغبرفنكان في صلانه يشهدالغبرمعرى عن شهودالحق فيه اوشهوده في الحق فياهو بمصلى القائل الجدتله رب العللين اذا كان غبر حاضرمع الله لسان العبدلاعينه فدتول الله عند ذلك حدني لسنان عبدي المفروض عليه مناحاتي واذا حضر القائل في قوله بقول جدني عبدي فالعبداذا حضه تضمن اللسان وسائر الحوارح واذالم يحضر لمزةم عنه جارحة من جوارحه ولاعن غسر نفسها اكبروذلك انه لماخصص حالامن الاحوال دون غبره وسماه صلاة قال العمدالله اكبرأن متمدريي حال من الاحوال بل هو كل الاحوال بل الاحوال كاها - له ه لم يحل عنه حال من الاحوال فَ مثلهخذا وجعلها تكبيرة احرام أى تكبير منع يقول هو كبيرلا ب**شار**ك في مثل هذا الكبرياء كونمن الاكوان وعلى الحقيقة كيف بشاركه من هوعينه والشئ لابشارك نفسه فهو الكبير وهو الكبر باءليس غبره تتعالى وتتقدس ويتنزه ان تكون متكبراً بكبرياء ماهوعينه فاذا قام العارف يبن بذي الله هذه الصفة لم رفي وقو فه ولا في تكسره غير ته واصغي الي نداءر "مه بحي على الصلاة أي أقبل على المناجاة وقد قال له وثما مك فطهر فإن المصلى في هذا المقام يخلع على الحق حلل النناء ولهذا يتدول الحق اثني على عمدي وهو في الحقيقة المثني على نفسيه ملسان عبده كإورد ان الله قال عيل لسيان عبده سمع اللهلن جده فانظر ماأشرف مرتبة المصلى كفوصفه الحق بأنه يخلع عيل سيبده فأين المصلى الذي يكون هذه حالته بل الناس استنابوا ألسنتهم لسوءأد مهم وعدم عليهم تمن دعاهم وتمير دعوا المه ورجعواالى أغرانهم فهم المصلون الساهون فى صلاتهم لاعن صلاتهم الصحونهم أفاموا ظواهرهم نواماعهم بيزيدي القبلة عنأم رالله فلمادعاهم الحق الي همذا المقام وحاءالعالم بالله وكدكما ذكرنالم يرنفسه أهلالمناجاة رتمه الادعد تجديد طهارة لقوله وثمايك فطهرأى قلبك يفول امرؤا اقتس فسلى ثما بى من ثما مك تنسل فثل هـــذا الثوب هو المأمور نتطهىره فى هــذا المقام \* ثمان العارف رأى ان طهر قلمه لمناحاة رته نفسه لم تحصل به الطهارة بلذاد دنسا الى دنسه فان التطهير المطاوب هنا انماهو البراءمن نفسه وردّالامو ركاهاالي الله ولهذا لم يصحبوك ان يناجيه بغيركلامه ولايلمق ان مكّون بزكلام الناس ألاتراه في الركوع لم آنزات فسيح ماسم ريك العظيم فال الذي احعلوها فيركو عكم ولمانزات سجراسم ربك الاعلى قال احعلوها في سحودكم فاذكره المصل بشئ ببن المشرق والمغرب والسبب فى ذلك ان العالم اذا دعاه الحق لمناج آبه فقد خصه بمحل القرية أشهده خطاياه فيموطن القربوهي فيمحل المعدمن تلك المكانة كان العمد في محل المعدعما بعمد حدّامن محدل الغروب ولم بقل كماماعدت بن السواد والساس فان اللوبية تجمع «نهــمافانظر كمهذا التعليم وماأحقه وأدقهوتأذب معالله حىث طلب منه البعدمن خطاياه وماطلب اسقاطهاعنه حيتي لامكون في ذلك الموطن في حظ نفسيه يسعى ويطلب فيكون عنزلة من وجه الملك ليدخل عليه فلبادخل عليه ابتدأ يطلب منه مايصل لنفسه فهذا سيئ الادب وانجيا يذبحي ان يطله

ا ا ل

ما شغ إن كلم به ربه في وقت مناجاته فعله ربه حين قال له قسمت الصلاة مني وبين عبدي نصفين ثم قال في الحدرث بقول العمد الحدلله رب العالمن يقول الله حدني عمدى الحديث في أذ كرفي حق المملي إذا ناحاه انه ساحمه بغيركلامه ثم عين من كلامه الم القرء آن اذكان لا ينبغي ان يناجي الابكلمه والحامع من كلامه فأن الأتمهي الحامعة وبعدأن علنا كيف تناجيه وعاذ اتناجيه فالعالم العاقل الاديب مع الله لاينا حمه فى الملاة الابقراءة الم القرء آن فكان هذا الحديث مفسر الما تيسرمن القرء آن واذ اورد امر محمل من الشيارع غرذ كرالشيارع وجها خاصا مما يكون تفسيرا لذلك المجمل كان الاولى عند الادماءمن العلماءالوقوف عنده وشرع المنساجاة مالكلام الالهبي في القهام في الصلاة دون غسره من الاحوال للاشترالة في القيومية كاوقع الاشترالة في المناجاة وهي قال لي وقلت له فان قسيل الرفع من الركوع قيام ولاقراءةف قلناالرفع من الركوع انماشرع للفصل بينه وببن السحود فلايسحدالا من قسام فلوسعد من ركوع اكان خضوعا من خضوع لانه عن الخروج عما يوصف مالدخول فمه فتكون لاخضوع مثل عدم العدم ولهذا فصل بين السحدتين برفع لنفصل بين حال الخضوع ونقسضه والهذا كإن الادب مع اللولذاذ احيوا بالانحناء وهوالركوع أوبوضع الوجه على الارض وهوالسحود تعظمالهم واذاتوجوا اوأثي عليهم قام المثني اوالمكام قائما بيزيديهم لايكلمهم طالساولا في غبر حال من احوال القيام هـ ذا هو الادب المعروف من العبيد بين يدى الملك \* وأما القرءآن فلماكان المعقول من اطلاق هذا اللفظ علمه الجامع والصلاة حالة جامعة بين الله ويين عبده وقعت المذاسبة بين القرء آن وبين الصلاة فلم ينبغ ان يقرأ فيها غير القرع آن ولما كان القيام يشبه الالف من الحروف وهو أصل الحروف وعنه ظهرت جسع الحروف فهوا لجامع لاعبان الحروف كان القدام جامعا لانواع الهيئات منركوع ومحود وجلوس فكات القراءة من كونهاجعا في القيام اولى فان القيام هو الحركة المستقمة والاستقامة هي المطلوبة المأمورم اقال تعالى فاستقم وقال ثم استقاموا وقال لناقولوا اهدناالصراطالمستقيم فتعين مماذكرناه وجوب قراءة ام القرءآن في ركعة واقل ما خطلق علمه اسم صلاة شرعار كعة واحدة وهي الوتر وقدأ وتررسول الله صلى الله علمه وسلم بواحدة اوترجيمهاعلى غيرها من آى القرءآن واذاكان المتعين على المصلى فى القبام قراءة القراء أن فلنبين في ذلك صورة قراءة العالمين ما تله لها في مناجاة ربهم في الصلاة فاعلم ان المصلى لما كان مانيا كاقررناه في الاشتقاق تبهذاان كونه ثانيالس بأم حقيق وانما كان ذلك مالاضافة إلى شهادة التوحمد في الايمان فتلك تثنمة الايمان أى ظهوره في موطنين في موطن الشهادة وموطن الصلاة كانثلثه مع الزكاة فازاد ولهذاذكرالله الزيادة فى الايمان فقال فزادهم ايما ناوهو عنر واحدة و الكثرة انماهي فيظهوره في المواطن كالواحد المظهر للاعداد والمكثرلها وهو في نفسه لا تبكثر ولهذا اذا سقط من من تمة واحدة سقط من الجميع كما قال تعالى في من قال نؤمن سعض ونكفر سعض اولئك هم الكافرون حقاأي هم اولى ماسم الكَفر الذي هو السترفان الكافر الأصلي هو الذي استترعنه الحق وهدذاعرف الايمان وستره فهوأولى ماسم الكفرولمالم تكن اولية الحق تقبل الثاني قال الله قسمت الصلاة بني وبن عبدي فذكر نفسه وذكر العبدوماذكر الاولية لواحدمن المذكورين بل ذكر السنية وهوالحذالذي ينبغىان يتميزيه العبدمن الربالاانه تعيالى قذم نفسه فى السنية فتال بنى وبين عبدي فانه سجانه الواجب الوجودلداته والعبده والذى استفاد الوجودمنه فالحق يعطمه التقدم في هده المرتبة اذالسنية لاتعقل الابينامرين والامران هنا الرب والعيد ثمان الحق جعل في مقابلة تقديم نفسه فىالسنية من قوله بني تقديم العبد في القول على قول الحق وهو قوله تعيالي يقول العبدا لجدلته رب العالمين فيقول الله حدنى عدى فأثبت له الاواسة في القول لمعلم ان الاولية في السينية الالهية لاتقتضى قبول الثانى فهـــذا الذى يحتمل انه ثان قدرجـع اوّلاً فىالقول فىالمنــاجاة فعرّفناك

وهى حين يصبح بروحين يفرغ من قراءة الم القرء آن وحين يفرغ من القراءة قبل الركوع والوقوف على الآيات \* الاعتبار من الناس من انكر سكات الامام ومنهم من استحبها والسكات هي السنة فأما اعتباره فالله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين وقال عليه السلام اعبد الله كانك تراه فالمصلى يتأهب لمناجاة ربه و مجعله نصب عينيه في قبلته فان الله يواجهه كذا ثبت في الخبر فاذا قال العبد المدللة رب العالمين فينبغي له ان يلقى السمع ويسكت ادبامع الحق حتى يقول الله حدني عبدى وهكذا في كل آية بحسب ما تقتضى فانه من حسن الادب ترك الكلام والاصغاء لما يرد عليك من تناجيه فاذا شاركته في كلامه فقد اسأت الادب ومن لا ادب له لا يتخذ جلسا

\* (فصل في السملة) \*

من الناس من اوجها وهو الاكثرو من الناس من لم يروجو بها ومن الناس من اوجها في بعض الصلاة ولم يوجها في بعض م اختلفوا ايضافها يقرأ به من القرء آن في الصلاة فنهم من اوجب قراء تام القرء آن في الصلاة لمن حفظها و ماعدا ها من القرء آن مافيه يوقت و من هؤلاء من اوجها في كل ركعة من الصلاة ومنهم من اوجها في كل ركعة من الصلاة ومنهم من اوجها في كم يومنهم من اوجبها في كم يومنهم من اوجب قراءة القرء آن أى آية اتفقت و من هؤلاء من حد ثلاث آيات من قصار الآكواية و احدت من طوال الآكي كا يه الدين و هذا في الركعت الا كرون على استحباب القراء تن في الصلاة كالها و به عند هم التسبيح دون القرء آن و اتفق الجهوروه ما الاكثرون على استحباب القراء تن في الصلاة كالها و به الول \* الاعتبار المصلى بناجي ربه و المناجاة كلام و القرء آن كلام الله و العبد قاصر أن بعرف من نفسه اقول \* الاعتبار المصلى بناجي ربه و المناجاة كلام و القرء آن كلام الله و العبد قاصر أن بعرف من نفسه

مخصوص مع الله خرجت به منه اليه والاحوال مختلفة فن راى اختلاف الاخوال قال بوجوب النية وعلى هذا النحو تنوعت الشرائع وجاءت وسن راى الحضور ولم ينظر الى الاحوال كان صاحب حال فلم يعرف النية فانه فى العيز قال تعالى فى حق من هذا حاله اشارة فأين تذهبون وقال اننى معكم والله الدى

\* (فصل في فيه الامام والمأموم) \*

اختلفوا هل من شرط نية المأموم ان يوافق نية الامام في تعيين الصلاة وفي الوجوب في قائل انه يجب ومن قائل انه يجب ومن قائل انه لا يجب لانه امر غيبي ولا يكون الائتمام الابالمشاهدة ولمنذا فصل الشارع ما اجله في الائتمام فذكر الافعال وماذكر النية فانه تكليف مالا يوصل الى معرفته ومن علم ان الحق لا يكرر التجلى على شخص ولا بين شخصين علم ان ية المأموم لا ترتبط بنية الامام الافي الصلاة من كونها صلاة أى من حيث حركاتها الظاهرة ولكل امرئ ما فوى

\*(فصل)\*

اعلمان الصلاة تشتمل على اقوال وافعال ويكون حكمها بحسب الاحوال فان جمع العبادات تنبئى على الاحوال وهى المعتبرة الشارع فيكون الحكم بتوجه عدلى المكلف من جهة الحالة التي يكون عليما والاسماء تابعة للاحوال ولهدندا براعيما الشارع في الحكم قيل لمالك بن انس ما تقول في خنز برا لما قال حرام قبل له أليس هو من سمن المحرقال انترسمين موه خنز برا وما زادهم على ذلك كذلك الجراد المخلل زال عنه الاسم لزوال الحال الذي اوجب له اسم المجرف مي خلالحال آخر طرأ عليه \* الاعتبار في هذا والحكم الظاهر على السواء فان الاعتبار انماهو من الشرع لمن عنه طرأ عليه \* (فصل في التكبير في الصلاة) \*

اختاف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب فن ذاهب آلى انه كله واجب فى الصلاة ومن ذاهب الى انه كله ليس بواجب ومن ذاهب الى وجوب تكبيرة الاحرام فقط «الاعتبارتكبيرالله واجب على كل حال ولحين من شرطه مشاهدة الانسان نفسه فان لم يشاهد الاالله فان التكبيرلا يعقل الابوجود الغيراً وتقدير وجوده ثم ان القائلين بأنه مشهود الهم لا يرون الاالله شاهدا ومشهود اوشهادة وأعم من هذه الحالة فى الفناء ما يكون فان شاهده من حمث اسماؤه الالهمة اوجب التكبير من حيث نسبها فان العلم اعم تعلقا من القادروغيره فالتكبير لا بدّمنه وان نظر الى الاسماء من حيث تجتمع فيسه وهى الدلالة على الغيرلاء على ما يتعلق بالغير لم يرالتكبير ومن فرق بين الصلاة وغيرها من العباد الترأى وجوب تكبيرة الاحرام بنية نفسه انها ممنوعة عن التصر في في ايخرج عن هذه الحالة وقد الخصر تالمذاهب فى الاعتبار

\*(فصل)\*

فن قائل لا يجزئ الاالله اكبرومن قائل يجزئ بغيره فده الصغة والحكن لابد فيه من حروف التكبير وهي الكاف والساء والراء ومن قائل يجوز التكبير على المعنى كالاعظم والاجل واتباع السنة اولى فائه مانقل المنا الاهد االلفظ وهو الله اكبر بالتواتر \* الاعتبار ماعين الشارع لفظاد ون غيره مما في معناه الاوقد أراد ما عتاز به ذلك اللفظ من طريق المعنى عن ما يقع فيه الاشتراك فالاولى مراعاة المعنى الذي يقع به الاستبار فائه من يدعلم قال تعالى لنبيه عليه السلام آمرا وقل رب زدنى على والحسيم العلم ما يعدل لامن دون غيره الانحصوص وصف فيعتبر ذلك ويعدل عنه فعلاكان اوقو لا فائه لابد أن يحرم فائدة ذلك الاختصاص قطعا

\* (فصل في التوجيه) \*

فن قائل بوجوبه ومن قائل بعدم وجو به وصورته ان يقول بعد التكبير وجهت وجهي للذي فطر

\* (فصل اشتمال الصلاة على أقوال وافعال) \*

أماالشروط المشترطة في الصلاة فنها أقوال ومنها افعال أما الافعال فجميع الافعال المباحد التي لىست افعال الصلاة الاقتل العقرب والحمة في الصلاة فانههم اختلفوا في ذلكُ واختلفوا في ان الفعل الخصف لا يبطل الصلاة \* الاعتبار عقرب الهوى وحمة الشهوة تحطر للمناجي ربه فهل يتتلها أو يصرفها فهوى ماعندالله مهواه ويشتهي دواممناجاته بشهوته فبرى ان لايقتلهما سن هذامذهمه وبرى قتلهما من حال سنه و بن مناجاة رته حائل منهما \* وأمّا الاقوال التي من أقوال الصلاد فلم تحكلف العلاء في انها تفسد الصلاة عدا الاان العلماء اختلفوا من ذلك في موضعين الاول اذا تكلم ساهما والاتخر اذاتكلم عامدالاصلاح الصلاة فن قائل وهوقول شاذ أنمن تكلم في الصلاة عامدا لاحياء نفس اوأمركمتريني على مامضي من صلاته ولانفسدها ذلك وهو مذهب الاوزاعي ومرقائل ان الكلام عد الاصلاح الصلاة لا يفسدها ومن قائل ان الكلام يفسدها كيف كان الامع النسيان ومن قائل ان الكلام بفسدهامع النسيان وغير النسمان \* الاعتبار المصلى بناجي ربه فادآنابي غره من اجله فازال من مناجاة ربه واذاناجي غيره لامن اجل ربه فقد خرج عن الصلاة والنسيان في مناجاة الحق غبرمعتبرا لامن غلب من اصحباسا على المناجي مشاهدةًا لحجاب فإن الله لا سناحي عدد والامن وراء ◄ابكا قال تعالى وماكان ليشرأن كلمه الله الاوحما اومن وراء حاب وأقرب الحب الصورة التي بقع فها التحلي وهـذا اقرب الحب فانه ماهوالصورة ولاغيرها في شغلته الصورة عن نسسة ماهوالصورةأوشغلهماهوالصورةعن نسسمةالصورة فهوالناسي فيالحالتين فككون حكمه فى الاعتبار كحكمه في الظاهر من الخلاف الواقع بين العلاء

\* (فصل النية في الصلاة) \*

فن قائل انها شرط فى صحة الصلاة بل قد اتنق العلماء على الأسن شذ \* الاعتبار قد بقد دا العدد مناجاة ربه وقد يأتيه الا مربغتة فان موسى مشى المقتدس بارافكامه ربه ولم يصكن له قصد فى ذلك والاصل فى العباد ات كالها انها من الله المتداء لا مقصودة للمكافين الامن شذمن ذلك كاليما الحجاب وغيرها فى حق عربن الخطاب وانماء نع القصد فى الساطن المعتبر لان الحقيقة تعطى اله مأثم شئ خارج عنه وسى تحلى الحق عنه حتى يقصده فى المربكون فيه بل هو نفسه و الكل المه نسبة واحدة فالى ابن اقصد وهومعى ابن كنت وعلى اى عالة كنت في ابق القصد جهة القريمة الى الله وانا متعلق القصد حال

\* (فصل الطهارة من النجاسة في الصلاة) \*

فن قائل انها من فروض الصلاة وأنها لا تصم الاباز التها ومن قائل انها سنة وقد منى الكلام فها في الطهارة ومن قائل ان از الة النجاسة فرض على الاطلاق ومن هذا مذهبه لا يلزمه ان يقول ان از التها شرط في صحة الصلاة بل يكون مصليا صحيح الصلاة وعاصيا من حله النجاسة \* الاعتبار النجاسة عند من يرى از التها فرضا تقتضى البعد عن الله والعملاة تقتضى القرب للمناجة في غلب القرب على المعدأ زال حكمها ومن غلب البعد على القرب لم تصم عنده الصلاة والاولى ان البعد متنق على الاحوال وانه بكله لله وانه بماك المعارضة لله وانه بماك ان منه لله لا خلاف قل ذلك أو كثر ومنزلتها ان الانسان لا يحضر مع الله في كل حال لما جبل عليه من الغفلة والضيق فاعلم ذلك

\* (فصل في المواضع التي بصلي فيها) \*

فن الناس من اجازال للاتفاعل مُوضع لا تكون فيه نجاسة ومنهم من استنى من ذلك المقبرة والجام ومنهم من استنى المقبرة فقط ومنهم من كره العلاة في هذه المواضع المنهي عنها وان لم تطلها \* الاعتبار قوله تعالى وهومعكم اينا حكنتم المصلى بناجى رتبه وقوله والذين هم على صلاتهم دا تمون قول عائشة رنبى الله عنه افي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما علت من أحواله انه كان في كرالله على كل أحواله وليس للاماكن أثر في حجاب القلب عن رتبه وانما الاثر في ذلك للغندلة أوالجهل \* وأمّاذكره في دالا ماكن أثر في حجاب القلب عن رتبه وانما الكلام في الطهارة من المعارة من المنها كن المنهى عنها فانها كلاة فوق ظهر البيث وذلك انك مأمور بالاستقبال المنه في العلاة وأنت في هذا الحال لافيه ولامستقبله فلم تصل الصلاة المشروعة فان شطر المسجد الحرام لا يوارجه لل ومن أجاز ذلك حلى الاعتبار الوجه على الذات ولاشك انك بذا تك شطر المسجد الحرام فانك على ظهر و والارض كانها مسجد

\*(فصل)\*

اختلفوا في السع والكائس اعنى في الصلاة فيها فكر هها قوم وأجازها قوم وفرق قوم بين ان يكون فيها صوراً ولا يكون بالاعتباره ل ما جي الحق شخصان من مرتبة واحدة ذلك عند نالا يصح للتوسع الالهني تفال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جا فان صلينا في مثل هذه الاماكن في شرعنا لامن شرعهم فافهم

\*(فصل)\*

اتنق العلماء على الصلاة على الارض واختانو أفى الصلاة على الطنفسة وغيرذلك مما يقعد عليه على الارض فالجهور على المحة السحود على الحصيروغيره مما تنبه الارض والكراهة فى السحود على غيرذلك \* الاعتبار لما قال الحق قسمت الصلاة بيني وبين عبدى فأ ببتك فى الصلاة كان له الوصف الارفع الاعلى ولك الوصف الانزل الادنى فكل نزول منذا الى غيراً رض عبود يما أولوا زمها فانه قادح فيما أمرت بتعميمه فانه سمالة عبدا فى الصلاة والعبودة هي الذلة قال تعالى فى وصف الارض انه جعلها المناذ لولا فغشى فى مناكبها فهى تحت اقدامنا وغاية الذلة ان يكون يطأ ها الذليل ولما كانت بهده المنزلة من الذلة أمر نا ان نضع عليها اشرف ماعند نافى ظاهر ناوهو الوجه وان غيرغه فى التراب فعل ذلك سحانه جبرالانكسار الارض بوطئ الذليل عليها الذى هو العبد فى ذلك المقام سلك الحالة ووجه الارض فا نحبر كسيرها فان السعود وجه الدرض ووجه الارض فا نحبر كسيرها فان الشرع ما ترك شيئا الاوقد أشار اليه وأومأ من ذلتها تحت وطئ الذليل لها فتنبه لما أشرت اليه فان الشرع ما ترك شيئا الاوقد أشار اليه وأومأ

والكفين والقدمين فلان الوجه محل العلم لان المسئلة اذالم تعرف وجهها شاعاتها واذا استترعنا وجه الشئ شاعلته وانت مأمور بالعلم بالشئ فأنت مأمور بالحكشف عن وجه ما أنت مأمور به فلايستر الوجه فانه ابس بعورة وا تما المدان وهما الكفان فهما محل الجود و العطاء وأنت مأمور بالسؤال فلابتر للمائل ان يمديد و بالسؤال كالابد للمعطى أن يمديد و بالسؤال فلابتر كفه فأنه المالل للنعمة التي تطلمها سنه فلابد أن تتناولها اذا جاد بها عليك والجود و الكرم ما مور به شرعا و قدورد أن المدالعليا خرمن المد السفل فع بد السائل و يد المعطى فلابد للمعطى ان يناول وللسائل ان يتناول وأما القدمان فلا يجب سترهما فانهم ما المستابعورة لانهما الحاملتان للمدن كله و ناقلتاه من مكان وأما القدمان فلا يدان يظهر و ببزر ضرورة ولم مكان ومن كان حصصه التصريف و التصر ف يتعذر احتما به فلا بدان يظهر و ببزر ضرورة فعدان يكون عورة تستر

\* (فصل في اللياس في الصلاة) \*

اتفق العلماعلى اله يجزى الرجل من اللباس فى الصلاة النوب الواحد \* اعتباره ان الموحد فى الصلاة هو الذى لا يرى نفسه فيها بل يرى ان الحق يقيمه و يقعده وهو كالميت بين يدى الغاسل فهدا يكفيه الثوب الواحد

\*(فصرل)\*

الرجل يصلى مكشوف الظهروالبطن وهو عمل ألقلب في الصلاة وعمل الجوارح فالرجل المصلى اذا انكشف له ظاهراً مرد في صلاته وباطنه لم يرنفسه مصليا والمايرى نفسه يصلى بها فهذا بنزلة من قال بايطال صلاته فان صاحب هذا الكشف على هذا النظر بطلت اضافة السلاة اليه مع وقوع الصلاة منه ومن حصل له هذا الكشف وقال لا يمكن ان يكون الامر الاهكذا و بهدذ القدر من الفعل يسمى مصليا قال يحو از صلاته

\* (فصل فيما يجزى المرأة من اللباس في الصلاة) \*

اتفق الجهور على الدرع والجارفان صات مكشوفة فن قائل تعدد فى الوقت و بعده ومن قائل تعدد فى الوقت و وأما المرأة المملوكة فن قائل المهاتصلى مكشوفة الرأس والقدمين ومن قائل بوجوب تغطية رأسها ومن قائل باستحباب تغطية رأسها والاعتبار الافرق بين المملوكة والحرة فان الكل مال لله فلاحر يه عن الله فاذا أضفت الحرية الى الخلق فه وخروجهم عن رق الغير الاعن رو الحق أى ليس لخلوق على قلومهم سبل والاحكم هذا معنى الحرية فى الطريق وقد تقدم الكلام فى النوب الواحدو بق الاعتبار النفس والرأس من الواحدو بق الاعتبار النفس والرأس من الرياسة والنفس تحب الظهور فى العالم برياستها لجابها عن رياسة سيدها عليها وطلب تفوقها على المنالها والهذا قبل آخر ما يحرب من قلوب الصديقين حب الرياسة أمم ت النفس ان تغطى رأسها أى المنالها والهذا قبل أف الصلاة بين يدى ربها ولاشك أن الرئيس بين يدى الملك فى محل الافتقار فاذا خرج المومن هو دونه أطهر رياسته علمه فالهذا أمرت النفس المملوكة ان تعطى رأسها فى الصلاة

\* (فصل في لياس المحرّم في الصلاة) \*

فن قائل بجواز صلاته و هو مذهبذا ومن قائل لا تجوز ومن قائل باستحباب الاعادة فى الوقت و هو عند ناعاص بلباس مالا يحله وان جازت صلاته الاعتبار ما فى كل موطن برزق الانسان العصمة فى احواله والتوفيق فى جميع أدوره فهو فيما يوفق فيه موفق و فيما يخذل فيه مخذول فى الوقت الواحد كالذا كرنته بقلبه والدائه وهو يصرب بدد فى ذلك الخالة من بأثم بضر به ومن حرم عليه ضربه فلا يقد - ذلك فى ذكره كالا يرفع ذلك الذكر المعالمة أو حكم انه أتى حراما فان الذكر لا يحلله ولهذا عندنا تصم الصلاة فى الدار المغصوبة فهو مأ فوم من وجه مأ جور من وجه

\* (فصل في سترااعورة) \*

اتفق العلماء على ان سترالعورة فرض بلا خلاف وعلى الاطلاق اعني في الصلاة وفي غيرهما \*الاعتمار حب على كل عاقل سترالسر الالهي الذي اذا كشف ادى عند من ايس بعلم ولاعاقل الى عدم احترام الحنباب الالهبي الاعز الاحبي فان حقيقة العورة الميل ولهيذا قالوا ان موتنا عورة أي مائلةتر بدالسقوط حناستنفروا فشال تكذيبالهم وماهى بعورة أى مائلة كإذكروا انبريدون الافوارا بمادعوتهم ألمه ومنه الاعورلانه مال نظره الىجهة واحدة وكذلك ينبغي ان يستترالعالم عن الحاهل يسرقوله مايكون من نحوى ثلاثه الاهورانعهم وقوله رنحن أقرب المهمن حمل الوريد وقوله كنت معهو يصره فان الحاهل اذا سمع ذلك ادّاه الي فهم محظور من حلول أوتحديد فهنهغي ان يستر ما يعطف الحق به على قلوب العلماء وما يلتق بخطيابه مميا يقتضمه جلاله من الغني على الاطلاق الى قوله جعت فلم تطعمني ومرضت فلم تعدني فليسترسر مثل هيذاعن الحاهل كإستره الحق ، قوله اماان فلا مامن ض فلم تعده فلوعد ته لوجد تن عنده فأعطى للعالم في هذا السترعل آخر مه لم مكن عنده وذلك أنه في الاول جعل نفسه بنزلة المربض فكانه عبن المربض وفي تفسيمره ذلك جعل نفسه بمنزلة نفس العائدللمريض فان العائدللمريض مثل المريض أوجعل فسه عين المرض الذي هوعنسد ١١, يض والسبترفي ذلك للعباتميّ ان بقبال له في قوله لوحد تني عنه د أن حال المريض أبدا الافتقبار والاضطراروالغياك علمه ذكرالله في دفع مانزل به بحلاف الاصحاءوه وسيحانه قد قال أناجليس من ذكرنى فيقنع العامى بذلك وهووجه صحيح في نفس الامروييق العالم بما يعلمه من ذلك على علمه فهدا هوسر ذلك المل الالهبي عن نظر العامي

\* (فصل في سترالعورة في الصلاة) \*

اختلفواهل هى شرط فى صحة الصلاة أولا فن قائل ان ستراله ورة من سنن الصلاة ومن قائل انه من فروض الصلاة \*الاعتبار قداعلنالم ما من فروض الصلاة \*الاعتبار قداعلنالم ما من فروض الصلاة المسئلة لما ثبت ان المصلى يناجى ربه وان الصلاة منقسمة قسمين بين الله وبين عبده فن غلب ان الحق هو المحلى بافه ال عبده كما ثبت ان الله قال على لسان عبد وسمع الله لمن حده عند الرفع من الركوع وقال فأجره متى يسمع كلام الله قال ان سترالعورة من فروض الصلاة أى مثل هذا الايظهر فى العادة يريد معناه وسرة ه الذى يعرفه العالم بل يؤمن به العام كاجاء وما يعقلها الااله المون ومن رأى أن لا من تبين العالم والعامى قى هذه المسئلة وانه ما فيها الاما ورد النص به ولو أدى عند السام عا أداه اذا لم يخرج عن مقتضى اللسان فى ذلك وان تفاضلت درجاتهم كان سترالعورة عنده من سنن الصلاة لامن فرونها

\* (فصل في حدّ العورة) \*

فين قائل ان العورة فى الرجال السوء تأن فقط ومن قائل هى فى الرجال من السرة الى الركبة وهى عند ناالسوء تان فقط \* الاعتبار مايذم و يكره و يحبث من الانسان هو العورة على الحقيقة والسوء تان محل لماذ كرناه فهو بمنزلة الحرام وماعد االسوء تين مما يجاوزهم امن السرة تعلوا ومن الركبة سفلافهو بمنزلة الشبهات فينبغي أن يتقى فان الراتع حول الجي يوشك ان يقع فيه ومن الركبة سفلافهو بمنزلة الشبهات فينبغي أن يتقى فان الراتع حول الجي يوشك ان يقع فيه ولي المراة المراة

فن قائل انها كانها عورة ماخلا الوجه والسكفين ومن قائل بذلك وزاد أن قدمها ليس بعورة ومن قائل انها كانها عورة وأمامذ همنا فليست العورة في المرأة أيضا الاالسوء تين كاقال تعالى وطفقا يخصفان عليه مامن ورق الجنة فسوى بين آدم وحواء في ستر العور تين وهما السوء تان وان أم تالمرأة والسترفهومذ هبنا ولكن لادن كونها عورة وانحاذ لل حكم شرعي ورد بالستر ولا يلزم ان يسترالشي لكونه عورة \* الاعتبار المرأة هي النفس والخوا طر النفسمة كانها عورة فن استثنى الوجه

فشق لذلك فانهم قالوا فى الشركاء ما نعبدهم الالمقتر بونا الى الله زانى وما يتصوّر فى العالم من يعتقد المتعطيل على التعطيل عن اعتقاد صفة ما اعتقاده المنت فن استقبل البيت ان كان بيصره اوالجهة ان غاب عنه بوجه واستفبل بقلبه ربه فى قبلته ان ضعف عن تعلق العلم به من حيث ما يقتضيه جلاله فان المصلى وان واجه الحق فى قبلته كاورد فى النص فه وسيحانه من ورائه محيط وهو السائق والهادى وهو الذى نواحى الكل يده والذى المد ميرجع الامركله فاعبده ويوكل عليه وماريك بغافل عما تعملون

\* (فصل الصلاة داخل الصعبة) \*

فن قائل بمنع ذلك على الاطلاق ومنهم من اجازه على الاطلاق ومنهم من فرق فى ذلك بين النفل والفرض \* الاعتباره في الاطلاق ومنهم من اجازه على الاطلاق ومنهم من فرق فى ذلك بين النفل والفرض \* الاعتباره في البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وردوكان يصلى الفريضة خارج البيت كاتنفل على الراحلة حيث وجهت به وقد علمنا ان الام فى نفسه كايشا هده هذا الذى اعطى مشاهدة هذا المقيام فهو يراه مع غيره كايراه مع نفسه فالكرامة التى حصلت لهذا الشخص انماهي الكشف والاطلاع لاانه لم يكن الحق معه ثم كان الاتنعالي الله عن العوارس الطارئة وهذه المسئلة من اعزالمسائل الالهمة فن استعجب هذا الحكم فى الظاهر أجاز الصلاة كاها داخل البيت فان العالم لا يقدرون ان يخرجوا عن الحق فهو وجودهم ومنه استفادوا الوجود وليس الوجود خلاف الحق خارجاعنه يعطيهم منه بل هو الوجود وبه ظهرت الاعيان يقول القائل بحضرة وسول الله ضلى الله علمه وسلم

والله لولا الله ما هندينا \* ولانصد فناولا صلمنا

والنسئ يعمه ذلك ويصدقه في فوله فنحن به والسه فأذا نظر ناالي ذواتنا وامكانا فقد خراخنا عنمه وامكالنا بطلمنا بالنظراليه فأنه الموجد لنابوجو دهمن وجوده وهوقوله تعيالي ومن حيث خرحت اعتباره بقول بأى وجه خرجت من الحق الى اسكانك ومشاهدة دانك فول وحهل شطر المسحد الحرام يقول فارجع مالنظروا لاستقمال مالافتقار والاضطرار الى مامنه خرجت غانه لاأين لل غيره فانظره تحدُه محمطامك فأنت تظنّ الكخرجة عنه وهو من ورائك محمط وحث ما كنتم من الاسماء الالهمة والاحوال فولوا وحوهكمأي ذواتكم وجه الشئ عمنه وذاته شطره أي لاتعر ضواعنه فانالاءراض عنالحق وقوع في العدم وهوالشير المحض كماأن الوحود الحق هو الحبرالمحض \* وأمّا حكم هذه الآية في الظاهر فهوأن صلاة الفرض تجوزد اخل الكعبة اذلم ردنهي في ذلك ولامنع وقدورد حيث ماأ دركتك الصلاة فصل الاما خصصه الدليل من ذلك فيخرج مالنص ذلك القدر وقوله ومن حث خرحت أي واذا خرحت من الكعمة أومن غبرها فول وجهك شطرها أي لاتستقيل جهة أخرى فقىلتك فهامااستقملت منها وكذلك اذاخرحت ماقملتك منها الاقدر مانواجهك منها سواءأ بصرتها أوغابت عن بصرك وليس فى الوسع ان تستقبلها بذاتك كلها فالصلاة داخلها كالملاة خارجاعنها ولافرق فقد استقملت منها في داخلها ما استقملت ولاتبعة ض لما استدرت منها فأن الاستدبار فيحكم الصلاة ماورد وانماوردالاستقيال فاق المكلف انما نحن معه على مانطق فلايقتضى الامربالشئ النهيء عن ضدّه فانه ما تعرّض في النطق لذلكُ فاذا لم تعدمل عما أمرك به فقد عصيت أمره ولوكان الامرىالشئ نهماءن ضده لكان على الانسان خطمئنان أو خطاما كثرة بقدومالدلأ المأمور بهمن الاضداد وهدالا قائل به فان مايؤا خذالانسان بتركه ماأمره به الحق لاغير فهوذووزرواحدوسئة واحدةفلا بحزى الامثلها وقدأخذت المسئلة حقها ظاهرا وباطنا حقاوخلتا شرعاواعتبارا

فاذادخلم فهاواجرتم الاجرالناني فقد يكون منل الاول في اقامة نشأتها وقد لا يكون فأن المصلى قد مأتى بها خدا جاغير كاملة فتكتب له خدا جا من حيث فعله بخلاف ما تكتب له قبل الف على فانظر ما اعظم فضل الله عدلى عباده وسبب ذلك قوله تعالى فلله الخجة البالغة فانه لوأثما به عليها قبل وقوعها بحسب عله به فيها من اخدا جهار بما قال العبد لوأ حيتي حتى اؤد بها لاقت نشأته اعلى اكل الوجوم فاعطى الله ذلك الذواب على اكل الاداء تله الجدء لى ذلك

\* (فصل في القبلة) \*

اتفق المسلون على ان الموجه الى القبلة اعنى الكعبة شرط من شروط صحة الصلاة فلولاان الاجماع سمقني فى هذه المسئلة لم اقل به اله شرطفان قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله نزات بعده وهي آية مجكمة غير منسوخة واكنوانعقد الاجماع على هدا اوجاء قوله تعالى فأبنما يولوا فثم وجهالله محكما في الحاثرالذي جهل القملة فمصلى حمث يغلب على ظنه باحتهاده بلاخلاف وان ظهراه بعد ذلك انه صلى لغيرالقبلة لم بعد بخلاف في ذلك بحلاف من لم يجد سملا الى الطهارة فانه قد وقع الخلاف فمه هل بصلى أولا نم أنه لاخلاف في الانسان اذاعاين الديت أن الفرض علمه هو استقبال عينه وامّا اذالم راليت فاختلف علىاؤنا في موضعين من هذه المسئلة الموضع الاول هل الفرض هو العين اوالحهة والموضع الناني هل فرضه الاصابة اوالاجتهادا يني اصابة العين اوالجهة عندمن اوجب العين فن قائل أن الفرض هو العين ومن قائل انه الجهة وبالجهة اقول لا بالعمن فان في ذلك حرجا وقد قال تعالى وماجعل عليكم في الدين من حرج واعني مالجهة اذاغابت الكعبة عن الابصار والصف الطويل بالاتفاق قد صحت صلاتهم مع القطع بأنّ الكل منهم مااستُقبل العين هذا معقول \* الاعتمار التحديد فيانقيلة اخراج العبدعن أختياره فإن اصله واصلكل ماسوى الله الاضطرار والله هوالمختار والصلاة دخولء له الحق والصلاتورفيكون معها الكشف فن كشفه أنه ري نفسه محدورا في اختيار دالذي ينسبه المدفشر عله في هذا الموطن وفي العبادات التحديد في الأشماء حتى مكون في تصرفاته بحكم الاضطرارحتي في حكم المساح هوفيه غيرمختارلانه لايقدران يحكم علمه بالندب ولابالوجوب ولابالخظرفله فاشرع لهاستقبال عن البيت اذا ابصره واستقبال جهته اذاغاب عنه وفرضه اصابه الاجتهاد لااصابه العين وذلك انه لوكان الفرض اصابه العين لكان محالا فإن العمد مأمور بأن يستقبل ربه بقلبه في صلاته بل في جمع حركاته وسكاته لا يرى الاالله وقد علماان ذا ته وعمنه يستحمل على المخلوق معرفتها فهن المحال استقمال عين ذاته بقلمه أي من المحال ان بعلم العاقل ريه من حمث عينه وانما يعله من حمث جهة المحكن في افتقارداليه وتميزه عنه بأنه لا يتصف بصفات المحدثات فلايعرف الابالسلوب واهذا قلنابالجهة لابالعن والاصابة اصابة الاحتماد لااصابة العن ولهـذا كانالجتهد مأجورا فىكل حال والاجتهاد في مذهبنا في الاصول كهاهو في فروع الاحكام واتماقول الني صلى الله علمه وسلم إن المجتهد مصل ومخطئ فعناه عندنا في مثل هذه المسئلة ان الاصابة ماهي اصابة العنناواصابة الجهة اذالمصب من قال ان الاصابة اصابة الجهة والمخطئ من قال اصابة العين فأن اصابة العين انما تقع بحكم الاتفاق لا بحكم العلم وما تعبد نا الله بالارصاد ولابالهندسة المبنية على الارصاد المستنبط منها اطوال البلاد وعروضها فالفرض الاجتهاد لابالاصابة فلا يعبد من صلى كذلك \* الاعتبار اذاو في النظر حقه اصاب العجز عن الادراك فاعتقده وماثم الاالعجز فالحق عنداعتمادكل معتقد كإهوعند ظنّ عبده به الاان المراتب تتفاضل والله اوسع وأعظم من ان ينحصر في صفة تضبطه فمكون عند واحدمن عبيد. ولايكون عندالا خر فيكون سنليس عنده يعبد وهدمه واللهيقول وقضى ربك الاتعبدوا الااباه ومناجله عبدت الالهة فهوالمقصود بالعبادة وانمااخطأ المشرك حيثنصب اننسه عبادة بطريق خاص لم بشرعه ما يقول المؤذن حتى لوقال السامع سجان الله عند قول المؤذن الله اكبر لم يمثل أمر الله اذقال له قل مثله وان كان قال خيرا وكذلك لوقال الله الكبير لم يقدل مثله الاان قال المؤذن الله الكبير وفيه خلاف في اجزد لك أوجب على السامع ان يقول مئله فلوقال السامع الله اكبر فقد قال الاذان المشير وعالمنصوص عليه المنقول بالتواتر وبين قول الانسان الله الكبير والله اكبر فرق عظيم فاذن بنبغي ان لا تنقل الاخبار الاكاتلفظ بها قائلها الافي مواضع الضرورة وهو الترجمة لمن ليس من أهل ذلك اللسان قاتما في القرء آن فيد بغي ان ينقل المسطور ويقرز وله وحيند نترجم حتى يخرج عن الخلاف وأتما في غير القرء آن فله إن يترجم عدلي المعنى بأقرب افظ يكون بحكم المطابقة على المعنى كما كان لفظ الخير النموى

\* (فصل في الاقامة) \*

اعلمان الاقامة الهاحكم والهاصفة اتماحكمها فقوم فالواانها سنة موكدة فى حق الاعسان والجاعات أكثر من الاذان وقوم قالوا هي فرض وهو مذهب بعض أهل الظاهر فان اراد واأنها فرص من فروض الصلاة تبطل الصلاة بسقوطها وان لم يقولوا ذلك صحت الصلاة ويكون عاصبا بتركها على اني رأمت لمعضهمان الصلاة تسطل بتركها ومن قائل ان من تركها عامدا يطلت صلاته وهو مذهب ا من كمانة \* الاعتبار في الحكم الاقامة لاجل الله فرض لا بدّمنه والاقامة المامر ناالله انانقه له فنحن فمه يحسب قرائن الاحوال فاذااعطت قرينة الحال ان ذلك الامرعلي الوجوب اوجيناه مثل قوله اقموا الدين ولاتتفزقوافسه ومثل قوله واقموا الوزن القسط فهمذا هوحدالواحب فانرجحت الورُن في القضاء فهو أفضه ل فانك قد امتثلت أمرالله فانه مارج المزان حتى اتصف بالاقامة التي هي حدّ الواجب ثم رجح والذي يخسر المزان ما بلغ بالوزن حدّ الاقامة حتى يحصل الواجب مثل ما فعل المرجح فماحدناالمرجح الالحصول أفامة الوزن لالترجيم ثما ثنينا عليه ثناءآ خربالترجيم فأنأرج محمود من وحهين فاعلم وحده من جهة الاقامة اعلى لانه الجدالوحوبي وحد الترجيم نافلة الافين محمل الامر في ذلك على الوحوب وهو قوله عليه السلام في القانبي ما عليه اذا وزنت فأرجح فأمره بالرجان وأكدفي ذلك قولاوفعلاوا ذالم يكن الامرعلي الوجوب لقرينة حال كانت الاقامة بحسب ذلك فهدذا اعتبار حكم الاقامة بوجه ينفع في دين الله من وقف على هذا الكتاب وعمل بماقتر زناه فيه فانه ماقررنافيه أمراغيرمشروع تله الجدوان كالم نتعرض إذكرالادلة مخافة التطويل فاخر حنا يحمدالله عن الكتاب والسنة فيه كما قال الخنيد علنا هذا مقيد مالكاب والسنة \* (واماصفة الاقامة) \* فعند قوم التكبير الذي في اوّاهها مثني ومابق ففرد والسّكبير الذي بعدالا قامة فالهمثني وقوم خبروا ببن التثنية والافراد وقوم قالوا كالتثنية في الكل وترسع التكبيرا لاوّل مع الاتفاق على يوّحيد المهلل الا تخر \* الاعتبارا تمامن في أي من زاد على الواحدة فللمراتب التي ذكر ناها في الاذان على السواءولم نعدل لاعتبار آخر لانهاجات في ظاهر الشريعة بلفظه لابلفظ آخرا لاالا قامة فانفردت ماالاقامة عن الاذان وهي قوله قد قامت الصلاة فهو اخسار عن ماض والصلاة مستقبلة فهي بشري من الله لعياده لمن جاءالي المسجد ينتظر الصلاة اوكان في الطريق يأتي البها اوكان في حال الوضوء بسمها اوكان في حال القصد الى الوضوء قدل الشروع فيه ليصلى بذلك الوضوء فموت في بعض هذه المواطن قبل وقوع الصلاةمنه فشبره الله بأنّ الصلاة قد فامت له في هـذه المواطن كلهافله اجرمن صلاهاوان كانت ماوقعت منه فحاء بلفظ المانبي ايحقق الحصول فاذا حصلت بالفعل فله اجرالحصول بالفعل وأجرالحصول الذي يحصل لمن مات في هـذه المواطن قبل انبدخل في الصلاة وقد ورد فىالخيران الانسان في صلاة ما دام منتظر الصلاة فلهذا جاء ملفظ الما دنبي وهوالحاصل في قوله قد قامت الصلاة واقامة الصلاة تمام نشأتها وكالهاأى هي اكم قائمة النشأة كاملة الهيئة على حسب ماشرعت

دنيا أوريا مثل وعاظ زماننا فلا عنعه ذلك من الدعاء الى الله والا ول أفضل و يرجى للا خران التفع بدعوته السامع و جمايو فق له لا بنفسه فانه ما قصد و جه الله فهذا بنزلة استقبال القبلة بالاذان والداعى ان كان قاعً المجقوق عابد عواليه فهو أو لى من قعوده عن ذلك في دعائه والداعى هل يكون حاضرا مع ذلته أو يكون في حال نظره لعزة نفسه لكن حضوره مع ذلته أو لى وهو الذي يؤذن وهو راكب والداعى هل ينبغى له ان يدعو قبل بلوغه معرفة من يدعو المه أولا يدعو حتى يعرف من يدعو اليه ولايشترط الملوغ في الاذان والملوغ أو لى والناني دعاء المقلد لاعن بصيرة والداعى الى الله هل من شرطه ان لا يأخذ أجرا وعند نا الافضل ان لا يأ خذوان أخذ جاز وهو من أحل ما يأكله فان مقام الدعوة الى الله يقتدى الاجارة فانه مامن بي دعاة و مه الاقال ما اسألكم علمه من أجران اجرى الاعلى الله فأنبت الاجرعلى الدعاء والكن اختار ان يا خده من الله لامن المخلوق فان الانسان الداعى وان ترك أخذه من النه والم من الله فانه ذلك أفتداء بالانبياء وهو أجر تفضل الهي عنه السمد نوان تولي عله أجرا فا ما العلى عله أجرا هم من الله فانه ملكه وعن ماله ولكن تفضل سده عليه بأن عين فانه مرفو المنارقة ذلك المشهد الاقدس ومشاهدة الاكوان فوعدهم بأنهم اذار جعوا المه من التبلي عائدى أمن هم به فانه مرفو المنارقة ذلك المشهد الاقدس ومشاهدة الاكوان فوعدهم بأنهم اذار جعوا الله من التبلي عائدى أمن هم به المؤيد في النه المنارقة ذلك المشهد الاقدس ومشاهدة الاكوان فوعدهم بأنهم اذار جعوا الله من التبلي عائلة المنهدة المنارقة ذلك المشهد الاقدس ومشاهدة الاكوان فوعدهم بأنهم اذار جعوا السه من التبلي على الله المنالة المنابعة المنابعة على الله المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة الاقدس ومشاهدة الاكوان فوعدهم بأنهم اذار جعوا الماله المنابعة والمنابعة الله المنابعة والمنابعة و

\* (فصل فمن يقول مثل ما يقول المؤذن) \*

فن قائل انه يقول مثل ما يقول المؤذن كلة بكلمة الى آخر النداء ومُن قائل انه يقول مشل ما يقول المؤذن الااذا جاءما لحمعلتين فإن السامع يقول لاحول ولاقوة الامالله ومالقول الاول أقول فانه أولى الاان شبت عن رسول الله صلى الله علمه وسلم ذكرا لحوقلة في ذلك فأنا أفول به ولا اشترط ان يمشى السيامع مع المؤذن في كل كلة ولكن انشياء قال مثل ما يقول في أثر كل كلة وانشياء اذا فرغ يقول مثله وذلك للمؤذن الذى يؤذن للاعلام أخافى المنارة أوعلى باب المسحد أوفى نفس المسجد التداء عند دخول الوقت من قبل ان بعيام من في المسعد ان وقت الصلاة دخل فهذا هو المؤذن الاذان المشروع وأمَّا المؤذنون في المسحد بينًا لجاعة فهم ذاكرون الله نصورة الاذان فلا يحب على السامع ان يقول مثلهم فان ذلك عندنا بنزلة السامع يقول ما قال المؤذن ولم يشرع لنا ولا أمر ناان نقول مثل مايةول السامع اذا قال مثل ما قال المؤذن \* الاعتبار قال تعالى فما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ادعوالى الله على بصرة أناوالمؤذن داع الى الله بلاشك غم قال ومن المعنى وهو غيرالنبي يدعو بمثل دعوة النبي علمه السلام عبا دالله الى توحيد الله والعمل بطاعته وهو بمنزلة السامع الذي أوحب الله علمه ان يقول مثل ما يقول المؤذن لا يزيد على ذلك كذلك شيغي للداي ان يدعو بشرع الله المنزل المنطوق به حاكيالايز يدعلى دعاءرسول الله وهوقوله صلى اللهءلمه وسلم نضرالله امرأ يمع مني كلمة فوعاها كإسمعها فرب مملغ أوعى من سامع وهذه مسئله اختلف الناس فيها اعني في نقل الخبرعلي المعني والعجيم عندى ان ذلك لا يجوز جلة واحدة الاان يمن الناقل انه نقل على المعنى فان الناقل على المعنى انما ينقل الينافهمه منكلام رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم وماتعبدنا الله بفهم غيرنا الابشرط فى الاخمار بالانفاق وفي القرء آن بخلاف في حق الاعمى الذي لا يفهم اللسان العربي فان هذا الناقل على المعنى زبمانقل اليناعين افظه صلى الله علمه وسلم وربما فهمنا مثل ما فهم أوا كثراً وأقل أوعكس مأفههم فالاولى نقل الحديث كإنقل القرءآن فالداعى الى الله لابزيدعيلي ماجاءبه رسول الله صلى الله علمه وسلم من الاخبار بالامور المغسة الاان أطلعه الله على شيء من الغب مما عله الله فله ان يدعوبه مالا يكون من يلالما قرره الشرع لابدّ من هذا فعلى هذا الحدّ يكون الاعتبار في القول مثل

الذين هم تحت حكم الاسماء الااهية والتصريف الااهبي وهم لايشعرون فلهذا قلنافي ننس الامر فاعلم ان للوقت سلطا مالا يحكم فيه غبره فلابتدأن يتعين عنه المحكوم عليه سلطان الوقت وهو الايسم الالهني الخاص بذلك الوقت فلاعكن ان يدعى له الابعدد خول الوقت فان دعى له في غبر وقته وقع الانسان في الجهل فانه يدعوه بما يحرجه من سلطان حكمه فلا بدّمن الدعا اله عند دخول وقته حتى يتعنزمن هوصاحب الوقت من همذه الاسماءالاالهمة وهل بصيم منك الشكر قبل دخول حكم المنع فاذاكان وقتك النعمة ودخل وقتها بوجودها دعيت الىشكر المنع وانماد خل الخلاف في الصبح لجهل السامع بمقصود الشرع بذلك الذكرفانه دعاء لصأحب الوقت بخلاف سائر المعلوات فان الله للماكان محلاللنوم ونام الناس شرع الندا قبل الفجرلينتيه الناس من نومهم فهودعاء للايقاط والانتياه وجعمل بصورة الاذان المشروع للصلاة أي من أحل ذلك دعوناكم فتذكروا الصلاة وتأهموا لها فاذادخل وقت الصلاة وجب الاعلام بدخول الوقت الذي وضع الشرع له الاذان فمعلم ان الوقت قددخل فكذلك في الاعتبار الغافل عن حكم الاسم الاالهي فيه ينبهه الداعي من نوم غفلته بأنه تعت حكم اسم الهيي يصر فه واله لاحول ولاقوة له الابه فاذا تنبه عرف أن ذلك أي الم هو صاحب الوقت فاذعن له بحسب ماتقتضه حقيقته والماذه سنااليه من أن الاذان قسل الصير هو ذكرونداء بصورة الاذان ماهوالاذان المشروع قال النبي صلى الله علمه وسلم ان بلالا ننادي بلمل ولم مقل بؤذن وكذلك قال في ابن أم كتوم ينادى اوضع الشهة فانه كان أعمى فكان لا ينادى حتى مقال له أصيحت أصيحت أى قاربت الصاح فسماه نداء آهذا الاحتمال وللفصاحة في تطابق نسق الالفياظ قال في ملال ينادي بليل وممايؤ يد ماذهبنااليه حديث ابن عمرأن بلالا أذن قبل طلوع الفعرا فسماه استعمر أذا نالماعرف سنقرينة الحال فأصء دسول الله صلى الله عليه وسياران برجع فينادي ألاان العبدقد نام حتى يعرف الناس ان الوقت ما دخل فان الاذان المشروع انماهو لدخول وةت الصلاة فلماعرف من بلال انه قصد الاذان وان السامعين ربما اوقعوا الصلاة في غير وقتها أمره أن رمترف الناس بأنه قدغلط ولهذا يكون من المؤذنين باللسل الدعاء والتذكيريا آبات القرء آن والمواعظ وانشادالشعرالمزهد ليعلوا الناس اذاسمعواصورة الاذان انهذكر اللهمثل ماتقدّم من الاذكاروانه فى معرض الايقاظ للما عمن لالدخول الوقت فافهم

\* (فصول الشروط في هذه العبادة) \*

وفيها ثمانية شروط الاقرامنها على من شرط من أذن ان يكون هو الذي يقيم أولا والناني هل من شرط الاذان ان لا يتكلم في النائه أولا والشائ هل من شرطه أن يحكون على طهارة أولا والرابع هل من شرطه التوجه الى القبلة أولا والخامس هل من شرطه أن يكون قائما اولا والسادس هل يكره الاذان للراحكب اوليس يكره والسابع هل من شرطه البلوغ أولا والنامن هدل من شرطه ان لا أخذ أجرا على الاذان أو يجوزله ان يا خذ \* واختلف الناس في هده الشروط واداته ما بين قياس ومعارضة اخبار بين صحيح وسقيم ومذهبنا في هذه الشروط كلها بل يصح الاذان على أي وجودها \* الاعتبارة ديكون على أي وجه كان يوجودها ه الى الحق هو الداعي للاسم الالهي الذي يقوم به بين يدى الحق وقد يكلم في اثناء دعائه الى الحق المنا يطلمه بذلك الحق وقد لا يتكلم ما لم يقدح في فهم السامع ما يحرجه عن ان يكون داعداله والداعي قد يكون بحاله في حاله وهو خبر بكل وجه كما قال في سيكون على طهارة وهو أفضل وقد يدعو بماليس هو عليه في حاله وهو خبر بكل وجه كما قال الحسن البصرى لو لم يعظ أحداً حدا حداحتى يعظ نفسه ما وعظ أحداً حداً عدا أبدا ولذا على المنكر وان قصد طاب المناكر وان لم ينه المناكر وان لم ينه المناكر وان لم ينه المنكر وان لم ينه والداعي الداعي المنكر وان قصد طاب عن المنكر وان لم ينه المناكر وان لم ينه المناكر وان لم ينه والداعي الداعي المنكر وان لم ينه والداعي المناكر وان لم ينه وأبه ولم وان قصد طاب والمنكر وان لم ينه والداعي السيري والم وان قصد طاب والمناكر وان لم ينه والداعي ان قصد طاب علي المناكر وان لم ينه ويعلم المناكر وان لم ينه والمناكر وان لم ينه وي المناكر وان لم ينه ويكون المنكر وان لم ينه ويكون وان قصد طاب والمناكر وان لم ينه ويكون وان قصد وينه ويكون المناكر وان لم ينه ويكون وان قصد ويو ويكون المناكر وان لم ينه ويكون وان قصد وينه ويكون وان قصد وينه ويكون وان قصد ويكون وان قصد ويكون المناكر وان قصد ويكون و

في المسحد وغيرالكائن ثم يقول لااله الاالله يحتم الاذان بالتوحيد المطلق لما كان الاذان يتضمن أمورا كثبرة فيهاافعال منسوبة الى العبد فربما يقع فى نفس المدعوّ أنه مادى الى ان يفعلها الاوالف على له حقيقة والداعي أيضا كذلك فيخاف عليه ان يضيف الفعل الى نفسه خلقا كإبراه بعضهم وماجعل الله دلىلاعلىه من حهة الادلة على يوحده الاانفراده مالخلق مثل قوله أفن يخلق كن لا يخلق أفلا تذكرون وهي الوهمة خفية في نفس كل انسان وهو الشرك الخفي المعفوعنه فختم الاذان بالتوحيد امتنيه السامعون كلهم انه لااله الاالله فوحداطلبه التوحيد على الاطلاق ومازاد على الواحدة في كل اذان مشروع من الاربعة المذاهب في ذلك \* وأ مّاالتُّو يب في اذان صلاة الصبح وهوقواهم الصلاة خبرمن النوم فن الناس من براه من الاذان المشروع فمعتبره ومن الناس من براه من فعل عمر فلا يعتبره ولا يقول به \*وأمامذهبنا فانانقول به شرعادان كان من فعل عمر فان الشارع قرره فى قوله من سنّ سنة حسنة ولاشك انهاسنة حسنة فينبغي أن تعتبر شرعا وهي بهدا الاعتبار من الاذان المسنون الافي مذهب من يقول ان المسنون مافعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حاصله عندصا جب هدذا القول انه لايسمي سنة الاماكان عهذه الصفة فا هو خلاف رمتمرولا يقدح \* وأمامن زاد حي على خبرالعمل فان كان فعل في زمان الذي صلى الله علمه وسلم كإروى ان ذلك دعي مه في غزوة الخندق فياء وقت الصلاة وهي خبرموضوع كما ورد الحديث فهما فنادى المنادى أهل الخندق حى على خبرالعمل فالخطأ من جعلها فى الاذان بل افتدى ان صيرهذا الخبرأ وسنسنة حسنة فلدأجرها وأجرمن علبها وماكرهها منكرهها الاتعصبا فبالنصف القائل مهانعو ذبالله من غوائل النفوس

\* (فصل في حكم الاذان) \*

فن قائل انه واجب ومن قائل انه سنة مؤكدة ولم يره على المنفرد لا فرضا ولاسنة والقائل بوجو به منهم من يراه فرض كفاية ومن قائل ان الاذان فرض على مساجدا بجاعات وهو مذهب مالك وفي رواية عنه انه سنة مؤكدة ومن قائل اهووا جب على الاعمان على الجاعات سفرا وحضرا ومن قائل انه سنة للمنفر دوالجاعة الاانه آكد في حق الجماعة واتفق الجمع على انه سنة مؤكدة أوفرض على المصرو به كان يقول شيخنا أبوعبدا لله ابنالعاص باشبيلية معقه من لفظه غير مرة وقال اذا اجتمع أهل مصر على ترك الاذان وجب غزوهم واحتج بالحديث الذاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا غزاقو ما أصحهم فان مع عداء لم يغروان لم يسمع لداء أغار \* الاعتبار من كل نفس ان تدعو نفسها وغيرها الى طاعة الله بعد وضع الشريعة قال عليه السلام لمالك بن الحويرث ولصاحبه اذا كن تقافى سفر فأذ ناوأ قيما الحديث والانسان سائر معالا نفاس منذ خلقه الله في حقه فالحق سيمانه في كل نفس من الخلق في شأن وأثره في كل عين موجودة لمنطل فعل الاله في حقه فالحق سيمانه في كل نفس من الخلق في شأن وأثره في كل عين موجودة والاحتراك منه خاصة أشهد نا الله دقيقها وجلها في المناسات عند الله فن فاته من اعاة انفاسه في الدنيا والا تخرة فقد فاته خركثر

\* (فصل في وقت الاذان) \*

انفق الجيبع على اله لا يؤذن لصلاة قبل وقتها ماعد االصبح فأن فيه خلافا فن قائل بجواز ذلك واله يؤذن الهاقبل الفجر ومن قائل بالمنع و به أقول والمؤذن عندى قبل الفجر انما هو ذاكر نقه تعالى بصورة الاذان ومحرّض للناس على الانتباه اذكراته فاذا طلع الفجر وجب الاذان المشروع ومن قائل لا بدّ للصبح من أذان بنأذان قبل الوقت وأذان بعده وقال ابن حزم لا بدّ لها من أذان بعد الوقت الاعتبارد عاء النفوس الى الله من الله في نفس الامرومن الاكوان بالنظر الى الغافلين والجهلاء الاعتبارد عاء النفوس الى الله من الله في نفس الامرومن الاكوان بالنظر الى الغافلين والجهلاء

كبره اللسان بلفظ المفاضلة كذلك كبره عقلا كانه يقول في هذه المرتبة المدأ كبرحسا الله أكبرعقلا أى هوأ كبر بدليل الحسودايل العقل ثم ثني التكبيرة الاخرى حسبا أى وعقلا فيقول الله أكبر أىهوالكبيرلابطر بقالمفاضلة حسااللهأكبر أىهوالكبيرلابطر يقالمفاصلة عقلاحرمة برةفه ذامشهد من ربع التكسرفي الاذان الذي هو الاعلام والاعلان غربتو ل أشهد ان لااله الاالله أشهد ان لااله الآالله خضا بسمع نفسسه وهو بمسنزلة من يتصوّر الدلسل أوّلا في نفسه ثم بعد ذلك يتلفظ و منطق في مقابلة خصمه أول علم غيره مساق ذلك الدلسل وذلك ان رشهد هـ ذا المؤذن فيهذه الشهادةانه رىالاسياب المحعو يةعن المعرفة باللهالتي أعطيت قو ةالبطق وجحيت عن ادرالهُ الامن في نفسه بالحهل أوعن ادرالهُ ما منه لحلال الله من إضافة البكل البه بجماب الغفلة فيقول الحاهل اناربكم الاعلى أوماعلت لكهرمن الهغيرى ويقول الغافل اناا نعمت على فلان الماولت فلانا اناعلت فلاناالعهم والقرءآن ولولاا لإماعه لمشيئا مماعله وسمع الله يقول أفن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ويقول باأيها الناس اعبدوار بكم الذي خلفتكم والذين من قبلكم وهي الاسماب التي وجدتم عنها ثم يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلون هـ ذ افسقول عند ذلك أشهد ان لااله الاالله فمنفى الوهمة كلمن ادعاها لنفسه من دون ألله ويثبتها لمستحتها وهوالله عقلا وشرعا وحسا ونفساه لذاكله معنفسته ثميرفع بهاصونه يسمع غبره من متعلم ومذع وجاهل وغافل عن قوله الرجن علم القرءآن خلق الانسان علمه البمان فقطع حكم الاسساب فهدامعني الشمادة وتنتمها وتربيعها وكذلك قوله اشهدأن محدارسول الله وهوأنه لما تشهد مالتوحيد عااعطاه الدلسل تشهديه على الأعلى طريق القربة لان الانسيان لا يعلم أن التلفظ بدلك وأن النظر فى معرفة ذلك يقرّب من الله وانما حظه اله يعلمان نفسه تشرف بصفة العلم على من يحهل ذلك وانالئصر بحرمه وبكل دليل على مثل هذا العلم عبلى جهة تعليم الغير وارداع الحاهل تشير نف لهبذه النفس على نفس من ليس له ذلك لانه لا حكم للعقل في اتحاذ شي قرية الى الله فجاء الرسول من عند الله فأخبره انيقول ذلك وان ينظر ذلك فىنفسه و يحفيه و فىالتعليم والارداع للغيرادُا اعلن به عـــلى ط رة القرية الى الله يكون مع كونه على عبادة فيقول العالم الله دأن مجد ارسول الله على وتعمد ا وبقولها العامى تقليدا وتعبدا والتثنية في هذه الشهادة الرسالية والتربيع والحكم فيهاعلى حكم شهادة التوحيد سواء في المراتب التي ذكرناها فان ثلثكأذ أن البصريين الاربع تمات على نسق واحدفى كلمزة فهوأن يقولها فىالمزة الاولى علماوفي المزة الثانية تعليمالانه معلم وفي المزة الثالثة عمادة فهي كلهاعلم وتعلم وعبادة فافهم وماحالف البصر يون الكوفسن والحاز من والمدنين الافي دنا اعنى التثلث والنسق وكل سنة والانسان مخبر في ان يؤذن بكل شئ شاءم رذَّ لك كاه وهو مذهبنا كالروايات المختلفة في صلاة الكسوف وغيرذلك ثمانه شرع لنافي الاذان بعد الشهادتين ان نقول حي على الصلاة مثني ندعو بالواحدة نفسنا وندعو بالثانية غيرناومعناه اقبلوا على مناجاة ربكم فتبطهر واوا تتواالمساجدىالمرة الواحدة ومنكان في المسجديةول له في المرّة الثانية حين شبهاطهروا قلو بكم واحضروا بن يدى ربكم فأنكم في يته قصد تموه من أجل مناجاته وكذلك قولد حي على الفلاح على الاعتبارين والتفسير في المرتمن يقول الفارج والكائن في المسجد ولنفسه ولغيره أقبلوا على بانتحكم فعلهمن عذابه بنعمه ومن حمايه بتحلمه ورؤيته وأقبلوا بالنائية من حي على الفلاح عربي ما يتقبكم في نعمكم ولذة مشاهدتكم غريةول الله اكبرالله اكبر لنفه ولغيره ولمن هو منظر الصلاة في المسجد ولمن هو خارج في اشغاله يقول الله اكبرمما انتم فيه أي أولى بالنكبير من الذي بمنعكم من الاقمال الذيأ مرناكم بهءلي الصلاة انما المقصود بذلك القربة والعقل لايستقل بادراكها فهيي عخاصة فلهذا لمربع الحمعلتين ولاالتكمرالثاني وثني لكونه خاطب نفسه وغيره والكائن

لا في المرزخ وكذلك بعد صلاة العصر فان الاشتغال بضم الحبيب يغني عن مخاطبته لسريان

\*(فصــل في الصاوات التي لا تجوز في هذه الاوكات المنهي عن الصلاة فبها) \*

فن فائل هى الصلاة كلها باطلاق ومن قائل هى ماعدا المفروض من سنة أونفل ومن قائل هى النفل دون السن ومن قائل هى النفل دون السن معاعند الطلوع والعصر والنفل والسن معاعند الطلوع والغروب الاعتبار المناجاة على أربعة أفسام مناجاة من حيث اله يرال ومناجاة من حيث ألكتراه ومناجاة من الكن ومناجاة من حيث ألكتراه ويراكومناجات من حيث ألكتراه مطلقا ولايراك بصرالكن راك على وهو في بعض الاعتقادات ان رقيته تعالى عن عله لاأمر زائد

\* (فصول الاذان والاقامة) \*

الاذان الاعلام بدخول الوقت والدعاء للاجتماع الى الصلاة في المساجد والاقامة الدعاء للقيام الى المناجاة الالهمة \* الاعتبار الاذان الاعلام بالتعلى الالهى المقطهر الذوات لمشاهدته والاقامة الدعاء للقيام التعلمة وم يقوم الناس لرب العالمن

\* (فصل فى صفاتُ الاذان وهوعلى أربع صفات) \*

الصفة الاولى تننية التكبيروتربيع الشهاد تيزوباقيه مثني وبعض القائلين بهذه الصفة يرون الترجيع فىالشهادتين وهوأن يثني الشهادتين أؤلاخفيا ثم يننهر مامرة نانية مرفوع الصوت مدني الصفة الثانية تربيع التكبيرالاقول والشهادتين وتثنية ماقى الاذان مكى الصفة الشالثة ترسيع التكبيرالاقول وتننبة باقى الاذان كوفى الصفة الرابعة ترسع التكييرا لاؤل وتثلث الشهادتين والحمعلتين يبتدئ بالشهادة الى ان يصل الى حي على الفلاح ثم يعمد ذلك على هذه الصورة ثانية ثم يعمده أيضاعلى تلك الصورة الله الاربع كمات نسقا اللاث مرات بصرى \* الاعتبار تثنية التكبيرالكبيروالاكبر وتربيعه للكبيروالا كبرولمن تكبرنف اوحسا مشروعا كانأ وغيرمشروع والتربيع في الشهادتين للاقل والاسخر والظا هروالباطن وتثنية مابق لك وله نعالي وتثليث الاربع المكامات على نسق واحد فى كلمرة وهومذهب البصر ين أعلام بالمرة الاولى لعالم الشهادة وبالثانية لعالم الجيروت وبالثالثة لعالم الملكوت وعندأبي طالب المكئ الثانية لعالم الملكوت والثالثة لعالم الجبروت وتحقيق ذلك ان الانسنان اذانظر بعين بصره وعين بصيرته الى الاسباب التي وضعها الله تعالى اعلاما وشعائر لمايريد تكوينه وخلقه من الاشياء حين سبق فى علمه ان يربط الوجود بعضه بمعض ودل البرهان على يوقف وجود بعضهاعلى وجود بعض وسمع الحق يثني على من عظم شعا ترا لله في قوله ومن يعظم شعا ترالله فانها من تقوى القلوب قال عند ذلك الله أكرية ول وان كانت عظمة في نفسها بما تدل علمه وعظمة من حمثان اللهأمر بتعظيها فوجدها وخالقها والآمر بتعظيها أكرمنها فهذدهي أكبرا لمفاضلة وهي افعل من كذا فلما تمها كوشف هذا الانسان عن حقارة الاسباب في أنفسها وافتقارها الى موجدها كافتقارا لمسبات على السواءورأ هامسحة حالقها ومعظمة اياه بنطقها في قوله وان من شئ الايسم بحمده وبحالهامن حيث دلالتهاعلى واضعها وسمع قوله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خسيرله عندرت بعنى خيرله من يعظم شعائرالله الميزبين من تنة تعظيم الشعائر المشروعة وتعظيم حرمة ألله لذاته فان داته تقتفني التعظم بخلاف الاسماب المعظمة فهذا الفرق بين الحرمات الااهمة فيقول الله والما الله أكر تعظما لحرمة الله لا معدى المفاضلة والمامعناه الله الكسر الذي وضع هده الاسباب وأمن نابتعظ عهاوس لاعظمة لهمن حسث نفسه فعظمته عرض في حكم الزوال فالكبيرعلي الاطلاق من غبرتقسد ولا مفاضلة هوالله فهذه التكييرة الشائبة المشبروعة في الاذان لهاتن المصورتين فان ربع التكبيركان تشية التكبيرة الاولى على الحدة الذي ذكرناه حسا وعقلاأى كا

قال جاءة من العقلاء النظار من أهل السنة هو بمنزلة من يرى التغليس ومن غاب على فهمه مماورد في الشرع من الرؤية ان ذلك راجع الى البصروانه لا يقدح في الجناب الالهبي وان الجهة لا تقيد البصر وانما تشد الجارحة هو بمنزلة من يرى الاسفار بصلاة الصبح بحيث ان بيق اطلوع الشمس قدر ركعة أو يسلم مع ظهور حاجب الشمس والحجب من ان الذين ذهبو اللى ان الرؤية الواردة في الشرع من على العلم لاعلى البصريرون الاسفا رياف جولة الاكثر من الذين يرون ان الرؤية الواردة في الشرع يوم القيامة محولة على البصر لاعلى العلم يرون التغليس بالصبح فهذا أحسن وجه في اعتبار هدا الوقت وأعمه وأعلاه وله اعتبارات غيرهدا والحكن يجمعها كانها ماذ كرناه ولا يجمع تلك الاعتبارات القيارات

(فصل فى أوقات الضرورة والعذرة ومأثبتوها وقوم نفوها).

اعتباره من ينسب الافعال الى الله نفاها ومن أثبت الفعل للعبد كسما أو خلقاً بأى وجه كان من هذين أثبتها

\* (فصل في أوقات الضرورة عند مثتما) \*

انعقدالاجماع عملى انهالا أربع للمعائض تطهرفى همذه الاوقات أوتحيض فى همذه الاوقات وهيي لمتصل والمسافريذكرالصلوات في هذه الاوقات وهوحانسرأ والحاضريذ كرهافيها وهومسافروالصي يحتلم فيها والكافر يسلموا ختلفوا في المغمى علمه فن قائل هوكا لحائض لايةمنبي الصلاة وسن قائل مقضى فمادون الجس \* الاعتبار في الحائض تطهر في وقت الضرورة النائب من الكذب لضرورة والطاهر تحمض الصادق يكذب للضرورة \*الاعتبارفي المسافروا لحاضرالمهافر بفيكره أوبذكره يذكر مافاته في وقت سفره في حصوله في المقام لنقص بشاهده فيه يعلم اله نسبي ذلك في وقت سفره والحاضر يعنى صاحب المقاميذ كرفى حال سفره مافاته في وقت اقامته من الادب مع الحق كقوله بنم اقعدعلى البساط وابالة والانبساط لخال براه في سفره فمعلم ان ذلك من آثار ما فأنَّه من الادب في مقامه قال تعالى لقدلةينا من سفرنا هذا نصبا ولم يكن قبل ذلك أصابه نصب ليتذكر دلالة الحوت ﴿الاعتبار في الصبي سلغ فيها العمد مكون تحت الحجر فاذا كان الحق سمعه ويصره ويده وغير ذلك منه فقد خرج عن الحجرفأذاأدركه هذاالحال وهوفى حكماسم الهبئ بماذايكون الحكمفيه هللاسم الذىكان تحته أولما انتقل اليه فان وقته مشترك وكذاك الاعتبار في الكافريد لم في وقت الضرورة هوصاحب الستروالغبرة يغلب علمه ان الغبرة على الحق لاتصحو يغلب علمه ان لاغسبرة ولاسما ان عرف معني هو الاقولوالآخروالظاهروالباطنوهو بكلشئ عليم \* والاعتبارفي المغمى عليه هوصـــاحـبــا لحـــال ماحكمه اذا أفاق في هـ ذا الوقت أو أخذه الحال في هـ ذا الوقت مع الاسم المهمن على ذلك الوقت الحاكم

\*(ف----b)\*

وهى بالاتفاق والاختلاف خسسة أوفات وقت طلوع الشمس ووقت الغروب ووقت الاستواء وبعد صلاة الصبح و بعد صلاة العصر \*الاعتبار الشمس الحق والصلاة المناجاة فاذ اتحلى الحق كان البهت والفناء في يصح الكلام ولا المناجاة فانه تعالى اذا أشهدك لم يكامك واذا كلمك لم يشهدك الاان كان التحلى فى الصورة فه ند ذلك يحتمع الكلام والمشاهدة واذا غاب لم تصح المناجاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال أعسد الله كانك تراه أوهو يراك وقد فرضة عائب افلامناجاة وفى وقت الاستواء يغيب عنك ظلك فيك وتحف بك الانوار من جميع الجهات فلا يتعين لك أمر تسجدله الاود ثلا من خلفك يجذ بك لانك فورسن جميع جها تك والصلاة نور فالصلاة لا تصلى \* وأما بعد الصبح الى الطاف عنه وقت خروجك من البرزخ الى عالم الشهادة والصلاة لم تفرض الافى الحس

اللملعلى النهار ويكورالهارعلى اللمل من كورت العمامة فيخفى كلوا حدمنهما بظهورالا خركاقال بغثبي اللمل النهارأي يغطمه وكذلك النهار يغشي اللمل فيناجى العبدرته في هذا الوقت بما يعطمه عالم المرزخ من الدلالات على الله في التعلمات وتنوّعاتها والتعوّل في الصور كاورد في الاخسار العجاج غير أن رزخية صلاة المغرب هو خروج العيد من عالم الشهادة الى عالم الغيب فيمرّ بهذا البرزخ الوترى فيقف منه على أسرار قبول عالم الغيب بعالم الشهادة وهو بمنزلة الحس الذي يعطى للغمال صورة فسأخذها الخمال بقوة الفكر فيلحقها بالمعقولات لان الخيال قدلطف صورتها التي كانت اها في الحس من الكثافة فتروحت بوساطة هذا البرزخ وسببه وترصلاه المغرب فان الفعل للوترهو الذي اطف صورتها على الحقمقة لمقملها عالم الغمب والعقل لان العقل لايقمل صورة الكثيف والغمب لايقبل الشهادة شمادة فلا , تران بلطف البرز خ صورتها حتى يقبلها عالم الغيب وكذلك برزخ النجرالي طلوع انشمس فياهومن عالم الغيب ولامن عالم الشهادة فيأخذ البرزخ الذي هوالخيال المعبرعنه بوقت الفيرالي طلوع الشمس المعانى ألمجة دة المعقولة التي لها اللمل فعكنفها الحمال في برزَّحه فإذا كساها كثافة من تتخيله بعدلطافتها حملتذ وقعت المناسبة منهاو بين عالم الحسر فتظهر صورة كشفة في الحسر بعدما كانت صورة روحانية لطنفة غسمة فهدامن أثرالبرزخ بردالمعتول محسوسافي آخرالليل ويردالمحسوس معقولافي أول الليل مثاله ان لصورة الدارفي العقل صورة لطمقة معتبولة اذانظر الهاالخمال صورها لقوته وفصلها وكثفها عن لطافتها في العقل غمرف الجوارح في بنائها بجمع اللين والطين والجص وجمع ماتحله البناءالمهندس فأقامها فيالحس صورة كثيفة يشهدها البصر بعيد ماكانت معقولة لطيفة تتشكل في أي صورة شاءت فزالت عنها في الحس تلكُ القرّة بما حصل لهُ امن التقسد فتديّ النهار كله مقيدة. سلك الصورة عدلى قدرطول النهارفانكان النهار لاانقضاءله كموم الدارالا خرة تكون الصورة لاينتهى أمرهاوانكان النهار ينقضي كموم الذنا وأبامها متفاضلة فموممن أربع وعشرين ساعة و يوم من شهر و يوم من سنة و يوم من ثلاثين سنة ودون ذلك وفوق ذلك فتبق الصورة متسدة بثلك المدة طول يومها وهوالمعبرعنه بعمرها اليالاجل المسمى الي ان يحيئ وقت المغرب فىلطف البرزخ صورتها وينقلها منعالم الحساليه ويؤذيها اليعالم العقل فترجع الى لطافتها من حث جاءت هڪذا حركة هذا الدولاب الدائر فان فهمت وعقلت هذه المعاني التي أوُفعنالكُ أسرارها علت علم الديّا وعلم الموت وعلم الآخرة والازمنه المختصة تكل محل واحكامها والله يفهمنا والمائحكمه ويجعلنا ممن ثمتت في معرفته قدمه فاللمل ثلاثه اثلاث والانسان ثلاثه عوالم عالم حسه وهوالثلث الاول وعالم خياله وهوالثلث الثاني وعالم معناه وهوالثلث الاسخر دي ليل نشأته وفمه ينزل الحق وهوقونه وسعني قلب عمدي فقوله ان الله لا ينظر اني صوركم هو الثلث الاوّل ولاالى أعمالكم هوالثلث الثاني ولكن ينظر الى قلو بكم هوالثلث الاخبر فقدعة اللمل كله فن قال ان آخر الوقت الناث الاول فباعتبار ثلث الحس ومن عال آخره الى نصف الليل وهووسط التلث الثاني فياعتبار الثلث الثاني وهوعالم خياله لانه محل العمل في التلطيف أو التكثيف ومن قال ألى طلوع الغجر فباعتبار عالم المعنى من الانسان وكل قائل بحسب ماظهر له وقدوة ع الاجماع على انه بطلوع الفبريحرج وقت صلاة العشاء فالظاهرأن آخر الوقت الى طلوع النبرلحل الاجماع والاتفاق على خروج الوقت بطلوع الفحرو بقوانسا يقول الناعساس أن آخروتتها الى طلوع الفجر \* (فصل في وقت صلة الصمع)

اتفق الجمع على ان أقل وقت الصبحُ طلاع الفيمرو آخره طلوع الشمس واختلفوا في وقتها المختار في قائل ان الاسفار بهاأ فضل ومن قائل ان التغليس بها أفضل وبه أقول (الاعتبار في ذلك) اعلم ان من غلب على فهمه من قوله علمه السلام وقول الله في روَّيه الله ان ذلكُ راجه عالى العلم والعقل لا الى البصروبه \* (فصل في وقت صلاة العشاء الا تخرة) \*

اختلفت علماؤنافي وقتها في موضعين في اول وقتها وفي آخره فن قائل ان أول وقنها مغيب حرة الشفق وبهأقول ومن قائل ان أترل وقتها مغيب السامس الذي يكون بعدالجرة والشفق شفقان الخلاف فالشفق الاقول صيادق والساض الذي بعده هوالشفق الثاني تقع فيه الشيبهة فانه قديشيه ان مكون شده الفعر الكاذب الذي هوذنب السرحان وهو المستطيل وجعيله الشارع من اللسل ولايجوز بظهوره صلاة الصحولا يمنع مريد الصوم دن الاكل ويشمه ان يكون شيبه الفعر المستطير الذي بصلى نظهو ره صلاة الصحولا مجو زللصائم ان بأكل بظهوره الاان الاظهر عندي انه شيبه الفجر المستطيرالذي يصلى ظهوره الصبح وذلك لاتصاله بالجرة الي طلوع الشمس ولا ينقطع بظلة كإينقطع الفعرالكاذب كخذاك السامس الذي فيأول اللمل متعسل مالجرة فاذاغابت الجرةبغ السامس فكان بين الجرةوالساض ظلمة قلدلة كإمكون بين الفجر المستطمل وحرة اسفار الشمس ولذلك كنا للحقها مالفحر البكاذب ونلغى حكمها فيكان واللهأ علم الذي براعي مغسب الساض في أول وقت العشاء أوجه ولكن إذا ثبت ان الشارع صلى في الساض بعيد مغيب الشفق الاجر فلنقف عنده فللشارع ان بعتبر الساض والجرةالتي تكون في أول اللسل بخلاف ماتكون في آخر اللمل وانكان ذلك من آثمار الشمس فيغرونها وطلوعها رأماةوله نعيالي والصيم اذاتنفس فالاوحه عندي في تفسيرهانه الفعرالمستطيل لانقطاعه كما ينقطع نفسر المتنفس ثم بعد ذلك تتصل أنفاسه \* وأمَا آخر وقتها في َعائل انه ثلث اللهل ومن قائل انه نصف اللهل ومن قائل إنه الي طلوع الفعرويه اقول واقدرأت قولا ولاأدرى من قاله ولااين رأيته آخروةت صلة العشاء مالم تنم ولوسه رت الي طلوع الفيحر \* (الاعتسار في أول وقت هذه الصلاة وآخره)\* اعلم إن العالم فدقة على الله على ثلاث مراتب وفسير الحق أو قات الصلاة على ألاث مراتب فجعل عالم الحس والظهور بنترلة صلاة النهار فساجي الحق بمنابعط معالم ان الله قال على لسان عبده سمع الله لن جده بعني في الصلاة فناب العسد هنامناب الحق وهذا من الاسم الظاهر فكان الحق ظهر بصورة هذا القائل سمع الله لمن جده وكذلك قوله تعالى لنسه مجدصل الله علمه وسلرفي حق الاعرابي فأجره حتى يسمع كلام الله وهوما سمع الاالاصوات والحروف من فم الني صلى الله علمه وسلم وقال الله ان هذا كلامي وأضافه الى نفسه فكان الحق ظهرفي عالم الشهادة بصورةالتالي لكلامه فافههم وجعلعالم الغمب وهوعالم العذل بمنزلة صلاة العشاء وصلاة اللمل من مغيب الشفق الى طلوع الفجر فيناجي المصلى ربه في تلك الصلاة بما يعطيه عالم الغيب والعقل والفكر من الادلة والبراهين عليه سحانه وتعالى وهو خصوص دلالة لخصوص معرفة بعرفها أهل اللسل وهى صلاة المحبين أهل الاسرار وغوامض العلوم المكتنفين الحجب فتعطيهم من العلوم مايليق بهبذا الوقت ر في هــذا العالم و هو دقت معارج الانبياء والرسيل والارواح المشير بةلرؤ بةالا آتات الالهمة المثيالية والتقريب الروحاني وهو وقت نزول الحق من بقام الاستواء الي السماء الاقرب البنالامسةغفرين والتائسن والساثاين والداعين فهو وقت شريف ومن صلى هذه الصلاة في جياعة فكانمافام نصف لمله وفي هذا الحد،ث رائحة لمن يقول ان آخروقتها الى نصف الليل وجعل سحانه عالم التخيل الذي هوتنزل المعياني فيالصور الحسسة يرزخما فلست منعالم الغبب لمبالسسته من الصورالحـمة وابست من عالم الشهبادة لانهامعاني مجرّدة وان ظهورهبا سلك الصورأمر عارض عرض للمدرك لها لاللمـعني في نفسـه ـــــكالعـلم في صورة اللين والدين في صورة القـدوالايمـان ورةالعروة وهومنأوقات الصلوات وقت المغرب ووقت صلاة الصيم فانهدما وقتان ماهما من للمل ولامن النهارفهما برزخان بينهما من الطرفين لكون زمان اللمل والنهآر دوريا ولهذا تال يكوّ

بهذوالمنابة من صفة النور الذى اشرقت به السموات والارض فعلنا سيمانه في هذه الا يه الادب في النظر في المهائه اذا أطلقناها عليه بالاضافة كيف نفعل واذا اطلقناها عليه بعضراضافة كيف نفعل مثل قوله بهدى الله لنوره من يشاء فأضاف النوره منا الى نفسه لا الى غيره وجعل النور المضاف الى السموات والارض ها ديا الى معرفة فورد المطلق كاجعل المصباح ها ديا الى نوره المقيد بالاضافة وتم مذلك بقوله و يضرب الله الامنال الناس غمنها ناعن مشل هذا بقوله فلا تضربوالله الامثال ان الله على وأنتم لا تعلون والله المسم جامع يحمط يجمع الاجماء وصفاتها كلها وضرب الامثال يخص اسما واحدا معينا فان ضربا الامثال لله وهواسم جامع في الممثل به قان المثال به مطلق فوقع الجهل بلاشك فنهينا ان نضرب المثل من هذا الوجه الا ان نعين اسماخاصا ينظمق المثل عليه في منظمة والمناسم النورالمضاف لالله هدد الأرب فنهر المثل بالمصماح لذلك الاسم النورالمضاف لالله هدكذا فافعلوا ولا تضربوا الامثال لله فنما من بها فافهموا فهمنا الله والا كم واقع خطا به وجعلنا عن تأذب بماعرفنا من آدا به فائي ما ضربتها فافهموا فهمنا الله والا كم واقع خطا به وجعلنا عن تأذب بماعرفنا من آدا به

\*(فصـل)\*

اختلف على أونا فى وقت صلاة المغرب هل الهاوقت موسع اولا فن قائل ان وقتها واحد غيرموسع ومن قائل ان وقتها موسع وهو ما بن غروب الشمس الى غروب الشفق وبه اقول \* الاعتبار في ذلك الحياوقع الاختلاف لما كانت صلاة المغرب وترا والواترأ حدى الاصل فسنبغى ان يكون له وقت واحد للمناسسة فى الوترية ولذلك وردفى امامة جبريل بالنبى عليهما الصلاة والسلام انه صلى المغرب فىالمومين فىوقت واحد فىاقول فرض الصلوات لان الملك اقرب الىالوترية من الشر والمغرب وتر صلاة النها زكما اخبرنار سول الله صلى الله عليه وسلم وذلك قبل انبريد ناالله وترصلاة الليل بقوله ان الله قدزادكم صلاة الى صلاتكم وذكر صلاة الوترفأ وتروايا أهل القر وآن فشبهها مالفرائض وأمر بهاولهذا حعلهامن حعلها واجمة دون الفرض وفوق السنة وأثم من تركها ونع مانظر وتفقه ولمارأي النبي صلى الله علمه وسلم أن الله قد شرع وترصلاة اللمل وزاده الى الصلاة المفروضة وفها المغرب وهووتر صلاة النهاروقال ان الله وتريحب الوترقيد المغرب وتربة صلاة النهار وقيد الوتر يوترية صلاة الليل وقوله ان الله وتريحب الوتريعني يحب الوترلنفسه فشرع لناوترين لمكون شفعالان الوترية في حق المخلوق محال قال تعالى ومن كل شئ خلتنا زوجن حتى لا تنبغي الاحدية الالله ولمارأى رسول الله صلى الله علىه وسلم انالله قدشرع وترصلاة اللبل ليشفع به وترصلاة الهارلينفرد سحانه بحقيقة الوترية التي لاتقبل الشفعمة فانه ما ثم في نفس الاحر اله أخر يشفع وترية الحق تعلى كاشفعت وتربة صلاة الليل بوترية صلاة النهار فخلق وترين فكان كل واحدمنهما يشفع وترية صاحبه لهذا لم يلحقها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة النافلة بل قال زادكم الله صلاة الى صلاً تكم يعني الفرائض ثم امر بهاامته فل اسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد امامة جبريل عن وقت الصلاة صلى بالناس يومين صلى في الموم الاۋل في اوّل الاوقات وصلى في اليوم الله ياني في آحر الاقات الصلوات الجس كاها وفها المغرب و قال للسائل الوقت مابين هذين فيعل للمغرب وقتين كسيائر الصلوات وألحقها بالصلاة الشفعمة وانكانت وتراولكنها وترمتيد شفعية وترصلاة الليل فوسع وقتها كسائرا لصلوات وهوالذي ينبغي ان يعوّل عليه فأنه متأخر غن امامة جبريل فوجب الاخذبه فإن الصحابة كانت تأخذ بالاحدث فالاحدث من فعل رسول الله صلى الله علمه وسلم وان كان صلى الله علمه وسلم ينا برعلى الصلاة في اول الاوقات فلايدل ذلك على أن الصلاة مالها وقتان وما سنهما فقدا مان عن ذلك وصر ح به وماعليه صلى الله عليه وسلم الاالبلاغ والسان وقدفعل صلى الله علمه وسلم فهذااعتبار وتعلمل مدى الى الحق والى سواءالسبيل

خرليحصله ابضا بقف بين المقامين وقفة يخرج في تلك الوقفة عن حكم المقامين ويعرف في تلك الوقفة آداب المقام الذي ينتقل المه فاذا أبن له عنه دخل في حكم المقام الذي انتقل اليه وقد بين ذلك النفري مجدين عمدالحب ارفى كابه المسمى مالمواقف وهوكاب شريف يحتوى على علوم المتا مات يذكر في ترجة الموقف اسيرالموقف الذي منتقل المه فدمتول في انتقاله الى مقام العلم مثلاوهومن جلة مواقفه موقف العلرثم بقول اوقفني في موقف العلم وقال بي ماعيدي لاتأتمر للعسلم فا خلفتك لتدل على سواي الي ان مذتهى على حديع ماعزفه في ذلك الموقف فأذافر غ المتل إلى العلم وهو قدعرف كيف يتأذب معالله في مقام آلعما وفهذا هو الا آن الذي بين الصلاتين ﴿ وَامَّا اعْتِيا رَالُاصِفْرِ ارْفِي آخْرُوقت العصر فأعلمان الاصفرار تغميريطرأ على نور الشمس في عن الرآئي من ابخرة الارمن الحائلة بين العين وبين ادراك خالص النورفاعتباره مايطرأفي نفس العبدفي حكم الاسم الالهيي الحق من الخواطر النفسية العرضية في نفس ذلك الحكم فتنسبه بوجه الى نفسم إغير مخلص ويقع مثل هذا في الطريق من الاديت ومنغير الاديب امّاوقوعه من الاديب فهوالذي يعرف ان النورفي نفسيه لم يصفر ولا تغيروهو أن الحكم للإسم الالهبي مخلص لاحكم لانفس معه وانماذلك الحكيم ربما يعلق به اسم العب عرفا ا وشرعافنزه حناب الحق عن ذلك الحبكم بأن منسبه البه ولكن بمشيئة اللهفيةول واذا مرضت فهو بشفين وهذا هوالعب عرفافأضاف المرض الىنفسه اذكان عساوأضاف الشفاءالي ربه اذكان حسناومعني هبذا القصدان ظناهر اللفظ ازالة حكم الاسم الالهبي الذي امرضه فلياتفطن الخليل لهذاالقدرنادي ذلك الاسرالذي امرضه بقوله رساغفرلي خطيئتي يوم الدين يقول انه اخطأ حيث لم منسب الحكم الى الاسم الذي امن ضه وماقعه دالاالادب معه حتى لايضيف ما هو عب عرفا الى ذلك الاسم الالهي فنفهم من هذا الاعتراف انّا لحكمكان للاسم الالهي من غيرتصر بح بقوله رب اغفرلى خطىئتي ولم يسمهانوم الدين نوم الجزاء وهكذا في قوله وماانسانيه الاالشيطان وهو قول يوشع فتى موسى علىه الله وهوفي الحقيقة ماأنساه الااسم الهيئ حكم عليه بذلك فأضافه الى الشيطان ادمامع ذلك الاسم الالهبي الذي انساه ان بعز ف موسى علمه السلام بحماة الحوت لما اراد الله من تمام ماسبق به العلم الالهسي من زيادة الاقدام التي قدّرله ان يقطع بها تلك المسافة ويجاوز بها المكان الذي كأن فمه الخضرفارتداعلي آثارهما قصصاأي تمعان الاثرالي ان عاد االى المكان فوجداه مسحى منالله وتأد سالماجاوزه من الحذفي اضافة العبل الى نفسه بأنه اعبلم من في الارض في زمانه اذكان عالما بعاردلالة الحق التي هيء عن اتحاذ الحوث سرّ باوما علم ذلك وقد عله بوشع مشاهدة وانساه اللهالتعريف بذلك ليظهرلموسي تجياوزه الحذفىدعواه ولمردذلك الىاللهفي علم بخلقه القصة الى آخرها وهيمنأ عجب قصص القرءآنوفها مايتعلق باعتبارااصفرةالتي دخات عملي همذا الشمس فىقوله فىقتل الغلام فأردنا فحعل النصريعود على الاسم الالهبيق وعلمه على الاسم الالهسي **كان فى ذ**لك القتل من الرجة مالا بوين وعليه يقتل نفس زكية بغيرنفس فظيا هره حورف شرّ لهُ في الضمير مينه وبين الله فد خل في نسبهة الذعل إلى الله في الظياه , اصفه إرأى تغيير ماشتراك اسم الخضير في الضميرمعه مع قصد الادب ثم قال وما فعلته عن امرى أى الحق على الادب معه فههـ ذا وَدا بنت لك رالاتن واصفرار الشمس فاطرده حبث وحدت معنى الاتن الفاصل بين الزيمانين والصفرة التي تدخل على النورالخالص من احمه النورسحانه مثل قوله تعلى الله نورالسموات والارض لم يطلق على نفسه اسم النور المطلق الذي لايقبل الاضافة وقال نورا لسموات والارض ليعلنا مااراد بالنور هنا أثر حكم التعلم والاعلام في النور المطلق الاضافة فقيد له عن اطلاقه موات والانس فليااضافه نزلءن درجة النور المطلق في الصفة فقيال مثل نوره أي صفه نوره المضاف الىالسموات والارض كمشكاة الى ان ذكر المصماح ومادته وأين نورالسراج وانكان

ا د د

في حال علمه وثيل بقينه وبرده على أي حالة كانت فالاولية افضل له فان الله يقول سارعوا وسابقوا وأثنى على من هذه حالته فقال اولئك يسارعون في الخبرات وهم الهاسا بقون فالمادرة لاول الاوقات هج مطلوب الحق من العمادة واعدا حل الامر الالهبي عني الوحوب والنهي على الخطر ولا بتوقف الابقرينة حال تمخرج ذلك عن هذاا لحكم فقدمإن لك يااخى اعتمارالا وقات مطلقاا عتماروقت الظهر واعتبارآ خروقت الظهر واعتبارالوقت الموسع واعتبا رالوقت المرغب فيه يعدأن عرفناك بمذاهب علماءالشر يعةفها لتجمع بن العبادتين الظاهرة والباطنة فتكون من أهل الجع والوحود فانك اذاطلت الطريق الى الله من حث ما شرعه الله كان الحق الذي هو المشرع عابتك وا ذاطلمته من حيث ما تعطيه نفسك من الصفيات و الالتحاق بعيالها من التازه عن الحكم الطبيعي علمها كان غامتك الالتحاق بعالمها الروحاني خاصة ومن هناك نشألها شربعة الارواح تسلك علها ومهاحتي يكون الحق غايتها هذا ان فسيح الله له في الاجل وان مات فلن يدرك ذلك ابدا وقدأ فردنا لهذه الطريقة خلوة مطلقة فى جزء يعمل علمها المؤمن فنزيدا يمانا ويعمل علما الكاقرو المعطل والمشرك والمنافق فاذاوفي العمل علماوم اكاشرطناه فانه يحصل له العلم عاهو الام علمه وتكون ذلك سب ايمانه بوجودا يمانه انكان معطلا وموحده انكان مشركا وبحصول ايمانه انكان كافرا وباخلاصه ان كان منا فقيا فين عمل مثلث الشيرا أط في تلك الخلوة اثمرت له ما ذكرناه و ماسيقني الهاا حد في على فىنفس الامرفر بماقد قال بهاغيرى وبينها ولم يصل الى ذلك ومااحد من أهل الطريق يجهلها بل يعرفها ولكن اتفق انهم ماذكروها ولولاانه سأاني في وضعها اخونا الوالعباس القسطلاني الشيخ الصالح ما خطولنا تبينها ورعما اتفق لغيرنامثل هذافلي منهوا عليها مصنف اعدم السائل \* (فصــل في وقت صلاة العصر) \*

اختلف الغلماء فى اول وقتهام ع آخر وقت صلاة الظهر وفي آخروة تأصلاة العصر فن قائل ان اول وقت صلاة العصر هو بعينه آخروةت الظهر وهواذا صارطل كل شئ مثله واختلف القائلون بهذا القول فن قائل انذلك الوقت مشترك للصلاتين معا وهوقدرأن يصلى فمه اربع ركعات ان كان مقيما اوركعتين انكان قاصرا ومن قائل آخروةت الظهر هوالاتن الذي هوأقول وقت العصروهو زمان لا ينقسم جا في الحديث الشابت في المامة جبريل مالذي صلى الله علمه وسلم اله صلى الظهر في الموم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في الموم الا ول وفي الحديث الثابت الأتخر أن الذي صلى الله علمه وسلم قال وقت الظهر مالم مدخل وقت العصر وحد ، ث آخر ثابت لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى فالحدث الاتول يعطى الاشتراك في الوقت والحديثان الا تنوان بعطهان الزمان الذى لا ينقسم فبرفع الائتراك والقول هنا افوى من الفعل لان الفعل بعسر الوقوف على تحقيق القول به وهو من قول الصاحب على مااعطاه نظره وقول النبيّ صلى الله عليه وسلم يخالف مأقال الصاحب وحكم به على صلاة جبريل ماانبي صلى الله علمه وسلم فيكون كلام الذي علمه السلام يفسر الفعل الذى فسره الراوى والاخذ بقول الني عليه السلام هوالذى اص ماان نأخذ به فكان ينبغي فى هذه المسئلة ان لا يتصور خلاف ولكن الله جعل هذا الخلاف رخصة لعساده واتساعا فعما كافهم به من عبادته \* واتماآخر وقت العصر فين قائل آخر وقتها ان بصير ظل كل ثبئ مثليه ومن قائل ان آخر وقتها مالم تصفرً الشمس ومن قائل آخر وقته اقبل غروب الشمس بركعة \* اعتماره قد تقدّم الاعتبار في الوقت المشترك وغيرالمشترك في وقت الظهر فلمؤخذ في كل الصلوات مطلق اومايق من الاعتمار في هذا الفصل الاالاعتبار فيالا تنالذي لاينقسم وفي الاصفرار امّااءتيار الا تناافاصل بين الوقتين فهوالمعني الفاصل بين حكم الاسمين اللذين لايفهم من كل واحدمنهما اشتراك فظهر حكم كل اسمرفي موضعه على الانفرادوهو حذالوافف عندنافان الانسان السالك اذا انتقل من مقام قداحتكمه وحصله الى مقام

طااعة فاذا المنت وزال عنها التغير الذي يحول بين البصر وبنها من حسابخرة الارض وهم الانفاس الطبيعية قاما جلالاعلى قدم الشكرالي حذالاستواء فلايزال في عيادة الفرح والشكر الى ان تزول فرجع الى عبادة الصرو الافتقار وتوقع المفارقة مادام حيا فهو بين عبادتين وذلك انه لماسمع الرسول صلى الله علمه وسلم يقول ترون ركي مكاترون الشمس اعتبر ذلك في عبادته في صلاته المفروضية والتطوع شكرا وفقرا بهزنعمة ويلاءوشة ذورخاء فاتالمؤمن من استوى خوفه ورجاؤه فهويدعوريه خوفامن حدّالزوال الى الفروب الشفق وطمعنا بقمة ليلته الى طلوع الفحرالي طلوع الشمس الىحة الاستبواء ان لامكون هماب بعد ذلك عكذاهيء عبادات العبارفين فافهم فاتما آخر الوقت الموسع فهوآ خرأ حكام الاسم الالهبي المخصوص بذلك الوقت وهو الاسم الطباهركماان اول الروال حكم الاسم الااهبي الاول في الظهور الخياص بالعمادة المنشر وعدًا لي ان يكون ظلكل شئ مثله وهوآ خر الوقت كذلك حكم الاسم الالهي اذا قام به هذا العبد في عبادته الخاصة مه في هذا الوقت واستو فاه بحيث مكون اذا قابله مه كان مثله أي لم يتق في الاسم الالهبي حكم يحتص مه هذا الوقت الاوأثره ظاهر في هذا العبد فقدانقضي حكم هذا الاسم الالهبي في هيذا الصدوخرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وهو حكم اسمرآ خريين الاحمين فريَّفان متوهـ م لا ينقسم معقول غـ مر موحودوهو مرزخ منهما قال علمه السلام في الحديث النابت عنه لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الاخرى يعنى في الاربع الصلوات لدليل آخر فانه اذاخرج وقت الصحر لم يدخل وقت الظهرحتي تزول الشمس يخلاف الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاعلمذلك فانالموم اربع وعشرون ساعة وهوأربعة ارباع كلربعست ساعات فن طلوع الشمس الى الظهرربع المومست ساعات وليس بمحل لصلاة مفروضة بحكم التعمين وانما قلنا بحكم التعمين من اجل الناسي والنائح فان الوقت ماعين ايقاع الصلاة في ذلك الوقت وانمياعينه للنابي تذَّكره وللنائح، مقطته سواء كان في ذلك الوقت ام في غيره فلهذا حررناالقول في ذلك وقلنا محكم التعسن فان مذهبي في كل ما اورده ان لا اقصد افظة دون غيره االالمعني ولاازىدح فاالالمعني فافي كلامي بالنظرالي قصدي حشووان تحمله الناظر فالغلط عنده في قصدي لاعندي وكان الوقت من زوال الشمس الى طلوع الشمس وقتا مستصحم الصلوات معينة مفروضة فيه متى وقعت وقعت في موضعها كذلك الانسان ينقسم الى اربعة ارباع الثلاثة الارباع سنه متعمدة لله بأعمال مخصوصة كالثلاثة الارباع من الموم فأرباع الانسيان ظاهره وباطنه وقليه واطيفته التي هي روحه المخاطب منه وطبيعته فظاهره وباطنه وقليه لاينفك عن عبادة اصلاتنعلق به فأمّاان يعصى واتما انيطمع والربع الآخرطيمعته وهو بمنزلة طلوعالشمس الىالزوال منالمومفهو بتصرتف بطسعته مسأحاله ذلك لاحرج علمه الاانشاءان يلحقها بسبائرارماعه في العبادات فيفعل المساح له من كونه مماحاشرعا وبحضرمع الاعمان به كالمصلى دن طلوع الشمس واضاءتها الى حين الاستواء فلا منع من ذلك وهوليس وقت وحوب لذي من الصلوات الجس معين فاعلم \* وامّا اعتدار الوقت المرغب فمه على ماذكرناه من الاختلاف فاتفق الكل على الاوّلية اوالاكثر واختلفوا في الاحوال فاعلران الاؤل افضل الاشماء وأعلاها لانه لا تكون عن شئ بل تكون الانساء عنه على الاطلاق كذلك العبديسع فيان بعبدريه من حيث ان بعبدريه لامن حيث اولية عينه عن اوليات كثيرة قبله وأعني بذلك الاسساب فهوسسحانه السنب الاول الذي لاست لاواسه فأذاعده العارف في تلك الاولية المنزهة عن ان يتقدّمها اولية لذي انسجيت عبادة هذا العارف من هذا له عمادة كل مخلوق خلقه الله من اوّل المخلوقات الى حين و حو ده وهي الاوّلية المؤثرة في ايحياد الكائنيات فقد عبده في الوقت فمهسوا عمده يصفة خاصة من اعضائه المكلفة كصلاة المنفردأ ويحمسع اعضائه كصلاة 

للمزاج فعلم الذائق اذلك ما ينهن من التمييز والفرقان وان اسماء الحق لا تحتلف على قلوب الاولساء بفنون المعارف مع الا كات فيجد في كل نفس وزمان على الم يحكن عنده بريه من حبث ما يعطيه ذلك النفس اوالزمان من تحلى ذلك الاسم الحاص به فافهنم واذ قسمنا الاوقات الى مخلص ومشترك فاعلم أن الوقت في هذا الطريق هو ما أنت به في حالت أي ثنى كنت به من حسن وسي ومعرفة وجهل فلا يرتبط وكذلك الاوقات الزمانية بحسب ما يحدث الله فيها في حق كل شخص فالمخلص من الاوقات كل اسم اذ اورد عليك لم يقع في حكمه اشتراك والمشترك كل اسم اد ورد عليك لم يقع في حكمه اشتراك والمشترك كل اسم اد وجهان في ازاد فالاقل كالحي فانه الا وجه فانه المعام فانه مخلص للعمل والثاني الذي هو المشترك كالاسم الحكيم فانه الا وجهان في مواضعها بالنعل فكم من عالم لا يضع الشي في موضعه وكم من واضع الا شعر وحد كان وقته المناق لا عن في الوقت المسترك ومن كان في المورووضعها في أمر واحد كالقادر وأمثاله كان الحكمة كان في الوقت المسترك ومن كان في المعنوية على مثال أوقاتهم الظاهرة في صلاتهم في الوقت المعادة وقات العارفين في صلاتهم المعنوية على مثال أوقاتهم الظاهرة في صلاتهم المعنوية على مثال أوقاتهم الظاهرة في صلاتهم المعنوية المدنية

\* (فصل صلة الظهر) \*

قال تعالى ان الصلاة كانت على المؤمَّنين كَاياموقوتا أي مُفروضة فى وقت معين سواءكان موسعاً أم مضمقاً فانهمه بن ولابد بقوله موقوتا فن أخرج صلاة مفروضة عن وقتها المعن كان له ماكان من ناس ومتذكر فانه لا يقضها أبد اولا تبرأ ذيتنه فانه ماضلي الصلاة المشروعة اذكان الوقت من شروط صحة الصلاة فلمكثرا لتنفل بعد التوبة ولاقضاء علمه عند نالخروج وقتها الذي هوشرط صحتها ووقت الناسي والنائم وقت تذكره واستمقاظه من نومه وهو مؤدّولا يدولا يسمى قاضها الاعلى الاعتبار الذى براه الفقها الاعلى ما تعطمه اللغة فإن القانبي والمؤدى لا فرق ينهما فكل مؤدّ للصلاة قدقضي ماعلمه فهوقاض بأدائه ماتعين علمه اداؤه من الله فلنقل أمّاوقت صلاة الظهر فأتفق العلماء بالشريعةعلى انوقت الظهرالذى لايجوزة لههوالزوال واختلفوافي موضعين سنه فيآخر وقتها الموسع وفىوقتها المرغبفيه فاتماآخروقتهـاالموسع فهن فائلهوأن كيكون ظل كلشئ مثله، ومن أصحاب هـذا القول من يقول ان ذلك المثـل وهو آخر وقت الظهر هو أقول وقت العصر ومن قائل منهمانه آخروةت الظهرخاصة وان أول وقت العصر انماهوا لمثلان وان مابين المثل والمثلين لايصلم لصلاة الظهر \*وأمّاوقته المرغب فنه فن قائل أقول الوقت للمنفرد أفضل ومن قائل أوّل الوقت أفضل للمنفردوا لجماعات الافى شدّة الحر وس قائل ان أقول الوقت أفضل باطلاق في انفراد وجماعة وحروبرد ولكل قائل استدلال اس هذاموضعه اعتماره الاستواءوهو وقوف العبد المربوب فى محل النظر من غمير رجيم فيما يعمل أي بأي نية يقصد العبادة هل يعتبر بذلك أداء ما يلزمه منحق العبودية وكونه مربوبا اويعتبرما يلزمه بذلك من أداءحق سيده وربه فهوفي حال الاستواء من غيرترجيم فاذازاات الشمس ترجح عندذلك الروال عنده ان يعسده لماتستحقه الربوبية على العبودية من شكرالانعام على هذا العبد من وقت الطلوع الى وقت الاستواء فيعبده شكرالهذه النعسمة واننظر زوالهبابعين المفارقة لطلب الغروبعنه وانسدال الحجاب دونه عبده ذلة وفقرا وانكسارا وطلب الله شاهدة فلايزال يرقهاالى الغروب ومن الغروب يرقب آثارها بصلاة المغرب والتنفل بعدها الى مغبب الشفق فيغبب اثرهافستي في ظلمة اللمل سائلًا با كامتضر عايراعي نجوم الليل لاستنبارتها بنورانشمس وهو يسأل ويتضرع الحطاوع الفجرفيرى آثمارالجي وقبول دعائه فيعبد شكراعلى ذلك وهو يشاهدآ مارالقبول فيؤدى فرض الصجه ولايزال مراقبا بالذكرالي ان تنجلي

فىعمنه وأنت محدود مخلوق فالازل ابعد وأبعدأن يكون حدالله فى قولك وقول من قال أن الله تكام فىالازل وقال فىالازل وقدّر في ازله كذا وكذا ويتوهم الوهم فيسه انه امتداد كما تتوهم استداد الزمان فىحقك فهمذامن حكم الوهم لامن حكم العقل والنظر العجيه فان مدلول لفظة الازل انماهو عسارة عن نفى الاولية لله تعالى أي لا أول لوجوده بل هوعن الاول سحيانه لا بأولية تحكم عليه فكون تتحت حمطتها ومعلولاعنها ففترق ببزما يعطمه وهدك وعقلك واكثرون هيذا البسط في هيذه المسئلة لايكون فالحق سجمانه يقذرالاشماء أزلاولايقال ىوجدأزلا فانه محمال من وجهنن فان كونه موجداانماه و بأن يوجد ولايوجد ماهو موجود انما يوجد مالم يحكن موصوفا لنفسه مالوجودوهوالمعدوم نمحيال أن تصف الموحو دالذي كان معدوما بأنه موحو د أزلافانه موحودعن موجد أوجده والازل عسارةعن نفي الاولية عن الموصوف به فن المحيال أن ڪون العالم أزلي الوجوداذوجوده مستفادمن موجدهوهوالله تعالى والوجهالا خرمن المحال ان قال في العالم أنهمؤ جودأزلالان معقول الازل نغي الاؤلمة والحق هوالموصوف به فيستحمل وصف العبالم بالازل لانه راحع الى قولتُ العالم المستفيد الوحود من الله غير مستفيد الوجود من الله لان الاولية قد انتفت عنه بكونه أزلافيستحمل على العالم أن يتصف بهذا الوصف السلمي الذي هوالازل ولايستصل على الموصوف بهوهوالحقأن بقيال خلق الخلق أزلا يمعني قذرفان التقدير راجع الى العلموا غياالمستحيل اذاكان خلق بمعيني أوحدفان الفعل لايكون أزلافقد ثبت لك المتقدير في الازل كما ببت لك التقدير في الزمان وان الزمان متوهم لا وجودله وكذلك الازل وصف سلى لا وجودله فانه ما هو عن اللدوماثم الاالله وماهوأ مروجودي يكون غبرالحق ويكون الحق ظروفا له فحصره من كوله ظرفا كإيحصرناظرف الزمان على الوجه الذي ذكرناه فافهم وبعدأن عرفتك معني الاوقات فلنرجع ونبين المراد بأوقات العبادات ومن العبادات أوقات الصاوات فنقول

\* (فصل في أوقات الصلوات)

أوقات الصلاة وقت غبرمعين ووقت معين فغيرا لمعين وقت النياسي والنائم فان وقته عندما يتذكر ان كان ناسسا ويستدقظ ان كان ناعًا والوقت المعين على قسمين قسم مخلص وقسم مشترك فالمخلص وسط الوقت الموسع في الصلوات كالهساوآخروقت الصجرخاصة فاله لا يقع فسمه الشبترا لـ الصلاة اخرى كما يقع فىأواخرأوقات الصلوات الارمع والمشترك هوالوقت الذي بين الصلاتين كالظهروالعصر وغيرهما بالخلاف المذكورا لمعلوم فى ذلك بتن علما تنامن أهل الشريعة ونّذ كرذلكٌ في موضعه ان شاءالله عذر كلامنا فيأوقات الصلوات كلهاصلاة صلاة على التفصيل ﴿ اعتبارِه قلنا أن المصلى هو الشاني من السابق في الحلمة وان الصلاة ثانية في المرتبة من شهادة النوحيد وقد قال الحق سحانه قسمت الصلاة ميني وبين عبدى نصفين فجعلد في حال الصلاة "مانياله في القسمة الالهمة فقيال الصلاة وطلقا وماقيد فرضامن تطق ع وقدةلنا ان الوقت منه معمن وهوفي الاعتبار الفرض وغير معين رهوفي الاعتبار التطوع كالعارف الذي هوعلى صلاته دائم وفي مناجاته بنزيدي ربه قائم في حركاته وسكاته فباعنــ وقت معين ولاغبرمعه بنبل هوصها حب الوقت ومن ابس له ههذا المشهد فهو بحسب مايذ كره ربه من الحضورمعه غيرأن العبارف الدائم الحضوراذ الميفزق بين الاوقات بمايجده من المزيد والفضل بن مفروض من ذات الحضوروبين ما تطوع به من نفسه فهو ناقص المقيام كامل الحيال لاستعصابه لحضورالدائم فانالحضورمن الآحوال لاالحضورمن وجهكذا فانالحضورمن وجهكذاللكمل من الرجال فالأقول من أهل الحضورلافرق عنده بين الوجوه لانه مستغرق فى الحال كاللذة الجهولة عندالانسان التي لايعرف سبهاوالشاني من أهل الحضوروهو الكامل هوالدائم الحضور بحكم الوجوه كالواجد اللذة بماهي لذة فهوملتذ دائما وبماهي لذة عن طع علمأ وطع جماع أوطع شئ ملائم

۱۰۸ ل من

من اللوازم والشروط والاركان وأفعالها وأقوالها بم بعد ذلك نشرع فى الصلوات التي تطلبها الاحوال ومن الله أسأل التأبيد والعون

\* (فصل في الاوقات) \*

ولااعني بالكلام هنافي الاوقات أوقات الصلوات فقط وانماأ ريدالوةت من حث ماهووقت سواء كان العمادة أولغبرعمادة فاذاع وفنالامعناه واعتباره حمنتذنشرع في الاوقات المشروعة للعسادات فنقول الوقت عبارة عن التقدير في الامر الذي لا يقسل وجود عن ما يقدروهو الفرض كأنقذ أونفرض في الشكل الكرى أولاأ ووسطا أونها له وهوفي نفسه لا يقبل الاولمة ولاالنهامة ولاالوسطوجودا فنجعل له أؤلا بحكم الفرض فيه والتقدير فالوقت فرض مقذرفي الزمان لماكان الزمان مستديرا كإقال علمه السلام ان الزمان قداستداركهمثته يوم خلقه الله نخلته اللهمستديرا والاوقات فمهمقذرة فلماخلق الله الفلك الاطلس ودارلم تنعين الموم ولاظهرله عين لانه كاءالكوز فى النهرقبل أن ﷺ ون في الكوز فلافرض فله الاثني عشر فرضا ووقنت معينة في الفلك ووقت شخص محتوى علمه ذلك الفلك وجعل لهذا الشخص بصرعاين به تلك الفروض وميزبعضها عن بعض بعلامات جعلت لهفها فجعل عينه في فرض منها ثم دارالذلك تلك العلامة المفروضة فيه التي عينها هذاا لنياظر وغايت عنسه ومامرح من موقفه ذلك حتى انهت المه علم عند ذلك أن الفلك قد دار دورة واحدة بالنسبة الى هذا الناظر لابالنسبة الى الذلك فسمى تلك الدورة بوما ثم بعدد ذلك خلق الله له كوكانبرا عماه شمسافطلمله في نظره في ذلك الفلاك من خلف حاب الارض التي هو علم افسمي ذلك المطلع مشرقا الكونذلك الكوكب الذيرطلع منه وأضاء الجؤالذي هوفيه فيازال يتبع بصره حركة ذيلك الكوكب الى أن دارنه فسمى ذلك استواء نمأ خذالكوكب في التزول مالاضافة الى هذا النياظ, لانإلنظ, الىالكو ك في نفسه فسمى أوّل انفصاله عن استوائه زوالاودلوكا ثم مازال هذا النياظر تمعه بصره الى أن غاب عنه جرم ذلك الكوك فسميي ذلك الموضع مغر ما وأظلم علمه الجؤ فسمى مدة استنارة الجؤمن مشرق الكوكب الى مغربه نهارالاتساع النورفيه من النهر الذي هوانساع سسل الماء في ازال في ظلة الى أن طلع ذلك الكوكب من جهة المشرق من موضع آخر متصل بذلك الموضع فسمى مدة ذلك الغروب والظلمة التي بق فهم الملافكان النوم مجموع النهاروالله لمعاوسي الموضع الذي طلع منه هذا الكو كب درجة ثم تظرالي هذا الكوكب النبرينتقل في تلك الفروض المقدّرة في الفلك المحيط درجة درجة حتى يقطع ذلك بشروق وغروب تسمى أياما فكاماا كمل فرضا يقطعه شرع في فرض آخرالي أن اكمل الاثني عشرفرضا بالقطع ثم شرع يبتدئ كرة اخرى في قطع تلك الفروض فسمى مدّة استداءة طع كل فرض الى انتها تُه شهراً وسمى مدّة قطع الفرون كالهاسنة فتبن للأأن اللمل والنهار والموم والشهر والسنة هي هذه المعبرعنها بالاوقات وتدق الى مسمى الساعات ودونها وان ذلك كله لاوجود له في عينه وان ذلك نسب واضافات وان الموجود أنماهوعينالفلك والكوكب لاعينالوقت والزمان وانهامقذرات فيهااعني الاوقات وتسيناكأن الزمان عبيارة عن الامرالمتوهم الذي فرضت فسيه هدنده الاوقات فالوقت فرض متوهم فى عين موجودة وهو الذلك والكوكب يقطع حركة ذلك الذلك المفروض في أمر متوهم لاوجودله يسمى الزمان وقدأ بنت لك حصقة الزمان الذي جعلهالله ظرفاللكائنات المتحسزات الداخيلة تحت هـ ذاالذلك الموقت فـ م المفروض في عنه تعمين الاوقات ليقيال خلق كذا وظهركذافى وقت كذا ولتعلموا عددالسنمز والحساب وكلشي فصلناه تفصلا لااله الاهوالعزبن المحكيم القدير وبعدأن عات مامعيني الزمان والوقت فاعتبره أي جزه واقطعه الى معرفة الازل الذى تنعت به خالقك و تجعلدله كالزمان لك واذا كان الزمان لك مذه النسسة أم انسسالا حقيقة له

| حجاب وجود النفس دونك يافتي  |
|-----------------------------|
| تحقول عن الافعمال علك ترتضي |
| وانايس للانسان غيرالذي سعي  |

وان حــلخسف النـــــبرین فانه وسنکان بِستسقی میحول رداء، فهذی عبادات ا)راد تخلصت

اعلان مسهى الصلاة يضاف الى ثلاثة والى رابع ثلاثة عمنسن ععني شامل وععني غيرشيامل ومقناف الصلاة الى الحق بالمعسني الشيامل وهو الرحمة فانه وصف نفسه بالرحم ووصف عساده بهافقيال ارجم الراجين وقال علمه السلام انمايرحم اللهمن عبياده الرجياء قال تعيالي هوالذي يصلي علمكم فه صفّ نفسه مأنه بصلى أى يرجكم بأن يخر جكم من الظلات الى النوريقول من الضلالة الى الهدّي ومن الشقاء الى السعادة \* وتضاف الصلاة الى الملائد كمة بمعنى الرجة والاستعفار والدعا والوَّمنين قال تعالى هوالذي يصلى علىكم وملائكته فصلاة الملائكة ماذكرناه قال تعالى في حق الملائسكة ويستغفرون للذين آمنوا يقولون فاغفرللذين تابواوا تبعوا سدلك وتهم عذاب الحيم وقهم السهئات اللهم استحب فينياصالج دعاءالملائكة \* وتضاف الصلاة الى البشير بمعنى الرحة والدعأ والافعيال الخصوصة المعيلومة شرعاعلى ماسنذكره فجمع الشرهيذه المراتب الثلاث المسماة بالصلاة فالتعالى خطابالنا وأقمواالصلاة وتضاف الصلاة اكل ماسوى اللهمن ملك وانسان وحدوان ونسات وجماد بحسب مافرضت علسه قال تعمالي المترأن الله يسجرله من في السموات ومن في الارض والطبرصا فات كل قد علم صلاته وتسبيحه فأضاف الصلاة الى الكل والتسبيح في الغة العرب الصلاة قال عبد الله من عمروه ومن العرب في التنفل في السفرلوك نت مسحباً عمت رقه ولوصلت النيافلة في السفرأ غمت الفريضة فأنه رئبي الله عنه لما يحقق أن الله يريد التحفيف عن عَسَدُه نُوضَعُ شَطَرَالُصَلَاةً عَنْهُمُ لِمِ أَنْ تَنْفُلُ مُوافَقَةً لَمَقَصُودَ الْحَقَّ فَى ذَلَكَ فَهَا ذَ اتَّفَقَهُ رُوحَانَيٌّ وأمَّا من تنفل في السفر فرأى أن مقصود الحق اسقاط الفريضة لااسقاط الصلاة التي يتطوع الانسان بهامن نفسه فتنذل فى السفر والهذاكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفل على الراحلة في السفر فالصلوات المشروعة عمان كاأن الاعضاء المكلفة من الانسيان عمائية لان الذات مع نسها ثمانية الذات والصفيات السمع وأتما الاعضاء فالسمع والبصر واللسيان والبد والبطن والفرج والرجل والقلب واتماالصلوات الثماني المشروعة فهيىالصلوات الخس والوتر وهو صلاةاللمل وصلاةالجمه والعمدين والكسسوف والاستسفاء والاستخبارة وصلاةالجنبأئز وأمَّا الصلاة على الذي صلى الله عله وسلم فدخلت في الدعاء فإن الصلاة على الذي صلى الله علمه وسلمناالدعاءله مالوسهلة وغبرها مثل المقيام المجودونجن انشاءالله نذكر في هذا الساب فصول هيذه الصلوات كالهامكملة بشروطها ومااتبه عماتحو بهمن التفاصيل فانذلك يطول وانمااقصدالى كر فصول منها تحرى مجرى الاتهات كإعلنا في الطهارة الى أن نستو فهاان شاء الله والصلاة وقعت في الرتبة الشائبة من قواعد الايمان فالعلمه السلام بني الاسلام على خس شهادة أن لااله الاالله وأقام الصلاة وابتاء الزكاة وصوم رمضان وجج الست فعلم العصابة انه راعى الترتب لمايد خل الواومن الاحتمال والهدذ الماقال بعض رواة الحديث والحبج وصوم رمضان انكرعليه وقمل له وصوم رمضان والحبج فقدمه فعلنا انه أراد الترتب في القواعد فالصلاة ثانية في القواعد يتقة من المصلى وهو الذي ملي السيادق في الحلمة والسيائق هنيا التوحيد والمصلى الصلاة ثم جعل لزكاة تلى الصلاة المشهر وعة اذمن شرطها الطهارة فحعلت الزكاة الي حانمها لكونتها طهارة والكاكان فى الصلاة طهارة الثيباب والابدان والمساجد وجعل الصوم يلي الزكاة دون الحج ، ن زكاة الفطر مشير وعة دانة ضاء الصوم فلما كان الصوم اقرب نسسة الى الزكاة حعله الي جانبها ليبيه مرتبة الاالخيامسة فكان فها\* فلنبدأ انشياء الله بالصلاة المفروضة وما دلزمها ويمعه

الصلاة وهوالحضورمع الله دائماومنا حاته كانت جميع افعاله صلاة ولم يقل مالمنع من استقمال القملة عندالحاجة فانه فىروح الصلاة لا ينفك دائماوهمأهل آلحضورمع اللهءلي الدوام والمشاراليهم بقوله تعالى والذينهم على صلاتهم دائمون اعتبارا فأتمامن لم يخطر له خاطرا لحضورمع الله الافى وقت الحاجة فذلك خاطرش طاني لايعول عليه فيمتنب استقبال القبله ولابد عندناس هذه حالته فانه من عل الشيطان وقد أمرنا ما حتناب عمل الشيه طان في قوله تعالى انه رجس من عل الشيطان فاحتنموه وأتمامن رى الاستقبال في الكنف المبنية دون الصحارى فان الكنف المبنية والمدن حال الجعبة تشممه جعمة الاسماء الالهمة فيامن شئ الاوهوص تبط بحقيقة الهمة به كانت معقم ليتم فات المعدوم من تبطيالتنزيه فلا يحلوصا حب هذا الحال عن مشاهدة رته من حمث تلك الحقيقة فأنّ اليناء والمدن دلتـاه على ذلك فجارله ان يستقبل القبلة وان يكون بحكم الموطن \* وأثما في الصحراء فه ي وحده فلامانع لهمن ترك استقبال القيلة ناخاجة فستأدّب ولايستقبل احترا بالقول الشارع فانه مافي الصحراء حالة تقده لرؤية حقيقة الالهمة الااختماره ولانسيغي للعمدأن بكون له اختمار مع سيده قال تعالى وربك يخلق مايشاء ويختبار فاختبار المدن والكنف المبنية ماكأن الهم الخبرة فمالم يختره لهم فليس لهمأن يختاروا بل يقفون عند المراسم الشرعمة فان الشارع هو الله فستعمل مذاالفطر جمع الاخبارالواردة في استقبال القبلة بالحاجة واستدبارها والنهيءن ذبك فقداثتنا في هذا الباب من فصول الطهارة ما يحرى مجرى الاصول والقول الحامع في الطهارة هوأن نقول الطهارة من الانسان المعقولة المعني بمايزيلهاأي شئ كان من البراهين جداية كانت أووجودية فان الغرض ازالتها لاجاتزال به مالم يكن الذي تزال به يؤثر نحاسة في المحل فاذن ما زالت النحياسة وأمّا التي هي غيرمع مقولة المعنى فطهارتها موقوفة على مانص الله تعالى في ذلك ورسوله فنزيلها مذلك فان شاءالحق عرفك بمعناه ونسبته فتكون ازالتهافي حقك عنءلم محقق واذالم يكن ذلك فهوالمسمى بالتعبد وهوالمعني المطاق فىجسع التكاليف وهوالعلة الجامعة والله يقول الحق وهوم دى السييل

\*(الباب الماسع والستون)

في معرفة اسرارالصلاة وعمو مهاشعر

سوی رؤیه الحراب والکد والعنا وان کان قدصلی الفریضة واسدی وان کان مأموما فقد بلغ المدی والا فحل المرء أو حرصه سوا لرجعته العلما فی للسلة السری وأ مرار غب مانحس وماتری وحد فرید الدهر قطب قداستوی و فرید الدهر قطب قداستوی و فرید الدهر قانون بنقص ماعدا و فی المسا و غشرون ان کان المصلی علی طوی تخر قصب التسماق فی حلمة العلی تخرقصب التسماق فی حلمة العلی

وكيف وسر الحق كان اماسه وكيف وسر الحق كان اماسه فتحر عها التكبيران كنت كابرا وتحليها التسليم ان كنت تابعا ومابين هذين المقامين غاية في نام عن وقت الصلاة فا نه وان حل مهوفى الصلاة وغفلة وان كان في ركب الى العين قاصدا وان كان في ركب الى العين قاصدا وحافظ على الشفع الكريم لوتره وبين صلاة الفذ والجمع سبعة وين صلاة الفذ والجمع سبعة ولا تنس يوم العيد والشهد صلاته والدر أتحمه العيد والمهد والحمالة

ومافصله فى ذلك الشرع فهوعلى حسب ما يفهم من الشارع فى تفقهه فى دين الله فان فطر النياس مختلفة في الفهم عن الله وهو محل الاحتهاد فلا بن يل عين النجاسة الايالذي بغلب على فهمه من دقصود الشارعماهووهوالاولىوهذا يسرى فيالحكمالظاهر والباطن فأغنى عنالتفصل وهم غسيل ومسم ونضم وصب وهوصب الماءعلى النجاسة كاورد في الحديث لما بال الاعرابي في المسجد فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تررموه حتى اذا فرغ من بوله أمر رسول الله صلى الله علىه وسالرا ودعابذنون من ماء فصاعلمه فهاذرحالة لانسمي غسلا ولامسحا ولانفحا فلهاذا زدنا الصب ولم يأت مهذه اللفظة العلماء وأدخلوا هذا الفعل تحت الغسل فاكتفو ابلفظ الغسل عن الصب فرأينا ان الافصاح به بلفظ الصب أولى لان الراوى ذكره بلفظ الصب ولم يسمه غسلا واعلم انه مااختلفت هذه المراتب الالاختلاف النحاسات تخند فاعن هذه الامته فإن المقصو دزوال عنيها الموجود المعين اوالمتوهم فيأي ثيَّ زال الوهم اوالعين من هــذه الصفات اسـتعمل في ازالته. واستعمال الاعترمنها يدخل فسه الاخص فبغني عن استعمال الاخص ان فهمت كالغيل فانه أعمهافعنيءنالكل والشارع تدصب وغسل ومسحونضع وهوالرش وقدوردت فيذلاكله أخيار محلها كتب الفقه \* (وصل اعتبار الياطن في ذلك \*) أنَّ الخلق المذموم ان وحدنا صفة اذا استعملناهاازالت جدع الأخلاق المذمومة استعملناها فهبي كالغسل الذي يع جدع الصفات المزيلة لاعسان النصاسات وتوهمها وهوالاولى والايسرفان تعذرذلك فتنظرفي كل خلق مذموم وتنظرالي الصفة المزيلة لعينه فتستعملها في ازالة ذلك الخلق لاغيرهذا هو ربط هذا الياب وفي هذا الماب اختلاف كشمرني المسح والمنضم والعددليس همذاموضعه الاان فتم الله وأحرفي الاجل فنعمل كتمايا في اعتبارات احكام الشرع كلها في جسع الصوروا ختلاف العليا فسيه ليجمع بين الطريقتين وتظهر حكمة الشرع في النشأتين والصورتين اعني الظاهرة والساطنة لتكون كأيا جامعالاهم لاالظاهر وأهمل الاعتبارني الباطن والموازين الباحشة عن النسب والله الؤيد لاربغيره

\* (فصل في آداب الاستنها، ودخول الخلاء) \*

۱۰۷ مال

التي أعطاه الله المافانه لماوصفها الهبوط علماانه ريد الاجمار التي في الحمال والحمال الاوتاد التي يجين الله ماميدالارض فلاجعلها أونادا أورنها ذلك فخرالعلو منصمافنزات هذه الاجمارها لطة من خشمة الله لما سمعت الله يقول ثلك الدار الآخرة نجعلها للذين لابريدون علوا في الارض ولافسادا والعاقبة للمتقين والارادة من صفات القلوب فنزات من علوهما وان كانبراهما هابطة من خشبة الله حذراان لا يكون الهاحظ في الدار الآخرة التي تنتقل الهاوأ عني مالدار الآخرة هذادارسعادتها فان في الآخرة منزل شناوة ومنزل سعادة فكانت الهذا طاهرة مطهرة \* وأمّا اختصاص تطهيرها بالخرجين اللذين هما مخرج الكثيف وهوالرجسع واللطيف وهوالبول فاعلمان الله سيمانه له في القلوب تجدأن التجلي الاول في الكنائف وهو تجلمه في الصورالتي تدركها الايصار والخمال مثلررؤية الحق فىالنوم فتراه فىصورةتشمه الصور المدركة بالحس وقدقال ليسكثله نبئ وهوالسمسع فنربل هذا العلم من قلبك تقدالحق مهذه الصورالتي تحلي لك فصافى حال نومك أوفى حال تخدلك في عدادتك اذقال لكرسوله صلى الله عليه وسلم عنه تعالى لاعن هواه فانه صلى الله علىه وسلم مآ بنطق عن الهوى اعبد الله كأنك تراه فجاء بكأنّ وهي تعطى الحقائق فان رسول الله صلى الله علمه وسلم لما قال لمن قال الامؤمن حة الهاحقيقة المالك فتال كاني انظر الى عرش ربي بارزافاً في حَكِ أَنْ والرؤ مه قال رسول الله صلى الله علمه وسلم عرفت فالزم فنهدله بالمعرفة هذا هو التعلى الآخر فان تحلى الخمال ألطف من تحلى الحس بمالا بتتارب والهـ ذايسرع المه التقلب من حال الى حال كم هو ماطن الانسان هنا كذلك مكون ظاهره في النشأة الآخرة وقدوردأن في الحنة سوقالا ياعفه ولايشترى لكنه مجلى الصور فناشتهى صورة ذخل فيها كالذي هو باطن الانسان الموم فإذا جعل العابد معبوده بحث راه كانه أنزله من قليه منزلة من راه سصره من غيرأن يكون هذا صورة من خارج كاكانت في تجلى المنسام فاذاحدده هذا التحمل والحق سعانه لاحدله يتقمد به فطهره علم الخشبة وهوالحجر الذى ذكرناه من تقييد الحدود فطهر القاب انجاهو بالخشية من مشل هيذا التشمه والنقسد اذليسكثله شئ فهذاأعتباراتفاقالعا ابانالحجارة تطهرا لخرحين واختلفوا فهماغداماذ كرناهمن الاتفاق علمهمن المائعمات والجمامدات التي تزيل النحماسيات من المحمال التي ذكرناها فن فائلان كل مائع وجامد في أي موضع كان اذا كان طاهرا فانديزيل عن التحاسة ويهأتمول ومن قائل بالمنع على الاطلاق الاماوقع عليه الاتفاق من الماء والاستجمار وقدذكرنا هما \* (فصل منه) \*

اختلفوا فى الاستجمار بالعظم والروث المابس فنع من ذلك قوم وأجازوا الاستجمار بغير ذلك مما ينقى واستثنى من ذلك قوم ما هو مطعوم ذوحرمة كالخبز وقدجا فى العظم انه طعام اخوانها من الجنّ واستثنت طائفة ان لايستجمر بما فى استعماله شرف كالذهب والساقوت اما تقييدهم بأن فى ذلك شرفافليس بشى فلاوعلوه بأ مرآخ يعقل كان أحسن ولكن ينبغى ان ينظر فى مثل هدافان كان الذهب مسكوكا وعليه اسم الله أواسم من الاسماء المجهولة عنده من طريق بلسان أصحابها خوفامن ان بحون ذلك من أسماء الته بدلك اللسان أو يكون عليه صورة فيحتنب الاستجمار به لاجل هذا الالكونه ذهما و لاياقو تاوقوم قصروا الانقاء على الا جارفة طوقوم اجازوا الاستجمار بالعظم دون الروث وان كان مكروها عندهم وقول حواز الاستجمار بكل طاهر ونحس انفرديه الطبرى دون الجاعة « (وصل فى اعتبار ماذ حكرناه فى المياطن ) \*اذا صح الانقاء من الاخلاق المذمومة والجهالات بأى شئ سح بحلق حسن أو يخلق آخر سفساف و بعلم شريف الشرف معلومه أو بعلم دون ذلك مما لا أثرله فى الحالا لا لا نقاء جاز استعماله فى الزالة هذه الناسات و المناسرة والمدرى أو نعلم شريف الشرى منزع الطبرى وني المدال و تتبع اللا ما يزال و تتبع الشرع منزع الطبرى و أو تنبع الشرع الشرى المارة الوتبع الشرع الطبرى و أو المورد المدرى و المارة و المورد المارة و المارة و المارة المارة و المناس و المارة و المارة

فان الله قدوضعها ولاسدل الحرفع ماوضعه فأقول انه من احتجب فسده عن رتبه فليس بطاهر ولما كان خروج المنى عالب يستغرق لذنه الانسان بل الحموان كله حتى يفنى عن رتبه لاعن حكم الخارج منه وهو المنى صحان المنى غيرطاهر واهذا أمر نابالتطهير منه اى القطهير العام لجميع أجزاء البدن لانه يخرج من بين الصلب والنرائب ومن راعى ان الحق ما تولى التكوين الطبيعي الابه حكم بطهارته لان الحال اختلف عليه فأنه دم مقصورة صرته المنانة فتغير عن الدمية فتغير الحكم وهو أولى فالمنى عند ناطاعر الاان يحالطه شئ نجس لا يتمسكن تخليصه منه وحينذ نحيكم بأنه نجس عما طرأ عليه كما كان أصاد وعينه دما فلو بق على صورته في أصاد من الدمية اذا خرج حكمنا بنجياسته شرعا

\* (فصل في المحال التي تزال عنها النعاسة) \*

أَمَا الحال التي تزال عنم النجاسة شرعا فهي ثلاثة النياب والابدان أبدان المكافين والمساجد \*(وصل اعتباره في الباطن) \* فاعتبار النياب الباطنة الصفات فان لباس الباطن صفاته بقول امرة القيس لعندة شعر

وان كنت قدساء تك سنى خليقة \* فسلى مايى من ما بك تنسلي

ارادماابسه من ثيباب مودّم بافى قلبه يتول الله ولبياس التقوى ذلك خير وهوموجه عندى لقرائن الاحوال مشل قوله تعالى فان خير الزاد التقوى سواء ان تفطنت لما أراد هنابالتقوى واعتبار المساجد مواطن المناجاة واحوالها الالهية

\* (فصل فى ذكر ما تزال به هدنه النجاسات من هذه الحال) \*

اتفق العلماء بالشريعة على إن الماء الطاهر المطهرين بلهامن هـذه المحال الثلاثة وعند ناكل مايزيل عينها فهومن بل من تراب وحجرومائع ويعتبراللون في بقاءعينها ان كانت ذات لون يدركه البصر ولأيعتبر بقاء الرائعة مع ذهاب العين لعلم عندناآ خر \* (وصل) \* الاعتبار في ذلك العلم الذي انتحته التقوى فى قوله تعالى واتقوا الله ويعلكم الله وقوله ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فذلك العلمهوالمزيل المطهره فده المحال الثلاثة التي ذكرناها وهي في الباطن الصفات والقلوب والاحوال التي قلنا انهاالثياب والابدان والمساجد واتفق العلماءان الحجارة تز ملهاسن المخرجين وهو المعبرعنه فى الشرع بالاستجمار ولا بصح عندى الاستحمار بججروا حدفانه نقيض ما ممي به الاستحمار فإنَّ الجرة الجماعة وأقل الجماعة اثنان والاعتبارهنافى محل الاتفاق ان الحجارة قدأ وقع اللها ننسمة بينهاو بين الفلوب فى أمورمنها قوله م قست قلو بكم من بعد ذلك فهي كالحبارة أو أَشْدَ قدوة وان من الحِيارة لمايتفجرمنه الانهار وهيمن القلوب العلوم الغزيرة الواسعة المحيطة بأكثرا لمعلومات وتفعرها خروجهاعلي ألسنة العلىء للتعلم في الفنون المختلفة وان منهاأي من الحيارة لما يشقق فضرج منه الماء وهي القلوب التي تغلب علماالا حوال فتخرج في الظا هرعلي ألسنة أصحبا ما بقدر مايشقق منها وبقدر العلم الذي في افتنتفع بها الناس وان منهاأى من الحجارة المهبط من خشمة الله وهموط الفلوب المشمهة بالجمارة في هموطها هو نزولها من عزم الى عمود يتها ونظرها في يحزها وقصورها بالاصالة وقدقلناان الماءهو المظهر المزيل لنحاسات من هذه المحال فالاحجار التي عي سنابع هذا الماء حكمها في ازالة النحاسية من المخرجين حكم ماخرج منهاوهو العلم في الاعتماريَّ ان الخشيمة بما يتطهر مها فان الخشمة من خصائص لعلام المرنى عنهم المطاوب منهم الرنبي عن الله قال تعالى انما يحشى الله من عباده العلماء وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه والعلم طاهر مطهرا ولاسما العلم الذي تنصه النقوى فان غيره من العلوم وانكان طاهر المطهر الماهوف القود مثل هذا العلمالذي نشيراليه فالخشبية المنعوت بهاالاجارهي التي ادّمهاالي الهبوط وهوالتواضع من الرفعة

وعلم ماوقفنا عنده وكذلك الحساة طاهرة وكل ماسوى الله حي فكل ماسوى الله طاهر بالاصل فسأجهدالقذوس خلق العالم كله وانمآتلنا كل ماسوي الله حي فأنه مامن شئ والشئ أنكر النكرات الاوهو يسجر بحمدالله ولا كحون التسبيح الامنحي وانكان الله قد أخذبأ بماءناعن تسبيح الجادات والنمات والحموان الذى لا يعقل كما أخذ بأبصارناعن ادراك حياة الجاد والنبات الالمن خرق الله له العادة كرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حضر من أصحابه حين أسمعهم الله تسبيم الحصي فاكانخرق العادة فيتسييح الحصي وانما أنخرقت العادة في تعلق أسماعهم به وقد سمعنا بحمد الله في مدء أمرناتسييرالحرونطقه بذكرالله فن الموجودات ماهوحى بجياتين حياة معركة تالحس وحياة غيير مدركه نالحس ومنها ماهوحى بجياة واحدة غيرمدركة بالحس عادة ومنها ماهوحي ثلاثه أنواعمن الحساة وهوالانسان خاصة فانهحى بالحماة الاصلمة التي لايدركها الحسعادة وهوأيضاحي بحماة روحه الحمواني وهوالذي يكون به الحسّ وهو أبيضاً حي بنفسه الناطقة فالعالم كله طاهرفان عرض له عارض ألهب مقال له نحاسة حكمنا بنحاسة ذلك المحل على الحدّ المقدّر شرعا خاصة في عن تلك النسبة الخاصة فالنحاسات في الاشهاء عوارض نسب وأعظم النحاسات الشرك بالله قال الله تعالى انماالمشركون نحس فلايقر بوا المسحدالحرام بعدعاسهم هذا فالمشرك نحس العين فاذا آمن فهوطاهرالعينأى عيزالشرك وعيزالا بمان فافههم فانه مايصدر عن القذوس الامقدّس ولذاقلنا فى النحاسات أنهاعوارض نسب والنسب أمورعدمية فلا أصل للنحاسة في العين اذا لاعمان طاهرة بالاصل الظاهرةمنه وهناأ سرارلا يمكن ذكرها الاشفاها لاهلها فإن المكتاب يقع في بدأ هلدوغيرأ هله فن فهم ما أشر نااليه فقد حصل على كنزعظيم ينفق منه ما بقيت الدنيا والا خرداًى الى مالايتناهي وجوده وابته المؤيد معلم الانسان السان

\* (فصل حكم قامل النحاسات) \*

اختلف أهل العلم في قليل النجاسات فن قائل أن قليلها وكثيرها سواء ومن قائل ان قليلها معفق عنه وهؤلاء اختلفوا في حد القليل فن قائل ان الفليل والحكثير سواء الاالدم وقد تقدّم الكلام في الدم وعند ناان القليل والكثير سواء الاماعكن الانفكال عنه ولا يعتبر في ذلك منع وقوع الصلاة في الدم وعند ناان القليل والكثير سواء الاماعكن الانفكال عنه ولا يعتبر في ذلك منع وقوع الصلاة لا يلزم من كونها نجاسة عدم حدة الصلاة بها فقد يعفو الشرع عن بعض ذلك في موضع وقد لا يعفو في موضع ولا حوال في ذلك تأثير فقد أزال رسول القد صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة من دم حلة أصاب نعله ولم يبطل صلاته ولا اعاد ماصلى به وصل اعتباره في الباطن) \* أما اعتباره في الباطن فلا الاخلاق والجهالات واساء قالظنون في بعض المواطن قليل ذلك وكثيره سواء في الناهن والمنافذ والمنا

\*(فصل حكم المني) \*

اختلف علاء الشريعة في المن هو طاهر أو نحس من فائل بطهارته ومن قائل بنجاسته \* (وصل اعتباره في الباطن) \* التكوين منه طبيعي ومنه غيرطسيعي و بينها ما فرقان ان شئنا اعتبرناه وان شئنا لم نعتبره فإن التكوين الطبيعي لا فرق عند نابينه و بين التكوين الغير الطبيعي فأن التكوين الطبيعي من حيث الوجه الخاص المعلوم عند أهل الله المنصوص عليه في القرء آن صادر عن حضرة التقديس والاسم القدوس ومن غير ذلك الوجه الخاس فهو صادر عن مثله وهو الذي أيضا نقول فيه عالم الخلق و عالم الخلق و كل ما لم يوجد عند سبب خلوق مماسوى الله هو عالم الخلق و كل ما لم يوجد عند سبب خلوق مماسوى الله هو عالم الخلق و كل ما لم يوجد عند سبب خلوق الم الامر الكل على الحقيقة عالم الامر الاانالا يكننا رفع الاسباب من العالم

بجلدهاوهواستعمال الظاهر فن أخذى الاحكام بالظاهر من غيرتاً و بل ولاعدول عن ظاهر الحكم الذى بدل عليه اللفظ فلامانع له من ذلك ولا حة علينا لمن يقول بما بدل عليه بعض الالفياظ من التشييه فيقول ما وقفت مع الظاهر فانه ما جاء الظاهر بالتشييه لان المشيل وكاف العيفة ليسامن الظاهر فعا ذلك الخطأ في المسيئلة الامن التأويل واللفظ اذا كان بهد ه النسر العامن الذي لا يحتمل التأويل كان الدون التأويل واللفظ اذا كان بهد ه مناطق في المالم نجده مع النص العيم ما في الارض جمعا ولم يفعل طاهر المنافئ الانتفاع بقينا على الاصل وهو قوله تعالى خلق الكم ما في الارض جمعا ولم يفعل طاهر والانتفاع بقينا على الشارع المحتمل طاهر واعتباره ان اللفظ الوارد من الشارع المحتمل في منافز النفظ الأول من ذلك الفي المنافز وان التفعيان ذلك هو المراد فاذا اتفق ان نجد نصا خوف ذلك الحجمل المنافز اللفظ الاحتمال وكان له ذلك الخبر النافي كالدباغ لهدذا اللفظ الا خر ظهر ذلك الفيظ الا ولى من ذلك الاحتمال وكان له ذلك الخبر النافي كالدباغ لهدذا الملفظ الا خر ظهر ذلك الفيظ الا ولى من حيث النفاع المنافز اللفظ المن حيث الظاهر الذي كنافت عدافيه المنافز المنافز اللفظ الاستفاع به أصلا عملاني المنافز المنافز اللاحقال الذي المنافز المنافز المنافز النفاع به أصلا عملانا الذي المنافز المنافز اللاحقال الذي كنافز المنافز المنافز المنافز اللاحقال الذي كنافز المنافز ا

\* (فصل في دم الحموان البحرى وفي القليل من دم الحموان البرى) \*

اختلف العلماء في دم الحيوان البحرى وفي القليل من دم الحيوان البرى فن قائل دم السماء ومن قائل اله نحس على أصل الدماء ومن قائل ان القليل والحكثير من الدماء واحد في الحكم ومن قائل ان القليل معنوعنه والذي أذهب المه ان التحريم ينسحب على كل دم مسفوح من أى حوان كان و بحرم أكله \* وأمّا كونه نحاسة فلاأحكم بنعاسة الحرّمات الاان بنص الشارع على نحاسته على الاحتناب نصافى كل حال فيفتقر الى قرينة ولا بدفا كل محرّم نحس وان احتنبناه في الجنسة وليس النص بالاجتناب نصافى كل حكم شرعى وقد بكون غير مستقدر عقلا ولا مستخف \* (وصل اعتباره في الماطن) \* الحكم على الذي يقتضيه لنفسه لا بشرط فيه وجود عينه ألاترى المحكن قدر ج المرج وجود عينه ألاترى المحكن قدر ج المرج وجود عينه ألاترى المحكن على وجوده ومع ذلك ما زال عن حكم الامكان عليه وان كن الامكان واجباله لذا نه واجباله لذا نه والحيالة لذا نه والحيالة الواجب لنفسه وكذلا حكم المكن والمحال لا يتغيروان في المكن والمحال لا يتغيروان المتحت المكن والمحال لا يتغيروان

\* (فصل حكم أبوال الحموانات كالهاويول الرضيع من الانسان) \*

اختلف أهل العدلم فى أبوال الحموانات كالهاو أروائها ما عدا الانسان الابول الرضيع فن قائل انها كله الحمدة ومن قائل بطهارتها كلها على الاطلاق ومن قائل ان حكمها حكم لحودها فياكن منها أكله حلالاكان بوله وروثه طاهر او ماكن سنها أكله حراماكن بوله وروثه نخدا وماكن منها اكله مكروها كان بوله وروثه مكروها « (وصل اعتباره فى الساطن) » الطهارة فى الاشداء أصل والنجاسة أمن عارض فنحن مع الاصل مالم يأت ذلا العارض وهذا مذه بنا فالعبد طاهر الاصل فى عبود يه لانه مخاوف على الفطرة وهى الاقرار ما عبود يه لارب سحانه قال الله تعالى واذ أخذ دبك من عام ورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم أاست بربكم قالوابلى قال رسول الله صلى الله علمه وسلم فى هذه الاكرات العلم طاهر فى تعلقه على مقال من فتحير من الحق فى أمنال الذروأ شهدهم على أنفسهم وكذاك العلم طاهر فى تعلقه بمعلوده فيهما عرض فتحير من الحق فى أمراما الذروأ شهدهم على أنفسهم وكذاك العلم طاهر فى تعلقه بمعلوده فيهما عرض فتحير من الحق فى أمراما

الطاهرة من المشارب والمطاعم أخدطيها بطبيعته لا بحقيقته فكان طبها بخسا وهو الدم وكان الحديثها نحسا وهو البول والرجيع وكان الاولى ان لا يكسيه خبث الروائع فانه من عالم الانفاس فكانت نجياسته من حيث طبيعته وكذلك هي من كل حيوان غيران حقائق الحيوانات وأرواحها ليست في علوالشرف والمنزلة مثل حقيقة الانسان فكانت زلته كبيرة فاتفتو ابلاخلاف على نجاسته من مثل هذا واختلفوا في سائراً بو ال الحيوانات ورجيعها وان كان الكل من الطبيعة في راعى الطبيعة قال بنجاسة بول الانسان ورجيعه ولم يعف عنده لانسان ورجيعه ولم يعف عنده لا عن سبب الاتفاق ولم يعف عنده لا عن سبب الاتفاق والاختلاف والجدلله رب العالمين والله يتول الحق وهو يهدى السبيل

\*(فصل في ميتة الحيوان الذي لادم له وفي ميتة الحيوان البحري)\*

اختاف العلما، في ها نين المستنبذ في قائل بطهار بهما وبه أقول ومن قائل بطهارة مستة المحروفياسة مستة البرالتي لادم لها الاما وقع الاتفاق على طهار بها الحسوم البست منه كدود الحل وما يتولد في المطعومات ومن قائل بعاسة مستة البرواليحر الاما لادم له \* (وصل اعتباره في الباطن) \* قد أعلمنال فيما تقدم آنفا من هذه الطهارة اعتبار الدم فن قائل بطهارة مستة الحيوان الذي لادم له فهو البراءة من الدعوى لان الحياة المتولدة من الدم فيها تتع الدعوى لا في الحياة التي المعلم على الموجودات التي يصيحون بها التسييم لله بحمده فان تلك الحياة طاهرة على الاصل لا نها من الله من عبرسب التي يصيح بها عن الله ولا حكم على الاستاء في عالم والما لا تعلق بها لا حسكام اذا ظهرت في اعسانها وهو بروزها من العدم الى الوجود الحسي وعلى مشل هذا تعتبر بقيمة ما اختلفوا فيه من ذلك في هذه المسئلة

\* (فصل الحَكم في أجزاء ما انفقو اعليه انه مسة) \*

اختاف العلماء في اجزاء ماأتفقوا عليه أنه مسة مع اتفاقهم على ان الليم من أجزاء المسة مسة وقد بينا اعتبار الليم في لحم الخينة بروا ختلفوا في العظام والشعر في قائل أنه مامية ومن قائل أنهما لدسا بمسة وبه أقول ومن قائل ان العظم مسة وان الشعر ليس بمسة \* (وصل اعتبار المباطن في ذلك) \* الماكان الموت المعتبر في هذه المحتلف هو الطارئ المزيل للحماة التي كانت في هذا الحل نظر ناالي مسمى الحياة فن جعل الحياة المحتوقال انهما مسة ومن جعل الحياة الاحساس قال انهما ليسابمية ومن فرق قال ان العظم محس فهو مسة والشعر لا محس فليس بمسة فن رأى نقوه بالتغذى وحسه بالروح الحمواني قال العظم محس فهو مسة والشعر لا محس فليس بمسة فن رأى نقوه بر "به لا بالغذاء وادراكه المحسوسات بر "به لا بالخواس لم بلنفت الى الواسطة لفنا نه بشهود الاصل الذى هو خالقه وان رأى ان الحق معه و بصره وهو عبن حسمه لم يصم عنه انه مسة أصلاسواء كانت الحياة عبارة عن النموة وعن الحس \* (فصل الانتفاع بجلود المسة) \*

اختلف في قائل بالانتفاع بها أصلاد بغث أم م تدبغ ومن قائل بالفرق بن ان تدبغ وبين ان لا تدبغ وفي طهار بها خلاف في قائل ان الدباغ مطهر لها ومن قائل ان الدباغ لا بطهر ها ولكن تستعمل في المابسات ثم ان الذين ذه والله ان الدباغ مطهر انفقوا على انه مطهر لما تعمل فيه المائل كل من الحيوانات واختلفوا في الا تعمل فيه الذكاة في قائل ان الدباغ لا يطهر الاما تعمل فيه الذكاة فقط وان الدباغ بدل من الذكاة في افادة الطهارة ومن قائل ان الدباغ يعمل في طهارة مستات الحيوانات الحنزير وغيره والذي أذهب المه وأقول به ان الانتفاع جائز بحلود المستات كانها وان الدباغ يطهر ها كلها لا احاشي شيئا من مستات الحيوان \* (وصل الاعتبار في ذلا في الساطن) \* قد عرف المؤمسة فالانتفاع لا يحرم

\*وموت عارض وهوالذى يطرأ على الحى فيزيل حماته وهوقوله تعالى نم يَستكم فهاذا الموت العارض هوالمطلوب في هاذه المسئلة نم زاد القائل وصفا آخر فقال ذى الدم أى الذى له دم سائل يقول أى الحيوان الذى له دو حسائل اى سار في جميع أجزائه ولاير يدمن حماته عن نفسه التى هى جميع الموجود ان نم زاد وصفا آخر فقال الذى ليس عمائي يريد الحيوان البرى أى الذى في البرماه وحيوان البحر اذالبحر عبارة عن العلم فيقول الأريد الحيوان الموجود في عما الله فان في ذلك يقع الخلاف وانما أريد الحيوان المواء فيهذه الشروط كلها أيت الخلاف وانما أريد الحيوان الذى ظهرت عينه وكانت حسانه بالهواء فيهذه الشروط كلها أيت في المنازية وانما أريد الحيوان الذى ظهرت عينه وكانت حسانه بالهواء فيهذه الشروط كلها أيت في المنازية وانما أريد الحيوان الذى ظهرت عينه وكانت حياته بالهواء فيهذه الموت العارض في الموجب لهذه الدعوى فقال كونه بريا فقلنا ما معنى كونه بريا فقال حياته من الهواء فعلنان الهوى الموجب لهذه الدعوى فقال كونه بريا فقلنا ما معنى كونه بريا فقال حياته من الهواء فعلنان الهوى الموالدى أرداء كاقال تعالى ونهي النفس عن الهوى فكل متردد بين هو بين الابد من هلاكم الموالدى أرداء كاقال تعالى ونهي النفس عن الهوى فكل متردد بين هو بين الابد من هلاكم كا قال صاحبنا أبو بريد عمد الرحن الفازازى شعر

هوى صحير وهواءعلل \* صلاح حالى بهمامستحمل

انشدنيه لنفسه بتلسان عام تستعين وخسمائة فكل عبداجتمعت فيه هذه الشروط اتفق العلماء على انه نحس \* وأمّاا عتبا رلحم الخينز رفان لجه مسرى الحياة الدمية فان اللعم دم جامد وصفة الخنزر به هي القياذورات التي تستخبثها النفوس وهي مذام الاخلاق اذاذهبت الحياة من ذلك اللعم كان نحسا وذلك اذا اتفق ان صاحب الخلق المذموم يغب عن حكم الشرع فيه الذي هوروحه كان في حقه ستة قال تعالى وحزاء سئة سئة مثلها فقال مثلها ولم يقيد من وحه كذا فألحقها عذام الإخلاق ثم قال في من لم يفعلها فن عفاوأ صلح فنمه على ان ترك الجزاء على السئة من مكارم الاخلاق ولهذا قلنابأى شئ ذهبت به حماته اذكانت التذكمة لاتؤثرفه طهارة وقدفال رسول الله صلى الله علمه وسلرفي الرجل الذى طلب القصاص من قاتل من هوولمه فطلب منه رسول الله صلى الله علمه وسلم ان يُعْفُوعُنه أو يقبل منه الدية فأبي فقال خذه فأخذه فلما قني قال رسول الله صلى الله عليه وسيأ أماانه ان قتله كان مثله يريدقوله تعيالي وجزاء سئة سئنة مثلها فبلغ ذلك القول الرجل فرحيع الى النبي صلى الله عليه وسلم وخلى عن قتله و بنبني على هذا مسئلة القبح والحسن وهي مسئلة كمرة خاص من خاص فهاوليس هذا الساب موضع الكشف عن حقيقة ذلك وان كناقد ذكر ناها في هذا الكتاب \*والنالث من النَّعاسات المنفق عليها الدم نفسم من الحيوان البرى اذا انفصل عن الحي أوعن المتوكان كثيرا أعنى بحيث ان يتفاحش وقدأ على الذان الحيو ان البرى هو العين الموجودة النفسها مأهم الموحودة في علم الله كحموانات البحر فإن حماتها بالهواء وإن الدم هوالاصل الذي مخرج من حرارته ذلك المفار الذي تكون منه حياة ذلك الحيوان وهو الروح الحيوانية فليا كان الدم أصلا في هذه النصاسة كان هو أولى عجكم النصاسة مما يولد عنه فالذي أورث العمد الدعوى هو العزة التي فطر الانسان علها حدث كان مجموع العالم ومضاهما لجسع الموجودات على الاطلاق فلاغاب عن العناية الالهمة به في ذلك والموت الاصلى الذي به الله علمه في قوله وكنتم أموانا وقوله وقدخلفتك من قبل ولم تكشيئا وقوله لم يكن شيئا مذكوراً لذلك اتفق العلماء على نجاسته اذا تفاحش أي كثرت منه الغفلة عن هذا المقام فإن لم يتفاحش لم يقع عليه الاتفاق في هذا الحكم \* والرابع بول ابن آدم ورجمعه اعتباره اعلم انه من شرفت من تبته وعلت منزلته كبرت صغيرته ومن كان وضيع المنزلة خسيس المرتبة صغرت كبيرته والانسيان شريف المنزلة رفسع المرتبة نائب ألحق ومعلم الملائمكة غي ان يطهر من عاشره و بقد س من خالطه فلاغفل عن حقيقته واشتغل بطبيعته فصاحبته الاشياء

اختلف العلماء هل بستباح بها أكثر من صلاة واحدة فن قائل بستباح وهومذ هبناوالاولى عندنا الهلايستباح ومن قائل لايستباح على خلاف يتفرّع فى ذلك ﴿ (وصل) ﴿ اعتبار ذلك فى الباطن ﴿ قد تقدّم فى تكر ارالتعلى وقد التهمى الكلام فى أشهات مسائل التيم على وجه الا يجاز والاختصار وماذهبت العلما فى ذلك والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

\* (فصول الطهارة من النحس) \*

اعدان الطهارة طهارتان طهارة غبرمعقولة المعنى وهي الطهارة من الحدث الماثع من الصلاة وطهارة من النحس وهي معقولة المعنى فان معناها النظافة وهلهي شرط في صحة السلاة كطهارة المحدث من الحدث أوهى غدر شرط فن قائل ان الطهارة من النحس فرض مطلقا ولست شرطا في صحة العسلاة ومن قائلاانهاواجية كالطهارةمن الحدث التي هي شرط في صحة الصيلاة ومن قائل انهيا سنة مؤكدة ومن قائل ان ازالتها فرض مع الذكرساقط مع النسمان \* (وصل اعتبار ذلك فالياطن) \* اعلمان الطهارة في طريقناطها رتان طهارة غيرمعة ولة المعنى وهي الطهارة من الحدث والحدث وصف نفسي للعبد فكنفء يحكنان يتطهر الثبئ سن حقيقته فانه لوتطهر من حقيقته انتفتء بينه واذا انتفتءينه فين مكون مكلفا بالعبادة وماثم الاالله فلهذا قلناان الطهارة من الحدث عبرمعقولة المعنى فصورة الطهارة من الحدث عندنا ان يكون الحق معلاو بصرك وكاك فيجسع عبادانك فأثبتك ونفاك فتكون أنتسن حسن ذاتك وتكون هومن حسث تصرفانك وادرا كاتك فأنت مكلف من حسث وجود عمنك محسل للخطاب وهو العامل بك من حيث اله لا فعل لك اذا لحدوث لاأزله في عنالفعل واكرنه حكم في الفعل اذكان ما كافه الحق من حركه وسكون لا يعمله الحق الابوحود المتحتز لأوالساكن اذلبس اذالم يكن العبدموجودا الاالحق والحق تعالى عن الحركة والسكونأ وبكون محلالتأ ثبره في نفسه فلابدّ من حدوث العيد حـتى يكون محلالا ثرا لحق في كونه حدثاوجت الطهارة على العبدمنه فان الصلاة التي هي عن الفعل الظاهر فيه لا يصوران تكون منه لانه لاأثرله بل هوسدب من حمث عمنيته اظهور الاثر الالهمي قمه فيااطهارة من نظر الفعل لحدثه صحت الافعال أنهااغسره مع وجودالعين لصحة الفعل الذي لاتقبله ذات الحق ولست هكذا الطهارة من النعس فان النعس هو سفساف الاخلاق وهي معقولة المعنى فانها النظافة فالطهارة من النحاسات هي الطهارة بمكارم الاخلاق وازالة سفسافها من النفوس فهي طهارة النفوس سواء قصدت بذلك العسادة أم لم تقصد فان قصدت العمادة ففضل على فضل ونور على نوروان لم تقصد ففضل لاغسر فانمكارم الاخلاق مطلونة لذاتها وأعلى منزلتها استعمالهاعبادةبالطهارةمن النحاسات. وازالة النحاسات من النفوس التي قلناهج الاخلاق المذمومة فرض عندناماهي شرط في صحة العبادة فان الله قد جعلها عبادة مستقلة مطلو به لذاتها فهي كي انرالوا جمات فرض مع الذكر ساقطة معالنسيان فتي تذكرها وجبت كالصلاة المفروضة قال نعىالى وأقما الصلاة لذكرى غمنذكرالكلام في الاحكام المتعلقة بأعسانها فنقول

\*(فصل في تعداد أنواع الماسات) \*

اتفق العاا من أعيانها على أربع على مستة الحيوان ذى الدم الذى ليس بمائى وعلى لحم الختزر بأى شئ اتفق ان تذهب به حياته وعلى الدم نفسه من الحيوان الذى ليس بمائى انفصل من الحي أومن الميت اذا كان مسفوحا اعنى كثيرا وعلى يول ابن آدم ورجيعه الاالرضيع واختلفوا فى عبر ذلك \* (وصل اعتبار الباطن فى مستة الحيوان ذى الدم البرى) \* اعلم ان الموت موتان \* موت أصلى "لاعن حياة منقدمة فى الموصوف بالموت وهو قولة تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أموا تافهذا هو الموت الاصلى وهو العدم الذى للممكن اذكان معلوم العين لله ولا وجودله فى نفسسه ثم قال تعالى فأحياكم

قلنا بنطهير النفس بالذلة التي هي أصلها من العزة التي ادعتها حين الصحيسة الم يجب الابصال فان الذلة لونقلها الى محل العزة لاستنع حصول الذلة في ذلك المحل لان الذي في المحل اقوى في الدفع من الذي جاءية هيه ولوشاركه في الحولاجتمع الضدان ولم يكن أحده ما أولى بالازالة من الآخروا نما الصحيح في ذلك أن النفس مصروفة الوجه الى حفيرة العزف كسست من فورالعزة ما أداه الى ما ادعته فقيل ليا اصرفي وجهك الى ذلتك وضعيف الذي خلقت منه فان بقيت علمك انوارهذه العزة فأنت انتفقام عندها انه ربحا ببقي عايما ذلك فالمرف وجهها الى ذاتها وضعف ازالت عنها أنوار العزة بالذات فافتقرت الى بارئها وذلت تحت سلطانه فلهذا قال من قال انه لا يجب ابصال التراب الى عضو بالذات فاقتقرت الى بالمتبعيض وانه لا بدّ من ايصال التراب الى العضو فان الصفة لا تقوم بنفسها فلا بدّ لها من تقوم به وايس الاحقيقة الانسان فلا بدّ أن تحكون صفته الذلة وحنئذ تصحيف طهارته وهوقول من يقول بوجوب ايصال التراب الى عضو المتيم

\* (فسل فيمايصنع به هذه الطهارة) \*

اختلف العلماء فيماعد االتراب فن فائل لا يجوز التيم الابالتراب الخالص ومن فائل يجوز بكل ماصعد على وجه الارض من رمل وحصى وتراب ومن فائل عنله وزاد وما تولد من الارض من نورة وزرنيخ وجص ورخام ومن فائل باشتراط كون التراب على وجه الارض ومن فائل بغبار النوب واللبن \* وأمّا مذهبنا فانه يجوز التيم بكل ما يصكون في الارض مما ينطق عليه المراض فاذ افارق الارض لم يجزمن ذلك الابالتراب خاصة \* (وصل اعتبار ذلك في الباطن) \* قد تقدم أنه قدز ال عنه مالا تقال السم الارض وسمى زرنها أو جرا أور ملا أو ترابا ولما ورد النص باسم التراب في التيم فوجد منا هذا الاسم يستصحبه في الارض ومع مفارقة الارض ولم نجد غيره كذلك أو جبنا التيم بالتراب سواء فارق الارض أم لم يفارق والاحكام الشرعية تابعة للاسماء والاحوال ويتتل الحكم بالتراب سواء فارق الارض الم التراب السم الولكم

\* (قصل في ناقض هذه الطهارة) \*

اتفق العلماء على اله ينقضها كل ما ينقض الوضوء والطهروا ختافوا فيما اذا أراد المتيم صلاة مقروضة ما التيم الذي صلى به غيرها في قائل ان أرادة الصلاة الشائية تنقضها ومن قائل لا تنقضها و به أقول والاولى عندى ان يتيم ولا بدّلان مذهبنا ان التيم لدس بدلا من الوضوء وانماهو طهارة أخرى عنها الشارع بشرط خاص لاعلى وجه البدل وقد قلنا أن الحصيم يتنبع الحال و ينتقل الحكم بانتقال الاحوال والاسماء \* (وصل) \* اعتبار ذلك في الباطن كالايت كرراته لى كذلك لا تنكر دهذه الطهارة بل لكل تجل طهارة فلكل صلاة تيم ومن نظر الى التجلى نفسه من حيث ماهو نجل في كذا قال يصلى بالتيم الواحد ما شاء كل المتونى كلافرق وهو فولنا شعر

حـــــى بدت للعين سبحة وجهه \* والى هلم فلم تـكن الاهي \* (فصـــل في وجود المــا علن حاله التمم) \*

اختلقوافن قائلان وجود الماء يتقضها ومن قائل ان الناقض له أهوالدث \* (وصل) \* اعتبار ذلك في الباطن \* قلنا المقاد يقوم له دليل في مسئلة خاصة من الالهمات بناقض ما أعطاه تقلده للشرع فلا يخرجه ذلك الدليل عن تقليده واغما يخرجه عن تقليده دليل العقل الذي ثبت به الشرع عنده لا هذا الدليل الخاص فاذا ظهر له نفس الحدث فيماكان يعتقده في تقليده في تلك المسئلة يعلم لذلك ان الشارع لم يكن مقصوده هذا الظاهر في هذه المسئلة وقد نبهه على ذلك وجوده خذا الماء فهكذاهي المسئلة اذا حققتها الطارئ الذي هو عنزلة وجوده خذا الماء فهكذاهي المسئلة اذا حققتها

\* (فصل في ان جمع ما يفعل بالوضوء بستباح بهذه الطهارة)\*

الذى يتعين على المقلداذ الم يعلم فالسؤال عن الحكم فى الواقعة لمن يعلم انه يعلم من أهل الذكر فيفقيه قال تعالى فاسألوا أهل الذكران كنتم لا تعلون ومن رأى انه يشترط طلب الما فهو الذي يطلب من المسئول دليله على ما أفقاد به فى مسئلته هل هومن الكتاب أوالسنة فان قال له هذا حكم الله أوحكم رسوله أخذ به وان قال له هذا رأي كابتول أصحاب الرأى فى كتب مفانه يحرم عليه اتباعه فيه فان الله ما تعيده الا بما شرع له فى كتاب أوسنة وما تعيد الله أحدابرأى أحد

\* (فصل في اشتراط دخول الوقت في هذه الطهارة) \*

اختلف أهل العلم فى اشتراط دخول الوقت فى هـذه الطهارة فن قائل به وبه أقول ومن قائل بعدم هـذا الشرط فيها \* (وصل اعتباره فى الباطن) \* الوقت عندنا اذا تعين تعلق خطاب الشرع مالمكنف فيماكاف به ظاهرا وباطنا فهو فى الباطن تجل الهئى ترد على القلب فجأة يسمى الهجوم فى الطريق

\*(فصل في حدّ الايدى التي ذكرها الله تعالى في هذه الطهارة) \*

فان الله تعالى يقول فتهموا صعيداطيا فامسهوا يوجوهكم وايديكم منه اختلف أهل العلى في حدّ الايدى في هذه الطهارة فين قائل حدّها مثل حدّها في الوضوء ومن قائل هومسح الكف فقط ومن قائل أن الاستحباب الى المرفقين والفرض الكفان ومن قائل أن الفرض الى المناكب والذى أقول به أن أقل ما يسمى بدا في لغة العرب يجب في ازاد على أقل مسمى المسدالي غايت فذلك له وهو مستحب عندى \* (وصل اعتبار الباطن في ذلك) \* لما كان التراب والارض نشاة الانسان وهو تحقيق عبودية وذلته تم عرض له عارض الدعوى بكون الرمول صلى الله عليه وسلم قال فيه المخطوق على المسورة وذلك عند نالاستعداده الذى خلقه الله عليه من قبوله للتخلق بالاسماء الالهمة على ما تعطيه حقيقته فان في مفهوم الصورة والضمر خلافا في اهون في الباب فاعتز الهدف النسبة وعلاوت بوفا مراطه المناف من عبول على التحرف التكرير الارتب وهو حقيقة عبوديت منظره في اصل خلقه م خلق كا قال تعالى فين هذه صفته في معرض الدواء لهذا الخاطر الذي أورثه التكر في المناب فاعتز الهدف وهو المناف المناف من حداد الاقتدار والعطاء وهو مجبول على المحتز والمحتل وهذه الصفات من صفات الايدى فقيل له عندهد الدول وهو من وقوله واذا مسه الموقات نظر لم مناف الاقتدار الظاهر منه والمحتل بقوله ومن يوق شي نفسه وقوله واذا مسه المناف ما حبات عليه من الضعف والمحتل بقوله ومن يوق شي نفسه وقوله واذا مسه المناف المنا

\* (فصل عدد الضربات على الصعيد للمتيم) \*

اختلف العلماء في عدد الضربات على الصعيد للمسمم بن قائل بواحدة ومن قائل با ثنين والذين قالوا با ثنين منهم من قال خبر به لأرجه وخبر به للدين ومنهم من قال خبر بسان للدين وضر بنان للوجه ومذهبنا من ضرب واحدة اجرأته ولاجناح عليه وحديث الضربة الواحدة اثبت فهوأحب الى \* (وصل) اعتبار الباطن التوجه الى ما تحكون به هذه الطهارة فن غلب التوحيد في الافعال قال بالضربة الواحدة ومن غلب حكم السبب الذي وضعه الله ونسب سجانه الف على المهمع تعربته عند مند قوله والله خلقكم وما تعملون فأثبت ونفي قال بالضربة ين ومن رأى ذلا في كل فعل قال بالضربة بن إحكار عضو والله أعلم

\* (فصل في ايصال التراب الى اعضاء المتهم) \*

اختلف العلماء في ذلك فن قائل بُوجوبه ومن قائل بأنه لا يجب وانما يجب أيصال البدالي عضو المتيم بعد ضربه الارض بيده أو التراب و الظاهر الايصال القوله تعالى منه \* (وصل اعتبار ذلك في الباطن) اذا

اختلف فيه فن قائل بجوازالتيم له وبه اقول ومن قائل لا يجوز التيم للحانسرالتحيية اذاعدم الماء الوصل اعتبار ذلك في الباطن ) \* الحانسر هوالمقيم على عقده الذي ربط عليه من آبائه ومربه مم عقل ورجع الى نفسه واستقل هل يقى على عقده ذلك أو ينظر في الدليل حتى يعرف الحق في قائل يكذيه مارياه عليه أبواه أومربه ويشتغل بالعدم فان النظر قد يخرجه الى الحيرة فلا يؤدن عليه وحوالذي قال بالتيم عنده علم الماء وقد قد منا أن الماء هو العلم للاشتراك في الحياة به فان هذا الحانسر الدليل معدوم عنده على الحقيقة فانه لا يرى مناسبة بين الله و بين خافه فلا يكون الخلق دليلا على معرفة ذات الحق فيقاؤه عنده على الحقيقة فانه لا يرى مناسبة بين الله و بين خافه فلا يكون الخلق دليلا على معرفة ذات الحق فيقاؤه عنده على المقالمة القلوب لزمته واستحال رجوعها عنه ولا يدرى كف حصل الدليل فان الا يمان اذا خالط بشاشة القلوب لزمته واستحال رجوعها عنه ولا يدرى كف حصل ولا كيف هو فهو علم ضرورى عنده فقد حرج عن حصيم ما يعطمه التقليد مع كونه ليس بناظر ولا صاحب دليل وعلى هذا المشاشرة تخرجه عن حصيم ما يعطمه التقليد مع كونه ليس بناظر ولا صاحب دليل وعلى هذا المساشة تخرجه عن الايمان

\* (فصل في الذي يجد الماء وينعه مَن الخروج اليه خوف عدوٌ) \*

اختلف العلماء فين هذه حالته فن قائل يجوزله المهم و به أقول ومن قائل لا يتهم \* (وصل اعتباره في الباطن) \* الخوف من البحث عن الدامل استظرفه المؤدّيه الى العلم بالمدلول جهل بعين الدلمل انه دلمل فلا بدّمن أحداً مرين اتما أن يقلد أحداً في أن هذا دلمل على أمر تما يعينه له أو يفتقر الى نظر وفكر فهما ينبغي أن يتخذه دلي لاعلى معرفة الله فان كان الاقل فليبق على تقليده في معرفة الله فال أن هذا الخوف لا يلزمه أن لا ينظر فلمنظر ولا بدّ

\* (فصل الخائف من البرد في استعمال الماء) \*

اختلف العلا وهمن هذه حاله فُن قائل يجوزله النّهم أذا غلب على ظنه أنه عمرض أذا استعمل الما ومن قائل لا يجوزله النّهم أذا فلا يتبار ذلك في الباطن) \* الصوفى ابن وقته فان كان وقته العجمة فهو غير مريض أو غير شديد المرض فلا يتيم فان الوهم لا ينبغي أن يقضى على العلم والخوف هناقد يكون وهما فلا يصح مع تقليده واستظر في الادلة ولا بدّومن قال لا يجوزله التيم وان كان وقته الخوف فليس بصحيح فان الخوف عله ومرض فليبق على تقليده ولا بدّ

\* (فصل النية في طهارة التيم في قائل انها تعتاج الى نية ومن قائل انها الا تعتاج الى نية والنية قال الذاوما المروا الا الدعب واالله مخلصين له الدين والتيم عبادة والا خلاص عين \* (وصل اعتبار ذلك في المباطن) \* اذاكان العقد عن علم ضرورى أوعن حسن ظن بعالم أوبو الدفلا يعتاج الى نية فان شرط النية ان توجد منه عند الشروع في الفعل مقارنة الشروع ومن كانت عقيد ته بهذه المثابة في الهوصاحب فعل حتى يفتقر الى نية فان ارادة الحق تعالى الذى هو الخالق لذلك الفعل كافية في الباب فانه لا يوجد شيئا الاعن تعلق ارادة منه سيحانه لا يجاده ولا يحقونه الا بها قال تعالى انها قولنا الني اذا أردناه أن تقول له كن وهذا فعل يوجده في العبد فلا بدّمن حكم ماذكر فيه في كان مذهب زفر في هذه المسئلة أوجه في باطن الامر من مذهب الجاعة الأأن يكون كافر أسلم فهذا يفتقر الى نية لانه ما استعجبه شئ من القرية الى الله بهذا الشرع الخاص المسي يكون كافر أسلم فهذا يفتقر الى نية لانه ما استعجبه شئ من القرية الى الله بهذا الشرع الخاص المسي يكون كافر أسلم فهذا يفتقر الى نية لانه ما استعجبه شئ من القرية الى الله بهذا الشرع الخاص المسي يكون كافر أسلم فهذا يفتقر الى نية لانه ما استعجبه شئ من القرية الى الله بهذا الشرع الخاص المسي الما ولا كان عنده قبل اسلامه بل كان برى أن ذلك كفر والدخول فيه يعدعن الله

\* (فصل من لم يجد الماء هل يشترط فيه الطلب أولايشترط) \*

اختلف العلماء فين هده صفته في قائل يشترط الطلب ولابد ومن قائل لايشترط الطلب وبه أقول \* (وصل اعتبار ذلاً في البياطن) لا يلزم المقلد البحث عن دليل من قلد في الفروع ولا في الاصول وأمّا ا الله أن يعامل به أبويه ومن رد كلام أبويه وفعل مالاير فنى أبويه بماهو مساح له تركه فقد عقهما وقد ثبت أن عقوق الوالدين من الكائر فله فلا النال الطهارة بالتراب وهو التيم ليست بدلا بل هى مشروعة كاشرع الماء ولها وصف خاص فى العدمل فانه بين انالا نعدمل بها الافى الوجوه والابدى والوضوء والغسل ليساك ذلك و ينبقى للبدل أن يحل محل المبدل منه وهذا ما حل محل المبدل منه فى الفعل والله يقول الحق وهو به دى الديل

\* (فصل فيمن تجوزله هذه الطهارة) \*

اتفق علىءالشريعة على أن التهم يجو زللمريض والمسافراذ اعدم الماءوء ندنا أوعدم استعمال الماءمع وجوده الرض قام به يخاف أن يزيد به المرض أوعوت لورود النص فى ذلك \* (وصل اعتباره في الساطن) \* المسافر صاحب النظر في الدليل لانه مسافر بفكره في منازل مقدّ مانه وطريق ترتيبها حتى ينتج لها لحكم فى المسئلة المطلوبة والمريض هوالذى لاتعطى فطرته النظر في الادلة لما يعلم من سو ، فطرته وقصوره عن بلوغ المقصود من النظر بل الواحب أن يزجر عن النظر ويؤمر بالايمان تقليدا وقد قلنا في اقبل ان المقلد في الايمان كالمتيم بالتراب لان التراب لا يحسكون في الطهارة اعنى النظافة مثل الماء ولكن نسممه طهوراشرعااعني التراب خاصة بخلاف الماء فاني اسممه طهوراشرعا وعقلافصا حب النظروان آمن أولا تقلمدا فانه ريد البحث عن الادلة والنظر فعا آمن به أولاعلى الشك ليحصل له العلم بالدلدل الذي نظر فيه فيخرج من التقليد إلى العلم أو يعمل على ما قلد فيه في فقي له ذلك العمل ياب العلمالله فمفرقه بن الحق والساطل على بصيرة صحيحة لاتقلمد فهاوهو علم الكشف قال تعالى بالهاالذين آمنواأن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وهوء حن ماقلنا وقال واتقوا الله ويعلكم الله وقال الرجن علم القرءآن خلق الانسان علمه السان وقال آتيناه رجة من عندناوعلناه من لدنا علما وقدوردأن العلماءورثه الانبياء فسماهم علماء فان الانبياء ماورثوا دينا راولادرهماوا نماورثوا العلموالالحذللعلمالجحاهدة والاعمال ايضاسفرفكاسافرالعقل بنظره الفحكري في العالم سافر العامل بعمله وأجمعا في النتيجة \* وزادصاحب العمل انه على بصيرة فيما علم لايد خلاشهة وصاحب النظرلا يخلوعن شمهة تدخل علمه في دلمله \* فصاحب العمل أولى باسم العامل من صاحب النظر وسيأتي المكلام فمما يجوزمن السفروفهما لايجوزني صلاة المسافرمن هيذا الصحتاب انشاءالته

\* (فصل في المريض بجد الماء ويضاف من استعماله) \*

اختلف العلماء بالشريعة في المريض يجد الماء و يحاف من استعماله فن قائل بحواز التيم له وبه اقول ولا اعادة عليه ومن قائل لا يتيم مع وجود الماء سواء في ذلك المريض والخائف ومن قائل في حقهما يتيم و يعدد الصلاة اذاو جد الماء ومن قائل يتيم وان و جد الماء قبل خروج الوقت نوضاً وأعاد وان وجده بعد خروج الوقت فلا اعادة عليه \* (وصل اعتبار ذلك في الباطن) \* المريض هو الذي لا تعطى فطرته النظر فانه من من من من مع وجود الادلة الاانه يحاف عليه من الهلاك والخروج عن الذين ان نظر فيها لتصوره وقد رأ بناجاعة خرجوا عن الدين بالنظر لما حكانت فطرتهم معلولة وهم يزعمون انهم في ذلك على علم صحيح فهم كاقال الله تعالى وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا فيأخذ من المراهد النائر ادالتحاف العقائلة تقلمدا كا خذ الاحكام والمقلد أهل الحديث دون غيرهم وهد ذا مشلهد الحديث النبوى على علم الله في علم الله في على المناف على المناف من استعماله المناف العامة وهم لا يشعرون فهد اهو المريض الذي يجد الماء و يخاف من استعماله في الاعتبار

\* (فصل الحاذير يعدم الماء ماحكمه) \*

بالله هوالذى قلد عقله لنظره فى معرفت ه بالله سن حدث الفكر فكما اله آذا وجد المتمم الماءا وقدر على استعماله بطل التيم كذلك اذا جاءالشرع بأمر ما من العلم الالهمى بطل تقليد العدل النظره فى العلم بالله فى تلك المسئلة ولاسما اذا لم يوافته فى دلسله كان الرجوع بدايل العقل الى الشرع فهو ذو شرع وعقل معا فى هذه المسئلة فاعلم ذلك

\* (فصل كون التمم بدلا من الوضو عانفا في ومن الحكيري بخلاف) \*

اتفق العلاءمالشير بعة على أن التهمه نه ل من الطهارة الصغرى واختلفو افي الكبرى وخين لانقول فه م الهيدل من شئ وانمانقول اله طهارة مشروعة مخصوصة بشيروط اعتبرهماالشرع فاله ماور دنيرع من النبي صلى الله علمه وسلم ولامن الكذاب العزيز أن التهم بنال فلا فرق بين التهم و بين كل طهارة مشروعة وانماقلنامشروعة لانها لست بطهارةالغو رةوسيأتي التفصيل في فصول هيذا المياب انشاءالله فن فائلأن هذه الطهارة أعني طهارة التراب سارهن البكيري ومن قائل انهيالانكون بدلامن الكبري وانما تنسب لفظة الصغري والكبري للطهارة اعموم الطهارة في الاغتسبال لجسع البدن وخصوصها يعض الاعضاء في الوضوء فالحدث الاصغرهو الموجب للوضو، والحدث الاكبره وكل حدث يوجب الاغتسال \* (وصل) \* اعتساره في الساطن أن كل حدث يقدح في الاعمان يحد منه الاغتسال بالماءالذي هوتحديد الاعيان بالعلمان كان منأ هل النظر في الادلة العقلية فيؤمن عن دايل عقل فهو كو احدالماءالقادرعلي استعماله وان لم يكن من أهل النظر في الادلة وكان مقلد الزمته الطهارة بالاعمان من ذلك الحدث الذي أزال عنه الايمان بالسهف أوحسن الظن فهو المتمم بالتراب عند فقدالما وعدم القدرة على استعمال الماءوهذا على مذهب من برى أن التهم بدل أيضامن الطهارة الكبرى فبرى التهم للعنب وأماعلى مذهب منبري أن الحنب لابتهم كاس مسعوء وغيره وهوالذى لابرى التقلمد في الاعان فلابد من معرفة الله وما يجب له وما يحوزوما بستحيل بالدلسل النظرى وقال بهجناءة من المسكلمين وأماكونه اعنى التيم بدلامن الطهارة الصغرى فهوأن مقدحه حدث في مسئلة معمنة لافي الايمان لعدم النص من الكتاب او السنة أو الاجماع في ذلك فكما جازله التهم في هذه الطهارة الصغرى دالمدل جازله القياس في الحكم في تلكُ المسئلة لعلة حامعة بين هذه المسئلة التي لاحكم فها منطو قاله وبين مسئلة أخرى منطوق بالحكم فهامن كأب أوسنة أواجاع ومذهبناهوقولناأن التمملس بدلابل هوطهارة مشروعة مخصوصة معينة لحال مخصوص شرعها الذى شرع اسستعمال الماءالهذه العمادة المخصوصة وهوا لله تعيالي ورسوله صلى الله علمه وسلرفياهي بدل وانماهي عن استخراج الحكم في تلك المسئلة من نص ورد في الكتاب أر في السبنة يدخل الحكم في هذه المسئلة في مجمل ذلك الكلام وهو الفقه في الدين قال تعالى المتفقهو افي الدين ولا يصتاح الى قساس فى ذلك مثبال ذلك ضرب رجل أماه بعصا أوبما كان فقيال أهيل الفساس لا نص عنسدنا في هده المسئلة ولكن لما قال تعالى فلاتقل لهما أف ولاتنهر هما قلنا اذاوردالنهي عن التأفيف وهوقليل فالضرب بالعصاأ ثبتة فكان تنيها من الشارع بالادني على الاعلى فلايتسن التياس علمه فإن التأفيف والضرب بالعصا يحمعهما الاذي فتسنا الضرب بالعصا المسكوت عنه على التأفيف المنطوق به وقلناليس لنياالتحدكم على الشيارع في شئ ثما يجوزاً ن بكانب به ولاسما في مثل هذا ولولم يردفى نطق الشرع غسره خدالم يلزمنها هسذا القساس ولاقلنها بهولاأ لحقنها دبالتأفيف وانميا حكمنيا بماوردوهو قوله تعيالي وبالوالدين احسيانا فأجل الخطاب فاستمر حنيامن هبذا انجمل كم في كل مالس باحسان والضرب بالعصاما هو سن الاحسيان المأموريه من الشرع فى معاملت الآمائن الهاحكمن االامالنص وما احتصالي قياس فإن الدين قد كمل ولا يجوز الزيادة فمه كالايجوز النقص منه فن ضرب أبادبالعصافيا حسن السه ومن لم يحسن لابيه فقدعهي ماأمره

عن تلك الدعوى فهو بمنزلة المرأة تغسل فرجها بعدد رؤية الطهر وان لم تغتسل فان تاب من الدعوى با لعمل بذلك الخياطركان كالاغتسال للمدرأة بعيد الطهر

\* (فصل من اتى امرأنه وهي حائض هل يكفر) \*

فن قائل لاكمة غيراً هله وبه اقول ومن قائل علمه الكفارة \* (وصل) \* اعتباره في الباطن العالم يعطى الحكمة غيراً هله افلاشك انه قد ظلها فن رأى أن الهذا الفعل كفارة قال كفارته أن ينظر من فيه اهلية العلم من العلوم النافعة عند الله الدينية وهو متعطش لذلك نسيا درمن نفسه الى تعلمه وتبريد غلات عطشه فيضعها في محلها وعند أهانها فيكون ذلك كفارة لما فرط في الاقول ومن لم يقل بالدكفارة الله وايس عليه طاب تعلم غيره على جهة الكفارة انتهى

\* (فصل حكم طهارة المستحاضة) \*

اختلف على الشريعة في طهر المستحاضة ما حكمها في قائل ايس عليم اسوى طهر واحداد اعرفت أن حيضة النقضة ولاشئ عليم الاوضوء ولاغسل وحكمها حكم غير المستحاضة وبه اقول وقسم آخر بمن يقول ماعليم اسوى طهر واحد يقول ان عليما الوضوء لكل صلاة وهو أحوط ومن قائل انها تغسل لكل صلاة ومن قائل انها المعجمة بين الصلاتين بغسل واحد \* (وصل اعتبار ذلك في الداطن) مذه بنا انه ليس على المستحاضة من كونها مستحاضة طهر كذلك النفس اذا كذبت في المحلة مشروعة أوجب الشرع عليما في الكذب أواباحه لابل تحكون عاصد ان صدقت في ذلك الحالة فلا توبة عليما من تلك الكذب في أن دم الاستحاضة ليس عين المكذب الحيم موقوعه منه وان اشتركا في الدمية والمحل كذلك الكذب المشروع اباحته الحلال ليس عين المكذب الحيم موقوعه منه وان اشتركا في الدمية والمحل كذلك الكذب المشترع عليم في نفسه في رأى التو به من كون اطلاق اسم الكذب عليم بالمستحاضة المن المستحاضة الاشتراك في اسم الحيض فان بالتو به منه مع الحسن المصرى الماطلمة الحين الستحاضة المن الحيض فان بالتو به منه مع الحسن المستحاضة الاشتراك في المن الحيض فان الاستحاضة المنتماك المناطنة المنتماك الم

\* (فصل في وطئ المستماضة) \*

اختلف على الشريعة في على ثلاثه اقوال قول بجوازه وبه أقول وقول بعدم جوازه الاأن يطول ذلك بها \* (وصل) \* اعتباره في الساطن لا يمنع تعليم من تعلم منه انه لا يصدب الالسب مشروع وعلد مشروعة فان ذلك لا يقدح في عدالته بل هو نص في عدالته وقد وقع مثل هذا من الاكابر المسكم لمن الرجال

\* (فصل التعم) \*

التمم القصد الى الارض الطبية كانت الله الارض ما كانت ممايسمى ارضا تراباكان أورملا أوجرا أورنيخا فان فارق الارض مئ من هذا كله وأمث اله لم يخزالتهم عما فارق الارض من ذلك الاالتراب خاصة لورود النص فيه وفي الارض سواء فارق الارض أم لم يفارق \* (وصل) \* اعتباره في الباطن القصد الى الارض من كونها ذلولاوهو القصد الى العبودية مطاقا لان العبودية هي الذلة والعبادة منها فطهارة العبد المات كون باستيفاء ما يجب أن يكون العبد عليه من الذلة والافتقار والوقوف عند مراسم سده وحدوده وامتشال أوامره فان فارق النظر من كونه ارضا فلا يتمم الابالتراب من ذلك لانه من تراب خلق من نحن أبناؤه وجمابق فيه من الفقر والفاقة من قول العرب ترتب يذالرجل اذا فنقر ثم أن التراب اسفل العناد مرفوقوف العبد مع حقيقته من حيث نشأته طهوره من كل حدث يخر حه من هذا المقام وهذا الابصكون الابعدم وجدان الماء والماء العلم فان العلم حياة القلوب كابالماء حياة الارض فصكاً نه حالة القلد في العلم بالله والمقلد عند ذا في العلم فان العلم حياة القلوب كابالماء حياة الارض فصكاً نه حالة القلد في العلم الته والمقلد عند ذا في العلم حياة القلوب كابالماء حياة الارض فصكاً نه حالة القلد في العلم بالله والمقلد عند دا في العلم حياة القلوب كابالماء حياة الارض في المناه المقلم القلم بالله والمقلد عند دا في العلم المناه والمقلد عند دا في العلم حياة القلوب كابالماء حياة الارض في الماء القلوب كابالماء حياة الارض في المناه المناه المناه و المقلد في العلم حياة القلوب كابالماء حياة الارض في القلوب كابالماء حياة الارتكان في المناه الماء حياة الماء عليه الماء عالم الماء والماء الماء والمناه الماء حياة الماء عالماء والماء والماء والمناه الماء عالماء والماء والما

بيننشأ الملك وبيزروح الانسان

\* (فعمل فى الصفرة والكدرة هل هى جيض أوليست بحيض) \*

اختلف العلماء في الصفرة والصحدرة هل هي حيض أولا فن فائل انها حيض في أيام الحيض ومن قائل لا تكون حيضا الابأثر الدم ودن قائل ليست حيضا وبه اقول \* (وصل اعتبارها في الباطن) الحسوم التبيه الحق من وجه فالاولى ترك مثل هذا الاأن يقترن معهاد فع مضرة أو حصول منفعة ديسة اودنيو ية بخلاف الكذب المحض الذي هواعينه وهذا لا يقع فيه عاقل اصلاوا ما الكذب الذي هو عنزلة دم الاستحاضة فيعتبر فيه صلاح الدين واصلاح الدنيا

\* (فصل فماء عدم الحيض في زمانه) \*

اعلم أن الحيض في زمانه عنع من الصلاة والصام والطواف والوطئ \* (وصل اعتبارذاك في الساطن) الكذب في المناجاة \* وهو أن تكون في الصلاة بظاهرك و تكون مع غيرا لله في باطنك من الكذب كالحائض محرم وغيره \* واعتباره في الصوم فالصوم هو الامساك وانت ما أمسكت نفسك عن الكذب كالحائض لا تمسك والاكرب الواحب المانه شرعاوه و محمود \* واعتباره في الطواف بالميت هو المشبه بأفضل الاشكال وهو الدور فهو الكذب الى غيرنها به فهو الاحرار على الكذب الماسية والمنتبعة وقد تكون مثل و تعدما تما فالاذي يعود على فاعل الجماع بقول في زمان المناف المدوقد تصدق النتيجة عن الكذب لا تحضر الله تعالى بخاطرك فانه سوء أدب مع الله وقلة حياء منه وجراء تعلمه وكيف نسمغي العبد أن يجرأ على سده ولايستهي منه مع على و تحقيقه انه يراه قال تعالى الم يعلم بأن الله يرى المعبد أن يجرأ على سده ولايستهي منه مع على و تحقيقه انه يراه قال تعالى الم يعلم بأن الله يرى المعبد أن يجرأ على سده ولايستهي منه مع على و تحقيقه انه يراه قال تعالى الم يعلم بأن الله يرى المعبد أن يجرأ على سده ولايستهي منه مع على و تحقيقه انه يراه قال تعالى الم يعلم بأن الله يرى المعبد أن يجرأ على سده ولايستهي منه مع على و تحقيقه انه يراه قال تعالى الم يعلم بأن الله يرى المنافرة الحائض) \*

اختلف العلماء في صورة مما شرة الحائض فقال قوم يستباح من الحائض ما فوق الاؤاروقال قوم لا يجتنب من الحائض الا موضع الدم خاصة و به اقول \* (وصل اعتباره في الباطن) قلنا أن الحيض كذب النفوس قبل لرسول الله على الله عليه وسلم أيرنى المؤمن قال انع قبل أيشرب المؤمن قال نعم قبل أيسرق المؤمن قال نعم قبل أيسرق المؤمن قال نعم قبل لا فاذارأت نفسك نفسا آخرى تفعل ما لا ينبغي فأكد أن تجتنب من افعالها الكذب على الله وعلى رسوله والراتع حول الحي يوشك أن يقع فيه ومن عود نفسه الكذب على الناس يستدرجه الطبع حتى يكذب على الله فان الطبع يسرقه يقول تعالى ولو تقول علمنا بعض الا فاويل لا خذنا منه باليمن ثم اقطعنا منه الوتين فتوعد عباده اشد الوعيد اذاهم افتروا على الله التعالي الله المناسبة ماجاء به من تأليف ما لا يعتد بن شعير تين من بار لمناسبة ماجاء به من تأليف ما لا يطاق وقد ورد فين يكذب في حله انه يكلف أن يعقد بين شعير تين من بار لمناسبة ماجاء به من تأليف ما لا يطاق فاعذ به الله وم القيامة الا بفعله لا يغير ذلك

\* (فصل وطئ الحائض قبل الاغتسال وبعد الطهر المحقق) \*

قال تعالى ولاتقربوهن حتى بطهرن بسكون الطاء وذيم الهاء محففا وقرئ بفتح الطاء والهاء مستددا فن قائل بجوازه على قراءة من خفف ومن قائل بعدم جوازه على قراءة من شدوه و محتمل وبالاقول اقول ومن قائل انذلك جائزادا طهرت لاكترامد الحيض فى مذهب ومن قائل أنذلك جائزادا غسلت فرجها بالماء وبه اقول ابضا \* (وصل) \* اعتباره فى البياطن ما يلقمه المعلم من العلم فى نفس المتعلم اذا كان حديث عهد بصفة الدعوى الكاذبة لرعونة نفسه فله أن ياقي السه من العلم المتعلق بالدار وتنافل المنافذة الدعوى الكاذبة لرعونة نفسه فله أن ياقي السه من العلم المتعلق بالدارة وتنافل المنافذة الدعوى الاانه غير قائل بها فى الحال فهو طاهر المحل فى ذلك الوقت فان خطر له خاطر الرجوع

بالنكاح في دم الحيض ولايتا ذي به في دم الاستحاضة وان كان عن مرض فان هـ ذا الكذب وان كان يدل على الباطل وهو العدم فان له رسة في الوجود وهو التلفظ به اذا كان المراد به دفع مضرة عن بنبغي دفعها عنه بذلك الكذب أواستحلاب نفعة مشروعة مما بنبغي أن يطهر مثل هذا بها وبسيها فيكون قربة الى الله حتى لوصد ق في هذا الموطن كان بعداء ن الله آلاترى المستحاضة لا تمنع من الصلاة مع سلان دمها وأمادم النفاس فهودم عين الحمض فاذا زاد على قدر زمان الحمض أوخرج عن تلك الصفة التي لدم الحمض خرج عن دم الحمض والعناية بدم النفاس أوجه من العناية بدم النفاس فان الله ما أسبحه في الرحم ثم ارسله الاليزلق به سبيل خروج الولد رفقا بأسة فيسهل من غير نفاس فان الله ما أسبحه في الرحم ثم ارسله الاليزلق به سبيل خروج الولد هو المنشأ الخيارج الظاهر على فطرة الله والاقرار بريو بيته التي كانت له في قبض الذرف كان لدم النفاس بهد القصد خصوص وصف كالعين المقاء ذكر الله بابقاء الذاكر من جهة وصف خاص ولدم النفاس زمان ومدة في النمرع كالدم الحيض ودم الاستحاضة ماله مدة في عندها

\* (فصل في اقل ايام الحيض واكثرهاواقل ايام الطهر) \*

اختلف العلماء في هددا فن قائل احكى ثرايام الحيض خدة عشريوما ومن قائل اكرهاعشرة أيام ومن قائل اكثر أيام الحيض سبعة عشريوما وأما أقل أيام الحيض فن قائل لاحدله في الايام وبه أقول فان أقل الحيض عندنا دفعة ومن قائل اقله يوم وليلة ومن قائل ثلاثة أيام وأما أقل أيام الطهر فن قائل عشرة ايام ومن قائل ثمانية أيام ومن قائل خسة عشر يوما ومن قائل سبعة عشريوما ومن قائل سبعة عشريوما ومن قائل سبعة عشريوما ومن قائل سبعة عشريوما ومن قائل حدد المناف المناف النبة في المناف المناف

\* (فصل في دم النفاس في اقله واكثره) \*

اختلف العلماء في هذه المسئلة في قائل لاحد لا والدوبه اقول ومن قائل حده خسة وعشرون يوما ومن قائل اربعون قائل عشرون يوما ومن قائل اربعون لا عشرون يوما ومن قائل البعد والله النساء فانه يوما ومن قائل للذكر ثلاثون يوما وللائي أربعون يوما والاولى أن يرجع في ذلك الى احوال النساء فانه ما شبت سنة يرجع البها \* (وصل اعتباره في البها طن) لاحد للنية من الزمان كاقلنا في اعتباره ما الحيض هو عين دم النفاس وقد اعتبرناه فان النبي ملى الله عليه وسلم قال الحائض انفست بهذا اللفظ

\* (فصل فى الدم تراه الحامل) \*

اختلف فيه هل هو دم حيض أو دم استحاضة وحكم كل قائل فيه بيحكم ما ذهب اليه \* (وصل اعتبار حكمه في الباطن) الحامل صفة النفس اذا امتلائت بالامر الذي تجده فتبديه على غبروجهه وهو الكذب وقد يكون ذلك عن عادة اعتادتها كاقال بعضهم شعر

لايكذب المرء الامن مهانته ، أوعادة السوء أومن قله الادب

أمّاقوله من مهاته فان الملوّل لا تكذب وأمّاقوله من قله الادب فلماجاء في الحبران الشخص اذا كذب تباعد صنه الملك ثلاثين صلامن نتن ماجاء به فالكاذب فيما لا يجوزله الكذب فيه اساء الادب مع الملك فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو اآدم والانسيان يتأذى بالنتن كذلك الملك لقرب الشبه

\* (فصل قرآءة القرء آن للجنب) \*

اختلف علاء الشهريعة في ذلك فن الناس من صنع قراءة القرء آن للعنب بجدَّ وبغير جدَّ ومن الناس من اجازذلك وأتماالوارث عندى فلايقرأالفر آن جنبااقتداء بمنورثه لقدكان أكم في رسول الله اسوة حسنة ولم يكن يحجزه عن قراءة القرء آن شئ ايس الجنابة ولكن الغالب عندي من قرينة الحال انه كره أن يذكرا لله تالماالا على طهارة كاملة فانه تيم لردّالسلام وقال اني كرهت أن اذكر الله الاعلى طهرأ وقال على طهارة ومن الناس من اجاز للعنب قراءة القرءآن بحِدّ ويغمر جدّويه اقول واكنون أكرهه بغير جدّا قداء رسول الله صلى الله عليه وسلم \* (وصل الاعتبار في ذلك) \* اعلم ان المقتدى بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع من قراءة القرء آن في الجنابة بغير جدّوة د أعاناك أن الجنابة هي الغربة والغربة نزوح الشخص عن موطنه الذي ربي فيه وولد فيه فن اغترب عن موطنه حرم علمه الاتصاف بالاسماء الالهدة في حال غرب شده قال تعالى ذق الكانت العزيز الكريم كاكان عندنفسه فانه نغزب عن موطنه لأنه صاحب دعوى والذى اقول في هذه المسئلة لاهل النحتمق أن القرءآن ماسمي قرءآ ناالا لحقيقة الجعبة التي فيسه فانه يجمع ما اخبرا لحق به عن نفسه وما اخبر به عن مخلوقاته وعساده مماحكاه عمم فلايحلوهذا الجنب في تلاوته اذاأرادأن يتلو امّاأن ينظر في أن الحق يترجم لنا بكلامه ماقال عباده واماأن ينظرفه من حيث المترجم عنه فان نظرفه من حمث المترحم عنه فستاووبالا ول فلا يلوحتي تبطهر في ماطنه وصورة طهارة باطنه أن كون الحق لسانه الذي تكامره كاكان الحق يده في مس المحمف فبكون الحق اذذال هوالذي يالو كالامه لاالعمد الحنب ثمان للعارف التعريف فهما تبلوه الحق من صفات ذاته ممالا يخبريه عن أحدمن خلقه ومن كوته كالمعمده بهذا القرءآن وليس المقصود من ذلك التعريف الاقبوله وقبوله لايكون الابالقلب فاذا قدله الأهمان لم يمتنع من التلفظ به فان القرء آن في حقت انزل والهذا هو محدث الاتيان والنزول قديم من كونه صفة المتكاميه وهوالله واماقول من قال عن رسول الله صلى الله علمه وسلمانه لم يكن يحجزه عان قراءة القرآن شئ ليس الجنابة فاهوقول رسول اللهصلي الله علمه وسلم وانمياهوقول الراوي وماهو معه في كل احمانه فالحاصل أنه يقول ماسمعته يقرأ القرءآن في حال حنا شه أي ماجهربه ولايلزم فارئ القرء آن الجهربه الانماشرع الجهربه والنهى ماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وماورد والخبرلاءنع منه

\* (فصل الحكم في الدماء) \*

اعدا أن الدماء ثلاثة دم حيض ودم استحاضة ودم نفاس وهذه كله المخصوصة بالمرأة لاحهيم للرجل فيها فليكن الاعتبار في ذلك للنفس فان الغالب عليها التأسف فان القالية فان القالية فال فيها النفس اللوامة والمطمئنة فأنثها ولاحظ للقلب في هذه الدماء ولا الروح فنقول ان أهل الطريق من المتقدّمن وجاعة من غيرهم من اشترك مع اهل الله في الرياضات والمجاهدات من العقلاء قدا جعواء لي أن الكذب حيض النفوس فليكن الصدق على هذا طهارة النفس من هذا الحيض فدم الحيض ماخرج على وجه الحجة ودم الاستحاضة ماخرج على وجه الحجة ودم الاستحاضة ماخرج على وجه المرض فانه خرج العلة فلهذا حكم ولهذا حكم فاعتباره أن حيض النفس هو الحيد ب وهو كاقلناد م خرج على وجه الحجة فهو الكذب على الله تعالى الذى يقول الله تعالى فسه ومن اظلم عن افترى على الله كذباأ وقال أوحى الى ولم يوح المدهني وقول يقول الله صلى الله علمه وسلم من كذب على متعمد افليتبوأ مقعده من النار فقوله متعمد اهو خروجه على وجه الحجة واما صاحب الشبهة فلا فهذا يكذب وبعرف انه يكذب وصاحب الشبهة يقول انه صادق عند نفسه وهو كاذب في نفس الامن وأما اعتبار دم الاستحاضة وهو التساد بالشبهة فلا ينع من الصاحة وهو الحين في الله ليس بأذى فان الحيض هو أذى فيتأذى الرجل فلا ينع من الصلاة ولامن الوطئ وهد ذا له لك إنه ليس بأذى فان الحيض هو أذى فيتأذى الرجل فلا ينع من الصلاة ولامن الوطئ وهد ذا له لك إنه ليس بأذى فان الحيض هو أذى فيتأذى الرجل فلا ينع من الصلاة ولامن الوطئ وهد ذا له لك انه ليس بأذى فان الحيض هو أذى فيتأذى الرجل فلا ينع من الصلاة ولا من الوطئ وهد ذا يدلك على انه ليس بأذى فان الحيض هو أذى فيتأ

لاوالله الاله النفع انظر فى قوله قل سموهم فان موهم مها مهام فهم عنهم فلا يقولون فى معبودهم جر لا نفتر ولا تنفع انظر فى قوله قل سموهم فان موهم مهام مهام فها معنهم فلا يقولون فى معبودهم جر ولا شعرولا كوكب ينعته بيده ثم يعبده في اعبيد جوهره وانصورة من علووان سموهم بالاله عرفت ان الاله عبدوا هذا تحقيق الامن فى نفسه وقد أشارت اليه الا يقالواردة فى القرء آن بقوله نعالى وقضى ربل أن لا تعبدوا الااياه فهوعند ما بعد عنى حصيم وعند من لاعلم همن علما الرسوم بالحقائق بمعنى أمرو بين المعنيين فى التحقيق بون بعيد وفى قول محمد صلى الله عليه وسلم معلما للنا عبد الله كانك تراه وفى حديث جبريل علمه السلام معه حين سأله عن الاحسبان بحضور جماعة من العجابة ماهو فقال صلى الله علمه وسلم ان تعبد الله كأنك تراه في المكن فقد علما ان الخيال خوانة الحسب وسات وان الحق ايس بحسوس انا ومانع قل منه الاوجوده في ابكان فقد علما ان الخيال فو قود المحموسات فقر بناه ن هؤلاء الذي عبد دوه فيما غير فالعالم مناهن قرره الحق وأنكر ما أنكره فى موضع آخر فالعالم مناهن قرره الحق وأنكر ما أنكره الحق فى الموضع الذى أن حول المتميل الذى ما قوره الحق وأنكر ما أنكره الحق فى الموضع الذى أنه حول التميل الذى فوكات شعر

| فانه خــــبرعنها معالخــــبر<br>ان كنت تعـلمان العـلم في النظر | كانسلطانيا فانطرله خبر        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ان كنت تعيم أن العظم في النظر                                  | كان حرفاله فى الكون سلطنة ا   |
| ولايقاومه خلق سنالبشر                                          | هو الامام الذي فيــه نصر قــه |

ولاشان أول الله جعلوا الفلب كالمصدف الذي يحتوى على كلام الله كمان القلب وسع الحق نعمالي حيزضاق عنهااسماء والارض فكما أمرنا يتزيه الحقعن ان يكون فسه دنس من دخول الأغمارفه ورأيناان المععف قداحتوي على كلام الله وهوصفته والصفة لاتفارق الموصوف فهن نزه الصفة نزه الموصوف ومن راعي الدلمل على أمرمافقدراعي المدلول الذي هو ذلك الامرفعلى كال المذهبين ينبغي ان ينزه المعتف عن ان يسه جنب وقد نهينا ان نسا فريا اتر -آن الى أرض العد وفسمي القرءآن معحفالظهوره فيمهومانهي جلة القرءآنءن السفرالى أرمن العدقروان كانالفرءآن في أجوافهم محفوظا مثل ما هوفي المحف وذلك لبطونه فيهم ألاترى النبي " صلى الله علمه وسلم كان لايعجزه شئعن قراءة القرءآن ليس الجنابة اظهور القرءآن عند دالقراءة بالحروف التي ينطق مهاالتي أخبرناالحق أنها كلامه تعالى فقال لنسه صلى الله علىه وسلم فأجره حتى بسمع كلام الله فتلاه علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا منهني للجنب وهو الغريب عميا يستحقه الحق فإن البعد مالحقائق والحدودما يكون فيدقرب أبدا و بعد المسافة قديقرب صاحبها من صاحبه الذي ريدقربه فكإلامكون الربعمدا كذلك لايكون العمدر بالانه لنفسه هوعمد كاات الرباذاته هورب فلايتصف العبد بشئ من صفات الحق بالمعنى الذي اتصف به الحق ولا الحق بتصف بما هو حقيقة للعبد فالجنب لاعس المحمف أبدا بهدذا الاعتبار ولاينبغي ان يقرأه في هدذه الحال وينبغي للعبدأن لا تظهر علمه الاالعبادة المحضة فانه جنبكاه فلاعس المعمف فان تخلق فحنئذ تكونيدا لحق تمس المعمف فانه قال عن نفسه فى العبداد اأحيه انه بده التي يبطشها فانظر فى هدا القرب ودرمع الحق كيف ماداروخذ منه مابعة فك به من نفسيه ولاتقس فتقتلس لابل تبتئس وتعلمان يدالحق طاهرة على أصلهامة تدسة كطهارة الماء المستعمل في العبادة فتنبه لماعرّ فتك به في هذا الفصل الا كوان فان تعلق بالله فلاطهر عليه وان تعلق بالاكوان فعليه الطهرسوا التذأم لم يلتذ ومعنى قولنا اللذة الالهيمة اعنى لذة الكال لالذة الوارد ولذة الكال فى العبدأن كون عبد المحضا لا يتصف بالغربة عن موطنه فى باطنه ولو خلع عليه من صفات السيادة ما شاء من حضرته لا يخرجه ذلك عن موطنه واذا كان كذلك في اهوذ وجناية اذلا غربة عنده فانه ما برح في موطنه وهو غاية الكال و الطهارة معرفة للنقص

\*(فصل في دخول الجنب المسجد) \*

اختلف فيه في قائل بالمنع باطلاق وسن قائل بالمنع الااعار فيه غير مقيم ومن قائل باباحة ذلك للجميع وبه اقول \* (وصل) \* الاعتبار في ذلك العارف من كونه عار فالا ببرح عند الله دائما في المديد جعلت في الارض مسجدا ولا ينفل الجنب ان يكون في الارض واذا كان في الارض فهو في المسجد العام المشمر و عالذي لا يتقيد الابشر وط المساجد المعلومة بالعرف ثم ان العارف بل العالم كله علوه وسفله لا تصح الا فامة له في حال فهو عابر أبد امع الا نفاس فالعاء بالله بشدون هذا العبور وغير العلى بالله يتخيلون انهم مقمون والوجود على خلاف ذلك فان الاله الموجد في كل نفس موجد بفعل فلا يعطل نفس اواحدا يتصف فيه بالا قامة كا قال تعالى كل يوم هو في شان وقال تعالى سنذرغ الما الثين الما المؤلفة وقال بدد الميزان يخفض ويرفع ومن قال بالمنع من ذلك غلب علمه رؤية نقسه انه ايم الله من مناه وقال بعد الميزان يخفض ويرفع ومن قال بالمنع من ذلك غلب علمه مرؤية نقسه انه ايم المناه وقال بعد الميزان يخلق بالاسماء مهما في عن تحلقه بها فلمس بخلق فان المعنى بحكونه مخلقا بها مأمور والحق لا يا من نفسه فالتخلق امتشال أمن الله بتقوة الله وعونه في الادب ان يرى المخلق كونه مأمور والحق لا يا من نفسه فالتخلق امتشال أمن الله بتقوة الله وعونه في الادب ان يرى المخلق كونه مناه العدوالعين موجودة وغايته ان يكون صور دفي هيولي الوجود المطلق مقيدة وابس له يذهب هذا العدوالعين موجودة وغايته ان يكون صور دفي هيولي الوجود المطلق مقيدة وابس له يذهب هذا العدوالعين موجودة وغايته ان يكون صور دفي هيولي الوجود المطلق مقيدة وابس له يدهد هذا العدوالعين موجودة وغايته ان يكون صور دفي هيولي الوجود المطلق مقيدة وابس له يقبل المورة فافهم

\* (فصل مس الجنب المتحف) \*

اختلف علماء الشربعة في مس الجنب المصحف فذهب قوم الى اجازة مس الجنب المصحف ومنع قوم من ذلك \* (وصل في اعتبار ذلك) \* العالم كله كلمات الله في الوجود قال الله تعالى في حق غيسى وكلمة القاها الى مربم وقال ما نفدت كلمات الله وقال اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والكلم جمع كلة ويقول تعالى الشئ اذا أراده كن فيكسو ذلك الشئ الملكوين فيكون فالوجودكاه رق منشوروالعالم فيه كتاب مسطور بل هو مرقوم لان له وجهين وجها يطلب العلق والاسماء الالهية ووجها يطلب السفل وهو الطبيعة فاهذار جنا السم المرقوم على المسطورة وحدمن المرقوم مسطور وفي ذلك أقول شعر

فسه لناظره نتش وتحسير اذكل وجهمن المرقوم مسطور الكون مرتقم والرق منشور

ان الكيان عجيب فى تقلبه انظراليــهترى مافيــهمن بدع ان الوجود لسر حارنا ظره

فالامركماقلنا منشوروالاعيان فيسه كتاب مسطور فهو كمات الله التى لا تنفد فبيته معموروستفه مرفوع وحرمه ممنوع وأمر دمسموع فأين يذهب هدذا العبد وهومن جاد حروف هذا المصحف اغسيرالله تدعون ان كنتم ضادقيز بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون هل تدعون الشريك لعينه \* (فصل النية في الغسل) \*

اختاف العلماء فى شرط النية فى الغسل فن العلماء من اشترطها و به أقول ومنهم من لم بنسترطها \* (وصل اعتمارها فى الباطن) \* لا بدّ من شرطها فى طهار ة الباطن فانها روح العمل وحيماته والنية من عمل الباطن فلا بدّ منها وقد تقدّم الكلم عليها فى أول الباب ظاهر او باطنا \* (فصل الضمضة والاستنشاق فى الغسل) \*

اختلف على الشريعة في المضمنة والاستنشاق في الغسسل فن قائل بوجو بهما ومن قائل بعدم وجو بهما والذي ندهب المه في ذلك ان الغسل لما كان بتضمن الوضوع كان حكمهما من حيث انه مغتسل فانه ما وردأن النبي صلى الله عليه وسلم بمضمض واستنشق في غسله الافي الوضوع فيه وماراً بتأحد انبه على مثل هذا في اختلافهم في ذلك فالحكم فيهما عندى راجع الى حكم الوضوع والوضوعند نالابدمنه في الاغتسال من الجنابة وعندنا في هذه المسئلة نظر في حالتين الحالة الاولى ان من جامع ولم ينزل عليه وضوءان في اغتساله فان جامع وأنزل فعليه وضوء واحد النائية ان مذهبنا ان التقاء الختائين دون انزال لا يوجب الغسل و يوجب الوضوء وبه قال أبوس عيد الخدري وغيره من العجابة والاعمش وقد تقدّم الكلام في شرط التربيب والفور في الوضوء واعتباره

\* (فصل في ناقض هـ ذ دالطهارة التي هي الغسل) \*

فناقضها الجنابة والحيضُ والاستحاضة والتقاء الختانين فالحيض بلاخلاف وكذلك انزال الماء على وجه اللذة في المفظة بلاخلاف وماعداه ذين فبخلاف فان بعض النام من المتقدّمين لابرى على المرأة غسلاا ذا وجدت الماءمن الاحتلام مع وجود اللذة

\* (فصل في اليجاب الطهر من الوطئ) \*

فن قائل بوجوبه أنزل أم لم ينزل اذا التي الختابان ومن قائل بوجوبه مع انزال الما وبه أقول وبانزال الماء من غيروطئ وبه قال جماعة من أهل الظاهر فعندهم يجب الطهر من الانزال فقط « (وصل في اعتباره في البياطن) \* الوطئ توجه المؤثر على المؤثر فيه بضيرب من الوهب فلا يحلو المؤثر فيه من ان به ونحانسرا عارفا بخصوص ذلك المؤثر من الاسماء الالهمة فلا يجب عليه الطهر أولا يكون فيجب عليه الطهر وقد يعطى ذلك المؤثر نومة القلب ثم لا يحلوهذا الاسم الالهمي من ان يؤثر علم كون من الاكوان أوعلما يعلق بالله وعلى أية الحالمة وان رأى نفسه على ولم يأخذ بالله كالصدقة تقع من الاكوان أوعلما يعلق بالله والله المعطى في ونسحانه المعطى والاخذ فلاطهارة عليه في البياطن فانه بالحق تحكون طهارة الاشماء فان غاب عن هذا الشهود ورأى نفسه الههو الاخذ المأتزلة الله يعلق المهود ورأى نفسه الههو وان نوان وان أي نفسه وكذلك اذا وطئ غيره وان رأى نفسه في تعلمه على مناهدة وكذلك اذا وطئ غيره وان رأى نفسه في تعلمه على مناهدة وكذف وعامته معلى فان رجال الله في هذا الطريق بالله يتحركون و به يسكنون على مشاهدة وكشف وعامته معلى فان رجال الله في هذا الطريق بالله يتحركون و به يسكنون على مشاهدة وكشف وعامته معلى فان رجال الله في هذا الطريق بالله يتحركون و به يسكنون على مشاهدة وكشف وعامته معلى فان رجال الله في هذا الطريق بالله يتحركون و به يسكنون على مشاهدة وكشف وعامته معلى فان رواد الله به دور واعتقاد واعان عاورد من أن الام بيده وان نواسي عباده وحكل دا به بيده

\*(فصل فى الصفة المعتبرة فى كون خروج المنى موجباللاغتسال) \*
اختلف العلماء فى الصفة المعتبرة فى كون خروج المنى سوج اللاغتسال فن قائل باعتبار اللذة ومن قائل بنفس الخروج سواءكان عن لذة أو بغيرلذة \*(وصل) \* الاعتبار فى هـذا الباب اللذة من الملتذبها أمّا ان تحكون نفسمة أو الهيمة فان كانت نفسمة طبيعية فقد وجب الغسل وان كانت غير نفسمة فلا يحلو ذلك العلم الذى هو بمنزلة الجنابة امّا ان يتعلق بالله أو يتعلق بكون من

اوتغريب صفة ربانية عن موطنها فيتصف بها اويت في بها بمكامن الممكنات فيجب الطهر في هذه المسئلة بلا خلاف واعلم ان هذا الغلل الواحد المذكور في هذا الباب يتفرع منه ما ئة و خسون حالا يجب الاغتسال على العبد في قلبه من كل حال منها ونحن نذكر لله اعمانها كلها ان شاء الله تعلى في عشرة فصول كل فصل منها يتضمن خسة عشر حالا لتعرف كيف تتلقاها اذا وردت على قلبل لانه لا بدّ من ورودها على كل قلب من العوام و الخواص و الله المؤيد و الملهم لا قوة الا به فهن ذلك

\* (الفصل الاقل) \* الجبروت والالوهية والعزة والمهمنة والاعمان وانقيام والشوق والولاء والظلة والسحر وعوم الرحة وخصوصها والسلامة والطهارة والملة

\* (الفصل الثناني) \* الكبياء والسير والصورة والخلق والبراءة والاخلاص والاقرار والبراء والناخلاص والاقرار والبراء والنصيمة والحب والعهم والمهمة والرزق والفتوح والعلم

\*(الفصل الشالث) \* البسط والقبض والاعزاز ورفع الدرج وخفض الميزان والشرك والانصاف والطاعة والرضى والقناعة والاذلال والاصوات والرؤية والقضاء والعدالة

\* (الفعسل الرابع) \* اللطف والاختيار ورفع الستوروالعظمة والحلم والشكر والاعتلاء والمحافظة والتقدر والزيادة والحدود والهوى والمنازعة والولاية والتملك

\*(الفصل الخامس)\* الرحم وادخال السرور والقطيعة والخداع والاستدراج والحسبان والحلالة والحكرم والمراقبة والاجابة والاتساع والحكمة والوداد والبعث والشرف

\* (الفصل السادس)\* الشهادة والحق المحلوف به والوكالة والقوّة والصلابة في كل شئ والنصرة

والثناء والاحصاء والابتداء والاعادةوالصدقة والقول والعذو والامر والنهى \*(الفصل السابع)\*الاخلاق والمال والجاه والزيادة والايمان والحياة والموت والاحياء

﴿ (القصل الصابع) ﴿ العصرى والمحاف والوحدة والصمدانية والقدرة والاقتدار

\* (الفصل الشامن)\* التقديم والتأخير والدار الاولى والا خرة والاختفاء واشالة الحجب والاحسان والرجوع والانتقام والصفح والحجر والنكاح والرباء والاختلاق والهب

\* (الفصل التاسع) \* الرأفة وملك الملك والكرامات والآجال والتعالى والمغالطة والجع والاستغذاء والتعدّى والحكفامة والسخياء والكذب والتكذيب والسماسة والنوامس

\* (الفصل العاشر) \* المنع والهداية والانتفاع والضرر والنوروالابنداع والبقاء والتوارث والشدوالابناس والاذى والامتنان والحاسة والمتاومة والحاسوس

اعلم أبدناالله واباك بروح منه ان جميع ماذكرناه في هذه الفصول وما تتضيفه كل حالة منها بمالم نذكره مخافة التطويل بيجب على الانسان طهارة باطنه وقلمه منه في مذهب أهل الله وخاصته من أهل الكشف بلاخلاف بين أهل الاذواق في ذلك ولكن يحتاج المتطهر من اكثرها الى علم عزير في كيفية الطهارة مماذكرناه وقد يكون بعضها طهور البعض غرج على مقصود نامن ايراد الاحكام المشروعة في هدذه الطهارة التي هي الاغتسال بالماء واعتباراتها وأحكامها في الباطن فأقول قد ذكرين في الوضوء من تجب عليه طهارته ومتى وتوجو بها فلا يحتاج الى ذكر ما يشترك فيه الطهارتان في الوضوء من تجب عليه طهارته ومتى وتوجو بها فلا يحتاج الى ذكر ما يشترك فيه الطهارتان \* (فصل التدلك بالدف الغسل لجمع البدن ) \*

اختلف النياس من علماء الشريعة فى القد الدّباليد لجميع الجسد فن قائل ان ذلك شرط فى كال الطهارة ومن قائل ليس بشرط وأتما مذهبنا فابصال الماء الى الجسد حدى بعمه بأى شئ كان عصر الصاله \* (وصل) \* حكم ذلك فى الساطن الاستقصاء فى طهارة الساطن لما فيه من الخفاء الذى تضمره النفوس من حب المجدة عند الناس بما يظهر عنها من الحيرف أى وجه أمكن به الزالة هداً، الصفة وكل ما فع بمنع من عوم طهارة الساطن تحصل الطهارة

ا ا

7.2

الذى مكرالله به فى حق ا بليس ما رأيت احدا به عليه ولولاعلى بابليس ومعرفتى بجهله وحرصه على التحريض على المخالفة ما البنوت على هدذا العلى بالله ولولاه في المانع لاجتنب لمة المحالفة فهدا هو الذى حلى على ذكرها فان الشيطان لا يقف عند هلا لجابه بحرصه على شدّا و قالعبد وجهله بأن الله يتوب على هدذا العبد الحاص فان كل ممكور به انما يمكر الله به من حيث لا يشعر وقد يشعر فالله المكرف المكرف المكرف المكرف المكرف المحالف في المكرف المحالف في المكرف المحالفة المكرف المحالفة المكرف المحالفة المحالفة

\* (فصل الاغتال من المن الخارج على غيروجه اللذة) \*

اختف فيه في قائل بوجوبه ومن قائل لا يجب عليه غسل وبه اقول \* (وصل حكم الباطن فيه) \* اعتبارا الجنابة الغربة والغربة لا تكون الا بفيارقة الوطن وموطن الانسان عبودية فاذا فارق موطنه ودخل في حدود الربوية فاتصف بوصف من أوصاف السيادة على ابناء موطنه وامثاله ولم يجد لذذ لذلك فياوفي صفة السيادة حقها فان الكامل لذة كاله لا يقارنها لذة اصلاوالا بهاج الكلى لا يشبه ابتهاب فلمالم بوف الصفة حقها تعين عليه الاغتسال وهو الاعتراف عاقصر به في حق تلك الصفة الا الهمة فن هنا أوجب الغسل من أوجبه على من خرج منه المني في المقطة من غيرالتذاذ ومن رأى أن صفة الحكمال التي تنبغي لواجب الوجود بنفسه اذا اتصف مها العسد في غير لنه لم يكن الها حكم فيه لا نه المس بحول لها لم يوجب عله غيلا

\*(فصل الاغتسال من الماعيجة داذا هو استنقظ ولايذكرا حتلاما) \*

فيلهدذاحكم قوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء فهو مخصص ما هو منسوخ كابراه بعضهم \* (وصل اعتباره في الباطن) \* العارف يجد قبضاً وبسطا في حال من الاحوال لا يعرف سببه وهواً من خطير عنداً دل الطريق فيعلم أن ذلك لغفلة منه عن من اقبة قلبه في واردا ته وقلة تفوذ بصيرته في مناسبة حاله مع الامر الذي أورثه تلك الصفة في تعين علمه التسليم لموارد القضاء حتى برى ما ينتج له ذلك في المستقبل فاذا عرفه وجب عليه الاغتسال بالحضور التام في علم المناسبات حتى لا يجهل ما يرد علمه من الحق من واردات التقديس وما الاسم الذي جاء بذلك وما الاسم الذي جيئ به من عنده وما الاسم الائهي الذي هو في الحال حاصيم علمه وهو الذي استدى ذلك الوارد فهده و ثلاثه الاسم المستدى والاسم المستدى منه والاسم الوارد به فان الحق من حيث الوارد فهدة و بطنا به أو تربطه بناليس كمثله شئ وهو الديم المصير فباً مما ثه تعلق وبها تتخلق وبها تتخلق وبها تتخلق وبها تتخلق وبها تتحقق والمذالم وقو المدالم وقو المدالم وقو المدالم وقو المدالم وقوق المنالم والمدالم والمدالم

\* (فعل الاغتسال من التقاء اختانين من غيرانزال) \*

قال رسول الله صلى التدعكيه وسلم اذا التي الختانان فقد وجب الغسل واختاف العلماء في هذه المسئلة في قائل انه يجب الغسل من التقاء الختانين ومن قائل انه لا يجب الغسل من التقاء الختانين وبه أقول \* (وصل) \* الاعتبار في ذلك اذا جاوز العبد حده ودخل في حدود الربوية وادخل ربه في احدّمه عماوصفه به من صفات الممكنات فقد وجب علمه الطهر من ذلك فان تنزيه العبد أن لا يخرج عن امكانه ولا يدخل الواجب لنفسه في امكانه فلا يقول يجوز أن يفعل الله كذا و يجوز أن لا يفع حله فان ذلك يطلب المرجح والحق له الوجوب على الاطلاق والذي ينسم في أن يقال يجوز أن توجد الحركة من المتحرّك قدمن المتحرّك ويجوز أن لا توجد في فتقر الى المرجح فاذا كان العالم بالله تعالى بهذه المنابة وجب علمه الاغتمال وهو الطهر من هذا العلم بالعلم الذي لا يدخله تحت الحواز وسترده هذه المسئلة ان شاء الته

\* (فصل في الاغتسال من الجنابة على وجه اللذة) \*

قدقررناان الجنابة هي الغربة وهي هنا غربة العبد عن موطنه الذي يستحقه وليس الاالعبودية

ولهد اشرعت الجعة ركعتين فالاولى من العبدلله بما يقول والشائية من الله للعبد بما يخبر به في اجابته قول عبده أو يخبر به الملا الاعلى بحسب ما يقوه به العبد في صلاته غيراً نه في صلاة الجعة بمقتضى ما شرعه أن يحهر بالقراء ولا بدّ في تول الله للملا الاعلى حدثى عبدى أوما قال من اجابة وثناء وتقويض و تحدير به تعالى

\* (فصل الاغتسال لموم الجعة) \*

الاعتبارالطهارة بالازل للزمان الدوى من السبعة الايام التي هي ايام الجعدة فان الله قد سرع حقا واجباعلى والعباء في كل سبعة ايام فغسل بوم الجعدة لالصلاة في التالطهارة الصلاة الجعدة وهواء العالماء فتالا وهده في والله الملاة الجعدة وهواء فقل بلاخلاف الاغتسال الصلاة الجعدة فهوأ فقل ومن قائل انه لصلاة الجعدة في وم الجعدة وهواء فقل بلاخلاف حتى لور حكه قبل الصلاة وجب عليد أن يغتسل مالم تغرب الشمس ولما قلنا أن جمع العبد على الحق في هذا الموم الزماني كانت نسبة هدا اللوم الى جانب الحق ما يدخل الازل من انتقديرات الزمانية فيده بعييز توجهات الحق في الازمان المختلفات التي يصحبها القبل والبعد والا تنقد الام من قبل ومن بعد فاعل ذلك فانه دقيق جدّا في اغتسل لصلاة الجعدة فقد جمع بين الغسل للمال والزمان ومن اغتسل لموم الجعدة وهو الاوجه وما يعد أن يكون مقصود الشارع بهذلك

\* (فصل غسل المستحاضة وسنورده ونمن فيه مذهبنا) \*

أمّااعتماره فالاستحاصة مرضوالعبد أدور بتعديم عبادنه لابد خلهاشئ من المرض فهما اعتمال في عبادة مامن عباداته تطهرمن تلك العملة وازالها حمتى بعبد الله عبد الحاصا مخلصا لاتشو له عملة ولامرض في عمادته ولاعود ته

\* (فصل الاغتسال من الحيض) \*

الحمض ركضة الشمطان فيحب الاغتسال منه قال تعالى انه رجس منعمل الشمطان فيجب نطهير القلب من لمة الشيمطان اذائزات به ومسه في ماطنه وتطهيرها بلة الملك والقصة السضاءهي العلامة أومن بعض العدلامات عدلى عنساية الله بهذا القلب حدث ردّعنه وأزال ركضة الشديطان فيستعمللمة الملك عندذلك وهوتطهير القلبوان ككبىءن ذلك بالاصبعيين وكالاهسما رجمة فانه اضافهما الى الرجن فلولارحم الله عبده متلك اللمة الشبطانية ماحصل له نواب مخالفته بالتبديل في العدول عنه الى العمل بله الملك فله اجران فلهدذ اقلنا انه اضافهما الى الاسم الرجن فاذاأزالها عنه جاهد نفسه أن لايف على مااماله المه فجوزى اجرالجاهد فانعسل وتاب أثرالفعل بعد مجاهدة فساعدالشهطان عليه القدرالسيابق بالفعل فوقع منه الفعل ورأى أن ذلك من الشيطان مؤمنا بذلك مسدّقا كما قال موسى علسه السلام انه من عمل الشبطان انه عدومضلمسن وتابعقب وتوع الفعلوأعني بالتوية هنياالندم فانه معظم الكان التوبة وقدوردأن الندم توبة كانه أجرشهد لوقوع الفعل منه والشهيدحي ليسبميت وأى حياة اعظم اوأ كمل من حياة القلوب مع الله في أي فعل كان فان الحضور مع الايمان عند وقوع المخالفة يرددلك العمل حماجماة الحضور مستغفراله الى يوم القيامة فهدامن عناية الاسم الرحن الذى أضاف الاصمعين اليمة فالشيطان يسعى في تضعيف الخير العبدوه ولابشعر فان الحرص اعماه وبعود الوبال واثم تلك المعصمة علمه وهذامن وحكران تعالى ما بلس فانه لوعلم أن الله يسعد العبد بتلك اللمة من الشيطان سعادة خاصة ما ألتي البيه شيءًا من ذلك وهيذا المكرالالهي

القادم علمه من خلع البركة والقرب والعناية والبيان الذي هو الهدى في الامورالمشكلة من الاحوال والمسائل المهمات الالهية في العلم الله عنسل ذلك البيت المصطفى محيل عن الحق المبايع المسعود عليه فان هذا البيت خرانة الله من البركة والهدى حيث جعله ماء ين البيت الشارة بذكر الكنز الذي فيه وأى كنزاً عظم محذ كرالله من البركة والهدى حيث جعله ماء ين البيت في أن من المنف السه وهوالله فلينظر الطائف القادم اذا فرغ من طوافه الى قلسه فان وحد زيادة من معرفة ربه وسأنافي معرفته لم تكن عنده وبعلم عند ذلك صحة اغتساله لدخول مكة وان لم يجد شيئا من ذلك بعلم انهما قطهر وماقدم على ربه ولاطاف بيته فانه من المحال أن ينزل أحد على كريم في ويدخل بقده ولا يعدم الزيادة في الاحجار المبنية فهوصاحب عناء وخيمة في قلبه وماله سوى اجر الاعمال الظاهرة في الاخرة في الجنان وهو الحاصل فهوصاحب عناء وجاور الاحجار لا العمن وان رجع الى بلده رجع بحنى حنين جعلنا الله من الحار القاوب أهل الله وخاصته آمين بعزية في العالم المده رجع بحنى حنين جعلنا الله من الحار المصاب من الاحراق وما وزوح م المعرفة في العاجل

\* (فد ل الاغتسال للاحرام) \*

اعتباره تطهيرا لجوارح ممالا يجوز المعرم أن يفعله وتطهيرا الباطن من كل ما خلف وراءه مماتر كه حسا من أهل ومال وولد وقدم على بت الله بظاهر وفلا يلتفت بقلبه الاالى ما بوجه اليه ويمنع أن يدخل قلبه أو يخطرله شئ مما خلفه وراء والتوبة والرجوع الى الله ولهد اسمى غسل الاحرام لما يحرم عليه ظاهرا وباطنا فان لم تحكن هذه حالته فليس بحرم باطنا فان البواب قد نام وغفل وبق الماب بلاحافظ فلم تحد خواطر النفوس ولا خواطر الشماطين من بمنعها من الدخول الى قلبه فهو يقول ليمال بلسانه و يخمل اله يحمب نداء ربه بالقدوم عليه وهو يحبب نداء خاطر نفسه الى قلبه فهو يقول ليمال بلسانه و يخمل اله يحمب نداء في تلك الحالة في قول له مناهنه به صاحبه من نفس أوسطان وما جاء به من غير ما شرعه من الاقبال عليه في تلك الحالة في قول له صاحب ذلك الخياطر ويفرح بان جعله الاهماول الهدم المنافقة والمنافقة والحال وما تقدم من المنية ويفرح بان جعله الاهما ولم يقلو بكم الى ما خلفتم وه حساوراء ظهوركم عذاب عظيم في غفر الله لهما حد فوا به انفسهم وما احظر لهم الشمطان في تلك الحالة بعناية التلبية الظاهرة لاغيروما اعطاهم في قلومهم اعطاه لاهل الاعتسال الباطن من المحرمين

\* (فصل الاغتسال عند الاسلام وهوسنة بل فرض) \*

الاغتسال عندالاسلام مشروع وقد ورد به الخبرالنبوى وأمااعتباره فى الساطن فان الاسلام الانقساد ساطنه الانقساد فاذا اظهر الانسان الانقساد الظاهر كان مسلما ظاهر أفيجب عليه الانقساد ساطنه حتى يكون مسلما وطناع كان ظاهر افهدا هو تطهير الباطن عند الاسلام بالايمان قال تعالى فى حق طائفة قالوا آمناقد لم تؤمنوا والكن قولوا اسلما ولمايد خل الايمان فى قلو بكم وهو الطهارة الباطنة النافعة المنجية من التخليد فى النار

\* (فصل الاغتسال اصلاة الجعة) \*

اعتباره فى الباطن طهارة القلبُ لا جمّاعه بربه وا جمّاع همته عليه انساجاته برفع الجباب عن قلبه و بهذا قال من يرى أن الجعة تصم بالاثنين و تقيام وبه اقول يقول الله تعيالي قسمت الصلاة بنى و بين عبدى نصفين الحديث وماذكر ثالثيا يقول العبد كذا فاقول له كذا فلا بدّ أن طلب هذه الحيالة أن يتطهر لها طهر الحاصابل اقول أن لكل حالة للعبد مع الله طهارة فانه مقيام وصلة أ

لماكان الوةوف بعرفة بصفية الذل والافتقيار والدعاء والابتهيال مالتعرى من لهياس المخسيط والموضع الذي يقف فسه الحباج يسمى عرفية علنيااء تسيارا أن ذلك موقف العلماء العيارفين ألله فانالله يقول انمايحشي اللهمن عباده العلماء وقال ترى أعنهم تنميض من الدمع مماعرفوا من الحق وسأتى الكلام انشاء الله تعالى على هذا النوع في ماب الحيم من هـ ذا الكاب ولمارأى هدذا المعتبر العالم تجزره عن الخنط اعتبر في تاليف الادلة وتركيبها لحصول المعرف في مالله من طريق النظر الفكري تركب المقدّمات وتأليفها ليظهر من ذلك صورة المعرفة بربه كالخائط الذي يؤلف قطع القميص فقيل له يتجر ندلة حصل المعرفة بريك أو العلم بالله من التجلي الزلهي الرباني فاطرح عندك في هدذ االموقف وفي هذا اليوم النظر العدلي ستأليف المقدّمات واشتغل الموم بتصميل المعرفة بربك من الامتنان الاالهي والوهب الرباني من الواهب الذي يعطى النعم فأنه الذي يقذف في نفسك العلم به على كلحال بواء نظرت في تأليف المقدمات أم لم تنظر فعامله سبحانه بالتجريد فانه أولى بك ولاتلتفت الى تأليفك المقدّمات النظرية فى العمم مالله فان ذَّلَ ظلمة في المعرفية لابراها الاالبصيراذ لامنياسيية بسن ما تؤلفه من ذلك وبين ما تستحقه ذاته حل وتعيالي علواكبيرا ومنكان يطاب هذه الحالة في ذلك الموقف الكرنج والمشهد الخطيرالعظيم كيف لايغتسل ويتطهرفي ماطنه وقلبه عن التعلق في معرفته مربه بغيره فنزيل عنمه قذرمشاهدة الاغتيار ودرنها بعلم الحق بالحق دون عله منفسه اذلا دليل علمه الاهولان المعرفة تتعذى الى مفعول واحد وانت في عرفة والعلم يتعدّى الى مفعولين ولهذا يحصل اصاحب هـ ذا المشهد عند العالمن اذاخر ج من عرفة يريد المزدلفة وهي جع غلم آخر كان معلومه الله كما كان معلومه في عرفات الرب تعالى وهذاالمفعول الواحدالحاصلاك في هـذاالموم هوعلك بربك لابنفسك فتعرف الحق بالحق فلكون الحق الذي اغتسلت يه يعطى تلك المعرفة مه وتكون المغتسل منسه اسم مفعول عين نفسك في دعواها معرفة ربها بنفسهامن طريق التعلم في تحصلها واين الدليل من الدلسل همهات وعزته ما تعرفه أن عرفته الابه فافهم فهذا غسلك للوقوف بعرفة أنوفقت له واللها اؤيدوالملهم

\* (فصل الاغتسال لدخول مكة زادها الله تشر ها) \*

أعلم أن دخول و المحكة هو القدوم على الله في حضرته فلا بدّ من تجديد طها رد لقلبك مما كنسبه من الغفلات في زمان احراد لم من المقات ظاهرا والماء وباطنا بالعلم والحضور فطها رد الناطرة الماعت الاغتسال بالماء عبادة و تنظيفا وطهارة الساطن وهو القاب بالتسبر ى طلباللولا وفائه لا ولا ولا والمعتمد الابالمراء تمن الخلق حث كان نظرك البهم و الماء لا بالله فن كان حاله الحضور الدائم مع الله لم يغتسل لدخول محكة الاالغدل الظاهر بالماء لا قامة السنة وأمالساطن فلا الاعتدر وقية المعتمد فائه تطهر باطنا بحياء خاص لمشاهدة بيته الحاص والطواف به الذين هم كالحافين من حول العرش بسميون بحد مدرم ما ذكان بيت الله ولا الاسم الالهمية الذي تطهر به الاسم الاقول من الاسماء الحسني فائه من مخلوق بكسب ولمحت المناسبة قال تعالى ان أوّل بيت وضع الناس الذي سكة مساركا أي جعلت فعوت البيت شعنالان البركة الزيادة و الهدى فن رأى الميت ولم يحد عنده زيادة الهيمة في نا فالم من بركة البيت شعنالان البركة الزيادة و الهدى فن رأى الميت ولم يحد عنده زيادة الهيمة في المناسبة منه و بن الاعتمال المن وجهما فاذ ازعم اله تطهر بمناهدة المناسبة والمواف به لامناسمة منه و بن الاعتمال الاحرام الامن وجهما فاذ ازعم اله تطهر مساد التطهر و فرغ من طوافه و نقد ما العراب فال المناسبة والمهدة فان الله حعل البركة في المن وجهما فاذ ازعم اله تطهر أن مناد ذائه النائل بكون يعطى خازيه الطائف به أي مدين الدائلة الذي الذن الدى وهو السان أي من بالدائلة الذي الدائلة المناسبة و العرابة فات الته حعل البركة في المن وجهما فاذ ازيه الطائف بها أي مدين العالم العالم العالم المناسبة و المن

h

يعلمكارم الاخلاق فسطهر ماويعلم مفساف الاخلاق فسطهرمنها ومأخفي منها ممالاتدركه ملقاةمن الشارع وهوكل على رذي الله فيتطهر به من كل عمل لا يرضه فيتطهر منه قال تعالى ولابرذي العماده المحتفروان تشكروا يرضه لكم والهمذا اسقنا في هذا الكتاب أبواما متقابله كالتو به وتركها والورع وتركه والزهدوترك بمماسأتي أبوابه انشاءالله نعالى وهي كشرة وهمذه الطهارةايضا واجمة كالتطهير بايناء الركة مثلافهوغه لواجب وكأعطائها للفقراء من ذوى الارحام وهومندوب المه وكتنصيص أهل الدين منهم دون غيرهم من ذوى الارحام وهومستحب وهكذا يسرى حكم هذه الطهارة في جمع ماطن الانسيان وظاهره من العلم والجهل والكفروالإيمان والشرك والتوحيد والاثمات والتعطمل وهكذا في الاعمال كلها المشروعة يطهرها بالموافقة من المخالفة فهدا معنى الاغتسال الواجب وغيرالواجب وسأوردمن تفصيل مسائل هذه الطهارة ما يجرى . محرى الامهات على حسب مايذ كرمنها في ظاهر حكم الشرع في الاغتسال مالماء وتفريع هذه الطهارة لا محصى الابسعه كال أن ذكرناها مسئلة مسئلة وقداعطمنا كهاو مناطر مقة الاخذما نفذهاعل ذلئ الاغوذج أن أردت أن تكون من عمادالله النين اختصهم لخدسته واصطنعهم الفسه ورنبي عنهم فرضوا عنه جعلما اللهمن العلماء العمال ولاحال منشاوبين الاستعمال عابرضيه سهمانه من الاعمال في له قوال والافعال والاحوال ﴿ فَأَمَّا لَاغْتَسَالَاتَ المُشْرِوعَةُ فَهَامَا اتَّفَقَ على وجوبه ومنهاما اختلف في وحويه ومنهاما اتفق على استصابه وهذه الاغتسالات كثيرة كالغسل د. النقاء الختانس والغمل من الماء المافق على على على والغمل من الزاله عملى غبر على كالذي يجد الماء را كراحتلاماوالفيال من الماءاله افق على غيروجه الدلاند والغسال من الحيض وغسل المستحياضة عنسدالصلوات وغسل بوم الجعة والغسل اصلاة اجمعة والغسل عنسدالاسلام والغسل للإحرام والاغتسال لدخول مكة والاغتسال لذو قوف بعرفة والاغتسال مه غسسل المت وأمّا الاعتبارات في هدنه الاغسال فأنااذكر هاقبل ذكر تفصيل الهات المسائل المشروعة في الاغتال المناء واعتساراتها في ذلك

\*(فصل المغتال من غسل المث) \*

نما كان المستشرع غدله ولافعدل له كان غدره المكتب بغدلة تنبيها العاسدلة أن يكلت بين يايى ربه في تطهيره بتوفيقه واستعماله في طاعته وما يجرى علمه من افعال خاته به وفيد كلت بين يدى غاسدله فلا يرى غداله من الاعتبار بغدله الممت واخبارى أن المدهو مطهره وبرى نفسه كالالة بفعل مه الله ذات الف على كايرى الغالسل الماء آلة في تحصيل غدل المت الالولاالماء ما تحرام الغاسل المهدا الذي يغسله والماء لا تصورمنه الدعوى في اله غدل المت فان الماء ما تحرك المنت الماء فالماء ما تحرك المنت الماء ما تحرك المنت الماء ولاقت دغله والماء والمحارى نفسه مع الماء آلمن قصد الله مهما غسل هد الله فالما المنت بالماء والمحكن الله طهرالمت بالغاسل وبالماء فثل هد الا يغسل من غسل المت والماء فثل هد الا يغسل من غسل المت والماء فثل منا ويقاب في غسله عن أن الله ومطهره والمحكن الله على المنت على المد في المنت والماء من نطيم التوحود والحضور مع الله في المستأنف واللذكر وجب المنتسال من غسل المت بالماء في ظاهر حكم الشرع فليس مذهبي القول يوجون ولكن ان اغتسل من ذاك فهوا ولى وأفيل والحن المناه في ظاهر حكم الشرع فليس مذهبي القول يوجون ولكن ان اغتسل من ذاك فهوا ولى وأفيل والمن المناه لهدفي المنتسلل من غسل المنت بالماء في ظاهر حكم الشرع فليس مذهبي القول يوجون ولكن ان اغتسل من ذاك فهوا ولى وأفيل بلاخلاف

أعلم أن الوضو الطواف اشترطه قوم وبدا قول وان كان الطواف بالطهارة افضل ووسل حكم الباطن في ذلك) \* وذلك انه من رأى أن الطواف بالبات لكونه مندو با الى الله كالعرش المنسوب الى استوا الرجن ورأى الملائكة الحافيريه وهم المطهرون المحكر ام البررة اشترط الوضو في الطواف بكعبة قلب الذى وسدع الحق تعالى بتول تعالى ما وسعى ارنى ولاسما في ووسعى قلب عسدى وهو تزوله في تحلمه الى قاب عدده وقد بناه في موقع النهوم في منزل المنزل الذاتي من فلا القلب ومن رأى أن الحق لا يقد عاضاف اله وانما قصد بذلك التشريف منفعة المكافى لم يشترط الطهارة في وقت نظر العقل في الساب التعليم ان الطهارة في وقت نظر العدل في الساب التعليم ان أراد أن يعرف الله الادلة النظرية

( ﴿ فَصَلَ الْوَضُوءَ لَقُراءُ ذَالِقُرِّءَ آنَ ﴾

اختلف العلماء في الوضوء لقرآء والقرء آن فين فائد اله يجوز فرآء والقرء آن ان هوع الى غيرطهارة وبه اقول ومن فائل لا يجوز أن يقرأ القرء آن الا على وضوء وهو الافضل بلا خلاف وكذلك كل ما يكرناه علي عرف و الافضل الدخلاف وكذلك كل ما يكرناه علي عرف المعاون في ذلك فان الا يفعل شيئا من ذلك الاعلى وضوء وصلحكم الباطن في ذلك فان قارئ القرء آن نائب الحق سجانه وتعالى في القرحة عن كلامه ومن صف نه تعالى القدوس ومعناه الطاهر في نبغي لا عبداذ اناب مناب الحق في كلامه في تلاوته أن يحسون مقد سا أى طاهرا في ظاهره بالوضوء المشروع وفي باطنه بالا يمان والحضور والتدبر وشبه ذلك وان يقدم تلاوة الحق عليه المتداء عن المومتر جاعن الحق ما تلاه علميه في ما والا علم عنده لذكره واما أن يترجم بلسانه المسمعة فيحمل الاجرالسمع كو كان المعدف سده يتلاونه أخذ البصر حقه من النظر الى كلام الله من حيث ماهو مكتوب كم أخذه السمع من حيث ماهو الأسان لاطق به مصوت و المنافر الى المعدف في حردوم في يده على الحروف لا خذت هذه الاعضاء حظها من ذلك و هكذا كان يتاى من يعافظ على مشل هدفه التسلاوة الاهولاء الثلاثة

\* (فصل الاغتسال واحكام طهارة الغسل) \*

هذا الغسل المسروع في هذا الباب هو تعدم الطهارة بالما بني عظاهر البدن بغير خلاف ولما يمكن الصمال الماء المسه من البدن وان لم يكن ظاهرا بخلاف كداخل الفهوما اشهه وستأقي ذكره وذكر أسباب هده الطهارة ومنها واجب وسنة ومستحب (الاعتبار في ذلك) فأمااعتباره في ذكر الطهارة فتعميم طهارة النفس من كل ما أمر تبالطهارة منه وبه من الاعمال ظاهرا بما يتعلق بالاعضاء وباطنا بما يتعلق صفاتها فان صفاتها لارت صفاتها وانما قلنا من مصارف صفاتها فان صفاتها لارت صفاتها وانما قلنا من مصارف مفاتها فان صفاتها فان مفاتها لا زمة لها في اصل خلقها لا تنفك عنها حتى أن بعض اصحاب المعلما عن ذاتها وانما تفاسف المناهوم من الموص والمحالة والمهامة وكل وصف مذموم فتعاق الدم الذي وانما يتطهر من صرف الحرص المحمد علم الديا وحرامها في تطهر بالحرص عنه على حكم ما تطهر بالحرص على حميم السباب الخبر والاعمال الصاحة والحرص على جميع السباب سعادته فان عين الحرص ما يتصني زواله فالحرص الصاحة والحرص على جميع السباب سعادته فان عين الحرص ما يتصني زواله فالحرص وعلى عنه على وعلى عنه المرص ما تحصي نا المرص على المعنى المناه في عنه المرص ما تحصي نا المرص ما تحصي نا المرض في المناه في عنه المرص ما تحصي نا المرض في المناه الما المناه في المناه والما المناه الما عنه المناه الما عنه المها والناهر في هذا الاغتسار لانها متعلقة بمارف الصفات ولا يعلم مصارف الصفات الامن والناهر و هذا الاغتسار لانها متعلقة بمارف الصفات ولا يعلم مصارف الصفات الامناه المال والناه و هدا الاغتسار لانها متعلقة بمارف الصفات ولا يعلم مصارف الصفات الامناه المالية المالية والمال والناه و هدا الاعتسار لانها متعلقة بمارف الصفات ولا يعلم مصارف الصفات الامناه المالية و المرسود و المناه المناه المالية و المناه المالية و المالية و المالية و المناه المالية و المالية و المناه المالية و المالية و

وفوق كل ذى علم علم رفيع الدرجات يرفع درجات من بشا، وتارة بيكون العلم شرطاً في صحة علم الكشف وشرط وجوب في صحة الايمان في ملا الثان الايمان في ملا والتعلم في ملا الله الله الله والشك والنفاق في الاان الايمان فيه طهارة القلب من الجباب والعلم فيه طهارة للقلب من الجهل والشك والنفاق فطهر قلبك بالطهار تين تسم بذلك في العالين و تحزيه علم القبضتين فان الله قد أوجب الايمان علينا بنفسه ومن نفسه اسماؤه وملا تكته وكنبه ورسله لانفرق بين احد من رسله مع على بعض وسلاواً ببياء ثم نها نا أن نفضل بين الأنبياء قياسا أونظر الا يحكم على الله بنا في الله بنياء قياسا أونظر الا يحكم على الله بنيا

\* (قصل الطهارة لصلاة الجنازة ولسعود التلاوة) \*

اختلف أهل العلم فى الطهارة اللصلاة على الجنائز والسعود التلاوة فن قائل انها شرطمن شروطها ومن تائل ليست بشرط وبه اقول \* (وصل في حكم الباطن الاذلك) \* أما حكم الباطن في ذلك كله فانانقول كل عل مشروع لا يتقدمه طهارة الا بمان لا يصع ذلك العمل بنقدها فيجب وجود الا يمان في كل عل مشروع فن قال لا يحب الوضوء احلاة الجنازة وسعود التلاوة لم يراست الا يمان في الدعاء للموتى وفي السعود للتلاوة واكتفى بالا يمان الاصلى عن استحفاره عند الشروع في الفعل وهذا سبب عدم الا جابة ومن رأى الطهارة شرطاكات الا جابة ولا بدفي الدغوبه والمتماع في الطهارة لمس المتحف) \*

اختلف أهل العلم في الطهارة هل هي شرط في مس المصحف اولاً فأوجب اقوم ومنعها قوم وبالمنع اقول الأن وملها اى الطهارة افضل اعنى في مس المصحف \* (وصل في حكم الساطن في ذلك) \* هل يحترم الدلسل لاحترام المدلول فعند نانع يحترم الدلسل لاحترام المدلول فعند نانع يحترم الدلسل وضادًا لمدلول فلا يحترم والمصحف وضادًا لمدلول فلا يحترم والمصحف دلسلاع على كلام الله وقد أمر نابا - ترامه ومسه على الدلهارة من احترامه فاعلم نافدنا خذالعالم دلسلاع على الله ونذه لم عليت من مسمى العالم ون محمود ومذموم وقد نأ خذفر عون وأمشاله من المتحد المسلم على وجود الصائع لانه صنعته واتفق أن عنته في الدلالة بالمحموص على الله الله على وجود الصائع لانه صنعته واتفق أن عنته في الدلالة بالمحموص على الله على وجود الصائع واتفق أن عنته دليلا على وجود الصائع واتفق أن عنته دليلا المحموص على انه قد وجب علمنا احترامه وتعظمه من وجه حكونه دليلا فله حرمة اخرى لكونه دليلا وبه نعلل احترامه في وقت ما فانه نقول فيه انه وتعظمه لالكونه دليلا ثم له حرمة اخرى لكونه دليلا وبه نعلل احترامه في وقت ما فانه نقول فيه انه فلا ما لله وان كائم ناله وانه في المهارة بالمهارة بالمهارة بالمهارة بالمهارة بالمهارة بالمهارة بالمهارة بالما المهارة بالمهارة بالما المحدود الما المحدود الما المحدود الما المحدود المالمة وانه بالما الله وان كائم ن الكائم ناله بأبد نا

\*(فصل الصاب الوضوء على الجنب عند ارادة النوم أومعاودة الجماع أوالا كل أوالشرب) \*
اختلف علماء الشريعة فيماذ كرناه في هده النرجة فن قائل بالمجابة ومن قائل باستحمابه وبه اقول

(وصل حصكم الباطن في ذلك) \* حكم الباطن في ذلك احضار النية للذي انقضت طهارته
الشرعية لشهوة اغفلته عن رؤية الحق عند استحكامها فاذا أراد أن ينام نوى في النوم اعطاء
حق العدين فتلك طهارة الجنب اذا أراد أن ينام فإن الجنبابة نقضت طهارته وهي الغربة عن مواطن
الاعان الذي كان يجب عليه الحضور معه لولا استحكام سلطان الشهوة الذي افضاه عن نفسه وعن
كل ماسواه في كذلك اذا أراد أن يعاود الجاع بنوى الولد المؤمن لكثراً نماع رسول الله صلى الله علمه وسلم ولمكثر الذا حكم الناد أراد أن يا لكم ذلك والته المؤمن لكثراً نماع رسول الله صلى الله علمه وسلم ولمكثر الذاحكر ين الله بهدذا الجاع وكذلك اذا أراد أن يأكل أو يشرب بنوى اعطاء النفس حقها وهذه النية فيماذ كرناه هي طهارة لكل ذلك والله الموفق

\* (فصل الوضو وللطواف) \*

## \* (فصل الوضوءمن الفدل) \*

اعدلم ان النحدان في الصلاة اوجب منه الوضوع بعضهم ومنعه بعضم موبالمنع اقول « (وصل حكم الباطن فيه ) \* اعلم ان الانسان في صلاته فيخلف عليه الاحوال مع الله في تلاوته اذا كان من أهدل الله عن يتدبر القرء أن فا يه تجزئه فيسكي وآية تسرّه فينحدث وآية تبهته فلا بنحدث ولا يكي وآية تنفيده على اقراق في تعليم ما المواقد والمدائل المحدث في صلاة وغير صلاة كالسلاوي وامث اله نفعنا الله به وكابي يزيد طيفور بن عيسي بن شروشا السطامي روى عنه أبو موسى الديل اله قال فعد حكت زمانا وبكيت زمانا وأما الموم لا افعدل ولا ابكي وأما اذا غفيل عن تلاوته و تدبرها ومناجاة ربه واشتغل فكره بعث والهو وأمث الذلك ولا ابكي وأما اذا غفيل عن تلاوته و تدبرها ومناجاة ربه واشتغل فكره بعث والهو وأمث الذلك علية رجه عن الحضور مع الله في صلاته فهذا فعد كه في الباطن في العدلاة في مذهب من يقول نقض طهارته ومب عليه استئناف طهارة قلبه مرة الحرى وفيارته ومن هذه حاله فقد التقضت طهارته ووجب عليه استئناف طهارة قلبه مرة الحرى واصل الوضوء من حل المن ) \*

قالت به طائفة من العلما وبالمنع اقول \* (وصل حجيم البياطن قيم) \* أما حكم الباطن في ذلك فائه يتعلق بعلم المناسبة فلا يجتمع في الالمناسسة بينهما قال أبو حامد الغزالي ترأى بعض أهل الشأن غراباو حمامة ورأى أن المناسسة بينهما يعد فتجب وماعرف سبب انس كل واحد منهما يصاحبه فأشار البهما فدرجا فاذا بكل واحد منهما عرج فعرف أن العرب جع بينهما وكان رجل من النعبار يقول الشيخنا أبي مدين ردى الله عنه اريد منك اذاراً يت فقيرا يحتاج الى في وحله في ذلك على يدى فيا يومافة برعريان محتماج الي ثوب وكان مقيام الشيخ وطله في ذلك على يدى فيا يومافة برعريان محتماج الي ثوب وكان مقيام الشيخ وطله في ذلك عدم الاعتماد على غيرالله في جميع الموره في حق نفسه وفي حق غيره فان الشيوخ والمنقبر المي دينه فاذا هو مشرك مع الفقير المي دكان التماجر لمأ خذمنه ثوبا في الشاد انسان الكره الشيخ فسأله عن دينه فاذا هو مشرك فعرف المناسسة وتاب الى الله من ذلك الخياطر فالتفت فاذا بالرجل قد فارقه ولم يعرف حدث ذهب فعرف المناسسة وتاب الى الله من ذلك الخياطر فالتفت فاذا بالرجل قد فارقه ولم يعرف حدث ذهب من خاطر ذلك أخف المبهمة فان الله قد علما من الفاس العالم خلقا فكذلك من هذا الباب من حل ميتا فلناسسة بينهما وهو الموت فاماموت عن الاكوان واماموت عن الحق قالم تعن الحق قالم تعن الحق قالم تعن الحق قالمة عن الاكون القاعد عن الحق قالمة عن الاكون القاعد عن الحق قالمة عن الاكون المعتمن الحق قالمة عن المحق قالمة عن الاكون المناه عن الاكون القاعد عن الحق قالمة عن المحتمن الحق قالمة عن المحتمن الحق قالمة عن المحتمن الحق قالمة عن المحتمن الحق قالمة عن الحق قالمة عن المحتمن المحتم المحتمن ال

## \* (فصل نقض الوضوء من زوال العقل) \*

اتفق علما الشريعة على أن زوال العقل ينقض الطهارة \* (وصل حكم الباطن فيه) اعلم أن العقل اذا كان المزيل للإخلاء المسكمه في الالهمات النص المتواتر من النسرع الذي لايد خلدا حمّال ولا اشكال فيه فهو على اكمل الطهارة لان طهارة الايمان مع وجود النص تعطى العلم الحق والكشف واذا زال عقله بشبهة فقد انتقضت طهارته ويسستان ف النظر في دليل آخراً وفي ازالة تلك الشبهة

\* (فصول الافعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها) \*

اتفق العلماء على أن الوضوء شرط من شروط الصلاة واختلفوا هل هو شرط صحة أو شرط وجوب وأعدى بالوضوء الطهارة المشروعة وهى عنسدنا شرط وجوب والطهارة عند ناعبادة مستقلة وقد تتكون شرطا فى عبادة آخرى شرط صحة أو شرط وجوب وقد تكون مستحبة اوسنة فى عبادة اخرى \* ( وصل حكم الباطن فى ذلك ) \* طهارة القلب فى مناجاة الحق أومشا هدته شرط وجوب وشرط صحة معا وسبب ذلك اننافى موطن التكاف ويطلب الايمان منابالله وجاجاء من عنده وبالرسل والرسول وهذه الشارة الى ان الامرابس بقصور الاانه عال وأعلى

اللمس فى القلب فالنساء عبارة وكاية عن الشهوات فاذا لمست الشهوة القلب ولمسها والتبسبها والتبست به وحالت بينه و بين ما يجب عليه من مراقبة الله فيها فقد التقض وضوء وان لم تحل بينه وبين مراقبة الله فيها فقد التقض وضوء وان لم تحل بينه وبين مراقبة الله فيها فهو على طهارته فان طهارة القلب الحضور مع الله ولا يبالى فى متعلق الشهوة من حرام او حلال اذا اعتقد التحريم فى الحرام والتعليل فى الحلال المنصوص عليه بالتحريم من اجل الشهوة بالنظر فى الحرام المنصوص عليه بالتحريم من اجل الشهوة بالنظر المالرجوع فى ذلك الى قول المام يرى ذلك مع علمه ان الشارع قرر حصيم المجتهد وقرر قبول عمل القلب له اذا على به وقد كان قبل الشهوة يعرف ذلك القول ولا يعمل عليه ولا يقول به وانما رجع المه بسب لمس الشهوة قلبه فشل هدا توثر في في طهارته فعلمه الوضوء بلا خلاف عنداً على القلوب وانما في الفاعد فاله على النظر وقد كان قبل القلو وقد تصدّعنا فيهامع على الرسوم

\* (فصل في مس الدكر) \*

اختلف العلماء فيه على ثلاثه مذاهب فن قائل لاوضوء علمه وبه اقول والاحتساط الوضوء في كل مسئلة مختلف فيها فان الاحتساط النزوع الى موطن الاجماع والاتفاق مهما قدرعلى ذلك ومن قائل فيه الوضوء وقوم فر قو ابين مسه بحال لذة اوباطن المدوبين مسه بظاهر المد بغير لذة وفعلوا في ذلك \* (وصل حكم ذلك في الباطن) \* اعلم أن الله ما جعل سبب المجاد الكائنات المكان سيحانه و تعالى الاالارادة والامر الالهي ولاجل هذا اخذ من اخذ الارادة في حد الامر قال الله الذي على انه عبن قوله لارادة والامر ولم يذكر معنى الله المناه المناه ولا أن الله على الله عبن قوله لارشاء كن اذا ارادتكونها ولاشك أن الله يسمى القدرة في قوله والله على كل شئ قدير على انه عبن قوله لارشياء كن اذا ارادتكونها ولاشك أن الله عبن القدرة المه في المجاد العبن المناه على المناه والمناه والله الله المناه والله الله الله المناه والله الله المناه والله الله المناه والله المناه والله المناه والله المناه والله الله المناه والله المناه والله المناه والله المناه والله الله المناه والله والل

\* (فصل الوضوء ممامسته النار) \*

اختلف اصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم في الوضوء بمامسته المنار ومن عدا الصدر الأول لم يختلفوا في ان ذلك لا يوجب الوضوء الا في لحوم الابل وأقول الوضوء من لحوم الابل تعبدانه وعبادة مستقلة مع كونه ما انتقفت طيبارته باكل لحوم الابل فالصدلاة بالوضوء المتقدّم جائزة وهو عاصان لم يتوضأ سن لحوم الابل وهدا التول ما قال به احد فيما اعلم قبلنا وان وي فيه رفع المانع فهو أحوط واختلف الاغه في الوضوء من لحوم الابل في قائل ما يجاب الوضوء منه ومن قائل لا يجب \* (وصل حكم الباطن في ذلك) \* النارالتي يحده الانسان في نفسه وهي التي تنفيج كيم مع عليم يعلم عليه من الامور التي لا توافق غرضه الطبيعي فان تلقاها التسليم والرني والمعبر مع المعبري علمه من الامور التي لا توافق غرضه الطبيعي فان تلقاها التيه ولم يؤاخذهم وقول رسول الله صلى الله على الصبور لقوله ان الذين بؤذون الته وسلم ليس شخص اصبر على الته ولي والنارع عماما منه واذا كان العبد بهذه المثابة لم تؤثر في طهارته فان أسخط الرب في السماطين لان الشماطين خلقوا من مارج من الوالمارج الهب الناد والشارع كاقلنا سمى الابل شاطين ونهى عن الصلاة في معاطنها وما علل الا بحكونها شماطين ونهى عن الصلاة في معاطنها وما علل الا بحكونها شماطين والشهارة بهذا ولوكانت لمه بخير فانه ان عرفى ذلك الخير شرا الا يقطن الاالعالم المحقق العارف الامور اللهمة كم الوضوء من لحوم الابل والمقارة بهذا ولوكانت لمه بخير فانه ان عرفى ذلك الخير شرا الا يقطن له الاالعالم المحقق العارف بالامور اللهمة كم الوضوء من لحوم الابل والماله واللهمة وكمف تردع في القه المورف والله المنادة بهذا ولوكانت لمه بخير فانه ان عرفى ذلك الخير شرا الا يقطن الالهمة المورف المالة ولوكانت لمه بخير فانه ان عرفى ذلك الخير شراك المالية المورف الالهمة وكمف تردع في القه لوب والله المالة العالم المورف ال

الخارج وحده من اى موضع خرج وعلى أى وجه خرج وبين هؤلاء اختلاف في امور واعتبرة وم المخرجين القبل والدبرمن أي ثني خرج وعلى اي وجه خرج من صحة ومريض واعتبرا خرون الليارج والخرج وصفة الخروج وبه أقول \* (وصل حكم الباطن في ذلك) \* فامّا حصيم هـ ذ. المعاني في المذاهب فين اعتبر الخارج وحده فهو الذي يتظرفي اللفظ الخيارج من الانسيان وهوالذي ووثر في طهارة ابمانه مثل ان يقول في بينه برئت من الاسلام ان كان كذا وكذا اوما كأن الاكذا وكذا فان هذاوان صدق في عينه وبرولم يحنث لم يرجع الى الاسلام سالما كذا فال صلى الله عليه وسلم ومشل من يتكلم بالكامة من يحفظ الله ليفحل بها الناس مابطن ان تبلغ ما بلغت فيهوى بهافي النار اسسىعىن خويفا ولابراعي من خرجت منه من ، ؤمن وكافرومن اعتبر المخرجين وهما المنافق والمرتاب يفول ماخرج منهمالا ينفعهما في الاسخرة فإن الخارج قد كالحون نحسا كالكفر من المتلفظله وقد كون غرنجس كالايمان وماكان مثل هذا الخارج من الخرجين الخبيثين المنافق والمرتاب لم نفع فبالس بنحس كظهورالايمان ومافي التلب منه شئ وهو قوله نعبالي عنهم حدث قالوا نؤمن سعض وهوكغروج الطاهرأعني الذيايس بنحس ونكفر ببعض وهوكغروج ماهونجس اوائك هم الكافرون حقا فاثر في الطهارة واتما من اعتبر الخيارج والمخرجين وصفة الخروج فقدعرفت الخارج والمخرجين ومابقي الاصفة الخروج فصفة الخروج في الطهارة كالخروج على صفة المرض كالمقلد فيااكفوأوالصحة وهوالعبالمالحق الصيدويجعده فلايؤمن قال نعبالي فيمثل هؤلاء الذين عرفوا الحق وجحدوا بمادلهم علمه وجحدوا بهاواستمقنتها انفسهم ثمذكرالعله فقال ظلما وعلوا فانظر كمف كان عاقبه الفدين

\* (فصل حكم النوم في نذَّ ف الوضوء) \*

اختلف العلماء فى النوم على ثلاثة مذاهب فن قائل أنه حدث فأوجب الوضوء فى قلمله و كنيم ومن قائل أنه لله لله الله وضوء الاان يتمن بالحدث فالناقض للوضوء هو الحدث لا النوم وان شك فى الحدث فالشان غيره و ثر فى الطهارة فان الشرع لم يعتبر الشك فى هذا الموضع وبه اقول ومن قائل بالفرق بين النوم التلميل الخفيف كالسنة فلم يوجب منه وضوء اوبين الكثير النتبل فأوجب منه \* (وصل حكمه فى الباطن) \* اعلم ان القلب له حالة غفله فذلك النوم القليل وحالة موت و نوم عن النقظ و الانتباء لما كرواللذكر وها تان الحاليان من تبتاطهارة القاب التى هى العلم بالله ولنا فى ذلك ما بنبه الغافل و السالك شعر

بالامًا كم ذا الرفا \* دوأنت ندعى فاتسه

كان الاله بقوم عند الله عالوغت به

لكن قلبك غافل \* عماد عالهُ ومنتبه في عالم الكون الذي \* يرديك مهمامت به

فانظرانفسان قبلسم فسرك أن زادك مستبه

\* (فعل الحكم في لمس النساء) \*

اختلف علما الشريعة في لمس النسا عاليد أو بغيرذلك من الاعداء الحساسة في فائل ان من لمس امرأ ته دون جباب اوقبلها على غدير جاب فعلمه الوضوء سوا التذام لم يلتذ واختلف صاحب هذا المذهب في اللوس فترة سوى بنهما في ايجاب الوضوء ومرة فترق بنهما وفترق ايضاصاحب هذا القول بين ان ياس دوات الحارم والزوجة ومن قائل با يجاب الوضوء من اللمس اذا فارتمه اللذة وعند أصحاب هذا القول تفصيل كنيرومن قائل ان لمس النساء لا ينقض ويه اقول والاحتياط أن يتوضأ للخلاف الذي في هذه المسافل اللامس والماوس \* (وصل حكم الله س في الباطن) \* فاتما حكم

فاعل ومنفعل فلا يجوز ان يوجد مثل هذا في العلم بالله ولا يطهريه القلب من الحهل بالله وعناه عنافلا بالى قال حل المعرفة بالله ان بكون خالفنا وخاق المحكّن كاها واذا ثبت افتقار بالله وغناه عنافلا بالى عالم بالعربة فهذان قولان بالجواز وبعد م الجواز وبهذا الاعتبار يؤخذ ما يق من الاقسام مثل الشهروع و عاغيم ان في الذهر وع زيادة في المعرفة وهي عدم النقيد بالزمان وهو حال الوقوف على وجه الدالم ل وهوايف كالنظر في دلالتهما من حيث ما يشتركان فيه وليس الاالانسانية ومثل طهارة المراة الدالم المراف المراف المراف المراف المراف المراف وزيادة مثل طهور الرجل بغضل المرأة مالم تحكن بغضل الرجل فائد بعد عن موطن الانوثة وهومنفعل فقد اشترك مع الاثنى اكانف المرأة مالم تحكن موجده ومتى تغرب عن موطن الانوثة والمطلوب من العلم بالرجل فان ذلك يقدح في انوثتها وحائف وهي من حيث تناجمه فالعرفة بهذه الصفة تحكون معرفة حجاسة من الاسم المعدد واتماقول القائل مالم تحل به واحد من الله وجويتها عن الله ولا يعرف اله يون المهارة والمطلوب من العلم بأنها الدائم المناف المعرفة واحد من الله وجويتها عن الله ولا يعرف اله يون الله وبنف به بأنها الهاد قد وقع التكايف فاعرفه معرفة تولد تعالى المناف المناف المناب مثل المناف المولد المعرفة والداع الذاء عن الداع والداع الداغة والداع الداغة والداع والمالة على الداغة على الداغة الله المناف الدعوالة ولا بعد وقع الداغة الداغة الداغة الداغة الدائمة الداغة الدائمة الداغة الدائمة الله المثل هدذا فيذا حقدة قوله مالم تحل به المناف الداغة الى المثل هدذا فيذا حقدة قوله مالم تحل به المناف المالم المناف المثل هذا فيذا حقدة قوله مالم تحل به المناف المثل هدذا فيذا حقدة قوله مالم تحل به المناف المثل هدذا فيذا حقدة قوله مالم تحل به المناف المثل هدفة المناف ال

\* (فصل الوضوع بنسذ التمر) \*

اختاف علما الشريعة في الوضو البسند التمرفأ جاز الوضو البعيمة مومنع به الوضو الصيدة العلما وبالمنع اقول العدم صحة الخبرالمروى فيه الذي المحذود دليه المواصح الحديث لم يكن نصافي الوضو به فانه قال صلى الله عليه وسلم فيه عمرة طبية وما طهورأى جع النسدين التمروا لما فيهى بدد افكان الما طهورا قبل الامتزاج وان صح قوله فيه عمراب طهورلم يكن نصافي الوضو ابه ولا بدفة ديميسكن ان يطهر به الموب من انجاسة فأن الله ماشرع انا الطهارة في الصلاة عندم الما الاالتيم بالتراب خاصة \* (وصل حكم الباطن في ذلك ) \* اتما حكم الباطن في ذلك فإن الواقف في معرفته ما مله على الدليل المشروع الذي هو فرع في الدلالة عن الدليل العقلي الذي هو الاصل المس عنده اي عند صاحب الدليل المشروع المائي متزاج الدليلة عن الدليل المقروم المن الدليل المتزاج الدليلة وان مماه ما طهورا وثمرة طسة فذلك لا متزاج الدليلين والمتلك لا يقدر على الفصل بين الدليلين في حدث المهدمة والموضوء بسيد القروم ن حدث المهدمة والوضوء بسيد القرفانه علم يحز الوضوء بسيد القرفانه علم عاد الفرع فلم يحز الوضوء بسيد القرفانه وهو يهدى السيل المترفان المناف المائوا والمائوا في موالله يقول الحق وهو يهدى السيل المترف المناف المناف المناف المائوا والمائوا والمائوا والمائوا والمائوا والمائوا والمائوا والمائوا والمائوا والمائوا وهو يهدى السيل المناف المناف المائوا والمائوا والمائوا والمورا المائوا وهو يهدى السيل المين المديل المناف المائوا والمائوا والما

\* (فصول نواقض الوضوء) \*

جسكم ذلك في الماطن اعنى ناقض الوضوء الله يقدح في الدلالة العقلية والادلة الشرعية في المعرفة

بالله اتما في العقلية فن الشبه الواردة واتما في الشرعية فن ضعف الطريق الموصل المهاوه وعدم الثقة

بالرواة وغريب المتون فان ذلك ممايضعف به الخبر فكل ما يحرجك عن العلم بالله و يتوحيده وبأسمائه

الحسيني وما يحب لله ان يكون علمه وما يحوز وما يستحمل عليه عقلا الاان يردبه خبر متواتر

من كاب اوسنة فان ذلك كله ناقض اعلها رة القلب بمعرفة الله وتوحيده واسمائه فلنذكرها مفصلة

كاوردت في الوضوء الظاهر ان شاء الله تعالى

\* (فصل في التقياض الوضوع بما يخرج من الجسد من التحس) \* اختلف على الثمريعة في التقاض الوضوع بما يخرج من النجس على ثلاثة مذاهب فاعتبر قوم في ذلك \* (فصل في اللالمستعمل في الطهارات) \*

الما المستعمل فى الطهارة اختاف فيه على الشريعة على المائة مذا هب في قائل لا تجوز النهارة به ومن قائل تجوز الطهارة به وبه أقول ومن قائل بكرا هة الطهارة به ولا يجوز التهم بوجوده وقول رابع شاذوه وأنه نجس \* (وصل في حكم الباطن في ذاك) \* فأتما حكم الباطن فيه فاعلم ان سبب هذا الخلاف هو أنه لا يخلوان يخلق على ذلك الماء الممالة أولا يخللق في رأى انه نسطة قال يجوز لله أولا يخللق في رأى انه ما يقوى عنده \* وأنامن قال بخاسة فقوله غيرمع تبروان كان الفائل به من المعتبرين ما يقوى عنده \* وأنامن قال بخاسة فقوله غيرمع تبروان كان الفائل به من المعتبرين ما يعده خذا الاستعمال رددته الى توحيد الذات اختلف العلى المائلة مثل هذا الاختلاف في الماء في العلى المائلة والماء في العلى المائلة والماء في العلى المائلة والماء في الماء في

\* (فصل في طهارة أسارا لماين وجهمة الانعام) \*

اتفق العلماء بالشريعة على طهارة أستار المسلمين و جهمة الانعام واختافوا فماءداذك في قائل بطهارة كل حدوان ومن قائل استنى واختلف أهل الاستناء اختلافا كثيرا وصلحكم الباطن فى ذلك فانسؤر المؤمن وكل حدوان طاهر فان الايمان والحماة عين الطهارة فى الحي والمؤمن اذباطياة كان التسبيح من الحي تله تعالى وبالايمان كان قبول مارديد الشرع مما يحمله العقل أولا يحدله من المؤمن بلائك قال رسول الله صلى الله علمه وسلم من عرف تعمله فعادق للعبد من العمل العمل العمل أولا يحدله من المؤمن في الدلالة فسؤره مشارك للانسان المؤمن فى الدلالة فسؤره مشارك للانسان المؤمن فى الدلالة فسؤره مشارك في المدران من كونه حدوانا والامؤمن الولامؤمن الانسان وحده المؤمن يعرف رته وأما أصحاب الخلاف فى الاستثناء فانظروا فى المؤمن ولا فى الحدوان من حده المناس يعمل من المعرفة بالله مان كونه مؤمنا فه يطول وانها اشترطنا المؤمن دون الانسان وحده المناس يعمل من المعرفة بالله ما يعمله الحدوان والانسان وزيادة مما لايدركه الانسان من حمن انسانيته ولاحيوانية بل من كونه مؤمنا فه ينافه أنا في المعرفة

\* (فصل في الطهارة بالاستار) \*

اختلف العلماء بالشريعة في الطهارة بالاستار على خدة أقوال فن قائل انها طاهرة باطلاق وبه نقول وسن قائل انه لا يجوز للرجل ان يتطهر بسؤر المرأة ومن قائل انه يجوز للرجل ان يتطهر بسؤر المرأة مالم تكن جنباأ وحائضا ومن قائل لا يجوز الكل واحد منهما ان يتطهر بفضل طهور صاحبه ولكن يشرعان معا ومن قائل انه يجوز للرجل ان يتطهر بسؤر المرأة مالم تخل به « (وصل حكم الباطن في ذلك ) \* فأتما حكم الباطن في ذلك فاعلم ان الرجل برنيد على المرأة درجة فاذا اتحداد لملا على العلم المقدن حيث ماهما رجل وامرأة لا غير فن رأى ان لزيادة الدرجة في الدلالة فضلا على من است له تلك الدرجة نقصه من العلم بذلك القدر ومن لم يجز الطهارة بذلك قال انما بدلان من كونهما رجلاوا مم أقال من كونهما وحدا يوجد في كل أك من كونهما وحدا يوجد في كل

م ل ما

احتيره علمنا فان الشارع قال لا يتحسبه شئ فكمف اعتبره هذا المحتيريه هذا ولم يعتبره في الوجه الذي زهينا المه فيأنه مطهر غيرطاهر وملزمه ذلك ضرورةولس عنيدنا دليل شرعي تردّه والرابيع المطهر غبرالطاهر هوالفصل الذي نحن بسدله فانه الما الذي خالطته انحساسة ولم نغيرا حداً وصافه ومن قائل بالفرق بنزا تلمل والكثير فقال انكانكشكثير الم ينحس وانكان قلملا كان نجسا ولمصدّفه حدّا بلقال بأنّه نجس ولولم يخدر أحد أوصافه أثما ختلف هؤلاء في الحدّ بين الفليل والكثير والخلاف فينفس الحدّ مشمورفي المذاهب لافي نفس الشيرع التصييرفان الاحاديث في ذلَّكُ قد تكله فيها مثل حديث القلمة من وحديث الاربعين ثم الخلاف بنهم في حدّ النهار ويتفرع على هذا الياب مسائل كثيرة منل ورودالما على التحاسة وورودالتحاسة على الماءوالبول في الماء الدائم وغيرذلك وللناس في هذامذاهب كثيرة المس هذا الكتاب موضعها فاناماقصد نااستقصاء جمع ما تتعلق من الاحكام بهذه الطهارة من حهة تغريع المسائل وانماالقصد الاتهات منهالا جل الاعتبارفها بحكم الباطن فحز دنافي هذا الماب نتحوامن تمانين فصلانذ كرهاان شاءالله تعالى كلها فصلا فصلا وهكذأ افعل انشاءالته فيسائر العبادات التي عزمناعلي ذكرها في هذا الكتاب من صلاة وزكاة وصمام وج والله المؤيد لارب غيره \* (وصل في حكم الباطن فماذ كرناه في هـ ذا الفصل) \* أما الماء الذي تجااطه النحاسة ولاتغيرا حدأوصافه فهوالعلم الالهبي الذي بقنضي التنزيه عن صفات المشير فاذاحالطه من علم الصفات التي يتوهم فيها المناسبة بينه وبين الخلق وقع في نفس العالم به من ذلك نوع تشويش فاستةلك ذلك القدرمن العلم الصفات التي يقع مها الاشتراك في العلم الذي يقتضي التنزيه من حهة الداسل العقلي وهولس كملدشي \* وأماحكم القلمل والكثيرواختلاف الناس في النحاسية ان كان الماء قلملا فالقلة والكثرة في الماء الطهو رراحة قالي الادلة الحاصلة عند الهالم مالله فانكان صاحب دامل واحدوطرأت علمه في علمه متزيه الحق في أي وجه كان شهة أثرت فى دله إدال كونه على كازال كون هذا الماء طاهر المطهر اوان كان صاحب ادلة كثيرة على مدلول واحدفان الشمهة تسمة للأفه فانهااذا قدحت فى دلسل منهالم يلتفت الها واعتمد على ماقى اداته فإتؤثره فدالنهمة في علمه وانما أثرت في دليل خاص لا في حميع ادلته فهذا معيني الكثرة في الماء الَّذِي لانفسيرالنِّمَاسة حَكَمِه \* وأمَّامن قال بِترك الحَــدَ في ذلَّكُ وإن الماء نفسد فاله بعتْبر أحدية الغين لاأحدية الدليل فيقول ان العلم تقدح فيه هذه الشبهة في زمان تصوّره اياها والزمان دقمقي فربما مات في ذلك الزمان وهو غير مستحضر سائر الادلة لفي و الزمان فيفسيد عند. وفي هذا البياب تفريع كثير لايحتياج الى ايراده وهذا القدر قد وقع به الا كنفاء فالمطلوب

\* (فصل الماء محالطه شئ طاهر جما بنفائ عند عالما متى غير أحد أوصافه الثلاثة ) \*
أما الماء الذى محالطه شئ طاهر جما بنفائ عند عالما متى غير أحد أوصافه الثلاثة فانه طاهر غير مطهر عند الجمع الابعض الائمة فانه عنده مطهر مالم يكن التغير عن طبح \* (وصل في حصكم الماطن) \* فأمّا حكم الماطن في ذلك فهو أن العلم بالله من حيث العمل الذى حدل له من طريق الفكر اذا خالطه وصف شرع تماء جاء الشرع به فان ذلك العلم بالله طاهر في نفسه غير مطهر لما دل علمه من صفة التشميم وصف شرع تماء والشرع كله طاهر مقبولهم في صفة كلام الله انه كسلسلة عملي صفوان فأتى بكاف الصفة والشرع كله طاهر مقبول ماجاء به فلم يتدر العقل بنفل عن مدلوله في نفي التشميم وسلم للشرع ماجاء به من غير تأويل ومن رأى انه مطهر على أصاد ما لم يطبخ أراد بالطحخ الامر الطبيعي وهو أن لا بأخذ ذلك الوصف من الشارع الذى هو مخبر عن الله وأخذه عن فهمه و نظره بضرب قياس على نفسه من حث امكانه وطسعة فهو طاهر غير مطهر

رتبه بمثل هذه الرحمة الالهمة وقد نغسرت وعله ذلك ان الحق تعالى ماوصف ننسبه مالرقة في رجيته فالحق مقول لدُّهذا لاتِّعمل طبيعتكُ حاكة عملي حماتك الاالهمة ومن مرى الوضوء بالماء الاحن لم ينزق فان الحق قدوصف نفسمه في مواضع عما يقتضه الطبيع البشري فيجرى الكل مجرى واحدا فالاولى كإذ كرناه أقرلاان لانزيد على حكم الله شايئا فهماذ كرعن نفسمه ﴿ وأَمَا حِكُمُ البَّاطَنَ في العلم القليل اذا وردت عليه الشبه المفيلة وأثرت فيه التغير فانه لا يجوزله استعمال ذلك العله فانه غيروا أق به وان كان عارفا بأن لذلك العلم وجها الى الحق ولكن لس في قوته لن عف عله معرفة تعسمن ذلك الوجه فمعدل عندذلك الى العلم الذي يستهلك الشب وهوالعلم الذي يأخذرعن الاعمان مسطريق الشرع والعمل به فانه العملم الواسع الذي لايقبل الشممه لانه يقبل عينها بالوجه الحق الذي يحمله ويصرفها في موضعها فتكون علما يعدما كانت بكونم باشبهة جهلا فات نور الايمان بندرج فيدأنوا رالعلوم اندراج أنوا رالكواكب في نور الشمس وطريقه والخدة أيضا فحرجوع الشبه علىالانه مزيل حكمهاوير بهنورالايمان وجهالحق فبهافيراهاء دما وانعيدم لاأثرله ولاتأثير فيالوجود فاعلمذلك واعلمان نورالاعمان هناعمارةعن أمرااشير عأىالزم ماقات لكُ وأَمِم مَكَ رُوسُو إِ وحدت عليه داملاء عَلَما أُم لم تحد كالإيمان في الحناب الإلهبي " بالهر ولة والفندك والتشش والتجب من غيرتكم ف ولاتشمه معمولية ذلك في اللسان اكتون فيهل ذلك نسبة لاستنادنا الى قوله ليس كمله شئ وهي أعنى هـ ذه الا آية أصـ ل في المـ نز يه لاهله وصـ له في التــــمــه لاهله

\* (فصل ما تخالطه الحاسات ولم تغير أحداً وصافه) \*

اختلف علىاء الشريعية فيالماءتحاالمه النماسية ولم تغييراً حداً وصافه فمن قائل الدطاهرمطيرا سواء كان قلملاأ وكثيرا ويه أقول الاأني اقول انه مطهر غيرطا هرفي نفسه لانانع إقطعاان التعاسة خالطته اكتنف الشرع عفاعنها ولاأعرف هدنا القول لاحد وهومعقول وماعندنامن الشرع دلسل انه طاهرفي نفسه لكنه طهور وان احتمواعلىنا بأن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال خلق الله الماء طهورا لا ينحسه شئ قلناما فال انه طاهر في نفسه وانما قال فيه انه طهوروا الطه ورهوالماء والتراب الذي يطهر غبره فأنا كإفلنا لعلم قطعا ازالماء حامل النحاسة عقلا ولكن الشارع ماحعل الهاأثراف طهارة الانسان به ولاحماه نجسافقد بريدالشار عالتعريف بمعقبقة الامروهوأن انماء فىنفسه مطاهر بكل وحه أندالم يحكم علمه بنحاسة أى ان النحاسة لست بصفة له وانما احراء النحاسة وراءاجزائه فلاعدم الفصل بين اجزاءالمول مشلاو بين اجزاءالماء وكثرت اجزاء المحاسبة عالى اجزاءالماء فغيرت أحدأ وصافه منع من الوضوء به شرعاعلى الحدّ المعتبر في الشيرع واذا غلت أجزاء الماء على اجزاءالنهاسة فلي تفيراً حداً وصاف لم يعتبرها الشارع ولاحعل لها حكم في الطهارة مها فانانعا قطعاان المتطهر استعمل الماءوالنحاسة معافي طهارته الشرعمة والحكم للشرع في استعمال الاشماء لاللعقل ولمردشرع قط بأنه طاهر لدت فمه فعاسمة الاباعتبارماذكر باه منعدم تداخل الجوهر وهوأمر معقول فحابق الاقياورها فاعتبرا اشارع تلك المجاورة في موضع ولم بعتبرها فى موضع فلذلك لم يجزا اطهارة به في الموضع الذي اعتبرها وأجاز الطهارة به في الموضع الذَّي لم يعتبرها ولم يقل فيه اله لس فيه فياسة فالحكم في الماء على ماذ كرناه على أربع من أتب اذا خاطته النحاسمة أولم تحالطه حكم بأنه طاهرمطهر وحكم بأذمطا درغبرمطهر وحكم بأنه غبرطا عرولامطهرا وحكم بأنه مطهر غبرطاه رفالطاه رالمطهرهو الماءالذي لم تخالطه نحاسبة والطاهر غبرالمطهرهوالماء الذي يخالطه ماليس بنجس بحيثيز يلءنه اسم الماء المطلق مثمل ماء انزعفوان وغبره وغبرانطاهم وغيرالمطهرهوالماءالذى غبرت النماسة أحدأوصافه وصاحب هذاالحكم بردالحديث الذي

رقع فده قلدل النجاسة بحدث لا تغير من أوصافه شئ ﴿ وصل حكم الباطن في ذلك ) ﴿ فأمَّا حكم ا الساملن فماذكرنا فاعلم ان الماءهوالحماة التي تحيى بهاالقلوب فعصل به الطهارة الكل قلب من الحهل قال تعالى أومن كان متافأ حسناه وحعلناله نورا عشى به في النياس كن مثله في الظلمات لُس بخارج منها هذا خبرب مثل في الكَفرو الايمان والعلم والجهل \* وأمَّا ماء البحر الذي وقع فيه الخالاف الشاذ فكحونه شنازقا من صفة الغنب والغنب بكون عنه الطرد والمعدفي حق المغضوب عليه والطهارة مؤدّرة الى القرب والوصلة فههذا ساسا الخلاف في الساطن ﴿ وأمَّا العلمُ في النّاهر فتغده فن رأى ان الغضب لله يؤدّى الى القرب من الله والوصلة به رأى الوضوء بمياء المعر واليه اذهب وسناتسع فى علم التوحيد ولم يلزم الادب الشرعى فلم يغضب لله ولالنفسه لم رالوضوء عاءالحرلانه مخلوق من الغنب فيخاف ان بؤثرفيه غنبا فتقومه صفة الغضب وحاله لاتعطى ذلك فان التوحيد ينه من الغضب لانه في نظره مائم من يغضب عليه لاحدية العن عنده في جميع الافعال المنسو بدالي العالم اذلو كان عنده مغفوب عليه لم يكن توحيد فان موجب الغضب انمياهو الفعل ولافاعل الاالله وهذه المسئلة من اشكل المسائل عنه دانقوم وان كانت عنه دناهمة الخطب لمعرفتنا ءواضع الادب الالهيبي الذي شرعه لناثم التحلق بالاخلاق الالهمية ومنها الغضب الذي وصف تفسه به في كَارِهِ بقوله تعالى وغذب الله علمه ولعنه وقوله في آية اللهان والخامسة أنّ غضب الله عليها وقدجان السنة بأن الله يغضب يوم القمامة غضبالم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فه\_ذاالذيلا بغضب لابرى الاالله فيحكم عليه حاله وه\_ذا مقام الحبرة فالويل له ان خف هنا والويل لهان لم يغضب في الا تخرة فهو محجوب بكل حال دنياوآ خرة والغضب لله أسسار وأخجى وأحسن بالانسان فان فمه لروم الادب المشروع ولماكان الفضب في نفس جبله الانسبان كالجين والحرص والشره بنزالحق لهدصارف اذاوقع من العسبدواتصف به وللتسليم محسال ومواضع قد شرعت التزم مها الادباء حالاوغاب عنها أصحاب الاحوال والعدم التسليم محال ومواضع قد شرعت فالادب هوالزاقف من غير حكم حتى محصحه الشارع الحق وهو خبرا لحاكين فاذا حكم وقف الادب حيث حكم لا يزيد ولا ينقص والغضب صفة ما طنة في الإنسان قد مكون لها أثر في الظاهر وقد لا يكون فان الحال اغلب والاحوال يعلو بعضها على بعض في انقير والغلمة على من قامت م ـم فان جمع بمن وجود الرمعة على المفضوب علمه في قلمه وحكم الغضب لله في حسبه وظاهره فأهل طريق الله نظروا في أي [ الطريقين أعلى وأحق فنامن فالهان الغضب القائم بالنفس أعلى ومنامن فال وحودالرجة فىالقلب وارسال حكم الغضب لله في الظاهراً على ولدس سد العمد فمه شيء وانما العبد مصرتف فهو بجـــ مايقام فيدو براديه وماللانسان في تركه وعدم ركك للشي فعل بل هو مجبور في اختياره اذا كان مؤمنا فاناقمد ناالغض مان مكون لله \* وأما الغض لف مراته فالطب الشرى يقتضي الفضب والرذى يتول رسول الله صلى الله علمه وسلم انماأ ناشرا غضبكا يغضب المشروأ رضى كإبر ذي الدشير الحديث وقد علمًا ما هالاو خلقالله الجد على ذلك \* وأمّا حكم الماءالا ّحن في الباطن دون غيره ممايغبرالا عمالا ينفك عنه عالما فاعلم ان الله تعالى مانزه الماء عن شي يغير به ممالا ينفك عنه عالباالاالماءالا جن فقال نعالى فى صفة أهل الجنة الموصوفة بالطهارة فيها أنهار من ماعمر آسن يتمال اسن الماءوأجن الماءاذ اتغبروهو الماءالخزون في الصهار يج وكل ما يخزون يتغير بطول المكث فاذاعرض للذى به حماة القلوب من المزاج الطسعي أمرأثر فسه كالعلم بأن الله رحيم فأذارأي رحمه بعبادا لله كايراها من نفسه من الرقة والشفقة التي يجدأ لمهائ نفسه فيطلب العبدازالة ذلك الالم الذي يجده في نفسه برحة هذا الذي أدركته الرحة عليه من المخافرة من أمام له قمام الرقة به وحل ذلك على رجة الله فتغيرت عنده رجة الله مالقماس على رجمه فدلم بندخ له أن يطهر نفسه لعمادة

والحقوا اذا نودى العدلاة من بوم الجعة فاسعوا الىذكر الله فعلير الوضو وصف الحق بأنه يهرول والطهر الذي هو الغظافة هو تنزيه الحق از الايرفع عنه ماوصف به نفسه و أماما لم يصف به نفسه ما هومن نعوت الممكنات فننزيه عنان بوصف بشئ من ذلك دولاء تل فالعقل تحت حكم النبرع اذا فطق الشرع في صفات الحق بما نطق فليس له رد ذلك ان كان مؤمنا و يكون المنطوق والموصوف اذا فطق الشرع في صفات الحق بما نطق فليس له رد ذلك ان كان مؤمنا و يكون المنطوق والموصوف المنا الصفة قابلا أى جائز القبول أو مجهول القبول فيلزم العالم الوصف المشروع وانجهل قبول الموصوف له ولهدندا ذهبنا في طهر الرجاين الى العانير المغوى الذي هو الذكافة والتنزيه من المناه فلا يلز مناه أن عالم العالم الوضوء الذي هو الناف المهر الوضوء الناف عناه المهرولة وقاد السعى و بين الهرولة من صفات السعى و بين الهرولة من صفات السعى و بين الهرولة وبين القدم أمر آخر وهو السعى فهو كالخف على الخف وقد تقدة م الكلام عليه فافهم وبين القدم أمر آخر وهو السعى فهو كالف طهارة المسموع الخف وقد تقدة م الكلام عليه فافهم وبين القدم أمر آخر وهو السعى فهو كليه فاقض طهارة المسموع الخف )\*

الاتفاق على ان فواقضها نواقض الوضو كلها وسأتى فصله في هذا الماب فعا بعد اختلف العلاء في نزع الخف هل هوناقض للطهارة أولا فهن قائل ان الطهارة تمطل ويستنأنف الوضوء ومن قائل تمطل طهارة القدمين خاصة فمغسلهما ولابدّ على نحوما تقدّم من الاختلاف في الموالاة ومن عائل لادؤثر نز عالخف في طهارة القدم وبه أقول واناستأنف الوضوء فهو أحوط ولابؤثر في طهارته كانها الاان معدث ما ينقض كاسيأتى \* (وصل في حكم الباطن في ذلك) \* أما حكم الباطن في قال تمطل الطهارة كاهما يقول هوسربان التنزيه في الموصوف فاذا قبل تنزيها بعينه قبل سائر ما يعقل فمه التنزيه كذلك ان طل تنزيه ما في حق الموصوف سرى البطلان في النعوت كلها نعوت التنزيه ومن قال تبطل طههارة الرجل حاصة يقول هوأن مزيل الشيرع عن الحق وصفاماعلى التعمين فلا ملزم منه ازالة كلوصف يقتضي التشدمه فان الله سحانه نزه نفسمه عن أن بلد ومانزه نفسه عن أن بتردد فى الامربر بدفعله ولانزه نفسه عن التديرولانزه نفسه عن الغضب ومن قال انه على طهره وان نزع الخف لاحكمله ولاتأثرف الطهارة التي كان موصوفاتها في حال لسب خفه يقول وان زه الحق فسده عن أن يلد فالوصف له ماق فانه قال تعالى لوأراد الله أن يحذ ولد الاصطفى مما يحاق مايدا فأبق الامرعلى حكمه بقوله لوأرادوه ذامث لقوله لولا كتاب من الله سبق وقوله مايبذل القوللدى" وهــذاردّعــلى مزيقول الاله لذاته أوجد المكن لالنســبة ارادة ولاســمق عــلم والصحيم ماقاله الشارع وان لم تكن تلك النسبة أمرا وجوديا زائد افاعلم ذلك والله الهادي \*(فصول الماه) \*

قد تقدّم الكلام في أول الباب على الفرق بين ماء الغيث وماء العيون و بنيا من ذلك ما فيه غنية فلنذكر في هذه الفصول حكم مانزعت اليه على الشريعة في الظاهر بما يناسبه (فصل في مطلق الماه)

اجمع العلماء على ان جمع المياه طاهرة في نفسها مطهرة غيرها الاماء المحرفان فيه خلافا وكذا أيضا اتفقو اعلى ان ما يغير المياء ممالا ينفل عنه غالبالا يساب عنه صفة انتظهير الاالماء الاتجن فان ابن سيرين خالف فيه والذي اذهب اليه ان كل ما ينطلق علمه اسم المياء طاقا فانه طاهر وطهر سواء كان ماء المجتر اوالاجن وا تفقوا أيضا على ان المياء الذي غيرت المجياسة لونه أوطعه مة أور محمه اوكل هذه الاوصاف لا يحوز به الفهارة فان لم يتغير المياء ولاواحد من أوصافه بني على أصله من الطهارة والتطهير ولم يؤثر ما وقع فيه من الخياسة الااني أعرف في هذه المسئلة خلاف في قليل المياء

عليه كان الحكم كافررناه من المستم على الخفومسم ماظهرمن الرجل وهو أن يبن فى ذلك الموحد المعين في هذه المسئلة الوجه المشروع وهو ان يقول والله خلق مومانعملون والاعمال خلق الله مع كونها منسو به الينا في لم ينسبها من جميع الوجوه في إؤثر فى المستمو يكون الحكم فى ذلك كاقررناه واهل طريقت الخلفوا في هذه المستالة اختلافا كثيرا على صورة ما اختلف فيه أهل المستم على الخف سواء فأما من حدة مثلات أصابع فراعى ظهو والتوحيد فى ثلاث منازل وهو حسكم الشرع فى الانسان في معنياه وفى حسه وفى خياله فاذاع والتقل الى مستم الرجل أوغ سلها حكما ينتقل تنزيه الانسان نفسه عن مثل هذا التوحيد حيث ازال حكم الشرع عنه في حكم من زال عنه أسم الخف التوحيد حيث ازال حكم الشرع عنه في وقت المستم) \*

اختلف فى ذلك بن فائل بالتوقيت فسه ثلاثة ايام ولياليهن للمسافرو يوما ولـله للمقيم ومن قائل بأن\انوقت ولـمـحماشا مالم يقم مانع كالجنابة \* (وصل حكمه فى البَّاطن) \* فأمَّا الحكم في ذلكُ في الماطن عيلي مذهب القائل مالتوقيت فقد قررنا في المسيم على الخف في فصل العيالم والمتعلم أن ذلك فى السفر حدث التقل الامر من المعلم الى المتعلم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذاعهم الناس شرائعهم كررالكلمة ثلاث مراتحتي تفهم عنه لانه مأمور بالسان والابلاغ هذا معني مسم المسافُّه ثلاثة \* وامَّا توقَّت الحاضر سوم وله ذانه ليس له في نفسه الاقيام: لكَّ الام صعلمه فلا يعمد علىه لنفسه لانه قد ظهرله وهومن نفسه على يقهز وماهو على يقين من قبول غييره لذلك عندالتعلير فكرره ثلاث مرات ليتيقن ان قدفهم عنم ومن لم يقل بالتحديد نظرالى فطرا لمتعلين فنهم من يفهم باقلامرة ومنهممن لايفهم الابعد تفصل وتكوارا ارتبعدا لمزة حستي يفهم فلانوقت عددابعسه في حال تعلمه غيره الذي هو بنزلة السفرولا ينظره في نفسه الذي هو بنزلة الحضرفانه في نفسه قد يمكن ان يتصوّر وماظهرله اله ريما يكون شبه فيحقق النظرف مرار افلا فوقت \* وأمّا حكم الحنالة في ازالة الحَف فالحنامة هي الغرية والحنب الغريب فاذا وقع في القلب أمرغريب مقدح في الشرع جردالنظرفي ذلك بالعقل دون الاستدلال بالشرع مثل ان يخطر له خاطر البرهمي المنكر للشريعة فلايقبل دلل الشرع على هذا القول الذي خطرفانه محل النزاع فلابدأن ينزع من الاستدلال مااثيرع الى الاستدلال بماتعطمه ادلة النظرسواء وقع ذلاله كالحضرأ ولفيره كالسفركم ان الحنب سواء كان مسافرا أوحاضر الابدّ من ازاله الخف

\*(فصل في شرط المسيم عدلي الخفين) \*

اختلف فى ذلاً بن قائل ان من شرط المسيح ان يكون الرجلان طاهر تين بطهر الوضوء ومن قائل انه ليس من شرطه الاطهار بهما من النجاسة و به أقول والقول الاقرا أحوط وبق شرط آخر وهوان لا يكون خف على خف فن قائل بجواز المسيم علم ما وبه أقول ومن قائل بالمنع و هكذا حكم الجرموف لا يكون خف على خف فن قائل بجواز المسيم علم ما المباطن فى ذلك فان الطهر المعتول فى المباطن فه والتنزيه كما قرز ماه عقلا و شرعاوه في الطهارة الخاصة الرجلين طهارة شرعمة وقد وصف نفسه تعالى بأن له الهرولة الماركة الماركة والسعى والهرولة من صفات الارجل في نزه الحق عن الهرولة فقداً كذب الحق فيما وصف به نفسه وان كان العقل لا يقبل من حدث دليله هذه النسبة والاعمان يقبلها و ينهى انتشبه بقوله تعالى ليس كمثله في و بالدامل النظرى ولا تتأول الهرولة والاعمان يقبلها و ينهى انتشبه بقوله تعالى ليس كمثله في و بالدامل النظرى ولا تتأول الهرولة وانما تأول ذلك من تاقله من العقلاء شفاء في العبدوتاً كدد ولاغ يرذ لل أمن ضروب التأو ولات المنزهة وانما تأول ذلك من تاقله من العقلاء شفاء في العبدوتاً كدد ولاغ يرز بل الفواب اذا أتى الى رتبه يسعى بالعبادات التى في السعى كالمثنى الى المساجد والسعى فى الطواف والى الحج والى عسادة المرنى بالعبادات التى في الله عن كالمثنى الى المساجد والسعى فى الطواف والى الحج والى عسادة المرنى بالعبادات التى في الله على المارة على المساجد والسعى فى الطواف والى الحج والى عسادة المرنى

مسامه سريعاوا لخف ليس كذلك وحكمه في الباطن كالعبادا ذون عبادا الله دن يكون في الدلالة على الله أقوى من غيره فهو بمنزلة الجورب كا بت في الاثرعن الله في صفة الاولياء حدثي غيروا حد عن حدثه يبلغ به الذي صلى الله عليه وسلم من اذار وواد كرالله ذكره الحافظ أبو نعيم في كاب حلمة الاولياء له وخال الله صلى الله عليه وسلم من اذار وواد كرالله ذكره الحافظ أبو نعيم في كاب حلمة الاولياء له وذلك لما يرى عليم من قوة الدلالة على الله تعالى من الاستهار بذكره سبحانه وما هم عليه من الذلة والطاعة والافتقار مع الانفاس الى الله فاذا أراد الناس ان ينزموهم لم يتمكن لهم تنزيههم الاستزيه الله فانهم مايذكرونهم الابالله لما تعطيم أحر الهم المدادقة مع الله فان كان الخف من عند الله كلامتي الذي يستر نفسه وحاله مع الله عن العالم السفل المحبوب في الدرس و بينه وهوالصفة التي استرم هاهذا الملامتي من المباحات عن العالم الاسفل المحبوب في لم يركون و يقاعل المورب من حاله الملامتي مع الله تعالى بلاحائل بينه و بين ربه وقد فيحت المناب الاعتبار و يقاعلى الحورب من حاليه الاعتبار الحق المراد على الما السمه في ذا تك أو في جناب الحق شرعاوهوا الحواز من الصورة التي ظهر حكمة افي الحس الى ما ساسمه في ذا تك أو في جناب الحق مه الدل على الحورب من حالمة المورة التي ظهر حكمة افي الحس الى ما ساسمه في ذا تك أو في جناب الحق مه الدل على الحق هدامعين الاعتبار في هدامعين الاعتبار الحق على الما الماسمة في ذا تك أو في جناب الحق مه الدل على الحق هدامعين الاعتبار في الما الماسمة في ذا تك أو في جناب الحق هما له الماسمة في ذا تك أو في جناب الحق هما له الماسمة الما الماسمة في ذا تك أو في جناب الحق المالة المالة المعالة المالة المالة

\* (فصل في صفة الممسوح علمه) \*

أجمع من يقول بجوازالمسم على حوازالمسم على الخف التعديم واختلفوا فى المتعزق فن قائل محوازه داكان الخرق سيرامن غيرحد ومن قائل بتحديد الخرق السير شلاث أصابع ومن قائل بجوازه مادام بنطلق عليه اسم الخفوان تضاحش خرقه وهوا لاوجه عندى وسن فائل بنبع المسيراذا كان الخرق من مقدّم الخف وان كادسه راوالذي أقول مه ان هـذه المسـئلة لاأصـل لهَـا ولانص فها في كارولاسنة فكان الاولى اهماننا لهاوان لانشتغل ماوكع في ذلك من الخلاف بنعلىا الشريعية هوماأ حوجناالي الكلام فيهاوان الحقى ذلك عندناا تما دومع من قال بجوزالمهم مادام يسمى خفا ﴿ (رصل في حكم الماطن في ذلك) ﴿ وهو ان نقول الماسمي آلخف خفامن الخفاء لانه يسترار جل مطاقا فاذا انخرق وظهرمن الرجل نيئ مستع على ماظهرمنه ومسح على الخفوذلة مادام بسمى خفيالا بدّمن هذا الشرط وفيه سرعجب للفطن المصيب وهوان الخافى هوالطاهرأيضا بقول امرؤالقيس \* خفاهن من الفاقهن \* أي أبرزهن واظهرهن واغاقلنا بمحبرماظهرلاناقدأم نافىك: الله بمحرالارجل فاذاظهر مسحناه وأمافي الساطن فظاهرالشر يعة سترعلى حقمقة حكم التوحمد بنسبة كل شئ الى الله فالطهارة في الشريعة ستعلقها هوان يصمها التوحيد بأنتراها حكم الله فى خلقه لاحكم انخلوق مثل السماسات الحكمية فالشرع حكم الله لاحكم العقل كإبراه بعضهم فطهارة الشير بعة رؤيتهامن الله الواحد الحق ولهذا لا منه لنا ان نطعن في حكم مجتهد لان الشرع الذي هو حكم الله قد قرر ذلك الحكم فهو شرع الله يتقريره الاه وهي مسئلة يقع في محظورها أحساب المذاهب كالهم العدم استحضارهم لما نبهنا علىه مع كونهم عالمان به ولكنهم غفاوا عن استحضاره فأساؤوا الادب سع الله في ذلك حين فازب لك الادماء من عماد الله غن خطأ محتبدا بعنه فقد خطأ الحق فيماقة ره حصكما فإذا انخرق الشرع فظهرفي مسئلة ماحكم من أحكام التوحيد بمايزيل حكم الشرع مطلقيا انتقل الحكم لطهيارة ذلك التوحد دالمؤثر في ازالة حكم الشريعة كن نسب الافعال كالها الى الله من جمع الوجوه فلايبالى فيمايظهر علمه من مخالفة أوموافقة فثل التوحيد يجب التنزيه منه لظهورهذا الاثرفانه خرقالشريعة ورفع لحكمالله كإلايجوزا لمحمع زوال أمم الخف فانكان الخرق يبقى اسم الخف

\* (وصل في حكم الباطن في ذلك ) \* اعلم ان التازيه المعبرعنه هذا بطهارة المسم متعلقه الما الحق كاقدمنا واماالعمد الذي زهه والتسمة منحصرة فاثم الاعمد ورب وخالق ومخلوق ولنافي هذه المسئلة افظة أعلى وأسفل وصفة العاوتله لانه تعالى رفئ ع الدرحات لذاته قال تعالى سبح اسم ربك الاعلى ومافى القرءآن أقرب نسبة الى مسح أعلى الخف من هـذه الآية والسفل لنافكذلك أيضاظاهرانخف وباطنه أعنى داتين اللفظتين قديكونالحقله حكمالظاهر والساطن وقديكون حكم الظاهرله في خرق العو ائد وحكم الساطنله في نفس العوائد وهي أكثرالا ّيات الدالة عل ألله القوم بعقادون نتارة بعلق التنزيه بالاعلى سحانه حقيقة وهو حدّالواحب من ذلك ويستجب اطلاق التنز ، ه على العبد من حدث ان علمه لذلك يعود عليه وهذا مذهب من يرى ان الواجب مسم أعل الخفويستي مسجراً سفله وتارة بعلق النيزيه بالحق سحانه ظاهرا وباطنا وهو مذهب الذي لابرى فىالوجودالاالله لغلمة سلطان المشاهدة والتحلمات علمه فبرى الحق ظاهرا وماطناة لايقع منه تنزيه الاعلى الحق سحانه والتنزيه نسمة عدمية لاوحودية وهوالذي يوحب مسيظهر الخفين وبطنهما وتارة بعلق التنزيه باللها كمله فىذاته ولايستحب ننزيه المخلوق للنقص الذاتي الذي هوله فيتعرفي الكذب ان نزهه فيرى انه لو تنزه المه حكن يو ما ما من حهة مّالصفية كال هو عليها لكان من حبث تلك الصفة غنماعن الله ومقاوماله ومحال على الخلق ان يكونوا على صفة يكون الهمما الغني عن الله غانهم من جمع الوجوه فقراء الى الله والله هو الغني الحيد فنع من استحماب مسمم أسفل الخف وقال ماثم منزه الاالله العلى الظاهرالي عباده بنعوت الجلال وهذا كإقلنا مذهب منبرى مسم أعلى الخف ولايستحب مسم أسفله وتارة يعلق النزيه أعنى وجو مهمن اسمه الماطن ويقول ان الباطن محل يعد العثور على مايستحقه من نعوت الحلال المطونه فيكون الواحب ثنزيه الحق في المحالساطن من أثر الحاب الذي حكم علمه ان يكون ماطنا لا يدرك والله اعلى واجل منأن يحوطه حاب فوجب تنزيمه من حمث اسمه الماطن فهمذا وجه من أوجب مسم الماطن من الخف كاشهب واستحب مسج أعلاه وهوالاسم الظاهر فمقول أستحب تنزيه الحق في اسمه الغلاهر وهو تحلمه في الصورة لعساده فننزهه عن التقسد ما ولكن التنزيه الذي لا يخرجه عن العلم انه عين تلك الصورة فأنه اعلم نفسه من العقل به ومن كل عالم سواديه وقد قال تعالى عن نفسه اله هوالذي بتخلل لعساده في تلك المورة كماذكره مسلم في صححه فيكون تنزيهه عند ذلك أنه لا يتقسد يصورة بل يحلى في أي صورة نظهر مه العساده ومن هذه الحقيقة التي هو علمها في نفسه ذكر لنا في خلقنا وتسويتنا وتعديلنا الله في أي صورة ماشاء ركينا كالله في أي صورة ماشاء تحلي لعياده وهنا سر "الهييق" نبهة أعليه لتعرفه سيحيانه به فنزهه صاحب هيذا المذهب في ظهوره استحياما عن دوام الحيلى فى تلك المحورة بالاقامة فيهافافهم فهذا حكم الماطن في تحديد المحل

\* (فصل في نوع تحل المسم وهومايستر به الرجل من خف وجورب) \*

اعلم ان القائلين بالمست على الخفين متفقون على المست عليهما بلاشان واختلفوا في المستم فن قائل بالمنع على الاطلاق ومن قائل بالمنع على المستم عليهما بلاشان يكون من الكذافة والنخانة بحيث ان لا يسل ماء المستم الى الرجل أو يكون مبطنا بجلد يجوز المشى فيه أى يمكن المشى فيه \* (وصل حكمه في الباطن) \* فا مَا حكم الباطن في ذلك فقد تقدّم في الخف و بقي حكم الجورب فالمقرّران الجورب مثل الخف في الصفة الحجابة فان العبد جاب دون خالقه ولهذور دمن عرف نفسه عرف ربه فانه الدليل علمه والدليل والمدلول وان ارتبطا بالوجه الخياس فهما ضدّان لا يجتمعان وقد قلن أنها تقدّم ان الخف أدل على الرجل في از الة الاشتراك من لفظة الرجل التي تطلق عكمه وضراب وان سترلاية وي قود الخف التخلل الذي فيه فان الماء ينفذو يخلل وقد منى ذلك الاان الجورب وان سترلاية وي قود الخف التخلل الذي فيه فان الماء ينفذو يخلل المناس في فان الماء ينفذو يخلل المناس في المناس وان سيرلا يقوى قود الخف التخلل الذي فيه فان الماء ينفذو يتخلل المناس في المناس وان سيرلا يقوى قود المناس في المناس في

المعروف ففرآش الاحوال ودلالات الالفياظ تعيز ماكان مبهميا بالاشتراك فانتقل حكم الطهارة الي الخف دعد ماكان متعلقها الرجل واكن اذا كان ملموسا فطهرهما يكن أن تعلق به ماعنع من ذلك حكاوعت اوكذلك لمانسب القدم الى الله تعالى فى حديث يضع الجمارفيها قدمه رعاوقه فىنفس بعض الغفلاء أن نسبة القدم الى الله توسالى ماهى عسلى حدّماً منسب الى الانسسان اولكل ذى رحيل وقدم وان المراديه مثلا أمرآخر وغفلوا عن اقدام المتحدين من الارواح فازال الله سجانه هـذاالتوهم عن القبائل به بمانسب الى نفسه من الهرولة التي هي الاسراع في المثبي مع وتدّم وصف القدم فألحق عن عشيء على رجله لاعن عشي على البطن مع التحقق بليس كمثله شي لا بدّم ذاك فلا نصفه ولانسب المه الامانسمه الى نفسه أووصف نفسه به فانسب الهرولة المه الالنعل انه أراد القدم الذي يقبل صفة السعى وحكمه على ما يلمق بجلاله لانه انجهول الذي لا يعرف ولا يقال هو النكرة التي لاتتعرف قال تعالى ولامحمطون به علما فانقول ماأراد نسسة القدم ماعمنته المنزهة على زعها واقتصرت علمه فحاء مااهرولة لاثسات القدسة وافامه مقيام انخف لاقدم في أزالة الاشتراك المتوهم فأنتقل التنزيه الى الهرولة من القدم وقد كان القائل بالتنزيه مشتغلا يتنزيه القدم فلماحاءت الهرولة انتقل التنزيه كماانتقل حكم طهارة القدم الى الخف فنزه العبدريه عن اليهرولة المعتادة فى العرف وانهاعلى حسب مايلىق بجلاله سحيانه فأنه لايقدرأن لابصفه مهااذ كان الحق اعلىنفسمه وقدأ ثبت لنفسه هدده الصفة فن ردنستمااله فليس عؤمن واحكن يجب علمه أنبرة العلم ماالي الله اعني علم النسسة وأمامعقولية الهرولة فالحاطب أهل الاسيان الاعما يعتلونه فالهرولة معقولة والنسبة مجهوله وكدلك جميع ماوصف به نفسه ممايوصف بدالمحدثات ولدس الغرض مماذكرناالاجوازانقال الطهارةمن محل الى محل آخر بصرب من المناسبة والشبه وانماقلنا مالحوازلامالوجوب لانالجواز يناقض الوجوب ولصاحب الخف ان يحزد خفه ويغسل رجامه شرعا أو يمهما مالما عملي ما يقتضه مدهمه في ذلك ولامانع له من ذلك وكذلك هذا العاقل قديق على تنزيهه للقدم ولا نتقل الى الهرولة ويزيلها عن هذه القدم لحكم مايسسة الى الفهم اذتين ان القدم مأتشب منستهاالى الحق نسبة أقدامنا البنامن كل الوجوه فلهدذا لم يتعلق الوجوب بالمسم وكان حكمه الجواز \*(وصل)\* وأمّامن اجازه سفرا ومنعه في الحضر فذلك اذا كان التنزيه عملا فلا أثرله الا في المتعلم السيامع من القائل فيسافر التنزيه من العيالم المعلم الى المتعلم على را خله التلفظ والكلام بعبارة أوأشارة من المعلم الى المتعلم \* (وصل) \* وأمامن منع جو ازه علم الاطلاق فانحقيقة التنزيه انماهي للدتعالى فأنه المنزه اذاله والعسيد لايكون منزها أبدا ولايصح فانه وان تنزهءن شئ مالم تنزه عن شئ آخر فهن حقيقته اله لا يقبل التنزيه على الاطلاق وإذا كأن م ذه الصفة فلامحو زتنزيهه فانه خلاف العلم والامو رالعارضة لاأثرلها في الحقائق فان قبول العبد لاسمارا النزيه مدلء لي عدم التنزيه عن قبول الاثارفيه فهـ ذاوجه منع جواز المح على الخف وما في معناه على الاطلاق ان فهمت \* (وصيل وتميم) \* وأمّا الاشارة بالخفين فان المراد مهما النشأتان نشأة الحسم ونشأة الروح ولكل نشأة مابليق مهامن الطهارة فافهم

\* (فصل تحديد محل المسيم وما في معناه) \*

اختلف علماء الشريعة في تحديد المسمع على الخف فين قائل ان القدر الواجب من ذلك مسمح الاعلى ومازاد على ذلك فسسمة بحديث المسلم المان ومازاد على ذلك فسسمة بحدوم مسمح أسفل الخف يقول على تبنأ بي طااب لوكان الذين بالرأى اكان أسفل الخف أولى الخف أولى الخف ومن فائل وجوب مسمح ظهرهما فقط ولا يستمب صاحب عد اللقول مسمح بطنه ما ومن قائل ان الواجب مسمح باطن الخف ومسمح الاعلى مستميب وهوقول أشمب

وهوظاهرمن من سبة فانه معلم المته بحركاته وسكاته للاقتداء فهوذا حرعلى الدوام وأما باطنه عليه السلام فلاعلم الها به الاباخب اردصلى الله عليه وسلم ومع هذا يتصور تحصيله عندنامع التصرف في ألمباح مع حضوره فيه وعله انه مباح وكذا اذا حضر حكم الشرع في جميع حركاته وسكانه بهده المثابة فكون بمن حصل الموالاة في عبادته

\* (فصل في المسم على الخفين) \*

أماالمسمء على الخفير فاختلف علماء الشريعة فيسه فن قائل بالجوازع لى الاطلاق ومن قائل بمنع حوازه على الاطلاق كابن عبياس وهو رواية عن مالك ومن قائل بجوازالمس عليهما في السفردون الحضر \* (وصل في حصكم الباطن فيه) فاما حكم الباطن في المسج على الخفين فاعلم انه امر بعرن للشخص يشقءلي من عرض له انتزاعه كمايشق انتزاع الخف على لابسه فانتقل حكم ألطهارة المه فسح عليه والكانت الطهارة تنزيها وكان الحق هو الذي يقصده المنزه بالتنزيه كا فال سحان ربك رب العزة عما يصفون والعرة المنع فذكرأنه استعت ذاته أن تدكون محمد للماوصفه به الملحدون فالحق منزه الذات لنفسسه مآتنزه بتنزيه عبسده اياه فتنزيه العلماء بالله الحق تعمالي انمماهو عما لاعمل أذلو كانتنزيه الخلق الههم عملالكان الله الذى هو المنزدسيمانه مجلالاثر هــذا العــمل فتفعان لهذه الاشارة فانهافي غاية اللطف والحسن فهوسيحانه لايقبل تنزيه عباده من حمث انهم عاملون فاندلاس التنزيه علاالاالجاهل من العباد فان العالم يراه على واذا تبكلم به انتناته كلم به على حهة التعريف بماهوالامرعله في نفسه الذي هوقوله وذكره فأثر علمه انماهو في علمه متنزيه خالقه فأخرجه بالقول والذكر من القوة الى الفعسل فربما أثرذلك في نفوس السيامعين بمن كان لايعتقد في الله انه مذلك النعت من التنزيه فالعبد حاب على الحق فان ظاهر الاثارا نما تدرك في العموم وتنسب للاسباب التي وضعها الحق ولهذا يقول العبد فعلت وصمت وصليت ويضف الى نفسه جسع افعاله الخاره عين خالقهافسه ومجر بهامنه فكاصارا لخف حجابا بتنالمتوني وبسنا يصال الماءالي الرحل والتقل حصكم الطهارة الحالخف كذلك تنزيه الانسان خالقه وهو الطهارة والتقديس المالم تتكن فى نفس الامر ايصال أثر ذلك التنزيه الى الحق لانه منزه لذاته انتقل أثر حكم ذلك التنزيه الى الانسان المنزه الذي هو حياب على خالقه من حيث أن للتنزيه العملي أثرا في المنزه وقبله الانسان كإقبل الخف الطهارة بالمسح المشهروع فبكون العبدهو الذي نزدنفسه عين الحهل الذي فام ننفس الحاهل الذي نسب الى الحق مالايلتي ولاتقبله ذاته يقول الله تعالى في الخبر الصحيم اله رجل العبدالتي يسعى بهاوالحسانما يبصرالعبديسعي برجله فلمالبس الخف وهوعين ذات العبد انتقل حكم الطهارة المه انماهي اعمالكم تردعلمكم فشعلق الحكم مالخف ومن هذا الماب كان حوازا المسجء على الاطلاق سفرا وحضرافا لحضرمنه هوالتنزيه الذي يعود علمك فتقول سحياني في هـذه الحالة كإنقل عزيعض رجال الله فكان مشهدمن قال سيحاني هيذا المقيام الذي ذكرناه والسفرهو التنزيه الدى ينتقل من تلفظك به في التعليم الى مع المتعلم السيامع فيؤثر في نفس السيامع حصول ذلك العلم فيطهر محله من الحهل الذي كان عليه في تلكُّ المسئلة وهذا القدر من انتقاله من العالم المعلم الحالم المتعلم يسمى سفرالانه اسفرله مهذا التعلم عاهوالام علمه فطهرمحله ومن هذا الساب الشا لمأس الخف وما في معناه من جرموق وجورب ممايليس ويسترحد الوضوء من الرجل عرفا وعادة ولما كان من اسماء الرجل القدم كان هذا مماية وى القدمة في حق القدم وهو بقيال بالاشتراك في اللسيان عبارة عنالشوت فمقال لفلان في هذا الامرسابقة قدم بمعنى أن له اساسا الماقديما في هدذا الامركايقال فيالرجل مالاشترال أيضااعني اطلاق هذه الافظة في الاسانٌ بقيال رحل من جراد أي قطعة وجماعة منجراد فاذاقال قائل انالرجل يسنحن باللف يعملم قطعاانه يريدالعضو الخماص

قديسى الى فضدلة خاصدة فى حاجة معينة لشخص بعينه فدلا بمزلة المسيح وقديسهي الى اللاك فى حاجة تع جمع الرعايا أو حاجات فيد خل فيك الشخص فى هذا العموم فه هذا بمزلة الغسل الذى انذرج فيه المسيح \* (بيان وا تمام) \* وأ ما القراءة فى قوله وارجلكم بفق اللام وكسرها بن أجل حرف الواوعلى أن يكون عطفا على الممسوح بالخفض و على المغسول بالنصب في ذه بنا أن النصب فى اللايم المعسوح فان هده الواوقدة يكون واومع وواو المعسمة تنصب تقول قام زيد و عرا واستوى الماء والخشمة وكيف انت وقصعة من ثريد ومررت بزيد وعرا تريدم عرو فك ذلك من وأرجلكم بنصب اللام فحمة من بقول بالمسيح فى عدد والاين اقوى لانه يشارك والما القائل بالغسل فى الدلالة التى اعتبرها وهى فتح اللام ولم بشار كدمن يقول بالغسل فى خفض اللام فن عام يقول بالغسل فى خفض اللام فن على العام ومنهم من يح العام على الخاص على الغائل والمنا ناهني مع الحق يحكم الحال فنعنم حيث عموف صص حيث خصص ولا نحدث فن على مناحدث حكم عند و بيدة فقد المقصم من عبوديته بفدر ذلك واذا انتقص من عبوديته انتقص من تجلى الحق له واذا انتقص من عبل الحق له واذا انتقص من عبل الحق له واذا انتقص من عبوديته انتقص من تبل الحق له واذا انتقص من عبل الحق له واذا انتقص من عبل الحق له واذا انتقص عله بر به واذا انتقص من عبوديته انتقص حله بر به واذا انتقص عله بر به واذا انتقص على به جهل منه سيمانه بقد رمانة عد فان ظهر اذلك الذى نقصه حكم في العالم أوفى عالمه لم يعرفه فالها لم يعرفه فالهذا كان مذهبنا أن لا نحدث حكم جله واحدة

• (فصل في ترتب افعال الوضوء) \*

اختلف العلاء في ترتب افعال الوضوء على ما وردفى نسق الآية فن قائل بوجوب الترتب ومن قائل بعدم وجوبه وهذا فى الافعال المفروضة وأما فى ترتب الافعال المفروضة مع الافعال المسنونة فاختلافهم فى ذلك بين سنة واستحباب « (وصل فى حكم ذلك فى الباطن) فاما حكم ذلك فى الباطن فلاترتب اغاتفعل من ذلك بحسب ما نعي عليك فى الوقت فان تعين عليك ما السب رأسك فعلته وبدأت به وكذلك ما بق سواء كان ذلك فى السن من الافعال أم فى الفرائض فالحكم للوقت فعلته وبدأت به وكذلك ما بق سواء كان ذلك فى الموالاة فى الوضوء) «

اختلف فيها فهن قائل أن الموالاة فرض مع الذكروعدم العذرسا قط مع النسبان ومع الذكر عند العذر مالم يتفاحش التفاوت ومن قائل ان الموالاة ليست بواجبة وهذا كالممن حقيقة الواوفي نسبق الآمة فقد بعطف بالواو في الاشهاء المتسلاحقة على الفور وقد بعطف مها في الاشهاء المتراخسة وقديعطف ماومكون في الفعلىن معا وهذا لايسوغ في الوضوء الاأن ينغمس في نهر أوبص علمه اشخاص الماء في حال واحدة الحل عضو \* (وصل الموالاة في الساطن) مذهبنا في حكم الموالاة فالساطن إنها ليست بواجمة وذلك منسل الترتب سواء فانانذهل من ذلك يحسب ما يقتضمه الوقت وقد ذكر نانظيره في المسئلة في رسالة الانوار فها عنه صاحب الخلوة من الاسرار فأعمالنا فى هذه الطريق يحسب حكم الوقت وما معطى فإن الانسان قد كنت علمه الغفلات فلا تمكن له مع ذلك الموالاة ولكن ساعة وساعة فليس في مقدور المشير من اقبة الله في الدير والعلن مع الانفاس فالموالاة على العموم لا تعصل الاان يدل المجهود من نفسه في الاستعضار والمراقبة في جمع افعاله فال تعالى والذين هسم على صلاتهم دائمون والمرادانهم كماجاء وقتها فعلوها وان كان بين الصلاتين امورفلهذا حصل الدوام فى فعل خاص مربوط بأوقات سنباينة وأمّامع استصاب الانفياس فذلك منخصائص الملا الاعلى الذين يسجون الليل والنهار لايفترون فهذه هي الموالاة وانحملت المعض رجال الله فنادرة الوقوع وأماقول عائشة كانرسول الله صلى الله علمه وسليد كرالله على كلاحسانه فان كانت نقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانشك فيه وان كانت أرادت بذلك انه فى أفعاله الظاهرة كالهاماوقع منه مساح قطوانه لمرزل في واجب وسندوب فذلك يمكن

على الوضوء وبين ورود الغرفة الثالنة الواردة على الاولى فى الوضوء وتسكر ارالعمل من العامل بوجب تكر ارالثواب والتجلى فاما فى الاعضاء كانها فالثابت التكر اروما كان الخلاف الافى الرأس والاذنين والرحلن وقد أوماً ما الله على ما ينبغي فى ذلك فيما تقدّم

\* (فصل مسيم الاذبين وتجديد الماءلهما) \*

اختلف النياس في مسيم الاذنين وتحديد الماءله ما فن قائل انه سينة ومن قائل انه فرض ومن قائل بتحديد الماءالهما ومن فائل لايجدد الماءالهما وهل تفرد ان بالمسم وحددهما أوتمسحان مع الرأس خاصة أومع الوجه خاصة أويسم مااقسل منهمامع الوحد وماا دبر منهما مع الرأس وأكل حالة من هذه الاحوال قائل بها \* (وصل في حكمهما في البياطن) فأما حكمهما فىالماطن فانه عضومستقل يجب تجديد الماء له فيمسم باستماع القول الاحسن ولابدويقع التفياضل في الاحسين فثم حسن وأحسين وأعلاه حسنا ذكر الله مالقرء آن فيحمع بين الحسنين فلدس اعملي من سماع ذكرالله من القرء آن مشال كل آية لا يكون مدلوا ها الاالله فهذا أعني بذكرالله من القرء آن وما كل آى الفرء آن يتضمئ ذكر الله فان فمه الاحكام المشروعة وفسه قصص الفراعنة وحكايات اقوالهم وكفرهم وان كان فهمه الاجرالعظهم من حيث ماهو قرء آن بالاصغاء الى القارئ اذا قرأه أوما صغاء الانسان الى نفسه اذاتلاه ولكن ذكرالله في القرء آن احسن واتم من حكامة فول الكافر في الله مالا ينبغي له في القرء آن ايضا \* وأمّا ما اقبل من ظاهر الاذن وما ادبر فهو ماظهرمن حكم ذلك الذكرمن القرءآن ومابطن ومااسر منسه ومااعلن ومافهم منه وماجهل فحاجهل ككلمات المتشابه في حق الله فهدر ما ادبره ن باطن الاذن فتسلم الى من ادالله فها حين تسمعها الاذن تثلي وماعلم كالامات المحكمات في حق الله وما تد ل علمه من الاكوان فهي مما اقبل من ظاهر الاذِنْ أَ فمعلم مرادالله مافكون الحكم بحسب ماتعلق به العلم فاعمل بحسب ماأشر نابه المك في هذا التفضّل والاولى أن يكون حكم الاذنين حكم المضمضة والاستنشاق والاستنشار

(فصل غسل الرجلين)\*

اعلمأن صورته ما في قبت الغسل بالاعداد صورة الأم وقدد كرنادلا اتفق العلماء على ان الرجلين من اعضاء الوضوء واختلفوا في صورة طها رته ما هل ذلك بالغسل أوبالم حمة أوبا التخمير من اعضاء الوضوء واختلفوا في صورة طها رته ما هل ذلك بالغسل أوبالم حمة أوبا التخمير والجمعة أوبي وما من قول الاوبه قائل فالمسح يظاهر الكتاب والفسل بالسنة وصحمل الاقتلام اللا ية العدول عن الظاهر الكتاب والفسل بالسنة وصحمل الاقتلام المنافع المناجد والشبات بوام الزحف عما تطهر به الاقدام فلتكن طهارة رجلان عماد كرناه وامثاله ولا عن بالنحمة بين الناس قال تعالى ولا عن في الارض مرحاوا قصد في مشمل ومن هذا وامثاله ولا عن بالنحمة بين الناس قال تعالى ولا عن في الوضوء الرجل وغيره ومنه ما هوسنة ما هو فرص أعنى من الافعال عنزلة المرة الواحدة في غسل عنه وما أوجمه علمك فالواجب علمك في الاقدام الى سملالة والمندوب والمستحب والسنة وما شت فعله من ذلك عند بعض الناس مسجد الابعينه وجماعة لا بعينها فعلى هذا المرب المن في الماض من طريق المعنى \* واعلم أن الغسل بتضمن المدي وجمه في غسل الذرج المدي فيه كاندراج فورالكوا حكب في فورالنهس ومن مسجد الابعيني العنى في حكم الباطن أن يستحمل المدي في الغمني في حكم الباطن أن يستحمل المدي في الغمني في حكم الباطن أن يستحمل المدي في الفي المخصوص من الاعمال والغمال المناس وما المناس المنا

\* (وصل مسحر العمامة في الباطن) \* وأمّا حكم المحم على العمامة في الباطن فاعلم ان الاسور العُوارض لاتعارض بما الاصول ولاتقدح فيما فالذى ينبغي لأنان تنظر ما السبب الموجب لطرد ذلك العارض فلا محلو اماأن يكون ثابستغنى عنسه أو يكون مما يحصل الفنرر بفقده فلايستغنى عنه فاناستغنى عنسه فلاحكمه في ازالة حكم الاصلوان لم يستغن عنه وحصل الضرر بفقده كان حكمه حڪم الاصل و ناب منابه و ان بقي من الاصل جزء ما يذ غي ان براعي ذلك الجزء الذي يق ولابذو يبقى مابق من الاصل نوب عنه هذا الامر العارض الذي يحصل الضرر بفقده هذا مذهسنا ولهـ ذاوردالحديث الذى ذكرناانه معلول عندعلا عدداالشان فان وقع السعم على الناصية والعمامة معافقدمس الماءالشعروحصل حكم الاصل فى مذهب من يقول بمسجر بعض الرأس فلولس العمامة للزينة لم يجزله المح علم الجلاف المريض الذي يشدّ العمامة على رأسه الوضه فاوردما يقاوم نص القروآن في هذه السئلة (ايناح) فاذاعر ض لاهل هذه الطريقة عارمن مقدح في الاصل كفعل الساب للمتحرِّد عن الاسباب أوالتحتروالرياسة في الحرب فإن كالإمنيا في مسيح الرأس وله التواضع والتكرفضرب المثل به أولى امصل فهم السامع الى المقدود بماريده في هذه العمادة فإن أثر ذلكُ الزهو اظهار الكبرياء في عمودية الإنسان بنسيان كبرياء رته عليه وعزته سحانه وحمه عن ذلك فلا يفعل و يطرح الكبرياء عن نفسه ولا يدّولا يحوزله التكبر في ذلك الموطن لقدحه في الاصل وان لم يؤثر في نفسه مل ذلك أمر ظاهر في عن العدوّو هو في نفسه في تذلله وافتقياره حازله صورة التكرف الظاهر لقرينة الحال بحكم الموطن فانه لم يؤثر في الاصل هكذا حكم المسحد على العسمامة عندنافاعلرذاك وقدم في الساطن ماهوالاولى وكذلك المسهر معض البدعلي العسمامة وهوان قدح أخبذك للساس في اعتمادك على الله بقلمك فلاتأ خذه ولاتستعمله ما لم ودالى ماهو اعظممنه فى البعد عن الله وان لم يوثر فى الاعتماد عليه فاسم يبعض بدا ولاحر ج عليك فان طرح السه من البدبيض افعال البدلان مجموع المدفى المعنى امورك ثمرة فانها تتصرتف تصرتفات كثمرة مختلفات المعاني في الامور المشروعة والاحكام فان ابها القيض والسطو الاعتدال قال تعمالي ولاتجعل يدلأمغلولة الىءنقك وهوكناية عن البحل ولاتبسطها كل السط وهوكناية عن السرف ولذلك مدح قوما بمشله مذافقال نعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفواولم بقمترواوكان بنزدك قواما وهوالعدل في الانفياق وكذلك قال تعيالي ولاتاتوا بأيد مكم الى التملكة وهوهنا المخل فنسب ذلك كله الى الابدى فلهذا قلنالها افعال كثيرة ولو لاوحود الصحيرة ما حجت المعذبية لأن الواحد لا يتبعض \* (وصل في ترتيب المسيم على الرأس) بني من تحقيق هذه المسئلة التوقيت في المسج على الرأس أفي تكراره فضملة ام لافن النياس من قال انه لافضمله فمه ومنهمين قال ان فسه فضله وهد ايستحب في جدع افعال الوضو عنى جلة اعضائه غيراً له يقوى في بعض الاعضاء وبضعف في بعض الاعضاء اعنى التكر ارولا خلاف في وحوب الواحدة اذاعت العضو أمامذهمنا فى الاصل فلا تكرار في العالم للا تساع الالهي "فننع هذا اللفظ ولا نمنع وجود الامثال مالتشاه الصورى فنعملم قطعا أنالحركات بشسبه بعضها بعضا في الصورة وان كانت كل واحدة منهالست غبرالاخرى فذهبنا أن تنظر حكم الشارع فى ذلك فان عدد بالامشال كايتر أعقب الصلاة سجان الله ثلاثاوثلا ثمز فثل هلذالانمنعه فقد يقع التعدد في على الوضوء تأكمدالازالة حكم الغفلات السريعة الحَكَم في الانسيان فعلى هيذا بكون في التكر ارفف لذلانه نورع له قدرما حدّه الشيارع الممزللا حكام وقدوردفي الكتاب والسسنة في تشديه نورا تله مالمصياح في الزجاجة في المشكاة الاية بكمالها وقال فى آخرهانور ءلى نور وقدوردنورعملي نوركالدالمامن والثلاثة على المدلول الواحـــد قال رسول الله صلى الله عليــه وســلم في الوضوء عــلى الوضوء نورءــلى نو رولا فرق بن ورود الزضوء

بهدفه العبادة الوصلة لاالفرقة لهدالم يشرع مسي الرأس فى التيم فاسمع على حدّماذ كرناه لك ونههذاك عليه وتفصيل رياسات القوى معلوم عند الطائفة لااحتاج الي ذكره \* وأما التبعض فى المد التي يسحم بأوا ختلافهم في ذلك فاعل فيه كما تعمل في الممسوح سواء فإن المزيل الهدف الرياسة أسمات مختلفة في القدرة على ذلك ومحسل ذلك المدفن من يل بصفة القهر ومن من يل السماسات وترغب كاليميح الانسان رأس اليتيم عندانكساره بأطف وحنان ولهذا ترجع بعضية اليد فىالمسم وكاسته فاعدلم ذلك وكانالموجب لهذا الخلاف عندد العلماء وجودالساء فى قوله برؤسكم فن جعاها للتبعيض بعض المسم ومن جعلها زائدة للتموكيد فىالمسمءمهالمسم حميم الرأس فان الباء في هدا الموضع هو وجود القدرة الحادثة ولا يحلو أماان يكون لها أثرفي المقدورف صم البعضية وهوقول المعتزلي وغيره وأماان لايكون لهاأثرفي المقدوريوجه من الوحوه فهدى زائدة كايقول الاشعرى فسقط حكمها فتع القدرة القدعة مسح الرأس كله كاتسعض مسجه القدرة الحادثة ومكون حدم اعاة التوكيد من كونها زائدة للتوكيد هو آلكسب الذي فألت به الاشاعرة وهوقوله تعالى في غير موضع من كما به ماضافة الكيب والعمل الى المخلوق فلهذا حعلوا زمادتهالمعني يسمى التوكمد ألاتري العرب تقايل الزائد مالزائد في كلامها تريد بذلك التوكيد وتحسبه القائل إن أكد قوله يقول القائل ان زيد اقاع فتقول ما زيد قائما فدةول المامع في حواب ان زيد اقام ماز دقائما وفي حواب مازيد قائمان زيدا قائم فتثبت مانفا دالقائل وتنفي مآانبته الةالئل فان أكد القائل ايحامه فقال ان زمد القائم فأ دخل اللام لتأكمد شوت القمام ادخل المجسب الباعف مقابلة اللام لتأكيد نفي ماأ ثبته القائل فيقول مازيد بقائم ويسمى مثل هذا زائدا لان الكلام يستقل بدونه واكن اذاقصد المتكام خلاف التبعمض وأتى بذلك الحرف للتأكمد فانقصد التبعمض لم يكن زائدا ذلك الحرف جلة واحدة والصورة وأحدة في الظاهر ولكن تحتلف في المعنى والمراعاة انماهي لقصد المتسكام الواضع لتلك الصورة فاذا جهلنا المعيني الذي لاجله خلق - يها نه فينا التمكن من فعل بعض الاعمال نجددُلكُ من نفوسناولاتنكره وهي الحركة الاختمارية كما جعل سـحانه فسناالمانع من بعض الافعال الفاهرة فيناونحد ذلك من نفوسنا كحركة المرتعش التي لااختيار للمرتعش فهاولم ندر لم يرجع ذلك المَكن الذي نحده من نفو سناهل يرجيع إلى ان يكون لاتدرة الحيأدثة فينيا أثرُ في تلكُ العين الموجودة عن تَمكننا أوعن الارادة الخلوقة فينا فيكون التمكن أثر الارادة لا أثر القدرة الحادثة ومن هنامنشأ الخلاف بنزأ محاب النظرف هدده المسئلة وعلسه ينبني كون الانسان مكافا اعسن التمكن الذي محده من نفسه ولا محقق بعقله لماذا رجع ذلك الممكن هل الحكونه قادراأ ولكونه مختارا وانكان مجمورا في اختماره ولكن بذلك آلقد رمن التمكن الذي بجده من نفسه يصحبان يكون مكانما والهدذا قال تعالى لايكاف الله نفسا الاماآناها فتدأعطاها أمراوحودما ولايسال أعطاهالاشئ ومارأ يناشئنا أعطاهااناه بلاخلاف الاالتمكن الذي هووسعها وماندري لماذابرجع همذا التمكن وهمذا الوسع همللاحدهما اعني الارادة والقدرة أولام زائدعلهما أولهما ولايعرف ذلك الامالكشف ولايتكن لنااطه ارالحق في دنه المسئلة لان ذلك لارفع الخلاف من العالم فيه كما ارتفع عند ناالخلاف فه إمالكشف وكيف رتفع الخلاف من العالم والمستثلة معقولة وكلمسئلة معقولة لابد من الخلاف فيمالا ختلاف الفطرفي النظر فقد عرفت مسح الرأس ما هو في هذه الطريقة وبق من حكمه المسحم على العمامة وما في ذلك من الحكم \* (وصل في المسم على العمامة) \* فن علماء الشريعة من أجاز المسيم على العمامة ومنهم من منع من ذلك فالذي منع منع لانه خلاف مدلول الآية فانه لايفههم من الرأس العماسة فان تغطية الرأس أمر عارض والمحتزاذلك اجازلاجل ورود الخبرالوارد في مسلم وهو حديث قد تمكام فيه وقال أبوعروا بن عبد البر انه معاول

اً الاعتماد حالامع وجود رؤية الاسباب وكل من يقول انها الا تجب يستحب ادخالها في الغسل كذلك روً يه الاسباب مستحبة عند الجميع وان اختلفت احكامهم فيها فان الله ربط الحكمة الوجودها

\* (فصل في مسح الرأس) \*

اتفق على الشريعة على ان مسحه من فرائض الوضوء واختلفوا فى القدر الواجب منه فمن فائل بوجوب مسجه كاله ومن قائل بوجوب مسم بعضه واختلفوا فىحدّالبعض فن قائل بوجوب الثلث ومن قائل بوجوب الثاثين ومن قائل بوجوب الربع ومن قائل لاحدّ للبعض وتكلم بعض هؤلاء فى حُدّ القدر الذي عسم به من البد فن قائل أن سيمه بأقل من ثلاثه أصابع لم يجزء ومن قائل لاحد للبعض لافى الممسوح ولافها يمسم به وأصله مذا الخلاف وجود الباء فى قوله برؤسكم \* (وصل حكم المسمح في الساطن) \* فأمّا حكم مسحم الرأس في البياطن فو اجب اعتباراً فانالرأس من الرياسة وهي العلق والارتفاع ومنه رئيس القوم اي سيدهم الذي لدالرياسة عليهم ولماكانأعلى مافي البدن في ظاهر العميز وجمع المدن تحته سمي رأسااذ كان الرئيس فوق المرؤس المرسة ولهجهة الفوق وقدوصف الله نفسيه بالفوقية اشرفها فقال تعالى بيخافون رتمهم منفوقهم وقال وهوالقاهرفوق عماده فكان الرأس أقرب عضوفي البدن الحالحق لمناسمة الفوق ثمله شرفآ خربالمعنى الذى رأس به على أجراء البدنكابها وهوكونه محلاجامعا حاملا لجمع القوى كاهما المحسوسية والمعتولة المعنوية ۞ فإما كانت له أيضا هيذه الرياسية من هيذه الجهة سمى رأسا ثمان العدةل الدى جعلدالله أشرف مافى الاندان جعدل محدل أعلى مافى الرأس وهوالمافوخ فحله مما بلي حهة الفوقية \* ولماكان الرأس محلالمسع القوى الظاهرة والبياطنة ولكل قوة منهاحكموسلطانوفخر نورثهذلك عزةعلى غييره كقصرالملل علىسائر دورالسوقة وجعل الله محال هذه القوى من الرأس مختلفة حتى عت الرأس كله أعلاه ووسطه ومقدّمه ومؤخره وكل قوّة كما ذكرنا الهاعزة وسلطان وكيرباء في نفسها ورياسة وجب ان يمسحه كله وهواعتبارمن يقول بوجوب مسح الرأس كله لهذه الرياسة السارية فسمكله من جهة حله لهذه القوى المختلفة الاماكن فيه عالتواضع والاقتاع لله فيكون لكل قوة اداع المسح مسحا مخصوصا من مناسبة دعواها فردعها عايجهما من السيم فيع بالمسيم جميع الرأس ومن يرى ان للرأس رأسا علىه كان الولاة من جهة اللطان رجع أمرهم المه فان الذي ولاهم رأى ان كل وال فوقه والعلمه هوأعلى منه له ساطان على سلطانه كالتوة المحورة الها سلطان على التوة الخمالمة فهي رئيسة علم اوان كان لهار باسة اعنى القوة الخمالية فن رأى هذا من العلاء قال بمسير بعض الرأس وهو من التبكم بالاعلى غما ختاف أصحابنا في هدا البعض فيكل عارف قال بحسب ماأعطاه الله تعالى من الادراك في مراتب هذه القوى فهو بحب ماراه ويعتبره فأخذ يمسح فى هـذ العبادة وهي النذال فازال الكبرياء والنموخ بالتواضع والعبودية لانه في طهارة العبادة يطلب الوصلة برتبه لان المصلى فى مقيام مناجاة رتبه وهي الوصيلة المطلق بة بالطهارة والعزيز الرئيس اذا دخيل عن عن عن ولاه تلك العزة والرياسة نزل عن رياسيته وذل عن عزه معزمن دخيل علمه وهو سمده الذي أوحده فيقف بمزيديه وقوف غييره من العبيد الذين أنزلو انفوسهم بطلب الاحرة منزلة الاجانب فوقف هذا العبد في محل الاذلال لادصفة الادلال مالدال السادسة في غلى على خاطره رياسة بعض القوى على غيرها وجب عليه مسح ذلك البعض من أجل الوصلة التي يطام المهاب العبادة ولهذا الميشرع مسح الرأس في التيم لان وضع التراب على الرأس من علامة الفراق وهو المصيمة العظمي اذكان الفاقد حميمه بالوت يضع التراب على رأسه \* فلاكان المطاوب

والاذن وهوالخة الفاصل بن الوحه والاذن فهوالحذبت ماكاف به الانسان من العمل في وجهه ا كامير فه في بصره فكاله من الحياء غض المصرعن محيار م الله قال الله تعيالي لرسوله قل للمؤمنين مفنوامن أبصارهم وقل المؤمنات بغضضن من أبصارهن وباطن هاتمن الآيتين خطاب النفس والعيقل كذلك يلزمه الحياء منابته انيسمع مالايحلله سماعه منغيبة وسوء قول من متكلم عالا منيني ولا يحل له التلفظ مه فات ذلك الساض الذي بن العذاروالاذن هو محل الشسمة وصورة الشهة في ذلك أن رمول انما أصغبت المه لا تردعليه وعن الشيخص الذي اغتيب وهذا من فقه النفس فقوله هذاهو من العذارأي الانسان ا ذاعوت في ذلك يعتذر عاذ كرناه وأمثاله ويقول انماأ صغيت الا حقق سماعي قوله حـــتي أنهــاه عن ذلك عـــلي يقين فكني عنـــه بالعذارو يكون فمن لاعذارله موضع العذار فن رأى وحوب ذلك علمه غسله بما قال تعالى الذين يستمعون القول فمتبعون أحسنه اولئك الذين هداهم الله أى بن الهم الحسن في ذلك من القبيم وألئك هم أولوا الالباب أى عقلوا ماأردناوهو من لبالشئ المصون مالقشر ومن لم يروجوب ذلك عليه ان شاء غسل وان شباء ترك كن يسمع من لا يقدر على ردّالكلام في وحهه من ذي سلطان بخياف من نعدّ به علم ه فان كان بقدر على القمام من مجلسه انصرف فذلك غسلدان شاءوان ترجح عنده الجلوس لامريراه مظنو ناعنده حلس ولم يخرج وهذا عند من لابري وحوب ذلك علمه ﴿ وأَمَا غَسِلُ مَا انْسِدُلُ مِنَ الْلَحِيةُ وَتَحْلِيلُهَا فهي الامور العوارس فإن اللعمة شئ معرض في الوحه ماهو من الوحه ولا رؤخذ في حدّه مثل ما معرض الله في ذاتك من المسائل الخارجة عن ذاتك فأنت فيها يحكم ذلك العارض فإن تعين علىك طهارة نفسك من ذلك العارض فهواعتبا رقول من يقول يوجوب غسل ذلك وان لم يتعين علىك طهارته فطهرته استحياما أوتر كته لكونه مانعين علىك ولكن هونقص في الجملة فهذا قول من مقول لدنس بواجب وهومذهب الآخرين وقد منالك فماتقدّم من هذا الياب ان حكم الياطن فى هـذه الامور بخلاف حكم الظاهر فمافه وجه الى الفرضية ووجه الى السينة والاستحماب فالفرض لابدمن العممل به فعلا كان أوتر كاوغيرا الفرض فمه أن تنزله منزلة الفرض وهو أولى فعلا كان أوتركاوذ للمسارفي سائر العبادات في غسل المدين والذراء من في الوضو - الى المرافق أجمع العلماء بالشريعة على غسل المدين والذراعين في الوضوء بالماء واختلفوا في ادخال المرافق في الغسل ومذهبنا الخروج الى محل الاجماع في الفعل فإن الاجماع في الحكم لا تتصوّر فن قائل بترك الوجوب ولاخلاف عندالقائلين بترك الوجوب في استحماب ادخالهما في الغسل \* (وصل في حكم الباطن في ذلك) \* أقول بعد تقر رحكم الناهر الذي تعمد ناالله به ان غسل المدين والذراعين وهما المعصمان واجب فغسل المدين مالكرم والحود والسحاء والاشار والهمات وأداء الامانات وهوالذي لايصم عنسده الايثار كإيغسلهما أيضامع الذراعين مالاعتصام الى المرافق مالتوكل والاعتضادفان المؤمن كثيربأ خدم فانرسول الله صلى الله علمه وسلم كان اذاغسل ذراعمه في الوضوع يجوز المرفقين حتى يشرع فى العضدوان ه ف الوأث باهه من نعوت المدين والخلاف في حدّ البدين أكثره الى الابط وأقله الى المفصل الذي يسمى منه الذراع في ادخال المرافق والمرافق في الباطن هي رؤية الاسبباب التي يرتفق بها العبد وتأنس بهانفسيه فان الانسان في أصل خلقه خلق هلوعا يضاف الفقر الذي تعطيه حقيقته من حدث امكانه فعجيم الى ما رتفق به و يميل البه فن رأى الدخال المرافق في غسله واجبارأي ان الاسماب انما وضعها الله حكمة منه في خلقه لماعلم من ضعف يقينهم فيريد أن لا يعطل حكمة الله لاء لي طريق الاعتماد علماً فان ذلك يقدح في اعتماده على الله ومن رأى اله لايوجها في الغسل رأى ان سكون النفس الى الاستباب لا يخلص له مقام

العرب محل العزة والكبرماء ولهذا تقول العرب في دعائها ارغم الله أنفك وقد اتفتي هذا على رغم انفك والرغام التراب ايحطك الله من كبرما ثك وعزل الى مقام الذلة والصغار كني عنه مالتراب فإن الارين سماها الله ذلولاعل المالغة فاناذل الاذلاءمن وطئه الذليل والعسد اذلاءوهم مطأون الارمني مالمثي عليهافي مناكها فلهذا سماها سنبة المبالغة ولايندفع هذا العزولا تزول الكبراءمن الباطن الاماسة عمال احكام العمودية والذلة والافتقار ولهذاشرع الاستنشار في الاستنشاق فقيل احعل في انذك الله ثم استنثروا لماءهنا علل بعدو دينك إذا استعملته في محل كبريا ذكر سرال كبرياء من محله والاستنثارمنه فرض ومنهسنة فاستعماله في الساطن فرض بلاشك واتماكونه سنة فعناه انك لوتركته مح وضوءك ومحادفي همذا انفك وأنك لوتركت معماملتك اعمدك اولمن هويجت امرك اولمن هودونك بالتواضع واظهرت العزة وحسكم الرياسة لمصلحة تراها أباحهالك الشارع فإنستنثر جازحكم طهارتك دون استعمال هذا الفعل وانكان استعماله افضل فهذا موضع سقوط فرضه فاهذاقلناً يكونسنة وقديكون فرضالعلنا انه لوأجع أهل مدينة على ترك سنة وحب قتالهم ولوتركها الواحدلم ينتل فان الذي صلى الله عليه وسلم كأن لا يغير على مدينة اذاجاء هاليلاحتي يصج فان سمع اذانااه له في والاأعار وكان اذا نزل بساحة قوم ولم يسمع اذانا بلو فساء صياح المنذرين ومامن حكم من احكام فرائض الشريعة وسننها واستحباباتها آلاوله فى الباطن حكم اوأزيد على قدرما يفتح لامبد فىذلك فرضاكان اوسنة اومستحبا لابدّمن ذلك وحدّذلك فيسائرا لعمادات المشروعة كلهاوبهذا يتمنز حكم الظاهر من الباطن فان الظاهر يسرى فى الباطن وليس فى الباطن امرمشروع بسرى فيالظاهر بل هوعليه مقصورفان الساطن معانكانها والظاهرافعال محسوسة فمنتقل من المحسوس الى المعنى ولا ينتقل من المعنى الى الحس فافهم ذلك

\*(فصل التحديد في غسل الوجه)\*

لاخلاف في ان غييل الوحه فرض وحكمه في الساطن المراقبة والحساء من الله مطاتا وذلك المماض بن العذاروالاذن والشاني ماسدل من اللعمة والنالث تخلمل اللعمة فامّا السان المذكور فن قائل انه من الوجه ومن قائل انه ليس من الوجه وامّا ما انسدّل من اللحمة فن قائل بوحوب امرارالما علمه ومن قائل ان ذلك لا يحب وامّا تحلمل اللحمة فين قائل يو حوب تحلملها ومن قائل انه لا يحب وصل في حكم ماذكرناه في الباطن) ؛ امّا غسل الوجه مطلقا من غيرنظر الى تحديد الام في ذلك فأنه منه ما هو فرض ومنه ما الس بفرض فأمّا الفرض فالحما عمن الله ان راك حث نهاكأو مفقدك حدث أمرك \* وأمّااله نه فالحماء من الله ان حكشف عورتك في خاوتك فالله أولى ان تستحي منه مع علل اله مامن جزء فمك الاوهو براد منك ولكن حكمه في افعالك منحسث أنت مكلف ماذكرناه وقدورديه الخسيروكذلك النظرالى عورةامم أتك وانكان قدأبيج للهُ ذلكُ ولكن استعمال الحماء فها أفضل وأولى فيسقط الفر من فيه أعنى في الحماء في مثل قوله نعا لَي انّالله لابستيى أن بضرب مثلا والله لايستميي دن الحق فما يتعَمَن منه فهو فرنّس علمك وما لا يتعن علىك فهوسنة اواستحماب فانشئت فعلته وهوأولى وانشئت لم تفعله فيراقب الانسان افعاله وترك افعاله ظاهرا وباطنا وبراقب آثارريه في قلمه فان وجه قلمه هو المعتبروو جه اله نسان وكل شئ حقيقته وذاته وعمنه مقال وحهااشئ ووحه المسئلة ووحه الحكمو يريدون مذا الوحه حقيقة المسمى وعمنه وذاته قال تعدلى وجوه نومئذ باضرة الحرمها ناظرة ووجوه نومئذ باسرة تظن الايفعل بهافاقرة والوجوه التي هي في مقدم الانسان لست توصف الظنون وانما الظن لحتمقة الانسان والحماء خبرك له والحماء من الايمان والحماء لامأتي الا يخسر \* وأثما الساض الذي بين العذار

فهو فضول لانه يحمعه لوارثه أولفيره فان رزق الانسيان لاما يحمعه وانميا هوما يتغذى به فاعبارأن أ النائم في عالم الغبب لاشان واذا كان النوم بالذل فهوغب في غب فكون حكمه اقوى والنوم مالنهار غ. م في شهادة فكون حكمه اضعف آلاتراه جعل أننوم سما تافه و راحة بلاشك وهو مالليل اقوى فانه فعه أشد استغراقامين نوم النهار والغب اصل والشهادة فرع فالنهارفرع وآبة الهيم اللمل نسليزمنه النهار فالنهار وسلوخ من اللهل فالالهاما كأن يسترالاشهاء ولايهن حقيائق صورهما للا تصارأ شهه الحهل فان الحهل بالذي الايين - حكمه فن جهل الشرع في ثم الم يعلم حكمه فيه ولماكان النبائم فيحال نومه لايعلم شيئاه ن امور الظاهر في عالم الشهادة في حق النباس كان النوم حهلامحا فالافى حق من تنام عنه ولا ينام قلبه كرسول الله صلى الله علمه وسلم ومن شاء الله من ورثته في الحيال والماكن النهيار هوخيرالاشساء ويهز صور ذيوا تهيا وبفاة برلامتي مائيق من الامور المضرة ومالا تقمه اشه العلوذان العلوهو الممن حكم النبرع في الاشباء ولما كان النباع بالنهار متصفا مالحهل لاحل نومه لان النوم من اضداد العلم ربحامة يده وهولا علملة أورجله فيفسد شبئا ممالوكان مسيتمقظالم بتعرّض الى فسياده أوجب عليه الشيرع الطهارة بالعلم من نوم الحهل اذااسيتيقظ فيعلم مقظته حكم الشرع فيذلك فانه ماكان مدري في حال نوم حهالته حمث حالت مدهل في ما لم يحوله ملكه كالغصوب وامشاله كإذ كرنافراعي النوم كإراعي الخيالف قوله أين ماتت يده واشتر كافي النوم وانماذكرالشارع المبيت لانء لب النوم فه وهوابد ابراعي الاغلب فجعل هذا الحصيم في نوم اللمل ومراعاة النومأولي من مراعاة نوم الله ل فراعي نوم اللهل لذكرا كبيت فانه ربما كان الانسهان اذا نام مالنهارقد مكون هناك اثنان أوجهاعة اذاراؤاالنيائم يتعزك سددأوبر حلافتؤذيه حركته تلك الي كسر جرةأ وغبرهاأ وصبي صغير رضيع تحصل يده على فه فتؤذيه اوتمسكه عين خروج النفس فموت وقدراً يناذلك فمكون المستمقظ الحياضر يمنع من دلك بازالة الطفل القريب منه أوالجرّة اوما كان من اجل ضوء النهار الذي كشفه به ويقظته كذلك العالم مع الحاهل اذارآه يتصرف عالاعلمه لوككم الشرع فسهنه أوحال الثهرع منه وبمنذلك الفعل فوحب غسل المدعند ناولامة باطناعلي الغافل وهوالنباغ بالنهبار والحباهل وهوالنائم باللبل وأمااعتسار باالطهارة قبل ادخالها في الاناء فانه بالعمل والعمل خوطينا فالعملم الماء والعمل الغسل وبهما تحصل الطهارة فغسلهاقيل ادخالهافي اناءالوضوءهو مانقرر دفي نفسه من القصد الجيل في ذلك الفعل الي جنياب الحق الذي فمه سعادته عندالشروع في الفعل على التفصيل فهذا معنى غسل المدقيل ادخالها في اناءالوضوء في طهارة الباطن \* (وصل)\* المفهضة والاستنشاق اختلف علماء الشهريعة فيهما على للائه اقوال فن قائل انهما سنتان ومن قائل انهما فرض ومن قائل ان المضمضة سنة والاستنشاق فرض هذاحكمهما فيالظاهر قدنقلنا دفاتما حكمهما فيالساطن فنهماماهو فرض ومنهما ماهوسنة فاتما المضمضة فالفرض منها التلفظ بلااله الاالله فانتها بتطهر اسانك مئ الشيرك وصدرك فانحروفها وبزالصدروالاسان وكذلك في كل فرض اوجب اللهءلمك التافظاه مماينوب فيه عنك غسرك يسقط عنك كفرض الحسكفاية كرحل الصرأعمي على بعديريد المتوط في حفرة يتاذي مااسقوط فيها اويهاك فمتعين علمه فرضاان ينادى به يحذره من السقوط عايفهم عنه لكونه لا يلحقه فان سبقه الى ذلك انسان سقط عنه ذلك الفرض الذي كان تعمز علمه فان تكام به فهو خسرله واسر بفرض علسه فأذا تمضهض في باطنه مهذا وأمثاله فقدأصاب خبرا وقال خسيرا وهوحسن القول وصدق اللسان طهوره منالكذبوالجهر بالقول الحسن طهورمن الجهربالسوءمن القولوان كان جزاء يقوله الامنظلم ولكن السكوت عنه افضل والامر بالمعروف والنهي عن المنكرطهور من نقيضهما فثل هـذافرض المضفة وسننها وكذلك الاستنشاق فاعلران الاستنشاق في الباطن لماكان الانف فعرف

كهالماطن فيطهارةالظاهرفنةول منذلك الوجه عمل من شرط طهارةالماطن بالاعمان التلفظ به فينطق اللسيان عمايعته تنده القلب من ذلك اولافكون في عالم الغب اذلم نظهر ما يعتبقده في الساطر منافقاك منافق الفاهر في عالم الشهادة فان المؤمس يعتقد وحوب الصلاة مثلا ولايصل ولاتطهر كزأن المنبافق يصلي ونطهر ولايؤمن يوحو بماعليه بقلبه ولايعتقده أولاينعله القول ذلك الرسول الذي شرعدله فهذامعني ذلك اذا حققت النظرفية حتى يسرى الحكم في الظاهر والماطن على صورة ما هو في الظاهر من الخلاف والاجماع فاعمله ذلك \* (وصل) وأمّا افعمال هذه الطهارة فقدورد ماالكتاب والمنة وبين فرضها من سننهامين استحساب افعيال فها والهيذه الطهارة شروط وأركان وصفيات وعدد وحدودمعينة في محيالها \* في شروطها النية وهي القصد بفعلهاعلى جهةالقرية الىالله تعالىءندالشهروع في الفعل نين النياس من ذهب الى انها شرط في صحة ذلة الفعل الذي لايصم الانوجودهاومالا يتوصل الى الواجب الابه فهوواجب ولابذوه ومذهبنا وبه نقول في الطهارة الظاهرة والساطنة وهي عنسدنا في الساطن آكدواوحب الاأن النمة منصفات الساطن ابضا فحكمها في طهارة الباطن اقوى لانها تحكم في موضع سلطانها وانظاهر غريب عنمافلهذا لم يحتلف فنهافى علمنافي الساطن واختلف في ذلك في الظاهر وقد تقدّم من الكلام فىالنية طرف يغني وذهب آخرون الحانها لستشير طعحة وأغيني ماذكرناه في طهارة للوضوم بالماء \* (وصل) اختلف علماء الشريعة في غمل المدين قبل ادخالهما الاناء الذي ريد الوضوء منه على أربعة اقوال فن قائل أن غسلهماسنة ماطلاق ومن قائل أن ذلك • ستحب إن بشك في طهارة يده ومن قائل أن غسل البدوا حب على القيائم من النوم في الاناء الذي يريد الوضوء منه ومن فائل أن ذلك واجب على المنتمه من نوم اللمل خاصة وهيذا حصر مذاهب العلماء في على في هيذه المسئلة ولكل قائل حجة من الاستدلال بدل مها على قوله وابس كتابناه فيذا موضع ابراد أدامهم وتمسم حكم هذه المسئلة في الماطن ان غسل المدهو طهارتها بما كافعه الشارع فيها بتركه وذلك عثى قسمن منه ماهووا جبومنه ماهو مندوب البه والواحب عندناوالفرض على السواء لفظان مترادفان على معنى واحبد فلافرق عندنا اذاقات واحبأ وفرض ثمنقول فالواجب اذاكات المدعلي شئ يحكم الشرع فمه علمها أنهاغاصمة أوبكونه مسروقا أوبكونه وقعت فيه خمانة وكذاكل مالم يجؤز لهاانشارع أن تتصر ف فمه والفروق في هذه الاحوال سنة فواجب طهارتها وسيرد بماذا تطهر فى موضعه ان شاء الله فواجب علم اهده الطهارة وأمّا الطهارة المندوب المهافهي تركما في المد من الدنيام اهومساح له امساكه فنديه الشارع الى احراجه عن يده رغيبة فماعندالله وذلك هوالزهدوهي تحارة فان لهاءو ضاءندالله على ما تركته والترك اعلى من الامساك وهدذه مسئلة اجماع في كلملة وخله شرعاوعة لافان النياس مجعون على أن الرهد في الدنيا وتركّ جع حطامها والخروج عاسده منهاأولى عندكل عاقل هنذاهو المندوب المه في طهر المدوهو السنة وأماالمذهب في الاستحمال في طهارة المدعند الشالة في طهارتها فهو الخروج عن المال الذي فىيدهاشهة قامتلهفيه قدحت فىحلدفآس لدامساكه وهذاهوالورعماهوالزهدوان كان لهوجه الى الحل فالمستحي تركه ولابدفان مراعاة الحرمة أولى فالل في المساكه مسئول وفي تركه للشبهة التي قامت عندلة فمدغر مستول بلانت الى المثوية على ذلك اقرب فهذا في الطهارة المندوب البهااولى والاستحباب فىالترك المساح اولى وأما اختلافهم فى وحوب غسلها سن النوم مطامًا وفمين قيد ذلك بنوم اللمسل فاعلم أن اللمسل غمب لانه محل السير" ولذلك جعل اللمسل اسماسا والنهمار شمهادة لانه محل الظهوروا لحركة ولذلك حعلدمع اشالا سغاء الفضرل يعيني طلب الرزق هنا منوجهه فالفضل المبتغي فيه مسن الزيادة ومين الشرف وحوزيادة الفضيائل فانه يحمع ماليس لهبرزق

عن مناجاة رمه في ذلك الفعل ومتى لم يتصف م ذه الطهارة في وقت مناجاته في اناجاه وقد أسياء الادبفهو بالطردأحق وسأذكرفي افعالها تتاسم هذه الطهارة في الحكم انشاءالله وأماقول العلاءانها تتجب على الدالغ العاقل واختلفوا في الاسلام فكذَّ لك عند ناتجب هذه الطهارة على العاقل وهي الذي بعقل عن الله أمر دونهمه وما يلتمه الله في سرّ دويفرّ ق بين خو اطرقلمه فما هومن الله أومن نفسه أومن لمة الملك أومين لمة الشيه طان وذلك هو الانسيان فإذا بلغ في المعرفة والتمييزالي هيذا الحقر وعقلءن اللهماريدمنه ومعقول الله تعالى وسعني قاب عبدى وجب علمه عندذلك استعمال هـذه الطهارة في قلمه وفي كل عضويتعلق به عـلى الحدّ المشروع فان طهارة المصرمث لا في الساطن هي النظر في الاشتماء بحكم الاعتبار وعينه فلابرسل يصره عيثيا ولايكون مثل هيذا الالمن تحقق المستعمال الطهارة المشروعة في محالها كلها فال تعالى ان في ذلك لعبرة لاولي الانصار فعلها للانصار والاعتسار انماهو للنصائر فذكر الانصار لانها الاسماب المؤدرة الى الباطن ماتعتبرفيه عين البصيرة وهكذا جميع الاعشاءكالها وأماقول العلما في هذه الطهارة هل من شرط وجوبهاالاسلام فهوةوالهم هل الكفارمخاطبون بفروع الشريعة وان المنافق اذا يوضأهل ادى واجبااولا وهي مسئلة خلاف تع جميع الاحكام المشروعة فذهبنا أنجمع النياس كافة سؤمن وكافرومنافق مكلفون مخاطبون ماصول الشريعة وفروعها وأنهم مؤاخذون بوم القيامة بالاصول وبالفروع والهذاكان المنافق فى الدراء الاسفل سن الناروهو باطن النار يوان المسافق معذب بالنارالتي تطلع على الافتدة اذأتي في الدنيا بصورة طاعرا لحكم المشروع من التلفظ بالشهادة واظهارتصديق الرسل والاعمال الظاهرة وماعنده في ماطنه من الاعمان مثقبال ذرة فهذا القدر تمنزوامن الكف اروقدل فيهم انهم منافةون قال تعالى أن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جبعا فذكرالدارفالمنافتون يعذبون في اسفل جهنم والكافرون الهم عذاب في الاعملي والاسفل فان الله قدرتب مراتب وطبقات للعذاب في مارجهنم لاعمال مخصوصة باعضاء مخصوصة على ميزان معلوم لا يتعدّاه المؤمن وايس للناراطلاع على محل أيمانه البته في الهنصيب من النارالتي إتطلع على الافئدة وانخرج عنه هناك فان عنايته سارية في محله من الانسان وانما يخرج ليحميه ويردّ عنه شيئا كثيرا منءذاب الله كإخرج عنه في الدنيا اذا أوقع المعصمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المؤمن يشرب الخرويسرق ويزنى انه لايف عل شيئا من ذلك وهو مؤمن حال فعله وقال ان الايمان يحنرج عنه في ذلك الوقت حال الفعل وتأوّل الناقلون هذا الحديث على غبروجهه لانهم مافهموا مقصود الشارع وفسروا الايمان بالاعمال فقالوا الهأراد العمل فأبان النبى صلى الله عليه وسلم مراده فى الحديث الا تحرفقال صلى الله علمه وسلم ان العبد اذارني خرج عنه الايمان حتى بصر علمه كاظلة فاذااقلع رجع اليه الاعمان واعمرأن الحكمة الالهمة فىذلك أن العماسي اذا شرع فى المخالفة التي هو بها مؤمن وهويعلم الها مخالف ، ومعصمة فقد عرض نفسه بفعلداً باهالنزول عذاب الله علمه وانقاع العقوبة به وان ذلك الفعل يستدعي وقوع الملاء بهمن الله فخرج عنه ايمانه الذي في قلبه حتى يكون عليه مثل الظلة فاذانزل البلاء من الله يطلمه تلقاه ايمانه فبردّه عنه فان الايمان لايقاومه شئ ويمنعه من الوصول المه رحة من الله وما بعد بيأن رسول الله صلى الله علمه وسلم بيان ولهذا قلنا ان العبد المؤمن لا يخلص له ابد امعصة لا تكون مشوبة بطاعة وهو كونه مؤمنا بانهامعصة فهومن الذين خلطواعملا صالحا وآخرسينا فقال نعالى عسى اللهأن يتوب عليهم والتوية الرجوع فعناه أنبرجع عليهم بالرحة فانه تعالى تم الآية بقوله ان الله غفوررحيم وقال العلماءان عسى من الله واجبة فأنه لاما مع له غمر جع ونقول انه لما كان الايمان عين طهارة الباطن لم يتمكن أن يتصوّرا الخلاف فيه كأتصوّر في الطهارة الظاهرة الاله جهد قيق يكون حكم الظاهر فيه في الساطن

الاورأواأن ذال الماكم له نسبة الى بواطنهم أخذواعلى ذات جمع احكام النبرائع فعمدوا الله عاشرع لهمظاهرا وباطنا فغازوا حين خسرالا كثرون ونبغت طائفة ثااثة ضات وأضات فأخذت الاحكام الشرعمة وصرفتها في بواطنهم وماتركت من حصكم الشريعة في الظوا هرشائياتسي الباطنيةوهم في ذلك على مذاهب مختافة وقد ذكرالامام أبوحا مدفي كتأب السبة غلهرله في الردّعاييم شبئامن مذاههم وبين خطأه مهزمها والسعاد ذانماهي معرأهل الفااهر وهمفي الطرف والنقهض من أهل الهاطن والسعبادة كل الشعبادة مع الطائفة التي جعَّت بين الظاهر والساطن وهم العلماء مالله وماحكامه وكان في نفسه إن أخرالة في عرى ان اضع كاماك سيرا اذكرفيه مسائل الشيرع كلها كإوردت في اما كنهاالظاهرة واقرَرهافأذااسة وفيناالسيئلة المثيروء به في ظاهرا المبكه حعلنيا الى جانىها حكمها في ماطن الانسان فلسرى حكم الشرع في الفاهر والساطن فإن أههل مع الله وانكانهـذاغرضهـم ومقصـدهـم لكن ماكل أحد يغتم الله له فى الفهـمحتى يعرف ميزان ذلك الحكم في ماطنه فقصدت في هدا الكتّاب الى الامر العام من العبادات وهي الطهارة والصلاة والزكاة والصدام والجيج والتافظ بلااله الاالقه مجمدرسول الله فاغتمنت بهذه الجسة أبكونها من قواعد الاسلام التي بني الاسكلام عليهاوهي كالاركان للبنت فالايمان هوعين البنت ومجموعه وداب البنت الذى مدخل منه المه له مصراءان وهما التلفظ مااشها دتمن وأركان الست اربعة وهي الصلاة والزكاة والصيام والحير فحرد ناالعنيامة في اقامة هدذا المت انسكن فسه ويتمنيا من زمهر برنفس جهنم وحرورهما قال صلى الله علمه وسلم اشتكت النار الى رمها فقيالت بارب أكل بعذي بعضافاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصاف فياكان من موم وحرور فهومين نفسها وما كانمن بردوزمهر برفهومن نفسها فاتحذ النياس السوت لتقهيم حرّاكمس وبردالهوا عننيغي للعاقل أن يقهم بيتيا بكنه بوم القسامة من هـذين النفسين في ذلك الموم لان جه نم في ذلك الموم تأتي منفسهاتسع ألى الموقف وهي تفورة كادة عزمن الغيظ على اعدا الله نزكان في مثل مدا البيت وقاه اللهمن شرتها وسطوتها ولماكانت الطهارة شرطافي صحة الصلاة افرد نالها بالماقدمناه بينيدى باب الصلاة ثم يتلوه الركاة ثمالصوم ثمالحبج ويكفى فى هــذا الكتاب هذاالقدرمــن العمادات فأتتسع مسائل امهات كلياب منهاوأ قررها بالحكم الكلي باليمها في الظاهر ثم أخل الى حكم تلك المسمَّلة بعينها في الباطن الى أن افرغ منهاو الله يؤيد ويعين \* ( يمان و ابضاح) \* فأوَّل ذلك تسميتها طهارة وقدذكر ناذلك في أول الياب ظاهرا وماطنا فلنشرع انشاءالله في احكامها وهوأن ينظرفي وجويها وعلى من تجب ومتي تجب وفي افعيالها وفعيامه تفعل وفي نواتضها وفي صفة الاشهاءالتي تفعيل من إحلها كإفعاته على الشر بعة وقرَّرته في كتم اوقد انحصر في هذا أمرالطهارة ولمنظرذات ظاهرا وانمانو مخالسه ظاهراحتي لانفتقرالناظرفيه الي كتب الفقهاء فيغنيه ماذكرناه ولانتعرض للادلة التي للعلماء عدلي ثبوت هدذا الحكم من كأب أوسه نه أواجهاع أوقياس فى مذهب من يقول به اطرد علة جامعة براها بين المنطوق به والمه كوت عنه ولا تتعرض الى اصول الفقه في ذلك ولا الى الادلة اذالعامة السر منصما النظر في الدليل فنحن تذكراً مّهات فروع الاحكام ومذاهب النياس فيها من وجوب وغير وجوب \* (وصل) نقول أولا اجتمع المساون قاطبة منغسرمخالف عملي وجوب الطهارة عملي كلدين لزمته الصلاة اذادخل وقته آوا نما تجب عملي البالغ حدّاطم العاتل واختلف الناس هلمن شرط وجوبها الاسلام اولاهذا حكم الظاهر فأتما حكم البياطن فىذلك وهي الطهارةالباطنة فنقول أنباطن الصلاة وروحها انما هومنياجاة الحق تعالى حيث قال قسمت الصلاة مني وبمن عيدى نصفين الحديث فذكر المناجاة يقول العبد كذا فيقول الله كذافتي أراد العبد مناجاة ربه في أي فعل كان تعنت علسه طهارة قلبه من كل شئ يخرجه

ع ٩ مان

هذا المتوضى ولم يستنج فاعلم ان ذلك طهور القلد فان الجرة الجماعة ويد الله مع الجماعه ولاياً كل الدئب الاالقاصمة وهي التي بعدت عن الجماعة وخرجت عنها وذلك مخالفة الاجماع والاستحمار معناه جمع أحجارأ قلها ثلاثه الى مافوقها من الاوتارلان الوترهوالله فلابزال الوترمشهودك والوتر طلب الثياروهوهناطلب ماألقياه الشسطان من الشبيه في اعيانك فتحمع الاجهارالانقياء من ذلك الخبث فالمقلداذا وحدشهة فينفسه هرب الى الجماعة أهل السينة فانتبدالله كماجاءمع الماعةو برالله تاييده وقوته وقدنهي رسول اللهصلي الله عليه وسلم عن دفارفة الجماعة والهلذآ فأم الاجباع في الدلالة على الحكم المشروع مقيام النص من الكتاب أوالسينة المتواترة التي تفيدالع لمفهد ذايكون استجمارك فى هذه الطهارة غم تمضمض بالذكرالحسن لتزيل به الذكر القبيع منَّ النَّميمَ والغسة والجهريالسوء من القول فلتَكن مضمضتك بالتلاوة وذكراللهواصلاح ذات البدو الامربالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى الايحب الله الجهربالسوء من القول وقال مشاء بميم وقال لاخبرفي كثيره ننجواهم الامن أمر بصدقة أومعروف أواصلاح بين النياس وماأشمه ذلك فهذه طهارة فدك وتدفيحت لك الماب فاجرفي وضوئك وغسلك وتيممك في أعضائك على هذا الاساوب فهوالذي طلمه الحق منك وقد استوفينا الكلام على هذه الطهارة في المنزلات الموصلمة فانظرها هناك نثرا ونظما وقدرميت بكعن الطريق ولتصرف هذه الطهارة بكمالهافي كل مكاف منك فانكل مكاف منذمأ مور بجميع العبادات كالهامن طهور وصلاة وزكاة وصام وجح وغبرذلك من الاعمال المشروعة وكل مكاف فبك تصرفه في هدد العبادات يحسب ماتظلمه حققته لايكاف الله نفسا الاماآناها وقدأعطى كل شئ خلقه ثم هدى أى بين كيف يستعمله فيها وهي عناية أصناف لاتزيد اكن ودنيقص في عض الاشتماص وهي العين والاذن واللسان والسد والبطن والفرج والرجل والقاب لازائدفي الانسان علمها لكن قدتنقص فبعض أشخبأص هذا النوع الانساني كالاكه والاخرسوالادم وأصحاب العباهيات فريني منهؤلاءالمكافينفك فالخطاب يترتب عليه ومن خطاب الشارع تعلم جميع مايتعلق بكل عضومن هؤلاءالاعضاء منالتكالمفوهم كالانة للنفس المخاطبة المكلفة بندبيرهذا البدن وأنت المسئول عنهم في اقامة العدل فهم فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انقطع شسع نعلد خلع الاحرى حتى يعدل بين رجلسه ولايمشي في نعل واحدة وقد منساها بكمالها ومالها من الكرامات والانوار والمنبازل والاسرار والتجليبات في كتابها المسمى مواقع النجوم وماسبقت في علمي في هذا الطريق الى ترتيبه اصلا وقيدته في احد عشريو مامن شهر رمضان بمدينة المرية سينة خس وتسعين وخسمائة وهو بغنيءن الاستاذ بل الاستاذمحتاح المه فإن الاستاذين فيهم العالى والاعلى وهذا الكتاب على اعلى مقيام يكون الاستاذ علىه ليس وراء مقيام في هيده الشريعة التي تعمد نامها في حصل لديه فليعتمد شوفيق الله علمه فانه عظيم المنفعة وماجلني على انى اعرف بمزلته الاانى رأيت الحق في النوم وتنزوهو يقول لى انصيم عبادي وهذا من اكبرنصيحة نصحتك بهاوالله الموفق ويده الهداية ولسل لنامن الامرشئ ولقدصدق الكذوب ابلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اجتمع به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء خدا فقال لتعلم بارسول الله أن الله خلقك للهداية وما سدامن الهداية بيئوان الله خلقني للغوابة وماسدي من الغوابة ثبئ لم يزده على ذلك وانصرف وحالت الملائكة منه وبير رسول الله صلى الله علمه وسلم \* (وصل) \* وبعد أن بهمك على ما بهمك علمه مما تقع لك به الفائدة فاعلمأن الله خاطب الانسيان بحملته وماخص ظاهره من ماطنه ولاماطنه من ظاهره فتوفرت دواعي الناساك ثرهم الى معرفة احكام الشرع في ظواهرهم وغفلوا عن الاحكام المشروعة في يواطنهم الاالقليل وهمأهل طريق الله فانهم بحثوا في ذلك ظاهر اوماطنا فيامن حكم قرّروه شرعافي ظواهرهم

المتقعة التي ينسع بهاو يجرى عليها فيختلف طعمه فنه عذب فرات ومنه ولأأجاج وسنده زعاق وماءالغمثء ليحالة واحدةماءخالص ساسال سائغ شرابه وهذه علوم الافكارا العديمة والعةول فانء لوم العقبل المستفادة من الفكريشو مهاً النغير لانها بحسب مزاج المتَّفَ وَعَنِي العقلاء لانه مانظرالافي مواة محسوسة كونية فيالخيال وعيلى مثال هيذا تتوميه أعينها تتخذانم مذالاتهم فيااشئ الواحدأ وتحتلف مقالة الناظر الواحدفي الشئ الواحد في ازمان مختافة لاختلاف الامزجة والتخلمط والامشاج الذى في نشأتهم فاختلفت اقاويلهم في الشيئ الواحد وفي الاصول التي منونعلهما فروعهم والعلم اللدني الالهبي المشروع ذوطع واحدد وان اختلفت مطاعمانا اختلفت فيالطيب فطبب وأطبب فهو خالص ماشيابه كدر لانه يخلص من حكم المزاج الطبيعي وتأثير البنا مسع فهه فيكانت الانبهاء والاولهاء وكل مخبرعن اللهءلي قول واحدان لم يزدفلا ينقص ولاتحالف بصة ق بعضهم بعضاك مالم يختلف ماء السماء حال النزول فلمكن اعتمادك وطهو رك في قلمك عثل هذااالعلوليس هو الاالعلى بالمشير وع المشبه عاءالغيث فان لم تفعل فانصحت نفسك وكنت في ذاتك وطهرك بحسب ماتكون البقعة التي ببع منهاذاك الماء فان فرقت بين عذبه وملحه فاعلم المكسليم الحاسـة وهـذه مسـئلة لمأجدأحدابه عليها فان أكل السكوف حلاوة السكرضميم وفى مرارة الصيرليس بصحير ولايقتضمه الدلسل العقلي وقدنيه خاله ان تنهت فانظر شما واليي استدرك علوم الشريعية فى ذلك وعــــلوم الاولـــاء والعقلاء الذين أخـــذوهـا عن الله مالر ماضاتّ والخلوات وانجاهمدات والاعمتزال عنفضول الجوارح وخواطر النفوس وانالم تفرق ببزهد دالمماه فاعلم الله سيئ المزاج قد غلب علدك خلط من اخلاطك فالنافك من حملة الاان يتدارك الله برجته نفسك فاذا استعملت من ماءهـ ذه العلوم في طها رتك ما دللتك عليه وهو العـ لم المشروع طهرت صفاتك وروحاند فكح ماطهرت أعضاءك بالماء وتطفتها فأقول طهارتك غسل بدبك قبل ادخالهما في الاناء عندقه امك من نوم الله ل بلاخلاف ووجوب غساهما من نوم الله لبلا خلاف والمدمحل القوة والتصريف فطهورهما بعلم لاحول في السيرى ولاقوّة الا مالله العلي العظم في المني والمدان محل القبض والامساك بخلاو شحيا فطورهما بالبسط و لانفياق كر ماوحودا وسهاء ويؤم اللسل غفلتك عن علم عالم غسك ونوم النهار غفلتك عن علم عالم شهادتك فهذا عين تحلتك ونحققتك بعالم الغسب والشهادة من الاسماء الحسني المضافة ثم بعد ذلك الاستنصاء والاستصمار والجبع مننهماأ فضلمن الافراد فهماطهارتان نورفي نورمرغب فهماسنة وقرءآبا فالاستنحاء هواستعمال الماء في طهارة السوءتين لماقام مـمامن الاذي وهما محل الستروالصون كما هما محل اخراج إلخت والاذى انقائم ساطنك وهوماتعلق ساطنك من الافكار الرديثة والشسه المضلة كما ورد في العجيمِ إن الشمطان مأتي الى الانسان في قلمه فمقول له من خلق كذا من خلق كذا حتى مقول في خلق الله فطهارة هـذا القلب من هذا الاذي ما عاله رسول الله صلى الله علمه وسلم الاستعادة والانتهاء وهـما عورتان أى مائلتـان الى مانوسوسبه نفســه من الامورالقـادحة فىالدين للوفرعا فان الدبر هو الاصل في الاذي فانه ما وجدالالهلذا والمخرجان الاخران في الرجل والمرأة فرعان عنهذا الاصل ففهمما وجهالي الخبرووجه الى الشروهو النكاح والسفاح ألارى النجاسة اذاوردت عملي الماء القليل أثرت فيه فرلم يستعمل كذلك الشبه اذاوردت على القلوب الضعمفة الرأى أثرت فها واذاوردتء لى العجرا ستهلكت فمه كذلك الفلوب القوية المؤيدة بالعما ورؤس المسائل اذاجاء مهاشه طان الانس اوالحنّ الى المتضلع من العلم الالهبي الريان منه قلب عهنها وعرف كمف رديحامها ذهبا وقصد مرها ماكسيرالعلم اللدني الذي عنده من عناية الرحة الالهمة التي أتاه الله بها وعرف وجه الحق منها وآثر فيهما فهملذا سرالاستنتياء الروحاني فان استتبمر

اذاهمنت واتقنت وفرغ منهاتطاب بذاتها وحالها صانعا يعمل بهاماص عتله وماتعين زيدا ولاعرا ولاخالداولا واحدادعينه فاذا جاء ن جاء من أهل الصنعة مكنية الآلة من نفسها تمكناذا تمالا تنصف بالاحتمارفيه فجعل يعمل مهاصنعته بصرف كلآلة فهماه بتتله فنهامكملة وهي المخلقة بعني النامة الخلقة ومنهاغبرمكملة وهي غيرالخلقة فسنقص العامل من العمل على قدرمانقص من حودة الالة وذلك المعلم أن الكيال الذاتي لله فيمن لك الحق من مة جسدك وروحك لتنظر وتتفكر فتصر أن الله ماخلقك مدى وانطال المدى وأما القصد الذي هو النمة فهو شرط في صحة هذا القطهر بخلاف قال الله تعالى فتمموا صعمداطسا أى اقصدوا التراب الذي مافيه ما ينع من استعماله في عذم العمادة من نحاسة ولم يقل ذلك في طهارة الماء فانه أحال على الماء المطلق لا المضاف فان المضاف مقمد عا أضيف المه عندالعرب فأذاقلت للعربي اعطني ماعجا المذبإلماء الذي هوغيرمضاف ومايفهم العربي منه غير ذلك وماأرسل رسول ولاأنزل كأب الاباسان ةومه يقول رسول اللهصلي الله علمه وسلم أنزل الفرءآن بلساني لسان عربى مسرويقول تعالى اناجعاناه قرءآناعر بالعلكم تعقلون فلهدالم يقل بالقصد فالماء لانه سر الحماة فعطى الحماة بذاته سواء قصداً ملى قصد بخلاف التراب فانه ان لم يقصد الصعمد الطمب فليس بنافع لانه جسدكثيف لايسرى وروحه اقصد فان القصدمعني روحاني فافتقر المتمم مقتمدالخياس فىالتراب أوالارض بحلاف أيضاولم يفتقرالمتونيي بالماء بمجلاف وقال اغسلوا ولميقل تيموا ماءطسا فان قالواانماا لاعمال مالنيات وهي القصد والوضؤء عمل قلنا يبلنا ماتمولون ونحن نقول به ولكن النبة هنامتعلقهاالعمل لاالماءوالماءماهو العمل والقصدهنالك للصعيد فيفتقر الوضوء مهدا الحددث لانسة من حدث ماهو عمل بماء فالماء تابيع للعمل والعمل هوالمقصود بالنمة وهنالك القصدللصعيد الطيب والعمل به ندع يحتاج الى نية اخرى عند الشروع في الفعل كما يفتقر العمل مالما فيالوضو والغسل وجمع الاعمال المشهروعة الى الاخلاص المأموريه وهو النمة بخلاف فالتعالى وماأمروا الالمعمدوا آنله مخلصيزله الدين وفي هذه الآتة نظروهذه مسئلة ماحققها الفقها على الطريق التي سلكاها في تحقيقها فافه مولم قل في الماء تهموا الماء فيفتقر الي روح من النمة والماء في نفسه روح فانه يعطي الحداد من ذاته قال تعالى وحعلنا من الماءُ كل شيء حيَّ فان كلُّ شئ يسجم بحمد الله ولا يسبم الاحي فالماء أصل الحماة في الاشماء ولهدذا وقع الخلاف بين علما، الشريعة في النية في الوضوء هل هي شمط في صحته أولست بشيرط في صحته والسير ماذ كرناه فان قبل ان الامام الذي لايرى النية في الوضو وراها في غسل الجنابة وكلا العباد تمن بالما وهو سر الحياة فيهما قلنالماكانت الحنادتها وقداعتبرالثهر عالطهارة منهالدنس حكمي فهالامتزاج ما الجنابة بما فى الاخلاط وكون الحناية ماءمستحملا من دم فشاركت الماء في سرّ الحياة فقم انعا فلم يقوالماء وحده على ازالة حكم الجنابة لماذكر نافافة فر الى روح مؤيدله عند الاغتسال فاحتاج الى مساعدة النبة فاجمَّع حكم النبة وهي روح معنوى وحكم الماء فأزالا بالغ. ل حكم الجنابة بلاشك كأبى حنيفة ومن قال بقوله في هذه المسئلة ومن رعيكون ماء الحنيابة لايقوى قوة الماء المطلق لانه ماءاستحال من دم كاءالجذارة الى ممازجته بالاخلاط ومفارقته اياه ماكثافة والوينة فالقدضعف ماءالجنابةعن مقاومة الماءالمطلق فسلم يفتقرعنده الينية كالحسن بنجني والمخالف الهمامن العلاء ما تفطن لمارأ باه هدان الامامان ومن دهب مذهبهما فاجعل بالله لما ينته ورج ماشنت أوصل) و بعدأن تحققت هذا فاعلم ان الماء ماآن ماء ملطف مقطر في غاية الصفاء والتخليص وهوماءالغيث فانه ماءمستحيل من ابخرة كثيفة قدأ زال التقطيرما كان تعلق به من الكئافة وذلك هوالعلمااشرى فانهءن رياضة ومحياهدة وتخليص فطهر بهذاتك لمناجأة ربك والماءالآخر ماعم يبلغ فى اللطافة هـذا المبلغ وهوماء العدون والا تبأروالانهار فانه نبيع من الاحجيار ممتزجا بحسب

وعندى انه رفع المانع في الوقت ولا بدو كون النارع حكم بالطهارة اذا وجدالما وحكم آخر منه كا عاد حكم المانع بعدما كان ارتفع وماعدا التراب عافارق الارض بخلاف قال الله تعالى باأبها الذين آمنو ااذا فتم الى المصلاة فاغسلوا وجوهكم وأبديكم الى المرافق واسبحو ابرؤسكم وأرجاكم بنصب اللام وخفضها الى المحبير وان كنتم جنبا فاطهر و اوان كنتم منى أوعلى سفرأ وجاء أحد منكم من الغائط اولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتهمو اصعيد اطسا فامسحو الوجوهكم وأبديكم منه ماير يدالله ليجعل عليكم من السماء ماء منه ماير يدالله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وقال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذ هب عنا المحاء ماء وكنت أقرأ عليه القروف به خومن الحنية وكنت أقرأ عليه القروف به هومن الحنية وكنت أقرأ عليه المناول المناوسة عن وحمائه فقرأت السراط بالسين لابن كثير فتيال باشبلية دن بلاد الاندلس سنة ثمان وسبعين وخصمائه فقرأت السراط بالسين لابن كثير فتيال في المناول الغراب كنه تقولون صقرأ وسقر فقال له ما أدرى ما تقول وآكنني المناء بريل القدر والطهور الشرعي يذهب قذر الشيطان قال تعالى وثيابا فطهر وقال امرؤ التيس

وان كنت قدساءتك منى خليقة ﴿ فَسَلَّى مِنْ ثَيَا بِكُ تَنْسُلُ

فكنى بالثوب عن الودوالوصلة وقال رسول الله صلى الله على في خبرعن رتبه ماوسه في أرضى ولاسما في ووسعنى قلب عبدى المؤسن ومن أسما نه سهانه المؤسن في تُعلق به فقد طهر قليه لان الغلب محل الا يمان فكانت فيه السعة الالهمة والتحلى الرباني (والطهارة عامة) وهي الغسل للفناء الذي عم ذانه لوجود اللذة بالكون عندا لجاع \* أربها السهى وتربي القمر (وخاصة) وهي الوضوء الخصص بعض الاعضاء بالاغتسال والمسح وهو نسه على مقامات معلومة وتجليات شريفة دنها اقرة والكلام والانفاس والصدق والتواضع والحياء والسماع والثبات فهذه أعضاء الوضوء وهي مقامات شريفة لها تنائج في القرب الى الله وهذه الطهارة الروحانية بأحداً مرين المابسر الحياة أوبأ صل انتشا الطبيعي العنصرى فالوضوء بسرا لحياة المائد المؤلفة وأوبأ صل انتشا في الوضوء بسرا لحياة المؤلف القبوم أو بأصل انتشا في قوله علمه السيلام من عرف نفسه عرف رتبه أحالك في قوله تعلم بالتما بالنفصيل وأخفال عند بالأحمال لتنظر والتفكر في ذا تك لتعرف من عرف نفسه عرف رتبه أحالك علما بالتفصيل وأخفال عند بالاحمال النسان علم بالموالية من طبق وهي نشأة الإنسان عن النفصيل ومواقع النجوم فكني عن ذلك بالقرار المكن ثم خلقنا النسان في النفصيل فان اللهم العلمة علقة مضعة فحلقنا المنعة عظاما فك ونا العظام لها وقد تم البدن على النفصيل فان اللهم العمن العروق والاعصاب بيت مفرد

وفى كل طورله آية \* تدل على الني مفتقر

ثما جل خلق النفس الناطقة التي هو بهاانسان في هذه الآية فقال ثم أنشأناه خلفا آخر عرفك أن المزاج لا أثرله وان لم يكن نصافه وظاهر وأبين منه قوله فسوّاك فعدلك وهو ماذكره فى التفصيل من النقلب في الاطوار فقال في أي صورة ماشا وكيك فقرنه بالمشيئة والظاهرانه لو اقتضى المزاج روحا خاصا معينا ما قال في أي صورة ماشا وأي حرف نكرة مشل حرف ما فانه حرف يقع على كل شئ فأبان لك انازاج لا يطلب صورة بعينها ولكن بعد حصولها تحتاج الى هذا المزاج وترجع اليه لما فيه من القوى التي لا تذبر الانها فانه بقواه لها كالالات لصانع النجارة أو البناء مثلا

٩

ولاوقفت كفاه فيساحة القفا تسيخرها الاغمار في منزل القوى تناقض معني الطهر للعمر والتني ريئاهن الدعوى وفيا بماادعي ومستنثرأ ودىبه كثرة الردى الى احسن الاقوال واكتف واقتفي عـلى طهره بمسم وفي سرّد خفـا بمنزله فالمسم يوم بلاقضا ولوقطعت مني آلمفاصل والكلي لكل مريد لم يرد ظاهر الدنا تيه .... و يكفه من طب الثرى وصيره شفعافنع الذياتي كاعت اللذات اجزاءه العلى ماخرا حه بين الترائب والمطيا ولوغاب مالذات النزيهة ما جفا يعمد ويقضى ماتضمن واحتوى فلم يأنس الزلق وانبلغ المني ولس جهول بالاموركن درى من اخوانهم تحظى مقريب مصطو توارىءن الانصار أعظم منتشا

وان لم عس الماء قدة رأسه فاانفك من رق العسودية التي وان لم برالكرسي في غـل رجـله اذامضمض الانسان غاه ولم يكن ومستنشق ماشم ريح اتصاله دىماخاه ماينفك يطهر ان صغا وانابس الحرموق وهومسافر ثلاثة ايام وانكان حاضرا وفي المسمسرة لاابوح بذكره ريملوه مسم في الجمائر بين وان عدم الماء القراح فانه ويوتره وجها وكنا فانابى اذا احنب الانسان عم طهوره الم ترأن الله نسسه خلقه فذالاالذى اخنى علسه طهوره فاننسى الانسان ركنافانه وان لم كن ركا وعطل سنة ودالكُ في كل العسادات شائع وهـ ذاطهور العارفين فان تكن اذاكان هـ ذاظاه والامر فالذي

اعله أبدناالله وابالأبروح منه انهلها كانت اطؤارة النظافة علنا نهاصفة تنزيه وهبي معنوية وحسمة طهارة قلب وطهارة أعضاء معينة فالمعنوية طهارة النفس من سفساف الاخلاق ومذموهها وطهارة العقل من دنس الافكار والشبه وطهارة السريمن النظر الى الاغسار وطهارة الاعضاء متعدّدة اذ لكل عضوطها ردمعنويةذكرناها في كاب التنزلات الموصلية في أبواب الطهارة منه وطهارة الحسرمن الامور المستقذرة التي تستخبثها النفوس طبعا وعادة وهاتان الطهارتان مشروعتان فالطهارة الحسمة الظاهرة نوعان النوعاء ولقدذكرناه وهوالنظافة والنوع الآخر افعال معمنة مخصوصة فيمحال معينة مخصوصة لاحوال موجبة مخصوصة لايزادفيها ولاينقص منهاشرعا والهذاالنوعمن الطهارة المذكورة ثلاثه أ-ماءشرعاوضوءوغسلوتيم وتكون هذه الطهارة بثلاثه أشياءاثنان مجمع علمهما وواحد مختلف فده فدلجع علمهما الماء المطلق والتراب سواء فارق الارمس أملم يفارقها والواحد الختلف فمه الوضوء خاصة بنسد التمروالتهم بما فارق الارض مما ينطلق عليه اسم الارض اذاكان في الارمن فإنه مختلف فيه ماعدا التراب كاذكرناه وهده الطهارة قد تكون عبادة مستقلة كما قال عليه السلام فها نورعيلي نور وقدتكون شرطافي صحة عيادة مشروعة مخصوصة لا تصعرتلك العبادة شرعاالا بوجودها أوالافضلمة فالاول كالوضوعلى الوضونورعلى نور والناني كرفع الموانع عن فعل العسادة التي لا تصور الابهذه الطههارة واستماحة فعلها وهو الاصل في تشريعها ومماتمع به هـذه الطهارة ما يكون رافعًا للمانع صبيم اللفعل معاوهو الماء بلاخلاف ونبيذ التمرفي الوضوء بخلاف ومنه ماتقع به الاباحة للفعل المعين في الوقت المذروض وقوعه فيه ولابرفع المانع بخلاف وهوالتراب

الاالله لايكون مؤمنا الااذا قالها القول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا والها الموله فهوعين اثبات رسالته فلماتضمنت هذه الكامة الخاصة الشهمادة بالرسالة لم يذل قولوا محمدرسول الله وتول في غير القول وهوالايمان اذالايمان معنى من المسانى ما هو ممايد رك بالحس فقرن بالاعمان بالله الايمان بد وبماحاءيه بعني من عنده مماله ان يشرعه من غيرنقل عن الله فتال في حديث اسْ عمر أمرت ان اقد تل النياس حتى يشهدوا ان لا اله الاالله ويؤمنواني وجياجئت به من اجل المنيافق المثلد فانه ، بقولها منغمرايمان بقلبه ولااعتقادوالجاحدالمنافق يتولها لالقوله مععلم بأنه رسول اللهدن كالهلامن دلله العقلي واعلمان التلفظ بشهادة الرسالة المقرونة بشهادة التوحيد فيمسر الهبيءع فيابه الحق سحانه ونعالي وهوان الاله الواحد الذي جاء يوصفه ونعته الشارع ماهو التوحيد الالهيئ الذي ادركه العقل فان ذلك لا ينبيل اقتران الشهادة بالرسالة مع الشهادة ما لتوحمد فهذا النوحيد من حمث مايعله الشارع ماهو التوحمد من حمث ما ثبته النظر العقلي واذا كان الاله الذي دعاالشرع ألى عبادته ويؤحيده انماهو في رثبة كونه الهافي ذاته صحبان ينعته جانعته به من الاستواء والنزول والمعية والتردّد والتدمر رمااشيه ذلاءن الصفات التي لا بقيلها بوّحيد العقل المحض المجرّد عن الشرع فهذا المعبود ينبغي ان تقرن شهادة الرسول برسالته بشهادة يؤحيد مرسله والهذا يضاف الى الله فعقال اشهد ان لا أنه الاالله واشهدان مجدارسول الله كل يوم ثلاثين مرّة في أذان اللحس الصلوات وفي الاقامة والمتلفظون ميذه الشهادة الرسالمة التفصيل فيم كالتفصيل فيشمادة التوحيد فلنمش ماعيلي ذلك الاسلوب من الابواب وفي الايمان بالله وبرسوله الايمان بكل مأجاء به من عند الله ومن عنده مماسنه وشرعه ودخل فماسنه الايمان بسنة من سن سنة حسنة فاحتمرًا لشرع وحدوث العبادة المرغب فبهاممالا ينسيخ حكما ثابتاالي يوم القيامة وهمذا الحكم خاص بهذه الامتة وأعني بالحكم نسميتها سنة تشريفالهذه الامّة وكانت في حق غيرهم من الامم السالفة تسمى رهبانية قال تعالى ورهبانية التدعوها فن قال بدعة في هذه الامّة مما سماها الشيارع سنة فالصاب السنة الاان يكون ما بلغه ذلك والاتساع اولىمن الابتداع والفرق بين الاتساع والابتداع معقول ولهذا جخ الشارع الحا قسمينهاسنة وماسماها بدعة لان الانتداع اظهارأ مرعلي غيرمنال هذاا صله ولهذا قال الحق تعالى عن نفسه بديع السموات والارض اى موجدهاعلى غيرمنال سبق فلوشرع الانسان اليوم امرا لااصل اله في أأشر علكان ذلك المداعا ولم يكن بسوغ لنا الآخذ به فعدل الشارع عن لفظ الاستداع الي لفظ السنة اذكانت السنة مشروعة وقد شرع الله لمحد صلى الله علم وسلم الاقتداء بهدى الانباء عليهماللام والله يقول الحق وهومهدى السسل

### \* (البياب الثامن والسيتون)

### فىمعرفة اسرارالطهارة شعر

بسيرا على اهل التيقظ والذكا اداجانب البحر اللدنى واحتمى ولم يفن عن بحرالحقيقة مازكا على السنة المذلى حليف المن مضى وفارق من يهواه من باطن الردى بخيلا بما يهوى على فطرة الاولى ادالم يلح سيف النوكل منتضى وصح له رفع الستور متى يشسا مصرتحدسر الطهارة واضحا فكم طأهر لم تصف بطهارة ولوغاص فى المحرالاجام حياته اذااستجمرالانسان وترافقد مشى فان شفع استجماره عاد خاسرا وان غسل الكفين وتراولم يزل فاغسلت كف خسب ومعصم اذاسي غسل الوجه صم حياؤه

ماهوالامركإزعت ولابتدمن اله وقدا تنفت الكثرة من الآكهة بحرف الإيحاب الذي هوقول الااملة وأوجمواهذه النسبة اليالمذ كوراعد حرف الايجاب وهومسمي الله فقالوالااله الاالله فلإتنت نسمة الالوهة بقه ماثيات المثبت لانه سهانه اله اننفسه فأثبت المثبت بقوله الاالله هذاالا مرفي نفس من لم يكن بعتقدانفراده سحانه مذاالوصف فان اثبات المثبت محال وابس نفي المنفي بحال فعلى الحقيقة ماعبد المشيرلة الاالله لانهلو لم بعترتند الالوهة في الشيريك ماعهده وقضى رملة ألا تعيدوا الااباه ولذلك غارالحق لهذاالوصف فعياقهم فىالدنيبااذلم يحترموه ورزقهمو معدعاءهماذاسألوهالارزاق لعلدتعيالي انهم مالحأوا الااهذه المرتمة وان اخطأوافي النسبة فشقوا شقاءالا بدحدث نبههم الرسول على بوحمدمن تجبله هذه النسبة فلم ينظروا ولانصحوا نفوجهم واهذا كانت دلالة كل رسول بحسب ماكان الغيالب على أهل زمانه لتقوم علمهما لحجة السالغة فعمت هدذه الكلمة مرتمة العدم والوجود فلم تسق مرتمة الا وهي د اخار تحت النبي والاثبات فلها الشمول فن قائل لااله الاالله بنفسه ومن قائل لااله الاالله بنعتم ومن قائل لااله الالله بريه ومن قائل لا اله الالله بنعت ربه ومن قائل لا اله الاالله بحاله ومن قائل لا اله الاالله بحكمه وهوالمؤدن خاصة والجسمة الباقون مالهم في الاعان مدخل اتمامن قال لااله الاالله بنفسيه فهوالذي قالهامن تجلمه لنفسيه فرأى استفادة وجوده من غتره رؤية نفسيه ان يقول لااله الا الله وهوالتوحسدالذاتي الذي اشارت المهطائفة من المحققير وامّاالقيائل لااله الاالله بنعته فهو الذى وحدد بعله فان نعته العلم شوحمد الله وأحديمه فنطقه عله والفرق منه وبين الاق ل ان الاوَلَ عن شهودوهذا الثباني عن وحود والوجودة ديكون عن شهودوقد لايكون واتما القيائل لااله الاالله بربه فهوالذي رأى ان الحقء مز الوحو دلاامر آخر وأن انصاف الممكات بالوحو دهو ظهورا لحق لتفسه باعيانها وذلك ان استفادتها الوجودلها من الله انمياهو من حيث وحوده فان الوحو د المستفادوهو الظاهر هوعن الحبكم به على هذه الاعمان فقال لااله الاالله يربه وامّا القائل لااله الاالله نبعث ربه فأنه رأى ان الحقّ سبحانه من حمث احديته وذاته ماهو مسمى الله والرب فإنه لا يقبل الاضافة ورأى أتّ مسمى الرب يقتضى المربوب ومسمى الله يطلب المألوه ورأى انهم لمااستفاد وامنه الوجود ثبت له اسم الرباذ كان المربوب يطلمه فالمربوب اصل في ثبوت الاسم الرب ووحو دالحق اصل في وجود الممكلات ورأى ان لااله الاالله لاتطلمه عن الذات فقال لااله الاالله بنعت الرب الذي تعته به المربوب فالعلم سا اصل فى علمنا به يقول علمه السلام من عرف نفسه عرف ربه فوجود نامو قوف على وجوده والعلم به موقوفعلى العلربنا فهوأصل من وحهونحن اصلرمن وحه واتما القائل لااله الاالته يحاله فهوالذى بستندفي اموره الىغـىرا متد فاذالم يتفق له حصول ماطلب تحصيله نمن استنداليه وستت الابواب فى وجهه من جيع الجهات رجع الى الله اضطرارا فقال لااله الاالله يحاله وهؤلاء الاصناف كلهم لا يتصفون بالاعان لانه مافيهم من قالهاعن تقامدوا مامن قال لااله الاالله بحكمه فهو الذي قالها لقول الشارع حمث اوجب علمه ان يقولها وحكم علمه ان يقولها ولولاهذا الحكم ما قالها على حهة القرية الى الله وربما أنه أذا قالها قالها معلما ومعلما \* دخلت على شيخنا أي العباس العربي "من أهل العليما وكأن مستهتر ابذكر الاسم الله لامزيد علمه شيئا فقلت له ياسسدى لم لا تقول لا اله الا الله فقال لى يا ولدى الانفاس سدالله ماهي سـ دي فأخاف ان متمض الله روحي عندماا قول لااله فأفيض في وحشـة النفي وسأات شيحا آخرعن ذلك فقال لي مارأت عهني ولا "معت اذني من بقول الاالله غيرالله فلم اجد من انفي فأقول كاسمعته الله الله وانما تعبدنا بهذا الاسم في التوحيد لانه الاسم الجامع المنعوت بجميع الاسماء الالهية ومانفلانه وقعت من احدمن المعمودين فيه مشياركة بجلاف غيره من الاسمياء الشريفة مثل اله وغيره وبهذا القدرمن القول اذاقيل اقول الشارع يثب الايمان وانماتحال الشارع حتى يقولوا لاالهالاالله ولم يقلمجمدوسول الله لتضمن هذه الشهادة بالتوحيد للشهيادة بالرسيالة فمان القائل لااله

هؤلاءو بيزمين بدعوالى الله على بصيرة ومن هو على بينة من ربه فاعلم العلماء بالله بعد ملائكة الله برسل الله واولياً ؤه ثم العلماء بالادلة ومن دونهم وان وافق العلم في نفس الا مرفلدس هو عند نفسه معالم لاتر دّ د الدمكاني الذي يحده في نفسه المنصف في اهو مؤمن الإعماجاء في كتاب الله على المعدين وعماماء عرب رسوله على الجلة لا على التنص لل الاماح صلله من ذلك تواترا والهذا قبل للمؤمنين آمنوا بالله ورسوله فة د مان لك مراتب الخلق في العلم ما لله فإذا جاء الرسول وبهزيد مه العلماء ما لله وغسر العلماء ما لله وقال للعمسع قولو الااله الاالله علناعلي القطع الدصلي الله عليه وسلم فى ذلك القول معلم لمن لاعلم له شوحيد الله من المشركين وعلناانه في ذلك القول اينا معلم العلماء بالله و توحده ان التلفظيه واحب وانه المعاصم من سفك دماثهم ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لااله الاالله فاذا قالوها عصموا - بي د ماءه مروأ والهم الاجتها وحسام م على الله ولم يقسل حتى يعلمو افان فيهم العلماء فالححكم هنساللة ول لالاعهام والحبكم يوم تهلى السرائر للعملم لاللقول فتالهما هناانعالم والمؤدن والمنافق الذي ايس بعالم ولاءؤمن فاذا قالوا هذه الكامة عصموا دماءهم وأموالهم الاجتمها في الدنساوحسامهم على الله في الا تخرة من اجل المنافق ومن ترتب علمه حق لاحد فلم يؤخذ منه واتما في الدنيا في اجل الحدود الموضوعة فإن قول لا اله الله لا يستقطها في الدنيا ولا في الا تخرة يقول تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم فعلون بقرينة الحال انه سؤال واستفهام عن اجامة ومنالة اوب فيقولون لاعلم انااى لم نطلع على القلوب انك انت علام الغيوب تأكمد وتأسد لماذكرنا ثمقال صلى الله عليه وسلم من اسمه الملك بني الاسلام على خس فصيره ملكا شهادة أن لااله الا الله وهني القلب وان محمد ارسول الله هو حاجب الباب واقام لله لا تهي الجنبة الهني والماء الزكاة هي الجنبة اليسرى وصيام ومضانهي المقدمة والحجرهي الساقة ورجاكات الصلاة المقدمة لكونهانورا فهى تحسب الملائه وقدورد في الخبران جيابه النوروقد تكون الزكاة الممنة لانهاانف اق يحتاج الي ووة لاخراج ماكان يمليكه عن مليكه ويكون الحج الميسرة لماضه من الانفياق والقرابين حسث تحتمع مالزكاة في الصدقة والهدية وكلاهمامن اعمال الايدى ويكون الصوم الساقة فإن الخلف نظيرا لامام وهو ضماء فان الصرضيا والصوم والضياء س النورفه وأولى بالساقة للموازنة فان الاستريشي على اثر الاون وهكذا بكون الاتسان الاالهسي توم القمامة في صورة ملك على هذه الصفة فأعل لااله الاالله فىالقلبوأهلالصلاة فيالمقدمة وأهلالزكاة وهي الصدقة فيالممنة وأهل الحج في المسرة وأهل الصمام في الساقة جعلنا الله من أقام شاءيته على هذه القواعد فكان يبته الايمان وحده من القهلة الصلاة ومن الشمال الصوم ومن الغرب صدقة الدمرّ ومن الثير قرصدقة العلانية واقد سيعد ساكنه \* واعــلم ان لا اله الا الله كلة نفي واثبات وهي افضل كلة قالتها الانهاء قال رسول الله صل الله علمه وسلم افضل الدعاء دعاء يوم عرفة اشار ذادعاء العارفين مالله وافضل ماقلت اناوالنبيون من قبلي لااله الاالته وهو حديث صحيح رواية ومعنى فالنفي لابدأن يردعلى ثابت فينفسه فانه ان وردالنفي على مالىس ثابت وهوالمنقى اثبته لآن ورود النفي على النفي اثبات كانعدم العدم وحود فيانفي هذا النافي بقوله لااله اخبرونا فقد استفهمناكم والمثت ابضاهل حكمه حكمه المنفى من إنه لا ثبت الاالمنفي اوحكمه حكم اخر يتمنز به عن حكم المنق فأى تني نفي هذا النافي وأى شئ البت هذا المنت هسذا كله لابدّ من تحقيقه انشاءالله فاعساران النؤ وردعلي اعمان من المخلوقات لما وصفت بالالوهمة ونسبت الهاوقيل فههاآلهة ولهذا تعجب من تعجب من المشركين لمادعاهم رسول الله صلى الله عليه وسيلم الى الله الواحد فاخبرنااللهءنيه حبث قال أحعل الاتلهة الهياواحيدا ان هذالشئ عجيات فسموها آلهة وهي لست بهذه الصفة فورد حكم النفي على هذه النسبة الشابتة عندهم اليم الافي نفس الامر لاعلى نفي الالوهية لانه لونفي النفي الكانء من الاثبات لمازعه المشراء فكانه بقول للمشراء هذا القول الذي قلت لا يصحاى

بل

هــذاالعالم الموحداء الما وتصديقا م ـذا الرسول فاذا فال العالم لااله الاالله لقول رسول الله صلى الله علمه وسلمله قل لا اله الا الله عن أمر الله يهي مؤمنا فان الرسول أوجب علمه أن يتنولها وقد كان في نفسه عالمام او مخبرا في نفسه في التلفظ مهاوعدم التلفظ مها فهذه مرتبة العالم بتو حيد الله من حمث الدلدل فمن مات رهو يعلمانه لااله الاالله دخل الجنة بلاشك ولاريب وهومن المعداء فأمامن كآن في الفترات فسعثه الله الله وحده كقس بن ساعد ذلاهو تابيع لانه ايس بحوَّمن ولاهو متبوع لانه لس برسول من عندالله بل هوعالم بالله وبما علم من الكوائن الحادثة في العالم باي وجه علها وليس لمخلوق أن يشرع مالم يأذن به الله تعالى ولا أن يوجب وقوع بمكنمن عالم الغيب يجوز خلافه في دامله على حهة القربة الى الله الابوحي من الله واخسار \* وهنيانكت لمن له قلب وقطنة لقوله تعيالي وأوحى فى كل سماء أمرها وقوله انهأودع اللوح المحفوظ جمع ما يجريه فى خلقه الى يوم القيامة ومما اوحي الله في سموا له وأودعه في لوحه بعثة الرسل فتؤخذ من اللوح كشفا واطلاعا وتؤخذ من السماءنظرا واختبارا وعلهم معثة الرسل علهم بما يحسئون بهسن القريات الي الله وبأز مانهم وامكنتهم وحلاهم ومايكون من انساس بعدالموت ومايكون منهم في البعث والحشروما آلهم الى السعادة اوالشقاءمن جنة وناروان الله جعل بروح الفلك ومنازله وسيماحة كواكبه ادلة على حكم مايجر بهالله في العيالم الطبيعي والعنصري من حروبردوسس ورطوية في حاروباردو إبس ورطب أغنهاما يقتضي وحودالا جسام في ازمان معلومة ومنهاما يقتضي وحودالارواح ومنهاما يقتضي بقاءمة ذالسموات وهوالعلم الذي اشارالمه أبوطالب المكيمن أن الفلك يدور بأنف اس العالم ومع دورته ذلك همرفيه متفاضلون بعضه معلى بعض فنهمال كاسل المحفق المدقق ومنهم من ينزّل على درجته بالتفياضل في النزول وقدراً يناجاء تمن اصحاب خط الرمل والعلماء بتقادير عركات الافلاك وتسميركواكهاوالاقترانات ومقادرها وسنازل اقتراناتها ومايحدث اللهعند ذلكمن الحكم في خلقه كالاسماب المعتادة في العامة التي لا يهلها أحد ولا يكفر القائل مها فهذه ابضامعتادة عندالعلماء فانهما تعطى بحسب تألىف طبائعها مالايعطمه حالها في غيرا قترانها بغيرها فيخبرون بأسور جزئية تقع على حدّما اخبروا به وان كان ذلك الامر واقعا بحكم الاتفاق بالنظر السه وان كان علما فى نفس الامر فإن التا ظرفسه ما هوء لى يقسن وان قطع به فى نفسه لغه موض الامر فيا يصم أن يكون مع الانصاف على بقين من نفسه انه ما فاته دقيقة في نظره ولا فانت من مهدله السيسل قبله من غيرني مخبرعن الله غان المتأخر على حاب المتقدّم يعمّد فلمارأ يشاذلك علسا أن لله اسرارا ف خلقه ومن حمل هــذه المرتمة من العــلم لم يكن أحداقوي في الايمــان سنه بمــاجاءت به الرسل وما جاءبه رسول الله صلى الله علمه وسلم من عندالله الامن بدعو الى الله على معرة كالرسول وأتباعه وكالامنافي المفاضلة انماهو بينهو لاءوبين هل التقليد لابين الرسيل وأولياء الله وخاصته الذين تولى المه تعلمه بيام ما معاليم وحبيم من المنه على المناه المعالم وم محكم القطع لا بحكم الاتفاق يقول رسول اللهصلي الله علمه وسلم في علم الخط أن نبساس الانبساء بعث به قبل هوا دريس فأوحى الله المسه في تلك الاشكال التي اقامها الله له مقام الملك لغيره وكا يجي الملك من غير قصد من الذي لمجيئه كذلك يجيء شكل الخطمن غبرقصدالضارب صاحب الخطالمه وهذه هي الامتهات خاصة ثم نمرع له ان بشيرع وهي السنة التي برى الرسول ان يضعها في العالم وأصلها الوحي كذلكُ ما يولد صاحب الحظءن الامتهات من الاولاد وأولاد الاولاد فتفصيرك تلك الاشكال عن الام المطلوب على ماهوعلمه والضمر فمه كالنمة في العمل فلايخطئ فالعلمة السلام في العالمين بالخط فن وافق خطه خطه بعنى خطذلك النبي فقدأ صاب الحق فهذا مثل من يدعو الى الله عداع بصيرة من اساع الرسل 

## \* (الباب السابع والستون) \*

لمعرفة سرالااله الاالله مجدرسول الله شعر

أنه لااله الاهو انه لااله الاهو انه لااله الاهو أنه لااله الاهو قبلنالااله الاهو انه لااله الاهو شهد الله لم يزل ازلا ثم ادلكه بذاشهدت واولواالعلم كلهم شهدوا ثم قال الرسول قولوامعى خير ماقلته وقال به ماعداالانسكالهم شهدوا

قال الله تعالى في كمَّا به العزين شهد الله انه لا اله الاهو والملائد كمة واولوا العلم في مُمان لقسط لا اله الاهو العزيزا الحجيم نمقال ان الدين عنه الله الاسلام وقال رسول الله صالى الله علمه وسالم الاسلام أنتشهد أنلاالهالااللهوان مجدارسول الله الحديث فتبال تعيلي وأولواالعلم ولمريقل وأولواالاعان فانشهادته بالتوحمداننفسه ماهي عن خبرفيكون أيمانا ولهلذا شهادة الشاهد فما بشهدمه لاتكون الاعن علم والافلاقص شهادته ثمانه تعالى عطف الملائكة وأولى العلم على نفسه بالواووهو حرف يعطي الاشترال ولااشتراك هنياالافي الشهادة قطعاثم اضافهم الى العلم لاالي الاميان فعلنياانه أرادمن حصل لهالتو حمد مين طريق العبلم النظرى أوالفنروري لامن طريق الخبركائيه بقول وشهدت اللائبكة تتوحيدي بالعلم الذبروري وزياتهم للذي أفادهم العبلم وقام لهم متسام النظرالصحيم فىالادلة فشهدت لى مالتوحمدكم شهدت انفسى وألوا العلم مالنظر العقلي الذي حعلته في عسادي شم جاء بالايمان بعد ذلك في الرتبة الثيانية من العلماء وهو الذي بعوَّل علمه في الشهيادة فان الله أمريه وسمينيا علىا الحسكون المخسير هوالله فتيال فاعبلهانه لااله الاالله وقال نعيالي وليعلوا انماهوالهواحمد حيزقسم المراتب في آخرسورة ابراهيم من القرءآن العزيز وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصحيح من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة ولم يتل هذا يؤدن فان الاعان موقوف على الخبروقد قال تعالى وما كنامعد بين حتى نبعث رسو لاوقد علمها أن لله عهادا كانوا فى فترات وهم و وحدون علما وماكانت دعوة الرسل قبل رسول الله صلى الله علمه وسلم عامّة فبلزم أهل كل زمان الايمان فعيم في الكلام جميع العلماء تتوحيد الله الوَّون منهم من حمث ما هو عالم به منجهة الخبرالصدق الذي يفمد العلم لامن جهة الاءيان وغيرا الؤمن فالا يمان لا يسعم وجوده الابعد مجيئ الرسول والرسول لا يثبت حتى يعلم الناظر العاقل أن ثم الهاوان ذالم الاله واحد لابدّ من ذلك لانالرسول من جنس من أرسل اليهم فلايحتص واحدمين الجنس دون غيره الالعدم المعيارض وهو الشربك فلابدأن يكون عالما يتوحيد من أرساه وهو الله تعالى ولابدأن يتقدمه العلم بأن هذااله له هو على صفة يمكن أن يبعث رسو لا بنسمة خاصة ما هي ذاته وحينئذ ينظر في صدق دعوى هذا الرسول انه رسول من عندالله لامكان ذلك عنده وهده في العلم مراتب معقولة بتونف العلم بعضها عدلي بعض وايسهذا كله حظ المؤمن فانمرتمة الايمان ودوااتصديق بأند ذارسول من عندالله لاتكون الابعد حصول هــذاالعــلم الذي ذكرناه فاذاجاءالدلالات على صدقه بأنه رسول لا تتوحمد مرسله حينمُدتأ هب العقلاء أولو الااماب والاحلام والنه على للورده في رسالته فأوّل شئ يتول في رسالته إنالله الذى ارساني يقول أكم قولوا لااله الاالله فعلم اولوا الالباب أن العالم يتوحيد الله لايلزمه أن يلفظ به فلما يمع من الرسول الامربالتلفظ بهوان ذلك من مدلول دايل العلم يتوحيدالله تلفظ به

لله دليل على صدق ما تدعيه في احم مالدلائل فنظر وافي دلالته وفي ادليه فرأواان هـ ذا الشخص ماعنده خبريما تنتمه الافكارولاعلم منه فعلواان الذي اوحي في كل بماء امرهاكان ممااوحاه فى كل سماء وحود هذا الشيخص ومأجاء به فأسرعو الله مالايمان به وصدّة وه وعلوا أن الله قد أطلعه على ماأ ودعه في العالم العاوي من المعارف عمالم تصل المه افكار هم ثم اعطاه من المعرفة بالله مالم بكن عندهم ورأوا رزوله بالمعارف مالله الي العامي الضعيف الرأى بما يصله لعقله من ذلك والي الكسر العقل العديم النظر بمايصلم لعقله سن ذلك فعلواأن الرجل عند دمن الفيض الالهبي ماهووراء طور العقل وان الله قدأ عطاه من العلم به والقدرة عليهم ما لم يعدا بهمأ ماه فقالوا بفضله و يتقدّمه عليهم وآمنوا به وصدقو دواتبعو دفعين لهم الافعيال المقترية الى الله تعيالي واعلهم عياخلق ألله مين الممكات فهياغات عنهم ومايكون منه سحانه فيهم في المتقبل وجاءهم بالبعث والنشور والحشر والجنة والنار ثمانه تشادعت الرسل على اختلاف الازمان واختلاف الاحوال وكل واحد منهم بصقرق صاحمه ومااختلفواقط فىالاصول التي استندوا الهما وعبرواءنها وان اختلفت الاحكام فتنزلت الشرائع ونزات الاحكام وكان الحجيجيب ازمان والحيال كإقال تعيالي لكل حعلنيا منكم شرعة ومنهاجا فاتنقت اصولهم من غمرخلاف في شئ من ذلك وفرقو ابين همذه السماسات النبوية المشروعة من عندالله وبين ماوضعت الحبكاء من السيماسات الحيجيج منة التي اقتضاها نظرهم وعلمواأن هذاالامرأتم وانه مبن عندالله بلاشك فقهلوا مااعلمهم بهمن الغيبوب وآمنوا بالرسل وماعاند أحدمنهم الامن لم ينصح نفسه في علمه واتمع هوا دوطلب الرياسة على ابنياء جنسه وجهل نفسه وقدره وجهل ربه فكان أصل وضع الثمر يعة في العالم وسيمها طاب صلاح العالم ومعرفة ما حهل من الله ممالا يقبله العقل أى لا يستقل به العقل من حدث نظره فنزات جمعرفة هذا الكتب المنزلة ونطقت به أاسدن الرسل والانبساء فعلت العدة لاعند ذلك انهم نقصوا مدن العلم بالله امورا نممتهالهم الرسل ولااعني بالعقلاء للتكلمين الموم في الحيكمة وانمياا عني بالعقلاء من كان على طريقتهم من الشغل منفسه والرياضات والمجاهدات والخلوات والتهيئ لواردات مايأتيهم في قلوبهم عندصفا تماس العلم العلوى الموحى في السموات العلى فه ولا نك اعنى بالعقلاء فإن المحماب المقلقة والكلام والجدل الذين استعملواافكارهم في وادالالف ظالتي صدرت عن الاوآئل غابواعن الامرالذي أخذهاعنه اولهك الرجال وأماامنال هؤلاء الذين عند ناالموم فلاقدراهم عندكل عاقل لانهم يسمة زئون مالدين ويستخفون بعمادالله ولايعظم عندهم الامن كان معهم على مدرحتم مرقداستولى على فلو بهم حب الدنيا وطلب الجاه والرباسة فأذلهم الله كما ذلوا العلم وحقرهم وصغرهم وألجأهم الىأنواب الملوك والولادمن الجهال فأذلتهم الموك والولاة فامثال هؤلاءلا معتبرتو لهم فان قلومهم قدختم الله عليها وأصمهم وأعمى ابصارهم مع الدعوى العريضة مانهم أفضل العالم عند نفوسهم فالفتمه المفتي في دي الله مع قلة ورعه بكل وجه احســن حالا مـن هؤلاء وصاحب الايمان معكونه أخذه تقلــدا هواحسن حالامن هؤلاءالعقلاءعلى زعهم وحاشي العاقل أنيكون بمثل هذه الصفة وقدادركامن كأنءلي حالهم قليلا فكانوا أعرف النياس بقدارالرسيل واعظمهم معالسنن الرسول وأشذهم محافظة عملي سننه عارفين عاينمغي لجلال الحق من التعظيم عالمين بماخص الله به عباده من النبيين وأتباعهم من الاولماء من العلم بالله من جهة العلم الالهبيّ الاختصاصيّ الخيارج عن التعلم العتباد من الدرس والاجتهاد ثمالا يقدر العقل من حمث فكروأن يصل السه ولقد سمعت واحدامين اكابرهم وقدرأي مافتم الله به على من العلم به سحانه من غيرنظر ولاقراءة بل من خلوة خلوت بهامع الله ولم اكن من أهل الطلب فقال الجدالله الذي أنافي زمان رأيت فيهمن آنام الله رجة من عنده وعله من لدنه علاوالله يختص برحته من يشاء والله ذ والفضل العظيم

كمكم عالي منزان معلوم وحذمن سومنامام ترجعون المه يحفظ علمنا وحودنا ونحفظ علمكم مَّأُ ثَمَراتَكُم فَمِنالِكَانِ ٱصْلِحِ لِنَبَا وَلَكُم فَالِمَأُوا الْحَالِلَة عَسَى انْ يَقَدَدُم من يُحدِّل كُم حدَّ تَعْنَدُنْ عنده والاهلكنا وتعطلتم فقالواهذاعن المصلحة وعين الرأى فذعلوا ذلك فقال ان الاسم المديرهو ينهيي امركم فانهواالى المدىرالامرفقال أمالها فدخل وخرج بأمرالحق الى الاسم الرب وقال لدافعل ماتقةضه المصلحة في بدّاءاعيان هذه المكنّات فاتحذوزيرين يعينانه على ماأم به الوزيرالاول الايمير المدبر وألوزير الاخرا الفصدل فالاتعالى يديرالامريفصل الآثات لعلكم باتناء ربكم توقنون الذي هوالامام فانظرماا حكم كلام الله حيث ماء بلفظ مطابق للعيال الذي منهنج أن يكون الامرء لمه فحذ الامم الربلهم الحدود ووضع اهم المراسم لاصلاح المماكة ولسلوهم الهم احسن عملا وجعل الله ذلك على قسمين قسيريسمي سياسة حكمية ألقاها في فطرة نفوس الا كالرمن الناس فحذوا حدودا ووضعوا نوامس بقوة وجدوها في نفوسهم كل مدينة وجهة واقلم بحسب مزاج ماتقتضمه تلك الناحمة وطساعهم لعلمهم يماتعطمه الحكمة فانحفظت بذلك اسوال النياس ودماؤهم وأهلوهم وأرحامهم وأنسامهم وسموها نوامس ومعناه السباب خبرلان الناموس في العرف الاصطلاحي عوالذي أتي بالخبر والحاسوس هوالذي بأتي بالشرفهذه هي النواسس الحكمية التي وضعها العقلاءعن الهام من الله من حث لايشعرون لمصالح العالم ونطمه وارتباطه في مواضع لم يكن عندهم فها شرع الهي منزل ولاعمالواضع هنذه النوامس بأن هذه الامور مقزية الى الله ولا انها يؤرث حنة ولانارا ولاشتئامن اساب الاخرة ولاعلمواأن ثمآخرة وبعثا محسوسا بعيدا لموت في احسام طبيعية ودارافها اكل وشرب ولياس ونكاح وفرح ودارافها عذاب وآلام غان وحودذلك ممكن وعدمه تمكن ولادليل الهم في ترجيم أحدالمكنين الرهانية المدعوها فلهذا كانسني نواميسهم ومصالحهم على ابقاء الصلاحف هدده الدارثم انفردوا في نفوسهم بالعلوم الالهمة من فوحيدا لله وما ينبغي لحملاله من التعظيم والتقديس وصفات التنزيه وعدم المئل والتشسمه ونمه من يدرى ومن علم ذلك من لامدرى وحرّضوا النياس على النظرالصحيه وأعلوهم أن للعقول من حيث افيكارها حدّاتقف عنده ولا تتحاوزه وأن للهءل قلوب ا عباده فيضاً الهما يعلمهم فيه من لدنه علا ولم سعد ذلك عند هم وان الله قد أودع في العالم العلوي "امور استدلواعلها بوجود آثارها في العالم العنصري وهوقوله تعالى وأوحى في كلسماء امرها فعثوا عن حقيائق نفوسهم لمارأ واأن الصورة الحسدية اذاماتت مانقص من اعضائها ثبي فعلواأن المدرا والمحترك الهذاالجسدا نماهو أمرآخر زائد عليه فهيثو اعبن ذلك الامرالزائد فعرفو اأنه نفوسهم ثمرأ واأنه يعاريودما كان يحيهل فعلواأنها وانكانت اشرف من احسادهافان الفقر والفاقة يصحها فاعتلوا بالنظرمين شئ الى شئ ركما وصلواالي نبئ رأوه مفتقراالي نبئ آخر حتى انتهبي بهم النظر الى شئ لا يفتقرالي شئ ولامثله شئ ولايشبه شبئا ولايشبهه شئ فوقفوا عنده و قالوا هــ ذا هوالا ول وننمغي أن ركيكون واحد الذاته من حيث ذاته وان أوايته لا تقبل الثاني ولا احديثه لانه لامشسمه لهولامناس فوحدوه توحمد وحود ثملمارأ واأن المكات لانفسها لاتترجح لذاتها علوا أن همذا الواحدة فادهاالوجود فافتقرت السه وعظمته بأن سيلت عنه جسع ما تصف ذوا تها به فهذا حدّ العقل فينهاهم كذلك اذقام عصمن جنسهم لم يكن عندهم سن أهل المكانة في العلم بحث أن لابعتقدوافيه أنه ذوفكرضحيم ونظرصائب فقال الهيمأ نارسول اللهالبكم فقالوا الانصاف اولي انظروا في نفس دعواه هـ ل ادَّعي ما هو ممكن أوادّعي ما هو محمال فقالوا اله قد ثبت عنسه ما مالدلسل ان الله فيضا الها اليجوز أن ينحه من يشاء كاافاض ذلك على ارواح هذه الا ولال وهد ها العقول والكل كوافي الامكان وليسر بعض الميكات مأولي من يعض فماهو ممكن نابتي لنانظرالافي صدق هـ في الله عي أوكذبه ولانة دم على شئ من هذين الحكمين بغير دليل فاله سو أدب مع على انقالوا هل

فاجعل مالك لماتسمع ولاتتوهم الكيمة ولاالاجتماع الوجودي وانماأ وردنافي هذا البياب ترتب حقائق معقولة كشرة منجهة النسب لامن جهة وجودعمني فانذات الحقوا حدة من حمث ماهي ذات ثمانه لماعلنامن وحودناوافتقارناوامكاناانه لابذلنامن مرج نستندالسه والذلا المستند لابدأن يطلب وجود نامنه نسسما مختلفة كني الشارع عنها بالاحماء الحسيني فسمي مهامن كونه متكاما فى مرتبة وجوده الالهبي الذى لايصمان بشارك فيه فانه الهوا حدلا اله غيره فأقول بعسد هذا التقرير في ابتداءهذا الامروالتأثيروالترجيم في العالم الممكن ان الاسمياء اجتمعت بحضرة المسمى ونظرت في حقا تقيها ومعانيها فطلبت طهوراً حكاسها حتى تميزاً عمانها ما ما ما العان الخالق الذي هوالمقذروالعالم والمدبر والمفصل والبارى والمصور والرزاق والمحبى والممت والوارث والشكوروجيع الاعماء الالهمة نظروافي ذواتهم ولمروا مخاوفا ولامصورا ولامدبرا ولامفصلا ولامرزوقافقالوا كنف العمل حتى تظهر هدذه الاعمان التي تظهرأ حكامنافها فمطهر ملطانا فلجأت الا-ماءالالهمة التي تطلمها بعض حقائق العالم بعد ظهو رعمنه الى الاسم الباري فقالواعسي توجد همذه الاعدان فتظهر أحكامناو ثمت سلطائنا اذالحضرة التينج فهالاتقسل تأثيرها فقال الباري ذلكُ راجع الحالاسم القادرفاني تحت حمطته وكان أصل هذا ان الممكنات في حال عدمها سألت الاسماء الالهمة سؤال حال ذلة وافتقار وقالت لها ان العدم قدأ عمانا عن ادراك بعضنا بعضاوعن معرفة ما يجب لكم من الحق علمنا فالوأنكم اظهرتم اعمانها وكسوتمونا حلة الزاجود أنعمتم علمنا وقناعما بندغي اكممن الاجلال والتعفلم وأنتم أيضا كانت السلطنة تصحوا كممفي ظهء رنامالفعل والمومأنة علمناسلاطين بالقوة والصلاحية فهذا الذي نطله منكم هوفي حقكم أكثرسه في حقنا فقالت الاعماءان هذا الذي ذكرته الممكات صحيم فتعتركوا في طلب ذلك فلما لجأوا الى الاسم القادر قال القيادر وأناتحت حبطة المريد فلااو حدعت امنكه الاباختصاصه ولا يمكنني الممكن من نفسه الاان يأثيه أمرالا آمر من رته فإذ اأمر دمالتكوين وقالله كن مكنني من نفسه وتعلقت بالبجاده فكوته من حينه فالحأواالي الاسم المريد عسى انه يرجع و يخصص جانب الوجود على جانب العدم فحينئذ نتجتمع اناوالا تعروالمتكلمونو جدكم فلمأوا الىالاسم المريدفقالوالهان الاسم القادرسألناه فاليجادأ عيانا فأوقف أمرذلك علمك فالرسم فقال المريد صدق القادرولكن ماعندى خبرماحكم الاسم العالم فيكم هل سبق علمه باليجادكم فتفصص أولم يستبق فاناقتت حيطة الاسم العالم فسسيروا اليه واذكروا قصتكم فساروا الى الامم العالم وذكروا ماقاله الاسم المريد فقيال العبالم صدق المريد وقدسسق على بايجادكم ولكن الادب أولى فأن لناحضرة سهمنة علمنا وهي الاسم الله فلا بدّمن حضور ناعنده فانهاحضرة الجمع فاجتمعت الاحماءكانها في حضرة الله فقال مابالكم فذكرواله الخمير فقىال أنااسم جامع لحقائقكم وانى دلسلءلى مسمى وهو ذات مقدّسةله نعوت الكمال والتنزيه فقفواحتي أدخل على مدلولي فدخل على مدلوله فتمان له ماقالته المكنات وماتحا ورتفيه الاسماء فتسال اخرج وقل لكل واحدمن الاحماء يتعلق بما تقتضمه حقمقته في الممكنات فاني الواجد لنفسي من حيث نفسي والممكّات اغاتطاب مرتبق والاسماء الالهمة للمرتبة لالي الاالوا حد حاصة فهواسمي خصيص بى لايشاركني في حقيقته من كل وجه احدلامين الاحماء ولامن المراتب ولامن الممكنات فخرج الامهم الله ومعدالاهم المتكلم يترجم عنه للمسمكات والاسماء فذكرلهم ماذكره المسمى فتعلق العالم والمريد والقائل والقادر فظهر الممكن ألاقول من المكنات بتفصيص المريد وحكم العالم فلماظهرت الاعيان والآثار في الاكوان وتسلط معضها على بعض وقهر بعضها بعضا بحسب ماتستند المهمن الاسماء أذى ذلك الى منازعة وخصام فقالوا المانخاف علينا أن يف نظامنا والحق بالعدم الذى كنافيه فبهتت الممكنات والاسماء عاالمق اليها الاسم العليم والمدبر وقالواانتما يهاالاسماء لوكان

محسوساأى ذلك كان وذلك النعيم من جنات الاختصاص و بعمها و هو جرآ النكان يتوهم هناويتني ان لوقد دروا مكن ان يكون عن لا يعمى الله طرفة عيز وان يكون من أهل طاعته وان يلق بالى الحين من عباده ولكن قصرت به العناية في الذياف على هذا المتنى في الجنة في حول هما عناه و توقعه في المناوت في الدنيا من تلك الاعمال الشيافة ولحق في الا تحرة بأصحاب تلك الاعمال في الدرجات العلى وقد ثبت عن رسول الله صلى الله علمه وسلم لماسئل عن الرجل الذي لا قو ذله ولاه الله فيرى رب المال الموفق يصدق و يعطى و يفك الرقاب و يوسع على الناس و يصل الرحم و يبنى المساحد و يعدل اعمالا لا يمكن ان يصل اليها الارب المال و يرى أبضاه ن هو أجلد منه على العباد ات التي ايس في قوة جسمه ان يقوم بهاويتني انه لو كان له مثل صاحبه من المال والقوة لعمل منل على انه قال صلى الله علمه وسلم فهدما في الا خرة سوآء ومعنى ذلك انه يعطى في الجنة مندل ذلك المتنى من النعم الذي أنصبته تلك الاعمال فيكون له ما تمنى وهو أقوى في اللذة والتناع عملو وجده في الجنة قبل هذا التي في النافع عن عن الاعمال فيكون له ما تمنى وهو أقوى في اللذة والتناع عملو وجده في الجنة قبل هذا التينى في النافع عن عن المعموم و يمنى له وجود و غرة في الدنيا وهو الذي عنينا بالاختصاص في قولنا شعر معقول متوهم و يمنى لم يكن له وجود و غرة في الدنيا وهو الذي عنينا بالاختصاص في قولنا شعر معقول متوهم و يمنى له يكن له وجود و غرة في الدنيا وهو الذي عنينا بالاختصاص في قولنا شعر معقول متوهم و يمنى له يكون له النياب و وروثرة في الدنيا وهو الذي عنينا بالاختصاص في قولنا شعر

مرا تب الجنبة مقدومة الما مابيزاعال وبين اختصاص فيها ولى الالماب مقاعلى المستخاعلى السنتيب من اعمالكم لامنياس ان بسلى لم تعطاطف لنا الله من أثر الاعمال غير الخلاص لا نه لم يك شرع الهم الله فهوا ختصاص مالديه التقاص

فاردنابالاختصاص النانى مالا يكون عن تمنى وله يؤهم وأردنابالاختصاص الاول ما يكون عن تمنى ويوهم في التي لا يكون لها تمنى ويوهم في الدنيا ﴿ وأَمَا الْامَانَى المَذْمُومَةُ فَهِسَى التي لا يكون لها ثمرة ولكن صاحبها يتنع بها في الحال كما قيل

اماني ان تحصل تكن أحسن الني \* والافقد عشمنا بهماز منا رغدا

ولكن تكون حسرة فى الما "لوفيها قال الله تعالى وغرت كم الامانى حــ تى جاءاً مرالله وفيها قال أصحاب الجنة بومئذ خير مستقراء أحسن متملا لانه لامفا ضلة بين الخبر والشر في الحسان خير أصحاب الجنة أحسن وافضل الامن كونه واقعا وجوديا محسوسا فه وأفضل من الخيرالذي كان الكافر يتوهمه فى الدنيا ويظن انه يصل المه بفكره لجهله فالهذا قال فيه خــ يروأ حسن فأتى سنية المفاضلة وهى افعل من كذا فافهم المعنى والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

## \*(الباب السادس والسدون)\*

فى معرفة سرّ الشريعة ظاهراو باطنيارأي المهمي أوجدها شعر

طلب الجليل من الجليل جلالا الله في الجليل بناهد الاجلالا لما رأى عز الله وجوده عبد الآله يصاحب الادلالا وقد اطمأن بنفسه متعززا المتحدير المتحدير المختالا أنهى اليه شريعة معصومة الفاذله سلطانها اذلالا الدى العبيد بفاقة وبذلة الما من تبارك جده وتعالى الما

قال الله تعـالى قل لوكان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنرلنا علىم من السماء ملكارسولا وقال نعـالى وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا \* اعـلم ان الاسمـاء الالهيـة لسان حال نعطيها الحقائق

المهدود والماءالمسكوب والفاكهة الكثيرة لامقطوعة ولاممنوعة ثم تلارسول الله صلى الله عليه وسلم ان أجهاب الحنة الموم في شفل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الارائك متكنون لهم فهماً فاكهة ولهمما يدعون سلام قولامن ربرحيم غمتلا أسحاب الحنة يومئذ حبرمستقرا وأحسن مقللا والى هذاالته يحديث أى بكرالنقاش الذي أسندنا في باب القيامة قبل هذا في حديث المواقف \* ثمان الحق تعالى بعدهذا الخطاب رفع الحاب و يتحلى اعباده فيخزون محداف قول الهم ارفعو ارئوسكم فلسرهذا موطن محود باعبادي مادعو تكم الالتنعموا بمشاهدتي فمكثون في ذلك ماشا الله فيقول لهـم هل بقي لكم شئ بعدهذا فمقولون يار بناوأى شئ بقي وقد تَحِمتنا من السار وأدخلتناداررضوانك وأنزلتنا بجوارك وخلعت علمنا دلابسكردك وأريتنا وجهك فمقول الحق تعالى بق لكم امرفيقولون ياربناو ماذال الذي بقي فيقول دوام رضاي عنكم فلاأ مخط عليكم أبدا نفأ حلاها من كلة وما ألذه امن بشرى فيدا أسحانه بالكلام في خلقنا فقيال كن فاتول شئ كان لنامنه السماع فحتم عامه بدأفقال هذه المقالة فحتم بالسماع وهوهده البشرى وتتفاضل الناس فى رؤيته ويتفا ويون فيها تفاوتا عظماعلى قدرعلهم أنهم ومنهم ثم يقول سحانه لملائكته ردّوهم الى قدورهم فلاج تدون لأمرهم الماطرأ على مدن سكر الرؤية ولمازادهم من الخيرفي طريقهم فلم يعرفوها فلولا أن اللائكة تدل بهم ماعر فواسنا زايهم فاذا وصلوا الى منازلهم تلقاهم أهلهم من الحور والولدان فبرون جمع ملكهم فمقولون لهم اقد زدتم نوراو بهاء وجمالاعلى ماتركناكم عليه فيقولون لهماى أهلهم وكذاكم أنترقد زدتم من الهاءوالجال مالم يكن فيكم عند مفارقتكم ايانافينع بعضهم معض واعلران الراحة والرجة مطلقة في الحنة كلهاوان كانت الرحة الست بأمر وحودي وأنماهي عبارةعن الامرالذي يلتذويتنع بدالمرحوم وذلك هوالامرالوجودي فكل من في الجنة منع وكل مافيهانعم فحركتهم مافيهانص وأعمالهم مافيها لغوب الاراحة النوم فليست عندهم لانهم ماينامون فاعندهم من نعيم النوم شي ونعيم النوم هو الذي يننع به أهل النمار خاصة فراحة النوم محلها جهنم ومن رجة الله بأهل النارقي أيام عدامهم خود النارعنهم غم تسعر بعد ذلك علمهم فحف عنهم من آلام العذاب قدرما خست النارقال تعالى كلاخت زدناهم سعمرا وهدايدلك على ان النارمحسوسة بلاثك فان النارما تنصف مذا الوصف الامن جهة قمامها مالاجسام لان حقيقة النارلا تقبل هذا الوسف منحنث ذاتها ولاالزيادة ولاالنقص وانمياالجسم المحرق بالنيار هوالذى يسجر بالنيارية وان حلناهذه الاية على الوجه الاخر قلناقوله كالحبث بعني النار المسلطة على أجسامهم زدناهم يعمى المعذبين سعيرا فانه لم يقل زدناها ومعنى ذلك ان العداب ينتلب الى بواطنهم وهوأشد العذاب الحسي فيشفلهم عن العذاب المعنوي فاذا خست النارفي ظواهرهم ووجدوا الراحةمن حيث حسهم سلط الله عليهم في مواطنهم التفكر فهما كانوا فترطوا فعه من الامور التي لوعملوا بهالنالوا السعادة وسلط عابهم الوهم بسلطانه فيتوهدون عدايا أشديما كانوافيه فيكون عذابهم في ذلك التوهم في نفوسهم مأشد من حلول العذاب المقرون بسلط النار المحسوسة على أجسامهم وتلك النيار التي أعطاها الوهم هي النبار التي تطاع على الافتدة وهي التي قلنبافيها شمعر

النار ناران ناركاها لهب ونارمعني على الارواح نطلع وهي التي مالها سفع ولالهب الكن لها ألم في القلب ينطبع

ركذاك أهل الجنة بعطيهم الله من الاماني والنعيم المتوهم فوق ماهم عليه في الهوالاان الشخص منهم و كذلك أو يتمناه في كان دعني أو توهمه حساكان

قل بشرفاذ افرغوا من ذلك قاموا الى كثيب من المسك الابيض فأ خيذ وامنا زايهم فيه على قدرعافه مالله لاعر قدرعملهم فاقالعمل مخصوص ننعم الحنان لاعشاهد ذالرجن فيبناهم على ذاك اذاهه يندر قدمرهم فحزون محدافيسرى ذلك النورفي أبصارهم ظاهرا وفي بصائرهم باطناوي أجزاء أبدانهم كلهاو في لطائف نفوسهم فعرجه كل شخص منهم عمنا كله وجمعها كله فيرى بذاته كلها لا تقيده الحيات ويسمع بداته كالهاوهدا يعطمهما الدذلك النورفيه يطمقون المشاهدة والرؤية وهي أتم من المشاهيرة فبأتمهم رسول اللهصلي الله علمه وسبالم فمقول لهدم تأهموا لرؤية ربكم فهباهو يتعل لكر فسأهدون فتحلى الحق تعالى و منه ير بين خلقه ثلاثه حب حباب العزة وحباب الحكير باءوحيا بالعظمة فلايستطيعون رؤيته بالنظرالي تلك الحجب فمقول الله تعالى لاعظم الحيمة ارفعوا الحجب مني وبن عمادي حتى بروني فترفع الحجب فيتحلى الهم الحق خلف حياب واحيد في احمد الجميل اللطيف الي أيصارهم وكالهم بصروا حدفننقهق عليم نور يسرى فى ذواتهم فبكونون به سمعا كلهم وقدأ بهتهم حال الرب وأشرفت ذواتهم نورذلك الجال الاقدس قال رسول اللهصلي الله علمه وسملمين حديث النتاش في مواقف القىامة وهذاتمامه فمقول الله تعالى سلام علىكم عبادى ومرحبا بكم حماكم الله سلام عليكم من الرجين الرحيم الحيج القهوم طهتم فاد خيلوها خالدين طبابت لكم الحنسة فطهبوا أنفسكم مالنعيم المقهم والثواب من البكرج والخلود الداغمأنتم المؤمنون الاسمنون واناالله المؤمن المؤمن شققت لكم اممأ منأسمائي لاخوف علكم ولاأنتم تحزنون أنتم أواسائي وجداني وأصفسائي وخاصتي وأهل محيتي وفيداري سلام عامكم بامعشر عبادي المسلمن أنتج المسلون وانا السلام وداري دارسلام سأريكم وجهسي كإسمعتم كلامى فاذا تحلمت لكم وكشفت عن وجهسي الحجب فاحدوني وادخلوا الى دارى غسيرمجيو مين عني بسيلام آمنين فردّوا على واحلسوا حولي حتى تنظروا الى وتروني من قريب فأتحفكم بحني وأجبركم بحوائزي واخسكم سورى وأغشسكم بحمالي وأهب لكم من ملكي وأفاكهكم بضحكي وأغلفكم سدى واشممكم روحي واناربكم الذي كنتم تعبدوني ولم تروني وتعبوني وتضاءوني وعزتي وحلاني وعلوى وكبربائي وبهائي وسناى انى عنكمراض وأحمكم وأحب ما تحمون واكم عندى مانشتهي أنفسكم وتلذأ عنكم ولكمعندى ماتذعون وماشئتم وكل ماشئتم أشاءفاسألوني ولاتحتشموا ولاتستحموا ولاتستوحشوا وانياناالله الحواد الغني الملي الوفي الصادق وهذه دارى قداسكنتكموها وجنتي قدابحتكموهاونفسي قدأر يتكموهاوهده يدى دات الندى والطل مسوطة متدة علىكم لاأقمضها عنكم واناأ نظر المكم لاأصرف بصرى عنكم فاسألوني ماشئح واشتهيتم فقد آنستكم بنفسي وأنالكم جلس وأنبس فلاحاجة ولافاقة بعدهذا ولابؤس ولامكنه ولاضعف ولاهرم ولاستحط ولاحرج ولاتحو بل أبدا سرمدا نعمجكم نعيم الابد وأنتم الآسنون المقمون الماكثون المكرمون المنعمون وأنتم السادة الاشراف الذين أطعتموني واجتنبتم محارمي فارفعوا الى حوائجكم أقضهالكم كرامة ونعمة فيقولون ربناماكان هذا املنا ولاأسنينا ولكن حاجت الدك النظر الى وحهال الكريم أبدا أبدا ورنبي نفسك عنيا فيقول لهم العلى الاعلى مالك الملك السيخة الكرح تداولة وتعالى هذاوحهي بارزلكم أبدا سرمدا فانظروا اليه وأبشروا فاننفسي عنكمراضة فتمعواوقوموا الىأزواجكم فعانقواوانكحواوالىولائكم ففاكهوا والى غرفكم فادخلوا والى بسانينكم فتنزهوا والى دوابكم فاركبوا والى فرشكم فاتكئوا والى جواريكم وسراريكم فاستأنسواوالى هداياكم من ربكم فاقبلوا والى كسوتكم فالبسواوك مجالسكم فتحذثوا ثمقلوا فائلة لانوم فهماولاغائلة في ظل ظلمل وأمن سقمل ومجاورة الجليل نم ردوا على نهرالكوثر والكافوروالماءالمطهر والتسنيم والسلسبيل والزنجسل فأغتساوا وتنعموا طوبى الكم نماك ثمروحوافاتكئواعلى الرفارف الخشروالعشري الحسان والفرش المرفوعة في الفلل

ما يا ع

من الله وبه كنا خبرامتة اخرجت للناس وبه ختم الله بنياالامم كما ختم به الندمن وهو صلى الله عليه وسيأ ا دشرنا كم أمران ية ول لناوانا وجه خاص الى الله تناجمه منه وينا حينا وهكذا كل مخلوق له وجه خاص الى ربه فأمر ناعن أمرالله ان ندعوله مالوسه لة حتى ينزل فهاوينالها بدعاءا تبته فافهم هذا الفضل العظيم وهذامن باب الغبرة الالهمة ان فهمت فلقدكر م الله هذا النبي وهذه الاتبة وتحتوى الجنة من الدرج التي فيها على خسة آلاف درجة ومائة درجة وخس درجات لاغبر وقد تريد على هـذا العدد ولاشك وذكن ذكرنامنها مااتفق عليه أهل الكشف ممايجري مجري الانواع من الاجتماس والذي اختصت به هيذه الامّة المجيدية على سائر الام من هذه الدرجات اثنتا عشيرة درجة لاغيرلا بشاركها فها احدمن الامم كإفغيل رسول اللهصلي الله علمه وسيلم على الرسل في الآخرة بالوسيلة وفقه باب الشفاعة وفي الدنيا رست لم يعطها نبي قدله كاورد في الحديث الصحيم من حديث مسلم بن الحجاج فذكر منها عوم رسالته وتحلمل الغنائم والنصر بالرعب وجعات له الارض مسجدا وجعلت تربتها له طهورا وأعطى مفاتيح خزائن الارس \* ثما علم ان أهل الجنة أربعة أصناف الرسل وهم الانبياء والاولياء وهم أتباع الرسل على بصيرة وينة من رتبهم والمؤمنون وهم المصدّقون بهم عليهم السلام والعلماء شوحمد الله أنه لااله الاهو من حيث الادلة العقلية قال الله تعالى شهد الله اله الاهالاهو والملائكة وأولوا العلم وهؤلاءهم الذين أربد مالعلاء وفيهم يقول الله تعالى برفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوبو االعلم درجات والطريق الموصلة الى العلم بالله طريقان لا الثالث لهماومن وحدالله من غسر هـ ذين الطريقين فهو مقلد في يوّ حمده \* (الطريق الاوّل) طريق الكشف وهو علم ضروري يحصل عندالَّكشف يجده الانسان في نفسه لا يقيل معه شهة ولا يقدر على دفعه ولا يعرف لذلك دليلا يستند اليه سوى ما يجده في نفسه الا ان دعضهم قال بعطى الدلسل والمدلول في كشفه فان مالا يعرفه الابالدلسل لا بدّ أن يكشف له فيه عن الدليل وكان رتبول مذه القالة صاحبنا أبوعيد الله ابن الكَّانيّ عِدينة فاس سمعت ذلك منه وأخبرني عن حاله وصدق وأخطأ في ان الامر لا مكون الاكذلك فان غيره اما ان يحد ذلك في نفسه ذوقامن غيرأن يكشفله عن الدليل \* واماان يحصل له عن تجل الهي يحصل له وهم الرسل والابداء و بعض الاوا.اء\* (والطريق الثاني) طريق الفكر والاستدلال مالبرهان العقلي وهذا الطريق دون الطريق الاول فان صاحب النظر في الدامل ومد تدخل عليه الشبه القادحة في دليله فيكاف الكشف عنها والبحث عُن وحبه الحق في الامر المطلوب وما ثم طريق ثااث فيو وَّلا عهمأُ ولوا العاران ين شهدوا بتو حمد الله ولنحول هذه الطمقة من العلماء تتوحمد الله دلالة ونظر زيادة على عبارا لتوحمد بتوحسد الذات بأدلة قطعمة لايعطاها كلأهل الكشف بل بعضهم قديعطاها وهؤلاءالاربع الطوائف يتميزون في جنات عدن عندرؤية الحق في الكثب الاحض وهم فيه على أربعة مقامات طائفة منه وأصحباب منابروهي الطبقة العلما الرسيل والاندباء والطبقة النانية هم الاولياء ورثه الانساء قولا وعملا وحالاوهم على منية من ربهم وهم أحجاب الاسر" دوالفرش والطبقة الثالثة العلاء مالله من طريق النظر البرهاني ّ العقلي ّ وهم أصحاب الكراسي والطبقة الرابعة وهمالمؤمنون المقلدون في توحيدهم ولهم المراتب وهم في الحشر مقدِّمون على أحجبات النظر العقليِّ وهم في الكنب عند النظر بتقدِّمون على المقلد من فأذا أراد الله از يتحلى لعماده في النور العام نادي منادي الحق في الجنات كانها باأهل الجنان حي على المنة العظمي والمكانة الزافي والمنظر الاعلى هلموا الى زمارة ربكم في جنة عدن فسادرون الى حنة عدن فمدخلونها وكلطائفة قدعرفت مرتبتها ومنزلتها فيملسون ثميؤم بالموائد فتنصب بيزأ يديهم موائد اختصاص مارأوا مثلهاولا تحملوه في حماتهم ولافى جناتهم جنات الاعمال وكذلك الطعام ماذاقوامثله في منازلهم وكذلك ما تناولوه من الشراب فاذا فرغوا من ذلك خلع علم من الخلع مالم يلسوا مثلها فيماتة تم ومصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الجنة فيها ما لا عيز رأت ولا أذن جمعت ولا خطر على |

انماظهرفضلهم فيالجنة علىغبرهم بجنة الاختصاص وامامالعمل فهمفي جنات الاعمال حي الاحوال كإذكرناوكل من فضل غيره من ليس في مقامه فين جنات الاختصاب لامن جنات الاعمال ومن الناس من يجمع في الزمن الواحد أعمالا كثيرة فيصرف سمعه فيما ينبغي في زمان تصير يفه يصيره مان تصر نفه بده في زمان صومه في زمان صدقته في زمان صلاته في زمان ذكره في زمان ندته من فعل وتركة فدؤ جرفي الزمن الواحد من وحوه كثيرة فيذنيل غيره من ايس له ذلك ولذلك لما ذكررسول الآم صلى الله علمه وسسلم الثميانية الابواب من الجنة وان يد خل من ايهاشاء فال ابو بكريار سول الله وماعل الانسان أن يدخل من الانواب كاها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجو أن تدكمون منهم إايابكر فأرادايو بكريذلك القول ماذكرنامين إن بكون الإنسان في زمان واحد في اعمال كثيرة تبرايد اب الحنة ومن هناالضانعرف النشأة الاخرز فكالانشمه الحنة حنة الدنيا في احو الها كلهاوان اجتمعتا في الاحماء كذلك نشأة الانسان في الاسخرة لاتشمه نشأة الدنيا وان اجتمعتا في الاسماء والصورة الشعنصية فإن الروحانية على نشأة الاستخرة اغلب من الحسمة وقد ذقناه في هيذه الدارالد نيامع كشافة هيذه النشأة فمكون الانسان بعينه في اماكن كثيرة واماعامة الناس فيدركون ذلك في آينام والقدرأيت رؤيا لنفسى فى هذا النوع وأخذتها بشرى من الله فانها مطابقة لحديث بوى عن رسول الله صلى الله علمه وسلم حين ضرب لنامثله في الانبياء فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم مثلي في الانساء كمثل رحل بني حا تُطافاً كيكه والالهة واحدة فكنت اناتلات اللهة فلارسول بعدى ولانبي فشهه النهوّة مالحاثط والانساء بالليزالق قامهاالحائط وهوتشسه في غاية الحسن فان مسمى الحائط هذا المشاراليه لم يصير ظهوره الاباللين فكان صلى الله علمه وسلم خاتم النيسن فكنت بمكة سنة تسع وتسعين وخسمانة فرأت فهماري النائم الكعبة مبنية بلين فضة وذهب ابنة فضية ولينة ذهب وقدتكك بالبناء ومايق فهاشئ وأياانظرالها والى حسنها فالتفت الى الوحية الذي من الركن الهماني والنسامي وهوالي الركن الشامئ أقرب فوجدت موضع لبنتين لبئة فضة ولينة ذهب ينقص من الحائط في المعنين في الصف الاعلى نقص لمنة ذهب وفي الصف الذي ملمه تنقص لمنة فضية فرأت نفسي قد انطبعت فى موضع تلك اللمنتين فكنت أناعين تبذك اللمنتين وكدل الحائط ولم به في في الكعبية شيئ ينقص وأناواقف انظر وأناأ علم انى واقف واعلم انى عسن تلك اللمنتين لاأشك فى ذلك وانهما عسن ذاتى واستمقظت فحمدت الله تعيالي وشكرته وقلت متأولا أني في الاتساع من صيني كرسول الله صلى الله عليه وسلم فىالانبساءعليهمالســـلام وعسىأنأ كون من ختم الله الولاية بى وماذلك عـــلى الله بعزيز وذكرتُ حد رث النبي صلى الله علمه وسلم في ضريه المذل بالحيائط وانه كان تلك اللهنة فقصصت رؤياي على بعض علاء هـ ذا الشان بمكة من الهل توزر فأخـ برنى في تأويلها بماوقع لى وما ميت له الرائي من هوفالله اسأل أن يتمهاءلي بكرمه فان الاختصاص الالهبي لايقسل التحييرولا الموازنة ولاالعمل وان ذلك من فضل الله يختص به من بشاء من عباده والله ذوالفضل العظيم وأعلم ان جنة الاعمال مائة درجة لاغركاان النارما ئة دركة غرأن كل درحة تنقسم الى منازل فلنذ كرمن منازلها ما مكون لهذه الامتة المحدية وما تفضل به على سأثر الامم فانها خبراتية اخرجت للنياس بشهادة الحق في القرء آن وتعريفه وهذه المائه درحة في كل حنة من المان الخنات وصورتها حنة في حنة وأعلاها جنة عسدن وهي قصسة الحنة فيهاالكثيب الذي مكون اجتماع النياس فيه لرؤية الحق تعالى وهي اعلى جنة فى الجنات بمنزلة دارا لملك يدورعله بما ثمانية اسوار بهن كل سورين جنة فانتي تلي جنة عدن انمناهى جنة الفردوس وهي اوسط الجنات التي دون جنة عدن وأفضلها نم جنة الخلدم جنة النعيم مُ جنة المأوى ثم دارالسلام ثم دار المقامة \*واتما الوسلة فهي أعلى درجة في جنة عدن وهي لرسول الله صلى الله علمه وسلم حصلت له مدعاء امته فعل ذلك الحق سيمانه حكمة اخفاها فالاسسمه للناالسعادة

يتنعمون بهاحسا ومعنى والمعني هواللطمفة الانسانية والجنة ايضا اشتتنعما بأهاها الداخلين فهاولهذأ تطلب ملائهامن الساكنين وقدورد في الخبرعن الذي صلى الله عليه وسلم ان الحنة اثنا قت الى بلال وعلى وعاروسلمان فوصفها بالشوق الى هؤلاء وماأحسن موافقة هذه الاسماء لماف شوقها من المعاني فان الشوق من المشتاق فعه ضرب ألم لطلب اللقاء وبلال من ابل الرجل من مرضه واستمل وبقال بل الرحل من دائه وبلال معنَّاه شفاء وسلمان من السلامة من الآلام والامران وعمارأي بعمارتها باهلها مزول ألها فانَّ الله نعيالي يتحلي لعماده فيما وعلى الديعلوبذلك التعلي شأنها على النيارالتي هي اختها حدث فازت بدرجة التحلي والرؤية اذكانت النارد ارجياب فانظر في مهوافقة هذه الاسماء الاربعة لصورة حال الحنة حدث وصفها بالشوق الى هؤلاء الاصحاب من المؤمنين والنياس على اربع من اتب فى هذه المسئلة فنهم من يشتهى ويشتهى وهم الاكابر من رجال الله من رسول وني وولى كآمل ومنهم من يشتهي ولايشتهي وهم اصحاب الاحوال من رجال الله المهمين في جلال الله الذين غلب معناهم عربي حسهم وهمدون الطبقة الاولى فانهم اصحاب احوال ومنهم من يشتهي ولايشتهي وهم عصاة المؤمنين ومنهم من لايشتهي ولايشتهي وهم المكذبون سوم الدين والقائلون بنفي الحنة المحسوسة ولاخامس لهو لاءالاردمة الاصناف \* واعلم ان الحنات ثلاث جنات \* جنة اختصاص الهي وهي التي يدخلها الاطفال الدين لم يبلغوا حدّ العمل وحدّ هم من اوّل ما يولد الى ان يستهل صارحًا لى انقضاء ستةاعوام ويعطى اللهمن يشاءمن عبادهمن جنات الاختصاص ماشاء ومن أهلهما الجانب الذين ماعقلوا ومن أهلها أهل التوحيد العلم ومن أهلها أهل الفترات ومن لم يصل اليهم دعوة رسول \* والحنة الثانية حنة ميراث بنااها كل من دخل الحنة بمن ذكرناومن المؤمنين وهي الاماكن التي كانت معينة لاهل النارلو دخلوها \* والحنة الثالثة حنة الإعمال وهي التي منزل الناس فيها باعمالهم ومن كأن افضل من غيره في وحوه التفاضل كان له من الحنة اكثرسواء كان الفاضل دون المفضول اولم يحسكن غبرأنه فضلوفي هذاالمقام بهذه الحالة فيامن عمل من الاعمال الاوله جنة ويقع التفاضل فيهابين اصحابها عسب ماتقتضي احوالهم وردفي الحديث الصحيد عن الذي صلى الله عليه وسلم انه قال لبلال أبايلال تمسيقتني الى الحنة في اوطئت منها موضعا الاجمعت خشيخشتك اما مي فقيال مارسول الله ما احدثت قط الاوبوضأت ولابوضأت الاصليت ركعتين فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم مهما فعلنا أنها كانت حنة مخصوصة مهذا العمل وكان رسول الله صلى الله علمه وسلم وتول الملال بم نلت ان تكون مطرقا من مدى تحدين من ابن لك هذه المسامقة الي هذه المرتبة فلماذ كرله ذلك قال له صلى الله عليه وسلم مهما فامن فريضة ولانافلة ولافعل خبرولاترك محتم ومكروه الاوله حنة مخصوصة ونعيرخاص سألهمن دخلها والتفاضل على مراتب فنهامالسن ولكن في الطباعة والاسلام فيفضل الكبيرالسن على الصغير السن اذاكانافي مرتمة واحدة من العمل بالسن فانه اقدم منه فمه ويفضل ايضا بالزمان فان العمل فى رمضان وفى يوم الجعة وفى اله القدر وفى عشرذى الحجة وفى عاشورا اعظم من سامرا لازمات وكل زمان عينه الشارع وتقع المفاضلة بالمكان فصلاة المصلي بالمسحد الحرام افضل من صلاة المصلي في مسجدالمد بنة وكذلك الصلاة في مسجد المدينة افضل من الصلاة في المسجد الافصى ويفضل المسجد الاقصى على سائر المساحد وتفاضلون ابضامالا حوال فأن الصلاة في الجاعة في الفريضة افضل من صلاة الشخص وحده وأشباه هذاو يتفاضلون بالاعمال فان الصلاة افضل من اماطة الاذى وقد فضل الله الاعمال بعضها على بعض ويتفاضلون الضافي نفس العدمل الواحد كالمتصدّق على رجه فمكون صاحب صلة رحم وصدقة والمتصدق على غمررجه دونه في الاجروكذلك من اهدى هدية لشريف من أهل البيت افضل ممن اهدى لغبرشر مف اوبرته او أحسين المه ووحوه المفاضلة كثيرة في الشرع وانكانت محصورة ولكن اريتك منهاانموذجا تعرف به ماقصدناه بالمفاضلة والرسل عليهم السلام

عن صفة الخاود الدائم الطافة تبن ثم تغلق أبو اب النارغات الافع بعده و تنطبق النارع في أهاها وبدخل بعضها في بعض المعظم النخاط أهاها فيها ويرجع اسفالها اعلاها و اعلاها اسفالها وترى الناس والشياطين فيها كقطع اللعم في القدراذكان تحتم االنار العظمة تغلى كالحيم في القدراذكان تحتم النار العظمة تغلى كاخبت زدناه مسعيرا بتبديل الجاود \* السيابع المأدبة وهي مأدبة الملك لاهل الحنة وفي ذلك الوقت بتمع أهل النبار في مندبة فأهل الجنة في المآدب وأهل النارف المنادب وطعامهم في تلك المأدبة زيادة كبد النون وأردن المدان درمكة بيضاء مثل القرصة ويحرب من الثور الطمان لاهل النباريا كلونه فيا كل أهل الجنة من زيادة كبد النون وهو حيوان بحرى مائية فهو من عنصر المعموم المعمون ولا ينعمون في ورث المعموم المعموم المعمون ولا ينعمون في ورث المعموم المعموم المعمون ولا ينعمون في ورث المعموم المعمون في ورث المعموم المعموم والمعال من المعموم ال

## \* (الباب الخامس والسنون)\*

فىمعرفة الجنة ومنازلها ودرجاتها ومايتعلق بهذا الباب شعر

الى منازل والاعمال تطابها به اليها و رسل الله تحجيها للمكرمين جنان الورث تعتبها ونورنا الدوم فى عدن يكوكبها لزال عندورود الشرع مركبها نوراومن ذاته الاحلال يكسها

مراتب الجنة المحسوسة انقده ت وكل ذى عمل تجرى ركائبه وجنة الاختصاصات التى انفهقت فورالكواكب كانستضى به لوأن غيرصر اطالعرش مركبنا فصالح العمل المشروع يظهرها

اعلمان عالم لطف وعالم كذف وعالم غيب وعالم شهادة والنفس الناطقة المخاطبة المكافة لهائعيم عالمان عالم لطف وعالم كذف وعالم غيب وعالم شهادة والنفس الناطقة المخاطبة المكافة لهائعيم عالمحمله من العالوم والمعارف من طريق نظرها وفكرها وما وصلت السه من ذلك بالادلة العقلمة ونعيم عاقعمله من اللذات والشهوات عما يناله النفس الحيواني من طريق قواها الحسمة من اكل وشرب ونكاح ولب الله ووائح ونغمات طبية تتعلق بها الاسماع وجال حسى في صورة حسنة معثوقة يعظيما البصر في نساء كاعبات ووجوه حسان وألوان متنوعة وأشجار وأنها ركل ذلك تنقله الحواس الحالفة سائلا الناطقة تلذيه من جهة طبيعتها ولولم ياتذبه الاالروح الحيواني لاالنفس الناطقة لكان المحسنة والغلام الحسن الوجه والالوان والمصاغ فلما لمن الميوان يلتذبك من ذلك علنا قطعا ان النفس الناطقة هي التي تلتذبح مديع ما تعطيم القوة الحسوسة مما تشاركها في ادراكه الحيوانات ومما لاتشاركها في ادراكه الحيوانات ومما لاتشاركها في ادراكه الحيوانات ومما لاتشاركها في المنات المنات المنتق المحسوسة من الفرح الالهي من صفة الكال والاستهاج والسرور فكانت المنة المحسوسة من الفرح الالهي من صفة الكال والاسم والجنة المعتوسة المنات المنة المحسوسة من الفرح الالهي من المروح وقواه ولهذا ما الماقة عمال الدارا لحيواني لحياتها وأهلها كالمحسوسة من الفرح الالهي من المروح وقواه ولهذا من المالي الدارا لحيواني لحياتها وأهلها كالمحسوسة من الفرح الالهي من المناروح وقواه ولهذا مناها الملق تعالى الدارا لحيواني لحياتها وأهلها كالمحسوسة من الفرو المورود وقواه ولهذا مناها المحق تعالى الدارا لحيواني لحياتها وأهلها المحتورة المحتورة المنات المنتورة والمنات المنات المنتورة والمنات المنات المنتورة المحتورة المح

هوالمصب من الجمهدين بعينه ولذلك تعبد نابغلمات الظنون بعد بذل الجمهود في طلب الدلد للافي المتواترولافى خبرالواحدالصحم المعلوم فانالمتواتر وانأفادالعهم فانالعهم المستفاد سنالتواتر انماهو عيزهذا اللفظ أوالعلم مآن رسول اللهصلي الله علمه موسلم فالدأوعيل بهومطلو شابالعملم مايفهم من ذلك القول والعمل حتى محصيه في المسئلة على القطع وهذا لا يوصل البدالا مالنص الصريح المتواتر وهــذا لانوجدالانادرامثل قوله نعـالى تلكعشرة كاملة فيكونهاعشرةخاصة فحكمها بالشرع أحذمن السهف وأدق من الشعر في الدنيا فالصب للعكم واحد لا يعينه والكل مصب للاجرفالشرع هناه والصراط المستقيم ولابزال في كل ركعة يتول أهدنا الصراط المستقيم فهوأحذ دن السب فوأدق من الشهرفطه وردفي الاخرة محسوس ابين وأوضم من ظهوره في الدنيا الالمن دعاالى الله على بصرة كالرسول وأتساعه فألحقهم بدرجة الانبساء في الدعاء الى الله على بصرة أى على علم وكشف وقد ورد في الخبرأن الصراط يفاهر يوم التسامة للابصارع لى قدر نور المارين علمه في الخبرة والما في حق قوم وعريف في حق آخرين ويصدق هـ ذا الخبرة وله تعمل فورهم يسعى بنايد بهسم وبأعانهم والسعى مشي وماثم طويق الاالصراط وانماقال بأعانه سملان المؤمن في الاخرة لاشمال الكأن أهل النارلا يمزالهم هذا المضر أحوال من تكون على الصراط وأمّا الكلاليب والخطاطيف والحسك كإذكر نافهي من صوراً عمال بن آدم غسكهم اعمالهم تلك على الصراط فلا منهضون الحالجنة ولايقعون في النبارجي تدركهم الشفياعة والعنبابة الإلهية كاقزرنا غر بحاوزها هنا تحاوزالله عنه هناك ومن أنظر معسر اانظر دالله ومن عناعفا الله عنه ومن استقصى حقه هنامن عبادالله استقصى الله حقه منه هناك ومن شدّد على هذه الامّة شدّدالله عليه وانماهي عمالكم تردعلمكم فالتزموا مكارم الاخلاق فإن الله غدايع لماكهم بماعا لمتربه كان ماكان وكانوا ماكانوا \* الخامس الاعراف وأمّا الاعراف فسور بين الجنة والسارياطنه فيه الرحة وهومايلي الحنةمنيه وظاهره من قبله العذاب وهوما ملي النيار منه تكون علسه من تسياوت كفتياميزانه فهم تظرون الى الناروينظرون الى الجنسة ومالهم رحسان بمبايد خلهم أحدى الدارين فاذادعوا الى السحودوهوالذي يبقى لوم القسامة من التكليف يسحدون فيرجح ميزان حسناتهم فمدخلون الحنة وقد كانوا ينظرون الى النار بما الهسم من السيئات وينظرون الى الحنة عالهم من الحسينات وُيرون من راجة الله فيطمعون وسبب طمعهم ايضاانه منأهل لراله الدالا الله ولابرونها في ميزانهم ويعلون ان الله الانظار منقال ذرة ولوجاءت ذرة لاحدى الكفتين لرجت مالانهما في غاية الاعتدال فيطمعون في كرم الله وعدله وانه لابد أن يكون لكلمة لااله الاالله عناية بصاحها يظهراها اثرعلهم يقول الله فيهم وعلى الاعراف رجال يعرفون كالابسسماهم وناد وااصحاب الحنة أن سلام علمكم لم يدخلوها وهم يطمعون كإنادوا ايضا اذا صرفت ابصارهم تلقاءا صحاب النيارة لوا ربالا تجعلنيامع القوم الظالمين والظام هنياالشرك لاغير «السادس « ذبح الموت وانه نسمة فإن الله نظهر ديوم القيامة في صورة كيش املجو شادي بأهل الحنة فيشير "بيون و شادي باأهل النيارفيشير "بيون وليس في النيارذلك الوقت الاأهلهاالذين هم أهلها فيقبال للفريقين اتعرفون هذاوهو بينالجنة والنبارفيةواون هوالموت وبأتى يحيى علمه السلام وسده الشفرة فيفجعه ويذبجه وشادى منباد بأهل الحنة خلود فلاموت وباأدل السارخلود فلاموت وذلك يوم الحسرة فأماأهل الجنة فانهم اذارأوا الموت سروار ويسه ببروراعظهما وبقولون لهيارك الله لنبافه لناقد خلصتنامن نكدالدنيا وكنت خبروا ردعلها وخبر تحفة أهداهاالحق الينا فان الذي صلى الله عليه وسلم يتمول الموت تحفة المؤمن وأمّاأهل النبارفانهم اذل ابصروه يفرقون منه ويقولون لهلقد كنت شروارد علمنا احلت منناوبي ماكافه من الخبروالدعة ثم يقولونله عسى تمتنافنستر يح ممانحن فمه وانماسمي نوم الحسرة لانه حسر عن الجسع أى اظهر

من تسمح بالله لم تكبر علمه وهؤلاء الثلاثة مع هذا المنافق الذي تميز عنهم يخدو مس وصف ههأهل النارالذنهمأهانها وأتمامن اوتى كتامه وراعظهره فهمالذين اوتوا الكاب فنمذوه وراعظهورهم وا أبتروامه ثمنيا قلدلا فاذا كان به م القميامة قدل له خدومن وراء ظهرك أى من الموضع الذي نبذته في. في حساتك الدنيبافهوكا بهرالمنزل عليهم لا كتاب الاعمال فانه حيز نبيذه وراءظهره لظن أن لن يحور أى تَدْقَنْ قَالَ الشَّاعِيرِ ﴿ فَمَلْتَ لَهِيمُ ظُنُوابِأَلَهُ مِزْجِجُ ۚ اَى تَمْفُوا وَرُوى فِي السَّحِي يَتُولَ اللَّهُ وَمُ القسامة ظننت المك ملاقى وقال تعالى ﴿ وَالَّهُ عَلَى اللَّهُ الذَّى ظَنْنُمْ مِرِبَّكُمُ أَرِدًا كُمْ ﴿ الشَّالْتُ الموازين فتوضع الموازين لوزن الاعمال فيمعل فهماالكتتب بماعماوا وآحرما يوضه فى المهزان قول الانسان الجَــديه والهــذ اقال مــلى الله علمــه وســلم الجديثة غــلا ً الميزان فانّه يلتي في الميزان حميع اعمال العماد الاكاية لااله الاالله فسيق دون مائمه فضعل فمه فمثلي بهافان كفية معران كل أحد مقدرع لمهمن غيرزيانة ولانتصان وكل ذكر وعمل يدخيل الميزان الالاله الاالته كإقلنا وست ذاك أن كل عل خبرله مقابل من ضد دليهمل هذا الخبرفي موازنده ولايقيابل لااله الاالله الاااشر للولا يجقع بوحمد وشرك في ميزان أحد لاندان قال لااله الاالقه عققد الهاذا شرك وان اشرك فااعتقد لااله الاالمه فلمالم يصرالجع منه مالم يكن لكامة لااله الاالمة ما يعادلها في الصحفة الاخرى ولاسرجهاشئ فلهذا لاتدخل المزان وأماالمشركون فلايقام لهمه ومالقيامة وزن أي لاقدراهم ولابوزن لهم نوم القمامة عل ولامن هومن امشالهم من كذب بلقياء الله وكفير ما آماته فأن اعمال خسير المشرك محموطة فلامكون لاعمال شرت مما يوازنها فال تعالى فلانقير اهمه يرم القمامة وزنا وأماصاحب السحلات فائه شخص لم بعمل خبراقط الاانه تلفظ و ما يكلمة له اله الدالة الله خلصا فتوضع له في مقاءلة التسعة والتسيعين سحلامن اعمال الشبركل سحل منها كإبين المغرب والمشيرق وذلك لانه ماله عمل خير غبرهافترج كفتهامالجمع وتطدش السحيلات فتنحب من ذلك ولامدخيل الموازين الااعمال الجوارح شرتها وخبرها وهي السمع والمصر واللسان والمدو المطن والفرح والرحل وأما الاعال المباطنه فلاتدخل المنزان الحسوس ولحكن معنى لمعنى يقابل كل شئ بمثله فلهذا يؤزن الاعمال من حث ما هي محصة وية \* الرابع الصراط وهو الصراط المشروع الذي كان شنامعني شف هنالك حسامحسوسا يقول الله لنا وان هذا ديراطي مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السمل فتفرق بكم عن سيدله ولماتلا رسول الله صلى الله علمه وسلم هذه الاله خط خطا وخطءن جنتمه خطوطا هكذا الله وهـذاهومراط التوحمدولوازمه وحقوقه قال رسول اللهصلي الله علمه وسلم أمرت أن اقاتل ألناس حتى بقولو الااله الاالله فإذا فالوهاعهمو أمني دماءهم وأمو الهم الابحق الاسلام وحسامهم على الله أراد بقوله وحسامه على الله أنه لا يعلم انهم فالوها معتقدين لها الاالله فالمشرك لاقدمله على صراطالتو حددوله قدم على صراط الوحو دوالمعطل لاقدمله على صراط الوجود فالمشرك ماوحدالله هنافهومن الموقف الى النارمع المعطلة ومن هومن أهل النار الذين هم أهلها الاالمنافقين فلابدلهمأن يتظرواالي الجنة ومافيها من النعيم فيطمعون فذلك نصيبهم من نعيم الجنسان ثمبصرفون الى الناروهذا من عدل الله فقو بلوا بأعمالهم والطائفة التي لاتذخل النارا نما تمسك ونسأل وتعذب على الصراط والصراط على متنجهم عائب فهماوالكلاامم التي فسه مهاء سكهم الله علمه ولما كان الصراط على الناروما شمطريق الى الحنة الدعلمه قال تعالى وان منكم الاواردها كان على ربك حتمامقضها ومن عرف معنى هـ ذا القول عرف مكان جهنم ما هو ولو قاله الذي صلى الله عليهوسلم لماسيئل عنه أذلمته وماسكت عنه وقال في الجواب في علم الله الذبأ مرااهي " فانه ما ينطق عن الهوى وماهومن امورا ادنيافكو تناعنه هوالادب وقدأتي فى صفة الصراط أنه ادق من الشعر وأحدّ سنالسيف وكذاهوعلم الشهريعة في الدنساولا يعلم وجه الحق في المسئلة عندالله ولامن

فمقول لتتباع كلااتة ماكانت تعبد حتى تمتى هـ ذه الاتة وفيهـامنـافقوهـافيتملي الهيرا لمق في ادني صورة من العورالتي كان يتحلى لهم فيها قبل ذلك فيقول انار بحسم فيقولون نعود بالله منك هانحن منتظرون حتى بأتينارينا فمقول لهمالحق حل يرتعالى هل منكم ومنه علامة تمر فوره سا فمقولون نع فيتحول لهم في الصورة التي عرفوه فيها للك العلامة فيقولون انت ريافيا مرهيم بالسحودفلايتي سكان يسعدلله الاحد وسنكان يسمدنفا فاورياء جعسل الله عاهر دطسق نعياس كلا أرادأن يسجد خرعلي قفاه وذلك قوله تعالى هرم يكشفء ن ساق ويدعون الى السجو دفلا يستطمعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقدكانوا يدعون الى البحودوهم سالمون بعني فىالدنها والساقالتي كشفت لهم عبارة عن أمرعظهم من اهو ال يوم القهامة تقول العرب كتنفت الحرب عن ساقها اذا استدت الحرب وعظم امرها وكذلك التفت الساق بالساق أي دخلت الاهوال والامورالعظام بعضها في بعض يوم القسامة فإذا وقعت الشفاعة لم يهق في النار مؤمن شرع "اصلا ولامن عمل عمل مشروعامن حمث ما هو مشروع بلسان ني ولو كان مثقبال حمة من خردل في فوق ذلك في الصغر الاخرج بشفياعة الندين والمؤمنة بن وبقي أهل التوحيد الذين علمو االتوحيد بالادلة العقلية ولم يشركوا بالله شيئا ولم يؤمنواا يماناشرعيا ولم يعهدا خبراقط يعني من حبث ماآته عوافيه نبسامن الانبياء فإيكن عندهم ذرةمن اعمان فادونها فيخرجهم ارحم الراحير وقولنا ولم يعملوا خبرا قط اىمشروعامن حمث ماهومشروع ولاخبراعظم من الايمان وماعلوه وهذا حديث عُمان سُ عفيان فى الصحيح لمسلم بن الحجياج قال رسول الله صلى الله علمه وسلم من مات وهو يعلم اله لا اله الاالله دخل الجنة ولم يقل يؤمن ولاقال يتول بل افرد العلم فغي هؤلاء تسبق عنا به الله فان الناربذا ته الاتقبل تحليدموحــدتله بأى وجهكان وأتم وجوهه الاعمان عن علم فجمع بيز العملم والايمان فان قلت ان ابلس يعلم أنالله واحد قلناصدقت ولكنه أؤلمن سن السرك فعلب اثم المشركين وائمهم انهسم لايخرجون من النارهــذا اذا ثبت انه مات موحدا ومايدريك لعله مات مشركالشــهة طرأت علمــه فى نظره وقد تقدّم الكلام على هذه المسئلة فهامضى من الابواب فابليس ايس بخارج من الناروالله بعلمأى ذلك كأن وهناعلوم كثبرة وفيهاطول مخرحناعن المقصود من الاختصارا برادهاومع هــذا فلابدً أن لذ كرندة من كل موطن مشهور من مواطن القسامة كالعرض وأخذا لُـــــــت والصراط والميزان والاعراف وذبح الموت والمأدية التي تكون في ميدان الحنة فهذه سيعة مواطن لاغبروهم امتهات السبعة الابواب التي للناروالسبعة الابواب التي للعنة فان الساب الشامن هولجنة الرؤية وهوالماب المغلق الذى فى الناروهوماب الحجاب فلا يفته ابدا فان أهـل النار محجويون عن ربهم \* الاولوهوالعرض اعرانه قدورد في الخبرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله فسوف يحاسب حساما يسبرا فقال ذلك العرض ماعائشة من نوقش الحساب عذب وهومشل عرض الحيش اعدني عرض الاعمال لانهازي أهل الموقف والله الملك فمعرف المجرمون بسماهم كإيعرف الاجنادهنا يزمهم \* الشاني الحكت قال تعالى اقرأ كأمل كو ينفسك الموم علمك حسيما وقال فأمامن اوتي كما به بيمينه وهو المؤمن السعيد وأمّاس اوتي كما به بشماله وهوالمنيافق فان الكافرلاكابله والمنبافق سلبعنب الايميان وماأخذمنسه الاسلام فقسل فيالمنبافق الهكان لايؤمن بالله العظيم فيدخل فسه المعطل والمشرك والمتكبرعسلي اللهولم يتعرض للاسلام فان المنافق ينقياد ظاهراليحفظ مالهوأهله ودمه ويكون فيماطنه واحداس هولاء الشلائة وانما قلناأن هـ د الاية تع الثلاثة لان قوله لا يؤمن مالله العظم معناه لا يصدّق بالله والذين لا يصدّقون بالمه همطا تفتان طائمة لاتصدق يوجو دالله وهم المعطلة وطائمة لاتصدق توحمدا اله وهم المشركون وقوله العظيم فى حسده الآية يدخل المتحكير على الله فانه لواعتقد عظمة الله التي يستحقها

علمه و منسى حاله في البرزخ و يتخدل ان ذلك الذي كان فعه منام كان تفعد لل المستعقظ وقد كان حين مات والتقل الى المرزخ كالمستمقظ هنباك وإن الحساة الدنيا كانت له كالمنيام وفي الاتنرة بعتقد فيأم الدنسا والبرزخ انه منام في سمام وان المقظة التحجية هي التي هو عليها في الدار الاتخرة وهوفي ذلك الحيال يقول ان الانسيان في الدنياكان في منيام ثم انتقل الموت الى المرزخ فكان في ذلك بمنزلة من مرى في المنهام إنه استدةظ من النوم ثم معد ذلك في النشأة الا آخرة يستدة ذوه ير المقظة التي لانوم فيهاولانوم يعدهالاهل السعادة أيكن لاهل النياروفيها راحتهم كأقدمنياه قال رسول اللهصلي الله علمه وسلم النياس نيام فاذ اما تو االتهموا فالدنيا بالنسبة الى البرزخ نوم فان البرزخ اقوب الى الامرالحق فهو أولى مالمقفلة والبرزخ بالفظر الى النشأة الاخرى بوم التسامة منيام فاعله ذلك فاذا قام النياس ومدت الأرنس وانشقت السماء وانكدرت النحوم وكورت الشمس وخسف القمر وحشرت الوحوش وسحرت الصاروزة جت النفوس بأبدانها ونزات الملائكة على ارحائها اعني ارجاء السموات وأتي رنيا في ظال من الغميام ونادي المنادي بأهل السعيادة فاخذ منهم الثلاث طوائف الذين ذكرناهم وخرج العنتي من النيارفقيض الثلاث الذين ذكرناهم وماج النياس واشتة الحتر وألجم النياس العرق وعظم الخطب وجل الامروكان البهت فلاتسمع الاهمسيا وجيئ بحهنم وطال الوقوف مالنياس ولم يعلوا مايريد الحق بهم كإقال رسول الله صلى الله علايه وسيلم يقول الناس بعضهم لبعض تعالوا تطلق الى اساآدم فنسأله أن يدأل الله لناأن ريحنا مماخي فد فقدطال وقوفنافيأ بونآدم فيطلبون منه ذلك فيقول آدمان ربى قدغض البوم غضيالم يغنب قىلەمنلەولن ىغضەمنلەيعدەورىد كى خطىئتە فىستىپى من ربەأن يىالە فىالون نو جاويقولون لە مشل ذلك فمقول الهم مثل ما قال آدم ويذكر دعوته على قومه وقوله ولا يلدوا الافاجراك فمارا غوضع المؤاخذة علمه قوله ولا ملدواالافاج اكفيارالانفسر دعائه علمهمن كونه دعاء ثم أبوّن الراهم فمقولون لهمشل مقالتهم لمن تقدّم فيقول كإقال من تقدّم ويذكر كذماته الثلاث في مأبون موسى وعدسي وغيرهما وبقولون اسكل واحدمن الرسل مثل مافالود لا تدم فيسونهم بمثل جواب آدم فمأ تون محمد اصلى الله علمه وسلم وهوسمد الناس يوم القسامة فيقولون له مثل ما قالو الانبساء فمقول محمدأنالها وهوالمقيام المجودالذي وعده اللهمه يوم القسامة فيأتى ويسحدو محسالله بمعامد بالهيمه الله تعالى أباها في ذلك الوقت لم مكر. يعلمها قسل ذلك ثم شفع إلى ربه أن يفتر الله ماب الشفياءة للغلق فنفتح الله ذلك الساب فيأذن في الشفاعة للملائكة والرسل والانبساء والمؤمنسين فهذا يجسكون سمدآلنياس يوم التسامة فانه شفع عندالله أن بشفع الملائكة والرسل ومع هذا تأدّب صلى الله علمه وسلم وعال أناسه دالرسل ولم يقل أناسه دالخلا نَّق فقد خل الملائكة في ذلكُ مع ظهورسلطانه فى ذلك الموم على الجمع وذلك أنه صلى الله علمه وسلم جعله بين مقامات الاسماع كالهم ولم يكن ظهرله على الملائكة ماظهرلا دم علب السلام عليهم من اختصاصه بعلم الاسماء كلها فأذا كان ذلك الموم افتقرالت الجدع من الملائكة والنباس آدم فمن دونه في فتح باب الشفاعة وظهرماله من الجاه عنسدالله اذكان القهر الالهيى والجبروت الاعظم قداخرس الجميع وكان هذا المقام مثل مقام آدم عليه السلام واعظم في يوم اشتدت الحاجة فيه مع ماذكرمن الغضب الالهي الذي يحلى فيه الحق في ذلك الهوم ولم نظهر مثل هـ فيه الصفة فيماجري من قضه أدم عليه السلام فدل بالمجوع على عظم قدره صلى الله عليه وسلم حاث اقدم مع هدد الصفة الغضية الالهدمة عملي منتاجاة الحق فتماسأل فدم فأحابه الحق سيمانه فعلقت الموازين ونشرت العفف ونصب الصراط وبدئ مااشفيا عة فأوّل من شفع الملائكة ثم النمون ثم المؤمنون وبتي ارحم الراحين وفي همذا تفصم لعظم يطول الكلام فمه فانه مقام عظيم غيرأن الحق يتجلي في ذلك الدوم

# فالامكان باق حكمه والمرج موجود فيما يحيل وماأحسن قول القائل

رعم المنجم والطبيب كلاهما الاسعث الاجسام قلت المكم ان صح قول كافلست بخاسر الوصع قولى فالخسار علمكم

قوله الخسار على كالريد حدث لم تؤمنو ابظا هرماجاءت به الرسل عليهم السلام وقوله لست بخاسراي فانى مؤمن أيضابالامورالمعنوية المعقولة مثلكم وزدت عليكم بأمر آخرلم تؤمنوا أنتم به وقوله ان صيح لمر دالتياتل به انه يشك وانماذلك على مذهبك أيماانخياطب وهذا يستعمل مثله كثيرا فتدركلا مي هذا وألزم الاعان غسكتر ج وتسعد انشاء الله \* وبعد ان تقررهذا فاعلم ان الخلاف الذي وقع من المؤمنين القائلين في دلك بالحسوالمحسوس انماهو راجع الى كيفية الاعادة فنهم من ذهب الى أن الاعادة تكون في النياس مثل مابدأ هم بنكاح وتناسل وابتداء خلق من طبن ونفيخ كابرى في خلق آدم وحة اءوسائر المنهن من نكاح واجتماع الى آخر مولود في العالم المشيري الانساني وكل ذلك في مكان صغيرومةة قصيرة على حسب ما يقدره الحق تعالى هكذا زعم الشيخ أبو التاسم بن قدى في خلع النعلين الدفى قوله تعالى كابدأ كم تعودون فلاأدرى هل هذا هو مذهبه أوقصد شرح كلام المتكلم به وهو خلف الله الذي جاء بذلك الكلام وكان من الامنين ومنهسم من قال بالخير المروى ان السماء تمطر مطرا شه المني تخض به الارض فنشأ منها النشأة الآخرة \* وأمّا قوله تعالى كابدأ كم تعودون فهو عندنا قوله ولقدعلتم النشأة الاولى فلولاتذ كرون وقوله كإبدا ناأول خلق نعيده وعداعلينا وقد علمناان النشأة الاولى أوجدها اللهءلى غرير شال سبق مع كونها محسوسة بلاشك وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفة نشأة أهل الحنة والنارما يخالف ماهي عليه هذه النشأة الدنيافعلناان ذلكرا جع الى عدم مشال سابق منشه علسه وهو أعظم في القدرة 🚂 وأمّاقوله وهوأهون علمه فلايقدح فماقلناه فانهلو كانت النشأة الاولى عن اختراع فكروتد وقطرالي ان خلق أمر المكانت اعادته بان يخلقه خلقا آخر مما يقارب ذلك و ريد علمه أقرب الى الاختراع والاستحذار في حق من يستفهد الامور مذكره والله تعالى منزه عن ذلك ومتعال عنه علوّا كمرافهو الذي يفعد العالم ولايستنسد ولايتحد دله عملم بشئ بل هوعالم تنصل مالايتناهي بعلم كان فغ أوالتفصل في عن الاجال وهكذا ينبغي لجلاله ان يكون فينشئ الله النشأة الا خرة على عب الذنب الذي بق من هذه النشأة الدنباوهوأصلها فعلمه تركب النشأة الآخرة فأمّاأ بوحامد فرأى ان الْحِي المُدْكُورِ فِي الخبره والنفس وعليه تنشأ النشأة الاسخرة وكل ذلك محتمل ولا يقدح في شيء من النَّصُولُ بل كالهالوَّجِهاتَ معتولة يحتملُ كُل تُوَجِيه منها ان يكون مقصودا والذي وقع به الكشف الذى لاشك فيه ان المراد بعجب الذنب هو ما تقوم علمه النشأة وهولا يلي أى لا يقبل البلي فاذا انشأالله النشأة الاخرة وسوّاهاوعدة لهاكانت هي آلجواهر بأعمانهافان الذوات الخارجة الىالوجودمن العدم لاتنعدم اعمانهما بعمدوجودهما ولكن تمختلف فهاالصور بالامتزاجات والامتزاجات التي تعطى هذه الصور أعراض تعرض لها يتقدير العزيز العليم فاذاتهمأت هذه الصوروكانت كالحشيش المحترق بالاستعداد لقبول الارواح كاستعداد الحشيش بالنيارية التي فمه اتسول الانستعال والصور البرزخية كالسرج مشتعلة بالارواح التي فيها نفيخ اسرافيل نفغة وأحدة فتمرتلك النفخة على تلك الصورالبرز خمة فقطفتها وتمرالنفخة التي تليماوهي الاتخرة على الصور المستعدة للاشتعال وهي النشأة الاخرى فتشتعل بأرواحها فاذاهم قمام ينظرون فتقوم تلك الصورأحماء ناطقة بما ينطقها اللهبه فنناطق بالجدلله وسنناطق بتحوله من بعثنا من مرقدنا ومن ناطق بقوله سحان من أحما نابعه دماأما تناواليه النشوروكل ناطق ينطق يحسب عله ومأكان

علها وعلى كل حسرمنهاء تسة مسسرة ثلاثة آلاف عام ألف عام صعود وألف عام استواء وأاسعام هبوط وذلك قول الله عزوجل أنربك لبالمرصاد يعنى على تلك الجسورملائكة برصدون الخلق علمها السأل العبيد عن الايمان ماته فان جاءيه مؤمنا مخلصا لاشاك فيه ولازيغ بإزالي المسر الشاني فسألءن العلاة فانجابها تامّة جازالي الحسر الثالث فسألءن الزكاة عانها بمهاتلتة جازالى الجسر الرابع فيسأل عن العسمام فانجابه تاما جازالى الجسر الخامس فيسأل عن معالم الاسلام فانجائها تامة جازالي الحسر السادس فسأل عن الطهر فان حائلة بامّا حاز إلى الحسر السابع فسألءن المظالم فانكان لريط لمأحدا جازالى الجنة وانكان قصرفي واحدة منهن حبس على كل حسرمه األف سنة حتى يقضى الله عزو حل فيه عمايشاء وذكر الحد ، ث الى آخره وسسأتي بقمة الحديث انشاءالله في باب الجنة فانه يختص بالجنة ولم لذكر النشأة الاسرة التي يحشر فها الانسان في ماب البرزخ لانها نشأة محسوسة غبرخبا لمة والقيامة أمر محقق موجود حسى مثل ماهوالانسان في الدنيا فلذلك أخرناذ كرها الي هذا الباب \* (وصل) \* اعلم ان الناس اختلفوا في الاعادة من المؤمنين القائلين بحشر الاجسام ولم تتعرض لمذهب من محمل الاعادة والنشأة الاسحرة على أمورعقلمة غبرمحسوسة فانذلك على خلاف ماهوالامرعلمه لانه جهل ان ثم نشأ تمن نشأة الاجسام ونشأة الارواح وهي النشأة المعنوية فاثبتو االمعنوية ولم يثبنو المحسوسة ونحن نتول بماقاله هذا المخالف من إثبات النشاة الروحانية المعنوية لا بماخالف فيه فان عين موت الانسان هو قيامته لكن القدامة الصغرى لانّ الذي صلى الله علمه وسلم يقول من مات فقد قامت قيامته وان الحشرجيم النفوس الجزئية الى النفوس الكلنة هذا كله أقول به كايقول المخالف والى هذا ينتهي حديث القهامة ومحتلف في ذلك بعينه من يقول بالتناسخ ومن لا يقول به وكاهم عقلا أصحاب نظرو يحتمون فىذلك كله بظواهر آيات من الكتاب وأخبار من السنة ان أوردناها وتكامناعلم اطال الساب فى الخوص معهم فى تحقىق ما فالوه وما منهم من نحل نحلة فى ذلك الاوله وجه حق صحيح فات القائل به فههم بعض مراد الشارع و بعضه علم ما فهمه غيره من اثبات الحشير المحسوس في الآحسام المحسوسة والميزان المحسوس والصراط المحسوس والناروالحية المحسوسيتين كلذلك حق وأعظم فى القدرة وفي علم الطبيعة بقاء الاجسام الطبيعية في الدارين الى غيرمدة متناهبة بل مستمرة الوجود وانالناس ماعرفوامن أمر الطسعة الاقدرما أطلعهم الحق علىه من ذلك مماظهراهم في مدد حركات الافلاك والكواك السمعة ولهذا حعلوا العمرالطمعي مانة وعشرين سنة الذي اقتضاه هـذا الحكم فاذازادالانسان على هـذه المدة وقع في العـمر المجهول وانكان سن الطسعة ولم يخرج عنهاولكن ليس في قوّة عله ان يقطع عليه يوقت تمخصوص وكازاد على الطبيعي سنة وأكثر جازأن ريدع لي ذلك آلافا من السنين وجاز أن يتدعره دائما ولولا أن الشرع عرف مانقضاء مدةهـذهالدار وانكل نفس ذائقةالموت وعزف بالاعادة وعزف بالدارالا خرةوعزف بأنالافامةفها فيالنشأةالا خرة الىغىرنهاية ماعرفناذلك وماخرحنا فيكلحال منموت واقامة وبعث اخروى ونشأة أخرى وجنان ونعيم وناروعذاب بأكل محسوس ونكاح محسوس ولباس على المجرى الطبيعي فعلم الله أوسع وأتم والجع بن العقل والحسو المعقول والمحسوس أعظم فالقدرة وأتم في الكمال الالهبي ليستمرله سيرار في كل صنف سن المكنات حكم عالم الغيب والشهادة ويتت حكم الاسم الظاهر والساطن في كل صنف فان فهمت فقد وفقت لان تعلم ان العلم الذي أطلع عليه النبيون والمؤمنون من قبل الحق الم تعلق المن علم المنفردين بما تقتف. ٩ العقول مجرّدة عن الفيض الالهبي فالاولى بكل ناصم نفسه الرجوع الى ما فألته الانساء والرسل على الوجهين المعتول والجسوس اذلادليل للعقل يحمل ماجاءت به الشرائع على تأويل مثبتي المحسوس من ذلك المعقول

علمهم في اموالهم في أدّاها كاملة جازالي الموقف الشاني فيسأل عن قول الحق والعفوعن النياس في عفاعفا الله عنه وجازالي الموقف النالث فيسأل عن الامر بالمعروف فان كان آمر الملع وف حازالي الموقف الرادع فيسأل عن النهجي عن المنكر فان كان ناهما عن المنكر حاز إلى الموقف الخيامس فسأل عن حسن الخلق فان كان حسس الخلق جاز الى الموقف السادس فيسأل عن الحب في الله والبغض في الله فانكن محسافي الله مبغضا في الله جازالي الموقف السابع فيسأل عن المال الحرام فان لم مكن أخهذ شيئا جاز الى الموقف الشامن فيسأل عن شرب الخبر فات لم مكن شرب ون اللجر شيئا جازالي الموقف المّاسع فسأل عن الفروج الحرام فان لم يكن أناها جازالي الوقف العباشر فيسأل عن قول الزور فان لم مكنَّ فاله جاز إلى الموقف الخاديء شير فيسأل عن الإيمان الكاذبة فإن لم مكن حلفها جاز الى الموقف الشاني عشر فيسأل عن أكل الربا فان لم يكن أكله حاز الى الموقف الشالث عشرفسأل عن قذف المحصنات فان لم يكن فذف المحصنات أوافترى على أحدجازالي الموقف الرادع عشير فيسأل عن شهادة الزور فان لم تكن شهدها جازالي الموقف الخامس عشير فيسأل عن الهذان فانلم يكن مت مسلما در فنزل تحت لواءا لحد وأعطى كاب بمينه و نجامن الغم وهوله وحوسب حسابا يسمراوانكان قدوقع في شئ من هذه الذنوب غم خرج من الدنساغير تائب من ذلك بقي في كل موقف من هذه الجسسة عثير موقف ألف سنة في الغرو الهول والحزن والحوع والعطش حتى بقض الله عزوجل فيه بمايشاء \* ثم يقيام الناس في قراءة كتبيم ألف عام في كان مضياقد قدّم ماله اسوم فقره وفاقته قرأ كنابه وهؤنءاسه قراءته وكسي من ماب الجنة وتؤجمن تيجان الجنة وأفع تحتظل عرش الرحن آمنا - طمئنا وإن كان بخيلا لم مقدّم ماله لموم فقره وفاقته أعطى كتابه بشماله وقطع له من مقطعات النبران وبقيام على رؤس الخلائق ألف عام في الجو ع والعطش والعرى والهم والغرو الحزن والفضيحة حتى يقضى الله فمه بمايشاء \* نم يحشر الناس الى المران فيقومون عند الميزان ألف عام فمنر بح بزانه بحسناته فازونحا في طرفة عين ومن خف ميزانه من حسسناته وثقلت سيئاته حيس عندالميزان ألفعام في الهمِّ والغروالحزن والعذاب والحوع والعطش حتى بقضي الله فيه عايشاء \* ثم يدعى الخلق الى الموقف بن يدى الله في الني عشرموقفا كل موقص منها مقدار ألف عام فسأل فى أقِل موقف عن عتق الرقاب فانكان أعتق رقمة أعتق الله رقبته من النيار وحازالي الموقف الثاني فيسأل عن القرء آن وحقه وقراءته فانجاء مذلك تماما حازالي الموقف النياك فسأل عن الجهاد فانكان في سمل الله محتسم اجاز الى الموقف الرابع فيسأل عن الغيمة فان لم يكن اغتاب جازالى الموقف الخامس فسأل عن النهمة فان لم يكن تماما حازالي الموقف السادس فسأل عن الكذب فانلم بكن كذابا جازالي الموقف السابع فيسأل عن طلب العلم فان كان طاب العلم وعمل به جاز الدالموقف الشامن فسأل عن الهجب فان لم يكن معيما تنفسه في دينه ودنيها وأوفى ثبي مرعمله جازالى الموقف التاسع فيسأل عن التكر فان لم يكن تكبرع لى أحد جازالى الموقف العاشر فيسأل عن القنوط من رجمة الله تعالى فان لم مكن قنط من رجمة الله حاز الى الموفف الحادي عشر فبسأل عن الامن من محكرالله فان لم يكن أمن من مكرالله جاز الى الموقف الناني عشر فيسأر عن حق جاره فان كان الله عن حق جاره اقم بنيدى الله تعمالي قررة عينه فرحاقلبه مبيضا وجهه كاسسياضا حكامستيشرا فبرحببه رتبه ويبشره برضاه عنسه فنفرح عنسدذلك فرحالا يعلهأحد الاالله تعالى فان لم يكن اتى تواحدة منهن الته رمات غبرتائب حبس عندكل موقب ألف عام حتى يقضى الله فيه بمايشاء \* ثم يؤمر بالخلائق الى الصراط فينتهون الى الصراط وقد نبر بت عليه الحسور على جهنم وهوادق من الشعروأ حدّمن السسف وقد غابت الحسور في جهنم مقدار أربعين ألف عام ولهبب جهنم بجاليها يلتمب وعلها حسك وكالالب وخطاط ف وهي سمعة حسور يحشر العبادكاهم

النالحسين للألمى البركات الهاشمي العباسي من لفظه والمأسمع قال حدَّثنا ألو الفيل خمد لل عر ابن بوسف الارموي قال حدَّثنا أبو بكر مجمد من على تن مجمد بن موسى بن جعفير المعروف ماين الخساط المغربي قال قرئ على أي سهل مجود سعير من المحق العكمري واناأ مع فقسل له أحدثكم رنم الله عنكم أبو بكر محمد بن الحسن المقاش فقال نعر حدَّثنا أبو بكر قال حدَّثنا أبو بكر أحدين الحسين بن على: القاسم الزاكم بنسلام الطويل عن غسات بن المساب عن عبد الرحن بن غنم وزيد بن وهب عن عبدالله من مسعود قال كنت حالسا عندعلي من أبي طالب رنبي الله عنه وعنده عبد الله من عداس رنبي الله عنههما وعند دعدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على ورنبي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في القيامة للمسين موقفا كل موقف منها الف سنة فأوّل موقف اذاخر جالناس من قبورهم فانهم يقومون على أبواب قبورهم ألف سنة حفاة عراة جماعا عطاشا فورخر جمين قبره مؤمنيا يرته مؤميا بنبيه مؤمنا يجنته وناردمؤ مناياليعث والتيامة مؤمنايالقيناء خبره وشرته مصدقا بماجاءه محمدصلي الله علىه وسلرسن عندرته نحاوفا زوغنم وسعد ومن شك في شئ من هذا بق في جوعه وعطشه وغمه وكريه ألف سنة حتى يقضي الله فيه بمايشاء تم يساقون من ذلك المقيام الى المحشر فمقفون على أرجلهم ألف عام في سراد قات النبران وفي حرّ الشمس والنيارعن ايمانهم وعن شمائلهمومن بينأ مديهم ومن خلفهم والشمس من فوق رؤيبهم ولاظ بالاظل العرش هُن لَوْ اللَّهُ تَسَارِكُ وتعالى شاهدا له بالاخلاص مقرًّا بنسه صلى الله عليه وسلم رينًا من الشرك ومن السحروير يتامن اهراق دماه المسبلين ناجحانله ولرسوله لمن أطاع الله ورسوله متغضالمن عصي الله ورسوله استظل تحت ظلءرش الرجن ونحامن غمه ومن حادعن ذلك ورقع في ثبئ من هذه الذنوب كلمة واحدة أوتغير قلبه أوشك فيشئ من دينه بق ألف سينة في الحشير والهيم والعذاب حتى يقضى الله فيه بمبايشاء ثم يساق الحلق الى النور والظلة فيقمون في تلك الظلة أنف عام فن لتي الله تهارلة وتعالى لم يشرلة مه شدًا ولم يدخل في قلمه شيَّ من النفاق ولم بشك في شيَّ من أمر دينه وأعطى الحق من نفسيه وقال الحق وانصف النياس من نفسيه وأطاع الله في السر والعلانية ورنبي بقضاء اللهوقن غربماأعطاه اللهخر جمن الظلمة الىالنور في مقدارطرفة العنن مسضا وجهه وقدنجا من الغموم كلهاومن خالف في شئء نهايتي في الغموم والهم ألف سنة ثم خرج منها مسودًا وجهه وهو في مشيئة الله يفعل به مانشاء \* ثم يسياق الخلق الي سراد قات الحسياب وهي عشر سراد قات مقفون في كل ميرادق منها ألف سنة فسأل ابن آدم عند أتول ميرادق منهاعن المحارم فان لم يحكن وقع في شئ منها جازالي السيرادق الثاني فسألءن الاهواء فان كان نحيامنها جاز الى السرادق الثالث فسال عن عقوق الوالدين فان لم تكن عاقا جاز الى السرادق الرابع فسأل عن حقوق من فوض البه أمورهموعن تعلمهم القرءآن وءن أمردينهم وتأديبهم فانكان قدفعل جازالى السرادق الخامس فسأل عماملكت عمنه فانكان محسسنا الهمم طازالي السرادق السادس فسال عن حققراته فان كانقدأدى حقوقهم جازالي السرادق السابع فسأل عن صله الرحم فانكان وصولارجه جازالي السرادق الثيامن فيسألءن الحسدفان لمرتكن حاسدا جازالي السرادق التاسع فيسأل عن المكرفان لم مكن مكر بأحد حازالي السيرادق العاشير فيسأل عن الخديعة فإن لم تكن خدع أحدانحاونزل في ظلءرش الله تعللي قارة عليه فرحاقلمه ضاحكافوه وانكان قدوقع في شئ ه الخصال بق في كل سرادق منها ألف عام جائعاعطشان حزنامغموما وهمومالا ينفعه شفاعة شافع \* ثم يحشرون الى أخذ كتم ــم بأ يمان ــم وشمائلهم فيحسون عند ذلك في خسة عث موقفاكلموقف منها ألفسسنة فيسألون فىأول موقف منهاعن الصدقات ومافرض الله

الم الم

وبصطف الملائكة سبعة صفوف محطة بالخلائق فاذا ابصرالناس جهنم لهافوران وتغيظعلي الحمارة والمتبكدين مفترون بأجعهم منهالعظم مابرونه خو فاوفز عاوهو الفزع الاكبر الاالطيائفة التي لا يحزنهم النزع الاكبرفت لقاهم الملائكة هـ ندايوسكم الذي كنتريوعدون فهم الآمنون مع النسين على انفسهم غيران اننسن تفزع على اثمهم الشفقة التي جيلهم الله على الفلق فيقولون في ذلك الموم رب المسلوكان الله قد أمرأن لنصب للا تمنين من خلقه منابر من نورمتفاضلة بحسب منازلهم في الموقف فعاسون عليها آمنين مشيرين وذلك قبل مجهئ الرب فاذافز الناس خوفا من جهنم وفر قالعظيم مابرون من الهول في ذلك الوم معدون الملائكة صفو فالا يتحار زونهم فتطرد هم إلملائكة وزعة الملك الحق تعالى الى المحشم وتنادمهم انساؤهم ارجعوا ارجعوا فسادى بعضهم بعضا فهوقول الله تعالى فما . مقول صلى الله علمه ومسلم انى اخاف علمكم يوم النا ديوم يولون مدبرين ما ا<del>ك</del>م من الله من عاصم يسبل تقول اللهم سلم سلم ويحافون اشد الخوف عهلي المهم والامم يحافون على انفسهم والمطهرون المحفوظون الذين ماتدنست بواطنهم بالشمه المضلة ولاطوا هرهم ايضاما نخالفات الشرعمة آمنون بغيظهم الندون في الذي هم عليه من الامن لماهم الندون عليه من الخوف على انهم فينادي مناد من قبل الله يسمعه أهل الموقف لا تدرون اولا ادرى هل ذلك نداء الحق سحانه بنفسه اونداء عن أمره تعمالي مقول في ذلك النداء ما أهل الموقف ستعلون الموم من العجاب الكرم فأله قال لنايا الها الانسان ماغة لـأبريك الكرح تعلماله وتنديها لمقول كرمك ولقد معت شخناا بن الشحنة بقول به ما وهو سكي باقوم لاتعفلوا بكرمه اخرجنا ولمناشئنا وعلنامالم نكن نعلم وامتن علمنا التداعالا عان به ومكتمه ورسله وتحن لانعقل افتراه بعدماعقلنا وآمنا يعذبنا حاشي كرمه سيحانه من ذلك فأبكاني بكاءفرح وبكي الحاذيرون مُنرجع ونقول فمقول الحق في ذلك النداء اين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المناجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وممارزقناهم بنفقون فبؤتى بهمالي الجنة ثم يسمعون سنقبل الحق نداء الاادرى هل هونداء الحق بنفسه اونداعن امرالحق اين الذين كانت لاتله بهم تجارة ولا يسع عن ذكرالله والعام الصلاة وابتاء الزكاة محافون بوما تبقاب فيه القلوب والانصار ليحزم مالله احسن ماعملوا ويزيده ويهو فضله وتلك الزيادة كإقلنيا من حنات الاختصاص فمؤم مهم الى الحنة ثم يسمعون نداء ثالنالاا دري هل هو زياءا لحق ينفسه اولداءعن أمرالحق باأهل الموقف ستعلون اليوم من اصحاب الكرم أن الذين صدقوا ماعاهدوا الله علمه لحزى الله الصادقين بصدقهم فيؤمرهم الى الحنة فمعد هذاالندا بخرج عنق من النار فاذا أشرف على الخلائق وله عمنان ولسان فعميه يقول ياأهل الموقف اني وكات منكم ثلاثكما كان النداء الاول ثلاث مرّات لنلاث طو ائف من أهل السعادة وهذا كله قمل الحساب والناس وقوف قدأ لجهم العرق واشتد الخوف وتممدّعت التلوب لهول المطلع فمقول ذاك العنق المستشرف من النارعلهم اني وكات بكل جمار عنمد فملقطهم من بين الصفوف كما ملقط الطائر حب السميهم فاذالم متركة أحدامنهم في الموقف نادى نداء ثانيا باأهل الموقف ابي وكات عن آذي الله ورسوله فملقطهم كما يلقط الطائر حب السمسم من بمزالخلائق فاذالم يترك منهم أحدانا دي ياأهل الموقف انى وكات عن ذهب بحلق كغلق الله فبالقط أهل التصاوير وهم الذين كانو ايصورون صورا في الكائس لتعمدتلك الصور والذين يصؤرون الاصنام نحوقوله تعالى أتعمدون ماتنحتون فكانوا ينحتون الاخشاب والاحبار لمعمدوهامن دون الله فهؤلاءهم المصوّرون فملقطهم من بين الصفوف كإبلقط الطائر حب السمسم فاذاأ خذهم عن آخرهم بق الناس وفهم المصوّرون الدين لا يقصدون بتصويرهم ماقصداوللك من عمادتها حتى يستلواعنها لينفغوافيها أرواحاتحيي بهاوليسوا بنافخين كاوردفي الحبر فى المصوّرين فمقفون ما شاءالله ينظرون ما يفعل الله يهم والعرق قد ألجهم وقد حدّثنا شيخنا القصار بمكة سنة تسع وتسعين وخسمائة تجاه الركن المماني من الكعمة المعظمة وهو يونس بنيحيي

فىمعرفة القيامة ومنازلها وكيفية البعث شعر

بطير عن كانقام به وسنه نفذ على يده تجزى به حسنه من الخوارج أهل الالسن اللسنه تريك فتنته يوما حمدل سنه ولم يزل في هوا م خالعا رسنه

يوم المعارج سن خسيراً لف سنه وان رايت امراً يستعى لفسدة فكن غريبا ولاتركن لطائفة ولتعتصم حذرا بالكهف من رجل قدمة خطواء فى غسر طبا عتسه

اعلماته انمناسمي هذا البوم يوم الفيامة لقيام الناس فمه من قبورهم لرب العبالمين في النشأ ذالا تخرة التي ذكرناها في البرزخ في الماب الذي قبل هذا الباب والهمامهم أيضا اذ اجاء الحق للفصل والقيناء والملك صفاصفا قالالله تعمالى نوم يقوم الناسارب العمالمن اى من اجل رب العالمن حين يأتى وجاء بالاسم الرباذ كان الرب المالك قُله صفة القهر وله صفة الرحَّة و لم يأت بالاسم الرحَّن لأنه لا بدَّ من الغضب فى ذلك اليوم كاسرد في هذا الباب ولابد من الحساب والاتيان بجهم والموازين وهـذ كالهاايست منصفات الرحة المطلقة التي يطلبها الاسم الرجن غيرأ به نعالي أني باسم الهبي تكون الرحة فيه اغلب وهوالاسم الرب فانه من الاصلاح والتربية فمقوى ما في الميالة والسيد من فضل الرجة على ما فسيه منصفة القهرفتسيق رحمته غضبه ويكثرالتحاوز عن يئات اكثر الناس فأقرل ماابير وأقول ماقال الله في ذلك الموم من استداد الاربض وقبض السماء وسدّو طها على الارض ومجنى الملائكة ومجبئ الرب فى ذلك الموم وأين يصكون الخلق حير تمذ الارض وتمذل صورتها وتحبئ جهنم وما يكون منشأنها ثماسوق حديث مواقف القسامة وخسسن انف سنة وحديث الشفاعة اعلميااخي ان الناس اذا فاموامن قبورهم على ماسنورده انشاء الله تعالى وأراد الله ان يدّل الارض غه بر الارض تذالارض بإذن الله تعالى ويكون الحسردون الطاة فكون الخلق علمه عند ما يدل الله الارض كنف يشاءاما بالصورة واما بأرض اخرى مانم علها تسمى الساهرة فمددها سماله مذالاديم يقول تعالى واذا الارض مذت وبزيد في سعتها ما يشاء اضعاف ما كانت من احدوع شرين جزأحتي لاترى فهاءو جاولاامتياثمانه سهانه بقيض السمياءاليه فدطوبها ببينه كطي السهلة للكتب غمرمها عإلى الارض التي مذهاواهمة ودوقوله وانشتت السماءفهم يعيمئذ واهمة وبرد الخلق الذين مقدهااهم فيقفون مستظرين مابصنع اللهبم فاذاوهت السمماء نزات ملائكتهاعلي ارجئها فعرى أهل الارض خلقاعظهماا ضعاف ماهم علمه عدد افيتخيلون ان الله نزل فيهم لما يرون من عظم الملائكة ممالم بشاهدوه من قدل فعقو لون أفدكم رينافتقول الملائكة سحان ريناليس هو فينا وهو آت فتصطف الملائكة صفامستديرا عني نواحي الارض محيطين يعالم الانس والحن وهؤلاءهم عمار السماءالدنيا غمينزل أهل السماءالثانية بعدما بقبضها الله أبضاورمى بكوكها فى الناروهو المسمى كاتما وهم اكثرعد دامن اهل السماء الاولى فتقول الخلائق افيكم رينا فقفزع الملائكة من قولهم ومقولون سحان رنا ابس هوفينا وهوآت فيفعلون فعيل الاؤلين من الملائكة اي بصطفون خلفهم صفاثانا مستديراغ ننزل أهل السماء الشالثة وبرمي بكوكها المسمى الزهرة في الذار ويقبضها الله بمينه فتقول الخلائق افكم رينا فتقول الملائكة سحان ريناليس هوفينا وهوآت فلايزال الامرهكذا سماء يعد - ها - حتى ينزل أهل السماء السابعة فيرون خلقا اكثرمن جميع من نزل فتة ول الخلائق افيكه ربنا فنة ول الملائكة سعان ريناقد جاءربناوان كان وعدرينا لمفعو لافتأتي الله في ظلل من الغمام والملائكة وعلى المجنبة اليسرى جهنم ويكون اتبانه اتيان الملك فانه يقول ملك يوم الدين وهوذلك اليوم فسمى بالملك

فغلطوا في هـ ذا القرن فأ كثر العقلا ، جعل اضمقه المركز وأعلاه الفلك الاعلى الذي لافلك فوقه وان الصورالتي يحتوى علها صورالعالم فعلوا واسع القرن الاعلى وضقه الاسفل من العالم وليس الامر كازعوابل لماكان الخمال كاقلنا يصور الحق فن دونه من العالم حتى العدم كان اعلاد الضبق واسفله الواسع وهكذا خلقه الله تعالى فأقرل ماخلق منه الضيق وآخر ماخلق منه مااتسع وهو الذي في رأس الحموان ولاشكان حضرة الافع بالرالا كوان اوسع والهذا لايكون للعارف أتساع في العلم الابقدر مايعكه من العالم ثم انه اذا اردأن منتقل الى العلم ما حدية الله لا مزال مرق من السعة الى الضَّمق قلملا قللافتقل علومه كليارق فى العلم ذات الحق كشفا الى ان لا يبقى له معلوم الا الحق وحده وهر أضـتى مأفى القرن فضيقه هو الاعلى على الحقيقة وفيه الشرف التيام وهو الاؤل الذي ظهرمنه اذأنبته الله فى رأس الحمو أن فلايزال بصعد على صورته من الضيق وأسفله يتسع وهولا يتغير عن حاله فهو المخلوق الاقول ألاترى الحق سحانه اقول ما خلق القلم اوالعقل كما قال ما خلق الاوا حدا ثم إنشأ الخلق من ذلك الواحد فاتسع العالم وكذلك العدد منشأه من الواحد ثم يقلل الثاني لامن الواجب الوجود ثم بقبل التضعيف والتركيب في المراتب فيتسع انساعاء ظها الي ما لابتناهي فإذا انتهبت فيه من الأتساع الى احدمن الالكلاف اوغيرها وطلبت الواحد الذي نشامنه العدد لاتزال في ذلك تقلل العدد وبزول عنك ذلك الاتساع الذي كنت فيسه حتى تنتهي الى الاثنين التي يوجودها ظهرا لعدد اذكان الواحدأ ولااها والواحدأضق الاشماء وليس بالنظرالي ذاته بعد دفي نفسه ولكن بماهرا ثنان اوثلاثة آوأرىعة فلاجع ببناسمه وعمنه ابدا فاعلم ذلك والناس في وصف الصوربالقرن على خلاف ماذكرناه وبعدماقررناه فلتعلمان اللهاذ اقبض الارواح من هده الاحساد الطسعمة حمث كانت اوالعنصرية اودعهاصورا حسدية في مجموع هذا القرن النورى فيصعما يدركه الانسان بعد الموت في البرزخ من الامورانمايدركه بعن الصورة التي هوفهافي القرن وبنورها وهوادراك حقيتي ومن الصور هنالك ماهي مقِــدة عن التصرّ ف ومنهـاماهي مطلقة كأثرواح الاندــاء كالهيروأرواح الشهــداء ومنهـا مايكون أهانظرالى عالم الدنيا في هــذه الدار ومنهاما يتحلى للنائم في حضرة الخدال التي هي فيه وهو إ الذى تصدق رؤماه ابدا وكل رؤماصا دقة لاتخطئ فاذا أخطأت الرؤما فالرؤما مااخطأت ولكن العابر الذي بعبرها هوالخطئ حيث لم يعرف ماالمراديةلك الصورة ألاتراه صلى الله عليه وسارقال لأبي بكرحين عبررؤيا الشخص المذكورف الحديث أصمت بعضاو أخطأت بعضا وكدلك قال في الرحل الذي رأى فى النوم انه ضربت عنقه فوقع رأسه فجعل الراس يتدهده وهو مكلمه وذكرلرسول الله ان الشيطان يلعب به فعلم رسول الله صلى الله علمه وسلم صورة مارآه وما قال له خمالك قاسد فانه رأى حقا واكت اخطأ في التأويل فأخبره علمه السلام محقيقة مارآه ذلك النائم وكذلك قوم فرعون بعرضون على النارفي تلك الصورة غدو اوعشما ولايد خلونها فانهم محموسون فى ذلك القرن و فى تلك الصورة ويوم القسامة يدخلون أشدة العذاب وهوالعذاب المحسوس لاالمتضل الذي لهم في حال موتهم بالعرض فتدرا يعين الخمال الصورالخمالية والصورالمحسوسة معاويد رايا المتخمل الذي هوالانسان بعين خماله وقتاماه ومتخمل كقوله علمه السلام مثلت لي الحنة في عرض هذا الحاثط فأ درك ذلك بعن حسه وانما قلنابعين حسه لانه تقدم حسراي الحنة ليأخذ قطفامنها وتأخر حين رأى الناروهو في صلاته ونحن نعرف انعنده من القوّة بحمث الدلو أدرك ذلك بعين خماله لابعين حسه ما أثر في جسمه تقدّما ولا تأخرا فأنانحد ذلك ومانحن في قوّته ولا في طبقته صلى الله عليه وسلم و كل انسيان في البرزخ من هون بكسبه محموس في صورة اعماله الى ان معث يوم القيامة من ذلك الصورة في النشأة الاسرة والله يقول الحق وهوبهدى السيل

فى المنفوخ فمه فهل كونه صورا أصل في وجود النفخ أووجود النفخ أصل في وحود ا الصورولماذكرالله تعمديل صورة الانسان فال ونفغت فسه وقال فيعسى قسل خاتير فنفغنافيه مزروحنيافظهرت الصورةفوقعت الحبرة فماهوالاصل هلرهوالصورة فيوجو دالنفي اوالنفيز في وحود الصورة فهذا من ذلك القسل ولاسـماوجبريل في الوقت المذكور في حال التمثل ماليشر ومرم تقد تحلك انه يشرفهل ادركته بالبصر الحسي اوبعين الخمال فتكون من إدرانا للميال مالخمال واذاكان هدذا فينفتح علدك ماهو أعظم وهوهل في قوّة الخمال ان بعطي صورة حسيبة حقيقة لء إلخسال لان الحس يعطى الصور للغسال وكدف كون المؤثر فيه مؤثر ا أعنى من بساويك في ذلك واعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم المسئل عن الصورما شوقال هو قرنمين نورألقمه اسرافيل فأخسرأن شكله شكل انقرن فوصف بالسعة والفديمق فان القرن واسع ضيق وهوعندناعلى خلاف ما يتحمله أهل النظر في الفرق بين ما هو أعلى القرن وأسفله ولذكره ان ثمآء الله بعدهذا في هذا الماب واعلم ان سعة هذا القرن في عامة السعة لاشيء من القرون اوسع منه وذلك اله يحكم يحقدقنه على كل شئ وعلى مالس بشئ ويتصوّر العدم الحنض والمحال والواجب والامكان ويحعل الوجود عدماوا لعدم وجوداوفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلماي من حضرة هذا اعبدالله كأنك تراه والله في قبلة المصلى أي تحدل في قبلتك وانت بواجهه لتراقبه وتسسيحي منه وتلزم الادب معه في صلامك فازلم تفعل هذا أسأت الادب فلولا أن الشارع علم ان عندل خصقة تسمى الخمال لهاهدا الحكم ماقال لككأ أنكتراه مصرك فاق الدلمل العقلي يمنع من كأن فانه يحمل بدليله التشبيه والمصرماا درك شنئاسوي الحدار فعلناان الشارع خاطبك التخمل المانواجه الحق في قبلتك المشيروع لك استقبالها والله تعالى بقول فأينما بولو افثمروحه الله ووحه الشئ حقيقته وعينه فقد صؤر الخمال من يستحمل علمه مالدلمل العقلي الصورة والتصوّر فلهذا كان واسعا وامّا مافيه من الضمق فانه وسىع الخسال ان مقمل اهم امن الامو رالحسسة والمعنو يةوالنسب والاضافات وحلال الله تعالى وذاته سبحانه الانالصورة ولورام أن يدرك شئامن غيرصورة لم تعط حتىقته ذلك لانه عين الوهم الاغيره فن هناهو ضبق في غاية الضبق فانه لا يحرِّد المعياني عن الموادِّ أص المهفائه من الحسريأ خذالصور وفي الصورالحسمة يحلى المعياني فهذا من ضمقه وانماكان هكذا حتى لايتصف دمدم التقسد وبأطلاق الوجود وبالفعال لمايريد الاالله تعيالي وحده ليس كمثلاثي فالخمال اوسع المعلومات ومع هذه السعة الغظمة التي يحكمهما عالي كل شئ قد يحزأن يتسل المعاني مجرّدة عن كماهي فيذاتها فبرى العلم في صورة لهن اوعسل او خير او نؤلؤ وبرى الاسلام في صورة قية وعمدوبري القرءان في صورة سمن اوعسل وبرى الدين في صورة قسدوبري الحق في صورة انسيان اوفى صورة نورفه والواسع الضيق والله اوسع على الاطلاق على بماا وجدعليه خلقه كما قال تعالى كلشئ خلقه ثمهمدى اى بن الامورعلي ماهي علمه بأعطاء كل ثبئ خلقه وامّاكون القرن من نور فاق النورسيب الكشف والفلهور اذلولا النورماادرك المصرشيئا فحعل الله هذا الخمال نورايدرا به تصويركل ثيئاي شئ كانكإذ كرناه فنوره ينفذفي العدم المحض فمصوّره وجودا فالخسال احق ماسم النورمن جهة المخيلو قات الموصوفة مالنور مة فنوره لايشسه الانوار ويه تاءرك النجلسات وهونورعن الخسال لانورعن الحس فافهم فانه ينفعك معرفة كونه نورافتعلم الاصابةف دون من لا يعلم ذلك وهو الذي مقول هـ ذا خسال فاسدوذلك لعدم معرفة هـ ذا القائل مادراك النورالخيالي الذي اعطاه الله تعيالي كالنهذا القاءئل يعطى الحس في بعض مدركا ته وادراكه صحيح والحكم اغبره لاالمه فالحباكم اخطأ لاالحس كذلك الخمال ادرك ننوره ماادرك وماله حكم وانميا الحكم لغيره وهوالعتلفلا ينسب السه الخطأفانه ماثم خيال فاسدقطبل هوصحيحكله واتمااصحابنا

المنسان في نومه وبعد ووته فهري الاعران صورا قائمة تنفسها تخاطمه ويحاطها احساد الابشال فها والمكاشف رى في يقظته ما براه النباع في حال نومه والميت بعدموته كإيرى في الا تخرة صورالاعمال بوزن مع <u>کونها اعراضا ویری الوت کبشا الم پذیج</u> والوت نسبه مفارقه عن اجتماع فسيمان من يجهل فلايعلم ويعلم فلا يجهل لااله الاهو العزيز الحكم ومن النياس من يدرك هــذا المتخبل يعين الحس ومن النباس من بدركد بعين الخبال اعني في حال المقطة وأما في الذوم فيعين الخيال قطعنًا ۚ فَأَذَا أَرَادَالَا نُسَانَ أَنْ بِفَرْقَ بِينَ الْخَيَالَ وَالْحِسْفَى حَالَ بِقَطْنَهُ حَيثُ كَانَ في الدُّنِّي أُولِهِ م القهامة فلينظرالي المتحنمل وليقهده منظره فإن اختلفت علميه أكوان المنظو والسيه لاختلافه في التكوينات وهولا نكوأنه ذلك دمنه ولارتمده النظرعن اختلاف التكوينيات فيه كالماظرالي الحرباء في اختلاف الالوان علمها فذلك عين الخسال بلاشك ماهو عسين الحسر فادركت الخسال دمين الخسأل لابعسن الحسوقليل من يتغطن الى هذاجن يدعى كشف الارواح النارية والنورية اذا تمثلت لعمنه صورا مدركه لايدري بمناأ دركهاهل بعين الخمال أوبعمن الحس وكازهماا على الادراكين بحاسة العبن فانها تعطى الادراك بعين الخسال وعين الحس وهوعاردقيق أعني العار بالفصل بين العسنين وبين حاسة العسن وعسن الحس واذا أدركت العسن المنفسل ولم تفسف ل عنه ورأته لا تحتلف علسه للتكو ناتولارأته في مواضع مختلف ات معافي حال واحدة والذات واحدة لايشك فهاولا انتقلت ولاتحوات في اكوان مختلفة فتعلم انها محسوسة لامتحملة وانه أدركها بعين الحسر لابعين الخمال ومن هنايعرف أدراك الانسان في المنام ربه وهومنزه عن الصورة والمثال وضبط الادرالا أماه وتقسده ومن هناتعرف ماورد في الخبرالتحيم من كون الماري يُصلي في ادني صورة من الذي رأوه فهاوى تحوله فىصورة يعرفونهاوقد كانوا انكروه وتعوذوا منسه فمعملم بأىء يزتراه فقداعلتك أن الخيال يدرك بنفسه نريد بعين الخيال أويدرك بالبصروما الصحيح فى ذلك حستى تعتمد علميه ولنافى ذنن شعر

اذا تحملی حسیمی ایای عمین أراه العسمان المعسمان العسمان العسمان المعسمان ال

تنزيها لمقامه \* وتصديقا بكلامه \* فانه القائل لا تدركه الابصار \* ولم يخص دارا من دار \* بل آرسلها آية مطلقة \* ومسئلة معينة محققة \* فلا يدركه سواه \* في مسئلة أراه \* و في الخيرالصحيح كنت بصره الذي يبصر به فقيقظ ايها الغافل النائم عن مثل هذا وا نتبه فاعد فتحت علمك با بامن المعارف لا تصل اله لا فكارلكن تصل الى قبوله العقول أمّا بالعنياية الالهمة أو بجلاء القلوب بالذكر والقلاوة في قبل العقل عماية من المناهدة الله المناهدة الله المناهدة الله المناهدة الله الله المناهدة والمناهدة وال

الحقوهويهدى السبيل

\* (الساب الثالث والسمون) \*

فى معرفة بقاءالناس فى البرزخ بين الدنيا والبعث شعر

مراتب بررخيات الهاسور قبل الممات عليه اليوم فاعتبروا تبدى العجائب لاتبق ولاتذر تقييد وهي لاعيين ولا اثر فكمف يخرج عن احكامها بشر فيها الدلائل والاعجاز والعبر ولا انقضى غرض فيناولاوطر الشرع جامه والعقل والنظر تنفل عن صور الااتت صور

بين القيامة والدنيا لذى نظر تحوى على حكم ماقد كان صاحبها لها على الكل اقدام و ساطنة تقول للحق كن والحق خالقها فيها العلوم وفيها كل تا سمة لولا الخيال لكالموم في عدم كان سلطانها ان كنت تعقلها من الحروف لها كاف الصفات فا

قولناكان سلطانها برفع سلطانها أي سلطان الخيال هوعين كان وهومعني قوله صلى الله علمه وسلم اعمد الله كانك تراه فهي خبروسلطانها مبتدأ وتقدير الكلام سلطان حضرة الخمال من الالفاظ هوكأن اعلران البرزخ عمارة عن أمر فاصل بين أمرين لايكون متطرّ فاأبدا كالخط الفاصل بين الظل والشمس وكقوله نعيالي مرجالهرين يلتقيان بإنهما برزخ لايبغيبان ومعنى لايغيان أنه لايختلط احدهما بالاخروان € زالحس عن الفصل منهما فالعقب ليقتضي أن منهما حاجزا مفصل منهما فذلك الحاحز المعقول هو البرزخ فان أدرك الحس فهو أحد الامرين ماهو البرزخ وكل أمرين ،فتقر ان إذا تحاوراالى رزخلس هوعم أحدهما وفسه قوة كلواحدمنهما ولماكان البرزخ أمرافا صلابين معلوم وغبرمعلوم وبين معدوم وموجودوبين منني ودثنت وبسن معقول وغسرمعقول سمي برزخا اصطلاحاوه ومعقول في نفسه وليس بالخمال فانك اذاأ دركت محده وكنت عاقلاتع لم انك أدركت شيئاوحو دباوقع بصرك علمه وتعلم قطعيا بدليل انه ماثم شئ رأسا فاصل فياهو هذا الذي اثبت له شيئية وحودية ونفيتها عنه في حال اثباتك أباها فالحسال لاموحود ولامعدوم ولامعلوم ولا مجهول ولا منغ والامثيت كايدرك الانسان صورة في المراآة فيعلم قطعاانه أدرك صورته بوجه ويعمل قطعاأنه ماأدركصورته بوجه لمارى فهمامن الدقة اذاكان جرم الرءآة مغبرا ذيعلم أن صورته اكبرمن التيرأي بمالا يتقارب واذاكان جرم المرءآة كبدا ضرى صورته في غاية الكبرو يقطع ان صورته اصغر ممارأي ولايقدر أن ينكرانه رأى صورته وبعلم انه ليس في المرع آة صورته ولاهي منه وبين المرع آة ولاهوانعكاس شعاع البصر الى الصورة المرئية فيهامن خارج سواء كانت صورنه أرغرها أذلوكان كذلك لا تدرك الصورة على قدرها وما هي عليه في رؤيتها في السيف من الطول أوالعرض وم ذا تمين لك ماذكرنامع علمائه رأى صورته بلاشك فليس يصادق ولاكادب في قوله انه رأى صورته ومارأى صورته غاتلا الصورة المرئمة وأن محلها وماشأنها فهي منفية ثاتية موحودة معدومة معاومة مجهولة اظهرالله تعالى هذه الحقدقة اعبده ضرب مشال لمعلم ويحقق الهذا عزو حارف درك حقدقة هذا وهو من العالم ولم يحصل عنده علم بحق مقته فهو بخيااة ها اعزوا جهل وأشد حدة وسعد لك على أن تحلسات الحق ادق وألطف معنى من هذا الذي قد حارت العقول فسه وهزت عن أدرال حقيقته الى أنبلغ عزهاالىأن تقول هل لهذا ماهمة أولاماهمة له فانهالا تلحقه ما لعدم المحض وقدأ درلنا البصر شبئا ماولابالوحود المحض وقدعلت أندماثم شئ ولابالامكان المحض والىمشل هنذه الحقيقة يصير

عرضها قدر الخط الذي عمرقطري دائرة فلك الكواكب الثابية فأين هذا الضيق من تلك السعة وسسهذا الانساع جنات الاختصاص الالهبئ فورد في الخبر اله يبقى ايضافي الجنة اماكن مافها أحدفينلق الله خلقا للنعيم يعمرها بهم وهوأن يضع الرجن فيهاقدمه وليس ذلك الافى حنات الاختصاص فالحكم لله العلى الكبير يختص برحته من يشاءوالله ذوالفضل العظيم فنكرمهانه تعالى مااتزل أهل النار الاعلى أعمالهم خاصة وأمّاقوله زدناهم عذا افوق العذاب فذلك لطائفة مخصوصة وهم الائمة المضاون يقول الله تعالى وليحملن اثقالهم واثقالامع اثقالهم وهمالذين اضلوا العبادوأ دخلوا عليهم الشمه المضلة فحادوا بهاعن سواء السبيل فضلوا وأضلوا وقالوالهم اتبعوا سيدلمناولنحمسل خطيااكم بقول الله تعيالي وماهيم يحياملينمن خطااهم منشئ انهم لكاذبون في هذا القول بلهم حاملون خطااهم والذين اضلوهم محملون أيضاخطاياهم وخطاياهؤلاء مع خطاياهم زلاينقص من خطاياهؤلاء شئ يقول صلى الله عليمه وسلم من سنّ سنة سعَّة فلاوزرها ووزرمن عمل مهادون أن ينقص ذلك من أوزارهم شعَّافهو قوله تعالى ثمازداد واكفورا فهؤلاء قمل فيهم زدناهم عذابا فوق العذاب فماانزلوا من النمار الامنازل استحقاق بخلاف أهل الجنة فانأهل الحنة انزلوافهامنازل استحقاق مثل الكفار فى النار بأعمالهم والزلوا أيضا منازل اختصاص ولس ذلك في أهل النارولا بدّلاهل النارمن فضل الله ورجمته في نفس الناريعـدانقضاء مدّة موازنة ازمان العمل فيفقدون الاحساس بالالام فينفس النارلانهم لبسو بخيار جين من النيارأ بدافلا عو يؤن فهها ولا يحمون فتفذر جوارحهم مازالة الروح الحسياس منهيا وثم طائفة يعطهم الله دعيدا نقضاءمو ازنة ألمذة دين العذاب والعميل نعميا خسالسامثل ماراه النبائم وجلدهم كاقال تعبالي كلمانضجت حلودهم بذلناهم وهوكماقلنا خدرهما فزمان النضج والتبديل يفقدون فمه الالام لانه اذاانقتني زمان الانضاج خدت النارفي حقهم فمكر نون في الناركالا تذالني دخلتها وليست من أهلها فأماتهم الله فيها اماته فد المحسون بماتفعلهالنارفي الدانهم والحديث بكماله ذكره مسلم في صحيحه وهذا من فضل الله ورجته وأماألواب حهنم فقد ذكرالله صفات العمام اوا كن من هؤلاء الطوائف الاربع الذين هم أهلها ومن خرج الشفاعة أوالعناية من دخلها فقدجا يبعض ماوصف الله بهمن دخلهامن الاسباب الموجبة لذلك وهي باب جهنم وباب سقر وباب السعسر وباب الحطمة وباب لظبي وباب الحبامسة وباب الهاوية وسمت الابواب بصفات ماوراءها ممااء تمتاله ووصف الداخلون فبها بماذكرالله تعالى فى مثل قوله فى الها تدعو من ادبرو يولى وجع فأوعى وقال ما يقول أهل سقراذ اقيل لهم ماساككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطع المسكين وكانخوض مع الخائضين وكتا نكذب بيوم الدين وعال في أهل الحيم الذين يكذبون يبوم الدين وما يكذب به آلاكل معتد أثيم فوصفهم بالاغموالاعتداء غم فالفيهم غمانهم لصالوا الحجيم غم يقال الهمهذا الذي كنتم به تكذبون وهكذا فيالحطمة والسعبروغبرذلك بمباجاءيه القرءآن أوالسينة فهذا قدذكرناالا تبهات والطبقات وأمامنا سمات الاعمال أهذه ألمنارل فكثبرة حدّايطول الشرح فيها ولوشر عنافي ذلك طال علينا المدى فأن الجحال رحب وليكن الاعمال مذكورة والعذاب علهها مذكور فتي وقفت على شئ من ا ذلكُ وكنت على نور من ريك ويبنة فإن الله يطلعك عليه بمنه وكرمه والذي شرطناه في هذا الياب وترجناعلمه انماكان ذكرالمراتب وقد ذكرناها وسناه أوبهنا على مواضع يحارفهم انظرالناظر من كتابي هذا ومن الابات التي استشهدنا مهافي اول هذاالهاب أمرالله ابلدس ءاذ كرله فههل لهسن استال ذلك الامر الالهي أمر يعود علىه منه منفعة من حمث ماهو ممثل اولا وأشباه هذه التنبيات أن وفقت لذلك عثرت على علوم حة مما يحتص بأهل الشقاء والناروفي هذا الباب قدركاف والله يقول

وتنزلها لا الدالك تنات فكون عنده فاالسيرما يكون من الافعال في العالم العنصري ونديد السيارة قدانح صرتف أربع طبائع مضروبة في ذواتها وهن سبع نفرج منها منازايها الهدني والعشرون منزلة ذلك تقدير العزيز العليم كإقال تعالى كلفي فلت يستمون وكان مماظهر من هذا التسمير الاالهي في هذه الثماني والعشرين وجود ثمانية وعشرين حرفا أغمالته الكاميات منها وظهر الكفر والاعان في العالم بأن تكام كل محاص عافي نفسه من اعان وكفرو كذب وصدق لتقوم الحجة لله عملى عساده ظاهرا عاتلفظوا به ووكل الله بهم ملائكة يكتبون ماتلفظوا به قال تعمالي كراماكاتسن وقال مايانظ من قول الالديه رقب عتبد فحل منيازل النيار ثمانية وعشر سزينزلا وجهنم كلها من أعلاها الى اسفلها ما ته دركه نظائر درج الجنسة التي ينزل فيا السعداء وفي كل دركه من هـُـذه الدركات ثمانية وعشرون منزلا فادا ضربت ثمانية و شرين في مائة كان الخارج من ذلك ألفسن وتمانما للدنزل وهي ثمان وعشرون مالهذف ابرحت الفانسة والعشرون تعسمنا وهمده منازل النارفلكل طائفة من الاربع سمعها ئة نوع من المذاب وهمار مع طوائف فالمحموع ثماني وعشرون مائة نوعمن العذابكمالاهل الجنة سواءمن الثواب وقدبن الله ذلله في صدقاتهم فقالكثل حمة انتت سميع سنابل في كل سنبلة مائة حبية فالمجموع سمعمائة وهم ارديع طوائف رسل وأنبياء وأولياء ودؤمنون فلك لمتصدّق مين هؤلاء الار يعة سمعتمائة ضعف من النعيم في عملهم فانظر مااعجب القرءآن في يانه الشافي وموازنته تعالى في خلقه في الدارين الجنة والنار لاقامة العدل على السواء في باب جراء النعيم وجراء العداب فهذا القدريقع الاشتراك بن أهل الجندة وأهل الناولتساوى في عدد الدرج والدرك ويقع الاحتياز مأمر آخر وذلك أن النيارامتازت عن الحنية بأنه لمس في النياردركات اختصاص الهيء · ولاعذاب اختصاص الهيئ من الله فإن الله تعالى ماعرّ فنياقط انه اختص مؤملة من بشياء كإاخبرنا الله يحتص برحته من بشاء وبفضله فالحنة في نعمها مخالفة لمزان عذاب أهل النبار فأهل النارمعذيون بأعمالهم لاغبر وأهل الجنة ينعمون بأعمالهم وبغيرأ عمالهم فى جنات الاختصاص فلاهل السعادة ثلاث جنبات جنة اعمال وجنة اختصاص وجنة مبراث وذلك انهمادن شخص من الحن والانس الاوله في الحنة موضع وفي النيار موضع وذلك لا مكانه الاصلي فانه قبل كو نه عكن أن بكون له البقاءفي العدم أويوجد فن هدده الحقيقية له قبول النعيم وقبول العذاب فالجنية تطلب الجينع والجسع يطلبها والنبار نطلب الجميع والجميع يطلبها فانالله يشول ولوشاء لهداكم اجعين أى انترقا بلون لذلك وأكن حقت الكابة وسبق العلم ونفذت المشيئة فلاراد لام ه ولامعتب تحكمه فننزل أهل الحنة في الحنة على اعمالهم والهم حنيات المبراث وهي التي كأنت لاهل النارلود خلوا الجنة ولهم حنيات الاختصاص يتول الله تعيالي تلك الجنية التي نورث من عبيادنا من كان تتسيا فهذه الحنهة التي حصلت الهم بطريق الورث من أهل النيار الذين هه مأهله بااذ لم يكن في عباراتله أن الرحة بعموم فضلد نعيالي فبانزل من نزل في النيارمن أهلهبا الابأعمالهم ولهذا مق فيهياأ ماكن خالمة وهي الاماكن التي لود خلهاأ هل الجنة عمروها فيخلق الله خلفا يعمرونه اعلى مزاج لود خلوا به الجنة لعذبوا وهوقوله صلى الله علمه وسلمفيضع الجبارفها قدمه فتقول قط أى حسبى حسبى فأنه تعالى يقول لها هل امتلائت فتقول هل من من مد فانه قال في الحنية والنارلكل واحدة منكم ملؤها فااشترط لهماالاأن يملأ هما خلقاوماا شترط عذاب من يملأ همام مولا نعمهم وان الجنة أوسع منالنا دبلاشك فان عرضها السموات والارص فاظنل بطولها فهي للنار كحيط الدائرة لمايحتوى عليه وفى التنزلات الموصلية وسمناها وسناهاعلى ماهى عليه فى نفسها فى باب يوم الاثنيز والنيار

| بالهاالجرمون اليوم فامتازوا<br>ولسهم عندأهل الكشف اخزار | قال الجليل لاهل الحق بينهمو<br>مثل الملوك تراهم فى تنعمهم!<br>ومن جسودهموفى النارتحسبهم |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| كأنهام مثل ماقد قال اعجاز                               | ومن جسودهموفي النارتحسبهم                                                               |

قولنابوزن افعال نريد به قوله تعالى لا بثين فيها حقابا وهومن اوزان جع القلة فان ارزان جع القلة اربعة القلة اربعة افعل مثل الماء المنطقة وأفعلة مثل المرتوجع ذلك بعض الادباء في بت من الشعر فقال

بافعل وبأفعال وأفعلة \* وفعلة يجمع الادني من العدد

يقول الله تعالى من كرمه لا بليس وعموم رحمته حين قال له ارأ يمل هذا الذي كرّ مت على الذا اخرتني الى يوم القيامة لاحتنكن ذريته الاقليلاا ذهب فن تمعك منهم غانجهنم جزاؤكم جزاءمو فورا واستفزز من استطعت منهم بصونك وأجلب عليهم بحسلاً، ورحلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم فاجاءا بليس الابأمر الله تعالى فهوأ مرالهي يتضمن وعمدا وتهديدا وكان الملاء في حقنا لبرى تعالى آدم ان في ذربته من ليس لا ملمس علمه سلطان ولا قوّة ثم انّ الذين خذلهم الله من العباد جعلهم طائنة بنطائفة لاتضرهم الذنوب التي وقعت منهم وهوقوله واللدد مدكم مغفرة منه وفضلا فلاتمسهم النارعانات الله علمهم واستغفار الملا الاعلى لهم ودعائه لهذه الطائفة وطائفة اخرى اخذهم الله بذنوبهم وقسمهم قسمين قسمااخرجهم اللهمن الناريش فاعة الشافعين وهمأهل الكائرمن المؤمنين وبالعنا بةالالهمة وهمأهل الموحمد بالنظر العقلي وفسمياآخر أيقاهم الله في الناروهذ االقسيرهمأهل النارالذين همه أهلها وهمه المجرمون خاصة الذين يقول الله فيهم وامتازوا الموم ايها المجرمون اى المستعقون لأن يكونوا أعل السكني في هذه الدار التي هي جهنم يعمرونها ممن يخرج منها الى الدار الاتخرة التيهي الجنة وهؤلاء المجرمون اربع طوائف كانهافي النار لايخرجون منها أبداوهم المتكبرون على الله كفرعون وأمثاله عن ادعى الربو مة لنفسه ونفا هاعن الله فقال بالباليا الملائماعلت لكم من اله غبرى وقال اناربكم الاعملي بريدأ نهمافي السماءاله غبري وكذلك تمرود وغبره والطائفة الشانية المشركون وهمالذين يجعلون مع اللهااخر فقالوا مانعبدهم الالمقرّبو باالى الله زاغي وقالوا اجعل الآلهة الهاواحدا انهذا لشيءعجاب والطائفة النالثة المعطلة وهمالذين نفوا الالهجلة واحدة فلإشتوا الهاللعالم ولامن العالم والطائفة الرابعة المنافتون وهمااذين اظهروا الاسلام من احدى هؤلاءالطوائف النلاث للقهرالذي حكم علم م نخافوا على دمائهم وأسوالهم وذراريهم وهم في نفوسهم على ماهم علمه من اعتقاده ولاءالطوائف الثلاث فهؤلاء اربعة اصناف ههمالذين هم أهل النار الايخرجون منها من جنّ وانس وانماكانوا اربعة لان الله تعالى ذكر عن ابلس انه يأتنا من بين ا ايد بشاومن خلفنا وعن ايماناوعن شمائلنا فيأتي للمشمرا من بين بديه ووبأتي للمعطل من خلفه وبأتي للمتكبر عن بمينه ورأتي للمنافق عن شماله وهو الحانب الاضعف فانه اضعف الطوائف كمان الشمال اضعف من اليمن وجعل المتحكيرمن اليمين لانه محل القوّة فتكر لقوّته التي احسهامن نفسه وجاءالمشركمن بسيديه فانهرأى اذكان بمزيديه جهة عمنمه فأثبت وجودا للدولم يقدرعلي انكاره فعله ابلس يشرك مع الله غيره في ألوهيته وحاء للمعطل من خلفه فان الخلف ما هو محل النظر فقال له ماثم عنى اي ما في الوجود اله قال الله في جهنم لها سبعة ابواب الكل باب منهم جزؤ مقسوم فهذه اربع مراتب لهممن كلياب من ابواب جهنم وهي منازل عذابهم فاذا ضربت الاربعة التي هي المراتب التي دخل عليهم منها ابلىس في السبعة الابواب كان الخارج ثمانية وعشرين منزلا ولذلك جعل الله المنازل التي قدّرها تعمالي للقمروغيره من السمارة الخنس الكنس تسير فيهما

مذلت جهدى ووفيت من استطاعتي وتدترت كلام ربي فعملت بمتنضاه مع كونه سعيدا والخيالف أنشآءالله وقداعلناك بمرتبة النفس والنفس انحاجئنا بهليعهم انجهنم لمااختص باللام أعلهما صفة الغضب الالهي واختص بوجودها التنزل الرجاني الالهبي جاء في الخبرالصحيح نفس الرجين مشعرابصفة الغضب وكان التنفس ملحقاصفة الغنب بمن حلبه والهلذا لماأتي نفس الرجن من قمل المن حل الغضب الالهيئ بالكفار بالقتل والسيف الذي اوقعته بهم الانتمار فنفس بذلك عن دينه وتده صلى الله علمه وسلم فان ذا الغذب اداوجد من يرسل علمه غضبه تنفس عنه ما يجده من الم الغضب واكل الصورة في مجمد صلى الله عليه وسلم فقام به على الكذأ رلاحل ردّهم كلة الله صفة الغضب فنفس الرحن عنه بماأمره بهمن المسيف ونفس عنه بأصحابه وأنصاره فوجد الراحة فانه وحد حمث يرسل غضمه ففهم من هذا آلامأ هل النار والصورة الحجابية المحمدية والغنب الالهبي على أعداء الله وان الا لام ارسات على الاعداء فقامت مهم ونفس الله عن دينه وهو أمره وكلامه وهوعين عله في خلقه وعلمه ذاته تعالى وقد سنالك أمن جهنم من حيث ماهي دار فلنسن انشاء الله في الباب الذي يلى هاذ الباب مراتب أهل النارثم اعلم ان الله قد جعل فيها مائة دركة فى مقابلة درج الجنة واكل دركة قوم مخصوصون الهمس الغضب الراهبي الحال مهم آلام مخصوصة وان المتولى عذامهم من الولاة الذين ذكرناهم فى الباب الذى قبل هذا من هذا الكتاب التاع والاقلمد والحامد والنائب والسادن والحائر فهؤلا الاملاك من الولاة هم الذين رساون علمهم العذاب اذنالله تعالى ومالك هوالخازن \*وأ ما بقمة الولاة مع هؤلاء الذين ذكرناهم وهم الحابر والسابق والماخ والعامل والدائم والحافظ فانجيعهم يكونون معأهل الجنان وخازن الحنان رضوان وامدادهم الى أهل النار مثل امدادهم الى أهل الجنة فاتهم عدونهم بحقائقهم وحقائقهم لاتحتلف فمقمل كل طائفة من أهل الدارين منهم بحسب ما تعطيهم نشأ تهم فيقع العذاب بما به يقع النعيم من أحل المحل كإقلنافي المبرودانه تننع بحزالثمس والمحرور يتعذب بحر الشمس فبنفس مارقع به النعيم عمنه وقع به الالم عند الا تخرفالله بنشينا نشأة النعما كافال نعالى في حق الابرار تعرف في وجوه بسم نضرة النعيم اىهمفى خلقهم عملي هذه الصفة ونشأة أهل النا رتحالف نشأة أمل الجنان فان نشأة أهل الحنة انماهي من الحق -حاله على ابدى الولاة خاصة ونشأة اهل النار على أيدى الولاة والحاب والنصاء والسدنة على كثرتهم فأنه لا يحصى عددهم الاالله ولكل ملاً منهم في هـ ذه النشأة الديُّو له ونشأة النار ونشأة أهلها حكم حزه الله فى ذلك فهرم كالفعلة فى المملكة وانشاء الدار المبنية وسأتى انشاءالله ذكرالحنة ومافيها والله يقول الحق وهو مهدى السسل

\*(البابالثاني والسيتون)\*

فى معرفة مراتب أهل النار شعر

ولیس فیهااختصاصات وانجاز بشری وان عذبوافیها بما حازوا لعد ذبوافاهدم ذل واعز از وعزهدم مالهم حد اذا جازوا محقق فی علوم الوهب ایجاز فیسه لطائف آیات وا یجاز مراتب الناربالاعمال عمّاز بوزن افعال قدجا العدابله لايحرجون من النارولوخرجوا فذالهم كونهم فى النارمابرحوا فى قولنا ان تأملتم لذى نظر فيها ختصاربديع لفظه حسن

الى منه ولوكشف الله عن الصار الخلق الدوم لرأوه يتأجج نارا ولكن الله يظهر مايشاء ويحني مايشاء لعلمان الله على كل شئ قدر وان الله قدا حاط بكل شئ على اوا كثر ما يحرى هذا لاهل الورع فبرى الطعام الحرام صاحب الورع المحفوظ خنزبرا أوعذرة والشراب خرا لايشك في مايراه ويراه حلسه قرصة خبزطسة وبرى الشراب ماء عذبا فبالبت شعرى من هو صاحب الحس الصحيم ومن هوصاحب الخيال دل الذي ادرك الحكم الشرعي صورة أوالذي ادرك المحسوس في العادة على حاله وهنذايما يقوى مذهب المعتزلة في ان القبيم قبيم لنفسه والحسن حسن لنفسه وان الادراك الصحيم انماهولمن ادرك الشيراب الحرام خرافلولاانه فبيج لنفسه ماصيرهذا الكشف لصاحبه ولوكان فعله عن تعلق الخطاب بالحرمة والقهم ماظهر ذلك الطعام خنزيرا فإن الف عل ماوقع من المكلف فإن الله اظهرله صورته وانه قبيم حتى لانقدم على اكله وهذا بعينه بتصوّر في من بدركه طعاما على حاله في العادة ولكن هذا احق في الشرع فعلم قطعاان الذي مرادطعاماء لي عادته قد حمل منه و بين حقيقة حكم الشرع فيه بالقبم ولوكان الشئ قبيحا بالقبم الوضعي لم يصدق قول الشارع في الاخبار عنه انه قبيم أوحسن فانه خبرىالشئءلى خلاف مأهوعلمه فان الاحكام اخمار بلاشك عندكل عاقل عارف الكلام فان الله اخبرنابان هذا حرام وهـ ذاحلال ولذا قال تعالى في ذم من قال عن الله ما لم يقل ولاتقولوالماتصف أاسنتكم الكذب هذاحلال وهذاحرام لتفترواعلى الله انكذب فاندأ لحق الحكم بالخبرلانه خبر بلاشك الاانه ليس في قوّة البشر في اكثر الاشساء ادراك قيم الاشساء ولاحسنها فاذا عرقنا الحق بهاعرفناها ومنهاما بدرك قيمه عقلافي عرفنا مثل الكذب وكفران النع وحسنه عقلامثل الصدق وشكرالنع وكون الاثم يتعلق معض أنواع الصدق والاجر يتعلق ببعض أنواع الكذب فذلك الله بعطى الاجرعلي ماشاءمن قيم وحسن ولايدل ذلك على حسن الشئ ولاقعه كالكذب في نحاة مؤمن من هلاك مؤجر علمه الانسان وان كان الكذب قبيها في ذاته والصدق كالغسة يأثم بها الانسان وانكان المعدق حسنافي ذاته فذالم أمرشرى والله يعطى فضله من بشاء ويمنع من بشاع كما قال يحتص لرجته من بشاءوالله ذوالفينل العظم واعلران اشدّالناس عذاما في النار ابلّس الذي سنّ الشرك وكل مخالفة وسيب ذلك انه مخلوق من النارفعذايه بماخلق منه ألاترى النفس به يكون حياة الجسم الحساس فاذامنع بالشنق أوالخنق انعكس راجعاالي القاب فأحرقه من ساعته فهلائ لحينه فبالنفس كانت حماته و به كان هلاكه وهلا كه عـ لي الحقيقة بالنفس من كونه متنفسا لامن كونه دانفس فقط بل من كونه يجذب بالقوّة الحاذبة نفس الهوا البارد الى قلبه و يخرج بالقوّة الدافعة النفس الحار المحرق من قلمه فيسدب هـذه الاحوال تكون حماته فإن الذي يرمى في النارهو متنفس ولكن لا يخلو منأحدالوجهيزاماانه لاتنفس فيالنارفتكون حالته حالة المشينوق الذي يخنق بالحمل فمقتله نفسه \* وا تماان تنفس فحذب القرَّة الحادية هوا عاريا محرقا أداوصل الى قلمه احرقه فلهذا قلنا في سب الحياةه فده الاموركلها فعذاب ابليس فيجهنم بمافيها من الزمهر يرفانه يقابل النار التي هي نشأة ابليس فتكونءذا بمالزمهر بروبما هونار مركبة فمه من ركن الهواء والماء والتراب فلابذأن يتعذب بالنارع لي قدر مخصوص وعامّة عذا به بما بناقض ماهو الغيالب عليه في أصل خلقه والنار ناران نارحسية وهي المسأطة على احساسه وحيروا نيته وظاهر جسمه وباطنه ونارمعنو يةوهي التي تطاع على الافئدة ومها يتعذب روحه المد سرلهمكله الذي أمر فعدى فخالفته عذبته وهي عمن جهله بمن السمكم علمه فلاعذاب على الارواح اشدّمن الحهل فانه غن كله ولهدندا مهي يوم التغاين يريد يوم عذاب النفوس فمتول باو بلتا عـلى مافة طت وهو يوم الحسر ةبعني يوم ألكشف من حسرت عن الشي اذا كشفت عنه فكائه مقول المتنى حسرت عن هذا الامم في الدنيافا كون على بصرة من أمرى فيغتبن في نفسه والتغابن يدرك في ذلك الموم للكل الطائع والعاصى فالطائع يقول بالبتني

من حمث لا يعلمون وقال تعالى ومكر نامكر اوهم لا يشعرون فالعاقل المؤمن الناصير نفسه اذا معرم مقول قال الله اوقال رسول الله فلمنصت ويصغ ويتأذب ويتفهم مأقال الله اوماقال رسوله متول الله واذاقرئ القرءان فاستمعواله وأنصتوا لعلكمتر حون فأوقع الترجي مع هذه الصفة وماقطع بالرجية فكمف حال من خاصم ورفع صونه وداخل التالي وساردا لحديث النموي في الكلام وان كآن الترحي الألهبي واحما كإبراه العلماء ولماعا من هذا الحمل رأيت عماو في هذه الرؤية رأيت اعتماد الماء على ءوهومن اعب الاشساء في عمارة الاحسار فان جو هرين لا مكونان في حيزوا حدوان الحيزلين شغله وفي هذه الرؤية علت ان الالطف اقوى من الاكثف فانّ الهواء ألطف من الماء بلاشك وقد منعه ولم مقاومه الماء في القوّة ومنعه من النزول فاني رأيت نفسي في الهواء والماء فوقي ويمنعه الهواءمن النزول الى الارض وفى هـــذه الرؤية علمت علوماجة كشرة وفى هذه الرؤية رأيت من دركات أهل النارمن كونهاجهنم لامن كونها ناراماشاء الله انبطاعني عليه منها ورأيت فيهاموضعا يسمى الظلة زات فىدرجه نحوخس درجورأيت مهااكها ثمزجني في الماءعلوا فاخترقته وقدرأيت عماوعات مخاصتهم حث يختصمون في الجيم وان ذلك الخصام هو نفس عذابهم في تلك الحال وانعذابهم فىجهنم ماهومن جهنم وانماجهنم دارسكاهم وسحنهم والله نعالى يخلق الآلام فيهم متى شاءفعذابهم من الله وهمم محلله رخلق الله فيهنم سبعة الواب اكل باب جزؤمن العالم ومن العذاب منسوم وهذه الابواب السمعة مفتحة وفيها ماب مامن مغلق لايفته وهو ماب الحجاب عن رؤيه الله وعلى كل ماب ملك من ملائكة السموات السبيع عرفت اسماءهم هنالك وذهبت عن حفظه الااسماعيل فيق على ذكرى واتماالكواكبكالهافهي فيجهنم مظلة الاجرام عظمة الخلق وكذلك الشمس والقمروااطلوع والغروب لهما فيجهنز دائمافشمه مهاشارقة لامشرقة والتبكو ينات عن سبرها بجسب ماملمة بتلك الدارمن الكائنات وماتغيرفها من الصورفي التبديل والانثثار ولهذا قال تعيالي الناربعر ضون علمها غدتوا وعشب ماوالحالة مستمز ذففي البرزخ بكون لهم العرمض وفي الدارا لاآحرة مكبون الدخول فذوات الكواك فهاصورتهاصورةالكسوف سواغيران وزن تلك الحركات في تلك الدار خلاف ميزانها الموم فانكسوفهاهنا ينحلي وثمهوكسوف فىداتمالافىاعىننا والهوا فهافيه تكنف فيحول بين الابصاروبين ادرالة الانواركاها فتبصرالاعين آكواكب المنتثرة غيرنيرة الاجرام كآيعلم قطعاان الشمش هنافىذا تهانيرة وان الحاب هو الذي منع البصر أن يدركها اويد رلـْ نو رالقمر أوما كان مكسو فا ولهذا فى زمان كسوف شئ منها فى موضع يكون فى موضع آخرا كارمنه وفى موضع آخرالا يكون منه شئ فلااختلفت الابصار في ادرالةُ ذلكُ لاختلاف الاماكن علمنا قطعاان ثم امراعارضا عرص في الطريق حال من المصرو منها او بين نورها كالقمر يحول منك وبين ادرالهٔ جرم الشمس وظل الارض يحول منك وبهن نورالقمرلا منك وبين جرمه مثل ماحال القمر بينك وبهن جرم الشمس وذلك يحسب ماركمون منذو مكون منه وهكذاسا كراككواكب ولكن اكثرالناس لايعلون كماان اكثرالناس لايؤمنون فانذلك الكسوف كلاعلى اختلاف انواعه خشوع من ألكسوف عن تجل الهي حصل له وحدجهنم بعدالفراغ من الحساب من مقعرفاك ألكواكب الثابية الى أسفل سافلين وهذا كله يريد في حهنم مماهو الا تنالس مخلوقافها واكن ذلك معدِّحتي يظهر الاالاماكن التي قد عنها الله من الارض فانهاترجع الى الجنة يوم القدامة مثل الروضة التي بين منبررسول الله و بين قبره وكل مكان عينه الشارع وكلنهرفان ذلك كله يصبرالي الجنة ومابتي فمعود نادا كله وهومن جهنم ولهذا كان ـراذا رأى البحر يتنول بابحر متى تعود نارا قال تعـالى واذا البحار سحرت أى ججتنارا من حجرت الشوراذا اوقدته وكان ابن عمريكره الوضوء بماءالحرو يقول السمم احب

مائ

ملائكتها بلهى ومن فيها من زيانتها فى رجة الله متنعمون ماتمدون يسحون الله لايفترون يقول تعالى ولاتطغوافيه فيحل علمكم غضى رمن يحلل عليه غضي فقدهوى أي ينزل بكم غضي فأضاف الغضب المهواذانزل مهم كانوا محلاله وجهنم انماهي مكان لهم وهم النازلون فها وهم محل الغضب وهواالنازل بهم فانالغضبهنا هوعينالالم فنلامعرفة لهمن يدعى طريقتنا وريدأن بأخذالامر مالتثهيل والقوة ةوالمناسسة في الصفات يقول ان جهنم مخلوقة من القهر الالهبي وان الاسم القاهر هو ربها والمتحلي لها ولوكان الامر كحما قاله لشغلها ذلك بنفسها عماوجدت له من التساط عسلي الحيارة ولم يتمكن لها انتقول هملمن مزيد ولاانتقول اكل بعضي بعضا فنزل الحق برجته الهاااتي وسعتكل شئ وحنانه وسعلها المجال في الدعوى والتسلط على من تكبرعلي من أحســن الهــا هـــذا الاحســان فجمــع ماتفعله بإلكفار من باب شكرالمنع حـث أنع علهــا " في اتعر ف منه - حيانه الا النعمة المطلقة التي لا بشو مهاما بنيافهما فالنياس غالطون في شأن خلقهما ومن أعجب مارو بناعن رسول الله صلى الله علمه وسلم انه كان فاعدام وأصحابه في المسحد فسمعو اهدة عظمة فارتاعوا فقال رسول المدصلي الله علمه وسلم اتعرفون ماهذه الهدة قالوا الله ورسوله اعلم قال حجرالتي من اعلى جهنم منذسبعين سنة الآن وصل الى قعرها فكان من وصوله الىقعرها وستوطه فهاهذه الهدت فافرغ رسول اللهصلي الله علب وسلمن كالامه الاوالصراخ فى دار منافق من المنافقين قدمات وكان عمره سيعين سنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر فعلم علماء الصحابة انهذا الحجرهوذال المنافق وانه منذخلقه المهيموي في نارجهم وبلغ عره سبعين سنة فلمات حصل في قعرها قال تعمالي ان المنافقير في الدرك الاسفل من النار فكان عماعهم تلك الهيدة التي اسمعهم الله المعتبروا فانظر مااعب كلام النبوة وما ألطف تعريفه وماأحسن اشارته ومااعذبكالامه صلى الله عليه وسلم ولقدسأات الله ان يمثل لى من شأنها ماشاء فمثل لى حالة خصامهم فهما وهوقوله تعمالي ان ذاك لحق تحماصم أعل الناروقوله تعمالي فالواوهم فيها يحتصمون تالله ان كالفي ضلال مبن لضلالهم وآلهتهم اذنسو يكم برب العللين ومااضلنا الاالمجرمون وهمأهل النبارالذين همأ هلها الذين يقول الله فيهم وامتاز واالبوم ابهاالمجرمون مريد بالمجرمين أهل النارالذين يعمرونها ولايخرجون منها حث عتمارونءن الذين بحرجون منها بشفاعة الشافعين وسأبق العنابة الالهمة فىالموحدين فهذامثل لى فى وقت منها فاشهت خصامهم فيها الاكفصام اصحاب الخلاف في مناظرتهم اذااسة لدل احدهم فاذارأ يت ذلك تذكرت الحالة التي اطلعني الله عليها ورأ مت الرجمة كلهافى التسمليم والتلتي من الموقو فاعند الكتاب والسنة ولقد عمى الناس عن قوله صلى الله عليه وسلم عندني لاينبغي تنازع وحديثه علمه السلام كحضوره لاينبغي ان يكون عندابراده تنازع ولابرفع السامع صوته عندسردالحديث النبوى فان الله نعالى يقول لاترفعوا اصوأتكم فوق صوت النبي ولافرق عندأهل الله بين صوت النبي وحكامة قوله فالنا الاالتهي القسول مابرويه المحدّث من كلام النبوّة من غـىر حدال سواء كان ذلك الحديث حواماعن سؤال ام آبتداء كلام فالووّو ف عند كالامه فى المسئلة اوفى النازلة واجب فتى ماقبل قال الله اوقال رسول الله ينبغي ان يقبل ويتأدّب السامع ولابرفع صوته على صوت المحدّث اذاقال مأقال الله اوسردا لحديث عن رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله وماتلاه الارسول الله وما معه السامع الامنه ثم اذاشاركة الشارع في حال كلامه فهو ايس بسامع فانه من الاداب التي ادّب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بها ولاتعجل بالقر ان من قبل ان يقضى الماث وحمه والله يقول لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي " ولاتجهرواله بالقول كجهر بعضكم لمعض وتوعده فاذلك مصطالعه إمن حمث لابشعر الانسان فانه يتخلل فى ردّه وخصامه انه يذب عن دين الله وهذا دن دكرالله الذى قال فيه سنستدرجهم

الروحانى من ذلك وما تعرضنا لما تعطيه من الطبيعة والا مورالبدنية وتكامنا فيها على كل ماذكرناه مند لافي باب يوم الاحد وهو باب الامام وبينا ما يدكل بائب من السبعة النقبا ، في باب يوم الاحد وسائر الايام الى يوم الدحت وبينا مقامات أرواح الانبيا ، في ذلك وجعلنا هذه الالقاب الروحانية لارواح الانبيا ، وينا مراتبهم في الرؤية والحاب يوم القيامة وما يتكلمون به في اتباعهم من أهل السعادة والشقاوة وذلك منه في باب يوم الاثنين بلسان آدم وترجة القمر وجا ، بديعا في مثله والله المؤيد والموفق لارب غيره

## \* (الباب الحادى والستون) \*

للمعرفة جهنم وأعظم المخلوقات عذا بافيها ومعرفة بعض العالم العلوى شعر

ان السماء تعود رتقا مشلما المحاسطة والمنصفك المقيم بأرضها وعليم فام عمادها وبناؤهما فا منسقة خلق الله آلا فام المنسوة حلة فام عمادها وبناؤهما المنسوة حلة ناره من فورها المنسوة حلة ناره من فورها المنسوة حلة ناره من فورها المنسوة علم في النفوس بلاؤها

اعــلم عصمنا الله وايالــُ انجهـنم من أعظم المخلوقات وهي حجن الله فى الا ّ خرة يسجن فيه المعطلة والمشركونوهي لهاتين الطائفة بن دارمقامة والمكافرون والمنافقون وأهل الكائرمن المؤمنين قال تعالى وجعاناجهم للكافرين عصمرا فمحرج فالشفاعة من ذكرناو بالامتنان الالهسي منجاء النصفيه وسمت جهنم جهنم لبعد قعرها يقال بترجهنام اذا كانت بعددةالقعروهي تحتوي على حروروزمهر برففها البردعلي أقصى درجاته والحرورعلي أقصى درجاته وبينأ علا 14خس وسبعمائة منالسنين وأختلف الناس هل خلةت أولم تحلق بعدوالخلاف منهورفيها وكل واحدمن الطائفتين يحتم فهماذهب المه بماراه حجة عنده وكذلك اختلفوا في الحنة وأتماعند ناوعند أصحابنا أهل الكشف والتعريف فهما مخلوقتان غبرمخ لوقتين فاتماقولنا مخلوقتان فكرجل أرادأن يبني دارافأ قام حيطانها كهاالحاوية عليها خاصة فمقال قديني دارا فاذا دخلها لم برالاسورا دائرا على فضاءوساحة ثم بعد ذلك ينشئ يبوتهاعلى اغراض الساكنين فيهامن يبوت وغرف وسراديب ومهالك ومخازن وماينبني ان يكون فيهاممار بدالساكن ال يجعل فهامر الالات التي تستعمل في عذاب الداخل فهارهي دار حرورهاهوا محترق لاجراها سوى بني آدم والاجهار المتخذت آلهة والجن الهماقال تعالى وقودها الناسوالجارة وقالتعالى انكموماتعبدون مندون الله حصب جهنم وقال تعالى فكمكموا فيهاهم والغاوون وجنودا بايس أجعون وتحدث بهاالاكام بحدوث أعمال الحق والانس الذين يدخلونها وأوجدها اللهبطالع الثورولذلك كانخلقها فيالصوركصورة الجاموس سواءوهذا الذي يعول علمه عندناو مهذه الصورة رآهاأ بوالحكم الزبرجان في كشفه وقد تمثل ليعض الناسمن أهل الكشف في صورة حمة فتحفيل ان تلك الصورة هي التي خلقها الله علم اكأ بي القاسم الن قدي وامثاله ولماخلقها الله تعالى كان زحل في الثور وكانت الشمس والاحرفي القوس وكأن سائر الدراري فى الجدى وخلقها الله تعالى من تجلى قوله فى حديث مسلم جعت ف لم تطعمنى وظمئت فلم تسقنى ومرضت المرتعدتي وهذا أعظم زول نزله الحق الى عماده في اللطف بهم فن هده الحقيقة خلتت جهنم اعاذناالله واياكم سنها فلذلك تجبرت عالى الجبارين وقصمت المتكبرين وجميدع مايتلق فيهامن الالامالتي يجدها الداخلون فيها فن صفة الغضب الالهسي ولا يكون ذلك الاعتدد خول الخلق فيها منالجن والانس متى دخلولها وأمااذالم يكنفها أحدمن أعلها فلاألمفها في نفسها ولافي نفس صلى الله علمه وسلم ولاة مع جورهم فقال علمه السلام فينا وفيهم فان عدلوا فلكم واهم وان جاروا فلكم وعلمهم ونهيئ عن ان تخرج بدمن طاعة وماخص بذلك والما دون وال ولذلك زدنا في عزله شرعا كون ذلك فمافسة فيه فالملكمامورأن يحفظ نفسه من الخروج عماحدته من الاحكام في رعاماه وفي نفسه فانه وأل على نفسه كاكم راع وكا كم مستول عن رعيه فالانسان راع على نفسه فازاد وإذلكُ قال صلى الله علمه وسلم انّ لنفسكُ علمكُ حقا الحديث في لم مصلى ما يعه عماما يعه علمه فقد ع: ل نفسه ولدس علك وأن كان حاكم فعا كل حاكم يكون سلطانا فان السلطان من تكون له الحجة لاعلمه ولهذا حعل الله الافلال تدورعاما كل يوم دورة لسظر الولاة ما تدعو حاجة الخلق المه فيستروا الخلل و ينذوا أحكام الله تعالى من كونه مريدا في خلقه لامن كونه آمراف فذون احكامه التي أمرهم سحانه ان ينفذوها فع ــم وهوالقضاء والقدر في ازمان مختلفة اذكَّل شيئ يقضاء وقدرحتي المحزُّ والكبس وكل صغيرو كميره ستطرفي اللوح المجفوظ فيافيه الاما يقعولا ينفذهو لاعفي العالم الامافيه والله على كل شئ رقب ومع هذا فان الله له مع كل واحد من المملكة أمر خاص في نفسه يعلم الولاة والخاب والنقباءفهم لايفقدون دشاهدة ذلك الوجهوذ لك ليعلواان الله قد أحاط بكل شي على وأمه رقب على كلنفس بماكسيت وانه بكل شئ محمط ولماجعسل الله زمام هذه الأسور بأيدى هؤلاء الجاعة من الملائكة وأقعد من اقعد منهم في برجه ومسكنه الذي فمه تخت ملكه وأنزل من أبزل من الحجاب والنقباءالىمنازلهم في مواتهم جعسل في كل ماء ملائكة مسهنرة تتحت أيدي هؤلاء الولاة وحعل تسخيره م عسلي طمقيات فنهم أهل العروج مالليل والنهار من الحق المناودينا الى الحق في كل صماح ومساءوما بقولون الاخبرافى حقنا ومنهم المستغفرون لمن في الارض ومنهم المستغفرون للمؤمنين لغلمة الغبرة الالهمة علمهم كإغلبت الرجة على المستغفرين لن في الارض ومنهم الموكاون بالصال الشرائع ومنهم أيضا الموكلون باللمات ومنهم الموكلون بالالهام وهم الموصلون العلوم الى القلوب ومنهم الموكلون بالارحام ومنهم الموكاون تنصو برمايكون الله في الارحام ومنهم الموكاون بنفخ الارواح ومنهسم الوكاون بالارزاق ومنهسم الموكاون بالامطار ولذلك قالوا وماسنا الاله مقام معلوم ومامن حادث يحدثه الله في العالم الاوقد وكل ماجرائه ملائكة ولكن بأمر هؤلاء الولاة من الملائكة كمامنيم أبذا الصافات والزاجرات والتالمات والمقسمات والناشرات والنازعات والناشطات والسابقات والسابحات والملقيات والمديرات ومع هذا فلامز الون تحت سلطان هؤلاءالاروا سالمهمة فهم خصائص الله ومن دونهم فأنهم ينفذون أوامر الله فى خلقه ثمان العامة ماتشاهد الامنازلهم والخاصة يشهد ونهم فى منازلهم كاأيضاتشاهد العامة اجرام الكواكب ولانشاهدأعمان الحجاب ولاالنقماء وحعيل الله في العيالم العنصري خلقيامن جنسهم فخنهمالرسل والخلفاءوالسلاطين والملوك وولاةأمو رالعالم وحعل الله بينأرواح هؤلاءالذين جعلهم الله ولاة في الارض من أهلها و بن هؤلاء الولاة في الافلاك مناسمات ورقائق تمتد اليهم من هؤلاء الولاة بالعدل مطهرة من الشوائب مقدسة عن العموب فتقمل أرواح هؤلاءالولاة الارضيين منهم بحسب استعدادهم فن كان استعداده قو باحسناقسل ذلك الأعمى على صورته طاهر امطهرا فيكان والى عدل وامام فضل ومن كان استعداده وديئاقيل ذلك الامر الطاهرورده الىشكله من الرداءة والقبيم فكان والى جورونائب ظلم وبخل فلا بلومن الانفسيه فقد ابنت لك سلطنة العالم العلوى على العالم السفلي وكمف رتب الله ملكدهذا الترتيب العجب وماذكرنا من ذلك الاالامهات لاغير مقول الله تعالى وأوحى في كلسماء أمرها وقال تنزل الامرينهن ويكنى هذا القدرفي هذا الباب والله يقول الحق وهويه دى السبيل وفي كأب التنزلات الموصلية ذكرناحديث هؤلاء الولاة والنواب والجاب وماولا عمالته علمه من التأثير في العالم العنصري

اشرف فانه لابدل تعددالتحلمات ولاكثرتها على الاشرفية وانماالاشرف من له المتام الاعم فأمرالله النونان ءته القلر ثلاثما أنه وستبن عليامن علوم الإحبال تحت كل عبير تفاصيل وليكن معينة منعد لربعطه غبرها يتضمن كل علم إجبالي من ذلك العلوم ثلاثما نة وستبن علمامن علوم التفصيل فأذان يبرية ائة وستن في مثلها في الرج لك فهو مقد ارعلم الله تعالى في خلقه إلى يوم القدامة خاصة ولي اللوح من العلم الذي كتبه فيه هذا القلم أكثرهن هذا لابزيدولا ينقص ولهذه الحقيقة الالهية حعل الله الفلال الاقصى ثلاثما له وستمندرجة وكل درجة مجلة الماتحة وى علمه من تفصل الدفائة والثواني والثوالث الى ماشاءالله بمايظهره في خلقه الى يوم القياسة وسمى هذا القلم الكاتب ثمان الله أمرأن تولى على عالم الخلق اثنا عشروا لما يكون مقرهم فى الفلك الاقصى منافى بروج فتسم الفلك الاقصى اثنىءشرقسما وجعمل كلقسم منهابرجالسكني هؤلاءالولاة مثل ابراج سورالمدينة فأنزابهما للماليها فنزلوافيها كلوال على تحت فى برجه ورفع الله الحجاب الذى بينهم وبن اللوح المحفوظ فرأوافيه مسيطراا سماءهم ومراتبهم وماشاءالحق ان يجربه على أيديهم في عالم الخلق الى يوم القياسة فارتقر ذاك كله في نفوسهم وعلوه على محفوظالا تبدّل ولا يتغسر غ جعل لكل واحدمن هؤلاء الولاة حاجبين ينفذان أوامرهم الى نوابهم وجعل بين كل حاجبين سفيرا عيشي منهما بمايلتي المه كلواحد منهما وعثنالله الهؤلا الذين جعلهم حجامالهؤلاءالولاة في الفلك الثاني منازل بسكنونها وأنزلهم الها وهي الثمآني والعشرون منزلة التي ذكرها الله في كأبه فقال والقمر قدرناه منازل الملائكة وهم حجاب اولئك الولاة الذين في الفلك ثم انّ الله نعاني أمر هؤلاء الولاة ان يجعلوا نو اما لهــم ونقياه في السموات السبيع في كل سماء نقيبا كالحاجب لهم ينظر في مصالح العالم العنصري عماملقونه الهمه فولا الولاة ويأمر ونهمه وهوقونه تعالى وأوحى في كل مماءأمرها فحعل الله أحسام هذه الكواك النقياء اجسامانبرة مستدبرة ونفيخ فهاأر واحها وأبزلها في السموات السبع في كل مهاء واحدمتهم وقال لهمقد جعلتكم تستخرجون ماعندهؤلاءالاثى عشروالما بوساطة الخحاب الذينهم وعشرون كمايأ خذأولئك الولاةعن اللوح المحفوظ ثم جعل الله ليكل نقب من هؤلاء السيمعة النقباء فلكايسجوف هوله كالحوادللراكب وهكذا الحجاب لهما فلالا يسحون فبهااذ كان لهم ففىحوادث العالم والاستشيراف عليه ولهم سدنة وأعوان يزيدون على الالف وأعطاهم الله مراكب سماها افلاكا فهمأ يضابس يحون فهاوهي تدور مهم على المملكة في كل يوم مرة فلا مفوتهم شئ من المملكة أصلامن ملك السموات والارض فيدورالولاة وهؤلاء الحياب والنقياء والسدنة كلهم في خدمة هؤلاءالولاة والكل مسخرون في حتنا اذكنا المقصود من العالم قال نعالي وسحرلكم مافى السموات ومافى الارض جمعامنه وأنزل الله في التوراة بااس آدم خلقت الاشياء من أحلكُ وخلقتكُ من أحلى وهكذا منه في إن يكون الملكُ دستشير ف عدل أحوال أهل ملكه مقول اللهتعالى كمللوم هوفىشان لانديسأله منفىالسموات ومنفىالارض بلسان حال والمان مقال ولايؤوده حفظ العيالم وهوالعلى العظيم فبالدشغل الابهما يقول الكه نعيالي يدبرالأمس من السمياءالي الارض بديرالا من يفصل الآيات ولولاو حود الملك ما يمي الملك ملكا فحفظه لملكه حفظه المقاءاسم الملك عليه وان كان كإفال تعالى ان الله لغني عن العالمين في اجاء ما سم الملك فان أسماء الاضافة لا تكون الامالمضاف فيكل سلطان لانتظر في أحوال رعبته ولاءشي بالغدل فهم ولا يعاملهم بالاحسيان الذي مفقدعزل نفسيه فينفس الامروفي قول الفتهاءان الحاكم اذا فستي أوجار فقد انعزل شرعا كنءندناانعزل شرعافي مافسق فمه خاصة لانه ماحكم بمباشر عله ان يحكم به فقدأ نبتهم رسول الله

الموازين القسط لموم القسامة فلاتظلم نفس شيئا ولمالم يمكن الحكمله بماأ ودع الله فسه من العذاب فىالدنساشرع الموازين فسلم يعمل بهاالاالقلسل من النياس وهم النيدون خاصة ومنكان محفوظامن الاولساء ولماكانت القسامة محل سلطان الميزان الم تظلم نفسر شديدًا قال الله تعالى ونضع الموازين القسط لدوم التسامة فلاتظلم نفس شيئا وانكان مثقال حمة من خردل يعلى من العمل أتنمامها وكني بتأحاسين ولمأكان للعذراءالسبعة من الاعداد كانت السبعة والسمعون والسمعمائة من الاعداد في تضاعف الاجوروضرب الامشال في الصدقات فقيال مثل الذين منفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبات سمع سنا بل في كل سنبلة مائة حبة والله بضاعف لمزيشاء الىسبعة آلاف الىسبىعين ألفيا الىسبعة مائه ألف الى مالانهامة له ولكن من حساب السبعة وانماكانت الفروض المقدّرة في الفلك الاطلس اثني عشر فرضالان منتهي اسماءالعيدد الىاثني عشر اسما وهي من الواجيدالي العشرة الىالمائة وهوالجادي عشرالي الالفوهوالثاني عثير وليس وراءه مرتبة اخرى وبكون النركيب فهاباللتفعيف الي مالانهاية لهمده الاسماء خاصة ويدخيل الناس الحنية والنار وذلك في أول الحادية عشرة درحية من الحوزاء وتستقركل طائفة في دارها ولا يق في النارمن يخرج بشفاعة ولا بعناية الهسة ويذبح الموت سنالحنية والنارورجع الحكم فيأهيل الحنية بحسب مايعطيه الامر الااهيي الذي أودعه الله في حركات الفلك الاقصى ويه يقع التكوين في الحنبة بحسب ما تعطيبه نشأة الدار الاخرة فإن الحكم الدا في القوابل فإن الحركة واحدة وآثارها تختلف بحسب القوابل حتى لابستقل أحدمن الخلق بفعل ولابأمردون مشاركة فيتمنز ذلك فعن الله الذي يفعل لابمشاركة مسن فعل المخلوق فالمخلوق ابدافى محل الافتقار والعجزوالله الغنى العزيزويكون الحكم فيأهل الناريحسب مايعطه الامرالالهي الذي أودعه الله تعالى في حركات الفلك الاقصى وفي الكراكب الثيابتة وفي سياحةالسسعة الدراري المطموسة الانوارفهي كواكب لكنهاابست شواقب فالحكم في النبارخ للاف الحكم في الجنبة فيقرب حكم النبار من حكم الذنبيا فليس بعذاب خالص ولانعم خالص ولهدذا فالتعالى لايموت فهاولايحبي وقدقدمنا في الباب الذي قبل هذا صورة النعم والعدذاب وسبب ذلك انه بقي عليهم ما أودع ألله في الافلال وحركات الــــــواكب من الاخر الالهبي وقد تغييرعلي قدرما تغييرمن صورالا فلالئالتيديل ومن الكواكب بالطمس والانتثارفا ختلف حكمها بزيادة ونقص لآن التغسروقع فى الصورلا فى الذوات واعلم ان الله تعالى لما تسمى بالملائ رتب العالم ترتيب المملكة فحعل له خواص من عباده وهم الملائكة المهممة حلساء الحق تعالىمالذكر لايستكبرونءنءبادته ولايستمسرون يسحون اللمل والنهارلايفترون ثماتخذ حاحمامن الكرو منزوا حداأعطاه عله في خلقه وهوعلم مفصل في اجمال فعلم سيحانه كان فيه مجلي له وسمى ذلك الملك نونافلا بزال معتكفا ف حضرة علمه تعالى وهورأس الديوان الالهبي والحق من كونه علما لايحتم عن معند من ملائكته ملكاآ خردونه في الرتبة مماه القلم وجعل منزلته دون النون واتخذه كاتما فيعله اللهمن علهماشاءه في خلقه بوساطة النون والكن من العلم الاجمالي ومما يحتوى علمه العلم الاجالى وهومن بعض علوم الاجال لان العلوم لهامر اتب من جلم اعلم التفصل فحاعند القلم من العلم الالهي من مراتب العلوم المجلة الاعلم التفصيل مطلقا وبعض العلوم المفصلة لاغمر واتحذهذا الملك كاتب دنوانه وتحلى لهمنا جمه القادرفأ مده من هذا التحلي الالهبي وجعل نظره الى عالم التدوين والتسطير فحلق له لوحاوأ مره ان يكتب فيه جميع ماشاء سيحانه ان يجريه في خلقه الى بوم القيامة خاصة وأنزله منه منزلة التلمذمن الاستاذ فتوجهت عليه الارادة الالهسة فصصتله هذا القدرمنالعاومالمفصلة وله تجليات من الحق بلاواسطة وليس للنون سوى تجل واحدفى مقمام

شرط في وحود العلم وكان المنفعلان عن العمّل والنفس الهماء والحسم الكلي فهذه الاربعة اصل ظهورالصورفي العبالم غيرأن بين النفس والهباءم سة الطسعة وهيءلي اربع حقبائق منهبا اثنتيان فاعلان واثنتيان منفعلان وككلهافي رتبة الانفعيال بالنظير اليمن صدرت عنه فيكانت الحرارة والبرودة والرطو بة والسوسية فالسوسية منفعلة عن الحرارة والرطو ية منفعلة عن البرودة فالحرارة من العقل والعقسل من الحمياة ولذلك طمع الحماة في الاحسيام العنصرية الحرارة والبرودة من النفس والنفس من العلم واهذا يوصف العلم إذ ااسَّة تربيرد المقين وبالثلج ومنه قوله صلى الله عليه وسلم حين وجدبر دالانامل بن ثدييه علت علم الاقلىن والاخرين والماانفعات السوسة والرطوية عن الحرارة والبرودة طامت الارادة السوسة لانهافي مرته تباوطلت القدرة الرطوية لانهافي مرتبها كانت القدرة مالهما تعلق الامالا يحماد خاصمة كان الاحق بهماطمه الحمماة وهيي الحرارة والرطوية فيالاحسيام وظهرت الصوروالإشكال فيالهساءوالحسم الكلي فظهرت السمياء والارض من وقة غير متمرة ثم ان الله تعالى توجه الى فتق هـ ذاالرتق ليمرأ عـ الهاوكان الاصل الماء فىوجودهـا ولهــذاقال وجعلنـامن المـاءكل شئحى ولحــانه وصف بالتســبيــ فنظم الله تعالى أولاهده الطيائع الاربع نظما مخصوصا فضم الحرارة الى السوسة فكات النار السحطة المعدةولة فظهر حكمها في حسم العرش الذي هو الفلك الاقصى والحسم الكلي فى ثـــلاثه أماكن منهـاالمكان الواحد ممادجــلا والمكان الثـابي وهواللـامس من الامكنـــة المقدرة فيه عماه أسدا والمكان الشالث وهو التاسع من الادكنة المقدرة فيه عماه قوسا ثم ضم البرودة الى السوسية وأظهر سلطانهما في ثبيلاثه امكنة من هيذا الفلائه وهو التراب النسيبط المعتبول فسمى المكان الواحدثوراوالآخرسنملة والآخرحدمانم ذبمر الحرارة الى الرطو يةفكان الهواءالسبطواظهر حكمه في ثلاثة امكنة من هذا الفلك الاقصى فسم المكان الواحدالحوزاء والاسخرالميزان والشالث الدالي ثم ضم البرودة الى الرطوية فيكان المياء السيمط وأظهر حكمه في ثلاثة أدكخنة من الفلائـ الاقصى فسميي المكان الواحد السير طان وسميي الاتخر العقرب وسميي النيالث بالحوت فهذا تقسم فلك البروج على اثنى عشرقه مامفروضة تعينها الكواك المانية والعشرون وذلك تتقدير العزيز العليم فلمااحكم صنعتها وترتيها وأدارهما ظهر الوجود مربوقافأرادالحق فتقه ففصل بين السماءوالارض كإقال تعيالي كانتيا رتقيافة تقنياهميا أي ميزنا دعضهما عن ديض فاخذت السماءعلواد خاما فحدث فهما من السماء والارض ركنهان من المركمات الركن الواحد الماءالمركب مميابل الارمش لانه ماردرطب فلومكن لهقق ةالصعو دفيق على الارمش تمسكد عمافيهامن السوسة علها والركن الآخرالساروهوكرة الائترممايلي السماء لانه حاربانس فلإنكن طمعه النزول الى الارض فيق مماسلي السماء من أجل حرارته والسوسة تمسكدهناك وحدث مابين الماء والنيارركين الهواءمين حرارة النيارورطوية المياء فلايستطمع أن يلحق بالنيار فان ثقيل الرطوية بمنعه أن تكون بحمث النباروان طلمت الرطوية تنزله الى أن تكوّن بحمث الماء تمنعه الحرارة من النزول فلماتمانعالم بيق الاأن كون بين الماءوالنار لانهما يتحاذمانه عملي السواء فذلك المسمى هواء فقدمان لكمراتب العضاصر وماهمتها ومين اين ظهرت واصل الطمعة ولمادارت الافلالة ومخضت الاركان عاجلته ما القت فهادن هذا النكاح المعنوى ظهرت المولدات من كل ركن بحسب ما يقتضب حقيقة ذلك الركن فظهرت احم العيالم وظهرت الحركة المنكوسية والحركة الافقية فليانتهي الحكم الى السنيلة ظهرت النشأة الانسانسة يتقدير العزيز العلم فأنشأ الله الانسيان من حيث جسمه خلائياسويا وأعطاه الحركية المستقمة وجعل الله لهياه ن الولاية فى العالم العنصري سبعة آلاف سنة وينتقل الحكم الى الميزان وهو زمان القيامة وفيه يضع الله

عنده وينهماايام متوسطة أوله باليوم المعلام في العرف وتفصيله الساعات والساعات تفصلها الدرج والدج تفصلها الد تفصلها الدرج والدج تفصلها الد تفاقي قل قوان فلما دخلها حكم العدد كان حصكمها العدد والهدد لا يتناهى فالتفصيل في ذلك لا ينتهى وبعض النياس يقولون با التناهى في ذلك و ينظرونه من حيث المعدود وهم الذين ينبتون أن للزمان عيناموجودة و كل ما دخل في الوجود فهو متناه بلاشك والخيالف يقول المعدود من كونه يعدما دخل في الوجود فلا يوصف بالتناهى فان العدد لا يتصف بالتناهى وجهذا يحتم على ان الجسم ينقسم الى ما لا نهاية له في العدود وقي مسئلة خلاف بين أهل النظر حدثت من عدم الانصاف والحث عن مدلول الالفاظ وقد ورد في الخبر الصحيح ان من اسماء الله الدهر ومعقولية الدهر معلومة والحث عن مدلول الالفاظ وقد ورد في الخبر الصحيح ان من اسماء الله الدهر ومعقولية الدهر معلومة لذكر ذلك ان ثناء الله تعالى في هذا الكتاب والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

# \*(الباب الستون)\*

فى معرفة العنــاصـروسلطان العــالم العلوى على العــالم السفلى وفى أى دورة كان وجودهـذا العــالم لانســاى من دورات الفلك الاقصــى و أى روحانيــة تنظرنا شعر

وهى البنات لعالم الافلاك في عالم الاركان والاملك من حكم سبنبلة بلااشراك سبع بقول ليس من افاك بنكر والاضواء والاحسلاك من سبعة ليسوا من الاملاك وانمرب سيف صارم فتاك

ان العناصر المهات أربع عنها وادنا فكان وجودنا جعل الاله عذاء بابسنا بل وكذاك ضاعف أجرنا بسنا بل وزمانه السبع من الالاف جا فانظر بعقال سبعة في سبعة في سبعة وانظر بفكرك في تناسب حكمها

أرادمالاملالـــالاوّل مــن الملائحة جـع ملك وأرادبالامـــلاك الشاني مــن الملوك جـع ملك مةول هـ مسخرون والمسخرلايستحق اسم الملك والسبعة المذكورة هي السبعة الدراري في السبعة الإفلال الموجودة من السبعة الايام التي هي أيام الجعة وهي للحركه التي فوق السموات وهي حركة الموم للفلك الاقصى \* اعلم ان كل شيءُ من الاكو ان لا بدّ أن يكون استناده الى حقائق الهمة فكل علم مدرج فى العلم الالهي ومنه تفرعت العلوم كلهاوهي وخصرة فى اربع مراتب وكل مرسة تنقسم الى انواع معاومة محصورة عند العلماء وهي العلم المنطق والعلم الرباذي والعلم الطسعي والعلم الالهي والعالم يطلب من الحقائق الالهية أربع نسب الحياة والعملم والارادة والقدرة واذاثبت هده النسب الاربع لواجب الوجود ع انه الموجد للعالم بـــلاشك فالحيــاة والعـــلم اصلان في النسب والارادة والقدرة وفهما والاصل آلحماة فانها الشرط فى وجود العبلم والعبلم لاعوم التعلق فانه تمعلق بالواجب الوجود وبالممكن وبالحال والارادة دونه في المعلق فانها لاتعلق الهاالابالمكن فى ترجيحه باحدى الحالد فن من الوجود والعدم فكان الارادة تطلبها الحماة فهى كالمنفعلة عنهافانهاا عترتعلفامن القدرة والقدرة اخص تعلقافانها تتعلق مايجا دالممكن لاماعدامه فكانها كالمنفعلة عن العلم لانهامن الارادة بمنزلة العيلم من الحساة فلماتميزت المراتب في هذه النسب الالهمة تميزالف علءن المنفعل خرج العالم عن هسذه الصورة فاعلا ومنفعلا فالعالم بالنسسة الحالله منحنث الجلة منفعل محدث وامانالنظرالى نفسه فحنه فاعلومنفعسل فأوجد اللهالعة فل الاؤل من نسبة الحياة وأوجد النفس من نسبة العلم فكان العمة لشرطا في وجود النفس كمأن الحياة

ة الهوتعالى أن تبكر ر في ذاته علواك مسرا بلله الوحدة المطلقة وهو الواحد الاحدالله الصمد لم ملد فبكون مقدّمة ولم يولدفيكون نتيجة ولم يكن له كفؤا أحــد فبكون به وحود العـالم ع. مقدّ متين عن الحق والكفؤ تعيالي الله ومهاندا وصف نفسه سيميانه في كاله لمياسيةل النهج أ عليه السيلام، ضفة ربه فترات سورة الاخلاص فحاسته من الاشتراك مع غيره تعالى الله في تعالى النعوتالمتدّسة والاوصاف فحامن شئ نفاه في هذه السورة ولاا 'بيته الاوفي ذلك المنهي "أوالمثبت مقالة في الله ليعض النياس \* وبعد أن منيالك ما منبغ أن بكون عليه من نحن مفتة, ون الميه وهو الله تعالى فلندين ماية نبا عليه ولنقل اعلم أن نسسه الازل الى الله تعالى نسبة الزمان المناونية الازل نعتسلي لاعين لافلا يكون عن هذه الحقيقة وحود فيكون الزمان للممكن نسسة متوهسة الوحود لاموحودة لان كلّ شئ تفرضه يصم عنه السؤال بمـتى ومـتى سؤال عن زمان فلا بدّ أن يكون أمرا متوهمالا وجودله والهذا أطاقه الحقء لي نفسه فى قوله وكان الله يكل ثبئ علما وللهالامرمن قبلومن بعد وفي السينة تقريرقول السيائل اينكانرنيا قمل أن يخلق خلقه ولوكان الزمان أمر اوجود بافى نفسه ماصح تنزيه الحق عن التقييد اذكان حكم الزمان بقده فعرفناأن هذه الصدغ ماتحتها أمروحودى ثمنقول ان لفظة الزمان اختلف النياس في معقولها ومدلولها فالحكاء تطلقه بازاء امور مختلفة وأكثرهم على الهمدة متوهمية تقطعها حركات الافلاك والمتكامون بطلةونه بازاء أمرآخر وهو مقيارنة أمرحادث بحادث يسأل عنمه بمستى والعرب يطلقونه ومريدون به اللسل والنهاروهو مطلوبنافي همذاالساب واللهبل والنهبار فصيلا المبيوم فن طلوع الشمس الي غرومها يسمي نهبارا ومين غروب الشمس الى طلوعها يسمى لىلا وهـذه العن المفصلة تسمى يوما وأظهره ذا الدوم وحود الحركة الكبرى ومافى الوحود العسنى الاوحود المحترك لاغسروما هوعسن الرمان فرجع محسول دلك الى أن الزمان أمرمتوهم لاحقيقة له واذاتة رّر هذا فالموم المعتول المقدّرهو المعترعف بالزمان الموحودويه تظهرا لجعبات والشهور والسنون والدهورو تسمى أباماوتقدره ذا البوم الاصغر المعتادالذى فصله اللمل والنهار فالزمان المقدرهوما زادعلي هدنا الموم الاصغر الذي متدريه سائر الامام الكارفال تعالى في يوم كان مقداره ألف سنة مما نعدون وقال في يوم كان مقداره خسينألفسنة وقال علمه السلام أيام الدحال يومكسنة ويومكشهر ويومكمعة وسائرأيامه كأبامكم فقديكون هذالشذة الهول فرفع الاشكال ظاهروتمام الحديث في قول عائشة فكيف بف عل في الصلاة في ذلك الموم قال مقدرلها فلولا أنَّ الامر في حركات الافلاك على ما هو علمه ماق ومااختيل ماصيرأن بقدراذلك والساعات التي بعسمل صورتهاأهل هيذا العيل فيعلون بهيا الاوقات في أمام الغيم اذلاطهور للشمس فيكون في أمام خروج الدجال تكثرالغدوم وتتو اليريحيث يستوى في رأى العين وحود اللسل والنهاروهو من الاشكال الغرسية التي تحدث في آخر الزمان فيحول ذلك الغيم المتراكم بينناوبين السماء والحركات كاهي فتظهر الحركات في الصنائع العملية اليتي عملهاالعلماء مالهستة ومحياري النحوم فيقذرون مهاالليل والنهبار وسياعات الصلوات بلاثك ولوكان ذلك الموم الذي هوكسنة بوماواحدا لم الزمنا أن نقد رالصلوات فأنانتظ زوال الشمس فسالم تزل لانصلي الظهر المشروع ولوأقادت لاتزول مامقداره عشرون ألف سنة لم يكلفنها الله غسرذلك فلماقرر الشبارع العسادة مالتقدير عرفنها أن سركات الافلال عهلي مأمهالم مختل نظامها فقدأ علمتك ماهوالرمان ومامعني نسسمة الوجود السه ونسسمة المتقدر فالايام كثبرة ومنهاكمسبروصغمه فأصغرهما الزمن الفردوعلسه يحزجكل يومهوفي شان فسمي الزمن الفرديوما لان الشبان يحبدث فسه فهدو اصغر الايام وأدقهها ولاحدة لاكبرها يوقف

٨٢

اهاها وأمثالهم كالمحرور منهم يتنع بالزه بهرير والمقروره نهم بجعل في الحرور وقد يكون عذا بهم توهم وقوع العذاب وذلك كاله بعد قوله لا يفترعنهم العذاب وهم فيه مبلسون اذذلك زمان عذا بهم وأخذهم بجراعهم قبل ان تلحقهم الرحة التي سبقت الغنب الالهيم قاذا اطلع أهل الجنان في هذه الحالة على أهل النار ورأ وادنا زلهم في النار ومااعده الله فيها وما هي عليه من قبم المنظر قالوا معذبون فاذا كوشفوا على الحسن المعنوى الالهيم في الخلق المسمى قبما فرأ واما هم فيه في نومتهم وعلوا احوال أمن جهم قالوا منعمون فسجمان القادر على مايشا الالهوالعزيز الحكيم فتدفهمت قول الله تعالى لا يموت فيها ولا يحيون والله يقول الحق وهويهدى السبيل

# \*(الباب التاسع والجدون)\*

في معرفة الزمان الموجود والمقدّر شعر

محقق فهو بالاوهام معلوم والعين مناومنه فيه بعدوم عين يكون عليه منه تحكيم لذا نقول بأن الدهر موهوم وجوده فله في القلب تعظيم فكمه اقرالي وهو محكوم في غير جسم بوههم فيه تجسيم ان الزمان اذا حققت حاصله مشل الطبيعة في انتأثير قوته به تعينت الاشيماء ليس له العقل بمجزعن ادراك صورته لولا المسنزه ما حمى الاله به اصل الزمان اذا أنت فت من ازل مثل الخلاوا متداد ماله طرف

اعلا أولاان الله هو الاول الذي لا أولية لشئ قبله ولا أولسة لثبئ ، كون قاعما له أوغير قاع مه معه فهو الواحدسمانه في اتواسّه فلائبئ واجب الوجود لنفسه الاهو فهو الغني مذاته على الإطلاق عن العالمين قال تعالى أن الله لغني "عن العالمين بالدالم العقلي" والشرعي " فو حود العالم لا يخلو أما أن بكون وحوده عن الله لنفسه تعللي أولام زائدما دو نفسه اذلوكان نفسه لم بكن زائد اولوكان نفسه الضالكان مركافي نفسه فكانت الاولية اذلذ الامرالزائدوقدفر ضنيااندلاأ واسة لشئ معه ولافه لدواذالم مكن ذلك للام الزائد نفسه فلا مخلوا ماأن مكون وحو داأولاو حو داومحال أن مكون لاوحودافان لاوجودالابصيرأن يكون لهأثرا يجادفي ماهو موصوف بأن لاوجو داوهو العالم فلس أحدهما بأولى تأثيرالا يجادمن الاخراذ كلاهماأن لاوجودفان لاوجودلاأثر له لانهء مرمحال أن يكون وحودافانه لا يخلوعند ذلك اماأن مكون وحوده انفسه أولا يكون ومحال أن يكون وحوده لنفسه فانه قام الداسل عملي احالة أن يكون في الوجود اثنان واحسا الوجود لانفسه مافيليسق الاأن مكون وجوده بغبره ولامعمني لامكان العالم الاأن وجوده بغبره فهو العالم اذن أومن العالم ولوكان وجود العالم عن الله لنسبة مالولاهاما وجد العالم تسمى تلك النسبة ارادة أومشيئة أوعلى أوماشئت ممايطليه وجودا المكن لكان الحق تعالى بلاشك لايفعل شيئا الاماك النسبة ولامعيني للافتقارالاهبذاوهومحال عبلي اللهفان الله له الغني عبلي الاطلاق فهوكما فالءني عن العالمين فانقسل انالمراد بالنسبة عينذاته قلننا فالشئ لايكون مفتقراالي نفسه فيكون الثبئ الواحد فقسرامن حمث ماهوغيني حكل ذلك لنفسيه وهومحيال وقدنفينا الامرالزائد فاقتضى ذلك أنيكون وجودالعالم منحيث ماهوموجود بغبردمر تبطا بالواجب الوجود لنفسه وان عمين المكن لواجب الوجود لنفسه بالايجاد ولا يعقل الاهكذا فشمشه وارادته وعله وقدرته

وغميره من القوى الاالتاب فاله لا يتقيدوه وسريع التقلب في كل حال ولهذا قال صلى الله علمه وسلم القلب بين اصبعين من اصابع الرحن يقلبه كرف بشياء فنهو يتقاب بتقلب الصلبيات والعقل إمهر كرزانيا فالقاب هوالقوَّة التي وراءطورالعقل فلوأرادالحق في هاندالاً بمثالقات المالعقل ما قال لم كان لهقلب فالنقلب في القلب ينظر التموّ ل الالهجيّ في الصور فلاتكون معرفة الحق من الحق الابالة ال لابالعقل ثم يقملها العقل من القاب كما يقسل من الفكر فلا يسعه سهمانه الاانه يقلب ما عندلـ ومعني قلب ماعندك هوأنك علقت المعرفة به تعالى وضبطت عندك في علن امراتما وأعلى أمر ضبطته في علن به الهلا ينغنبط سحاله ولايتقد ولايشبه شيئاولايشهه شئ فلاينسبط عضبوط لتمزه عما ينضبط فقد انصط عالا سنسط مثل قولك العجزعن درك الادراك ادراك والحز انما وسعه القاب ومعنى ذلك انه لامحكم على الحق نعمالي بأنه مقدل ولامقدل فان ذات الحق وأنيته محيولة عندالكون ولاسميا وقداخير حجانه عن نفسه بالنقيضين في الكتاب والسينة فشبه في موضع ونزه في موضع بايس كمله شئ وشبه بقوله وهوالسميع المصيرفتفة قتخواطر التشدمه وتشتتت خواطر التنزيه فان المنزه في الحقيقة قد قمده وحصره في تنزيهه وأخلى عنه التشده والمشهد اضاقمده وحصره في تشمه واخلى عنه التنزيه والحق فى الجع بالقول بحكم الطائفة بن فلا ينزه تنزيها يخرج عن التشيمه ولايشب تشسيها يخرجعن التنزيه فلابطلق عن التقسد ولايقيد ولو تميزتقيد في اطلاقه ولو تقييد في اطلاقه لم يكن هو فهو المتبسد بما قمديه نفسه من صفات الحلال وهو المطلق عاسمي به نفسه من اسماء الكمال وهو الواحد الحق الحلي الخني لااله الاهوالعلي العظيم ، (وصل) ، وامّا اسرارأ هل الاابّام المستدلين فلا يتما ورسدرة المنتهى فانالها نتهىاعمال في آدم ونهامة كل أمرالي ماسنه مدأ فان قال للفعارف من لاعلم لهمهــذا الامر انالكرسي وضع القدسن فقلله ذلك عالم الخلق والامر والتكامف انما انقسم من السيدرة فانه قطع اربع مراتب والسيدرة هي المرتبة الخياسية فنزل من قلم الى لوح الى عرش اليكرسيّ الى سندرة فظهرالواجب من القبلم والمندوب من اللوح والمحظورمن العرش والمكروه من الكرسي والمباح من السدرة والمباح قسم النفس والبها تنهي نفوس عالم السعادة ولاصولها وهج الزقوم تنتهي نفوس أهل الشقباء وقد مناهبافي كتاب التنزلات الموصلمة في ماب يوم الاثنين واذاظه, تقسمة الاحكام من السدرة فاذاصيعدت الإعمال التي لا تعلومن احده ذه الاحكام فلاية ان تكون غايتها الى الموضع الذي منه ظهرت اذلا يعرف كونها منقسمة الامن الدرة ثم يكون من العيقل الذي هوالقلم نظر إلى الاعبال المفروضة فمدّها بحسب مايرى فيها وبكون من اللوح نظر الى الاعال المندوب الها فمدّ ها بحسب مايري فه او دكون من العرش نظر الى المحظورات وهومستوى الرجن فلا ينظرها الابعين الرجة ولهذا يكون ماكل اصحابها الرجة وكصحون من الكريئ نظر الى الاعمال المكروهة فينظرالهما بحسب ماري منهما وهوتحت حيطية العرش والعرش مستوى الرجن والكرسي موضع القدمين فيسرع العفووالنجاوزعن احماب المكروه من الاعمال والهذابؤجر تاركها ولابؤاخذ فاعلها وكأب الابرار في علمن ويدخل فهم العصاة أهل الكائروالصغائر واماكابالفعارفق حمن وفيه اصول المدرةالتيهي شحرةالزقوم فهناك ينهي اعمال الفجارفي اسفل سافلين فان رحههم الرحين من عرش الرحانية بالنظرة التي ذكرنا عباجعل لهم نعميا فىمنزلهم لاعويون فمه ولايحمون فهم في نعم النارياة ون سؤيدون كنعم النائم بالرؤيا التي يراها في حال نومه من السرور وردانكون في فراشه مريضاذ ابؤس وفقروري نفسيه في ذلك ذا سلطان ونعمة وملكُ فاننظرت الى النائم من حيث مايراه في منامه ويلتيذيه قلت انه في أعبر وان نظرت اليه من حيث ماتراه فىفراشىـه الخشن ومرضه ويؤسه وفقره وكلومه قلتانه فىعداب عكذا كون أعل النيار فلا ووت فيها ولا يحيى اى لا يستمقظ أمدا من نومته فتاك الرجة التي مرحر الله مهاأ على النا را الذين هـ

وعلى لسان رسوله فهذا من اعب ماطرأ في العالم من الفلط وكل صاحب فكر تحت حصيم هذا الغلط اللاشك الامن نؤرالله يصبرته فعرف ان الله قداعطي كل شئ خلقه فأعطى السمع خلقه فلا يتعذى ا ادراكه وحعل العقل فقبرا المه يستمذ منه معرفة الاصوات وتقطيع الحررف وتغييرا لاافساظ وتنوع اللغات فمفترق بينصوت الطبروهبوب الرباح وصربرا لياب وخربر آلماءوصياح الانسيان وثغاء الشاء وثؤاج الكاش وخوارالمة, ورغاءالابل ومااشبه همذه الاصوات كلهاولس فيقو ةالعقل من حمث ذاته ادراك شئمن هذامالم بوصله السمع وكذلك القوّة البصرية جعل الله العقل فقيرا الهافما وَصله المهمن المصرات فلايعرف الخضرة ولاااصفرة ولاالزرقة ولاالساص ولاالسواد ولاما منهما من الالوان مالم بنع المصرعلي العقل مها وهكذا جميع القوى المعروفة مالحواس ثمان الخيال فقيرالي هذه الحواس فلا يتغمل اصلاالا ما تعطمه ههذه القوى ثم ان الحافظة ان لم تمسك على الحمال ماحصل عنده أ من هذه القوى لا يبقى في الخيال منها شي فهو فقيرالي الحواس والى القوِّدُ الحافظة من الضعف لوحو د المانع فافتقر الى القوى المذكورة لتذكره ماغاب عنه فهبي معينة للقوة الحافظة على ذلك ثمان القوة المفكرة اذاحاءت الى الخمال افتقرت الى القوة المصورة لتركب مهامم اضبطه الخسال من الامور صورة دالم على امرة اورهان نستند السه من المحسوسات اوالضروريات وهي امورم كوزة في الحملة فاذا تصوّر الفكر ذلك الدليل حينئذياً خذه العقل منه فيحكم به على المدلول ومامن قوّة الا ولهامو انع وأغالبط فيمتاج الى فصلها من الصحير الثابت فانظر بااخي ماافقة رالعقل البه حيث لا يعرف. شيئا مماذكرناه الابوساطة هذه القوي وفيها من العلل مافيها فإذا اتفق للعقل ان محصل شئيا من هيذه أ الأمور مهذه الطرق ثما خبره الله بامرتما يوقف في قموله وقال إن الفكر يردّه في الحهل هذا العقل يقدرريه كنف قلدفكره وجرت ريه فقدعلناان العقل ماعنده من حيث نفسه علم وان الذي يكتسبه من العلوم انماه ومن كونه عند دصفة القبول فاذا كان مذه المشابة فقموله من ربه لما يخبريه عن نفسه تعالى اولى من قدوله من فكره وقد عرف ان فكره متلد لخماله وان خماله مقلد لحواسه ومع تقلمده أ فهو غيرقوي على إدساك ماعنده مالم تساعده على ذلك القوِّدَا لحافظة والمذكرة ومع هــذه المعرفة بأن التموى لاتمعدى خلتها وماتعطمه حتمقتها وانهىالنظرالىذاته لاعلم عنده الأالضروريات التي فطرعهما لايقمل قول من يتولله ان ثم قوة الحرى وراءك تعطمك خلاف مأاعطتك القوة المفكرة التي نالهاأهلالله من الملائكة والانبهاء والالهاء ونطفت مهاالكتب المنزلة فاقبل منهاهده الاخمار الألهمة فتقلمدالحقاولى وقدرات عقول الانبساء على كثرتهم والاولماء قدقبلتها وآمنت بها وصدةتها ورأتان تقليدها ربهافي معرفة نفسه ارلى من تقليدا فكارها فيالذا بها العاقل المنكرلها لاتقىلها من جاء ماولاسما عقول تقول انهاف محل الايمان الله ورسادوكتيه والرأت عقول أهل الايمان بالله ان الله قد طاب منها ان تعرفه بعد أن عرفته بأدلتها الفظرية علت ان ثم علا آخر بالله لا تصل المهمن طريق الفكر فاستعملت الرياضات والخلوات والمجاهدات وقطع العلائق والانفراد والجلوس معالله تنفر يغالحل وتتديس القلبعن شوائب الافكاراذكان متعلق الافكار الاكوان واتحذت هدُّ دالطريقةٌ من الانساء والرسل و-معت إن الحرِّية تعيالي منزل إلى عماده ويستعطفهم فعلت أن الطريق المه من جهته اقرب المه من طريق فكرها ولاسماأهل الايمان وقد ممعت قوله تعالى في الحديث من اتاني يسعى اتيته هرولة وان قاب المؤمن وسع حلال الله وعظمته فتوحه المه بكلمنه وانقطع عن كل ما يأخذعنه من هذه القوى فعنده ذا الموحه أفاض الله عليه من نوره علىاالهما عرّفه بأنّ الله تعالى من طويق الجماهدة والتحلي لا يقمله كون ولا بردّه ولذلكُ قال ان في ذلكُ بشيرالي العلم بالله من طريق المجاهـ دةلذكرى لمن كان له قلب ولم يقل غـ مرذاك فان القلب معلوم مالتقلُّ في الاحوال دائمافهو لايبقي على حالة واحدة فكذلك الصلمات الالهمات في شهد التحلمات متلمه فكرها فان العقل بتقمد

# لاعلمالهام واللهيقولاالحقوهو يهدىالسبيل

## \* (الباب الثامن والخسون) \*

فى معرفة اسراراً هل الالهام المستدلين ومعرفة علم الهي واض على القاب ففرق خواطره وشتتها شعر

تحققه فأنت به سمعيد قوى في مبانيه سديد وانت لحالها ابداشهميد لها من فعلها قصر، شميد وانت السمد الندب الجليد كالك في مناز لك القصود كيلك انك الخلق الوحيد

اذا اعطال بالالها م علما كمنل التحل مختلف المعانى فتلق طمياعن طيب اصل وفى الاشجار والشم الرواسي فلا تعجزنك العلماء نحدل فنك القصد خبرا واختمارا فحتق والتمس علما وحيدا

اعلرابدك الله بروح الذدس ان الله تعالى امر نابالعلم بوحدا ليته في الوهيته غيرأن النفوس لماسمعت ذلك منه مع كونهاقدنظرت بفكرهااستدات على وجودالحق بالادلة العتلبة ضرورة ان العقل يعلم وجود المارى تعالى ثماسة دلت على بوحيد هذا الموجود الذي خلقها وأنه من المحال ان بوحدوا حيا الوجودلانفسهماولا ننبغي انبكون الاواحداثم استدات على ما ينبغي ان يكون علىه من هو واحب الوجودلة فهسه من النسب التي ظهرِ عنه بها ما ظهر من الممكّات و دل على امكان الرسالة ثم جاء الرسو ل وأظهر من الدلائل على صدقه انه رسول من الله البنا فعرفنا بالادلة العقلمة انه رسول الله فإنشك ولماقام لناالدلدل العدلى على صدق ما يخبربه فهما ينسب اليه ورآه العقل قدأتى في اخساره عند تعالى بنسب واموركان الدليل العقلي يحياها ويرمى بها توقف العقل وانهم معرفته وقدح في دليل هذا الانباء الالهبي بمانسيه لنفسه ولم يقدرع لي تكذب المخبر ثم كان من بعض ما قال له هذا الشارع اعرف ربك وهذا العاقل لولم بعاريه الذي هوالاصل المعؤل علسه ماصدّق هذا الرسول فلاءدان بكون هدااله إاذى طلب منه الرسول ان يعلم به ربه غيرا لعلم الذي اعطاه دالدوهوأن تعمل في تحصيل علممن الله بالله يقبل به على بصيرة هذه الامورالتي نسبها الله الى نفسه ووصف نفسه ما التي احالها العقل بدليله فانقدح له تتصديقه الرسول ان ثم وراء العقل وما يعطيه تفكره أمراآ خر يعطي من العلم ماتله مالاتعطمه الادلة العقلمة بل تحمله قولا واحدا فاذاعله مهذه القوّة التي عرف انها وراءطو رالعقل هل سق له الحكم فما كان يحمله من حدث فكره الولاعلى ما كان علمه اولا يبقى فان لم يمق له الحكم بأن ذلك محال فلا مدّاً أن مغترعة لي الوحمة الذي وقع له منه الغلط بلاشك وان ذلك الذي اتحذه دلملاعلى المالة ذلك لم مكن دليلا في نفس الام واذا كان هذا في اذلك الام مما هو ورا عطو را لعقل فإن العقل قديصب وقد يخطئ وان بتي العقل معد كشفه وتحقيقه لصحة هذا الام الذي نسمه الله لنفسه ووعف به نفسه وقعلته العقول قبله عقل هذا المكاشف بلاشك ولاديب ومع هذا فانه يحكم على الله بأن ذلك الامرمحال عقلا من حمث فكره لامن حمث قبوله وحمنتذيه عير ان مكون ذلك المقام وراعطور العقل من حهة اخذه عن الفكر لامن حهة اخذه عن الله ومن اعجب آلامو رعند ناانَ مكون الانسان بقلدفكره ونظره وهومحدث مثله وقوة من قوى الانسان التي خلقها الله فمه وحعل ثلث القوة خديمة للعقل فيقالدها العقل فيما تعطيه وهو يعلم انها لاتتعدى مرتبتها وأنها تعجزفي نفسها عن ان كيحون الها حكم قوّة اخرى مثل القوّة الحافظة والمورة والمتخملة والقوى التي هي الحواس من لمس وطع وشم وسمع وبصرومع هدا القصوركاه يقلدهاالعقل في مرفة ربه ولا يقلدر به فيما يخبربه عن نفسه في كتابه

رع مقررصيم اذاكاناءن اجتهاد مع ان أحده ما اخطأ دليل الشارع الذي يحكم به في تلك المسئلة ان لوحكم فها والجنهدان ماجوران وقديكون في المسئلة أحد المجتهدين مصيبا وقد مكون كل واحدمنهما مخطئا فإن الحكم في تلك المسئلة شرعاليس بخصر ثم أن قُوْل الله تعالى ان النفس لامّارة بالسوءما هو حكم الله علم ايذلك وانما الله سحياله حكى ما قالته أمراة العزيزفي محلس العزبزوهل اصات في هذه الاضافة اولم تصب هذا حكم آخر مسكوت عنه مل الذي هو إهاانها لة امة نفيها اذقيات من الشبط ان ما مأمرها به فهيذا الاخسارعن النفس إنها أمارة بالسوء ماهو حكيمالله علمها ولامن قول توسف فيطل التمسك لهنده الاسمة لمبادل علمه الظاهر والدليل اذادخلهالاحتمال سقط الاحتصاح به واماقوله تعالى في هذا المقيام كلانمسة هؤلاء وهؤلاء من عطاء رمان فهواما أنة عن حقيقة صححسة عباهوالامرعايه في نفسه من أنه لاحول ولاقوَّة الامالله وقولها معالى وماكان عطاءريك محظورا اي منه عايقول اللهانه يعطي على الدوام والمحال تقسل على قدر حقيا ثق الستعداداتها كاتقول ان الشمس تبسط أنوارها على الموحودات وماتعفل ينورها على أحدوتقيل المحال ذلك النورعلي قدراستعدادها وكل محل بضيف الاثرالي الشمس وبغفل عن استعداده فالشخص المبرود بلتذبحرا رتهاوالحسم الحرور تألم بمايه تنعرصاحيه فلوكان ذلك للنور وحده لاعطى حقمقة واحدة وكذلك اعطى مافى توته غسرأن القيابل حكم فى ذلك ولابته فان النتيجة لاتكون الاعن مقذمتين فبسود وحه القصار الذي معض الثوب ومعض الثوب فأن استبعدا دالثوب تعطى الشمس فده التبيض ووجه القصار تعطى الشمس فيه السوادوكذا النفخة الواحدةمن النيافخ وهي الهواءتطنيء السراج وتشعل النيارالتي في الحشيش والهواء في نفسه واحد فترد الاسمة ، نَكَأَبَ اللَّهُ تَعَالَى وَاحْدَدَالِعِينَ عَلَى الا-مَاعُ فَسَامَعَ يَفْهُمْ مِنْهَا أَمْرَا وَاحْدُ وسامع آخرلا يفهم منها ذلك الامرويفهم منهاأمرا آخر وآخر يفهم منهاأ مورا كثبرة ولهذا يستشهدكل واحدمن الناظرين فهابها لإختسلاف استعداد الافهام وهذافي التحلسات الالهمة فالمتحلي من حث هوفي نفسه واحدالعيز واختلفت التحلمات أعني صورها يحسب استعدادات المتحلى لهمروكذا هوفي العطاما الالهمة سواءة ذافهوت هداعات ان عطاءالله اسر عمنوع الاانك تحب أن بعطب ل مالا بقسله استعدادك وتنسب المنع المه فمباطلته منه ولمتجعل بالك الي الاستعداد فقديستعذ الشخص للسؤال وماعنده استعداد لتسول ماسأل فبهلوأعطمه بدلامن المنع ويقول ان الله على كل شئ قدير وصدق فى ذلك ولكنه غفل عن ترتب الحكمة الألهية في العالم وما تعطيه حقائق الانسماء والكل من عنسدالله فنعه عطاء وعطاؤه منع واكن بقي لنَّ ان تعلم اكذَّا ومن كذَّا فقد عرفتك بالنفسُ وانهاالمحركة للجوارح بمايغل علهااما من دامهااو مما تقيله من الملك اوالشيطان فيما يلهمها به فعلم الالهام هوأن تعلمأن اللهألهمك بماا وقره في نفسك واكن بقي علىك ان تنظر على يدى من أالهمك وعلى طريق جاءك ذلك الالهام من ملك اوشمطان وما يخرج من قبيل الامروالنهي المشروع فهوالعلم اللدنى ماهوالالهام فالعلم بالطاعة الهامى والعلم بنسائيم الطاعة لدنى ففترق مابين العلم اللدني والالهام فالالهام عارض طارئ بزول ويجيئ غسره والعملم اللدني ثابت لايمرح فنه مايكون في اصل الخلقة والجبلة كعلم الحبوانات والاطفال ألصغار ببعض منافعهم ومضارتهم فهوعلم ضرورى لاالهام واما قوله وأوحى دبك الى النحل فانه ريدانها في اصل نشأ نها فطرها الله على ذلك والااهام هوما بلهمه العبد من الامورُاني لم يكن يعرفها قب ل ذلك والعم اللدني لا يكون في اصل الخلقة فهو العلم الذي تنتجه الاعمال فيرحم الله بعض عباده بأن يوفقه لعمل صالح فمعمل به فمورثه اللهمن ذلك على من لدنه لم يكن يعلمه قبل ذلك ولايلزم من العلم اللدني أن يكون في ما دَّة والالهام لا يكون الا في موادُّو العلم يصب ولا بدّ والالهام قديصب وقد يحطئ والمصب منه يسمىء الالهام وما يحطئ منه يسمى الهامالاعلماأي

ومك محظورا فجعل النفس محلاقا بلالما ياهمهامن الفجوروالتذوى فتمزا لفجو رفضتنمه والتقوى فتسلك ظر متهاوين وحه آخرتطلمه الآية وهوأنه عاألهمهاعداهاان كونالهافي النجور والتقوى كسب وتعملوا نماهي محلالظهو والفعسل فجورا كان اوتغوى شرعا فهي برزخ وسبطبين هيذين الحكمين ولم نسب سسحانه الى نفسه خاطرالمباح ولاالهامه اياها به وسيب ذلك أن المساح ذاتي لهيا فينفس خلق عينها ظهرعين المباح فهومن صفاتها النفسية التي لاتعنل النفس الابه فهوعيلي المقمقة اعنى خاطرالمساح نعت خاص كالفحك للانسيان وان لم يحصى من الفصول المقوّمة فهو حدّلازم رسمي فانمن خاصة النفس دفع النما ترواستميلاب النافع وهذالا بوجد في اقسام احكام الشهرع الافىقسم المباح خاصة فانه الذي يستوى فعله وتركه فلاأجرفية ولاوزر شرعاوهوقوله وماسواهامن التسوية وهوالاعتدال في الشئ فسوال فعدائ تمن يذلك على الانسان وما في اقسام احكام الشر دمية قسم يقتضي العدل ويعطى الاعتدال الاقسم المساح فيبي تطلبه بذاتها وخاصيتها فلذلك لم يصفها بأنهاما همة به وماذكر سحانه من الماهم لهاما لفعور والتقوى فأضمر الفاعل والظاهر أن الضمرالمضمر بعود على صاحب الضمر في سوّاها وهو الله تعالى ومن نطر في قول رسول الله صلى الله علية وسلران للملك في الانسان لمة وللشبيطان لمة يعني بالطاعة وهي التقوى والمعصبة وهي الفيجو رأ فيصيحون الضمرفي أتهمها للملك فى التقوى وللشيطان فى الفيورولم يجمعهما فى ضمروا حيد لبعد المناسسة سنهماوكك بقضاءالله وقدره ولايصهم ان يقال في هذا الموضع ان الله هو الملهم مالتقوى وانالشمطأن هوالملهم بالفعور لمافي هذامن الجهل وسوءالادب ولماني ذلك من غلبة احدا لخاطرين والفعورأغل من التقوى وأبضالقوله تعالى مااصا للأمن حسنة فن الله ومااصالا مرسلة فن نفسك فانه في تلك الآية ظاهر الاسم والسيئة فيهاماهي شرعافتكون فجورا وانماهي ممايسوء ولابوافق غرضه وهوفى الظاهرةولهم فانهم كانوا يتطبرون بهصلى اللهعله وسلماعني الكافرين فأمره سمانه ان يقول كل من عندالله فاله ولا القوم لا يكادون بفقهون حديثًا اى ما يحدث فيهم من الكوائن يقول الله عنهام انهم كانوا ان نصهم حسنة يقولوا هدد من عند الله وان تصهم سئة اى مايسوءهم يقولواهذه من عندلة قل كل من عندالله وهو قوله طائركم عندالله فالفاعل في ألهمها مضمر فان كانالله هنافي الضمرهو الملهم بالتقوى والشيطان هوالملهم بالفعورفق دجع الله والشييطان ضممرواحد وهمذا غابة في سوءالادب معالله ومااحسين ماجاءنالوا والعاطفة في قوله وتقواهما فتعالى الله اللك الفدّوس ان يجمّع مع المطرود من رجمته في ضميروا حدمع احتمال الامر في ذلك وقد فالرسول اللهصلي الله علمه وسلم بنس الخطيب انت الماجمعه جع بين الله نعمالي ورسوله صلى الله علمه وسلم فى ضم رواحدوقال ومن بعص ما وما قال ذلك رسول الله صلى الله عله وسلم اذجع بين الله وبيز نفسه فى فمسيروا حدالابوحى من الله وهو قوله من بطع الرسول ففدأ طاع الله وقال وما ينطق عن الهوى ونحن بالزمنا ملازمة الادب فيمالم نؤمر به ولانهيناءنه كما فعل رسول الله صلى الله علمه وسلم فى قوله بثس الخطمب انت وكذلك لا يترجج ان نسب الالهام بالنجور الى الله تعالى فلرسق بعدهذا الاستقصاء الاان بكون الضمرف ألهمها بالفعورالي الشمطان وبالتقوى الي الملك فقيابلة مخلوق بمغلوق اولى من مقابلة مخلوق بخيالق وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسيلم بنس الخطيب كفاية لمن انار الله بصرته فقد اعلل رتبة نفسلة وانها لست بأمارة بالسؤمن حسن ذاتها وانما بنسب البهاذلان من حدث انها قابلة له الهام الشيطان بالفيورو لحهلها بالحصيم المشروع ف ذلك كنفس امرت صاحبها بارتكاب أمر لم تعلم تحريد في الشرع اوقامت عند هماشيهة باباحة ذلك فيراه من مذهب التحريم فيقول أن النفس لامّارة بالسوء كشرب النبيذ بين محلله ومحرّه ونكاح الربيبة التي لم يجمّع فيها أنشرطان ومثل هذافي الشربعة كثيروكالا المذهبين

ورأينا الشقة تقبل ذلك ولاتقبل صورة السمف والسكين غراأ بنا الماء يقبل صورة لون الاوعية وماتيل فهامن الملونات فيتصف مالزرقية والساض والجمرة سيئل الجنيدين المعرفية والعيارف فقال لون الماءلون انائه ثم استقرينا عالم الاركان كلها والافلاله فوجيدنا كل ركن منها وكل فلك يقمل صورا مخصوصة وبعضها اكثرقبولامن بعض غم نظرنافي همولي الكل فوجدنا هاتقبل صورجمه الاجسام والاشكال ونظرنافي الامورفرا يناهبا كليالطفت قيات المدو رالكثيرة فنظرنا في الارواح فوجد ناها اقبل لتشكل في الصور من سائرماذ كرناه غم نظر نافي الخمال فوحدناه يقبل ماله صورة ويصوّر ماليست له صورة فكان اوسع من الارواح في التبوّع في الصور ثم جئنا الى الغمب في التمليات فوجد ناالام اوسع مماذ كرناه ورأ يناه قد حعل ذلك أسماوكل اسم منها يقبل صورالانهابة لهافي التحلمات وعلنياان الحق وراءذلك كله لاتدركه الابصار وهويدرك الابصاروهو اللط ف الخمير فيا، في عدم الادرال الاسم اللطمف اذكانت اللطاف في ما شوالحس عن ادراكها فتعتل ولاتشهد فتسمى في وصفه الذي تنزه ان يدرك فيه بالاطدف الخييراي تلطف عن ادراك الحدثات ومع هذافانه يعلم وبعقل انثمأم ايستندالمه فان الاسم الخسرعلي وزن فعمل وفعمل مردععني المفعول كَقَسَل بَعني مفتول وجر يم بمعني مجروح وهوالمراد هناوالاوجيه وقيدرد بمعني الفياعل كعليم بمعنى عالم وقد يكونأ يضاهوا لمرادهنا لكنه يعدفان دلالة مساق الابةلا تعطى ذلك فان مساقها فى ادراك الابصار لافى ادراك البصائر فان الله قدند بناالى التوصل بالعلم به فقال فاعلم الهلااله الاالله ولانعه لم حتى نظرفي الادلة فمؤدينا النظرف الى العلم به على قدرما تعطينا القوة في ذلك فلهذا رجناكون خسرهنا بمعني المفعول اي اله يعلم ويعقل ولاتذركه الانصارفهذا القدرما تعلق مهذا الباب من الاستقراء واماكونه لايفيدالعلم في هــذاالموطن فانه مامن اصــل ذكرناه يقبل صورا ماالا يجوزبل يقع وقدوقع انه يتكررفي تلك الصورم اتب عديدة وقدور دفي الاخباران جبريل نزل مرارا على صورة دحمة الكاي ولمالم يصم عندنا في النحلي الالهي ان يتكر رتحل الهي اشتخص وأحدم تستنولا يظهرفي صورة واحدة التحصين علناان الاستقراء لايفيدعلافان جناب التحلي لايقبلالتكرارفخرج عن حكم الاستقراءمن وجمه عمدم التحكرارولحق به منحدث التحوّل في الصور وقدوردالنحوّل في صحيح مسلم في حديث الشفاعــة من كتّاب الايمــان فلايعوّل على الاســتقراء في ثبئ من الاشــماءلافي الاحوال ولافي المقـامات ولافي المنـازل ولافي المنازلات والله بقول الحق وهو يهدى السمل

# \* (الباب السابع والحدون) \*

فى معرفة تحصيل علم الالهام بنوع مامن انواع الاستدلال ومعرفة النفس شعر

یکون فی غیر مایرضاه واجبه کسبه تعلی طرائقه تردی مذاهبه حکمااذا جهان فینامکاسبه فان وسواس ابلیس یصاحبه و ان تمیز فالعنی یقار به

لاتحكسن بالهام تجده فقد واجعل شريعتك المذلي مصححة الهالاساء توالحسيني معافكما فاحدره ان له في كل طائفة الانطاب من الالهام صورته في شكله وعلى ترتيب صورته

قال الله تعالى ونفس وماسوّاها وقال أبضا كالانمـدهوْلاء وهوْلاء من عطاء ربك وماكان عطاء

| لمايعطىالنزول الىسفال | منازله الظنون وان منها  |
|-----------------------|-------------------------|
| فاعين الغزالة كالغزال | فلانحكم بالاستقرآء قطعا |
| فأحكم التضمر كالهزال  | وانظهرت بالاستقراعلوم   |

خزج مسلم في صحيحه ان الله يقول شفعت الملائكة وشفع النبدون وشفع الومنون وافي ارحم الرآجين فسمى نفسه تعالى ارحم الراجين وقال انه خبرالغيافرين وقال في التحديم الماعند ظن عمدي يي فلظرتي خبرافاذا استقر شاالوحودوجدنا ان الكرام الاصول لايصدر منهم الامكارم الاخلاق من الاحسان للمعسن والمحاوزعن المسيء والعفوعن الزلة واقالة العثرة وقمول المعذرة والصفير عين الحاني وامثيال هذا مماهومن مكارم الاخلاق واستقر يناذلك فوجدناه لا يخطئ يقول شاعر آلعرب في ذلك \* ان الحساد على اعرافها تجرى \* والحق سحاله اولى بصفة مكارم الاخلاق من المخلوقيز فهذا تكون صحة الاستقراء في الالهبات واماسقم الاستقراء فلايصم في العقائد فان مناها على الادلة الواضحة فانهلواستقريناكل من ظهرت منه صنعة وجدناه جسمافنة ول ان العالم صنعة الحق وفعله وقد تتبعناالصناع فياوحدناصانعاالا ذاحسم فقال المجسمة الحق حسيرتعالي اللهء. ذلك علوّ اكسرا عناالادلة في المحدثات في الوحد ناعالما بنفسه واغاالدايل يعطى ان لا يحكون عالم الاصفة زائدة تسميي علماو حبمههافهن فامت بهان مكون عالماوقد علنياان الحق عالم فلابته ان مكون لهء له و مكون ذلك العيار صُفة زائدة على ذائه قاعمة وكلابل هو الله العالم الحي القياد رالقياه والخمير كل ذات نفسه لامأمي زائدعلي ذاته اذلو كان ذلك مامي زائدعلي نفسه وهي صفيات كال لا مكون كال الذات الاسافكون كاله مزائد على ذانه وتصف ذاته النقص اذالم يتم بها هدذا الزائد فهذام الاستقراء وهذا الذي دعاالمتكلمين ان يقولوا في صفيات الحق لاهي هو ولاهي غيره وفيماذ كرناه نبرب من الاستقراء الذي لأيليق مالجنباب العالى غمانه لماات تشعر بذلك القيا تلون مازا تدسلكوا فى العسارة عن ذلك مسلكا آخر فقي الواماعة لمنياه ما لاستقراء وانميا قلنا اعطى الدلدل إنه ما يكون عالما الامن فامه العبلم ولايدّان مكون امرازائداعلى ذات العبالم لانه من صفيات العباني بقيدر رفعه مع بقياءالذات فليااعطياناالداسيل ذلك طردناه شياهيداوغا سابعني فيالحق والخلق وهيذاهرب منم وعدول عن عن الصواب ثم انهما كدواذلك بقوله\_مماذ كرناه عنهم وهوان صفى له لاهي هو ولاهي غيره وحدةوا الغبرين بحدينعه غيرهم واذاسأنتهم هلهي أمرزا تداعتر فوالانها أمرزائد وهداه وعن الاستقراء فلهذا قلنان الاستقراء بالعلم بالله لايصح وان الاستقراء على الحقيقة لايفىدعلاوانما ابتناه في مكارم الاخلاق شرعاوعرفاً لاعقلافان العقل بدل على انه سبحانه فعـاللـاريدلايقـاسىانخـلوق ولايقـاسالخـلوقءلــه وانمـاالامورالشرع.ــة حاءت بامور تقررعندنابها انه بعامل عباده بالاحسان على فيدرظنه مه قال تعالى وبدالهممن الله مالم يكونوا يحتسبون واللوازم فى الطرفين قررها الشيارع قال رسول اللهصلي الله علب وسلم لماسئل في شان النيائم عن الصلاة إذا استيقظ اوالنياسي إذاذ كروقد خرج وقت الصلاة فيصلها ل يثبتهادا عما في كل يوم في ذلك الوقت ما كان ينها كم عن الرياويا خذه منكم فين انه سيحانه ما يحمد خلقا من مصكارم الاخلاق الاوعونع الى اولى بان يعاسل به خلقه ولايذم شيئا من سفالاخلاق الاوكان الجنباب الالهي أبعدمنه فني مثل هنذا الفن بسوغ الاستقراء بهمذه الدلالات الشرعية واماغ يرذلك فللككون فقيدا بنتالك صحة الاستقراءمن سقمه في المعاملات واماالاستقراء في التحلسات فرأينا ان الهدولي الصناعية تقبل بعض الصورلا كلها فوجدنا الخنب يقبل صورالكرسي والمنبروالتخت والمباب ولمزره بقبل صورة القميص ولاالردآء ولاالسراويل

الثال

ومتعلق اصل الخواطر الشمطانية انماهوالحفلور فعلاكان اوتركائم ملمه المكروه فعلاكان اوتركا فالاوّل في العامّة والناني في العماد من العامة وقد يتعلق بالمماح في حق الممتدى من اهل طريق الله ويأتى بالمندوب في حق المتوسطين من اهل الله المحاب السماع فانه يستدرج كل طائفة من حيث ماهو الغالب علمها فانه عالم بمواقع المكروالاستدارج ويأتي العمارفين بالواجبات فلايزال بهم حتى بنووامع الله فعل امرة امن الطاعات وهوفي نفس الامرعهديعهد داحدهم مع الله فإذا استوثق وعزم ومايق الاالفعل افامله عبادة احرى افصل منها شرعافيري العارف انه يقطع زمانه بالاولى فيترا الاولى ويشرع في الاخرى فيفرح ابليس حيث جعله ينقض عهدا لله من بعد مينا قد والعبارف لا خبراه بذلك فلوءرف من اول الامران ذلك من الشيطان عرف كيف يرده وكيف يأخذه كإفعل عيسي وكل متمكن من اهل الله من ورثه الانبياء فبراهما مع كونها حسنة انها خواطر شيطانية وكذااذا جاء للمنافق من اهل الكاب وقال له ألم تعلم ان بعد قد بشرم ذا الرجل وقد علت انه هو والنسوة تحمعهما فقل له انكرسول الله لقول نبيك لالقولة ولافرق منهما فيقول المنافق عند ذلك الكالرسول الله فاكذبهم الله فقال تعالى ادامًا وله المنافقون قالواتشم دانك لرسول الله على ماقر رابهم الشيطان فقال الله تعالى والله يعملهانك لرسوله والله يشهدان المنافقين لكاذبون فى انهم قالواذلك لقولك لافى قولهم أنك رسول الله ولوارا د ذلك كان نفي الرسالته صلى الله عليه وسلم فقد اعلمتك عدا خيل الشيطان الى نفوس العالم الخذرة واسأل الله أن يعطمك علامة تعرفه بها وقد اعطال الله في العامة ميزان الشريعة ومنزلل بننفرائضه ومندوباته وماحه ومحظوره ومحكروهه ونصءلي ذلك في كابه وعلى لسان رسوله فاذا خطرلك خاطرفي محظورا ومكروه فاعلم انه من انشسطان بلاشك واذاخطر لك خاطر فى مساح فاعلم انه من النفس بلاشك فحاطر الشيطان المحظور والمكروه اجتنبه فعلا كان اوتركا والمباح انت مخبرفيه فانغلب علمك طلب الارباح فأجتنب المماح واشتغل مالواحب والمندوب غيرانك انصر فتف المساح فتصرف فيه على حضورانه سباح وان الشارع لولامااماحه لك مانصر فق فمه فتكون مأجورا في مساحك لامن حمث كونه سباحابل من حمث اعانك به انه شرع من عندالله فان الحكم لا منتقل بعدموت رسول الله صلى الله علمه وسلم لان الحكم هو عن الشرع وقد سدَّذلك الساب فالمياح مباح لا يكون واجبا ولا مخطوراامدا فكذلك كل واحد من الاحكام وان خطر لكُ خاطر في فرض فقم السه بلا \* لك فانه من الملك واذا خطر لك خاطر في مندوب فاحفظ اول الخاطرفانه قديكون من ابلس فاثبت عليه فاذا خطرلك ان تتركه لمندوب آخرهو اعلى منه واولى فلاتعدل عن الاول واثبت علمه واحفظ الثاني وافعل الاول ولابد فاذافه غت منه اشرع في الثاني فافعله أبضافان الشمطان رجع خاسئا بلاشك حشام يتفق له مقصوده ومهذا الدوآءيذهب مرض الشمطان من نفسك وتركمون عمرى المقام والمقال ما يلقاك الشمطان في في الاسلاك فجاغير فجان اذاعاملته عمل هذا فحافظ على ما بهمتان عليه فان الله قدائي على الذين يدارعون في الخرات وهم الهاسا بقوروبكي هذا القدروالله يقول الحقوهو يهدى السبسل

# \* (الباب السادس والجسون) \* فى معرفة الاستقراء و صحته من سقمه شعر الاستقراء اخذ فى المعانى المالي يلازمه التوى من الرجال

الاستقراء احد في المعالى المورية الدوى من الرجال المستقراء احد في المعالى المستقراء احد في المعالى المستقراء الدالي المستقراء الدالي المستقرم فيها المستقراء الدالي المستقراء الدالي المستقراء المستقراء

تعالى المنطق عباده ويصرمن وقته ذلك اشعريا مجبوراو يقول هذا كله خسرفاني ماقصدت الاان أعضد تلك السنة الحسنة فلم ارأشد في تقويتها من أني اسندها الى الله تعالى كما هي في نفس الا مرحدث لخلق الله تعالى اجرآءها على اساني هذا كله يحدّث به نفسه ولا يقول لاحدفاذا كان مع الناس بريهم ان ذلك جاءه من عند الله كا يجيء لاولسا الله على ذلك العاريق فاذا اخطرله الملك قول الله تعالى ومن اظلم من افسترى على الله كذبااو قال اوحى الى ولم بوح السه شي ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله يتأول ذلك مع نفسه وبقول ماانا مخاطب مدنه الآية وانماخوطب مهاهل الدعوى الذين نسمون الفعل الى انفسهم فانه قال افترى فنسب فعل الافتراء الى هـذا القيائل وانااقول ان الافعالكاهالله تعالى لاالى فهوالذي قال على اساني ألاترى النبي صلى الله علىه وسلم قال في الصلاة ان الله قال على اسان عمده جمع الله لمن جده فكذلك هذا ثم قال اوقال اوسي الح فأضاف المول الدــه وكذلك قوله الى ومن أناحتي اقول الى اذالله هوالمتكلم وهوالسميع ثم قال سأنزل مثــل مأانزل الله ومااقول انا ذلك بل الانزال كله من الله فاذا تفقه في نفسه في هـذا كله افترى على الله كذباوزين لهسوه عمله فرآه حسنافهذا اصل صحيم لهاتين الطائفتين قدألقاه الشهطان الهرما وتركه عنسدهما ويتق يتفقه في ذلك تفقها نفسها فان لم يكن الإنسان على يصرة وتميزمن خواطره حتى بفرق بين القاء الشمطان وان كان خراوبين القاء الملك والنفس ويمز منهما تميزا صحيحا والافلا يفعل فانه لا يُفلِح الدافان الشلطان لا مأتى الى كل طائفة الابمادو الغالب علم اولس غرضه من الصالحين الاان مجهلوه في الاختذعنه فاذاجهلوه ونست واذلك الله ولم يعرفوا على اي طريق وصل المهم قنع منهم بهذا القدرمن الجهل وعرف انهم تحت سلطانه فلابزال يستدرجهم في خبريته حتى يتكن منهم في تصديق خواطرهم وأنها من الله فيسانهم من دينهم كالنسام الحية من جلدها ألاترى صورة الحلد المساوخ منها على صورة الحمة كذلك هذا الامر \* حاءًا بلس الى عسى علمه السلام في صورة شيخ في ظاهرا لحس لان الشمطان ليس له الى باطن الانبياء من سيسل فحواطر الانبياء كاهلاماربانية اوملكية اونفسمة لاحظ للشبيطان في قلوم مومن يحنظ من الاولياء في علم الله يكون م ذه المشامة في العصمة مما يلتي لآفي العصمة من وصوله الله فالولى المعتنى به على علامة من الله فيما ياتي المه الشيطان وسدب ذلك انه ليس بمشرع والانبيامشرعون فلذلك عصمت بواطنهم فقال لعيسي عليه السلامياعيسي قللاالهالاالله ورضي منه ان يطمع امره في هذا القدر فقال عسى علمه السلام اقواها لالقولك لاالهالاالله فرجع خاسئا ومنهسدا يعلم الفرق بينالعلم بالشي وبين الايمان بهوان السعادة فى الاعمان وهوان تقول ما تعلمه وماقلته لقول رسولك الاول الذي هو موسى عليه السلام بلاقول هذا الرسول الشاني الذي هومجمدرسول الله علمه السلام لالعلك ولالقولك الاول فينتذتشهد بالاعمان وما لله السعادة واذا قلت ذلك لااتبوله وأظهر تانك قلت ذلك الموله كنت منافقا قال تعالى ما الهاالذين اسنوا تريد بذلك اهل الكتاب حسث قالو الما قالوه لامن نبهم عسبي اوموسي اومن كان اهل كأب من الكتب المتقدمة وآمن بذلك ولهذا قال لهم ما ابها الذين آمنوا ثم قال الهم آمنوا بالبساق وقولوا لااله الاالله اقول محمد صلى الله علمه وسلم لالعلم ولألاعانكم بنسكم الاول فتحمعوا بن الاعانين فسكون لكم اجران فمقنع الشيطان من الانسان ان ملس عليه بهذالقدر فلا يفرق بن ماهو من عندالله ولا بن طريق الملك والنفس والشيطان فالله يجعللك علامة تعرف مها مراتب خواطرك ومماتعرف مهالخواطر الشمطانية وانكانت

فى الطاعة عدم الشبوت على الامر الواحد وسرعة الاستبدال من خاطر بأمر تما الى خاطر بامر آخر فانه حريص وهو مخلوق من لهب النبار ولهب النبار سريع الحركة فاصل ابليس عدم البقياء على حالة واحدة فى اصل نشأته فهو يحكم اصله وكذلك الخواطر النفسة ثما تدما لم يزارلها الملك اوالشيطان

وتدذكر نامعرفة الخواطر في هذاالكتاب وفي بعض كتبنا فلنذكر في هذا الباب الخياطر الشيطاني خاصة ولنقل اعلم ان الشيطان قسمان قسم معنوى وقسم حسى ثم القسم الحسي من ذلك على قسمين شبه طاني انسي وشبطاني حني يقول الته تعالى شياطين الانس والحق يوحي بعضه به إلى بعض زخر في القول غرورا ولوشاء ربك مافعلوه فذرهم ومايفترون فجعلهم أهل الافتراء على الله وحدث فها منهما فى الانسان شيطان معنوى وذلك ان شياطين الجنّ والانس اذا ألقي من ألتي منهم في قلب الانسان امرا ما يعددعن الله به فقد بلق امراخاصا وهو خصوص مسئلة بعينها وقد بلق امراعاتما وبتركه فإن كان امراعاً مَا فَقِه في ذلك طريقا إلى امورلا يتفطن لها الحني ولا الانسي تنفقه فها ويستنبط من تلك الشبه امورا أذا تكام بهانعلم أبليس الغواية فتلك الوجوه التي تنفقه له في ذلك الاسلوب العام الذي القاه المه اولا شيطان الانس اوشيطان الحن تسمى الشياطين المعنوية لان كلامن شهلطين الانس والحت يحهلون ذلك وماقصدودعلي التعبين وانمياارا دوابالقصد الاول فترهيذا الياب عليه لانهه علوا ان في قوّته وفطنته ان مدقق النظرفيه فينقد له من المعاني المهلكة مالا يقدر على ردّه العدد للدوسب دلك التصدالاقول فاندا تحذه اصلاصحها وعول علىه فلالزال التفقه فيه يسوقه حتى مخرج به عن ذلا الاصل وعلى هذا جرى اهل البدع والاهوا ، فأن الشماطين ألقت الهم اصلا صحيحالا شكون فمه ثم طرأت علم مالتلمسات من عدم الفهم حتى ضلوا فمنسب ذلك الى الشيطان يحكم الاصلوماعلوا ان الشمطان في تلك المسائل تلمذاهم يتعلم نهم واكثرماظهر ذلك في الشمعة ولاسمافي الامامية منهم فدخلت عليهم شياطين الحن أولا بحب اهل البيت واستفراغ الحب فيهم ورأوا إن ذلكُ من اسني القرمات الى الله فكذلك هولو وقفوا ومازا دواعليه الاانهم تعدُّوا من حب اهل البت الى طريقين فنهم من تعدى الى بغض الصحابة وسهم حيث لم يقدّموهم وتحلوا ان اهل البت اولى بهذه المناص الدنبوية فكان منهم ماقد عرف واستفاض وطائفة زادت على سب الصحابة القدح في رسول اللهصلي الله علمه وسلروفي جبريل وفي الله تعالى حيث لم ينصواعلي رتبتهم وتقديمهم في الخلافة للناس اذأنشد بعضههم ماكان من بعث الامين امينا م وهذا كله واقع من اصل صحيح وهو حب اهل المت الذي انتير في نظر هم ما انتير فضادا وا ضلوا فانظر ما ادّى المه الغلوّ في الدين حمث أخرجهم عن الحدفانعكس آمرهم الى الندقال نعيالي مااهل الكتاب لانغلوا في د سكم غييرا لحقّ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السيمل وطائفة ألقت الهم الشيماطين اصلا صحيحالايشكونفيه وهوان النبي صلى الله علىه وسلم قال من سن سنة حسنة فلدأ جرها واجرمن عمل مهاغمتر كتهم بعدما حببت اليهم العمل على هذا فجعل بعض الناس بحرصه على الحمر يتفقه لكونه يريد تعصل احورمن عملها فاذاسن سنة حسنة يحاف اذانسها الىنفسه انلاتقيل منه فيضع لاجل قبولها حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسيلر في ذلك ويتأوّل ان ذلك داخل في حكم قوله من سنّ اسنة حسنة فأجاز الكذب على رسول الله صلى الله علمه وسلم وأن يقول علمه صلى الله علمه وسلم ما لم يقله ولافاه مه لسانه وسرى ان ذلك خسرفان الاصول تعنده فاذا اخطرله الملك قوله صلى الله علمه وسلم إمن كذب على "متعهد افليته وأم أم تعده من الناروا خطر له قوله أيضا صلى الله علمه وسلم لس كذب على تككذب على احد تأول ذلك كامالقاء الشهطان في خاطره فيقول له انماذ لذا دادعالي ضلالة وانا ماصنعت الاخمرافوو مأجور بالضرورة من كونه سن سنة حسنة ومأزورمن كونه كذب على رسول الله صلى الله علمه وسلم وقال عنه الله صرح بمالم ية لدصلى الله علمه وسلم وكذلك ان كان من اهل الخلوات والرياضات واستعجل الرياسة من قبل ان يفتح الله عليه ما بامن ابواب عبوديته فيلزم طريق الصدق ولايقف مع رسول الله صلى الله علمه وسلم مثل ماوقف الاقل فأنه يجرأ على الافتراء على الله فينسب ذلك الذي سنه إلى الله نعيالي وسأق ل إنه لافاعل الاالله واله

ومالكون من نحوى ثلاثة الاهورابعهم وهو معهم اينحاً كانوا فن كان معك بهذه المثابة من الترب معردعواك العلمبذلك والايمان بهلم تترك الاخذعنه والحديث سعه وتأخذعن غسيره ولاتأخذعنه فتكون حديث عهدبربك ويكون المطرفوق رأسك حمث برزالمه رسول اللهصلي الله علمه وسلم نفسه حينزل وحسرعن رأسه حتى اصابه الماء فقيل له في ذلك فقال انه حديث عهد مرمه تعلمالنا وتنسيا ثم أتعلم إن اصحابنا ما اصطلحوا على ما جاؤابه في شرح كاب الله بالاشارة دون غرها من الالفاط الأنتعلم الهي يجهله علياءالرسوم وذلك إن الإشارة لاتكون الابقيد المشدديذ للذاتَّه يشبر لامن جهة المشارالمه واذاسأ لتهدعن شرحمرا دهم بالاشارة اجروها عندالسائل من على الرسوم محرى الغالب مثال ذلاً الانسان مكون في امرضاق به صدره وهومة كرفيه فينادي رحل رحلا آخر احمد فرج ما فرج فيسمعه هذا الشحنص الذي ضاق صدره فيستبشر ويقول جاء فرج الله ان شاء الله يعني من هـ ذا الفية الذي هوفيه و منشر حصدره كافعل رسول الله صلى الله عليه وسيافي مصالحة المشركين لماصة ومعن المت فجاءه رجل من المشركين الممسمل فتبال رسول الله صلى الله علمه وسلم مهل الامرواخذه فألافكان كانفاءلبه وسول الله صلى الله علمه وسلم فانتظم الامرء لي يدسه ل وماكان الوه قصدذلك حين ماديه وانماجعله له ا-ماعلما يعرف به س غير دوان كان ماقيمد الوه بتحسين اجمه الاالخمر ولمارأى اهمل الله الله قمداعتبر الاشارة استعملوهما فيما منهم ولكنهم بأنوامعناه اومحلها ووقتها فلايستعملونها فيماينهم ولافي أنفسهم الاعند مجالسة سن المسرمن حنسهم اولامريقوم فينفوسهم واصطلح أهدل الله على الفاظ لايعرفهاسواهم الامنهم وسلكوا طريقة فها الايعرفها غيرهم كإسلكت العرب في كلامهامن التشبيهات والاستعارات لفهم بعضهم عن بعض واذاخلواباً بناء جنسهم تكلموا بماهو الامرعليه بالنص الصريح واذا حضرا معهدم من ليس منهم تكلموا ينهم بالالفاظ التي اصطلحوا عليها فلايعرف الجليس الاحنبي ماهم فسه ولاما يقولون ومن اعجب الاشماء في هذه الطريقة ولا يوجد الافيها انه مامن طائفة تحمل علمامن المنطقيين والنحياة وأهدل الهندسة والحسباب والتعاليم والمتكامين والفلاسيفة الاولهم اصطلاس الايعله الدخيل فيهم الابتوقيف من الشيخ اومن اهلالابتر من ذلك الااهل هـ ذه الطريقة خاصة اذا دخلهاالمر مدالصادق وماعنده خسر عااصطلحواعلمه ولم يعلم أن قومامن أهل الله اصطلحواعلي الفاظ مخصوصة فاذا قعدمعهم وتكاموا باصطلاحهم على تلك الالفياظ التي لا يعرفها سواهم اودئن أخذه اعنهم فهم هذا المريدالصادق جميع مايتكلون به حتى كأنه الواضع لذلك الاصطلاح ويشاركهم في الكلامها معهم ولايستغرب ذلك من نفسه بل يجدعلم ذلك ضرور الايقدرعلي دفعه فكانه مازال يعله ولابدري كمف حصل ومدايعرف صدقه عندهم والدخمل من غبره ذ دالطائفة لامحه دذلك الاعوقف فهذامعني الاشارة عنه دالقوم ولايتكاه ون مهاالاعند حضور الغسراوفي تألفهم ومصنفاتم لاغبروالله يقول الحقوهو يهدى السبل

| (الباب الخامس والخمسون) * | 渗 |
|---------------------------|---|
|---------------------------|---|

فى معرفة الخواطرالشميطانيه شعر

لو ان الله يفهـمنا ۱۱ الذى فيهـا من الحكم رأيت الام يعلوعن المحال الفكروالهمـم الدق فليس يظهـره الملاجوامـع الكلم

لخواطراربعة لاخامس لهاخاطرربانى وخاطرملكي وخاطرنفسي وخاطرشيطانى ولاخامس هناك

نفي العلم ما وانما تصدوا بذلك ان الله تعالى لا يتجددله عدلم بشئ بل علمه امندرجة في علمه ما الكلمات وأثبتواله العلم سيحانه مع كونهم غبرمؤمنين وقصدوا تنزيهه في ذلكوان أخطأوا في التعمر عن ذلك فتولى الله بعنايته لبعض عباده تعلمهم بنفسه بالهامه وافهامه اياهم قال فألهمها فيورها وتتواها في أثر فوله ونفس وماسواهافس لهاالفيحورمن المقوى الهامامن اللهاها لنحتنب الفجور وتعمل بالتقوى وكما كان أصل تنزيل الكتاب من الله على قلوب أنبيائه كان تنزيل الفهم من الله على قلوب يعض المؤمنين به فالاساءما فالواعلى الله مالم يقللهم ولاأخرجوا ذلك من نفوسهم ولامن افكارهم ولاتعملوا فيه بل حاؤاله من علم الله كافال تعالى تنزيل من حكيم حمدوقال فيه انه لايأته الماطل من بين بديه ولامن خلفه واذا كأنالاصل المتكلم فيهمن عندالله لامن فكرالانسان ورويته وعلىا الرسوم يعلون ذلك فينمغ إن يكون أهل الله العادلون به أحق بشرحه وسان ما أنزل الله فسه من علماء الرسوم فيكون شرحه أدفاتنز بلامن عندالله على قلوب أهل الله كاكان الاصل ولذا قال على بن أبي طااب في هذا الداب ما هو الافهم بوته الله من يشاء من عباده في هذا القر - آن فجعل ذلك عطاء من الله بعبرعن ذلك العطاء بالفهم عن الله فأهل الله أولى به من غبرهم فلما رأى أهل الله انّ الله قد جعل الدولة في الحماة الدنيا لاهل الظاهر من علماء الرسوم وأعطاهم التحكم في الخلق بما يفتون به وألحقهم بالذين يعلون ظباهرا من الحماة الدنيباوه بمءن الاتخرة هبه غافلون وهبه في انتكارهم على أهل الله يحسمون انهم يحسنون صنعاسلمأهل الله لهم احوالهم لانهم علموامن اين تيكلموا وصانوا يمنهما نفسهم بتسميتهم الحقائق اشارات فانعلاء الرسوم لاينكرون الاشارات فاذاكان في غديوم القيامة يكون الامركاقال القائل شعر

> سوف ترى الجبارا ذيجلي \* افرس تحتك ام حار كا يتميز المحق من أهل الله من المدّعي في الاهلية غدا يوم القيامة قال بعضهم اذا اشتبكت دموع في خدود \* تميز من بكي ممن تباك

ا ين علما الرسوم من قول على " بن الى طالب حين أخبر عن نفسه انه لو تكلم في الفاتحة من القر - آن لحصل منها سبعين وقراهل هذا الامن الفهم الذي اعطاه الله في القرء آن غاسم الفقسه اولى بهذه الطائفة من صاحب علم الرسوم فان الله يقول فهم لتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا المهم لعلهم يحذرون فانهـم قاموامقام الرسول فىالتفقه فىالدين والانذاروهوالذى يدعو الىالله على بصيرة كايدعورسول اللهصلي اللهعليه وسلمعلي بصيرة لاعلى غلبة ظن كاليحكم عالم الرسوم فشتان بيزمن يفتي به وبقوله على بصيرة منه فى دعائه الى الله وهو على بينة من ربه وبين من يفتى فى دين الله بغلبة ظنه ثم ان من شأن عالم الرسوم في الذب عن نفسه الله يجهل من مقول فهمني ربي وبري الله افضل منه واله صاحب العلم اذيقول من هو من أهل الله ان الله ألتي في سرتي مراده بهذا الحكم في هـذه الآية اويقول رأيترسول اللهصلى اللهعلمه وسلمفى واقعتي فأعلني بصحةهذا الخيرالمروى عنه وبحكمه عنده قال ابويزيد البسطامي في هذا المقام وصحته يخاطب علماء الرسوم اخذتم علكم مستاعن ست واخذ ناعلمنا عن الحي الذي لا يوت يقول امشالنا حدَّثى قلبي عن ربي وانتم تقولون حدثى فلان واين هو قالوا ماتءن فلان قال واين هو قالوامات وكان الشيخ الومدين اذاة الله قال فلان عن فلان يقول مأنريد نأ كل قديد اهاتوا ائتوني بلحم طرى "يرفع هم اصحاً به هذا قول فلان اى "شي قلت انت وما خصك الله به منعطاياه منعمه اللدني أيحدُّنُوا عن ربكيم واتركوا فلاناوفلانافان اولئكم أكاو الحاطريا والواهب لم يمت وهو أقرب المكم من حبل الوريد والفيض الالهيي والمشكرات ماستربابها وهي من اجزاءالنبؤة والطريق وانحمة والبباب مفتوح والعمل مشروع والله يهرول لتلتي من اتى اليه يسعى

يحصه لءالم من فان العلة مرض وهوةولنا اوحضورالغسرولانر بدمالعلة هناالسب ولاالعلة الق . اصطلَّ عليهاً العقلاءمن أهل النظروصورة المرمض فيهاانّ المشيرغاب عنه وجه الحق في ذلك الغير ومن غابءغهالحق فيالاشماء تمكنت منه الدعوي والدعوى عين المرض وقدثيت عنمدالمحتشين اند ما في الوحو دالاالله و فحن وان كنامو حودين فانما كان وجود مايه ومن كان وحو د ديغير دفهو في حكم العدم والاشارة قدشتت وظهر حكمها فلابدمن بيان ماهو المراديها فاعلمان الله تعالى لماخلق الخلق خلق الانسان أطوارا فناالعالم والحاهل ومناالمنصف والمعاند ومناالقاهر ومناالمتهورومنا الحاكد ومناالمحكوم ومناالمتحكم ومناالمتحكم فسهومنا الرئيس والمرؤس ومناالا مسروا لأمو رومنا الملك والسوقة ومناالحاسد ومناانحسود وماخلق اثنى ولاأشذمن علماءالرسومعلىأهل اللهالمختصن بخدمته العارفينيه منطريق الوهب الالهي الذين فيهم اسراره في خلته وفهمهم معاني كاله وأشارات خطابه فهم لهذرالطائفة مثل الفراعنة للرسل ولماكان الامرفي الوجود الواقع على ماسيق به العلم القديم كإذ كرناه عدل أصحابنا الى الإشارات كإعدات مرء عليما السلام من أحل أهل الإفك والالحادالي الاشارة فكلامهم رضي الله عنهم في شرح كأبد العزيز الذي لا ، اتبد الباطل من بن بديه ولامن خلفه اشارات وانكان ذلك حتمقة وتفس برالعامة منافعه وردد ذلك كله الى نفو يهممع تقر برهم اماه في العموم وفيمانزل فيه كإيعله أهل اللسان الذين نزل ذلك الكتاب ملسانهم فعريه سجانه عندهم الوجهين كإفال تعالى سنريهم آماتنا في الآفاق وفي أنفسهم يومني الآبات المنزلة في الآفاق وفى أنفسه مم فكل آنه منزلة لها وجهان وجه برونه في نفو مهم ووحه آخر برونه فيماخر ج عنهم فسمون مارونه في نفوسهمأ شارة لمأنس الفقيه صاحب الرسوم الحيذ لله ولايقولون في ذلك اله تفسيروقالة لشرته وتشنمغه فىذلك الكفرعلمم وذلك لحهله بمواقع خطاب الحق فاقتدوا فىذلك بسنن الهدى فات الله كان قادرا على تنصيص ما تأوله أهل الله في كابه ومع ذلك فيافعل سيمانه وتعالى بل أدرج في تلك الكلمات الااهمة التي نزلت بلسان العامّة علوم معاني الاختصاب التي فهم هاعباد وحتى فيتم لهم فهها بعن الفهم الذي رزقهم ولوكان علماء الرسوم شعفون لاعتبروا في نفوسهم اذا نظروا في الآية بالعين الظاهرةالتي بسلمونهافيما منهـمفيرون انهـم تفاضلون فيذلك ويعلوبعضهم عـلى بعض في الكلام على معنى ذلك الأسمة ورمتر المتاصر بفضل غيرالقاب رفها وكالهم في محرى واحدوم هذا الفضل المشهود لهم فما منهم منكرون على أهل الله اذا جاؤابشيء ممايغهض عن ادرا كهم وذلك لانهم يعتقدون فهم انههم المسوا بعلماء وان العلم لا يحصل الامالعلم المعتاد في العرف وصد قوا فان أصحابنا ما حصل الهم العلرالامالتعلروهو الاعلام الرجماني الرماني وال تعالى اقرأ ماسم ريك الذي خلق خلق الانسان من امهاتكم لاتعاون شئا وقال تعالى خلق الانسان علمه السان فهوسيمانه معلم الانسان فلانشك انَّأَهُلُ اللَّهُ هُمُ وَرَبُّهُ الرَّسُلُ عَلَمُهُمُ السَّلَامُ وَاللَّهُ تَعَالَى بَقُولُ فَي حَق الرَّسُولُ عَلَيْهُ السَّلَامُ وَعَلَلْ مَالْمُ تكن تعلم وقال فى حق عيسى علمه السلام ونعلمه الكتاب والحكمة والنوراة والانجمل وقال في حق الخضر صاحب موسي علمه السلام وعلمناه سرادناعليا فصدق علياءالرسوم عندنافهما فالواان العلم لأيكون الابالتعلم واخطأوا في اعتفادهم ان الله لا يعلم من ليس بني ولا رسول يتول المدتعالى يؤتى الحكمة من يشاء وهي العبلم وجاءين وهي نكرة ولكن علياءالرسوم لماآثروا الدنيا عبلي الآخرة وآثروا جانب الخلق على جانب الحق وتعودوا أخذ العلم من الكتب ومن أفواه الرجال الذين من جنسهم ورأوافى زعهم انهممن أهل الله بماعلو اوامتازوا بهعن العاشة همم ذلك عن ان يعلوا انته عبادا بولى الله تعلمهم في مرائرهم بما أنزله في كتبه وعلى ألسنة رسادوهو العلم الصحيم عنه اي عن العالم المعلم الذي لايشك مؤمن في كمال علمه ولاغبر سؤمن فان الذين قالوا ان الله لا يعلم الحرئيات ماأرا دوا

الجواب أجاب بقدرأ داء الفرض بغدير مزيدوان لم يفترض عليه سكت عنهم واشتغل غفسه فانهم اذا رأوهءلى هذه الحالة احتندوه ولم تنعزضو الهواحتحموا عنه فانهم قدعلوا ان من شغل مشغولامالله عن شغله به عاقبه الله أشدّ عقو به وأماصمته في نفسه عن حديث نفسيه فلا يحدّث نفسيه شيء مما مرجو تتحصمه لمن الله فعما انقطع البه فأنه تضييع للوقت فيماليس بحاصل فأنه من الاماني واذاعود نفسه بجديث نفسه حال بينه وبين ذكرانته في قلبه فانّ القلب لا يتسع للعديث والذكر معاف فوته السبب المطلوب منه فى عزلته وصمته وهوذكرالله الذي تنجلي به من اذقلبه فيحصل له تحبلي رتبه واما الجوع فهو التقليل من الطعام فلا مّا ول منه الاقدر ما يقيم به صلبه لعبادة رتبه في ملاة فريضته فإن التنفل فى الصلاة قاعدا بما يجده من الضعف لقله الغذاء أنفع وأفضل وأقوى في تحصيل من اده من الله من الفوّة التي تحصل له من الغذاء لاداء النوافل قائماً فإن الشبيع داع الى الفضول فإن البطن اذا شميع طغت الجوارح وتصرفت في الفضول من الحركة والنظر والسماع والكلام وهذه كلها قواطع لهعن المقصود وأماالسهر فاتالجوع يولده اقلة الرطو بةوالابخرة الجالبة للنوم ولاسمما شرب الماءفانه نوم كله وشهوته كأذبة وفائدة المهرالسيقظ للاشتغال مع الله بماهو بصدده دائمافانه اذانام انقل الى عالم البرزخ بحسب مانام عليه لايز يدفيفونه خسركثير مالا بعله الافي حال السهروأنه اذا التزم ذلك سرى السهر الى عين القلب وانجلت عين البصيرة بملازسة الذكرفيري من الخبر ماشاءالله فى حصول هذه الاربعة التي هي اساس المعرفة لاهل الله وقد اعتنى بها الحارث المحاسي أ. كثرمن غيره وهىمعرفة انته ومعرفة النفس ومعرفة الدنيا ومعرفة الشبيطان وقدذكر بعضهم معرفة الهوى بدلا منمعرفةالله وأنشد فىذلك

# انى بليت بأربع يرميننى ﴿ بِالنَّبِلُ مِن قُوسُ لَهَا يُوتُمْرُ وقال آخر

المدس والدنيا ونفسي والهوى \* كف الخلاص وكاهم أعدائي

وأما الجسة الباطنة فانه حدّ تتنى المرأة الصالحة مريم بنت محمد بن عبدون بن عبد الرجن البحانى قالت رأيت في منامى شخصا كان يتعاهدنى في وقائعى ومارأ يت له شخصاقط فى عالم الحس فقال لها أنقصد بن الطريق قالت فقلت له أى والتماقصد الطريق ولحكن لاأ درى بحاذا قالت فقال بخمسة وهى التوكل والمقن والصبروالعزية والصدق فعرضت رؤياها على ققلت لها هذا مذهب القوم وسيأتى الكلام علم النشاء الله تعالى فى داخل الكاب فان لها أبو ابا تخصم الوكذلك الاربعة التى ذكر ناها لها ابضا أبواب تخصم افى الفصل الثانى من فصول هذا الحكتاب والله يقول الحق وهو يهدى السمل

### \*(الباب الرابع والحسوث) \*

فىمعرفةالاشارات شعر

اعلم أيدنا الله وايال بروح منه ان الاشارة عند أهل طريق الله تؤذن بالمعد أو حضور الغير قال بعض الشموخ في محاسن المجالس الاشارة نداء على رأس المعدو يوح بعين العله يريد أنّ ذلك تصريح

| زرا فات وأفــذ اذا | وجاءته معارفه                       |
|--------------------|-------------------------------------|
| فلابنفك عن هــذا   | وجاء ته معارفه<br>فهماآناقد أبنت له |

اعل أبدك الله ونورك أنه أوّل ما يجب على الداخل في هذه الطريقة الاله. ة المشروعة طلب الاستاذ حتى يحده ولمعمل في هذه المدّة التي يطلب فيها الاستاذ من الاعمال التي أذ كرهاله وهي ان يلزم نفسه تسعة أشاءفانها بسائط الاعداد فعكون لهفى التوحيداذا عملعليم اقدم راحجة ولهذا جعل الله الافلال تسعة أفلاك فانظرماظهر من الحكمة الالهمة في حركات هذه التسعة فاجعل منها أربعة في ظاهرك وخسة فى اطنك \* فالتي فى ظاهرك الجوع والسهروالديمت والعزلة فاثنان فاعلان وهماالجوع والعزلة واثنان منفعلان وهما السهر والصمت وأعنى بالصمت ترك كلام الناس والاشتغال بذكر انقلب ونطق النفس عن نطق اللسان الافيماأ وحب الله عالمك مثل قراءة المّالةر وآن أوما تدسره ن القرءآن فى الصلاة اوالنكم برفها وماشرع من التسبيح والاد كاروالدعاء والتشهد والصلاة على رسول الله صلى الله علمه وسلم الى أن تسلم منها فتنفز غلا كرااةاب بسمت اللسان فالجوع بتضمن السهروالمهمت يتضمن العزلة \* وأمّا الجسة الباطنة فهبي الصدق والتوكل والصبروالعزيمة والمقنن فهذه انتسعة امهات الخبرتنضين الخبركله والطريقة مجموعة فيها فالزمها حتى تجد الشين \* (وصل شارح) \* فانا اذكرلك مرزشأن كل وأحدة من هذه الخصال ما يحرّضك على العمل م اوالدؤوب علما والله منعنا واماك ومحعلنامن أهل عنمايته وانبتدئ بالظاهرة أولاولنقل أماالعزلة وهيرأس الأربعة المعتبرة التي ذكر ناها عند الطائفة فقدا خبرني أخي في الله عبد المجيد بن سلة خطيب مرشانة الزيتون من أعمال اشملمة من بلاد الاندلس وكان من أهل الجدّو الاجتهاد في العبادة في سنة ست وثما نين وخهما أه قال كنت في منزلي عرشانه لهلة من الليالي فقمت الى حربي من اللهل فبينما الاواقف في مصلاي وياب الدارعل مغلق اذابشتنص قددخل على وسلم وماأدرى كيف دخل فجزعت سنه واوجزت في صلاتي فلياسلت قال لي يا عبد الجيد من تانس بالله لم يجزع ثم نفض الثوب الذي كان يحتى أصل علمه ورمي به و يسلط تحتى حصرا صغيرا كان عنده وقال لي صل على هذا وال ثرأ خذني وخرجى من الدارغ من البلدومشي بي في ارض لا أعرفها وما كنت أدرى أين أنام وأرض الله فذكر ماألله نعالى في تلك الاماكن ثم ردّني إلى متى حسث كنت قال فقلت له ما أخي عاد الكون الابديال الدالافقال لى بالاربعة التي ذكرها أبوطال في القوت ثم سماها لى وهي الجوع والسهر والصبت والعزلة قلنا غمقال لي عبد الجيدوهذا هوالحصر فصلت عليه وهذا الرجل كان من أكارهم مقال له معاذتن أشرش فاتما العزلة فهى ان يعترل المريدكل صفة مذمومة وكل خلق دني هذه عزلته في حاله وأمّا فى قلمه فهو أن يعتزل بقلمه عن المتعلق بأحدمن خلق الله من ا هل ومال وواد وصاحب وكل مامحول منه وبين ذكررته بقلبه حتىءن خواطره ولم يكن لهه ترالاوا حدوهو تعلقه بالله وأتبافي نفسه فعزلته في المداء حاله الانقطاع عن الناس وعن المألوفات المافي سته والمامالسياحة في أرض الله فانكان في مدينة فعيث لا يعرف وان لم يكن في مدينة فيلزم السواحل والحيال والاما كن المعمدة من النياس فان أنستَ به الوحوش وتألفت به وانطقهاا بله في حقه فكاتم أولم تكلمه فلمعتزل عن الوحوش والحموانات وبرغب الى الله في ان لايشغله بسواه ولشا برعلى الذكر الخني وان كان من الحركات ولبرداشتغاله الى قلبه دائما مكذا يكون دأبه وديدنه وأما الصمت فهوأن لابتكام مع مخلوق من الوحوش والحشرات التي لزمته في سساحته أوفي موضع عزلته وان ظهرله أحدمن الجن أومن الملاء الاعلى فلمغض عينه عنه-م ولايشغل نفسه مالحيد بث معهم وان كلو دفان افترض عليه

Y

من نفسه وانماكان عن أمرالله أمكون ذلك واحماء الوتى من آباته على ما يدّعه فلولاان الانسان من حيث حقيقته من ذلك النفس الرجياني ماصم ولاثبت ان يكون عن نفخه طائر يطبع بجنا حمه ولما كأنت حقيقة الانسان هكذا خوفه الله عاذ كرمن صفة النكرين ومالهم من اسوداد وجوههم كل ذلك دواءالارواح لتقف مع مزاجها الاقرب في ظهور عنها والانسان ابن المه حقيقة بلاشك فالروج النطسعة مدنه وهي امّه التي أرضعته ونشأ في بطنها وتغذّى بدمها فحكمه حكمها فلايستغني عن غذاء في بقاء هيكله \* (نتيم) \* لما كان الغالب على الانسان هذار جعنا الى المكاشف الذي يهرب آلى عالم الذيهادة عندماري مأيهوله في كشفه مثل صاحبنا أحد العصاد الحريري فإنه كان اذا أخذسريع الرحوع الى حسه ماهتراز واضطراب فكنت أعتبه وأقول له فى ذلك فيقول أخاف وأحين من عدم عهني لماأراه ولوعلم المسكن انه اذافارق المواذرجع النفس الى مستقره وهوعينه ورجع كلشئ اتى أُصله ولكن لو كان ذلكَ لا نعدمت الفائدة في حق العبد فعما يظهر وابس الامر كذلكُ ولذلك قلنيا وهوعنه أيعن العبد فالبقاء الذي أراده الحق أولى به توجوده فذا الهمكل العنصري في الدنها الطسعي في الا تنرة والذي يثبت هذاك اعنى عندالوارد أنما يثبت اذاد خل عبدا كان الذي لا يثبت انمادخل وفي نفسه شئ من الربوبية فحاف من زوالها هناك فهرب الى الوجود الذي ظهرت فسه رمانيته ولهذاتكون فأئدته قلملة والنابت يدخل عبيدا قابلامهمة محترقة الى أصلهلم ممن عوارفه ماعة ده فاذاخر جخرج نورا يستضاء به فثل الداخل الى ذلك الجناب العالى بريو مته مثل مريدخل يسراجموةو دومثل الذي يدخل بعبوديته مثل من يدخل بفسلة لاضوءفيها أو بقبضة حشيش فهما بأرغير مشتعلة فاذا دخلامذه المثابة هبعلهما نفس من الرجن فطفئ لذلك الهبوب السراج واشتعل الحشيش فخرج صاحب السراج في ظلمة وخرج صاحب الحشيش في نور يستضاعه فانظر ما أعطاه الاستعدادفكل هارب من هذالنا عمايحاف على سراجه ان ينطغي فهو يحاف على ربو سه انتزول فنفر الى محل ظهورها ولكن ما يخرج الاوقد طغئ سراجه ولوخرج به موقدا كادخل ولم يؤثر فمه ذلك الهموب لاذعى الربوية حقاولكن من عصمة الله له كان ذلك ومن دخيل عبد الايخاف واذا اشتعات تسلته هناك عرف من اشتعالها ورأى ان المنة له سدهانه في ذلك فخرج عبد امنورا كاقال ستحان الذي أسرى بعبده يعني عسدا فكان خروجه الى أتتبه داعيا الى اللهناذنه وسراحا منبراه كأدخل عمدا ذللاعار فابمادخل وعلى من دخل فن وفقه الله تعالى ولزم عموديته في حميع أحواله وعرف أصليه يرج الاصل الاقرب المه وهوجانب أته فاله ابرأته بلاشك الاترى الى السنة في تلقين المت عند حصوله في قيره حيث بقيال له باعيدالله وبالن أمة الله فينسب الى أمّه مسترامن الله عليما فأضف الىأته لانها احق بظهورنشاته ووجود عينه فهولاسه ابن فراش وهو النلامه حقيقة فافهم مأأعطمناك من المعرفة بكفى هذا الباب والله يقول الحق وهو يهدى السسل

## \*(الباب الثالث والجسون) \*

فى معرفة ما ياقي المريد على نفسه من وظائف الاعمال قبل وجود الشيئ شعر

|   | ا فكن في عت من لا ذا | أد الم تلق استاذ ا |
|---|----------------------|--------------------|
|   | ل افلا ذافأف لا ذ ا  | وقطع نفسمه واللم   |
|   | فاشهده بمن حاذي      | وتسبيحا وقرءآنا    |
|   | فلما لم يقسل ما ذا   | وأضعفه واحياه      |
|   | ۴ مهمذاواستاذا       | فكان له الذي يتعد  |
| ı | - '                  | U - '-             |

بالله ولكن كل نفس تجزع من العدم ان تلحق به كما هو حالها فهم ما رأت أمرا تتوهم فيه ان. يلعقه ا بعدم عينهاأو بمايقاريه هربت منه وارتاعت وحافت على عينها ولماكانت أيضا ناشئة عن الروح الالهبية الذي هو نفس الرحن لهذا كني عنها مالنفيخ لمناسسة النفس فقيال ونفغت فيه من روحي وكذاحعل عدسي ينفيخ فيصورة طبئة كهيئة الطهرف اظهرت الارواح الامن الانفاس غهرأن للهيل الذي تمتر به اثرافها بلاشك الاترى الريح إذ امرّت على شئ نتن جاءت بريح منتنة الى مشمك وإذ امرّت شيئ عطر جاءت مريع طسة ولذلك اختلفت ارواح الناس فروح طسة لحيد طب مااشر كت قط ولا محلالسفاسف الاخلاق كارواح الابياء والاولساء والملائكة وروح خبيثة لحسد خبيث لمتزل مشركة محلالسفاسف الاخلاق وذلك انماكان لغلمة بعض الطبائع اءني الاخلاط على بعض فيأصل نشأة الحسد التي هي سب طبب الروح وخينها ووحود مكارم الاخلاق وسفاسفها فصعة الارواح وعافيتها مكارم اخلاقها التي اكتستهامن نشأة بدنها العنصري فحاءت بكاطب ومليم ومرض الارواح سفاسف الاخلاق ومذمومهاالتي اكتستهاأ يضامن نشأة بدنهاالعنصري فجاءت بكل خبث وقبيم الاترى الشمس اذا أفاخت نورهاعه لي جسم الزجاج الاخضرا ظهرت النور في الحائط أوفي الجسم الذي تطرح الشعاع عليه أخضروان كان الزجاج أحرطرح الشعاع أجر فىرأى العن فانصغ فى الناظر بلون المحل و ذلك انه للطافته يقبل الاشماء بسرعة ولما كان الهواء من اقوى الاشهاء وكان الروح نفساو هوشده مالهو اعكانت القوّة ةله فكان أصل نشأة الارواح مبر هذه القوة واكتست الضعف من المزاج الطبيعي البدني فأنه ماظهراها عبن الابعدأ ثر المزاج الطبيعي فهافخرجت ضعيفة لانهاالى الحسيم أقرب في ظهورعينها فإذ اقبلت القوّة انميا تقيلها من أصلها الذي هو النفس الرحياني المعبرعنية بالروح المنفوخ منية المضاف اليابلة فهي قابلة للقوّة كماهي قابلة للضعف وكالإهما يحكم الاصل وهي الى المدنأ قرب لانها أحدث عهديه فغلب ضعفها على قوتها فلو تحجرّدت عن المادّة ظهرت قوّم االاصلمة التي اها من النفيخ الالهبيّ ولم يكن شئ أنيّد تبكيرا منها فألزمها الله الصورةالطسعية دامًا في الدنياو في البرزخ في النوّم و بعيد الموت فلاتري نفسها أبدا مجرّدة عن المادة وفي الأشخرة لاتزال في احسادها فسعثها الله في صورة البرزخ في الاحسياد التي أنشأها لهايوم القهامة ومهاتنه خل الحنة والنارفلذلك ملزمها الضعف الطميعي فلاتزال فقيرة أبدا ألاتراها في أوفات غفلتهاعن نفسها كمف يكون منها التهجم والاقدام على المقام الالهي فذترعى الربوبية كفرءون وتقويل في غلمة ذلكُ الحيال علمها اناالله وسدها ني كما قال ذلكُ بعض العارفين وذلكُ الغلمة الحيال عليه ولهذا لم يصدر مثل هـ دا اللفظ من رسول ولانبي ولاولي كامل في علمه وحضو ره ولزومه ماب المقيام الذي له وأدبه ومراعا تهالماددالتي هوفيها وبهاظهرفهوردم ملأن بضعفه وفقره معشهوده أصله على وحالا وكشفاوعله بأصله ومتيام خلافته من وحيه آخرلو كان حالاله لاذعي الالوشية فاق الامرالخيارج في النفيز من النيافيزله من حكمه مقدر ذلك فلوا دّعاد ماا دّعي محيالا ويذلك القدر الذي فسه من القوّة الالهمة التي أظهرها النفيز بوحه علمه التكلمف فانه عين المكلف وأضبنت الافعال المه وقمل له مل وابالة نستعين ولاحول ولآقوة الابانله فانه أصلك الدى البهتر جيع فصدقت المعتزلة في اضافة الافعال الى العيادمن وجه يدليل شرعي وصدق المخالف في اضافة الافعالكاها الى الله تعالى من وحه يدليل وعقلى وقاات بالكسب فى افعال العباد للعباد بقوله لهاما كسنت وقوله فى المصوّرين على لسان رسول الله صلى الله علمه وسلم أين من ذهب يخلق كغلق فأضاف الخلق الى العساد وقال في عيسى واذ تحلق من الطين فنسب الخلق المه وهوا يجاده صورة الطائر في الطين ثم أمره ان ينفخ فيه تتلك الصورة التى صقرهاعيسي ظا ثراحما وقوله بادن الله يعني الامر الذي أمره الله بممن صورةالطا ئروالنفخ وابراءالا كه والابرص واحساءالموتى فأخبرأن عيسى لم ينبعث الى ذلك

أبوالعباس ابن المنذر من أهل السيلية وأبوا لحجاج الشبر بلى من قرية بشرق السيلية تسمى شبر برا و بوسف بن صخر بقرطبة و بهدا قد أعر بنالك عن احوال رجال هدا الباب و ما ينتج لهم الزهد في الناس و ما و جدود من نفس الرجن لذلك و على هدا الحد تحتون اعمال الجوارح كلها ترك الفضول في كل عضو بما يستحته ظاهرا و باطنافاً والها الجوارح وأعلاها في الباطن الفكر فلا يتفكر فيما لا يعنيه فان ذلك يؤديه الى الهوس والاماني وعدم المسابقة بحضور النية في اداء العبادات فان الانسان لا يحلومن أن يكون فكره في أحدام من المافي اعنده من الدنيا وأغاف المس عنده منها فان فكر فيما عنده فليس له دواء عند الطائفة الاالخروج عنه والزهد فيه و سرت بذلك أبو حامد وغيره وان فكر فيماليس عنده فهو عند الطائفة عديم العقل اخرق لا دواء له الا المداومة عدلي الذكر

#### \*(الماب الناني والحسون) \*

في معرفة السبب الذي يهرب منه المكاشف من حضرة الغيب الى عالم الشهادة شعر

كل من خاف على هيكله الم ير الحق جها را علنا الفقراء عند ما يشهده الماليوا اللذي يحذر منه الجينا الماليوا اللذي يحذر منه الجينا الماليوا الماليوا اللذي يحدد منه الجينا الماليوا المالي

اعلِ أيدك الله بروح منه ان النفوس الانسانية قد جباها الله على الجزع في أصل نشأتها فالشحاعة والأقدام لهاأم عرنبي والجزع في الانسان اقوى منه في الحبوانات الا الصرصر تقول العرب اجتن من صرصر وسب قوّته في الانسان العقل والفكر اللذان ميزه الله بهما على سائرا لحموانات ومايشه عالانسان الاالقوة الوهمية كالهأيضا بهده القوة يزيد جبنا وجزعافي مواضع مخصوصة فان الوهم سلطان قوى وسبب ذلك ان الطيفة اله نسانية ستولدة بين الروح الالهبي الذي هو النفس الرجماني وببن الحسم المسوى المعذل من الاركان المعذلة من الطسعة التي جعلها الله مقهورة تحت النفس الكامة كاجعل الاركان مقهورة تحت سلطان الافلاك ثم ان الجسم الحمواني مقهور تحت سلطان الاركان التيهى العناصرفهومقهورعن مقهوراقهوروهوالنفس عن مقهوروهو العقل فهوفي الدرجة الخامسة من القهر من وجه فهوأضعف الضعفاء قال الله تعيالي الله الذي خلقكم من ضعف فالضعف هو الاصل شم جعل له قوة عارضة وهي قوله شم جعل من بعد ضعف قوة شمرة م الى أصله من الضعف فقال ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة فهذا الضعف الاخبر انمااعده لاقامة النشأة الا تخرة علمه كإفامت نشأة الدنماعلي النمعف ولقد علم النشأة الاولى وانماكان هذا اللازمذاته الذلة والافتقار وطلب المعونة والحاجة الىخالقه ومع هذا كله يذهل عن أصله وبنسته بما عرض له من القوّة فدتر عي و يقول اناويني نفسه جقما بلة الاهوال العظام فاذا قرصه برغوث اظهرالحزع لوحودالالم و مادرلازالة ذلك الضرر ولم بقز به قرارحتي يحده فمقتله وما حكون البرغوث حتى يعتني به هذا الاعتناء ويزلزله عن مغجعه ولا بأخذه نوم فأين تلك الدعوى والاقدام على الاهوالاالعظام وقد ففنعته قرصة يرغوثأو بعوضة هذا أصله وذلك لنعلمان اقدامه على الاهوال العظام انماهو بغبره لا نفسه وهو مايؤيده الله به من ذلك كافال وأيدناه أي قويناه ولهذا شرع وايالـ نستعين في كلركعة ولاحول ولاقوة الابالله ويعلم انه لولاجود الله لم يظهرله عين فى الوحود فان أصله لم مكن شمنا مذكورا قال الله تعالى وقد خلقتك من قمل ولم تك شمنا فللوجود لذة وحلاوة وهوالخبرولتوهم العدم العمني المشد بدعظم في النفوس لابعر ف قدر ذلك الا العلماء

جلىس لهم فيسمع كل منهم جوارحه وكل جزءفيه يكلمه بماانع الله عليه به فتغمره النع فهزيد في العسادة ومنهم من تنفس عنه مالانس مالوحوش وقدرأ يناذلك مشافهة فتغدو عليه وتروح مستأنسة به وتكاميه بده حرصاعلى عبادة ربه ومنهم من يجالسه الروحانيون من الحان ولكن هودون الجاعة في الرتبة اذلم يكن له حال سوى هذا لانهم قريب من الانس في الفضول والكيس من الناس من يهرب منهم كما بهرب من النياس فان مجيالستهم رديئة جدّا قليل ان تنتج خبرا لان اصلهم ناروالنيار كنبرة الحركة ومن كثرت حركته كان الفضول اسرع المه في كل شئ فهم اشدَّ فتمة على جليسهم من الناس فانهم قد اجتمعوا مع النياس في كشفءو رات الناس التي منهغ للعاقل ان لابطلع عليها غيرأن الاذب لازؤ ثر في محالسه به من الناس مكبرا ومحالسة الحن الست كذلك فانهم بالطبع يؤثرون في حليسهم التكبر على الناس وعلى كل عسيدالله وكل عبدالله رأى النفسه تفؤقا على غسيره تكبيرا فاله يهذنه الله في نفسه من حيث لايشعر وهذامن المكرالخفي وعنرمت اللهاماه هوما يجده من التكبرعلي من ليس له مثل هــذاً ويتخبل إنه في الحاصل وهو في الفائت \* واعلم ان الجان هم اجهل العالم الطبيعي بالله و يخمل حلسهم يما يحبرون بهمن حوادث الاكوان ومايجري في العالم مما يحصل لهم من استراق السمع من الملاءُ الاعلى انهم على علم فنظن جاسهم ان ذلك من كرامة الله مهم وهم اتلاطن ولهذا ماترى أحداقط جالسهم فحصل عنده منهم علمالله جدلة واحدة وغايةالرجل الذى تعتني به ارواح الجنّ ان ينحوه من عدلم خواص النمات والاحأروالاسماءوالحروف وهوعلم السمياء ولم يكتسب منهم الاالعلم الذي ذمتيه أاسنة الثبراثع ومن ادعى صحمتهم وهوصادق في دعوا ه وسألته عن مسئلة في العلم الالهيئ ما تجد عند ه من ذلك ذو قاأصلا فرجال الله يفزون من صحبتهم وهما ثبة فرا رامنهم من الناس فانه لابدّ أن محصه ل بصحبتهم في نفس من بصهم تكبرهلي الغبر بالطمع وازدرآء بمن ليس له في صحيبتهم قدم وقدرأ ينا جماعة ممن صحبوهم حقيقة وظهرت بهمراهن على صحة مااذعوه من صحبتهم وكانوا أهل جدوا جهاد وعبادة ولكن لم يكن عندهم من جهتهم شمة من العلم بالله ورأينا فيهـ معز "ة وتكبرا شازا البهم حتى حلنا بينهم و بين صحبة بهم لانصافهم وطلهم الانفس كاانا أيضارأ يناضد ذلك منهم فلاافل ولايفل من دنه صفته اذا كان صادقا وأتماالكاذب فلانشبةغل به ومنهم من نفس الرجن عنه بجيالسة الملائكة ونع الحلساءهم فانهم انوار خالصة لافضول عندهم وعندهم العلم الالهبئ الذى لامرية فيدفيرى جليسهم فى مزيد علم بالله دائمة معالانفاس فناذعي مجالسة الملا الاعلى ولم يستفدفي نفسه علىارته فلدس بصير الدعوي وانميا هوصاحب خيال فاحد ومنهم من نفس الرجن عنه بأنس مالله في ماطنه وتحليات دائمة معنو ماتُ فلابزال فينفسه صاحب عبلم بمحال حبديد بالله وانس حبديديه ومنهم من نفس الله الرجن عنه الضمق بمشاهدته عالم الخمال يستحصبه دائماكم يستمعب الرؤيا النبائم فضاطب ويخاطب ولارزال في صوردا مُماوفي لذة و في نكاح ان جاءته شهوة جماع ولا تكلمف علمه ما دام في ذاك الحيال لغسته عن احساسه في الشاهد فينكي و يلتذو بوادله في عالم الخيال اولاد فنههم من يبغي له ذلك في علمه ومنهممن يخرج ولده الى عالم الشهادة وهو خيال على أصله مشهود للعسر وهيذامن الاسرارالالهية العجسة ولايحصل ذلك الاللا كارمن الرجال ومامن اهل طبقة ذكرناها الا وقدرأ ينامنهم جاعة من رجال ونساء باشدامة وتلسان و بمكة و عواضع كشرة وكانت لهم را هين نشهد بصنة ما يقولونه \* وأمّا نحن فلانحتاج مع أحدمنهم لبرهان فهما بدعمه فأن الله قد جعل لكل صنف علامة يعرف مافاذا رأ يشاتلك العلامة عرفناصد ق صاحبها من حيث لايشعر وكم رأينا بمزيدي ذلك كاذبا أوصاحب خيال فاسدفان علنيا سنه انه رجيع نصحناه وان رأيناه عاشفا لحياله محعو بالضياله تركناه وأصيدق منرأينا فىهذا الباب من النساء فاطمة بنت ابن المذى باشبيلية خدمتها وهي بنت خس وتسعين سنة وشمس أم الفقر بمرشانة وامّالزهر ماشىلمة أيضاركلههار ممكة تدعى ست غزالة وسن الرجال

وتمشية اغراض الملوك فيمالا يجوز وبق العلماء بالله تحت ذل العجزوا لحصر معهم كرسول كذبه قومه وما آمن به واحد منهم ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزل والله يعصمك من الناس فا ظرما بقاسيه في نفسه العالم بالله فس- بحان من أعمى بصائرهم حيث أسلوا وسلوا وآمنوا بما به كفروا فالله يجعلنا ممن عرف الرجال بالحق لا ممن عرف الحق بالرجال والحديثة رب العالمين

### \*(الباب الحادى والحسون)\*

فى معرفة رجال من أهل الورع قد محققوا بمنزل نفس الرجن شعر

ان الكلام لفي القبس م لدى المحقق في البلس في نفس أنفسه-م نفس أهل المشاهد في الغلس بوفي الشهادة كالعسس في سورة تذلي عبس فا بحث ولاتك تحتلس في حاله لم يبتئس يامن تحقق بالنفس وكذاالهبات من العلو لله قو م مالهم, وهم الذين همومهم فهم الخلائق فى الغيو اعلى الاله مقامهم فيمالطائف سرهم من كانذاعهم

اعلم ايدا الته يروح القدس أن رجال هذا الباب هم الزهاد الذين كان الورع سسب زهدهم وذلك انالقوم توترعوا فيالمكاسب على اشدما يكون من عزائم الشريعة فكاما حالئفي نفويهم شئ تركوه عملاعلى قوله صلى الله علمه وسلم دع ماريك الى مالابريك وقوله استفت قلمك وقال بعضهم مارأيت اسهل على من الورع كل ما حاله لى نفسى شئ تركته الى ان جعل الله لهم علامات يعرفون بهاالحلال من الحرام في المطاعم وغيرها الى ان ارتفعواءن العلامات الى خرق العوائد عندهم في الشيئ المتو ترع فيه فيستعملونه فيظنّ من لاعلم له بذلك انه اتى حراما وليس كذلك فاتسع عليهم ذلك الضمق والحرج وتدذقناه لذامن نفوسنا وزال عنهمما كانوا يجدونه من نفوسهم من البحث والتفتيش وهذه العلامة وهذا الحال التي ارتفعوا الهالاتكون ابدا الامن نفس الرجن لمارآهم فمه من التعب والضنق والحرج وتهمة الناس في مكاسهم ومايؤديهم المه هدا الفعل من سوء الظن بعبادالله فنفس الرحن عنهم بماجعل لهممن العلامات في الشئ وفي حق قوم بالمقام الذي ارتقوا المه الذىذكرناه فمأكاون طيبا ويستعملون طيبافالطيبات للطيبين والطيدون للطيبات واستراحوا اذكانوا على منة من رمم في مطاعهم ومشارمم وأدّاهم التحقق بالورع الى الزهد في الكسب اذكان مبنى اكتسائه الورع لمأكلوا مما يعلمون ان ذلك حلال الهم استعماله تم علواعلى ذلك الورع فىالمنطق من اجل الغيبة والكلام فيما يخوض الانسان فمه من الفضول فرأ واان السبب الوجب لذلك مجالسة الناس ومعاشرتهم ورعاقدرواعلى امسالة نفوسهم عن الكلام عالا ينبغي لكن بعضهم اواكثرهم بجزأن يمنع الناس بحضوره عن الكلام بالفضول ومالا يعندهم فأداهم ابضاهذا الحرج الى الزهد في الناس فا تروا العزلة والانقطاع عن الناس باتحاد الخلوات وغلق بالهم عن قصد النياس البهم وآخرون بالسماحة فى الحيال والشعاب والسواحل وبطون الاودية فنفس الله عنهم من اسمه الرحن بوجوه مختلفة من الانس وأعطاهم ذلك الرحن فاسمعهم اذكارالاحيار وخرىر المساه وهبوب الرياح ومناطق الطبروتسبيح كلامةمن الخلوقات ومحادثتهم معهم وسلامهم عليهم فأنسوابهم من وحشتهم وعادوافى جاعة وخلق ماله مركلام الافي تسبيح او تعظيم اوذ كرللا سماءالالهيبة اوتعريف ماينبغي وهو الرسل وأهل الله مجالم تستقل العقول بادراكه واحالته فاذا فتح الله لتحال التاب هذا الهاب حصل له تجل الهمي أعطاه ذلك التحلي جسب ما يكون حكمه فينسب الى اللهمة فأخذه تقليدا والآن ذلك يجرأ على نسبته الى الله ولا يصفه به الاقدر ما احاطت به الانباء الالهمة فأخذه تقليدا والآن بأخذ ذلك كفام وافقاء وبداعنده الاقدر ما احاطت به الانباء الالهمة فأخذه تقليدا والآن بأخذ ذلك كفام وافقاء وبداعة معانيه ولا يزيد علمه والآن بطلق في نفسه علمه تعالى ذلك على فكان بطاقة العمام المحافية المسافقة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة وبعرف معدى ما بطاقته وما حقيقة ذلك فيضل في أول تجل الهود بلغ والمحدلا يشك في هون حكمه فيه حكم الاقول ثم تبوالى علمه التحليات باختلاف احكامها والمتحلى واحد لايشك فيه و فكون حكمه فيه حكم الاقول ثم تبوالى علمه التحليات بالافكار فيه في المحتولة المالة على المنافقة في يدحيرة لكن فيها لذتوهي أعظم من حيرة أحداب الافكار وهولاء ارتفعوا عن الاكوان وما بقي ألهم من حيرة أحدا المالة في يدحيرة لكن فيها لذتوهي أعظم من حيرة أحدا المالة في في يدحيرة لكن فيها لذتوهي أعظم من حيرة أحدا المالة في المنافقة في الاحتواد المنافقة في الاحتواد المنافقة في الاحتواد المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة ولمنافقة في المنافقة والمنافة والمنافقة في المنافقة والمنافقة والفرق المنافقة والمنافقة والفرق المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والفرق المنافقة والمنافقة والفرق المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والفرق المنافقة والمنافقة وا

وفى كل يَيْ له آية \* تدل على اله واحد

وصاحبالنحلي يشد

وفى كل شئ له آية 🛊 تدل على اله عينه

فينهماماين كلتيهمافافي الوحود الاالله ولايعرف الله الاالله ومن هـذه الحقيقة قال من قال انا الله كاعمى تزيدوسهاني كغيره من رجال المتفدّمين وهي من يعض تنخر يجات أفو الهم رنبي الله عنهم فهن وصل الى الحسرة من المقتر بين فقد وصل غسر أن أصحابنا الموم يجدون غامة الالم حيث لايقدرون ان رساوإما منمغي أن رسل علمه سحانه كيأرسلت الانبماء علمهم السلام فيأ عظم ذلك التحلمات وانما منعهم ان يطلقواعليه ماأطلقت الكتب المنزلة والرسل عليهم السلام عدم الانصاف من السامعين من الفقها وأولى الامر لمايسارعون البه من تكفيرمن بأتى بمثل ماجاءت به الانبياء علم م السلام في جذب اللهويتركون معنى قوله تعالى لقدكان لكم فى رسول الله اسوة حسنة لما قال له رتبه عزوجل عند ذكره الانبساء والرسل صلوات اتته وسلامه عليهم اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فأغلق الفقهاءهذا الباب منأجل المذعين الكاذبين فى دعواهم ونع مافعلوا وماء لي الصادقين في هذامن ضررلان الكلام والعبارة عن مثل هذا ما هوضر به لازب وفي ما وردعن رسول الله صلى الله علمه وسلم فىذلك كفاية لهم فيوردونها ويستر يحون البهامن تعجب وفرح وضحك وتبشش ونزول ومعية ومحبةوشوق وماأشبه ذلك ممالوانفردىالعبارة عنه كفرور بماقتل وأكثرعلماءالرسوم عدموا علم ذلك ذوفاوشر مافأ نكروامثل هذا من العارفين حسدامن عندأ نفسهم اذلوا سيحال اطلاق مثل هذآ على الله تعالى ماأطلقه عـلى نفسه ولا أطلقته رسله عليه ومنعهم الحسد أن بعلوا ان ذلك ردّعلى كتّاب الله وتحجيرعلى رجة الله انتنال بعض عماد الله وأكثرا لعاشة تابعو االفقهاء في هذا الانكار تقلدا الهم لا بل بحمد الله أقل العامة \* وأمّا الملوك فالغالب عليهم عدم الوصول الى مشاهدة هذه الحقائق لشغلهم بمادفعوا اليه فساءد واعاماءالرسوم فيماذهبوا السه الاالفليل منهم فانهما تهموا علماءالرسوم فىذلك لمماراؤامن انكابهم عملى حطام الدنيا وهمفى غنى عنه وحب الجماه والرياسة

آلحبرة همالذين نظروا في ههذه الدلائل واستقصوها غاية الاستقصاء الى ان ادّا هم ذلك النظر الى العجز والحبرة فيهمنني أوصدبق قال صلى الله عليه وسلم اللهم تزدنى فيل تحبرا فانه كليازا ده الحق علماله زاده ذلك العلر حبرة ولاسماأهل الكشف لاختلاف الصورعلهم عندالشهود فهمأعظم حبرةمن أصحاب النظرفي الادلة بمالا يتقارب قال صلى الله عليه وسلم بعد ما بذل جهده في الثناء على خالقه بما أوحى به المه لاأحصى ثناء علمك أنت كما أثنيت على نفسك و فال أبو بكر الصديق رنبي الله عنه في هذا المقيام وكأن من رجاله العجز عن درك الادراك ادراك أي اذاعلت أن ثم من لا يعلم فذلك هو العلم مالله تعالى فكان الدامل على العلم به عدم العلم به والله قد أمر نابالعلم بتوحيد. وما أمن نابالعلم بذا ته بل نهمي عنذلك بقوله تعالى ويحذركم الله نفسه ونهى رسول الله صلى الله علىه وُسلم عن التَّفكُر في ذات الله تعالى اذمن ايس كمله شئ كيف يوصل الى معرفة ذاته فقال الله تعالى آمرا بالعمم سوحده فاعلم انه لاالدالاالله فالمعرفة بهمن كوندالهاوالمعرفة بما ينبغي للالدان يكون علمه من الصفات التي يمتازمها عن من ليس باله وعن المألود هي المأمور بها شرعا فلا يعرف الله الاألله فقامت الادلة المقلمة القاطعة على انه اله واحد عنداً هل النظروأ هل الكشف فلا اله الاهو مم بعدهذا الدلس العقلي على وحده والعلم الضروري العقلي بوجوده رأينا أهل طريق الله تعالى من رسول ونبي وولى قدحاؤا بأمورمن المعرفة بنعوت الاله في طريقهم احالتها الادلة العقلمة وجاءت بسحتها الالفياظ النموية والاخمارالالهمة فتحثأهل الطريق عن هذه المعاني ليحملوا منها على أمر يتمنزون به على أهل النظر الذين وقفوا حمث بلغت بهما فكارهم مع تحققهم صدق الاخبار ففالوانع انثم طوراآ خرورا عطور ادراك العقل الذي يستقل به وهو الاساء وكمارا لاواساء به يقباه نهدنه الامورالواردة علىهم في الحناب الالهبي فعملت هذه الطائفة في تحصل ذلك بطريق الخلوات والاذ كارالمشروعة لصفاء القلوب وطهارتهامن دنس الفكراذ كان الفكرلايفكر الافي المحدثات لافي ذات الحق وما شغي ان مكون علمه في نفسه الذي هو مسمى الله ولم يجد صفة اثبات نفسمة فأخذ ينظر في كل صفة يقلها المحدث المنمكن يسلمها عن الله لئلا يلزمه حكم تلك الصفة كمالزم الممكن الحادث مثل مافعل بعض النظارمن المتكامين في اموراً ثبتوها أوطردوها شاهداوعاً بهاو بستحيل على ذات الحقان يجتمع مع المهكن فيصفة فات كلصفة يتصف بهاالمهكن يزول وجودها بزوال الموصوف بهاأ وتزول مع بقآء الممكن كصفات المعانى والاولى كصفات النفس ثمانكل صفة منها تمكنة فأذا طردوها شاهدا وغائما فقدوصفوا واجب الوجود لنفسه بماهو تمكن لنفسه والواجب الوجود لنفسه لايقبل مايمكن ان مكون و يكن أن لا يكون فاذ ابطل الانصاف به من حث حقيقة ذلك الوصف لم يبق الاشتراك فياللفظ اذقديطل الاشتراك فيالحذوالحقيقة فلايجمع صفة الحقوصفة العبدحدوا حدأصلافاذن بطل طردما قالوه وطردوه شاهداوغا ئبا فلايكون قولنافي اللهانه عالم على حدّما نقول في الممكن الحادث انه عالم من طريق حدّ العلم وحقيقته فان نسبة العلم الى الله تتحالف نسبة العلم الى الخلق الممكن ولوك انعين العلم انقديم هوعين العلم الحدث لجعهما حدوا حدد اتى أعنى العلم واستحال علمه مابسنحيل ءلى مثله من حيث ذاته ووجد باالامر على خلاف ذلك فتعملت هذه الطائفة في تحصيل شئ مماوردت به الاخبارالالهمة منجانب الحقوشرعت في صقالة قلوم الالاذ كاروتلاوة القرء أنَّ وتفريغ انحل من النظرفي الممكنات والحضوروالمراقبة والمواظبة على طهارة الظاهر بالوقوف عند الحدودالمثير وعةمن غض المصرعن الامورالتي نهيىان ينظر الهيامن العو رات وغسرها وارساله فىالاشماء التى تعطمه الاعتباروا لاستبصار وكذلك ممعه واسانه ويده ورجلهو بطنه وفرجه وقلبه وماثم فى ظاهره سوى هذه السبعة والقاب ثامنها ويزيل التفكرعن نفسمجلة واحدة فانه مفترق لها ويعتكف على مراقبة قلبه عندباب رته عسى اللهان يفتح له الباب اليه ويعلم ما لم يكن يعلم مماعلته

ستقل وكان القرءآن عنده مائة وثلاث عشرة سورة فيمتاج الى مائة وثلاث عشرة بسملة اطهرلهم فى سورة النمل بسملة ليكمل العدد وجاء بما كما جاء في او ائل السور بعينما فان لغة سلمان عليه السلام لم تكن عرسة واذا كانت الغة أخرى فيا كتب هذا اللفظ في كتابه وانميا كتب لفظة تقتضي أن يكون معناها واللسأن العربي اذاعبرعنها بسم الله الرحن الرحيم وأتى بهامحذوفة الالف كإنباءت في أوائل السور لمعلمان المقصود بهاهوا لمقصود بهافي أوائل السور ولم يعمل بذلك في ماسم الله مجراها واقراباسم ريك فأثنت الالف هناك ليفرق بيناسم السملة وغيره واهذا تتنمن سورة التوبة من صفات الرحة والتنزل كثمرافان فيهاشراءالله فلابدان تكون التوبة والانفال سووة واحدة أوتكون بسملة الفل السلمانية لسورة التوية ثم انظر في المهمااي سورة التوبة والتوبة تطلب الرحة ماتطلب التبري وان اسدأ عزو حل مالترى فقد ختم ما ية لم يأت بهاولا وجدت الاعند من جعل الله شهادته بشهادة رجلين فأن كنت تعقل علت ما في هذه السورة من الرحة المدرجة ولاسما في قوله تعالى ومنهم ومنهم وذلك كله رحة سالتحدر أ الوقوع فعه والانصاف ملك الصفات فان القر ، آن علمنا نزل فلم تتضمن سورة من القر ، آن في حقنا رحة أعظم من هذه السورة لانه أكثر فيها من الامورالتي ينبغي ان يتقيها المؤمن و يحتنبها فلولم بعرّ فنا ألحقها لربماوقعنافها ولانشعرفهي سورةرجمة للمؤمنين واذقدعرفنا لابمنزله فأعرلم أنزرحاله همكل من كانحاله حال من أحاطت به الاحمـاء الجبروتيــة منجـــع عوالمه العلوية والسنلمة فيقع منه الليمأ والنضرع الى أسماء الرحة فيتحلى له الاسم الرحن الذي له الاسماء الحسدي والذي به على العرش استوى فهمه الاقتدار الالهي فبصعوبه آئار الاحماء القهرية فيتسع له المحال فننشر عله الصدرو مجرى النفس و بسرى فيه روح الحياة وتأتى اليه وفودالا عماء الرحمانية والحقائق الالهمة مالتهاني والبشائرفن كانت هـذه حالته و بعرف ذوقامن نفسه انه من رجال هـذا المقام فلا يغالط تفسه فكل انسان أعلم يحاله ولا ينفعك ان تنزل نف لا عند الناس منزلة است لك في نفس الامر وقد نعمتك وأبنت لك عن طريق القوم فلاتكن من الجا هلين بماعز فنالهُ يه واعبسدر مك حــــــــي بأتـــك القن فان الله لا منى علمه شي في الارض ولا في السماء

# \*(البابالجسون)\*

# فىمعرفة رجالالحيرة والعجزشعر

من كان يعلم ان الله خالقه العلم الله فالتهموا الله فلا تعصى محامده الله فلا تعصى محامده الله فلا تعصى محامده الهوالخير به فلا تضرب له مثلا

اعلم أيدك الله بروح منه ان سبب الحيرة في عدابالله طلبنا معرفة ذاته حلوتعالى بأحد الطريقين المناطريق الادلة العقلية والمابطريق تسمى المشاهدة فالدايل العقلي عنع من المشاهدة والدليل السمعي قدأوما الهما وماصرح والدليل العقلي قدمنع من ادراك حقيقة ذاته من طريق الصفة الشبوسي الشوسة التي هو في نفسه سجانه عليها وما ادرك العقل بنظره الاصفات الساوب لاغيروسي هذامعرفة والنارع قدنسب الى نفسه أمورا وصف نفسه بها تحيلها الادلة العقلية الابتأ و بل بعيد عكن ان يكون مقصود اللشارع و يمكن ان لا يكون وقدانه الاعمان والتصديق عمار صف به نفسه القيام الادلة عنده بصدق هذه الاخبار عنه اذا خبر بهاعن نفسه في كتبه أوعل ألسنة رسك فتعارضين اوقعهم في الحيرة فرج ل

فاهدا قلناما أوجدكل ماعدا النقلين ولاخاطهم الابصفة القهر والجبروت فلما قال للنقلين عن السبب الذي لاجلد أوجدهم وخاقهم نظروا الى الاجماء التي وجدوا عنها فيارأ والسما الهيامنها يقتضى أخذهم وعقو شهم ان عصوا أمره ونهمه وتكبروا على أمره فليطيعوه وعصوه فعصى آدم رتبه وهو أقل الناس وعصى الميس رتبه فسرت المخالفة من هدين الاصلين في جميع النقلين يقول الني صلى الله علمه وسلم عن آدم لما يحد ونسى ما وهمه لدا ودمن عمره نسى آدم عليه السلام فنست ذريسه و حدادم فحدت ذريته الامن رحمر بك فعصمه ولكن من التكبرعلى الله لامن تكبر بعضم عدلى بعض وعدلى سائر المخلوقات وهو عزيز الوجود وأين العبد الذي هو في نفسه مع انفاسه عبد لله العبادة ولم يلحق بسائر المخلوقات وهو عزيز الوجود وأين العبد الذي هو في نفسه مع انفاسه عبد لله العباد التي عنها وحد وهي أسماء الرحمة في طوف ذله مجبور فاذا وحد ذلك حنئذ يلتفت الى الاسماء التي عنها وحد وهي أسماء الرحمة في طاعات والمول الله ما اعتاده فيحق الى جهنها و يعرف ان الها قوة وسلطانا فتنفس عنده ما يحد من الضيق والحربة الذي طلى الله عليه والم ان نفس الرحمان فأشار الى الاسم الذي خلق به الثقلين وقرن معه جهة القود فقيال من قبل الين وانقبل الناحية والمين من الهين وهو القوة قال الشاعر من قبل الين وانقبل الناحية والمهن من الهين وهو القوة قال الشاعر اذه المارانة رفعت لمولد هو القاعر الدالمين

والسموات مطويات بمنه ولذلك لمانظراله الاسم الرجن الذيءنيه وحدكان النصرعلي أبدى الانصار وكذلك قوله ومنحشرالمتقين الى الرجن فان المتتي هوالحذرا لخائف الوحل ولايكونأ حديثهدالرجن الرحيم الرؤف ويتفيه وانمامشهوذالمنتي السريع الحساب الشديد العقاب المتكبرا لجبار فيتتيء بحاف فيؤمنه الله تعالى بأن يحشره الى الرحن فمأمن سطوة الجبار ولهذا قال تعالى فسنا ان رجمته مسقت غضمه لانه مالرجة أوحد ناولم يوحد نادصفة القهر ولذلك تأخرت المعصمة فتأخر الغضب عن الرحمة في الثقلين فالله يجعسل حكمهما في الآخرة كذلك ولو كانت بعد حمزاً لاترى الله تعالى اذاذكراً عما ولناً يبتدئ ما يما والرجة ويؤخراً عماء الكبر ماء لا مالانعر فهما فاذاقدّ م لناأ مهاء الرحة عرفناها وحننذا الهاوعن دذلك تسعهاأ سماء الكبرياء لنأخذها يحكم السعية قال تعالى هوالله الذي لااله الاهوعالم الغيب والشهادة فهدذا نعت يع الجمع وليس واحد بأولى بهمن الآخر ثما بتدأفقيال هوالرجن الرحيم فعرفنيا الرجن الرحيم لاناعبه وجدنا ثمقال بعدذلك هوالله الذي لااله الاهوا شداء ليحعل فصلابين الرجن الرحيم وبين العزيزا لجبار المتكبرفقال الملك القدّوس السلام المؤمن المهمن وهذا كله من نعوت الرجن ثم حاءوة ال العزيز الحيار المتكبر فقيلنا هـ ذوالنعوت بعدان آنسـ : انا -مُـاء اللطف والحنان وأ -مـاء الاشتراك التي لها وجه الى الرحة ووجه الى الكبرياء وهواملة والملائه فلماحاء مأمهماء العظمة والمحل قد تأنس بترادف الاحمهاء الكنبرة الموجمة الرجة قبلناأسماء العظمة لمارأينا أسماءالرجة قدقيلتها حبث كانت نعوتاالها فقيلناها ضمناتيعا لا ممائها ثم انه لماعه الحق ان صاحب القلب والعلم بالله و بمواقع خطا به اذا مع مثل أ- ما العظمة لا بق أننؤ ثرفه أثرخوف وقبض نعتها بعددلك وأردفها باسماء لأتحتص بالرجة على الاطلاق ولانعرى عن العظمة على الاطلاق فقال هو الله الخالق البارئ المصوّرله الاسماء الحسني وهذا كله تعليم من الله عماده وتنزل البهم فنازل أصحاب هذا الماب هي هذه الاسماء المذكورة وحضراتها ولهذا قدّم سجانه فى كتابه بسم الله الرحن الرحم في كل سورة اذ كانت المدور تحتوى على أمور مخوفة تطلب أ-مماء العظمة والاقتدار فقدم أمماء الرحة تأنساو بشرى والهذا قالوا في سورة التو بة انها والانفال سورة واحدة حيث لم يفصل ينهما بالسملة وفى ذلك خلاف منقول بين علماء هذا الشان من العجابة ولما علم الله ما يجرى من الخلاف بين هذه الامّة في حذف السملة من سورة براءة فن ذاهب الى انها غيرسورة

وقصدة الرؤ باطويلة فاقتصرت من ذلك على ماصتاب البدفي هذا الباب من ذكرالانصار أن حدو فنقول فياحا والانصار الانعيد أن نفس الله عن نهمه بمايشره به فاتسته الانصار في حال الساع وانثمر احوسروروتالقاها صلى الله علمه وسلمتاتي الغني ترتب فكانت معه للمهاجرين عوناعل إقامنا دس الله كم أمرهم الله تعالى والله مقدض و مسط فلكه الاحماء الحسني ولها آناروتحكم في خلقه وه المتوحهة من الله تعالى على ايجاد الممكنات وما تجتوى عليه من المعياني التي لانها به الها والتدمين حيث ذاته غيني عن العيلين وانماعة فناالله تعالى اله غين عن العالمن لتعلمنا إنه ما اوحد باالالنا لالنفسيه وماخلقنا لعمادية الالمودثواب ذائ العمل وفعلدا اساولذلك ماخص مهدزا الخطاب الاالنقاين فقال تعالى وأماخلةت الحن والانس الالمعمدون ولانشك ان كل ماخلة من الملائكة وغيرهيب العالم ماخلتهم حين حلقهم الامسحين مجمده وماخص مدده المعقة غسرالنقلين اعني صفية العياد وهي الذلة وما حعل العلة في سوى النقلين الذلة كما حمانها فينا وذلك انه ما تكبرأ حد من خاة الله على أمها ألله غدر الثقلين ولاعصى الله احدمن خلق الله سوى الثبتلين فأمر ابليس فعصى ونهيى آدم علمه السلام عن إن يقرب الشحرة فكان من أمره ما قال المدلنا في كانه وعصى آدم رته وامّا الملائكة فقد شهدلهم املكه مأنههم لادمعه ويزالله ماأمس همه ويفعلون ماما مسرون ردّاعه لي من تبكله عمالا منهغ في حدّ الملاكين ما ول من المفسرين ممالا مليق مهما ولا يعطيه ظاهر الآية لكن الانسيان محتريّ على الله فدتول فده مالايلدق بجلاله فكف لا يُتول في الملائكة فكم كذبّ الانسان رّيه في أمور ركون هـ ذا القائل قد كذب رته في قوله في حق الملائكة الانعمون الله ما أمره وورفعلون مادؤ مرون وفي صحيم الخسير عن رسول الله صبلي الله علمه وسياع عن الله تعالى يقول الله عزوجل كذبني ابن آدم ولم يكن منهغي لدذلك وشتني ابن آدم ولم يكن ينهني له ذلك الحديث فلاأحد أصرعلي الاذى من الله وكذا وردأيضا في الخبروالله سهانه مرزقهم ويحسن الهم وهم في حقه بهذه الصفة واعلم ان السما الموحب لتكبر الثقابين دون سائر الموجودات ان سائر الخاد قات يوجه على العباد هم من الاسماءالااهمةأ-ماءالحبروت والكبرباءوالعظمة والقهر والعزت فخرحوا أذلاءتحت همذا القهر الالهبي وتعترف المهم حين أوحدهم مذه الاحماءولم يتكن ان خلق مهذه المنابة ان رفع رأسه ولاان يحدث في نفسه طعما الكبراء على أحد من خلق الله فكمف على من خلقه وقدا شمده اله في قمضته وتجت قهره وشهدوا كشفاان نواصهم ونوادي كلداية يبده في الفرءآن العزيز حيث فال ومامن دابة الاهوآخذبناصمتها ثمقال متمما أنارىءلي صراط مستقيم والاخدنالناصمةعندالعرب الاذلال هذاهو المقتر وعرفا عندنا غن كان حاله في شهو دنظره الى رتبة خذ النواصي سده ومرى ناصيته من حلة النواصي كمف يتصوّوه نه عزاوكبربا على خالقه مع هـ ذا الكشف ﴿ وَامَا النَّهَ لان فَخَاهَ مِم ا-مَا ا اللطفورا لحنانوالرأفة والرجة والتنزل الالهبئ فعندما خرحوا لمرواعظمة ولاعزاولا كبرياء ورأ وانفوسهم مستندة في وجودها الى رجة وعطف وتنزل ولم بين الله لهممن حلاله ولاكريائه ولاعظمته فىخروجهم الى الدنيا شيئا يشمغاهم عن نفوسهم أذنراهم في الاخذالذي ءرض لهممن ظهورهم حين قال لهم ألست ريكم هل قال أحدمنه لم يعلاوا لله بل قانوا بلي فأقروا له بالريوبية لانهم فىقبضة الاخذ محصورون فلوشهدوا ان نواصهم يذالله شهادة عن أوايمان كشهادة الاخذ ماعصوا اللهطرفة عيزوكا نوامشل سائرا نخلوقات يسجون اللمل والنهارلا مفترون فلماظهرواعن هذه الاسماء الرحمانية وقالو ارتبالم خاتتينا قال لتعمدون أي لتكونوا اذلاء بيزيدي فلم رواصفة فهر ولاجناب عزة يذاهم وقد قال الهمه التذلو ااني فأضاف فعل الاذلال الهم فرأ والذائ كبرافلو قال ليهم ماخلقتكم الالاذلكم لعرفوا وخافوا فانها كمة قهيرفكانوا بادرون الى الذلة من نفوسهم خوفا من هذه الكلمة كإقال للسموات والارمض ائتمياطه عاأوكر هافلونه بقل كرهاما تتاغانها كمكة قهرا

وسلم البارحة بجامع دمشق وقد نزل بمقصورة الطابة الى جانب خزانة المعنف المنسوب الى عثمان رضى الله عنه والناس بهرعون المه ويدخلون علمه بيا يعونه فبقمت واقفاحتى خف النياس فدخلت عليه واخذت بده فقال لى ابن عربى قال فقلت له نقل واخذت بده فقال لى ابن عربى قال فقلت له نقل الله من محمد فقال لى ابن عربى قال فقلت له نقم اعرفه فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من الى ما امرت به واصحبه انت فانك تتفع بصحبته وقبل له يقول النارسول الله صلى الله عليه وسلم امتد الانصار والمعين منهم سعد بن عبادة والابد ثم استدى بحسان بن ثابت فقال له رسول الله صلى الله الله صلى الله عليه وسلم احسان حفظه بتا يوصله الى محمد بن عنى عليه وينسيم على منواله في العروض والروى "فقال حسان يا يحيى خذا ليك وأنشدني بتا وهو

شغف السماد بمقلتي ومزارى فعلى الدموع معولى ومشارى

ومازال يردده على حق حفظته م قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبه بخط بين والمجاليلة المهيس الى تربة كذايس ومها فيرالست فستجد عندها بمن عاسمه حامد فادفع اليه المديم فلما اخبرنى بذلك الرائى وفقه الله عملت القصيدة من وقتى من غير فكرة ولا روية ولا تثبط ودفعت القصيدة الميه فكتب الى الى الى المحت قرالست ووصلت الميه بعد العشاء الاخيرة رأيت راجلا عند القبر فقال لى المداوات يحيى الذي حاء من عند فلان وسمانى قال فقات اله عندى فناولته اياها فقرب من الشمعة ليقرأ القسيدة فلم الشمعة ليقرأ القسيدة فلم اره يخبر ذلك الخط فقلت أم رنى ان انشد للناياها قال نعم فأنشدته اياها وهدا القسدة

قال ابن ثابت الذي نخرت به فقر الكلام ونشأة الاشعار شغف المهاد عقلتي ومن ارى فعلى الدموع معولي ومشارى

وكانت امي تنسب الى الانصار فقلت

هى منحوف الرة والتكرار فى مدح قوم سادة ابرار فادامدحتهمومدحت نجارى انواره فى رأس كل منار ألمحطى الختار من مختار فازوا بهن حمدة الاتار من المتحدو بالاشار ولذاك ما صحيوه بالاشار بأتمه من عن مع الاقدار يوم السقيفة جدلة الانصار نزات بدين الله والاخيار وبهم ترى يوم الورود فحارى وبهم ترى يوم الورود فحارى فى مدحهم ما كنت بالمكثار فى مدحهم ما كنت بالمكثار الحقت بهم اعدة وقد بتبار المسار ألوغى بنها راحة الدينا وفي بنها وفي بنها و

فلذا جعلت رو به الرآء التي فأقول مبتدئالطاعة الجدد النامرة من جدلة الانصار بسبوفهم قام الهدى وجهم علت فاموا بنصر الها شي محمد صعبوا الذي "بنية وعزائم باعوانفوسهمو لنصرة دينه عنهم كني المختار بالنفس الذي سعد سليلء ادة فرت به تشه آساد لكل كرية فرت به عزوا بدين الله في اعزازهم علا يوم القسامة مشهدى عزوا بدين الله في اعزازهم لوأني صغت الكلام قلائدا لوأني صغت الكلام قلائدا رهيان ليلا رقرأون كلامه رهيان ليلا رقرأون كلامه رهيان ليلا رقرأون كلامه رهيان ليلا رقرأون كلامه

المذاهب وكل شرع في شريعة واحدة والله قداعة قدت في الله امرا آماان تجلي لها في خلافه آكرته فاختلفت التعلمات بلاشك فان كل طائفة قداعة قدت في الله امرا آماان تجلي لها في خلافه آكرته فاذا تحقول لها في العلامة التي قد قررتها تلك الطائفة مع الله في نفسها اقرت به فاذا تحلي للاشعرى في صورة اعتقاد الاشعرى مثلا انكره كل من الطائفة من عالما فقت في صورة اعتقاد الاشعرى مثلا انكره كل من الطائفة بن كا ورد وهذا في حسم الطوائف فاذا تحلي لكل طائفة في صورة اعتقادها في تعلى وهي العلامة التي ذكرها مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله علمه وسلم اقرواله تعلى بأنه ربهم وهو هو سجانه لم يكن غيره فاختلفت التجلمات لاختلاف الشرائع وقولنا انها خلفت الشرائع وقولنا انها خلفت الشرائع اقولا آخرية وما منهما وقد الإوآخر اووسطا وهكذا كل امردوري بقمل كل جزء منه بالفرض الاولية والا آخرية وما منهما وقد ذكرنا مثل الدولة الله وري في القديم الله الله من العالم العالم العالم بساب المناف في هذا القدر من الاعام العلل والاسماب مخافة الخطويل فان هذا الباب واسع جد الذكان العالم كله من مطابعته معض من اسباب ومسدات وعال التطويل فان هذا الباب واسع جد الذكان العالم كله من مطابعته معض من اسباب ومسدات وعال التحلوب والتعمل والحق وهويم دى السبيل

# \*(الباب التاسع والاربعون)\*

فىمعرفة قوله صلى الله علمه وسلم انى لا مجد نفس الرجن من قبل اليمن رمعرفة هذا المنزل ورجاله

| في سوى الرجن مستند  | ا نفس الرجن ليس له   |
|---------------------|----------------------|
| مالها ركن ولاسمند   | حكمه فى كل طائفة     |
| وهولاروحولاجسد      | يمن الاكوان منزله    |
| وهوالمطلوبوالصمد    | ما له حــ تـ يعينــه |
| اثم لم يظفريه احــد | فجميع الخلق يطلبه    |
| بكمال النعت منفرد   | أحد ماشلهأحد         |

اعلماولى انته عبادا من حدث ا-مه الرجن وهو قوله تعالى وعباد الرجن الذين عشون على الارض هونا واذاخاطهم الجاهلون قالواسلاما بقول الله تعالى يوم نحشر المتقيز الى الرجن وانته عبادا بأتى اليهم الرجن من المه الرب فان الله يقول قل ادعوا الله الدعوا الرجن ايا ما تدعوا فله الاحماء الحسنى كذلك له من الاسم الرجن الاحماء الحسنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل وبنا الى السماء الدياوقال وجاء ربك فتم اتبان عام مئل هذا وهو الاتبان الفصل والقضاء وتم اتبان خاص بالرجة لمن اعتنى به من عباد، قال رسول الله صلى الله على وسلم لما الشدة كربه من المنازعين الى لأجدنفس الرجن من قبل الهن وهو ما منى الى الهن لكن النفس ادركه من قبل الهن وهو ما منى الى الهن لكن النفس ادركه من قبل الهن وما دركه حتى اتاه فجأة بالتنفيس من الشدة والضيق اللذين كان فيهما بالانصار رنبى الله عنم اجعين ولقد جرى لنا في حد بن الانصار ما ذكره وان شاء الله تعالى و ذلك انه كان عند نا بدمشق و رساله على من أهل العشق و الادب و الدين يتال له يعي بن الاخفش من أهل من كن كان ابوه يدرس العربية من أهل العشق و الادب و الدين يتال له يعي بن الاخفش من أهل من اكث كان ابوه يدرس العربية من أهل العشق و الادب و الدين يتال له يعي بن الاخفش من أهل من اكثر كان الله عليه من أهل العشق و المن منزله بدمشق و انامها يقول لى في كله باولى وأيت رسول المدصل الله عليه منا فكتب الى يوما من منزله بدمشق و انامها يقول لى في كله باولى وأيت رسول المدصل الله عليه منا

انماقلنا اختلفت الشرائع لاختلاف النسب الالهمة لانه لوكانت النسسة الالهمة لتحلل أمرما فى الشرع كالنسبة لتحريم ذلك الامرعينه فى الشرع لماصح تغييرا لحكم وقد ثبت تغييرا لحكم ولماصم ايضاقوله نعالى لكل جعلنا سنكم شرعة ومنهاجاوقد صحان لكل المة شرعة ومنهاجاجا هابذلك نيها ورسولها فنسيخ وأثبت فعلنا بالقطع ان نسبته تعالى فيماشرعه الى محدصلي الله عليه وسلم خلاف نسبته الىنى آخر والالوكانت النسبة واحدة منكل وجه وهي الموجبة لتشريع الخاص اكان الشرع واحدامن كل وحه فان قبل فلم اختلفت النسب الالهية قلنالا ختلاف الاحوال فن حاله المرض مدعو بامعافى وبإشافى ومنحاله الجوع يقول بارزاق ومنحاله الغرق يقول بإمغمث فاختلفت انسب لاختلافالاحوال وهوقوله تعالى كليومهوفى شان وسنفرغ لكمايها الثقلان وقوله صلىالله عليه وسلم حين وصف ربه تعالى بيده الميزان يحفض ويرفع فلحالة الوزن قبل فيه الخافض الرافع فظهرت هذه النسب لاختلاف احوال الخلق وقولنا انمها ختلفت الاحوال لاختلاف الازمان فأن اختلاف احوال الخلق سببه اختلاف الازمان عليها فحالها في زمان الربيع مخالف حالها في زمان الصيف وحالها في زمان الصدف مختالف حالها في زمان الخريف وحالها في زمان الخريف مخالف حالها في زمان الشيئاء وحالها في زُمان الشيئاء مخانف حالها في زمان الربيع \* يقول بعض العلماء بما تفعله الازمان فى الاجسام الطبيعية نعرضوا لهوا وزمان الربيع فالديفعل في ابدا نكم ما يفعل في اشحاركم وتحفظوا من هواء زمان الخريف فانه يفعل في ابدائكم ما ينعل في المحاركم وقد نص الله تعيالي على إنسامن جلة" نمات الارمن فقال والله البكم من الارمن نبا ناارا دفنية ببا تالان مصدراً لبتكم انما هو الانبات كافي نسبة التكوين الينفس المأموريه فقال نعالي انماقولنا لشئ اذااردناه ان نقول له كن فعكون فحعل التكوين المه كذلك نسب ظهوران ات الى النبات فافهم فلذلك قلنا انما اختلفت الاحوال لاختلاف الارمان واتماقولناانمااختلفت الارمان لاختلاف الحركات فأعنى مالحركات الحركات الفلكية فانهما ختلاف الحركات الفلكية حدث زمان الليل والنهار ونعينت السنون والشهو روالفصول اً. هذه هم المعبرعنها بالازمان وقولناا ختلفت الحركات لاختلاف النوحهات اريد بذلك توجه الحق علمها بالايجاد لقوله تعالى انماقوانااشئ اذا اردناه ان نقول له كن فيكون فلوكان التوحه واحدا علما أبااختلفت الحركات وهم مختلفة فدل ان التوحه الذي حرّ له القصر في فلكدما هو التوحه الذي ح لـ الشمس ولاغيرها من الكواك والافلاك ولولم بكن الامركذات لكانت السرعة والإبطاء في الكاعل السواء قال تعالى كل في فلا يسمحون فلكل حركة توجه الهي "اي تعلق خاص من كونه مريدا وقواناا فبالختلفت التوجهات لاختلاف المقاصد فلوكان قصدا لحركة القمرية بذلك التوجيه عن تصدا لحركة الشمسة بذلك التوجه لم يتمزأ ثرعن اثر والا ماربلا ثلث مختلفة فالتوجهات مختلفة لاختلاف المقاصد فنوجهه بالرنبيءن زيدغم ووجهه بالغضب علىعمرو فانه قصد تعذيب عمرو وقصد تنعم زيدفا ختلفت المقياصد وقولناانما اختلفت المقاصد لاختلاف التحليات فان التحليات لوكانت في صورة واحدة من حميع الوجوه لم يصم ان يكون سوى قصدوا حد وقد ثبت اختلاف المقاصد فلابد ان يكون لكل قصدخاص تحل خاص ماهوعين التحلي للآخر فان الانساع الالهي يعطى ان لا يتكرّر شيئ في الوجود وهو الذي عوّات عليه الطائفة والناس في ليس من خلق حديد مقول الشيخ ابوطااب المكي صاحب قوت القلوب وغيره من رجال الله ان الله ما تحلي قط في صورة واحدة لشحصن ولافي صورة واحدة مرتين ولهذا اختلفت الاعماري العالم وكني عنها مارنبي والغضب وقولنا اغااختلفت التجليات لاختلاف الشرائع فانكل شريعة طريق موصلة اليه وهي مختلفة فلابد ان تحملف التحلمات كالتحملف العطايا ألاتراه عزوجل اذاتيلي الهده الامَّةُ في القيامة وفيها منافقوها وقداختلف نظرهم في الشريعة فصاركل مجتهدع لي شرع خاص هوطريقه الي الله ولهذا اختلفت

بقوله أطبعوا الله عن قوله أطبعو الرسول وفصل لكونه تعالى ليسكنله شئ واستأنف التول بقوله وأطبعو الرسول فهذا دامل على انه تعالى قد شرع له صلى الله عليه وسلم ان يأمر وينهى وابس لاولى الامر ان يشرعوا شريعة انمالهم والنهى فها هومباح أهم ولنا فاذا أمر ونا بجاح أونهو ناعن مباح فأطعنا هم أجرنا فى ذلك اجرمن أطاع الله فيما أوجبه عليه من أمر ونهى وهذا من كرم الله بنا ولابذ عربذلك أهل الغفلة منا

\* (مسئله أخرى من هدد االياب) \*

انماأمرن الملائكة والخاق أجعون بالسجود وجعل منه القربة فشال واسجد واقترب وقال صلى الله علمه وسلم اقرب ما يكون العبد من الله في سجوده لعلوا ان الله سجانه في نسبة الفوق المه من قوله وهوالقا در فوق عباده وقوله ويخافون رتبهم من فوقهم كنسبة المحت المه فان السجود طلب السفل بوجهه كمان القيام طلب الفوق ادار فع وجهه بالدعاء وبديه وقد جعل الله السجود حالة القرب من الله فلم يقدده سجانه الفوق عن المحت ولا المحت عن الفوق فانه خالق الذوق والمحت كالم يقدده المنزول الى السماء والمحت كالم يقدده المنزول الى السماء الدنيا عن العرش وكالم يقدده سجانه الاستواء والنزول عن ان يكون معنا المحاكم الدنياعن الاستواء على العرش وكالم يقدده سجانه الاستواء والنزول عن ان يكون معنا المحاكم الدنياعن الاستواء على العرش وكالم يقدد سجانه الاستواء والنزول عن ان يكون معنا المحاكم ولاسمائي ووسعني قلب عبدى كاقال عنه هود علمه السلام مامن دارة الاهو آخذ ناصيم اوقال تعالى بين ألانسان معقوله تعالى ليس كمثله شيئ وهوالسجيع البصير

\* (مسئلة دورية وهدده صورتها) \*

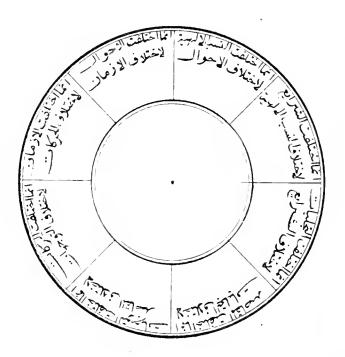

طربق العقل دليل على وجود العذاب دائما ولاغيره وليس الاالنصوص المتواترة أوالكشف الذى لايد خله شبهة وليس العقل الردّاذ اورد من الصادق النص الصريح أوالكشف الواضع \* (مسئلة أخرى من هذا الباب) \*

انماصة الدورة لآدم المات والمدين فاجمع فيه حقائق العالم بأسره والعالم بطاب الاسماء الالهمة فقد اجمع فيه الاسماء كالهاالي المالوجه الى العالم ولم يكن ذلك العلم أعطاه الله الملائكة وهم العالم الاعملى الاسماء كالهاالي المعاه وقال عرف م ولم يقل عرفها فدل على انه عرف المسمن لا الاسماء وقال رسول اللهم الى أسألك بكل اسم سمت به نفسك أوعله أحداً من خلقك أواستأثرت به في علم غيبك فان كان هدا الدعاء دعابه قبل نزول سورة المقرة عليه فلامعارضة بين الحديث والا تمعند من يقول ان الاسماء هذا الدعاء دعابه قبل نزول سورة المقرة عليه فلامعارضة بين الحديث والا تمعند على اللهمة السلام لم يكن له علم عالما يوحى المة به وان كان دعابه بعد نزول سورة المقرة فيكون المرادمن قوله كالها الاسماء الالهمة التي تطلب الآثار وان كان دعابه بعد نزول سورة المقرة فيكون المرادمن قوله كالها الاسماء الالهمة التي تطلب الآثار في العالم وما يعتقبه وسلم في حديث الفريد به وما يعتقبه وسلم في حديث الفريد به عامد يعلنها الله لاأعلما الآن مع قوله في حديث الفريد به وعالم القالم والآخرين علم القيامة المتعادة والاسماء التي علمها الله المتعادة والاسماء التي علمها الله المتعادة والاسماء التي يعمد بهارته يوم القيامة

\* (مسئلة أخرى من هـ داالباب) \*

انماكانت الخلافة لادم دون غره من أجناس العالم لكون الله نعالى خلقه على صورته فالخلفة لابته ان نظهر فما استخلف علمه بصورة مستخلفه والافلس بخليفة له فيمهم فأعطاه الامر والنهبي وسماه الخلمفة وجعمل السيعة لدبالسمح والطاعة فى المنشط والمكره والعسر والسمر وأمرالله تعالى عماده بالطاعة تته ولرسوله والطاعة لاولى الامرمنهم فجمع رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم بين الرسالة والخلافة كداودعلمة السلام فان الله نصعلي خلافته عن الله بقوله باداودا ناجعلناك خليفة في الارض فاحكم بن الناس مالحق واجل خلافة آدم وماكان رسول خلافة فن أمر ونهمي وعاقب وعفا وأمر يهاعته وجعتله هذه الصفات كانخليفة ومنبلغ أمرالله ونهيه ولميكن لهمن نفسه اذن من الله تعالىان أمروينهي فهورسول يبلغ رسالاترتبه وبهذابان لكالفرقان بين الرسول والخليفة ولهذا حاءمالااف واللام في قوله تعالى من بطع الرسول فقد أطاع الله وقال عزوجل بالهاالذين آمنوا أطيعوا التهأى فهمأأمركم به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مما قال فيه صلى الله عليه وسلم ان الله رأ مركه وهوكل أمرحاء في كتاب الله تعالى ثم قال وأطبعوا الرسول ففصل أمرطاعة الله ميزطاعة رسوله صلى الله علمه وسلم فلوكان يعني بذلك ما بلغ المنامن الله تعالى لم يكن فائدة زائدة فلا بدأن هولمه رتبة الامروالنهي فمأمرو ينهسي فنحن مأمورون بطأعة رسول اللهصلي الله علمه وسلم عن الله مأمره وقال تعالى من يطع السول فقد أطاع الله وطاعتناله فماأمر به صلى الله علمه وسلم ونهجي عنه بمالم بقل هومن عندالته فمكون قرءآ ناقال الله تعالى وماآنا كم الرسول فجذوه ومانها كم عنه فالتهوا فأضاف النهبى المهصلي الله علمه وسلمواتي بالالف واللام في الرسول بريد مهما التعريف والقصدأي الرسول الذي أستحلفنا دعنا فحعلناله أن يأمروينهي زائدا على تبليغ أمر ناونهينا الى عبادنا ثم قال فيالا تقعنها وأولىالامرمنكم أىاذاولى علىكم خليفة عن رسولي اووليتمود من عندكم كإشرع اكم فاستمعواله وأطمعوا ولؤكان عبدا حبشيا مجدع الاطراف فان في طاعتكم الدطاعة رسول الله صلى الله علمه وسلم واهذا لمبستأنف فى اولى الأمرأطيعو اواكتني تعالى بقوله أطبعو االرسول ولم يكتف

الاجتماع قلنا انما يكون الشي على لنفسه الهذا المعلول عنه لا الخيره فيكون معلولا اذلك الغيرلان ذلك أصحب المالحة على من ان يكون أمرا ذائدا على نفس كل واحد منهما أو هو عنهما لاجتماعهما وكان على والاجتماع من ان يكون أمرا ذائدا على نفس كل واحد منهما أو هو عنهما لاجائزان يكون عنهما فانا نعتل عن كل واحد منهما ولا اجتماع فلا بدأن يكون ذائد او ذلك الزائد لا بدأن يكون وجود اأ وعدما اولاوجود الولاعدما أو وجود الوعدما أو وجود القسم الرابع محال بالبديهة ومحال ان يكون وجود التسلسل اللازم له بما يلزمه من ملزومه أو الدور فيحون على لما هو معلول له وهذا محال وحود الإعدما كالنسب اذلاحقيقة لانسب في الوجود فانها أمور اضافية تحدث ولا يكون ما يحدث على الماهو عنه عادت في طلاحقية لانسب في الوجود فانها أمور اضافية تحدث ولا يكون ما يحدث على الماهو عنه على وحدالله على الماهو عنه الماهو عنه الماهو عدد الله تعلى لا يكون بالجموع سدا في تربيب الحكم وهذا المافق على المرد به الشيرع فلا نطلقه عليه ولا ندعوه به فهذا لوجد ذاتى منه العالم العلوى وهو السماء والسفلي وحوالا رض فتق هذه المسئلة في ذهنا فانها في في الشريك وني التحديد عن الله فلاحة لذاته ولا شريك له في ماهيك لا الاهو العزيز الحكم شعر شعر شعر الماهو العزيز الحكيم شعر شعر المناه في ماهيك الله والعزيز الحكيم شعر المناهو العزيز الحكيم شعر المناه في ماهيك اللهو العزيز الحكيم شعر المناه المناه المناه في ماهيك اللهو العزيز الحكيم شعر المناه المعاه المناه المناهو المعزيز الحكيم شعر المناهو المعرفية المناهور المن

| علاوه لڪو نه<br>ليس معالول عينه<br>فهو من سرڙينه<br>عن سواه بينه | انما عللوا الذى هــو معــلول علم فا نظرن مانصــصته فصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| این سر لاینه طلبی عین صونه                                       | فهــو سرّ محــقق<br>فلبست الرداء من                                                       |

\*(مسئلة أخرى) \*

انماكان كذالكذا اى انماانسم العالم الى شق وسعيد الاسما الالهمة فان الرسة الالهمة نطاب لذا تهاان يكون فى العالم بلا وعافية ولا يلزم من ذلك دوام شئ من ذلك الاان بشاء الله فقد كان ولاعالم وهو مسمى بهذه الاسماء فالامر فى هدا مثل الشروط والمشروط وما هو مثل العله والمعلول فلا يصح وجود الشرط وقد يكون الشرط وان لم يقع المشروط فلماراً بشالللا والعافية قلنا لا بدله سما من شرط وهو كون الحق الهايسمى بالمبلى والمعذب والمنع وكان كل ممكن قابل لا حد الحكمين فلا يلزم الخلود فى الدار الا تخرة فى ألعذاب اوفى المنعم بل ذلك كله ممكن فان وردا خير الملهمي فلا يلزم الخلود فى الدار الا تخرة فى ألعذاب اوفى المنعم بل ذلك كله ممكن فان وردا خير الملهمي الذي لا يحتمل المالم المناه وما ورد من الشارع فى حق فى جون من العالم معين وخلود ذلك الجزء فيه الى ما لا يتناهى قبلناه وقلناه وما ورد من الشارع فى حق العالم الذي في جهم أى الذين هم أعلم الجنة كذلك يجوز أن يرتفع عن أعل النار وجود العذاب في كارتفع كم العذاب عن مكن ما وحود المشروط و يكون الله الها المناه المقدسي سبقت كونم فى النارلة وله تعالى وما هم بخارجين منها اى من الناروقال تعالى فى الحديث القدسي سبقت رحى غضى ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط و يكون الله الها المكان في المدن العذاب مع المالم ولا ألم لانه ليس ارتفاعه عن ممكن ما ما ولى من ارتفاعه عن جميع المكان في بيق بايد بنا من في العالم ولا ألم لانه ليس ارتفاعه عن ممكن ما ما ولى من ارتفاعه عن جميع المكان في بيق بايد بنا من في العالم ولا ألم لانه ليس ارتفاعه عن ممكن ما ما ولى من ارتفاعه عن جميع المكان في مناه في المدرد مناه من المناه في المكان في مناه ولا عذاب من المناهن ولما المناه في المناه في المكان في المدرد مناه المناه في المناه في المناه في المدرد مناه من وجود الشرط و من من وجود الشرط و حود المشروط و يكون الله المكان في المدرد من المناه ولا عذاب من وجود المراه و يكون الله عن جميع المكان في مناه ولا عذاب المناه في المناه ولا عذاب ولا عداب ولا المراه ولا عداب ولا عداله ولا عداب ولا عداله ولا عداب ولا عداب

السب الموجب لوجوده مفتقر افتقارا المعاول الى العله أوافتقار المشروط الى الشرط وابهما كان لم يكن الآخر فأن العلة نطاب المعلول لذاتها والشرط لايطلب المشروط لذاته فالعلم مشروط بالحماة ولايلزم من وحودالحماة وجودالعلم ولس كون العالم عالما كذلك فان العلم عله في كون العالم عالما فلوارتفع العلم ارتفع كونه عالمافه ومن هدا الوجه يشبه الشرط اذلوار تفعت الحماة ارتفع العمم ولوارةفع كونهعالماارتفع العلم فتمزعن الشرط اذلوارتفع لميلزم ارتفاع الحماة فهاتان مرتبتان معقولتان قد تمزتا تسمى الواحدة علة وتسمى الاخرى شرطافهل نسبة العالم في وجود ه الى الحق نسبة المعلول أونسمة المشروط يكون ولايدو محال ان تكون نسمة المشروط على المذهبين فانالا نقول فيالمشير وط مكون ولابتروا نمانقول اذا كان فلابترمن وجود شرطه المصحير لوجوده ونقول في العالم على مذهب المتكم الاشعري اله لابدّ من كونه لان العلرسمق بكونه ومحال وقوع خلاف المعلوم وهدالابقال فيالمشروط وءلى مذهب المخالف وهم الحكا فلابدّ من كونه لان الله اقتضى وجود العالم لذاته فلابدّمن كونه مادام موصوفا بذاته بخلاف الشرط فلافرق أذن بين المتكلم الاشعرى والحكيم فى وحوب وحوداله الم بالغب وفلنسم تعلق العلم بكون العيالم ارلاعلة كايسمي الحكيم الذات عله ولا فرق ولا يلزم مساوقة المعاول علمه في جمع المراتب فالعلة متقدمة معلوله المالرتمة بلاشك سواءكان ذلك سمق العلمأوذات الحق ولايعقل بن آلواجب الوجود لنفسه وبين الممكن يون زماني ولانقدير زماني لان كلامنا في أول وجود ممكن والزمان من حله المكنات فان كان أمرا وجودنا فالحكم فيه كسائرا لحكهم في الممكات وان لم يكن أمر اوحو دياوكان نسبة فحدثت النسبة بحدوث الوحود المعلول حدوثا عقلما لاحدوثا وجودنا واذالم بعيقل ببنالحق والخلق نون زماني فالمريتي الاالرتمة فلايصح ان يكون بدء الخلق في رتمة الحق كالايصم ان كون المعلول في رتمة العلة تمن حدث ما هو معلول عنها فالذي هرب منه المتكلم في زعمه وشنع على الحكيم التاثل بالعلة يلزمه في سبق العلربكون المعلوم لان سمق العلم يطلب كون المعلوم لذاته ولأمته ولابعي غل منهما بوت مقدر فها نحن قد مهناك على بعض ما نسغى في هذه المسئلة فالعالم لم سرح في رتبة امكانه سواء كان معدوما أوموجودا والحق لم ببرح فى رتبة وجوب وجود دلنفسه سواءكان العالم أم لم يكن فلود خـل العالم في الوجوب النفسي لزم قدم العالم اومساوقته في هذه الرتبة لواحب الوجو دلنفسه وهو الله ولم يدخل بأبق على امكانه وافتقاره الي موجده ومسمه وهو الله تعيالي فلرسق معقول المنسة بين الحق والخلق الاالتم مز مالصفة النفسسة فهذا نفرق من الحق والخلق فافهم \* وامّا قولنا فهل إصم أن مكون في العقل للا مر المعلول علمان اولا يصحب ان مكون للمعلول العقل علمان بل ان كان معلولا فعلة واحدة لانه لافائدة للعله الاان يكون لها أثر في المعلول ﴿ وامَّا انْ اتَّفَقَ انْ يَكُونُ مِنْ شَرَطُ المعلول ان يكون على صفة لا يقدل ان يكون معلولاا لهذه العله ولا يمكن ان يكون هيذا علة لذلك المعلول نفسه الاان يكون ذلك المعلول مناك الصفة النفسمة فلابدمنها ولايلزم من هذا انتكون تلك الصفة النفسية علة له فانها صفة نفسمة والشي لا يكون عله لنفسه فانه يؤدي الى ان تكون العله عن المعلول فكون الشئ متقدّما على نفسه مالرتمة وهذا محال فكون الشئ عله لنفسه محال فان العالم لولم يكن في نفسه على صفة تقبل الانصاف بالوحود والعدم على السواءلم بصيران بكون معلو لالعلته المرجة له أحد الجائزين مالنظرالي نفسه فانالحال لايقسل صفة الاعاد فلاركمون الحق علة له فسطل ان مكون كونه تمكاعلة له وبطل ان يكون الشيء علمان فانّ الاثر العله في المعلول انماكان وحوده في الحصم العلة الاخرىفيه انكان وجوده وقدحصل مز أحداهما فإيه يقاللاخرى أثرفان فيل باجتماعهما كان المعلول عنذلك الاجتماع فكانعنهما قلنافكل وأحدمنهمااذا انفرولا بكونعلة ولايصيرعلمه اسم العلمة وقدصه فبطل ان يكون كونه علة متو تفاعلي أمرآخر فان قال وماالمانع ان تكون العله

واعلم ان لنفوس النقامن ونفوس الحموان قوتين قوة علمة وقوة علمة عند أهل الكنف وقد ظهر ذلك في العموم. ن الحموان كالمحل والعناكب والطمور التي تهذ الاوكار وغـ مرها من الحموانات والنفوس الفقلين دون سأترا لحيوان قوة ثمالفة ايست العيوان ولاللنفس الكابة وهي القوة ألمنكرة فَكَتُسَمُ يَعضُ الملوم من الفكرهذا النوع الإنساني ويشارك سائرا لحيوان في أخذ العلوم من الفيض الالهبى وبعض علومه كالحيوان بالفطرة كتلتي الطفل ثدى اتبه للرضاعة وقموله للمنوأس لغبرالانان اكتساب علوم تبقى معه من طريق فكره فالفحكر دن الانسان بنزلة الختمقة الالهلة المنصوص علها بقوله تعالى يديرالامريفصل الآبات وقوله تعالى في الخيرالصحير عنه ماتر دّدت في ثين المافاعله ولدس للعقل الاول هـ ذه الحقيقة ولالانفس الكامة فهذا أيضا مما اختص به الانسان من الصورة التي لم محلق غمره علما ونحن نعلم أن الانسان الكامل موجود على العمورة ونقطع اله ماأوحدالله غيرالانسان على ذلك فانه ماوردوقو عذلك ولاعدم وقوعه لاعلى لسانني ولافي كماب منزل وانغلط في ذلك حماعة فانهم لم يستند وافسه الى تعريف الهميّ وانما يحتمون بالخبرولس فى الخبر مايد ل على ان غير الانسان الكامل ما خلق على الصورة فعكن عدة ذلك و يمكن عدم عجته (وصل سر الهيي ")الطبيعة من النفس والهباء وهورأى الامام أبي حامد ولا يمكن ان تكون مرتبتها الاهنالك فكل جسم قبل الهباءالي آخره وجودهن الاجسام فه وطسعي وكل ماتراه من الاحسام من الاموروالقوى والارواح الجزئية والملائكة والانوار فالطسعة فيه حكم الهين قد حعل الله تعالى وقدره كفكم الطسعة من الهباءالي مادونه وحكم النفس الكلمة من الطبيعة نادونها وامامانوت النفس فلاحكم للطسعة ولاللنفس فيسه وفعماذكرناه خلاف كثير بيز أحداب النظرمن غبرطر يقتنامن الحكماء فانالمتكام لاحظاه في هدا العلم من كونه متكاما عِلا ف الحكيم فان الحكيم من جع العلم الالهي والطسعي والرياضي والمنطق ومام الاهذه الاربع مراتب من العلوم وتعتلف الطريق في تحصلها من الفكروالوهب وهو الفيض الالهبي وعليه طريق أصحابنا وليس الهم في الذكر دخول لما يطرق السه من الفساد والصحة فيه مظنونه فلا يوثق بما يعطمه وأعنى بأصحابا أصحاب القلوب والمشاهداتوالمكاشفات لاالعبادولاالزهادولامطلق الصوفية الاأهل الحقائق والتحقدق منهم ولهذايقال فى علوم النبوّة والولاية انهاورا عطور العقل ايس للعقل فيهاد خول بفكر وأكن له التسول خاصة عندالسليم العقل الذي لم يغلب علمه شبهة خيالية فكرية يكون دنها فساد نظره وعأوم الاسرار كثيرة والله يقول الحقوهو يهدى السسل

## \*(الباب الثامن والاربعون)\*

فى معرفة انماكان كذا لكذا شعر

انماكان ذاكذا المناكان ذاكذا المناكان ذاكذا المناكزة المناكدة الم

اقل مسئلة من هذا الباب ما السبب الموجب لوجود العالم حتى يقال فيه انما وجد العالم اكذا وذلك ان الامر المتوفف عليه صعة وجوده الما ان يكون عله فقطلب معلولها الذاتها وان كان هذا فهل يصح ان يكون المعلول علمان في ازاداً و لا يصح وذلك في النظر العقلي لافي الوضعيات واذا تعددت العلل فهل تعددها يرجع الى اعمان وجودية أوهل هي نسب لا مروا حدوثم أمور يتوقف صحة وجودها على شرط يتقدمها أو شروط و يجمع ذلك كله اسم النسب والشرط حكم وللعل حكم فهل العالم في افتقاره الى

فى ذاتها ما تعدّدت ولا تزيدت مع كثرة الخطوط الخارجة منها الى المحمط وهي تقابل كل نقطة من المحمط بذاتهااذلوكان مايقابل به نقطة آخري لانقسات ولم يصيم ان تكون وأحدة وهي واحدة فعا قابلت النقط كلهاعلى كثرتها الابذاتها فقدظهرت الكثرة عن الواحد العين ولم يكثر هوفي ذاته فبطل قول من قال لابصدرعن الواحدالا واحدفذلك الخط الخارج من النقطة الى النقطة الواحدة من المحيط هو الوجه الحاصل الذى لكل موجود من خالقه وهوقوله انماقولنالشئ أذا اردناه ان تقول له كن فكون فالارادة هناهي ذلك الخط الذي فرضناه خارجامن نقطة الدائرة الى المحمط وهوالتوجه الالهي الىعين والمنالنقطة في المحيط الايجاد لان ذلك هوعين دائرة المكنات والنقطة التي في الوسيط المعينة لنقطة الدائرة المحمطة هي الواجب الوجود لنفسه وتلك الدائرة المفروضة دُائرة احساس الممكنات وهي محصورة في جوهر متحمر وإجوهر غسر متحمز واكوان وألوان والذي لا يتحصر وحود الانواع والاشحاص وهوما يحدث منكل نقطة منكل دائرة من الدوائرالتي يحدث فهادوائر الانواع وعن دوائر الانواع دوائر أنواع وأشحناص فاعلرذلك والاصل النقطة الاولى لهذا كام وذلك الخط المتصل من النقطة الى النقطة المعمنة من محمطها عتدمنها الى ما تبولد عنها من النقطة في نصف الدائرة الخارجة عنها وعن ذلك النصف تحرّج دوائر كاملة وعلة ذلك الامتماز بين الواجب الوجود لنفسه وبين الممكن فلايتمكن انبطهر عن الممكن الذى هودائرة الاحناس دائرة كاملة فانها كانت تدخل بالمشاركة فماوقعيه الامتيازوذلك محال ليتبن نقص الممكن عن كال الواجب الوجود لنفسه وصورة الامرفيا هكذا

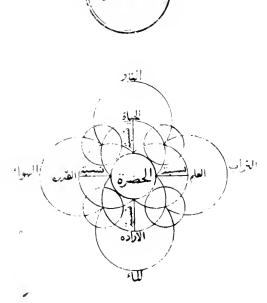

من العالم أن يكون له على قامه الاسعريف الهي لا يكون فيه فان كل ماسوى الله تمكن ومن شأن كن أن لايقيل مقاما معينالذا تهوانماذلك لمرجه بحسب ماسييق في علمه به والمعلوم هوالذي اعطاه العلميه ولايعلم هوما يكون عليه وهذاه وسرتالقدرالمحكم فيالخلق اذكان علمالمرجح لايتسل التغيرلاستحالة عدم القديم وعله تنعسين القامات قديم فلذلك لا تنعدموه فيذه المسيئلة من اعمض المسائل العقلمة وعمايدلك عبلي إن عله تعالى بالاشبياء ليسرزانًه إعبله ذاته مل ذاته تعبي المتعلقة من كونهاعلىا بالمعلوماتء لهماهم المعلوماتءلمه خلافالمعض النظارفان ذلك يؤذي الي نغص الذاتءندرجةالكمال ويؤدىالىان تكون الذات فدحكم علمها امرزائد اوجب لهاذلك الزائد حكمأ تقتضمه ومطل كون الذات تفعيل مانشاء وتحتار لاالهالاهوالعزيز الحكم فتحقق المسئلة وتفزغ اليها فانهاغامضة حداوهي من مسائل الحبرة لايهدى الهاعتل على الحقيقة من حيث فكرم بل بكشف الهيي ثم نرجع ونقول ان جاعة من اصحابنا غلطت في هدنده المسئلة العدم الكشف فقالت بق القوّة والفكر الفاسدان الكامل من ني آدم افضل من الملائكة عندالله مطلقا ولم تقدد صنفا ولام تهة من المواتب التي تقع علم الفضيلة. لن هو فهها عيل غيره فقاات ان له في آدم الترقي مع الانفاس ولىس للملائكة هذا قانها خلقت في مقامها وماعلت الجاعة القائلة بهذا هذه الحقيقة التي نههناعلهما والصحيران الترق اناوللملائكة واغبرهم وهولازم لكل دنيا وبرزخا وآخره وهدا الكل متصف بالموت في آلعلم ألاتري ان الملائبكة مع كونها الهامقامات معلومة لا تنعدّا هاما حرمت مزيد العلم فان الله قدعرَ فنا انه على ما الاحماء على لسان آدم عليه السلام فزا دهم علااله. الم يكن عندهم بالاحماء في الآخرة لزوال التكليف فنين واماهم على السواء في ذلك في الا خرة فما ارتقينا نحن في الدنيا الى المقام الذي قمضناعلمه وهوالمقام لذي خلق ضه غسرنا المداءاشر فناعلي غبرنا وانماكان ذلك لسلونالاغبرفليفهم القائلون ذلك مااراده اللهمع وجودالنصوص في القرءآن مثل قوله لسلوكم ايكم احسن عملا ولايقال كونهم خلقواعلى الصورة ادى الى ذلك الالتلاء فان الحان شاركونا في هده المرتبة وليسلهم حظفي الصورة فاعلم والله الموفق \* (وصل سرالهبي) \* نها به الدائرة مجاورة لبدايتها وهي تطلب النقطة لذاتها والنقطة لاتطابها فصح نهاية أهل الترقي من العيالم وصحرافة قارالعالم الييالله وغني الله عن العالم وتهيز ان كل جزء من العالم بمكن ان يكون سيما في و حو د عالم آخر مثله لا اكل منه الي النقطتين المفروضتين اوالموجود تين نقطة ثالثة لانه لاحبزينهما فكل نقطة يكن ان يكون عنها محمط وذلك انحمط حكمه حكم المحمط الاؤل الى مالانهايةله والنهاية في العالم حاص حاصلة فلانزال الآخرة دائمة التكوينءن العالم فانهم يقولون في الجنان للشئ يريدونه كن فيكون فلايتوهمون امراماالاويتكؤن بيزايديهم وكذلك اهلالنبار لايخطراهم خاطرخوف منعذاب اكبرمماهم فيه الاتكون فيهم اواهم ذلك العذاب وهوعن حصول الخاطر فان الدارالا خرة تقتضي تكوين العالم عن العبالم لكن حسا و بجرّد حصوّل الخاطروالهم والارادة والتمني والشهوة كلذلك محسوس ونسرذلك في الدنيااعني من الفعل بالهمة إيكل احدوة دُكانذلكُ في الدنسالغيرالولي" ب العبن والغرامية بافريقية ولكن ماتكون بسرعة كتكوين الشئ بالهمة في الدارالآخرة الى حامد المس في الاهكان ابدع من هذا العالم لا نه لمس شئ اكل من الصورة التي خلق عليما الانسان ل فلوكان لكان فى العبالم ماهوا كل من الصورة التي هي صورة الحضرة الاانهية \* (وصل-مر كلخط يخرج من النقطة الى المحمط مساو لصاحمه وينتهي الينقطة من المحمط والنقطة

الم

Nr.

فرحة عند فطره وتلك الفرحة لروحه الحمواني لاغهروفرحة عند لقاءربه وتلك الفرحة انفسه الناطقة اىلطىفته الرمانية فأورثه العموم لقاءالله وهوا أشاهدة فكان الصوم أتممن الصلاة لانه أنتي القاءالله ومشاهدته والصلاة مناحاة لامشاهدة والحجاب يصحبها فان الله يقول وماكان ليشران يكلمه الله الاوحياأون وراءحاب وكذلك كالمالله موسي تكاءا واذلك طلب الرؤية فترن الكلام بالحجاب والمناحاة سكالمة يقول الله قسمت العملاة سني وبين عبدى نصفين نت فهالى ونصفه العبدى ولعبدي ماسأل يقول العيدالجد تلهرب العالمن يقول الله جدني عبدي والصوم لا ينقسم فهوتله لاللعسد وللعمدأجره من حبث ماهو لله وهناسترشر يف وهوأن المشاهدة والمناجاة لا يجتمعان فإن المشاهدة اللهت والكلام للفه مفأنت في حال الكلام مع ما يتكلم به لامع المسكلم أي شي كان فافهم القران تفهم الفرقان فبهذا قدحصل لأ الفرق بين الصلاة والصوم والصدقة وأمّاقولنا انّ الله جزاء الصائم للقائه ربه في الفرح به الذي قرنه به فسر ذلك في قوله في سورة يوسف من وحد في رحله فهو جزاؤه وأماالجيوفا المدمن الصبروهو حبس الانسان نفسه عن النكاح وليس المخمط والتطم كاحيس الانسان نفسه في الصوم عن الطعام والشراب والنكاح والمالم يع الحيح المسالة الانسبان نفسه عن الطعام والشراب الاعن النكاح والغيمة لذلك تأخرفي القواعد التي بني الاسلام عليها فكان حكمه حكم الصائم والمصلى حال صومه وصلاته في التنزه عن مباشرة السكن ولذلك التنزه رقول الته هولي لالله حمث كأن ولما كان النكاح سمالظهورا لمولدات من ذلك اعطاه الله اذتركه من إجلديد له كن في الا تخرة ولا ولمائه في الدنسان مرالله في اراد الله أن نفله را ثراحة له يقول في الا تنز ة المثمي بريده كن فمكون ذلك الشئ وابس قوله الامن كونه حاجا وصائمًا ولهذ اشرك بدين الحج والصوم في لفظة الصبر فقال والصبرضاء هذا وان لم يكن فمه صوم واجب فانترك الطعام فمه لشغله مالدعاء من الظهر وهوالسنة في ذلك الموم في ذلك الموضع للعاج خاصة فالمشتغل فيه لاشك أنَّ الجوع أي جوع العامّة الزمه والطائفة تسمى الحوع في الموتات الاربع بالموت الاسض وهومنياس للضبياء فان لاهسل الله أربع موتات موتا بيض وهوالجوع وموتاجر وهومخالفة النفس في هواهاوموت اخضر وهو طرح الرقاع في اللماس بعضها على بعض وموت أسود وهو نحمه ل اذي الخلق بل مطلق الاذي فلهذا مهت المه المرقعات موتا أخفامر لان حالته حالة الارمن في اختلاف النمات فيها والازهار فأشمه اختلاف الرقاع وأماتسهمة الموت الاسو دلاحتمال الاذي فلائن في ذلك غم النفس والغرظلة النفس والظلة تشمه في الالوان السواد ولابد وتسممة الموت الاحرانخ الفة النفس فلشبهما بحمرة الدم فان من خالف هوا دفقدذ مح نفسه وستأتى ان شاء الله في هذا الكتاب أبواب مفردات في شهادة التوحسة والصلاة والزكاة والصوم والحيووهي قواعد الاسلام التي ني علما ومن أراد أن يعرف من اسرار الصلاة شيئاوما تنتيركل صلاة من المعارف ومالهامن الارواح النبوية والحركات الفلكمة فلينظر في كتابنا المسمى بالتنزلات الوصلية وهدذا القدرفي هدذا السابكاف في المقصود ولنذكر بعض أسرار من المعارف كَمَا تُرجِمَانُهُ بِطِرِيقِ الأَيْجِازِ ﴿ (فَصَلَّ) \* بِلُوصَلُ سُرَّ اللَّهِيُّ مَعَاقًا للسَّمَا لا تُدكية ومامنا الانه مقام معلوم وهكذا كل وجود ماعدا الثنلمن وانكان النقلان أيضا مخلوقين في مقامهما غيرأت النقلين لهما فى علم الله مقامات معينة مقدّرة عنده غميت عنه ما الهايذ بهي كل شخص منه ما بانتهاء انفاسه فاتخر نغس هو مقامه المعلوم الدي عوت علمه ولهذا دعوا الى السلوك فسلكو اعلوا باجابة الدعوة المشروعة وسفلانا جابة الامر الارادي من حمث لايعلون الانعب دوقوع المرادفكل مضصمن النقلين ينتهي ا في سابوكه الى المقيام المعلوم الذي خلق له ومنهــم شق وسعهـــد وكل موجو د سوا هما شخلوق في مقيامه فلإينزل عنه فلإبؤم بسلوك المه لانه فمه من دلال وحموان ونمات ومعدن فهوسعمد عندالله لاشقاء بناله فقدد خل الثقلان في قول الملائكة ومامنا الآله مقام معلوم عند ما لمه ولا يتحكن لمخلوق

واحدواقترب فان الله نعالي في هذه الحالة بياهي بهالمقرّ بن من للسُكمَه وذلك الله يتول لهيم باملائكتي أناقة بتكم السداء وجعلتكم من خواص ملائكتي وهيذ اعبدي حعات منه وميزه تديام القبرية حيما كشيرة وموانع عظيمة من اغراض نفديمة وشهوات حدمة وتدبيرأهل ومال وولدوخدم واصحياب وأهوالعظام فقطع كلذلك وحاهد حتى محدوا قترب وكان من المقربين فانظروا ماخصصت كبربه باملائكتي من شرف المقام حيث ما التلتكم بهذه الموافع ولا كانتكم مشاقها واعرفه اقدرهــذا العـــدوراعواله حق ماقاساه في طريقه من اجلي فيقولون باربنالو كاعمن تنع مالجنيان وتبكدن محلالا فامتنا ألبت كنت تعين لنافسه منيازل تقتضه جااعم أنته بهالهذا العد دفيعطمه الله ماسألته فيه الملائكة فانظروا مااشرف الصلاة وافضل ذكرالله من الاقوال والسحود من الافعال ومن اقوالها ممع الله لمن حدد فأنه من افضل أحوال العبد في الصلاة للنماية عن الحق تعالى فإنَّ الله قال على لسان عبده مع الله لمن حده وقول الله تعالى الَّ الصلاة تنهيء عن الفيشاء والمنكر الظاهر التحريم والتحليل اللدّان فها ولذكرالله اكبر بعني فيها من افعالها فينسغي للمحقق أنه لايذكرالله الايالاذ كارالواردة في القرءان حتى مكون في ذكره تالسا فهمع مين الذكر والتلاوة معافى لفظ واحد فهصل على احر التالين والذاكرين أعني الفضيلة فيكون فتحه في ذلك من ذلك الفسل وعله وسيرته وحاله ومنامه ومنزله واذاذ كره من غيرأن بقصد الذكرالوارد في القرءان فهوذا كرلاغ عرف نقصه من الفضلة على قدرما نقصه من القصد ولوكان ذلك الذكر من القرءان غيراً له لم يقصده وقد ثبت أن الإعمال ما لنيات وانمالكما." امرئ ما نوي فيندخ لك أذاقلت لاالهالااللهأن تقصد بذلك التهلمل الواردفي القرءان مثل قوله فأعلمأنه لااله الاالله وكذلك التسبيج والتكميروالتحميدوانت تعلمأن انفياس الانسان نفسية والنفس اذامضي لابعود فننسغى للأأن تخرجه فى الانفس والاعزفي اقدنيهتلاعلى نسسبة النورية الى الصلاة وأما اقتران البرهان بالصدقة فهوان الله تعالى جبل الانسان على الشيح فقال ان الانسان خلق هلوعا بعني في اصل نشأته اذامسه الشر جزوعا واذامسه الخبر منوعا وقال ومن يوق سم نفه فاولئك هم المفلحون فنسب الشحرانفس الانسان واصل ذلك انه استفاد وحوده من الته ففطرعلي الاستفادة لاعلى الافادة فالعطى حقيقته أن تصدّق فاذا تصدّق كات صدقته رها ناعل اله قدوقي شعر نفسيه الذي حميله الله عليه فلذلك قال والصيدقة برهان ولما كأنت الشمير ضيماء شكشف يةكل ماتندط علمه لمزكزن له يصرفان الكشف انما يحكون يفسماء النورلا بالنوروفأن النورمالهسوى تنو برالظلة وبالضماء يتمع الحكثف وان النورجياب كاعي الظلمة حياب قال رسول الله صلى الله علبه وسلم في حق ربه تعالى حيابه النور وقال الالله سيعين حيابا من نور وظلمة أوسمعينأ لفياوقيل لهصلى الله عليه وسيارارأ بتبريك فتبال نوراني أراه فجعل الصيرالذي هوالصوم والحبرضماء ينكشف به اذاكنت ملتبسا به ماتعظمه حقيقة الضوءمن ادراك الاشياء فال رسول اللهصلى الله علمه وسلمءن ربه كلء بل اين آدم له الاالصوم فأنه لي وأنا اجزى به وقال صلى الله عليه وسالر حل علمال بالصوم فانه لامثل له وقال تعالى ليس كمثله ثبئ فالصوم صفة صمدانية وهو التنزدعن التغذى وحصقة المخلوق التغذى فلاارا دالعبدأن تصف عاليس من حصقته أن تصف به وكان اتصافهمه شرعالقوله كتبعلكم الصيام كماكتب على الذين دن قبلكم قال الله له الصوم لي لالئا اناالذي لا منهغي لي أن اطعم وأشرب واذا كان بهذ دالمثابة وكان سب دخولك فيه كوني شرعته لت فاناأ جزى به كأنه يقول واناجزاؤه لان صفة التنزه عن الطعام والشراب تطلبني وقد تلدت مها وماهي لمة وماهي لله وأنت متصف بها في حال صو مك فهي تدخلك عملي "فان الصرحس النفس مرى عمانعطمه حقيقتهامن الطعام والشراب فلهذا قال علمه الملام للصائم فرحتان

وكل عل حسى " وماتعطمه أيضا الاعمال النفسمة وهي الرياضات من تجمل الاذي والصرعلمه والرنبي بالقليل من ملذوذات النفوس والقناعة بالموجودوان لم يكن مه الحسحفاية وحبس النفس عن الشكوي فان كل عل من هـ ذه الاعمال الرياضية والمجاهدات له تنائج مخصوصة ولكل عمل حال ومقام وقدأنان عن بعض ذلك الشارع لسنندل عماذكره على ماسكت عنه من حنث اختلاف النتائج لاختملاف الصفات ولمعرف ان النوافل من كل عمادة مفروضة صفتهامن صفة فربضتها ولهدأ اتكمل لهمنها اذاكانت فرينته ناقصة وردفى الحديث العصيم عن رسول اللهصلي الله علمه وسلم إنه قال أقرل ما ينظر فسه من عمل العبد الصلاة فيقول الله انظروا في صلاذ عسدي اتمها أم نقصهافان كانت تامة كتبت له تامة وانكان التقص منها شئنا قال انظر واهل لعدي من تطوّع فان كانلة تطوّع قال أكماوا لعبدي فريضة من تطوّعه غرتر خذا لاعمال على ذا لكم وأما الحديث الاتخر في صفات العبادات فأنه وردفي الحديث التحصير أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نوروالصدقة برهان والصرضاء والقرءان حجة للتأوعل لئاكل الناس بغدوفها تعرنفسه فعتقهاأومو بقها فجعل النورللصلاة والبرهان للصدقة وهي الزكاة والضماء للصوموا لحيوهوا المعبرعنه بالصبرا بافه مامن المشتة للعوع والعطش وما يتعلق بأفعيال الحيه وحعل لااله الاالله في خبر آخرلا بزنهاشئ ونوافل كل فريضة من هاند الفرائض من حنسما فصفته آكصفتها ثمأ دخل في قوله كل" الناس يغدو فبائع نفســـه فعتقها وهو الذي باعها من الله تعــالي قال الله تعــالي ان الله اشــتري من المؤمنة فن انفسهم أومو بقنها وهوالذي اشترى الضلالة بالهدى والعداب بالمغفرة فع بقوله كل النياس يغدد و فبائع نفيه جمع أحكام الشرويعة نافلتها وفريضتها ومساحها ومكروهمها فيامن عبادة شرعها الله تعيالي الاوهي من تبطة باسم الهي أو حقيقة ألهمة من ذلك الاسم يعطسه في عبادته تلك ما يعطيه في الدنيا في قلمه من منازله وعلومه ومعيارفه وفي أحواله من كراماً نه وآماته وفي آخرته في حناته من درجاته ورؤية خالفته في الكثيب في حنة عدن خاصية في مراتبه وقد قال تعالى في المصلى انه ينا حمد وهو نو رفينا حمد الله سديمانه من اسمه النو رلامن اسم آخر فيكما أن النورينفركل ظلة كذلك الصلاة تقطع كل شغل بحلاف سائر الاعمال فانها لا تع ترك كل ماسواها من الصلاة فلهذا كانت نو رايشيره الله مذلك إنه إذا ناجاد من اسميه النو ريانفير ديه و إزال كل محون بشهوده عندمناجاته غمشرعها في المناجاة سر" ا وحهرا ليحمع له فيها بين الذكرين ذكرالسر"وهو الذكر في نفسه وذكر العلانية وهوالذكر في الملا فالعمد في صلاته بذكرالله في ملا الملائكة ومن حضر دمن الموجودين السامعين وهوما يحهر به من القراءة في الصلاة قال الله تعالى في الحيرالث ابت عنه من ذكرنى فى نفســه ذكرته فى نفسى ومن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خـــىرمنـــه يريد بذلك الملائكة المقتربن الكروسين خاصمة الذين اختصهم لحضرته فلهذا الفضل شرع لهم في الصلاة الحهر بالقراءة والسرة فكل عبدصلي ولمتزل عنه صلاته كل شئ دونها فياصلي وماهي نورفى حقه وكل من اسرة القراءة في نفسه ولم يشاهد ذكر الله له في نفسه في أسر " فإنه وإن أسر " في الظاهر وأحضر في نفسه ماأحضره من الاكوان من أهل وولد واصحاب من عالم الدنيا وعالم الاخرة وأحضر الملائكة في خاطره فيأسر " في قراءته ولا كان بمن ذكر دالله في نفسيه لعدم المناسسة فإنَّ الله اذاذكر العسد في نفسيه لم يطلع أحيد من الخلوقين على ما في نفس الساري من ذكر دعييده كذلك منهغ أن مكون العسد فعناأ مررد فاله مايناجي في صلاته الاربه في حال قراءته وتسسيها ته ودعائه وكذلك اذاذكره فىملا فى ظاهره وفي باطنه فأما في ظاهره فين وأما في باطنه فغما بحضرمعه في نفسه من المحلوقين وهو مايجهربه من القراءة في الصلاة والتسبيم أت والدعاء ثم انه ليس في العبائدات ما يلحق العبد بمقامات  ولانهاية بل يقال وجدت فان البدع ما يعقل حقيقة الابطان ورماي يحدد مما ينقل البدوه في التقل فعين بدئه هو عين وجوده \* ومن الموجودات ما كان وجودها أولا في مراتبها تم أنزل بها الى عالم طبيعتها \* وهي الاجسيام المولدة من العناصر لا كانها بل أجسام النقلين وا فام الله الى تائل المرسة المعينة الهاالتي أنزلت منها على غير علم منها بهادا عيايد عوكل شخص البها فلايزال برنق بالاعمال الصالحة حتى يصل اليها أويطلها بالاعمال التي لا يرفضها الحق فدا عي الحق اذا قام بقلب العبد انما بدعود من مقامه الذي تكون عايمة اليه اذا سلا ولماكان كل وارد ملذوذ الذيذا فانه جديد غريب الطيف يحتى اليه دا عماوه ن ذلك حب الاوطان \* قال ابن الرومي شعر

وحبب أوطان الرجال اليهمو من ترب قضاها الشباب هنا الكا اذاذ كروا أوطانهم ذكرتهمو عهود الصبي فيها فحنوا الذلكا

ولمالم تمكن للتائب أن ردعلمه واردالتوية حتى نتبه من سنة الغفلة فمعرف ما هوفه من الاعمال التي ما آلهاالي هلاكه وعطبه خاف ورأى أنه في اسرهواه وانه مقتول بسيف أعماله القبحة فقال له حاحب الساب قدرسم الملك المك افادا اقلعت عن هذه المخالفات ورجعت المه و وقفت عند حدوده ومراحمه فانه بعطمك الامان من عقابه وبحسن المك ويكون من حله احسبانه أنكل قسيم أتته ترة صورته حسنة ثمأعطاه التوقيع الااهي فاذافيه مكتوب بسم اللدالرحن الرحيم والذين لايدعون مع الله الها آخر ولا يقت لون النفس التي حرّم الله الابالحق ولا برنون ومن يفعل ذلك بلق أثاما بضاءف له العذاب يوم القسامة ويجلد فيه مهانا الامن تاب وآمن وعل علاصالحا فأولئك مذل الله سئاتهم حسنات وكان الله غفورار حميا ولماقرأ وحشى هدذا التوقيع قال ومن لى بأن أوفق الى العمل ألصالح الذي اشترطه علينا في التبديل فجاء في الجواب توقيه ع آخرتمه مكتوب ان الله لا يغفر أن شير لـ مُه وبغـ فرمادون ذلك لمن يشاء قال وحشى ماأدرى هل أنامن شاء أن يغـفرله أولا فحاء في الحواب لوقسع الثفه مكتوب باعسادي الذين أسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رجة الله ات الله يغفر الذُّنوب جمعًا انه هو الغفور الرحيم فلما قرأو حشى هذا التوقيع قال الآن فأسلم ولنرجع الى التوقيع الاول فنقول ااقرأهذا التوقيع الصادق الذي من عندربه المنزل في كتابه الذي لا بأته الساطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حمد قال له حاحب الماب وهو الشارعات التائب من الذنب كن لاذنب له فلا وردعله هذا الامان عقب ذلك الخوف الشديد وجد للامان حلاوة ولذة لم مكن بعرفها قبل ذلك وقد قبل في ذلك أحلى من الامن عند الخائف الوحل فعند ماحصل لهطع همذداللذة وشرع في الاعمال الصالحة وطهر محله واستعدّ لمجالسة الملاّ غانه يقول أما حليس من ذكرني وتقوّ ت معرفته به سيحانه وعلم ما يستدقه حلاله وعلم قدر سن عصادا ستحيى كلّ الحماء وذهبت لذته التي وجدها عندورود وارديو بتسه عليه وحيث اطلع ورأى الحضرة الاالهسة نطالبه مالادب والشكرعلي مأأولاه من فضله رجيئرهمه وغمه وتنتني لذته والهذاتري العلماء مالله لايرون في نومهم مابراه المريدون اصحاب البدامات من الانوار فان المبتدئ يستحضر سستحد اتأعماله وأحواله فعرى تنائحها والعالمون ينامون على رؤية تقصروته وبط فمايستعقه الحناب العالى فلابرون فىالنوم الامليمهم من ظلمات ورعدوبرق وكل أمر يخوف فان النوم نابع للحس ولما كانت النفس بطمعها تحت الامور الملذوذة وقد فقدت إذة التوية في حال معرفتها ونها تبها إذلك حنث الى مدايتها من اجهل ماا قترن بذلك الموطن من اللذة مع علق مقامها وكان ههذا الحنان استراحة لهه ها وغهها الذي اعطته معرفتها مالله فهي مثل الذي ملَّذ ما لا ماني \* فهذا سنب حنين العماب النها بات الي سايتهم وأماالمنازل السفلية فهي ماتعطمه الاعمال البدنية من المقامات العلوية كالصلاة والجهادوالصوم

مات

سن ذلك لم يمنع حصوله ولكن ما نقل الينا انه حصل لاحد فى الدنيا وماأ درى فى الا آخرة فاناقد علمناان مجمداصلي اللهعلىه وسلم قدعام علم الاولين والآخرين وقدقال علىه السلام عن نفسه اله يحمدالله غدانوم القمامة بمحامدلم يكن يعلمها عندما يطلب من الله عزوجل فتح باب الشفاعة أخبرات الله تعاتى يعلمة أماها فى ذلك الوقت ولا يعلمها الآن ولوعلم اغيره لم يصدق قوله علت علم الاولين والا خرين وهوصلي الله صلى عليه وسلم الصادق فى قوله فحصل من هذا أنَّ أحدالم يَعلق علمُ عِمالاً تَناهي ولهذا ماتكلم الناس الافي اسكانه أيمكن أم لاوماكل ممكن واقع ووقوع الممكنات من المسائل المعلقة وكيف يكون ثم يمكن ولايقع وهوالمعقول عندنافى كلوقت فانترجيح أحدالممكنين اوالممكنات يمنع وقوع ماليس بمرج في الحالفان كان الذي لم يقع في الوجود من الممكّات مرجح أعدم وجوده في الوجود يكون عدمه مرجحا فقدوقع المكن فانه لايلزم فيهمن حمث الامكان الااتصافه بكونه مرجحا سواءترج عدمه أووجوده واذاكان كذلك فقدوقع كل ممكن بلاشك وان لم تتناه الممكنات فان الترجيح ينسحب عليهاوهبي مسئلة دقيقة فات الممكنات وانكانت لاتتناهى فهي معدومة فانها عندنا مشهود اللعقءز وحل من كونه برى فانالانعلل الرؤ بة بالوجود وانمانعلل الرؤ بةللانساء بكون المرئي مستعدّ القيول تعلقالرؤ يةيه سواءكان معدوما أودوجودا وكرتمكن مستعدللزؤيةوالممكنات وان لمتناه فهيي من تية لله تعالى لا من حيث نسبة العلم بل من حيث نسسبة أخرى تسمى رؤَّية كانت ما كانت قال تعالى " ألم يعلم بأن الله مرى ولم يقل ألم يعلم بأنّ الله يعلم وقال تعالى تيحرى ما عمنناأى بحمث نراها وقال أيضالموسي وهرون عليم االسلام انني سعكما أسمع وأرى والله يقول الحقوهو يهدى السسل

\*(الساب السابع والار بعون)\*

فى معرفة اسر ارووصف المنازل السفلمة ومقاماتها وكدف يرتاح العارف عندذ كره بدايته فيحتق البها مع علوّه مقامه وما السرّ الذي يتحلي له حتى مدعوه الي ذلك شعر

> فشهدني في غاية الحال اعترف على كيدحرا وفاعل لها وقف ا ترى ريما في الوقت ما المحب يتصف ولامايري فيهمن الزهو والصلف فيا خلف الا ومثال له سلف ما سماء حق بالحقيقة مكتنف لقوم الوامن يعدهم مالهم خلف له خلف بل عنده الامرقدوقف

ولمارأيت الحق الاول اتصف الله أتيت الى بحرالبداية اغترف للذة ظمئان لاشر ب شرية فياردها من شرية مستلذة فان لذاك الشرب في القلب لذة ولا يحيمنه عجمه عنشهوده وراثة محتيارونعت محتنق وان نهامات الرجان مدامة كمثل رسولالله فيطوره فيا

اعلمأن العيالم لمياكان كرى الشكل لهذاحنّ الانسان فينها يته اليبدايته فيكان خروجنامن العدم الىالوجوديه سجانه واليه نرجع كاقال عزوجل واليه يرجع الامركله وقال وانقو ابوماترجعون فيه الى الله وقال واليه المصير وقال والى الله عاقبة الامور الاتراك اذابدأت وضعدا ترة فانك عندما تبتدئ بالاتزال تديرهاالى أن تنهى الى أولها وحمنك فتسكون دائرة ولولم يكن الامركذلك لكنااذاخرجنامن عنده خطا مستقيم المنرجع اليه ولم يحكن بصدق قوله وهوالصادق واليه ترجعون فكل أمروكل موجود هودائرة تعودالي ماكان سنه بدؤها وأن الله تعالى قدعين لكل موجود مرتبة في علم \* فن الموجودات من خلقت في مراتبها ووقفت ولم تبرح فلم يكن الهابداية

تكون بمن مقول في الصفات انهانسب وان كنت من يقول انّ العلم نسسبة خاصة فالنسب لاتتصف بالوجود نعرولا بالعدم كالاحوال فتكنءلي هددا ان يكون لكل معلوم علم وقدعات ان المعلومات لاتتناهم ولاملزم من ذلك محال كحدوث التعلقات عنداس الخطيب والاسترسال عندا مام الحرمين ويعدان فهمت ماقررناه في هذه المسئلة فقل بعد ذلك ماشنت من نسب بة الكثرة للعلم والقلة في اوصف الله القلة الاالعلم الذي أعطى الله عباد ، وهوقوله وما أوتبتم من العلم الاقلملا أي أعطمتم فح ولدهبة وقال في حق عمله ه الخضر وعلناه من لدناعاا وقال علم القرء آن فهذا كله مدل على انه نسسة لان الواحد فىذاته لا يتصف بالقلة ولايا الكثرة لانه لا تتعدد و بهذا نقول ان الواحد ليس بعددوان كان العدد منه منشأه الاثرى ان العالم وان استندالي الله لا ملزم ان يكون الله من العالم كذلك الواحدوان نشأ منه العددفانه لانكون مذامن العدد فالوحدة للواحدنعت نفسي لايقدل العددوان أضيف المه فإن كان العلم نسسة فاطلاق القلة والكثرة علسه اطلاق حقيق وانكان غبرذلك فاطلاق القلة والكثرة علمه اطلاق محازى وكلام العرب ممنى على الحقيقة والمحازعند الناس وانا كناقد خالفناهم في هذه المستلَّة بالنظرالي القرءآن فاناتني ان يكون في القرءآن مجاز بل في كلام العرب والس هذا سوضع شرح هذه المسئلة والذى يتعلق مهذا الباب علم الوهب لاعلم الكسب فانه لوأرا دائله العلم المكتسب لم يقل أوتلتم من العلم بل كان يقول أو تدتم ااطريق الي تحصراه لا هو وكان بقول في الخضر وعاناه طريق اكتساب العلوم ولم يقل شئامن هذا ونحن نعلم ان ثم علما كتسدناه من افكارنا ومن حواسناوان ثم علمالم نكتسبه بشئ من عندنا بل هو همة من الله تعالى أنزله في تلوينا وعلى أسرارنا فوجدناه من غبرسات ظاهروهي مسئلة دقيقة فان أكثرا لناس يتخدلون ان العلوم الحاصلة عن التقوى علوم وهب وليست كذلك وانماهني علوم مكتسمة بالتقوى فإن التقوى حعلها اللهطر يتالي حصول هسذا العلم فقال انتنقوا الله يحعل لكم فرقانا وقال نعالي وانقوا اللهويعلكم الله كإجعل الفكرالصحيرسما لحصول العلم لكين مترتبب المقدمات وكما حعل المصرسد! لحصول العلم بالمصرات والعلم الوهبي لا يحصل عن سب بل من لدنه تعالى فاعلم ذلك حتى لا تحتلط علىك حتائني الاسميا الالهية فان الوهاب هو الذي كون عطبانه على هــدا الحد بخلاف الاسم الالهبي الكريم والحواد والسخي فأنه من الالهمة ومن لايعرف حقائق الامورلابعر ف حقائق الاحماءالالهية ومن لابعرف حقائق الاسماءالالهية لايعرف تغزيل الثناءعلى الوجه اللائق مه فالهذا نيهتك اتنتيه فلا تحكو نن من الحاهلين فالنيواث كلها علوم وهسة لان النبوة ولست مكتسمة فالشرائع كلهامن علوم الوهب عندأهل الاسلام الذين همأهله وأريدبالا كتساب في العلوم مايكون للعبد فيه تعمل كان الوهب ماليس للعبد فيمه تعمل وانماقلناهذامن أجل الاستعدادات التي جعلت العالم بقمل هذا العلم الوهبي والكسبي فانه لابذمن الاستعداد فانوجديعض الاستعدادات مما تعمل الانسان في تتصلها كان العلم الحاصل عنها باكن عمل بماعلم فاورثه الله علم مالم يكن يعلم واشها . ذلك فالشرائع كلها علوم وهسة ومن حصل علوم وهب بماليس بشرع جاعة قليلة من الاولياء منهم الخضرعلي التعيين فانه قال في سورة ألكهف من لدناوالذى عرفناه من الانبياء آدم والياس وزكريا ويحبى وعيسى وادريس واسما عيل وانكان قد حصله جميع الابساء ولكن ماذكر نامنهم الامن حصل لنا التعريف به و موالنا من الوجه خن عن الله تعالى منه فلهدا سمناه ولاءولم نذكرغ مرهم فاتما قوله تعالى ومأأ وتيتم من العلمالا قليلا فليس بنص فى الوهب ولكن له وجهان وجه بطلبه أوتيتم ووجه يطابه قليلامن الاستقلال أعطيتم من العلم الامانستقلون بحمله ومالانطة ونه ماأعطت اكوه فانكم ماتستقلون به فيدخل فىهذا العطاءعلوم النظرفانها علوم تستقل العقول بادراكها واختلف أصحابنا فى العلم المحدث هل يتعلق بمالا تتناهى من المعلومات اولافن منع أن تعرف ذات الله منع من ذلك ومن لم يمنع

بن نورالبرق وهوالمشهدالثاني وهوعلى فنربن خلب وغبرخلب فان لم ينتم مشل صفات التنزيه فهو البرق الخلبوان انتج ولاينتج الإأمراواحدالاغبرلانه ايس للمصفة نفسمة سوى واحدة هي عنزداته الأبصران تكون النتين فان اتفق ان يحصل لدن هذا النور البرقي في بعض الكشف تعريف الهي لايكون برقاخلها ومنهم من يكون امد اده من حضرة النورمن نورا اشيس ومنهم من يكون امداده من نورالمدر ومنهمدن يكون امداده من نورالقمر ومنهمدن يكون امداده من نورالهلال ومنهم من مكون امداده مزنورالسراج ومنهم موزيكون امداده من نورالنحوم ومنهم من مكون امداده من نورالنار وما ثم نوراً كثروة دذكرنا مراتب هـذه الانوارفي مواقع النحوم أيضا فيكون ادراكهم على قدرمرا تب أبوارهم فتتميزا لمراتب بتمييزا لانوارو تتميزالرجال بتمييزا لمراتب ومن الرجال الواصلين من ليس لهم معرفة م ذ اللقام ولامالا -ماء الالهية ولكن لهم وصول الى حقائق الانبياء ولطائفهم فأذا وصلوًا فتح الهم ماب من اطائف الانبياء على قدرها كانواعليه من الاعمال في وقت الفتح فنهم من يتعلى لهلطمفة موسى علمه السلام فكون وسوى المشهد ومنهسم مزيتجلي لهلطمفة عيسي علمه السلام وهكذاسا ترالرسل فينسب الحأذلك الرسول بالوراثة ولكن من حمث شريعة محمدصلي الله عليه وسلم المقررة من شرع ذلك النبي الذي يتحلي له فصدهذا الواصل انه كان محققا في عمله الموجب تفتحه من جهة ظاهره أوباطنه شرع ني متقدم مثل قوله تعالى أقم الصلاة لذكرى فان ذلك من شرعموسي وقرّره الشارع لنا فيمن خرج عنه وقت الملاة بنوم أونسمان فهؤلا وبأخذون من اطابّف الانساء ولقينا منهم جباعة والمسالهؤلاء فيالانوار ولافي الاعضاء ولافي الاسمياء الالهمة ذوق ولاشرب ولاشرب ومن الواصلين أيضا الى الله تعالى الوصول الذي بيناه من يجمع الله له الجميع ومنهم من يكون له من ذلك مر تبنان وأكثر على تر تيب رزقه الذي قسمه الله له منسه وكلّ انسيان من هؤلاء اذارد الى الخلق بالارشاد والهداية لايتعدى ذوقه في أى مرسة كان والله أعلم

#### \*(الباب السادس والاربعون) \*

فى معرفة العلم القلمل ومن حصله من التمالحين شعر

العلم بالاشدياء علم واحد والكثر في المعلوم لافي ذاته والاشعرى برى و بزعم انه ولوانه من فكره وهباته والحق أبل لاخفاء بأنه المتوحد في عينه وسماته

والحق أبل لاخفاء بأنه المتوحد في عينه وسماته الما الله عن يتاوهده الآية التلك منه أعطيناه وماه ولنا بله ومعارعند ناوالكثير منه لم نصل البه فتحن الجاهلون على الدوام وقال من هذا الباب الخضر لموسى عليهما السلام لمارأى الطائر الذي وقع على حرف السفينة ونقر في الحجر بمنقارد أندري ما يقول هذا الطائر في نقره في الماء قال موسى عليه السلام لا أدرى قال ياموسى بقول هذا الطائر ما نقص على وعلل من علم الله الامانتص من هذا المجرد نقارى والمراد المعلومات بذلك لا العلم فان العدم الوتعدد أدى ادن أن يدخل في الوجود ما لا يتناهى وهو محال فان المعلومات بذلك لا العلم فان العدم علوم علم إن ما قلناه ومعلوم ان الله يعلم ما لا يتناهى فعلم واحد فلا بدان يكون للعلم عن واحدة لا نه لا يتعلق بالمعلوم حتى يكون معلوما وماهو ذلك العدم هل هو ذات العالم أواً من زائد في ذلك خلاف بين النظار في علم الحق تعالى و معلوم ان محموم الله متعلق عالا تناهى في في ذاته الاان العالم أوصفة زائد ذعلى ذاته الاان

الى العالم فسيق هنالة واقفاوهوأ يضاالمسمى بالواقف فانه ماوراء تلك العقبة تبكله ف ولا ينعدر منها الا من مات الاان منهماءي من الواقفين من يكون مستهلكافيما بشاهده هنالك وقد و حدمنهم حاعة وقد ت هذه الحالة على أبي زيد النسطامية وهكذا كان حال أبيء تمال الغربي وغيره \* واعلم انه بعد ماأعلتك مامعني الوصول الىالله تعالى ان الواصلين على مراتب منهم من مكون وصوله الى الميرذ اتي لامدل الاعلى الله تعالى من حمث هو دليل على الذات كاسماء الاعلام عند ناحيث لا تدل على معنى آخرمع ذلك يعقل فهذا يكون حاله الاستهلاك كالملائكة الهممن فى جلال الله والملائكة الكرو سن فلا بعرفون سواه ولا يعرفهم سواه سحانه ومنهم من يعمل الى الله من حمث الاسم الذي اوصله الى الله ومن حيث الاسم الذي يتجلى لومن الله ويأخذه من الاسم الذي أوصله اله سيهانه ثمان هيذين الرحلين المذكورين اوالشحصين فانه قد مكون منهم النساءاذ اوصلوا فان كان وصولهم من حيث الاسر الذي أوصلهم فشاهدوه فكان لهمءين مقين فلإيحلو ذلك الاسم اتماان بطلب صفة فعل كغالق غةصفة كالشكوروالحسب أوصفة تنزبه كالغنى فبكون بحسب ماتعطيه حتيقة ذلك الاسم ومن ثم مكون مشر مه ودوقه ور مه ووحوده لا تعدّاه فيكون الغالب عليه عندنا في حاله ماتعطيه حقيقة ذلك الاسم الالهبي فنضيفه البهويه ندعوه فنقول عبدالشكوروعبدالباري وعيد الغنى وعسدا لحلمل وعسدالرراق وانكان وصولهم الى اسم غيرالاسم الذي أوصلهم فانه يأتي بعلم غر رب لا يعطيه حاله بحسب ما تعطمه حقيقة ذلك الاسم فيشكلم بغرائب العلم في ذلك المقام وقد يكونُ فىذلك العلمما ينكره علمه من لاعلم له بطريق القوم ويرى الناس ان علمه فوق حاله وهو عند نااعل من الذي وصل الى مشاهدة الاسم الذي أوصله فان هذ الابأتي بعلم غريب لا يناسب والعالم تحت ما يقول فهذا قدحصرنالك مراتب الواصلين فنهم من يعودومنهم من لايعود ثمان الراجعين على قسمين منهم من رجيع اختيارا كابي مدين ومنهم من يرجيع اضطرارا مجبورا كأثبي يزيد فانه لماخلع عليه الحق الصفات التي ما ننبغي ان يكون وارثاوراثه ارشادوهداية خطاخطوة من عنده فغشي علب فاذا النداء ودّوا على تحسي فلا صبرله عني فنل هـ نه الاسرغب في الخروج الى الناس وهو صاحب حال وأمّا العالى من الرجال وهـ مالا كالرالذين ورثوامن رسول الله صلى الله عليه وسلم عموديته فان أمروا مالتملسغ اختالوا فىسترمقامهم عن أعن الناس ليظهر واعنسد الناس بمبالا يعلون في العالم انههم من أهل الاختصاص الالهيئ فيحمعون بين الدعوة الى الله و بين سيترا لمقيام فيدعونه مربقرا الحديث وكتب الرقائق وحكامات كلام المشايخ حبتي لا يعرفهم العاتمة الاانهم نقلة لابتيكامون عن أحو الهم ن مقام القربة هذا اذا كانوامأ مورين فهم مع العامة التي لم تزل مستورة الحال لايعتقد فيهم خبر شهرتثمان من الرجال الواصلين من لا يكشف أهمءن العلم بالاحماء الااهسة التي تذيرهم ولكن لهم نظر لى الاعمال المشروعة التي يـ لكونها وهي ثمانية يدورجل ونطق واسان و مع و بصروفر جوقلب ومانم غيرذلك فهؤلاء يفتح لهم عندوصواهم في عالم المناسات فسنظرون فيما يفتم الهم عندالوصول الى الباك الذي قرءوه فعيندما يفتح لهيم يعرفون فميا يتحلي لهيم من الغيب أي ماب ذلك الباب الذي فتم لهم فانكان المشهودلهم يطلب المدعناسمة تظهراهم كانصاحب يدوانكان يطاب البصر عناسمة احب بصروهكذا حسع الاعضاءومن ذلك الجنس تكون كراماته ان كان وليا ومعجزاته ان كان نبهاومن ذلك الحنس تكون منآزله ومعارفه كإأشارالي ذلك رسول اللهصلي الله علمه وسلم فهن يتوضأ مغ الوضوء ثم يركع ركعتهن لا بحدث نفسه فيهما شيئ فتحت له الثمانية الابواب من الجنّة مدخل من الهاشاء كذلكُ هذًا الشيخص يفتح له من أعمال اعضائه اذا كلت طهارته وصفا سردأي ثبي كان مماتعطمه أعمال اعضائه المكلفة وقد مناهده المراتب العملمة للاعضاء في كتاب مواقع النحوم ثمان الله تعالى يمدّهم من الانوار بما يناسبهم وهي ثمانية من حضرة النورفنهم من يكون امداده

4

Y

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثه الانبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم ولما كانت حالته علىه السلام في التدآء أمر. انّا لله تعالى وفقه لعبادته عماد ابراهيم الخليل فكان يحلو بغار حراء يتحنث فيه عناية من الله به عليه السلام إلى ان فجأه الحق جاء دا الملك فسلم عليه مالرسالة وعرّفه بندة ته فلما تقرّرت عنده أرسل الى الناس كافة بشـ براونذبرا وداعيا الى الله باذنه وسرا جامنيرا فيلغ الرسالة وأذى الامانة ودعا الى الله على بصيرة فالوارث الكامل من الاوليا عنامن انقطع الى الله نشر يعة رسول الله صالى الله عليه وسلم الى ان فتح الله له في قلبه وفهم ما أنزل الله عزوجل على نبيه ورسوله مجدعلمه السلام بتحل الهي في ماطنه ورزقه الله الفهم في كتابه تعالى وحعله من المحدّثين فى دنده الامّة فقام له هـ ذامقام الملك الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فردّه الله الى الخلق ريشدهم الى صلاح قلوبهم مع الله و يفرق الهم بين الخواطر المحودة والمذمومة ويبين الهم مقاصد الشهرع وماثبت من الاحكام عن رسول الله صلى الله علمه وسلم ومالم يثبت باعلام من الله اياه رجمة وينعنده وعلمه من لدنه علىافير في هستهم إلى طلب الانفس بالمقام الافدس و برغهم فهما عند الله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالته غيران الوارث لا يحدث شريعة ولاينسم حكم مقروا لكن يبن فانه على منتة من رتبه و بصرة في عله و يتلوه شاهدمنه يصدق اتساعه وهو الدى أشركه الله تعالى مع رسوله في الصفة التي يدعو بها الى الله فا خبروهال ادعو الى الله على يُصيرة أناومن السعني وهم الورثة فهميد عون الى الله على بصيرة وكذلك شركهم مع الانبياء في الحبة وما أسلوا به فقيال أن الذين وكفرون ما آمات الله و يقتلون النبسن بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من النباس وهم الورثة فشرك ينهم في البلا كماشرك منهم في الدعوة الى الله فكان شيخنا أبومدين كثيرا ما يقول من علامات صدق المريد في ارادته فراره من الخلق وهيذه حالة الرسول عليه السيلام في خروجه وانقطاعه عن النياس في غارحراءالمتحنث ثم يقول ومن علامات صدق فراره من الخلق وجوده للحق فازال رسول الله صلى الله علمه وسلم يتحنث في انقطاعه حتى فحأه الحق ثم قال ومن علامات صدق وحو دهلعق رحوعه للغلق ربدحالة بعثه عليه السلام بالرسالة الى الناس ويتق في حق الورثة بالارشاد وحفظ الشريعة عليهم فأراد الشيخ بهذا صفة الكمال فى الورث النبوى فانته عبادااذا فحأ ممالحق أخذهم المهولم ردهمالي العالم وشغلهم به وقدوقع هذا كثيرا ولكن الورث النبوى الرسالي في الرجوع الى الخلق فان اعترضك هنا قول أبي سلمان الداراني لووصلوا مارجعوا فاعلمان ذلك فمن رجع الى شهواته الطسعمة ولذاته وماناب منه الى الله واماالرجو عالى الله بالارشاد فلافكانه بقول لولاح لهمهارقة من الحقيقة مارجعوا الى مانابوا الى الله سنه ولو رأواو حه الحق فيه فانّ مواطن التكليف والادب تمنعهم من ذلك وامّاقول الاسخرمن أكابرالرجال لمـاقـل له فلان برعم انه وصل فقال الىسقر فانهريد بهذا ان من زعم ان الله محدود يوصل اليه وهو القائل وهو معكم أينما كنتم اوثم أمر ااذا وصل المه سقطت عنه الاعمال المشروعة وانه غمير مخاطب بهامع وجودعقل التكليف عنده وان ذلك الوصول أعطاه ذلك فهوهذا الذي قال فيمه الشيخ الى سقر أي هذ الابصيم بل الوصول الى الله بقطع كل مادونه حــتى يكون الانســان يأخذعن رتبه وهذا لاتمنعه الطائفة بلاخلاف وكان سيمنا أبو يعقوب بوسف من يخلف الكوسي يقول منناو بين الحق المطلوب عقمة كؤود ونحي في أسفل العقمة منجهة الطبيعة فلانزال نصعدفي تلك العقبة حتى نصل الى أعلاها فاذا استشرفنا على ماورواءهامن هناك لم ترجع فان وراءها مالاءكن الرجوع عنه وهوقول أبي سلمان الداراني لووصلوا مارجعوا يريدالى رأس العقبة فنرجع الى الناس انمارجع من قبل الوصول الى رأس العقبة والاشراف على ماوراءها والسبب الموجب للرجوع معهذا انماهو طلب الكمال وَلكن لا ينزل بل يدعوهم من مقامه ذلك وهو قوله على بصيرة فيشهد فيعرف المدعو على شهود محقق والذي لم يردّماله وجه

كاون مايشتهون ولايحاسبون ولايسئلون وجعل اهم القبول في قلوب الخلق والحمة والعطف عليهم واستراحوا من التكايف ولهم عندالله أجرمن أحسن عملافي مدة اعمارهم التي زهيت بغير علانه سهانه هوالذي أخذهم المه فحفظ عليهم تائيم الاعمال التي لولم يذهب بعقولهم اعمادهامن الخركن مات ماعماعلى وضوءوفي نفسه اله يقوم من الليل بصلى فيأخذ الله بروحه فينام حستي بصبح فان الله بكتب له أجرمن قام له لانه الذي حسم عنده في حال نومه فانخاطب بالتكاف منهم وهو روحهم غاب في شهود الحق الذي أظهر سلطانه فيهم في الهم اذن واعدة تحفظ السماع من خارج ونعمل ماجاءبه واقد ذقت هذا المقام ومزعلي وقت اؤدى فيه الصلوات الجس امامايا لجاعة على ماقبل لي ماتمام الركوع والسعود وجمع أحوال الصلاة من افعال وأقوال واما في هـ ذاكله لاعلم لي بالجاعة ولابالحل ولابالخال ولابشئ من عالم الحس الشهود غلب على عبت فيه عنى وعن غيرى فاخبرت أنى كنت اذاد خلوقت الصلاة أقيم الصلاة وأصلى مالناس فكان حالي كألحركات الواقعة من النائم ولاعلم له بذلك فعلت ان الله حذظ على وقتى ولم يجرع لى اساني ذنبا كافعل بالشبلي في ولهه لكنه كان الشبلي تردق أوقات الصلاة على ماروى عنه فلا أدرى هل كان يعقل رده أوكان مثل ما كنت فيه فان الراوى مافصل فلماقيل للجنيد عنيه قال الجدنته الذي لم يحرعلى لسانه ذنب االااني كنت في أوقات في حال غيبتي اشاهد ذاتي في النور الاعم والتعلى الاعظم بالعرش العظيم بصلى بها واناعري عن الحركة بعزل عن نفسي وأشاهدها بيزيديه راكعة وساجدة وانااء لم اني ذلك الراكع والساجد كرؤية النبائم والبدفي ناصيتي وكنت اتعب من ذلك وأعلم ان ذلك ايس غمري ولاهو انا ومن هناك عرفت المكلف والتكايف والمكلف الهم فاعل واسم مفعول فقد أبنت لأحالة المأخوذين عنهممن المجانين الالهميين البانة ذائني بشهود حاصل والله يقول الحق وهو بهدى

# \*(الباب الخامس والاربعون) \*

فىمعرقةمنعادبعدماوصل ومن جعله بعود شعو

وتفصيل آيات لوانك تعقل برب برى الاشهاء تعلوونسفل على الذى قد كنت بالامس نجهل لقرب و بعد بالذى أنت تعمل فذاك الذى بالعبد أولى واجل لعل بشارات بسعدك تحصل وفى الحلق يقضى مايشاء و يعدل ورد الذى قد شالما كان بأمل وما ثم الاهو لاء فأجلو العبطه في الذى هو أفضل ليغبطه في الذى هو أفضل

وجودك عن تدبير أمر محقق فيا أيها الانسان ماغرذاتكم فانكنت ذاعقل وفهم وفطنة وذلك ان تدرى بانك قابل خف رب تدبيرو تفصيل مجمل اذا كان هذا حالك الحق بعظم قدره فات جلال الحق بعظم قدره فات جلال الحق بعظم قدره فن شاء أبقاه لديه مصيح رما وذلك نبى أورسول ووارث ولم يبق الاواحد وهو وارث فسيحان من خص الولى براحة فسيحان من خص الولى براحة

الاحوال فالانبياء مالكون احوالهم والاولياء مملوكون لاحوالهم والامرانما هوكما فصلناه لك وقد منالك لماذا بردّالرسول ويحفظ علمه عقله مع كونه يؤخذولا بدعن حسه في وقت واردالحق على قلمه بالوحي المنزل فافهمذلك وتحققه وقدلقت احماعة منهموعا شرناهم واقتسما من فوائدهم ولقد كنت واقفا على واحدمنهم والناس قداجتمعواعليه وهوينظر الهب مويقول لهم اطمعوا الله بامساكين فانكمهمن طين خلقتم واني اخاف علمكم ان تطحؤالنا رهذ دالاواني فتردّه الخاراهل رأيتم قط آنية من طهزتكون فحارا من غيرأن تطيخها ناريامسا كين لايغزنكم ابليس بحكونه يدخل النيار معكم وتقولون الله يقول لأملأن جهنر منك وممن تمعك نهما جعين ابليس خلقه الله من نارفهو يرجع الى اصلدوانتم من طهر تحكم النارفي مفاصلكم مامساكين انظروا الى اشارة الحق في خطابه لابليس بقوله لائملائن جهنم منك وهمنها قفو اولاتقرأوا مابعدها اذقال لهجهنم منك وهوقوله خلق الجان من مارج من نارين يدخل منه وجاءالي داره واجتمع بأهله ماهومثل الغريب الواردعليه فن رجع الى ما به افتخر وقال الاخبرمنه خلقتني من نار فسيروره رجوعه الى اصله وأنتم بامنا حس تتفغربالنارطينتيكم فلاتسمعوامن ابلس ولاتطمعوه واهريوا الىمخل النورتسعدوا بامساكين انتم عمى ماتىصرون الذي انصره اناتقولون سقف المسجد ماعسكه الاهدده الاسطوانات انتم تنصروتها السطوانات من رخام واناالصره ارحالا بذكرون الله و يجعدونه بالرحال تهوم السموات فكيف هـذاالمه عد ماادري هلاناالاعي لاانصر الاسطوانات حارة اوأنتم العمى لاتبصرون هـذه الاسطوانات رجالا والله بااخواني ماادري لاوالله انتج العمى ثم استشهدني دون الجاعة فقال بإشاب أاست اقول الحق قلت بلي ثم جلست الى جانبه فجعل ينخدك وقال بإناس الاستاه المنتنة يصفر بعضها لبعض وهذا الشاب منتن مثلي وهدذه المناسمة حعلته يحلس الى حانبي ويصدقني انتج الساعة تحسبونه عاقلاوانامجنون هوأجن مني بكثيروا نماانتم كااعاكم الله عن رؤية هـذه الاسطوانات رجالااعماكم ايضاعن جنون هـذا الشاب ثم أخذ بيدى وقال قم امش بنا عن هؤلاء فخرجت معه فلمافارق الناس ترلئيده منيدي وانصرف عنى وهوا كبرمن لقشه من المعتوهين وكنت اذاسألته ما الذي ذهب بعقلك ،قول لي انت هو المحنون حقافلو كان لي عقل كنت تقول لي ما الذي ذهب بعقلله اين عقلي حتى يخاطيل قدأ خذه معه ماادري ما مفعل به وتركني هنا في حله الدواب آكل ها شرب وهو يدبرني قلت له فن يركمك اذا كنت داية قال اناداية وحشيمة لاارك ففهمت عنه انه ريدخروجه عنعالم الانس وانه في ناوز المعرفة فلاحكم للانس علمه ولذلك كان محفوظامن اذى الصيان كثير الدكوت مبهو تادائم الاعتباريلازم المسعدويصلي في اوقات فرعاكنت اسأله عندماارا ديصلى اقول له اراله نصلي فيقول لي لاوالله انمااراه يقهني ويقعدني ماادري ماريديي اقول له فهل تنوى في صلاتك هذه اداء ماافتر س الله عليك فيقول لي اي شي تحكون النبة اقول القصد بهده الاعمال القربة المسه فيفحك ويقول انااقول له اراه يقمني ويقعدني فكيف انوي الفربة الى من هومعي والماشهده ولايغس عني هـ ذا كلام المجانين ماعندكم عقول ثم لتعلم انّ هؤلاء البماليل كيم الول وسعدون من المتقدّمين وابي وهب الفياضل وامثالهم منهم المسرور ومنهم المحزون وهمم فىذلئ بحسب الواردالاتول الذيذهب يعقوائ مفانكان واردقهرقبضهم كمعقوب الكوراني كانبالجسرالايض رأيته وكانعلى هدذا القدم وكسعودالحشي رأيته بدمشق متزجإ بين القبض والبسط والغااب علىه البهت وانكان وارداطف بسطهم رأمت من هذا الصنف حماعة كابي الحجاج الفكرى وأبي الحسن على السلاوي والناس لا يعرفون ماذهب بعقولهم شغلهم ما تحجلي لهم عن تدبير نفوسهم فسحر الله لهم ما الخاق فهم مشتغاون عصالحهم كن طب نفس فأشهى ما الى الناس ان يأكل واحدمن هؤلا عنده أو يقمل منه ثو مات بحيراالهما فجمع الله لهم بين الراحمين حيث

وهم لا يتصرون خذ العفو أى القليل مما يجرى الله على السنتهم من الحكم والمواعظ وهؤ لاءهم الذين سمون عقلاءا نجانهن ويريدون بذلك ان جنونهم ماكان سببه فساد مزاج عزأمركوني مزغذا أوحوع أوغيرذلك وانماكانءن تحل الهني لقلوبهم وفجأة سنفجأ تتالحق فجأتهم فذهبت يعتولهم فعقولهم مخموءة عنده منعبة بشهوده عاكفة فىحضرته متنزهة فى حاله فهم أحجاب عقول للاعقول وعرفوا في الظاهر بالمجانين أى المستورين عن تدبير عقولهم فلهدا مهوا عقلا المحانين قبل لابي السعود بن الشبل البغدادى عاقل زمانه ما تدول في عقلا المحانين من أهل الله فقال رنبي الدعنه هم ملاح والعقلاء المطرمنهم قبل له فبم نعرف مجانين الحق من غيرهم فتمال مجانين الحق تظهر علمهم آثمار القدرة والعقلاء يشهدون الحق بشهودهم اخبرنى بذلك عندصا حبه أبو المدر التماسكي رجه الله وكان لقة ضابطاعارفا بماينقل لايجعل فاءمكان واو فقبال الشسيخ من شاهد ماشاهدوا وابتي علمه عظله فذلك احسن وامكن فانه قداقيم واعطى من القوّة قريبا بماا عطيت الرسل وان تغبروا في وقت النجاآت ا فقد علناان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فحأه الوحى تصب عرقه رعمامنه فاتى خد عتة ترحف وادره فقال زملوني زملوني وذلك من تجلي ملك فكمف بتجلي ملك فلما تحلي رته للحمل حعله دكا وترموسي صعقا وكان رسول الله صلى الله علمه وسلم اذاجاءه الوحى ونزل به الروح الامس على قلمه أخذعن حسه وسحى ورغاكا برغوالبعبرحتي ينفصل عنه وقدوعي ماجاءمه فلقمه على الحاضرين وسلغه للسامعين فمواجده علمه السلام من تحلمات رته على قلمه اعظم سطوة من نزول ملك ووارد فى الوقت الذي لم يكن يسعه فمه غمر تبه ولكن كان منتظرا مستعدّ الذلك الهول ومع هذا بؤخذ عن نفسه فلولاانه رسول مطاوب بتبليغ الرسالة وساسة الامتة لذهب الله بعقول الرسل العظم مايشاهدونه فكنهمالله القوى المتمزمن القوة تحمث يمكنون من قبول مابرد علهم من الحق ويوصلونه الى انذاس و يعملون به فاعلم ان الناس في هذا المقيام على أحدى ثلاث مراتب منهم من يكون وارده اعظم من القوة التي يكون في نفسه عليها فيحكم الوارد عليه فيغلب عليه الحال فيكون بحكمه يصر فدالحال ولاتدبيراه فى نفسه مادام فى ذلك الحال فان استمرّ الى آخر عمره فذلك المسمى فى هذه الطريقة مالجنون كابىءةال المغربي ومنهم من يمسك عقله هناك ويتي عليه عقل حيوا نيته فيأكل و دشير ب و تصرّف من غيرتد برولارو بة فهولا ويسمون عقلا والمحانين لتناولهم العيش الطبيعي كسائر الحمو إنات وأتما مثل أى عقال فع ونمأ خوذ عنه مالكلمة ولهـ ذاما اكل وماشرت من حين أخذه إلى ان مات وذلك في مدّة اربع سن بن بمكة فهو مجنون أي مستور مطلق عن عالم حسه ومنهم من لا يدوم له حكم ذلك الوارد فنزول عنه الحال فبرجع الى الناس بعقله فيدبرأ مره ويعقل مايقول وما يقال له ويتصرّف عن تذبرورو مةمثل كل انسيان وذلك هو النبي وأصحاب الاحوال من الاواماء ومنهم من يكون وارده وتحلمه مساو بالقوته فلابرى عليه أثر من ذلك حاكم لكن بشعر عند ما مصرخ أمرا ماطرأعلمه شعورا خفيافانه لابداهذا انبصغي المه أى الى ذلك الواردحتي بأخذ عنه ماجاءمه من عندالحق فحاله كحال جليسان الذي يكون معك في حديث فيأتي شخص آخر في أمرمن عندا لملك المه فترائ الحديث معاث ويصغى الى مايقول له ذلك الشخص واذا وصل المه ماعنده رجع المك فحادثات فلونم تنصره عينالذورأ يته يصغى الى أمرشعرت ان ثم أمر اشغله عنك فى ذلك كرجل يحدثك فاخذته فكرة فيأمر يصرف حسه المه في خياله فحمدت عينه ونظره وانت تحدّثه فتنظر المه غيرقا بل حديثك فتشعران باطنه متفكر فى أمر آخر خلاف ماانت علىه ومنهـ ممن تكون قوته اقوى من الوارد فاذا اناه الواردوهومعك في حديث لم تشعر مه وهو بأخذ من الواردما بلق المه و بأخذ عنك ماتحدثه بهأو يحدثك به وماثمأ مررابع فى واردات الحق على قلوب أهل هذه الطر بقة وهي مسئله غلط فيها بعض أهل الطريق فى الفرق بين النبي والولى فق الواالانبيا ويصر فون الاحوال والاوليا وتصر فهم

بلا ل بلا

المجركة تكون عبنا و يلحق بهذا الباب صدا الماول ومن لاحاجة له بذلت الالفرجة واللهو واللعب فانى من ذكرناه من هؤلا الاصناف على هدنه الطائفة فالله يقول وان من شئ الا يسبح مجمده ولحك لا تفقهون تسبيحهم أنه كان حلما بامنها لكم حيث لم يؤاخذ كم سريعا بمافعلتم من ذلك غفورا حيث سترعنكم تسبيح هؤلا ، فلم تنهوه وقال تعالى فى حق من مات مجموتا عند الله فا بكت علمهم السماء والارض السماء والارض بالبكاء على أهل الله ولايشك مؤمن فى كل شئ الله مسجه وكل مسجم حي عقلا ووردان العصفور يأتى يوم القيامة فيقول بارب سل هذا لم قتاى عبنا وكذلك من يقطع شحرة لغير منفعة أو ينقل حجر الغير فائدة تعود على أحد من خلق الله فلما اعطى الله هذه المعارف لهؤلاء الاصناف اذلك وصفتها بالثناء على هؤلاء الطائفة وعرفت ذلك كشفا حسما مثل ما كان للعمامة تحمن عنسيح الحصى وتسبيح الطعام لا نهم ليس ينهم و بين الحركة العبثمية دخول بل يجتنبون ذلك جلة واحدة \* وأ تما جهل السموال المنافقة ومن فى الارض والشمس والقمر الرجال فلا عد ومن فى الارض والشمس والقم والنحوم والجمال والشحر والدواب ولم يعض وكثير من الناس فيعض فان فهمت ماذكرناه من صفة والنحوم والجمال والشحر والدواب ولم يعض وكثير من الناس فيعض فان فهمت ماذكرناه من صفة والعام وسلكت طريقهم كنت من المنطة بن الفائزين والله يقول الخق وهو يهدى السعيل المحاب هذا المقام وسلكت طريقهم كنت من المنطة بن الفائزين والله يقول الخق وهو يهدى السعيل المحاب هذا المقام وسلكت طريقهم كنت من المنطقين الفائزين والله يقول الخق وهو يهدى السعيل المحاب هذا المقام وسلكت طريقهم كنت من المنطقين الفائزين والله يقول الخق وهو يهدى السعيل

## \*(الباب الرابع والدر بعون) \*

في معرفة البهاليل واعتهم في البهالة شعر

فلا تكسم احلة الآجل مع الوقت يجرون كالعاقل و لا تتمبر ق الى قا بل المحمد ل ماليس بالحاصل و فالله الذي هو في العاجل و فلا السين وارحل مع الراحل و مت حصلت على طائل المخلسة في شرك الحا بل تريد في الحسة السائل الخور الواجل المختول الذي الحق كا لما طل

اذا كنت فى طاعة راغبا وكن كالبهاليل فى حالهم وحوصل من السنبل الحاصل فوصلة الرزق قدهمئت ولا نيك عسال اذا كنت دا عزمة وقل للذى لم يزل وانيا وما ظفرت كفكم بالذى ولو كان فعلل فى امن ولميز وبن الذى لم يزن الذى لم يزل وانيا ولو كان فعلل فى امن ولم الذى لم يزن الذى لم ين الذى

يقول الله تعالى وترى الناس سكارى وماهم سكارى وذلك ان لله اقواما كانت عقولهم محجوبة عاكنوا عليه من الاعمال التي كافهم مم االحق تعالى في كابه وعلى اسان رسول انقه صلى الله عله وسلم والتصر ف فيها شرعا وشرعها الهسم ولم يكن الهم علم بأن لله تعالى فحا تن خلابه في سرته واطاعه في أمره وهياً قلبه لنوره من حيث لا يشعر ففجاً والحق على غفله منه بذلك وعدم صحيح علم واستعداد لها المأم فذهب بعقله مع الذا فمين وابق تعالى ذلك الامر الذي فحاً هه ومشهم وداله فهام فيه ومضى معه فبق في عالم شهادته بروحه الحمواني أكل و يشرب و بتصر فى ضروراته الحموانية تصرف الحموان المنطور على العلم بمنافعه المحمد ومنا الدمن غير تدبر ولا روية ولا فكر ينطق بالحكمة ولا علم المنافعة المحمد وتشكر منافعة الحموان المورايست بدلة وانك عبد مصرف بتصر في حصيم وسيقط وتنذكران الامورايست بدلة وانك عبد مصرف بتصر في حصيم وسيقط والمنافعة المنافعة المنا

فى ضوء مشاعل الفلاهر بداذام روابهاليلاوهي على سطحها فعرفت بهذا السؤال انهامن اهل الورع ولوعات حدرث استفت قلبك لعات وماسأات حين رابها فكانت تدع ذلك الغزل ولانغزل بعد ذين فافتاهاالامام المسئول أحدين حنيل وأثى علمها بذلك حتى نقل المناوسطرفي الحسقة فاعطاناصل الله عليه وسيلم المنزان في قلوينا ليكون وقامنا وستورا عن الاغدار خالصالله مخلدا لا يعلم الاالله تمصاحمه وهوقوله نعالى الالله الدين الخالص فكل دين وقع فمه ضرب من الاشتراك المجوداوالمذموم فياهو بالذي الخالص الذي لله انكان الذي وقع به النشتراك مجودا كسئل ت الحافي وان وقع الاشتراك بالمذموم فابس بدين أصلافانه لبس ثم دين الهبي يتعلق به اسان ذم فإيا رأى رحال هذا المقام مراعاة الذي صلى الله علمه وسلم المحصل في قلب العمد بما عاله وما أحال .. الانسان على نفسه ماحتنا به طلمالنسترتعملوا في تحصيل ذلك وسائحو اعامه رعلوا ان النحاة المطلوبة من الشارع لنااغاهي في سترالمقام فاعطاهم العمل على هذا والصّفق هذه الحقيبة الالهيبة التي استندوا الها في ذلكُ وهواحتياه التحلي منه سهانه لعـموم عباده في الدنيا فاقتدوا بريهـم في احتمايه عن خلقه فعلم هؤلاء الرحال ان هذه الدارد ارستروان الله ما اكتبؤ في التعريف الدين حتى نعته مالخال فطلمواطر يقالايشو مهمفهاشئ من الاشتراك حتى يعاملوا الموطن بمايستحقه ادىاوحكمة وشرعا واقتدآ فاستترواعن الخلق يحنن الورع الذي لايشعريه وهوظا هرالدين والعلرا لمعهو دفانهم لوسككوا غبرالمعهود في الظاهر في العموم من الدين لتمهزوا وجاءالا مرعلى خلاف ماقصدوه فيكانت احماؤهم ءالعامة فهؤلاءالرحال تتحدهمالله وتحمدهم الاسماءالالهمة القدسمة ويحمدهم الملائكة و محمدهم الانداء والرسل ومحمد هم الحموان والنبات والجماد وكل شيء يسجم بحمد الله والماالنقلان فيهاونهم الاأهل المتعريف الالهبي فانهم يحمدونهم ﴿ وَامَا غَيَّا هُلَ النَّعَرِيفُ الْأَلْهِبِي مَنَّ النَّقَلَين فهم فهم مثل ما هم في حق العامة يذكرونهم بحسب اغراضهم فيهم لاغير فالهم المقام الجهول في العامة » اتماثناءالله تعالى فلتعملهم باخلاصهم لله نخلصواله دينه فاثي علمهم حمث لم يملكهم كون ولاحكم على عموديَّههربغيرالله \* وامَّاثناءالاسماءالالهيدِّعليهمفلكونهم تلقوهاوعلواتأثيرهارماأثروا مها في كون من الاكوان فمذ كرون مذلك الامرالذي هولذلك الاسم الاالهي فمكون حاماع لى ذلك فإل لم مفعلوا ذلك وأضافوا الاثرالصادرعلي أيديه ـم للاـم الالهي الذي هوصاحب الاثر على الحقيقة حديهم الاسماء الالهمة ماجعها \* وامّا ثناء الملائكة فلانهم زاحوهم فممانسو االى أنفسهم بالنسمة لابالفعل فى قواهم نحن نسج بحمد لـ ونقدس لك فقال هؤلاء الرجال لاحول ولاقوة الأبل فألم يدعوافي شئ مماهم علمه من تعظيم الله ونسبوا ذلك الى الله فانت عليهم الملائكة فانهم مع هذه الحالة لم يجرِّحوا الملائكة وتأدُّبوا وعها حيث لم يتعرضوا لاطعن فيها بماصدرمنها في حقَّ أيهم آدم من الفساد وسفك الدماء ولهذا سرمعلوم واماثناء الانبياء والرسل عليهم فلكونهم سلوالهم ماادعوه الهلهم سن النبوة والرسالة وآمنواجم ومانوقفوامع كونهم على احوالهم وفيهم امورمن أجزاء النبوة تدانصفوا بهاولكن مع همذالم يتسموا بالبهاء ولابرسل واخلصوافي اتماع أثارهم قدما بقدم كاروى عن الامام أحدين حندل المتبع المقتدى سدوقته فى تركه أكل البطيخ لانه ما ثبت عنده كف كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يأكله فدل ذلك على قوة اتباعه كمفيات الرسول صلى الله علمه وسلم وحركاته وسكناته وجميع افعاله وأحواله وانماعرف همذامنه لانه كان في مقام الورائة في التبليغ والارشاد بالقول والعملوالحاللان ذلك أمكن في نفس السامع فهووامثاله حفاظ الشر يعة على هذه الاتمة واماثناء الحموان والنيات والجمادعلهم فلان هؤلاءالأصناف عرفوا الحركات التي تسمى عبثامن التي لاتسمى عثافكل من تحرك فهم بحركه تكون عثاعند المتحرك بهالاعند المحرك بعلم الناظر منهم الشاهد لتلك لحركة العيثية انه صاحب غفلة عن الله ورأت ان هذه الطائفة لا تنجرك في حيوان ولا بات ولاجهاد

ترجيان بقول كذا وكذافا بطاقواعلى المرسل ولاعلى المرسل المهاسم الملك ورعاوا دمامع الله واطلقواعلمه اسرال لطان قان الملك من احماء الله فاحتنموا هذا اللفظ ادبا ورجة وورعا وقالوا السلطان اذكان هذا اللفظ لمرد في اسماء الله واطلقو اعلى الرسول الذي حاءمن عنده اسم الترجان ولم يطلقوا علمه اسم الرسول لانا قداطلق على رسول الله صلى الله علمه وسلم فحعلو همن خصائص النبؤة والرسألة الالهابة ادبامع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانكان هذا اللفظ قدابير لهم ولم ينهوا عنه ولكن لم يوجب عليهم فكان لزوم الادب أولى مع من غرفنا الله تعالى انه اعظم منا منزلة عنده وهد الايعرف الاالادماء الورعرن عمان الهؤلاء من سة أحرى في الورع وهي انهم رنبي الله عنهم محتنمون كلأمرتقع فمه المزاحة بين الاكوان ويطلبون طريقا لايشا ركهم فيهامن ليس من جنسهم ولامن مقامهم فلابزا حون أحدافي شئ مما يتحققون به في نفوسهم ويتصفون به و يحمون من الله ان مدعوامه في الديا والا حرة وهو ما كونون علمه من الاخلاق الالهية فيكونون مع تحققهم ععانمها وظواهرها واحكامها على ظواهره من الرحة بعبادالله والتلطف مهم والاحسان اليهم والتوكل على الله والتمام بحدودالله ويظهرون فى العالم ان جسع مايرى عليهـم فعل الله لافعلهـم و مدالله لا مدهم وان لا ينني علمهم مذلك الفعل وانما منعي ان يتعلق ذلك الثناء بفاعله وفاعله هو الله حل حلاله فستبرّ أون من افعالهم الحسنة غاية التبرّئ ومن الاوصاف المُستحسنة كذلك وكل وصيف مذموم شرعاوعر فايضفونه الى انفسهم إدمامع الله تعالى وورعا ثيافه اكما قال الخضر فى العبب فأردت ان اعسها و في الخبر فارا در بل وكم قال الخليل عليه السلام واذا مرضت ولم يقل أمرضَّى وكما قال تعالى في معرض التعليم لنا وما أصابك من سبئية في نفسك هـذاوان كان الحتي يحكي ةولهم ولكن فيه تنبيه للتعليم وكاقال عليه السلام في دعائه وهو مما يؤيد ما ذهمنا المه من النتمه في هيذه الآية والخسركاء سديك فأكدبكل وهي كلة تقتضي الاحاطة في اللسان وقال والشر أنس اللك وان كأن لم يؤكدهوا كتني بالالف واللام في اضافة الشرّ ادمامع الله وهذه المسئلة من اغمض المسائل الالهمة عندأهل للمخاصة وامّاأهل النظر فقد اعتمدت كل طائفة منهم على مااقتضاه دابلها في زعها وهؤلاء الرجال الغالب على مقاصد الشيرع فحروامعه على مقصده وذلك من يركه الورع والاحة ترام الذي احترموا به الجناب الالهبي حقيقة لامجازا ففقه الله الهم باديهم عين الفهم في كتبه وفي اجاءت به رسله ممالا تستقل العقول بادراكه وماتستقل لكن أخذودعن الله لاعن نظرهم ففهموامن ذلك كلهم ذه العنا بهمالم يفهم من لم يتعف مرده الصفة ولم بكن له هـ ذا القام ولما كان هذا حال الورعين سلكوافي أمورهم وحركاتهم مسالك العامة فلم يظهرعليهم مايتمزون بهعنهم واستتروا بالاسساب الموضوعة فى العالم التي لايقع الثناء بهاعلى من تلدس مهافل ينطلق على هؤلاءالرجال في العمو م اسم صلاح يخرجهم عن صلاح العامة ولا يؤكل ولازهدولاورع ولاشئ ممايقع علىه اسم ثناء خاص يخرجون بهعن العامة ويشاراليهم فيمه مع انهم أهل ورع وتوكل وزهد وخلق حسن وقناعة وسطاءوا يثاروا مثال هذا كله اجتنبته رجال الله من هؤلاء الطبقة فسمواورعين في اصطلاح أهل الله لان الورع الاجتناب وتدبرما أحسن قول من اوتي جوامع الكام صلى الله عليه وسلم كيف قال في هذا المقام بعلم رجاله كيف يكونون فيه دعمار سائالي مالابرسك وقال استفت قلمك وإن افتاله المفتون فاحالهم على قلوم ملاعل فهامن سر الله المحتوية علمه في هذا المقام فغي القلوب عصمة الهمة لايشعر مهاالا أهل المراقبة وفيه ستراهم فان هؤلاءالرجال لوسألوا وعرف منهم الهشوالتفتيش في مثل هذا عند الناس وعند العلى الذين سئلوا فى ذلك مالضرورة كان يشارالهم ويعتقد فهم الدين الخالص كمشر الحافي وغيره وهو من أقطاب هذا المقام عرف به وسلم \* حكى ان اخت بشرالحا في سأات احدائمة الدين في الغزل الذي نغزله

وقته فی هـــذا الباب خرّج مناقبه نسیخنا أبه عبدالله بن عبدال کمر بمالمذ کور آنفا فی کاب المســـتفاد فی ذکر الصالحین والعباد بمدینة فاس و ما یلیها من البلاد فقد علت علی الحقیقة ان الفتی من بازل وسعه واســـتطاعته فی معاملة الخلق عـــلی الوجه الذی یر نسی الحق والله یقول الحق و هو پهدی السدیل

#### \*(الباب الثالث والاربعون) \*

فى معرفة جماعة من اقطاب الورعين وعامة ذلك المقيام شعر

لو رث الها شمى مع المسيح الجاهدكل ذى جسم وروح و تر جمة بقرء آن فصيح تنازعنى على الوحى الصر مح على الاحوال بالنبأ العجيم من الورعين من اهمل الفتوح ويستثنون سلطنة المبيم

انا ختم الولاية دون شك كا انى أبو بكر عشق الم رماح مثقفة طوال اشتعلى كتيبة كل عقل لى الورع الذي يسمو اعتلاء وساعدنى عليه رجال صدق يوالون الوجوب وكل ندب

الكلام على الورع وأهله وتركه بردفي داخل الكتّاب في ذكر المقامات والاحوال منه ان شاءالله تعالى والذي تتعلق مهذا الباب الكلام على معرفة طائفة من اقطامه وعوم مقامه فاعلم وفقل اللهان اما عبدالله الحارث فأسدالمحاسي كإن من عامة هذا المقيام وأماريد البسطامي وشحنا أمامد من في زماننا كانامن خاصته فاعلى اقطاب الورعين اهل اجتناب الاشتراك في اطلاق اللفظ اذكان الورع احتياب الحيرمات وكل مافعه شهة من جانب المحرّم فيجتنب الورع لذلك الشبه وهي المعبرعنها بالمشهات أي الشئ الذىله شده بماجاءالنص الصريح بتحريمه من كتاب أوسنة أواجباع للحال الذي يوجب لدهذا الاسير مثل اكل لحم الخنزير لمن ليس له حال الاضطرار فهو علمه حرام فاهد اقلنا للحال الذي يوحب له هــذا الاسبركاان المضطرّ لدس بمغاطب بالتحريم فاكل لحم الخنزير في حق من له الاضطرار حلال بلاخلاف ولماكان التحريم معناه المنع من الالتباس به ورأوا ان لذلك احوالا وانه ماثم في الوضع شئ محرم لعمنه لهذا قده الشارع الاحوال وقد انسحب علمه التحريج للحال فاهومحرم العمنه اولى بالاحتناف فلابدمن احتنابه باطناعلا وقد يحل هذا المحرم اسنه في ظاهر الحال ما الزمه وهذاهوالتحبر عمالذي لايحل أبدامن حمث معناه ولايصيران تكون آبة شرعمة تحله وهو الاتصاف ماوصاف الحق تعالى التي مايكون الهافواجب شرعاو عقلاا جتناب هـ فه الاسماء الالهمة معني وان اطلقت افظاف نمغي الانطلق افظاعلى أحد الاتلاوة ويكون الذي بطلقها تالما حاكاً كما قال تعالى لقدجا كمرسول من انفسكم عزيز علمه ماعنترح يص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم فسماه عز رزارؤفار حمافنسمه بتسمية اللهاياه ونعتقد انهصلي الله علمه وسام في نفسه مع رتبه عبد ذليل خاشع اقاه مني فاطلاق الالفاظ التي تطلق على الحق من الوجه الصحيم الذي يلمق مالجناب الالهبي لا ينبغي ان تطلق على أحدمن خلق الله الاحيث اطلقها الحق لاغبروان اباح ذلك والورع ما هو مع المباح ولاسبما فيهذه المسئلة خاصة فلايطلقها مع كون ذلك قدابيم له فاذا اطلقهاعلي من اطلقها عليه الحق أوالرسول فيكون هذا المطلق تالماأ ومتر جاناقلاعن رسول انتهصلي انته عليه وسلم فى ذلك الاطلاق ثممن الورع عندهؤلاء الرجال ان يتركوا مااختصت به الانبياء والرسل من الاطلاق فيتو رعوا ان يطلقوا عليهم أوعلى أحد ممن ايس بني ولارسول اللفظ الذي احتصوابه فيطلقون على الرسل الذين ليسو ابرســــل الله لفظ الورثة والمترجين فيقولون وصل من السلطان الفلاني الى السلطان الفلاني

اراهم على قومه فكانت له الدلالة في نطقهم لو نطقوا كاقر رناوفي عدم نطقهم لولم ينطقوا ومثل هذا منسغي أن كون قصد الانساء علم ماالسلام فهم العلاء صاوات الله علم مأجعيز ولهدار رحووا الى أنفسهم فقالوا انتكمأنتم الظالمون ثمنكسوا عالى رؤسهم لقدعات ماهؤلاء ينطقون فقال اللهلئل هولا العمدون ما تنحمون فكان من فقوته ان ماع نفسه في أحدية خالته لافي حق خالقه لان الشريك ماينة وجودالخالق وانما يوجه على نفى الاحدية فلاية وم فى هذا القام الامن له القطسة فى الفتوة بحيث بدور عليه مقامها ومن الفتوة قولة تعالى واذقال موسى افتاه فاطلق عليه عليه السلام باللسان العبراني معني يعبرعنه في اللسان العربي بالفتي وكان في خدمة موسى عليه السلام وكان موسى علىه السلام في ذلك الوقت حاجب الهاب فانه الشارع في ذلك الامّة ورسولها ولكل أمّة ماب خاص الهيي شارعهم هو حاجب ذلك الماب الذي مدخلون منه على الله عز وحل ومحمد صلى الله علمه وسلم هوحاجب الحجاب لعموم رسالته دون سائر الانبيا فهم حينه علمه السلام من آدم الى آخرني ورسول وانماقلنا انهم حبته لقوله علمه السلام آدم فن دونه تحت لوائي فهم نوابه في عالم الخلق وهوروح مجردعارف بذلك قبل نشأة جسمه قدل لهمتي كنت بسافقال كنت بساوآ دم بين الماءوالطين أى لم يوجد آدم بعد الى ان وصل زمان ظهور جسد والمطهر صلى الله عليه وسلم فلم يبق حصكم لنائب من نوابه ولم يبق أحدمن سائر الحجاب الالهيين وهم الرسل والانساء الاعنت وجوههم لتسومية مقامه فكان حاحب الحجاب فقررهن شرعهم ماشاء باذن سمده ومرسله ورفع من شرعهم ماأمر برفعه وسيخه ورعاقال من لاعداله مهذا الام ان موسى كان مستقلامثل مجدشرعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكان موسى حياما وسعه الااتباعي وصدق عليه السلام فالفتي إبدا في منزل السخير كاقال علمه السلام خادم القوم سمدهم في كانت خدمته سمادته كان عمد المخلصا خالصا وتفضل الفسان بعضهم على بعض بحسب المتفتى عامه من المنزلة عندالله يوجه ومن الضعف بوحه فاعلاهم من تفتي على الاضعف واعلاهم أيضامن تفتى على الاضعف من ذلك الوحه الاسخر فالمتفتى على هذا الاضعف ك صاحب السفرة وهوالشخص الذي أمره شيخه ان يقرب السفرة الى الإضباف فابطأ علمهم من أحل اننمل الذي كأن فهاف لم يرمن الفتودة ان ينفض النمل من السفر دّ فإن من الفتوة ان يصرفها في الحموان أيضا فوقف الى ان خرج النمل من السفرة من ذاته من عُمران يكون لهدنا الشحنص في اخراج النمل تعمل قهري فان النسان لهم الفنوة ولدس لهم القهر الاعلى نفوسهم خاصة ومن لاقوةله لافتوةله كماان من لاقدرة له لاحكم له فقال له الشيخ لقدد ققت فهـذه مراعاة الاضعف لكنه ماتفتي مع الاضياف حمث ابطأ عن المبادرة الى اكرامهم فلهذار بطنا في اول الماب انه لا يتحكن لاحدارسال المكارم في العموم لاختلاف الاغراض في العموم في ظرالفتي فى حق الشخصين ايمهما أقرب الى حكم الوقت والحال في الشرع فالذي هو أقرب الى حكم الوقت والحال في الشير ع صرف الفتو ة معه فان اتسع الوقت الى ان يتفتى على الآخر يوجه رضي الله تعالى فعلى وان لم يتسع فقدوفي المقام حقه وكان من الفتيان بلاشك وان كان في رتمة الفعل الهمة والفعل مالحس فعل النتوة مع الواحد حساومع الا تخرىالهمة دخل رجل على شيخنا أبي العباس العرين وأناءنده فتفاوضا فيابصال معروف فقال الرجل باسمدنا الاقريون اولى بالمعروف فقال الشيخمن غه برتو ذف الى الله واخبرني أبوعب دالله مجد بن قاسم بن عبد الكريم النهمي الفاسي قال مخه مراعن أبيء مدالله الدقاق وكان بمدينة غاس وتذاكروا الفعل بالهمة فقال أبوعمد الله الدقاق فزت بواحدة مألى فبهاشريك مااغتيت أحداقط ولااغتيب أحد يحضرني قط فهذامن الفعل بالهمة حيث تفتي على من عادته ان بغتاب فمكتسب الاوزارلا يقدرعلي الغسة في مجلسه بحَّفُ وره من غيران بكون من لشيم نهىله عن ذلك وتفتى أيضاعلى الذي يذكر بمايكره فانه لايذكر في مجلسه بمايكره وكان سيد

وما خلقنا السموات والارض وما منهما ماطلاوه له والحركة الصادرة من الفتي مما منهما وكذلك حركة كل منحرك خلقهاالله بهنال مماء والارض فماهيء بث فان الخالق حكيم فالفتي من يتحرك ويسكن لحكمة في نفسه ومن كأن هذا حاله في حركا إه فلا تكون حركته عيثاً لا في يده ولا في رجله ولا شمه ولاأ كله ولالمسه ولا-معه ولانصره ولاظاهره ولاباطنه فيعلم كل نفس فيه وما ينبغي له وماحكم سيده فيه ومثل هذالا يكون عيثا واذا كانت الحركة من غبره فلا يتظرها عيثا فأن الله خالتها أي قدرها واذا قدرها فاتكون عمنا ولاماطلافكون حاضرامع هذاعند وقوعها في العالم فان فتمله في العلما لحكمة فهافيخ على بح وهوصاحب عناية وان لم يفتم له في العلم بالحكمة فيها فيكفيه حضوره في نفسه انها حركه مقدرة منسوبة الى الله وان لله فها مرّ العلم الله فوديه هذا القدر من العلم الى الادب الالهبي وهذا لايكون الاللفتسان أصحاب القوّة الحاكن على طبائع النفوس والعادات ولاَيكون في هذا المقيام من هـذه الطائفة الاالملامسة فان الله تعالى قدولاهم على نفوسهم وايدهم بروح منه علمها فلهم التصرف التام والكلمة الماضة والحكم الغالب فهم السلاطين في صور العسد يعرفهم الملا ً الاعلى فايس أحد ما سوى الانس والحان الاويقول بفضلهم الابعض الثقلين فان الحسد عنعهم من ذلك فطبقات الفتسان هي ماذكرناه فنهم من يعلم علم الله في الحركات ومن لا يعلم علم ذلك على التعيين وان علم ان ثم أمر الم يطلعه الله علىه وامّامنزلتهم فهيي ماقلناه الرّل الماب في قوله تعالى ثم حعل من بعد ضعف قوّة و ينظر إلى هذا الامتعادمن الجقائق الاستالاخرى وهي قوله تعالى ان امتدهو الرزاق ذوالقوّ ذالمتين فهم معاملون الحلق بالاحسان البهم معراسا تتهم لهم كاعطاء الله الزق المرزوقين المؤمنين بالله ونعمه فلهم القوة العظمي على نفوسهم حدث لم يغلهم هواهم ولاما حمات النفوس علمه من حب الثناء مالشكر والاغترار قال تعالى حاكا بلسانهم سمعنا فتي يذكرهم رةال له امراهم فاطلق الله على ألسنتهم فتوة امراهم علمه السلام للكانت الفتوة فيه مهذه المثابة لاندقام في الله حق القيام ولما احالهم على الكسرمن الأصنام على سة طلب السلامة منهم فانه فاللهم فاسألوهم انكانوا ينطقون يريد توبيخهم واهذار جعوا الى أنفسهم وهو قوله تعالى وتلك حبسا آسنا هاابرا هم على قومه في كل حال وانما يمي ذلك بإضافة الفعل في عالم الالفياط الى كسرهم والكسرالته على الحقيقة والله هو الفاعل المكسر للاصنام سداراهم فأنه نعالى بده الني مطشها كذا اخبرعن نفسه فكسرهذه الاصنام التي زعوا انهاآلهة لهم الاترى الشركين يقولون فهم مانعده هم الالمقر يوناالي الله زلفي فاعترفواان ثم الها كسرا أكرمن هؤلاء هوأ حسن الخالقين وأرحم الراجين فهذا الذي قاله ابراهم علمه السلام صحير في عقد ابراهم وانما أخطأ المشركون حيث لم بفهمواعن الراهم ماأراد بقوله بل فعل كبيرهم فكان قصدابراهم بكبيرهم الله واقامة الحجة عليمم وهوموجود فىالاعتقادين وكونهم آلهة على زعهم والوقف علمه حسن عند ناتام والتدأ ابراهيم بقوله هذااى قولى فالخبرمحذوف مدل علمه سيماق القصة فاسألوهم ان كانوا نطقون فهم يخبرونكم ولونطةت الاصنام في ذلك الوقت لنسدت الفعل الى الله لا الى الراهيم فانه تقرر عنداً هل الكشف من أهل طريقنا ان الجاد والنبات والحبوان قد فطرهم الله على معرفته وتسبيحه يحمده فلارون فاعلا الاالله ومن كان هذا في فطرنه كيف منسب الفعل لغيرالله فيكان الراهيم على منة من رته في الاصنام انههملو تطقوا لاضافوا الفعل المالله لانه ماقال الههم للوهم الافي معرض الدلالة سواء نطةواأم سكتوافان لم ينطقوا يقول لهم لم تعبدون مالا يسمع ولا يمصرولا يغني عنكم من الله شئا ولاعن نفسه ولونطقو القالوا ان الله قطعنا ولا يكن في الدلالة ان تقول الاصنام غيرهذا فانها لو غالت الصنر الكرمر فعل هدذا بنالكذبت ويكون ذلك تقرير امن الله بكفره مروردا على ابراهم علمه السلام فان الكبير ماقطعهم جذاذا ولوقالوا في ابراهيم اله قطعنا لصدقوا في الاضافة الى ابراهم ولم تلزم الدلالة بطقهم على وحدانية الله مقاءالكسرفيه طل كون ابراهيم قصد الدلالة فإنقع ولم يصدق قوله وزال جناآ بيناها

من المعاملة ويقدّم من بنيغي ان يقدّم ويؤخر من مذبغي ان يؤخرونفا صل هذا المقيام وحكم الطائفة فمه استوفيناهما في رسالة الاخلاق التي كتينام الى الفغر محدين عمر بن خطب الرى فلذذ كرمنها في هذا الماب الاصل الذي منه في ان يعوّل عليه وذلك انه ليس في وسع الانسان ان يسع العيالم بمكارم اخلاقه اذكان العبالم كله واقفا مع غرضه وارادته لامع ما ينبغي فلماآختلفت الاغراض والارادات طلك كل صاحب غرض أوارادة من الفتي ان بعامله بحسب غرضه وارادته والاغراض متضادة فكون غرض زيد في عمروان بعيادي خالداو بكون غرض خالد في زيد ان يصاحب عمرا أوغرضه ان والمه و يحمه و يوده فان تفتي مع عمر و وعادى خالدا ذشه خالدوا ثي علمه زيد بالفتود وكرم الخلق وأن لم بعاد خالداووالاه واحبه اثني علمه خالدوذته زيد فلمارأ ينا الامرع لي هدذا الحذوانه لايتم ولاتكن عقلا ولاعادة ان يقوم الانسان في هـ نده الدنيا أوحيث كان في مقام برضي المتضادين انبغي الفتى ان يترك هوى نفسه و برجع الى خالقه الذى هو مولاه وسميده و يقول اما عبد و منبغي للعبد ان مكون بحكم سلمه ولا بحكم فهسه ولا بحكم غيرسيده بل تتسع من اضيه ويقف عند حدوده ومن اسمه ولايكون ممن جعل مع سمده شريكافي عبوديته فمكون مع سمده بحسب ما يحدّله و تصرّف فمارسم لهلايالى أوافق آغراض العالم أمخالفها فانوافق ماوافق منها فذلك راجع الىسمده ففر جه بوقع من ديوان سمده على يدرجل رسول قام الدليل له والعلمانه خرج المه من عند سده وانذلك التوقيع يوقيع سده فقام اجلالاوأ خذيوقيع سيده ومع التوقيع مشافه تم فشافه العبيد بماأمره السمدان يشافههم به وذلك هوالشرع المقرر والتوقيع هو الكتاب المنزل المسمى قرءآ ما والرسول هوجبر يلعليه السلام وحاجب الباب الذي يصل اليه الرسول الملكي من عند الله بالتوقيع والمشافهة هوالني المشرمجمد صلى الله علمه وسلم اوأى ني كان في زمان بعثتهم فلزم العبيد مراسيم اسدهمااتي تضمنها توقيعه والتي جاءت مهاالمشافهة فلإيكن لهم في نفوسهم ملك ولاتد بعرفن وقف عند حدود سيده وامتثل مراسمه ولم يخالفه في شيء مماجاء ديه على حدّمارسم له من غير زيادة بقياس أورأي ولانقصان بتأويل فعامل حنسه من الناس بماأ مران بعامله بسميه من مؤمن وكافر وعاص ومنافق وماثم الاهؤلاء الاصناف الاربعة وكل صنف من هؤلاء على طبقات فالمؤمن منه طائع وعاص وولي وني ورسول وملك وحبوان ولمات ومعدن والكافرمنه مشرك وغبر مشرك والمنافق منه من منقص في الظاهر عن درلة السكافر فإن المنافق له الدرلة الاسفل من الناروا لسكافرله الاعلى والاسفل واتباالعاصي فينقص في الظاهر عن درجة المؤمن المطمع بقد رمعصمته فهدرا الواقف عند مراسم سددهواانتي فكل انسان لامتران مكون حلمسالا كبرمنه اواصغرمنه أومكافي الهاما في السرزوامًا فى الرتسة أوفيهما فالنتي من وقرالكبير في العمل أوفي السن والفتي من رحم الصغير في العملم أوفي السن والفتي من آثرا لمكافى : في العلم أوفي السن ولست أعنى بقولي في العلم الاالمرتبية خاصة فا تدنا مالعلم لشيرفه. فان الملائة قديكون صغيرافي السن صغيرافي العلرو يكون ثهخص من رعبته كبيرا في السن كهيرا في العلم فان عرف الملك قدرمار سم له الحق في شرعه من يوقير الكسر وشرف العلم عامل يذلك وانّ لم يفعل فانه يكون سئ الملكة فننبغي للفتي ان يعرف شرف المرتمة التي هي السلطنة وانه نائب الله في عماده وخليفته فىبلاده فيعيامل من اقامه الله فيهياوان لمبحرالحق عيلى يده بميا ينسغي للمرتبة من السعع والطاعة في المنشط والمكر ه على مارسم له سهده وما هو علمه مما أقام الله ذلك السلطان فيه من الاخلاق المحودة أوالمذمومة في الحوروالعدل فمذغي للفتي ان يوفى السلطان حقه الذي أوحمه اللهله علمه ولايطلب منه حقه الذي حعله الله له قبل السلطان مماله ان بسامحه فسه ان منعه منه فتو ةعلسه ورجة به وتعظم المنزلته اذكان له ان يطلبه به يوم القيامة فالفتي من لاخصم كه لانه فما علمه يؤدّيه وفيما له يتركه فليسله خصم فالفتي من لا يصدرمنه حركة عبشاجلة واحدة ومعني هـذا يؤخذ من قوله تعالى

وانكم المترون علم - م صحين و بالليل أفلا تعقلون أى تعلون منهم فى الصباح ما تعلون منه - م فى الليل اذكان الليل عند عبرهم من ليس له مقيام الكشف بالليل كم اصاحب النور فالليل والصباح عند دسوا ، فهدا معنى قوله أفلا تعقلون فان ادّ عت الله فسك الله من أهل الليسل فانظره ل اعاقدم وكشف فيما ذكرت الله فهوا لمحك و المعيار ولكل ليل فى القرء آن أمور وعلوم لا يعرفها الا أهل الليل خاصة والته سبحانه وتعالى يقول الحق وهو بهدى السديل

# \*(الباب الناني والاربعون) \*

فىمعرفة الفتوة والفتيان ومنازلهم وطبقاتهم واسرأ رأقطابهم شعر

لهم قدم في كل فضل ومكرمه قهم بين توقير القوم ومرجد ولا يلحق الفسان في ذاك مندمه ومان كان منهم بمن الله اعلم وليس الها ضد يسمى عشأمه وان كريم القوم من كان اكرمه وان كريم القوم من كان اكرمه ملا يسمى عشأمه ملا يسمى عشامه علمه الملايس معلمه الملايس ال

وفسان صدق لا ملالة عندهم مفسمة احوالهم فى جلسهم وان جاء كفرآئرود ببر هم لهم من خفا باالعلم كل شعيرة كنحل قسى والذى كان قبله بذلك حازوا السبق فى كل حلبة بمينة خصوا تعالى مقا مها فكاتا بدى ربى يمن كرية اذا خلع المولى على أهله ترى

اعلمان الفتوة مقام القوة وماخلق الله من الطبيعة اقوى من الهواء وخلق الانسان اقوى من الهواء اذاكان مؤمنا كذاورد فى الخيرالنيوى عن الله عزوجل مع الملائكة لماخلق الارض وجعلت تميد الحديث بكماله وفي آخره يارب هل خلقت شيئا اشدّمن الربيح قال نع المؤمن بتصدّق بمينه مانعرف بذلك شماله وقال تعالى ان الله هو الرزاق ذوالقوّة المتهز فنعت الرزاق بالقوّ ةلوجود الكفران بالنع من المرزوقين فهو يرزقهم مع كفرهم به ولا يمنع عنهم الرزق والانعام والاحسان بكفرهم مع ان الكفر مالنع سب مانع يمنع النعمة فلارزق الكافرلوجود الكيفرمنه لمار زقه الامن له القوة فلهذا نعته بذى القوة المتن فأن المتانة في القوة تضاعفها في الكثفي سحانه بالقوة حتى وصف نفسه بإنه المتين فيها اذكانت القوة الهاطبقات في التمكن من القوى فوصف نفسه بالمتانة وهذه صفة أهل الفتوة فان الفتوة ايس فيهاشئ من الضعف اذهى حالة بين الطفولة والكهولة وهوعمر الانسيان من زمان بلوغه الى تمام الاربعين من ولادته يقول الله تعالى في هذا المقام الله الذي خلفكم من ضعف ثم جعل من بعدضعف من بعدقوة ضعفا وشيبة يعني وقارا أي سكو نالضعفه عن الحركة فان الوقارمن الوتروهو الثقل فترن مع هـ ذا الضعف الثاني الشبية التي هي الوقارفان الطفل وان كان ضعيفا فانه متحرّل جدّا واختلف فى حركته هل هي من الطبيعة أومن الروح روى ان ابراهم علمه السلام لمارأى الشيب قال يارب ماهمذا قال الوقارقال النهمزدني وقارا فهذا حال الفتوة ومقامها واصحابها يسمون الفتيان وهم الذين حازوامكارم الاخلاق اجعها ولايقكن لاحدان يكون حاله مكارم الاخلاق مالم بعرف المحال التي بصرفها فيهاو يظهرها فالفتمان اهل علم وافروقد افردنااها ماما في داخل هذا الكتاب حين تكلمنا على المقامات والاحوال فن ادعى الفتوة وليس عنده علم بماذ كرناه فدعواه كأذبة وهو سريع الفضيمة فلا ينبغي ان يسمى فتى الامن علم مقادير الاكو ان ومقد ارا لحضرة الالهمة فيعامل كل موجود على قدره

الاول ومن الهيم ماتلقاه في المقربين من الارواح المهيمة ومن الهيم ماتلقاه في العماء ومن الهمم ماتلقاه فالارض انخلوقة من بقمة طينة آدم علمه السلام فاذالقينه هذه الهم في هذه المراتب أعطاها على قدرتعطشها من المقام الذي بعثها على الترق الى هذه المراتب وينزلون معه الى المما الدنيا وعلى الحقيقة هو ينزلهم الى السماء الدنيا و ينزل معهم فيستفيد ون من العلوم التي يهمها الحق لتلك الهم التي ماتعدّت العرش هكذا كل لهاية ثم تنزل هذه الهيم وقد عرفت ما أكرمها به الحق فاجتمعت مالهم التي مارحت من مكانها فوحدتها على طبقات فنهم من وجدعنده من العلوم التي لم تنقيد بترق وكان الحق اقرب البهامن حبل الوريد حين كان مع اوائل في العماء وفي السماء الديا وما ينهما قال تعالى وهومعكم اينماكنتم فهومع كلهمة حيث كأنت ويجدون همماا رضية قد تقدست عن الابنية وعن مراتب العقول فلم تتقيد بحضرة فتنال من العلوم التي تليق بهذه الصفة التي وهبهم الحق منها مأحصلوا علمه من المعارف ما يبهت اولئك الهيم وهي من علوم الاطلاق الحارجة عن الحصر الابن الفكري وعن الحصر الروحاني العقلي فهم مع كونهم في ظلة الطبيعة على نوراضاءت به ذلك الظلة لوحود المناهدة وهؤلاءهم الذين يعرفون أن ادراك الأشياء المرئبة انماهومن اجتماع نورالبصر مع نور الحسم المستنبر شمساكان أوسراجا أوماكان فتظهر المبصرات فلو فقد الجسم المستنبر ماظهرشي ولوفقد البصر مااضاء شئ مايدركه البصرمع النورانادب أصلا الاترى صاحب الكثف اذا اظلم اللمل وانغلق علمه ماب مته ومعه في تلك الظلَّة شخص آخرقد تساوما في عدم الكشف للمصرات فيكون أحدهما من يكشف له في اوقات فيحيلي له نورو يجتمع ذلك النورمع البصر فمدرك ما في ذلك المات المظلم بما أراد الله ان مكشف له منه كله أو بعضه براه مثل مايراه والنهار أو مالسراج ورفيقه الذي هومعه لابري الاالظلة وغبر ذلك لابراه فان ذلك النور ما تحليله حتى يجتمع ننور اصره فمنفر حماب الظلة فلولم يكن الامركاذكر ناه لكأن صاحب هذا الكشف مثل صاحبه لايدوك شئا أو مكون رفيقه مثلةً بدرك الاشباء فيكون اتمامن أهل الكشف مثلة أو يدركها بنو رالعلوفان المكاشف يدرك نورا لخيال كإندرك النائم ورفيقه الى جانيه مستيقظ لابرى شيئا كذلك صاحب الكشف ولوسأات صاّحب الكشف هل ترى ظلة في حال كشفك لقيال لا بل يقول المارت السقعة حتى قلت ان الشمس ماغات فادركت المصرات كاادركها نهارا وهذه المسئلة مارأيت من بهعلها الاانكان وماوصل الى فالكون كله في أصله مظلم فلابرى الابالنورين فانه يحدث درا الامر ونظيره الذي يؤيده اليجياد العيالم فانه من حيث ذاته عدم ولا تكتسب الوحو دالامن كونه قاملا وذلك لامكانه واقتدار الحق الخصص المرجح وحوده على عدمه فلوزال القهول من الممكن لكان كالمحال لابقهل الامحياد وقداشة رئ المحال والممكن قبل الترجيم بالوجود في العدم كانه مع قبوله لولم يحسكن اقتدارا لحق ماوجدعين هذا المعدوم الذي هو الممكن فلم تظهر الاعبان المعدومة للوجود الابكونها قابلة وهو مشل نورالبصروكون الحق فادراوهومثل نورالجسم المنبر فظهرت الاعمان كإظهرت الممصرات بالنورين فكماات المكن لابزال قابلاوالحق لابزال مقتدرا ومريدا فيحفظ على الممكن ابقاء الوجود اذله من ذاته العدم كذلك الباصر لابزال نور بصره في بصره والشمس متجلمة في نورها فتحفظ الابصار المتعلقة بالم. صيرات وهي من ذاتم العني المدسرات غيرمنورة بل هي مظلة فاعتل ان كنت تعقل فهدا الامرأصل ضلال العقلاء وهم لابشعرون لمالم بعقلوه وهو سرتمن أسرارا لله تعالى جهله أهل النظر ومن هذه المسئلة تنسى لأقدم الحق وحدوث الحلق لكن على غيرالوجه الذي يعتله أهل الكلام وعلى غبرالوجه الذي يعقله الحبكاء ماللقب لامالحقيقة فإن الحبكاء على الحقيقة هم أهل الله كالرسيل والانساء والاواما الاان الحبكاء باللقب اقرب الى القدم من غبرهم حمث لم يعقلوا الكمه الا الها وأهل الكلام من النظارليسو اكذلك فاقطاب أهل اللمل من يكون اللمل في حقهم كالنهار كشفا وشغلا قال تعالى ا

ولمن طلمت فانااتلو كابى علمه وهو يسمع فتلك مسامر قى وذلك العبد هو الملتذ بكارى فذا الحقيقة والمستد في المنتقل وقف مع معانيه فقد خرج عنى بفكره و تا والدي الذي أشرح له كلاى والترجم له عن معناه فتلك الحكون فى الله التلاوة كا تلوت علمه وأسمعته المالذي أشرح له كلاى والترجم له عن معناه فتلك مسامى قى معه في أخذا العلم منى لامن فكره واعتباره فلا يها لم بذكر جنة ولانار ولاحساب ولاء رسل ولاد نيا ولا اخرة فانه ما نظرها بعداله ولايجت عن الآيات بفكره واعما التي السمع الما قوله له وهو شهيد حاضر معى الولى تعلمه نفسى فأقول له باعبدى اردت بهذه الآية كذاوكذا وبهذه الآية الاحرى كذا وكذاوه مكذا المحان في تعلمه نفسى مع القرر، آن مع شرحه و تفسير معافيه وما اردت بذلك الكلام و سلك الآية والسورة في كون حسن الادب وي سمع شرحه و تفسير معافيه وما اردت بذلك المكلام و سلك الآية والسورة في حسن الادب ما كلته به وعلمته اياه ان كان أخذه على الاستيفاء والا فتحمله ما نقصه من ذلك فيكون لى لاله ولا يخلوق ما كلته به وعلمته اياه ان كان أخذه على الاستيفاء والا فتحمله ما نقصه من ذلك فيكون لى لاله ولا يخلوق الايات و عشى عبدى الى معاشه والى محادثه اخوانه وقد فتحت بني و سنه بايافي خلق ينظر الى منه وانظر المه منه والخلق لا يشعرون فأحد ثه على السنتهم وهم لا يعرفون و بأخذه ني الامي كا قال بعض وانظر المه منه والخلق لا يشعرون فأحد ثه على السنتهم وهم لا يعرفون و بأخذه ني على بصيرة و هم العب الااياى كا قال بعض أحداه الحالة المعرفة الحالة السعرة و المالانه كا قال بعض أحداه الحالة المعرفة المحالة المعرفة الحالة المعرفة المحالة المعرفة المحالة المعرفة المحالة المعرفة المحالة المعرفة المحالة المحالة المعرفة المحالة المحالة المحرفة المحالة المحرفة المحالة المحرفة المحالة المحرفة المح

بامؤنسي بالليل ان هيع الورى الله ومحدّ في من بينهـم بنهـاري

واذقدأ بنتالك عن أهل اللمل كمف ينبغي ان يكونوا في ليلهم فان كنت منهم فقد علتك الادب الخاص بأهلاللهوكيف ينبغى الهمان يكونوامع الله فاعلم انه تختلف طبقاتهم فىذلك فالزاهد حاله معراتيه فى للدمن مقام زهده والمتوكل حاله مع الله من مقام توكاه وكذلك صاحب كل مقام ولكل مقام لسان هوالترجمان الالهبي فهم متبلينون في المراتب بحسب الاحوال والمقيامات واقطاب أعلى اللمل هم أصحاب المعانى المجرّدة عن الموادّ المحسوسة والخيالية فهم واقفون مع الحق بالحق على الحق من عمرحدّ ولانها يةووجودضة ومنأهل اللمل من يكون صاحب عروج وارتقاءودنو ضللقاء الحق فى الطريق وهو نازل الى السماءالدنيا فيتدلى اله وفيضع كنفه علسه وكل همة من صاحب معراج تلقاها الجز فىذلك النزول حنث وحدها فن الهمرما تلقاها الحق في السماء الدنيا ومنهاما تلقاها في الثانية وفع المنهما وفى النااثة وفعما سهما وفى الرابعة وفعما سهما وفى الخماسة وفعما ينهما وفى السادسة وفما منهما وفىالسامعة وفماسهما وفىالكرسي وفما سهما وفىالعرش فياؤل النزول وهو مستوى الرجن فمعطى لتلك الهمة من المعاني والمعارف والاسر اربحسب المنزل الذي لقبته فسه ثم تنزل معه الى السماء الدنيا فتقف النهم بهن يدره و يستشرف الحق على ما بقي من الهم من أهل الليل فى محاربهم وماعر حت فعلق الهمم الحق بحسب مابساً لونه في صلاتهم ودعوا تهم وهم في سوتهم وفى محاربهم فتسمع تلك الهم التي لقسته في طريقها ما يكون منه تعالى الى اولئك العسد فسستفدون علومالم تكن عندهم فانه قد يخطر لاولئك الذين ماصعدت هممهم من السؤال للعق في المعارف والانسرارمالم يكن فى قوة هذه الهمران تسألها القصورها عنها فاذا سمعوا الجواب من الحق الذي يجبب به اولئك القوم الذين في محاريهم وما اخترقت هممهم سماء ولافلكا فيحصل الهم من العلم بالله بقد رماساً ل عنه اوائك الاقوام وثم همه اخرارتة تفوق العرش اني مرتمة النفس فوحدت الحق هنياك وجود تنزيه مأهووجوده الهفى عالم المساحة والمقدار فيشاه لدون مقاما انزه ومنزلا اقدس وسنسة لايحته ها التقديرولايأ خذها التصوير فببندتها ينمة تمديزعلوموم اتبفهوم ومن الهمدم ماتلتاه في العقل

تقاته اتقوا اللهوقولوا قولا سديدا فمقولون وأى قول لنا الاماتة ولناوهل لمخلوق حول وقوة الابك فاحعل نطقناذ كراؤوقولنا تلاوة كتامك فمقول عائبها الذين آمنوا فمقولون لسكرتينا فمقول علمكم انفسكم لابضركم من ضل اذا اهتديتم فمتولون رتنا اغر تنابانفسسنا لماجعلتها محلالايمانك فقلت وفي انفسكم أفلا تمصرون وقلت سنرجم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى تسن لهم انه الحق والآيات لدت مطلوبة الالماتدل علمه وأنت مدلولها فكانك تقول في قولك علمكم أنفسكم أى الزمو بأوثاروا علينا وألظوانيا ثم ثلت لايضركم سنضل أى حاروتاف حين طابنا يفكره فاراد ان دخلنا تحت حكم نظره وعقله اذا اهتديتم بجاعرفتكم به مني في كابي وعلى لسان رسولي فعرفقوني بماوصفت لكمه نفسي فاعرفتموني الابي فلمتضاوا فكانت لكم هدائي وتقريي نورا تمشون به على صراطنا المستقيم فلايزال داب أهل الله له مكذا مع الله تعالى في كل آمة بقرأ ونها في صلاتهـم وفي كل ذكريذ كرونه حتى ينصدع النجر قال محدين عمدا لحمار المقرى وكان من أهل اللمل اوقفني الحق في موقف العلم وذكر رضي الله عنه ماقال له الحق في موقفه ذلك فكان من حلة ماتَّقال له في ذلك الموقف اعمدي اللسل لي لاللقرِّ آن يتلي اللسل لي لاللحتمدة والثناء ان لكُّ في النهار سحاطويلا فاجعل اللمل لى كهمولى فان في اللمل نزولي فلا أراك في النهار الا في معاشل فاذاحاء اللسل وطلمتك ونزلت المكوجدتك نائما فيراحتك وفي عالم حسانك وماثم الالسل ونهارفلا في النهاروحدتك وقد جعلته لكولم أنزل فسه المكوسلته لكوجعات اللسل في فنزلت المك فسه لاناحبك واسامرك واقتنى حوائجان فوجدتك قدنمت عنى واسأت الادب معى فى دعواك محمتي واشارحنايي فقم بديدي وسلني اعطل مسألتك وماطلتك لتتلو القرءآن فتقف مع معانيه فان معانيه تفرقك عني فأيه تمشى بك الى حنتي ومااعددت لاوليائي فهافاين انااذا كنت أنت في حنتي مع الحورالمتصورات في الحيام كانهن الماقوت والمرجان متكتاعلى فرش بطائنها من استبرق وحني آلىنتىنداننسقى منرحىق مختوم مزاجه من تسنيم وآية تؤنفك معملائكتي وهميد خلون علىك من كل ماك سلام علىكم بماصيرتم فنع عقبي الدار وآية تستشرف مك على جهنم لتعاين ما اعددت فهالمن عصاني واشرك بي من سموم وجه وظل من محموم لامار دولاكر يم وترى الحطمة وماأدراك ماالحطمة نارالله الموقدة التي تطلع على الافئدة انهاعلهم مؤصدة اي مسلطة في عمد بمدده أي أن الماعيدي اذاتلوت هذه الاكات وأنت بخاطرك وهمتك في الجنة الرة وفي جهم ارة ثم تناواته فنمشى مكفى القيارعة وماأ دراك ماالقيارعة بوم يكون النياس كالفراش المشوث وتكون الجيال كالعهن المنفوش يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حل جلها وترى الناس سكاري وماهم بسكاري ولكن عذاب الله شديد وترى في ذلك الموممن هذه الآية يوم يفرّ المرؤمن أخمه وامّه وأييه وصاحبته وبنمه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنمه وترى العرش يومئذ يحمله تمانية املاك وفى ذلك الموم تعرضون فاين اناو اللمل فهاانت باعمدى في النهار في معماشك وفي اللمل فما تعطمه للاوتك من جنة وناروعرض فانت بين آخرة ودنا ويرزخ فاتركت بي وقتا تحلوبي فيه الاجعلته لنفسك واللسل لي أعددي لاللمحمدة والشاء ثم تلو آية اولئك الذين أنع الله علم من الندين والصديقين والشهداءوالصالحين فتشاهدهم في تلاوتك وتفكر في مقاماتهم وأحوالهم ومأعطت المؤمنين والمؤسات والقياتين والقياتيات والصيادقين والصادقات والصابرين والصابرات والحاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات فوقفت بالثناء والمجدة مع كل طائفة اثنيت عليهم في كأبي فاين اناواين خلوتك فياءرفتني ولاعرفت مقدار قولي اللمل لي ومأعرف لماذا لزات اليك باللمسل الاالعارف المحقق الذي لقمه يعض اخوانه فقال لهاأ خي اذكرني في خلوتك بربك فأجابه ذلك العبدا ذاذكريك فلست معه فثل ذلك عرف قدرنزولي الى السماء الديا بالليل ولماذ نزات

### والافراد والله يقول الحقدو بهدى السبيل

# \*(الباب الحادى والاربعون) \*

فى معرفة أهل الليل واختلاف طبقاتهم وتباينهم في مراتبهم واسرارا قطابهم شعر

وأهل معاريج وأهل تنقل ومن نازل ببغى اللحوق باسفل وجود الترقى والتلتى بمعزل صدقت فقد حلوا باكرم منزل كولسكنهم في معتقل متزلزل و بيز جنوب في الهجوب و بمأل اذا اصبحوا نالوا المني بالتأتل لهـمسطوة في كل تاج مكال

الاان أهل الله ل أهل تنزل فن صاعد نحو المقام مهمه عكم التذانى والتدلى هماوعن فان قلت فيهم انهم خير عصبة وان قلت فيهم انهم شر قلة فهم لاهمو ليسوا بهم و بغيرهم عزيز الحي بين المشاهد والنهى فعا منهمو الاا ما م مسوق د لهم نظرة لا يعرف الغير حكمها لهم نظرة لا يعرف الغير حكمها

اعرأيدك اللهروح القدس منه ان الله جعل الليل لاهله مثل الغيب لنفسه فكما لابشهد أحد فعل الله فى خلقه لحجاب الغيب الذي ارساد دونهم كذلك لايشهداً حدفعل أهل الليل مع الله في عبادتهم لحجاب ظلة اللمل التي ارسلها الله دونهم فهم خبرعصبة في حق الله وهم شرّ فتية في حق انفسهم للسوا بانساء تشر يعلماوردمن غلق باب النبوة ولايقال في واحدمهم عندهما نه ولي لما فيه من المشاركة مع اسم الله فيقيال فهم اولياء ولايقولون ذلك عن انفسهم وان بشروا فجعل الليل لباسالاهله يلبسونه فيسترهم هـذا اللياس عن اعبن الاغيار تتتعون في خلواتهم الليلية بجيبهم فيناجونه من غيررقب لانه حعل النوم في أعن الرقباء سبا تاأى راحة لاهل الليل الهية كماهو راحة للناس طبيعية فأذا نام الناس استراح هؤلاءمع رتبهم وخلوا به حساومعني فمايسألونه من قبول يو بة واجابة دعوة ومغفرة حوية وغيرد للنافنوم الناس راحة لهم وان الله تعمالي ينزل اليهم بالليل الى السماء الدنيا فلا يبتى بينه و منهم حياب فلكي ونزوله اليهم رحة بهم ويتحلي لهم في عماء الدنيا كاورد في الحبرية ول الله كذب من ادّعي محبتي فاذا جنه الليل نام عني كل محب يطلب الخلوة بحسيبه فها الاذا قد تجليت اعبادي هل من داع فاستمس له دل من تائب فالوب علمه دل من مستغفر فاعفرله حتى بنصدع الفعر فاهل الدل دم الفائزون مذه الخفلوة في هذه الحلوة وهذه المسامرة في محاريهم فههم فاغون تلون كلامه ويفتمون اسماعهم لما مقول الهمفي كلامه سحانه اذاقال باأيها الناس يقولون نحن الناس فياتريد منايارينا فىندائك هذافيقول لهم عزوجل على اسانهم تلاوتهم كلامه الذي الزله القوار بكم ان زلزلة الساعة شئ عظم ويقول ماأمها الناس فمقولون لمكر بنافعقول لهم انقوار بكم الذي جعل لكم الارحس فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به مس الثمرات ررّ فألكم فلا تجعلوا مله انداد اوانيتر تعلون فيقولون رتناخاطيتناف معناوفهمتناففهم منافيار تناوفتنا واستعملنا فماطلبته منامن عبادتك وتقوال اذلاحول لنا ولاقوة الامك ومن نحن حتى تنزل المنامن ءاوّ جلالك وتناد شاوتطك منا فيقول بالمهاالناس فيقولون لبيل فيقول ان وعدالله حق فلاتغر نكم الحياة الدنيا فيقولون بأرتبنا اسمعتنا فسمعنا واعلتنا فعلنا فاعصمنا وتعطف علىنافا لمنصورمن نصرته والمؤ مدمن أمدته والمخذول من خذلته فمقول بالمهاالانسان فمقول الانسان منهم استبارب فمقول ماغرك برتك ألكريم ويتول كرمك فيقول صدقت ويقول باأيهماالذين آمنوا فيقولون ابيلار بنافيقول انفوااللهحق

فهدذا العيديلس صورة الاحماءالالهية فتظهر بهاعينه فاقل اسم يلسه الوجود فنظهرموجودا لنفسه حتى يقبل جمع مايمكن ان يقبله الموجود من حيث ماهو موجود فيقبل جمع ما يخلع علمه الحق من الاسمياءالالهيبة فيةصف عند ذلك بالحي والقياد ررالعليم والمريد والسمدع والبصر والمتكلم والشكور والرحيم والحالق والمصوروجيع الاسماء كماتصفهذا الجسم بألحجروالذهب والفضة والنحاس والماء وألهواء ولمتزل حقيقة الجسمية عن كل واحدمع وجودهده الصفات كذلك لابزول عن الازيان حقيقة كونه عبدا انسانامع وجودهذه الاحماء الالهمة فهه فهيذامعني قوله لحقمقتك ريان أي لارتباط حقمقتك ريك فلا تخلوعن صورة الهمة تطهرفها كذلك هذا الجسم لامحلو عن صورة يظهرفها وكاتنو عأنت بصورالا مماءالاالهمة فينطلق علمك بحسب كل صورة اسم غيرالاسم الآخر كذلك ينطلق على هذاالجوهراسم الحجرية والذهبية للوصف لالعينه فقد تسينت . المحاذكرناه الثلاثة الاقسام في خرق العوائد وهي المجزات والكرامات والسحر وماثم خرق عادة أكثرمن هـذاولست اعني مالكرامات الاماظهرعن قوة الهمة ولاأريد مهذا الاصطلاح في هذا الموضع التقريب الالهي اهذا الشينص فانه قديكون ذلك استدراجا ومكراوا عاأطلقت علمه اسم الكر اسة لانه الغالب والكثير والمكر فيه قليل حدّا فهذا المنزل محا ورآيات الانساءوهو العلم الحزئي من علوم الكون لايجياور السحرفان كرامة الولى وخرق العادةله انما كانت ماساع الرسول والحرى على سنته فكانها من آيات ذلك النبي اذباتها عه ظهرت المحتقق بالاتهاع فلهذا جاورته فاقطاب هذا المنزل كلولى ظهرعلمه خرق عادة فانكان عن غبرهمته كان الى النموة أقرب ممن ظهرعنه خرق العادة مهمته والانبما عهم العبيد على أصلهم فكذلكُ أقطاب هذا المنزل فكلماقر بت أحوالك من أحوال الانساءكنت في العمودية أمكن وكانت لك الحجة ولم وكن للشمطان علىك سلطان كما قال تعالى ان عبادى ليس لك عليهم سلطان وقال بسلاء من بن بديه ومن خلفه رصدا فلاأ ثر للشمطان فيهم فكذلك من قرب منهم ولماعا منت ه ذا المشهد قلت القصددة التي اتواها شعر

> ودارت علمه مثل دائرة القلب نزول علوم الغسب عساعلي قلبي وذلك حفظ الله في مثل طورنا ال وعصمته في المرسلمن بلاريب

تنزات الاملاك الملاعلي قلبي حذارامن القاءاللعين اذابري

القصمدة بكالهاوهي مذكورة في اول الباب الثلاثين والثلاثمائة من هذا الكتاب وترتب هذا الماب هو ماذكرناه من مراتب خرق العوائد وامّامافيه من الغرائب فالحاق البشر مالروحانين فىالتمثل والحاق الروحانين بالنشرفي الصورة وظهورصورة عنهم تشبه الصورة التي يتمثلون ماقال تعالى فتمثل لهاشراسو ما يسمى روحامث ل ماهو جبربل روح فيحبى الموتى كإيحبي جبريل قال ان عماس ماوطئ حبر يل علمه السلام قط موضعا من الارض الاحبى ذلك الموضع ولهذا أخذ السامري قبضة من أثره حين عرفه لماجاء موسى وقدعلم ان وطأته يحيى مهاما وطئه من الاشياء فقمض قبضة من أثرالرسول فرمى بها في العجل الذي صنعه فحيي ذلك اليحلّ وكان ذلك القاءمن الشمطان فى نفس السامى ى لان الشمطان يعلم منزلة الارواح فوجد السامرى فى نفسه هذه القوة وماعلونا نهامن القياء ابلمس فقيال وكذلك سؤلت لى نفسي وفعل ذلك ابلدس من حرصه على اضلاله بمايعتقده من الشريك لله فخرج عسى على صورة جبريل فى المعنى والاسم والصورة الممثلة فالتحق الشر مالروحاني والتحق الروحاني ماليثمر في مازلة واحدة و بحصيفي هذا القدرمن هذا الباب فانه باب واسع لمريم وآسمية ولحقائق الرسل عليهم السلام فيه مجنال رحب فأنه منزل كال من حصله سادعلى ابناء جنسه وظهرحا كإعلى صاحب الجلال والجال وهومن مقامات أي يزيد البسطامي

مجرعظم ولربكن آبه موسي عندالسحرة الاخوفه وأخذصورالحيات من الحيال والعصي خاصة لفيُل هـ ذَا خارج عن قوّة المفسوعن خواس الاسما الوجود الخوف الذي ظهر من موسى في اوّل مرة فكان الفعل من الله ولما وقع اللبس للي اعن الناظرين سمسر الحيال والعصي حيات في نظرهم أرادالحقان أتبهم منام سمالذي يعرفونه كإفال تعللي وللسسنا عليهما يلسون فانالله مراعي في الامو رالمناسيات فجعل العصاحبة كحيات عصهم في عبون الناس وليس على السحرة بما اظهر من خوف موسى فتخملوا انه خاف من الحمات وكان موسى في نفس الامر غير خائف من الحمات لما تقدّم له في ذلك من الله في الفعل حين قال له خذ هاو لا تحف فها دعن الخوف واعلمه ان ذلك آية له فيكان خوفه الثانىءل الناس لثلا ملتدس عليهم الدلدل والشبهة والسحرة تظنّ انه خاف من الحمات فلنس الله علمهم خوفه كالسواعلى الناس وهذاغا يا الاستقصاء الااهي في المناسسات في هذا الموطن لان السحرة لوعات ان خوف موسى من الغلبة ما لحبة المسارعت الى الايمان ثمانه كان لحمة موسى التلقف ولم مكن لحماته بتلقف ولاأثر لانها حيال وعصى في نفس الام رفهذا المنزل الذي ذكرناه في هذا الياب محاور العلم جزئ تمن علوم الكون والعلم الجزئ علم المجزات لانه ايس عن قوّة نفسية ولاعن خواص اسماء فان موسى علىه السيلام لوكان انفعال العصاحبة عن قوّة همة أوعن اسماء اعطيها ماولى مديرا ولم يعتب خو فافعلناان ثم امورا تحتص محانب الحق في علم لا يعرفها من ظهرت على بده تلك الصورة فهذااللنزل محاور لماجاءت مه الانساء من كونه ليس عن حيلة ولم يكن مثل معجزات الانبياء لان الانبياء علهم السلام لاعلىلهم مذلك وهؤلاء ظهرت عنهم مهدمتهمأ وقوة نفسهمأ وصدقهم قل كمف شئت فلهذا اختصت ماسيرالكرامات ولم تسير معجزات ولاسمت محرافان المعجزة مايعجز الخلق عن الاتبان عثلها اتما مرفاواتماان تكون لست من مقدورات البشر لعدم قوّة النفس وخواص الاسماء وتظهر على الديهه وان السحوره والذي يفله رفيه وجه الى الحق وهو في نفس الام رايس حقامشة قي من السحر الزماني وهواختلاط الضوءوالظلة فاهو بليل لماخالطه من ضوءالصح وليس هو بنهاراها مطلوع الشمس للابسارفكذلك هذا الذي يسمى سحراماهو باطل محقق فمكون عدمافان العين ادركت أمرامالاشلافه وماهوحق محض فكون له وجود في عينه فانه ليس في نفسيه كاتشه د والعين و نظنه الرائي وكرامات الاولماء لست من قسل السحرفان الهاحقمقة في نفسها وحودية ولست جحزة فانها عن علم وعن قوّة همة وأمّاقول علم لحقيقتك سرتك تراها ذهما لان الاعبان لاتنقل فذلك اله لمارآ وقد عظم ذلك الاص عندمارآه فالله العلم بكاشرف ممارأ بت فاتصف بالعلم فانه اعظم من كون الاسطوانة ذهمافي نفس الامرواعله ان الاعمان لاتنقلب وهو صحيح في نفس الامرأى ان الخرية لمترجع ذهباغان حقيقة الخرية قبلها هذا الجوهر كاقب ل الحسم الحرارة فقيل فيه انه مار فاذاأرا دابلهان يكسوه فدا الجوهرصورة الذهب خلع عنه صورة الخروكساه صورة الذهب فظهرا الجوهرأ والجسم الذي كان حبرا ذهب كإخلع عن الجسم الحارا لحرارة وكساه البرد فصار باردافيا انقلت عنى الحرارة مرودة والحسم المارد بعمنه هو الذي كان حاترا فماانقلت الاعمان كذلك حكامة علم فان الحوهر الذي قبل صورة الذهب عند الضرب هو الذي كان قد قبل صورة الحروالحوهرهو الحوهر بعينه فالحجر ماعاد ذهباولاالذهب عاد حجرا كإان الحوهر الهبولاني قبل صورة الماء فقيل هو ماء بلاشك فاذا جعلته في القدر واغلبته على النارالي ان بصعد بخار العلم قطعا ان صورة الماء زاات عنه وقسل صورة البحارفصار بطلب الصعو دلعنصره الاعظم كاكان اذا قامت به صورة الماء بطلب عنصره الاعظم فيأخذ سفلا فهذا معني قول علىم في هذا المنزل المختص بالاوليا والهمة المجاورة لعلم المججزة ان الاعمان لا تنقلب وقوله لحقمقتك مر مك أى اذا أطلعت على حقمقتك وحدت نفسك عسدا محضاعا جزا متناضعه فاعدمالا وحودلك كثل هذاالحوهرمالم ملمس الصورلم يفاه رله عيزفي الوجود

مقالات الاولياء فيماب الكرامات منه ان علما الاسودوكان من اكابرأ على الطريق قدا جمّع يه بعض المالين في قصة أدّت الى ان علم الاسود نبرب سده الى اسطوانة كانت قاءّة في المسجد من رخام فاذاهى كلهاذهب فنظر الماالرحل فرأها اسطوانة ذهب فتعب فقال لهاهذا ان الاعمان لاتنقاب وككن هكذا تراها لحقيقتك بربك وهي غبرذلك فحرج من كلامه فيما يظهران لاعلم له بالانسماء سادي الرايأي من أو ل نظران الاسطوانة حركا كانت وليست ذهبا الافي عن الرآئي ثم أن الرجل الصرها يعددلك يحراكا كانت اول مرة قال تعالى في حق عصاموسي علمه السلام وماتلك بمينك إموسي قال هي عصاى ثم قال ألتنها باموسي فالقاها من يده في الارض فاذا هي حبة تسعى فلأخاف موسى علىه السلام منهاعلى مجرى العادة في النفوس انها تحاف من الحمات اذا فاجأتها لماقرن اللهما من الضررابني آدم وماعلم موسى مرادانله فى ذلك ولوعله ماخاف قال الله تعالى خذه اولا تحف سنعمدها . السرتها الاولى أى ترجع عصاكما كانت أوترجع تراهاعصاكما كانت فالا يه محتملة فإن الضم مرالذي فى قوله عزوجل سنعمد هاسمرتماالاولى اذالم تكن عصافي حال كونها في نظر موسى حمة لم يجدا لضمير مايعودعلمه كاان الأنسان أذاع ودلاأمراتما وهوانه كان يحسن البكثم اساءالمك فتقول له قد تغبرت سبرتك معي ماانت هوذاك الذي كان يحسن الي ومعاوم انه هو فيذال له سبعود معك الي سبرته الاولى من الاحسان المك وهوفي صورته ما تغبرولكن تغبر علمك فعله ودّدم الله هـ ذا لموسى علمه السلام بوطئة لماسبق في عله سهانه ان السحرة تطهر لعينه مثل هذا فيكون عنده علم من ذلك حتى لايذ هل ولا محاف از اوقع منهم عند القائم مم حمالهم وعصم وخمل الى موسى علمه السلام انها تسعى كأنه يقول له لا تحف آذاراً يت ذلك منهــم لمقوّى جاشه فلما وقع من السحرّة ما وقع مماذ كرالله لنا في كتابه وامتلا الوادىمن حبالهم وعصيهم ورآهاموسي فماخيل له حمات تسعى أوجس في نفسه خمفة فلم كن نسيمة الخوف المه في هيذا الوقت نسيمة الخوف الاقرل فانّ الخوف الاقرل كان من الحمة فولى مدبرا ولم يعقب حتى اخبره الله تعالى وكان هذا الخوف الا تخرالذي ظهرمنه للحمرة على الحاضرين لئلاتظهرعلىه السحرة بالحجة فعلتمس الامرع ليالناس ولهدذا فال تعالى له لا تتحف المان انت الاعلى ولماظهرالسحرة خوف موسى ممارآه وماعلو استعلق هذا الخوف أي شئ هو علوا انه ليس عندموسي من علم السحرشي فان الساحرلا محاف مما يفعله اله لاحقيقة له في الخارج واله لس كاطهرلاعن الناظرين فأمرا للهموسي ان باتي عصاه واخبرانم اللقف ماصنعوا فلما التي موسي عمادفكانت حمةوعلت السحرة باجعهم من خوف موسى انه لوكان ذلك منه وكان ساحراماخاف ورأواعصاه حية حقيقة علواعند ذلا أنه أمرغب من الله الذي يدعوهم الى الايمان به وماعنده سنعلم السحرخبر فتلقفت تلك الحمة جمعها كان في الوادي من الحمال والعصي أي تلقفت صور الحيات منهافيدت حيالاوعصما كماهي وآخذالله بابصارهم عن ذلك فان الله تعالى يقول تلقف ماصنعوا وماصنعوا الحمال ولاالعصي وانماصنعوا فياعين الناظرين صورا لحمات وهي التي تلقفتها عصالموسي فتنبه لماذكرت لذفان المفسر ين ذهلواعن الادراك في اخبارا لله تعمالي فانه ما قال تلقف حيالهم وعصهم فكانت الاسمة عندالسحرة خوف موسي وأخذصورا لحيات من الحيال والعصي وحيث علموا ان الذي جاءبه موسى من عندالله آمنوا بماجاءبه موسى عن آخرهم وخزوا معدا عندهمذه الاآية وفالوا آمنابرب العالمين رب موسى وهرون حتى رتفع الالتياس فانهم لووقفوا على العالمين القال فرعون المارب العالمين اياى عنوا فزادوا رب موسى وهرون أى الذي يدعو اليه موسى وهرون فارتفع الاشكال فتوعدهم فرعون بالعداب فاكروا عداب الدنياعلى عداب الاسخرة وكان من كلامهـم ماقص الله علينا وإما العيامة فنسه وإماجاءيه موسى إلى أنه من قبيل ماجاءت به السحرة الاانه اقوى منهم في السحر بالتلقف الذي طهر من حمة عصاموسي علمه السلام فقيالوا هذا

صاحب ادلال في هذه الدارفقد نقص من المعرفة بالله على قدر دلاله ولا يبلغ درجة غيره عن ايس له ادلال أبدافانه فاتته انفاس كنيرة في حال ادلاله غاب عا يجب عليه في امن التكليف الذي يناقض الاشتغال به الادلال فليست الدنيا بداراد لال الاترى عبد القادر الجيلي مع ادلاله لما حضرته الوفاة و بق عليه من انفاس هذه الدار ذلك القدر الزماني وضع خده في الارض واعترف بان الذي هوفيه الاتنه والذي ينبغي ان يكون العبد عليه في هذه الداروسيب ذلك انه كان في اوقات صاحب ادلال لما كان الحق يعرفه به من حوادث الاكوان وعصم أبا السعود تلمذه من ذلك الادلال فلازم العبودية المطاقة مع الانفياس الى حين موته في احد تعديم على شدينه المعافد وحكى لذا الذهاس الى حين موته في احد تعديم المناف التا عند موته كانته وعن عبد القادر وحكى لذا الذهاس الى حين موته في الموته عبد القادر غريب رينى الله عنه وعن عبد القادر وحكى لذا الذها من الخيالفات وانكانت قدّرت علينا فائلة اسأل ان يجعلنا في ارتكام المع يصيرة حتى يكون لذا مهاار تقاء درجات وائله يقول الحق وهو يهدى السبيل

#### \*(الباب الاربعون)\*

في معرفة منزل مجاور لعلم جزئ من علوم الكون وترتبيه وغرائبه واقطابه شعر

ارة ول الذي بعطاد كشف حسيق وما هو علوى وما هو علوى وما هو سفلى وفي السفل وجه بالحتائق علوى ولا هو انسى بدالك شكل مستفاد كانى فلست ترادوهو للعين من أن وما هو حسى فلا هو شرق ولا هوغربى ويسرى مثال منه فينا اتصالى والسين مثال منه فينا اتصالى فذلا مقصودى بقولى مثالى

مجاورة لم الكون عدم الهي وماهو من علم البرازخ خالص له فى العدلي وجه عزيز شخق وليس الذي يدريه ولك مخالص ولي ما الاعدان لما تألفت فقد ل في ما تهواه يقبله أصله في عن حصر الجهات ضاؤه فسيمان من اخفى عن العين ذاته في لم أي العدن في كل صورة تحلي لرأى العدن في كل صورة

اعلماً يدلنا الله بروس القدس ان هذا المنزل منزل المكال وهو مجاور منزل الجلال فهومن اجل المنازل والنازل فيه المنازل واعلم ان خرق العوائد على ثلاثه اقسام قسم منها يرجع الى ما يدركه البصر أو بعض القوى على حسب ما يظهر المئل القوة مما ارتبطت في العادة بادرا كه وهو في نفسه على غير ما ادركته ملك القوة مثل قوله تعلل يحيل اليه من سحرهم انها تسعى وهذا القسم داخل تحت قدرة البشر وهو على قسمين منه ما يرجع الى قوة نفسانية ومنه ما يرجع الى خواص اسماء اذا تلفظ بالله الاسماء ظهرت تلك الصور في عين الرآئى أو في سمعه خيالا وما ثم في نفس الامراع في في الحسوس شئ من صورة من ثبة ولا سموعة وهو فعل الساحر وهو على علم انه ما ثم شئ مماوقع في الاعين والاسماع والقسم الاخر الذي هو قوة نفسة بكون عنها في ما تراه العينا أوأى ادر الذكان ما كان من الامر الذي فلهرعن خواص الاسماء والفرق بنهم ما ان الذي يفعل بطريق الاسماء وهو الساحر يعم ان ما ثم شئ في الخارج والما الهاسلطان على خيال الحاضرين فتخطف ابصار الناظرين فيرى الناظر صورا في خياله في الخارج والما الهاسلطان على خيال الحاضرين فتخطف ابصار الناظرين فيرى الناظر صورا في خياله كايرى النائم في فومه وما ثم في الخارج شئ ممايد ركه وهذا القسم الا خرالذي لا قوة النفسمة منهم من لا يعلم انه ما ثم في الخارج ثم ومنهم من لا يعلم ذلك في عتقد ان الامركارة وكرأ بوعبد الله السلمي في كتاب يعلم انه ما ثم في الخارج ثم ومنهم من لا يعلم ذلك في عتقد ان الامركارة وكرأ بوعبد الله السلمي في كتاب يعلم انه ما ثم في الخارج شي ومنهم من لا يعلم ذلك في عتقد ان الامركارة وكرأ بوعبد الله السلمي في كتاب

فى المقام الذي كان ضه والحال التي كان علم الملتذام بافلذته انما كانت بحاله فان الله يتعالى ان يلتذمه فلمازل وعرته حالة الذلة والانكسار زالت صورة الحيالة التي كان ملتذبو حودها وهي حالة الطاعة والموافقة فاذافقد هاتخيل لهانه انحط منءين الله وانمياة لكالخالة لمازاك عنيه المخط عنهااذ كانت حالة تقتضي الرفعة وهوالا تنف معراج الذلة والندم والافتقار والانكسار والاعتراف والادب مع الله تعالى والحماء منه فهو يترقي في هذا المعراج فيحد هذا العبد في غاية هـذا المعراج حالة اشرف من الحالة التي كان علم افعند ذلك يعلم انه ماانحط وأنه ترقى من حيث لايشعر أنه في ترق واخفي الله ذلك عن اولنا ئه لئلا مجترئوا علمه في المخالفاتكما اخفي الاستدراج فبمن اشقاه الله تعالى فقيال سنستدرجهم منحث لايعلمون فهمكا فال تعالى فيهم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا كذلك اخفي الله سحانه تقريبه وعنابته فهن اسعد دالله بماشغله الله مدمن البكاءعلى ذبيه ومشاهدته زلته ونظر دالهافي كأمه وذهل عن ان ذلك الندم يعطمه النرقي عندالله فأنه مايشره بقمول التوية فهو المتحقق وقوع الرتة حاكم علمه الأنكسار والحماء مماوقع فمهوان لم يؤاخذه الله بذلك الذئب فكان الاستدراج حاصلافي الخبروالشرقى السعداء والاشتماء ولقبت عدينة فاسرجلا علمه كآبة كانه يخدم في الايون فسألت أما العياس الحصاروكان من كار الشيمو خ عنه فاني رأيته بجالسه و يحن المه فقال لى هــذارحل كان في مقيام فانحط عنه فكان في هــذا المقيام وكأن من الحياء والانكسار بجالة اوحت عليه السكوت عن كلام الحلق فبازات الاطفه بمثل هذه الادوية وازيل عنه مرض تلكُ الزلة بمثل هذا العلاج وكان قدمكنني من نفسه فلم ازل به حتى سرى ذلكُ الدواء في اعضا له فاطلق محماه وفتم له في عبن قلمه ماب الى قموله ومع هذا كان الحماء سيملزمه فكذلك منه في ان تكون زلات الاكابرغالبانزولهـمالي المباحات لاغبروفي حكم النادر تقع منهـم الكائر قبل لابي يزيد البسطامي ررضي الله عنه أيعصي العارف فقال وكان أمرالله قدرا مقدورا ريدان معصيتهم تبحكم القدر النافذ فهم لاانهم يقصدون انتهاك حرمات ابته فانهم بحمد الله اذا كانوا اولياء عندالته معصومون في هــذا المقام فلاتصدرمنهم معصمة أصلااتها كالحرمة الله كعاصي الغبرفان الاعان المكتوب في القلوب إيمنع من ذلك فنهم من يعصي غفلة ومنهم من يخالف على حضور عن كشف الهيي قدعر فه الله ما قدره عليه قمل رقوعه فهوعلى بصبرة من أمره و بننة من رتبه وهذه الحالة بمنزلة النشري في قوله تعالى لمغفر لك الله ما تقدّم من ذنيك وما تاخر فقد اعلمه بالذنوب الواقعة المغفورة فلا حكم لها ولاسلطان لهافيه فأنه اذاجاءوةت ظهورها يكون في صحبتها الاسم الغفارفتنزل بالعمدو يتحمب الغفار حكمها فتكون منزلة من يلتي في النارولا يحترق كايراهم علمه السلام فكان في النار ولاحكم لها فمه مالخياب الذي هو المانع كذلك زلة العارف وصاحب مقيام الكشف للاقدار تعل به النازلة وحكمها بمعزل عنها فلايؤثر فى مقامه بخلاف من تحل به وهوعلى غبر منة ولايصبرة بماقدر عليه فهذا بستلزمه الحماء والندم والدلة وذلك ليس كذلك وهنااسرارالهمة لايسعنا التعسرعنها وبعدان فهممناك مراتبهم في المقام وفرتنالك بين معصية العارفين ومعاصى العامة من علماء الرسوم ومقلديهم فاعلمانه حكى عن بعضهمانه فال اقعدعالي الساطر يدبساط العبادة واباك والابساط أي التزم ماتعطيه حقيقة العبودية من حث انهامكانية مامورحة هاسدها فانهلو لاتلك الامور لاقتضى مقامها الادلال والفغر والزهومن اجلمقام من هوعمدله ومنزلته كإزها بوماعتبة الغلام وافتخرفقسل له ماهذا الزهو الذي نراه في شما لله ممالم يكن يعرف قسل ذلك منك فقيال وكيف وهو قداصيم لي مولى واصعت له عبد ا فاقبض العبيد من الادلال وان يكونو افي الدنيا مثل ماهم في الا تخرة آلا التي كليف فهم في شغل باواحرسيدهم الحان يفرغوا منهافاذالم يبقلهم شغل فاموا في مقام الادلال الذي تقتضيه العمودية وذلك لايكون الافي الدارالا تخرة فان التكليف لهم مع الانفاس في الدار الدنيا فكل

تبكانا الخروج عن أصلهما وهوالترك وهوأم عدمي بالاكل وهوأمروحودي فنبرك الله بين الملس وآدموحواءعلمهماالسلامفى ضميروا حدوهوكان أشذالعتو يةعلى آدمعلمه السلام فتدل انهم اهبطو ابضمرا لمباعة ولميكن الهموط عقوية لآدم وحواءعليهما السلام وانماكان عقوبة لابليس فانآدمأهمط يصدق الوعد بأن يجعل في الارض خليفة بعد ما ناب عليه واحتباد وتلتي الكلمات من وته مالاعتراف فاعترافه علمه السيلام في مقابلة كلام ابليس اناخبرمنه فعرّ فناالحق مقام الاعتراف عنىدالله وماينتجهمن السيعادة لنتخذه طريقا في مخاالفتنا وعرفنا دعوى ابلس ومقالته لنحذرمن مثلهاعنسد مخالفتنا واهبطت حواء للتناسل واهبط ابليس للإغواء فكان هموط آدم وحواء هموط كرامة وهموط ابلس هموط خبذلان واكتساب أرزارفان معصته كانت لاتقتضي تأبيد الشقاء فانه لم يشرك بل افتخر عما خلقه الله علمه وكتبه شقها ودار الشقاء مخصوصة ،أهل الشهرك فأبينه الله تعالى الى الارض ليسنّ الشرك الوسوسة في قاوب العباد فاذا أشركوا وتبرأ ابلس من الشرك ومن المشرك لم ينفعه تبريه منه فانه هو الذي قالله اكفركا أخيرا لله تعالى فكان علمه وزركل مشرك فى العالم وانكان موحدا لان من سن سنة سنة فعليه وزرها ووزرمن يعمل مافان الشخص الطسعي كابلاس وبني آدم لابدأن يتصوّرني نفسه مثال ماير يدأن يبرزه فياسن الشرك ووسوس به حتى تصوّره في نفسه غيل الصورة التي إذا حصلت في نفس المشرك زالت عنه صورة التوحيد فإذا تصوره في نفسه مهذه الصورة فقد خرج التو حمد عند تصوره في نفسه ضرورة فإن الشير مك متصورله في نفسه الى حانب الحق الذي في نفسه متحملاا عني من العبلم يو حوده في اتركه في نفسيه وحده فيكان امليس مشيركا الاشك ولاريب ولايذأن يحفظ في نفسيه بقاء صورة الشير مك ليمذيها المشبر كين مع الانفاس فانه خائف منهمان تزول عنهم صفة الشرك فمو حدوا الله فيسعدوا فلايزال ابليس محقظ صورة الشريك في نفسه وبراقب بها قلوب المشركين الكائنين في الوقت شرقاوغر باحنويا وشمالا ويردّمها الموحدين في المستقبل الى الشرك ممن ليس عشرك فلا ينفك الليس دائماعين الشبرك فبذلك اشقاه الله لانه لانقدرأن بتصورالتو حمدنفسا واحدالملازمته هذه الصفة وحرصه على بقائها في نفس المشرك فانهالوذ هيت من نفس ابليس لم يحد المشيرك من يحدّثه في نفسه مالشيرك فهذهب الشرائ عنه و مكون ابليس لا تصوّ رالشر مك لا نه قد زالت عنه صورة الشر مك فيكون لا بعيل انذلك المشرك قدزال عن اشراكه فدل إن الشرك يستصحب ابليس دائما فهو أول مشرك مالله فى حق آدم علمه السلام انماكات في جعه مع ابليس في الضمير حيث خاطب م الحق بالهبوط مالكلام الذي مليق يحلاله ولكن لامترأن وحسكون في الكلام الصيفة التي تقتضها الفظة الضميير فانصورة اللفظ تطلب المعنى الخاص وهذه طريتية لمتجعل العلماء بالهامنهاوانما ذكرنامسيئله آدم علمه السلام تأنيسا لاهل الله تعالى اذازلو افحطو اعن مقامهم اذذلك الانحطاط لايقضى بشقائهم ولابد فيكون هبوطهم كهبوط آدم فان الله لا يحيزولا يتقيدوا ذاكان الامرعلي الحدّوكان الله بهذه الصفة من عدم التقييد فيكون عن هيوط الولي عند الزلة وما قاميه من الذلة والحياء والانكهارفها عينالترقى الى اعلى بمكاكان فمه لان علوه بالمعرفة والحال وقديز يدمن العلم بالله مالم يكن عنده ومنالحال وهوالذلة والانكسارمالم كنعلهدها وهيذاهوعينالترقي اليمقام انبرف فاذا فقدالانسان هذه الحال في زاته ولم يندم ولاانكسير ولاذل ولاخاف مقام رته فليس من أهل هـذه الطريقة بل ذلك حليس ابليس بل ابليس أحسين حالامنه لانه يقول لمن بطمعه في الْكفراني برييَّ منكُ انى أخاف الله رب العالمين ونحن انمانة كلم على زلات أهل الله اذا وقعت منهم قال الله نعالى برآواعلى مافعلوا وقال رسول انتهصلي انتهعلمه وسلم الندم نوية وانمىا الانسان الولى آذاكان

الانسان عبوديته وما يحتص به من الاسماء التي لم تطلق قط على الحق لفظ افيا أنزله على نديه محمد صلى الله علمه وسلم بمالا بدله ان يقوله و يتلفظ به فجه له تعالى قرء آنا يلى اذكان من خصائص العبيد في نفس الامرفقال تعالى انوابي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فشهدله بالصلاح انكان الحق حاكافي هذه الآية وانكانآمرا فيكون من المشهود لهم بالصلاح فشهد لنفسه بالصلاح بالوجه الذى ذكرناه ولم ينقل ذلك عن غديره بل نقل ما يقاربه من قول عيسى عليه السلام انى عبد الله آناني الكتاب وجعلني ببيا وجعياني سياركا أينميا كنت وأوصاني بالصيلاة والزكاة مادمت حيا الى قوله ويومأ بعث حما يتنول الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أى فكذلك أنت فكان من فضله صلى الله عليه وسلم نيل هذا المقسام فاحفظ باولى نفسك في التحلق باسماء الله الحسني فان العلماء لم يحتلفوا فى النحلق بها فاذا وفقت للتحلق بهافلا تغب فى ذلك عن شهوداً مارها فعل ولتكن فيها ومعها بجكم النيابة عنها فتكون مثل اسم الرسل لاتشارك الحق في اطلاق اسم عليك من اسمائه فذلك المعنى والزم الادبوةن رب زدنى علما والله يتولُ الحقودو بهدى السدل

### \* (الباب التاسع والثلاثون) \*

في معرفة المنزل الذي ينحط المه الولى اذ اطرده الحق عافانا الله من ذلك واياليٌّ وما يتعلق بهــذا المنزل من الجحائب والعلوم الالهمة ومعرفة اسرارهذا المنزل شعر

> فحال المجتبي في كل حال ∭ سمــق في سمــق في ممــق ولا تأثير فسه للعبلق

اذاحـط الولى فليس الا العــر و ج وارتقاء فى علق فا ن الحق لا تقييد فيــه الفني عين الدنو فلاحكم علمه بكل وجه

اعلِ أَيدنَ الله روح منه إن الله تعالى قال لا بليس المجدلا دم فظهر الامرفيه وقال لا دم وحوّاء لاتقر الهذه الشحرة فناهراانهي فيهما والتكليف منقسم بينأم رونهي وهما محولان على الوجوب حيق بعرجهما عن مقام الوجوب قرينة حال وان كان مذهبنا فيهما التوقيف فتعمن امتثال الامر والنهى وهـذا اوّل أمر ظهر في العالم الطبيعيّ وأوّل نهى وقد أعلنانهُ ان اَلْحاطر الأوّل وان جميع مالا والمات لاتكون الاربانية ولهذا نصدق ولا تخطئ ويقطع بهاصا حبها فسلطانه قوى ولماكان هذا اول أمرونهي لذلك وقعت العقو بتعند المخالفة ولم يمهل فانجاءت الاوأمن بالوسائط لم تقوقوة الاول وهي الاوامرالواردة اليناعلي ألسسنة الرسل وهي على قسمين الناثوان وهو ما بلقي الله الى بديه في نفسه من غيروا سطة الملك فيصل الينا الامر الالهبي وقد جاز على حضرة كونية فاكتسب منها حالة زبك علمهافات الاسماء الاالهمة تلفته في هذه الحضرة الكونية فشاركته ماحكامها في حكمه وامّا أن نبزل علمه بذلك الامر الملك فيكون الامر الالهبي قد جازع لي حضرتين من الكون جبريل اوأي ملك كان وأى نبي كان فمكون فعله وأثره في القوّة دون الاقول والثاني فلذلك لم تقع المؤاخذة متحلة فامّا امهال الى الآخرة وامّاغفران فلايؤا خــذبذلك أبداو فعــل الله ذلك رجة بعباده كماانه تعالى خص النهبه مادم وحوّاءعلهماالسلام والنهبي ابس شكليف عملي فانه يتضمن أمراعد مهاوهو لايفعل ومن حقمقة الممكن اله لايفعل فكاله قيسل له لاتفارق أصلك والامرليس كذلك فاله يتضمن أمرا وحودما وهوأن هغل فكانه قبل اخرج عن أصلكُ فالامراشق على النفس من النهبي اذ كاف الخروج عن اصلدفلوأن ابليس لماعصي ولم يسجد لم يقل مأ قال من التكبروالفضلية التي نصبها الى نفسه على غيره لماخرج عن عبوديته بقدر ذلك فحلت به عتوية الله وكانت العقوية لآدم وحوّاء علمهما السلام ألما

على قدر عله يريه فيأخذهذا التكريم الالهبي ابتداء من الله مدرجا في نعمة فاذاصل وتلاوقال المهد لله رقولها حكامة من حدث ما هومأ مورج التصيح عموديته في صلاته ولا ينتظر الحواب ولا يتول ب بل بشتغل عما كلفه سده به من العمل حتى بكون ذلك الحواب والانعام من السيد لامن كونه. قال فان القائل على الحقيقة خالق القول فيسلم من هذا المكروان كان منزلته رفيعة ولكن بالنظر الى من هوفي غيرهذه المنزلة بمن نزل عنها فاورثنامن رسول الله صلى الله علمه وسلم من هذا القام الذي اغلق ما مهدوننا الاماذ كرناه من عنامة الحق تعالى عن كشف له عن ذلك ورزقه علم نقل الوحي بالرواية عن كاب وسنة فيااشر ف مقيام أهل الرواية من المقرِّ من والمحدِّثين حعلنيا للله من اختص بُقلاع ب كاب رسنة فانَّ أهل القرَّآن هم إهل الله وخاصته والحد ، ث مثل القرَّآن بالنص فانه صلى الله عليه وسارما ينطق عن الهوى ان هو الاوحى بوجى وممن تحقق هذا المقام معنا ابو يزندا اسطىامى رنبي الله عنه كشف الله له معدالسؤال والتضر ع عن قدر خرق الابرة فاراد أن يضع قدمه فمه فاحترق فعلم اله لا ينال ذوقا وهوكال العمودية وقدحصل لنامنه صلى الله عليه وسلم شعرة وهذا كشرلن عرف فاعند الخلة منه الاظله ولما اطلعني الله علمه لم مكن عن سؤال وانما كان عن عنامة من الله ثم إنه الدني فيه بالادب رزيّا من لدنه وعناية من الله بي فلم يصدر مني هنالهُ ماصدر من أبي يزيد بل اطلعت عليه وجاء الامريال تي لمه فعلت ان ذلك خطاب التلاء وأمرا بتلاء لاخطاب تشير يف عل إنه قد يكون بعض الابتلاء تشر مفافتو قفت وسألت الحاب فعلم مااردت بوضع الحاب سني وبين المقيام وشكر أي ذلك فنحني مااشعرةالتي ذكرناهاا ختصاصااا هدافشكرت اللهءلى الاختصاص بتلك الشعرة غبرطاك مالشكر الزمادة وكمف أطلب الزمادة من ذلك وانااسأل الحجاب الذي هومن كال العبودية فسرت في العبودية وظهرسلطانها وحمل مني وبنام تمة السادة وللهالجدعالي ذلك ولم اطلها وماأحست وشكذا انشاءالله أكون في الا تخرة عدا محضا خالصا ولوملكني حميع العالم ماملكت منه الاعبودتية حتى بقوم بذاتي جمع عدودية العالم وللناس في هذا مراتب فالذي بنمغي للعمد أن لايزيد على هذا الاسم غيره فان أطلق الله ألسنة الخلق علمه بأنه ولى الله ورأى ان الله قد أطلق علمه اسما أطلقه تعالى على نفسه فلايسمعه من يسمه مه الاعلى انه معنى الفاعل حتى بشير فسه را تحة العمودية فان سة باقلناهذامن أحل ماأم باسحانهان تخذه وكبلا فمماهوله ممانحن فعيل قدتكونء مني الفاعل وانمه مستخلفون فيه فان في مثل هـــذ اسكرا خفيا فتحفظ منه ويكفي من الندسه الالهبيِّ العاديم من المكر كونك مأمورا ندلك فامتثل أمره واتحذه وكملالا تذعى الملك فان الله يؤلاك فانه قال وهو توتي الصالحين واسم الصالح من خصائص العبودية ولهذاوصف محدصلي الله علمه وسلم بالصلاح فانه ادعى حالة لاتكون الاللعسدالكمل فنهممن شهدله بهاالحق بشرى من الله تعالى فقال في عبده يحيى ونبيامن الصالحين وقال في نبيه عسى وكهلاومن الصالحين وقال في الراهم وانه في الآخرة لمن الصالحين من أحل الثلاثة الامور التي صدرت منه في الدنيا وهي قوله عن زوحته ساترة انها اخته سأو بلوقولهاني سقيراعتذاراوقوله بلفعله كسرهم اقاسة حجةفهذه الثلاثة يعتذر يوم القهاسة للناس اذاسألوه ان يسأل رته فقرماب الشفاعة فلهدذاذ كرصلاحه في الاسخرة اذلم يؤاخذه بذلك كما قال الله تعالى لمجد صلى الله علمه وسلم لمغفرلك الله ما تقدّم من ذلك وما تأخر وقال عفا الله عنك لم أذنت لهم فقدّم البشري قبل العتاب وهذه الاسّه عند نابشيري خاصة مافيها عتاب بل هو استفهام لمن أنصف واعطى أهل العملم حقهم \* واتماسلامان وأمثى اله علمهم السملام فأخسرنا الحق سحانه انه قال وأدخلني مرجتك في عمادك الصالحين فانهم وان كانوا صالحين في نفس الامر عندالله فهم بين سائل فى الصلاح ومشهو دله به مع كونه نعتاعبو ديالا يلمتي بالله في اطنك بالاسم الولى الذي قد تسمى اللهبه بمعنى الفاعل فينبغي ان لايطلق ذلك الاسم على العبدوان أطلقه الحق علمه فذلك البه تعالى ويلزم

مال

7

ئت انرسول الله صلى الله عليه وسلم أقال ان الرسالة والنبوّة قدا نقضت فلارسول بعدى ولانى " الحدرث كماله فهذا الحديث من اشد ماجرعت الاولياء مرارته فانه قاطع للوصلة بيز الانسان وبين عموديته واذاانقطعت الوصلة بين الانسان وبين عبوديته من اكملي آلو جودانقطعت الوصلة بين الانسان وبنالته فان العبد على قدرما يخرج عن عبوديته ينقص من تقزيه من سبده لانه يزاجه في اسمائه وأقل المزاحة الاحمية فابق علينااسم الولى وهومن احمائه سحانه وكان هذا الاسم قدنزعه من رسوله وخلعه عنسه و -مهاه بالعبد والرسول ولايليق باللهان يسمى بالرسول فهدا الاسم من والرسالة قدا نقطعت فارتفع حكم هذا الاسم بارتفاعها من حيث نسبتها الى الله ولما علم رسول الله صلى الله علمه وسلم ان في امَّته من تجرَّع مثل هذا الكاس وعلم ما يطر أعلهم في نفوسهم من الالم لذلك رجهم فحعل لهم نصدالمكو نوا مذلك عسدا فقال للصحابة لسلغ الشاهد الغائب كمأمر وابله عزوحل بالتملمغ المنطلق علمها احماء الرسل التي هيى مخصوصة بالعسد وقال رسول التهصلي الله علمه وسلم رحم الله امرأ اسمع مقالتي فوعاها فاداها كإسمعها يعنى حرفاحرفا وهذ الايكون الالمن بانح الوحى من قرءآن اوسنة المنقطه الذي حاءمه وهذا لايكون الالنقلة الوحي من المقربين والمحدثين ليس للفقهاء ولالمن نقل الحديث على المعنى كإبرادسفيان الثوري وغيره نصيب ولاحظ فيه فإن الناقل على المعنى انمانقل النا فهمه فىذلا الحديث النموى ومن نقل الينا فهمه فأغاهو رسول نفسه ولايحشر بوم القيامة فمن باغ الوحي كإسمعه وادىالرسالة كإحشر للقرى والمحدث الناقل افظالرسول بعينه في صف الرسل علمهم السلام فالصحابة اذانقلوا الوحىءلي انفطه فهمرسل رسول انتهصلي انتهعلمه وسلم والتابعون رسل الصحابة وهكذاالامر جملابعد جبل الى يوم القمامة فان شئنا قلنا في المبلغ المناا به رسول الته وان شئنا اضفناه لمزيلغ عنه وانماجة زناحذف الوسائطلان رسول الله كان محبره جبريل اوملك من الملائكة ولانقول فمدرسول جبريل وانمانقول فيه رسول الله كإقال الله محدرسول الله والذين معه وقال ماكان محمد الاالى نفسه فهذا القدربقي له من العبودية وهو خبرعظيم ادتن به عليهم ومهما لم ينقله الشخص يسنده متصلاغيرمنة طع فليس له هذا المقام ولاشم له رائحة وكان من الاوليا المزاحين في الاسم الولى فنقصه من عبوديته بقدرهذا الاسم فلهذا اسم الحدث بفقيالدال اولى به من اسم الولى فان قام الرسالة لايناله احدبعدرسول اللهصلي اللهعلمة وسلم الآبقدر مأبيناه فهو الذي ابقاه الحق تعالى علينا ومن هنا نعرف مقام شرف العمودية وشرف المحدّثين نقلة الوحى بالرواية والهذا اشتدّعلمنا غلق هــذا الماب وعلناان الله تدطر دنا مزحال العمودية الاختصاصية التي كان منبغي لنا ان نصون علما واتما النبوّة فقد منا هاك فماتقدّم في باب معرفة الافراد وهـم اصحاب الركاب ثم الدُّتعالى من ياب طردناس العبودية ومقامها قال قسمت الصلاة بنني وبيزعمدى نصفين ومن نحن حتى تقع القسمة مننا وهنه وهوالسمدالفاعل المحرك الذي يقول لنافي قولنا اباك نعبدوا مثال ذلك ممااضافه البنا وقد علمنا ان واصنايده في قيامناوركوعناوسجو دناوجلوسناوفي نطقنا يقول العبدالجدلله رب العالمين يقول الله حدني عمدي تفضلامنه فان من يقول هذه الافظة ماقدره حتى يقول السمدقال عبدى وقاتله فهذا حاب مسدل مذمغي للعمدان يعرف ان لله مكر اخفسافي عساده وكل احد يمكريه

الاشحارانها نافعة ضارة فقال باسمدى التوبة فالله الشح إن الله فتنك وأخترك فاني مادللتك الاعلى الله لاعل غسيره فن صدق تو تمذان ترجع الى ذلك الموضع فلا تكامك تلك الاخدار الق كلمتلاان كنت صادقافي تويتك فرجع أبوع مدالله الغزال الى الموضع فياجمع شيئا مماكان قد معه فسجد لله شكراورجع الى الشيخ فعرفه فغال الشيخ الجدلله الذى اختارك لنفسه ولم يدفعك الى كون مثلاً من أكوانه نشرف به وهوعلى الحقيقة بشرف بك فانظر همته رنبي الله عنه واذا عمله المرار الطبائع ووقف على حقا تقها علم سرّ الاسماء الالهمة التي علها الله آدم عليه السلام بصفتها وهي علوم عجسة لماأطلعناا للهعلمامن هذه الطريقة رأيئا امراها ئلاوعلناسر الله في خلقه وكيف سر الاقتدار الالهبي في كل ثبئ فلا ثبئ ينفع الايه ولا يضرالايه ولا ينطق الايه ولا يتحر لـ الايه وحيب العالم بالصور فنسه مواكل ذلك الى أنفسهم والى الاشهاء والله يقول باليهاالنياس أنتم الفقراء الى الله وكلامه حق وهو خبرومثل هذه الاخبار لايد خالها النسيخ فلا فقر الاالى الله ففي هـذه الاكه تسمى الله بكل شئ مفتقرالي كلشئ ولايفتقراليه شئ فيتناول الأسمأب على أوضاعها الحكمية لايخل بشئ منهاوهذا الذوق عزيز مارأ بناأ حداعليه فيمن رأيناه ولانقل البناسم أعالا في المتقدّم ولا في المتأخر وليكن رأينا ونقل المناعن جماعة اثمات الاسماب وليس من ههذا الماب فإن الذي نذكره ونطلبه سريان الالوهمة في الاسمات! وتحلمات الحق خلف حاب الاسماب في اعمان الاسماب أوسر مان الاسماب في الالوهية هذاهو الذي لم نحدله ذائقا الاقول الله تعالى فهي الاسة المتمة لا دعرف قدرها أذلاقمة لها وكل مالاقيمة له ثدت بالصر ورة إنه محيهو ل القدر ولو اعتقدت فيد النفاسة ومن إسر ارهم أيضيامع فته النشأتين فىالدنيا وهي النشأة الطسعية والنشأة الروحانية وماأصله ماومعرفة النشأ تبن في الدار الآخرة الطبيعية والروحانية وماأصلهما ومعرفة النشأنين نشأة الدنيا ونشأة الاخرة فهذه سيتة علوم لابدمن معرفتها وسناسرارهم انهم مامنهم شخص كمل له هذا المفام الاوبوه الهستمائة قوة الهمة ورثها من حده الاقرب لاسه فعفعل مها محسب ما تعطمه فإن شاء اخفاها وان شاء أظهرها والاخفاءاعلى فان العمودية انماتا خذمن القوى ماتستعين ماعلى اداء حق اوام سدها انموت حكم عمود يتهاوكل قوة تحرجه عن حكيم هذا الباب بالقصد فلسره ومطاو بالرجال الله فأنهم لامزاجؤن ذاالقوة ةالمتين فات الله ماطلب منهمان بطلمو االعون منه الافي عسادته لاان بظهر وام. ا مأوكاأريانا كازعت طائفة من أهل الكتاب ممن اتحذوا عيسي ريافالوا ان محمد ايطلب مناان نعمده كماعمدناءيسي فانزل الله تعالى قل ما اهل الكاب تعالوا الى كلمة سواء سنا و سنكم ان لاذمه دالا الله · ولانشرك بهشئا ولايتحذبعض العضاأر باباس دون الله ومن اسرارهم أيضا انهم لايتعذون في معارجهم من حدث أبوهم السماء الثانية الاان يتوجهوا الى الاب الاقرب قرعا مذتهب بعضهم الى سدرة المنتهبي وهي المرتبة التي منته بي المهاأعمال العبادلا تنعدًا هما ومن هنياله بشابهما الحقوهي برزخهاالي يوم القيامة ألذي عوت فيه صاحب ذلك العمل ويكفي هيذا القدر من عيلم اسرارهذه الجاعة والله يقول الحقوهو يهدى السبيل

\*(البابالئامن والتلاثون)

في معرفة من اطلع على المقام المجدى ولم ينله من الاقطاب شعر

اكن لها الشرف الاتم الاعظم وكذلك القلم العلى الافخم وقد انتهت ولها السبيل الاقوم في ذاته فلد البقاء الادوم بين النبوة والولاية فارق يعنولها الذلك المحيط بسره ان النبوة والرساله كاتبا واقام بتباللولاية محركم

فيذلك الشخص المأمو رالمرادمن وقته لابتأخر وقدرأ يناذلك ليعض شيو خنيا كان يرى بعض العامة فبقول لىهذا ثمخص عنده استعداد فيقرب منه فاذالمسه اوضر به بصدره في ظهره قاصداان يهبه مأأرادسرىفىهذلك الحال من ساعته وخرج بماكان فه وانقطع الحارته وكان أيضاله هذا الحال يج الواسطى المدفون بمكة تلمذازد شركان اذاأ خلذه الحال يقول لمن يكون حانسرامعه عانقني او بعرف الحاضر أمره فاذار آه متلسا بحاله عانقه فسمرى ذلك الحال في ذلك الشخص ويتلبس وقد شكاحار سعسدالله لرسول اللهصلي الله عليه وسلم اله لا يثبت على ظهرا لفرس فضرب صدره بيده فماسيقط عن ظهرفرس بعدونخس رسول الله صلى الله علمه وسلوم كو ما كان تحت بعض أحدامه وطسئا عشي مه في آخر الناس فلما نخسمه لم يقدر صاحبه عملي المساكه وكان يتقدّم على جميع الركاب وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسابطيئالابي طلحة بوم اغبر على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلافتال رسول الله صلى الله علمه وسلم في حق ذلك الفرس اناو حدناه ليحر الهاسمة بعد ذلك وشكما 🤨 الرسو ل الله صيلي الله عليه وسيلم أبو هريرة الهُ منسي ما بسمعه من رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فقال لذ ا با أماه, برة انسط رداءك فيسط رداءه فاغترف رسول الله صلى الله عليه وسلم غرفة من الهواء أوثلاث غرفات والقاها في ردا : أبي هر برة وقال له ضم ردا : لذالي صدرك فضمه الي صدره فانسي بعد ذلك شيئا سمعه وهيذا كله من هيذا المتام فانظر في سرته في ألام انه ماظهر شيَّ من ذلكَ الاحيركة محسوسة لاثبات الاسماب التي وضعها ولمعلم ان الامر الاالهمي لا ينخرم وانه في نفسه على هذا الحدَّف عرف العارف من ذلك نسب الاسماء الااهمة وماارته طهامن وحود الكائنات وانَّ ذلك تعتُّنه الحضرة الالهمة لذاتها فمعرف العمالم المحقق بهذه الاموروا لتنبيهات الالهمة ان الحكمة فمماظهروان ذلك لانتمذل وات الاسماب لاترتفع أبدا وكل من زعم انه رفع سبابغير سبب فاعنده علم لا بمارفع مه ولايمارفع فلريمنه عبدشيئا أفضل منالعه لموالعمل بهوهمذه أحوال الادماءمن عبادالله ومن اسرارهم أيضاانهم يتكلمون فىفصول البلاغة فىالنطق ويعلمون اعجازالقر آن ولم يعلم منهم ولاحصل لهممن العلم بلسان العرب والتحقق به عملي الطريقة المعهودة من قراءة كتب الإداب ما بعلم إنه حصل الهم ذلك من هذه الحهة بل كان ذلك لهم من الهيات الااهمة بطريق خاص بعر فونه إمن نفوسهم اذا أعطوا العبارةعن الذي برد عليهم من الحقائق وهم الممون وان أحسنوا الكتابة من طريق النقش ولكن همءوام الناس فينطقون بماهو خارج في المعتادعن قوم ماذ لم يكونوا يئ العرب فلم يكونوا عارفين الابانسب فيعرفون الايجازينها ومن هنالك يعرف اعجاز القرءآن وذلك قول الحق قمل لي في يعض الوقائم أنعرف ما هوا عجاز القرء آن قلت لاقمل كونه اخماراعن حق التزم الحق ان مكون كلا مك فان المعارض للقر • أن اوَل مأ يكذب فيه يجعله من الله وليس من الله فيقول على الله ما لا يعلم فلا يتمر ولا يثبت فإن الباطل زهوق لا ثبات له ثم يخبر في كلامه عن أمور مناسمة للسورةالتي يريدمعيارضة تبامامور تناسيها في الالفاظ مميالم يقعولا كان فهوماطل والباطل عيدم والعدم لايقاوم الوحو دوالة بوآن اخيارعن أم وحو دي حق في نفس الام فلابدّ ان يتحزا لموارس عن الاتمان بمثله فن التزم الحق في افعاله واقواله واحواله فقدامتاز عن أهل زمانه وعن كل من يسلك مسلكدفا عزمن أرادالتسوّرعلي مقامه من غسرحق ومن أسرارهم أيضاعه الطمائع وتالمفها وتحلملها ومنافع العقاقير يعلمون ذلك منها كشفاخر جشيخنا أبوعب دالله الغزال كان مالمرية في حال سلوكه من مجلس شيخه أبي العماس فالعريف وكان النالعريف اديب زمانه اله بن ما هو بالاحرش ابطريق الصمادحية اذرأي اعشباب ذلك المرج كلها تحاطمه عنيافعها فتقول له الشحرة أوالحم خذني فانىانفع لكذا وادفع من المضاركذا حتى ذهلويتي حائرامن نداء كل شعرة تحساله وتقر بامنسه فرجع الى الشيخ وعرقه بذلك فقال له الشيخ مالهذا خدمتنا أين كان منك الضا رالنافع حين قالت ال

بصالشماعة ولوعلى قتل حبة ومع هـــذا انه لأن بالخارفي مني وفدنزات علىه سووة وإلى يلات وطالم سلات معرف الغار الى الآن وقدد خلقه قد طوا نادر العجمالة الى قنانها فاعزهم فقال سول الله صلى الله عليه ويسلم أن الله وقاها شيرٌ ﴿ ﴿ وَمَا كُمْ شِيرٌ هَا فُومِنَاهُ شِيرٌ أَمَّهُ أَوْمَ والدِّنّ تعالى في القصاص وجزاء سينة سنة مثلها فسمي القصاص سنة ولدب الى العفوذا وقعب منه مرا الله عليه ويبلم الاعلى احسين ما لان في المنت وهلمنا الرابا الله لا إنظار وين من "هي منطور الااحسين ماقمه وهم العملي عن مساوي الخلق لاعل المساوين لانهم مأ مورون أحسَّا بهم المحمَّ عمل مناح الفعشبة كلهمهم البكمه عن النافيط بالسوء من غول فإل بن من مناحا في بعض المواطن هذه الهذا. عرفناههم فسحنان مزاصطفاهم واجتباعه وهب هم الماب اطعسيانهم الايتان بالمعدي القَمَاقَهُمُوا هِيمُ القِمْدُونِ فَهَا أَمَامُ عَسَيَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ في مجمَّدِ إِنَّهُ مَا ي ونقلت عنه هذه الاحوال قال تعالى لنده على المعسه وعلى حديثه الرفي اغريا أن مرف الرمال المدي وعميمي من جله من ذكرهم الرائك الذين هماني المافهما الهما قلده فران لان مفسام السالة إللصي المان ا الحسن من القبيح ليصلم كإنمال تعمالي لتبوي لمناس ما يزل البرم في نابر السنو مي حتى أعديم مبهر عن أ كإقال في تخص للس ابن العشمرة والخضرقة لي فلام وفد يافيه طبيع دفر الراحب بمديل، يام، الم من السوه في حق أبو به لوتركم وقدل ما فعلت في له على أم بني في مدى برج ليمن فيرينهم الفول الحسير ا والنظرالحسن والاصفا بالسمع إلى الحسن فرن طهرمنهم رقنا ماحلاف هب مرانيم ديولي مراحم م الله وأأ مراله بي ما هو لسائهم الهيا نحل قباد ( ما من أحوال العسام بال مابيد إما له ماي ساء. ا والله يقول الحقروه وبهدى السبل

# \* رن الا عواسات برا) \*

### فيمعرفة الاقطاب العبسويين واسرارهم شعر

و عیسوی سرید به قدامه برنا نمیری لانساداید مه کشانی ایسالوی علامه قلاموی ولائینیه ایسه نسعی انسهای لا اهان جرمه می تم فه وهوا قدیمه می انسیاره می آیاده حامه القطامان المنافي الامرافيد مه والعيسوى المنافي وماله رفعت ومه المنافية في من بشماء بها فلو ترا د و قدم من بشماء بها موجها بلسان أنت قت بهم جواً به قبل مافيد قبل فرد عليه المافيد قبل من وحد صلى عليه اله الحدة ومن وحد المافيد اله الحدة ومن وحد المافيد اله الحدة ومن وحد المافيد اله الحدة ومن وحد

اعلم أيد الناقه الماقد عرف الناق عيسه وي من الافتداب هو الدي جمع به المراب المهاري المي المي المي المي يقط به الانتفاع الماني به الانتفاع الماني به الانتفاع الماني به الماني الماني به الماني الما

لذ.ة ( اسدا على الشيرك وعلمنا ان لله عبادا تولي الحق تعليمهم من ادنوع لما أيزله عسل محدرجة منه وفيهلا وكان فضل الله علمك عظمها ولوكان من مؤدى الحزية القلما ان الشرع المجدى قد قررله ديشه مادام بعطير الخزية وهذه سيئلو دقيقة في عوم رسالته صلى الله عليه وسلروا له ظهوره في حق شرع الاماشرعه ومماشرع تقريرهم على شرعهم ماداموا يعطون الحزية اذا كأنواس أهل الكتاب وكمثله من هوُلاء العباد في الارمش فاصل العبسو من كماقررناه تجرينه التوحيد من الصور النلاهرة في الامّة المبسو مةوالمثل التي لهم في المَيَّا أس من أجل انهم على شريعة متحد صلى الله عليه وسلرو لكن الروحانية المارالة التي هم علماعسو به في النساري وموسو به في الهود وهي من مشكاة مجدصه لي الله علمه وسلمين قوله صل الله عليه وسلما عبدالله كانك تراه والله في قبلة المصل وان أفيدا ذاصل استقبل رتبه في الهو آموا كن لهم المنهم على المياء را نجدي عنهم في الهو آء بحكم التدمية - فاتَّ الذي صلى الله علمه ارسىلاللة السرى وركان شهولا قال في عديه عليه السلام لو ازداد مقينا لمشي في الهوآ ولا بشك الآ عدى علمية المد الام أدّوى في الدّر من بالا تتارب فالهمز أربي العرم من الرسل وتحق نمشي في الهوآء لاشان وقدراً شاخلتا كنيرا بمن عنبي في الهوآء في مرك سند مهم فيه فعلمنا قصعال مشيئا ا في الهوآء الساهو بحكه صدق التبعية لايز بادة البشن على يشين عسى عليه للسلام وقد عسلم كلُّ منا سنهر وه فيندننا بح كهران منه نجار صلى الله عليه وسيام سن الوحية الخامس الأي له شأرا المشام لامن قوة المقتير كإفلناالك أزانسنىل سعدسي علسه لسلام ماشي تته الناشول عبدا كإان أسة عدسي يمشون عل الماميحكم الندمية لمزيسا والأرتبينه مذين عبيبي علمه السلام فنحن مع الرسل في خرث العوامُ التي خنصوا بهامن الله وظهرا مثالها علمنا بجكم انتبعمة كإمثلناه في كتأب المتن لنامان المماليك ائلو اس الذين ءسكون نعال السبتاذيه بيه من الامرآء اذا دخلوا على السلطان وبق معض الامرآء خارج الباب بمن لم يؤذن لهديد في الدخول اثرى المهاايك الداخلين مع استاذ مهيمة أعلى متصيامين رآ الذين ماأذن لهمه مرة فهل دخلوا الاعجكم الترمية لاستاذيهم مل كل شخص على رثبته فالإمرآء برون عدلي الامرآء والمهاليك مقبرون على المهاليك في جنسهم كدلك فين مع الانساء فهما ركون للاتباع من لمرق العوائد ثمار الذي صلى امته عليه وسلر مامشي في الهوآء الاهجو لاماليرا في كالراكب وعيلى الرفرف كالمجول في الحنَّه وَاظهِر البراق والرفرف صورة المقيام الذي هو عليه في نفسه ونسبة باالهمة سن فواه تعللي الرسهن على العرش استوى وسن قوله تعالى و يحمل عرش ربك غالعرش عهول وهداجل كراسة للعاملير وسهل راحة وهجد وعزللمه سولين وقدقور نالث في غيرموضع ان المجول أعلى سن غسيرانجول فى هدا ألمقام وامثاله وان لاحول ولاقوّة الاياسّة مما اختص به الحله وان جميع الظلة عجولون ولكن فركشف ذلك الحل لكل احدوان كان الحل على مراتب حل عن عجزو حل عن حشيئة كحملاالاثقال وحمل عن شرف ومجد مقالعناية يهذه الطائفة ان يكونو امجولين ظاهرا كإهو المرمن في نفسه باطنيالتين مهرمن الدعوى كم قررناه في ماره ولاهيسو بين همية فعالة ودعاء سقيول وكيَّلة ا مسهوعة ومنعلامة العسومين انههاف اررتان تعرفهم تنضركل شخص منهم فيمرحة مانعالا وشفقة علمه كالساس كنوعلى الدين كنومامة تحله طهروفهم تسليم نته فهدلا ينطقون بماتضيق به الصدور ق الخلق المعمى عمد حطاجهم عباد الله ومن علز ماتهم الهم ينصرون من كل شئ احسنه ولا محرى على السنتهم الم الخبروا شتركت في هذا الطبيقة اله ولى والنالية منهم في له ولى مثل ماروي عن عيسي علمه السلام أنه رأى خبررا فقالله المجبدلام فشلله فى ذلك فقال اعود لسانى قول الخبر والما الثالية وَأَنْ الذي صلى الله علمه وسلم وال في المنة حين مرّعهما ما احسن ساض اسنانها و وال من كان معه ما التي ربيحها ذات كن الذي صلى الله علم و سالم قد المراهد في الحيات على وحده خاص واخبران الله

علمه وسلم فال ان بعض أوصيا عيسى بن مربم نزل بهدا الجبل بناحمة العراق فنزل سعد في أربعة آلاف من المهاجرين والانصار حتى نزل بالجمل و بتى أر بعين يوما بنادى بالاذان فى وقت كل صلاة فلم يتجده ولم يتابع الراسي فى قوله عن مالك بن أنس والمعروف فى هذا الحديث مالك بن الازهر عن نانع وأتن الازهر مجهول قال أتوعبدالله الحاكم لإيسمع بذكرا بن الازهر في غيرهذا الحديث والسؤال عن الذي وعن أي بكر في حديث ابن لهنعة عن ابن الازهر قلنا هذا الحديث وان تكام في طريقه فهو صحيعنداساالناكشفا وقوله فيزخرفةالمساجدوتفضيض المصاحف ليساعه ليطريق الذة وانماههما دلالةعملي اقتراب الساعة وفسادالزمان كدلالة نزول عدسي وخروج المهدي وطلوع الشيس من مغربها ومعداوم ان ذلك كله للس على طريق الذم وانما الدلالات على الشيئ قد تكون مذمومة وقدتكون محودة وهذاالوصي العسوى اسرتملالم بزل في ذلك الحمل تعمد لابعاشرأ حدا و رحد رعث رسول الله صلى الله علمه وسلم أترى ذلك الراهب بتى على احكام النصارى لاوالله فان شرريعة مجدصلي الله عليه وسلم ناسحة بقوله صلى الله عليه وسلهلو كان موسى حيا ماوسعه الاان تسعني وهذا عسبي من من حاذا زل ما يؤمنا الامناأي بسنتنا ولا يحكم فينا الانشر عنافهـذا الراهب بمن هو على سنة من رته عله رته من عنده ما فرضه علىه من شرع نسنا مجمد صلى الله عليه وسلم على الطريق التي اعتادها من الله وهذا عند ناذوق محتق فانا أخذنا كثيرا من أحكام محمد صلى الله عليه وسلم المقررة في شرعه عند علماء الرسوم وماكان عند ناسنها علم فاخذ ناها من هذا الطريق ووجد ناها عند علىءالرسوم كاهى عندناومن تلك الطريق نصح الاحاديث النبويه وتردها أيضا اذاعلناانهاواهمة الطرق غيرصح يحة لاا ذاقر رالشارع حكم الجتهدوان أخطأ واكن أهل دله دالطر بقة ما بأخذون الاعما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الوصى من الافراد وطريقه في مأ آخذ العلوم طريق الخضرصاحب موسى فهوعلى شرعناوان اختلف الطربق الموصل الى العلم الصحيية فات ذلك لامتدح فى العلم قال رسول الله صلى الله علمه وسلم فيمن أعطى الولاية من غير مسئلة آنَّ الله يعمنه عليها وان الله بعث السه ملكايسدده ريدعصمته من الغلط فما يحكمه قال الخضروما فعاته عن أمرى وقال علىه السَّلام ان يكن في أمَّتي محدَّثون فنهم عربْم انه قد ثبت عندناانَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن قتل الرهبان الذين اعتزلوا الخلق وانفردوا يربهم فقال ذروهم وماانقطعوا المه فأتى بلفظ مجمل ولم يأمر نامان ندعوهم لعلمه صلى الله علمه وسلم انهم على منة من رسهم وقد أمر صلى الله علمه وسلم مالنبلسغ وأمرناان يبلغ الشاهد الغائب فلولا ماعلى رسول الله صلى الله علمه وسلران الله بتولى تعلمؤيه مثل ما يولى تعلم الخضر وغيره ما كان كالامه هذا ولا أقره على شرع منسو خ عند د في هـ ذه المله وهو الصادق فى دعواه صلى الله علمه وسلم انه بعث للناس كافة كماذكر الله تعالى فمه فعدت رسالته جمع الخلق وروح هذا التعريف انكل من أدرك زمانه وبلغت المهدعوته لم يتعبده الله الابشرعه ونيحن نعلم قطعاانه صلى الله علمه وسلم ماشافه جمع الناس بالخطاب في زمانه فياهو الاالوجه الذي ذكرناه وهذا الراهب من العيسو بين الذين ورثو اعيسي علىه السلام الى زمان بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فلمابعث مجمد صلى الله عليه وسيلم تعيدا ألته هذا الراهب بشرعه صلى الله عليه وسيلم وعله من لدنه علما بالرجة التي آناه الاهامن عنده وكان ورثه أيضاحالة عسوية من محدصلي الله علىه وسلم فلم يزل عيسو يافى الشريعتين الاثرى هذا الراهب قدأ خبر نيزول عيسى علىه السلام وأخبرانه اذانزل يقتل الخنزيرو يكسرالصلب اتراه بقي على تحليل لحم الخنزير فلم يزل هدا الراهب عيسو يافي السريعتين فله الاجرمن تعن أجراتناعه نبمه وأجراتناعه محمد اصلى الله علمه وسلم وهوفى انتظار عيسي الى ان ينزل وهؤلاءالصابة قدراوه مع نضلة وماسألوه عنحاله فىالاســلام والايمــان ولاجــايتعـدنفـــه به من الشبرائع لانّ الذي "صلى الله علمه وسلم ماأمرهم بسؤال مثله فعلنا قطعا انّ الذي "صلى الله عليه وسلم

فاعطانا اللهمن احل هده النشأة التي انشأ باالله علم افي هدا الطريق وجمه الحتى في كل شئ فلس في العالم عندنا في نظرنا ثبيَّ موجود الاولنافيه شهود عين حق نعظمه منيه فلانرمي بشيَّ من العالم الوجودي وفيزمانساالموم جاعة احماء من أصحاب عيسي ويونس عليهما السلام وهممنقطعون عن الناس فاعاالذين هم من قوم يونس فقار أيت اثر قدم واحدمنهم بالساحل وكان صاحبه قد سيقيي بقلمل فشبرت موضع قدمه في الارض فوجدت طول قدمه ثلاثه اشبار ونصفاور يعابشيري واخبرني صأحبي أنوعمدالله بنحرز الطيخي انه اجتمع به في حكاية رجاءني بكلام من عنده مما يتفتي في الانداس سنة خس وثمانين وخسمائة وهي السنة التي كافيها وما ينتي في سنة ست وثمانين مع الافر نج فكان كإقال ماغاد رحرفا \* وامّا الذين في الزمان من أصحاب عسى علمه السلام فهو مارو يناه من حديث عربشاه بن محمد بن أى المعالى العلوى النوقي الجنوشاني كاية قال حدثنا محمد بن الحسن بن سهل العماسي الطوسي أماناأ توانحاس على بنأى الفضل الفارمدي أنبانا احدين الحسين سعيلي قال ... حدثنا أبوعبدالله الحافظ ثنا أبوعمر وعمان باحدبن السماك سفداداملاء ثنايحيي بن أبي طالب ثناعبد الرحن بن ابراهيم الراسي ثنامالك بن أنسءن نافع عن ابن عرفال كتب عمر بن الخطاب الى سعدين أبي وقاص وهو بالقادسية ان وجه نصله ين معاويه الانتساري اليحلوان العراق فليغر على ضواحها فوجهه مع حاعة فأصابوا غنية وسيبا وانقلبوابسوة ون الغنيمة والسي حتى رهقت بهم العمر وكادت الشمس تغرب فالحأنف لدالسي والغنمة الى سفيم الجبل ثم قام فادن فقي ال الله أكبرالله أ كعرفةال محسب من الحدل كعرت كسرا مانف له ثم قال أشهد ان لااله الاالله فقال هي كلة الإخلاص بانضلة وقال أشهدان مجددارسول الله فقيال هيذا هوالذي بشيرنايه عسبي سزمن عوانه عيلي رأس أمَّته تقوم الساعة مُ قال حي على الملاة قال طو بي لمن مشي أليها وواظب علما مُ قال حي على الفلاح قال قدأ فلمن أجاب محمداصلي الله علمه وسلم وهوالمقاء لاتمته ثم قال الله أكبرالله أكبرقال كبرت كمرائم قال لااله الاالله قال اخلصت الاخلاص مانضار فخرم الله جسداء في النار قال فلما فرغ من أَذَانِه قِنَافِعَلْنَا مِن أَنت مرجكُ الله املِكُ أنت امساكن من الحن ام من عمادالله المعتنا صوتك فارنا شخصك فاناوفدالله ووفدرسول اللهصلي الله علمه وسلم ووفد عمر من الخطاب قال فانغلق الجبلءن شخص هامته كالرحى البض الرأس واللعبة علمه طمران من صوف فقال السبلام علمكم ورحة اللهو بركاته فقلنا وعلمك السلام ورحة اللهو بركاته من أنت برحك الله قال المازريب بن برتملا ويهي العبد الصالح عدسي من مرح اسكنني بهذا الحيل ودعالي بطول المقاء الي نزوله من السماء فه متتل الخنزير ويكسير الصلب ويتبرأ ممانحلته النصاري ثمقال مافعل بنبي الته صلى الته عليه وسلم قلناقيض فبكى بكاءطو يلاحيتي خصب لحيته بالدموع ثم قال فن قام فيكم بعده ةلنا أبو بكر قال مافعل به فلناقيض قال غن قام فيكم دمعده قلناع رقال اذن فانني لقاء مجمد علمه السلام فاقر ثواعمر مني السيلام وقولواله باعرسة دوقارب فقدد ناالامروأ خبروه مهذه الخصال التي أخبركم مهاوقولوا باعرا ذاظهرت هذبالخصال فيأمّة محمدعلمه السلام فالهرب الهرب اذا استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء والتسموافي غبرسناسهم وانتموا الىغبرموالهم ولمرحم كبيرهم صغيرهم ولم يوقر صغيرهم كبيرهم وترلخ الامربالمعروف فلم يؤمر به رترك النهيى عن المنكرفلم ينه عنه وتعلم عالمهم العلم ليحاب به الدنا نبروا لدراهم وكان المطرقه ظاوطو لواالمنيار وفضفهو االمصاحف وزخرفو االمساجد واظهر واالرثبي وشهد واالنياء واتسعوا الهوى وماءو االدين مالذنبا واستحفو االدماءوا نقطعت الارحام وسبع الحكم وأكل الرماوصيار التسلط فخرا والغني عزاوخرج الرجل من بيته فقام المدمن هوخبرمنه وركبت الساء السروج قال مُ عَابِ عَنَا فَكُتَبِ بِدَلِكُ ثَفِ لِهِ الى سعد وكتب سعد الى عرفك تب عرالِمه اذهب أنت ومن معك من الهاجرين والانصارحتي تنزل مهذا الجيل فاذا لقسته فاقرئه مني السلام فان رسول الله صلى الله

قررهالامن حمثان الذي المخصوص بهافى وقته قررها فلهذا أنرتى رسول الله صلى التهءالمه وسلم جوامع الكلم فاذن عل جمع العالم المكلف اليوم من الانس والجنّ محدى اذليس في العالم الموم شرع الهية أسوى هذا الشرع المجدى فلا مخلوه فذا العامل من هذه الامتدمن ان معادف في عمل عمايفتم لهمنه فيقلمه وطريقه ويتحقق بهطريقة من طرق نبي من الانساء المتقدمين مماتف منته هذه ر بعة وقررت طر بقته و صحبتها نتجته فاذا فتم له في ذلك فانه نسب الى صاحب زلك الشر بعة فيقال فنه عبسوى اوموسوى اوابراهيمي وذلك آتي بتيق ما تميزله من المعارف وظهرله من المقام من حلة ماهو تحت حمطة شريعة محمد صلى الله علمه وسلم فيتميز بذلك النسب بة أو بذلك النسب من غيره لبعرف انه ماورث من محمد صلى الله علمه وسلم الإمالو كان موسى أوغيره من الانهاء حما واتبعَّه مأورث الاذلكمنه ولماتقدّمت شرائعهم قبل هـ ذه الشريعة حعلناهـ ذا العبارف وارثا اذكان الورث للا تخرس الاقول فلولم يكن لذلك الاقول شرع مقرر قبل تقرير محمد صلى الله علمه وسلم لساوينا الانهماء والرسل اذجعتنا شريعة محمدصلي الله علمه وسلم كإيساو ينااليوم الياس والخضير وعكسي اذازل فآن الوقت يحكم علمه اذلانه وةتشر يع بعد مجمد علمه السلام ولايقيال في أحدمن أهل هــذه الطريقة انه هجيدي الالشعف من امّا مُعض تخصص عبرات علم من حكم لم مكن في شرع قبله في قال فيه مجيدي والماشخص جع المقيامات تمخرج عنهاالي المقام كأبي بزيدوا مثاله فهذا الضابقال فيدمجمدي وماعدي هذتن الشخصين فينسب اليانبي من الانبياء ولهذا ورد في الخيران العلماء وربة الانبياء ولمريتا ورثة نبى تناص والمخاطب مذاعلماءهذه الامتة وقدور دابضام ذاالفظ قوله صلى الله عليه وسل علماء هذهالأمّة كانساءسائرالامم وفىروايةكأنباء ننياسرا يلفالعسويونالاول همالحواريون ع عدسي فين ادرك منهم الى الآن شرع مجمد علمه السلام وآمن به واتبعه واتفق انه كان قد حصل له من هذه الشريعة ماكان قبل هذا شرعالعسي برث منءسي ماورثه من غير≲اب ثمير ثمن عسي علمه السلام فيشريعة محمد مسرات تابع من تابع لامن متبوع و منهما في الذوق فرقان والهمذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هـ ذا الشخص أن له الاجرمر تين وكذلك له مـ مراثان وفتحان وذوقان محتلفان ولانسب فهما الاالى ذلك الذي فهؤلاءهم العسويون الثواني واصولهم بوّحمدالتحريد من طريق المشال لان وجود عسبي لم كين عن ذكر يشيري وانما كان عن تمثل روح في صورة بشهر ولهــذا غلبءــلي ابّـة عسى بن مرح دون سائر الامم القول بالصورة فيصورون في كمّا ئسهم مثلاو يتعمدون في انفسهم بالتوحيه اليها فان اصل نيهم كان عن تمثل فسيرت تلك الحقيقة. فياتته الىالآن ولماجا شرع مجدصلي الله علمه وسلم ونهي عن الصوروه وعلمه السلام قداحموي عدل حقيقة عيسي وانطوى شرعه في شرعه شرع لناصلي الله عليه وسلم ان نعيد الله كأنا نراه فادخله لنافى الخسال وهمذا هو معمني التصوير الااله نهيي عنه في الحس ان يظهر في همذه الامّة بصورة حسمة ثمان هذا الشرع الخاص الذي هواعمد الله كأنك تراه ماقاله محمدصلي الله علمه وسلم لناملا واسطة بل قاله لحبريل وهوالذي تمثل لمر ته يشهر اسويا عندا يحياد عسبي فيكان كإقبل في المثل السائرابالناعني فاسمعي ماجارة كاكانحن المرادين بذلك القول ولهذاجا في آخرا لحديث هذا جبريل اراد ان تعلوا اذالم تسألوا وفي رواية جاءلىعلم النياس دينهم وفي رواية أتاكم يعلكم دينكم فاخرحت الروايات عن كوننا القصو دين بالتعليم ثم لتعلم إن الذي لنامن غيرشرع عسبي عليه السلام فان لم تكن تراه فائه راك فهذامن اصولهم وكان شيفنا ابوالعباس العربي عبسريا في نهايته وهي كانت بدائة نااعني نهاية شيخنا في هذا الطريق كانت عيسوية ثم نقلنا الى الفتم الموسوى انشمسي ثم بعد ذلك نقلنا الى هو دعلمه السلام ثم بعد ذلك نقلنا الى جسع الندمن عليهم السلام ثم بعد ذلك نقلنا الى مجد صلى الله علمه وسلم هكذاكان أمرنا في هدذا الطريق نسنا الله علما ولاحاد بناعن سواء السبيل

ا7 ل ما

الذي كان بعمر وظهرت فيه آمة وهذا قدرو ناه في - كامة عن أي مزيد السطامي كان له مت تعمد فيه يسمي مت الابرارفا عاماتًا تو تزيد بقي البيت شخه وظا محترما لايف عل فيه الناما يلمق بالمساجد فاتفق انه حاءزحل فيات فيه قسل فركأن جنبا فاحترقت علمه ثما به من غسرنار معهودة ففرمن البيت فياكان يه خله أحد فيفعل فيه ما لا يليق الاوبري آية فسيتي أثر مثل هذا الشيخص بعدموته بفعل مثل ما كان مفعله في حساته سواء وقد قال بعضم ـ م وكان محما في الصلاة بارب ان كنت اذنت لاحدان يصلي في قمره فاحعلني ذلك فرئى وهو يصلي في قبره وقد مرّرسول الله صلى الله علمه وسلم لملة المرائه بتبرموسي علمه الصلاة والسلام وهويصلي في قبره ثم عرب به الى السماء وذكر الاسراء ومأجري له فهدم مالانساء ورأى موسي في السماء السادسة وقدرآه وهو يصلي في قبره في احواله بعد موته مثل هذه الانسماء لافرق في حقه بين حماته وموند فانه كان في زمان حماته في الدنسا في صورة المت حاله الموت فجعله الله في حال موته كمن حاله الحماة جزاءوفاقا ومن صفات صاحب هدندا انقام في دوته انه اذا نظرالناظر في وجهه ودوست يقول فمه حى واذانظرالى مجس عروقه يقول فيه ست فيحار الناظر فمه فأن اللهجع له بن الحماذوالموت فيحال حماته وموته وقدرأ متذلك لوالدى رجه الله فالادفناه على شك مماكان علمه فى وحهد من صورة الاحماء وناكان علمه من سكون عروقه وانقطاع نفسه من صورة الاموات وكان قىل ان بموت بخمسة عشر بويا اخبرني بموته وانه يموت يوم الاربعاء وكذلك كان فلما كان يوم موته وكان مريضا شديد المرض أستوى قاعد اغبر مستندوقا لباولدى الموم يكون الرحل واللقآ - فقلت له كتب الله سلامتك في سفرك هذا وبارك لك في لقائك ففرح بدلك وقال لي جراك الله باولدي عني خبرا فكل ماكنت اسمعه منك ولااعرفه وريماكنت انكر يعضه هو ذاا بإاشهده غمظهرت على حيينه لمعة مضاء تحالف لون جسده من غبرسو الهانور يتلالافشعر ماالوالدئمان تلك اللمعة انتشرت على وجهه بأتني نعمك فقال لىرح ولاتترك أحدايد خل عملي وجع أهله و نماته فلما جاءا لظهر جاءني نعمه فختت المه فوجدته على حالة يشك الناظرفيه بين الحياة والموت وعلى تلك الحيالة دفنار وكان له مشهد عظيم فسجان من يختص برحته من يشاء فصاحب هذا المقيام حماته وموته سواء وكل ماقدّمناه في هذا الباب من العلم هو علم صاحب علم المقيام فأنه من علم الانفاس والهلذاذ كرنا ذلك والله يقول الحق وهو مدى السسل

#### \*(الماب السادس والنلاثون) \*

فى معرفة العيسو يين واصوالهم شعر

كل من احيى حقيقته وشيق من عله الخب فه وعيسى لا يناط به فلقد اعطت مهيته المتعرفة في مسريح الوحى والكتب في سلها غير وارثه في اعاجم وفي عدرب في المتعلق نفو مهدو المتعلق ا

اعلم أيدك الله اله الماكان شرع محد صلى الله عليه وسلم تضمن جميع الشعرائع المتقدّمة وانه ما بق له حكم الاماقرريه الشريعة المحديدة فبتقريرها ثبتت فتعبد ناج انفوسينا من حيث ان محد اعليه السلام

الى الله وسهدا يصع قطعا انّانله لمس كمثله شئ زيادة الكافأو بفرض المثل فانك اذاء, فت ان كل محدث لايتهل المثل كماقورناه لك فالحق اولى بهذه الصفة فسلم تمق المنلمة الواردة في القرء آن وغييره الافتقاوالي الله الموحد اعمان الاثساء ثم ارجيع واقول ان كل واحد من أهل الله لا يحاوم. أن مكون قدحعل علم هماذا الشحفص بالاشهاء في جمع القوى أوفي قوة بعنها كاقررناا ما في الذهر وهو ب على الانفاس وامّا في النظرف قال هو صاحب نظر \* وامّا الفنرب فهو من ماب اللمم عطرية خاص ولذلك كنيءن ذلك وحود بردالا بامل فينسب صاحب تلك الصفة التي بها تحصل العلوم الرا معنى لتحققها بذلك المعني وتألفنها بهكإتأ لفت وانسان وفرس وسات فافهم فمصرصا حب علم الذوق ذوة اوصاحب علم الشم شما ومعني ذلك انه مفعل في غبره ما فعل الذوق فيه أن كان صاحب ذوق أوما فعل الشم فيه ان كان صاحب شم فقد التيجق فى الحكَّم معناه وصارهوفي نفسه معنى بدرك به المدرك الانساء كما يدرك الرائي بالنظر في المرءآة الاشماء التي لاندركها فى تلك الحالة بغمرالمرءآة وكان الشيخ أبي مدين ولدصغير من سود آءوكان أبومدين صاحب نظرفكان هذا الصي وهوابن سبع سننين ينظرو ينتول أرى في البحر في موضع . صفته كذاوكذاسفناوقد جرى فهاكذا وكداغاذ اكآن بعدايام وتحيئ الذالسفن الى بحياية مدينة هـذا الصي التي كان فبها يوجد الامر على ما عاله الصي فيها فيقال الصي بم زى فد قول دعه في ثم يقول لاانماأراه بقلبي ثم يقول لاانماأراه بوالدى اذاكان حاضرا ونطرت الدورأيت الذي اخبرتكم مهواذا غاب عنى لاأرى شيئا من ذلك وفي الحبرالعجيم عن الله تعالى في العبد الذي يتقرب المه مالنو افل حتى محمه فأذا احسمه كنت معه الذي يسمع به و بصره الذي يصربه الحديث فيه يسمع ويبصرو يتكلم ويطش ويسعى فهذامعني قولنارجع أنحقق اللصورة معنى ماتحتق به فكان ذلك الصي ينظر ماسه كم ينظرالانسان بعمنه في المرءآة فافهم وهَكذا كل صاحب طريق من طرق هذه القوى وقد تحمع لكل واحد فيرى بكل قوّة ويشم بكل قوّة وهواتم الجماعة وأسااحوالهم بعدموتهم فعلى قدر ماكانو اعلىه في الدنسامن التفرغ لامرتبامعين أوامور مختلفة على قدرما تحتقو اله في انتف غ له وهم تخرةعلى قدراحوالهم في الدنانين كان في الدنياعيدا محضاكان في الاسرة ملكا محضاوَّ من كار في الدنسا يتصف ما لملك ولو في حوارجه انها ملك له نقص من ملكه في الآخرة بقدر مااسته فاه في الدنيه طو أت منه فان ومال ذلك بعو دعلمه ويؤثر فيه فلا اعزفي الاتخرة ممن بلغ في الدنماغاية الذل في حنياب الحق في الحقيقة ولااذل في الا خرة من بلغ في الدنيا غاية العزة في نفسه ولوكان مصنوعافي الدني ولااريد بعز الدنسا ان مكون فهاملكا مل ان مكون صفته في نفسه العزة وكذلك الذلة واتمام ومكون في ظاهر الامرملكا اوغيرذلك فلا مالي في اي مقام وفي اي حالُ اقام الحق عدد ، في ظاهر ، وإنما المعتبر فى ذلك حاله فى نفسه ذكرعبد الكريم بن هوازن القشيرى فى بعض كتبه وغيره عن رجل من الناس انه دفن رحلامن الصالحين فلماحعاد في قبره نزع الكفن عن خدّه ووضع خدّه على التراب فغم المت عينمه وقال باهدا اتذلاني بين بدي من أعزني فتعجب من ذلك آنامثلهذا لعمداللهصاحي الحشي فىقىردورآه غاسلاوة دهار بالغسل وقال له اغسل فمز احو الهم بعد الموت انهـم احماء بالحماة النفسـمة التي مها يه علمه الحال ان كان صاحب نفس فإذا مات و دخل احد بعد ه معمده ففعل فيه مالا مارة بصاحمه

العارضة الحاصلة عنها العلوم أيضا ترجيع الى هذه الاصول لا تنفك عنها وانما يهمت عو ارس من أجل جرى العبادة في ادرالـ الالوان ان اللمس لايدركها وانمايدركها البصر فاذا أدركها الاكه باللمس وقدرأ يناذلك فقدعرض لحاسة اللمس مالمس من حقيقتها في العيادة ان تدركه وكذلك سيائر الطرق اذاعر من لهادركمالس من شأنها في العادة ان يدركه ما يتنال فسه عرض لها وانما فعل الله تعالى هيذا تنسهالناان ماثم حقيقة كايزعمأهل النظولا ينفذفيها الاقتدارالالهبي بل تلك الحقيقة انماهي يحعل الله الهاعلى تلك الصورة وانها ماأ دركت الاشساء المريوط ادراكها بهامن كونها بصرا ولاغمر ذلَّ يقول الله بل بحعلنا فيدركُ جمع العلوم كلها بحسَّقة واحدة من هذه الحقائق اذاشاء الحة ، فلهذا قلناعر من لهاادرالأمالم تتجرا لعادة بأدراكهااياه فتعلم قطعاا نه عزوجه لرقد يكون ممايعر من لهاان تعلم وترى من لس كذله شي وان كانت الادراكات لم تدرك شيئاقط الاومثله أشسياء كثيرة من جميع المدركات ولم تنف سحانه عن ادرا كه قوّة من القوى التي خلقها الاالبصر فقال لاتدركه الابصار فنع ذلك شرعاره اقال لايدركه السمع ولاالعقل ولاغه برهمامن الموصوف مهاالانسان كالم يقل أيضاان غير المصريدركه بلترك الامرسه مآواظهرالعوارض التي تعرض لهذه التوى في معرض التنبيه اذر عما وضع ذلك فى رؤيتنا من ليس كمثله شئ كارأ بنااول مرئى توسمعنا اوّل مسموع وشمه منااول مشموم وطعمناا ولمطعوم ولمسناا ولسلوس وعقلنا اول معقول ممالم يكن لهمثل عندناوان كان له امثال في نفس الامر ولكن في أولمة الادراك سرعب في نفي المماثلة له فقد أدرك المدرك من لامثل له عندنا فيقدسه علمه وكون ذلك المدرك يقبل لذائه المثل ولايقبله حكم آخر ذائد على كونه لأ يحتاج المه فى الادرالـ ان كنت دافطنة بل نقول النوسع الالهبي يقتضى ان لامثــل في الاعمان الموجودة وأن المثلمة أمرمعتول متوهم فانهلو كانت المثلمة صحيحة مااستاز شئءن شئ ممايقال هومثله فذلك الذي استأزيه الشيئءن الشيءهوعين ذلك الشيء ومالم يمتزيه عن غيره فعاهو الاعين واحدة فان قلت رأيناه مفترقا مفارقا ينفصل عذاءن همذامع كونه يماثله في الحذوالحقيقة يقبال لك أنت الغالط فان الذي وقع به الانفصال هو المعبر عنه م آنه ذلك العين وما لم يقع به الانفصال هو الذي توهمت انه مشل وهدامن اغض مسائل هذا الباب فماغم أحدلا يقدرعلي انكارالامثال ولكن الحدودلاغير ولهذا نطاق المثلبة من حيث الحقيقة الحيامعة المعقولة لاالموحودة فالامثال معقولة لاموحودة فنقول في الانسيان اله حبوان ناطق بلاشك وان زيد الدس هوعين عمر ومن حث صورته وهو عين عمر ومن حدث انسا لدته لاغبروا ذالم يكن غبره في انسا ليته فليس مثله بل هرهو فان حقيقة الانسانية لا تتبعض بلُّ هي في كلانسان؛ منها لا بجزء منها فلامثل لها وهكذا حسع الحقائق كلها فإ تصبح المثلبة اذا حواتها غيرعن المئل فزيدليس مثل عمر ومن حيث انسانيته بل هو هو وليس زيد مثل عمر وفي صورته فان الفرق منهما ظاهر ولولا الفارق لالتبس زيدبعمروولم تكن لهمعرفة بالاشباء فباأ درك المدرك أي شئ أدرك الامن ليسكشله شئ وذلك ان الاصل الذي نرجع المه في وجود ناوهو الله تعالى ليسكنله شوؤغلا ككون ما بوحدعنه الاعالي حقيقة انه لامثيل له فاله كيف يخلق مالا تعطيه صفته وحقيقته لاتقبل المثل فلامدًان مكون كل حوهر فرد في العالم لم يقبل المثل ان كنت نه افطنة ولب فانه ليس في الاله حتمقة تقسل المذل فلو كان قمول المشال موجودا في العالم لاستند في وحوده من ذلك الوحه الي غير حتمته الهمة وماغم موحو دالاالله ولامثل له غافي الوحود نبئ له مثل بل كل موحود تميز عن غيره يحتسقة هو علما في ذاته وهـ ذا هو الذي يعط به الكشف والعلم الالهبي الحق فاذا أطلقت المذل على الاشهاء كاتة رفاعلم انيأطلة ذلك عرفاقال الله تعالى أعمأ مثالكم اي كالنطلة علىكم اسم الامة كدلك بنطاق المم الامنة عملي كل داية وطائر يشريجنا حمه وكانتبول انتكل أمنة وكل عمز في الوحود مماسوي الحق تفتقرفي ايجادها الي موجدنقول لترث النسيسة في كلوا حداله مثل للإخرفي الافتقار

وكذلك وصف نفسه مكشرون صفات الخناد قهزون الجهيئ والدتهان والنهلي للاشبهاء واسابه دودوا والوحدوالعين والاعين والبدين والرنبي والكراهة والغنب والفرح والتمشش في كل خبرت في كناب اوسينة والانجباراً كثرمن ان تحدى ممالا يقبلها الاسؤمن مهامن غبرتا ويل أو معني آرمار النظرمن المؤمنين سأو يل اضطره الله ايناً له فانظرم شة المؤمن ما عزهاً ومرسّة أهل الك؟ مااعظمها حبث أخقت افعام الارسل والانبياء فهاخته والدمن العلم الالهبي لان العلياء ورزالا نهاءا وماورثواد شاراولادرهما بلورثوا العلم بقولة صلى الله علمه وسلم أنامعشر الانبيا الانورث ماتركف صدقة في كان عنده شئ من هذه الدنيا فلموقفه صدقة على من براه من الاقربين الى الله فهو النسب الحقيق اورزهدفه ولايتزلنشنا يورث عنه أنأرادان يلحق م مرزلار فأحدافا المدنية الذي أعطانا من هذا المقيام الخط الوافر فههذا دعض ما ورد علمنا من الله عزوجيل في الله تعالى من الاوصاف \* واما فل الحقائق فلاخلاف بين العقلا : في انه لا يكون فدل دليل العقل لقد دير من حنية نصرة . د ونظره لامن حهة اعانه وقموله اذلااعقل من الرسل وأهل الله انّ الاعسان له تنقلب حقيقة في نفسها وان الصفات والاعراض في مذهب من يقول انها اعبان موحودة لاتقوم مأنفسها ولاية لهادب محل قائم نفسمه الوغيرقائم نفسه لكه ه في قائم نفسه ولا بدّمثال الاوّل السواد مثلا أو أي لون كان لابقوم الاجمحل بقال فيه لقيام السواديه اسو دوسثال الثاني السواد المشمق مثلا بالسواده بالمشمق فانه نعت له فهذا معنى قولنا أوغيرقاع منفسه لكنه في قاع منفسه وهدنه مسيئلة خلاف من النظار هل بقوم المعني ما للعني فن قائل به ومن ما نع من ذلك وقد ثبت الأحمال كانها اعراض وانها تذني ولايقا الهاوانه ليس لهاعين موحودة يعدد ذهام اولا يؤصف بالائتقال وان الوت اتباء ونسمو حود في المت في مذهب بعض النظار وامّانسبة افتراق بعد اجتماع وكذاجمه الالوان في مذهب بعضهم وهو العجيم الذي يقتضمه الدلمل وعلى كل حال فانه لا يقوم نفسه ووردت الاخمار النموية بما يناقض هذا كالهمع كوننامجعين على ان الاعمال اعراض أونسب فقال الشارع وهو الصادق صاحب العلم الصحيم والكشف الصريح ان الموت يجاءبه نوم القيامة في صورة كيش امل يعرفه الناس ولأينكره أحدفنذ بح بين الجنة والنار روى ان يحيى علمه السلام ه والذي يفجعه ويذبحه بشفرة فى يده والناس ينظرون المه روره في الخبرأ يضا انَّ على الانسان يد خــل دعه في قبره في صورة حسنة أوقبيحة نمسأله صاحبه من انت فمقول له اناعمال وان مانع الزكاة مأته ماله شيماتا اقرع له زيستان وامثال هذا في الشرع لا تصدى آثرة فاتنا المؤسنون فمؤسنون مذا كله من غيرتأ ويل راتما اهل النظرّ منأهلالايمان وغمرهم فمقولون حل همذاعلم ظاهره محال عتلا ولهتأو مل فسأولونه بجمت مايعطمهم فظرهم فمه ثميقول أهل الايمان منهم عقمب تأوياهم وانتداعه يعنى فى ذلة النأويل الخاص الذي ذهب المه هل هو المرادلته اولا ﴿ وَإِمَّا حِلْهُ عَلَمُ غَاهُمُ وَهُ الْعَالِ عَلَيْهُ مَ حَلَّةٌ واحدة والاعبان انميا تتعلق بالفظ الشارع بهجاصة هذاهو اعتقادأهل اله فيكارو بعدان بنناك هذه الامور ومراتب الناس فيها فانهامن هذا الباب الذى نحن بصدده فأعلم اندما ثمالا ذوات أوجدها الله تعالى فضلا منه عليها قائمة بأنفسها وكل ماوصغت به فنسب واضافات بينهار بين الحق من حدث ماوصغت فأذا أوحدها الموجدقيل فيدانه فادرعلي الايجاد ولولاذ الم ماأوجدوا ذاخصص الممكن لأمردون غبره ممايجوزان يقوم يدقيل مريدولولاذلك ماخصصه مدادون غبره وسب دلذاكله انمانعطيه حقىقة المكن فالمكلت اعطت هذه النسب فافهم انكت ذال ونظرانهم وكشف رحماني وقد قررنافي الباب الذي قبل همذا ان مأ آخذ العلوم من طرق مختلفة وهي السمع والبصرواا ثام والله س والطعم والعقل من حدث نسرورياته وهي مايدركه ننهسه من غييرقوّة وأخرى ومن حدث فيكره العيبيية أيضا ممايرجيع الماطرق الحواس أوالضروريات والبديميات لاغيير فذاك يسهى عبب والامور

ل سا

,7 1.

فالصفات المعنو يةفى الموصوف هي التي اذارفعتها عن الذات الموصوفة بها لم ترتفع الذات التي كأنت موصوفة بهاوالصفات النفسية هي التي اذارفعتها عن الموصوف ماارتفع الوصوف ماولم يبق له وجودفى الوجود العيني ولافى الوجود العقلي حمث مارفعتها ثمانه مامن صفة نفسسة للموصوف وهي التي ليست بشئ زائد على ذاته الاولهاصفة نفسمة بهايمتاز بعضهاعن بعض فانه قد تكون ذات الموصوف مركبة من صفتين نفسيتين الى ما فوق ذلك وهي الحدود الذاتية وهذا ماب مغلق ولو فنحناه اظهر مايذهب العقول ويزيل الثقة بالمعلوم ورجما كان يؤول الامر في ذلكُ الى ان يكون السبب الاقبل من صفات نفس الممكنات كما الذاذا جعات الساب الاقول شرطافي وحودالمشروط ورفعت الشرط ارتفع المشروط بلاشك ولايلزم العكس فيبذا يطردولا ينعكس فتركناه مقفلالم تجد مفتاحه فتفتحه واذاكان الامرءندناوءندكل عاقل بهذه المثابة فقدعات ان الدفيات المعنوية معان لاتقوم بأنفسها ومالهاظهو رالافي عنزالموصوف والصفات النفسمة معان وهي عنز الوصوف والمعاني لاتقوم بأنفسها فكدن تكون هيء عن الموصوف لاغيره فموصف الثبئ نفسه وصارقائما ينفسه من حقيقة الايقوم بنفسيه فانكل موصوف هومجموع صفائه النفسيمة والصفات لاتقوم بأنفسها وماشمذات غبرهمانجمعها حتى تظهير وقدنهتك عسلي أمر عظهم لتعرف لمباذا مرجمع عبالرالعقلاسين حبث افكارهم وتتمناك ان العلم الصحيم لايعطمه الفكر ولاماقررته العقلاء من حيث افكارهم وان العملم التحقيم انما هوما يتذفه آلله في قلب العالم وهونو رالهبي يحتص به من يشاءمن عباده من ملك ورسول وني وولى ومؤمن ومن لاكشف لدلاعلم له ولهذا جاءت الرسل والتغريف الالهبي بما تحمله العقول فتخطرالي التأويل في بعضها لتقمله وتضطراني التسلم والعجز في أمو رلاتقمل التأويل أصلاوغايته ان مقول له وحه لا يعلمه الاالله لا تقيله عقولنا وهيذا كله تأسس للنفس لاعلم حتى لاترته شيئا مماجاءت به النبوّة هـ ذاحال المؤمن العباقل والماغيرا لمؤمن فلا بتبل شيئا من ذلك وقدوردت اخماركنبرة مما تحملها العقول منهافي الحناب العالى ومنهافي الحقائق وانقلاب الاعمان فأماالتي في الحناب العالى فلوصف الحق به نفسه في كمّا به اوعلى لسان رسوله ممايحب الاممان به ولا يقمله العقل لدلىلەعدلى ظهوردالاان بؤوله تتأو ىل ىعمدفاعيانه انماهو تتأو ىلە لامالخىرولم كىن لەكشف الهيي " كأن للنبي صلى الله علمه وسلم فمعرف مرادالحق في ذلك الخبرة وصف نفسه سيحانة بالظرفية الزمانية والمكاية ووصفه بذلك رسول اللهصلي الله علمه وسلم وجميع الرسل وكاهم على لمان واحد في ذلكُ لا نهم تسكلمون عن ال واحدوالعقلاء أصحاب الافكار اختلفت مقالاتهم في الله تعالى على قدرنظرهم فالاله الذي يعبدما لعقل مجزداعن الايمان كأثنبل هواله موضوع بحسب ماأعطاه نظر ذلكُ العقل فاختلفت حقيقته بالنظر إلى كل عقل وتفاوتت العقول وكل طائفة من أهل العقول تجهل الاخرى باته وانكانوامن النظار الاسلاسين المتأولين فكل طائفة تكفر الاخرى والرسل من آدم الي مجمد علهم السلام ما نقل عنهم اختلاف فهما منسمونه الي الله من النعوت بل كلهم على لسان والمندفي ذلك والكتب التي جاؤام اكلها تنطق في حق الله بلسان واحد ما اختلف منها اثنان بل بصدق بعضهم مبعضامع طول الازمان وعدم الاجتماع وما منهم وبين الفرق المنساز عين لهممس العقلاء ومااختلف نظامهم وكذلك المؤمنون بهم على بصيرة فهم المسلون المملون الذين لميد خلوا نفوسهم فى تأويل فهمأ حدر جليز امّار جل آمن وسلرو خعل علرذك الهدالي ان مات وهو المقلد \* وامّار جل على عاعله من فروع الاحكام واعتقد الأعمان عماماء تربه الأسل والكتب فكشف الله عن بصيرته وصيردذا يصيرة فيشأنه كإفعل بنسه ورسوله وأهل عناته فكاشف والصيرودعاالي اللدتعالي على بصهرة كماقال فى حقابه صلى الله علمه وسلم مخبرا أدعوالى الله على بصهرة أنامومن السعني وهؤلاءهم العلماء مالقه العارفون وان لم مكونو ارسلا ولاانساء فهم على منية من رسم في علهم به وجماجاء من عنسده

هوالغالب فسمى نفسه نورا فتذهب السماء وهوالناث الاقل من الليسل وتذهب الارنس وهو الناث الشاني دن اللمل ويبق الانسان في الدارالا خرة أبد الآبدين الى غسرنها ية وهو الثان الماتي من اللمل وهوالولدعن هذين الابوين السماء والارض فنزل الفرءآن في اللملة المباركة في الثلث الأخردنها وهو الإنسيان المكامل فغرق فيه كل أم حكيم فتميزعن أبو به بالبقاء نزل بدالروح الامين على قلبك هو خد صلى الله علمه وسلم ألاترى الشارع كمف قال في ولدال في انه شر" الثلاثة وكذلك في ولدا لحلال انه خبر الثلاثة من هذا الوحد خاصة فإن الماء الذي خلق منه الواد من الرجل والمرأة لما أراد الخروج وهو الذي تكون مند الولدوه والامرالناات حرك الالاوين مالنكا ولينرج فكان تحريكه الهماعلى غدروجه مرضي تنهر عايسم سفاحافقسل فيه انه شر الثلاثة فحعله ثلاثة الادوان ثائان والولد ثلث ثااث كذلك قسم اللسل عدني ثلاثة اثلاث ثنثان ذاهبان وهدما السماء والارس وثلث ماق وهو الانسان وفمه ظهرت صورة الرحن وفمه نزل القرء آن وانما-ممت السماء والارس اللان الظلة الهما من ذاتهما والاضاءة فيهمامن غيرهمما من الاجسام المستنبرة التي هي الشمس المستوق مثالها فاذازالت اشمس أظلت السماء والارمن فهذا باأخي قداستفدت علومالم تكن تعرفها قدل هذا وهي علوم هذا الشحفص المتحقق ونهزلة الانفاس وكل ماأدركه هذا الشحنص فانماأ دركه من الروائم بالقوة الشهسة لاغبر وقد رأينامنهم جماعة باشيملمة وبمكة وسيت المقدس وفاوض ناهم فى ذلك مف اوضة نطق كالى فأرضت طائفة أخرى من أحدياب النظر المصرى المصرفكنت أسأل وأجاب واسأل واجمب بمجرّد النظر أ لدس مننا كالزم ولااصطلاح مالنظر أحيلاا يكن كنت اذانظر ت المه علت جميع مايرينه وبني واذانظر الى علم جسع مااريده منه فيكون نطره الى سؤالا وجوابا ونطرى المه كذلكُ فنحصر علاماجة من غير كالام و يكنى هذا القدرمن بعض علم هذا الشخص فان علومه كثيرة احطالها فن أراد أن بعرف مما ذ كرناه شيئا فلمعرف الفرق بين في في قوله كان في عماء و بين استوى في قوله الرحين عمل العرش استوى ولم يقل في كما قال وفي السماءوفي اللمل وقد تمين لك في كل ماذكر ناه مقيام جميع الجمع ومقيام الجع ومقام التفرقة ومقام تميزالمراتب والله يقول الحقوه و مدى السيل

### \*(الباب الخامس والثلاثون) \*

فمعرفة هذا الشخص الحقق فيمنزل الانفاس والمراره بعد موته شعر

کاله بعد موت الجسم والروح فورا کاشراق دات الارض من بوح کا الحیات الها الدعوی بتصر فیم تلک الدعاوی بایماء و تلویت وزنا بنزه عن نقص و ترجیح ولا سدیل الی لمع و تحر میم دارا اسؤال بصدر غیر مشروح

العبد من كان في حال الحياة به والعبد من كان في حال الحجاب به في حق قوم وفي قوم تكون الهم فان فه حما الذي قلناه قت به وكنت ممن تزكيه حما أنقه وان جهلت الذي قلناه جئت الى

اعلم أبدك القدبرو القدس ان هذا الشخص المحقق في منزل الانفاس أى شخص كان فان حاله بعد موته بخالف سائراً حوال الموتى فلنذكر أولا حدمر ما خذا هل الله العلوم من الله كاقررناه في الباب قبل هذا ولنذكر ما لهم وآثار تلك الما خذف ذواتهم فلنقل اعلم بأخى ان علم أهل الله المأخوذ من الكشف على صورة الايمان سواء فكل ما يقبله الايمان عليه يكون كشف أهل الله فائه حق كله والخبر به وهو الذي صلى الله عليه وسلم مخبر به عن كشف صحيح وذوات العلى عالله تعالى تكون على صفة الشئ وهو الذي تأخذ منه العلم الله أي كان واعلم ان الصفات على نوعين صفات نفسة وصفات معنوية

مقول ماظهرت الممائي كالهاالافي النشأة الانسانية قال تعالى وعلم آدم الاسماء كلها أي الاسماء الالهية التي وحدت عنهاالا كوان ولم تعطها اللائكة وقال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته والضميرعندنا يتوجدان يعودع ليآدم فككون فيهردعلي بعض النظار من أهسل الافكار وبنوجه ان يعود عدلي الله ليخلقه مجمدع الامهاء الالهمة فعلت ان هذه السدعة انماقبلها قاب العمد المؤمن لكونه على الصورة كإقسات المرءاة صورة الرائي دون مالاصقالة فيه ولاصفاء ولم مكن هذاللسماء بكونها ثفافة ولالارنس بكونها معتولة فدلءلي انخلق الانسان وانكان عن حركات فايكمة هي أبوه وعن عناصر قابلة هي امّه فان له في جانب الحق أمر اما هو في آمائه ولا في امّهاته ومن ذلك الامر وسع جلال الله تعالى اذلو كان ذلك من قبل أبيه الذي هو السماء اوامّه التي هي الارمن أومنهما لكان السماءوالارض أولى بأن بسعا الحق من تولد عنهما لاسسما والله تعالى مقول لخلق السموات والارضأ كبرمن خلق الناس ولكنأ كثرالناس لايعلون تريذفي المعني لافي الحرمية ومع هذافها اختص الانسان بأمراعطاه هذه السعة التي ضاقء نهاالسماء والارض فلم تكن له هذه السعة الامن حمثأمرآ خرمن الله بنضل به على السماء والارض فكل واحدمن العالم فاضل مفضول فقد فضل كل دا حدمن العالم من فضله لحكمة الافتقار والنقص الذي عليه كل ما سوى الله فإنّ الاختيان إذا زهام ذوالسعة وافتخرعلى الارض والسماء جاء قوله تعالى لخلق السموات والارض أكرمن خلق الناس واذازهت السماءوالارض بمذه الآية على الانسان جاءهما قوله تعالى ماوسعني أرنبي ولاممائي ووسعني قلب عميدي فأزال عنه هذا العلم ذلك الزهو والفغر وعنهما وافتقر البكل الي رتبه وانحتعب عن زهوه ونفسه وقوله والكن أكثرالناس لايعلون بدل على ان بعض الناس بعلوذلك وعلم هذا من عله منا من الاسم الرحن الذي هوله و به تحقق فاسأ ل به خبير افرجه عند ما زها بعلم مافضل به على السماء والارض وعلم من ذلك انه ما حصل له من الاسم الرحن الاقدر ما كشف له ممافعه دواؤه فان ذلك الامرالذي يه فضل الله السماء والارض على هذا العبده و ايضامن الاسم الرحن ولكن ماحاديه على هذا العمدولانقول انهذاطعن في كونه نسخة من العالم بل هوعلى الحقيقة نسخة مامعة باعتبارات فيه شيئامن السماء بوجه تماوس الارض بوجه تماوس كل شئ بوجه تمالامن جيم الوحوه فان الانسان على الحقيقة من جلة الخلوقات لايقال فسه انه مما ولا أرض ولا عرش ولكن بقال فيهانه بشبيه السماءمن وحه كذاوالارمنس من وحه كذاوالعرش من وحه كذا وعنصرالنار ا بن وحَّهَ كذاوركن الهواءمن وجه كذاوالماء والارنس وكل ثبيَّ في العيالم فهذا الاعتباريكون نسخة ولهاسم الانسان كاللسماءاسم السماءومن علوم صاحب هذاالمقام نزول القرءآن فرقا نالاقرءآ نافاذا عله قرءآ نافلس من الاسم الرجن وانما الاسم الرجن ترجمله عن اسم آخر الهي يتضمنه الاسم الرجن فانه نزل فى ليلة مباركة وهي ليلة القدرفعرف بنزوله مقادير الاشياء وأوزانها وعرف بقدره منها كما نزل الرب في الثلث الساقي من الليل فاللمل محل النزول الزماني للعق وصفته التي هي القرء آن وكان الثلث اللام من اللمل لنزول غبب محمد علمه السلام وغب هذا النوع الانساني فان العبب سترواللمل ستر وسمي هذا الماقي من اللمل النلث لان هذه النشأة الانسانية الهاالمقاء دائمًا في دارالخلود فات الثلثين الاقلين ذهبا بوجود الناث الباقي اوالا خرمن اللسل الذي فمه نزول الحق فأوجب له البقاء أيضاوهوليل لايعقبه صباح أبدافلايذهب اكن نتقل من حال الى حال ومن دارالي داركا ينتفل اللمل من سكَّان الى مكان امام الشمس وانما كان أمامها لئلات هب عينه اذ كان النورينا في الظلة وتنافيه غيرأن سلطان النور أقوى فالنور ينفرالظلة والظلة لاتنفرالنور وانميا النورينتقل فتظهر الظلة فىالموضع الذى لاعين للنورف ألاترى الحق تسمى بالنورولم تسم بالظلة اذكان النوروجودا والظلة عدما وآذاكان النورلانغالمه الظلة بلالنورهوالغااب فكذلك الحق لايغالبه الخلق بلالحق

لترجهم وتدعوني لهم لاعليهم فيحكون عوض قوله لعنهم الله تاب الله عليمهم وهداهم كإفال حين جرحوه اللهماهدقومىفانهم لايعلمون يريدمن كذبه من غسرأهل الكتاب والمقلدة من أهل الكتاب لاغبرهم فلهذاقلنافى حقء لما الشيخص صاحب ملذا المقام آنه رحم بالعصاة والكفار فإذاكان حاكماهـــذا الشيخص وأفام الحدّ أوكان ممن يتعن علمه شهادة في اقامة حدّ فشهديه أوا قامه فلا يقيمه الامن ماب الرجة ومن الاسم الرجن في حق المحدود والمثيهود علىه لامن ماب الانتقام وطلب التشني لايقتضيه مقام هذا الاسم فلايعطمه حاله هذا الشخص قال تعالى في قصة الراهم إني أخاف ان عسك عذاب من الرجن ومن كان هذا مقامه ومعرفته وهـذا الاسم الرجن ينظرالبه يعاين من الاسرار ذوق ما بن نسبة الاستواعل العرش وما بين نسبهة الاين الى العماءهل هماعل حدّوا حداً ومختلف ويعلم ماللحق من نعوت الحلال واللطف معارين العماء والاستهواءاذ قد كان في العماء ولاء, ش فموصف الاستواعلمه ثم خلق العرش واستوى علمه بالاسم الرحن وللعرش حقيتمبز به عن العماء الذي هو الاسم الرب وللعماء حدّية عنديه عن العرش ولابدّ من انتقال من صفة الى صفة عما كان نعته الله تعالى من العماء والعرش أو مأى تسمة ظهرت منهما اذقد تميز كل واحد منهما عن صاحمه يحدّه وسرته متمه كاغمزالعماء الذي فوقه الهواء وتحته الهواء وهوالسحاب الرقيق الذي محمله الهواء الذي تحته وفوقهءن العماءالذي مافوقه هواءوما تحته هواءفهو عماءغ يرمجمول فيعبل السامعران العماءالذي جعل للرب اللمة انما هو عماء غبر محمول ثم جاء قوله تعمالي هل ينظرون الاان مأته بهم الله فى ظلل من الغمام فهل هذا الغمام راجع الى ذلك العماء ضكون العماء حاملا للعرش ويكون العرش مستوى الرجن فتجمع القيامة بن العماء والعرش أوهوهذا انتام المقصود الذي فوقه هواء وتحته هواء فصاحب هذا المقام بعطى علم ذلك كله ثمان صاحب هذا المتمام يعطى من العلوم الالهمة منهدا النوع مالاسم الرحن علم نزول الربالي السماءالدنيامن العرش فيكون هذا النزول من العماء فان العماءا نماورد حمزوقع السؤال عن الاسم الرب فقىل له أين كان ربناقب ل ان يخلق خلقه فغال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء فاسم كان المضمر هورينيا وقال ينزل ريئاالي السماء فيدلك هذاعلى ان تزوله الى السماء الدنيامن ذلك الهماع كان استواؤه على العرش من ذلك العماء فنست الى السماء الدنيا كنسمته الى العرش لافرق بما فارق العرش في نزوله الى السماء الدنيا ولافارق العماء فى نزوله الى العرش ولا الى السماء الدنيا و كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في هذا النزول الى السماء الدنياهل من تائب فأبوّب عليه هل من مستغفر فأغفرله هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيد م فهذا كلهمن بابرجته ولطفه وهذه حقيتة الاسم الرجن الذى استوى عبلي العرش فنزات هيذه الصفة مع الاسم الرب الى السماء الدنيا فهو على ما أعلنا لذبه ان كل اسم الهي يتضمن حكم جميع الاسماء الانهية من حيث ان المسمى واحد فيعلم صاحب هذا المقام من هذا النزول الرباني ّ السماوي ّ ما يحتص بالاسم الرجن منه الذي قال به هل من تائب هل من مستغفر فإن الرجن بطلب هــنـا القول بلاشك فهذا حظ ما يعلم صاحب هذا المقام من هذا النزول بلا واسطة و يعلم نزول الرب من العماء الى الـ ؟ ماء بواسطة الاسم الرجن لانه ليس للاسم الربءلي صاحب هذا المقام سلطان فانه كإقلنا له الاسم الرحن فلايعلم من الاسم الرب ولاغيره أمرا الابالاسم الرجن فمعلم عند ذلك باعلام الرحن اياه ماأرا دالحق بنزوله من العماء الى السماء وعلى هذا الوحه معرفته ثم مما يختص بعله صاحب هذا المقام بواسطة الاسم الرحن علم قول الله تعالى ماوسعني أرنبي ولامهائي ووسعني ةاب عبيدي المؤمن فأتي بياءالاضافة عة والعبودية فلم يأخذمن الله الاقدرما تعطيه الساء خاصة ويتضمن هذا علمن علىا بمافيه من بعبده المؤمن فيأخذه من الاسم الرجن بذاته وعلما بمافسه من سر الاضافة بحرف الماء خذومن الله بترجة الاسم الرجن فمعلم أن السعة هذا المراديها الصورة التي خلق الانسان عليها كانه

(

صاحب الفراسة في الشيخص فعلم ما يكون منه وما خطراه في ما طنه أوما فعل وكذلك الزاجرواشياهه وانماجتنا بهذا كله تأنيسا لمانر يدان نسبه الىأهل الله من الانبياء والاولياء فهما يدركونه من العلوم عدلى غيرااطرق المعتادة فاذاادركوهانسيموا الى تلك الصفة التي ادركوا بهاا لمعلومات فيقال فلان صاحب نظرأى بالنظر يدرك جمع المعلومات وهذاذقته مع رسول الله صلى الله علمه وسلم وفلان صاحب سمع وفلان صاحب طع وصاحب نفس وانفاس يعمني الشم وصاحب لمس وفلان صاحب معنى وهددًا خارج عن هؤلاء بل ه و كايقًال في العامة صاحب فكر صحيح في الناس من اعطى النظر الله المراقوي على قدر ما اعطى وهوله عادة اذا استمرذ لك عليه لانه مشتق من العود أي يعود ذلك ا عليه في كل نظرة أوفى كل شم وما شم غير ذلك وكذلك أيضالتعلم ان الاسماء ألاالهمة مثل هـذا فأن كل اسم يعطى حتىقة خاصة وفي قوته ان يعطى كل واحدمن الاحماء الالهمة ما يعطمه جمع الاسماء قال نعالى قلادعواالله أوادعواالرجن اباما تدعوافله الاحماء الحسني وكذلك لوذكركل اسم لقال فمهان له الاحماء الحسيني وذلك لاحدية المسمى فاعلم ذلك فن الناس من يختص به الاسم الله فتكون معارفه الهبة ومنهم من يختص به الاسم الرجن فتكون معارفه رجانية كإكأنت في القوى الكونية بقال فها معارف هــذا الشخص نظرية وفي حق آخر سمعية فهومن عالم النظر ا وعالم السمع وعالم الانفاس هكذا تنسب معارفه في الإلهيات الى الاسم الالهي ّ الذي فقرله فيه فتندرج فه حفائق الاحماء كلها واذاعلت هذا أيضا فاعبان الذي مختص مهذاالياب من الاسماء الالهممة لهدذا الشخص المعمين الاسم الرحمن والذي يختص بهمن القوى فينسب اليه قوة الشم ومتعلقها الررائع وهي الانفاس فهومن عالم الانفاس فى نسبة القوى ومن الرجائيين في مراتب الاسماء فنفول الأهدذا الشخص المعنن فيهدذا الباب سواءكان زيدا أوعمرا معرفته رجانية فكل أمر ينسب الى الاسم الرحن فى كتاب أوسنة فانه ينسب الى هــذا الشعنص فان هذا الاسم هوالممدله ولهذا يقول الله وليس لاسم الهبئ علمه حكم الانواسطة هدذا الاسم على أي وجهكان والهذانقول انالله قدأبطن في مواضع رحته عذابه ونقمته كالمريض الذي جعل فيعذا بمالمرض رحمته به فتمايكفرعنه من الذنوب فهذه رحمة في نقمة وكذلك من انتقم منه في اقامة الحذمن قتلأ وضرب فهوعذاب خاص فسه رجة ماطنة بهاارتفعت عنسه المطالبة في الاثارالا آخرة كاانه في نعمته في الدنياعل المسلم المنع إبطن نقمته فهو يتنع الاتن عمايه بتعذب لبطون العذاب فسه في الدار الا تخرة أوفي زمان التو به فانّ الانسان اذا تاب ونظر رفيكر فعما تلذذبه من المحرّ مات تعود تلك الصورا أستحضرة علمه عذابا وككان قبل التو يةحين يستحضرها فى ذهنه يلتذبها غاية اللذة فسحانم أنط رجته فيعذابه وعذابه في رجته ونعمته في نتمته ونقمته في نعمته غالمطون أبدا هوروح العبنالظ هردأي تمئ كان فهذا الشخص لما كانت معرفته رجمانية وكان الاسم الرجن اببه تموىعلى العرش قال تعالى الرجن على العرش استوى كانت همة هذا الشخص عرشمة فكما كأن العرش للرجن كانت الهمة لههذه المعرفة محلا لاستوائها فقبل همته عرشهة ومقام ههذا الشخص باطن الاعراف وهوالسورالذي بنأهل السعادة والشقاوة والاعراف رجال سمذكرون وهمالذين لمتقدهم صفة كأثييز يدوغيره وانماكان مقامه باطن الاعراف لان معرفته رجيانية وهمته عرشية فانالعرش مستوى الرحن كذلك باطن الاعراف فيه الرحة كمان ظاهر وفيه العذاب فهذا الشخص لهرجة بالموحودات كلهابالعصاة والكفاروغيرهم فالتعالى اسمد همذا المقام وهومجدصلي اللهعليه وسلم حين دعاعلي رعل وذكوان وعصبة بالعذاب والانتقام فقال اللهم علىك بفلان وفلان وذكرما كان منهم ان الله ما يعثك سياما ولا لعانا ولحكن بعثك رجة فنهى عن الدعاء عليهم وسمهم ومأيكرهون وأنزل الله تعالى وماأرسلناك الارجة للعالمين فع العالم أى

کاله من وجود العین انسان أو لاح باطنه تقول فر قان فهوالکال الذی مافیه نقصان لهمن الليمل ان حققت آخره ان لاح ظاهره تقول قرء آن قدجع الله فيه كلمنهبة

اعرأمدك اللهروح القدسان المعلومات مختلفة لانفسها فان الادركات التي تدرك بها المعلومات مختلفة أبضالانفسها كالمعلومات واكنمن حث انفسها وذواتها لامن حيث كونها ادراكات وانكانت مسئلة خلاف عندارماب النظر وقدجعل الله ايكل حقمقة ممايجوزان يعلم ادراكا حاصا عادة لاحقمقة اعنى محلها وحعل المدرك مده الادراكات لهذه المدركات عمناوا حدة وهي سية اشهاء سمع ويصروشم ولمس وطعم وعقل وادراك جمعها للإشهاءماعدا العقل ضروري ولكن الاستاءالتي ارتبطت ماعادة لاتخطئ أبدا وقدغلط فيهذا جماعة من العقلاء ونسيمو االغلط للحسر وليس كذلك وانما الغلط للعاكم ﴿ وأمَّا ادراكُ الْعَقَلِ للمُعَقُولَاتُ فَهُو عَلَى قَسْمَيْنَ مُنَّهُ وَمروري مثل سائرالادراكات ومنه ماليس بضرورى بل يغتقرفى عله الى ادوات ست منها الحواس الخس التي ذكر باها ومنها القوة المفكرة ولايخلومعلوم يصيم ان يعلمه مخلوق عن أن يحسكون مدركا بأحد هذه الادراكات واذاقلناان جماعة غلطت في ادراك الحواس فنسنت الها الاعالمط وذلك انهم اذا كانوافي سفينة تجري مهم مع الساحل رأوا الساحل يجرى بجرى السفينة فاعطا مم المصر ماليس بحقيقة ولامغلوم أصلافانهم عالمون علمان رورياان الساحل لم يتحرك من سكانه ولا ، قدرون على انكارماشاهدوه من النحر لهُ وكذلك إذ اطعموا سكرا أوعسلا فو حدوه مرّا رهو حاوعاد ا ضرورةان حاسة الطعم غلطت عندهم ونقلت ماامس بصحيح والام عندنا ليس كذلك وابكن القصور والغلط وقع من الحياكم الذي هو العيقل لا من الحواس فإن الحواس ادراكها لما تعط مرحقيقها فمروري كاأن العقل فما مدركه بالضرورة لا مخطئ وفما يدركه بالحواس أو بالفكر قد مغلط فما غلط مس قط ولاماهو ادرا كه ضروري فلاشك ان الحس رأى تحركا ملاشك ووحد طعمامة الملاشك فادرك المصر التحوك بذاته وحاءعةل فحكم إن الساحل متحوك وإن السكر مرّ وحاء عتل آخر فقيال ان الخلط الصفراوي قائم بمحل قوّة الطعم فادرك المرارة وحال ذلك الخلط بين قوّة الطعم وبين السكر فاذن ماذاق الطع الامرارة الصفراء فقداجع العقلان من الشخصين على ادراك المرارة بلاشك واختلف العقلان فمأهو المدرك للطعم فبان ان العقل غلط لاالحس فلا منسب الغلط أبدا في الحقيقة الآلكعاكم لاللشاهد وعندى في هذه المسئلة أمرآخر بخيالف ماادّعوه وهوان الحلاوة التي في الحلووغيرذلك من المطعومات ليست هي في المطعومات لام إذا يحنت عليه وحدت صحة ما ذهبنا اليه وكذا الحكم في سائر الادرا كات ولو كان في العبادة ذوق العقل مدركُ آخر يحكم عيلى العقل و ، أخذ عنه كما يحكم العقل على الحس لغلط أبضاذ لك المدرك الحاكم على العقل فهما هو ضيروري وكان مقول ان العقل غلط فهاهو ضرورى فاذا تقررهذاوعرفت كمف رتب اللدالمادركات والادرا كات وان ذلك الارتباط أثمن عادى فاعلم ان لله عبادا آخرين خرق الهـم العادة في ادراكهم العلوم فنهم من جعل له ادراك مايدرك بجممع القوى من المعقولات والمحسوسات بقوة المصرخاصة وآخر بقوة السمع وهكذا جمع القوى ثمالمورعرضة خلاف القوى من ضرب وحركة وسكرن وغبرذلك قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم ان الله ضرب سده بين كمني فوجدت بردانامله بين ثديي فعلت علم الاقرابي والا من خرين فدخل فى هذا العلم كل معلوم معقول ومحسوس ،الدركه المحلوق فهذا علم حاصل لاعن قوة من القوى الحسية والمعنوية فلهذاقلناان ثمسماآخر خلاف هذه القوى تدرك به المعلومات وانمياقلنا قدتدرك العلوم بغبرقواها المعتادة فحكمناءلي هذه الادراكات لمدركاتها المعتادة مالعيادة من اجل المتفرّس فينظر

(

من القصور المشيدة فلم يكن الهم عمون ببصرون بهاان الدنيا قنطرة خشب على نهر عظيم جر ارولا كأن لهم سمع بسمعونيه قول الرسول العالم بمااوحي الله به المه ان الدنيا قنطرة فلابالا يمان علوا ولاعلى الرؤ يةوآلكشف حلوا بلهم كماقال الله فيهم وحسبوا انلاتكون فتنة فعموا وصمواثم تاب الله عليهم في حال سماعهم من الرسول صلى الله علمه وسلم حين قال لهم أن الدنيا قنطرة وأشاه ذلك فلاتشغاوا نفوسكم بعمارتها وانهضوا فافرغمن قوله صلى الله علمه وسلمحتى رجع كثير نهم الى عاهم وصممهم معكونهم مسلمن مؤمنين واخبرالله تعالى نبيه صلى الله عليه وسالم بقوله شمعوا وصموا كشرمنهم بعدالتو بة يقول مانفع القول فيهم وماع لوابه ياولى لوفرضنا ان الدنيما باقية ألسمنا بمصرر حلسنا عنها حملا بعدجمل فن أحوال هذه الطائفة مراعاتهم لقاو بهم وأسرارهم متعلقة بالله من حمث معرفة نفوسهم ولااجتماع الهمياانهارمع الغافلين بلحركتهم ليلمة ونظرهم فى الغمب والغالب علمهم مقام الحزن فانالحزن اذافقدسن القابخرب فالعارف يأكل الحلوى والعسل والمحقق الكبير يأكل الحنظل فهوكشرا لمنغص لايلتذ ينعمة أبداما دام في هـذه الدار لشغله بمـاكاهه الله به من الشكر علهالقت منهم مدنيسرعه الفرقري وجدينة فاسعمدالله السمادفالعارفون بالنظر الي هؤلاء كالاطفال الذير لاعقل اهم نفر حون و بلتذون بخشحاشة فاظنك مالم بدين فاظنك مااسحة لهم القدم الرا-هنة في التوحيد واهم المشافهة في الفهوانية يقدّمون النفي على الاثبات لان التنزيه شأنهم كالهظة لاالهالالله وهي افضلَ كلة جاءت مهاالرسه ل والانبياء يوّحمدهم كوني عقلي ليسوا من اللهو في ثي الهم الحضور التام على الدوام وفي جمع الافعال اختصو العلم الحماة والاحماء لهم المد المضاء فيعلون من الحيوان ما لا يعلم سواهم ولاستمادي كل حيوان عشي على بطنه لقريه من أصله الذي عنه تكوّن فانكل حموان بعدعن أصله ينقص من معرفته ماصله على قدر ما بعدعنه الاترى المريض الذى لايقدرعلى القيام والقعود ويبقى طريحا لضعفه وهورجوعه الح أصله تراه فقيراالي رتبه مسكمنا ظاهرالضعف والحاجة بلسان الحال والمقال وذلك انأصله حكم علىه لماقرب منه يقول الله تعالى خلقكم منضعف وقوله خلق الانسان ضعيفا فاذا استوى قائما وبعدعن أصلاتفرعن وتحبروا ذعي القوة وقال الافالرجل من كان مع الله في حال قيامه وصحة مكاله في اضطعاعه من المرض والضعف وهو عزيزاههم المحث الشديد في النظر في افعالهم وافعال غيرهم معهم من أجل النمات التي مهاية وجهور والبها بنسب ونالشدة بمنهم عنها حتى تحاص الهم الاعمال و يخلصوها من غيرهم والهدا قبل فيهم التياتيون كاقبل الملامنية والصوفية لاحوال خاصة هم عليها فالهم معرفة الهاحس والهدمة والعزم والارادةوالقصدوهذهكاهااحوال مقذمة للنية والنية هي التي تكون منه عندمباشرة افعاله وهي المعتبرة فى الشرع الالهبي ففها يحثون وهي ستعلق الاخلاص وكان عالمنا الامام سهل سعيدالله يدقق فيهمذا الشأن وهوالذينيه عملي نقرا لخاطر وكان يقول ان النيةهي ذلك الهاجسوانهما السبب الاقرا فى حدوث الهم والعزم والارادة والقصد فكان يعتدعليه وهو الصيع عندنا والله يقول الحقوهو يهدى السبيل

### \*(الباب الرابع والثلاثون) \*

في معرفة شخص تحقق في منزل الانفاس فعاين لم السرارذ كرها شعر

ان المحقق بالانف اس رجمان الهالعرش في حقه ان كان انسان الوان بوجه نحو العمين يطلبها الهالعماد واحمان واعوان المقامه باطن الاعراف يسكنه المقامه باطن الاعراف يسكنه

استحق توية تابواوان استحق شكرا شكروا الىان بفرغ ماكان منهم في ذلك الموم ويعد ذلك يناسون فزدناعليهم فى هذا الباب تقييدا الحواطرف كنانقيد ما تحدّثنا به نفو سيناوما تهم به زائدا على كلامنا وافعالنا وكنت احاسب نفسي مثلهم في ذلك الوقت فاحضر الدفتر واطالها يحميع ماخط لها وماحد ثت به وماظهر للعس من ذلك من قول وعمل ومانوته في ذلك الخاطر والحد مث فقلت الخواطر والفينهول الافميانعني فهذه فائدةهذا الباب وفائدة الاشتغال بالنيةومافي مايغفل عنهأ كثرمن هذا الباب فانذلك راجع الى مراعاة الانفاس وهي عزيزة وبعدان عرفتك أصول هذه الطائفة سب شغلهم بذلك واندلهم أمرشرى ومالهم في ذلك من الاسر اروالعلوم فاعلم أيضامقامهم فىذلك ومالهم فهذه الطائفة على قلب بونس علىه السلام فانه لماذهب مغاضبا ظن ان الله لاينسق على ملانبي عهده من سمق رجة الله فيه ومانظران ذلك الاتساع الاالهبي "الرجماني ، حكون فى حق غيره فتناله امته بل قصره على نفسه والغض ظلة القل فاثرت اعلق منصمه في ظاهر مفاسكن في ظلة بطن الحوت ماشاء الله لنهمه الله على حالته حين كان جنينا في بطن أتبه من كان يديره فيه وهل كان في ذلك الموطن بتصوّر منه ان يغاضب أو يغاضب بل كان في كنف الله لا يعرف سوى رته فرد ه الى هــذه ُ طِالة في بطن الحوت تعلما له بالفعل والقول فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سـُحامَكُ اني كنت من الظالمين عذراعن أمّته في هذا التوحيدأي تفعل ماتريدو تبسط رجمّك على من تشاء سيجانك إني كنت من الظالمن مشتق من الظلمة أي ظلمي حارث على "وماانت ظلمتي مل ما كان في ما طني ببرى الى ظاهري والتقل التورالي ماطني فاستنار فازال ظلة المغاضية اي التشر فيه نور التوحيد وانبسطت الرجة فسيرى ذلك النور في ظاهره مثل ماسرت ظلة الغنب فاستحاب له رته سيحانه فنحاه من الغرفة ذفه الحوت من بطنه مولوداء لى الفطرة السلمة فإبولداً حدمن ولد آدم ولادتين سوى بونس عليه السلام فخرج ضعيفا كالطفل كإقال تعالى وهوسقم ورباه المقطين فانورقه ناعم اطمف ولاينزل عليه ذباب فان الطفل اضعفه لايستطيع ان يزيل الذباب عن نفسه ففطاه بشحرة خاصيها لارقر بهاذياب مع نعومة ورقها فان ورق المقطى مثل القطن في المعومة بخلاف سائر ورق الاشحار كلهافان فهاخشونة فانشأه الله عزوحل نشأة أخرى ولمارأت هذه الطائفة ان بونس علمه السلام مااتي عليه الامن ماطنه ومن صفته التي قامت به ومن قصده شغلوا نفوسهم بتمعمض النيات والقصد حركلتهم كاها حتى لاينوون الاماأمرهم الله ردان بنووه ويقصدوه وهيذ دغاية مايقد رعامه رجال الله وهذه الطائفة في الرجال قلملون غانه متام ضيق حدّا بحتاج صاحمه الى حنموردائم واكثرمن كان فها أنو بكرا اصديق رضى الله عنه ولهذا قال عرس الخطاب رئي الله عنه في حرب المامة فاهوالا ان رأ مت ان الله تعالى قد شرح صدراً بي بكر للقيّال فعر فت اله الحق لمعرفة عمر ما شنغال أبي بكر ساطنه فأذاصدرت حركة في ظاهره فاتصدرالامن ال وهو عزيز ولهذا كان من مفهم المقامات من المتقدّمين منأهل الكتاب اذاممعوا أوقدل لهم ان رسول اللهصل الله عليه وسلريقول كذا وكذا بقولون هذا كلام ماخرج الامن ال أي هو كلام الهيبي ما هو كلام مخلوق فانظر ما آحسن العلم وفي أي مقام ثبت هذه الطائفة وبأى قائمةاستمسكت حعلنا الله منهم فحل اعمالهم فى الماطن ومساكن السائحين منهم الغيران والكهوف وفي الامصارما نادغيرهم من عباد الله تعالى فكانو الايضعون ابنة على لبنة ولاقصية على قصمة وهكذا كانرسول الله صلى الله عليه وسيارالي ان التقل اليار ته ماين قط مسكلا لنفسه وسدبذلك انهمرأوا الدنباحسر امنصوبامن خشبءيل نهرعظم وهمعابرون فمدرا حلون عنه فهل رأيتم احداني على جسر خشب لاوالله ولاسهما وقدعرف ان الامطارتنزل وان النهر يعظم التي تأتي وان الجسور تنقطع فكل من بني على جسر فانما تعرَّ نس به للتلف فلوان عمار الدني ن بصبحتهم حتى رأوهاً حسر اورأواالنهر الذي بنت عليه انه خطركما ينواالذي بنواعليه

عن عمل الفهم هو السماع الالهبيِّ واذا ورد على صاحبه وكان قويالمار ديه من الاجبال فغاية فعله فى الحسم ان يغدعه لاغبرو بغسه عن احساسه ولم يسدرمنه حركه أصلا بوحه من الوحوه سواء كان من الرحال الاكام أوالصغارهذا حكم الوارد الالهيم القوى وهو الفارق منه ومن حصكم الوارد الطسعى فان الوارد الطسعي كإقلنا يتحركه الحركة الدورية والهممان والتخيط فعل المجنون واعمايضهعه الواردالالهيئ لسب اذكردال وذلك ان نشأة الانسان مخلوقة من تراب قال تعيالي منها خلقناكم وفهانعمدكم ومنها نخرجكم تارةأخرى وانكان فسهمن جسع العناصر ولكن العنصرالاعظم التراب والنعالي فه وأنضا ان منا عسى عندالله كمثل آدم خلقه من تراب فالانسان في وموده وقيامه بعيدعن أصلدالاعظم الذي منه نشأته من أكثر حهاته فان تعوده زقيامه وركوعه من روحه في ذاجاء ه الوارد الالهسي والوارد الالهسي صفة القمومية وهي في الانسيان من حيث جسميته بحكم العرض وروحه المديره والذىكان يقيمه ويقعده فأذااشتغل الروح الانساني المدبرعن تدبيره بمأ تلقاه من الوارد الالهبي من العلوم الانهية لم أيق للجسم من يحفظ علب قيامه ولاقعوده فبرجع الي أصلهوه ولصوقه بالارض المعترعنه بالاضجاع ولوكان على سريرفان السريرهوا لمانعله من وصوله الى التراب فاذا فرغ روحه من ذلك النلتي وصدر الوارد الى تبه رجع الروح الى تدجيج حده فاقامه من ضجعته هذاسب اضطباع الانبياء على ظهورهم عندنزول الوحى عليهم وماسمع قطعن ي انه تخبط عندنزول الوحى هــذامع وحو دالواسطة في الوحي وهوالملك فكهف اذا كان الوارد برفع الوسائط فلايصح ان كحون منه قط غمة عن احساسه ولا يتغبرعن حاله الذي هو علمه فان الوارد الالهبي مرفع الومائط الروحانية بسرى في كالمة الانسان و مأخذ كل عضو بل كل جوهرفرد فسيد حظه من ذلكُ الوارد الالهبي من لطيف وكذف ولايشعر بذلك جلسه ولا تغيير عليه من حاله الذي هوعلمه مع جلسه عُرَافِان كان يأكل بقي على أكله في حاله أو شريه أوحد شه الذي هو فيه فان ذلك الوارد يعروه وقوله نعالى وهومعكمأ بنياكنتم فنكانت اينسه فى ذلك الوقت حالة الاكل أوالشرب أوالحديث أواللعب أوما كان بق على حاله فلمارأت هذه الطائفة الحلملة هـ لذا الفرق من الواردات الطدعمة والروحانية والالهمة ورأت ان الانتباس قدطرأ على من يزعمانه في نفسه من رجال الله تعالى انفوا ان تصفوا بالجهسل والتفليط فاندمحل الوحود الطسع فارتقت همتهمالي الاشتغال بالذبات اذكان الله قدقال لهم وماأمر واالالمعبدوا الله محلصين لدائرين والاخلاص في النبة والهذا فهدها بقوله لهولم بقل مستخلصين وهومن الاستخلاص ذات الانسان قد يخلص نبته للشبه طان ويسمى مخلصافلاككون فيعلدتله نبئ وقد بخلص للشبركه وقد يخلص لله فلهذا قال تعالى مخلصين له الدين لالغيره ولالحكم الشيريعة فشغلوا نفوسهم بالاصل فى قبول الاعمال ونيل السعادات وموافقة الطاب الالهبي منهم فتما كافههمه من الاعمال الصالحة له وهو المعترعف بالنبة فنسموا البيالغلمة شغلهم وتحققوا انالاعمال الست مظوية لانفسها وانماهي من حمث ماقصد مها وهو انمة في العمل كالمعني فىالكامة فان الكامة ماهي طلوية لنفسها وانمياهي لما تضمنته فانظر ياأخي ماادق نظر هذه الطائفة وهذا هو المعبرعنه في الطرية عجماسية النفس وقد والرسول الله صلى الله علمه وسلمحالسوا أنفسكم قمل ان تحالسوا ولقبت من هؤلاء الرحال اثنين هما أبوعبدالله سنا نجاهم وأبو عبدالله من قسوم باشتبلية كان هذامقاه في الماوكانا من أقطاب الرحال النياتين فشيرعنا في هذا المقام تأسيا مهما وبالصحامه داوا متثالالا مررسول اللهصلي للدعليه وسيلم الواحب امتثاله في أمره بقوله حاسبوا أنفسكم تركان اشسا خنائحا سبون أنفسهم على ما تبكلمون بدوما بفعلونه ويقمدونه فيدفنرفذا كأنوا بعدصلاة العشاء وخلوافي موتهم حاسموا أنفسهم واحضر وادفترهم ونظروا فعم ﺪﺭﺳﻨﻬــم ﻓﻲ ﻧﻮﻩ ﭘﺒﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﻭﻋﺒﻞ ﻭﺗﻮﺍﺑﻠﻮﺍ ﮐﻞ ﻋﺒﻞ ﻋﻤﺎﻳﺴﺘﻤﻴﻘﻨﻪ ﺍﻥ ﺍﺳﺘﻤﺔ ﺍﺳــﺘـﻔﻨﺎﺭ ﺍﻟﺴـﺘـﻐﻔﺮ ﻭ ﺍﻭ ﺍﻥ

الحضرة الالهمة انكنت فطنالعلم النسب وعلى هذا يخزج قوله تعالى يوم نحشرا ، تقنن الى الرحين وفدا وكمف عشراله من هو جلسه وفي قبضته \* عم أبو يزيد فارنا بقرأ هد دالا يه نوم نحسر المتقين الى الرحن وفدا فبكى حتى ضرب الدمع المنبر بل روى انه طار الدم من عينيه حتى ضرب المنبر وصاحوقال باعجبا كيف يحشرالسه من هوجليسه فلماجاء زماننا سئلت عن ذلك فقلت لدس العجب الامن قول أي مزيد فاعلموا وانما كان ذلك لان المتي جليس الجبار فيتني سطوته والاسم الرحن ماله سطوةمن كونه الرحن وانماالرجن يعطى اللبن واللطف والعذو والمغفرة فلذلك يحشر المهمن الاسم الحيارالذي يعطى البطوة والهيبة فانه جلس المتقين في الدنيا من كونهم متقين وعلى هدذا الاسلوب فأخذالا سماءالالهية كالهافنجدكل اسمحيث وردفى ألسنة النبوات أذاقصد حقيقة ذلك الاسم وتمنزه من غيره له دلالتان دلالة على المسمى به و دلالة على حتسقته التي م اليمتزعر اسم آخر واعلم ان هؤلاء الرحال انماكان سد اشتغالهم ععرفة النبة كونهم نظروا الىالكامة وفهافعلواانهاماألفت حروفها وجعت الالطهورنشأة فائمه تدل على المعنى الذي جعت له في الاصطلاح فاذا تلفظ مها المتكام فان السبا مع مكون هــمه في فهم المعني الذي جاءت له فانه بذلك تقع الفائدة والهــذاوحدت في ذلك اللسان الي هذا الوضع الخاص واهذا لا يقول هؤلاء الرجال بالسماع المتسد بالنغمات العلوهمتهم و مقولون مالسماع المطلق فانالسماع المطلق لايؤثرفه مالافهم المعاني وهو السماع الروحاني الالهبي وهوسماع الاكاروالسماع المقيدانما دؤثر فيأصحاب اننغ وهو السماع الطسع فإذ اادعي مذعى الهيسمع في السماع المقدر بالالحان المعنى ويقول لولا المعنى مأتحرَكت ويدعى اله قدخر جعن حكم الطبيعة في ذلك بعني في السبب المحرِّ لـ فهو غيرصا دق وقد رأ ينامن ادَّ عي ذلك من المتشخين المتطفلين على انطريقة وصاحب هذه الدعوى اذالم بكن صادقا بكون سريع الفضيحة وذلك ان هذآ المدعى أذ احضر مجلس السماع فاجعل بالله منه فاذا القوال أخذ في القول سلك النغمات المحركة بالطب علامة اج تحده تحرك أيضا وسرت الاحوال في النفوس الحيوانية فحركت الهما كل حركة دورية يحكم أستدارة الفلك وهواءي الدورمادلك على إن السماع طبيعي لان الطبيعة الانسانية ماهي عن الفلكُ وانمـاهي عن الروح المنفوخ منه وهي غير متحيزة فهيي فوق النلكُ فالهافي الحسيم تحريك ورى" ولاغبردووى وانماذلك للروح الحموانى الذى دوتحت الطسعة والفلك فلاتكن جاهلا بنشأتك ولاءن بحركك فاذاتحر لأهدذا المذعى وأخذه الحال وداروقفزالي حهة فوق من غرد وروغاب عن احساسه بنفسه وبالمجلس الذي هوفيه ثم اذا فرغ من حانه ورجع الى احساسه فاسأله ما الذي حركم فمقول ان القوال قال كذاوكذا فذلك المعنى حركني فقل له ماحركك سوى حسن النغمة والفهم انما وقع لك في حكم التبعمة فالطمع حكم على حبوا ستك فلا فرق مدلك و بين الجل في تأثير النغممة فعاك فمعزعله مثل هذا الكلامو نتقل ويقول لذماء فتني وماء فتماح كني فاسكت عنه ساعة فان صاحب هذه الدعوى تكون الغفلة مستولية عليه غ خذيعه في الكلام الذي يعطى ذلك المعنى فقل له ما أحسن قول الله تعالى حيث يقول واتل علب آية من كتاب الله تتضمن ذلك المعنى الذي كان حركه من صوت المغنى وحققه عنده حتى بتحققه فيأخذ معن فيه وتمكلم ولا بأخذه لذلك حال ولاحركة ولافناءولكن يستجسه ويبتولاقد تتضمن هذهالا تهمعني حليلامن المعرفة بالله فبااشذ نضيمته فى دعواه فقل له ما أخي هـ ذا المعنى معمنه هو الذي ذكرت لى انه حريكات في السماع المارحة لماجامه القوّال في شعره منغمته الطبية فلاي معني سرى فدان الحيال السارحة وهذا المعيني مو حُود فيماقد صنعته لك وسقته بكارم الحق تعالى الذي هوأ على وأصدق ومارأ منك تهتزمع الاستحسان وحصول الفهم وكنت البارحة بتخيطك الشبيطان من المس كإفال تعالى وهمكءن عين الفهم السماع الطبيعي فماحصلاك فىسماعك الاالجهلبك فن لايفرق بيزفهمه وحركته كمف يرجى فلاحه فالسماع

له نلافرق بين النفع والضرر تحلها صورتز هو عـلى سرر اوكالعرائس معشوقين للبصر اذكان مستندالتكوين اجعه فالزم شريعته تنع به سورا مثل الملوك تراها في اسرتها

رو منامن حديث رسول الله صلى الله علمه وسلم آنه قال انماالاعمال بالنمات وانمالكل امرئ مانوي في كانت هيرنه الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هيرته لدنيا بصمها أوامرأة يتزوجها فهيد تدالى ماهاج الده رواه عمر من الخطاب رضى الله عنه \* اعلم ان لمراعاة النمات رجالا على حال مخصوص ونعت خاص اذكر همان شاءالله واذكرأ حوالهموالسة لجسع الحركات والسكنات فيالمكانهن للزعمال كالمطر لماتنيته الارض والنيةمنحيث ذاتهاواحدةوتحتلف المتعلقوهو المندى فتكون النتيمة بحسب المتعلق لابحسها فانحظ النبة انماهو القصد للفعل اوتركه وكون الفعل حسنا اوقعها وخبراأ وشراماهو منأئز النبة وانماهوأ مرعارض عرض ميزه الشارع وعسه للمكلف فليس للنبة أثر ااتيتة من هذا الوحه كالماءا نمامنزلته ان منزل ويسيح في الارض وكون الارض المسته تحيى به أوينهدم مت العجوز الفقيرة بنزوله ليس ذلك له فتخرج الزهرة الطسية الرج والمنتنة والأمرة الطبيبة وآلخيشة من خيث مزاج البقعة أوطيبها أوخيث البزرة أوطيبها قاله تعالى تسقى عياءوا حد ونفضل بعضهاعلى معض في الاكل ثم قال ان في ذلك لايات لقوم بعقلون فليس للنبية في ذلك الاالامداد كإفال تعالى يضله كشراو مهدى به كشرا يعنى المثل المضروب به في القرء آن أى يستمه وهومن القرءآن فيكاكان الماء سيبا في ظهورهذه الروائع المختلفة والطعوم المختلفة كذلك هي النيات سيب في الإعمال الصالحة وغير الصالحة ومعلوم ان القرء آن مهداة كله ولكن بالتأويل في المثل المضروب ضلسنضل وبهاهتدي مناهتدي فهومن كونه مثلالم تتغبر حقيقته وانمياالعب وقع في عينالفهم كذلك النمة أعطت حقيقتما تعلقها بالمنوى" وكون ذلك المنوى حسينا أوقبيما ليس لها وانماذ للناصاحب الحكم مالحسن اوالقيم قال تعمالي اناهد بناه السمل أي مذاله طريق السعادة والشقاءثم قال الماشا كراواتما كنورا هذاراجع للعفاطب المكنف فاننوى الخيرأ نمرخيرا واننوى الشرّ أمُّر شرّ الهاائي علمه الامن المحل من طبيه أوخيشه قال الله تعالى وعلى الله قصد السييل أي هذا اوحيته على نفسي كأنَّ الله مقول الذي ملزم حانب الحق أن مين ليكم السعيل الموصل الى سعاد تكم وهذاا انماهوفي سبب خاص وسبب شقائهم أيضاانما هوفي طريق خاص وليسهو الاالعدول عن طريق السعادة وهو الايمان مالله و بماجا من عند الله مما أنزمنا فيه الايمان به ﴿ وَلَمَا كَانَ الْعَالَم في حال جهل على في علم الله من أعمين تلك الطريق تعين الاعلام ما بصَّفة الكلام فلا بدَّ من الرسول قال الله تعالى وما كنامعذ بين حتى معت رسولا ولانوحب على الله الاما أوحمه على نفسه وقد أوحب التعريف على نفسه بقوله تعالى وعلى الله قصد السسل مثل قوله وكان حمّا علمنا نصر المؤمنين وقوله كتبر بكم على نفسه الرحة وعلى الحقمقة انماأ وجب ذلك على النسسة لاعلى نفسه فانه يتعالى ان يحب علمه من حد الواحب الشرع و فكانه لما تعلق العلم الالهي الالتعيين الطريق التي فيها سعادتنا ولم يكن للعالم علم صورة التبلمع وكأن التبلمغ من صفة الكلام تعين التبلمغ على نسمة كونه متسكلما سعريف الطريق التي فهاسسعادة العباد التي عمنها العلم فأمان الكلام الالهبي تبرجته عن العلم ماعينه من ذلك فكان الوجوب على النسبة فانهانسب مختلفة وكذلك سائر النسب الالهية من ارادة وقدرة وغبرذلك وقد سنامحا ضرة الاسماء الالهية ومجاورتها ومجاراتها في حلبة المناظرة على ايجادهذا العالم الذي هوعبارة عن كل ماسوى الله في كأب عنقا مغرب بقر بناعليه محماضرة ازلية على نشأة ابدية وكذلك في كتاب نشأة الحداول والدوائر لنافقد علت كيف تعلق الوحوب الالهبي على

فهذه الطبقة الركانية النانية مأخذهم للإنساء على هيذا الحدّ الذي ذكرناه في عذر الاحرية وانمه ذكر ناهـ ذه الما تخذلنع وفك بطريقهم فتتمين لك منزلتهم من غيرهـ م فلطائفهـ م ما لا تسام المنصم ية المعتادة وغيرالمعتادة فائمة ناظرة الى نفوس العيالم وناظرة الى الوجوه العرضية التي اليهاية وجهون يسبب اغراضهم وناظرة الى الحدود الالهمة فيمااليه يتوجهون لابغفلون عن النظرفي ذلك طرفة عن فغفلتهم التي تقتضيها جبلتهم انمامتعلقها منهم ماضمن اهم فههم متية فلون فيماطلب منهم غافلون عماضمن الهم حتى لايخرجون عن حصكم الغفلة فانهامن جبلة الانسان وغبرهذه الطائفة سرفتها الغفلة عمارادمنها فانكان الذي يقع المه التوجه طاعة نظروافي دقائق تحصيلها ونظروا الي الامر الالهبي الذي يناسيها والاسم الاآبه ي الذي له السلطان عليها فيفصل لهـم الاحر الالهبي الاس التي يطلبونها فانكانت الاسمية معتادة مثل اختلاف اللسل والنهار وتسخيرا لسجاب وغيرذلك مورالاكات المعتادة التي لاخسرلنفوس العامة بكونها حستي يفقدوهما فان فقدوهما حسنئذ خرحوا للاستسقاء وعرفوا فىذلك الوقت موضع دلالتها رقدرها وانهم كانوافي آية وهم لايشعرون فاذاجاءتهم وأمطروا عادوا الىغفلتهم همذا حال العاشة كإقال اللهفيهم متحلافي هذه الدار هو الذي يسمركم فى الرماليجرحة اذا كنتم في الفلك وجرين بهمبر شطسة وفرحوا بهاجا مهار يسعاصف وحاءهم الموج من كلمكان وطنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخاصين له الدين فل أنجاهم الى البراذ اهم بشركون واذاهم يغون فىالارض بغيرالحق يقول اللهالهم بإاجاالناس انما بغنكم على أنفسكم متاع الحساة الدنيا وهكذا يقولون في النار بالتنائر دفنعمل فال نعالي ولوردوا اعادوا لمانهواعنه كإعاد أصحاب الفلك الى بغيهم وشركهم بعدا خلاصهم لله فأذ انظرت هذه الطائفة الى هذه الآيات ارسلوهامع أمرهاالالهمي الى حدث دعاها وان كانت الآية غسرمعتادة نطروا أي اسم الهمي بطلهافان طلهاالقهار واخوانه فهي آية رهبة وزجرو وعيدأ رساوهاعلى النفوس وان طلهااعني تلك الاتمة الاسم اللطيف واخوانه فهبي آية رغبة ارسلوهاعملي الارواح فأشرق لهمانو رشعشعاني-على النفوس فجنعت بدلك النفوس الى بارئها فرزقت التوفيق والهداية وأعطيت التلذذ بالاعمال فقامت فها بنشاط ونعزت فبها عن ملابس ااكسل وتمغض البهامعا شرة البطالين وصحية الغافلين اللاهينءن ذكرالله فبكرهمون الملاء والحلوة وبؤثرون الانفرا دوالخلوة وأيهذه الطبيقة الثالبة حقيقة لبلة القدر وكشفها وسرتها ومعناها والهيم فهاحكم الهيي اختصوا يهوهي حظهم من الزمان فاظرما أشرفهم اذحباهم الله من الزمان أشرفه فانها خيرمن ألف شهر فه رمضان ويوم الجمة ويوم عاشوراء ويوم عرفة ولدلة القدر فكانه قال بضاعف خسرها ثلاثة وثمانين ضعفا وثلث ضعف لانها ثلاث وغانون سنة وأربعة أشهر وقد تكون الاربعة الاشهر بمايكون فيهالملة القدرفنكونالتضعيف فى كل ليلة قدرأ ربعة وثمانين ضعفا فانظرما في هذا الزمان من الخبر وبأى " زمان خصت هذه الطائفة والله ،قول الحق و هو مهدى السمل

# \* (الباب النالث والثلاثون) \*

فى معرفة الاقطاب النياتيين واسرارهم وكيفيذ أصولهم شعر

یحی بها کمیاهٔ الارض بالمطر وکل ماتخرج الاشجارمن عمر اها روائح من نتن ومن عطر اعرافها هکذا یتضی به ظری الروح للعدم والندات للعدمل فتبصر الزهر والاشجار بارزة كذاله تخرج من أعمالناصور لولاالشريعة كان المسلة يخجل من

فلاشك فانهاالتي تمعثرفي القدور وتنشر واكن يختلف التركب والمزاج ماعراض وصفات تلمق مثلك الدارولاتلمق مده الداروان كانت الصورة واحدة في العين والسمع والانف والفم والبدين والرجلين بكلام النشأة ولكن الاختلاف بين فنسه ما يشعر به و بحس ومنه ما لايشعر به ولما كانت صورة الانسان في الدارالا آخرة على صورة هذه النشأة لم يشعر عمااشر نااليه ولما كان الحكم محتلف عرفنا ان المزاج اختلف فهذا الفرق بين حظ الحس والعقل فقال تعيالي ومن آياته منامكم بالليل والنهيار ولم يذكرال قظة وهي من جله الا مات فبذكر المنام دون المقظة في حال الدنيا يستدل على أن المقظة لاتكون الاعند الموت وان الانسان نائم أبد امالم يت فذكرانه في منام بالدل والنهار في يقطته ونومه وفي الخيرالناس يام فاذاما توا انتهوا الاترى اله لم يأت ماليا : في قوله تعمالي 'والنهار واكتني ساء الليل لحقق مذه المشاركة انه ريد المنام في حال الدقظة المعتادة فحذفها مما يقوى الوجه الذي الرزَّاه في هـ ند الا منه فالمنام هوما كون فيه النائم في حال نومه فاذا استيقظ يقول رأت كذا وكذا فدل ان الانسان في منام ما دام في هذه النشأة في الانباالي ان عوت فلم يعتبرا لحق تعالى المقطة المعتادة عندنا فيالعموم بل حعل الانسيان في منام في نومه ويقظته كإأ وردناه في الخيرالنيوي من قوله الناس نسام فاذامانوا انتهوا فهوصفهم مالنوم في الحماة الدناوالعامة لاتعرف النوم في المعتاد الاماح رسيالا دة ان يسمى نوما فنبه النبي صلى الله علمه وسلم بل صرح أن الانسيان في منامه ما دام في الحياة الدنيا حتى تنبه فى الا خرة والموت اول احوال الا خرة فصدقه الله بماجابه فى قوله تعمالى ومن آياته منامكه باللمل وهو النوم العادى والنهار وهوهذا المنام الذي صرتح به رسول اللهصل الله عليه وسيلم ولهذا حعل الدنياعيرة جسرا بعيرأي يعبركج تعبرالرؤما التي يراهيا الانسان في نومه في كان الذي يراه الراقى في حال نومه ما هو من ادلنفسيه وانما هو من ادلغيره في عبر من ذلك الصورة المرئبة في حال النوم الىمعناهاااراد بهافي عالم المقظة اذا استيقظ من منامه كدلك حال الانسان في الدنياماهو مطلوب للدنيا فكل مايراه من حال وقول وعمل في الدنيا انمياه و مطلوب للا تخرة فهمناك يعبر و يظهر له مارأه فى الَّد نياكما يظهرله في الدنيااذا استمقظ مارأ. في المنام فالدنيا جسر يعبرولا يعمر كالانسيان في حال مابراه في نومه به مرولا يعمر فانه اذا استمقظ لايجد شيئا ممايراه من خبر أوشر ودبار و بناء وسفر واحوال حسنة أوسئة فلابذان بعبرله العارف بالعمارة مارأه فيقول لةتدل رؤ بالألكذاعل كذا فكذلك الحماة الدنيامنام اذاانتقل الى الا خرة ما اوت لم منتقل معه شئ ثميا كان في مده و في حيسه من دارۇأدل ومال كاكان-بىناستىقظ مىن نومەلمىرشىئا فى يدەمماكان حاصلالەفى رۇ يا، فى حال نومە فلهذا قال تعالى النافي منام بالليل والنهار وفي الا تخرة تكون المقطة وهناك تعبرالرؤ الهن نؤرالله عمز بصيرته وعبررؤياه هنا قبل الموت افلج و يكون فيها - ثلراً فَي رؤ يا خمرأى في رؤ يا ه انه استيقظ فقص مارآه وهوفى النوم على حاله على بعض الناس الذين يراهم فى نومه فيقول رأيت كذاوكذا ففسره ويعبروله الشخص بمايراوفي عله بذلك فاذااستدقظ حينئذ بظهرله انه لم يزل في منام في حال الرؤيا وفى حال التعبيراها وهوا مسم التعبيروكذلك الفطن اللبيب في هذه الدارمع كونه في منامه برى انه استمنظ فعبررؤماه في منامه ليتنبه ويزدج ويسلك الطريق الأسية فإذ ااستيقظ ما اوت من رؤياه فرح عنامه واغرت له رؤياه خبرافاهذه الحقيقة ماذكرالله في هذه الاسته المقظة وذكرالمنام واضافه البنا بالامل والنهاروكان انتغاءالفضل فيمه في حق من رآي في نومه رؤيا فيعمررؤياه وهي حالة الدنيا والله ماهمنا رشدانفسه مناهذامن قوله تعالى يدترالامريفصل الآيات فهذا تفصل آيات المنام باللهل والنهاروالا لتغامن الفيل وجعله آرت القوم يسمعون أي مفهمون كإقال تعالى ولاتكونوا كالذين ولوا بمعناوهم لايسمعون أراداانهم عن الله وقال فيهم صم مع كونهم يسمعون بكم مع كونهم إكامون عىمع كونهدم يصرون فهملابعقلون فنبهة لاعدلي ماأرا دمالتمع والكلام والبصرهنا

مالحالة الني كان عليها في سياحته \* وأما أبو عبد الله النمر في فكان صاحب خطوة بتي فـ و امن خ ماايير جله بمراحا في منه ورأيت له عمائك \* وأنما أبوا حجاج الشعر دا. فيود من ق اشدلمة كان من عشي على الماء وتعاشره الارواح ومامن واحدمن هؤلاء الاوعانير نامعانيرة مودة وامتزاح ومحمة منهم فسنا وقدذ كرناهم مع اشتماخنا في الدرة الفاخرة عندذ كرى مدا التفعت يه فيط بقرالا تخرذفكان هولاءالار يعةمن أهل هذا المقيام وهيرمن اكابرالاولياءالملامنية جعا بالديهم علم التدبيروا لتفصيل فلهم الامم المديرا لمفصل وهجيراهم يديرا لامر يفصل الاكبات هميه العرائس أهل المنصات فلهم الا سمات المعتادة وغيرا العتادة والعالم كله عندهم آيات منات والعامة ليست الاسمات عندهم الوالتي هي غيرمعنا دة فقلك تلم بدم على تعظم الله والله قد حعسا والارص واختلاف اللهل والنهار والفلك التي تحرى في البحر عما ينفع الناس وما انزل الله مه. المهماء من ماء فاحبي به الارض بعد مومًا وبث فهامن كل داية وتصير يف الرياح والسجاب المسجز بين السماء والارض لاتنات لتوم بعفلون فثمآ بات للعقلا كلهامعتادة وآبات للموقنين وآبات لاولي ألااماب وآنات الاولى النهبي وآبات السامعين وهمأهل الفهام عن الله وآبات العبالمن وآبات المؤمنين وآمات للمتفكر من وآمات لاهل التذكر فهؤ لا كالهم اصناف نعتهم المه نعوت مختلفة وآبات مختلفات كلهاذكرهالنا في القرء آن اذا بحثت عنها وتدريها علت انهاآيات ودلالات على أمور مختلفة ترجع الي عن واحداة غفل عن ذلك اكثر الناس ولهـذا عدّد الاصـناف فان من الا آمات المذكررة المعتادة مايدرك الناس دلالتهامن كونهم ناسا وحناوملائكة وهي التي وصف بادراكها العيالم بفته اللام ومن الا مات ما تحتص بحث لايدركها الامن له التفكر السليم ومن الا تمات ما هي دلالتها مشروطة باولى الالباب وهم العقلاء الناظرون في لب الامورلافي قشورها فهم الباحثون عن المعاني وان كانت الالياب والنهبي العدّول فل مكتف --هانه مافظة العقل حتى ذكر الاسّات لاولي الإلياب فياكل عاقل ينظر في اب الاموروبواطنها فإن أهل الظاهر لهم عقول بلا شيك وليسوا ماولي الالباب ولاشلان العصاة لهم عقول ولكن لبسواما ولي النهبه واختلفت صفاتهما ذكان كل صيفة تعطي صنفامن العلولا محصل الالمن حاله تبك الصفة الحليلة تفاذكرها المتعسدي وكثرا للهذكر الاسمات في القرء آن العزيز فغي مواضع ارد فها وتلا بعضا والدف صفة العارفين مهاو في مواضع 'فردها فيتلوها جسع الناس ولانتنبه لهاالاالاصناف الذين ذكرهم فيكل آبة خاصة ولان تلك الا في حق اولئك انزات آيات و في حق غبرهــم فجزر دانتلا وة لمؤجر واعلما ولما قرأت هذه السورة وانا في مقيام هذه الطبقة ووصلت إلى قوله ومه آياته سنامكه بالبيل والنهاروا لنفاؤ كمه برفضله تعجمت كل بمن حسن نظم الفرءآن وجعه ولماذاقدم ماكان منهغي في النظر العقلي في ظاهم الامران يكون على غيرهذاالنظم فانالنهارلا لتغاءالفضل واللمل للمنام كإتيال فيسورةالقصس ومن آباتهان حعل لكم اللمل والنها ولتسكنوا فمه فاعادالضمرعلي اللمل ولتنتغوا من فضله يريدفي النهارفا ضمروان كأن الضميران يعودان على المعنى المقصود فقد يعمل الصانع فى الليل ويبيع ويشترى بالليل كمانه ينام أبضا و بسكن النهار ولكن الغالب في الامورهو المعتسيرفلاح لي سن خلب. ارةفيها لرافعة سترها وهوقوله سنامكم اللسل والنهار أمرزا لدعلى مايفه سمنه فحالعموم الاحوال فى النعاء الفضل للنهاروالمنام لملَّل لذكره وهوات اللهمه بهــ سمة لانشبه هذه النشأة الدنبو بة وانهالست عملها بل ترد كاوردت به الشرائع والنعر يفائ النبوية في مزاج تلائ الداروان كانت هاذه الجواهر عينه.

وبهزنفسه في ضمير النون اعني نون فأردنا وقدقال صلى الله علمه وسلم لماحمع بعض الخطباءقدجه بمزالله ورسوله في نتمروا حدفي قوله ومن يعصهما بئس الخطيب انت قلنااعلم اله من الباب الذي قررياً ي وهوأنه لايضاف الى ألحق الاماا شافه الحق الي نفسه اوأمر بهرسوله اومن آناه علمامن لدنه كالخضر المنصوص علمه فهذا من ذلك الباب فلماكان هذا الخطيب عريا من العلم اللدني ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدّم له اذر في الاحة مثل هذا الهذاذية موقال بئس الخطيب انت فاله كان ينبغي له ان لا يجمع بين الحق والحلق في ف ميروا حد الاردن الهبي من رسول الله صلى الله علمه وسلم أوعلم لدني ولم بكن واحدمن هذين الامرين عنده فلهذاذ مته رسول اللهصلي الله عليه وسلم وقد قال رسول الله صلى الله علمه وسلم في حديث رويناه عنه في خطبة خطبها فد كرالله نعالى فيها وذكر نفسه ثم جعين رتيه وببن نفسه فيها في ضميروا حدفقال من يطع التمورسوله فقد رشدومن يعصهما فلن يضر الانفسه ولن بضر الله ثبينا وما خطق صلى الله عليه وسلم عن الهوى ان هوا لا وحي يوحي ولهذا قال الخضر ومافعاته عن امرى يعني جميه مافعله من الاعمال وجميع ماقاله من الاقوال في العبارة لموسى عن ذلك فافهم فهذاقداً بنت بدعن اصوابهم عافيه كفاية فالركان م المرادون المصونة اسرارهم في السض فلا يتخابها دواءمنل القاصرات الطرف من الحورا اقصورات في الحمام كانهنّ بيض وكمشون ومنصفاتهمانهم لأيكشفون وجوههم عندالنوم ولاينامون الاعلى فليهورهم لهمالتلتي لايتحركون الاعن أمرااهمي ولابكنون الاكذن بإرادة ارادتهم ماراد ولماكان الكون امرا عدمما لذلك قرنابه الارادة دون الامرولماكان التحرك امرا وجود بالذلك قرنابه الامرا لالهمي أن فهمات وهمرضي الله عتهم لابزا حون ولابزا حون وأ تثرما يجرى على ألسنتهم ماشاءا لله حخرت لهم السحب ولهم القدم الراحظة في علم الغموب ولهم في كل لملة معراج روحاني بل في كل نومة من لمل ونها رواهم استشراف على بواطن العالم فرأ واملكوت السموات والارت فال الله تعالى وكذلك نرى ابراهيم ملكون الموات والارض ولكون من الموقنين وقال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم سحان الذي المرى بعبده لللامن المسهد الحرام الى المسهد الاقصى الذي ماركنا حوله لنريه من آياتنا وهو عبراسرائه والعلاء ورثة الانماء احوالهم الصكتمان لوقطعوا ارباار باماعرف ماعدهم ولهدا قال الحضروما فعلته عن أمرى وهومن أصواههم الاان يؤمروا بالافشياء والاعلان وإبله يقول الحقوهو مدى السسل

\* (الباب الثاني والثلاثون) \*

في معرفة الاقطاب المدبرين من الفرقة الثانية الركالية معدر

به تعشقت الا سماء والد ول فى كل ما يقتضيه كونه العسمل فكل كونه العسمل ان المد بر معشوق لصاحبه عليه عند الذي يمني سوالفه به ترتب ثمافي الكون من عجب

لقست من هؤلا الطائفة جاعة باشيلية من بلاد الاندلس منهم ابو يحيى الصنها حى الضريركان يسكن بمسحد الزيدى وحبته الى ان مأت ودفن بحيل عال كثير الرياح بالشرق فكل الناس شق عليهم طلوع الجمل لطوله وكثرة رياحه فسكن الله الريخ فلم تهم من الوقت الذي وضعناه في الجميل واخذ الناس في حفر قبره وقطع حره الى ان فرغنا منه وواريناه في روضته وانصر فنا فعند انصرا فناهست الريح على عادتها فتعجبت الناس من ذلك ومنهم ايضا صالح البريرى وأنه عبد الله الشيرقي وأبو الحجاج بوسف الشير بلى \* فأما صالح فساح الربعين سنة ولزم باشيملية مسجد الرطند الى أربعين سنة على التجريد

الاماأضافه الي نفسه كإقال تعالى ماأصالك من حسنة في الله وقال في السيئة وماأسال مه سيثة في نفسك ثم قال قل كل من عندالله اى قل ذلك في الامرين اذا جعتهما ولا تقل من الله في ايم اللفظ واعلمان لجع الامرحقيقة تحااف حقيقة كل فرداد اانفردولم يجمع مع غيره كسواد المدادس العفص والزاج فقصل سحانه ببزما يكون سنه وبين ما يكون من عنده فقال تعالى في حق طائفة مخصوصة واللهخبروأبتي ببنيةالمفياضلة ولامناسبة وقال فيحق طائفةأخرى معينةصفتهما وماعندالله خبروأبق فاهوعندهماهوعين ماهومنه ولاعينهو تهفين الطائنتين مايين المنزلتين كاقدل لواحدما تركت لاهلك فتال الله ورسوله وقبل لا خر ذلك فقيال نصف مالي فتدل ما منكما ماين كلتبهكا بعني في المنزلة فاذاا خذالعهد من كل ماسواه حعله في والله خبروايق وإذاا خذه من وحه العالم الذي يقتضي الحجاب والمسعد والذم حعلدفه اعندالله خبروأبق فمزالم اتب ثمانه تعيالي عرفنا بأهل الادب ومنزاتهم من العلم به فقال عن الراهيم خليله انه قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو بطعمني ويسقنزولم يقل يحتوعني واذامرضت ولم يقل امرضني فهو يشفين فأضاف الشفاءاليه والمرض لنفسمه وانكان الكل من عنده ولكنه تعالى أدّب رسلداذ كان المرض لاتقىله النفوس يخلاف الموت فان الفضلاء من العقلاء العارفين يطلبون الموت لأتخاص من هذا الحبس وتطلبه الانبياء للقاء الله الذي يتضمنه وكذلك اهل الله ولذلك ماخبرني في الموت الااختار ولان فيه لقاء الله فهو نعمة منه علمه ومنة والمرض شغل شاغل عن أداءما اوجب الله على العبد اداءه من حقوق الله لاحساسه بالالموهو فئ محل التكليف ومايحس بالإلم الاالروح الحبوانية فيشغل الروح المدير لحسيده عمادعي المه في هذه الدنيا فلهـــذااضاف المرض المه والشــناء والموت للعق كمافعل صاحب موسى في اضافة خرق السيفينة اليه اذحعل خرقها عساوأضاف قتيل الغلام اليه والي ربه لمافيه من الرجة بأبويه وماسا وهما من ذلك اضافه اليه وأضاف اقامة الحدار الي ريه لمافيه من الصلاح والخبرفة ال تعيالي عن عبده الخضر في خرق السفينة فأردت أن أعسها تنزيها ان نصف الى الحنياب العيالي ماظاهره ذم في العرف والعادة وقال في اقامة الحدار لما جعل اقامته رجة بالتمين لما يصدانه من الحير الذي هوالكنز فأراد رمك يحنر موسى ان يبلغاائسة هما ويستخرجا كنزهما رجة من ربك وقال لموسى فيحق الغلام انهطمع كافرا والكفر صفة مذمومة قال تعالى ولابرضي لعماده الكفر ولمااراد ان يخبره بأن الله يبدل ابويه خبرا منه زكاة وأقرب رجيااضاف ماكان في المسئلة من العب في نظر موسى حيث جعله نكرا من المنكر وجعله نفسا زاكية قتلت بغيرنفس ققال فأردنا ان يبدله ما ربهما فأتى بنون الجع فان فى قتله امرين امر ابؤدى الى الخبروأمر االى غبرذلك في نظر موسى وفي مستقر العادة ذا كان من خبرفي هذا الفعل فهو لله من حيث ضمير النون وما كان فيه من نكر في ظاهر الامر في نظره و سي في ذلك الوقت كان للغضر من حدث ضميرالذون فنون الجع لها وجهان لمافهامن الجع وحه الى الخسريه أضاف الامرالي الله ووحه الى العدب به أضاف العبب الى نفسه وجاء بهذه المسئلة واقعة في الوسط لا في الطرف بين السفينة والحدار ليكون مافها من عسب من جهة السفينة ومافيها من خبرمن حهة الحدار ولوكانت مسئلة الغلام في الطرف المداء اوالتها الم نعط الحكمة ان يكون كل وجه مخلص امن غيرأن بشويه نبئ من الخبرأ وضده فلوكانت اوّلا وكانت السفينة وسطالم يصل مافى مسئلة الغلام من الجيرالذي له ولابويه إلى الجد ارحتي بمرعل الخضر عب السفينة ظاهرا وحينتذ يتصل بالخبر الذي هوفي الجدارولو كان الحداروسطاوتأ خرحديث الغلام لم يصل عب السفينة الى الانصال بعبب الغلام حتى عرّ بعب الجدار فمر بغير المناسب ومن شآن الحضرات انتقبل اعان الاشاءاعنى صفاتها اذامرت مهافكانت مسئله الغلام وسطافيل رجه العرب جهة السفينة وبلي وحه الخبرجهة الحيدار واستقامت الحكمة فان قلت فلم جع بيزالله

0 1

والنبي لهما حضرة القرب مثل مالهذا وايس لدالتشر يبع منها بل التشريع لايكون لدالا بواسطة الملك الروح ومايق الااذا حمل للذي المتأخر من شرع المتقدّم ماهو شرعه هل يحصل ذلك بواسطة الروح كسائرنبرعهأو يحصلك كإحمل للغضرولهذا الولئ منامن حضره الوحي فدهبي الهلا يحصلك الا كما يحصل ما يحتص به من التشريع ذلك الرسول ولهذا يحدق النقة العدل في توله مالم تحطبه خبراوما يعرف له منازع ولامخالف فماذكرنا منأهل طريقنا ولاوقفناعلمه غديرأنه انخالفنا فهه أحد فلا يتمورفه خلافانا الامن أحدرجلن رجل من أهل الله التسعليه الامروجهل التعريف الاالهي حكم فأجازأن يكون الرسول أوالنبي كذلك ولكن في هذه الامّة ﴿ وامّا في الزمان الاقول فهو حكم لصاحبه ولاية وهو تعريف للرسول بواسيطة المائان الشذاشر ع لفسره فال تعالى لماذكرالانبياء أولئك الذين هدى الله فبهدا همهم اقتده وماذكرله هداهم الامالوحي بواسطة الروح والرحلالا خررحل فاسالحكم على الاخمار والماغيرذلك فلابكون ومعهدذافإيصه لالمناعن واحد منهم خلاف فماذكرناه ولاوفاق ومنأصول همذه الطبقة أبضاانه يتكلم بمايه يسمع ولايقول بذلك سواههم من حسث الذوق ولكن قديقول بذلك من يقول به من حسث الدلمل العقلي " فهؤلاء بأخذونه عن تجل الهيئ وغيرهم بأخذه عن نظر صحيح موافق للامرعلي ماهوعليه حزالكي ووقع الاختلاف في العاربق فهــذا الطربق غيرهــذا الطّربق وان اتفقا في القول وهو الغاية فهو السميع لنفسه المصيرلنفسه العالم لنفسه وهكذا كل ماتسميه بهأ وتصفه او تنعته ان كنت ممزيسيء الادب مع الله حسث يطلق لفظ صفة على مانسب المه أولفظ نعت فانه ما أطلق عــ لي ذلك الالفظ اسم فقال سنجم اسمرر ملك وتسارك اسم رمك والدالا مماء الحسني فادعو دمها وقال في حق المشركين قلمهوهم وماقال صفوهم ولاانعتوهم القال سحان ربالعزة عمايصفون فنزه نفسه عن الوصف لفظا ومعنى انكنت من أهل الادب والتفطن فهذا معنى قولى ان كنت من يسبى الادب مع الله والمخالف لناية ول انه يعلم بعلم ويقدر بقدرة ويبصر مصروهذا في جميع مايتسمي به الاصفات التنزيه فانهلا تدكام فههام ذاالنوع كالغني واشباهه الابعينهم فانه جعل ذلك كآه معاني قائمة بذات الله لاهبي هوولاهي غمره واكنهي اعبان زائدة على ذاته والاستاذ أبوا حماق جعل السمع أصولا لااعيانا زائدة عكى ذاته اتصفت بهاذاته وجعل كلاسم بحسب مأتعطيه دلالته فجعل صفات التنزيه كلها فيجدول الاسم الحي وجعل الخسر والحسب والعلم والحصى واخواته في حدول العلم وحعل الأنهم الشكور في جدول الكلام وهكذا أطق بكل صفة من السبع ما يليق بها من الأسماء بالمعنى كالخالق والرزاق بالقدرة وغبرذلأ على هدا الاسلوب هذامذهب الاستاذ واجمع المتكامون م الاشاعرة على ان ثمأ مورازاً مدة على الذات ونصبوا على ذلك ادلة ثم انهم مع اجماعهم على الزائد لمجدوادالملاقاطعاعلى انهذا الزائدعلي الذات هلهوعين واحدة لهااحكام مختلفة اوهل هذا الزائد أعمان ستعددة ولم يقل حاد قوهم في ذلك شيئابل فال بعضهم يكن ان يكون الامرفي نفسم يرجع الى عين واحدة و يمكن ان يرجع الى اعيان مختلفة الإاندزائد ولابد ولافائدة جاءبها هــذا المتكام الاعدم التحكم فان الذات اذاقيات عيناوا حدة زائدة جازأن تقبل عمونا كثيرة زائدة عيلي ذاتهافتكونالقدماء لامحصونكثرة وهومذهبأبيكر سالكلب والخلاف فيذلك بطول وليسطر يتناعلى هذابني أعني في الردّعليهم ومنزازعتهم الكن طريقنا تبيين مأخذ كل طائفة ومن أين انتحلته فى نجلتها وما تجلى لها وهل بؤثر ذلك في سعادتها أولا بؤثرهذا حظ أهل طريق الله من العلم مالله فلانشتغل بالردعلي أحدمن خلق الله بل رجمانقيم لهم العذر في ذلك للإنساع الالهبي قات الله أقام العذرفيمن يدعومع الله الهاآخر بيرهان برى انه دليل فى زعه فقيال عزمن هائل ومن يدع مع الله الهاآخرلابرهان أدبه ومن أصولهم الادب مع الله فلايسمونه الاعماسي به نفسه ولايضفون الم

ولماكان السكون عدم الحركة والعدم أصلهم لانه قوله وقد خلقتك من فسل ولم تان شئا بريد موجودا اختاروا السكون على الحركة وهوالاقامة على الاصل فنيه -- هانه في قوله وله ماسكن فى اللمل والنهار أنّا الخلق سلواله فى العــدم وادّعواله فى الوجود فهن ماب الحقائق عرى الحق خلقه فيهذه الآمةعن اضافة ماادّعوه لانفسهم بقوله وله ماسكن في اللمل والنهار أي ماثنت والشوت أمر وحودي عقلي لاعني بلنسي وهوالسميع العليم يسمع دعواكم في نسبة ماهوله وقد نسبتموه الكه وبعرأتالامرعلى خلاف ماادعيتموه ومنأصواهمالتوحمد بلسان بي شكلموبي يسمعوبي مصر وهذامقام لايحصل الاعن فروع الاعمال وهي النوافل فان هده الفروع تنتم الحبة الاآهمة والمحبة الالهمة تورث العدرأن مكؤن مهذه الصفة فتكون هذه الصفة أصلالهذا الصنف من العماد فهما يعلونه ويحكمون بهمن احكام الخينبر وعله فهوأصل مكتسب وهوللغينسر أصل العنابة الااهية بالرجة التي آناه الله اما ها وعن تلك الرجة كان له هذا العلم الذي طلب موسى عليه السلام ان يعلمه منه فإن تفطنت لهذا الامرالذيأوردناه عرفت قدرولاية هده الملذا انجدية والانتة ومنزاتها وأن نضرة زهرة فروع أصلهاالمشروع لهافي العبامة هج أصبل الخضر الذي امتن اللهعيلي موسى ملقائه وأذبه به فأنته للمغمدي سرفرع فرع فرعأصلاماهوأصل للغضر ومثل موسى علمه السلام بطلب سنه ان يعمَّه مماهو علمه من العله فانظره منزلة هذا العارف المجدى أين تميزت فيكسف لأبميا ينتجه الاصل الذي ترجع المه هذه الفروع قال رسول الله صلى الله علمه وسلم فما يرويه عن رتبه أن الله يقول ما تقرّب الى المتقة يون مأخب اليسمن إداءماا فترضته علمهم فهذاالاصل هواداءالفرائض ثمقال ولايزال العمد يتقرّب الى تمالنو افل وهي مازاد على الفرائض ولكن من جنسها حتى تكون الفرائض أصلالها مثل نوافل الخبرات من صلاة وزكاة وصوم وحجوذكرفهذا هوالفرع الاقرب الى الاصل ثم ينتجرله هذا العمل الذي هونافلة محبة الله الاه وهي محمة خاصة جراء ايست هي محمة الامتنان فان محمة الآستنان الاصلمة اشترك فهاجمع أهل السعادة عند دالله تعالى وهي التي اعطت الهؤلاء التقرب الى الله بنوافل ألخيرات ثمانهذه المحبةوهى الفرع الثانى الذىهو بمنزلة الزهرة انتحت له ان يكون الحق سمعه وبصره ويده الى غبرذلك وهذا هوالفرع النا اثوهو بمنزلة المرة التي تنعقد عند الزهرة فعند ذلك يكون العمديسمع مالحق وينطق مه ويمصر مه ويبطش به ويذرك به وهدذا وحى الهبي خاص أعطاه هــذا المقام للسرللمال فمه وساطة من الله والهذا قال الخضر لموسى علمه السلام مالم تحطبه خبرا فان وحي الرسل انماهو مالملك بن الله و بن رساله فلا خبراهم مد االدوق في عن امضاء الحكم في عالم الشهادة فاتعود الارسال لتشريع الاحكام الالهمة فى عالم الشهادة الانواسطة الروح الذي ينزل به عــل قلمه أوفي تمثله ولم تعرف الرســل الشهر بعة الاعلى هــذا الوصف لاغبرفان الرسول له قرب اداء الفرائض والمحبة علهامن الله وماتنتي له تلك المحبة وله قرب النوافل ومحسبها وما تعطمه مح بهاوالكن سن العلم بالله لامن علم التشريع وامضاء الحكم في عالم الشهادة فلم تحط مدخيرا من هذا القسل وهــذا القدرهوالذي اختص به الخضر دون موسي علمه السلام ومن هذاالياب يحكم المجدى ّالذي لم يتقدّم له على الشير بعة بواسطة النتل وقراءة الفقه والحديث ومعرفة الإحكام الشيرعية فينطق صاحب هذا المقام بعلمالحكم المشروع على ماهوعلمه في الشرع المنزل من هده الحضرة وليسرمن الرسل وانما هوتعريف الهبي وعصمة يعطيما هذا المقام ليس للرسالة فمه مدخل وهذا معني قوله مالم تحط به خبرا فأن الرسول لا يأخذ هــذا الحكم الابنزول الروح الامنء له قلمه أو بمثال في شاهده تمثل له الملك رجلا ولماكانت النبوة قدمنعت والرسالة كذلك معدرسول اللهصل الله علمه وسلم كان التعريف الهذا الشحص عاهوالشرع الجدى علمه في عالم الشهادة فلو كان في زمان انتشر يع كاكان في زمان موسى لظهر الحكم من هذا الولى كاظهر من الخضر من غيروساطة ملك بل من حضرة القرب فالرسول

علىهم فلزمه مطاعته لماهم عليه من التحقق أيضا بالعبودية فكونون قائمين به فى مقام العبودية بالمتنال أمرسيدهم وأمّام عالتخيير والعرض أوطلب تحسيل المقام فانه لا يظهر به الاسن لم يتحقق بالعبودية التى خلق الها فهذا باولى قدعرفتك فى هدا الباب بمقاماتهم وبق التعريف باصواهم وتعيين احوال الاقطاب المدسرين من الطبقة الثانية منهم ولنذ كرذلك في ابعدان شاءالله والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

# \*(الباب الحادى والثلاثون)\*

فىمعرفة اصول الركبان شمعر

وسنى فى حكمه وماونى بطرب الدهر بايقاع الغنا فاحكم ان شئت علينا أوانيا كان د الذالح كم للدهر بنيا صرت ف الدهر كاصبر فنا جعل السر لدينا علنا ولنامند الذى سكننا وانا الحق وما الحق انا

حدب الدهر علينا وحنا وعشقناه فغنينا عدى، وعشقناه فغنينا عدى، فعن حكمناك في انفسنا ولقد كان له الحركم وما فشنيعي هودهري والذي فركبنا نطلب الاصل الذي خرتكنا الدي حرتكنا فله منا الذي حرتكنا فله منا الذي حرتكنا فانا العبد الذليل المجتبي

اعدا أبدك الله ان الاصول التي اعتمد علمها الركان كثيرة منها التبرى من الحركة اذا أقيمو افها فلهذا ركموافهم الساكنون على مراكهم المتحركون بتحريك مراكهم فهم يقطعون ماأمروا بقطعه بغيرهم لا بهم فمصلون مستريحين مما تعطمه مشقة الحركة متبرّ ئين من الدعوى التي تعطيها الحركة حــتي لواقتفروا بقطع المسافات البعددة في الزمان القلمل لكان ذلك الفغررا جعاللمركب الذي قطع مهم تلك المسأفة لالهم فاهم التبري ومالهم الدعوى فهجيراهم لاحول ولاقوة الابالله وآتهم ومارمت اذرمت ولكن الله رمى يقال لهم وماقطعتم هذه المسافة حين قطعتم وهاولكن الركاب قطعتمافهم المجولون فلس للعمد صولة الانسلطان سـمد وله الذلة والمجزوا لمهانة والمنعف من نفسه ولما رأوا ان الله قد نه بقوله تعالى وله ماسكن فأخلصه له علوا ان الحركة فها الدعوى وان انسكون لاتشو مه دعوى فانه ننيي الحركة فقالوا ان الله قدأ من ما بقطع هذه المسافة المعنو ية وجوب هذه المفاوز المهاكمة المه فان نحن قطعناها بنفوسنالم نأمن على نفوسنامن ان نتمدّ حبذلك في حضرة الاتصال فانها مجمولة على الرعونة وطلب الذندّ موحب الفخر فنكون من أهل النقص في ذلك المقام بقد رما منبغي ان يحترم إبدذلك الجناب الاعظم فلنتحذر كابانقطع مها فان أرادت الافتحار بكون الافتحار للركاب لاللنفوس فاتخذت من لاحول ولاقوة الامالله نحيالما كانت النحب اصبرعلي الماءوالعلف من الافراس وغيرهما ا والطريق معطشة جدية به لك فهها من المراكب من ليس له من تهة النحب فلههذا التحذوها نحيادون غميرها ممايصه ان يركب ولا يصم ان يقطع ذللم الجدلله فان همذا الذكرمن خصائص الوصول ولاستحان الله فاندمن خصائص النحلي ولالااله الاالته فانهمن خصائص الذعاوي ولاالله أكبرفانه من خصائص المفاضلة فقعمن لاحول ولاقوة الامالله فانه من خصائص الاعمال فعلاوقولا طاهرا وباطنالانهمالاعمال امرواوالسفرعل قلىاويدنا ومعنى وحسا وذلك فخسوص بلاحول ولافؤة الابالله فأنه بها يقول لااله الاالله و بهايقول سحان الله وغـ برذات من جمع الاقوال والاعمال

استواء ونزرل ومعمة ونحك وفرح وتبشش وتعجب وامنال ذلك وماوردعنه صلى اندعلمه وسالرقط انه چه ها على أحد من عبا دانته بل اخبرعن الله أنه يقول لنا القد كان لكم في رسول الله اسو ذح ففته لناوند بناالي التأمي يهصل الله علمه وسلم وقال فاتمعوني محسكم الله وهسذا من اتباعه والتأسي به فن التأسي به اذاوردعلمنا من الحق تعالى واردحق فعلمنا من ادنه علىافيه رحمة حما ناالله. بهاوعناية حبث كافى ذلك على منة من ريناو بالوهاشا هدمنا وهو اتباعنا سنته وماثمر ع لناولم نخل نهاولاارتكسا مخالفة بتحلمل ماحرتم اللهأوتحر بجماا حل الله فنطلب لذلك المعلوم الذي علناه منجانب الحقامثال همذه العمبارات النمورة لنفصحها عنذلك ولاستمااذا سئلناعن شئمور ذلك لان الله اخبرعن من هذه صفته أنه لدعو الى الله على تصميرة فهن المأسي المأسوريه برسول الله صلى الله عليه وسلران بطلق على تلك المعاني هذه الالفاظ النبوتية اذلو كان في العيارة عنها ما هو افصيه منهالاطلقها صالى اللهعلمه وسالم فالهالمأمور يتسبن ماانزل المنا ولانعدل الي غبرهالمانر بدمس السان مع التحقق بلس كمثله شيءًفا نااذا عدلنا الى عمارة غيرهـالدّعـنـالـ لــُ النااعلم بحق الله والزه من رسول اللهصلي الله علىه وسلم وهذا اسوأما مكون من الادب ثمان المعني لايدان يخبل عندالسامع ان النفائ اللفظ الذي خالفت به لفظ من كان افصح الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرءآن لايدل على ذائ المهني بحكم المطابقة فشرع لناالتأسي وغاب هذا المنكر المكفرمن اتي جثل هذاعن النظر في هـذا كله وذلك لا مرين أولا حدهماان كان عالم فلمسدقام به قال تعالى حسدا من عندا نفسهم وان كان جاهلافه و ماانية ذاحهل اولي ولقينا من اقطاب هذا المقيام بحيل ابي قييس بمكة في وم واحدما ريدعلي السمعين رحلاوليس لهذه الطبقة تلد في طريقهم أصلا ولايسلكون أحدابطريق الترسةلكن لهم الوصسة والنصيحة ونشيراله لمفن وفق أخذبه ويتسال ان أما السعود ابنالشمل كانسهم ومالقيته ولارأيته ولكن شميت له رائحة طبية ونفساعطريا ويلغني انعمد القادرالحلى وكانعدلاقطب وقبه شهد لمجدين فائد الاواني مهذا المثام كذانقل الي والعهدة عيلي الناقل فانان قائدزع انه مارأي هناك امامه سوى قدم نده وهـذالا بحكون الالافراد الوقت فان لم يكن من الافراد فلايدّان برى قدم قطب وقمه ا مامه زائدا على قدم بهمه ان كان اماما وان كان وتدافيري إمامه ثلاثه اقدام وان كان مدلاري أربعة اقدام وهكذا الاانه لاءته ان يكون في حضرة الاتماع مقامافان لم يقرفي حضرات الاتماع وعدل به عن يمن الطريق بن المخدع و بن الطريق فانه لاسصر قدما امامه وذلك هوطرية الوحه الخاص الذي من الحق الى كل موحود ومن ذلك الوحه الخاص تنكشف للاولماءهذه العلوم التي تنكرعابهم ويزلدقون بهاوالذي يزندقهم بهاو يكفرهم من يؤمن بهااذا جاءته عن الرسل وهذه العلوم عينهاهج التي ذكرناها آنفا ولاحيحاب هذاالمفيام التصريف والتصرّف فيالعالم فالطبقة الاولى من هؤ لاءتركت التصرّف ملّه في خلقه مع التمكن ويؤلمة الحق لهم اماه تمكنالاأم الهيئنء ضافلسوا السترود خلوافي سراد قات الغب واستتروا بجعب العوائد ولزموا العبوديةوالافتقاروهماالفتيانالظرفاءالملامتيةالاحفياءالابرياءوكان أبوالسعود منهسم فيكان رجه الله ثن امتثل أمر الله تعيالي في قوله فانجذه وكبلا فالوكيل له التصرّف ولو أمرامتثل الامرهذامن شأنهم \* وأ تماعيدالة ادرفالظاهر من حاله انه كان مأمو رايالتصرّف فلهذا اظهرعليه وهـذاهوالظنّ مامنًا له \* وأمّا مجمد الاواني فكان مذِّكران الله اعطاه التصرّف فسله فكان تتصرّف ولم يكن مأمورا فابتلى فنقصه من المعرفة القدرالذي علاأ بوالسعو دبه عليه فنطق أبو السعود بلسيان الطبقة الاولى من طائفة الركان وحميناهم إقطامالشوتهم ولان هيذا المقيام اعني مقام العبودية يدورعلهم ولم ارد ،ة بطيبتهم انَّ لهم حياعة تحت أمر هم بكو نون رؤسا علم\_م واقطابالهم بل هم اجل ن ذلك واعلى فلار بياسة الهم في نفوسهم اصلالتحققهم بعبوديتهم ولم يكن لهم أمر الهي التقدُّم فا ورد

OX

یارب جوهر عــلم لو ابوح به ولاســمحـل رجال مسلون دمی

فنمه بقوله يعمد الوثنا على مقصوده ينظراليه تأويل قوله عليه السلام ان الله خلق آدم على صورته باعادة الضميرعلى الله تعالى وهوسن بعض محتملاته فبالله يا اخى انصفني فعما اقوله لك لاشك الله المافقد أجعت معي على اندكل ماصم عن رسول الله صلى الله علمه وسلم من الاخبار في كل ما وصف به فهارته نعيالي من الفرح والنحدث والتبحب والتبشش والغضب والتردّدوالكراهة والمحبة والشوق وأمثال ذلك يحي الايمان به والتصديق فلوهبت نفعات من هذه الحضرة الاالهمة كشفا وتجاما وتعريفا الههما على قلوب الاواماء لعلموا باعلام الله وشاهدوا بإثهاد الله هدده الامور المعسرعنها مدده الالفاظ على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وقع الابمان مني وسنك مهذا كله فإذا أتي بمثله هذا الولى في حقرالله ألست تزندقه كما قال الجنيد ألست تقول هذا مشبه هذا عابد وثن كمف وصف تقدّله أوتفتي بقدله وكما قال ابن عباس فبأى شي آمنت وسات لما معت ورسول الله صلى الله علمه وسلم مافى حتى الله من الامورالتي تحملها الادلة العقلمة وتمنع من تأويلها والإشعرى تأوّلها على وحوّم من التنزيه فيزعمه فاين الانصاف فهلاقلت القدرة واسعة فلهاان تعطي لهذا الولى مااعطت للنبي من الاسرارفان ذلك ليسمن خصائص النبوّة ولا جرااشارع على امته هذا الباب ولاتكار فه دشيئ بل قال ان يكن في امّتي محدّثون فعمرمنهم فقد اثبت النبي صلى الله علمه وسلم ان عُمن يحدّث ممن لدس بنبي وقد تحدث بمثل هــذاه نه خارج عن تشريع الاحكام من الحلال والحرام فان ذلك اعني التشريع من خصائص النبوّة وليس الاطلاع على غوامض العلوم الالهمة من خصائص نبوّة التشريع بلهي سارية في عبادالله من رسول وولى وتابع ومتبوع باولى فاين الانصاف منك ألىس هـــذاموحودافي الفقهاءوا صياب الافكارااذين هــم فراعنة الاولياء ودجاجلة عبادالله الصالحين والله يقول لمن عمل منا بماشر عالله له ان الله يعلمه ويتولى تعلمه بعادم انتحتها اعماله قال الله تعالى وانقوا الله ويعلكم الله والله بكل شئ علىم وقال ان تنقوا الله يجعل لكه فرقانا ومن اقطاب هذا المقام عمر بن الخطاب واحدبن حنبل واهذا فال صلى الله علمه وسلم في عمر بن الخطاب يذكرما اعطاه الله من القوّة باعرمالقبك الشيطان في في الاسلاك فحاغير فحلَّ فدلَ على عصمته دنمادة المعصوم وقدعلمنا ان الشمطان مايسلا قط بنا الا إلى الماطل وهو غير في عمر من الخطاب فياكانُ عمر يسلك الافجاج الحق مالنص فكان عن لاتأخذه في الله لومة لائم في جمع مسالكه وللعق صولة ولما كان الحق صعب المرام قو با جله على النفوس لا تحمله ولا تقبله بل تمجه وترده لهدد ا فال صلى الله علمه وسملم مأترك الحق لعمرمن صديق وصدق عليه السملام يعني في الظاهر والباطن امّا في الظاهر فلعدم الانصاف وحب الرياسية وخروج الانسان من عبوديته راشيتغاله بمالابعنيه وعدم تفرغه لمادي المه من شفله ينفسه وعمه عن عموب الناس وأتما في الباطن في ترك الحق لعمر في قلمه من صديق فماكان له تعلق الامالله غم الطامة الكبرى المك اذا قات لو احدمن هذه الطائفة المنكرة اشتغل بنفسك يقول للذانما اقوم حاية لدين الله وغبرةله والغبرة للهمن الايمان وامثال دلما ولايسكت ولا خطرأذلك من قسل الامكان أم لا اعنى ان يكون الله قدعر ف ولما من اولما أنه بما يجريه في خلقه كالخضروعله علوماس ادنه تكون العبارة عنها بهذه الصيغ التي ينطق بهاالرسول عليه السلام كاقال الخضرومافعلته عن أمرى وآمن هدا المنكر بهاءلي رغمه اذجاء بهارسول اللهصلي الله عليه وسلم فوالله لوكان مؤمنام المالكرها على هذا الولى لان الشارع مالكر اطلاقها في جناب الحق من

الفرسان ركاب الخمل والركان ركاب الابل فالافراس في العرف تركمها جميع الطوائف من ع. وعجم والهجن لايستعماهاالاالعرب والعرب ارباب الفصاحة والحباسة والكرم ولماكانت هيذه الصفات غالبة على هـذه الطائفة سميناهم مالركان فنهـممن تركب نحب الههـم ومنهم من تركب نحي الاعمال فلذلك جعلنا هم طمقتين اولي وثمانية وهؤلاء الركمان هم الافراد في هذه الطريقة فأنهم رنبي الله عنهم على طبقات فنهرم الاقطاب ومنهم الائمة ومنهم الاوتاد ومنهم الابدال ومنهما لنقماء ومنهما لنحماء ومنهم المرجئون ومنهم الافراد ومامنهم طائفة الاوقدرأيت منهم وعاشرتهم سلادالمغرب وبلادالحجاز والشرق وهذا الباب مختص بالافرادوهي طائفة خارجة عن حكم القطب وحدها انس للقطب فهمة تسترف ولهممن الاعدادمن الثلاثة الى مافوقها من الافراد امس لهم ولالغيرهم فمادون الفرد الاتول الذي هو الثلاثة قدم فان الاحدية وهو الواحدلذات الحق والاثنان للمرتمة وهو توحمدالالوهمة والنلاثة اؤل وجودالكون عن الله فالافواد فىالملائكة الملائكة المهمون في حال الله وحلاله الخارجون عن الاملاك المسحرة والمدرة اللذين هما في عالم التدوين والتسطيروهم من القلم والعقل الى مادون ذلك والافراد من الانس مشل المهمة من الاملاك فاول الافرَّكَ النَّلائة وقد قال صلى الله عليه وسلم النلائة ركب فاقول الركب الثلاثة الى مافوق ذلك ولهم من الحضرات الالهمة الحضرة الفرداية وفها بمنزون ومن الاسماء الالهمة الفرد والمواد الواردة على قلوبهم من المقام الذي تردمنه على الاملاك المهمة والهذا يجهل مقامهم وما يأتون به مثل ماانكرموسي على الخضرمع شهادة الله فيه اوسي عليه السلام وتعربفه بمنزلته وتزكية الله اباه واخذه العهدعليه اذأراد صحبته ولماعلم الخضران موسي عليه السلام ليس له ذوق في القدم الذي هو الخضر علمه كمان الخضرامس لهذوق فتماهوموسي علمه من العلم الذي علمه الله الاان مقيام الخضر لايعطي الاعتراض على احد من خلق الله الشاهدة خاصة هوعلها ومقام موسى والرسل بعطي الاعتراض من حيث همرسه للاغير في كل مايرونه خارجا عماار ساوا به ودليل ماذ هينا اليه من هذا قول الخضر لموسى علمه السلام وكمف تصبرعلي مالم تحط به خبرا فلوكان الخضرنيما لماقال له مالم تحط به خبرا فالذى فعله لم يكن من مقام النبوّة قال له في انفر ادكله واحدمنه ما عِمّا مه الذي هو عليه بامو سي اناعلىء لم علنه الله لاتعله انت وانت على علم علمكه الله لااعله انا وافترقا وتميزا بالانكار فالانكار لىسمىن شأن الافراد فات الهم الاولية فى الاسورفهم ينكرعليهم ولا ينكرون قال الجنيد رنبي الله عنه لايلغ أحددرج الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صديق بإنه زنديق وذلك لانهم معلون من الله مالا يعله عَرهم وهم أصحاب العلم الذي كان يقول فمه على بن أبي طالب كرتم الله وجهه ورنبي الله عنه حين ضرب مده الى صدره وتنهدان دهنا علوما جة لووحدت اها جله فانه كان من الافراد ولم يسمع هذا من غيره في زمانه الامن أبي هريرة رئبي الله عنه ذكر مثل هذا خرتج الحذاري في صحيحه عنهانه قال حلت عن الذي صلى الله علمه وسلم جرابين الماالوا حد فيثثته فيكموأ مَا الا تنز فلو بثنته لقطعمني هذا البلعوم والملعوم مجرى الطعام فأنوهر برة ذكرانه جلدعن رسول اللهصلي اللهءلمه وسلم فكان فمه ناقلاعن غبرذوق ولكنه علم لكونه سمعه من رسول الله صلى الله علمه وسلم ونحن انماتكام فمن اعطىء من الفهم في كلام الله تعلى في نفسه وذلك علم الافراد وكان من الافراد عبد الله بن العباس الحركان يلقب به لا تساع علمه فكان يقول في قوله عز وجل الله الذي خلق سبع مهموات ومن الارمن مثلهن يتنزل الامر منهن لوذكرت تفسيده لرجموني وفي رواية لقلتم اني كافر والىهذا العلم كان يشيرعلى بنالحسين بنعلى بنأبي طالب زين العابدين عليهم الصلاة والسلام بقوك هذين البشين وماادري هل همامن قبله أوتمثل مهما

ولما بنت لذا قطاب هذا المقام وانهم عسدالته المصطفون الاخمار فاعلران اسرارهم انتي اطلعنا الله علها تعجهلها العامة بل كثرا لخاصة التي ايس لهاهذا المقام والخضر منهم رضي الله عنه وهومن اكبرهم وقدشهداللهاه انهآتاه رجةمن عنده وعلممن لدنه علىالمعه فمه كالم اللهموسي علىه السلام الذي قأل فمه صلى الله علمه وسلم لوكان موسى حماما وسُعه الاان تُبعني فن أسرارهم ماقد ذكرناه من العلم عنزلة اهل البيت وماقدنيه الله على علور تبتهم في ذلك ومن اسرارهم علم المكر الذي مكر الله بعباده فى بعضهم مع دعوا هــم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله المودّة في القربي وهو عليه السلام منجلة أهل المت فأفعل كثرالناس ماسأ الهم فمه رسول الله صلى الله علمه وسلم عن أمر الله فعصوا الله ورسوله وماأحبوا من قراشه الامن رأوامنه الاحسان فباغراضهم أحبوا وبانفسهم تعشقوا ومن اسرارهم الاطلاع على صحة ما شرع الله الهم في هـ ذه الشريعة المحدية من حدث لا تعلم العلماء مها فان الفقهاءوالمحدثين الذين أخذواعلهم سيتاعن سيت انمىاالمتأخر منهم هوف وعلى غلبة ظن اذكان النقل شهادة والتواترعزيز ثمانهماذا عثرواعه لي امورتفيدا لعاريطريق التواتر لمبكن ذلك اللفظ المنقول بالتواتر نصافه احكموا به فان النصوص عزيزة فمأخذون من ذلك اللفظ بقدر قوة فهمهم فيه ولهذا اختلفواوقد عجينان يكون لذلك اللفظ فى ذلك الامرنص آخر يعارضه ولم يصل البهم ومالم يصل اليهم مأتعبدوابه ولايعرفون بأى وجهمن وجوه الاحتمالات التي في قوّم هذا اللفظ كأن يحكم رسول اللهصلي الله على ه وسلم المشرّع فأخذه أهل الله عن رسول الله في ألكشف عن الامرالجلي والنص الصريع في الحكم أوعن الله بالبينة التي هم عليها من رتبهم والبصيرة التي بها دعو الخلق الى الله عليها كماقال الله أفنكان على بينة من رتبه وقال أدعو الى الله على بصبرة انا ومن المعنى فلم يفرد نفسه بالبصرة وشهد لهم بالانباع في الحكم فلا تسعونه الاعلى بصيرة وهم عبادا تله أهل هـذا المقام ومنأسرارهم ابضااصا يةأهل العقائد فمااعتقدوه في الحناب الالهبي وماتحلي لهم حتى اعتقدواذلك ومنأين يتصورالخلاف مع الانفاق على السبب الموجب الذي استندوا المه فانه مااختلف فيهاثنان وانمياوقع الخلاف فى ماهوذلك السبب و بمياذا يسمى ذلك السبب فمن قائل هو الطبيعة ومن قائل هوالدهر ومن قائل غبرذلك فاتفق الكل فى اثباته ووجوب وجوده وهل هذا الخلاف يضرهم مع هذاالا ستنادأ ولاهذا كله من علوم أهل هذا المقام

## \*(الياب الثلاثون)\*

في معرفة الطبقة الاولى والثانية من الاقطاب الركانية شعر

غب الاعمال في الليل البهيم العرزيز جل من فرد عليم وتلقا هم بكاسات النديم اله بعنوف مقددار العظيم النما يظهر فيها بالقد م في وقسيم في وقسيم المالانفاس انفاس النسيم

ان لله عبا د اركبوا وترقت همم الذل بهمم فاجتبا هم و تجلى لهمو من يكن ذارفعة فى ذله رتبة الحادث ان حققها ان لله علو ما جسة الطفت ذاتا فالدركها

اعلمايدك الله ان المحاب النجب في العرف هم الركبان قال الشاعر

شنوا الاغارة فرسانًا وركبانا

فليت لى بهمو قوما اذا ركبوا

فيه قدم \* واتماادا الحقوق المشروعة فهذا رسول القصلي الله عليه وسلم كان ينترض من اليهود واذاطالبوه بحقوقهم اداها على أحسن ما يكن وان تطاول الهودى عليه بالقول بقل دعوه ان لها حيام بقه تقالا وقال صلى الله عليه وسلم في قصة لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت بدها فوضع الاحكام بقه نضعها كيف يشاء وعلى أى حال بشاء فهيذه حقوق الله تعالى ومع هذا لم يذمّهم الله وانحا كلامنا في حقوقنا ومالنا ان نطالبهم به فنحن مخيرون ان شئنا أخذ ناوان شئنا تركاوالترك افن ل عوماً فكيف باهل البيت فانا ادائرانه عن طلب حقوقنا عفونا عنهم في ذلك أي فيما أصابوه منا كانت لنابذ لل عند الله المدالعظمي والمكانة الراني فان وعفونا عنهم في ذلك أي فيما أصابوه منا كانت لنابذ لل عند الله المدالعظمي والمكانة الراني فان يقبل سؤال نهيه فيما الله فيه عاهل مناعن أمر الله الا المودّة في القرابة في المودّة وهي الشوت على الله عنه من المودّة في قرابة في كل حال ما لوادا استعجبته بلفظ المودّة وهي الشوت على المعن نبيه بلفظ المودّة وهي الشوت على المعن نبيه بلفظ المودّة وهي الشوت على المعن نبيه بلفظ المودّة ومن الشرى ورود اسم الودود تله تعالى ولا معنى النبوته الاحمول أثر د ما لفعل في الدار المورد ألف من المودّة ومن الشرى ورود اسم الودود تله تعالى ولا معنى النبوته الاحمول أثر د ما لفعل في الدار المرابة على في النارلكل طائفة عاتقتضيه حكمة الله فيهم وقال الاحمول أثر د ما لفعل في الدار الاحمول أثر د وفي النارلكل طائفة عاتقتضيه حكمة الله فيهم وقال الاحمول أثر د ما لفعل في الدار

الله المائي شعر المائي المائي

أحب لحبك الحبشان طرّا الله واعشق لاسمك البدرالمنيرا

قيل كانت الكلاب السود تناوشه وهويتحب البهااعني المجنون فهذا فعل الحب في حب من لاتسعده مجينته عنييدالله ولانورثه القريبة من الله فهل هذا الامن صدق المحبة وثبوت الودّ في النفس فلوجعت محيتك للهوارسولهأ حست أهلانت رسول اللهصلي اللهعليه وسلم ورأبت كل مانصدرمنهم في حقك بمالابوافق طمعك ولاغرضك انهجال تتنع بوقوعه منهم فتعلم عند ذلك ان لك عنا به عند الله الذي احمدتهم من أجله حمث ذكرك من يحمه وخطرت على الدوهم أهل اترسول الله صلى الله علمه وسلم فتشكرالله تعالى على هذه النعمة فانهمذكر ولنبالسنة طاهرة طهرها الله بطهيره طهارة لايبلغها علك واذارأ يناك على ضدّهذه الحالة مع أهل البيت الذين أنت محتاج اليهم ومع رسول الله صلى الله علمه وسلم حدث هداله الله به فكيف اثق انابودك الذى ترعم به انك شديد الحب في والرعاية لحقوقي أولحاني وأزت في حق أهل مت نمال مهانده المثابة من الوقوع فهم والله ماذالا الامن تتص اعانك ومن مكراتهمك واستدراجه اماك من حمث لاتعلم وصورة المكران تقول وتعتقدا نك في ذلك تذب عن دين الله وشرعه وتقول في طلب حقك المن ما طلبت الاما اماح الله لك طلبه و يندرج الذم في ذلك الظلب المشروع والبغض والمقت وايثارك نفسك على أهل الممت وأنت لاتشعر بذلك والدواء الشافي من هذا الداء العضال ان لاترى لنفسك معهم حقا وتنزل عن حقك لئلا يندرج في طلبه ماذ كرته لك وماأنت من حكام المسلمن حتى يتعمن علمال اقامة حدّاو انصاف مظلوماً وردّحتي الى أهلِه وان كنت حاكما ولا بد فاسع في استنزال صاحب الحق عن حقه اذا كان المحكوم علمه من أهل الست فان ابي فحينئذ بتعين عليك امضاء حكم الشرع فيه فلوكشف الله لك ماو بي عن منازلهم عند الله في الا آخرة لوددتان تكون مولى من مواليهم فالله بلهمنا رشدا نفسنا فانظر مااشرف منزلة سلمان ردى الله عنه

مان مان

ولمبصدق قوله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فدخل الشرفاء أولاد فاطمة كلهم رضى الله عنهم ومن هومن أهل البيت مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه الى يوم القمامة في حكم هذه الآية من الغفران فهم المطهرون اختصاصا من الله وعناية بهم اشرف محدصلي الله عليه وسلم وعناية اللهمه ولانظهر ككمهانا الشرف لاهل الست الافى الدارالا خردفانهم يحشرون مغفورالهم واما فى الدنبا فن أتى منهم حدًّا أقيم عليه كالمائب اذا بلغ الحاكم أمره وقد زنى أوسرق أوشرب أقم علمه الحدّ مع تحقق المعفرة كإعزوأ مثاله ولا يجوزذته وينبغي لكل ممام بؤمن مالله وبماأ زله ان بصدّق الله تعالى في قوله لمذهب عنكم الرجس أهل المبيت ويطهركم تطهيرا فمعتقد في جمع ما يصدر من أهل البت انّا الله تعالى قدعفاعنهم فيه فلا ينبغي لمسلم ان يلحق المذمّة بهم ولاما يشنا اعراض من قد شهدالله تطهيره وذهاب الرجس عنه لابعمل علوه ولا بخبرقد موه بل بابق عنا يةمن اللهمهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءوالله ذوالفضل العظيم واذاصه الخبرالوارد في سلمان الفيارسي فلدهذه الدرجة فالهلوكان ساان على امريشنؤه ظاهرا لشرع وتلحق المذمة بعامله لكان مضافا الى أهل الست من لم يذهب عنه الرجس فيكون لاهل البيت من ذلك بقدرما أضيف اليهم وهم المطهرون بالنص فحان منهم بلاثك فأرجوان يكونءتبءة لروسلمان تلحقهم هذه العناية كالحقت أولاد الحسن والحسين وعقهم وموالىأهل المت فانرجة الله واسعة واذاكانت منزلة مخلوق عندالله بهددالمناية وهيي ان يشرف المضاف اليهم بشرفهم وشرفهم ليس لا تفسهم وانما الله تعالى هو الذي اجتباهم وكساهم حلة الشرف كمف اولى عن أضف الى من له العنامة والمحدو الشرف لنفسه وذاته فهو المجمد سيحانه وتعالى فالمضاف المهمن عباده الذين هم عباده وهم الذين لاسلطان لمجلوق علمهم في الاسخرة قال تعيالي لابليس ان عبادى فاضافهم اليه ليس لل عليهم سلطان وما تجدفى التر آن عبادا مضافين المه سمعانه الاالسعداء خاصة وجاء اللفظ ف غيرهم بالعباد فاظناك بالمعصومين المحفوظين منهم القائمين بحدوده الواقفين عندمرا ممه فشرفهم اعلى وأتم وهؤلاءهم أقطاب هذا المقام ومن هؤلاء الاقطاب ورث سلمان شرّف مقاماً هل البيت فكان رئى الله عنه من اعلم الناس بمالله على عباده من الحقوق ومالانفسهم والخلق عليهم من الحقوق وأقواهم على أدائها وفيه قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم لوكان الايمان مالثر بالناله رجال من قارس وأشارالى سلمان الفارسي وفي تخصيص النبي صلى الله علمه وسلمذكر الثربادون غبرهامن الكواك اشارة بديعة لمنبتي الصفات السمع لانها سبعة كواكب فافهم فسنر سلمان الذي ألحقه بأهل البيت ماأعطاه النبي صلى الله علمه وسلم من أدائكا سه وفي هذا فقه عجمت فهوعتنقه صلى الله علمه وسلم ومولى القوم منهم والكل موالي ألحق ورجته وسعت كل شئ وكل شئ عبده ومولاه وبعدأن من لك منزلة أهل البدت عند الله وانه لا ننسخ لمسلم ان يذمهم بمايقع منهمأ صلافات اللهطهرهم فليعلم الذام لهم انذلك راجع المهولوظلوه فذلك الظلم هوفى زعمه ظلم لافي نفس الامروان حكم علمه ظاهرا اشرع بأدائه بل حكم ظلهم ايانا في نفس الامر يشسمه جرى المقاد برعلننا وعلى من حرت علمه في ماله ونفسه بغرق أو بحرق اوغير ذلك من الامور المهلكة فيحترق أوبموث له أحدأ حمائه أو بصاب في نفسه وهـذا كله ممالا بوافق غرضه ولا يجوزله ان يذم قدرالله ولاقضاء بل ينبغي له ان يقابل ذلك كله بالتاليم والرنبي وان نزل عن هذه المرسة فبالصبر وانارتفع عن تلك المرتبة فعالشكرفات في طيّ ذلك نعما من الله لهــذا المصاب ولنس وراء ماذكرناه خبر فان ماوراء ملس الاالفخيروالسخط وعدم الرنبي وسوء الادب معالله فكذا بنبغي ان يقابل المسلم جمع مايطرأعلمه من أهل الميت في ماله ونفسه وعرضه وأهله وذو يه في قابل ذلك كله بالرنبي والتسليم والصبر ولايلحق المذتبة لهمم أصلا وان توجهت علمهم الاحكام المقررة شرعافذاك لايقناح في هذا بل يجري المقاديروا نمامنعنا تعلىق الذم بهم اذميزهم الله عنا بماليس لنامعهم

### \* (الباب الماسع والعشرون) \*

فىمعرفة سرسلمان الذىأ لحقه بأهل البيت والاقطاب الذين ورثه منهم ومعرفة اسرارهم شعر

عندانفصال برى فعلاو تقديرا قدح رالشرع فيه العلم تحويرا اذكان وارثه شحا وتقتيرا وان مقبورا اليه يرجع خيتارا ومجبورا فلايزال بستر العزمسة ورا فلايزال مع الانفاس وقهورا عز فيطلب تعريرا ولو قيرا

العسد مر تبط بالرب ليس له والا بن أبرل منه في العلى درجا فالابن ينظر في أموال والده والا بن ينظم في تحصيل رئيته والعسد قيمه من مال سيده والعسد مقداره في جاه سيده والا بن في نفسه من أجل والده والا بن في نفسه من أجل والده

عَيْرِأَ مِدَاءُ اللَّهَ الأَرُو بِنَا من حديث جعفرالصادق عن أسه مجمد سنء لي عن أسه على سن الحسي ن عن أسه الحسين بن على عن أسه على "بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قال مولَّى القوم منهــم وخرَّ به الترمذي " عن رسول الله صــلي الله عامه وســلم إنه قال أشل القرء آن هم أهل الله وخاصته وفال تعالى فى حق المختصين من عباده ان عبادى ليس لدَّ عام مسلطان فيكل عبد الهبى توحه لاحدعلمه حق من المخلوقين فقد نقص من عمود تله لله بقدر ذلك الحق فان ذلك المخلوق يطلمه يحقه وله عليه سلطان به فلا تكون عبدا محضا خالصايله وهذا هو الذي رجح عندالمذة طعين الي الله تعالى انقطاعهم عن الخلق ولزومهم الماحات والبراري والسواحل والفرارمن الناس والخروج عن ملك الحموان فانهم يريدون الحزية من جمع الاكوان ولقست منهم جماعة كثيرة في المسماحتي ومن الزمان الذي حصل لى فمه هذا المقام ماملكت حموا ناأصلا بل ولاالثوب الذي ألسه فاني لا ألسه الاعارية لشيخص معين اذن لي ما اتبصرتف فيه والزمان الذي الملك الشيئ فيه أخرج عنه من ذلك الوقت اتمامالهمة أومالعتق انكان ممزيعتق وهذا حصل لي لماأردث التحقق يعبود مةالاختصاص تلمفقمل لي لايصح لكذلك حتى لايقوم لاحدعلمك حجة قات ولالله انشاءالله قمل لى وكمف يصح لك ان لا يقوم لله علمك هجة قلت انمازها م الحيير على المنكرين لاعلى المعترفين وعلى أهل الدعاوى وأصحاب الحظوظ لاعلى من قال مالى حق ولا حظولماكان رسول الله صلى الله علمه وسلم عبدا محضا قد طهره الله وأهل سته تطهيرا وأذهب عنهم الرجس وهوكل مايشدنهم فان الرحس هو القذرعند العرب هكذا حكى الفراءقال تعالى انماس يدالله لمذهب عنكم الرجس أهل المدت ويطهركم تطهيرا فلايضاف اليهم الامطهر ولايذ فان المضاف اليهم هو الذي يشبهم فايضافون لانفسهم الامن له حكم الطهارة والتقديس فهدنه شهادة من الذي َّصِلى الله علمه وسلم أسلمان الذارسي تناطها ردّوالحفظ الالهبيّ والعصمة حمث فال فيه رسول الله صلى الله علمه وسلم سلمان منا أهل البيت وشهد الله لهم بالداهم وذهابالرجسءنهم واذاكان لايضاف اليهم الامطهرمةترس وحصلت ليممالعنا يتالر بانية الالهمة بمبجردالاضافة فناظنك بأهل المنت في نفوسهم فهم للطهر ون بل هم عن الطهارة فهذه الآية تدل على ان الله تعالى قد شر لذاً هل البيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله المغفر لك الله ما تقدّم من ذبك وماتأخر وأى وحم وقدرأ فمذرمن الذنوب وأوسم فطهرا تنه سهامه نبيه صلى الله عليه وسالم بالمغفرة مماهوذنب بالنسبة الينااولووقع منهصلي الله علمه وسلم لكان ذنبافي الصورة لافي انعني لان الذم لا يلحق به على ذلك من الله ولامنا شرعا فلوكان حكمه حكم الذنب لصعبه ما يحصب الذنب من المذمة

سأحو رامطيعا مثل قوله في تكسرة الاحرام الله أكبر وهي لفظة وزنها يقتضي المفاضلة وهوسيجانه لايفاضل واتماان يكون مخترا فتكون بحسب مايقصده المتلفظ وبحسب حكم الله فده واذا أطلقناه فلايخلو الانسان اتماان بطلقه وتقصدنفسه فيذالة الاطلاق المعني المفهوم سنسه في الوضع بذلك اللسان أولا بطلقه الاتعبدا شرعها على مراد الله فيه من غيرأن تبصوّرا لمعنى الذي وضع له في ذلك اللسان كالفارسي الذي لايعلم اللسان العربي وهو يتلوا لقرء آن ولا يعقل معناه وله أجرا لتلاوة وكذلك العربي فمانشابه من القرء آن اوالسنة يتلوه أويذكر به ربه تعمد اشرعماعلى مرادالله فعه من غيرميل الى عانب بعينه مخصص فان التنزيه ونفي التشبيه يطلبان ان يقف يوهدمه عند التلاوة لهده الآمات فالاسلم والاولى فى حق العبد أن يردّ على ذلك الى الله في ارادته اطلاق تلك الالفاظ علمه الاان بطلعه الله على ذلك وماالمراد متلك الالفاظ من ني اوولي محدّث اوملهم على منة من رتبه فما يلهم فسه أو يحدَّث فذلكُ مماح مل واحب عليه ان بعتقد المفهوم منه الذي أُخبر به في الهمامه أو في حديثه ولمعمل ان الآمات المتشام ات المانزات الملاءمن الله لعماده ثم بالغ سيحانه في نصيحة عماده في ذلك ومهاهمان تبعوا المتشابه بالحكموان لايحكمواعلمه شئ فان تأو له لايعلم الاالله \* وامّا الراسخون في العدلان علوه فيأعلام الله لا بفكرهم واجتهادهم فان الامر أعظم ان تستقل العقول بادراكه من غيرا حبارالهبي فالتسليم أولى والجدلله رب العالمن وامّاقوله ألم تركيف واطلق النظرعلى الكهفهات فلائن المراديذ للتبالضرورة المكمفات لاالتكهف فإن التكه ف راحع اليحالة معقولة لهانسيمة الى المكنف وهو الله تعالى ومااحد شاهد تعلق القدرة الالهمة بالأشياعنيد ايجادها قال تعالى ماأشهدتهــمخاق السموات والارش ولاخلق أنفسمــم فالكمفيات المذكورة أم نامالنظر الهالافهالنتخذها عبرة ودلالة على ان لها من كيفهاأي صيرها ذاتك على مفات وهي الهسئات التي تُكون علمها المخلوقات المكتفات فقال أفلا ينظرون الى الابل كمف خلقت والى السماءكمف رفعت والى الحمال كمف نصت وغبرذلك ولايصم ان تنظر الاحسني تكون موجودة فينظر الهاوكيف اختلفت هيئاتها ولوأراد بالكيف حالة الايجاد لم يقل انظر الهافانها المست عوخودة فعلناان الكيف المطلوب منافى رؤية الاشماءما هوما يتوهمه من لاعلم له بذلك ألاتراه سيحانه لماأراد النظر الذي هو الفكر قرنه يحرف في ولم يصحمه لفظة كمف فقيال تعالي أولم ينظروا في ملكوت السموات والارس بمعيني ان مفكروا في ذلك فمعلوا انهالم تقهراً نفسها وانما أقامها غيرها وهدا النظرلا يلزم منه وحود الاعمان مثل النظر الذي تقدّم واعما الانسان كاف ان ينظر بفكره في ذلك لانعمنه ومن الملكوت ماهوغمب وماهوشهادة فيأأمرناقط بجرف فيالافي المخلوقات لافي الله لنستدل بذلك على انه لايشهها اذلواشه هالحازعلمه ما يحوزعام مامن حث ما شبهها وكان يؤدى ذلك لى احد محطورين اما ان يشبهها من جميع الوجوه وهو محال لماذ كرناه أو يشبهها من بعض الوجوه دون بعض فتكون ذاته مركمة من أمرين والتركمب فيذات الحق محال فالتشميه محال والذي يلمق مهذاالباب من الكُلام يتعذرا براده مجموعا في ماب واحد لما يسمق إلى الاوهام الضعيفة من ذلك ـه من الغمو من ولكن حعلناه ممدّدا في أبواب هـذا الْكتّاب فاحعل مالكُ منه في أبواب هذا بنعثرعدلي مجموع هذا الباب ولاسما حيماوقعاك مسئلة تجل الهيئ فهمنالم نف وانطرتجد ماذكرتمالك ممايلمتي مهمذا المابوالقرءآن سنحون مالكمفمة فانالكفماتأ حوال والاحوال منهاذاتية للهكدف ومنهاء برذاتية والذاتية حكمها حكمالكنف سواعكان المكنف يستدعي مكدفا اكنفسه اولايستدعي مكيفا لكمفيته بل كيفيته عين ذاته وذاته لاتسيتدعي غبرها لانها لنفسها لكمفشه كذلك لانهما عينه لاغسره ولازائدة عليه فافههم والله يقول الحق وهو يهدى

عابطلب بهالعملم بحقيقة المستولءنه ولابداكل معلام أومذ كورمن حقيقة يكون في نفسه علم اسوا كان على حقيقة بقع له فيما الاشتراليا ويكون على حقيقة لا يقع له في الاشتراك فالسؤال ما تصة رولكن ماورديه الشبرع فنعنامن السؤال بهءن الحق اقوله تعيالي آيس كمثله شئ وامّامن سنم الكيفية وهوالسؤال بكيف فانقسموا أينياقسمين فن قائل انه سيهانه ماله كيفية لان الحال أمر معقول زائدعلي كونه ذاتاوا ذاقام بذاته أمروجودى زائدعلى ذاته اذى الى وجودوا جي الوجود لذاتهما ازلاوقد قام الدلمل عملي احالة ذلك واندلاوا جب الاهولذانه فاستحالت الكنفسة عقلاوس فائل ان له كدفية ولكن لاتعلم فهيبي ممنوعة شرعالاعقلالانها خارجةعن الكيفيات المعقولة عنه دنا فلاتعلوقد قال تعالى ابس كثادشئ يعني في كل ما ينسب المه ممانسمه الى نفسه يقول هوعلى ما تنسمه الى الحق وان وقع الاشتراك في اللفظ فالمعنى مختلف ﴿ وَأَمَّا السَّوَّالَ بِلْمُفْمَنُّوعَ أَيْمَا لَان افعال الله تعالى لاتعلل فان العله موجبة للفعل فكون الحق داخلا تحت موجب أرجب علمه هذا الفعل زائد على ذاته وأبطل غيره اطلاق لم على فعله شرعا بأن قال لا نسب المه مالم ينسب الى نفسه فهذا معنى قولى شرعالاانه ورداانهي من الله عن كل ماذكر نامنعه شرعاوه ذاكاه كلام مدخول لا يقع التخلص منه مالعجة والفساد الابعد طول عظيم وبهذا قدذ كرناطريقة من منع واتما من أجاز السؤال عنه بهذه المطالب من العلماء فههم أهل الشيرع منهم وسب اجازة مماذلك ان قالوا ما حير الشيرع علمنا حرباه ومأأوحب علينا اننخوض فيه خضنافيه طاعةأيضا ومالمبردفيه تحتميرولاوحوب فهوعافية انشئناتكامنا فمهوانشناسكتناعنه ودوسجانه مانهي فرعون على لسان موسي عليه الملام عنسؤاله يقوله ومارب العالمذبل أجاب بمايلمق به الجواب عن ذالهُ الجناب العالى وان كان قد وقع الجوابغ يبرمطانق للسؤال فذلك راجع لاصطلاح من اصطلاعلي انه لابسأل نذلك الاعن الماهمة المركبة واصطلح على ان الحواب الاثر لا يكون جوابالن سأل بمآوهذ االاصطلاح لا يلزم الخصم فلم منع لطلاق هذاااتسؤال مهذه الصغة علىه اذكانت الالفاظ لاتطلب لانفه مهاوا نمياتطلب لمياتيه لرعامه من المعاني التي وضعتالها بجكم الوضعوماكل طائفة وضعتهامازاءماوضعتهاالاخري فبكون الخلاف فىعمارة لافى حقمقة ولايعت برالخلاف الافي المعماني واتماا جازتهم الكمفية فثل أجازتهم السؤال بماويحتمون فىذلك بقوله تعمالى سنفرغ لكمأمهاالنقلان وقولهمان للهءما وأعماولداوان يده المستران يخفض وبرفع فهذه كاها كمفه اتوانكانت مجهولة اعدم الشمه في ذلك واتماا حازتهم السؤال بلموهوسؤالءن العلافلةوله تعالى وماخلقت الجن والانس الاسعبدون فهذه لام العلة والسب فان ذلك واقع في حواب من سال لم خلق الله الحنّ والانس فف ال الله الهدا السبائل المعمدون أى اعسبادتي فن ادعى التحجير في اطلاق هـذه العبارات فعلمه بالدليل فيقال للجميع من المتشر عين المجوزين والمانعين كالمكم قال وماأصاب ومادن ثبئ قلتموددن منع وجوازالاوعليكم فيهدخما والاولى التوقف عنالحكم بالمنع أويالجوازه ذادع المتشرعين وأماغيرالمتشرعين منالحكماء فالخوض معهم فى ذلك لا يجوز الا أن الأح الشرع ذلك أوأوجيه وامّااذ المرد في الخوض فيه معهم نطق من الشيارع فلاسدل الى الخوص فيه معهم ويتوتف في الحكم في ذلك فلا يحكم على دن خرس فهه مانه مصب ولامخطئ وكذلك فهن ترك الخوض اذلاحكم الالاشرع فعما يحوزأن يتلفظ به اولا يتافظ به بكون ذلك طاعة أوغ مرطاعة \* فيهذا ما ولى قد فصلناك ما تحذ الناس في هذه المطالب واتما العلم النافع فى ذلك فهوأن نقول كما انه سـ حانه لايشبه شيئا كذلك لايشبهه نبئ وقد قام الدليل العقلي والشرعى على نفي التشيبه واثبات التنزيه من طريق المعنى ومابقي الامر الافي اطلاق الفظعليه سيحانه الذي اماح لنااطلاقه علمه في القرء آن اوعلى اسان رسوله صلى الله علمه وسلم فامااطلاقه علمه فلا يخلواما ان يكون العسدمأمورا بذلك الاطلاق فتكون اطلاقه طاعة فرضا ويكون المتلفظ به

ل ما

مايةول ويقالله فيكونحي القلب فطنابمواقع الكلام غواصاعلي المعاني التي يقصدها من يناجمه ابها فاذافرغ من صلاته سلم على من حضر سلام آلقا دم من عندرته الى قومه بما اتحفه به فقد نبهتك على سراماس النعلين في الصلاة في ظاهر الامروما المراديم ماعند أهل طريق الله تعالى من العارفين قال صلى الله عليه وسلم الصلاة نوروالنور بهتدى به واسم الصلاة مأخوذ من المصلى وهو المتأخر الذي يلى السابق في الحلمة ولهذا ترجم هذا الباب الوصلة وجعل من عالم النورولا هل هذا المشهد نورخلع النعلىن ونوراماس النعلىن فهمالمجديون الموسو يون المخاطبون من شحرا لخلاف بلسان النورا لمشبه بالمصباح وهونورظاهريمذهنورباطن فى زيت من شحرة زيتونة مباركه فى خط الاعتدال منزهة عن تأثير الحجاب كإكان الكلام لموسى عليه السلام من شحرة فهونورع لي نورأى نورمن نور فأبدل حرف من بعلى لما يفهم به من قرينة الحال وقد تكون على على ما ها فان نور السراح الظاهر يعلوحسا على نورالزيت الباطن وهوالممد للمصباح فلولارطو بة الدهن ماأمد المصباح ولم يكن للمصباح ذلة الدوام وكذلة امداد التقوى للعلم العرفاني الحاصل منهافي قوله تعالى واتقوا اللهو يعلكم الله وقوله تعالى انتنقوا الله يجعل لكمفرفانا لولاه لانقطع ذلك العلم الالهبي فنورالزيت باطن فى الزيت مجمول فمه يسرى منه معنى لطمف فى رقمقة من رقائق الغمب لبقاء نورا لمصماح ولاقطاب هـُذا وهوالذى لايقوم بالنكاح وسرتدائرة الزمهرير وسرت وجود الحق فىالسراب وسرت الحجب الالهيةوسر نطقالطير والحيوان وسر البلوغ وسرااصديقين واللهيقولالحقوهويهدى

# \* (الباب النامن والعشرون) \*

فىمعرفة اتطاب ألم تركيف شعر

اكنه بوجدود الحق موسوم علم يشار اليه فهدو مكنوم عالنا فهو فى التحقيق معلوم وكيف أجهداد والجهدل معدوم سواه والخلق ظلام ومظاوم أوذات الله قال الآن مفهوم واغاارزق ما لنقدير مقسوم

العدلم بالكدف مجهول ومعدوم فظاهر الكون كشف ثم باطنه من أعجب الامرأن الجهل من صنتى وكيف أد رك من بالحجز أدرك قد حرت فيه وفى أمرى فلست أنا ان قلت انى قال الآن منه أنا فالجسد لله لا أبغى به بد لا

اعلمان الماهية وكيف وهوسوال عن الحال ولم وهوسوال عن العلقة التي يعبرعنها الماهية وكيف وهوسوال عن الحلق واختلف الناس فيما يصم منها ان يسأل بهاعن الحق واتفقوا على كلة هل فانه يتصوّر أن يسأل بهاعن الحق واختلف الناس فيما يق ننهم من منع ومنهم من أجاز فالذي منع هم الفلاسفة وجماعة من الطائفة منعوا ذلك عقلا ومنهم من منع ذلك شرعا فامّا صورة منعهم عقلا فهي انهم ولوافي مطاب ما انه سوال عن الماهية فهو سؤال عن الحدّوا لحق سجانه لاحدّله اذكان الحدّم بكامن جنس وفصل وهذا يمنوع في حق الحق لان ذاته غير مركبة من أمريقع فيه الاشتراك فيكون في الجنس وأخر ربيع به الامتياز وما ثم الاالله والذي والحلق ولا مناسبة بين الله والعالم ولا الدانع والمصنوع فلا من جنس وفصل بل أقول ان السوال أحاز ذلك عقلا ومنعه شرعا قال لا أقول ان الحدّم كب من جنس وفصل بل أقول ان السوال

طردة عرهم بالمعنى ودعاهم بالامر فحرمهم الوصول بحرمانه اياهم استعمال الاسباب التى جعلها طرية الى الوصول من حضرة القرب ولذلك بشرهم فقال صل فقد نويت وصالات فسيقت الهم العناية فسلكوا وهم الذين أمن هم الله بلباس النعلين في الصلاة اذكان القاعد لا يلبس النعلين وانحاوضعتا للماشى فيهما فدل على ان المصلى عشى في صلاته ومناجاته رتبه في الايات التى يناجمه فيها منزلام منزلام كل آية منزل وحال فقال لهم يابني آدم خذواز ينتكم عندكل مسجد فال الصاحب لما نزات هذه الاية أمن نافيها بالصلاة في النعلين في المنازل لغة تال النابغة من سور القرء آن اذكانت السورهي المنازل لغة قال النابغة

ألم ترأن الله أعطاك سورة الترىكل ملك دونها يتذبذب

أراد منزلة وقدل لموسى اخلع نعلمك أي قدوصات المها لمنزل فانه كله الله بغيرواسطة بكلامه سيهذانه للاترجيان ولذلك أكدهفي التعريف لنامالمصدرفقيال نعالى وكام الله وسي تكايميا ومن وصل الىالمتزل خلع نعلمه فعانت رتمة المصلى بالنعلين ومامعني المناجاة في الصلاة وانهاليست يمعني الكلام الذي حصل لموسى علىه السلام فانه قال المصلى يناجي ربه والمناجاة فعل فأعلىن فلابدّ من لهاس النعاين اذكان المصلى متردّدا من حقيقتين والتردّد من أمرين بعطى المشي منهـ ما ما لمعني دل عليه ما للفظ لياس النعلن ودل علمه قول الله تعالى بترجة النبي صلى الله علمه وسلم عنه قسمت الصلاة سني وبين عمدي نصفين فنصفهالى ونصفها لعمدي ولعمدي ماسأل ثم قال فول العبدا لجدلله رب العالمين فوصف ان العيد مع نفسه في قوله الجديقه رّب العالمين يسمع حالقه ومنياجيه ثم يرحل العيد من منزل قوله الي منزل معه أيسمع ما يحسه الحق تعالى على قوله وهذا هوالسفر فلهذا لدس تعلمه لسلك بهما الطريق الذي بين هـذين المنزلين فاذار حل الى منزل سمعه سمع الحق بقول حدنى عبدى فيرحل من منزل سمعه الىمنزل قوله فمقول الرجن الرحم فاذافرغ رحل الىمنزل ممعه فاذانزل مع الحق تعالى مقول أثني على عمدى فلا رزال مترددا في مناجاته قولا قولا غمله رحله أخرى من حال قمامه في الصلاة الى حال ركوعه فبرحل منصفة القيومية الىصفة العظمة فيقول سجمان ربى العظيم وبجمده غرفع وهو رحلته من مقام التعظيم الى مقيام النبابة فيقول سمع الله لمن حده قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قال على اسان عده مع الله لم حده فقولوار بنالك الجد فلهذا جعلنا الرفع من الركوع نسابة عن الحق ورحوعا الى القسوسة فاذا يحداندرجت العظمة في الرفعة الالهمة فيقول الساحد سحان ربى الاعلى و بحمده فان السحود بناقض العاق فاذا اخلص العاق لله غررفع رأسه من السحود واستوى حالساوه وقوله الرجن على العرش استوى فمقول رب اغفرلي وارجهني واهدني وارزقني واحبرني وعافني واعفءني فهذه كالهامنازل ومناهل فيالصلاة فعلافهو مسافر مبيحال الي حال فهن كان حاله السفر دائما كيف لا بقال له البس نعلمك أي استعن في سيرا بالكتاب والسنة وهي ز منة كل مسجد فان أحوال الصلاة ومايطرأ فيها من كلام الله ومايعرض في ذلك من الشب فيغوامض الاكات المتلوة وكون الانسان في الصلاة يجعل الله في قبلته فيجده فهذه كلها بمزلة الشوك والوعرالذي يكون بالطريق ولاستماطريق التكايف فأمربلياس النعليز ليتق بهماماذ كرناهمن الاذي لقدمي السالك اللتن هما عبارة عن ظاهره و ماطنه فلهذا جعلناهما الكتاب والسمنة \* وامّا نعلا موسى علمه السلام فلمستاه فده فاله والله وته اخلع نعلمك انك الوادى المقدّس فروينا انهما كانتامن حلد حيارميت فحمعت ثلاثه أشساء الشيئ الواحد الحلدوهو ظاهرالام أي لاتقف معالظاهرفي كلالاحوال والثاني البلادة فانهآمنسو بةالي الجياروالثالث كونه ميتا غسرمذكي والموت الحهل واذاكنت مسالاتعقل ماتةول ولاما هالك والمناجي لابذأن يكون بصفة مزيعفل

وهمذا الفعل بالحرف المستحضر يعبرعنه بعض من لاعلماه بالهمة والصدق وليس كذلك وانكانت الهدمة روحاللعرف المستحضر لالعين الشكل المستحضر وهدده الحضرة نع الحروف كالهبا لفظها ورقمها فاذاعلت خوامس الاشكال وقع الفعل مهاعلىالكإتمها أوالمتلفظ مهاوأن لم يعين ماهي مرتبطة به من الانفعالات لايعلم ذلك وقدراً ينا من قرأ آية من القرءآن وماعنده خيرفرأى أثرا غريبا حدث كان ذافطنة فرجع فى تلاوته من قريب لينظرذلك الاثرباية آية يحتص فحعل بقرأ وينظر فتر مالا آية التي لها ذلك الاثر فرأى الفعل فتعدّاها فلم رذلك الاثر فعا ود ذلك مرارا حتى يحققه فاتحذها لذلك الانفعال ورجع كما أرادان يرى ذلك الانفعال تلاتلك الاسية فظهرله ذلك الاثروهوعلم شريف فى نفسه الاان السلامة منه عزيزة فالاولى ترك طلبه فائه من الغلم الذي اختص انله به اولياء على الجلة وانكان عندبعض الناس منه قليل وأكن من غيرالطريق الذي يناله الصالحون ولهذا يشيقي به من هوعنده ولايسعد فالله يجعلنا من العلاء الله والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

## \* (الباب السابع والعشرون) \*

فى معرفة اقطاب صل فقدنو يت وصالت وهومن منازل العالم النوراني واسرارهم شعره

| ولولا النور ما أتصلت عبون | | العسن المصرات ولا رأتها | باعبان الامور فادركتها . ا تعبد مغايرات انڪرتها أتمــ تدوات خلق اظهرتهـا الفي المسلم عنت أمرا عنها

رلو لا الحق ما اتصلت عقول اذا سئلت عقول عن ذوات وقالت ما علنا غير ذات هي المعنى ونحن الها حروف 🎚

اعلم المهاالولى الجيم تولاك الله بعنايته ان الله نعالى يقول في كتابه العزيز فسوف يأني الله بقوم يحبهم ويحدونه فقدم محمته الاهم على محبتهم الاه وقال أجس دعوة الداعي اذادعاني فليستصدوالي فقدم الماتبة لنااذادعوناه على اجابتناله اذادعانا وجعل الاستحابة من العسد لانهاأ بلغ من الاجابة لانه لأمانع له من الاحابة سحانه فلافائدة للتأكيد ﴿ وللانسان موانع من الاجابة لما دعاه الله المسه وهي الهوى والنفس والشمطان والدنيا فلذلك أمر بالاستجابة فات الاستفعال أشد في المبالغة من الافعال وأين الاستخراج من الاخراج ولهذا يطلب الكون من الله العون في افعاله ويستحمل على التمان يستعن بمخلوق قال تعالى تعلم الناان نقول والالنستعن من هذا الباب فلهذا قال في هذا الباب صل فقدنو يت وصالك فقدم الارادة منه لذلك فقال صل فاذ انعملت في الوصلة فذلك عن وصلته لذفلذ لك جملها نية لاعملا فال رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول الله من تقرّب الى شمرا تقترت منه ذراعا وهنذاقرب مخصوص برجع الي مايتقترب المه سيمانه بهمن الاعمال والاحوال فانالقرب العامة وله تعالى ونحن أقرب المهمن حبل الوريد ونحن أقرب المه منكم ولكن لاتهصرون فضاعف القرب بالذراع فان الذراع ضعف للشبر وقوله صل وهوقرب ثم تقرّب الى شهرا دلك انكما تقتر بت المه الابه لانه لولامادعاك وبين للطريق القرب وأخذ بناصيتك فيها مايمكن لك ان تعرف الطريق التي تقرّب منه ما هي ولو عُرفتها لم يكن لك حول ولا قوة الابه ولما كان القرب بالسلوا والسرالمه لذلك كان من صفته النورايهتدي به في الطريق كا قال تعالى جعل لكم النحوم لتهندوابها في ظلمات البر وهوالسلوك الظاهرالمعني بالاعمال البدنية والبحروه والسلوك الساطن المعنى الاعمال النفسية فأصحاب هذاالباب معارفهم مكتسبة لاموهوية واكلهممن تحت اقدامهم أى من كسم بهم الها واجتمادهم في تحصيلها ولولاما أارادهم الحق لذلك ما وفقهم ولااستعمالهم حبن

واخطأوا فيه وماصح فلاادرى أبالقصد عملوا ذلك حتى تركوا الناس في عماية من هذا العلم أم جهلوا ذلك وجرى فيه المتأخر على سن المتقدّم وبه قال تلمذ جعفر الصادق وغيره وهذا هو الجدول

| وطب | يا بس | ؞بارد<br> | حار |
|-----|-------|-----------|-----|
| د   | ح     | ب         |     |
| ٦   | ز     | و         | A   |
| J   | 1     | ی         | ط   |
| ع   | س     | ن         | ٦   |
| ر   | ق     | ص         | ف   |
| خ   | ث     | ت         | ۺ   |
| غ   | 13    | ض         | ذ   |

في طبائع الحروف فكل حرف منهاوقع في جدول الحرارة فهو حاروما وقع منها في جدول البرودة فهو مارد وكذَّلاُّ السوسة والرطوية ولم نرهَّذاالترتيب بصيب في كل عمل بعمل ما لا تنساقَ كاعداد الوفق واعل ان هذه الحروف لم تكن لهاهذه الخاصبة من كونه احروفاوا نما كانت اهامن كونها اشكالافليا كانت` ذوات اشكال كانت الحاصمة للشكل ولهذا يحتلف علها ماختلاف الاقلام لان الاشكال تحتلف فاتباالرقمة فاشكالها محسوسة بالمصرفاذ اوجدت اعمانها وصحبتها ارواحها وحباتها الذاتية كانت خاصمة ذلك الحرف لشكله وتزكسه معروحه وكذلك انكان الشكل مركنا من حرفين أوثلاثه أواكثر كان للشكل روح آخرلىس الروح الذي كان للحرف على انفراده فان ذلك الروح يذهب وتمق حاة الحرف معه فان الشكل لايد ترسوى روح واحدو ينتقل روح ذلك الحرف الواحد الى البرزخ معالارواحفان موت الشكل زواله بالمحووهذا الشكل الاتخرالمركب منحرفين أوثلاثه أوماكان لىس هو عن الحرف الاول الذي لم يكن مركاا ذعمروا مس هو عن زيد وان كان مثله \* وأمّا الحروف اللفظية فأنها تتشكل فى الهواء والهـذاتـصل بالسمع عـلى صورة مانطق بها المتكلم فاذا تشكلت فىالهوا أفامت مهاارواحها وهددالحروف لابرال الهوا عسل علماشكلهاوان انقضى علهافان علهاانمايكون في اوّل ما تشكل في الهواء ثم بعد ذلك تلتحق بسائر الامم فمكون شغلها تسبيح , تهما ويصعدعلوا البه يصعدالكام الطب وهوعين شكل الكامة من حيث ما هي شكل مسجرته تعالى ولوكانت كلة كفرفان ذلك يعود وباله على المتكام بالاعليها واهذا قال النسارعان الرجل ليسكام بالكلمة من سخط الله مالايظن ان تبلغ ما بلغت فه وي بها في النارسيعين خريفا فجعل العقو بة للمتلفظ بهابسيها وماتعرض الهافهذا كلام اللهسجانه تعظم وتمجدونة دس المكتموب فى المصاحف يقرأ على جهة القرية الى الله سجهانه وفيه جمع ما قالت اليهود والنصاري في حق الله من الكفروالسب وهي كلمات كفرعادو بالهاعلى فائلهاو بقيت الكلمات على بابها تتولى يوم القيامة عذاب اصحابها ونعمهم وهمذه الحروف الهوائمة اللفظمة لامدركها موت يعد وجودهما بخلاف الحروف الرقمة وذلك لانشكل الحرف الرقى والكلمة الرقمة يقبل التغير والزوال لانه في محل يقبل ذلك والاشكال اللفظية فيمحل لايقيل ذلك ولهذا كان ايهاالمقاءفالحؤ كله ثلوءمن كلام العالم براه صاحب الكشف صورا فائمة \* وامّاا لحروف المستحضرة فانها ما قمة اذكان وجودا شكانها في البرزخ لا في الحس وفعلها اقوى من فعل سائرا لحروف ولكن اذااستكمم سلطان استحضارها واتحدالمستحضرلها ولم يبق فيه متسع اغيرها وكان يعلم ماهي خاصتها حتى يستحضرها من احل ذلك فبرى اثر هافهذا شبيه الفعل بالهمة وان لم يعلم ماتعطمه فاله يقع الفعل في الوجود ولاعلم له به وكذلك سائر الشكال الحروف في كل مرتبة

الى ما يخلق بعده والا تحرمن العالم بالنسبة الى ما خلق قبله وليس كذلك معقولية الاسم الله بالاول والا خروالظاهروالباطن فان العالم تعددوالحقواحدلا يتعددولا يصحبان يكون اقرلالنا فانرتبته لاتناسب رتبتنا ولاتقسل رتبتنا اوليته ولوقيلت رتبتنا اوليته لاستحال علمنااسم الاولية بلكان يطلق علمنااسم الناني لاوليته ولسناثان لدتع الىعن ذلك فلس هو ماول لنا فلهذا كأن عمر أولمته عمن آخريته وهلذا المدرك عزيزالمنال يتعذرت وردعلي من لاانسة له مالعلوم الالهبة التي يعطها التحلي والنظر العدي والممكان يشيرا بوسعمدالخراز بقوله عرفت الله بجمعه بين الضدين غميتلو هوالاول والاسخر والظاهر والماطن فقدا بنت لك عن سرّ الازل وانه نعت سلبي \* وامّاسرّ الابد فهو نغ الاسخرية فكمان الممكن التفت عندالا تنحرية شرعامن حسث الجلد اذالجنة والاقاحة فيهاالي غيرنهامة كذلك الاولية بالنسسة اليترتب الموحودات الزمانية معقولة موجودة فالعالم بذلك الاعتبار الالهيئ لابقال فيه اتول ولاآخرو بالاعتبارالثاني هواتول وآخر بنستين مختلفتين بحلاف ذلك في اطلاقه عدل الحقي عند العلما مالله \* وأ ما سرًا لحاله فهو الديمومة وما الها اوّ ل ولا آخروهو عن وحودكل موجود فقدعر فتك بعض مايعله رجال الرسوزمن الاسراروسكت عن كثيرفان مايه واسع وعلم الرؤما والبراز خوالنسب الالهمة من هـ ذا القسل والكلام فهايطول واماعلومهم في الحروف والأسماء فاعلاان الحروف لهاخواص وهيعلى ثلاثة انبرب منها حروف رقمة ولفظمة ومستعضرة واعني بالمستحضرة الجروف التي يستحضرها الانسان في وهدمه وخماله ويصوّرها فاماان يستحضر الجروف الرقمة أوالحروف اللفظمة وماثم للعررف رتسة أخرى فيفعل بالاستحضاركم يفيعل بالكتابة أوالمتلفظ غاماً ح وف التلفظ فلاتكون الااسما وفذلك خواص الاسماء واماالمرقومة فقد لا تحكون اسماء واختلف اصحاب هذا العلم في الحرف الواحد هل يفعل أولا فرأيت منهم من منع ذلك حياعة ولاشك اني لماخصت معهم في هذا اوقفتهم على غلطهم في ذلك الذي ذهبوا المه واصابتهم وما نقصوه من العمارة عن ذلك ومنهم من اثبت الفعل للعرف الواحد وهؤلاء الضامثل الذين منعوا مخطئون ومصدون ورأنت منهم حماعة واعلمهم وموضع الغلط والاصابة فاعترفوا كااعترف الاسخرون وقات للطائفتين حتر بواماعرفتم من ذلك عسلي ما بيناه كم فحتر بوه فوحدوا الامس كاذكرناه ففرحوا بذلك ولولااني آلمت عقدا ان لانظهر مني اثر عن حرف لار تهمه من ذلك عما واعلمان الحرف الواحد إسبواء كان من قو ما أومتلفظا به إذا عرى القاصد العيامل به عن استصنار د في الرقو أو في اللفظ خمالا الم بعهل واذاكان معه الاستحضارع ل فانه مركب من استحضار ونطق أورقه وغاب عن الطائفتين صورة الاستحضارمع الحرف الواحد فن اتفق له الاستحضار مع الحرف الواحدورأي العمل غفل عن الاستحضارونسب آلعمل للحرف الواحد ومن اتفق له التلفظ اوالرقم بالحرف الواحددون استحضار فإبعه مل الحرف شيئا قال بمنع ذلك وماوا حدمنهم تفطن لمعنى الاستحضار وهذه حروف الامثال المركبة كالواوين وغيرهما فلمانهناهم على مثل هذاجر يواذلك فوجدوه صححاوه وعلم ممقوت عقلا وشرعا \* فامّاالحروف اللفظية فان لهام اتب في العيمل و بعض الحروف اعرعملا من بعض واكثر فالواواء بالحروف عملالان فهاقوّة الحروف كلهاوالهاءاقل الحروف عملاوما بين هذين من الحروف تعمل بحسب مراتمها على ماقررناه في كتاب المبادي والغامات فيما تتضمنه حروف المتحير من التجائب والاكتات وهذا العلم يسمى علم الاولما ورستطهم اعبان الكائنات الاترى تنسه الحق على ذلك بقوله نعالى كن فكون فظهرالكونءن الحروف ومن هناحصل الترمذي علم الاولماءوس هنامنع من منعان يعمل الحرف الواحد فانه رأى مع الاقتدار الالهبي انه لم يأت في الايجاد حرف واحدوا نماأتي بثلاثه احرف حرف غيبي وحرفين ظاهرين اداكان الكائن واحدافان زادعلي واحدظهرت ثلاثة احرف فهذه علوم هؤلاءالرحال المذكورين في هذا الياب وعمل أكثررحال هذا العلماذلك جدولا

على المعنى المعيب فى الفواد والغاز السدعى بالعسما د واقعار العالمين الى العساد باهراق الدماء وبالفساد بلاستريكون له استنادى وعند المعث في وم السادى ليسعدنا على رغم الا عادى.

الاان الرموز دليل صدق و ان العالمين لهم رمو ز ولولا اللغز كان التول كفرا فهم بالرمن قد حسبوا فقالوا فكف بنا لوان الامر يدو لقام بنا الشقاء هنا يتمنا واكرا

اعبلمأتهماالولى الجبح أيدله اللهبروح القدسوفهمك انالرموزوالالغازليست مرادة لانفسها وانماهي مرادة لمارمن تاه ولما الغزفيما ومواضعها من القرء آن آمات الاعتبار كالهاوالتنسم على ذلك قوله تعالى وتلك الامثال نضر بهاللناس فالامثال ماجاءت مطلومة لانسبها وانما جاءت لمعلم منها مر متله ومانصت من احله مثلامث ل قوله تعالى الزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيمل ذبدارا ساومما يوقدون علمه فى النارا يتغاء حلمة اوستاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحقوالماطلفاتماالز بدفها هماء فجعله كالماطل كإقال وزهق الباطل غمقال واتماما ينفع الناس فمكث فى الارض ضر مه مثلاللعق كذلة يضرب الله الامثال وقلل فاعتبروا مااولى الانصار تجينوا وحوزوا واعتروا الى مااردته مهذا التعريف أن في ذلك لعبرة لاولى الايصار من عيرت الوادى اذا جرته وكدلك الاشارة والاعاء قال تعلى لنسدز كرياعلى السلام ان لاتكار الناس ثلاثة المام الارمزا أى مالاشارة وكذلك فاشاوت المه في قصة مريم عليهما السلام لماندوت للرحن انتمسكءن المكلام ولهذا العلمرجال كبيرقدرهم ومن اسرارهم سرّالازل والابدوا لحال والخيال والرؤما والبرازخ وامثال هذه من النسب الالهية ومن عاؤمهم خواص العلم بالحروف والاسماء والخواص المركبة والمفردة من كل شئ من العالم الطبيعي وهي الطبيعة المجهولة \* فأماعهم سرّ الازل غاعلمان الازل عمارة عن نفي الاولمة لمن يوصف به وهو وصف تله تعالى من كونه الها واذا التفت الاولية عنه تعيالي من كونه الهافه والمسمى بكل اسم سمى به نفسيه ازلامن كونه متسكلها فهو العيالم الحي المريد القيادر السميع البصير المتكلم الخالق البارئ المصوّر الملك لمرزل مسمي عهيذه الاسماء وانتفت عنه اولمة التقييد فسمع السموع وانصر المنصر الى غيرذلك واعدان المسموعاته منا والمصرات معدومة غيرمو حودة وهو براها ازلا كإيعلها ازلاو عنزها ويفصلها ازلا ولاعين ايها في الوحود النفسي العيني بل هي اعمان ثابتة في رتبة الامكان فالامكانية لها ازلا كاهم لها حالاوابدا لم تكن قط واجبة لنفسها معادت مكنة ولامحالا معادت مكنة بل كان الوجوب الوجودي الذاتي لله تعيالي ازلا كذلك وحوب الامكان للعيالم ازلا فالله تعيالي في من تنبه ما يما أله الحديثي يسمى منعوتا موصوفا بها فعين نسسة الاول له نسسة الا تحروالظاهر والماطن ولا مقال هو اول بنسسة كذا ولاآخر نسيمة كذا فان المكن مرتبط بواجب الوجود في وحوده وعدمه ارتباط افتقار السه فى وجوده فان اوجده لم يزل في اسكانه وان عدم لم يرل عن اسكانه فكالم يدخل على المكن في وجود عينه بعدان كان معدوما صفة تزيله عن امكانه كذلك لم يدخل على الخالق الواحب الوحود في ايجياده الم وصف رزيله عن وحوب وحوده لنفسه فلابعقل الحق الاهكذ اولابعقل المهكن الاهكذا فان فهمت علت معنى الحدوث ومعنى القدم وقل بعد ذلك ماشئت فاولية العيالم وآخريته أمراضاف انكانلهآ خرامافي الوحودفلهآ خرفي كلزمان فردوانتهاء عند ارياب الكشف ووافتة ـم الحسيمانية على ذلك كما وافقتهم الاشاعرة عسلى إن العرض لابيتي زمانين فالاول من العالم بالنسبة

هدا السور ولهم بهود الخطوط المتوهة بين كل بقيضة مثل قوله بينهما برزخ لا يغيان فلا يتعدو نالحدود وهم رجال الرجة التي وسعت كل بقي فلهم في كل حضرة دخول واستشراف وهم العارفون بالصفات التي يقع بها الامتماز لكل موجود عن غيره من الموجودات العقلية والحسية «وامارجال المطلع فهم الذين لهم التصر في الاسماء الالهمة فيستنزلون بها علم ما شاء الله وهذا اليس لغيرهم ويستنزلون بها كل ما هو تحت تصر في الرجال الثلاثة رجال الحدو الظاهر والمباطن وهم اعظم الرجال وهم الملامسة وهذا في قوتهم وما يظهر عليهم من ذلك في منهم أبو السعود وغيره فهم والعامة في ظهور المحزوظ هر العوائد سواء وكان لابي السعود في هؤلاء الرجال تمزيل كان من اكبرهم و جمعه أبو البدر على ما حدثنا به مشافهة يقول ان من رجال الله من يتكلم على الخاطر وما هوم عالحاطراى لاعلم المباهدة والمنافقة يقول ان من رجال الله من المباهد وغيره ما حال هذا الشيخ رأيناه عجرى مع احوال هذا الصنف العالى من رجال الله قال في أبو البدركان حكثيرا ما ينشد ديمًا بحرى مع احوال هذا الصنف العالى من رجال الله قال في أبو البدركان حكثيرا ما ينشد ديمًا في نسم منه غيره وهو

# وإثبت في مستنقع الموت رجله الوقال الهامن دون الحصل الحشر

وكان بقول مأه والاالصاوات الجس والتظار الموت وتحت همذاا لكلام علم كنمر وكان يقول الرجل مع الله كساعي الطبرفم مشغول وقدم تسعى وهذا كله اكبرحالات الرجال مع الله اذ ألكر يبرمن الرحال من يعامل كل موطن بمايستمحقه وموطن هذه الدنيالانمكن ان يعامله المحقق الابمـاذكره هذا الشــيخ فاذاظهر فيهذه الدارمن رجل خلاف هذه المعادلة علمان ثم نفسا ولابد الاان يكون مأمو رابي اظهرا منه وهم الرسل والانبياء عليهم السلام وقد يكون بعض الورثة الهمأم فى وقت بدِّلك وهو مكرخني " فانه انفصال عن مقام العمودية التي خلق الانسان لها \* وامّاسر المّزل والمنازل فهو ظهو رالحق مالتحلي في صوركل ماسواه ولولا تجلمه لكل شئ ما ظهرت شلسة ذلك الشئ قال الله تعالى انما أمرنا لشئ اذا أردناه ان نقول له كن فَعَوْن فقوّله اذا اردناه هوالتوحه الالهي لا يحاد ذلك الشي تُم قوله ان نقولله كن اى فينفس ماع ذلك الشيئ خطاب الحق يكون ذلك الشيئ فهو بمنزلة سريان الواحد فى منازل العدد فتظهر الاعداد الى مالايتناهي يوجود الواحد في هذه المنازل ولولاو حودعت فها ماظهرت اعمانالاعدادولاكان لهااسم ولوظهرالوا حدماسمه فيدنده المتزلة ماظهر لذلك العدد عبن فلا تحتمع عينه واسمه معالدا فيقال اثنان ثلاثه ازبعة خسية الى مالاتناهي وكل مااسقطت واحدامن عدد معمن زال اسم ذلك العمدد وزالت حقيقته فالواحد بذاته يحفظ وجود اغيان الاعداد وماسمه بعدمها كذلك اذاقلت القديم فني المحدث واذاقات الله فني العالم واذا اخلت العالم من حفظ الله لم يكن للعالم وجود وفني وإذا سرى حفظ الله في العالم بق العالم موجودا فنظهوره وتجليه يكون العالم باقيا وعلى هذه الطريقة اصحابنا وهي طريقة النبؤة والمتكاهون من الاشاعرة ابضاعهما وهم القائلون بانعدام الاعراض لانفسها وبهذا يصم افتقارا لعالم الى الله فى بقا نه فى كل نفس ولابرال الله خلافاعلي الدوام وغبرهم من أهل النظر لا يصيح الهم همذا المقام واخبرني جماعة من اهل النظر من على الرسوم ان طائفة من الحكماء عثرواء لى هذا ورأيته مذهبالاس السيد البطلوسي في كأب الفه في هـذا الفن والله يقول الحق وهو مدى السدل

\*(الباب السادس والعشرون)\*

فى معرفة اقطاب الرموز وتلويحات من اسرارهم وعلومهم شعر

نقص في أمر تماواراد واان يكملواله حاله اتحد به ههذا الشيخ فاذا اتحد به اخذ ذلك النوب الذي علمه في ذلك الحال ونزعه وافرغه على الرجل الذي ريد تكمله تحاله فسيرى فيه ذلك الحال فكهما له ذلك فذلك هواللماس المعروف عندنا والمنتول عن انحققين من شيوخنا ثم اعلمان رجال الله عـ ليي اربع مراتب رجال لهم الطاهرورجال لهم الباطن ورجال لهما الحذ ورجال الهم المطلع فان الله لما غلة دون الخلق مات المدوّة والرسالة ابقى لهم باب الفهم عن الله فما او حي به الى نبيه صــلي الله علمه و ـــلم في كتابه العزيز وكان على بن ابي طالب كرم الله وجهه بقول ان الوحي قد انقطع بعدرسول الله صلى الله. علمه وسلم ومابقي مايديناالاان يرزق الله عبدافهما في هذاالقرءآن وقدا جمع اصحانا اهل الكشف على صحة خبرعن النبي صلى الله علمه وسلم اله قال في آي القرء أن اله مامن آية الاولها ظاهر و باطن وحة ومطلع ولكل مرتبة من هـ فده المراتب رجال ولكل طائفة سن هؤلاء الطو ائف قطب وعلى ذلك الفطب مدورفال ذلك الكشف وقدد خلت على شحينا الى مجمد عبد الله الشكارين اهل ماغة باغرناطة سننتخس وتسعين وخسمائه وهومن اكبرمن لقيته فى هذا الطريق ولم ارفى طريقه مثله فى الاحتماد فقال لى الرجال اربعة رجال صدقوا ماعاهدوا الله علىه رهم رجال الظاهر ورجال لاتلهمهم تجمارة ولاسع عن ذكرالله وهمرجال الباطن جلساءالحق تعبالي ولهم المشورة ورحال الاعراف وهمرجال الحد قال الله تعالى وعلى الاعراف رجال وهم اهل الشم والتميزوالم اح عن الاوصاف فلاصفة لهم كان منهم الويزيد المسطامي ورجال اذا دعاهم الحق المديا تونه رحالا المبرعة الاجأنه لاركبون فالتعالى واذن في الناس بالحج يأتول رجالا وهمرجال المطلع فرحال الظاهرهم الذين الهم التصررف في عالم الملك والشهادة وهم الذي كان يشهر البهم الشهيد عمد ان قائد الاواني وهو المقيام الذي تركه الشديم الكامل الوالسعودين الشبيل البغدادي ادمامع الله تعالى اخبرني أبو البدر التماشكي المغدادي رجه الله قال لما اجتمع محمد بن قائد الاواني وكان من الافراد ما بي السعود هـذا كال له مااما السـعودان الله قسم المملكة مني و منك فلولاته صرتف فها كااتصر فالافقال له الوالسعو ديااين قائد وهبتك سهمي نحن تركنا الحق يتعسر فألناوهو قوله تعالى فاتخذه وكملا فامتثلأم الله فقال لى أبو البدر قال لى ابوالسعود الى اعطيت التصرُّ ف في العالم منذ خمس عشر تسنة من تاريخ قوله فتركته وماظهر على منه نبيع \* وأيمار حال الباطن فهممالذين الهم التصرتف فيعالم الغبب والملكوت فيستنزلون الارواح العلوية مهممهم فماير مدونه اعني ارواح الكواكب لاارواح الملائكة وانماكان ذلك لمانع الهي فوي مقتفسه مقام الاملاك اخبرانته به فى قول جبر بل لمحــدصــلى اللهعلمه وســلم فقال آوما نتنزل الابامر ربك ومن كان تنزله ما من رمه لا تؤثر فيه الخاصة ولا ينزل مها نع ارواح الكواكب تستنزل ما لاسماء والمحورات واشماه ذلك لانه تنزل معنوى ولمن يشاهدفيه صورا خمالي فان ذات الكوك لاتمرح من السماء مكانها ولكن قد جعل الله لمطارح شعاعاتها في عالم الكون والفساد تأثيرات معتادة عند العارفين بذلك كالرئ عند شرب المهاء والشمع عندالاكل ونيات الحبة عند دخول الفصل بنزول المطروالصحو حكمة اودعهاالعليم الحكيم جلوعز فيفتح لهؤلاءالرجال فىباطن اكتب انمزلة والعجف المطهرة وكالام العالم كله ونظم الحروف والاحماء منجهة معانيها مالأيكون لغسرهم اختصاصاالهما \* وأمّارجالالحدّفهمالذين لهمالتصرّف في عالم الارواح النارية وهوعالم البرزخ والحبروت فأنه تحت الحبرالاتراءمقهو راقعت سلطان ذوات الاذناب وهمم طائفة منهم الشهب الثواقب فياقهرهم الابجنسهم فعنده ولاءالرجال استنزال ارواحها واحضارها وهمرجال الاعراف والاعرافسورحاجر بينالحنةوالنار برزخ ماطنه فيه الرجة وظاهره من قبله العبداب فهوحذين عداءودارالاشقىاءدارأهلاالرؤية ودارأهل الخياب وهولاءالرجال اسعد الناس بمعرفة

بدات

70

المدروهو مأتى على وحه الماءحتى رصل الى ووقف معى ورفع قدمه الواحدة واعتمد على الاخرى فرأ تباطنها وماأصابها بلل ثم اعتمد علها ورفع الاخرى فكانت كذلك ثم تكام معي بكلام كان عنده غمسه وانصرف يطلب المغارة مائلا نحوتل على شاطئ مننا ومنه مسافة تزيد على مملمن فقطع تلائه المسافة فيخطوتين اوثلاث فسمعت صوته وهوعلى ظهرالمغارة يسجم اللهنعالي وربمامشي الي أشخنا جراح بنخمس الكذاني وكان من سادات القوم مرابطا بمرسى عبدون وكنت جئت من عثمه ده مالامس من لللتي تلاك فلاجئت المدينة لقمت رجلا صالحا فقال لى كمف كانت لماتك السارحة في المركب مع ألخضرما قال لك وماقلت له فلما كان بعد ذلك التار بمن خرجت الى السماحة يساحل البحرالمحبط ومعيرجل ينكوخرق العوائد للصالحين فدخلت مستحدا نبريا منقطعا لأصلي فيهانا وصاحبي صلاة الظهر قاذا بجماعة من السائيحين المنقطعين دخلوا علمنساريدون مانريد دمن الصلاة في ذلكُ المحمد وفه مذلك الرحل الذي كلني على البحرالذي قد ل له الخضر وفههم رجل كمبر القدرا كبرمنه منزلة وكان مني وبين ذلك الرجل اجتماع قبل ذلك ومودّة فقعت وسلت علمه فسلم على أوفرح بىوتة تدم فصلي نافك فرغناس الصلاة خرج الامام وخرجت خلفه وهو يريدياب المسجعد كوكان الباب في الجانب الغربي بشرف على البحر المحيط عوضع يسمى بكة فقمت المحدث معه على ماب المسحمد واذا بذلك الرحل الذي قبل انه الخضر قداخذ حصراً صغيرا كان في محراب المحدفيسطه في الهواء على قدرعلوسبعة اذرع من الارص ووقف على الحصير في الهواء متنفل فقلت لصاحبي ا ما تنظر الى هذا ومافعل فقال لى سراليه واسأله فنركت صاحبي واقفا وجئت اليه فلما فرغ من صلاته سلت عليه وانشدته لنفسي شعر

شغل الحب عن الهوا ابسره في حب من خلق الهوا او سخره العارفون عقو لهم معقولة في عن كل كون برتضيه مطهره فيهمو لديه مكرة مون وفي الورى الحوالهم مجهولة ومستره

فتبال لى مافلان مافعات مارأ يت الافى حق هذا المنكرواشار الى صاحبي الذي كان ينكر خرق العوائد وهوقاعد في صحن المسجد ينظر البدليعلم ان الله يفعل ما يشاءمع من يشاء فرددت وجهبي إلى المنكر وقلت له ما تقول فقيال بعد العمز ما يقال ثمر جعت الى صاحبي وهو نتظرني ساب المسجد فتجدثت معهساعة وقلت لهمن هذاالرحل الذي صلى في الهواء وماذ كرت له مااتفق لي معه قبل ذلك فقال لي هيذاالخضر فسكت وانصرفت الجاعة وانسرفنانر يدالروطة موضع يقصده الصلحاء من المنقطعين وهو يقرية من يشكيضارعلي ساحل البحوالمحيط فهيذاً ماجري لنامع هيذا الوتدنفعنا الله يرؤيته ولهمن العلم اللدنى ومن الرحة بالعالم ما يليق بمن هوعــلى رتبته وقد اثى الله عليه واجتمع به رجل من شموخناوهوعلى بزعدالله بزجامع مناصحاب على المتوكل وابى عبدالله قصيب البانكان يسكن بالمقلى خارج الموصل في صدّان له وكان الخضرقد السيد الخرقة بحضور قضيب اليان والسنها الشيد بالموضع الذي السهفيه الخضرمن بسيتانه ويصورة الحال التي جرث لهمعه في الماسه اياها وقد كنت المست خرفة الخضريط ريق ابعد من هذا من يدصا حينانقي ّ الدين عبد الرحن بن على بن ممون بن اب البورزى ولبسها هومن بدصدرالدين شيخ الشميوخ بالديار المصرية وهوابن حوية وكأن جدهة المسهامن بدالخضر ومن ذلك الوقت قلت بلياس الخرقة والستها الناس لمارأت الخضر قداعترها وكنت قدل ذلك لاافول مالخرقة المعروفة الاتن فان الخرقة عندناا نماهي عمارة عن الصحمة والادب والنخلق ولهيذالا بوحدلياها متصلا رسول اللهصيلي الله عليه وسيلر ولكن بوحد صحية وادما وهوالمعيرعنه بلياس النتوى فخرتعادة افعياب الاحوال اذارأواوا حدامن افعيامهم عنده

لمن أخرج عن وطنه وحمل بينه و بين مسكنه وسكنه ففيها تفريج الكرب ودفع النوب و قال صلى الله عليه وسلم ان لله نفيات فتعرضوا لنفيات ربيكم و تنتهى منازل ها دالانفاس في العدد الى ثلاثما ئة نفس و ثلاثين نفسا في كل منزل منازلها التي جلم الخارجة من نبر به ثلاثما نة وثلاثين في أخرج فهو عدد الانفياس التي تحكون من الحق من احمه الرجن في العالم البشرى والذي المحققة ان لها منازل تزيد على هذا المقدار بما ئتى منزل في حضرة الفهوانية خاصة فاذا نمر بت ثلاثما ئة و ثلاثين في خسمائة و ثلاثين في اخرج لل بعد الفنرب فهو عدد الانفاس الرجمانية في العالم الانساني كل نفس منها علم الهي مستقل عن تجل الهي خاص بهده المنازل لا يكون لغيرها في شم من هدد الانفاس واجتمعت بواحد منهم بالميت القدس و عكمة فسألته يوما في مسئلة فقال لي هل تشم شرياف علم الهندا المقام وحدثي مدّة وكان لي عم اخووالدي يوما في مسئلة فقال لي هل تشم شيئافعلت انه من أهل ذلك المقام وحدثي مدّة وكان لي عم اخووالدي لهذا الملم دق في زمان حاهدي و الته تعالى أعلم لهذا المقام حساومعني شاهدت ذلك منه قبل رجوعي لهذا المقام حساومعني شاهدت ذلك منه قبل رجوعي لهذا المقام حساومعني شاهدت ذلك منه قبل رجوعي الهذا المقام حساومعني شاهدت ذلك منه قبل رجوعي لهذا المقام حساومعني شاهدت ذلك منه قبل رجوعي الهذا المقام حساوم عني شاهدت ذلك منه قبل رجوعي المقال أعلم المقال أله المؤلف المقال أله المقال أله المقال أله المقال أله المقال أله المؤلف المؤل

#### \*(الباب الخامس والعشرون)\*

فى معرفة وتد مخصوص معمروا سرارالاقطاب انختصين بأربعة أصناف من العوالم وسرّ المــنزل والمنازل ومن دخله من العالم شعر

من بعدظهر وبطن فيه تجتمع الامراتب اعداد بها تقع وهو الذي ماله في العدمتسع كاظرفي مرائل حين بنطسة تكثرا فهو بالتنزيه عشع بنفسه و بكم تعلو وتضع

ان الاسور لها حد وسطلم فى الواحد العين سر ليس يعلم هو الذى أبرز الاعداد اجعها مجاله ضمق رحب فصورته فى اتكثر اذ اعطت مراتمه كذلك الحق ان حققت صورته

اعلم أيها الولى الحميم أيدل الله ان هذا الوتد هو الخضر صاحب موسى علمه السلام اطال الله عمره الى الان وقدراً بنامن رآ ه وانفق انما في شأنه أمن بحيب وذلك ان شيخنا أبا العباس العربي جرت بيني وبية مسئلة في حق شخص كان قد بشر بظهوره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى هو فلان ابن فلان وسمى لى شخت أعرفه با مه وما رأيته واكن رأيت ابن عمته فقو قفت فيسه ولم آخذ بالقبول اعني قواه فيه لكوني على بصيرة في أمن ه ولاشك ان الشيخ رجع سهمه عليه فقادى في باطنه ولم أشعر المذلك فاني كنت في بداية أمنى فانصر فت عنه الى منزلى ولما كنت في الطريق لقبي شخص الاأعرفه فسلم على المداعلة أمنى فانصر فت عنه الى منزلى ولما كنت في الطريق لقبي شخص الأعرفه فسلم على المداعدة أمن المداعدة وقال لى المحمد صدق الشيخ أبا العباس فيمان كرلك عن فلان وسمى لى الشيخ المداعدة عبارى فعيات من حيني الى الشيخ المرك فعيات من حيني الى الشيخ عنه المولك وربيق لل المعامني فتية وقاقع فعات خاطرك عن قبول المولد عن قبول المولد عن قبول المولد في في المولد المناعدة وهو قال نعم هو الخضر شما تفق لى القبيل المربي المربي المربي كنت عربي تونس بالحفرة في مركب في المجرف خذني وجع في بطني وأعل المركب قد الموا فنمت الى جانب السفينة وتطلعت الى المجرفرأ يت شخصا عدل بعد في ضوء القمروك التالد المولوك المراك المراك المربي الموا فنمت الى جانب السفينة وتطلعت الى المجرفرأ يت شخصا عدل بعد في ضوء القمروك المولات المراك المولوك المدون المولوك المهرفرأ يت شخصا عدل بعد في ضوء القمروك التي المولوك المراك المولوك المو

فى العالم بأمروذلك الامر هوالذى ميزد عن غــيره وهوأحدية كل شئ فــااجتمع اثنــان فى مزاج واحد قال أنو العتاهمة

و في كل شئ له آية

وليست سوي أحدية كل ثبئ فياا جتمع قط اثنان فهما يقع به الامتياز ولو وقع الاشــتراله فيه ماامتاز وقدامتازعةلاوكشفا ومن هـذا المنزّل في هـذا الباب بعرف ابرادالكّبيرعلي الصغير والواسع مذهب السه أهل الفظرمن المتكامين والحكماء في ذلك فانهم يذهبون الى اجتماعهما في الحية والحقيقة لافى الحرسة فانكيرالشئ وصغردلا يؤثرفي الحقيقة الجامعة الهما وسرهذا الساب ايضا قال أنَّو سعمد الخراز ماعرف الله الابجمعه بن الضَّدِّين غمَّتلا هو الاوَّل والاَّخر والظاهر والماطن تريدمن وجهوا حدلامن نسب مختلفة كإيراه أهل النظر من على الرسوم واعلم اندلابة من نزول عسى علمه السلام ولابدّ من حكمه فينابشر يعد مجد صلى الله علمه وسلم بوحى الله ماالمه من كونه نبياً فإن النبي لا يأخذ الشرع من غير مرسله فيأتيه الملائ مخيرا بشير ع محمد الذي حامله عليه وقديلهمه الهاما فلانحكم في الاشاء بتعلل وتحرج الابماكان يحكمه رسول الله صلى الله علمه وسلم لوكان حاضراو يرتفع اجتهاد الجنهدين بنزوله عليه السلام ولايحكم فسنا يشرعه الذي كان علمه في أو أن رسالته ودولته مماه و عالم به من حمث الوحي الالهي بما هو رسول وني بل بماهو الشرع الذيكان علمه محمدصلي الله علمه وسلم وهو تابع له فمه وقد يكون له سن الاطلاع على روح محمد صلى الله علمه وسلم بحدث بأخذعنه ماشرع اللهله ان يحكم به في أسته صلى الله علمه وسلم فمكون عسى تابعا وصاحبا من هذا الوجه وهوعلمه السلام من هذا الوجه خاتم الاولياء فكمان من شرف الني "صلى الله عليه وسلم ان ختر الاولياء في أمّته نبي رسول مكرم هو عيسى عليه السلام وهو أفضل هذه الامّة المحدية وقد نبه علمه الحكم الترمذي في كتاب ختم الاولياء له وشهدله بالفضيلة على أبى بكر الصديق رنبي الله عنه وغبره فانه وانكان ولمافي هذه الامّة المجدية فهوني ورسول في نفس الامر فلديوم القيامة حشران يحشر في جاعة الانبياء والرسل بلواء النبوة والرسالة وأصحابه تابعون له فيكون متبوعا كسائرالرسل ويحشرأ يضامعنا ولمافى جماعة اولماءهذه الامة تحت لوا مجمد صلى الله عليه وسلم مقدما على جميع الاولماء من عهد آدم إلى آخر ولي يكون في العالم فجمع الله له بين الولاية والنبوة ظاهرا ومافى الرسل نوم القيامة من تسعه رسول الامجد صلى الله علىه وسلم فالم يحشر فى اتماعه عدسى والماس علم ما السلام وان كان كل من فى الموقف من آدم فن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم فذلك أواؤه العام وكلامنافي اللواء الخاص باتته صلى الته عليه وسلم والولاية المجدية المخصوصة بهذا الشرع المنزل على مجدختم خاص هوالمهدى وهوفي الرتبة دون عيسي عليه السلام لكونه رسولا وقدولد في زماننا ورأيته أيضا واجتمعت بهورأيت العلامة الختمة التي فيه فلاولى بعده الاوهوراجع اليه كاله لاني بعدمجمد صلى الله عليه وسلم الاوهوراجع اليه كعيسي عليه السلام اذانزل فنستبة كلولى يكون بعده فاالختم الى يوم القيامة نسبة كل تى يكون بعد محدعليه السلام في النبوة كالماس وعسى والخضر فهده الامّة وبعدان منت لل مقام عسى علمه السلام اذانزل فقلماشئت انشئت قلت شريعتان لعمن واحدة وانشئت قلت شريعة واحدة (وصل) واتما انقافوب المتعشقة بالانفاس فانهل كانت خرائن الارواح الحمو انية نعشقت بالانفاس الرحمانية للمناسمة قال صلى الله علمه وسلم انّ نفس الرحمان يأتيني مرّ قبل الين الاوان الروح الحيواني نفس وانأصل هذه الانفاس عندالفلوب المتعشق مهاالنفس الرجماني الذي من قبل المين

العقل السلمر حينأ طلقها الحق عبلي ننسه ماينهم من معية العالم بعف مع بعض لانه ليسر كمثله ثمج قال تعيالي وهومعكم أينما كنتم وقال تعيالي اني معكم أجمع وأرى لموسي وهـرون فيتول أن الحق معناعلي حدّما قاله و بالمعنى الذي أراده ولا نقول النامع الحق فانه ماورد والعقل لا بعط به فيا الناوحه عقل ولاشرع تنطق النامع الحق ﴿ وَامَّامِن نِفِي عنب اطلاق الابنية مِن أَهِلِ الاسبلام فهو ناقص الاعمان فان العقل منفي عنب معقولية الانلية والشيرع الثايت في السنة لا في الكتاب قد أثبت اطلاق لفظة الاينية على الله فلاتنعذى ولايقاس عليها وتطلق فى الموضع الذى أطلقها الشارع فيه قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم للسو داءالتي ضربه اسبيدهااين الله فأشارت الى السمياء فقيل اشارتها وقال أعتقها فانهامؤمنة فالسائل مالانسة اعلم الناس مالله تعالى وهورسول الله صلى الله علىه وسالم وتأو بل بعض علماء الرسوم أشارج االى السماء وقبول النبي "صل الله عليه وسلم ذلك منها لما كانت الالهة التي تعمد في الارض تأويل حاهيل مالام غير عالم وقد علناان العرب كانت تعمد كوكا في السمياء يسم الشبعري سنه لهم أبوكشة وُتعتقد فها انهار بالار ماب هكذا وقنت على مناجاتهم الاهاولذلك قال تعالى وانه هورب الشعرى ولولم يعمدكوك في السماء لساغ هذا التأو مل لهذا المتأول وأبوكمشة الذي كان شرع عمادة الشعرى هومن اجدا درسول الله صلى الله عليه وسلم لامّه ولذلك كانت العرب تنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم المه فتقول مافعل ابن أبي كشة حمث أحدث عمادة الهواحد كاأحدث حدّه عمادة الشعرى ومن اقطاب هذا المقام عن كأن فبلنامجد تبزعلي الترمذى الحكيم ومنشبوخنا أبومديز رجه الله وكان بعرف في العالم العلوى ما النحماء ومه يسمونه الروحانيون وكان رنبي الله عنه يقول سورتي من القراآن سارك الذي سده الملك ومهزأ حل هدندا كنانقول فيهانه أحدالامامين لان هدنا هو مقام الامام نم نقول ولما كان الحق تعالى محسالعيده المضطرفها بدعوه بهويسأله منه صاركالمتصرة ف ولهذا كان بشيرأ يومدين ،قوله فـــه ملكُ الملكُ \* وامّا حجة هذه الإضافة فلتحقق العمد في كل نفس انه ملكُ لله تعالى من غــــر ان يتخلُّل هذا الحال دعوى تناقضه فاذا كان بهذه المنابة حىنئذ يصدق عليه انه ملك عبده وان شاتمَّه رانعة من الدعوي وذلك مأن مدعى لنفسيه ملكاءر ما عن حضوره في تملمك الله اماه وذلك الامر الذى سمياه ملكاله وملكالم يكن في هــذا المقيام ولايصح له أن يقول في الحق أنه ملك الملك وانكان كذلك في نفس الامر فقدأ خرج هذا نفسه بدعواه لجهادانه ملك لله وغفلته في امرتما فيمتاج صاحب هذا المقام الي منزان عظيم لا يبرح سده ونصب عينه (وصل) وامّا اسرار الاشتراك بين الشريعتين فثل قوله أقم الصلاة لذكرى وهذا مقام ختم الاولماء ومن رجاله الموم الخضروالماس وهو تقر برالثاني ماأثبته الاقرل من الوجه الذي أثبته مع مغارة الزمان ليصعوا لمتقدّم والمتأخروقد لابتغير المكان ولاالحال فمقع الخطاب مالتكلمف للشاني سن عن ما وقع للاوّل ولماكان الوجه الذي مجمعهما لابتقمد مالزمان حازا لاشترالة في الشير دعة من شخصين الان العمارة مختلف زمانها ولسائرا الاان ينطقا في آن واحد بلسان واحدكم يسى وهرون لماقسل لهما اذهباا لى فرعون انه طغي ومع هــذاكله فقدقـــل الهما فتولاله قولالمنا واتى مالنكرة فى قوله قولاولاسما وسوسى يقول هو أفصيرمني لسانا يعني هرون فانهماوان اختلفا في العبارة في مجلس واحد فقد جعهما مقيام واحدوهو المعت في زمان واحد الى شخص واحد برسالة واحداة وانكان قدمنع وحود مثل هذا جماعة من أصحانياوشموخنا كابيطال المكي ومن قال بقوله والمداذهب وبه أفول وهوالصحيع عندنا فانالله لايكرر تعلماعلى شحض واحدولا يشر لذفه بن شخصن للتوسع الالهبي وانمآ الاشباه والامثال توهـمالرائي والسـامع للتشـابه الذي يعسرفصـله الاعـلي أهل الكشف والقائلين من بن ان العرض لابية زمانين ومن الانساع الالهي إن الله أعطى كل شئ خلفه ومسركل شئ

اً ٥ ال

اعلاامدك الله ازالله مقول ادعوني أستحب لكم فان علت هداعلت از الله رب كل شئ ومليكه أفكل ماسوى الله تعالى مربوب لهدا الرب وماك لهذا الملك الحق سحيانه ولامعني لكون العالم ملك الله نعمالي ألاتصر فعفيه عملي مابشاء من غمر تحجيروانه محل تأثيرا لملك سمده جمل علا فتنبق ع الحالات التي هوالعالم عليها هونصر ف الجق فيه على حكم مايريده ثم أنه لماراً يناالله يقول كتب رتبكم على نفسه الرحة فأشرك نفسه مع عبده في الوجوب عليه وأن كان هوالذي أوجب على نفسه ماأوجب فكلامه صدق ووعده حقكما يوجب الانسان بالنذرعلي نفسه التداءمالم يوجمه الحق علمه فأوجب الله علمه الوفا بنذره الذي اوجبه على نفسمه فامره بالوفاء بدرأ يناه تعالى لايستحسب الابعددعاء العبداباه كإشرع كاان العبدلا يكون مجسالعق حتى يدعوه الحزالي مايدعوه المه قال تعالى فليستحسوالي فصارالعبد والعالم الذي هوملك تله نعالي نصرتف الهي قي الجانب الاحمى بماتقتضيه حقيقة العالم بالطلب الذابى وتصرف آخر بما بقتضيه وضع الشريعة فلماكان الامر على ماذكرناه من كون الحق يجب أمر العبداذ ادعاه وسأله كاان العبد يجبب أمر الله اذا أمره وهوقوله وأرفوا بعهدى اوف يعهدكم شرك في القضمة \* ولما كان الحق يقتضي بذانه ان يتذلل له سواء شرع لعباده اعمالاأم لم يشرع كان العبد كذلك يقتمضي سقاء وجود عينه حفظ الحق الامسواة شرع الحقماشرعه أملم بشرع غملاشرع للعسداعالااذاعلهاشرع لنفسه انتحازى هدذا العمد على فعل ما كانفه به فصارا لجناب العالى ملكالهذ الملك الذي هو العالم بمايطهر من أثر العمد فيه من العطاء عند السؤال فانطلق علمه صفة بعير عنها علك الملك فهوس حانه مالك وملك عماماً من عمده وهوسيحانه ملك بمايأمره به العسد فقول رب اغفرلي كإقال له الحق أقم الصلاة لذكري فسميرما كان من جانب الحق للعبدأ مراويسمي ماكان من جانب العند للحق دعاء أدما الهيا وإنماهو عر الحقيقة أمرفان الحدّ بشمل الامرين معيا وأول من اصطلوع لي هـ ذا الاسم في على مجمد من على الترمذي الحكيم وماسمعناهذا اللفظءن أحدسواه وربما تقدّمه غيره بهذا الاصطلاح وماوصل اليناالاارالام صحيم ومسئلة الوجوب على الله عقلامسئلة خلاف بن أهل النظرمن المتكلمين في قائل بذلك وغـ مرَّفائل مه وامَّا لوجوب الشرعي فلا ينكره الامن ليس عوْمن بماجا من عند الله واعبلمان المتضايفين لابد وان يحدث لكل واحدمنهما اسم نعطيه الاضافة فاذا قلت زيدفهو انسان لاشك لابعقل منه غسرهمذا واذاقلت عروفهوانسان لايعقل منه غسرهمذا وأذاقات زيدين عمر وأوزيد عبدعروفلاثك انه قدحدث لزيد البنقة اذكان ابن عمر ووحدث لعمر واسم الابقة أذكان أبالايد فبنؤة زيدأعطت الابؤة لعمرو والابؤة لعمرو أعطت البنؤة لزيدفكل واحدمن المضايفين أحدث لصاحبه معنى لم بكن يوصف به قبل الإضافة وكذلان زيدعيدعم وفأعطت العبودة ان يَكُونَ زيد مُلُوكًا وعمرومالكا فقدأ حدثت مُلوكمة زيدا يم المالكية لعمرووا حدث ماك عرو لزيد مملوكية زيد فقيل فيه مملوك وقبل في عمرومالك ولم يكن لكل واحدمنهما معقولية هذين الاحمن قبل ان توجد الاضافة فالحق حق والانسان انسان فاذاقات الانسان اوالناس عمد الله قلت انَّالله مالكُ النَّاسُ ولا بدَّمن ذلكُ فلوَّدَرت وجود الرَّتَّفاع العِمالُم من الذَّهن جله واحدة من كونه ملكالم يرتفع وجود الحق لارتفاع العالم وارتفع وجود معني الملأعن الحق ضبرورة ولماكان وجودا عالم من تبطا بوجود الحق فعلا وصلاحية الهـذا كان اسم الملأ لله تعالى أزلاوان كان عن العالم معدوما فىالغيب لكن معتوليته موجودة م سطة باسم المالك فهو ملوك تته تعالى وحودا وتقديرا قوة وفعلافان فهمت والافافهم فليس بنالحق والعالم بون يعقل أصلاالاالتسزبالحقائق فالله كان ولاشئ معهد ولم يزل كذلك ولا يزال كذلك لاشئ معه فصيده عناكما بستحق حلاله وكإينبغي لجلاله ولولإمانسب لنفسه انه معنالم بقتض المعقل ان بطلق علمسه معني المعية كإلايفهم منها

ذلك والاولساءالا كابراذاتركوا وأنفسهم لم يخترأ حدمنهم الطهور أصلالانهم علوا ان الله تعيالي ماخلقهم الهم ولالاحد من خلقه بالتعلق من القصد الاول وانما خلقهم له سحدانه فشغلوا أنفسهم بماخاة واله فان أظهرهم الحق من غيرا خسارمنهم مان يجعل في قلوب الخلق تعظمهم فذلك المدسيدانه مالهم فمه تعمل وانسترهم فلم يجعل لهم في قلوب الناس قدر ايعظمونهم من أجلد فذلك المدتعالي فهم لاا خسارلهم مع اخسارا لحق فان خبرهم ولابدا ختاروا السترعن الخلق والانقطاع الى الله \* ولما كانحالهم سترمر تبتهم عن نفوسهم فكنفءن غيرهم تعين علينا ان لمين منازل صونهم وهج إداء الفرائض في الجماعات والدخول مع النباس في كل بلدس ي ذلك البلدولا توطن مكاناً في المسجد وتحتلف أماكنه في المحد الذي تقام فيه الجعة حـتى تضيع عينه في غمار النياس واذا كام النياس فكلمهم وبرى الحق رقيبا علب في كالرمه واذا ممع كلام الناس ممع كذلك ويقلل من محالسة الناس الامن جبرانه حـــتي لايشعر به و بقضي حاجة الصغيروالاردلة و بلاعب أولاد دوأ هله بمــار نبي الله تعالى وعيزح ولاية ولالاحقا وانعرف في وضع انتقل عنه الى غيره فان لم يكن له الانتقال استقفني من يعرفه وألح عليهم في حوائج الناس حـتى يرغبواعنه وانكان عند دمقام التحول في الصورتحوّل كاكان للزوحاني التشكل في صور بني آدم فلايعرف انه ملك وكذلك كان قضيب البان وهذا كاله مالم يردالحق اظهاره ولاشهرته من حيث لايشعر ثم انهـذه الطائفة انمانالواهذه المرتمة عندالله لانهم صانواقلو بهمان يدخلهاغيراللها وتتعلق بكون من الاكوان سوى الله فليس لهم جانوس الامع الله ولاحديث الامع الله فهـم بالله فائمون وفي الله ناظرون والى الله راحلون ومنقلبون وعن الله ناطقون ومنالله آخذون وعلى اللهمة وكاون وعندالله قاطنون فحالهم معروف سواه ولامشهود الااياه صانوا نفوسهم عن نفوسهم فلا تعرفهم نفوسهم فيهم في غيابات الغيب محيو يون وهم ضنا ترالحق المستخلصون يأكلون الطعام ويشون في الاسواق مشي سترواكل حباب فهذه حالة مده الطائفة المذكورة في هذا الباب (تمية شريفة) قلنا ومن هذه الحضرة بعثت الرسل عليهم السلام مشرتعين ووجه معهم هؤلاء تابعين الهمم قائمين بأمرهم من عين واحدة أخذعنما الانباء والرسل ماشرعوا وأخذعنهاالاولياءمااتمعوهم فيهفهم التابعون على بصيرة العالمون بمناتمعو دوفيمااتمعوه وهمالعا دفون بمنازل الرسل ومناهج السبيل من ائته ومقاديرهم عندا تله تعالى والله يتول الحقوهو مدى السسل

# \*(الباب الرابع والعشرون) \*

> ومن مالك أضعى لمهاوكه ملكا من اللؤاؤ المنفورمن علما الككا لمأ خذذال العلم من شاءه عنكا بأن الذى في كونه فهجة مسكا وقد فتكت السافكم في الورى فتكا ومن أن كنت السد العلم الملكا أيت السدان تحققته ملكا

تعجبت من ملك يعود لنا ملكا فذلك ملك الملك ان كنت ناظما فذعن وجود الحق علما مقدسا فان كنت مثلى في العلوم فقد ترى فهل في العلى امر بقاوم أمركم فلو كنت تدرى احديبي وجود، وكان اله الخلق بأتيك ضعف ما من قواكم فهى التى لانفاهى ماعشقنا منها سدوى معناها بالسول من أعلاها بك يا سيدى فعا احلاها صد ق الروح انه يهواها طربا دائما الى سكناها وتعسل لها عاقة اها

کیف انسی داراجعلت قواها باالهمی وسمدی واعتمادی اعلمتنا بما تر بد و ن منا فقطعنا ا با منا فی سرور قال ردوا علیه دار هدواه فرددنا مخلدین سکاری و بناها علی اعتمال قواها

اعلم ابدك الله ان هدذا الباب يتضمن فه كرعبادالله المسمين بالملامسية وهما أرجال الذين حلوامن الولأية في اقصى درجاتها وما فوقهم الادرجة النبوّة وهدذا يسمى مقام القربة في الولاية وآيتهم من القرءآن حورمقصورات في الخمام ينبه بنعوت نساء الجنبة وحورها عملي نفوس رجال الله الذين قطعهمالمه وصانهم وحبسهم فيخيام صون الغيرة الاالهية في زوايا الكون أن تمتد اليهم عين فتشغالهم لاوالله مآيشغلهم نظرا لخلق اليهم أكنه ليس فى وسع الخلق ان يقوه وابماله فده الطائفة من الحق عليهم اهاؤ منصها فتقف العماد في أمر لايصلون المه أبد آفيس ظوا هرهم في خماب العادات والعسادات من الاعمال الظاهرة والمنابرة على الفرائض منهما والنوافل فلايعرفون بخرق عادة فلايعظمون ولانشاراليهم بالصلاح الذي فيءرف العاشة مع كونهم لايكون منهم فساد فهم الاخذاء الارباء الامنياء في العيالم الغامضون في النياس الذين فيهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رتبه عزو حل انّاغيط اوليائي عندي لمومن خفيف الحاذ ذوحظ من صلاة أخسن عبادة رته وأطاعه في السرة والعلانية وكأن غامضا في الناس ريد أنهم لا يعرفون بين النياس بكثير عييادة ولا منتهكون المحارم سرّا وعلناقال بعض الرجال فى صفتهم لماسئل عن العارف هومسود الوجه فى الدنيا والاسخرة فانكان أرادماذ كرناه من أحو الهذه العائفة فانهير بدماسو دا دالوجه استفراغ أو قاته كلها في الدنسا والآخرة في تحليات الحق له ولابري الانسان عند نافي من عآة الحق اذا تحلى له غير نفسه ومقامه وهوكون من الأكون وألكون في نورالحق ظلة فلايشهد الاسواده فان وجه الذي حقيقته وذاته ولايدوم التحلي الالهذه الطائفة على الخصوص فهم مع الحق في الدنيا والاخرة على ماذكرناه من درام التحلي وهم الافراد واتماان أراد التسويد من السسادة وأراد مالوحه حقيقة الانسان أي له السمانة في الدنيا والا خرة فمكن ولا يكون ذلك الالارسل خاصة فانه كال لهم وهو في الاولماء انقص لان الرسل مصطرون الى الظهور لاجل التشريع والاولى اليس لهم ذلك ألاترى انه - حمانه لما أكل الدين كيف أمره فى السورة التي نعى الله المه فيها نفسه فأنزل علمه اذاجا وضرالله والفتح ورأيت النباس يدخلون فىدين الله أفواجا فسجم بحمد ربك واستنغفره أى اشغل نفسك يتنزيه ربك والثناءعليه بمماهوأهله فاقتطعه بهلذا الآمرمن العالم لمااكل مااريد منهمن تبلمغ الرسالة وطلب الاستغفاران يستره عن خلقه فى حباب صؤنه لمنفرد به دون خلقه دائمًا فانه كان فىزمان التيلمغ والارشاد وشغله بأداءالرسالة لهوقت لايستعه فيه غيبررتيه وسائرأ وقاته فيميا أمربه سن النظر في أمورا لخلق فردّه الى ذلك الوقت الواحد الذي كان يختلسه من أووات شغله ما لخلق وانكان عن أمرالحق ثم قوله اندكان تواما اي ترجع الحق المذرجوعا مستعجم الانكون الغلق علمك فيه دخول بوجه من الوجوه \* والماتلارسول الله صلى الله عليه وسلم هدده السورة كي أبو بكر الصدّيق رنبي الله عنه وحده دون من كان في ذلك المجاس وعارات الله نعالى قد نعي الى رسول الله صلى الله عليه وسالم نفسه وهوكان اعلم الناس به وأخذ الحاضرون يتحصون مزيكائه ولايعرفونسب

عشر الانسان للكال التاسع عشر الانواروااظ للنور \* (وصل في نظائر المنازل انتسعة عشر نظائرها من القرء آن حروف الهجاء التي في أوائل السور وهي اربعة عشر في خس مراتب المادية وثنائية وثلاثية ورياعية وخماسة ونظائرهامن النارالخزنة التسعة عشره لمكاواظائرهافي النأثير اثناعشر برجاواً لسبعة الدراوي ونطائرها من القرء آن حروف البسملة ونطائرها من الرجال النقياء الاثنا عشروالابدال السمعة وهؤلاء السمعة منهم الاوناداريعة والامامان اثنان والقطب واحد والنظائراهذه المنازل من الحضرة الااهمة ومن الاكوان كثيرة (وصل) اعلم ان منزل المنازل عبارة عن المنزل الذي يجمع جمدع المنازل التي تظهر في عالم الدنيا من العرش الى اثري وهو المسمى مالامام المسن قال تعالى وحسكل شئ أحصيناه في امام سبين فقوله احصينا ودليل على اله ما اودع فيه الاعلومامتناهمة فنظرناهل يتسرلاحدعدها فحرجت عن الحصرمع كونم امتناهمة لانه امس فمه الاما كان من يوم خلق الله العالم إلى ان ينقضي حال الدنيا و تنتقل العمارة إلى الا تخرة فسأات من أثق لهمن أهل العلم بالله هل تتخصر أتهات هذه العلوم التي يحويها هذا الامام المبن فقال نعر وأخبرني . الثقة الامينالصادق الصاحب وعاهدني ان لاأذكرا سمه ان امتهات العيلوم التي تتضمن كل الممنها مالا يحصى كثرة تباغ بالعدد مائة ألف نوع من العلوم وتسعة وعشرين أنف نوع وستمائة نوع وكل نوع محتوى على علوم جة ويعسرعها بالمازل فسأات هدذا الثقة هل نالهاأحد من خلق الله وأحاطها علماقاللا ثمقال ومابعهم جنودربك الاهو واذا كانت الجنود لايعلها الاهوفلس للعق منازع تحتاح هؤلاءا لجنود الى مقابلته فعجبت فقال لى لا تعجب فورب السماء والارمن لثرماهو أعجب فقلت ماهو فقال لى الدى ذكر الله في حق امر أتين من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تلاوان نظاهراعلمه فان الله هومولاه وجبريل وصالح المؤسنين والملائكة بعد ذلك ظهير فهدا اعب من ذكر الحنود فأسرار الله عسة \* فلاقال لى ذلك سألت الله ان طلعني على فائدة هذه المسئلة وماهذه العظمة التي جعل الله نفسه في مقياباتها وجبربل وصالح المؤمنين والملائكة فاخبرت بهناف سررت بشئ سرورى بمعرفة ذلك وعات لمن استند تاومن يقق بهدما ولولاماذ كرالله نفسه في النصرة مااستطاعت الملائكة والمؤمنون مقاومتهما وعلت انهما حصل الهمامن العلمالله والتأثير في العالم ماأعطاهما هده القوّة وهذا من العلم الذي كهيئة المكنون فشكرت الله تعالى على مااولى فى اطنّ ان احدا من خلق الله استند الى ما استندها تان الرأتان المه قال لوط لو أن لى تكم قوَّدَاوَآوَى الى ركن شديد فكان عنده الركن الشديد ولم يكن يعرفه فان النبي طلى الله عليه وسلم قالىرحماللةأخى لوطا لقدكان يأوى الىركن شديد ولم يعرفه وعرفتاه عائشة وحفصة فلوعـلم الناس علرما كانتاعلمه العرفوامعني هذه الآمة والله يقول الحقوهو يهدى السدل

#### \*(الباب الثالث والعثرون) \*

فى معرفة الاقطاب المصونين وأسرار منازل صونهم شعو

ا فی وجودی فلیس عین تراها فی استوا ها جاء روح من عنده احیاها حدیده احیاها حدیده او انقیداده ای و اها فیله این انسی فقال ما تنسا ها

ان لله حکومة اخفا ها خلفا ها خلق الحسم دار الهدو وأنس ثم لما تعد لت واستقامت ثم لما تحقدق الحدق علما مقال الموت خدالهان عددى وتجدل له فقا ل ألهمي

وتنع بنارالمجاهدة لجنة المشاهدة «(منزل الامر) هويشتمل على منازل منها منزل الارواح البرزخمية ومنزل التعليم ومنزل السراء ومنزل السبب ومنزل التمائم ومنزل القطب والامامين ولنافيه

بها تحصل افراحی ولذاتی ولاازول الی وقت الملاقاة اذاتبرز فی صدر الماجاة منازل الامرفهوالية الذات فليتني قائم فيها مدى هرى فقرة العين للجنتاركان له

الامر الالهبي من صفة الكلام وهومسمدود دون الاولياء من جهة الكثابورع ومافى الحضرة الالهمة امرتكامني الاان يكون مشروعا فبابتي للولى الاسماع امرها اذا امرت الانبساء فمكون للولى عند ماعد ذلك لذة سارية في جميع وجود دلكن يبقي للاولياء المناجاة الالهمة التي لاامر فيهما مه اوحد نافكل من قال من اهل الكتُّ ها أنه مأمور بأمرا الهي قي حركاته وسكاته شخالف لامر شرعي " عمدي تركلمني فتدالتمس علمه الامروان كان صاد قافما قال انه مهم وانما يمكن انه ظهرند تحل الهي في صورة بهه محمد صلى الله علمه وسلم فحاطبه نبه أوأقيم في هماع خطابه وذلك ان الرسول، وصل المر الحقة تعالى الذي امرالله مدعباده فقد عكن ان يسمع من الحق في حضرة ما ذلك الامرالذي قدجاء يه اتولار سوله على الله عليه وسلم فيتول أمرني الحق وانما هو في حقه نعريف بأنه قد أمر وانقطع هذا ألمب بجعمد صلى الله علمه وسأم وماعد االاوام المشروعة من الله فللاولماء في ذلك الفدم الراحجة \* فها تحن قدأ تهذا على التسعة عشرصنفا من المنازل ولنذكر أخص صفات كل منزل فنقول (وصل) آخص صفات منزل المدح تعلق العملم بمالاتناهي واخص صفات منزل الردو زتعلق العلم بخواص الاعدادوالا ماء رهى الكامات والحروف وفيه عالم السماء وأخص صفات نزل الدعاءعلوم الاشارة والتحلمة وأخص صفات منزل الافعال علم الآن واخص صفات منزل الابتداء على المدأ والمعاد ومعرفة الاولمات منكلشئ واخصصفات منزلاالتنزيهءلم السلم والخلع وأخص صفات منزل التقريب علم الدلالات واخص صفات ننزل التوقع علم اننسب والأضافات واخص صفات منزل البركات علم الاسماب وااشهر وط والعلل والادلة والحقيقة وأخص صفات منزل الاقسام علوم العظمة وأخص صدفات منزل الدهرع لم الازل وديمومة البارى وجودا وأخص صفات منزل الانمة عملإالذات وأخص صفات منزل لامأ فءلإنسمة الكون اليالمكون وأخص صفات منزل التقرير علم الحضور وأخص صفات منزل فناءالكون علم قلب الاعيان وأخص صفات منزل الاافة علم الألحام وأخص صفات نزل الوعيد علم الواطن وأخص صفات نزل الاستفهام علم ليسكنله شئ وأخص صفات منزل الامر علم العبودية (وصل) اعلم انه لكل منزل أمن هذه المنازل التسعة عشرصنف من الممكنات فمنهم صنف الملائكة وهم صنف واحدوان اختلفت احوالهم (وعلم الاجسام عماية عشرصنفا) الافلاك احدع شرنوعا والاركان اربعة والمولدات ثلاثة والهاوجه آخريقا بلها من المكنات في الحضرة الاالهية الحوهرللذات وهو الاوّل الناني الاعراض وهي للصفات الثالث الزمان وهوللازل الرابيع المكان وهوللاستنواء والنعوت الخامس الاضافات وهي لارضافات السادرن الاوضاع للفهوانية السابع الكميات للرسماء النامن الكحه اتالتجلمات التباسع التأثيرات للوحود العاشر الانفعالآت للظهورفي صور الاعتقادات الحادىءشرالخاصة وهي للاحدية النانىءشرالحبرة وهي للوصف بانزول والفرح والغرض وأشباه ذلك النالث عشرح ازالكائنات لليي ارابع عشرالمعرفة للعلم الخيامس عشرالهواجس للارادة السادس عشر الابصارالبصير السابع عشرالسمع للسميع الثامن

| وهو القاهر منه وهو الامام الاعدل السي مالنورالمـمثل المـكاة اكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| و أنا منه يقينا المبحان الدفية الافتال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| فبعين العين اسمو الوبام الاحر انزل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| يقول حالة الفناء لانور ولاظل مثـــل ليله القدر وذلك هوالضوء الحقيق والفلل الحقيق فانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| الاصل الذي لاضدّله والانو ارتقابل الفالم وهذا لا يتابله ثبئ وقوله المالامام يعني شهود دلله ق من الوجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| الخاص الذى منه اليّ و هو الصدر الاوّل و من هـ ذا المقيام بقع التفعه مل والكثرة و العدد في الصور وجعل السمهر تات كناية عن تأثير القيومية في العالم وله الثبوت ولهذا قال لا تبدّل وله القهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| والعدل لايقبل التشبيه فبشهود الذات اعلوو بالامر الالهيئ انزل اماما في العالم (منزل الالفة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| هو منزل وا حدوقمه اقول شعر ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| منا زل الا افية مالوف الوهي بهدا النعت معروفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| " , افتدل لمن عــرّ س فيهـا أقم الفا نهـا با لا دــن محفو فــه القوم وقد الله وعن عــذاب الوتر دصروفه القوم الفرد وقد |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| هدامنزل الاعراس والسرور والافراح وهو مماا متن الله به على نبيه محمد صرلي الله على دوسهم فتال<br>لوانفقت ما فى الارض جمعا ما الفت بين قلو بهم يريد علمك واكن الله الف ينهم يريد على موذنك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| واجابتك وتصديقك *(منزل الاستخبار) هو يشتل على منازل منهامنزل المنازعة الروحانية ومنزل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| حلمة السعداء كيف تظهر على الاشقياء وبالعكس ومنزل الكون قبل الانسان وفيدا قول شعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| اذا استفهمت عن احباب قلبي الحالوني على استفهام لفظي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| ا منا ز لهـم بلفظك ليس ا لا الفياشؤمي لذاك وســوء حظى الله المنا الله المنا الله المنا الله المنا الله المنا الله المنا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| وعظت النفس لا تنظر الهمم الها المالة فتت بخاطرها لوعظى المالة فت بخاطرها لوعظى المالة فت بخاطرها لوعظى المالة فتح الفظم المالة فتح الفظم المالة فتح الفظم المالة فتح |  |  |
| و قال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| و من هجب انی احت الیهمو و اسأل عنهم دناری و همو دعی و ترصد هم عینی و هم فی سوادها و یشتاقهم قلبی و هم بین اضاعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| يقول انهم في لماني اذاسالت عنهم وفي سوادعيني "اذانظرت اليهم وفي قلبي اذافكرت فيهم واشتةت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| اليهم فهم دهي في كل حال اكون عليها فهم عيني واست عينهم اذلم يكن عـزـدهم دني ماعندي منهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| *(منزل الوعيد) هومنزل واحد محتوى على الجوروالاستمسالـ بالكون وفيه نطوت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| ان الوعيد لمنزلان هـما لمن الترك الـالوك على الطريق الاقوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| فاذا تحقق بالكمال وجوده الومشيء لي حكم العاق الاقدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| عاد ا نعيما عنده فنعمه الفالدار وهي نعميم كلمكرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| و منزل روحاني وهوعذاب النفوس ومنزل جسماني وهوالعذاب المحسوس ولايكون الالنحاد عن العاريق المشروع في ظاهره و باطنه فاذا وفق للاستقامة وسبقت له العناية عصم سن ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |

فني أى "ساعة عملت به فيهــاا نجيح عملاً عــلى ميزان العــمل بالوضع لانه فى حروف الرقم لافى حروف الطمع لانه ليس له في حروف الطبع الا اللام وهو من حروف الاسان برزخ بين الحلق والشُّفتين والالف يست من حروف الطبع فياناب الاسناب حرف واحدوهم اللام الذي عنه تولد الالف اذا اشبعت حركته فان لم تشبع ظهرت الهمزة والهذاجهل الالف بعض العلماء نصف حرف والهمزة نصف حرف فى الرقم الوضعي لآفى اللفظ الطبعى نتم نرجع فنقول ان انعقد اللام بالالفكما قلناصارا عـنــا واحدة فان فذيه مدلان على انهما اثنان ثم العمارة ماء بمه تدل على انه اثنان فهو اسم مركب من اسمين لعينين العين الواحدة اللام والاخرى الالف واكن لماظهرافي الشكل على صورة واحدة لم يغرق الناظر بينهما ولم تميزك أيّ الفخذين هو اللام حتى مكون الا آخر الالف واختلف الكتاب فتُهُ مُنتهم من راعي اللفظ ومنهم من راعي ما متدئ مه مخططه فجعله الولافا جقعافي تقديم اللام على الالف لانّ الالف هنا يولدعن اللام بلاشك وكذلك الهمزة تنامو اللام فى قوله لانتج اشدّرهمة وامثاله وهذا الحرف اعنى لام الف هو حرف الالتباس في الافعال فلم يتخلص الفعل الفاه رعلي يدالخلو ق لمن هو ان قلت هو تله صدقت وان قات هو للمخاو ق صدقت ولولاذ لأ ما حيرٌ التيكليف واضافة العيدل من الله للعبيد بقوله عليه السلام انماهي اعمالكم تردعلمكم وبقوله تعالى وماتفعاوامن خبرفان تكفروه واعملها ماشئتم اله عاتعماؤن بصمروالله يقول الحق فكذلك أي الفغذين حعلته اللام أوالالف صدقت وان اختلف العدمل في وضع الشكل عند العلماء به بالتحقيق للصورة وكل من استدل على ان الفعل للواحد من الفغذين دون الآخرفذلك غيرصحيم وصاحبه يقطع ولايثبت وان غيرهمن أهل ذلك الشان يخالفه فى ذلك ويستدل فى زعمه والقول معه كالقول مع مخاآفه ويتعارض الامر ويشكل الاعلى من نورالله المصيرته وهداه الى سواء السبيل (منزل التقرير) هو يشتمل على منازل منها منزل تعداد النع ومنزل رفع الضرر ومنزل الشرك المطابق وفي ذلك اقول شعر

| ورجحت الظهور عالى الكمون    | تقرّرت المنازل بالسكون                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| مفجرة من الماء العين        | ودلت بالعمان على عمون<br>ودلت بالبروق سحاب مزن |
| اذا لمعت عـلى النور المبـين | ودلت بالبروق سحاب مزن                          |

اعلم ابدك الله انه يقول النبوت يقرّ را لمنازل فن ثبت ثبت وظهر لكل عين على حقيقة االاترى ما نعطمه سرعة الحركة من الشبه فيه حيم الناظر على الشئ بحلاف ما هو عليه ذلك الشئ فيقول فى النارالتي في الجرة اوفى رأس الفسلة اذا اسرع بحركته عرضا انه خط مستطمل او ادير بسرعة فيرى دائرة نار فى الهواء وسبب ذلك عدم الثبوت واذا ثبت المنازل دات على ما تحتوى عليه من العلوم الالهمة \* (منزل الشاهدة) هو منزل واحد وهو منزل فناء الكون فيه يغنى من لم يستن و يبق من لم رزل وفيه اقول شهرة

| روحه فينا تــنزل     | فى فناء آلكون منزل 📗 |
|----------------------|----------------------|
| ما له نور ولا ظــل   | انه ایــله قــدری    |
| ما له عنــه تنــقل   | هوعـينالنورسرفا      |
| ملك في الصدر الاول   | فاناالامام حقا       |
| فيوليكم ويعزل        | عنده مفتاح أمرى      |
| الست بالسمالة الاعزل | سمـهرياتي طو ال      |
| داغٌ لايتبـدّل       | 111                  |

العزيز منل قوله فورب السماء والارض برب الشارق والمغارب فكان ذلك اعلاما في المواضع التي لم يجر للاسم فيها ذكر ظاهر وانه غب هنال لامم ارا دوسها نه في ذلك يعرفه ون عرفه الحق ذلك ون تبي اوولى ملهم فإن القسم دليل على تعظيم المقسم به ولاشك انه قد ذكر في القسم من بيصرومن لا يدسر فدخل في ذلك الرفيع والموضيع والمرضى عنه والمغضوب عليه والمحبوب والمحقوت والمؤمن والكافر والموجود والمعدوم ولا يعرف منازل الاقسام الامن عرف عالم الغيب في الخلن ان الاسم الالهمي هنامنهم وقد عرفناك ان عالم الغيب هو الطول وعالم الشهادة هو العرض « (منزل الانية) هو يشتمل على منازل منها منزل المراوح ومنزل العلوم وفيه اقول شعر

و به ولا المحققة الاله. قالمنعوته بنعوت التنزيه اذا شوهدت تغنى كل عين سواها وان تفاضلت مشاهدها في الشخص المواحد بحسب احواله اوفى الاشخاص لاختلاف احواله ما اعطت الحقيقة انه لايشمده الشاهد منا الانفسه الخلاف المواله من الماقية المحتوية اللا خرى من آة المؤمن من أقا الموسك لمنه له شيئة ومنزل الدهور) يحتوى هذا المنزل على منازل منها منزل السابقة ومنزل العزة ومنزل الموازنة ومنزل العرائلة ومنزل الموازنة ومنزل المراكاته ومنزل الموازنة ومنزل المو

ومن المنازل ما يكون مقدرا من الزمان فانه متو همم دلت علمه الدائرات بدورها الوله التصرّف والمتمام الاعظم

يقول الماكان الازل أمر استوهما في حق الحق كان الزمان أيضا في حق الخلق أمر استوهما أي مدة متوهمة تقطعها حركات الفلائ فان الازل كالزمان للخاق فافهم (منزل لام الالف) هذا سنزل الالتذاف والغالب علمه الائتلاف لا الاختلاف قال تعالى والتفت الساق بالساق الحدى تأذى المساق وهو محتوى على منازل منها منزل مجمع البحرين وجع الامرين ومنزل التشريف المحدى "أذى الحيان المنزل العمدى وفعه اقول شعر

منازل اللام فى التحقيق والالف المنازل اللام فى التحقيق والالف المسترالوجود رانى عينه فهـما الدليل على من قال ان انانا المنازل الدليل الدليل الدليلان اذ دلا بحالهـما الله كالذى دل بالاقوال فإنصرما

يقول وان اربط اللام بالالف وانعقد اضاراعينا واحدة وهوظاهر في المزدوج من الحروف في المقام الثامن والعشرين بين الواو والماء اللذين الهما العجمة والاعتلال فلا في الالف من العلمة ولما في الله من العجمة وتعت المناسبة بينه و بين هذين الحرفين فيلي العجمي منه حرف العجمة وبلي المعتمل منه حرف العلمة فيداه مبسوطة بالرحة ومقبوضة بقمض واليس للام الألف صورة في نظم المفرد بل هوغب فيها ورتبته على حاله ابين الواو والماء وقد استناب في مكانه الزاى والحاء والماء الماسسة فله في غمه الرتبة السابعة والنامنة والتاسعة فله منزل القمر بين المدرو الهلال فلم تزل تصحمه وتمة البرزخمة في غمه وظهور وفهو اربع وعشرون المعتمرون المحتمدة بالزاى والمائية بالحاء والتسعة بالطاء والموم اربع وعشرون ساعة

دلك

ل

۰,

يقول ان التقريب من صفات المحدثات لانها تقبل التقريب وضده والحق هو القريب وان كان قد وصف نفسه بانه يتقرب والمصدر منه التقريب والتقرب ولما قال شرط يعلم وهو قبول التأثير ولا يعرف ولا بنكشف الامرع وما الافى الا تنزة قال والنفوس مالها جنى الاما غرسته فى حيائها الدنيا من خيرا وشر فلها النقريب من اعمالها فن يعدمل مثقال ذرة خيرايره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره (منزل التوقع) هذا المنزل ابضا يستمل على منزلين منزل الطريق الالهيق ومنزل السمع وفعه نظمت

| وقطو فها ليد المقرب دانيه<br>لاتقطفن من الغصون الغاريه | فاقطف من اغصان الدنو تمارها |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| وسط الطريق تر الحقائق باديه                            | لانتخرجنءناءتمدالكوالزمن    |

يقول ما يتوقعه الانسان قد ظهر لانه ما يتوقع شئا الاوله الهور عنده فى الطنه فقد برزمن غيبه الذى بست عنه الدى المستحقه الى المن المن المن المن وقعه م انه يتوقع ظهوره فى عالم الشهادة فيكون أقرب فى التناول وهو قوله قطوفها دانية أى قريبة ليد القاطف ويقول احفظ طريق الاعتدال لا تنصرف عنه والاعتدال هنا ملازمتك حقيقتك لا تتخرج عنها كاخرج المتكبرون ومن كان برزخابين الطرفين كان له الاستشراف على منزاين على على منزاين على منزل المهدما فاذا مال الى احده منال البركات) وهوأ يضا بشتمل على منزاين على منزل المهدود التناس وفيه قلت

البركات الزيادة وهي من تنائج الشكروما على الحق نفسه تعالى بالاسم الشاكرواشكور الالتزيد في العمل الذي شرع لناان نعمل به كايز يدالحق النم بالشكر منافكل نفس متطلعة الزيادة يقول واذا تحقق طااب الحكم الزيادة انفرد باو و بيجهد ان لايشاركه فيها احدلت كون الزيادة من ذلك النوع له وصاحب هذا المقام يكون حاله المراقبة للحال الذي يطلبه \* (منزل الاقسام والايلاء) هدذ المنزل بشتمل على منازل منها منزل الفهو انيات الرجانية ومنزل المتاسم الروحانية ومنزل الرقوم ومنزل مساقط النور ومنزل السعداء ومنزل المراتب الروحانية ومنزل النفس الكلية ومنزل القطب ومنزل انفهاق الانوار على عالم الخيب ومنزل مم اتب النفس الناطقة ومنزل اختلاف الطرق ومنزل المودة ومنزل الحوانية ومنزل الصلاة الوسطى وفي هذا قلت

منازلُ الاقسام فى العرض الحبكامها فى عالم الارض في عبرى بافلا لـ السعود على المن قام بالسنة والفرض و علمها فى الطول والعرض و علمها فى الطول والعرض

يقول القسم نتيجة التهمة والحق يعادل الخلق من حيث ما هم عليه لا من حيث ما هو عليه ولهذا لم يول الحق تعياني للملائكة لا نهم ليسوا من عالم النهمة وليس لخلوق ان يقسم بمخلوق وهو مذهبنا وان اقسم بمخلوق عند نافه و عاص ولا كفارة عليه اذا حنث وعليه التو بة مماوقع فيه لاغير وانما اقسم الحق بنقسه حين اقسم بذكر المخلوقات وحذف الاسم ويدل على ذلك اظهار الاكسم في مواضع من الكتاب

الهزاى احتمت بمحمى مانع يمنع الخيالف ان بؤثر فيه فيه قى عيلى هذا كل احد على ما هي ارادة الله فيه قال تعالى زينا لكل المة عله على م وقوله فالعين تبصر اى الحسرينهمدان الفيعل للعبد والانسيان يجدد لك من نفسه بماله فيه من الاخسار وقوله والمناول شاسع أى ونسبته الى غير ما يعطيه الحس بعسدة التناول الاانه لا بدّ فيه من برق لا لمع يعطى نسبة فى ذلك الفعل لمن نفى عنه لا يقدر على جدها (منزل الابتداء) هو بشمل على منازل منها منزل الغلظة والسبحات ومنزل التنزلات و العلم بالتوحيد الالهي ومنزل الرجوت ومنزل الحق و الفرع و فى هذا المنزل اقول

وله اذا حطالركاب منازل ويمده الله الكريم الفاعـل الاالتـعلق والوجودالحاصـل مبنى الوجودحقائق واباطل وسوى الوجودهوا نحال الباطل للاتبداء شواهد ودلائل محوى على عين الحوادث حكمه ماينيه نيب وبين الاهيه لاتسمعتن مقالة من جاهيل مبنى الوجود حقائق مشهودة

يقول لا بتداء الاكوان شوا هدفيها انها لم تكن لا نفسها ثم كانت وله الضمريعود على الا بتدا واداحط الركاب أى اذا تتبعته من ابن جاء وجدته من عند من اوجده ولذلك كان له البقاء قال تعالى وما عند الته باق فاذا حططت عنده عرفت منزلته التي كان فيها منه اذلم بحصن لنفسه وتلك منزلة الاولية الالهمة في قوله هو الاول ومن هذه الاولية صدراً بتداء الكون ومنه تسمقد الحوادث كانها وهو الحاكم فيها وهي الجارية على حكمه ونني النسب عنه فان اولية الحق عدّ اولية العبد وليس لاولية العبدا مدادلت في ها ثم نسب الاالعناية ولاسب الاالحكم ولا وقت غير الازله هذا مذهب التوم ومابق ممالم بدخل تعت حصر هذه الثلاثة فعماء وتلبيس هكذا صرّح به صاحب محاسن المحالس وقول من قال مبني الوجود حقائق واباطل ليس بصحيح فان الباطل هو العدم وهو صحيح فان الوجود المستفاد في حصكم العدم والوجود الحق من كان وجود دلنفسه وكل عدم وجد في اوجد الامن وجود كان موصوفا به لغيره لا انفسه و الذي استفاد هو الوجود العينه واما الحال الناطل فهو الذي لا وجود له لا النفسه ولامن غيره (منزل التنزيه) هذا المنزل يشتمل على منازل منها منزل الشر ومنزل النصر ومنزل الرمي والخسران والاستحالات ولنافيه شعر والبأس ومنزل النشر ومنزل النصر ومنزل الرمي والخسران والاستحالات ولنافيه شعر والمنافية عنه والمنافية على منازل منها منزل النفية شعر ولنافيه شعر والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية المنزل النصر ومنزل النصرة والمنافية وال

یس اسر مقول حکمه معتمول کمه فردوس قدس روضه مطلول وزرا ما قاله فسر امه تضلیل

لمنازل السنزيه والتقديس عـلم يعود عـلى المنزدكمه فـنزه الحـق المبـين مجوز

يقول المنزه في الحقيقة من هونزيه لنفسه وانما ينزه من يجوز عليه ما ينزه عنه وهو انخلوق فلهذا يعود التنزيه عادعليه التنزيه على المناهى المناهى اعمالكم تردّعليكم فن كان عمله التنزيه عادعليه تنزيهه فكان محله منزها عن ان يقوم به اعتقاد ما لا ينبغي ان يكون الحق عليه ومن هنا قال من قال سجانى تعظما لجلال الله والهذا قال روضه مطلول وهو نزول التنزيه الى محل العبد المنزه خالقه (منزل التقريب) هذا المنزل بشقل على منزلين منزل خرق العوائد ومنزل احديد كن وفيه انشدت

ولها عــلى ذات الكيان تعكم جمارها خفع الوجود ويخدم الا التي فعلت وانت مجسم لمنازل التقريب شرط يعلم فاداانى شرط القيامة والسوى هبهان لاتجنى النفوس ثمارها

| منازل کاپها رسوز                                                                  | منازل ألكون في الوجود   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| دلائل ڪهاتيـوز                                                                    | منا ز ل للعــقول فيهــا |
| النيل شئ بدالــُجو زوا                                                            | لمااتی الطالبون قصد ا   |
| منا زل کاپها رسوز<br>دلائل کهاتجوز<br>انبل ئئ بذالۂجو زوا<br>هذا الذی ساقکم وجوزو | فياعبيد الكيان حوزوا    |

الرمن واللغزهو الكلام الذي يعطى ظاهر دمالم يقصده قائله وكذلك منزل العالم في الوجود ما اوجده الله لعينه وانما اوجده الله لعينه وانما وجده الله لعينه وانما وجده الله العارفين وهم احسن حالا بمن دونهم ان الله اوجد نالنا والحقق والعبد لا يقول ذلك بل يقول انما وجدنالنا والحقق والعبد لا يقول ذلك بل يقول انما اوجدني له لا لحاجة منه الى فانارمن ربي ولغزه ومن عرف الشعار الالغاز عرف ما اردناه واتما قولنا لما القالمون قصد النيل شئ بذاك جوزوا فن المجازاة نقول من طلب الله لا منهول المنال منه عنه وهو المعبد دالله وقولنا حوزوااى حذوا ما جئم له اي بسيبه وجوزوااى روحوا عنا ورتبه والله بريئ منه وهو العبده وقولنا حوزوااى خذوا ما جئم له اي بسيبه وجوزوااى روحوا عنا فانكم ما جئم الينا ولا بسيبنا (منزل الدعاء) هذا المنزل يعتوى على منازل منها منزل الإنس بالسبيسة ومنزل النعدى ومنزل الجع والقنرقة والمنع ومنزل النواشي والتقديس وفي هذا المنزل قات

لتأيه الرحمين فيك منازل فاجبنداء الحق طوعاناق لل رفعت البك المرسلات اكفها الترجو النوال فلا يخب السائل انت الذي قال الدليل بفضله في ولنا عليه شُواهد و دلائل لولاا ختصاصك بالحقيقة مازهت الترواك الاعملى لديه منازل

يقول ان نداء الحق عباده انما هو اسان المرسلات تطلب اسها من اسها مه وذلك العبد في ذلك الوقت تحت سلطانها والمرسلات لطائف الحق ترفع اكفها الى من هي في يديه من الاسهاء لتجود به على من بطلبها من الاسهاء والمسئول ابدا انها هو من له المهمنية على الاسهاء كالعليم الذي له التقدّم على الخبير والحسيب والمحصى والمفضل ولهد ذا قال انت الذي قال الدليل بفضله والحقيقة التى اختص بها احاطته بما تحته في الرتبة من الاسهاء الالهمة اذا لقادر في الرتبة دون المربد والعالم في الرتبة فوق المربد والحي فوق الكل فالمنازل التي تحت احاطة الاسم الجامع تفتخر بنزوله اليها أجابة لسؤ الها (منزل الافعال) هو يشتمل على منازل منها منزل الفضل والالهام ومنزل الاسراء الروحاني ومنزل التلطف ومنزل الهلاك وفي هذه المنازل اقول شعر

لمنازل الافعال برق لامع ورباحهاتزجى السحاب زعازع وسهامها فى العالمين نواف في القت الى العزاله قدة والمرها فالعين تبصر والتناول شاسع

الناس فى افعال العبادع في سمين طائفة ترى الافعال من العباد وطائفة ترى الافعال من الله وكل طائفة بدولها مع اعتقادها ذلك شبه البرق الأرمع وذلك بعطيما ان للذى نفى عنه ذلك الفعل نسبة ما وكل طائفة الها سحاب محول بنها وبن نسبة الفعل لمن نفته عنه وقوله فى رياحها انها شديدة اى الاسباب والادلة التى قادت لكل طائفة على نسبة الافعال لمن نسبة االمه قوية بالنظر اليها ووصف سهامها بالنفوذ اى فى نفوس الذين يعتقد ون ذلك وكذلك سوفها فيهم قواطع وقوله انها القت الى

الغيوب ومنزل العجائب ومنزل تستخيرالارواح البرزخية ومنزل الارواح العلوية ولنافى بعض معانيه منالنظم قولنا

| منا زل ما لها تنا هی<br>مدائع القوم فیالٹری هی<br>بشر ب من اعذب المیا . | نازل المدح و التباهي المنطلق المامة مدحا | !  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|
| بشرب من اعذب المياء                                                     | ن فلمئت نفسه جهاد ا                      | ه. |

نقول المسمدح العبدأن يتصف بأوصاف سيددفانه سوءادب والسمدأن يتعف بأوصاف عمده بواضعا فالسمد النزول لأنه لا يحكم علمه فنزوله الى أوصاف عبده تفضل منه على عمده حتى مسطه فان حلال السمد أعظم فى قاب العبد من ان يدل علمه لولا تنزله المه واسر للعدد أن تتصف بأوصاف سمده لافى حضرته ولاعندا خوانه من العسد وان ولادعلهم كإقال علمه السلام اناسمد والآدم ولافخروقال تعالى تلك الدارالآ خرذنجعلها اىنملكهاملكا للذين لابريدون علوافى الارض فان الارض قدجعلها الله ذلولا والعبدهو الذليل والذلة لاتقتضى العلوهن جاه بزقدره هلك نقال ماهلك امرؤعرف قدره وقولنا مالهاتناهى اى انه ايس للعبدفى عبوديته نهاية بصل المها ثمرجع ريا كإانه ليس لارب حدّيلة هيي المه ثم بعود عبدا فالرب رب الي غيرنها به والعدد عميدا الي غير نهيامة فالهذا قلنا مدائح التوم في انترى هي وهو إذل من وجه الارض وقوالهم لا يعرف لذة الماء الاالفامئان اىلابعرف اذة الاتصاف بالعبودية الامن ذاق الاكلام عنداتصافه بالربوسة واحتماج الخلق المهمشيل سلميان حبزطاب ان يجعل الله ارزاق العبادء لي مديه حيث افحوم ماحضره من الاقوات فى ذلك الوقت فخرجت دابة من دواب البحر فطلبت قوتها فضال الها خذى من هـ ذاقدر قوتمك كل يوم فاكلته حتى اتت على آخره فقالت زدني فياوفيت برزقي فان الله بعطيني كل يوم مثل هـذا عشر مرات وغبرى من الدواب اعظم منى واكثررزقا فتاب سلمان الى رتبه وعلم انه ليس فى وسع المخلوق ما مذيغي للفالق تعالى فأنه طاب من الله ملكالا ينبغي لاحد من بعده فاستقال من سؤاله حين رأى ذلك واجتمعت الدواب عليه تطلب ارزاقها من جيع الجهات فضاق اذلك ذرعافل اقبل الله سواله وافاله وحدمن اللذة اذلك ما لا يقدر قدره (منزل الرموز) اعلم وفتك الله انه وان كان منزلا فانه يحتوى على منازل منها منزل الوحدانية ومنزل العقل الاول والعرش الاعظم والصداو الاتيان من العماء ابي العرش وعلم التمثل ومنزل القلوب والحجاب ومنزل الاستواءالفهو اني والالوهيبة السيارية واستمداد الكهان والدهر والمنازل التي لاثبات لهاولاشات لاحد فهما ومنزل البرازخ والالهمسة والزيادة والغبرة ومنزل الفقدوالوجدان ومنزل رفع الشكوك والحود المخزون ومنزل القهر والحسف ومنزل الارض الواسعة ولمادخلت هنا المنزل واناسونس وقعت مني صحة مالي مهامن علم انهما وقعت مني غيرانه مابقي احد ممن سمعها الاسقط مغشر.اعليه ومن كان على سطير الدارمين نساء الجيران مستشرفا علىناغشى علمه ومنهن من سقط من السطوح الي صحن الدارعلي علو هاومااصاله بأس وكنت اوّل من افاق وكنافي صلاة خلف امام فارأيت احدا الاصاعقاف عد حين افاقو افقلت ماشأ نكم فقالو اانت المغربية والحكم الالهبة ومنزل الاستعداد والزينة والامرالذي أمسك اللدبه الافلاك السماوية 

ولنععل الهااسم المنازل فانه كذاعروننا يهافى الحضرة الااهمية والادب اولى ولنذكر ألقاب هذه المنازل وصفات اربابها وأقطابها المتعققين بهاوأ حوالهم ومالكل حال من هذه الاحوال من الوصف ثم بعد ذلك نذكرار شباءا تتعالى كل صنف من هده التسع عشرة ونذكر بعض مايشتمل علمه من انتهات المناز للامن المنازل فانه ثم منزن يشتمل على مايز يدعلي المائة من منازل العلامات والدلالات على انوارحلية ويشتمل على آلاف وأقل من منازل الغايات الحاوية على الاسرارالخفية والخواص الجلية ثم تبلوما ذكرنا بمبايضاهي هدذا العدداه ذه المنازل من الموجودات قديمها وحدّيثها ثمنذكر ما يتعلّق سعض معانى هذا المنزل على التقريب والاختصاران شاءالله \* (ذكر ألقامها وصفات اقطامها) \* ... في ذلَّك منازل الثناء والمدح هي لارماب الكشوفات والفتَّه ومنــازل-للجايميـز والالغــازلاهـــل المقيقة والمحازومنازل الدعاءلاهل الاشارات والاعماء ومنسازل الافعيال لاهل الاحوال والاتصال ومنيازل الابتداءلاهل الهواحس ومنازل التنزيه لاهل النوجيه في المناظرات والاستنباط ومنازل لاهل الحركات ومنازل الاقسام لاهل التدبير من الروحانين ومنازل الدهرلاهل الذوق ومنازل الإنبة لاهبل المشاعدة بالادء ارومنازل اللام والالف للالتفا ف الحياصيل بالتخلق بالاخلاق الالهبة ولاهل السبترالذي لا نكشف ومنازل النقر سلاهل العلمال الطمياء الطسعية والروحانية ومنبأزل فنياءالاكوان للضينائن الخذرات ومنازل الالفة لاهل الامان من اهل الغرف ومذازل الوعب للمتمسكين بقائمة العرش الامحدومنازل الاستخبار لاهل غامضات الانهر ارومنازل الامرالمتحققين بحقائق سره فهم \* واتماصفاتهم فأهل المدح لهمال هو وأهل الرمو زلهم النحاة من الاعتراض وامّا المتألهون فلهم السه مالتحلق وامّا اهل الاحو ال والاتصال فلهم الحصول على العين واما اهمل الاشارة فلهم الحبرة عنسد التبليغ وامااهل الاستنباط فلهم الغلط والاصابة وليسوا بمعصومين وأماالغر ماءفلهم الانكسارواماأهل البراقع فالهم الخوف وأمااهل الحركة فلهم مشاهدة الاسماب والمديرون الهم الفكر والممكذون الهم الحذروأ هل المشاهدة الهم الحدوأهل الكتم لهم السلامة وأهل العلم الهم الحكم على المعلوم وأهل المترمنة غارون رفعه وأهل الامن في موطن الخوف من المكروأ هل القيام الهم القعود وأهل الالهام الهـم التميكم وأهل التحقيق الهـم ثلاثة إثواب ثوب ايمان وثوب كفروثوب نفاق وامّاذكرأ حوالهم فاعلران الله تعيالي قدهمأ المنازل للنيازل ووطأ المعاقل للعاقل وزوى المراحل للراحل وأعلى المعالم للعبالم وفصل المقاسم للقاسم وأعذالقواصم للقاصم وبن العواصم للعاصم ورفع القواعدللقاعدورتب المراصدلرا صدو مخرالمراكب للراكب وقرب المذاهب للذاهب وسطرالحا مدللحامد وسهل القاصد للقاصد وأنشأ المعارف للعارف وثبت المواقف للواقف ووعرا لمسالك للسالك وعن المناسك للناسك وأخرس المشاهد للشاهد وأحرس الفراقد للراقد \* (ذكرصفات احوالهم) \* فانه سحانه جعل النازل مقدّر اوالعاقل مفكر اوالراحل مشمرا والعالم مشاهدا والقائم مكابرا والقاصم مجاهدا والعاصم مساعدا والقاعد عارفاوالراصدواقف والراكب محمولا والذاهب معلولا والحيامده سئولاوالفيأصد مقمولاوالعبارف منفوتا والواقف مبهوتا والسالك مردوداوالناسك مسعودا والشاهد محكم والراقد مسلما \* فهانحن قدذ كرنا صفات هؤلاءالتسعة عشرصنفافي احوالهم ولنيذ كرما يتضمن كل صنف من امتهات المنازل فكل منزل من هذه الاتهات يتضمن أربعة اصناف من المنازل الصنف الاول يسمى منازل الدلالات والصنف الثاني يسمى منازل الحدودوالصنف الثالث يسمى منازل الخواص والصنف الرابع يسمى منازل الاسرار ولاتحصى كثرةفلنقتصر على التسعة عشر ولنذكرأعداد مإتنطوى عليمه الانتهات وهدذا اولها منزل المدحله منزل الفتم اى فتح السرومنزل المفاتيح الاول ولنافعه جزؤ سميناه مفاتيم

افعال العمادوان ظهرت منهم انه لولاالله ماظهراهم فعل أصلافهم هذا الميزان بين اضافة الاعمال الي العبادبالصورةوا يجارتك الافعال للهنعالي وهوقوله والله خاللكم وماتعملون أيوخلق ماتعملون فنس العمل الهم واليجاد لله تعالى والخلق قد يكون بعني الايجاد وقد يكون بعني التقدركم اله قد مكون يمعني الفعل مثل قوله مااشهدتهم خلق السهوات والارض ومكون يمعني المخلوق مثل قوله هرزا خلق الله وأمّا هذا الموالج في العلم الالهي والموالدفاعلم ان ذات الحق لم يظهر عنما شي أصلا من كوينها ذاتاغبرمنسوب الهاأمرآخر وهوأن نسب الى هذه الذات انها قادرة على الاعاد عندأهل السينة اهل الحقأو ينسب اليراكونها علة وابس هذا مذهب اهل الحق ولايصح وهذا بمالا يحتاج اليه وآكن كان الغرض في ساقه من أجل مخالفي اهل الحق ليتقرر عندهم انهم مانسبوا وجود العالم اهذه الذات من كونها داتا وانحانسه واالعالم لها مالو جود من كونها عله قاه دا أور د نامة التهم ومع هذه النسبة وهي كونه قادرالابدّمن امن ثالث وهو ارادة الاحتادله فه العين المقسودة بأن بوّحد ولا بدّمن التوحه بالقصدالي امحياده بالمالقدرة عقلاو مالقول شرعاماً ت تبكون فيا وحدا لخلق الاعن الفردية لاعن الاحدية لان احديه لا تقبل الثاني لانها ليست احدية عدد فكان ظهو رالعالم في العلم الالهي عن ثلاث حقائق معقولة فسرى ذلك في توالدالكون بعضه عن بعض لكون الاصل على هذه المورة ويكثي هدذا القدرمن هذا الهاب فقد حصل المقصود مذا التنسه فان هذا الفن في مثل طربق أهل الته لا يحتمل اكثر من هـ ذا فانه المس من علوم الفكر هذا الكتاب وانماه و من علوم التلقي والتدلي فلا يحتاج فيه الى منزان آخر غيرهذاوان كان له به ارتباط فانه لا يخلوعنه جدلة واحدة ولكن بعد تصحيح المقدماتمن العلم بمفرداتها مالحذالذى لايمنع والمقدمات بالبرهان الذى لايدفع بقول الله في هلذا الباب لوكان فهماآلهة الاالله انسدتا فهذآيما كالصدده في هذا الماب وهذه الآمة وأسالها احوجتنا الى ذكرهــذا الفنّ ومن باب الكشف لم بشــتغل اهل الله مهذا الفنّ من العلوم لتضمـع الوقت وعمسر الانسان عزيز نابسغي ان لايقطعه الانسان الافى مجااسة ربه والحديث معه على ماشرعهله والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

#### \* (الباب الناني والعشرون) \*

في معرفة علم المنزل والمنسازل وترتيب حسيع العلوم الكونية

عِبالاقـوال النفوس الساممه | | | أن المنا زل في المنازل ساريه الانقهر الحضرة المتعالسه فصمنا عة التحلمل في معراجها | | نحرواللطائف والامورااساسه وصناعة التركب عندرجوعها السناالوجود الىظ لام الهاويه

كمف العروج من الحضيض الى العلى ||

علم الدائالله ان العلم النسوب الى الله لا يقبل الكثيرة ولا الترتاب فاله غير مكتسب ولا مستفاد بل عله عيز ذاته كسائرما منسب المهمن الصفات وماسمي مهمن الاسمياء وعلوم ماسوى الله لا بقروأن نكون مرتمة محصورة سواءكانت علوم وهب اوعلوم كسب فانها لاتخلومن هذا الترتيب الذى نذكره وهوعلم المفرد أؤلائم علم التركب ثم علم المركب ولارابع لهافان كان من المفرد ات التي لا تقبل التركيب عله مفردا وكذلك مابتي فانكل معلوم لابدوان يكون مفردا اومركا والمركب يستدعى بالضرورة تنذم علمالتركيب وحينئذيكونء لمااركب واذقدعات ترتيب حييع العلوم الكونية فلنبين الأحصر المنازل في هذا المنزل وهي كثيرة لا تحصى وانقتصر منهاء لى ما يتعلق بما يحتص به شرعناو يمتازيه لاالمنازل التي يقع فيها الاشتراك منناو بين غيرنامن سائر علوم الملل والنحل وجلتها تسععشرةمرتبة انتهات ومنها مايتفرع الىمنازل ومنها مألايتفزع فلنذكر أحماءهذه المراتب

الفرجن والزال الماءاوال يمءن شهوة فلابد من ظهور ثالث وهو المسمى ولداوالاثنان يسممان والدين وظهوراالثالث يسمى ولادةوا جماعهما يسمى نكاحا وسفاحا وهدذا أمر محسوس واقع في الحبوان وانماقلنابوحه مخصوص وشرط مخصوص لانه مامكون عن كل ذكروا ثبي يجتمعان ندكاح ولد ولايد الاعصولماذكرناه وسنسنه في المعاني باون عنون هذا اذالمطلوب ذلك وامّا في الطبيعة فإن السماء اذا امطرت وقبلت الارض الماء تحللها وربت وهو حلها فأنبت من كل زوج بهيم وكذلك لقاح الفخل والشيجر ومن كل شئ خلقنا زوحين الاجل التوالدواما في المعاني فهو ان تعلم ان الاشهاء على قسمين مفردات ومركات وان العلم بالمفرد يتقدم على العلم بالمركب والعلم بالفرد يقتنص بالحدو العلم بالمركب بقتنص بالبرهان فاذا أردت ان تعلم وجود العلم هل هوعن سبب اولافاتهم بدالي مفردين اوماهو فى حكم المفردين مثل المقدمة الشرطية نم تجعل احدا الهردين وضوعا مبتدأ وتحمل الفردالا تخر علمه على طريق الاخمار به عنه فتقول كلحادث فهذا المسمى مبتدأ فانه الذي بدأت به وموضوعا فانه الموضوع الاؤل الذى وضعته لتحسمل علمه ماتخبربه عنه وهومفرد فانالاسم المضاف فىحكم المفرد ولابدأن تعلم بالحذمعني الحدوث ومعنى كل الذي أضفته اليسه وجعلته له كالسور لما عبط به فان كل يتتفيي الحصر بالوضع في اللسان فاذاعات الحادث حينتذ حلت عليه مفردا آنو وهوقو للفادسيب فأخبرت بدعنه ولابترأ يضاان تعلم معنى السبب ومعقوليته في الوضع وهذاهو العلم بالمفردات المقتنصة بالحذفقام من هذين المفردين صورة مركبة كإقامت صورة الانسان من حموانية ونطق فقلت فدمه حموان ناطق فتركب المفردين بحملأ حدهما على الاتخرلا ينتجوث مثاوانماهي دعوى يفتقرمة عها الى دليل على صحتها حتى بصدق الخبر عن الموضوع بما أخسرت به عنه فخدمنا إذلك مسلما اذكان في دءوي خاصة على طريق ضرب المثال مخافة التطويل والس كتابي هـ ذا بمعل لمزان المعاني وانماذلك موقوف على علم المنطق فأنه لابدأن بكون كل مفرد معلوما وأن بكون ما يخبريه عن المفرد الموضوع معلوما أيضااما برهان حسى "اويدمي اونظرى ترجع الهمام تطلب مقدمة أخرى تعمل فها ماعمات في الاولى ولا بدّ أن مكون احدالمفر دين مذكورا في المقدّ متين فهي أربعة فىصورة التركمب وهي ثلاثة فى المعنى لمانذكره انشاءالله وان لم بكن كذلك فانه لاينتج أصلا فتقول في هذه المسئلة التي مثلنا مها في المقدّمة الاخرى العيالم حادث وتطاب فهامن العلم بحدّا بلغر د ماطلمته في المقدِّمة الاولى من معرفة العالم ما هو و جل الحدوث عليه يقولكُ حادث وقد كان هـذ ٱللحادث الذي هومجمول في هذه المقدّمة موضوعا في الاولى حين حلت عليه السبب فتكر رالحادث في المقدّمة بن وهوالراط منهما فأذا ارتبطا سمىذلك الارتباطوجه الدامل وسمى اجتماعهما داملاو برهانا فينتم بالضرورة ان حدوث العبالم له سدب فالعلة الجدوث والحكم السدب فالحكم اعترس العلة فانه يشترط في هـ ذا العلم ان يكون الحكم اعرّ سن العله او مساو مالها وان لم يحكن كذلك فانه لا يصدق هـ ذا فىالامور العقلمة وامّا مأخذها في الشرعبات فادا أردت ان تعلم مثلاان النمذ حرام مذه الطريقة فتقول كل مسكر حرام والند مسكرفهو حرام وتعتبرفي ذلك مااعتبرت في الامورالعقلمة كإدثلت الذفالحكم التحريم والعلة الاسكارفا لحكم اعترمن العلة الموجبة للتحريم فان التحريم قديكون لهسب آخرغ مرااسكرفي امرآخر كالتحريم في الغصب والسرقة والحنياية وكل ذلك علل في وجود النمريم فى المحرّم فاهذا الوجه المخصوص صدق فقد بان المالتقريب مزان المعانى وان النتائج انماظهرت بالتوالج الذي فيالمقدمتين اللتينهما كالابوين في الحس وان المتدّستين مركبتان من ثلاثه اوماهو في حكم النه كلانه فانه قد يكون للعملة معنى الواحد في الإضافة والشرط فلرتظهر نتيجة الامن الفردية اذلوكان الشفع ولايسحبه الواحد صحبة خاصة ماصيمان يوجد عن الشفع شئ أبدا فبطل الشريك فى وجودالعالم وثبت الفعل للواحد وانه يوجوده ظهرت الموجودات عن الموجودات فتبين لك في

حلوداغبرهافيعذبون فبهاخسة عشرألف سدنة ثم يغشى عليهم فيمكثون فى غشدتهمأ حد عشهر الف نة ثم يَفة قون وقَد بدّل الله جلودهم جلود اغيرها ليذوقو! العذّاب فيمدون العَدْاب الاله سّـمعة آلاف سينة ثم بغثبي علمهم ثلاثه آلاف سينة ثم ينسقون فبرزقهم الله لذة وراحة مثل الذي عام علم تعب ويستيقظ وهذامن رحمته التى سبقت غضبه ووسعت كلشئ فيكون لهاعندذلك حكم التأسد من الاسم الواسع الذي به وسع كل شئ رحة وعلى الله يجدون الماو بدوم الهم ذلك و يستغموند وبقولون نسينا فلانسأل حذاران نذكر ننفوسينا وقدقال الله لنا اخسأوا فيهيا ولاتكامون كترن وهمفهاملسون ولايهق عليهم من العذاب الاالخوف من رجو عالعذاب عليهم فهذا القدرمن العذاب هيالغي يسرمدعليهم وهوالخوف وهوعذاب نفسي لاحسي وقديذهاون عنه في اوقات فنعمهم الراحة من العذاب الحسى بما يجوم الله في قلوم من انه ذورجة واسعة عقول الله تعالى فالموم نساكم كإنسمتم ومن هذه الحشه يقولون نسننا اذلم يحسوا بالالام وذلك قوله نسوا اللهفنسيم وكذلك الموم تنسى اى تترك فى بجهنم اذكان النسسان الترك و مالهــمزالتأخر فاهل النارحظهم من النعيم عدم وقوع العذاب وحظهم من العذاب توقعه فانهم لاامان اهم بطريق الاخبارعن اللهو يحجبونءن خوف التوقع فى اوقات فوقتا يحجبوب عنه عشرة آلاف سينة ووقتا الفي سينة ووقتاسيتة آلاف سينة ولايخر جونءن هيذا المقدارالمذ كورحثما كان لابذان مكون هــذا القدرلهم من الزمان واذا أرادالله ان ينعمهم من احمه الرحن ينظرون في حالهم التي هم عليها فىالوقت وخزوجهم مماكانواعلىه من العذاب فمنعمون بذلك القدرمن النظر فوقتا يدوم لهم همذا النظرالف سنة ووقتاتسيعة آلاف سنة ووقتا خسة آلاف سنة فيزيدو ينقص فلاتزال حالهم همذه دائما في جهنم اذهم اهلها وهذا الذي ذكرناه كله من العلم العسوى الموروث من المقيام المجدي والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

# \*(الباب الحادى والعشرون) \*

فى معرفة ثلاثة علوم كونية وتوالج بعضها في بعض شعر

علم السّائج فانسبه الى النظر مشل الدلالة فى الاثى مع الذكر على حقيقة كن فى عالم الصور فى العين قائمة تمشى على قدر وفى توالحه فى جو هر البشر

علم التوالج علم الفكر يصحبه هى الادلة ان حققت صورتها على الذى اوقف الايجاداجعه والواولولاسكون النون اظهرها فاعلم بان وجود الكون في فلك

اعم أيد كانتهان هذا هو علم التوالد والتناسل وهودن علوم الاكوان واصله من العلم الالهي فلنسن لل الأصورته في الاكوان وبعد ذلك نظهره الكفي العلم الالهي فانكل علم أصله من العلم الالهي اذكان كل ماسوى الله من الله قال الله الله و معفر لكم ما في الدموات وما في الارض جمعا سنه فهذا علم التوالج سار في كل شئ وهو علم الالتحام والنكاح ومنه حسى ومعنوى والاهي فنقول اعلم انك اذا أردت ان تعلم حقيقة ذلك فلنظر الولافي عالم الحس شم في عالم الطبيعة شم في عالم المعاني الروحانية شم في العلم الالهي فا ما في الحس فاعلم انه اذا شاء الله ان يُظهر شخصا اظهره بين اثنين فان الاثنين هما يتجانه ولا يصح ان يظهر عنه ما ما ما منه ما حكم ثالث وهو ان يفضى احدهما الى الا تحر بالجاع فاذا الجمعاعي وجه مخصوص وشرط مختصوص وهو ان يكون الحل قابلا الولادة فائه لا يفسد البذراذ اقبله ويكون البذريقيل فتم الصورة فيه هذا هو الشرط الخاص والما الوجه المخصوص فه و ان يكون بالنقاء ويكون البذريقيل فتم الصورة فيه هذا هو الشرط الخاص والما الوجه المخصوص فه و ان يكون بالنقاء

درات ند س 7

٤ ٨

و بهسيجت الصور بحمده وحدت رتبها اذ لا يحمده سواه ولوحدته الصورة من حث هي لامن حيث هذا السهر لم يظهر الفضل الالهبي ولاالاستنان على هذه الصورة وقد ثبت الاستنان له على جسع الخلائة فثبت ان الذي كان من الخلوق لله من التعظيم والنباء انما كان من ذلك السير الالهي " ففي كلُّ يئ من روحه وليس شي فيه فالحق هو الذي حد نفسه وسجم نفسه وما كان من خبر الهبي لهـذه الصورة عند ذلك التسبيح والتحميد فن باب المنة لامن باب الاستحقاق الكوني فان جعلله الحق استحقا قافن حمثانه أوجب ذلك على نفسه فالكلمات عن الحروف والحروف عن الهواء والهواء عن النفس الرحاني و مالا - هماء تظهر الاثار في الاكوان واليها ينتهي العلم العيسوي ثمان الانسان مهدد الكلمات يجعل الحضرة الرجائية تعطيه دن نفسها ما تتوم به حماة مايساً ل في مثلث الكلمات فممرالامردور بادائما \* واعلم ان حياة الارواح حياة داتية ولهذا يكون كل ذي روح حيا بروحه والعلميذلك السامرى حين ابصر جبريل وعلم انروحه عنذاته وانحماته ذاتمة فلابطأ موضعا الاحنى ذلك الموضع بمباشرة تلك الصورة الممثلة أيادأ خذمن أثره قبضة وذلك قوله فمما اخبريه عنه انه قال ذلك فقمضت قبضة من اثر الرسول فلماصاغ العجل وصوّره نهذفه تلك القمضة فحمار العجل ولماكانءسيعلمة السلام روحاكما سماه اللهوكما انشأه روحافى صورة انسان ثابنة والزثأ جبريل فى صورة اعرابي غير ثابتة كان يحيى الموتى بمجرّد النفخ ثم انه ابده بروح القدس فهو روح مؤيد بروح طاهرة من دنس الاكوان والاصل في هـــذا كله الحجيّ الازلى عين الحياة الابدية وانما ميز الطرفين اعني الازلى" والابدى" ووجود العالم وحدوثه الحي وهداالعلم هو الذي تتعلق بطول العالم اعني العالم الروحاني وهوعالم المعاني والامرويتعلق بعرض العالم وهوعاكم الخلق والطسعة والاحسام والكل لله الالهالخلق والامر فلاالوح من أمرربي تبارك اللهرب العالمن وهذا كان عالمحسن سنمنصور فاذا معت احدا من أهل طريقنا يتكلم في الحروف فمقول أن الحرف الفلاني طوله كذاذراعا اوشهراوعرضه كذاكالحلاج وغبره فانه ريد مااطول فعله في عالم الارواح و مالعرض فعله في عالم الاحسام ذلك المقدار المذكور الذي يمزه به وهذا الاصطلاح من وضع الحلاج فن علم من المحققين حقىقة كن فقد علم العلوي العلوي ومن اوجد مهمته شيئا من الكائنات فياهو من هذا العلم \* ولما كانت التسيعة قدظهرت في حقيقة هيذه الثلاثة الاحرف ظهرت عنها من المعدودات التسبعة الافلاك وبجركات مجموع انتسعة الافلالة وتسمركوا كهاو حدت الدنياومافها كاانهاأ يضاعه رب بحركاتها وبحركة الاعلى من هذه التسعة وجدت الجنة بمـافيها وعندحركة ذلك الاعلى يتكوّن جميع مافى الجنة ويحركة الثاني الذي الى الاعلى وحدتالنار بمافها والشامة والمعثوالحشروالنشرو بماذكرناه كانت الدنيا ممتزجة نعيم ممزوج بعذاب وبماذ كرناه أيضا كانت الحنة كاها نعماوالناركاهاعذاما وزال ذلك المزج في أهاها فنشأة الا تحرة لا تقبل من اج نشأة الدنيا \* وهذا هو الفرقان بين نشأة الدنيا والاشخرة الااننشأة إلنار اعني اهلهااذا انتهى فيهم الغضب الالهبي وامده ولحق بالرحة التي سبقته فى المدى رجع الحصيم لها فيهم وصورتها صورتها لاتددّل ولوسدّل اعذبوا فيحكم عليهم اوّلا بإذن الله وتوليته حركة الفلك الناني من الاعملي ما يظهر فيهم من العذاب في كل محل قابل للعمداب وانماقلنافي كلمحل قامل للعذاب لاحل من فهامن لامتسل العذاب فاذا انقضت مترتها وهي خسة وأربعون ألفسنة تكون في هذه المدّة علااماعلى أهنها فمعد يون فيها عذا باستصلالا يفترثلاثة وعشر ينأاف سنة غررسل الرجن عليهم نومة يغيدون فهاعن الاحساس وهوقوله تعالى لايموت فها ولايحبي وقوله صلى الله علمه وسلم في أهل النارانهم لا يمولون فيها ولا يحمون ريد حالهم في همذه الاوقات التي يغيدون فيهاعن احساسهم مثل الذي يغشي علىه من العذاب في الدنيامن شدّة الحزع وقوّة ةالاّلام المّفرطة فهكثون كذلك تسعة عشير ألف سنة ثم ينيةون من غشيتهم وقد بدّل الله جلودهم

المعراج والله يقول الحقوهو يهدى السبيل

\*(الباب الموفى عشرين) \*

فى معرفة العلم العيسوى ومن أين جاء والى أين ينهى وكيمنية وهل يتعلق بطول العالم اوبعرضه اوبهما شعر

جهل الحلق قدره كان الارض قبره عاب فسه وأمره كان في الغيب سهره أطهر الله سرة قد محا الله بدره في الدومافغره في عظم الله أجره عظم الله أجره

علم عسى هوالذى كان يحتي به الذى قاوم النفخ اذن من ان لا هو ته الذى هو و ح ممثل جاءمن غيب حضرة صارخاتها من بعد ما وانتهى فيه امره من يكن مشله فقد

اعلم ايدلهُ الله ان العلم العيسوى هوعهم الحروف واهذا اعطى النفيخ وهوالهوا الخارج من تجويف القلب الذي هوروح الحماة فأذا انقطع الهواء في طريق خروجه آلي فيرا لحسد سمت مواضع انقطاعه حروفافظه, تاعبان الحروف فلما تألُّفت ظهرت الحياة الحسسة في المعياني وهو اوَّل ماظهر من الحضرة الالهبة للعالم ولم كحن للاعبان في حال عدمها شيَّ من النسب الاالسمع في كمانت الاعبان ستعدة في ذواتها في حال عدمهالقبول الامرالالهبيّ اذا وردعلها بالوجود فليا أراداها الوجود قال لها كن فتكوِّنت وظهرت في اعبانها في كان الكلام الالهبيِّ اوَّل ثبيُّ ادركته من الله نعيالي بالكلام الذي ملمة به سيحانه فاول كلة تركت كلة كن وهي مركبة من ثلاثة احرف كاف وواو ونون وكل حرف من ثلاثة فظهرت التسعة التي حذرهاالثلاثة وهي اول الافراد وائتهت بسائط العدد بوحو دالتسعة من كن فظهر بكن عن المعدود والعدد ومن هذا كان تركب اصل المقدمات من ثلاثة وانكانت في الظاهر أربعة فان الواحد تكرّر في المقدّمة بن فهي ثلاثة وعن الفرد وحد الكون لاعن الواحدوقدع وفناالحق انسب الحياة في صور المولدات انماه والنفخ الالهبي في قوله فاذا سؤيته ونفخت فدمهن روحي وهوالنفس الذي احبي الله به الايمان فاظهره قال صدلي الله علمه وسلم ان نفس الرجن بأتمني من قسل المن فحت مذلك النفس الرجماني صورة الايمان في قلوب المؤسنة وصورة الاحكام المشروعة فاعطى عسى علم هذا النفخ الالهبى ونسبته فكان ينفخ في الصور الكائنة فى القسراوفي صورة الطائر الذي انشأه من الطين فيقوم حماما لاذن الالهبي السياري في تلك النفخة وفى ذلك الهواء ولولاسر بإن الاذن الالهبي فيهالما حصات حماة في صورة اصلافن نفس الرجان جاء العلم العيسوى الى عسى فكان يحيى الموتى بنفخه علمه السلام وكان المهاؤه الى الصور المنفوخ فيها وذلك هوالحظ الذي اكل موجود من الله ويه يصل الله اذاصارت المه الاموركاها واذا تحلل الانسان فى معراجه الى رته واخذكل كون منه في طريقه ما ناسمه لم سؤمنه الاهذا السرّ الذي عنده من الله فلايراه الابه ولايسمم كلامه الابه فانهسك انه يتعالى ويتقدس ان يدرك الابه وادارجع المنكص امن هذا المشهدوتركيت صورته التي كانت تحللت في عروحه ردّالعالم المه جسع ما كان أخذه سنه مما بناسبه فان كل عالم لا يتعدى جنسه فاجتمع الكل على هذا السر الالهبي واشتمل عليه

وَأَمرانِ امّا الله وعلى المراج في اصل النشيُّ الوفساد عارض في الفوّة الموصلة الى ذلك وهذا الا ينحركما قال الخضر في الغلام انه طسع كافر افي أصل النشيئ واتما الامر العارض فقد مزول ان كان في القوّة مالطب وانكان في النفس لشغله عب الرياسة واتماع الشهوات عن اقتناء العلوم التي فهاشرفه وسعادته فهذاأ بضاقد برول بداعي الحق من قلبه فيرجع الى الفكر العجيم فيعلم ان الدنيا منزل من منازل المسافر وأنهاجسر يعبروان الانسان اذالم تتحل نفسه هنا مالعلوم ومكارم الاخلاق وصفات الملا الاعملي من الطهارة والنزه عن الشهوات الطبيعية الصارفة عن النظر الصحيم واقتناء العلوم الالهسة لا عصل إيا النحاة هذا لذفياً خذفي الشروع في ذلك فهذا أيضاسب نقص العلوم ولا اعنى ما العلوم التي كرون النقص منهاعسا في الانسان الاالعلوم الالهيمة والافالحقدقة تعطى انه مائم نقص قط وانالانسان فيزيادة علما يدادا تمامن جهة مانعطمه حواسه وتقليات احواله في نفسه وخواطره فهوفى مزيد علوم لكن لامنفعة فهاوالظن والشك والنظر والجهل والغفلة والنسان كل هذا وأمثاله من ذلك القسل \* وامّانقص علوم التجلي وزيادتها فالانسان على احدى حالمن حروج الانساعلهم السلام بالنبلسغ اوالاولياء بحكم الوراثة النبوية كاقبل لابى يزيد حين خلع عليه خلعة النيابة وقال له اخرج الى خلقى بصفتى فن رآلـ رآني فلم يسعه الاامتثال أمر رته فخطا خطوة الى نفسه من رته فغشي علىه فاذا النداءردواعلى حميي فلاصرله عني فانه كان مستهلكا في الحق كأيي عقال المغربي فردوه الى مقام الاستهلالة الذي فيه الارواح الموكلة به المديرة له ولما أمر ما لخروج وردّالي الحق خلعت علمه خلعة الذلة والافتقاروالانكسار فطاب عشه ورأىربه فزادأنسه واستراح من حل الامانة المعارة التي لابتيله ان تؤخذ منه والانسان من وقت رقيه في سام المعراج بكون له تجل الهي يجسب سلم معراجه فانه لكل شخص من أهل الله سلم مخصه لابر في فيه غيره ولور في أحد في سلم احد لكانت النبوّة مكتسبة فانكل سلم بعطى لذائه مرثمة خاصة لكل من رقي فيه ولكانت العلماء ترقي في سلم الانساء فتينال السوة برقهافه والامرليس كذلك ولكان يرول الانساع الالهي تكرارالامر وقد بتعندنا اله لاتكرار في ذلك الجناب غيران عدد درج المعارج كلها الانساء والاولياء والمؤمنون والرسل فيها على السوا ولاريد سلم على سلم درجة واحدة فالدرجة الاولى الاسلام وهو الانفياد وآخر الدرج الفنياء فى العروج والبقاء في الحروج ومنهما ما بقى وهو الاعان والاحسان والعلم والتقديس والتنزيه والغني والفقروالدلة والعزة والتلوين والتمكين فيالتلو بزوالفناء ان كنت داخلاوالمقاءان كنت خارجا وفى كل درج في خروج ل عنه ينقص من باطنك بقدرما يزيد في ظاهرك من علوم التجلي الى ان تنتهي الى آخر درج فان كنت خارجا ووصلت الى آخر درج ظهر بذائه في ظاهر له على قدرلة وكنت له مظهر ا فى خلقه ولم يبقى فى باطنك منه شئ أصلا وزال عنك تجلمات الباطن جله واحدة فاذا دعاك الى الدخول اليه وهوا ولدرج تعلى لك في ماطنك بقدر ما نقص من ذلك التعلى في ظاهرك الى ان تنهمي الى آخردرج فيظهر على ماطنك بذاته ولاييق في ظاهرك تحل أصلاوسيب ذلك ان لايزال العبدوالرب معافى كال وجود كل واحدلنفسه فلايزال العسد عبداه الرب ربامع هذه الزيادة والنقص فهدا هوسب زيادة علوم الفيلمات ونقصها في الظاهروالساطن وسب ذلك التركب ولهذا كان جمع ماخلقه اللهوأ وجده في عنه مركاله ظاهروله باطن والذي نسمعه سن البسائطا نماهي أمور معقولة لاوجودلها في اعسانها فكل موحود سوى الله تعالى مركب دله اما اعطانا الكشف الصحير الذي لامرية فيه وهو الموجب لاستعماب الافتقارله فانه وصف داتي له فان فهدمت فقدأ وفعنالك المنهاج ونصبنا لله المعراج فاسلك واعرج تنصرونشا هدما منادلك ولماعنا للك درج المعارج ماابقينا للُّ في النصيحة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله علمه وسلَّم فانه لووصفنا لك المرات والسَّائِج ولم نعين للَّه الطريق اليها تشوَّقناك الى أمرعظهم لاتعرف الطريق الموصل السه فوالذي نفسي بهده اله لهو

جودونورها العلى عالم الارواح شئ سوى القرس غـ منظهر ولوهاك الانسان من شدة الحرس كى قد ثنته وما هو بالزور المموده والحرس

عرائدك اللهانكل حموان وكل موصوف بادراك فانه في كل نفس في علم حديد من حيث ذلك الادراله اكهن الشفص المدرله قدلا يكون بمن يجعل بالهان ذلك علم فهذا هو في نفس الامر علم فأتصاف العلوم بالنقص في حق العبالم هوأن الادراك قد حيل بينه و بين اشباء كثيرة بما كان بدركها لولم يتهريد همذا ألمانع كن طرأعليه العسى اوالعهم اوغميرذلك ولما كانت العلوم تعلووتتنع بحسب المعلوم لذلك تعلقت الهم بالعبادم الشريفة العالمية التي اذا اتصف بها الانسيان زكت نفسيه وعظمت مرتبته فأعلاها مرتبة العلم بالله وأعلى الطرق الى العلم بالله علم التحليات ودونها عرالنظر وليسدون النظرعلم الهبئ وانماهى عقائر في عموم الحلق لاعلوم وهدد العلوم هي التي امراته سمصلى الله علمه وسلم بطاب الزيادة منها فقال تعالى ولانعجل بالقرء آن من قسل ان يتمنى الدل وحبه وقل ربزدني علما أى زدني من كالامك ماتز يدنى به علمايك فانه قد زاده هنما من العرا بشرف آلتأني عندالوجي ادبامع المعلم الذي أتاه به من قبسل رتبه ولهذا اردف هده الامة رتبوله وعنت الوحوه للعي القدوم أي ذآت فأرا دعلوم التحلي والتحلي اشرف الطرق الي تحصل العلوم وهي علومالاذواق واعلمان للزيادة والنقص باباآ خرنذكره ايضاان شاء الله وذلك ان الله جعل اكل شئ ظاهه اوماطناو نفس الانسان من هذه الاشياءفهي تدرله بالظاهر أمور اتسمى عمنيا وتدرله بالساطئ اموراتسمي علىا والحق سحانه هوالط اهروالباطن فبه وقع الادرالة فانه لسرقي قدرة كاما سوىالله ان درك ششا بنفسه وانماا دركه بماجعه لالله فسه وتحيلي الحق ليكل من تحلي لدمن أي عالم كان من عالم الغنب والشهادة انما هومن الاسم الظاهروامًا الاسم الساطن فن حقيقة هدده النسسة انه لا يقع فيها تجل ابد الا في الدنيا ولا في الآخرة اذكان التجلي عبيارة عن ظهوره لن تجلي له فىذلك المجلى وهوالاسم الظاهر فان معقولية النسب لاتبدل وان لم يكن لها وجود عسى لكن لهاالوجود العقلي فهي معقولة فاذا تجلى الحق امامنة اواجابة اسؤال فيه لظاهر النفس وقع الادراك مالحس في صورة من برزخ التمثل فوقعت الزمادة عند المتحلي له في علوم الاحكام انكان من علماء الشريعة وفي علوم موازين المعلني انكان منطقما وفي علوم مرزان الكلام ان كان نحو ما وكذلك صاحب كلء لم من علوم الا كوان وغسر الا كوان تقعله الزيادة في نفسه من عله الذي هو يصدده فاهل هـذه الطريقة يعلمون ان هـذه الزيادة انما كانت من ذلك التحلي الالهيج لهولاءالاصناف فانهملا يقدرون على انكارما كشف الهروغير العارفين يحسون بالزيادة وينسبون ذلكالي افكارهم وغبرهذين يجدون الزيادة ولايعلون آنهم استزادوا شئافهم في المثل كمثل الجيار بحمل البغارا لتئس مثبل القوم الذين كذبواما آمات الله وهي هيذه الزيادة وأضلها والعجب من الذين نسبواذلك الى افكارهم وماعلم احدهم أن فكره ونظره و بحثه في دسئل من المسائل هو ون زيادة العلوم في نفسه من ذلك التحلي الذي ذكرناه فالنياظر دشغول متعلق نظره و بغاية سطلبه فيحجب عن عملم الحال فهو في مزيد عملم وهولا بشعر واذاوة والتعلى أيضا بالاسم الظاهر لباطن النفس وقع الادرالة بالبصيرة في عالم الحقيائق والمعياني المجرّدة عن الموادّ وهي المعبر عنها بالنصوص اذالنص مالااشكال فيسه ولااحتمال بوجه من الوجود وليس ذلك الافي المعياني فيكون صاحب المعياني تريحا من تعب الفكرفتقع الزيادة لهعند التحل في العلوم الالهمة وعلوم الاسراروعلوم الباطن وما يتعلق بعلوم الآخرة وهـــذا مخصوص بأهل طر مقنــا فهـــذا سنب الزيادة، واتماسب نقصها

1012

٤V

وجدالى العالم ظهر عين العالم اذلك التوجه فرأى ان العالم كله موجود عن ذلك التوجه المختلف النسب ورأى المتهجد ذاته من كبة من نظر الحق لنفسه دون العالم وهو حالة النوم للنائم ومن نظره الى العالم وهو حالة القيام لا داء حق الحق عليه فعلم ان سبب وجود عينه اشرف الاسباب حيث استند من وجه الى الذات معرّاة عن نسب الاسماء التى تطاب العالم السه فتحقق ان وجود داعظم الوجود وان علمه اسنى العلوم وحصل له مطلوبه وهو كان غرضه وكان سبب ذلك انكساره وفقره فقال في قضاء وطره من ذلك المتمثلا شعر

رب لمسل سه ما أتى الفره حتى انقضى وطرى من مقام كنت اعشقه المجد يث طيب الخبر

وفال في الاسماء

لمأجد للاسم مدلولا عبر من قد كان د فعولا م اعطتنا حقيقته كونه للعقل معقولا فتاف ظان م المعالم مجهولا

وكأن ةندرعله في العلوم على قدرمعلومه وهو الذات في المعلومات فتعلق بعلم التهجد علم جسع الا-ماء كلهاوأ حقهابه الاسم القبوم الذي لاتأ خذدسنة ولانوم وهو العبدفي حال مناجاته فبعل الاسمياء على التفصمل أىانكل اسمجاء يعلم ما يحتموى علمه من الاسرار الوجودية وغيرالوجودية على حسب ماتعطى حتسقة ذلك الاسم ومما يتعلق بهذه الحالة من العلوم علم البرزخ وعلم التحلي الالهدي في الصور وءلرسو قالحنة وعلم تعسرالرؤبالانفس الرؤبامن جهة من براها وانماهي من جانب من ترى له فقد بكون الرائي هو الذي براها لنفسه وقديراهاله غيره والعابرلها هوالذي لهجر عمن اجراء النبوّة حيث علم ما أريد ملك الصورة ومن هوصاحب ذلك \* واعلم ان القام المجود الذي للمتهجد يكون اصاحمه دعاءمعن وهوقول الله تعالى لنسه صلى الله علمه وسلم بأمره به وقل رب ادخلني مدخل صدق يعني هذا المتام فانه موقف خاص بمحمد صلى الله علمه وسلم يحمد الله فسه بمحامد لابعرفها الااذا دخل ذلك المقام وأخرجني ممخرج صدق أىاذا انتقلءنه الىغـىرەمن المقـاماتوالمواقف تكون العناية به معه في خروحه منه كما كانت العناية معه في دخوله المه واجعل لي من لدنك ملطانان سيرا من أجل المنازعين فيه فان المقام الشريف لابزال صاحبه محسودا ولما كانت النفوس لاتصل المه رحعت تطلب وجهامن وجود القدح فسه تعظيما لحالهم التي هم عليها حتى لا ينسب النقص اليهم عن هدا المقام الشريف فطاب صاحب هدا المقام النصرة بالحجة التي هي السلطان على الجاحدين شرف هــذه المرتمة وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا والله يقول الحق وهمو يهدى السبيل

## \* (الباب التاسع عشمر) \*

فى معرفة سبب نقص العلوم وزيادتها وقوله تعالى وقل ربزدنى على وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدورالعالى، ولكن يقبضه بقبض العلماء الحديث شعر

دليل على مافى العلوم من النقص فهـــل مدرك الماه بالعيث والفعص فقد ثبت السر ألمحقق بالنص تجلى وجودالحق فى فلك النفس وان غاب عن ذالـ التجلى بنفســه وان ظهــرت للعلم فى النفس كثرة فى معرفة علم المتهبدين وما يتعلق به من المسائل ومقدار دفى مراتب العلوم وما يظهر منه من العلوم فى الوجود الكونى شعر

فى منزل العين احساس ولانظر فى عينه سورا تعلوبها صور بدت له بين اعلام العلى سور الدا تحكم فى اجنانه الدمر او يدرك الفعر فى افاقه البصر مالم يحد دبالنسيم اللين السحر لها مع السوقة الاسرار والسمر الها مع السوقة الاسرار والسمر

عدلم التهجد عدلم الغيب ايس له ان التدنزل يعطيه و آن له فان دعاه الى المعراج خالقه في المدالة تعطيه منزلة من لم ينم هده في الليل حالته نوافع الزهر لا تعطيل رائحة ان الملول وان جلت مناصبها

اعلم ايدلة الله ان المتهجدين ليس الهم اسم خاص الهي يغطيهم التهجدو يشيهم فيه كالمن يتوم الليل كاله فَانْ قَامُ اللَّمَلُ كَاهُ لِهُ اسْمُ الْهُــي مُ يُعُومُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ جَدْعَبَارِدْعَنْ من يتوم و ينام و يتوم و ينام و بقوم فن لم يقطع الليل في مناجاة رتبه هكذا فلس بتهيد قال تعالى . ومن الليل فتهيديه نافلة لكوقال أنربك يعلم أنك تقوم ادنى من ثلثي اللمل ونصفه وثلثه وله علم خاص من جانب الحق غبرأن هذه الحالة لمالم تتجدفي الاسماء الالهمة ماتستنداليه ولم ترأقرب نسبة الهها من الاسم الحق استندت الى الاسم الحق وقبلها هذا الاسم فكل علم يأتي به المتهجد انما هومن الاسم الحق فان النبي صلى الله علمه وسلم قال لمن يصوم الدهر و يقوم الليل ان لنفسك علمك حقاولعينك علمك حقافصم وأفطر وقم ونم فحمعه بين القيام والنوم لاداءحق النفس من أجل العين ولاداء حق النفس من جانب الله ولاتؤدى الحقوق الابالاسم الحق وسنه لامن غيره فلهـ ذا استندالمهجدون لهذا الاسم ثمان للمتهجدا سماآ خرلايعله كل احدوذلك انه لايجني ثمرة سناجاة التهجد ولايحصل علوسه الامن كانت صلاة اللمسل له نافلة واتمامن كانت فريضته من الصلاة ناقصة فانها تحكمل من نوافله فإن استغرقت الفرائض نوافل العمد المتهجدولم سق له نافله فليسر جته -عد ولاصاحب نافله فهذا لا يحصل له حال النوافل ولاعلودها ولاتجلماتها فاعمارذلك فنوم المتهمد لحق عمنه وقسامه لحقرته فمكون ما يعطمه الحق من العملم والتحلي في نومه عمرة قمامه وما يعطمه من النشاط والقوة وتحليهما وعلومهما فى قىامە غرة نومە و هكذا جميع اعمال العمد مماافترض علىه فقد اخل علوم المهجدين كندا كل ضفهرة الشعروهي من العلوم المعشوقة للنفس حيث تلف هذاالالتفياف فيظهير لهذا الالتفاف اسرار العالم الاعلى والاسفل والاسماءالدالة على الافعال والتنزيه وهو قوله نعالي والتفت الساق مالسياق أى اجتمع أم الدنيا بأم الاتخرة وماثم الادنياوآ خرة وهو المقيام المجود الذي ينتحه التهجد قال تعالى ومن الليسل فتهجديه نافلة لك عسى ان يبعثك ريك مقياما مجمودا وعسى من الله واجبة والمقام المجودهوالذي لهعواقب الثنياء أي الممرجع كل ثناء \* وامّا قدرع لم المتهجد فهوعز بزا القداروذلكُ انه لما لم يكن له اسم الهي يستند المه كسائر الآثمار وعرف من حيث الجلة ان ثم امر اعاب عن اصحاب الاسماروالا يثارطاب ماهو فأذاه النظرالي ان يستكشف عن الاسماء الالهية هل الهااعيان اوهل هىنسبحتى يرى رجوع الا "ثاراليها وهل ترجع الى امر وجودى" اوعدمى فالمانطررأى انه ايس الاسماءاعياناموجودة وانماهي نسب فرأى مستندالا ثمارالي امرعدمي وفقال المهجد تصاري الامرأن يكون رجوعي الى امرعدمي فأمعن النظرفي ذلك ورأى نفسه مولدامن قميام ونوم ورأي النوم رجوع النفس الى ذاتها وماتطلبه ورأى القسام حق الله علىه فلما كانت ذاته مركبة من هذين الامرين نظرالى الحق من حيث ذات الحق فلاحله أن الحق اذا أنفرد بذاته لذاته لم يكن العالم واذا

عايتول الطالمون علوا كبرا \* (مسئلة) \* الصورة التي في المراقة جسد برزى كالصورة التي براها النائم اذاوافقت الصورة الخارحمة وكذلك المت والمكاشف وصورة المرء آة اصدق ما يعطمه البرزخ اذا كانت المر و آة على شكل خاص ومقد الرجر م خاص غان لم تكن كذلك لم يصدق في كل ما يعطيه بل تصدق في المعض \* واعلم إن اشكال المرائي تحملف فتختلف الصور فلوكان النظر بالانعكاس إلى المرئيات كإبراه بعضهم لادركها الرائى على ماهي علىه من كبر جرمها وصغره ونحن نمصر في الجسم الصغيرالصقيل الصورة المرتبة الكبيرة في نفسها صغيرة وكذلك الحسيم الكبيرالصقيل بكبرالصورة في عينُ الرائي و مخر حهاعن حدّها وكذلك العريض والطويل والممتزج فاذن ليست الانعكاسات تعطى ذلك فليمكن الاان نقول ان الحسم الصقيل أحدالا سورالتي تعطي صور البرزخ ولهذا لاتتعلق الرؤية فها الأمالحسوسات فان الخمال لاعسك الاماله صورة محسوسة اومركمة من إجزاء محسوسة تركها القوة المصوّرة فتعطي صورة لم مكن لها في الحس وحود أصلالكن احزاء ما تركت منه محسوسة لهذا الرائي اللشك \* (مسئلة) \* اكل نشأة ظهرت في المرحودات الانسان عند الجمع لان الانسان الكامل وجدعلي الصورة لاالانسان الحمواني والصورة لها الكال ولكن لاملزم من هذاان يكون هوالافضل عندالله فهو اكلها لمجموع فان قالوا متول الله تعالى لخلق السموات والارمن اكبرمن خلق الناس ولكن اكثرالناس لايعلون ومعلوم انه لابريد اكبرفي الحرم ولكن بريدفي المعني قلنااهه مصدقتم ولكن المس المراد بالمعنى انههماا كبرمنه في الروحانية مل معنى السموات والارمن من حيث مايدل عليه كل واحدة منهمامن طريق المعنى المستفاد من النظم الخياص لاجرامهما اكبرفي المعني من وحسم الانسان لامن كل الانسبان ولهدذا يصدرعن حركات السموات والارض اعدان الموادات والتكوينات والانسيان من حمث جرمه من المولدات ولاتصدر من الانسيان هذا وطسعة العناصر من ذلك فلهذ اكانا اكبرمن خلق الانسيان اذهماله كالابوين وهومن الامرالذي تنزل بين السماءوالارض ونحن انماننظر فيالانسان الكامل فنقول انه اكمل وأتبا الافضل عندالله فذلك لله تعالى وحده فان المخلوق لايعلم ما في نفس الحالق الاماعلامه اماه ﴿ (مسئلة ) ﴿ لدس للَّعَقِّ تَعَالَى صَفَّةُ نفسمة شوتمة الاواحدة ولا يحوزان مكون له اثنتان فصاعد ااذلو كان لكانت ذاته م كمة منهما أومنهن والتركيب في حقه محال فاثنات صفة بموتمة زائدة على واحدة محال \* (مسئلة) \* لما كانت الصفات نسما واضافات والنسب امورعدمية ومانم الاذات واحدة منجيع الوجود لذلك جاران يكون العباد مريومين في آخر الامرولايسرمدعلهم عدم الرجة الى مالانها به اذلامكره له على ذلك والاسماء والصفات ايست اعيانا توجب حكم عليه في الاشياء فلا مانع من شمول الرحة للجميع لاسيما وقدورد اسبقها للغضب فأذاانتهي الغضب الهاكان الحكملها وكان الامرعلى ماقلناه فلذلك فال الله تعالى لويشاءالله لهدى الناسجيعا فكانحكم هذه المشيئة فىالدنيا بالتكليف وأمافى الاتخرة فالحكم بقوله يفعل مايريد فن يقدران يستدل على أنه لم ردالاتسر مدالعذاب على أهل النار ولابد اوعلى واحدفى العالم كله حتى يكون حكم الاسم المعذب والمبلي والمتقم وامثاله صحيحا والاسم المبلي وامثاله نسبة واضافة لاءمن موجودة وكمف تكون الذات الموجودة تحت حكم ماليس بموجود فكل ماذكر من قوله لو يشاء ولوشئنا لا جل هذا الاصل فله الاطلاق وما ثم نص مرجع المه لا يتطرق البه احتمال فى تسرمد العذاب كالنافي تسرمد النعيم فلم يتى الا الحواز فاله رجن الدنيا والاستخرة فاذا فهسمت ما اشرنا اليه قل تشغيبك بلزال بالكايمة ﴿ (مسئلة ) ﴿ اطلاق الجوازع لي الله تعمالي سوء ادب مع التهو يحصل المقصود باطلاق الجوازعلي الممكن وهوالالمق اذلم يردبه شرع ولادل عليه عتل فافهم وهذا القدركاف فات العلم الالهيئ اوسع من ان يستقصى والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

#### \* ( فصل ) \*

واتما انتقالات العلوم الالهمة فهو الاسترسال الذي ذهب اليه أبو المعالى امام الحرمين والتعاقات التي ذهب المهامجــد من عمر من آلخطيب الرازي \* واتما أهل القدم الرا بحفة من أهل طرّ يقتنا فلا ,تولونّ هذا مالا تتقالات فإن الاشماعة دالحق مشمودة معلومة الاعبان والاحوال على صورها التي تكون علها ومنهااذار حدت اعمانها الى مالاتناهي فلايحدث تعلق على مذهب ابن الخطمب ولاءكون استرسال على مذهب امام الحرد من والدليل العبقلي الصحيح يعطى ماذهبنا الهه وهيذًا الذي ذكر. أهل الله ووافقناهم علمه يعطمه ألكشف من المقام الذي ورآء طور العقل فعمدق الجميع وكل قوّة اعطت محسمافاذا اوحدالله الاعمان فانمااوجدهااهالاله وهيءلي حالاتهاماما كنهاوازمانهاء لي اختلاف امكنتها وازمنتها فمكشف لهاعن اعمانها واحوالها شيئا بعدشئ الى مالابتنا هيءلي التةالي والتتابع فالام مالنسمة الى الله واحدكما قال نعيالي وماامرنا الا واحدة كلم والدصر والكثرة في نفس المعدودات وهذا الامرقد حصل لنافي وقت فلإ يختل علىنافيه ثبي فيكان اللامر في الكثيرة واحداعندناماغاب ولازال وهكذا شهده كلمن ذاق هيذافهم في المثال كشخص واحدله احوال مختلفة وقد صوّرت له صور في كل حال مكون علمها وهكذا كل شخص وجعل منك و بين هـذه المدور حاب فكشف لل عنها وانت من حلا من له فيها صورة فا دركت جميع ما فيهاء : درفع الجاب بالنظرة الواحدة فالحق سحانه ماعدل مهاعن صورها في ذلك الطبق بل كشف لهاعنها والسمه احالة الوحود الهافعا نت نفسهاعلي مآتكون علمه ابدا وليس في حق نظرة الحق زمان ماض ولا مستقبل بل الامور كالهامعلومة لهفي مراتبها تتعدادصورهافها ومراتبها لاتوصف بالتناهي ولاتنحصر ولاحداها تغفءنده فهكذا هوادراك الحق تعالى للعالم ولجمع الممكات فى حال عدمها ووجودها فعليها ننؤءت الاحوال في خمالهالا في علها فاستفادت من كشفهالذلك علالم مكن عندهالا حالة لم تكن علما فتحقق هذا فانهامسكلة خفية دقيقة تتعلق بسترالقدروالقليل من اصحابنا من يعثرعهما \* وامّاتعلق علمنا مالله فعلى قسمين معرفة مالذات الالهمة وهيي دوقو فة على الشهود والرؤية لكنها رؤية من غيرا حاطة ومعرفة بكونه الهاوهي موقوفة على أمرين احدهماهو الوهب والامرالا تخرا لنظروالاستدلال وهذه هي المعرفة المكتسمة \* وامّا العلم مكونه مختارا فإن الاختمار بعارضه احدية المشئة فنست الى الحق اذاوصـف به انماذ لأمن حيث ماهو المهكن عليه لامن حيث ماهو الحق عليه قال نعيالي ولكنحق القول مني وقال تعمالي أفهن حقء لمه كلة العذاب وقال ماسدّل القول لدى ومااحسن ماتم به هذه الاتية وهو وماا نابظلام للعبيد وهنانيه على سرّالقدروبه كانت الحجة البالغة لله على خلقه وهداهوالذي يذبي بجناب الحق والذي يرجع الى الكون ولوشئنا لا تتناكل نفس هداها وماشئنا ولكن استدراك للتوصمل فان الممكن قابل للهدامة والضلالة من حمث حقمتته فهو موضع الانتسام وعليه يردالتقسيم وفى نفس الامرليس تتهفيه الاأمروا حدرهو معلوم عنسد الته من جهة حال المه كن (مسئلة) ظاهر معقول الاختراع عدم المثال في الشاهد فك ف يصم الاختراع فيأم لم رن مشهو داله تعيالي معلوما كاقتر زناه في عياراتله بالاشساء في كتاب المعرفة بالله \*(مسئلة) \* الاسماء الالهمة نسب واضافات ترجع الى عين واحدة اذ لا يصم هذاك كثرة بوجود اعيان كازعم من لاعلم له الله من بعض النظار ولو كانت اله فات اعدانازا مُدة وماً هو اله الابها لكانت الالوهية معلولة الهافلا يحلو ان تكون هيء من الاله فالشئ لأبكون عله لنفسه أولا تكون فالله لا يكون معلولالعلة ايست عمنه فإن العلة متقدّمة على العلو ل بالرسة فملزم من ذلك افتقار الاله من علولالهمذه الاعمان الزائدة التي هيءلة له وهو محمال ثمان الشيئ المعلول لايكون له علمان وهذه كثيرة ولايكون الهاالامها فمطل ان تكون الاسماءوالصفات اعداباز ائدة على ذاته تعالى الله

ال مك

# في معرفة انتقال العلوم الكونية ونبذ من العلوم الالهية المدّة الاصلية شعر

|| وعــلم الوحه لا يرحوزوالا ونزطع نحدها حالا فحالا ومثلك من تسارك أو تعمالي وهل غيريكون لكيم مثالا الهي ألقد طاب المحالا وما ترجوا لتأنف والوصالا وهمل نئ سواكم لاولالا ولست النسرات ولا ألطلا لا وكمفأرى ألمحال أوالضلالا لمطلب من أنا يتك النسو الا بو لد من غناك فكان حالا ولم برنى سواه فكنت آلا رى عين الحياة له زلالا و من أنا مناله قبال المالا عسال ترى جا اله استحالا تـنزه ان مقباوم أو شالا

عاوم الصحون تنتقل التعاد فنشتها و نسفها حسعا الهي كنف يعلكم سواكم الهيى كنف يعلكم سواكم ومن طلب الطريق بلا دلمل الهر كمفتمواكم قلوب الهيى كيف يعر فكم سواكم الهبي كنف سصركم عون الهيي لا أرى نسي سواكم الهي انت انت وانّ انيْ افقرقام عندى من وجودي واطلعني ليظهرني اليه ومن قصد السراب بريد ماء انا الكون الذي لا ثبئ مثــلي وذامن اعجب الاشماء فانظر هَ أَفِي أَلَكُو نَ غُــم وحود فرد

ا علم أيدك الله ان كل ما في العالم منتقل من حال الى حال فعالم الزمان في كل زمان منتقل وعالم الانفاس في كل نفس منتقل وعالم التحلي في كل تجل ستقل والعلة في ذلائة قوله تعيالي كل يوم هو في شيان وأبده بقوله سنفرغ لكمأم االنقلان فكل انسان يجدمن نفسه تنوع الخواطرفي قلمه في حركاته وسكاته فيامن تتلب يكون في العالم الاعلى والاسفل الاوهو عن توجه الهبي بتجل خاص لتلك العين فتكون استنارته من ذلك التجلي بحسب ما تعطمه حقيقته ﴿ وَاعْلِمُ انْ الْمُعَارِفُ الْكُونِيةُ مِنْهَا عَلُوم مأخوذةمن الاكوان ومعلوماتهاالاكوان وعلوم تؤخذمن الاكوان ومعلوماتهانسب والنبرب ليست ماكوان وعلوم تؤخذ من الاكوان ومعلوماتها ذات الحق وعلوم تؤخذ من الحق ومعلوماتهاالا كوان وعلوم تؤخذمن النسب ومعلوماته االا كوان وهذه كلها تسمي العلوم الكونية وهي تنتقل مانتقال معلوماتها في احوالها وصورة انتقالها أيضا ان الانسيان بطاب ابتداءمعرفة كون من الاكوان او يتحذد الملاء لى مطلوبه كونان الاكوان فاذا حصل له ذلا المطلوب لاحله وجه الحق فيه ولم يكن ذلك الوجه مطلق ماله فيعلق به ههذا الطالب وبترك قصيد والا ول و منتقل العملم بطلب ما يعطمه ذلك الوجه ننهم من يعرف ذلك ومنهم من هو حاله هدا ولابعرف ما التقل عنه ولاما التقل الممه حتى ان بعض أهل الطريق زل فقال اذار أيتم الرجل يقيم على حالة واحدة أر بعين بوما فاعلوا انه مرائي اعساوهل تعطى الحقائق ان حقى أحد نفست و اوزمانين على حالة واحدة فتكون الالوهمة معطلة الفعل فىحقه هذاما لا يتصور الاان هذا العارف لم يعرف مأبراد بالانتقال بكون الانتقال كأن في الامثال فكان ينتقل مع الانفاس من الشي الى مثله فالتبست عليه الصور بكونه ماتغير علمه من الشخص حاله الاول في تحمله كايقال فلان مازال الموم ماشه اوماقعد ولاشكأن المشي حركات كثيرة متعدّدة وكل حركة ماهي عين الاخرى بل هي د ثلها وعمّل منتقل مانتقالها فيقال ما تغير علمه الحال وكم تغير علمه دب الاحوال

يقوم فى نفوسهم على علم منهم فان لم يكن على علم منهم فليس من أسحماب هذا المقيام نقد بكون من صلحاءالامتة وقدمكون من الافرادوهؤلاءالاوتادالار بعةالهم دثسل ماللامدال الذين ذكرناهم في الماب قبل هــذا من روحاً نبة الهمة وروحانة المة فنهــمـمن هوعــلي قاب آدم والا تخرعلي قاب الراهيم والاستخرعلي قاب عسى وألاستخرعلي قلب مجمدعاتهم السلام فنههم من تمدّه روحانية اسرافيل وآخر روحانة مكائيل وآخرروحانة حبريل وآخرروحانية عزرائبل واكل وتدركن من اركان المنت فللذي على قلب آدمالركن الشامي والذي على قلب الراهيم له الركن العراقي" والذي على قلب عسبي له الركن المماني والذي على قلب مجدله ركن الحجر الاسمود وهولنا بحمد الله تعمالي وكان بعض الاركان في زماننالر سع بنجود المباردين الحطاب فلمامات خلفه شخص آخر وكان الشحزأ بوعل الهداري قداطلعه الله علمهم في كشفه قمل ان بعرفهم وبيحقق صورهم قىامات حتى ابصرمنه ــم ثلاثة في عالم الحس ابصرر بيعاالماردين وابصرالا تخروه ورجل فارسي والصرناولازمنا الى ان مات سنة تسع وتسعين وجسمائة اخبرني بذلك وقال لى ما ايصرت الرابع وهو رحل حشى \* واعلم ان هؤلاء الاوتاد يحوو ن علوما حة كثيرة من الذي لا بذاله عموز العلم به و مهكونون اوتادافيازاد من العلوم فنهم من له خسة عشر علىا ومنهم من له ولايدَعُما نية عشر على ومنهم من له احده عشرون على اومنهم من له أر بعة وعشرون على افان اصناف العدد كشرة وهـ ذا العددمن اصـناف العلوم لكل واحدمنهم لا بدّله منه وقد يكون الواحداوكالهم يجمع اويحمعون بهرا لماعة ولكن الخاص بكل واحدمنه بمماذ كرنادمن العدد فهوشرط فيه وقدلا مكون آه ولالواحدمنهم علرزائد لامن الذي عندأ صحابه ولامماليس عندهم فنهم من له الوجه وهو قوله تعالى عنابلس ثملا تنهم مزبنا يديهم ومن خافهم وعنايمانهم وعن شمائلهم ولكل جهة وتدبشفع يوم التمامة فمن دخل علمه ابامس من جهته فالذى له الوجه له من العلوم علم الاصطلاح والوحد والشوق والعشق وغامضاتا لمسائل وعالم النظر وعالم الرياضة وعالم الطسعة والعلم الالهبي وعإالمنزان وعلمالانوار وعلمالسحاتالوجهمة وعلم المشاهدة وعلمالفناء وعرلم تسخير الارواح وعبالم استنزال الروحانيين العلى وعلم الحركة وعبام ابليس وعبام المجباهدة وعبام الحشر وعلمالنشر وعلمدوازين الاعمال وعلمجهم وعلمالصراط والذىله اشممال لدعلمالاسرار وعه إالغموب ومرااك نوز وعرلم النبات وعلمالمندن وعلمالحموان وعرلم خفمات الامور وعلمالماه وعلمالتكوين وعلمالرسوخ وعلماالنبات وعلمالمقيام وعلمالقدم وعلم الفصول القومة وعلمالاعمان وعلمالسكمون وعلمالدنيا وعلمالجنة وعلمالخلود وعلمالتقلمات والذىله البمين لهعلم البرازخ وعلوالارواحالبرزخية وعلرمنطق الطبر وعلولسيان الرياح وعلوالتنزل وعلوالاستمالات وعلزالزجر وعلم مشاهدة الذات وعلم تحريك النفوس وعلم الممل وعلم المعراج وعلم الرسالة وعلمالكلام وعلمالانفاس وعملم الاحوال وعلمالسماع وعلمالحبرة وعلمالهوى والذىله الحلف لهعلمالحماة وعملمالاحوال المتعلقة بالعقائد وعملم النفس وعلم النجلي وعلم المنصات وعلم النكاح وعمارالرجمة وعلمالتعاطف وعمارا النودد وعلم التردد وعلم الذوق وعلم النسرب وعلم الرى وعمار جوا هرا لقرءآن وعلم دررا لفرقان وعلم النفس الاتبارة فكل شخص كإذكرنا لابتدله سن هذه العلوم فعازاد عملي ذلك فذلك من الاختصاص الالهجي « ومهدا قد سنامراتب الاوتاد وكنافي الماب الذي قبله منيا مأيحتنص به الابدال والتنافي فصال المنازل من هاذا الكتاب ما يحتصر به القطب والامامان لتموفى الاصول فيماب يخصه وهو السب عون ومائتان من ابواب هيدا الكتّاب رائله مقول الحق وهو مدى السمل

ولا يعطى المحتما كمل الخيال اذاطرأت فيه على فالخيال لا يبطل وانما يبطل قبول العجة فيما يراه على وكذلك العقل وكل قوة روحانية وامّا القوى الحسيمة فهي أيضاه وجودة والحسانية وامّا القوى الحسيمة فهي أيضاه وجودة والحسانية وامّا القوى الحين وغيرذلك وامّا القوى فني محالها ما زالت ولا برحت ولكن الحب طرأت فنعت فالاعمى بشاهدا لحباب و يراه وهو الفلاة التي يجدها وهي ظلة الحباب فشهده الحجاب وكذلك ذائق العسل اوالسكر اذا وجده و رافالمباشر للعف والقائم به قوة الذوق انماهي المرة الحسنة والماكم ان اخطأ ولا المكرمة وان اصاب عن العلاقة فلم يحكم على السحكر بالمرارة وعرف ما ادركت القوة وعرف الدى هو الشاهده صدب على كل حال وان القانبي يخطئ و يصبب

### \* ( فصل ) \*

واتمامعرفة الحق من هذا المنزل فاعلم ان الكون لا تعلق له بعلم الذات أصلاوا عما متعلقه العلم بالمرتبة وهو وسمى الله فيه والدايل الحفوظ الاركان الشاهد على معرفة الاله وما يجب ان يكون عليه سيحانه من اسماء الافعال ونموت الحلال وباية حقيقة صدر الكون من هذه الذات المنعوتة بهذه المرتبة الحجولة العين والصيحة في وعند بالاخلاف في انها لا تعلم اليطلق عليها نعوش تنزيه صفات الحدوث و وان القدم لها والازل الذي بطلق لو حودها انماهي اسماء تدل على سلوب من نفى الاولية وما يليق بالحدوث وهذا يحاله فنان المنظورة و يتنالون انهم مقد علوا المن الحق صفة المستحث ثبوتية وهيمات الياهم دلال والمند والمنافرة من شاهد ناهم من المتكامين كلى عبد الله المستحد في العباس الاشقر والفير برالسلاوي صاحب الارجوزة في علم الكلام عن أبي سعمد الخراز وأبي حامد وامثاله ما في قوله م لا يعرف الله الاالته \* وانما اختلف المحمانية في وقد الدورة بالمنافرة والمنافرة وغيرها بطريق الاعماء لا بالتصريم في المه محالة على المنافرة والدورة باله والمنافرة والمنافرين في المنافرة والدورة بالدى قاله وقاله رسول المدصلي الته عليه وسلم وعلى ما أراده من ذلك فان الناظرين فيما قاله وأوحي به المنااختلفوا في أما الله عليه وليس بعض الوجوه باولى من بعض فتركا الخوض في ذلك اذا خلاف فيه لاير تفع من العالم بكلامنا وليس بعض الوجوه باولى من بعض فتركا الخوض في ذلك اذا خلاف فيه لاير تفع من العالم بكلامنا وليس

#### \* ( ee- J ) \*

وامّا حديث الاوتادالذي يتعلق بمعرفة م في هذا الباب فاعلم ان الاوتاد الذين يحفظ الله بهم العالم أربعة لاخامس لهم وهم الحص من الابد الوالامامان الحص منهم والقطب الحص الجاعة والابدال في هذا الطريق لفظ مشترك حمث يطاقون الابدال على من تدلت أوصافه الذمومة بالمجودة ويطاقونه على عدد خاص وهم أربعون عند بعضهم لصفة يجتمعون فيها ومنهم من قال عدد هم سبعة والذين قالوا هم سبعة منهم من جعل السبعة الابدال خارجين عن الاوتاد متميزين ومنهم من قال ان الاوتاد والنان هما الامامان الاربعة من الابدال فالابدال سبعة و من هذه السبعة و من هذه السبعة ما لابدال وقالوا عوا ابدالا لكونهم اذامات واحدمنهم كان الا خروا حدموا افطب وهذه الجلاهم الابدال وقالوا عوا ابدالا لكونهما أنه واحدمن الملاثمان المؤمنين وقيل حدوا ابدالا لانهم العربية و نام من صالحي المؤمنين وقيل من والمدال الدالانهم العلالانهم العطوا من القودة ان يتركوا بداهم حدث يرماء و نالام من صالحي المؤمنين وقيل من والمدالا الدالالانهم اعطوا من القودة ان يتركوا بداهم حدث يرماء و نالام من صالحي المؤمنين وقيل الدالالانهم اعطوا من القودة ان يتركوا بداهم حدث يرماء و نالام من صالحي المؤمنين وقيل الدالالانهم اعطوا من القودة ان يتركوا بداهم حدث يرماء و نالام من صالحي المؤمنين وقيل الدالالانهم اعطوا من القودة ان يتركوا بداهم حدث يرماء و نالام من صالحي المؤمنين وقيلوا المدالالانهم اعطوا من القودة ان يتركوا بداهم حدث يرماء و نالام من صالحي المؤمنين وقيلة عواله الموامن القودة المعدد المسبعة و نالام من صالحي المؤمنين وقيل السبعة و المدالالانهم المؤمنين وقيلة و المدالورة المنال المؤمنين وقيلة و المدالالانهم المؤمنين وقيلة و المدالالانهم المؤمنين والمدالهم حدث المدالورة و المؤمنين والمدالورة و المؤمنين والمدالورة و المؤمنين والمدالورة و المؤمنين و قد المؤمنين والمدالورة و المؤمنين والمؤمنين و

السامعين ويزول عندهم كونه يجة فالماعلت السحرة قدرما جاءبه دوسي من قوة الحجة وانه خارج عماحاؤانه وتحققت تفوق الجاءب على ماجاؤابه ورأوا خوفه علوا ان ذلك من عندانله دلو كان من عنده لمحف لانه يعلم ما يجرى فاكيته عند الديحرة خوفه وآيه عند الناس تلذف عصاه فاكمنت السيمرة كانواثمانين ألف ساحروعلوا ان أعظم الآيات في هبذا الموطن تلقف هذه الصورمين اعين الناظر ينوابقاء صورة حيةعصاموسي في اعينهم والحال عندهم واحدة فعلوا صدق موسي فيما مدعو هم المسه وان هذا الذي أتى به خارج عن الصوروا لحمل المعلومة في السحرفه و أمر الهيّ المس لموسى علمه السيلام فيه تعمل فصدّة والرسالته على بصيرة واختاروا عذاب فرعون عدلي عذاب الله وآثروا الاتخرة على الدناوعلوامن علهم بذلك انالته على كل شئ قدروان الله قد أحاط كل شئ علىا وان الحتائق لا تتمدّل وأن عصاموسي مبطونة في صورة الحمة عن اعبرا لجمع وعن الذي ألقاها نلوفه الذي شهدوامنه وهذه فائدة العلم وانجاءك الشسمطان من جهة الشمال تشهات التعطمل اووحود الشير مك منته تعلى في الوهمة وفطردته فإن الله يقوّ بك على ذلك بدلائل التوحيد وعلم النظر فإن الخلف للمعطلة ودفعهم بضرورة العلم الذي يعلميه وجودالباري فالخلف للتعطمل والشمال للشهرا واليمن للضعفومن بنزايديهم للتشكمك فى الحواس ومن هناد خـــل التلميس على السوفسطائية حـتُـــ ادخللهم الغلط فى الجواس وهي التي يستندالها اهل النظرفي صحة أدلتهم والى البديهمات في العلم الالهي وغيره فلمااظهرلهم الغلط في ذلك فالواما ثم عبلم اصلا بوثق به فان قبل لهم فههذا علم بأنه ما ثمُ علرف امستندتكم وانتم غبرقائلين به قالواوكذلك نقول ان قولنا ههذا المس بعلم وهومين جلد الاغاليط مقال الهم فقد عليتمان قولكم همذاليس بعلم وقولكمان هذا أيضامن جله الاغالمط اثبات مانستموه فأدخل علهم الشبمه فعما نستندون المه في تركب مقدّما تهم في الادلة و رجعو ن المه فيها والهيذا عصمناا مله من ذلك فام يحعل للحس غلطا حرلة واحدة وان الذي مذركه الحس حق غانه موصل ما هو حاكم بل ثاهدوانما العقل هوالحاكم والغلط منسوب الى الحاكم في الحكم ومعلوم عندالقا للن بغلط الحس وغمر القائلين وانالعقل يغلط اذاكان النظر فاسدا اعني نظرالفكرفان النظر ينقسم اليصحيم وفاسدفهذاهومن بينابديهمثم لتعلوا أن الانسان قد جعلدالحق قسمين فيترتب مدينة بدنه وجعل القلب بين القسمين منه كالفاصل بين الشدة بن فحعل في القسم الاعلى الذي هو الرأس حسع التوي الحسمة والروحانية وماجعل في النصف الآخر من القوى الحساسة الاحاسة اللمس فيدركُ الخشن واللمزوالحاروالماردوالرطب والساس يروحه الحسياس من حمث هيذه القوّة الخياصة السيارية في جمع بدنه لاغممر وامّامن القوى الطمعمة المتعلقة متدبيرالمدن فالتّوّة الحاذية وبها تحذب النفس الحبوانية مايه صلاح العضومن الكيد والقاب والقوّة دالماسكة وبهاتمسك ماحذيته الحاذية على العضوحتي بأخذمنه ما فيه منافعه فان قات فاذا كان المقصود المنفعة فين الأدخيل المرض على الحسد قلناان المرمض من الزيادة على ما يستحقه من الغذاء اوالنقص مما يستحقه فهذه القوّة ماعندهامهزان الاستحقاق فاذاحذبت زائداعلى ماجتاج المه المدن او نقصت منه كان المرس فانحقمقتها ألحذب ماحقمقتها المراث فاذا اخذته على الوزن العجيم فذلك لهاجكم الاتفاق من قوّة اخرى لا يحكم القصدوذ لكُ لمعلم المحدث نتصه وان الله يفعل ماير بدو كذلكُ فيه أيضا القوّة الدافعة وبهايصرفالبدن الفضول فان الطسعة ماهى دافعة بمقدار مخصوص لانها تحهدل الميزان وهي محكومة لامرآخر منفضول تطرأفي الزاج تعطمها القوة الثمهوانية وهذاكله سار فيجسع البدن سفلاواتماسا ترالقوى فحاها النصف الاعلى وهو النصف الاشرف محل وجودا لحماتين حياة حماة النفس فاي عضو مات من ه\_ذه الاعضاء زالت عنه القوى التي كانت. فيه من المشروط دِها بوجودالحياة ومالم يمت العضو وطرأ على محل وَّوَّدْتَيَا خَلَلْ فَانْ حَكْمُهَا بِفُسَــُدُ وَيُحْبَط

في وجود الحق و توحيده واسمائه و افعاله فالبرهان بردعلى المعطلة و بدل على اثبات وجود الاله و بردع في اثبات وجود الاله و بردع في السائلة الذين يجعلون مع الته الهاآ خرو بدل على توحيد الالهمن كونه الهاو به برد على من نفي احكام الاسماء الالهمة وصحة اثارها في الكون و بدل على اثباتها بالبرهان السمعي من طريق الاطلاق و بالبرهان العيقيل من طريق المعاني و به بردع في نفاة الافعال من الفلاسفة و بدل على انه سحانه فاعل وان المفعولات مم ادة له معاوعة لا واتماعلوم الكشف فهى ما يحمل له من المعارف الالهمة في التحليات في انظاهر وان جائم من خلفات وطردته وهو يدعوك الى ان تقول على على الته ما لا نفيه و تدعى النبوة و الرسالة و ان الله قدأ وسى المن و ذلك ان الشيطان انها ينظر في كل صفة على المنازع و الماف تلك الا منه في منه بأمم كم بها وكل صدفة على المنظم ومنازله و ابن ينتهى بصاحبه قال تعالى في مقعد صدف على المنازعة و ابن ينتهى بصاحبه قال تعالى في مقعد صدف عند ملمك مقتد رلان صدفهم هو الذى اقعدهم ذلك المقعد عند ملمك مقتد رلان صدفهم وسماحة وى و ماكان التوق صفة هذا المادة و حيث قوى على نفسه فلم يتزين بماليس له و الترم الحق في المقتد و قال المهادة و المناق بها القوى الله و المناق المقتد و قال المناق المناق

ملكت بهاكني فانهرت فتقها السرى فائم من دونها ماوراءها

أى شدّدت كفي بهايقيال ملكت العجمزاذ اشددت عجنه فيحصل لك اذا خالفته في هذا الامر الذي جاءك به علم تعلق الاقتدار الالهبي الايجادوهي مسئلة خلاف بن أهل الحقائق من اصحابناو محصل للُّ علم العصمة والحفظ الالهبي حتى لا بوَيْر فعك وهماك ولاغبرك فتكون خالصالر تكوان جاءك من جهة اليمين ودفعته قو يتعليه فانداد اجاك من هذه الجهة الموصوفة بالقوة فانه بأتى المال ليضعف اعمانكو مقهنكو ملتي علدك شهرا في ادلنك و مكاشفا تك فان له في كل كشف بطلعك الحق علمه امرا منعالم الخمال بنصبه للمشام الحالك الذي انت فيه في وقتك فان لم يكن لك علم قوى بما تمزيه بتن الحق وما يخله لله فتكون موسوى المقام التبس علمك الامركا خملت السحرة للعامة ان الحمال والعصي حماك ولم تكن كذلك وقد كان موسى علمه السلام المالقي عصاه فكانت حمة تسعى خاف منهاعلى نفسه على مجرى العادة وانماقدم الله تعالى بين يديه معرفة هـ ذا قبل جـ ع السحرة لمكون عـ لي يقين من الله انها آية وانها لاتضرة وكان خوفه الثاني عند ما القت السحرة الحبال والعصى فعارت حمات فى ابصارا لحاضرين عـلى الامة ائلا يلتبس عليهـم الامر فلا يفرقون بين الخيال والحقيقة ولابين ما هو من عندالله وما لدس من عندالله فاختلف تعلق الخو فين فانه علمه السلام على بينة من ربه قوى " الحاش بماتقدمله اذقدل لدفي الالقاء الاقل خذها ولا تتخف سنعمدها سيرتها الاولى اى ترجع عصا كإكانت في عينا فأخني تعيالي العصافي روحانية الجرد الحبية البرزخية فتلة فت جميع حيات السحرة المتخديلة في عمون الحماضرين فلم يبق لتلك الحبال والعصيّ عين ظاهرة في اعينهم وهي ظهور حِبّه على حجهم في صورحمال وعصى فأيصر السحرة والناس حيال السحرة وعصهم التي ألتوها حبالاوعصما فهذاكان تلقفها لاانهاانعدمت الحبال والعصى اذلوانعدمت ادخل عليهم التلبيس. في عصاموسي وكانت الشهة تدخل علهم فالمارأي الناس الحيال حيالاعلوا أنهامكمدة طبيعية يعضدهاقوة كيدية روحانية فتلقفت عصا موسي صورالحيات من الحيال والعصي كإيبطل كلام الخصم اذا كان على غبرحق ان يكون حة لاان ما أتى به ينعدم بل يبقى محفوظا معقولا عند

يعده الهائم وكان كبيرالشان ظهر بالسيف عاش مائةوار بعين سنة رمات متولافي غزاة وكان الغالبء لي حاله من الاحماء الالهمة القهار ولماقتل ولى بعده بمناص بقبال له لقيمان والله اعلم وكان للتب واضع الحكم عاش مائة وعشر ينسنة وكانعارفا بالترتب والعلوم الرياضية والطبيعية والالهمة وكان كنبرالوصمة لاصحابه فانكان هواقهمان فقدذكرالله لناماكان بودى بهأبه ممايدل على مرتبته في العلم مالله وتحريضه على القصد في الاموروالاعتدال في الاشناء في عوم الاحوال \* ولمامات رجهالله وكأن في زمان داود علمه السلام ولى بعده شخص اسمه الكاسب وكأنت له قدم راسحة في علم المناسبات بن العالمين والمناسبة الالهية التي وجد لها العالم على هذه الصورة التي هو علها وكان هذاالامام إذا أراداظهارأ ثرمافي الوجود ينظرفي نفسه الى المؤثر فمه من العالم العلوى نظرة مخصوصة على و زن معاوم فنظهر ذلك الاثرمن غيرمبا شرة ولاحداد طسعية وكان يقول ان الله اودع العلم كله في الافلاك وجعل الانسان محمو عرقائق العالم كله فن الانسان الي كل ثبي في العالم رقيقة ممتدّة من تلكُ الرقيقة بكون من ذلكُ الشيِّ في الإنسان، ما ودع الله عند ذلكُ الشيُّ من الامو رااتي امنه الله على المؤدّم الى هذا الانسان و ثلاث الرقدقة يحركُ الانسان العارف ذلكُ الشيُّ لما ريده فيا من شئ في العالم الاوله أثر في الانسان وللانسان أثر فيه فكان لهذا كشف هـذ دالر قائق ومعرفتها وهي مثل اشعة النورعاش هذا الامام ثمانين سينة ﴿ ولما مات ورثه شخص يسمى جامع الحكم عاش مائة وعشرين سنةله كلام عظيم في اسرار الابدال والشيخ والتلمذ وكان يقول بالاسماب وكان قداعطي المهرارالنبات وكانله فى كل علم يختص باهل هــذا الطريق قدم وفيماذ كرناه في هذا الباب غنىة والله يقول الحقوهو مهدى السسل

#### \*(الباب السادس عشر)\*

فى معرفة المنازل السفلية والعلوم الكو نية ومبدأ معرفة الله منهـا ومعرفة الاوتاد والابدال ومن تولاهم من الارواح العلو يةوترتيب افلاكها شــعر

علم الحكمة الله المحلوب الرسل وهي التي كشفت معالم السبل وهي التي كشفت معالم السبل الها وخد علوا الى زحل الها الذي اوجد الاوتاد أربعة المالسة قرعلها من بكون بها الهاسة و الهاسة

اعم أيد لما الله القدد كرنافي الباب الذي قبل هذا منازل الابدال ومقاماتهم ومن تولاهم من الارواح العلوية وترتب افلا كها وماللنبرات فيهم من الاثارومالهم من الاقاليم ولنذكر في هذا الباب مابق عماتر حتله فنقول المنازل السفلية هناعبارة عن الجهات الاربع التي يأتي منها الشيطان الى الانسان وسمينا هاسفلية لان الشيطان الى السبه ومينا هاسفلية لان الشيطان الى النسان الامن المنازل التي تناسبه وهي المين والشيال والخلف والامام فال تعالى غملا بينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ويستعين على الانسان المنافية على المنافرة المساعدلة فيما يدعوه المه من اساع الشهوات فام الانسان ان يقاتله من هذه الجهات وان يحصن هذه الجهات بماأ من الشرع ان يحتمانه حتى فام الانسان الى الدخول المه منها سبيلا فان جائم من بين يديك وطردته لاحت لك من العلوم على على منافرة من النورة على الته على هواك وعلوم النورة على قديما القادحة على هواك وعلوم النورة على القادحة على هواك وعلوم النورة المنافرة القادحة

اقل الاوصاف الحساة ويلمه العلم وهجمري الشخص الثالث ومقامه رفي انفسكم أفلاتمصرون وهي المرتبة النالثة فان الايات الاول هي الا يماء الالهمة والايات الثواني في الافاق والايات التي تلي الثوانى فى انفسنا قال تعالى سنريهم اياتنا فى الافاق وفى انفديهم فلهذا اختص بهذا الهجبرى الشالث من الابدال ومقام الرابع وهجيراه بالمتني كنت ترابا فوهو الركن الرابع من الاركان الذي يطلب المركز عندمن مقول مه فلاتس لنقطة الاكرة اقرب من الارض وتلك النقطة كانت سبب وحو د المحيط فهو يطلب القرب من الله موجد الاشماء ولا يحصل الابالتواضع ولاانزل في التواضع من الارمن وهي منابع العلوم ومفجرالا بهاروكل ما ينزل من المعصرات فانمآهو من بخيار الرطومات التي تصعد من الارمن يُنها تتفع العمون والانهار ومنها تتخرج الصارات الى الحوّ فتستحمل ماء فينزل غيثا غلهذا اختص الرابع بالرابع من الاركان ومقيام الخيامس فاسألوا أهل الذكران كنتم لاتعلون ولابسأل الاالمولود فانه فى مقيام الطفولية من الطفيل وهو النداقال تعيالي اخرجكم من بطون امتهاتك ملاتعلون شيئا فلاتعلم حتى تسال فالولد في المرتبة الخامسة لان امتهاته اربع وهن الاركان فكان هو العن الخيامسة فلذا كان السؤال هجيري المدل الخامس \* وامّامقام السآدس وهجيراه وافة من أمرى المالله وهي المرتبة السادسة فيكانت للسادس وانميا كانت له لانه في المرتبة الخيامسية كاذكرناانه يسالل وفدكان لابعلم فعندماسال علم ولماعلم تحقق بعله بريه ففوض امره المهلانه علران امره ليس سده منه نبئ وان الله هغل ما ريد فقيال ان الله لما ملكني امرى وهو يفعل ما ريد عَلَتُ أَنَّ التَّفُو بِضَ أَرْجِحَ لَى فَلَدُ لِكَ أَتَّحَذُه هُمِيرًاه وَمَقَامُ السَّادِعِ ٱلْأَعْرِضُ بِنَا الإمالة وَذَلْكُ اناهاالمرتبة السابعة وكان أبضاتكو يرآدم المعبرعنه بالانسيان فيالرتبة السيابعة فانه عن عقل ثم نفس ثم هياء ثم فلك ثم فاعلمن ثم منفعلين فهذ دستة ثم تكوّن الانسان الذي هو آدم في الرتبة السابعة \* ولما كان وجود الانسان في السنبلة ولهامن الزمان في الدلالة سمعة الاف سنة وحد الانسان فيالرتية السابعة من المدة فياجل الامانة الامن تحقق بالسبيعية وكان هيذا هوالسيابيع من الابدال فلذلك اتحذهج مراده فده الابه فه في ذا قد منالك مراتب الابدال واخرت ان هذا القطب الذي هومداوي الكاوم كان فيزمان حبسه فيهمكله وولايته فيالعالماذاوةفوقف لوقفته سمعون قسلة كالهم قدنالهرت فيهم المعارف الالهمة واسرارالوجودوكان ابدالا يتعدى كلامه السبعة ومكث زماناطو الدفي اعصابه وكان دوين في زمانه من اعتابه بمنصافا ضلا كان اقرب الناس المه مجاسا كان ا-مه المستسلم فلمادرج هدا الامام ولي مقامه في القطسة المستسلم وكأن غااب عله علم الزمان وهو علم شريف منه بعرف الازل ومنه ظهر قوله عليه السلام كان الله ولانبئ معه وهذا علم لا يعلمه الاالذفراد من الرحال وهو المعبرعنه بالدهر الاول ودهر الدهور ﴿ وعن هـذا الازل وحد الزمان ويه تسمى اللهمالدهروهوقوله علمه السلام لاتسبو االدهرفان اللههوالدهروالحديث صحيح ثابت ومن حصل له علمالدهرلم يقف في شئ ينسبه الى الحق فان له الانسباع الاعظم ومن هذا العلم تعدّدت المقالات في الاله ومنه اختلفت العقائد وهــذا العلم يقبلها كلها ولابردمنها شيئا وهو العــلم العاتم وهو الطرف الااهي واسراره عمسة ماله عن مشهودة وهوفي كل شئ حائم يتمل الحق نسته و مقمل الكون نسته وهوسلطان الاحماكلها المعمنة والمغيبة عنافكان الهذا الامام فسه البدالبيضا وكانله من عله بدهرالدهورع لم حكمة الدنيا في لعبها ماهلها ولم يمي لعبا والله اوجده وكثيرا ما ينسب اللعب الي الزمان فمقبال لعب الزمان باهله وهو متعلق السائثة وهو الحاكم في العباقية وكان هيذا الامام مذم الكسب ولا يقول بهمع معرفته بحكمته ولكن كان يرقى بذلك هم احما به عن التعلق بالوسائط اخبرت انه ما مات خيى علم من اسرارا لحق في خلقه ستة وثلاثين الف علم و خسمائة علم من العادم العلوية خاصة وماترجة الله علمه وولى بعده شخص فاضل احمه مظهر الحق عاش مائة وخسين سنة ومات وولى

بناله ويعلمه صاحب ذلك الاقليم فىذلك الموم وفىسائر الابام فىساعات حركة حكم ذلك الفلك وحكيمانسه مزالكواكبومافسه مزروحانيةالنبي هكذا اليتمام دورةا لمعةوكا إمر على مكون في يوم الاثنين فن روحانية آدم عليه السلام وكل اثر عاوى في عنصر الهوا والنارين سيآحة ألقهم وكل اثرسفلي فيعنصرا الماء وألتراب فن حركه فلك السمماء الدنيا ولهدذا الشيخص الاقليم السامع فايحصل لهذا المدل من العلوم في نفسه في يوم الاثنين وفي كل ساعة من ساعات المم الجعة بمأيكون الهدذا الفلك حكم فهاعلم السعادة والشقاء وعلم الاسماء ومالهامن الخواب وعلم الدوالحزر والربووالنقص وكل امرعلي يكون فى يوم الثلاثاء فين روحانية هارون علمه السلام وكل اثرعلوي في عنصرا لناروالهواء في روحانية الاجروكل ائرسفلي في ركن المياءوالتراب في حركه الفلك الخامس ولهذا البدل من الاقاليم الاقليم الثالث فبايعطاه من العباوم في هذا اليوم وفي ساعاته من الايام علم تدبيرالملك وسساسته وعلم الحمة والحاية وترتيب الحموش والقتال ومكايدا لحروب وعلم القرابين وذتج الحموان وعلما مرادايام المنحروسريانه في سائر المقاع وعسلم الهدى والضلال وتميز الشهدّمن الدليل وكلام علوى يكون في يوم الاربعاء فن روحانية عيسي عليه السلام وهو يوم النو روكان له نفلر المينا في دخولنا هذا الطريق الذي نحن الموم علمه وكل اثر علوى في عنصر النارو الهواء في روحانية سماحة الكاتب في فلكه وكل ا رُسفل في ركن الماءوالتراب فن حركة فلا السماء الثانية وللبدل صاحب هيذا البوم الاقليم السادس وما يحصل لهمن العلوم في هذا البوم و في ساعته من الإيام عيل الاوهام والاملهام والوحى والارآء والاقيسة والرؤيا والعبادة والاختراع الصناعي والعطردة وعملم الغلطالذىتعلق بعيزا لفههم وعالم التعاليم وعالم الكتابة والادابوالزجر والكهانة والسحر علوى في ركن النياروالهواء في سياحة المشتري وكل اثر سفلى في عنصر الماءوالتراب في حركة فليكه ولهذا البدل من الافالم الاقلم الثاني وما يحصل له من العلوم في هـ ذا الموم وفي ساعاته من الامام علم النيات والنواميس وعلم اسباب الخبر ومكارم الاخلاق وعلم القريات وعلم قسول الاعمال واين منتهي بصاحبها وكل امرعلي يحكون في يوم الجعة الهذا الشخص الذي محفظ الله مه الاقليم الخامس . فهن روحانية بوسف علمه السلام وكل اثر علوي مكون في ركن النار والهو آء فين نظر كو كب الزهرة وكل اثرسفلي في ركن الماء والارض فين حركة فلكهاوهو من الامرالذي اوحي الله في كل مماءوهـذه الاثارهي الامرالالهبي الذي تنزل منالسماء والارض وهو في كل ما تبولد بينهما بن السماء عاننزل منها وبين الارض بماتقيل من هـذا النزول كإيقيل رحمالا نثي الماءمن الرجل للتكوين والهواءالرطب من المطرقال تعيالي خلق سبع هموات ومن الارض مثلهنّ يتنزل الامرينهنّ لتعلوا ان اللهءلي كل شئ قدير والقدرة مالها تعلق الامالا محاد فعانا ان المقتود مذا التنزل انمياهوا لتكوين ومايحصل لهمن العلوم في هذا البوم و في ساعاته من الايام علم التصوير من حضرة الجيال والانس وعلم الاحوال وكل امرعلي بكون في يوم السبت لهذا البدل الذي به حفظ هذا إلاقلم الاول فن روحائمة. ابراهيم الخليل عليه السلام ومايكون فبه من اثر علوى في ركن الناروالهوا عني حركه كوكب كسوان في فليكه وما يكون من اثر سفلي في ركن الارض والمياء فن حركة فليكه قال تعيالي في الكوا كب السمارة كل في فلك يسحون وقال تعالى وبالنحم هم متدون فخلتها للاهتداء مهاوما يحصل له من العلوم في هذا ' البوم وفي ساعاته من ماقي الايام ليلاونهاراء لمرالشات والتمكين وعلرالدوام والبقاء وعلم هذا الامام بمقامات هؤلاء الابدال وهعمراهم وقال ان مقام الاول وهعراه السكثلد شئ ومسذلك كون الاولمةله اذلو تقدمله مثل لماصحت له الاولمة فذكره مناسب لمقامه ومقام الشحفص الئاني وهجيراه ننفد البحرقبل ان تنفد ككبات ربى وهومقام العلم الاالهي وتعلقه لاينتهي وهو الثاني سن الاوصاف فأن

حمازك شهرة تهتى فى الخلاء فكان لا يتكون عن تلك الحركة تمام امروكان ينقص سنه قدر مانغتص من عمارة تلك الاحماز مالحركة وذلك بمشيئة الله وحكمته الحمارية في وضع الاسسباب واخبره ذا القطب ان العالم وجودما بن المحيط والنقطة على مراتبهم وصغرا فلا كهم وعظمها وان الاقرب الى المحيط اوسع من الذي في حوفه فيومه اكبر ومكانه أفسيم ولسانه افصيم وهوالي التحقيق بالقوة والصفاءاقرب وماانحطعن العناصر نزل عن هذه الدرجة حتى الى كرة الارض وكل حن في كل محيط بقابل ما فوقه وما تحسه بذاته لابزيد واحدع لي الآخربشي وان اتسع الواحد وضاق الآخر وهدذا من ايراد الكبير على الصغير والواسع على الضيق من غيران يوسع الضيق او يضيق الواسع والكل ينظر الى النقطة بدواتهم والنقطة على صغرها تنظر إلى كل جرعمن الهيط مهابذاتها فالمختصر المحيط والمختصر منيه النقطة وبالعكس فانظر ولما انحط الامرالي العناصر حتى انتهى الى الارض كثرعكره مثل الماء في الحب والزيت وكل مائع في الدن ينزل الى اسفلاءك, ه و يصفوا علاه والمعنى في ذلك ما يجده عالم الطسعة من الحجب المانعة عن ادراك الانوارمن العلوم والتحلمات بكدورات الشهوات والشهات الشرعمة \* وعدم الورع في اللسان والنظروالسماع والمطع والمشرب والملس والمركب والمنكبح وكدورات الشهوات بالانكباب عليما والاستفراغ فيهاوان كأنت حلالاوانمالم يمنع نيل الشهوات فى الاخرة وهي اعظم من شهوات الدنيا من التحلي لان التحلي هذاك على الابصار ولدت الابصار بمعل الشهوات \* والتحلي هذا في الدنيا انماهوعلى المصائر والبواطن دون الظاهر والبواطن محل الشهوات ولا يجتم العطي والشهوة في محل واحد فلهذا جغم العارفون والزهاد في هـذه الدنيا الى التقليل من نيل شهوا تها والشغل بكسب حطامها وهذا الامأم هوالذي اعلم اصحابه انثم رجالاستبعة يقال لهم الابدال يحفظ اللهبهم الاقالم السمعة لكل بدل اقليم والمهم تظررو حاسات السموات السميع ولكل شخص منهم قوة من روحانيات الانباء الكائنين في هـ ذه السموات وهما راهيم الخليل يلمه موسى يلمه هرون يتلودادريس يتلوديوسف يتلوه عيسى يتلوه آم سلام الله عليهم اجعين ؛ والما يحيى فل تردد بين عسى و من هرون فمنزل عملي قلوب هؤلاء الابدال السمعة من حقائق هؤلاءالانبياء وتنظر الهم همذه الكواك السمعة بمااودع الله سحانه في سماحتما في افلا كهاو بما أودع الله في حركات هـ ذه السموات السيسع من الاسرار والعلوم واله ثارالعلوية والسفامة قال تعيالي واوجي في كل سمياء امر في افالهم في ذاو بهم في كل ساعة وفي كل يوم شؤون بحسب ما يعطمه صاحب تلك السياعة وسلطان ذال الدوم فكل امرعلى بكون في يوم الاحد فن مادة ادريس عليه السلام وكل اثر علوى يكون فىذلك الموم في عنصر الهواء والنارفين سماحة الشمس ونظرها المودع من الله تعلى فهاو مايكون من اثرعه في عنصر الماء والتراب في ذلك الموم فن حركه الفلك الرابع وموضع هذا الشخص الذي يحفظه من الاقاليم الاقليم الرابع فسايحصل لهذا الشخص المخصوص من الابدال بهذا الاقليم من العلوم علم اسرارالروحانيات وعلم النور والضباء وعبلم البرق والشعاع وعلم كل جسم مستنبر ولماذااستناروماالم إجالذي اعطاده فذا القبول مثل الحياحب من الحبوان وكأصول شحرالتين من النبات وكحجر المهي والياقوت وبعض لحوم الحيوان وعلم المكمال في المعدن والنبات والحموان والانسان والملك وعلم الحركة المستقمة حبث ماخلهرت في حموان اونيات وعلم معالم التأسيس وانفاس الانواروعه خلم الارواح المدبرات وايضاح الامور المهمات وحل المشكل من المسائل الغامضة وعلم النغثات الفلكمة والدولابية واصوات الات الطرب من الاوتار وغبرها وعلم المناسبة بينها وبين طبائع الحموان وماللنبات نها وعملم مااامه تنتهي المعانى الروحانية والروائح العطرية وماالمزاح الذي عطرها ولمناذا ترجع وكيف ينقلها الهواءالي الادرالة الشمي وهل هوجو هرا وعرض كل ذلك

وفكر وافسه واستخرجوا كنزه وانساع زمانه في أى عالم هو واني ناصحه لكم وما كل ما يدري يذاع فانه اكل علم أهل يحتص مهم وما يكن الانفراد ولايسع الوقت فلابد أن يكون في الجمع فطر مختلفة واذهان غيرمؤ زافة والمقصودمن الجباعة واحدا إداقصد بكلاحى وسدد مفتاح رمزي فلكإ مقيام مقال ولكل علم رجال ولكل واردحال فافههمواعني ماأقول وعواماتسمعون فبنور النور آقسمت وبروح الحماة وحماة الروح آلت اني عنكم لمنقلب من حمث جئت وراجع الى الاصل الذي عنه وحدت فقدطال مكثى في هذه الطلة وضاق نفسي بترادف هذه الغمة واني سألت الرحلة عنكم وقد 1ذن لى في الرحيل فاثبتوا على كلامي تعقلوا ما اقول بعد انقضاء سنين عينها وذكر عددها فلا تبرحوا حتى آتهكم يعده فيذه المدّة وان برحتم فلتسرعوا الي هذا المجلس الكردوان لطف مغناه وغلب على الحرف معناه فالحقمقة الحقمقة والطريقة الطريقة فقدا شبتركت الحنة والدنا في اللمن والبناء وان كانت الواحدة من طين وتين والاخرى من عسجد ولحين هذا ما كان من وصيته لينيه وهذه مسئلة عظمة رمزها وراح فن عرفها استراح \* والقدد مخلت نوما بقرطية على قاضها أبي الوليد ابن رشد وكان رغب في لقائي لما مع و بلغه مافتم الله به على في خلوتي وكان يظهر التحمد ما سمع فمعني والدى الميه في حاجة قصد امنه حتى يجتمع بي فانه كانمن اصد قائه واما صدى ما بقل وجهسي ولاطرتشار بى فلماد خلت علمه قام سن مكانه الى محمة واعظاما فعانتني وقال لى نع فقلت له نع فزاد فرحه بي لفهمي عنه ثم استشعرت بما افرحه من ذلك فقلت له لا فانقبض و تغير لونه وشدك فما عنده وقال كيفوحدتم الامن في ألكشف والنيض الالهبي هل هوما اعطاه النظر قلت له نع لاوبين نع ولاتطبرالارواح سن مواذها والاعناق من اجسادها فاصفرَلونه وأخذه الافكل وقعد يحوقل وعرف مااشرت به المه وهو عين هذه المسئلة التي ذكرها هذا القيل الامام اعني مداوى الكلوم وطلب من أبي بعد ذلك الاجتماع بنالمعرض ماعنده علمناهل هو موافق أو يضالف فانه كان من ارماب الفيكر والنظر العقلى فشكرا لله تعالى الذي كان في زمان رأى فيه من دخل خلوته جاهلا وخرج مثل هذاالخروج من غسردوس ولابحث ولامطالعة ولاقراءة وغال هذه حالة انتشاها وما رأينااهما ار ماما فالجد تله الذي انافي زمان فيه واحدمن اريام االفاتحين مغالمتي الوام اوالجد تله الذي خصي برؤيته ثم اردت الاجتماع به مرة ثانية فاقيم لى رحة من الله في الواقعة في صورة ضرب بني و سنه فها حارقيق انظر المهمنه ولاسصرني ولايعرف مكاني وقد شغل نفسه عني فقلت الهغيرمراد لمانحي علمه فيااجتمعت به حتى درج وذلك في سينة خس وتسعين وخسما ثة مدينة من اكش وتقسل الى قرطبة و بهاقبره \* ولماجعل التابوت الذي فيه جسده على الدابة جعلت اكمفه تعادله من الجانب الاسخروا ناواقف ومعي الفقمه الاديب أبوالحسس مخدبن جبيركانب السميدأبي سعمد وصاحي أبوالحكم عمر من السراج الناسمة فالتنت أبوالحكم المناوقال الاتنظرون الى من يعادل الامام النرشد في مركوبه هذا الامام وهذه اعله بعني تاكفه فقال له النجمر باولدي نعم مانظرت لافض فولـ فقيدتها عندى موعظة وتذكرة رحم الله جميعههم ومابق سنا لجناعة غيرى وقلنا فى ذلك

هـذا الا ما م وهـذه اعـاله العالم التـ شـعرى هـل اتـ آماله

فكان هـذاالقطب مداوى الكلوم قدأ طهر سرحركة الفلك واندلوكان عـلى عيرهذا الشكل الذي اوجده عليه لم يصح ان يَسكون شئ في الوجود الذي تحت حيطته و بين الحكمة الالهمة في ذلك ليرى الالباب عـلم الله في الاشراء وانه بكل شئ عليم لااله الاهو العليم الحكيم وفي معرفة الذات والمدينات عـلم ما اشار الدهدذا القطب فلوت رئة غير المستدير لما عـر الحلا بحركته وكانت

وينقى الخلوص الذي لايشو بهكدر وهوالخلاص الاصلي كيحيي فيالانبياءوآدم عليهما السلام ولم بكن الغرض الادرجة الكمال الانساني في العبودية فإن الله تعالى خلقه في احسن تقويم غردة ه الى أسفل سافلين الاالذين آمنو اوعملوا الصالحات فابتوا على الصحة الاصلمة وذلك انه في طسعته اكتسب علل الاعران وامران الاغراض فأراده مذا الحكيم ان ردّه الى أحسن التقويم الذي خلقه الله عليه فهذا كان قصد الشخص العاقل ععرفة هذه الصنعة المسماة بالكيماء ولست سوى معرفة المقادير والاوزان فان الانسان لماخلقه الله وهوآدم أصل هذه النشأة الانسانية والصورة الحسمية الطبيعية العنصرية ركب حسده من حاروباردورطب وبابس بل من بارديابس وباردرطب وحار رطب وحاريابس وهي الاخلاط الاربعة السوداء والباغ والدم والصفراء كمانه فىجسم العالم الكسرالنار والهواء والماء والتراب فحلق الله جسم آدم من طين وهومزح الماء بالتراب ثم نفخ فه نفساوروحا \* ولقدورد في النبوّة الاولى في بعض الكتب المنزلة على انبياء بني اسرائيل مااذكر نصه الاتن فان الحياحة مست الي ذكره فإن اصدق الاخيار مار وي عن الله نعيالي \* فرو منا عن سلم من وضاح مسندا اله وكان من أهل قرطية فقال قال الله في بعض ما انزله على انبياء عني اسرا سل اني خلقت خلقا بعدي آدم من تراب وماء ونفخت فمه نفسا وروحافسو بتجسده من جهة التراب ورطويته من الماءو حرارته من النفس ويرودته من الروح قال ثم جعلت في الحسد بعد هذا أثر بعة انواع أخر لا تقوم واحدة منهن الابالاخرى وهي المرتان والدم والبلغ ثم اسكنت بعضهن في بعض فجعلت مسكن السوسة فيالمرة السوداء ومسكن الحرارة في المرّة الصفراء ومسكن الرطوية في الدم ومسكن البرودة في البلغ ثم قال نعالي فأي حسدا عمدات فيه هـ ذه الاخلاط كملت صحته واعتدلت نبته فانزادتواحذة منهن عملي الاخروقهرتهن دخل السمقم عملي الجسد بقدر مازادت وانكانت ناقصة ضعفت عن مقاومتهن فدخل السيقم بغلبتهن اياهاوضعفها عن مقاومتهن فعلم الطب ان مزيد فى الناقص اوينقص من الزائد طلبا للاعتد الروى ذلك في كلام طويل عن الله تعالى ذكرناه في الموعظة ـ: ة فكان هـذا الامام من اعلم الناس بهـذا النشئ الطسعي وماللعـالم العلوي فيهمن الاثار المودعةفي انوارالكواكبوسباحتها واقترانها وهبوطها وصعودها واوجها وحضضها وهو الامرالذيأوحيالله فيالسموات الماتعالي وأوحى فكرسماءامرها والفي الارنس وقدر فهااقواتها وكاناهذا الشخص فماذكرناه مجال رحب وياع متسع وقدم راحفة لكن مانعدت قوَّتُه في النظر الفلك السابع من باب الذوق والحال اكصن حصل له ما في الفلك المكوكب والاطلس بالكشفوالاطلاع وكآنالغالبعلمه قلبالاعمان فىزعمهوالاعمان لاتنفلبعندنا جلة واحدة فكان هذا الشخص لايبرح يسدج بروحانيته من حمث رصده وفكره مع المقابل في درجه و دفائقه وكان عنددمن اسرارا حماء المواتع ائب فكان مماخصه الله بهانه ماحل بموضع قدا جدب الاأوجد الله فيه الخصب والبركة كإرو يناعن رسول الله صلى الله عليه وسار في الخضير ردنبي الله عنه وقد سئل عن سبب تسميته بخضر فقال صلى الله علمه وسلم ماقعد على ارض قفرة الااهتزت تحته خضراء وكان هذا الامامله للمذكييرفي المعرفة الذاتية وعلم التتوة وكان يتلطف باصحابه في التنسه عليه ويسترعن عاسة أصحابه ذلك خوفا عليه منهم ولذلك سمي مدا وي البكلوم كااستكتم بعقوب يوسف عليهما السلام حذرا علمه من اخوته وكان بشغل عامّة أصحابه بعلم التدبيرومثل ذلك ممايشاكل هذا الفن من تركمب الارواح فى الاجساد و يحلمل الاحساد وتأليفها بخلع صورة عنها وخلع صورة علهالمقفو امن ذلك على صنعة الله العليم الحكيم \* وعن هذا القطب خرج علم آلعالم وكونه انسانًا كبيرا وان الانسان مختصره في الحرمية مضاه به في المعني \* فاخبر ني الروح الذي أخذت منه ما اودعته في هــذا الكتاب انه جـع أصحـابه يوما فى دسكرة وقام فيهم خطيبا وكانت عليه مهابة فقيال افهموا عنى ما ارمن ه احكم في مقامى هذا

فرآهاو ودأخذ نانحن عنه علوما جه بما تخذ ختافه \* وافد الروح الحمدى وظاهر في العالم واكل مظهره في قطب الزمان و في الافراد و في ختم الولاية المجدى و ختم الولاية العامة الذي هوعيسى عليه السلام وهو المعبرعنه بمسكنه \* وسأذ كرفيما بعدهذا الباب ان شاءالله ماله من كونه مداوى الكلوم من الاسمرار وما انتشرعنه من العاوم ثم ظهر هدذا السر بعد ظهور حال مداوى الكلوم في شخص من الاسم المنتسلم للتنف والقدر ثم انتقل منه الى وظهر الحق ثم انتقل من وظهر الحق الى الهائم ثم انتقل من المهائم الهائم على أنتقل من أنتقل من واضع الحكم واظنه اقدمان والله أعلم فانه كان في زمان داود وما انامنه على وقيزانه اقدمان ثم انتقل من واضع الحكم الى الكاسب ثم انتقل من الكاسب الى جامع المحتصوا به من العاوم ونذكر لكل واحد منهم مسئلة انشاء اللهائمة والأعلى الماني وما أدرى ويكنى هذا القدر من هذا الباب والله يقول الحق و هو يهدى السعيل

### \*(الباب الخامسعشر)\*

فمعرفة الانفاس ومعرفة اقطابهاالمحققين بهاوا سرارهم شعر

وهم الاعلون في التدس وحسه بأتسه في الجرس ما أ فا سمه من الحرس قلت قرب السمد الندس خطسرة منسه لختلس الغسمة عند أ

عالم ألا نفاس من نفسي مصطفا هم سيد لسن قات اللبق اب حين رأى قال ما تسغيه يا ولدى من شفعي للا ما م عسى قال ما نعطى عوارف

قال رسول الله صلى الله علىه وسلم ان نفس الرحن يأتيني من قبل المن قبل ان الانصار نفس الله بهم عن نبيه صلى الله علمه وسلم ما كان فيه من مقاساة الكناو المشركين والانفاس روائح القرب الإلهي والماتنسين مشام العارفين عرف هـ ذه الانفاس وتوفرت الدواعي منهم الي طاب يحتق ثابت القدم في ذٰلكُ منسَّهم عما في طي تذلك المقيام الاقدس وماجات به هذه الانفياس من العرف الانفس من الاسرار والعلوم بعد البحث مالهم والتعرّ ف لنفعات الكرم عرّ فو الشخص الهبي عند والسر الذي بطلمونه والعملم الذى ريدون تحصله اقامه الحق فيهم قطما يدورعلمه فلكهم واماما يقوم به ملكهم مقال له مداوى الكلوم فانتشر عنه فيهمه ن العلوم والحكم والاسرار مالا يحصرها كأب واول سرته اطلع عليه الدهرالا ولاالذي عنه تكونت الدهور واول فعل اعطى فعل ماتقتضه روحانية السهاء السابعة ماكروان فكان يمسيرا لحديد فضة بالتدبيروالصنعة ويصيرا لحديد ذهباما لخاصمة وهوسر همب ولمنطلب هذارغمة في المال ولكن رغمة في حسن المأل المقف من ذلك مميل رتبة الكال واله مكتسب في التكو ين فان المرتبة الأولى من عقد الابخرة المعدنية بالحركات الفلكية والحرارة الطبيعية زئيقا وكهريتا وكل متكوّن في المعدن بطلب الغاية التي هي الكمال وهو الذهب لكن بطر أعلمه ا فىالمعدن علل وامراض من يس فرط اورطوبة مفرطة أوحرارة أوبرودة تخرجه عن الاعتدال فمؤثرفهه ذلك المرض صورة تسمى النحاس أوالحديد أوالاسرب أوغير ذلك من المعادن فإعطى هدا الحكيم معرفة العقاقبروالادوية المزيل استعمالها تلك العلد الطارئة على شخصمة هذا الطابك درجة الكال من المعدنيات وهي الذهب فازالها فصح ومشى حتى لحق بدرجة الكال واحكن لايتوى فى الكمالية قوة الصحير الذي ما دخل جسمه مرض فان الجسد الذي يدخله المرض بعيد ان يتخلص

بهاعلى لسان رسول اللهصلي الله علمه وسلم بارتفاع الوسائط اعني الفقهاء وعلىاء الرسوم وكان من أهل العلم اللدني ولم يكن من انبهاء هذه الامّة فلا يكون من يكون من الاولياء وارث نبيّ الاعلى هذه الحالة الخاصة من مشاهدة الملك عند الالقياء على حقيقة الرسول فافههم فهؤلاء هم انبياء الاولياء وتستوي الجاعة كلهافي الدعاء الى الله على بصبرة كم أمر الله تعمالي ببيه صلى الله عليه وسيار ازيقول ادعو الى الله على يصدرة اناومن المعنى وهم أهل هذا المتسام فهم في هذه الامّة مثل الانساء في بني اسرائيل على مرتبة تعسد هرونبشريعة موسى علىما السلام مع كونه نبدا فان الله قدشهد بنبوته وصرت مها في القرء آن فيثل هؤلاء محفظون الشريعة الصحيحة التي لاشك فيها على انفسهم وعلى هذه الامّية من اته هم فهم اعلم الناس مالشرع غمران الفتها ولايسلون الهمذلك وهؤلا ولا ولزمهم إعامة الدليل على صدقهم براحت علهم الكتم لمقامهم ولابردون على على السوم فماثنت عندهم مع علهم مان ذلك خطأ في نفس الامر فحكمهم حكم المجتهد الذي لسر له ان يحكه في المسئلة تغيرما ادّاه الم احتهاده واعطاه دلدله والسرادان يخطئ الخالف له في حكمه فان الشارع قد قرر ذلك الحكم في حقه فالادب مقتضى إن لا يخطئ ما قرره الشارع حكم ودلدله وكشيفه يحكم علمه ما تباع حكم ماظهر له وشاهده \* وقدورد في الحبر عن الذي صلى الله علمه وسلم أن علماء هذه الامّة كأبداء في اسرائيل بعني في المنزلة التي اشرناالهافان انبياء بني اسرائيل كانت تحفظ عليهم شرائع رسلهم وتقوم بهافيهم وكذلك علىاءهذه الامتة وائمتها محفظون علمها احكام رسولهاصلي الله علمه وسألر كعلماءالعيحامة ومن نزل عنهم من التامعين واتباع النابعين كالثوري وابن عمينة وابن سبرين والحسن ومالك وابنأبي رياح وأبي حنيفة ومن نزل عنهم كالشافعي وابن حنبل ومن جرى مجرى هؤلاء الى هلم جرافى حفظ الاحكام \* (وطائفة أخرى من علماء هـ ذه الامّة يحفظون علها احوال الرسول صلى الله عليه وسلم واسير ارعلومه كعلى وان عماس وسلمان وأبي هريرة وحذيفة ومن التابعيين كالحسين المصري ومالك من دينار وينمان الجيال وابوب السحنة اني ومن نزل عنه بيه مالزمان كشهمان الراعي وفرج الاسو د ومعمر والفضيل بن عماض وذى النون المصرى ومن زل عنهم كالجندو التسترى ومن جرى مجرى هؤلاء السادة في حفظ الحال الندوى والعلم اللدني والسرّ الالهبيّ فاسر ارحفظة الحكم موقوفة في الكرسي عند القدمين اذلم يكن اذم حال أموى يعطى سرّا الهما ولاعلى الدنيا واسر ارحفاظ الحيال النموي والعملم اللدني من علىء حفاظا لحكم وغيرهم موقوفة عندالعرش والعهاء ولاموقوفة ومنها مالهامقام ومنهاما لامقاملها وذلك مقام لها تتمزيه فانترك العلامة بين اصحاب العلامات علامة محققة غيرمحكوم علمها سقيمد وهو اسنى العلامات ولا مكون ذلك الاللُّمْقِكِينِ السكامل في الورث المجدى \* وأَمَا اقطاب الامم المكملِّين في غيرهذه الامّة بمن تقدّمنا بالزمان فحماعة ذكرت لي المماؤهم باللسيان العربي لما اشهدتهم ورأيتهم فى حضرة برزخية والماعدينة قرطية في مشهدا قدس \* فكان منهم المفرق ومداوى الكاوم والبكاء والمرتفع والشفاء والماحق والعاقب والمنحور وشحر الماء وعنصر الحماة والشريد والراجع والصائم والطيار والسالم والخليفة والمتسوم والحي والرامى والواسع والبحر والملصق والهادي والمصلح والماقي \* فهؤلاء المكملون الذين جموالنا من آدم الى زمان محمد صلى الله علمه وسلم \* وأ مَا القطب الواحدة هوروح محدصلي الله عليه وسلم وهو المهدّ لجميع الانبياء والرسل عليهم السلام والاقطاب من حين النشي الانسابي الى يوم القيامة قبل له صلى الله علمه وسلم متى كنت نبيافقال صلى الله علمه وسلم وآدم بين الماء والطين وكان اسمه مداوى الكلوم فانه بحراحات الهوى خبير والجراى والدنيا والشــمطان والنفس بكل لسان سوى او رسالي أولسان الولاية \* وكان له نظر الى موضع ولادة جسمه بمكة والى الشام غمصرف الاتنظره الى أرنس كثيرة الحرر والممس لايصل اليها أحد من بن آدم بجسده الاانه قدر آها بعض الناس من مكة في مكانه من غيرنقلة ' زويت له الارص

رسری فی خلقه مانکنه منه منه دلوب ا لو ر ثه لیس پدریه سهوی من ورثه ثم لما عقدد ا لله له و القدة على عسر له موضع القطب الذي يكنه

اعلم الدائالله ان النبي هو الذي يأتيه الملك بالوحى سن عند الله يتضمن ذلك الوحى شريعة يتعدد بهافي نفسه فان بعث بها الى غسره كان رسولاو يأتيه الملك على حالتين اما ينزل بهاء لي قلمه على اختلاف احوال فى ذلك النزول واماعلى صورة جسدية من خارج بلتى ماجاء به المه عدلي اذنه فيسمع اوبلقه على يصره فيتصره فيحصل له من النظر مشل ما يحصل له من السمع سواء وكذلك سائر القوى الحسأسة وهذامات قداغلق برسول اللهصلي الله عليه وسلم فلاسبيل ان يتعبد الله احدايشر بعة ناحفة لهذه الشريعة المجدية وانعسى علمه السلام اذائرل ما يحكم الابشريعة مجد صلى الله علمه وسلم وهوخاتم الاولماءفانه من شرف مجمدصلي الله عليه وسلم ان ختم الله ولاية استه بنبي رسول مكرم ختم الله به سقام الولاية فله يوم القيامة حشران يحشرمع الرسل رسولا و يحشر معنا ولياتا بعالمحد صلى الته عليه وسلر والماس تهذا المقام كرمه الله عدلي سائرالانبياء واتماحالة انداءالاواياء في هذه الامة فهوكل شخص اقامه الجتي في تجل من تجلياته واقام له مظهر محمد صلى الله عليه وسلم ومظهر جبريل علمه السلام فاحمعه ذلك المظهر الروحاني خطاب الاحكام المشروعة كظهر محدعليه السلام حيتي اذا فرغ من خطابه وفزع عن قاب هــذا الولى عقـــل صــاحب هذا المشهد جمــع ما تضمنه ذلك الخطاب من الاحكام المشروعة الظاهرة في هذه الامة المجدية فدأ خذها هدا الولى كالخذها المظه, المحدى للعضور الذي حصاله في هذه الحضرة مماأمر به ذلك المظهر المحدى من التبليغ لهذه الامّة فيردّالي نفسه وقدوى مأخاطب الروح به مظهر محمد صلى الله عليه وسلم وعلم صحته علم يتمن مل عن يقين فاخذ حكم هـ ذا الذي وعمل به عـ لي بنية من رتبه فرب حــ ديث ضعيف قد ترك العمل به لضعف طريقه من أجـل وضاع كان في رواته يكون صحيحا في نفس الامر و يكون هذا الواضع من صدق في هـ ذا الحد شولم يضعه وانمارده المحدث لعـ دم الثقة بقوله في نقله وذلك اذا انفر ديه ذلك الواضع ايكان مدارالحديث علمه زامااذاشاركه فمه ثقة ممعه معه فيقبل ذلك الحديث من طريق ذلك الثقةوهذأ الولى قدسمعه من الروح الملتيء لي حقيقة محمد صالى الله علمه وسالم كما مع الحدارة حديث جبريل عليه السلام مع مجمد عليه السلام في الاسلام والاعيان والاحسان في تصديق، المار واذا عمه من الروح الماتي فهوف. مشل الصاحب الذي معهمن فم رسول الله صلى الله علمه وسلم علىالابشك فمه بخلاف التابع فانه يقبله على طريق غلمة الظن لارتفاع التهمة المؤثرة في الصدق \* ورب حد مث مكون صحيحا من طريق رواته حصل لهذا المكاشف الذي قدعاين هذا المظهر فيأل النبي صبل الله علمه وسلم عن هيذا الحديث الصحير فانكر دو قال له لم أقله ولا حصك مت به فيعلم ضُعفه فيترك العيمل يه عن منة من رتبه وإن كان قدْعيل يه أهل النقل المحمة طر مقه وهو في نفس الامرابس كذلك وقدنه كرمثل هذامسلم في صدركا به الصحيم وقد يعرف هذا المكاثف من وضع ذلك الحدرث الصحير طريقه في زعهم مامّان يسمى الأويقام لهصورة الشخص فهؤلاء هم البداء الاولياءولا ينفردون قطيشر يعة ولايكون لهم خطاب بماالا تتعريف ان هدذا هوشرع محمدعاسه السلامأو بشاهدا لمنزل عليه ذلك الحكيم في حضرة التمثل الخيارج عن ذاته والداخل المعبرعنه إث في حق النائم غيران الولى يشترك مع النبي في ادراك ما تدركه العبامة في النَّوم في حال وقدا أبت هــذا المقام الاولياء من أهل طريقنا والنن غيرهذا وهما الفعل بالهــمة والعلم من غىرمعلم غيرالله من المخلوقين \* وهو علم الخضر علمه السلام فإنه آناه الله العلم مذرالشيريعة التي نعبده

لهذه الارواح عـلى الحقمقة الاان هذه الصورالها كالملك في حق الصوراالعنصر يةوكالمظاهر في حق الصور كاها ثم احدث الله الصور الجسدية الخيالية بتحبل آخر بين اللطائف والصورفتيجيلي فى تلك الحسدية الصور النورية والنارية ظاهرة للعبن وتجيلي الصور الحسة حاملة المصور المعنوية في هـذه الصور الحسدية في النوم و بعـدالموت وقبل البعث وهو البرزخ الصوري وهو قرن من فوراعلاه واسع واستفله ضنق فان اعلاه السماءواسفله الارض وهدذه الاجسياد الصور بةالتي يظهر فهاالحن والملائكة وياطن الانسان هي الظاهرة فيالنوم وصورسوق الحنة وهي هدده الصورالتي تعمرا لارض التي تقدم الكلام عليها في ما ثم ان الله جعل لهذه الصوروهذه الارواح غذاءوهو المسئلة النالنة يكون بذلك الغذاء بقاؤهم وهورزق حسى ومعنوى فالعنوى منه غذاء العلوم والتحلمات والاحوال والغذاءالمحسوس معلوم وهوما تحملاصورالمطعومات والمشرومات من المعاني الروحانية اعني القوى فذلك هو الغذاء فالغذاء كله معنوى على ماقلناه وانكان في صورة محسوسة فتغذى كلصورة نورية كانت اوحموانية اوجسدية بما يناسها وتفصمل ذلك يطول ثمان الله جعل لكل عالم مرتمة في السعادة والشقاوة ومنزلة وتذاصالها لا تنصصر فسعاد تها يحسم افنها سعادة غرضمة ومنماسعادة كالمة ومنهاسعادة ملائمة ومنها سعادة وضعمة اعني شرعة, والشقاؤة مثل ذلك في التقسيم بمالا يوافق الغرض ولا الكمال ولاالمزاج وهوغ مرالملاغ ولا الشرع وذلك كله محسوس ومعقول فالمحسوس منه ما يتعلق بدارالشقاءمن الاكلام في الدنيا والآخرة ومن اللذات فىلدنيا والآخرة ومنه خالص وممتزج فالخالص يتعلق بالدارالا خرة والممتزج يتعلق بالدارالدنيسا فنظهرااس عمدبصورةالشتي والشتي بصورةالس عمدوفي الاخرة يمتازون وقديظهرالشتي في الدنيا بشقاوته ويتمل بشقاءالآخرة وكذلك السعمد ولكنهم يجهاون وفى الآخرة يتأزون وامتيازوا المومهماالمجرمون فهنالك تلحق المراتب باهلها لحوقالا يتحرم ولاشدّل فقد بأناك معنى الثمانية التي هي مجموع الملك المعبرعنه بالعرش وهذه هي المسئلة الرابعة وهذه النمانية للنسب النماني التي يوصف بهاالحقوهي الحياة والعلم والقدرة والارادة والكلام والسمع والبصر وادراك المطعوم والمشموم والملوس بالصفة اللائقة به فان الهذا الادراك لهاتعانا كادراك السمع للمسموعات والبصر للمبصرات والهذا انحصرا لمائ فى عمانية فالظاهر منها فى الدنياار بعتم الصورة والغذاء والمرتبتان وفي يوم القسامة تفاهر الثمانية بجمعها للعسان وهوقو له تعالى ويحمل عرش رتبك فوقهم يومئذ ثمانية فقال صلى الله عليه وسلم وهم اليوم اربعة هذا في تفسيرا اعرش بالملك واماالعرش الذى هوالسر بر فان لله تعالى الائكة يحملونه على كواهلهمهم النوم أربعة وغدا يكونون ثمانية لاحل الجل الي ارض الحشر \* وورد في صوره وُ لاءالار بعة الجلة ما بقاريه قول ابن مسرة فقمل الواحد على صورة الانسان والشاني على صورة الاسدوالشالث على صورة النسروالرابع على صورة الثور وهوالذي رآه السامري فتمنيل انه الاه موسي فصنع لقومه العجل وقال هذا الهكم والهموسي القصة والله يقول الحق وهويهدى السبل

### \*(البابالرابع عشر)\*

فى معرفة اسرارانبياء الاولىياءواقطاب الامم لالكماني منآدم الى محمد دصلى الله عليه وسالم وان القطب واحد سنذ خلقه الله لم يمت وأين مسكنه شعر

انبياء الاولياء الورثه عرف الله بهم من بعثه المروح نفشه مروح نفشه

تم ا

ع. شرالملك أي إذ اظهرت الثمانية قام الملك وظهر واستوى علمه ملمكد المسئلة الاولى العبورة وهم تنقيم قدمين الاول صورة جسمية عنصرية تتضمن صورة جسيدية خيالية والات خرصورة جسمية نورية ولندّدئ مالحسم النورى ﴿ فنتول ان اوّل جسم خلقه الله اجسام الارواح الملكمة الهمّة في حلال الله \* ومنهم العتل الاوّل والنفس الكلمة واليها انتهت الاجسام النورية المخلوقة من نور الحلال وماثم من هؤلاء الملائكة من وجديو اسطة غيره الاالنفس التي دون العقل وكل ملك خلق يعد هؤ لاءفدا خل تحت حكم الطبيعة فهم من جنس افلا كها التي خلقو المنهاوهم عمارها وكذلك ملائكة صروآخرصنف من الاملالـ الملائكة المخلوقون من اعمال العباد وانفاسهم فلنذكر ذلك صنفاصنها في هذا الباب انشاء الله تعالى فنقول اعلم ان الله تعالى كان قمل ان يخلق الخلق وهذه القملمة لاقملة زمان وانماذ لل عبارة للتوصيل تدل على نسبة يحصل بها القصود في نفس المامع فيكان حل وتعالى فى عماء ما تحته هوا ءوما ذوقه هواء وهواؤل مظهرالهي تظهرفيه قدسرى فيه النورالذاتي كما ظهر فى قوله تعمالى الله نورالسموات والارض فلما انصبغ غلا العماء بالنور فتم فعه صورا لملائكة المهمين الذينهم فوق عالم الاحسام الطسعمة ولاعرش ولا مخلوق تقدّمهم فااا وجدهم تحلي اهم فصل ادم دن ذال التعلى غمب كان ذلك الغمب روحالهم أى لتلك الصوروتجلي الهمه في اسمه الجمل فهامو افي جلال حاله فهمم لايضقون \* فلماشاءان يخلق عالم القدوين والتسطير عبن واحدامن هؤلاء الملائكة الكرو سناوهوا ول ملك ظهرمن ملائكة ذلك النورسماه العقل والقلم وتحلي له في مجلي التعليم الوهبي بماس يدايجيلاه من خلقه لاالي غامة وحدّ فقمل بذائه علم مايكون وماللعتّي من الاحماء الالهمة الطالمة صدور هذا العالمالخلق \* فاشتق من هذا العقل و حودا آخر "ما اللوح وأم رالقلمان تبدلي اليه ويودع فبه جمع مايكون الييوم الفيامة لاغبرو حعل لهذا التله ثلاثمائة وستين سنامن قلمته أي من كونه قلماومن كونه عقلا ثلاثمائة وستمن تحلماأ ورقمقة كلست أورقمقة يغترف من ثلاثما لةوستمن صنفامن العلوم الاحالمة فمفصلها في اللوح فهذا حصرما في العالم من التلوم الي يوم القيامة فعالها اللوح حمر اودعه اماهما القلم في كمان من ذلك علم الطبيعة وهوا ول علم حصل في هذا اللوح من علوم ماريد الله خلقه فكانت الطسعة دون النفس وذلك كله في عالم النورالحالص ثم اوجدسكانه الظلمة المحضة التي هم في مقابلة هذا النور بمنزلة العدم المطلق المقابل للوجود المطلق فعند ما أوجدها افاض علم االنورافاضة ذاتمة عساعدة الطسعة فلرتشعثها ذلك النور فظهرا لحسم المعرعنه بالعرش فاسة ويعلمه الاسم الرحن بالاسم الطاهر فذلك اقول ماظهر من عالم الخلق وخلق من ذلك النور الممتزج الذي هو مثل ضوء السحر الملائكة الحافين مالسرير وهوقوله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسجون مجمدرهم فليس اهم شغل الاكونهم حافين من حول العرش يسجون بمحمده وقد بيناخلق العمالم فى كتاب ممناه عقلة المستوفز وانما نأخذ منه فى هذا الساب روس الاشماء \* ثم او حد الكرسي في جوف هذا العرش و جعل فيه ملائكة من جنس طبيعته فيكل فائ أصللاخلق فيه من عماره كالعناصر فاخلق فيها من عمارها كإخلق آدم نمن تراب وعمر به ومنمه الارض وقديم فيهذا الكرسي الكرح الكامة الي خبروحكم وهماالقدمان التبان تدلتاك من العرش \* كم ورد في الخبر النبوي مُحلق في جوف الكرسي الافلال فلكا في جوف فيك وخلق في كل فلائ عالمامنه بعدم ونه سماهم ملائكة بعني رسلاوز بنهاباأكمواكب واوحى في كل سماء امرها الى ان خلق صورالمولدات ولما اكل الله هـ ذه الصورالنورية والعنصرية بلاارواح تكون غسا لهذه الصورتيلي لكل صنف من الصور بحسب ماهو علمه فتكوّن عن هذا التبيلي ارواح الصوروهي المسئلة الثانية فخلق الارواحوا مرها تندبيرالصورو جعلها غيرمنقمه قبل ذاتاوا حدة ومهز بعضها عن بعض فتمنزت وكان مهزه المحسب قدول الصورمين ذلك التحلي وليست الصوربأ ينسات

١٤٠ ي ١٤٢

كل ذلك فى فطرتهم كذلك المسمى جمادا ونيا نا أخذاته بابصارنا واسماعنا عماهم عليه من النطق ولا تقوم الساعة حتى تكلم الرجل فحذه بما فعلدا وجعل الجهلاء من الحكاء هذا اذا اسمة اعمام به من باب العلم بالاختلاج بيدون بدعلم الزجر وان كان علم الزجر علا بحجيجا فى نفس الامر وانه من اسرار الله والكن اليس هو مقد و دالشار ع فى هدذا الكلام فكان له عليه السلام المستشف الاتم فيرى ما لازى \* ولقد نبه عليه السلام على أمر عمل عليه أهل الله تعالى فو جدوه بحجه او هو قوله لو لا تزييد فى حديثكم و عربي في قلو بكم لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما اسمع فحص برتبة الكال فى جميع أموره \* ومنها الكال فى العبودية فكان عبد ادسرفا لم تقريباً بذا ته ريانية على أحد وهى التي او جبت له السيادة وهى الدلمل على شموده على الدوام \* وقد قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلميذ كرالله على كل احيانه ولنا منه ميراث عظيم وهو أمر يحتص بباطن الانسان وقوله وقد يظهر خلاف ذلك بافع اله مع تعققه بالمقام فلت بس على من لامعرفة له بالاحوال فقد بنا فى هذا الباب ما مست الحياجة المه والله يقول الحق وهو يهدى السبيل .

#### \*(البابالثالث عشر)\*

في معرفة جلد العرش شعر

وحاملو دوه\_ذاالقول معقول الولاه جاء به عقدل و تنزيل ما ثم غدرالذي رتبت تفصديل والمستوى با عمدالر جن مأمول والدوم أربعة مافيه تعليل و آدم و خليدل ثم جدريل الا ثما نية غير بها ليدل

العرش والله بالرحن محمول وأى حول لنافوق ومقدرة جسم وروح واقوات ومرتبة فذا هو العرشان حنت سورته وهم ثما نية والله يعلهم محمد مرضوان ومالكهم والحق بمكال اسرافيل ليس هنا

اعلم أيدا الله المهالولى الجيم ان العرش في اسان الهرب يطاق و يراد به الملك في ال ثلاث عرش الملك اذا دخل في ملكه خال و يطلق و يراد به السرير فاذا كان العرش عبارة عن الملك في كواهلهم والعدديد خل في حلة العرش وقد جعل الرسول جلتهم في الدنيا أربعة و في القيمامة عمانية في الارسول الله صلى الله عليه و عليه و عليه من الرسول الله صلى الله عليه و القيمامة عمانية أربعية يعنى في الدنيا وقولة يومند في المعالمة وعلى عرش رتبك فوقهم يومند في المنابرة الحيلي من الكرر أربعية يعنى في الدنيا وقولة يومند في المائية يعنى في الاستراك وحديم وروح وغذا و ومرتبة أهل الطريق على وحالا وكشفا العرش المجول هو الملك وهو محصور في جسم وروح وغذا ومرتبة للوعد والوعيد وليس في الملك الاماذكر والاغذية التي هي الارزاق حسمة ومعنو ية والذي نذكر في هدذا المباب الطريقة الواحدة التي هي عمني الملك المائية المائية ومرتبة ومعنو ية والذي نذكر عمارة عن القائمين بتدييره فتدبر صورة عنصرية وغذا علوم ومعارف لارواح ومرتبة حسمة من عمارة عن القائمين بتدييره فتدبر صورة عنصرية وغذا علوم ومعارف لارواح ومرتبة حسمة من معادة بدخول الجنة ومرتبة حسمة من شفاوة بدخول جهم ومرتبة روحية علمة فهني هذا الماب على المائية الاولى المورة والمسئلة النائية الروح والمسئلة النائية الووح والمسئلة النائية المائية وهرم حلة الماب على الوحدة والمسئلة النائية الموحدة والمسئلة النائية وهرم حلة الماب على الوحدة والمسئلة النائية والمسئلة النائية وهرم حلة المائية والمسئلة النائية والمسئلة النائية والمسئلة النائية وهرم حلة النائية والمسئلة النائية والمسئلة النائية والمسئلة النائية والمسئلة النائية وهرم حلة النائية والمسئلة النائية والمسئلة النائية وهرم حلة النائية وهرم حلة النائية وهرم حلة المائية وهرم حلة النائية وهرم حلة المائية المائية المائية وهرم حلة المائية وهرم حلة المائية المائية المائية الما

وانصل الحكم بالا تخرة فقيال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقدل لناواقهموا الوزن بالقسطولا تتخسروا المنزان وقال تعيالي والسمياء رفعها ووضع الميزان فبالميران أوحى في كل سماءأم هاويه قدر في الارض اقواتها ونص الحق تعلل في العبالم في كل شئ مزانا معنوبا وميزانا حسمالا يخطى ليدافدخل المنزان في الكلام و في جمع العسنائع المحسوسة وكذلك في المعاني اذكان أصل وجودالاجسام والاجرام وماتحملا سنا المعانى عند حكم الميزان وكان وجود الميزان ومافوق الزمانءن الوزن الالهبي الذي يطلبه الاسم الحكم ويظهره الحجيجم العدل لااله الاهووءن المزان ظهر العقرب وما أوحى الله فيه من الامر الالهبيّ والقوس والحدى والدلو والحوت والحمل والثور والحوزاء والسرطان والاسد والسنيلة وانتهتالدورة الزمانية الىالميزان اتكرار الدور فظهر مجهد صلى الله علمه وسلم وكان له في كل جزء من إجزاء الزمان حكم اجتمع فمه نظهوره صلى الله علمه وسلم وهده الاسماءا معاءا معاءا معالما كذخلتهم الله وهم الاثنا عشر ملكاو جعل الهم مراتب في الفلال المحمط وجعل مدكل ملال ماشاء ان يجعله مما مرزه فهن هو دونهم الى الارت بحكمه فكانت روحانية محد ملى الله علمه وسلم تكتسب عندكل حركة من الزمان اخلا فابحسب طاودع الله في تلك الحركات من الا ورالالهمة في ازالت الروحانية تكتسب هذه الممفات قبل وجود تركسها الى ان ظهرت صورة جسمه صلى الله علمه وسيار في عالم الدنيا عما حمله الله علمه من الاخلاق المجودة فقسل فمه والله لعلى خلق عظيم فكان ذاخلق ولم يكن ذا تخلق \* ولماكان الاخلاق تختلف احكابها باختلاف المحل الذي منمغي ان بقيابل مهااحتاج صاحب الخلق الي محل بكون علمه حتى يصرف فى ذلك المحل الخلق الذي يليق به عن أمر الله فكون قرية الى الله فلذلك تنزلت الشرائع لتَمَن للناس محال احكام الاخلاق التي حمل الانسان علما فقيال الله في مثل ذلك ولا تقل لهما أفّ الوجودالتأفيف فى خلقه فامان عن المحل الذي لا منه في ان نظه رفيه حكم هذا الخلق ثم بين المحل الذي شغىان يظهرفمه حكم هذا الخلق فقال تعالى أف لكم ولما تعبدو ن من دون الله وعال تعالى فلاتخافوهم فامانءن المحل الذي ينبغي ان لايظهرفمه خلق الخوف ثم قال لهم وخافوني فامان لهم حنث منعى ان بظهر حكم هذه الصفة وكذلك الحسدوا لحرس و جميع مافي هذه النشأة الطسعية الظاهر حكم روحانيتها فيهاقدامان الله لناحيث نظهرها وحيث نمنعها فآنه من المحال ازالتها عن هذه النشأة الابزوالها لانهاعينها والذي للنفارق نفسه \* قال عليه الدلام لاحسد الافي اثنتين وقال زادك الله حرصا ولاتعهد وانما قلما الظاهر حكم روحانه تهافيها لنحترز ندلك عن اهل الكشف والعلماءالرا متحنن في العلم من الحققين العلمين فان المسمى بالنبات والجماد عندنا لهم روحامات بطنت عن ادرا لَـُ غيراً هل الكشف المهافي العادة لا يحس بها مثل ما يحس بهامن الحبوان فالكل عندأهل الكشف حموان ناطق غبران هذا المزاج المخصوص يسمى انسانالاغبرووقع التفاضل بين الللائق في المزاج فإنه لابد في كل ممتزج من مزاج خاص لا بكون الاله به يتمزعن غيره كما يجتمع مع غيره في أمر آخر فلا ركون عن ما يقع به الافتراق والقيزعين ما يقع به الإشتراك وعدم القيرفاعلم ذلك وتحققه قال تعملل واندن شئ الابسج بحمده وشئ نكرة ولايسج الاحى عاقل عارف بمسجه \* وقد وردان المؤذن بشهدله مدى صوته من سمعه من رطب و مايس والشرائع والنبوّات من هـذا القمل مشحونة ونحن زدنامع الايمان مالاخيا رالكشف فقدرأ يناالا حماررؤية عنن تذكرا لله بلسمان نطق تسمعه آذاننامنها وتمخياطسنا مخاطبة العيارفين بجلال الله ممياليس يدركه كل انسان فبكل جنس من خلق الله أمّة من الامم فطرهم الله على عمادة تخصهم أوجي مها المهم في نفوسهم لؤم من ذ وَاتهم اعلام من الله بالهام خاص حملهم علمه كعلم بعض الحموا نات باشماء يقصرعن ادراكها المهمدس النحوير وعلهم على الاطلاق بمنافعهم فعما يتناولونه من الحشائش والما تحسكل وتجنب مايضر يهم من ذلك

خاصة وانماقلناليس هومن حكم الله لانه عماه باطلافهو على من انبعه لاله فهـذا اعنى ظهوردينه عـلى جمع الاديان كافال النابغة الشـاعر في مدحه

ألم تران الله أعطاك سورة التركاء كل ملك دو نها يتذبذب فالك شمس والملوك كواكب اذا طلعت لم يبد منهن كوكب

فهذه منزلة يجمد صلى الله علمه وسلم مع الانبياء والرسل وشريعته مع انشرائع كالشمس مع نور الكواك التي اندرجت أنوارها في نورالشمس اذهي كلها حق من الله منزل كاقررنا وقد بسطنا فيالتنزلات الموصلية من أمركل سماء مماأوحي اللهفها مااذاوقفت بملسه عرفت بعض مافى ذلك ومن الوحى المأمور به فى السماء الخامة المختص بمعمد صلى الله عليه وسلم انه ماور دقط عن ني من الانبياء اله حبب المه النساء الامجــداصــلي الله علمه وســلم وان كانوا قدرزقوا كثيرا مني تكسلهم بان وغيره علمهم السلام ولكن كالإمنيافهن حسب البه وذلك أنه صدلي الله عليه وسلم كأن لتما وآدم منَّ الماء والطين كما في رنا وعـلى الوحه الذي المه أشرنا فكان منه قطعا الى وتهلا منظر معه الى كون من الإكوان لشغله بالله عنه فان الدي مشغول بالتلتي عن الله ومراعاة الادف فلا تنفرغ الى شئ دونه فحم المه النساء فاحمهن عنا به من الله من فكان علمه السلام يحمن بكون الله حبيهن المه وخرة جمسلم في كتاب الايمان قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم للرجل الذي قال له اني أحب ان و و ون أعلى حسنا وثوبي حسنا ان الله جمل يحب الجمال ومن هـذه السماءحب الطبب وكان من سنته النكاح لاالتبتل وجعبل النكاح عبادة للمتر الالهبي الذي أودع فديه سنظهو رالاعمان للنلائه الاحكام التي تقدّم ذكرها في الانتاج عن المقدّمت من والرابط الذي حعل عله الانتاج فهدذا وماشا كادمما اختص به محمد صلى الله علمه وسلم دون غبره وفيه بسط كثيرليس هذا محله ومن الوحي المأمو ربه في السهما ؛ السادسة اعجاز القر، • آن والذي اعطمه صلى الله علمه وسلم من جوامع الكلم من هـ ذه السماء تنزل اليه ولم يعط ذلك بي قبله \* وقد قال اعطيت ستالم يعطهن ني ُقدلي وكل ذلك أوحي في السموات من قوله ﴿ واوحي في كل سماء أمر ها فجعل في كل سماء مايصلي تنفيذه في الارض في هذا الخلق ﴿ فِنِ السِّيَّةِ ان دعث إلى النَّاسِ كَافَةَ فَعَمَّت رسالته وهـ ذا مماأو حي الله به في السماء الرابعية ونصر بالرعب وهو مما أوحي الله به في السماء النالية من هذاك \* ومن الستة تحليل الغنائم وجعل الارض له مسحد اوتر بتهاطه وراوه ومن الامر الموحي به في السماء النانية ومنالستةانهأوتى جوامعالكام وهومن الامرالموحى بهفىالسماءالسادسة منهناك ومن أمرهـ ذه السماء ما خصه الله به من أعطائه مفاتيم خرائن الارض \* ومن الوحي المأموريه فالسماء السابعة من هناك وهي الاولى ممايلينا فقولي من هناك اي اذا التدأنابالعددمن الاعلى فتكون السابعة الاولى من جهتنالوا شدأ نابالحساب مما يلينا كون الله خصه بصورة البكال فكملت به الشرائع وكان خاتم الأنبهاء ولم يكن ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم فهدا وامثاله انفر ديالسمادة الجامعة للسيمادات كاها والشرف المحيط الاعم ومهلدا قديبهناء ليي ماحصل له في مولده سن بعض ماأوحى الله 4 في كل مماء من أمره \* وقوله الزمان ولم بقل الدهر ولاغيرة نبسه على وجود الميزان فأنه ماخرج عن الحروف التي في المهزان بذكر إنزمان وجعل ياءالمهزان مما يلي الزاي وخفف الزاي وشـــــدها في الزمان اشعارامان في هـــذه الزاي حرفا آخر مدغما فيكان اوّل وحو د الزمان في الميزان لامدل الروماني وفي الامر الباطن لمجد بقوله كنت بهاوآدم بين الماء والطين ثم استدار بعدا نقضاء دورة الزمان التي هي عُلية وسيبعون ألف سنة ثم ابدأت دورة أخرى من الزمان بالاسم الظاهر فظهرفيها جسم محمد صالى الله عليه وسالم وظهرت شريعته عالى التعيين والتصريح لابالكناية

فانرسول اللهصلي الله علمه وسلم قال لاصحاب انتم اعلم بمصالح دنياكم فلافرن أوسع من فين شهد صلي الله علمه وسلم فان له الاحاطة ولامّته محكم التبعيه فلنا الاحاطة بسائر الامم راذن كانهداء على النباس فاعطاه الله من وحي أمرالسموات مالم يعط غيره في طالع مولده بمن الامراني و سرمالهماً ، الاولى من هناك لم يبدّل حرف من القرء أن ولا كلة ولوالتي الشميطان في تلاوته ماليس منها نقب اوزيادة لنسيخ الله ذلك وهذاعصمة وثبات ومن ذلك الثبات مانسينت نمر يعته بغيرها بل ثبتت محفوظة واستقرّت بكل عين سلحوظة واذلك يستشهدها كل طائنة ومن الامر المخصوس بالسماء الشائية التي تلي هــذ دالاولى من هناك ايضا خص بعــل الاقرابن والا آخرين والتؤدة والرحة والرفق وكان بالمؤمنهن رحمل وماغلظعلى منغاظ الابالامرالالهي حين قسال لهجاهدا اكحكفاروالمن فتتين واغلظ علههم فأمربه لمايقتضي طبعه ذلك وانكان يشرا يغضب لنفسه وبرنبي لنفسه فتدقدم لذلك دواء نافعا مكون في ذلك الغضب رجة من حيث لايشيعر بها في حال الغف في كان بدل يغضيه مثل دلالته برضاه وذلك لاسرار عرفناها ويعرفه بأهل طريقنا فتنحتله المسمادة على العالم منهذا الباب فانغبراتته قدل فيهم يحرّفونه من بعدماعة لوه رهم بعلون فاضلهم الله على علم و يولى الله فسنبا حفظ ذكره فقبال انانحن نزلناالذكروا ناله لحيافظون لانه سمع العيبدو بصره ولسيانه ويده واستحفظ كأمه غيرهذه الامته فخزفوه ومن الأمر المخصوص يوحى السماء الثالثة السهف الذي بعثمه والخلافة واختص بقتبال الملائكة معه منهااتها فانءلائكة هذهالسماء فاتلت يوم يدر ولم مكن ذلك الغيير و فكان في ذلك في رتبة الكيال ومن وحي أمر هيـ ذره السمياء الثياليّة الله رعث من قوم ليس لهـمهمة الافى قرى الضيفانُ ونحرا لجزر والقتال الذي لم يحكن في غيرهم من الناس وبهدذا يتمدحون قال بعضهم

| دا فا نك عاقر            | ا اذاعـدموازا                 | انىروب بنصل السيف سوق ممانها                                                               |            |  |  |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| وقال آخرسهم يدح قومه     |                               |                                                                                            |            |  |  |
| آفة الحرر<br>قد الازر    | مم العداة و<br>و الطيبون سعما | لا يبعدن قو مى الذين همو الذين همو الله النا زلون؛ كالله الله الله الله الله الله الله الل | •          |  |  |
| فى حدظه الحارفي اهلد شعر | ع كقوله عنترة بنشدًاد         | كرمو الثجاعة والعفة عن الحر                                                                | فوصفهم بال |  |  |

وأغض طرفي مابدت لى جارتي الحتى توارى جارتي وأواها

ولاخفاء عندكل أحد فى فضر العرب على العجم بالصيوم والشجاعة وان كان فى العجم كرماء وشجعان ولكن آحاد كان فى العرب بخلاء وجبناء ولكن أحاد وانما الكلام فى الغالب لافى النادر وهذا بالابنكره أحدوهو من الامر الموحى به فى السماء الشاللة وهذا كله دن الامر المنزل بينهن ولوذكر ناعلى المفصيل ما فى كل سماء من الامر الذى أوحى الله فيها وقد ره لا برزنامن ذلك عجمائب تحمار العقول فى ادراكها ولكن ننبه على الاقرب بما اختص بعمومه صلى الله عليه وساعلى غيره لتصح له السمادة التى ذكرها عن نفسه عند السامعين ومن الوحى المأمور به فى السماء الرابعة فى حقه صلى الله عليه وسلم نسخه بشهر يعته لجميع الشرائع وظهور ديسة على جميع الإديان عند كل رسول من تقدمه وفى كل كاب منزل فلم يتى لدين من الاديان حكم عند الله الاماقر رف فتقريره المن فهومن شرعه ومهوم رسالته وان كان قديق من ذلك حكم فلاس هومن حكم الله الأن الخزية أبت فهومن شرعه ومهوم رسالته وان كان قديق من ذلك حكم فلاس هومن حكم الله الأن الخزية

الشرعفانه قال كنت نبياوما قال كنت انساناولا كنت موجودا وليست النبوة الامالنهرع المقرر علمه من عندالله فأخبرانه صاحب النبوّة قبل وجود الاسماء الذين همم نوّا به في هذه الدنيا كم قررناه فبمآتقة مهيز أبواب هذا الكتاب فسكانت استدارته انتهاء دورته بالاسم الساطن وابتداء دوره أخرى بالاسم الظاهر فتبال استدار كهيئته يوم خلقه الله في نسب ة الحكم لناظاهرا كما كان في الدورة الاولى منسوما المنا باطناأى الى محمدوفي ألظا هرمنسو باالى من نسب اليه من شرع ابراهيم وموسى وعسى وجسع الانبياء والرسل وفى الانبياء أربعة حرم هود وصالح وشعب ومحمد صلى الله علمه وسلم وعلمهم أجمعين ومثاهم من الزمان ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم ورجب مضرولما كانت العرب تنسئ في الشهورفترة المحرم سنها حلالاوالحلال منها حراماجا محمد صلى الله عليه وسلم فرة الزمان الى أصله الذي حكم الله به عند خلقه فعين الحرم من الشهور على حدّما خاقها الله عليه فلهذا قال في اللسان الظاهر ان الزمان قداستدار كهمنته يوم خلقه اللهكذلك استدار الزمان فاظهر محمداصه إلته علمه وسدلم كماذكرناه جسما وروحا بالاسم الظاهرحسا فنحزمن شرعه المتقدم ما أراد الله ان منسخة منه وأبق ما أراد الله ان سق منه وذلك من الاحكام خاصة لامن الاصول \* ولماكان ظهوره مالمران وهوالعدل في الكون وهو معتدل لان طبعه حاررط كان من حكم الآخرة فانحركه الميزان متصلة بالاخرة الى دخول الحنة والنارولهذا كان العطر في هذه الامتة أكثر مماكان في الاوائل وأعطى مجمد صلى الله علمه وسلم علم الاقوان وعلم الآخرين لان حقدقة المهزان تعطيه ذلك وكان البكشف أسرع في هذه الامّة مما كان في غيرها لغلية البرد والبيس عيثي سائرالامم قملنا وان كانوا اذ كاءوعاماء فأحاد منهم معمنون بخلاف ماهم النياس الموم علمه الاترى هذه الامتة ودترجت جدع علوم الامم ولولم يكن المترجم عالما بالمعني الذي دل علىه لفظ المذكلم به لماصيح ان يكون مترحاولاكان ينطلق على ذلك اسم الترجة فتدعلت هذه الائة علم من تتدّم واختصت بعلوم لم تكن للمتقدمين \* ولهــذا أشارصــلي الله عليه وســله قوله فعلت عــله الاقولين وهم الذين تقدّموه ثم قال والاآخرين وهوعلم مالم يكن عند المتقدّمين وهومانعله أتته من بعده الى يوم القيامة فقدأ خيران عندناعلومالم تكن قبل فهذه شهادة من الذي صلى الله عليه وسلم لنا وهو الصادق مذلك فقد ثمتت له صلى الله عليه وسلم السد احة في العلم في الدنيا وثبت له أيضا السيماحة في الحكم حيث قال لو كان موسي حماما وسعه الاان تمعني وتلبين ذلك عند نزول عدسي علمه السملام وحكمه فينا بالقرءآن فععتُ له السيمادة في الدنيا بكل وحه ومعنى ثم أثبت السيمادة له على سائر النياس يوم القيامة بفتحه له باب الشفاعة ولا يكون ذلك لنبي توم القيامة الاله صلى للله علمه وسلم فقد ثفع صلى الله علمه وسلم في الرسل والانبياء ان تشفع نعم و في الملائكة فأذن الله سحمانه عند شفاعته في ذلك لجسع من له شفاعة من ملك ورسول وني ومؤمن إن يشفع فهو صلى الله علمه وسلم أقول شافع باذن الله وارحم الراحسين آخرشافع بوم القيامة فشدفع الرحيم عند اننية م أن يخرج من النارمن لم يعدمل خبراقط فيخرجهم المنع المتفضل كخاورد في حديث يوم القدامة وأى تُبْرِف أعظم من دائرة تدار مكون آخرها أرحم الراجهن وآخر الدائرة متصل بأؤلها فأى شرف أعظم من شرف محمد صلى الله عليه وسلم حيث كان ابتدا وهيذه الدائرة حيث اتصل مهاآخر هالكمالها فيه سبيحانه ابتدأت الانسياء ويهكلت وماأعظم شرف المؤمن حمث ثلثت شدفاعته بشفاعة أرحم الراجين فالمؤمن بين الله وبين الانساء والعلم في حق المخلوق وان كان له الشرف التيام الذي لا تحهل مكانته ولكن لا يعطي السعادة في القرب الالهى الإمالا عان فنورالاعيان في المخلوق أشرف من نورالعيام الذي لااعيان معدفاذ اكان له الاعان تحصل عنه العلم فنورذ لأ العلم المتولد من نورالا بمان أعلى وبه عتاز على المؤمن الذي لدس بعالم فيرفع الله الذين اوبوا العملم- ن المؤمنين درجات عملي المؤمنين الذين لم بؤيتيا العملم ويزيد العلم بالله

وكان ااه واعطرارطسا فحرارته من جهة الاب ورطوبته من جهة الام وكان الماعارد ارطما فبرودته من جهة الابورطو بمدمن جهة الام وكات الارض باردة بابسة فبرودتها من جهة الاب وسوستهامن جهةالام فالحرارة والبرودة من العملم والرطو بة والسوسة من الارادة هذا حدَّثعاتها في وجودها من العلم الالهي وما يتولد عنه مامن القدرة ثميقع التوالد في هذه الاركان من كونها أشهات لاماء الانوار العلوية لامن كونهاآماء وانكانت الابودة فهامو جودة فقدعر فنالأأن الابوة والبنؤةمن الاضافات والنسب فالاب ابن لاب هوابن له والابن اب لابن هواب له وكذلت ماب النسب فانطره واللهالموفق لارب غييره ولماكانت اليبوسية منفعلة عن الحرارة وكانت الرطوية منفعلة عن البرودة, قلنا في الرطوية والسوسة انهما منفعلان وحعلناهما عنزلة الام للاركان ولما كانت الحرارة والبرودة فاعلين جعلناهما بمنزلة الاب للاركان ولما كانت الصنعة نستدعى صانعا ولابدوا لمفعول يطلب الفياعل بذاته فانه منفعل لذاته ولولم بكن منفعلا لذاته لمياقيسل الانفعال والاثرولما كان مؤثرافيه بخلاف الفاعل فانه يفعل مالا ختياران شاء فعل فيسمى فاعلا وان شاءترك وليس ذلك للمفعول المنفعل والهدذه الحقمقة ذكرتعالى قوله وهومن فتماحة القرءآن وايجازه ولارطب ولامابس الافي كتاب مسن فذكر المنفعل ولميذ كرولاحار ولاماردا اكانت الرطوية والسوسة عند العلاء بالطسعة نطلب الحرارة والبرودة اللتين هما منفعلتان عنهما كانطلب الصنعة الصانع فلذلكذكرهما دون ذكرالاصل وانكان المكل فى الكتاب المبين فلة دجاء سيدنا مجد صلى الله علمه وسلم بعلوم مانالها احدسواه كإقال فعلت علم الاولين والاخرين في حديث الضبرب فالعل الالهيب أصل العلوم كلها والمدترجع وقدا ستوفينا مايستحقه هذا المابء لي غاية الايحازوالاختدار قان الطول فعه انماهو بذكر الكه فسأت \* وأما الاصول فقدذ كرناها ومهدناها والله يقول الحقوهومدى السسل

### (الباب الثاني عشر)

فى معرفة دورة فلك ســيدنا مجمدصــلى اللهعلمه وســلم وهى دورة السيادة وان الزمان قد اســتدار كهيئته يوم خلقه الله تعالى شــعر

وآدم بين الماء والطين واقف له في العملي مجد تلمد وطارف وكان له في كل عصر مواقف فأثنت علمه ألسن وعوارف ولس لذال الامرفي الكون صارف

الابأبي من كان ماكما وسيدا فذاك الرسول الابطعي محمد أتى بزمان السعد في آخر المدى أتى لانكسار الدهر يجبرصدعه اذا رام أمرا لابكون خلافه

اعدلم انه لما خلق الله الارواح المحصورة المدبرة للاجسام بالزمان عندوجود حركه الفلا التعبين الدّة المعلومة عندالله وكان عندا وللحق الزمان بحركته خانى الروح المدبرة روح محدصلى الله عليه وسلم عمصدرت الارواح عند الحركات فكان لها وجود في عالم الغيب دون عالم الشهادة واعله الله بنبوته وبشره بها وآدم لم يكن الا كاقال بين الماء والطين والتهى الزمان بالاسم الباطن فى حق محمد عليه السلام الى وجود جسمه وارتماط الروح به التقل حكم الزمان فى حريانه الى الاسم الظاهر فغلور محمد صلى الله عليه وسلم بكليته جسما وروحاف كان الحكم له أولا باطنا فى جمع ما ظهر من الشرائع على الدى الانبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عمل الاحماد ظاهر افنسن كل شرع ابرزه الدى الباطن بحكم الاسم الباطن بعد المناف به المناف بالاسم الباطن بحكم الاسم الباطن بعدم المسلم الباطن بعدم المراح المحكم الاسم المنافق المسلم المسلم

الطبيعية السفلية وصيارتالاشعة المتصلة من الانوار بالارد وسساحات الانوار بمنزلة حركات المجيامع وكانت حركات الاركان بمنزلة المخانس لاهرأة لاستحفراج الزيد الذي يخرج بالمخض وهوما يظهر من المولدات في هـذه الاركان للعين من صور المعادن والنمات والحموان ونوعى الحن والانس فسحان القادرعلى مايشا الاالدالاهورك كل ثبي وملكه قال تعالى أناشكرلى ولوالديك فقدتمن لكأ يهاالولى آباؤك وأتبها نكمن هم الى أقرب أب لكوهو أبولـ الذي ظهر غسك مه وأمك كذلك القريبة المك الى الاب الاقول وهوالجد الاعلى والاتم الاولى وماسهما من الاماء والامتهات فشكرهم الذي يسر ون به و يفرحون بالثناء علمهم هو ان تنسمهم الى مالكهم وموحدهم وتسلب الفعل عنهم وتلحقه بمستحقه الذي هو خالق كل فهي فاذ افعلت ذلك فقدادخلت سروراعلى أمائك بفعلا ذلك وادخال هذاالسرورعلهم هوعين يرتكهم وشكرك الاهم واذالم تفعل هذا ونسدت الله مهم ف الشكريهم ولاامتثات أمرالله في شكرهم فانه قال أن اشكرلي فتلدّم ننسه لمعرّ فك انه السدب الاوّل والاولى ثم عطف فقال ولو الدمك وهي الاسساب التي أوحدك الله عندهالتنسهاالمه سحانه ويكون لهاعلمك فضل التقدم بالايجاد خاصة لافضل التأثير لانه في الحقيقة لاأثر لها علىك وان كانت أسيما الوحود الاثار؛ فهذا الفدر صعولها الفضل وطلب منك الشكروانزانها الحق لكُ وعندك منزلته في التقدّم علىك لا في الاثرلكون النّنا عالتقدم والتأثير لله تعالى وبالتقدّم والدو قف للو الدين ولكن على ما شرطناه فلاتشر لـ أبعساد دريك أحدا فإذ اأثنت على الله تعالى وقلت رنا ورب أما تناالعلومات وأمنها تناالسفلمات فلافرق بمن ناقولها انا أويقواها جميع بني آدممن البشر فلم يحاطب شخصا بعمنه حتى يسوق أناء وأمهاته من آدم وحواء الى زمانه \* وانما القيمد هـ ذا النشؤ الإنساني وكنت مترجماءن كل مولود بهـ ذا التحميد من عالم الاركان وعالم الطسعة والانسان غمترتتي في النباية عن كل مولود بين مؤثر ومؤثر فسه فتحهمه مكل لسان وتتوجه المه ببكل وجه فمكون الحزاء لناعنه دالله من ذلك المقام البكلي كإقال لي بعض مشيختي اذاقلت السلام علمنا وعلى عماد الله الصالحين اوقلت السلام علمكم اوسلت في طريقك على أحد فاحضر فىقلبك كلصالح لله من عماده فىالارضوالسماءومت وحى فانه من ذلك المقيام ردّ علىك فلايبتي ملك متمرب ولاروح مطهر يبلغه سلامك الاو بردّعلمك وهودعاء مستحياب فبل فتفطير ومن لم المغه سلامك من عباداتته المتهمين في حلاله المشتغلين به المستفرغين فيه وأنت قد سلت علمهم م\_ذ الشمول فإن الله ينوب عنهم في الردّعلمك وكفي مذاشر فافي حقك حمث يسلم علمك الحق فلمته لمسمع أحد منسان عليه حتى ينوب عن الجمع في الرد عليك فانه لك أشرف قال تعالى تشريفا فى حق يحيى علمه السلام وسلام علمه يوم ولدو يوم موتو يوم معت حسا وهذا سلام فنسلة واخبارفكيف سلام واجب ناب الحق فسه منياب من أجاب عنه وجزاء الفرائض أعظم من جزاء الفضائل في حق من قبل فيه وسلام عليه يوم ولد فجمع له بن الفضلتين وقد وردت صلاة الله علينا التداء وماوصل الى أورد السلام المداء كاوردت الصلاة املافن روى في ذلك شيئا وتحققه فقد جعلت امانة في عنقه ان يلحقه في هـ ـ ذا الموضع الي جانب صـ لا ته علينا في هذا البياب ليكون بشرى للمؤمنين وتشر يفالكتابي هـ ذا والله المعين والموفق لارب غيره \* وأَمَّا الاباء الطبيعمون والانتهات فلمنذ كرهم ولنذكرالامرالكلي من ذلك وهم أبوان وأمان فالابوان هما الفاعلان والامان هما المنفعلان ومايحدث الله عنهما هوالمنفعل عنهما فالحرارة والبرودة فاعلان والرطو بةوالسوسة منفعلان فنكعت الحرارة السوسة فأنصاركن النار ونكعت الحرارة الرطوبة فأنصاركن الهواءثم نكعت الهرودة الرطويهة فأنقبيار كهزالماء ونكعت الهرودة السوسة فانقيبار كن التراب فحصل في الابنياء حقائق الاتاءوالامتهات فكانت النارحارة بابسة فحرارتهامن جهة الابو يبوستها منجهة الام

وأمان سنجانه مقوله وآية الهسم اللمل نسلخ منه النهار أن اللمل أتمله وان النهار متولد عنه كما ينسله المولود من أته أذاخر ج منها أوالحمة من حلدها فيظهر ولدا في عالم آخر غيرالعالم الذي يحويه الاب وهو الموم الذي ذكرنا ه وقد بينا ذلك في كتاب الزمان ومعرفة الدهرلنا فاللمل والنهار أبوا ن وحه وأمان وجه وما يحدث الله فيهما في عالم الاركان من المولدات عند تمر ، فهما يسي أولاداللسل والنهاركما قررناه \* والماانشأ الله اجرام العالم كله القابل للتكوين فيه جعــل من حدّما الم مقعرال ماء الدناالي ماطن الارس من عالم الطسعة والاستحالات وظهو رالاعسان التي تحدث عند تحالات بمنزلة الاتم وجعــل من محـدّب فلك السمـاءالدنيا الى آخر الافلال بمنزلة الاب وقدّرفها منازل وزينها بألكواكب الثاتبة والسابحة فالسابحة تقطع في الثابية والنابية والساعة تقطع في الفلك المحسمط لتقدير العزيز العليم بدلسل انه رؤى في بعض الاهرام التي بديارمصير مكتبو يا مقلمذَّك, في تاريخ الاهرام انهابنت والنسر في الاســدوهوالا َّن في الحدي فدل عــل ان الكواك الثابتة تقطع فى فلك البروج الاطلس وقد قال تعالى فى القهر والقمرقدرنا. دنازل حتى عادكالعرحونالقديم وقال فيالشمس والشمس تجرى لمستقرالها وقدقرئ لامستقرالها والمس بهزاالقرائشن تنافر ثمقال ذلك تقديرالعزيزالعلىم فلينظوالي قوله في القيمر قدرناه سنازل وقوله لاالشمس تَسغى لهاان تدوك القمرولا اللمل سابق النهاروكل فى فلك يستحون أى فى شئ مستدر فحعل لهدنه الانوارا لمسماة بالكواكب اشعة متصلة بالاركان تتوم اتصالاتها بهامقام نكاح الاتمآء للامتهات فعدوث الله عنداتصال تلك الشعاعات النورية بالاركان الاربعة من عالم الطسعة ما يكون فها بمانشاهده حسا فهذه الاركان اها عنزلة الاربع النسوة في شرعنا وكالانكون نكاح شرعي عندنا حَلالا الابعقد شرعى كذلك أوخى الله فى كل سماء أمرها فكان من ذلك الوحى تنزل الامرينهنّ اى المنكاح الحلال كما قال تعالى يتنزل الامرينهن يعني الامر الالهبي وفي تفسيره ذا التنزل ا بهرارغظمة تقرب ممانشه براليه في هـ ذا الياب \* وقدروي عن ان عماس انه قال في هذه الا تهة لوفسر تهالقلم اني كافر \* وفي رواية لرجمموني وانهاسن اعظم اسر ارآى القر آن قال تعالى خلق معهموات ومن الارض مثالهن ثم قال يننزل الامرينهن ثمتم وابان فقيال لتعلوا ان الله لِي كُلُّ شِيَّ قَدْرٌ وَهُوالذِّي اشْرَنَا اللَّهُ بِصَفَّةُ العِهِ مِلْ الذِّي ذَكَّرَنَاهُ آنَهُ المُعَالِ والعمل فىالابالثانى فان القدرة للايجاد وهوالعمل ثمتم الاخبار فنال وان الله قداحاط كل ثيئ علما وقداشر نااليه بصفة العلمالتي اعطاها الله للاب الثاني الذي هو النفس الكلية المنبعثة فهو العلم حجانه عما بوحدالقدبرعلي المجاد ماريدا بحياده لاما نعزله فحعل الامريتنزل بين السمياء والاريش كالولديظهر بين الاب والامّوأ ما اتصال الاشعة النور به الكوكسة عن الحركة انذاكية السماوية كان الاربعة التي هي أمّ المولدات في الحين الواحد للكل معافقد حعله الحق مثالا للعارفين في نكاح أهل الحنة في الحانة لجميع نسائه بموجوار بهم في الاتن الواحد نكاحا حسيما كماان هيذه الاتصالات حسمية فينكح الرجل فى الجنية جميع من عنده من المنكوحات اذا اشتهى ذلك في الا آن الواحدنكاحاحسما مايلاح ووجودانة خاصه بكل امرأة من غمير تقدّم ولاتأخروه فداهوالنعيم الدائم والاقتدار الالهبي والعقل يعجزعن إدرال هذه الحقيقة من حيث فكره وانمايدرك هذا يقؤة أخرى الهمة فى قلب من يشاءمن عباده كماان الانسان في الحنة في سوق الصوراذ الشتهي صورة دخل كما تتشكل الروحاني هناعندنا وان كان جسما واكن أعطاه الله هذه القدرة العظمة على ذلك والله عملي كل ثبئ قدير \* وحديث سوق الحنة ذكره أبوعسي الترمذي في مصنفه فانظره فاذااتصلت الاشعة النورية بالاركان الاربعية ظهرت الموادات عن هذا النكاح الذي قدّره زيزالعليم فصيارت المولدات بينأماءوهي الافلاك والانوار العلوبة وبين ايتهدات وهي الارتان

الكلي وهواؤل جسم ظهرفكانت الطبيعة الاب فان لهاالاثر وكان الهباء الاثم فان فيها ظهر الاثر وكانت النقيحة الجسم ثمنزل التوالد في العالم الى التراب عدلي ترتيب مخصوص ذكرناه في كابنا المسمى بعقاد المستوفزوفيه طول لايسعه همذا الباب فان الغرض الاختصارونحن لانقول بالمركز وانمانقول بنهامة العناصروان الاعظم يجذب الاصغرولها ذابري الصار والناريطليان العلو والحجر ومااشه يطلب الفل فاختلفت الجهات وذلك على الاستقامة من الاثنن أعني طالبي العلو والسفل فإن القائل مالمركز مقول اندأ مرمعقول دقيق تطلبه الاركان ولولا التراب لدار بدالما ولولا الماء لداريه الهواء ولولا الهواءلداريه النارولوكان كافال الكانري المحار بطلب السفل والحس بثمد علاف ذلك وقد مناهذ االفصل في كتاب المركز لناوهو جزء لطيف فاذاذكر ناه في بعض كتمناا نمانسوقه على جهة مثال النقطة من الكرة التي عنها يحدث المحمط لمالنا في ذلك من الغرض المتعلق بالمعارف الالهيمة والنسب لكون الخطوط الخارجة من النقطة الى المحمط عيلى السواء لتساوى النسب حتى لايقع هناك تفاضل فاندلووقع تفاضل لا ذي الى نقص المفضول والامر ليس كذلك وجعلناه محل العنصر الاعظم تنسها على ان الاعظم عصهم على الاقل وذكرناه مشارا المه في عقلة المستوفز \* ولمأداراته هده الافلاك العلوية واوجد الابام بالفلك الاول وعنه بالفلك الثاني الذي فمه الكواكب الثابية للانصار غماوجد الاركان تراما وماء وهواء ونارا غمسةي أالسموات سمها طباقا وفتقها اي فصل كل مماءعلى حدة بعد ما كانت رتقااذ كانت دخاناوفتق الارنس الي سمع أرضين فلكل مماء أرض مماء اولى لارض اولى وثمانية لثانية الى السبع وخلق الجوارى الخنس خسة في كل مماءكوك وخلق القمروخاني أيضا الشمس فحدث اللمل والنهار يخلق الشمس فى الموم وقدكان الموم موجودا فجعل النصف من همذا الموم لاهل الارتس نهارا وهومن طلوع االشمس الىغرو مهاوجعل النصف الاستخرمنه لبلا وهو من غروب الشمس الي طلوعها والموم عمارة عن المجسوع ولهذا خلق السموات والارض وما منهما في ستة أيام فان الايام كانت وجودة يوجود حركه فلك البروج وهي الابام المعروفة عند نالاغير فيا قال الله خلق العرش والكرسي وانما قال اخلق السموات والارنس في سيتة أيام فإذا دارفاك الهروج دورة واحدة فذلك هوالموم الذي خلق الله فيه السموات والارمن ثم احدث الله اللهل والنهار عند وحود الشمس لا الايام \* وأمّا ما بطرأ فيهما من الزيادة والنقصان اعنى فى اللهل والنهار لافى الساعات فانهها أربع وعشرون ساعة فذلك لحلول الشمس في منطقة البروج وهي حائلية بالنسبة الينافيها سيل فيطول النهارا ذا كانت الشمس في المنازل العالمة حنث كانت واذاحلت الشمس فىالمنازل السافلة بالنسب السافق رالنهار حنث كانت وانمأقلنا حبث كانت لانه اذاقصر النهار عندنا طال عندغيرنا فتكون الشمس في المنازل العالمة بالنسبة المهم وفي المنازل السافلة بالنسبة المنافاذ اقصر النهار عند ناطال اللمل عندهم لماذكرناه والموم هو الموم بعينه أربع وعشرون ساعة لايزيد ولايتقص ولايطول ولايقصر فى موضع الاعتدال وفهذاه وحتمة أالموم ثم قدنسمي انهارو حدد يوما بحكم الاصطلاح فافهم وقد جعل الله هذا الزمان الذي هوالليل والنهار يوما فالزمان هوالموم وألليل والنهارموجودان في الزمان حعلهما التهأماوأ مالما محدث الله فهدماكما قال مغشى اللمل النهار كمثل قوله في آدم فلما تغشاها حلت فاذاغشي الله لاالنهاركان اللهل أماوكان النهارأ تماوصاركل ما يحدث الله في النهار عنزلة الاولاد التي تلدها المرأة وإذاغشي النهار اللهل كان النهار أماوكان اللهل أمّاوكان كل ما يحدث الله من الشؤون في اللمل: ننزلة الاولاد التي تلدها الامّ وقد منا هــذا الفصل في كتاب الشان لنالم تكلمنافيه عــلي قوله تعالى كل يوم هو فى شان وسماً تى فى هذا الكتاب من معرفة الايام طرف شاف ان شاء الله نعالى وكذلك قال تعالى ايضا هو لج اللمل في النهار و يو لج النهار في اللمل فزاد سانافي السَّناكيج

الثاقب ونظرك الصائب بالاب الاقل السارى حكمه وهوالاسم الجامع الاعظم الذي تتبعه جب الا يماء في رفعه ونصه و خفينه والامّ الاوّامة الا تخرية السيارية بنسبة الانوْرة في حميه الاناء فلنشر عفى الاماء الذين هم السماب و وضوعة مالوضع الاانهي والانتهات وانساله مامالنكا - العندي والحسي المشروع حتى تكون الامناءايناء - لال الى ان نصل الى التناسل الانساني وهو آخرنوع تكدّن واقلممدع مقصودتعين فنقول ان العقل الاقل الذي هو أترل ممدع خلق ه والقلم الاعلى ولم يكير. ثم محدث سواه وكان الله مؤثرافه بمااحدث فمه من البعاث اللوح الخيفوظ عنه كالمعاث حوّاء عن آدم فىعالم الاجرام لمككون ذلك اللوحالحفوظ موضعا ومحلااكتابة القلمالاعلى الدنهبي وله وتخطيط الحروف الموضوعة للدلالة عبلي ماجعلهما الحق تعبالي ادلة عليه فكان اللوح الحنفوظ أقِل مُوجود البعائي ﴿ وقدورد في الشبرع ان اقِل ما خلق الله الهَلم ثم خلق اللوح وقال النقلم اكتب فقال القسلم ومااكتب فقبال الله له اكتب وانا اسلى علمك فخط القلم فى اللوح ماا ملى عليه الحق وهو عله في خلقه الذي مخلق الى يوم القياسة في كان بين التابر واللوح نيكاح معنوى معتود واثر حسى مشهو د ومن هنا كان العهمل ما لحروف المرقومة عندنا وكان ما اودع في اللوح من الاثر مثل الماءالداذة. الخاصل في رحم الاني وماظهر من ثلاث الكتابة من المعاني المودعة في تلاث الحروف الحرممة عنرلة ارواح الاولاد الودعة في احدامهم فافهم والله يقول الحق وهو بهدى السمل \* وجعل الحق فى هــذا اللوح العاقل عن الله ما اوحى اليه به المسجم بحمده الذى لا يفشه تسبيحه الامن اعلمه الله به الادراك وفتم معهل لورده كافته سمع رسول الله صلى الله علمه وسلم ومن حضر من أصحابه لادراك تسييم الحصي فى كفه الطاهرة الطّيبة صلى الله عليه وسلم وانمـاقلنا كمافحة ممع الى اخره اذكان الحصى مازال مذخلقه الله مسحا بحمدمو حده فكان خرق العادة في الادراك السمعي لافيه ثم اوحد فيه صفتين صفة علروصفة عمل فيصفة العيمل تظهر صورالعيالم عنه كإنظهر صورة التابوت للعين عندعل النحارفها يعطى الصور والصورعلي قسمين صورظاهرة حسسة وهي الاجرام وما تصل مهاحسا كالاشكال والالوان والاكو ان وصورباطنة معنو بةغبرمحسوسة وهي مافهها من العلوم والمعارف والارادات وبتبنك الصفتين ظهرما ظهرمن الصورفالصفة العالمة أب فانها المؤثرة والصفة العياملة خمفانها المؤثرفها وعنهما ظهرت الصور التي ذكرناها فان النحيار المهندس اذا كان عالماولا يحسب العمل يلقي ماعنده على سمع من محسن عمل النحارة ومهذا الالقاء يكاديصير فيكلام المهندس اب وقدول السامع أتمثم يصبرعلم السامع أباوجوارحه أتماوان شئت قلت فالمهندس أبوالصانع الذي هو المحار ممن حث ما هومصغ اليلتي المه المهندس فاذا أثرفه فقد انزل ما في قوته في نفس المحار والصورة التي ظهرت للمحار في ما طنه بمياالق المهد المهندس وحصات في وحود خمالة قائمة ظا هرة له عنزلة الولد الذي ولدله فهمه عن المهندس معل النحيار أب في الخشب الذي هو أمّ النحيار تعالاً لات التي يقع مهاالنكاح وانزال الماءالذي هوأثركل نسر بة بالقدوم أوقطع بالمنشار وكل قطع وفصل وجيم فىالقطع انمنجورة لانشاءصورة التابوت الذى هو بننزلة الولدالمولودا لخارج للعس وهكذا فلتفهه الحقائق فىترتىب الاماءوالانتهات والانناءوكمغمة الانتاج فكل أبلس عنده صفة العمل فلس أباسن ذلك الوجه حتى انه لوكان عالماومنع آلة التوصيل بالكلام أوالاشارة ليقع الافهيام وهوغير عامل لم يكن أمامن جميع الوجوه وكان أمّا آما حصل في تفسيه من العلوم غير أن الجينين لم يحلق فيه الروح في بطن امّه أوّمات في بطن امّه فاحالته طبيعة الامّالي ان تصرف ولم يظهرله عن فافهم وبعدان عرفت الاب الناني من الممكنات وانه أمّ ثانية للقلر الاعيلي كان مماالتي المهامن الالقياء الاقدس الروحانيّ الطبيعة والهما؛ فكان اوّل أمّ ولدت نوَّء من فاوّل ما التّ الطبيعة ثم أتبعمُ الإلهباء فالطبيعة والهماءأخ وأختلاب واحدوأم واحدة فانكيم الطبيعة الهماء فولد منهتماصورة الجسم

وان نظر نا اليه وهومو جدنا القلنا بوحدته لا بالجماعات انى ولدت وحدد العين منفردا الوائناس كالهمو أو لاد علات

اعلم أبدك الله اله لما كان المقصود من هذا العالم الانسان وهو الامام لذلك اضفنا الا ماء والانتهات المه فنلنا آماؤنا العلوتيات واقبها تنا السفليات فيكل مؤثرأب وكل مؤثرفيه أتمهدنا هوالضابط لهيذا الهاب والمتولد منهمامن ذلك الاثريسمي أبئا ومولدا وكذلك المعاني في انتاج المعلوم انميا هو جقدّ متهن تنكر احداه ماالاخرى مالمفرد الواحد الذي يتكرر فيهما وهوالرابط وهوالنكاح والنقصة التي تصدر منه ماهي المطلوبة فالارواح كلهاآماه والطسعة أتم لما كانت محل الاستحالات و نتوجه هذه الأرواسءلي هذه الاركان التي هي العناصر التابلة للتغمير والاستحالة نظهر فيهما المولدات وهي المعادن والنيات والحبوان والحيان والانسان وهوا كملها وكذلك حاءثهرعنا اكمل الشيرائع حيث ح ي مح. ي الحتائق الكلمة فاؤتي حوامع الكلم واقتصر على أربع نسوة وحرّم ما زاد على ذلك بطريق النكاح الموتوف عــلي العقد فلريدخل في ذلك ملك اليمين واماح ملك اليمين في مقــابلة الامر الخامس الذي ذهب المه بعض العلاء كذلك الاركان من عالم الطسعة أردعة وسكاح العالم العلوي ليذه الاربعة بوحدالته ما تولد منها واختلفوا في ذلك على ستة مذاهب ﴿ (فطائفة) زُعت ان كل د من هــذ دالار بعة أصل في نفسه و قالت طائفة ركن النارهو الاصيل فيا كثف منه كان هو اء كثف من الهواء كان ماءوما كثف من الماء كان تراما \* و فالت طائفة ركن الهواء هو الاصل بيخف منه كان ناراوما كثف منه كان ماءوتراما ﴿ وقالت طائفة ركم الماءهو الاصل ﴿ وقالت طائفة ركن التراب هو الاصل \* وقالت طائفة الاصل أمر خامس لوحو دهدْ دالاربعة وليس واحدا منهاوهذا هوالذي حعلناه تنزلة ملائه البمين فعمت شريعته افي النيكاح اتم المذاهب لهندرج فيها حميع المذاهب وهبذا المذهب الفائل بالاصل الخامس هوالصميم عندناوهو المسمى بالطبيعة فان الطبيعة معقول واحدعنهاظهرركن النار وحسع الاركان فيقال ركن النارمن الطبيعة وماهوعينها ولايصيح ان مكون المجموع الذي هو عين الاربعة فان بعض الاركان منا فرللا تنخر بالكلمة و دمضها منافي لغيره مأمر واحد كالماروالماء فانهد مامتنافران من حسع الوجوه والهواء والتراب كذلك ولهذارتمهاالله في الوحودتر تداحكما لاحل الاستمالات فلوحعل المنافر محاور المنافره لما استحال المه وتعطلت الحكهة فجعل الهواءيلي ركن النار والجامع منهـماالحرارة وجعـلالماءيلي الهواءوا لجامع مدنهـما الرطوبة وجعل التراب بلي الماء والجامع منهما البرودة فالمحمل أب والمستحمل أمّ والاستحالة نكاح والذي استحمل البهاس فالمتبكاء أب والسيامع أتموا لكلام نيكاح والموحود من ذلك في فهم السيامع ا بن فيكل اب علوى مؤثر وكل أمّ سفلية مؤثر فها وكل نسيمة بنه مانكام وكل نتيجة ابن ومن هنا مفههم قول المتبكلم لمن مريد قيامه قيرفيقوم السيامع عن أثر لفظة قيرفان لم يقير السيامع وهو أتم بلاشك فهو عقهمواذا كان عقمها فالمس بأم في تلائا لحيالة وهدذا الباب أنميا يحتص بالامتهات والاماءلاغير فاؤل الاماءالعلو يةمعلوم واؤل الاتههات السفلية شئية المعدوم الممكن القاملة للوحود واؤل نكاح القصدمالامرواؤل الندوجود عن تلك الشبئمة التي ذكرناها فهذا أب ساري الابوة وزلك أتمسارية الاموسة وذلك النكاح سارفي كل شئ وإلىتصة دائمة لاتنقطع في حق كل ظاهر العين فهذا يسمى عند بالنبكاح السارى في جميع الذراري بقول الله تعالى في الدلم على ما قلنا اغاقو لنالشي أذ ااردناه ان نقول له كن فيكون واناف كاب شريف مندم الجي المصرفية اعي فكيف من حل به العمي فاورأيت تفصيل هذا المقيام ونؤجهات هذه الاسماء الاالهمة الاعلام لرأيت أمراعظما وشاهدت قاماها للاجه-عافلقد تنزه العارفون بالله وبصنعه الجمل عن اعامة الدلمل وبعدان اشرت الي فهمك

قدذ كرناطرفا مما لمدقى مهذا الباب ولم نمعن فيه مخنافة التطويل وخماأ وردناه كذبا يتلن تنمه أن كان ذافهم سلم وتذكرة أن شاهدوعلم واشتغل بماهوأعلى أوغفل واشتغل بماهوا بزل فعرجع الي ماذكرياه عندما ينظر في هذا الماب \* (فصل) \* وأما مرتبة العالم الذي بين عسى عامه السلام زخد ما اللهءلمه وسلم وهمأهل الفترة فهم على مراتب مختلفة بحسب ما يتحلى الهم من الاحماء عن علم منهم بذلك وعن غَبرعلٍ فَنهم من وحدالله عما تجلي لقلبه عند فكره وهوصا حب الدلمل فهو على نو رمن رّ له ممتز -المون من أُجل فكره فهذا يبعث اسّة وحده كقس بنساعدة واسناله فانه ذُكر في خطبته مايدل على ذبّتُ فانهذكرالمخلوقات واعتباره فيهاوهمذا هوالفكر ومنهم من وحدالله بنوروجده فى قلمه لايقدرعلى دفعه من غيرفكرة ولارو به ولانطرولا استدلال فهم على نورمن رتهم خالص غيرمتزح بلون فهؤلاء يحشرون احفماء الرياء ومنهممن التي في نفسه واطلع من كشفه لشدّة نوره وصفاء سرّ د لخلوس متمنه فامن به فی عالم الغنب علی شهاد دمنه و بینه من رتبه و هو قوله نعالی افن کان علی بدنه من رتبه و پتابوه شاهدمنه بشهدله في قلمه يصدق ماكوشف به فهدا ايحشر يوم القيامة في ضينا تن خلته وفي بالطنية مجمدصلى الله علمه وسالم ومنهـممن سعملة حق من تقدّمه كمن تهوّدأو تنصرأوا تدع ملة ابراهير أومن كان من الانبياء لماعل علم واعلم انهم رسل من عند الله يدعون الى الحق لطائفة مخصوصة فتمعهم وآمن مهم وسلك سنتهم فخرم على نفسه ماحر مه ذلك الرسول وتعبد نفسه مع الله بشر يعته وان كان ذلك السرواجب عليه اذلم يكن ذلك الرسول مبعوثا اليه فهدا يحشر مع من تمعه يوم القيامة و يتمزُّ في زُم يَهُ في ظاهر يته اذا كان شرع ذلك النهى "قدَّ تقرر في الظاهر ومنهـ من طالع في كتب الانبياء شرف محمد صلى الله عليه وسلم ودينه وثواب من اتبعه فاتمن به وصدق على علم وان لم يدخل فى شرعنى من تقدّم وانى بمكارم الاخلاق فهدا أيضا يحسر مع المؤمنين بمعمد صلى الله عليه وسلم الافى العَـالْمَىٰ وَلَكَنْ فَى ظاهر بَهُ صَلَّى الله عليه وسلم ومنهـممن آمن نسيه وادرك نبوة محمد صلى الله علمه وسلم وآمن به فله اجران وهؤلا كلهم سعداء عندالله ومنهم من عطل فلم يقر يوجو دعن نظر قاصر وذلك القصورهو بالنظرالمه غاية قوته اضعف فمن اجه عن قوة غيره ومنهم من عطل لاعن نظر بل عن تقليد فذلك شق مطلق ومنهم من اشرك عن نظر اخطأ فيه طريق الحق مع بذل المجهود الذي تعطيه قَوْتِه فَذَلْكُ سِنْ تَوْمَهُمُ مِنَ اشْرِكُ لاعن استقصاء نظر فذلكُ شَيَّ ومنهم مِن اشْرِكُ عن تقليد فذلك نشق ومنهم من عطل بعدما أثبت عن نظر بلغ فيه اقصى القوة التي هو علم الضعفها ومنهم من عدال لاء, إستقصا في النظر أو تقلد فذلك شتى وفهذه كلها مراتب أهل الفترة الذين ذكرناهم في هذا الباب

(الباب الحادى عشر)

فى معرفة ابا ننا العلو تات والتها تنا السفليات

و امهان نفوس عنصر آیات عن اجتماع بمعنیق ولذات بل عن جماعة آباء وا مات كمانع صنع الاشیا با لات كذاك أو جدنا رب ابرآیات ویصدق الشخص فی اثبات علات اسناد عنعنة حتی الی الذات انا ابن آباء أرواح مطهرة مابينروح وجسم كان مظهرنا ماكنتعنوا حدحتى أوحده هـم للاله اذا حققت شانهمو قسسة الصنع للتحارايس لنا فيصدق الشخص في وحدموجده فان نظرنا الى الالاتات طال بنا

من العيالم فيكان سد هذا الفصل والصياد هيذا المنفصل الاقول طلب الانس فأن المشاكل في الحنسر الذي هوالنوع الاخص من جمع الوجود يحكم بذات ولكون في عام الاجسام بهذا الالتحام الطبيعي الانساني البكامل بالمورة الذي أراده الله مايشيه القلج الاعلى واللوح المحفوظ المعبرعنهما بالعقل الاقول واننفس الكلبة واذاقلت القل الاعبل فتفطن للإشارة التي تهضمن البكاتب وقبد البكتابة مقهرمعك معمني قول الشارع ان الله خلق آدم عملي صورته ومعنى عبارة الشارع في الكتاب العزيز في المجماد الاشماءءنكن فاتى بحرفن هما ينزلة المقدّستن وما يكونءنكن بمنزلة النتيمة وهذان الحرفان هما الفاهران والثالث الذي هوالرابط بينالمقدمتين خفي في كن وهوالوا والمحذوف لالتقاءالساكنين كذلك اذا التيق الرحل والمراة لم سق للقلم عين ظاهم ذفكان القاؤه النطفة في الرحم غيبا لانه سمّ والهذا عبرعن النكاح مااسرتى اللسان قال تعالى ولكن لاتواعدوهن سرا وكدلك عند الالقاء يسكان عن الحركة و مَكن اخفاء القلم كم خني الحرف الثالث الذي هو الواومن كن للسا كنين وكان الواولان له العلولانه متولدعن الرف وهواشماع الضمة وهومن حروف العلة وهمذا الذي ذكرناه انماهو اذا كان الملك عمارة عن الاناسي تخاصة فان نظر ناالي سما دته على حمع ماسوي الحق كإذهب المه بعض الناس للعدىث المروى ان الله بقول لولاك بالخماد ما خاتت مماء ولا أرضا ولاحنة ولإنارا وذكر خلق كل ماسوي الله يكون اقول منفصل فها النفس الكلمة عن اقول موحود وهو العبقل الاقول وآخرمنفصل فهاحواءعن آخره وجودأدم فالانسيان آخر موجود من اجناس العيالم فأنهماهم الاستة احناس وكل حنس تحته انواع وتحت الانواع انواع فالحنس الاول الملك والثاني الحيان والثالث المعدن والرابع النبات والخامس الحسوان ولماانتنى الملك رتمهد واستوى كان الحنس السادس حنس الانسيان وهوالخليفة على هذه المملكة وانمياو حدآ خراليكون اماما بالفعل حقيقة لابالصلاحمة وانقرة ذفعند مااوحدعينه لم بوحده الاوالياسلطانا سلمو ظائم حعل لدنوا باحين تأخرت نشأة حسده فاؤل نائك كاناله وخلمفة آدم علمه السلام نمولد واتصل النسل وعين في كل زمان خلفاء الحان وصل زمان نشأة الجدم الطاهر المجدى صالى الله عليه وسلم فناهر مثل الشمس الباهرة فاندرج كل نورفي نوردالساطع وغاب كل حكم في حكمه وانقادت جميع الشرائع اليه وظهرت سيادته التي كأنت باطنة فهوالاقرل والاخروالظاهر والماطن وهو بكل شئ علم فانه قال أوتيت جوامع المكلم وقال عن رته ضرب مدد بين كتني " فوجدت مردا ناملادين ثديمي " فعات علم الاتواين والا تسخرين فحظلة التخلق والنسب الالهبي من قوله تعالى عن نفسسه حموالا وللا تخر والظاهر والماطن رهو بكل شئءلم وجاءت هـ ذه الاسمة في سورة الحديد الذي فمه بأس شــ ديدومنا فع للناس فلذلك بعث السمف وارسل رجة للعالمين وكل منفصل عن ثيئ فقد كان عامر الماعنه انفصل وقد قلناانه لاخلاء في العالم فعمر موضع انفصاله بظله اذكان انفصاله الى النور وهو للظهور فلما قابل النور بذاته احتذظله فعمرموضع انفصاله فلم يفقدهمن انفصل عنه فكان مشهودا لمن انفصل المه ومشهودا لمن انفصل عنه وهوالمعني الذي أراده الفيائل بقوله (شهدتك موجو دايكل مكان) فن أسرارهذا العيالم انه مامن شي تحدث الاوله ظل يسجد لله المتوم عمادة وته على كل حال سواء كان ذلك الامرالحادث مطمعا اوعاصما فانكان من أهل الموافقة كان هو وظله على السواءوان كان مختالفا ناب ظله منامه فى الطاعة لله قال تعمالي وظلالهم مالفدة ووالاتصال فالسلطان ظل الله في الارس اذكان ظهوره بجميع صورالاسماءالالهمة التي لهاالاثرفي عالم الدنها والعرش ظلالته في الاسخرة فالظلال أبدا تابعة للمنورالمنسعثة عنها حساومعني فالحس قاصر لايقوى قوة الظل المعنوي للمورة المعنوية لانه يستدى نورا وقيدالما في الحس من التقسد والضبق وعدم الانساع ولهذا بهناعلى الظل المعنوي بتاجا فح الشرع من ان السلطان خل الله في الارض فقدمان لله ان الطلال عرت الاماكن وها نحل

الاترى العجابة كنف شق عليهم قوله نعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم فاتى به نكرة فقىالواوا ينالم يلمس ايميانه بنالم فهورً لاء الصحابة وهم العرب الذين نزل القرء آن بلسانهم ماءر فواسقيمود الحق من الاسمية والذي نظروه سائغ في الكلمة غير منكور فقيال لهم النبي صيلي الله عليه وسيالانس الامر كإظننة وانماأ رادالله بالظلم هذا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يابني لاتشرك الله أن الشرك لطلم عظيم فقوةالكامة تعكل ظلمومقصودالمتكلم انميا هوظلم معين مخصوص فكذلك مااوردنامسن الاخبار فيان بي آدم ملك الهذا السيمد صلى الله عليه وسيلم هوالمقيمو د من حهة الكشف كإكان الظلم هناك المقصوديه الشبرك خاصة ولذلك تنقوى التفاسير في الكلام بقرائن الاحوال فانها المميزة للمعانى المقصودة لله تكام فيكيف من عنده الكشف الالهبي والعلم اللدني الرماني فينبغي للعافل المنصف انيسه لهؤلا القوم ما يخبرون به فانصدقوا فى ذلك فذاك هو الطن بهم وا تفع من سلمو ا بالتسليم حث لمردّواماهوحق في نفس الامر وان لم يصدقوا لم يضرّهم بل التفعوا حيث تركوا الخوس فماليس اهميه قطع وردواعلم ذلك الى الله تعالى فوفو االزيوبية حقها واذا كان ما عاله اولياءالله بمكنا فانتسليم أولى بكل وجه وهذا الذي نزعنااليه من دورة الملأ فالبه غيرنا أيضا كالامام أبي القامم ائن قسى فى خلعه وهوروا تناعن الله عنه وهو من سادات القوم وكان شدخه الذي كشف له على مده كبرشم وخ المغرب بقال له ابن خليل من أهل له له فنحن مانعتمد في كل مالذ كرد الاعلى ما ملة ألله عندنا من ذلك لاء لي ما تحتمله الانفاظ من الوجوه وقد تكون جسع المحمّلات مقصودة للمتكام في بعض المو اضع فنة ول مها كايهافد ورة اللهُ عبارة عمامهدا لله من آدم الي مجمد صلى الله عليه وسيلم من الترتسات في هذه النشأة الانسانية عاظهر من الاحكام الالهمة فها فكانوا خلفاء الخليفة السدر فاول موحودظهر من الاحسام الانسانية كان آدم عليه السلام وهو الاب الاول من هيذا الحنس وسائرالاماءمن الاحناس مأتي بعيده في الهاب إن شاءا بته تعيالي وهو اوّل من ظهر مجكم الله من هيذا الحنس ولكن كإقررناه ثم فصل عنه اباثانا بماه لذاأ مّا فصيله بذا الاب الاول الدرجة علهما لكونه أصسلالها فخترالنواب من دورة الملك عثيل ما به بدأ المنبه عيلى إن الفضيل سدالته وان ذلك الامر ماا قتضاه الاب الاول لذاته فاوجدعيسي بن مريم فتنزلت مريم منزلة آدم وتنزل عيسي منزلة حوّا وه الله عنه الله عنه من ذكر وجد ذكر من الله في المنه الله عنه المنه عنه المنه عنه الله ع حواءمن غيرأم فكان عسى وحواءا خوين وكان آرم ومريم أنوين الهدما ان مثل عيسى عندالله كمثلآدم فاوقع التشمه في عدم الابوة الذكرانية من أجل انه نصب ذلك دليلا لعيسي في براءة ممتنا ولم يوقع التشمية بحوّا، وإن كان الامر علمه لكون المرأة محل الترحة لوحود الجلل اذ كانت محلا موضوعاً للولادة وابس الرجل بمعل لذلك والمقصود من الادلة ارتفاع الشكولة وفي حوّاء من آدم لابقع الالتباس أكمون آدم ليس محلالماصدرعنه من الولادة وهذالا بكون داملا الاعندمن ثبت عنده وحود آدم وتكوينه والتكوين منه وكالابعهد ابن من غيرأت كذلك لابعهد من غيرأم فالمثل من طريق المعنى ان عمسي كحوّا ولكن لما كان الدخل تبطرق في مثل ذلك من المنكر لكون الاثي محلا لماصدرعنها ولذلك وقعت التهدمة كان التشدمه مارتدم لحصول براءة مرسم ممائكن في العبادة وقوعه فظهورعيسي بنمريم من غيرأب كظهور حواءمن آدم من غيرأم وهوالاب الناني \*ولما انفصل عمنآدم عمره وضعهامنه بالشهوة المكاحدة البها التي بهاوقع الغشمان لظهور التناسل والتوالد وكان الهواء الخارج الذيعرت موضعه جسمية حواء عند خروجها اذ لاخلاء في العالم قدطلب موضعه الذي أخذته حواء بشخصتها فحرك آدم لطلب موضعه فوحده معمورا بحواء فوقع عليها فلما تغشاها حمات منه فحاءت مالذرية فبقى ذلك سنة جارية في الحيوان من بني آدم وغيرهم بالطبع لكن الانسان هوالكلمة الجامعة ونسحة العالم فكل مأفي العالم جزؤسنه وليس الانسيان بجزء للواحد

من آدم الى آخرالرسل عليهم السلام وهوعسى علمه السلام ﴿ وقدا بان صلى الله علمه وسلم عن هذا المقيام بامورمنها قولهلو كان موسى حياما وسعه الاان تسعني وقوله في نزول عيسي بن مريم أنه يومتذ منااى يحكم فينادسنة نبيناعليه السلام ويكسيرالصلب ويقتل الخنزير ولوكان مجمد صلى التهعليه وسلم موجود ابجيمه من لدنآدم الى زمان وجوده الات ناكان جمع بني آدم تحت حكم شريعته خاصة فهوا الله والسمدوكل رسول سواه بعث الى قوم مخصوصين ولم تع رسالة أحدمن الرسل سوى رسالته صلى الله علمه وسلم فن زمان آدم الى زمان بعث محمد صلى الله علمه وسلم الى يوم القيامة ملكه وتقدّمه على جمع الرسل وسمادته في الاسخرة منصوص علمهما في العجيم عنه فروحاً نقه صلى الله علمه وسلم وروحانة كل ني ورسول موجودة فكان الامدادياني المهممن تلك الروح الطاهرة بما يظهرونه من الشرائع والعلوم في زمان وجودهم رسلاوتشر يعهم الشرائع كعلى ومعاذ وغيرهما فى زمان وجودهم ووجوده صلى الله علمه وسلم وكالماس والخضر وعسى علمه السلام حن نبزل فآخرالزمان حاكانشرع محمدصلي الله علىه وسلم في أمته ليقرّ رشرعه في الظاهر الحكن لمالم يتقدّم في عالم الحس وجود عينه صلى الله عليه وسلم نسب كل شرع الى من بعث به وهو في الحقيقة شرع محمد صلى الله علمه وسلم وان كان مفة و دالعمن من حمث لا يعلم ذلك كما هو مفقود العما الاتنوفي زمن نزول عيسي علمه السلام والحكم بشرعه وأمااسئ الله بشرعه حسع الشرائع فلايخرجها هذا النسئ عن ان تكون من شرعه فان الله تعالى قد المهدنا في شرعه الظاهر في القر ، آن والسنة النسخ مع اجاعنا واتفاقنا على ان ذلك المنسوخ شرعه الذي بعث به المنا فنسيخ بالمتأخر المتقدم فكان تنسها لناهذا النسيخ الموجود في الفر - آن والسنة على ان نسيخه لجسع الشرائع المتقدّمة لا يخرجها عن كونها شرعاله \* وكان نزول عيسي علمه السلام في آخر الزمان حاكم تغير شرعه أو بعضه الذي كان علمه في زمان رسالته وحكمه بالشرع المحدى المقرر الدوم دلملاعلى انه لأحكم لاحد الدوم من الاساعلمهم السلام مع وجود ماقرر دصلي الله علمه وسلم في شرعه ويدخل في ذلك ما هم علمه اهل الذمة من اهل الكتاب مأداموا يعطون الجزية عن يدوهم صاغرون فحرج من هذا المجوع كله انه ملك وسمدعلي جميع بني أدم وان جميع من تقدّمه كان ملكاله وتمعاوا لحاكون فمه نوّا بعنه ﴿ فَانْ قَيلُ وَدُورِدُ قُولَةَ صلى الله عليه وسلم لاتفضلوني فالجواب نحن مافضلناه بل الله فضله فان ذلك ليس الماوان كان قدورد اوائك الذين هدى الله فبهداهم اقتده لماذكر الاساءعليم السلام فهوصيم فانه قال فبهداهم وهداهم س الله وهو شرعه صلى الله علمه وسلم أى النم شرعان الذى به ظهر نو الكس العامة الدين وعدم التغرق فيدولم يقل فبهم اقتده وفي قوله ولاتتفرقوافيه دلل على احدية الشرائع وقال اتسعملة ابراهـيم وهوالدين فهو مأمورياتهاع الدين فان أصل الدين انمهاهومن الله لامن غيره \* وانظروا فى قوله عليه السلام لو كان موسى حياما وسعه الاان تبعني فاضاف الاساع اليه وأمره صلى الله عليه وسلم باتماع الدين والاقتداء بهدى الابياء لابهم فان الامام الاعظم اذا حضر لا يبقى لنائب من نوا به حكم فان عاب حكم النواب عراسمه فهو الحاكم غساوشهادة \* وما أورد ناهد ده الاخمار والتسيهات الاتأ بيا لمن لا يعرف هده المرتبة من كشفه ولا اطلعه الله عليها من نفسه وأما أهل الله فهم فيها على مانحن عليه قد قامت الهمشوا هذا لتحقيق على ذلك من عندر تهم في نفوسهم وان \_\_\_ ان يتصوّر على جميع مااوردناه في ذلك احما لات كُثيرة فذلك راجع الى ما تعطيه الالفاظ من القوّة في أصل وضعهالاماهوالامرعلمه في نفسه عندأ قل الاذواق الذين يأخذون العلم عن الله كالخضروا مناله فان الانسان بنطق بالكلام بريد به معنى واحدامن المعاني التي يتضمنها ذلك الكلام فاذا فسر بغير مقصود المتكام سزتلك المعانى فانميا فسيرا الفسر بعض ماتعطمه قوّة اللفظوان كان لم بصب معصود المتكلم

\* وتأوَّل دُوله علمه السلام في شميطانه و دوا قرين الموكل بدان الله اتاني عليه فالم ردي برفع المم وفقه يا أينسافتاً وَله حـذا القائل الرفع بإنه قال فاسلم منه أي ليس له عـلى "سسَّل وهكُذا تنا وَله اغنانتًا وتأوّل الفَتْمَ فيه على الم نتياد بأقال فعناه انقاد مع كونه عدوّا فهو لا يأمره الابخير فضار من الم وعصمة لرسسولة صبلي الله عليه ومسلم وقال الخيالف معيني فاسسلم بالفني أن آسن ما بلع كإيسالم الكنالر عنه د نافعرجه مؤه نياوهوالا و لي والاوجه واكثرالناس يزعمون انه اوَّل الحرِّرَ عنرلة آمره من إنهاب ولمس كذلك عندنابل هووا حدمن الحنّ وان الاوّل فيهم الذي هو بنزلة آدم من البشراني الهوغرد ولذلكَ قال تعـالى .الاابليس كان من الجنّ أى من هـــذا الصــنف.من الهارقين كم كان قا مل مّن الشروكتبه اللهشقمافه واقرل الاشقماء من البشروا بليس اقرل الاشقياء من الجزر وعذاب لشماطين من الجن في جهنم اكثرما يكون بالزمهر برلانا لحرور وقديعذب بالنا رو بنو آدم اكثرعذا مهم بالمار ووقفت يوماعلى مخبول العقل من الاوليا وعناه تدمعان وهو يقول للناس لا تتنوا مع قول تعالى لاملا أتنجهم منك لابلس فقط بل انظروافي اشارته سحانه اكتم بقوله لابليس حهنز مناكفانه مخالوق من النارف عود اعنه الله الى أصادوان عذب بها فعذاب الفجار بالنارا شذفته فظوا فانظر هذا الولى منذكرجهنم الاالنارخاصة وغفل عنانجهنم اسم لحرورها وزدهر يرها ولجهامتها عميت حهم لانهاكر مهة المنظروالجهام الحساب الذى قدهرق ماءه والغيث رحمة الله تعالى فلاازال الله الغيث من السحاب بانزاله اطاق عليه اسم الجهام لزوال الرحة التي هي الغيث منه كذلت الرحة ازالهائاالله مورحهنم فكانت كرمهة المنظروالمخبر وقدءكن انهاممت جهنم لمعدقعرها مقيال ركمة جهنام اذاكانت بعيدة القعر نسأل الله العظيم لنا والمؤمنين الخياة منهاويكني هدذا القدرمن هذا الباب

## (البابالعاشر)

فى معرفة دورة الملك واقل منفصل فيها عن اقل موجود وآخر منفصل فيهاعن آخر منفصل عنه و بماذاعر الموضع المنفصل عنه منهما وتمهيدالله الهدد المملكة حتى جاء مليكها وما مرتبة العالم الذى بين عيسى و محمد علم حا السلام و هو زمان انفيترة شعر

ولم تحكن صفة مما به وصفا قداندت طرفاها هكذاكشفا وكان الرابهاءن سابق سلفا ملمكها سيدا تدسع ترفا وما يكون وماقد كان وانصرفا

الملك لولا وجود الملك ماعرفا فدورة الملك برهان علي دلذا وكان آخرها كذل الولها وعندما كملت بالختر قام بهما اعطاه خالقه فضلا معارفها

اعلم أيدك الله اله قدورد في الخبران الذي صلى الله عليه وسلم قال الاسمدول آدم ولا خربار آو وفي روا به الزائد وفي روا به الزائد وهو التمه عليه السامل وفي صحيح مسلم الماسمد الناس يوم القيامة فشبت له السمادة والشرف على ابناء جنسه من البشر وقال صلى الله عليه وسلم كنت بيما وآدم بين الباء والطين يربيا على علم خلاف فاخبره الله عربية وهو روح قبل المجاده الاحسام الانسانية كا أخذ المشاق على بني آدم قبل المجاده احسامهم والحقنا الله تعالى با نبيا ته اذ جعلنا شهداء على المهم معهدم حدث يبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وهم الرسل ف كانت الانبياء في العالم نواب صلى الله عليه وسلم من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وهم الرسل ف كانت الانبياء في العالم نواب صلى الله عليه وسلم

J 77

ولاييق له في عالم الدنيا حديث مثلنا وتسمى تلك الصورة المحسوسة التي تظهر فيها الروحانيات اجسادا وهو قوله تعالى والتسناعلي كرسسه حسدا وقوله وماجعلناهم حسدالايأ كاون الطعام والفرق سن الحيان والملائكة وان اشتركوا في الروحانية ان الحيان غذاؤهم ما تحمله الاحسام الطبيعية من الروائم والملائكة ايست كذلك \* ولهذاذ كرالله في قصة ضيف الراهم عليه السلام فلارأى الدمهم لتصل المه يعني الى العجل الحنيذ أى لاياً كلون منه تكرهم اى خاف وحينجاء وقت انشاءعالم الحيان يوجه من الامناء الذين في الفلك الاوّل من الملائكة ثلاثة ثمّاً خذوا من نوّا مهم الذين في الذلك الناني ما يحتاجون الله منهم في هذا النشيُّ ثم نزلوا الى السموات فاخذوا من النواب اثنيزمن السماء الثانية والسادسة ومن هناكنزلوا الىالاركان فهمأ واالمحل واتمعهم ثلاثة أخرى من الامناء فاخذوامن القلك الثاني مايحتا جون المهمن نوابهم ثم نزلوا الى السماء الثالثة والخمامسة ومن هناك أخذوا ملكين ومزوابالسماء السادسة فأخذوانا بباآخر من الملائكة ونزلواالي الاركان لمكملوا التسوية فنزلت السستة الماقمة وأخذت مايق من النواب في الفلك الشاني وفىالسيوآت فاجتمع الكلءلي نسوية هدنده النشأة باذن العليم الحكيم فلما تمتيله نشأته واستقامت بنيته بؤجه الروح من عالم الامر فنفح في تلك الصورة روحاسرت فيه يوجودها الحياة فقيام باطقابا لحد والثناءلن اوجده جبلة جبل عليها وفي نفسه عزة وعظمة لايعرف سيها ولاعبلي من يعتزيها أذلم يكن اثم مخلوق آخرمن عالم الطماثع سواه فيق عابدالرته مصرّاعلى عزته متواضعالريو سة موجده بمايعرض لهمماهوعلمه في نشأته الى التخلق آدم فلما رأى الحمان صورته غلب عسلى واحدمنهم واسمه الحمارث ا دغض تلكُ النَّشأة وتجهم وجهه لرؤية تلكُ الصورة الادممة وظهر ذلك منه لحنسه فعتبوه بذلكُ لمارأوه عليهمن الغروالحزن لهافليا كان من أمرآدم ماكان اظهر الحارث ماكان يجدفي نفسه منه وابي عن المتنال أمرخالقه بالسحود لاتدم واستكبرعلي آدم بنشأته وافتخر بأصله وغاب عنه سرتقوة الماءالذي جعلاللهمنه كلشئ حي ومنه كانت حياة الحيان وهم لايشعرون وتأمثلان كنت من أهل الفهم قوله تعالى وكانءرشه علىالماء فحيى العرش وماحو ادمن المخلوقات وقولهوان من شئ الايسج بجمده فجاء بالن<del>ك</del>رة ولايسبم الاحى \* وقدورد فى الحديث الحسن عن رسـول الله ان الملائكة قالت في حديث طويل بارب هل خلقت شمئاا شدّمن النار قال نع الما عجْعل الما ا أقوى من النارفاو كان عنصرالهواء في نشأة الحيان غيرمشــتعلى النارايكان الحيان أقوى من بني آدم فان الهواء أقوى من الماء ذان الملائكة قالت في هـ فذا الحديث مارب فهل خلقت شيئا أشته من الماء قال ذم الهواء ثم قالت يارب فهل خلقت شيئا أشدّمن الهواء قال نع ابن آدم الحديث فحعل النشأة الانسانية أقوى من الهواءوجعل الماءأةوي من النار وهو العنصر الاعظم فيالانسيان كما ان النار العنصر الاعظم فى الحيات \* ولهــذا كال في الشيطان أن كيد الشييطان كأن ضعيفا فلم ينسب اليه من القوّة شيئا \* ولم ردّعلي العزيز في قوله ان كمدكنّ عظم ولا اكذبه مع ضعف عقل المرأة عن عقل الرجل فان النساء ناقمات عقل فاظنك بقوة الرجل وسيب ذلك ان النشأة الانسانية تعطى التؤدة في الاموروالاناة والفكر والتدبيرلغلبة العنصرين الماءوالترابعلى مزاجه فيكون وافرالعقل لان التراب يثبطه وعسكه والماء ملينه ويسهله والحيازليس كذلك فانه ليس لعقله ماعسكه ذلك الامسالة الذي للإنسيان \* ولهذا يقال فلان خفيف العقل و يخيف العقل اذا كان ضعيف الرأى هلياحة رهذا هو صفة الحان ومهاضل عن طربق الهدى لخفة عقله وعدم تثبته في نظره فقيال الماخبرمنه فحمع بين الحهل وسدوء الادب لخفة فن عصى من الحان كان شهطانا أي مبعد امن رحة الله ﴿ وَكَانَ اوَّلَ مَن سَمَّى مِن الْجِنَّ شمطاناالحارث فابلسه الله أي طرده من رجته وطرد الرجة عنه ومنه تفزعت الشماطين باجعها فن آمن منهـم مثل هامة بن الهام بن لاقيس بن ابليس التحق بالمؤمنين من الجنّ ومن بتي عـلى كفره

ذكرالوارد-فظه الله فكان بن خلق الجانّ وخلق آدم ستون ألف سنة ﴿ وَكُنْ بِنْهُ فِي عَلَى مَا رَعْمُ بعض الناس ان ينقطع القوالدمن الجان بعد انقضاء أربعة آلاف سنة وينقضي التوالد من ا لعدانقضاء سبعة آلاف سنة وليس ذلك بعجيه بلالامرراجع الى مايريده الله فان التوالد في الجان الى المومماق وكذلك فمناولم يتحقق صدأ آدم وكم له من السينين وكم بتي الى انقضاء الدنيا وفناء المشهر عنظهرها وانقلابهم الى الدارالا خرة وابس هـ ذا بمذهب أرا محمن من على الحكاء وا شرذمة لايعتذ بقولها فالملائكة ارواح منفوخة في انواروالحيان أرواح سنفوخة في رباح والاناسي أرواح منفوخة في اشباح وقدل انه لم يفصل عن الموجود الاول من الجان اشي كافصلت حوًّا ا من آدم وإنما خاتي له فرح في نفسه فنكح بعضه سعض فولد مثل ذرية آدم ذكرا ناوا ناثاثم نكم بعضهم بعضا فكان خلقه خنثي ولذلك كان الحان من عالم البرزخ وهم خلق الهم مشمه بالنشر والهمشمه مالملائكة كالخنثي بشبه الذكرو بشبه الانبي وقدرو بنافها رويناه من الاخمار عن يعض المَّة الدين انه رأى رجلا ومعه ولدان وكان خنثي الواحد من ظهره والا آخر من بطنه تكب فولدله ونكب فولدوسمي خنثى من الانخناث وهوالاسترخا والرخاوة عدم القوّة والشبّة ذهار تقوفيه قوّة الذكورة فبكون ذكراولم تقوفمه قوة ةالانوثة فمكوناني فاستبرخيءن هاتين التوتين فسبح خنثي لذلك والله أعلم \* ولما غلب على الجانّ عنصراله وا والنارلذلك كان غذا ؤهم ما يحمله الهواء بما في العظام وغبرهامن الدسم فان اللهجاعل لهمفها رزقافانانشا هدجوهر العظم وما يحمله من اللعم لا ننتقص منه شي فعلمنا تطعاان الله جاعل لهم فهارزقا ﴿ ولهـ ذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في العظام انها زاداخوانكمالحن \* وفي حديث ان الله حاءل الهم فيها رزقا واخبرني بعض المكاشفين اله رأى الحن بأنون العظم فيشمونه كإتشم السماع غميرجعون وقد أخذوا رزقهم وغذا هممن ذلك الشم فسبيحان اللطيف الخبير \* وأتماا جتماع بعضم منعض عند الذكاح فالتواء مشل ما تنصر الدخار الخيارج منالاتون أومن فرن الفغار بدخل بعضبه في بعض فيلتذكل واحد من الشخصين بذلك التداخل ويكون مايلقونه كلقاح النخلة بمجزدالرائحة كغذائه مسواءوهم قبائل وعشائروقد ذكرانهم محصورون فى اثنتي عشرة قِسله أصولائم تنفرعون الى الخاذ وتقع ينهم حروب عظمة وبعض الزوابع قدتكون عنحر مهمه فان الزويعة تقابل رمحين تمنع كلوا حدة صاحبتها ان تحترقها فيؤدى ذلك المنع الى الدور المنهود في الغيرة في الحس التي اثارها تقابل الريحين المتضادين فشل ذلك یکون حر مهـموماکل زو بعــة حر مهـم ومســئله عمروالحني مشهورة مرو به وقتله في الرو بعة التي ابصرت فانقشعت عنه وهوءلي الموت فبالبث ان مات وكان عبد اصالحامي الجبان ولوكان هـذا الكتاب ميناه عـلى ايرادا خيار وحكايات لذكرنامنها طرفاوا نمياهــذا كتاب المعاني فلتنظر حكاياتهم فى قوار بخ العرب واشعارهم \* ثم نرجع ونقول ان هــذا العــالم الروحاني اذ أنشكل وظهرفي صورة حسمية يقمده البصر بحمث لايقدران يخرج عن تلك الصورة مادام البصر ينفض المه ما لخاصــه ولـــــــين من الانسان فاذا قىدە دلم يىرح ناظرا المه وليس له موضع يتوارى فــــ افله له هذا الروحاني صورة حعلها علمه كالسترغ بحمل له مشي تلك الصورة الى جهة مخصوصة فشعها بصره فأذا المعها يصره خرج الروحاني عن تقسده ففات عنه و بغسته تزول تلك الصورة عن نطرالناظر الذي السعها بصره فانها للروحاني كالنهر رمع السراج المنتشر في الزوايا فاذا غاب جسم السراح فقدزال ذلك النورفه كذاهذه الصورة فن يعرف هذا ويجب تقسده لاتبيع الصورة يصره وهـُـذامنالاسرارالالهمة التي لاتعرف الاشعريف الله ولست الصورة غسر عن الروجه ني بل هي عمنه ولو كانت في ألف مكان أو في كل مكان او مختلفة الاشكال \* واذا اتفق قتـــل صورة من تلكُّ الصور وماتت في ظاهرالامر التتل ذلك الروحانيّ من الحياة الدنيا الى البرزخ كما نتبقل غين مالموت

عمسي علىه السلام لايشب مخلق من ذكر فقصد رسول الله صلى الله علمه وسلم الاختصار واحال عَلَى ماوصل المنامن تفصمل خلق الانسيان فا تدم من طبن وحوّاء من ضلع وعسى من نفيخ روح و مُوآدم من ما ممهن \* ولما انشأ الله الاركان الاربعة وعلا الدخان الى مقعر فلك الكواكب الثالثة وفتق فى ذلك الدخان ســبع سموات منز بعضها عن بعض وأوحى فى كل سمـاء أمرها معد ماقدّر في الارض اقولتها وذلك كله في أربعة ايام ثم قال للسموات وللارض ائتما طوعا أوكرها أي اجسا اذادعتمالما رادمنكما مماائتمنتماعليه انتبرزاه فقالناأ تيناطا نعين فحلسحانه بين السماءوالارض التنامامعنو بأويوحها لمار يدسحانه ان يوجده في همذه الارت من المولدات من معدن ونيات وحدوان وجعل الارض كالاهل وجعل السماء كالبعل فالسماء تلتي الى الارض, من الامر الذي أوحى الله فها كإيلتي الرجل الماء بالجاع في المرأة وتبرز الارس عنه الالقياء ما خدأه الحق فها من التكوينات على طبقاتها فكان من ذلك الهواء ولمااشتعل وحبى اتقدمثل السراح من اشتعال النار وذلك اللهب الذيهوا حتراق الهواء هوالمارجوا نماسمي مارجالانه نارمختلطة بهواءوهوالهواء المحترق فان المرج الاختلاط ومنه سمى المرج مرجالاختلاط النبات فمه فهو اعني الجانّ من عنصرينه واءوماركما كان آدم من عنصرين ما ورّاب عن به فحدث له اسم الطين كاحدث لامتزاج الناربالهواء اسم المارج فغتم سجانه فى ذلك المارج صورة الحان فعافه من الهواء تشكل فأى صورة شاء و عافيه من النارنحف وعظم لطفه وكان فيه طلب القهر والاستكار والعزة فإن النار ارفع الاركان مكانا والهاسلطان على أحالة الاشماء التي تقتضم الطسفة وهوالسبب الموحب لكونه استكبرعن السحودلا دم عندما أمره عزوجل تأويل ادّاه ان يقول اناخبر صنه يعني يحكم الاصل الذي فضله الله به بن الاركان الاربعة وماعلم ان سلطان الماء الذي خلق منه آدم أقوى منه فأنه مذهمه وان التراب اثبت منه للبرد والمعس فلادم القوّة والشوت لغلبة الركذين اللذين أوحده اللهمنهماوان كان فمه بقمة الاركان وهي الهواء والنار واكن ليس لهاذلك السلطان كإفي الحاتسن بقية الاركان ولكن ليس لهافي نشأته ذلك السلطان فاعطى آدم التواضع بالطبع للطينية فان تكبر فلآم ربعر من له رتبيله بما فيه من النارية كارتبيب اختلاف الصور في خياله و في احواله من الهوائية واعطى الجان التكبر بالطبع للنارية فان تواضع فلامر يعرض له يقمله بمافيه من الترابية كم يقبل النيات عيل الاغواءان كان شيطاناوالثيات على الطاعات ان لم يكن شييطانا \* وقدا خيرالنهي صلى اللهءابيه وسلملماتلاسو رةالرجن على أصحبابه فقيال اني تلويتهاء في الحنّ فيكانوا احسن استماعالها منكم فكانوا يقولون ولابشئ من آلائك ربنانكذب اذاقلت فيأى آلاء ربكا تكذبان اذكانوا اماتين علمه ماتزلزاوا عندما كان بقول الهم علمه السلام في تلاوته فمأى آلاء ربكم تكذبان وذلك بمافهم من التراسة و بمافهم من المائية ذهبت حمة النارية فنهم الطائع والعاصي مثلنا ولههم التشكل في الصور كالملائكة وأخذالله مايصارناءنهم فلانراهم الااذاشاءالله أن مكشف لمعض عباده فهراهم ولماكانوا من عالم النحافة واللطافة قبلوا التشكل فماريدونه من الصور الحسمة فالصورة الاصلمة التي ينسب الهاالروحاني انماهي اول صورة قبلها عندماأ وجده الله تعالى ثم تحتلف علمه الصور بحسب مابريدان يدخل فهاولو كيشف اللهءن الصارناحتي نرى مانصوّ ردالقوّ دالمصوّرة التي وكاهاالله مالتصوّر فى خمال المتخل منالرأ ينامع الانات الانسان في صور مختلفة لايشب بعضها بعضا ولمانفخ الروح فى اللهب وهو كثيرالاضطرآب لسخافته وزاده النفيز اضطرابا وغلب الهواء عليه وعدم قرآره على حالة واحدة ظهرعالم الجانء لي تلك الصورة وكما وقع المناسل في البشير بالقاء الماء في الرحم فكانت الاثىمنهم فكانت الذرية والتناسل في صنف الحانّ وكان وحود همها لقوس وهو نارى هكذ

والمدن فجمسع ماترادمن آثارعمله ورأيت فى سوق صيارفتهم انه لا ينغد الهم سكتهم الاواحد فى المدينة كلهاوفهما تحت بدذلك الملائمن المدن قال وهكذارأ يتسيرتهم في كل أمر لا يقوم به الاواحد لكن له وزعة وأهل هـذه الارض اعرف الناس بالله وكل ما أحاله العتل بدا له عند نا وجد ناه في هـذه الارض مكاقدوقع وان الله على كل شئ قدس فعلنا ان العتول قاصرة وان الله قادر على جمع الضدين ووجود الجسم في آن واحد في مكانين وقيام العرض بنفسه وانتقاله وقيام المعني مالمعيني وكل آبةوحديث وردت عندنامما سرفها العيقل عن ظاهرها وجدناها على ظاهرها في هذه الارض وكل حسد تتشكل فيه الروحاني من ملك وجن وكل صورة يرى الانسان فيها نفسه في النوم فن اجساد هذه الارتسالها من هذه الارض موضع مخصوص والهم رقائق ممتدة الحجيع العالم وعلى كل رقعقة امن فاذاعاين ذلك الامن روحامن آلارواح قداستعدّلصورة من هذه الصور التي سده كساه الاهاكمورة دحمة لحريل وسب ذلك ان هذه الارض مدّها الحق تعالى في البرزخ وعدفها موضعالهذه الاجسادااتي تلبسهاالروحانيات وتنتقل البها النفوس عندالنوم وبعد الموت فنحن من معض عالمها ومن هده الارض طرف يدخل في الجنة يسمى السوق وها نحن ببناك مثال صورة أمتدا دالطرف الذي يلى العيالم من هيذه الارض وذلك ان الانسيان اذا نظرالي السراج اوالشمس اوالقهر ثمحال باهداب اجفائه بين الناظروالجسم المستنبر يبصرمن ذلث الجسم المستنبرشيه الخدوط من النورتصل من السراج الى عينيه متعددة فأذار فعت تلك الاهداب من مقابلة الناظر قله لا قله لا برى تلك الخبوط الممتدة تنقبض الى الجسم المستنير فالجسم المستنير مثال للموضع المعمدمن همذه الارض لتلك الصور والناظر مثال العبالم واستدادتلك الخبوط كصورا لاجسبادالتي يتسقل الهبا فى النوم وبعد الموت و في سوق الحنة والتي تلسما الارواح وقصدك الحارؤية تلك الخيوط بذلك الفعل من ارسالالاهداب الحائلة بن الناظروالجسم النبرمثال الاستعدادوا لبعاث تلك الخموط عندهذا الحائل مثال انبعاث الصورعند الاستعداد وانقباض الخيوط الى الجسم النبرعند رفع الحائل مثال رجوع الصورالي تلك الارض عنسدزوال الاسستعداد وايس بعدهسذا السان سان وقد سطنا القول في عائب هـ ذ دالارض وما تتعلق مها من المعارف في كتاب كسرانا فها خاصة والله يقول الجقوهو مهدى السسل

(الباب التاسع)

فىمعرفة وجودالارواح المارجية النارية شعر

صورالجن برزخابين شدينين فى حضيض وبيزروح بلاأين طلب القوت للتغذى بلامين فابل القلب بالتشكل فى العين و مجازى محالفوهم بنارين

مرج النار والنبات فقيامت ابنروح مجسم ذى مكان في الذى قا بل التجسم منها والذى قا بل الملائل منها ولهذا يطبع وقتا و يعصى

قال الله تعالى وخلق الجان من مارج من مار وورد فى الحديث العديث الته تعالى خلق الملائكة من نور وخلق الجان من ناروخلق الانسان مما قبل لكم وانما قال عليه السلام فى خلق الانسان مما قبل لكم ولم يقل منسل ما قال فى خلق الملائكة والجان طلما للاختصار فانه او فى جوامع الكلم وهذا منها فان الملائكة لم يحتلف أصل خلقها ولا الجان \* وأما الانسان فقد اختلف خلقه على أربعة انواع من الخلق نخلق آدم لايشبه خلق حواء وخلق حواء لايشبه خلق سائر بنى آدم وخلق

فينوافيه مدينة صغيرة لهااسوارعظيمة يسيرالراكب فيهااذا أرادان يدور بهامسيرة ثلاثة اعوام فلماا عاموها حعلوها حزانه تمنافعهم ومصالحهم وعددهم وأقاموا على مابعدمن حوانهها ابراجاتعاو ع لى الراج المدينة عادار مهاومة واالبناء الحجارة حتى صارللمدينة كالسيقف للبت وحعلوا ذلك السيفف أرضا بنواعليه مدينية أعظم من التي بنوها اؤلأو عمروهاوا تحذوها مسكافضا قتعنهم فينواعلهامدينة أخرى اكبرمنها ومازال يكثرعمارها وهميصعدون بالبنيان طبقة فوق طبقة حثي المغت ثلاث عشرةمد لنة ثماني غلت عنهم مدّة ثم دخلت الهم مرة أخرى فو حدتهم قدراد والمدلنتين واحدةفوق أخرى ولهم ملوك فهم لطف وحنان صحبت منهم جماعة منهم التالي وهو التادم عنزلة التمل فى جبر ولم أرملكاا كثرمنه ذكرالله قدشغلدذكرالله عن تدبيرملكه المفعت به وكان كثيرا لمجالسة لى ومنهم ذوالعرف وهوملك عظيم لم أرفي ملولة الارض من تأتى الرسل من الملوك البداكثرمنه وهو كثير الحركة هين لين يصل المه كل أحد يتلطف في النزول لكنه اذ اغضب لم يقاوم الخضب شئ اعطاه الله من التوة ماشاءورأيت اهره بامليكا مندع الجي يدعى الشامخ وهو قلسل المجيالسية مع من يقصده وماله التفات الى أحدغيرا نهمع ما يخطرله لآمع مايرا دمنه والى جانبه سلطان عظيم اسمه السابق اذاد خل عليه الوافد قام اليه من تجلسه وبش في وجهه واظهر السرور بقدومه وقام له بحمد ع ما يحتاج المه من قبيل ان مسأله عنّ شيخ فقلت له في ذلك فقيال لي اكره ان أرى في وحه السائل ذلة السوَّ الْ لمخلوق مثله غبرة ان يذل أحد لغبرالله وماكل أحديتف مع الله على قدم التوحمدوان اكثر الوجوه مصروفة الى الاسباب الموضوعة مع الجباب عن الله فهذا يجعلني الإدرالي ماثري من كرامة الوافد قال ودخات على ملك آخر بدعي القيائم بأمر الله لا بلتفت الى الوافد علمه لاستملاء عظمة الحقء لي قلمه في ايشعر بالوافدوما يفدعليه من يفدمن العارفين الالتنظروا الي حاله التي هوعلها ترادواقفا قدعقد يديه على صدره عقد العبد الذليل الجاني مطرقا الي موضع قدميه لا يتحرّل سنه شعرة ولا يضطرب منه مفصل كاقسل في قوم هذه حالتهم مع سلطانهم

كانما الطير منهم فوق أرؤسهم الاخوف ظلم ولكن خوف اجلال

تعلم العارفون سنه حال المراقبة فال ورأيت ما كامنهم يدى بالردّاع ميمب المنظر لطيف الخبرشديد الغيرة دام الفكرة فيما كلف النظرفيه اذارأى أحدا يخرج عن طريق الحق ردعه عن ذلك وردّه الى الحق كال صحبته وانتفعت به وجالست من ملوكهم كيم حكثيرا ورأيت فيهم من العجائب بماير جع الحق كال صحبته وانتفعت به وجالست من ملوكهم حن على هذا القدر من عائب هذه الارض ومدا عنها لا تحصى كثرة وهي اكثر من ضاعها و جميع من علكها من الملوك عمائية عشر سلطانا منهم من ذكر ناومنهم من سكتنا عنه ولكل سلطان سيرة وأحكام ليست لغيره \* قال وحضرت بوما في ديوانهم المرى ترتبهم في جلة ما رأيت ان الملك منهم هو الذي يقوم برزق رعبته بلغوا ما بلغوا فرأيتهم أذا استوى الطعام وقف خلق لا يحصى عددهم كثرة يسمونهم الجباة وهم رسل أهل فرأيتهم أذا استوى الطعام وقف خلق لا يحصى عددهم كثرة يسمونهم الجباة وهم رسل أهل شخص واحد لا غيرله من المطيخ كلاعلى قدر عائلته فيأ خذه الجابي و ينصر ف والذي يقسمه عليم في وعائه و ينصر ف والذي يقسمه عليم و من من من المطيخ كل يوم ولكل و من من من من المعاملة في المنافقة المنافقة المنافقة وعلى الخزانة تدعونه الخزانة يدعونه الخزانة من المنافقة وعلى دارا الملك فيلقيه اليهم فياً كلاية وهو جالس الى جانب الملك وكنت عن عين انه اذا ولاه ليس له عزلة و رأيت فيهم وقال اعبل قلت نعم قال هدذا العمار الذي يني انه الماكن المنافة هدا عدا عرائية وهو جالس الى جانب الملك وكنت عن عين المالذ فسألته ما منزلة هدذا عدلك فترسم وقال العبك قلت نعم قال هدذا العمار الذي يني انا الماكن المنزلة هدذا عدلها وهديد المنزلة هدذا عدله المنزلة هدذا عدلك فترسم وقال العبك قلت نعم قال هدذا العمار الذي يني انا الماكن المنزلة هدذا عدله المعار الذي يني انا الماكن المنزلة هدفا عدلة المعار الذي يني انا الماكن المنزلة هدفو علي المنزلة هدفو عليه المنزلة هدفو عليه المنزلة هدفو علي المنزلة هدفو عليه الماكن المنزلة هدفو عليه المنزلة عليه عليه المنزلة عليه منزلة المعار المنزلة عليه عليه المنزلة عليه عليه عليه عليه المنزلة عليه عليه المنزلة عليه عليه المنزلة عليه عليه المنزلة عليه عليه عليه عليه المنزلة عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه عل

ولانحاس واحجارا من اللا كم شفافة ينفذ فيها البصراء نبائها ومن المواقب الجري ومن اعمه مافهاادراك الالوان في الاجسام الشفافة التي هي كالهواء ويتعلق الادراك بألوانها كالتعلق بالألوان الني في الاجسام الكثيفة وعلى أبواب مدائنها عةودمن الاجبار الياقوتية كل حرمنها بزيد على خسمائةذراع وعلوّالباب في الهوا عظيم وعلمه معلق دن الاسلخة والعدد مالوا جمّع مّلك الارض كالهاماوفي بهاوعندهم ظلة ونورمن غيرشمس يتعاقبان وبتعاقبهما يعرفون الزمان وظلتهم لانتحب البصر عن مدركه كالايحعبه النورو يغزوبعنه مبعضا من غسر ثحناء ولاعداوة ولافساد منبة وإذا سافروا في البحر وغرقو الابعد وعلمهم الماء كدابعد وعلينا بل بمثون فيه كشي دوابه حتى يلحقوامالسا حل وتحل مثلث الارمن زلارل لوحات بنالانتلمت الارص وهلك ماكانءابها \* وقال لقد كنت يو مامع جماعة منهم في حديث وجاءت زلزلة شديدة بحمث رأيت الابنية تتحرك كلها تحركالا بقدراليصر تتمكّن من رؤيتهالسرعة الحركة مرورا وكرورا وماعند ناخبروكا تناعل الارمض قطعة منهاالي ان فرغت الزلزلة فلما فرغت وسكنت الارض أخذت الجماعة سدى وعزتي في المةلي اسمها فاطمة فتلت للعماعة انى تركتها في عافية عند والدتها قالواصد قت واكن هـذه الارنس مأتران بناوعنه بدنا ثبخص غرب الامات ذلك الشخنص أومات له أحد وان ههذه الزلزلة لموت ابنتك فانظه في أمرها فقعدت معهم ماشاء الله وصاحبي عمدالله للتفارني فلما أردت فراقهم مشوامعي الي فرالسكة وأخذوا خلعتهم فحئت الى متم فلقت عمدالله فقال ليان فاطمة تبازع فدخلت علمها فقيضت وكنت بمكة مجاورا فجهزناها ودفناها بالمعلاة فهذامن أعجب مااخبرت عن تلك الارض ورأيت فبهاكعبة يطوف مهاأهله اغبرمكسوة وهي اكبرمن البيت الذي بمكة ذات اركان أربعة تكاههم اذاطافواما وتحسهم وتفيدهم عكو مالم تكنءغدهم ورأبت في هيذه الارض بحرامن تراب محرى مثل ماميري الماءورأيت جبارة كاراوصغارا يجرى بعضهاالي بعض كإيجري الحديد الى المغناطاس فتتألف هذه الحجارة ولاينفصل بعضهامن بعض بطبعها الاان فصلها فاصل مشل ما يفصل الحديد من المغناطيس ليس فيقوته ان يتنع فاذاتر كت وطمعها جرى بعضها الي بعض على مقدارمن المساحة مخصوص فتضم هلذه الحجارة بعضها الى بعض فتنشأ منها صورة سنيينة ورأيت منهامركنا صلغبرا وسلفينتين فاذاالةأمت السفينة من تلك الحجارة رموابها في بحرالتراب وركبوا فيها وسافروا حمث يشتهون من البلاد غيران قاع السفينة من رمل اوتراب ياصق بعضه سعض لصوق الحصية بما رأيت أعجب من جريان هذه السفن في ذلك البحر وصورة الانشاء في المراكب سواء غيرأن لهسم في حناحي الصفينية ممايلي مؤخرها اسطوالتهن عظمتين تعلوان المركب اكثرمن القيامة وأرمش المركب من جهة مؤخره مابين الاسطوالتين مفتوح متساومع البحر ولايد خلل فيه من تراب ذلك البحر شئ أصلا مالخاصة وهداشكله كازى

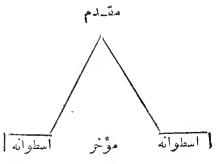

وفى هذه الارض مدائن تسمى مدائن النورلايد خلها من العارفين الاكل مصطفى مختار وهى ثلاث عشرة مدينة على سطح واحد وبنيانها عجيب وذلك انهم عدوا الى موضع في هذه الارض

لمادخلت همددالارض رأبت فهماأرضا كلهامسك عطرلوشمه أحدمنا في همذوالدارالهلك لقوة رائعته تمتدماشاءاللهان تمتذود خلت في هدد الارض أرضامن الدهب الاحر اللبن فها اشحار كلهاذهب وغرهاذهب فيأخذالرجل الفردمن التفاحأ وغيره فيأكلها فيحدمن لذة طعمها وحسسن رائحتها ونعومتها مالايعمف واصف تقصرفا كهة الحنة عنها فكمف فاكهة الدنيا والحسم والصورة أدهب والشكل والصورة بصورة الثمرة وشكالهاعند ناوتحتاف في الطعم وفي الممرة من النقش المديع والزنة الحسينة مالاتموهمه نفس ولايتخمل فاحرى ان لاتشهده عنن ورأت من كبرغره ابحمت لو حَعَلَتِ النَّفَاحَةُ بِينَ السَّمَا • والأرضُ لِحَبِتَّ أَهِلَ الأرضُ عنروُّ يِهَ السَّمَاءُ ولو جعلت على الأرض لفضلت علمها اضعافاه ضاعفة فاذاقبض علمها الذي سريدا كاههام مذد المد المعهودة في القدرعها مقسضيته لانهالنعومتها ألطف من الهواء نعلق عليها يددمع ههذا العظم وههذا مما تحيله العقول هنا في نظرها \* ولما ثاهـ دها ذوالنون المصري نطق بماحكي عنه من الراد الكسرع لي الصغير من غير ان ربيغ الكديرأو بكيرالصغيرأو يوسع الضمق أريض ق الواسع فالعظم في التفاحة على ماذكرته باق والقمض علمهاباللمدالصغيرة والاحاطة بها وجود والكمفية مشهودة مجهولة لابعرفها الاالله وهذا العلرمماانفر دالحق به والموم الواحدالزماني عندناه وعددسينين عندهم وازمنة تلث الارض مخةانفة قال ودخلت فيها أرضا من فضه يضاء في الصورة ذات اشجاروأنهار وتمارشتي كل ذلك فضة وأحسامأهلهامنها كاهافنسة وكذلك كلأرض شحرهاوغرها وانهارهاو يحارهاوخلقهامن جنسهافاذا تنووات واكات وجدفها من الطع والروائح والنعومة مشل سائرا لمأكولات غير أن اللذة لا يوصف ولا تحكي و دخلت فيها أرضامن الكافور الاسض وهي في اما كن منها اشدّ حرارة ميزالنار يخونهاالانسيان ولاتحرقه واماكن منهامعتدلة واماكن باردة وكل أرض من هذه الارضين التي هي اماكن في هذه الارض الكبيرة لوجعات السمياء فيها ليكانت كحلقة في فلاة مالنسمة الهاوما في جمع أراضها احسب عندي ولا اوفق لمزاجي سن أرمل الزعفوان ومارأيت عالما من عالم كل أرمن ابسط نفوسامنهم ولااكثر بشاشة بالوارد عليهم تلقونه بالترحمب والتأهيل \* ومن عجالت مطعو ما تما إنه أي شيئ اكات منها اذا قطعت من الفرة قطعة نت مكانها في زمان قطعلاً منها ذلك القدرأ وقطفت مدك عمرة من عمرها ففي زمان قطفك المها يحكون مثلها بحث لابشعر لذلك الاالفطن فلانظهر فهانقص أصلا واذانظرت الىنسائها ترىان النساءالكائنات في الحنة من الحور بالنسم بةاليهن كنسائنا من البشر بالنسبة الى الحورفي الجنان وأمّامجامعة تن فلانشب لذتهالذة وأهلهااعشق الخلق فين يردعلمهم وايس عندهم تكلىف بلهم مجبولون على تعظم الحقو حلاله تعالى لوانهم رامواخلاف دلك مااستطاعوا وأماا بنيتهم فنها ما بحدث عن همهم ومنها ما يحدث كإيني عندنامن اتخاذ الا لات وحسن الصنعة ثمان بحارها لايمتزج بعضما ببعض كإقال تعالى مرج الحريب ملتقيان منهما مرزخ لاسغيان فتعان منتهيي بحرالذهب تصفق امواجه وساشره مالمجاورة يحرالحديدولايد خيلامن واحد في الا تخرشي وماؤهم ألطف من الهواء في الحركة والسملان وهومن الصفاء بحمث لايخفي عنك من دوابه ولامن الارض التي يجرىعلها شئ فاذا أردت ان نشر ب منه و حدت له من اللذة مالا تحد دلمشر وب أصلا و خلقها منة و ن فها كسائرالنيات من غير وان نكاحههما نماهو لمجزد الشهوة والنعم وأمام اكهم فتعظم وتصغر بحسب ماريده الراك واذاسافروامن بلدالى بلد فانهم يسافرون براو بحراومشهم فى البروالبحرأ سرع من ادراك البصر للهمصروخلقها متفاويؤن فيالاحوال ففيهمون تغلب عليه الشهوات وفههممن بغلب عليهم تعظيم جناب الحقورأيت فيهاألوا نالااعرفها فىألوان الدنيا ورأيت فيها معيادن تشبه الذهب وماهى بذهب

ين أربعة عشر متاوان في كل أرض من السبع الارضين خلقا مثلنا حتى ان فيهم ابن عباس مثلج وصدقت همذه الروايه عندأهل الكشف فلنرجع الىذكرهذه الاربس واتساعها وكثرة عالمهاا فنابوقين ومنهاو القع للعارفد فبها نحلمات الهمة أخبرني يعض العبارفين بأمر اعرفه شهودا قال دخلت فأب محلسايسمي محلس الرجة لمأرمحلساقط أعجب منه فيينا انا فيه اذغله رلى تحل الهبي لم بأخذني عني مل القاني معي وهذا من خواس هذه الارض فإن الصلمات الواردة على العارفين في الدنيا في هذه الهماكل تأخذهم عنهم وتفنيه معن شهودهم من الانبياء والاولياء وكل من وقع له ذلك وكذلك عالم السموات العلى والكرسي الابهبي وعالم العرش المحمط الاعلى إذاوة عرابه ميحل الهبي أخذهم عنهيه وصعقوا وهذه الإرض اذا حصل فهاصاحب الكشف العارف ووقع له تحل لم يفنه عن نبهوده ولااختطفه عن وجوده فجمع له بمن الرؤية والكلام قال واتفق لى في هذا المجلس أمور وأسر ارلايحني ذكرهالغموض معانيها وعدموصولالادراكاتالهاقيلان تشهدمثل هيذه المشاهدوفيها ميز البساتينوالجنات والحبوانات والمعادن مالايعلم قدرذلك الاالله تعالى وككل مافيها من هذا حي ناطق كحياة كل حي ناطق ماهو مثل وماهج الإشهاء في الدنيا وهبي باقية لا تفني ولا تتبدّل ولا عو ت عالمها ولبست تقبل هده الارض شيئا من الاجسام الطمنية البشر يةسوى عالمهاأ وعالم الارواح منامالخاصية التي فهاواذاد خلها العارفون انميام خلونها بأروا حهملابا حسامهم فيتركون هياكانهم في هذه الارض الدنباو يتحرّدون وفي تلك الارض صور عجسة النشأة بديعة الخلق قائمون على اغواه كك المشوفة على هذا العالم الذي نحن فيهمن الارت والسماء والحنبة والنار فاذا أراد واحد مناالدخول الى تلك الارض من العارفين من أى نوع كان من انس أوحن أوملك أوأهل الحنة بشرط المعرفة وتحرّد عن همكله وحد تلك الصو رعيل افو ادالسكك قائمين دوكابن بهاقد نصبهم الله سحجانه لذلك الفعل فسادرواحدمنهم الى هذا الداخل فمخلع علىه حلة على قدر مقيامه و يأخذ سده و محول به في تلك الارض فيتسق منها حيث يشاء و يعتبر في مصنوعات الله ولا يمرّ بجبر ولاشحر ولامدرولا ثبئ ومريدأن يكلمه الاكله كايكام الرجل الرجل واهم لغات مختلفة وتعطي هذه الارمس بالخاصمة لكل من دخلها الفهم لجمع مافها من الالسنة فاذاقضي منها وطره وأراد الرحوع الى موضعه مشي معه رفيقه الى ان يوصله الى الموضع الذي دخل منه يودّعه و يخلع عنه تلك الحلة التي كساهاماهاو منصرف عنه وقد حصل علوما جةود لائل وزاد في عله ماتله ما لم يكن عنده مشاهدة ومارأ ت الفهيم تنفدأسر ع مما تنفد اذا حصل في هيذه الارض وقدظه وعندنا في هيذة الدار وهيذه النشأة مامعضدهذا القول فيزذلك ماشياهدته ولااذكره ومنه ماحترثني به اوحد الدين حاسد امنابي الفغر الكرماني وفقه الله حدث قال كنت اخدم شيخا واناشاب فرنس الشيخ وكان في محارة فأخذه المطن فلما وصلنا يحكر ات قلت له السمدي اتركني اطلب لك دواء ممسكا من صاحب مارستان سنحار من السنبل فلمارأي احتراقي قال ليرح المه فرحت اليصاحب السنبلوهو فى خمته جالس ورجاله بنن يديه قائمون والشمعة بين يديه وكان لايعرفني ولااعرفه فرأني واقفيا بنا لجاعة فقام الى واخذ سدى واكرمني وسأاني ماحاجتك فذكرت له حال الشيخ فاستحضر الدواء وأعطاني اياه وخرج معي فىخدمتي والخادم بالشمعة بينيديه فخفت ان يراه الشيخ فيخرج فحلفت عليهان يرجع فرجع وجئت الشمين فاعطيته الدواء ربذكرتاه كرامة الأمبر صاحب السبيل فتستم يخ وقال تى ياولدى انى اشفقت علىك لمبارأ يت من احتراقك من اجلى فأذنت لذ فلما مشيت خفت ان يخطك الامعر بعدم اقباله علمك فتحردت عن همكلي هماذا ودخلت في همكل ذلك الامعروة عمدت عه فلماجئت أكرمتك وفعلت معك مارأت غرعدت في هيكلي هــذاولاحاجة لي الي هذا الدواءولااستعمله فهذاشخص قدظهر في صورة غيره فكيف اهل تلك الارض قال لي بعض العارفين

ال مال مال

الاعقول خاصة الله من انبيائه واواما نهوياليت شعرى هل بافكارهم قالوا بلي حين قال لهم ألست برتبكم واشهدهم على انفسهم في قعضة الذرمين ظهرآدم او دعنايته لاوائله بل بعنايه اشهاده اياهم ذلك عندأخذه الاهم عنهم من ظهورهم ولمارجعوا الى الاخذعن قواهم المفكرة في معرفة الله تعالى لم يجتمعواقط على حكم واحد في معرفة الله فذهب كل طائفة الى مذهب وكثرت الفالة في الحناب الإلهبه تالاحبي واحترأ واغامة الحراءة عدلي الله وهبذا كله من الابتلاء الذي ذكرنادمن خلق الفهكر فىالانسان وأعلىالله افتقروا اليه فيماكاغهم بهسنالايمان به في معرفته وعلوا ان المرادمنهم رجوعهم المه في ذلك وفي كل حال فنهم القبائل سبيحان من لم يجعل سدلا الى معرفته الاالتجزعن معرفنه ومنهـم من قال التجزعن درك الادراك ادراك \* وقال صلى الله علمه وملم لاا حصى ثناء علىك وعال تعالى ولايحمطون لهعلما ومنجلة الاحوال المعرفة بالله فرجعوا المه فبها وتركوا الفكر في مرتبته ولم نقلوه الى مالا بنيغي له التفكر فيه ووردالنهي عنه فقد وردالنهي عن التفكر فى ذات الله والله يقول و يحذركم الله نفسه فوهم ما لله من معرفته ما وهم مواشم دهم من مخاوقاته ومظاهره مااشهدهم فعلوا ان مايستحمل نسبته المه عقلامن طريق الفكرلاي-تحمل من طريق الكشف مع العداية الالهمة كاسنورد من ذلك طرفا في اب الارض الخلوقة من بقمة طمنة آدم عليه السلام التي تسمى أرنس الحقيقة وهو إلياب الذي بل هذا الباك فالذي منهجي للعاقل ان لدين الله به في نفســه ان يعلم ان الله عــلي كل شي قد ر من معدوم وموجود لا يعجزعن شي ناذذ الاقتدار واسع العطاء ليس لايجاده تكراربل امثال تحدث في حوهرأ وحده لوشاء أبقاه ولوشاء افنادمع الانفاس لااله الاهوالعزيز الحكيم

(الباب الثامن) في معرفة الارض التي خالقت من بقية خيرة طينة آدم عليه السلام وتسمى أرض الحقيقة وذكر بعض ما فيها من الغرائب والمحائب شعر

المَّا خَتَ بِلَ يَا عَتَى المُعَدِّولَةُ الْمُعَدِّةُ الْمُعَدِّةُ عَلَيْهُ الْمُعِهُولِةُ وَلَمُ الْمُعُولِةُ الْمُلْلِقَلِّمُ الْمُلْفَا أَحْتَ أَنِّهُ مُعَلِّمُ الْمُلْلِقَلِّمُ الْمُلْفَا أَنْ اللَّهُ مُعَلِّمُ الْمُلْفِقُولِ عَلَيْهُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ الْلِلْلِلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلِلْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلِمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ

اعلم ان الله تعالى المنابة فنه السلام الذى هوأ قل جسم انسانى تحكق و وجعله أصلا الجسع الاجسام الانسانية فنه السن خبرة طبنته فضلة خلق منها النخلة فهى أخت لا دم عليه السلام وهى عمة لنا وقد سماها الشرع لناعة وشبها بالمؤمن ولها أسرار عبية دون سائر النبات وفضل سن الطينة وعد خلق النخلة قدر المسمة فى الخناء فد الله بعالى من تلك الفضلة أرضا واسعة الفضاء اذا جعل العرش وما حواه والكرسى والسموات والارضون وما يحت الثرى والجنات كلها والنار في هذه الارض حكان الجمع فيها كلقة ملقاة فى فلاة من الارض وفيها من العجائب والغرائب مالا يقدر قدره و يهر العقول أمره وفى كل نفس يخلق الله فيهاء والم يسجون اللسل والنهار لا يفترون وفى هذه الارض طهرت عظمة الله وعظمت عند المشاهد الها قدرته و كثير من المحالات العقلمة التى قام الدليل العقيم على اعتلى على اعلنها موجود فى هذه الارض وهى مسرح عيون العارف العارف العارف العارف العارف العدنفسه فيهم وقد أشار الى مثل ذلك ابن عباس وعادى عنه فى حديث هذه الكعبة من واحد

جسمارا بعابلاشك مغابراللا جسام النلاثة في سب نششه ولذلك قال تعيالي أن منل عسبي عند الله أى صفة نشئه كمثل صفة آدم في نشئه خلقه من تراب النميد بعودالي آدم ووقع الشبه فى خلقه من غيرأب الاان ادم خلقه من تراب ثم قال له كن وعيسى خلقه من نفخه فقيال له ما قال ثم انّ عبسي على ماقسل لم يلبث في بطن مريم ليث المنين المعتاد لانه أسير ع المه النكوين لما أراد الله ان يجعله آمة ويردمه عملي الطسعيين حيث حكموا عملي الطبيعة بمااعطتهم من العادة لابما تقتضمه بماأودع اللهفهامن الاسراروالتكو ينات العجسة ولقدأنصف بعض حذاق علىاء الطسعة فتيال لانعيامنها الامااعطتناخاصة وفيهامالانعلم \* فها نحن قدذ كرنا المداء الحسوم الانسيانية وانهاأر بعة احسام مختلفة النشئ كماقتر رناوانه آخرا اولدات فهونظىرا لعيقل الاقول ويهارتمط لان الوجوددائرة فكان التداء الدائرة وحود العمقل الاقل الذي وردفي الخبرأنه اقول ماخلق الله العمقل فهو اقول الاجناس وانتهبي الخلق الى الحنس الانسياني فكملت الدائرة واتصل الانسيان بالعيقل كإيتصل آخر الدائرة بأقولها فكانتدائرة ومابننطرفي الداثرة جمع ماخلق الله من احنياس العوالم بين العيقل الاقول والانسان الذي هوالوحود الاسخرولما كأنت الخطوطانك ارحة من النقطة التي في وسيط الدائرة التيءنها رُجد الحمط تحرب على السواء لكل جز من المحمط كذلك كانت نسمة الحق سحانه الي حمع الموجو دات نسسمة والحدة فلامقع هناك تغيراليتة وابا كانت الاشه اعجلها ناظرةاليه وقابلة منه حمع مامهما نظراجزاءالمحبط الى النقطة اقام سحانه هده الصورة الانسالية بالحركة المستقمة كصورة المعيم دالذي للغسمة فحعله لقمة هذه السموات فهو سيجانه عسكها ان تزول بسيمه فلذلك عبرناعنه بالعهمد فاذا افنات هذه الصورة ولم سقمنها عيلي وحه الارض أحدسقطت السموات وخريت وانشتت السماءفهبي بومئذ واهمة أي ساقطة لان العدمد زال وهو الانسيان ولما انتقلت العهمارة الى الدارالا تخرة ما تتقال الانسان اليها وخربت الدنيا ما تتقاله عنها علمنا قطعا أن الانسيان هو العين المقصود دَلله من العالم وأنه الخليفة حدّا وأنه محل ظهو رالاسماء الالهية وهو الحامع لحقائق العالم كله من ملك و ذلك وروح وحسم وطسعة وحاد وسات وحموان الى ما خص مه من على الاسماء الالهمة معصغر حمه وجرمه وانماقال تعالى فمه لخلق السموات والارض اكبرمن خلق الناس لكون الانسان متواداءن السماء والارض فهماله كالابوين فرفع قدرهما راكن اكثرالناس لايعلون فإبر د في الحرمية فان ذلك معياه محسا غيرأن الله تعيالي التلاه للدعما التلي به أحد امن خلقه اتما لأن يسعده أو يشقيه عيلي حسب ما يوفقه البه والي استعماله فكان البلاء الذي التلاه به أن خلق فيه قوّة تسمى الفكروحعيل هذه التوّة خادمة لقوّة أخرى تسمى العقل ﴿ وحيرالعقل مع سيمادته على الفكران مأخذمنه مارعطمه ولم محعل لافكر محالاالافي القوّة ذالخمالية وجعل سسحانه القوّة الخمالية محلاجامعالماتاتي اليماالقوة الحساسة وحعل الهاقوة مقال الهاالحورة فلايحصل في القوة الخمالمة الامااعطاه الخس أواعطته الذوّ ذالموة رذوماذ ذالعدة رذمن المحسو سات فتركب صورا لم يوجدلها عن ولكن اجزاؤها من أمور محسوسة وذلك لان العقل خلق ساذ جاليس عنده من العلوم النظرية ثنئ وقسل للفكرو بزالحق والباطل الذي في هـ ذه القوّة الخمالية فسنظر بحسب ما يقع له فقد يقع في شبهة وقد يقع في دارل عن غبرعلم نه بذلك ولكر. في زعمه انه عالم بصورا الشبه من الديلة والدقد حصل على علم ولم ينظر الى تصورالمواد التي استندالها في اقتناء العلوم فيقيلها العستل سنه و يحكم مها فكون جهلدا كثر منءله بمبالا تقارب ثمان الله كف هدندا العسقل معرفته سحيلنه امرجع المدفها لاالى غبره ففهم العقل عكمس ماأراده الحق بقوله تعالى أولم تفكروا و لقوم تفكرون فاستند الىالفكروجعلداماما يقتدى به وغفل عن الحق في مراد دما التفكر وجعلدا ماما يقتدى به وغفل عن الحق فيرى ان مالله لاسبيل له اليه الانتعريف الله فتكشف له عن الاحرع لي ماهوعالمه فإيفهم هـــذا الفهــم

الحسوم الانسانية وهىأر بعسة أنواع جسم آدم وجسم حواء وجسم عيسى واجسام بنى آدم ولكل جسم من هدفه الاربعية نشأة تخالف نشأةالا خرفي السبيبة مع الاجتماع في الصورة الجسمانية والروحانية وانماسقنا همذا ونهنا علىه لئلايتو هم ضعيف العمقل ان القدرة الالهمة اوان الحقائق تعطي انلاتكون همذه النشأة الانسمانية الاعن سبب واحد بعطي بذاته همذا النشأ فردا الله هدنه الشهة في وجه صاحبها بأن اظهرهذا النشأ الانساني في آد م بطريق لم يظهر به جسم حوّاء وأظهر جسم حواء اطريق لمنظهر لهجسم وادآدم وأظهرجسم ولدآدم اطريق لمنظهر لهجسم عسيءلمه السلام وينطبق على كلواحدمن هؤلاءام الانسان الحذوا لحقيقة وذلك لبعلم انالله بكل شيَّ عليم وانه على كل شيَّ قدير \* ثم ان الله قد جع هذه الاربعة الانواع من الخلق في آية ُ مِنِ القَــرِ ءَآنِ فِي سُورِةِ الحَمُواتِ فَقِيالُ مَا النَّاسِ الْمَاخِلَقِيْنَاكُمُ مَرِيدٍ آدم من ذكر مريد حوّاء واثي يريدعسي عليه السيلام ومن المجموع ايمن ذكروا ني معابطريق النكاح والتوالديريد بني آدم فه له الاسمية من جوامع الكام وفصل الخطاب الذي اوتيه محمد صلى الله عليه وسلم ولماظهر الجسم آدم كاذكرناه ولم تكن فعه شهوة نكاح وكان قدسمة في علم الحق اليجباد التو الدوالتناسل والنكاح في هدذ دالدارامقاء النوع استخرج من ضلع آدم القصيري حوّاء فقصرت بذلك عن ادرحة الرحل كإقال تعمالى وللرجال علمن درجة فما تلحقهم أبداؤ كانت من الضلع للانحناء الذي فى الضاع لتحمو بذلك على ولدهاوزوجها فحنق الرجل عملي المرأة حنق عملي نفسه لانهاجزومنه وحنق المرأة على الرجل لكونها خلقت من الضلع والضلع فبها انحناء وانعطاف وعمرالله الموضع من آدم الذي خرجت منه حوّا والشهوة اذلايه في في الوجود خلاء فلما عمره بالشهوة حنّ اليها حنينه الى نفسه لانهاج ومنه وحنت المه لكونه موطنها الذي نشأت منه فحب حواء حب الموطن وحب آدم حب نفسه ولذلك يظهر حب الرجل للسرأة اذكانت عينه وأعطمت المرأة القوّة المعبرعنها مالحماء في محمة الرحل فقويت على الاخفاء لان الموطن لا يتحدم التحاد آدم م الفصوّر في ذلك الضلع جميع مأخلقه وصوَّره في حسم آدم فيكان نشؤ حسم آدم في صورته كنشئ الفاخوري فهما منشئه من الطبن والطبح: وكان نشؤ حسم حواء نشأ النحار فهما ينحته من الصور في الخشب فلما نحتما في الضلع وأقام صورتما وسواها وعذلها نفخ فلهامن روحه فقامت حمة ناطقة الثي ليمعمالها محلالازراعة والحرث لوجود الاسات الذي هو التناسل فسكن المهاوسكنت المه وكانت لماماله وكان اسالها قال تعالى هن لماس لكم وانتم اماس لهن وسرت الشهو دمنه في جميع اجزائه فطلما فليا تغشاها وألق الماء في الرحم ودار مثلث النطفة دم الحمض الذي كتبه الله عسلي النساء تكون في ذلك الجسم جسم ثالث على غير مأتكون منه جسم ادم وجسم حواء فهدذا هوالجسم الثااث فتولاه الله مالنشئ في الرحم حالابعد حال بالانتقال من ما الى نطفة الى علقة الى مضغة الى عظم ثم كالعظام لجافل الم نشأته الحموانية انشأه خاقا آخرفنفخ فيمه الروح الانسانى فتبارك الله أحسن الخالفين ولولاطول الامرامينا وكالم المناتك وينه في الرحم حالاه عد حال ومن تتولّى ذلكُ من الملائكة الموكلين مانشياء الصور فى الارحام الى حين الخروج ولكن كان الغرض الاعلام بأن الاجسام الانسانية وان كانت واحدة فى الحدُّ والحقيقة والمورالحسية والمعنوية فان اسباب تأليفها محتلفة لئلا يتخيل ان ذلك لذات السبب نعمالي الله عن ذلك بل ذلك راجع الى فاعل مخذار يفعل مايشاء كيف يشاءمن غير تحجير ولاقصرعلي أمردون أمر لااله الاهوالعزيرا كمكيم ولماقال أهل الطسعة ان ماء المرأة لا يتكون منه ثي وان الجنين الكائن في الرحم انما دومن ما الرجل جعلنا تكوين جسم عيسي تكوينا آخر وانكان تدبيره فالرحم تدبير سائرا جسام البنين فانكان من ماء المرأة وتمشل الهاالروح بشراسويا اوكانعن نفخ بغميرما فعملي كلوجه هوجسم رابع مغاير في النشئ غيره من اجسام النوع فكان

لمعننات حبو إنا فقات الاسقام والعلل ولمااستوت المملكة وتهيأت ماء, ف أحدب ه المخلوقات كابها سزأى حنس تكون هذا الخلمفة الذي مهدالله هذه المملكة لوحوده فللوصل الوقت المعين في علمه لا يجياد هـذا الخليفة بعد أن مضى من عمر الدنيا سبعة عشر أنف سنة ومن عمير الا تنبرة الذىلانهايةله فيالدوام ثمانية آلاف سنة أمرالله بعض ملائكته ان يأتمه بقمضة من كل اجناس تربة الارض فأتاه بها في خبرطو بل معلوم عند الناس فأخذ ها سحانه وخرها بديه فهو قوله لمأخلقت سدى وكان الحق قدأ ودع عندكل ملك من الملائكة الذين ذكرناهم وديعة لا آدم وقال الهم انى خالق ىشىرامن طىن وهذه الودائع التي بأيديكم له غاذا خلتته فلمؤ دّالمه كل واحدمنكم ماعنده امنتكم علمه ثماذاسو ته ونفخت فمه من روحي فقعواله ساجدين فلما خراطق تعالى مديه طسنة دم حتى تغيير بعهاوهو المسنون وذلك الحزؤالهوائي الذي في النشأة حعيل ظهره محلاللا شقماء عداء من أولاده فأودع فمه ما كان في قدضتمه فانه سيحانه اخبرناان في قدضة يمنه السيعداء قعضة المدالاخرى الاشقماء وكاتا يدى ربي يمن مباركة وقال هؤلاء للجنة ولاامالي وبعمل اهل الحنة يعملون وهؤلاء للنارولا أمالي وبعمل اهل الناريعملون فأودع الكل طيئة آدم عليه السلام وجع فمه الاضداد يحكم المجاورة وأنشأه على الحركة المستقمة وذلك في دولة السنملة وبجعله ذا جهات ست الفوق وهو مايلى رأسه والتحت يقابله وهومايلي رجلمه والممن وهومايلي جانبه الاقوي والشميال يقابله وهوما يلى جانب الاضعف والامام وهوما يلى وجهه ويقابله الخاف وعوما يلي قفياه وصوره وعذله وسؤاه نمنفخ فيه من وحدالمضاف اليدفحدث عندهذا النفيخ فيدبسر ياندفي اجزائه اركان الاخلاط التي هي الصفراء والسوداء والدم والبلغ فكانت الصفراء عن الركن النارى الذي انشأه الله منه في قوله تعالى من صلصال كالفخار وكانت السوداء عن التراب وهو قوله خلقه من تراب وكان الدمءن الهواءوهوقوله مسنون وكأن البلغءعن الماءالذي عجن به التراب فصارطينا ثم احدث فيه القوّة الحاذية التي مها يجذب الحموان الاغذية ثم القوّة الماسكة ومهاعسك ما يتغذى به الحموان ثم القوَّة الهانمة و بها بهضم الغذآء ثم القوَّة الدافعة و بها يدفع الفضلات عن نفسه مالبراز وغيرذ لك من عرق و بخارور ماح \* وأ تماسر مان الابخرة وتقسم الدم في العرو ق من الكيدوما يحصله كل حرم من الحموان فبالقوّة الحاذبة لاالدافعة فحظ الفوّة الدافعة ما يخرجه عن المدن كإقلمًا من الفضلات تدفعه حميع الاعضاء لاغبرثما حدث فيه القوة الغاذية والمغمة والحاسبة والخيالية والوهمية والحافظة والذاكرة وهذاكله في الانسان عاهو حموان لابماهو انسان فتط غيرأن همذه القوي الاردم قوة الخمال والوهم والحفظ زالذكرهي في الانسان اقوى منها في الحموان ثم خص آدم الذي هو الانسان مالقوة المصورة والمفكرة والعافلة فتمزعن الحموان وجعسل همذه الفوي كانهافي همذا الحسم آلات للنفس الناطقة لتصل ذلك الى جمع منافعها المحسوسة والمعنو بغثم انشأه خلقاآخر وهو الانسانية فجعله دراكامهذه القوى حياعالما قادرا مريدا ستكلما سميعا يصبراعلي حدّمعلوم فى اكتسابه فتبارك الله أحسن الخالتين ثمانه سيحانه ما يمي نفسه بايم من الاحماء الاوجعل للانسان من التخلق بذلك الاسم حظامنه يظهر به في العالم على قدر ما يلمق به وإذل ً تأوّل بهم قوله صلى الله علمه وسلم أن الله خلق آدم عملي صورته على هدادا المعني وأنزله خلفة عنه ـه اذكانت الارمض من عالم التغــروالاسـتحالات بخلاف العــالم الاعـــلي فيحـدث فيهـــيمين كام بحسب ما يحدث في العبالم الارنبي من التغير فيظهر لاجل ذلك حكم جميع الاممناء الالهمة كأن خليفة في الارض دون السماء والحنة ثم كان من أمره ما كان من علم الا-ماءو حجود لملائكة له راماية ابلس بأتى ذكرذلك كله فى داخـــل الكتاب فان هـــــذا الياب مخمه و س ما تبداء

1.0

ن رجود السب وجود المسب ولماخلق الله تعالى هذا الفلك الاقل داردورة واحدة غرمعلومة الالتهاءالالله تعالى لانه لدس فوقه شئ محدود من الاجرام يقطع فمه فانداؤل الاجرام الشيفافة فتتعدد الحركات ولاتهم بزولم مكورة ذخلق الله في حوفه شؤافتتميزا لحركات وتنتهيم عندون مكون في حوفه ولو كان لم تمّ يزأ يضالانه اطلس لا كوكب فيه وهو ستماثل الاجزاء فلابعر ف مقدا رالجركة الواحدة منه ولا تتعين فلو كان فيه حرزُ مختالف لسائبو أجزائه لعدّيه حركاته فعر فت ملاشان واكر علماللة. قدرهاوالتهاءها وكرورها فحدث عن تلك الحركه الدوم ولم يكن ثملل ولانهار في ههذا المهوم ثم أسترزت حركات هذا الفلك لخلق الله ولائكة خسة وثلاثين ولمكأ ضافهم إلى ماذكرنا وموج الاملاك السنة عشر فكان الجميع احدا وخمسين ملكاهن جلة هؤلاء الملائكة جبريل ومسكائيل واسرافيل وعزرائيل غم خلق تسعمائة ولك وسيتة وثمانين مليكاوأضافهم إلى ماذكر نادمن الاملاك وأوحى الههم وأمرهم بمايجري على أيدجهم في خلقه فقالوا وما تنزل الابأمر رتمال له ما بين أيدينا وماخلفنا ومابين ذلكوماكان رمك نسما وقال فيهملا يعصون الله ماأمرهسم فهؤلاء الملائكة همالولاتخاصة وخلق اللهملائكة همعارالهموات والارض لعمادته فافي السموات والارض موضع شبرالاوفيه منك ولايزال الحق يحلق من انفاس العالم ملائكة ماد اموامتنفسين \* ولم التهمي منحركات هذا الفلك الاول وانقضى من مدّته أربعة وخسون ألف سنة ممانعد خلق الله الدارالدنب وجعللها أمدامعلوما تنتهي المهوتنقضي صورتها وتستحمل من كونها دارا لناوقمولها صورة مخصوصة مثل مانشا هدها الموم الى ان تمدّل الارض غبرا لارض والسموات ولما القضي من مدّة حركات هـذا الفلك ثلاثة وسـة و نألف سـنة ممانعة خلق الله الدار الا تخرة الحنة والناراللتين اعتدهماالله لعماده السعداءوالاشقماءوكان سنخلق الدنساوخلق الاسخرة نسعة آلاف سنة ممانعة ولهذا همت آخرة لتأخر خلقهاعن خلق الدنسا وسمت الدنسامالا ولي لانها خلقت قعلها قال الله تعالى وللآخرة خيرلك من الاولى بحاطت نبيه ولم يجعل للآخرة مدة منتهبي البها بقاؤها فلها المقاءالدائم وحعل ستف الحنة هيذا الغلك وهو العرش عندهم الذي لانتغبر حركته ولاتمنز فحركته دائمة لاتنقضي ومامن خلق ذكر ناه خلق الاوالقصـدالثاني منه وحود الانســانالذي هو الخلمفة فيالعالم وانماقلت القصد الثاني اذكان القصيد الاقول معرفة الحقوعبادته التي لهاخلق العبالم كله فحامن ثبئ الاوهو يسجم بحمده ومعنى القصدالثاني والاول التعلق الارادي لاحدوث الارادة لان الارادة لله نعالى صفة قدعة ازلية اتصفت مهاذاته كسائر صفاته ولماخلق الله هذه الافلاك والسموات وأوحى في كل سماء أمره باورتب ذيها أنوارها وسرحها وعمرها علائكته حركهانعالي فتحركت طائعة لهآته المهطلباللكال في العبودية التي تلتيم الانه دعاها ودعا الارضاليه فقال لها وللارض ائتماطوعا أوكرها قالتا أتيناطا تعين فهما آتيتان أبدافلا تزالان منحر كتين غيرأن حركة الارض خفية عندناوح كتهاحول الؤسط لانهاأ كثر فاما السماء فأتت طيائعة عندأهم الله الهامالاتمان وأتما الارض فأنت طائعة لمعاعلت نفسها مقهورة وانه لابذان بؤتيهما بقوله أوكرهما فكانت المرادة بقوله أوكرهمافأتت طائعة كرهما فقضاهن سمبع مموات في يوممن وأوحى فى كل مماءأمرها وقدكان خلق الارض وقدّرفها اقواتها من أجل المولدات فجعلها خزانة لاقواتهم وقدذ كرناترتب نشأة العباقرفي كتاب عقلة المستوفز فكان من تقديراقو اتهاو حود الماء والهواء والنار وماخلق في ذلك من المخارات والسعب والبروق والرعود والاثار العلوبة ذلك تقديرالعزيز العمامي وخلق الحان من النار والطبروالدواب البريةوالييم يتوالحشيرات من عفونات الارض لصفو الهواء لنامن تلك العفونات التي لوخالطت الهواء الذي اودع الله فسه حياة هماذا الانسيان وعافسه لكان سقمامر بضاء علولا فعيني له الحوّسيجانه لطفاسنه يتكوين هماذه

منازل لتعلم اعدد السنين والحسباب وكل ثبئ فسلناه تفصملاذلك تقديرا لفزيزا لغليم فالمركوك منهابوم مقذر بفضل بعضماعلى بعض على مقدارسرعة حركتها الطسعمة أوصغرافلا كهاأوكبرها « فاعلهان الله تعمالي لمما خلق القلم واللوح سما هما العقل والروح وأعطى الروح صفتين صفة علمة وصفة عملية وجعل العتل لهامعلى ومفيدا افادةمشا هدة حالية كانستفيد من صورة السكين القطع من غيرنطق مكون في ذلك وخلق سحانه حو هر ذدون النفس التي هي الروح المذكور وسماها الهيآ-وهذه الاحمةلها نقلنا هامن كلام علع تن أبي طالب رنبي الله عنه وأما الهماء فذكور في اللسان العربي قال تعالى فكانت هماءمنينا ولذلك لمارآهاعلي تنأبي طالب اعني هده الحوهر ذمنينة فيجمع الصور الطسعمة كانها وأنها لاتخلوصورة منها بل لاتكون صورة الافي هذه الجوهرة -ماها هباء وهي معكل صورة بحقيقتها لاتنتسم ولاتحزى ولاتنيف بالنقص بل هي كالسانس الموحود في كُل أيض بذانه وحقب فته ولا بقيال اله نقص من الساص قدرما حدل منه في هذا الهماءأر بعرمراتب وحعل كل مرتبة منزلالار بعة املالؤ وحعل هذه الاملاك كالولاة على مااحدثه سهانه ديونهم من العيالم من عليهن الي أسفل سافلهن و هب كل ملك من هؤلاء الملائكة علم ما تريد امضاءه في العالم فأوَّل شي او حده الله للاعبان ثما يتعلق به علم هؤلاء الملائكة وتندبيرهم الجسيم الكليّ وأقول شكل فتم في هدد االحسم الشكل الكرى المستدر اذكان أفضل الاشكال ثمنزل سحانه بالايجادوالخلق الى تمام الصنعة وجعل جمع ماخلقه نملكة الهؤلاء الملائكة وولاهم أمورها فى الدنيا والا ٓ خرة وعصمهم من الخالفة فيما أمرهم به واخبرنا وحانه انهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون ولماانتهى خلق الموادات من الجادات والنماتات والحموا نات ما تهاء احد وسمعين ألف سنة من سني الدنيا ممانعة رتب العالم ترتيبا حكمياولم يحمع لشي مما خلقه سبحانه من التراسة بلخلق كل ماسواه اتماعن أمرالهبي أوعن يدواحدة قال نعمالي انماقولنالشي الأأردناد ان نقول له كن فكون فهـ ذاعن امرالهـي \* روردفى الخبران الله خلق جنة عدن بيده وكتب التوراة ليده وغرس شحرة طوبي سده وخلق آدم عليه السلام الذي هو الانسان بيديه قال نعمالي لابلس مامنعك انتسجد لماخلقت سدى تشهر بفالا دم ولماخلق الله الفلك الادني الذي هو الاول المذكور آنف اقسمه اثني عشر قسم اسمى كل قسم منها رجاكا قال تعالى والسماء ذات البروج وجعل تلك الاقسام ترجع الى أربعة في الطسعة ثم كر "ركل واحدمن الاربعة في هذا الفلك في ثلاثة مواضع منه وجعل هذه الاقسام كالمنازل والمناهل التي ينزل فهاالمسافر ون في حال سيرهم وسماحتهم أ لننزل في هذه الاقسام ما يحدث الله في حوف هذا الفلك من الكوا ك التي تقطع المنازل بـــرما في هذه البرو بفيحدث الله عند قطعها وسبرها ما شاءان يحدث من العالم الطسعي والعنصرى وجعلها علامات على أثر حركة فلك البروج فافهم ﴾ فقسم من هذه الاربعة طسيعته حاريابس والناني بارد بابس والنالث حار رطب والرابع بارد رطب وجعل الخامس والناسع من هدنده الاقسام مثل الاؤل وجعل السادس والعاشرمثل الثاني وجعل السابع والحادى عشر مشل الثالث وجعل النامن والثانى عشرمثل الرابع اعنى في الطبيعة فحصر الاجهام الطبيعية دون الاجسام العنصرية في هذه الاربعة التيهي الحرارة والبرودة والرطوية والسوسة وهي مع كونها أربعا أتهات فان الله جعل اثنين منهاأصلافى وجودالاثنين الاآخرين فانفعلت السوسة عن الحرارة والرطو بةعن البرودة فالرطوبة واليبوسة مسببان عن سببين هماا لحرارة والبرودة والهذاقال الله تعالى ولارطب ولايابس الافى كأب مبن لان المسبب يلزم من كونه مسببا وجود السبب أومنفعلا وجود الفاعل كيف شئت فقل ولا يلزم

الحرارة والسوسة وهي كرة الذار و نظيرها الدفراء وروحها التوة الهائمة ومنهم الهواء وروحه المحرارة والطورية و نظيره الدم وروحه المتوقة الجاذبة ومنهم الماء وروحه البرودة والرطورية والسوسة و نظيره السوداء وروحها اللغم وروحه التقرة الماسكة \* وأما الارس فسيع طباق أرض سوداء وأرض غيراء وأرض حيراء وأرض صفراء وأرض بيناء وأرض رناء وأرض حضراء و نظيره د دالسبع من الانسان في جسمه وأرض صفراء وأرض بيناء وأرض زرفاء وأرض خضراء و نظيره د دالسبع من الانسان في جسمه الحلد والشعم والعرق و العصب والعضلات والعظام \* (وأ ماعالم النعمير) فنهم والروحانيون و نظيره ما المورى التي في الانسان ومنهم عالم الحدوان و نظيره ما لا يحس من الانسان ومنهم عالم الحدوان و نظيره ما لا يحس من الانسان و ونهم عالم النبيون و نظيره المورة الالوان والاكوان و منهم الكيف و نظيره المورة المناق أطول من الذراع ومنهم الكيف و نظيره المناق و منهم الوضع و نظيره الساق أطول من الذراع ومنهم الانساقة التي و منهم الوضع و نظيره المناق و منهم الانساقة التي و منهم الوضع و نظيره الدهات كانه ل والحجار والاسدو الصرصر و نظيرها دارة هذا بالتي و السيل و نظيره شبعت و منهم الحملاف الصور الامهات كانه ل والحجار والاسدو الصرصر و نظيرها داروهذا عالم فهو قسل و هذا جبان فهو صرصر ما فهم مراته يقول الحق و هو بهدى السيل

الباب السابع) في معرفة بدء الجسوم الانسانية وهوآخر جنس موجود من العلم الكبير وآخرصنف من المولدات شعر

> مدكا قو يا ظاهر الطان مثل استواء العرش بالرجمان و بهاانتهمي ملك الوجود الثاني عند الكرام وحامل الشنأن وتكبر الملعون من شيطان الا الشويطن باء با لخسر ان

انشأت حقيقة باطن الانسان المستوت في عرش آدم ذاته فيدن حقيقة جسمه في عينها و بدت معارف علمه في لفظه فتصاغرت الحاومة احلامهم والروابقرب الله في ملك

اعلم أبدن القه بروح منه اله لما انقضى من عمر العالم الطبيعي المقيد بالزمان المحصور بالمكان احد وسعون ألف سنة من السنين المعروفة فى الدنيا وقد ه المدة احد عشر يومامن أيام غيره في الدنيا وقد ه المدة الحدارة ومن أيام ذى المعارج يوم وخسايوم وفى هذه الايام بقع التفاضل قال الله تعالى فى يوم كان مقد اره خسين ألف أف ته وقال وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون فأصغر الايام هى التى نعد ها حركة الفلات المحمه على المكتبر الذى يظهر فى يومه اللهل والنهار نأقصر يوم عند العرب لا كبرفلات وذلك لكمه على ما فى حوفه من سائر الافلالة اذكان حركة ما دونه فى اللهل والنهار حركة قسرية المقهر بها سائر الافلالة التى يحمط بها ولكل فلات وحكة قسرية ولكن حركة طسعية تكون له مع الحركة القسرية فكل فلات دونه في الديل المحادثية عن الفلات المحمط المعبرة بها بقوله مما تعد وتكانها تقطع فى الفلات المحمط فكاها مقدار ديالا يام الحادثية عن الفلات المحمط المعبرة بها بقوله مما تعد والمنام منها هو عمانة المحمد في الفلات المحمد في المات في المحمد في الفلات المحمد في في المحمد في الفلات المحمد في المحمد في المحمد في الفلات المحمد في المحمد في الفلات المحمد في الفلات المحمد في الفلات المحمد في المحمد في الفلات المحمد في المحمد في المحمد في الفلات المحمد في الم

الذي لاحله اوجدنا وهكذا العالم كله وخصصناوا لحن بالذكر والحن هناكيل مستترم ملك وغبره وقد قال تعمالي في حق السموات والارض ائتماطوعا أوكرهما قالتا أتبنا طائعين وكذلك عال فأسنان يحملنها وذلك لماكان عرضاوأ مالوكان أمرالاطاءوا وحلوها غانهم لايتمورمنهم معصمة حبلواعلي ذلك الاالانسان والحق النارى خاصة والعقلاءاعني أصحاب الفكر والدلدل المفهور على الحس بقولون لابدّان بكون المكافعاة لا يحدث بفههما مخاطب به وقدصدقو اوكذلك عندنا العوالم عقلاءا حماء ناطقون سنجهة الكثف بخرق العادة التي الناس عليهااعني حصول العلم بهذا عندناغيرأنههم فالواهيذا جياد لادعت لي ووقفو اعندما اعطاهم بصرهم والام معندنا يخلاف ذلك فاذا جاءعن نبي ال حرا كله اوكتف شاة او حذع نخلة او جهمة مقولون خلق الله فيه الحياة والعمل فيذلك الوقت والامرعند ناليس كذلك بلسترالحماة في حدم العيالم وان كل من يسمع المؤذن من رطب وبايس بشهدله ولايشهدالامن علم هذا عن كشف عندنا لاءن استنماط من نطر عما يقتضمه ظاهر خبرولاغبرذلك ومن أرادان يقف على ذلك فليسلك طربق الرجال وايلزم الخلوة والذكر فان الله سطلعه على هذا كله عينا فيعلم إن الناس في عيامة عن ادراك هيذه الحتائق فأوجد العيالم سيحاله لمظهر سلطان الاحماء فان قادرا بلامقدور وحوادا بلاعطاء ورازقا بلام رزوق ومغيثا بلامغاث ورحماً بلا مرحوم حقائق معطلة التأثيروجعل العبالم في الدنيا يمتزحامن ج الشضيتين في المحنة ﴿ ثم فصل الاشخياص منها فدخل من هذه في هذه من كل قيضة في أختها فحيلت الاحوال وفي هذا تفاضات العلماء في استغراج الجيدث من الطب والطب من الجييث وغايته التخليص من هذه المزجة وتمينز القدضتين حتى تنفر دههذه وهالمها وهذه ودهالمها كإقال الله تعالى المهز الله الحسث من الطب ويحعل الحبيث بعضه على بعض فبركمه جمعا فيجعله في جهنم فن بتي فيه شئ من المزجة حتى مات عليها لم يحشير بوم القيامة من الآثمنين ولكن منهم من يتخلص من المزحة في الحساب ومنهم من لا يتخلص منها الافي جهنم فاذاتحلص خرج منها فهؤلاءهم أهل الشهفاعة وأنمامن تمزهنا فياحدي القيضيتين انقلب الى الدارالا شخرة بحتميقته من قبره الى نعسيم اوالى عذاب وجيم غاله قد نتحاص فهدا هوغاية العالم وهاتان حقىقتان راجعتان الىصفة هوالحق علهافى ذاته رمن هناقلنا يرونه أهل النارمعذبا وأهل الخنبة منعيما وهذاسرتشر مف رعما تتف عليه في الدارالا سخرة عند المشاهدة ان شاء الله وقدنالهاالمحققون في هـذهالدار \* وأَ مَاقولنا في هذا الياب ومعرفة افلالـ ّالعالم الاكروالاصغر الذي هوالانسان فأعني بهءوالم كاماته واحناسه وامراءهالذين لهم التأثير في غيرهم وجعلها متقابلة هذابنسجة من هذا وقد ضبر سالهاد وائر على صورالافلالة وترتيها في كاب انشياءالدوائر الذي بدأنا وضعه سنونس بمعل الامام أبي مجمد عبدالعزيز ولينا وصفينا ابقياه الله فلنلق منه في هدذا الباب مايلمق مهـذا المختصر \* فنقول ان العوالم أربعة العيالم الاعلى وهو عالم البقاء وعالم الاستحالة وهوعالم الفناء وعالم التعمر وهوعالم المقاءوالفناء وعالم النسب وهذه العوالم في موطنين في العالم الاكبروفي الانسيان \* (فامّاالعيالم الاعلى)فالحقيقة المجدية وفلكها الحياة ونظيرهما من الانسيان اللطيفة والروح القدسي ومنهم العرش المحمط ونطيره من الانسيان الحسم ومن ذلك الكرسي ونظـىره من الانسان النفس والبيت المعمور ونظـيره القلب والملائكة ونظيرها أرواح الانسان وزحل وفلكه ونطيرهماالقوةالعلمةوالنفس والمشبئريوفلك ونظمره ساالقوةالذاكرة رمؤخر الدماغ والاحروفلك ونظيرهما التوة العاقلة والهافوخ والشمس وفلكها ونظيرهما القوة لمفكرة ووسط الدماغ والزهرة وفلكها ونظيرهما الةوة الوهمة والروح الحمواني والكاتب وفلكه هماالقوّة الخيالية ومقدّم الدماغ والقهروفلكه ونظيرهما القوّة الحسية والجوابر التي تحس فهذه طبقات العبالم الاعلى ونظائرهاً من الانسان \* (وأ مّاعالم الاستحالة) ننهم كرة الاثيروروحها

ولابيرهان فن هلذه الحقيقة وجدالفالم بوساطة الحق تعالى ولم يكن عوجودة فيككون الحق قدأ رحدناس موحود قدم فمثبت لناالقدم وكذلك لتعلم أبضاان هف دالحقيقة لاتتعث بالتقدّم على العبالم ولاالعالم مالتأخر عنها ولكنماأ صل المو حودات عوما وهيي أصل الحوهر وفلك الحباة والحق الخلوق مه وغير ذلك وهي الفلك الحمط المعتول مه فان قُلت انها العالم صدقت أو انها لست العالم صدقت أوانهاالخيرأ ولست الحق صدقت تقمل هذا كله وتتعدّد لمعدّد أشحاص العالم وتتنزه لتنزيه الحة وإن أردت مثالها حتى تقرب الي فهمك فانظر في العودية في الخشب ة والكريبيّ والمحبرة والمنبر والتابوت وكذلك الترسع واسثاله من النشكال في كل مربع سلامن الوت ويبت وورقة فالترسع ودية محققانها في كل شخص من هـ ذه الاشخاس وكذلك الالوان كسانس الثوب والحوهر والمكاغد والدهبان والدتمق من غبرأن تتمن المداضمة المعقولة بالانقسام حتى بقيال ان ساص النوب حزؤمنها مل حقيقتها ظهرت في السكاغد كما ظهرت في النوب وكذلك العلم والقدرة والارادة والسهم والمصير وجمع الاشماء كانها فقد منت لك هذا المعلوم وقد يسطنا القول فيه كشيرا في كأينا المسمى بانشاء الحدارل والدوائر ﴿ (ومعلوم بالث) وهوالعالم كانه الاملاك والافلاك وماتحو به من العوالموالهوا ، والارض ومأفه ــمامن العالم وهوا لملك الاكبر؛ (ومعلوم رابع) وهو الانسان الخلمفة الذىجعلالته همذا العالم المقهورتحت تسخيره قال تعالى ومخولكم مافي السموات ومافي الارض جمعامنه فن عله ف المعاومات فالق له معاوم أصلاطلمه فنها ما لابعلم الاوجوده وهوالحق تعالى وتعلم افعاله وصفاته بنسرب من الامثلة ومنها مالابعلم الابالمثال كالعلم بالحقيقة الكلمة ومنهاما يعلم م ذين الوجنين وبالماهمة والكمفية وهو التالم والانسان \* (وصل) \* كان الله ولاشئ معه وهوالا "ن على ماعلمه كان لم رجع الله من امجياده العيالم صفة لم يكن علما بل كان موصو فالنفسه ومسمى قبل خلقه مالاسماءالتي يدعو دمها خلته فإباأ رادوحو دالعيالم ويدأ دعلي حتبه ماعله بعله بنفسه انفعل عن تلك الارادة المتدّسة بضرب تحل سن تحلمات التنزيه الى الحقيدة والسكلية حقيقة تسمى الهباءهي بننزلة طرح البناء الجص ليفته فيه ماشاء من الاشكال والصوروهذا هو أؤل موجو د في العبالم رقد ذكره على "من أبي طالب رئبي الله عنه وسهل من عبدالله رجه الله وغيرهما من المحققين أهمل الكشف بالحتمقة غمانه سحانه وتعالى تحل بنوره اليذلك الهسماء ويسممه إصحاب الافكاربه ولى الكل والعيانم كله فيه بالقوّة والصلاحية فقيل منه تعالى كل شيّ في ذلك الهمياء على حنب قوته كقبول زوايا المت نورالسراج وعلى حسب قربه من ذلك النور بشتد ضوءه وقموله قال تعالى مثل نوره كشكاة فصاديماح فشيد نوره بالمصماح فلم يكن اقرب المه قبولا في ذلك الهياء الاحتمقة محمد صلى التوعلمه وسلم المسماة بالعقل فكان سبندأ العالم بأسره وأقرل ظاهر في الوجود فكان وجوده من ذلك النور الالهبيّ ومن الهياءومن الحقيقة الكلية وفي الهياءو جدعينه وعن لم من تجلمه وأقرب الناس المدعلي بن أبي طالب رئي الله عنه امام العالم وسرّ الانبياء أجعين ﴿ وأتما المثال الذي علمه وجد العبالم كله من غيرتفصيل فهزوا إعلم التباغم بنفس الحق تعبالي فانه سيمانه علمنا بعله ننفسمه وأوجدنا عدلى حدّساعلنا ونحنء له هدذا الشكل المعين في علمه فلاشك ان مثل هذا الشكل هوالقائم بعيالحق ولولم بكن الامركذلك لاخذناهذا الشكل بالاتفاق لاعن قسد فانه لم يعلم ما يكن ان تحرب صورته في الوجود بحكم الاتفاق فانه ليس في نفسه فلولاان الشكل في نفسه مااوجه ناعلمه ولم بأخذه إذا الشكل من غيره أذقد ثبت انه كان ولا ثبيَّ معه فلم يق الاان يكون مايزرعليه في نفسه من الصورة فعله ناعله تنسيه وعله ننسيه ازلالاعن عدم فعله يناكذلك فثالنا الذي هوعمن عله بناقد عربقدم الحق لانه صيفة له ولاتقوم بنفسه الحوادث جل الله عن ذلك \* وأماقولنا ولم وجدوماغا يته فقدقال الله تعالى وماخلتت الحق والانس الالمعبدون فصرح بالسبب

فى الدنيا وأمّا الا خرة فكل انسان من الفرقتين على النصف فى الحال لافى العلم فانكل فرقة عالمة ينقيض حالها فليس الانسان الاالمؤمن والكافر معاسعادة وشقاوة نعيما وعذابا والهذا كانت معرفة الدنيا اتم و تحجلي الا تخرة اعلى فافهم وحل رمن هذا القفل ولنارمن لمن تفطن و فولفظم بشيع ومعنا دمديع

روح الوجود الكبير ا هذاالوجود الصغير ا الما الكبيرا القيدير لولاه ما قال ا ني ا الا يحمينك حدوثي الولا الفينا والنشور فانني ان تأمّه الحسلة الحسط الكسير وللعديد ندظهور ا فلاقد مي بذا تي الايعتريه قصور والله فـرد قـد م فى قىضتىم أسسر وألكون خلق جــديد اناالوجود الحقسر فحاء مين هيزأتي وانکل وجـود ∥ ع۔لی وجودی مدور و لا کنوری نور فــلاكامـــلي لمـــــل أناالعمد الفقر فن رقل في عدد انا الوجود الخسير أوقال اني وحــود أوعبده ماتجور فصح وقدل أنارب انت العملم البصير فاجهولا بقدري بلغ وحودي عدى والقولصدق وزور اناالرحميم الغفور وقل لةومل اني هوا العدد اب المبر وقل بأن عذابي لاا ستطمع أستر وقبل ماني ضعيف فكنف شع شعص

بسط الباب و سانه ومن الله العون اعلوا ان المعلومات بوجه ما أربعة \*الحق تعالى وهو الموصوف بالوجود المطلق لانه سيمانه ايس معلولا الشي ولا عله بل هو موجود بذاته و العلم به عبارة عن العلم بوجوده ووجوده ايس غير ذاته و عاله غير معلوم الذات الحسكن بعلم بما هو عليه من صفات المعانى وهي صفات الكمال وأ ما العالم بحقيقة ذاته فعمة وعلا تعلم بدليل ولا ببرهان عقلي ولا يأخذه احد فانه سيمانه لايشيه شيئا ولايشيه من لايشيه شيئ ولايشيه سيمانه لايشياء وتشبه من لايشيه شيئ ولايشيه شيئا ولايشيه من لايشيه شيئ ولايشيه علم المناس كماله شيئ وأ ما الماهمة فلا يجوز ذلك عليه تعالى الله عمارة ولايث علم المناه و يعذركم الله نفسه وقد ورد المنع من الشرع عن التفكر في ذات الله \* (ومعلوم ثان) وهو الحقيقة الكلمة التي هي للحق وللعالم لا تتصف بالوجود ولا بالعدم ولا بالحدوث ولا بالقدم اذهبي وجود المناة ما ذهبي عن عبر حتى تعلم هذه الحقيقة ولا يوجد هذه الحقيقة حتى يوجد الاشياء الموصوفة بها فان وجد شئ عن غير عدم متقدّم كوجود ما سوى الله تعالى وهو الحدث الموجود ود فعرة علائما وان وجد شئ عن عبر عدم متقدّم كوجود ما سوى الله تعالى وهو الحدث الموجود ود فعي عدم نقيا في كل موجود عدم كوجود ما سوى الله تعالى وهو الحدث الموجود ود بغير دق ل في الحدثة وهي في كل موجود عدم أنه بالانتقبل التعبل التعبل التعبل التعبل التعبل المعن ولا يتوصل أنى معرفة المجردة عن الصورة بدليل بحقيقة الخالم التعبل التعبل التعبل المعرفة على الموجود وداخل المناه المعرفة المحدثة وهي في كل موجود بحقيقة المائية المحدثة وهي في كل موجود بمعتقدة المناه المحدثة وهي في كل ولا يعن ولا يتوصل أنى معرفة المجردة عن الصورة بدليل

والداطل عاملوا الحق بسترالباطل وعاملوا الداطل بافشا الحق صح لهم النفاق ولوخاطبوا ذاتهم في ذاتهم ماصح لهم هذا ولكانوا من أهل الحقائق فأوقع الله الجواب على الاستهزاء فقال الله يستهزئ بهم وهواستهزاؤهم عباكف قالوا انامعكم وهم عدم ولوعا ينوا اعمان الحقيقة لعاينوا الله الله الله في الخليقة ولا خلوا ولا نطقوا ولا صمتوا بل كانوا يقومون مقام من شاهدوهوروح جاءمع صاحب المشاهدة فلينظر الانسان حقيقة اللقاء فانه مؤذن بافتراق متقدم ثم اجتمعوا بصفة الم يعرفوها بل ظهرلهم منها ظاهر حسن فتأذبوا معها ولم يطمقوا اكثر من ذلك فقالوا آمنا ثم نكسوا على رؤسهم في الخلوة مع الشيطنة وهي المعد من اللقاء فقالوا انما نحن مستهزئون بالصفة التي القينا فتدبره في الخلوة مع الشيطنة وهي المعد من اللقاء فقالوا انما نحن مستهزئون بالصفة التي القينا فتدبر هد في الله السرق سحان والنساء والشمس فتحد الذين لقلقوا مثل الذين لقوا فتصمت وان تكامت الموانع بلي لك السرق سحان والنساء والشمس فتحد الذين لقلقوا مثل الذين لقوا فتصمت وان تكامت هلكت وهذه حقيقة الحقيقة التي منع كشفها الالمن شم منها رائحة ذوقا فلا بأس فانظر وتدبر ترشدان شاء الله تعالى

(الباب السادس) في معرفة بدء الخلق الروحاني ومن هوأول موجود فيه ومموجد وفيم وجدوعلى ال مثال وجدولا وجدولا وعلى التعالم الاكبرو الاصغر شعر والمعرفة الهلاك العالم الاكبرو الاصغر المعالم المالية ومعرفة الملاكبرو الاصغر المعالم المالية ومعرفة الملاكبرو المعالم المالية ومعرفة الملاكبرو الملاكبرو المالية ومعرفة الملاكبرو الملاكبرو

ووجودنا منسل الرداء المعلم من مفصي طلق السان وأعم الا و عزجه عجب الدرهم عسد الجنان وذاعبيد جهم الحدى به من غير حس لوهم أحد سواه لا عبد المنع واسا سه ذو عندة لم تصرم المثالة ومثا له لم يستم تدرى له فيه العظم الاعظم وصغيره الاعلى الذي لم يذم يهدى القاوب الى السدل الاقوم لعلى دها و لعلم مالم يعلم لعلى دها و لعلم مالم يعلم لعلى من منام يعلم العلى دها و لعلم مالم يعلم العلى دها و لعلم مالم يعلم المناه على المناه ومها و لعلم مالم يعلم العلى منام يعلم العلى المناه ومها و لعلم مالم يعلم المناه ومها و العلى مالم يعلم المناه ومناه العلى مالم يعلم المناه ومناه المناه ومناه المناه ومناه و العلى مالم يعلم المناه ومناه المناه والعلى المناه ومناه و العلى مالم يعلى و المناه ومناه و العلى مالم يعلى و المناه و المن

انظرالی هدا الوجود الحکم و انظرالی خلفائه فی سلکهم ما منهمو أحد یحب الهد فی قال هذا القلیل فانهم الا القلیل من القلیل فانهم فهمو عبید الله لایدری بهم فافادهم لما أراد رجوعهم علم المقدم فی الدی سترته عن والعمل السبب الذی سترته عن وعلوم افلاك الوجود كبیره وعلوم افلاك الوجود كبیره فالمدی علوم من تحقق كشفها فالمدی انا حامع فالمدی انا حامع فالمدی انا حامع فالمدی انا حامع فالمدی و انظام الذی انا حامع فالمدی الذی انا حامع فالمدی و انظام الذی انا حامع فالمدی انتا المدی انا حامع فالمدی و انتا الله الدی انا حامع فالمدی و انتا الله الدی انا حامع فالمدی و انتا الله الدی انا حامع فالمدی الله الدی انا حامع فالمدی الله الدی انا حامع فالمدی و انتا الله و انتا حام و انتا الله و انتا حام و انتا الله و انتا حام و انتا حام و انتا حام و انتا خام و انتا حام و

المجازاليان بضرب، من الاجال بد الخلق الهداء واقل موجود فيه الحقيقة المجدية الرجانية الموصوفة بالاستواعل العرش الرجاني وهي العرش الألهني ولا أين يحصرها العدم التحيزوم وجد وجد من الحقيقة المعلومة التي لا تتصف بالوجود ولا بالعدم وفي وحد في الهيا، وعلى أى مشال وجدعلى المنال القائم بنفس الحق المعربين بالعلم به ولم وجد لاظهار الحقائق الالهية وماعاته التخلص من المزجة فيعرف كل عالم حظه من من مناه من غيرا متزاج فغايته اظهار حقائقه ومعرفة افلال العنالم الاكبروهوما عدا الانسان والعالم الاصغريعني الانسان روح العالم وعلته وسببه وافلاكه ومقاماته وحركاته وتفصل طبقاته فهذا جميع ما يتضمنه هذا الماب فكان الانسان عالم صغيره ن طريق الحدوث وصيله التألم لانه خليفة الله في العالم والعالم مسخرله ما لودكا ان الانسان مألوه تله قعالى \* واعلم ان اكل نشأة الانسان انما هي والعالم مسخرله ما لودكا ان الانسان مألوه تله قعالى \* واعلم ان اكل نشأة الانسان انما هي

وهكذاحتي السحو أراد الفطن ان يتف على حقيقة ماشا هـ د ديسره فإن المس اعاليط فقرب من الستارة فرأى نطقهاغسا فيها فعلمان ثم سراعسافوةف عليه من نفسه فعرفه وعرف الرسول وماجاءيه من وظائف التكلمف فاترل وظيفة كلة التوحـــد فاقرّالكل مها فحـاجندأحـدالـــاز. واختلفت عباراتهم عليه فابتلاهم بانخاطبهم بلسان الشرك بنهادةالرسول فوقع الانكار باختصاص الحنس فتفرق أهمل الانكار عملي طريقين \* فنهم من نظر في الظوا عرفهم رتفنهما في شئ ظاهر فالكر \* ومنهم من نطر باطناعة لافرأى الائه تراله في المعقولات رنسي الاختماس فانكرفارسله بالسيمف فقذف في قلوم ماارعب من الموت وداخلهم الشان على قدرنطرهم ففهم من استمر على نفى كلَّة الاشــتراك قطعا فدلك كافر ﴿ ومنهم من اســتمر عليها مشاهدة فذلك عالم الله \* ومنهم من استمرّعلى تبته الفار افذ لك عارف الله \* ومنهم من استمرعلي ثبته ااعتقاد افتلك العامة \* ومنهم من خاف القتل فلفظ ولم يعتقد فنادى عليه لسان الحق فقيال ومن الناس من بقول آمنيا باللهو باليوم الاتخر ظاهرا وماهم مؤسنين باطنا يخادعون المدوالذين آسنوا بلزوم الدعوى وما يحادعون الأأنسهم بجهاهم القائم بهميان الله لايعلمواني ارداعمالهم عليهم ومايشعرون الموم بذلك فح قلوبهم مرض شكوجاب مماجاءهم بهرسولى فزادهم الله مرضا شكاوجياما ولهم عذاب ألم وم القيامة وهم فيه عماكانوا يكذبون مماحة قناادم مولم نسسق الهم عناية في اللوح القانبي ﴿ (وصل) ﴿ وَادْ اقْسُلُهُ مِمْ لَاتَّفُ مِدُوا الَّيْ يَشْعُرُونَ لَمَا كُلُّ الْوَجُودُ بْمَامُهُ برزفي ممدان المُعمم فارس الدعوى فلم يكنفي جيش ومن الناس من مقول آمنا من سرزالمه فلك الكل وصبوا اليه والى دينه بإطنا فعوقبوا بطلب الاقرار والاقتلوا فأقر والفظا فحتمل الهم العذاب الالبم دنماوآ خرة واذاقسل الهم لاتفسدوا في الارض ارض الاشباح قالوا من خمالهم انمانحن مصلحون قال الله تعالى الاانهم هم المفسدون عندنا وعندهم اذلم يستمتعوا بها كاررادون ولكنونلايشعرون ماتحادالاشماءولوشعرواما آسنواولا كفروا ﴿ (وصل) ﴿ واذاقبل لهم آمنوا كما آمن الناس الى لا يعلون وذلك انهم لما انتظموا في سلك الاغمار أناهم النداء ان متفوا على منازل الشهداء فسمعوا الخطاب في الإمنسة آمنوا كما آمن الناس فحسوا عن عهدالاخد بعهد النس والداعي الحنسي فأصمهم ذلك وأعمى الصارهم واغطش ليل حهالتهم فقيالوا أنؤمن كم آمن السفهاء ولماعدل مهم عن طريق التقديس ووقفوا مع الهوى قال الله أنا ألاانهم هم المسفهاء الاحلام الملكتهم الاهواء وجمواعن الالتذاذ بسماع وقع الرذاذعلي الافلاذ بالطور ولكن لايعلون لتمسيزالعيالي من الدون والافأى قائدة نقوله لشئ إذا أراده كن فبكون الاابحياد الاشساء على أحسن قانون فسحهان من انفر د مالا يحياد والاختراع والاتفيان والابداع ﴿ (وصل في دعوى المذعين) \* واذالقوا الذين آمنوا قالوا آمناواذا خلوا الى شساط منهـ مقالوا انامعكم المانحين مستهزئون \* الايان في هدد اللقام على خسة اقسام ايمان تقليد وإيمان علم وأيمان عن وايمان حق واعمان حقيقة \* فالتقليد للعوام والعلولا صحباب الدليل والعين لاهل المشاهدة والحق للعبارفين والحقيسقة للواقفين راما حتمقة الحتمقة وهو السادس فللعلباء المرسيلين اصلاووراثة مع كشفها فلاسمل الى انضاحها فكانت صفات الدعاوى اذالقوا هؤلاء الجسة قالوا آسنا فالقل للعوام وسرّالقلب لاصحاب الدليل والروح لاهل المشاهدة وسرّ الروح للعبارفين وسرّال سرّ للواقفين والسرّالاعظولاهل الغبرة والحياب \* والمنافقون تعرّواعن الاعمان والمتظموا في الاشهلام وأعلم، ماجاوزخزانة خيالهم فاتحذوا اصنامافي ذواتهم اقاموها مقيام آلهتهم فاذاخلوا الىشمياطينهم فالواباستملاء الغفلة علمهم وخلو المحل عن مراتب الايمان انامعكم انمانحن مستهزئون فوقع عليهم العذاب من قواهم الى شساطينهم في حال الخلوة فإلما قامت الاضداد عندهم وعاساوا الحق

44

فحملت الاجابة من تأمين الملائكة وصارة أسن الروح تابعاله اتساع الاجناد بل اطوع الحكون الارادة متحدة وصيم لهاالنطق فسماها النفس الناطقة وهي عرش الروح والعيقل صورة الاستواء فافهم والافسلم تسلم والله يقول الحق وهويهدي السبيل \* (فصول تأنيس وقواعد تأسيس) نظر الجال دون الوصال قال تعالى \* ان الذين كفروا سواء عليهم الدرية مأم لم تنذرهم لا يؤسنون الىقوله عظيم اليجاز المدان فيه يامحمدان الذين كفرواستروا محبتهم في عنهم سواءعايهم أنذرتهم لوعمدك الذي ارسلتك أملم تنذرهم لايؤمنون بكلامك فانهم لايعقلون غبرى وانت تنذرهم بخلقي وهم ماعقاد ه ولاشاهدوه و كيف يؤمنون بك وقد خمّت على قلوبهم فلم اجعل فهامتسعا لغيرى وعلى سمعهم فلابسمعون كلاما الامني وعسلي ابصارهم غشاؤةمن بهائي عندمشاهدتي فلا يبصرون غبراوالهم عذاب عظيم عندي اردهم بعده ف المشهدالسني الى اندارك والحمسم عني كافعلت مك رمدقاب قوسينأ وادنى قرياوا زلتك الى من كيكذبك ويردّما حئت به المهدن الكلام في وجهك وتسمع في مايضميق به صدرك فاين ذلك الشراح الذي شاهدته في اسرائك فهكذا اسنائي على خلق الذن أخنسيم ومنحتهم رضاى عنهم فلاا مخط علمهم أيدا (يسيط مااو جزناه في هدا الباب) انظر كدف اخفى سبهانه اولياء في صدفة إعدائه وذلك لما ابدع الامناء من اسمه اللطيف و تجلي لهم فى الهمة الجمل فاحبوه والغيرة من صفات المحبة في المحبوب ستروا محبته غيرة منهم علمه كالشبلي وامثاله وسترهمهمذهالفيرةعن ان يعرفوافقيال تعالى ان الذين كفروا أي سيتررا مايدالههم في مشاهدتهم من أسر ارالوصلة فقال لابدّان الحبكم عن ذاتي بصفاتي فتأهمو الذلك في استعدّر افانذرهم على لسان الرسول في ذلك العالم فاعرفو الانهم في عين الجع وخاطبهم من عين التفرقة وهم ماعرفواعالم التفصمل فلريسة عدّواوكان الحب قداسة ولى عليهم تسلطانه غيرة من الحق عليهم في ذلك الوقت فاخبر نبيه علمه السلام روحا وقراآ ما بالسبب الذي المهم عن اجابة ما دعاهم المه فقدال ختم الله على قلو بهــم فلريوسعهاغيره وعــلي-معهم فلايسمعون سوى كلامهوعــلى ابصارهمغشاوة من سناهو مهائه ريدالصفة التي تحلي لهم مهاالمتقدّمة فيقوا غرقي في بحوراللذات بمشاهدة الذات فتال لهدم لابد لكممن عذاب عظم فافهده وا ماالعذاب لاتحادا عفه عندهم فاوجد لهدم عالم أنكون والفساد وحينتذ علهم جيع الاسماء وانزاهم على العرش الرجماني وفيه عذابهم ووقد كأنوا مخبوئين عنده في خزائن الغموب فلما أيصرتهم الملائكة خرت سحد الهيم فعلوهم الاسماء فامّا أبويزيد فل يســُـتطع الاســـتواءولااطاق العذاب فصعق من حينه فقــال تعــالي ردّواعــلي " حميمي فأنه لاصبرله عنى فحعت بالشوق والمختاطمة وبتي الكفارفنزلواهن العرش الى الكرسي فبدت الهـم القدمان فنزلوا علمهما في النلث الباقي من اللهـ ل الجسمانيّ اليسماء الدنيا النفسي تفاطبوا المركزهل من داع فيستختاب لدهل من تائب فستاب علمه هل من مستغفر فمغفر له حتى منصدع الفعر فاذا انصدع وظهر الروح العقللي الذوري رجعوا من حمث جاؤا قال صلى الله علمه وسلم من كان مواصلا فلمواصل عتى السجر فذلك قوله اذا يعثرما في القسو رفكل عبد لم محذرمكرا لله فهو مخدوع فافههم والافسار تسار ﴿ ﴿ فِيهِ لَ ﴾ ومن الناس من يقول آمنا ما تله و ما لا شخر الى قوله بكذبون أبدع الله المبدعات وتُحلِ المسأن الاحدية في الربوسة فقال ألست مر بكم والفياط في عاية الصفاء فقال إلى فكان كئل المداغانه مأجابوه مفان الوجود الجدث خمال منصوب وهذا الاشهادكان اشهادر حمة لانه ماقال الهم وحدوني انفة عليهم لماعلم من انهم يشركون به لمافيهم من الحظ الطبيعي ولمافيهم من قبول الاقتدارالالهبي ومايعله الاقلمل فلمابرزت صورالعالم منااه لم الازلى الى العين الابدى من وراء ستارة الفيرة والعزة بعدماا سرج السرج وانار مت الوحود ويق هو في ظلة الغموب فشوهدت الصوره تيمركة ناطقة بلغيات مختلفات والصورتنمعت من الظلة فاذا انقينبي زمانها عادت الى الظلة

هو الحق تعيالي المالك للككل ومصر فه وهو الشف ع لنفيه عامة وخاصة خرصة في الدنيا وعامة في الاسخرة من وجه مّا وإذلك قدّم عـلى قوله ملك يوم الدين الرحن الرحب لدّأ بيس افئدة المجهوبين عربو بهرجة رب العالمين الاتراه يتول يوم الدين شفعت الملائكة والنيمون وشفع المؤسنون و ريَّة ارح الراحين ولم مقل و بق الحيار ولا القهارليقع التأ مس قسل ايجياد الفعل في قلُّو مهـم في ع. في المعنى فيهذا الوحود سعرته الاختصاص في قام ارحم ومن جهلها في هذا الزجود دخل مع العامة فى الخسير الاكبرفتيلي في مقيام الراحين فعياد الفرق جعاوالفتني رتقباوا الشفع وترابش فاعة أرحم الراحمين منجهنم طباهرالسورالي جنة باطنه فإذاوة والجداروانهدم السوروامتزحت الانهبار والنقت البحران وعدم البرزخ صارالعذاب نعماوحهنم حنة فلاعذاب ولاعقاب الانعمروامان بمشباهدة العبانوترنم اطبار بألحان على المقاصر والافنان ولثم الحوروالولدان وعدم مالك ويق رضوان وصارت جهنم تتنع فى حظائرالخنان وانضيم سرّابليس وآدم فادا هو ومن سحدله سـمان فانهمهاماتصترفاالاعن قضاءسانق وقدرلاحق لامخمص لهماعنه فلابذلهمما منه وحجأدم موسي ﴿ وصل ) في قوله جل ثنا رُدوتة ترس ايالـ نعبـدوا بالـ نستعين لمـا ثبت وجود دما لجديَّته وغذا رُّه برب العُللهن واصطفاؤه بالرحن الرحيء وتمعيده علائه يوم الدين أرادتاً كمدتكرارالشكر والثناء رغية في ١١; بدفقال اللئنعند والله نستعن وهذا مقام الشكرأى لك نقر بالعموديه واليك نأوي وحدله لاشمر مانالة والمدنأ وى فى الاستعانة لاالى غيراء عــلى من انزاتهــم منى منزلتى منذ فاناامة هم يك لانفسى فانت المبذلاا باواثيت له مهذه الاسه نفي الشريك فالهاءمن اباليه العبد البكلي قدا نحصرت مامناانو بوحمد حتى لايكون لهاموضع دعوى برؤية غبرفاحاط ماالتوحمد والكاف ضميرالحق فالكاف والالفيان ثئ واحدفهم مدلول الذات ثم كان نعمد صفة فعل الياء فالضمير الذي فيه والعمد فعل الحق فلريتي فى الوجود الاالحضرة الالهمة خاصة غيران قوله الله نعيم في حق نفسه للابداع الاقول حمث لايتصورغمره واياك نسستعين في حق غيره للخلق المشمق منه وهومحمل سرّا الخلافة فق المالمُ تُستعن حمدتُ الملائكة والى من استكبر ﴿ (وصل ) في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضالين آمين فلاعال اياك نعبدواياك نستعين قالله وماعبادتى قالله ثبوت التوحيدفي الجع والتفرقة فلمااستقرعند النفس ان النجاة في التوحيد الذي هو الصراط المستقير وهو شهو دالذات بفنا ثها أو مقائها ان غفلت قالت اهدنا الصراط المستقيم فتعرض الهبابة ولهاالمستقيم صراطان معوج وهو صراط الدعوي ومسكتقير وهوالتوحمدفلم يكن لهامترين الصراطين الابحسب السالكين علمهما فرأت رتهماسال كاللصراط المستقيم فعرفته به ونظرت نفسها فوجدت بينها و بين رتبها الذى هو الروح مقاربة فى النطافة ونظرت الحالمعوج عندعالم التركب فذلك قولها صراط الذين انعمت علمهم وهيذا عالمها المتصل بهاالمركب مغضوب علمه والمنفصل عنهاضالون عنما نظرهم الى المتصل المغضوب علمه فوقفت على رأس الصراطين ورأت غاية المعوج الهلابة وغاية المستقيم النصاة وعلت ان عالمها يتبعها حيث ملكت فلماأرادت السلوك عملي المستقيروان تعتكف في حضرة رتهما وان ذلك لهمامن نفسها بقولهاامالة نعسد عجزت وقصرت فطلمت الاستعانة بقولها وامالة نسستعين فنبههارتهاعلى اهدنافتيةظت وقالت اهدنافوصفت مارأت بقولهاالصراط المستقيم الذي هومعرفة ذاتت احب المواقف التقوى لاتاً عمر للعلم \* فقال انت لماسأ لت فقانت مهراط الذين افعيت علم ــم وقوئ فى الشياد صراط من انع عليه اشارة الى الروح القدسي وتفسيرا لكل من انع الله عليه من رسول ونبي غيرالمغضوب عليهم من ليسكذلك ولاالضالين فقال تعالى هؤلاء لعبدي ولعبدي سال فاجابها واقام معوجها وأوضيم صراطها ورفع بساطها بقول رتبهاأثرتمام دعائها آميز

و مك بقيائي فناداهاالروح بمليكه وقام فيهامتهام رتبه فيه وتضل ان ذلك هو نفس الامداد فأراد الحق ان بعرِّ فدان الامرعلي خلاف ما تخيل وانه لواعطاه سرَّ الامداد كإسال لما انفردت الالوهية عنه بشيَّ ولاتجدتالانية فلمأرادذلك خلق الهوى في مقابلته وخلق الشهوة في مقيابلة العيقل ووزرها للهوى وحعل في النفس صورة القبول لجمع الواردات علْمها فحمات النفس بين ربين قو بين لهما وزيران عظمان ومازال همذا بناديها وهمذا يناديها والكل نءند الله قال تعمالي قلككل م عنه دالله وكالانمذ هولا وهولاء من عطاء ربك والههذا كانت النفس محل التغسير والتطهير قال تعالى فالهـمها فحورهما وتقواها في أثر قوله ونفس وما سوّاهما فإن احات منادى الهوى كان التغيير وان اجابت منادى الروح كان التطهير شرعاوية حيد افليارآي إلروح اله ينادى ولايسمم محساقال مامنع ملكي من اجابتي فقال له الوزير في دها بالمارب مطاع عظم السلطان يسمى الهوى عطسه معجلة له الدنيا بحذافهرهافسط الهاحضرته ودعاهافاجابته فرجع الروح بالشكوى الى الله تعالى فثدتت عبوديته وذلك كان المراد وتنزلت الارياب والمريويون كل واحد على حسب مقامه وقدره فعالم الشهادة المنفصلون رتهم عالم الخطاب وعالم الشهادة المتصلون رتهم عالم الجيروت وعالم الحبروت رتهب عالم الملكوت وعالم الملكوت رتهم مالكامة والكلمة رتهما رب الكل الواحدا الصهد وقداشمعنا القول في هدا الفصل في كابنا المسمى بالتدبيرات الالهمة في اصلاح المملكة الانسانية فاضر بناعن تتمسيم هذا الفصل هنا مخيافة التطويل وكيكذلك ذكرناه أيضا في تفسير القرءآن فسحان من تفرد يتربة عباده وجب من جب منهم بالوسائط وحرح من هذا الفصل لمن عرف روحه ومعناه ان الرب هو الله سحانه وان العالمين هو المثل الكلي واذلك أوجده في العالمين عديى تمانية أحرف عرشا واستوى عليه باللطف والتربية والحنان والرجة الرجمانية المؤكدة بالرحمية لتميزالدارالحموان بقوله تعيالي الرجن الرحم فعرسمانيته وخصر حميته فالرجانية فيءوالمه بالوسائط والرحمية في كليانه بلاواسطة لوجود الاختصاص وشرف العنابة فافهم والاسلم تسلم ﴿ وصل في قوله تعالى ملك وم الدين ﴾ بريد نوم الجزاء وحضرة الملك من مقام التفرقة وهي جع فانه لاتقع التفرقة الافي الجع قال تعالى فهايفرق كل أم حكم فهبي مقام الجمع وقد قملت سلفنان التغرقة فهسي مقام التفرقة فافترق الجمع الى أمرونهبي خطاما وسخط ورنبي ارادتا وطاعة وعصدان فعل مألوه ووعد ووعددة على اله والمك في هذا الموم من حتت له الشفاعة واختص مهاؤلم مقل نفسي وعال أمتق والملك في وحو د ناالمطاه بالقياسة المتحلة التي تطهر في طريق التصوّف هوالروس القدسي ويوم القدامة وقت ايجياد الجزاء ولايقع هيذا الخطاب الاعبلي من لخظ نفسيه فاعله فطلب الحزاء أوطولب يدان كانءتوية لابدّمن ذلك فان كانت فاعله الطاعة فحنات من نخمل واعناب وانكانت فاعلة المعصة الكفرانية فجهنم ومافيها من اغلال وعذاب وهذامقهام الدعوى في الصورتين فنفرنس الكلام في هذه الاسمة على حدّ الملكُ وما منه في له وهل ترتقي النفس من يوم الدين الى الفناءعنه \* فنقول ان الملك من صمَّ له الملك بطريق إلمالُ وسجد له الملك وهو كلَّة الروح فلما نازعه الهوى واستعان بالنفس علمه عزم الروح على قتال الهوى واستعدّ فليا برزاروح بمحنود التوحيد والملا الاعلى و برزالهوي كذلك بجنود الاماني والغرور والملا الاستفل قال الروح للهوى مني الله فانظفرت بك فالقوم لى وانظفرت انت وهزمتني فالملك لك ولا يهلك القوم سننا فبرز الروح والهوى فقتله الزوح بسيف العدم وظفر بالنفس بعدانا بةمنها وجهدكيير فاسلت تحت سفه فسلت وتطهر تاوتقةست وآمنت الحواس لاعمانها ودخارافي رق الانتماد واذعنوا وسلت عنهم اردية الدعاوي الفاسدة واتحدت كلتهم وصارالروح والنفس كالذئ الواحدوصي لهامم الملأحق قة فقالت لهملك بوم الدين فردته الى مقامه ونقلته من افتراق الشرع الىجع آتبو حمدوا لملك عملي الحقيقة

أنو العبياس ابن العريف العلماءلي والعارفون بي فاثبت المتيَّام الاعملي الى اللام فانه قال في كا والعارفون بالهمم ثمقال فى حقاللام والحق وراءذلك كله ثمزاد تنسيها على ذلك ولم يتنع يهذا وحدر \* فقال والهم للوصول والهمة للعارفين البائين وقال في العلماء اللاسين وانما يتبين الحَق باضملال الرسم وهذاهوصقام اللام فناءالرسم فالجدنته أعلى من الجديانته فان الجديانته يقيث والجدته يفنيان فاذاقال العالم الحدلله أى لاحامد للدالاهو فاحرى ان لا يكون مم محود سواه وتقول العامة الجدلل أىلامجمودالااللهوهي الحيامدة فاشـتركافي صورة اللفظ فالعلماء افنت الحامدين والمجودين من الخلق والعامة افنت المجودين خاصة \* وأمّا العارفون فلا يتمكن لهم ان يقولوا الجدنته الامثل العامة وانمامقامهم الخديالله ابقاء نفوسهم عندهم فتحقق هــذا الفصل فالدسن لباب المعرفة ﴿ وصــل فى قوله رب العالمين الرحن الرحم) \* اثبت بقول. تعالى عندنا وفى قائو بنا رب العالمين حضرة الربوبية وهدامقام العارف ورسوخ قدم النفس وهو وضع المدغة فان قولنا تلهذاتية المشهد عالية المحتدثم اسعه بقوله رب العمالمين أى مربيهم ودغذيهم والعالمين عبارة عن كل ماسوى الله والتربية تنقسم قسمين تربة بواسطة وتربة بغيروا سطة فاتما الكامة فلاتتدور الواسطة في حقه البتة واتمامن دونه فلا بدّمن الواسطة غرتنقسم التربية التي بالواسطة خاصة قسمن قسم محود وقسم مذموم فن القديم سخانه الى النفس والنفس غبردا خلة في الحدّما ثم الامجود خاصة والما الذموم فن النفس الى عالم الحس فكانت النفس محلا قابلاً لوجود التغمر والتطهير \* فنقول أن الله تعالى لماأوحدالكا مةالمعسرعها بالروح الكلي ايجادا بداع اوجدهافي مقام الجهل ومحل الماب أىاعماه عنرؤ بة نفسه فبق لابعرف من أين صدرولا كمف صدر وكان الغذاء فيه الذي هوست حياته وبقيائه وهولايعه لم فحرّك الله هدمته اطاب ماعنده وهولايدرى انه عنده فاخذفي الرحلة بهمته فاشهده الحقذاته فسكن وعرف ان الذي طاب لم يزل به موصوفا قال الراهم من مسعود الاكبرى

قدرحل المرعلطاويه \* والسب المطاوب في الراحل

وعلم ما اودع الله فسه من الاسر اروالحكم وتحقق عنده حدوثه وعرف ذاته معرفة احاطمة فكانت تلك المعرفة للاغذاءمعينا يتقوّت به وتدوم حماته الى غهرنها بةفة بال له عنه د ذلك التحلي الاؤدس مااسمي عندلة فقيال انتارى فلم يعرفه الافى حضرة الريواسة اوتفرد القديم بالالوهمة فانه لايعرفه الاهو فقالله سعانه انت مربوبي واناربك اعطستك اسمائي وصفاتي فيزرآ لزرآني ومن أطاعك أطاعني ومنعصالةعصاني ومنعالماعلني ومنجهلك جهلني فغيابة من دونك ان توصيلوا اليمعرفة نفوسهم منك وغاية معرفته مملك العلم يوجودك لابكمفستك كذلك انت معي لاتتعذى معرفة نفسك ولاترى غيرا ولا يحصل لك العلم بي الامن حيث الوجو دولوا حطت علما بي اكنت انت اناو اكنت محناصا فمك فقعرفها وقد حستك عن معرفة كهمة امدادي لأمها اذلاطاقة لأبجمل سشاهدتها اذلوع وفتها لاتحدتالانية واتحادالانية محال فشاهدتك لذلك محال وهلترجع انية المركب الى انية المسمط لاسسل الى قلب الحقيائق ثما علم ان من دونك في حكم التبعية لك كما انت في حكم التبعية لي فانت ثو بى وانت ردائى وانت غطائي فتمال له الروح ربى سنعمل تذكران لى ملكافاين هوغاستخرج له النفس منه وهوا انعول عن الابعاث فتمال هذا بعضي واناكله كإانامنك وإست مني قال صدقت ياروحي قال بكانطةت نارييانت رستني وحمتءني سرّالامدادوالتر بـة وانفردت انت به فاجعل المدادي محجو باعن هدذا الملائحتي بجهاني كإجهاتك لخلق في النفس صدغة القدول والافتقار ووزرالعـقل الى الروح المقدّس ثم اطلع الروح على النفس فتمال لهامن المانقاات ربي مِكْ حياتي

> مل ادستا

77

شفاءتي على حاءتي ونجاالكل من اسرااه لالذوة زب المنبرالاسدى وصعدت علمه عن الاذن العالى المجدى بالاقتصار على لفظة الجدديته خاصة ونزل التأييد والرسول صلى الله عليه وسلم عن يمين المنبر قاعدفقال العبيد بعدمابهمل وحدواثي حقيقة الجدهو العبد المقدس المنزدلله اشارة الى الذات الازامة وهو مقام انصال وجودالعبدمن وجودالاله ثمغسه عن وجوده لوجوده الازلى وأوصله به فقيال لله فاللام الداخلة على قوله الله الخافضة له هي حقيقة المألوه من باب التواضع والذلة وهي من حروف المعاني لامن حروف الهيماء ثم قدّه هاسها أبه على نفس احمه تشريفا لها وتهمما لمعرفتها بنفسها وتصديدً التقديم الذي صلى الله عليه وسلم الإهافي قوله من عرف نفسه عرف رتبه فقدّم معرفة النفس على معرفة الرب غ علت في الاسم الله لي قيق الانسال و عَكنها من المتام ولما بكانت في مقدام الوصلة ربما تؤهم أن الجد عبر اللام خفض العمد وهو الجداتماعا لحركه اللام فقرئ الجدلله بخفض الدال فصارا لجديد لامن اللام بدل شئ من شئ وهمالعين واحدة فالجدهو وحود اللام واللام هي الجد فإذا كاناشيئا واحداكان الجدفي مقيام الوصيلة الى ألله لانه عن اللام فكان معنى كاكانت اللام لفظا ومعمني ثم حقيقة الخفض فيها اثبات العبودية ثم احمانا يفنيها عن نفسها فنا كالمالبرفعها الى المتسام الاعلى في الاولمة ثم تبقى حقيقتها في الا تخرية فيقول الجيد لله يرفع اللام الساعا ولحركة الدال وهدا ممايؤيد ان الجداللام وهو المعبرعنه بالرداء والنوب اذكان هو تحل الصفات وافتراق الجيع فغيابة معرفة العمادان تصل المه ان وصلت والحق وراء ذلك كابه أوقله ومع ذلك كله فلمارفعها بالفناءعنها المداءأرادان يعرفها مع فنائها انهامابرحت من مقامها فحعلهاعاملة وجعل رفعها . عارضا في حقّ الحق فا بقي الهاء مكسورة تدل على وجود اللام في مقام خفض العبودية ولهـذا شدّت اللام الوسطى بلفظة لاأى ذات الحق ليست ذات العسبد وانمناهي حقىقة المثل لتحلي الصورة ثم الهاء تعود على اللام لما هي معمولها فلو كانت الهاء كناية عن ذات الحق لم تعـمل فها اللام بل هُوالعامل في كل شئ فاذا كانت اللام هي نفس الجد فالهاء معمول اللام فالهاء هي اللام وقد كانت اللامهي الجد فالهاء الجد بلامرية وقدقلنا ان اللامين المشددين لنفي الجيع المتحدموضع الفصل نفرج من مضمون هذا الكلام ان الجمده وقوله لله وان قوله لله هو قوله الجد فغاله العبدانه جد نفسه القرأي فيالمرءآة اذلاطاقة للحدث على جدالتديم فاحدث المثبل على الصورة وصار الموحد مرءآه فلا تحلت صورة المثل في مرءآة الذات قال الهاحين النسرت الذات فعطست فمزت نفسها اجدى من رأت فحمدت نفسها وقالت الجديله رب العبالمز فقيال الهامر جكر دك ما آدم لهذا خلقتك في مقت رجته غضمه ولهذا قال عقب قوله الجدلله رب العللين الرجن الرحم فقدم الرحة ثم قال غيرا لمغضوب علهم فاخرغضيه فسقت الرجة الغنب في اوّل افتتاح الوحو دفسيةت الرجة الى آدم قبل العقومة على أكل الشيرة ثم رحم بعد ذلك \* فحاءت رحمّان منهما غض فطلب الرحمان أن تمتزجا لانهما مثلان فانضمت هدده الى هذه فانعدم الغضب منهما كأقال بعضهم فى يسرون بشهما عسم شعر

اذاضاق عليك الاسترفكرفهالم نشرح فعسر بدينيسرين \* أذافكرته فافرح

فالرحة عبارة عن الموجود الاقل المعبر عنه باللكوت والمغضوب عليهم النفس الاتمارة والضالون عالم التركذب ما دامت هي مغضو با عليما أذ البارى دنزه عن ان ينزه اذ لاغير ولا موجود الاهو وله حذا أشار عليه السلام بقوله المؤمن من آداً خيدلوجود الصورة على كالها اذهى محل المعرفة وهي الموصلة ولجواو حده على غيرتال الصورة لكان جمادا فالحد لله الذي من على العارفين به الواقفين معه بمواد العناية ازلا وأبدا \* (تنبيه) \* اللام تفنى الرسم كان الباء تمقيه \* وله ذا قال

فى سورة الجديد وثالث الهدها لولا الشروق لقد الفيته عدما والبدر للمغرب العدة لى قدارما يلوح فى الفلال العلوى مرتسما للندرين طاوع بالفؤاد شا فالبدرمحووشمس الدات مشرقة هذى النجوم بافق الشرق طااعة فان تبدي فلاشمس ولا قسر

فهي فاقعة الكتاب لان الكتاب عبارة من ماب الاشارة عن الميدع الاول " فالكتاب يتضمن الفاقعة وغبرها لانها منه وانماصه لهااسم الفاتحة منحيث انهااؤل ماافتم به كاب الوجود وهي عبارة عن المثل المنزه في ايس كمثله شيئ مان تكون الكافء من الصفة فلما وجد المثل الذي هو الفاتحة اوجد بعده الكتاب وجعله مفتاحاله فتأمل وهي أم القرء آن لان الاتم محل الايحياد والموحود فيها هو الفرءآن والموجد الاب الفاعل في الام فالام هي الجامعة الكلية وهي أمّ الكتاب الذي عنده في قوله زمالي وعنده أمّ الكتاب فانظر عسى ومن عملهما السلام وفاعل الابجياد بخرج لل عكس مابدالحسك فالام عسى والابن الذي هوااكتاب العندي أوالقرءآن مريم عليها السدلام فافهم وكذلك الروح ازدوج مع النفس واسطة العقل فصارت النفس محل الإيحاد حسا والروح مااتاهاالامن النفس فالنفس الاب فهذه النفس هو الكتاب المرقوم لنفوذ الخط فظهر في الابن ماخط القلم في الامّ وهو القرء آن الخارج على عالم الشهادة والامّ أيضا عبارة عن وجود المثـل محل الاسرار فهوالق المنشور الذي اودع فه الكتاب المطور فكان المثل فاتحافى حقمن يأخذ منه معاني الكتاب المسطور المودعة فمه تلك الاسرار الالهمة فالكتاب هناأعلى من الفاتحة اذ الفاتحة دلسل الكتاب وهومدلوها وشرف الداسل بحسب مأيدل علمه ارايت لوكان مفتا حالضة الكتاب المعلوم أن لوفرض له ضدّ لحقر الدامل لحقارة المدلول \* والهدذا أشار الذي " صدلي الله علمه وسلم ان لايسا فر بالمصحف الىأرض العد ولدلالة تلك الحروف على كلام الله تعالى أذقد سماها الحق كلام الله والحروف الذى فيه امثالكم وامثال الكلمات اذالم بقصدها الدلالة على كلام الله تعالى فسافر هاالي ارض العدوو يدخل بها مواضع النحاسات كالكنف واشساهها وهي السسع المثاني والقرآن العظيم الصفات طهرت في الوحود في واحدووا حد فحضرة تفرد وحضرة تجمع فهن السيملة إلى الدين افراد وكذلك من اهدناالي الضالين وقوله اباك نعمدواباك نستعين تشتمل قال الله تعمالي قسمت البصلاة منى وبن عبدى نصفين فنصفه الى ونصفها العبدى والعبدى ماسأل فلأ السؤال وله العطاء كمال له السؤال بافعل ولاتفعل ولله العطاء بالامتثال يقول العبد الحددتله رب العمالمن يقول اللهجدني عمدى يتول العبد الرجن الرحم بقول الله اثنى على عمدى يقول العبد ملك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي \* و في رواية فوض الى عبدى هـ ذا افراد الاهي \* وفي رواية يقول العبد بسم الله الرحن الرحم يقول اللهذكرنى عبدى ثمقال يقول العبد اياك نعبد واياك نستعين يقول الله هـذا مني و بن عبدي ولعمدي ماسال في العطاء واباك في الموضعين ملحق بالافراد الالهجي يقول العبد اهدناالصراط المستقير صراط الذين انعمت علمهم غيرا لمغضوب علمهم ولاالضالين يقول الله هؤلاءلعبدي هذاهوالافراد العبدي الألوه ولعبدي ماسال سال مألوه تماالها فلرسق الاحضريات فصم المناني فظهرت في الحق وجوداو في العبدالكلي ايجادا فوصف نفسه بها ولاموجودسواه فى العماء ثم وصدف بها عبده حين استخلفه ولذلك خر والهسا جدين القحيكن الصورة ووقع الفرق من موضع القدمين الى يوم القيامة والقرءآن العظيم الجمع والوجود وهو افراده عنك وجعك به س سوى قوله ايال نعسمد وايال نسستعين وحسب والله يقول الحق وهو يهدى السبيل (واقعة) لم رسول اللهصلي الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه الى آمر ابالكلام في المنام بعد ما وقعت

الشرك وهومن أهل الجنة ومن آمن بمعنا ه النظم في سلك الموحيد فعمت له الجنة التامة وكان ممن آمن بنفسب فلريكن فى ميزان غيره اذ قد وقعت السوية وانتحدت الاصطفائية جمعا واختلفت رسالة ووحدنابسم ذانقطة والرجن كذلك والرحم ذانقطتين والله مصمت فلم توحد في الله لماكان الذات ووحدت فمايق لكونه محل الصفات فاتحدت فيسم آدم لكونه فردا غيرمرسل واتحدت في الرحن لانه آدم وهو المستوى على عرش الكائنات المركات وبق الكلام على نقطتي الرحيم مع ظهور الالف فالباءالليالي العشر والنقطتان الشفع والالف الوتروالاسم بكليته الفير ومعيناه الباطن الحبروتي واللمل اذايسر هوالغب الملكوتي وترتب النقطتين الواحدة بمايلي المبروالثانية بمايلي الالف والمم وجودالعبالم الذي بعث الههم والنقطة التي تلمه الوبكررنسي الله عنه والنقطة التي تلي الالف مجدعلمه السلام وقدتقيت الماعليهما كالغار اذيقول لصاحبه لاتحزن اتالله معنا فانه واقف مع صدقه ومحمدعلمه السلامواقف مع الحق في الحيال الذي هوعليه في ذلك الوقت فهو الحكيم كفعله يوم بدرفى الدعاء والالحماح وأبو بكرعن ذلك ساكت فان الحكم بوقى المواطن حقها ولمالم يصم اجتماع صادقين معالذاك لم يقم أبو بكرف حال الذي عليه السلام وثبت مع صدقه به فلوفقد النسي في ذلك الموطن وحضرأبو بعكراهام فى ذلك المقام الذى اقيم فيه رسول اللهصلي الله عليه وسالم لا به ليس ثماء لي منه يجعمه عن ذلك فهو صادق ذلك الوقت وحكمه وما سواه تحت حكمه فلما نظرت نقطة أبي بكرالي الطالمن اسف علمه فاظهر الشدة وغلب الصدق فقيال لانحزن لاثر ذلك الاسف إن الله معناكما خبرتنا وانجعل منازع ان محمدا هو القائل فإيال لانه لمأكان مقامه علمة السلام الجع والتفرقة معا وعلم من أى بكر الاسف ونظر إلى الالف فتأيد وعلم ان أمره مستمرّ الى يوم التسامة قال الاتحزن ان الله معناوهذا اشرف مقام منتهي المه تقدّم الله علمك مارأ بت شما الارأ ب الله قمله شهود بكرى وراثة مجمدية وخاطب الناس بمن عرف نفسمه عرف رتبه وهوقوله يخبرعن رتبه تعالى كلاان معى ربى سيهدين والمقالة عندنا انماكانتلابكررنبي اللهعنه ويؤيدنا قول النبي عليه السلام لوكنت متحذا خليلا لاتحذت أبابكر خليلا فالنبى ايس عصاحب وبعضهم أصحاب بعض وهـمله انصارواعوان فافهـما شارتنا تهد الى سواءالسبيل \* (لطيفة) \* النقطتان الرحمية موضع القدمين وهوأ حدخلع النعلين الامروالنهبي والالف اللماة الباركة وهي غبب ســــــــ فاتحمد علمه المملام غفرق فمه الى نقطتي الامروالنهي وهوقونه فهايفرق كل أمرحكم وهوموضع الكرسي والحاءالعرش والمبم ماحواه والالف حدّالمستوى والراءصر برالقلم والنون الدواة التي في اللام فكتب مأكان وما يكون في قرطاس لوح الرحم وهو اللوح المحفوظ المعبرعنه بكل شئ فى الكتاب العزيز من باب الاشارة والتنسه قال تعالى وكتيناله في الالواح من كل شئ وهو اللوح المحفوظ موعظة وتفصيلا لكل شئ وهو اللوحالمحفوظ الجيامع وذلك عبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم فى قوله أوَّيت جوامع الكلم موعظة وتفصيلاهما نقطة االامروالنهمي اكل شئ غب مجدد الالف المشاراليه بالليلة المباركة فالألف للعلم وهو المستوى واللام للارادة وهوالنون اعنىالدواة والراءللقدرة وهوالفلم والحاءللعرش والماءللكرسي ورأس الميم للسماء وتعريفه الارس فهذه سبعة انجم نجم منها يسسم فى فلا الجسم ونجم فى فلا النفس الناطقة ونجم فى فلك سرّ المنفس وهو الصديقية ونجم فى فلك القلب ونجم فى فلك العقل ونجم فى فلك الروح ماقفلنا وفعما قرر المفتراح لمااخمر بافاطلب تجدان شاءالله فيسم الله الرحن الرحيم وان تعذد فهو واحدادًا حقق من وجه مّا ﴿ وصل في اسراراً مَّ القرء آن من طريق خاص ﴾ وهي فاتحة الكتاب والسمع المثاني والقرءآن العظيم وهي الكافية والبسملة آية منها وهي تقضمن الرب والعبدوانا فى تقسمها قريض منه

واجتهدواحتي يعرفواأنهم خلفوا بعده مرجالا لؤأدركوه ماستوهم المه ومن هناتتع الجمازاة والله المستعان \*(تلسه)\* ثم لتعلم ان بسم الله الرجن الرحيم أربعة ألفاظ ولها أربعة معان فتلك عمائية وهم حلة العرش المحيط وهميم العرش ومن هناهم الحلة من وحد والعرش من وحد فانظر واستخرج من ذا تك لذا تك \* ( تنسه ) \* ثم وجد ناميم بسم الذي هو آدم مو فاوو جد ناميم الرحيم مثلدالذي هومحمدعلمه السلام فعلناآن مادة ميم آدم علمه السلام لوجود عالم التركيب اذلم يحسسن مبعو اوعلناان مادةميم محدصلي الله علمه وسأراد جود الخطاب عوما كاكن آدم عندناعو مأفلهذا امتدا \* (تنسه) \* قالسمدناالذي لا ينطق عن الهوى ان صلحت أمتى فلها يوم وان فسدت فلها نصف يوم والدوم رمانى فان ايام الربكل يوم منها كأنف سنة بمانعة بخلاف أيام الله ذى المعارج فاقهذه الابام اكبرفلكاس ابام الرب وسسأتي ذكرها آخر الكتاب في معرفة الازمان وصلاح الامتة بنظرها المه صلى الله علمه وسلم وفسادها باعراضها عنه فوجد نابسم الله الرحن الرحم يتضمن ألف معنى كل معنى لا يحصل الابعد انقضاء حول ولا بدّمن حصول هذه المعاني التي تضمنها بسم الله الرجن الرحم لانه ماظهرالالمعطى معيناه فلابدّمن كال أنفسينة لهذه الامّة وهي في اول دورة الميزان ومدّمةًا سنّة آلاف سنة روحانية محققة ولهذا اظهرفها من العلوم الاله. مّما لم يظهر في غيرها من الامم فانّ الدورة التي انقضت كانت تراسة فغاية علهم بالطمائع والالهمون منهم غرباء قلماون حدّا لايكاديظهرلهم عمن ثمان المتأله منهم متزج بالطسعة ولابذ والمتأله مناصرف خالص لاسمل كمم الطبيع علمية \* (مفسة اح) ثم وحدنا في الله وفي الرجن ألف الذات وألف العملم ألف الذات خفسة وألف العليظاهرة لتحلى الصفات على العالم ثمايضا خفست في الله ولم تظهر لرفع الالتماس في الخط بينالله والملاه ووجدنا فىسم الذى هوآدم علمه السلام ألف واحدة خنست آظهورا لباءووحدنا فىالرحيم الذي هومجمد صلى اللهءلمه وسيلم ألفياوا حدة ظاهرة وهي أف العلم ونفس سيد نامجمد صلى اللهءلميه وسلم الذات فحفيت في آدم علمه السلام الالف لانه لم يكن مرسلاالي أحد فلم يحجم الي ظهور الصفة وظهرت في سمدنا مجدصلي الله علمه وسلم اكمونه مرسلا فطلب التأسد فأعطى الالف فظهرها ثموجدناالياءمن بسبرقدعمك في مبرالرحيم فكانعمل آدم في محمد وحودالتر كمب وفي الله عمل بسب داع وفي الرجن عمل بسب مدعق ولمارأ يناان النهامة أشرف من البدامة قلنامن عرف نفسه عرفرته والاسم سلم الىالمسمى ولماعلناان روح الرحم عمل في روح بسم لكونه نبياوآدم بدني الماء والطين ولؤلاهما كانآدم علنا انسم هوالرحم اذلا يعمل ثبئ الامن نفسه لامن غيره فانعدمت النهامة والبدامة والشرك والتوحيدوظهرعزالاتحادوسلطانه فمعمدصلي انته عليه وسلم للجمع وآدم علمه السلام للتفريق ﴿ (ايضاح) الدامل على انّ الالف في قوله الرحيم ألف العلم قوله ولا خسة الاهو سادسهم وفىبسمالفالذات مأيكون مننجوى ثلاثة الاهورابعهـم فالالفاللالف ولاأدنى من ذلك بريد ماطن التوحيد ولاا كثرير يدخاهره ثم خفيت الالف في آدم من بسيم لانه اول موحود ولم يكن له منازع يدعى مقامه فدل مذاته تهن اوّل وهله على وحود موحده لما كان مفتّح وحودنا يذلك انه لمانظر في وحوده عرض له امران هل أوحده ووحو د لااوّل له أو أوحدهو نفسه ومحال جدهونفسيه لانه لايخلومن أمرين اماان يوجد نفسيه وهومو جود أو يوحدها وهومعدوم فانكان موحودا فباالذي نوحد وانكان معدوما فكرف يصيرمنه إيجياد وهو عدم فلم يبق الا أن يوجده غبره وهوالالف ولذلك كانت السنرساكنة وهو العدم والميم مجتركة وهوأوان الايجاد لعليه مناولوهلة خفت الالف لقوة الدلالة وظهرت في الرحم لضعف الدلالة لمجد صلى الله وسلم لوجودالمنازع فأيده بالالف فصارالرحم مجمداوا لالف سنه آلحق المؤيد لهمن احمه الظاهر فال تعبالي فأصحوا ظاهرين فتبأل قولوا لااله الاالله واني رسوله غن آمن بلفظه لم يخرج من رق

سال

محل الدعوى عندكل أحد و بالصفات ينتضم المذعي فرحمان مقام الجمع وهو مقمام الجهل واشرف مارتتي المه في طريق الله الجهــل به تعالى ومعرفته الجهــل به تعالى فالدحقيقة العبودية قال تعالى وانفقوا مماحعلكم مستخلفين فيما فحزدك وممادؤ بدهما أقوله تعالى وماأوتدتم من العلم الاقلملا والذمن آتيناهم الكذاب تلونه حق تلاوته فعدمقة الاستخلاف سلب مسبلة والملس والدجال وكان من حالهم ماعلم فلوا ستحتو د ذا تا ماسلموه البتة ولكن ان نطرت بعين النقد والقمول الكلي لا بعين الامر وحدت المخيالف طائعا والمعوج ومستقيما والكل داخل في الرق شاؤا أم انوا فامّا ابلس ومسلمة فصرته حامالعمودية والدجال أبي فتأة ل من أين تسكلم كل واحد منهم وساالحقائق التي لاحت أنهه مرحتي او حدث لهم هذه الاحوال ﴿ (تمهم ) ﴿ لما نطقنًا بِهم الله الرحن الرحمع لم يظهر للالف واللاموحودفتارالاتصال من الذات للذات فالله والرجن اجمان للذات فرجع على نفسه بنفسه ولهذا فالعلمه السلام أعوذ مك منك لانه لما التهيي الي الذات لم رغيرا وقد قال أعوذ بك ولا بقر من ـ تعاذمنه فكشف لدعنه فقال منك ومنك هو والدليل عليه أعوذ ولا يسم ان يفصل فانه في الذات ولا يحوز التفتيب لفها فتسترمن هدذا ان كلة الله هي العبد فكمّان لفظةً الله للذات دامل كذلك العبدالحيامع الكلمي فالعبدهوالله اللفظي قال بعض المحتقين في حال مّا أنا الله ورقالها أيضابعض الصوفية من مقامين شختانين وشستان بين مقام المعني ومقام الحرف الذي وحدله فقيابل الحرف بالحرف أعوذ برضاك من يخطك وقابل المعنى بالمعنى أعوذيك منك وهمذه غاية المعرفة ﴾ ﴿ خَاتِمَــةٌ ﴾ ﴿ ولعلكَ تفرق بن الله و بن الرجن لمـانَّعر من لكُ في القرِّءَ آن قوله تعمالي "اعسـدوا الله ولم يقولوا وماالله ولماقمل لهمم امحدواللرجن قالوا وماالرجن ولهمذا كان النعت اولي من البدل عند قوم وعند آخرين البدل أولى لقوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحن ابامًا تدعوا فله الاحماء الحدى فجعله ماللذات ولم تنكر العرب كلة الله فانه ما لقائلون مانعبدهم الالمقرونا الىاللهزلني فعلوه ولماكان الرجن يعطى اله شتقاق من الرجة وهي صفة موجودة فيهـمخافوا ان مكون المعمود الذي بدلهم علمه من حنسهم فأنكر واوقالوا وما الرحن لما لم يكن من شرط كل كلام ان ههدم معناه ولهدذا قال قل ادعوا الله أوادعوا الرحن لماكان اللفظان راجعين الى ذات واحدة وذلك حقيقة العبد والبارى سيجانه وتعالى منزدعن ادراك التوهم والعلم المحيطية حل عن ذلك ﴿ (وصل) ﴾: في قوله الرحم من السهلة والرحم صـفة محمدصـ لي الله علمه وسـلم قال تعالى بالمؤمنين رؤف رحيم وبه كإلى الوجودو بالرحيم تمت البسملة و بتمامها تم العالم خلقا رايداعا ﴿ وَكَانَ عَلَمُهُ السَّلَامُ مُبِيِّدُ أُو جُودُ العَالَمُ عَنْلًا وَنَفْسًا ﴿ قَالَ عَلْمُهُ السَّلَامُ كُنْتُ نَبِيا وَآدُمُ بِينَ الماءوالطين فيه بدئ الوجود باطناويه ختم المقام ظاهرا في عالم التخطيط فقال لارسول بعدى ولانبي " فالرحم هومحمدصلي الله علمه وسلم ويسم هوأبوناآدم صلى الله علمه وسلم اعني في مقام المداء الامر ونهايته وذلك ان آدم علمه السلام هو حامل الاسماء قال تعالى وعلا آدم الاسماء كلها ومجد صلى الله علمه وسلم حامل معانى تلك الاحماء التي علها الله آدم علمه السلام وهي الكلم قال عليه السلام أونت حواسع الكلم ومن اثن على نفسه امكر وأتم من أثن عليه كيمي وعسي علمه ماالسلام ومنحصل أدالذات فالاحماء تحت حكمه وليس منحصل الاحماء يكون المسمى محصلا عنده وبهمذا فضلت الصحابة علمنا فانهم حصلوا الذات وحصلنا الاسم ولما راعمنا الاسم مراعاتهم الذات ضوغف لناالا جرماسرة الغسة التي لمتكن لهم فكان تضعيفا على تضعيف فنحن الاخوان وهمم الاصحاب وهوصلي الله علمه وسلم المنابالاشواق وماافرحه بلقاء واحدمناركيف لايفرح وقدوردعليه من كان بالاشواق اليه فهـل يقاس كرامته به وبر وقيفه وللعامل منا أجر خسين ممزيعمل بعمل اصحبابه لامن اعبانههم اكن من امناالههم فذلك قوله علىه السلام بل منحكم فجذوا

وهو وحود كال الذات عبرناعنه بالكلمة والروح فكذلك النون خامسة في العثيرات اذ تقدّمها المم الذي هورابع فالنون جسماني محل ايجا دموادًالروح والعمّل والنفس ووحودالفعل وهذا كله مستودع في النون وهي حلمة الانسان الطاهرة والهذاظهرت ﴿ (تَمْمِيمٍ) ﴿ وَالْمَافِيمُ اللَّهُ مِنْ الميم والنون مان اذالميم ملكوتية لماجعلنا هاللروح والنون ملكية والنقطة جبروتية لوجود سرت سلب الدعوى كأأنه يقول باروح أىالذي هوالمم لم نسطفك من حسث انت لكن لعنا بة سيقت لأ فى وجود على ولوشنت لاطلعت على نقطة العتل ونون الانسانية دون واسطة وجودك فاعرف نفك واعلم انهذا اختصاص منى بك من حث الالمن حث انت فعدت الاصطفائية فلا تحلى لغسره أمدا فالجدلله عملي مااولي ﴿ فَتَنْبُهُ بِالسَّكِينِ فِي وَجُودُ الْمِيمُ الْرَةَ عَلَى صُورَةُ الجَمْمُ مَعَ النَّقَدُمُ مَا كَيْف أشاربه الى التنزهءن الانقسام وانقسام الدائرة لايتناهي فانقسام روح المبر بمعلوماته لايتناهي وهو فىنفسمه لاينقسم ثمانظر المسيم م اذاانفصل وحده كنف ظهرت منه مأدّة التعريف لمانزل الى وجود الفعل فيعالم الخطاب والتكليف فصارت المادة في حق الغيرلا في حق نفسه اذالدا مرة تدل علمه خاصة فمازاد فليس فى حقه اذقد ثبتت ذاته فلم يبق الاان يكون فى حق غيره فلما تظر العبد الى المَّادَة لِدَّتِعريفا وهذاهووجود التحقيق ثماعـلمانالجزُّ المُتَصِل بينالم والنون من هومركز أاف الذات وخفيت الااف ليقع الانصال بين المسيم والنون بطريق المادة وهوالجزءالمتصل ولوظهرت الالف لما صح التعريف للمع لان الالف حالت منهسما و في هذا تنسه على ان في قوله رب السموات والارض ومآمنه ماالرحن وجود الالف المرادة هـــذاعلي مناعر به مبتدأ ولايصح منطريق التركيب والصحيح ان يعسرب بدلاسن الرب فتبتى الالف هنا عبارة عن الروح والحق قائم مالجمع والميم السموات والنون الارض فأذاظهرت الالف بين الميم والنون مان فات الاتصال مالمم لامالنون فلاتأخذالنون أبداصفة منغيرواسطة اقطعها ودل اتصالهامالمم على الاخذيلاواسطة والعدم الذي صح به القطع ينني النون ويبق المبي محجوبا عن سر قدمه للنقطة التي في وسطه ، التي هي جوف دائرته بالنظرالي ذا ته بعــدأن لم تحــكن فعما ظهرله \* (ســؤال وجوابه) \* قمل فكمف عرفت سرّ قدمه ولم يعرفه هو وهو أحق بمعرفة نفســه منك ان نظرت الى ظاهرك وهل العــالم يـــرّ القدم فيُه هو المعدى الموجود فيك المتكلم فيه وهوميم الروح فقد وقف عدلي سرّ قدمه \* الجواب عن ذلك ان الذيء لم مناسر القدم هو الذي حيناه هناك فالوجه الذي اثبتناله العلم به غيرالوجه الذى أنتناله منه عدم العلم ونقول انماحصلله ذلك علما لاعمنا وهمذا موحود فلسسن شرط منعلم شيئا ان يراه والرؤية للمعلوم اتم من العلم به من وجه وأوضَّ في المعرفة فكل عين عملم وليس كل علم عينا اذليس من شرط من علم ان عمكة الهرآها واذارآها قطعنا اله يعلها ولا أريد الاسم فللعين درجة على العلم معلومة كإقال المحدّث ردى الله عنه شعر

ولكن للعمان لطمف معنى \* لذاسأل المعاينة الكليم.

بل اقول ان حقيقة سرّا الفيدم الذي هوخق المقين لا يعياس فلم يشاهده لرجوعه لذات موجده ولوعلم ذات موجده الموجدة فقل عيب ان تدبرته وقفت على عائب فافهم ﴿ (تحكملة) اتصلت اللام بالراء اتصال اتحاد فقل عيب ان تدبرته وقفت على عائب فافهم ﴿ (تحكملة) اتصلت اللام بالراء اتصال اتحاد نطقا من حيث كونهما صفتين باطنتين فيهم لعلمهما الانحاد ووجدت الحاء التي هي الكلمة المعبر عنها بالمقد ورللراء منفصلة عن الراء التي هي القدرة ليتميز المقد ورمن القدرة وائلات هي الحاء المقدورة انها منفصلة عن الماء القدورة المناء المقدورة وهو الانها المفدرة فوقع الفرق بن القديم والمحدث فافهم يرجل الله ﴿ ثم المعلم الله معلم الله معلم الله معلم الله معلم الله المناء الكذاب تسمى برجان ولم يهدا لي المناف واللام اللذين المناسبة الكذاب تسمى برجان ولم يهدا لي المناف واللام الان النات المناسبة الكذاب تسمى برجان ولم يهدا لي المناف واللام الله المناسبة الكذاب تسمى برجان ولم يهدا لي المناف واللام الان النات المناسبة الكذاب تسمى برجان ولم يهدا لي المناف واللام الان النات المناسبة الكذاب تسمى برجان ولم يهدا لي المناف واللام اللذين المستالة الكذاب تسمى برجان ولم يهدا لي المناف واللام الان النات المناسبة الكذاب تسمى برجان ولم يهدا لي المناف واللام الله المناف واللام الله المناف المناسبة الكذاب تسمى برجان ولم يهدا لي المناف واللام الله المناف المناسبة الكذاب تسمى برجان ولم يهدا لمناف والمناف المناسبة الكذاب المناسبة المنافقة ولمنافقة ولمنافقة

قَد يَوْجِدُومَا قَبِالِهِـا سَفِيْتُوحَ اوغَبَرُدُلِكُ وكَدُلِكُ الْواو والماالاانف فيخلاف هـ ذا فتعت المفارقة من الااف و من الواووالياء فالالف للذات والواوللصفات والياءللافعيال والالف للروح والعقل صفته وهوالغتمة والواوللنفس والقبض صفتها وهوالغمة والياءللجسم ووجودالف عل صفته وهوالخفض فان انفته ماقبل الواو والماء فذلك راجع الى حال المخاطب وكما كاتا غيرا ولابدًا ختانت علمهما الصفات ولماكات الالف متعدة عدلولهالم يختلف علهاشئ البتة وسمت حروف العلة لمالذكره فألف الذات علية لوحو دالمسفة وواوالعسفة علة لوحو دالفعل وياءالفعل علة لوحو د مايسد رعنه في عالم الشهادة من حركة وسكون فلهــذا -ممت علا ثم اوجد النون من هــذا الاسم نصـف دائرة فىالشكل والنصف الاخر محصورمعقول فى النقطة التي تدلء لي النون الغسفة الذي هونصف الدائرة ويحسب الانسان النقطة دلسل على النون المحسوسة ثم اوجد مقدّم الحياء بما يلي الالف المحذوفة في الرقم اشارة الى مشاهدتها والهذا أسكنت ولوكان مقدّمها الى الراء لتعرّكت فالالف الاولى للعلم واللام للارادة والراء للقدرة وهي صفة الايجاد فوحد ناالالف لها الحركة من كونها همزة والراءلها الحركة واللامساكنة فاتحدت الارادة بالقدرة كالتحد العلم والارادة بالقدرة اذاوصات الرجن بالله فأدنحت لام الارادة في راء القدرة بعد ما قلبت راء وشدّت لتحق في الايجاد الذي دو الحياء وجودالكلمة ساكنة وانماسكنت لانهالا تنقسم والحركة منقسمة فلما كانت الحماء ساكنة سكونا حسيا ورأيناها مجاورة لراء القدرة عرفنا انها الكلمة وتمينها \* (تنسه ) \* أشارمن أعربه بدلا سن قوله الله الى مقيام الجمع واتحا دالصفات وهومقام من روى خلق آدم على صورته وذلك وجود العمدفى مقام الحق محل الخلافة والحلافة تستدعى الملك بالضرورة والملك ينقسم قسمن قسم راجع لذاته وقدم راجع لغميره والواحدمن الاقسام يصلح في همذا المقام عملي حدّمار تبناه فان البدل فى الوضع يحل محل المبدل منه منسل قولنا جانى زيدا خوك فأخوك بدل من زيد وهذا مدل الشيئ منالشي وهممالعين واحدة فان زيداهو أخوك وأخولكه وزيد بلاشك وهومقام من اعتقد خلافه فاوقف على حقيقة ولاوحدقطموحده \* والمامن اعربه نعتافانه أشار الى مقام المتفرقة في الصفة وهومقام من روى خلق آدم على صورة الرجن وهذامقام الورائة ولايقع الابين غبرين مقام الحياب بمغمب الواحد وظهورالثاني وهوالمعبرعنه بالمثل وفيما قزرنا دليل على مأاضمرناه فافهم ثم ظهرمن النون الشطرالاسفل وهوالشطرالظاهرانيا من الفلك الدائرمن نصف الدائرة ومركز العيالم في الوسط من الخط الذي يمتدّمن طرف الشطر الى الطرف الناني والشطر الثاني المستور في النقطة هو الشطر الغائب عنامن تحت نقمض الخط مالاضافة المنااذ كانت رؤيتنامن حمث الفعل في جهة فالشطر النوجودفي الخطهو المشرق والشطرا لجيموع في النقطة هو المغرب وهو مطلع وجود الاسرار فالمشرق وهو الظاهر المركب ينقسم والغرب وهوالباطن البسيط لاينقسم وقبيه أقول شمعر

عجا للظا هر ينقسم \* وليا طنه لا ينقسم فالفاهر عمس في حل \* والبا طن في أسد جلم حتى وانظر معنى سترت \* من تحت كا تفها الظلم ان كان خفي هو ذال الدا \* عجما والله هو القسم فافز عالم عمل و في أو تر ياوح و ينعدم واخلم نعلى قدمى كونى \* على شفع يكن الكلم و الخلم نعلى قدمى كونى \* على شفع يكن الكلم

ولذلك يتعلق العملم بالمعلومات والارادة الواحدة بالمرادات والقدرة الواحدة بالمقدورات فيتقع القسمة والتعداد في المقدورات والمعلومات والمرادات وهو الشطر الموجود في الرقم و يقع الايجاد والتنزه عن الاوصاف الماطنية من علم وقدرة وارادة وفي هذا اشارة فافهم \* ولما كانت الحاء ثمانية تضميل عن صفاتها وتعدت اللامان لفظا يطق بهما اللسان لا ما مشددة للادغام الذي حدث فصارت في الجزء لفنائها واتحدت اللامان لفظا يطق بهما اللسان لا ما مشددة للادغام الذي حدث فصارت موجودة بين الفين الستملاعلها واحاطا بها فاعطتنا الحكمة الموهوية ولما بعنا لفظ الناطق بلام بين الفين علما علم الفنرورة ان المحدث فني بظهور القديم فيق الفيان أولى وأخرى وزال الظاهر والباطن بزوال اللامين بكلمة الني فضر بنا الالف في الالف نه ب الواحد في الزاحد فخرجت الهاء فلانا فيرت الماطن زال علم الاولمة والاخرية الذي حعلته الواسطة كززال حكم الفاهرية والباطنية فقبل عند ذلك كان هوولا بي معه ثم أصل هدذا الفنير الذي هوالهاء الرفع ولا بدّ فإن الفق أو المخفض فقال صفة تعود على من فحد أو خفضه فهي عائدة على العامل الذي قبل في الفظ (تكدلا) ثم اوجد سحانه الحركات والحروف والمخارج تنبيها منه الناعلى ان الذوات تميز بالعامات والمقامات فحل الحركات المسردة والمحارة فلم الموحوهة من وصل وقطع عال دو همزة والفارلا ما وهاء وواوا فالهمزة الاسم من الحروف على عوم وجوهه من وصل وقطع عال دو همزة والفارلا ما وهاء وواوا فالهمزة الاسان المروف على عوم وجوهه من وصل وقطع عال دو همزة والفارلا ما وهاء وواوا فالهمزة اللاسم من الحروف على عوم وجوهه من وصل وقطع عال دو همزة والفارلا ما وهاء وواوا فالهمزة اللاسم المن المنات في قوقعت النسبة بين اللام والهمزة والهاء كاوقعت النسبة بين القلب الذي هو محل المنالة موالمان المرجوعة فال الاخطل

ان الكلام لني الفؤاد وانما ﴿ جعل اللَّمَان عَلَى الفؤاد دلملا

فلما كأنت اللام من اللسان جعلها تنظر المه لاالي نفسها فا فناها عنها وهي من الحالث الاسفل فلما نظرت البه لاالي ذاتها علت وارتفعت الي الحنك الاعلى واشبتد اللسان بهافي الحنك اشبتداد التحكين علوهماوارتفاعها بمشاهدته وخرجت الواومن الشيفتين الى الوجود الظاهر مخبرة دالة علمه وذلك مقام باطن النبوّة وهي الشعرة التي فهنامن الرسول عليه السلام ومن ذلك يقع المبراث فخرج من هذا الوصلان الهــمزة والالفوالها؛ ملكوتية واللام جبروتية والواو ملكية ﴿(وصــل) \* قوله الرجنمن البسملة الكلام على هذا الاسم في هذا الباب من وجهيز من وجه الذات ومن وجه الصفة فمن اعربه بدلاجعله ذاتاومن اعربه نعتاجعله صغة والصفات ست ومن شيرطها صفة الحياة فتمت السبع وجيعها قائمة بالذات وهي الالف الموجودة بين المبم والنون من الرحن ويتركب الكلام على هذا الاسم من قوله عليه السلام ان الله خاتي آدم على صورته من حيث اعادة الضمير على الله وهي المرواية العديجة ويؤيدهمذا النظرالرواية الاخرى وهيءلى صورةالرجن وهذهالروايةوان لمتصحون طريق النقل فهيي صحيحة من طريق الكشف فاقول ان الالف والارم والراء للعـلم والارادة والقررة والحباء والميم والنون مدلول الكلاموالسمع والنصر وصفةالشرط الذى هوالجياة مستحصية لجميع هذه الصفات ثم الالف التي بعز الميم والنون مدلول الموصوف وانما حذفت خطالدلالة الصفات علمها دلالة ضرورية من حمث قيام الصفة بالموصوف فتحلت للعيالم الصفات ولالمالم بعرفوا من الاله غيرهـا وخفيت عنهــمالذات فلم يعرفوهـأ يولايعرفو نهـا ثمالذي يدل عــلي وجود الالف. ولا بدّ ماذكرناه وزيادة وهي فتحة الميم وذلك اشارة الىبسط الرجةعـ لي العيالم فلايكون أبداماقبل الااف الامفتوحافة دل الفتمة على الالف في مثل هذا الموطن وهو محل وجود الروح الذي اسمنام البسط لحل التجلي ولهذاذ كرأهل عالم التركيب في وضع الخطوط في حروف العلم الياء الكسور ما تباها والواوالمضموم ماقبلها والالف ولم يتولوا المفتوح ماقباها اذلاتوحد الاوالفتح في الحرف الدي بخلاف الواوو الماء فاعتدال الالف لازم أنداوا لحياهل اذالم يعيلم في الوجود منزها عن جميع النقائص الاالحق تعبالي نسي الروح القدسي الاعبلي فقيال مافي الوجود الاالتدفا بالمؤلي فالتفصيل دلماديه تحصيل وانماخصصو االواو مالمضموم ماقملها والماء المكسورما قباها لماذكرناه لان الما

مركزالالف العلمة وهومقام الاضمعلاق ثم جعل تعالى في الخط المتصل جزأ بين اللامين للاتصال بين اللام الأولى التي هي عالم الملك و بن اللام الثانية التي هي عالم الملكوت وهو مركز العالم الاوسط عالم المبروت مقام النفس ولابدءن خطوط فارقة بين كل حرفين فتلك مقامات فناء رسوم السااكين من حضرة الى حضرة (تمّـة) الالف الاولى التي هي ألف الهمزة منقطعة والاهم النائية الفها متصله بها قطعت الالف في ارائل الخطوط القوله علمه السلام كأن الله ولا شيَّمه ه فلهذا قطعت وتنزه من الحروف من اشهها في عدم الاتصال بمابعد ها والحروف التي اشبهها على عدد الحقائق العيامة العالمة التي هج الامهات وكذلك اذا كانت آخرا لحروف تقطع الانصال من البعدية الرقمة فكان انقطاع الالف تنسها لمباذكرناه وكذلك اخوته فالالف للعق واشبهاه الالف للغلق وذلك د ذرزو في جمع الحقائق وأحسم متغذحساس ناطق ذرزو ماعداه ممن لهانغة وانحصرت حقائق العوالم الكالمة فلمااراد رحود اللام الثانية وهي اول موجود في المعنى وان تأخرت في الخط فان معرفة الجسم تتقدّم على معرفة الروح شاهداوكذلك الخط شاهدا رهي عالم الملكوت أرجدها بقدرته وهي الهمزة التي فىالاسم اذا المدأت به معرى من الاضافة وهي لاتفارق الالف فلما أوجدت هـذه الالف اللام الثانية حعالهار تستة فطلبت مرؤوسا تكون عليه بالطبع فاوجداهاعالم الشهادة الذي هواللام الاولى فلانظرت المه اشرق وانار واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وهوالجزء الذي بين اللامين أمر سبيحانه اللام الثانية ان تمدّ الاولى عاامدَ هايه نعالى من حود ذاته وان تكون داماها المدفطلت منه معني تصر فه في جمع أمورها تكون لها كالوزيرفتلق المه ماتريده فياتسه عملي عالم اللام الاولى فاوحدالها الحزء المتصل باللامين المعبرعنه بالكيتاب الاوسط وهو العالم الجبروتي وليست لهذات قائمة مثل اللاسن فانه ينزلة عالم الخمال عندنا فالقت اللام النائمة الي ذلك الحزء ورقت فمه ماأريد منها ووجهت به الى اللام الاولى فامثلت الطاعة حتى قالت بلى فلمارأت اللام الاولى الامر قداتاهامن قسل اللام النائية بوساطة الجزء الذي هوااشرع صارت شاهدة لمار دعلهامن ذلك الحزءراغبة له في ان يوصلها الى صاحب الامرلتشا هده فلما صرفت الهدمة الى ذلك الحزءوا شتغلت بمشاهدتها حتصت عن الالف التي تقدّمتها ارجعوا وراكم فالتمسوانورا ولولم تصرف الهـمة الى ذلك الحزء لتلقت الامرمن الالف الاولى بلاواسطة واكن لايمكن لسر عظم فانها ألف الذات والثانية الف العلم (اشارة)الاترى ان اللام الثانية لما كانت ص ادة مجتباة منزهة عن الوسائط كمف اتصاك الفالوحدانية انصالاشافياحتي صاروجودها نطقايدل عبلي الالف دلالة صححة وانكانت الذات خفيت فان افظك باللام يحقق الاتصال ويدلك علها من عرف نفسه عرف رته من عرف اللام الثانية عرفالالف فحعل نفسان دليلاعليك ثم جعل كونك دليلاعليك دليلاعليه في حق من بعيد وقدّم معرفة العبد نفسه على معرفته برته غم بعد ذلك يفنيه عن معرفته ينفسه لما كان المراد منه ان بعرف رته الاترى تعيانق اللام بالالف وكيف بوحد اللام في النطق قسل الالف و في هيذا تنسه ل. ادرك فههذه اللا ُم الملكوتية تتلق الامر من ألف الوجد البة بغييرواسيطة فتورده عيلي الخزء الحبروتي لمؤدّبه الى لام الشهادة والملك وهكذا الامرماذام التركب والحياب فلماحصلت الاوامة والا تنرية والظاهرية والباطنية أراد تعالى كإقدم الالف منزهة عن الاتصال من كل الوحوي مالمهروف ان مجعل الانتهاء نظهرا لابتداء فلايصح بقاء للعبدا ولاوآخرا فاوجدالهاء مفردة بواوهويته فان يوهيم متوهمان الهاء ملصقة باللام فلتست كذلك وانمناهي ملصقة بالالف التي يعبد اللام والالف لا يتصــل بها في البعدية شئ من الحروف فالها بعدها مقطوعة عن كل ثبئ فذلك الاتصال ماللام في الرقم كالدانصال فالهاء واحدة والالف واحدة فاضرب الواحد في مثله يكن واحدا فصيم انفصال الخلق عن الحق فبقي الحق واذاصح تحلق اللام الملككة لما تورده علىها لام الملكوت فلاترال

والالوفنى عن فنائه لما قال الحديقه لان في قوله الحديد اثبات العدد المعرعة منازداء عند بعنهم وبالثوب عند آخرين ولو قال رب العالمين لكان ارفع من المقام الذي كان فيه فذلك مقام الوارثين الإلامقام ارفع منه لانه شهود لا يتحرّل معه لسان ولا يضطرب معه جنان اذاً على هذا المقام في أحوالهم فاغرة افوا ههيم استولت عليهم انوارالذات وبدت عليهم رسوم الدنات ههم عرائس القه نخباً ون عنده الخيو بون اديه الذين لا يعرفه مسواه كالا يعرفون سواه قد توجهم على منابر الفياء واكليل السناء واقعد هم على منابر الفياء عن القرب في بساط الانس ومناجاة الديومية بلسان الفهومية او رثهم ذلك قوله على صلاتهم دائون و بشهادتهم قائمون فلم تزل القوة الالهمية عدّهم بالمشاهدة فيرزون بالصفات في موضع القددين فلاوله الامن حيث الاقتداء ولاذكرالاا تواحم بالمشاهدة وفرض لا يحيدون عن سواء السبيل فهم بالحق وان خاطبوا الخلق وعاشروهم فليسوا معهم وان رأوهم لم يروهم أذلا يرون منهم الاكونهم من جله افعال الله فهم ميشاهدون الدينعة والدائع مقاما عريا كا يقعداً حدكم مع نجار يصنع له تابونا فيشاهد الصنعة والمان ولا تحجبه الدينعة عن الصانع الاان شغل قلبه حسن المسنعة فان الدنيا كاقال علمه السلام حلوة خضرة وهي من خضراء الدمن اي جارية حسن المسنعة فان الدنيا كاقال علمه السلام حلوة خضرة وهي من خضراء الدمن اي جارية حسن المسنعة فان الدنيا كاقال علمه الساء تاليه وخربت علمه خضراء الدمن الحارية المناب القائل المنابعة المسابعة فان الدنيا كاقال علمه الساء تاليه وخربت علمه خضراء الدمن المانونا المناب القائل المنابعة المدينة المنابعة المنابعة ولا المنابعة المنابعة والمنابعة المنابعة المنابعة والمنابعة المنابعة والمنابعة المنابعة والمنابعة المنابعة والمنابعة والمنابعة المنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة المنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة وليا المنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة وليا المنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة وليا المنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة ولينابعة والمنابعة والمن

اذا استمن الدنياليب تكشفت \* له عن عدة في ثباب صديق

فه منه الطائفة الامناء الصديقون اذا يدهم الله بالقوة الالهمة وأمدهم فهم مهذه النسبة على وجه المنال وهدا اعلى مقام برقى فيه واشرف غاية ينهى المها وهي الغاية القصوى اذلاغاية الامن حمث التوحيد لامن حمث الموارد والواردات وهي المستوى اذلا استواء الاالرفيق الاعلى فهنيئا الهدة والمساعدة والمساعدة والتسليم لهم بالموافقة والمساعدة وقد اجرينا جواد اللسان في حلمة الكلام والمرجع الى ما كابسيله والسلام في فقل همزة هذا الاسم المحذوفة بالاضافة تحتمق اتصال الوحدانية وتحمق انفصال الغيرية والالف واللام الملصقة كاتقة م لنعقيق المتصل وتحمق المناف الموجودة في الام المنانية لمحوآ الموالغير المحصل والواوالتي بعد الهاء ليس لها في الحطأ أثر ومعناها في الوجود بهاء الهوية قد انتشر ابداها في عالم المائن بذاتها فقيال هوالته الدى لا اله الاهو في قد انشر ابداها في عالم المائن بذاتها فقيال هوالته الدى لا اله الاهو في قد المنابة والعدم وجعلها بذاتها فقيال هوالته الموافقة دائرة همذا القدر ووقف بوجود ها أهل العنابة والتأبيد على حقائق التوحيد فالوجود في نقطة دائرة هدا القدر ووقف بوجودها أهل العنابة والتأبيد على حقائق التوحيد فالوجود في نقطة دائرة هدا الاسم ساكن رقدا شمل عليه مجتبعة مائل الاماكن على المتمكن الساكن ولله المثل الاعمل الاسم ساكن رقدا شمل عليه مجتبعة ما الله المائل على المتمكن الساكن ولله المثل الاعمل الاسم ساكن رقدا شمل عليه مجتبعة منه المنالة المائل الاعمل الاسم ساكن رقدا شمل عليه مجتبعة منه في المساكن ولله المثل الاعمل الاسم ساكن رقدا شمل عليه مجتبعة منابعة المنالة المائن على المتمكن الساكن ولله المثل الاعمل المنه والمنابع المنه والمنابع المنابعة والمنابعة والمن

والله قد ضرب الاقل انوره \* مثلامن المشكاة والنبراس

فقال تعالى والله بكل شئ محمط أحاط بكن شئ على وصيرالكل اسما ومسفى وارسله مكشوفا ومعمى (حل المقفل وتفصيل المجل) بقول العبدالله فيثبت الولاو أخرا و بنني باللامين باطنا فظاهرا لزمت اللام الثانية الها بواسطة الالف العلمة ما يكون من نجوى ثلاثة الاهور ابعهم الثلاثة اللام ولاخسة الاهوسادهم الها بخسة والالف سادس في حق الها وابع فى حق اللام المهرا بالم المنز الى ربك كيف مدّ الظل العرش ظل الله العرش اللام النائية وما حواه اللام الاولى بطريق الملك والملامان هدما الظاهر والباطن من باب الاسماخ ظهر تابيز ألف الاقراد وألف الاسماء بواوها إلماطنة مخرج النها يتعطف على المداية وتتصل بها اتصال القعاد ثم خرجت الها ويواد ها إلماطنة مخرج الانفصال والجزء المتعدد بين العدد والسرة الذي به تقع المشاهدة بين العدد والسرة بين المادة بين المادة بين العدد والسرة بين المادة بين الما

و في هيذا المتيام في الاوسيط ولايسكم الإنسان مثله ولامن هودونه فلابدّان ، حيون المسيم اعلى ولو كنافى تفســـ مرسورة سبح لاظهرنا أسرارها فلايزال في هـــذا المقام حتى يتنزه في نفسه فان من ينزهه منزه عن تنزيهه فلا بدّمن هذا التنزيه ان بعود على المنزه و يكون هو الاعلى فإن الحق من ماب الحقيقة لارقع عليه الاعلى فانه من اسماء الإضافة بضرب من وحوه المناسبة فليس ماعلى ولا أسفل ولاأوسط تنزه عن ذلك وتعيالي علوا كبيرا بلنسبة الاعلى والاوسط المدنسمة واحدة فاذا تنزه خرج عن حدّ الامروخرق حاب السمع وحدل المثام الاعلى فارتفع المير عشهادة القديم فحصل له الثناء التام شارك اسم ربك ذي الحلال وآلاكرام فكمان الاسم عن المسمى كذلك العبد عن المولئ من تواضع لله رفعه الله و في الصحيم من الا خباران الحق يد العبد ورجله والمانه وسمعه و بصره ولولم يقبل الخفض من البياء في البداية في بسم ما حصل له الرفع في النهاية في تساول اسم ربك ثم اعلم ان كل حرف من بسم مثلث على طبقات العوالم فالباءيا وألف وهمزة باء والسين سىن والميم مىم والباءمثل الماءوهي حقيقة العبدفي ماب النداء فااشرف وبذا الوحود كيف انحصر في عابدُ ومعبود فهذا شرف مطلق لارتباط ضدّالمتة لان ماسوي وجود الحق تعالى ووجود العبد عدم محض لاعت له ثمانه سكنت السيئ من ببهم تحت ذل الافتقار والغاقة كسكوننا تحت طاعة الرسول لماقال, من يطع الرسول فقدأ طاع الله فسكنت السدن من بسم لتتلتى من الباء الحق اليقين فلوتحر كت قبل ان تسكن لاستبدّت بنفسها و خيف علمهامن الدعوي وهي سه بن مقدسة فسكنت فلما تلتت من الماء الحقيقة المطلوبة اعطبت الحركة ولم تتحزك في بعض المواطن الابعد ذهباب الباءاذ كان كلام التلمذ بحضرة الشيخ فيأمر ماسوءادب الاان يأمره فامتثال الامرهو الادب فقيال عندمفارقة الباء يخاطب أهل الدعوى تائها بماحصل له في المقيام الاعلى سأصرف عن اماتي الذين يَكبرون مُ يَحْدَلُ لمن اطباعه بالرجمة واللبن فقال سلام علىكم طبتم فادخلوها خالدين بريد حضرة الماءفان الجنة حضرة الرسول وكثب الرؤية حضرة الحق فصدّق وسيارتكشف وتلحق فهيذه الحضرة هي التي تنقلة الى الالف المرادة فكم ينقلك الرسول الى الله كذلك تنقلك حضرته التي هي الحنة الى الكثيب الذي هو حضرة الحق مُماعلم النالينوين الذي في بسم لتحقيق العبودية واشارات التبعيض فلياظه, منه التنوين اصطفاه الحق الممن ماضافة التشريف والتمكن فقال بسم الله بحذف التنوين العبدي لاضافته الى المنزل الالهبي ولما كان تنوين نحلق لهذا صبيبله هذا التحقق والإفالسكون اولي مه فاعلم \* (وصل) \* قوله الله المضاف المه الاسم من دسم الله منسعة لذأ بهما الصق الحسب وانت أبها الاين النحب ان تعرف اولاما تحصل في هذه الكامة الكريمة من الحروف وحينيَّذ بقع الكلام علها وحروفها اللاه و فاقل ما أقول اذكر كلاما مجلام موزاغ آخذ في تسينه على التقريب السهل قبوله على عالم التركيب وذلك ان العبد تعلق مالالف تعلق من اضطرّ والنما فاظهريّه اللام الاولى ظهو را اورنه النوزمن العدم والنحافل اصم طهوره وانتشر في الوجود نوره وصم تعلقه ما لمسمى و بطل تحلقه مالاسماافنته اللام الثانية بشهو دالالف التي بعدهافنا الم تبق منه ماقية وذلك عسى منكشف له المعمى أثم جاءت الواو بعدالهاء لتمكن المرادو بقت الهاءلو حوده آحراءند محو العبادمن أجل العناد فذلك اوان الاحل المسمى وهذاه والمقيام الاسمى الذي تضميل فسيه أحوال السائرين وتنعدم فيه مقامات السالكين حتى يفني مالم يكن و يبقى من لم بزل لاغير ينت اظهوره ولاظلام يبقى لنوره فان لم تكن ترى ان لم تكن ايمرف حتمقة انت كن اذالتا من الحروف الزوائد في الافعال المضارعة للذوات وهي العبودية ولهذ الماسمع بعض السادة \* عاطسا يقول الجدلله قال له ذلك السمداعها كا قال الله رب العالمن \* فقال العاطس بالسد ناومن العالم حتى يذكرمع الله تعيالي فقيال له السيميد الات قله يا أخيى فأن المحدث اذا فورن بالقديم لم يقله أثروه فاهومقام الوصلة وحال وله أهل الفناءعن أنفسهم

بالموظهورة كاله يقول ظهورالعالم بسم اللهالرحمين الرحيم أي بيسم اللهالرحمين الرحم ظهور العيالم واختص انذلاثة الاسماءلان الحقيائق تعطى ذلك فابقه هوالاسم الجيام للاسما كلها وألرحن صفة عامة فهو رجن الدنياوالا شنرة بهارحم كل ثبئ من العيالم في الدنيا وإما كزنت الرجة في الا آخرة لاتختص الانقسفة السعادة فانها تنفردعن أختها وكانت في الدنا متزحة بولد كافرا وعوت ومنا اى منشأ كافرافي عالم الشهادة و مالعكس وتارة بعض العالم عمر ماحدى القسفيتين ماخمار صادق جاء الاسم الرحم مختصا بالدارالا تخرة لكل من آمن وتم العالم بدد الاسماء الللاثة جلة في الاسم الله وتفصيلا في الاسمين الرحير الرحير فتحقق ماذ كرناه فاني أربدان ادخل الي مافي طبي البسملة والفياقحة من بعض الاسراد كاشرطناه فانسن ونقل بسم بالماء ظهرالوجودو بالنقطة تمنز العايدمن المعمود \* قبل للشـــيل "رمنيي الله عنه إنت الشهل "فقيال إناالنقطة التي تحت الياء - وهو قولنا النقطة لأة. ــيز وهو وحودالع. ديما تقتضه حقدقة العبودية ﴿ وَكَانَ الشَّيْمَ أَنَّو مِدْيِنَ رَنِّي اللَّهُ عَنْهُ يَول مارأ يت شئاالارأت الماعليه مكتوية فالماءلما حبة الموخو دات من حضرة الحق في مقام الجع والوحود أى بي قام كل شي وظهر وهي من عالم الشهادة وهذه الباعبدل من هـمزة الوصل التي كانت في الاسم قبل دخول الباءواحتيج الهبااذ لاينطق بساكن فحلت الهمزة المعبرعنها مالقدرة محرّ كة عمارة عن الوجود لتوصل مهالي النطق الذي هو الامحياد من ابداع وخلق بالساكن الذي هو العيدم وهواوان وجود المحدث بعدان لم مكن وهو السبين فدخل في الملائه المبير ألست يرتهكم غالوا بل فصارت الماء مدلامن هيهمزة الوصل اعني القدرة الازلية وصارت حركة الماء حركة الهيمزة الذي هو الاعتماد ووقع الفرق بين الماء والالف الواصلة فإن الالف تعطي الذات والماء تعطى الصفة ولذلك كأنت لعين الايحادأ حق من الالف النقطة التي تحتها وهي الموجودات فصار في الباء الانواع الئلاثة شكل الباء والنقطة والحركة وهي العوالم الثلاثة فكمافى العبالم الاوسط توهم ماكذلك في نقطة الباء فالباء مملكوتية والنقيطة جبروتية والحركة شهادية ملكية والالف المحذوفة التيرهي يدل منهاهي حقيقة القائمااكم إسحانه وتعالى واحتمدرجية منه بالنقطة التي تحت الياء وعيلي هذا الحذ نأخذ كلمسئلة في هذا الباب مستوفاة اطريق الابجاز فسم والم واحدثم وجدنا الالف من بسم قدظهرت فى اقرأ باسم ربك و باسم الله مجراها ومرساها بين الباء والسيز ولم تظهر بين السيز والميم فلولم تظهر في ماسم السفينة ماجرت السفينة ولولم تظهر في اقرأ ماسم ربك ماعلم المثل حقيقته ولارأى صورته فتسقظ من سنة الغفلة وانتبه فإلما كثراستعمالها في اوائل البدو رحذفت لوحو دالمثيل الذي قام مقلمها في الخطاب وهو الداء فصار الملل من • آذلله بن وصار السين تمثالا وعلى هذا الترتب نظام التركب وانمالم تظهر بتزالياء والسنزوالمم وهومحل التغييروصفات الافعيال اذلوظهرت لزال السين والميم اذلسا بصفة لازمة للقدم مثل الماء فكان خفاؤها عنهمارجة بهمااذ كانت سب يتاء وجودهما ومأكان لشران بكامه الله الاوحياأومن وراءحياب أوبرسيل رسولا وهوالرسول فهـذه الباء والســـن والمـــم العوالم كالها ثمعــل البــاء فىالمبم الخفض من طريق الشـــبه بالحدوث اذالمهم مقيام الملك وهوالعسودية وخفضة باللماءعرفتها ننفسها وأوقفتها عبلي حقيقتها فههماوجدت الياء وجدت المهرفي مقيام الاسلام ذان زالت الياء يومامالسب طارئ وهوترقي الميم إلى مقام الايمان فتح في عالم الجبروت بسبح اسم ريك والشبياه ه فأمر يتنزيه المحل لتحلي المسل فقيل له سبيم اسم ربك الاعلى الذي هومغديك ما اواد الالهية فهور مك ففتح الميم و جاءت الالف ظاهرة وزالت الباءلان الامر توجه عليها بالتسبيح ولاجناقة لهاعلى ذلك والباء مخدثه مثلهما والمحدث من الحقاتق لافعـل له ولابدً لهـا من امتَّمال الامر فلابدُّ من ظهو را لالف الذي هو الفـاءل القديم هر فعلت القــدرة فى الميم التسبيح فســجة كما أمر وقيــلله الاعــلى لانه مع الباء فى الاســفـل

ان هذه الحبة است عن هذه الاخرى ولهذا سار في جميع الحقائق المتما ثلات فكذلك الاسماء كل اسم إجامع لماجعت الاسماءمن الحقائق ثم تعلم على القطع ان هذا الاسم ليس هو هذا الاسخر بتلك اللطيفة التي بها فرقت بين حبوب البرت وكل مقائل فامجت عن هذا المعيني حتى تعرفه ما إذ كرلاما لفكرغمراني أريدان او قفل على حقيقة ماذكرها أحدمن المتقدّمين ولااطلع عليها وقد خصصت بها ولاأدرى أتعطى لغبرى بعدى من الحضرة التي اعطيتها منها الملافان استقرأها وفهمها من كأبي فانا المعلمة وأ ماالمتقدُّ مون فلي يجدوها وذلك انكل اسم كاذكرناه يجمع حقائق الاسماء ويحتوى عليها مع وجود اللطيفة التي وقع لل التمسيز بها بين هذا الاسم وغيره من الاسماءوذ لل ان الاسم المنعم والاسم المعذب اللذين همما الظاهر والباطن كل امم منهما يتضمن ما تحويه سدنته من اولهم الىآ حرهم غيران ارباب الاسماء المقدّم ذكرهم يحتوون على جيع حقائق الاسماء ومن سواهم من الاسماءء لي ثلاث مراتب منهاما يلحق بدرجة ارياب الاسماء ومنها ما ينفر دبدرجة المنع ومنها ما ينفرد بدرجة المعذب فهذه الاسماء محصورة والله المستعان \* فلا لِجأت الاسماء كلها الى هؤلاء الائمية ولحأت الائمة الىالاسم الله لحأالاسم الله الى الذات من حمث غناها عن الاسماء سائلا فى استعاف ماسألته الاسماءمنه فانع الممتن الجواد بذلك وقال قل للائمة يتعلقون بابراز العهالم على حسب ماتعطمه حقا تذهب فخرج الهرم الاسم اللهوا خبرهم الخبرفا نقلبوا مبسرعين فرحين مبتهجين ولم يزالواكذلك فنظروا الى الحضرة التي اذكرها في الياب السادس من هذا الكتاب فاوجدوا العالم كماسنذكره فيمايأتي من الابواب بعدهذا انشاءالله تعالى والله يتول الملق وهو يهدى

الباب الخامس في معرفة أسرار بسم الله الرحن الرحم والفاتحة من جهة ما لامن جهة جميع وجوهه

ما بين ا بقاء و افناء عين خافت على النمل من الحطمتين هـل أثريطلب من بعـد عين عاينت من نملتنا القبضيين ان شـئت ان تنعم بالجنتين جـلتها و أختها من لجين من جهـة الفرقان للفرقتين خص بها سـيد ناد ون مين وخص من عاد الما الفرقتين

بسملة الاسماء ذو منظرين الابمن قالت لمن حينا الابمن قالت لمن حينا فقيا له فقيا له فقيا فقيا فقيا فقيا فقيا فقيا في المنافي المنافي المنافي التي المنافي التي فانت مفتاح الهدى للنها السبع المثاني التي فانت مفتاح الهدى للنها

تكاما والتكلمف جعلنانعرفه سميعا بصميرا الىغيرذلك من الاحماء في لذى فيمناج السه من معرفة الاسماءلوحودالعالم هي ارباب الاسماء وأساماعدا فافسدنة لها كوان عض هذوالارباب سدنة ليعضها فامتهات الاسماء الحي العيالم المريد القيادر القائل الحواد المقسط وهده الاحماء نات الاسمين المدير والمفصل فالحي شت فهمال بعد وجودك وقسله والعالم ينت احكامك في وحودك وقــــل وجودك يشت تقديرك \* والمريد يشت اختصاصك \* والقادر يثت عدمك \* والقائل شت قدمك \* والحواد شت ايجادك \* والمقسط شت من تبتك \* والمرتمة آخرمنازل الوحود فهده حقائق لابدّ من وجودهافلابدّ من اسمائها التي هي اربابها فالحيّ رب الارباب والمريو بين وهوالامام ويليه، في الرّبية العيالم ويلي العيالم المريد ويلي المريد القيادر ويلي القيادر القيائل و رلّم القبائل الجواد وآخرهم المقسط فانه رب المراتب وهى آخرسا زل الوجود ومابقي من الاسمماء فنحت طاعة هؤلاء الاسماء الائمة الارباب فكان سبب توجه هؤلاء الاحماءالي الاسم الله في اليجاد العالم بقيبة الاسماءمع حقائقهاأ بضاعلي انائمة الاحماء من غيرنظر إلى العالم انماهي أربعة لاغيرا مه الحيج والمتكابر والسمسع والمصسر فانهاذا ممحكارمه ورأىذاته فقدكمل وجوده فىذاتهمن غبرنظرالى العيالم ونجحن لانر مدمن الاسمياءالا مايةوم بهياو جود العالم فكثرت علينا الاسمياء فعدلنا الي أريامها فدخلنا علمهم في حضرا تهم فياوجد ناغيره ؤلاءالذين ذكرناهم وابرزناهم على حسب ماشاهدناهم فكان سبب بوِّحه ارباب الاسماء إلى الاسم الله في الحياده اعمالهُا مِتْسَة الاسماء فا وَل من قام اطلب هذا العالم وامحاده الاسمان المديرو المفصل فعندما توجهاعلى الشئ الذي عنه وحد المثال في نفس العالم وحدالمثال من غبرعد مستقدّم ولكن تقدّم مرتبة لاتقدّم وجود كتقدّم طلوع الشمس على اوّل النهـار وانكان اقول النهار مقارنا لطلوع الشمس ولكن قدتسن ان العلة في وجودا قول النهار طلوع الشمس وقد قارنه في الوحو دفهكذا هو هذا الامر فلمادير العالم وفصله هذان الاحميان من غبر حهل متقدّم مه وانتشأت صورة المثال في نفس العالم تعلق ا-مه العالم اذذ المربد لله المثال كم تعلق ما لصورة التي أخذ منهاوان كانت غيرمن أبية لانها غبرمو جودة كإسينذ كره في ماب وحود العالم فاول اسماء العالم هـذانالاسمان والاسم المدبرهوالذي حقق وقت الايجاد المقدّم فتعلق به المريد عـلى حدّ ما ابرزه المد ترود تره وماعملا شيئامن نشئي هــذا المثال في نفس انعيالم به الاجمشاركة بقيبة الاجمياء لكن من وراء حماب هـ ذين الاحمن والهذا محت لهـ ما الامامة والاخرون لايشعرون بذلك حتى بدت صورة المثال فرأوا مافعه من الحقائق المناسبة لهم تجذبه مالتعشق بها فصاركل اسم يتعشق بحصقته ألق في المثال ولكن لا مقدر على تأثير فهااذ لا تعطى الحضرة التي تحل فهاه فيذا المثال ذلك فادًا هـ بهذلك المعشق والحب الحالطلب والسعى والرغبة في ايجاد عمن صورة ذلك المنال لمظهر سلطانهم ويصي عملي الحقيقة وجودهم فلاشئ أعظم هممامن عزيز لايجدعزيزا يقهره حتى يذل تحت قهره فيصم سلطان عزهأوغنى لايجدمن يفتقر الىغناه وهكدا جمدع هلذهالاسماء فلجأت الىاريامها الائمة السسعة التي ذكرناها ترغب الهافي امجياد غين ههذا المئال الذي شاهدوه في نفس العيالج به وهو المعير عنه مالعالم ورجما يقول القبائل البهاالمحقق وكمفترى الاحماءهذا المثال ولايراه الاالاسم البصيرخاصة لاغيره وكل اسم على حقيقة ليس ألاسم الا خرعايها قلناله لنعلم وفقك انتمهان كل اسم الهي يتضمن جسع الاسماء كلهاوان كل اسم ينعت بجمع عالاسماء في أفقه فهو حي قادر سمدع بصبر متكلم فيافقه وفيعله والافكمف يصهران مكون رمالعابده ههات ههاب غيران ثماطنفة دقيقة بهاؤذلك انك تعلم قطعا في حيوب آلير وامثاله ان كل يرتة فهها سن الحقائق ما في اختما كما تعلم قطعاان هذه الحبة لست عن هــذه الحمة الاخرى وانكانتا محتو بان عــلي حقائق سما الدقانهما الان لامثلان ولكن ابحث عن هـذه اللطيفة الدقيقة التي تجعلات تفرق بين هـاتين الحبتين وتقول

البيوت ولهسر الاقلية كإقال الله تعالى ان اقل بيت وضع للناس للذي ببكة سباركاوهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام ابراهم يم ومن دخله كان آمنا الى غرير ذلك من الاسيات فلو رحل العمني أبقاه الله الى هذا البلد المبارك الشريف لوجد من المعارف والزيادات مالم يصيف عند ، ولا خطرله سال \* وقد علم رضي الله عنه \* ان النفس تحشر على صورة عله الحسم على صورة عله وصورة العلم والعمل عكة اتم ممافي سواها ولود خلها صاحب قلب ساعة واحدة لكان له ذلك فكيف ان جاور بها واقام وأتى فها بجميع الفرائض والقواعد فلاشك ان مشهده بها يكون اتم والجلي ومورده اصفى واعذب واحلى وقد آخبرني ابتماه الله انه يحس بالزيادة والنقص على حسب الاماكن والامزجة ويعلم ان ذلك راجع أيضالى حقيقة الساكن به أوهمته كاذكر ناولا شائ عند ناان معرفة همذا الفنق اعنى معرفة الاماكن والاحساس بالزيادة والنقص من تمام تمكن معرفة العارف وعاق مقامه واشرافه على الاشاء وقوة مهزه فالله يكتب لولى فيهاأ جراحسنا ويهبه فيها خيراطساانه الملي بذلك والتادرعليه \* أعلم وفقنا الله واياك و جميع المسلين ان اكثر العااء بالله من أهل الكشف والحقائق رنبي الله عنهم ليس عندهم على بسب بدء العالم الاتعلق العلم القديم اللاما يجاده فكون ماعلمانه سيكونه وهذامنته بيعلم اكثرالناس وأننا نحن ومن اطلعه الله سيحانه على مااطاعناعلمه فقدوقفنناعلي أمرآ خرغبرهمذا وذائه انك اذانظرت العالم مفصلا يحقائقه ونسسه وحدته محصور الحقائق والنسب معلوم المنازل والرتب متناهي الاجناس بين متماثل وشختاف فاذا وقفت على هذا الامرعات ان لهذا مرّ الطيفاوأ مراهسا لاتدرك حقيقته بدقيق فكرولانظر بلابعلم موهوب امن علوم الكشف وتنائج المجاهد ات المصاحبة للهم فان مجاهدة بغيرهمة غيرمنتعة شيئا ولامؤثرة فى العلم لكن تؤثر في الحال من رقة وصفا عجد هما صاحب الجياهدة فاعلم علك الله ما بني سرائر الحكم ووهبك من جوامع البكاء إن الاسماء الحسي التي تفوق اسماء الاحصاء عددا وتنزل دون اسماج الاحصاءمن جهة السعادة هي المؤثرة في هــذا العالم وهي المفاتح الاول التي لايعلها الاهووان لكل حقيقة اسماما يخصها من الاسماء واعني بالحقيقة حقيقة تجمع جنسا من الحقائق رب تلك الحقيقة ذلكُ الاسم وتلكُ الحقيقة عابدته وتحت تكليفه ايس غير ذلكُ وآن جع لكُ شي مّااسماء كثيرة فليس الامر على ما يوهمته فانك ان نظرت الى ذلك الشيئ وجدت له من الوجود ما يقيابل به تلك الأسماء التي تدل عليه وهي الحقائق التي ذكر ناهامثال ذلك ماثبت لك في العلم الذي في ظاهر العقول وتحت حكمها ف حق الجوهر الفردمثلا وهوالجزؤالذي لا ينقسم فان فيه حقائق متعدّدة تطاب اسمناء الهمة على عددهما فحقيقة ايجباده تطلب الاسم القيادر ووجهاتقانه واحكامه يطلب الاسم العيالم ووجه الختصاصة يطلب الاسم المربد ووجه ظهوره يطاب الاسم البصيروالرآئي الى غير ذلك فهدناوان كأن إفر دافله وحود متعدّدة تطلب من الاسماء يحسبها وتلكُ الوحوه هي الحقائق عند ناالثواني والوقو**ف** علمهاعسير وتحصلها منطريق الكشف اعسرة واعاران الاسماء قدنتر كهاعلى كثرتها اذالحظنا وجوه الطالبين لهاسن العوالم واذالم نلحظ ذلك فلنرجع وللحظ اشهمات المطالب التي لاغني لناعنهما فنعرف ان الاحماءالتي هي الامّهات موقوفة عليه إوهي أيضاأ مّهات الاسماء فيسهل النظر ويكمل الغرض و تتسير التعدّي من هذه الاتهات الى المئات كانتسبررد المئات الى الا مهات فاذا نظرت الاشماء كلها المعلومة في العالم العلوي والسفل " تحد الاسماء السمعة المعبر عنم ابالصفات عند أصحاب علمالكلام تتضمنها وقدذكرناهذافي كانها الذي سميناه انشاءالدوائر مبسوطاوليس غرضنا في هذا الكتّاب هذه الامهات السبع المعبرعنه بالالصفات ولكن قصد باالامهات التي لا بترلا يجاد العالم منها كالنالانجتاج فى دلائل العقول من معرفة الحق سحانه الاالى كونه موجودا عالما مريدا قادرا حمالاغبرومازا دعلي هذافانها ، متضمه التكلمف عيي الرسول علمه السلام جعلنا فعرفه

فى سبب البدء واحكامه وغاية المدنع واحكامه والفرق مابين رعاة العلى فى نشئه وبين حكامه دلائل دات على صانع ودكامه الكل باحكامه

قدوقف الصورة الولى ابقاه الله على سبب بدء العيالم في كابنا المسمى بعنهاء مغرب في معرفة ختم الاولماءو ثمس المغرب وفى كتابنا المسمى بإنشاء الدوائرالذي ألفنا بعضه بمنزله الكريج في وقت زمارتنا به بنة غان وتسعين ويخسمائه ونحن تريدا لحج فقيدله سنه خديمه عبدالجبار الففيرانزكي أعلى الله قدره القدرالذي كنت سطرته منه ورحلت به معي آلي مكة زادها الله تشريفا في السينة المذكورة لاتممه مها فشيغلنا هيذا الكتابءنه وعن غبره بساب الامرالالهي الذي وردعلينا في تفسده مع رغبة يعض الاخوان والفقراء فى ذلك حرصامنهم على مزيدالعلم ورغبة فى أن تعود علهم بركات هذا المنت المارا الشريف محل البركات والهدى والإبات المينات وان نعرف ايضام ذ االموضوع الديني الكرير أمامحمدء ببدالعز يزرنبي الله عنه ماتعطيه مكة من البركات وانها خبروسيداد عميادية واشرف منزلة . ترا سة حمادية عسى تنهض به همة الشوق اليه وتنزل به رغبة المزيد عليه فقدة ل لمن اوتى حواسع الكلم وكان من ربه في مشاهدة العين أدني من قاب قو سين بعد هذا الدِّيّر بب الإكل والخط الاو في الاحزل فماانزل علمه وقل رب زدني على ودن شرط العالم المشاهد صاحب المقامات الغيمية والمشاهد أن بعاران للامكنية في القلوب اللطيفة تأثيرا ولو وجد القلب في اي موضع كان الوحود الاعم فوحوده تمكة كان أسدني وأنم فكاتنفاض المنازل الروحانية كذلك تتقاضل المنازل الجسمانية والافهل الدرمثل الحر الاعندصاحب الحال وأماعند المحكيل صاحب المتيام فانه عمز منهما كإميزهما الحق وهل ساوى الحق بين دار بناؤها لين التراب والتدبن وداريناؤهالين العسجد واللبين فالحكيم الواصل من اعطى كل ذي حق حقه وذلكُ واحد عصره وصاحب وقته وفرق كثير بين مدينة يكون أكثرعارتها الشهوات ومديث بكون اكثر عمارتها الاتمات الدينات أليس قدجع مبذاالمعني قوله الصبني أبقياه الله ان وجود قلوبنا في بعض المواطن اكثرمن بعضها وقد كان رضى الله عنه مترك الخلوة في سوت المغارة المحروسة الكائنة بشرقي تونس بساحل المحر وينزل الى الرابطة التي فى وسلط المقبار بقرب المغبارة من جهة بانها وهي تعزى الى الخضر علمه السلام فسألته عن ذلك فقال ان قلبي أحده هنالك اكثرمن وحوده في المغارة وقدوحدت فها اناا بضاما قاله الشيخ رضي الله عنه وقد علم وابي ابتاه الله ان ذلك من احسل من يعمر ذلك الموضع امّا في الحال من الملائكة المتربين أوسنالجن الصادقين واماسن همة سنكان يعمره وفقدكميت أبى يزيدا إذي يسمى مت الامرار وكزاوية الحنمد في الشونيزية وكمغارة ابن ادهيم وماكان من اماكن الصالحين الذين فنواعن هذه الدار وبقت اثارهم في اماكنهم تنفعل لهاالقلوب الطيفة ولهذا رجع تفاضل المساحد في وحو دالقلب كإفي تضاءف الاحر فقد تحد قليك في مسجدا كيثير عما تحده في غيره من المساجد وذلك لدس لمتراب ولكن لمجالسة الاتراب اوهمتهم ومن لايحدالفرق في وجود قلبه من السوق والمساجدفهوصاحب حال لاصاحب مقام ولا اشاك كشفا وعلمانه وان عرت الملائكة جمع الارض مع تفاضلهم في المعارف والمراتب فاعلاهم رتبة واعظمهم على ومعرفة عرة المحد الحرام وعلىقدرجلسائك يكونوجودك فاللهم الحلساء فىقلب الحلس تأثيراوهم مهدعلى قدر مراتبهم وانكان منجهة الهم فقدطاف مداالبيت مائذ ألف ني وأربعة وعشرون ألفاسوي اءومامن ي ولاولى الاوقد ترك هــمته متعلقة به لانه المت الذي اصـطفاءالله عــلي سانر

قيل البمن فيكانت الانصار الدين نفس الله بهم عن بده مجمد عليه السلام ما كان كربه من المكذبين له والاعداء فان الله تعالى منزه عن النفس الذي هو الهواء الخيارج من الجسم المنفس تعيالي الله عما أنب المه الطالمون من ذلك علو اكسرا ؛ (الصورة) تطلق على الامروعلى المعلوم عند الناس وعلى غير ذلك وردفي الحيديث اضافة الصورة إلى الله في التعييم وغيره مثل حديث عكرمة وهو حديث ليس بالتحديم \* قال قال رسول الله على الله عليه وسلم رأيت ربي في صورة شاب الحديث هذا حال من الذي علمه السلام وهذا في كلام العرب كثير وكذلك قوله علمه السلام ان الله خلق آدم على صورته اعلان المثلمة الواردة في القرء آن لغويه لاعقلمة لان العقلمة تستحمل على الله تعالى زيد الاسد شمة ذريد زهبرشعرا اداوصفت موجود ابضفة اوصفتين ثم وصفت غبره تلك الصفة فهمما وانكان منهما تباينمن حهة حقائق اخرمشتركان في روح تلكُ الصفة فيكل واحدمنهما على صورة الاسخر في تلك الصنَّمة خاصة فافهم وتنمه وانظر كونك دلملا علمه سحانه وهل وصفته بصفة كمال الامنك فتفطن فاذاد خلت من باب المعرية عن المناظرة سلبت النقائص التي تجوز علىك عنه وان كانت لم تقم قطبه ولكن الجسم والمشسه لماأضافها اليه سلبت أنت تلك الإضافة ولولم تتوهم هذا لمافعات شيئا من هذا السلب فاعلم وانكان للصورة هنا مداخل كثبرة أنبر ناعن ذكرها رغبة فماقصدناه في هذا الكتاب من حذف التطويل والله يقول الحقوهو مدى السيمل (الذراع) وردٌ في الخبرعن النبي علمه السلام انتنرس الكافر في النارمثل احدوكنافة حلده أربعون ذراعا ذراع الحمار هذه اضافة تشريف مقدار جعلدالله تعالى اضافة المه كإتقول هذا الشئ كذا وكذا ذراعا بذراع الملائتريديه الذراع الاكبرالذي جعله الملك وانكان مثلاذراع الملك الذي هو الحارحة مثل أذرع الماس والذراع الذى جعله مقدارا رنيدعلي ذراع الحارحة بنصفه اوثالثه فلمس هواذن ذراعه على الحقيقة وانماهو امتدارنصيه ثم اضف الى جاءله فاعلم والجيار في اللغة الملك العظيم (القدم) ورديضع الجيارة فيها قدمه القدم الحارحة ويقال افلان في هذا الامرقدم اى ثبوت والقدم حاعة من الحلق فتكون القدم اضافة وقد بكون الحيارمل كاوتكون هذه القدم الهذا الملك اذالح ارحة تستحيل على الله تعالى (والاستواء) بطلق على الاستقرار والقصد والاستملاء والاستقرار من صفات الاجسام فلايجوزعلى الله تعالى الااذاكان على وجه الثبوت والقصدهو الارادة وهي من صفات الكمال قال ثم استتوى الى السماء اى قصدواسة وى على العرش اى استولى شعر

السموى الى السماء الى فصدوالسموى على العرساى السمولى شعر معراق « من غيرسمف ودم مهراق

والاخسار والا يَات كثيرة منها صحيح وسقيم ومامنها خبرالاوله وجه من وجوه التنزيه وان أردت أن يقرب ذلك علما فاعمد الى اللفظة التي توهم التسديه وخذفائد تها اوروحها اوما يكون عنها فاحله في حق الحق تفزيدر التنزيه حين حاز غيرك درك التشديه فهكذا افعل وطهر ثوبك و يكفي هذا القدر من هذه الاخبار فقد طال الباب فنف الروح الاقدس في الروع الانفس عاتقة ممن الالفاظ المات عبد المتعب المتعب من خرج على صورته فو خالفه في سريرته في فقرح بوجوده \* وضعك من شهوده \* وغنب التوليد \* وتبشش لتدليه \* وفدى ظاهره \* و تنفس فأطلق مواخره \* وثبت على ملكه \* وتحكم بالتقدير على حلكه \* و فحكم بالتقدير على حلكه \* و كان ما أراد \* والى الله المعاد في فهذه ارواح مجرده \* تنظرها الساح مسنده \* فاد المغ المنفات \* وانتفت الاوقات \* ومارت السماء و حشر الانسان وغيره في الحافره \* وانكدرت النحوم \* وانتفت الارواح \* و يتعلى الفتاح \* و يتقد المصباح \* و و شعم الراح \* و يظهر الو دالصراح \* و يزول الالحاح و يرفر في الحناح \* في السناه امن منزله \* وما أشهاها الى النفوس من حالة مكمله \* متعنا الله مها آمين عندوكر مه حالة مكمله \* متعنا الله مها آمين عندوكر مه

اذاماراية رفعت لمجد \* تلقا داعراية بالمين

والمس المعدراية محسوسة فلاتناقاها جارحة بمن فحكاً به يقول لوظهر المعدراية محسوسة الماكان محلها الوحاملها الابين عراية الاوسى المصفة المجددية قاعدة وفيه كاملة فلم تزل العرب تطلق ألفيا نا الجوارح على ما يقبل الجار- بقوما لا يقبلها لا شتراك بينهما من طريق المعنى (نفث روح في روع) اد الحق بستر على عبد ملكه جميع الاسرار وألحقه بالاحرار وكان له المصرف الذاتي من جهة المين فان شرف المسار بغيره وشرف المين بذاته ثم انزل شرف المين بالخطاب وشرف المساربا تعبلى فشرف الانسان بمعرفته بحقيقة واطلاعه عليها وهو اليسار وكاتنا يدهمن حمث هو شمال كان كاتى بدى الحق بمن ارجع الى معنى الاتحاد فاقول كتابدى العبد بمن وارجع الى القوحمد فاقول احدى يديه بمن والأخرى شمال فتارة اكون فى الفرق وفى فرق الفرق على حكم التحلى والوارد شعر

يومايماني اذالاقمت ذاين \* وان لقمت معدّ إ فعد ناني

ومن ذلك التعجب والضحك والفرح والغضب التبحب انماية عمن موجو دلايعه ذلك المتهجب منه ثم يعليه فستجب منه ويلحق به الضحل وهذا محيال على الله قانه ماخرج شيء عليه فتي وقع في الوحود شئء كمكن التعب منه عندنا جهل ذلك التبحب والضحال على من يحوز عليه التعجب والضحك لان الامرالواقع متعجب منه عندنا كالشباب ايست له صدموة فهدذاا مربتعت منه فحل عندالله محل مايتعب منه عندنا وقديخرج الضحان والفرح اليالتمول والرنبي فانتمن فعلتاله فعلا اظهرلك من احله النحدل والفرح فقد قدل ذلك الفعل ورنبي به فنصكه وفرحه تعالى قدوله ورضاه عنا كاانغضيه تعلى منزه عن غلمان دم القلب طلماللا تعمارلانه سحانه يسقدس عن الجسمية والعرض وذلك قدىرجع الىأن يفعل فعمل من غضب من يجوزعليه الفضب فهوا تقامه سحانه من الحبارين والمخالفين لامره والمتعدّين لحيدوده فال تعالى وغضب عليه اي جازاه جزآء المغضوب علمه فالمجازي مكون غاضها فظهوراافعل اطاق الاسم (التبشش) هومن ماب الفرح ورد في الخسران الله بتشش للرحل بوطئ المساجد للصلاة والذكر الحد، ثلاهب العالم بالاكوان واشتغلوا بغيرا للهعن اللهصاروا بهذا الفعل في حال غسة عن الله ولما وردوا عليه سحانه ينوع من الراع الحضور ارسل البهمسحانه في قلومهم من لذة نعم محاضرته ومناجاته ومشاهيدت ماتحب بهاالى قلوبهم فات النبي علىه السلام قال أحموا الله لما يغذوكم به من نعمه فكني مالتبشش عنهمذا الفعلمنه لانه اظهارسرور بقدومكم علمه فانهمن بستر بقدومك علمه فعلامة سروره اظهبار البشير بجبانيك والتحبب ارسال ماعنده من نع عليك فلماظهرت هذه الاشسياء من الله الي العبيدالنازلين به سماها بششا (النسيان) قال الله تعالى فنسهم والبارى سيحانه لا يجوز عليه النسمان ولكنه تعالى لماعذمهم عذاب الابادولم تناهم رجمه تعالى صاروا كانهم منسمون عنده وهو كأنه ناس لهماى هذا فعل النياسي ومن لم تتذكر ماهم فيه من البم العذاب وذلك لانهم في دنياهم نسوا الله فحازاهم بفعلهم ففعلهم أعاده عليهم للمناسمة وقديكون نسمهم أخرهم فلمانسوا اللهاى اخروا أمرالله ولم بعملوا به أخرهم الله في النارحين اخرج منها من أد خلافها من غيرهم ومقرب من هذا الساب اتصاف الحق بالمكر والاسبة زاء والسخرية فال الله تعيالي فانا سخر منكم وقال ومكرالله وقال تعالى الله يستهزئ بهم (النفس) قال عليه السلام لاتستبوا الريح فانهامن نفس الرحن \* وقال اني لاحد نفس الرحن يأتبني من قبل اليمن وهذا كله من السفيس كانه يقول لانسسبواالربح فانها ينفس بهاالرجن عنءماده \*وقال علمه السلام نصرت بالصبا يقول اني لاجدنفساى تنفيس الرجنءني الكرب بعني الذي كان فيه من تكذبب قومه اياه وردّهما مرا اللهمن

صلى الله علمه وسلم للعرب في دعائه بما تعقل ولان التقلمب لا بكون الامال دعند نا ذلا أجعل التقلب بالاصابع مناليد والسرعة فيالاصابع امكن فكانعليه السيلام يقول في دعائه مامقلب القلوب ثبت قلمي على دينك وتقلب الله تعالى القلوب هوما يخلق فيهامن الهتربالحسين والهم الشين فلما كان الانسمان يحس بترادف الخواطر المتعارضة علمه في قلبه الذي هو عبارة عن تقلب الحق القلب وهذا لايقدرا لانسان على دفع علم عن نفسه كان لذلك علمه السلام يقول ما مقلب القلوب ثمت قلى على د منك وفي هذا الحديث ان احدى ازواجه قالت له اوتحاف بارسول الله فقال صلى الله عليه وسلمقلب المؤمن بين اصبعين من اصابح الله يشبرصلي الله علمه وسلم الى سرعة التقلب من الايمان الى الكفر وما تحتهما قال الله تعمالى فألهمها فحورها وتقواها وهذا الالهام هوالتقليب والاصابع للسرعة والاثنينة لها خاطرالحسين وخاطرالقسيم فاذافهمت من الاصمع هذاوفهمت سنه الحارحة وفهمت منه النعمة والاثرالحسين فساى وحه تلحقه بالحارجة وهذه الوجوه المنزهة مطلبنا فاما ان نسكت ونكل علم ذلك الى الله والى من عرفه الحق ذلك من رسول مرسل اوولى ملهم بشرط نفي الجارحة ولابد واماان ادركافنمول وغلب علمنا ان تردّ بذلك على مدى مجسم مشبه فليس بفضول بلواجب على العالم عندذلك تبمن مافى ذلك اللفظ من وجوه التنزيه حتى تدحض به حجة المجسم المخدذول تابالله علينا وعلمه ورزقه الاسلام وان تكلمناعلي تلك الكامة التي توهم التشييه ولابد فالعدول بشرحها الى الوجد الذي يلمق بالله سيحانه اولى هذا حظ العقل في الرضع (نفث روح في روع) الاصبعان سرّ الكمالُ الذَّاتي الذِّي اذا أنكشف الى الانصاريوم القيامة بأخذ الانسان الماداذ اكان كافرا ورمى به في النار ولا يجد لذلك الماعليه ولاشفقة وبسترهذين الاصبعين المتحدمعناهما المثني لفظهما خلقت الحنة والنار وظهراسم المنوّر والمظلم والمنع والمنتقم فلاتتحمله مااثنين من عشرة ولابدمن الاشارة الىهذا السرّ في هــذا الياب في كاتابديه بمن وهــذدمعرفة الكشف فإن لاهل الحنة نعيمن نعماما لحنة وبعماً بعداب اهل النارفي النار وكذلك اهل الناراهم عذامان وكالاالفر مقينرون الله رؤية االسماء كاكانوافي الدنياسواء وفي القبضتين اللتين جاءالخبر مهمما يتبين سرتما اشرنا المهومعناه والله يغول الحق وهو مدى السمل \* القيضة والهين ؛ قال الله تعالى وماقدروا الله حق قدره والارجن جمعا قيضة بوم القيامة والسموات ميلويات بيينه في نظر العقل عايتتف يد الوضع اله منع اولا سحاله أن يقدرقدر دلمايسبق الى العقول الضعيفة سن التشبيه والتحسيم عندورود الآبات والاخبارالتي تعطى من وجه مّامن وجوهها ذلك ثم قال بعده في التنزيه الذي لا بعقله الاالعالمون والارض جمعاقبضته عرفنا منوضع اللسان العربي أن يقال فلان فى قبضتى يريدانه تحت حكمى وان كانلس فى يدى منه شئ البتة واكتر أمرى فيه ماض وحكمي عليه قاض مثل حكمي على ماملكته يدى حسا وقبضت عليه وكذلك اقول مالي في قبضتي اي في ملكي واني متمكن من تصرّ في فيه اىلاينع نفسه منى فاذا صرّفته ففي وقت تصريني ابام كان أمكن لى أن أقول هوفي قبضتي لتصرّفي فده وان كان عبيدى هم المتصر فون فسه عن إذني فلااستحالت الخارجة على الله تعالى عدل العقل الى روح القبضة ومعناها وفائدتها وهو ملك ماقبضت علسه في الحال وان لم يكن له أعني للقابض فماقبض علمه ثئ ولكن هوفي مُلاَّ السَّفية قطعافكذلا العالم في قمضة الحق تعالى والارض في الدارالا تنجرة بمين بعض الاملاك كالقول خادمي في قبضتي وان كان خادمي من جلة من فى قبضتى فانماذ كرته اختصاصالو قوع نازلة مًا والمين عندنا محل التصريف المطلق القوى قان السارلاية وي قوة المين فكني بالمين عن التمكن من الطّي فهي أشارة الى تمكن القدرة من الفعل وصل الى أفهام العرب بألف إظ تعرفها وتسرع بالتاتي الها \* قال الشاعر

ولذلك قال الصديق العجزعن درك الادراك ادراك ولهذا ألكلام مرتبتان فافهم نبن طلب الله يعقله من طريق فكره ونظره فهوتائه وانماحسمه التهمؤ التيول مايهه اللهمن ذلك فافهم واماالتوة الذاكرة فلاسميل الى ادراكها للعق تعمالي فانهاا تماتذكرما كان العقل قبل علم شم غفل اونسي وهو لم مكن يعله فلاسمل للقوّةاالذاكرةالمه وانحصرت مدارك الانسان فماهوانسان وماتعطمه ذاتهوله فمهكسب ومابتي الاتهمؤا لعقل لقبول مايهبه الحق من معرفته جل وتعالى فلانعرف ابدامن حهة الدليل الامعرفة الوحود وانه الواحد المعبود لاغبرفان الانسيان المدرك لاتمكن ان بدرك شيئااييا الاومثله موجود فمه ولولا ذلك ماادركهاليتة ولاعرفه فاذالم يعرف شمئاالاوفيه مثل ذلك الشئ المعروف فياعرف الامانشيبيه وبشاكله والبياري سيحانه لانشيبه شيئاولافيه شئ مثله فلابع ف ابدا وممايؤيد ماذكرنادان الاشساء الطسعية لاتقبل الغذاء الابماشا كالهافأ مامالابشاكلها فلاتقبل الغذاء منه قطعامثال ذلك ان الولدات من المعادن والنبات والحبوان مركمة من الطبائع الاربع وهي لاتقبل الغهذاء الامنها وذلك لان فهانصه سامنها ولورام احدمن الخلق ان محعل غذاء جسمه المركب من هذه الطهائع من شئ كائن من غبرهذه الطهائع اوما تركب منهالم يستطع في كالانمكين لشئ من الاحسام الطبيعية أن يقبل غهذا الامن شئ هو من الطبائة التي وحديثها كذلك لاعكن لاحدان يعلم شيئاليس فمه مذله البتة الاترى النفس له تقميل من انعقل الاماتشاركه فمه وتشاكله ومالم تشاركه فيه لاتعلمه منه ابدا وليس من الله في احدثني ولا يجوز ذلك عليه يوجه من الوحوه فلا يعرفه احدثمن نفسه وفكره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لله احتجب عن العقول كما حصيت عن الانصار وان الملا الاعلى يطلمونه كم تطلمونه انتم فاخبر علمه الصلاة والسلام بأن العقل لم يدركه بفكره ولابعين بصبرته كالم يدركه المصير وهذا هوالذي اشرنا المه فعيا تقدم من باشا ؤنته الجدعلي ماالهم وأنعلنامالم نكن نعلم وكان فضل الله عظما هكذا فليكن التنزيه ونني المهائلة والتشيمه وماضل من ضل من المشهة الامالتأويل وجل ماوردت به الآيات والاخيار على مايسمق منهاالى الافهام من غبرنظو فما يحب لله تعيالي من التسنزيه فقادهم ذلك الى الحهل المحض والكفر الصراح ولوطلموا السلامة وتركوا الاخساروالاتات على ماجانت من غسرعدول منهم فيهااك شئ البتة ووكاوا علإذ لأنته ولرسوله وقالوا لاندرى ليكان بكشفهم قول الله تعيالي المسكذله شئ فتى جاءهم حديث فمه تشببه فقداشيه التهشيئا وهوقدنني التشبيه عن نفسه سيمانه فذاية الاان ذلك الخدرله وحه من وحوه التبريه يعرفه الله تعالى وحيئ به لفهم العربي الذي نزل القرءآن ملسانه ومأنحد لفظة في خسرولاآمة حسلة واحدة تبكون نصافي التشيمه الداالاوتحدها عندالعرب تحتــمل وحوّه! منها ما دوَّدي الى التــُـسه ومنهـاما دوَّدي الى التنزيه فحمل المتأوّل ذلكُ الفظ على انوجه الذي يؤدي الى التشميم جور عملي ذلك اللفظ اذلم يوفه حقه بما يعطمه وضعه في اللممان وتعدّعلى الله تعالى حدث حل عليه سحدانه ما لا يلهق به ونحن نوردان شاء الله تعالى بعض احاد ث وردت في التشديمه وانها ليست يُنص فيهُ ﴿ فَلَهُ الْحَدَّ السَّالْغَةَ فَلُوشًا ۚ لَهُمُ الْجَعْدِينَ ﴿ فِن ذَلْكَ قَابَ المؤمن بينأصبيعين من اصابح الرجن في نظر العقل بمايقتف ما الوضع من الحقيقة والمجازات الجارحة تستحمل على الله تعالى والاصبع لفظ مشترك بطلق على الجارحة وبطلق على النعمة قال الراعي

ضعيف العصامادى العروة ترىله ﴿ عليها اذا ما امحل النه له اصبعا فلان على يقول ترى له عليها اثر احسنا من النعرمة بحد أل النظر عليها تقول العرب ما حسن اصبع فلان على ماله اى اثره فيسه تريد نمو ماله على المسن تصرّفه فيه واسرع التقليب ما قلبته الاصابع ليمغرج منها وكال القدرة فيها في المدرة في المدرة فيها في المدرة في الم

والقم ص تحده لايعرف صانعه الاانه لذل بنفسه على وجود صانعه وعلى عله بصنعته وكذلك المفعول التكوين الذيءوالفلك والكواكب لايعرفون مكونهم ولاالمركب لهم وهوالنفس البكلية المحمطة بهم وكذلك المفعول الطبيعي كالمولدات من المعادن والنبات والحيوان الذين يفعلون طسعة من المفعول المكوين الس لهم وقوف على الفاعل لهم الذي هو الفلك والكواكب فليس العلم بالافلالة ماتراه من جرمها ومايد ركه الحس منهاواين جرم الشمس في نفسهامنها في عن الرآبي لها مناوا نماالعلم بالافلالة من جهة روحها ومعناها الذي اوجده الله تعالى لهاعن النفس الكلمة المحيطة التي هي سب الافلاك وما فيها وكذلك المفعول الابعائي الذي هو النفس الكلمة المنعثة من العقل انبعاث المورة الدحيية من الحقيقة الجيرائيلية فانها لاتعرف الذي انبعثت عنه اصلا لانها تحت حسلته وهو المحيط بهالانها خاطرمن خواطره فكمف تعلر ماهو فوقها وماليس فبهامنه الامافيها فلاتعلم منه الاماهي عليه فنفسها علت لاسمها وكذلك المفعول الابداعي الذي هو الحقيقة المجدية عند نأوالعقل الاول عندغبر ناالذي ابدعه الله تعلى من غبرشي هوا بجزوامنع عن ادراك فأعله من كل مفعول تقدّمذكره اذبن كل مفعول وفاعله مماتقدّم ذكره ضرب من ضروب المناسبة والمشاكلة فلابدان يعلهمنه قدرما بينهمامن المناسبة امامن جهة الجوهرية اوغر ذلك ولامهاسبة بنالمسدع الاؤل والحق تعالى فهوا عجزعن معرفته بضاعله سنغسره من مفعولي الاسباب اذنوقد عجزا لمفعول الذي يشبه سببه الفاعلله من وجود عن ادراكه والعلم به فافهم هذا وتحققه فانه نافع جدّا في باب التوحيد والعجزءن تعلق العلم المحدث بالله تعالى ومما يؤيد ماذكرناه ان الانسان اعمايدرك المعلومات كالهاما حدى القوى الجس القوة الحسية وهي على خس الشم والطع واللمس والسمع والنصر فالمصريدرك الالوان والمتلونان والاشتخياص على حدمعلوم من القرب والبعد فالذي يدرك منه على ممل غيرالذي يدرك منه على ميلين والذي يدرك منه ويده في يده غمرالذي بدرك منه على عثمرين ماعا فالذي يدرك منه على مملن شخص لايدري هل هو السان اوشحرة وعلى سل يعرف انه انسان وعلى عشرين ماعا انها يض اواسود وعلى المقابلة انه ازرق اوا كحل وهكذا سائرالحواس في مدركاتها من القرب والمعدوالماري سنحانه ليس بمعسوس اي ليس بمسدرك بالحس عندنا فى وقت طلينا المعرفة به فه لم أهله من طريق الحس واما القوة الخمالمة فأنها لاتنسبط الامااعطاها الحس اما علىصورة مااعطاها واما على صورة مااعطاه االفكر من حلة بعض المحسوسات فلرتبرح هــذه القوّة كحمف ماكان ادراكها عن الحس البنة وقــد بطل تعلق الحس مالله عندنا فقد عطل تعلق الخمال به واما القوّة المفكرة فلا يفكر الانسان الدا الاف انسماء موجودة عنده تلقاهامن جهة الحواس واوائل العقل ومن الفكرفهما في خزانة الخيال بحصل لدعلمام آخر منه وبنهده الاشماء التي فكرفها مناسبة ولامناسبة بين الله وبين خلقه فأذن لابصم العلم به من جهة الفكرولهذا منعت العلاء من الفكر في ذات الله تعالى واما القوّة العقلمة فلايصح أن يدركه العقل فان العقل لايقبل الاماعله بديهة اوما اعطاه الفكر وقد بطل ادراك الفكرله فتدبطل ادراك العقلله من طريق الفكرالي هناانتهت طريقة اهل الفكر في سعرفه الحق فهذالما نهم اليس لسانك وان كانحقا ولكن نسب الهم فانه نقل عنهم ولكن مماهو عقل وحده ال بعقل وينسبط ماحصل عنده فقد يهبه الحق المعرفة به فمعقلها لانه عقل لامن طريق الفكرهذا مالانمنعه فإن هذه المعرفة التي يهبها الحق تعالى لمنشاء من عباده لايستقل العقل بأدراكها بفكره ولكنيق لمهاولايةام علميها دليل ولابرهان لانها وراء طورمدا رلئالعقل ثم هذه الاوصاف الذاتبة لا تمكن العبارة عنها لانها بازحة عن التمسل والقاس فانه ليسكشله شئ فكل عقل لم يكشف له من هذه المعرفة شئ يسأل عقلاآخر قدكشف لهمنها وليس فى قوة ذلك العقل المسئول العبارة عنها ولاتمكن

الامام الاوحدابوحامد الغزالي رنبي اللهعنه في كتبه وغسره فبضرب زالتكاف وعرمي يعمد عر. الحقيائق والافاي نسبة بن المحدث والقديم وكيف يشبه من لايقبل المثل من بقبل المثل هذا محال كإقال الوالعداس الزالعريف الصنهاجي في محاسن المجالس التي تعزي المدلس منه وين دنسب الااامناية ولاسبب الاالحكم ولاوقت غييرالازل ومايق فعيمي وتلبس وفي رواية فعليدل قوله فعمه فانظرماا حسين هذا الكلام ومااتم هذه المعرف بالله ومااقدس هذه المشاهدة نفعه الله عياقال فالعلمالله عزيزعن ادراك العقل والنفس الاسن حمثانه موجود تعالى وتندّس وكلما تنفظ به فيحق انخلوقات اويتوهم في المركبات وغيرهما فالله سحانه في نظرالعمةل السلم بث عظمته بخلاف ذلك لايجوز علمه ذلك التوهم ولايجرى علمه ذلك اللفظ عفلامن الوجه الذى تقىلدا نخيلوقات فان اطلق علمه فعيلي وجيه التقريب للافهام لنبوت الوجود عند السامع لانشوب الحقمقة التي هوالحق علمها فإن الله مقول ليس كمثلدشئ ولكن بحب علمنا شرعامن احل قوله تعالى لنسه سمد نامجد المصطفى صلى الله علمه وسلم فاعلمانه لااله الاالله يتول اعلم من اخباري الموافق لنظول ليصم لك الايمان علما كاصم لك العلم من غسر ايمان الذي هو قبل التعريف بامره في احل هــذا الآمر على نظر بعض النَّـاس. ورأنه فيه نظرنا من اين لتوصُّـل الى معرفته فنظرنا على حكم الانصاف وما اعطاه العقل الكاسل بعد جدورا جتهاده الممكن منه فلإنصل الى العرفة به سبحانه الامالعجزعن معرفته لاناطاماان نعرفه كالطلب معرفة الاشساء كلهامن حهة الحقمقة التي الاشماء علمتها فماعرفنا الاان ثم موجودا ليسله شل ولايتصور فى الذهن ولايدرالم فكمف تضبطه العقل وهبذا ممالا يجوزه عثموت العلم يوحوده فنحن عالمون بالوجود وهو العلم الذي طاب مناغبر عالمن بالحقيقة التي يعرف سبحانه نفسه عليها وهو العاربعدم العارااذي طاب مناولماكان تعالى لاىشىمە شەسئامن المخلوقات ولاىشىمە ئىم ئىنها كان الواحب علىنا اولا الىاقىل لنا فاعلو اانەلا الە الااللهان نعلم ماالعلم وقدعلناه ومناه في الساب الثاني الذي يلمه هذا الياب واذقد علما ما يجب علما من علم العلم اترلا فلنقل انه لما كانت امهات المطالب اربعة وهبي هل وماوكيف ولم فهل ولم مطلمان روحانيان يسييطان بصحههما ماهووهل ولم ههماالاصلان الصححان للسائط لان في ما هو نيريا من التركب والسائط غسر مركمة وأما كنف فسؤال عن المركب خاصة قلنا الس في هذه المطالب الاربعة مطلب نبغي ان يسأله عن الله تعالى من جهة ما تعطيه الحقية قداد لا يتحمران يعرف منء إالتوحمد الانني مانوجد فماسواه سحانه ولهذا قاللس كذلاشئ وسحانرمك رب العزة عمايصفون فالعلمالسلب هوالعلم بالله سحانه كإلا يحوزان نقول في الارواح للدست عن ذلك لان حقائقها تحالف هذه العسارة وكذلك مابطلق على الارواح من الادوات بألءنها لامحوزان يطلق على الله تعالى ولانسغي عندالمحقق الموحدالذي يحترم حضرة ممدعه ومخترعه أن يطلق علمه هذه الاالفياظ فاذن لايعلم لهذه المظالب ابدا ﴿ وصل ﴾ ثم الانظرنا لمفيجيع ماسوى الحق تعالى فولجدناه على قسمين قسم يدرك بداله وهو المحسوس والكشب مربذرك بفعادوهو المعقول واللطيف فارتفع المعقول عن المحسوس مهدَّد المنزلة وهي التنزه عن انبدرك بذاته وانمايدرك بفعله ولماكانت هذه اوصاف المخلوقين تقدّس الحق تعالى عن ان يدرك كالمحسوس اوبفعله كاللطمف اوالمعقول فانه سنحانه لمس منه وببن خلقه منياس ته غيرمدركة لنا فنشسمه المحسوس ولافعلها كفعل النطمف فتشبيه اللطيف فان فعل الحق ابداع الشئ لامن ثبئ واللطمف الروحاني فعل الشئ من الاشـماء فاي مناسبمة بنهـما فاذا المشابمة فىالفعل فاحرى ان تتنع المشابهة فى الذات وانشئت ان يحقق تديئاس هذا الفصل فانظرالي مفعول هذاالفعل على حسب اصناف المفعولات مثل المفعول الصناعي كالكرر

س استدلال الشياهد على الغائب مالعيالم والارادة والكلام وعمر ذلك ثم يقدّسه بعد ماقد جرّله على ا نفسه وقاسمه مها شمان مما دؤيد ماذهبنا المه من علنياما تته تعيالي ان العبيل يترتب بحسب المعيادم وينقصل فى ذاته بحسب انفصال المعلوم عن غيره والشيئ الذي به ينفصل المعلوم اما أن يكون ذاتياله كالعقل منجهة جوهرته وكالنفس واماأن يكون ذاتياله سجبة طبعه كالحرارة والاحراق للنبار فكما انفصل العقل عن النفس من جهة جوهر يته كذلك انفصلت النيار عن غيرها بماذكرناه واتماأن لا ينفصل عنه بذاته أكمن بما دومجمول فمه المابالحمال كجلوس الجمالس وكتابة الكاتب والما اللهيئة كسوادالاسود وياض الابيض وهدرا حصرمدارك العقل عندالعقلاء فلانوخد معلوم . قطعاً للعــقل.من حـث ما دوخارج عما وصفناه الابأن يعلم ما انفصل به عن غيره الماحن جهة جوهره اوطمعه اوحاله اوهمنته ولايدرك العقل شيئالانوجدف هددالاشماء ألبتة وهددالاشماء لاتوحد في الله تعيالي فلا يعلمه العقل اصلامن حيث هو ماظر باحث و كيف يعلمه العقل من حيث نظره وبرهانه الذي يستند المداخس اوالضرورة اوالمحوية والماري تعالى غيرمدرك مددالاصول التي يرجع اليها العقل في برها نه وحينتَذيصه له البرهان الوجوديّ فكيف يدّعي العاقل اله قد عماريه من جهة الدلدل وان الباري معلومه ولو نظر الى المفعولات الصناعية والطسعية والتكو ننية والانمعاثمة والامداء.ة ورأى جهل كل واحدثتها بفاعله لعلمان الله تعالى لا يُعلمِ بالدليل أبدالكن يعلم انهمو حود وانّ العالم مفتقراليه افتقاراذاتهالا محمص لهعنه البنة قال الله تعالى باأج الناس أنتر الفقراءالي الله والله هو الغنى الجمد فن أراد أن بعرف لياب التوحمد فلينظر في الا آيات الواردة في التوحيد من الكتاب العزيز التي وحديها نفسه فلا أحد أعرف من الشيئ بنفسه فانظرا لي ما وصف مه نفسه وسل الله تعالى أن يفهه كذك فستقف على توحيد لا يبلغه عقل بفكره أبدا لاباد وسأورد من هذه الآبات في الساب الذي يلي هذا الساب شيئايسبرا والله رزقنا الفهسم امن و مجعلنا من العالمن الذين معقلون آباته بمنه وكرمه لارب غبره

الماب الثالث في معرفة تنزيه الحق تعالى عما في طي الكامات التي اطانت عليه في كما به وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من التشنيد والتحسيم تعالى الله عما يقول الظالمون علو اكبرا شعر

فى نظر العبد الى رب فى قدس الايد وتنزيهه وعلوه عن ادوات اتت للحق بالكيف وتشبيهه دلا لة تعكم قطعا على منزلة العبد وتنويهه و صحمة العلم واثباته وطرح بدعي و تمويهه

اعلوا أن جميع المعلومات علوها وسفلها اعتل الذي باخذ عن الله تعالى بلاواسطة فلم يحق عنه شئ من علم الكون الاعلى والاسفل فن وهمه وجود د تكون معرفة النفس الاشساء ومن تجلمه عليها ونوره وفيف الاقدس بكون منها الفي على فالهنتل تستفيد من الحق تعالى مفيد للنفس والنفس مستفيدة من العتل وعنها يكون الفعل وهن اسار في جميع ما تعلق به علم العقل بالاشياء التي هي دونه وانماقيدنا بالتي هي دونه من اجل ماذ كرنادس الافادة فصفظ في نظر لامن قوله تعلى حتى نعلم وهو العالم فاعرف السب واعلم ان العالم لا يستفيد ون من العقل الاول شيئا وليس له عليم مسلطان بل هم واياد في من سة واحدة كالافراد منا الخارجين عن حكم القطب وأن كان القطب واحداً منهم في من سنهم لكن خصص العقل بالافادة كا خصص النقاب من بين الافراد بالتولية فهوسار في جميع ما تعلق به علم العيل وبين خلته البة وان اطلقت المناسسة بين الته تعلى وبين خلته البة وان اطلقت المناسسة بين الته تعالى وبين خلته البة وان اطلقت المناسسة بين الته تعالى وبين خلته البة وان اطلقت المناسسة بين الته تعالى وبين خلته البة وان اطلقت المناسسة بين الته تعالى وبين خلته البة وان اطلقت المناسسة بين الته تعالى وبين خلته البة وان اطلقت المناسسة بين الته تعالى وبين خلته البة وان اطلقت المناسسة بين الته تعالى وبين خلته البة وان اطلقت المناسسة بين الته تعالى وبين خلته البة وان اطلقت المناسسة بين الته تعالى وبين خلته البة وان اطلقت المناسسة بين الته تعالى وبين خلته البة وان اطلقت المناسسة بين الته تعالى وبين خلته البة وان اطلقت المناسسة بين الته تعالى وبين خلته البة وان اطلقت المناسسة بين الته تعالى وبين خلته البة وان اطلقت المناسبة بين الته تعالى وبين خلته البيانية وان اطلقت المناسبة بين الته تعالى وبين خلته والمناسبة بين الته تعالى وبين خلته المناسبة بين الته تعالى وبين في مناسبة بين الته تعالى وبين في منابه بين الته تعالى وبين فين بين الته تعالى وبين في المناسبة بين الته تعالى وبين في منابع بين الته تعالى وبين في مناسبة بين الته تعالى وبين في منابع المناسبة بين الته تعالى وبين في منابع المناسبة بين الته تعالى وبين في منابع المناسبة المناسبة بين الته تعالى وبين في منابع المناسبة بين الته تعالى والمناسبة بينا المناسبة بين الته تعالى وبين في المناسبة بينا المناسبة بينا الته تعالى المناسبة بينا المناسبة بينا المناسبة بينا ا

| من الباب الناني) الم | والعالم والمعلوم | (القصل الثالث في العلم | * |
|----------------------|------------------|------------------------|---|
|----------------------|------------------|------------------------|---|

ثلاثة حكهموواحد ثلاثة اثبتها الشاهد ليس علمه في العلى زائد العــلم والمعــاوم والعــالم وان تشــا احــكامهم. ثاهم وصاحب انخبب يرى واحدا

اعلم ايدلة الله ان العلم تحصل القلب امرامًا على حدّما هو علمه ذلك الامر في عنه معدوما كان ذلك الأمرأوم وحودا فالعلرهو الصفة التي تؤجب التحصيل من القاب والعيالم هو القلب والمعلوم هو ذلك الامر المحصل وتصور حقيقة العلم عسيرجة اولكن أمهدات صل ذلك ما يتبين به انشاء الله نعالى فاعلوا ان القلب من وآة مصقولة كلها وحه لاتصدأ ابدا فإن اطلق علم الوما العدأ كما قال علمه السلامان القلوب لتصدأ كإيصدأ الحديد الحديث وقال فمدان جلاءهآذكرا للموة للوة القرءآن فليس المراد بهبذا الصدأانه طيناء طلعءلي وجهالقلب وككنه لماتعاق واشتغل يعلم الاسبياب عن العلم مالمسدكان تعلقه ىغىرالله تعالى صدراً على وجه القلب لانه المانع من تجلى الحق على هذا التاب لان الحضرة الالهمة متحلمة على الدوام لاتمور في حقها حاب عنا فلمالم يقملها هبذا القلب من حهة الخطاب الشرعى المحودلانه قبل غبرها عبرعن قبول الغبر بالصدأ والكنّ والتفل والعمي والران وغبر ذلك والافالحق يعطمك ان العلم عنده واكن بغيرالله تعيالي في عله وهو مالله في نفس الامر عند العلماء مالته وممارؤيد ماقلناه قول الله تعالى وقالوا قلوينا في اكنة ما تدعو نااليه فكانت في اكنة بمايدعوها الرسول اليه خاصة لاانهافي كن ولكن تعلقت بغيرما تدعى البه فعمت عن ادراله مادعت اليه فلا نبصر شيئا فالقلوب لمتزل ابدامفطورة على الحلاءم حقولة صافية فيكل قاب تحات فيه الحضرة الالهية من حسث هي ما قوت احر الذي هو التحلي الذاتي وذلك قلب المشياهد المكمل العالم الذي لا احد فوقه فى تحلى من التحلمات ودونه تحلى الصفات ودونهـما تحلى الافعال ولكن من كونها من الحضرة الالهية ومن لم يتحل له من كونها من الحضرة الالهية فذلك هو القلب الغيافل عن الله تعيالي الطرود من قرب الله سيحانه فانظر وفقك الله في القلب على حدّ ماذ كرناه وانظر هل تصعله العالم فلايصهروان قلت الصقالة الذاتية له فلاسييل وككن هي سبب كاان ظهور المعلوم في القاب سبب وان قلت السبب الذي يحصل المعلوم في التلب فلاسبيل الى ذلك وان قلت المثال المنطبع في النفس من المعلوم فلاسبيل له فانذلك المثال هوالمعلوم فانقمل لك فاهو العلم فقل درك المدرك على ماهو علمه في نفسه اذا كان دركه غيرمتنع واما مايمتنع دركه فالعلم به هولا دركه كأقال الصديق والعجزعن درك الادراك ادراك فحعل العلمالله هولادركه فاعلمذلك واكمن لادركه من جهة كسب العقل كما يعله غيره ولكن دركه من حوده وكرمه ووهبه كمايعرف العارفون المشاهدون لامن قوّة العدّل وكسسه \* (تمّيم) \* ولما يت عندناان العلم بأمر تمالا يكون الاجعرفة فدتقد متقدمت قبل هذه المعرفة بأمر آخر يكون بين المعروفين صناسبة ولابد من ذلك ثبت عندنا اله لامناسسة بين الله وبين خلقه من جهد المناسسة التي بين الاشساء وهي مناسبة الجنس اوالنوع اوالشيخص فليس لنا علم ستقدّم بشئ فندرك به ذات الحق لما بينهــما من المناسسة مثال ذلك علنيانطسعة الافلالة التي لهي طسعة خامسة لم نعلها اصلا لولا ماست عانيا بالاتهات الاربع فلمارأ ين الافلال خارجة عن هذه العآبائع بحكم ليس هو في هذه الامهات علمناان ثم طبيعة خامستة منجهة الحركة العادية التي في الاثير والهواء والسفلية التي في الماء والتراب والمناسبة بنالافلانة والاتهات الجوهرية التي هيجنس جامع للكل والنوعمة فانها نوعكا ان هذه نوع لجنس واحد وكذلك الشخصية ولولم يكن هذا التناسب لماع إنامن الطبائع علم طسعة الفلاك وليس بين البارى تعالى والعالم مناسبة من هذه الوجوه فلايعلم بعالم سابق بغيره ابدأ كأيزعم بعضة-

واماك ان تتجبلنا دوات التوصل عن تحقيق هذه المعاني في نفسك وتحصيلها فلم يبق الاوجو دصرف خالص لاعن عدم وهو وحود الحق تعالى ووجودعن عدم عن الموجود نفسه وهو وجود العالم ولامنية بن الوجودين ولاامتداد الاالتوهم المنتذرالذي يحيله العلم ولايبق منعشيئا واكن وجود . مطلق ومقد وجود فاعل ووجود مفعول هكذا اعطت ألحقائق والسلام ﴿ (مسئلة ) ﴿ سألني وارد الوقت عن اطلاق الاختراع على الحق تمارك وتعالى فقلت له علم الحق بنفسه عن علمه مالعالم اذ لمرزل العالم مشهودا لهسجانه وان اتصف العدم ولم يكن العالم مشهودا لنفسه اذلم يكن موجودا وهذا يج هلك فيه الناظرون الذين عدمو الكشف عن الحقائق ونفسه لم تزل موجودة فعله لم رك موجودا وعله ننفيه عله مالعالم فعله بالعيالم لم يزل موجودا فعلم العيالم في حال عدم عينه وأوجده على صورته في علمه الحقيق وسيأتي مان هذا في آخرالكاب وهوسر القدر الذي خني عن اكثرا لحققين وعلى هذا الابصد في العالم الحقيق حقيقة الاختراع ولكن يطلق عليه الاختراع يوجه مالامن جهة ما تعطمه حقيقة الاختراع فان ذلك يؤدى الى نقص فى حق البارى تعالى عن ذلك فالاختراع لا يصم حقيقة الا فيحق العمدواماا ارب تعالى فلا وذلك ان المخترع على الحتمقة لايكون مخترعاالاحتي يحترع مثال الذي ريدانشاءه في الوجود في نفسه اوّلا ثم بعد ذلك تبرزه القوّة العملية الى الوجود الحسي على شكل ما يعلم لهمثل ومتي لم يخترع الخنتر ع الشيء في نفسه اوّرلا ثم يظهر ذلك الشيء في عمنه على حدّ ما اخترعه فليس بمغترع حقيقة فانك اذاقدرت أن شخصاعلاترتب شكل وأظهر في الوحودله مثالافعلته ثم الرزته انت للوجود كماعلته فلست انت في نفس الامر عند نفيات بمغترع له وانما المخترع له من اخترع مثاله في نفسمه غم على وان نسب الناس الاختراع المك فمه من حسث انهم لم بشاهد وادلك الشيئ من غيرك فارحع انت الى ما تعرفه من نفسك ولا تلتفت الى قول النياس فها حهاو امنك فان الحق سيحانه مأدير العالم تنه بعرمن محصل مالدس عنده ولا فكرفيه ولا بحو زعلمه ذلك ولا اخترع في نفسه شبئا لم مكن علمه ولاقال فىنفسه هلنعمله كذا وكذا هذاكله لايجوز علمه فان انخترع للشئ يأخذأجزاء موجودة متفرّقة في الموجودات فموَّلفها في ذهنه وفهمه تألمفالم يسمق المه في علمه وان سمق فلا مالي فانه فى ذلك بمنزلة الاول الذي لم يسمعه احدالمه كانفعل الشمعراء والكتاب الفصحاء في اختراع المعاني المبتكرة فثم اختراع قدسمق البه فيتخيل السامع الهسرقه فلاينبغي للمغترعان ينظرالي احدالاالي ماحدث عنه خاصة ان اراد أن يستلذ وي-تمتع بلذة الاختراع ومهما نظر المخترع لامرهما الى من سيقة فيه بعدما اخترعه ريماهلك وتفطرت كيده واكثرالعلاء بالاختراع البلغاء والمهندسون ومزب اصحاب الصنائع النحارون والمناؤون فهؤلاءا كثرالناس اختراعاوأذ كاهم فطنة وأشدهم تصرفا لعقولهم فقد صحت حقيقة الاختراع لن استخرج بالفكرما لم مكن بعلم قبل ذلك ولاعله غيره بالقوّة اومالقوة والفعلان كانمن العلوم التي غاتها العمل والمارى سيحانه لمرزل عالمامالعيالم ازلاولم يكن على حالة سبحانه لم يكن فيها بالعالم غبرعالم فاخترع في نفسيه شيئالم يكن يعلمه فأذا تسعند العلاء الله قدم علمه فقد ثبت كونه مخترعالنا بالفعل لاائه اخترع بثالنافى نفسه الذى هوصورة علمه بنااذ كان وجودماعلى حدّما كنافى عله ولولم يكن كذلك لخر جنا الى الوجود على حدّ مالم يعلمه ومالاً يعله لابريده ومالاير يده ولايعله لابوجده فنكون اذر موجودين بأنفسنا اوبحكم الاتفاق واذاكان هذا فلايصه وجودناءن عدم وقددل البرهان على وجودنا عن عدم وعلى الهسسهاله علمه أواراد وجودنا وأوجدنا الصورة النابتة في علمه بناونجن معدوسون في اعماتنا فلا خترائع في المثال فلم يمق الاالاخبتراع في الفعلُ وهوصحيم لعدم المشال الموحود في العين فتحقق ماذكرناه وقل بعد ذلك لمُت فانشَّــتُك وصفيَّه مالا ختراع وعدم المثال وان شــئت نفيت هذا عنه ولكن بعد وقو فكُ على

المحدّثين السيالمة عقبائدهم حمث لم ينظر واولا تأولوا بل فالوااما فه منافقال الحماينا بقوالهيرثم انتقلوا عن مرَّته وولاء بأن قالوالنا ان نساك طريقة اخرى في فهم هذه الكلمات وذلك بأن نفرٌ غ قامو نامن النظر الفكري ونحاس مع الحق تعالى مالذكرعلى بساط الادب والمراقبة والحضوروا تهيئ اتسول مايرد علمنامنه تعالىحتي وكون الحيق سجانه تبولي تعلمناعلي الكثف والتعتسق لما معته رةول واتقوا اللهويعلكمالله ويقول انتتنواالله يجعل لكمفرقاناوقل ربىزدني علىا وعلناهس ادنا فعندما بوجهت قلويهم وهممهم الحالقه سحانه ولجأت المه وألقت عنهاما ستمسك به الغيرمن دعوى البحث والنظر وتتائج العقول كانت عقولهم رضي الله عنهم سلمة وقلوبهم مطهرة فارغت ماكان منهم هذا الاستعداد تحلى الحق علم ومعلافاً طلعتهم تلك المشاهدة على معاني هذه الاختار والكلمات دفعة واحدة وهذا ضرب من ضروب علمالمكاشفة فانهم اذا عاينوابعمون القلوب من نزهه العالم المتقدّم ذكرهم بالادراك الفكري لم بصح الهم عندهذا الكشف والمعاّنة ان يجهلوا خيرا من هذه الاحبارالتي توهم التشيئه ولاان مقواذلك الخير منسجماعل مافيه من الاحتمالات النزيهة من غسيرتعسن بل يعرفون البكلمة والمعنى النزيه الذي سيمقت له فيقصر ونهاعلي ماار مدتله وانجاء في خبر آخر ذلكَ اللفظ يعينه فله وجه آخر من تلكُ الوحو ه المقدّسة معين عند هذا اهدهذا حال طائفة مناوطائفة اخرى منا ايضالس لهم هذاالتحلي ولحكن لهم الالقياء والالهام واللقاء والكتابة وهم معصومون فماملتي المهم يعلامة عندهم لايعرفها سواهم فيخبرون بميا خوطمواته وماأالهموه وماألتي البهم أوكتبفةدتقزرعندجمع انحقتين الذين سلوا الخيرلقائلدولم ينظر واولاشهموا ولاعطلوا والمحققن الذين بجثوا واجهدوا ونظرواعلى طبقاتهم ايضا والمحققين الذين كوشفوا رعاينوا والمحققين الذين خوطبوا والهموا ان الحق سحانه لاتدخيل عليه تلك بالادوات المقمدة بالتحديد والتشسمه على حدّما فعقله في المحدثات ولكن تدخل علمه بما فيها من معنى التهزيه والتقديس ونفي التحسيم والتشسيه على طبقات العلماء والمحققين لماتقتضه ذائه من التنزيه ونفي التعطمل والتشميمه واذاتقة رهذا فقد ثمين أن هذه ادوات التوصيل الي افهام المخاطمين وكل عالم على حسب فهمه فها وقوة نفوذه ودصرته فعقيدة التكليف هينة الخطب فطر العالم عليها ولويقات المشهة غلى مافطرت عليه ماشيهت ولاجسمت وان كانوا ماارا دواالتحسيم وانماقصد وااثبات الوحود لكن انصؤرا فهامهم ماثنت لهم الامهذا التضل فلهم النحاة واذقد ثبت هذا عندالمحققين مع تفاضل رتمهم فىدرجات التحقىق فلنقل ان الحقائق اعطت لمن وقف عليها ان لا يتقيد وجود الحني مع وجود العُمالم بقدلمة ولامعمة ولابعد به زمانية فإن التقدّم الزماني والمكاني في حق الحق تقدّس وتعالى قدرمت به الحقائق في وجه القائل به على التحديد اللهم الاان بقوله من باب التوصيل كم قاله الرسول صلى الله علمه وسلم ونطق به الكتّاب اذابس كل أحد يقوى على كشف هذه الحقيائق فإيتق لنيا الاان نقول ان الحق تعالى موجو ديذا ته لذا ته مطلق الوجو دغير مقيد دفيره ولامعاد ل عن ثبئ ولاءلة لشئ بل هوخالق المعلولات والعلل والملك الذه وس الذي لم رل وان العالم موجو دما لله سحاله لا ينفه ـــه ولالنفســهمقيدالوجودبوجودالحقفىذاتهفلايصموجودالعالمالبتةالابوجودالحقاعالى واذا اتنى الزمانءن وجودالحق تعالى وعن وجودمبدأ العالم فقد وجدالعالم في غيررمان فلانقول الامن جهسة ماهو إلام علسه ان الله موحود قبل العالم اذقد ثبت ان القدامة من صمغ الزمان ولازمان ولاان العالم موجود يعدوجود الحق اذلايعدية ولامع وجود الحق فان إلحق هوالذي اوجده وهو فاعله ومخترعه ولم يكن شسيئا ولكن كإقلنا الحق موجود بذاته والعالم موجود به فان سأل شائل ذو فهم إ ناوجودالعالم من وجودالحيق قلنيا ميتى سؤال عنازمان والزمان والااشبه وهو مخلوق للدتعالى لانعالم الشبيدله خلق التقدير لاخلق الايجاد فهذا البؤال باطل فانطركيف تس

المتشابه وانقلت فمه انه قسل خامس لمن قبائل الالفاظ مثل النوريطلق على المعهودوعلى العلم لشمه العلم في كشف عن المصدرة به المعلوم كالنورمع البصر في كشف المرقى المحسوس فها كان هذا الشب صحيحاهمي العلرنو راويلجة بالالفاظ المشتركة فاذن لاننفك لفظعن هذه الامهات وهذاه وحدكل ناظر في هذا الماب واما نحن فنقول مهذا معهم وعند نازوائد من باب الاطلاع على الحقائق من جهة لم لطلعواعلها علنامنهاان الالفاظ كالهامتيا ينسة وان اشتركت في النطق ومن جهة اخرى ايضا كلها مشتركة وانتبا منت في النطق وقد أشرناالي شئ من هذا فها تقدم من هذا الباب في آخر فصل الحروف فانظره هناك فاذا تمندهذا فاعلماهما الولئ الجمم والصفي الكريمان المحقق الوافف العارف بما تقتضمه الحضرة الالهية من التقديس والتنزيه ونفي المماثلة والتشبيه لا يحجبه وانطقت به الآيات والاخسار فى حق الحق سحانه من ادوات التقييد بالزمان والحهة والمكان كقوله عليه السلام للسوداء أن الله تعالى فتالت في السماء فأثبت لها الايمان فسأل صلى الله عليه وسلم بالظرفية عن من الايجوز علمه المكان في النظر العقلي والرسول أعلم مالله والله اعلم نفسه وقال تعالى أأمنتم من في السماءوقال وكانالله بكل شئ علما الرجن على العرش استوى وهومعكم اينماكنتم مايكون من نحوى ثلاثة الاهو رابعهم وكان الله ولاشئ معه وهو الآن على ما علمه كان وبفرح تنورية عمده ويعجب من الشاب ليست له صموة ومااشيه ذلك من الادوات والالفاظ المتشاهات وقد تقرّ ربالهرهان العقلي خلقه الازمانوالامكنة والحهات والالفاظ والحروف والادوات والمتكلمها والمخاطبين من المحدثات كلذلك خلق الله تعالى فمعرف المحقق قطعاانها مصروفة الى غيرالوجه الذي بعطمك التشميه والتمثيل فان الحقيقة لاتقسل ذلك اصلا ولكن تتفاضل العلماء السيلمة عقبائدهم من التشيبه فأن المشبهة والمجسمة أرشدهم الله قديطات علمهم علماءمن جهة علومهم بأمور غبرهذا فتتفاضل العلماء رضى الله عنهم في هذا الصرف عن هذا الوجه الذي لا يلمق بالحق سيحانه فطائفة لم تشهده ولم تجسم وصرفت علرذلك الذي وردفي كلام الله ورسوله الى الله نعالى ولم تدخل قدمها في ماب التأويل وقنعت عجة د الاعبان عبا يعلم ألله في هذه الحروف والإلفياط من غيرتاً وييل ولاصرف الي وجه مامن وحوه التنزيه بلقالت لاادري جلة واحدة واحكني احمل ابقاءه على وجه التشديه لقوله تعالى ليس كثلاثيئ وعلى هذا العقد فضلا المحذثين من أهل الظاهرالسالمة عقائدهم من انتشسمه والتعطيل وطائفة اخرىمن المنزهة رضى اللهءنهم عدلت مذه الكلمات عن الوحه الذي لا يليق ما تقد سحانه فالنظر العفلي الىوجه مامن وجوه التنزيه على التعمين مما يحوزفي النظر العقلي أن يتصف الحق له بل هو متصف به ولاءته ومايق النظر الافي ان هـ ذه الـكامة هل المراد مهاذلك الوحه اولا ولا يقدح ذلك انتأويل فىالوهسه وربماعدلوابها الىوجهنا وثلاثة اواكثر على حسب مانعطمه الكلمة في وضع العرب ولكن من الوجوه التي تعطى التهزيه لاغير فاذالم يعرفوا من ذلك الخسر أوالاتمة عندالتأويل الاوجها واحدا قصم واالخبرعلي ذلك الوجه النزيه وقالوا هـذا ليس في علناوفهـمنا الاهوواذا وجدواله مصرفين فصاعدا صرفواالخبرا والاتية اليتلك المصارف وقالت طبائفة منهم يحتمل ان بريد كذاوان يريدكذا وتعذدوجوه التنزيه ثم تقول رضي الله عنهاوالله اعلماى ذلك اراد وطائفة احرى تَقَوَّى عَنْدَهَا وَجِهُ مَا مِنْ تَلِكُ الْوَجُوهُ الْمَبْرَهَةَ بِقَرْ بَنَّةُ مَا قَطَعَتْ لَدَلِكُ اللَّ وقصرته علمه ولم تعرّ جعلى ماقي الوجوه في الله الخبروان كانت كاها تنتضي التنزيه وتنفي التعطيل والتشييه وطائفة من المنزهة ايضاوهم العالمة من اصحابنا رنبي اللهعنهم فزغو اقلوبهم من الفكر والنظر وأخلوها اذكانالمتقددون من الطوائف المنأؤلة اهل فكرونظرو بحث فقامت هذه الطائفة الماركم الموفقة والكل سوفقون بحمدالله وقالت حصل في نفوسنا من نعظيم الحقجل جلاله امر بحيث لانقدر أن نصل الى معرفة ماجاء نامن عنده بدقسق فكرولا نظرفا شبهت فى هذا العقد

مكون غبره هو المأمور والمقهو رفلابدأن يكون حماعالما مريدا استمكاما رادبه هكذا تعطي الحقائة وفتمء لي هذا حرف لا يتبل سوى حركته كالهاء من هذا وشم حرف يتبل الحركتين والذلاث من حية صورته الحسمانية والروسانية كالهاء في النهم مرلها وله وبه كانقبل أنت بنفسان الخل وجمسمان مرته وتقيل ننفسان الوجل وبجسمان صفرته والنواب يتبل الالوان الختلفة ومابق الكشف الاعن الحتمقة التي تقيل الاعراض هل هي واحدة اوصورتهاصورةالاعراس في العدم والوحود وهيذا محث للمتكلمين وأمانحن فلانحتياج البه ولانلتفت فانه بجرعميق محيال المريد على معرفته مزياب الكشفُّ عليه فانه النظرالي الكشف يسبر وبالنظرالي العنَّل عسير \* ثمَّ أرجع وأقول انَّ الحرف اذا قامت به حتمتة الفاعلمة تتفريغ الفعل على المنمة المخصوصة في اللسان تقولٌ قال الله واذا عامت به دفتيقة تطلمه يسمى عندها مفعولا وذلك بأن تطلب منه العون اوتقهده كأطلب مني القيام عاكانهني في أحل اله لم يعطني الابعد سؤالي كان سؤالي او حالي القائم مقام سؤالي بوعده حعله بعطب في قال تعالى وكان حقاعلمنا نصرالمؤمنين فسؤالي الماء منأمر والماي به وأعطاؤه الى من طلي منه تقول دعوت الله فنصدت الهاء وقد كانت مرفوعة فعلنا مالحركات أن الحقائق قدا ختلفت وبهذا ثبت الاصطلاح في لحن بعض الناس وهذا اذا كان المتسكلم به غيرنا وإماان كانحن المتسكلمين فالحقيائية تعلما ولاوتحريها فىأفلاكها على ماتقتضه مالنظرالي أفلاك مخصوصة وكل ستكلم بهذه المنامة وان لم بعلم بهذا التفصيل وهوعالم به من لايعلم انه عالم به وذلك ان الاشياء المتلفظ بها اما نفظيدل على معني وهو مقام الماحث في اللفظ مامدلوله لبري مافيه من المعاني وامامعيني بدل عليه لفظ ماوهو الخسيرع اتحقق وأنسر ناعن اللحن فان أفلاكه غبره ذه الافلاك وعن اسقاط الحركات من الخط في حق قوم دون قوم وماسيمه ومن اين هوهمذا كله في كتاب الميادي والغيابات اذ كان القصدمهمذا الكتاب الايجياز والاختصار جهدالطباقة ولواطلعتم على الحقائق كمااطلعنا عليهاوعلى عالم الارواح والمعباني لرأيتر مكل حقيقة وروح ومعني على مرتبته فافهم والزم وقد ذكرنامن بعض ماتعطيه حتائق الحركات مايلية أ بهذا الكتاب فلنقمض العنبان ولنرجع الى معرفة الكلمات التي ذكرناه بامثل كلة الاستواء والانأمة وفىوكان والضحك والفرح والتشش والتعجب والملل والمعمة والعبن والمد والقدم والوحه والصورة والتحول والغضب والحماء والصلاةوالفراغ وماوردفيااكتابالعز بزوالسنةمن هذه الالفاظ التي توهم التشيمه والتحسيم وغيرذلك ممالايلمق بالته تعالى في النظر الفكري عند العقل الاعراب لاتعقل مالا يعقل الاحتى منزل الهافيه التصور عاتعتل لذلك طاءت هذه الكلمات على هذا الحدّ كإقال غردنافتدلي فكان قاب قوسين اوأدني ولما كانت الملواء عندالعرب تحلس عندها المقرّب والمكرّم منها بهددا القدر في المساحة عقلت من ذلك قرب محدد لي الله علمه وسلم من ربه ولايمالي بمافهمت من ذلك من شوت القرب فالبرهان العقلي ينفي الحدّ والمسافة والمساحة حتى بأتي الكلام في تنزيه الساري سبهانه عما تعطيه هذه الاانساط من التشييمية في الساب الشالث الذي ملى هذا الياب ولما كانت الالفياظ عندالعرب على أربعة أقسام ﴿ أَلْفَاظِ مِنَّمَا مِنْهُ وَهِي الا-مِياء التي لم تتعد مسماها كالمحر والمفتاح والمنص \* وألف اظمتو اطئة وهي كل الفظ يطلق على احاد جنس مّامن الاحناس كالرحل والمرأة \* وألفاظ مشهة كلَّ وهي كل افظ على صبغة واحدة نطلق على معان مختَّلفة كالعين والمشترى والانسان ﴿ وَالْفَاظُ مِتْرَادِفَةٌ وَهِيَ أَلَهُا ظُ مُجْتَلَفَةُ السَّمَّع تطلقءلي معنى واحد كالاسدوالهزير والغضنفروكالسسف والحسام والصارم وكألهر والرحمة والمهما والخندريس هدههي الامهات مثل البرودة والسوسة والحرارة والرطوب في الطبائع \* وثم ألفاظ متشابهة ومستعارة ومنقولة وغبرذلك ولكنها ترجع الى هذه الامهات بالخرورة فان

وخطاغانظره هنالة والهابسائط وأحوال ومضامات كإحكان للعروف ندكرها في كتاب الممادي والغامات انتشاء الله تعالى وكإثبت التلوين والتمكين للذات كذلك ثبتا للعدث والرابطة ولكن في الرفع والنصب وحذف الوصف وحذف الرسم ويكون تأوين تركسب الرابطة لامرين بالموافقة وبالاستعارة وبالاضطرار فبالموافقة حركة الاتباع مثل جاءابنم ورأيت ابنا وعجبت من ابنم وبالاستعارة حركة النقل كركة ادال من قدافله على قرآءة ورش وبالاضطرار التحريك لالتقاء الساكنين وقد تكون حركة الاتماع في التركيب الذاتي وان كان اصل الحروف كاها التمكين وهو البناء مثل الفطرة فينا \* وهنأا سرار لمن تفطن ولكن الوالدان ينقلان عن الفطرة المقمدة لاالفطرة المطلقة كذلك الحروف متيكنة في مقامها أمانية مسنسة كالهاساكنية في حالها فأراد اللافظ أن يوصل الى المسامع ما في نفسه فافتة. الى التاوين فحرَكُ الفلك الذي عنه يوّ حدا لحركات عند أبي طالب وما عند غيره هو المتقدّم واللفظ والرقيمين حركة ذلك الفلك وهـ ذاه وضع مطلب لمريدي معانة الحقائق \* واما نحن فلانقول بقول أبي طال واقتصر ولابقول الآخر ونقتضر فانكل واحدمنهما قال حقامن جهةما ولم يتمم فأقول أن الجمائق الاول الالهمة تتوجه على الافلاك العلوبة بالوجه الذي تتوجه به على محال آمارها عندغ مرأى طالب إلمكي وتقبل كل حقيقة على مرتبتها \* ولما كانت تلك الافلاك في اللطافة أفرب غبرأى طالب الى الحقائق كان قبولها أسبق لعدم الشغل وصفاء المحل من كدورات العلائق فانه زره فلهذا حعلها السدب المؤثر ولوعرف هذا القائل انّ الحقيائق الاول انما يوجهت على ما ساسها فى اللطافة وهو أنفاس الانسان ففرّل الفلل العلوى الذى يناسبه عالم الانفاس وهذا مذهب أبي طالب ثم يحرّ له ذلك الفلك العلوى العضو الطلوب بالغرض المطلوب لتلك المناسسة التي بنهما فأنّ الفلك العلوى واناطف فيهوفي اوّل درج الكنافة وآخر درج اللطافة مخلاف عالم انفاسنا ومهذا اجتمعت المذاهب فان الخلاف لايصم عند ناولا في طريقت ناالبتة فتفهم ما أشر نااليه وتحققه فانه سر عحمت من اكبرالاسرار الالهمة وقد أشار المه الوطال في كاب القوت له ثم نرجع فنفول افتقر المتكاء الى الذلوين اسلغ غرضه فوحدعوالم الحروف والحركات قاملة لماريده منهالعلمه انها لاتزول عن حالها ولا تبطل حقيقتها فيتخمل المتكلم انه قد غيرا لحرف وماغيره ورهان ذلك انك اذا أمعنت نظرك في دال زيد من حيث هود ال ونظرت فيه من حيث تقدّمه قام مثلا وتفرغ المه ليحدث مه عنه نلايصة لك فيه الاالرفع خاصة فيازال عن منائه الذي وحد عليه ومن تخيل أن دال النساعل هو دال النفعول أودال المجرور فقد خلط واعتقدأن الكامة الاولى هي الثانية بعينها لامثلها ومن اعتقدهذا فقدىعدعن الصواب ورعامأتي في هذا الفصل من الالفاظ ثبئ ان قدّر وألهمناه فقدتهن للـُـ أنَّ الاصل الشوت لكل شيَّ ألاتري أنَّ العمد حقيقة ثموته وتمكنه انماهي في العمودية فإن انصف يوماتما يوصف رباني فلاتقل هومعارعنده واكن انظرالي الحقيقة التي قبلت ذلك الوصف منه تجدها أالته في ذلك الوصف كلاظهر عنها تحلت ملك الحلمة فاباله أن تقول قد خرج هذا عن طوره بوصف ربه فانه تعالى مانزع وصفه وأعطاه الدتقدس الخق عن ذلك وتعالى علوا كبيرا وانماوقع الشبه فى اللفظ والمعنى معاعندغبرالمحقق فمقول هذا هوهذا وقدعلناأن هذاليس هذا وهذا ينبغي لهدذا ولا منبغي لهذا فلمكن عند من لا منبغيله ذلكُ عارية وأمانة وهدذا قصور وكلام من عمى عن ادرالـ الحتائق فانَّدله الله ولاءة منه إله هذا فلس الرب هو العمد فان قبل في الله سحانه انه عالم وقيل في العبدانه عالم وكذلك الحيّ والمريد والسميع والبصير وسائر المتفات والادراكات فاياك أن تجعل حناة الحق هي حماة العبد في الحدة فتلزمك التحالات فاذا حعلت حماة الرب على ما تعطمه الربوبية وحياة العبدعلي ماتعطيه الكونية فقد انبغي للعبدأن يكون حياولولم ينبغ له ذلك لم يصيح ان يكون الحق آمُرا ولا قاهرا الالنف ويتنزه ٣-١٥ نه أن يكون أمورا اومتهورا ۖ فاذا بب أنَّ

وعدالقمة وساق العرش وسبب ثبوت كل ثابت محمدعلمه ائسلام فلتعلوا وفقكم الله أن حوامع الكام مه إعالم الحروف ثلاثة ذات غنية فائمية ننفسها وذات فقبرة وفيتقرة الى هذه الغنية غبرة وائمة ننفسها واحين برجع منهاالى الذات الغنيبة رصف تتصف به هي فقيرة الهيه إطلمها بذاته فانه المس دين ذايتها الاعصاحمة هدفه الذات انهافقد صح أيضا الفقر للذات الغنية القائمة بنفسم اكم صحر للاخرى وذات ثاالثة رابطة بين ذاتين غندتين اوذاتين فقيرتين أوذات فقسيرة وذات غنية وهدذه الذات الرابطة فقيرة لوجودها بن الذاتين ولابد فقد قام الفقر والحباجة بجميع الذوات من حمث افتقار يعضها الحريعف وان اختاذنت الوجوه حتى لايصم الغني على الاطلاق الالله تعالى الغني " الجمد من حدث ذاته فانسم " الذات الغنية ذاتا ولنسم الذات الفقيرة حدثما وانسم بمالذات الشالفة رابطة فنقول الكالم محصور فى ثلاث حقائق ذات وحدث ورابطة وهـذه الثلاث جوامع الكام فمدخل تحتجاس الذات أنواع كشرة من الذوات وكذلك تحت جنس كلتي الحدث والرابطة ولا نحتياج الي تفصيل هذه الانواع ومساقها في هذا الكتاب وقدأشنبعنا القول في هذه الانواع في تفسيرالقر - آن لذا وانشئت أن تقيس على ماذكرناه فانظر في كالام النحو بين وتقسيمهم الكام الي اسم وفعل وحرف وماثم قسمرابع فالاسم عندهم هوالذات عندنا والفعل عندهم هوالحدث عندنا والحرف عندهمهم الرابطة وبعض الاحمدنات عندهم بلكاهاا مماء كالقسام والقعود والضرب وحعلوا الفعلكل كبت مقمدة بزمان معمين ونحن انماقصدنا مااكامات الجرىعلى الحقائق بماشي علمه فجعلنا القدام وقام ويفوم وقمحئد الاذاتا وفصلنا ينها بالزمان المهموالمعين وقدتفطن لذلك الوالقياسم الزجاجي رجمه اللهفقال والحمدث الذي هوالقيام مثلاهوالمصدر يريدهوالذي صدرمن المحدث وهواسم الفعل بريدأن القمام اي هـذه الكامة اسم لهذه الحركه اغتصوصة من هذا المتحرِّز الذي ما سمي قائماً فتلك الحركة هي التي حمت قماما مالنظر اليحال وجودها وقام بالنظر اليحال انتفائها وعدمها وبقوم وقم بالنظرالي بؤهم وقوعها ولابوجدأبدا الافي متحترك فهي غبرقائة بنفسها ثم قال والفعل مربد لفظي قام ويقوم لانفس الفعل الصادر من المتمرّ لـ القائم مثلامشتق منه الهاء تعو دعل انتظ التسام فقىام عنده مأخوذمن القمام لانآالنكرة عنده قسل المعرفة والمهم نكرة والمختص معرفة والقيام محهول الزمان وقام مختص الزمان ولودخلت علمه ان ومقوم مختص الزمان ولودخلت علمه لم وهذامذهب من يقول بالتحليل انه فرع عن التركيب وانّ المركب وجد مركا وعلى مذهب من رمّولُ مالتفريق وانة التركيب طرأعديه وهوالذي يقصدفي ماب النقل اكثر فالاظهران المعرفة قبل النكرة وان . افطة زيد انماوضعت لشحص بعمله شمطراً التنكم بكونه شورك في تناب الغظة فاحتج الى المعريف مالنعت والمدل وغمرذلك فالمعرفة أسمبق من النكرة عندا لمحققين وان كان لهاعند اوائك وجه كن هذا ألىق وأمّانحن ومن جرى مجرا ناورقي مرقاناالاشـميز فغرضنا امر آخرايس هو قول مدهما مطلقا الابنسب واضافات ونظرالي وجوه مايطول ذكرها ولانحتياج الهافي هذا الكتاب اذقد ذكرناها في غيره من تا لمفناغله بن أن الحركات على قسمين حركة جسمانية وحركة روحانية والحركة الجسمانية لهاانواع كثبرة سيأتى ذكرهافي داخل الكتاب وكذلك الروحانية ولانحتاج منها فىهذا الكتابالاالىحركات الكارمانظا وخطا فالحركاتالرقمة كالاجسام والحركاتاللفظمة لها كالارواح والمتحركات على قسمين متمكره ومتلوتن فالمتلوتن كل متمزل تتحزل عممع الحركات اوسعضها فالمحرك بحمهها كالدال منزيد والمحرك بعضها كالاسماء التي لاتنصرف اوانها تنصرف وقدلا تنصرف كالدال من أحبدوالمتمكن كل متية ليأنت على حركة واحذة وله منتقل كالاسماءالمبنية مثال هؤلاء وحاذام وكروف الاسماءالعرية التي قبل جرقي الاعراب منها كالراى والماء من زيد ﴿ واعلمِ انَّا فلاكُ الحركاتُ هي أَفلاكِ الحروفِ التي مَلْ الحركاتِ علمُ الفظا

تمكلم على الالفاظ على الاطلاق وحضرعوالمها ونسمة هدده الحركات منها بعد مانتكام أولاعلى الحركات على الاطلاق عميع مدذلك تمكام على الحركات الخنقصة بالكاهات التي هي حركات اللسان وعلاماتهاالتي هي حركات ارقم غربه له د ذلك تسكام على البكامات التي يوهم التشسسه كاذكرناه ولعال تقول هـ ذا العالم المفر دمن الحروف التي قب ل الحركة دون تركب كا الخفض وشهمه من المفردات هلا كنت تلحقه بالحروف لانفراده فانه ذا هوباب التركب وهو الكامات قلسا لسانفيه في ماء بخفض وهؤلاء العوالم المفردة من الحروف ارواح الحركات ليقوموا بأنفسهم كإقام عالم الحروف وحده دون غيره وانمانني فيه الروح من احل غيره فهو مركب ولذلك لا يعطي ذلك حتى بضاف الى غيره فيقال بالله وتالله ووالله لاعددت وسأعبد اقنتي فريك واحجدي، وما أشبه ذلك ولامعيني له أذاا فردته غيرمعني نفسه وهذه الحتائق التي تكون عن التركيب توجديوجوده وتعدم بعدمه فان الحبوان حقيقته لانوحد أبدا الاعند تألف حقائق مفردة معقولة في ذواتها وهو الجسمية والتغذية والحسمة فاذاتألف الحسم والغداء والحس ظهرت حقيقة تسمى الحموان ليست هي الحسم وحده ولاالفذاء وحده ولاالحس وحده فاذاأ ستطت حتسقة الحس وألفت الحسم والغذاء قلت نمات وهي حقيقة المست الاولى ﴿ ولما كانت الحروف المفردة التي ذكرناها مؤثرة في هـذا التركيب الاتخر اللفظي الذي ركيناه لابراز حقائق لابعقل عندالسيامع الإماشه بناهالكم للتوصل بالعالم الروحاني كالحن ألاترى الانسان يتصرتف بين أربع حقائق حقيقة ذاتية وحقيقة رمانية وحقيقة شيطانية وحقيقة ملكية وسيأتى ذكره لده الحقيائق مستونى في داب معرفة الخواطرمن همذا الكتاب وهذافي عالم الكامات دخول حرف من هذه الحروف على عالم الكلمات فيحدث فيها ما تعطيه حقيقتها فافهم هذا فهمنا الله والالاسرار كله ، (نكتة وأشارة) قال رسول اللهصلي الله علمه وسالم اوتلت جوامع الكلم وقال تعالى وكلته ألقاها الي مريم وقال وصدقت بكلمات ربهاوكتابه ويقال قتآع الامهريدالسارق وضرب الحاكم اللص فهزأ بيءن أمردشي فهوألقاه فكان الملق محمداعلمه السلامألق عن الله كلات العالم بأسره من غيراسة نناء شئمنه البتة غنه ما ألقاه بنفسه كارواح الملائكة واكثرالعالم العلوى ومنه أيضاما ألقاه عن أمره فيحدث الشئ عن وسائط كبرة الزراعة ماتصل الى أن تحرى في أعضائك روحامس يحاو محمدا الابعد أدوار كإثبرة وانتقىالات في عوالم وتنقلب في كل عالم من جنسه على شكل اشخاصه فرجع المكل في ذلك الى من اوتى جوامع الكلم فتنفيخ الحقيقة الاسرافيلية من المجدية المضافة الى الحق نفخها كإقال تعيالي ويوم ينفخ في الصور قرئ بالياء وضمها وفتم الفياء والنافخ انماه واسرافيل عليه السلام والله قد اضاف النفخ الى نفسه فالنفخ من اسرافه لوالقبول من الصور وسر الحق بنهم ماهو المعني بن النافخ والقابل كالرابطة من الحروف بين الكامتين وذلك هوسر الفعل الاقدس الانزه الذي لايطلع عليه النافنخ ولاالقبابل فعلى النيافيخ أن ينفيخ وعلى النيار أن تنقد والسراج أن ينطفيء والاتقياد والانطفهاء بالسر الالهي فتنفخ فيها فتكون طبرا بإذن ابته كال تعالى ونفخ في الصور وضعق من في السموات ومن فى الارض الامن شاءالله ثم نفيخ فمها خرى فاذا هـم قيام ينظرون والنفيخ واحـــد والنافيزوا حدوالخلاف في المنفوخ فيه يحكم الاستعداد وقد خفي الدسر الالهي منهما في كل حالة فتفطنوا بااخواتنا لهدذا السر الالهي واعلوا أن اللهءز يزحكم لاتوصل أحدالي معرفة كنه الالوهمة أبدا ولأينبغي لهاأن تدرك عزت وتعاات علو اكبيرا فالعالم كله من اوله الى آخره مقمد بعضه ببغض عائد بعضه لبعض معرفتهم منهماليهم وحقائقهم منبعثة عنهم بالستر الالهي الذي لايدركونه وعائبرة بمليهم فسحان من لايجاري في سلطانه ولايداني في احسانه لااله الاهوالعزيز لحكيم فبعد فهم جوامع الكلم الذي هو العلم الاحاطي والنور الالهي الذي اختص به سر الوحود

فأنس بصوت أبي بكر حيث خلق رسول الله عليه وسلم وأبو بكررن الله عنه من طينة واحدة فسيق محمد صلى الله عليه وسلم والمدة فسيق محمد صلى الله عليه وسلم الله عنه الماحية لا تحزن انالله معيناً فكان كلامه ما كلامه سيحانه فلم يعيد المرتبة وعدى المطاب الى المرتبة الاخرى فقيال كانه تبيد ف وهو عاطف على حيد االكلام ما يحون من نجوى ثلاثه الاهور ابعهم فأرسلها فن الناس من قطعها ومنهم من وصلها فهد امقام الاثبات وبقياء الربيم وظهور العين وسلطان الحقائق وتمسية العدل من بالفضل والطول والمؤنس محولا حق عاجب علمة الترقي قصفة ما ذكرناه وفصل ما جملناه تسعدان شاء الته تعيل \* وأما قولناله الذات والدفات والدفات والافعال على خسب الوجوه فاى حرف له رجه واحدكان له من هذه الحنيرات شي واحداً ي حضرة واحدة على حسب علق دونزوله و حكذ لك اذا تعدّدت الوجوه \* وأما قولنا له من المروف فأغياا عنى الحقائق المتمة التي عنها ظهرت حقائق بسائط ذلك الحرف لاغير ولها منافع كثيرة عالية في المان عند العارفين اذا أراد واالصق بها حر حوا الوجود من اوله الى آخره فهى الهم هنا خصوصا وفي الا تحرة بمو ما بها يقول المؤمن في الجنة للشي الذي يرده كن فكون فهذه فهى الهم هنا خصوصا وفي الا تحرة بمو ما بها يقول المؤمن في الجنة للشي الذي يرده كن فكون فهذه بيد من معاني عوالم الحروف قدلة على أو جزما يكن وأخصره وفها تنبيه لا صحاب الروائح والذوق والم الحروف قدلة على أو جزما يكن وأخصره وفها تنبيه لا صحاب الروائح والذوق والم الحروف قدلة على أو جزما يكن وأخصره وفها تنبيه لا صحاب الروائح والذوق والم الحروف قدلة على أو جزما يكن وأخصره وفها تنبيه لا صحاب الروائح والذوق

## \* (الفصل الثاني في معرفة الحركات التي تميز بها الكلمات وهي الحروف الصغار) \*

اظهرالله مثلها الكامات حركات للاحرف المعسربات حركات للاحرف الثابتات أوسكون يكون عن مركات لحياة غسر يبسة في موات حركات الحروف ست ومنها هى رفع ونم نصب وخفض وهى فتح و ثم ندم وكسر وأصول الكلام حذف فوت هـذه حالة العوالم فانظـر

اعدا الله والمالية والمالية والمالية والمسكنا شرطناان تسكام في الحركات في فصل الحروف الطبق عليها الحروف الصغار غرراً بنا الله لا فائدة في امتزاج عالم الحركات بعالم الحروف الا بعد نظام الحروف ودنم بعضها الى بعض فتكون كلة عند ذلك من الكام وانتظامها بنظر الى قوله تعالى في خاقتا فا داسويته ونفيت فيه من روحى وهو ورود الحركات على هذه الحروف بعد تسويتها فتقوم نشأة الحروف كلة كايسمى الشخص الواحد من اانسانا فهكذا انتشأت عوالم الكلمات والالفاط من عوالم الحروف فالحروف لها مواد كلما والتراب والنارو الهوا والاقامة نشأة اجساسنا غرنفي فيها الروح الامرى فكانت انسانا كم قبال وحالا مرى فكانت المالية والمرابع عند استعدادها نفي الروح الامرى فيكانت جانا كم قبل الانوار عند استعدادها نفي الروح الامرى أفكانت جانا كم قبل المواد في ومناه عن وهوا قلها كالماء الخافضة واللام الخافضة والمؤكدة وواو الموض وكلاهما جن وهوا قلها كالماء الخافضة واللام الخافضة والمؤكدة وواو الموض وكلاهما حن وهوا قلها كالماء الخافضة واللام الخافضة والمؤكدة وواو مناه والمؤلكة ومناه المناه المناه المؤلكة عنه والوغى وما عداهذا الصنف المفرد فهو أشبه من بالانسان وان كان المفرد يشبه باطن الانسان فان باطن الانسان فان باطن الانسان خان فالمن الانسان حان فى الحق عقة فلاكان عالم الحركات الا بوجد الابعد وجود بالمن الانسان فان باطن الانسان المامات المنشات من الحروف الحرف احرنا الكلام عليهاء فعل الخروف الحرف المنائلة ولما كانت الكلمات التي أردنا أن نذكرها في هذا المناب من جلة الالفائلة أردنا أن المنائلة ولما كانت الكلمات التي أردنا أن اذكرها في هذا المناب من جلة الالفائلة أردنا أن المنائلة المنائلة ولما كانت الكلمات التي ألمان المنائلة المنائلة ولما كانت الكلمات التي أن المنائلة المنائلة المنائلة ولما كانت الكلمات المنائلة المنائلة المنائلة ولمنائلة ولما كانت الكلمات المنائلة ولمنائلة ولمن

الحروف العيامة قلذاله وسطالطريق فاعلم وأخاقولنا مرتبته الثانية حتى الى السادعة فنريد بذلك بسائط هذه الحروف المشتركه في الاعداد فالنون بسائطه اثنان في الالوهمة والمم يسائطه ثلاثه في الانسان والحم والواو والكاف والتماف يسائطه أربعة في الحنّ والدال والراء والصاد والعين والضاد والسنن والذال والغين والشين يسائطه خمسة فيالهائم والالف والهياء واللام يسائطه مستة فى النمات والماء والحاء والطاء والماء والفاء والزاى والتاء والناء والخماء والعاء بسائطه سبعة في الجماد وقد تقدّم ذكرهـذا في اول الباب وظهو رسلطانه في المكافعين كإذ كرنافهما منيي \* وأتماقولناح كته معوحة أومستقمة أوسنكوسة أوممتزحة اوافقية فأريديالمستقمة كل حرف حرتك همتك الى جانب الحق خاصة من ههة السلب ان كنت عالما ومن حهة المشاهدة ان كنت مشاهدا والمنكوسية كلحرف حرتك همتذالي ألكون وأسرار دوالمعوجة وهي الافقية ك حرف حراك همتك الىنعلق المكون بالمكون والممتزجة كلحرف حراك همتك الى معرفة أمرين مماذكرت النافصاعدا وتطهر في الرقم في الالف والميم والحاءوالنون ومااشبه هؤلاء \* وأماقولنا لهالاعراف والخلق والاحوال والكرامات أوالحقائق والمقامات والمنازلات فأعلموا اعلمناالله والمكم أن الشي لايهـرف الانوجهه أي مجتمنة تقول هـ دا وجه المسئلة روحه الدلول فكل مالايعرف النبئ الابه فذلك وجهه فنقط الحرف وجهه الذي بعرف به والسقط على قسمين نقط فوق الحرف ونقط تحته فاذالم يحكن للشئ مابعرف به عرف بنفسه مشاهدة ويضد دنةلا وهي المروف المابسة فأذادا رفاك المعارف حدثت عنه الحروف المنقوطة من فوق واذادار فلك الاعمال حدثت عنه الحروف المنقوطة من أسيفل واذادارفلك المشاهدة حدثت عنه الحروف البابسة غير المنقوطة ففلك المعارف يعطى الخلق والاحوال والكئرامات وفلك الاعمال بعطي الحقائق والمقامات والمنازلات وفاك المشاهدة يعطى البراءة من هــذاكام ﴿قِــل لابي بزيد كمف اصححت فقال رتبي الله عنه لاصماح لي ولامساء انما الصماح والمساءلمن تقيد بالصفة ولاصفة لي وهدا هو مقام الاعراف \* وأماقولنا خالص أوممتزج فالخالص الحرف الموجود عن عنصروا حد والممتزج الموحود عن عنصر بن فصاعدا \* وأمّا قولنا كامل أوناقص فالكامل هو الحرف الذي وحد عن تمام دورة فلكه والناقص الذي وجدعن بعض دورة فلكه وطرأت عله عـلى الفلك اوقفته فنقص عماكان يعطمه كال دورته كالدودة في عالم الحموان التي ما عنده السوى حاسة اللمس فغذا أوها من لمشها كالواو مع الناف والزاى مع النون والكاف مع الظاء ﴿ وَأَ مَا قُولُنَا رِفَعُ مِنَ اتْصَلُّ بِهِ فنريدكل حرف اذا وقفت على سرته ورزقت الصحتى به والاتحاد تميزت في العالم العلوي وسرت بك الملائكة \* وأمَّاقولنا مقدَّس اي عن التعلق بغيره فنريد به كل حرف لا يتصـل في الخطب ايأتي بعده فتتصل الاشساءبه ولايتصل مها فهومنزه الذات عدّه ستة افلاك عالمة الاوج عنها وحدت وحوه العالم الستة وهي الإلف والراء والزاى والدال والذال والواوومعرفة افلاك هذه الستة الاحرف بحرعظيم لايدرك قعسره وهي الافلاك الاول التي لايعرف حقيقيتهاالاهو وهي مفاتح الغيب ومالنامن معرفتها الاالوجود كإعرفناان ثم مفاقع الغيب من غيمران نعرف ماهيتها ولكن لدرك من ماب الكشف أثرهما المنوط بهما والاقرب البها خاصة و بهـــذا نزيدعـــلي غيرنامن العلماء وعمائسه هذه المعانى ﴿ وأما قولنما مفرد و وثني رسلت ومربع ومؤنس وموحش فنريد بالمفرد الى المربع ماند كردودلك ان من الافلال التي عنها توجد هده الحروف ماله دررة والحدة فذالذة ولنا المفردودورتان فذالدقوأناالمثني وهَكذا الىالمربع \* وأماقولناالموحش والمؤنس فالدورة تأنس باختهااذالشئ يأنفشكله قال الله تعيالي لتسكنوا اليهاوجعيل بينكم مودّة ورجة فالعارف بألف الحال و يُأنس به نودي علمه السلام في لباد المرائد في استيحا شه بلغه أبي بكرقف ان ربك يصلي

واعني بهميذا صورةاشتراكهم فىاللفظ والرقم فاشتتراكهم فىالرقم اشتتراكهم فىالسورة والانستراك اللفظي اطلاق اسم واحدعلم امثل زيد وزيدآخر فقد اشتركافي الصورة وفي الاسم \* وأ ما القرر عند ناوالمعلوم ان الصاد من المص والصاد من ص الس كلواحدمنهاعين الاخربل يختاف ياختلاف احكام السور وأحوالها ومنازلها وهكذا حميع هده الحروفء بي هذه المرتبة وهذه تعمها افظاو خطا ﴿ وَأَ مَا الطمقة الثَّائِيةِ مِنَ الْحَاصِةِ وهـمخاصة الحاصة فكلحرف وقع فى اتول سـورة من القرء آن مجهولة وغيرمجهولة وذلك حرف الالف والماء والماء والسن والكاف والطاء والقاف والماء والواو والصاد والحاء والنون واللام والهاء والعــن \* وأ مَّاالطبقة النَّاللة من الخواص وهــم الحلاصة فهــم الحروف الواقعة في أواخرالسور وذلك حرف النون والمم والراءوالماء والدال والزاي والالف والطاء والماء والواو والهاء والظاء والثاء واللام والفاء والسمن \* وانكان الالف فممارى خطاً ا والفظافى ركزا ولزاما ومن اهتدى فبااعطاناا لكشف الاالذي قمل ذلك الالف فوفهنا عنده وجمناه آخرا كماشه دناه ناك وأثلمتنا الالف كمارأ يناهنا ولكن في فصل آخر لافي دلما الفصل فاما لانزيد في التقسيد في هذه الفصول على مانشاهده بلر بمانرغت في نقص شئ منه مختافة التطو مل فنقف فىذلكمنجهة الرقم واللفظ ونعطى لفظايع تلك للعانى التىكثرت ألفاظها فنلقمه فلابتل بشئ من الالفاظ ولا ينقص ولايظهر لذلك ألطول الاول عن فينقضي المرغوب لله الجدعلي ذلك \* وأمَّا الطبقة الرابعة من الخواس وهم صفاء الخلاصة فحروف بسم الله الرحن الرحم وماذكرت الاحىثذكرهارسول اللهصلي اللهءلمه وسلإعلى حدّماذكرها الله لهالوحهن من الوحى وهو وحي القرء آن وهو الوحي الاول فان عند نامن طريق الكشف ان الفرقان حصل عندرسول الله صل الله علمه وسلم قرءآ ما مجملا غيره فصل الاكمات والسور والهـ ذاكان علمه السلام يعجل به حمل كان حبريل علمه السلام ينزل علمه صلى الله علمه وسلم بالفرقان فقمل ولاتعجل بالقرءآن الذي عندك فتلقمه مجلا فلريفهم عنك من قبل ان يقضى الملذ وحمه يقضى المه تفصل ماعند دو ذلك التفصيل هوالفرقان وقل ربزدني علما تفصل ما اجلته في من المعانى وقدأ شارمن ماب الاسر ارفقال المالزلناله في اله ولم يقل بعضه ثم قال فيها يفرق كل أمر حصيم وهذا هووحي الفرقان وهوالوجهالا تخردن الوجيين وسيمأتي الكلام على بسيم اللهالرجن الرحيم في ما به من هذا الكتاب انشاءالله تعمالي فاني افردت له بابادمنه ﴾ واعلوا ان بسملة سورة براءة هي التي في سورة النمل فالنالحق تعالى اذاوهب شمألم يرجع فمه ولابرده الى العدم فلماخرجت رجة براءة وهي البسملة حكم التبريء منأهلها برفع الرحة الاختصاصية عنهم فوقف الملك مالايدري أين يضعها لان كل أمة من الأمم الانسانية قدأ خذن رحتها باعمانها بنسها فقال تعالى اعط هذه البسملة للهائم التي آمنت بسلمان علمه السيلام وهي لاملزمها اعيان الابرسولها فلماعرفت قدرساعيان وآمنت به اعطبت من الرجية الأنسانية حظاوهو يسم اللهالرجن الرحيم الذي سلب عن المشركين و في هــذه السورة الداية التي تكايرالناس في آخرالزمان وسـمأتي الكلام علماوعلى النمل والهدهدوااطير في هــذا الكتاب انشاء الله تعالى \* وأمّا الطبقة الخامــة وهي عننصفاء الخلاصة فذلك حرف الباء فأنه الحرف المقدّم لانهاوّل السملة في كل سورة والموضع الذي سنطت منه البسملة المديُّ بالماء ضه فدّال تعالى براءةمن الله ورسوله فيدأ بالباء وفلكها الذآتى اعطى ذلك وستبين هذا في باب البسملة انشاءالله قال لنابعض الاسرآئيليين من احبارهم مالكم في التوحيد حظ لأن اول سوركم بالباء فاجبته ولاانتم فان اول التوراة با فأ فيم في اوقع من هذه الحروف في مبادى السور على أى طبقة كان قلمافيه له اية الطريق وماوقع آخرا قلناله غاية الطريق وانكان فيهما معاذ كرنادكذلك وانكان م

\* وامّا بسائط الشكل فلنسله بسائط من الحروف ولكن له النقص والتمام والزيادة مشيل الراء والزاى نصف النون والواونصف القياف والكاف أربعة اخياس الطاء وأربعة اسداس الظاء والدال خساالطاء واللام رنيدعلي الالف مااذون وعلى النون مالالف وشمه هذاوا مادسائط اشكال الحروف فانماهي من النقط خاصة فعلى قدر نقطه يسائطه وعملي قدرم تمة الحرف في العمالم منجهة ذاته أومن وصف هو علمه في الحال علوّ منازل نقطه وافلا كهاونزولها فالافلال التي عنها وحدت سائط ذلك الحرف المذكور ماجماعها وحركاتها كالهاوجد اللفظ مهاعنه ناوتلك الافلال تقطع في الفلاَّ الاقصى على حسب الساعها \* وامّا قو لنافلكه وسنه وحركه فليكه فتريديه الفلاُّ الذي عنه وجد العضو الذي هو مخرج ذلك الحرف فان الرأس من الانسان اوجده ابله تعالى عند حركة مخصوصة من فلأ مخصوص من افلال مخصوصة والعنقءن الفلائ الذي يلي هذا الفلائ المذكور والصدرءن الفلائ الرابع من هذا الفلك الاول المذكورفكل مايو جدفي الرأس من المعياني والارواح والاسرار والحروف والعروق وكل مافي الرأس من هيئة ومعيني عن ذلك الذلك ودورته اثناعشير أاف سنة ودورة فلأ العنق ومافسه منهشة ومعنى والحروف الحلقمة منجلتها احدعشر ألف سنة ودورة فلأ الصدرعلي حكم ماذكرناه تسعة آلاف سنة وطبعه وعنصره ومانوجد عنه راحع الى حقىقة ذلائا الفلائ وسيما تى ذكر هيذه الافلال في داخل الكتّاب \* وأَ مَا قُولُما عَمْرُ فى طبقة كذا فاعلوا اعلكم الله العلم النافع ان عوالم الحروف على طبقات بالنسبة الى الحضرة الالهمة والقرب منها مثلنا وتعرف ذلك فهرم بمااذكره لكوذلك ان الحضرة الالهدمة التي للحروف عندنافي الشاهد انماهي في عالم الرقم خط المحدف وفي الكلام التلاوة وانكانت سأرية في الكلام كله تلاوة أوغيرذاك فهداليس هوقدرك ولاعلمك ان تعرف ان كل مالفظ به لافظ او ملفظ مه الى الآماد آية قرء آن ولكنه في الوجود بمنزلة حكم الاماحة في شرعنا وفتم هـذا الياب،ؤدي الي تطويل عظيم فان مجاله رحب فعدلنا الى امرجزئ من وجه صغر فلكه المرقوم وهو المكتوب والملفوظ به خاصة \* واعلمان الامورعندنا من باب الكشف اذاظهر منها في الوحو دماظهر كان الاقل اشرف من الثاني وهكذا على التتابع حتى الى النصف ومن النصف يقع التفاضل مشل الاول حتى الىالا خرفالا خروالاقول اشرف ماظهر ثم يتفاضلان عــلى حــبماوضعاله وعـبلى حــب المقام فالاشرف منهاأ بدايقدم في الموضع الاشرف وتبيين هدذا ان لملة خمسة عشر في الشرف عِمْزَا اللهِ ثلاثة عشر وهكذا حتى الى الله طلوع الهلال من اول الشهر وطلوعه من آخر الشهر والملة ألمحساق المطلق تنظر ليله الابدار المطلق فافههم فنظرنا كمن ترتب مقيام رقم القرءآن عنسدنا وبماذابدئت السور من الحروف وبماذاختمت وبماذااختصت السورالمجهولة فى العلم الفكرى المعلومة بالعلم اللدنى من الحروف ونظرنا الى تكرار بسم الله الرحن الرحيم ونظرنا في الحروف التي لم تحتص بالبداءة ولابالختم ولا ببسم الله الرحن الرحيم وطابينا من الله تعالى ان يعلنا بهذا الاختصاص الالهي الذي حصل لهذه الحروف هل هو اختصاص اعتنائي من غير شي كاختصاص الانساء بالنبؤة والاشهاءالاول كالها أوهوا ختصاص بالتهمن طريق الاكتساب فكشف لناعن ذلك كشف الهام فرأيناه على الوجهم دعافى حق قوم عناية وفي حق قوم جزاء وثو ابالماكان منهم فىأقرا الوضع والكل لنا ولهم وبلميع العوالم عناية من الله تعالى فلما وقفناعه يدا الكشف جعلنا الحروف التي لم تندت اولاولا آخراعلي مراتب الاولية كدمن ان عامة والشين وجعلناالطبقة الاولى من الخواس حروف السور المجهولة وهي الالف واللام والميم والصاد والرآءُ والصحاف والهاء والماء والعن والطاء والسين والحاء والقاف والنون

غرضنافي هذا الكتاب مابعطي الله للعروف لفظاا وخطامن الحقيائق اذاتحققت محقائقها وانميا غرضناان نسوق مابعطي الله لنا اذا تحققنا بحقائق همذه الحروف وكوشفنا على أسرارها فاعلوا ذلك وانكانأر معة الذى هوالدال مالجزمين والميم والتاء مالجزم الصغير جعلت الدال منك قواعدك وقالمت ماالدات والصفيات والافعيال والروابطو بمافىالدال من العددمالت غير تبرزأ سرار قسولك و بمافيه و في الميم والتاء من العدد بالكسيرتيرز وحوه من المطلوب المتمال والكمال فيها والاكمل بحسب الاستعداد وانكان خسة الذي هوالهباء بالحزمين واننون والثاء بالحزم الصغير حملت الهاء منك نملكتك في مواطن الحروب ومقارعة الانطال وقابلت ما الارواح الخمسة الحموانى والخمالى والفكوى والعنظي والقدسي وبما فىالهاء منالصغير تبرزأ سرارقبولك وبمافيه وفىالنون والثاء منااككيمرتبرز وجوءمن المطلوب المقابل والكامل والاكمل اثرحاصل عن الاستعداد وانكان ستة الذي هو الواو بالحزمين والصاد اوالسين على الخلاف والخياء مالصغير حعلت الوأوسنيل جهياتك المعلومة وقابلت تهيانفيهاعين الحق وجهواثبا تهابوحه وهوعلم الصورة وبمافي الواومن الصغير تبرز أسرارالتسون وبما فيه وفي ألصاد اوإلسين والخاء مالكبير تبرز وحوء دن المطلوب المقامل وفي هبيذا التحلي بعلرالم كاشف أيبهرار الاستواء ماتكون من نحوى ثلاثة وهو معكم اينما كمنتم وهوالذي في السماء آله و في الارض اله وكلآمة أوخبرتنت لهحل وعلا الحهة والتحديد والمقدار والكمل والاكل فيهعل قدرالاستعداد والاهمة \* وان كأن سمعة الذي هو الزاي بالحزمين والعين والذال بالحزم الصغير حعلت الزاي منك صفاتك وقاملت مهاصفاته وعيافي الزاي دي الصغير تبرزأ سرارقه ولك وعيافيه وفي العين والذال من الكسير تبرز وحوهمن المطلوب المقابل و في هـ ذا التحلي بعـ لم المكاشف أسير ار المـــــــعات كاهيا حمثوقعت والكمال والاكل فمه على قدرالاستعداد والتأهب ﴿ وان كان ثمانية الذي هو الحياء بألحزمين والفاءوالصاد بالحزم الصغيرجعات الحاءمنك ذاتك بمافيها وقابلت بها الحضرة الالهمة مقابلة الصورة لصورة المرءآة وعافى الحاءمن الصغير تبرزأسر ارقبولك وعافيه وفي الفاء والضاد منالكيير يبرز وجوهمن المطلوب المقابل وفي هذاالتحلي يعلرالمكاشف أسرارا بواب الحنة الثمانية وفقحهالمن شاءاللههنا وكلحضرة مثمنة فيالوحودوالكمال والاكدل يحسب الاستعداد \*وانكان تسعة الذي هو الطاء بالحزمين والصاد والغين بالجزم الصغير جعلت الطاءمنك مراتبك فىالوجودالتي انتعلمها فىوقت نظرك فى هـذا التملى وقابلت بها مراتب الحضرة وهوالابدلها ولك وبمافىالطاءمن الصغير تبرزأ سرارالتسول وبمياضه وفى الصياد والغسين من العدديالكبير تبرز وحوهمن المطلوب المقيايل وفيهذا التحلي بعيارالمكاشف أسرارالمنازل والمقامات الروحانية وأسرارالاحدية والكاملوالاكل على حسب الاستعداد والطاقة فهلذاوحهمن الوحوه التي سقناعددالحروف من أحاها فاعمل علمه وانكان ثموحوه أخر فلمتث لوعملت على هذاوهو المفتاح الاوّل \* ومن هنا تفتح لأ اسر ازالا بمداد وأرواحها ومنازلها فان العدد سرّ من أسر ارالله فى الوجودظهر في الحضرة الله له قالة وة فقال صلى الله علمه وسلم ان لله تسعة ونسعين اسمامائه الاواحدامن أحصاها دخل الحنة وقال ان للمسمعين ألف حجاب الي غير ذلك فظهرفي العالم بالفعال وانسحبت معه التوّة فهو في العالم بالتوّة والفهال وغرضنا ان مدّ الله في العمروتراخي الاجلان نضع في خواص العدد موضوعالم نسبق المه تبدى فسه من أسرار الاعداد مانعطمه حقائقه في الحضرة الالهبة وفي العالم والروابط ما تعطيه حقائقه من الاسرار وتنال به السعادة القرار؛ وامّاقولنابسائطه فلسنا تربديسائط شكل ذلك الحرف مثلا الذي هو 'ص وانمـانريد ائط اللفظ الذي هو الكلمة الدالة علمه وهو الاسم والتسمية كقيرال صياد فيسائط هذه اللفظة نريد

۲۲ ل

الصاحب الوحى النفث والغيط وصلصلة الجرس ورشح الجبين وله ياايها المزمل وياايها المدثر كاله في حروف عالم الغمب زل به الروح الامين على قلمك لآتح زنه السا مك لتحمل به ولا تعمل مالقرء آن من قبل أن يقيني الدن وحمه وقل رب زدني علما ﴿ وَامَا قِوانَا وَالْمَلِكُ وَالْجِبْرِونَ وَالْمُلَكُوتَ فَقَدْ تَقَدُّم ذكره في اوّل هذا الباب عندقواناذكرمراتب الحروف \* واماقولنا مخرجه كذا نعاوم عندالقرّآء وفائدته عندنا تميز افلاكه فإن الفلك الذي حعله الحسق سيمالو حود حرف ما ليس هو الفلك الذي وجدعنه حرف غبره وان اتحدالذلك الذي وجدعنه حرف غبره فليست الدورة واحدة بالنظرالي اتقدير ماتفرضه انت في شئ تقتضي حقيقته ذلك الفرض وبكون في الفلك امر بتمزغنـــدك عن أنفس الفلك تتحعله علامة في موضع الفرض وترصده فاذا عادت العلامة الى حدّالفرض الاوّل فقد انتهت الدورة والتدأت اخرى قال صلى الله علمه وسلم ان الزمان قد استداركه لمثه لوم خلقه الله وسيأتي بيان هذا الحديث في الياب الحادي عثير من هذا الكتاب \* واما قو لناعد ده كذا وكذا دون كذا فهوالذي يسميه بعض الناس الحزم الكسر والحزم الصغير وقد يسمونه الجلءوضاعن الجزموله سريحمت في افلالـ الدراري التي هي القمر والكاتب والزهرة والشمس والمربخ والمشــتري والمقاتل وفي افلاك الهروج التي في الفلك الثامن التي تقطعها هـذه الدراري المذكورة على حسب اتساع افلاكها فيازمنة متفاضلة تحدثهاالدورة الكبرى التي من المشرق الي المغرب عند ناوهي الجل والثوروالتوءمان والسبرطان والاسسد والسنملة والميزان والعقرب والقوس والحدى والدلو والحوت فيجعلون الجزم الكبير لفلك البروج ويطرحون مااجمع من العدد ثمانية وعشرين والحزم الصغيرلا فلالئا لدراري وطرحء دده تسعة تسعة بطريقة ابس هذا الكتاب موضعها وعلملس هومطلوبا في هذا الكتاب وفائدة الاعداد عندنا من طريقنا الذي تكمل به سعاد تناان انحقق او المريد اذااخذ حرفامن هذه أضاف الحزم الصغيرالي الجزم الكبير مثل ان يضيف الى القاف الذي هومائة بالحزم الكسروواحد بالحزم الصغير فيمعل إبداعد دالحزم الصغير من واحدالي تسعة فبردّه الى ذاتّه فانكان واحداالذىهوحرفالالفىالحزمين والقياف والشين والياء عندناوعندغبرنايدك الغين المجمة بالجزم الصغير يجعل ذلك الواحد لطيفته المطلوبة منه بأى جزمكان فانكان الالف حتى الى الطاء التي هي بسائط الاعداد فهي مشتركة في الجزمين الكبيرو الصغير في حيث كرنها للجزم الصغير ردِّ الله ومن حيث كونهاللعزم الكبير رزِّها الى الواردات المطلوبة للهُ فتطلب في الالف التي هي الواحدياء العشرة وقاف المائة وشن الالف اوغينه على الخلاف وتمت مراتب الاعداد والتهى فاككها المحسط ورجع الدورعلى بدئه فليس الاازبع نقط مشرق ومغرب واستواء وحضض اربعة ارباع والآربعة عدد محمط لانهامجموع السائطكما انهذه العقود مجموع المركبات العددية وانكان اثنين الذي هوالياء بالحزمين والبكاف والراءبالحزم الصغير حعلت الياء منك حالك وقابلت باعالم الغب والشهادة فوقفت على أسرارهما من جهة كونهما غيبارشهادة لاغير وهي الذات والصفات في الالهمات والعله والمعملول في الطبيعيات لافي العقليات والشرط والمشروط فىالعقليات والشرعات لافى الطسعيات ولكن فى الالهيات وانكان ثلاثه الذى هوالجيم بالجزمين واللام والسبين المهملة عندقوم والشمين المجمة عندقوم بالجزم الصغير جعلت الجيم منان عالمه للوقا بلت به عالم الملك من جهة كونه ملكا وعالم الحبروت وجهة كونه حبروتا وعالم المانكوث من جهة كويه ملكوتا وبما في الجيم من العدد بالصفير يبرز سرقبولك وبمافيه وفي اللام والسين من العدد بالكسرتبرز وحوه من المطاوت من حاءما لحسينة فلاعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء على محسب الاستعداد وأقل درجاته التي تشمل العامة العشرالمذكور والتضعيف ووقوفعلي الاستعداد وفمه تفاضل رجال الاعمال وكلعالم فييطر يته بجمال ذلك فاعلم فليسر

المحسوسة الفظا اورقاوا عالمطاوب المعانى التي تضمها هذا الرقم اوهذا اللفظ فان لناظر في الدور الماهوروجانى فلا يقدر أن يحرج عن جنسه البتة فلا يحجب بأن ترى المت لا يطاب الخراهدم السر الروحانى فيه ويطلبه الحي لوجود الروح فيه فتقول حين تراه يطلب غير جنسه فاعلمان في الخير والماء وجمع المطاعم والمشارب والمناكع والملابس والمراكب والمجالس ارزا حالطيفة غرية هي سر حيانه وعله ويقائه وسعادته وعلى منزلته في حضرة مشاهدة ربه وتلك الارواح امانة عند هذه العبور المحسوسة يؤدّونها الى هذا الروح المودع في النسج ألاترى بعضهم كيف يوصل اما شه البه التي هي سر الحياة فاذا اذى اليه إمالته خرج امامن الطريق الذى دخيل منه فيسمى قيئا وقلساوا مامن طريق آخر فيسمى عذرة ويولا فا اعطاه الاسم الاقل الاالشر الذى ادّاه الى الروح ويتي ما مم آخر يطلبه من اجلاصاحب الخضروات والمدبر لاسباب انقلاب الاعمان هسكذا ينقلب في اطوار الوجود فيعرى ويكتسى ويدوريد ورالكرة كالدولاب الى ان شاء الله العلم الحكيم فالروح معذور في تعشقه مهذه المحسوسات فانه عاين مطلوبه ومحاد منها فهي منزلة ومحبوبه فلا ينكر عليه تعشقه مها فقد قال شعر مهذه المحسوسات فانه عاين مطلوبه ومحاد منها فهي منزلة ومحبوبه فلا ينكر عليه تعشقه مها فقد قال شعر

امرّ عملي الديار ديار ليملي | | اقبل ذا الجدار وذا الجدارا وماحب الديار مضى بقلبي | | ولكن حب سن سكن الديارا

وقال آلاخر

عادار ان غزالا فيك تيمــنى الله درّ الذي تحوين با دار لوكنت اشكو اليهاحب ساكنها الذن رأيت بناء الدار ينهار

فافهسموا فهمناالله واياكم سرائركمه واطلعنا واباكم على خضات علوم حكمه آنه المنعم الكريم الماقولنا الذىذكرناه بعدكل حرف فأريدان اسنه لكمحتي تعرفوا منه مالا ينفركم عمالاتعاون واقل درجان الطريق التسليم فمالاتعلون وأعلاه القطع بصدقه وماعدا هذبن المقامين فحرمان والمتصف به محروم كما أن المتصف مهلذين المقيامين سعمد شيخوت قال الامام العيارف أبويز يذالبسطامي رضى الله عنه للإمام الى موسى الديلي" في وصبة اوصاه مها عند مارحيل عنه لامر أرسله الشيذف بااباموسي اذا لقت مؤمنا بكلام اهمل هذه الطريقة قلله بدعولك فانه مجاب الدعوة وقال رويح من قعدمع أتصوفية وخالفهم في شئ مما يتحققون به نزع الله نورالا يمان من قلبه فن ذلك قولنا حرف كذا با-مه كاستته هومن عالم الغيب اعلم ان العالم على بعض التقاسيم على قسمين بالنظر الى حتيقة ما معلومة عندنا \* (قسم يسمى عالم الغبب) وهوكل ما عاب عن عينك بمالم تجرَّا العادة بادراك الحس لهوهومن الحروف السمن والصاد والكاف والخاء المعجمة والتاء ماثنتين من فوق والفاء وانشين والهماء والنباء بالثلاث والحباء وهذه حروفالرجة والالطافوالرأفة والحنبان والسكينة والوقاروالنزول والتواضع وفيهم نزات هذه الاية وعباد الرحن الذين يمشون على الارض هوناواذ اخاطهم الجاهلون فالواسلاما وفههم نزل الضاعلى الرقيقة المجدية التي تمتذ الههم من كونه اوتى جوامع الكلم قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس اتى بها البهـمرسواهم وفيهـم وقلوبهم وجلة وفهم الذينهم فيصلاتهم خاشعون وفهم وخشعت الاصوات للرحين فلاتسمع الاهمسا وهذا القسل من الحروف هوأيضا الذي نقول فيه انه من اللطف لماذكرناه فهذا من جالة المعاني التي نطاق عليهامن عالم الغيب واللطف \* (والقسيرالا تخريسهي عالم الشهادة والقهر) وهوكل عالم من عوالم الحروف جرت العادة عندهم ان يدركوه تعواسهم وهومابتي من الحروف وفيهم قوله تعالى فاصدع بماتؤمروقوله تعالى واغلط عليهم وقوله تعالى وأحلب عليه بخدال ورجبت فهداعا لملك والسلطان والقهروااشذة والجهاد والمصادمة والمقارعة ومن روحانية هذه الحروف يكون

اعلاأولاان هذه الحروف لما كانت مثل العالم المكاف الانسياني الشياركة له في الخطياب لا في التكليف دون غيره من العوالم لقدوا فهالجدع الحقائق كالانسان وسائر العوالم ليس كذلك كان منه-م القطب كامنا وهوالالف ومقام القطب مناالحياة القبوسة هذا هوالمقام الخاصبه فانه كاهوساري بهمته فىحسع العالم كذلك الالف من كل وجهس وجوه روحا بشه التي ندركها نحن ولايدركها غرناومن حيثُ كأن سم بأنه نفسامن أقصى الخارج الذي هو منه عث النفس الى آخر المنافس يمتد في الهواء الخارج وانتساكت وهوالذي يسمى الصدي فتلك قمومية الالف الاانه وافف من حيث رقه فان جسع الحروف تنحل المه ولاينهل هوالها كإينحل هوأيضا الى روحانيته وهي النقيلة تقديرا وان كان الواحد الانتحل فقدعر فذال مالاحله كان الالف قطما وهكذا تعمل فمانذكره لك بعدهذا أن اردن ان تعرف حقمة من (والامامان) الواو والماء المعتلمان اللذان هما حرفا المدّ واللن لاالصححتان \* (والاوتاد) أربعة الالفوالواو والساء والنون الذين هم علامات الاعراب \* (والابدال) سمعة الالفوالواووالياء والنونوتاء الضمروكافهوهاؤه فالالفألفرجلان والواووا والعمرون والماءاء العمرين والنون نون يفعلون وسر النسبة سننا ومنهم ف مرتمة الابدال كإيناه في القطب أن آلهًا وإذا غارت من قلت تركت بدلها فقيال المتكلم قال زيد فنا بت بنفسها مناب الحروف التي دهي امهم هذاالشفص الخبرعنه ولوكان الاسم مركاس الفحرف ناب الضميرمناب تلك الحروف لتتوة حروف الضمائروةكنها واتساع فلكها فلوجمت رحلا بادارمية بالعلباء فالسيند فقدنات انساءأ والكاف اوالهاء مناب جلة هذه الحروف التي هي ما دارسة مالعلماء فالسيند في الدلالة وتركثها بداه الوجاءت بدلامنها كنف ماشئت وانماص علها هذالكونها تعاذلك ولايعله من هي بدل منه اوهو بدل منها فلهذا استحقت هي وأخوا تهامقام الامدال ومدرك من اين علت هذا موقو ف على الكشف فاعث عنه مالخلوة والذكر والهمة وابالة انتتوهم تكرارهذه الحروف في المقامات انهاشئ واحدله وحوم انماهي مثل الانحاص الانسانية فلنس زيدبن على "هوعن احمه زيدبن على "الثاني وان كاناقد ائــتركافي المنوة والانسانــة ووالدهما واحد ولكن مالفنرورة نعيلران الاخ الواحــدليس عن الاخالثاني فكإيفزق البصر منهما كذلك يغزق العلم منهما في الحروف عندأهل الكشف من جهة الكشف وعندالنازلىن عن هذه الدرجة من جهة المقام الذي هي بدل من حروفه ويزيد صاحب الكشفء على العالم من جهة المقام بأمر آخرلا يعرفه صاحب علم المتمام المذكور وهومثلاقات إذاكر وتهبدلامن اسيربعينه فتقول لشحنص بعينه قلت كذا وقلت كذا فالتاء عندصاحب الكشف التي في قلت الاتول غيرالناءالتي في قلت الشاني لان عن المخاطف تتحدد في كل نفس مل هم في ليس من خلق جديد فهذا شان الحق فى العالم سع احدية الجوهر وكذلك الحركة الروحانية التي عنها أوجد الحق إتعالى التساء الاولى غيرا لحركة التي اوجدعنها التاءالاخرى بالغاما بلغت فحنتك معناهما بالضرورة فصاحب علم المقيام يتفطن لاختلاف عدلم المعثى ولايتفطن لاختلاف التاء اواى سرف ضمرا كان ا اوغىرنى بر فانه صاحب رقم ولفظ لاغبركما يتبول الاشجر يون في العرض انه لا به زمانين فالناس المجمعون معهم على ذلك في الحركات خاصة الحجيو نها محسوسة فلا مقدرون على انكارها وردها ولايقدرون على الوصول الى معرفة ذلك في الالوان والسكون الدائم كسكون الحمال وغسرها فلهذا انكروه ولم يتولوا به ونسموا التائل بذلك اليالهوس وانكار الحس وجمواعن ادراك ضعفءةولهم فوفساد محل نظرهم وقصورهم عن التصرف فيالمعاني فلوحصل لهمالاقل عن كشف حقيق من معدنه لانسحمت الهم تلك الحقيقة على حسع الاعراض حكم عامّا لا يحتص بعرض دون عرض وابن اختلفت اجناس الاعراض فلابدّ من حقيقة حامعة وحقيقة فاصلة وهكذا هي هذه المسئلة التي ذكرنا ها في جق من قال بماقلناه فيها ومن أنكره فلمس المطلوب عند المحتمقين الصور

اعلران لامأاف بعدحلها ونقض شكاها وابراز أسرارها وفنائهاعن المهاور مهاتظهر فيحضرة الحنس والعبهدوالنعريف والتعظيم وذلك لماكان الالفحنا الحق واللام حفا الانسآن صارت الالفواللام للعنس فاذا ذكرت الآلف واللامذكرت جمع الكون ومكونه فانفنت عن الحق بالخلمقة وذكرت الالف واللامكان الالف واللام الحق والخلق وهذا هو الجنس عندنا فقائمة اللام للعق تعيالي ونصف دائرة الملام المحسوس الذي يبقي بعيد ما بأخذ الالف قائمته وهو شيكل الذون للغاتي ونصف الدائرة الروحاني الغائب للملكوت والااغبالق تبرز قطر الدائرة للإمروه وكن وهذه كانهاانواع وفصول للعفس الاعترالذي مافوقه جنس وهو حقيقة الحتائق انتي لهاالمرتسبة الاولى ان وقع الابتداء مهااوالخامسة ان وقع الانتهاء الهاالقدعة في القد حرلافي ذاتها والمحدثية في المحدث لافي ذاتها وهي بالنظرالهالاموجودة ولامعدومة واذا لمتكن موحودة فلاتنف فبالقدم ولابالحدوث كإسمأتي ذكرها في الساب السيادس من هذا الكتاب ولهاما شياكلها من جهة قمو لهاللته و رلامو حهة قمولها للعدوث والقدم فان الذي يشسهها موحود وكل موحودا فامحدث وهوا لخلق واتماغسر محدث وهوا الخالق ولماكانت تقبل القدم والحدوث كأن الحق يتحلى لعباده على ماشاء دمن صفاته واهذا السبب بنكر دقوم فيالدار الاحرةلانه يتحلى لهم في غيرالصورة والصفة التي عرفوهامنه وقد تقدّم طرف منه فىالبابالاترل من هذاالكتاب فيتحلى للعارفين على قلوبهم وعلى ذواتهم فى الآخرة عوما فهذا وجه من وجوه الشسمه وعلى التحقيق الذي لاخفياءه عندناان حقائقها هي المتحلمة للصنفين في الدارين لمن عقل اوفهم من الله تعالى المرئي" في الدنيا بالتلوب والايصار - مع انه سيحانه أنبأ عن يحز العباد عن درك كنهدفقال لاتدركه الابصاروه ويدرك الابصاروه واللطم الخمير اطنف بعباده بتملمه انهم على قدر طاقتهم خمر بضعفهم عن حل تجلمه الاقدس على ما تعطمه الالوهة اذلاطاقة للمحدث على حلجال القديم كالاطاقة للانهار بحمل العارفان البحريفني اعمأنها سواء وردت علمه اوورد الحر عليهاولا يبقى لهأآثر ابشا هدولا يمزفاعرف ماذكرناه وتحقق واعلى مايشهم بامن انحدثات الهماءالذي خلق فمه صور العالم ثم النورانزل منه في الشهم افان النورصوره في الهباء كان الهباء صوره فيها وانزل شهامن النوربها الهواءوانزل منه الماء وانزل منه المعادن وانزل منها الخشب واستاله الحان ينتهى الح شئ لايقبل الاصورة واحدة ان وجدته فتفهم هذا حتى يأتى بابه من هذا الكتاب فهذه الحقيقة التائمة التي تتضمن الحقائق التائهات هي الجنس الاعتم الذي يستحق الالف واللام الحمال علمه بذاتهما وكذلك عهدهما بجريان حتمقسهماعلى عملم ماوقع فمه العهدبين الموجودين فعلي اي موجودين دخاتالامركان ينهماس جهة كلواحدمنهما بالنظر الىام ثالث كانتالعهد دلك الامر النالث الذي يعرفانه وعلى حقيقتيهما الالف لاخذ العهد واللام لمن اخدعلب وكذلك تعريفهما وتخصيصهما انما يخصصان شسأمن جنسمه على التعمين ليحصلا العلم به عندمن يريد الخبرأن بعلمه اياه فعلى اى حالة كان المخصص والمخصص والشيئ الذي ظهرت سديمه ها تان الحقيقة ان انقابنا في صورة حقائقهماوهذاهوالاشترالةالذاتي فانكان الاشترالة في الصفة ونريدأن نمزالاعظم منهما للمخاطب كوماعند ذلك للتعظيم في الوصف الذي تدخلان عليه فالالف واللام يقبلان كل صورة وحقيقة لانهماموجودان جامعان لجمع الحقائق فأى شئ رزابرزاله الحقمقة التي عندهما سنه فقابلاه مها فدلالتهماعلى الشئ لذاتهما لاانهماا كتسسيامن الشئ الذي دخلنا علمه ومثلهما اهلك الناس الدينار والدرهم وأيت الرجل امس احبت الرجال دون النساء هو يت السمان ويكني هذا القدر فقد طال

بيان بعض الاسباب التي الهاذكرت في الحروف ماذكرته من بسائط ومراتب وتقديس وافراد وتركب وانس ووحشة وغبرذلك

مَّا أَشْهِدُناهُ وَسَادُ كُرَطُرُ فَا مِنْ ذَلِكَ فَي الفَصِلِ المُالِثُمِنِ هِـذَا البابِ فَاطلع علمه همَاكُ انشاءالله تعالى واغطس في بحرالقرء آن العزيز ان كنت واسع النفس والافاقتصر على مطالعة كتب المفسرين لظاهره ولاتغطس فتهلك فانت بحرالقرءآن عمتي ولولاان الغاطس يقصد المواضع القريبة من الساحل ماخرج لك مأبدا فالانساء والورثة الخفظة هم الذين يقصدون هدده المواضع رجمة بالعالم وأساالوا تفون الذين وصلوا واسكوا ولم يردوا ولاا تتفع بهم احدد ولاا تتفعوا بأحد فتصدوا بل قصدبهم ثبيم البحر فغطسوا الى الابدلا يخرجون يرحم الله العباداني شيزيهم لبن عبدالله التستري حمث قال السمل سعمد الله الابد حين قال لهمهل أيسجد القلب فقال الشيم اني الابدبل قال صلى الله عليه وسيلم حين سئل عن دخول العدرة في الحج ألعامنا هذا ام للابد فقال صلى الله عليه وسلم بللابدالابد فهي روحانية باقعة في دارالخلد بجده الهل الحنان في كل سنة مقدّرة فمتولون مأهدذا فصابون العمردفي الحجروح ونعم وواردنزيه شريف تشرق به أسارير الوجوه وتزيديه حسنا وجالا فاذا غطيت وفقك الله في بحرالقر ، آن فاطلب و بمُث عن صد فتي هاتين الحوهر تين الالف واللام وصدفتهماهي الكلمة والآبة التي تحملهما فانكانت كلة فعلمة على طبقاتها نسبتهما سن ذلك المقام وانكانت كلة اسمامية على طبقاتها نسبتهما من ذلك المقيام وأنكانت كلة ذاتمة نسمتهما من ذلك كأ اشارالمه علمه السلام بقوله وان لم يكن في الحرف أعوذ برضاك ممل الالف من مخطك ميل اللام كلة اسمائية وبمعافاتك مدل الالف من عقوبتك مدل اللام كلة فعلمة وبك مدل الالف منك مدل اللام كلة ذاتية فانظر ماأعب سر النيوة ومااعلاه ومااقرب مرماه ومااقصاه فن تدكم على حرفي لام الالف من غيرأن يتطرالي الحضرة التي هوفه افليس بكامل ههات لايستوى ابدا لامألف لاخوف علمهم ولامانف ولاهم يحزنون كالايستوىلامألف لاالتي للنفي ولامألف لا التي للايجاب كمالايسة وي لام الف النفي ولام الف التبرئة ولام أنف النهي فترفع مالنفي وتنصب مالتبرئة وتحزم بالنهى ولام الف لام التعريف والالف التي من اصل الكلمة مشل قوله ونادى أصحباب الاعراف والادبار والانصار والاقلام كالايستوى لام ألف لامالتوكيد والالف الاصلية مثل قوله تعالى ولاوضعوا ولانتم فتحقق ماذكرنا لله وأقم ألفك من رقدتها وحل لامك من عقدتها \* وفي ارتماط اللام بالانف سر لا نكشف ولا أقدر على يسط العمارة في مقيام لام أاف كاوردت في القرء آن الالوكان السيامع يسمعه من كإيسمعه من الذي انزل علمه لوعمر عنه ومع هـ ذا فالغرض فى هذا الكتاب الايجاز وقدطال الباب واتسع الكلام فيه على طريق الاجمال أكثرة المراتب وكثرة الحروف ولمنذكرفى هذا الباب معرفة المناسبة التي بتن الحزوف حتى يصيم اتصال بعضهامع بعض ولاذ كرنا اجتماع حرفين معا الا لام الف خاصة من حهة مًا \* وهـذا البياب يتضمن ثلاثه آلاف مسئلة وخسمائه وأربعين مسئله على عددالانصلات يوجه مااكل انصال علم يخصه وتحتكل مسئلة من هدد المسائل مسائل تشعب كثيرة فان كل حرف يصطعب مع جمع الحروف كلها من جهة رفعه ونصبه وخفضه وسكونه وذاته وحروف العل الثلاثة فن اراد أن يتشني منها فليطالع تفسير القرآن لنا الذي سمناه الجع والتفصيل وسينوفي الغرض في الحروف ان شياء الله تعيالي في كتاب المسادى والغايات لناوهو بتزايد بنافلتكف هذه الإشارة في لام ألف والجديقة المتفضل

| - 11  | . •11 |       |     |
|-------|-------|-------|-----|
| اللام | ا اما | .1 PA | • . |
| نامز  |       | ~     | ,~~ |
| 1 -   |       | -     | ,   |
|       |       |       |     |

البحسا هما وما تهتي شــتمات حال تعظم وجوه الحضرات

ألف اللام لعرفان الذوات | الولاحماء العظام النخرات تنظم الشمل اذا ما ظهرت ونفي والعهدد صدقا والها

| الالف | (1 | ولد ا | سعر |
|-------|----|-------|-----|
|-------|----|-------|-----|

فالتفت الساق بالساق التي عظمت الله في منهما في اللف اعلام ان الفؤاد اذا معناه عانقه البداله فسه ايجاد واعدام

اعبانه إمااصطعب الالف واللام صحب كل واحد منه ماميل وهوالهوى والغرض والميل لايكون الاعن حركه غشقية فحركة اللام حركة ذاتية وحركة الالف حركة عرضية فظهر ساطان اللام على الالف لاحداث ألجركه فمه فكانت اللام في هذا الباب أقوى من الالف لانها اعشق فهمنها اكل وجودا وأتم فعلاوالالف اقل عشقا فهمستها اقل تعلقا باللام فلم تسسيطع أن تقيم اودها \* فصاحب الهـمةلهالفعلىالضرورة عندالمحققين هــذا حظ الصوفي ومقامه فلايقدر يجاوزه الي غيره فان التقل الميمقيام المحققين فمعرفة المحقق فوق ذلك وذلك ان الالف لبس مملدمن جهة فعل اللام نسبه م منه وانمامه نزوله الى اللام مالالطاف لقكن عشق اللام فمه ألاتراه قدلوي ساقه بقائمة الأاف وانعطف عليه حذرا من الفوت فهل الالف اليه نزول كنزول الحق الىالسماء الدنيباوهوآخر اللسل فىالثلث الباقى وممل اللام معلوم عندهما معاول مضظر لااختلاف عندنافيه الامن جهة الساعث خاصة فالصوفى يجعل سل اللام سل الواجدين والمتواجدين لتحققه عنده بمقام العشق والتعشق وحاله وممل الالف ممل المواصل والاتحاد ولهذا أثبتها فى الشكل دكذا لا فأبهما حعلت الالف اواللام قبسل ذلك الجعل ولذلك اختلف اهل اللسان اين يجعلون حركة اللام والهسمزة التي تكون على الالف فطائفة راعت اللفظ فقالت الاسبق اللام والااف بعمد وطائفة راعت الخط فيأى فخذا تبدأ المخطط قهواللام والشانى هوالالف وهـذاكله تعطمه حالة العشق والصدق فى العشق يورث التوجه فى طلب المعشوق وصدق التوجه يورث الوصال من المعشوق الى العاشق والمحقق بقول ماعث المسل المعرفة عندهما وكلوا حديقول على حسب حقيقته وأمانحن ومن رقى معنا أعلى درج التحقيق الذي ما فوقه درج فلسينا نقول بقولهما ولكن انيا في المسئلة تفصيل وذلك أن نلحظ في اي حضرة اجمّعها فإنّ العشق حضرة جزَّية من حلة الحضرات فقول الصو في ّ حق والمهرفة حضرة أيضاكذلك قول المحقق حق ولكن كل واحدمنهـماقاصر عن التجتمق فى هــذه المســئلة ناظر بعين واحدة ونحن نقول اوّل حضرتا جمّعا فهاحضرة الاتحاد وهي لأالاه اللااللاه فهذه حضرة الخلق والختالق فظهرت كملة لا فيالنني مرتبن وفي الاثبات مرتبن فلا لالا و الاه للاه فيمل الوجود المطلق الذي هو الالف في هـ ذه الحضرة الى الاتحاد عنـ د الايجاد ومل الوجود المقدد الذى هو اللام الى الايجاد عند الاتحاد واذلك خرجاعلى الصورة فكل حقيقة سنهما مطلقة فيمنزاتها فافهم انكنت تفهم والافالزم الخلوة وعلق الهدمة بالله الرحن الرحم حتى تعلم فاذاتقىدىعدماتعن وحوده وظهرانسه عنه فانه

> ا" عندالوجودوللقر، آن فر. آن ا عندالمناحاة للا دان آذان ا في الفرق فالزمه فالقرء آن فرقان

للحق حق وللانسان انسان وللعمان عمان في الشهود كما فانظرالمنا بعين الجع تحظ بنبا

فلابدمن صفة تقوم به ويحسكون بها تقابل مثلها اوضدها من الحضرة الالهسة وانما قلت الفييد ولماقة صرعلى المثل الذي هو الحق الصدق رغية في اصلاح قلب الصوفي ".والجاميل في اوّل ورجات التحقيق فشربهما هذا ولايعرفان مافوقه ولامانومي الممحني يأخذانته بأيديه ماويشهدهم

لمعه \* حركته ممتزجة له الحقائق والمقامات والمنازلات \* خالص كامل مربع مؤنس \* له الذات ولهمن الحروف الالف والهمزة ولهمن الاسماء كاتقدم ومن ذلك حرف المهيم

الميم كالنون ان حققت سرّهما في غاية الكون عينا والبدايات فالنون الحق والميم الكريمة لى الله بدء نبيد، وغايات لغايات

فبرزخاالمون روح في معــارفه 🏿 و برزخ المــيم رب في البريات

اعلم الدناالله والالبروح منه ان المسيم من عالم الملك والشهادة والقهر \* مخرجه من الشفتين \* عدده اربعة وأُربعون \* بسائطه \* الباء والالف والهمزة \* فلكه الاوّل سنوه مذكورة \* تمتز في الخياصة والخلاصة وصفياء الخلاصة \* له الغياية \* من تبته الشاللة \* ظهور سلطانه في الانسيان \* طبعه البرودة واليبوسة \* عنصره التراب \* يرجّدعنه مايشاكل طبعه \* له الاعراق خالص كامل مقدّس مفرد مؤنس \*له من الحروف الباء ومن الاسماء كاتقدّم ومن ذلك حرف الواو

واوايالـُاقدس\*منوجودىوأنفسُ الفهوروحمكمل \* وهوسرمسدس ا حدث مالاح عينه \* قب ل بيت مقدّس | | إينه السدرة العلم \* به فينا المؤسس

الواو من عالم الملك والشهادة والقهر \* مخرجه من الشفتين \* عدده سبة \* يسائطه الالف والهمة زة واللام والفاء \* فلكه الفلك الاول \* سنوه قدذ كرت بتمز في خاصة الخاصة والخلاصة \* له عامة الطريق \* من تبته الرادمة \* ظهور سلطانه في الجنّ \* طبعه الحرّارة والرطوية \* عنصره الهواء \* يوحد دعنه مايشا كل طبعه \* حركته ممتزجة \* له الاعراق خااص ناقص مقدّس مفرد موحش \* له من الحروف الااف \* ومن الاحماء كما تقدم فهذه حروف المعجم قد كمات مذكرما تدسر من الإشارات والتنسهات لاهلااكشفوالخلوات والاطلاع على اسرارالموجودات فأدااردتان بسهل علمك مأخذها في ماب العبارة عنها فاعلم اشتراكها في افلاك السائط تعلم حقائق الاسماء الممدّة انها فالالف قد تقدّم الكلام فيهما وكذلك الهمزة تدخل مع الألف والواو والياء المعتلتين فخرجت ايضاعن حكم الحروف بهدا الوجه والجسيم والزاى وآلام والمسيم والنون بسائطها مختلفة والدال والذال متماثلة والصاد والضاد متماثلة والعين والغينوالسين والشين متماثلة والواو والكاف والقاف متماثلة والباء والهاء والحاء والطاء والباء والفاء والراء والتاء والناء والخاء والظاءمتماثلة السائط أيضا وكل متماثل البسائط متماثل الاسماء فاعلم وكنا ذكرناأن نذكر لام الالفءقيب الحروف الذي هونظير الحوزهر فنذكره مقردا كاوقع في الرقم مفرداءن الحروف قانه حرف زائد مركب من الف ولام ومن همزة ولام

# ذكرلام الالف دألف اللام

نهرطالوت فلاتغــــترف وعن النهيمة لاتنحرف المئت انسك قدم فانصرف نهر بلوى لفؤاد المشرف يخذل العبد اذا لم يقف انف اللام و لام الااف. واشرب النهر الي آخر ه ولتقسم مادمت ربان فان اوادران الله قدارسله وأصطبرالله واحذره فقد

فلكداافلا الاول \*سنوحركته مذكورة فماتقدم \* يتمرفي العامة \* له وسط الطريق \* مرتبته آخامسة \* سلطانه في البهائم \* طبعه الحرارة والرطوية \* عندمره الهواء \* يوجد عنه مايشاكل طمعه \* حركته معوجة ممتزجة \*له الخلق والاحوال والكرامات \* خاص كامل مقدّس مثني وأنس له الذات وله من الحروف الالف واللام ومن الاعماء كم تقدم ومن ذلك حرف الثاء المثانة

> الناء ُ ذاتية الاوصاف عالمة | | في الوصف والفعل والوقلام بوحدها هوم السدامة صارا لخلق بعددها وم التوسط صار النعت يحمدها العوم الثلاثاء صارالكون يسعدها

فانتحلت سرالذات واحدة وان تحات دير الوصف ثانية وان تحات يسرّ الذعل ثمالثة

اعــلمايهاالســيدوفقنااللهةفعالىواياك انالثاء مزعالمالغيب واللطفوا لجبروت \* مخرجه مخرج الظاءُ والذال\*عدده-خسة وخسمائة\*بسائطه الالف والهمزة واللام والفاء والهاء والمبم والزاي \* له الفلك الاوّل \* سنوه مذكورة فماتندّم يتمنزفى خلاصة خاصة الخاصة \* له غاية الطريق \* من منه السابعة \* ظهورسلطانه في الجاد \* طبعه البرودة والسوسة \* عنصره التراب \* يوجد عنه مايشاكل طبعه \* حركته ممترجة \* له الخلق والاحوال والكرامات \* خالص كامل مربع مؤنس \* له الذات والصفات والافعال «له من الحروف الاالف والهمزة ومن الاسماع كاتقدّم ومن ذلك حرف الفياء

> تنذك مالمزجءن حقوعن بشهر من اوجه عالم الارواح والصور

الفاء سزعالم القعتسق فاذكر 📗 وانظرالي سرّه الماتي على فدر الهامع الماء من ج في الوحود في ا فان قطعت وصال الماء كان لها

اعلم الدالله القاب الالهي أن الفاء من عالم الشمادة والحبروت والغب واللطف \* مخرجه من باطن الشفة السفلي وأطراف الثنايا العلما \* عدده ثانون وثمانية \* بسائطه الالف والهـمزة واللام وانفاء والهاء والميم والزاى \* له الفلك الاوَل \* سنوه قد ذكرت فيما تقدم \* يتميز في الخاصة \* له غاية الطريق من تبته السابعة ظهو رساطان في الجاد \* طبع رأسه الحرارة والرطوبة وسائر جسده مارد رطب فطبعه الحرارة والبرودة والرطوية ؛ عنصره الاعظم الماء والاقل الهواء ، يوجدعنه مايشاكل طبعه \*حركته نمتزجة \*له الحقائق والمقامات والمنازلات عندأهل الاسرار \* وله الخلق والاحوال والكرامات عندأهل الانوار \* متزج كامل مفرد مثنى مؤنس موحش \* ﴿ لهالذات ولهمن الحروف الالف والههزة ومن الاسماء كإتقدم

ومن ذلك حرف الماء بواحدة

الباء للعارف النديلي تنعتبر 📗 وفي نقطتها لنقاب مدكر

سترالعبودية العداء مازجها 🕴 لذالة ناب مناب الحق فاعتبروا أايس يحذفَ من بسم حقيقته 🏿 لا نه بدل منــه فــذا وزر

اعلمام الولى المتعالى انالباء من عالم الملكوت وانشم ادة والقهر \* مخرجه من الشفتين عدده اثنـان بسائطه الالف والهمزة واللام، والفاء والهاء والميم والزاى «فلكه الاوّل «له الحركه المذكورة \* يتمرفي عين صفاء الخلاصة وفي خاصة الخاصة \* له بداية الطريق وغايته \* مرتبته لسابعة ظهورسلطانه في الجاد \* طبعد الحرارة والسوسة \*عنصره النار \* توحد عنه مايشاكل

اعلم أبدناالله تعالى وايال بروح منه ان الزاى من عالم الشهادة والجبروت والةهر \* مخرجه مخرج الساء والسين \* عدده سعة بسائطه الالف والياء والهمزة واللام والفاء \* فلكه الفلاء الاول سنوحركته تقدّم ذكرها \* يتميز في خلاصة خاصة الخاصة \* له الغاية من بتبه الخامسة \* سلطاله فى البهائم طبعه الحرارة والسوسة \* عنصره النار \* يوجد عنه مايشا كلم المعه \* حركته ممتزجة \* له الخلق والاحوال والكرامات خالص ناقص مقدس مثنى مؤنس \* له من الحروف الالف والياء ومن الاسماء كا تقدّم

## ومن ذلك حرف السين المهملة

فى السين أسرار الوجود الاربع الوله التحقق والمقيام الابر فع من عالم الغيب الذى ظهرت به القاق كون شمسها ما تطلع

اعما وفقنا الله تعالى والمالة ان السمن من عالم الغيب والجروت واللطف \* مخرجه مخرج الصاد والزاى \* عدده عند أهل الانوار ستون وستة وعند نائلا ثمائة وثلاثة \* بسائطه الماء والنون والالف والهمزة والواو \* فلكه الاول \* سنوه مذكورة فيما تقدّم \* بقير في الخاصة وخاصة الخاصة وخلصة الخاصة خاصة الخاصة خاصة الخاصة \* فالمائم وخلاصة خاصة الخاصة \* فالمهائم \* طبعه الحرارة والسوسة عنصره النار \* يوجد عنه مأيشا كل طبعه \* حركته متزجة له الاعراق \* خالص كامل مشنى مؤنس له من الحروف الماء والنون ومن الاسماء الالهمة كاتفدم

### ومن ذلك حرف الظاء المعمة

فى الظاء ستة اسرار مكتمة المحاف الحلق تعمين الامجاز الداجادت بقاضلها ماغاب عن كونه لم يدتكوين يرجو الاله و يحشى عدله واذا

اعلم الدناالله تعالى والمان واطراف النايا \*عدد دغائية وغمانمائه الشهادة والحبروت والقهر \* مخرجه مما بين طرفى السان واطراف النايا \*عدد دغمائية وغمانمائه عند الها وعنداهل الانوار نسعمائه \* بسائطه الالف والنهرزة واللام والفاء والهاء والميم والزاى \* فلكه الاتول \* سنوه مذكورة فيما تقدم \* بميزفى خلاصة خاصة الحاصة \* له غاية الطريق \* مرتبته السابعة \* ظهور سلطانه في الجاد \* طبع دائرته بارد رطب و قائمت مارة رطبة فله الحرارة والبرودة والرطوبة \* عنصر دالا عظم الماء والا قل الهواء \* يوجد عنه ما يشاكل طبعه \* حركته معوجة ممتزجة والهوا خلق والله و الكرامات \* ممتزج كمل مثني مؤنس \* له الذات \* له من الحروف الالف والهمزة و من الاحماء كما تقدم

### ومن ذلك حرفي الذال المجمة

الذال ينزل احساناعلى جسدى الكرهاو ينزل احساناعلى خلدى طوعاً ويعدم من هذاو دال فيا لله أثر الزاني على احد الفيد النام الذي ما مثله احد الصمد

اعلما يها الامام وفقنا الله وابال ان الذال من عالم الشهادة والقهر والملكوت والجبروت \* مخرجه شخرجا الناء عدد دسبعمائة وسبعة بسائطه الالف واللام والهمزة والفاء والمسيم

وهي هـنه شعر

المادحرف شريف \* والمادفي المدق اصدق قلماالد امل اجده \* في داخل القلب ملسق لانهاشكل د ور \* ومامن الدور است ودل هـ داباً ني \* عـلي الطربق مو فق حققت في الله.ةصدى \* والحق بقصد بالحق ان كان في البحر عمق \* فساحل القلب اعمق انضاق قلمك عنى \* فقل غرك اضق دع القرونة واقسل \* من صادق يحمد ق ولا تخالف قتشق \* فالقلب عندى معلق افتحه اشرحه وافعل \* فعلاالذي قد تحقق الىمىتى قاسى القله القلامغلق وفعل غيرك صاف \* ووحه فعلك از رق ا نا وتفينا فيرفقا \* فالرفق في الرفق اوفيقا فان أنت كسونا \* لـأثوب لطف معتــق ولاتكن كرس \* اذظل يهجو الفرزدق والهيم فدحي فدحي \* من مشرق الشمس اشرق اناالوحـود نذاتي \* ولي الوجود المحقـقا من غير قيد كعلى \* على الحقيقة مطلق فهل ترى الشاه بوما \* يكسكمده فرد مدق من قال في رأى \* فتائل الرأى احق انظل مدى لوهم \* رأيسه يتسدق وكل من قال قولا \* فالذكر من ذالة أصدق اناالمهمن ذوالعر \* ش لااسد وا خلق بعثت لُغلق رسلي ﴿ وَجَاءً حَدِدُ مَا خَدَقَ فقام في يصدق \* وحين ارعد أبرق مجاهدا في الاعادى \* ونا صحا ما تفسق لولم اغتهم معمدي ﴿ اغرقت من ليس بغرق ان السموات والار \* نس من عذابي تفرق وان اطعم عاني \* ألم ما يتمسفر ق واجع الكل في ألخلـ \* د في حــد ائق تعــق كل القلوب على ذا ﴿ وَا نَيْ اللَّهُ الْمُدِّنَّةِ فقمت من حال نومی \* ور ا حــتای تصـفق ومن ذلك حرف الزاي

فى الزاى سرّاد احققت معناه الكانت حقائق روح الأمرمعناه اذلاتجــلى الى قلب بحكسته عند الفناءعن التنزيه اغناه. فليس في احرف الذات النزيهة من المحقق العــلم أو يدريه الاهو فى الصاد نو راةلب باتا يرقبه \* عندالمنام وستر السهد يحجبه فنغ فانك تاقى نو رسجد ته \* ينيرصدرك والاسرار ترقبه فذلك النورنورالشكر فارتقب الـ \* مشكورفه وعلى العادات يعقبه

اعلم وفقنا الله أنها الدالية على الولى الجيم ان العماد من عالم الغيب والجيروت و محرجه عما بين طرفى الله ان وفوق الثنا السفل وعدد مستون عندنا وتسعون عندا هل الانوار و بسائطه الالف والدال والهمزة واللام والذاء و فلكه الاقل وله سنوه قدذ كرت و بميزى الخاصة وخاصة الخاصة و له اقل الطريق و مرتبه الخاسة و ساهانه في البهاغ وطبعه الحرارة والرطوبة وعنصره الهواء يوجد عنه مايشا كل طبعه و حركته ممترجة محيولة وله الاعراق وخاص كاهل منى مؤنس اله و المؤن الالف والدال ومن الاسماء كانقدم و نم اعلم الله والدال ومن الاسماء كانقدم و نم اعلم المناح عليه بذلك وليست حقيقته المؤن المناوم لكونى ما نلته ولا اعطائه الحقالا في المنام فلهذا حكمت عليه بذلك وليست حقيقته وقرأ على أسرارا لحروف الاصلى ما اختل منها عند التقييد السرعة القيلم فلما وصل بالقراءة الى هذا الحرف قات له ما انتها في فلما كان الغدمن يوم السبت قعدنا على سبيل العادة بالجلس في المسجد الحرام تجاه الركن المهاني من الكعبة المعظمة شرقها الله تعمل عدم المناق على عليه والمقتلة المجاورة قال له رأيت المواجدة المنافي المواجدة المنافي المواجدة المنافي المواجدة قال له رأيت المواجدة قال له و كان يحضر عندنا الشيخ الفقيمة المجاورة في المواجدة قال له رأيت المواجدة قال له رأيت المواجدة المعادة المال مستاقي على ظهرك و الصاد فأنشد تل مرتجلا شعور المالة على المواجدة المنافية على المواجدة قال المواجدة قال المواجدة قال المواجدة قال له رأيت المارة على المواجدة قال له رأيت المواجدة قال المواجدة قال المواجدة المواجدة المواجدة قال له رأيت المواجدة المواجدة

الصادحرف شريف \* والصاد فى الصدق اصد ق فتلت لى في النوم ما دلماك فقلت شعر

لانهاشكل دور ﴿ ومامن الدورأسبق

وحكى لى فيهدنه الرؤيا اني فرحت بحوامه فهاا كملذكره فرحت مدنه المشرة التي رآهافي حق ومكوني راقدامثل رقاد الابيماءعلمهم افضل التملاة وازكى السلام وهي حالة المستريم الفارغ من شغله والمتأهب لمبارد عليه من اخبار السماء بالمقابلة \* فأعلم بان الصادحر ف من حرو ف الصدق والصون والصورة وهوكرى الشكل قابل لجمع الاشكال فيه أسرار عجسة فتعجبت من كشفه في فومه قرت عينه عدلي حالتي التي ذكرتها الاصحاب الامس في المجلس فغفر بالدذلك وان له عند ما لزلق وحسن مات فهو حرف شريف عظيم اقسم عندذكره بمقام جوامع الكام وهوالمقيام المجدى في اوج الشرف بلسان التمعمد وتضمنت هذه السورة من أوصاف الانبياء على مأفضل الصلاة وأتم التسليم ومن أسرارالعالم كاءالخفية عجائب وابات وهدذهالرؤ بافهامن الاسرارعلي حسب مافي هذه السورة من الاسرار فهي تدل على خبركنبر حسم يناله الرائي ومن رؤيت له وكل من شوهدفها من الله تعالى و يحدل لهم من مركات الانبهاء صلوات الله علمهم وسلامه المذكورين في هدد السورة ويلحق الاعداء من الكفار مافى هـذه السورة من البؤس لهم لا المؤمنين نسأل الله تعالى لناولهـم العافية في الدنيا والا آخرة آمين \* فهذه ديري حصلت وأرسلها الحق الينا على بدالفقيه الواعظ أبي يحيى الرائن ولما استمقظ تموعلي المستمر اللذين انشده حما في النوم قريضا فسألته ان يرسل الي مه حتى اقَمَدُه في كُمَّا ي هــذا عقب هذه الرؤِّما في هــذا الحرف فان ذلكُ القريض من امدادهــذه الحقيقة الروحالية التي رآهافي النوم فأردت ان لاافتمل بنهسما فيعنت سعه صاحبنا وأخانا الفتي لهال المجاور بالحرم أباعسدالته مجمد بن خالدالصوفي التلساني فحاءني به قصيدة تتضمن ارواحا

له الخلق والاحوال والكرامات خالص ناقص مفرده وحش ﴿ له الذَّاتَ رَلَّهُ مِنَ الحَرُوفَ الوَّاوِ وَمَرْ الاسماء كاتقدم

### ومن ذلك حرف الطاء المهملة

علت ان وجود الفلك في الفلك

فالطاء خسة اسرار مخيباً وللله منها حقيقة عن الملك في الملك والحق فى الخلق والاسرارنائية | | | والنورفى الناروالانسان في المك فهذه خسة مهما كافتها

اعباروفقناالله تعبالى وابالة الىطاعته ان الطاءمن عالم الملك والجبروت مخرجه من طرف اللسبان واصول الثنايا \* عدده تسعة \* يسائطه الالف والهمزة والمام والناء والهاء والمروال ال فلكدااناني \* سنوح كته مذكورة \* تمرفى الجاصة وخاصة الخاصة \* وله غاية الطريق \* مرتبته السابعة \* سلطانه في الحاد \* طبعه البرودة والرطولة \*عنصره الماء وحدعنه مانشاكل طبعه \* حركته مستقيمة عندأهل الانوار ومعوجة عندأهل الاسرار وعندأهل التحقيق وعندنامعا وممتزجة \*لهالاعراق حالص كامل مثني مؤنس \*له من الحروف الالف والهــمزة ومن الاسمياء كاتتدم

### ومن ذلكُ حرف الدال المهـــلة ً

فنه المثاني فنسه الآي والسور

الدال من عالم الكون الذي المقلا | | عن الكيان فلاعن ولا أثر عزت حقائقه عن كل ذي بصر | | | سحانه جل ان يحظي به بشر | فســه الدوام فجود الحق منزله

اعلا أبدنا الله تعالى واباله ناسمائه ان الدال من عالم الملكوت والحيروت \* مخرحه مخرج الطاء \*عدده أربعة \*بسائطه الالف واللام والهـمزة والفاء والمم \* فلكه الاول \*سنوحركته اثنا عشم ألف سنة له عامة الطريق وم سنة الخامسة وسلطانه في المائم وطبعه البرودة والسوسة وعنصره التراب بوخدعنه مانشاكل طبعه حركته تمتزجة بيزأهل الانوار والاسرارله الاعراق خالص ناةص مقدّس مثني مؤنس له من الحروف الالف واللام ومن الا سماء كما تقــدّم ومن ذلك حرف التاء ما ثنتين من فوق

فظه من وجود القوم تلوين وماله في جناب الفي عل تمكيز

التاء بظهر احمانا ويستتر تحوىء بي الذات والاوصاف حضرته سدو فنظهر من أسراره عجبا | | وملكه اللوح والاقلام والنون اللسل والشمس والاعملي وطارقه الفيذاته والفحي والشرح والتمين

اعلمأتهاالولى الحسم والصديق الرحيم ان الناعهن عالم الغيب والجبروت ﴿ محرجه محرج الدال والطأء يعددهأر بعة وأربعمائة يسائطه الالف والهمزة واللام والفاء والهاء والمم والزاى \* فلكه الاول \* سنوه قد ذكرت \* تمرفى خاصة الخاصة \* في تنته السابعة \* سلطانه في الجاد \* طبعه البرودة والسوسة \* عنصره التراب \* بوحد عنه مايشا كل طبعه \* حركته نمتزجة له الخلق والاحوال والكرامات خالص كأمل رماعي مؤنس \* له الذات والصفات \* له من الحروف الاأف وألهـمزة وسن الاسماء كاتقدم

ومن ذلك حرف الصاد الياسة

5.0

اعلم أيدنا الله تعالى واماك مروح منه الناالماء من عالم الشهادة والجبروت مخرجة محرج الشبن عدد العشرة «له الافلاك المثناعشر» وواحد الافلاك السبعة « بسائطه الالف والهمزة واللام والفاءوالها والمروالزايء فلكدالناني «سنو وقدذكرت » يتمزفي الخاصة وخاصة الخاصة «لدالغاية والمرتبة السابعة ﴿ ظهورسلطانه في الجهاد وطبعه الاتهات الاول ﴿عندسره الاعظم النار والاقل الماء ﴾ بوجد عنه الحموان حركته مترجة له الحقائق والمنازل والمتامات والمنازلات ﴾ مترج كامل رباعي مؤنس \*له من الحروف الالف والهـمزة ومن الا-مماء كاتذم

## ومنذلك حرف اللام

الدملازل السيق الاقدس الومقامه الاعلى الهيي الانفس مهدما يقم يبدد المكون ذاته | | والعالم الكوني مهدما يجلس يعطيك روحامن ثلاث حقائق 🖟 العشي ويرفل في ثماب السندس

أعلم أيدنا الله تعالى وايال بروح منه ان اللام من عالم الشهادة والحيروت \* مخرجه من حافة اللسان ادناها الى منتهى الرفه \* عدد في الاثني عشر فلكا ثلاثون وفي الافلال السبعة ثلاثة \*: سائطه الالف والمبروالهمزة والفاء والباء « فلكدالثاني \* سنو دتقدّمت \* تمزفي الخاصة وخاصة الخاصة \* له الغاية \* من تبته الخامسة \* سلطانه في البهائم ؛ طبعه الحر اردّوالبرودة والسوسة \* عنصردالاعظم الناروالاقل التراب ﴿ يُوجِدعنه مايشًا كُلُّ طَيْعِه ﴿ حَرَكَتُهُ مُسْتَقِّمَةً وَمُتَرَجَّةً ﴿ لَهُ الأعراق ممتزجُ كامل مفردموحش الهمن الحروف الالف والميم ومن الاسماع كاتقدم ومن ذلك حرف الراء

> راء المحسمة في مقام وصاله || أبدا بدار نصمه لن يحدد لا وقتايةول انا الوحيد فلا أرى | | غيرى ووتنا باأنا ان تجهلا لؤكان قلبك عندربك هكذا الكاكنت المقرب والحسب الاكلا

أعلمأيه فاالله وابالم بروح منه ان الراء من عالم الشهادة والجبروت ومخرجها من ظهر اللسان وفوق الثنايا ﴿عدده في الاثني عشر فلكاما تنان وفي الافلالة السبعة اثنان ﴿ بسا تُطه الالَّف والهُمزة واللام والفاء والهاء والميم والزاي فلكه الثاني فسنوفلكه معلومة فله الغابة فمرتبته السابعة \* ظهورسلطانه في الجاد \* يمترفي الخاصة وخاصة الخاصة \* طنعه الحرارة والسوسة \* عنصره النّار يوجد عنه مايشاكل طبعه \*حركته ممتزحة \*له الاعراق خالص ناقص مقدّس مثني مؤنس له من الحروف الالف والهـمزة وله من الا-هما كاتقدّم

### ومن ذلك حرف النون

فوحودها من حوده ويمنه 🖟 وحمع اكوان العلي من جودها

نون الوجود تدل نقطة ذاتها الفاعنها غسا على معمودها إفانظر بعمنك نصف عين وجودها الله من حودها تعثرع لي مفتودها

أعدلم أبدالله تعنالى القلوب بالارواح ان النون من عالم الملك والجبروت مخرجه من حافة اللسان وفو قالثنايا المحدد خسون وخسة «سائطه الواو والالف «فلكد الثاني «سنوح كته مذكورة تمسيز فىالخاصة وحاصة الخاصمة وله الغياية فى الطريق ﴿ مُ تَبْتُهُ النَّانِيةُ طَهُورُ سَلْطَانُهُ فَي الحضرة الالهية «طبعه البرودة والسوسية «عنصر دالتراب» بوجدعنه مابشا كل طبعه «حركته ممتزجة »

اعلمأيد ناالله تعالى وايال ان الضاد المعبمة من عالم حروف الشهادة والجبروت وخرجه من اول حافة اللسان وما يليها من الاضراس \*عدده عند ناتسعون وعند أهل الانوار ثما تمانة . بسائطه الالف والدال المابسة والهمزة واللام والفاء \* فلكه الثانى \* وسنو حركة فلكه أحد عشر ألف سنة و يتمزى افعامة \* وله وسط الطريق \* مرتبه الخامسة \* ظهور سلطانه فى البهام \* طبعه المرودة والرطوبة \*عنصره الماء \* يوجد عنه ما كان باردار طبا \* حركته ممتزجة \* له الخلق والاحوال وألكرامات \* خالص كا د ثنى مؤنس \* علامة الفردانية \* وله من الحروف الالف والدال وله من الاسمناء كما علمال فى الحرف الذى قبله \* رغبة فى الاختصار والله المعبن الهادى

## ومن ذلك حرف الخسيم

المشاهد الابرار والا خيار المتحقق بحقيقة الايثار وبيسدئه ميشي على الاثمار ومن احيه برد ولفي المار

الجسيم يرفع من يريد وصاله فهدو العبيد القدن الاأنه يرنو بغايسه الى معبود ه هو من ثلاث حقائق معلومة

اعدلم أيد ناالله تعدالى وايال فروح منه ان الجيم من عالم الشهادة والجبرون وخرجه من وسط اللسان بينه و بين الحنك \*عدده ثلاثة \*بسائطه الياء والميم والالف والهدرة \*فلات النانى \* سنوه أحد عشر ألف سنة \* تميز في العماتة \*له وسط الطريق \* من بيته الرابعة \* ظهور سلطانه في الجن جسده بارديابس \* رأسه حاريابس \* طبعه البرودة والحرارة واليبوسة \* عنصره الاعظم النراب والاقل النار \* يوجد عنه ما يشاكل طبعه \* حركته معوجة \* له الحقائق \* والمقامات والمنازلات \* ممتزج كامل \* يرفع من اتصل به عند أهل الانوار والاسرار الى الكروبين \* مثلث مؤنس \* علاسته الفردانية \* له من الحروف الهاء والميم وله من الا ما كاتفد م

### ومن ذلك حرف الشهن المجمة مالثلاث

وكل من نالها يوما فقد وصلا اذا الامين على قلب بها نزلا رأوامحلق هلال الشهر قد كملا

فى الشين سبعة اسرارلمن عقلا تعطيك ذاتك والاجسام ساكنة لوعاين الناس ما تحويه من بجب

اعدلم أبدنا الله تعالى وايال أبروح منه نطقا وفهما ان الشين من عالم الغيب والجبروت الاوسط منه \* مخرجه مخرج الجميم \*عدده عند نا ألف وعند أهل الانوار ثلاثا أنه \* بسائطه الياء والنون والالف والهسمزة والواو \* فلكم الثاني \* سنوهذا الفلال قد تقدّم ذكرها \* يتميز في العابمة \* له وسط الطريق من منبة الخامسة \* سلطانه في البها م طبعه بازدرطب \* عنصره الماء \* يوجد عنه ما يشاكل طبعه حركته ممتزجة \* كامل خالص مثني مؤنس \* له الذات والتعان والافعال \* له من الحروف الماء والنون وله من الاحماء ما تقدّم \* له الخلق والاحوال والكرامات

### ومن ذلك حرف الماء

كالواو فى العالم العلوى معتمراً وهو الممدّ قلوبا عانقت صوراً يتلوفيسمع سر الاحرف السوراً ياءالرسالة حرف فى الترى غهرا ا فهو الممدّ جسوما مالها طلل اذاأرادينا جـكمته

ا اعدارايه بالله تعالى وابالهُ مروح مندان الخياء من عالم الغيب والملكوت ومخرجه الحلق بمبايلي الفير عدده-مائة وبسائطه الالف والهمزة واللام والفاء والمهاء والمم والزاىوفلك الثانى سنو فلكه أحدعشرألف سنة يتمرفى العاتمة مرتبته السابعة وظهو رسلطانه في الجاد الطبع رأسه البرودة والسوسة والحرارة والرطو بة بقية جسده \*عنصر دالاعظم الهوا والاقل التراب \* يوجدعنه كلما اجتمعت فيه الطبائع الاربع «حركته معوجة «له الاحوال والخلق والكرامات تمتزح كامل «برفع من انصل به على نفسه ﴿ مثلث مؤنس له من الحروف الالف والهـــمزة وله من الاحماء الذاتية والعسفاتية والفعلمة كلءاكان فياتولهزاي اومم كالملك والمقتسدر والمعزآ أوهاء كالهادى أوفاء كالفتاح أولام كاللطيف أوهمزة كالاول ومن ذلك حرف القياف

والشوق يننيه ويجعمل غيبه الله في شمطره وشهوده في سمطره

القياف سرّ كما له في رأسه | الوعاوم أهل الغرب مبدأ قطره فانظرالى تعرُّ يقه كهلاله الوانظرالى شكل الرؤس كبدره عيد العرب المسترد المستر

اعلم أيدناالله والمالة بروح منه ان القاف من عالم الشهادة والجبروت ومخرجه من اقدى اللسان وما فوقه من الحنك عدده ما ئه بسائطه الالف والفاء والهــمزة واللام فلكه الناني سنو حركة فلكه أحدعشر ألف سنة \* تميز في الخاصة وخاصة الخاصة \* من تبته الرابعة أي ظهو رسلطانه فى الجن \* وطبعه الامهات الاول آخره حاريابس ورأسه باردرطب \* عنصره الماء والنار \* يوجد عنه الانسان والعنقاء \* لدالاحوال \* حركته مترجة \* مترج مؤنس مثني \* علامته مشتركة \* له من الحروف الااف والفاء وله من الاحماء على مرانمها كل اسم في اوله حرف من حروف بسائطه ﴿ له الذات عند أهل الاسرار وعندأهل الانوار الذات والصفات

ومن ذلك حرف الكاف

فانظر الى قيض وبسط فهمما السلمطمك ذاصة اوذاك وصالا ولذال حلى من سناه جمالا

كاف الرجاء يشاهد الاجلالا | | منكاف خوف شاهدالافضالا | الله قد جالي لذا اجــلاله

اعلم وفقنا الله تعالى واماله ان الكاف من عالم الغيب والحبروت لدمن المخيار به مخرج القياف وقد ُّ ذَكُوالْاانه اسفل منه \*عدده عشرون \* بسائطه الآلف والفاء والهمزة واللام \* له الفلك الثانى حركة فلكه أحد عشر ألف سنة \* يتمز في الخاصة وخاصة الخاصة \* من تبته الرابعة وظهو رسلطانه في الحنّ « يوجد عنه كل ما كان حارا بأيسا « عندسره النار « طبعه الحرارة والسوسة « مقامه البداية \* حركته تمترجة \* هومن حروف الاعراق خالص كامل \* برفع من انصل به عندأ هل الانو ارولا برفعه عندأهلالاسرار\*مفردموحش\* لهمن الحروف ماللقاف ولهمن الاسماءكل اسم في اوله حرف من حروف بسائطه وحروفه

ومن ذلك حرف النساد المعجة

الرأيت سرّ الله في حبروته من غـ بره في حضرتي رجوته اسری به الرجن من ملکو ته

لى الصاد سرّ لو أبوح بذكره أنطر السه واحدا وكما له واما مه النقط الذي موجوده

# ماء الافعال البصير والنافع والواسع والوهاب والوالى ومن ذلك حرف الحاء المهدلة

اخنى حسقته عن رؤية الشر فارحل الىعالم الارواح والمور الى حدّا نقها جاءت عالى قدر انلايداني ولايحشي من الغمر

حاء الحوا مسيم سرّ الله في السور فان ترحلت عنكون وعنشجم وانظرالي حاملات العرش قد نطرت تحدد لحائك سلطانا وعزته

اعبل الهاالولية وفتنا الله واباله أن الحاء من عالم الغب له من المخيار به وسط الحاق وله سن العدد المُمَانَّةُ وله من السائط الالفوالهـمزة واللام والفاء والهاءوالمبروالزاي \* وله من العالم الملكوت وله الفلاء الناني وسنوحركة نلكة حدعشراً لفسنة وهومن الخاصة وخاصة الخاصة \* وله من المراتب السابعة وظهو رسلطانه في الجاد و يوجد عنه ما كان مارد ارطما وعنصره الماء \* وله من الحركات المعوجة وهومن حروف الاعراق وهوخالص غير تمترج وهومن الكوامل رُّ فع من اتصل به وهو من عالم الانس الثلاثيّ وطبعه البرودة والرطو به · \* وله من الحروف الالف والهــمزة وله من اسما الذات الله والاترل والا خر والملك والمؤمن والمهمن والمتكر والمجسد والمتين والمتعالى والعزيز ﴿ وله من اسماء الصفات المقتدر والمحصى ﴿ وله من اسماء الافعال اللطمف والفتاح والممدئ والمجمب والمقتت والمصؤر والمذل والمعز والمعمد والمحيي والممت والمنتقم والمقسط والمغنى والمانع ووله بداية الطريق

ودن ذلك حرف الغين المنقوطة

الغين مثل العين في احواله | | الانتحابية الاطر الاخطر في الغيهن اسرار التحلي الاقهر 🏿 🖟 فاعرف حقيقته وصنه واستر

وانظرالسه من ستارة كونه | | حذراعلى السمالضعيف الاحقر

اعلمأيدنااللهواباك بروح منهان الغين المنقوطة منعالم الشهادة والملكوت ومخرجه الحلق ادني ما يكون منه الى الفم \*عدده عندنا وعندأهل الاسرار تسعمائة وأماعنداهل الانوار فعدده ألفكل ذلك في حسباب الجــل الكسر ﴿ وَسَائُطُهُ النَّاءُ وَالنَّوْنُ وَالْآلُفُ وَالْهُــمَزَّةُ وَالْوَاو \* وي الناني و سنو حركة فلكه أحدعُ شرأ لف سنة يتمز في العامّة من تبته الخامسة وظهو رسلطانه في الهائم \*طبعه البرودة والرطوبة عنصره الماء يوجدعنه كل ما كان باردا رطبا \*حركته معوجة لهالخلق والاحوال والكرامات خالص كامل مثني مؤنس ولهالافراد الذاتي ولهسن الحروف الماء والنون \* وله من الاحماء الذاتمة الغنيّ والعليّ والله والاوّل والا ّ خر والواحد ؛ وله من احماء الصفات الحيّ والمحصى والفوى م؛ وُله من اسماءالافعمال النصمر والواقى والواسع والولى ـ والوكمل وهوملكوتي

### ومن ذلك حرف الحاء المنقوطة

الالاعطةك من أسرارها وتأخرت فعلوها بروى الكيان وسفاها / المهوى المكون حكمة قدأظهرت ا | فتد نست وقتا وثم نطهر ت فى سفلها والهب نارسعرت

الخاءمه ما اقبلت او أدبرت أبدا حقيقتها مخطط ذاتها فاعجب الهامن جنبة قدأزانت

|                         | هـمزة تقطع و قتا و إحمــل |
|-------------------------|---------------------------|
| جل ان يحصره نمرب المنهل | فهیی الد هر عظمیم قمد رد  |

الهسمزة من الحروف التي من عالم الشهادة والملكون لها من المخارج اقصى الحلق ليس لها مرتبة في العدد » ولها من البسائط الها والميم والزاى والالف والما على ولها من المراتب الرابعة والسادسة والسابعة ولها الذلا الرابعة والسادسة والسابعة «وظهور سلطا نها في الجن والنبات والجاد «ولها من الحروف الها والميا والزاى والها في الوقف والنا و بنقط تمن من فوق في الوصل والنبوين في القطع » ولها من الاحماء ما للالف والواو والماء فأ غنى عن المتكرار \* وتحتص من الما الصفات بالقهار والقاهر والمقتمع والقوى والقادر وطبعها الحرارة والسوسة وعنصرها النار \* واختلفواهل هي حرف أو نصف حرف في الحروف الرقية فا ما في النبط على المناط بها فلا خلاف في انها حرف الهياء

ها؛ الهوية كم تشمير لكل ذى النيسة خفيت له فى الظاهر الملامحة وجودر ممك عندنا السدولا وله عدون الاسخر

اعلم ان الهاء من حروف الغيب لها من المخارج اقدى الحلق ولها من العدد الخسة ولها من البسائط الله والهمزة واللام والفاء والهاء والميم والزاى \* ولها من العالم الملكوت \* ولها الفلك الرابع \* رزمان حركه فلكها تسعة آلاف سنة \* ولها من الطبقات الخاصة وخاصة الخاصة \* ولها من المراب السادسة \* وظهور سلطانها في النبات \* وتوجد منه با خرها ما كان حاتر ارطباو تحمله بعد ذلك الى البرودة والسوسة \* ولها من الحركات المستقمة والمعوجة وهي من حروف الأعراق ولها الامتراج وهي من الكوامل وهي من عالم الانفراد \* وطبعها البرودة والبس والحرارة والرطو بة مثل عطارد \* وعنصرها الاغلم التراب وعنصرها الاقل الهواء \* ولها من الحروف والرطو بة مثل عطارد \* وعنصرها الاتفام التراب وعنصرها الاقل الهواء \* ولها من الحروف والمتكبر والمتمن والاحد والملك \* ولها من احماء المتاب المتقدر والمحصى \* والها من السماء والمتمن والمتمن والمدئ والمحب والمقت والمتمن والمعند والمعند والمحبى الافعال اللطيف والمتناح والمدئ والمحب والمقت والمتناح والمتناح والمدئ والمعند والمعند والمحبى المناحد والمتناح \* ومن ذلك حرف العيناله الطريق والمتناح والمتناح \* والمائع \* والمائ

عين العيون حقيقة الايجاد فانظر السه بمنزل الاشهاد تصره يسظر نحو موجد ذاته نظر السقيم محاسن العوّاد لم يلتفت أبد الغير الهده الرجوم يحدد رشيمة العباد

اعلم ان العين من عالم الشهادة والملكوت ولدمن المخارج رسط الحلق وله من عدد الجل عقد السبعين وله من البسائط الداء والنون والدلف والهمزة والواو «وله من العالم الملكوت «وله الفلل الثانى وزمان حركة فلكه أحد عشر ألف سنة «وله من طبقات العالم الخاصة وخاصة الخاصة «وله من المراتب الخامهة «وظهو رسلطانه في البهائم و يوجد عنه كل حار رطب «وله من لحركات أله فقيل وهي المعوجة وهي من جروف الاعراق ومن الحروف الخالصة وهوكامل وهو من عالم الانس الثنائية وطبعه الحرارة والرطوية «وله من الحروف الماء والنون «وله من الاسماء الذاتية الغنية والاقبل والذين حروف من المماء الداتية الغنية والاقبل والذين وله من المماء الذاتية الغنية والاقبل والذين عرول من المماء الداتية الغنية والحوى والحي ومن

لجمع أوفى عين الفرق لاغبرولا سمل ان يعرى عن هاتين الحقاقتين موجود ولا يجمعهما أبدا فالحق والانسان في عن الجم والعالم في عن التفرقة لا يجمّع كالانفترق الحق أبد اكمالا نفترق الانسان فالله سبحانه لم يزل في ازله بدائه وصفاته واحمائه لم يحدد علمه حال ولم شد له وصف من خلق العالم لمتكن قبل ذلك علمه بل هوالا تنءلي ما كان علمه قبل وجودالكون كماوصفه صلى الله علمه وسلم حمن قال كان الله ولاشئ معه وزيد في قوله وهو الا آن عـلى ماعلمـــه كان فاندر ح فى الحديث مالم ية له صلى الله عليه وسلم ومقصودهم أن التعفة التي وجبت له قسل وجود العالم هوعلمها والعالمموجود وهكذاهي الحتائق عندمن أرادان يقفعلها فالتذكيرفى الاصلارهو آدم قوله ذلك والتأنيث في الفرع وهو حوّاء قوله تلكُ وقد أشب عنا القول في هذا الفصل في كمّاب الجمّ والتفصـــلاالذىصــنفناه في معرفة أسرارالتنزيل فا تدم لجمع المــفات وحوّا التفريق الذوات اذهى محل الفعل والبذر وكذلك الاكات محل الاحكام والقنما يا وقد جمع الله تعالى معنى ذلك وتلك فى قوله تعمالى وآتناه الحكمة وقصل الخطاب فحروف الم رقما ثلاثة وهي جماع عالمهما إفان فهاالهم مزة وهيمن العالم الاعلى واللام وهيمن العالم الاوسط والمبم وهيمن العالم الاسفل فقدجع الم البرزخ والدارين والرابط والحقيقتين وهيء لم النحف سن حروف لفظه من غبر تكرار وعلى الناث ببعض تكرار وكل واحدمنهما نلث كل ثلاث وهده كالها اسرار تشعناها فى كتاب المبادى والغايات وفي كتاب الجع والتفصيل فليكف هذا القدرمن الكلام على الم اليقرة ف هـ داالماب يعدمارغينا في رَلَّ تقسّدما تعلى لنا في الكّاب والكاتب وقد تحلّ لنا فيه المور جسام مهولة رمنا الكراسة من أبدينا عند تجليها وفررنا الى العالم حتى خفت عنا واذر حعنا الى التقسد فى الموم النانى من ذلك التحلي قلت الرغبة فمه وامسان علمنا ورجعنا الى الكارم على الجروف حرفاحرفا كإشرطناه اؤلافى هدذا البابرغبة فىالايجاز والاختصار والله يقول الحق وهو مدى السمل والجدلله رب العالمن

### \* فنذلك حرف الالفاً

| لذفيالاكوان عيزومحل         | ألف الذات تنزهت فهــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حرف تأبيد تضمنت الازل       | قال لا غير الته نا ني فأنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وا ناقد عز ســاطا نی و جــل | ألف الذات تنزهت فهمل العالم المناطقة المالية المناطقة المناطقة المناطقة المنطقة المجتسى المنطقة المنط |

الأنف ليس من الحروف عند من شم رائحة من الحقائق ولكن قد ممته العامة حرفا فرد أقال المحقق الهجرف فاغما يقول ذلك على سبيل الحيق زفى العبارة \* ومقامه مقام الجمع \* لهمن الاسماء المولام ولهمن الصفات القيومية ولهمن اسماء الصفات الحي والعالم والخسير والمحصى والحصي والشهيد \* ولهمن اسماء الافعال المبدئ والباعث والواسع والحافظ وانخالق والبارئ والمحقور والوهاب والرزاق والفتاح والباسط والمعز والمعيد والرافع والمحيى والوالى والحامع والمغنى والنافع \* ولهمن اسماء الدات الله والرب والطاهر والواحد والاول والا خر والصمد والغنى والرقب والمتن والحق \* ولهمن المحرف النفطية الهمزة والمام والفاء \* ولهمن السائط الزاى والميم والها والفاء واللام والفاء \* وله محموع عالم الحروف ومراتبا سلطانه في النبات \* وأخواته في هداد المرتبة إلزاى واللام \* وله مجموع عالم الحروف ومراتبا ليس داخلافها ولا خارج عنها نقطة الدائرة ومحمطها ومركب العوالم و بسبطها المسداخلافها ولا خرف الهدة قالم مرتبطها ومركب العوالم و بسبطها المحرة \*

رق الزجاج ورا قت الخمر الفتشاكلا فتشابه الام المعمالة فتشابه الام

وأماظاه الرداءفلا بعرفه المرتدى أبداوا نمايعرف ماطن ذاته وهو حجابه فيكذلك لابعارالحق الاالعيار كالايحمده عدلى الحقيقة الاالجد واتماانت فتعلمه بواسيطة العلروهو حجابك فانكمانشياهدالاالعلأ القائم بلوان كان مطابقا للمعلوم وعلل قائم بك وهو مشهودك ومعمودك فاماك ان تقولُ أن حرُّ .ت على اللوب الحقائق الك علت المعلوم وانما علت العلم والعلم هو العالم بالمعلوم و بين العلم والمعلوم يحورلاندرك قعرها فانسترالتعلق منهسمامع تباين الحقيائق بحرعسير مهكمه مل لاتركمه العمارة أصلاولاالاشارة ولكن يدركه الكشف من خلف حب كثيرة دقيقة لا يحس مهاانها على عن لصمرته لدقتها وهيعسمة المدرك فاجرمن خلفها وانظرأ ينهومن يقول انى علت الشئ من ذلك . الشيِّ محدثا كانأ رقد مـــا بلذلك في المحدث وامَّا القديم فابعدوأ بعد اذلامشـــلله فيزأين بتوصل الىاله إيدأوكيف يحصل وسسأتي الكلام على هذه المرتبة السنبة في الفصل الثالث من همذا الياب فلايعرف ظاهرالردآ المرتدي الامن حث الوجود بشرط ان يكون في مقام الاستسمقاء ثميزول وترجع لانهامطوفةعلة لامعرفة جذب وهمدندرؤية أصحاب الجنة فى الاسخرة وهوتجل في رقت دون وقت وسسأتي الكلام علمه في ماب الحنة من هــذا الكتاب وهــذا هو مقام التفرقة واتما اهل الحقيائق فلابزالون مشاهدين بإطن الرداءأ بداومع كونههم مشاهدين فظاهر ههمفي كرسي الصفات سنع بموادبشرة الباطن نعيم إتصال وانطرالي الحكمة في كون ذلك سيندأ ولم يكن فاعلاولا مفعولا المالم سمم فاعله لانه لايصم ان يكون فاعلا لقوله لاريب فمه فلو كان فاعلالوقع الريب لان الفاعل انماهو منزله لاهُوفكمف منسب السه مالس مصفته ولان مقام الذال أيضا عنع ذلك فانهمن الحتائق التي كانت ولاشئ معيها والهذا لا تبصل مالحروف اذا تقدّم علمها كالالف وآخواته الدالّ والراء والزاى والواو ولايتمال فمه أيضامفعول مالميسم فاعلهلانه من ضرورته ان يتقدّمه كلة على نلمة مخصوصة محلها النحو والكاب هنا نفس الفعل والفعل لايتبال فله فاعل ولامفعول وهوم فوع فلم يتوالاان يكون مبتدأ ومعنى مبتدألم بعرف غيره من اول وهلة ألبه تسربكم عالوا إلى فان قيل من ضرورة كل مبتدا ان يعمل فعه المدآء قلنانع عمل فعه أم الكتاب فهمي الاشداءالعاملة في الكتاب والعامل في الكل حقا وخلقا الله الرب ولمداله الله تسارك وتعالى بتموله أناشكرلى ولوالديك فشبرتك ثم فالرالى المصمر فوحد فالشكرسن مقيام التفرقة فلذلك ننتغ لذان تشكرالرداء لماكان سسا موصلاالي المرتدي والمصدمين الرداء ومنذالي المرتدى كلءلى شاكلته يصل فتفهم ماقلناه وفترق بن مقيام الذال والالف وأن اشتركافي مقام الوحدانية المقدسة قبلية حالا ومقاما و بعدية مقاما لاحالا \* تنسه قال ذلك ولم يقل تلك آيات الكتّاب فالكتّاب المجمع والا "يات المفرقة وذلك مفرد مذكر وتلك مفرد مؤنث فأشار تعالى بذلك الكتاب اوّلا الوجودا لجع أصلاقبل الفرق ثما وجدالفرق في الا آيات كاجمع العدد كله في الواحد كما قدّ مناه فاذا استقطناهانعيدمت حتمقة ذلك العدد ومايق للإلف اثرفي الوجود واذاا برزناه برزت الالف فى الوجود فانظرالى هذه التوة الهجسة التي اعطتها حسقة الواحد الذى منصطهرت هذه ألكثرة الى ما لايتناهى وهو فرد في نفسه ذا تاوا -ما ثما وجدالفرق في الا آمات قال تعالى ' أنا انزلناه في ليلة ماركة أثم قال فها يفرق كل أمر حكم فيدأ بالجم الذي هوكل ثي قال تعالى وكتناله فىالالواح مِنْ كِلُّ شَيَّ فَى الالواح مِنَّامِ الفرقُ مِنْ كُلِّشَيُّ اشَارِةَ الى الجعِ موعظة وتفصيلا ردًا لى الفرق لكل شئ ردًا لى الجمع فكل موجود أى موجود كان عوما لا يتحلوا ما ان يكون في عين

واحدلعددماسم الالفوحقيقته وبقيت حقيقة أخرى وتهي تسبعمائة وتسعة وتبعون لونقص منها واحدلذهت عنها فتي انعه م الواحد من ثبئ عدم ومتى ثبت وجد ذلك الشيئ هكذاانتو حيد ان حققته وهومعكم اينماكنتم فقال ذا وهوحرف مبهم وبين ذلك المههم بقوله الكال وهو حتمقةذا وساق الكتاب بحرفي التعريف والعمهدوه حماالالف واللام من الم غبرأنهما هنامن غبر الوحه الذي كانتاعلمه في الم فانهماهناك في محل الجمع وهماهنا في اول ماب من أبواب التفصيل وآكمن من تفصل الاسرار في هذه السورة خاصة لافي غيرهامن السو رهكذا ترتب الحقائق في الوحو د فذلك الكتاب هوالكتاب المرقوم لان التهات الحكتاب ثلاث الكتاب المسطور والكتاب المرقوم والكتاب الجنهول وقدشر حنامعني الكتاب والكاتب في كتاب التدبيرات الالهمة في اصلاح المملكة الانسانية في الماب التاسع منه فانظره هناك تحده ﴿ فنتول ان الذوات وان اتحد معناها فلايد منمعني به يفرق بن الذاتين يسمى الوصف فالمكاب المرقوم موصوف بالرقم والكاب المسطور موصوف التسطير وهذا الكتاب المجهول الذي سلبت عنه الصيفة لايخلو من أحد وجهين امّاان مكون صفة ولذلك لايوصـڤ واما أن مكون ذا مَاغيرموصو فة والكشف بعطيم إنه صـنة تسمح العلموقلوب كلمات الحقمح لدألاتراه يقول الم تنزيل الكتاب قلانزله بعله فخياطب اكاف من ذلك بصفة العلم الذي هواللام المحفوظة بالنزول لانه ينزدعن ان تدرك ذاته فقيال للكاف التي هي الكامة الالهمة ذلك الكتاب المنزل علمك وهو على لاعلك لار رسفيه عند أهل الحقائق انزله في معرض الهدامة لمن اتقاني وانت المنزل فأنت محله ولامدّلكن كأب من ام وأم ذلك الكّاب المجهوللاتعرفه أبدالانه ليس بصفة لأولالا حدولاذات وانشئت ان تجفق هدا فانطرالي كمفهة حصول العلم في العالم أوحصول صورة المرئي في الرآئي فلست هي رلست غيرها وانظر الى درجات جروف لار مسافيه هدى للمتقين ومنازلهاء لى حسب مانذكره بعدالكلام الذي نحن يصدده وتدترما ينته للأوحل عقدة لام الالف من لاريب فيه تصرالفين لان تعريقة اللام ظهرت صورتها فى نون المتقين وذلك لتأخر الالف عن اللام من اسمه الآ تخر وهي المعرفة التي تحصل للعبد من نفسه فى قوله عليه الصلاة والسلام من عرف نفسيه عرف رته فقدّم معرفة اللام على معرفة الالف فصارت دلىلاعلمه ولم تمتزجاحتي بصسراذا تاواحدة ملىانكل واحدمنهـ مابذاته ولهــذا لايجتمع الدلمل والمعلول ولكن وجه الدامل هوالرابط وهوموضع انصال الملام بالالف فاضرب الالفين آآا أحدهما في الا تخرتصح لذفي الخارج الفواحدة أوهمذا حقيقة الانصال والاتحادكذلك انير بالمحدث فى القديم حسايصم لدُ في الخارج المحدث ويحنى القديم بخروجه وهذا حقيقة الاتحاد واذقال رمك للملائكة اني حاعل في الارض خليفة وهذا نقيض اشارة الحنيد في قوله للعباطس ان المحدث اذاقورن ما القديم لم سق له اثر لاختلاف القام الاترى كهف اتصل لام الالف من لارب فه من الكرسي فمدت ذاتان لاجل سرّا اعقد منهما ثم فصلهما العرش عند الرجوع المه والوصول فصاراعلى هذاالشكل ال قظهرت اللام محقىقتها لانه لم يقرمها في مقام الاتصال والاتحاد من يردها على صورته فاخر جنانصف الدائرة سن اللام التي خفيت في لام الالف الى عالم التركيب والحس فيق الفيان آا في الفرق نضر بنا الواحد في الواحد وهو ضرب الذي في نفسه فصار واحدافاس الواحدالا خرفكان الواحدردآءوهوالذى ظهر وهوالخلمفة الممدع بفتم الدال وكان الا خر مرتدياوهوالذى خني وهوالقديم المدع فلايعرف المرتدى الاماطن الرداء وهوالجئع ويضهرالرداء عــلى شكل المرتدى فان قات واحــد صــدقت وان قلت ذا نان صــدقت عَهما وكـــــكــفنا وللهد رسن قال

ياطالبالو جود الحــق يدركه الرجع لذاتك في ك الحق فالتزم "

ارجعواوراكم فالتسوانورا فلولم رجعوا لوجدوا النور فلارجعواما عتقاد القطع نبرب منهسم بالسور والالوعر فوادن ناداهم بتوله ارجعواو راعكم لقالوا انت مطاوينا ولم رجعوا فكان رجوعهم سلب شرب السور للهــمفيدتجهنم فكيكبوافهاهموالفاوون ولتي الموحدون يمدّون أهلُ الحنان الوادان والحورالحسان من حضرة العمان فالوزير محل صفات الامعر والصفة التي انفرد بهاالامبروحده هي سرّالتد ببرالذي خرجت عنه الصفات فعلم مايصد رمن صفته وفعله جله ولم يعلم ذلك الوزير الاتفصملا وهذاهو الفرق فتأتل ماقلناه تجدالحق انشاء النه تعيالي فاذاتهن هبذا تعتزر أنالالف هوذات الكامة واللامذات عن الصفة والمرذات عن الفعل وسرّهم الخني والموجد اناهم ﴿ (وصل) \* نقول قوله ذلك الكتاب بعد قوله الم اشارة الى موجود بيدأن فيه بعدا وسب المعدانه لمااشارالي الكتاب وهوالمفروق ومحل التفصيل أدخل حرف اللام في ذلك وهي تؤذن بالبعد في هذا المقام والاشارة نداءعلى رأس المعدعندأ هل الله ولانها اعني اللام من العالم الاوسط فهيى محل الصفة اذبالصفة بتميز الحدث من القديم وخص خطاب الفردبالكاف مفردة لئلا يقع الاشتراك بن المدعات وقدأ شبعنا القول في هذا الفصل عندما تكلمنا على قوله اخلع نعليك من كتاب الجهع والتفصم أي اخاع اللام والميم تنق الالف المنزهة عن الصفات ثم حال بين الذال الذي هوالكتاب تحل الفرق الناني وبين اللام التي هي الصفة محل الفرق الاقرل التي بهما يقرا الكتاب بالالف الذي هو محل الجع الملاية وهم الفرق الخطابي من فرق آخر فلا يبلغ الى حقيقة ابدا ففصل بالالف بينهما فسار جابا بن الذال واللام فاراد الذال الوصول الى اللام فقام له الالف فقال بي تصل وأراد اللام ملاقاة الذال لمؤدى المه امانته فتعرض له أيضا الالف فقال له بي تلقاه فهمما نظرت الوجود جعاوته صيلا وجدت الموحمد يععبه لايفارقد البتة صعبة الواحد الاعداد فان الاثنين لاتوجد أبداما لم يضف الى الواحد مثله ولاتصم الشلائة ما لم تزد واحدا على الاثنين وهكذا الى ما لايتناهى فالواحدايس بغيدد وهوعن العبددأي به ظهرالعبدد فالعدد كله واحدلو نقص من الالف

مروف الم علهافي اتصال اللام الذي هو الصفة بالميم الذي موة نره ارفعايه لايصيرفهااتصال بشئ من الحروف اذا وقعت الرلافي الخط فهني الصراط المستقير الذي سأشدان في قولها اهد باالصراط المستقم صراط التنزيه والتوحيد فها أتن على دعائها رتم الإني همه ال الذي أمن بالرجوع اليه في سورة الفجرة بال تعالى تأسنه على دعامُ افأ طهر الانف من الم ولاالضالين وأحنى آمين لانه غب من عالم الملكوت من وافق تأسينه تأسين الملائكة في الغيب المتمة ونسمه انا وأمثالنا العنابة ولماكانت الالف متحدة في عالم الملكوت والشهادة ظهرت فوقع الفرق بين القدم والمحدث فالظرفماسطرناه ترعجنا ﴿وممايؤ بدماذ كرناه من وحود الصفة المدُّ الموحود في اللام والمبردون الالف فان قال صوفي وجدنا الالف مخطوطة وانتطق بالهسميزة دون الالف فإلاانطق بالالف فنقول وهدنا ايضا ممايعضدماقلناء فاتاالالفلاتتيل الحركه فإن الحرف مجهول مألم محترك فاذاحرتك سيزبالحركة التي سعلق به من رفع ونصب وحفض والذات لاتعلم أبدا على ماهي علمه فالالف الدال علها الذي دوفي عألم الحروف خليفة كالانسان في العيالم محهول أيضيا كالذات لل الحركة فليالم تقبلها لم مق الاان تعرف من جهة سلب الاوصياف عنها ولما لم عكن النطق في اللام منطورَ وإبها ولم نحد ها في الذلف قلناصد قت لا يقع النطق مها الاجتحز له مشهد التجزل قبلها موصولة بهوانما كلامنافي الالف المقطوعة التي لاتشبع آلحرف الذي قبلها حركته ولابطهرفي النطق وانرقت مثل ألف انماا لمؤمنون فهلذان ألفان بنزسم انما وبين لام المؤمنين موجودتان خطا غىرملفوظ بهمانطقا وانمىاالا ف الموصولة التي تقع بعدالحروف مثل لا و ها و حا وشدبها فانهما لولاوحودهاماكانالمذلواحدمن هدده الحروف فذهاهوسر الاستمداد الذي وقعيه ايجاد ت في محل الحروف ولهـ زالا يكون المدّ الإمالوصل فأذ اوصيل الحرف ما لا لف من اسمه الا آخ امتدالالف وجودالحرف الموصول به ولماوجدالحرف الموصول به افنقر الى الصفة الرجانية فأعطى جركة الفتح التيهي الفتمة فالماعطيها طلب منه الشكرعليها فقيال وكيف يكون الشكرعلها قبلله ان تعلم السامعين مان وحودك ورحود صفتك لم مكن مفسلا وانما كان م. ذات القديم تعياني فاذكره عندذكرك نفست فقد جعلك بصفة الرجة خاصة دلبلاعلمه ولهددا قال التالته خلتي آدم على صوبةالرجن فنطقت بالثناء على موجدها فقالت لا يا ها حاطا فاظهرت نطقا ماخني خطالات التي في طه وحم وطس موجودة نطقا خفية خطالدانانة الصفة عليها وهي الفقعة صفة افتتاح الوحود 🔞 فان فال وكذب نحدالمذفي الواوالمضموم ماقبلهما والماءالمكسورماقبابها فهسي أيضاثلاث دوات فكمف يكون هــذاوما ثم الاذات واحدة ﴿ فَنَهُولَ نَعِ امَّا المَّذَ المُوجِودِ فَى الوَّاو المضموم مافيلها فيمثل ن والقما برمانيسطرون والماءالمكسورما فيلها فيمثل الياءمن طس وياء الميم من حم فن حدث انّالته تعالى جعلهما حرف عله وكل عله تسبيد عي معلولها محقمقته واذ السندعت ذلك فلابدّ من سرّ منهـ سايقع به الأحستمدا دوالامدا د فلهـــذا اعطيت المدّوذين لم اودع الرسول المليك الوحى لولم يكن بينه وبين الملتي المه نسسمه تما ما قبدل شدماً لكنه خني عنه ذلك بلله الوكحي وسقامه الواولانه روحاني علوي والرفع بعطي العلووهومن ماب الواوا معتملا عبرنا سرّ الاستمداد ولذلك قال ماأدرىمايفعل بي ولابكم وول انف

والفصل وحده في عن الفرق ف الفرد من هـذه فاشارة الى فناء رسم العبد أزلا وماثناه فاشارة الى وجودرسم العبودية حالا وماجعه فأشارة الى الابديالموارد التي لاتتناهى فالافراد للبحر الازلى والجع للحرالابدى والمنني للبرزخ انجدى الانساني مرج الحرين يلتضان ينهسما يرزخ لايغيان فيأى آلاء ربكم تكذبان هل بالبحر الذي أوصلوبه فأفنا دعن الاعبان أوبالبحر الذي فعمله عنه وسماه بالاكوان أوبالبرزخ الذيءلمه استوى الرحن فبأى آلاءربكم تكذبان يحرج من بحرالازل اللؤلؤ ومن بحرالابد المرجان فدأى آلاءر بكما تكذبان وله الحوارى الروحانية المنشيئات من الحقائق الاسمائية في البحر الذاتي الاقدس كالاعلام فيأيّ آلاء ربكم تكذبان يسأبه العالم العلوي على علموه وقدسه والعبالم السفلي عملي نزوله ونحسمه كل خطرة هو في شان فدأي آلاء ريكم تكذبان كلمن عليهـافان وان لم تنعدم الاعبان ولكنهـارحلة من دنا الى دان فيأى آ لاء ربكم تكذَّبان سينفرغ لكم أتها الثقلان فبأى آلاءر بكإتكذبان فهكذالواعت رالقرءآن مااختلف اثنان ولاظهرخصمان ولاتناطح عنزان فندتروا آيأتكم ولاتخرجواعن فراتكم فانكان ولابذ فالى صفاتكم فإنه اذاسلم العالم من نظركم وتدبيركم كانءلى الحقيقة تحت تسخيركم ولهذا خلق قال تعالى وسخراكم مافى السموات ومافى الارض جمعاسنه والله رشدناوا أكم الى مافيه صلاحنا وسعادتنا فى الدنياوالا خزة اله ولى كريم \* (وصل) \* الالف من الم اشارة الى التوحيد والمنم اشارة الى الملك الذى لا يهلك واللام منهما واسطة لتكون لهمارا بطة فانظر الى السطر الذي يقع عليه الخط من اللام تتجدالالف المه منتهيئ أصلها وتتجدا لمبرمنه متدئ نشوها ثم تنزل من أحسس تقويم وهوموضع السطرالي أسفل سافلن منتهبي تعريق المم قال الله تعالى لقد خلفنا الانسان فأحسن تقويم ثمرد دناه أسفل سافلين ونزول الالف الى السطر مثل قوله ننزل رئيا الى سماء الدنيا وهوا ولعالم التوكسب لانه سماءآدم علمه السلام ويلمه فلة النار ولذلك نزل الى اوّل السطر فأنه نزل سبحانه من مقيام الاحدية الى مقيام المحياد الخليقة نزول تقديس وتنزيه لا نزول تمثيلً وتشدبه وكانت اللام واسطة وهي نائبة مناب المكون والكون فهي القدرة التي وجدعنها العالم فأشمت الالف في النزول الى اول السطر وكانت م وحد من المكون والكون فانه سحانه لايتصف بالقدرةعلى نفسه وانماهو قادرعلي خلقه وكان وجه القدرة مصروفا الي الخلق ولهذا لاينبت للخالق الابالخلق فلابد من تعلقها بهـم علوا وسفلا ولما كانت حقيقتها لازتم الابالوصول الى السبارفتكونهي والالفءلي مرتبة واحدة طلبت بحشقتها النزول قعت السطراوعلي السطر كإنزل الميم فنزلت الى ايجباء الميم ولم تمكن ان تنزل عملي صورة الميم فكان لايو جدعنها أبدا الاالميم فنزات نصف دائرة حتى الغت اول السيطرمن غبرالجهة التي نزات منها فصارت نصف فلك محسوس يطلب نصف فلل معقول فكان منهما فلك دائر فتكون العالم كله من اقله الى آخره في ستة ايام اجناسا من اقرل يوم الاحدالي آخريوم الجعة وبتي يوم السبت للانتقالات من حال الى حال ومن مقام الى مقيام والاستفالات من كون الى كون ومن عن الى عين ثابت على ذلك لا يزول ولا يتغير ولذلك كان الوالى على هذا الموم المرد والمدس وله من الكو اكب زحل فصار الم وحد وفلكا محمطا امندائرة عــلمالذاتوالصفات والافعـال والمفغولات فهنقرأ الم بهـــذها لحقيقة والكشف-حضر ا بالكل للكل مع الكل فلا يبقي شيّ في ذلك الوقت الايشهده لكن منه ما يعلم ومنه ما لايعلم فتنزه الالف عن قبام الجركات مهايدل على أنّ الصفات لا تعقل الامالا فعيال كا قال صلي الله عليه وسلم كاناللهولاشي إلعه وهوعلى ماعلمه كان فلهـ ذاصرفنا الامر الى مايعقل لاالى ذاته المنزهة فأتَّ الاضافة لاتعالمالها الابالمتضايفين فات الابقة لاتعفل الامالاب والابن وجودا وتقديرا وكذلك المالك والخالق والبارئ والمصور وجمع الاحماء التي تطاب العالم بحقائقها وموضع التنبيه من

الذى فيد العذاب وفيه رقع الحهل مهاوماطنه مااصاد وهورة إم الرجة وليس الا العلم عيما أتبياوهم التوحمد فحعلهاتبارك وتعالى تسعاوعشرين سورة وهوكال الدورة والقمرة تدرنا دمنازل والتاسع والعشرون القطبالذى به قوام الفلك وهوعلة وجوده رهو سـورة آل عمران الم الله رلولاذا.ّ ماثبتت النمانى والعشرون وجلتها عالى تكرارالحروف ثمانية وسسعون حرفا فالثمانسة حقيقة المنبع فالعلمه الصلاة وأتم السلام الايمان بنبع وسنبعون بأيا وهنذه الحروف تمانية وسعون حرفاً فلا يكمل عبدأ سرارالا يمان حتى يعلم حقائق هذه الحروف في سورها (فان قلت) ان المضع مجهول في اللسان فانه من واحد الى تسعة بن أبن قطعت بالنَّما يَه علمه فان شنَّت قلت لكُّ من طرية فوصلت المجفهو الطريق الذي علمه اسلكوالركن إلذي المه استندفي اموري كانها وانشئت الدرت لك منه طرفا من ماب العدد وان كان أنوالحكم عبد السلام بن برجان لم يذكره في كماله منهذا الماب الذي لذكره وانمياذكره رجه الله من جهة علم الفلائ وجعله ستراعيلي كشفه حين قطع بفتومت المقدس سنة ثلاث وعمانين وخسمائة فكذلك أن شئنا ض كشفنا وان شئنا حعلنا العدد فتكون ثمانة فتجمعهاالي ثمانية البضع فتكون ستة عشرفتريل الواحد الذي للاف للاس فستي خسمة عشرفتمسكهاعندك ثمترجع آلى العمل فىذلك بالجل الكحير فتفترب ثمانيمة المنفع فى احدوس معمن واحعل ذلك كالمسنمن يحرج لك من الضرب خسمائة وثمانية رسنون فتضف الهماالجسة عشرالتي أمرتك رفعها فتصمر ثلاثاو ثمانين سينة وخسمائة سينة وهو زمان فتيات المقدس على قراءة من قرأ غلمت الروم بفتم الغين واللام وسيغلمون بضم الياء رفتم اللام و في سينة ثلاث وثمانين وخسمائة كان ظهورالمسلمن فىأخذجج الكفار وهوفتم يتت المقدس ولنيا في علم العدد من طريق الكشف أسرار عملة من طريق ما يقتضمه طمعه ومن طريق مالهمن آلحقائق الالهبة وانطال ناالعمر فسأفرد لمعرفة العددكا مانشاءالله تعيالي وانرجع الي ماكنا بسدله فنقول لايكمل عددالاسرارالتي تنضمنهاشعب الايمان الااذاعلم حقائق الحروف عملي حسب تكرأ ارهافي السور كإانه اذاعلها من غبرتكرا رعبل نسيه اللهفيها عبلي حقيقة الايجباد وتفرّد القديم سحانه صفاته الازلية فأرسلها في قرآنه أربعة عشرحرفا مفردة مهدمة فحعل الثمانية لمعرفة الذات والسيمع الصفات مناوجعل الاربعية للطمائع الاربع الؤلفة التي هي الدم والسوداء والصنراء والملغم فحَاءت النتي عشرة مو حودة وهـذا هو الانسان من هـذا الفلك ومن فلك آخر بتركب منأ حدعشرومن عشرةومن تسعة ومن ثمانية حتى الى فلك الاثنين ولا يتعلل الى الاحدية ابدا فانها منا أنفرد مه الحق ولاتكون لمو حود الاله \* ثم انه سحانه حعل اولها الالف في الخط والهـمزة فىاللفظ وآخرها النون فالالف لوجو دالذات عسلي كمالها لانهاغير منتقرة الىحركة والنون لوجود الشطرمنالعالم وهوعالم التركمب وذلك نصف الدائرة الظاهرة لنامن الفلك والنصف الاسخر النون المعقولة التي لوظهرت للعس والتبتلت من عالم الروح لكانت دائرة محمطة ولكن اخني هذه النون الروحانية التي مهاكمال الوجود وجعلت نقطة النون المحسوسة دالة علمها فالالف كاملة منجمع وجوهها والنون ناقصة فالشمسكا لهة والقمر ناقص لانه يحو فصفة ضوئه مستعارة وهي الامانة التي جلهاعلى قدرمحوه وسراره اثباته وظهوره ثلاثة ائلائة فئلاثة غروب قر القلب الالهبي في الحضرة الالعدية وثلاثة طلوع قرالةات الالهيئ في الحضرة الرياسة وما سنهما في الخروج والرجوع قدما بقدم لايحتل أبدا شمحعل سيحانه هده الحروف على مراتس منها موصول ومنهامقطوع ومنهامفرد ومثني ومجموع ثمسه انفي كلوصل قطعا وللسفى وإكل قطعوصل فكلوصل يدلء لمي فصلوانس كلفصل يدلء لمي وصل فالوصل والفصل في اجلمع وغيرالجمع

نا ل ۱۷

والشين المجمة والفياء عندأهل الانورر « ومنهم العالم الذي قد غلب علمه التحقق وهم الماء والفاء والقاف عندأهل الاسرار وألجيئ وسنهم العالم الذىقد تحقق بمقام الاتحاد وهوالااف والحاء والدال والراء والطاءالمايسة والكاف والملام والمم والمادالمانة والعين والسين الماسستان والهاء والواو الااني اقول انهم على مقامين في الاتحاد عال وأعلى «فالعالى الالف والكاف والمبم والعين والسيز والاعلى مابقي ووننهم العالم الممتزج الطبائع وهوالجيم والهاء والماء واللام والفاء والقاف والخاء والظاء خاصة \* واحناس عوالم الحروف أربعة \*حنس مفرّد وهو الالف والكاف واللام والمم والهاء والنون والواؤ\* وحنس ثنائي مثل الدال والذال \* وحنس ثلاثي مثل الحيم والحاء والخاء \* وحنس رماعي مثل الماء والتاء والناء والماء في وسط الكامة والنونكذلك فهو خاسي مدا الاعتبار وان لم نعترهما فتكون الماء والتاء والناء من الحنس النلائ و يسقط الحنس الرماعي \* فهذا قد قصصنا علىك من عو الم الحروف ماان استعملت نفسك في الامورا لموصله الى كشف العالم والاطلاع على حقائقه تحققت قوله تعالى وانمن شئ الايسم بحمده ولكن لاتنقهون تسبيحهم فلوكان تسبيم حال كازعم بعض علىاءالنظرلم تكن فالمدةفي قوله وآكن لاتفةهون تسبيحهم وصلت البهاووقفت عليهآ وكنت قدذ كرت انه رعااتكام على بعضها فنظرت في هؤلاء الهوالم ما يكن فيه بسط الكلام اكثرمن غيره فوجدته العالمالمختص وهوعالم اوائل السورانجهولة مثل الم البقرة والمص والريونس وأخواتها فلنتكام على الم المقرة التي هيي اوّل سورة مهمة في القرَّآن كلاما مختصر امن طريق الاسراد. وربما الحقَّ ا براالا "مات التي تلها وان كان ذلك ايس من الباب ولكن فعلته عن أمر ربي الذي عهدته فلاا تكام الاعريط, بقالاذن كالنيسأقف عندما يحذلي فان تأليفنا هيذا وغيره لايحرى مجري الناكيف ولانحرى فمه نحن مجرى المؤلفين فانكل مؤلف اغماه وتحت اختداره وانكان مجبورا في اختداره أوتحت العلم الذي منه خاصة فملقى ما يشاء و يمسك ما يشاء أو يلتي ما يعطمه العلم وتحكم علمه المسئلة التي هو بصددها حتى برزحصقتها ونحن في ناكنفنا لسنا كذلك انما هي قلوب عاكفة على ماب الحضرة الالهمة من اقبة لما ينقق له الباب فقرة خالمة من كل علم لوسئلت في ذلك المقام عن نبئ ما معت لفقدها احسامها فهم ما رزاها من وراء ذلك السترأ من ما مادرت لامتثاله وألقته على حسب ماحدًا ها في الام فقد يلتي الشيئ الى ماليس من جنسه في العادة والنظر الذكري ومابعينيه العملم الظاهر والمناسبة الظاهرة للعلماء لمناسبة خفية لايشعربهما الاأهل الكشف بل ثم ما هو اغرب عندنا انه بلتي الى هـ ذا القاب اشـاء يؤمر باتصالها وهو لا يعلها في ذلك الوقت المكمة الهمة غابتءن الخلق فلهذا لايتقسدكل ثمخص يؤلف عن الالقباء بعلم ذلك الباب الذي يتبكلم علمه ولكن بدرج فيه غيره في علم السامع العادي على حسب ما بلق المه ولكنه عند ناقطعامن نفس ذلكَ الماب بعينه أكمن بوحه لا بعرفه غبرنا مثل الجياسة والغراب اللذين اجتمعا وتألف العرب قام برحل كل واحد منهما وقدأذن لي في تقسد ما ألفته معده فلابتر منه \* (وصل) \* أقول الكلام على هذه الحروف المجهولة المختصة على عدد حروفها مالتكرار وعلى عدد حروفها بغير تكراروعلى جلتها فى السور وعلى انفرادهافى س وق ون وتثنيتها فى طس وطه وأخواتها وجعيتها من ثلاثة فنماعدا ولم ملغت خسبة حروف متصلة وسنفسلة ولم تملغ اكثر ولم وصل بعضها وقطع بعضها ولم كانت السوربالسيزولم تكن بالصادولم حهل معني هذه الحروف عند عاء الظاهر وعند كشف اهل الاحوال الى غيرُدلكُ بماذكرُ نادفى كتاب الجمع والتفصيل في معرفة معانى التنزيل فلنقل على بركة الله تعالى وعونه والله يتول الحتى وهويهدي السيمل (اعلم) وفقنا الله واياليان مبادى السورالجمهولة لايعرف حقيقتها الاأهل الضورالمعقولة ثم جعل سورالقرء آن مالسين وهو التعبد الشرعي " وهو ضاهر السور

فكارم بلاكون لا نك كنه

ظهرت لمن ابقيت بعد فنا ئه

فالجديته الذي جعلى من أهل الااها والتلقى فاسأله سيمانه ان يجعلنا والكم من أهل القدائى والترقى ثم ارجع فأقول ان فسول حروف المجم تزيد على اكثر من خسمائه فصل وفى كل فصل مراتب كنيرة فتركا الكلام عليها حتى نستوفيه فى كاب المبادى والغايات ان شاءالله تعالى ولنقت من منها على ما لا بدّ من ذكره فى هدذ الباب بعد ما سمى من مراتبها ما يليق بكانيا هدذ اور بما تذكام على بعضها و بعد ذلك في خذها حرفا حرفا حتى نكمل الحروف كانها ان شاءالله تعالى ثم تمعها باشارات من أسرار تعانق اللام بالالف و لزومه اياه و ما السب لهذا القعشق الروحاني تنهما خاصة حتى ظهر ذلك فى عالم الكتابة والرقم فان فى ارتباط اللام بالالف سرا لا ينكشف الالمن اقام الالف من رقد تها و حل الملام من عقد تها و الله من عقد تها و اللام من عقد تها و الله من عقد تها و الله من وقد المناه من وقد المناه مناه المناه المناه المناه الله مناه المناه على سيدنا مناه المناه و وصيه و سلم

# \* (ذكر بعض مراتب الحروف) \*

اعلم وفقنا الله واباك بمنه وكرمه أن الحروف أمّة من الامم مخاطبون ومكافون وفيهم رسل من حنسهم ولهما وماءمن حثهم لابعرف همذا الاأهل الكشف من أهل طريقنا وعالم الحروف افت عرائعا لم الما وأوضحهم مانا وهم على اقسام كاقسام العالم المعروف في العرف \* فنهم عالم الحبروت عندأ بي طالب المكي ونسمه نحن عالم العظمة وهوا الهاءوا الهسيزة ﴿ ومنهم العالم الاعلى وهوعالم الملكوت وهوالحاء والخباء والعين والغين ﴿وَمَهْـمَالُعَالُمُ الأَوْسُطُ وَهُو عَالُمُ الْحَبُّرُوت عندنا وعند اكثر اصحاننا وهوالتاء والثاء والحيم والدال والذال والراء والراى والطاء والكاف واللام والنون والصاد والضاد والقاف والسين والشين والياء التعصية \*ومنهـ مالعالم الاسفل وهو عالم الملك والشهادة وهو الباء والمم والواوالصحيحة \*ومنهـ م العالم الممتزج بين عالم الشهادة والعالم الاوسط وهوالفاء \*ومنهـم عالم الامتزاج بين عالم الجبوت الاوسط ومنعالمالملكوت وهوالكاف والقاف وهواستراج فيالمرتبة وتمارجهم فيالصفة الروحانية الطآء وانظاء والصاد والضاد \* ومنهـم عالم الامتزاج بينعالم الحبروت الاعظم وبينعالم الملكوت وهوالحاء المهدملة ﴿ ومنهـماامالم الذي يشده العالم منا الذين لا تصفون مالدخول فينا ولابالخروج عناوهوالالف والباء والواو المعتلتان ﴿ فَهُوُّلا عُوالَمُ وَلَكُلُ عَالَمُ رَسُولُ مِنْ جِنْسُهُم ولهم شريعة نعمدواتها ولهم لطائف وكثائف وعلمهم من الخطاب الامر ليس عندهم نهيى \* وفهـم عامة وخاصـة ﴿ فَالْعَامَّةُ مَنْهُمُ الْحِيمُ وَالْصَادُ وَالْحَاءُ وَالْدَالُوالْعِينُ وَالسِّينَ ﴿ وسنهمخاصة الخاصة وهو الالف والباء والماء والشين والكاف والطاء والقياف والفاء والواو والهاء والضاد والخاء والنون واللام والغنن \* ومنهــم خلا صــــذاصــة الخاصـــة | وهي الناء \* ومنهم الخاصة التي فوق العامّة مدرجة وهم حروف اوائل السورمشل الم والمص وهيأربعة عشرحرفا الالف زاللام والمبم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون وومنهم حروف صفاء خلاصة خاصة الخاصة وهوالمسيم والنوين والراء والباء والدال والزاي والالف والطاء والما- والواو والهاء والظاء والثاغ واللام والفاء والشين ومنهمالعالمالمرسل وهوالجيم والحاء والحاء والكاف \*ومنهمالعالمالذي تعلق مالله وتعلق به الحلق وهو الالف والدال والذائ والراج والزاي والواو وهوعالم التقديس من الحروف الكرو سن ﴿ ومنهــم العالم الذي غلب علمه النحة في بأوصاف الحق وهوالتاء والثاء والخاء والذال والظاءالميمية والنون والضادالميمية والغين لمبمة والشاف

وأعهم وأتمهم خلقا وأقومهم ولهاح بواحد هوالمم وهي ثلاثمة وذلذات بسائطها ثلائة الماء والالف والهمزة وسمأتىذكرها لداخل الساء انشاءالله تعالى \* وأما المرتمة الثالثة فهمي اللجرز مطلقاالذورية والنارية رهي رياعية رلهيا من الحروف الجيم والواو والكاف والقياف وسيأتيذ كردا \* وأمّا المرتبة الرابعة فهيج للهائم وهي خُاسة لهامن الحروف الدال البابسة والزاي والصاد البابسة والعين البابسة والضاد المعجة والسين البابسة والذال المعجة والغين والشين المعمنان المنتوطنان وسيأتي ذكرها انشاء الله تعالى \* وأ مّا المرتبة الخامسة فهي النمات وه يسد السمة لها من الحروف الالف والهاء واللام وسمأتي ذكرها ان شاء الله تعالى \* وأتما المرتبة السادسة فهيي للجماد وهي بسماعية لها من الحروف الثاء والحماء والطاء والماء والفاء والرأء والناء والخاء والظاء وسمأتي ذكرها انشاء الله تعالي \* والغرض في هـ ذا الكاب اظهيارلمع ولوائم اشارات من أسرارالوجود ولوفته نا الكلام عيلي اسرار هيذه الحروف وماتفتضمه حقائقهالكلت اليمن وحنى القبار وحف المداد وضاقت القراطيس والالواح ولوكان الرق المنشورفانهامن الكلمات التي قال الله فها قل لوكان العجرمدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كليات ربي الاكتار والنعالي ولوان ما في الارمن من شجرة اقلام والبحر عدّه من بعده سمعة ابحرما نفدت كلمات الله وهنا يبروا ثارة عجسة لمن تفطن لها وعثر على هذه الكلمات فلو كانت هـذه العـلوم نتجة عن فكرونظ لحصر الإنسان في اقرب مدّة ولكنها موارد الحق تـارك ونعالى تتوالى على قلب العبد وأرواح البررة تنزل علم من عالم غيبه برحته التي ون عنده وعلمه الذي من لدنه والحق تعالى وهاب على الدوام فماض على الاستمرار والمحل قابل على الدوام فاتما يقبل الجهل واتما يقبل العلم فان استعدّوتهماً وصية مرءآة قلمه وجلاها حصل له الوهب على الدوام ومحصل له في اللحظة مالا يقدر على تعمده في ازمنة كثيرة لاتساع ذلك الفلك المعقول وضمق هذاالفلك المحسوس وكهف ينقضي مالابتعبة رلهنها بهولاغاية بوقف عندها وقدصر حبذلك سيحانه فىأمره لرسوله صلى الله علمه وسلم بقوله وقل ربزدني علىا والمراد بهذه الزيادة الزيادة من العملم المتعلق بحضرة الالهليزيدمعرفة شوحيده فنزيد رغية في تحميده فيزداد فضلاعلي تمعيده دون انتهاء ولاانتطاع فطلب منه الزيادة وقدحصه لرمن العلوم والاسرارمالم سلغه أحد وبمبابؤيد ماذكرناه من انه أمر بالزيادة من علم التوحيد لامن غيره انه كان صلى الله عليه وسلم إذا اكل طعاما وال اللهم بارلهُ لنافسه وأطعمنا خبرامنه واذا شرب لينا قال اللهسم بارك لنافيه وزدنا منه لانه أمر يطلب الزيادة فككان يتذكر عندما ري اللهن اللهن الذي شريه لملة اسرائه وقال له جبريل اصنت القطرة اصاب الله مك امتك والفطرة علم التوحيد التي فطر الله الخلق علمها حين اشهدهم وقت ان قبضهم منظهورهم ألست ربكم فالوابلي فشاهدوا الربوسة قبل كلشئ ولهددا تأول صلى الله علىه وسلم اللن لمانبريه في النوم وناول فضلته عمر قبل ما اولته بارسول الله قال العلم فلولا حقيقة مناسبة بن العلم واللين جامعة ماظهر يصورته في عالم الخدال عمرف ذلك من عرفه وجهله من جهله ا في كان يأخذ عن الله لا عن نفسه ك ف منتهى كلامه ابدا فشتان بين مؤلف بقول حدّ ثي فلان رجه اللهعن فلان رجه الله وبين من بقول حدّثي قلى عن ربي وان كان هـ ذارفـ ع المقد ارفشـــتان بينه و بين من يقول حدّ ثي ربي عن ربي أي حدّ ثي ربي عن نفسه مارتفاع العسائط وفيه اشارة الاقل الرب المقيد والناني الرب الذي لايتقمد فهو تواسيطة لاتواسطة وهذا هو ألعلم الذي يحصل للقلب من المشاطم-ة الذاتيَّة التي منها مفيض على الديرُّ والروح والنفس في كان هـذا مشر مه كيف يعرف مذهبه فلأبعرفه حتى يعرف الله وهولا يعرف الله تعالى من جمع وجود المعرفة كذلك هولا يعرف فان العقل لايدري أين هو فان مطلمه الاكو ان ولاكون لهذا كما قمل شعر

والراءورأس الحم وجسداليا باثنتين منأسفل دون رأيهما ووسطاللام وجسدالقاف دون رأسه وعن حتمتة حرف الالف صدرت هده الحروف كالها وهوفلكهار وحاوحسا وكذلك ثم موحود حامس هو أصل لهده الاركان وفي هدا خلاف بين اصحاب علم الطبائع عن الظارد كره المكتمرفي كتاب الاستقصات ولم يأت فيه بشيئ يقف الناظر عنده ولم اعرف همذامن حيث قراءتي فسألني ان آفشيه له من حهة علما مهده الاشهاء من جهة الحصيف لامن حهية القراءة والنظرفقرأه عاسافو قنت منه على هـذاالخلاف الذي اشرت البه فن هذاك علته ولولاذ لك ماعرفت أخالف فمه احدأم لافانه ماعندنافمه الاالشئ الحق الذيءهوعلمه وماعندناخلاف فان الحق تعالى الذى نأخذالعلوم منه بخلو القلب عن النكر والاستعداد لقبول الواردات هو الذي بعطمنا الامر على أصله من غيرا جيال ولاحبرة فنعرف الحقيائق على ماهي علمه سيواء كانت الحقائق المذردات أوالحقائق الحادثة يحدوث التأليف أوالحقائق الالهبة لانمتري في ثي منها فين هذاك هوعلنا والحق سبحانه معلنا ارثانيويا محفوظا معصومامن الخلل والاحال والفاهر قال تعالى وماعلناه الشعر وما منسغ له فان الشعر محــل الاحــال والرموز والالغاز والتورية أي مارمن الهشـــأ ولا أغزناه ولاخاطيناه بشئ ونحن نريدشياً آخر ولاانجلناله الخطاب ان هو الاذكر لمن شاهده حين حذياه وغييناه عنه واحضرناه نباعند نافكا جمعه ويصره ثمرد دناه البكم لتهتدراته في ظلبات الجهل والكون فكالسانه الذي بخاطبكم بهثم انزلناعلمه مذكرايذكره بماشاهده فهوذكراه إذلك وقرءآن اي جمع اشماعكان شاهدها عندناممن طاهرله يعله بأصل ماشاهده وعاينه فى ذلك التقريب الانزه الاتدس الذي ناله صلى الله علمه وسلم ولنامنه من الخط على قد رصفاءالمحل والتهيئ والتقوى فن علم إن الطمائع والعالم المركب منهافي غاية الافتقار والاحتماج الى الله تعالى فى وجود أعمانها وتأليفهاء لإان السب هو حقائق الحضرة الالهمة والاحماءالحسيتي والاوصاف العلى كمف بشاءعه لي حسيب مانعطمه حقائقها وقد مناهذا النصل على الاستيفاءفي كتاب انشاءا لحداول والدوائر وسنذكر مر ذلك طرفا في هـذا الكتاب فهـذا هوسب الاسـماب القديم الذي لم يزل بؤلف الاتهات و يولد المنات فيسجانه خالق الارض والسموات ﴿ (وصـل) ﴿ ا نتهى الكلام في هذا الكتاب على الحروف من جهة المكاف والمكافين وحظها منهم وحركاتها في الافلال السداسية المضاعفة واعتمار سيني دوراتها في تلكُ الافلاكُ وحظها من الطسعة من حركة تلكُ الافلاكُ ومراتبها الاربع في المكاف والمكافننءلى حسب فهممالعامة ولهذا كانت افلان بسائطها على نوعن والسائط التي يتتصر مآء لي حقائق عامّة العقلاء على أربعة حروف الحق التي هيءن الافلالة السبعية وحروف الانس عن الثمانية وحروف الملك عن التسعية وحروف الحنّ النارى عن العشرية وليس ثم قسم زائد عندهم لقصو رهمعن ادراكه أي ادراك ماغم لانهم تحت قهرعقواهم والمحققون تحت قهرسمدهم الملك الحق سحانه وتعالى فلهذا عندهم من الكثف مالس عندالغبر \* فنسائط المحتقين على ست مراتب \* المرتسة الاولى مرتبة المكاف الحق سحانه وتعالى هي النون وهي ثنائية فإن الحق لانعله الامنا وهومعبودنا ولايعلمءلى الكمال الاينافلهذا كاناله النون التي هي ثنائية فانبسائطها اثنان الواو والالف فالالفله وإلا المعنال ومافي الوحو دغيرالله تعبالي وانت اذأنت الحلافة ولهذا الالف عام والواومتزجة كإسسأتي ذكرها في هــذا الياب ودورة هــذا الفلك المخصوصة التي مها بقطع الفلك المحيط الكلى دورة جامعة تقطع الفلاك الكلي في اثنين وغانين ألف سنة ويقطع فلك الإلاوالة الكالي " فىعشرةآلافسنة على ماسندكره بعد في دنه الياب عند كالامنا على الحروف لمفردة وحنائتها ومابقي من المراتب فعلى عدد المكانين \* واما المرتبة الثانية فهي للانسان وهوا كل المكافيز وجود ا

لم يكن عنه ماشي وكذلك الرطوية والسوسة وانماعتز - صدّالضدّيضدّالضدّالا خرفلا تولدعنها ابدا الاأربعة لانهاأربعة ولهذا كان اثنان ضدّين لاثنين فلولم تكنء له هذالكان التركيب منها اكثر مما تعطيبه حقائقها ولايصيم إن مكون التركيب اكثرمن أربعة اصول غان الاربعية هي اصول العدد فالنلائه التي في الاربعة مع الاربعة سبعة والاثنان اللذان فهامع هـ ذه السبعة تسعة والواحد الذي في الاربعة مع هذه التسعة عشرة وركب ماشئت بعدهذا وما تحد عدد ابعطيك هذا الاالاربعة كالاتجدعددا تأمّا الاالسنة لان فهاالنصف والسدس والثلث فامتزحت الخرارة والسوّسة فكان الناروالحرارة والرطوية فكان الهواء والهرودة والرطوية فكان الماء والبرودة والسوسة فكان التراب فانظر في تكون الهواءعن الحرارة والرطوية وهو النفس الذي هو الحياة ألحسبة وهو المحزك لكل ثيئ بنفسه للماء والارض والنار و بحركته تتحرّك الاشماء لانه الحماة اذكانت الحركة اثر الحماذ فهذه الارمعة الاركان المتو لدةعن الامتهات الاول ثم لتعلم ان تلك الامتهات الاول تعطى من المركات حقائقهه الاغبرمن غبرامتزاج فالتسجنين لايكون الاعن الحرارة لاغبروالتحفيف والقيض لامكونان الاعن البيوسية فاذارأ بت النارقدا مست المحل من الماء فلا تتخيل ان الحرارة حنفقه فإن النارمركمة من حرارة وسوسة كاتقدّم فعالجرارة التي فهما يسخن الماء وبالسوسة التي فهما جف منه ماجف وكذلك التلميز لايكون الاعن الرطوية والتبريد عن البرودة فالحرارة تسخن والبرودة تبرّد والرطوبة تلمن والسوسية تحفف فهدندالاتهات متنافرة لاتحتمع ابدا الافي الصورة واكنءلي حسب ماتعطمه حقائقها ولا بوحد منهافي صورة الداوا حدولكن بوحداثنان اماحرارة وسوسة كاتقدّم من تركسها وامّاان بوحدالحرارة وحدها لانهالا وجيكون عنهاع لي انفرادهاالاهي \* (وصـل)\* ألحقائق على قسمين حقائق يوجد مفردات في العـقل كالحياة والعـلم والنطق والحس رحقائق توحد بوحود التركيب كالسماء والعالم والانسيان والحجر \* فان قلت فيا السيب الذي جع هـذه الامّهـاتالمتنافرة حتى ظهر من امتزاحهاماطهر فهناسرٌ عجب ومركب صعب يحرم كشفه لانه لايطاق حله لان العمقل لا يعقله ولكن الكشف يشهده فلنسكت عنه وربمانش مرالمه من معسد في مواضع من كتابشاهــذا يتفطن البه الباحث اللبب ولكن اقول ارادا لمختارســــــــانه ان يؤافها لماست في علمه من خلق العالم وانها أصل اكثره أو أصله ان شئت فألفها ولم تكن موحودة فى اسمانها ولكن اوحدها مؤلفة ولم يوحدها مفردة ثم جعها فان جقائتها تأبي ذلك فأوحد الصورة التيهي عبارةعن تأليف حقيقتين من هذه الحقيائق فصارت كأنها كانت موجودة متفترقة ثم ألفت فظهرت للتأليف حقيقة لمرتكن في وقت الافتراق فالحتيائق تعطي إن هيذه الامتهات لم مكن لهيا وجود فيعينهااليتة قسل وحو دالصو رالمركبة عنها فليالوحده بذهالصو رةالتي هي الماءوالنار والهواء والارنس وجعلها سحانه يستحمل معنها الى معض فتعو دالنارهوا والهواء نارا كانقلت التاء طاءوالسن صادالان الذلك الذي وحدت عنه الامتهات الاون وحدت عنه هذه الحروف فالفلك الذى وجدت عنه الارنس وجدعنه حرف التاء والثاء وماعدارأس الحم ونصف تعريقة اللام ورأس الخاء وثلثا الهاء والدال المايسة والنون والمم والفلك الذي وحدعنه الماءوحدعنه حرف الشمن والغمن والطاء والحاء والصاد ورأس الماء بالنقطة الواحدة ومدة حسد الفاء دون رأسها ورأس الكاف وشي من تعبر مقه ونصف دائرة الظاء المجحسة الاستفل والفلاء الذي وجدعنه الهوال وجدعمه طرف الهاء الاخبر الذي يعقد دائرتها ورأس الفاءوتعريق الحاءعلي حَكَمُ نَصَفُ الدَّالرَةُ وَنَصَفَ دَائِرَةَ النَّفَاءَ الْمُعْمَةُ الاعرِلِ مَعْ قَائِمَتُهُ وَحَرْفَ الدَّال والعَرْنَ والزاي والضاد والواو والذلذاإذى وحدعنه الناروحدعنه حرف الهـمزةوالكاف والباء والسنن

فذلك الام الزائد الذي حدث هوالملك فان أرادأن يمه الإبكاسة في والتسبعة الواحدة حذيت الاحرى فهو يتردّدما منهـما حبريل منزل من حضرة ذي الحلال والاكرام عـلى الذي تخميد عليه لاةوالسلام وانحقيقة الملائ لايصح فنها الميل فأنه منشأ الاعتدال سنانتسعتين والمبل اغمراني ولاانحراف عنده ولكنه يتردّد ببن الحركة المنكوسة والمستقمة وهوعين الرقيقة فأن مآءه وهو فا فالحركة منكحوسية ذاتبة وءرضيبة وانجاء وهو واحد فالحركة مستقهمة عرض وان رجع عنيه وهو فاقد فالحركه مستقمة لاذاتة وعرضية وان رجع عنيه وهو واحد فالحرك. منكوسة عرضمة لاذاتمة وقدتكون الحركة منالعارف مستقمة ابدآ ومن العابد منكوسة ابدا وسسأتي البكلام علمهافي داخل الكتاب وانحصارها في ثلاث منكوسة وواقفة ومستقيمة ان ش تعالى فهذه نكت غميمة عيمية \* ثم ارجع وأقول ان التسعة هي سبعة وذلك ان عالم الغيب والشهادة هوفى نفسه برزخ فذلك واحدوله ظاهر فذلك اثنان وله ماطن فذلك ثلائه ثم عالم الجبروت برزخ في نفسه فذلكُ واحدوهو الرابع ثمله ظاهر وهو باطن عالم الشهادة وله باطن وهو الخامس ثم بعد ذلك عالم الملكوت هوفي نفسه برزخ وهو السادس ثمله ظاهروهو باطن عالم الجبروت وله باطن وهو السابع وماثم غيرهلذا وهلذه صورة السبعية والتسعية فتأخذ الثلاثة فتضربها في السبعة فكون رج احداوعشرين فتخرج الثلاثة الانسانية فتبتي الثمانية عشروهومقام الملكوهي الافلاك التيمنها ياتي الانسان الموارد وكذلك تفعل الثلاثة الحقية تضربها أيضافي السبعة فتكون عندذلك الافلاك التي منها ملقي الحقء لي عمده مانشاء من الواردات فان أخذناها من جانب الحق قلناا فلاك الالقياءوانأ خذناهامن جانب الانسان قلناافلاله التابي وان أخذناها منهمامعا جعلنا تسعة الحق للالقياءوالاخرى للتلق وماجتماعهماحدث الملك ولهبذا اوحدالحق تسعة افلاك اأسموات السمع والكرسي والعرش وان شنت قلت فلك الكواكب والفلك الإطلس وهو الصحيم ﴿ ثُمِّهُ مُ اللَّهُ مَا عِنَا في اوّل هذا الفصل ان مكون للحرارة والرطوية فلك ولم نذكر السبب فلنذكر منه طرفا في هـذا الياب حتى نستوفه داخل الكتاب انشاء الله تعالى وسأذكر في هذا البياب بعده ذا التميم ما يكون من الحروف حارا رطباو ذلك لانه داريه فلك غيرالفلك الذي ذكرناه في اوّل الياب فاعلم أن الحرارة طوبة هي الحياة الطبيعية فلوكان لها فلك كالاخواتها في الدرجة لانقضت دورة الفلك وزال كإيظهرفي الحماة العرضسة وكانت تنعدمأ وتنتقل وحقيقتها تقضي بأن لاتنعدم فلبس ليها فلك والهذااز أناالماري مسجانه ان الدارالا تحرة هج الحموان وان كل ثبئ يسبح بحمد دفصارت الخياة الامدية الحماة الازامة تمذها وليس لهافلك فتنقضي دورته فالحماة الازلية ذاتمة للحق لايصيم لهاانقضاء ياة الابدية الممدودة مالحاة الازلمة لايصح لها انقضا ألاترى الارواح لما كانت حاتها ذاتية لهالم يصيم فها ووالبتة ولماكان الحماة في الاحسام بالعرض قام ما الفناء والموت فان حماة م الظاهرة من آثار حماة الروح كنورالشمس الذي في الارض من الشمس، فإذا مضت الشمس لتعهانورها وبقت الارض مظلمة كذلك أأروح اذارحل عن الجسم الىعالمه الذي جاء منبه تبعه اة المنتشرة منه في الجسم الحي و بقي الجسم في صورة الجاد في رأى العين فيقال مات فلان وتقول الحقيقة رجع الىأصله منها خلتناكم وفهانعيدكم ومنها نخرحكم تارةأخرى كمارجع أبينيا الروح أصلاحتي المه يزيج البعث والنشور يكون من الروح فجل للجسم بطريق العشق فتلتئم اجزاؤه وتتركب اعضاؤه بحماة لطهفة جدّا تحرّلهٔ الاعضاء للتأليف قدا كتسينها من البّفات الزوح فإذ السنوت البنية وقامت النشأة الترآب قتجلي له الروح مالزقدقة الاسرافيلية في الصور المحيد أفتسرى الحياة فى اعضائه فيقوم شخصا سو يا كما كان اوّل مرّة ثم نفيخ فيه احرى فاذاههم قيام ينظرُ وِن وأشرقت ، بنورر بها كابدأ كم تعودون قل يحسها الذي انشأها اوّل مرّة فامّا شــقيّ وامّا سعيد

﴾ في القديم محدثا في المحدث واجتمعت المهنسرتان في أنَّ كل واحدة منهما معقولة من ثلاث حقائق ذات وصفة ورابطة بنالصفة والموصوفى مهاغيرأن العبدله ثلاثة احوال حالةمع نفسمه لاغبروهو الوقت الذي يكون فسه نائم القاب عن كل نبئ وحالة مع الله تعالى وحالة مع العالم فالبارى سبحانه وتعالى سياس لنا فهماذ كرناه فان له حالين حالا من أحله وحالا من احل خلقه وليس فوقه موحو دفيكون لدتعيالي وصف تعلقيه فهذا بحرزاخرلو خضنافيه لحياءت امورلا بطاق سمياعها وقدنه كرنا المناسية التي منااننون والصاد والضادالتي للانسان وبمنالالف والزاى واللام التي للعضرة الالهمة في كأب المبادي والغيابات وانكانت حروف الحنسر ذالالهمة عن سمعة افلاك والانسانية عن ثمالية افلاك فإن هيذا لا يقدم في المناسسة لتدين الاله والمألوه ثم إنه في نفس النون الرقبة التي هي شيطر الفلك من العميائب المحسوسية مالابقدر على سماعهاالامن شدعلمه مئزرالتسيلم ويمخفق مروح الموت الذي لاتممة رمن قاميه اعتراض ولاتطلع وكذلك في نفس نقطة النون اوّل دلالة النون الروحانية المعقولة التي فو قشكل النون السيفلمة التي هي النصف من الدائرة وفي النقطة الموصولة بالنون المرقومة الموضوعة اوّل الشكل التي هي مركز الالف المعتبولة الني بها تتمز قطر الدائرة من النقطة الاخبرة التي منقطع فهاشكل النون ومها منتهى رأس هذه الالف المعقولة المتوههة بقد رقيامها من رقدتها فتركزلك على النون فنظهرمن ذلك حرف اللام والنون، نصفها زاي مع وجود الالف المذكورة فتكون النون بهذا الاعتبار تعطمك الازل الانساني كما عطالم الالف والزاى واللام فى الحق غيراً نه فى الحق ظاهر لائه بذاته ازلى ّلااوّل له ولامنتتم لوجوده في ذاته بلار بب ولاشك ولمعض المحتقين كلام في الانسيان الازلي فنسب الانسان الى الازل والانسسان خفى فعه الازل فحهسل لان الازل لمس ظاهرا في ذاته وانماصه فمه الازل لوجه مامن وجوه وجوده فان الموجود يطلق عليمه الوجود في أربع مراتب وحود في الذهن 'ووجود في العمن ووجود في اللفظ ووجود في الرقم وسساً تي ذكرها في هــــذا الكمّاب انشاء الله تعالى فنجهة وجوده على صورته التي وجدعلها فيغسه في العلم القديم الازلي " المتعلقيه فيحال ثبوته هوموجودا زلالعناية العملم المتعلقيه كالتحيزللعرض يسمدقمامه بالحوهر فمارمتميزا بالتبعمة فلهذاخؤ فبه الازل ولحقائته أيضا الازلمة المجرّدة عن الصورة المغسة المعقولة التي تقبل القدم والحدوث على ما هذاه في كتاب انشاء الدوائروا لحداول فانظره هذاك تحده مستوفى وسنذكرمنه طرفافي هداالكاب انشاء الله تعالى في بعض الانواب اذامست الحاحة المه رطهورماذكرناه من سرّالارل في النون هو في الصاد والضاد أتم وامكن لوَّ جود كمال الدائرة ولذلك ترجع حقائق الالف والزاى واللام التي للعق الى حقائق النون والصاد والضاد التي للعمد ورجع الحق تصف هنامالا سرارالتي منعنا عن كشفها في الكتب ولكن يفلهرها العارف بين أهلها في عله ومشربه اومسلم فياكل درجات التسلم وهي حرام على غبرهذين الصنفين فتمقق ماذكرناه وتسنه مدلك من النحائب التي مهرالعةول حسن حيالها وبق للملائكة ماقي حروف المصم وهي ثمانية عشر حرفاوهي والحم والدال والهاء والواو والحاء والطاء والناء والكاف والمبع والفاء والقاف والراء والناء والثاء والخباء والذال والظاء فقلنا الحضرة الانسانية كالحضرة الالهسة على ثلاث مراتب ملك وملكوت وجبروت وكلواحدةمن هلنده المراتب تنقسم الى ثلاث فهي تسع ـدد فتأخذثلاث الشهادة فتضربها فى السـت المجموعة من الحضرة الخالوبية والانسانية بالسبةة الابام المقذرة التي فها اوجدت الثلاث الحقية النلاث الخلفية يخرج لك ثمانية عش وهي رجونه الملائم وكذلك تعمل في الحق مهذه المثابة فالحق له تسعة افلال للالقاء والانسان له تسعة أفلاك لمتلق فمئته منكل حقمقة من التسعة الحقية رقائق الى التسعة الخلقية وتنعطف من التسعة لخلقمة رقائق عدلي التمسعة الحقمة فحشما اجتمعت كان الملك ذلك الاجتماع وحدث هذاك

ولاهم محزنون فان كان مثل قوله نعالى لانتم أشذرهمة فامتراجه من الستة والمائة والتسعة والتسعير ومن العشرين وليس فى العالم فلك بوجيد عنه الحرارة والرطوبة خاصة دون غيره حافا ذا نظرت في طميع الهواء عثرت على الحكمة التي منعت أن تكون له فلك مختموس كالنه ما ثم فلك يوحد عنه واحد من هذه العنباصر الاول على الانفراد فالهاء والهمزة يدور مهما الفلك الرابع ويقطع الذلك الاقصى في تسعة آلاف سينة وإما الحاء والخياء والعين والغين فيدور بهيا الفلا الناني ويقطع الفلك الاقصى في احد عشير ألف سينة وماقي الحروف يدور بها الفلك الاوّل و مقطع الفلك الاقصى في ائي عشير أنف وهوعل منازل فيافلاكها فنهاماهوعلى سطيرالفلك ومنهاماهوفي مقعر الفلك ومنهاماهو بنهما ولولاالتطو مللمد امنازلها وحقائقها واكن سنلقى من دلك مايشني في الماب السبتين من ايواب هدا الكتاب ان ألهمنا الحق ذلك عند كلامنا في معرفة العناصر وسلطان العب لم العلوى على العالم السفل ّ وفي اي دورة كان وحود هـذا العالم الذي نحن فيه الآن من دورات الفلك الاقصى واي ورحانية تنظرنا فلنقيض العنان حتى نصل الى موضعه إن شاء الله تعالى (فلنرجع ونقول) إنَّ المرتبة السسعية التي لهاالزاي والالف واللام حعلناها حظ الحضر ذالالهمة المكافية اي نصمهامن الحروف وات المرتبة الممانية التي هي النون والصاد والضادح المناها حظ الانسان من عالم الحروف وان المرتبة التسعمة التي هي العين والغين والسين والشين جعلناها حظ الحنّ من عالم الحروف وانّ المرتبة العشيرية وهي المرتبة الباقمة من المراتب الاردع التي هي باقي الحروف حملنا هاحظ الملائكة من عالم الحروف وانما جعلنا هذه الموحو دانة الاربعة لهذه الاربع مراتب من الحروف على هذا التقسيم لحقائق عسرة المدرك يحتاج ذكرهاوسانها الىدبوان ننفسه ولكن قدذكرناها تتمية فحكاب المبادى والغايات فهاتحتوى علمه حروف المعجم من العجائب والآمات دهو بين ايدينا ما كل وماقد منه الاأوراق يتفي قة بسيرة ولكن سأذ كرمنها في هذا الهاب لمحة مارق ان شاء الله تعالى فحصلت الاربعة للحرّ الناري ً لحقائق همهعلمها وهي التي أذتهمه التوالهم فما أخبرالحق تعالى عنهم ثملا تتنهم من بين الدبهم ومن خلفهموعن أيمانهم وعنشما ئلهم وفرغت حقائقهم ولمتبق لهم حقيقة خامسة يطلبون بهام سية زائدة وامالهُ أن تعتقد أنَّ بذلكُ حائزا أن مكون لهـم العلق وما يقابله اللذان مهما تتم الحهـات السـت فإن الحقيقة تأبي ذلك عيل ماقة رناه في كاب الميادي والغامات ومنيافيه لم اختصوا مالعين والغين والسين والشين دون غيرها من الحروف والمناسسة التي بين هذه الحروف وينهم وانههم وحودون عن الافلاك التي عنهاوحدت هـذه الحروف وحصل للعضر ذالالهمة من هذه الحروف ثلاثة لحقائن هج علمها أبضاوهي الذات والصفة والرابط بين الذات والصفة وهي القسول اي مها كان القبول لات الصفة لها تعلق بالموصوف م او يمتعلقها الحقيق " الهاكا لعلم ربط نفسه بالعالم به وبالمعلوم والاراد ةتربط نفسها بالمريديها وبالمرادلها والقدرة تربط نفسها بالقادر بهاءبا لقدورا هاوكذلك جسع الاوصاف والاحماء وانكانت نسب وكانت الحروف التي اختصت بهاالالف والزاى واللام تدل على معني نغي الاؤلمة وهو الازل وبسائط هذه الحروف واحدة في العدد فياا عجب الحقائق لمن وقف علها فانه ينزه فيما يحهله الغبروتضق صدورا لحهال به وقدته كامناأ بضافي المناسسة الحاسعة بين هيذه الحروف وببن الحضرة الالهمة في الكتاب المذكور وكذلك حصل للعضر بالانسيانية من هذه الحروف ثلاثة ايضاكما حصل للعضرة الإلهتئة غمرأنها حرف النون والصاد والضاد ففارقت الحضرة الالهمة من جهة مواتها فان العمودية لاتشرك الريوسة في الحقائق التي بهامكون الها كمانّ بحقائقها بكون العبد مألوها وبماهوعلى الصورة اختص ثلاثه كهو فلووقع الاشترالة في الحقائق لكان الهداو احداوعبدا واحدا اعنى عيناواحدة وهدا لايصم فلابدآن تكون الحقائق مترابنة ولونسبت اليءيز واحدة والهذابا ينههم بقدمه كاباينوه بحدوثهم ولم يقل باينههم بعله كإباينوه بعانهم فان ذن العلم واحدقد يمه

١٥ ل مل

الكلمات التي يؤهم التشديمه ومعرفة العل والمعالم والمعلوم وهذا الباب على ثلاثة فصول « (الفصل الاوّل في معرفة الحروف) \* \* (الفصل الثاني في معرفة الحركات التي تتميز بها الكلمات) \* « (الفصل الثالث في معرفة العلم والعالم والمعلوم) \*

(الفصل الاول في معرفة الحروف ومراتبها والحركات ومالهامن الاحما الدالهية) \*

لعر

شهدت بدلاً ألسن الحفاظ بين النيام الخرس والايقاظ فبدت تعز لذلك الالحاط عند الكلام حقائق الالفاظ

ان الحروف أغمة الالفاظ الدارت بها الافلال في ملكوته الخطنها الامماء من مكنونها وتقول لولا فيض جودى ما بدت الم

اعبار أرشدنا الله وابالة انه لماكان الوجود مطاها من غيرتقسد يتمضمن المكاف وهوالحق تعالى والمكافين وهمالعالم والحروف جامعة لماذكر ناارد ناأن سن مقام المكاف في هذه الحروف من للكافين من وحه دقيق محقق لا تلمدًل عند أهل الكشف اذا عثروا علمه وهو مستخرج من السائط التي عنها تركنت هده الحروف التي تسمى حروف المصحم بالاصطلاح العربي ثفي الحمائها وانما ممت حروف المعجم لانهاا عجمت عن الناظر فها معناها ﴿ (ولوكشفنا كما كوشفنا عن بسائط الحروف ويجدناها على اربع مراتب (حروف) مرتبتها سبعة افلاك وهي الالف والزاى واللام (وحروف) مرتبتها ثمانيّة افلالأوهى النون والصاد والضاد (وحروف) مرتبتها تسعة افلاله وهيي العين والغين والسين والشين ﴿ (وحروف) مرزَّبتهاعشرة افلالهُ وهي ما قي حروف المجمه وذلك ثمانية عشر حرفا كلَّ حرف منَّها ّم كبءن عشرة كماان تلك الحروف منها ما هو عن تسعة افلالهٔ وعن ثمانية وعن سبعة لاغبر كإذكر دّاه فعددالافلاك التي عنها وحدت هذه الحروف وهي المسائط التي ذكرناه اما تسان وأحدوستون فلكا أماالمرتمة السبعمة فالزاى واللام ننهادون الالف فطبعها الحرارة والسوسة (وأمّا الالف فطبعها الحرارة والرطوبة والبرودة ترجع مع الحارحارة ومع الرطب رطبة ومع البارد باردة ومع السابس بابسة على حسب ماتجاوره من العوالم (وأمًا) المرتبة الثمانية فحروفها حارة باد. يه (وامّاً) المراسة اتسعمة فالعين والغين منهاطبعهما البرودة والسوسة (وأما) السين والشين فطمعهما الحرارة والسوسة (وأمًا)المرتمةالعشرية فحروفهاحارةياسنة الاالحاءالمهدلة والخياء المتحمة فانهما باردتان بايستان والاالهاء والهمزة فانهما باردتان رطمتان فعددالافلال التي عن حركتها يوحد الحرارة مائنا فلأوثلاثه افلالة وعدد الافلاله التيءن حركتها بوحيد السوسة مائنا فلاأ وأحيد وأربعون فلكا وعددالافلال التيءن حركتها توجدالبرودة خسة وستون فلكاوعد دالافلال التي عن حركتها توجدالرطوية سبعة وعشرون فلكامع التوالج والمداخل الذي فهاعلى حسب ماذكرناه آنف فسيمعة افلاك يؤحدعن حركتها العناصر الاول الاربعة وعنها بوحدحرف الااف خاصة ومائة وسبعة وتسعون فلكا توجدعن حركتها الحرارة واليبوسة خاصة لايوجدعنها غيرهما البتة وعن هذه الافلالة يوحد حرف الباءوا لحيم والدال والواو والزاي والطاء والباء والبكرات زاللام والميم والنون والصاد والفاغ والضاد والقاف والراء والسين والتاء والثاء والذال والظاء والشين وغمانية وثمانون فلكاتو جدعئ حركتها البرودة والسوسة خاصة وعن هذه الافلاك يو حد حرف العسن والحاء والغين والحاء وعثهم هن فلكانؤ جدعن حركتهاالبرودة والرطوبة خاصة وعن هذه الافلال توجد حرف الهاء والهمزة وأمالام الالف فمتزج من السبعة والمائة والستة والتسعين اذا كان مثل قوله لايمهم السوء

الطبائنين بالقلب الذي وسعني اسني منزلة من غيرهم وأعلى أكذلك انتم نعت الشرف والسمادة على الطبائفين بالعرش المحيط اولى فانكم الطائفون بقاب وجود العبالم فانتر بمنزلة اسرارا لعماء وهيم الطائفون بجسم العبالم فهم بمنزلة المباء والهواء فكمف تكونون سواء وماوسعني سواكم وماتحلت فيصورة كال الافي معناكم فاعرفواقدر ماوهيتكموه من الشرف العالي وبعيدهذا فإناالكميرالمتعالي لايحذني الحيذ ولادعرفني السيدولا العيد تقدّست الالوهية فتنزهت أن تدرك وفى منزاتها أن تشير لـــأنت الانا واناأنا فلا تطلمني منك فتبعني ولامن خارج فلاتتهني ولاتترك طلي فتشتى واطلمني حتى تلقانى فترقى ولكن تأدّب فى طلمك واحضر عند شروعك فى مذهمك ومنز سى ومنك فانك لاتشهدني وانماتشهد عمنك فتف في صفة الاشتراك والافكن عمدا وقل اليحز عن درك الأدرالة ادراك تلحق في ذلك عتبقاً وتكن المحكرم الصدِّيقا ثمَّ قال لي اخرج من حضرتي فثلك لايصل لخدمتي فخرجت طريدا فضيم الحانسر فقبال ذرنى ومن خلقت وحمدا ثم قال ردوه فرددت وبتنبديه من ساءتي وحدت وكأني مازات عن بساط شهوده ومابر حت من حضرة وجوده فقال كمف دخل على "في حضرتي من لا يصلح لخدمتي لولم تكن عندلنا الحرمه التي يؤحب الخدمه ماقىلتلا الحضره ولرمت بكفى اقول نظره وهاأنت فها وقدرأيت من برهامك وتتفيها ماريدك احتراما وعندتجليها احتشاما غوقال لى لم لم تسألني حين أمرت ما خراجك وردّك على معرّاجك واعرفك صاحب حجة ولسان ماأسرع مانست أبها الانسان فتلت بهرني عظهم مشاهدذاتك وسقط فىبدى لتمضل يمن السعة فى تجلسانك وبقست ارددالنظر ماالذى طرأ فى الغمب من الخسير فلوالتفتُّ فىذلكُ الوقت الى العملت انَّ منى أتى على <sup>-</sup> واكنّ الحضرة تعطى أن لايشهد سواها وان لا ينظر الى محما غبر محماها فقال لى صدقت ما مجمد فاثنت في المقام الاوحد وامالة والعدد فان فمه هلاك الابد ثم انفقت مخاطبات وأخبار أذكرها في باب الحج ومكة مع جدلة اسرار (وصل) فقال لي نجي وفي ّااكرم ولي وصفي ماذكرت لي امرا الاأنَّابه عالم وهويذاتي مسطر ُفاتَم قلتُ لقدشة قتني الى التطلع المك منك حتى اخسرعنك فقال نعم أيها الغريب الوارد والطااب القساح أدخل مع كعمة الحر فهوالمت المتعالى عن الحاب والسيتر وهومدخل العارفين وفيه راحة الطائفين فدخلت معه مت الحجرفي الحال وألتي يده على صدرى وقال أناالسابع في مرتبة الاحاطة بالكلون وماسرار وجودالعسنزوالاين اوجدنىالحق قطعة نورجوا ني ساذجه وجعلني للكامات ثمازجه فبيناأ ثاسة طلع لمايلق لدى اوينزل على اذا مالعلم القلمي الاعلى قدنزل بذاته من منازله العلي را كاعلى حوادقائم على ثلاث قوائم فنكس رأسه الي ذاتي فانتشرت الانوار والطلات ونفث في روعى حميع البكائنات ففتق أزنى وسمائى وأطلعنى على حميع اسمائى فعرفت نفسى وغيرى ومنزت بننشرى وخبرى وفصلت مابين خالتي وحقيائتي ثمانصرف عنى ذلك الملك وقال لى تعلم انكُ في حضرة الملكُ فتهمأت للنزول وورود الرسول فتحيارت الاملالـ ّاليّ و"دارت الافلالـ ّعليُّ " والكل لميني مقبلون وعلى ذاتي مقبلون ومارأ تتملكانزل ولاملكاعن الوقوف بين بدي التقل ولحظت في يعض حوانبي فرأيت صورة الازل فعلت إنَّ النزول محال فَنْدَتَ عَلَى ذَلْكَ الحَالَ وَاعَلَتَ بعض الخياصة ماشهدت وأطلعتهم مني على ماوحدت فأناالروضة المانعة والثمرة الحيامعة فارفع تتورى وأفرأبها تخفهته سطوري فاوقفت عليهمني فاحعله في كأمك وخاطب به جميع احمامك فرفعت ستوره ولحظت سطوره فأمدى لعمني نوردالمودع فمه ما يتضمنه من العلما لمكنون ويحويه فأوّل سطرقرأته وأوّل سرّ من ذلك السطر علّمه مااذكره الآن في هـ ذا المـاب الثانّا والله سحانه يهدى الى العملم الكريم والى طريق مستقيم (الماب الثياني في معرفة مراتب الحروف والحركات من العيالم ومالها من الاحماء الحسدي ومعرفة

فتحولت له في صورة الجهل الاتم فطلم الصورة سابع الصورة فقات الها الما الما الما المتهورة محول لى في صورة سماع النداء فتحولت له في صورة المحام عن الدعاء فطلمت الصورة سابع الصورة الحواب فطلمت الصورة تسابع الصورة ألم في صورة الخواب فطلمت الصورة تسابع الصورة ألم في صورة الاراده فتحولت له في صورة المحارة والما المحقول المحارة والما المحقول المحارة والما المحقول المحارة والمحارة ألم المحارة المحارة المحارة والمحارة والمحارة والمحارة والمحارة والمحارة المحارة المحارة المحارة والمحارة والمحار

من بعد ماطاف بها المكرسون طافوا بها من بين عال ودون وغن حافون بها مكرمون الى الأحير فهل تسمعون الى الماحير فهل المالايسين الوارهم وغن ما مهين طافوا بماطفنا وليسوابطين على الذي حفوا به طائفين قد سخر الله له العالمين ولان الفضل من الحاحدين ولان الفضل من الحاحدين وكان الفضل من الحاحدين وتدعموا من خطأ الخطئين

ا كعبة طاف بها المرساون ثم اتى من بعدهم عالم الزلها مشلا الى عرشه فان يقبل اعظم حاف به وا لله ما جماء بنص ولا هل ذاك الاالنور حفت به فانح في الشئ الى مشله فانح في الشئ الى مشله هلا رأوا مالم يروا انهم لوجرد الالطف منا استوى قدم وان يجهلوا حق من قدم والمهم وعلهم انى وا المهم والمهم والمهم الذى قدأبى وأبلس الشخص الذى قدأبى قدم قد سهمو قد سهمو انهم قد المهمو انهم قد المهمو قد سهمو قد سهمو انهم المهمو قد المهمو انهم المهمو قد المهمو انهم المهمو انهمو انهم

مُ صرف عنه وجه قلبي وأقبلت به على ربى فقال لى التصرت لا ين حلت ركبي فيل اسمع دنزلة من اثنت عليها وما قدمته من الخبر بين بديها وأين سزلتاث من منازل الملائكة المقرّ بين سلواتي علمكم وعليهم اجعين كعبتي هذه قلب الوجود وعرشي لهذا القاب جسم محدود وما وسعني واحد منهما ولا اخبرعني بالذي أخبرت عنهما ولاي الذي وسعني قلبل المقتمود المولاح محدل المشمود فالطائفون بقلبل الاسمرار فهم عنزلة أجداد كم عند طوافها بهدد والفائفون الحائفون الحائفون الحائفون الحائفون الحائفون الحائفون المحدة مع العرش المحمد فالطائفون بالحصعة عنزلة الطائفين بقلبل لاشتراكهما في التلبيه والطائفون بحسم لك كاطائفين بالعرش المحمد في التاليم المنافعة الاحاطمة في التاليم الاستراكهما الاستراكهما في التسميل المسمولة المعالمة في المنافعة الاحاطمة في النافعة الاسمراد

بهعتما من الحيان الاين منقبة ومن الجانب الغربي ساداه فلوسفوت عن المهن انالت من أوَّل طرفها مقام القبكين في مشاهدة التعمين وبالجمالمن هوفي اعلى علمين ويتخمل اله في اسفل سافاين اعوذمالله ان اكون من الحاهاين فشمالها بمين مديرها ووقوفها في موضعها الذي وقفت فيه غالبة ببرها فاذا ثنت عندالعاقل مآاشرت المهوصم وعلمان المرجع البدفن موقفه لايبرح لكن يتخبل المسكَّمَن الفزع والقبح ويتول وهل في مقابلة الضبق والحرج الاالسعة والشرح مم يلوذ لك قرباآيا على الخصماء فن يردّ الله ان م د به يشر سصدره للا سلام ومن يرد أن يضله يجعل صـــ دره ضمقاح بيا كاغاصعدفي السماء فكمان الشرح لايكون الابعد الفسق كذلك المطلوب لاعصل الابعد الطريق وغفل المسكن عن تحصل ماحصل له الاالهام ممالا يحصل الامالدلدل والفكر عندأهل النهى والافهام ونقدصدق فماقال فانه ناظر بعين الشمال فسلواله حاله وثبتوآله محاله وضعفواله محاله وقولواله علمك بالاستكانة ان اردت الوصول الى مامنه خرجت لاعجاله واسترواعنه مقام المحاورة وعظمواله أجرالتوازر والموازره فسيمزن عندالوصول الى مامنه سار وسمفر جماحمل في طريقه من الاسرار وصار ولولاما طلب الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعراب مارحل ولاصعد الي السماء ولانزل وكان مأتمه شأن الملاالاعلى وآمات ربه في موضعه \* كازو ستله الإرس و هو في منعمه ولكنيه سرالهي لينكره من شاء لانه لايعطيه الانشاء ويؤمن به من شاء لانه جامع الأشياء فعند ماآتت على هذا العلم الذي لا يلغه العقل وحده ولا يحصل على استمفائه الفهم قال لقدا معتني سرّاغريا وكشفتك معنى عجسا ما-معته من ولى قبلكُ ولارأت احداتمت له هــذ مثلك على انهاعندى معلومة وهي بداتي مرقومة ستبدولك عندرفم ستاراتي واطلاعال على اشاراتي واكزاخيرني مااشهدا عندماانزاك يحرمه واطلعك على حرمه وامشيدالسعة الالهمة)\*قلت اعلم بافصحالا يتكلم وسائلا عايعلم اني لما وصلت المدمن الاءان وُزات علَّه في حضرةالاحسانانزلني فىحرمه واطلعني علىحرمه وقال انمااكثرت المناسل رغية في التماسك فان لم تجدني هنا وجدتي هنا وان احتصبت عنك في جع تجلمت لك في مني ﴿ مع اني قد اعلمتك في غير ماموقف من مواقفك وأشرت به المائ غـ برمامرّة في بعض لطائفك ﴿ اني وآن احتجبت فَهُو يَحْلِّي لابع, فه كل عارف الامن إحاط على الما احطت به من المعارف ألاتراني اتحلي لهم في القيامه \* في غير الصورة التي يعرفونها والعلامه فسنكرون ربوستي ومنها يتعوذون ومها يعوذون ولكن لاشعرون ولكنهم يقولون اذلك المتحلي نعوذ بالله منك وهانحن لرب استظرون فحسننذ أخرج علمهم في الحورة التي لديهم فيقة ون لي بالربوسه وعلى انفسهم بالعبودية فهم لعلامتهم عابدون وللصورة التي تقةرت عندهم مشاهدون فين قال منهمانه عددني فقوله زور وقدياهتني وكيف يصيم له ذلك وعندما تحلت لهانكرني فهزقمدني بصورة دون صوره تخمله عبدني وهوالحقمقة المكنة في قلمه المستوره فهل يتخسل انه يعمدني وهو يجعدني والعارفون ليس في الامكان خفيائي عن الصارهم لانهم غالسون عز الخلق وعن اسرارهم فلايظهر عنده مسؤاتي ولايعقلون من الموجودات سوى المائي فكل ماظهر لهم وتعلى قالوا أنت المسيح الأعلى فلسو اسواء والناس بين غائب وشاهد وكالاهما عندي ثيئ واحد فلـاسمعت كالامه وفه متّ اشــاراته واعلامه جَدْ ني جذبة غيوراليه وأوقفني بديد به (مخــاطيات التغليروالالطافييربسر الكعمة من الوحودوالطوافه) ومدّ اليمن فقيلتها ووصلتني الصورة التي تعشقتها فتعولل فىصورة الحساة وتحوّلت له فى صورة الممات فطلب الصورة سمابع الصوره فقىالت لهالم تحسني السعره وقمضت بمنها عنها وقالت لها ماعرفت في عالم الشهادة أكنها مثم تحوّل لي فى صورة البصر فتحوّلت له فى صورة من عمى عن النظر وذلك بعدا نقضاء شوط ، وتتخمل نقص شرط فطلبت الصورة تسايع الصوره فقالت لها مثل المقالة المذكوره ثم تحوّل لى في صورة العـــم الاعمّ

| مدّالة من ابدىله الحكمة الوضع                            |
|----------------------------------------------------------|
| وایس له ضرّ ولیس له نفـع<br>اذا لم یکن بالعین ضعف ولاصدع |
| اذا لم يكن بالعين ضعف ولاصدع                             |
| فليس لمخــ الوق عـِـ ليٰ حــ اله وســــ                  |
| فني العطاء الجزل والتبض والمنع                           |

فقات له هدا الاغل فا الم-تمع رأ بت جادا لاحياة بذاته ولكن لعين القلب فيه مساطر تر اه عزيزا ان تجالي بذاته فكنت الإحفص وكنت علمنا

(فصل) ثمانه اطلعني على منزله ذلك الفتي ونزاهته عن اين ومتي فلماعرفت منزله وانزاله وعانت مُكاتبه من الوجود واحواله قبلت يمينه ومسحت من عرق الوحى جبينه وقلت له انظرمن طااب محااسةك وراغب فيمؤانسةك فاشارالي اعاءوالغزاانه فطرعلي انلامكام الحداالارمزا وان رمزى اداعلته وتحققته وفهمته علتانه لالدركه فصاحة الفصحاء ونطقه لاتلفه للاغة اللغاء فتلت له بالماالبشير هذا خبركثير فعرّ فني باصطلاحك وأوقفني علي كيفية حركات مفتاحك فاني اربدمسام تك واحب مصاهرتك فانعندك الكفؤ والنظير وهو النازل بداتك والامير ولولاما كانت لل حقيقة ظاهره ماتطلعت المذوحوه ناضرة ناظره فأشارفعات وحلالي حقيقة حياله فهمت فسقط في يدى وغشى في الحمن على فعندما افتت من الغشسه وأرعدت فرانصي من الخشمه عمرإن العلويه قد حصل وألتي عصاسره ونزل فتلاحاله على ماجاءت به الانباء وتنزات به الملائكة الامناء انما يخشى الله من عماده العلماء فجعلها دليلا واتحذه المعرفة العلم الحاصل به سيملا فقلت له اطلعني على بعض اسرارك حتى اكون من جلة انصارك فقال انظر في تفصل نشأتى وفىترتىب بنىتى وهىأنى تجدماسألتني عنه مرةومافانىلااكون مكاما ولاكلما فلىس علمي سوائي وليست ذاتى مغايرة لاحمائي فأناالعلم والمعلوم والعليم واناالحكمة والمحكم والحكم ثمقال لىطفعلى اثرى وانظرالي خورقرى حتى تأخذس نشأتي مأتسطره في كمالك وتمليه علم كمالك وعرَّفني ماائسهدك الحق في طوافك من اللطائف ممالانشهده كل طائف حتى اعرَّف هسمتك ومعناك فاذكرك على ماعات منك هناك فقلت انااعرة فالهاالشا هدالمشهود ببعض ما اشهدني من اسرار الوحود المترفلات في غلائل النور والمخدّرات العين من وراء الســـتور التي انشأهاالحق حجابا مرفوعا وسماء موضوعا فالفعل بالنظرالي الذات لطنف ولعدم دركه على شر دنگ شعر

> وفعله ألطف من وصفه اودع معنى الشئ فى حرفه يطلب ذات المسلامن عرفه

فوصفه ألطف من داته وأودع الكل بذاتي كا الماطق مطلوب لمعنى كا

ولولامااودعه فيمااقنفته حقيتي وفصات البه طريقي لم اجدلمشر به نيلا ولا الى معرفته سيلا ولالله اعودعلى البداعة في البداعة في الدائرة عند الوصول الى غاية وجودها الى نقطة البداية فارتبط آخر الامرياقة وانعطف ابده على ازله فليس الاوجود مستمر وشهود فابث مستقر وانماطال المريق من اجل رؤية المخاليق فلود مرف العبد وجهه الى الذى يليه من غيران يحل فيه لنظر الى السالكين اذاو صلوا بعين بئس والله ما فعلوا ولونيس والمارائق فنظروا التقلوا المناخ عن وترية الحق الخالق الذى خلق الارض والطرائق فنظروا مدارج الأجماء وطلبوا معارج الاسراء وتحملوها اعظم منزلة تطلب وأسنى حالة بقصد الحق تعالى فيها ويرغب فيسوهم على براق الصدق ورفارفه وحققهم بماعا ينوه من آياته ولطائفه وذلك لما كانت النظرة شماليه وكانت الفطرة على الدشأة الكالية تقابل بوجهها في اصل الوضع نبطة الدائره فتنظر النظرة شماليه وكانت الفطرة على الدشأة الكالية تقابل بوجهها في اصل الوضع نبطة الدائره فتنظر

» (بسم الله الرحن الرحم الله »

(الباب الاول) في معرفة الروح الذي اخذت من تفصيل نشأته ما سطرته في هذا الكمّاب وما كان مني وسنهمن الاسرار فنذلك

> ا ودوعن درك سريا مكنوف قــل انت المحــر المكتوف القاوب نطهرت مكشوف فيبدأ سرته التيلي المنتف لقرالصدق مااعـتراه خسوف قلت فسه موله ملهو ف يڪتم السرت في سواديميني 🕛 اي- سرت لوأنه عمر و ف عند قوم وعند قوم اطنف انما يعرف الشريف الشريف فتولاهـم الرحم الرؤف عن طوا ف بذاته تحريف بأمان ما بعده تخويف ا او يعشوا فالثوب منهم نظمف

قات عند الطواف كمف اطوف ا حملت غـــــر عاقل حرڪاتي انظر الست نوره تبلالا ئېظر ته ما نته د ون حجاب وُتحِلِي الها بأفق جلا لي لورأت الولي حين تراه جهلت ذاته فقسل كشف قال لى حـىن قات لم حهـاوه عـر في م فالازموه زمانا واستقاموا فلاترى قط فبهم قم فشر على مجاور ستى ان امتهـمفر حـتهم بلقائي ا

اعلم الهاالولى الجيم والصفي الكريم انى لماوصات الى سكة البركات ومعدن السكنات الروحانية مالحركات وكان من شأني فيه ماكان طفت بمته العسق في يعض الاحمان فيتذا انا اطوف مسجيا وممعدا ومكبرا ومهللا تارةألثمواسستلم وتارة للملتزمالتزم اذانست واناعندالحجر الاسود مالمت الفتي القانت المتكام الصامت الذي ليسجى ولامائت المركب البسيط المحاط المحيط فعندما الصرته يطوف بالمت طواف الحي بالمت عرفت حقيقته ومجازه وعلت ان الطواف بالمت كصلاة الجنازه وأنشدت الغتي المذكورما تسمعه من الاسات عندمارأيت الحي طائف ابأموات الاموات"

ارأعب من ست يطوف به حي العزيز وحسد الدهر مامثله شي

ولمارأيت البيت طافت بدائه الشحوص لهم سرّ اشر بعد عيني وطاف به قوم هم الشرع والحجي الوهم كمل عين الكشف ما هم به عي تحملي لنبا عن نور ذات محمله الرئيس من الاملاك بلهو انسي المستن أن الام غيب وأنه الدى الكشف والتحقيق حي ومرئي

فعندما وقعت سني هذه الابيات وألحقت بيته المكرم سنجهة تمايجانب الاموات خطفني سني خطفة قاهر وقال لى قولة رادع وزاجر انظرالى سر البيث قبل الفوت تجده زاهساما لمطمفين والطائفين بأجاره ناظرااله يدي خلف حجبه وأستاره فرأيته يزهوكماقال فأفصحت لهفي المقال وانشدته في عالم المثال على الارتجال

ارى البيت يزهو بالمطينين حوله الارماايزهو الامن حكيم له صنع

وهــذا جـاد لايحس ولا برى الوايس له عقــل وليس له ٣٠ــــ فقال شخمص هــــذه طـاعةلنــال إواثبتها طول الحمــاة لنـــاالشرخ القدرة وقال الحقوعن نفسه ان الوجراد يقع عن الامرالالهي فقال اغاقوننالشئ اذاأردناه أن نقول له كن فمكون فلابدّأن ينظر في ستعلق الاصماهو وماهو متعلق القدرة حتى نجمع بن السمع والعقل فنقول الاستثال قدوقع بقوله فيكون والمأمور بوانماه والوجود فتعلقت الارادة بتخصيص أحد الممكنين وهو الوحود وتعلَّقت القدرة ما لمكن فأثرت فيه الاهجاد وهي طالة معقولة بين الوحو د والعدم فتعلق الخطاب بالامراهذه العين المخصصة بأن تكون فامتنات فكانت فاولم بكن للمكن عين ولاوصف الهامالوجود بتوجه على تلك العين الامرمالوجود لماوقع الوجود والقائل سهي المراد وجودكون الوجوب المطلق فهوأقرل اكل مقمد اذبستحمل ان يكون له همال قدم لانه لا يحلو أن مكون بحث الوحوب المطلق فكون اسا دو تنفسه وهومحال واما قائماته وهومحال لوحوه منها انه قائم ننفسه ومنها ما ملزم للواجب المطلق لوقام موهذا من الافتقار فيكون امامقوّ مالذاته وهو محال اومقة مالمرتبته وهومحال \* (مسئلة) \* معقوامة الاولمة للواجب المطلق نسمة وضعمة لا يعقل الهاالعقل سوى استناد الممكن المه فكون اولام ذاالاعتبار ولوقدرأن لا وجود للممكن قوة وفعلا لانتفت النسمة الاولمة اذلا تجدمة علقا \* (مسئلة) \* اعلمان الممكّات لا يعلم موجدها الامترحث هوفنفسيه علومين هومو حودعنه غيرذلك لا يصحرلان العلمالشي بؤذن بالاحاطة به والفراغ منه وهذافى ذلك الحناب محال فالعاربه محيال ولايصهران يعلم منه لانه لايتدعض فلريتي العلم الايمياركمون منه وماتكون منه هوأنت فانت المعلوم فان قسل علمنا بلس هوكذا عليه قلنه فعونك جردته عنهالما بقتضمه الدلدل من نني المشاركة فتميزت انت عندلة عن ذات مجهولة لك من حيث ما هي معلومة لنفسهاماهي تميزت للذلعدم الصفات النبوتية التي لهافي نفسها فافهم ماعلته وقلرب زدني علىا لوعلته لم مكن هو ولوجهاك لم تكن انت فبعلمه او جسدك و بعجزك عبدته فهو هو لهو لالكوانت انت لانت وله فأنت مرتبط به ما هومرتبط بك الدائرة مطاقة مرتسطة بالنقطة النقيطة مطلقة لبست مرتبطة بالدائرة نقطة الدائرة مرتبطة بالدائرة كذلك الذات مطلقة لمست مرتبطة بك الوهسة الذات من تبطة بالمألوه كنقطة الدائرة ﴿ (مسئلة ) ﴿ متعلق رؤيتنا الحق تعالى ذا ته سحانه ومتعلق علمناره اثباته الهامالاضافات والسلوب فاختلف المتعلق فلايقال في الرؤية انهامن بدوضوح في العلم لاختلاف المتعلق وانكان وحوده عين ماهيته فلا ينكرأن تكون معقولية الذات غيرمعقولية كونُهامو حودة \*(مسئلة) \* ان العدم هو الثير ّ المحض ولم يعقل بعض الناس حقيقة هذا الكارّم الغموضهوهوقول انمحقمتن من العلماء المتقدمين والمتأخرين ككن اطلقواهذه اللفظة ولم يوضحوا معنا داوقد قال لنابعض سفراءالحق في منازله في الظلمة والنور ان الحبر في الوجود والشر في العدم في كلام طويل علناان الحق تعيالي له اطلاق الوجود من غييرتقييد فهوالخيرا نحض الذي لاشر "فيه فمقايله اطلاق العدم إلذي دو الشر "المحض الذي لا خسرفيه فهو هو معنى قولهسمان العدم هو الشير " المحض ، (مسئلة) \* لايقال من حهة الحقيقة ان الله تقالي خائراً ن و حدام اما و جائراً ن لا وحد فمنتقرالي مرجح وهوالله تعالى وقد تقصمنا الشريعة فحارأ سافهاما شاقض مافلناه فالذي نقول فى الحق انه بحب له كذا ويستحمل علمه كذا ولانتول محو زعلمه كذا فهذه عقمدة اهل الاختصاص من اعل الله تعالى واماعتمدة خلاصة الخاصة في الله تعالى فأمر فوق هذا مزمين مسدّدا في هـذا التكاب لكون اكثر العتول المحعوبة بافتكار فاتقصرعن ادرا كه لعدم تبحير بدها وقدانتهت منقدمة الكتاب وهيءامه كالعلاوة فهنشاء كتبهاضه ومنشاء تركها واللديقول الحق ووويهدى السببل وصلى الله على سيدنا مجدوآله وصعبه وسلماني نوم الدين

﴿ الْفُصُلُ الْأُولُ فِي الْمُعَارِفِ } ﴿

الذكر في الغرج سفياح اونكاح فن حيث هوايلاج واحيد لإسينا نتول كذلك فإن الزمان مختلف ولوازم النكاح غيرموجودة في السفياح وزمان تحليل الشئ ليس زمان تحريب ان لو كان غيراني م واحبدا والحركة منزيد في زمان ما ايس هي الحركة منه في الزمان الاخر ولاالحركة التي من عمروه أ الحركة التي من زيد فالقبيم لأيكون حســناابدا لان تلك الحركه الموصوفة بالحسن اوالقحه لاتعو دايداً وقدعل الحق ماكان حسنا رماكان قبيحيا ونحن لانعلم ثمانه لايلزم من الشئ أذاكان قبيماآن يكون اثر د قىجيانقد بكوناثره حسناوالحسن ايضا كذلك قديكونا ثره قبيحا كحسين الصدق في مواضع بكون اثره قبيحا وكقيم الكذب في مواضع يكون اثره حسمًا فتحقق ما ببهذا لا علمه تجدا لحق ﴿ (مسئلة ) ﴿ لاملزم من التفاء الدليل المفاء المدلول فعلى هذا الابصص قون الحلولي لو كان الله في نبئ كما كان في عدي لاحبي الموتى ﴿ (مسسئلة ) ﴿ لا يلزم الرانبي ما لقضاء الرنبي ما اقضيي قالقضاء حكم الله وهو الذي امر، تامالرن بي به والمقضى "أنحكوم به فلا يلزمنــاالرنهي به ﴿ (مســـــلة ) ﴾ ان اربد بالاختراع حـدون المعنى الخترع في نفس المخترع وهو حقيقة الاختراع فذلك على الله تعيالي محيال وان اريد مالا خستراع حدوث الخنترع على غيرمشال سبقه في الوجود الذي ظهر فيه فقد يوصف الحق على هذا بالاختراع \* (مسنئلة ) \* ارتباط العيالم مالله تعيالي ارتباط تمكن بواجب ومصنوع بصانع فليس للعيالم في الازل يقوحو دية فانها م تسة الواحب بالذات فهو الله تعالى ولاشئ معه سواء كان العيالم موحو دا اومعدومافين توهم بين الله والعالم بونا هدرتقدّم وحود الممكن فيه وتتأخره فهو يؤهمها طل لاحقيقة له فلهذا نزعنا في الدلالة على حدوث العالم خلاف مانزعت المه الاشاعر دوقد ذكرناه في هذا التعلية \* (مسسئلة) \* لا يلزم من تعلق العلم بالمعلوم حصول المعلوم في نفس العالم ولامثاله وانما العلم تعلُّق بالمعلومات على ماهي علمه فى حشتها وجودا وعدما فقول القيائل ان بعض المعلومات له فى الوجود \$ريع مراتب ذهني "وعيني "ولفظي" وخطي" فإن اراد مالذهن العلم فغيرمسلم وإن اراد مالذهن الخيال غيبالكن في كل معلوم يتغيل خاصة وفي كل عالم يتغيل ولكن لا يصيح هذا الافي الذه بي خاصة لانه يطابق العمني في الصورة واللفظي والخطي الساكذلك فإن اللفظ والخط موضوعان للدلالة والتفهم فلا يتنزل من حبث الصورة على الصورة فان زيدا اللفظي والخطبي انما هوزاي وباء ودال رقاولفظاماله بمبزولا ننمال ولاجهات ولاعن ولاسمع فلهذا قلنالا يتبزل علىه من حمث الصورة اكنون من حمث الدَّلالة ولذلكُ أذا وقعت فيه المشــاركة التي تبطل الدلالة افتقر الى النعت والبدل وعطف السان ولايد خل في الذهني مشاركة اصلافافهم \* (مسئلة) \* كنا حسرنا في باب المعرفة الاول ما للعقل من وحوه المعارف في العلم ولم نسه من ابن حصل لنا ذلك الحصر فاعلم ان للعقل ثلاثما نه وستمز وجها يقابل كل وحه من جانب الحق العزيز ثلاثما ئه وستهون وجها يمدّه كل وجه منها بعبلم لا يعطمه الوجه الاخر فاذاضر تتوحوه العقل في وحوه الاخذ فالخارج من ذلك هي العلوم التي للعقل المسطورة في اللوح المحفوظ الذى هو النفس وهذا الذى ذكرناه كشفاالهمالا محمله دليل عقلي فيتنق تسلمامن فائله اعنى هذا كإتنة من القيائل الحركم الثلاثة الاعتهارات التي للعقل الاقول من غير دلمه لأكن مصاهرة فهذا اولى من ذلك فان الحكيم بدّعي في ذلك النظر فيد خل عليه عاقد ذكرناه في عيون المسائل في مسئلة" ة السضاء التي هي العتل الاول وهدا الذي ذكرناه لايلزم علمه دخل فاناما ادّعمناه نظرا وانما اهتعر مفلانةً أنَّ المنه الديقول للقيائل تكذب وليش له غير ذلك كم بقول له المؤمن صدقت فهذا ىنناوبىن القيائلين بالاعتبارات الثلاثة وبالله التوفيق ﴿ (مستلَّةِ ) ﴿ مُلْهِن مُكُنِّ مِنْ عَالَمُ وله وجهان وجهالي سنبه ووجه الى الله تعالى فكل حياب وظلة تطر أعامه فن لسنبه وكل فن جانب حقه وكل ممكن من عالم الامر فلا يتصوّر في حقه حياب لانه المر أله الا وجه واحد فهوا المور المحض ألالله الدين الخياص ﴿ (مستله )﴾ دل الدلمل العقلي على ان الايجياد متعلق

ال ما

وحوداكان اوعدما يسمى علىا وتعلقها المكاتس حسنماهي المكات عليه يسمى اخسارا وتعلقها بالممكن من حمث تندّم العلم قبل كون الممكن يسمى مشسئة وتعلقها بتخصيص احدالحيا تزين للمكن على المتعمن يسمى ارادة وتعلقها ما يجاد المكوّن يسمى قدرة وتعلقها ما مماع المكوّن كونه يسمى امراوهو على نوعتر بواسطة وبلاواسطة فبارتفاع الواسطة لابتمن نفوذ الامر وبالواسطة لابلزم النفوذ ولس بأمرفيء بزالحقمقة ادلايةف لامرالله عزوجل شئ وتعلقها باسماع الكون لصرفه عن كونه اوكونما يمكن أن بصدرمنه يسمى نهما وصورته في التقسيم صورة الامن وتعلقها بتحصيل ماهي عليه ا وغيرها من الكائنات اوما في النفس يسمى اخسارا فإن تعلقت مالم كون على طروق إني شيئ يسمى استفهاما وإن تعلقت به على جهة النزول المه بصيغة الامريسمي دعاء ومن ما يه تعلق الامرالي هذا يسمى كالاماونعلقها بالكلام من غيراشتراط العلم به يسمى بمعافان تعلقت وتسع ألتعلق الفهم بالمسموع يسمى فهــما وتعلقها بــــــــ. نسة النور وما يحمله من المر ّبيات يسمى بصرا ورؤية وتعلقه الدراك كل مدرك الذي لايصيم تعلق من هذه التعلقات كالها الامه يسمى حساة والعين في ذلك كله واحدة فتعدّدت التعلقات لحقائتي المتعلقات والاسماء للمسم.ات ﴿ (مسـئلة ) ﴿ للعقل نُوريدركُ به امور مخصوصة وللاعمان نوريد راذبه كلثئ مالم يقممانع فينورالعقل تصل الى معرفة الالوهة وماهب لهما ومايستحمل وما يجوزمنها ومالايستحمل ولايجب وبنورا لايمان يدرك العقل معرفة الذات ومانسب الحق الى نفسه من النعوت ﴿ (مسئَّاد )﴾ لا يحكن عند نامعرفة كمفية ما ينسب الى الذوات من الاحكام الابعــدمعرفة الذوات المنسوبة والمنسوب اليهاوحىنتذتعرف كمفية انسبة المخصوصة الله الذات المخصوصة كالاستواء والمعبة والمدوالعن وغيرذلك \* (مسئلة) \* الاعمان لاتنقل والحقائق لاتتبذل فالنبار تحرق بحقيقتها لابصورتها فقوله نعيالي باناركوني بردا وسلاما خطاب للصورة وهي الجرات واجرام الجرات محرقة بالذات فلما قامت الناربها -ميت نارافتقيل البرد كَمَا قَمِلَتَ الحَرَارَةِ \* (مسئلة) \* البقاء استمرار الوجود مثلاعلى الساقى لاغرلس صفة رَائدُ: فعتاج الى بقاء ويتسلسل الاعلى مذهب الاشاعرة في المحسدث فإن البقاء عرض فلا يحتاج الى بقاء وَانمَادَلِكُ فِي بِقَاءَالْحَقَ تَعَالَى ﴿ (مُسَمُّلُهُ ﴾ الكلام من حسث هوكلام واحدوالقسمة في المتكلم به لا في الكلام فالامروالذي والخبروالاستخبار والطلب واحد في الكلام \* (مسئلة) \* الاختلاف في الاسم والمسمى والتسمية اختلاف في اللفظ فاما قول من قال تسارك اسم وبك وسمم استرربك فكالنهى عن السفر بالمتحف الى ارض العدوّ وامّاالقول في الحجة بأسماء سميتموها على انّ الاسرهوالمسمى فالمعبود الاشحاص فنسبة الالوهية عبدواولا يجةفي ان الاسم هوالمسمى ولوكان الكان بيكم اللغة والوضع لا بحكم المعنى \* (مسئلة) \* وجود الممكنات لكمال مراتب الوجود الذاتى والعرفاني لاغير ﴿ (مسئلة ) \* كل مكن محصر في احدقسمين في سترار تجل فقد وجد الممكن على اقصى غاياته وائملها فلااكل منه ولوكان الاكل لاينياهي لماتصور خلق الكمال وقد وحدمطا بقا للعضرة الكانمة فقد كل \* (مسئلة) \* المعلومات معضرة من حرث ما تدرك في حس ظاهر وباطن وهو الادراك النفسي وبديهة وماتركب من ذلك عقلاان كان معنى وخيالاان كان صورة فالماللاركب الافي الصورة خاصة والعقل يعقل مايركب الخيال وليس في قوة الخيال ان يصور رعض ماركه العقل والاقتدار الااهي سرخارج عن هددا كله يوقف وضف \* (مسئلة) \* الحسن والقبع ذاتي للبسن والقبيح لكن منه مايدرك حسنه وقيحه بالنظرالي كال اونقص اوغرض اوملاءمة طبع اومنافرته اووضع ومنه مالايدرك قصه ولاحسنه الامن جانب الحق الذي هو الشرع فنةول فيدا قبيع وهذا حسن وهذامن الشرع خبرلاحكم ولهدانعول شرط الزمان والحال والشخص وانماشرطنا هدامن اجل ان نقول في القتل افتداء اوقود أوحد وفي ايلاج

فالاختصاص دلسل على المخصص وهده دلالة فأسدة لعلم الزمان فعطل ان باون هداد الملافه فر قال نسبية الموكنات الى الوحو دا ونسبة الوحو د الى الموكنات نسبية واحدة من حيث ماه نسبية لامه حسث ما هو ممكن فاختصاص بعض الممكنات الوجود دون غميره من الممكنات دايل على ان ايرا مخصصافه فه فا هوعن حدوث كل ماسوى الله سسحانه وتعالى ﴿ (مسئلة ) ﴿ قُولُ الْمَائِلُ انَّ الزمان مدة متوهمة تقطعها حركه الفلك خلف من الكلام لانّ المتوهـ ملس بمعنَّق وهم منكر ون على الاشاعرة تقديرالزمان في الممكن الاوّل فحركات الفلك تقطع في لاشيّ فان قال الا آخرانَ الزمان حركه الفلك والفلك متحمز فلاتقطع الحركة الافي متحمز ( \*مسئلة ) \* عجبت من طبائضتين كبيرتين الاشاعرة والمجسمة في غلطهنم في اللفظ المشترك كيف جعلوه للتشديثه ولايكون انتشديه الابلفظة المثل اوبكاف الصفة من الامرين في اللسبان وهـذا عزيز الوحود في كل ماحعلاد تشـيها مر. آية اوخـبرنمان الاشاعرة يخملت انهالماتأ وات قدخرجت من التشميمه وهي مافارقته الاانها النفلت من انتشميم بالاحسام الى النشب مه بالمعاني المحسد ثمة أنفارقة للنعوت القدعية في الحقيقة والحسة في التقادا مرَّ. التشييمه بالمحيدثات اصيلاولوقائيا بقوابههم لمنعدل منلامن الاستواء الذي هو الاستقرارالي الاستنواء الذي هوالاستبلاء كإعدلوا ولاسما والعرش مذكو رفي نسسة هذا الاستواء فيبطل معنى الاســتىلاء مع ذكرالسرير ويستحمل صرفه الئامعني آخرينا في الاســـترارفكنت اقول ان التشييمه مثلاانماوقع بالاستواء والاستواء معني لابالمستوى الذي هوالحديم والاستواء حقيقة معقولة معنوية كلسبّ الى كل ذات يحسب ما تطمقه حقيقة ترادُ الذات ولاحاحة لنا الى الته كلف في صرفالاسة واء عن ظاهره فهذا غلط من لاخفاءه \* وامّاالجسمة فلربكن بلمغ لهمان يتماوزوا باللفظ الوارد الى أحد محتلاته مع ايمانهم ووقوفهم مع قوله تعالى ليسكشله شي ﴿ (مسسَّلة ) ﴿ كماانه تعيالي لم مأمر مالفعشاء كذلك لاريدها لكن قضاها وقدّرها ﴿ مَانَ كُونُهُ لاريد دَالان كونها فاحشة ليسعمنها بلدوحكم الله فبهاوحكم الله في الأنسماء غيرمخلوق ومالم محزعا به الخلق لايكون مرادافان ألزمناه في الطاعة التزمناه وقلنا الارادة للطاعة ثبتت-معلاعقلا فأثبتوها في الفعشاء ونحن قبلناهيا اعيانا كإقبلناوزن الاعمال وصورها معركونها اعراضافلا يقدح ذلك فهما ذهبناالهة لمقتضلهات الدليل \* (مسئلة) \* العدم للمكن المتقدّم بالحكم على وجوده ليس عراد لكن العدم الذي بقيارته حكاحال وحوده إن لولم بكن الوحود لكان ذلك العدم منسحماعلمه هو مرادحال وجودالممكن لجوازا ستعجاب العدمله وعدم الممكن الذي لنس عرادهوالذي في منابلة وجودالواجباذاته لانمرتسة الوجود المطلق تقابل العمدم المطلق الذي للمكن اذليس لهجواز وجود في هذه المرسة وهذا في وحود الالوهة لاغير (\*مسئلة)؛ لايستصل في العقل وجود قديم لبس مالة فان لم يكن فن طريق السمع لاغير ﴿ (مســتّلة ) ﴾ كون المخصص مريد الوجود ﴿ كُنَّ مَا لىس تخصىصەلوجودە من حىث هو وحودلكن من حىث نسستنه لمكن ماييو ژنسسته لمكن آخر فالوجود من حيث الممكن مناة الامن حيث محكن ما ليس بمراد ولا بواقع اصلا الاجمكن ما واذا كان عِمكن مّا فليسهو عمرا د من حدث هو لكونهمن حيث نسبته لمكن مّا لا غير ﴿ (مسئلة ) ﴿ دل الدليل على تبوت السبب المخصص ودل الدليل مثلاعلي التوقيف فيما ينسب الى هذا المخصص من كازعه لكن دل الدلهل على ثموت نفي اواثبات كم قال ختة نيخض النظار في كلام جرى مني ومنه في كذنفف الرسول من جانب المرسل فاخد ذ ما النسب الالهمة من الرسول فحكمنا بانه كذا وليس كذا فكيف والدليل الواضم على وجو ده وان وحو ده عين ذائه وليس بعلة اذاته لنبوت الافتضارا لى الغيرده و الكامل بكل وجه فهو الموجود ووجوده عن ذاته لاغبرها ﴿ (مســتَله ) ﴿ افتقارالمُهُمِن الواجب بالذات والاستغنا الذاتي للواجب دون الممكن بسمي الهمة وثعلقها بنفسها وبحضائق كل محقق

الدّوقف على شيَّ فيكون اعله محال أكن الألوه وقد تقبل الإضافات \* فان قبل انّ من يطلق الإله على من هوكامل الذات غني الذات لا يريد الاضافات ولا النسب \* قلسالا مشاحة في اللفظ بخلاف العلة فانها في اصل وضعها وفي معناها تستدعى معلولًا \* فان اربد بالعله ما اراد هذا بالاله فسلم ولاسق تزاع في هذا اللفظ الامن جهة الشرع هل يمنع أو يبيم أويسكت ﴿ (مسسئلة ) \* الالوهمة مرتبة للذات لايستحقها الاالله تعالى فطلت مستحقها ماهو طلها والمألوه يطلها وهي تطلبه فالذات غنية عن كل شئ فلوظهرهذا السر الرابط لماذكر بالبطلت الالوهمة ولم يطل كال الذات \* وظهرهنا يمعمني زال كايتال ظهرواعن البلداي ارتفعوا عنه وهوقول الآمام للالوهسة مترلوظهر ليطلت الالوهبة \* (مسئلة) \* العلم لا يتغير تنفسر المعلوم لكن التعلق يتغير والتعلق نسسة الى معلوم مّا \* مثاله تعلق العلمِانّ زيد اسمكون فكان فتعلق العلم بكونه كاتنا في الحال وزال تعلق العاربات ثنناف كونه ولايلزم من تغبرا لتعلق تغبرا العلم وكذلك لايلزم من تغبرا لمسموع والمرق تغبرالزؤية والسمع \* (مسئلة) \* ثبت ان العلم لا يتغير فالمعلوم اليضالا يتغير فأن معلوم العلم الما عماه ونسسة لامرين معلومين محتقتين فالحسم معلوم لا تغر برأبد او القمام معلوم لا تنغير ونسب التمام للجسم هي المعلومة التي الحقيها التغير والنسبة ايضالا تتغيروهذه النسبة الشيخصمة ايضا لاتكون لغيرهذا الشخص فلاتتغير وماثم معلوم اصلاسوي هذه الاربعة وهي الثلاثة الامورا أحققة النسبة والمنسوب والمنسوب المه والنسسة الشخصمة \* فانقسل الماأ المعتماللنسوب المه الكونه رأ شاه على حالة مّا غمراً بناه على حالة اخرى \* قلنا لما نظرت الى المنسوب المه امر مّا لم "نظر المه من حيث حقيقته غبرمةغبرة ولامن حدث ماهو منسوب المه فتلك حقيقة لاتنغبراً يضاوا نمانظرت المهمن حمث ماهو منسوب المه حال تما فاذن ليس المعلوم الاخرهو المنسوب المه تلك الحالة التي قلت انهاز الت فانها لاتفارق منسونها وانماه ذامنسوب آخراليه نسسبة اخرى فاذن لايتغبر علم ولامعلوم وانماالعلم لَّه تعلقات بالمعلوم او تعلق بالمعلومات كيف شئت ﴿ (مسئلة ) ﴿ ليس شيءُ من العلم التصوري \* مكتب بالنظر الفكري فالعلوم المكتسبة لست الانسبة معلوم تصوري الي معلوم تصوري والنسسة المطلقة ايضامن العلم التصوري فاذانست الاكتساب الى العلم التصوري فليس ذلك الامن كونك تسمع لفظا قداصطلحت علمه طائفة مالمعني ما دو فه كل احدلكن لا بعرف ك احدأن ذلك اللفظ يدل علمه فلذلك يسأل عن المعنى الذي اطلق علمه هذا اللفظ اي معنى دو فمعمنه المستول عمايعرفه فلولم يكن عندا اسائل العلم بذلك المعني من حمث معنوية والدلالة التي يؤصلها الى معرفة من اد ذلك الشحنص بذلك الاصطلاح لذلك المهني ما قدله وماعرف ما مقول فلا مدّ أن وَركون المعانى كلها مركوزة في النفس مُ تنكشف له مع الايات حالا بعد حال \* (مسئلة) \* وصف العمل بالاحاطة للمعلومات يقضى بتناهيها والتناهي فيهامحمال فالاحاطة محال لكن يقال العملم محمط بحقيقة كل معلوم والافليس معلى ما بطريق الاحاطة فانه من علم امراتما من وجهتما لامن جميع الوجوه فااحاطيه \* (مسئلة) \* رؤية البصرة بما مورؤية البصرطريق حصول علم فكون الاله سميعا بصيرا تعلق تفصملي فهما حكان لاولم ووقعت التثنية من اجل المتعلق الذي هو المسموع والمبصر \* (مسئلة) الازل نعت سلى وهونني الاواسة فأذا قلنا أزلى في حق الالوهسة فلسس الاتلك المرتبة ﴿ (مسئلة ) ﴿ استدات الاشاعرة على حدوث كل ماسو يجزأ تدبيجدوث المجيزات وحدوث الجراضها وهذا لايصم حتى يقمو الدلهل على حصركل ماسوى الله تعالى فيماذكروه ونحن السلم حدوَّت ماذكروا إحدوثه «(مسئلة) « كل موجود قائم بنفسه غير متحبر وهو مكن لاتجرى مع وجؤده الازمنه ولاتطلبه الاسكنه ﴿ (مسئلة ) ﴿ دلالة الاشعرى في الممكن الاقل انه يجوز تقدّمه على زمان وحوده وتاخره عنه فالزمان عنده في هدده المسئلة مقدر لاموحود

اللياص الاخص الذي انفردت به الالوهة كونها قادرة اذته قدرة للممكن اصلاوا نماله التمكن من قمول تعلق الاثر الالهي ته ﴿ (مسئلة) ﴿ الكسب تعلق الرَّادة المُكن بفعل مَادون غيره فيه حده الاقتدار الالهي عنده فدا التعلق فسمى ذلك كسباللمكن \*(مسئلة) \* الجبرلاب معند المحقق لكونه يسافي صحة الذبعل للعبد فان ألجسر حبل الممكن على الفعل مع وجود الاماية من الممكن والجادلس بمجبور لانه لايتصور منه فعلولاله عقل عادى ماوى فالممكن ليس بمجبورلانه لايتمور منه فعل ولاله عقل محقق مع ظهورالا "مارمنــه ﴿ (مــــئلة ) ﴿ الْأَلُوهَةُ تَقْتَضَى أَنْ كُونُ فِي العالم يلاء وعافسة فليس ازالة المنتقم من الوجود بأولى من ازالة الغافر وذى العفو والمنع ولو بتي من اثر الاحماء مالاحكم له لكان معطلاً والتعطيل في الالوهة محال فعدم اثر الاسماء محال ﴿ (مسئلة ) \* المدرك والمدرك كلواحدمنهما على ضربين مدرك يعلم ولهقوة التخمل ومدرك بعلم ومالهقوة التحدل والمدرك بفتح الراء على ضربين مدرك له صورة لا يعله بصورته من ليس له قوّة التحمل ولا يتصوّره ويعلمه ويتصوّره من له قوّة التحديل ومدرك ماله صورة قط ﴿ (مسئلة ) ﴿ العلم لدس تصوّر المعلوم ولاهوالمعني الذي بتصوّرا لمعلوم فانه ماكل معلوم تتصوّر ولاكل عالم بتصوّر فان التصوّر للعالم انما هومن كيونه متمنيلا والصورة للمعلوم ان كون على حالة يمسكها الخسال وثم معلومات لايمسكها خمال أصلافنت انها لاصورة لها ﴿ (مسئلة ) ﴿ لوصم الفعل من الممكن لصم ان يكون قادرا ولأفعل له فلاقدرةله فاثمات القدرة للممكن دعوى بلابرهمان وكلامنيا في هذا الفصل مع الاشاعرة المنسِّين لهامع نفي الفعل عنها ﴿ (مسئلة ) ﴿ لايصدر عن الواحد من كل وجه الاواحد وهل مُ من هوعلى هـذا الوصف اولا في ذلك نظر للمصنف ألاترى الاشـاعر ةماحعلوا الامحـاد للعق الامن كونه قادرا وجعلوا الاختصاص من كونه مريدا والاحكام منكونه عالماوكون الشئ مريدا ماهوعين كونه قادرا فليس قواهم يعدهذا انه واحدمن كل وجه صحيحا في التعلق العام وكيف وهم مثتموا الصفيات زائدة على الذات فائمية به نعيالي وهكذا القيائلون بالنسب والاضافات وكل فرقة من الفرق ما تحلصت الهم الوحدة من جمع الوجوه الاانه مم بين ملزم من مذهب القول بعدمها وبن قائل ما فاثمات الوحدانية انماهو في الالوهمة اي لااله الاهووذلك صحيح مداول علمه \* (مسئلة) \* كون البارى حياعالما قادرا الى سائر الصفات نسب واضافات لااعمان زائدة لمايؤدى المي نعتها بالنقص اذ الكامل بالزائد ناقص بالذات عن كالهبالزائد وهو كامل لذاته فالزائد بالذات على الذات محيال وبالنسبية والإضافة لبس بحيال واتباقول القيائل لاهي هو ولاهي اغسار له فكلام في غامة المعدفانه قددل كلام صاحب هـ ذا المذهب على اثبات الزوائد وهو الغبر بلاشك الاانهانكرهـذا الاطلاق لاغـىرغ تحكم في الحـد ،أن قال الغيران اللذان يحوز مفارقة احدهما الاخرمكاناورماناووجوداوعدماوليس هـذا بحدّللغـبرين عندجمـع العلماءبه «(مسئلة)\* لايؤثر تعددالتعلقات من المتعلق في كونه واحدا في نفسه كالايؤثر تقسيم المتكلم به في احدية الكلام لكونها مجموع ذاتهوانَ كانت معقولة في التميز من بعض الوجوه ﴿ (مسئلة ) ﴿ كُلُّ صُورَةُ فِي الْعَالَمُ عرض في الجوهر وهي التي يتع عليها الخلع والسلخ ﴿ وَالْجُوهُ رُواحِـدُ ﴿ وَالْقَسَّمَةُ فِي الْصُورَةُ لا في الجوهر ﴿ حَصُّادً ﴾ فول القائل انما وجدعن المعلوق الاول الكثرة وان كان واحدا لاعتبارات ثلاثة وجدت فيه وهي علته ونفسه وامكانه فنقول لهم ذلك يلزمكم في العدلة الإولى اعني وجود اعتبارات فيه وهووا حدفلم منعتم ان لايصدر عنه الاواحد فاماان تلترمو اصدورو الكارة عن العلة الاولى اوصدور واحدين المعلول الاول وانتم غيرقائلين بالامرين \* (مسئلة) \* من وجب له الكمال الذاتي والغني لا يكون عله النبئ لانه يؤدّي كونه عله الى يوقفه على المعلول والذات منزهة عن

محمر العقول في تنائب الهم وصلى الله على إسدنا مجمد وعلى آله وسلم \* (مسئلة) \* أما بعد فأن للعتول حذاتتف عنددس حمث ماهي مفكرة لامن حيث ماهي قابلة فنقول في الامرالذي يستحيل قدلابستمل نسبة الهيد كانة ول فيما يجوز عقلاقد بستعمل نسبة الهية \* (مسئلة) \* أتاة مناسمة بتنالحق الواجب بذاته وبتنا لممكن وانكان واجبابه عنسد من يقول بذلك لاقتضاء الذات أولاقتضاءالعلم وماحدهاالفكريدا عمايتوم صحيحه من البراهين الوجودية ولابدبين الدليل والمدلول والبرهان والمرهن علمه من وجدته يحكون التعلق له نسسة الى الدليل ونسبة الى المدلول علمه بذلك الدلدل ولولاذلك الوجه ماوصل دال الي مدلول دامله ابدا فلايصنه ان يجتمع الحق والخلق في وجه أبدامن حبث الذات لكن من حبث ان هذه ألذات منعولة الالوهة فهيذا حكم آجر تسبة قل العقول مأدراكه وكل ماتسستقل العقول مادرا كه عندنا ممكن ان يتقدّم العلم به على شهوده وذات الحق بائنة عن هـ ذاالحكم فان شهودها يتقدّم عـ لي العلم مها بل تشهد ولا تعلم كمان الالوهة تعلم ولا تشهد والذات تتنابلها وكممن عاقل يدعى العقل الرصين المشهور الرزين من العلماء النظار يقول انه حصل على معرفة الذات من حث النظر الفكري وهو عالط في ذلك وذلك لا نه متردّ د في فحكر ، بين السلب والاثبات والاثبات راجع البه فانه مااثبت للعق الاماه والنظر عليه من كونه عالماقاد رامريد الي جسع انزسماء والسلب راجع الى العدم والنسني والنني لايكون صيفة ذاتية لان الصفات الذاتية للموجودات انماهي مريدة في حصل لهذا الفكر المتردد بن الاثبات والسلب من العلم مالله شئ \* (مسئلة) \* انى للمقد معرفة المطلق وذاته لاتقتضمه وكمف يمكن ان يصل الممكن الى معرفة الواجب بالذات ومامن وجدللممكن الاو يحوزعلمه العدم والدثوروالافتقارفلو جع بن الواجب بذاته وبين الممكن وجه خازعلي الواجب ماجازعلي الممكن من ذلك الوجه من الدثور والافتقار وهدذا في حق الواجب اعجال فاثبات وجه جامع بن الواجب والممكن محال فان وجود الممكن تابع له وهوفي نفسه يجو زعليه العدم فتوابعه احرى وآحق مهد ذاالحكم وثبت للممكن ماثبت للواحب مآلذات وذلك الوحه الحاسع وماثم شئ 'بت للممكن من حت ما هو 'ما بت الواجب ما لذات فوجود وجه جامع بين الممكن والواجب بالذات محال \* (مسئلة) \* اكنى اقول ان لالوهمة احكاماوان كانت حكافي صورهـ ذه الاحكام يقع التحلي في الدار الا تخرة حمث كان فانه قد اختلف في رؤية الذي صلى الله علمه وسلم رتبه كماذكروقدجا عديث النورالاعظم في رفر ف الدرواا القوت وغير ذلك ﴿ (مسـئله ) ﴾ أقول فما قاله الاعتصامي أن الله تعالى كان ولانبي معه الى هنا النهى افظه عليه الصلاة والسلام ومابعه هذافهو مدرج فيه وهو قولهم وهوالا تنعلى ماعليه كان ريدون في الحكم فالآن وكان امران عائدان علينا اذبناظهم اوامثاله ماوقد انتفت الماسسة والمتول عليه كان الله ولا شئ معه انما هو الالوهبة لاالذات وكل حكم يثبت في ماب العملم الالهيّ للذات انماهو للالوهبة وهي احكام ونسب واضافات وسلوب وألكثرة في النسب لا في العن وهنا زات اقدام من شر "لـ بين من يتبل التشبيه ومن لابقدله وعندكلا مهم في الصفات واعتمدوا في ذلك على الامورالخاصحة التي هي الدلمل والحقيقة والعلة والشرط و حكموا مهاشا هدا وغائبا فاماشا هدا فقد يسلم وأمّا غائبا فغرمسلم \* (مسئلة) \* بحرالعهما ورزخ بيزالحق والخلق وفي ههذا الحمراتصف الممكن بعالم وعادرو حميع الاحماء الالهية التي بأيد بناواته ف الحق بالتعب والتبشش والفحك والفرح والمعمة واكثر أثنه عُوْتَ الكونية فردِّ ماله وخدماال فلدا لترول وانتاالعروج (مسئلة) \* أن اردت الوصول المه لم تصل المه الابه وماثمات من حيث طلبان وبه لانه موضع قصدك فالالوهمة تطلب ذلك والذات لا تطلبه \* (مسئلة) \* المتوجه على التبادكل ماسوى الله تعالى دو الالوهمة باحكامها ونسم اواضاغاتها وهي التي استدعت الآمار فَانَ قَاهُرا بِلامْقَهُورُ وَقَادُرَا بِلاَ قَدُورُ صَلاحَهُ وَحُودًا وَقَوَّةً وَفَعَلا مُحَالَ \* (مسئلة) \* النعت

فاتمه غمقال من تحدّث في نفسه بما مضى فذلك الحديم ثوليس بارا ددو به حكم الدلمل على الكلام وقضى ثم قال القديم لا يقمل الطارى فلاتمارى \* ولوأحدث في نفسه ما السرمنها لكان يعدم تلكُ فية ناقصاعنها ومن ثبت كالعبالعقل والمنص فلا نسب المه النقص شم قال لولم يتصرك ولم يسمعك لحهل كثيرامنك ونسسة الجهل الممحال فلاسسل اليانؤ هاتين الصنتين عنه بحيال ومن ارتكب القول بنفيهما ارتكب مخوفالما يؤدى الى كوئه مؤوفا ثم قال من شرورة الحكم ان يوجيه معنى كاان ضرورة المعني الذي لايقوم بنفسه استدعاءمعني فياابها المجادل كم ذاتتعني ما ذاليا الالخوفك من العددوه أدالا يطل حقيقة الواحد الاحدولوعل ان العدد هو الاحد ماشرعت في منازعة احد فهـ **ـ ذ**اقدأ بنت عن الحامل المحول العارض واللازم في تناسيم هذ دالمعالم شم قعد \* زالفصل الثالث في معرفة الابداع والتركيب باللسان الشامي") \* ثم قام الشامي "وقال اذا عَاثلت المحدثات وكان تعلق القدرة مالجرّدالذات فبأى دايل يخرج منها بعض الممكنات ثم قال لما كانت الارادة تتعلق بمرادها حقىقه ولم تكن القدرة الحادثة مثلها لاختلال في الطريقه فذلك هو الكسب فكسب العبدوقدر الرب وتسين ذلكُ ما لحركة الاختيارية والرعدة الاضطرارية مُ غَالِ القدرة من شرطها الايحاد \* اذاساغدهاالعباروالارادة فاماله والعناد \* كل ماادّى الى نقص الالوهية فهو مردودومن حعل فىالوحودالحادث مالس بمرادلته فهومن المعرفة طرود وبابالتوحمد فىوجهه مسدود وقد يرادالامرولايرادا لمأمور بهوهوالتحييم وهلذاغاية النصريح ثمقال من اوجب على الله أمرا فقدأ وحب علمة حدّ الواحب وذلكُ على الله محيال في صحيح المذاهب ومن قال مالوجوب استق العلم فقدخر جعن الحكم المعروف عند العلماء في الواجب وهو صحيح الحصيم ثم قال تسكلمف ما لايطاق جائز عقلاوة دعا مناذلك مشاهدة ونقلا ثم قال من لم يخرج شيء لي الحقيقة من ما يكه فلا تصف الحوروالظسارفعا محريه من حكمه في ملكه من هو المن هو مختار فلا محب عليه رعاية الاصلم وقد ثبت ذُلكَ وصَّمِ \* التَّقَسِيمِ والتحسن مالشرع والغرض ومن قال ان الحسن والقبم لذات الحسن والقبيم فهو صاحب حهل عرض ثم قال اذا كان وجوب معرفة الله وغيره من شرطة ارتباط الضرر بتركه فىالمستقبل فلايصح الوجوب بالعــقل لانه لايعقل ثم قال اذاكان العقل يســتقل بنفسه في امر وفىأم لأيستقل فلآبذله من موصل المهمستقل فإتستحل يعثة الرسل وانهما علما لخلق بالغامات والسمل 'ثم قال لوجازان يحيئ الكاذب بماجاء به الصادق لانتلمت الحقائق ولتبدّلت القدرة بالعجز ولاستندالكذب الىحضرة العزؤهذا كله محال وغاية الضلال عباثت به الواحد الاول شبت الثاني في جميع الوجوه والمعاني \* ( الفصل الرابع في معرفة التلفيص والترتب ماللسان المني ) \* ثم قام الهني وقال من أفسد شسأ بعد ماانشأه حازأن بعسده كإبدأه ثم قال اذا قامت اللطيفة الروحانية بجزءتمامن الانسان فقد صمع علمه اسم الحموان النائم رى مالا راه المقطان وهوالي جاببه لاختلاف مذاهمه من قامت مه الحماد حازت علمه اللذة والالم مفيالكُ لا تلتُّزم مُ عَالَ الدُّلُ مِن الشَّيُّ يقوم مقامه وبوجب لهاحكامه فمقال منقدرعلي امسالة الطبرفي الهواءوهيي اجسام قدرعلي امسالة جمع الاجرام ثم قال قد كملت النشاة واجتمعت اطراف الدابرة قب ل حلول الدائرة ثم قال اقاسة الدين هوالمطلوب ولايصير الامالامان فالمحاذ الامام واحب في كرزمان ثم عال اذا تكاملت الشرائط صم العنك ولرتم العبالم الوغاء مالعهدوهي الذكورية والماوغ والعقل والعلم والحرية والورع والنجدة والكفاءة ونسب قريش وسلامة حاسة السمع والبصرو بهــذا قال بعض أهل العــلم والنظر اذاتعارض امامان فالعقد للاكثراتهاعه وآذاتعذرخلع امام ناقص لتمقق وتوع فسأد شامل فابقياءالعقدله واجب ولايح وزارداعه قال الشادي فوفي كلواحدمن الاربعة مااشترط والتظم لوجود وارتبط \* (وصل في اعتقاد أهل الاختصاص من أهل الله تعالى بين نظر وكشف) \* الجدلله

والرسوم فقال كلواحدمنهم لصاحب لاخبرفي علم لايعطى صاحبه سعادة الابد ولايقدس حامله عن تأثيرالا . ل فلنجث في هذه العلوم التي بين الديناءن العلم الدي هو أعزما يطلب وأفضل ما يكتسب واسدى مايذخر وأعظم مابه ينتخر فتبال المغربي عندي من همذا العلم العملم بالحامل التبائم ووال المشرقي عندي منه العلم الحامل المحول اللازم وقال الشامي تعندي من هذا العلم علم الابداع والتركيب وعال المني عندي من هذا العلم علم التلخيص والترتيب ثم قالوالمظهركل واحدمنا ماوعاد والكشف عن حقيقة ماادّعاد \* (الفصل الاوّل في معرفة الحامل القائم باللسان المغربي") \* قام الامام المغربي وقال لى التقدّم من اجل مرتبة على فالحكم في الاقامات حكمي فقال له الحاضرون تكاروأوجز وكن البلمغ المحجز فقال أعلوا اله لم بكن ثم كان واستوت في حقه الازمان اذالمكوّن يلزمه في الا آن تم قال كل ما لايستغني عن أمر تبافحكمه حكم ذلك الامرولكن اذا كان من عالم الخلق والامر فلمصرف الطااب النظر اليه وليعول الباحث عليه ثم قال من كان الوجود للزمه فانه يستحمل عدمه والكائن ولم يكن يستحمل قدمه ولو لميستحل علمه العدم لصحبه المقابل في القدم فان كان المقابل لم يكن فالعجز في المقابل مستكن وان كان كان يستحمل على هذا الا تخركان ومحال ان رول ذاته لعجة الشرط واحكام الربط ثم قال وكل ماظهرعينه ولم يوحب حريكم فكونه ظاهرامحال لاينسدعلما تمقال ومن المحال علمه تفسر المواطن لان رحلته في الزمن الناني من زمان وجوده لنفسه وليس بقياطن ولوجازأن ينتقل لقيام بنفسه راستغنى عن المحل ولا بعدمه ضد لاتصافه بالفقد ولا الفاعل فان قولك فعل لاشي لا يقول به عاقل ثَمُ قَالَ مِن يُوْ قَفُ وَحُودُهُ عَـلِي فَنَاءَشُيَّ فَلَا وَحُودُلَهُ حَتَّى يَفْنِي ۚ فَانْ وَحَد فقد فني ذلك الشيَّ المتموقف علمه وحصل المعنى من تقدّمه شئ فقدا نحصر دونه وتقسد ولزمه هذا الوصف ولوتاً تد فقد ثبت العين الأمن ثم قال ولو كان حكم المسنداليه حكم المسندلماتناهي العدد ولاصم وجود من وجه ثم قال ولو كان ما اثبتنا ديجلي و يملي الكان تــلي ولا يبلي شم قال ولو كان يقــل التركــــلتحلل أوالتأليف اضعمل واذاوقع التماثل سيقط التفاضل ثمقال ولوكان بستدعى وحوده سيواه للقوم به لم يكن ذلك السوى مستندا المه وقد صحاليه استناده فباطل ان يتوقف عليه وجوده وقد قَدُهُ أَعِادُهُ ثُمُ اللهِ وصف الوصف محمال ولاسسل الى هـ ذا الفعل بحمال ثم قال الكرة وّانكانت فأنبه فلست ذأت ناحمه اذاكانت الحهات الى فكمهاعلى وانامنها خارج عنها وقدكان ولاأنا ففهم التشعب والعنا ثم قال كل من استوطن وطنا جازت عنه رحلته وثبت نقلته من حاذي بذاته شميأ فان الشئ يحدّده ويقدّره وهمدا يناقض ماكان العقل يقرّره ثم قال لوكان لايو جدشئ الاعن مستقلن اتفا واختلافا لمارأ ينافي الوجود افتراقاوا تتلافا والمقدر كمه حكم الوأقع فاذن التقدير هناللمنازع ليس بنافع شمقال فاذاوجدالشئ فيعينه جازأن يراه ذوالعين بعينه المقيدة بوجهه الظاهر وجفنه وما ثم علة تو حب الرؤية في مذهب أجكثر الاشعريه الاالوجود بالبينية وغبرالبلنيه ولابدمن البينيه ولوكانت الرؤية تؤثر في المرئى الاحلناه فم فقدمانت المطالب أداتها ذكرناهما خمصلي وسماربعدما جدوةعد وشكره الحاضرون عملي اليجازه في العباره واستمفائه المعاني في ذرق الاشاره ﴿ (الفصل الثاني في معرفة الحامل المجول اللازم باللسان المشرقي ) \* مْ قَامِ المُشرِقَ وَقِالَ تَكُو بِنِ الشَّيُّ مِن الدُّيُّ مِنْ الدُّيُّ مِنْ الشَّيُّ مِنْ الشَّي منا رنك نافذة ولمرزل ثم قال اليجادا حكام في محكم يثبت بحكمه وجود علم المحكم ثم قال والحياة في العبالمُ شهرطُ لازم ووصفُ فائم شمُ فال الشيئ أَذَا قبل النَّقَدَم والمناص فلا بدُّه في مخصص لوقوع إلاختماس وهوعين الاراده في حكم العبقل والعباده ثم قال ولوأراد المريد بمالم يكن لكان مألم يكن مرادا بمالم يكن شمقال من المحال ان توجب المعاني احكامها في غير من قامت به

التديم وقد قال تعالى فى الصاوات هن خس وهن خسورن ما يدّل القول لدى وما الاطلام اللعسد لتصرفى في ملكي وانفياذ مشيئتي في ملكي وذلك لجقيقة عمت عنهاالابتماروالديما بر ولم تعثر علها الافكار ولاالسمائر الابوهب الاهي وجودر حانى لمناعتي الله به من عباده وسنقله ذلك فى حضرة اشهاده فعلم حن أعلم ان الالهية اعطت هذا التقسيم وانه من رقائن القديم فسحان من لافاعل سواه ولاموجود بذاته الااباه والله خلقكم وماتعملون لارسئل عمايفعل وهمم يستلون فللمالخة البالغة فلوشاءلهداكم اجعين وكالشهدت الله سحفانه وملائكته وجمع خلقه والمكزع لي نفسي شوحمده فكذلك اشهده سيحانه وملائكته وجمع خلقه والكمءلي نفسي بالايمان بمن اصطفاه واختاره واجتباه وذلك سندنا ومولانا مجدصلي الله علمه وسلم الذي ارسله ألى جمع الناس كافة بشمراولذرا وداعماالي الله باذنه وسراجامنيرا فيلغ صلى الله وسلم عليه ماأنزل من رتبه المه وأدّى امانته ونصيرامته وووف في حجة وداعه عــ لي كل من حنير من إتماعه فخطبوذكروخوفوحذر ويشهروانذر ووعدوأوعد وأمطه وأرعد وماخص بذلك التذكير احدادون احدعن اذن الواحد الصمد ثم قال ألاهل بلغت فقالوا بلغت بارسول الله فتبال صلى الله علىه وسطم اللهدم أشهد واني مؤمن بكل ماجاءيه صلى الله عليه وسلم مماعلت ومالم اعدلم مماجاته فقة رأنَّ الموتءن أحلَّ مسمى عندالله اذاحا -لابؤخر 'فانامؤمن بهـ ذا ابمـانالار رب فيه ولاشــك كماآمنت وأفررت ان ســؤال فتاني القبرحق وعذاب القبرحق ومعث الاحساد من القه ورحق والعرضعلي اللهحق والحوضحق والميزانحق وتطايرالصحفحق والصراطحق والحنة حق والنارحق وفر همافي الحنةوفر متافى السعبرحق وكرب ذلك الموم عــ لي طائفة حق وطائفة أخرىلا يحزنه مالفزع الاكبرحق وشفاعة الملائكة والنسين والمؤمن يبراخ ارحم الراجين يعدالشقاعة منالنارمنشاءحق وجماعة من أهلالكائرالمؤمنين يدخلونجه نم ثم يخرجون منها مااشفاعة والامتنانحق والتأبيدللمؤمنين فىالنعيم المقسيم حقوالتأ بيدللكافرين والمنافقين فىالعذابالالم حقوكل ماجاءت مه الكتب والرسل من غندالله تعيالي علم أوجهل حق \* فهــذه أشهادتي على نفسي امانة عندكل من وصلت المه ان بؤدّ بهاا ذاستلها حسث ماكان نف عناالله واماكم مهلذا الايمان وتسناعليه عندالانتقال من هذه الدار الي الدار الحيوان وأدخلنا دارالكرامة والرضوان وحال بيننا وبندارسرا لمهما سنقطران وجعلنامن العصابة التي اخذت الكتب بالايمان وممزانقلب من الحوص وهوريان وثقل له المنزان وثنت منه عدلى الصراط القدمأن انه المحسدين المنان فالجدلله الذي هدانا الهذاوما كنالنهتدي لولاان هدانا الله اقدحاء ترسل ربايا لحق \* (فهـ ذه عقدة العوام من أهل الاســلام أهل التقليد وأهل النظر سلخصة مختصرة) \* ثم اللوها انشاءالله تعالى بعقيدة الناشية الشادية فنمنتها اختصارا لاقتصاد بأوجزعبارة نبهت فها على ما شخذالادله لهذه المله مسجعة الالفاظ وسميتها رسالة المعلوم من عقائله أهل الرسوم لبسهل على الطالب حفظها ثم الهوها بعقدة خواص أهل الله من أهل طريق الله المحقة من أهل الكشف والوجود وجرّدتها ايضا فىجزء آخر مميته المعرفة وبهانتهت مقدّمة الكتاب واماالتصر يح بعقيدة الخلاصة فاافردتهاعلى التعمن لمافها من الغموض لكن جئت بهاسددة فى الواب هـذا اكتاب مستوفاة مسنة لكنها كاذ كرنامتنة وقة فن رزقه الله الفهم فيها يعرف أممها ويميزها من غيرها فانه العلم الحق والقول الصدق والمس وراءها مرمى ويستبوى فيها البصر والاعمى تلحقالاماعدبالاداني وتلحم الاسافل بالاعالى والله الموفق لارب غيره. ﴿ (وصل الناشي والشادى في العقائد) \* قال الشادى اجتمع اربعة نفر من العلماء في قبة ازين تخت خط الاستواء الواحدسغربي والثانى مشرق والثالث شامى والرابع يمنى فتماوروا فى العلوم والفرق بن الاسما

ولاخسران ولاعبد ولاحرولا جاةولاموت ولاحصول ولافوت ولانهار ولالل ولااعتدال ولاسيل ولابر ولابخر ولاشفع ولاوتر ولاجوهر ولاعرض ولاصحة ولامرض ولافرح ولاترح ولازوح ولاشج ولاظلام ولاضماء ولاارض ولاسماء ولاتركب ولاتحليل ولاحكثمر ولاقليل ولاغداة ولااصمل ولاياض ولاسواد ولارقاد ولاسهاد ولاظاهر ولاياطن ولاستحرك ولاساكن ولايابس ولارطب ولاقشر ولالبولاشئ من هذه النسب المتضادّات والمختلفات والمتماثلات الاوهوم ادللحق نعالى وكمف لايكون مراداله وهو أوجده فكنف بوجد الخنار مالاريد لاراد لامره ولا معية للكه يؤتى الملائمن يشاء وينزع الملك بمن يشاء ويعز من يشاء يذل من يشاء و مهدى من يشأ ويضل من يشاء ماشاء كان ومآلم يشأ لم يكن لواجمع الخلائق كلهم على ان يريدوا ائساً لم ردالله تعالى ان ريدوه ماأرادوه او يفعلوا شما لم ردالله تعالى ايجاده وأرادوه علم ماأرادمنه مانريدوه مأفعلوه ولااستطاعوا ذلك ولااقدرهم علمه فالكفروالايمان والطاعة والعصان عشنته وحكمه وارادته ولميزل سجانه موصوفا مهذه الأرادة لزلا والعالم معدوم غيرمو حود وانكان ثابتا في علم غسه ثما وجد العالم من غسر تفكر ولا تدبر عن جهل فيعطمه التفكر والتدبر علم ماجهل جل وعلاعن ذلك بل اوجده عن العلم السابق رتعمن الارادة المنزهة الازلمة القاضية على العالم بما وجدته علمه من زمان وسكان وأكوان وألوان فلامريد في الوحود على الحقيقة سواه اذهوا القائل سيحانه وما تشاؤن الاان يشاء الله وانه سيحانه كإعلوفا حكم وأراد فحصص وقدرفأ وجد كذلك سمع ورأى ما تحرلنا وسكن اونطق فى الورى من العالم الاسفل والاعلى لا يحجب معه البعدفه والقريب ولا يحجب بصره القرب فهو البعيد يسمع كالام النفس في النفس وصوت المماسة الخفية عند اللمس ويرى السواد في الظلماء والماء فحالماءلا يحجيه الامتزاج ولاالظلمات ولاالنور وهوالسمدع المبصير تبكلم سنحائه لاعن صمتأ مقدّم ولاعن سكوت متوهم بل بكالام قديم ازلى كسائرصفاته من علمه وارادته وقدرته كلم بهموسي عليه المملاة والسلام سماه التنزيل والزبور والتوراة والانجيل منغمر حروف ولااصوات ولانغ ولاانعات بلهوخالق الاصوات والحروف واللغات فكلامه سمحاله من غـ مراياة ولالسان كما ان سمعه من غيراصمغة ولاا ذان كان يصره من غير حدقة ولااحفان كمان ارادته من غبرقاب ولاجنان كماان عله من غبراضطرار ولانظر في رهان كمان حماته من غير بخارقبو يف قلب حدث عنامتراج الاركان كالأذاته لاتقبل الزيادة والنقصان فسبحانه سبحان من بعسددان عظم السلطان عمم الاحسان جسم الامتنان كل ماسواه فهوعن جوده فانض \*وفضله وعدله الماسط له والقابض \* اكل صنع العالم وأبدعه \* حين او حده واخترعه لاشريك له في ملكه ولامديرك في ملجك ان انع فنع فذلك فضله وان ابتلي فعذب فذلك عدله لم يتصرّف في ملك غيره فينسب الى الجور والحيف ولا يتوجه عليه ريسواه حكم فيتصف بألحز ع لذلك والخوف كل ماسواه تحت سلطان قهره ومتصرّف عن ارادته وأمره فهوالملهم نغوس المكلفين التقوى والفيمور وهو المتماوزعن سيئات من شاء والاخدم امن شاء هناوفي بوم النشور لايحكم عدله في فضله ولافناله في عدله آخر ج العالم قبضتين ووأوم بدلهم منزلتين فقال هؤلاء للهنه ولاابالي وهؤلاء للنارولاابالي ولم يعترض عليه معترض هناك اذلامو حود كان ثم سواه فالدكل تحت تصريف احمائه فقيضة قتت احماء بلائه وقيضة تحت احماء آلائه ولواراد سيحانة أن يكون العالم كالسعمد الكان اوشقمالكان من ذلك في ثان كلنه سيحانه لمردف كان كا أراد فنهم الشي والسعد هنا وفي يرم المعاد فلاسسل الى تدول ما حكم عليه

القومة المكذبينية ويرسالته اني اشهد الله واشهدوا اني شرىء عما تشركون فأشهد علمه المهلاة والسلام قومه مع كونهــم كذبين به عــلي نفسه بالبرا-ة من الشرك بله والاقراربالواحداً لـ الـ الـ الـ علمه الصلاة والسدلام أن الله سجانه وتعالى سوقف عباد بين يديه ويسألهم في ذلك الموقف العظيم الاهوال عماهو عالم به لا قامة الحجة لهما وعلم م حتى بؤدّى كل شاهد شهاد ته رقد ورد أن المؤذن ا شهدله كل من معه ولهذا بديرالشه طان وله حصاص وفي رواية وله نسراط حتى لايسمع نداءا إذ ذن فلزمه ان بشهدله فكون من جلامن يسعى في سعادته وهوعد ومحض ليس له المناخير المتة لعنه الله تعالى واذا كان العدق لابدّان يشهدلك بمااشهدته به على نفسك فأحرى ان يشهدلك ولمك وحميمان ومن هومنك وعبلي دينك واحرى ان تشمه وأنت في الدنيا على نفسك بالواحداث والايمان فباأخواني ويا احبابي رنبي الله عنا وعنكم أشهدكم عبد ضعيف مسكين فقنزالي الله تعالى في كل لحظة وطرفة وهومؤاف هـذا الكتَّابِ ختم الله له واكم ما لحــــني المهدكم على نفسه بعد أن اشهد الله تعالى و ملائكته ومن حضره من الروحانين و معدانه بشهد إِقُولًا وعقدا إن الله تعالى اله واحد لا ثاني له منزه عن الصاحبة والولد مالك لا شم يك له ملك لا ويزيرله صافع لا مدير معه موجود بذاته من غيرافتقار إلى موجد يوجده بلكل موجود سواه مفتقراليه في وجوده فالعالم كله موجوديه فهووحده موجود نفسه لاافتتاح لوحوده ولانها بةلمقائه بلوحود سطلق مستمتر فائم نفسه ليس بحوهر متحيرف تتذرله المكان ولابعرض فيستممل علمه للمقاء ولا يحسير فتكون له الحهة والتلقاء مقدّس عن الحهات والاقطار مرتي مالقلوب لاالابصار استوى على عرشه كإقاله وعلى المعنى الذي أراده كما ان العرش وماحواه به استوى وله الاسخرة والاولى ليس له مثل معقول ولادات عليه العقول لايحده زمان ولا مقله مكان للكان ولامكان وهو الآن على ماعلسه كان خلق المقكن والمكان وانشأ الزمان وقال انا الواحد الذى لايؤوده حفظ المخلوقات ولاترجع اليه صفة لم يكئ علمامن صنعة المصنوعات تعالى ان تحله الحرادث او بجلها أوبكون بعده اأو بكون قبلها بليقال كانولانئ معه فان القبل والبعد من صيغ الزمان الذي ابدعه فهوا لقموم الذي لاينام والقهارالذي لايرام ليسكثله شئ خلق العبرش وجعله حدّالاستواء وأنشأ الكرسي واوسعه إلارض والسماء اخترع اللوح والقلم الاعلى وأجراد كاتبا بعله في خلقه الي يوم الفصل والقضاء الدع العالم كله على غير سال ستق وخلق الخلق وأنزل الارواح في الاشماح أهناء وجعيل هذه الاشباح المنزلة الهاالارواح في الارض خلفاء \* ومحفر لها ما في السهو ات وما في الارض جمعامنه فانتحركذ رةالاالمه وعنه خلق الكل من غبرحاجة المه ولاموجب اوجب ذلك علمه ككن علمهسبق مان يخلق ماخلق فهوالاؤل والا خروالظاهر والباطن وهوعــلى كلشئ قدىر احاطبكل شئ علما واحصىكل شئ عددا يعلم السرّ واخني يعلم خائنة الاعتزوما تمخني الصدور كمفالابع لمشتا هوخاقه الايعلمين خلق وهواللطيف الحبيرع الاشياء قىل وحودها ثم اوحدها على حدّماعلها فلم زل عالما بالاشساء لم يتحدّدله علم عند تحدّد الاشماء بعلماتقن الاشساءواحكمها وبهحكم علمهامن ثأءوحكمها علم الكامات عالى الاطلاق كماعرلم الجزئيات ماحماع من أهل النظر الصير واتفاق فهوعالم الغب والثهادة فتعالى عمايشركون فعال لما ريد فهو المريد للكائنات في عالم الارض والسَّموات لم تتعلق قدرته تعيال ما يحادثم حتى أراده كماانه لم يرده سحانه حتى عله اذيستنسل في العيقل ان يريد مالابعيلم أو يفعل الختار المُمَّكُن منتركُ ذلكُ الفيعل مالابريده ويستحمل ان يُوجِد نسيب هـ ذه الجِمَّائق في غيبرجيَّ كايستحيلان تقوم الصفات بغبردات سوصوفة بها فهافي الوجودطاعة ولاعصاءان تولار بح

ولاميل فنزدس جعانه نفسه عن ان يشه به شئ من المخاوقات أريشبه شمأ بقوله تعالى لسكفله شئ وهو السميع البصير وسيحان ر بكرب العزة عما يصفون \* واثبت رؤيته في الدار الا تخرة تظاهر قوله تعالى وجوه تومئذ ناضرة الى رجاناظرة وكالاانهم عن رتبهم تومئذ لمحجو يون والنفت الاحاطة بدركه بقوله تعيانى الاتدركه الابصار أوثبت كونه قادرا بقوله تعيالى وهوعلي كل شئ قدير وثدت كونه عالما بقوله احاطبكل شئ علما وثدت كونه مريدا بقوله تعمالي انماام داذاارادشأ أن يقول له كي فكون وثبت كونه سمىعات سرا بقوله تعالى قد سمع الله قول التي تحادلك في زوحيارتشتكي الى الله ومتوله تعالى والله بما تعملون يصمر وبقوله تعالى ألم بغلم بأنّالله رى وثت كونه متكاما بتوله تعالى وكام الله موسى تكأما وثبت كونه عما بتوله تعالى آلَّه لااله الاهوالحيُّ القدوم وثبت ارسال الرسُل بقوله تعمالي وما ارسلنامن قبلتُ الارجالابوحي الهم وثنت رسالة محمدصل المدعليه وسلم بقوله تعالى محمدرسول الله وثبت الدآخر الأنبناء رتبوله تعالى رخاتم اانسن وثبتان كل ماسواه خلقله بتموله تعالى الله خالق كل شئ وثبت خلة الحرز يقوله تعالى وماخلقت الحرز والانس الالمعبدون وثبت حشر الاجساد بقوله تعالى اذابعثرمافي القموره وبقوله منهاخلتناكم وفيهانعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى الى امثال هذا بمانحتاج المدالعقائد من الحشر والنشر والقضاء والقدر والحنة أوالنئار والقبر والمنزان والحونن والصراط والحساب والتعنف وكلمالابتالمعتقدأن يعتقده قال تعالى ماذة طنافي الكتاب من شيئ وان هـ ذا القر ، آن متجزته علمه الصلاة والسلام فيطلت ما رضته ووجب العيزعن ذلك بقوله تعالى قل فأنوا بسورة سن مثله وبقوله تعالى بعث برسور مشله ثم قطع مات المعارضية لاتعراب ابقوله عزوجل قرالن اجمعت الانس والجنّ على ان يأبقا بمثل هدا القرَّآن لا بأبون عناله ولوكان بعضه ـم المعض ظهيرا واخبر بتحزمن أرا دمعارضـته واقر اردمان الامرعظيم فتال تعالى اله فكروقد رفقتل كمف قدر ثم قتل كمف قدر ثم نطر ثم عس وبسر ثم ا دبرواستكبر فقال ان هـ ذا الامير. يؤثر فني القرِّ أن الهزير للعاقل عُنية عظمة كمبرة ولصاحب الداء العضال دواء وثيفاء كما قال تعالى وننزل من القرء آن ما هو شفاء ورجة للمؤمنين ومقنع شاف لمن عزم على طريق النحاة ورغب فيسمو الدرجات وترك العلوم التي توردعليم االشب والشكوك فيضمع الوقت ويمخاف المقت اذالمنتمل لتلك الطريقة قلبا ينحومن التشعب أوبشه يقلبرياضة نفسه وتهذيبها فاله مستغرق الاؤقات في ارداع الخصوم الذين لم يوجد لهم عن ودفع شبه يمكن ان تكون و عكن ان لم تكن فقد تقع وقد لاتتع واذا وقعت فــمف الشريعــة اردع راقطع ﴿ المرت ان اعاتل الناس حتى مقولوا لاالدالاالله وحتى يؤمنوان و بماجئت به هذا قوله صلى الله عليه وسلم ولم يدفع ناالي مخاصمتهم اذاحضروا اغاهوالحهاد والسيف انعادوا فعاقسل الهم فكنف محدم متوهم يقطع الرمان بمعادلته ومارأ بناله عينا ولاقال لنأشيأ وانمانحن مع نفوسنا ونتحيل انامع غبرنار لكنهم رذي الله عنهم احتهدوا والى خبرقصدوا وان كان الذي تركود اوجب عليهم سن الذي شغلوا نفوسهم به والله ينفع الكل بقصده ولولا النطويل لتكامت على مراتب العلوم ومُقاماتها وان عالكلام مع شرف لا بعتاج اليه اكثرالناس بل شخص واحد يكفي منه في البلد مثل الطبيب والندينها : لسوا كذلك بل محتاجون الى الكثرة وفي الشريعة بحـمد الله الغنية يوالم كفاية ﴿ ولومات الانسان وهولا يعرف الحوهروالعرض لم يسأله الله عن ذلك وانماية ع السبوال فما يوجه عليه من الحدودوالاحكام فنسأل الله تعالى ان يرزقنا الحياءمنه (وصل) يتضمن ما ينغي ان يعتقد فى العموم وهلى عقيدة أهل الاسلام المسلة من غيرنظر الى دليل ولا الى يرهان ﴿ فِيا الْحُوانِي المؤمنين خر الله الناواكم مالحسني الى قلت لما معت قوله تعالى عن سه هو دعلمه الصلاة والسلام حين قال

على صحمة الفطرة وهوالعلم بوجودالله تعالى لتلتمن الوالدالمنشرع أوالمربى وانهم من معرف الحق سحمانه وتعالى وتنزيهه على حكم المعرقة والتنزيه الوارد في ظاهر القرءان الممن وهم فمه يحمد الله تعلى على صحة وصواب مالم يطرق اجد منهم الى التأويل فان تطرق احد منهم الى التأويل خرج عن حكم العامة والتحق بسنف مامن اصناف اشل النظر والتأويل رهو على حسب تأويل وعلمه يلقى الله تعالى المامصيب والمامخطئ بالنظر إلى ماينا تض ظاهرما جاءبه النمرع فالعامة بجمد الله تعالى سلمة عقائدهم لانهم تلقوها كإذكرناه \* من ظاهرالكتاب العزيز التلتي الذي يحب القطع به وذلك أن التواتر من الطرق الموصلة الى العملم والس الغرص من العلم الاالقطع عملي المعلوم انه على حدّما علمه اه من غير ريب ولا شكّ والقرء آن العزيز قد ثبت عند ناما المواتر أنه جاءيه خعص ادعى اله رسول الله من عندالله واله حاء ما يدل عملي صدقه وهو همذا القرء آن واله ما استطاع احدعلي معارضته اصلا فقدصه عندنا بالتواترانه رسول الله المناوانه ماءم ذا القرء آن الذي بين ايدينا الموم واخبرناأنه كلام الله تعيالي وثبت هيذا كله عندنا بواترا فقد ثبت العلريه انه النيأ الحق والقول الفصل \* والادلة سمعة وعقلمة وإذا حكمناعيل الثي يحكمهما فلاشك فيه اله على هيذا الحكمم واذاكان الامرعلى هـ ذا الحدّ فمأ خذالمتأهب عقمدته من القرع أن العزيز وهو بفزلة الدلمل العقلي في الدلالة اذهو الصدق الذي لا يأته الناطل من بن يديه ولا من خلف تنزيل من حكيم حمد \* ولا يحمّا جالمة أهب مع شوت هذا الاصل الى ادلة المقول ادّقد حصل الدلدل القاطع الذي علمه السيمف مقلق \* والاصفاق علمه محتمق عنده قالت الهود لمجد صلى الله علمه وسلم انسب لناريك فأنزل الله تعالىءلمه سورةالاخلاس ولم يتم لههم من ادلة النظرد لملاوا حدافة أل قل هوالله فأثبت الوجود احد فنني العددوأ ثبت الوحدانية الله الصمد فنني الجبيم لم يلدولم يولد فنفى الولدوالوالد ولم يكن له كفوا احد \* فنني الصاحبة كمانني الشريك بتوله تعمالى لوكان فيهما. آلهة الاالله لفسدتا فمطلب صاحب الدلسل العقلي البرهان على صحة هده المعاني بالعقل وقددل على صحة هذا اللفظ فدالت شعري هذا الذي بطلب ان بعرف الله تعالى من حهة الدليل ويكفير من لا ينظر كيف كانت حالته قبل النظر وفي حال النظر هل هو مسلم أولا وهل يصلي ويصوم اوثبت عنددان جمدا رسول الله أوان الله موحود فانكان معتقدالهذا كله فهذه حالة العامة فلتركهم على ماهم علمه ولايكفرأ حداوان لم يكن معتقد الهذاحتي يتظرو بقرأعلم الكلام فنعوذ بالله من هذا هب حدث ادّاه سوء الظن الى الخروج عن الاعمان وعلماء هـ ذا العلرضو ان الله علهم مارضغوه خوافيه ماصنفوالبثنتوافي انفنهم العلم بالته تعيالي وانميا وضعوه ارداعا للخصوم الذين حدوا الاله والصفات أو معض الصفات أوالرسالة أورسالة مجمد حسلي الله علمه وسلم خاصة أوحدوث العيالم أوالاعادة في هـذه الاحسيام بعدالموت أوالحشر والنشر وما تتعلق مهذا الصينف وكانوا كافرين بالقرءآن مكذبين به حاحدين له فطلب على الكلام رضو إن الله علمهم أقامة الادلة علمهم على الطريقة التي زعوا لي الترسم الي الطال ما ادَّعما العجمة خاصة حتى لا شرِّ ثوا على العامة عقائدهم فهممارز في مدان الحادلة بدعي مرزله التعري أومن كان من العجاب على النظر ولم يتتصروا على الساف رغبة منهم وحرصاعيل ان يردّوا واحد الى الاعمان والانتظام في سلك أمة النبي صلى الله علم سلم بالبرهان اذالذي كان أتي بالأمر الميجز عيل صدق دعواه قد نقد وهو الرسول صلى الله علمه وسلم فالبرهان عندهم قائم مقام تلك المصحرة في حق من عُرف فأن الراجع بالبرهان اصم اسلامامن الراجع امام المدف فان الحوف محكي ان محمله على النفاق وصاحب البرهان ليس كذلك وفاهد ذاردي الله عنهم وضعواعلم الحوهر والعرب لاغبر ويكئ في الصرمنهم واحدفاذاكان الشخص مؤمنانالقرءآنانه كلام انته قاطعانه فليأخذ عقمدته منه منغمرتأويل

فالحهل بضادًالدين فإن الدين عبالم من ألعاوم وسو، الطبيع بضادًا لمروءة ﴿ ثُمْ رَجِعُ إِلَى الشَّعْبِ الاردم فنقول \* الدواعي خســة اللهاجس الســــي ويسمى نفر الخاطرثم الارادة ثم العزم ثم الهمة شمالنمة و والبواعثلها فالدواع ثلاثه أشاء رغبة اورهبة أوتعظيم فالرغبة رغستان رغبة في المجاورة ورغبة في المعاينة وان شئت قلت رغبة في عنده ورغبة فيله والرهبة رهمتان رهمة من العمداب ورهمة من الحماب والتعظيم افراده عنال وجعائمه ﴿ والاخلاق على ثلاثه أنواع خاق متعدّ وخلق غـ برمتعدّ وخلق مشـ ترك \* فالمتعدّى عـ لي قسمين متعدّ بمنفعة كالحود والفتوة ومتعذبدفع سضرة كالعفو والصفحوا حمالالاذى مع القدرة على الجزآء والتمكن منه وغيرالمتعدّى كالورع والزهد والتوكل ﴿ وأَمَّا المُسْتِرِكُ فَكَالْعِسْرِ عَلَى الأذي من الخلق ويسط الوجه \* وأما الحقائق فأربعة أصناف حقائق ترجع الى الذات المقدّسة وحقائق ترجع الىالصفات المنزهة وهي النسب وحقائق ترجع الى الافعال وهيكن وأخواتها وحقائق ترجع الى الفعولات وهي الاكوان وهذه الحقائق الكونية على ثلاث مراتب علوية وهي المعتولات وسفلمة وهي المحسوسات وبرزخية وهي المخملات \* فاما الحقائق الذاتية فكل مشهد يقتمك الحق فيه من غيرتشيبه ولا تكدف لاتسعه العمارة ولا يوجي المه الاشارة \* وأما الحقائق الصفاته ، فيكل من الاسماء والصفات الختافة المتقابلة والمتماثلة \* وأما الحقائق الكونية فكل مشهد يقيمك الحق فيه تطلع منه على معرفة الارواح والسائط والمركات والاحسام والاتصال والانتصال \* وأما الحقيائق الععلمة فكل مشهديقيمك الحق فمه تطلع منه على معرفة كن وتعلق القدرة بالمقدور يضرب إخاص لكون العمد لافعل له ولا أثر لقدرته الحادثة الموصوف م الله وجمع ماذكرناه يسمى الاحوال والمقامات فالمتنام منهاكل صفة يجب الرسوخ فيها ولايصح السقل عنها كالتوبة \* والحال منهاكل صفة يكون فهافي وقت دون وقت كالمكر والمحو والغسة والرذى أويكون وجودها مشروطا بشرط فتنعدم لعدم شرطها كالصبرمع البلاد والشكرمع النعماء وهذه الاصور على قسمين \* قسم كإله في طاهر الانسان وماطنه كالورع والتوية وقسم كاله في ماطن الانسان ثمان تبعه الظاهر فلا بأس كازهد والتوكل ولدس ثم في طريق الله تعالى مقام مكون في الظاهردون الساطن 🐇 ثم ان هدنه المقامات منها ما يتصف به الانسان في الدنيا والآخرة كالمشاهدة والحدال والجال والانس والهسة والسط ومنهاما يتصف به العبد انى حت موته إلى القسامة الى اوّل قدم يضعه فى الجنبة ويزول عنبه كالخوف والقبض والحزن والرجاء ومنهاما يتصف به الانسان الى حـــن موته كازهـــد والتوية والورع والجماهدة والرياضــة والتخلي والتحلي ومنهاما يزول لزوال شرطه وترجع كذلك كالصنبر والشكر وما أشسه ذلك فهما اناوفقتما الله وايالة قد ببنت لك الطريق مرتب المنازل ظاهرالمعناني والحقائق على غاية الايجاز والسان والاستيفاء العام فانسلكت وصلت والله سحانه وتعالى يرشدناوا باك \* (فصل) م ويمدار العلم الذي يحتص به اهلالله تعالى على سبع مسائل من عرفها لم يعتص عليه شئ من عسلم الحتائق \* وهي معرفة أجماء الله تعالى ومعرفة التحلمات ومعرفة خطاب الحق عماده بلسان الشرع ومعرفة كال الوجود ونقصه ومعرفة الانسان من جهة حقائقه ومعرفة البكثير الخسالي ومعرفة العلل والاه ويقر فرذ كرناه في المسائل في باب المعرفة من ه في ذا الكَّاب فلتنظره: اللَّه ان شياء الله مُ نرجع الى السَّـــ بسبُّ الذي لا جــــله منعنا المتأهب ليحلى الحق الى قلبه من النظر في صحة العقـــائد من جهةً عـــلم الكارم فن ذلك ان العوام باجـاع من كل بشر صحيم العقل عقبائدهــم سليمـــة وانهــم سلون أمع انه-م لم يط العواشمة أمن علم الكلام ولاعرفو المذاهب الحصوم بل أبدًا هـم الله تعالى

فلاتغفل بأخى فانهذا القول قول من لاتحصيل له اذا الفيار وف ليس كل علمه باطلا فعسي تكون تلكُ المسئلة فيماعنده من الحق ولاسهما ان وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال بها ولاستمافهما وضعوه من الحكم والتبري من الشهوات ومكايد النفوس وما تنطوي علب من سوء النيمائر فان كالانعرف الحقائق منهني لنباأن ثنت قول الفيلسوف في هيذه المسئلة المعينة وانهاجة فإنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال بها او الصاحب أوما الكاأو الشافعي أوسفسان الثوري وأما قولك سمعهامن فالسوف اوطالعهافى كتبهم فانكر بمانقع فى الكدب اوالجهل اما الكذب فتولك لأوطألعها وانت لمتشاهــدذلك منــه واماالجهل فكونك لاتفترق بينالحق في تلك المـــئلة والساطل وأماقولك ان الفلسوف لادينله فلايدل كونه لادين له على ان كل ماعنده ماطل وهذا مدرك بأول العقل عنسدكل عاقل فقد خرجت ماعتراضك على الصوفي في مثل هده المسئلة عن العلم والصيدق والدين وانخرطت فيسلك اهل الحهل والكذب والهتان ونقص العقل والدين وفسياد النظر والانحراف ارأت لوأتاكها رؤباتراهاها كنت الاعابرها ومتطلب معيانها فكذلك خذ ما آناليَّه هـذا الصوفيُّ واهتدعلي نفسك قلملاوفرَ غلها محلكُ حتى مرزلكُ معناها احسين من ان تقول تؤم القسامة قدكنا في غفله من هــذابل كاظالمين فكل علماذا بسطته العيارة حـــن وفهم معناه اوقارب وعذب عندالسامع الفهيم فهوعلم العقل النظرى لانه تحت ادراكه وبمايستقل له فى الوصول لونظر الاعلم الاسرار فانه اذا اخه نه العسارة مهم واعتاب على الافهام دركه وخشب وربمامجته العفؤل الضعيفة المستعصبة التي لم تتوفرلتصريف حقيقتها التي حعل الله فهرامن النظر والحت ولهذا صاحب هذاالعلم كثيراما يوصله الى الافهام يضرب الامثلة والمخاطبات الشعرية واتماعاوم الاحوال فتوسيطة بمنءلم الاسرار وعلم العقول \* واكثرما يؤمن بعلم الاحوال اهل التحيارب وهو الى علم الاسرار أقرب منه الى العلم العقليّ النظريّ لكن مقرب من صنّف العلم العقلِّ [ الضروري بلهوهولكن لما كانت العقول لاتتوصيل النه الاماخسار من عليه أوشاهده من نيخ أوولي تمييزعن الضروري لكن هوضروري عندمن شاهده مثملتعلمانه اذاحسن عندلة وقبلته وآمنت به فأيشر مانك على كشف منه ونبرورة وأنت لاتدري لاسسل الاهدذا ادلا يثل الصيدر الاعا بقطع بصحته وليس للعقل ههذا مدخه للانه ليس من دركه الاان اتي بذلك معصوم حينند يثل ــدرالعّــأقل وأماغــىرالمعصوم فلاملتـذبكلامهالاصاحبـذوق (فانقلت) فلخص لي.هــذه الطريقة التي تدعى انهاالطرمقة الشريفة الموصلة سالكها اليالقه تعالى وماتنطوي عثله من الحقائق والمقامات بأقرب عمارة وأوجز لفظ وأبلغه حتى اعمل علمه واصل الى ماادّعمت انك توصلت المه وبالله أقسم انى لاآخــذه منـناعلى وجه التحرية والاختيار وانمـاآخــذه منـناعلى الصدق فاني قدحسنت الظنّ بك اذ قد سهني على حظ ما أتبت به من العقل وانه مما يقطع العقل محوازه وامكانه أورقف عنده من غبرحكم معين فشكر الله لأذلك وراغل امالك ونفعل ونفعال ونفعا الله فاعلم أنّ الطريق الى الآبيزهالي الذي سلكت عليه الخاصة من المؤمنين الطالمين نحاتهم دون العيامة الذين شغلوا أنفسهم بغبرما خلقت له عــلى أربع ثمعب مواعثودواعي واخلاق وحقائق والذي دعاهمالي همذه الدواعي والبواعث والاخلاق والحقائق ثلاثة حقوق فرضت عليهم حق تلدوحق للغلق وحق لانفسن ﴿ فَالْحَقَ الذِّي تَنْهُ تَعَالَى عَلَمُ مَ أَنْ يَعْمُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهُ شَـماً وَالْحَقِّ الذِّي لَلْغَلْقَ عليهم كف الاذى كله عنهم مالم يأمريه شرع من اقامة حدّ وصنائع المعروف معهمهملي الاستطاعة والايشار مالم ينه عنه شرع فانه لاسبل الي موافقة الغرين الإملسان الشعرع ' والحة الذي لانفسهم عليهم أنلايساكموا بها من الطرق الاالطريق الذي فيه سعادتها ونحياتها زان أبت فلجهل فام بهااوسو وطمع فان النفس الاسة انما بحملها على اتمان الاخلاف الفاضلة دين اومن وءة

الله تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون وانااولى من تصم نفسه فى ذلك ولولم يأت هدا الخبر الابماجاءيه المعصوم فهوحالة لنياما عندنا من رواية عنه فلافا مدة زادها عنيدنا بخبره على ماعنيدنا وانمايا بون رضوان الله عليهم بالمرار وحكم من المرار الشريعة مماهي خارجة عن قوة الفكر والكسب ولاتنال ابدا الابالمشأهدة أوالالهام وماشاكل هذه الطبرق ومن هنا تكون الفائدة بقوله علمه الصلاة والسلام ان يكن في استى محدّ ثون شنهم عمر وبقوله صلى الله علمه وسلم في أى بكر فضل بالسرغيره ولولم بقع الانكار الهذه العلوم في الوجود وكان النياس كالهم اصحاب عقول سلمة لم يفد قول أبي هر يرة رنبي الله عنه حفظت عن رسول الله صلى الله علمه وسلم وعاءين من علم فاما أحدهما فبثنته وأماالآ خرفلو ثنته قطع مني هددا البلعوم حدثى به الفتيه الفاضل أبؤ عبدالله مجدبن عبيدالله الحجرى بسبتة في رمضان عام تسع وثمانين وخسمائة بداره وحدد ثي به ايضا الفقيه ابوالوليدأ حمد بن محدالعربي بداره باشسلة سهنة اثنتن وتسعن وخسمائة وجاعة غيرهما كلهم قالواحدة ثناالااماالولىدا سالعربي فانه قال معن أماالسين شريح س محمد س شريح الرعسي قال حــــدُثَىٰ الوعمدالله والوعبدالله مجمد بن اجدبن منظو رالمسي "مماعامني عُلم ماعن أبي ذر سماعاً منهـماعلمه عن أبي محمد هوعبدالله بن احدبن حو بة السرخسي الجوى وأبي اسحاق النسسملي واى الهيثم هومجمد بن مكي تن مجمد الكشمهني والوا أخسرنا ابوعب دالله هومجمد بن يوسف بن مطر الفربرى قال البأناالوعيد الله المحارى وحدثى به أيضا السين الشريف حيال الدين ألومجد لونس ابن يحيى بن ابى الحسسين بن أبي البركات الهاشمي العساسي بالحرم الشر بف يتحياه الركن الماني من الكعبة المعظمة موضع تدريسنا فيجادي الاولىسنة تسع وتسعين وخسمائة عن أبي الوقت عبدالاول بن عسبي الشحري الهروي عن أبي الحسن عبد الرجن بن المظفر الراوي عن أبي مجمد عبد ابله بنا حدب حوية السرخسي عن أي عبدالله محد الفربري عن أبي عبدالله العناري عن ا مماعيل قال حدَّ في أخيءنا بن أبي ذئب عن سعيد المتبرى عن أبي هريرة رضي الله عند وذكر الحديث وشرح البلعوم لابي عمدالله انتحاري من رواية أبي ذرت ﴿ خرَّ حه في كَابِ العلم وذكروا ان البلعوم مجرى الطعام ولم مفدةول النعماس رئبي الله عنهما في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سموات ومن الارنس مثلهن يتنزل الامرينهن لوذ كرت تفسيره لرجمتوني وفي رواية لقلتم الىكافر \* وحدَّى بهذا الحديث الشيخ المسنّ أبوعبد الله محد بن عيشون عن أبي بكر القّاضي محمد ا بنغيدالله بن العربي المغافري عن ابي حامد مجمد بن مجمد الطوسي الغزالي ولم يكن لقول الرضي من حفدة على من أبي طالب رضي الله عنه معنى اذ قال

یارب جوهر عــلم لوأ بوح به السل لی أنت بمن یعبد الوثنا و لاستیمل رجال مسلون دمی ایرون أقبع ما یأ تو نه حسنا

فهولا على مسادات أبرارقد عرفوا قدرهذا العام ورتبته ومنزلة أكثراله الم عنه وان الاكثرمنكرون له وينبغي للعارف أن لا يأخذ عليهم في انكارهم فيان في قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام مندوحة الهم وحجة للطائفتين وان كان انكارموسى عن نسسان لشرطه و بهد والقصة بعينها نحت على المنكرين لكنه لاسسل الى خصامهم ولكن نقول كا قال العبد الصالح تُعظم ذافراق بيني و بدن \* (فعدل) والا يحجمنك ما الناظر في هذا الصنف من العلوم الذى هو العلم النبوى الموروث منهم صلحات الله وسلامه عليهم أذ اوقفت على مسئلة من منائلهم قد في المحقق اله فيلسوف أومتكلم أوصاحب نظر في أي علم كان أن تقول في هذا القائل الذى هو العوف المحقق اله فيلسوف الكون الفيلسوف قد قال بها ولادين له الفيلسوف قد قال بها ولادين له الفيلسوف قد قال بها ولادين له

\* (بسم الله الرحين الرحيم)

قال رنبي الله تعالى عنه ربما وقع عندي ان اجعل في اول هذا الكتاب فصلا في العقائد المؤيدة ما لادلة القاطعه \* والبراه من الساطعه \* ثم رأيت ان ذلك تشعب على المتأهب إطلب المزيد \* المتعرَّض لنفعات الحود بأ سرار الوجود \* فإن المنأهب أذ الزم الخلوة والذكر . وفة غالمحل له من الفكر \* وقعد فقير الاشئ له عند باب رتبه حملنذ ينحه الله تعالى و يعطمه من العلوم والاسرار الالهمة \* والمعارف الرمانية \* التي اثني الله مها مسحانه على عدد الخنسر فقال تعالى عيدامن عبادنا آنناه رجمة من عندناوعلناه من ادناعل وقال تعالى واتقوا الله ويعلكم الله وقال انتقواالله يحمل لكم فرقانا وقال ويجهل الكم نورا غشون به قسل الجندريني الله عنه م بالمت ما نلت فقال مجلوسي تحت تلك الدرجة ثلاثمن سنة 🐇 وقال الونزيد رضي الله عنه أخدتم علكم مساعن ست وأخذنا علناعن الحي الذي لاعوت \* فيحصل لصاحب الهدمة في الخلوة مع الله ويه حلت هيته وعظت منته من العلوم ما يغيب عندها كل متكام على السيطة بلكل صاحب نظر وبرهان ليست له هده الحالة فانها ورآء طور العقل اذكانت العلوم على ثلاثة منازل \* (علم العقل) وهوكل علم يحصل لكُ ضرورة أوعقب نظر في دليل بشرط العثور على وجه ذلك الدلسل وشبهه من حنسه في عالم الفكر الذي يجمع همذا الفنّ من العلوم ولهمذا يتولون في النظرمنه صحيم ومنه فاسد ﴿ (والعلم الثاني) علم الاحوال ولاسبيل اليها الابالذوق فلا يقدر عاقل على أن محمدها ولاان يقم على معرفها دله البتة كالعلم بحملاوة العسل ومن ارة الممبروكة الجاع والعشق والوجد والشوق ومايشاكل هذاالصنف فهذه علوم من المحال ان يعرف احد حقيقتها الابأن يتعفها ويذوقها اوشيهها من جنسها في عالم الذوق كمن يغلب على محل طعمه المرّة الصفراء فيجدالعسلمترا وليس كذلك فانالذى ماشرمحل الطعم انماه والمرة الصفراء (والعلم الشاك) علم الاسرار وهو العلم الذي فوق طور العقل وهو علم نفث روس المتدس في الرّوع يختص بيُّ النبي والولى وهونوعان ﴿ نُوع منه مدركُ ما العقل كالعلم إلا وَل من هــذه الاقسام لكن هذا العالم له لم يحصل له عن نظر ولكن مرتبة العلم أعطت هذا ﴿ وَالنَّهِ عَالاَ خُرِعَلَى ضَرِّبِينَ ضَرَّبِ مِنْهُ بِلَّحِق مالعيا اشاني كصيحن حاله اشرف والضرب الاشخرمن علوم الاخسار وهي التي يدخلها الصدق والكذب الاأن مكون المخسريه قد ثبت صدقه عند المخسر وعصمته فما يحتريه و رقوله كاخبار الانساء صلوات الله وسلامه عليهما لحنة وما فها فقوله ان شم جنة من علم الخبر وقوله في التسامة ان فها - وضا احلى من العسل من علم الاحوال موهوء لم الذوق وقوله كان الله ولا ثيح معه وشهه من علوم العقل المدركة بالنظر فهذا الصنف الذاث الذى هوعلم الاسرار العالم به يعلم العلوم كانها ويستغرقها وليس صاحب تلك العلوم كذلك فلاعلم اشرف من هذا العلم المحمط الحاوى على جدم المعلومات ومابق الاأن مكون الخسريه صادقاءندالسامعين لهمعصو ماهذا شرطه عندالعامة وأماالعاقل اللبيب الناصيم لنفسه فلايرجيبه ولكن وتوله ذاجا ترعندى أن يكون صدقا أوكدما وكذلك بنبغي لكل عاقل اذا أنآه بهذه العلوم غبرالمعصوم وان كان صادقا عندالله فيما اخبريه ولكن كالابلزم همذا السامع له تصديقه لا ملزمه تكذيبه ولكن يتوقف وان صدّقه لم يضرّه لانه اتى ڤ خبره بمالاتحماله العتول بل بمانجوز في وتقف عنده ولا بهدّ ركامن اركان الشريعة ولا يطل اصلاس اصولها فاذا الخيبأم بحقرزه العقل وسحكت عنه الشيارع ولم يذكره فلا ينبغي لنا أن نرقده أصلا في نحف يرون في قبوله فان كانت حالة المخديريه تقتضى العددالة لم يضرنا قبوله كانتدل شهادته ونخ بكم بها فى الاسوال والارواح وانكان غسرعدل في علنافنيظ فانكان الذي اخبريه حقياته جه ماعندناس الوجوه المصحعة قبامناه والاتركناه فى ماب الحيائزات ولم تتكلم فى قائله بشيئ فانها شهيادة سكتوبية نسأن عنها قال

عذاماكمرا

(الباب الثانى والاربعون وخسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله ومن كان في هـذه اعمى فهو في الا خرة اعمى وأصل سبيلا \*

(الباب الثالث والاربعون وخمسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله. وما آناكم الرسول فذوه وما نها كم عنه فالتهوا

(الباب الرابع والاربعون وخسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله ما ملفظ من قول الالديه رقب عند \*

(الباب الخامس والاربعون وخسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله واسمجد واقترب \* (الباب السادس والاربعون وخسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله فأعرض عن من تولى عن ذكرنا \*

(الهاب السابع والاربعون و خسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المسركين \*

(الباب النامن والاربعون و خسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله أذكر وني اذكركم \* (الباب الناسع والاربعون و خسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله الما من استغنى فانت له المديدي \*

(البابالموفى خســ ين و خسمـائة) في معرفة حال قطب كان منزله فلما تجلى رّبه للعبل جعله دكا وخرّمو دى صعقا \*

(الباب الحادي والجسون وخسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله فسسيري الله عملكم

(البابالثانى والجسون وخسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله ولو أنهـم اذ ظلموا انفسهم ماؤك فاستغفروا الله واستغفرلهم الرسسول \*

(الداب النالث والخسون و خسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله والله من ورائهم محيط \* (الداب الرابع والخسون و خسمائة) في معرفة صفة الشخص الذي المقل اليه معنى حاتم الذي وقوسرة مثل را الحجلة في معناه ومنزله \* لا تحسين الذين يفرحون بما الواويحبون ان يحمد وا بمالم يفعلوا ولا تحسينهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم وهم فيه \* .

(الباب الخامس والحسون وخسمائة) في معرفة السبب الذي منعني أن أذكر بقية الاقطاب من زمانياه في الى يوم القيامة

(الداب السادس والخسون وخسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله تمارك الذي بده الملك « (الباب السابع والخسون وخسمائة) في معرفة ختم الاولياء على الاطلاق

(الباب الثامن والجسون وخسمًا ئة) في معرفة الإسماء التي لرب العزة وما يجُوز أن يطلق به اللفظ عليه وما لا يحوز

(الباب الماسع والمحسون و خسمائة) في معرفة اسرار وحقائق من منازل هم للفة (الباب السنة ومن و خسمائة) في وصية حكمية شرعية ينتفع بها المريد والواصل وهو آخرا بواب هذا الكتاب

\*(مقدمة الكاب)\*

```
(الباب الثالث والعشرون وخسمائة) في عرفة حال قطب كان منزله
والهادن خاف دينام رتيم
                       (الماب الرابع والعشرون وخسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله
قل لوكان الحر مدادا
                          لكامات رى لنفد البحرقيل ان تنفد كليات بدى ولوجئنا بملامددا *
                      (الماب الخامس والعشرون وخسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله
رمن يتعد حدود الله
                                       فقدظ لم نفسه لاتدرى لعل الله يحدث معدد للا امرا *
ولولاان تتناله لقدكدت
                         (الماب السادس والعشرون وخسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله
                               تركن البهمشمأ قلملاا ذالاذقنا لأضعف الحماة وضعف الممات
                         (البابالسابع وانعشرون وخسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله
واصبر نفسك مع الذين
يدعون رتبهم بالغداة والعشى تريدون وجهه ولاتعدعيناك عنهمتريد زينة الحياة الدنيا ولاتطع
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتسع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من رَبَّكم فِن شَاء فلمؤمن
                                                                    ومنشاءفلكفر *
وجزاء سيئة سيئة مثلها
                          (الباب الثامن والعشرون وخسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله
                                                         فن عفارا صلح فأجره عـ لي الله *
                          (الماب التاسع والعشرون وخسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله
والبلد الطبب يخرج نباته
                                                ماذن رته والذي خبث لا يخرج الانكدا *
                                   (الداب الثلاثون وخسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله
يستخفون من الناس ولابستخفون
                                          منالله وهومعهم اذيبيتون مالايرنبي من القول *
وماتكون فىشان وماتلو
                          (الماب الحادى والثلاثون وخسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله
                         مُهُه من قرآن ولا تعملو ن من عمل الاكناعليكم شهودا اذتفيضون فيه ﴿
ان الصلاة كانت على المؤمنين
                             (الباب الثاني والثلاثون وخسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله
                                                                        كاماموقوتا *
واذا سألك عبادي عني
                         (الدار الثالث والثلاثون وخسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله
            فاني قريت اجب دعوة الداعي اذا دعاني فليستمسو الي ولمؤمنو ابي لعلهم رشدون *
وانك لعملي خلق عظم *
                           (الباب الرابع والثلاثون وخمسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله
الذين يذكرون الله قماما
                          (المار الخامس والثلاثون وخسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله
                                                                وقعوداوعلى جنومهم *
ومن كان ريد حرث الدنيا
                          (المابالسادس والثلاثون وخسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله
                                                    زؤته منها وماله في الا آخرة سن نصب *
وتخشى الناس والله احق
                           (الباب السابع والثلاثون وخسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله
 فاستقم كاامرت ومن تاب
                            (الماب الثامن والثلاثون وخسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله
                                                   معك ولاتطغوا اله بماتعـماون بصر *
 ففرّوا الى الله انى لكم منه
                           (الباب التاسع والتلاثيق وخسمائة) في معرفة حال قطف كان مترله
                                 نُذرِ مبن ؛ ولا تجعلوا مع الله الها آخر اني لكم منه لذر مبن ؛
 ولوأنهم صبرواحتي تفزج البهم
                                  (الباب الاربعون وخسمائة) في سعرفة حال قطت كان منزله
                                                                      اكان خراالهـم *
  ومن بظامنكم شقه
                          (الباب الحادي والاربعون وخسمائة) في معرفة حال قطب كان دنزله
```

(الباب الناني وخسمانة) في معرف جال قطب كان ملاله الا تتحولوا الله والرسول و تتحولوا اما ناتكم وانترتعلون \* وما أمروا الالمعبدوا الله (الباب النالث وخسمائة) في سعرفة حال قطب كان منزله مخلصىن لدالدين حنفاء \* (الباب الرابع وخسمائة) في سعرفة حال قطب كان منزله قل الله مُذرهم في خونهم يلعبون \* واصر لحكم ربك فانك بأعسنا \* (الماب الخامس وحسمالة) في معرفة حال قطب كان منزله (الباب السادس وخميمائة) في معرفة حال قطب كان منزله ومكروا وسكرالله والله خيرالما كرين \* (الباب السابع وخسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله ألم يعلم مان الله مرى \* ا (الماب النامن وخسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله الله ولى الذين أنسوا يخرجهــممن الظلات الى النور\* (البابالتاسع وخسمائة) في معرفة حال قطب كان سنزله وما انفقتم من شي فهو يخلفه وهوخير (الباب العاشروخبيمائة) في معرفة حال قطب كان منزله سأصرف عن آياتي الذين يتحييرون في الارس مغير الحق \* (الباب الحادي عشرو خسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله واتقوا الله و يعلكم الله ان تتقوا الله يحعل لكم فرقانا ﴿ (البَّابِالنَّانِيءَشروخُسمَانَة) في معرفة حال قطب كان منزلة ﴿ كُلَّمَا نَضِيتُ جِلُودهِــم بِدَّلْنَاهُم جلوداغبرهالمذوقواالعذاب (الباب الثالث عشرو خسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله ذكر رجة ربك عبده زكريا اذنادي (الباب الرابع عشرو خسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله ومن يتوكل على الله فهو حسمه \* [(البابالخامس عشيرو خسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله وظن داوداً نما فتناه فاستغفر رته وخرراكعاوأناب ﴿ (الباب السادس عشروخ سمائة) في معرفة حال قطي كان منزله قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخرأنكم وازوا جكم وعشرتكم واموال اةترفقوها وتجيارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورمسوله وجها د في سيراد فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ففتروا الى الله ﴿ • (الباب السابع عشرو خسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله حتى اذا ضاقت علمهـم الارض عارحت وضافت عليهم انفسهم وظنوا ان لاملح أمن المهالااليه \* [(البابالثامن عشروخسمائة) في معرفة حان قطب كان منزله حتى اذا فزغ عن قلو بهذم قالوا ماذا قال رتبكم قالوا الحق وهو العلى الكبيرية (البابالتاسع عشرو خسما لهُ أ) في معرفة حال قِطب كان منزله استجيب والله والرسول ادادعاً كم لمايحيكم واعلوا انالله يحول بنالمرء رقابه والهالمه تحشرون مد (الباب الموفى عشرين وخسمانة) في معرنة حال قطب كان منزله المايسة بيب الذين يسمعون \* (الباب الحادي وانعشرون وخميمائة) في معرفة حال قطب كان منزله وتر قودوا ذان خير ازاد التوى واتلون 🗼

[(البابالثاني والعشرون وخسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله والذين بؤلؤن ما آتوا وقلوبهم

وجلة الهشم الحارتهم واجعرن الائن يسارعون في الخيرات وهمالها سابتون عم

```
(الباب الحادى والثمانون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كأن منزله
الالفسيع أجرمن احسن
                          (البابالثاني والثمانون وأربعهائة) في معرفة حال قطب كان منزله
ومن يسلم وجهه الحالد
                                وهو محسن فقد استمسك مالعروة الوثق والى الله عاقبة الامور *
(البابالثالث والثمانون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان سنزله * قد افلي من زكاها وقد خاب
(الباب الرابع والثمانون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينمذ
من كان بريد الحياة الدنيا
                         (الباب الخامس والثم أنون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان سنزله
                                          وز منها نوف الهماع الهم فها وهم فها لا يتحسون *
                         (الباب السادس والمانون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله
ومن يعص الله ورسوله
                                                                      فقدضل ضلالامسنا
(الباب الهدابع والثمانون وأربعهائة) في معرفة حال قطب كان منزله من عل صالحامن ذكرا والثي
ولاتمتن عمنمك الي ماستعنامه
                            (الماب الثامن والثمانون وأربعهائة) في معرفة حال قطب كان منزله
                               ازواجامنهم زهرة المحياة الدنبالنفتنهم فيه ورزق ربك خبروا بقي
انمااموالكم وأولادكم فتنة
                          (البابالتاسع والثمانون وأربعمائة) فيمعرفة حال قطب كان منزله
(الباب التسعُّون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله ﴿ كَانِ مَقْلًا عَمْدُ اللَّهُ أَنْ تَقُولُوا
                                                                          مإلاتفعاون *
لاتفرح ان الله لايحب
                         (الباب الحادى والتسعون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله
(الباب الثاني والتسعون وأربعيائة) في معرفة حال قطب كان منزله عالم الغب فلا يظهر على غيبه
                                                       احدا الاعن ارتضى من رسول *
قل كلمن عندالله فال
                         (الباب الثالث والتسعون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله
                                                   هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون جديثا *
(الباب الرابع والتسعون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله انبا يخشى الله من عباده العاماء *
(الباب الخامس والتسعون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله ومن يرتد دمنكم عن دينه
                                                                         فهت وهو كافر 🗱
                        (الباب السادس والتسعون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله
وماقدروا اللهخق قدره
                                                            وَجاهدوافياللهحقجهاده ﴿
(الباب السابع والتسعون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله وما يؤمن اكثرهم بالله
                                                                   الاوهـممشركون *
(الباب الثامن والتسع ون واربعمائة) في معرفة حال قطف كان منزله ومن يتق الله يجعل له مخرجا *
         (الباب التاسع والتسعون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله ليس كمثلاثميُّ *
(الباب الموفى حسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله ومن يقل منهـ م أنى اله من دونه فذلك
أغبرالله تدعون ان كُنْمُ صادتين ﴿
                                   (الباب الحادى وخسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله
```

(البابالسادسواللمسونوأر بعمائة) في معرفة منازلة من تحرّله عند مماع كلامي فقدسمع (الباباا المابع والخسون وأربعمائة) في معرفة منازلة النكامف المطلق (الباب الناس والخود ون وأربعهائة) في معرفة منازلة لدرال السدات (الهاب التاسع والخرون وأر بعمائة) في معرفة منازلة وانهم عندنا لمن المصطفين الاخمار \* (الباب الستون وأربعمائة) في معرفة منازلة الاسلام والايمان والاحسان واحسان الاحسان (الباب الحادي والسنة ون وأر بعمائة) في معرفة سنازلة من السندات عليه حجاب كنني هومن ضنائني لايعرفه احدولا يعرف احدا \* (الفصل السادس في المقامات) \* (الداب الثاني والستون وأربعهائة) في معرفة الاقطاب المحمد بين ومنازلهم (الماب النالث والسنةون وأربعمائة) في معرفة الاثن عشر قطما الذين علمهم مدارفاك العالم (الباب الرابع والسنتون وأربعمائة) في معرفة حال قطب الاقطاب المحمدية الذي كان منزله (الياب الخامس والتستون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله الله اكبر (الماب السادس والستون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله سيمان الله (الباب السابع والسـتون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان- نزله الجدلله (الباب الناس والستون وأربعمائه) في معرفة حال قطب كان منزله الجدلله على كلحال الياب التاسع والستون واربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله وافؤض امرى الى الله (البابالسبعون وأر بعمائة) في معرفة حال قطبكان. نزله وما خلقت الجنّ والانس (البأب الحادي والسمعون واربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله قل ان كنتم تحمون الله فالمعوني يحسكم الله (البابالنانى والسبعون وأربعمائة) في معرفة حال قطبكان منزاه فبشرعبا دى الذين يستمعون القول فيتمعون أحسمه \* (الباب الثالث والسبعون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله والهكم اله واحد \* (الباب الرابع والسمعون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله ماعدً لكم ينفد وماعندالله اق \* (الباب الخامس والسبعون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله ومن يعظم شبعائرالله فانهامن تقوى القاوب \* (الباب السادس والسسعون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله فلماتمن له المعدو لله أتبرأ مناء الحول والقوة لاحول ولاقوة الامالله (الباب السابع والسمبعون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله وفي ذلك فلمتنافس المتنافسون \* لمثل هـ ذا فلمعسمل العاملون (الباب النامن والسب عون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله أزان تك مثقال حمة من حردل فتكن في صخرة أوفى السموات أوفى الارس بأت م الله ان الله لط مف خبير ﴿ (الباب الناسع والسبعون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله ومن يعظم حرمات الله فهوخه له عندرته \* شمرفان الامرحد

(الباب الثمانون وأربعمائية) في معرفة حال قطب كان منزله وآتذا والحكم صدا \*

```
(الهاب الحادى والثلاثون وأربعمائة) في معرفة منازلة من حبيته حبيته
(الماب الثاني والثلاثون وأربعمائة) في معرفة منازلة ماتراً تأت بشيًّ الامك فاعرف قدرك وذاعب
                                                                     اشئ لابعرف نفسه
(الداب النالث وااثلاثون وأربعمائة) في معرفة منازلة انظراي تجلي يعدمك فلانسأليه فنعطيك
                                                                 الادفلااحدمن بأخذه
     (الباب الرابع والثلاثون وأربع ائة) في معرفة منازلة لا يجبنك لوشنت فاني لااشا بعد
(اليابالخامسوالللاثون وأربعمائة) في سعرفة منازلة اخذت العهد على نفسي فوقتا أوفيت
                                                                ووقتالم أوف فلاتعترس
(الماب السادس والثلاثون واربعمائة) في معرفة منازلة لوكنت عند الناس كمانت عندى
(الباب السابع والثلاثون وأربعمائة) في معرفة سازلة من عرف حظه من شريعتي عرف حظه مني
                                                    فانك عندى كالاعندك مرتبة واحدة
(الباب الثامن والثلاثون وأربعمائة) في معرفة منازلة من قرأ كلامى رأى غمامتي فيها شرح
                                     ملائكتي تنزل علمه وفمه فاذاسكت رحلت عنه ونزلت انا
                     (الباب التاسع والثلاثون وأربعه مائة) في معرفة منازلة قاب قوسسن الثاني
            (الماب الار بعون وأربعهائة) في معرفة منازلة اشتدركن من قوى قلمه بمشاهدتي
(البابالحادىوالار بعونوأر بعمائة) في معرفة منازلة عمون افئدة العارفين ناظرة الي ماعندي
       (الماب الثاني والاربعون وأربعه ائة) في معرفة منازلة من رآني وعرف اله رآني في ارآني
               (الباب الثالث والاربعون وأربعهائة) في سعرفة منازلة واجب الكشف العرفاني
(الماب الرابع والاربعون وأربعهائة) في معرفة منازلة من كتبت له كتاب العهد الخياليس لابشيق
(البابالخامسوالار بعونوأر بعمائة) فيمعرفة سنازلة هلءرفت اوليائي الذين ادّبتهـمها ّدابي
(البابالسادسوالار بعونوأر بعمائة) في عرفة منازلة في تعسمرنوا شئ اللسل فوائد الخيرات
     (الماب السابع والاربعون وأربعهائة) في معرفة منازلة من دخل حضرة التطهيرنطق عني .
 (البابالثامن والاربعون وأربعمائة) في معرفة منازلة من كشفت لهشمأ مماءً بدي مت فكيف
                                                                         بطلب المناراني
            (البابالتاسع والاربعون وأربع الله) في معرفة منازلة لس عبدي من يعبد عبدي
(البابالخسونوأربعهائة) في معرفة منازلة من بت لظهوري كان بي لابه سيماني كأن به لابي
                                                               وهذاالحقيقة والاول محاز
              (الباب الحادي والجسون وأربعهائة) في معرفة منازلة في المخارج معرفة المعارج
        (البابالثانى والخسون وأربعمائة) في معرفة منازلة كلامىكله موغظة لعبيدي لواتعظوا
 (البابالنالثوالخسونوأر بعمائة) في معرفة مناز له كرمي مابذلت لك من الاموال وكرم كرمي
                                           ماوهبتك من عفوك عن أحمل عند حنايته علمان
 (البابالرابعوالخسونوأر بعمائة) في معرفة منازلة لايقوى معينا في حضرتنه غرب وانما
                                                                  العروفالاولىالقر بي
 (الباب الخامس والجسون وأربعهائة) في معرفة منازلة من اقبلت عليه بظا هرى لذ بسعد أبدا ومن
                                                   اقبلت عليه بباطني لايشتي ابدا و مالعكس
```

مااعطمه فلاتئب موه بالبيت المعمور فانسبت ملائكتي لابيتي والهــذالم اسكن فيه خليلي بل بيتي قلب عدى الذي وسعني حن نساق عني اردني وسماني (الماب السادس وأربعمائة) في معرفة منازلة ماظهر من قط شي لشي ولا ينبغي ان يظهر (الماب السابع وأربعمائة) في معرفة سنازلة في اسرع من الطرفة تحتلس مني ان نظرت الى غيري الالضعني واكن لضعفات (الماب النامز وأربعه الله) في معرفة منازلة يوم السبت فيل عنك متزرا لجدّ الذي شدد ته فقد فرغ العالم مني وفرغت سنه (الباب التاسع وأربعهائة) في معرفة منازلة اسمائي حجاب علمك فان رفعتها وصلت الي في معرفة منازلة وان الى ربك المنتهى \* فاعتزو ا بمــذا (الياب العاشر وأربعمائة) (الماب الحادى عشروأر بعمائة) في معرفة منازلة فيستق عليه الكتاب فيدخل النار من حضره كادلايدخل النارفحافوا الكتاب ولاتحافوني فاني واياكم سواء (الهاب الثاني عشروأر بعمائة) في معرفة منازلة من كان لي لم يذل ولا يخزي ابدا ﴿ الما بِ النَّااتُ عَشْرُواْرُ بِعَمَانَةً ﴾ في معرفة منازلة من سالني في أخرج من قضائي ومن لم يسألني فاخر جس قنمائي (الباب الرابع عشروأر بعمالة) في معرفة منازلة لارى الاجتجاب (الباب الخامس عشروأر بعمائة) في معرفة سنازلة من دعاني فقدأدّي حق عبوديّه ومن أنصف نفسه فقدأ نصفني إالهاب السادس عشروأر بعمائة) في معرفة منازلة عن القلب (الباب السابع عشروأر بعمائة) في معرفة منازلة من اجره عملي الله (الهاب النامن عشروأر بعمائة) في معرفة منازلة من لايفهم لايوصل المه شئ (الماب التاسع عشر وأربعمائة) في معرفة منازلة المكولة (البابالموفى لعشربن وأربعمائة) في معرفة منازلة التخلص من المقامات ( البان الحادي والعشرون وأربع مائة) في معرفة منازلة من طلب الوصول الى من جهة الدليل والنزهان لايصل الى" ابدا فأنه لايشمهني شئ (الهاب الناني والعشرون وأربعهائة) في معرفة منازلة من ردّالي فعلي فقد أعطاني حتى (الباب النالث والعشرون وأربعمائة) في معرفة منازلة من عارعلي لم يذكرني (الداب الرابع والعشرون وأربعمائة) في معرفة منازلة احبك للبقاء معي وتحب الرجوع الى اهلك فقف معى حتى الشؤل منك وحسنند تمزعني (الباب الحامس والعشرون وأربعمائة) في معرفة منازلة من طلب العلم صرفت بصره عني (الباب السادس والعشرون وأربعمائة) في معرفة منازلة السرّ الذي منه قال عليه الملاة والسلام حيناستفهم عن رؤية رته نورأني أراه (الماب السابع والعشرون وأربعهائة) كي معرفة منازلة قاب قوسسن أسر (الماب النامن والعشرون وأربعمائة) في معرفة منازلة الاستفهام عن الاثنن (الباب التأسع والعشرون وأربعهائة) في معرفة منازلة من تصاغر لجلالي نزات المه ومن تعاظم عرلي تعاظمت عليه (الماب الثلاثون وأربعمائة) في معرفة منازلة ان حبرتك اوصلتك

```
(الماب الثاني والعانون وثلثمائة) في معرفة منزل الخواتيم وعدد الاعراس الالهمة والاسرار
                                                      الاعمىة وهومن الحضرات الموسوية
  (الباب النالث والثمانون وتأهمائة) في معرفة منزل العظمة الحامعة للعظمات وهي من المبنسرة المحمدية
                             . * (الفصل الخامس في المنازلات) *
  (الداب الرابع والممانون وثاثمائة) في معرفة المنازلات الخطابية ﴿ وَهُو مِنْ سَرَّ قُولِهُ تَعَالَى
                وما كان ليشرأن مكامه الله الاوحما أومن ورآء حجاب * وهو من الحضرة الحمدية
             (الباب الخامس والثمانون وثلثمائة) في معرفة منا زلة من حقر غلب ومن استهندنع
                 (الـ السادس والتمانون وثلثمائة) في معرفة منازلة حبل الوريدوأ بنية المعية
                        (البابااسابعوالثمانون وثلثمائة) في معرفة منازلة التواضع الكبريائي ً
 (ُالنَّابِالثَّامُنُّ وَالْمَانُونُ وَتُلْمَانُةَ) ﴿ فَي مَعْرِفَةَ الْمُنَازِلَةَ الْجِهُولَةَ عَند العبدر هواذا ارتبي من غبرتعمين
                                                                   قصدما مقصده من الحق
                     (الباب الناسع والثمانون وثلثمائة) في معرفة منازلة الى كونك والدك كوني
 (الباب التسعون وثلثمائة) في معرفة منازلة زمان الشئ وجوده الا الافلاز سان لي والا انت فلاز سان
                                                                 لل فانت زماني وأبازمانك
 (الماب الحادي والتسعون وثلثمائة) في معرفة منازلة المسلك السيال الذي لا يُنبِت عليه اقدام
                                                                        رحال السؤال •
 (البابالثاني والتسعون وثلثمائة) في معرفة منازلة من رحم رحمناه ودن لم يرحم رجمناه ثم غضينا
           (الباب الثانث والتسعون وثلثمائة) في معرفة منازلة من يوقف عندما رأى ما داله دال
 (الباب الخامس والتسعون وثلثمائة) في معرفة منازلة من دخل حضرتى وبقيت عليه حياته فعزاؤه
                                                                    على في موت صاحبه
      (الباب السادس والتسعون وثلثمائة) في معرفة منازلة من جع المعارف والعلوم حببته عني ،
(الماب السابع والتسعون وثاثمائة) في معرفة منازلة اليه يصعد الكام الطيب والعمل الصالح يرفعه
(الباب الثامن والتسعون وثلثمائة) في معرفة منازلة من وعظ الناس لم يعرفني ومن ذكرهم عرفي
(الهاب الناسع والتسعون وثلثمائة) في معرفة منازلة منزل من دخله نشريت عنقه ومايق
(الباب الموفى اربعمائة) في معرفة منازلة من ظهر لى بطنت له ومن وقف عنذ حدّى اطلعت علمه
          (الباب الحادى وأربعمائة من فمعرفة سنافلة المت والحي ليس لهما الى رؤبتي سسل
(الباب الثانى وأربعما ئة) في معرفة منازلة من غالبني غلبته ومن غالبته غلبني فالجنوح
                                                                         الى السلم اولى
(الباب النالث وأربعنة منه) في معرفة منازلة لاجمة لى على عسدى ما قلت لاحدمهم لم عملت الافال لى
                                       انت علته وقال الحق ولكن السابقة أسمق ولاتبديل
(الباب الرابع وأربعمائة) في معرفة منازلة من عنف على رعبته سدعي في هلاك ملكه ومن رفق بهم
              بني ملىكا كل سيدقتل عبدا من عسده فانماقتل سيادة من سيادته الاانا فانظرت
الباب الحامس وأربعمائة) في معرفة منازلة من جعــل قلبه بني واخلامن غيرى مايدرى احد
```

ل ب

Υ.

مالىس فى وسعدان يعله وتنزيه البارى عن الطرب والفرح وهو من الحضرة الحمدية (الباب الرابع والسمة ون وثلثمائة) في معرفة منزل سرتين طلسميين من عرفه سمانال الراحة في الدنيا والا خرة والعبرة الالهمة رهوسن الحضرة المحمدية (الساب الحامس والستون وثُمُانَة) ﴿ في معرفة سنزل أَسْرار الصلت في حضرة الرحة بمن خني مقامه وحاله على الاكوان وهوسن الحضرة المحمدة (الباب السادس والسمتون وثُمَائة) في معرفة منزل وزراء المهدى الاتني في آخر الزمان الذي بثمريه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهومن الحضرة المحمدية (الباب السابع والسنتون وثلثمائة) في معرفة منزل التوكيكل الخامس الذي ماكشفه احدمن المُعِقَّمَن لقله القائلين به وقصور الافهام عن ادراكه وهومن الحضرة المحمدية [الماب الثامن والســـتـون وثلثمـائة] في معرفة منزل اتي ولم يأت وحضرة الام وحده وصــنف عالم مايوجي اليه على الدوام ومافيه من الاسرار وهومن الحضرة المحمدية (البابالتاسع والسستون وثلثمائة) في معرفة منزل حرائن الجود وتأثيرعالم الشهادة في عالم الغيب عن عالم الغب وهومن الحضرة الحمدية (الباب الســبعون وثلثمائة) في معرفة منزل المريد وسرّ وسرّين من أسرار الوجود والتبدّل وهو من الحضر دالمحمدية (الباب الحادى والسبعون وثلثمائة) في معرفة منزل سرّو ثلاثة اسرارلوحية اسة وهومن الحضرة (البابالناني والسبعون وثلثمائة) في معرفة منزل سرّوسر ين وثنائك عليك بماليس لك واجابة الحق لل في ذلك الماني وهو من الحضرة المحمدية (الباب الثالث والسبعون وثلثمائة) في معرفة منزل ثلاثة أسرارظهرت في الماء الحكمي المفصل مركبه على العالم بالعنابة و بقاءالعالم إله الابدين وان انتقلت صورته وهو من الحضرة المحمدية (الباب الرابع والسب عون وتُعَمَائه ) في معرفة منزل الرؤ به والروبة وسوابق الاشباء في الحضرة الربه يت وأن للك فارقدما كمان للمؤمنين قدما وقدوم كل طائفة على قدمها وآتية باسام ماعدلا وفضلا وهومن الحضرة المحمدية (الباب الخامس والسبعون وثلثمائة) في معرفة منزل التضاهي الخيالي وعالم الحقائق والامتزاج وهومن الحضرة المحمدية (الباب السادس والسبعون وثلثمائة) في معرفة منزل يجمع بن الاولماء والاعداء من الحضرة الحكممة ومقارعة عالم الغبب بعضهم مع بعض وهذا المنزل يتضمن ألف مقام وهومن الحضرة المحمدية (البابالسابع والسابعون وثُلُمُ الله) في معرفة منزل حجود القمومية والصدق والمجد واللؤلؤة والصوروهومن الحضرة المحمدية (الباب الثامن والسسعون وثلثمائة) في معرفة منزل الامة البهمية والاحصاء والثلاثة الاسرار العلو بة وتقدّم المتأخر وتأخر المتقدّم وهو من الحضرة المحمدية (الباب التاسع والسبعون وثلثمائة) في معرفة منزل الحل والعقد والاكرام ِ الاهانة ونشأة الدعاء ف صورة الاختلاوه وسن الحفيرة الحمدية

(الهاب عَنانُون واللهانة) في معرفة منزل العلماء ورثه الانبداء وهومن الحضرة المحمدية

قام رفرتي واكمل مشاهدة من شاهده في نعيف الشهر أوفي آخره وهومن الحضرة المحمدية

(البابالحادى والثمانون وثلثمائة ) في معرفة منزل التوحيدوا لجع وهو يحتوى على خسة آلاف

الباب

```
(الباب الرابع والاربعون و فلمائة) في معرفة منزل مرتين من المرا والمغفرة وعومن الحنمرة المحمدية (الباب الخامس والاربعون و فلمائة) في معرفة منزل سر الاخلاس في الدين وهومن الحضرة المحمدية (الباب السادس والاربعون و فلمائة) في معرفة منزل سرّ صدق فيه بعض العارفين فرأى نوره كيف ينبعث من جوانب ذلك المنزل علمه وهومن الحضرة المحمدية (الباب السابع والاربعون و فلمائة) في معرفة منزل العالمة المولم عند الله والنكر الالبي وفق ضير والباب الثامن والاربعون و فلمائة) في معرفة منزل نين من اسرار قلب الجمع والوجود وهو من المناب المناب المناب و فلم من المحمدية (الباب النامن والاربعون و فلمائة) في معرفة منزل فتح الابواب و غلقها و خلق كل امة وهو من المحاسرة المحمدية (الباب الخيرة المحمدية المناب المحمدية والاربعون و فلم عرفة منزل قبح الاستفهام و رفع الغطاء عن المعاني وهومن الحضرة المحمدية من المالب المعرفة منزل معرفة منزل المستفيام و رفع الغطاء عن المعاني وهومن الحضرة المحمدية من المالب المحمدية من المالب المالب الماله و فلم المناب المحمدية من المالب الماله و فلم و فلم المناب المالية و فلم و فلم المناب المالب المالية و فلم و فلم المناب المالية و فلم و فلم المناب المالية و فلم و فلم و فلم المناب و فلم و فلم المالية و فلم و فلم المناب و فلم المنا
```

(البابالحادىوالخسونوثائمائة) في معرفة منزل اشتراك النفوس والاروا في الصفات وهو من حضرة الغيرة المحمدية من اسم الودود

(الباب الثاني والمسون والممائة) في معرفة منزل ثلاثة اسرار طلسمية مصوّرة مدبرة من حضرة التنزلات المحمدية

(الباب الثالث والجسون وثاثمائة) في معرفة منزل ثلاثة اسرار طلسمية حكمية تشير الى معرفة منزل السب وأداء حقه وهو من الحضرة المحمدية

(الباب الرابع والخسون وثاثمائة) في معرفة المتزل الاقصى السرياني وهومن الحضرة الموسوية (الباب الخامس والخسون وثأثمائة) في معرفة منزل السنبل المولدة وارض العبادة واتساعها. وهومن الحضرة المحمدية

(الباب السادس والخسون وثلثمائة) في معرفة منزل بُلاثة اسرار مَكتَّمة والسرّ العربي في الادب الالهيين والوحي النفسي من الحضرة المحمدية

(الباب السابع والمبسون وألبَّمانة) في معرفة منزل البهائم من الحضرة الالهبة وقهرهم تحت سرّين موسو بن

(الباب الثامن والخسون وثلثمائة) في معرفة منزل ثلاثة اسرار مختلفة الانوار والنرار والاندار وصحيح الاخبار ومن هذا المنزل قلت الشعرفي خلوة دخلتها نلته فيهما وهو من اعجب المنازل وانورهما (الباب التاسع والخسون وثلثمائة) في معرفة منزل اياله اعتى فاسمعى بإجازه وهو منزل تفريق الامروصورة الكترفي في الكشف من الحضرة المحمدية

(الباب السيتون وْتَابُمَانَة) في مُعرفة منزل الظلمان المُحمودة والانو ارالمشهودة والحياق من ليس من أهل البيت بأهل البيت وهو من الحضرة المحمدية

(الباب الحادي والسبختون وثاثمائة) في معرفة منزل الانستراك مع الحق في التقدير وهو من الحضرة الحمدية

(الباب الناني والستون وثلثمانة) في معرفة منزل السجد تين يجود الكل والجزء و يجود القلب والوجه ومافهما من أسرار وهومن الحضرة المحمدية

(الباب الثالث والسيتون وثلثمائة) في معرفة منزل احالة العارف من لم يعرفه على من دودونه لبعلما

جدالمائ كله

(الباب الحادي والعشرون وثلثمالة) . في معرفة منزلا من فرق بين عالم الغيب وعالم الشهادة وهو من الحضرة المحدية (الماب الثاني والعشرون وثلثمائة) في معرفة منزل من باع الحق بالخلق وهو من الحضرة الحمدية (الباب الثالث والعشرون وثلثمائة) في معرفة منزل بشرى مبشر لمبشر به وهومن الحضرة المجدية [(البابالرابعوالعشرونوثلثمانة) في معرفة منزل جمع النساء والرجال في بعض المواطن الالهية وهومن الحضرة العاصمة (الباب الخامس والعشرون وثلثمائة) في معرفة منزل القران من الحضرة المجديد (الباب السادس والعشرون وثلثمائة) في معرفة منزل التجاوزوالمنا زعة و'هومن الحضرة المجدية والموسوية (الباب السابع والعشرون وثلثمائه) في معرفة منزل المدّو النصيف من الحنرة المحمدية (الماب النامن والعشرون وثلثمائة) في معرفة نمنزل ذهاب المركات عند السبك الى السائط من الحضرة المجدية (الباب الناسع والعشرون وثلثمائة) في معرفة منزل الالاء والفراغ الى البلاء وهومن الحنرات (الباب الثلاثون وثلثمائة) في معرفة سنزل القمر من الهلال من البدر وهو من الحنرة المحمدية (الباب الحادي والثلاثون وثلُمائة) في معرفة منزل الرؤية والقوّة عليها والتداني والترقي والتلقي والتدلى وهومن الحضرة المحمدية (الماب الثاني والذلاثون وثلثمالة) في معرفة منزل الحراسية الالهية لاهل المقيامات المحمدية وهو امن الحنه رة الموسوية (الماب الثالث والثلاثون وثلمًا لذ) في معرفة منزل خلقت الانسياء من اجلك وخلقتك من اجلي فكريمتك ماخلقت من اجلي فهما خلقت من اجلك وهومن الحضرة المحمدية (الياب الرابع والثلاثون وثلُمائة) ﴿ فِي معرفة منزل تَحِيديد المعدوم وهو من الحضرات الموسوية (الباب الخامس والثلاثون وثلثمائة) في مع في منزل الاخوة وهو من الحضرة الحمدية (الباب السادس والثلاثون وثلَّمائة) في معرفة منزل مبابعة النبات للقطب وهو من الحضرة المحمدية (المان السابع والثلاثون وثلثمائة) في معرفة منزل مجمد صلى الله علمه وسلم مع بعض العلم من الحنسرات الموسوية (الباب النامن والثلاثون وثلثمائة) في معسرفة منزل عقبات السسويق وأسراره وهومن الحضرة (الباب الناسم والثلاثون وتلقمائة) في معرفة منزل جثت الشريعة بين يدى الحقيقة تطلب الاستمداد من الحديرة المحمدية (الباب الاربعون وثلثمائة) في معرفة المنزل الذي منه خبارسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صادما خيأ وهو سن الحضرة الموسوية (الباب الحادي والاربعون وثلثمالة) في معرفة منزل التقليد في الاسرار وهو، بن الحصرة الموسوية (الباب الناني والاربعون وثلمانة) في معرفة منزل سرتين سنفصلين عن ثلاثة اسرار يجمعها حضرة واحدة من حسرات الوحى وهومن الحسرة الموسوية

(الباب الذالث إلا الربعون وثاثمائة) في معرفة منزل سرتين في تفصيل الوحي من حضرة

```
(الباب الرابع والتسعون وما ثنان) في معرف منزل المجدى اللبكي من الحضرة الموسوية
           (الماب الخامس والتسعون ومائتان) في معرفة منزل الاعداد المشرفة من الحضرة الحمدية
  (البابالسادسوالتسعونوما تتان) في معرفة منزل انتقال صفات أهل السعادة الى أهل الشتاوة
                                                                        من الحضرة الموسوية
  (الباب السابع والتسعون ومائنان) في معرفة منزل بناء التسوية الطبيعية الادمية في المتام الاعلى
 (البابالثابن والتسعون ومائتان) في معرفة منزل الذكرمن العالم العلوى في الحضرات المجدية
 (الماب التاسع والتسعون وما تتان) في معرفة منزل عذاب المؤمنين من المقام السرياني في الحنسرة
                (البِياب الموفى ثلثمانة) في معرفة منزل انقسام العالم العلوى من الحضر التالج، دية
           (الماب الحادي وتلمَّانه) في معرفة منزل الكَّاب المقسوم بن اهل النعم واعل العداب
             (الماب الثاني وتلمائة) في معرفة منزل ذهاب العالم الاعلى ووجود العالم الاسفل
                     (الباب الثالث وثائمائة) في معرفة منزل العارف الجبريلي من الحضرة المحمدية
 ﴿ (المابُ الرابع وثَاثَمَانَةٍ ) في معرفة منزل اينارا الغني على الفقرمن المقام الموسوى واينار الفقرعلي
                                                                  الغنى من الحضرة العسوية
 (الباب الخامس وثلثمائة) في معرفة منزل ترادف الاحوال على قلوب الرجال من الحضرة الحمدية
            (الباب السادسُ وثلثمائة) في معرفة منزل اختصام الملا ُ الاعلى من الحضرة الموسوية
   (الباب السابع وثلمائة) في معرفة منزل تنزل الملائكة على الموتف الحمدي من الحضرة الموسوية
                     (الماب الثامن وثلثمائة) في معرفة اختلاط العالم الكلي من الحضرة الجدية
                            و(الباب التاسع وثلثمائة) في معرفة منزل الملامنية من الحضرة المجدية
                (الهاب العاشروثلثمائة) في معرفة منزل الصلصلة الروحانية من الحضرة الموسوية
(الباب الحادي عشروثهمائة) في معرفة منزل النواشئ الأختصاصية العينية من الحضرة المجــدية
(الباب الثاني عشرو ثلثمائة) في معرفة منزل كيفية نزول الوحي على قلوب الأواماء وحفظهم في ذلك
                                                          من الشهاطين من الحضرة المجدية
               (الماب الَّذَالْت عشروتُ أَمَّالُة) في معرفة منزل السكاء والنوح من الحضرة المجدية
(البابالرابع عشروثلثمائة) 'فى معرفة منزل الفرق بين مدارج الملائك توالنبييز والاولياء
              (الماب الخامس عشرو شمائة) في معرفة منزل وجوب العذاب من الحضرة المجدية
(المابالسادسعشروثلتمائة) في معرفة منزل الصفات القاسمية المنقوشة بالقلم الالهي في اللوح
                                                    المحفوظ الانساني" من الحضرة الموسوية.
(البابالسابع عشروثلثمائة) في معرَّفة مثَّزل الاسَّلاءُو بِرَكَاتُهُ وهُو، منزل الامام الذي عنلي يسار
                                 القطب وهومنزل ابى مدين الذكان إيجابة رحة اقه تعالى علىه
(الباب المامن عشرونكمائة) في معرفة منزل نسيخ الشريعة المجدية بالاغراض النفسية عافانا الله
                                                                            واماك من ذلك
(الباب التاسع عشرو ثلثمائة) في معرفة منزل سراح النفس من قيد وجه مّا من رجوه الشريعة
بوجهآ خرمنهاوان ترك السبب الجالب للرزق من طريق التوكل سبب جالب للرزق وان المتحف به
                                                                ماخرج عنرق الاسداب
                     (الباب الموفى عشرين وثانمائة) في معرفة منزل تسييم القبضتين وتميزهما
```

```
7
```

```
(الباب الخامس والسنتون ومائنان) في معرفة الوارد وأسراره
                         (الماب السادس والستون ومائنان) في معرفة الشاهدوأسراره
               (الباب السابع والسمون ومائمان) في معرفة النفس يسكون الفاء وأسرارها
                             (الماب الثامن والسمةون ومائتان) في معرفة الروح وأسراره
              (الماب الماسع والسنتون وما مان) في معرفة علم المقين وعن المقين وحق المقن
                             * (الفصل الرابع في المنازل) *
              (الباب المسمعون ومائنان) في معرفة متزل القطب والامامين من المناجاة المجدية
(الباب الحادي والسبعون وما ثنان) في معرفة منزل عند الصباح يحمد القوم السري من
                                                                        المناحاة المجدية
                          (الباب الثاني والسمعون ومائنان) في معرفة منه ل تنزيه التوحيد
(الماب الثالث والسمعون وما تمان) في معرفة منزل الهلاك للهوى والنفس من المقيام الموسوى
       (الباب الرابع والسبعون ومائنان) في معرفة منزل الاجل المسمى من المفام الموسوى
(الماب الخامس والسميعون وما تنان) في معرفة منزل التبرى من الاوثان من المقام الموسوى
       (الباب السادس والسسعون ومائنان) في متعرفة منزل الحوض وأسراره من المقام المجدى
(الباب السابع والسبعون وما تنان) في معرفة منزل التكذيب والبخل من المقام
                                                                     الموسوى وأسراره
(الباب الثامن والسبعون ومائنان) في معرفة منزل الالفة وأسراره من المقام الموسوى والمجدى
       (الهاب التاسع والسمعون ومائنان) في معرفة منزل الاعتبار وأسراره من المقام المجدي
           (الباب الثماون ومائنان) في معرفة منزل مالي وأسر اردمن المقام الموسوى و المحمدي
(الباب الحادي والثمانون ومائنان) في معرفة منزل الفنم واقامة الزاحد مقام الجمع من
                                                                         الحضرة المجدرة
[ (الباب الثاني والثمانون وما تتان) في معرفة منزل زيارة الموتي وأسراره من الحضرة الموسوية
(الباب الثالث والثمانون ومائنان) في معرفة منزل القواصم وأسرارها من الحضرة النجدية
(الباب الرابع والثمانون وما تنان) في معرفة منزل المحاورات الشير بفيَّا وأسرارها من الحضرو المجدية
(البابُ الخامس والثمانون وما تنان) في معرفة منزل مناجة الجماد ومن حصل فيه حصل نصف
                                                                الحضرة المجدية والموسوية
(الباب السادس والنمانون ومائنان) في معرفة منزل من قيل له كن من
                                                                        الخشرة المجددة
(الباب السابع والْمَانُون وما مُنالا) في معرفة منزله النّحل الصمداني وأسر اره من الحضرة المجــدية إ
          (الباب الثامن والثمانون ومائنان) في معرفة منزل التلاؤة الاولمة من الخضرة الموسوية
 (الباب التاسع والتمانون وما نتان) في معرفة منزل العلم الامي الذي ما تقدّمه علم من المضرة الموسوية
                   (الماب التسعون ومائمان) في معرفة منزل تقرير النع من الحضرة الموسوية
 (الباب الحادي والتسعون وما ثنان) في معرّفة صدرالزمان وهو الفلك الرابعُ من الحضرة المجدية
 (الباب الثاني وانتسعون وواثنان) في معرفة منزل اشتراك عالم الغيب وعالم الشهادة من الحضرة
                                                                             الموسوية
 (الباب الثالث والتشعون ومائنان) في معرفة منزل سب وجود عالم الشهادة وسب ظهورعالم الغيب
                                                                   من الحنشرة الموسوية
```

(اليابالةاسع والعشرون ومائنان) في معرفة الهيمة وأسرارها (الداب الثلاثون ومائتان) في معرفة الغربة وأسرارها (الداب الحادى والثلاثون ومائنان) في معرفة المكروأسراره (الداب الثاني والثلاثون ومائتان) في معرفة الاصطلام وأسراره (الماك الثالث والثلاثون ومائتان) في معرفة الرغبة وأسرارها (الماب الرابع والذلاثون رمائتان) في معرفة الرهبة وأسرارها (الباب الخامس والثلاثون ومائنان) في معرفة التواجد وأسراره (اليابالسادس والثلاثون ومائتان) في معرفة الوجد وأسراره (الباب السابع والثلاثون ومائنان) في معرفة الوجود (الباب النامن والثلاثون ومائنان) في معرفة الوفت وأسراره (الباب التاسع والثلاثون ومائتان) في معرفة الهيئة وأسرارها (الناب الاربعون ومائنان) في معرفة الانس وأسراره (الباب الحادى والاربعون ومائنان) في معرفة الجلال وأسراره (الداب الثاني والاربعون ومائنان) في معرفة الجمال وأسراره [البابالثالثوالاربعون رمائنان ) في معرفة الكمال وهوالاعتدال وهوالنمبر بدعن حص (الماب الرابع والاربعون ومائنان) في معرفة الغسة وأسرارها (الباب الخامس والاربعون ومائتان) في معرفة الحضرة وأسرارها (البابالسادسوالاربعونومائنان) في معرفة السكروأسراره (الباب السابع والاربعون ومائنان) في معرفة التحدووأ سراره (الباب النامن والاربعون ومائتان) في معرفة الذوق وأسراره (الماب الناسع والاربعون ومائتان) في معرفة الشرب وأسراره (الباب الخسون ومائنان) في معرفة الرى وأسراره . (اللاب الحادي والجسون ومائنان) في معرفة عدم الري لمن شرب وأسر اره (الماب الثاني والجسون ومائة ان في معرفة المحووأ سراره (الباب الثالث والمسون ومائنان) في معرفة الاثبات وأسراره (الباب الرابع والخسون ومائتان) في معرفة الستروأسراره (الباب الخامس والجسون ومائنان) في معرفة المحق ومحق المحق (الياب السادس والجسون ومائتان) في معرفة الاردار وأسراره (الباب السابع والخسون وماائنان) في معرفة الحاضرة وأسرارهما (الباب النامن والجسون ومائنان) في معرفة اللوامع وأسرارها (الباب التاسع والخسون ومائنان) في معرفة الهجوم والمواده وأسرارهما (الباب السنون وماثنان) في معرفة القرب وأسراره (الباب الحادى والستون ومائنان) في معرفة البعد وأسراره (الباب الذاني والستون ومائنان) في معرفة الشريعة وأسرارها (الباب الثالث والستون ومائنان) في معرفة الحقيقة وأسرارها الماب الرابع والمستون وما ثنان) في معرفة الخواطرو أسرارها.

(الماب الثاني والتسعون ومائة) في معرفة الحال وأسرا اردور جاله (الباب النالث والتسعون ومائة) في مارفة المقام وأسراره (الباب الرادم والتسعون رمائة) في معرفة المكان وأسراره (الباب الحامس والتسعون ومانة) في معرفة مقام الشطم وأسراره ، (الماب السادس والتسعون ومائة) في معرفة مقام الطوالع وأسراره (الباب السابع والتسعون ومائة) في معرفة الذهاب رأسراره (الداب الثامن والتسعون ومائة) في معرفة النفس بفتم الفا وأسراره (الباب التاسع والتسعون رمائة) في معرفة السروأ سراره (الماب الموفى مأئتين) في معرفة الوصل وأسراره (البابالواحدوماً ثنان) في معرف الفصل وأسراره (الباب الثاني وما تمان) في عرف الادب رأسر ارم (الماب الثالث رمائتان) في معرفة الرياضة وأسرارها (الباب الرابع ومائة ان) في معرفة الدبلي ما لحاء الهملة وأسراره (الداب الخامس رمائتان) في معرفة التيلي بالخاء التحة رأسراره (الداب السادس رمائدان) في معرفة التيلي مالحم وأسراره (الهاب السابع ومائمان) في معرفة العلة وأسرارها (الداب النامن ومائتان) في معرفة الانزعاج وأسراره (الماب الماسع ومائمان) في معرفة المشاهدة وأسرارها (الباب الماشروما تان) في معرفة المكاشفة وأسرارها (ألباب الحادى عشرومًا تان) في معرفة اللوائح وأسرارها (الباب الثاني عشروما تمان) في معرفة التلوين وأسراره (الماب الثالث عشروما مان في معرفة الغيرة وأسرارها (الباب الرابع عشروماً تان) في معرفة الحرية وأسرارها (الباب الخامس عشروما تنان) في معرفة اللطيفة وأسرارها (الباب السادس عشروماً تان) في معرفة الفتوح وأسراره (الداب السابع عشروما تنان) في معرفة الوسم والرسم وأسرار هما (الباب الثامن عشروما ثنان) في معرفة القبض وأسراره (الياب التاسع عشروما ثنان) في معرفة السط وأسراره (الباب العشرون رمائتان) في معرفة الفناء وأسواره (الباب الحادى والعشرون ومائبتان) في معرفة البقاء وأسراره (الباب الثانى والمشرون ومائنان) في معرفة الجع وأسراره (الماب الثالث والعشرون ومائتان) في معرفة التفرقة وأسرارها (الباب الرابع والعشرون ومائتان) في معرّفة عن التحكم وأسراره (الباب الحامس والعشرون ومائنان) في معرفة الزوائد وأسرارها (الداب السادس والعشرون ومائتان) في معرفة الازادة وأسرارها (الباب السابع والعشرون وما تنان) في معرفه حال المراد وسره الباب الذامن والعشرون ومائتان في معرفة المريد وأسراره

```
(الباب الثامن والخسون ومائة) فى معرفة سلام الرسالة وأشراره
                    (الماب الماسع والجسون ومائة) في معرفة مقام الرسالة الشير ية وأسراره
                                   (الباب السنون ومائة) في معرفة مقام الرسانة الملكمة
                 (الباب الحادي والستون و مائة) في معرفة المقام الذي بن النموة والصدّ يقمة
                             (الماب الثاني والمستون ومائلة) في معرقة مقام الفقر وأسراره
                            (الماب الثالث والسـتون ومائة) في معرفة مقام الغني وأسراره
                         (الماب الرابغ والسبتون رمائة) في معرف مقام التصوف وأسراره
                         (الباب الخامس ولسمتون ومالة) في معرفة مقام المحتمق والمحققن
                        (الباب السادس وألستون ومالة) في معرف مقام الحكمة والحكم ع
                   (البنب السابع والستون ومائة) في معرفة مقام كما السعادة وأسراره
                           (الباب النامن والمستون ومائة) في معرفة مقام الادب وأسراره
                       (الباب لتاسع والسمتؤن ومائة) في معرفة مقام ترك الادب وأسراره
                                 (الماب السمعون ومائة) في معرفة مقام الصحمة وأسراره
                    (الباب الحادي والسبعون رمالة) في معرفة مقام ترز الصحبة وأسراره
                         (البابالثاني والسبعون ومائة) في معرفة مقام لتوحيد واسراره
               (اللاب الثالث والحسمعون ومائة) في معرفة مقام التثنية وهو الشرك رأسراره
              (الباب الرابع والسبعون رمائة) في معرفة مقام السفر وهو السماحة وأسراره
                      (اللاب الخامس والسمعون ومائة) في معرفة مقام ترك السفر وأسراره
    (الماب السادس والسم مون ومائة) في معرفة احوال القوم عند الموت على حسف مقاماتهم
(البابالسابع والسبعون وماثة) في معرفة مقام المعرفة على الاختلاف الذي بن التموفية فها
                           (الباب الثامن والسبعون ومائة) في معرفة مقام المجبة وأسرارها
                          (الباب الماسع والسمعون ومائة) في معرفة - تنام الخولة أسرارها
                      (الباب المانون رمائة) في معرفة مقام الشوق والاشتناق وأسرارهما
              (الباب الحادى والثمانون ومائية) في معرفة مقام احترام الشدوخ وحفظ قلوبهم
                              (الباب الثاني والمانون ومائة) في معرفة مقام السماع وأسراره
                        (الباب الثالث والمُدانون ومائة) في معرفة دينا مترك السماع وأسراره
                                   (الباب الرابع والمانون ومائة) في معرفة مقام الكرامات
                              (الباب الخامس والثم نون ومائة) في معرف مقام ترك الكرامات
                             إ(اليابالسادس واشمالون دمائة) "في معرفة مقام حرق العادات
                         (الباب السابع وإنْمَانُون ومائة) في معرفة سقام الميحزة وكيارك
                                                      لمن كانت له المعجزة لاختلاف الاحوال
                        (الباب الثامن والمها تون رمالة) في معرفة مقام الرؤه القي هي المشرب
                                      (الباب التاسع والله مرن ومالة) في معرفة صور الساب
                              = الفصل الثالث في الدحوال).
                                         (الباب للسعون ومائة) في معرفة المسافروأ حواله
                                   البابالحادى والتسعون ومائم في معرفة السفروالسرية
```

(الباب الحادي والعشرون ومائة) في معرفة مقام ترك الشكروأ سراره (الباب الناني والعشرون ومائة) في معرفة مقام المقن وأسراره (الباب الثالث والعشرون ومائة) في معرفة دقام ترك البقين وأسراره (الماب الرابع والعشرون ومائة) في معرفة مقام المروتفاصله وأسرارد (الباب الخامس والعشرون ومائة) في معرفة مقام ترك الصروأسراره (الماب السادس والعشرون ومائة) في معرفة مقام المراقبة وأسرارها (الباب السابع والعشرون ومائة) في معرفة مقام رل المراقعة ومقامن اوأسرارها (الماب النامن والعشرون ومائة) في معرفة مقام الردى وأسراره (الباب التاسع والعشرون ومائة) في معرفة مقام ترك الرذي وأسراره (الماب الثلاثون ومائة) في معرفة مقام العبودية وأسراره (الماب الحادى والثلاثون ومائة) في معرفة مقام تُرك العبودية وأسراره (الباب الثاني والثلاثون ومائة) في معرفة مقام الاستقامة وأسراره (الباب الثالث والثلاثون ومائة) في معرفة مقام ترك الاستقامة وأسراره. (الباب الرابع والثلاثون ومائة) في معرفة مقام الاخلاص وأسراره (الباب الخامس والثلاثون ومائة) في معرفة مقام رك الاخلاص وأسراره (الباب السادس والثلاثون ومائة) في معرفة مقام المدق وأسراره (الماب السامع والثلاثون ومائة) في معرفة مقام تركة الصدق وأسراره (الماب الثامن والثلاثون وسائة) في معرفة مقام الحماء وأسراره (الباب التاسع والثلاثون ومائة) في معرفة مقام ترك الحياء وأسراره (الباب الاربعون ومائة) في معرفة مقام الحرية وأسرارها (الباب الحادى والاربعون ومائة) في جعرفة مقام ركا الحرية وأسرارها (الباب الثاني والاربعون ومائة) في معرفة مقام الذكر وأسراره (الباب النالث والاربعون ومائة) في معرفة مقام ترك الذكروأسراره (الباب الرابع والاربعون ومائة) في معرفة مقام الفكرزأسراره (الباب الخامس والاربعون ومائة) في معرفة مقام زلـ الفكروأسراره (البابالسادسوالار معونومائة) فيمعرفة مقام الفتوة وأسراره (الباب السابع والار بعون ومائة) في معرفة مقام ترك الفتوة وأسراره (الباب الثامن والاربعون ومائة) في معرفة مقام الفراسة وأسراره (الباب التاسع والاربعون ومائة) في معرفة مقام الخلق وأسراره (الباب الجسون ومائة) في معرفة مقام الغيرة وأسراره (الباب الحادي والجسون ومائة) في معرفة مقام ترك الغيرة وأسراره (الباب الثاني والجسون ومائة) في معرفة مقام الولاية وأسرواره (الباب الثالث والمسون ومائة) في معرفة مقام الولاية الشيرية وأسراره له (الباب الرابع والخسون ومائة) في معرفة مقام الولاية الملكمة وأسراره (الباب الخاسس والمحسون ومائة) في معرفة مقام النبوة وأسراره (الباب السادسي والمسون ومائة) في معرفة مقام النبوة البشرية وأسراره (الباب السابع والخسون ومائة) في معرفة مقام النبوّة اللكمة وأسراره

```
(المابالثامن والثمانون) في معرفة اسرار أحكام اصول الْشرع
                                  (البابالتاسع والثمانون) في معرفة النوافل على الاطلاق "
                                             (الماب التسعون) في معرفة الفرائض والسنن
                                      (الهاب الحادى والتسعون) في معرفة الورع وأسراره
                                       (الماب الثاني والتسعون) في معرفة مقام ترك الورع
                                       (البابالثالث والتسعون) في معرفة الزهدوا سراره
                                        (الباب الرابع والتسعون) في معرفة مقام ترك الزهد
(الباب الخيامس والتسعون) في معرفة اسرارا لجود والكرم والسفاء والايثار على الخصاصة وعلى
                                                      غيرالخصاصة معطلب العوس وتركه
                                     (الباب السادس والتسعون) في معرفة الصمت وأسراره
                                  (الباب السابع والتسعون) في معرفة مقام الكلام وأسراره
                                    (الماب الثامن والتسعون) في معرفة مقام المهروأ سراره
                                    (الباب التاسع والتسعون) في معرفة مقام النوم وأسراره
                                       (الباب الموفى المائة) في معرف مقام الحوف وأسراره.
                                  (الباب الواحدومائة) في معرفة مقام ترك الحوف وأسراره
                                         (الباب الثاني ومائة) في معرفة مقام الرجاء وأسراره
                                    (الباب النالث ومائة) في معرفة مقام ترك الرجاء وأسراره
                                        (الباب الرابع ومائة) في معرفة مقام الحزن وأسراره
                                    (الماب الحامس ومائة) في معرفة مقام ترك الحزن وسيمة
                                      (الماب السادس ومائة) في معرفة مقام الحوع وأسراره
                                   (الباب السابع ومائة) في معرفة مقام ترك الجوع وسببه
 (البابالنامنومائة) فيمعرفة الفتنة والشهوة وصحبة الاحداث والنسوان واخذ الارزاق منهنّ
                                                                ومتي بأخفذالم يدالارزاق
 (الباب الناسيع ومائة) في معرفة الفرق بين الشهوة والأرادة و بين الشهوة التي اما في الدنيا والشهوة
 ألتي انافي الجنة والفرق بين اللذة والشهوة ومعرفة مقام من يشتهي ويشتهي ومن لايشتهي ولأيثمتهي
                                          ومن يفستهي ولايشتهي ومن لايشتهي ويشتهي
                                    (البابالعاشرومائه) في معرفة اسرار الحشوع والخضوع
                  (الباب الحادى عشرومائة) في معرفة مقام دساعدة النفس في اغرانها وأسراره
                                (الباب الناني عشرومائة) في معرفة مخالفة النفس واسرارها .
                              ﴿ الباب النالث عشرومانة ) . في معرفة مناعدة النفس في اغراضها
              (البابالرابع عشيرومائة) في معرفة مقام الحسد والغبطة ومجمود هــما ومذموميــما
                        (الباب الخامس عشرومائة) في معرفة عقام الغسة مذمومها من محودها
                               (الباب السادس عشبر همائة) في معرفة مقام القناعة وأعرارها
                                     (الباب السابع عشرومائة) في معرفة مقام الشر موالحرص
                                    (الباب الثامن عشرومائة) في معرفة مقام التوكل وأسراره
                                 (الباب التاسع عشرومائة) في معرفة مقام ترك التوكل وأسراره
                                   (الباب الموفى عشرين ومائة) في معرفة مقام الشكر وأسراره
```

```
(البابالسادسواللمشون) في معرفة الاستقراء واحمه من سقمه
(الباب السابع والجسون) في معرفة تحصل علم الالهام بنوع مامن انواع الاستدلال ومعرفة النفس
(الباب الناس والمسون) في معرفة اسرارأ هل الالهام والمستدلين ومعرفة علم الهي فاض عملي
                                                            القلب ففترق خواطره وشتتها
                                 (الباب الماسع والخسون) في معرفة الزمان الموجود والمقدّر
(الداب السيتون) في مغرفة العناصر وسلطان العالم العلوى على العالم السفلي وفي أي دورة كان
                    وَجودهذاالعالم الانساني من دورات الفلك الاقصى وأي روحانية تنظرنا
(الباب الحادي والستون) في معرفة جهم وأعظم المخلوقات عذا بافيها ومعرفة بعض العالم العلوى
                                          (الباب الثاني والستون) في معرفة من اتب النار
                    (الباب النالث والسـتون) في معرفة بقاء الناس في البرزخ بين الدنيا والبعث
                         (الماب الرابع والسنتون) في معرفة القيامة ومنازلها وكيفية المعث
          (الباب الخامس والسدون) في معرفة الجنة ومنازلها ودرجاتها وما يتعلق بهذا الباب
         (الهاب السادس والسستون) في معرفة سرّ الشريعة ظاهر او باطنا وأيّ امم اوجدها
                          (الباب السابع والستون) في معرفة سر لااله الالته مجدرسول الله
                                       (الباب النامن والستون) في معرفة اسرار الطهارة
                                        (الباب التاسع والسيتون) في معرفة اسرار الصلاة
                                                (الباب السبعون) في معرفة اسرارالزكاة
                                      (الباب الحادي والسبعون) في معرفة اسرار الصام
 (الباب الثاني والسبعون) في معرفة اسرارا لحج ومعرفة مناسكه وآيات بيته المكرّم ومااشهدني الحق
                                               سيءانه عندطوافي مالست من اسرارالطواف
 (الباب الثالث والسبعون) في معرفة عدد ما يحصل من الاسر ارللمشا هدعند المقابلة والانحراف
                                                               وعلى كم ينحرف من المقابلة
                              * (الفصل الذاني في المقايلات) *
                                                     (البابالرابعوالسمعون) في المتو له
                                              (الباب الخامس والسمعون) في ترك التو ية
                                               (الباب السادس والسبعون) في الجاهدة
                                             (البابالسابع والسمعون) فيترك المجاهدة
                                                     (الباب الثامن والسمعون) في الخلوة
                                                 (ااباب التاسع والسدبعون) في ترك الخلوة
                                                               (الماب الثمانون) في العزلة
                                                   ا(الباب الحادي والثمانون) في ترك العزلة
                                                        (الباب الثاني والمانون) في الفرار
                                                 (الباب الثالث والثمانون) في ترك الفرار •
                                              (الباب الرابع والمانون) في تقوى الله عزوجل
                                          (الباب الخامس والمانون) في تعزي الحجاب والستر.
                                       (الباب السادس بهانمانون) في تقوى الحدود الديوية
                                                    (الباب السابع والثمانون) في تقوى النار
```

```
(الماب السادس والعشرون) في معرفة اقتلاك الرموزوتات يحات من اسرازهم وعلومهم
(الباب السابع والعشرون) في معرفة اقطاب صل فقد تُو يِبَ وصالكُ وهو من منازل العالم
                                                                      النوراني واسرارهم
                                     (الباب انثامن والعشرون) في معرفة اقطاب ألم تركيف
(الباب التاسع والعشرون) في معرفة سرّ سلمان الذي ألحقه بأهل البيت والاقطاب الذين و رثه
                                                                  منهم ومعرفة اسرارهم
                        الباب الثلاثون) في معرفة الطبقة الاولى والثانية من الاقطاب الركالية
                                      (الباب الحادى والثلاثون) في معرفة اصول الركان '
                (البابالثاني والثلاثون) في معرفة الاقطاب المدبرين من الفرقة الثانية الركانية
              (البَّابِ الثالث والثلاثون) في معرفة الاقطاب النياتيين واسرارهم وكمفية اصواهم
        (الباب الرابع والثلاثون) في معرفة مُخص تحقق في منزل الانفاس فعاي بها المرارذ كرها
    (الباب الخامس والثلاثون) في معرفة هذا الشخص المحقَّق في منزل الانفاس واسر ارد بعد موته
                                 (الباب السادم والثلاثون) في معرفة العسو بن واصولهم
                          (الباب السابع والثلاثون) في معرفة الاقطاب العسو بين و اسرارهم
(البابالثامنُ والثلاثون) في معرفة من اطلع على المقيام المحدى صلى الله عليه وسلم ولم يُناه
(الباب التاسع والثلاثون) في معرفة المنزل الذي ينحط السه الولى ّا ذا طرده الحق عافانا الله من ذلك
                وابالة ومايتعلق مهذا المنزل من العجائب والعلوم الالهية ومعرفة اسرارهذا المنزل
       (الباب الاربعون) في معرفة منزل مجاور لعلم حزئ من علوم الكون وترتيبه وغرائبه واقطابه
 (الباب الحادى والاربعون) في معرفة أهل الليسل واختلاف طبقاتهم ونيايتهم في مراتبه
        (الباب الثانى والاربعون) في معرفة الفتودوالفتيان ومنازلهم وطبقاتهم واسرارا قطابهم
              (الباب المثالث والاربعون) في معرفة جماعة من اقطاب الورعين وعاشة ذلك المقمام
                                 (الباب الرَّابع والاربعون) في معرفة الهالمل والمُتهم في الهالة
                    (البابالخامس والاربعون) في معرفة من عاد بعد ماوصل ومن حعله بعودًا
                   (الباب السادس والاربعون) في معرفة العلم القليل ومن حصله من الصالحن
(البابالسابعوالاربعون) في معرفة المرار ووصف المنازل السفلية ومقاماتها وكيف يرتاح
     العارف عندذ كردبدا يته فيحن الهامع علومقامه وما السرّ الذي يتعلى له حتى بدعوه الى ذلك
                                     (البابالنامن والاربعون) في معرفة أنماكان كذالكذا
(البابالناسع والاربعون). في معرفة اني لاحد نفس الرحن من قبل اليمن ومعرفة هذا المنزل ورجاله
                                           (البابالخسون) فيمعرفة رجال الحيرة والعجز
         (الباب الحادى والخسون) في معرفة رجال من أهل الورع قد تحققو ابتنزل نفس الرحن
(الباب الثاني: والجسون) في معرفة السبب الذي مهرب منه المكاشف من حضرة الغيب
                                                                         الى عالم الشهادة
 (البابالنااثوالخسون) فيمعرفة مايلتي المرمدعلي نفسه من وظائف الأعمال قبل ونجود الشيخ
                                             (البابالرابع والخسون) فىمعرفة الاشارات
                                  (الباب الخامس والخسون) في معرفة الخواطر الشيطانية
```

(الباب الرابع) في معرفة سبب بدء العالم ونشئه ومن اتف الاسماء الحسني في العالم (اللاب الخامس) في معرفة اسرار بسم الله الرحن الرحيم من جهة مالامن جهة حميع رجوهه (الباب السادس) في معرفة بدء الحلق الروحاني ومن هوأ ول موجود فيه ومم وجدوفيم وجد وعلى أى مثال وجدوكم وجدوماغايته ومعرفة افلاك العالم الاكبروالاصغر (الباب السابع) في معرفة بدء الحسوم الانسانية وهي آخر موجود من العالم الاكبر ﴿ اليابِ النَّامِنِ ﴾ في معرفة الارض التي خلقت من بقية خيرة طينة آدم عليه الميلاة والسلام ومافيها من العجائب والغرائب وتسمى ارس الحقيقة (الباب التاسع) في معرفة وجود الارواح النارية المارجية (الماب العباشر) في معرفة دورة الملك وأوّل منفصل فيهاعن اوّل موجود وآخر منفصل فيهاعن آخر منفصل عنه وبماذاعرا لموضع المنفصل عنه منهسما وتمهيدا لتهله لذه المملكة حتى جاءملنكها ومامرتية العالم الذي بنعيسي علمه الصلاة والسلام وبن محمد صلى الله علمه وسلم (الماب ألحادي عشر) في معرفة آمائنا العلومات وامتها تنا السفلمات (الداب الثاني عشر) في معرفة دورة ذبُّ سبد العالم محمد صلى الله عليه وسلم وإن الزمان في وقته استدار كهمئته بوم خاقه الله (البأب النالث عشر) في معرفة حلة العرش وهم اسرافيل وآدم وصكائيل وابراهيم وجبريل ومحمد ورضوان ومالك علمهم العملاة والسلام (الباب الرابع عشر) في معرفة اسرارانبيا الاوليا وأقطاب الامم من آدم الي محد صلى الله عليه وسلم وأن القطب واحدمنذ خلقه الله لم عتواً ين مسكنه (الباب الخامس عشر) في معرفة الانفاس ومعرفة اقطابها المتعققين بها واسرارهم (المابالسادسعشر) في معرفة المنازل السفلية والعلوم الكونية ومبدأ معرفة الحق ثعبالي منها 🖠 ومعه فة الاوتاد والاشحاص السيمعة البدلاءومن بولاهم من الارواح العلوبة وترتب افلاكها (الباب السابع عشر) في معرفة انتقال العلوم الكونية و نبذ من العلوم الالهمة الممدّة الاصلمة (الماب النامن عشر) في معرف علم المتهجدين وما يتعلق به من المسائل ومقدار في من اتب العلوم ومانظهرمنه من العاوم في الوحود الكوني (الباب التاسع عشر) في معرفة سب نقص العلوم وزيادتها رقوله تعالى وقل رب زدني علىا وقوله علمه الصلاة والسلام أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بقيض (الباب الموفى عشرين) في معرفة العلم العيسوي ومن اين جاء والى اين ينتهبي وكيفيته رهل يتعلق الطول العالم أو يعرضه أو مهما (الباب الحادي والعشرون) في معرف ثلاثه علوم كونية وتوافع بعضم إفي بعض (الباب الثاني والعشرون) في معرفة علم المنزل والمنازل وترتيب جميع العاوم الكوثية (الباب النااث والعشرون) في معرفة الاقطاب المصونين والرير ارمنازل صونهم (الباب الرابع والعشرون) في معرفة جاءت عن العلوم الكونية وما تتضيفه من التحياف ومن حصلها من العوالم ومماتب اقطابهم واسراوالانستراك بينشر يعتين والقلوب المتعشقة بالانفاس واصلها والى كم تنتهني منازلها' (الباب الخامس والعشرون) في معرفة وتدمخصوص معمرواسرارالاقطاب المنتصين بأربعة اصناف س العوالم وسر المنزل والمنازل ومن د خلومن العالم

شد عامل محصل ضابط \* يعرف بأبي عسم الله ابن المرابط \* ذونفس أنية \* وأخلاق رضية \* واعمالزكمة \* وخلال مرضمة \* يقطع اللمل تسييما وقرء آنا \* وما كرالله. عالم اكثر احمانه سرّا واعلانا \* بطل في ممدان المعاملات \* فهيم المايد به صاحب المنازل والمنازلات \* منعف في حاله \* مفرّق بين حقه ومحاله \* وامارفيق نف اعظاص ونورسرف \* حشي ا مه عبد الله بدرلا يلحقه خسف \* يعرف الحق لاهلاف ؤدّيه \* ويوقفه على ــم ولايعدّ به \* قد نال درحة التميز \* وتحاص عند السبك كالذهب الابريز \* كلامه حق \* ووعده صدق \* فكا لانحراف قام معن هذه الحمال \* فاني كنت نويت الحج رالعمره \* ثم اسرع إلى محله الكريم الكرّه \* فلماوصلت الى أمّ القرى \* بعد زمارتى أمانا خلىل الرحن الذي سنّ القرى \* و بعد صلاتيًّا بعخرة المقدس والاقصى \* وزيارة سدواد آدم ديران الاحاطة والاحدا \* اقام الله في خاطري اناعرِّفالولى ابقادالله بغنون من المعارف حصامًا في عدبتي \* وأهدى المه اكرمه الله من جو اهر العلم التي اقتنمتها في غريق \* فقدت له هذه الرسالة السَّمَّه \* التي اوحدها الَّــ والعراض الحهل تممه \* ولكل صاحب صوَّة \* ومحقق صوفي \* ولحسنا الولي واخدا الذكي \* ووادنا الرنبي \* عمدالله بدرالحشبي البني \* معتق أبي الفينائع ابن أبي النَّمُوح الحراني \* و-مشهارسالة الفتوحات الكمه \* في معرفة الاسرار المالكمة والملكمه \* أذكان الاغلب فيما اودعته هذه الرسالة مافتح التعه على عندطوا في سنه الكرم \* أوقعودي مراقباله بحرمه المشر ف المعظم \* وحعلتها الوالاشر رفعه \* وأودعتها معاني لطمفه \* فان الانسان لاسمل علمه شدائد المداله \* الااذاوقع بصره على الغايه \* ولاسماان ذاق من ذلك عذوبة الجني \* ووقع منه موقع الني \* فاذا حصر الباب البصر \* ورددعليه عن بصيرته الحكيم فنظر فاستخرج اللا لى والدرر العطيه ألباب اذذاك مافد ـ حكم روحانيه ﴿ وَنَكُتْ رَبَّانِيه ﴾ عـ لى قدر نفوذفه ـ مه ﴿ وقوَّة عزمه وهدمه \* واتساع نفسه من اجل عطسه في اعماق بحار علم

الما لزمت قسرع باب الله الكنت المراقب لم اكن باللاهى حتى بدت للعين سبحة وجهه فأحطت علما بالوجود فعالمنا في قلبنا علم لغسير الله في المسائد الخلق الغريب مجهتي الميسألون عن الحقائق ماهي

فلنقدّ م قب ل الشروع في الكلام على الواب هذا الكاب بابا في فهرست الوابه ثم يتلود مقدّمة في تمهيدً ما يتضمنه هـذالكتاب من العلوم الالهية الاسرارية وعلى أثرها يكون الكلام على الابواب ان شاء الله تعالى حسب ترتيم افي باب الفهرست

## (باب في فهرست البراب الهكتاب وليس معذود افي الابواب ولهي يلي فصول ستة)

\*(الفصل الاول في المعارف) \*

(الباب الاقل) في معرفة الروح الذي الحذف من تقصد بل نشأته ماسطرته في هدذا المسكتاب وما كان مني و يته من الاسرار

(الباب الثاني) في معرفة مراتب الحروف والحركات من العالم ومالها من الإحماء الحسبي ومعرفة الكامات التي وهوفة الكامات التي وهوفة الكامات التي وهوفة العالم والمعاوم

(الباب النالث) في معرفة تنزيه الحق تعالى عما في طبي الكادات التي اطلقت عليه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من التشديه والتصييم هـذا قرينى منبىء بنجائب فاشكردى عبد العزيوالهذا شرعا فان الله قال اشكرانا

و معلد جدالله بحمد الجد لابسواه \* والصلاة التامّة على من اسرى به الى مستواه \* فأعلم أمها العاقل الاديب \* والولى الحبيب \* ان الحكيم اذانأت به الدارعن قسمه \* وحالت صروف الدهر سنه و بين حمه \* لابدّان يعرّفه بما كتسبه في غيبته \* وما حصله من الاستعدّالحكمية في عيبته \* لسم وله عااسداه الدالد البر الرحيم من لطائفه \* ومنحه من عوارفه \* وأودعه من حكمه \* وَاسْمُعِدُ مِنْ كُلِّهِ \* فَكَانَّ وَلَهُ مَاغَابُ عَنْهُ \* بَمَاعُرْفُ مِنْهُ \* وَانْكَانِ الْوَلِّي الشَّاوَ اللَّهُ قَدْأُصَاب صفاء ودّه بعد كدر لعرض \* وظهر منه انتباض عندالوداع لتميم غرض \* فقدغض إليه عن ذلك حنين الانتقاد \* وجعله من الولى ابتيام الله من كريم الاعتقاد \* ادلام تم منك \* الامن ...أل ثم عنك \* فلمهنأ الولي ابقاه الله تعالى فأن القلب سليم \* والودّ كما يعد لم بن الجوائح مقيم \* وَمَدِعَا إِلَوْلِيَّ ابِمَاءَاللَّهِ أَنَّ الْوَدْفِيهِ كَانَأَلِنا \* لاغرضيا وَلانفسيا \* وَثُلَثُ هـ ذاعند وقد عما عنى من غـ مرعله \*. ولا فاقة المد ولا قله \* ولا طلب المو ية \* ولا حدر من عمو ية \* ورعما كأن من الولى حفظه الله تعالى في الرحلة الاولى التي رحلت اليه سينة تسعين و خسمائة عدم التفات فهما ال حاني \* ونفو رعن الحرى على مقاصدي ومذاهبي \* لمالاحظ فهارنبي الله عنه من النقص \* وعذرته فيذلك فانه اعطاه ذلك مني ظاهر الحال وشاهد النص \* فاني سترت عنه وعن بنمه ماكنت علمه في نفسي \* بما ظهرت الهـ م من سوء حالي وشرة حسى \* ور بما كنت اسألهم احمانا على طريق التنسم \* فيأى الله أن يلحظني وأحدمنهـم بعين التنزيه \* ولقدقرعت ا-مماعهم يوما إ في رومن الجالسُ \* والولى ابقاه الله في صدر ذلك المجاس جالس \* بأييات انشدتها \* وفي كَتَابِ الاسراءاودعتها ﴿ وهي

رروح الروح لاروح الاوانی اینا جیده و عند کمولسا نی و عدد کولسا نی وعد تن التنام با لمغانی ایست تر د بأ ر فراح المعانی

انا القران و السبع المناني فؤادى عند معلو مى مقسيم فلا تنظر بطرفك نحو جسمى وغص في بحرزات الذات تبصر واسر اراتر آءت مبهمات

لذو النبأ فأنا نحمت ردائي محملوم في اللعة العمساء عسا كبرة عودة الالداء الشمس تخدفي حندس الظلاء قمل اكتبواعبدي من الامناء تدرى به ارنى فكف مائى اذكان عيني واقفيا محذائي فى للذات والاوصاف والاسماء سوّ النّ خلقافي دحي الاحشاء من موجد الكون الاعتم سوائي ونفسي فنفسى عن ذات ثنائي قسمت ماعندي عملي الغرماء فظهوره وقف على اخفائي فردا وعمني ظاهر وبقائي متحسسا متحسسا لفنائي في غستي عن عسنه وفنائي اخفاء عن الشمس في الانواء سحماتصر فهايدالاهمواء للسعب والابصار في الظلا مشعولة بتحلل الاجزاء من غير ما نصب ولا اعماء تحدوطوالع نجم كلسماء ظهرت لعبنك أنحم الجوزاء فيذاتها وتقول حسينرواء من أجله والرمز في الاقساء من اجلنا فسيناه عبن ضياء حلت عوارفه عن الاحصاء كصفا الزجاحة في صفا الصهاء والعين تعطى واحدا للرائي وبذاته من جانب الاحكفاء فان عن الاحساس بالنعماء والنوربدري والنساءذكائي والبعدة قربي والدنو تنائي وحقائق الخلق الحديداماني السرت كل الخلق في مرائي احداً خلفه يكون ورائي. لحقائق المنسي وآلانشاء

كناناوردآءوصلى جامع فانظم الى السر المكتم درة حتى محار الخلق في تكسفها عمالها لمتعفها اصدافها فاذااني بالسرة عسد هكذا اذكان يدى السرة مستوراها لماأتت سعض وصف حلاله والوالقد ألحقته بالهينا فيأني معنى نعرف الحق الذي قلناصدقت وهلء فتمحققا فاذا مدحت فانماائي على واذا أردت تعبة فا به حوده وعدمت من عمني وكان وحوده حل الاله الحق ان مدولنا لوكان ذال الكان فردا طالبا هذا محال فليصم و جـوده فتي ظهرت المكمو أخفيته فالناظرون يرون تصب عمونهم والشمس خلف الغيم تبدى نورها فيقول قدبخات عيلي وانها أنحود بالمطرالغز برعلي الثرى وكذاك عندشروقها في نورها فاذامض بعدالغروب ساعة هـذا لمسها وذال لحبها فخفاؤه من احلنا وظهوره كَيْفًا مِنَا مِنَ أَجِلُهِ وَظِهُوْرِنَا ثم التفت مالعكس رمزا ثانما فكأننا سمان في اعمانيا فالعلميشهد مخلصة تألفا والروح ملتذ عبدع ذاته و الحس ملتذ برؤية رته فأللهاكر والكسرونائي والشرق فيرى والمغارب مشرقي والنارغبي والحنان شهادتي فاذاأردت تنزها فىروضتي واذاانصرفت اناالامام ولمس لي فالجدلله الذي اناجامع

من صفة النحماء والنقباء من هدديه بالسنة البغاء فيه من الامساء للاسساء الدامنة ولملا قراء جلت حقائقه عن الافشاء فهر الامام وهممن المدلاء بدر قف به فوم شاء فڪأ نه ينبي عن العنقاء ا اللي لها نج ل من الغـرياء حلوالحانة سمد الظرفاء الحكنه فبهمن الغفلاء في كلوةت من دجى ونفعاء مني نغير غيرة الادماء في عترتي وصعابتي القلدماء داری ولم تخیریه سمرائی في أمر نائمه وصدق وفائد فوداده صاف من الاقذاء مستورة فىالفضة الحوراء باطال الاسرار في الاسراء لحقائق الاموات والاحساء من مستواه الىقرارالماء الاه فهدو مصرّف الاشماء الم أراد تكون الانشاء من غميرماثفامر الى الرقساء وازا رتقطيم عملي القبرناء صيغة ولااسم من الاسماء قلنا المحقق آمر الامراء سرة العياد وعالم العلماء عسدتسود وجهه من هسمة الله والمصائر خاتم الخلفاء ا غوث الخلائق ارحم الرحاء أ وبهاء عرزته عن النظراء بين الاحسد الصم والاجراء تحيفوظة الانحاء والارجاء اری اداما جئته لحیاء كالماء محمري من صنفاتهاء محيي الولاة ومهلك الاعداء عنها تقاصر أفسد الخطاء

فيعصمة مختصة مختنارة عشى بهم في نورعه المدالة والذكريتل والمعارف تجتلي بدرالاربعة وعشرلاري وابن المرابط فيه واحدشانه و بنوه قدحفوا بعرش مكانه فكأنه وكأنهمتي مجلس واذاأتاك بحكرمة علونه فلزمته حتى اذا حلت به حبرمن الاحمارعا شرقنفسه من عصمة النظار والفقهاء الوا وافي وعندي للتنفل نية فتركته ورحلت عنه وعنده ويدا مخاطنني بأنك خنتني واخذت نائينا الذي فامت به و ا لله يعــلم نيتي وطو يني فأناعلي العهدالقديم ملازم ودتي وقعت على منتش حكمة متمدر متشوف قلنا له اسرع فقد ظفرت يدال بجامع نظر الوحود مكان تحت نعاله ما فوقه سن غاية تعلولها لىس الرداء تنزها وازاره فاذاأراد تمتعا يوجوده شال الرداء فالم يكن متكبرا فبدا وجود لايقىده لنا انقيل من هذا ومن نعيني به شمس الحقيقة قطبها وامامها سهل الخلائق طيب عدب الحني حلت صفات حلاله و حماله عنى المشبة في النين مقدما مازال سائس الله کانق له ا سری اد انازعته فی اکه صل واحكن لن لعفاته اليغُـنى و يفقر من يشاء فامره لاانس اذ قال الامام مقالة

قلى فكان لهيم من القرنا فينم الدسعة اكرم الكرماء وقد اختني في الحلة السودا، ذالة التفتر غنوة الخسالاء عثبي بأضعفه مشمة الرمناء فعل الادب وحير على ازاني لا بي لورثها الي الاناء بفساد والدنا وسندك دماء عما حوته من سنا الاحماء اكنهم فيد من الشهداء للاولاء معاوللاعداء كرها بغبرهوى وغدبرصفاء جكموا علمه الخلطية وبذاء عازال محدكم صباح مساء وأنوابحق أبي بكل جناء مديه عين القديضة المضاء ورأوه رباطاك استبلاء خص الحبب بلملة الاسراء برنوالسه بقالة البغضاء حيظ العصاة وشهو احواء منه بغد مرترد واباء فاعذرهمو فهمو من الصلحاء لابعمرفون مواقع الشحناء كأن الامام وهمم سن الخدماء عددلا فأنزلهم الى الاعداء لمفالهم في اوّل الايماء ونبنا في نعسة ورعاء لا الهده في نصرة الضعفاء معصومة قلبي من الاهواء يطوى لها شمله وجناء فهوبكارة مداء نحوى ليلق رتهـ تا المراء عدى مقالة انصير النعداء لما جهلت رسالتی و ندائ. أنفيته بالربوة الخضراء الخضرة المردالة الفرائ بحلوله ذي القبالة الزوراء

ورأى مها الملا الكرح وآياما ولا وم ولدا تقساطا أما والكل بالمدت المكزم طائف رخى ذ لا ذ ل رده اربان في وابيء لي الملا الكريم مقدم والعبد بين يدى أ سه مطرق يدى المعالم والمناسك خدمة فعس دنهم كمف قال جمعهم اذكان يحمهم نظلة طينه وبدا بنو رليس فسه غدره اذكان والدنا محلا لممعا ورأى المو مهة والنو برةجا تا فبنفس ما قامت به اضداده وأتى يقول اناالمسمج والذي وأناا انقدس ذات نور حلالكم لمارأواحهة الشمال ولمروا ورأوا نفوسهمو عسدا خشعا لحقيقة جعت لهامهاء من ورأوامنازعه اللعمن بحنده وبذات والدنامنا فق ذاته علوا بأن الحرب حتى واقع فلذاك مانطقوا بمانطقوا به فطرواعل الخبرالاع جبلة ومتى رأيتاى وهمفي مجلس واعاد قولهم وعلهم رسا فحراية الملك الكريع عقوية أوسا ترى في يوم بدر حربهـم العسر يشبه متملق متضراع لمارأى هـذى الحقائق كالها نادى فأجمع كمل طااك حكمة طي الذي ترجو لقاء مراده باراحلايقتني المهامه يتاصدا قل للذي تلقاه سنشحراتهم واعدُلم بانك خاسر في حــبرة انالذي مازان اطلب شخصه مالبلدة الزهرراء بليدة تونس بمعله الاسنى المقدّس تريه

اوَلَ فَيْضُ ذَلِكُ النَّورِ ﴿ فَطَهْرِتَ صُورَةُ مِثْلِيهِ ﴿ فَشَأْهُ دَهَاعَيْنِيهِ ﴾ ومشارم اغمييه وحنتهاعدتمه \* ومعارفها قلمه \* وعلومها بمنمه \* وأسرارهامداديه رأرواحهالوحمه له وطنتها آدمه ﴿ فَانْتَأْبُلُنَا فِي الرَّوْجَانِيهِ ۚ ﴾ كَمَا كَانُواْ شَرْتَ الْيَأْدُمُ فِي ذَالُ الجَمَّ أَبَالُنَّا فى الجسمانيه \* والعناصرلة أم وواله \* كما كانت حقيقة الهباء فى الابعل مع الواحد \* فَلا يكون أمر الاعن أمرين \* ولانتيجة الاعن مقدّمتن ﴿ أَلْسِ وَجُودُكُ عَنَّ الْحَقِّ سَهَالُهُ وَكُونُهُ قادراموقوفا \* واحكامالعلمه منكونه عالماموصوفا \* واختصاصال امردون غيره مع جوازه علىك عليه من كونه مريد اسعروفا ﴿ , فلا يصم وجود المعدوم عن وحيد العنن ﴿ فَانَّهُ مَن أين يعـقل الاين ﴿ ولابدَ ان، الشَّحُون ذات الشَّيَّ النالامرما ﴿ لايعرف من اصبَّم عن الكشف على الحقائق اعمى \* وفي معرفة الصفة والموصوف \* تتبين حقيقة الإين المعروف \* والافكمف تسأل صلى الله علمك بأين وتقبل من المسئول فاء الطرف ﴿ ثُم تشهدله بالاعمان الصرف ﴿ وشهادتك حقيقة لأمجاز ﴿ وَوَجُوبِ لأَجُوازُ \* فَاوَلامْعُرُفُتُكُ صَالَى اللَّهُ عَلَىكُ بحقيقة مَا ﴿ مَاقِيلَ قُولِهَامُعُ كُومُ الْحُرْسَا فَيَ السَّمَا ﴿ مُوهِدَ أَنْ أُوحِدَا لِعُو الْمَالِطِيفَةُ وَالكُذُّ فَهُ \* ومهدد المملكة وهمأ المرتب الشريف \* انزل في اترل دورة العذرا الخلف أوالله جعل سحانه مدتنا في الدنا سعة آلاف سنه ، وصل نافي آخرها حالة فنا : بين نوم وسنه ﴿ فَنَنْتَقَلُّ الى البرزخ الحامع للطرائق ﴾ وتغلب فـ الحقائق الط. ارة عدلي جمع الحقائق ﴿ فَرَحِمُ الدُّولَةُ للارواح \* وخليفتهافي ذلك الوقت طائرله ستمائة جناح \* وترى الاشياح ﴿ فِي حَكُمُ التَّهِ عِلَى السَّامِ للارواح \* فىنتقلالانسان فى أى صورة شاء \* لحقيقة جيت له عنداليعث من القمور في الانشاء \* وذلكُموقوفعلى سوق الحنه \* سوق اللطائف والمنه \* فانظر وارجكم الله وأشرت الى آدم في الزمرة المنضاء \* قدأودعها الرجز في اول الاماء \* وانظر والي النو رالمين \* وأثمرت الي الاب الثانث الذي سمانا مسلمن \* وانظروا الى اللحين الاخلص \* واشرت الى من ارأ الاكمه والأمرص ﴿ باذن الله كما جاء به النص ﴿ وانظروا الَّي حَالَ حَرَّدُ بَاقُولَهُ النَّفْسِ ﴿ وَأَشْرَتُ الْيَ من سع بثمن بمخس \* وانظرواالي حرةُ الابرين \* وأشرت اني اخليفة العزيز \* وانطروا الي نور الْمَاقُولَةَ الصَّفْرَاءُ فِي الطَّلَامِ \* وَاشْرِتَ الى مَنْ فَعَلِّي بَالْكَلَّامِ \* فَيْسَعِي الى هذه الدَّنوارِ \* حتى وصل الى مأيكشف طريقها من الاسرار ﴿ فَقَدْعُرُفُ المُرْسَةُ التِّي لَهِـارْجِدْ ﴿ وَصَفُّولُهُ المَّقَامُ الاعني وله محد ﴿ فهو الرب والمر بوب ﴿ والحب زا نحموب

انظرالی به الرجود وکن به النظرالی به الرجود وکن به البداد فی علی النظرالی به الرخود النامی الا از البداد فی علی النظرالی بات وجوده الزلا فبر صادق ان محنشا ازائی بات وجوده العدن فقده اجری و کان مثلثا ا

ثُمَّ اطْهُورَتُ المَرَارَا ﴿ وَقَدَّصَا اخْبَارًا ﴿ لَا يَسْعُ الْوَقْتُ الرَّادَهُ الْ ﴿ وَلِا يَعْرِفُ اَكْثُرَا كُلُوا الْجَارَا وَالْمَالِمُ الْحَكُمَةُ فَيْ غَيْرِمُوضَعِهَا ﴿ ثُمُرِدُتُ مِنْ ذَلَتُ الْمُمَادُ اللّهِ وَاخْدَتَ الْمُمَادُ اللّهِ وَاخْدَتَ الْمُمَادُ اللّهِ وَالْجَلَامُ عَلَى تَلْمُ اللّهُ اللّ

جسمى وحصل رتبة الامناء صلى واثبته من العتقاء ذالة المؤمّل خاتم الناء

الحالة في لكعبة الحسناء العسمي وطاف وثم عند مقاريها من قال هذا الفعل فرض واجب

ذكانت شعلة نارسالة كالدهان عن في فهم مقائق الاضافات ﴿ عرف ماذكر ناله من الإشارات \* فمعلم قطعان قبة لاتقوم من غبرعم \* كَانا يكون والدمن غبران يعتون لوري فالعهمد هو المعهني الماسك \* فان لم تران يكون الانسان فاجعل قدر: المالك \* فشمن انداد، الم من ماسك يمكنها ﴿ وهي ما كمة ولا بدُّلها من مالك يمكنها ﴿ رَمَن مُسَكَّتُ مِنْ أَجَلِدُ فَهُو مَاسَكِها ومن وجدت سسه فهومالكها ﴿ فلما العمرت حمّائق السعداء إلا ثمّاء ﴿ عند قص القدرة علمها من العدم والوحودوهي حالة الانشاء عند حسين النهايه بالعمن الموافقة والهدامه، وسوء الغابة بعين الخيالفة والغوابه ﴿ سارعت السعيدة الى الوجود وظهر من الشقية التثبط والأمامة \* وأهداً اخمر الحق عن غامة العداء فقيال \* ارانك يسارعون في الخيرات وهم لها ما يقون الى تلك الرحعه \* فلولاهمو ب تلك النفعات على الاحساد \* ماظهـر في هـلذا العبالم سالتُ عَيُّ والارشاد \* ولتلك السرعة والتشبط اخبرت اصلى الله وسلم علمك \* ان وحمة الله سمقت غفيه هكذا انسب الراوى المك \* ثم انشأ سيحانه الحقائق على عدد أحماء حقه \* رأطهر و لا تكة التسخير على عددخلقه \* فعل لكل حقيقة الهامن المائه بعيددويعله \* ولكل سرّ حقيقة ملكا عدمه و الزمه \* فن الحقائق من حسنه رؤ لة نفســه عن الله \* نَشْر جعن تكالمفه و حكمه \* فكانله من الجاحدين ﴿ ومنهم من ثبت الله اقدامه ﴿ واتَّخذَا عَمُهُ الْمُمَّا ﴿ وحقق للله ولينه العلامه \* وجعله إمامه \* فكان له من الساحدين \* ثم استخرج من الاب الاول انوار الاقطاب شموسا تسجر في افلاك المتمامات ﴿ واستخرج الواراللهماء نحو ما تسجر في افلاك الكرامات ﴿ وثبت الاوتاد الاردمة للاربعة الاركان ﴿ فَافْتَفْظُ مِمَ النَّقَلَانَ ﴿ فَأَزَّالُوا سَدَالَارْضُ وَحَركتها \* فسكنت وازينت بحلى ازهارها وحلل نبياتها واخرجت ركتها \* فتنعمت ابعًا را الخاق منظرها المهي ومشامهم ير يحها العطرى واحناكهم بطعمها الشهي ﴿ ثُمَّ ارسل الابدال السمعة ارسال حجيم عليم \* ملوكا على السبعة الأقاليم لكل بدل اقليم \* روزر التطب الامامين \* وجعله ما استناعلي الزمانين \* فإلى النشأ العالم على غاية الاتقان \* ولم يبق ابدع منكم وال الامام أنوحامد في الامكان ﴿ والرزجسلة صلى الله علمان ﴿ اخْرَعْنَاتُ الرَّاوِي اللَّهِ قلت بوما في مجلسك كان الله ولاشئ معه رهو الاتن على ماعلمه كان ﴿ وهِ الله على الله على الله علن حقائق الاكوان \* فازادت هذه الحتمقة على جميع الحقائق ؛ الانكونها ما بقة مهنّ لواحق \* ادْمنابس مع ثبيُّ \* فلس معه ثبيُّ \* ولوخر جت الحقائق على غيرما كانت علمه في العلم \* لأنمازت عن الحقيقة المنزهة لهـذا الحكم ﴿ والحنائقِ الا آن في الحكم ﴿ عـلي ما كانتُ عليه في العلم ﴿ فَلَنْقُلُ كَانْتُ وَلَا يُرَى مِهِمَا مِنْ وجودها ﴿ وَهِي الْآنَ عَـلِي مَا كَانْتَ عَلَيْهِ ا في علم معبودها \* فقد شمل هــذا الخبر الدي اطلق عــلي الحق \* جــع الجلق \* ولاتعترض لتُعدُّد الاساب والمسمات \* فانهارٌ دعد لل موحود الاسماء التي للعوُّ أوالصفات \* وأن المعاني التي لتدل عليم المختلفات ﴿ فَاوَلَامُا بِنَ الدِدَانَةُ وَأَلْهَا مَهُ مَنْ سَنَّ رَابِط ﴾ ونسب صحيح ضايط ﴿ مُاعرِف كل واحد منه حما مالا تخر ﴿ ولا قبل عملي حكم الا ول يأتي الا تخر ﴾ ولس الا الرب والعسد وكنى ﴿ وَفِي هِـدًا عَنْدَ لِنَ أَرَادُ مُعْرِفَةً نَفْسُهُ فِي الْوِجُودُوشُـفًا ﴿ أَلَارَى انَ الْحَامَةُ عَن السابقه \* وهي كالة راحمة صادقه \* فالانسان يتماهل و تعامى \* و عثمي في دجنة ظلماء حيث لاظل ولاما وان احق ما مع من النبأ وأتى به هدهد الفهم من سبأ وجود الفلات المحسط \* الموجود في العالم المركب والسسط \* السمى بالهاء \* وأشبه ثي به الماء والموا \* وانكانامن جلة صوردالمفتوحة فيه \* ولما كان هذا الفلائة أصل الوجود وتجلي له الاسم النور ۞ منحضرة الجودكان الفاهور ۞ وقبلت صورتك بمدلى الله عليك من ذلك الفلك

ثم اشرت اليه صلى الله عليه وسلم وعظم وكرم فقلت

جرد ته من ذروة الخاباء ما بين طينة خيلقه و الماء وعطفت آخره عيلي الابداء دهرا يناجيكم بغارجراء حجريل المخصوص بالانباء صدقا نطقت فأنت ظل ردائي فلقد فوهبت حقا ئق الاشياء لفؤ ا دنه المحفوظ في الظلماء يا تيان عملوكا بغير شراء

ويكون هذاالسيدالعلم الذي وجعلته الاصل الكريم وآدم ونقلته حيى أستدارزما نه وأقته عبدا ذايلا خاضعا حتى اتاه مبشرا من عندكم فالله السيدي حقااقول فقال لى فاحدوزدفي حدربك جاهدا وانترلنامن شان ربك ما انحلي من كل حق قائم بحقيقة

مُ شرعت في الكلام \* بالله أن العلام \* فقلت واشرت المه \* صلى الله وسلم علمه \* حدت من الزل علىك الكتاب المكنون ؛ الذي لا يسه الاالمطهرون ؛ المترل بحسن شمك وتأنسك ؛ وتنزيهك عن الآفات وتقديسك ﴿ فقال في سورة ن ﴿ (بسم الله الرحن الرحيم) ن والقلم ومأيسطرون » ماانت نعمة ربك بمعنون » وان لك لاجرا غــــر ممنون » وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ومصرون) \* مُعَسقل الارادة في مداد العلم وخط مين القدرة في اللوح المحفوظ ألمصون \* كل ما كان وماهوكائن وماسكون ومالايكون ﴿ مَالُوشا وهولايشا الْهَانِكُونَ ﴿ لَكَانَكُمُ كون من قدره المعلوم الموزون \* وعلد الكريم المخزون \* فسحان ربك رب العزة عايصفون \* ذَلِنَّ الله الواحد الاحد فتعالى عما شرك به المشركون ﴿ فَكَانَ أَوْلَ اسْمِ كَتَبُّهُ ذَلِكُ الْقَلْم الامهي ﴿ دُونُ غُيرُهُ مِنَ الاحمَا ﴿ الْحَارِيدَ أَنَا خَلَقَ مِنَا حَلِكُ بِالْحَجَــُ دَالْعِبَالُمُ الذي هو ملك لك واخلق جو هرة الما ﴿ فَلَقَتُهَا دُون حِمَابِ الْعَرْةِ اللَّهِي ﴿ وَالْمَاعِلُمُ مَا كُنْتُ عَلْمُهُ وَلا شَيُّ مُعِي نى عما من نفلق الماء سيمانه ردة جامدة كالجوهرة في الاستدارة والسان \* وأودع فها بالقرة وذوات الاحسام وذوات الاعران على شم خلق العرش واستوى علمه احمه الرحس \* رنص الكرسي وتدلت المه القدمان \* فنظر بعين الحلال ألى تلك الحوهرة فيذابت حماء \* وتحلات احزاؤها فسالت ماء ﴿ وكان عرامه على ذلك الماء ﴿ قبل وجود الارض والسماء ﴿ وليس إذذاك الاحقائق المستوى علمه والمستوى والاستواء \* فارسل النفس فتوّج الماء مَ: زع: عه رأزيد » وصوّت بحرند المحود الحق عند ما ضرب بساحل العرش فاهتزالساق وقال اخد ﴿ فَجَلَ المَاءُورِجِعِ الْقَيْقُرِي بِرِيدُمُجِه ﴿ وَرَلَّ زَبِّدُهُ بِالسَّاحُلُ الذِّي انْجُه ﴿ فَهُو مُحْضَةً ذلك الماء \* الحاوي على اكثر الاشماء \* فأنشأ سجانه من ذلك الزيد الارض \* مستدرة النشر مدحوّة الطول والعرض » أثم انشأ الدخان مَن نارا حتكاك الارض عند فتقها ففتم فيه السموات العملي ؛ وحعمله محلا للانوار ومنازل للملاءُ الاعملي ﴿ وَقَابِل بَحُومُهَا المزينة لهاالنبرات ﴿ مازين بهالارض من ازهارالنبات ﴿ وَتَفْرِّد تَعَالَى لادم وولدته ﴿ بَدَاتُه حلت عن التشيبه وبديه \* فأقام نشأة حسده \* وموّا السوية بن انقضا المده \* وقبول ابده \* وحعل مسكن دلده النشأة نقطة كرة الوجو درأخني عنها به ثم تمه عماده علمها بقوله تعالى بغسرهد ترونها \* فاذا انتقل الانسان الى برزخ الدار الحموان \* مارت قبة السماء وانشقت

يادنزل الا ياتوالانباء الانزل على معالم الاسماء



الجديته الذي اوحد الاشماء عن عدم وعدمه ﴿ وأوقف وجودها على يوحمه كله ﴿ لَهُ عَتَّهُ مِذَلَكُ سر حدوثها وقدمها من قدمه ﴿ ونقف عندهذا الْصَعْبَيْقِ عَلَى مَا عَلَمَا بِهِ مَن صَدَقَ قَدْمُهُ ﴿ فَطَهْر سحانه وأظهرومابطن \* ولكنه بطن وأبطن \* وأثبتله الاسم الاول وجودعين العبد ﴿ وة مكان ثنت ﴿ وَالْمِتْلُهُ الْاسْمِ الْاخْرِ تَقْدَيْرِ الْفِينَا وَالْمِقَدِ ﴿ وَقَدَكَانَ قَبِلَ ذَلْكُ ثُبِتَ ﴿ فَلُولَا الْعُصْبِرِ والمعادير \* والحاهل والخاس \* ماحقق احدمعني اعمه الاول والاخر \* ولا الماطن والظاهر. وانكانت احماؤه الحسدى \* على هذاالطريق الاسدى \* ولكن منها تماين في المنازل \* عبد الغفور \* دوعدا اشكور \* وكل عبدله اسم هوريه \* وهوجسم ذلك الاسم قلبه \* فهو العلمي سـ عانه الذي علم وعلم \* والحاكم الذي - حكم وحكم \* والتباهر الذي قهر وأقهر \* والقادر الذي قدروكسب ولم يقدر ﴿ الباقى الذي لم تقم به صفة البقياء ﴿ وَالْفَدِّسُ عَنْدَالْمُشَاهِدَة عن المواجهة والناقاء ﴿ بِلَ الْعُسِمِدُ فَيَ ذَاتُ المُوطِنِ الْأَنْوَةُ لَاحْتِي بَالْتَهُ مِنْ اللهِ سَدَوَانِ وَتَعَالَى في ذلكُ المتمام الانوديلجة والتشهيم ﴿ فَتَرُولُ مِنَ الصِّدَفِي مَانُ الْحَصْرَةِ الْجَهَاتَ ﴿ وَيَعْدُمُ عَدُ قَمَامُ النظرة به منه الالتفات ﴿ احمده حد من عمل أنه غلا في صفائه وعلا ﴿ وجل في ذاته وجلا ﴿ وان حاب العزددون سحاله مسدل ﴿ وَ بِأَبِ الْوَقُوبِ عَلَى مَعْرَفَةُ ذَا لَهُ مَتَّفَلَ ﴾ ان خاطب عبده فهوالمسمع السميع .. وانفعل ماامر بفعله فهو المطاع الطبيع ﴿ وَلِمَا حَيْرَىٰ هَذَهُ الْمُتَّبَّقِهُ ﴿ انشدت على حڪم الطريفة للغلمقه

ا بالنت شعري من المكاف

1. 1. Maly - 1.

الجزؤ الاقل من كتاب الفتوحات المكيه التي فقم الله بها عن الشميخ الامام العامل الرامخ الكاملخام الاولياء الوارشربرزخ البرا زخ بحي الحق والدين أبي عبدالله مجدبن على المعروف بابن عربي الحاتمي الطائي تقدس الله روحه ونور ضريعه فنريعه

, ) , • • , •• · }, .

| Ì | 1 |
|---|---|
|   |   |

٧٨٠ حديث في المسارعة الى البيار عند د ٥ ٧ ٦٥ وصل في فصل اختلافهم في الجماعة المحردبن اشتركوافي قتل صدد الحاجة واحتزام المحرم ٧٦٦ وصل في فصل هل يكون أحدًا لحكمين حديث في الاحرام من المسجد الاقسى 1147 حديث في التنعم اله سقات أهل مكة قاتلا للعمد 717 ٧٦٦ وصـل في فصـل اختلافهم في موضع حديث في تغمرتوني الاحرام 7 1 7 حديث لاججلن لم يتكلم 717 حديث فىرفع الصوب بالناسة وهو ٧٦٦ وصل في فصل اختلافهم في الحلال VÁŁ يقتل الصد في الحرم ٧٦٦ وصال في فصل المحرم يقتل الصيد ٥٨٧ حديث في ذكرالله تعالى قبل الاهلال و بأكله حديث في النهبي عن العمرة تبسل الحبير V A 0 ٧٦٦ وصل في فصل فدية الاذى حديث مايدا به الحاج اذا قدم مكة V V @ ٢٦٦ وصلمنه حديث أين مكون الست من الطائف ٧٦٧ وصل في فصل اختلافهم في يؤقت 7147 حديث من رأى الركوب في الطواف الاطعام والصمام 717 ٧٦٩ وصل نصول الاحاديث النبوية حددث الحاق السدين بالرجلن ٧٦٩ حديث في الحث على المتابعة بين الحب 7 / 7 فيالطواف والعمرة ٧٧١ حديث في فضل اتيان البيت شرفه الله ٧٨٧ حديث في الاضطماع في الطواف ٧٧٢ حديث في فضـل عرفة والعتق فيـه حديث السحودع لي الحجرعند تقسله 114 ٧٧٣ حدىث في الحاج وفدالله حديث سوادا لححرالاسود **4 A 4** حديث شهادة الحجر يوم القسامة ٧٧٣ حديث الحج للكعبة من خصائص 719 هذه الامته أهل القرءآن حديث في الصلاة خلف المقام ٧9. ٧٧٣ حديث في فرض الحب حديث اشعار البدن وتقليده باالنعال 19. حديث في الصرورة والعهن ٧٧٤ حديث في اذن المرأة زوجها في الحيم ٧٩١ حــديث لوم المحرهو بوم الحيرالاكبر ٧٧٤ حديث سفر المرأة مع العبد ضبعة ٧٩١ حدمث نحر المدن قائمة ٧٧٥ حديث في تلسد الشعر بالعسل في الاحرام ٧٩١ حديث سي كلها سنحر ٧٩٢ حنديث في رفع الايدي في سسمعة ٧٧٥ حديث المحرم لايطوف بعد طواف الةدوم الاطواف الافاضة ٧٩٢ حديث الاستغفار للمعلقين والمقصرين ٧٧٦ سدرت بقياء الطب على المحرم بعدد ٧٩٢ حديث طواف الوداع ٧٩٣ وصلُّ في كفارة التمتع ٧٧٦ حديث في المحرم يدهن بالزيت غبر المطلب ٧٩٣ أحاديث مكة والمدينة شرفها ماالله نعالى ٧٧٧ حددث في اختضاب المرأة مالحناء لملة وهي التمام ويتلو ما الختم الشهابي احرامها نفعنا الله بالجسع ٧٧٧ حدرث احرام المرأة فى وحهها ٧٨٠ حديث في بقاء الطب على المحرمة

دار

٧٣٢ وصافى فصل الطواف بالكعمة ٧٣٧ وصل اختلف ألعلماء في أهل سكة هل عليم اذا حوا رمل أولا

٧٣٧ وصل في استلام الاركان

٧٣٧ وصل في فصل الركوع بعد الطواف

٧٤٠ وصال في فصال وقت حواز الطواف ٧٤١ وصــل في فصــل الهوأف بغير طهارة

٧٤٢ وصل في فصل اعداد الطواف

٧٤٢ وصل في فصل حكم السعى

٧٤٢ وصل في فصل صفة المعي .

ع ٧٤٤ وصل في فصل شروطه

٥ ٧ ٤ وصل في فصل ترتيبه

٧٤٥ ومسل في فصل ما يفعلد الحساج في يوم

٧٤٦ وصل في فصل الوة وف بعرفة

٧٤٧ وصل في فصل الاذان

٧٤٨ وصل فان كان الامام مكالي آخره

٧٤٨ وصلفي الجعة بعرفة

٧٥٠ وصل في فصل لوقيت الوقوف بعرفة في يومه ولملته

,٧٥٢ وصل فى فصـــل من دفع قمل الامام من

٧٥٢ وصل في فصل من وقف بعرزية ُ من عرفة افاله سما

٧٥٣ وصل في فصل المزدلفة

٤٥٧ وصل في فصل رمي الجمار

٧٥٩ حديث في فصل قوله تعالى بِسأ لونك

· عنى الاهلية قل هي موراقيت للنــا س

٧٦٢. وصل في فصل الاحدار

٧٦٤ وصل في فصل اختلافهم في آياقتل الصد في الحرم والاسرام وفي كفيارته هل هي على الترتب اولا

٧٦٥ وصل في فصل هل يقوّم الصد اوالمثل ٧٦٥ وصل في نصل قتل الصدرخطأ

١١٢ وصل في فصل اختلاف العلما، في المحرم |

اذالم تعدغير السراويل هلله لبامها

٧١٣ وصل في فصل الماس المحرم الخفين

٧١٣ وصل في فصل من ليسهما مقطوعين مع وحود النعلن

٧١٤ وصل في فصل اختلاف النياس في امان المحرم المعصفر

٧١٤ وصــل في فصــل اختلافهــم في جواز الطبباللعرم

٧١٥ وصل في فصل محاسعة النساء

٧١٧ وصل في فصل غسل المحرم بعد احرامه }

٧١٨ وصل في تصل غسل المحوم رأشه بالخطيجة

٧١٨ وصل في قصل دخول المحرم الجمام

٧١٩ وصل في فصل تحريم صيد البرعلي المخرم

٧١٩ وصل في فصل صد البر اذاصاد والحلال هل بأكل منه المحرمأولا

٧٢٠٠ وصل في فصل المحرم المضطرّ هل يأكل المسة أو الصد

٢٢٠ وصل في فصـــل نــكاح المحرم "

٢٢ وصل في فصل المحرمين وهم ثلاثة

٧٢٢ وصل فى فصل المتمتع

٢٢٤ وصل في فصل الفسيم

٥٦ ٧ وصل في التمتع

١٢٦ وصل في فصل القران

٧٢٧ وصل في فصل الغسل للاحرام

٧٢٧ وصل في فصل النه للاحرام

٧٢٨ وصل في فسل هـ في تجزئ النبة عن ال

٧٣٠ وصل في الاحرام الرصلاة

٧٣٠ وصل في فيصل نسبة المكان الى الحج من مهتات الاجرام

٧٣١ وصل في الماكم يحرم بالعمرة دون

٧٣٢ وصل في فصل متى يقطع الحاج التلسة

٦٩٣ وصل فى فعدل المكان الذى يعتكف وصل في فصدل صمام الاثنين و الجيس 772 وصل في فيه أن مهام يوم الجعة ayr ٦٩٣ وصل في فصل قنهاء الاعتكاف وصل في فصل صوم بوم الاحد 777 ٦٩٤ و صـــل في فصـــل تعمين الوقت الذي وصل في فصل أن التملي المشالي يد خيل فسهمن يريد الاعتكاف الرمضاني وغيره اذاكان فهولوقته و ٦٩٥ وصل في فصل اقامة المعتكف مع الله ٦٧٨ وصل في فصل الشهادة في رؤيه ٧٧٦ وصل في فصل الدائم منقدي اكثرنهاره تعالى ما ھى وصلفي فعلل مايكون علمه المعتكف 790 فى رؤيا تفسه دون ربه ٦٧٩ وصـ ل في فصـ ل حـكم صوم الموم. فينهاره 790 وصل في فصل زيارة المعتكف الالحسعشر دن شعمان ٦٩٦ وصل في فعـــل اعتكاف المستماضة ٠٨٠ وصل في فصل صمام ايام النشريق ۱۸۱ و صــل فی فصــل صمام یو می الفطر فيالمحد ٦٩٦ الساب الشانى والسسبعون في الحج والاضحى وصل في فصل من دي الى طعام وأسم اره ٧٠٠ وصل فى فصل وجوب الحبح وهوصائم ٧٠٠ وصل فى فصل شروط صحة الحبح ٦٨٣ وصل في فصل صمام الدهر ٧٠٢ وصل في فصل ج العافل ٦٨٣ وصل في فدل صمام داود ومريم ٧٠٢ وصرفى فتمل ألاستطاعة وعسى عليهم السلام ٦٨٣ وصل في فصل صوم المرأة النطوع ٧٠٣ وصل في الاستطاعة بالنيابة مع التجز عنالماشرة وزوحهاحانىر ٧٠٤ وصل في فصل صفة النائب في الجميم ٦٨٤ وصل في فصل صوم المسافر ٧٠٠٤ وصــل في الرجــل يؤاجر نفسه في الحبح ٦٨٤ وصل في فصل عدد ايام الوجوب ٧٠٥ وصل في فصل ج العيد فىالصوم ٦٨٤ وصل في فصل السوال الصائم . ٧٠٥ وصل في فصل هذه العمادة هل هي على ٦٤٨٦ وصل في فصل من فطرصاءً عا ٧٠٥ وصل فى فصل وجوب الحج عــلى المرأة ٦٨٦ وصل في فصل صوم الضيف وصل في فصل استمعاب الايام السمعة ٧٠٦ وصل في فصل وجوب العمرة ٧٠٦ وصل في فصل المواقيت المكانية بالصدام ٦٨٧ وصل في فصل قسام رمضان ٧٠٧ وصل في فصل حكم هـ ذه المواقب ١٨٤ اختلف الناس في لدلة القدر ٧٠٨ وصل في فصل من مرّعلي متقات وامآمه ٦٩١ وصل في فصل التماسما محافة الفوت ٦٩٢ وصل في فصل التماسها في الجماعة مىقاتآخر ٧٠٩ وصل في فصل إلا قاقي نير على الميقات القام في شهر رمضان يريدمكة ولابريدا لح لجولاالعمرة ٦٩٢ وصل في فصل الحاقهامن قامها رسول ٧٠٩ وصل في فصل المقات الزمان اللهصلي الله علمه وسلم في المغفرة ٧١٠ وصل في فصل الاحرام ٦٩٣ وصل في فصل الاعتكاف

صد 3له ٧٤٦ وصل في فعد ل من أكل أو شرب متعمد ا ٨٤٨ وصل فيمن طيخ ناسيا اصومه ٦٤٨ وصـل في فيسل هل الكفارة مرسة كإهم في المظاهر اوعل التخمير ٦٤٩ وصل في فعدل الكفارة على المرأة اذا وطاوعت زوحها فماأرادمنها ٦٤٩ وصل في فصل تكرر الكنارة لنكرر الافطار • ٦,٥ وصل في فسل هل يحب علمه الاطعام اذا ايسر وكان معسرا في وقث الوحوب ۲۵۰ وصل فی فصہ ل سن فعل فی صومته ما هو مختلف فسه ٦٥١ وصل في فعل من أفطر متعمد افي قضاء ٢٥٢ وصل في فصل الصوم في سيل الله ٦٥٢ وصل في فعدل تتحميرا لحامل والمرضع فى صوم رمضان مع الطاقة علمه بين الدوموالافطار ٦٥٢ وصل في فصل تست الصمام في المفروس والمندوب المه • ٦٥٣ وصل في قصل وقت فطر الضائم ٢٥٤ وصل في فصل صمام سررااشهر ٢٥٦ وضل فى فصل حكَّمة صوم أهل كل بلد برو - ۴م 77. وصل في فصل السعور وصل في فصل صمام يوم الشك " وصل فى فعثل حكم الافطار في التطوّع 775 وصل في فصل المتطوع مفطر العصا 775 اومسل في فيمل صوم يوم عاشوراء 775 وصل في فصل من صامه من غبرتمينت 772 وصلفي فعمل صوم اوم عرفة 770 وصل في فصل ضمام السنة من شوال 777

٦٣٧ وصل فى فضل مايسان عبد الماام ٦٣٧ وصل في فصل مايد خيل الجوف ممالسر بغداء ٦٣٧ وصل في فصل القبلة الصائم ٦٣٨ وصل في فصل الحامة المائم ٦٣٩ وصل في فصل القهي والاستقباء ٦٣٩ وصل في فصل النه ٦٣٩ قصل في فدل من هذا الفصل وهو تعسنالنية المجزئة فيذلك ٠٤٠ وصل في وقت النية التموم وصل في فصل الطهارة من الجنابة لاصائح ٦٤١ وصل في فصل صوم المسافر والمريس شهر رمضان ٦٤١ وصل في فدل من يقول ان صوم المسافر والمريض يجزئهما ٢٤٢ وصلف فصل الفطرا لجا لزللمسافر ٦٤٢ وصل في فصل المرس الذي يجوزفه العطر وصل في فصل دي يفطر المائم ومتى ٣٤٣ وصل في فصل المسافر لدخل المدينة التي سافراا ياوقد ذهب بعض النهار ٦٠٤٣ وصل في قصال هل محوز للصاغ بعض رمنانان مذي سفرا عملايموم فسه ٦٤٣ وصل في قصل المغمى علمه ومن به جنون ٤٤٤ وصـل في فصـل صنة القضاء لمن أفطر ع ع ٦ وصل في قصل من الخرقفاء رمضان حتى دخسل علمه رمضان آخر ع ع ٦ وصل في فصل سن مات وعليه صوم ٦٤٦ وصل في فعدل المرضع والحامل اذا أفعارتا ماذاعامهما ٦٤٦ وصل في فهدل الشيخ والمحوز

٦٤٦ وصل الله المع سعمدا

وصل في فصل غرر الشهروهي الثلاثة

779

الايام فيأتوله

حجينه ٦١٩ وصلى فى فخل النصاب ٦٢٠ وصل في فف ل زكاة الورق ٦٢١ وصل في فندل نصاب الذهب ٦٢١ وصل في فضل الاوقاس وصل في فذل نم الورق الى الذهب 775 وصل في فضل الشريكين 775 ٣٦٦٣ وصلفيز كاة الامل وصل في صغار الابل 775 وصل فى فضل زكاة الغنم 375 وصل فى فنمل زكاة المقر 375 وصل في فضل الحموب والتمر 750 وصل في فضل اللهر ص マファ وصل في فف ل ما أكل صاحب الثمر 777 والزرع من غره وزرعه قيل الحصاد والحداد ٦٢٦ وصل في فضل وقت الزكاة ٦٢٦ وصل في فضل زكاة المعدن ٦٢٧ وصل في فضل حول رجح المال وصل في فضل حول الفوائد 777 ٦٢٧ وصل في فضل اعتبار حول نسل الغنم ٦٢٨ وصل في فضل فوائد الماشة ٦٢٨ وصل في فضل اعتبار حول الديون ٦٢٨ وصل فى قضل حول العروض عندمن أوحب الزكاد فهزيا ٦٢٩ وصل في فضل تقدّم الزكاة قمل الحول ٦٢٩ الداب الحمادي والسميعون في معرفة أمرارالصام ٦٣٢ وضل في فضّل تقشيم الصوم ٦٣٢ وصل لي فضل الصوم الواجب الذي هو شهر رمضان لنشهده ع ٦٣٤ وصل في فضل اذاغم عليه في رؤية الهلال ٦٣٥ وصيل في فضيل اعتشار وقت الرؤية ٦٣٥ وصلف فنسُل الختلاقهم في حسول العداربالرؤية بطر إبل البصر ٦٣٦ وصرفى ففيل زمان الاماك

م . ٦ وصل في فضل زصد ق الا خذعلي المعطى الذي مأخذ مماير ٦٠٢ وصل في فضل معرانة من هما الواه ٦٠٢ وصل في فضل المتصدّق بالحكمة على سن هو أهل لها ٦٠٢ وصل في العلم اللدني والمكتسب ٦٠٣ وصل في الفضل بين العمودية والحرية ٤ ، ٦ وصل في فضل من ترك صدقة بعد سوته حارية في النياس من مال أوعلم ع ٠٠ وصل في فضل ما تعطيه النشأة الا آخرة 7.0 وصل في فضل اعطاء الطب فى الصد فات عن طب نفس ٦٠٦ وصل في فضل اخفاء الصدقة ٦٠٧ وصل في فضل من عبزله صاحب هــذا المال الذي سد دقيل ان يتصدّق به عليه ٦٠٧ وصل فى فضل ضروب الملك والتملمك عندأهل الله ٦٠٨ وصل في فضل ما سطره العارف في فضل الله وعدله ومكرالله تعالى .٨٠٨ وصل في فضل حاجة النفس الى العلم وصل في فضل أخذ العلماء بالله العلم 'من الله الموهوب ٦١٠ و صل في فضل ايحاب الله الزكاة فيالمولدات ١١٢ وصل انماسي المال مالا ٦١٢ وصل في فضل قبول المال أنواع ١١٤ وصل في فضل الاذخار من شحم النفس ومخلها

٦١٦٠ وصل في فضل تقسيم النياس

٦١٧ وصل في فضل أحوال الناس في الجهر

٦١٩ وصل في فضل استدراك تطهرالز كاة

منغيرا لجنس في المال المزكي

بالصدقة والكتمان

٦١٨ وصل في فضل صدقة التطوع

فى الصدقات في المعطى منهام والاتحد

٥٨٢ وصل وأنناأرض العشر إذا التقلت الى الذمي فزرعها الى آخره

٥٨٣ وصل أذا أخرج الز كأذفضاعت

٥٨٤ فصل اذامات بعدوجرب الزكاة علمه

٥٨٤ وصـل في خلافهم في المال يباع بعـد وحوب المدقة فمه

٥٨٤ وصل ومنهدراً الباب اختلافهم في زكاة المال الموهوب

٥٨٥ وصل في ذكر ما تجب فسه الزكاة

٥٨٦ وصل في زكاة الحلي

٥٨٦ وصل في زكاة الحمل

٥٨٧ وصل في سِائمة الايل والبقر وغسر الساقة

٥٨٧ وصـل في زكاة الحموب ومااختله وا فممنالنات

٥٨٨ وصلف ذكرمن تجب الهم الصدقة

٨٨٥ وصل في تعمن الاصناف الثمانية

التي يتصرتف فيهاالانسان حقوق الله

٩١، وصل في اعتبارالاقوات مالاوقات ا ٩٩٠ وصل في مقابلة وموازنة الاصناف

الذين تحب لهم الركاة ما لاعضاء المكافة من الانسان

٢ ٩ ٥ وصل في معرفة المقدار كسلا ووزنا وعددا

٥٩٢ وصل في توقيت ماستي بالنضم ومالم بسقبه

٩٥٠ وصل في اخراج الزكاة من غيرجنس ١٩٥١ وصل في فضل من أنفق بما يحبه

٩ ٩ ٥ أوصل في فضل الخليطين في الزكاة

مه و و ل فمالاصدقة فيه من العمل

٥٩٣ وصل في فضل اخراج الزكاة سن المنس ٥٩٣ وصيل في ذكر مالانؤخذ في الصدقة

٩٥٥ وصل في فر كاد الورق

٩٤٥ وصل في الركاد الركاد

ع ٥،٩ وصل في فضل من رزقه الله ما لا من غير تعمل فمه ولا تنسب

٩٤٥ وصل في فيكل زكاة المدبر

٩٤٥ وصل في فعدل العدقة قسل وقتها

٥٩٥ وصل في فنه ل زكاة الفطر

٥٩٥ وصل في فضل وجو مها على الغثى والذنتهروالعبدوالذكروالاثي وألصغير

٥٩٥ وصل في فندل اخراج زكاة الفطرعن كل من عونه الإنسان

٥٩٥ وصل في فضل اخراجهاءن البهودي والنصر اني

٩٦٥ وصل في فضل وقت اخراج صدقة

٩٦٥ وصل في فصل المتعدى في الصدقة

٩٦٥ وصل في فضل زكاة العسل

٩٦ ٥ وصل في فضل الزكاة عملي الاحرار لاعلى العدد

٥٩٦ وصلى في فضل أين تؤخذ الصدقات

٧٩٥ وصل في فضل أخذ الامام شظرمال من لاَبُودَى زكاة ماله بعداً خذ الزكاة سنه

٩٩٧ وصل في فضل ردي العامل على الصدقة

٩٧٥ وشل في فضل السارعة بالصدقة •

٩٩٥ وصل في فضل ما تتضمنه الصدقة من الاثر في النسب الالهيبة وغيرها ١

p > 0 وصل في في الاعلان الصدقة

٦٠٠ وصل في فندل شكوى الحوار على القدالنفس والشيطان ممايلقسان اليهم من السوء

٦٠١ وصل في فصل المدقة على الاقرب فالاقرب ومراعاة الحوارفي ذلك

١٠١. وصل في فنيل صله أولى الارحام

صد يده ٥٦١ فصلة الاستفارة ٥٦٢ فصول جوامع ما يتعلق بالصلاة ٥٦٢ فعمل في القامة العملاة ٥٦٣ فنمال قال الله نعالي هو الذي ينسلي علمكم وملائكته ٥٦٤ فصل وأماصلاة الانسان والحن الخ ٤٠٥ قدل قال الله تعالى ألم تران الله يسجرله من في السهوات والارض الآية ٥٦٥ فيمل من غيرة الله ان تكون لمحلوق على مخلوق منة ٥٦٥ فصل اعلم ان الله قد ربط اقامة الصلاة بازمان ٧٧ ٥ فصل ومن تاثيرها في الاحوال الي ٥٦٩ فصل في اختلاف الصلاة ٥٧١ الساب السمعون في معرفة أسرار ٥٧٢ وصل قال تعالى في حق تعلمة من حاطب ومنهم منعاهد الله الآلة ٥٧٥، فصـ لوأمّاقوله نعالى فلاتركوا أنفسكم الىآخره ٧٧٧ وصــل في وجوب الزكاة . ٥٧٧ وصل فى ذكرمن تجب علمه الزكاة ٥٧٩ وصل متم اعماران الكفار مخاطبون بأصل الشهر دعة ألى آخره ٥٧٩ وصلومن ذلك المالكون الذين عليهم الدنون الىآخره ٥٨٠ وصلاومن ذلك المال الذي هوفي ذمة الغيروليسهو سدالمالك ٥٨٠ وصل في اعتبارهذا الماب ٥٨٠ وصل ومن هدا الماب اختلافهم ، في زكاة الثمار المحسة الاصول ٥٨١ وصل ومن هذا الماب على من تجب زكاة ماتحرحة الارمن المستاحرة ٨٠ وصل ومن هذا الرياب أرض الخراج ادا انتقلت الى المسلمن

٥٤٨ فصل في حكم الغائيسل ٥٤٨ فصل في صفات الغسل ٨٤٥ فيمل في وضوء المت في غسله ٨٤٥ فصل في المتوفِّدة في الغسل ٥٤٩ فصل أختلفوا في عصر بطن الميت قبل ٤ ٥ ٥ فصل في الموضع الذي يقوم الامام فيه ٥٥٦ فصل فين فاته التكسر على الخنازة ٢٥٥ ، فصل في الصلاة عملى القبر لمن فاتمه ٥٥٧ فصل في حكم من قبله الامام حدّا ٥٥٩ فصل في حكم الصلاة على الطفل ٥٦١ فصل في شرط الصلاة على الجنازة

٧٤٥ فصل في غسل المرأة زوجها وغسارا اها ٧٤٥ فصل في المطلأل في الغسل ١٤٠٨ فصل لمنه

٥٤٩ فصل في الحدث يخرج من بطن الميت يعدعدله

ان بغسل م

٩٤٩ فصل في الاكفان

٠٥٠ فصل في فضل المشي مع الجنازة

١٥٥ فصل في صفة الصلاة على الحنازة

٥٥١ فصل في رفع الايدى عند التكبير فى الصلاة على الجنائز والتكسف

٥٥٢ فصل في القراءة فيها

٥٥٤ فصل في التسلم من صلاة الحنازة

٥٥٥ فصل فى ترتيبَ الجنائز

الملاة على الحنازة

٥٥٧ فَمُول مِن يصلى عليه ومن هوأولى بالتقدح

٨٥٥ فصل فيمن قتل نفسه

209 فصل في حكم الشهد المقتول في المعركة إ

• 30 فعسل في حكم الاطفال المسسى من أهل الحرب اذاما توا

• ٢٠ فصل اختاباوافين هوأولى بالتقديم فى الصلاةً على المدت

٥٦٠ فصل في وقت الصلاة على الحنازة

٠٦٠ فصل في الصلاة على الحمارة في المسجد

حد نهه

٥١٠ فصل وأما الثناء الذاني الذي الحوقفاء
 دعض الصلاة الى آخره

١٥ فدل المأسوم يفوته بعض الصلاة مع الامام

١١٥ فيسل منه

٥١٥ فصل فان قات هـل اتيان المأموم
 عافاته اداءأوقضاء فى الظاهرالى آخره

٥١٣ فصل اختلفوا في معبود المهوهل هو فرض اوسنة

٥١٣ فصل في مواضع سجود السهو

١٤٥ فصل في صفة سخدة السهو

٥١٥ فصل اتفق العلماء عملى ان سجود السهوانماهوللاماموللمنفرد

١٥ فدــل اختلفوا متى يسيحد المأموم اذا
 فاته مع الامام بعض الصلاة

٥١٦ فصل في النسليم والتصفيق

١٦٥ فعدل في مجود المهو أوضع الثال

٥١٦ فصل الصلادمنها ماهي فوضعلي الاعمان بلاخلاف الي آخره

١١٥ فصل الوتر

١١٥ فصل في صفة الوتر

٥٠١٩ فصل في رقته

019 فصل في القنوت في الوترا

٠٢٠ فسل في صلاة الوترعلي الراحلة

• ٥٠ فصل فين نام على وترثم قام فبداله انده لي .

٥٢٠ فصل في ركعتي النبجرا

٥٢١ فصل في القراءة فيهما

٥٢١ فنمل في سنة القراءة فيهما

٥٢٦ فصل من جاء الى المسجد ولم يركع بركعتى الفيجر فوجد المدلاة تقام

٥٢٥ فعال في ورقت قصائها

٥٢٣ فيسل في الاضطعاع بعدر كعتى الفعر

جديقه ٥٢٣ فصــل فى النــافلة هل أننى أو تربيع ﴿ أوتــد س ﴿

٥٢٤ فعل في قيلم شهررمضان

٥٢٦ فدل في صلاة الكسوف

٥٢٨ فصل في القراءة فيها

٥٢٨ فعل في الوقت الذي تعلى فيه

١ ٥٢٨ فصل في الخطبة فيها

٥٢٨ فعال في كسوف التَّهُمر

٩٦,٥ فعمل في الاستسقاء

٥٣٥ فصل في ركعتي دخول المسجد

٥٣٥ فصل في حجود التلاوة

٥٣٥ فعل في وقت سعود التلاوة
 ٥٣٥ فعما أجعوا الهادحه على ال

٥٣٩ فعدل أجعوا اله توجه على القارئ
 فعد لاذكان أوفى غيرصلاة الحجود

٥٣٩ قصل في صفة السعود

٠٤٠ فعمل في الطهارة له

٠٤٠ فصل في السحود للقبلة

٥٤٠ فصل في صلاة العيدين

٤٥ فصول ما أجمع عليه أكثرا لعلماء في هذا الموم

اع ٥ فصل في التكبير في صلاة العيدين

مع ٥ ٥ فصيار في النَّه فل قبيل صَّالاة العيد و بعد ها

٢٤٥ فصول الصلاة على الجنازة

٣٥٥ أفتماً ومما يعلق بالحي من الميت أيضا غساله

ع ع ٥ فصل وأتما الاسوات الذين يجب غبلهم اللي آخره

٥٤٥ فَمَثِلُ الْفَقُواعِلَى انْ الرجل يَعْدَلُ الْ الرجل الْمَاتُ والمرأة تَعْسَلُ المرأة إلْمَا أَ

ا ماتت

٥٤٥ فصل اختلفوا في الرجل بموت عسد النساء والمرأة تموت عند الرجال

۱ همال في غسنال من مات من ذوي الارحام ٩٧٪ فصل في وجوب الجعمة على من هو خارج المصر ٤٩٧ فصل في الساعات التي وردت في فضل ٩٩٨ فصل اختلفوا في السمع في وقت النداء ٤٩٨ فصل في آداب الجمعة ٩٩٤ فصل في صلاة السفروالجم والقصر وفيه خلاف في خية مواضع ٤٩٩ فبمل الموضع الاول من الخمـــ هُ ٩٩٦ فصل الموضع الثاني من الخسية ٥٠٠ فصل الموضع النالث من الجسة ٥٠٠ فصل الموضع الرابع من الجسة ١:٥ فمل الموضع الخامس من الجسة ٥٠١ فتمول الجمع بين الصلاتين ٥٠٢ فصل في صورة الجمع ٥٠٣ فسل الجمع في الحضر لعذر ٥٠٣ فصل في الجع في الحضر العذر المطر ٥٠٣ فصل الجمع في الحضر للمريض ٥٠٤ فصل صلاة الخوف ٤٠٥ ، فصل في صلادًا لخائف في حال المسابقة ٥٠٥ فصل في صلاة المريض ٠٠٦ فصل في الاسباب التي تفسد الصلاة وتقتضي الاعادة ٠٠٦ فصل في الحدث الذي وقطع الصلاة هل يقتضي الاعادة أو يبني على مامضي سن ٠٠٦ فصل في الصلاة الى سترة أوالى غير سترة ٥٠٧ فصل النفخ في الصلاة ٧٠٥ فصل العُهدال في الصلاة ٥٠٧ فصل صلاة الحاقن ٧٠٠ فصل فى المصلى يرد السلام على من سالرعلمه ٥٠٨ فصل في القضاء " c · q فصل و أمّا العارد واللغمي عليه فاختلفو افيه ٥٠٩ فصل في صفية القضاء

٨٢ فصل هل يقول الامام امين اذافرغ من الفاتحة أولا ٤٨٢ فصل متى يكبرالأنبام ٤٨٣ فصل في الفتح على الامام ٤٨٣ فصل في موضع الامام ٤٨٣ فصل هل يجب عدلي الامام ان ينوى الامادة اولا ٤ ٨٣ فصل في استام المأموم من الامام ٤٨٤ فصل في الصفوف ومن صلى خلف الصف وحده ٤٨٦ فصل الرجل أوالمكاف ريد الصلاة فسمع الافامة هل يسرع في المشي الحر ٤٨٧ فصل في وقت تكسرة الاحرام للمأسوم ٤٨٧ فصل فيمن رفع رأسه قبل الامام ٤٨٧ فصل فما يحمله الامام عن المأموم ٨٨٤ فصل هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلة الامام أولا ٤٨٨ فصول الجعمة فصل في الحدلاف فى وجو سما ٤٨٩ فصل فمن تحاعله الجعة ٤٨٩ فصل وأماشروط الجعبة الى آخره ٤٨٩ نصلى في الوقت و ع فصل في الاذان للحمعة 19 فصل الشروط المختصة بألجمة ٤٩٢ فصل في الشرط الثاني وهو الاستبطان عهد فصل هل بقام جعتان في مدمر ٠ واحداولا ، ٩٣ فصل في الخطبة ٣٩.٤ في اختلاف القائلين بوجوب الخطبة ٤٩٤ فصل في الانصات وم الجعبة عند الخطمة

٩٥ ٤ فصل في طهر يوم الجعة

.

,1

٤٠٠٠ فصل في الموجمه ٢٣٢ فصل في وقت صلاة العصر ٢٣٤ فيدل اختلف علماؤنا في وقت صدلاة ١ ٥/٠ فصل في سَمَاتِ التملي ١٥١ فيمل في الذيملة المغرب ٢٥٥ فصل في وقت صلاة العشاء الآخرة ٢٦٧ فصل وأمّاقراء ذالتر ، آن في الركوع فن قائل بالمنع ٢٣٦ فصل في وتت صلاة الصبح ٤٣٧ فصل في أوقات الضرورة والعذر ٤ ٦٤ . فيدل اختلفوا في الدعاء في الركوع ٤٣٨ فصل في الملوات التي لا تحوز في هدُّه ٤٦٤ فعل اختلف العلماء في وحوب التشهد الاوقات المنهجي عن الصلاة فها والمختارمنه ٨٣٨ فصول الاذان والاقامة . ٧٦٤ فصل اختلفوا في الصلاة على النبي ٢٨٤ فسل في صفات الاذان وهو على صلى الله علمه وسلم في التشهد ٤٦٨ فعمل في التسليم من الصلاة أر دع صفات ع ع فصل في حكم الاذان ٢٦٨ فصل فعايقول الذي برفع رأمه س الركوع وفي الركوع ٤٤٠ فصل في وقت الاذات ا 21 فصول الشروط في هذه العمادة ٢٦٩ فصل في السحود 279 فصل فعارة ولين الوحدتين ٢٤٢ فصل فعن يقول مثل ما يقول المؤذن ٤٧٠ فصل في الشنوت ٣٤٤ فصل في الاقامة ٤٧١ فصول افعال الصلاة ٤٤٤ فصل في القدلة ٤٧٢ فصل اختلف النياس في الركوع فصل الصلاة داخل الكعبة وفي الاعتدال ٢٤٦ قصل في سترالعورة ٤٤٦ فصل في سترالعورة في الصلاة ٤٧٣ فصل في همئة الحلوس ٤٧٣ فصل اختلف الناس في الحلسة تع عدل في حدّ العورة الوسطى والاخبرة 7 ٤٤ فصل في حدّ العورة من المرأة . ٤٧٤ فَمُل فَى المُكْسَفُ فَى الصلاةِ • ٧٤٤ فصل في النماس في المثلاة ٤٧٥ , فصل في الانتهاض من وترصلاته ٧٤٤ فممل الرُجل يصلى مكشوف الظهر المُمثل فيماينع في الارض اذا هوى والبطن ٤٤٧ فصل فيما يجزئ المرأة من اللباس الىالمحود ٤٧٥ فصل في السحود على سعة أعظم . فيالصلاة ٧٦٠ فصل في الاقعاء ٧٤٧ فصل في لماس المحرم في الصلاة ٨٤٨ فصل الطهارة من التعارسة في الصلاة ٤٠٧٨ فصل في صلاة الجاعة ٨٧٤ فصل من صلى ثم ماء المسعد ٨٤٤ فعمل في المواضع التي يعملي فيها فحل فمن هوأرنى بالامامة 19 فيرلان قال الديلة على أقوال ٤ ٨ ٠ فصل في اماسة المراق ٤ ٨ } وافعال فسل في امامة ولد الربي ٤٤٩ فديل استق الملاة ٤٨١ فصل في امامة الاغرابي فصل في لمقالا مام والمأموم £ 1/1 ٥٠٠ فسل في السكر برفي العلاة فصل في امامة الاعيى 213 فعمل في امامة المذخول ٥٠٠ فصل فن قائل لا عزى الاالله اكر 8 A 5

٦٠ ٤ فصل المضمضة والاستنشاق في الغسل ٦١٤ فصل في اشتراط دخول الوقت في هذه ٢٠٦ فصلف فالرَّاس هـ ذه الطهارة التي هي الطهارة ١٦٤ فعمل في حدّالابدي التي ذكرهاالله الغدال ٤٠٦ فصل في ايجاب الطهر من الوطئ تعالى في هذه الطهارة ٤٠٧ فصل في دخول الخنب المسعد ١٦٤ فصل عدد الضريات على الصعمد ٤٠٧ فصل مس ألحنب المعدف ٤٠٩ فصل قراءة القرءآن للجنب ١٦٤ فصل في ايصال التراب الي أعضاء ٤٠٩ فصل الحكم في الدماء ٤١٧ عصل فمايستع به هذه الطهارة ١٠٤ فصدل فيأقل ايام الحيض وأكثرها إ ٧١٤ فصل في ناقض هذه الطهارة وأقلءامام الطهو ماء فصل في دم النفاس ٧١٤ فصل في وجود الماء لمن حاله التمم • ٤٦ فصل في الدم تراه الحامل ٧١٧ فصل في ان جميع ما يفعل بالوضوء ا ١١ فصل في الصفرة والكدرة يستماح مده الطهارة ١٨٤ فصول الطهارة من النحس ١١١ فصل فيما عنع دم الحبض في زمانه ٨ ١٤ فصل في تعداد أنواع التحاسات ا ٤١ فقل في مماشرة الحائض ٢٠٠ فصل في ميتة الحموان ألذى لادم له ا ١١ فصل وطئ الحائض قيل الاغتمال وفى ميتة الحموان المحرى وبعد الطهر الحقق ٤٢٠ فصل الحكم في البراءما اتفقواعلمه ٤١٢ فصل سن أتى امرأته وهي حائض هل ١١٢ فصل حكم طهارة المستحاضة • ٢ ٤ قصل الانتفاع بحلود المسة ٢١٤ فعمل في دم الحموان البحرى وفي الفلمل ١١٢ فصل في وطئ المستعاملة ١٤١٢ فصل التهم أب مندمالحموانالبرى ٤٢١ فصل حكم أبوال الحموا بات كلهما ٤١٣ و فصل كون السم بدلامن الوضوء و بول الرضيع من الانسان باتفاق ومن الكبرى جُهُمُانِ . . ، ٤٢٢ فصل حكم قلمل النحاسات ١٤ قصَل فمن تجوزله هذه الطهارة ٤٢٢ فصل حكم المني ٤١٤ فصل في المريض بعد الماء و معاف من ٤٢٣ فصل في المحال التي ترال عنها الحاسة استعماله ٤١٤ قصل الحاضر يعدم الما ماحكمه من لأذه المجالي ٥١٤ فصل في الذي يجد الماء و عنعه من ٤٢٥ فصل في آداب الاستنعاء ودخول الخروْج المحوف عدو ، اللاء ٥ ١ ٤ فصل الما تف من البرد في استعمال ٢٦٤ المباب التباسع والسيتون في معرفة أسرارالصلاة وعومها ٤١٥ فصل النية في طهارة السيم ٨٦٤ فصل في الأوقائل ١٥٥ فصل ون لم يجد الماء هل يشترط فعه ٢٩ ٤ فصل في أرقان الله لوات

٣٠ فصل صلاة الظهر

الطلب اولا

٩٥ ٣٩٠ فصل حكم النوم في نقض الوضوء ٣٧٣ وصل نقول أولا اجتمع المسلون فاطمة من غـ برمخااف على وحوب الطهارة ٩٥ الم مفصل الحكم في أس النساء على كل من ازمته العدلاة اذادخل ٣٩٦ فصل في مس الذكر ٣٩٦ فصل الوضوع مامسته النار ٥٧٥ وصل واماافعال هذه الطهارة فقد ٣٩٧ فصل الوصّوء من الفعل وردماالكاروالسنة ٣٩٧ فه ل الوضوء من حل المت ٣٧٥ وصل اختلف علماء الشريعة ٣٩٧ فصــلنقض الوضو. مُن زوال العقل ٣٩٧ فصول الافعال التي تشترط هــذه ٣٧٦ وصل المضمضة والاستنشاق ٣٧٧ فصل التحديد في غييل الوحه الطهارة في فعلها ٣٩٨ فعل الطهارة لعلاة الحنازة ولسعود ٣٧٨ وصل في حكم الياطن في ذلك ٣٧٩ فصل في مسيم الرأس التلاوة ٣٨٠ وصل في المهيم على العمامة ٣٩٨ فعدل الطهارة لمن المتحدث فعدل ايجاب الوضوءع لي الجنب ٣٨١ وصل في ترتيب المسم على الرأس T91 ٣٨٢ فصال مستح الاذنين وغسل الرجلين فصل الوضوء للطواف 441 ٣٨٣ فصل في ترتب افعال الوضوء ٣٩٩ فصل الوضوعلقراءة الترءآن ٣٨٣ فصل في الموالاة في الوضوء فصل الاغتسال وأحكام طهارة الغسل 499 ٣٨٤ فصل في المسيم على الخفين فصل الاغتسال من غسل المت ٤ • • ٣٨٥ وصل وأما من اجازه سفرا ومنعه فصل الاغتسال للوقوف بعرفة ٤ . . فصل الاغتسال لدخول مكة فيالحينه ٤ ٠ ١ ٣٨٥ فصل تحديد محل المسيح وماني معناه ٤٠٢ فيس لاغتسال للإحرام ٢٠٤ فعا الاغتسال عند الاسلام الرجل من خف وجورب و ل الم عتسال الملاة الجعة ٤ . ٢ ٣٨٧ فصل في صفة المسوح علمه ٢٠٣ فصل الانتمال لموم الجعة ١١٨٨ فصل في وقت المسيم ٣٠٤ م ١١١ م ١١١ ماضة ٣٨٨ فصل فى شرط المسيم على الخفين فمرالاغتسال من الحمض ٣٨٩ قصل في معرفة ناقض طهارة المسيم على فسل الاغتسال من آلمني الخيارج إ ٤ • ٤ على غبروحه اللذ ع • ع فه اللغنسال من الماء يجده دا ه ٣٨٩ فصل في مُطلق الماه الله ٣٩١ قصل ما تحالطه النحامة ولم تغيراً حد استبقط ولابذ كراحتلاطا ٤٠٤ فصلُّ الاغتسال من البَّقاء الختانين ص اوصافه عرانزال ٣٩٢ فعل الماء مخالطه شئ طاهر ٤٠٤ فصل فى الاغتُشال من الجنابة على ٣٩٣ فمل في الماء السية عمل في الطهارات ٣٩٣ فصل في ظهارة أسار المسلمن وجمة وحهاللذة الاتعام ( ٥٠٥ فصل التدلك بالمد في الغسل لجمع ٣٩٤ فصل الأضلوء بنسذالتمر الدن ٣٩٤ فصول نواقص الوضوء ٤٠٦ فصل الندة في الغسل

ف**ى**دل

فعدهه

٢٧٦ الماب الرابع والاربعون في معرضة الماليل وعلمتهم في المهلة

٢٧٩ الساب الخام ، والاربعون في معرفة مربع عاد بعدما وصل ومن جعماه بعود

٢٨٢ الماب السادس والاربعون في معرفة العلم القلمل ومن حصله من الصالحين

٢٨٤ البالي السابع والاربعون في معرفة أسرار وصف المنازل السفلية ومقاماتها

٠ ٢٩٠ صورة شكل الاجناس والانواع

٢٩١ الساب الشامن والاربعون في معرفة

انها کانکذالکذا

٥٩١ مسئلة دورية وهذه صورتها

۲۹۷ البياب الشاسع والاربعون في معرفة قوله صلى الله عليه و الم في لا جدافس الرحن من قبال اليمن ومعرفة هدذا المنزل ورحاله

١٠٠ الباب الخمسون في معرفة رجال الحبرة والعجة

٣٠٤ الباب الحادى والخسون في معرفة رجال من أعمل الورع قد تتحققوا بمنزل ففس الرحن

 م) الباب الثاني والمسرر في معرف أ السبب الذي مرب منه المكاثر في معرف المحادث المحادث العدال عاداً!

۳۰۸ الساب السالث والخسون في معرفة ما مايق المربدعة لي نفسه من وظائف الاعمال قبال وجود الشيئة

رُثُمُ الباب الرابع والخدون في معرف م الاشارات

٣١٣ الباب الخالس والخسون في معرفة الخواطر الشيطانية

٣١٦ الباب السادس والخسون في معرفة الاستقراء وصحته من سقمه

٣١٨ الساب السمابيع وانتسون في معرفة تحصيل عدلم الانهام بنوع مامن أنواع الاستدلال ومعرفة النفس

۴۲۱ الباب نشامن و جسون فی معرف. أسرار أهل لذبهام السنداین و معرف

۱۳۲۶ الباب الشاسخ و خسون في معرفة الزمان الموجود و لمقذر

عالم البيي في الله

۳۶۳ الباب المستون في معرفة العناصر وسلطان العالم العادمي عملي العالم السفلي وفي أي دورة كان وجود هذا ألعالم الانساني من دوران الفيئ الاقصى وأي روحانية النظرنا

۳۳۱ الساب الحادي والسشون في معرفة برجيم وأمخلسم الخلو فات عد بافيها ومعرفة بعض العالم المعوى

٣٣٥ الباب الثانى وافسانون في معرف في معرف في معرف الباب على النار

٣٣٩ الباب الثالث والمبتون في معرفة بقاء النياس في البرزخ بين الديب والبعث

٣٤٢ الباب الرابع و سيتون في معرفة الفيامة ومنازية وكفية البعث

٣٥٣ الباب لخامس والمستون في معرفة

اخنة وسنازلها ودرج تهاوما تعلق بهذا الباب

٣٥٩ الجاب السادس والسستون في مُعرفة سر الشريعة ظاهرا وباعنا وأى اسم الهبي أرجدها

۳۶۳ المامهالسابع و پستون فی معرفهٔ سرا لاالهالا لله مجمدرسول الله

٣٦٧ الباب الشامن والسينون في معرفة أسرار الضهارة

۳۷۲ وصال و بعد عمل ما شهدان علمه شد تقع آن بدار منا بازد و ن الله خاص الزائد ان مجمشه

. ص

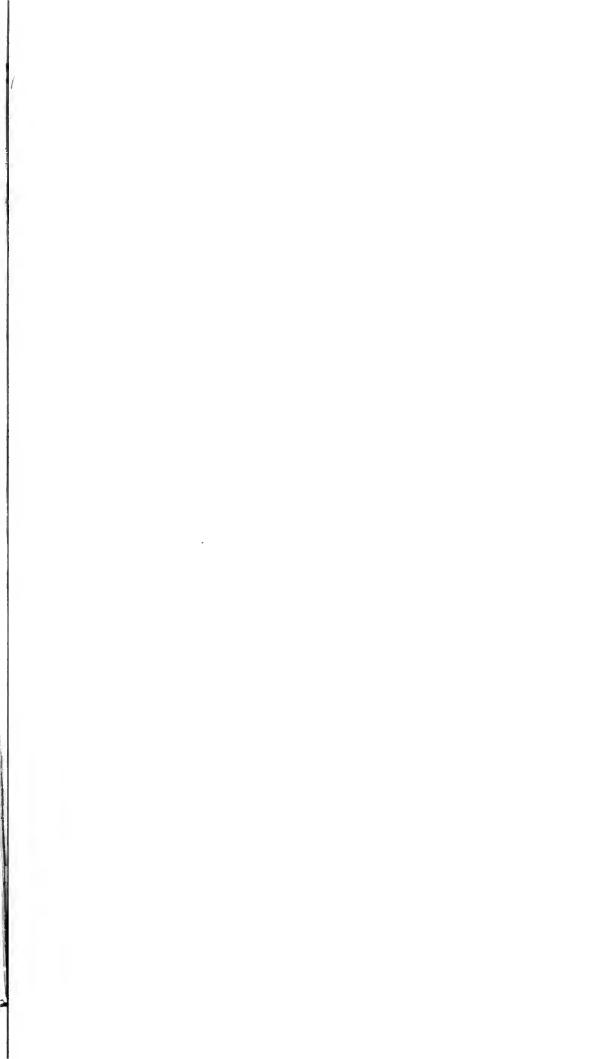





na jan

Ibn al-'Arabi al-Futuhat al-Makkiyah

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

BP 189 .26 I24 1852 V.1 C.1 ROBA Ibn al-Arati al-Futuhat al-Makkiyah

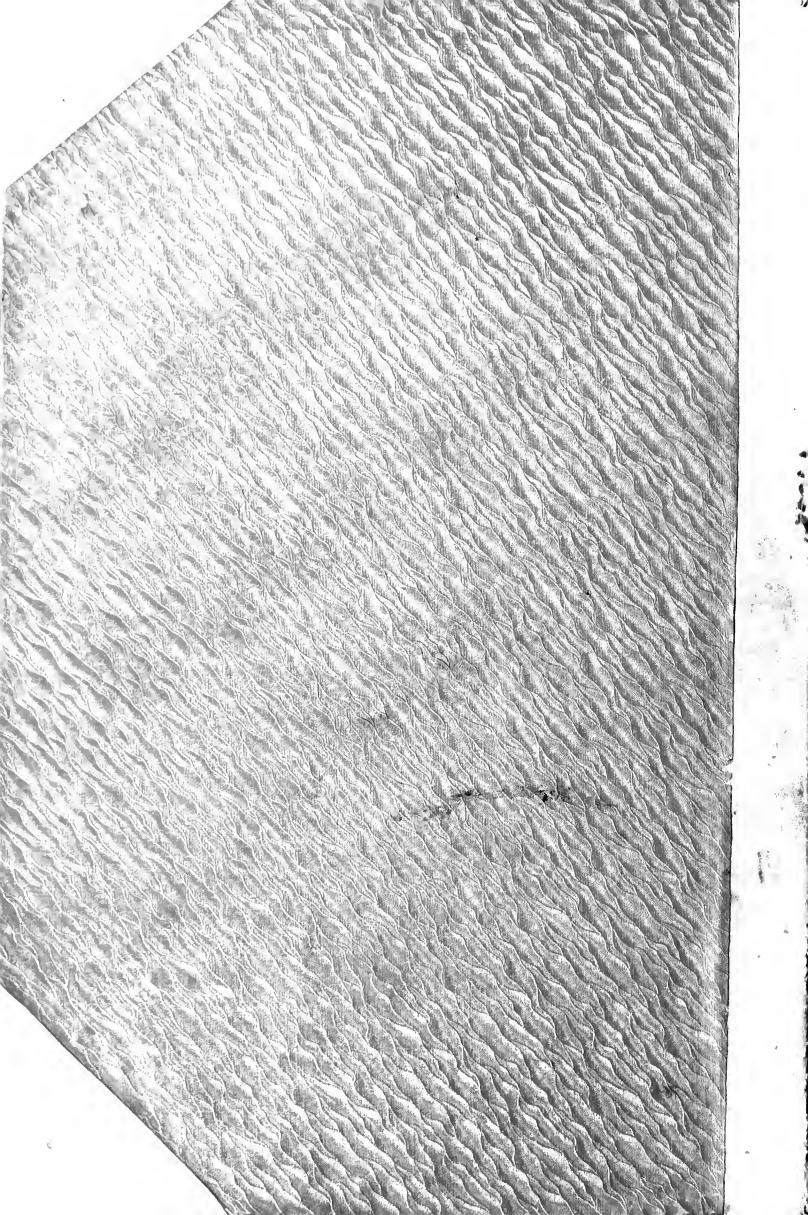